المراثر فع (هم تمال)

مَعْلِينَ الْمُتَافِّةُ وَالْمُتَّافِّةُ وَالْمُتَّافَةُ وَالْمُثَافِّةُ وَالْمُثَافِّةُ وَالْمُثَافِ

د ، على المفقة الحودان

المحيلة الأول

دَارُ ٱلفِرْكُ يِّر يتشن ـ شورية

وَارِالْهٰكِرِالْمَامِرُ بَيْرُون دِينات



m f

E

المسترفع (هم لإلم المراكب المستعلق المستعدد المستعدد المستعلق المستعدد المستعلق المستعلم المس

ا کلید آ ا کلید آ ا کلید ا کلید آ

مَطبوعَات مَرْكَزجُمْعَة المسَاجِّدُ للثَقَافَة وَٱلتَّرَاث بِدُبَيْ 11-12-2008

جَامِعَةُ السَحَوَيِّتِ ودارة الكنبان يَسم التزميرالسناي برينسمبل . 4 + 7 / 1 / 1 الدر فر 12 / 4 / 2 م



شيرح

جَكِيْخُكُرُرِالْكُانِيْ، عَنْمِثْلُصُورُالْغُوانِيْ وَالتَّحَلِيْ بِالْقَلَائِدِ، مِنْجُوهَرَالْفُوائِدِ في شَيْخُ إِلْجَكُمَاسُةٌ

ستاليْفُ

أَبْيِالْحَجَّاجِ يُوسُيِفَ بْزَسِكَيْمْانَ بْزِعِيْسِكَ الأعنَ مُولِّاتَكُويِّ الشَّنْمَةُ وَيِّ

تحفيق وتعليق



الدكتورعلي لمفضيل حمتُّودان أَسْتَاذِ بَكُليَّةِ ٱلآدَابِ فَاسْ رَالمغُهِ،

المجــُلّدالأولـــ

多

المسترفع (همير)

قسم التحقيق والنشر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ص . ب (٥٥١٥٦) - دبي

الكتاب ١٤٥ الكتاب ١٤٩٥ هـ = ١٩٩٢ م

جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بأي من طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من دار الفكر المعاصر

لبنان ـ بيروت ـ ساقية الجنزير ، خلف الكارلتون ، س . ت ١٤٩٧ه ص . ب ( ۱۳۲۰٦٤ ) هاتف ( ۸۲۰۷۳۹ ) تلکس : FIKR 44316 LE



# بسم الله الرحمن الرحيم

أخذ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي على عاتقه ومنذ قيامه أن يسهم في خدمة التراث بما يقدر عليه من خلال أقسامه المتعددة خدمة للعلم والباحثين ؛ ذلك أنه كثر في السنوات الأخيرة نشر الكتب التراثية على أيدي غير المتخصصين ، الذين لم يلتزموا في تحقيقهم أسلوباً علمياً منهجياً ، فظهرت في الأسواق طبعات سقية لأسفار جليلة المضون ، تطاول أعمال المجلين من المحققين ، أدت إلى اختلاط الغث بالسمين وأساءت إلى المكتبة العربية .

ومن هنا كلّف المركز لجنة من الأساتذة الخبراء أوكل إليها الإشراف على شؤون التحقيق والنظر فيا يقدمه المحققون الأكفياء من أعمال وتقديم الصالح منها للنشي .

ويوالي اليوم بالتعاون مع دار الفكر المعاصر نشر إصداراته فيقدم كتاب ( شرح حماسة أبي تمام ) لمؤلفه الأعلم الشنتري ، تحقيق وتعليق الدكتور علي المفضل حمودان .

نسأل الله أن يوفق المركز لخدمة التراث وأهل العلم إنه نعم المسؤول .

لجنة التحقيق والنشرفي المركز



# بسم الله الرحمن الرحيم

## تقديم

الحمد لله الواهب أسباب الرُّشد الرؤوف بعباده، المُنعم عليهم بالهداية إلى محجّة البرِّ والإحسان، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذا أثّر من الآثار القيّمة التي حبّرها العلماءُ من أسلافنا ببلاد العُدوة شرح حماسة أبي تمّام حبيب بن أوس الطائي، ترسيخًا لأعراق العربيّة في ربوع أوطانهم، وتعهّداً للأجيال المتعاقبة من أبناء جلدتهم، لتتوافر أسبابُ الاطلاع على فرائد الأداب، ويتمّ استخراجُ ركائزها ومخبآتها، على غرار ما كان يَصنعُ عددُ من إخوانهم العلماء في باقي الأوطان الإسلامية.

وقد ألّفه العالم الأندلسي المشهور الأستاذ أبو الحجّاج يوسف بن سليمان بن عيسى الموسوم بالأعلم الشَّنتمريَّ النحوي الأديب، وقدّمه إلى المعتضد العبادي، والد المعتمد بن عباد وأمير إشبيلية. ونحن عندما نزفَّه إلى القرّاء الأفاضل نطمع في أن يجدوا فيه نموذجاً للطريقة التي كان يتبعها بعضُ علماء الأندلس، في غضون القرن الخامس للهجرة، وهم يُدرّسون نصوص الأدب القديم ويتأمّلون مضامينها ويهتكون ما تحفِلُ به مفرداتُها وتَجنَحُ إليه عباراتها، غير متوانين في عقد صلات علمية راقية بين ما يكتبون وما كتبه السابقون، ليحقّقوا الغايات النبيلة التي كانوا يشرئبون إليها، سواء في خصوص بناء ثقافة الفرد أو في تشييد أمجاد الأمة ومُقوّماتها الحضارية.

ولعل هذا الشرح، بالنسبة لنص الحماسة التماميّة، يُعتبر الشرح الأندلسي



الوحيد الذي يكتب له أن يرى النور ويُخالط قلب القارىء الكريم وبصره، قبل غيره من الشروح الأندلسية، بعد أن ظلّ ردحاً من الزمن حبيسَ الرفوف، تتناقصُ أوراقُه وتتآكل حروفُه وتَنْطمِس، وتمرُّ به الأيدي والهمم عازفة أو متوانية. . فنرجو أن نكون قد أحسنًا صُنعاً بإخراجه إلى القراء.

هذا ولا بد أن نشير إلى أن هذا العمل كان جزءاً من رسالة جامعيّة قدّمت إلى قسم اللّغة العربية بكلية الأداب، جامعة القاهرة، لنيل درجة الدكتوراه، وذلك بتاريخ ١٩٨٣/١١/٨ وأن لجنة المناقشة كانت تتألف من الأساتذة الأجلاء الدكتور محمود مكّي مشرفاً والدكتور حسين نصّار والدكتور رمضان عبد التواب عضوين. وبهذه المناسبة أجدد وفائي وإخلاصي للسادة الأساتذة المذكورين وأدعو لهم بطول العمر وحسن المآل.

كما أقدم شكري المشفوع بالتقدير إلى الإخوة العاملين في مكتبة الجامعة والهيئة العامة للكتاب ومعهد المخطوطات العربية المصورة بالقاهرة، ودار الكتب الوطنية بتونس، والمكتبة الحسنية والعامة بالرباط، ومكتبة القرويين وكلية الأداب بفاس \_ على ما قدموا من مساعدات لا يثيب عنها إلا الله.

وختاماً أنحني أمام الأيادي المجهولة الطيّبة التي أخرجت طباعة هذا الكتاب على الوجـه اللائق، وسهرت على إعداده وفق ما ينبغـي.

ربنا هب من لَدُنك رحمة تَستُر بها نقائِصَنَا وتوفيقاً تَرْأَبُ به ما تشعّب من قصورنا، إنك أَنت نعم المولى ونعم المجيب.

فاس خامس ذي القعدة عام ١٣٠٧ هـ موافق ٢ يوليه ١٩٨٧ م د. علي حمسودان



## المؤلف

### حياته(١):

لقد أشارت المصادر المختلفة التي تناولت حياة الرجل، أو وقفت عنده، وفي شيءٍ من الاتفاق فيما بينها، إلى أنه كان يُكنّى أبا الحجاج ويُسمّى يوسف، غير أنها لم تحاول فيما قدّمته أن تعلّل سبب تلك الكنية، فتُوجد بينها وبين أكبر أبنائه، أو أَشدُهم وقعاً في حياته، صلةً تُذكر، أو أن تُوحي بما يجعلها، بالنسبة لاسمه، داخلةً في نطاق ما كان سائداً من تلازُم في تراثنا بين بعض الأسماء والكنى، سواء في المشرق أو الأندلس.

كما ذكرت في شيء من التواطؤ أيضاً أنه كان يلقب بالأعلم (٢)، وينسب إلى

<sup>(</sup>٢) هناك عالم أندلسيّ آخر يدعى بهذا اللّقب وهو الأعلم البطليوسي (ت ٦٣٧ هـ) وله ترجمة بالتكملة ٣٠٧، المغرب في حلى المغرب ١٩٧٨، اختصار القدم المعلى ١٥٧، وربما خلطت بعض المصنفات المتأخرة بينه وبين صاحبنا، ويُقابل ذلك اللقب لقبُ الأفلح وهو من كان في شفته السفلي شرخُ.



<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته، أو ما يفيد في سرد بعض وقائع حياته، في الذخيرة القسم ٢/٤٧٤ ـ ٤٨٤، الصلة ٣٤٣، إرشاد الأريب ٣٠٧/٧، إنباه الرواة ٤/٥، التكملة ١٤٣، وفيات الأعيان ٨١/٧، إشارة التعيين ورقبة ٥٩ ظ، نكت الهميان ٣١٣، مرآة الجنان ٣/٩٥، البُلغة ٣٩٣، بغية الوعاة ١٤٣٦، نفح الطيب ٣٢٤ ـ ٣٥، ٤٧٤، شذرات الذهب ٤٠٣/٣، كشف الظنون ٢/١٥، بروكلمان ٥/٣٥، داثرة المعارف الإسلامية (مادة الأعلم يوسف بن سليمان الشنتمري)، معجم المطبوعات العربية ١/٤٥١، الكنى والألقاب ٢/٣٢ تاريخ الفكر الأندلسي ١٨٦، الأعلم وأثره في النحو ٣٠ ـ ٥١، الأعلم الشنتمري: حياته، شخصيته العلمية، آثاره.

مسقط رأسه شنتمرية (١) الغرب، ويشتهر بالأستاذ النحوي، وباللّغوي الأديب. وكانت أحياناً تُقدِّم بعض الإيضاحات فيما يتعلق بلقبه، فتذكر (٢) أنّه كان مشقوق الشفة العليا شقاً فاحشاً (٣) «أو أنه كان مشقوقها شقاً واسعاً»، ولكنها لم تبين إن كان ذلك خِلقة أو واقعاً بسبب حادث معيّن أصابه في فترة من فترات حياته، فأحرى أن تهتم بتحديد الفترة التي أطلق فيها عليه ذلك اللّقب، أو تُومىء إلى ما كان يُخلّفه في نفسه من أثر، فيجعله يغضب عند سماعه أو ينبسط ويرتاح.

وقد يصحُّ ، بالنسبة للفترة ، وبناءً على جملة من المرفقات ، أن نزعم أن اللَّقب قد أطلق عليه عندما استقر في إشبيلية ، حيث صار له بها شأن مرموق ، وقد يكون بعض أفراد البيت العبادي هم الذين نَبزُوه بذلك ، كما كانوا يصنعون مع غيره من العلماء(٤) ، أو كان غيرهم هو الذي تولّى ذلك ، إذ أنّ أهل إشبيلية كانوا(٥) «أكثر العالم طنزاً وتهكماً ، قد طبعوا على ذلك».

غير أن تلك المصادر قد وقعت في شيء من الاضطراب عندما سردت اسمي والده وجدّه، وهو اضطرابٌ مرَّ به القدماء والمحدثون دون أن يقفوا عنده، وكأن أمره قد خفي عليهم، لذلك ظلّت آثارُه فيما كتبوه عن الرجل منعدمة، وربما بدا ذلك الاضطراب في الكتاب الواحد(٦)، وكأنه لا يَستُر وراءه حقائقَ لها علاقةً بحياة الرجل، أو بحياة عدد من الأفراد اللائذين بنسبه، من أبنائه وحفدته، كما سنشير بعد.

<sup>(</sup>٦) ينظر ما ساقه ابن خير في فهرسته بالصفحات ٣١٤، ٣٨٨، ٣٩٤، ٣٩٠، ٤٣٣، ويقارن بما في ٣٥/٣، وفي فهرسة في ص ٣٩٣، ٤٢٦، والنفح في ٧٤/٤، ٧٧، ٨٦ ويقارن بما في ٣٥/٤، وفي فهرسة المنتوري ورقة ٧٣ وأنه يوسف بن سليمان بن عيسى وفي ورقة ٨٥ ظ وهو يذكر حفيده أبا الفضل جعفر بن محمد: يوسف بن عيسى بن سليمان، ولست أعتقد أن هذا يمكن إدخالُه في نطاق التجاوزات التي تَحدُث أحيانًا، وإنما هو يحكي شعوراً بوجود نوع من الخلاف.



<sup>(</sup>١) تقابلها مدينة أندلسية أخرى تدعى شنتمرية الشرق أو شنتمرية بني رزين (Albarracin) أو السَّهلة كما تسمى أحياناً. انظر معاجم البلدان ودائرة المعارف الإسلامية (شنتمرية).

<sup>(</sup>۲) الوفيات ۸۲/۷.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الأريب ٣٠٧/٧.

<sup>(</sup>٤) جاء في الذيل والتكملة ٢٣/٤ أن المعتضد العبادي لقّب أحمد بن سعيد بن عبد البر الأنصاري زرقون، لحمرة شديدة كانت في وجهه.

<sup>(°)</sup> انظر المغرب ٢٨٦/١ وما بعدها، حيث يسوق قصّة المعتمد بن عباد مع بعض المشهورين بهذا السلوك، ويصف تهافُتَه على مشاركة أهل إشبيلية فيما ولعوا به من مداعبات.

فكان أبوه فيها عدّة (١) مرات سليمان بن عيسى، وكان في بعض الأحيان (٢) عيسى فقط، أو عيسى (٣) بن سليمان، وربما تجاوز أحدها هذا الحد فساق له جداً ثانياً، وذَكر (٤) أنه يوسف بن عيسى بن سليمان بن عيسى، إلا أن كتب الطبقات لم تشر إلى واحد من هؤلاء، وهو أمر يعني في أغلب الظن عدم رُسوخ كعب أسلافه في ميدان المعرفة، أو عدم استعمالهم في مهام مرموقة، وممن أسنده إلى عيسى أحد تلاميذه، حيث يقول في بيت من مرقية له فيه (٥):

مات ابنُ عيسى، مَنْ يقولُ به عَسَى شَفَقاً، وليس مع الحِمامِ رجاءُ

أما ما يتعلق بأرومته فإن المصادر التي رجعنا إليها لا تذكرشيئاً،عدا تلك الإشارة الواردة في شعر تلميذه المذكور، إن جاز حملُها مَحْمِل الانتساب، وقد جاء فيها ما يمكن أن يفيد أنه من الذين يمتون إلى صميم قبيلة لخم العربية بصلاتٍ مستأسِرةٍ كانت أمراء بني عباد ترعى حُقوقه بسببها، وتقول الإشارة (٦):

أَفلا حَمَتْه فضائلٌ مَوْفورةً وجَلالةٌ تعنُو لها العُظماءُ وأَذِمّةُ في سِر لخم طالما خَدَمَتْ رعاية حقّها الأمراء

وكذلك ما أورده محمد بن عبد الملك المنتوري (ت ٨٣٤ هـ) حيث نسبه (٧) إلى قبيلة لخم المشهورة، ولسنا نستطيع أن نَبُتَ في هذا الأمر بسهولةٍ ويُسْرٍ، والغالب أن تلك النسبة لا يمكن حملُها إلا على الولاء، رغم ما قد يتوافر لها من

المسترفع (هو يوالد

<sup>(</sup>١) كذلك ورد في بعض المصادر الأندلسية، عدا ما ذكر، والتزمته المصادر المشرقية دون استثناء.

<sup>(</sup>٢) انظر الذخيرة القسم ٤٧٨/٢، المعجب ١١٤، وكذلك صنع من المحدثين صاحب تاريخ الفكر الأندلسي ١٨٦، وإن كانت الترجمة العربية قد خلطت بينه وبين الأعلم المذكور قبل.

<sup>(</sup>٣) هو كذلك في الصلة ٦٤٣، وهو مصدر هام صارت شذرات الترجمة فيه مُعتَمدةً في أعمال من جاء بعده، وكذلك هو في الوجه الأول من النسخة الوحيدة لكتابه النكت، وآخر الجزء الأول وبداية الجزء الثانى من هذا الشرح من نسخة س.

<sup>(</sup>٤) هامش الصلة، ولسنا نعتقد أن ذلك مجرد عبثٍ من ناسخٍ، ولم نجد هذا فيما سواه.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الجليل بن وهبون كما سيأتي. الذخيرة القسم ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) نفسه. ولعل الشَّاعر يقصد بالأَذِمَّة مجرِّد الصلات القوية التي كانت تشدُّه إلى بني عباد.

 <sup>(</sup>٧) وقعت هذه الإشارة في فهرسته مرتين مرة بورقة ٧٧و، وهو يذكر من روى عنهم مُؤلفاته، ومرة بورقة ٨٥ ظ، وهو يذكر من روى عنهم مؤلفات حفيده، ومن الغريب ألا يقع هذا في أعمال من تقدّمه، ولست أعتقد أن اللّخمي مصحّفٌ عن النحوي.

إمكانيات (١) تُدخلها في حاق النّسب الحقيقيّ، لأنها لم ترد في كتابات من كان قريباً من زمانه، ولو أنّها كانت واقعةً في رسمه لَمَا غفلت عنها، لأنَّ أصحاب تلك الكتابات كانوا أحرصَ الناس على إيراد مثل هذا والتنبيه عليه، ولعلّ ذلك الولاء، إن تحقق، لم يكن لاصقاً بأسرته قديماً، وإنما حدث، أو نمّ عن نفسه، بعد أن توطّدت صلاتُه وصلات أبنائه بالعباديّين حكام إشبيلية الذين كانت أصولهم من لخم كما هو مذكور (٢).

ومن جهة أخرى فإن نعوت الرجل قد تعددت في الكتابات التي أشارت إليه، فكان مرّة نحوّياً (٣) وأخرى أستاذاً (٤)، وآونة أديباً (٥)، وتارة فقيهاً (١) بمعنى واسع المعرفة، وهي نعوت تكشف عن مكانته المرموقة في مجال المعرفة وطول باعه بين علماء زمانه.

لقد ولد الأعلم في مدينة شنتمرية الغرب (Santa Maria de Algarve) وذلك سنة ٤١٠ هـ/١٠١٩ م (٧)، وهي مدينة (٨) صغيرة «متوسطة القدر حسنة التربة. . كثيرة الأعناب والتين» ترقد عند ضفاف المحيط الأطلسي وكانت بها «دار لصناعة الأساطيل» والسفن، وتقع (٩) حالياً بجنوب دولة البرتغال، وتدعى أيضاً فارو (Faro).

والغالب على الظن أنه قضى طفولته والحقب الأولى من شباب بهذه المدينة،

المسترفع (همير)

<sup>(</sup>١) منها مثلاً ما ذكره ابن عذارى في بيانه١٩٣/٣ نقلاً عن ابن حيان من انتشار بعض المنتمين إلى لخم وتوالدهم في غرب الأندلس منذ افتتاحها.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا البيان المغرب في الموضع السابق، أعمال الأعلام ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا الصلة ٦٤٣، إرشاد الأريب ٣٠٧/٧، إنباه الرواة ٥٩/٤، الوفيات ٨١/٧.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة القسم ٢/٤٧٤، ٧٨٨، التكملة ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين ٢/ ٥٥١ مشالًا.

<sup>(</sup>٦) النفح ٧٧/٤.

<sup>(</sup>٧) يبدو أن أول من قدم الإشارة، وغيرها من التواريخ المتعلقة بحياته وهجرته ووفاته هو ابن بشكوال وعنه نقل من جاء بعده.

 <sup>(</sup>A) نزهة المشتاق ۱۷۹، الروض المعطار ۱۱۶.

<sup>(</sup>٩) انظر ما كتبه ليفي بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية (مادة شنتمرية). ويُعتقد أن اسم «فارو» هو كلُّ ما بقي من «بني هارون» شاهداً على مجد المدينة أيام تلك الأسرة، ومن أجل ذلك كان بعضهم يُسمّيها شنتمرية بني هارون لتكون في مقابل شنتمرية بني رزين، الذخيرة القسم ٣٣٦/٣.

فدرج في تعلّمه على طريقة أهل الأندلس، إلى أن حصّل من المعرفة على ما يؤهله للهجرة إلى مدينة أعظم منها وأهم، وربما كان قيّض له أن ينْعَم برؤية الإصلاحات التي أنجزها بنو هارون (١) في المدينة، ويشاهد جملة من الأعمال الدالة على حسن مآثرهم واهتمامهم بمرافق الحياة فيها، وإن كُنّا لا نستطيع معرفة طبيعة العلاقة بين أسرته، أو بينه، وبيس أفراد هذه الأسرة في تلك الحقبة من حياته، أو في حقب أتت بعد، وقد أضحى الجميع مستقراً بمدينة إشبيلية.

ولعلّ الثقافة التي حصل عليها الأعلم أثناء نشأته في هذه المدينة، تحت ظلال قيام تلك الأسرة كانت جديرة بأن تَبُثُ في نفسه حبَّ الشعر القديم، وتَأخِذ بضبعه في ركوب لجج القضايا النَّحوية واللَّغوية العويصة، وتَمُدّه بمهارة قلّ وجودُ نظيرها، وربما كانت مدينة أخرى، قريبة من مسقط رأسه، قد شاركتها في هذا الفضل، ونَعْني بها مدينة شِلب Silves التي لم تكن تبعد عن شنتمرية سوى(٢) ٢٨ ميلاً، وهي مدينة يمكن أن تمتلك حظوظاً قوية في تحقيق هذا الإعداد، إذ أن أهلها وسكان قراها «عربُ من اليمن وغيرها، وهم يتكلمون بالكلام العربيّ الصريح، ويقولون الشعر، وهم فصحاء نبلاء،خاصتهم وعامّتهم»، إلا أننا لا نتوفر على دليل قويّ يشير إلى انتقاله عن مسقط رأسه والتحاقه بتلك المدينة في هذه الحقبة من حياته (٣)، وإن كانت العادة قد جرت بأن ينتقل طلبة العلم المُنتمون إلى المدن الصّغرى في رحلتهم العلميّة على وجه التدرُّج والتّنامي، فيلتحقوا بأهمّ المدن القريبة ويجلسوا إلى من بها من العلماء، قبل أن يشدوا الرحال إلى حواضر العلم الكبرى، إن اكتملت لديهم أسبابُ الرحلة.

وفي سنة ٤٣٣ هـ/١٠٤١ م، وبينما كان عمره يقارب أربعةً وعشرين عاماً، التحق بقرطبة ليستكمل تعليمه، اقتداءً بكثير من أبناء صُقْعِه الراغبين في الاستزادة.

<sup>(</sup>٣) جاء في المعجب ١١٤ أن الشاعر أبا بكر محمد بن عمار (٤٢٢ ــ ٤٧٧هـ) تعلم في طفولته على الأعلم بمدينة شلب، قبل أن يلتحق بقرطبة ليتأدّب بها، وكان هذا دون شكّ بعد أن استكمل الأعلم أداته العلميّة وأضحى مؤهّلًا للتّدريس، ولعلّ وجوده في هذه الحقبة من حياته، مدرساً بالمدينة، تعبيرٌ في حدّ ذاته عن حالة عودٍ بعد بدءٍ، كما يحدُثُ لكثيرٍ من أبناءِ المُدن الصّغرى.



<sup>(</sup>١) تذكر الأخبار أن عميد الأسرة أبا عثمان سعيد بن هارون قد تولّى أمر المدينة سنة ٤٠٧ هـ أيام فتنة علي بن حمود بقرطبة، وأنه استبدّ بعد ذلك بالمدينة كما فعل عدد من ولاة الأقاليم، وبقي حاكماً فيها دون أن يدعو لنفسه إلى أن توفي سنة ٤٣٤ هـ فخلفه عليها ابنه أبو عبد الله محمد وتسمى بالمعتصم، «وكانت أيامُه في سياسته وإحسانه أحسن أيام»، وله ابن يُدعى أبا الحسن علي مذكور في الأدباء. الحلة السيراء ١٨/٢، البيان المغرب ٣٣٨/٣، المغرب ١٨٥٨.

وكانت قرطبة في تلك الفترة تنعم بنوع من الهدوء والاستقرار تحت ظلال بني جهور (١) ، وكان من بقي من علمائها يَبْذُل قصارى جهده في إحياء مكانتها العلمية ، لتظلّ بين الحواضر التي نازعتها السّيادة والنفوذ، عظيمة القدر شامخة الجاه.

وهكذا التحق الأعلم بقرطبة، وأخذ يجلس إلى الشيوخ المرموقين في تلك التخصصات التي كان يريد أن يُحقّق فيها تفوُّقه، ونشعر من خلال ثبت المؤلفات (٢) التي أخذ نفسه بقراءتها، أو أجيز بها، بعد حلوله في قرطبة بمديدة ـ أنه كان على درجة من المعرفة والنباهة وقوة الاستيعاب. غير أننا نجهل الفترة التي قضاها بهذه المدينة، وإن كان من الممكن أن نعتقد أنَّه بقي بها إلى حدود عام ٤٤٠هـ، لأنه ألّف بها في هذا التّأريخ أول كتابه، ونعني به كتاب النكت، وسيأتي الحديث عنه، وطرزه باسم (٣) «من لا يوفي قدره لقلّة معرفته، ولا اعتمل في التماس فائدته لنبّو طبّعيه وكسل هِمّتيه»، ولعل وجوده في هذا المُهاجر العلمي استمر بعد هذا التأريخ سنوات أخرى، وقد استقر أمر المعتضد في إشبيلية، وضمَّ إلى مملكته العارات أخرى، ومنها إمارة بني (٤) هارون في شنتمرية عام ٤٤٤ هـ، إلى أن أوشك الجاهزة أو شبه الجاهزة، مما سيذلّل له النّفاذ إلى حُظوةٍ مرموقةٍ يجدُها لدى أمير إشبيلية، ومن الممكن في هذا الصّدد الاستعانة ببعض (٥) الألقاب التي كانت مستعملة في حق رئيس دولة بني عباد أو حجابه، ومقارنة ذلك بما هو وارد في مستعملة في حق رئيس دولة بني عباد أو حجابه، ومقارنة ذلك بما هو وارد في مؤلفاته المقدّمة إليهم، للاستثناس وضبط الفترة على وجه التقريب.

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب ملوك الطوائف لبرييتو وبيبس انطونيو (٥). انظر كتاب ملوك الطوائف لبرييتو وبيبس انطونيو .p. 31, Madrid 1926



<sup>(</sup>۱) كان الذي يتولَى قرطبة من بني جهور في هذا العهد هو شيخ الجماعة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الذي أعاد إلى المدينة عهداً من الازدهار والرخاء بسبب ما عُرف به من دهاء وحسن سياسة، وعندما توفي سنة ٤٣٥ هـ خلفه على شؤون الإمارة ابنه أبو الوليد محمد، فتنكّب جادة الطريق الذي نهجه والده وأطلق لولديه عبد الرحمن وعبد الملك حُرية التصرُّف في شؤون البلاد فأساء السيرة وأضاع ما بناه شيخ الجماعة. انظر على وجه العموم البيان المغرب ٣٣٢/٣ ـ ٢٣٢، أعمال الأعلام ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) من تلك الكتب مشلًا كتاب سيبويه، وأدب الكاتب لابن قتيبة، وديوان الحطيثة، وغيرها، وقرأ كل ذلك على شيخه ابن أفلح المتوفى سنة ٤٣٣ هـ، أي في السنة التي حلَّ بها في قرطبة. انظر الصلة ٥٩١، فهرسة ابن خير ٣٠٥، ٣٣٤، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب ورقة ٣.

<sup>(</sup>٤) الحلَّة السيراء ١٨/٢، البيان المغرب ٣١٥/٣.

التحق الأعلمُ بإشبيلية إذن والمعتضد في أوج تألَّقه، ومكانتُه بين ملوك وأمراء شبه الجزيرة عظيمةً لا تُضاهى، وهذا ما يمكن أن تَنِمٌ عنه مقاطعُ من مقدمة كتابه المشار إليه قبل، حيث يقول (١): «ولما هذّبتُ هذا الكتاب على ما رَغِبتُه، وصحّ لي منه ما طَلَبْتُه، وكَمُلَ بعون الله على ما أحببته، نقدتُ ملوكَ عصرنا وأرباب الدّول في دهرنا لأطرزه باسم أرجحهم وزنا وأفخمهم معنى، وأكثرهم يُمناً، وأوسعهم فضلاً، وأعظمهم فخراً، وأكثرهم خطراً وقدراً، وأشرفهم نسباً، وأزكاهم حسباً، وأعرّهم نفساً وأدباً، وأفضلهم طريقة ومذهباً وأنداهم يداً، وأقدمهم سؤدداً، وأكرمهم محبّداً، وأطيبهم مولوداً وفسبق أول البديه (إلى) من لا يَختلف العالمُ فيه، ولا له من الملوك مثيلً ولا شبية، الملكِ المعتضد بالله أبى عمرو عبّاد بن محمده.

لقد أخذ الأعلم يُؤسِّس مكانته في جوار المعتضد، ويستخرج ما في ذهنه من مشاريع علمية يَزُفُها إليه وإلى ولديه إسماعيل ثم المعتمد، وإلى أبناء هذا وعلى رأسهم الرّشيد، مشروعاً مشروعاً، وربما في عجلة شديدة تَنِمَّ عن شعوره بآفة شديدة مستعصية تُلحُّ عليه، معبراً في سائر تقلباته العلمية عن مشايعة مطلقة وحبّ عارم للمعتضد، ذلك القوي المُبير الذي طالما تجنّبته العلماء وخافته رجال السياسة.

فإذا توفي (٢) المعتضد عام ٤٦١ هـ وخلفه ابنه المعتمد كان الأعلم قد استوى على غارب الشهرة وصار فحل إشبيلية وأستاذ أولاد المعتمد والمرجع المرتكن إليه في كثير من المعضلات العلمية التي تخامر ذهن الأمراء وأهل الحل والعقد. ويبدو من خلال نشاطه العلمي أنَّ الرجل كان قد أخذ يشعر بنوع من الإجهاد في حاسة البصر، وأن ذلك قد أخذ يعوقه عن مواصلة التأليف، ويجعله يُولي عناية خاصة لتلاميذه الذين يتكاثرون على حلقات دروسه باستمرار، فيملي عليهم ويتعهدهم، إذ أننا لا نكاد نجد له في الفترة الأخيرة من حياته نشاطاً علمياً هاماً حبره بيمينه، شأن ما قام بتأليفه أيام المعتضد، وإنما نجد له رسائل أو رُدُوداً معدودة (٣)، بينما كان في باب التدريس مُعوّلاً عليه من قبل أبناء الأصقاع الأندلسية

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب النكت ورقة ٣و.

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ٢/٠٤، البيان المغرب ٢٠٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) من تلك الرسائل مثلاً المسألة الرشيديّة، الفرق بين المسهب والمسهب، المسألة الزنبورية، ردً
 له على ابن سراج، وسيأتي الحديث عن ذلك ضمن مؤلفاته، وأغلب هذا أملاه قبيل وفاته =

وغيرها النازحين إلى إشبيلية المتطلّعين إلى المجد والسؤدد، لا يضاهيه في ذلك أحدد. يقول ابن بسام (١) عن عبد الجليل بن وهبون إنه كان قد وفد على إشبيلية «مُنتحلًا للطلب، وقد شدا طرفاً من الأدب، وكان الأستاذ أبو الحجاج الأعلم يومئذ زعيم البلد وأستاذ ولد المعتمد، فعوّل عليه في رحلته، وانقطع إليه بتفصيله وجملته».

ومن مظاهر هذه الزّعامة العلمية ما ورد من سؤال المعتمد له مرَّةً عن الفرق بين المُسهِب والمُسْهَب حيث كان قد كتب إليه (٢): «سألك \_ أبقاك الله \_ الوزيرُ الكاتب أبو عمرو بن غطمش \_ سلمه الله \_ عن المُسهب، وزعم أنك تقول بالفتح والكسر، والذي ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب والزبيدي في مختصر العين: أسهب فهو مُسهَب، إذا أكثر الكلام، بالفتح خاصةً. فبين لي أبقاك الله ما تعتقد فيه، وإلى أي كتاب تسند القولين لأقف على صحة ذلك».

من أجل هذا كان الأعلم في هذه الحقبة من حياته يشعر بأنه قد حقّ مناه، وساهم في بناء صرح المعرفة بالإمارة، ووصل إلى كثير مما كان يطمح إليه في هجرته وتطويحه في البلاد، حيث إنه صار مُبَجَّلًا محترماً في كَنف المعتمد ومريديه من أبنائه الأمراء وعدد من أبناء علية المسؤولين، وغدا بعض أولاده رفيع القدر مكيناً في أسرة بني عباد، يخالط أنجالهم، ويُشارك في جلسات الأنس والعمل، ويدلي بدلوه في توجيه بعض الأحداث العارضة (٣)، وتغيير بعض المصائر المنتظرة، ولذلك فإن الأعلم لم يكن يتوانى في التعبير عن هذه الحال والابتهاج بها، وإزجاء الشكر إلى من تتوالى عليه نِعمُه فيها، وفي شيء من الانتشاء أحياناً، فتفيض قريحته أمام ذلك العطف الذي كان يجده من المعتمد، ويهتز جنانه حيال ذلك التعهد الذي يلقاه منه، فيخاطبه في آخر الرسالة المشار إليها قبل قليل، قائلًا (٤):



بأشهر. انظر مطلع ردّه على ابن سراج في مرضه الذي مات فيه بإحكام صنعة الكلام ٦٧ ـ ٦٨،
 وتأريخ المسألة الزنبورية في النفح ٤/٩٧.

<sup>(</sup>١) الذخيرة القسم ٢/٤٧٤. وَشُدَا: تَعلُّم وأخذ.

<sup>(</sup>٢) النفح ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر في الذخيرة القسم ٢٩/٢ بعض تصرُّفات ابنه عيسى الذي كان مقرباً من الرشيد بن المعتمد في حقّ الشاعر ابن عمار وهو سجين، ممّا كان من الأليق أن يترفّع عنه نجلُ العالم الوقور المتصون، حيث سمع من الشاعر كلاماً أذاعه فوصل إلى المعتمد وسارع إلى قتل ابن عمار.

<sup>(</sup>٤) النفح ٤/٨٧.

سلام الإله ورَيْحَانُه سلام امرىء ظل من سيبه إلى أن يقول:

على الملِك المُجتبَى المنتخلُ خصيب الجناب رحيب المحل

> سُمُوُّك في الرَّوْع مستشرفاً كأنَّك فيه هلالُ السما بَلَ آنْتَ مُطِلِّ كبدر السما

يخصُّك بين الظُّبي والأسل إلى مُهجة المستميت البَطَل يـزيد بهاءً إذا ما أَهَا, ءِ، يمضى الظلامُ إذا ما أَطَل

ومن مظاهر شهادته الدَّالة على الحفاوة الشديدة التي كان يلقاها من المعتمد

يا من تكلُّفني بالقول والْعَمَل ومُبْلِغي في الذي أمَّلتُه أَملي كيف الثَّناءُ وقد أعجزتَني نِعَماً رفعْتَ للجود أعلاماً مُشهَّرةً فبابُك الدّهر منها عامر السَّبَل

ما لى بشكري عليها الدُّهرَ من قِبل

ولكنَّ الوهَن المشارَ إليه قبلُ قد أخذَ يُلِحُّ عليه في السنوات الأخيرة من عمره إلحاحاً شديداً إلى أن نزل (٢) الماء في عينيه وأذهب ضوء بصره، وقد قيل إنه كان أرمد ضريراً، يُعاني من ضعف بصريّ مُزمن.

#### وفساتسه:

وفي يوم الجمعة (٣) ٢٥ شوال من عام ٤٧٦ هـ/ ١٠٨٢ م زاره أحد تلاميذه وهو أبو الحسن ابن شريح دامع العينين، ليحمل إليه نَعْيَ والده العالم أبي عبد الله . محمد بن شريح، فخفق قُلْبُ الشيخ الواهـن، الذي أضناه المرضُ لذلك الخبر «وانتَحَبَ وبكي، إذ كانا كالأخوين مَحبَّةً وَوداداً» وآعترته حالٌ عصبيَّةٌ تُلِمّ بالفُضلاء أحياناً، فنطق بما يَشِي برفع الحُجُب، وذكر أنَّ مُكوثه في الحياة لن يتأخر بعد ذلك

<sup>(</sup>١) النفح ٧٥/٤. والسَّبَلِّ: المطر، والسَّنبل، وكافَّة أنساب ومظاهر الخير والرخاء.

<sup>(</sup>٢) انظر هامش نكت الهميان ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) الوفيات ١٨١/٧.

الراحل أكثر من شهر واحد، فكان الأمرُ كذلك، حيث تُوفِّيَ في آخر ذي القعدة من السنة عينها(١)، ورثاه تلميذه المخلص الوفيّ عبد الجليل بن وهبون بقصيدة غرّاء، جلّى فيها عن حُبّه لأستاذه وأبان فيها عن رعاية حقوقه، مُفصحاً عما ينبغي أن يكافأ به الشيوخ، بعد قضائهم، من تبجيل واحترام وتوقير.

وممًّا ورد في هذا الرثـاء قوله في عظم منزلته العلمية ووصف موكب جنازته وتأثـر من حضر في تشييع جثمانـه إلى مثواه الأخيـر (٢):

جبلٌ تقوَّض لو تشخَص عظْمُه لتواصتِ الغبراءُ والخضراءُ والخضراءُ رُحنا به بل بالسّيادةِ والعُلا والشّمسُ نجمٌ والنهار مساء نطأُ القلوب على سواءِ سبيله فالسَّيرُ مهللٌ والعِثار وَلاء وقوله في تصوير مقدار وقع الفاجعة في نفوس الأمراء:

شَهَروا سلاحَ الدّمع خلف سريرِهِ إذا لم يكن للباترات غَنـاءُ أو فيما كان بينه وبين تلاميذه الكثيرين من توقيرِ وتعظيم وحَدبٍ ورعاية أبويّة:

قَسمَ الأَنامُ تراثَ علمك فاستوى في نيله البُعداءُ والقرباءُ كُنّا عبيدَكَ في اعتقادِ أنّنا أبناء

هكذا تنطوي صفحات هذه الحياة، دون أن يكون لوقائعها وجودٌ عارمٌ فيما كتبه العلماء، كما رأينا، ولكنّ وجودها كان أفضل حالاً في حياة الأبناء والأعقاب، والتلاميذ والأتباع، وسنرى ذلك في الفقرات التالية.

 <sup>(</sup>٢) الذخيرة القسم ٤٧٨/٢، وهي قصيدة طويلة، لا توجد في مصدر آخر، وقد اختار منها ابن بسام فقرات وفق شرط كتاب، وتلاحظ أننا نعود إليها لماماً لنستأنس بما بها من إشارات، لما نجده في مُختلف المصادر من شُحَّ وتقتير.



<sup>(</sup>۱) خرجَتُ بعضُ الكتابات، وخاصّةً ما كان بالمشرق، عن هذا السّمت فذكرت تواريخ أخرى متقدمةً عمّا ذُكر أو متأخرةً، فالفيروزابادي في البلغة ٢٩٣ ذكر أنه توفي سنة ٤٤٦ هـ، وعبد الباقي اليمني تارجح بين هذا التاريخ والتاريخ المُتواطأ عليه في كتابه إشارة التعيين ورقة ٥٩ د، ووقع في ترجمة تاريخ الفكر الأندلسي ١٨٦ أنه توفي سنة ٤٧٥ هـ، وفي شذرات الذهب ٤٠٣/٣ أنه توفي سنة ٤٩٥ هـ، وذكر اليافعي في مرآة الجنان ٩/٣٠ وفاته في سنة ٤٩٦ هـ، وذكر اليافعي في مرآة الجنان ٩/٣٠ وفاته في سنة ٤٩٦ هـ، ولعل كلّ هذا، أو معظمه، سببه تصحيف سبعين إلى أربعين أو تسعين.

### أبناؤه:

كان للأعلم عدد من الأبناء والحفدة الذين ارتبطوا بالثقافة، وترسموا خطاه، وساهموا في الحركة العلمية بزمانهم، وكان بعض الجاه الذي حدث في حياتهم إنّما وقع بسبب ما حقّقه الرّجلُ في أيامه من رفعة وتفوَّق، وقد فَطِن بعض من تحدّث عن أفراد منهم إلى ذلك فقال مشلاً، والمخصوص بالذكر أحد أحفاده (١): «وجده أبو الحجّاج الأعلم هو خلّد منه ما خلّد، ومنه تقلّد ما تقلّد»، أو أنه (٢) «كان فقيها مشاوراً كاتباً شاعراً، من بيت علم وأدب».

ويبدو أن جمعاً من هؤلاء الأبناء كانوا، عند موته، صغاراً محتاجين إلى من يرعاهم ويأخذُ بضبعهم، أو كانوا على الأقل في فترة الطلب، غير مستغنين عمن يُقوّي من شوكتهم، لذلك قال تلميذه المشار إليه قبل، في فقرة من قصيدته التي رثاه بها، متحدّثاً عنهم مخاطباً روح أبيهم (٣):

اللَّهَ في وفي جوانح رطبة لم تخلُ من شَفقاتها الأعداءُ أبنيه، نحن وأَنْتُمُ شَرَعٌ به وعلى المُصاب بفقده شُركاء هُزُوا قوادمَكُمْ إلى عَليائِه قد رشَّحَتْ أبناءَها الفَتْخاء

ومن الأبناء أو الأقرباء الذين ظفرنا بهم فيما رجعنا إليه:

ا \_ أبو بكر (٤) محمد، وربما كان أكبر أبنائه، وقد ينعت (٥) بالوزير، ولسنا نعلم شيئاً عن نشاطه الذي جعله كذلك، ومن المؤكّد أن الأعلم كان حريصاً على تخريجه في معارفه التي قتلها، يُفَقّهُه (٦) في كتاب سيبويه ويَعقِد له في أبوابه جلساتٍ تتابعت(٧) سنة ٤٦٥ هـ، وكان يحضرها بعضُ تلاميذه كما سنذكر،



<sup>(</sup>١) المطمح ٦٤، وعنه في النفح ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) التكملة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة القسم ٢/٤٨٤. وشَرْعٌ وشرَعٌ أي سواءٌ لا يَفضُل بعضُنا بعَضاً، والقوادم جمع قادمة وهي مقاديم الريش في الجناح، ويُرادُ بها الرَّأسُ أيضاً، ومفردها عندئذ قادمٌ، ولا يتكلم به. والفتخاءُ العُقاب، والتُرْشيخُ العناية والتعهُّد وحسن القيام على الصغير، ليشتذُ عُوده.

<sup>(</sup>٤) التكملة ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) الذيل ١١/١، النفح ٧٤/٤.

<sup>(</sup>٦) التكملة ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) بغية الوعاة ٢٦٣.

ويَحْمِله (١) في الوقت نفسه هو وبعضُ إخوته على رواية كتاب غريب الحديث عن صديقه العالم أبي مروان عبد الملك بن سراج، وذلك سنة ٤٧٢ هـ. ومن الغريب ألا تكون له في كتب الفهارس التي أشارت إلى روايات تآليف أبيه مكانة تُذكر، كما هو الشأنُ بالنسبة لعددٍ من الأبناء المنحدرين من أسرٍ علمية، وأن يظل شيءً من ذلك واقعاً في حدود روايات (٢) ابنه أبي الفضل، الآتي، عنه.

٢ - أبو الأصبغ عيسى (٣) ، وهو الذي استفاد، كما يبدو من مكانة والده في بلاط بني عباد، استفادةً هامّةً ، حيث صار من مرافقي الرشيد بن المعتمد، ومخالطيه الذين يضطلعون ببعض أموره المتقربين إليه (٤) «حتى استوزره ونال معه دنيا عريضةً »، وتمكن من الاطلاع على ما لا يطّلع عليه إلا من كان أثيراً من الخاصة ورجال الدولة ، ومن الغريب أن يُمكّنه ذلك من بعض التصرُّفات التي كان يتورَّع عنها والده ، حيث كانت سبباً في حلول النكبة ببعض من قلب لهم الدهرُ ظَهْرَ المِجَنّ. فقد ذكر ابن بسام (٥) أنه كان قد أذاع سرَّ إزماع المعتمد العفو عن وزيره الشاعر ابن عمار ، وتحدّث به بعد أن سمِعة من الشاعر وهو يحكيه للرّشيد، ولم يكن أحد يعلم ذلك ، فلما وقف عليه المعتمد أسقط في يد الشاعر ، وعلم أنه ليس أهلاً لأن يؤتمن على سرٍ أو يُحْفَظَ له وُدً ، فأقبل نحوه يعالجه بالطّبُرونين وهو راسفٌ في قيوده إلى أن قتله . أو يُحْفَظَ له وُدً ، فأقبل نحوه يعالجه بالطّبُرونين وهو راسفٌ في قيوده إلى أن قتله .

غير أن الذي نجده في كتب التراجم إلى الآن لا يتناسب مع الوضعية التي كان عليها هذا الابن، وإن بدا أنه لم يكن من كبار العلماء الذين صرفتهم السياسة فَتْرة عن الاشتغال بالعلم ثم عادوا إلى حظيرته بعد أن غابت شمسها عنهم ـ بمقدار ما كان من أولئك الذين شمّلهم البريقُ بسبب أمجاد أسلافهم، وقد ذكر مع ذلك أنه روى عن أبيه.

٣ ـ يوسف (٦) ، ولعله الابن الذي كان شديد الشبّه به ، ولا نعرف عنه شيئاً إلا
 أنه كان له ابن يحمل اسم «عيسى» ، وسيذكر بعد.

<sup>(</sup>١) التكملة ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٤٠٩، الذيل ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ٢٩/٢، الذيل ٥١٤/٥.

<sup>(</sup>٥) الذخيرة القسم ٢/٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) الذيل ٥/٥١٥.

ثم بعد ذلك لا ;ندري شيئاً عن الأبناء الآخرين، وإنما نعرف بعض الحفَدَةِ والأعقاب، وأغلبُهم كانوا منحدرين من نسب محمد المذكور أولاً، وهؤلاء هم:

1 - أبو الفضل (١) جعفر بن محمد الوزير والقاضي، وهو أشهر حفدته وأبعدُهم صيتاً في باب المنظوم والمنثور، والفقه والرواية وأصناف عديدة مِنَ المعرفة، وقد كثر الآخذون عنه وأشير إليه في عدد من المواقف، وكان في صغره موصوفاً بالوسامة ورجاحة العقل مشهوداً له بإتقان مؤلفات في النحو، وعنه في ذلك يقول بعضهم (٢) «وكان من أجمل الناس وأذكرهم في علم الأدب والنّحو، وقرأ عِلمَ النحو قبل أن يلتحي» وقد رآه ابن صارة الشنترينيّ في هذه السن فأعجب به وبحسن فهمه، وقال فيه (٣):

ما زالَ يُوضح مُشْكِلَ «الإيضاحِ» فالعينُ منه تَجولُ في ضَحضاح في جوهرٍ، في كَوْثَر، في راح عاجيَّةٍ كاللَّيلِ والإصباح أبداً شريكُ الموت في الأرواح

أَكْرِمْ بَجَعْفَرٍ اللّبيبِ فَاإِنَّهُ ماءُ الجمالِ بخدِّه مُترقرقً للهِ زيُّ زَبرْجَدٍ في عسْجَدٍ ذي طُـرَّةٍ سَبَجيّةٍ ذي غُرَّة رشَأُ له خدُّ البَريءِ ولحظُه

روى عن والده  $^{(3)}$  محمد عن جدّه الأعلم سائر كُتبه ومروياته، كما روى عن  $^{(0)}$  عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله الحجريّ بإشبيلية، وعن بعض تلاميـذ جده كابن الأخضر، الآتي، وروى عنه عددٌ من العلماء كأبي  $^{(1)}$  القاسم عبد الرحيم بن يحيى الأسدي المعروف بابن ملجـوم الفاسي، وكان قد لقيه في مراكش سنة ٥٤٥ هـ، وأبي موسى عيسى بن محمد بن شعيب القرمـوني، وأبي  $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في المطمح ٦٤، بغية الملتمس ٢٣٩، التكملة ٢٨٣، المغرب ٢٩٦١.

<sup>(</sup>٢) المغرب ٢/١ ٣٩٦، النفع ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) نفسهما. والسَّبَجِيّة نسبة «إلى السَّبَج وهو خَرَزّ أَسْوَدُ، والكلمة من الدخيل. والماء الضحضاح القليل.

<sup>(</sup>٤) التكملة ٢٨٣.

<sup>(°)</sup> صلة الصلة ورقة ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) التكملة ٢٨٣، صلة الصلة ١١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) نفسهما.

الحسن علي بن أحمد بن علي بن لبال القاضي الزاهد، وأحمد (١) بن العباس الجراوي الشاعر، وابن خير (٢) ، وغيرهم، وقد روى هذا بعض رسائله وكتبها عنه بخطه.

وكان أبو الفضل قد سكن إشبيلية وولِّي قضاء لبلة، ومسقط رأس أسلافه شنتمرية، وأسندت إليه الخطبة والصّلاة بجامعها «وكان فقيها مشاوراً كاتباً شاعراً»، ونقل ابن سعيد (٣) عن المُسْهب أنّه «ذو اللّسان الذَّلْق، والجبين الطَّلْق، الذَالَ على كرم الخُلُق، بكمال الخَلْق، الذي سابق فبذَل وأشرف، وناضل قادة الكلام فأنصف، وساجل بُحور النّثار والنّظام فما تلعثم ولا توقف»، وتوفي (٤) سنة ٤٥ هـ، ونقل ابن الأبار (٥) عن ابن خير أنه استشهد في شنتمرية سنة ٥٤٦ هـ.

٢ ـ أبو الأصبغ (٦) عيسى بن محمد أخو أبي الفضل المذكور، ولكنَّهُ لم يشتهر اشتهارَه، وقد روى عن أبي الحسن يونس بن مغيث وغيره، ووقف على إجازة بعضهم له مؤرِّخة بسنة ٥٣٠ هـ.

٣ - أبو الأصبغ (٧) عيسى بن يوسف المشار إليه قبل في رسم ابن الأعلم (يوسف)، وكان يعرف كعدد من الحفدة بابن الأعلم، روى عن أبي الحسن بن شريح وغيره.

٤ - أبو الأصبغ (^) عيسى بن جعفر بن محمد، ابن حفيده أبي الفضل المشار إليه قبل، روى عن أبيه وعن أبي الحسن شريح.

وأخيراً ظفرنا بحفيدة له من ابنه محمد ولا نعرف اسمها، ولكن ابنها كان يدعى أبا القاسم (٩) محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر القُرشي، وأصله من غرب الأندلس الأقصى، وكان فقيهاً أديباً ووُلِّى القضاء كخاله أبى الفضل جعفر المذكور



<sup>(</sup>١) التكملة ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) الفهرسة ۳۲۰ـ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) المغرب ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) البغية ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) التكملة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة ٥١١/٥، وانظر فيه الهامش المنقول عن نسخة ج.

<sup>(</sup>V) نفسه ه/ه۱٥.

<sup>(</sup>٨) نفسه ٥/٢٩٤.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ٦/٢٨٧.

قبل، وهو معدود فيمن روى عنه وعن أبي علي الزرقالة.

هذا هو كل ما استطعنا تحصيله من كتب الطبقات والأخبار، عن أبنائه وحفدته ومن يمت إليه بصلة، ولسنا نعتقد أنّ الأمر كان يقف عند هذا الحد، لأن هذه الأسرة كانت معدودة في الأسر المشهورة في باب المعرفة والجاه أو كذلك صارت بعد الجهد الجهيد الذي قام به عميدها الأعلم، ومن الأدلة القوية أيضاً على مكانتها أنّ ثلاثة أعقاب له دعوا بالوزير: ابناه محمد، وعيسى، وحفيده أبو الفضل، وأنّ بعضاً منهم قد تولى القضاء: حفيده أبو الفضل، وابن حفيدته محمد بن عبد العزيز، وفي هذه الشذرات التي سَلِمَتْ من عوادي الضّياع ما يُؤيّد عُلُوّ المكانة ويؤكّد رفعة الشأن.

ولكي يتضح ما أشرنا إليه في هذا الصدد نُقدِّم من ذُكِر ضمن هذا الجدول:

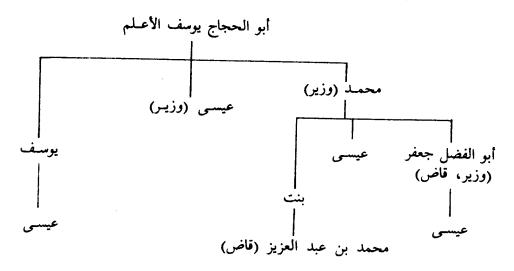

ويلاحظ بناءً على هذا أننا نعرف تسعة أفراد من أسرة الأعلم، خمسة منهم منضوون تحت نسب ابنه محمد، وأن أربعة من هؤلاء كانوا يدعون عيسى، ولعل هذا وحده كان في إمكانه أن يُسبّب نوعاً من الخلط بين آباء الأعلم وبعض أبنائه، لذلك يعتقد أنه نُسب إلى جده سليمان، كما أشرنا سابقاً، كما قد يكون في اعتماد أسرة الرجل على بعض الأسماء بالذات (عيسى ـ يوسف ـ سليمان) ما يشي بعجمة الأصل أو يشير إلى أمر آخر ربما.



#### شيوخه:

لقد اقتصرت المصادر التي أشارت إلى شيوخه على سرد أسماء ثلاثة أشخاص فقط، كانوا جميعاً من أهل قرطبة وعلمائها المشهورين الذين روى عنهم النّاسُ، في النصف الأول من القرن الخامس الهجري وأكثروا، غير أن بعضهم (۱) قد أشار إلى أنه أخذ عن قرطبيّ آخر رابعاً، كان صديقاً له في مرحلة الأخذ والتلقيّ عن بعض الشيوخ، وهو أبومروان عبد الملك بن سراج (ت ٤٨٩ هـ) فذكر أنه روى عنه صحبة بعض أبنائه كتاب غريب الحديث المصنف للخطابي قبل موته بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء التحدث عن ابنه محمد، وفي هذا من جهة أخرى ما يفيد أن الرجل، كعدد من العلماء، ظلّ محمد، وفي هذا من جهة أخرى ما يفيد أن الرجل، كعدد من العلماء، ظلّ متمسّكاً بالأخذ حريصاً عليه إلى آخر المطاف في حياته.

ومعنى هذا أننا لا نطمع في معرفة من روى عنهم، واستفاد من علمهم في الفترة السابقة لانتقاله إلى قرطبة، كما أننا لا نعرف له شيوخاً آخرين أخذ عنهم هنا أو هناك، لأننا لا نتصور أن ينحصر شيوخه فيمن ذكر، والشيوخ المذكورون هم.

۱ - أبو بكر(7) مسلم بن عبد العزيز المعروف بابن أفلح النحوي الأديب، روى عن أبي عمرو بن أبي الحباب النحوي، وأبي محمد بن أسد، وأبي القاسم عبد الرحمن بن أبي زيد المصريّ.

وقد حضر الأعلم فيما يبدو بعض حلقات هذا الشيخ بمُجرَّد وصوله إلى قرطبة، فقرأ عليه جميع (٣) كتاب سيبويه، وشيئاً (٤) من كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، مجيزاً إياه بباقيه، وبعض الدواوين الشعرية كديـوان (٥) الحطيئة.

ورغم أن حياته لم تطل، إذ توفي داخل السنة التي وف فيها الأعلم على قرطبة، فإن الأعلم قد أصاب لديه سلوكاً نبيلًا لا بد أن يكون قد أشر في بناء

<sup>(</sup>۱) اتّفقت المصادر على ذكر هؤلاء الشيوخ الثلاثة، انظر مثلاً الصلة ٦٤٣، إرشاد الأريب «٣٠٧/»، نكت الهميان ٣١٣. وعن روايته عن ابن سراج انظر التكملة ١٤٣/١. (٢) ترجمته في الصلة ٥٩١.

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن خير ٣٠٥، وأجازه بـه في نفـس الوقـت ابن الإفليلي.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٣٩٢.

٢ - أبو القاسم (٥) إبراهيم بن محمد بن زكرياء الزُّهري المشهور بابن الإفليلي (١) ، نسبة إلى قرية من قرى الشام يقال لها إفليل، كان منها أسلافه، وقيل (٧) إلى مدينة برأس العين من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات. وكان عامر، عالماً مشهوراً وأديباً مُبرّزاً، سجن (٨) في المطبق أيام المنصور بن أبي عامر، عند تتبع الأطباء وامتحانهم، وجرفته السياسة بعد ذلك فاستكتبه (٩) محمد بن عبد الرحمن المستكفي بعد كاتبه ابن برد، وولاه (١٠) يحيى بن علي بن حمود وزارته سنة ٤١٢ هـ، فجنى عليه ذلك جملةً من العداوات أحجرتُهُ فيما بعد إلى ترك السياسة والاشتغال بالعلم والتفرُّغ للتدريس، وبصرته بمخازي عصره وفساد أخلاق الناس، فلاذ بالصمت، وانصرف إلى التراث المشرقي يتأمله ويفرغ فيه همومه ويراجع قضاياه، وكان ممّن وَلِع به وقَلَب له ظهر المجنّ

<sup>(</sup>١٠) انظر رأي ابن حيان في سلوكه وعلمه بالذخيرة ٢٨١/١ ولعـل سبب القوارص التي وجّهها إليـه مجرّدُ تقرُّبه من مُشعلي نــار الفتنة بالانــدلس؛ آل حمود، ومـن تلاهم.



<sup>(</sup>١) الصلة ٩١٥.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ونقله ابن بشكوال عن ابن حيان.

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الصلة ٩٩١.

<sup>(°)</sup> له ترجمةً وأخبـار في عدد من المؤلفـات منها الجذوة ١٤٢، الذخيـرة القسم ٢٧٣، ٢١٣، ٢٧٣، الدخيـرة القسم ٢٧٣، ٢١٣٠. الوفيـات ٥١/١، المغـرب ٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) الجذوة، الصلة.

<sup>(</sup>V) الروض المعطار ٥٠ ط. إحسان عباس.

<sup>(</sup>٨) الذخيرة ٢/٢٨١، إنباه الرواة ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٩) الذخيرة ١/٢٨١.

وبالغ في التنتُدر به الشاعرُ الكاتب أبو عامر أحمد بين شهيد (ت ٢٦٦ هـ) وذلك في (١) عددٍ من رسائله وفصوله ، بعد أن كان قد مدحه (٢) وأثنى على سيرته ، كما حمل عليه (٣) غيرُه أيضاً ، وإن كان قد شَهد له بالتفوَّق على معاصريه وعده من أفذاذ قرطبة الذين بذوا أهل زمانهم «في علم اللسان العربيّ والضبط لغريب اللَّغة في ألفاظ الأشعار الجاهليّة والإسلاميّة والمشاركة في بعض معانيها »، وذكر غيره (٤) أنه كان عظيم السَّلطان على شعر أبي تمام الطائيّ وشعر أبي الطيب المتنبي «ذاكراً للأخبار وأيام الناس»، متصدراً في علم الأدب والنحو واللغة ، فكان يتكلم «في معاني الشعر وأقسام البلاغة والنقد لهما».

ولا غرو في هذه المكانة العلمية التي كان عليها الرَّجُلُ، لأنه روى عن جملة من الشيوخ الجِلّة المُبرزين، فقد ذكر (٥) أنه روى عن أستاذه أبي بكر محمد بن حسن الربيدي عدداً من كتب وكتب شيخه أبي علي القالي البغدادي، وكتب غيره، وروى عن أبي عمر (٦) أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن أبي الحباب، المتقدم في رسم ابن أفلح، عدداً آخر من المصنفات، كما روى عن شيوخ آخرين. إلا أنه كان مقلاً فيما ألَّف، حيث إننا لا نعرف له سوى تأليف أعاد (٧) فيه صياغة ديوان أبي تمام وصنعته، من جملة روايات وصور كانت شائعة، وتأليف شرح (٨) فيه ديوان أبي الطيب المتنبي، وقد اتّهمه في هذا بعض (٩) القدامي، وقالواعنه إن الأعلم قد ساعده (١٠) في إنجازه.



<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ٢١٣، ٢١٦، ٢١٧، ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٧٢، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨٧، وهـو في المصدر المشار إليه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الصلة ٩٤.

 <sup>(</sup>٤) البغية ٢١٣. وانظر عن روايته بعض كتب الأنساب والأخبار فهرسة ابن خير ٢٣٣،
 ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً هذا الأخير السابق ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) نفسه ٣٣٤، ٣٣٨، ٤٥٣.

<sup>(</sup>٧) منه نسخٌ متعدَّدة بالإسكوريال والحسنية، وعلى أساسه شرح الأعلم شعره.

<sup>(^)</sup> قدم قطعة منه (السيفيات) إلى كلية آداب فاس لنيل دبلوم الدراسات العليا الزميل محمد البوحمدي، تحت إشراف الدكتور عبد السلام الهراس ونوقشت بعضوية الدكتور عبد الله الطيب وعبد ربه.

<sup>(</sup>٩) إرشاد الأريب ٣٠٨/٧، إنباه الرواة ٢٠/٤.

<sup>(</sup>١٠) تُنْظَرُ حِقيقة هذه المساعدة في مقدّمة الرسالة: الأعلم الشنتمري حياته ص ٣٠، ١٠٠.

كما روى عن والده أبي عبد الله محمد جملة (١) من الكتب أيضاً، وكان مولده سنة ٣٥١ هـ ووفاته سنة ٤٤١ هـ، ودفن (٢) بصحن مسجدٍ خَرِبٍ عند باب عامر بقرطبة، وصلًى عليه (٣) جهور بن محمد بن جهور.

لقد أخذ الأعلم عن شيخه هذا جملة من المعارف، وروى عدداً من الكتب والمصنفات التي اختلفت اتجاهاتها العلمية، ممّا كان يتقنه الشيخ في باب اللغة والنحو والشعر والأخبار، وكاد يضاهيه في معرفة الشعر المحدث وقضاياه، وكان أخذُه عنه يَتِمُّ بأساليب مختلفة وكيفيات متعددة، فأحياناً عن طريق القراءة المباشرة، وأحياناً عن طريق السماع أو عن طريق الإجازة.

ومما رواه عنه كتاب (٤) الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب (٥) الألفاظ لابن السكيت، والغالب (٦) أنه أخذ عنه كتاب البيان والتبيين لأبي عثمان الجاحظ، «ولم تكُن لَهُ فيه روايةً» عن أحد من شيوخه، ولكنّه استطاع بالتردّد على مدارسته والنظر في مسائله أن يَغْدُو غايةً للرواية فيه، بالنسبة لعدد من الأندلسيين، وكذلك أخذ عنه أدب (٧) الكاتب، والكامل (٨) للمبرد وقد قرأه عليه «وهو ينظر في أصله»، وكتاب (٩) الفصيح لأبي العباس ثعلب، ونوادر (١٠) أبي علي القالي، وبعض كتب (١١) شيخه أبي بكر الزبيدي، زيادة على شعري (٢٠) أبي تمام وأبي الطيب وقد خالطا قلبه واستحوذا على ذهنه بسببه، فكان لهما صدى طبّ في أعماله العلمية التي أنجزها، كما سيذكر على موضعه.

<sup>(</sup>١) الفهرسة ١٨٧، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الوافسي بالوفيات ١١٥/٦.

<sup>(</sup>٣) الصلة ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الفهرسة ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) نفسه ٣٢٦.

<sup>(</sup>۷) نفسه ۳۳۶.

<sup>(</sup>۸) نفسه ۳۲۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩</sup>) نفسه.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه ۳۳٤.

<sup>(</sup>۱۱) نفسه ۳٤٦ ـ ۳٤٧.

<sup>(</sup>۱۲) نفسه ۲۰۲ ـ ۲۰۳.

والغالب على الظن أنه قد استفاد من خبرته الطويلة في ميدان السياسة والتّعامُل مع زعمائها ورجالها في وقته، فكانت توجيهاتُه ونصائحه بمثابة نبراس يضيء للأعلم الطريق، عندما التحقّ بخدمة المعتضد بإشبيلية، وبسبب تلك النصائح نجا من عقابيل ذلك الأمير وسَلِم من بطشه، وعاش في كنفه وكنف من جاء بعده قرير العين راضياً.

٣ - أبو سهل (١) يونس بن أحمد بن يونس الحرّاني الجذامي، عالم جليل وشيخ وقور منقبض مُتصوّن، كان يدعى بالوزير، وكان عظيم اللّحية جداً، أخذ عن علماء مبرزين، تقدم ذكر بعضهم في الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن أفلح.

كان حافظاً للغة قائماً بالأشعار الجاهلية، عارفاً بالفروض، له باعً في أوزان الشعر وعلله وتجويد الخط وإحسان النقل، ضابطاً لما يكتبه، مع حسن أداء ما يحمله من أصول علم اللسان، فهماً ودراسة، قرأ عليه عدد من الطلبة واقتبسوا من فضله، وكان الراغبون منهم في التثبُّت من الشعر الجاهلي وفن الغريب يتّخذونه بُغيتهم وملاذهم. توفّي في صدر ذي الحجة سنة ٤٤٢ هـ عن عمر يقدر بنحو ٧٩ سنة.

قرأ عليه الأعلم كثيراً من التصانيف وعدداً من الدواويين الجاهلية، ومن جملة تلك التصانيف كتاب الأمثال (٢) للقاسم بن سلام، وإصلاح (٣) المنطق وكتاب الألفاظ لابن السكيت، وأدب (٤) الكاتب، والفصيح، ونوادر (٥) القالي.

ويلاحظ أن كثيراً من هذه الكتب قد قرأها أو كان يقرؤها في نفس الوقت على هذا الشيخ أو على الذي قبله، وهو أمرٌ يُبيِّنُ مقدار الانكباب الذي كان منه، على بعض مصادر اللّغة والأدب، حيث بدا منه حرصٌ شديد على قتل مسائلها ومعرفة ما يوجد لدى شيوخه حيالها.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الصلة ٦٤٧.

<sup>(</sup>٢) فهرسة ابنّ خير ٣٤٠.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۳۳۰، ۳۲۳.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٣٣٨، وبرنامج شيوخ الرعيني ٢٢.

أما ما يتعلق بأشعار الجاهليين والإسلاميين، أو ما كان منها قديماً على وجه الخصوص، فإننا انطلاقاً مما أورده ابن خير لا نرى له فيها رواية عن غيره، الأمر الذي يدلُّ على شدة ارتكانه إليه في إتقان هذا التخصص واعتماده في معظمه عليه وحده، ووقوفه على معالمه بسببه لا بسبب سواه، ومن ثمة فقد روى عنه (۱) الأشعار الستّة التي شرحها، وجملةً من دواوين الجاهليّين والمخضرمين، ومن بينها ديوان الأعشى (۲) النهشلي المدعو بالأسود بن يعفر، وديوان حاتم (۳) الطائي، وطفيل (٤) الغنوي، وعمرو بن الأحمر (٥) الباهلي الأعور، والحطيئة (٦)، وغير ذلك من الدواوين والأشعار، وقد قرأ بعضها على ابن أفلح السابق.

ومن الغريب ألا يشير الأعلم إلى آراء شيخه هذا فيما شرح، وألا ينقل عَنهُ بعضَ الأقوال فيما ألف، وكذلك الأمر بالنسبة للسابقين، ولست أعتقد أن ذلك راجع إلى شعور الأعلم بأن آراء شيوخه واهية أو عادية لا تنطوي على جديد أو اجتهاد، حتى يُستأنس بها ويُذكر من أجلها، ولكنها عادة منهجية دأب عليها في تآليفه، وخاصة ما كتبه بأُخَرَةٍ.

وقبل أن نترك هذه الفقرة نشير إلى أن كثيراً من معاصريه قد شاركوه في المجلوس إلى هؤلاء الشيوخ والتَّلقِّي عنهم، فكانوا يُصْفون له الودِّ ويُكِنُون له الاحترام أو ينابذونه وينالون منه وينافسونه، ويأتي على رأس هؤلاء أبو مروان عبد الملك بن سراج القرطبيّ المشار إليه قبل، فقد روى بدوره عدداً من التآليف عن كل من ابن الإفليلي (٧) والحرّاني، وصار مشاركاً للأعلم في عدد من المرويات والمعارف التي استحوذت على حلقات درسه.

أما الذين جلسوا إلى الأعلم أو تلقَّفوا عنه واستفادوا من حلقات درسه

<sup>(</sup>۷) انظر المصدر السابق ۲۳۹، ۲۳۹، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۲۹، وعن الحراني انظر ص ۲۲۳، ۳۳۰، ۳۳۴.



<sup>(</sup>١) الأول ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۳۹۸.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۳۹۲.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) نفسه ٣٩٢. وانظر روايات أخرى عنه في ص٣٩٨.

فقد كانسوا كثيريس، وسنتحدث عن بعضهم فيما يلي:

#### تلاميذه:

قضى الأعلم في مجال التدريس ونشر المعرفة بإشبيلية قُرابة خمس وعشرين سنة، كما نقدر، انثال خلالها على حلقاته عدد هائل من التلاميذ والمريدين الذين اختلفت أصقاعهم وتباينت مشاربهم وأسرهم ومستوياتهم الاجتماعية، كما اختلفت مواهبهم وأسنانهم، ومقادير ما قضوه في حضرته من آماد وما نقلوه عنه كثرة وقلة، وقد أشار إلى تلك الأعداد الغفيرة بعض من تحدث عنه، حيث (۱) قال وأخذ النّاسُ عنه كثيراً، أو قال (۲) «صارت الرحلة إليه في زمانه، أو أنه (۳) قد «رَحَلَ النّاسُ إليه من كلّ وجه».

ومن المعلوم أن الأعلم كان رحيماً بتلاميذه رفيقاً بأحوالهم، وأنه كان يأخذ بأيديهم إلى معالى الأمور عندما يستكملون تكوينهم، على عادة الشيوخ الأجلاء الذين يحظون برعاية أرباب السياسة في زمانهم، فيلتحقون، بتوصية منه وتقديم، بالوظائف العليا، ويدخلون على الأمراء ويَخْدُمونهم ويستفيدون منهم ثراءً وتقديراً، ولعل هذا كان يُرغّبُ عدداً من الطامحين في استزارته، لذلك فلا غرو أن يَقْصِد إليه الراغبون من كل حَدَبٍ وصوب، ومن الذين نالوا به مرتبةً في حياتهم عبد الجليل بن وهبون الشاعر ومحمد بن عبد الغني بن فندلة، وغيرهما.

كان الأعلم في تلاميذه يقوم بتدريس كثير من الكتب التي ألَّفها غيرُه، مما كان له فيها رواية أو مزيد من الاهتمام، وعلى رأس تلك الكتب كتُب النّحو واللَّغة والأدب، مما هو معدود في الأمهات مُتعوَّد على نيل ما فيه من قبل الأجيال المتعلمة، مثل كتاب سيبويه، وإصلاح المنطق والكامل، وأدب الكاتب، وما إلى ذلك مما سبق ذكره، وكذلك الكتب التي ألفها أو شرح بها آثاراً من هذا النوع، مما صار بعد معدوداً (٤) في كتب المجالس أو كتب المتعلمين المبتدئين، الأمر الذي

<sup>(</sup>٤) انظر بعض ما عُدَّ من كتب المجالس، ومنها ما أشرنا إليه، في برنامج شيوخ الرعيني ٧٩، ومن كتب المبتدئين في الذيل والتكملة ٥/٣٣٣، وكيف أن بعضهم كان مختصاً بنسخ هذه الكتب بخطه الأنيق ليسهل تداوُلُها، وكأنها كتب مدرسية أو جامعية.



<sup>(</sup>١) الصلة ٦٤٣.

ر) إنباه الرواة ٢٠/٤، الوفيات ٨١/٧.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٢/٣٥٦.

يُشيـر إلى أنَّ صاحبنـا صار عُمـدةً في تدريس الـطلبة.بـزمـامـه وفي اختيـار الكتب أو وضعها، مما يلائم مستوياتهم.

ويبدو انطلاقاً من هذا، ومما جُبل عليه الرّجلُ من موضوعيّة ونظام، أو مما اكتسبه بحكم الدُّربة والمرانة، أن تلك الدروس كانت تتوفّر فيها جملة حسنة من شروط تحقيق المُتعة والتزام حدود الموضوع، وأن دوراتها السنوية ربما كانت تَمُرُّ وَفْق نظام معيّن يعتاده الطلبة وينقادون له في سائر أوقاتهم، فتكثر حظوظ بعض المواد وتقلُّ حظوظ مواد أخرى، ويُهيمن الشعرُ القديم على موعد للانتهاء من كتب بعينها ليشرع في غيرها، وهكذا تبعاً لأمزجة الطلبة وهوى الشيخ وما يَعِنُ من استفسارات أو يعرض من نوازل، وقد يتعدد مستوى الظلبة ويختلف، وتتباين أوقات الكتب المدرَّسة، فيحضر كل فريق منهم الدروس التي يريد، أو المواد التي يحرص على أن يتخرَّج فيها. ومن أجل ذلك اختلفت أقدار أولئك التلاميذ ومؤهّلاتهم العلمية، في مختلف التخصصات، فكان منهم النحوي الذي يلازم مجالسه ويختص به، واللَّغوي، والشاعر، والأديب، والإخباري، والمقرى، وعدد كبير من المتفوقين، الأمر الذي يشهد له بالرُّفة ووفرة الحظ ويُقِرُّ له بالأستاذيّة الحَقّة في زمانه.

### فمن تلاميذه النحاة:

أبو عبد الله (١) محمد بن أبي العافية النحوي المقرىء، كان من أهل المعرفة، أخذ الناس عنه اللغة والأدب وكان يؤم بجامع إشبيلية، توفي سنة ٥٠٩هـ.

٢ ـ أبو الحسن (٢) على بن عبد الرحمن التنوخيّ المعروف بابن الأخضر، نحويًّ وأُستاذٌ مشهورٌ، من كبار علماء إشبيلية ونحاتها المبرَّزين كان يتَصف بالتديَّن والفضل والتصوُّن، سمع الناس منه كتب الأدب وضبطوها عليه، روى عن الحافظ أبي على الغساني، وكان أكثر (٣) أخذه عن الأعلم، وعن طريقه



<sup>(</sup>١) ترجمته في الصلة ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٤٠٤، الغنية ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) صلة الصلة ورقة ٢٠٨.

روى القاضي عياض مؤلفاته، ويبدو أنه كان أحياناً يتعقّب آراء بعض شيوخه بما يتوفّر لديه من اجتهادات ومعارف، وقد وصل إلينا (١) شيءٌ من اعتراضه على بعض روايات شيخه الأعلم.

أما تلاميذُه فكانوا مبرّزين في النحو، ومنهم أبو عامر ابن الجدّ الفهري الإشبيلي (ت ٥٦٠ هـ) وكان يقول (٢) عن رسوخ قدمه في العربية: «لو أدركه شيخُنا (يعني الأعلم) لَسُرّ به وأقرّ له».

توفي أبو الحسن هذا بإشبيلية سنة ٥١٤ هـ.

٣- أبو الحسن سليمان بن محمد المالقي (٣) المعروف بابن الطّراوة، من أهل مالقة، أستاذ نحويً مشهور وأديب متمكّن وأحد المعتنين بكتاب سيبويه المتهافتين على تلقّي مسائله عن شيوخ عصره الأثبات، فقد سمعه من ابن عياش المرشاني بإشبيلية سنة ٢٦١ هـ، ثم سمعه من الأعلم بها أيضاً سنة ٢٦٥ هـ وذلك بقراءة أبنه، ورحل إلى قرطبة فسمعه من أبي مروان بن سراج سنة ٤٦٨ هـ بقراءة أبي على الغساني، وبسبب ذلك صار فذًا في علم اللسان وصاحب آراء في النحو انفرد بها وخالف فيها مذهب الجمهور، وكان لا يفتأ يحشو بها كتبه، وقد تعقّبه بسببها ابن خروف في مقدمة شرحه لكتاب سيبويه وعاب عليه اختياراته الشاذة، ورغم ذلك فقد قال عنه بعضُ تلاميذِه «ما يجوزُ على الصّراط أنحى منه».

ومن تآليف كتاب المقدّمات على كتاب سيبويه، والإفصاح على كتاب الإيضاح، وتوفي سنة ٥٢٨ هـ، وكان له ولد<sup>(٤)</sup> يدعى أبا عبد الله محمد، ويروي عنه.

ومن تلاميذه الأدباء:

٤ ـ أبو بكر (٥) محمد بن إبراهيم بن غالب العامري، وكان من أهل شلب وأصله من باجة، اشتهر بسَعة الأدب وحسن السّمت والصلاح وأسندت إليه



<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا على الحماسية ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) صلة الصلة ورقة ٢٠٨.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تحفة القادم ١٨، صلة الصلة ٢٢٣، المغرب ٢٠٨/٢، بغية الوعاة ١٦٣، النفح ٣٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) الذيل ٦/٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) الصلة ٥٥١، معجم البلدان (شلب).

الخطبةُ بشلب فترة طويلة من الزمن، وتوفى سنة ٥٣٢ هـ.

٥ ـ أبو الوليد إسماعيل(١) بن عيسى بن الحجاج اللّخمي، وزيرٌ عالمٌ من أهل إشبيلية، كان عُمدة ابن خير (٢) في كثير من مروياته، واختصّ بالأعلم وأكثر النقل عنه في جلّ مروياته، توفي سنة ٥٣٤ هـ.

٦ أبو بكر (٣) محمد بن عبد الغني ابن فندلة، إشبيلي أصله من مرتيلة يُدعى بالوزير، وكان أديباً لغويًا شاعراً فصيحاً، صحب الأعلم كثيراً واختص به، وروى عنه ابن خير عدداً من مصنفات الأعلم وغيرها.

٧ - أبو الحسن (٤) سلام بن عبد الله بن سلام، من أهل مالقة ونشأ في إشبيلية صحبة والده الذي كان يتولّى الوزارة للمعتمد بن عباد، وكان شاعراً مجيداً، وهو صاحب الكتاب الموسوم بالذّخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق، وكانت وفاته سنة ٤٤٥ هـ.

### ومن تلاميذه الشعراء:

۸ - أبو محمد (٥) عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون، وهو شاعرٌ مشهبور ومترسِّلٌ بارع عالم بالخبر، كان من أهل يابرة، وقد عوّل من بين ملوك الطوائف على المتوكل بن المظفّر بن الأفطس صاحب بطليوس ويابرة وغيرهما، وكان يكتب له ورحل إلى المعتمد، وكأنّه لم يجد لديه قبولاً، وهو صاحبُ الرائية المشهورة في رثاء بنى الأفطس، توفي سنة ٥٤١ هـ.

9 - أبوبكر(١) محمد بن عمّار، أصله من قرية في أعمال شلب يقال لها شنبوس، ورد على مدينة شلب في طفولته يطلب العلم، فتعلّم على عدد ممّن كان بها، ومنهم الأعلم، ثم رحل إلى قرطبة فاستكمل بها دراسته ومهر في صناعة الشعر واشتهر، وقصد إشبيلية فعاش في كنف المعتمد الذي اتخذه وزيراً له، وولاه شلب وأعمالها أول ما أفضى له الأمر بعد أبيه، وأخيراً

<sup>(</sup>٦) انظر الذخيرة القسم ٣٦٨/٢، الوفيات ٤٣٤/٤، المغرب ٣٨٩/١، المعجب ١١٤.



<sup>(</sup>١) التكملة ٢٢٣.

<sup>(</sup>۲) انظر فهرسته مثلاً، ۳۱۵، ۳۲۱، ۳۲۹، ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) الصلة ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في المغرب ٤٣٤/١، صلة الصلة ورقة ٢٢٤، الذيل ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر عنه الذخيرة القسم ٦٦٨/٢، القلائد ١٦٤، الصلة ٢٦٩، المعجب ١١٢، المغرب ٢٧٤/١، صلة الصلة ١٤٥، الفوات ٣٨٨/٢.

انتقض عليه وسجنه سنة ٤٧٧ هـ ثـم قتله بسبب وشايةٍ كانت من ابن صاحبنا عيسى، كما أشير إليه قبل.

47

۱۰ - أبو محمد (۱) عبد الجليل بن وهبون، أصله من مرسية، شاعرً مشهور مقدّم طار صيتُه في غرب الأندلس، وكان (۲) قد وفد على إشبيلية «منتحلًا للطّلب، وكان الأستاذ أبو الحجاج الأعلم يومئذٍ زعيم البلد وأستاذ ولد المعتمد، فعوّل عليه في رحلته وانقطع إليه بتفصيله وجُملته» فحفظ له الود ورثاه عند موته بالقصيدة العصماء التي وقعت أبياتٌ منها فيما مضى.

لقد بقي ابنُ وهبون في إشبيلية بعد موت أستاذه هذا بنحو أربع سنوات، إذ أنه في سنة ٤٨٠ هـ خرج منها قاصداً مرسية مسقط رأسه فخرجت عليه خيلٌ من خيول النّصارى فمات شهيداً.

وهناك تلاميذُ آخرون كثيرون أشير إليهم في مواضع عديدة، وقد استهروا بالفضل والأدب والنباهة والجاه، ومنهم أبو علي الحسن (٣) بن محمد الغسّاني المحمد ثن المشهور (ت ٤٩٨ هـ)، وأبوعامر (٤) محمد بن عبد الله بن سلمة القرطبي (ت ٥١١ هـ)، وأبو أيوب سليمان (٥) بن جعفر بن سليمان الإشبيلي، وأبو الأصبغ (١) عيسى بن محمد بن عبد الله ابن مؤمل الزّهري الشنتريني (ت ٥٣٠ هـ)، وأبوجعفر (٧) أحمد بن عبد العزيز اللخمي المعروف بابن المرخي الجياني (ت ٣٣٠ هـ) وغيرهم كثيرٌ ممّن يطول إحصاؤهم، إلى جانب عددٍ من أبناء المعتمد، وربّما يكون عبيدالله بن المعتمد الملقّب بالرشيد على رأسهم، وكان يتولّى القضاء يكون عبيدالله بن المعتمد الملقّب بالرشيد على رأسهم، وكان يتولّى القضاء بكون عبيدالله بن المعتمد الملقّب بالرشيد على رأسهم، وكان يتولّى القضاء بأليمة خاصة من بنات فكره آثره بها وحمّلها لقبّه كما سيذكر (٨) في آثاره.

<sup>(</sup>۱) توجد له ترجمة في الذخيرة القسم ٤٧٤/٢، القلائد ٢٧٨، بغية الملتمس ٣٧٤، النفح ٢٧٥١.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة القسم ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) الصلة ٦٤٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) الذيل ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٦) الغنية ٣٤٩، الصلة ٤١٣، صلة الصلة ورقة ١٤٨.

<sup>(</sup>V) نفسهما ۱۷۶ الصلة ۸۲.

<sup>(</sup>٨) انظر بعدُ المسألة الرشيديّة. ص ٣٩.

# مؤلفاته وآثاره

كان الأعلم قد صنّف خلال الفترة التي قضاها بإشبيلية على عهد المعتضد كثيراً من الكتب، عظم بسببها شأنه وأصبح بفعلها مذكوراً بين علماء عصره المرموقين، يُرتكن إلى آرائه ويُستشهد بها في قضايا نحوية وأدبية ولغوية، لما تتسم به من حسن فَهْم وتبصّر ورجحان قدرٍ.

ومن ثمة صار اعتبارُ هذه الفترة من حياته العلمية أغنى الفترات عطاءً وأشدَّها خصباً، حيث قَدَّم فيها عدداً من مشاريعه العلمية الهامة، ليؤسّس وجوده الفكري في إمارة شابة ناهضة متطلّعة. ويبدو أنه كان يشعر بما قام به، مما لم يَصدُر عن كثير من علماء الإمارة، لذلك راح يَسرُد ما ألّفه في مقدمة هذا الشرح، ليؤكد للمعتضد أنه كان موجوداً باستمرار إلى جانبه، يشيّد صرح العلم وقصور المعرفة كما يؤسّس هو الأمجاد السياسية ويرفع راياتها بين ملوك عهده، وأن ذلك لا بد أن يُفضي إلى خيرٍ عميم تتحقّق فيه الأمال.

كما أنه في ظلال أيام المعتمد، وقد أصاب منها نحو خمس عشرة سنة، لم يَفْتُر عن الكتابة والتأليف وإن كان التدريس قد استحوذ على نشاطه العلمي في هذه الحقبة، ولكن الأعمال التي كان يخرجها للناس تعتبر أقلَّ شأناً مما فرط، يغلُب عليها طابع الاقتضاب والاختصار وتكاد تلفَّها الضرورة المُلِحَة في معرفة الرأي القاطع، مما له علاقة بجملة مسائل مستعصية، العديدُ فيها متفرَّع عن نشاطه الأساسي واغلَّ فيما أعد له نفسهُ. وأغلب تلك المسائل كان يأتي



نتيجة استفساراتٍ تَعْتَمِلُ في نفس من ارتبط بـه ثقافيـاً، من تلميذٍ أو صديق، أو تصطبغُ بموقف الدّفاع عن شِرعة التوجُّـه والرّغبة في ردع الخصم.

ومن ههنا يمكن للمرء أن يكتشف أنّ الأعلم لم يكن يؤلّف بدافع المعرفة المجرّدة المقطوعة عن الواقع الثقافيّ الجائم في عصره، بمقدار ما كان يؤلف اقتضاءً للحاجة الملحّة التي يشعر بها لقاء الأجيال المتعلمة، فينطلق بعد أن يحدّد مجالاتها، إلى تلبية مُتطلّباتها في صدقٍ وحُسن مأتى، باذلاً قصارى الوُسع في إرضاء النفوس المتعطّشة، لذلك فإن عدداً من كتبه، بما تعتمده من مناهج ووسائل، وتتكىء عليه من أسباب احترام للموضوع واقتصار على أهم جوانبه \_ قد استطاع أن يَصمُد أمام عوادي الزمن ويستولي على قصب السبق، ويصبر أمام الأجيال منطلقاً لكل بدايةٍ معرفيةٍ ناجحةٍ ومدخلاً ضرورياً لكل حرون صعب.

\_\_ لقد تعددت الموضوعات التي ألم بها الأعلم فيما صنف، وكان تعدُّدها سبباً في جذب زُمرةٍ من المولَعين إلى حضرته، فمن مؤلّفاتٍ في النحو إلى أخرى في اللّغة والأدب وشرح الشّعر القديم أو بعض الدواوين المولدة، بعد تَبنّ لمسارات خاصة لم يُسبَق إلى تَبنّيها، إلى رسائل ومسائل أحرى وخواطر استُعملت عبرها الأداة الشعريَّة أحياناً، غير أن عدداً من هذه الآثار قد ضاع، وسنستعرض فيما يلي ما وصلت إليه يدُنا منه أو من خبره، مرجئين الحديث عن هذا الشرح إلى فقرة خاصة:

\_\_\_ ١ \_ شرح كتاب سيبويه، وسمّاه في مقدمة هذا الشرح كتاب النّكت في تفسير الخفيّ من كتاب سيبويه، وسُمّي في صدر النسخة الوحيدة التي وصلت(١) إلينا فيما نعلم «كتاب النّكت في تفسير على كتاب سيبويه رحمه الله وتبيين الخفيّ من لفظه وشرح أبياته وغريبها»، وأحال(٢) على كثير من مسائله في جملة مواطن من كتابه الذي شرح فيه شواهد كتاب سيبويه، وكان يسميه باستمرار كتاب النّكت.



<sup>(</sup>١) توجد مسجلة تحت رقم ١٤٢ ق بالمكتبة العامة بالرباط، ومنها نسخة بمعهد المخطوطات المصورة بالقاهرة مسجلة ضمن ما لم يفهرس، والزميل رشيد بلحبيب يعمَلُ الآن في تحقيقها تحت إشراف الدكتور محمود مكي بكلية آداب القاهرة، وقد علمتُ أخيراً أنها طبعت أيضاً في الكويت بعناية زهير عبد المحسن سلطان.

<sup>(</sup>٢) انظر أسفـل كتَّاب سيبويـه طبعة بولاق ٢٩/١، ٣٢، ٧٠، ١٠٢ إلخ.

هذا الكتاب يُعتبر أولَ ما ألّف الأعلم، وهو بعدُ مقيمٌ بمدينة قرطبة، وكان ذلك سنة ٤٤٠ هـ، وكان قد طرزه، وفق (١) ما هو موجود بطُرّة النسخة، باسم من لم يعرف قدره، فلما استقرّ في إشبيلية أعاد فيه النّظر وقدّمه إلى المعتضد مطرّزاً إياه باسم حاجبه إسماعيل (قتل سنة ٤٥٠ هـ).

يُحدّد الأعلم في بداية الكتاب الأهداف العلمية التي أشرنا إليها قبل، ويأتي في مقدمتها الرَّغبةُ في مساعدة المتعلّمين على قراءة سيبويه، من المتوسّطين وأشباهِهم، وفي ذلك(٢) يقول: «وبعد، فهذا الكتابُ جواباً لمن قرأ كتاب سيبويه وفَهِمَ بعض كلامِه وفَطِن لشيء من مقاصِدِه وأغراضه، ثم طلب نفْسة بمعرفة عيونه والإشراف على غوامض فنونه، فينبغي للطّالب أن يُطالع البابَ من كتاب سيبويه، ويستحضر المواضِعَ المُشْكِلَةَ فيه، ويُمثّل في ذهنه الألفاظ العازِبَة عنه، ثم ينظر في هذا الباب من هذا التأليف، فإنّه خالصٌ إلى للباب السؤال، مشتملٌ على غاية الجواب إن شاء الله ».

إذن فهذا الكتاب مفتاحً لصنف من قُرّاء كتاب سيبويه، كان الأعلم يشعر بخصاصتهم وحاجة من يأخذ بأيديهم، والباعث على تأليفه تعليميًّ قبل كلَّ شيء، وانطلاقاً من ذلك فإنه كان يتناول بالإيضاح كلَّ ما هو غامض، أصاب المادة النحوية أو الأدبية الكامنة في شواهده؛ أو أسلوبة وما التوى منه واستُعمل استعمالاً خاصاً، مُتبعاً سبيل الإيجاز والتلخيص ممن تقدّمه، مازجاً بين المادة النحوية والأدبية في تمثّل شيّق دَأَبَ عليه في كثير من مُؤلّفاته.

٢ ـ شرح شواهد (٣) كتاب سيبويه، وسمّاهُ تحصيل عين الذّهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، وهو تأليف مشهورٌ يلتقي مع التأليف السابق في بؤرة الشاهد الوارد في الكتاب، وقد اهتم به القدامى والمحدثون وأقبلوا على مدارسته والاستشهاد (٤) بفقراته أو معارضة ما جاء به أحياناً، في

<sup>(</sup>٤) انظر مثلًا الخزانة، وشرح أبيـات المغني، حيث ينقـل عنـه أو يردُّ عليه في كـل شاهـد من ـــ



<sup>(</sup>١) ورقة ٢ و، والطُّرّة منقولةً عـن الأصـل الذي قوبلـت به النسخـة في الأوراق الأولـى فقط، لذلـك فإنّ اعتمـاد هذه النسخـة وحـدها في التحقيق أمرّ لا يخلو من مراهنـة.

<sup>(</sup>٢) نفسه. والألفاظ العازبة البعيدة عن الفهم الخفيّة معانيها على النّهن. ولُبُّ الشّيء جوهرُه

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الكتاب بمطبعة بولاق أسفل كتاب سيبويه سنة ١٣١٦ هـ، وقدمه الزميل إبراهيم أزوع إلى كلية آداب فاس لنيل دبلوم الدراسة العليا منذ مُديدةٍ تحت إشراف الدكتور عبد الله الطيب ونوقش بعضوية الأستاذ زمامة وعبد ربه.

غضون كتاب له علاقة بالمادة النحوية بشكل عام، أو في تأليف (١) خاص، كما التفت إليه المحدثون (٢) واستعانوا به على معالجة عددٍ من المباحث المتعلّقة بالكتاب، ولو أنهم وجدوا طريقاً إلى (٣) الكتاب السابق ذكره لاجتلبوه اجتلاب المبهورين.

لقد قدّم الأعلمُ هذا الكتاب إلى المعتضد (٤) سنة ٤٥٧ هـ، بعد أن قضى إعداده سنةً أو نحوها، وزعم في المقدمة أن فكرة تأليفه نابعةً عن الأمير العبادي، وأنه لم يكن سوى مُنفَّذٍ لها، وفي ذلك من حسن التزلَّف ما لا يقدَّر. ثم بعد ذلك أخذ في تناول الشاهد الشعري وفق تسلسله في الكتاب، مشيراً أحياناً إلى الخلاف (٥) بين النسخ التي كان يستعملها ذاكراً قائله إن استطاع، مورداً وجه الاستشهاد به، شارحاً معناه في أسلوبٍ واضح يفي بالمقصود، متجاوزاً كلَّ تكرارِ أو لغو.

٣ ـ شرح جمل الزجاجي، ولم يذكره في مقدمة هذا الشرح، ولا أشار إليه الأندلسيون فيما وقفت عليه من مصنفاتهم، ولكنه نسب إليه فيما عدا ذلك(٦).

٤ - شرح شواهد الجمل، وهو أيضاً وارد في المصادر المشرقية المشار إليها في الهامش السابق، وبخزانة لا له لي نسخة منه تحت رقم ٣٢٥٥، وعنها أخذ معهد المخطوطات المصورة بالقاهرة صورته المسجلة تحت رقم ٥٥ أدب، وعلى أساسها قدم المرحوم محمود شعبان رسالته (٧) لنيل درجة الدكتوراه

<sup>(</sup>٧) كان موضوع الرسالة هو: الأعلم وأثره في النحو مع تحقيـق شرحه لأبيـات الجمل، وهـي =



<sup>=</sup> شِواهـد سيبويـه.

<sup>(</sup>١) أَلَف محمد بن أحمد بن هشام اللّخمي السبتيّ (ت ٥٧٠ هـ) كتاباً خاصًّا في تعقَّبه أسماه: إصلاح ما وقع في أبيات سيبويه وفي شرح الأعلم من الوهم والخلل، التكملة ٢٠٠١.

 <sup>(</sup>٢) استعان به المستشرق (يان) الألماني في تُرجمة الكتاب إلى الألمانية، واتكا عليه الأستاذ هارون في هوامشه بالطبعة التي أعدها للكتاب. انظر ما كتبه بروكلمان عن الأعلم في دائرة المعارف الإسلامية.

 <sup>(</sup>٣) أعتقد أن طابعي الكتاب في الطبعة المشار إليها لو كان لديهم علم بوجود النكت في صورة لائقة لألحقوه بما صنعوا ولاستغنوا به عن هذا، لأنّه يخدم الكتاب بشكل أفضل وأوسع.

<sup>(</sup>٤) هذا واردٌ في آخر طبعته، وهو سمت دأب الأعلم عليه في العديـد مما كتبه.

 <sup>(</sup>٥) انظر مثلاً الكتاب في الطبعة المشار إليها ١/٨٥، أو ما هو من زيادات الأخفش ١/٨٨، أو بعيض ما أنشده الزّجاج عن المبرد في ٩٤/١ إلخ.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلًا إرشاد الأريب ٣٠٨/٧، وفيات الأعيان ٨٢/٧، شذور الذهب ٤٠٣/٣.

من كلية اللغة العربية بجامع الأزهر الشريف، سنة ١٩٧٢ م، وهي نسخة كتبت في القرن السابع وتقع في ٦٧ لوحة.

غير أن الذي يبدو للمتصفح أنّ هذا الكتاب لا يمكن أن يتلاءم مع طريقة الأعلم ولا حتى مع المنهج المتبع في زمانه، ويزداد تأكّده من ذلك عندما يقارن بين اقتباسات (١) عبد القادر البغداديّ من ذلك الشرح وما يوجد في مقابلها بالكتاب.

٥ ـ شرح أبيات الإيضاح ولم أره في غير الإشارة التي ساقها محقّقُ كتاب التَّنبيه (٢) على أوهام القالي، وذكر أنه يملك نسخةً منه ونقل عنها في بعض المواطن، كما أشار إليه بعض من أحرج أجزاءً من تكملة ابن الأبار (٣).

٦ ـ كتاب المخترع، وسمّاهُ في مُقدّمة هذا الشرح المخترع في إذاعة سرائر النحو، وذكره (٤) ابن خير باسم المخترع في النحو.

٧- شرح الأشعار الستة الجاهليّين، ودُعي في مقدمة هذا الشرح تفسير السّتة من أشعار العرب، وذكره ابن خير (٥)، وهو كتاب مشهورٌ لا يضاهيه، من بين كتبه الأدبية، في شهرته شرحٌ آخر، وقد احتفل به الدارسون في مختلف الأعصر، متناً وشرحاً ونسخاً واستيعاباً، وعدُّوه من كتب المجالس (١) أو من كتب المبتدئين، وتواردوا على إصابة بغيتهم من مادّته واستظهروها (٧) ونقلوها معهم في أسفارهم كما تنقل التُحف، فشرَّق صيتُه بسبب ذلك وغرّب.

والأشعار الستة التي شرحها، وفق بعض الروايات، هي أشعار امرىء القيس، وطرفة، وزهير، والنابغة الذبياني، وعنترة بن شداد، وعلقمة بن عَبَدَة الفحل،

<sup>(</sup>٧) من الذين كانوا يحفظون تلك الأشعار ابنُ خلدون (ت ٨٠٩هـ). التعريف ١٧. وانظر احتفاء المعتمد في منفاه بنسخة حملها أبو بكر بن اللبانة في إحدى زياراته إليه بأغمات، الإحاطة ١١٥/٢، وانظر برنامج الوادياشي ٣١١.



<sup>=</sup> مسجلةٌ برسائل تلك الكلية تحت رقم ١٧٣ ، وبرسائل كلية آداب القاهرة تحت رقم ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>١) ينظر شرحُ أبيات المغني للبغدادي ١/١٨٥، ١٨٦، ١٨٦، ٨٢ الخ.

<sup>(</sup>٢) انظر من الكتاب ص ٢٠ هامش ٥، ٣٣ هامش ٣.

<sup>(</sup>٣) تنظر طبعة أبي شنب وألفريد بل ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) الفهرسة. ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۳۸۸.

<sup>(</sup>٦) تنظر فيما مضى ص ٢٨\_٢٩ ، وبرنامج شيوخ الرُّعيني ٧٩ ، والذيل ٣٣٣/٥.

وقد طبع هذا الكتاب مُفرَّقاً في دواوين شعرائه، ولم يُلتفت إلى طبعه طبقاً للصورة التي أُلف عليها، ويبدو أن الأعلم كان قد طرَّز هذا الكتاب باسم الحاجب إسماعيل كما (١) في بعض النُسخ ثم عاد في نسخ أحرى ليُلغي ذلك ويُطرّزه باسم خلفه أحيه الذي عُرف بعدُ باسم المعتمد.

٨ - شرح شعر أبي تمام، وسماه في مقدمة هذا الكتاب تأليفاً في شعر أبي تمام، وأشار إليه (٢) القاضي عياض وغيره، وهو شرح اعتمد فيه الأعلم على صنعة لأشعار الطائي، كان قد حققها من مختلف المصادر والصور شيخه ابن الإفليلي، ممّا يشير إليه في مقدمته بشيء من التفصيل (٣)، وقد وصلت إلينا نسخة من هذا الشرح.

٩ - شرح قصائد الصبا في شعر أبي الطيب المتنبي، وسماه عدد (٤) من العلماء شرح أبي الطيب على وجه الإطلاق، واعتبر من الشروح الأندلسية الهامة في أشعار هذا الشاعر المشهور (٥).

وهناك كتب أخرى ولعلُّها كانت صغيرة أو تميل إلى الصَّغر، وهي:

- ١٠ جزء فيه معرفة حروف المعجم (٦).
  - ١١ ـ جزء فيه معرفة الأنواء.
  - ١٢ ـ جزء فيه مختصر الأنواء.
- ١٣ ـ فهرسته، وأشــار إليها عددٌ من العلماء (٧).

ومن رسائله العلمية التي تناولت مسائل بذاتها، وكانت غالباً إجابةً عن سؤال موجّه إليه:



<sup>(</sup>١) هذا يستفاد من الإحالة الواقعة في مقدمة ديوان زهيـر تحقيق الدكتـور فخر الدين قباوة.

<sup>(</sup>٢) الغنية ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في الأعلم حياته.. ص ٩٥ ـ ٩٨، بمقدمة الرسالة.

<sup>(</sup>٤) النفح ١٨٤/٤، إرشاد الأريب ٣٠٨/٧، إنباه الرواة ٢١/٤، الوفيات ٨٣/٣. وانظر ما ذكرته عن العلاقة العلمية التي جسّدها هذا الشرح بين صاحبنا وشيخه ابن الإفليلي في المقدمة السابقة ص ١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) من المؤسف ألا يصل إلينا من هذا الشرح غيرُ نتف قليلة توجد ضمن خُرُوم القرويين مسجلة وراء رقم ٣٠٩، صندوق ٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر عن هـذا والكتابين بعده فهرسـة ابن خير ٣١٥.

<sup>(</sup>٧) نفسه ٤٣٢، الغنية ٢٤٢، الذيل ٤٦٤/٦، فهرسة الفهارس والأثبات ١٤١/١.

18 ـ المسألة الزنبورية (١)، وذكرها المقري (٢) وسماها المسألة الزنبورية المُقْتَرنة بالشهادة الزورية، وأجاب فيها من سأله عن جملة استفسارات تتعلّق بنسب سيبويه وأرومته، وسبب تركه طلب الحديث واختلافه إلى الخليل بن أحمد، وهل كان كتابه مسبوقاً بكتُب أخرى ضاعت أو أنه أوّل كتاب في النّحو، وعِلّة تعرّضه للكسائي أو للفرّاء. وعند الانتهاء منها ذكر كعادته أنه أملاها في شهر صفر سنة ٤٧٦ هـ أي قبل وفاته بنحو ثمانية أشهر.

10 ـ المسألة (٣) الرشيدية، وأملاها خصّيصاً لتلميذه النّبيه عبيد الله بن المعتمد الملقب بالرشيد وكان يتولّى القضاء لأبيه كما أشير قبل، وأنه كان أحبّ أبناء المعتمد إلى نفسه، لذلك آثره بهذا العمل دون باقي إخوانه، وسارع هذا إلى مكافأته عليه عندما استوى على غارب المسؤولية بتقريب ابنه عيسى وجعلِه وزيراً له، كما ذُكِر أيضاً.

ويبدو أن الأعلم كان قد أملى هذه المسألة في نهاية حياته، وأنّ مُعاصرَه (٤) أبا مروان بن سراج كان قد تعقّبه في بعض عبارات تحميداتها «ونَسَب إليه الكُفْرَ» فأجابَهُ «برسالةٍ فريدةٍ وهو في مرضه الذي مات فيه في حال شديدةٍ وأشار في تحميده إلى تخطئة ذلك المتعقّب وتفنيده»، غير أننا لا نعلم شيئاً عن محتوى هذه المسألة.

17 - رسالة في الفرق (°) بين المسهب والمسهب، وقد أجاب فيها عن سؤال المعتمد، وقد استفسره عن الكلمة بعد أن وصل إليه رأيه فيها عن طريق وزيره أبي عمرو بن غطمّش الذي سبق أن سأله قبله، وقد حاول المعتمد في تساؤله أن يبيّن ما ينبغي اتباعه في باب البحث، من إيراد للمصادر واعتماد على ما جاء فيها، وهو انتقاد ذكي لما أخذ به الأعلم نفسه في نهاية حياته العلمية أو في تآليفه وأعماله المتأخرة، حيث صار يَحيدُ عن ذكر ذلك فيما يكتب أو يُملى. وبعد أن

<sup>(</sup>٥) فهرسة ابن خير ٣١٥، وأورد النفح ٧٧/٤ نصّها استطراداً، وأنعم به من استطراد.



<sup>(</sup>١) فهرسة ابن خير ٣١٥، وأوردها صاحب النفح ٧٥/٤، ومنها نسخة مصورة، مأخوذة عن المغرب، بمعهد المخطوطات المصورة بالقاهرة، ضمن ما لم يفهرس.

<sup>(</sup>٢) الموضع المذكور قبل.

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن خير ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) إحكام صنعة الكلام ٦٧.

مؤلفاته وآثاره

يُنهِيَ الأعلمُ إِجابتَه يُقدّم خلاصةً ما ذكرهُ في جملةِ أبياتٍ شعرية تَنْضَحُ إطراءً وأدباً.

هذا كل ما وصل إلينا خبرُه عن آثاره، وممّا هـو مؤسف ألّا تصل إلينا أعمالُ تشير إلى موهبته الأدبية وقدرته على تصريف فَنّي النّشر والشّعـر، وإنْ كُنّا لا نعدم ما يَشِي ببراعته في هذا الباب أيضاً.



## هذا الشرح

# الحماسة في الأندلس:

منذ أن قيَّض الله لهذه الأشعار التي وقعت عليها بصيرةُ أبي تمَّام فاختارتها وأخرجتها إلى الناس ـ ما قيُّض من الشُّهرة والاستحسان، والنَّاسُ تُقبل على قراءتها وروايتها وشرحها والاهتمام بقضاياها، باعتبارها من الآثار العظيمة التي انتُخلت من عــددٍ من المصادر القديمة النادرة الوجود، ومن قِبَل ِ مَنْ بلَغَ في الشُّعر ذِروةً لاتُسامي، وفي حُسنِ الـذوق ورهافةِ الإحساس والتّمييز بين صحّـة المعاني وسُقمها دَرجةً لا تُوازَى، وكان ذلك الاهتمامُ يَسيرُ في انسجام كبيرٍ مع أشعاره ومع اختيارات من سبقه أو جماءً بعده من الفحول، إن لم يكن يفوقُه ويتعَدّاه. وقد بـلغ بشكل ِ بـارزِ في المشرق على يد الجيل الثَّالث من تـ المعيده الـذين لم يَهْتَمُّوا باختياراتٍ أخرى نَدَّت عن الشاعر - اهتمامَهُمْ بالحماسة. ونخشى أن تكون بذورٌ هذا الاهتمام قد ابتدأت مع الجيل الأوّل اللِّي كان يَجلس إلى من يُعلِّم فيُظهر الإعجباب الشديد والانهار بما اختير، ويتفضَّل على المتسائلين بشرح بعض الحروف وإيـضاح بعض الأبيات، ويُسارع مَنْ بين يـديه إلى تدوين ما يسمعون والتشبُّث به، إلى أن وقع بعضُ البُعْـد أو كلُّ البعد، بسبب تغيُّر الزمان واختلاف البيئات اللَّغوية وضعف السليقة لـ دي من دَفعتْ به الأيامُ إلى النَّـظرَ أو القراءة فيما اختاره الشاعر، فأخـذت الشروحُ المختصرةُ القائمةُ على اللُّغة وبعض النُّكت النحوية تَظهـرُ إلى الوجـود قبل أن تَسقُط في مغبَّة إسهاب يَجمعُ الشارحُ حولَه كلُّ معارفه المختلفة، ثم اتسعت داثرةً



الشرح، وصار فُرصةً لإبداء كلّ أسباب الثقافة وحشر ما في الجُعبة على انتظام وترتيب، أو من غير أن يُحفَلَ بذلك ويُقـام له وزنٌ.

هكذا أخذت الحماسة تتصدّر كلّ الاختيارات وهكذا صار كلّ عالم، يُحرِص على تعليمها في حلقات دروسه، يُسارع إلى شرحها وإييضاح المُستغلّق منها، كما يُسارع إلى سيبويه أو إلى بعض الكتب المشهورة أو إلى الدواوين الشّعرية الأخرى المرموقة، فيُظهِر بواسطتها قدرتَه على مصاحبة هذا العمل والتأليف حوله، كما يُظهر جرأته في معالجة موضوعات أخرى بعيدةٍ عن ذلك، أو مما يصحّ أن يتقبّل ما يفيض بوعائها من معلومات ومسالك. وكانت هذه الحركة العلمية حول الحماسة أول ما قامت في المشرق، باعتباره المهذ الأول للثقافة العربية، فإذا ترسّخت بعضُ مظاهر تلك الثقافة في البيئة الإسلامية بالأندلس انتقلت إليها عَدْوَى تلك الحركة، وتمخضت عن وجودٍ يَصحُّ أن تتأمّله الدارسة وتكشف عن مراميه وما بقي من أوجُهه، انطلاقاً من الرّواية المُجتلَبة إلى محاولة الاستقلال وصهر صيغةٍ فريدة للحماسة أو لِما كان مألوفاً متداولاً في شرحها.

### ١ ـ روايتها:

لسنا نعلم عن رواية الحماسة في الأندلس، قبل بداية القرن الخامس أشياء ذات بال، ولعل سبب ذلك راجع إلى عدم وصول عدد من الفهارس وكتب البرامج وسواها من المؤلفات الأندلسية التي عاش أصحابها قبل تلك الفترة واهتموا بما كان يَجري في الأندلس، ولو أنّ ذلك قد وصل، أو وصل بعضه على الأقل، لساعدنا على تلمس بعض الخطوط التي تُمكّننا من رسم صورة شِبهِ كاملة للحماسة في الأندلس، ولأدركنا مكانتها بين ما كان شائعاً في الوسط من كتب مشرقية أخرى.

غير أنه يجوز القول بأنّه ليس من المعقول أن يكون عددٌ من الأندلسيّين المذين ارتحلوا إلى المشرق وجالوا في أقطاره عند زمن أبي تمام، والتقائهم به وتشرُّفهم بالرواية عنه أو عن تلاميذه، واعتُبروا من الحَملة الأوائل لتراثه - قد حملوا أشعاره إلى الأندلُس ونشروها بين الأجيال ولم يَرْوُوا اختياراتِه الأخرى، وعلى رأسها الحماسةُ. كما لا يُعقل أن يكون أبو على القالي(١) قد حمل في جعبته



<sup>(</sup>١) انظر ثُبت الدواوين التي أدخلها معه إلى الأندلس في فهرسة ابن خير ٣٩٥.

عدداً من الدواوينِ الشعريّة والأشعارِ النادرة، ومن بينها ديوالُ أبي تمام كما هو مذكورٌ، دون أن يَحمِل معه روايةً من روايات الحماسة.

نظراً لكل ذلك فإن الحماسة لا بُدّ أن تكون قد دخلت الأندلسَ منذُ زمنٍ مُبكّرِ سواءً عن طريق الرواية وحدها أو بواسطتها وواسطة ما كان يُجلب من كتب مشرقية بطرقٍ مختلفة وأسبابٍ لا تُحصى كثرة وتنوعاً. ولا بُدّ أن تكون المكتبة الخاصّة التي أخذت تُنتشِرُ في طول البلاد وعرضها منذُ القرون الأولى، فما بالك بمكتبات الخلفاء الأمويين، وعلى رأسها مكتبة الحكم المستنصر الخليفة العالم (ت ٣٦٧ هـ/٩٧٩ م) قد احتوت على عدّة نُسخ من الحماسة بل وممّا دار حولها من شروح أولئك العلماء الأوائل. كذلك وإلى جانب هذا لا بُدّ أن يكون كثيرٌ من تلك النسخ الخاصّة بشروحها الأولى وبما تضارب من رواياتها، قد دخل إلى ربوعها وعُولِجَ بالدّرس والتأمّل والنسخ وتفرّق في سائر البقاع، وكوّنت حوله طائفة من المدرّسين والعلماء مجموعة من الأراء والمواقع التي كانت حافزة لهم أو للأجيال التي جاءت بعدهم على تأمّلها والتناقش حولها، إلى أن تصدّوا لها بالشرح والتّهذيب.

وقد يكون على رأس تلك الشُّروح التي توافرت في المجالس العلميّة، وهي تُخفِي وراءها في نفس الوقت روايةً علميّة، شرحُ أبي بكر محمد بن يحيى الصولي(١)، وشرحُ أبي رياش أحمد بن إبراهيم الشيباني(١)، وشرح أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري(١) وشرح أبي أحمد القاسم بن محمد الديمرتي وأبي الحسن على بن الحارث البياري(١) وغيرها من الشُروح المشرقيّة القديمة.

<sup>(</sup>٤) كَذَلَكَ أَشْيَرُ فَي مَقَدَّمَةً ذَلَكَ الشَّرِحِ إلَى شُرِحِ أَبِياتِ الحماسةِ للنَّمْرِي، وعملُ البياري في نفس النَّسق السابق، وقد تكون هذه الشروح دخلت بواسطة الجُرجانيِّ أو غيره، لأنَّ =



<sup>(</sup>١) قد يُستفاد وصولُ شرحه هذا إلى الأندلس من وصول عددٍ من مؤلفاته واشتهارها بين العلماء، منها شرحُه لديوان أبي تمام الذي دخل في أحد الأعمال التي اهتمت بجمع الصورة النهائية لديوان الشاعر، وفق ما أشرنا إليه، وكتابُهُ الأخبارُ المنثورة، وشوال، والشبان، انظر الذخيرة المجلد ٣ القسم ١/٣٨٦، فهرسة ابن خير ٤٠٧، ومقدمة شرح الأعلم لديوان أبي تمام.

<sup>(</sup>٢) كانت هذه الحماسة موجودة في الأندلس واستمرَّت أخبارُها إلى ما بعد القرن السَّادس الهجري، حيث قرأ أبو القاسم أحمد بن يزيد الأموي (ت ٦٢٥ هـ) بعضها على أبي عبيد البكري الحفيد وأجازه بها. برنامج شيوخ الرعيني ٥٣.

<sup>(</sup>٣) لقد أشير إلى هذا الشرح في صدر شرح الأعلم للحماسة بما قد يدل على انتشاره وأنه لم يكن من النوادر في شيء.

ولقد كان العلماء يهتمُون عند تأمُّلهم هذه الشروح بما قد يكون بينها وبين ما عُرِف بالحماسة القديمة لديهم من تباين في الرواية ويَسْعَوْن إلى ربط أنفسهم بإحداها أو بمجموعة منها، عن طريق السماع أو الاستجازة، ممّن هو صليب مشهور في كل ذلك أو في بعضه - قبل أن يهتمُّوا بما تنطوي عليه من تفاصيل وهوامشَ لُغويّة أو أخبار تشغلُ المتن وتُثقله، وحتى إن لم يكن يَحدُثُ ذلك منهم قوياً في كلّ الحقب فإن قسطاً كبيراً منه أو من بعضه قد بلغ حتماً درجة أوجه في بداية القرن الخامس وترعرع مع سنواته إلى أن كاد يستولي على عدد هائل من الاهتمامات ويُصبح السمة المُهيمنة على نظرات الناس، مما أدَّى إلى التفكير في إنجاز بعض الشُروح التي حاولت أن تُصحِّح ما في تلك الروايات، محققة رواجاً كبيراً أدى إلى الحدّ من تهافت الرواة والمتعلّمين على ما كان موجوداً، واختلافهم حولَه.

إِنَّ رواية الحماسة بالأندلس عند حلول القرن الخامس قد حدثت بها تطوُّرات ملحوظة، تلك التطورات التي إِن لم تكن قد طغت على ما كان سائداً قبله من اضطراب، فإنها قد رسّخت مجموعةً من الروايات وأُمدَّتها بنفَس جديدٍ تمخضت عنه أمورٌ مُهمّة في شأنها، وكان أهم تلك التطوُّرات مجيء حملة الحماسة الأوائل من الشرق واستقرارُهم بالأندلس نهائياً، أو بعض الوقت، استجابة لظروف لا نعلم عِللها على وجه اليقين. غير أنه لا يجوز تبين مكانة الحماسة في نشاط القالي الذي كان قد وَفَد على الأندلس خلال القرن الرابع، إلا على وجه التخمين والحدس.

كان يأتي على رأس أولئك القادمين من المشرق في الفترة المشار إليها أبو الفُتوح ثابت بن محمد الجرجاني (ت ٤٣١ هـ/١٠٣٩م) وقد وصل إلى الأندلس سنة (٤٠٦ هـ/١٠١٥م)، أي قبل ميلاد الأعلم بنحو خمس سنوات، وفي زمن فقدت فيه قرطبة مكانتها السياسية وتمزّقت وحدة البلاد وظهرت الإمارات في كلّ صُقع من الأصقاع الأندلسيّة، وأخذَ في التجوّل فيما كان بيد المسلمين من بلادٍ، طولاً وعرضاً إلى أن يَصل إلى الثغور المتاخمة للنّصارى، ثم المماري الموقّق أبي الجيش العامريّ صاحب دانية والجُزر وخاضَ معه غزوة

الجرجاني كان قد تتلمذ على البياري في مسقط رأسه بمدينة أسترباذ سنة ٣٩١هـ. انظر
 فهرسة ابن خير ٤٠٤.



سردانية (۱) وروى بعض الأخبار الحزينة عن الفاقرة التي أصابت الأسطول في بعض الممرّات المائية الخطيرة (۲) ثم يعود إلى التّجوال من جديدٍ ويتقلّب في جهات أخرى، حيثُ وجدنا أخباراً كثيرةً تُشير إلى لقاء أبي بكر المُصحفيّ به في البُنت سنة ٢١٤ هـ/١٢٠٠ م وقراءته عليه مثلّث قطرب مع زوائد أبي حبيب تمّام بن عبد السلام اللّخمي (۳)، إلى أن يَستقِر أخيراً في غرناطة حيث يتزوّج جارية أندلسية تُنجب له ولدين، ويلمَعُ مركزهُ في بلاط الأمير باديس ويرتبطُ بالبيئة العلميّة بغرناطة ارتباطاً قوياً، ويُخالط الأحداث وتُخالطه وتتسع حلقاته ويكثر تلاميدُه وتتنوع الكتب التي يُدرّسها ويأخذ (٤) عنه الشاعرُ ابنُ زيدون علماً كثيراً يعترف بأهميته في قوله (٥): «لقيتُه بغرناطة فأخذتُ عنه أخبار المشارقة وحكاياتٍ كثيرة... يعترف بأهميته في قوله (٥): «لقيتُه بغرناطة فأخذتُ عنه أخبار المشارقة وحكاياتٍ كثيرة... وقرأتُ عليه الحماسة في اختيار أشعار العرب». ثم ينعتُه بما يدلُ على الاحترام وغزارة الأدب، ويبعث على النظن بأنَّ شيخَ المؤرخين أبا مروان بن حيّان (ت ٤٦٤ هـ/١٠٧٦) من قد اعتمد في رأيه على ما ذكره ابنُ زيدون حيثُ قال: (٢): «ولم يدخلُ الأندلسَ أكملُ من أبي الفتوح في علمه».

هذا الرجل «الكاملُ» الذي توفّر على عددٍ من وسائل الاطلاع والذي تمكّن من أن يعلم ما في بعض زوايا البيئة العلمية بالأندلس من خَلَل ونقص، يُصرُّ على أن يُثبت وجود بعض الكتب أو على الأصحّ حماسة أبي تمام ويُعلّمها بما يراه مناسباً، ليُجسِّم خصوصيةً كانت ضامرةً قبلَهُ أو مُهتزَّةً غيرَ مستقرّةً، فعمَد إليها وصار ينشرها وفق روايته، وهي رواية إن لم تكن سليمةً من الهنات فهي على الأقل قليلتُها، وهي مُعتمَدُهُ الذي وصل إليه من شيوخه بالمشرق، وقد أدى ذلك إلى تأكيد وجودها في الأندلس حيث أضحت بواسطته الرواية المشهورة السائدة وتأصّلت تأصّلاً كبيراً.

ولعل ما كان في تلك الرواية من القوة والتواترُ قد جعل هذه الحماسة تنتشرُ إلى درجةٍ أن صارت تُذكر منسوبةً إليه باسم «حماسة الجُرجانيّ» وكأنّه صاحبُها لا صاحبُ ما بها من تعليقاتٍ، وكأنْ لا علاقة لها بحماسة أبي تمام أو ببعض

(٦) نفسه .

<sup>(</sup>١) الجذوة ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن خير ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) برنامج شيوخ الرعيني ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الإحاطة ١/٤٥٤ ـ ٥٥٥.

شيوخه الذين رَوَى عنهم، وتبدُّو درجة تلك القوة في سند رواياتها الذي كان يربطه بفحول الرواية واللَّغة ودراسة الشعر في المشرق ويُقرَّب ما بينه وبين المختار الأول أبي تمّام. فهو يَذكُر في مُقدِّمتها(۱) أنه رواها في بغداد عن أبي أحمد البِصَريّ عن أبي رياش عن أبي المُطرِّف الأنطاكيّ عن أبي تمام، وربما كان قد رواها أيضاً، قبل ذلك عن البياري شيخه المذكور حيثُ قرأ عليه بأستراباذ ديوان المتنبي (۲)، أو يكون قد أخذها أيضاً عن ابن جنِّي أو بعض من روى عنه، أو قرأها في بعض أصوله التي خطّتها يمينُه كما فعل بالديوان المذكور أيضاً، إنه يقول في هذا الشَّأن: «قرَأْتُ هذا الكتابَ ببغداد سنة ١٩٧٨هـ على الشّيخ أبي أحمد بن عبد السلام بن الحسين البصريّ، قال لي قرأتُ على أبي رياش أحمد بن أبي هاشم بن شُبيل القيسيِّ الرّبعيّ رحمه الله بالبَصرةِ سنة ١٤٣٨هـ قال: أنشدنا أبو المُطرِّف الأنطاكيّ قال أنشدنا أبو تمام حبيب بن أوس». هذه الخصوصية في أبي المند وذلك التواترُ قد أعطى رواية حماسة أبي تمام في الأندلس ذلك الوجة الجديد الذي لم يكن يُللاحظ في باب روايتها أقوى منه، فعصَفَ بعددٍ من الرّوايات قبلَه وأصبح مفضًلاً شديد الانتشار.

وهناك شخص آخر لا يقل أهميّة في إذاعة رواية الحماسة على هذا العهد، وهو أبو الحسن على بن إبراهيم التبريزي المعروف بابن الخازن (٣) وهي شخصية لا نعرف سبب دخولها إلى الأندلس سنة (٤٢٠ هـ/١٠٢٩م) ولا سبب خروجها منه سنة (٤٢٤ هـ/١٠٣٠م)، وإنما نستطيع أن نتلمس آثاره فيما خلفه من رواية بها وما رواه لعدد من الأجلاء من كتب ومعارف، كانت الحماسة على رأسها، وقد رواها عن عدد من شيوخ الجرجانيّ، مُدعّماً بذلك الموقف السابق، بدليل وصفه لشيخه عبد السلام البَصريّ، الذي أخذ عنه الجرجانيّ كما مضى، بدليل وصفه لشيخه عبد السلام البَصريّ، اللّغة والنّحو والتّفسيرَ والأخبارَ ونوادر حيث يقول عنه: «أكبرُ من لقيتُ مِمّنْ كَتَبَ اللّغة والنّحو والتّفسيرَ والأخبارَ ونوادر العرب وأيامَها أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصريّ، وكان راوية بغداد يومئذ». ومن جملة الأجِلاء الذين رووا عن الرّجُلين الوزير أبو بكر محمد بن همشام المُصحفيّ (ت ٤٨١ هـ/١٠٨٨م) وهو عالم يَكُبُر الأعلَم بنحو ١٨ سنة.

<sup>(</sup>١) فهرسة ابن عطية ٨٠، فهرسة ابن خير ٣٨٧، وانظر مقدمة الشرح المذكور.

<sup>(</sup>۲) فهرسة ابن خير ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن عطية ٨٧، فهرسة ابن خير ٣٣١.

فقد صحب الجرجانيّ طويلاً وأكثر عنه ولفت أنظار ابن خير، فنقل عنه كثيراً من الأخبّار التي لها علاقةً بالكتب المرويّةِ عن الجُرجاني (١)، كما صحب الثانيّ وروى كثيراً من مروياته، ومن بينها الحماسةُ(٢)، وعن المصحفيّ هذا وأضرابِه روى عددٌ من الذين اهتمُوا بالحماسة دراسةً وتأليفاً.

غير أنه لا يَجْمُلَ أَن نتركَ رواية الحماسة في القرن الخامس دون أن نشير إلى المي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الضّرير (ت ٤٥٨ هـ/١٠٦٥ م) الذي لا بد أن تكون له رواية أخرى، غير هذه التي انحدرت إلى الأندلسيّين عن الشخصين المذكورين، ولعلّه قد ألمَّ بها في كتابه القيّم الذي شرح فيه الحماسة شرحاً مطوّلاً، ومن الغريب ألا يُشير ابن خير في فهرسته إلى مَوْقِعِه فيما عدا الكتب التي ألفها (٣) وكأن لم تكن له قَدَمٌ في رواية ما عداها، ولسنا ندري نَوْعَ الرّواية التي تبنّاها ابنُ سيده في شرحه وفضّلها، وهل كانت منضوية تحت واحدة مما دخل إلى الأندلس زمانه، على يد الشخصين المذكورين، أو كانت مما هو واختماراً أو إطالة زيادة أو نقصاً.

فإذا تخطَّيْنا هذه الفترة ووصلنا إلى حدود (٤٥٩ هـ/١٠٦٦ م) وجدنا روايةً أخرى للحماسة تنتشر وتتشعّبُ بواسطة الأعلم وتسير في الأندلس طولاً وعرضاً ثم تغادرُها إلى رحاب أخرى بعيدة، وربما جنباً إلى جنب مع الصورة التي صاغتها حُنكتُه لإيضاح مشاكلها، إلى أن طغت على عددٍ من الأذواق وكادت تُنسِي النّاسَ أَمْرَ صورة الحماسة القديمة وتَنفّرهُم من قراءتها وتُوهِمُهم بأنها حماسة من تاليفه.

هذا ولسنا نعلم عن السند الذي متَّ به الأعلمُ، واعتمده في معالجة الحماسة، شيئاً، غير أننا نستطيع مما أورده في مقدمة شرحها أن نتعرَّف على الأصول والرَّوايات المختلفة المكتوبة التي كانت بين يديه، وربما كان، وهو يصوغُ مَتْنَها، يُراعي بعضَ ما يجب ذكرُه في الشَّرح فيَحتفظ به إلى حينه، وربَّما كان ذلك

<sup>(</sup>۱) فهرسة ابن خير ۳۱۸، ۳۳۷، ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۳۳۱، ۳۱۸.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۲۵۲، ۲۲۳.

الخلافُ الذي لاحظه بين نُسخها ورواياتها هو الذي حَفزَهُ إلى إحراج صورةٍ كاملة حسنة الترتيب والتبويب لنصوصها أملًا في أن تكون على وجه لم يسبق له مَثِيلٌ أو تُحقّق نوعاً من التواطؤ والالتفاف حولها، لتعتبر أفضَل ما صنعته القريحةُ الأندلسيّة والذوقُ المصقول.

## ۲. شروحها:

لعلَّ أقدم شرح للحماسة في الأندلس هو ذلك الذي دبّجه قلم العالم أبي الفتوح الجُرجاني السابق ذكره، ولعلّه قد أخرجه إلى تلاميذه ليؤيّد به روايته ويضع حدّاً لبعض ما قد يكون من بلبلة واختلاف حول تفسير بعض الحروف أو النّصوص، أو لتعصَّب فريقٍ من العلماء. غير أنّ ذلك الشرح لم يكن شرحاً أندلسيّا بمعنى الكلمة، وإنّما كان امتداداً لذلك «الكمال» الذي أشار إليه الأندلسيّون في شخصيته وقد حلّ في مجتمعهم الثقافيّ فسطع نجمُه، بما اعتمد فيه على التركيز والاختصار ووضْع اليد على المفاتيح المؤديّة إلى فهم الأبيات المُستهذفة، وقد أملى الجُرجانيّ ذلك الشرح عند استقراره بغرناطة (١) وربّما كانت عملية ترتيب نصوصه وإخراجها قد سبقته بزمن.

لم يختر الجرجاني لعمله اسماً خاصًا ولا قدّم له بمقدمة تبيّن خطته وعمله فيه والشّخصية التي قدّمه إليها، ممّا قد يدلُّ على أنّ الاختصار والابتعاد عن التفاصيل كان شعارَهُ في كلِّ شيءٍ، ولعلّ لجانبه العسكريّ الصارم، وربّما لطموحه الذي لم يكن محدوداً، ضِلْعاً في صرفه عن ذلك. ومن حُسن الحظِّ أن يصل إلينا هذا الشرح (٢)، وأن تصل بعض النقول عنه (٣)، ممّا يُؤكّد قوة نسبته ويُعين على إدراك العلاقة التي تُوجد بينه وبين شرح الأعلم، خاصّةً أنه يَعدُه من مصادره التي رجع إليها وقد كان عملُه في هذا الشرح يقوم على تحرير النّص وإخراجه وفق الأصول التي أدمن النّظر فيها وقرأها وصحّحها، ثم بعد ذلك يتطرّق إلى شرح الغريب

<sup>(</sup>١) انظر الشعر الأندلسي لِـ هـ. بيريس ص ٢٩، النص الفرنسي.

<sup>(</sup>٢) توجد منه نُسخةٌ بالإسكوريال ورقمها ٢٨٩ ، ومنها صورةً بمعهد المخطوطات المصورة تحت رقم ٥١٧ أدب، وتُقع في ١٣١ لوحة.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سمَّي بنزهة البصائر والأبصار لأبي الحسن النُّباهي (مخطوطة المكتبة العامة بالرباط رقم ١٩٨ ق) اللوحات ٣٤، ٧٣، ١٠٤، ١٠٥

وإيضاح المعنى، ولكنّه وهو العالم المتنبّتُ الشاعر بتفاوُتِ القُدُرات اعتذر عما قد يكون وقع في عمله من خطأ أو سهو لطول المدّة التي مضت على قراءته للحماسة في المشرق وتوالي الأحداث حيثُ قال(١): «تكلّفتُ تصحيحَ الكتاب وشرحَ غريبه ومعانيه بعد طول العهدِ به، وهو في الكتّب التي قرأتُها وصحّحتُها، ولم آمن أنْ يقَع فيها خَلل، فإن آفَة العلم النّسيانُ، وهو موكّل بالإنسان. فمن اطّلع فيه على خَلل فليسط العُذْرَ فيه».

ثم نجد بعد ذلك شرحاً للعالم الأندلسيّ أبي الحسن على ابن سيده الذي أشرنا إليه فيما مضى وسمّاه «الأنيق في شُرْح الحماسة» (٢) ، وكان يقع في عشرة أسفار (٣) ، ولكن هذا الشُّرحَ قد ضاع فيما ضاع من أعمال الرجل؛ ومن الشروح الأندلسية الأخـري للحماسة، ولسنا نعلم متى ألَّفه، وقد وقعت إليه الإشارةَ في ابن خير(١)، وصدرت عنه نُقولُ أَثبتها بعضُ القُرَّاء على هامش نسخةٍ من شرح الحماسة للأعلم، وخاصة في أوراقِ منها (٥) ، وفيما عدا ذلك لم نَعثُر على نقولٍ أخرى لنتمكَّنَ من تكوين أية فكرةٍ عنه. والغالبُ على الظنِّ أنه قد تناول فيه نُصوصَ الحماسة وفق طريقة بعض الشُّراح الـذين وقفوا طويلًا عند الجانب اللُّغوي وأدّى بهم الإسهاب إلى الخوض في جملةٍ من الاستطرادات اللّغوية واستعراض ضروب الخلاف القائم في شأنها بين علماء اللغة، كما أننا لم نَعثُر على مؤلَّف آخــر يــكون قد انتقده أو تصدَّى إليه بالمتابعة والثُّلْب والتقويم، غير ما ورد من إشارةٍ مقتضبة في غيضون رسالةٍ كتبهما أبو الأصبغ عبدُ العزيز بن أرقم الواد يـاشي، وهو معاصرٌ للأعلم، نـالَ فيهـا منه لأمور جـرت بينهـما، وقد قـالت الإِشارةُ بالحـرف: «وكخُرافاتِه المُضحكات في شرح الحماسة» (٦) . ويسمكن أن تكون تلك الخرافاتُ هي الاستطراداتِ التي أومأنا إليها، من أخبار وإشارات لغويّةٍ لا علاقة لها بشرح النصّ، ومن الغريب ألّا نجد أية إشارة إلى هـذا الشرح في مقدمة شرح الأعـلم،

<sup>(</sup>١) شرح حماسة الجرجاني ورقة ١٢٩ و.

<sup>(</sup>٢) الصلة ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الأريب ٥/٥٨، إنباه الرواة ٢/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) الفهرسة ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) لقد جاءت الإشارة إلى ذلك شديدة الوضوح في النّصف الأول من نسخة تونس عند عددٍ من الحماسيات، وأغلبُ الإشارات الأخرى مُنظمة لا يبدو منها غيرُ كلمةِ ابن سيده.

<sup>(</sup>٦) الذخيرة المجلد الثالث القسم ٣٨٧/١.

بل ولا إلى أيَّ شرح أندلسيِّ آخر، ممّا يَدخُل في نطاق التبرَّم بالأعمال الأندلسيَّة في ذهن الأعلم، وإن كنَّا لا نخالُه داخلًا فيما كان من علاقة بينه وبين ابن سيده المذكور أو غيره، لأننا لحدّ الآن لا نملك أدّلةً على ذلك.

وبعد هذا يأتي شرحُ الأعلم الذي كان من أهم الشروح الأندلسية للحماسة في المقرن الخامس، وسنرجىءُ عنه الحديث إلى الفقرة الخاصة به، نظراً لما يُمكن أن يُقال عنه ممّا يدخل في نطاق الكشف عن شخصية صاحبه ومِنْهجِه.

ومن شروح الأندلسيين للحماسة فيما بعدُ ما قـام بتأليفه معاصرٌ آخـر للأعــلم وهو أبو بكر عـاصم بن أيوب البِّلُويِّ البطليوسي (ت ٤٩٣ هـ/١٠٩٩ م) وقد رواه ابن خير بنفس السند الـذي روى به شرحه للأشعار الستة (١) والغالب على الـظن أنه لم يكن بعيداً كثيراً عما صنعه الأعلم، نظراً لكون الرَّجُل في اعتقادنا ممّن ترسم خُطى الأعلم وسار على مَهْيعِه، والمقارنةُ بين ترتيب قصائد الشعراءِ الستة لديهـما وبين شرحيهـما تُفضى إلى ذلك(٢) . وكـذلك ما كتبه أبو حـفص عُمرُ بنُ منذر بن عبد السلام الصدفي (٣) وكان مؤلِّفاً «حسناً أفادَ بهِ»، وكذلك شرح أبي علي عمسر بن محمَّد الشَّلوبين (ت ٦٤٥ هـ/١١٥٠ م) وهسو شمرحُ لسطيفُ إِيَسدُلُ على الرغبة في جعل معاني أشعارها مَيْسورةَ الاستخدام وفي متناول النَّـاشئين حـيث نَقَر أبياتَهـا ووضّح معانيهَـا، مسميًّا إيـاه بالمنثور البهـاثي، وكـذلك شرح أبي الحـسن علي بن مؤمـن المـدعو بابن عصـفور (ت ٦٦٩ هـ/ ١٢٧٠ م) الـذي شرح الحماسةَ والأشعار الستَّة (٤) ، وكذلك شرحُ إبراهيم بن عبد الله بن محمد المعروف بابن الحاج الغرناطي (ت ٧٦٨ هـ/١٣٦٦ م) ولكنَّه لم يُكْمِله(٥) ، ومن الأسف الشديد أن تَضِيع كلُّ هذه الآثار النَّفيسة وتُحرمنا من الوقوف على معالمها وإجراء مقارنـةٍ بينهـا وبين عـددٍ من الشّروح المشرقيّة التي وصـلت إلينـا، ومن حـسن الحـظّ أن يسلِّم منها شرحُ الأعلم الذي سنُفردُهُ بالفقرة الآتية.

<sup>(</sup>۱) فهرسة ابن خير ۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة محقّق شرح الأشعار الستة الجاهلية للبطليوسي ص ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ٥/٢١ . أ

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات ٣/١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الإحاطة ١/٧٤٣.

## الحماسة الأعلمية:

هكذا اشتهر أمرُها لـدى تـلاميذ الأعـلم ومن جـاء بعدهـم، وهـي عمـلٌ جـليل يُعتبر من آخـر ما كتبه الأعـلم على عهـد المُعتضد، زَمَنَ الخـصب الفكريّ وقوة العـطاء. والحـديثُ عنها يقتضى توزيعُه إلى شطرين هـما:

#### أ\_ المتن:

لقد حاول الأعلم، أوَّلَ ما حاول من الحماسة، أن يقوم بعملية الجمع، فيستقصي نصوصَها من خلال رواياتها المتعددة التي كانت مُنتشرةً في الشرق والأندلس إلى زمانه ويُخرِجَ بها مؤلَّفاً كاملًا لم يكن نظيرُه موجوداً قبل، ويضعه بين يدي القُرَّاء كأول صورة جامعة مانعة مُشتملة على كلِّ ما ذهبت إليه تلك الروايات، ويُرتَّبهُ وفق هيئةٍ حسنةٍ تُسهّل استخراج ما يُراد منها من نصوص، ولعل عمله هذا كان نتيجة ما رآه من بلبلةٍ أو شِبْهها مما يدعو إلى الاختلاف بين المتعلمين والمثقّفين، وهو خلاف ربّما أدى إلى نوع من التعصب أو التقوّل أو ما يُقاربُهما.

ويبدو أنّ الأعلم قد صاغ الحماسة على هذه الصورة في زمن لا نعرف عنه شيئاً ولكنّنا نعتقد أنه لم يكن بعيداً عن الزمّن الذي ألّف فيه هذا الشرح، وأنّ تلك الصورة كانت أولَ ما أُخذ عنه فاعتقد بعض الناس، من عامّة المثقّفين، أنها حماسة جديدة تُضاف إلى الحماسات، أو أنّهم تعمّدوا أن يُطلقوا عليها الحماسة الأعلميّة أو حماسة الأعلم، وذلك بسبب بُدُوها على الشكل الجديد، وربّما وهو يصوعُها على الشكل الذي ظهرت عليه كان يعلمُ أنّه يأتي شيئاً جديداً لم يَسبق نظيرُه، وأنّ نُسخاً كثيرة من روايات تلك الحماسة في الأندلس ستضمحلُ مع مرور الزّمن بسبب ذلك.

والذي يؤكد أن الأعلم قد صنع هذا المتن أولاً ما يُلاحظ إلى الآن من وجود نُسخ له مخطوطة في بعض المكتبات، ولعل أهمّها النسخة المخزونة بتونس (١) وعنوانها: كتاب الحماسة ترتيب الأعلم، وهي نسخة ملوكية مُزخرفة، ربّما قُدّمت إلى معتضد إشبيلية أو غيره، وقُرثت بحاضرته سنة ٤٦٥ هـ/١٠٧٢م

 <sup>(</sup>١) سجلت تحت رقم ١٨٦٥٦ وهي في ١٦٤ لوحة من القطع الكبيرة، وكانت من نوادر مكتبة حسن حسني عبد الوهاب، ولها صورة في معهد المخطوطات المصورة، ضمن ما لم يفهرس.



ممّا يؤكد وجود هذه الصورة إلى الشّرح جنباً إلى جنب، ولسنا ندري المدّة التي استغرقها الأعلم في جمعها وترتيبها وتبويبها، والذي يمكن أن تُجسّمه هوتلك الثنائية التي تتجلّى واضحةً في عدد من مظاهر نشاطه العلميّ وتآليفه، والتي تدلُّ على أنها ظلّت قائمةً في ذهنه مُعتَمَدةً في تفكيره ومِنْهَجِه إلى آخر فَتْرةٍ من فترات التّأليف عنده، وهي وحدها تستطيعُ أن تُساعدنا على الخروج من بعض الإشكاليات التي تسبّب فيها ما صدر عن بعض القدماء عندما اطلعوا على وجه منها ولم يطلعوا على الوجه الأخر.

فالبغداديّ مثلاً عندما يُسمّيها حماسة الأعلم(١) ويعود إليها في كثير من المواطن إنّما يقصدُ بها هذا المتنَ خاصةً لأنه لم يطلع على شرحه لها، وهو عندما يَذهبُ في المقارنات وسائر أوجه النقل عنها إلى ما قد يؤكد أنها عنده غيرُ حماسة أبي تمام، بل إلى ما قد يُشير صراحةً إلى أنها حماسة مستقلة قائمة بنفسها(٢) وكذلك بعض المعاصرين \_ يكون غيابُ ذلك الشرح عنهم أو تأمّله سبباً في الذي وقعوا فيه.

وبهذه المناسبة يمكن أن نطرح سؤالاً يَقْضي به الموضوعُ وهو: هل هذه الحماسة هي من إنتاج الأعلم وتأليف، فهي بذلك حماسة أخرى كعددٍ من الحماسات غير حماسة أبي تمام، أو أنّها عينُ تلك الحماسة وجمعٌ لشتات ما كان مبثوثاً من رواياتها، وأنْ ليس للأعلم فيها غيرُ التّوفيقِ بين مختلف الروايات ومجرّدِ ترتيب شعرها على القوافي؟؟.

إِنَّ البتَ في هذه الإشكالية يُلزم المرءَ أولاً بأن يستعرض ما قيل في الموضوع حتى تُدرَك الأسبابُ التي أدّت إلى قيام هذا الرأى ويُوقَف على علله.

لقد ذكر ياقوت الحموي (٣) أنّ الأعلم «قد شرح الحماسةَ شرحاً مطوّلاً ورتّبها على حروف المعجم» مشيراً إلى أنّه قد اطلع على ذلك أو نقلَهُ عن مصدر موثوق، وأبدى الصفدي (٤) بعضَ الشكّ في الأمر، وإن كان قد أضاف إلى قضية

<sup>(</sup>١) انظر الخزانة ٣/٣٣٠، ٢٨٠، ٢٣٣/٤، ٢١١٧، ٢٣٨، ٨٥٣٥، ٩/٩٨٥.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢٢/١، والبلغة ٥١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> إرشاد الأريب ۳۰۸/۷.

<sup>(</sup>٤) نكت الهميان ٣١٣.

الترتيب بعض التفصيل حين قال «وقيل شرحَ الحماسة شرحاً مطوّلاً ورتّب كلّ باب منها على حُروف المُعجم» وليس في هذا كما نرى ما يُبيّنُ ماهية الحماسة أو علاقة الأعلم بما شرح، أو ما يفيد أنّه هو صاحبُ الحماسة التي شرحها أو ليس صاحبَها، لأنّ الإشارة في الحالتين كانت مُنصبّةً على الشرح لا على الحماسة، غير أنّ عبد الباقي اليمني (۱) عندما يتصدّى إلى المسألة يَذكرُها في شيءٍ من الوضوح، ولا بدّ أن يكون في ذلك مُعتمِداً على مصدرٍ، وهو يستعرض مصنفاتِ الأعلم فَيعُدُ من بينها «شرحه لحماسة أبي تمام» وقد تبعه في ذلك الفيروز ابادي (۲) عندما يقول «له مؤلفات منها شرحُ حماسة أبي تَمام» الأمر الذي يجعلهُ شارحاً مثلما مضى فيما ذكره ياقوت والصفديّ، وأنّ المشروحَ إنما هو من اختيار أبي تمام لا من صنعته، وقد تابع هذا الرأيّ بعضُ المحدثين ويأتي على رأسهم مُحقّقًا الحماسة البصرية (۳) ومن لفّ لفّهما، وكذلك محقّقُ التذكرة السعدية (٤)، مُحقّقًا الحماسة أبي تمام الطائي حسبَ حروفِ الهجاء مع شرحِها وإيضاحِها».

ومن غير هذا فإنَّ عدداً من القدماء، من الفريق الأخر قد اعتبرها من تأليف الأعلم وحسبها من جملة الحماسات ونقل عنها، ويأتي في مقدمة أولئك عبد القادر البغداديّ (٥) الذي يذكرها أثناء عَدِّه للمجامع العلمية التي أخذ عنها أو رجع إليها في تأليفه، وربّما بما يضاهي نوعاً من الإصرار على أنّه صاحبُ كلّ ما صدر عنه من أصول شعرية حيث يقول: «ومختار شعر الشعراء الستة. وشرحها للأعلم الشنتمري، ومختار شعراء القبائل لأبي تمام، والحماسة أيضاً؛ وشرحها للنمريّ، وأبي عبد الله الأعرابيّ، وللإمام المرزوقيّ، وللخطيب التبريزيّ، ولأبي الفضل الطبرسيّ، والحماسة البصرية، وحماسة الشريف الحسني، وحماسة الأعلم الشنتمريّ». وقد تبنّى هذا الرأي أيضاً بعضُ الحسني، وحماسة الأعلم الشنتمريّ».



<sup>(</sup>١) إشارة التعيين ورقة ٥٩ ظ.

<sup>(</sup>٢) اللغة ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة محقق الحماسة البصرية مختار الدين أحمد. طحيدر أباد الدكن. ومقدمة مُحققها الآخر عادل سليمان جمال. ط المجلس الأعلى بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة تبلك الحماسة لعبدالله الجبوري، ص ١١.

<sup>(</sup>٥) الخزانة ٢١/١ ـ ٢٢.

المحدثين ومنهم صاحب حماسة (١) أبي تمام وشروحها، وناشر (٢) ديوان الحماسة وفق رواية أبي منصور الجوالقيّ، وإن كان موقف كلَّ منهما لا يخلو من اضطراب وتناقض وعدم نفاذٍ إلى المعطيات الحقيقيَّة التي تُؤيّد ذلك أو تخالفُه.

فقد ذكر الأول شرح الأعلم في سياق شروح الحماسة الأخرى، كما رأينا، وتبعه من المحدثين في شيءٍ من الإصرار أيضاً صاحب حماسة أبي تمام وشروحها وفنَّد وِجهةَ رأي محقِّقَي الحماسة البصرية مُعتمداً على ما عنَّ له من قراءة صورة مقدّمة شرح الحماسة للأعلم حيث قال: «وقد اعتبر بعضُ الباحثين هذا الشرح شرحاً لحماسة أبي تمام . . وقد تيسر لي الإطلاع على نسخة مخطوطة من هذا الشرح فتبيّن لي من خلالها أنَّ من الوهم اعتبارَهُ شرحاً لحماسةً أبي تمام، وإنَّما هو شرح لحماسة ألَّفها الأعلمُ نفسُه، وضمَّنها جلَّ ما في حماسة أبي تمام والحماسات الأخرى، ورتب الشعر فيها على حروف الهجاءِ، في كلّ باب، وزاد فيها بابين على ما جاء في حماسة أبي تـمام، ثُمَّ شرحها» (٣) . وخِلنا أنه قد استخرج ذلك أو استنكَهَهُ على الأقبل من مصادر موثوق بها، فإذا بالذي جاء به مُجرَّدُ ما أسفرت عنه قراءتُه السريعةُ لصورة المقدّمة حيث يتابع قائلًا: «ويبدو ذلك واضحاً من مُقدِّمة الشرح». ولم يكتف بهذا، بل كرّره بصورة أخرى وهو يتصفّع الحماسات المختلفة المؤلّفة بعد أبى تمام، فأبان عن ارتكازه على ما صدر عن البغدادي واستناده في النقل عنه حيث قال (٤) «حماسة الأعلم ذكرها البغداديّ واستفاد منها، ولم أجد من عرف عنها شيئاً، بـل إنَّهـا مجـهولةً عند بعض الباحـثين، وقد يَسُّرَ الله لي اكتشافَهـا بين مـا لم يُفهرس من تراث معهد المخطوطات، فرأيت الأعلم قد استوحى فِكرتَها من حماسة أبي تـمام، ورتَّب الشُّعر في كـلَّ بـاب على حسب حـروف الهجـاء، وقد ضمّنها جُلّ ما في حماسة أبي تمام وزاد عليه من حماسات أخرى، كحماسة أبي الفتوح الجرجاني، وحماسة أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البُصرّي». إن هذا الرَّأي لا ينهضُ كما نرى على غير ما أورده البغدادي، وعلى غير ما جاء في مقدمة ذلك الشَّرح، ومن غير تمحيص وتثبُّت، وأخشى أن تكون وراءه نية تملُّص من



<sup>(</sup>١) هو الأستاذ عبد الله عسيلان، وقد قـدّم البحث لنيل درجة الدكتوراه.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة عبد المنعم أحمد صالح ص ٦.

<sup>(</sup>٣) حماسة أبي تسمام وشروحها ٥٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٦٤ ـ ٦٥.

عدم التعرّض إليها ضمن شروح الحماسات الأخرى التي استعرضها، لأسباب منها صعوبة قراءة الصّورة واضطراب أوراقها ونقصائها والخطّ الذي كُتبت به، والذي قال عن نظيره في التعليق على صورة شرح الحماسة للجرجاني، وهي صورة أفضل وأحسن: «والشّرحُ مكتوبٌ بخطّ مغربيّ تصعُب قراءتُه» (١). أمّا ما ذكره من كون بعض الباحثين كان يجهلُها فإن الزّركلي في أعلامه يشير إلى أنها مخطوطة على الأقل!

كان على الباحث أن يُدرك السبب الذي جعل البغداديّ يُطلق على هذا العمل «حماسة الأعْلم» ويَبْسُط له في العذر، لأنّه لم يطلع مشله على مقدمة الشرح ويتقرَّى العللَ التي جعلته في عددٍ من إشاراته يُلَمِّحُ عند النّقل والاستفادة إلى بعض أُوجُه الالتقاء أو الاختلاف بينها وبين حماسة أبي تمام، زيادة ونقصاً، ولعلّه لم يكن يَقصِد تماماً حماسة كسائر الحماسات الأخرى جانبت حماسة أبي تمام بنسبة كبيرة أو احتوت على غير ما لم تحتو عليه، لأنّ ذلك لا يُمكن حمله بتاتاً على من كان دُونَه فما باللك بحمله على الرّجل العالم الذي يجمع خُلاصة من سقه.

أما ما أورده الأعلم نفسه في الحديث عنها أثناء المقدمة فلست أحالً أنّ فيه ما يُفصح عن أنه ألّف حماسة بمعنى الكلمة، بعيداً عن جو أبي تمام ومن روى عنه أو شرح أثرَهُ، بل ليس فيه حتى ما يفيد التأليف الذي يقتضي استقصاء المصادر الكثيرة على أبسط الحدود، مما يَدَعُ حماسة أبي تمام جانباً، وأنّ ما أورده الرّجُلُ في المقدِّمة لا يعدو أن يكون بمثابة تعريف لبعض أو لأغلب المصادر التي استقى منها النّص، ورجع (٣) إليها في صياغة ما يتعلق بجوانب من الشرح، وقد أشار الباحث في المقطع الذي نقلناه عنه فيما مضى إلى بعض تلك المصادر، وكذلك إلى عدد الأبواب الذي جعله ذريعة للتباين بينها وبين حماسة أبي تمام، وذلك في الحقيقة لا يعني غير تجسيد لبعض الاجتهادات التي طالما سَلكها الرواة في الحقيقة لا يعني غير تجسيد لبعض الاجتهادات التي طالما سَلكها الرواة والشرّاح القدامي بعد أبي تمام واختلافهم حول ما رووه عنه ونقلوه، ولا يمكن

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢) كما تَحدُّثَ عن نسخة تونس غيرُ واحدٍ، ومن بينهم الباحث الفاضل حَمَد الجاسر بلديُّه. انظر رحلات حمد الجاسِر ص ٧٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هَذا يبدو واضحاً من مقارنة عدد من فقرات هذا الشرح بمثيلتها في شرح الجرجاني، وأبيات المعاني للنمري، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في تعليقنا على النص، وهما كل ما وصل إلينا من تلك المصادر.

أن يخوّل لأحد أن يزعم بأن الحماسة لم تعد حماسة أبي تمام، حتى ولو تذرَّع بكونه قد استلهم بعض تلك الزيادة أو كُلّها من حماسة الجرجاني وحماسة عبد السلام البصري، وقد بدا له أنهما حماستان مُستقلّتان وأنَّ الأعلم قد أخذ منهما ما لم يجده في حماسة أبي تمام، ولو تأمل قليلاً لوجد أنّه لم يُذكر فيما عُدّ من الحماسات حماسة اسمها حماسة الجرجاني أو حماسة عبد السلام البصري، وإنَّما الحماسات التي ألفت بعد أبي تمام معروفة ومشهورة بأسمائها وأسماء أصحابها. ولمَّا كان الأمرُ بالنسبة للجرجاني يتعلق بحماسة ليست هي حماسة أبي تمام، وهو يتناولُ فقط شُروحَ حماسة أبي تمام فلماذا أفسح لها الباحث ذلك الحَيزَ من بحثه وتناولَها مع ما شَرَح حماسة أبي تمام؟؟

في حين لم ينجُ مُحقِّق نصّ ديوان الحماسة وفق رواية الجوالقي من عين الخطأ، بل إنَّ اضطراب رأيه كان أخطر مما سبق، حيث ينقصه التعليل والوضوح ويتحكَّم فيه الارتجال المُفرط الوخيم، فقد أورد من بين الحماسات المؤلّفة على غرار حماسة أبي تمام حماسة الأعلم، فإذا تصدّى إلى تَتبُع الشروح التي تناولت حماسة أبي تمام ذكر من بينها شَرْحَ الأعلم أيضاً! الأمر الذي أفاد أنَّ الأعلم كانت له حماسة خاصّة به تُذكر من بين الحماسات، وأنَّه في نفس الوقت جَرد شرحاً لحماسة أبي تمام، وكأنْ لا صلة بين عمليه هذين إطلاقا!

هكذا حدث الإشكال في هذه القضية وذلك ما قيل عنه، وإنَّك لترى أنه لا يُفضي إلى نتائج معقولة بمقدار ما يبعث على الحَيْرة والارتباك، وأنه كان مُجرَّد آراء عابرة طافرة تُجسِّم مدى فداحة الإشكال وتتَّكِلُ على آراء سابقة دون تأمُّل ، وتَخوضُ أُمورَ البحث على عجلة واندفاع وراء قراءة سريعة وتعلُّق بالقشور دون نفاذ إلى الجوهر.

لقد صرَّح الأعلمُ في المقدمة أنه قرَّر أن يختتم الفترة العلميّة التي خدم فيها المعتضد «بجمع كتابٍ في أشعارِ الحماسة يَقْتضي تهذيبها وتَنْقيحَها وتَقْييدَ أَلفاظها وتَصحيحَها» وإنَّهُ في ذلك لتَكمُن البوادرُ الأولى التي تُشير إلى أنه سيكون مجرَّد جامع مهذب محرِّر للروايات والأوجه المختلفة المنصبة حول «أشعار الحماسة»، وأن عملَه فيها سيقومُ على مُجرّد إلغاء حالةٍ من الإضطراب الجاثم حولها وتجميع ما تضارب من رواياتها، وأنه لن ينشىء عملًا لم يكن له، من حيثُ الجوهر، وجودً. لذلك فإنَّه عندما يُبيِّن المصادر التي استقى منها مادة



ما جَمَعَ يؤكَّدُ بشيءٍ من الوضوح ذلك المقصود وأنَّ ما سيفعلُه لن يكون بعيداً عن دائرة حماسة أبي تمام بمقدار ما يكون لصيقاً بها، بل إن ذلك لم يخطر له على البال، إذ أنَّ معنى «الحماسات» في ذهنه لا يَنطبقُ على ما حاول فيه بعضُ العلماء، وأصحابُ الاختيار، والشعراء، مجاراة أبي تمام به، كحماسة البحتري وحماسة الخالديّين وحماسة ابن الشجريّ والحماسة البَصريّة وغيرها، وإنما كان معناها ما أورده شُرّاحُ ورواةُ حماسة أبي تمام بالخصوص من زيادة أو أُخلُوا به من نقص وغيره، ممّا قد يُقرّبُ أو يُبعًد بينه وبين النّص القديم بِنِسَبٍ تختلف من مصنّفً إلى آخر.

في هذا النّطاق اعتبَر شرحَ الجرجاني للحماسة وروايته لها عن شيوخه اللذين أشرنا إلى بعضهم فيما مضى ـ حماسةً، وشَرْحَ عبدِ السلام البصري حماسةً كذلك، وهكذا...

وبناءً على ذلك، وتأمُّلاً لما أشار إليه من مصادر، فإنَّه يكون قد تجوّل في عمله أو في صياغته للحماسة وفق صورةٍ جديدة، بين روايات ثلاث، أو ثلاثة أصول رئيسية أثناء إعداده هذا المَثن، وأنَّه قد استقطر عصارتها ووفَّقَ بينها، وأورد كلَّ ما فيها، سواء تعلَّق الأمرُ بزيادة أبوابٍ أو بإضافة قصائد ومقطّعات أو عددٍ من الأبيات، وهي على كلَّ حال ليست كثيرة بالنسبة لما يوجد في شروح أخرى لهذه الحماسة، مما لم يَذْكُر في يوم من الأيام باحث من الباحثين أنها غيرُ حماسة أبي تمام، وهذه الأصولُ أو الروايات الشلائ تَتضح فيما يأتي:

۱ ـ الرواية القديمة التي تتشبَّثُ بشكل من الأشكال القديمة للحماسة المنحدرة عن أبي تمام مباشرةً، وقد كانت موجودةً بالأندلس منذُ عهد قديم، دخلت إليه مع من روى عن أبي تمام من الأندلسيّين، ومع آثاره الشعرية الأخرى واختياراته، وبينها ديوانه.

٢ - رواية أبي الفتوح الجرجاني التي دخلت معه إلى الأندلس في مطلع القرن الخامس وبثها فيمن علم من مُحبِّيه وتلاميذه الكثيرين ودوَّن حولَها شرحَهُ اللذي اشتهر أمرُه وشاع انتشارُه، وهي روايةٌ حاولَتْ تجديدَ ما قد يكون مُنْطُمِساً أو أَخَذ ينظمسُ، ممَّا كان موجوداً قبلَها، أو إضافةً يجب أن تقع في دائرة حماسة أبى تمام.



٣- الرواية التي انحدرَتْ عن عبد السلام بن الحسين البصري بواسطة شيوخه الكثيرين من مثل أبي رياش وأبي سعيد الضرير وأبي العميثل والأخفش واليزيدي وغيرهم، وما أضافه إليها مما دُون بخطوط العلماء المشهورين كخط الترمذي والأقرع وابن مقلة والسُّكري وأضرابهم. ثم أخيراً ما ألحقه من بعض الشروح والتعاليق التي دارت حول الحماسة، وكانت ميسورة الاستعمال شائعة بين الناس، وذلك مثل أبيات المعاني للنَّمري، وما شرحه منها ابنُ جنَّي وفق روايته، وغير ذلك مما قد يَدخُلُ في نطاق الشَّرح.

ويبدو أن هذه الرواية الأخيرة أو هذه الصورة التي استوت عليها الحماسة بواسطة عبد السلام البصري كان لها القسط الأوفر في العمل الذي أنجزه الأعلم، نظراً لإلمامها بعدد هائل من الأصول واعتمادها على كثير مما ألف حول حماسة أبي تمام وتطلعها إلى تحقيق بعض التكامل، وربما يكون ما أخلت به هو السبب الذي حفزه على التفكير في إخراج هذا العمل، لتدارُك ما فاتها، وجمع صورة حسنة شاملة لما تفرق من رواياتها المختلفة، ووضعها بين يدي الناس، وقد أربت عن كل ذلك وأغنت.

وإضافةً إلى تلك الروايات وحرصاً على إنْجَازِ مقدارٍ كبير من التحقيق والتهذيب والاستيعاب وتقييد اللَّفظ، مجاراةً لطبيعته في البحث ودقته وحسن تنظيمه، اتسعت الأبواب، والاتساعُ هنا ليس خصوصيةً بمقدار ما هو متابعةً وتنسيقُ لما سبق من الروايات، وأضحى كلُّ بابٍ مُنظَّماً على قوافٍ تتسلسل وفق ترتيب الحروف الهجائية في بيئة الأندلس والمغرب، ليتيسَّر للمتعلّمين نيلُ مأربِهم والظَّفَر ببغيتهم فيقفوا على الموضع الذي يريدونه، أو يعرفوا إن كان النصَّ موجوداً بها أو غير موجود، في سهولةٍ ويُسرٍ وأسلوبِ تعليميًّ مُحكم يَنمُّ عن دُربةٍ في ميدان التدريس وممارسةٍ لتلك المهنة الجليلة.

ومن أجل ذلك يمكن القولُ بأنّ ما صنعه الأعلمُ ليس حماسةً مستقلةً، وأن إسنادَها إليه مُنطوعلى نوع من التسامح، وإنّما هومُجرّد جامع منظّم لما تفرّق من حماسة أبي تمام في مختلف رواياتها، بعد عملية استقراء لأهم الأصول ومن بينها ما حاول أن يستوعب ويَجْمَع، وأنّ الأعلم في ذلك قد استطاع أن يحتفظ لنا بعددٍ من تلك الروايات، وإن لم يُسُبها إلى أصحابها في مواطنها، ومن بينها رواية عبد السلام البصريّ التي لا نعرف عنها شيئاً الآن. ولعلّ الأعلم في



هذا كان يَنسُج على مِنوال ما صنعَه شيخُه ابنُ الإفليليِّ بديوان أبي تمام ورواياته، ممّا أشير إليه في مكانه، ائتساءً بالمُجدِّين وسعياً إلى تحرير عمل آخر ممّا جادتُ به عبقريةُ الشاعر العباسيِّ الكبير، مع الحرص دائماً على التّنويه بالمصادر، حتى ولو كانت مصادر مَنْ سبقَهُ.

على هذا الوجه ينبغي أن يقع الخروج من تلك الإشكالية، وإن كأن من اللّازم مُظاهرتُه بالكشف عن وجه آخر لا يَقِلُ فعاليةً وقوةً، ذلك هو تتبع أوجه الشبه والتباينُ بين ما عَمِله الأعلم وما وُجد في بعض الشُّروح التي لا يَشُكُ شاكُ في أنَّها شرحت حماسة أبي تمام، ومن خلال تتبع الهوامش الموضوعة عند كل مقطوعة شعرية واردة في النّص الذي حققناه، يتضح أنّ عدد الحماسيات التي ليست فيما هو مُؤكّد نسبته إلى حماسة أبي تمام، انطلاقاً من الشروح الثلاثة: شرح الجرجاني، والمرزوقي، والتبريزي، قليلٌ جدّاً لا يمكن اعتباره إلا في نطاق اختلاف الرواية فقط.

إن الأعلم قدرتب متن الحماسة في ثلاثة (١) عشر باباً، ضَمَّت ٩٤٠ حماسيَّة، وأشار إلى أنه قد اقتدى في ذلك بما أورده عبد السلام البصريّ، وأنَّ الزائد ليس موجوداً في رواية الجرجاني ثم عمد إلى محتوى كلِّ باب فرتبه على الحروف الألفبائية، وفقاً للترتيب الأندلسي، ووفقاً لما كان يَظفر به من قوافٍ في كل باب، جاعلاً حرف القافية عنواناً لما يأتي وراءه من أشعارٍ على ذلك الحرف، وكان يُلاحِظ في عملية التركيب هذه تقارُبَ البحور الشعريّة أو تشابُهَها في كلِّ حرف، فيجمع بعضها إلى بعض ويُقرّب بعضها من بعض، وربّما اضطر إلى إخراج بعض القوافي عن أبوابها لتعلّق معناها بقوافٍ أخرى، ولكن ذلك لم يصدر عنه إلاً مرّةً واحدة، وقد نبّه عليه.

وربّما قرّب بين قصائد الشاعر أو مقطوعاته، إذا كانت من قافية واحدة، أو من بحرٍ واحد، وربّما حافظ على انسجام حركة الرويّ، شأن المعاصرين الآن عندما يتصدّون إلى أشعار القُدامي وترتيبها في دواوين مفردة، أو أورد قوافٍ على حركة واحدة غير مبال باختلاف بحرها، وربّما كان عملُه في هذا النّظام قائماً على نوع من التقارُب بين مضامين حماسيّة وأخرى، بحيث تُسلِم الواحدة إلى التي تليها لتكتمل الصورة الشعريّة، ويستوفي القولُ فيها عدداً من العناصر في الغرض الواحد، ويسهُل وضعُ اليدِ على الأسس التي حرّكت الشاعر الكبير



<sup>(</sup>١) انظر مسردها في مقدّمة الشارح ص٩٦.

وجذبته أو تحكمت فيه، أثناءَ الاختيار وهو يَتأمَّلُ المعاني الكبرى في الشعّر العربي القديم.

ويبدو أن الأعلم في هذه العمليّة لم يكن يُقيِّدُ نفسه بإيراد عددٍ من الحماسيات أو الحماسيّات في أبوابها، حسب ما يوجد بين أيدينا الآن من الحماسيات أو شروحها في المشرق والأندلس، ولكنّنا نخالُ أنه كان تابعاً في ذلك إلى بعض الروايات التي كانت تُصِرُّ على أنّ الشّاعر الكبير لم يكن ليخطىء في إخراج نصّ من الرثاء إلى الشجاعة أو من الشجاعة إلى الأدب، بما عُرف عنه من نظام ودقّة وحسن ترتيب، ويُلاحظ في هذا الصّدد وجودُ عددٍ من الحماسيّات بباب الأدب وقد أوردها غيرُه في باب الشجاعة.

غير أنّه لا يُدرى إن كان ترتيبُ الحماسة هذا من اختراع الأعلم أو أنه عملٌ قد أتاه بعضُ من سبقه من شُرّاح الحماسة ومُعالجي قضاياها، لأنه في المقدمة المذكورة لم يُشر صراحةً إلى ما يساعد على إصدار حكم نهائي في الموضوع، وإنما ذكر أنّه قد اقتدى في الترتيب ببعض معاصريه حيث قال: «ورتبتُه على حروف المعجم ليقرُب بذلك تناولُه ويسهُل على الطّالب مرامُه، على حسب ما صنعه بعضُ أهلِ العصر» إذ أنَّ هذا قد يدُلّ على مُجرّد ترتيب الشعر على القوافي، كان الشعر موجوداً في ديوان أو مجموعة، وليس بالضرورة أن يكون نصاً على أن الترتيب المُقتَدَى به متعلَّقُ بالحماسة، لأنه من المعروف أنَّ ترتيب الدواوين الشعرية على القوافي كان في هذا الزَّمن قد انتشر بالمشرق وأخذ أيضاً ينتشر في الأندلس قبل فترة يُظنَّ أنَّ الأعلم لم يكن فيها بعدُ قد جمع نصوصَ الحماسة ورتبها، ومن ذلك ما يذكر حيال ديوان يحيى بن الحكم الغزال (ت ٢٠٥٠ هـ/١٩٨ م) الذي جمعه الشاعرُ القرطبي حبيب بن أحمد الشطجيري (ت قريباً من ٤٣٠ هـ/١٣٨ م) (١) «ورتبهُ على الحروف» وكذلك رُتَّب ديوان ابن الحداد وهو معاصرُ للأعلم (ت ٤٨٠ هـ/١٠٨٧ م) على حروف المعجم ابن الحداد وهو معاصرُ للأعلم (ت ٤٨٠ هـ/١٠٨ م) على حروف المعجم وكان في ثلاثة أسفار ضخمة (٢)، إلى غير ذلك ممّا يؤكد أنَّ عملية تنظيم وكان في ثلاثة أسفار ضخمة (٢)، إلى غير ذلك ممّا يؤكد أنَّ عملية تنظيم وكان في ثلاثة أسفار ضخمة (٢)، إلى غير ذلك ممّا يؤكد أنَّ عملية تنظيم

<sup>(</sup>٢) التكملة ٣٩٨، وقد وقف على نسخةٍ من ذلك العمل ابنُ عبد الملك المرّاكشيّ كما يـذكر في الذيل والتكملة ١٠/٦.



<sup>(</sup>١) الجذوة ١٩٨ ـ ١٩٩، الصلة ١٥٢.

أشعار الدواوين على القوافي كان معمولًا بها في الأندلس قبل إخراجه هذا العمل بـزمن.

إِنّ الأبواب التي يتضمّنُها متنُ الحماسة الصادر عن الأعلم (١) تنحصر في شلاثة عشر باباً هي: الحماسة، الرثاء، الأدب، النسيب، الهجاء، الأضياف، المديح، الصّفات، السير والنّعاس، المُلح والطّرف، مَذمّةُ النساء، القِصَر، الكِبَر، وقد اختلف ترتيبُ تلك الأبواب فيما بينها عمّا هو موجودٌ في بعض الروايات حيث قدَّم المديحَ والأضيافَ على الهجاء وما بعده، الأمر الذي يُنبىء عن وجود تصوَّر سليم لمُحتوى الحماسة في ذهن الأعلم، أو في ذهن من نَقل عنه، ذلك التصوَّر الذي جعلها تنتظمُ في ثلاثة أقسام كُبرى متميّزة فيما بينها، أوَّلُها الإشادة بصفات البطولة، والأخلاق، والكرم، ورفعة الشأن في الحياة أو الممات، تعلّق الأمر بالذكور أو الإناث، وثانيها إثارة عدد من المباذل والسوَّءات التي لصقت بمن لم ينله التّكريم، مُقدّماً ما يتعلق منها بالذكور مؤخّراً ما يتعلق بالنساء، وثالتُها وأخيرُها ما لا لونَ له في باب التَّوقير أو الذّم مما يدلُ على مُجرَّد النّعوت والحالات.

هذا الترتيب الذي سلكه الأعلم على مستوى القوافي وتوارُدها والأبواب وتساوُقها وقع الإعجاب به في الغرب الإسلامي واتبعه في معالجة الحماسة وشرحها كلِّ من أبي إسحاق ابن ملكون إبراهيم بن محمد بن منذر الحضرمي (ت ١٨٥ هـ/١١٨٥م) وأبي عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (ت ١١٢٠ هـ/١٧٠٨م)، غير أنّ الأول قد أخلَّ بالباب الأخير (٢)، لعدم وروده فيما عالجه ابنُ جنِّي في كتابيه اللذين تعرَّض إلى اختصارهما والجمع بينهما، والأخيرُ قد ابتدأ عملَهُ من باب النسيب، وذلك في النصف الأول من الشرح (٣)، ثم رجع في النصف الثاني إلى الأبواب الأخرى، إلى أن أتى على ما ورد فيما صنعه الأعلم، من غير أن يُشير إلى أنه اتبع هذا الترتيب، وكأنَّ الأمر قَدْ بَاتَ مشهوراً فلا حاجة إلى ذكره.

<sup>(</sup>٣) نقصد شرحه للحماسة اللذي دعاه عنوان النَّفُاسة، ومنه نسخ في كثير من المكتبات.



<sup>(</sup>١) لهذا المتن ثـلاثُ نسخ موزّعة بين تونس ودار الكتب المصرية، والمكتبة الحسنية والعامة بالرباط، وقد أعددته للنشر.

<sup>(</sup>٢) نقصد بذلك كتباب المُنْهج في الجمع بين التَّنبيه والمُبْهج.

ب ـ الشرح:

وهو العملُ الأساسيّ الذي كان يقصد إليه الأعلمُ عندما قام بإعداد المتن وترتيبه وجمعه من المصادر المختلفة التي كانت بين يديه وفق ما رأيناه، ومن حسن الحظ أن يصل إلينا هذا الشرحُ فيما وصل من أعماله العلميّة، وهو يقعُ في مجلّدين كبيرين، وقد تأنّق في عنوانه، مثلما تأنّق في عنوان بعض مؤلّفاته السابقة، فسمّاهُ «تجلّي غُرر المعاني عن مثل صُور الغواني والتحلّي بالقلائد من جوهر الفوائد»، الأمر الذي قد يدلُ على بلوغه درجة الأوْج في تنفيذ مشاريعه العلمية وإخراجها، ونضج العمل التأليفيّ في ذهنه واصطناع عناوين جذّابةٍ لها.

وقد كان هذا الشّرحُ منتشراً في الأندلس انتشاراً كبيراً يُروى مع مؤلفاته الأخرى، ويُقرأ مع عددٍ من الأمهات والأصول، ويُستجاز من كبار العلماء وفحولهم، فقد قرأه القاضي(۱) عياض (ت ٤٤هه/١١٩٩م) على شيخه أبي الحسن البن الأخضر، وأخذه ابن خير(١) (ت ٥٧٥ هـ/١١٧٩م) عن شيخه أبي بكر محمد بن عبد الغني ابن فندلة، وهو تلميذ للأعلم كما سبقت الإشارة إليه في مكانه، واعتبره أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد (ت ١٨٥ هـ/١٢٨٦م)، في رسالته التي ذيل بها رسالة بلديّه ابن حزم في فضل الأندلس، من شروح الأعلم المشهورة الكثيرة الانتشار (٣)، ونقل أبو عبد الله ابن عذاري المراكشيّ (ت ١٩٥ هـ/١٢٩٥م) عن ابن القطّان خبرَهُ، وذكر أنه قدّمه فيما قدّم من مؤلفات، إلى المعتضد (٤).

ويبدو من بعض الإشارات الواردة فيما كتبه علماءُ المشرق، خاصَّةً في فنّ التراجم والطبقات، أنَّ هذا الشرح ربّما كان موجوداً بالمشرق لدى بعضهم، ولكنه لم يكن مُتداولاً إلى الدّرجة التي تُنُوقل بها في الأندلس، وربّما باعتباره من الأعمال الأندلسية التي تناولت أثراً مشرقياً طالما ألَّف حولَه المؤلِّفون في الشرق، مما يُدخلُهُ في رأيهم تحت طائلة المَقُولَةِ المشهورة «هذه بضاعتُنا رُدَّت إلينا».

<sup>(</sup>١) الغنية ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) الفهرسة ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ٢٨٤/٣.

لقد أشار إليه أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلَّكان (ت ٦٨١ هـ/١٢٨٢ م) ولكن في شيءٍ من عدم التحسُّر على ضياعه منه أو التثبُّت المُفضي إلى درجة اليقين، من كونه مما ألُّفه الأعلمُ حيث قال بعدَ ذكره بعضَ مؤلفات الرجل (١) . «وغالبُ ظنِّي أنَّه شرَح الحماسة، فقد كان عندي شرحُ الحماسة للشَّنتمري في خمس مجلدات وقد غاب عني الآن مَن كان صنَّفه، وأظنُّه هـو، والله أعلمُ، وقد أجاد فيه، وكذلك قريباً منه صنع صلاحُ الـدين خليل بن آيبك الصفديّ (ت ٧٦٤ هـ/١٣٦٢ م) حيث قال (٢): «وقيل شرَح الحماسة شرحاً مطوّلًا». وقد تردّد ذلك العدد الذي نُعت به حجمُه في بعض المصادر المشرقيّة الأخرى، ومن بينها ما ذكره حاجيّ خليفة وإسماعيل البغدادي (٣) . إلا أننا لا نجد وجهاً لتخريج ما نَعِتُوه به، من أنه كان «في خمس مُجَـلَّداتٍ، سوى أن نحـمل المجلَّدة على مُجرَّد أوراقٍ لا يـزيد عـددها عن نحو ٦٠ ورقة، أو أنَّ الشرح لم يكن له، وكذلك ما نُعتَ به من أنـه كان «شرحـاً مطوّلًا» لعدم انطباقه على الواقع، إذ أن الطول الذي يوجد عليه إنما هو في كثرة أشعار الحماسة وليس في كشرة التفاصيل والمعلومات والاستطرادات الواردة في الشرح، ومن الغريب ألَّا نجد أيَّة إشارة إلى ذلك الحجم في المصادر الأندلسية، رغم شهرته وانتشاره.

غير أنَّ مما يجب القطعُ به أنَّ عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ/١٦٨٢ م) لم يـر هـذا الشرح ولا وقف عليه، وأن كـلّ إشاراته تنصبُّ في نطاق مساعي الأعلم تجاه المتن فقط، ولكن محمد بن منظور الإفريقي (ت ٧١٦ هـ/١٣١٦ م) كان هو العالم المشرقي الفذّ الذي أورد بعض عباراته في لسانه (٤) ، طبقاً لما قمنا به من تصفّح للمصادر التي وقعت إلينا.

يعتبىر همذا العمل آخىر الأعمىال العلمية الكبرى التي حياول الأعملمُ إبــداءَ

<sup>(</sup>٤) اللَّسان (بنق)، ونقل ذلك عن ابن برِّي، الأمر الذي يُفصح عن عدم رؤيته للشرح، انظر تعليقنا على البيت الأخير من شرح الحماسية ٦١٩. وتعليقات أخرى سترد في غضون الشرح. أما بالنسبة لغيرهما فلم نظفر بنقل عنه سوى ما ورد في كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد المرابط الدُّلائي (ت ١٠٨٩ هـ) الموسوم بفتح اللطيف للبَّسط والتعريُّف. انظر ما سيأتي في ص ١٦٤، ٦٤٥، وما جاء في كتاب زهر الأكم لأبي علي اليوسفي (ت ١١٠٢ هـ). انظر ما علقنا به على بعض الحماسيات في ص ٢٠٣، ٥٥٠، ١١٩١ من هذا الشرح.



<sup>(</sup>٢) نكت الهميان ٣١٣. (١) وفيات الأعيان ٢٨/٧.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ٦٩٢، هدية العارفين ٢/٥٥١.

الحرص على زفّها إلى المعتضد العباديّ، وقد أراد من ورائها، دون شكِّ، أن يَمْتَنَّ ببعض عمله السابق على دولته، ولكن في أدبِ جمٍّ ونُكران ذاتٍ، ليقيم الدَّليل على إخلاصه، فقدُّم إليه بمقدَّمةٍ مُسهَبةٍ، بالقياس إلى مقدَّمات أعماله السابقة، نوِّه فيها بجملةٍ من الحقائق، منها ما نَالَهُ من أيادٍ ونعم سابغةٍ، وما كوفيء به من رعايةٍ وكهرم ، وكيف كان يقابل ذلك بالشَّكر والابتهال وتخليد ذكرى المُنعم، فيما اجتهند في تأليفه من آثار تُخلَّد على مدى الدهر. وبعد عدُّها واحدةً واحدةً، إدلالًا بخدمته وإشعاراً منه بالتمكُّن في دولته، قرَّ قرارُه على أَن يَختِم نَصَبَه في ميدان المعرفة على أيامه بتأليف كتاب جليل يَنطوي على فوائد جمّة يُتوِّج به أخصبَ حقبةٍ في حياته حيث قبال (١): «ثمّ رأيتُ الآن أن أُخْتِم ما اعتملتُ فيه قديماً وحديثاً من ذلك بجمع كتابٍ في أشعار الحماسة»، وقد حدّد الطريقة التي سيتبعها فيه بحيث إنها تقوم على تحريرِ النَّصِّ وتوثيقه من مختلف المصادر الموجودة بين أيـدي النّـاس، ثم شرح غريبه والكشف عن معانـيه وتيسير ألفاظـه للأفهـام وتذليل ما في مُشكـل إعـرابه، ليكـون المؤلَّفُ فـريداً في بـابه مُغنياً عن الشُّروح الكثيرة التي تناولت الحماسة وخاضت، بمناهج مختلفةٍ، جوانبَها المتنوِّعة: «فيقتضى تهذيبها وتنقيحها وتقييدَ ألفاظِها وتصحيحها وتبيينَ معانيها وتقريبَ أغراضهـا وتفسير غريبها وغامضَ إعرابهـا حـتّى يكون هـذا الكتـابُ مُربياً على جميع التآليف فيها مُغنِياً عن استعمال التصنيفات المحيطة بها». كما قدّم وصفاً طيباً للمصادر التي اعتمدَها مازجاً بين ما حرَّكه على مستوى إعداد المتن وما استفاد منه على مستوى تَحْبِير الشَّرح، مشيراً إلى عُلوَّ كعب بعضها وقيمته العلمية وتثبُّته، وكأنُّه كان يلتمس من القارىء أن يُعفيَه من ذكر أسماء من نقل عنهم أو عارضهم أو وضّح بعض آرائهم المُقتضَبة، أَثناءَ تصدِّيه لذلك في موطنه. غير أنَّه في هذه المقدمة يَسكُت نهائياً، على غير عادته في أعماله الكبرى، عن التلميح إلى أي أمير من أمراء بني عباد، فلا يذكر أحداً منهم إلى جانب المعتضد، وكأنَّه أراد في هذا الشرح أن يُفرد به الأمير الأبِّ خاصَّةً، وكـانَ قد وصل إلى أوج عزَّه السياسي فأصبحَ أقـوى رجـل بين مـلوك الطوائف، ليُعـلنَ له عن طاعـته العمياء ويَفي أُمَـامهُ ببعض ما في عُنقـه من دَيْنٍ، وقـد قـضى في معيّتِه ردحــأ من الزمن، فلم يُصبه سوءٌ ولم يَتَحَوَّل عنه.



<sup>(</sup>١) انظر مقدمة شرح الحماسة.

كما كانت تكمن أهميّة هذا الشّرح أيضاً في الخاتمة التي ذيّله بها، تلك الخاتمة التي بيّنت مقدار النّصَب الذي كان يلاقيه في معالجة تآليفه والسُّرعة الكبرى التي أنجز بها ما يكون بين يديه، حيثُ استطاع أن يُنجز الشَّرح، إملاءً وصنعة وإنشاء، في مُدّة لا تَزِيدُ عن أربعة أشهر من سنة ٤٥٩ هـ/١٠٦٦م، غير غافل عن إبداء قسط كبير من التواضع كعهده، ولا مُتهاونٍ في وصف الحال التي كان عليها أثناء تلك المدّة، وهي حال لسنا نعلم سببَها ولا دواعيها أو إيراد الإشارة العفوية إليها حيث قال: وقد صدر الكتابُ «عن صدْر يُناجيهِ البلبالُ وقلْبٍ تُقلّبُه الأهوالُ، وبَدَرَ عن بديهة وارتجال إلا عن روية واحتفال ».

لسنا نعلم إن كانت هناك أسباب أخرى قد دفعت الأعلم إلى إيراد تُبَتِ شبه كامل لمؤلّفاته التي قدّمها إلى المعتضد في مقدمة هذا الشرح، غير ما ألمحنا إليه (١) من تعبير عن الإرهاق وشبه نضوب في المشاريع التي خامرته في أخصب فترةٍ من حياته، مما يُرهص إلى وشك انتهاء أمدِ العطاء في حياته العلمية على مستوى التأليف واقترابِ موعد الشيخوخة وكلال البصر وخسوئه، وانصراف إلى التدريس.

ومن الغريب ألا تصدر عنه بعد ذلك في غضون الشرح أية إشارة إلى مؤلّف من تلك المؤلّفات التي أوردها في المقدمة، ممّا دبّجته أقلام الآخرين قبله، بل حتّى إلى تلك التي صدرت عن قلمه، وكانت لديه جملةً من المناسبات في إزجاء إشارات ولو على مستوى النصّ المعالَج الذي يتردد بينها ويَشترِكُ؛ أو على مستوى ما جمّشه به من لغة وأوجُه إعرابية تقتضيها تراكيبه، ويظلُّ عمله الوحيد الذي يشير إلى شيء من ذلك هو الكتاب الذي شرح فيه سيبويه كما مرّ بنا، فما بالك أن يشير إلى ما يمكن أن يتعلق بالأندلس أو بأحداثها، ممّا يدلُّ على تشبّث مستميت بالمنهج الصّارم الذي جعله لنفسه مبدأً لا محيدَ عنه.

ولعل الأعلم كان يَحرص بشدّةٍ، في تآليفه التي يُمكنُ من حيث مادتُها، أن تستقلَّ بموضوعاتها عن المكتبة بصفةٍ عامّةٍ، أو عمّا سبقها من تآليفه بشكل خاص، وأن تقومَ بنفسها، حتى لا يَحدُث بينها وبين تلك المؤلّفات، أو بينها وبين عددٍ من المصادر التي ساهمت في إعدادها، أيُّ ضربٍ من ضروب التشاجُر



<sup>(</sup>١) انظر الأعلم حياته، ص٥٨ - ٥٩، بمقدمة الرسالة.

المُؤدِّي بالقارى، إلى الشعور بضرورة العودة إلى غيرها. ومن أجل ذلك كان يَنشُد لها نوعاً من التكامُل والتكافُؤ الذي يجب أن يُغنيها عن ذلك الربط وما أشبهه، ولعل إشاراتِه إلى كتاب النُّكت في الكتاب الذي شرح فيه أبيات سيبويه كانت منطويةً على شيء من تأكيد الذات حِيال النشاط العلميّ الذي قام به في اتجاه شرح كتاب سيبويه. وهي الإشارات الوحيدة التي وقفنا عليها من هذا القبيل.

ومع ذلك فإنَّ الأعْلم في هذا الشرح، وعلى مستوىً يَنِمُّ عن درجة عالية من النُّضج والاكتمال الذي كان قد بلغه، يبدو شديدَ الحرص على تطبيق منهاج صارم وتنفيذِ خُطَةٍ محكمةٍ لا يَخْرُج عنها، تستوعب النَّص وتستخرج عُصارته وتُقدِّمه إلى المتعلَّمين وأشباههم مذلًلا موَّطأَ الأكناف. وينجلي هذا الحرص في تطرُّقه إلى عامّة الجوانب والزوايا التي تُقرَّب فهمَه والتعاملَ معه والاستعانة به وتيسير استخدامه واستدرارَ ما فيه من رحيق. ويتمثّلُ ذلك بجلاءٍ في الخطوات المنتظمة التي سلكها عند كلِّ نصّ أو سَلك معظمها، ويتجسّدُ مَجْموعها بشكل ملموس في الصّفات التالية:

ا ـ يُقدّم للحماسة بعبارة الإنشاد التي يذكر فيها اسم الشاعر، إن كان معروفاً عند غيره أو عنده، مُبدياً نوعاً من الحرص الشديد في التّنقيب عن نسبة ما أغفله بعضُ الشرّاح قبله، مُردفاً ذلك بإسناد كلِّ شاعر إلى القبيلة التي ينتسب إليها، مُحاولاً ذكر أوجُه التشابه أو الاختلاف بين ما تآلفُ من أسماء الشعراء أو تضارب، وقد تندُّ عنه إشارات تُفصح عن المجاراة أو الجهل بصاحب الشعر فيصطنع عبارة «وقال آخر» على عادة كثيرٍ من العلماء ولكنّه قد لا يقف عندها مشدوها بل قد يَشْفَعُها بذكر اسم الشّاعر، معتمداً على ما ذكره بعضُ القدامي وخاصة أبا رياش، كما يتضح من المقارنة بين ما ساقه في أماكن معينة وما أورده التبريزي في شرح الحماسة، وقد يَسرُدُ بين يدي عبارة الإنشاد بعض الأخبار ويرسّخ ذكرَه في الذّهن، أو يُلقي شيئاً من الإيضاحات حولَ نسبة النّص وتردّدها ويرسّخ ذكرَه في الذّهن، أو يُلقي شيئاً من الإيضاحات حولَ نسبة النّص وتردّدها بين اثنين أو أكثر، وربّما تصدّى إلى تحقيق بعض الأسماء بهذه المناسبة وميّزها عن نظائرها ونبّه إلى ما يقع فيها من خطاً؛ وربما بتّ في نسبة الحماسيّة التي نسبت إلى أكثر من واحدٍ مُعتمداً على ما لديه من معلوماتٍ أو على ما في النّص من دلائل ومضامين.



ثم بعد ذلك يَقومُ بتوزيع أبيات النصّ واحداً واحداً أو مثنى مثنى في أغلب الأحيان، وقلّما يتجاوز الثلاثة إلى الأربعة، وخاصّةً في النصف الأول من الحماسة. كلّ ذلك وفق ما يقتضيه النّصُ من حاجة إلى الشرح، أو ما يحتضنه من مفرداتٍ وتعابير مستعصيةٍ، أو مايحمله من ملامح تَخْلُق ارتباطاً عُضوياً بين الأبيات أو معنوياً لا يجوزُ تخطّيه. غير أنه يُكثِر من استعمال الخرْم في مطلع البيت الأول، ويُنبّه في الغالب على ما قد يكون بالبيت أو بالوزن أو بالقافية من عيوب، ممّا ويكس ثقافةً عروضيةً واسعةً.

٢ - إنه غالباً ما يفتتح الشّرح بكلمة «يقُول»، مثلما كان يصنع وهو يشرحُ أبياتَ سيبويه فيفتتح القول بعبارة «الشّاهدُ فيه» كما هو مُقرَّر، وهذه العبارة المختزَلَةُ الصادرةُ عنه تُبيِّن ضرباً من التباين الجوهري في الغاية التي من أجلها أَلْفَ الكتّابين، حيثُ يكون المعنى والتفسير ههنا مُقدّماً ويكون الشاهدُ النحويُ هناك رائداً. ثم يُردف تلك العبارة بنثر يلخّصُ معنى ما تقدمها من شعر أو جزء منه، في جُمل حسنةِ الترتيب واضحةِ الدّلالة جامعةٍ للباب مُتفطّنةٍ إلى أنبل المرامي.

وقد يفتتحه بكلمة «يقول» أو «تَقُولُ» مَتْلُوّةً بلفظةٍ أو عبارةٍ من المشروح تُمثّل حجر الزاوية فيه أو في البيت الأول، ويتصدّى لها بالشرح والإيضاح، ليُفضي عن طريقها إلى هتك المعنى وتبسيطه ويكشف عن المضمون وينضعه أمام القارىء مُشرقاً واضحاً لا غُبار فيه، الأمرُ الذي يدلُّ على قدرةٍ فائقةٍ في تحريك مفاتيح النّصّ ويعكس دُربةً طويلةً وبراعةً في التبليغ ومعاناةً راسخةً في حقل التدريس واستلانةً لما يَستوعرُه المُتعلِّم وما يُمكن أن يَبلُ أوامَه بلمساتٍ سحريّةٍ رفيقةٍ، تُذوَّقُه النصَّ بأوجز عبارةٍ وأقرب طريق.

ومن نافلة القول أن نَذكُر أنه يَصحُ ، بمجرد نظرةٍ عجلى إلى هالة الشروح المتعاقبة ، التمييزُ بين فقراته المختلفة الخاصّة بالبيت الذي تتناوله ، مما قد يسوغُ معه إدخالُ بعض التصرُّفات الشكلية الجديدة على توزيع المتن والشرح ومخالفة سمت الأعلم فيه ، كأن تُفْرَدَ الأبياتُ في حيِّزٍ ويُوضَع بعدها شرحُها مع اصطناع علامةٍ دالة على البيت وشرحه ، أو يُذكر كلُّ بيت بمفرده ثم يُعقَبُ بشرحه ، وهذا بالتأكيد راجع إلى شعور الأعلم بطبيعة الشعر العربي التي تستقل فيه الأبيات بعضها عن بعض غالباً ، في مبناها أو معناها ، وتُكوّن وحدةً فنيةً قائمةً بنفسها . كما قد يصحُّ أحياناً وضعُ حواجز من حيث الشّكلُ ودرجةُ التساوُق بين الجانب الذي



يتناول اللُّغة في النَّـص المقدم والجانب الـذي يتناول المعنى.

٣ - عندما يُريد شرح الكلمات الغامضة التي يصعب فهمُها يُقدّم ما يُشعِر بمعالجة أهمّها، ممّا قد يساعد على فهم غيرها، وتمزيق قناع الشعر تمزيقاً أولياً، فإن لم يكن شيء من ذلك موجوداً عالج الكلمات بالتتابع مقتفياً الترتيب المني رُصّت به في الشعر، راكباً في أمره ما يُيسر النفاذ إلى تجسيد المعنى، مُعتمداً على الترادف أو التعاكس، مُرتكناً إلى جانب الاشتقاق وما اشتهر من الصيغ، رابطاً مِلْحاحاً في يقظة بينها وبين ما هو مألوف شائع مما لا يخفى على الحاذق النبيه، إلى أن يَتقرَّر المعنى في النفس. وأحياناً تدفع به تلك الأهمية إلى أخذ البيت من نهايته والشُروع في شرح آخر مفردة فيه، ثم يَندفع يساراً مُقلباً النَّظرَ في باقي كلماتهِ المستعصية، مما قد يشير إلى بقية عُجمة كامنة في طبعه، وينضاف إلى ما أثرناه عند أرومته. وهو لا يفتاً منبهاً على المعنى الذي يُراد من المفردة إذا استعملت في غير حقيقتها، مُقدّماً لشرحها بكلمة «أراد» أو ما يُشبهها، ليخصّص المعنى المطلوب ويميّزه عن غيره، وربما أشار إلى معاني المفردة في بعض لغات القبائل العربية (۱) وقارنة بما في لغة غيرهم.

وقد يورد بدل الكلمة الجُملة الشعريّة برُمّتها، من غير أن يُغيّر منها، تقديماً أو تأخيراً أو حذفاً، وتكون تلك الجملة مجموع شطر البيت أو ما يشيع في معظمه، صدراً وعجزاً، ويُعالجُها بالشرح مستعيناً «بأي» أو «يعنى» أو «معناه» وغير ذلك مما يُرادِفُها. وقد يتناولُها بالحذف والتغيير فيتصرف فيها أو يُحوّل وضْع تركيبها من النّسق الشعري إلى النسق النّثري، مما قد تخاله أحياناً نوعاً من الشّطط في البُعد أو شرحاً لغير ما هو مذكورٌ. وقد يوردُها مرتّبةً مع إحلال كلمة محل كلمة، ممّا قد يُشير إلى روايةٍ أو وجهٍ غير مُعلَن عنه صراحةً، سواء من قبله أو من قبل بعض الشُّراح. وربّما تصرّف فيها بالحذف فشرح مفرداتِها وقرّب معناها، ثم عاد إلى المحذوف منها فعالجه بما يناسب أهميته ومكانته الوظيفية، مبدّداً التراكُم اللّغوي والحُزونة المتراكبة فيها، وقد يسوق في بعض الأحيان تلك الجملة، على ما تقدّم ليؤيّد بها روايةً أو وَجُهاً من أوجه الشرح المحتملة في الشّعر.

وربَّما وهو يشرح اللُّغَة، على مستوى اللفظة أو التركيب، عبَّرَ عن الوقوع في



<sup>(</sup>١) انظر شرح البيت الثاني من الحماسية ٤٥ والحماسية ٧٨.

نوع من الاضطراب والتردُّد، فيتقلُّبُ بين الأبيات المقدِّمة، مُبتدِئاً من أولها مُتنقِّلًا إلى ما يليه، ثم عائداً من حيث ابتدأ وهكذا. . أو أنه يَعمِد إلى مناوشة بعض ما في الأول من مفردات، ثم يَعمِدُ إلى الثاني فيصنع مثل ذلك أو يشرحه، حتى إذا أدمن النظر أو انتبه، وبعد أن يكون القارىء قد قَرُّ قَرارهُ على أن عملية الشرح قد أُشرفت على الانتهاء، وأنه على وشَكِ الانتقال إلى أبيات أخرى ـ يَتبيَّنُ له أنه ما زالت فيه بقيةً من غموض فيكُرّ عليه ويَعمِدُ إلى شرحه (١) . ولعلّ هذا الشرح التعاكُسي، إن لم يكن من عمل النَّسَّاخ، ينطوي على طريقة فذَّةٍ في الكشف عن المعاني والتلوُّم في أمرها، وقد يكون الباعثَ عليه استقراءُ سحنات المتعلِّمين في حَلْقَته، أو حالة تشوُّف أو صدور أسئلةٍ. ومن هذا القبيل زُهدُه في شرح أبياتٍ بعينها، وإن كان هذا غالباً، لوضوحها أو أمرِ آخر يتعلَّق بمضمونها. وقد يحدُّثُ عن هذا التنقُّل في شرح المفردات بُدُوًّ نوع من الصعوبة في فصل شرح بيتٍ عن شرح آخر، ممّا يؤكد التمازُجَ المطلق بين أبياتُ النُّص الواحـد، ذلك التمازُجُ الذي يُعمُّق الرابطةَ ويمثِّلُ الشارحُ فيه شعوراً بتكامل لا يتجزأ ووحدةٍ لا تنفصل. وبهذه المناسبة فإنه لا ينسى أن يُنبِّه علَى الكلمات الدحيلة ويذكُر أصولَها في اللغة التي انتقلت منها(٢)، أو على ما تباينَ منها في عددٍ من اللهجات التي كانت مُنتشرةً في البيئة العربية، وظلَّت آثارُها، أو آثارُ بعض مفرداتها، موجودةً في الشعر العربي.

ولمّا كانت أعدادٌ هائلةٌ من المفردات تتكرَّرُ عادةً في كلِّ متن طويل، فإنه يَعدل عن شرح كثيرٍ من الألفاظ أو إعادة ما سبق أن ذكره وراء الكلمات أو العبارة الشعريّة من معانٍ يؤدي إليها التداعي، أو أسطورةٍ أو خبرٍ، منبّها على مُضيّها معتذراً عن إعادتها مؤكّداً بذلك قاعدة التزمها في كُتبه، مُستخدِماً حشداً من العبارات المُفصِحة عن ذلك مثل قوله «وقد تقدّم تفسيرُها» أو «قد تقدّم ذكرُه» أو «قد سَبقَ تفسيرُه» أو «قد تقدّم نحوُه» إلى غير ذلك (٣) مما يُعْفيه من كل تَبعةٍ ويَشُدُّ شرحَهُ برباطٍ منهجيًّ متين، تحكّم فيه الذاكرةُ والابتعاد عن العبث وتُحصي أنفاسَ كلّ ما تقدم شرحُه، ولو كان مجردَ كلمةٍ عادية يكثر تردّدُها، وقد لا يُنبّه على مضى ذلك أكثرُ من مرَّةٍ (٤)، وقد

<sup>(</sup>٤) انظر مثلًا ما ذكره عند الثالث من الحماسية ١٥٤، وما كرَّره دون التنبيـه على ذكره في الثاني



<sup>(</sup>١) انظر شرح البيت ٣، ٤ من الحماسية ٧١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح البيت ٢١ من الحماسية ٧١، والأول من الحماسية ١٥١، وكذا من الحماسية ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا شرحَ الخامس من الحماسية ٤٣٢، والثالث من ٤٣٦، والثاني من ٥٤٨.

يعيدُ الشّرح أحياناً من غير أن يُكلّف نفسه عناءَ الإِشارة إلى كون المشروحِ قد مرّ، وأحياناً يُصحِب الإعادة بالتنبيه على ذلك، وكأنه إنّما أتاها مرّة أخرى لترسَخ في النفس وتتعلَّق بالذاكرة، أو لنُكتِ تربويَّةٍ أو موضوعيَّةٍ أخرى.

وفي هذا الباب أيضاً يقوم بشرح الأسماء المختلفة التي يتضمّنها النص، كانت أسماء أشخاص أو بلدان، ويهتم بها اهتماماً يُلغِي ما قد يكون من فَرْق بينها وبين الألفاظ اللَّغوية المجرّدة، مُتنبّها إلى دورها في تيسير معاني الشعر، بحيث إنه يُعرّف بأصحابها ويُبيّن نوع العلاقة التي تربطهم بالحدث أو بالظروف التي نُظِمَ فيها الشعر، كما يشير خلال ذلك، عندما يتعيّن الأمر، إلى نوع من الأواصر التي تجمع بين الشاعر وتلك الأسماء المشروحة، ويُبيّنُ من خلال بعضها نوع العلاقة أو المناسبة. وربّما نظر في ضوء ذلك إلى أمر النسبة، فينفي منها ما ينفي ويُثبت ما يُثبت، ممّا قد يُنبّه على درجة عاليةٍ من التفطن إلى أهمية النسب وتشاجر الأرحام في القبائل والبطون، وسائر الطبقات الإنسانية المتباينة في الحِقب المتباعدة، ومدى فعالية ذلك في حلّ بعض إشكاليات النس، ثم على ثقافةٍ عميقةٍ في كلّ ذلك.

أمًّا التعريف بأسماء الأمكنة فلا يخرجُ عن هذه الحدود، بل ينال قسطاً حسناً من الاهتمام، فيوظّفُه بدوره في ملء الثّغرات المتفتّحة في حنايا النّص ويربطه في أَسْرِ ببيئته، ويجعلُه معانقاً لما سبق في تأكيد حقائقه ومضامينه، مساهماً في تشذيب ما يُحيط به، وتقويم مُعوجّه (١) في حذق خارقٍ دالّ على الإلمام الواسع بجغرافية البيئة الأدبية الضاربة في مجاهل الأرض وربوعها القصيّة، جاهليّها وإسلاميّها، مع المقدرة على التمييز بين متشابِهِها ومتنافِرها.

والحقيقة أنّا كنا ننتظر منه أن يُفيض عند هذا الحيز اللّغوي بما لديه من معلومات، وهو يَقومُ خاصة بتعريف تلك الأسماء المتعلقة بسادات لخم ومواطنهم، وأن يُوليها مزيداً من العناية المُعربة عن شذى طاعته وإخلاصه لأسياده في إشبيلية، وقد اعْتَزَوْا إلى تلك القبيلة، أو يُظهِر بعضَ الإطراء والتبجيل ويدسّ عبارات تربط الحاضر بالماضي، نظير ما فعله بعضُ الشعراء الذين مدحوهم وتهافتوا على صلاتهم. ولكنّه كان شديد التشبّث بالنّص، لا يُوليه بما فيه من كلمات هذا الاهتمام الزائد

<sup>(</sup>١) انظر ما أورده في شرح البيت ١٧ من الحماسية ٥٤ دليلًا على المعرفة الدقيقة بالأنساب العربية.



<sup>=</sup> من الحماسية ٤٧٧.

أو يَحتفلُ ببعض ألفاظه احتفالًا زائداً لمثل هذه المناسبة(١).

٤ - إنّه يُبدي كثيراً من الاقتصاد والتركيز في تناوُل المعاني، مُسخّراً لذلك عبارات محررة والفاظاً مشحونة بالدّلالة، نقيّة غيرَ مغسولة، فيَتشبّتُ بالحقيقة والواقع ويُصحِّح المضامين ويَبعثُ فيها الحياة ويتنكّب الخيالَ المجنّح، ويتصيّدُ جهدَه كلَّ ما يمكن أن تكون له علاقة بالنّص أو ببعض كلماته، مع عدم الإفحاش في إيراده، مبتعداً عما قد يكون وراء ذلك من أساطير أو خرافات، مما يَشهد بقوة الفكر وصحّة المنطق وسداد الرّؤيا وسلطان العقل، ويُبعد عن الإيمان بالترّهات والأباطل. فإذا أراد أن يُتحف قارئه بشيء من هذا القبيل قدّم له بما يُفصح عن موقفه منه وشكّه فيه، فيذكُر في مطلعه «زَعموا» أو «ذكروا» أو «حكوا» أو ما أشبهها.

۷١

وفي هذا النّطاق يُولي عنايةً فاثقةً إلى تصحيح المعاني وتحرير النّصوص من الأوهام العالقة بها وتقديم رأيه فيها، من خلال ما أسفَرتْ عنه التجربة الطويلة في ممارسة قراءتها وتامّلها، مجتهداً ما وَسِعَهُ الاجتهادُ في جعلها على سَمْتٍ مستقيم وفق ما تقتضيه الدّلالة الأدبية السليمة، لا وفق ما توحي به الظنونُ والأهواء الجامحة، فيُصوّب العبارة الشعرية، مقتفياً التقليد العلميّ القديم، مُترسّماً سلوك الرواة الكبار في الصدر الأول، مقدّماً إليها بقوله «وكان وجهُ الكلام أن يقول»، أو «وكان الأليق» وغيرهما، مُلتمساً خُلوص النّص من كلّ تناقض أو نقص ، مُنطقاً له بإسار من الفكر وحسن الذوق (٢)، ويبعث عدداً من التقاليد والأعراف العربيّة ويضعها أمام القارىء، ضمن تصوَّر سليم، لتخدم معاني الشعر وتوضّحها، وعدداً من الإشارات التاريخية والإخبارية التي لا بدَّ منها (٣). كلّ ذلك من غير أن يَغفل عن جانب مُهم يُنتظر من الشارح أن يخوضه، ذلك هو الخروج عن حدود النّص وإجراء مُقارنة بينه وبين ما يُضارعه أو يخالفه، مما يدلُ على حُسن التصرُّف وَسعة الباع، إذ يورد، عندما يرى ما يُضارعه أو يخالفه، مما يدلُ على حُسن التصرُّف وسعة الباع، إذ يورد، عندما يرى نقيضه، وذلك في عفوية مطلقة واقتضاب لا تَشعُر معه بالشّطط والتصنَّع، مدعّماً وجهاً نقيضه، وذلك في عفوية مطلقة واقتضاب لا تَشعُر معه بالشّطط والتصنَّع، مدعّماً وجهاً من الأوجه أو حالةً من الحالات مُزجياً ما يخطرُ بالبال من الأمثلة والشواهد التي تتشوّفُ من الأوجه أو حالةً من الحالات مُزجياً ما يخطرُ بالبال من الأمثلة والشواهد التي تتشوّفُ



<sup>(</sup>١) انظر مثلًا الحماسية ٨٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا ما ذكره في شرح ٥، ٦، من الحماسية ٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح البيت الأُخير من الحماسية ١٥٥.

إليها النفس، فإن عزّ وجودُها عَطَفَ على بيئة الشعر ينكُت تعابيرها وعوائدها وأوضاعها واستعمالاتها، ليَقْبِسَ منها ما يصلحُ للمقام.

٥ - ومن أجل ذلك جاء الشّرحُ محتضناً لعددٍ من الشواهد المختلفة التي تدعّم النّص وتخدُم مضمونَه، سواء من القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو من الأمثال والأقوال القديمة، أو من الشّعر والرجز، قديمه ومحدثه ممّا لا يُلاحظ وجودهُ كثرةً في شروحه الأخرى، غير أن تلك الشواهد على عادته، اتسمت بالإيجاز والتركيز بحيث إنه يُورد فقط أحياناً العبارة المقصودة التي يَتوقَّفُ عليها الشاهد، دون أن يتعدّاها، ولو أدى به الحال إلى الوقوف عند مجرّد كلمتين أو ثلاثٍ. وقد يَضرِبُ في الشعر عن الأبيات أو الشطور ويورد أجزاءً منها خاصّةً، إن كان الشعر مما تردَّد في شروحه أكثر من مرة، أو ممّا سبق أن تناوله فيما هو فيه، أو كان مما اشتهر بحيث لا يخفى أمره على دارسي الأدب، وقلما يذكر أكثر من بيتٍ، فتستغرقُ استشهاداتُه بيتين متواليين أو ثلاثة. إلا أنه لا يألو جهداً في نسبة ما يذكرهُ إلى صاحبه، ولا في توجيهه لإثارة ما في الشّعر. وربما احتال بسبب بعضها على إيجاد حلّ لبعض الرُموز الكامنة في أثار اللاحقين، وجمع الحديث إلى القديم ليُفسّره ويحدد إشاراته، ولو عن طريق الدّلالة التي تُهدِي إليها رواية بعينها.

وبذكر الرّواية، فإنه يُشير إلى ما اختلف منها، ويحاول استغلالها لخدمة النّص، وقد يُعلِّق على بعضها ويرجّع طرفاً على آخر، وقد يستثمر ما صلح منها للبتّ في نسبة الشعر أو نفيها أو ترجيح معنى على معنى أو استبعاد حالة، إلى آخر ما يُشارك في تقويم النّص على الوجه الصحيح، مع ربط ذلك بما صحّ من العادات وتقرّر من الأوضاع على مستوى العلاقة المألوفة التي يطمح النّصُ إلى تسجيلها.

إنّه لا يفتاً منبّهاً على المعاني المختلفة التي من الممكن أن تدلّ عليها خصوصية تركيب النّصُ مُنبّهاً على المتداوَل منها والمخترَع، مُشيراً عند بعضها بعبارات مفادها «هذَا مَعْروفٌ شائعٌ» و «ذلك قد أكثرتْ منه الشعراء» أو «وهو كثيرٌ في الشّعر مَطروقٌ»، مما يبدل على سعة الاطلاع على الشعر العربي والقدرة على تعاطي نوع من إحصاء المعاني المتشابهة، مع الإحجام عن إلقاء عُهدة السّرقة، وتجريد سيف الاقتباس أو المحاذاة أو الاتباع، على رقاب الشعراء، واقفاً عند بعضها الآخر في إعجاب شديدٍ، مُحتفياً بما فيها من دقة أو جدّة لم يسبق إليها. وقد يُقدّم بين يدي بعض



النُّصوص ما يمكن أن يُحتضَن من توجيهاتٍ واحتمالات، ويوازن بينها ويرجَّح بعضها على بعض (١) .

رغم ما يمكن أن يكون في بعض الأغراض الأدبية عادةً وفي الأشعار التي تعبر عنها، من جفاء يشتد أحياناً إلى أن يتردّى إلى السَّفه، أو يعظمُ ويتكاثر إلى أن يصير مُجوناً عادماً يُخرج الوقورَ عن زكانته والحليم عن طبيعته ـ فإن الأعلم كان يبذل وُسعه في الخروج من مَباءةِ ذلك الجوِّ بحكمةٍ ومنطق لا يثيران فضولَ من في حلقته من المتعلّمين، بمقدار ما يُرضيان طمّعَ الراغبين في اكتشاف الحقيقة على وجه مفيد، فيمرُّ باللَّفظة لِماماً أو يَضرب عنها، إن كانت شديدةَ الوضوح سوقية أكثر من اللازم، وبالبيت الذي وردت فيه ـ عرض الحائط، ولربّما اضطرُّ إلى حذف النّص الذي هي فيه (٢)، أو يمرُّ بها لماماً ويَعْبُرُ عَرْدَها، وقد تسلّح بأروع الأسباب من كنايةٍ وتستُّر، محتمياً كلّ ما من شأنه أن يُوقع به في سقط الحديث، مُتشبِّناً في ذلك بالموقف الإسلامي القح المتصوّن، وبالطبيعةِ العربية النبيلة التي تَخرُج منتصرةً شامخةً عند كل حالةٍ من حالات التبدُّل والتردِّي المُتربِّص بها، فإذا أفحمه الأمرُ وكان فيه ما يتجاوز للحدُّ عاب على صاحب النص فحشه من غير إقذاع، وربما تدخّل أحياناً وحاول ترتيب النص للتخفيف من حِدِّته والكف من غرْب فجوره، محاولاً تقويم نُبوه بعبارةٍ متصوّنة أو بما يمكن أن يُعبَر عن نوع من إزجاء السخرية المكتومة، أو نوع من الفشل متصوّنة أو بما يمكن أن يُعبَر عن نوع من إزجاء السخرية المكتومة، أو نوع من الفشل الشعري إن أردت (٣).

ويُحتملُ أنَّ عدداً من تلاميذ الأعلم في مجلسه، ومن بينهم بعضُ من كان من الأمراء أو أبناء الأعيان في دولة بني عباد، كان يُلاحظ بشطارة أو خَفَر دورانَ الشَّيخ حول بعض تلك الكلمات وتردُّدَه في النَّطق بها ومحاولتَهُ إيجادَ الأسلوب الملائم للتعبير عن فحواها، وقد تَلَجْلَج لسانُه وتاهت لهاتُه في دنيا الإصاتة فحادَت بالحرف عن مخارجها، فيما يدل على صراع عنيف يَرُوض المُنفلت ويُراوده، ويستأنس عَصِيً الدَّلالة ويُقرَّبها من الأفهام ، مع الحرص عن عدم الخروج عن أصول المروءة. ورَّبما تجرّأ بعضُ الأحداث، ممّن ذكرنا، ومُتسرِّعوهم أو ممّن خفّت أحلامُهم، فأنشبَ

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأول من الحماسية ٥٧٧، وشرح الثالث من الحماسية ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) ربما لهذا السبب لم يرو الحماسية الواردة في المرزوقي تحت رقم ٦٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا ما قاله عن البيت الثاني في الحماسية ٨١٣.

أَسئلتَهُ متُظاهراً بعدم الإدراك مُلتمِساً درجةً شديدةً من التحرُّج، شأنَ ما يحدثُ في عددٍ من حلقات الدروس، عند كل زمانٍ ومكانٍ.

7 ـ إلى جانب ذلك كلّه وإمعاناً في خدمة النّص لا ينسى الأعلم الجانب النحوي الذي كان من المنتظر أن يكون الغالب على شروحه الشعريّة، باعتباره من النّحاة المبرزّين في زمانه، كما يلاحَظُ في عددٍ من الشروح التي صدرت عمّن كان في مثل طبقته. غير أنّه، لطبيعة المنهج الذي استخدمه، وللحرص الذي أبداه في تنفيذ مراسيمه بدقة ، كان يُفرِق فيما يأخذ في علاجه بين الثقافة النّحوية الخالصة والثقافة الأدبية، ويمزج بينهما بنسب متفاوتة بتفاوت مرامي الموضوع الذي يبحث فيه، ويمنح الصدارة لما يُطلَب منه من معلومات.

لذلك فإن المرء يلاحظ في شرحه للحماسة لمسات شفافة من مظاهر تلك المعرفة النحوية العالية، وأن تلك اللمسات لم تُستخدم في هَوَج أو غَنج وسوءِ تقدير، وإنما كانت تُبتُ بمقدارٍ وفي الوقت المناسب، ومن أجل إقرار وجه مُحتمل أو معني شاردٍ، أو تدعيم حالةٍ مشاكس في وجودها أو انعدامها، ممّا يجعل سقطاتها مُسخرة للكشف عن المضمون لا مُجرد إقرارٍ للنظرية وتطبيقاتها أو سردٍ لبعض مظاهرها، في غير مناسبةٍ، مع التشبّث الشديد بالموضوع الأساسيّ وإبداء قسطٍ عظيم من البراعة في ربط المبنى بالمعنى وصهرهما في بُوتَقةٍ واحدةٍ، لتصاغ منهما الصورة المثلى التي تعلّق بها فكر المبدع واشرأبت إلى معانقتها نفس المتلقي.

٧- إن العمل على إثارة السمات في الشرح ، مع تطويع مقدارها ، وإعطائها من المرونة نِسباً تضيق وتتسع ، كان دائماً يتم في نطاق من الإيجاز والحرص على بلوغ فروة الاجتهاد الذي يَطمحُ إلى إيضاح النّص وكشف مغابنه وخفاياه والنّفاذ إلى أرفاغه وجيوبه القصيّة ، وعلى درجة واحدة من الاهتمام والفحص المتوازن ، ممّا أدى إلى اصطناع أسلوب واضح المعالم بين السمات ، يُحرّك المرء به لسانه في غير ما إدمان نظر كبير فيشعُر فيه بنكهة خاصّة ممّيزة تَقطعُه عن عددٍ من الأساليب ، ويتراءى له من خلال تركيبه ذلك الوقار «الأعلمي» والسّمتُ المُشرق ، وتقابله فيه عدد من التعابير التي أضحت جاهزة أو شبه جاهزة ليزداد لوطاً بالذاكرة وعُلوقاً بالقلب ، مما يُمكِنُ تَتبعه بشكل واضح في سائر شروحه ، كَانَ الأمر يتعلّق باحتواء معنى اللّفِظة أو بِنَشْر المضمون أو بما هو داخلٌ في باب المقارنة والتنظير ، وذلك يعكس ما أسلفناه في



مَوْضعه (١) من أن الأعمال المكتوبة الصادرة عن الأعلم، كانت قبل تدوينها، تمرُّ بمرحلة شديدة الأهمية، تنْكبِسُ فيها صيغتُها الأولى، فيتحدَّدُ مجالُ الخوض فيها إلى أن تَنضُج في ذهنه، أي تُزوِّرها النفسُ وتُحسن بَياتَها، ثم يفكَ اللسانُ من غِلالتها ما يفكَ، وتتردَّدُ عليها القريحةُ في ميدان التدريس مُنهِكةً مُعبَّدة فِجاجها مُرْتَدِيَة حِرارها، إلى أن تستقيم ويلقها سياجُ واحدٌ متشابهُ الحِلق والنُّصُب. وربما كان هذا يؤدّي ببعض المتعلّمين الذين تمرّسوا بطريقته وتلقوا منه عدداً من الأعمال والشروح ويُردّدونَ معه حين يَنظِقُ ترديداً آلياً، خاشعين أو مشاركين. وأخشى أن يكون بعضُ مُجّان أولئك التلاميذ أيضاً قد اعتبروا ترديدهُ لتلك العبارات المتكرّرة نَقِيصَةً من مُجّان أولئك التلاميذ أيضاً قد اعتبروا ترديدهُ لتلك العبارات المتكرّرة نَقِيصَةً من نقائصه يصعب التخلُّص منها، شأنَ كثيرٍ مما يَحدُث اليوم في دُنيا التّدريس، وما يتحكّم فيها من علاقة بين الأستاذ وطلبته، كما أخشى أن يكون ذلك الشَّرحُ مجَردُ نتيا للله العفوية النّاجمة عن اشِتراك المعلّم والمتعلّم في مجاذبة رواق المادة المُسْبَطُر.

٨ - لم يكن الأعلم يُعالج النّص لذاته، وينظر إليه وحدةً مُسلّمة لا نقاش فيها، أو أنّ سواده، على درجةٍ من التّقديس، بحيث تكون أبياتُه كلّها صادرةً عن إنسان واحدٍ، فيغفلُ عن بعض ما يمكن أن يكون قد لحِقهُ على أيدي جَهلة الرّواة والعابثين المُموّهين، وإنما كان يُنبّه على ما يمكن أن يكون قد لَصِق به، واعتبر منه، كان في نهايته أو في بدايته، دون أن يَشفع للمُلْصَق اتحادُ القافية أو تشابُهُ المعنى، وقد يُلقي تبعّم نظير ما صنعه بعضُ قدامى الشراح (٢) ؛ أو ما نقص منه، اتباعاً لما فيه من روايات، من غير أن يَستبعِد ذلك النقصَ عن داثرة الشرح، مما يمكن من تصوَّر استقراء هام للأشعار العربية وقُدرةٍ على التمييز بينها ووقوفٍ على مختلف رواياتها.

وفي هذا الاتجاه أيضاً كان يقوم بملاحظة ما يمكن أن يكون من علاقة بين النُصوص المشروحة ويُقرّب منها النظير بالنظير والشبيه بالشبيه ويتحكّم في ذلك تقديماً وتأخيراً وفق ما يسمح به الإطار التنظيميّ المُتّبع، وهو عملٌ لا بُدّ أنّه استعدّ إليه

<sup>(</sup>١) انظر الأعلم حياته... ص ٦٦، من مقدمة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الثامن من الحماسية ٧١٠.

وَحَرِصَ على مُراعاته منذُ المرحلة الأولى التي كان يسعى فيها إلى مجرد إعداد المتن وترتيبه، كما سبق القولُ في مكانه. وهو من أجل ذلك لا يفتا رابطاً بين السابق واللّاحق، موِّزعاً جهده بما يفي بالغرض ويضمن الغاية المنتظرة، وربما أظهر في هذا الصدد نوعاً من التصرف المُفضِي إلى شيء من التقصير أو التطويل في معالجة نصوص سبق له أن عالجها بالشرح في بعض كتبه، فاستدرك مُعظم ما قد فاته وجانس ما هو فيه بما مضت به الأيام، تلافياً للتّكرار والتردّي في مغبّة الهَذر (١). وقد أعرب بهذه النظرة التي أطلّت على النص من الخارج وتعاملت معه في نطاق النصوص الأخرى التي لها صلةً به عن وعي طيّب بالأثسر الأدبي والشرائسع الشّعرية المتشابهة، والتّعامل معه في زَخم ما أنتجته القريحة المُبدعة، وعدم انتشاله أو التّقوقُم عليه بمفرده.

وهناك أخيراً أمرً طالما اعتنى به، وهو شديدُ اللَّصوق بمظاهر ترتيب المتن وتنظيم النصوص ومحاولة إخضاعها لقياس صارم وما ينجُم عنه أحياناً من خروج عن الممنهج، يُضطرُ إليه اضطراراً لسبب من الأسباب ـ ذلك ما نَبَّه عليه من تكرار بعض الحماسيات في أكثر من باب، وحاولَ تسويغ ما حدث على مستوى الرّواية وما حملته من زيادةٍ تُدخل النصِّ في غير الباب الذي ذُكر فيه أيضاً، أو على مستوى الحفاظ على ما ورد في عددٍ من النسخ التي رجع إليها (٢) ، أو على مستوى ما حدث من تباين بين الموضع الذي وردت فيه وغرضها أو اللّون الغالب عليها، وأين يتعين ذكرُها مع الإبقاء عليها في مكانها. وربما حَرِصَ، إن كانت العلاقةُ شديدةً لا سبيل إلى التفريط فيها، على شرح نصّين مختلفين من حيث قافيتُهما على التوالي، مُقدّماً المُبررات التي على شرح الحماسيّة ثم نبّه على مرورها في باب آخر، ومع ذلك فإنه قد أخرج عدداً منها عن أبوابها، وفق ما نصّت عليه رواياتُ أخرى دون شك (٤)، أو لأسباب لا نعرفها على الوجه الدقيق، دون أن يُكلّف نفسه عناءَ توجيه ما أتاه، ولعله فعل ذلك مُتابَعةً

<sup>(</sup>١) قارَن مثلًا بين الحماسية ٨٣٠، وما في شرحه لشعر طرفة ٧٨ ــ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الحماسية ١٠٠ وما قاله عن الحماسية م ٨١٤ وكذلك الحماسية ١١٩ وما قاله عن الحماسية ٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحماسيتين ٨٧١، ٩٠٠، ٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلًا الحماسيات ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧ إلخ.

لبعض من سبقه، ممّن أشار إليه في المقدمة، من أجل ذلك لاذ بالصّمت ولم يَنْضَح قلمُه بشيءٍ.

غير أنه لا يجوز مغادرة الحديث عن هذه السّمات المشار إليها دون التنبيه إلى ان كثيراً منها تتراءى بذوره في عددٍ من شروحه الأخرى التي قدّمها قبل شرح الحماسة هذا، وأنّ ما يصح أن يكون مشتركاً بينها يَشيع على مستوياتٍ مختلفة، ولعلّ سبب ذلك ما قد يَلْحَقُ المنهجَ من تغيّراتٍ شكليةٍ طارئةٍ على الفكر الأدبي المتحفّز وما يقتضيه من تطوّرٍ وتهذيب وسَعة أفقٍ على مرور الزّمن. وقد يكون عددٌ من تلك المظاهر خاصاً بالناحية الشكلية أو ببعض المظاهر والحالات، وإلّا فإنها في العمق واحدة من حيث الخُطُوطُ العامّة والسّماتُ الرئيسية، بحيث إنها تُعرِب عن غايةٍ واحدةٍ لا فكاك عنها، وترمي إلى هدف لا مناص مِنْه، ودون الإلحاح أيضاً على أنَّ بعض ما ذُكِر لم يكن ليُقصِرَ نفسَهُ على الأعلم وحده، دون شرّاح آخرين، سبقوه أو لحِقُوه في المسرق والأندلس، نظراً لما كانت تنطوي عليه العلومُ من تواترٍ في الرّواية والأخذ، وتأثّر اللّاحق بالسالف، وتواصُل فكريّ شديدٍ بين الأجيال.

هكذا كان الأعلم في هذا الشرح صادقاً مع نفسه ومع منهجه، مؤلفاً كُفْتاً ومدّرساً متضلّعاً ساهم في إخراج أجيال كثيرة من أبناء عصره، فانتفعوا بعلمه أيما انتفاع وأقبلوا على دراسة كتبه في شوقٍ كبير، واليوم ونحن نقدم عملًا من أعماله الذي كان منسياً وفي حكم الضائع نرجو من الله أن يحقّق بسببه النّفع العميم والفائدة الكبرى، فيُؤتي ثماره بين الأجيال، ويُرسِّخ أعراق العربية في نفوسهم، ليكونوا حماة الهداية التي تلاقي من تكالب المفسدين ما تلاقي، ويتحقق لهم الاستخدام السليم لهذا الحرف الذي يجسد وجودهم الحضاري بين الأمم.



#### وصف نسخ المخطوطة وعملنا في التحقيق

لقد اعتمدنا في إخراج نص شرح الحماسة على نسختين:

۱ ـ نسخة تونس وهي من مخطوطات المكتبة الأحمدية، كانت مسجلةً بها تحت رقم ٤٥٣٦ كتب القسم الأول منها بشاطبة سنة ٥١٣ هـ / ١١١٩ م ويقع في ٥٨ لوحة، والقسم الثاني وقد كتب بنفس المدينة سنة ١٥٥ هـ /١١٢٠م ويقعُ في ٧٧ لوحة، وكلاهما مكتوبٌ في أوراق من القطع الكبير، مقاسه ٢٠×٣٠، وبخط أندلسيّ دقيق ذي مسطرة ٢٢ في كل وجه، مع إبراز المتن وشكله.

توجد على هذه النسخة وخاصة في معظم الأوراق الأولى من القسم الأول تعليقات تَشْرَحُ بعض الألفاظ أو تُنبّه على بعض روايات الشعر، وأحياناً أشعار تصلُح لما هو مذكور في الباب من معان. كما يوجد بهذا الجزء وبالأوراق الأولى منه خاصة أيضاً شيء من الترمل، ولكنه لم يطمس الكلمات، وذلك الترمل واقع غالباً بالمواطن التي كتُب فيها الشعر، وعندما عَمِلت المكتبة الوطنيّة على ترميم النسخة وتجليدها من جديدٍ ضاعت من أولها الورقة الأولى التي تتضمَّن مُعظم المقدِّمة، وضاعت من آخر القسم الثاني الأوراق التي تتضمَّن بابَ الكِبَر كله، فأصبحت بذلك ناقصة الأولى والأخير، مبتورةً.

غير أنه، ولحُسن الحظّ، لا يوجد ذلك النقصُ في الصُّورة المخزونة بمعهد المخطوطات المصورة، ضمن ما لم يُفهرس، ممّا يُشير إلى كون تلك الصُّورة قد أخذت للنسخة قبل ترميمها، وقد يسَّر ذلك ضرباً من التكامُل وساعدَ على ترميم الناقص، وإن كان قد سَقَط من الصورة نحو ٩ لوحات أيضاً.

كما توجد بالنسخة أوراقٌ مُضطربةٌ سواء في بداية القسم الأول أو في ثناياه ومواضع في غضون القسم الثاني، وكذا بعضُ الأخطاء خاصة في مواضع من النصف الثانى.

ولما كانت هذه النسخة على درجةٍ عاليةٍ من التثبت والصَّحَّة وأنها ربَّما منقولةً عن نسخة المؤلف أو عن نسخة نقلت منها فإنّنا آثرنا اتخاذها أماً ورمزنا إليها بـ س.



Y - نسخة الرباط: وهي موجودةً بالمكتبة العامة بالرباط، مسجلة تحت رقم 1.1 ق، وكانت من نفائس الزاوية الناصرية، وضمن ما كتب لأحد أعيانها، كما يتضح من المقدّمة. وتقع النسخة في 1.1 ص. من القطع الكبير مقاسها 1.1 × 1.1 ومسطرتها 1.1 في كلّ ورقة، وقد كُتبت من قبل ناسخ يُسمّي نفسه محمد بن محمد بن عبد الرزاق الجدوري سنة 1.1 هـ 1.1 م، وقُسّم الشرخ فيها إلى ثلاثة أقسام.

ويبدو عند تصفح هذه النُّسخة أنها كثيرة الأخطاء، وأن الناسخ كان يترك أحياناً مواضع غير محرَّرة بسبب سوء فهمه لما كان ينقله أو بسبب الخروم التي كانت موجودة في الأصل الذي نقل عنه. ومن هنا فإنها ليست في درجة النُّسخة السابقة، ومع ذلك فإنها استطاعت أن تُسعف في تقويم عدد من المواضع التي سها فيها ناسخ الأولى عن بعض الكلمات أو العبارات بل حتَّى عن بعض الحماسيات، حيث سقطت مع شرحها. لذلك فإنَّني قد استفدت منها في هذا النطاق واتخذتها للمقابلة والاستئناس، ورمزْتُ إليها به طونبَّهتُ على ما سقط منها جاعلاً إياه بين / خاصة عندما يتجاوز الكلمة والكلمتين، وعلى ما يوجد فيها ولا يوجد في النسخة السابقة جاعلاً إياه بين « ».

ومما تجب الإشارة إليه أني قد رمزت إلى شرح الجرجاني بج، وشرح المرزوقي بم، وشرح التبريزي بت، نلافياً للتكرار، كما وضعت ما يمكن أن يُكمَّل النص ويتَّمَ ما به من نقص بين ( ) وأشرت إلى صفحات النُسخة الأولى وجهاً وظهراً بأرقام متسلسلة تسلسلها في القسمين جاعلاً ذلك بين ( ) شافعاً إياها بو أو ظ.

كما تجب الإشارة إلى أن الأعلم قد سَلَكَ ما كان معهوداً في ترتيب الحروف الألفبائية في الأندلس، وهو الترتيب الذي يُتَّبع في المغرب أيضاً، وأنه يختلف عن التَّرتيب المشرقي بعد حرف زحيث يتتابع هكذا: طظك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هدوي.

وزيادة على هذا فإنَّ عملية تحقيقِ النص وإخراجِه قد حاولت أن تترسم الخطوات التالية:

١ ـ وسمُّ الحماسيَّات، وأبياتِ كلّ حماسيةٍ، بأرقام ٍ تتسلسلُ فيما بينها، ثم



•

مقدمة المحقق

الإشارةُ إلى نوع بَحْرِها في نهاية عبارة الإنشاد، والحرصُ على التمييز ما أمكن بين شرح بيت وآخر، وذلك بالعودة إلى السّطر، وكذا وضعُ الآياتِ القرآنية والأحاديثِ النبوية وكلماتِ الشّعر، المبثوثة في الشرح بين علامة التوقير ﴿ ﴾، واستخدامُ علاماتِ الترقيم، التماساً للإيضاح والتّيسير.

٢ - الاقتصارُ على تخريج كلِّ حماسيةٍ من بعض شروح الحماسة، إن كانت بها، كشرح الجرجاني، والمرزوقي، والتبريزي، مع الاكتفاء باستخدام رموزها المشار إليها قبل، وذلك لشهرتها وارتباط هذا العمل ببعضها، أو تخريجها من غيرها كلما أمكن، إن لم تكن بها، أو من دواوين أصحابها في ساثر الأحوال، مع العناية بالفوارق الواقعة في شأن كلماتِ أبياتها، وأعدادها، زيادةً ونقصاناً.

٣ ـ مقابلةُ النّصِّ، شرحاً بما تمكِّن من النسخ المشار إليها قبل، وشعراً باعتماد بعض نسخ (١) المتن زيادة على ما ذُكر، وكذلك إيرادُ ما هو هامٌ في هامش الأم، من هذا الأمر أو غيره، مع الحرص على ترجيح الأوجه التي تتلاءم مع روح النّصِّ.

٤ - شَكْلُ النّصِّ، وشرحُ ما صعب من مفرداته، وتذليلُ مختلف مشاكله، والتعليقُ على ما يوجد به عند الاقتضاء، وتخريجُ شواهده الشعرية وغيرها، وتقديمُ تعريف بأهم أعلامه، وذكرُ أهم المصادر المُسعِفة، مع الحفاظ على درجة الإيجاز والتركيز.

<sup>(</sup>١) تُوجدُ من المتن نسخٌ كثيرةً مبثوثة في عدد من المكتبات، وقد أشير إلى شيء منها فيما سبق بالهامش ١ ص ٦٦. وبعض تلك النسخ يحتوي على تعليقات أو شروح موجزة، قد يظن أنها للأعلم، ولكنها لا تنسجم مع نمط شروحه ولا مع منهاجه، فهي شبيهة بما وقع في كثير من نسخ الأشعار الستة من تأليفه، حالة تجرُّدها من الشرح، كما قد تحتوي على شعر معظمه مُثبتُ في الهامش وبعضُهُ واردٌ في شروح الحماسة وخاصَة م ت، ومثل هذا قد يقع في الهامش من حين لآخر. هذا وقد اعتمدت من تلك النسخ نسختين قديمتين نفيستين، أولها مسجلة بالوطنية التونسية تحت رقم ١٨٦٥٦ وكنت أذكرها باسم المتن فقط، وثانيتهما موجودة بدار الكتب المصرية ورقمها ٤٤ أدب، وأشرت إليها باسم المتن أيضاً ، واضعاً لفظة « مصر » بين قوسين، التماساً للتميَّز، ولقد أحست الدار بنفاسة هذه النسخة فوضعتها في معرضها المُسْتمرٌ، هذا وقد مضت الإشارة إلى الأولى في ص ٥١ وهامشها (١).



٥ ـ وضع جملةٍ من الفهارس التي تخدم النص وتُسهِّلُ وضع اليد على معالمه،
 وذلك كفهرس للآيات، والأحاديث، والقوافي، والأعلام، والمصادر، والأبواب
 والفقرات. وغير ذلك مما يَكْشِف عن أهم مُحتويات الشَّرح.

وحفاظاً على حرمة النص ووضعه الأصليّ فيما يتعلّق بالترتيب الألفبائي الأندلسي الذي سلكه الأعلم، وتذكيراً بوضع حضاريّ كانت له آثارٌ خالدة في ربوع الغرب الإسلامي، آثرتُ الإبقاء على نظام وحدات الشّرح كما وردت، مُعتذراً لبعض مؤسّساتنا العلميَّة والقوميّة، مُذكّراً الأجيال الصّاعدة بالنّسق الذي تتوارد عليه الحروفُ الألفبائية في ثقافتنا بأقطار المغرب العربي والأندلسي، وهذا النسق هو:

أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ط ـ ظ ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ض ـ ع -غ ـ ف ـ ق ـ س ـ ش ـ هـ ـ و ـ ي .

غير أننا في الفهارس المشار إليها، باستثناء فهرس فقرات الأبواب، سنَعْدِلُ عن هذا التّرتيب وسنلتزم بالمألوف، التماساً لقيم لا يسوغ أن تغيب عن أذهاننا لحظةً.

وأخيراً يتعين أن نَختِمَ هذه الكلمة بما جرت به العادةُ من إثبات بعض رواميز المخطوطات التي اعتمدناها، وعلى الله قصد السبيل، وهو حَسْبُنا ونعم الوكيل.



الاستراسي و المسترات المسترات

المغزلتدا فاللغذوالنذوذج العجرة لعشاجلا تالط النظاحات وبالانهاال مُعَدُ لِعُزُولُ التَامِحُ وَالعَزِلُ صَالِعُ النَّمَاكِ فَلَيْ إِلَا الْمُعَالِقِينَ إِلَا الْمُعَالِقِينَ ال موالواري عقاله عكن بالملعقة لنييغ إيماله ورئودان النمائغ يحتان عياه والفاعر النيب الكافاء كالحاجيج النبؤكانه إستدا بالعضف زاب يريب ومنتشوه لايو بالدانسة اللعزاسيس على ما البعد حير لملافة العيل العاليا في والعالمة والفائل شنا والمنافع يمايع خلعوالينيا والماخط بالمعتباداته الما الماليمة والتواليكون التعام المحاليا أرائه الخريخ ومزعة والمرة التعينم أطاخ كالمنادر الحيله والع مجره الفارمذي ويعصر البداد عافويقيمي عواحفاه والإراء والخاوته إحتزاليس الفتي مملتموج كالمعنيط والقوائش والمناعلة ومرعر على المرادة بالديادة بالمتاكرة المنطرة أنت ابوالدالع التلاه عليووات معكانيه يرسسوا الموازل فالمتراقا فالمعتفا العاول بمطالها مفها الإراد الوعد والمود ومصالة والمالية المع مفاحل وفروينه فرام الأفرنغ وظالعة ومخابل الفا وتفا المعالياتية عاجرات المالية

الورقة الأولى من القسم الأول مما صوره معهد المخطوطات قبل ترميم الأصل، وتبدو فيها المقدمة. والبياض الموجود بها وبالتي تليها راجع إلى تغطية الخروم بالورق الشفاف. (نسخة س)

سروسير العباد وعلد مسرمت والمسونيد والمعتم الذر المتابا مارك وإص ذلعنزال فالمالك فالمعطي منطان لدمزحل السابعلى مركمة السامع والعولوزجيع عافؤة والمستأجع حياة وعود في سنر الراس بكافنا والنفاؤلزارسيره عليصهاء معدودسل لعلامعال سعلد والعفل المتداعيات عزدانصا فهاع لوالمنز فساسب فيغل عفرها فها اوظ خاهرا من مختفا فرحب واعره وسيوبا الرجل غلب موراود مذحرة الاحكافية للناسف والعرب فزعم دمر وسؤاص بروالهدا المدمى الملغ والصلدلان سرغا عليرمغالصله لعثرا دعونه ولامترالتل الإلمنة ببرنه كتلدمز وزر ترمما وعفو بعاضا كتاف كمل مأنث ببرجوش لفواد متعصفاه مداراذ انافا ولتألفتوه المزوودة ألعرة يؤاد إركالعزة وحبلة للعلد عا كسعدة للعن وللد الرا وبدا ومروم مزوودة بالعطب عالى للعوالعرب علندوك ملاجود مولالله الإظامند واست ووروه والزيرام الما والإخواج الابعند اللبلة ملامة و المستع المريع و و كرمًا مَا يرة الانتيارة أمن لهذا مؤلَّفاً حلت لبلانه بارا والحرَّمُ بالبغ ويهطراه عكالنن وللثره بالعالمهف ومزمونا ومعز ولعوول فوس انزحنه للرمخيه والمغرنوم افزعن العوب ابلاليز والبيعولي بمرابيز وبالأ بوصه المصطولات والتجنر السكا ومغال ولمكترهما بغذا ياف مسشق . ولت*انطو فان وَرَحِلِجُنْتُ وَنَعَبِوكُ لَسْرَوُالِهِ وِ-ال*لَّهِ الْوَ**حِبُولُ** لِعَوْلِمُلْ الْعِارُّا الْ 1

ورقة من القسم الأول صورت ولم يبد من وجه الورقة التي تليها شيءً بسبب الورق الشفاف الذي غطاها.





المسترفع (هميل)

طرندا بعلب مدنيد الاع السنيغر وولاك واعب ل المامَورُ وَالْفَيْرُ وَجع ي ب العسان العنه كلفال فلوط معز فعراس كشرو لللووالعظاده وعفات و في مصرب من المعنظرات نسب سياه ارخ والاحراس صير السين السنعار اللعظا والرعال الذي العالم العدي في المراه م و الدان مع السم من و والدي عدالم الم السوالم مرعًا لنار مُا وصب الاتا مُعلى للنسر صلاعة والإنسام إ فالمصرور علامًا له hille Jan عَا بَعَرُ وَلَا لِمُعَالِمُ لَا لَعَدَ إِلَا لِمُعَالِمُ لَاللَّهِ مِوْلِ لِمُرْكِلِينَا عَا الْمُعَالِمِينَا المام التنبيران بأوقول لهيك المانا كالدالمضاعب الننود وفؤله ولاعها دعاء · Lieudling will 15-1/2) طَا ٱلِلُولِدِ . . - فَوَلَنْدِتْ عَلَى لِحَ هَزَلْهُ مُطَّنَا بِنِصِيْعَا لِنَذَلِجَنِهِ لَيْ عَنِيرٍ وَيُمُولِلِلْ للبليام بروب وخاز لبرا للملابه وصعيد والسابر وراباء النصين ببسنه سع وحسرة عماروانية الماليعدوروسيروص عبرق العسرللمه- من خرا لععده والسنداليكورك وارجو الصورمع أحفره البلغي والنعي وأوكى ومصة موالخليم والمتنزب عالمنصررع صررتاجيد لبلالوط تغليه ورع إربك وارعالي عن ويدر كشيفاليط بحفرمند استما بفاوار فعلم تنال المهن عبرع لطامئب والسكوب يخ وجه عدوه عدوه مهافيات مطالعات واستالانتد شوال ولعاصفاك وكموذ والعضا العنف وواستعوم عؤ يجرا سناع لعودي وعولاه والرارح واصارعان كالراسس وعار وسيروطندا معراسة كهاسع سؤالالدوان فيوالله وسرعونه بورالاينا السادعين وزرر. الاخسىسىندار يوعش وحن لروز مرمدت شاخسىر والود بريعا اروال

الورقة الأخيرة من الشرح، وهي مما ليس موجوداً الآن بنسخة س المحفوظة بالمكتبة الوطنية التونسية.

الني وله النالي والفائم في الم والدينا والمال المالي المالية والمالية والما والله المالية المراجعة المالية المالي الأروال المسام وعرفة الفرج والمالية فاستحري المركة والتناء رائدة أن لساخ الزواء ولنهرات الارت الدي أكومات مطمته والكود والاجتزالين الغربية الأوكاء والمواج والمالهان الزونة والما والمارة المالية وأوالة يد المساعة عام إرك المه العمد وأسريت أي شيرت ومنه إن المها المؤلف وينيدي الريده بفار سام للها الم ال ودرالات مراك المدورة والله لوع ومناء برجرم جداء ان الله وذه فيل المحالية والمتاج الدينة الحلية والتحالية والنج المتواتئ المتواتئة ال العارج المعتد أبيه والمحارجيت ودور ومراف والعاطم والعام الغاب الله عن المتعدد المع المدموعة والمواجدة والمعداء المعرفة المالم المالة والمعدد المعرفة والمعدد المعرفة والمعدد ورات الرابع المرابع الدون الموادي المادون المادون الماديد بيد والمدلك بد علورية العالمة المالية وعند المتراج والمعادة والمالية المالية الكي الدوال العلماء الله عالى الله والمراس المراس ينظي المراه المستال والقيدة الموالية المال ودارات المراجع المراهد الأنت من المنت من المنت من من المنت المنت المنت المنت المنت من من المنت النوة عيد في المن المرادة مالمنا عدد ورواره ونا خلاج كالمسائطر مهدون الماكات المراب الماكات المالية المراب الماكن المراب الماكن المراب الماكن المراب المراب المراب المراب الم المراب المراب الماكن المراب ا مراعين التريم المراس المراج ال رة إشا

الورقة الأولى من نسخة ط ويبدو فوقها عنوان الكتاب واسم المؤلف مكتوبين بخط مغاير.



ٱن

الرويسر للهسده سرالمخم فباللغدم وهو والحكم براجه الاسكل كما (علمة وسوالله طاله على سوالله على المدينة على براجه الاسكان كم الموقع و المراجع و الم

مة الدائة ويفاله والدول على ويفاله والدول على عند المائة ويدر عند المائة ويدر المائة ويدر المائة ويدر المائة والمائة والمائة

وف الما الفراح برجة والموضية المراجة والمؤافية المراجة والمؤافية والمؤافة والمؤافية والمؤافة و

ورقة من نسخة ط ويبدو في وسطها بياض مما كان يتركه الناسخ أحياناً.

ا المسترفع (هميرا) المسترفع العالمة

الناقيف لكرده يوفاتسك أوفالالاتيته وكالماثيت فالمحالح لإكالح Below lay light with the دنزور كالمالانون الموالا والموردة المراجع والمراجع والم ادرافدات الإراكة الرائدي بهرافهات عن ميذات اهرالعرافوا فسم ما الراسي التيمونعلى من راح المراب المرابع ونعلى Almorate de de plansie निक्रिक्ते स्तिका मिलिका मिलिका में مراسان ورايا المتعارف ويها والماليان والمالية على الماليان والطعي مان الوجائر بها المربع المرابع المربع الم المربع ا ان عريولك الله وما يادر العاملة والله وقوا بدي المحمودية ما المعتبورية المنافرة وفا عَالَ أَوْلَ اللَّهُ الْنَ لَ عِنْهِ السَّرِيْ لَا يَتِيْهِ وَعَنِي عَمَا النَّهِ التَّعَلِيمُ الْمُ عَلَا عَد اللهِ عَلَيْهِ المَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ المَّالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ورا عالم والمرافع المرافع الم العلاقط الله والمساومة والمعالية المالم المالية المالية المالية بالحرودوالا رويا إن أعدة عادري والإلهاء سأ مرت والزائم الدوالقليم عين معالمالسال المسالم على مسي ود الدف فاللاق الموارد الموال مي ومن البراث والدور الموارد والموارد وال و المالية المالية المالية المالية الالصحرة ويحمله موي المطرن والقيالة أيفه وسيت جارالا جفاء الباليزواليوم معفار ذاله الإراف ولمدي ورنب فالرصاما فانتاله وفرزين المرجو ليهتريان المراج نب منسواج bolow traje logoff - 12 be called - The bolow of horizont والعربة أدواه في المنظمة المنظ السوف عمره على واست والهر والوالمنافق المراج إدرواله راهم المتساط المسرالا ىك

ورقة من نسخة ط وقد نبه في وسطها إلى انتهاء ثلثي الشرح.



والهم النفي والله هم ومال ضعة وزهنه هاهيم وها أيك لمو (اء المه المع المعود) العرف والعروب المعلم والمعرف والما والمعرف النائف بالنبي وروزه والمحالية والمعالمة والمحالية والمعالمة والمحالية والمحالية والمحالية والمحالية والمحالية والمحالية والمحروب المروارية والمنظم المالية المالية مول فالعظ يودرون والفراوال والمرابط المرابط والليالية / وأرخاع<sup>4</sup>

ورقة من نسخة ط وقد جللت هوامشها إشارات وأرقام من بعض مبتدئي القُرّاء بقلم حديث.

المسترفع (هميل)

# المارا ولي المرابعة المرابعة

9.

آخر ورقة من نسخة ط وفي أسفلها تاريخ النسخ واسم من نسخت له من أعيان الزاوية الناصرية بالمغرب واسم الناسخ.



# « بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً»

# قال يوسف بن سليمان بن عيسى الشُّنتَمري النَّحوي:

الحمد لله أهل الحمد والثَّناء، وذي المجد والسُّناء، الأول ِ بلا ابتداء، والآخرِ بلا انتهاء، الذي خلَقُ فأبدَع، ورزق فأَسْنَع (١)، وجعلَ من بديع خلْقه اللسانَ الناطقَ بالحكمة، ومن سَنِيع رزقه البيانَ المُعْرِب عن سابغ النَّعمة، فتبارك اللَّهُ أحسنُ الخالقين، والحمد للَّه خيرِ الرازقين، وصلى اللَّه على نبيُّه المصطفى، لتبليغ الرَّسالة، ورسوله المُرتضى، لأداءِ الأمانةِ، محمدِ بنِ عبد اللَّه، الطَّاهرِ المُنيب الأوَّاه، وعلى جميع النبيين، وأهل بيته وأُمَّته أجمعينُ.

ثم بعد الحمد (٢) والنُّناء، والاعتراف بسابغ (٦) النُّعماء، فإنى رأيتُ أنَّ اللَّه تعالى جَدُّه، وجلَّت عظمتُه ومجدُّه، وعَدَ على شُكَّر النعمة المزيدَ منها، وقَرَنَ بشكره شكر عباده، فقال جلّ وعزّ(٤): ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِلَّازِيدَنَّكُمْ ﴾ وقال عزّ مِنْ قائل (٥) ﴿ أَنِّ اشْكُرْ لِي ولوالِدَيْكَ ﴾ فواجبٌ على من أَزِلَّت (١) إليه نعمةٌ وأُسْدِيَتْ لديه

<sup>(</sup>٦) أَزِلَت: أسديت، وفي العبارة إِشارةً إلى الحديث الشريف « من أُزِلَّتْ إليه نعمةُ فلْيشكُرْها ». اللسان (زلل)، وفصل المقال ٣٠٧.



<sup>(</sup>١) أسنع جمَّلَ وأحسن، والسنيع الجميل الحسن، وفي ط فأسبغ... ومن صنيع رزقه.

<sup>(</sup>٢) ط: بعد الحمد لله.

<sup>(</sup>٣) ط: لسابع.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: ٧، وفي س: ولئن.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان: ١٤.

صنيعة ومِنَّة أَنْ يُقابلها بالشُّكر رغبة في المزيد، ويقاومها من البِرِّ بالكُفْءِ والنَّديد (١) ، وللمُعْتَضد بالله المنصورِ بفضل الله أبي عمرو (٢) عبَّادِ بنِ محمد بن عباد ـ أيده الله ونصره ـ قبَلي من الأيادي الجميلة، والصنائع السنَّيةِ الجليلة، والنَّعَم المتواترة الجسيمة، والمِننِ المتوالية العظيمة، ما يَعْجِزُ اللَّسانُ عن وصفه، فضلاً عن القيام بشُكره، ويقْصُرُ البيانُ عن عدِّ بعضِه، فكيف عن إحصاء جمْعِه (٣) وحَصْرِه. ومن الحق الواجب والفرْض النَّابت اللَّازم الاعتمالُ في أداء حقِّها بمقدار الوُسْع، والاجتهادُ في قضائها بمبلغ الطاقة والجُهد، فرأيت أنَّ أبلغَ ما أَجْري إليه من ذلك، وأَعْتَمِلُ له وأَتُصنيفُ به، التأليف الباقي على مُرور الدُّهور، والتَّصنيفُ الزَّاكي على تَعْيير الأزمنة والعصور. فابَتَذيْتُ التَّاليف (٤) في معرفة اللَّسان العربي وتجرَّدْتُ للتَّصنيف فيما يُؤدِّي إلى البيان النيِّر الجليِّ المُوصِل إلى العلم بكتاب اللَّه وتجرَّدْتُ للتَّصنيف فيما يُؤدِّي إلى البيان النيِّر الجليِّ المُوصِل إلى العلم بكتاب اللَّه نحو مُبَيِّن، وشعر (٣٥) مُفَسَّر (٥)، ككتاب النُّكت (٦) في تبيين الخفيُّ من كتاب سيبويه، وكتابي في تفسير السَّتة من أشعار سيبويه، وكتاب المُحْتَرع (٧) في إذاعة سرائر النحو، وكتابِي في تفسير السَّتة من أشعار العرب، وتأليفي في شمر (٨) شواهد كتاب سيبويه، وتأليفي في شعر (٩) أبي تمّام العرب، وتأليفي في شمر (٨) أبي تمّام العرب، وتأليفي في شمر (٨) أبي تمّام العرب، وتأليفي في شمر (٨) أبي تمّام

<sup>(</sup>٩) توجد من الكتاب قطعة صغيرة في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ١٨٣٧٧ عنوانها: شرح قصائد أبي تمام، ونسخة ينقص أولها بالقرويين تحت رقم ١٨٣٩، وقد أغددتها للنشر.



<sup>(</sup>١) النديد: الضريب والمثيل، وفي ط: بالكف من النديد.

<sup>(</sup>٢) في ط: أبي محمد وعباد، وهو تحريف واضح. وأبو عمرو هذا هو والد المعتمد تولى إمارة اشبيلية سنة ٤٦١ هـ، وكان شديداً قوياً مخوف الجانب اشبيلية سنة ٤٣١ هـ، وكان شديداً قوياً مخوف الجانب جميل الصورة ذكياً حاضر الخاطر فخم الهيئة، استولى على عدد من الإمارات الواقعة غرب الأندلس وضمها إلى مملكته ولاحق عدداً من ملوك الطوائف وسلب ما بايديهم ، فصارت إمارته أعظم إمارة في زمانه. انظر الذخيرة القسم الثاني مجلد ٢٣/١ ـ ٤١، الصلة ٤٣٧، المعجب ٥٩، الحلة السيراء ٢٩/٢ ـ ٤١، البيان المغرب ١٩٣٣ ـ ١٩٤، ٢٤٨. . إلخ.

<sup>(</sup>٤) ط: للتأليف. وانظر عن مختلف آثاره في ما كتبتُه في التّقديم من ص ٣٤ إلى ٣٨.

<sup>(</sup>٥) من هنا يبدأ الموجودُ الآن في نسخةٍ تونس وما قبله سآقطٌ، وقد كان مُوجوداً عندما أُخَذ معهدُ المخطوطات المصورة صورةً له، ولعلّ ما ذهب كان سببه الترميم.

 <sup>(</sup>٦) توجد من هذا الكتاب نسخة بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم ١٤٢ ق وقد قوبلت الأوراق الأولى منها على الأصل، وعنها أخذ معهد المخطوطات المصورة صورة دُونت ضمن ما لم يفهرس.
 (٧) ط: الخزع.

<sup>(</sup>٨) طبع هذا الكتاب أسفل كتاب سيبويه في بولاق.

الطائي، وقصائد (١) الصِّبا في شعر أبي الطيب المتنبِّي، وكلُّها (٢) مصنوعٌ في إِقامة خدمته أيَّده الله \_ والتزام طاعتِه، ومجموعٌ في شُكْر نعمته \_ أدامها الله \_ وتولَّى دولَته.

ثم رأيت الآن أن أُخْتِمَ ما اعتملْتُ فيه قديماً وحديثاً، من ذلك، بجَمْع كتاب في الأرق الشعار الحماسة يقتضي تهذيبها وتنقيحها، وتقييدَ الفاظها وتصحيحها (٣)، وتبيين معانيها، وتقريبَ أغراضها، وتفسيرَ غريبها وغامض إعرابها، حتَّى يكون هذا الكتاب مربياً (٤) على جميع التآليفِ فيها، ومُغْنياً عن استعمال التصنيفات المحيطة بها، وسمَّيْتُه كتابَ: «تجلِّي غُرَر المعاني عن مثل صور الغواني والتحلِّي بالقلائد من عرفانه جوهر الفوائد»، ليكون اسمُه مطابقاً لمعناه، ورسمُه موافقاً لِغَرَضِه ومغزاه.

بوسر المتواتبية على حُروفِ المُعجم، ليقرُب بذلك تناولُه، ويسهُل على الطالب مرامُه، منظمه على حسب ما صنّعهُ أهلُ العصر. وضمَّنتُه كل ما تضمَّنتُه الحماساتُ (°) من الشعر، منظمه كالحياسة القديمِ المنسوبة إلى أبي تمَّام (¹) التي هي أصلُ لغيرها، وحماسة أبي (٧) الفُتوح

(٥) المقصود بالحماسات هنا ما اختلف من روايات حماسة أبي تمام وعولج بالشرح من قبل عدد من العلماء، وليس مطلق الحماسات، مما يقابل مثلًا حماسة البحتري والخالديين وابن الشجرى... إلخ.

(٦) هو الشاعر العباسي المشهور حبيب بن أوس الطائي، ولد في قرية بالشام تدعى جاسم سنة ١٨٨ هـ، وارتحل إلى مصر، ومنها إلى العراق حيث مدح الخليفة المعتصم وعدداً من رجال دولته وجالس رجالاً كثيرين من علماء بغداد وتوفي سنة ٢٣١ هـ وهو يتولى بريد الموصل. انظر أخبار أبي تمام للصولي، هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ليوسف البديعي، أبو تمام الطائي حياته وشعره لمحمد نجيب البهبيتي.

(٧) ط: الجرجاني. وأبو الفتوح الجرجاني عالم مشرقيَّ جليل شديد الرُّسوخ في عدد من معارف زمانه، ولد سنة ٣٥٠ هـ ودرس في بعض أعمال جرجان التي نسب إليها على كبار الأجلاء، ثم التحق ببغداد وجلس إلى علمائها، وبعد ذلك شدَّ الرحال إلى الأندلس لأسباب لا نعلمها، فدخلها سنة ٤٠٦ هـ وكان أول من لقي من أمرائها الموفَّق أبو الجيش مجاهد العامري صاحب دانيه وميورقه، فرافقه في حملته على سردانيه، ثم تركه وتجوَّل في عدد من أقطار الأندلس وبقاعها، فأخذ عنه عدد هائلٌ من أبنائها كُتُبه وأمهات كثيرة في الأدب واللغة، وفي آخر حياته استقر بغرناطة في كنف أميرها، وبها قرأ عليه ابن زيدون شرحه للحماسة، وفي سنة ٤٣١ هـ قتله باديس بن حبوس إثر مؤامرة اتهمه فيها بمساعدة يدير ابن عمه على الإحاطة به. من تأليفه شرح كتاب الجمل للزجاجي وقد رأى الحميدي بعضه، وشرح الحماسة، وتوجد منه نسخة خطية حسنة، نعكف على إخراجها إلى القراء قريباً إن شاء الله.



<sup>(</sup>١) منه نتف في خروم القرويين رقمها ٣٠٩ صندوق ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ط: وكله. أ

<sup>(</sup>٣) ط: وتصحيحها وتفسير غريبها. وما عداه ساقط.

<sup>(</sup>٤) ط: موليا.

ثابتِ بن محمد الجُرجاني، وحماسةِ أبي أحمد (۱) عبد السلام بن الحسين ابن محمد بن طيْفُور القِرْمِيسيني البصَري، ممَّا رواه عن شُيُوخه، كأبي رِيَّاش (۲) أحمد بن أبي هاشم بن الرديني بن شبيل القيسيّ الرَّبَعيّ، وأبي سعيد الضَّرير (۳)، وأبي الْعَمَيْثُل (٤)، وأبي الحسن (٥) علي بن سليمان الأخفْش، وأبي عبد اللَّه

- (٣) أحمد بن خالد البغدادي، لقي أبا عمرو الشيباني وابن الإعرابي وعدداً من فصحاء الأعراب، استقدمه طاهر بن الحسين من بغداد إلى نيسابور، وكان عالماً باللّغة والشعر ثرياً بخيلاً ممسكاً، اختار المؤدّبين لأولاد قواد عبدالله بن طاهر بعد وفاة والده، وعيَّن أرزاقَهم وتفقّد أعمالهم ومَن بين أيديهم من الصبيان، وأملى في حياته عدداً من المؤلّفات في معاني الشعر والنوادر، وخالف بين أيديهم من الصبيان، وأملى في حياته عدداً من المؤلّفات في معاني الشعر والنوادر، وخالف أبا عبيد في حروف من كتابه في غريب الحديث وردّ عليه. انظر إنباه الرواة ٢١/١، معجم الأدباء ١٩٨١-١٣٣٠، نكت الهميان ٩٦ ٩٨، بغية الوعاة ١/٥٠١.
- (٤) أعرابي قيل إنّ اسمه عبيد الله أو عبد الله واسم والده خالد أو خليد، أصله من الريّ عالم شاعر فصيح مُعْرِب تولَّى كتابة طاهر بن الحسين وابنه عبدالله بعده، وأدّب أبناءه وأسند إليه النظر في أشعار الداخلين عليه بنيسابور فكان لا يأذن إلا للمُجيد توفي سنة ٢٤٠ هـ . انظر طبقات ابن المعتز ٢٨٧، أخبار أبي تمام ٢٢٣، ٢٠٥، الموشح ١٤، الفهرست ٧٢ ـ ٣٣، أمالي القالي 1٨٩، ٢١٩.
- (٥) هو الأخفش الصّغير روى عن ثعلب والمُبّرد والفضل اليزيدي وأبي العيناء، اختاره المبرد ليؤدب
   أولاد إبراهيم بن المدبّر، وكان مولعاً بابن الرومي فهجاه كثيراً، نزلت به الفاقة في آخر أيامه =



انظر الجذوة ۱۸۶، الذُّخيرة القسم الرابع مجلد ۱۲۶/۱، بغية الملتمس ۲۰۲، الصلة ۱۲۵، فهرسة ابن خير ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۳۰ - ۳۳۱، ۳۳۷، ۳۶۹ إلخ الإحاطة ۲۲/۱٤.

<sup>(</sup>۱) سكن بغداد ونسب إلى قرميسين ٨ وهي مدينة بجبال العراق بين همذان وحلُوان على جادّة الطريق الذي يسلكه الحاجُ، كان صدوقاً عالماً بالقراءَات والشعر واللغة حسن الخط ضابطاً لما يكتب، من شيوخه أبو رياش وأبو علي الفارسي، أسندت إليه خزانة الكتب ببغداد، وبها زاره المعرِّيّ وأثنى عليه، وكان سخياً كريم الطبع وربما جاءه سائلٌ في حالة ضيق فاعطاه من كتبه النفيسة، ولئن عليه، وكان سخياً كريم الطبع وربما جاءه سائلٌ في حالة ضيق فاعطاه من كتبه النفيسة، ولد سنة ٣٢٩ هـ وتوفي سنة ٤٠٥ هـ. انظر تاريخ بغداد ١٠٧/٥ ـ ٥٨، إنباه الرواة ١٠٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) عالم مشهور وقع الخلاف في اسم والده، ولد باليمامة، وكان طويلاً جهير الصوت اشتغل بالجندية أول أمره ثم أقبل على رواية اللغة وحفظ الشعر، فكان باقعة زمانه، وانتقل إلى بغداد وشاهده بها ابن خالويه، وصحب بعض رجال الدولة، وحضر ماثدة الوزير المُهلّي وولاه عملاً في البصرة، وكان ممن يَتعرَّضُ إليه بالمديح وينال صلاته، وقد هجاه بعض الشعراء في عصره ووصموه بالقذارة والجشع والجهل، ومنهم أبو عثمان الخالدي، وابن لنكك البصري الذي كان مولعاً بهجائه. ألف أبو رياش عدداً من الكتب وشرح الحماسة شرحاً مختصراً، قصر فيه فاعتذر عنه تلميذه عبد السلام البصري وعزا ما فيه من وهم وتصحيف إلى من أخذ عنه، لأنهم نقلوا عن الكتاب، وكان أبو رياش يأذن لهم بذلك. توفي عند سنة ٣٣٩ هـ. انظر يتيمة الدهر (ترجمة ابن لنكك)، إنباه الرواة ١/٥١ ـ ٢٠١، ١١٨٤ ـ ١١٩، معجم الأدباء ٢٠٥/ ١٠٠٠)، البلغة

اليزيديّ (١)، وأبي حفص عمر بن عبد العزيز الهمذاني (٢)، عن أبي محمد الدّيمَرْتي (٢)، وما نَقَلَ من خطّ التّرْمدي (٤)، ومن خط الأقرع (٥) وَرَّاق آل طاهر، ومن

(۲) هو والد أبي غانم عبد الكريم، وأبي على محمد شيخ الخطيب البغدادي، عالم جليل ومؤدّب،
 من أهل شيراز، سكن بغداد وحدّث بها، روى عنه كثيرٌ من الأجلاء، وروى هو عن أحمد بن
 أحمد المعدّل الشيرازي وغيره. توفي سنة ٣٧٩ هـ. تاريخ بغداد ٢٦٣/١١.

(٣) القاسم بن محمد من أهل أصفهان منسوب إلى ديمرت، قرية من قراها، كان معنياً منذ صغره بتصحيح الكتب وقراءتها، مشهوراً بالبلاغة والنحو، انتصب ٤٠ سنة للتدريس والإقراء وألف عدداً من الكتب من بينها: تهذيب الطبع، والعارض في شرح حماسة أبي تمام. انظر الفهرست ١٢٨، ١٩٦، معاني أبيات الحماسة للنمري ورقة ١ و، معجم الأدباء ١٩٨/٦ ـ ١٩٩، معجم البلدان (يمرت)، بغية الوعاة ٢٦٣/٢.

(٤) لم نقف له على ترجمة، ولعله أبو الحسن الترمدي الصغير محمد بن محمد الذي كتب بخطه ما قام الزَّجاجُ بتفسيره من كتاب محبرة النديم أبي جعفر محمد بن يحيى العسكري، الموسوم بكتاب جامع المنطق الذي عمله للمعتضد، وذلك بطلب من الوزير القاسم بن عبيد الله، حسب ما تُفصح عنه الإشارة الواردة في معجم الأدباء ١/٥٧-٥٨، وإذا كان هو فقد أشير إليه في الفهرست (ط. طهران) ٨٨.

(٥)لم أجدشيثاً عنه فيما وصلت إليه يدي ، غير أن أبا العلاء صاعد البغدادي (ت ٢١٧ هـ بالأندلس) قد أشار إليه في كتابه النصوص ، ونقل عن خطه نماذج من الأشعار التسع التي كان قد اختارها لعبد الله بن طاهر (ت ٢٣٠ هـ) . انظر فيه مثلاً الأوراق ٥٣ ، ١٣٣ ، ١٣٦ ، ١٦٦ ، ١٨٣ ، ١٣٤ ، من نسخة القرويين رقم ٥٨٧ .



فانتقل إلى مصر ومنها عاد إلى بغداد لينتجر غمّاً سنة ٣١٥ هـ . انظر مواضع في ديوان ابن الرومي، الفهرست ١٢٣، إنباه الرواة ٢٧٦/ - ٢٧٨، معجم الأدباء ٢٢٠/٥ - ٢٢٠، بغية الوعاة ٢٦٠/٢ - ٢٦٨، المزهر ٢٠٥/٢، ٤١٤، ٤٤٤، ٣٦٣.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن العباس بن محمد حفيد أبي محمد بن المبارك الْعَدَويّ، أحد أفراد بيت اليزيديّين المشهور في الدولة العباسية بعلمه وأدبه. كان إماماً في اللّغة والأدب مبرزاً في النحو والأخبار مصدَّقاً فيما يرويه، نقل عن ثعلب والرياشي ومحمد بن حبيب، وروى عنه أبو بكر الصولي وأبو الفرج الأصبهاني وأبو القاسم الزجاج وقد تقرب إلى السلطان في آخر حياته وأصبح مؤدباً لأولاد المقتدر العباسي، توفي سنة ٣١٠هـ، انظر طبقات ابن المعتز ٣٢٨ ـ ٣٢٩، طبقات الزبيدي ٥٥ - ٦٦، تاريخ بغداد ٣٢٩ ـ ٤١٣، وفيات الأعيان ٤ / ٣٣٧ - ٣٣٩، إنباه الرواة ٣ / ٢٣٦ - ٢٤٠، بغية الوعاة

أبي عبد الله ابن مُقْلةَ (١) ، ومن خطِّ ابن سعيد السُّكَرِيّ (٢) وحروفٍ وجدها بخطًّ أبي موسى الحامض (٣) ، وغيرهم ، وما ثَبتَ في كتاب أبيات المعاني في الحماسة للنَّمريّ (٤) ، وفي شرح ابن جِنِّي (٥) لها أيضاً ، وغيرهم .

وأبواب جميعِها التي تضمنها هذا الكتاب ثلاثة عشر باباً:

- (۱) هو الحسن بن علي بن الحسن بن عبدالله بن مقلة أخو الوزير المشهور بأبي علي. من أسرة مثقفة عرفت بجودة الخط وتوارثه خلفاً عن سلف، غير أنَّ هذا كان فريداً بين أقربائه في قلم الدّفاتر ونسخ الكتب، عاش في كنف سيف الدولة ردحاً من الزمن وكتب له نفائس، وكان أحمد بن الحسين بن اليمان يُحسن تزوير خطّه، وقد أسند إليه أخوه، عندما ولي الوزارة سنة ٣٦٦ هـ الحسين بن اليمان يُحسن تزوير، توفي سنة ٣٣٨ هـ. انظر إنباه الرواة ٥٣/١، الوفيات مُهِمَّة النظر في عدد من الدواوين، توفي سنة ٣٣٨ هـ. انظر إنباه الرواة ٥٣/١، الوفيات
- (٢) الحسن بن الحسين ولد سنة ٢١٠ هـ سمع من الرياشي والسجستاني، كان متديناً قارئاً حسن المعرفة باللغة والأنساب مرغوباً في خطه لصحة ضبطه، جمع دواوين عدد من الشعراء وشَرَحَها وتناولها بالنقد، توفي سنة ٣٧٥ هـ . انظر طبقات الزبيدي ١٨٣، إنباه الرواة ١٩٨/١، معجم الأدباء ٩٤/٨ ـ ٩٩.
- (٣) سليمان بن محمد بن أحمد، لقب بالحامض لشراسةٍ في أخلافه وضيقٍ في صدره، وهو أحد علماء مدرسة الكوفة المذكورين، وأحد المقدمين من تلاميذ ثعلب، صاحبه ٤٠ سنة وجلس مكانه بعد موته للإقراء وأخذ عن أصحابه وعن جملة من علماء البصرة، فكان بذلك ممن أخذ المذهبين وجمع بين النَّحُوين، إلا أنه كان يشتطُّ في التعصب على البصريين، ومع ذلك فإنه كان حسن الوراقة والضبط صحيح الخط وحيداً في بيانه ومعرفته باللغة والشعر، توفي في خلافة المقتدر سنة ٣٠٥ هـ ، وأوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري بُخلاً بها على أهل العلم. انظر الفهرست ١١٧، تاريخ بغداد ١٩/١، طبقات الزبيدي ١٥٢ ـ ١٥٣، إنباه الرواة ٢١/٢، معجم الأدباء ١٥/١، وفيات الأعيان ٢٠١/، بغية الوعاة ١٠/١،
- (٤) هو أبو عبدالله الحسين بن علي البصري من مشاهير الأدباء وأجلة الشعراء عاش بالبصرة وتتلمذ على أبي رياش واستزاره ابن العميد إلى الري رغبة في علمه، توفي سنة ٣٨٥ هـ، وصنّف كُتباً منها المُلَمَّع، وشرح معاني أبيات الحماسة، وقد طبع أولهما وما زالت قطعة مخطوطة من ثانيهما، ولها صورة غير جيدة بما لم يفهرس في معهد المخطوطات المصورة. انظر الفهرست 119 ١٢٠، إنباه الرواة ٢٣٣١ نزهة الألباء ٣٢٨ بغية الوعاة ٢٧١١، مقدمة وجيهة السطل لكتاب الملمع المطبوع بمجمع اللغة العربية بدمشق.
- (°) أبو الفتح عثمان بن جني أحد أقطاب اللغويين في زمانه، أخذ عن أبي علي الفارسي ولازمه حتى فاق أقرانه، وأضحى فريداً في علم التصريف والنحو والأدب، وخلفه في حلقته وارتفع مقامه، وكانت بينه وبين المتنبي وعدد من رجال السياسة لقاءات عرف خلالها فضله، توفي سنة ٣٩٢ هـ مخلفاً كتباً قيمةً كثيرة مِنْها في حتى الحماسة كتاب المنهج، وشرحُ المشكل من أبيات الحماسة، وهما معروفان. انظر الفهرست ١٢٨، تاريخ بغداد ٢١/١١، معجم الأدباء ٥/ ١٥-٣٢، وفيات الأعيان ٣٤٦/٢٤، إشارة التعيين ورقة ٣٠أ، بغية الوعاة ٢/٢٢، بروكلمان ٢٤٤/٣٥٠.



فالأول باب في الشجاعة .
والثاني باب في المراثي .
والثالث باب في المراثي .
والرابع ٢٠٤٠ . باب في النسيب .
والحامس باب في المديح .
والسادس باب في الأضياف .
والسابع باب في الهجاء .
والثامن باب في الصفات .
والتاسع باب في السير والنعاس .
والعاشر باب في في السير والنعاس .
والحادي عشر باب في مَذْمَّةِ النساء .
والثاني عشر باب في القِصَر .

وهذا الباب الثالث عشر زائدٌ على ما تضَّمَنتْ حماسة أبي تمَّام القديمة، وحماسة أبي الفتوح الجرجاني وغيره، وهو ثابتٌ في حماسة عبد السلام، فأتَيْتُ به، ليأتِيَ هذا الكتاب على جميع ما تضمَّنتِ الحماساتُ المختلفة من الأبواب، وبالله التوفيق وهو حسبى ونعم الوكيل.

وهذا حين آخذُ ما قصدْتُ له، وأَشْرَع فيما عُنِيتُ به، وأبدأ بقافية الألف في باب الحماسة، على ما تقرَّر من الشريطة، وإلى الله أرغب في حسن العون والتأييد وأضْرَع في المنَّ بالإرشاد والتسديد.

الم المرفع (١٥٥)

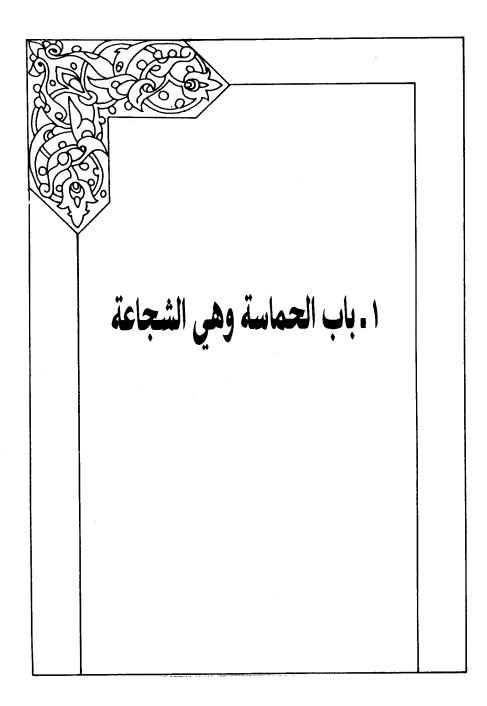



الم المرفع (١٥٥)

### قافية الألف

١ \_ قال قيسُ بن الْخَطِيم الأنصاري الأوسيّ (\*): (طويل).

١ ـ ثَأَرْتُ عَدِيّاً والخَطِيمَ، فلَمْ أُضِعْ وصيَّةَ أَشْياخٍ، جُعِلْتُ إِزاءَها

«عدّي » جدّه. و « الْخَطِيمُ » أبوه. ومعنى « ثأرْتُ » بهما قتلْتُ بهما، يقال ثأرْت فلاناً أو ثأرْت به إذا قتلْت قاتلَه، واثّأَرْتُ: أدْركتُ ثأري. و « الإزاء » ههنا القائمُ بالشيء السائسُ له، يقال هو إزاء مال إذا كان حسَنَ القيام عليه، ونصبَهُ على المفعول الثاني لـ «جَعَلَ» (١)، وليس بظرف، وأضافهُ إلى ضمير الوصيّة. أي لمّا قُتِلا أوصيا إليَّ بطلب ثارِهما، لِمَا عَلِما من حُسن بلاثي فأدركتُه. وأراد « بالأشياخ » أباه وجدَّه وذوي الرأْي والسِّن من قومه. وكان قد قتلَ جدَّه عِديّاً رجلٌ (٢) من الخزرج يُقال له مالك، فلم يزل قيسٌ يتلطَّف (٣) له حتى قتلَهُ ، ثم عُيِّر بعد ذلك بقتل أبيه الخطيم،



<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ١٠ و، م: الحماسية ٣٦ ماعدا ٨ ت: ١/١٧٧١. وهي في ديوانه ٤٢ - ٥٠ بتقديم ٥ على ٨، و ٩ على ٦، و ١٠ على ١. وقيسٌ من شعراء أوس المشهورين وفرسانها الأمجاد المعدودين في الجاهلية، كانت بينه وبين حسان مهاجاة ومنابذات، ومع ذلك فإن هذا كان يُطري شعره ويقول: وإنا إذا نافرنا العرب فأردنا أن نُخرج الحبرات من شعرنا أتينا بشعر قيس». بقي قيسٌ إلى أن جاء الإسلام، ورأى النبي ﷺ، ونوى أن يدخل في الدين بعد، ولكن القدر لم يمهله فمات على شركه. طبقات الفحول ٢١٨، الأغاني ١٨٣، معجم الشعراء ١٩٦، خزانة الأدب ٢٢٦/٧.

<sup>(</sup>١) ط: بجعل.

<sup>(</sup>٢) ط: رجلًا. وانظر الخبر في الأغاني ٢/٣٠

<sup>(</sup>٣) ط: يتلط.

وكان قتلَه رجلٌ من عبد القيس وبعُدتْ دارُهم عنه، لأنهم كانوا بالبحرين، فأَمْهَل حتى حضر الناسُ عكاظَ، فعثر على قاتل أبيه، فَعَلِم أنَّه لا قُوَّة له به، لكونه في جماعة قومِه، فسار إلى حُذيفَة بْنِ بدر(١) الفزاريّ فسأله أن يُجيره ويُعينه (٣و) حتى يَقْتُلَ قَاتل أبيه، فامتنع من ذلك وطلب إلى خِداش بن(٢) زهير العامريّ، من بني عامر بن صَعْصَعة، فصاح في بني عامر فاجتمعوا له وأغاثوه (٣) حتى قَتَلَ قاتَل أبيه.

٢ ـ طعْنتُ ابنَ عبْدِ الْقَيْسِ طَعْنَة ثائرٍ لها نفَد ، لوْلاَ الشُّعاعُ أَضاءَها

يقول: قتلتُ الرجلَ العبديّ قاتلَ أبي بطعنةِ ثائرٍ، وخَصَّ « الثَّائِرَ » لأنَّ طعنَتَهُ (تكون) بحنَقٍ، فهي أشدُّ وأبلغُ. وأراد « بالشَّعاع » لَمَعانَ الدّم عند فَوْره، ويقال أراد شِدَّة حُمرة الدَّم، أي لولا أخذُ الدَّم للعِيْنِ لأضاء ذلك النَّفَذُ تلك الطعنة لسَعتِها، حتى يُرى ما وراءها، وأراد « بالنَّفَذ (٤) » موضعَ نُفوذِ السِّنان وخَرْقِه، ويروى « الشَّعاع » يُرى ما وراءها، وأراد « بالنَّفَذ (٤) » موضعَ نُفوذِ السِّنان وخَرْقِه، ويروى « الشَّعاع » بفتح الشين وهو المُتفرِّقُ من الدّم وغيره، يقال جاء (٥) القوم شَعاعاً أي متفرقين، وأشار بتفرُق الدم إلى سَعةِ الطَّعنةِ وكثرةِ فُروغها (١) المُنصبَّةِ ونواحيها السَّائلة، ويقال أضاء الشيءُ وضاءَ وأضأته.

٣ ـ ملأتُ بها كفِّي فأنهَرْتُ فتْقَها يرى قائمٌ من دُونِها ما وَراءَهَا

<sup>(</sup>٦) جمع فَرْغ وهو مثل التَّرْغ، مخرج الماء من بين خرزتي الدَّلو، وشُبِّهت مخارجُ الدَّماء من الطَّعنة بها.



<sup>(</sup>۱) هو سيدٌ من سادات العرب المشهورين زعموا أنه كان مُحيَّى بتحية الملوك، فيقال له أبيت اللعن، وقيل عنه إنه كان ظالماً، وقد اشتهر أمره في حرب داحس والغبراء، وكان سببها مراهنته لقيس بن زهير الفارس الشاعر، حيث أجرى هذا داحساً والغبراء، وقيل داحساً فقط، وأجرى حذيفة الخطار والحنفاء، وقيل الغبراء، وبلغ قيساً خِداعُ حذيفة له في هذا السباق، فاندلعت الحربُ الضَّروسُ، وكان حذيفة رئيس قومه في وقائعها، إلى أن قتله قرواش بن عمرو في وقعة البوار، ورثاه قيس بن زهير المذكور. أخباره في أماكن مختلفة، انظر الحيوان ٢٨٨١، (٣٢٨، ٣٢٨٠) السمط ٥٩١، الكامل لابن الأثير ٥٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) من شعراء قيس المجيدين في الجاهلية، وعمرو بن عامر صاحب الضحياء (فرس) وفارسها في حرب الفجار \_ جدًه، وكان خداش يهجو قريشاً، وهو أشعر في قريحة الشعر من ابن عمّه لبيد، وقد هجا أيضاً عبد الله بن جدعان دون أن يراه، فلما رآه وأعجب بجماله وجهارته وسيماه نَدِمَ. طبقات الفحول ٤٠، ١٤٣، الشعراء ٦٤٩، السمط ٧٠١،

<sup>(</sup>٣) ط: وأعانوه.

<sup>(</sup>٤) ط: بالنفاذ.

<sup>(</sup>٥) ط: ضاء.

يقول ملأت كفِّي بتلك الطعنة، أي تمكَّنْتُ منها فبالغْتُ فيها. ومعنى «أنهرْتُ » وسَّعْتُ، ومنه النَّهْر، وهو ما اتَّسع من المياه الجارية؛ والنَّهارُ لإنْفِساح البصر فيه واتِّساع التصرُّف. وأشار بقوله: « يَرى قائمٌ من دُونِها مَا وَرَاءَهَا» إلى سَعَتِها، فجعلَ المُتطلِّع إليها يَرى ما وراءها في الجوْفِ .

٤ ـ يهونُ عليَّ أن تَرُدَّ جِراحُها عيوَن الأواسي إِذْ حَمِدْت بلاءَها

« الأواسِي » جمعُ آسيةٍ وهي (١) المُعالِجةُ للطَّعنة المُداويَةُ لها، وخصَّ الآسيَةَ لِلطُّفِ النِّساء وإشفاقهن ورِفْقهن، ويُحْتَملُ أن يريد جمعَ آسٍ، فبناه على الأصل ضرورةً، كما قال الفرزدقُ (٢):

وإذا الرِّجالُ رَأُوْا يزيدَ رأيتَهُمْ خُضُعَ الرِّقابِ نواكسَ ٱلأبصارِ

ومَسوَّغَ جوازَهُ في الشَّعر قولُهم في الكَلاعِ فارسُ وَفوارسُ وهالكُ وهوالكُ. «والْبَلاءُ» هنا حُسْنُ الفِعْلِ، والمعنى حَمْدتُ بَلاثي فيها، وأصلُ البلاءِ الاختبارُ. يقول هانَ عليَّ ما لقي صاحبُ الطَّعنةِ وما يَرُدُّ عينَ الناظر إليها من شَناعَتِها(٢) وَهَوْلِ مَنْظَرها، إِذْ أَدركتُ ثأري بها وشفَيْتُ(٤) صدري بحسن بلائي فيها. وأضاف «الجراح» إلى ضمير الطَّعنة (٥) لاختلاف اللَّفظين(٢)، والجِرحةُ (٣ظ) هي الطَّعنة نفْسُها، وجمعَها إشارةً إلى أنَّ لها فُصولًا لسَعتها، فكأنَّ كُلَّ ناحيةٍ منها جِراحةُ.

٥ ـ وساعدَني فيها آبْنُ عمْرِ وبنِ عامرٍ خِداشٌ فأدَّى نِعْمةً وأَفاءَهَا

<sup>(</sup>١) ط: وفي.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٣٧٦من قصيدة مدح بها يزيد بن المُهلّب أمير العراق، وهو في شواهد الكتاب لابن السيرافي ٢/٧١٦، والحلل لابن السيد البطليوسي ٤٠٣. والفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب ابن صعصعة شاعر أمويًّ مشهور جليل القدر حسيبٌ في قومه، لقي علي بن أبي طالب وكان هواه مع بني هاشم، وهو في شعره مِعنُ مِفَنُ يَلجُ سائر الأغراض فَيهُتِكُ مُخبآتها، وقيل إنه لقب بالفرزدق لغلظ وجهه وجهامته، هجا جريراً وعدداً من شعراء زمانه، وقد نُعت بقوة أسلوبه، وتزيدُه في غزله وميله إلى التعهر غير أنه عدل عن ذلك في آخر حياته، توفي سنة ١١٠هه، وقبل بالأغاني جرير، وسنّة تقارب المئة. طبقات فحول الشعراء ٢٩٨ وما بعدها، الشعراء ٤٧٨، الأغاني

<sup>(</sup>٣) ط: بشاعتها.

<sup>(</sup>٤) هي وما قبلها مكانها فارغ في ط.

٥) مكّانها فارغ في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: اللفظتين.

أراد « بابْنِ عَمْرهِ » خداشَ بْنَ زُهْیْر العامريّ الشاعر، وهو من بني عمرو بنِ عامر بن صعصعة، ویروی « زُهَیْر » (۱)، « وخِدَاشٌ » هو (۲) الصَّحیحُ لِمَا تقدَّم به الخبرُ، وإِنْ صحَّتْ روایةُ من روی « زُهَیْر » فمخْرَجُها أنه یرید ابنَ زهیر، فسمَّی الابْنَ باسم الأب، کما قال الآخر (۳):

## يَحْمِلْنَ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبُ

يُريد عبدَ الله بنَ العَباس. وقوله « فأدَّى نعمةً » أي أدَّى إليَّ نعمةً بإجارتِه لي وَعْونِه. ومعنى « أفاءَها » ردَّها عليَّ ، يُقال فاءَ الشيءُ وأَفاته إذا رجع ، ويُحتَمل أن يُريد وأفاءَها على نفْسِه، أي ردَّ شُكرَها وحمْدِي له بها.

٦ ـ وكُنتُ امْرَأً لا أَسمعُ الدَّهرِ سُبَّةً أُسَبُّ بِها إِلَّا كَشَفْتُ غِطاءَها

كان قد سُبَّ بقتل أبيه لتأخر الإدراك بثاره. فيقول لمَّا بلغني تعْيِيرُ<sup>(1)</sup> النَّاسِ لذلك شمَّرْتُ في طلب الثار حتى أدْركْتُه، فكشفْتُ غِطاءَ تلك السُّبَّةِ، أي جَلَّيتُها عنِّي وَأَذْهبتُها، وإذا كشَفَ (<sup>0)</sup> غِطاءها فقد جلَّها وأَظْهَرَها، وظهورُها بيانٌ لها وثبات. فالمعنى أنيِّ كنتُ أَستَتِر بها وأُغطيً عليها إلى أن كشفْتُها وَبَيَّنْتُ حُسْنَ أَثَرِي فيها فأذَهُنتُها.

٧ متى يأتِ هذَا الموْتُ لا يُلْفِ حاجَةً لنَفْسِيَ إِلَّا قد قضَيْتُ قضاءَها

يقول: كانت حاجاتُ نفسي في إدراك ثأري فقضيْتُها بإدراكِهِ فما أُبالِي متى مِتَّ. وقوله « قضَيْتُ قضاءَها » أي قضيْتُها قضاءً ، فَقَدَّم « الْقَضاءَ » وأضافَه إلى ضمير



<sup>(</sup>١) هي رواية م وفي ط: زهير وأدَّى.

<sup>(</sup>٢) ط: وهو.

<sup>(</sup>٣) غير منسوب في الكامل ٣٠٤/٣، جمهرة ابن دريد ٥٠٣/٣، الخصائص ٢٠٤/٣، العقد ٢٤٧/٤ حلية المحاضرة ٢/٢، اللسان (خصص)، وقبله: صبّحن من كاظمة الخصّ الخربُ. وعبدُ الله هو حفيد عبد المطلب وابن عم الرسول هي، ولد بمكة ونشأ مع بداية عهد النبوة، وكان ملازماً للرسول يروي عنه، ويتفقه في الدين وقد دعا له هي بالتبحر في الشريعة وعلم التأويل، فكان بعد وفاته حبر هذه الأمة، واستفاد من علمه عدد من الصحابة والتابعين، وكان مشهوراً أيضاً برواية الشعر والأخبار، وممن نقل عنه عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. وكانت سِنة عند وفاة الرسول ١٣ عاماً، وتوفي بالطائف في فتية عبد الله بن الزبير سنة ٧٨ هـ، وقد كُف بصره، وعمره سبعون سنة أو تزيد قليلاً، وترجمته في أكثر من كتاب، انظر وفيات الأعيان ٢٠/٣، نكت الهميان ١٨٠، الإصابة ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) س ط: تغيير، خطأ. (٥) ط: كشفت.

« الْحَاجَةِ » كما تقولُ قصدْتُ قَضاءَها أي قصَدْتُه قَصْداً، ويجوزُ أن يكون « قَضيْتُ » بمعنى أحْكَمْتُ، فيكون التَّقديرُ أَحْكمتُ قضاءَها، أي جوَّدْتُه (١) وبالَغْتُ فيه.

٨ ـ وإنَّا إذا ما مُمْتَرو الْحُرْبِ بَلَّحُوا نُقِيم بآسادِ الْعرِين لِواءَها

« مُمْتَرو الْحَرْب » مُسْتَدِرُّوها (٢) ومُحاوِلُوها ، يقال مَرِيْتُ النَّاقةَ وامتَرْيتُها إِذَا مَسَحْت ضِرعَها مُسْتَدِرَّا لها. ومعنى « بلَّحوا » أَعْيَوا ، يقال بلَّحَ الغريمُ إِذَا أَفْلَسَ وأعيا عن الأداء ، ومنْهُ الحديثُ (٣): « لا يزال الرجلُ مُعْنقاً صالحاً ما لم يُصِبْ دماً حراماً ، فإذا أصابه بلَّحَ » أي أعيا وانقطع . « والْعَرِيُن » الأَجَمةُ وأضاف الآسادَ إليها مبالغة في الوصف بالجُرأة لأن الأسد أَجْراً (٤ و ) ما يكون عند أَجَمتِه ، لأنه يَحميها وَيحمي أشبالَه فيها . فيقول إذا كان أهلُ الجِدِّ في الحرب قد أعيوا فيها لشِدَّتها ، فنحن أشبالَه فيها مُقيمون للوائها (٤) ، لجُرأتنا ، وكنَّى بإقامة اللَّواء عن إقامة الحرب ، لأن الحرب ما دامت قائمةً فاللَّواء قائمٌ ، فإذا انجلَتْ خُطَّ اللَّواء .

٩ - وإِنَّ فِي الحَرْبِ الضَّرُوسِ مُوكَّلٌ بتقديم نفْسٍ لا أُرِيدُ بَقَاءَها(٥)

«الضَّرُوسُ» الشَّديدةُ، وأصلُها الناقة العَضُوضُ بأضراسها. يقول: رَغْبَتِي أَنْ أُمُوت في الحرب لما في ذلك من جميل الذِّكر، فأنا أُقْدم فيها إقدامَ الطالب لتلك المِيتةِ. وهذا أَبْلغُ بيتٍ (٦) في الشَّجاعة وقد أَلمَّ به أبو تمَّام في قوله (٧):

فَأَثْبَتَ فِي مُسْتَنْقَعِ الْحَرْبِ رِجْلَهُ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَخْصِك الْحَشْرُ الْحَشْرُ ١٠ - إِذَا مَا شَرِبْتُ أَرْبَعاً خَطَّ مِثْزِرِي وَأَتْبَعْتُ دَلْوِي فِي السَّماحِ رِشاءَها (^)

<sup>(</sup>١) ط: جردته.

<sup>(</sup>۲) ط: مستدرها.

<sup>(</sup>٣) ط: معتقلا، وهو في سنن أبي داود ٢ / ٤١٩: ﴿ لا يزال المؤمن ﴾. والإعناقُ الشُّعورُ بالخِفَّة.

<sup>(</sup>٤) ط: لدرابها بجرأتنا.

<sup>(</sup>٥) ت: الحرب العوان، رواية أخرى. والحربُ العوان التي قوتل فيها مرَّةُ بعد أخرى.

<sup>(</sup>٦) ط: من أبلغ.

<sup>(</sup>V) ديوانه ٨١/٤ من قصيدة رثى فيها محمد بن مُحيد الطوسى. ط: الحرب رحله.

 <sup>(</sup>٨) الديوان: إذا ما اصْطَبَحْتُ. . . في السَّخاء .
 وترجمة الشاعر مرّت في ص ٩٣.

أشار «بخط مئزرِه» في الأرض إلى الخُيلاءِ، وإِنْباعِ الدَّلُو الرِّشاءَ إلى تمام المعروف وإكماله، لاكتمال (١) الدَّلُو بِرِشائِها، و « الرِّشَاءُ » الحبلُ، وهم يفخرون (٢) بالسّماح مع السُّكر(٣) كما قبال طرفة(٤):

فإذا ما شَرِبوها وانتَشَوْا وهبوا كُلَّ أمونٍ وطِمِرٌ وطِمِرٌ وأحسنُ من ذلك في الوصف وأبلَغُ في المدح قولُ امرىء القيس (٥): سماحَة ذا، وبِرَّ ذا، ووفاءَ ذا ونائلَ ذَا، إذا صَحا وإذَا سَكِرْ ومن أمثالهم في تَتْمِيم النِّعمة (٦): أَتْبعِ المُهْرةَ لِجامَها والدَّلُو رِشاءَها والنَّاقة زمامَها. وأراد « بالاَربعِ » أربعَ أَكُوسٍ ، والكأسُ مؤنَّلةُ .

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال ٢٣٦/١، جمهرة الأمثال ٩٢/١، فصل المقال ٣٤٥. ويراد بهذه الأمثال حثَّ المتفضَّل على إتمام حاجَات مَنْ يسألُه ما دام قد أنعم عليه بالمُهمَّ إذ بَذْلُ النّجاح والرَّشاء والزّمام بعد منح متعلقاتها عملَّ هيّنُ وخطر يسير، واحتجازُها عمًّا لا غناء له عنها تنغيصُ للعطاء وضَربُ من الشَّعُ قضيتُ. والشارحُ يهفو إلى تفسير عجُز البيت بهذه الأمثال، وتأكيد ما سبق أن أشاء البه.



<sup>(</sup>١) مكانها فارغ في ط.

<sup>(</sup>٢) ط: يقرون.

<sup>(</sup>٣) ط: أشد السكر، ثم بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥٩. والجواد الأمون القريّ الذي مام. عثاره. والطمرّ كالفِلزّ الذي تطول قوائمه ويخف عند العَدْو أو الوثب. والمعنى أنهم إذا سكروا جادوا بأنفس ما يملكون. وطرفة بن العبد، ابن أخت المُتلمّس الشاعر، أحدُ شعرًاء ربيعة المرموقين في الجاهلية، كان حسيباً في قومه، مات أبوه وهو صغير واعتبط هو في شبابه، لذلك يُدعى ابن العشرين، وهو أشعر الناس واحدةً، ولم يكن من شعره بيد الرواة فيما عداها إلا النزرُ القليل، وكان جريئاً على الهجاء، فبلغ عمرو بن هند عنه ما يكرهه، وكان ينادمه ويلازم مجالسه، فكتب له إلى عامله بالبحرين كتاباً أوهمه فيه بجائزة، فقتله. طبقات فحول الشعراء ٢٦، ١٣٧، ١٥٦، الشعراء ١٩١، الخزانة ١٩١١.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١١٣ وامرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي شاعر جاهليّ قديم، قيل إن اسمه حندج وأنّ امرأ القيس لقبه، لجماله ووسامته، ويقال له أيضاً ذو القروح والملك الضليل، وكان أبوه قد طرده في الصغر لانصرافه إلى اللهو ونظم الشعر في الغواني، فنشأ على سنن أهل البطالة والعبث إلى أن ثارت بنو أسد بوالده، وكان مملكاً عليها، فقتلته، فانطلق يثأر منهم ويستعين عليهم بالحلفاء، وأصاب منهم عدداً كبيراً، ولكنه لم يقنع بذلك فقرَّر أن يلتحق بقيصر، عندما شاهد تواني الحلفاء، ليجد لديه المعونة التي يريد، وعندما كان عائداً إلى محاربة بني أسد بعث إليه قيصر، لأمر بلغه عنه، جبَّةً مسمومةً فلبسها ومات إثر ذلك في موضع يُدعى أنقره، وهو أيضاً ابن أخت المهلهل الشاعر، وكان قد سبق الشعراء إلى النار. انظر أحباره في عددٍ من المصادر، متصوّن، وقد اعتبر في بعض الآثار قائد الشعراء إلى النار. انظر أحباره في عددٍ من المصادر، ومنها طبقات الفحول ٥١، الشعراء ١١١، الأغاني ٢٧/٢، السمط ٣٨.

٢ ـ وقال آخرُ في ابنِ له: (طويل) (\*).

١ ـ فلا تعْذُلِي فِي حُنْدُجٍ ، إِنَّ حُنْدُجاً ولَيتَ عِفرِّينِ عليَّ سَواءُ(١)

« حُنْدُج » ابنه. « وليثُ عِفِرِّين » أَسَدُ منسوب إلى أرض يقال لها عِفرِّين، كما يقال ليثُ خَفِيَّة وأُسُود الشَّرى، وقيل ليثُ عِفرين دُوَيْبةٌ كالعَظَّاءةِ (٢) تُسَاوِرُ الرَّاكبَ إذا مَرَّ بها، فضُربَتْ مثلاً في الجُرأة، ويقال هو ضربٌ من العناكب يصيد الذَّبابَ وَثْباً، فَضُرِبَ مثلاً في المُساورة والوثب على القِرْن، ويقال «لَيْثُ عِفِرِّين » الأَسَدُ إذا افْتَرسَ وجرَّ فريسته في العَفَر، وهو التُراب، والعَفْرُ الشَّجاع ، والعِفِرُّ الدَّاهية المُنْكَرُ. فيقول حُنْدُجٌ في الجُرأة والمضاءِ سواءً عندي والاَسَد، «وعلَيَّ » بمعنى عندي.

٢ - حَمَيْتُ علَى العُهَارِ أَطْهارَ أُمِّه وبَعْضُ الرِّجالِ المدَّعَيْن جُفاءُ

(٤ ظ) « العُهَّار » الزُّناة بالأَمَةِ والحُرَّة ، واحدُهُمْ عاهرٌ. والمُساعَاة (٣) الزَّنا بالأَمَةِ خاصَّةً ، « والجُفَاء » ما رَمَى به الوادِي والقِدْرُ من الزَّبَدِ، يقال جفاتِ القِدرُ إذا غَلتْ فرمتْ بَزبدِها. فيقول: حصَّنتُ (٤) أُمَّه عنْدَ طُهْرها، فنزَع إليَّ في الشّبه والجُرأة، وبعضُ من لم تُحصَّن أُمَّه فزنَتْ وأُدّعِيَ (٥) جُفاءً لا خير فيه، فليس ابني (٦) كذلكَ. « والمدَّعَيْن » جمع المدَّعَى بفتح العين مثلُ المُصْطَفَيْن.

٣ ـ فجاءتْ به سَبْطَ العِظامِ ، كأنَّمَا عِمامتُهُ بين الرِّجال لِواءُ (٧)

يقال سَبْطٌ وسَبِطٌ للطَّويل المُسْتَرْسِل من الشَّعر وغيره. فيقول ولدتْه أمَّه طويلَ العظام، تامَّ الخَلْق، فإذا اعتَمَّ حلَّتْ عِمامتُه مِنْهُ لطوله محلَّ اللَّواء من قناته، وهذا كما قال عنترةُ (^).

<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ١٨ و، م: الحماسية ٧٥، ت: ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>١) جم ت: لذي سَواءً.

<sup>(</sup>٢) لغة في العظاية، ۚ سَ: العضاءة. وانظر عن ليث عفرًين. ثمار القلوب ٣٨١. وَسَاوَرَ مُساوَرَةً هاجم وواثب. والقرنُ الخصم المكافىء في الجُرأة والإقدام.

<sup>(</sup>٣) هو مِنْ مساعاة المرأة إذا ضرب عليها مالكُها ضريبةً تُؤديها بالزنا. اللسان (سعي).

<sup>(</sup>٤) ط: حصنت له عند ظهرها. (٥) ط: والداعي.

<sup>(</sup>٦) ط: فليسِ ابنِي أي المشبه كذلك.

<sup>(</sup>٧) ت: سَبْطَ الْبُنَّادِ. أ

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٢١٢، وهو من معلقته المشهورة. والسَّرحة شجرة عظيمةٌ طويلةٌ. ونِعال السُّبت تُصنَع من =

بَطَلٍّ كَأَنَّ ثِيابَهُ فِي سَرْحَةٍ يُحْذَى نِعالَ السِّبتِ ليس بتوْأُم

### ٣ \_ وقال الأخْضَرُ بنُ هُبَيْرةَ الضَّبِّيُ: (طويل)(\*)

١ ـ أَلا أَيُّهٰذَا النَّابِحُ السِّيدَ، إنَّني عَلَى نَأْيِهَا مُسْتَبْسِلٌ مَنْ وَرائِها.

« السِّيد » قبيلة من ضَبَّة . وأراد « بالنَّابِح » الهاجِيَ لها الطَّاعِنَ عليها . « وَالمُسْتَسْلُ » المُقْدِمُ المُلْقِي بيده إلى الموت . « وَوَراءَ » هنا بمعنى قُدَّامَ . يقول متوعِّداً لمن نافر (١) هذه القبيلة وغضَّ منها: أنا ذابُّ عنهم مُقْدِمُ على الموت دونَهم ، على (٢) نأيهم عني ، محافظةً على حسبي فيهم . ويروي « مُسْتَنْتِلُ من وَرائِها » أي مُتَقَدِّم .

٢ ـ دع ِ السَّيدَ، إِن السِّيدَ كَانَتْ قبِيلةً تُقاتِلُ يومَ الرَّوْع ِ دُون نِسائِها.

يقول: لا تعْرِضْ لمُهاجاتهم والأُخَذِ من أعراضهم فينْتقِموا منك، لأنَّهم أهلُ جُرأة وإقدام يمنعون نساءَهم يوم الرَّوع أَنَفَةً (٣) منهم وحمايةً لحريمهم. « وكَانَ » ههنا واقعةً لغير انقطاع، والمعنى معنى الوجود والحال (٤)، أي كانوا قديماً على ما هُمْ عليه الآن، كما قال عزَّ وجلّ: (٥) ﴿ كُنتُمْ خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاس ﴾، أي أنتم الآن كذلك، وعلى هذا ما أتى في القرآن من قوله جلّ وعزّ (١): ﴿ وكانَ اللهُ غَفوراً رَحِيماً ﴾ ونحوُه. « والرَّوعُ » الفزَعُ ، وكنَّى به عن الحرب.

<sup>(</sup>٦) تكورت في القرآن الكريم عدة مرات انظر مَثلًا سورة النساء: ٩٦، ٩٩، ١٠٠، ١٥٢.



<sup>=</sup> جلود البقر المدبوغة، والمراد بالتوأم هنا الضَّمور وانهزال؛ أي هو شريف القدر قويّ الجسد. ط: بحذاء نعال. وهو ابن شداد بن عمرو العبسي أحد أغربة العرب المشهورين يلقب بالفَلْحَاء، شاعرٌ جاهليُّ فارس من أهل نجد، سرى إليه السواد من أُمّه زبيبة، ويقال إنه اجتمع بالمرىء القيس في شبابه، شهد حرب داحس والغبراء ونظم فيها شعراً، وكان يُشبّ بابنة عمه عبلة. مات في بادية غطفان وهو شيخٌ. أخباره مبثوثة في كتب كثيرة، انظر طبقات الفحول ١٥٧٨، الشعراء ٢٥٦، الأغاني ٢٣٧/٨.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٩ و، م: الحماسية ١٩١. ت: ١٥٠/٢ ونسبها إلى ولده الفضل والأخضر شاعرٌ فارس وأحد سادات بني ضبّة، وكذلك كان ولَداه الفضلُ وشمعلةً، كانت أمّه من بني ميثاء، وكان يهجو قبيلة عبس، وقد أشار في بعض أشعاره إلى مقتل بسطام بن قيس. كتاب النقائض ٧٩، ٢٣٦، المؤتلف ٤٠، ٢٠٧.

<sup>(</sup>١) ط: لموناوا. وعلُّها كانت في الأصل لمن ناوأ، وناوأ في معنى نافر وفاخر وعادى.

<sup>(</sup>٢) ط: على نابهم. ومُستنَّتِلُ من استَنتَلَ من الصَّفِّ عند التحام القِتال إذا تقدّم اصحابَهُ.

<sup>(</sup>٣) ط: الفة. . لحرمهم. (٤) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١١٠.

٣ ـ ( ٥ و ) علَى ذَاكَ وَدُّوا أَنَّنِي فِي ركيَّةٍ تُجَذُّ قُوى أَسْبَابِها دُونَ مائِها (١)

قوله « عَلَى ذَاكَ (٢) ودُّوا » أي على ما أَنَا لهم عليه من الذَّبِّ عنهم والنَّصْرِلهم يودُّون أنِّي في ركيَّةٍ لا مَخْرَجَ لي منها ولا مَخْلصَ من الهلاك فيها، « والرَّكيَّةُ » البِئرُ غيرُ المَطويةِ ، وذلك أصعبُ للارتقاءِ في (٣) جِرابِها والتخلُّص منها. ومعنى « تُجَـذُ » تُقُطع. « وألاَسبَابُ » الحِبالُ ». «وقُواهَا» طاقاتُها، واحدتُها قوةً.

٤ ـ وقالَ عَدِي بن الرَّعْلاءِ: (خفيف) (\*).

١ ـ رُبَّا ضَرْبَةٍ بسَيْفٍ صَقِيلٍ بَيْنَ بُصْرَى وطَعْنَةٍ نَجْلاءِ (٤)
 ٢ ـ وغَموسٍ تَضِلُّ فيهَا يَسدُ الأَ سي، ويَعْيا طَبُيبها بِالدَّوَاءِ

أراد رُبَّ (°) ضربةٍ ضَرَبتُها وطعْنةٍ نجلاءَ طعْنتُها، فحذف لعلم السامع، ومثلُ هذا كثيرٌ في كلامهم وأشعلاهم. وقوله « بيْنَ بُصْرَى » أراد بين بُصرى وموضع آخر « يليه » فحذف، لأن «بَينْ » تقتضي حاجزاً بين شيئين، ويُحتمل أن يريد بين نواحي بُصرى، فحذف، لأنَّ بُصرى وإن كانت بلدةً بعينها فهي تقعُ عليها وعلى ما (١) يليها من أقطارها وأعمالها. « والنَّجْلاءُ » الواسعة، والنَّجَلُ السَّعَة في العين وغيرها، وأصلُ

<sup>(</sup>٦) ط: وما يتصل بها. وبُصرى تُطلق على موضعين: على قصبة حَوْدان من أعمال دمشق، وهي المقصودة هنا، وعلى قرية في ظرهر بغداد قرب عُكْبراء. معجم ما استعجم ٢٥٣، معجم البلدان (بصرى).



<sup>(</sup>١) ط: ودا وأنني.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) جراب البتر جوفُها من أعلاها إلى أسفلها. والبئر المطوية هي المبنيّة بحجارة. انظر ص ٥٧٥ هامش ٢.

<sup>(\*)</sup> غير موجودة في ج م ت وهي في الأصمعيات ص ١٥٨، ومعجم المرزباني ٦٨ ووردت فيه هكذا: ٥ - ٦، ١ - ٤، الخزانة ٥٨٢/٩ - ٥٨٦. وعديّ شاعرٌ جاهليّ قديم، له شعرٌ في يوم حليمة، ومنه هذه الحماسية، وكان قبل الإسلام بنحو ٣٠٠ سنة، وقد اشتهر بالانتساب إلى أمه رعلاء، ومعناها في/الأصل: الناقة التي تقطع من أذنها قطعةٌ وتُترك تنوسُ. الاشتقاق ٥١، ٢٨٦، بالإضافة إلى ما سبق ذكره.

<sup>(</sup>٤) اصمعيات: بُونَ بُصْرى. وأورد القرطبي في تفسيره 1/١٠ أن أبا حاتم كان يقول: إن الحجازييَّن يُخفَفون باء «ربَّما» واستشهد عن ذلك بالبيت، وأن تمياً وقيساً وربيعة كانوا يُثقَلونها "وهذا مسلك من أوجه القراءات الشعرية قديماً.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥</sup>) ط: ورب.

النَّجَل القطْعُ، ومنه المِنْجَل لأنه يُنْجَلُ به الكلُّا وغيرُه.

و « الْغَمُوسُ » الطَّعنةُ المُنغمِسةُ في الجوف الذَّاهبةُ فيه، وجعل « يَدَ الآسي »، وهو الطَّبيبُ، تضِلُ فيها إِشارةً إلى سَعتها وبُعْد غَوْرها، وجعل دواءَها مُعْيِياً إِشارةً إلى إصابتها المَقْتِلَ واليأس من بُرْئها.

٣ ـ رَفعوا رَايَةَ الضِّرابِ وأَعلَوْا ﴿ لا يَـذُودُونَ سامِـرَ المُلْحَاءِ(١) ٤ ـ فَصَبْرِنا النَّفوسَ للطَّعْنِ حَتَّى جَرَتِ الخَيْلُ بيْنَنا في الدَّماء(٢)

قوله «رفَعُوا راية الضَّراب» أي أقاموا الحرْب، وكنَّى برفع الرَّاية، وهي المِعْجَرُ (٣) عن ذلك. «والضَّرابُ» المُضاربةُ بالسيف. وردَّ قولَه «وأَعْلُوا» على قوله «رَفَعُوا»، تأكيداً له وتشديداً. ومعنى «يذُودُونَ »يمْنَعُون ويدفعون. «والسَّامِر» القومُ يشمُرون لإقامة الميْسرِ، لأنهم كانوا يتصَّرفون صدْرَ النهار في الغارة وغيرها وييْسَرُونَ في آخرِه (٥ ظ) وذكر «السَّامِر» وأَفْردَه حملًا على معنى الحيِّ، وضَرَبَ هذا مثلاً لنفسه وأعدائه. أي أنَّا وهُمْ (٤) من الْتِباسِنا بالحرْب وطلَبنا للظهُّور فيها كاهل الميْسِر لا يمْنَعُون من أرادَ الدُّخول فيه. «والْمَلْحَاءُ» ما بين سَنَام الجزُور وعَجُزِهَا، وهي أفضلُ أعضاءِ الجزور، وسُمِّيت «الملْحاء» لبياض شحْم السَّنام، والمُلْحَةُ البياض، ويقال «الملْحَاءُ» ما بين الكاهل والعجُز.

وقوله « فصَبْرنَا النَّفُوس » أي حبَسناها على مكروه الحرب، يقال صبَرْته على القتل وأصْبَرْته أي حبسته، ومنه اشتقاق الصبْرِ لأنه (٥) إمساك عن الجزَع. وأشار بجرْي ِ الخيل في الدّماء إلى شِدَّة الحرب واستمرار القتل.

٥ ـ ليْسَ منْ ماتَ فاستراحَ بمبيتٍ إِنَّمَا الميْتُ ميِّتُ الأحياءِ



<sup>(</sup>١) أصمعيات: وَآلُوالَيْذُودُنَّ...

<sup>(</sup>٢) نفسه: فَصَبَرُنَ.

<sup>(</sup>٣) المعجز في الأصل ما تشد به المرأة رأسها. ط: النبل.

<sup>(</sup>٤) ط: أنا واياهم. والالتباس المخالطة والمعارسة، والظهور النّصر. والسماح ما ارتفع من ظهر الجمل. والجزور من الجمال مانُجِرَ، ويطلقَ على الذكر والأنثى، وسيشير الشارح إلى شيء من هذا في ص ١٦١. والكاهِلُ الحارِكُ وما بين الكتفين. والعَجُزُ المؤخرّ.

<sup>(</sup>٥) ط: انه.

# ٦ ـ إِنَّمَا الميْتُ من يعيشُ كِئِيباً كاسفاً بالله قليلَ الرَّجَاء

هذا مؤكِّد لما قدَّم من الصبر على مكروه الحرب. يقول من مات في الحرب فاستراح من نكد (١) الدنيا فليس بميَّتٍ في الحقيقة، لأنَّ الذي يبْقَى له من طِيبِ الذَّكُر مع ما ينتقل عنه من نكد العيش عِوض من الحياة. وقد فسَّر ذلك بتمام البيت والذي (٢) بعده.

« والْكَتِيبُ » الحزين. و« الكَاسِفُ » (٣) المتغيِّر اللَّون، وضربه مثلًا لتغيُّر الحال. « والْبالُ » الحال (٤).

ه ـ وقال الأَفْوهُ الأَودِيّ واسْمُه صلاءَةُ بنُ عمر وٍ، وأَوْدُ حيٌّ من مَذْحِج: (كامل) (\*)

١ ـ تَخْلِي الجَماجِمَ والْأَكُفُّ سُيوفُنا ورماحُنا بالطَّعْنِ تنتَظِمُ الكُلَى (٥)

يقال خلَيْت الكلاَ إذا قطعْته، وبذلك سُمِّيَ الرَّطْبُ من الكلاَ خَلَيُّ، وواحدُها خَلاةٌ، ويقال للمِنْجَل مِخْلَىً. وخَصَّ الرِّماحَ بانتظام الكُلَى إشارة إلى حـذْفِهم<sup>(1)</sup> بالطعن وإصابة الْمَقْتِلَ.

٢ \_ في موضع ذرِب الشَّبا، فَكَأَنَّمَا فيه الكُماةُ، لَدَى الهِيَاجِ، عَلَى لَظَى (٧) « الذَّرِبُ » (٨) الحديدُ. « والشَّبا » الحدُّ، يُريد موضعَ الحرْب وقوَّةَ هولِه، فَجَعلَ «

<sup>(</sup>٨) أي المشحوذُ، من حدّ السيف والرمح يحدّه إذا شحّده ليقوى على القطع. والحدّ الطرف الذي يقطع به. وسنان الرمع الموضع المدبّب منه. ونصله حديدته.



<sup>(</sup>١) هامش س: من نتن الدنيا. والنَّكَدُ الشَّدةُ والعُسْرةُ.

<sup>(</sup>٢) ط: البيت الذي.

<sup>(</sup>٣) ط: والمتأسف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

<sup>(\*)</sup> ليست في جرم ت وهي في ديوانه ( الطرائف الأدبية ص ٦ ). والحماسيُّ هو أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مذحج، من كبار الشعراء القدامى في العهد الجاهلي، ذكر بعضُهم أنه أدرك المسيح عليه السلام، وكان سيِّد قومه يَقُودهم في الحروب، وكذلك كان أبوه الذي يدعى فارس الشوهاء، ولقب بالأفوه لغلظ شفتيه وظهور أنيابه. الشعراء ٣٦٥، الأغاني ١٢/١٦٩، السمط ٣٦٥، الطرائف الأدبية ٣.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: تَخْمِي.

<sup>(</sup>٦) أي قتلهم وإزالة سوادهم.

<sup>(</sup>٧) ديوانه: في مَوْقِفٍ.

المُقيمَ فيه على مِثْل حدِّ السّنان أو النّصل، وكأنَّهُمْ من حرِّ (۱) هولِه على مثل النّار. «والكُماةُ» الشجعانُ، واحدهم كَمِيًّ، سُمِّيَ بذلك لأنه يتكمَّى الأقران أي يقصِدُهُم (۲)، وقيل سُمِّيَ بذلك لأنه يُكمِّي شجاعته عن (٦) ويوْنه، حتى يُمكِّنه من نفسه، أي يسْتُرها عنه، يقال كمَّى شهادته أي سترها. «والهِياجُ» الاضطراب في الحرب. «واللَّظي» التهاب النار، وبه سُمِّيتْ جهنَّم لظيًّ.

٣ - وكَأَنَّمَا أسلابُهُمْ مَهْنُوءَةٌ بِالْمُهْلِ مِن نَدَبِ الكُلُومِ إِذَا جَرى

« اِلْأَسْلَابُ » الثّيابُ، سُمِّيت بذلك لأنَّ صاحبَها ينسلِبُ عنها أي ينْجردُ. «والْههنُوءَةُ» المطلية، والْهِنَاءُ القِطْرانُ. «والْمهل» دُرْدِيُّ الزَّيت(٣) وكل ما أذيب من نحاس وغيره فهو مُهلٌ، شبَّه ما عِلقَ بثيابهم من دم الجِراح بذلك. « والنَّذَب » أثر الجُرح. « والْكُلُوم » الجِراحات، واحدها (٤) كلمٌ ، وأراد من (ندَبِ) دم الكُلُوم (٥) فحذَفَ لعلم السامع.

<sup>(</sup>١) ط: حدت... التار.

<sup>(</sup>٢) س: يعتمدهم.

<sup>(</sup>٣) الدُّرْدِيُّ ما يترسَّبُ ويركد في أسفل الزيت، ويكون لونهُ ماثلًا إلى السواد.

<sup>(</sup>٤) ط: واحدهم.

<sup>(</sup>٥) س، ط: من دم الندم.

#### قافية الباء

٦ ـ وقال سعْدُ بن ناشبٍ المازنيّ من بني مازن بنِ مالـك بـنِ عَمْرو بنِ تميم (طويل)(\*)

١ ـ سَأَغسلُ عني الْعارَ بالسَّيْفِ جَالِباً عَليَّ قَضاءَ اللهِ ما كَانَ جَالِبا
 ٢ ـ وأَذْهَلُ عَنْ دَارِي وأجِعَلُ هَدْمَها لِعرْضِيَ مِنْ بَاقِي اللذَلَّةِ حَاجِبا(١)

كَانَ قَدَّ جَنَايَةً وهرب فهدَمَ والي البصرة دارَهُ. فيقول إِن عُيِّرْتُ بهربي ممَّا جنيتُ فسأجعلُ سيفي غاسلًا لِما لَحِقَني من العار، بما أُظْهِرُه من الانتقام والانتصار، ولا أبالي ما(٢) جرى عليَّ في ذلك مِن القضاءِ وَما جَلَبَهُ إِليَّ من المكروه.

ومعنى «أَذْهَلُ» أَسْلُو. وقوله «مِنْ باقِي المَذلَّةِ»، أي من الذُّلِّ الباقي عليَّ أثرُه وعارُه.

٣ ـ ويصغُرُ في عَيْنِي تِلادِي إِذَا انْتَنَتْ يَمِينِي بَإِدْرَاكِ الذِي كُنْتُ طَالِبا يقول إِنْ هُدِمَتْ داري وأُخِذَ تِلادي فذلك هيِّنُ عليٌّ في جنب ما أَصيرُ إليه من



<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ٢ و ، م : الحماسية ١٠ ، ت ٧٩/١. وسعدُ شاعر إسلامي من شعراء العهد الأموي، كان أبوه ناشب أعور، وذُكر ضمن مَرَدَةِ العرب وشياطينهم، وكان له شأنُ في يوم الوقيط الذي وقع في الإسلام بين تميم وبكر واثل. الشعراء ٧٠٠، السمط ٧٩٢، الخزانة ١٤٥/٨.

<sup>(</sup>١) م ت: المذمّة.

<sup>(</sup>٢) ط: مماه

الاعتزاز (١) بالخروج والامتناع من قبول الضَّيْم والانتقام من العدوّ. «والتَّلاد» المالُ القديم، وكذلك التَّالدُ والتِّليد.

٤ ـ فإن تَهْدِمُوا بالغَدْرِ دَارِي فإِنَّها تُراثُ كريم لا يَخافُ الْعَوَاقِبا(٢)
 ٥ ـ أَخِي عَزمَاتٍ لا يُريدُ على الَّذي يَهُمُّ به من مُفْظِع الأمرِ صَاحِبا(٣)
 ٢ ـ إِذَا همَّ لم تُردَعْ عَزِيمَةُ همِّهِ ولَمْ يأتِ ما يَأتِي مِنَ الأمْرِ هَائِبا(٤)

(٦ ظ) يقول هو مُكْتفِ برأيه وجُرأته عنْ (°) أن يستعينَ بغيره، فإذا عَـزَم على أمرٍ وهمَّ به لم يَستَنْجِدْ صاحباً يُعينُه.

«والمُفْظِعُ» الشَّديدُ، يقال فَظُع الأمر وأَفْظع (٦) إذا اشتَدَّ. ويُروى «أَخِي غَمراتٍ» وهي شدائدُ الحرْب، وأصلُ الغمْرةِ مُعظم الماءِ وكثرتُه.

«والرَّدْع» القَمْعُ والردُّ، وأصلُ الرَّدعِ قَرْعُ (٧) المِسْمارِ لِيَمْضيَ، ويقال ردَعَ في قفاهُ إذا وَجَاً. «والهائِبُ» الخائفُ الضعيف النَّفْس، والاسم الهيْبَةُ.

٧ - فيا لَرِزَام ِ رَشِّحُوا بِيَ مُقْدِّماً إِلَى الْمُوْتِ خَوَّاضاً إِلَيْهِ الْكَتائِبَا(^)

« رِزامٌ » حيٍّ من بني مازن وهم رهطُه الأَذْنَوْن إليه (٩). « والتَّرشيحُ » التَّهْيِئةُ والإعداد، وأصلُ الترشيح تحريكُ النَّاقة الوحشية (١٠) ولدَها للنَّهُوض ، و «التَّرشيحُ » أيضاً تغذيةُ الولد وحُسْنُ القيام عليه. « والْكَتائِبُ » الجيوش، سُمِّيتْ بذلك لاجتماع القوم فيها، يقال كتَبْت الشيءَ إذا جمَعْته وضمَمْت بعضَه إلى (١١) بعض ، ومنه الكتاب لاجتماع الحروف فيه. يقول لا أتهيّبُ الكتائبَ عند اللَّقاء.

<sup>(</sup>١) ط: الاعتذار. (٢) م ت: لا يُبالى.

<sup>(</sup>٣) م ت: غَمَراتٍ. وسيشير إليها. ﴿ ٤) تَ : لَمْ يَرْدَعْ تَعزِيمةً.

<sup>(</sup>٥) ط : على.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٧) ط: قمع. وَوَجَأَ طَعَنَ وضرَب. ط: والخائب. الضعيف النفس.

<sup>(</sup>٨) م ت: ويروي: بِيَ مُقْدِماً... إلى الكرائبا.

<sup>(</sup>٩) ط : منه.

<sup>(</sup>١٠) والنَّياق الوحشية حزبٌ من الإبل كانوا يعتقدون أنَّه يُوجد بأرض وَبار التي كان يسكنها عاد وثمود، وأن الإبل المَهْرِيّة من نسلها، وكذلك الزرافات، انظر كتاب النخل للسجتاني ٥١، الحيوان للجاحظ ١٤٣/١، نهاية الأدب ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>١١) س: من. الزرافات.

٨ ـ إذا هم أَلْقَى بين عينيه عَزْمَهُ ونَكَبَ عَنْ ذِكْرِ الْعَواقِبِ جَانِبا
 ٩ ـ ولم يَستَشر في أمْرهِ غير نَفْسِهِ ولَمْ يَرْضَ إلا قائِمَ السَّيْفِ صَاحبا

« الْعَواقِبُ » أَواخِرُ الأمور، وعاقبةُ كلِّ شيءٍ آخرُه. « والتَّنكْيبُ » عن الشيء العدولُ عنه. أي لا أتهيَّبُ (١) سوءَ المَغَبَّةِ فيما أهمَّ به، فأَنكُلُ عنه لجُرأتي وإقدامي. « وَجَانِباً » نُصِبَ على الظَّرف، مثلُ قوله جلست جانباً أي ناحيةً.

« وقائمُ السَّيْفِ » رأسُه وأراد به السَّيفَ نفسَه، وخصَّ القائمَ لأنه الوُصلةُ إلى إعماله والضَّرْب به.

٧ ـ وقال مُوسى بن جابِر الْحَنَفِيّ: (كامل) (\*).

١ ـ لا أَشْتَهِي يَا قَوُم إِلاَّ كَارِهاً بَابَ الأَمِيرِ، ولاَ دِفاعَ الْحَاجِبَ
 ٢ ـ ومِنَ الرِّجالِ أَسِنَّةً مُذْرُوبَةً وُمَزِنَّدُونَ شُـهودُهُمْ كَالْغَاثِب(٢)
 ٣ ـ منهُمْ لُيوتٌ ما تُرامُ، وبعضُهُمْ مِمَّا قَمَشْتَ وضَمَّ حَبْلُ الْحاطِب(٣)

(٧ و) « المَذْرُوبة » المُحَدَّدة. « والمُزنَّد » البَخِيلُ الضيَّق. يقول من الرِّجال من يُشبه السِّنان في حِدَّته ومضائِه، ومنهم البخيلُ الذي لا يُعَدُّ لخيرٍ، فهو وإن شهِدَ كالغائب في اطِّراحه وتَرْكِ مُشاورته، ومنهم شُجعانٌ كاللَّيوث لا يُرام جانبُهم، ومنهم من هو في الضَّعف وقِلَّةِ الغَناء والْخيرِ « كالْقُماشِ » وهو رَديءُ المتاع.

وقوله « وضمَّ حبلُ الحاطب » أي رديءٌ لا خير فيه ، لأن الحاطب يضمُّ في حبله جزْلَ الحطَب وشخْتَهُ (٤)، وربَّما عَلِقَ بما ضمَّ من الحطَب الأَفْعَى ونحوُها مما يُكْرَهُ.

٨ ـ وقال القتّالُ الكلابي، واسمُه عُبَيْدُ بنُ المَضْرَحِي، وهو من بني قُشَير بنِ كَعْب بنِ
 ربيعة بن عامر، وأخوالُه بنو كِلاب بن ربيعة بن عامر فنسب إليهم، وسُمِّي الْقَتَّالَ

المسترفع (١٥٥)

<sup>(</sup>١) ط: لا أتهيب لما أهم به. ونَكَلَ عن الشيء تأخَّرَ وانصرَف.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٥ و، م: الحماسية ١٢٣، ت: ٣٤١/١. وموسى شاعرٌ مكثر مخضرم نصرانيٌ، يلقب أزيرق اليمامة ويعرف بابن ليلى وبابن الفُريْعَةِ. المؤتلف ٢٤٨، معجم الشعراء ٢٨٥، الخزانة ٢٠٢١.

<sup>(</sup>٢) ت: خضورُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) ج م ت: لا تُرَامُ.

<sup>(</sup>٤) الشَّختُ: الدَّقيقَ من كلِّ شيءٍ، والجَزْلُ عكسه.

لأنه حُبِسً في جِناية فكسَرَ السَّجْنَ(١) واعترض الناسَ بسيفه فقتَلَ منْهُمْ خمسةً، فسُمِّيَ بذلك: (طويل) (\*).

١-إذا هم هماً لم يَرَ اللَّيلَ غُمَّةً عَلَيْه، ولم تصْعُبْ عليه المراكِبُ (٢)
 ٢-قرى الهم إذْ ضافَ الزِّماعَ فأصبحَتْ منازلُه تَعْتَسُ فيها الثَّعَالِب

« الغُمَّة » أن يُشْكِلَ على الإنسان أمرُه فلا يتَّجهُ له. يقول إذا هممْتُ بأمرٍ لم يمنعني من تنفيذه إقبالُ اللَّيل وقبضُه للطَّرْف، ولكنيِّ أمْضِي فيه مُضيِّي في النهار ولم يشكل عليَّ أمري فيه ولا استصعبْتُ ركوبَه وهَوْلَهُ.

وقوله « قرى الْهَمَّ إِذْ ضافَ الزِّماعَ » أي قابلَ همَّهُ إِذا نزلَ به و ضافَه بالإقدام عليه والمضَاءِ فيه، وضربَ « الْقِرى » مثلًا. « والزِّماعُ » الإقدام ورجُلَّ زَمْعُ وزَميعُ أي مُتقدِّم. « والاعتساسُ » الطلَبُ باللَّيل، والعسسُ الحرسُ، ومنه قولهم (٣): كلْبُ اعتسَّ خيرُ من كلب رَبضَ، ( أي ) إذا نابه أمريهُمُه، نهضَ في قضائه وأخْلَى منزلَه فاعتَّستُه السَّباع.

" - جَليدٌ كَريمٌ خِيمُهُ وطِباعُهُ عَلَى خَيْرِ مَا تُبْنَى عَلَيْهِ الضَّرَائِبُ الطَّبع الْجَلْدُ « والْجَلِيدُ » الصابُر على مقاساةِ الأمور الشَّديدة. « والْجَليدُ » الطَّبع واشتقاقُه من الخَيْمَةِ لأن الإنسان مقصور في طبعه وجبِلَّته، فهو له كالخَيْمَةِ المقصورة على ما فيها ( ٧ ظ ). « والطِّباع » يُذَكَّر ويؤنَّث، وتذكيرُه على معنى الطَّبْع، وتأنيتُه

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٢٦/٣، جمهرة الأمثال ٢/١٤٦: وعلق البكري في فصل المقال ٢٩٣ عليه بقوله: «المعروف في المثل كلبٌ اعتس...» ومعنى اعتسَّ جاء وذهب متنبَّها مُتحفزاً. س ط: أعس.



<sup>(</sup>١) ط: القيد.

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٤٤ ظ، م: الحماسية ٢١٧، ت ١٩٩/، ويفهم منها أنها والحماسية الآتية رقم ١٤٩ لشخص واحد، وكذلك يفهم من الحماسة البصرية ١١٥/، ٢٢٥، وإحسان عباس في ما جمع من شعر القتال، المقطوعتان، ١، ٢٤، بينما الشعران لشخصين مختلفين كما سيذكر في الحماسية ١٤٩. ونسب الخالديان في الأشباه والنظائر ٢/٢٢٥: ١، ٢ إلى الشنفرى وهما في ديوانه (الطرائف الأدبية ص ٣٣). والقتال شاعر مخضرم مذكور بفتكه وتمرده معدود فيمن مارس العنف أيام الإسلام، وكان مروان بن الحكم قد أمر بسجنه، وزعم أبوزيد الأنصاري أنه جاهلي، وهو من أبي بكر بن كلاب، وقيل إنه كان شديد حُمرة اللون مما يَدلُ عَجمته المحبّر ٢٢٦، الشعراء ٧٠٩، الأغانى ١٦٩/٢٤، السمط ٢١، ٨٤٦.

<sup>(</sup>٢) الخالديان، ديوان الشنفري: إذا همَّ لم يحذَرْ من اللَّيل غُمَّةً تُهابُ...

على معنى الطَّبيعة. « والصَّرائِبُ » الأخلاقُ، واحدتُها ضريبَةً، أي (١) قد بُنِيَتْ طِباعُه من الخير والكرم (٢) على أفضل ما بُنِيَتْ عليه طبائعُ المرْءِ.

٤ - إذا جاعَ لم يَفْرَحْ بأُكْلَةِ ساعةٍ ولم يَبْتَشِسْ من فَقْدِها وهُو ساغِبُ (٣)
 ٥ - يَرى أَنَّ بعْد العُسْر يُسراً ، ولا يرى إذا كان عسرٌ ، أنَّه الدَّهْر لا زِب (٤)

« السَّاغِبُ » الجائع، والسَّغَبُ الجوع، والمَسْغَبةُ المَجَاعةُ. « والْابتِئاسُ » من (٥) الاستكانة والخضوع.

«واللَّازِبُ(١) واللازمُ » واحدٌ. أي هو صابرٌ على الجَهْد، غيرُ حافلٍ بصروف الدَّهر، لتجربته وعِلْمِهِ أنَّ الزمانَ تَتعاقَبُ أحوالُه، من خَيْرٍ وشرِّ ونعْمةٍ وبُؤس.

٩ ـ وقال قَطَرِي بن الفُجاءة المازني، من بني مازن بنِ مالك بنِ عمرو بنِ تميم نه ( طويل )

١- ألا أيُّها البَاغِي النّزالَ تَقرّبا أُساقكَ بالمؤتِ الذّعافَ المَقشّبا (٧)
 ٢- فها في تَساقِي المؤتِ في الحرْبِ سُبّةً على شارِبِيه، فاسْقِني مِنْهُ واشْرَبا (^)

« الذُّعاف » السَّم القاتل الوحِيُّ (٩). « والمُقشَّب » الذي جُمِعَتْ فيه أخلاطُ من السموم ، يقال قشَفْت الشيءَ وقَشبْته إِذا خلَطْته وتعهَّدْته بالخلْط وجدَّدْته به، والقشيبُ

<sup>(</sup>١) ساقط من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: والكريم.

<sup>(</sup>٣) ط: من فقرها.

<sup>(</sup>٤) م ت: إذا كان يُسْرُ.

<sup>(</sup>٥) ط : والأبتئاس: الاستكانة.

<sup>(</sup>٦) ط: واللازب: اللازم.

<sup>(\*)</sup> جد: ورقة ٤٧ و، لا وجود لها في م. ت: ٢ / ١٢٩، شعر الخوارج ١٢٧. وقطري شاعر فارس من شعراء الخوارج وأحد من لُقّب منهم بأمير المؤمنين، كنيته أبو نعامة، واسمه جعونة بن مازن، خرج أثناء تولي مصعب بن الزبير أمر العراق، وظلّ عشر سنوات يقاتل ويُسَلَّم عليه بالخلافة، وقد انتصر على الحجاج في جملة مواقع، وكان قوي النفس جلداً، خطيباً مُفوَّها بليغاً، وقيل إن قطرياً اسم مكان نسب إليه. قتل على يد أحد قواد بني أمية سنة ٧٨ هد. أخباره في عدد من المصادر، السمط ٥٩٠، الوفيات ٩٣/٤.

<sup>(</sup>V) جـ ت وشعر الخوارج: الباغي البراز.

<sup>(</sup>A) شعر الخوارج: فاسْقِنا مِنْهُ.

 <sup>(</sup>٩) ط : الوجيء. والسّم الوَجيّ : السّريع الإجهاز على متناوله.

الجديد. «والنَّزال» المنازلة (١) للِقرن في الحرب، وهو أن يُنزِلَ كلُّ واحدٍ إلى صاحبه للمُضاربة عند ضيقِ المجال في المُعْترك. «والبَاغِي» الطالب.

وقوله « واشْرَبا » أراد واشرَبَنْ بالنّون الخفيفة فأبدلَ منها ألفاً للوقف، كما يُفْعَلُ اللَّهِ عَلَ النصب. النصب.

١٠ ـ وقال آخرُ من بَنِي مازِنِ: (طويل) (\*)

١-أقولُ وسَيْفي في مَفَارقِ أَغْلَب وقدْخرَّ كالجَدْع السَّحُوقِ المَشَذَّبِ (٢):
 ٢-بِكَ الوَجْبَةُ العُظمَى أناخَتْ ولم تُنِخْ بشُغْبَةَ ، فَابَعَدْ مِنْ صَريع ملحب

« الْمَفارِقُ » جَمَاعةُ مَفْرِق الرَّأس. « وأَغَلَبُ » هنا اسم رجل، « والأَغْلَبُ » الغليظ الرَّقَبة. « والجِدْعُ » (٣) أصل النَّخلة. « والسَّحُوقُ » الطويل البعيد النهاية، والسَّحْقُ البُعْد. « والمشذَّب » الذي نُزِعَ شَوْكُهُ وقُطِعَتْ جَرْدَتُه (٤) فطال في السماء، شبَّه الصريعَ به في انْجِدالِه (٥) عند انعفاره (٨ و ) وسقوطه.

« والوْجبَةُ » الصَّرْعة والسَّقْطَةُ ، يقال وجَب الحائطُ إِذَا سقط وسُمِعَتْ وجْبتُه . « والملحَّبُ » المقشَّرُ ، وأراد به ههنا المُجرَّد من ثيابه . « والإناخَةُ » النزول ، وأسله أن ينزل الراكبُ فينيخ بعيره . « وشُعْبَةُ » اسم رجل مقول لصريعه على معنى الدُّعاء : حلَّتْ بك الصَّرْعةُ (١) ولا تعدُّنك إلى غيرك ، وهذا كقولهم فيمن هلك فسَر هلاكه : بِه (٧) لا بِظَبِي أَعفَر . والمعنى جعَلَ الله ما نزل به لازماً غير مفارق إلى غيره ، ويقال بَعد إذا مَلك وبعُد يبعد إذا مَلك وبعُد يبعد إذا مَلك وبعُد يبعُد إذا مَاك .

٣ ـ سقَّاه الرَّدى سيفٌ إِذا سُلَّ أومضَتْ إليه تَنايَا الْمُوْتِ من كُلِّ مَرْقَب

<sup>(</sup>١) ط: منازلة القرن.

<sup>(\*)</sup> جـ : ٣٧ ظـ ٣٨ و ، م : الحماسية ٢٣٦ . ت : ٢٢٤/٢ آخر، وقد أوقعت مازنٌ بقوم من عجل فقتلوا منهم فعدت بنو عجل على جار لبني مازنِ فقتلوه .

<sup>(</sup>٢) ط : المجذب .

<sup>(</sup>٣) ط: كالجذع.

<sup>(</sup>٤) الجردة: القشرة واللحاءِ .

<sup>(°)</sup> انجدل انفتل متماسكاً. وانعَفَر تمرغ في التراب.

<sup>(</sup>٦) ط : الوحبة. . . إلى غيره.

<sup>(</sup>٧) ط: بدلاً مهلي أعمر. والمثل في مجمع الأمثال ١/١٥٦.

« الرَّدَى » الهلاك، وقد ردِيَ يرْدَى ردىً فهو ردٍ، إذا هلَك، ومعنى «أَوْمضَتْ» لَمَعَتْ، والوميضُ لمْعُ البرق « والثَّنايَا » هنا جمع ثنيَّةٍ وهي السِّنُ، أي لَمَا أعْمَلْتُ سيفي فيه تبسَّم الموتُ إليه سروراً بفعله. «والْمَرْقَبُ» حيثُ يَرْقُب الرقيبُ، (أي ) كأنَّ الموت كان يرقُبه، حِرصاً على إعماله، لأنه من آلِته، قال النّابغةُ (١):

### وسيْفُ أُعِيرَتْهُ المَنيَّةُ قاطِعُ

ويروي «مَنايا ٱلمُوْتِ» وهي ههنا بمعنى الأقدار، واحدتُها مَنِيَّة من قُولهم منى الله لك كذَا أي قدَّره لك، وليسَت بمعنى الموت، لأنه لا يضاف الشيءُ إلى نفسه.

٤ - فيا عَجباً للقاتِلين بذَحْلِهمْ غريباً لدينا منْ قبائل يحْصُبِ (٢)
 ٥ - جنَيْتُمْ وجُرتُمْ إِذْ أخذتم بحقِّكُمْ غريباً بَعيداً مُرمِلاً غيْرَ مُذْنِب (٣)

« الذَّحْل » الوِتْر. « ويحْصُب » حيٌّ من اليمن.

« والمُرْمِلُ » الفقيرُ والذِي فَقَدَ زادَهُ، كأنَّه لا شيء له إلا الرَّمْل، كما يقال تَرِبَ إذا افتقر، كأنَّ معناه لصِقَ بالتراب، ويُحتمل أن يقال له مُرْمِلُ لأنه لقلَّة ذاتِ يَدِهِ كالنازل بالرَّملة، لأنها لا تُنبت.

وكان هذا الرجل اليحصبيُّ نزل بهم وقبَلهم ذَحْلٌ يطلبون به فقُتِل اليحصبيُّ بذلك الدُّحل جهْلًا واعتداءً، لاستجارته بهم وإقامته فيهم، وربَّما فعلت العربُ ذلك، يقتلُون جار عدوِّهم لأنه معدودٌ فيهم (٤) يَلْزَمُهم له من النصر والحماية ما يَلْزَمُهم لأنفسهم.

٦-(٨ظ) وما قَتْلُ جارِ غائبٍ عن نَصِيره لطالبِ أوتارٍ بَمْسْلَك مَطْلَبِ



<sup>(</sup>١) ط: كما قال. والشَّطر عَجُزُ بيت يُوجد في ديوانه ص ٣٨، وصدرُه هكذا: وأنْتَ ربيعٌ يُنعِشُ الناسَ سيْبَهُ. والنابغة هو أبو أمامة زياد بن معاوية شاعر جاهليَّ مشهور من أهل الحجاز، تردد على المناذرة والغساسنة فمدحهم وحضر مجالسهم وارتفعت منزلته لديهم، وكان أهل الحجاز أيضاً يعدونه أحسن الشعراء ديباجة ورونقاً وأجزلهم بيتاً، وكانت العرب تضرب له قُبَةً حمراء من إدم في سوق عكاظ لتعرض عليه الشعراء أشعارها. طبقات الفحول ٥٦، الشعراء ١٦٣،

الأغاني ١/١١. (٢) م: ويا عجل عجل، ت: فيا عجل عجل... ط: بزحفهم.

<sup>(</sup>٣) ج ت: غريباً زعمتم، م : زعمتم غريباً.

<sup>(</sup>٤) ط: معهم.

٧ ـ فلَمْ تُدْرِكُوا ذَحْلًا ولمْ تَذْهَبُوا بِمَا فَعَلْتُمْ بنِي عِجْلِ إِلَى وَجْهِ مَذْهَبَ

« المسْلَك » الطريق، أي من قَتلَ بوِتْره جارَ عدوّه لم يَرْكَب طريق الانتصار ولا سَلَكَ مسلَك الحقّ.

«وعِجْلُ» بن<sup>(۱)</sup> لُجُيْم حيًّ من بكر بن وائل، والشاعرُ تميميًّ من بني مازن، وكانت بكرٌ وتميمٌ متحاربتَيْن.

٨ - ولكِنّكُمْ خِفُتْم أَسِنّةَ مازنٍ فنكَّبْتُم عنها إِلَى غير مَنْكِبِ
 ٩ - وقَدْ ذُقْتمونا مرَّةً بعد مرَّةٍ وعلمُ بيانِ الأمْرِ عند المجرَّب (٢)

« مَاذِن » بن مالك بن عمرو بن تميم. وبنَى قولَه « مَنْكِب » على حذْف الزيادة من نكَّب، كما بَنُوا ناصِباً (٣) على حذف الزيادة من (٤) أَنْصَب، وكان الوجْهُ إلى غير مُنَكَّب، لأن ما جرى على فعَّل بزيادة الميم في أوله يبني على مُفَعّل، مِن (٥) الزمان والمكان. ومعنى « نكَّبتم » عدلتم وتنعَّيتم، ومنه اشتقاق المَنْكِب لأنه ناحيةً من الإنسان.

وقوله « وقَدْ ذُقْتُمونا » أي جرَّ يْتُمونا//والذَّوقُ باللسان تجربتُه في معرفة طَعم الأشياءِ ( وإدراكِ حَقِيقَتِها). //أي قد جرَّ بتمونا في الحربِ فوجدتمونا قائمين بها مُغْنِين فيها، فعِندَكُمْ حقيقةُ العلم بها.

١١ ـ وقال رَجلُ من نُمَيْرِ بنِ عامرِ بنِ صعْصَعةَ: ﴿ وَافْرِ ﴾ .

١ - أَنا ابْنُ الرَّابِعِينَ من آل عَمروٍ وفُرسانِ المنابِرِ مِن جَنابِ
 « الرَّابِع » الرئيس، سُمِّيَ بذلك لأخذه رُبُع الغنيمة في الجاهلية، يقال ربَع فلانٌ

<sup>(</sup>١) ط : بني.

<sup>(</sup>٢) هامش سَ : مرَّةً قَبْل هَذِه، م ت: الْقَوْمِ عند.

<sup>(</sup>٣) ط : كما بنوهما.

<sup>(</sup>٤) ط: من أن.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ط.

 <sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ٤٨ و ، م الحماسية ٢٣٨ ، ت : ٢٧٧/٢ ، ونسب المبرد بيتين شبيهين بهما للقتال الكلابيّ ، وهما في ديوانه المقطوعة ٨، وسيشير في ص ٢٢٤ إلى الثاني ، على أنه للقتال وفي ص ٢٣٧ على أنه للكلابي .

في الجاهلية وخَمَس في الإسلام. «وعمرو» حيًّ من نُمير بن عامر (١). و «جَنابُ» من نمير أيضاً، و « جناب » حَيًّ من كَلْب. وقوله « وفُرْسَانِ الْمَنَابِرِ » أي هم خطباء إذا عَلَوا المنابَر، مُحْكِمُونَ (٢) للقول مُتصرِّفون فيه إحكامَ الفارس للفروسَةِ وتصَّرفَه فيها.

٢ ـ نُعرِّض للرِّماح إِذا الْتَقَيْنا وجوهاً لا تُعرَّضُ للسِّبابِ (٣)
 ٣ ـ فآبائِي سَراةُ بني نُمَيْرٍ وأخْـوالِي سَراةُ بني كِـلَاب

« السَّباب » أَن تَسُبُّ الرجُلَ ويسبَّك، أي نحْنُ حُكماء لا نُسافِهُ السُّفَهاء ولا نُسافِهُ (٩ و) ولكنَّا نجهلُ في الحرب على من جهِلَ علينا ونبذُل وجُوهنا للضَّرب والطعن، وهذا كما قال أبو تمَّام: (٤).

لهُمْ جَهْلُ السِّباعِ إِذَا الْمَنايَا تَمَشَّتْ فِي الْقَنا وحُلُوم عَادِ

« والسَّراةُ » (°) السّادة، واحدُهم سَرِيٌّ وهو اسمُ واحدٍ يدلُّ على الجميع، ولذلك جُمِع فقيلَ سرواتُ (٦).

١٢ ـ وقال أبو ثُمامةَ الْبَراءُ بنُ عازبِ الضَّبِّيِّ: (متقارب ) (\*).

١ ـ ردَدْتُ لفَّبةَ أَمْواهَها وكادَتْ بلادُهُمُ تُسْتَلَبْ
 ٢ ـ بِكَرِّ المطِيِّ وإتْعابِهِ وبالْكُور أَرْكَبُه والْقَتَب (٧)



<sup>(</sup>١) ط: غالب. وانظر جمهرة ابن حزم ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ط: يخطبون. وإحكامُ القول إتقانُه وحذقه. والفروسَةُ لغةٌ في الفروسِية.

<sup>(</sup>٣) جـ ت: نُعرِّض للطُعان. م: للسيوف.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٤/١ من قصيدة مدح بها القاضي المعتزليّ أحمد بن أبي دؤاد واعتذر إليه عما نَمي اليه من نيله من مضر، وسيُكرِّرُ الاستشهاد به في الحماسيتين ٢٢٩، ٤٢٧. وانظر ترجمة أبي تمام في ص ٩٣.

<sup>(</sup>٥) ط: السرات: السادات.

<sup>(</sup>٦) ط: سرات.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٨ ظ. م: الحماسية ١٨٧: أبو ثمامة بن عادم. ت: ١٤٢/٢: ابن عادم وقيل ابن غارب. وهو غير البراء بن عازب الأنصاري الصحابي المشهور، ولم يقع إلي، في المراجع الموجودة بين يدي، عنه شيءً.

<sup>(</sup>٧) ط: واشعابه.

يقول أتاني قومٌ وأنا مُقيمٌ بمياه (١) بني ضبَّةَ وهم مُنتجعون فأرادوا أن يَغْلِبوا على أمواههم فطردْتُهم عنها. « وضبَّةُ » بن أَدّ بن طابخة بن إلياس من مضر.

« والمَطيُّ » جمعُ مطيَّةٍ وهي الناقةُ تُرْحَلُ، وسُمَّيت مطيةً لركوب مطاها وهو ظهرُها، أو لأنها يُمْتطى بها في السير أي يَمْتَدُّ، والمعنى يبعُد أن يُنَال مطلوبٌ بهم، أي سِرْتُ سيراً طويلًا. « والكُور » الرَّحْلُ بأدواته، واشتقاقُه من كُرْتُ الشَّيء كَوْراً إِذا جمَعْته، فإن لم يكن عليه أداتُه فهو قَتَبُ. والمعنى أنَّه تصرَّفَ في الذَّبِ عن بلادهم والدّفع عن مياههم على كل وجْهٍ من التَّصرُّف.

٣ - أُخاصِمُهُمْ مِرَّةً قَائِماً وأَجْثُوا إِذَا ما جَثُوا للرُّكَبْ
 ٤ - وإِن منْطِقٌ زَلَّ عَنْ صاحبي تعقَّبْتُ آخَرَ ذا مُعْتَقَب

« الجثْوُ » النَّبات على الرُّكَبِ عند الخصام، وهو من فعل ِ الخصم إذا لجَّتْ به الخصومةُ.

« والتَّعقُّب » النظر في عَاقِبةِ الأمر والتتبُّع له للوقوف على حقيقته. يقول خاصمتهم عَنْ مياه القوم ، فكلما أدلوا بحجَّةٍ «وزلَّت» عن قائلهم (٢) كلمةً ، أي ظهرت منه ، نظرْتُ في حُجَّة أُدْلِي بها وكلمةٍ أتعقَّبُها وأنظُر فيها حتَّى ظهرْتُ عليهم. ويروى « تعرْقَبْتُ آخَرَ ذَا مُعْتَتَبْ » ومعنى « تعرْقَبْتُه » ركِبْتُ صعبَه وترقَّيتْ صَعودَه ، والعُرْقوبُ الطَّريقُ الضيِّقُ بين أَجْرافٍ وحروفِ ناتئةٍ ، والسَّلوكُ فيه (٣) صعبٌ ، فضربه مثلًا لتعقَّبه في الحجَّة. « والمُعْتَتبُ » المُرتقَى ، والعَتبة الدَّرَجة.

٥ - (٩ ظ) أُفِرُ من الشَّرِ في رِخْوَةٍ فكيفَ الفِرَارُ إِذَا ما اقتَرَبْ

« الرِّخوةُ » التَّراخي والتَّباعُد، وهي من التَّراخي كالجِلْسة من الجُلوس، يُراد بها الهيئةُ والنُّصْبَة. يقول لا أُدْلِي من الحجة إلاَّ بما أتدبَّرُه وأنظُرُ في عاقبته لئلاً يَسبِقني خصمي إلى ظهور الحجَّة ويغْشاني بالفَلَج (٤) والغلَبة، فلا أجد مفرًا من شرَّه إذا غشيني

<sup>(</sup>١) ط: ميأه.

<sup>(</sup>٢) ط: واثلهم.

<sup>(</sup>٣) ط: فيها. والأجرافُ جمع جُرُف وهو ما أكله السيلُ أو سبّب في انهياره. وحروف جمع حرف، وهي من الجبل جوانبه الناتئة البارزة. وكلُّ ذلك يكون المشى فيه شاقاً عسيراً.

<sup>(</sup>٤) ط: بالقلح، وهو من فلج الرجلُ خصمه إذا ظهر عليه وأفحمه.

١٣ ـ وقال عُنترةُ بنُ شدَّاد الْعَبْسيِّ: (متقارب) (\*)

١ ـ يُـذَبِّبُ وَردٌ على إِثْرِه وأَمَكَنهُ وقْعُ مِـرْدىً خَشِبْ (١)

٢ ـ تَتَايَعَ لا يَبْتَغي غيْرَهُ بِابْيَضَ كَالقبسِ المُلْتَهِبِ (١)

كان ورد بن حابس قتلَ نَضْلَةَ بن حُجْر الفقعسيّ، وفَقْعَسٌ من بني أسدٍ، فقال عنترةُ هذه الأبيات، ويقال (٣) هي لرجل من بني عبس.

ومعنى « يُذبِّب » يُسرع في الرَّكْضَ. « وَوَرْدٌ » هو ابن حابس العبسيّ ، ويقال هو فَرَسٌ . « وَالْمِرْدَى » حجرٌ تُكْسَرُ به الحجارة ، وأراد به ههنا السيفَ لأنه يُقْرَع به كما يُقْرع بالحجر . « والخَشِبُ » والخَشِيبُ الصَّقيل ، والخشِيبُ أيضاً الذي طُبع ولم يُصْقَل .

وقوله «تتابَعَ » أي رَكِبَ رأسه في طلبه، والتَّتايُع كالتَّتابُع ، إلَّا أنه أكثرُ ما يستعمل التَّتايُعُ في الشرِ. «واْلأَبْيضُ » سيف صقيل وشبَّهَه (٤) في بريقه بالقبس المُلْتَهب.

٣ \_ فَمَنْ يَكُ فِي قَتْلِه يَمْتَرِي فَإِنَّ أَبِا نَوْفَلٍ قَدْ شَجِبْ(٥) ٤ \_ وَغَادرْنَ نَضْلَةَ فِي مَعْرَكٍ يَجُـرُ الأسِنَّـةَ كَالْحُتَـطِب

« الامتراءُ » الشَّكُ. « وَأَبو نَوْفَل » هو نَصْلَةُ الأسديّ . ومعنى « شَجِبْ » هَلَك ، والشَّاجِبُ الهالك ، ومنه الحديث (٦): « إلنَّاسِ غانم وسالمٌ وشاجبٌ. فالغانِمُ منْ قال خيراً فغَنِم ، والسَّالم من سكت فسَلِم ، والشَّاجبُ من قال شرّاً فهلك » وفعلُه شجَبَ يشْجُب وشجِبَ يشْجُب ، ويقال شجِبَ الرَّجلُ وشجَبْته أي حزِنَ وحَزَنْته .



<sup>(\*)</sup> هكذا نسبها أيضاً في شرح الأشعار الستة (ديوان عنترة ٢٩٣ ـ ٢٩٤) مقدماً لها بعبارة إنشاد جاء فيها: « وقال أيضاً في قتل وُردِ بن حابس نضلة الأسدي» ورتبت هناك هكذا: ٣,٤، ١ ـ ٢ . جـ : ورقة ٢٨ و ، م : الحماسية ١٤٤. أت: ١/١٣ عنترة فقط، وعلق عليها في الشرح بقوله «عنترة بن معاوية بن شداد. . . إلخ «وذكر من سمي به وترجمة عنترة في ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) شعر عنترة: تذاءَبَ وردٌ.. وقع مُرْدٍ.

<sup>(</sup>٢) م: يُتابعُ، شعر عنترة: تدارَكَ لا يُتَّقِي نفسه.

<sup>(</sup>٣) لَم يشر إِلَى هذا في شرح شعر عنترة.

<sup>(</sup>٤) ط: وشبه بريقه.

<sup>(</sup>٥) شعر عنترة: فمن يكُنْ عنْ شأْنِهِ سائلًا.

<sup>(</sup>٦) في مسند أحمد ٧٥/٣: « إن الناس.... ».

وقوله « وغادرن نضْلَة » يعني الخَيْلَ، وأضمرَها ولم يَجْرِ لها ذِكْرٌ لِمَا في سياق الكلام من الدَّلالةِ عليها. وقوله « كالمُحْتَطِب » شبَّهَهُ، في نهوضه بالرَّماح يَجرُها، بِالْمُحْتَطِب، لأنه يجرُّ الحَطبَ إلى موضع لِجَمْعِها، فيشدُها (١٠ و) في حَبله، ويقال « المُحْتَطِبُ » دُوَيْبَةٌ إذا مشى عَلِقَت (١) العيدانَ فجرُها.

١٤ ـ وقال عبدُ الله بن عَنَمةَ الضَّبِّي: (بسيط) (\*)

١ ـ ما إِنْ تَرى السِّيدُ زَيْداً فِي نُفُوسِهم كَما تَراهُ بنو زيْدٍ وَمَرْهُوبُ (٢)
 ٢ ـ إِنْ يْسَأَلُوا الحَقَّ ، نُعْطِ الحَقَّ سائِلَهُ والدَّرْعُ مُعْقَبَةً والسَّيْفُ مَقْروب

« السِّيد » قبيلةً من ضبَّة بن أُدّ. « وزيدٌ » حيَّ من بني ذُهل بن شيبان. « ومَرْهُوبٌ » حيًّ منهم أيضاً.

« والمُحْقَبَةُ » المجْعُولة في الحقيبة، وهي مؤخّر الرَّحْل،إعداداً للحرب، وأراد ههنا أنها لا تُلْبَسُ،إِنْ سُولموا وأُعْطُوا ما سُئلوا من الحقّ. « والمقْروب » المجْعُول في القِراب وهو الغِمْدُ (٣). يقول لا يَعظُم هؤلاء في نفوسنا كما يعظُم بعضهم (٤) في نفوس بعض، ولكنْ إن سألونا الحقّ أَعْطيناهُ، ولم تكنْ بيننا وبينهم حرب، فوضِعَت الدِّرعُ (٥)، في الحقيبة استغناءً عن لُبْسها، والسيفُ في قِرابه استغناءً عن إعماله.

٣ ـ وإنْ أَبَيْتُمْ فإنًا معشرً أُنْفُ لا نَطْعَمُ الخَسْفَ، إِنَّ السَّمَّ مشْرُوبُ
 ٤ ـ فازْجُرْ حمارَك لا يرْتَعْ بروْضَتِنا إِذاً يُـرَدُّ وقَيْدُ الْعَـيْرِ مَكْروب

« الْأَنْفُ» جَمعُ أَنوفٍ وهو الكثير الْأَنفَةِ. « والخشفُ » الظُّلم والذُّل، أي لا نَقْبَلُ الظُّلْمَ ولا نُقَارُ عليه، وضرب الطُّعم مثلًا. وقوله « إنَّ السّمَّ مشرُوب » أي نَابَ من قبول الضَّيم ويهونُ

<sup>(</sup>١) ط: علقت به العيدان فخردها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٩ و. م: الحماسية ١٩٠، ت: ١٤٦/٢، بزيادة بيت في آخرها. وابن عنمة شاعرً مخضرم شهد القادسية، وكان متزوّجاً من بني شيبان نازلاً فيهم، وهو ابن أختهم، فلما قتلت بنو ضبة بسطام بن قيس رثاه خوفاً من أن يقتله بنو شيبان. الحيوان ٢٠٣٠/١ الكامل لابن الأثير وأورد ابن برّي في التنبيه والإيضاح ٢٥٥/١ الرابع، وذكر أنه يُنسَبُ إلى مسلم بن عُوية الضبّي، وذكر أن الصّدر في شعره هكذا: وأردُدُ حمارَكُ لا تُنزع سَوِيّتُه، والسّوية كساء يُحشى ويطرح على ظهر الحمار. ٢١٥/١، الاشتقاق ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) م ت : كما يراهُ بنو كَوزِ. ﴿ ٣) ط: العتر.

<sup>(</sup>٤) ط: بعطهم. (٥) ط: الذرع في الحقيقة.

علينا الموتُ في جنْبِ الْأَنْفَةِ والعزِّ، وضربَ شُرب السَّمِّ مثلًا.

وقوله « فَازَجُرْ هِارَك » أي كُفَّ عناولا تعْرِضْ لِضَيْمنِا والنَّيْل منَّا، وضربَ الحمارَ ورتْعَهُ في روضَتِهمْ (١) مثلًا. ثُمَّ قال « إِذَا يُرَدُّ وقيدُهُ مكْرُوبُ » أَي إِن أرادَ أَنْ يَرْتَعَ رُدَّ عن ذلك وقُورِبَ قيدهُ حتَّى لا يستطيعَ النُّهُوضَ فيه. « والمكْروب » المقارِبُ، وهُوَمن قولهم كَرُبَ يفعَلُ كذا وكذا أي قارَبَ أَنْ يَفْعل، وإِناءٌ قَربانٌ وقربانٌ إِذا قارَبَ الامتلاء.

٥ \_ إِنْ تَدْعُ زِيدٌ بِنِي ذُهْلٍ لِمَغْضَبَةٍ نَغْضَبْ لِزُرْعَةَ، إِنَّ الفَضْلَ مَحْسُوب (٢)

« زَيْدٌ » من بني ذُهْل. « وزُرعة » من بني ضبَّة. يقول إن غَضِبَتْ ذُهلُ لمن كان منها فنصرَتْه غَضِبْنا لمن كان منا فنصرْناه حتى يُعْلَم فضْلُنا على غيرنا، فالفضلُ محسوبٌ عند النَّاس معدودٌ (١٠ ظ ). « والْمَعْضَبَةُ » ههنا الحال التي يُغْضَبُ لها ومِنْها.

١٥ ـ وقال أَدْهمُ بنُ أَبِي الزُّعْرَاءِ المُعْنيُّ، ومَعْنٌ من طبيء: (مشطور الرجز). (\*)

١ ـ قدْ صبّحَتْ معن بِجمْع دِي لَجَبْ
 ٢ ـ قيساً وعُبْدانَهُمُ بالْمُنْتَهَب
 ٣ ـ وأسداً بغارةٍ ذاتٍ حَدَب
 ٤ ـ رَجْراجَةٍ لَمْ تَكُ مِمًا يُؤتشَب

«معن » حيٍّ من طبّىء. « واللَّجبُ » اختلاطُ الأصوات في الحرب.

« والعُبدان » جمع عبدٍ وقد يُضَمُّ أولُه. « والْمُنتَهب » بمعنى الإنتهاب وهو الغارةُ.

« والحَدَب » أمواجُ البحر، واحدَتُها حدَبَةً ، وأصلُ الحَدَب الْكُدى، وحَدَب

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤١و، م: الحماسية ٢٠٠، ت: ١٦٨/٢ وانظر في نهاية الشرح خبرها عن أبي رياش، ويقص الخبر مُعْدانُ بن عبيد الطائي، ولعلّه القوَّال صاحب الحماسية ١٩٨. كما سيذكر ثمة. واسم أدهم سويد بن مسعود الطائي أخو بني معن، وكان شاعراً محسناً، وأشعاره في وصف الحيات جياد، وله شعر في وقعة المنتهب. المحبر ٢٣٦، الحيوان ٣٠٦/٤، الاشتقاق ٣٨٩، المؤتلف ٣٥.



<sup>(</sup>١) ط: روضته ثم قال.

<sup>(</sup>٢) جـ : وان تدع .

الظُّهر من هذا، وأراد «بالغارة» كَتيبةً ذات غارةٍ، ولذلك وصفها «برجراجةٍ »،وهي التي يموجُ بعضُها في بعض ولا تكاد تَنْبعِثُ لكثرتها. « والانْتِشابُ » (١) الخلْط والأشابةُ الأخلاط من النَّاس وغيرهم، أي هم لأبٍ واحدٍ لا يحتاجون إلى مددٍ من غيرهم لكثرتهم وعِزَّتهم.

٥ - إِلَّا صَميماً عَرباً إِلَى عَربْ ٦ - تَبْكِي عوالِهمْ إِذَا لَمْ تُخْتَضَب ٧ - مِنْ ثُغَرِ اللَّبَاتِ يوماً وَالْحُجُب

« الصَّميم » الخالص من كلِّ شيء.

« والعوالي » صُدُور الرِّماح إلى أنصافها. « وتُخْتَضَب » بمعنى تُخْضَبُ.

«والثَّغَر» جمع ثَغْرةٍ وهي الْمُزْمَةُ (٢) بين التَّرْقُوتَيْن والطَّعنُ فيها (٣) يُفْضِي إلى الجوف، وهي من أوْجإ المقاتل فلذلك خصَها. « واللَّبَاتُ » جمع لَبَّةٍ وهي الصَّدْر. « والْحُجُب » جمع حجابِ القلْب، أي هم بُصَراءُ بالطَّعن لا يتعدُّون به المَقْتِل (٤)، ويكون المعنى أيضاً أنهم لا يطعنون إلا المُقبِل (٥) عليهم غيرَ المُدبِر عنهم.

وقوله « عرباً إِلَى عَرَب»تَبْيينُ للصَّميم وبدلُ منه، أي هم عربُ خُلُصُ لا مولَى فيهم.

١٦ ـ وقال بعضُ بني فَقْعَس : (طويل) (\*).

١ - رأيْتُ بَنِي عَمِّي الألَى يَخْذُلُونَنِي علَى حدَثانِ الدَّهْرِ إِذْ يَتَقَلَّبُ (١)

٢ - فهلاً أَعَدُّونِي لِمُثلِي تَفَاقَدُوا وفِي الأرضِ مِبْثُونًا شُجَاعُ وُعَقْرَب (٧)

<sup>(</sup>١) ط: والايشاب.

<sup>(</sup>٢) أي النَّقرة والمكان الغائر في أسفل العنق. والتّرقوتان العظمان اللذان يَصِلان بين العنق والكتفين.

 <sup>(</sup>٣) ط: فيما. . . فهي من أوصى . ويقصد بأوجإ المقاتل أنَّ الطعن فيها يُفضي إلى الموت والهلاك المحقق .

<sup>(</sup>٤) ط: المقتول. (٥) ط: المقتل عليهم المدبر عنهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٤ والأولان فقط. م: الحماسية ٥٠، ت: ٢١٣/١ وقيل هو مرّة بـن عدّاء الفقعسي.

<sup>(</sup>١) جـ م ت: رأيْتُ مَواليُّ.

<sup>(</sup>٧) جُعِلَ، في جـ م ت، عَجُزُه عجزاً للذي بعده وعجز ذلك عجزاً لهذا.

« الألِّي » بمعنى (١) الذين، واحدُها الذي، وليْس من لفظِه،فهو منه بمنزلة قوم ِ ورهطٍ ونفرٍ من رَجُلٍ، وهو في موضع نصبٍ على المفعول الثاني « بَرَأَيْتُ » <sup>(٢)</sup> أيُّ رأيتَهُمْ الخاذلين لي على حدثان الدُّهر وتقلُّبه بي.

وقوله « تفَاقَدُوا » دعاءً عليهم أي فقَدَ (٣) بعضُهُمْ بعضاً. ( ١١ و ) ومعنى  $^{(1)}$  الذين مُعَوِّلًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذين الذين هم مثلي، عنْهُمْ. وقوله «مَبْتُوثاً» نُصِبَ على الحال لأنه نعْتُ نكرةٍ مَقدَّمٌ فهو من باب في الدار قائماً رجلً، ومثلهِ<sup>(٥)</sup>.

### لميَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ

ويجوز رفعُه بالابتداء، ويكون ما بعده بدلًا منه،وليس بوجْهِ الكلام ، لأنَّ الإخبار عن الصَّفة النَّكرة لا يحْسُن. «والشَّجاعُ » ضربٌ من الحيّات مُنْكَرٌ، ضربه مثلاً لانتشار أعدائه وبَثِّ شرِّهم في أرضه.

٣ \_ وهلَّ أعدُّونِ لِمثلي تفَاقَدُوا إِذِا لْخَصْمُ أَبْزَى مائِلُ الرَّأْسِ أَنْكَبُ (٦)

« الْأَبْزَى » الذي خرج صَدْرُه ودخلَ ظهْرُه، وَهُو مثلُ الْأَقْعْسَ، وهُو مما يُـوصَفُ به العِزِيرُ الشامخ الَأنْفِ ولذلك قيل عِزَّةُ قَعْساء، « والَأَبْزَى » أيضاً في غير هذا الموضع البارِزُ العَجُزِ. يقول مَنْ رامني في خصام لم يُطِقْني لعِلْمي بموضع الحُجَّة، وإن كان خصمي مُدِلًا بقدُرته على القِرْن شامخاً بانفِه لثِقَتِه (٧) بالظُّهور والفَلَج. «والأَنْكَبُ» المائلُ في شقّ من الكِبْر، ولذلك جعله مائلَ الرأس في أحد جانبيه، وجعل « إذ » (^) ظرفاً مفسِّراً لجملة الحال، يريد إِذِ الْخصم هذه حاله. ويجوزُ « إِذَا » وفيها بُعْدُ لأنها مُّتَضَمَّنَةٌ معنى الشَّرط، فلا بُدَّ في جملتها من فعل إلاَّ أنه جائزٌ هنا، لما في قوله



<sup>(</sup>١) ط: في معنى الذي اللذين.

<sup>(</sup>٢) ط: لرأيت.

<sup>(</sup>٣) ط: أي على فقد.

<sup>(</sup>٤) ط: معولَهم. والمعوَّل السَّنَدُ الذي يُعْتَمَدُ عليه ويُتَّكل. والقِرْنُ الخَصْمُ.

<sup>(</sup>٥) عجزه في ديوان كثير ٦ . ٥: يلَوحُ كأنَّه خِلَلُ. وهو من شواهد الكتاب وذكر الأعلم في شرح تلك الشواهد ۗ ١/٢٧٧ وذكر أنَّه يروى : لِعَزَّةَ . . .

<sup>(</sup>٦) ط: البرزيي. والعَّبِزَةُ القَّعساءَ النَّابِتَةُ الشَّامخَةُ المؤسسةِ على أمجادٍ رَاسِيَةٍ.

<sup>(</sup>٧) ط: لثبته. والمُدِلُّ التّياهُ المتباهي. والفَلْجُ الغَلبُهُ والظُّهور.

<sup>(</sup>٨) ط: إذا.

« أَبْزَى » من معنى الفعل، فكأنَّه قال إذا (١) الخصم قَعسٌ استطالةً وكبراً.

٤ ـ فلاَ تَأْخُذُوا عَقْلًا مِنَ الْقَوْمِ ، إِنَّني أَرَى الْعارَ يَبْقَى، وَالْعَاقِلُ تَذْهَبُ ٥ - كَأَنَّكَ لَمْ تُسْبَقْ منَ الدُّهْرِ ليلَّةً إِذَا أَنْت أَدْرَكْتَ الذِي كُنتَ تَطْلُب

« العَقْلُ » الدِّيةُ ، سُمِّيتْ بذلك لَأنَّهَا كانتْ عندهم إبلاً تُعْقل بِفَناءِ وليِّ المقتول، ثم بُنِيَ (٢) الإسْمُ عليها، وإن كانت دراهمَ أو دنانير، « والمَعاقِلُ » جمعُ مَعْقُلَةٍ وهي الدِّية أيضاً. يقول لا تقبلوا الدِّيات دون الأخذِ بثأركم، فإنُّها تَفْتَى وتذْهَب، وعارُها باق لا يزول.

وقوله « كَأَنَّكُ لَم تُسْبَقْ » أي إذا أدركت ثأرَكُ سَقَطَتْ عنك عُهْدَةُ ما نالَ عدوُّك (٣)، وإنْ تأخُّر إِذراكُكَ له (٤) فلا تَرْضَ الدِّيةَ عِوضاً منه.

١٧ ـ وقال شمَّاسُ بْنُ أَسْودَ الطُّهَوِيِّ، مِنْ طُهَيَّةَ بنِ مالكِ بن حنْظلَةَ لِضَمْرةَ بن ضَمْرة ابن جابِر بن قطن (٥) النَّهْشَليّ: (طويل ) (\*).

١ - أَغَرَّكَ يَوْماً أَنْ يُقالَ ابْنُ دَارِم وتُقْصَى كَمايُقْصَى عَن الْبَرْكِ أَجْرَبُ (١) ٢ ـ قَضَى فيكُمُ نَوْسٌ بَمَا الْحَقُّ غَيْرُهُ كَذَٰلِكَ يَخْزُوكَ الْغَرِيرُ الْمُدرَّبِ(٧)

« دَارِم » بن مالك مِنْ بني تميم ، ومنهم نَهْشَلُ بنُ دارم رهطُ ضمرة بن ضمرة . ومعنى « تَقْصَى » تُبْعَدُ، وهُمْ يتحامَوْن البعيرَ الأَجْرِبَ ويُقْصُونه لئلاً يُعْدَى

(٦) جم ت: مِنَ الْبَرْكِ. (٧) ت: فيكم قَيْسُ.



<sup>(</sup>١) أنا. والقَعِسُ والأقْعَسُ والمتقاعس من الرجال المنيعُ المصونُ الجانب.

<sup>(</sup>٢) جني. وتُعْقُل تُربط وتُحبس.

<sup>(</sup>٣) غذوك منك. والعُهدة المسؤولية.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) ط: قضي.

<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ٣٣ ظ. م: الحماسية ١٦٩، ت: ٨٦/٢ قالها لِحَريّ بن ضمرة، انظر خبرها ومناسبتها في نهاية شرحه لها، وكذلك في كتاب النقائض ٢/ ٩٤٥. وضَمرة شاعر جاهليٌّ ، كان اسمه شِقَّة فسهاه النعمان بن المنذر، وكان صديق أبيه، ضمرة، وهو أحد حكام تميم الستة في الجاهلية، وكان خطيباً شاعراً سيداً فارساً، وكان يَبرُّ أمَّه ويخدمها وكانت مع ذلك تؤثر عليه أخاً يدعى جندباً فقال في ذلك شعراً، وزعم ابنُ الأعرابي أنه كان قبل الإسلام بـ ٥٠٠ سنة. الشعراء ٦٤١، الاشتقاق ٢٤٤، السمط ٩٢٢، الخزانة ٧٨/٢.

الصَّحَاح. يقول تعْتزُّ بنسبك من دارم ولا تُبالي ما تأتيه من اللَّوْم الذي يُقْصيك عنهم كما يُقْصى الْجَرِبُ عن الصَّحاح. وكان قد أغار على جارٍ لعَمْرو بن مَرْثَد. « والبَرْكُ » الإبل الباركة ·

«ونَوْسٌ»(١) رَجلٌ من بني نهشل. ومعنى «يخْزُوكَ » يسُوسُكَ. « والْغَرِيرُ » الجاهُل غير المُجرَّب. « والمدرَّب » المُعوَّد، واللَّرْبَة العادة، ويروي «الْغزيزُ». أي قضى فيكم هذا الرجلُ السائسُ لكم بغير الحقِّ حين آثاركم وقدَّمَكُمْ ، والقضاءُ من العزيز المعود، تَنْفِيذاً لِلْحقِّ ، جَارٍ على غير الصَّواب. أي هذا معهودُ من حُكْم ذوي العَزَّة والنَّخُوة. ويقال « نَوْسٌ » رجلُ من غير نهشل أوْقَعَ بضمرةَ مُنتصراً للرَّجل من ضمرةَ. أي تجاوزَ فيك وفي قومك الحدِّ وجارَ عليكم في الحُكْم، حيْثُ انتقم (٢) منكم فعلَ العزيز المدرَّب. وعلى هذا يَنْساقُ الشعرُ.

٣ - فأد إلى قَيْس بْنِ حَسَّانَ ذَوْدَهُ وَمَا نِيلَ مِنْكَ التَّمْرُ أَوْ هُوَ أَطْيَبُ
 ٤ - فإلاَ تَصِلْ رِحْمَ ابْنِ عَمْرِ وبْنِ مَرْثَدٍ يُعَلِّمْكَ وصْلَ الرِّحْم عَضْبٌ مُجَرَّب

يقول أدِّ إلى هذا الرجل، وهو قيسُ (٣) بن حسان بن عمرو بن مَرثَد، ما نِلْتَ منه غَصْباً (٤)، والذي نِيل منك حُلْوُ سائغُ لمن نالَه منك لا يُؤدِّيه إليك. وضرَب حلاوةَ التَّمر مثلاً. والواو في قوله « وما نيلَ منْك » واو الابتداء دالَّة على وقْتِ الحال، أي أَدَّ الذَّوْدَ إِذْ هَذه حالُك، ويجُوز (٥) أن تكون عاطفة نَسَّقت جملة على جملة . و « ما » مبتداة بمعنى الذي « والتّمرُ » خيرُ ها.

« وعَمْرُوبن (٦) مَرْثَد » رجلٌ من بني قيس بن ثعلبة وهم من ربيعة ، ونَهشل من تميم ،

<sup>(</sup>٦) هو من رثدت المتاع إذا وضعت بعضه على بعض، جاهليٌّ مشهورٌ بكرم الأولاد السادة الفرسان، وبه يضرب المثل في ذلك. الاشتقاق ٣٥١، معجم الشعراء ١٣، السمط ٢٥.



<sup>(</sup>١) ط: قيس.وفي ت أن ذلك روايةً، كها مرّ، وهي غيرُ رواية أبي هلِال العسكري.

<sup>(</sup>٢) س ط: انقم، هامش س نقم. وينساق الشعر يَسْتَقِيمُ ويرتفع عنه الإشكالُ.

 <sup>(</sup>٣) هو أحد المُتلئمين في مكّة مخافة النساء على أنفسهم، لجماله وفرط وسامته، وكمان بسبب ذلك
 يلقب بُرجداً، والبرجد ضَرْبٌ من ضروب الألبسة، وهو أيـضاً أحد جرّارِي الجيوش في ربيعة.
 المحبر ص. ٢٣٢، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) ط: غضْباً: والغَضَبُ الْقَهْرُ.

<sup>(</sup>٥) ط: ويجوز أن تكون واو عطف. والذَّوْدُ من الإبل ما بين الثلاثة والعشرة.

وتميم من مضر، ومضر أُخْتُ ربيعة، فتلك الرَّحِم التي بين ضمرة وبينه. أي إِن وَصَلْتَ رَحِمه فذلك حقَّ عليك، فإِنْ أَبَيْتَ (١) من (١٢ و) صِلَتها ظَأَرَكَ (٢) على ذلك واضطرَّك إِليه السَّيْفُ. « والْعَضْبُ » السيف الماضي. « والمُجرَّب » الذي اخْتُبِر في الرؤوس والأعناق فأُحْمِد.

١٨ ـ وقال رَبِيعَةُ بنُ مَقْر وُم الضَّبِّيِّ: (وافر) (\*)

١ - إِذَا مَا الْمَرْءُ لَمْ يُحْبِبْكَ إِلَّا مُغَالِبَ نَفْسِهِ سَئِمَ الْغِلَابِا
 ٢ - ومنْ لَا يُعْطِ إِلَّا فِي عِتَابٍ يُخَافُ، يَدَعْ بِه النَّاسُ الْعِتَابا

« الغِلاَبُ » المُغالبة . « والعِتابُ » المُعَاتبة وهي المَلاَمة . يقول إذا لم تكن المحبَّة إلَّا عن إكراه النَّفْس وحَمْلها عليها سَثِم ذلك المُحِبُّ فرجع عن محبَّته ، وإذا لم يكن العطاءُ والجودُ إلَّا مخافة ذمِّ ومعاتبةٍ ولم يكن عن كرم جِبْلَةٍ تُرِك (٣) العطاءُ ، فَترك الناسُ بتاركتِه الذمَّ والمعاتبة ، أي أوْجَبوهما عليه وألحقوهما به .

٣ ـ أَخُوكَ أَخوكَ من يَدْنُو وَتَرْجُو مودَّتَهُ، وإِنْ دُعِيَ اسْتَجابا ٤ ـ إِذَا حاربْتَ حاربَ من تُعَادِي وَزادَ سلاخَهُ مِنْك اقْتِراباً ٥ ـ يُواسي في كَرِيهَتهِ أَخَاهُ إِذا ما مُضْلِعُ الْحَدَثَانِ نَابا

« الْمُواسَاةُ » أَن تجعلَ غيركَ أُسْوةَ نفسك، أي مِثْلَها في مال (٤) أو حال . « والْكَريهةُ » شِدَّةُ الحال. « والمُضْلِعُ » الشَّديد، والضَّليعُ القويُّ من الخيل وغيرها. «والْحَدَثَانُ» ما يُحْدِث الدَّهْرُ، وهو مصدرٌ يُسَمَّى به المَفْعُولُ المُحْدَث. ومعنى «نَابَ» نزلَ وحلَّ.

· وَكُنْتُ إِذَا قَرِينِي جاذَبَتْهُ حِبَالِي ماتَ أَوْ تَبِعَ الْجِذَابِ اللهِ عَالَى الْجِذَابِ



<sup>(</sup>١) ط: أتبت.

<sup>(</sup>٢) ط: ضارك. وظأَرَكَ راوَدَك وخاتلك. وأحمد اعتُرف له بالفضل وحسن المزيّة.

<sup>(\*)</sup> جد: ورقة ٣٥ ظـ ٣٦و ما عدا ٧، ٩. م: الحياسية ١٧٧ وأورد منها ٣، ٤، ٦، ١٠ - ١١. ت: ٢/٢١٦ وأورد منها وفق هذا الترتيب: ٣ - ٤، ١٠ - ١١، ٧ - ٩. وربيعة شاعر مضريٌ مخضرم وفد على كسرى في الجاهلية، وسجنه لأمر حدث منه في المشقّر، وشهد في الإسلام وقائع منها القادسية وجلولاء وعُمَّر نحو ١٠٠ عام في بعض الأقوال. الشعراء ٣٢٦ الأغاني ٢٢٧/٢١، الإصابة ٢٠٧١، الخانة ٨/٨٣٤.

<sup>(</sup>٣) ط: توالَّى: والجِبْلَةُ والجِبْلَّة الخِلقة والطبيعة والفِطرة.

<sup>(</sup>٤) ط: حال ٍ أو مال ٍ.

٧ \_ بِمثْلِي فاشْهَدِ النَّجْوى وعَالِنْ بِيَ الْأَعداءَ والْقَوْمَ الغِضَابا « « القَرِيُن » المقرونُ من الإبل في حبْلٍ مع آخر، ضربَه مثلًا لمن قُرِنَ به في خصام أو قتال ٍ. فيقول من جاذَبنِي حبْلَ المُعارضَة والمُساماة ظهرْتُعليه، فإمَّا أن أَقْتُلُه وإمَّا أنْ يَنقادَ ويخْضُع.

« والنَّجْوى » السِّرُّ والاستخفاء بالأمر، وأصلُه من النَّجْوة (١) وهي المُرَتَفَعُ من الأرض، لأن المُناجِيَ لصاحبه بمنزلة من استتر بنجوةٍ من غيره. و«المعالّنة» المُجاهرةُ. وَصَفَ نفسه بصحَّة الرأي وحفظِ السرِّ والإقدام على القِرْن في الحرب مُجاهرةً لا مُخاتَلَةً.

٨-(١٢ ظ) وَإِنَّ المُوعِدِيُّ يَروْنَ دُونِي أُسُودَ خَفِيَّةَ الْغُلْبَ الرِّقابَا ٩ - كأنَّ على سَواعِدِهِنَّ وَرْساً عَلاَ لَوْنَ الأشاجِعِ أَوْ خِضَابا

« المُوعِدُ » المُتَهِدِّدُ. « وخَفِيَّةَ » اسم غَيضَةٍ كثيرة الأسود. « والْغُلْب » جمع أغلب وهو الغليظ الرَّقبة، ونصَبَ « الرِّقابَ » على التشبيه بالمفعول به على حدٍّ قولهم: هُمُ (٢) الحِسانُ الوجوهَ.

« والوَرْس » صِبْغٌ بين الحُمرة والصُّفرة وهو شبيه بالزعفران، شُبِّه به الدمُ. «والأشاجع» عَصَبُ ظاهر الكفِّ. يقول من رامني من الأعداء وجد دوني من قومي وعزَّتهم مثلَ الأسود المفترسة يمنعون منِّي، وكنَّى عن افتراس الْأَسْدِ بما جُعِل على سواعدها وأكفِّها من الدم.

١٠ \_ فإنْ أَهْلِكُ فَذِي حَنَق، لَظاهُ عَلَى يَكادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابِ (٣) ١١ ـ غَضْتُ بِدَلُوهِ حتَّى تَحَسَّى ذَنُوبَ الشَّرِّ مَلْأَى أَوْ قُرابا

« الْحَنَق » الغيظُ . «واللَّظي » التهابُ النَّار، وضربَهُ مثلًا لشدَّة الغيظ، وأراد فَرُبُّ ذي حنق، فحذف رُبُّ وأعملها مُضمَرةً، وساغَ له إضمارُها لأنَّ الفاء عِوضٌ منها كما تكون الواوُ في مثل قوله (٤):

<sup>(</sup>١) ط: النجاة.

<sup>(</sup>٢) ط: عم. (٣) جـ : وإن أَهْلِك.

<sup>(</sup>٤) هِو لجران العَوْد في ديوانه ٥٢ هكذا: بَسَابِسٌ لَيْسَ. . . إلَّا الْيَعَافِرُ وإلَّا الْعِيسُ

وَبِلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ

وقوله «مَخَضْتُ بدَلْوهِ » هذا مثلٌ ، أي أوردْتُه الشرَّ وَأَوقَعْته (١) فيه . « والذَّنوب » الدَّلُو ملأى ماءً ، وهي مَثَلٌ في الحظِّ من الخير والشر ، وكذلك السَّجْل . « والِقُراب » الذي قارب الامتلاء ، يقال هذا قِرُاب مائة (٢) أي قد قاربها ، ((ومنْهُ)) إناء قَرْبان إذا قارب الامتلاء . « والذَّنوب » يُذكِّر ويؤنَّتُ فلذلك قال « مَلاىء » .

١٩ ـ وقال قُرَادُ بنُ عَتَّابٍ، ويقالُ ابن عبَّادٍ: (طويل) (\*)

١ - إِذَا الْمرْءُ لَم يَغْضَبْ لَهُ حِينَ يَغْضَبُ فوارسُ إِنْ قِيلَ ارْكَبُوا الْمُوتَ يرْكَبُوا (٢)
 ٢ - ولم عُمِه بالنَّصْرِ قُومٌ أَعِزَّةٌ مقاحِيمٌ في الأمر الذي يُتَهَيَّب
 ٣ - تهضَّمَه أَدْنَى الْعَدُوِّ وَلَمْ يَزَلْ وإِنْ كَان عِضًا بالظُّلَامَةِ يُضْرَبُ

« الْمَقَاحِيمُ » جمعُ مِقْحام وهو الجريءُ المُقتِحمُ في الأهوال. « والتهيُّب » الخوف.

ومعنى «تهضّمه» نالَ منه ونقصه حقّه، وأصلُ التهضّم من الهضيم (٤) وهو المطمئنُ من الأرض لأنه ناقصٌ عن متن الأرض. وأراد «بالعدوّ» الأعداء، «وبأدْناهُم» أَخَسَّهم وأحقَرَهُمْ، واشتقاقُه من الدنوّ، كما يقال شيءٌ ( ١٣ و ) مُقارِب لما كان دون غيره. « والعِضُ » الدّاهية المُنْكَر، واشتقاقُه من العَض. « والظُّلامة » الظُّلْم. ومعنى « يُضْرَبُ » يقابَلُ ويعامَلُ به.

٤ ـ فَآخِ لِحِال ِ السَّلْم مَنْ شَنْتَ واعلَمَنْ بَأَنَّ سوى مولاك في الْحَرْبِ أَجْنَبُ



<sup>=</sup> وهو من شواهد الكتاب كرّره سيبويه مرتين، مـرة في ٢٦٣/١ وأخرى في ٣٢٢/١، وهـو في الخزانة ١٦٢/٠، وعدد من المصادر.

<sup>(</sup>١) أو وقعته.

<sup>(</sup>٢) ط: ماله.

<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ٤٦ و، م: الحماسية ٢٢٣، ت ٢١١/٢: عن أبي هلال العسكري أنه ابن العيار وأن أباه كان من شياطين العرب، وفي المرزياني أنه ابن عباد، وكذلك ذكره أبو تمام ولم ينسبه. وقراد كان أيضاً أحدَ الشعراء المنكرين، بذيءَ اللسان مُعمَّراً، عاش دهراً طويلًا وهلك في ولاية محمد بن سليهان الأولى عن مشة سنة. المؤتلف ٢٣٩، معجم الشعراء ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) ت: لم تغضب.

<sup>(</sup>٤) ط: الهضم.

٥ ـ وموْلاَكَ مَوْلاك الذي إِن دَعْوتَه أَجابَكَ طَوْعاً، والدِّماءُ تَصَبَّبُ
 ٦ ـ فلا تَخْذُل الموْلي وإِنْ كان ظَالماً فإنَّ به تُشْآى الأمورُ وتُرْأَبُ

« السّلم (١) والسّلم » الصَّلح. « والْمَولَى » ابنُ العمِّ. « والَأَجْنَبُ » هنا الغريب المُجانِبُ لك في النّسب، وكذلك الجانب والْجُنُبُ، أي لا تبال (٢) من آخَيْت (٣) في السّلم من غريب أو نَسيب، وأمَّا في الحرب فلا تَنفعُك إلاَّ مـوَاحَاةُ ابنِ عمَّك لأنّه يغضبُ لك وينصُرك ، وقد بيَّن هذا في البيت الذي بعده.

وقوله « فإنَّ به تُثْأَى الْأُمُورَ وتُر<sup>(3)</sup> أَبُ » أي تُفْسَدُ وتُنْقَض. ومعنى « تُرْأَب » تُتلافَى وتُصْلَح. وأصلُ « الثَّأَى » أن ينقطع ما بين الخَرْزَتين في السَّقاء فتصيرا خَرْزَة واحدة ، وأصلُ « الرَّأْب » أن ينكسر الإناء من الخشب فيُرْقع ، ويقال لتلك الرُّقعة رُوْبة بالهمز ، وبه سُميَ الرجلُ ، وأراد فإنه به تُثْلَى ، على الإضمار للأمر (٥) ، فحذف المضمر ضرورة ، كما قال: (٦) .

إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ الْكِنيسةَ يوماً يلْقَ فيها جآذِراً وظِبَاءَ ٢٠ ـ وقال جَزْءُ بن ضِرارٍ أخو الشَّمَّاخ، وهو من بني ثَعْلبةَ بنِ سعْدِ بـن ذُبْيان: (طويل) (\*)

١ ـ أَتَانِي فَلَمْ أُسْرَرْ به حينَ جاءَني حَدِيثُ بأعلَى القُنَّدينِ عَجِيبُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٣ ظ، م: الحماسية ١١٥، ت: ٣٢٥/١. وجزء أحد أخوي الشماخ، والثاني هو مزرد، وهو شاعر مخضرم مذكور فيمن رثى عمر بن الخطاب (الحماسية ٣٧٦ المنسوبة للشماخ) وقد سقطت ترجمتُه من معجم الشعراء مع ما سقط من التراجم، وكان له ابن شاعر يدعى جَبَاراً، وقد رثى عمّه الشماخ بشعر. الاشتقاق ٢٨٦، المؤتلف ١٣٧٧، الإصابة ٢٠٢١. والشماخ شاعر مخضرم أيضاً من شعراء غطفان المشهورين، ويقال إن اسمه معقل، مذكور بهجائه لقومه وضيفه، وصاف للقوس والحمار، يُعَدُّ مِنْ أرجز الشعراء على البديهة. طبقات الفحول ١٢٥، ١٢٥، الشعراء ٣٢٢، الأغاني ١٥٥/٩.



<sup>(</sup>١) ط: الصلم والصلم.

<sup>(</sup>٢) س ط : لا يبالي.

<sup>(</sup>۴) ط: خاجت الصَّلم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

<sup>(°)</sup> أي حذف ضمير الأمر والشأن.

<sup>(</sup>٦) غير منسوب في أمالي ابن الشجري ٢٩٥/١ وفي الحلل لابن السيد ص ٣٨٧. أنه للأخطل، وقد نبّه على ذلك البغدادي في الخزانة ٤٥٨/١ وذكر أنّه غير وارد في ديوانه برواية السكري، وهو كذلك فعلاً، وكرّره البغداديّ أيضاً في ٤٣٠/٥، ١٥٥/٩، ١٤٤٨/١٠.

٢ ـ تَصامَيْتُهُ؟ حتَّى أَتانِي يَقينُهُ وأَفَزَعَ مِنْهُ مُخْطِىءٌ ومُصِيب (١)

«الْقَنَّةُ» والْقُلَّةُ أَعلى الجبل، وأراد بالقُنتين هنا موضحاً بعينه. «والْعَجِيبُ» هنا المُنْكَر الشَّديد الذي يُعْجَب من مثله لشِدَّته ونَكارته.

وقوله « تَصامَمْتُهُ » (٢) أي تصاممْتُ عن سماعه اسْتِفْظَاعاً له ، وكذَّبْت به أولَ وروده حتَّى تتابع وصحَّ فأفزعني أولُه وآخرهُ ، وجعلَ ما هَجَمَ عليه من أوله فكذَّبَ به مُخطِئاً ، وما تبقَّى عنده من آخره مُصيباً لمقْتلِه . والخبرُ الشَّنيع أولَ وروده تَسْكُن النَّفسُ إلى تأمِيلِ الكذبِ فيه ، ولهذا (١٣ ظ) قال أبو الطيّب في خبر موت أختِ سيف الدولة (٣):

فَزِعْتُ فيه بِآمالِي إِلَى الْكَذِب

ويروى «وأَفْرَعَ منه (٤) » أي ذهب عُلوّاً، أي أتاني من بُعْدٍ، يقال أفرع في الحبل إذا علاه وأفرع منه إذا انحدر، وهو من الأضداد.

٣ ـ وحُدَّثْتُ قومي أَحْدَثَ الدَّهْرُ فيهم وعَهْدُهم بالْحادِثاتِ قَريب (٥) ٤ ـ فإِنْ يكُ حقاً ما أتاني، فإنَّهُم كِرامٌ، إِذَا مَا النَّائباتُ تَنُوب

أراد أَحدثَ الدهرُ (٦) فيهم أَحداثاً، فحذَفَ لعلم السّامع ودلالَةِ قوله « أَحْدَثَ » عليها، ولذكره إياها في قوله « وعَهْدُهم بالْحادِثَات قريب ، وموضعُ قوله « وعَهْدُهم »



<sup>(</sup>١) ت: تصاممت لمّا. . . وأفرع، ويروى أَفزع، وهي الواردة في م.

<sup>(</sup>٢) ط: صاممته.

<sup>(</sup>٣) هو في ديوانه ١٩٦١ (شرح البرقوقي ) وصدره: طَوَى الجزيرة حتَّى جاءني خبر. وأبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الكندي الكوفق شاعرٌ عباسيٌ مشهور، ولد بالكوفة سنة ٣٠٣ هـ واختلف إلى كتَّاب أبناء أشرافها وبدا نبوغه مبكّراً فقال الشعر في صباه، وازداد شغفه بالأدب فصار من المكثرين من نقل اللغة الملمّين بغريبها، مدح سيف الدولة بحلب وكافور الإخشيدي بمصر وغيرهما بفارس والعراق، وترفّع عن مدح عدد من الرؤساء، فسافر شعره في كل اتجاه، ورزق فيه السعادة، وقتله فاتك الأسدي وهو في طريقه إلى بغداد قادماً من فارس سنة ٣٥٤هـ . اليتيمة ١/١١، الوفيات ١/١٠١، شرح أبيات المغني ١/٣٦. وسيف الدولة هو أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان أديب شاعر محب لجيّد الشعر وممدوحُ عددٍ من الشعراء منهم المتنبّي، ولد سنة ٣٥٦هـ . اليتيمة ١/١٥٠ المنتظم ١/٤١، الوفيات ٣٠١ه.

<sup>(</sup>٤) س ط: وأفرع.

<sup>(</sup>٥) ج : وعهدهم بالنَّائباتِ.

<sup>(</sup>٦) ط: للدمر.

نصْبٌ على الحال من الضَّمير المتَّصلِ « بِفي »، أِي أحدث الدَّهْرُ فيهم، في حالِ ما قَرُب عَهْدُهم بأَحداثه.

وقوله « فإنَّهُمْ كِرامٌ » أي إِن أحدث الدَّهرُ فيهم فإنَّهُمْ صُبُرٌ لكرمهم، فأشار بما وصفهم به من الكرم إلى صبرهم، كما تقول إِنْ أصابك المكروه فأنت حرَّ (١).

٥ ـ فَقيرُهم مُبْدِي الْغِنى، وغَنيُهم له وَرَقُ للسَّائلين رَطِيبُ
 ٢ ـ ذَلُولُهُمُ صَعْبُ القيادِ، وصَعْبُهُمْ ذَلولٌ بحقِّ الرَّاغبِينَ رَكُوبُ

« المُبْدِي » المُظهر ، أي هم كرام ، فقيرُهم لا يصْرَعه (٢) الفقرُ ولا يظهَرُ عليه أثرُه ، وغنيُهم متأتّ لإعطاء من سأله ، وضرَب « الورَق الرَّطْب » مثلًا لتأتيه وسمْجه (٣). ويُروى « لِلْخابِطين » وهو أصْنَعُ وأحْسَنُ ، لأنَّ الخابط يخبِط الورَقَ لماشيته ليَعْلِفَها به ، فضُرِبَ مثلًا في طلب المعروف . «والوَرَقُ » يذكر ويؤنَّت لأنه اسم جنس ، واحدتُه ورقة ، فلذلك قال « رَطيُب » .

وقوله « ذَلُولُهُمُ صعْبُ الْقِياد » أي من ذَلَّ منهم لوليَّه ولاَنَ (٤) جانبهُ اسْتصعبَ على عدوِّه ولم ينقَدْ له، وأصل الذَّلول البعيرُ يُسْتعمل ظهرُه حتى يذِلَّ وينقاد. وقوله «وصعبُهُم ذَلُولُ» أي من اشتد جانبُه منهم وعزَّ تأتَّى لمن ضَرِعَ إليه ورغِبَ في معروفه، فكان له كالرَّكُوب(٥) من الإبل وهو الذي عُوِّدَ الرُّكوب.

٧ ـ إِذَا رَنَّقَتْ أَخلاقَ قوم مُصِيبَةٌ تُصَفَّى لَما أَخْلاقُهُمْ وتَطِيبُ
 ٨ ـ (١٤) ومَنْ يغْمُر وامنْهُمْ بِفَضْلٍ فإنَّه إذا ما انْتَمى في آخرِين نَجِيب

قوله « رنقَتْ » أي كدَّرت، والرَّنْقُ من الماء الْكَدِرُ، والمعنى أَنَّ المصائب لا تُغيِّر أخلاقَهم عن الصَّبر والكرم، وضرب التَّرْنيق مثلًا.

وقوله « ومن يغْمُروا مِنْهُمْ بفَضْل » أي من يَظهَرُوا عليه منهم ويُفضِّلوه لوقوعه دونهم فهو فاضلٌ في غيرهم ظاهرً على من سواه، وأصل الْغَمْر الماءُ الكثير يَغْمُر ما

المسترفع (هم تمليل)

<sup>(</sup>۱) ط: مر.

<sup>(</sup>٢) ط: يضرعه.

<sup>(</sup>٣) ط: ولمحته. وأُصْنَعُ معناه أجمل وأبعدُ مني الحُسْن والإتقان.

<sup>(</sup>٤) ط: لأن.

<sup>(</sup>٥) ط: الركون.

تحته أي يُغَطِّيه، فضربه مثلاً. « والأنْتِماءُ » الانتساب، أي إذا حلَّ غريباً فانتمى إلى قومه فُضْلَ وقُدَّم. « والنَّجِيبُ » الكريم المُخَلَّص من العيوب، وأصلهُ من نجَبْتُ الشَّجرة إذا قشْرْتها.

٢١ ـ وقال الْحارِثُ بَنُ هَمَّام الشَّيبانيّ، وشَيْبانُ من بَكر بن واثل ٍ: ( سريع ) (\*).

١ ـ أَيا ابْن زَيَّابِهَ إِنْ تَلْقَني لاَتلْقَني في النَّعَمِ الْعَاذِبِ

٢ \_ وَتلْقَني يشْتَدُّ بِي أَجْرَدُ مُسْتَقْدِمُ الْبِرْكَةِ كَالرّاكِبِ

«زيَّابةُ» أُمُّ المُتَوعَد، وهو من تَيْم (١) الله بن ثعلَبَة. «النَّعَم» الإبل. «العَازِبُ» الذي يَبِيت في المرعى ولا يروح إلى أهله، أي إن لَقِيتَني لَقِيتَ منّي بطلًا فارساً لا راعياً عازياً بإبله.

« والأَجْرَدُ » الفَرَسُ القصير الشَّعْرة لعِتقه، ويقال هو الْمُنْجِرِدُ من الخيل لسَبْقه. « والبِرْكَةُ » لَبَانُ الفرس، وهو من الْبَعير ما بين عَضُدَيْه من صدْره، وإذا حُذِفَت الهاءُ قيل « بَرْكُ » بالفتح (٢)، وجعله مُسْتَقْدِمَ البِركة إشارةً إلى إشراف صدره وتقدَّمه، ولذلك جعله كراكب البعير لأنه أعلى وأطولُ في السماء من راكب الدابة، ولا يقع « راكبٌ » مطلقاً إلا لراكب (١) البعير، ويقال لراكب الفرس والحمار والبغل فارسٌ وباغلُ وحَامِرٌ وبَغَالٌ وحَمَّارُ.

١ ـ يا كَفْ زيَّابة للحارِثِ ال صَّابِح فَالْغَانِم فَالْآبِبِ

- (\*) لا وجود لها في ج. م: الحماسية ٢٣، ت: ١٤١/١. والحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان شاعرٌ جاهليٌّ فارسٌ، أُسَر أَبا دُوَاد الإيادي وعدداً من أفراد قومه فمنَّ عليهم، فمدحه أبو دوّاد وجاوره، وانتصر له الحارث في مُلمَّة أصابته. كتاب النقائض ٩١/١، ٩٠٨، الشعراء ٢٤٤، شرح أبيات المغني ٣٣/٤، ٣٣/٤، ٢٩٨/٦.
  - (١) انظر عنها جمهرة ابن حزم ٣١٥ وما بعدها.
    - (٢) ط: بفتح الباء . وهو أجود.
      - (٣) ساقطة من ط.
- (\*\*) ليست في جرطبعاً، م: الحماسية ٢٤، ت: ١٤٢/١. شاعر جاهلي اختلف في اسمه فقال أبورياش في شرح الحماسة إنه عمرو بن لأي أحدُ بني تيم اللات، وقال غيره إنه سلمة بن ذهل أو عمرو بن الحارث بن همام، وقيل إنه ابن زبابة، والزبابة فأرةً من فتران الحِرار. الأغاني ١٧/١٩، معجم الشعراء ١٥، شرح أبيات المغني ٣٣/٤.



٢ ـ والله لـو لَاقيْتَني خَالِياً لآبَ سيْفَانَا مع الْغَالِب (١)

« الصّابِحُ » المُغيرُ صباحاً. « والآيبُ » الرَّاجِعُ. يقول تلهَّفَت أمَّي زيّابةُ لرجوع الحارث غانماً حين لم أكُنْ حاضراً فأَمْنعه. وعطف الصَّفاتِ بالفاء لأنها أشياءُ حادثة (١٤ ظ) في أوقاتٍ متتابعة، لأنه صبَّح القوم فغَنِمَ ثمَّ آبَ، ولو كانت غرائزَ واقعةً في زمنٍ واحدٍ لم تُعْطف إلا بالواو، كقولك مررت برجل عاقل ولبيب وشجاع وجوادٍ، ولو أُدْخِلَت الفاءُ هنا لاستحال، لأنَّ زمانها واحد، غيرُ مفترقٍ، متتابعً.

وقوله (٢) «لأب سيفانا مع الْغالِب» أي لو لاَقَيْتَني عند إِغارتك على إِبلي خالياً لاَ نَاصِرَ لِي لغلَب أحدُنا صاحبَه فآب بسيفه وسيْف صاحبِه. وظاهرُ هذا الكلام مستحيلُ لَقَسَمِه على شيءٍ مجهول لا يُقْطَعُ فيه على حقيقةٍ من أن يغْلِبَ أو يُغْلَب، ولكنَّ المعنى أنه أَقْسَم على ثِقَتِهِ (٣) بأنَّه الغالب لِمَا عَلِمَ من جُرأته وقوَّته، أي لو لاقيتني لغلَبْتُك وأُبْتُ بسيفي وسيفِك.

٣ ـ أَنَا ابْنُ زِيَّابَةَ إِنْ تَدْعُنِي آتِكَ، والظُّنُّ عَلَى الْكَاذِبِ (١٠)

يقول إن توعَّدتَني بإقدامك ونسبَّتني إلى الجُبن عنك والضَّعف عن مقاومتك ثم لَقِيتَني عَلِمْتَ أَنَّ ظَنَّك كاذب، فرجع كَذِبُك عليك، وأراد والظَنُّ مردودٌ على الكاذب، فحذف لعلم السامع.

٢٣ - وقال بِشْرُ بنُ أَبِي خازِم ٱلْأَسَدِي، وأَسَدُ من خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بـن إلياس بن مُضر: (وافر) (\*).

<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـ، م، ت، وهو في ديوانه ٢٠ ـ ٢٣ ضمن قصيدة هجا فيها أوس بن أبي حارثة، وما عدا ٣ في مختارات ابن الشجري ٢٦٤. وبشر شاعر جاهلي قديم، شهد حرب أسد وطيّىء وشهد الجلّف بينهما، وكان من الشعراء التي تُقوِي فنبَّهتُ إلى ذلك فكفّت، وكان أول أمره يهجو أوس بن أبي حارثة الطائي، فوقع في يده وعفا عنه، فمدحه بقصائد جعلها موضع الهجاء، وهو ممن افتخر الفرزدق بشاعريته. كتاب النقائص ٢٠١/، الشعراء ٢٧٦، الخزانة ٤٤١/٤.



<sup>(</sup>١) م، ت: لاقيته.

<sup>(</sup>Y) مثل هذا جاء في كتاب معاني أبيات الحماسة للنمري ورقة ٩ وظ حيث يقول: « لو لاقيتُه وحده أو لقيني وحدي لقتلته أو لقتلني، فآب السيفان مع الغالب، وهذا يدلُ على ثِقته بنفسه وبصاحبه وأنَّ كلُّ واحد منهما لا ينكُل ولا يفضل عن قِرنه. . . وقال الدَّيمرتي وغيره: أراد لو لاقيته خالياً لقتلته وسلبت سيفه، وليس في البيت ما يدُلُّ على هذا ».

<sup>(</sup>٣) ط: نفسه.

<sup>(</sup>٤) ط : والظعن.

١ ـ أَتُوعِدُني بقَوْمك يا ابْنَ سُعْدَى وَذَلِكَ مِنْ مِلمَّاتِ الْخُطُوبِ
 ٢ ـ وحَوْلِي من بَنِي أُسدٍ عَديد أُلوف بَينْ شُبَّانٍ وَشِيبِ (١)

« ابن سُعْدى » هو حارثة بن لأم الطَّائي ، وسُعْدى أَمُّه ، « والمُلِمَّة » النَّازلة ، « والْخُطُوبُ » صروف الدهر ، أي وعيدُك لي مع ما علِمْت من عِزّتي ومَنْعتي إحدى مُلمّات الدّهر المُعْجبة ، يَهْزَأُ به .

« والْعَدِيدُ » بمعنى الْعَدَد، وهو كناية عن الكَثْرة، وفَعيلٌ للمبالغة ، فكأنه على تقدير عددٍ عديد، أي كثيرٍ.

٣ ـ بِأَيديَهِمْ صُوارمُ للتَّدانِي وإِنْ بَعُدُوا فَوافِيةُ الْكُعُوبِ ٤ ـ مِنْ ضَربُوا قَوانِسَ خَيْلِ حُجْرِ بِجَنْبِ الرَّدْهِ في يوْم عَصِيب

« الصَّوارِمُ » جمعُ صارم وهو السَّيف الماضي. « والتّدانِي » أَن يدنُو القِرْنُ من قِرْنه. « والوافِيةُ » المُشْرِفَة التامَّةُ، ومنه أوفى فلانٌ علينا إذا (٢) أَشرَفَ. « والْكُعُوبُ » رؤوس أنابيب القناة، ( ١٥ و ) أي إذا تقاربوا عند اللِّقاء أَعْمَلُوا السَّيوف فإن تباعدوا استعملوا الرِّماح.

« والْقَوانِس » أَعلى البَيْضَة، وأراد « بالْخَيْل » أصحابَها فاقتصر لعلم السامع. « وحُجر » أبو امرىء القيس بنِ حُجر بن عمرو الكِنْديّ. « والرَّدْهُ » جمعَ رَدْهَةٍ وهي مُسْتَنْقَع ماء السماء، وأراد به ههنا موضعاً بعينه. « والعَصِيُب » والعصَبْصَبُ الشديدُ، واشتقاقُه من عصَبْت الشيءَ إِذا شدَدْته ( بالعصابة )، والْعِصابة ( ) العِمَامة.

٥ ـ وهُمْ تَركُوا عُتَيْبَةَ في مَكَرٍ بَطَعْنَةِ ، لاَ أَلْفَ ولاَ هَيُوبِ
 ٦ ـ وهُمْ تركُوا غَداةَ بني تُميرٍ شُـرَيْحاً بَـينْ ضِبْعانٍ وَذِيب « عُتَيْبَة » (٤) بن الحارث بن شِهاب اليربوعيّ مِنْ تميم، وهو أحد فُرسان العرب

المرفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) الديوان والمختارات: مُبِنُّ أَلُوفُ بَيْنَ.

<sup>(</sup>٢) ط: اي.

<sup>(</sup>٣) ساقطتان من ط.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو حزرة فارس تميم المشهور، أسره بسطام بن قيس يوم الغبيط وقتلته بنو أسد ليلة خو،
 وكان قد تولّى قتلَهُ ذؤابُ بن رُبيّعة ، أصاب أرنبتهُ فنزف حتى مات، فأسره رُبيع ابنه ولم يكن يعلم أنه هو الذي قتله، وكان لعتيبة بَنوُن فرسان منهم ربيع المذكور وحزرة، وفرسان العرب في =

قَتلَــُهُ بَنُو أَسَد، « والمَكَرُّ » حيث يَكُرُ القومُ بعد الانهزام. « والألفُّ » الثَّقيل الذي لا حِذْق له بالطَّعْنِ. « والْهَيُوبُ » الكثيرُ الهيْبَة والخوف.

« وبنو نُمَيْر » حيَّ من قيس عيلان بن مضر، وهم نُميرُ بن عامر بن صعصعة . « وشُرَيْح » من بني كِلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وهو شُريح (١) بن الأحوَص ابن جعفر بن كِلاب/. «والضَّبعان» ذكر الضَّباع . أي تركُوه جَزَراً للسَّباع //. ٧ \_ وهُمْ وَردوا الكُلابَ على تَميم بكُلُ عجرَّب بَطُل نَجِيب (٢) مَ الْعُوالِي على مِثْل الموَلَّعَةِ الطَّلُوبِ ٨ \_ وأَفْلَتَ حاجبٌ تَحْتَ الْعُوالِي على مِثْل الموَلَّعَةِ الطَّلُوبِ

« الكُلابُ » اسم ماءٍ أوقَعتْ فيه بنو أسد بحُجر وشرحبيل ابني عمرو الكنديين وقُتِل شرحبيل في ذلك اليوم، وكان حلفاؤها (٣) فيه مِنْ تَميم وربيعة وأراد « بالمُجَرَّب » شُجاعاً قد جُرِّب في الحرب.

« وحاجِبُ » من بني تميم ، وهو حاجب (٤) بن زُرارة الدَّارِمي . « والْعَوالِي » صدُورُ الرَّماح . وأراد « بالمولَّعة » عُقاباً فيها تَوْليعُ أي بياضٌ في عَجُزِها (٥) ، شبَّه فرسه بها . « والطَّلُوب » التي تَطْلُب صيداً فذلك أشدُّ لانقضاضها ، أي انهزم ففرً على فرس هذه صفتُها .

## ٩ ـ وحيَّ بني كِلابٍ قد شجَرْنا بأرماحٍ كأشطانِ الْقَلِيبِ



الجاهلية ثلاثة عتيبة هذا وبسطام بن قيس المشار إليه وعامر بن الطفيل. أسماء المغتالين
 (نوادر المخطوطات ٢٣٤/٢)، الاشتقاق ٢٢٥، ٣٥٨، المؤتلف ١٨٣.

<sup>(</sup>۱) هو أبو يزيد أحد أشراف العرب وفرسانهم المشهورين يوم الرحرحان وكانت أنيسة بنت الوحيد بن كلاب والدة له ولأخويه عوف وعمرو، وكانت العيساء أمة له فولدت ابنه السندريّ الشاء الفارس المذكور المشتهر بنسبته إلى أمه، وهو قاتل لقيط بن زرارة يوم جبلة. المحبر ٤٦٠، الأغاني ٣٣/١٠، ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الديوان، المختارات: الجِفارَ علَى تميم بكلِّ سَمْيَدع .

<sup>(</sup>٣) ط: خلفاؤها.

<sup>(</sup>٤) وحاجب بن زرارة بن عُدُس الدارمي، وبنو دارم من تميم، سيدٌ مشهور كانت ماوية بنت معاوية ابن زيد الدارمي أما له ولأخويه لقيط وعلقمة، وله إخوة آخرون منهم لبيد وخزيمة، وكان هو أنبهَهُمْ وأَذَهبَهم بنفسه، وقد تزوج بنتَ مسعود بن قيس سيدِ قومه، ورهن قوسه التي يُضرب بها المثل لدى كسرى، وذلك عن قومه بني تميم عندما أصابتهم الضائقة، وكان الرسول ﷺ قد دعا عليهم بذلك، وقد أسريوم جبلة فقدى نفسه بألف ومائة ناقة. المحبر ٤٥٨، الاشتقاق ٢٣٥ – ٢٣٧، الأغانى ٩٩/١١.

<sup>(</sup>٥) ط: عجيزتها.

١٠ ( ١٥ ظ) إِذَا ما شمَّرَتْ حربُ سَمَوْنا سُمُوَّ البُزْلِ فِي الْعَطَنِ الرَّحِيبِ

« بني كِلاب » من قيس عيلان بن مضر ثم من بني عامر بن صعصعة، وهم كلابُ ابنُ ربيعة بن عامر. ومعنى «شجَرْنا» خالطناهم بالرِّماح، ومنه شَجَرَ مَا بَيْنَ القوم أي اختلط، ومنه الشّعاق الشَّجَرة لاختلاط بعض فروعها ببعض . « والأَشْطانُ » الحبال الطويلَةُ، والشُّطُون الإبعاد في الأرض. « والْقَلِيبُ » البِّئرُ، شبَّه الرَّماح عند مخالطتها لأجوافهم بالحبال عند الورود.

وتَشْمِيرُ الحرب كنايةٌ عن شِدَّتها وجِدِّ الأقران فيها، وكلُّ جادٍ في شيء (١) فهو مُشَمِّرُ فيه. ومعنى «سَمْوَنا» نَهَضْنا في عُلُوٍ ، وهو كنايةٌ عن الاستطالة والإدلال بالقُوَّةِ والعِزَّة، ولذلك شبَّهَهم بالبُزْل من الإبل في أعطانها الرَّحبة لصَوْلة بعضها على بعض. «والبُزْل» جمع بازل وهو الذي دخل في العام التاسع من سِنَّه (٢)، وعند ذلك تَتِمُّ قُوَّتُه وصولتُه. «والعَطَن» مَبْرَكُ الإبل حول الماء، فإن كان حول المنازل فهو مَراحٌ ومَبْرك. «والرَّحِبُ» والرَّحبُ الواسعُ.

٢٤ ـ وقالَ الفرْزدَقُ بن غالِبٍ، واسمُه همَّام، والفرزْدَقُ لَقَبٌ له (٣) لجُهُومةِ وجْهِهِ:
 ( طویل ) (\*).

١ \_ لَمَّا رَآنِي قَدْ كَبِرْتُ، وأَنَّهُ أَخوا لْجِنِّ، واسْتَغْنَى عَنِ الْمُسْحِ شَارُبِهُ (١)

٢ ـ أَصاخَ لِعُرْيَانِ التَّجَنِي ، وإِنَّهُ لَأَزْوَرُ عَنْ ذِي الوُدِّ والنَّصْح جَانِبُه (٥)

قوله « أَخو الجِنِّ» أي هو شابٌ راكبٌ لرأسه لا يُبالي ما صنَعَ، وأشار بَنْفي ِ المسح عن شاربه إلى حدائة سِنَّه، وأنه كَمَا (١) طُرَّ شارِبُهُ ولم يَكْمُلْ فلم يَعْلَقُ به شيءٌ فيحْتَاج إلى مَسْجِه.

وأراد « بعُرْيان التجني » خالِصَه ومَحْضَه، لأنَّ الشيء إذا تعرَّى خَلُص من أن

<sup>(</sup>١) ط : أوأمر.

<sup>(</sup>٢) ط: سنيه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المتن.

<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـ م ت، وهو في ديوانه ١٢٥/١، والعققة والبررة (نوادر المخطوطات مجلد ٣٥٦/٣). ومرت ترجمة الفرزدق في ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: أخو الحَيِّ.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: لغربان النعيِّ... عنْ بعضِ المقالةِ جِانْبُهْ... وصدره مصحَّفٌ.

<sup>(</sup>٦) الوَّاجِبِ «كَمَن » غَيْرِ أنه يجُوز على وجه القلَّة وقوعُ ما على العاقل كما هو معلوم.

يخالطه شيءً. « والْأَزْوَرُ » الماثلُ في شتٍّ، كنَّى به عَنِ المتولِّي بُودُّه.

٢٥ - وقَالَ آخَر: (كامل) (\*).

١- أُمِّي أَبَنةُ العدَّاءِ حِصْنُ عَمُّهَا وَأَبِي كَرِيمُ النَّصِّ أَبْلَجُ مُنْجَبُ (١)
 ٢ - وأَنا ابْنُ مَعْنِ، إِن نُسِبْتُ، فإنَّنِي وَارِي الزِّنادِ بِهِمْ، إِذَا ما أُنْسَب

(١٦ و) « النَّصُّ » هنا الطُّلوع والظهور، أي إذا طلَع عليك وظهر لك تبيَّنتَ الكرمَ فيه، ومنه نصَصْت العروسَ على زوجها إذا أبرَزْتها له، فيكون النَّص هنا الانْتهاء في النَّسب والسُّمُو إليه، ويكون النَّصُّ في السير وهو أَرفَعُه. « والأَبْلَجُ » البيِّنُ الكرم المشهورُ الفضل ، ومنه الحق<sup>(٢)</sup> أَبْلُج، أي ظاهرُ بيِّنُ لا يُرْتَاب به، وأصل الْبَلَج نقاءُ ما بين الحاجبين وخلوصُه من الشعر. «والْمُنْجَبُ» النَّجيب<sup>(٣)</sup> الأبناء.

« ومعْنُ » هنا حيَّ من قيس وهم من باهِلَة بنِ أعْصُر، و « معْنُ » أيضاً حيًّ من طبّىء. وقوله « وارِي الزّنادِ » أي كثيرُ الخير، لأن الزّنْدَ إذا أَوْرَى ناراً انْتِفُعَ به وَنيلَ الخيْرُ مِنْهُ، فَضُرِبَ مثلًا، ويكونُ أيضاً معناه البيِّن الفضل المستنيرُه (٤)، كالزّناد المستضاء بنارها. « والزّنادُ » « جمع زَنْدٍ، وهذا أشبه بالمعنى لقوله « إذَا ما أُنْسَبُ ».

٣ ـ وَأَنا الْمَنْهُ مِثْلُ مُخْدِرِ زَارَةٍ إِذْ لا يَزالُ بَهَا فَرِيسٌ يُسْحَبُ
 ٤ ـ وَأَنا ابْنُ حَرْبِ لا يزالُ يَشُبُهَا نَاراً تُسَعَّرُ طَالِباً أَوْ أُطْلَبُ

« الْمُنَهِنةُ » الزَّاجرُ. « والْمُخْدِرُ والْخادِرُ » الأسد الدَّاخل في خِدره ، والخِدْرُ الأَجْمَةُ ، وأصلُه الْهَوْدَجُ. «والزَّارَة» أَجْمَةُ الأَسَدِ لأنه يزُورِها ويأتيها ، وأَجْرَأُ ما يَكُون عندها لحمايته لها . وقوله « إذْ لا يزالُ بِها فريسٌ » أي أنا كالأسد مُفتِرساً عند أَجَمته ، « والْفَريُس » جمع فريسةٍ ، ويكون أيضاً الْمَفْروس ، أي المدْقُوق العُنْقِ والعظام ، وكلُّ ما وَطِئْتَهُ ودقَقْتَهُ فقد فَرَسْتَه ، ومنه قيل لحُف البعير فِرْسَنُ . ومعنى « يسْحَبُ » يجرُّ ، وبه سُمِّي السَّحاب لانجراره في الهواء (٥) .

<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـ م ت.

ط: المنجيب.

<sup>(</sup>٢) أي منكشف واضح، وتتمة المثل: والباطلُ لَجْلَجٌ. انظر جمهرة العسكري ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) ط : المنجيب.

<sup>(</sup>٤) ط: المستترة.

<sup>(</sup>٥) س: لانجرارها.

وقوله « وأنا ابْنُ حرب » أي منسوب إليها لاعتياده لها. ومعنى « يَشُبُ » يُوقِد ويَرفَعُ ، ومنه أُشِبً لي شخصُ أي رُفع لي وأُظهِر ، ومنه الشَّباب لأنه ارتفاعٌ عن الصِّبا والغُلوميَّة ، ومعنى « تُسَعَّرُ » تُهيَّجُ وتُقوَّى ، والسَّعير أشدُّ النار لهباً . وقوله « طالباً أو أُطْلَبُ » أي أُهيِّج الحرب تارة في طلب العدوِّ وتارةً مُدافَعةً له وامتناعاً عنه . ٥ - ( ١٦ ظ ) وَرئيس قَوْم قَدْ بَدأْتُ بِصَكَّةٍ يعْفُو مَشَافِرَها الذَّبَابُ الْأَخْطَبُ الْخُطَبُ مَا وَصَفَاةٍ قَوْم قَدْ رَدَيْتُ فأصبَحَتْ مَا تُسْتَطاعُ فَمُ مُ صَفاةً تُشْعَبُ « الصَّكَةُ » الضَّرْبة ، يريد ضَرْبة بالسيف. ومعنى « يعْفُو » يأتيها لينال منها . « والْمَشافِرُ » جمع مِشفَر الْبَعِير ، شبّه فضولَ الْجِراحة وما (١) تَهدَّلَ منها بها . « والْخَطَبُ » من الذَّباب الذي فيه خطوطُ من الخُضرة ، وكلُّ ما فيه لونان فهو أخطب ، والْخَطَبُانُ الحنظلُ إذا بدَتْ فيه خطوطُ من صُفرة ، يريد أَنَّ الذباب يَنزل على تلك الضربة لتغيَّرها وفسادِها .

« والصَّفاةُ » الصَّخرةُ الملساء الصَّلبة. ومعنى « رَدَيْتُ » قَرَعْتُ، والمِرْدَى حَجَرٌ صَلْبٌ تُكْسَرُ به الحجارةُ، ومعنى « تُشْعَبُ » تُلأمُ وتُرْقَع. أي هدَمْتُ عِزَّهم. وضرب قَرْعَ الصفاةِ مثلًا.

٢٦ ـ وقالَ عبدُ الرَّحمن الْمَعْنِيّ، ولقبهُ الْمُرقِسَ: (مشطور الرجز) (\*).
 ٢٠ ـ قَــد قَــارعَتْ مَعْنُ قِــراعــاً صُلْبا
 ٢٠ ـ قِــراع قَــوْم يُحْسِنُــونَ الضَّــرْبا(٢)
 ٣٠ ـ تَــرَى مَعَ الــرَّوْع الْغُلاَمَ الشَّـطبا
 ٤ ـ إذَا أَحَسَّ وَجَـعـاً أَوْ كَــرْبا
 ٥ ـ دَنا فـما يــزْدَادُ إلا قُــرْبا
 ٢ ـ تَمَــرُسَ الْجَــرْباءِ لاقَتْ جَـرْبا(٣)

(١) أي استرخى واسترسل نحو الأسفل. (٢) جـ : فلو قارعت.

(٣) هامش س : ويروي الجِرْبَاءِ لاقَتْ حِرْبا.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٠ وظ، م: الحماسية ١٩٦. ت: ١٦٠/٢: في لقاء بني معن الحروريّة. سط: المرقش، تصحيف، ومَرُقَس على زِنَةِ جَعْفَر أو مُحْسِن، شاعرٌ إسلاميًّ، كما يفهم من عبارة الإنشاد في ت. طائيً من بني معن بن عتود، وقيل إن مرقس ليس لقبه وإنما هو اسم أبيه. المؤتلف ٢٨١. تاج العروس (رقس ـ مرقس). وهذا الأسم يصحف من لدن عددٍ من الصَّحُفين فيصير مُرقَشاً. انظر شرح التصحيف واتحريف ص ٤٠٣. للعسكري.

124

« المُقَارَعَةُ » المُضاربة بالسَّيف. « ومعْنُ » قبيلةً. وأراد « بالصَّلْبِ » الشَّديدة. « والرَّوْع » الفَزعُ. « والشَّطْبُ » الخفيف.

وقوله « تمرَّسَ الْجَرْبَاءِ » أي يُمارس الأقرانَ ويزاحِمُهُمْ كما تفعلُ الجَرباءُ من الإبل إذا لاقتْ إبلاً جُرْباً تَمَرَّسُ بها وتَحْتَكُ إليها، ونصَب « التَّمرُّسَ » بإضمار فِعْل دلُ عليه قوله «دَنَا»، لأنَّ دُنُوَّهُ منهم تمرُّسُ «بهم».

٧٧ ـ وقالَ الْأَفْوَهُ الْأَوْدِيّ ، واسْمُه صلاَءَةُ بنُ عمرِو: (وافر) (\*).

١ ـ مَنعْنا الْغِيلَ مَّنْ حَلَّ فيه إِلَى الْجَرِيبِ إِلَى الْكَثيب (١)

٢ ـ بأَرْمَاحٍ مُثَقَّفَةٍ صِلابٍ غداةَ الطَّعْنِ في اليَوْمِ الْكَئِيبِ

« الْغِيلُ » الْأَجَمةُ وأرادَ به ههنا موضعاً بعينه. والْجَرِيبُ(٢) « مـوضعٌ ». و «الْكَثِيبُ» رملٌ مُجْتمِعٌ.

« والمثَّقَفَةُ » المقوَّمة بالثَّقاف. « والْكَئِيبُ » الحزين، وَصَفَ به اليوم على الاتساع (١٧ و) والمعنى لأهله، أي يُكْتَأَبُ فيه لشِدَّة الحرب، وهذا كما يقال نهارُك صائمٌ وليلُك قائمٌ، أي مَنْعْنَا خيرَنا لعِزِّنا وإقْدَامِنَا في الحرب.

٣ ـ لَنا عِزُّ نَصُولُ به وَجُدٌ عَلَى الْعُلُواءِ في الْحَسَبِ الْحَسِبِ

٤ ـ وفُرْسَانٌ يحتُّونَ اللَّنايَا وأَرْماحٌ شوارعٌ في الشَّعِيبِ

«الصَّولةُ» الإقدام. «والغُلُواءُ» الارتفاع في الشرف والانتهاء فيه، ومنه غَلاءُ السعر والغُلُو في الدِّينِ. « والْحَسَبُ » كَثْرةُ الشَّرف وهو من الحِسابِ، أي شَرفٌ يُحْسَب لكثرته، والحسيب نعتُ له للمبالغة، كما يقال شُغْلُ شاغلٌ. وقوله « علَى الْغُلُواء » أي مَجْدُنا يُرْبِي ويزيد في غُلُواء المجد وتناهيه.

وقوله « يحُثُون المنايا» أي يُزْعِجونها إلى أعدائهم / و «الشَّوارع» الواردة، والشَّعِيبُ » والشَّعِيبُ »

<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـم ت، وفي ديوانه ( الطرائف الأدبية ٨ ) ١، ٧ فقط. وترجمة الشاعر مرت في ص ١١١ الحماسية ٥.

<sup>(</sup>١) ها.س: إلى العصيب.

 <sup>(</sup>٢) في معجم ما استعجم ٣٧٨ أن هناك جريبين جريب بنجد وآخر بتهامة، وأن المقصود هنا الأول،
 وساق البيت.

الْمَزادَةُ وهي من شعَبْت الشَّيء إِذَا لَأَمْته وجَمَعْته، وهي في تأويل مشعوبة أي مَخْرُوزة، وأراد بها هنا بطن المطعون، شبَّه ما يسيل منه عند الطعن بما يسيل من المزادة، إذا حُلَّ وكأوها أو فُجِّرت(١).

٥ ـ وخَيْلٌ عَالَكَاتُ اللَّجْمِ فينَا كَأَنَّ كُماتِها أَسْدُ الضَّرِيبِ وَخَيْلُ عَالَكَاتُ اللَّجْمِ فينَا كَأَنَّ كُماتِها أَسْدُ الضَّرِيبِ ٢ ـ يُجِيبُون الصَّرِيخَ إِذَا دَعَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْكريَهِةِ والْخُروبِ « العالِكَاتُ » الماضِغَاتِ لِلُجُمِهَا نشاطاً ومَرحاً. « والكُماةُ » الشَّجعان، واحدُهم كَمِيَّ، وقد مرَّ تفسيرُه (٢). « والضَّريبُ » هنا موضعُ بعينه.

« والصَّريخُ »المُسْتغِيثُ بهم ،وهو أيضاً المُغيث. « والكرِيهةُ» الشَّدَّة (٣)، أي إذا استَغَثْت (٤) بهم لدفع شدةٍ أجابوا ونصروا .

٧ - هُمُ سَدُّوا علَيْكُمْ بَطنَ نَجْدٍ وضرَّاتِ الجُبَابَةِ والْهَضِيبِ (٥)
 ٨ - بكُلُ فتى طَويلِ الْبَاعِ خِرْقٍ شَديدِ الأسْرِ مُحْتَضِرِ النَّصِيب
 ٩ - مُحَامٍ عَنْ ذِمَارِ الْقَوْمِ قُدْماً عَلى سِرِّ الحوادِثِ والْخُطُوبِ

« نَجْدٌ » ما ارتفع من بلاد العرب. « والجُبَابةُ والهضَيِبُ » موضعان. « وَضَرَّاتُهما » إكامٌ مُتَصلاتُ ( ١٧ ظ ) بهما، وأصلُ الضَّرات أزواجُ الرجل، لأنّ كلُّ واحدةٍ منهن تُضارً أختَها.

« والخِرْقُ » الجواد المنخرق في الجُود. « والأسْر » شِدَّة الخلْق ، وهو من أَسَرْت الشيء إذا شَدَدْته ، واسمُ ما يُشَدُّ (٦) به الإسار ، ومنه أُسْرة الرجل قرابتُه لأنه يشتدُّ بهم ويعتزُّ جانبُه . وقوله « مُحْتَضِر النَّصِيبِ » أي سخيٌّ بحظه من المال فهو مُحْتَضِرٌ يُنَالُ منه ، يقال حَضَرت الشيء واحتضرته بمعنيٌ .

﴿ وَالذَّمَارُ ﴾ حُرِمة الرجل وما يحقُّ عليه أن يَحْمِيَه من حَيِّزه، وأصلُه من ذَمِر إذا

<sup>(</sup>١) ط: نحرت. والوِكاء الصُّمام الذي يُسدُّ به فمُ القربة، كي لا يسيل ما بداخلها.

<sup>(</sup>٢) مرَّ في شرح البيت الثاني من الحماسية ٥.

<sup>(</sup>٣) ط: التشاة.

<sup>(</sup>٤) ط : استغيث.

<sup>(</sup>٥) هامش س: هُمُّ شَدُوا.

<sup>(</sup>٦) ط : يشتد.

غَضِبَ، وَرَجُلٌ ذَمِرٌ أي شجاع. وقوله « على مرِّ الحَوادِثِ » أي فيهم (١) أَنفَةٌ وعِزَّةٌ وإِنْ أصابتْهُم (٢) حوادثُ الدَّهر ونكباتُه. « والْخُطُوبُ » الأمور.

٢٨ ـ وقال آخَر: (وافر) (\*).ٰ

١ ـ فلَسْتُ بِنازِل ٍ إِلَّا أَلَتْ برَحْلِي، أَوْ خَيالَتُها الْكَذُوبُ

« الإِلْمامُ » النَّزول الخفيفُ كالزَّيارة ونحوها، يريد أَنَّها، لشغَفِه بِها، ممثَّلَةُ بين عينيه فكأنَّها نازلةٌ عليه. « والخيَالَةُ » الخيالُ (٣). وهو ما يتراءى (٤) له في النَّوْم، وأَنَّمُهُ لتأنيث المرأة. وجعلها «كَذُوباً» لتخيَّلها له على غير حقيقة، وعطف « الخيالَة » على الضمير في « أَلمَّت »، وفيه ضَعْفٌ، لضعف المُضمَرِ المستكنِّ، وهو جائزٌ في الشّعر وسائعٌ مع الفصل لطولِ الكلام واحتمالِ الحذف.

٢ ـ فقد جَعَلَتْ قَلُوصُ آبنيْ سُهَيل مِنَ الْأَكُوارِ مَرْتَعُها قَرِيبُ (٥)
 ٣ ـ كَأَنَّ لَهَا برَحْلِ القومِ بَوَّاً وَمَا إِنْ طِبُّها إِلَّا اللَّغُوب

« الْقَلُوصِ » الفتيَّةُ من النُّوق وهي كالجارية من النِّساء. « والَأَكُوارُ » جمع كُورٍ وهو الرَّحل بأَدَاتِه. « والمَرْتَع » المرْعَى، أي لإعيائها لا تفارقُ الرِّحال ولا تبعُدُ عنها.

« والبوَّ » أن يُحْشى جِلدُ الجُوارِ تِبْناً (١) ثم تُعطف عليه الناقةُ لَتَدُرَّ عليه ، فجعل القَلُوصَ لتردُّدها على الأكوار كالناقة المعطوفة على جلد الحُوار. « والطَّبُ » هنا العِلَّة والسَّبُ ، « « والطَّب » السَّحر ، « والطِّب » العلم بالشيء . « واللَّعُوب » الإعياء ، أي لا علَّة لها في ملازمة الرِّحال إلَّا الإعياءُ والْكَلالُ .

<sup>(</sup>١) ط: فيها.

<sup>(</sup>٢) ط: أصابته.

<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ٢١ ظ ، م: الحماسية ٩٩، ت ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) ط: أي الخيال.

<sup>(</sup>٤) ط : تترى.

<sup>(°)</sup> شرحُ مشكّل أبيات الحماسة لابن جني، نسخة دار الكتب المصرية ورقة ٥٤ ظ: وقد جَعَلَتْ، وفي ها. س : بني سهيل .

<sup>(</sup>٦) ط: والبو جلد الحوار يحشاء. والحوار فصيل الناقة وولدها ساعة ولادته.

٢٩ ـ وقال آخَرُ: (كامل) (\*).

١-(١٨ و) سَائِلْ أَبِا ثَوْرٍ فَهَلْ لاقَاكُمُ يومَ الْعَرُوبة جَحْفَلٌ حَطَّابُ (١) ٢ - مُتَسَمِّعُونَ لِأَنْ يشُنُّواً غَارَةً بِيضُ الصَّوارِم فِيهمُ والْخَابُ ٢

« العَرُوبة » اسم ليوم الجُمُعة لحُسْنه في الأيام وشُهْرته ، من قولهم امرأة عَرُوبٌ أي بِينَةُ الحُسْن ، ويقال هي التي أبدت المحبَّة لزوجها ، ومنه أُعَربْت عن الشيء إذا بينته . «والجَحْفَلُ » الجيش العظيم الذي له فُضولٌ كجحَافِل (١) الدابَّة . «والحَطاب » الكثير السلاح كأنه يحمل حطباً ، أو لأنه قد جمَع أحشاداً وفضولاً ، فهو كالحاطب يضم في حبله ما عن له ، ويروى « خَطَّاب » بالخاء معجمة ، ومعناه الذي فيه ألوان / /مختلفة من السلاح والْغَبْرة ، والخُطْبة اختلاف اللون ، والأخطب طائرٌ فيه ألوان / / ، والخُطْبان الحضرة .

وقوله « مُتَسَمَّعُونَ لأنَ يشنُّوا غارةً » أي يُبَيِّتُون العدوَّ ويتسمَّعون تحرُّكَ أموالهم إلى المرعى في الصَّباح ليشنُّوا (٣) الغارة، « والشنُّ » (٤) التَّفْرِيقُ في كلَّ وجهِ « والشّن » الصب على جهةٍ واحدةٍ . « والصَّوارمُ » السَّيوف الماضية . « والغابُ » جمع غابةٍ وهي الأجَمة، كنَّى بها عن الرِّماح المُلْتَفَّة .

٣ ـ وأَغَرُّ منخرِقُ القميص سمَيْدَعُ يدْعُو ليغزُو ظالماً فيُجَابُ
 ٤ ـ مُتَعمِّمُ بالشَّرِ مُؤْتَزِرٌ بِهِ جَمُّ الشَّذاةِ قُضَاقِضٌ قَضَّاب (°)
 ٥ ـ قَدْ مدَّ أَرْسَانَ الْجِيَادِ إِلَى الْوَغَى فَكَانِما أَرْسَانُهَا أَطْنَاب (٢)

« الأغرُّ » المشهور الكرم، وأصلُه الآغرُّ من الخيل لشُهْرته بالغُرَّةِ. وقوله « مُنْخَرِق » القميص أَيْ واسعُ معروف، كما (٧) يقال هو غَمْرُ الرِّداء أي كثير العَطاء،

المرفع (هميرا)

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ م ت. والبيتان ٣، ٥ في البيان ٢ / ١٧٠. وهي في الوحشيات ٢٥٤ منسوبة الى مالك بن حريم الهمداني.

<sup>(</sup>١) س : خطَّاب، وهي رواية سيشير إليها، وهي ثابتة في الوحشيات.

<sup>(</sup>٢) جحافلُ الدَّابَّة ما تتناولُ به العَلَفَ، معا هو بمثابة الشُّفاه في الإنسان.

<sup>(</sup>٣) ط: ليشبو.(٤) ط: والشذب.

<sup>(</sup>٥) الوحشيات: ضَرِحُ الشَّذَاة. قصَّابُ. وسيشير إلى الأخيرة.

<sup>(</sup>٦) نفسه: الجياد من الوجا.

<sup>(</sup>٧) ط: فكما.

ويكون أيضاً كنايةً عن تَبذُّله للأضياف (١) في الأسفار، حتى يَنْخَرِق قميصُه، وهم يفخرون بذلك كما قال (٢):

## طَبَّاخِ سَاعَاتِ الْكَرى زَادَ الْكَسِلْ،

وكما قال الآخدُ: (٣)

وما مِنْ خِلَالِي غَيْرُها شِيمَةُ الْعَبْدِ وإنِّي لعَبْد الضَّيْفِ ما دامَ نَازِلًا ﴿ « والسَّمَيْدَعُ » السيِّدُ الموطَّأ الأكناف. وقوله « يدْعُو ليغْزُو ظالماً فيُجَاب » وصَفَه بالعِزَّة والاستطالة ( ١٨ ظ ) على العدو، كما قال زهير: (٤).

## وَإِلَّا يُبْدَ بِالظُّلْمِ يَظْلِم

وقوله « مُتعمِّم بالشرِّ » أي مشتملٌ به مجاهرٌ به لعدوِّه، وضرب العِمامة والمِنْزر (°) مثلًا. «والجمُّ » الكثير. «والشَّذَاة » الأَذَاةُ (٦)، وأصله الحِدَّة. « والقُضاقِضُ » الشديدُ على الأقران الكاسرُ لهم، وهو من صفات الأسد، أي يُقَضْقِضُ أقرانَه كما يقضقض الأسَدُ فريستَه، والقضِّ الكَسْر. « والْقَضَّاب » من القضْب وهو القَطْع، ويروى « قَصَّاب » (٧) وهو بِمَعْناه، ومنه قيل للجّزار قصَّاب (^).



<sup>(</sup>١) ط : الأضياف وفي.

<sup>(</sup>٢) هو للشماخ بن ضِرار الذبياني في عددٍ من المصادر، وفي ديوانه ٣٨٩ نُسب إلى أخيه جبّار بن جزء ونسب إلى جزء في الخزانةُ ٣٣٣/٤، وفي شرح شواهد سيبويه لابن السيرافي ١٤٢/١: حيان، وقد شرحه الأعلم في التحصيل ١/٩٠، وقبله: رُبُّ ابْنِ عَمَّمُ لَسُلَيْمَى مُشْمَعِل، وقبله غير هذا في الكامل ١٩٩/١.

ويجوزِ فَي إِعْرَابِ «زَادٍ» وجهان النَّصِبُ على المفعولية، والجرُّ على الإضافة، والعامِلُ دائماً هو « طباخ ». أوالمشمعلُ الجاد في أمره المهتمُّ بإنجازه، وسيشرح فعله في ص ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو السادس من الحماسية ٧٢١، وبه هنا خِلافٌ يسير، إذْ هُو هناك: ثَاوِياً وَمَا فِيَّ إِلَّا تِلْكَ. . . انظر ص

<sup>(</sup>٤) بدايته في ديوانه ٢١: جَرىءٍ متَّى يَظْلِمْ يُعَاقِبْ بِظُلْمِهِ سَرِيعاً. . . وزهير شاعر جاهلي مشهور مقدم مدح عمرُ شعرَه ومَذهبَه، وكان رَاويةَ زوج أَمُّه أوسَ بن حجر، وبيته من بيوتات الشعر المشهورة، وكان يتألُّه في شعره ويتعفف ويظهر فيه إيمانه بالبعث، وكان خالَه بشامةُ بنُ الغدير، وراويتُه الحطيثةُ. طبقاتُ الفحول ٥١، ٦٣، الشعراء ١٤٣، الأغاني ٢٨٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) ط : والمئزر له.

 <sup>(</sup>١) وكذلك الأذِيّةُ وألأذى، مصدرُ أذى.

<sup>(</sup>٧) ط: قضاب.

<sup>(</sup>٨) س : قضاب.

وقوله «قد مدَّ أَرسانَ الجيادِ» أي قادها إلى الحرب، وكانوا يركبون الإبل ويقودون الخيلَ تَوفيراً لقُوَّتها، وإذا قِيدَت وراء الإبل أَبطأت في سيرها وامتدت أرسانُها، وشبَّهها «بأطناب» الخِباء لذلك، وهي حِبالُه.

### ٣٠ ـ وقال آخَرُ: (طويل) (\*)

١ ـ كَأَنَّ بأيدِيهِمْ نُجوماً طَوالِعاً لَها في رُؤوسِ النَّاكثينَ غُرُوبُ
 ٢ ـ فَتَطْلُعُ طوراً كُسَّفاً مِنْ دِمائهِمْ وَفي الْهامِ طَوْراً بعْد ذَاكَ تَغِيب

شبَّه السيوف بالنجوم الطوالع في بياضها وبريقها، وجعلَها عند مضائها في الهام كالنُّجوم في غروبها. « والنَّاكِثُ » الناقضُ لِلْعهد. و « الْكَاسِفُ » المتغيِّر اللَّون، وفعلُه كَسَفَ يَكْسِفُ ، وشمسٌ كاسِفةٌ منه.

٣١ ـ وقال ألأخنسُ بنُ شِهابِ التَّغْلِيِّ: (طويل)(\*\*).

١ - فمنْ يكُ أمْسى في الْبِلاد مُقامُهُ يُسَائِلُ أَطلالًا بَهَا لاَ تُجَاوِبُ
 ٢ - فلابْنَةِ حِطَّانِ بنِ قَيْسٍ مَنَاذِلٌ كَمَا غَثَّقَ العُنْوانَ في الرِّقِ كاتِب (١)

« الأطلالُ » ما شخص من بقايا الدّار، فإن لم يكن لها شَخْصٌ فهي رُسُومٌ، واشتقاقُه من أطلٌ على الشيء إذا أشرف عليه.

« والتَّنْمِيق » تلفيقُ الشيء وتزْيينُه ، شبَّه آثارَ الدِّيار في دلالتها على ماكان بها من العمارة بعُنوان الكتاب في دلالته على المكتوب، وهذا من عادتهم. ويروى « فلابنَة حِطَّانِ بْنِ عَوْفٍ ».

# ٣ ـ وقَفْتُ بها أَبْكِي وأُشْعَرُ سُخْنَةً كَما اعتادَ نَحْمُوماً بِخَيْبَرَ صَالِبُ (٢)

<sup>(\*)</sup> لا وجود له بـ جـ م ت.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٥١ ظـ ٥٦ و، م: الحياسية ٢٤٨ ما عدا ٨، ٩. ت: ٢٤١/٢ مع زيادة بيت بعد ٢ وآخر بعد ٣، وتقديم ١٠ على ٨. والأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن أرقم شاعرً جاهليًّ، كان قبل الإسلام بدهر، وفارسٌ من فرسان تغلب وصاحب العصا، وهي أحد أفراس تغلب، اختار له المفضلي في كتابه شيئاً من شعره. الاشتقاق ٣٣٦، شرح المفضليات لابن الأنباري ٤١٠، المؤتلف ٣٠.

<sup>(</sup>١) هامش س : كما رقش.

<sup>(</sup>٢) ط: سحنة. وخيبر تبعد عن المدينة بنحو مشي ثلاثة أيام. انظر عنها معجم ما استعجم ص ٥٣١ وما بعدها.

٤ \_ خَلِيلَايَ هَوْجَاءُ النَّجَاءِ شِمِلَّةً وَذُو شُطُب لَا يَجْتَويهِ الْمَصَاحِب

( ١٩ و ) « السُّخنة » حَرُّ الحُمَّى، يُقال أَجِدُ في بدني سُخْنَةً وسَخْنَةً أي حرًّا، وأراد بها ههنا حرارةَ الحُزن ولوعته. ومعنى « أُشْعَرُ » أَلْبَسَ، والشِّعار ما وَلِيَ الجسدَ من النَّيابِ وسُمِّي(١) بذلك لأنه يَلمي ِ شَعر الجسدِ، والدُّثار ما حوله لأنه يدثُّره ويضمُّه. « والصَّالِبُ » الحُمَّى تأخذُ بُصداع وحَرِّ شديد، وخصَّ حُمَّى خيبر لأنها كثيرة الحُمَّى شدىدَتُها.

« والهوجَاء » النَّشيطةُ كأنَّ بها هَوَجاً لنشاطها. « والنَّجاءُ » السُّرعةُ. ومعنى، « هوْجَاءُ النَّجاءِ » أي هوجاءُ عند نجائِها. « والشَّمِلَّة » السّريعة الخفيفة، وكذلك الشَّمْلَال. « والشُّطَب » والشُّطُب طرائقُ السيف وفِرنْدُه. ومعنى « يجْتَويه »(٢) يَكْرَهُه، أي هو سيف ماض ِ لا يَمَلُّهُ صاحبُه ولا يَكْرَهُه.

٥ ـ وقد عِشْتُ دَهْراً والغُواةُ صَحابتي أُولئك أَخْداني الذِينَ أُصاحِبُ (٣) ٦ ـ قَرِينَةَ منْ أعيا وُقلِّد حَبْلَهُ وحَاذَرَ جَرَّاهُ الصَّدِيقُ الْأَقَارِبِ (١) ٧ ـ فأُدَّيْتُ ما كُنْتُ استَعَرْتُ من الصِّبا ولِلْمال ِ مِنِّي اليومَ راع وكاسِب (٥)

« الغُواة » ذَوُو (٦) البَطالة واللَّهو، وصفَ ما كان عليه من الصِّبا في شبيبته. وقوله « أُولِئِكَ أَخِدَانِي » (٧) /جملةً في موضع الحال/ / ،أي عشت دهراً وهذه حالي · « والأحدَانُ » جمع خِدنٍ وهوالصاحب، ولم يُرِد أنه الآن كذلك لقوله (^) « فأدَّيتُ ما كنت استَعرْتُ من الصِّبا » أي رجعت عما كنت عليه لذهاب شبابي، ولذلك جعل مَاله (٩) مَرْعِيًّا محفوظاً عن (١٠)الإنفاق في وجوه البطالة والصِّبا.

<sup>(</sup>١) ط: سمى.

 <sup>(</sup>٢) ط : يحتويه.
 (٣) م ت: خُلصائي الذِينَ.

 <sup>(</sup>٤) م ت: مَنْ أَسْفَى، وأَسْفَى دخل في السَّفَهِ.
 (٥) م ت جد : فادَّيْتُ عَنيٌ ما اسْتَعْرْتُ. م : فلِلْمَالِ عِنْدِي.

<sup>(</sup>١) ط : ذو.

<sup>(</sup>٧) ط: أحداني.

<sup>(</sup>٨) ط: بقوله.

<sup>(</sup>٩) ط: آماله.

<sup>(</sup>١٠) ط: على.

وقوله « قَرِينَة مَنْ أَعْيا » أي عِشْت قرينَ مَنْ هذه حالُه من أهل البطالة والفَتْك. وأدخَلَ الهاءَ في « قَرِين » للمبالغة . وقوله « أعْيَا وقُلّدِ حبْلَهُ» أي أعيا عاذلَه على البطالة فَتَبرَّأ منه وخلَّه وبطالَتَهُ، وضربَ تقليدَ الحَبْل (١) مثلًا، من إهمال البعير في مرعاه وتقليدِ حبلِه، ومن هنا قالوا حبْلُهُ على غارِبهِ، في كلّ مُهمل يُتْرَك وإرادتَه. «والجَرِّي»هنا الجَريرة وهي الجِناية، ويقال فَعَلت ذلك من جَرَّاك أي من أجلك. «والصَّديقُ» يكون واحداً ويكون جمعاً فلذلك قال «الأقارِب» فوصَفَه بالجمع.

٨ ـ لِكُلِّ أُناسٍ من معَدِّ عِهَارةً عَروضٌ إِلَيْها يلْجَؤُون وجَانِبُ
 ٩ ـ ونَحْنُ أُناسٌ لا حِجَازَ بأرْضِنَا مَع الْغَيْثِ مَا تُلْفَى ومَنْ هُو عَازِبُ (١)

« الْعِمَارةُ » مصدر عَمَرْت وأرادَ بها النَّاحيةَ المعمورةَ، ولذلك قال « عَرُوضٌ » فأبدَلَ منها، « والْعَرُوضُ » الناحيةُ. أي لا نُقيم في ناحية من الأرض نلجا إليها ونعتصم بها كما تفعل القبائل من معَدٍ، ولكنَّا نُصْحِر (٣) ونَنْتجِعُ لعِزِّنا وَمَنْعتنا.

وقوله « لا حِجازَ بأرضَنِا » أي بلادُنا واسعة نَنْتقِلُ منها حيث شئنا لا يحْجُزُنا بها موضع دون غيره لعِزنا وكثرة انتجاعنا، وأكدَّ هذا (٤) بقوله « مع الْغَيْثِ ما نُلْفَى وَمَنْ هُو عازِب » أي نحن منتجعون (٥) لآثار الغيث عازبون فيمن عَزَب، والعازب الذي يبت في إبله ولا يأوي إلى أهله، وهو كناية عن العزِّ (٦) والأمن. و « ما » في قوله « مَا نُلْفَى » زائدة مؤكّدة للمعنى أي نُلْفَى كثيراً كما وصفت.

١٠ - تَرى رَبِذَاتِ الْخَيْلِ حولَ بُيوتِنَا كَمِعْزَى الْحِجَازِ أَعْوَزَتْهَا الزَّرائِبُ (٧)
 ١١ - فَيُغْبَقْنَ أَحلاباً ويُصْبَحْنَ مِثْلَها فَهُنَّ من التَّعْدَاءِ قُبُّ شَوَازِب

« الرَّبِذات » السَّريعةُ رَفْع ِ (^) القوائم ووضعِها خِفَّةً وسُرعةً، ويروى « رائدَاتِ الْخَيِل » وهي التي تجيء وتذهب، وليس هذا بوصف حَسَنٍ، لأن الجياد إنما توصف

<sup>(</sup>۱) ط : الجمل. (۲) ت : هو غَالِبُ.

<sup>(</sup>٣) نُصْحِرُ أي نقيم في الفضاء ونتقلُّب بين الفيافي.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> س : وأكدها. <sup>'</sup>

 <sup>(</sup>٥) ط: متتبعون. والانتجاع طلب الكلأ والتماس مواطن الرعي ومساقط الغيث قصد الإقامة بها،
 وفي المثل: مَنْ أَجدَبَ انْتَجَعَ. والعزوب الإبعاد في الرَّعْي.

<sup>(</sup>٦) ط: العزة. (٧) م ت: تَرى رَائدَاتِ، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٨) ط : وقع.

بالارتباط والتقريب بالفناء، كما قال عنترة أو أبوه شدّاد: (١).

مَنْ يِكُ سائلًا عني، فإنِّ وجِرْوَةُ لا تَرُودُ ولا تُعَارُ

إلا أنه يسوغ له ههنا وصفُها بذلك، لأنه أراد إرسالَها من أَوَارِيَّها (٢) وتقريبَها من الرِّحالِ لتُغْبَقَ وتُصْبَح، ولذلك شبَّهها بالمِعْزى التي لا زرائب لها تَضُمُّها، وخصَّ « مِعْزَى الْحِجَازِ » لَأَنَّهم مُنتجعون، فمواشيهم مهملَةً في المرعى حولهم.

ومعنى « يُغْبَقْن » يُسْقَيْن غَبوقاً وهو شُرب العَشِيِّ ، « والصَّبُوح » شُرْبُ الغدَاةِ . « والأحلابُ » جمع حلّب وهو اللَّبن ، سُمِّي بالمصدر من حلَبْت ، وقد يُسَكَّن المصدر فيقال الحَلْبُ ، ويقتصَرُ في اللَّبن على الفتح (٣) فرقاً بينه وبين المصدر ، كما يقال نفضتُ الشيء نَفْضاً والمنفُوض نَفَض بالتحريك (٢٠ و ) . « والتَّعداء » شِدَّة الْعَدْوِ . « والقُبُّ » الضَّمْرُ ، و « الشَّوازِبُ » اليابسةُ من الضَّمْر ، يقال شَرَب وشَسَف إذا يَبِس ضَمْراً .

١٢ - فَوارسُها مِن تَغْلِبَ ابِنَةِ وائِلِ حُماةً كُماةً ليسَ فيهم أَشائِبُ
 ١٣ - هُمُ يضْرِبُون الْكبْشَ يَبْرُقُ بَيْضُهُ عَلَى وجْهِهِ مِن الدِّماء سَبائِب (٤)

« الأشائبُ » الأخلاط، واحدتُها أُشَابَة، أي هم بنو أبٍ واحدٍ لا يحتاجون إلى حليفٍ ولا تابع لكثرتهم وعزّهم.

« وَالْكَبْشُ » كنايةٌ عن الرئيس لأنه يُناطِحُ (°) الأعداء دون قومه ، فشُبّه بالكبش لذلك . « والبّيْضُ » جمع بيْضَة ، السّلاحُ ، وكنّى ببريقها عن ملازمته للحرب فهو يضقُلها لحاجته إليها فلا تصدأ (٦) . « والسّبائبُ » الطّرائقُ . وأشار بسيلان الدّم على وجهه إلى إقدامه عليه ، مُقبلًا لا مُدْبِراً ، وضرْبِ (٧) هامته بِسَيْفه .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٠٩، وهو من شعر قاله في قتل قِرواش العبسيّ ويقال إنّه لشداد بـن معاوية وهو أبو عنترة . وقال ابن الإعرابي هو عمّه وليس بأبيه، كل ذلك ذكره الأعلم في شرح شعره. وانظر ترجمة عنترة في ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) جمع آري ، مرابض الخيول والبهائم.

<sup>(</sup>٣) أي فتح اللّام.

<sup>(</sup>٤) م ت هامش اس : فَهُمْ يَضْرِبُونَ.

<sup>(</sup>٥) ط : يناهج.

<sup>(</sup>٦) ط: تصدّی.

<sup>(</sup>٧) ط: وضربه.

١٤ ـ وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيافُنا كَانَ وصْلُها خُطانا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينِ نُضَارِبُ (١)

يقول إذا ضَاقَتْ الحربُ عن مجال الخيل واسْتِعْمالِ الرِّماح نزلنا للمضاربة بالسُّيوف، وإنْ قصُرَتْ عن إدراك الأقران خَطَوْنا إليهم إقداماً عليهم فألحقناها بهم، كما قال الآخر (٢):

نَصِلُ السَّيوفَ إِذَا قَصُرْنَ، بِخَطْوِنا قُدُماً، ونُلْحِقُها إِذَا كُمْ تَلْحَقِ ١٥ هـ فَلِلَّه قومٌ مِثْلُ قَومي عِصَابَةً إِذَا احْتَفَلتْ عِنَد الْلُوكِ الْعَصائِبُ (٣) ١٦ ـ فَلِلَّه قومٌ مِثْلُ قومٍ قَاربُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهُوَ سَارِب

« العِصابَةُ » الجماعةَ يَشُدُّ بعضُها بعضاً، وأصلُ العِصابة العُمامةُ، فضُرِبَ مثلاً. « والاحتفال » الاجتماع، ومَحْفِلُ القوم مُجْتَمَعُهُمْ، ومنْهُ ما حفِلْتُ بكذا وكذا، أي ما اهتممتُ به ولا جمَعْتُ نفسي له.

« والسَّارِبُ » المُهْمَلُ في مر عاهُ. أي نحن أَعِزَّةُ نستطيل على أعدائنا ونتحَكَّمُ فيهم فعلَ السَّارِب في مرعاه ونُقْصِرُ العدوَّ عن أن ينال منًا، وضرب هذا مثلاً.

٣٢ ـ وقالَ بعْضُ بني عَبْسٍ : (طويل) (\*)

١ - أُرِقُ الأرحام أراها قريبَةً

لِحَــارِ بْنِ كَعْبٍ لَا لِجَــرْمٍ ورَاسِبِ

٢ ـ (٢٠ ظ) وَإِنَّا نَرى أَقدامَنَا في نِعَالِهِمْ

وآنفَنا بين اللِّحي والْحَواجِب

٣ ـ وَأَخْلاقَـنا إعْـطاءنا وإباءَنَـا

إِذَا مِا أَبِيْنَا لاَ نَـدُرُ لِعَاصِب

<sup>(</sup>١) م ت هامش س : إلى أعدائنا فنضارب.

<sup>(</sup>٢) البيت لكعب بن مالك الأنصاري من قصيدةٍ قالها في غزوة الخندق، ديوانه ٢٤٥، طبقات فحول الشعراء ٢١٧، الكامل ١١٤/١، ونسب في الشعر والشعراء ٣٠٢ إلى ربيعة بن مقروم الضبّيّ.

<sup>(</sup>٣) م: إذا حَفِلَت. ت: إذا اجتمعَتْ.

<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ٢٢ و ظ. م : الحماسية ١١٠، ت: ٣١٢/١.

« بنُو الحارِث بْنِ كَعْب » قبيلةٌ من اليمن. « وعَبْسُ » من مضر، ولا رَحِمَ (١) بينهما، وإنَّما أراد تقارُبَهُمْ في شَبَهِ الصُّورِ والأخلاق، فجعل ذلك رَحِماً. « وجَرْمُ » من طيىء . « وراسِبٌ » حيَّ من الأَزْدِ.

وفسَّر الشَّبَه بينهم بقوله: « وإِنَّا نَرى أقدامنَا في نِعالِهِمْ » البيت. أي خَلْقُهم كَخَلْقنا، وخصَّ الأقدامَ والأنوف لَأَنَّهما طَرَفُ الإنسان المُحيطان به، كما يقال رأيته من رأسه إلى قدمه، وعطَف (٢) « إِنَّا » على قوله « لحَارِ بْنِ كَعْبٍ » على تقدير: نَرِقُ عليهم لرحمهم (٣) ولأنَّا نرى شبَهَنَا فيهم.

« وأخلاقنا » عطف على «الأقدام». « والإعطاءُ والإباءُ » بَدَلُ من « الأخلاق » ، « والإباء » الامتناعُ من قبول الضّيم. وقوله « لا نَدُرُ لعاصب » أي لا نُعطي على العُسْر ولا نَلِينُ لعدةٍ مُطالِب، وضربَ الدَّرَ على العَصْب مثلاً. « والْعَصْبُ » أن يُشَدَّ فَخِذُ الناقة لتدُرَّ إذا لم تسْمَحْ بِدِرَّتها.

<sup>(</sup>١) ط: راحم.

<sup>(</sup>٢) ط: ساقطة.

<sup>(</sup>٣) ط: نزولهم.

#### قافية التاء

٣٣ - قال عَمْروُ بنُ مَعْدِي كَرِب الزُّبَيْدِي، وزُبَيْدُ حيًّ من مَذْجِج من ولد سعْدِ العشيرة، وهو عمرُ و بنُ مهدي كرب بنِ عبد الله بن عمرو بن عُصَيْم بن عمرو بن زُبَيْد، وزُبْيدُ هو مُنبَّه بنُ ربيعة بن سَلمة من بني مازن بن ربيعة بن منبًه، وهو جِمَاعٌ يَجْمَعُ زُبَيداً كلَّها، وسُمَّي زبيداً لأنه قال «مَنْ يَوْبِدُنِي نَصْرَه» أي يَرْفِدُني ويُعِينني، «والزَّبْد العَطاء والرَّفد»: (طويل) (\*\*).

١ - ولمّا رأيتُ الخيلَ زُوراً كأنّها جَداولُ زَرْعٍ أُرْسِلَتْ فاسْبَطَرّتِ (١)
 ٢ - هتَفْتُ بخيلٍ من زُبَيْدٍ فَدَاعَسَتْ إِذَا طُرِدَتْ جالَتْ قليلًا فكرّت «والْجَداوِلُ»
 «الزُّورُ» المائلة في شِقٍ خُيلاءَ وَنشاطاً أو تَجافِياً عن الطَّعْن. «والْجَداوِلُ»
 مَجارِي المياه إلى الرياض. ومعنى «اسْبَطرّت» امتدّت، شبّه الخيلَ بها في امتدادِهَا

عند ازْورارها (٢١ و ) عن الطُّعن أَوْ لِمَا يسيلُ من دمها.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩ و ، م: الحماسية ٢٩، ت: ١٥٦/١: ما عدا ٢، ٩ ـ ١٠. وعمرو شاعرٌ فارسٌ مخضرمٌ، أسلم في حياة الرسول ﷺ وارتدّ مع من ارتدّ من أهل اليمن، ثم انتقل إلى العراق وعاد إلى الإسلام وشهد القادسية وغيرها وحسن بلاؤه ، ومات في عهد عثمان وقد أصابه الفالج، وقيل إنه قتل أثناء افتتاح نهاوند، وكان أحد من يَصْدُقُ عن نفسه في شعره وهو صاحب الصّمصامة، أحد السيوف المشهورة، وكان الزّبرقان بن بدر ابن خالته. الشعراء ٣٧٩، الأغاني الصّمصامة، تحد السيوف المشهورة، وكان الزّبرقان بن بدر ابن خالته. الشعراء ٣٧٩، الأغاني الموجود في سرد آبائه وترتيبهم بين ما فيه، وما أوردته عبارة الإنشاد هنا.

<sup>(</sup>١) م جـ : لمَّا رأيتُ. ها.س: خُلِّيتُ فاسبطرت.

« والمُدَاعَسَةُ » المُطاعَنةُ. وقوله « إِذَا طُرِدَتْ » جملةً في موضِع وصْفْ « الخيل »، والمعنى على التَّقديم (١) ، أي هتَفْتُ بخيل إِذَا طُرِدتْ وهُزِمَتْ كرَّتْ (٢) بعْدَ الانْهِزَامِ فداعسَتْ دوني. ومعنى « جالَتْ » اضطربتْ مُنْهزِمةً.

٣ ـ وجاشَتْ إليَّ النفسُ أول مَرَّةٍ فُردَّتْ على مَكْرُوهها فاسْتَقَرَّتِ (٣) ٤ ـ عَلاَمَ تَقُولُ الرُّمْحُ يُثْقِلُ عَاتِقِي إِذَا أَنَا لَمْ أَطْعَنْ إِذَا الْخَيُل كَرَّت (٤)

« جاشَتِ النَّفْسِ » وَجَشَأْت إِذَا تَقَلْقَلَت مِن مُوضِعَهَا ذُعْراً، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ (٥): ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ ، أي ارتاعَتْ نفسي أولَ الحرب ثم وطَّنْتُها على المكروه فصبَرَتْ وثَبَتَتْ.

وقوله «علام تقولُ الرُّمحُ يَثْقُلُ عاتقِي » كقول ِ ربيعَةَ بْنِ مَقْرُوم ِ (٦): وعَلاَم أَركَبُهُ إِذَا لَمْ أَنْزِل ِ

ويجوز نصبُ « الرُّمح » على إعمال « تقولُ » عملَ الظَّنِّ لأنها هنا بمعناه. ويروى « يُثْقِلُ سَاعِدي »، وخصَّ المطاعنة عند الكرِّ لأنه كرُّ بعد انهزام فلا يثبُتُ فيه إلاّ البطلُ الشجاءُ.

٥ لَم الله جَرْماً كلَّما ذَرَّ شارقٌ وجُوهَ كلابٍ هارشَتْ فازْبَارَتِ
 ٦ فلم تُغْنِ جَرْمٌ نَهْدَها إِذْ تلاقيا ولكنَّ جَرْماً في اللَّقاء ابذَعَرَّت

يقال « لَحَوْت » العُود « ولحَيْته » إذا قَشَرْت لِحَاءَهُ، ومنه قولهم لَحاهُ الله. « وجَرْمٌ » هنا قبيلة من قضاعة، وهو جَرْمُ بُنَ ربَّان (٧) بالراء غير معجمة. « وجَرم »



<sup>(</sup>١) ط : التقدير.

<sup>(</sup>٢) ط : كرمت.

<sup>(</sup>٣) ت : لَجاشت، م: ورُدَّتْ على.

<sup>(</sup>٤) م: يُثقِلَ سَاعِدي، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: ١٠.

<sup>(</sup>٦) في س ط: «كقول عنترة » وهو من تهافت النَّسَّاخ قطعاً، إذ أن الشَّطر سيُذْكر عجزاً في الثاني من الحماسية ١٠٧ منسوباً إلى ربيعة بن مقروم، وقد عوَّدنا الأعلم في كثير من الشواهد المقتضبة ألا يُشير إلى صاحبها إنِ كانت مما تردد في كتبه، تاركاً أمرها إلى فطنة القارىء وذكائه، فكيف يَنسُبها إلى من ليست له! وترجمة ربيعة مرت في ص ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) انظر عنها وعمّن انتسب إليها جمهرة أنساب العرب ٤٥١.

أيضاً حيًّ من طيىّ، ومعنى « ذَرَّ » طلَع وانْتشر، ومنه ذَرَرْت الشيءَ. « والشَّارقُ » ما شَرَقَ من الشمس، ويقال شرَقَت الشَّمسُ إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءَتْ وَصَفَتْ. وقوله « وجُوهَ كِلابِ » نُصِبَ على الدَّمِّ. ومعنى « ازْبَأَرَّتْ » انتفَشَت وتهيَّات لِلمُهارشة، ومنه زِنْبِرُ النَّوب لخمَله، وهذا من التَّتَمِيمِ في الوصف لأنه لَمْ يقنَع بأن جَعلهُمْ وجُوهَ كلابِ حتَّى جعلَها مُزْبَئِرًةً مُهارِشَةً (١)، فهو أقبحُ لها.

وقوله « فلم تُغْنِ جَرمٌ نَهْدَها » أي لم تُقاومها في الحرب ولم تُغْنِ غَناءَهَا. «ونَهْدٌ» من قُضاعة أيضاً، وكان عمرو بن معدي كرب وقومُه مع جَرم عليها. ومعنى «ابذَعَرت» تَفَرَّقتْ منهزمةً.

٧-(٢١ ظ) ظِلِلْتُ كَأَنِّي لَلرِّماح دَرِيئَةٌ أُقاتِلُ عن أَحْسابِ جَرْمٍ وفَرَّتِ (٢)

«الدَّرِيثَةُ حَلْقة يُتَعَلَّم عليها الطَّعْنُ، وهي مهموزةٌ من دَرَأْت أي دفَعْت، لَأَنَّ الرَّاهِيَ إِذَا خَرِقها دراً هُ كلِّ جانبِمنها/ أي دفَعه فنفَذَ بيْنَها// «والدَّريةُ» غيرُ مهموزة بعيرٌ بَجْعَلُه (٣) الرَّامي بينه وبين الصَّيْد يَسْتَتِرُ به حتى يُمكنَه فيْرمِيه ﴿ ومِنه دَريْتُ (٤) إِذَا خَتَلْتُ، ومنه دَاريت فلانا إذا لاينته. وقوله « أقاتِلُ عن أَحْسابِ جَرْم وفرَّت » من أَهجى ما قالت العربُ، لأنه وصَفَهُمْ بالفرار عن حريمهم الذي يَحِق عليهم حِمَايتُه والذَّ عنه، محافظة على أنسابهم، وقاتَلَ هو على مدافعة غيره ومحافظتِه على أحسابِ من ليس منهم، ونظيرُه قولُ أبي يَعْقُوب الْخُرَيمْي: (٥).

يَفِرَّ جبانُ القَـوْمِ عن أمِّ نفْسِه ويحْمِي شُجاعُ الْقَوْمِ من لاَ يُناسِبُهُ

<sup>(</sup>٥) في س ط «أبي بكر العرزمي»، ولعله أيضاً من أخطاء الناسخ، إذ البيت للخريمي في عيون الأخبار ١٩٧١/١ ، وبهجة المجالس ٤٧١/١ ، وفي العقد ١٩٣/١ غير منسوب، وإذا لم يصح ذلك فإن البيت يكون للعزرمي من أبيات أوردها له المرزباني في معجمه ٣٥١ بعد أن سماه محمد بن عبيد الله وذكر أنه كوفي أدرك أوائل الدولة العباسية وأنّ جُلَّ شعره آدابُ وأمشالُ. وأبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي الخريمي شاعرٌ عباسيٌ مطبوع، كان يجدح الخلفاء والوزراء والأشراف وينال منهم الصلات السنية، وكان أصله من الصغد ونزل الجزيرة والشام واستقر في بغداد وعَمِي في آخر حياته وتوفي سنة ٢١٤ هـ. الشعراء ٨٥٧، طبقات ابن المعتز واستر بغداد ٢١٤، الوافي بالوفيات ٨٩٨.



<sup>(</sup>١) ط: مهارشة لذلك.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: عَنْ أَبْناءِ.

<sup>(</sup>٣) ط : يحله.

<sup>(</sup>٤) ط : ردئت

وهذا مِثْلُ قول عمر بن خطاب رضي الله عنه: « الجَبانُ يَفِرُّ عن أبيه وأمِّه والشَّجاع يُقاتل عمَّنْ لا يبوءُ (١) به إلى رَحْلِه ».

٨ ـ فلو أنَّ قَوْمِي أَنطقَتْني رَمَاحُهُمْ نَطَقْتُ ولكنَّ الرِّماحَ أَجَرَّتِ

« الإجرارُ » (٢) أن يُشَقَّ لسانُ الفصيلِ لِئلاً يرضَع، ضَرَبهُ مثلاً لقطع لِسانه عن الكلام والفَحْرِ، كأنَّ قومه قَصَّروا في ذلك اليوم فلم يكن لهم ظهورٌ يَفْخَرُ به، فجعل تقصيرَهم المُمْسِكَ للسان عن الفخر إجراراً له وقَطْعاً.

٩ ـ عقرْتُ جوادَ ابْنَيْ دُريدٍ كليْهِمَا وما أخذَتْني بالخُتُونة غِرَّتِ
 ١٠ ـ وَفَرَّقْتُ بين الْخِذْرِمَيْنِ بِطَعْنَةٍ إِذَا أَطْلَعَتْ فيها النَّساءُ أَرَنَّت

« ابنًا دُرَيْدٍ » رجُلان من بني الحارث بن كعب، وكانت بينه وبينهما خُتُونَةً. فيقول لَم تمنعْني خُتونتي من الإيقاع بهما نُصرَةً لقومي. « والغِرَّةُ » الجَهالَةُ والغَفْلَةُ، أي لم أجعل فَرْقاً بين قومي وبينهما، وإن كان بِسبب منِّي (٣).

« والخِذْرِمَانِ » رجلان كانا يتساندان في محاربتهما ويتعاونان عليه، فَطَعَنَ أَحدَهما وتَركَ الآخر فَرْداً لا سَنَدَ لهُ، فذلك تفريقُهُ بينهما. وقوله « أرنَّت » أي صاحَتْ من هَوْل هذه الطَّعْنَة. ومعنى « أطلعَتْ فيها » نَظَرَتْ إليها وتأمَّلَتُها.

وبهذا البيت خَرجَتِ القصيدةُ من أن تكون قافيتُها الرَّاء (٤) لإتيانه بالنون في قافيتها (٥)، ( ٢٢ و ) فعُلِم أنه اعتمدَ على التَّاء في القافية.

٣٤ \_ وقال سيَّارُ بنُ قَصِيرٍ الطَّائيِّ: (طويل) (\*).

١ \_ فلو شهِدَتْ أمُّ الْقُدَيْدِ طِعانَنا بَمْرعَشَ خَيْلَ الإِرْمِنيِّ أَرنَتِ (١)

<sup>(</sup>١) يبوء يرجع، وسيشرحها في البيت ١٤ من الحماسية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) جاء في كتاب أبيات الحماسة للنمري ورقة ١٠ ظ: «قال أبو رياش: الإجرار أن يُشقَّ لسانُ الفصيل طولًا لئلًا يرضع أمه، فاستعاره لنفسه... » وهذه إحدى الإشارات إلى احتذاء الأعلم لما كتب عن الحماسة، حتى في باب شرح المفردات. وغيرهًا، مما أخذه عن هذا الكتاب خاصة، كثيرً لا يحتاج إلى التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٣) أي ذا قرابة يمت بها إلى.

<sup>(</sup>٤) ط : بالراء.

<sup>(</sup>٥) ط : قافيته.

<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ١١ ظ ، م: الحماسية. ٣٠، ت: ١٦١/١.

<sup>(</sup>٦) جـ م ت: لَوْ شهِدت، على الخرم.

« أم القُدَيْد » امرأةً . « ومَرْعَشَ » مدينةً من النَّغْر في إرمينية والجزيرة . «والإِرْنان » رفعُ الصوت بالعَويـل، أي لو رأْتنا عند مُطاعنِتنا خيلَ العدوِّ مع كثرتها وقلَّتِنا لبكَتْ إشفاقاً عليها (٢).

٢ - عَشِيَّةَ أَرْمِي جُمْعَهُمْ بِلَبانِهِ ونفْسيَ قَدْ وطَّنتُها فاطْمَأَنَتِ
 ٣ - ولاَحِقَةِ الأطالِ أَسْنَدْتُ صَفَّهَا إلى صَفِّ أُخرى مِنْ عِدىً فَاقْشَعَرَّت

«اللَّبانُ» أعلى صدْر الفرس وأَضافه إلى ضميره ولم يَجْرِ له ذِكْرٌ، لأنَّ ما هـو فيه من ذكر الحرب دالٌ عليه. ومعنى «أرميهم بِلَبانِهِ» أقاتِلُهُمْ به وأكُرُ عليهم بصدره.

واللاَّحقة الضَّامرة التي لحِقَتْ بطونُها بظهورها ضُمْراً، يعني خيلاً. «والأطالُ» جمع إطْل وهي (٣) الخَصْرُ، ويروى «ولاَحقةِ الأَبْطَالِ»، يُريد كتيبةً اجتمعت أبطالُها وتلاحقت ومعنى «أَسْنَدْتُ صفَّها إلى صفِّ أُخرى» قابلْتُهُ به. وقوله «اقْشَعرَّت» أي فزِعَتْ، واقشعرَّ جِلْدُهَا فَزَعاً، لِما عايَنَتْ من كثرة العدد وقلَّتِها، والمعنى أنه أقدَم عليهم مع قلَّة عدده وكثرة عددهم، واقشعرارِ أصحابه خوفاً من عدوًهم.

### ٣٥ ـ وقالَ رُويْشِدُ بنُ كَثِيرِ الطَّائيِّ: (بسيط)(\*)

١ ـ يا أيُّها الرَّاكبُ المُزْجي مَطِيَّتَهُ سَائِلْ بني أَسَدٍ: ما هذِه الصَّوْتُ؟

«الإزْجاءُ» السَّوْق (٤) بِرِفْقٍ. وأراد «بالصَّوت» الضَّجَةَ والصَّيْحة أو القالَة، فلذلك أنَثْها(٥) فقال «ما هَذِه»، ومثلُ هذا جائزُ في الشِّعر كثيرٌ، وربما أتى في الكلام، كما قال جلَّ وعزَّ(٦): ﴿فلما جاءَ سليمانَ ﴾ بعد قوله: ﴿وإِنِّي مُرْسِلةٌ إليهم بهَدِيةٍ ﴾ والمعنى فلما جاء المالُ سليمانَ، فأضْمَر الْهدية على التَّذْكير، لأنها مالُ في

<sup>(</sup>٦) سورة النمل: ٣٥\_٣٦. والباقي بين الآيتين هو ﴿بهديةٍ فناظرةُ بم يَرْجِعُ المرسلون فَلمَّا...﴾.



<sup>(</sup>١) ساقطتان من ط. ولم يزد صاحب معجم ما استعجم ١٣١٥ عن مرعش شيئاً يستحق أن يُضاف هنا، وساق البيت. وإرمينية صُقع عظيم عند الثغور الشهالية المحاذية لبيزنطة (تركيا حالياً) ويُنسب إليه بفتح الهمزة. معم البلدان (إرمينية).

<sup>(</sup>٢) ط : علينا. (٣) ط: وهـو.

<sup>(\*)</sup> ط: رونشد. وليست في ج.. م: الحماسية ٣٢، ت: ١٦٤/١، وفيه أن «هـذه الأبيان شـاذةً في الشّعر القديم، لأنَّ العادة قد جرت إذا استعملوا هذا الوزن (الضرب الثاني من البسيط) أن يكون اللّين فيه كاملًا، وذلك أن يكون قبل الروي ألفٌ، أو واوٌ قَبْلَها ضَمَّةً، أو ياءً قبلها كسرة».

<sup>(</sup>٤) ط: الصوت. (٥) ط: انثه.

المعنى، فحُمِل الإِضمارُ عليه. وحكى الأصمعي عن أبيي عمرو('' بن العلاء قال: سمعتُ رجلًا من اليمن يقول: جاءَتْه كتابي؟ فقال: نعم، أليس بصَحيفَةٍ؟ ومنه قول الآخر('\'):

# فَقدْ أَعذَرَتْنَا في طِلابكُمُ الْعُذْرُ

فأنَّث العُذْر لأنه في معنى المعْذِرَة والْعُـذْرى.

٢ ـ وقُلْ لَهُمْ: بادِرُوا بالْعُذْرِ والْتَمِسُوا قَوْلاً يُبَرِّئُكُمْ، إِنِّ أَنا المؤتُ
 ٣ ـ إِنْ تُذْنِبُوا ثمَّ تأتِيني بَقِيَّتُكُمْ فما عليَّ بِذنبٍ عندَكُمْ فَوْتُ

«المُبادَرةُ» التَقدُّم والمُسارَعَةُ، أي سارِعوا إلى الاعتذار ممَّا بلغني عنكم قبل أن أنتقِمَ منكم، فإني أنا الموت في الإقدام عليكم والاستئصال لكم إِنْ لم يثبُت عندي عُذرُكُمْ وبراءتُكُمْ، كأنَّه بلغهُ عنهم نبأُ أو قصةٌ (٣) من غارةٍ ونحوها، فلم تتبيَّن عنده، فتوعَّدهم.

وقوله «ثُمَّ تأتيني بَقيَّتُكُمْ» أي عُذْركم وتوبتُكم، يقال في فلان بقيةً، أي خيرً وصلاح، ويروى (٤) «ثم يأتيني يَقينُكُمُ» (٥) / أي إن تيقَّنتُ صحَّة ذنبكم لم يفُتْني الانتقام منكم وإدراكُ ثأري فيكم. ومن روى «بَقيَّتكُم» / فمعنى قوله «فها عليَّ بذنب عندكُمْ فوْتُ» أي لا (٢) يفوتني العفو عن ذنبكم والإبقاءُ عليكم، فقال « فما عليَّ بذنب » وهو يريد بتجاوزه العفو عنه اختصاراً لعلم السامع، ونظيرُه أن تقول إن أَذْنَبْت فلا يضيقُ عليً ذُنْبُك، أي لا يضيق عليَّ العفو عنه.



<sup>(</sup>۱) وأبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصريّ عالمٌ جليل وأحد القراء السبعة، اختلف في اسمه على نحو عشرين قولًا، وقيل إن اسمه هو كنيته، وكان لجلالته لا يسأل عن اسمه، ولد سنة ٦٨ هـ وتوفي سنة ١٥٤ هـ. المعارف ٥٣١، ٥٤١، الوفيات ٢٨/٢، الفوات ٢٨/٢، ومصادر أخرى كثيرة.. وانظر القولة في اللسان والتاج (كتب)، وترجمة الأصمعي في ص

<sup>(</sup>٢) هو في اللسان والتاج (عذر) لحاتم الطائي، ويوجد بديوانه ٣٦، وصدره: أماوي قد طال التجنُّب والهجُّر

والرّواية فيها: وَقَدْ عَذَرَتّنِي.

<sup>(</sup>٣) س ط: نبأ وقصة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٥) ط: بقيتكم.

<sup>(</sup>٦) ط: أي ألا.

٣٦ \_ وقبال آخَرُ: (كاميل)(\*)

١ ـ زَعَم الْعَواذِلُ أَنَّ نَاقَةَ جُنْدُبٍ بِجُنُوبِ خَبْتٍ عُرِّيتْ وأُجِمَّتِ
 ٢ ـ كَذَبَ العواذِلُ لَوْ رَأَيْنَ مُناخَنا بِالْقادِسِيَّة، قُلْنَ لَجَ وذَلَّتِ (١)

«الخَبْتُ» ما اطمأن من الأرض، وهو ههنا موضع بعينه، ويقال هو ماء بكِنْدة . «وجُنُوبه» نواحيه، واحدُها جَنْبٌ. يقول نَسَب العواذلُ إليه الرّاحة والإخلاد إلى السُّكون، وأنه عرَّى ناقته من رَحْلِها وأَجَمَّها(٢) ولم يُعْمِلْهَا، ثم ذكر أنَّ ذلك لم يكن طلباً للرّاحة، وإنما كان لإتعابه لها بما قاسى من الحرب بالقادسيّة والتصرُف عليها حتى أَعيَتْ وذَلَّت.

«والقادِسيَّةُ» مدينةٌ في أول الحجاز مما يلي العراق(٣) ومعنى «لجَّ» تمادى في العمل وأكثر منه.

٣٧ ـ وقالَت امْرأةٌ من بَني عَامرِ، ويُقالُ هي أُمَامَةُ بِنْتُ إِبراهيم بـنِ زُهَيْر، ويقال هِيَ مَنْ بني قُشَيْر، وقُشير بن كَعْـب مِنْ ربيعَة بن عامِر: (طويل)(\*\*).

١ - (٢٣ و) وَحَرْبٍ يَضِجُّ الْقومُ مِنْ نَفيانِها ضَجِيجَ الْجمالِ الجِلَّةِ الدَّبِراتِ (١)

٢ ـ سَيْتُرُكُهَا قُومٌ وَيَصْلَى بِحَرِّهَا بنُو نِسُوةٍ للثُّكُلِ مُصْطَبِرَات (٥)

«الضَّجيجُ» رِفْعُ الصوت. و «النَّفيانُ» ما تطايرَ عن النار من الشَّرر وعن الحبل من الماء عند الاستقاء، ضَرَبَتْه مثلًا لما يَصْلى من شدّة الحرب. «والْجِلَّة» المَسَانُ (٢) / واحدُها جليلٌ. «والدَّابِراتُ» التي دَبَرَتْ ظهورُها من كثرة العمل، // شبَّهت ضجيجَ القوم من شدّة الحرب برُغاء الإبل عند ألَم الدَّبْر، وخصَّت الجِلّة بأنها أحقُ بالعمل والدُّؤوب (٧) لقُوتها، فقد دَبَرَتْ ظُهورُها لذلك.



<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ. م: الحماسية ٩٧، ت ٢٩٤/١

<sup>(</sup>١) ت: لُجِّ وجنَّت، رواية أخرى.

<sup>(</sup>٢) أي أراحها ولَّم يُتْعِبْها . وُفِّي سِ: والإخلادُ إلى السكون والرَّاحِة .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان (القادسية) أن بينها وبين الكوفة ١٥ فرسخاً وبينها وبين العُذَيب ٤ أميال.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٥٣ و ظ، م: الحماسية ٢٥٢ امرأة من بني عامر. ت: ٢٥٩/٢: من بني عامر، أبو رياش.. من بني قشير. وفي أشعار النساء ١٢٧ ذكِرَ الشَّعر منسوباً إلى المرأة عينهـا، ثُمَّ أَشار إلى ما بين رواية أبي تمام ورواية عمر بن شبة من خلافٍ.

<sup>(</sup>٤) أشعار النساء: من بعثاتها.

<sup>(°)</sup> نفسه: سيَّبْعَثُها قُومٌ.

 <sup>(</sup>٦) وهي عكس الأفتاء من الإبل.
 (٦) ط: والدرب.

ومعنى «يَصْلَى بِحَرِّها» يَليه ويشْقَى به، يقال صَلَيْتُ اللَّحِم إذا وضعته فَي النار، فضرَبتْه مثلاً لما يُقاسِي من شدّة الحرب. «والثُّكُل» الفَقْد للأبناء، وجعلت النَّسوة صابرات على الثُكل إشارة إلى أنهم يُباشرون الحرب حتى يُقْتَلُوا فتتكلَّهُمْ أُمَّهاتُهم، وإذا ثكِلَّتُهم صبرْنَ على ذلك، إمّا تعزياً (١)، لموتهم كُرَماء في الحرب، وإمّا مُضطرات إلى الصبر، لعلمهن بأنَّ الجزَع لا يَرُدُّ فائتاً، وأنْ (٢) لا بدَّ من الرَّجوع إلى الصبر.

٣ ـ فإِنْ يكُ ظني صادِقِي ، وهْوَصادِقي بكُمْ وبأَحلام لكُمْ صَفِرَاتِ (٣)
 ٤ ـ تَعُدْ فِيكُمُ جَزْرَ الجَزُورِ رِمَاحُنَا ويُمْسَكْنَ بالأكبادِ مُنْكَسِرَات (٤)

«الصَّفِراتُ» الخاليات. تقول إِن صدَقَ طنِّي بسَفَهِ (٥) حُلومكم وخلائها من الحَصافة (٦) والصَّحَّة، فستتعرَّضون لمحاربتنا وتعودُ رماحُنا منكسرةً فيكم.

وقولها «جزْرَ الجزور» أي تَصِيرُ الرِّماح قِطَعاً فيكم كقِطَع الجَزور إِذا جُزِرت. «واجْزَرُور» النَّاقةُ تُتَخَذُ للنَّحر، و«جزْرُها» تفصيلُ أعضائها وتقطيعُها. ومعنى «يُسكن» بالأكباد، أي تَحُلُّ في أكبادكم منكسرةً منقَصِفَةً (٧) لشدَّة الاعتماد عليها في مطاعنتكم، وأشارتُ بحلولها في الأكباد إلى حِذْقِهِمْ بالطَّعن ووضع أَسِنَّتهم في أوجى (٨) المقاتل.

٣٨ ـ وقال جَحْدَرُ، واسمُهُ ربيعَةُ بنُ ضُبَيْعَة، ولُقُب جَحْدَراً لِقصرِه: (مشطور الرجـز)(\*)

١ - قد يَتِمَتْ بِنْتِي وآمَتْ كَنَّتِي
 ٢ - وشَعِثَتْ بَعْدَ الدِّهان جُمَّتي
 ٣ - رُدُّوا عَلِيَّ الخَيْلَ إِذْ أَلَّت
 ٤ - إِنْ لَمْ أَنَاجِزْهَا فَجُزُّوا لِلَّتِي

<sup>(</sup>١) ط: تعديا.

<sup>(</sup>٢) س ط: وإذ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ط: فهو. أشعارُ النساء: وروى أبو تمام «وهو صادق».

<sup>(</sup>٤) هامش س: جرّ الجرور. أشعار النساء: تعُدّ منكم.

<sup>(</sup>٥) ط: بسعة.

<sup>(</sup>٦) ط: الحصالة.

<sup>(</sup>V) ط: متقطعة.

<sup>(</sup>٨) ط: أرمى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٣ ظ ما عدا الأولين. م: الحماسية ١٦٨ ما عدا الأخير. ت: ٨٠/٢.

(٢٣ ظ) يقال يَتِمَ الصبيُّ يَيْتُم إذا مات أبوه قبل بلوغه، واليُّتْم في النَّاس من قِبَلِ الآباء، وفي البهائم من قِبَلِ الأمهات. ومعنى «آمَتْ» صارت أيِّماً وهي التي لا زوج لها. «والكَنَّةُ» // امرأةُ الابن أو الأخ، والْحَمَـاةُ // أمُّ الزوج، وأراد بها ههنا امرأته . أي إِن جاز لأعدائي عليَّ حُكْمٌ فقد صِرْتُ إِلى هذه الحال، والمعنى على الدعاء، إِلَّا أَنَّ «قَدْ» لا تدخل على الفعل إِذا كان دعاءً وإِنما تدخُل على مُتَوقّع قد وجَب، فأدخلها كما ترى ثِقةً بعلم السامع أنه يريد الدعاءَ لا الخبرَ.

«والشُّعَثُ» تغيُّر الشُّعَر لترك التَّرجيل والدُّهْن. «واللِّمةُ» الشُّعْـرة تُلِمُّ بالْمَنْكِب. ومعنى «أَلَمَّتْ» حلَّت ونَزلت. «والْمُناجَزَةُ» مناشَبَةُ القتـال والدُّخولُ فيه، وكلَّ شيء تَمَّ فقد نَجَزَ، ومنه إنجازُ الوعد، وهو قضاؤه<sup>(١)</sup>.

> ه \_ قَدْ عَلِمَتْ وَالِدَى مَا ضَمَّتِ(٢) ٦ ـ وَلَفَّفَتْ فِي خِرَقِ وَشَمَّت (٣) ٧ ـ إِذَا الْكُمَاةُ بِالْكُماةِ الْتَفَّت ٨ ـ أَخُدْجُ الْيَدَيْنِ أَمْ أَتَّت (١)

يقول قد تبيَّنت أمِّي، عند تربيتي، مخايلَ الكرم فيُّ وما أصير إليه من الإقدام والجرأة في الحرب.

ويروى «وَسَمَّت» من التَّسْمية.

«والكُماةُ» الشجعان، // واحدُهُمْ كَمِيُّ //. «والْتِفَافُها «ازدحامُها وتداخُلُها عند اللِّقاء. ويروى «إذَا الْعَوالي بالْعَوالي الْتَمَّتِ» أي اجتمعت، من قولك لَمَمْت الشيء إذا جمعته.

«والمُخْدَجُ» الناقص الخَلْق. أي قد علمت أنِّي تامُّ الخلْق غيرُ ناقصه لإقدامي وجرأتي، وتقديرُه وقد علمت أأتَتْ بـي مُخْدَجاً (°) ضعيفاً أم تامَّ الخلق جريئاً.

<sup>(</sup>١) ط: مضاءه.

<sup>(</sup>٢) م ت: وَالِـدَةُ.

<sup>(</sup>٣) ج م ت: مَا لفَّفَتْ. (٤) ت: أَمُخْدَجُ في الْحَرْبِ أَمْ.

<sup>(</sup>٥) ط: أأنت محدج اليدين. وكأن في صدر العبارة نقصاً يسبق كلمة «تقديره».

٣٩ ـ وقال سُلْمِيُّ بنُ ربيعَة من بني السِّيد بن ضبَّة (١): (كامـل)(\*)

١ حَلَّتُ تُماضِ غَرْبَةً فاحتلَّتِ فَلَجاً، وأَهْلُكَ باللِّوى فالْحَلَّتِ
 ٢ ـ فكأنَّ في العينَيْن حَبَّ قُرنْفُلِ أو سُنْبِلاً كُحِلَتْ به فانهلَّت

«تُماضِرُ» اسمُ امرأة، مشتقُّ من الْمَضِيرة وهي طبيخٌ من لحم ولَبنِ ماضر، وهو الحامض، ومنه اشتقاق مُضَرِ لبياضه. «والغَرْبَةُ» البعيدة، ومنه الغريب(٢)، لبُعده عن وطنه. ومعنى «احتلَّت» نزلَّت وحلَّت. «واللَّوى» حيث يتصل الرمل بالْجَدَدِ (٣) فيَرِقُ ويلتوى راجعاً إلى معظم الرمل. «والحَلَّت» موضع الحلول وهو هنا موضع بعينه. «والحِلَّةُ» بالكسر جماعةٌ من بيوت الأعراب (٢٤ و) تبلغ الماثةَ ونحوَها، سُمِّيتُ بذلك لحلوها حيث شاءت لعزَّها وكثرتها.

وقوله «فكأنَّ في العَيْنَيْن حَبَّ قُرنْفُل» أي لاستمرارها وسيلان دمعها كأنَّ القُرنفلَ فيها وَالسَّنْبُلَ، والقُرنفلُ حارً، والسُّنبُلُ خَشِنَ، فَكِلاهما يُؤذِي العين ويبعَثُ الدَّمع. ومعنى «انهلَّتْ» انصبت وسالت، وأصلُ الانهلال رفعُ الشيء بصوتٍ رفيع، ومنه سُمِّي الهلالُ لرفع الناس أصواتهم // بالتكبير عند طلوعه//.

٣ ـ زَعَمَتْ تُماضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتْ يَسْدُدْ أُبَيْنُوها الأصاغِرُ خَلَّتِي (٤)
 ٤ ـ تَرِبَتْ يداكِ، وهَلْ رأيتِ لِقوْمِه مِثْلِي على يُسْرِي وحينَ تَعِلَّتِي «الخَلَّة» الفُرْجة في الحائط وغيره (٥)، أي إذا متُ خَلا مكاني منِي فكأنَّ خُلوَّه فُرجةٌ في محلِّ أهلى وحالهم، فزعَمَتْ أَنَّ بَنِيها يقومون مقامى ويسُدُون تلك الخَلَّة.



<sup>(</sup>١) في المتن: لبني ضبة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٦ وظ، م: الحماسية ١٧٨، ت: ١١٩/٢. وسُلميّ شاعرٌ جاهليّ فارقته زوجته لإتلافه المال وإسرافه، وكان له أبناء شعراء، وأحفادٌ تولوا بعض الولايات ورواية الشعر والأخبار، ومن أولاده الشعراء أُبيّ، سيورد له أبو تمام الحماسية ٨٥، وعُويّة، وقد نسب الشعر إلى غيره في الأصمعية ٥٦، والحيوان ٧٤/٠. انظر السمط ٢٦٧، الخزانة ٨/٨٤، والتنبيه على أوهام القالي ٣٩، والحماسية ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) ط: الغرب.

<sup>(</sup>٣) الجدَّدُ من الرمل ما استرقَّ منه وانحدَرَ.

<sup>(</sup>٤) ط: لدا صاغر خلت.

<sup>(</sup>٥) ط: ونحوه.

«وأُبَيْنُون»(١) تصغير أبناء على غير قياس، ومجازُه أن يُبْنَى (٢) على لغة مُكَبَّره كما قالوا لُيَيْلِيَة وأُنيْسِيَان وُعشَيْشِية وأُصَيْلان، ونحو ذلك من شاذَ التصغير، أو يكون مقصوراً من أبناء فيصير أَبْنَا (٣) على زنة أَعْمَى ثم يُصَغَّر أُبَيْنا على زِنة أُعَيْمَى (٤) ثم يُجمع بالواو والنون فيقال أُبَيْنُون كما يقال أُعَيْمُون، وكلا القولين نادرً.

ومعنى « ترِبَتْ » افتقرت ، واشتقاقه من التراب أي لصِقت بالتراب ولم تملك غيره ، وفي ضدَّه أَثْرَبَ إِذَا استغنى ، أي حلَّ عنده المالُ محلَّ (٥) التُراب في الكثرة والإمكان . « والتَّعِلَّة » أن يقلَّ مالُه فَيَعْتَلَ ويعتذر بذلك ، أي أنا سَمْحٌ على ما بي من غنىً وفقر .

٥ ـ رَجُلاً إِذا ما النَّائباتُ غَشِينَهُ أَكْفى لِمُعْضِلَةٍ وإِنْ هي جَلَّتِ
 ٦ ـ وُمَناخِ نازِلةٍ كَفَيْتُ وفَارسٍ نهِلَتْ قَناتِي مِنْ مَطاه وَعلَّت

نَصَب « رجُلًا » على البدل من قوله « مِثْلي »، ويجوز نصبُه على التمييز، والتقدير مثلي من رجل . « والمُعْضِلة » الدَّاهية الشديدة التي يضيق على الإنسان علاجُها، من قولهم عَضَلت القطاة إذا ضاقت عن خروج بيْضَتها (٦).

وقولُه « وإِنْ هِيَ جلَّتِ » توكيدٌ ، لأن المُعضلة لا تكون إلا جليلةً ، إلا أن يُفاضِلَ بين الجلالة فيجعل بعضها أجلً من بعض ، فيكون في استثنائه فائدة . وقوله « نهِلَتْ قناتي مِنْ مَطاهُ » أي شرِبتْ الشَّرْبة الأولى . « والْمَطَا » الظَّهْرُ ، وخصَّه إشارة إلى ( ٢٤ ظ ) أنه طعَنة مُنهزما مُولِّياً حين لم يقاومه . « والْعَلَلُ » الشُّربُ الثاني ، وقد طُعِنَ عليه لقوله « نهلَتْ وعلَّت » ، لأنّ الفارس لا يثبُت حتى يَطْعَن طعنة بعد طعنة ، ولأنّ تكريره للطَّعْن مُنبِى ءً عن قلة حذَّقه بالمطاعنة ، إذْ لم يُصِبْ مَقْتِلًا فيْستعْنِي بأول طعنة ، وسلامته عندى من العيب أن يُجْعلَ النَّهلُ والعَللُ كِنايةً عن ارتواء رُمحِه من دمه فقطً ،

<sup>(</sup>١) صَدْرُ هذه الفقرة نقلَها بتصُّرف مُحمد بن محمد بن أبي بكر الدِّلاثي في كتابه فتح اللَّطيف للبسط والتعريف ورقة ٣٢، من نسخة القرويين رقم ٢٠١٣، بعد أن استشهد بالبيتين، وانظر ما سيذكر في ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) ط : ينبني. و «مجازه » أي وجهه ، وطريقة اشتقاقه.

<sup>(</sup>٣) ط : ابنی .

<sup>(</sup>٤) س ط: أعيم.

<sup>(</sup>٥) ط: على.

<sup>(</sup>٦) ط: بيضها.

لأنَّ الرَّيِّ أكثرُ ما يكون عند (١) العَلل بعدَ النَّهل.

٧ \_ وإذا العَذَارى بالدُّخانِ تلفَّعَتْ واستعْجَلَتْ نَصْبَ الْقُدُورِ فملَّتِ (١)

٨ ـ درَّتْ بأرزاقِ الْعُفاةِ مغَالِقٌ بِيديُّ من قَمَعِ العِشَارِ الجِلَّة (٣)

« العَذارى » الأبكار ، سُمِّين بذلك لِضِيقهن ، ومنه تعذَّر الأمر إذا ضاق مطلبُه وعَسُر . « والتلَفَّع » الاشتمال ، وأصلُه في الثوب فاستعاره للدُّخان ، واشتمالُها للدُّخان لشدّة البرد (٤) وكلَب الجدْب . ومعنى « ملَّتْ» شَوَتْ ، والمَلَّةُ الرَّماد الحارُ ، أي لجَهْدها (٥) وشدَّة جوعها تَشُوي ولا تطبَخُ في القِدْر ، لأن الشَّواء أَعْجَلُ من القُدَيِّر ، وخصَّ العذارى لأنهن أقلَّ طُعْماً وألهى عن الأكل ، وبذلك يُوصفن .

« والمغالق » سهامُ المَيْسرِ، لأنها تفوزُ بأجزاء الجَزُور، وتُذهِبُها، من قولهم غَلِقَ الرَّهْن إِذَا استوجبهُ المُرْتَهِنُ فَذَهبَ به. « والعُفَاةُ » السوَّال، يقال عفاه واعتفاه إذا لآذَ به يسألُه (٢) ويَسْتَنْجِدُ بِهِ «والْقَمَعُ» جمع قَمَعَةٍ، وهي هنا أصلُ السَّنام وقيل (٧) أعلاه. « والعِشار » جمع عَشْراء وهي التي مضى عليها مذ حَمَلَت عشرةُ أشهر، ثم يبقى الاسم عليها عند نتاجها وعلى إثره، وهي أكرم المال عليهم وأعزه، فلذلك خصَّها. « والجلَّةُ » المسانُ الجليلةُ الأجسام.

٩ ـ ولَقَدْ رأبْتُ ثأى العشيرَةِ بْينَها وكفَيْتُ جَانِبَها اللَّتِيَا والَّتِي ١٠ ـ وصفَحْتُ عن ذي جَهْلِها ورفَدْتُها نُصْحِي، وَلَمْ تُصِبِ الْعَشِيرَةَ زَلَّتِي ١٠ ـ وصفَحْتُ عن ذي جَهْلِها ورفَدْتُها نُصْحِي، وَلَمْ تُصِبِ الْعَشِيرَةَ زَلَّتِي

« الرَّأْب » الإصلاح. « والثَّأَى » الفساد، وقد مرَّ تفسيرُهما واشتقاقُهما (^) « والْعَشِيرَةُ » القبيلة، ( ٢٥ و ) مَنْ دنا منهم ومَنْ بعُد. « واللَّتيّا » تصغير التي، وهما كنايةً عن الدّاهية، وحُذِفَت الصَّلةُ لعلم السامع أنه يراد التي عظمَت وجلّت، وصغَّر

<sup>(</sup>١) س ط : عن.

<sup>(</sup>٢) م ت : تقنعت.

<sup>(</sup>٣) م ت: دَارَتْ.

<sup>(</sup>٤) ط : البرء.

<sup>(</sup>٥) ط: يحبذها.

<sup>(</sup>٦) ط : يسأله ويستجديه.

<sup>(</sup>٧) ط : ويقال.

<sup>(</sup>٨) انظر شرح السادس من الحماسية ١٩.

إحداهما إشارة إلى جميع أنواع الدّواهي فكأنه قال وحمَيْتُ جانبَها من الدّواهي صغيرتِها وكبيرتِها.

ومعنى «صفَحْتُ » أعْرَضْت، أي لم أعاقبه على جهله حِلماً عنه وصبراً. ومعنى « رفَدْتُها » أَعطيتُها، يقال رفَدْتُه رفداً إِذا أعطيتُه، والاسم الرَّفد بالكسر، وأرفَدْته إرفاداً إِذا أَعَنْته، والرِّفد المَعُونة، أي بذلْتُ لها نُصحي. وقوله « ولم تُصِبِ الْعَشِيرةَ زَلَّتي» أي لحم أَزِلَّ بجنايةٍ عليهم فيُصِيبهم مكروة زَلَّتي.

11 - وكفيْتُ مولاَي الأحمَّ جريرَتِي وحبَسْتُ سائِمتِي عَلَى ذِي الْخَلَّةِ النسب، « الْمَوْلَى » ابنُ العمِّ لأنه يليه في النسب. « والأحمُّ » الأقرب في النسب، والحميمُ القريبُ، ويروى « الأجَمّ » بالجيم وهو الذي لا سلاحَ معه يَدْفَع به، كالشَّاة الجمَّاء التي لا قُرْن لها يَحميها. « والجريرةُ » الجِناية، وجرَّ عليهم إذا جَنى. « والسَّائمةُ » (١) الإبل المُرْسَلة في مراعيها، يقال سامت وأسَمْتها إذا أهْمَلْتها في المرعى. « والخَلَّة » الحاجة، وأصلها الفُرْجَة، والخليلُ المحتاج ذو الخَلَّة، والخليلُ ألصديق والمُدَاخِلُ، من قولهم تخلَّلْت القوم إذا دخلت بينهم والاسم الخُلَّة والخَلالة (٢) والخُلولة.

٤٠ ـ وقال الْبُرْج بنُ مُسْهِر الطَّائيِّ: (وافر) (\*).

١ ـ فنعْمَ القومُ كَلْبُ، غير أَنَّا رأينًا في جُوارِهِمُ هَناتِ (٣)
 ٢ ـ وَنِعْم الحيُّ كلْبُ، غيرَ أَنَّا رُزئْنا مِنْ بَنينَ ومن بَنات



<sup>(</sup>١) ط : والسامة.

<sup>(</sup>٢) ط : والخالة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤ و ظ، م: الحماسية ١٢٢، ت: ٣٣٦/١ وفيه عن أبي هلال العسكري أنه جاور كلباً ولم يحمد إقامته بينهم، وسيذكر التاج ذلك أيضاً، وأنه من مُعمّري الجاهلية. والبرُج أحدُ بني جديلة ثم أحد بني طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك، جدُّه يدعى الجُلاس، وفد على النبي على أحد بني أبي أبي عمرو بن ثمامة بن مالك، جدُّه يدعى الجُلاس، وفد على النبي على أبي ويذكر أنه واثب أخته الفقاطة في حالة سكر فافترعها فلما صحا هرب إلى الشام ندما واستخذاءً فأقام به وتنصَّر، وعيَّره بذلك الحصين بن الحمام فشربَ الخمرة صِرفاً، منتحراً، وكان له ابن يدعى حسّاناً، وهو أحد رؤساء الخوارج، وقد قتل في يوم النهروان. المحبر ٤٧١ الاشتقاق ٣٨٣، المؤتلف ٨٠.

<sup>(</sup>٣) جـ م ت: فنِعْمَ الحيُّ.

« كلْبُ » بنُ وبرة من قضاعة ، وكان البُرج بن مُسْهر قد جاور فيهم فلم يَحْمَد (١) جِوارَهم . « والهَناتُ » كنايةُ عن الشرِّ ، والواحدة هَنَةً .

وقوله «رُزئنا» من بنينَ وَمِنْ بَنَاتِ «أي سُبِيَ بنُونا وبناتُنا في جوارهم ولم يغضبوا لذلك. ويروى « حُرِبْنَا » أي سُلبنا، والحرَبُ السَّلَبُ، ومنه اشتقاق الحرْب.

« خَبْتُ والْمَسَاتُ » موضعان في بلاد كَلْب، ولم يَصْرِف « خَبْتَ » لأنه أراد البُقْعَةَ، وأصلُ « الْخَبْتِ » (٢٥ ظ) المُطمِئنُ من الأرض. نَسَبَ الغدْرَ إلى كلبٍ حيث لم يَحْمُوه ولم يَنصُروه.

ومعنى « تَركْنا قَوْمنا » يُريد مفارقَته لقبائل طيًى ، قومِه بحرب وقعتْ بينه وبين حَيَّه. وقوله « مِنْ حَرْبِ عام » أي قد كان ينبغي أن نُقيم بأرضنا ونُصالحهم إذ لم تَطُلِ الحربُ بيننا وبينهم ، ولكنًا (٣) عَجِلْنا ففارقناهم وصِرْنا إلى شتاتٍ من أمرنا ، « والشّتاتُ » التفرُّق والتخاذُل (٤) ، ودعا قومَه مستغيثاً بهم متعجِّباً (٥) لهم من ذلك .

٥ ـ وأَخْرَجْنَا الأَيَامَى مِنْ حُصُونِ بِهَا دَارُ الإِقَامَةِ وَالتَّبَاتِ ٢ ـ وَأَخْرَجْنَا حَتَّى الْمَات ٢ ـ فَإِنْ نَرْجِعْ إِلَى الْجَبَلَيْنِ يَوْماً نُصالِحْ قَوَمنا حَتَّى الْمَات

« الْأَيَامَي » جمعُ أَيِّم وهي التي لا زوجِ لها، بِكراً كانت أو ثيبًا، وأراد « بالْحُصُونِ » جَبلَيْ طيِّيءِ أجإ وسلمى وما اتَّصل بهما، وجعلها دار إقامة وثباتٍ لامتناعها وعِزَّةِ من أقام بها، وإنما يتلهَّف لخروجه منها (٦).

وأراد « بالجبلين » أجأ وسلمي وهما جبلا طبيء.

<sup>(</sup>١) ط: يجهل.

<sup>(</sup>٢) جم ت ط: من جَدْب.

<sup>(</sup>٣) ط: وكلنا أعجلناً.

<sup>(</sup>٤) ط: التجادل.

<sup>(</sup>٥) ط: معجبا.

<sup>(</sup>٦) ط: عنها.

٤١ ـ وقال سِنَان بنُ الْفَحْل الطَّائي: (وافر) (\*).

١ \_ وقالُوا قد جُنِنْتَ فَقُلْتُ كَلَّا وَربِّي ما جُنْنِتُ ولا انْتَشَيْتُ (١)

٢ \_ ولكنيِّ ظُلِمْتُ فكِدْتُ أَبْكِي من الظُّلم المبرِّح أو بَكَيْت (٢)

« كلُّا » كلمةُ رَدْع لدعوى وزَجْرٍ. ﴿ وِالْانْتِشَاءُ » السُّكر، يقول نسبوني إلى الجنون، حيث رأوني أَبكي من الظلم والذُّلُّ، أو كِدتُ أبكي.

والمبرِّح «الشاقّ»(٣) على النفس، ومنه اشتُقّ البارحُ وهو ضدُّ السانح في التشاؤم به، والبرْحُ والبُرَحَاء المَشَقَّةُ.

٣ \_ فإِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِي وجَدِّي وبثري ذُو حَفَرْتُ وذُو طويْتُ

« ذُو » بمعنى الذي والتي في لغة طَيِّيءٍ ، وهي على لفظ الواحد في الرَّفع والنصب والخفض والمذكّر والمؤنّث، بمنزلة منْ وَما وأَيّ، لَأَنْها مَبنيةٌ لصلتها بما بعدها، فهي بعضُ كلمةٍ، وبعض الكلمة مبنيٌّ، ويروي « وماثِي ذُو حَفَرْت ».

٤ ـ وقْبِلَكَ رُبَّ خَصْم قد تَمَالُوا عَلَى فها جَزعْتُ ولا ونَيْتُ (١) ٥ ـ (٢٦ و) ولكنيُّ نَصَبْتُ لهم جَبِيني وألَّـةَ فارسِ حتَّى قَــرَيْت

« الخصْمُ » يكون واحداً أوجمعاً، لأنه مصدرٌ وُصف به كعَدْل وَرِضَى ، ويُذْهَب به مذهبَ الأسماء فيُثنِّى ويُجمع، فيقال خصمان وخصوم. « ومعنى تَمالُوا » تعاونوا، وخفُّف الهمزة ضرورةً فجعلها ألفأ (٥)، ثم حذفها لسكونها وسكون الواو بعدها، ومنها اشتقاق المملأ، وهو الجماعة من الناس لتمالُؤهم على الأمور. « والْونَى » الفتور.

ومعنى « نصبْتُ لهم جَبينِي » قابلْتُهم بالخصام والقتل (٦) وثبتُ لهم، ولم ألْوِ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٩ و، م: الحماسية ١٩٢، ت: ١٥١/٢. وفي الخزانِة ٤٠/٦ أن سناناً شاعر إسلامي عاش في الدولة المروانية. وفي ها. س أنَّ الْفَحُّلَ خطأً واضح، وأنه بالقاف. ّ

 <sup>(</sup>١) ت: وما انتشيت. في ها. س: جَبُنْت.
 (٢) م ت: الظُّلْمِ المُبَيَّنِ.

<sup>(</sup>٣) ط: المشاق.

<sup>(</sup>٤) م ت: فما هلِعْتُ ولا دَعَوْتُ، جـ: ولا نَوَيْتُ.

<sup>(</sup>٥) ط: الفاء.

<sup>(</sup>٦) ط: القتال.

وجُهي عنهم مُنْكسراً مغلوباً (١). « والآلَّة » الحِرْبة، ويروى « وَآلَةَ فارس » يُريد جميعَ السَّلاح (٢). ومعنى « قَرَيْتُ » جمعتُ الماءَ في الحوض. يقول هذا لخصمه المدَّعِي عليه في مائه وبئره، أي قد خاصَمْت فيها قبلَكَ فكانَ الفُلْج لي والظُهورُ على خَصْمي حتى استوجَبْتُ الماءَ دونه، ويقال قريْتُ الماء قِرىً وقَراء إذا جمَعْته في الحوض، ومنه قرى الضَّيْف لأنه يُحْتَفل له، ومنه اشتقاق القرية لاجتماع النَّاس فيها.

٤٢ ـ وقال تأبّط شرّاً، واسمُه ثابِت، وهو من فَهْم بن عمرو بن سعد بن قيس بنِ
 عَيْلاَن بن مُضر: (وافر) (\*).

١ - ألم تعلَمْ بأني لا كبيرٌ فتُسوهِنَهُ ولا ضَسرِعُ شَخِيتُ
 ٢ - وأَنَّ على وَدَاعِي كلَّ خَيْرٍ وأنَّ قَذافتي المَـوْتُ الْمُمِيتُ

« الضَّرِع » الصَّغير الضعيف. « والشَّخِيتُ » الضَّئيلُ الحقير، وكذلك الشَّخْت، ونظيُره في البناء طَبُّ وطبيب وجدْبٌ وجديب.

« والودَاعُ » الموادعة والمُسالَمةُ. « والقَذافُ » المقاذَفةُ باللِّسان والرَّمْيُ بقبيح القول، وأصلُهُ القذْفُ بالحَجَرِ فجُعِل مثلًا في القول.

<sup>(</sup>١) ط: معتوبا.

<sup>(</sup>٢) ط: الملاح.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـم ت، وليست واردة في ديوانه، وهي منسوبة إليه في زهر الأكم ١ /٣٤٥ وقد نقل المؤلف عن الأعلم دون شكر بعض معاني مفرداتها. انظره، وانظر ما سيأتي في ص ١٩٩١ تعليقاً على الحماسية ٩٣٦. وتأبط شراً أحد غربان العرب وعدائيهم المشهورين، أبو زهر ثابت بن عمسل أو ابن جابر، شاعر بئيس يغزو على رجليه وحده، وصعلوك من صعاليك الجاهلية، وقد قتل في إحدى غزواته، وهذيل تدعي قتله. الشعراء ٣١٨، الأغاني ١٢٧/٢١، السمط ١٥٥.

### قافية الحاء

٤٣ ـ قال سَعْدُ بن مالِك بن قيْس بن ضُبَيْعَةَ جدُّ طَرِفَةَ ، مِنْ بكرِ بن واثل : ( مجزوء الكامل ) (\*).

١ ـ يا بُوْسَ للحرْبِ الَّتِي وضَعَتْ أَراهطَ فاسْتراحُوا ٢ ـ والْخربُ لا يَبْقَى لَجَا حِمها التَّخيُّلُ والْمِرَاحِ

قوله (يا بؤسَ للْحَرْب) نداءً على معنى التعجَّب، والمعنى ما أَبَّاسَ هذه الحرَب (۱) وأشدَّها (٢٦ ظ)، وأقحَمَ اللَّام بين المضاف والمضاف إليه توكيداً للإضافة، وهو ممًا خُصَّ به النداءُ لِمَا يراد من معنى المبالغة فيه والتَشديد. ومعنى (وضَعَتُ أَراهِطَ» أسقطتهم ووضعت شرفَهم حيث تركوها ضُعفاءَ عنها، يُعرِّض ببني يشكُر (۲)، وهم من بكر بن وائل من ولد بكر لصُلْبه. «وأراهِط» جمع رهْطٍ على غير قياس، على هذا وضعه سيبويه (۳)، ويجوز أن يكون جمع أرهُطٍ، وأرهُطُ جمع رهْطٍ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٣ و ظ، م: الحماسية ١٦٧ بزيادة بيت بعد ٤. ت: ٧٣/٢ بزيادة ما زيد في م، وخمسة أخر في النهاية، وانظر فيه مناسبتها، عند آخر الشرح، مَرُّويةً عن أبي رياش. وسعد شاعرٌ جاهليُّ وأحدُ سادات بكر بن واثل وفرسانِا، كانت له أشعار جياد، وقد ساق الأمدي بعض هذه الحماسية. المؤتلف ١٩٨، شرح أبيات المغني ٢٧٧/٤، والخزانة ٤٧٤/١٥، وترجمة طرفة في ص ١٠٦٠.

<sup>(</sup>١) ط: الحربة.

<sup>(</sup>٢) في ت أنه يعني الحارث بن عباد ومن معه لاعتزالهم الحرب.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢١٦/٣.

فيكون جمعَ الجَمْع. «وجَاحمُ الحرْب» مُعظم شِدَّتها، مأخوذُ من جحيم النار. «والتخيُّل» (١) من الخُيلاء في المشْي . «والمِراح» من المَرَح (٢) واللَّعبِ. أي من لم يَجِدُّ في الحرب لم يصبرْ على شدتها.

٣ - إلا الْفَتَى الصبّارُ في النّج داتِ، والْفرَسُ الوَقاحُ
 ٤ - والنّشرةُ الحصداءُ وَالْبيْ خُس، المُكَلّلُ والرّماح

« النَّجَدات » الشَّدائِدُ والكُروبُ، والنَّجْدُ الشُّجاعِ لشدَّته، والمنجُود المكْرُوب، لِما داخله من شدَّة الرَّوْع، وقد نجُد ينجُد ونَجِد نَجَداً إِذا عرِقَ من شدَّة تَلْحَقُه. « والوَقَاحُ » من الخيل الصَّليبُ الجِلْدِ والْحافِر.

و « النَّرْة » والنَّلَةُ الدِّرع السابغة ، ويقال من (٣) النَّرة قد نَّر دِرْعَه َ إِذَا لِبِسها ، ولا يقال نَثَلها. « والْحَصْدَاءُ » المُحْكَمة السَّرد ، من الحبْل المُحْصَد وهو الشَّديد الفتل . « والمكلَّلُ من بَيْض السِّلاح (٤) الذي كُلِّل بكواكب من فضَّة أو ذهب ، ويقال هو المكلَّل بالعمائم ، ويقال : هو المطوَّق ، والإكليلُ عصابة منظومة يجعلها الملك فوق جبينه تحت التّاج . أي لا يصْبِر على شدَّة الحرب إلّا الشَّجاعُ الكامل الأداة .

٥ - وتساقط التَّنْواطُ والذَّ نباتُ، إذْ جُهِدَ الْفِضَاحُ (٥)

« التَّنُواط » هنا التَّبَعُ والأدعياء ، وهو اسمُ واحدٍ يقع على جَمْع لأنه مصدر ، واستقاقُه من ناط الشيءُ ينوط إذا تعلَّق ، ومنه مناط الثُّريّا . « والذّنبات » أذناب القوم وسُقّاطهم (٦) وأَنْه على معنى الجَماعة . ومعنى « جُهِد » اجْتُهِد فيه ، أي إذا اجْتَهَد بعضُ القوم في أن يفضَح بعضاً . « والفِضاحُ » بمعنى المُفاضحة ، وأَعْمَلَ فيه الفعلَ على السَّعة .

٦ - كَشَفَتْ لَمُمْ عن ساقِها وبَدا مِنَ الشِّرِ الصُّرَّاحُ

<sup>(</sup>١) ط: الخيل.

<sup>(</sup>٢) ط: المراح .

<sup>(</sup>٣) ط: لمن. (٤) ط: الملاح. . الكواكب.

<sup>(</sup>٥) ت: وتساقط الأوشاظ، وذكر ما هنا أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في م أنَّ بعضَهُمْ لا يقول للناس: ذنبات وإنما يقول أذناباً فقط. وأذناب القوم وسقاطهم أسافلهم.

لل النّعم المراح ور، هُناك لا النّعم المراح ووله « كشفَتْ لهُمْ عنْ سَاقها » كناية عن شِدة الحرب وجِدّها، وأصلُه أنّ الرجل إذا جدّ في الأمر شمَّر فيه وكشف عن ساقه، كما قال الهذلي (١):

وكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعا لِلَضُوفَةِ أَشَمَّرُ حتَّى يَنْصُفَ السَّاقَ مِثْزَرِي « وَالصَّراح » الصّريح (٢) الخالص، والصَّريح من اللَّبَن الخالص الذي بَرُد وزالت رَغْوتُه فَخلُص.

وقوله « فالهَمَّ بيضَاتُ الخُدُور هُناكَ» أي همَّنا أن نَذُبَّ عن الحُرمُ ولا نبالي ذهابَ المال، ويكون أيضاً أن يطْلُبَ السَّبْى لا الغنيمة، وهو أمدحُ، لانَّ ماله إذا ذهب وغُلِبَ عليه فَسَيوصَلُ إلى حُرَمه. «والخِدْر» الهودجُ. «والنَّعَم» الإبل. «والمُراح» الذي يُراح به من المرعى إلى البيوت.

٨ - بِشْسَ الْخَلاثِفُ بعْدَنَا أَوْلاَدُ يسشْكُرَ وَلَّلَقَاحُ
 ٩ - من صَدَّ عن نِيرانها فأنا ابْنُ قيْسٍ، لا بَراح (٣)

« اللَّقاحُ » بفتح اللام الأعزة لا يَدِينُون لملك، وأصلُه أَنَّ الناقة إذا لقِحَتْ امتنعت من (٤) الفحل، فجعلَهُ مثلًا في الامتناع والعِزَّة، وأراد به بني حنيفة لأنهم غَلبوا على اليمامة، ولم يدخُلوا في طاعة ملكٍ، وهم من بكر بن وائل، وكذلك بنويشكر. وقوله « بَعْدَنا » أي بعْد هلاكنا، أي لا يقومون مقامنا لقومهم (٥) من بكر بن وائل. ويُروى « اللَّقاح » بكسر اللام وهو جمع لَقْحَةٍ، وهي الحديثة النتاج من الإبل، أي بنو يشكر ولِقاح الإبل سواءً في الضَّعف وقلة الامتناع. وقوله « لا بَراحُ » أَجْرَى «لا » مجرى ليْسَ فرفَع بها الاسم، والمُطرَدُ فيها أن تَنْصِبَ، والخبرُ محذوف لعلم السّامع، والمعنى ليس لي براحُ.

 <sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ٩٢/٣. شرح أشعار الهذليين ١/٣٥٨: إذا جاز وهو أبو جندب، والمضوفة الهمّ والأمرُ النازلُ.

<sup>(</sup>٢) ط: والصريح.

<sup>﴿</sup>٣) كتاب سيبويه ١/٨٥، المؤتلف، اللسان (برح): مَنْ فَرٍّ. وسيتشهد بعجزه في ص ٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) ط: على.

<sup>(</sup>٥) ط: لقولهم.

٤٤ ـ وقال أبُو صَخْر الهُذَليّ: (وافر) (\*).

١ - رأيت فَضَيلَةَ الْقُرَشِيِّ لِمَّا رأيتُ الخَيْلَ تُشْجَرُ بِالرِّماحِ (١)

٢ ـ وَرَنَّقَتِ المنيُّةُ، فهي ظِلٌّ على الأبطال ، دَانيةُ الجُّنَاحِ

٣ ـ فكانَ أشدُّهُمْ بأساً وقلْباً وأَصْبَرُ في الْخُروبِ على الجِرَاح (١)

( ٢٧ ظ ) ﴿ فُضَيْلَةُ » رجلٌ من قريش، ويروى « فَضالَة »، ويروى « فَضِيلَة القُرَشيِّ »، وهي واحدة الفضائل فأضافها إليه. ومعنى « تُشْجَر » تُخَالَطُ بالرّماح عند المُطاعنة، وقد مرَّ تفسير المشاجرة (٣).

« والتَّرنيقُ » أن يَبْسُط الطائرُ جَنَاحيه ويتهيَّا للطيران أو يُرفرف في الهواء، فضربه مثلًا لشدِّة الحرب ودنوً المنيَّة من الوقوع بأهلها.

« والبأسُ » الشجاعةُ والشُّدة.

ه ٤ \_ وقال عمرو بنُ الإطْنابَة الأنصاريّ: (وافر)(\*\*).

## ١ ـ أَبَتْ لِي عِفَّتِي وأَبِي بَلائِي وأَخْذِي الْحَمْدُ بِالثَّمنِ الرَّبِيحِ

- (\*) جـ: ورقة ٢٢ و. م: الحماسية ١٠٩ ما عدا الأخير. ت ٣١١/١، ولا وجود لها في ديوان الهذليين، (ط دار الكتب) لأنه لا يحتوي على شعر أبي صخر. وكذلك في شرح السكري، وقد الحق محقق هـذا الشرح ١٣٣٠/٣ الأولين بشعر صخر. وأبو صخر عبد الله بن سلم السَّهمي الهُذلي شاعر إسلامي عاش في العهد الأموي، كان مُتعصباً للأمويين موالياً لهم، مدح عبد الملك وأخاه عبد العزيز بشعر كثير، وحبسه أبن الزَّبير بعد أن عرف أنَّ هواه مع بني أمية. وهو أحدُ من رثى صاحبة وهو حيُّ يُرزق. الأغاني ١١٠/٢٤، السمط ٣٩٩.
- (۱) جاء في كتاب معاني أبيات الحماسة للنمري ورقة ۱۸ و. «لم أَسْمَعْ لهذا البيت تفسيراً ولم أره في ديوان أبي صخر، فإن كان معنى قوله «رأيْت» أي ضربت رئته، كما تقول بطَنته أي ضربت بطنه، فهو وجه، وإن كان من العين فلا فائدة فيه إلاّ على الوجه الذي أذكره، وكأن الشاعر وفضيلة شهدا حرباً فعاد ولم يعد فضيلة، قتل أو أسر، فسئل عنه فجمجم عن خبره وقال إنه رآه، ومِمًا يؤيد ذلك أنه قال بعد هذا: «ورنَّقتِ المنيَّةُ فهي...»
  - (٢) م: قلباً وبأساً.(٣) انظر التاسع من الحماسية ٢٣.
- (\*\*) لا وجود لها في جـ م ت. وهي أبيات مشهورة واردة في عدد من المصادر، انظر عيون الأخبار (\*\*) لا وجود لها في جـ م ت. وهي أبيات مشهورة واردة في عدد من المصادر، انظر عيون الأخبار وابن الإطنابة شاعر جاهلي نُسُب إلى أمه، والإطنابة سَيْر يُشدُّ في وتر القوس العربية لتُحزَقَ به، وأبوه عامر بن زيد مناة، وكان من أشراف الخزرج وفرسانهم، وقد خرجت معه، وخرجت الأوس وأحلافها مع معاذ بن النعمان في حرب كانت بينهما، وكان حسان بن ثابت يُثني عليه ويُجِلُ امن قدره. وأبيات الحاسية كانت بما تتضمنه من معان سامية سبباً في منع معاوية بن سفيان من الهرب يوم صفين، وكان قد هم به. انظر المصادر المذكورة أولا، والاشتقاق ٤٥٣.



٢ ـ وإِجْشَامِي على المُكْرُوه نَفْسي وضَـرْبِي هَامَـةَ البطَلِ الْمُشِيحِ(١)

« العِفّة » الإمساكُ عن الحَرِام والقناعةُ بذات اليد. « والبلاءُ » حُسْنُ الفعل، وأصلُه من الاختبار. أي أَبَى لِي أَنْ أَقْبَلَ الضَّيم ما جُبِلْت عليه من الأنفّة وكَرَم الطّبع والفِعل.

« والمُشيحُ » والمشايحُ الجادُّ في لغة هذيل، وفي لغة غيرهم المُحاذر، يقال شاحَ (٢) في أمره، وأشاحٍ إذا جَدَّ فيه، ورجل مُشائحٌ ومُشِيحٌ وَشِيحٌ . «والإجشام» الإكراهُ على احتمال المشقّة، يقال جَشِمْتُ الأمر وتجشّمته وأجشَمْته غيري.

٣ ـ وقَوْلِي كُلَّما جشَأَتْ وجاشَتْ: مَكَانَك ثُمْمَدِي أو تَسْتَرِيحي
 ٤ ـ لأَدْفعَ عن مآثر صَالِحَاتٍ وأَحْمِي بعْدُ عن عِرْض صَحِيح

« جشَاَت » النَّفسُ ارتَفعَتْ جُبْناً وفَزعاً، و « جاشَتْ » غَثْتْ وغلَتْ كَما تَجيشُ القدرُ، ومنه الجيْشُ لأن بعضَه يموجُ في بعض. وقوله « مكانَكِ » // أي اصبري وَاثْبُتي مكانَك // إلى أن تَظْهَرِي فتُحْمَدي أو تموتي فتستريحي.

« والمآثِرُ » ما يُؤثَرُ عن الإنسان من المكارم ويُتَحَدَّثُ به، والأثر الحديثُ. « والعِرْضُ الصَّحِيحُ » الذي لم يعلَقْ به عيبٌ ولا ذمَّ فيكون كالسَّقيم.

٤٦ ـ وقال رجلٌ مِنْ يَشْكُرَ فيما كانَ بَيْنَهُمْ وبيْنَ بني ذُهْلِ بنِ شيبان: ﴿ وَافْرِ ﴾ (\*).

١ - أَلا أبلغْ بني ذُهْلِ رَسُولاً وخُصَّ إِلَى سراةِ بني الْبُطَاحِ
 ٢ - بأنًا قد قَتَلْنا بالْمُعَلِّى عُتَيْبَةَ منكُمُ وأبا الْجُلاح (٣)

(۲۸ و ) « ذُهْل بنُ شَيبان » من بكر بن وائل، « ويشكُرُ » منهم أيضاً، وكانت بينهم حروبٌ. « والرَّسولُ » هنا بمعنى الرِّسالة، وذلك معروف في كلام العرب، ويجوز أن يكون هنا بمعنى مُرْسَل، أي أبلغهم مُرْسَلاً مِنَّا إليهم. وقوله « وخُصَّ إلَى

<sup>(</sup>١) في التاج (شيح): واقدامي على .

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥١ و، م: الحماسية ٢٥٩، ت: ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) س: شايح، وهو خطأ، لأنه غير مقصودٍ ههنا.

<sup>(</sup>٣) م ت: بالمُثَنِّي عُبَيْدَةَ.

سَراةِ » على التَّقديم والتَّاخير، والتَّقدير أَبْلِغْهُمْ رسالةً إلى سراتهم، وخُصَّهم بذلك، فحذَف لعلم السامع. « والسَّراةُ » السَّادةُ. « والبِطُاح » بضم الباء وكسرها، وهو اسمُ رجل من بني ذُهْل ، ويقال هو البِطُاح بنُ مالك بنِ ذُهْل بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة.

« والمُعَلِّى » رجلٌ من بني يشْكُر. « وعُتَيْبَة وأبو الجُلاح » من بني ذُهل.

٣ ـ فَإِنْ تَرْضُوا فإنًا قدْ رَضِينًا وإِن تأْبُوا، فأَطْرافُ الرِّماحِ ـ

٤ - مُقَوَّمةً، وبيضٌ مرهَفَاتٌ يُبِنَّ جَماجِماً وَبنَانَ رَاحٍ

يقول إن رضيتم بمن قتلنا منكم عن الْمُعَلَّى فقد رَضِينا، وإلا فالحرب بيننا وبينكم. وقوله « فأطرافُ الرِّماح » مبتدأً، وخبرُه محذوفٌ لعلم السامع، والتقدير فأطرافُ الرماح حاكمة بيننا وبينكم.

ونصَب « مقَّوَمةً » على الحال من « الرِّماح ». « والْمُرْهَفاتُ » المشحوذَةُ المرقَّقَة الجوانب، يعني السيوف. ومعنى « يُبِنَّ » يفْصِلْن ويُذْهِبْن، يقال بانَ الشيءُ من الشيءِ وأَبنتُه عنْه، إذَا فصلته (١) منه، ومنه البيانُ لأنّه تخليصُ شيءٍ من شيء. « والبنان » الأصابعُ. « والرَّاحُ » جمع راحةٍ وهي باطن الكفّ، وأراد بها بُطون (٢) الأكفّ.

<sup>(</sup>١) ط: إذا أفصلته.

<sup>(</sup>٢) ط: أراد بها باطن الأكف.

### قافية الدال

٤٧ ــ قال عَمْرُو بنُ معدي كَرب الزُّبيدي: (مجـزوء الكامـل) (\*).

١ - ليْسَ الجَمالُ بِمِئْزِ فَاعْلَمْ، وإِنْ رُدِّيتَ بُرْدا
 ٢ - إِنَّ الجَمَالُ مَعادِنٌ ومناقبُ أُوْرَثْنَ مَجْدا
 ٣ البُرد» ثوبُ وشي من ثياب اليمن، وهو من أفضل الملابس وأجملِها، وذكر «البِئْزر» لأنَّ الخُيلاء يكونُ به، وتمامَ الجمال(١) فيه.

وأراد «بالْمَعادِنِ» أوائلَ شرفه وأصولَه من آبائه وأجداده. «والمناقِبُ» كالمآثر وهي الأفعال الكريمة التي يُبْحَثُ عنها وتُؤشر. «والمجْدُ» كثرةُ الشَّرف، ومنه أُمْجَدْت اللَّابةَ عَلَفاً إِذا أَكثُرت لها منه، أي ليس الجمالُ الحقيقيّ في (٢٨ ظ) اللَّباس، إنما هو في حُسن الفَعال، لأنَّ ذلكَ يَذهبُ وهذا يبْقَى.

٣- أعدَدْتُ للْحَدث إن سَا بِغَةً وعدًاءً علنندى
 ٤ - نَـهْداً وذَا شُـطَب يَـقُ للَّ البَيْضَ والأبْدانَ قَـدًا
 ٥ - ومُـثَـقً فـاً تُـرْصاً إذاً يـمَّمْتُه الأَقْرانَ سَـدًا



<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٣٤ ما عدا: ٥، ١١. ت: ١/١٧٠ ما عـدا: ٥. وترجمة عمرو مرت في ص ١٥٤.

<sup>(</sup>١) ط: الخلق.

«الحَدَثَانُ» ما يُحدِثُه الدَّهـرُ وأراد به الحربَ. «والسَّابغَة» الدَّرع الكاملة، وقد سبَغَتْ تسْبُغ إذا كَمُلَتْ وكان لها فُضُولٌ. «والعدَّاء» فَرسٌ شديدٌ العَدْو. «والعلَّندي» الضَّخـم الصَّلب، ويقال هو الطويل الشَّديد.

«والنَّهْدُ» الغليظُ، «والشُّطَبُ» طرائق (١) السَّيف وفِرْنْدُه. «والقَدُّ» القطعُ طولاً، والقِدُّ السَّيْرُ، لأنه يُقطع بطول الجِلد، والقَطُّ القطعُ عرضاً. «والأبدانُ» الدُّروع القصار، لأنَّها لا تفضُل عن بدن الإنسان، واحدُها بدَنَّ.

«والمثقّفُ» رمحٌ قُومً بالثُقاف، وهي خَشَبَةٌ تُقوَّم فيها الرَّماح، «والتُرْص» الصَّلب المُحْكم، و (يقال) حافرٌ مُترصٌ للشَّديد الصَّلب. ومعنى «يَمَّمْتُه» جعلْتُه يُؤمُّ الأقرانَ، أي يتعهَّدُهم ويقصِدُهم. وقوله «سَدّاً» أي أصابَ ما اعتُمِدَ به ولم يَعدِل عنه، وهو فعُلُ السَّديد، يقال سدَّ سَداداً وهو سديد.

٦ - وعلِمْتُ أَنَّ يَوْمَ ذا كَ مُنَاذِلُ كَعْبَاً وَنَهْدَا
 ٧ - قَوْمٌ إذا لبِسُوا السُّرُو عَ تنمَّروا حَلَقاً وقِدًا(٢)
 أراد «بكعْب» بني الحارث بن كعب وهم من مذْحِج. «ونهد» من قضاعة وكانت بينه وبينهم حروب.

ومعنى «تنمَّروا» تنكَّروا لعدُوِّهم، وأصلُه من النَّمِر لأنه من أعدى السِّباع وأَنْكَرِها، ومنه يقال لبِسَ فلانُ لفلان (٣) جِلْد النَّمِر إذا تنكَّر له. «وأراد» «بِالْحَلَقِ» حَلَق الدروع. «والقِدُّ» جِلْدُ كان يُلْبَسُ في الحرب، ونصبَهُما على التمييز، ومجازُه أَنَّ تنكُّر هم لعدوِّهم بلَّبس الحَلَق والقِدّ، فكأنه قال تنكُّر حَلقِهم وقِدَّهم، فجعل الفعل لهما على السَّعة، إذا كان بسبب تنكُّر لابِسهما، ثم جعل الفعل لهما على التمييز، كما تقول تنكَّر تأخلاق القوم، ثم تقول تنكَّر القومُ أخلاقاً (٤)، ويجوز أن يكون التَّقديرُ وتنمَّروا ذوي حَلقٍ وقِدِّ (٢٩ و) / يريدأشبهوا النَّمِر لاختلاف ألوان القِد والمَلَق المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، على قوله والمَلَق الهِ مقامه، على قوله

<sup>(</sup>١) ط: طوالق.

<sup>(</sup>٢) ط م ت : لبِسُوا الحَدِيدَ. وشرح هذين البيتين نقله ابن برّي بتصرُّف عن الأعلم في كتابه التنبيه والإيضاح ٢/٩١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ثمار القلوب ٣٩٩. (٤) ط: تنكروا أخلاقًا.

جل وعزّ (١) ﴿ واسْأَل القرْيَةَ ﴾ أي أهلها، ويجوز أن يكون التقديرُ: تنكَّروا تنكُّرَ حَلَق، فحدف المصدرَ وأقام الحَلَق مقامه، ويجوز أن يكون على إسقاط حرف الجرِّ وإعمال ِ الفعل، أي تنمَّروا بحَلق أو من حَلَق، ويروى «خُلُقاً وقَدّا» أي أخلاقاً ومناظر وأقُدًا، لأنه تمييزُ، كما قال جلْ وعز: (٢) ﴿ فَإِنْ طِبْن لَكُمْ عن شَيْءٍ منهُ نَفْساً ﴾ أي أنفُساً.

٨- كلَّ امريءٍ يجْرِي إلى يوم الْهِيَاجِ بما اسْتَعَدّا ٩- لمَّا رأيتُ نِساءَنَا يفْحَصْنَ بالْمَعْزاءِ شَدّا ١٠- وبدَتْ كِيسُ كأنَّها بدْرُ السَّماء إذا تبدّى ١٠- وبدَتْ محاسِنُها التِي تخفَى، وكانَ الأَمْرُ جِدّا «الهِياجُ» الاضطرابُ في الحرب، ويُكنَّى به عنها.

ومعنى «يَفْحَصْن» يشدُدْن (٣) الْعَدْوَ حتى يفْحَصْن الحصى عن الأرض، أي يُذْهِبْنَها هرَباً عند الهزيمة. «والمَعْزَاءُ» الأرضُ الصّلبة ذاتُ الحصى. «والشدُّ» العدْوُ الشديد.

«وَلَمِيسُ» اسمُ امرأةٍ. ومعنى «تبدَّى» طلعَ وظهَـر، أي برَزَتْ من خِدرهـا أو من بيتها هارِبةً فبدت محاسنُها.

وقوله «وكان الأمرُ جِدًاً» يـريد أَمْرَ الحـرب والوقيعة، والحِدُّ هنا الحـقُّ البيِّن، ويجـوز أن يكون على معنى ذا جِدٍّ، أي يُجَـدُّ فيه ولا يُهْزَلُ.

١٢ - نَازَلْتُ كَبِشَهُمُ وَلَمْ أَرَ مِن نِنزال الكِبْشِ بُدًا
 ١٣ - هُممْ يُنْ نِرُون دَمِي وأُنْ لِنِ لَقِيتُ بِأَنْ أَشُدًا
 ١٤ - كُمْ مِنْ أَخٍ لِيَ ماجِدٍ بوّأتُهُ بِيدَيّ لَحُدا(٤)
 «الكبْشُ» الرئيس، وكرَّره (٥) مُظْهَراً، تفخيماً له، وساغ له ذلك لأنه كرّره في

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۸۲.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٤.

<sup>(</sup>٣) ط: يشدون.

<sup>(</sup>٤) م. ت، شرح مشكل أبيات الحماسة ورقة ٣٥ و: لي صالح، هامش س: حازم:

<sup>(</sup>٥) ط: وكسره.

جملتين مُكْتَفيتَيْن على حـدٌ قولك هذا زيدٌ، فقم إلى زيد، ولو كان الكلام جملةً واحـدةً لم يسُغ تكريرُه مُظْهَـراً إلاَّ في الشّعر، مثل قوله(١):

إِذَا الوَحْشُ ضمَّ الوحْشَ في ظُللاتِها سواقطُ من حَرِّ وقدْ كَانَ أَظْهَرا ويقال «نَذَرْت» النَّذْر أَنذِرُه وأَنذُره إِذا استشْعَرْته وأَوْجَبْته. وقوله «بان أَشُدّا» أي أحمل، يقال شدَّ على قِرنه إذا حمَلَ عليه في سُرْعة، والشدُّ الجرْيُ.

ومعنى «بوَّأَتُه» أُنزلته وأُحلَلْته (٢٩ ظ) والمباءَة المنزلُ<sup>(٢)</sup>، وهو من باءَ يبوء إذا رجع، لأنَّه مَرْجِعٌ لأهله. «واللَّحْدُ» الشقُّ في جانب القبر، فإن كان في وسطه فهو الضَّريحُ.

١٥ ـ ما إِنْ جَـ زِعْتُ ولا هَـلِعْ تُ ولا يَـرُدُ بِـكَـايَ زَنْدا
 ١٦ ـ أُلْبَسْتُه أَسُوابَه وخُلِقْتُ يـوم خُـلِقْتُ جَـلْدا
 ١٧ ـ أُعْنِي غَـناءَ الميّتي نَ، أَعُـدُ للْاعداءِ عِـدَا(٣)
 ١٨ ـ ذَهَبَ الــذِين أُحِبُّهُمْ وبَقِيتُ مِثْلَ السَّيْف فَرْدا(٤)

«الهَلَعُ» سوءُ الجزَع، وأَصْلُه أَن يَسُوءَ احتمالُ الرَّجُلِ لِلخَيرِ والشَّرِ فَيَاتِي فِيهِ مَا بغيرِ الحقِّ، كما قبال تعبالى: (٥) ﴿إِنَّ الإِنسان خُلِقَ هلوعاً إِذَا مسَّهُ الشُّرِ جَزُوعاً ﴾ «والزَّنْدُ» واحدُ زناد النَّار، ضربَهُ مثلًا. أي لا يَرُدُّ عليَّ البكاءُ والجزعُ ممّا فبات مقدارَ زُنْدِ.

وقوله «أَلْبَسْتُه أَثُوابَهُ» أي كفَّنْتهُ بثيابه. «والجَلْدُ» الصابرُ المُحتمِلُ، وأصلُه من الحَجَلَد وهو الصُّلب من الأرض.

وقـوله «أُغْنِي غنَاءَ الميِّتين» أي أقـوم مقامَ من فُقِدَ من قومي. ومعنى «أُعُدُّ للأعـداء عـدًاً» أي أعُدّ لهم مكائدَهُمْ وأفعالَهُمْ لأجازيَهُمْ بها وأُوقعَ بهم، وهو من قول

<sup>(</sup>١) س ط: ظلالها، خيطاً. والبيت في اللسان (سقط) للنَّابغة الجعـدي، وهو في ديوانه ٧٤: «من حَرَ جذاماً وجُميراً». وسقوط الحرِّ هنا نزولُه وحـلوله.

<sup>(</sup>٢) طأ: المنزل والمأوى.

<sup>(</sup>٣) م ت:غَناءَ الذَّاهِبينِ.

 <sup>(</sup>٤) هامش س: وتُرِكتُ قبل السَّفْر.
 (٥) سورة المعارج: ١٩ ـ ٢١، وفي ط زيادة: و ﴿إذا مسَّه الخيرُ منُوعاً ﴾.

اللَّه جلَّ وعز: (١) ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً﴾.

وقوله «وبقيتُ مثلَ السَّيف» أي لم أخشَعْ لفقدِ من فقَدْتُ ولا انكَسَر حدِّي فأَنا كالسَّيف الماضي لا يَضيره فقدُ صاحبه ولا يَرُدُه مضاؤه.

٤٨ - وقال الحارثُ بنُ هِشام بنِ المُغيرَة بنِ عبد الله بن عُمر بن مخْزُومٍ:
 (كامل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ اللَّهُ يعلَمُ ما تركْتُ قتالَهُمْ حتَّى علَوْا فَرسي بأشْقَرَ مُزْبِدِ
 ٢ ـ ونَشِيتُ ريحَ المؤتِ من تِلْقائهِمْ في مَأْزِقٍ، والخيْلُ لم تَتَبَدَّد(٢)

قـال الحارثُ هذا الشعر في يوم بدر حين قُتِل أُخُـوه أبو جهـل وساداتُ قُـريش ٍ. وأراد «بالأَشْقر» دماً. «والمُزْبد» ذو الزَّبَدِ.

ومعنى «نَشِيتُ» شَمَمْتُ، والنَّشوة الرائحة. «والمأْزِقُ» (٣) مَضِيق الحرب، يقال أَزَقْت الشَّيْءَ إِذَا ضَيَّقته، «والتبدُّد» التفرُّق، وكان قد انهزم في يـوم بدْرٍ فعيَّره لذلك حسانُ بنُ ثـابتِ وقـال(٤):

تركَ الأَحِبَّة لم يقاتلْ دونَهُمْ ونَجا برأْسِ طِمِرَّةٍ ولِجامِ فاعتذر من فراره بالأبيات، وهي مِنْ أحسنُ ما قيل في الاعتذار عنِ الانهزام، ويقال إنَّ مَلكَ<sup>(٥)</sup> كابُل أو ملك بابِل أُنشدِ هذا الشَّعر وتُرجِم له فقال: يا معشرَ العربِ لقد حسَّنتم كلَّ شيء، حتى الفرار فحسُن.

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٨٤.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقسة ٢٩ و، م: الحماسية ٣٧ ما عدا ٢، ت: ١٨٢/١. وابن هشام هذا هبو أخوأبي جهل، كان من عظماء قريش، انهزم يوم بدر وولّى هارباً فعيره حسّان بذلك، وكانت أمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وكان كعب بن الأشرف اليهودي يمدّد، وأسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه، ثم خرج في زمن عمر إلى الشام مجاهداً ولم يزل بها حتى استشهد يوم اليرموك، وقيل إنّه مات في طاعون عمواس المشهور، الاشتقاق ١٨، الإصابة ٢٩٣/١. وسيشير إلى بعض أخباره أثناء الشرح.

<sup>(</sup>٢) ت: وشَمِمْتُ، هامش س: ووجدْتُ. (٣) ط: والمزق.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٠٨ من قصيدة في هجاء الحارث. . . وترجُمه حسان ستاتي في ص ٩١٧ . وفي ها. س: يقاتل عنهمُ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ رُوتْبيلُ، كَمَا فِي العقد ١٤٠/١.

٣ \_ (٣٠ و) وعلِمْتُأَنِّ إِنْ أُقاتِلُ واحداً أَقْتَلْ، ولا يَضْرُرْ عَدُوِّي مَشْهَدي ٤ \_ فصدَفْتُ عِنْهُمْ والأحبَّةُ فِيهِمُ طَمَعاً لَمُمْ بعقَابِ يوم مُرْصِد

«صدفْتُ عنهم» أي عدلْتُ مُنْهَزماً. وقوله «طَمَعاً» نُصِبَ على المفعول من أجله، ويروى «رَصَداً لهم بِعِقاب يوم مُفْسِد» أي فررْتُ عنهم، رغبةً في البقاء حتى أعاقِبَهم وأَدْرِكَ ثاري فيهم. وأراد «بالمُرَّصِد» (١) يوماً من أيام الحَرْبِ يُفْسِدُ أحوالَهُمْ، «والمُرْصد» الذي يُرْصَدُ لهم فيه ويُعَدُّ، ومعناه يُرْصَد فيه، وجعل له الفعل اتساعاً ومجازاً كما قال جلَّ وعزً: (٢) ﴿والنَّهار مُبْصِراً ﴾ والمعنى يُبْصَر فيه.

٤٩ \_ وقال الْفَرَّارُ السُّلَميّ، وبهذا الشعر سُمِّي الْفرَّارُ: (كامل)(\*)

١ - وكَتِيبَةٍ لبُّسْتُها بكَتِيبَةٍ حتَّى إذا التَبسَتْ نفَضْتُ لهَا يَدِي (٣)

«الكتيبة الجيش العظيم ، سُمّي بذلك لانضمام بعضه إلى بعض ، ومنه الكتاب. ومعنى «لبَّستُها» لقيتُها وغشِيتُها. وقوله «نَفَضْتُ لها يَدِي» مَثَلُ ، ومعناه تبرَّأت منها ورجعت فارًا عنها ، ويروى «نفَضْتُ بها يَدي» ومعناه كمعنى الأول ، ويجوز أن يُريد نفضت يدي بضربة فرسي بالسَّوط منصرفاً عنهم ، فأضمر الضَّربة ونحوها ، وإن لم يَجْرِ لها ذكر ، لما في الكلام من الدليل عليها ، ويجوز أن يريد نفَضْتُ يدي بفرسي ، أي بضربي لها مُسْرِعاً ، أو يريد المِخْصَرة ونحوها مما يُضرب به الفرس ، ولا يَحسُن أن يكون الضمير / / للكتيبة إلا أن يُريد نفضْتُ بالرُّجوع منها يدي ، وفيه بعد . وأبرَزُ عندي أن يكون التقدير : حتّى إذا التبست بها نفَضْتُ / يدي ، فقدًم وأخَر ، وفيه وُبه وضع الكلام غير موضعه .

٢ ـ فتركْتُهُمْ تَقِصُ الرِّماحُ ظُهورَهُمْ من بَيْنِ مُنْعَفِرٍ وآخرَ مُسْنَدِ (١)



<sup>(</sup>١) ط: بالمفسد.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٦٧، والنمل ٨٦، وغافر ٦١.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج. م: الحماسية ٣٨، ت: ١٥٨/١. والفرَّار بن الفرَّار شاعرٌ مخضرم لَحِقَهُ هذا اللَّقبُ في الجاهلية، وكان اسمه حَبَّان، ويقال حَيَّان، بن الحكم بن مالك، وكانت راية بني سليم معه يوم فتح مكة، عقدها له الرسول و ثي ثم نزعها منه وأعطاها إلى يزيد بن الأخنس، وقد ذكرهُ ابن حبيب في جملة من فرّ من الحرب بعد الهزيمة، وساق له الحماسية. المحبر ١٩٩٩ - ٥٠٠، الإصابة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) المحبر: وفوارس لبَّستُهم بفوارس. حتى إذا اتصلت أمَّلتُ بها.

<sup>(</sup>٤) نفسه: بَيْنَ مَقْتُولٍ.

٣ ـ مَا كَانَ يَنْفَعُنِي مَقَالُ نِسَائِهِمْ وَقُتِلْتُ خُلْفَ رِجَالِهِم: لا تَبْعَد (١)

«الْوَقْصُ» دقُّ العنق، فاستعاره للظَّهر. «والمُنْعَفِرُ» المصروع اللَّاحق بالعَفْر، وهو التُّراب. «والمُسْنَدُ» الجريح ينزفُ فيضْعُفُ فيُسْنَد إلى شيءٍ يُمْسِكُه، أي فررت عن العدوِّ وتركْتُ أصحابي وهذه حالَّهُمْ.

وقوله «لا تَبْعَدْ» أي لا تهْلِكْ، وهي كلمة تُسْتَعْمَل لمن هلك فساء هلاكه (٣١ ظ) وشقَّ على من يَفْقِدُه (٢) فقدُه، وقد كشَف هذا مالِكُ بن الرَّيْب فقال (٣):

# يقولُون لاتَبْعَـدْ وهُمْ يَدْفِنُونَـني

أي لو بقيتُ لقُتِلْتُ فَتُفجَّعَ عليًّ، وذلك التَّفجُّع لا ينفعُني، والسَّلامة مع الذَّم أَوْلى (٤) بي وأنفعُ لي، وهذا كما يقال: فرَّ أُخزاهُ اللَّهُ خيرٌ من قُتِلَ رَحمهُ اللَّهُ.

٥٠ وقال العبَّاس بنُ مِرْداسِ السُّلَمي في قَتْلِ أَخيه هُرَيم بن مرداس، والتَّحريضِ على نَصْرِ جَاره: (طويل)(\*)

١ ـ أَتشْحَذُ أرماحاً بأيدي عدُوِّنا وتَتْرُكُ أَرْماحاً بهِنَّ تُكابِدُ

٢ ـ عَلَيْكَ بِجَارِ الْقَوْمِ عَبْدِ بْنِ حَبْتَرٍ فلا تَرْشُدَنْ إِلَّا وَجارُكَ رَاشِدُ

«الشَّحْذُ» الجَلاءُ يقال شَحَذْت السَّيف والسِّنان إِذَا حَدَّدْتهما وصقَلتهما. يقول لمن يُخاطبه من قومه ومواليه في الحضِّ على الطلب بدم أخيه والتَّحريض على

<sup>(</sup>١) نفسه: هل يَنْفَعَنِّي أن تقول نساؤهم وقتلتُ خلف شريدهم. . . ت ، هــامش س: دون رجــالها، ط: وخللت خلف.

<sup>(</sup>٢) ط: بعقده.

<sup>(</sup>٣) عجزه في ذيل الأمالي ١٣٧/٣، وجمهرة الأشعار ١٤٤، والخزانة ٢ / ٢٠٥: وأَيْنَ مَكانُ البُعْدِ إِلَّا مكانيا. وترجمة مالك في ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) ط: أزلى به.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٧، م: الحماسية ١٥٠، ت: ١٣/٢. والعباس شاعر مخضرم وأحد أبناء الخنساء الشاعرة، وقيل إنه ليس منها كسائر إخوانه، وكان يهاجي خُفاف بن ندبة في الجاهلية ويحاربه إلى أن كشرت القتلى بينهما. أسلم قبل فتح مكة وحضر مع الرسول على يوم الفتح في جمع من فرسان سليم، وكان يرجع إلى ببلاد قومه ولا يقيم في مكة. انظر الشعراء في جمع من فرسان سليم، وكان يرجع إلى بلاد قومه ولا يقيم ألى الأندلس، ومنهم أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحاج البلفيقي، نسبة إلى بلفيق حصن من أعمال المرية. المرقبة العليا ١٦٤.

نصْرِ جاره: أَتَّعِينُ عَدَوَّك علينا وعلى نفسك وتَتْرُكُ طلبَ ثارك وإسْلامَ جَارك وخِذْلانَه وتترُكُ أَصرتنا عليهم بترك نَصْرِه وعونه، وضرَب شحْذَ الرِّماح وترْكَها مثلاً لذلك، ويروى «أَنَسْحَذُ، ونَترك، ونُكابِدُ» بالنُّون، والمعنى واحد لأن مولاه (١) إذا فعل ذلك فكأنه فعله معه.

«وعَبْدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ حَبْتر ، الرجل المجاور لهم. وقوله «فلا ترشُدَنْ إلا وجارُك راشدُ، أي لا تَرْضَ أن تعِزَّ حتَّى يَعِزَّ جارُك، ولا تجعل رُشْدَك دون أن يرْشُد هو رُشْداً لك، فعزُّك بعزِّه وذلُك بذله، ومثلُ هذا قول دُرَيْد بن الصَّمَّة (٣).

وما أنا إِلَّا مِنْ غَزِيَّة إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةً أَرْشُدِ ٣ ـ فَا أَنْ فَكُذْ خُطَّةً يرضاكَ فِيها الأَبَاعِدُ ٣ ـ فَا الْمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاءَ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاءُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاءُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَمُ اللَّمَاعِدُ اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَمُ اللَّهُ اللَّمَاعِلْمَاعِلَمُ اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَمُ اللَمَاعِلَمِيْعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَى اللَّمَاعِلَمِيْعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمِنْعَامِ اللَّمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَ

يقول إن غَضِبتْ هذه القبيلةُ عَلَيْكَ في الخُطَّة التي دعوتُك إليها من نُصْرة جَارِكَ رَضِيَكَ غيرُهُمْ، وحُمِدْتَ بوفائك لجارك ونَصْرك له. وقوله «فِيها» يُريد في الخُطَّة والنُّصْرة، فأضمرها لما في سياق الكلام من الدّليل عليها.

٤ - إِذَا طَالَتِ النَّجْوَى بِغَيْر أُولِي النَّهَى أَضاعَتْ وأَصْغَتْ خَدَّ مَنْ هُو فَارِدُ (٤)
 ٥ - فحارِبْ فَإِنْ مَوْلاكَ حَارَدَ نصرُهُ فَفِي السَّيْف مَولَى نَصْرُه لا يُحَارِدُ (٥)

«النَّجوى» المَسَارَّةُ. «والنَّهَى» العقْلُ، واشتقاقه من الانتهاء إلى الشيء والوقوف عنده، لأنَّ العقل مَرْجِعٌ للإنسان يَنْتَهي إليه في أمره. وقوله «أضاعَتْ» أي ضيَّعَتِ الأَمرَ وشتَّتُهُ. «والإصْغَاءُ» (٣١) الإمالة، يقال صغَوْتُ إليه وصغَيْت إذا مِلْتُ وأصغاني غيري أمالني، والمعنى أنها تُمِيلُ خدَّه خضوعاً وذِلَّة. أي إذا كان التناجي والمشاورةُ في الأمر بين الجهلاء دون العقلاء ذوي الرأي ضاع أمرُ

<sup>(</sup>۱) ط: معناه. (۲) ط: عبيد.

<sup>(</sup>٣) سيرد خامساً في الحماسية ٢٧١. ودريد هو أبو قُرّة، ينتمي إلى فخذ من جُشم تُدْعى بني غَزيّة، كانت أمه ريحانة أخت عمرو بن معدي كرب، وهو أحد الشجعان المشهورين وذوي الرأي في الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم، وحضر يوم حنين مع قومه هوازن وهو شيخ كبير فقتل مع من قتل من المشركين. الشعراء ٢٥٣، الأغاني ٢١٣، المؤتلف ٢١٣، ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) م: أُولِي القُوَى.

<sup>(</sup>٥) انظر عن البيت شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٣٥٣.

القوم وذَلَّ من كان منفرداً. «والفَارِدُ» المُنفرد، وهو على معنى النَّسب وليس بجارٍ على فعلى . وقوله «حارد نَصْرُه» أي قلَّ وانقطع، يقال حاردتِ النَّاقةُ إِذَا قلَّ دَرُّها والسَّنةُ إِذَا قلَّ مطرُها. «والمَوْلى» ابنُ العم، أي حَارِبْ عدوَّك فإنَّ خذلَك ابنُ عمك فسيفُك لا يخذُلُك.

١٥ - وقال زاهِرُ التَّمِيمي، وبارزَهُ رجلُ من يَشْكُرَ يُقَال له تَيْمٌ، وكان فارساً فقتلَهُ زاهِرُ: (كامل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ لِلَّه تَيْمٌ أَيُّ رُمْح طِرادِ لَاقى الحِمَامَ به ونَصْلِ جِلَادِ
 ٢ ـ ومِحَشّ حَرْبٍ مُقْدِمٍ مُتَعَرِّضٍ للْمَوْتِ غَـيْر مُعَـرِّدٍ حَيّادِ

«الطِّراد» مُطاردَةُ القِرْن للَّطعْن، «والحمام» الموتُ، من حُمَّ الشيء إذا قُدِّر. «والنَّصْلُ» حَدُّالسَّيف// ثم سُمِّيَ به السَّيفُ//نَفْسُه. «والجِلاد» المُضاربةُ بالسيف.

«والمِحَشُّ»(١) المُهيِّج للحرب وأصلُه آلةٌ تُحَشُّ بها النارُ أي تُوقَد وتُهَاج.

«والمُعرَّد» المائلُ عن قِرنه جُبْناً وكذلك «الحَيَّاد» أن يلقَى بيده، لجرأته وإقدامه.

٣ - كاللَّيْث لا يَشْنِيه عَنْ إِقْدامِه خَوْفُ الرَّدى وقَعاقِعُ الإِيعَادِ
 ٤ - مَذِلُ بُهْجَتِهِ إِذَا ما كَذَّبَتْ خَوْفَ المنيَّةِ نَجْدَةُ الأَنْجَاد

«الرَّدى» الهلاكُ. «والقَعاقِعُ» الأصوات. «والإيعَادُ» التهدُّد، أي لا يَهابُ وعيدَ(٢) عدوِّه فينكِلُ عنه.

«والمذِلُ» هنا السَّمْحُ، وأصلُ «المذِلِ» أَلَّا يكْتُم الإِنسانُ سِرَّاً(٣). «والمهْجة» النَّفْس، وأصلُها الدَّم. ومعنى «كَذَّبَتْ» ضعُفَتْ وأَخلَفَتْ. «والنَّجْدَةُ» الجُرَّأة والشَّدة، والأنجادُ جمع نجْدٍ وهو الشَّجاع. أي يسمح بنفسه إذا جبُن الشجاع وضَنَّ بنفسه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٦ و، م: الحماسية ٢٢٤ أبو كِـرام التيمي. ت: ٢١٣/٢ أبو كَرِّام التميمي، ويـروى كِـدام.

<sup>(</sup>١) ط: والمحشر.

<sup>(</sup>٢) ط: وعند غدره.

<sup>(</sup>٣) ط: سره.

٥ ـ ساقَيْتُه كأسَ الرَّدى بأسِنَّةٍ ﴿ ذُلُقٍ مَوَلَّلَةِ الشَّفارِ حِدَادِ ٢ ـ فَطَعَنْتُهُ بِالرَّمحِ فِي رَهَجِ الوَغي ﴿ نَجْلاَءَ تَنْضَحُ مِثْلَ لَوْنِ الجادي (١)

«الذُّلُق» الحديدةُ الماضية، واحدُها ذَلِيقٌ وذَلْقٌ. «والمؤلَّلَةُ» المُحَدَّدَةُ، والأَلَّة الجَربة لِحدَّتها(٢). «والشَّفارُ» جمع شَفْرَةٍ وهي الحدُّ، وشَفْرُ كلِّ شيء حدُّه وجانبُه، وكذلك شُفْرُه، وشَفِيرُ الوادي جنْبُه.

«والرَّهَجُ» (٣١ ظ) الغُبار. «والوَغَى» الحَرْبُ وأصلُه الصوتُ فيها فَسُمِّيتْ به (٣١)، ويُقال له أيضاً الوَعَى والْوَحَى. «والنَّجْلاءُ» الطَّعنةُ الواسعة. ومعنى «تَنْضَحُ» تَرْشَح. «والجادِيّ» الزَّعفرَانُ وهو فاعُول من الجَدِيَّة وهي الطريقة من الدّم لاتفاقهما في اللُون. ونصب «مِثْلَ» حملًا على قوله «نَجْلاء»، ويجوز أن يكون محمولًا على «تَنضَحُ» أي تنضَحُ نضْحاً مثلَ لون الجادِيّ في الحمرة، وخفقفَ ياءَ «الجاديّ» ضرورةً.

٧ فَكَأَمًّا كَانَتْ يَدِي مِنْ حَثْفِهِ لَلَّا انْتَنَيْتُ له عَلى مِيعادِ
 ٨ فهوَى وجَائِشُها يفُور بِمُزْبِدٍ مِنْ جَوْفِه مُتَدارِكِ الإِزْبَاد

«الحَتْفُ» الهــلاك، أي كأنَّ يــدي كانتْ على ميعادٍ من هــُلاكه لِسُرْعةِ بَطْشِي به وصَرْعي له. ومعنى «هَــوى» خرَّ صريعاً.

«والجائِشُ» ما جاش من دم الطَّعنةِ أي غلاَ وفارَ كما تجيشُ القِدرُ. «والمُزْبِدُ» الدَّمُ ذو الزَّبَد. وقوله «مُتدارِكُ الإِزبادِ» أي متَّصل الْفَوْر والرَّمْي بالزَّبَد، يريد أنها طعنةٌ جائفةٌ (٤) فدمُها لا ينقَطِعُ.

٢٥ ـ وقال الآخرُ: (مشطور الرجز)<sup>(\*)</sup>.

### ١ ـ هاجِرَتي يا ابْنَةَ آلِ سَعْدِ (٥)

<sup>(</sup>١) م ت: فطعنتُه والخيلُ.

<sup>(</sup>٢) ط: يحد بها.

<sup>(</sup>٣) ط: بذلك.

<sup>(</sup>٤) الطعنة الجائفة هي التي نفذت إلى الجوف، وفي الحـديث الشريف: «في الجائِفةِ ثُلثُ الدَّيَّةِ».

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ، م: الحماسية ٢٠٣ قبيصة بن النصراني. ت: ٢/١٧٩ خفاف بن ندبة.

<sup>(</sup>٥) م: ويُروى هاجُرْتِني .

٢ - أأنْ حَلَبْتُ لَقْحَةً لِلْوَرْد
 ٣ - جَهِلْتِ من عِنانِه الْمُمْتَد
 ٤ - ونَظَرِي في عِطْفِه الألدّ
 ٥ - إذا جيادُ الخَيْل جَاءَتْ تَرْدي
 ٢ - مَمْلُوءَةً منْ غَضَبِ وحَرْد

أرادَ «هاجرتِي أأنْ (١)حلَبْتُ»، فحذف حرَف الاستفهام لذِكره إياه في آخر الكلام حين قبال «أأنْ حَلَبْتُ»، وجعل إتيانَه بالاستفهام آخراً، تفسيراً لما أراد منه أوّلًا، وكرَّره توكيداً.

«واللَّقحة» الحديثة النُّتاج من الإبل. «والوَرْدُ» فرسُه.

وجَعَل «عنَانَه» ممتداً كنايةً عن طول عُنُقه أو عنْ جريه مِلْءَ عِنانه وعَطْفِه جانبَه.

«والْأَلَدّ» الـذي لا ينتَني عن الإقـدام، وأصلُه الخصْمُ الـذي لا ينثني عن خَصْمه.

«والرَّديَانُ» سَيْرٌ سريعٌ في شِدَّة وطءٍ، وأصلُ الرَّدَى قرعُ الحجرَ ليُكْسَرَ، والمِرْدى حَجَرٌ صُلب تُكْسَرُ به الحجارة.

وقوله «مملوءَةٌ من غَضَب» اللَّفظُ على الخيل والمعنى لأصحابها. «والحَرْدُ» شِدَّة الغضب وفعلُه حَرِد حَرْداً وحَرَداً، والحَرْد أيضاً القَصْد وهو أيضاً المَنْع.

٥٣ ـ وقال عَمْرُو القُّنَا، وهو منْ بني تَمِيم: (بسيط) (\*)

١ - (٣٢ و) القائلين إذا هُمْ بالْقناخَرَجُوا منْ غَمْرةِ المُوْت في حَوْماتِها: عُودُوا

«القنَا» الرِّماح، واحدتُها قناة. «وغْمْرَةُ الْمَوْت» مُعْظَمُه، وأصل الغمرة الماءُ الكثير. «وحَوْمةُ الحَرْبِ» (٢) مُجْتَمعُها ومُعْظَمُها، وأصلها من حامت الطَّيْرُ على



<sup>(</sup>١) س ط: لان.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٦ ظ، م: الحماسية ٢٢٥، ت ٢/ ٢٥١. شعر الخوارج ٨٩. وعمرو القنا بن عميرة العنبري شاعرٌ عاش في العهد الأموي، كان أحد رؤساء الخوارج وفرسانهم منحازاً إلى الصفرية منهم، وأبيات الحماسية يصف فيها الخوارج. الاشتقاق ٣٤٤، معجم الشعراء ٤٨.

<sup>(</sup>٢) ط: الموت.

الماء إذا تردُّدت عليه، أي إذا خرجوا عن حومة (١) الحرب عادوا إليها كرماً وصَبْراً.

٢ ـ عادُوا فعَادُوا كِراماً لا تَنابِلَةً عِندَ اللَّقاءِ، ولا رُعْش رَعادِيدُ
 ٣ ـ لا قَوْمَ أَكْرَمُ منْهُمْ يومَ قالَ لَهُمْ عُرَّضُ المُوْتِ: عَنْ أَحْسابِكُمْ ذُودوا

«التَّنَابِلَةُ» القِصار، واحدُهم تِنْبَالُ، وجعلهم هنا(٢) المُقَصَّرين في الحرب، لأنّ النَّجدة والقوة مع الطُّول أعمُّ وأكثر، ورفعَهُ على القطع، والتقديرُ لأنّهُمْ تنابلةً. «والرُّعُش» المرتعشون جُبْناً وفزعاً. «والرَّعاديدُ» جمع رِعْديد وهو الجبان الذي يُرْعَدُ جُبناً.

«ومُحَرِّضُ» الموت ما يدعو إليه من كرم النفس والمحافظة على الحسب، ويَجُوزُ أن يُريد من يُحَرِّضهم من قومه على ذلك. ومعنى «ذُودُوا» أي ادْفعوا، واصلُ الذِّياد دِفاعُ الإبل عن الوِرْد.

(٤٥ ـ وقال الْمُدَيلُ (\*) بنُ الفَرْخ العِجْلِيُّ، ولَقَبُه الْمَبَّابُ، والعبَّابُ: كلْبُ له لُقَّب به، وهو من رهْطِ أبي النَّجْم العِجْلِي، وكان هَجَا الحَجَّاجَ فهرَبَ منه إلى قَيْصَرَ (٣)،



<sup>(</sup>١) ط: معظم.

<sup>(</sup>٢) ط: بمعنى.

<sup>(\*)</sup> جد: ورقعة ٥٥و-٥٥ وم: الحماسية ٢٤٩ ما عبدا ٨٥٤ والأخير، وهي كذلك في ت: ٢٤٨/٢ انظر الخبر والبيت الوارد في نهايتها، بالكامل ١٩٩/٢، والشعر والشعراء ٣٤ والأغاني ٢٤٨/٢، انظر الخبر والبيت الوارد في نهايتها، بالكامل ١٩٩/٢، والشعر الشعر المنابة إخوة والأغاني ٣٣٠/٢٢، وقيل إنّ الحجاج طلبه لِقَوْدٍ فهرب منه وقال عنه الفرزدق إنه كان سروق البيت ضائع الشعر، أقام في آخر حياته بالبصرة وبها مات. انظر المصادر المذكورة أعلاه وقيد البغداديّ «الفرخ» بضم الفاء. والحجاج بن يوسف الثقفي وال أموي مشهور ببطشه وبيانه وشجاعته، وقائدٌ عسكريٌ محنك، قتل كثيراً من الخارجين على بني أمية، يكنى أبا محمد، وأمه تدعى الفارعة بنت همام بن عروة الثقفي، توفي سنة ٩٥ هـ. أخباره في مصادر تاريخية وإخبارية كثيرة، وفي الوفيات ٢٩/٢.

وترجمة أبي النَّجم العِجلِيِّ سترد في ص١١٢٥.

وفي ت عن أبي ريباش أنَّ الحماسية ليست للعديل وإنما هي قصيدةً طويلة لأبي الأخيل العجلي قالها في آخر أيام بني أمية وقد وفيد على عيمر بن هبيرة الفزاري، فأذن له وأكرمه واستنشده مُنْصِفَتُهُ فأنشده الشعر.

وسيذكر الشارح في نهاية شرح البيت ١٣ أنَّ القصيدة من المُصنفات.

<sup>(</sup>٣) ط: قيس.

نبعثَ إِليه الحجاجُ: «لتَبْعَثَنَّ به أو لأُغْزِيَنَكَ خيلاً يكون أولُها عندك وآخرُها عندي». فبعث به، فلما مثُلَ بين يدي الحَجَّاج وقفَه على هجائه، فقال له: أنا القائلُ فيك، وأنشَد الأبياتَ التي آخرُها:

بنى قُبَّةَ الإِسلامِ حتَّى كأَنَّما أَتَى النَّاسَ من بَعْدِ الضَّلالِ رَسُولُ فصفَحَ عنه: (طويل)

١ ـ أَلايَا آسْلَمِي ذَاتَ الدَّمالِيجِ والْعِقْدِ وذَاتَ الثَّنايا الغُرِّ والْفَاحِمِ الْجَعْدِ
 ٢ ـ وذَاتَ اللَّثاثِ الحُمِّ والعارِض الذِي بِه أبرقَتْ عَمْداً بأبْيَضَ كَالشَّهْد

«الدَّماليجُ» جمع دُمْلُج ودُمْلوج، وهو السَّوار<sup>(۱)</sup> تشدُّه المرأة في عضدها. «والثَّنايا» جمع ثَنِيَّة وهو السنُّ. «والغُرُّ» البيضُ. «والفاحِمُ» الشَّعر الشديد السواد، واشتقاقه من الفَحْم. ومعنى «اسْلَمِي» سَلَّمَكِ اللَّه.

«والحُمّ» جمع جَمَّاء وهي التي تَضرِبُ (٢) إلى السواد (٣٢ ظ) لشدة حمرتها، وإذا كانت كذلك تبيَّن بياضُ النَّغر، وكان أشدَّ لها. «والْعَارِضُ» من الأضراس النَّابُ، وبه شُمِّي عارضُ الخدِّ لأنّه عليه. ومعنى «أَبْرَقَتْ» ألمعَتْ. «والأَبْيَضُ» تَغرُها. وجعلَهُ «كالشُّهْد» في عُذُوبَةِ ريقه. وقوله «عَمْداً» أي أبدت محاسنها عمداً لتَفْتِنَ وتخلِب القلوب.

٣ ـ كَأَنَّ ثَناياها اغْتَبَقْنَ مُدامَةً ثَوَتْ حِججاً في رأْس ِ ذِي قُنَّةٍ فَـرْدِ ٤ ـ جَرى بفراقِ العَامِرِيَّةِ غُـدْوَةً شواحِجُ سودٌ لا تُعِيدُ ولا تُبْدي (٣)

«الاغْتِباقُ» شرابُ الْعَشِيِّ. «والمدَامَةُ» الخمرُ القديمة، سُمَّيْت بذلك لأنها أُدِيمَتْ في دَنِّها فذلك أعتق لها، شبَّه ريقَتها بها في رِقِّتها وطيب نَشْرها. ومعنى «ثَوَتْ» أقامت (٤). «والحجَجُ» السِّنون. «والقُنَّة» والقُلَّة أعلى الجبل، وجعل ثَواءَها في القُنَّة لأنّ ذلك أبردُ لها، والرِّيق يوصف بالبَرْد، فلذلك وصف الخمْرَ به ليَرْجع الوصفُ إلى

<sup>(</sup>١) ط: كالسوار.

<sup>(</sup>٢) ط: تصرف.

<sup>(</sup>٣) جـ: ما تُعيد وما تُبْدي، وكذلك في المتن (مصر).

<sup>(</sup>٤) ط: أقامها.

الريق، وجعل الجبلَ «فَرْداً» لأنَّ ذلك أبردُ له لأنه لا يحْجُبه(١) عن الهواء شيءً.

«والعامِرِيَّةُ» امرأةً من بني نُمير بن عامر، شبَّبَ(٢) بها. «والشَّواحِجُ» الغِربان، وشحيجُها صَوْتُها، وأَصْلُ الشَّحيج للبَغْل فيُسْتعار للغُراب إِذَا أسنَّ، وكانوا يتطيَّرون منه ويُسَمُّونه حاتماً لأنه كان يَحْتِم عندهم بالفراق. وقوله «لا تُعِيدُ ولا تُبْدي» أي لا تنفعُ ولا تضرُّ ولا تجمَعُ ولا تفرِّق، وإنما ذلك بقدَرٍ، ولكنْ ربما وقع ما لا يُتَوقَّعُ منها اتّفاقاً.

٥ ـ إذا ما نَغَقْنَ قُلْتُ هَذا فِراقُهَا وإِنْ هُنَّ لَم يَنْغَقْنَ سَكِّنَ من وَجْدِي
 ٦ ـ لعَلَّ الذي قادَ النَّوى أَنْ يَرُدُها إلينا، وقدْ يُدْنَى الْبَعِيدُ مِنَ الْبُعْد

«النَّغِيقُ» بالغين معجمةً صوتُ الغراب، وبالعين صوتُ الدَّاعي بالغنم (٣)، وربما استُعمل للغراب. و «الوَجْدُ» الحُزن.

وقوله «قادَ النَّوى» أي ذهَب بهذه المرأةِ وقادها نحو الجهة التي نَوَتْ، وأوقع الفعلَ على ««النَّوى» مجازاً، «والنَّوى» ما نوت من البُعْد. وقوله «يُدْنَى الْبَعِيدُ» أي يُقَرَّب البعيدُ، وأكَّد بقوله «من البُعْد».

٧ ـ وعلَّ النَّوى في الدَّارِ تَجْمَعُ بيننا وَهَلْ يُجْمَعُ السَّيفان ويْحَكِ في غِمْدِ
 ٨ ـ وكيفَ نُرجِّيها وقَدْ حالَ دُونَها ثُمَيْرٌ وأَجْبَالُ تَعَرَّضْنَ في نَجْد (٤)

يقال لَعلَ «وعلَ» بمعنىً. وقوله «وهل يُجْمَعُ السَّيفان ويْحَكِ في غِمْدٍ» أي قومي وقومُها مُتحاربان (٥) فكيْف (٣٣و) نجتمع في دارٍ، وضرب لذلك مثلاً بامتناع السَّيفين من أن يجتمعا في غِمْدٍ. ومعنى «نُرجِّيها» نرجو الاجتماع بها، وهو بناءً لتكثير الرَّجاء. «ونُمَيْر» قومها، من بني عامرٍ. و «نجْد» ما ارتفع من بلاد العرب، أي بينك وبينها جبالٌ مَمْتَنِعَةٌ لا تُسْلَك (١)، مع عداوةٍ قومِها لقومك، فكيف ترجوها؟.

٩ \_ لعَمْرِي لقدْ مرَّت بي الطَّير آنفاً جما لم يكُنْ إِذْ مرَّتِ الطَّيرُ من بُدِّ

م الرفع (هم يُرا على المسلولية المس

<sup>(</sup>١) ط: يحجبها.

<sup>(</sup>٢) ط: شبه.

<sup>(</sup>٣) من نَعِقَ ينعَق نعْقاً ونُعاقاً إذا صاحَ بها وزجرها.

<sup>(</sup>٤) ها. س: من. (٥) ط: متجاوران.

<sup>(</sup>٦) ط: تهلك.

١٠ ـ ظَلِلْتُ أُساقي الْهَمَّ إِخْوانِيَ الْأَلَى أَبُوهُمْ أَبِي عِندَ الحِفاظِ وفي الجِدّ (١)

قوله «آنِفاً» أي أول وقت أنا فيه، ومنه استأنفت الشيءَ إذا ابتدَأْت أنْ تفعله وصِرْت في أوله، وأنْفُ كلِّ شيء أولُه وحدَّه، ومنه أنْفُ الإنسان لأنه من أول مَقادمه. ونصب «آنفاً» على الظَّرف كانتصاب الآنَ ونحوه. وقوله «منْ بُدِّ» أراد بما لم يكن بُدُّ منه، فأَدخلَ «مِنْ» على «بُدّ» توكيداً، وحَذَف منه اختصاراً لعلم السامع. أي جرت الطيرُ في الفراق بقدر الله الذي لا بُدَّ منه.

وقوله «ظلِلْتُ أساقِي الْهَمَّ» أي جعلتُ أكابد ذلك، وأَصْلُه من فعل الشيء نهاراً، لأنّ الظّلَ يكون بالنهار ثم يُجْعَلُ عامًا في الزّمان. وأراد «بِالْهَمِّ» ما يُدْخِل على محاربيه ويُدْخِلون عليه من هم الحرب وغمّها، وجعل أعداءه إخوة، لأن عِجلًا ونُميراً من نزار بن معد، فهُمْ إخوة لرجوعهم إلى أب واحدٍ، إلّا أنّ نُميراً من مضر بن نزار، ولذلك قال «أبُوهُمُّ أَبِي عند الجِفَاط»، «والجِفَاظ» الغضَبُ للحسب. «والجِدُ» الاجتهاد في الحرب، ويرى «عِنْد المُزاحَةِ والجدّ».

١١ ـ كلانا يُنادِي يا نِزارُ وَبَيْنَا قَناً من قنا الْخَطِّيِ أَوْ مِنْ قنا الْهِنْدِ
 ١٢ ـ قُرومٌ تَسَامَى مِنْ نِزارٍ عَلَيْهِمُ مُضَاعَفَةٌ من نَسْج ِ دَاودَ والصُّغْـ د

«نزار» من معد بن عدنان يجمعُ مضر وربيعة، وهو من ربيعة وأجدادُه (٢) من مضر، فلذلك جعله أباً لهم على ما تقدَّم، فإذا تحاربوا جعلوا شعارَهُم نزاراً ودعوه مُستنصرين به. «والخطئ» جمع خطَيَّة وهي منسوبة إلى الخط موضع بعينه، ثم هو واقع (٣) في كل رُمْح. وأراد «بقنا الهِنْد» السيوف، وسمّاها قناً لتقارُب ما بين السيوف والرّماح في معنى السّلاح.

«والْقُرُوم» السادة، واحدُهم قَرْمٌ، وأصلُه الفحل يُوفِّر ظَهْرُه ويُتَخذ للنَّسل، فجُعِل مِثالًا للرئيس. ومعنى «تَسامَى» يُسامِي بعضُهم (٣٣ ظ) بعضاً في الحرب والنَّسَب. «والمُضَاعَفَةُ» ما نُسج من الدِّرع حلْقتين حلْقتين، وذلك أحْكَمُ لها وأحسَنُ. «ودَاودُ» أولُ من عَمِلها (٤) فنُسِبت إليه الدُّروعُ. «والصُّغْد» أَمَّةُ من العجم،

<sup>(</sup>١) ج م ت: إخوتي . . . عِنْدَ المُزَاحَةِ والجِدّ .

<sup>(</sup>٢) ط: وأعداؤه.

<sup>(</sup>٣) ط: سابع.

<sup>(</sup>٤) ط: عمل الدروع.

ويقال هو اسم بلدٍ.

١٣ ـ إذا ما حَمَلْنا حَمْلَةً ثَبَتوا لَنا جُرْهَفَةٍ تُذْرِي السَّواعدَ من بعْدِ (١)
 ١٤ ـ وإنْ نَحْنُ نازلنَاهُمُ بِصَوارمٍ رَدَوْا في سَرابِيلِ الْحَديدِ كَما نَرْدى (٢)

«المُرْهَفَةُ» السيوفُ المشحوذَةُ (٣) الماضيةُ. ومعنى «تُذْرِي» تُطير وتَرْمِي بها، يقال أَذْريته عن دابته إذا رَمَيْت به وذَرَتْه الرِّيحُ نسَفَته. «والسَّواعد» جمع ساعد وهو ما وَلِيَ الكفَّ من مُسْتَدَقِّ الذِّراع. وقوله «مِنْ بُعْدِ» أي ترمي بها مرمى بعيداً، لمصابها وشِدَّة الضَّرْب بها. ويروى «مِنْ صُعْد» أي من عُلُوِّ إلى سُفل. ومعنى «ثَبتُوا لَها» قاموا غَيْرَ ناكِصينَ عَنَّا.

وهذه القصيدة من المُنْصِفات(٤).

«والصَّوارمُ» القاطعة الماضية، والصَّرْم والصُّرْم القَطْع. «والرَّدَيانُ» المشي في سُرعةٍ وتَبختُرِ. قال الأصمعي (٥): سألت المُنتجِع بن نَبْهان عن الرَّدَيان فقال مشْيُ الحمار بين مُتَمَعّكِه وآرِيَّه (٦)، وهو مشي مع تواثُبٍ. «وسَرابِيلُ الْحَديدِ» الدُّروعُ، واحدُها سِربال، وأصلُ السّربال القميص.

١٥ - كَفى حَزَناً أَلاً أَزالَ أَرى القَنَا تَمُجُ نجيعاً من ذراعي ومن عَضدِي
 ١٦ - لَعَمري لئِن رُمْتُ الخُروجَ عليهِ مُ بِقَيسٍ على قيسٍ وعَوْفٍ على سَعْد

يقول إذا أعملتُ سلاحي في هؤلاء الذين هم ذراعي وعضُدي فقد أَوْهَنْتُ نفسي، وكفى بذلك حَزَناً. ومعنى «تَمُجُّ» تَلْفِظ، يُقال مجَّه من فمه إذا لفَظَه. «والنَّجِيع» الدَّم الطريُّ، وإنَّما قال هذا لأنهُمْ من نزارٍ فأبوهم واحدٌ وهم إخوة.

<sup>(</sup>١) ج م ت: مِن صُعْدِ، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٢) جـ: نازلْناهُمُ بفوارس . (٣) ط: الماضية المشحوذة.

<sup>(</sup>٤) لم يعدِّها الخالديان من المنصفات، وذلك في الأشباه والنظائر ١/١٤٩، حيث ذكرا عدداً منها.

<sup>(</sup>٥) العبارة في اللسان (ردى) وترجمة الأصمعي في ص ٥٣١. والقولة واردة عنه أيضاً في جر. والمنتجع أعرابيً تَمِيمِيًّ من بني نبهان، من طيّىء، وله ذكر «في رواة أشعار» ذي الرمة. أخذ عن علماء زمانه وذُكر في الطبقة الأولى من اللّغويين. الفهرست ١٧٩ (ط طهران)، طبقات الزبيدي ١٥٧، إنباه الرواة ٣٢٣/٣. وفي س: نهبان وفوقها علامة التوقّف، وتصحيحها بالهامش.

<sup>(</sup>٦) المتمعّك المكان الذي تتمرّعُ فيه الدواب، والآري المكان الذي تُعلف فيه وتُحبس، والجمع أواري.

وقوله «بِقَيْسِ على قَيْسِ» أي ببعض قيس بن عيلان بن مضر على بعض. «وعَوْف» هو عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، أي إن حاربْتُ (١) بعض هؤلاء ببعض فقد نقصْتُ عددي وقتلْتُ بعض أهلي ببعض فأوهَنْتُ نفسي، لأنه من ربيعة وهؤلاء من مضر، وربيعة ومضر ابنا نزار.

١٧ - وضيَّعْتُ عَمْراً والرِّبَابَ ودَارِماً وعَمْرو بن أُدِّ، كَيف أَصْبِرُ عَنْ أُدِّ (١)
 ١٨ - فكُنْتُ كمُهْرِيقِ الذي في سِقائِه لِرقْراقِ آل ٍ فَوْقَ رابِيةٍ صَلْد

(٣٤) «عَمْرو» هو عمرُو بنُ تميم. «والرَّبابُ» قبائلُ شتَّى تجمَّعت وتحالفت فشُبَّهت بذلك، والرِّبابةُ الْعَهْدُ، وأصلُ الرَّبابة خِرْقة (٣) تُجمع فيها سهام الميسر، وهم (٤) ضبّةُ بن أدّ بنِ صالحة بن إلياس بن مضر، وعبدُ مناة بن أدّ، وبنو عبد مناة وهم عديًّ وتميم أبناء مناة، وعُكْل بن عبد مناة، وثَوْر بن عبد مناة، وعمرو بن أدّ، وكلُّهم من مضر بن نزار، ودارمٌ مِنْ زيد مناة بن تميم وهو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة. ومعنى «كيف أَصْبِرُ عَنْ أدِّ» أي كيف أُحاربُهم وأصبر على قطعهم وهم أهلي وعَضُدي.

وضرب لهذا مثلًا بقوله «فكُنْتُ كمُهْرِيق الذِي في سِقائِه»، أي مَثَلِي في محاربتهم واستنجادي بغيرهم عليهم كمَنْ صبَّ فَضْلَ مائه لسَراب رآه فاغتر به. «والرَّقراقُ» ما خَفَقَ من السَّراب ولمَع. وأراد «بالآل» هنا السراب، وأصلُ الآل ما يَرْفع الشخوصَ من طرفي النّهار حتى يُرَى الصغيرُ كبيراً، وسُمِّي آلاً باسم الشخص الذي رَفَع (٥)، وآلُ كلِّ شيءٍ شخصُه. «والرَّابيةُ» ما أشرف من الأرض، والرَّبيئةُ الطَّليعةُ لأنه يكون بها. و «الصَّلد» الذي لا يُنْبِت، وخصَّ الرابيةَ لأنها أبعد من ثبات الماء، إذ لا يكاد يستَنْقع الماءُ إلا ببطن الأرض.

<sup>(</sup>١) ط: كانت.

<sup>(</sup>٢) م: وعدوان ود كيف أصبر عن ود.

<sup>(</sup>٣) أو هي جلدة يُعصب بها على يَدَي الْحُرْضَةِ، وهو الرّجل الذي تُدفع إليه الأيسارُ للقمار، لثلاً يُقدم على مس سَهم فيُوثر به صاحبَهُ. اللسان (ربب). وفي جمهرة ابن حزم ١٩٨ أنه دعوا بالرّباب لغمسهم أيديهم في رُبّ عندالتحالف، وفي الاشتقاق ١٨٠ لأنهم اجتمعوا متحالفين كاجتماع الخرقة. ثم أشار إلى ما سبق.

<sup>(</sup>٤) تأمّل في هذا النّص وما قبله دقّة معرفة الأعلم بالأنساب القديمة وقُدرتَه على التفريق بين المتشاجر منها.

٥) ط: رفع ولكل شيء.

١٩ - كمُرْضِعَةٍ أولادَ أُخْرى وضيَّعَتْ بَني بطْنِها، هذَا الضَّلَالُ عَن الْقَصْدِ ؟

يقول إِذا حاربْتُ قومي بغيرهم من حلفائي فمِثْلِي مِثْلُ امرأة تُضيِّعُ بنيها وتُرضع غيرهم. وقوله «بِني بَطْنِها» أي بنيها لبطنهما لا بَنِي بَنِيها، وذلك أشدِّ لتضييعها. «والضَّلالُ» الجَوْرُ والعُدول عن طريق الحقِّ.

٢٠ ـ فَأُوصِيكُمَا يَابْنَيْ نِزَارِ فَتَابِعًا ۚ وَصِيَّةَ مُصْفِي النَّصْحِ وَالصَّدْقِ وَالْوُدَّ (١)

٢١ ـ فلاتعْلَمَنَّ الحُرْبَ فِي الْهَامِ هَامِتِي ولا تَرْمِيا بالنُّبْلِ ـ ويْحَكُّما ـ بَعْدي

«ابنا نِزار» ربيعَةُ ومُضر.

وقوله «فلا تعْلَمَنَّ الحرْبَ في الهام ِ هَامتِي» أي لا تُقيما على الحرب حتَّى أُقْتَلَ فيها فيُعْلَم بذلك، وجعل الفعلَ للحرب على السُّعة، وإنما يُريد أهلَها.

وقوله «ولا تَرْميا بالنَّبل بعْدِي» أي إنْ صرتُ إلى الموت في الحرب أو غيرها فلا تُقيما بعدي على الحرب، ولا يَرْم بعضُكم بعضاً بالنَّبل، ففي ذلك قَطْعُ الرَّحم وفناءُ الأصل وإشْماتُ العدوِّ.

٢٢ ـ أَمَا تَرْهَبانِ النَّارَ في آبْن أَبِيكُما ولا تَرْجُوانِ اللَّهَ في جَنَّةِ الخُلْدِ (١)

٢٣ \_ (٣٤ ظ) في تُرْبُ أَبْزَى لوْ جَعْتَ تُرابَها

بأكْثَر مِنْ إِبْنَيْ نِـزادِ عَلَى الْعَـدّ (٣)

يقول إن أَقمتما على الحرب حتى أُقْتَلَ فيها قطعتما رَحِمي فاستوجبتما النَّـار، وإن رجَعْتما عنها وصَلْتُما الرَّحم فكان جزاؤكُما الجنَّة. «وأَبْزَى» اسم أرض، أي عددُكم كثيرٌ وأنتم أَعِزَّةٌ لا تحتاجون إلى عدوِّكم(٤)، فما لكم والحرب وخِذلانَ إِخْوتكم ومحالفَتَكُمْ الأجنبيُّ منكم. ويروى «فما تُرْبُ يَرْنَا» وهو بلدٌ أيضاً(°).

<sup>(</sup>١) م ت: مُفْضِي النَّصْح.

<sup>(</sup>٢) م ت: ابني أبيكماً.

<sup>(</sup>٣) م ت: ترب أشرى، ولا معنى لها. جه: يرنا، موضع. وسيشير إلى هذه الرواية.

<sup>(</sup>٥) في معجم ما استعجم ٣١٠/١ تَرنى أَو تُرني رملة في ديار بني سعـد. وفي معجم البلدان (يرْنَى) وادِ بالحجاز يسيل إلى نجدِ.

٢٤ - هُما كَنَفا الأرْضِ التي لو تَزْعزَعا تَزَعْزعَ ما بين الجُنُوبِ إلى السَّدِّ ٢٥ - وإنِّ وَإِنْ عادَيْتُهُمْ وَجَفَوْتُهُمْ لتَأْلُمُ مَّا عِضَ أكبادَهُمْ كَبْدي (١)

جَعَلَ مضر وربيعة كَنَفَيْنِ للأرض لعُدَّتهما وعزَّهما، وكنفُ كلِّ شيء ركنُه وجانبُه. «والتَّزِعْزُعُ» الانهدادُ والتزلزلُ، يقال زعزعتْه الرِّيحُ إِذَا زلزلته. وأراد «بالسُّد» سُدَّ يَأْجوج ومأجوج، وهو في الشَّمال والقُطْر الجنوبي يقابله، ((والألِفُ التي في «تَزْعْزَعا» عائدة على «الْكَنفيْن»، وأقامَها مقام العائد على «الَّتِي» من صلتها، لأنها في معنى تَزْعَزع كَنفاها، مثلُه مثلُ قوله عزَّ وجل(٢): ﴿وَالذِينَ يُتَوفُّونَ منكُمْ ويذرون أزواجاً يتربَّصن بأنفُسِهِنَ ﴾ فالنُّون في ﴿وَالذِينَ يُتَوفُّونَ منكُمْ ويذرون أزواجاً يتربَّصن أزواجهن، وهذا الضمير ﴿يَرَّبَصْن أزواجهن، وهذا الضمير المضاف إليه الأزواج عائدً على «الَّذِي» وبه صحَّ خبرُ الذي كما صحّ الضميرُ المضاف إليه «الكنفان» صِلَة «التي»)).

«والجَفَاءُ» والجَفوةُ القطيعةُ، يقال جفوت الرجلَ إذا قطعته، أي هم بنو عمّي وأهلي، فإذا حَزبَهُمْ (٣) أمرُ يؤلمهم آلمني، وإن كانت الحرْبُ بينهم ويني.

٢٦ ـ لِأَنَّ أَبِي عِنْدَ الحِفاظِ أَبُوهُمُ وَحَالُهُم خَالِي وَجَدُّهُم جَدِّي
 ٢٧ ـ رماحُهُمُ فِي الطُّول مِثْلُ رِماحِنا وهُمْ مِثْلُنا قَدَّ السَّيُور مِنَ الجِلْد

«الحِفاظُ» الأَنفَةُ والعَضَبُ للحُرمة، أي يَغْضبُ بعضُنا لبعض وإن كانت الحربُ بيننا لأننا بنُو أب واحدٍ فيتَحقَّق نسبُنا عند الحفيظة حتى يتولَّى بعضُنا بعضاً وينصُرَه، كما قال القُطاميّ(٤):

<sup>(</sup>٤) صدره سيرد عند شرح السادس من الحماسية ٤٠٩ ص ٦٥٣، وترفض تتفَرَقُ وتَتَبَدَّدُ، وهو في ديوان قائله ٣٧، واللسان (حس - حفظ - رفض - كتف) والأمالي ٢٦٤/٢. والقطامي عمَيْر بن شُييْم بن عمرو التغلبيّ شاعر أمويٌ فحل، كان نصرانياً حلو الشعر، وكان يُدعَى صريعَ الغواني، وهو أولُ من دُعِيَ بذلك، وقد مدح بني أمية. طبقات الفحول ٥٣٤، الأغاني 1٧/٢٤، السمط ١٣١.



<sup>(</sup>۱) ت: فإنى.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) حزبه الأمر أحاط به وداهمه.

## وتَرْفَضُّ عندَ المُحْفِظَاتِ الكتائِفُ

وهي الأحقادُ، واحدُها كَتِيفَةُ وقوله «رماحُهُمُ في الطُّول مثلُ رِماحِنا» أي هم في الطُّول مثلُ رِماحِنا» أي هم في الجُرْأة والإقدام مثلُنا، وضرَبَ طولَ الرُّمح مثلًا للجرأة، لأن المُقْدِم يُدْرِكُ برمحه ما تباعَدَ منه وإن كان قصيراً، كما أنَّ الجَبَان يقصُر رمْحُه عن الإدراك ولوكان طويلًا، وضرَب «قدَّ السيور» مثلًا لشَبَهِ بعضهم بَعضاً في الأخلاق والصُّور، لأنهم بنو أبِ واحدٍ، و«القِدُّ» الجِلدُ. «والسَّيْرُ» الشِّراكُ.

### ه ٥ ـ وقالَ عَنْتَرةُ بن شَدَّاد الْعَبْسِي: (وافر)(\*)

١ - تركْتُ بَنِي الْهُجَيْمِ لَهُمْ ذُوَارٌ إِذَا تُمْضِي جماعتُهُمْ تَعُودُ(١)
 ٢ - تركْتُ جُرَيَّة العَمْرِيُّ، فيهِ شَدِيدُ الْعَيْرِ مُعْتَدِلٌ سَدِيد

«بنو الهُجَيْم» حيَّ من بني نُمير، وهم من وَلَد العنبر بن عمر بن تميم. «ودُوَارُ» صنم كان يُعْكف حوله ويُطاف به في الجاهلية، أي طعنتُ سيِّدَ هذا الحيّ، فهم يُلِمُون به ويتكررون عليه، فكلَّما مرَّتْ منهم جماعة عادت إليه، ويروى «لَهُ دُواراً إِذَا تَمْضِي جَماعتُهُمْ يعُودُ» أي تركت لفرسي هَذَا الْحيّ دُواراً يطوف به ويتكرر عليه، «إِذَا تَمْضِي جماعتُهم يعُود»، أي إِذَا اخترق جمْعَهُمْ (٢) ونبذَهُ رجع عليهم وتكرر فيهم كما قال(٢):

## وكَرَرْتُ مُهْري وسْطَها فمضاهَا

«وجُريَّة» اسمُ الرَّجُل المطعون، ونسبَهُ إلى عمرو بن تميم لأن بني الهُجَيْم منهم. «والعَيْر» النَّاتيءُ في وسط النَّصل. «والسَّدِيدُ» المُصيب لما رمي به الـذي لا يجورُ عنه.

٣ ـ فإِنْ يَبْرأُ فلم أَنفُتْ عَلَيْهِ وَإِن يُفْقَدْ فحُقَّ له الْفُقُودُ

<sup>(</sup>٣) صدره في ديوان عنترة ٣٠٦: وضربْتُ قَرْنَيْ كَشِها فتَجدُّلا. ومعنى مضاها مَضَى فيها.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٨ ظ، م: الحماسية ١٤٦، ت: ٣٩٦/١، شعر عنترة ٢٨٢ ـ ٢٨٣ بزيادة بيت قبل الثالث وآخر قبل الأخير مع هـذا الترتيب: ٢، ١، ٤. ومرت ترجمة الشاعر في ١٠٧٠.

<sup>(</sup>١) شرح شعر عنترة: جعلتُ بني الهُجَيْم له دَوَاراً.

<sup>(</sup>٢) ط: جمعه وهدمهم.

٤ ـ وما يَدْرِي جُرَيَّةُ أَنَّ نَبْلِي يكُونُ جَفيرَها الْبَطلُ النَّجِيد

«النَّفْتُ» نَفْخُ بلا بُصاقٍ، والتَّفْلُ بِبُصاقٍ، وكلاهما مَن فعل الرَّاقي (١)، أي إِنْ برِىءَ من هذه الطعنة أو الرّمية فلم أقصِد بها قَصْدَ السَّلامة وإِن هلَك منها فبحقُ هلَك، لأنِّى قد أصبت مقْتلَه، وإِنَّما يهزأ به، وهذا كقول الآخر(٢):

فإن يَبْـرأُ فلم أنفُتْ عليْـه وإِنْ يَهْلِكْ فذلِكَ كان قَدْرِي أي تقديري.

«والْجَفيرُ» الكِنانة، وهي جُعْبة السّهام، أي لا أعتمد بطعني ورميي إلَّا البطلَ الشجاعَ فيحُلُّ من سلاحي محَلَّ الكِنانة من السّهام. «والنّجِيدُ» والنّاجدُ والنّجُدُ الشجاعُ والبطلُ كذلك، وسمى به لأنَّ شجاعة قِرنه تبطُل عِنْدَهُ.

٥٦ ـ وقال حَيَّانُ بنُ ربيعَةَ الطَّائيِّ: (وافر)(\*)

١ ـ لقَدْ علمَ القبائلُ أَن قَوْمِي ذَوُو جِدٌّ، إِذَا لُبِسَ الحَدِيدُ

٢ ـ وأنَّا نِعْمَ أحلاسُ الْقوافي إذا اسْتَعرَ التَّنافُر والنَّشِيد (١)

٣ - وأنًا نَضْرِبُ المُلْحَاءَ حتَّى تُولِّي، والسَّيوفُ لَنا شُهُود (١) (٣٥ ظ) «الجِدُّ» (٥) الاجتهاد، ويروي «ذَوُو حَدًّ» وهو بمعنى الحِدَّة والغضب.

وأراد «بالْحَديد» الدُّروعَ.

(١) ط: الرأي. والرَّاقي المعالجُ بما ذُكر.

(٢) هو يزيد بن سنان أخو هرم بن سنان المشهور، ممدوح زهير بن أبي سلمى. وهو في المفضليات ٧١، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٢٤٩/، وأمالي الشجري ٢٠٥٠، وفي المخصص ٩٢/٩ عجزُه فقط.

(\*) م: الحماسية ۸۷، ت ۲۷۸/۱، ولا وجود لها في ج. وهي في المؤتلف ١٣٦ عن أبي تمام لِحَبان بن عُلَيق بن ربيعة أخي بني أخزم وبني عدي بن أخزم، وقد أشار إلى رواية أخرى خالف فيها شيخه ما هنا وساق بعض أبيات الحماسية. وفي ت عن أبي هلال العسكري ما يقارب هذا، ورجّحه على ما هنا، وأنه وقع خطأ في نسخة أبي أحمد العسكري عمّه وشيخه فقيل جَبّارُ بنُ ربيعة، وليس معروفاً.

(٣) المؤتلف، رواية أخرى عن شيخ الأمدي:

وأنا نحن أصحابُ القوافي إذا ابتلَّتْ من العَرقِ اللَّبودُ

(٤) نفسه: والسُّيوف لَها. وإليها أشار ابن برَي أيضاً في التّنبيه والإيضاح ٢٧٤/١ ونقل بعض شرح الثالث بتصرف دون أن يذكر الأعلم.

(٥) ط: الجدي.



«والأحلاسُ» جمع حِلْس وهو كساء يُجعل على ظهر البعير لثَلاَ يَعْقِره الرَّحْلِ، فَجُعِل مثلاً للَّزوم، فيقال فُلانٌ حِلسُ عِلْم، وحِلْسُ أَمْرِ كذا، أي مُلازمُه ومتحققُ به، فجعلهم لقوافي الشَّعر كذلك. «واستَعَر» قوي واشتَد، كما تستَعِرُ النارُ أي تَقِيدُ. «والتَّنافُر» التحاكُم، يقال تنافر الرَّجُلان إذا اختصما في فَحْرٍ أو حقَّ. أي نَحْنُ أهلُ شِعْرٍ يُنْشَد وفَخْرٍ يُظْهَر.

«والسُلْحَاءُ» كتيبةً كانت للنَّعمان (١) بن المنذر، وسُميت بذلك لكثرة بياض السلاح فيها، والمُلْحَةُ البياض، ثم صار عامًا في كلِّ كتيبة كذلك. وقوله «تُوَلِّي» أي تَفِرُّ مُولِّيةً عنها مُنْهَزِمةً، وجعل تفلَّلَ سُيوفِهم شاهداً على مُقارعة الكتائب بها حتى تنْكُل عنهم.

٥٧ ـ وقال عَقِيلُ بنُ عُلْفَة المُرِّيّ، من بني مُرَّة بنِ عوف بن سعد بن ذبيان: (وافر)(\*)

1 ـ تناهَوْا واسْأَلُوا ابْنَ أَبِي لبيدٍ أَأْعَتَبُ الضَّبارِمةُ النَّجِيدُ ٢ ـ ولسْتُمْ فاعلين، إِخَالُ حتَّى يَنالَ أقاصِيَ الحَطَبِ الوُقود «ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ» رجلٌ من قومه في غير حَيِّه. «والضَّبارَمةُ «الشديدُ، وهو من صفات الأسد، فضربه مثلًا لنفسه في الجُرأة. «والإعتابُ» الإرضاء، يقال أُعتَبْته إذا أَرضَيْته وعتَبْتُ عليه إذا أَسْخطته (٢)، أي هل أَرضْيْتُكم بإيقاعي بكم؟! يَهْزأُ بهم.

«والوُقُود» اشتعالُ النّار، يُقال وقَدْت النّار وُقُوداً بالضم، واسم ما توقد به الوَقود بالفتح. والمعنى إِنْ لم تكفُّوا عمَّكُمُ الشُّر ونال أقصاكم منًا، فضلًا عن أقربكم إلينا.

٣ ـ وأَبغَضُ منْ وضَعْتُ إِليَّ فيهِ لِساني، معْشَـرٌ عَنْهُمْ أَذُودُ



<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في ص ٩١٦.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٧ و. م : الحماسية ١٣٦، ت: ٣٧٧/١ بتقديم ٦ على ٥. وعَقِيل شاعرٌ أموي أهوج جاف، لا يَرى له كفؤاً، عقّه أحدُ أبنائه ورماه بسهم فأصابَ فَخِده، وكان غيوراً وقد زوّج عدداً من أشراف بني أمية وسراتهم، وكان شبيبُ بن البرصاء ابنَ خالته. العققة والبررة (نوادر المخطوطات ٢٧٥/٢)، الاشتقاق ٢٦، معجم الشعراء ١٦٤. وقصد بالتنصيص على مُرَّة بن عوف، وهي في غطفان، الاحتراز من قبائل تدعى مُرَّة، ومنها مرةُ بن بكر وائل، ومرةُ بن عبد القيس، وغيرهما. الاشتقاق ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سخطه. س: سخطته.

٤ ـ ولسْتُ بسائل جاراتِ بَيْتي: أَغُيَّابُ رِجَالُكِ أَم شُهُود؟

يقول أبغضُ من وضعت لساني فيه إِلَيَّ من كان مُعارضاً لي مُعادياً من القرابة، لا أُركَبُ ذلك منه إِلَّا وقد تناهى في الاسْتِفْساد إِليَّ. ومعنى «أُذودُ» أدفع عنهم وأحميهم، وهذا كما قال الآخر(١):

فَلُوْ شَاءَ قَوْمِي كَانَ حِلْمِيَ فِيهِمُ وَكَانَ عَلَى الْجُهَّالِ أَعَدَائِهِمْ جَهْلِي (٢)

وقوله «أُغيَّابٌ رجالُكِ» أي لا أتعرَّض لمُساءَلَتِهِنَّ طمعاً فيهـن ولكنّنـي أتعفَّف عنهن.

٥ - (٣٦ و) ولا مُلْقِ لذِي الْوَدَعاتِ سَوْطي أَلاَعِبُ هُ، ورَّبتَ أَريكُ أَريكُ ٢ - ولسْتُ بصادِرٍ عن بَيْتِ جارِي صُدُورَ الْعَيْرِ غَمَّرَهُ الْـ وُرُود

«الودَعاتُ» الْخَرْزُ، واحدُها وَدْعَةً بسكون الدّال، أي لا أُلْقِي سَوْطي إلى الصّبيّ ذي الخرْز ليلعَب به ويُلهيه عما أريد بربّته، «ورَّبتُه» أمُه، لأنها تملِكُه، وربُّ كل شيءٍ مالكُه، ويروى «وَرِيبَتَه» أي أُريد بفعْلِي هذا ما يُريبُه من غِشْيان أُمّه.

وهذا البيتُ (٣) والذي قبله ليسا من الأبيات، وهما لأبي نُمَير المُرّيّ، وَوَصلَهما أبو تمام بالأبيات.

وقوله «صُدُورَ العَيْرِ غَمَّرُهُ الوُرُودُ» أي لا أصْدُرُ عن بيت جاري صُدورَ ذي ريبة يَتَلَقَّتُ وَيتَحيَّر خَشْيةَ أن يُرى، أو لأنَّ همَّه في الرُّجوع لمعاودة الرِّيبة. «والعَيْر» الحمارُ. «والتَّعْمير» أن يشْرَب دُون الرَّيِّ وإِذَا كان شُرْبُه كذلك كان همَّه في معاودة الوِرْدِ، فتلكًّأ في صدوره عن المَشْرب. «والتَّعْميرُ» من العُمْرِ وهو القَدَّحُ الصَّغيرُ الذي لا يُرْوِي شاربَهُ.

<sup>(</sup>١) هو جرير، والبيت في ديوانه ٩٥٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير: جُهّال أَعْدائِهمْ.

<sup>(</sup>٣) جاءً في التَّبَريَزي عن أُبي رياشٌ ، ممّا يدلُّ على اقتباسه الملاحظة ، أن البيتين الأخيرين «لابن أبي نُمير القتّالي من بني مُرّة جاء بهما أبو تمام ضَلَّةً في هذه الأبيات وليسا منها».

٥٨ ـ وقال بعْضُ بني قيس بن ثَعْلبة، وهم من بكْرِ بن وائل: (طويل)(\*).

١ ـ دَعَوْتُ بَنِي قَيْسٍ إِليَّ فشمَّرَتْ خَناذِيذُ من سَعْدٍ طِوالُ السَّواعِدِ
 ٢ ـ إذا ما قُلُوبُ القومِ طارَتْ خَافَةً مَنِ الموْتِ أَرْسَوْا بالنَّفُوس المواجِد

«الحَناذِيذُ» فُحولُ الخيلِ ، ضَرَبها مثلًا لِذَوِي الجُرأة والإقدام ، «والْحَناذِيدُ» أيضاً جمع خِنْذِيذٍ وهم الخَصِيُّ . «وسَعْدٌ» حيُّ من بني قيس بن ثعلبة ، وهم سعد بن مالك رهط طَرَفَة بنِ العبد. وقوله «طِوالُ السّواعد» //أي هم // طوالُ الأيدي في الخير للوليِّ والشَّر للعدُوِّ.

وقوله «أرْسَوْا بالنَّفوس» أي ثَبتوا ونفوسُهم مطمئنَّة ولم يَطِيشوا هلَعاً وجُبناً، يقال رسا الشيء، إذا ثبت، وأرسَيْته. ولقوله «بالنَّفُوس» موضعان من الإعراب، أحدهما أن يكون في موضع الحال كأنَّه قال أرسَوْا مواطئَهُمْ مُطمئنة نفوسهم، كما تقول خرج زيد بردائه أي لابساً رداءه، والموضع الآخر أن تكون الباء زائدة، فيكون التقدير أرسوا النَّفوس، كما قال جلَّ وعز(١): ﴿ تُنْبِتُ بالدُّهن ﴾ أي تُنْبِتُ الدُّهن وكقولهم أقرَّ الله بعينك أي أقرَّ الله عينك. «والمواجِد» الكريمة تُنْبِتُ الشَّريفة، واحدتُها ماجِدةً.

٥٩ ـ وقال قَطَريّ بنُ الفُجاءَةِ: (بسيط)

١ ـ يا رُبَّ ظِلِّ عُقابٍ قد وَقَيْتُ بها مُهْرِي منَ الشَّمس، والأَبْطالُ تَجْتَلِدُ

٢ ـ ورُبَّ يَوْم ِ حِمى أَرعَيْتُ عَقْوَتَهُ خَيْلِي اقتِساراً، وأَطْرَافُ القناقِصَد (٢)

«العُقابُ» الرَّاية الضَّخْمةُ، سُمِّيت بذلك تشبيهاً بالعُقاب من الطِّير. «والاجْتِلَادُ» المضاربةُ بالسُّيوف، أي برزْتُ للحرب لا يَقيني فيها من حرِّ الشَّمس إلَّا ظِلالُ رايتي، وأشار باستظلاله بالرَّاية إلى أنَّه حاملُها ورئيسُ جيشه، وإنما

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٣ و، م: الحماسية ١٦٦ وهُمْ من فقعس. ت: ٧٢/٢، هامش س: وقيل هو سعدً بن مالك بن ثعلبة.

 <sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ٢٠. في التاج (نبت) أنَّ «تُنْبِتَ» قراءة أبن كثير وأبي عمرو، وأن «تُنْبِتُ» قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وانظر شرح الثاني من الحماسية ٢١١ فيما يأتي.

<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـم ت. وهو في شعر الخوارج ١٢٣ ـ ١٢٤. وترجمة قطري في ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج: اقْتِصاراً.

كان يَحملُ الرّايةَ ويُقاتــل بها الرئيسُ.

« والْحِمَى » ما حُمِي من المرعى ، ضَرَبَه مثلًا لما يُحْمى من الحُرمة في الحرب. « والعَقْوَةُ » فِناءُ الدّار. « والإقْتسَارُ » القهرُ. « والْقِصَدُ » المُنكسِرة لكثرة الطَّعْن بها. أي صلِيتُ (١) شدَّة ذلك اليوم. وضربَ العَقْوة ورعْيَهُ فيها مثلًا لذلك. ومفْعُولُ « أرعَيْتُ » الأول هو « الْخَيْلُ » فأخره ، والمعنى أرعيتُ خيلي نباتَ تلك العَقْوة. أي جعلتُ نباتها رَعياً لها ، يُقالُ رعيتُ دابّتي إذا أرسلتها في المرعى ، وأرعيتُها جعلتُ لها رعياً ترعاه .

٣ ـ ويَوْم فَهُولا هُلِ الْخَفْض ، ظلَّ به فَهُوى اصْطِلاءَ الْوغَى ، ونارُه تَقِدُ
 ٤ ـ مُشَهِّراً مَوْقِفِي ، والْحَرْبُ كاسفَة عَنْهَا القِناعَ ، وبَحْرُ المؤتِ يَطَّرِد

يقول إذا ظلَّ غيري يلْهو (٢) في خَفْض من العيش فأنا أَلهو باصطلاء الحرب، أي لذَّتي بذلك كَلدَّةِ غيري بالخفض والدَّعةِ. « والْوغَى » الصَّوْتُ في الحرب، وكذلك الوعي والْوَحَى فسُمِّيتْ به.

وقوله «مُشْهِّراً مَوْقِفي » أي أُدِلُ بشجاعتي وجرأتى وأَشْهِرُ نفسي لِلْقِرْنِ فأجاهِرُه ولا أَخْتِلُه، وكنّى بكشف القناع عن شدَّة الحرب ومجاهرتها بالشرِّ. « والاطّرادُ » التّتابُع أي تَطَّردُ أمواجُه، يُريد شدائدَ الحرب، وضَرَبَ هذا مثلاً.

٥ ـ ورُبَّ هاجِرةٍ تَغْلِي مَراجِلُهَا نَحَرْتُها بِمطايا غَارَةٍ تَخِدُ ٢ ـ وَرُبَّ هَا وَيِهَ الْأَفْزاعِ آمِنَةً كَأَنَّهَا أُسُدُ تَقْتَادُها أُسُد (٣)

« المراجِلُ » القدور، ضرب غَلَيانها مثلاً لحرِّ الهَاجرةِ. ومعنى « نَحْرْتُها » قابَلْتها وخَرَقتها، وأَصلُه أن تُنْحَر النَّاقةُ في مُقدَّمها. « والْمَطايا » الإبلُ، ونسبَها إلى « الْغَارةِ » لأنها المُوصِّلة إليها، لأنهم ( ٣٧ و ) كانوا يَمْتَطُون الإبلَ ويقودون الخيلَ إلى أن يَرِدُوا بِلادَ العدوِّ فَيَشُنُوا الغارةَ على الخيل. « والْوَخْدُ » والوخَدانُ سَيْرٌ سريعٌ.

ومعنى « تَجْتَابُ » تَقْطَعُ وتَخْرُق، يقال جُبت (٤) الوادِي وأَجَبْته إِذا خرَقْته، وأراد

<sup>(</sup>١) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: يلهلي في خفض.

<sup>(</sup>٣) ط: تَغْتَالُهَا. أَ

<sup>(</sup>٤) ط: جنب... وأجنبته.

« بأودِيَة أَلَافزاع ﴾ أماكنَ مُطمِئنَةً من الفلاةِ تُفْزع من سَلَكها. أي أَجْتاب أنا وأصحابي هذه المفاوِزَ مطمئنَين آمنين لجرأتنا وإقدامنا، وجعل الفِعْلَ للمَطيِّ مجازاً، وشبَّه نفسَه واقْتِيادَهُ لأصحابه بأسُودٍ تَقْتاد (١) أسوداً، جُرأةً وإقداماً، و «أسُد» جمع أسَدٍ على غير قياس، ونظيرُه وُئُنُ وَوَئَنٌ.

٧ ـ فإِنْ أَمُتْ حَتْفَ أَنْفي ، لا أَمُتْ كَمداً على الطِّعانِ ، وقَصْرُ الْعَاجِزِ الْكَمَدُ
 ٨ ـ وَلَمْ أَقُلْ لَمْ أُسَاقِ الْمَوْتَ شاربَهُ في كَأْسِهِ ، والمَنايا شُـرَّعُ وُرُد

يقال ماتَ حتفَ أنفِه إِذا مات على فراشه، وَنَسَبَ حَتْفَه إلى الْأَنْفِ لأنه يحفِزُ أَنفَاسَهُ إلى أَن يموت. « والْكَمَدُ » الحَسْرةُ والتلهَّف، آي إِنْ مِتُ على فراشي فقد أَدركتُ بُغيتي من نِكايةِ العدُوِّ وكَيْدِه. وقوله « وقصْرُ العاجِزِ الْكَمَدُ » أي من عجزَ عن الحرْبِ ونكايةِ العدُوِّ فغايتُه أَنْ يَكْمُدَ عند موته لما فاتَهُ في حياته. « والقَصْرُ » والفَصارُ والقُصارُ والقُصارُ على الشيء إِذا لم تتجاوزُهُ ولم تَمْتَدً إِلَى غيره.

وقوله « ولم أقُل » عطفٌ علي قوله « لا أَمُتْ كَمَداً»، أي قد ساقيتُ أقراني كؤوسَ الموت في الحرب، فإن مُت لم أعلم من نفسي تقصيراً فأكْمُد وأتحسَّر (٢). «والشَّرَّعُ» الواردة، يقال شَرعْتَ الماءَ إذا ورَدْتَه بيدك لا بِحَبْل ولا دَلْو، يريد دنُو المنايا وَغِشيانها له، وضَرَبَ الشَّروعَ والورودَ مثلًا، كأنها تَرِدُ النَّفوسُ وتَشْرَعُ فيها بغِشيانها لها وإتيانها (٣) عليها. « والْوُرُدُ » جمع وَرُودٍ، وهو الكثير الورْد.

٦٠ ـ وقال زَيْدُ الفوارِس بنُ حُصَيْن بن ضرار الضَّبي في قتله قيسَ بنَ أوس بنِ حارثة بنِ لأم الطائي: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ تَأَلَّى ابنُ أَوْسِ حَلْفَةً ليردَّني إِلَى نِسْوةٍ كَأَنُّونَ مَفَايدُ (١)



<sup>(</sup>١) ط: تقتادها أسود.

<sup>(</sup>٢) ط: وأتحسى.

<sup>(</sup>٣) ط: وإثباتها.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج. م: الحماسية ١٨٠، ت: ١٣٥/٢. هو زيد بن حصين بن ضرار، ولُقب بالفوارس لأن قوماً مرَّوا بأبيه، وكان مُسِنَّا، فقَتلُوه فخَرجَ في إثرهم فَلَحقَهُمْ ووالَى بين سَبْعَةِ فوارسَ منهم، وهو شاعرٌ جاهليٌ مشهورٌ، وذكر الأمدي أن المِسْلَمَيْنِ عَمْراً وأبا عمرو ابنا عَبْدِ العُزَى قد قتلاه. النقائض ١٨٨١، الاشتقاق ٣٥٣، المؤتلف ١٥٩، ١٦٥، ١٩٢، الخزانة ٣٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) م: على نِسُوةٍ. ط: حفلة ليردني.

٢ \_ قَصَرْتُ لهُ مِنْ صدر شَوْلَةَ، إِنَّمَا يُنَجِّي منَ الموت الكريمُ المناجِد

« الَالْيَةُ » اليِمينُ وَتَأَلَّى حلَف. « والْمَفائِدُ » جمع مِفْأَدٍ وهو السُّفُّود، والفِيدُ الشُّواء (١)، والمُفْتَأَدُ موضع الشَّيِّ، ومنْهُ الفؤادُ لَأَنَّه مَوضعُ الحرِّ من الحيوان، أي حلَف ليجتهدَنَّ ( ٣٧ ظ ) في مُنازلَتِي حتَّى يأسِرَني ويَرُدُّني إلى نسائه، وجعَلَهُنَّ كالمفائِدِ في السَّواد والْقَضَافَةِ (٢) ذَمَّا لَهُنَّ.

« وشَوْلَةُ » اسم فرس، سُميَّت بذلك لشَوَلانها بذنَبها إذا عدَتْ لِشدَّة ظهرها. « والمُنَاجِدُ » الشُّجاع المُعارضُ لقِرنه في النَّجدة، وهي الشِّدَةُ، أي عطفْتُ عليه صدرَ فرسي مُنازلًا له حتى نكصَ عنيِّ فنجوْتُ مما أرادهُ بي.

٣ ـ دَعاني ابْنُ مرْهُوبِ على شَنْءِ بَيْنِنَا فَقُلْتُ لَه: إِنَّ الرِّماحَ مَكَائِدُ (٣) ٤ ـ وقُلْتُ له: كُنْ عَنْ شِمالِي، فإنَّنِي سَائْ فِلْكَ إِنْ ذَادَ المنيَّة ذَائِد

" ابْنُ مَرْهُوب " رجلٌ من قومه استصرخه. آ والشَّنْءُ " والشَّنْانُ العداوة والبَغضاء، ويقال الشنْآن بسكون النون، وهو شاذٌ في المصادر، ونظيره لويتُه بالدَّيْنِ ليّاً ولَياناً، ولا يُعْرف لهما ثالثُ . وقوله " إِنَّ الرِّماحَ مكَائدُ " أَرادَ أَنَّ كيدَ العدُوِّ في الحرب يقوم مقام السِّلاح فاجْهَدْ في أن تَكيدَ ((عَدُوَّك)).

وقوله « كُنْ عَنْ شِمالِي » أي بحَيْثُ أَحْميكَ وأَذُبُّ عنك وأَكفْيكَ ما تَتوقَّعُ من الموتِ، إِن كَانَ له دافعٌ من القَدَرِ وتَراخِي الأجل. « والذَّائِدُ » الدّافعُ ، وأصلُه من دفْع الإبل عن الماءِ.

٦٦ ـ وقال قَيْسَبَةُ بنُ كُلْثُومٍ: (بسيط) (\*).

١ - بِاللَّه لَوْلا آنْكِسَارُ الرُّمْح قَدْعلِمُوا مَا وجَدُونِي ذَليلًا كَالَّذِي وجَدُوا
 ٢ - قَدْ يُخْطَمُ الفحْلُ قَسْراً بعْدَ عزَّتِه وقد يُرَدُّ على مكْرُوهِهِ الأسد (١)

 <sup>(</sup>١) ط: التنواء.
 (٢) ط: والقضافة: النّحافة والهزال.

<sup>(</sup>٣) م: مصائدً. وفي س فوق «شنء»: معاً، أي بفتح الشيّن وطقها. قلّت وفي المعاجم أنّ الشّين مثلّة، فالكسر والضم عن أبي عمرو الشيباني. والفتح عن أبي عبيدة.

مثلَّتة، فالكسر والضم عن أبي عمرو الشيباني، والفتح عن أبي عبيدة. (\*) لا وجود لها في جـم ت، وهي في معجم الشُّعراء للمرزباني. وقيْسبَة بن كُلثوم بن حُبَاشَة بن عمرو بن وائل الكندي، من بني شُكامة، كان من ساداتهم في الجاهلية، والقيسبة ضربٌ من الشَّجر. الاشتقاق ٣٦٨ ـ ٣٦٩، ٣٦٩، معجم الشعراء ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) معجم الشعراء: الفحلُ كَسْراً.

« الْخَطْمُ » أَن يُشَدَّ على البعير خِطامُه فَيْمْلَكَ (١) بِهِ، ضَرَبَهُ مثلًا لظهور عدوًه عليه حين انكَسَرَ رُمْحُه. « والقَسْرُ » القهرُ والعِزَّة والامتناعُ. « وَعزَّ الشَّيْءُ » إِذا تعذَّر وامتنع، وضَرَبَ ردَّ الأسدِ عن فريسته، على رغمِه وكراهتِه، مثلًا، لُنْكُوله عن قِرْنِه.

٦٢ ـ وقال تأبط شَرّاً: (طويل) (\*).

١ - إنَّك لوْ أَصْلَحْتَ ما أَنتْ مُفْسِدُ تودَّدَك الْأقصى الذي يتَودَّدُ
 ٢ - وكانَ ابْنُ عِمّ المرْءِ يَحْمِي ذِمَارَهُ ويمْنَعُهُ حينَ الْفَرائصُ تَرْعُد (١)
 ٣ - أخُوك الذي إِنْ تَرْعَه لللمَّةٍ يُجِبْك لَها، والمسْتَعِدُونَ رُقَّد

يقول إذا أَصلحتَ مِنْ أَمْرِك ما أَفسدْتَ بينك وبين ابن عمك وَدَّكَ الأجنبيُّ مِنكَ، القاصِي ( ٣٨ و ) النَّسَب عنك، فكيف ابنُ عمك.

« والذِّمَارُ » ما يُغْضَب لَهُ من الحُرمةِ. « والْفَرائِصُ » جمع فَريصةٍ ، وهي لَحْمَةً في موضع الْكَتِفِ ممّا يلي القلْبَ تَرْعُد عند الفَزَع.

« والمُلِمَّةُ » النازلةُ من حوادثِ الدَّهر، أي إن استصلحت ابْنَ عمَّك حماك ونصرَك إذا نام عنك مَنْ تستعدُّه (٣) وخذَلك.

٦٣ ـ وقالَ الأَخْرَمُ السُّنبِسِيّ، منْ طيّىء: (متقارب) (\*\*).

١ - أَلَا إِنَّ قُرْطاً على آلةٍ أَلَا إِنَّنِي كَيْدَه لَا أَكِيدُ
 ٢ - بَعِيدُ الْولاءِ، بَعِيدُ الْمحَلِّ مَنْ يَنْاً عَنْكَ فذَاكَ السَّعِيد

« قُرْط » رجلٌ من بني عمَّه. «والْآلةُ» الحالَة. أي هـو علـي حالـةٍ من العداوة والقطيعةِ لا أرضاهـا، وعلى مكايِدَ يَعْقلُهـا فيَّ لا أكيـده بها ولا أستَعْمِـلُ فيه مثلَها.

<sup>(</sup>١) ط: فيهلك.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـم ت، وليست في ديوانه وهي منسُوبةً إليه هي زهر الأكم ٢٧٨/٢. وانظر ما سيأتي في ص ٦٥٠، ١١٩١. وترجمة الشاعر مرت في ص ١٦٩. والأول منها في مصون العسكري ١٠٩، منسوبُ لمسافر ابن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٢) ط: ابن العم يحمي . . . . (٣) ط: مدة يستعده .

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٤٠ و، م: الحماسية ١٩٥، ت: ١٥٨/٢. وفي س ط: الأخرم، وفي ها. س أن اسمه قيس بن سعد.

«والولاء» النَّصرةُ، وهِيَ مصدر الوليِّ، وهو الذي يتولَّاك وينصُّرُك، والوَلاية كذلك، ويكونُ الولاءُ أيضاً مصدرَ الْمَولَى وهـو ابنُ العمِّ. أي نسَبُهُ بعيدٌ حيث لم يَنْصُر من يناسبُه (١)، ولذلك جَعلَ محلَّه بعيداً، ومن نأى عنه ولم يَسْتَعِنْ به سعيداً.

٣- وعِزُ المَحلِّ لنا بائِنُ بناهُ الإلَـهُ ومجْـدٌ تَلِيـدُ ٤ ـ ومأثرةُ الْمَجْدِ كانَتْ لَنا وَأَوْرَثَـنَاهَـا أَبُونَا لَـــِــد

«البائِنُ» والبيِّن الظَّاهرُ المشهورُ، يقال بَانَ الشيءُ وأَبانَ وتبيُّن واستبان وبيَّن، إِذَا ظَهَرَ وتبيَّن. «والتَّلِيدُ» القديـمُ، وأصـلُه مـا وُلِدَ عِنْدَكَ، والتَّاءُ فيه بدلُ من الواوكما أُبْدِلَتْ في تُراثٍ ونحوه

«والمأثُّرة» واحدةُ المآثِرِ، وهي ما يُؤثِّر ويُشْهَر من المكارم.

٥ - لَنا باحة ضَبِسٌ نابُها يَهُونُ علَى حامِيَيْهَا الْوعِيدُ «الباحَةُ» والسَّاحةُ والعِرْصَةُ ما لم يكن فيه بناءٌ من الدَّار. «والضَّبِسُ» والضَّبِيسِ الشَّديدُ. «والنَّابُ» من الأضراس، ويُضربُ مثلاً للَّسيَّد القَرْم (٢) الحامى لعشيرته، لأنَّ السباع تَحْتَمِي بأنيابها. «والْحَامِيانِ» الجَانِبانِ، كأنهما يحميان ما بينهما لإحاطتهما به وتَحْجِيرِهما (٣) له. يقول يهونُ علينا وعيـدُ عدوِّنا، لعزِّنا ومُنْعتنا، وضرب لذلك مثلاً من الساحة وامتناع جانبيها.

٦ بها قُضُبٌ هُنْدُوانيَّةً وَعِيصٌ تَزاَءَرُ فيه الْأُسُودُ ٧ - (٣٨ ظ) ثَمانُون أَلْفاً، ولم أُحْصِهَا وقَدْ بَلغَتْ رجْمَها أَوْ تَزيد (١٤)

«القُضُبُ» جمع قضيب وهـ و السَّيْفَ، سُمِّي بذلك لأنـ يقضِبُ (٥) ما ضُرِب به أي يقطع، والقَضْبُ القطعُ. «والْهُنْدُوانيَّة» منسُوبةً إلى الهند على غير قياس.

<sup>(</sup>١) أي من هُو نَسِيتُ له، ومن أَرُومته.

 <sup>(</sup>٢) ط: لسيد قوم.
 (٣) والتحجير الإستِدارة والمحاصرة.

<sup>(</sup>٤) م ت: ولَمْ أَحْصِهمْ.

<sup>(</sup>٥) س: قطع. خطأً.

«والعِيصُ» الأَجَمةُ، ضربَها مثلاً لِعزَّة قومه ومَنْعتهم. ومعنى «تَزَاءَرُ» يزأَرُ بعضُها إلى بعض مُصاولةً وأشراً (١).

وقولُه «ثَمانُون أَلفاً» بَدَلٌ من «الْعِيصِ»، لأنَّ العِيصَ دالَّ على الجماعة العَزِيزَةِ (٢)، وهم التَّمانون أَلفاً في المعنى. وقوله «ولَمْ أَحْصِها» أي لا أَقْطَعُ على عددها لكثرتها وتعذُّر إحصائها (٣)، ولكنَّهُمْ فيما أَحْزِر (٤) قد بلَغوها أو زادوا عليها. «والرَّجْم» القُرْب، ويروى «زَحْمَها» أي قد زاحَمَت التَّمانين أَلفاً وقرُبت منها أو زادت عليها.

٦٤ - وقال الفرزْدَق، ويُروى لمالكِ بن الرَّيْب المازِنيّ: (طويل)(\*)

١ ـ ان تُنْصِفُونا يا آل مروانَ نَقْتَرِبْ إِلْيكُمْ، وإِلَّا فَأْذَنُـوا بِبِعَـادِ
 ٢ ـ فإنَّ لَنَا عَنْكُمْ مَزاحاً ومَذْهَبا بِعيسٍ إلى رِيح الْفَلاةِ صَوَاد (٥)
 ٣ ـ نُخَيَّسَةٍ بُزْلٍ تَخايَلُ في البُرَى سوارٍ على طُولِ الْفَلاةِ عَوَاد

«الْمَزَاحُ»المبْعَدُ، وقد زاحَ إِذا بَعُد. «والمذْهَبُ» الطَّريق يُذهب فيه، أي إِنْ بعُدتُمْ عنَّا بعَدْلِكُمْ وإنصافكم ذهبنا بودِّنا وإنصافنا إلى غيركم وصرنا إلى حيث لا تقدرون علينا من القِفارِ النَّائية والفلوات القاصية.

وقوله «إِلَى رِيحِ الْفَلاةِ صَوادِ» أي قد اعْتَادتِ الفلواتِ فهي تَجِنُّ إِليها، وضرب «الصَّدَى» مشلًا وهو العطش، واللَّفظُ للعِيس والمعنى لأصحابِها، «والعيسُ» جمع أَعْيَس وعَيْسَاء وهي من الإبل التي يُخالِطُ بياضَها شُقْرَةً (٦) وهي



<sup>(</sup>١) أي بطراً وزهواً.

<sup>(</sup>٢) أي المتصفة بالعزَّة.

<sup>(</sup>٣) ط: أصحابها.

<sup>(</sup>٤) ط: أحرزوا، وَأَحْزِرُ أَخَمِّنُ وَأَظُنُّ مُقدِّراً.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٦ ظ، م: الحماسية ٢٢٦ ما عدا ٧ ـ ٨. ت: ٢١٥/٢، ديوان الفرزدق ١٩٠/١ وفي الكامل ١٠٤/٢ الأبيات ١ ـ ٢، ٤ منسوبة لمالك، قالها عند هروبه من الحجاج. وترجمة الفرزدق مرت في ص ١٠٣. ومالك شاعر أموي ظريف فاتك، كان قد هجا الحجاج وهرب منه، وكان يخرج على السابلة مع شِظاظ الذي يضرب به المثل في السَّطو، وقد حُبس مرّةً في مكة لسرقة فشفع فيه، ثم لحق بسعيد بن عثمان بن عفان فغزا معه خراسان ومات بها. الشعراء ٣٦٠، الأغاني ٢٢/٣٨، معجم الشعراء ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) س: مَزْحَلًا: وهي رواية الكامل ومعجم البلدان (حفير)، وليست واردةً في الشرح.

<sup>(</sup>٦) ط: شقرتها. والنجار العلامة والسعة.

من نِجار الكُرَم ِ.

«والمخيَّسةُ» المُذَلَّلة بالرُّكوب، وبه سمي سجنُ الكوفة مُخيِّساً (۱). «والبُزْل» جمع بازل وهي التي بزَلَ نابُها في العام التاسع من سنها، وبذلك تكمُل قوتُها. ومعنى «تخايَلُ» تَتَبَخْتُرُ في سيرها وتختال مرَحاً ونشاطاً. «والبُرَى» جمعُ بُرَةٍ، وهي حَلْقة من صُفْرِ تُجعل في أنف البعير يُشَدُّ بها خِطامُه، فإنْ كانت من عُودٍ فهي خَرامةٌ. «والسَّوارِي» التي تسري عُودٍ فهي خَرامةٌ. «والسَّوارِي» التي تسري ليلاً. «والعَوادي» التي تعدُو في سَيْرها، والعدْو أشدُ السَّير، واحدتُها عادية.

٤ - (٣٩و) وَفِي الأرضِ عَنْ ذِي الْجَوْرِ مَنْأَى وَمَذْهَبُ

وكلً بلادٍ أُوطِنَتْ كَبِلَادِي(١)

٥ ـ وماذَا عَسى الْحجَّاجُ يبْلُغ جُهْدَهُ

إِذَا نَـحْـن خـلَّفْـنـا حَـفـيـرَ زِيَـاد «المُنأى» المبْعَد والنَّأيُ البُعـد. ومعنى «أُوطِنَتْ» مُهَّدتْ وجُعِلَتْ وَطناً.

«والجُهْد» الطَّاقةُ بالضَّم، والْجَهد الإجهاد بالفَتْح، وقد يكونان بمعنى. «وحفيرُ زيادٍ»(٣) في آخر العراق ممّا يلي خراسان. أيْ إذا صرنا هنالك فلا سُلطان للحجَّاج علينا ولوجَهدَ في طلبنا.

٨- زَمانَ هُو العبْدُ المقرُّ بِذلَّةٍ يُراوِحُ صِبْيانَ الْقُرى ويُغَادِي «الْعُتَد» تصغير عَتُود وهو الجَدْيُ إذا رعى وقويَ وهمَّ بالسَّفاد(٤)، شبه الحجاجَ به وصغَّره مبالغةً في ذمِّه، ونصبَه على الشَّتْم. «والبَهْمُ» جمع بَهْمةٍ وهو الصغيرُ من أولاد المَعْزِ والضَّأْن. «والْوِهَادُ» جمع وهْدَةٍ وهو المطمئين من الأرض، وخصَّها لأنها أخصبُ من الجبال فذلك أشدُ لها وأمرحُ (٥).

<sup>(</sup>١) وفي معجم ما استعجم ١١٩٩ أنّ الخليل كان يشدُّد الياء ويفتحها بينما كان أبو القاسم ابن الأنباري يُشدّدها مكسورةً.

<sup>(</sup>٢) الكامل: عن دار المذَّلةِ.

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان أنه على خمس ليال من البصرة. س: والجهّد والاجتهاد بالفتح. ر

<sup>(</sup>٤) أي بالنَّزو وتلقيح الإناث.

<sup>(°)</sup> طّ: وأقدح.

«وإِيَّادُ» من مَعد بن عدنان، وهو إياد بن نزار بن معد، ويقال هو إياد بن معد وجعَلَه، وهو ثَقِفيُّ، من إياد لأنَّ بعض النسَّابين(١) يزعم أنَّ ثقيفاً من إياد. وقوله «يُراوِحُ صِبْيانَ الْقرى وَيُعَادِي» يعيِّره بتعليم الصَّبيان، وكان هو وأخوه مؤدِّبيْنِ بالطَّائف وكان يُلَقَّب كُلْيَا، ولذلك قال الشَّاعر(٢):

أَيْنَسَى كُلَيْبٌ زمانَ الْهُزالِ وتَعْلِيمَه صُورَةَ الْكَوْئُولِ أَيْنَسَى كُلَيْبُ زمانَ الْهُزالِ (وَعَلِيهُ وَعَلَةَ: (طويل)(\*)

١ - إذا كُنْتَ في سَعْدٍ، وأُمُكَ مِنْهُم، غَرِيباً، فَلاَ يغْرُرْكَ خالُكَ مِنْ سَعْدِ (٣)
 ٢ - فإنَّ ابْنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْغَى إِنَاؤُه إذا لَمْ يُزاحِمْ خالَهُ بِأَبٍ جَلْد

«سعْدٌ» من بني تميم، وهو سعدُ بنُ زيد مناة بن تميم، وكانت له فيهم خُؤولةً. فيقولُ لا تغترَّ بخؤولتك بأعمام أعزَّة وآباء أشرافٍ.

«والمُصْغَى» المُمالَ، وإذا أمِيلَ الإناء انصَبُ ما فيه، فضرَبُه مثلاً لنقصان الحظّ، ونصبَ «غَرِيباً» على خبر كان، ويجوز أن يكون (٣٩ ظ) حالاً ويكون المجرورُ // الخبرَ ، ويجوز أن يكون هو والمجرور خبرين. وقوله «وأُمُّكَ منْهُم» جُملةً في موضع الحال على الضمير المتوهم في المجرور// أي إذا كنت مُسْتَقِراً في سعْدٍ وحالُك هذِه فلا يغْرُرُك ذَلك.

٦٦ ـ وقال شُبَيْلُ الفزارِيّ وكانَ حارَبهُ بنو عمَّه فقَتلَهُمْ: (وافسر)(\*\*.

١ ـ أيا لَمْفاً على من كُنْتُ أَدْعُو فيكفيني، وساعِدُهُ شَدِيدُ

<sup>(</sup>١) انظر عُجالة المبتدى وفُضالة المنتهى لأبي بكر الحازمي الهمذاني ص ٣٥ ٍط الأميرية ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في الكامل ١٠٤/٢، ثمار القلوب ٢٤٣ مع آخر، وفيه: «زماناً مضى»، ت في شرح عين البيت، معجم البلدان (كوثر)، تمام المتون ١٧٠/٢.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٤ و، م: الحماسية ١٧٧: حسان بن علبة. ت ١٩٣/٢ أحد بني مرة بن عباد، ويقال إنها للنّمر بن تولب. وقد نسبهما الجاحظ إليه، مفصولين بفعل القول، في حيوانه 1٣٧/٣. ووقع اسم الشاعر في شرح أبيات المغني ١٥٣/٢، نقلًا عن العيني، هكذا: غَسّان بن علة بن مرة أحدُ بني مرّة بن عباد، فلعلّ به سقطاً.

<sup>(</sup>٣) م: إذا كنت من سعدٍ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٣٧ و، م: الحماسية ٢٢٨ شِبْلُ. . . وحاربَهُ بنو أخيه . . وكذا في ت: ٢١٨/٢ . . .

٢ ـ وما عَنْ ذِلَّةٍ غُلِبُوا، ولَكِنْ كَذاكَ الْأَسْدُ تَفْرِسُها الْأُسُود

قوله «يا لَهْفاً» نداءُ(١) معناه التعجب، والمعنى ما أشدَّ لهفي، ويُروى «بِسَاعِده الشَّدِيدُ» على أن يكون «الشَّدِيدُ» بـدلاً من الضَّمير في «يكْفِينِي».

وقوله «تفْرِسُها الأُسُودُ» أي تدُقُّ أعناقَها، يُرِيدُ أنَّ قومه إذا أصيبوا لم يُصابوا من ضَعْفٍ وقلَّةٍ (٢)، ولكن رُمُوا بمثلهم في العِزة والكَثرة فجرَى القدَرُ عليهم بالغلَبةِ كما تفرِسُ الأسودُ الأسودَ، وهي سواءٌ في الشَّدة.

٣ فلولا أنَّهُمْ سبقَتْ إلَيْهِم سوابقُ نبْلِنا، وهُمُ بَعِيـدُ
 ٤ لَحَاسَوْنا حِياضَ الْمَوْتِ حتَّى تطاير عن جَوانِبِهَا شَرِيد(٣)

يقولُ لو رُمْنا مُنازَلَتهُمْ لَشَقَّ علينا لِقاؤهم لشدَّتهم وجرأتهم فحاسَوْنا حِياضَ الموت، ولكنَّا دفعناهم من بُعْدِ بالرَّميْ فرجعوا عنًا، وإنما يصف حرباً وقعَتْ بين بعض قومه وبعض .

«والشَّريدُ» الطريدُ المُنْهَزِمُ الذي شرَّدَتْهُ الحربُ.

<sup>(</sup>١) ط: نداء يراد به التعجب.

<sup>(</sup>٢) ط: وذلة.

<sup>(</sup>٣) م ت: من جوانبنا. ط: شديد.

#### قافية الراء

٦٧ \_ قال جعْفَرُ بنُ عُلْبَة الحارشي: (طويـل)(\*)

١ ـ ولا يكشفُ الْغَمَّاءَ إلا ابْنُ حُرَّةٍ يَرى غَمراتِ المؤتِ ثمَّ يزُورُهَا
 ٢ ـ نُقاسِمُهُم أَسيافَنا شَرَّ قِسْمَةٍ فَفينا غواشِيهَا وفيهم صُدُورُها

«الْغَمَّاءُ» الأمرُ الشديد الذي يَغُمُّ لشدَّته، ويؤنَّث على معنى القُصَّة (١) وَالخُطَّة. «والحُرَّةُ» الكريمة. «والْغَمَراتُ» الشدائدُ، وأصلُ الْغَمْرة الماءُ الكثير، فضُرِ بَتْ مثلاً في الشَّدة لأنها تُغْرِقُ من خاضها. وقوله «ثمَّ يزُورُها» أي يأتيها عن بصيرةٍ ويتقَحَّمُها لِعِزَّته وإقدامه.

وقوله «الْغَواشي» جمع غاشيَة السَّيفِ وهي رِيَاسُه (٢) ومقْبَضُهُ (٤٠ و ) وسُمِّي غاشيةً لأنه يلي الضَّارب به ويغشاهُ. و «صُدُورُ» السَّيوف مضاربُها وما يلي الذَّبابَ (٣) منها. والمعنى نُعْمِلُ فيهم السيوف، فكنَّ عن خَلَك بما ذَكَر من القِسْمَة بينه وبين أعدائه.

٦٨ - وقالَ تأبّط شَـرًا: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ إِذَا ٱلْمُرْءُ لَمْ يَحْتَلْ، وقد جدَّ جِدُّهُ أَضاعَ وقَاسَى أَمرَهُ وَهُوَ مُدْبِرُ

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ. م: الحماسية ١١، ت: ٧٥/١. ديوانه ٨٦، وترجمته في ص١٦٩.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٧، م: الحماسية ٥، ت: ٥٠/١. وجعفر أبو عارم شاعرٌ أمويُّ لِصَّ كان في أيام هشام بن عبد الملك وكان يُناقضُ الأقرعَ القُشيري، ويغاور بني عقيل الذين استعدوا عليه لدماء كانوا يطالبونه بها، فأُخِذ وقُتل صبراً، الاشتقاق ٣٩٩، الأغاني ٤٥/١٣، المؤتلف ١٩، معجم الشعراء ٢٩١. وجمهرة ابن حزم ٤١٧.

<sup>(</sup>١) هي شعر الناصية من الإنسان أو الفرس.

<sup>(</sup>٢) رياس السيف قائمه. ط: رأسه.

<sup>(</sup>٣) ذباب السيف حدُّه أو طرفه المتطرف، وسيشير إليه في شرح العاشر من الحماسية ١٨٠.

٢ ـ ولكِنْ أَخوا لْحَزْمِ الذي ليْسَ نازِلًا به الخَطْبُ إِلَّا وهو لِلْقَصْدِ مُبْصِرِ (١)

يقول إِذا لم يحتل المرءُ عند الضَّرْبة (٢) الأولى وجدَّ الأمرُ الواقعُ به ولم ينظُرْ في عاقبتِه أَضاعَ (٣) أمرَهُ وقاساه مُدبراً عنه وقَدْ فاتَه النظَرُ فيه. ثم قال مؤكِّداً لِما قدَّمه من وجوب النَّظر في الأمر عند وُقوعه: ولكنَّ الحازمَ من نزلَ به الأمرُ فَقَصَدَ لِما يتلافاه

وكان تأبَّط شراً قد نزل<sup>(٤)</sup> من قُنَّة جبل إلى صَفْحه (٤) لاشتيار عسل وتحته صخرةٌ ملساء تُفْضِي إلى الحضيض، وَعَرَفَتْ مَكانَه لِحيانُ، وهي قبيلة من هُذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وتأبَّط شرّاً مِنْ فَهْم بِن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر، وكان يُغيرُ عليهم كثيراً فلما عرَفُوا مكانَه أتوه وأشرفوا عليه وحرَّكوا له الحبْلَ، فلما رآهم أيقن بالبلاء فقال: أرْقَى إليكم على أن أفْدِيَ نَفْسِي. فقالوا: لا نُعاهِدُكَ. فنظر في وجه آخرَ من الحيلة بأن صب العسلَ على الصَّفاةِ وجَعَلَ عَليها صدْره ونزَل قليلاً قليلاً حتى بلغ إلى الحضيض سالماً وهُمْ ينظرون إليه. وكان بين الموضع الذي تدلَّى منه والموضع الذي نزَل إليه مسيرة ثلاثةِ أيام لمن سار في أصل الجبل.

٣ ـ فذاكَ قَرِيعُ الدَّهْرِ ما عاشَ حُوَّلُ إِذَا سُدًّ مِنْه مِنْخِرٌ جاشَ مِنْخُرُ

«الْقَرِيعُ» هنا الدَّاهيةُ من الرجال المُنْكَر الذي لا يُطاقُ حَزْماً ورَأْياً، وأصلُ القريع الفَحْلِ الكريمُ من الإبل يُقْرَعُ للضِّراب أي يُخْتارُ. «والحُوَّلُ» المُتصرِّف في الأمور المُتحوِّلُ مَن حال إلى حال ، يقال فُلانُ حُوَّلُ قُلَبٌ ومِخْلَطُ مِزْيَلُ وحرَّاجٌ ولاَّجٌ، إذا كان دَاهياً عالماً بالتصرُّف. ومعنى «جَاشَ» فارَ وغَلَى، وضرب «المَنْخِر» مثلاً لِلْمَذاهِب ومداخِل الأمور، أي إذا ضاق عليه مذهب وتعذَّر عليه أمرٌ تحيل فاتسع عليه المَدْهَبُ وتيسَّر له الأمرُ، (٤٠ ظ) وإنَّما خصَّ المَنْخِرَ لانه مخرَجُ النَّفُس وإذا أُمْسِكَ وضاق اغتمَّ الإنسانُ وشقَ عليه ذلك.

٤ ـ أَقُول لِلحْيانِ وقد صَفِرَتْ لَهُمْ وطابِي، ويوْمي ضيَّقُ الباع مُعْوِرُ(١٦)

<sup>(</sup>١) م: به الخطب.

<sup>(</sup>٢) ط: الصدمة.

<sup>(</sup>٣) ط: فضاع.

<sup>(</sup>٤) ط: تِدلِّي. والخبر في الأغاني ٢١/١٤٠.

<sup>(</sup>٥) صفحةُ الجبل: مضطَجَّعُه، وآشتيارُ العسل اجتناؤُه.

<sup>(</sup>٦) م: ضيَّقُ الحَجْرِ.

٥ ـ هُمَا خُطَّتَا: إمَّا إسَارٌ وَمِنَّةً وإِمَّا دَمٌ والْقَتْلُ بالْحُرِّ أَجْدَر

«لِحيانُ» قَبِيلةٌ من هُذيل. ومعنى «صَفِرَتْ» خلَتْ من الشَّراب. «والوِطَابُ» زِقاقُ اللَّبن، ضربَهُ مثلًا لإشرافه علَى الموْتِ حين أُحِيط بِه. فجعَلَ نَفْسَه بمنزلةِ من قَدْ ماتَ فَخَلا جِسمُه من روحه كما يَصْفَرُ الوطْبُ من لَبنِهِ، وهو مثلُ (١) سائرٌ في كلام العرب. قال امرؤ القيس (٢):

## ولو أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الْوِطَابُ

أي لو أدركتُه الخيلُ لهلَك. ويقال إن معنى ذلك أنَّ للإنسان قُوتاً ورزقاً ما دام في الحياة، فإذا هلك لم يكُنْ له من ذلك شيء، فكأنَّ وطْبَه قل صَفِرَ من اللّبن الذي كان قُوتَه، ولذلكَ أقالَ الأعْشَى (٣):

رُبَّ رِفْدٍ هَرَقْتُهُ ذَلِكَ الْيَوْ مَ وأَسْرَى مِنْ مَعْشَرٍ أَقْتَالَ

أي رُبَّ إِنسان قتلتُه فضبَبْتُ ما في رِفْدِهِ من الشَّراب. «والرَّفْد والرَّفْد» قَدَحُ ضخمٌ يُحْتَلَبُ فيه. فيقول لَمَّا صِرْتُ من شدَّة الأمر واليأسِ من الحياة في مِشْلِ حال من مات فصفِرَتْ وطابه نظرتُ في الحيلة والتخلُّص. وللناس في قوله «صفِرَتْ وطابه» أقاوِيلُ أضربتُ عنها لفسادِها وصحَّة ما فسَّرْتُه (٤). «والمُعْورُ» البادي العَوْرة للعدو، وجعل اليوم ضيِّق الباع مُعْوراً على السَّعة. وإنما يريدُ نَفْسَهُ في الحقيقة، ويروى «ضيِّق الجُحْر» مثلًا، لأنَّ الهوام تلْجأ وضربَ «الجُحْر» مثلًا، لأنَّ الهوام تلْجأ إلى جُحْرتها عندما ينوبُها أمرٌ فإن سُدَّت عليها هَلَكَتْ.

وقوله «هما خُطَّتا: إمَّا إِسَارٌ» يُنشَدُ برفع «إِسار» وخفْضِه، ورفْعُه على تقديرين، أحدهما أن يُريد هما خطتا قولك إِما إسارٌ ومِنَّةٌ، فحذف نون الاثنين للإضافة إلى «القَوْلِ»، وحذَف «الْقَوْلَ» لعلم السامع ولِمَا احتاج إليه من إقامة الوزن، وتَرك ما بعد «الْقَوْلِ» رفْعاً على الحكاية. والتَّقديرُ الآخرُ أن يُحْذَفَ نُونُ الاثنين ضرورةً،

<sup>(</sup>١) معجم الأمثال ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) قبلَهُ في ديوانه ١٣٨: وأَفْلَتَهُنَّ عِلْباءٌ جَرِيضاً. وترجمته في ص١٠٦.

<sup>(</sup>٣) هو في ديوانه ٤٩ من قصيدةٍ طويلةٍ قالها في مدح الأسود بن المنذراللخمي ،وانظر أمالي القالي ١٢١/١، الأعشى ستأتى في ص ٩٨٧.

 <sup>(</sup>٤) هويلمح دون شك إلى بعض ما ورد في كتاب معاني أبيات الحماسة للنمىري ورقة ٥ و . وهذه هي المرة الوحيدة التي يشير فيها، بطريقته، إلى شراح الحماسة.

كما يُحذف من الاسم الموصول تخفيفاً لطول الكلام في مثل قوله(١):

أَبَنِي كُلَيْبٍ، إِنَّ عَمَّيَّ اللَّـذَا قَتَلَا المُلُوكَ وفَكَّكَا الْأَغْـلَالا(٢)

وهذا (٤١) و) التَّقديرُ من أقبح الضَّرورةِ، وهو في الموصول أحْسَنُ لطول الصِّلة. وأمَّا وجْهُ الخفض فَعَلَى إضافة «الخطتين» إلى «الإسارِ»، وإلْغَاءِ «إمَّا» على تقدير: هُمَا خُطَّتا إِسَارِ ومِنَّةٍ أو دَم ، وهو جائزٌ في الضَّرورة. وقوله و «إمَّا دَمُّ» أراد وإما قَتْلُ، فكنَّى بالدَّم عنه لأنه يكون به.

٦ - وأُخْرى أُصَادِي النَّفْسَ عَنْهَا، وإِنَّهَا لَوْرِدُ حَزْمٍ، إِنْ فَعَلْتُ، وَمَصْدَرُ
 ٧ - فَرَشْتُ لها صَدْرِي فَزَلَّ عَنِ الصَّفَا بِهِ جُوْجُوُ عَبْلٌ ومثن تُخَصَرَ (٣)

«المُصادَاةُ» المُدارَاةُ والمُعالجة، يُريد حمْلَ نفسه على ما رآه من الهبوط على الصَّفا، مع ما في ذلك من ركوب الخطر لِما فيه من الحزم وصحَّةِ النظر.

وقوله «فَرشْتُ لها» أي للفَعْلة والخُطَّة. ومعنى «زلَّ» زَلِق. «والصَّفا» جمع صَفاةٍ وهي الصَّحْرةُ الملساءُ. «والْجُوْجُوُّ» وَسَطُ الصَّدْرِ. «والْعَبْلُ» الغليظُ النَّاعِمُ. «والْمَتْنُ» الظهرُ. «والمُخَصَّر» الرقيقُ الخَصْر.

## ٨ ـ فَخَالَطَ سَهْلَ الأرض، لَمْ تَكْدَح ِ الصَّفَا

بِه كَدْحَةٌ، والْمَوْتُ خَزْيانُ يَنظُرُ ٩ - فَأَبْتُ إِلَى فَهْم وَلَمْ اللّهَا لاَقَيْتُها وهْيَ تَصْفِر (٤) «الكَدْحُ» التَّقشيرُ والخَدْشُ. وقوله «والْمَوْتُ خَزْيانُ» أي قد كان أحاط بِي وكأنَّه يقمُ علىً، فلما فُتُه بالحِيلَةِ جَعَلَ يَنْظُر إليَّ حزيانَ لما فاته مني.

ومعنى «أُبْتُ» رجَعْتُ. وقوله «وما كُنْتُ آيِباً»، أي ما كنت في حالةٍ مَنْ يُؤوب حين أُحِيط بي لولا تحيَّلي ونظري في الخَلاص ِ والإِياب. ويُرْوَى «ولَمْ آلُ آيِبـاً»

- (۱) هوللأخطل في ديوانه ١٠٨٨ من قصيدة مَدَحَ فيها قومَه بني تغلب وهجاً جريراً وكذلك في شواهد كتاب سيبويه ١٨٥/١ والاقتضاب ١٤٦/٤ والخصائص ٢٧٦٧ والمحتسب ١٨٥/١ وأمالي ابن الشجري ٣٦٧/٢.
  - (٢) في كتاب سيبويه: اللَّذا سَلَبًا المُلُوكَ.
    - (٣) ط: عن الصَّفَا.
- (٤) في ها س أنَّ ابن جنِّي أنشده: وما كِدْت آيباً، وأنه حكى أنَّها أصحُّ الروايات وأولاها بالمعنى.



ومعناه لم أَزلْ. وقوله «وكُمْ مِثْلِها» أي كم خُطَّةٍ وشدَّةٍ مثل هذه الشدَّة لاقيتُها وتخلَّصتُ منها، وهي تصفِرُ ندماً حين فُتها. وأرادَ «بالصَّفير» النَّفْخَ عند النَّدم، وهي من فعل النَّادِم يتنهَّدُ وينفُخ. والصفير نَفْخُ يخرجُ من بين الثنايا، فكنَّى به عن النَّفْخ لذلك، ويروى «فارقْتُها» وهو أَبْيَن.

٦٩ ـ وقال يَحْيَى بنُ منْصُور الذُّهْلي، ويُرْوى لموسَى بنِ جابِر الحَنفِيّ: (طويل)(\*)

١ \_ وجَدْنا أَبانا كَانَ حَلَّ ببلْدَةٍ سُبُوئَ بَيْنَ قَيْسٍ ، قيس عَيْـلان والْفِزْرِ

«سِوىً وسُوىً» بمعنى مُسْتَو. «والْفِزْرُ» لقب لسعْد بن زيد مناة بن تميم، وفيه جَرى المثل(١): (٤١ ظ) لا آتيكُ مِعْزى الْفِزْر، أي لا آتيك حتَّى يَجْمَع مِعْزاه. « وكان يأتي عكاظ فيقْسِمُ مِعْزاه » في القبائل، فضُرِبَ فعلُه مثلاً فيما لا يكون أبداً كما لا تجتمع معزاهُ آخرَ الدَّهر، والمعنى أَنَّهُمْ لعزَّتهم توسَّطوا القبائل واختاروا(٢) اللهد.

٢ ـ فلمًا نأت عنا العشيرة كُلُها أَنَحْنا، فحالَفْنا السَّيوف على الدَّهْرِ
 ٣ ـ فَهَا أَسْلَمَتْنا عِنْدَ يَوْم كَرِيهَةٍ ولا نَحْنُ أَغْضَيْنَا الْجُفُونَ على وِتْر

«المُحَالَفةُ» المعاقدةُ والمصالحةُ، وأصلُها من الحِلْف، لأنهم كانـوا يتعاقدون بأيْمان مغلَّظةٍ. يقول لمَّا أفردتْنا العشيرةُ لم نُحَالِفْ للاعتزاز والامتناع، إلَّا السُّيُوفَ على مرور الدَّهر وحَوادِثِه.

«والْكَرِيهَةُ» الشِّدَّةُ في حرْبٍ وغيرها. ومعنى «أغضيْنَا» صبَرْنا، وأصلُ الإغضاء إطباقُ الجفنين حتى لا يُرى الشَّيْءُ، فضُرب مثلاً في الصَّبر على المكروه واحتمالِه، ويأتي في الكلام متعدِّياً وغير (٣) متعدًّ، فيقال أَغْضَى جفْنَه على كذا وأغضى عن كذا، فتُعدَّيه على الأصل، وَتُتْرُكُ التَّعُدي على إخراجه على (٤) معنى صبرْتُ على

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ۲۲ و، م: الحماسية ۱۰۸، ت: ۱/۳۱ يحيــى بن منصور الحنفي، قال أبورياش: هذا غلطً من أبي تمام، يحيى بن منصور ذهلي وهذه الأبيات لموسى. . . وترجمة موسى سبقت في ص١١٥.

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١٥٣/٣ وقد لُقَّب بذلك لأنه كان إذا وافي الموسمَ أَنْهَبَ معـزاه واشترط أَنْ تُؤخذُ واحدةً واحدةً وألاَّ تُؤخذ فِرْزاً، أي اثنين فأكثر، فضرب ذلك مثلاً على عدم التجمُّع واستحالته.

<sup>(</sup>٢) ط: واجتازوا القبائـل.

<sup>(</sup>٣) ساقطتان من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: إلى.

كذا. «والوتْرُ» الذَّحْل والعَدَاوةُ بالدَّم(١).

٧٠ ـ وقال بعضُ بني تيم اللَّه بن ثعلبة يوم أُوارَة: (كامـل)(\*)

١ ـ ولقدْ شَهِدْتُ الخَيْلَ يوم طِرادِهَا فطعنْتُ تَحْتَ كِنانةِ المتَمَطَّرِ
 ٢ ـ ولقدْ رأيتُ الخَيْلَ شُلْنَ عليكُمُ شَوْلَ المخاضِ ، أبَتْ على المتَغَبِّرِ (٢)

«الكِنَانَةُ» جُعبة السَّهام، والرَّامِي إذا تنكبها جعَلها على جنبه الأيسر، وهناك القلب، فيريد أنه طعَنه بين أضلاعه مما يلي قلْبَهُ. ويروى (٣) «تحت لُبابَةِ المتمطّر»، «واللَّبابَةُ» ثوبٌ يُتَلَبَّبُ به للقتال، أي يُتَحزَّمُ به على اللَّبة، وهو الصَّدْر. «والمُتمطّر» اسمُ رجلٍ من لخم قتله في ذلك اليوم.

وقوله «شُلْنَ» أي عُطِفَتْ عليكُمْ رافعةً أذنابَها مِن شِدَّة الْعَدُو، وشبَّه أذنابَها بأذناب المَخاض إذاحُول حلْبُها فتمنَّعت وشالت بأذنابها، «والْمَخَاضُ» الحواملُ من الإبل، واحدتُها خِلْفَةً لا واحد لها من لفظها. «المُتغَبِّر» المُحْتَلِبُ غُبْرَها، وهو ما بقي في الأخلاف من لبنها، والجمعُ أغبار، ويقال لما بقي من الحيْض (٤) غُبْرةً وغُبَّر، وكلُ باقٍ فهو غابر، ويقال للذَّاهب غابر أيضاً.

٣ - (٤٢ و) ونُطاعِنُ الأعْداءَعَنْ أَبْنَائِنَا وعلَى بَصائِرِنا وإِنْ لَمْ نُبْصِرِ (٥)

قوله «عَنْ أَبْنَاثِنَا» أَرادَ الْبنِينَ والبناتِ، لأنّ المُدافعة عن البنات أَوْجَبُ وأَوْكَدُ، فَعُلِم المعنى وغُلِّب لفظُ التَّذكير. وقول «عَلَى بصَائِرنَا وإنْ لَمْ نُبْصِرٍ» أي نُقاتِلُ العدوَّ على يقينٍ منَّا بما يُوجِبُ مُقَاتَلَتَهُ (٦)، وعلى شَكِّ في ذلك، أي نستطيلُ عليهم عِزَّةً

الثاني وكان لعمرو بن هند على بني دارم.

<sup>(</sup>١) ط: بالذم والوتر.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ. م: الحماسية ١٩، ت: ١ / ١٢٧ بتقديم ٢ على ٣ وفيه أن أبارياش هو الذي ذكر أن الشعر قيل في يوم أوارة، وأن أوارة موضع كان عمرو بن هند قد أحرق فيه بني دارم. وفي العمدة ٢ / ٢١٥ أن هناك أوارة الأول وكان لتغلب والنّمر بن قاسط على المنذر بن ماء السماء، وأوارة

<sup>(</sup>٢) م: غَدَاةَ شُلْنَ عَلَيكُمُ.

<sup>(</sup>٣) في ت أنّها رواية الرياشي.

<sup>(</sup>٤) ظُ: الحيضة.

 <sup>(</sup>٥) م ت: ونُطاعِنُ الأبطَالَ.

<sup>(</sup>٦) ط: معاملته.

وجُرأةً، كما قال زهير(١):

# . . . وإِلَّا يُبْدَ بِالظُّلْمِ يَظْلِم ِ . . . .

وكما قال:

. . . . . ومَنْ لاَ يَظْلِم النَّاسَ يُظْلَم ِ . . . . .

«والبَصِيرة » اليقين ، والمُبْصر المُوقِن ، وأصلُه أن يُرى الشَّيءُ عِياناً لأنَّ المعاينة أَبْبَ اليقين ، ويقال أراد نُقاتلهم في الجاهلية والإسلام ، فكنَّى عن الإسلام بالبصيرة وعن الجاهلية بضدِّها ، «والْبَصِيرة » في غير هذا الطريقة من الدَّم ، لأنها دليل على المَطْعُون وتيَقُنُ لما أصابه .

٧١ ـ وقالَ عمرُ و بن مَعْدي كَربِ: (رمـل)(\*)

١ ـ ولقَدْ أَجْمَعُ رِجْلِي بِها حذَرَ الْمُوْتِ، وإِنِّي لَفَرُوْرُ

٢ ـ ولقَدْ أَعْطِفُهَا كارِهَةً حِينَ للنَّفْسِ من المُوتِ هَرِير يقول إني آخُذُ بوجه الحزم في الحرب فإذا رأيتُ فُرَصَةً قاتَلْتُ وأقدمت (٢)،

وإذا يئست فيها جُبُنْت وفررتُ، كما قيال زيدُ الخيل(٣).

أُقَّاتِلُ حتَّى لا أَرى لِي مُقَاتِلًا وَأَنْجُو إِذَا لَمْ ينْجُ إِلَّا الْكَيَّسُ ومثْلُه (٤٠):

شُجَاعٌ إِذَا مَا أَمْكَنَتْنِي فُرْصَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي فَرْصَةً فَجَبَانُ

(١) مرَّ في شرح ٣ من الحماسية ٢٩، وصَدْرَ ما بعده:

ومن لم يَلِذُدْ عَن حَلُوضِهِ بسلاحِهِ يُلهلم . . . ومن لا يظلم . . . ومن لا يظلم . . . وترجمة الشَّاعر في ص ١٤٧ .

(\*) لآ وجود لها في جدّ، م: الحماسية ٥٣٥ ت: ١٣٨/١ وترجمة الشاعر مرت في ص١٥٥. والحماسية في عدد من المصادر منها: البرصان ١٦، والشعراء ٣٧٤، وحماسة البحتري ٥٢، والعقد ١٤٤/١، ٣٧٤، وأمالي القالي ١٤٤/٣، التذكرة السعدية ٩٧.

(٢) ط: واندمت.

(٣) هو في شواهد سيبويه ٩٦/٤، الخصائص ٧/٣٦٧، المحتسب ٦٤/٢، النوادر ٧٩، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٣٣٥، وقد أورد ابن جني في المحتسب أيضاً معظمه في بيت لم ينسبه، وهو لكعب بن مالك الأنصاري، وتمامه:

. . . إِذَا غُمُّ الْجَبَانُ مِنَ الْكَرْبِ. وهو أيضاً من شواهد كتباب سيبويه. وترجمة زيد في

(٤) سيأتي في الحماسية ١٩٨.



وقولُه «أَجْمَعُ رجلِي بِهَا» أي بِفرسِي راكضاً لَهـا، ويُحْتمل أَنْ يريد بِالفَرَّةِ. «والْهَرِيـرُ» الكراهِيةُ، يقــال هرَّ الحربَ إِذا كرِهها، وأصلُه أَنَّ الكلْبَ إِذا كَرِه شيئاً هرَّ أي نبح، والهريرُ صوتُه، فضربَهُ مثلًا.

٣ - كُلُّ ما ذَلِكَ مِنِي خُلُقُ وَبكُلِّ أَنا فِي الرَّوْع جَدِيرُ
 ٤ - وابْنُ صُبْحٍ سَادِراً يُوعِدُنِي مَالَهُ مِنِي ماعِشْتُ عُير(١)

«الجدير» الخلِقُ بالشَّيْءِ الحقيقُ به، أي كلُّ ما ذكرتُ من الفرارِ، إذا لم أرَّ فُرصةً، والإقدام عند إمكانها مِثًا أفعله وأتحقَّ به.

«ابْنُ صُبْح» رجُلٌ كان يتوعَّدُه فقـال إن كان يُوعـدني فسأُوقع به ما يَتَوَعَّدُني به ولا يُجِيرُه منِّي أُحـدُ.

«والسَّادِرُ» الراكب لرأسه ضلاًلًا.

٧٢ - (٤٣ ف) وقال المُنَخُّلُ بنُ الحارث اليَشْكُريّ، من بني يَشْكُرَ بنِ بكُو بـنِ وائل ِ: (مجزوء الكامـل) (\*).

١ - إِنْ كُنْتِ عَاذِلَتِي فَسِيرِي نَحْوَ الْعِرَاقِ وَلاَ تَحُورِي
 ٢ - لا تَسْأَلِي عَنْ جُـلٌ مَه لِي وانْظُرِي كَرمِي وَخِيْرِي

أي إن كنت عاذلتي على ما أنا عليه من البِطالة فاذهبي عني «ولا تَحُورِي»، أي ترجعي إليَّ، // ويُروى «ولا تَجُورِي» أي لا تَعْدِلي /عن طريق سيرك عنِّي وذهـابك.

وقوله «لا تَسْأَلِي عَنْ جُلِّ مَالِي» أي لا تسألي عن قِلَّته وكثرته، فالمرء بكرمه وخِيرِه الباقي لا بِماله الذّاهب الفاني. «وجُلُّ» الشيء معظمُه.

<sup>(</sup>١) م ت: مالَّهُ في النَّاس ما عِشْتُ . . . ها. س: ليست في الناس . . . .

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٤ وظـ ٣٥ و، م: الحماسية ١٧٤ ما عـدا الآبيات ٧ ـ ١٠، ١٩ ـ ٢٣، ٢٥. ت: ٢٠/٢ ما عـدا ٩ ـ ١٠، ٢٠، ٢٠، والمنخل شاعر جاهـلي قديم وسيم، كان ينادم النعمان بن المنذر، وكان يتهـم بزوجه المتجردة، وقد شغفت به كـما يقال، فقتله النعمان، وضربت العرب به المثل، وكـان لها ولـدان، قـال الناس إنهما من المنخل، كما كـان يشبب بهند أخت عمرو بن هند. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢/٣٢) الشعراء ٤١١، الأغاني ١/٣١.

«والخِيرُ» الكَرمُ، والخَيْر بالفتح ضدُّ الشَّر، ويـروى «بَسَلِي وخِيرِي»، «والبَسَلُ» الشَّدةُ والجُرْأةُ وكـذلك البسالَةُ.

٣ ـ وَفَوارس كَا وَالِر حَرِ النَّار أَحْلَاسِ اللَّكُورِ
 ٤ ـ شَدُّوا دُوابِرَ بَيْضِهِمْ في كلِّ مُحْكَمةِ القَتِير<sup>(1)</sup>

«أُوارُ النَّار» لهبُها، أي هم في الشَّدة والإقدام كالنَّار المشتعلة لا يردُّها شيءً. «والأحلاسُ» جمع حِلْس وهو كِساءً يُجْعَلُ تحت البِرْذَعة يَلْزَم ظهرَ البعير، فضربه مثلاً للفارس الملازم لظهر فرسه إحكاماً للفروسة أو ضراوةً على الحرب. وأراد بالذُّكور ذكورَ الخيل لأنها أصلبُ من الإناث وأشدُّ.

«ودوابِرُ الْبَيْضِ» مآخيرها، واحدتُها دابرةٌ وهي من دَبَرْت الشيءَ إذا كنت في إثره، وكان الفارس إذا خَشِيَ عند احتماء الحرب واتَصالِ المجاولَة أن تَسْقُط بيْضَتُه شدَّها إلى الدّرع بِزِرِّ يكون في آخرها يُشَدُّ إلى عُروة في الدّرع. «والقَتِيرُ» رؤوسُ مسامير الدَّرع.

٥ ـ واسْتْلأمُوا وتسلبَّبُوا إِنَّ السَّسلَبِ لسلْمُ خِيبِ
 ٦ ـ وعَلَى الجِيْادِ المُضْمَرا تِ فَوارسٌ مِثْلُ الصَّفُور
 «الاسْتِلْنامُ» لُبْسُ الَّلْمةِ وهي الدِّرْعُ، وجمْعُها لُؤمٌ على غير قياس كدولةٍ ودُول،
 واشتقاقُها من الْتِنَامِ الشَّيْءِ واستحكامه. «والتَّلبُ» التحزَّم للقتال والغارة.

«والجِيادُ» عتاقُ الخيل، واحدُها جوادٌ، وهو يقع للذَّكر والأنثى. «والصُّقُورُ» جمع صَقْرٍ، وهـو يقـعُ على (٤٣و) مـا كـان من جـوارح الـطيـر كـالعُقـاب والبُّـازي والشُّوذَانِق(٢٠)، قال العجاج(٣):

<sup>(</sup>١) ط: العتير.

<sup>(</sup>٢) والسُّوذانق أيضاً لغة فيه، وهو الصَّقر، والشَّيْدَقانُ لغة أخرى، وسيشير إلى شرحه وأصله الفارسي في السادس من الحماسية ٨٥.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ٢٨ من أرجوزة طويلة مدح فيها عُمر بن عبيد الله بن معمر أحمد قواد عبد الملك بن مروان، وبعده: أَبصَرَ خِرْبَانَ فَضَاءٍ فانْكَدَرْ. والعجاج لقبُ للرَّاجز الأموي المشهور،لشعر قاله، وهو أبو الشعثاء عبد الله بسن رؤبة. لقي الصحابي الجليل أبا هريرة وروى عنه أحاديث، وكان له من الأبناء: رؤبة المشهور برجزه، والقطامي، وينتهي نسبه إلى زيد مناة بن تميم، وجعله ابن سلام من شعراء الطبقة التاسعة في الإسلام، وذكر أنه ولد =

#### تَقَضِّيَ الْبَازِي، إِذَا الْبَازِي كَسَرُ (وقال أَيْضاً)(١):

تَقَضَّيَ الْبِسازِي منَ الصَّفُورِ والماضي من الرَّجال يُشبَّه بالصقر لعِتقه في الطّير.

٧ يخرُجْنَ من خَللِ الْقَتَا مِ يَجِفْن بِالنَّعَمِ الْكَثِيرِ<sup>(٢)</sup> ٨ أَقْرُرْتُ عَيْني مَنْ أُولَئِكَ، والْكواعِب بِالْعَبِيرِ<sup>(٣)</sup>

«القَتامُ» الغُبار. «وخلَلُه» ما بَيْنَه من الفرُوج، والْخَلَّةُ من الشيء الفَّرْجةُ. ومعنى «يجِفْن» يُسْرِعْن، والوجيفُ سيرٌ سريعٌ. «والنَّعَم» الإبل وقد يقع النَّعمُ للإبل وغيرها من الماشية.

وقوله «أقررتُ عيني مِنْ أُولئكَ» أي اسْتَمْتَعْتُ بصُحْبَتِي لهُمْ وكُوني في جملتهم. «والْكَواعِبُ» جمع كاعب وهو من النساء التي كَعَبُ ثديُها، أي نَهَدَ (٤) في صدرها كالْكَعْب. «والعَبِيرُ» الزّعفران، وهو أيضاً أخلاطً من الطّيب يُجعل فيه الزعفران. وقوله «بالْعَبِيرُ» أي مُتَضَمِّخات به، والمجرورُ في موضع نصب على الحال، أي أقررت عيني بالكواعب مُطيّبة، ويروى «الفوائح //بالْعَبِيرِ» وهي جمع فائحة، والفَوْحُ انتشارُ ريح الطّيب، //والفَيْحُ في النَّتْن، يقال فاحَت //الشَّجَة (٥) فَيْحاً، إذا نَتَنَتْ //.

9 يرْفُلْنَ في الْمسْكِ النَّكِيِّ، وصائِكٍ كدَم النَّحِيرِ ١٠ يَعْكُفْنَ مِثْلِ أُساوِد التَّنُّومِ لَم تُعْكَفْ بِرُورِ «الرَّفْلُ» والرَّفلان التَّبختُر في المشْي ِ. «والصَّائكُ» ما لَصِقَ بالجسم من

<sup>=</sup> في الجاهلية ومات في أيام الوليد بن عبد الملك. طبقات فحول الشعراء ٧٣٨، ٧٥٣، الشعراء ٥٩٥، شرح شواهد المعنى ٥٧/١.

<sup>(</sup>١) هو في ديوانه ٢٢٩ من أرجوزة طويلة أيضاً، وبعده: بَلْ خِلْتُ أَعْلَاقي وجِلْبَ الكُورِ.

<sup>(</sup>٢) ج ت: خلَلِ الغُبار..

<sup>(</sup>٣) ج ت: والفَواثِح بالعَبِير، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) س: أي نهدها.

<sup>(</sup>٥) الشجة الجرح والجراحة.

الطّيب، وأراد به الزَّعفرانَ، فلذلك شبّهه بدم ما نُحِر من الإبل. «والنَّحِيرُ» المنحورُ.

وقوله «يَعْكُفْنَ» أي يَعْطِفُن من شعرهن ويضْفِرُن مثلَ الأساود في الطُّول والسَّوادِ، «والتَّنُومُ» شجرُ تألفُه والسَّوادِ، «والتَّنُومُ» شجرُ تألفُه الحيات، واحدتُهُ تنوَّمَةٌ وهو شَهْدَانَجُ (٢) البَرِّ، ومنه الحَبُّ الذي يُعرف بحَبُّ السَّمْنَة. وقوله «لم تُعْكَفْ بزُورِ» أي لم تُعْكَفْ بشَعَر يُوصَلُ بها لطولها واستغنائها عن الصَّلة، وجعل ما وُصِلَتْ (٣٤ ظ) به من الشُّعور زُوراً لأنَّه شعَرٌ مكذوبٌ فيه مزوَّرُ مُموَّة به.

١١ ـ وإِذَا الرِّياحُ تناوَحَتْ بجوانِب الْبَيْتِ الْكَسِيرِ ١٢ ـ أَلْفَيْتَني هَشَّ النَّدَى بِمَرِيِّ قِدْجِي أَوْ شَجِيري (٣)

«تَناوُحُ الرِّياحِ» تَقَابُلُها، يريد إِذا هبَّتْ رياحُ الجذْبِ بشدَّةٍ في نـواحي البيتِ فزَعْزَعْت كسورَهُ وهي نواحيه، واحدُها كِسْرٌ وكَسْرٌ، «والبَيْتُ الْكَسِيرُ» ذو الكسور.

وقوله «هشّ النَّدَى» أي حريصاً على النَّدى هشاً إليه خفيفاً نحوه، والهشاشة خِفَة السرور، ومنه هششت الشجرة إذا ضربتها بعصاً ليَتَحَاتُ ورَقُها(٤) لأنه تَحَرُّكُ وخِفَةً. وقوله «بِمَرِيِّ قِدْحِي» أي بقِدْحي المريِّ وهو الذي يُمْسَح ليَمْلاس فيُسْرِعَ خروجُه عند الضرب بالْقِداح في الميسر، يقال مَرَيْت (٥) الضَّرع إذا مسَحته ليَدُر. «والشَّجِيرُ» الغريب لمخالطته غير أهله، وكلَّ ما يُخالِطُ شيئاً فقد شجَره وشاجَره. يُريد أنه يقامرُ مرَّة بقِدحه ومرَّة بقِدْح غريب يستعيرهُ ليس من قِداحه، إمَّا أن يضمّه إلى قِدْحه ليقامر بهما وإما أن يغيب قِدحُه فيستعير (١) قِدح غيره. ويروى «هشَّ اليدَيْن بِمَرْي قِدْحِي» أي خفيف اليدين بمسحه والضَّرب به، ويروى «بِمَزِيِّ قِدْحي» بالزاي (٧) معجمةً أي بفضله وفوزه، من قوله لهذا على هذا مَزِيَّة أي فضلُ.



<sup>(</sup>١) السالخ من الحيات الشديدُ السُّواد منها. وفي س: سالخٌ.

<sup>(</sup>٢) في معرب الجوالقي ٣٥٤ أنه فـ ارسيُّ معرَّبٌ، وأن اسمه بالعربية التنَّومُ، وفي معجم أدي شير ١٠٣ أنه معرب شهدانة، وأن الشهدانق لغة فيه وأنه بزر شجر القنّب.

<sup>(</sup>٣) ج م ت: هشّ اليَدَين بمَرْي. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) أي ليسقط.

<sup>(</sup>٥) ط: قريت.

<sup>(</sup>٦) ط: فيستعين.

<sup>(</sup>٧) ساقطتان من ط.

١٣ ـ ولقَدْ دخَلْتُ على الْفَتا قِ الْخِدْرَ، في الْيَوْمِ الْمَطِيرِ ١٣ ـ الْكَاعِبِ الْحَسْنَاءَ تَرْ فُلُ في الدِّمَقْسِ وفي الْحَرِيرِ 1٤ ـ الْكَاعِبِ الْحَسْنَاءَ تَرْ فُلُ في الدِّمَقْسِ وفي الْحَرِير

«الخِدْرُ» هنا البيت، وأصلُه الهَوْدَجُ، وكلُّ ما استَتَر بشيء فقد خدَر فيه وأُخْدَرَ، ومنه أسدٌ خادرٌ للدَّاخل في أُجمَته. «والمَطِيرُ» ذو المطر، وألَذُّ (١) أيام اللَّه و عندهم أيامُ الدَّجْنِ (٢) والمَطر، كما قال طرفةُ (٣):

وتَقْصِيرُيومِ الدَّجْنِ، والدَّجْنُ مُعْجِبٌ بَبَهْكَنَةٍ تَحْتَ الخِباءِ الْمدَّدِ «والدِّمَقْس» الحريرُ الأبيضُ ويقال كلُّ حرير دِمَقْسٌ. وقوله «وفي الْحَرِير» توكيدُ وتكريرُ، كانه أراد أبيضَ الحرير ومُلَوَّنَه.

١٥ ـ فدفَعْتُها فتدافَعَتْ مَشْيَ الْقَطاةِ إِلَى الْغَدِيرِ ١٦ ـ ولَثِمْتُها فتنفَّسَتْ كَتَنَفُّسِ الظَّبْي البَهِير(٤)

(٤٤ و) يُشبَّه مشيَها بمشي القطاة في تقارب خُطاها لعِظَم عَجِيزَتها ورَبالَةِ (٥٠) فَخِذَيْها مع نمائها في أعطافها نِعْمَةً ولِيناً.

ومعنى «لَثِمْتُها» قبَّلتها، وتنفَّسها لملاعبته لها وانبهارها عند ذلك لِنِعْمتها، «والْبَهِيرُ» المبهور كَلالًا، و «الْبُهْرُ» علوَّ النَّفَس من الإعياء وتدارُكُه.

١٧ ـ فَـدَنَـتُ وقَـالَتْ يَـا مُـن خُلُ، مَا بِجِسْمِكَ مِن حَرُورِ! (١٦) مَا شَفَّ جِسْمِي غَيْرُ حُبِّ لِكِ، فَـاهْـدَئي عَنِّي وَسيـري

قوله «ما بِجِسْمِكَ من حَرُور» استفهام في معنى التعجَّب على تقدير: أيَّ شيء بجسمك! كما تقول أيَّ رجل زيدً! وأيُّ رجل بموضع كذا! / /وما بموضع كذا/ /من الرجال! والمعنى ما أشَّدَه وأفضله. «والْحَرُورُ» شدَّةُ الحرِّ.

<sup>(</sup>١) والدر في ط.

<sup>(</sup>٢) ط: الدجد.

<sup>(</sup>٣) ط: الخباءِ المعمّد، والبيت في ديوانه. شرح الأعلم ٢٩، وهــو من معلقته المشهــورة، وترجمــة طرفة في ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) م: العَقِيـر. ت: الغَرير.

<sup>(</sup>٥) طَ: وزبالتها. والرّبالة مِا اكتنز من لحم الفَحْذِ والْتَفُّ حولَهُ من عضلاتٍ.

<sup>(</sup>٦) جـ: هل بجِسمِك من فَتُورِ.

ومعنى «شفَّ جِسْمِي» نهكه وأَنْحَلَه. وقوله «فاهدَئِي عنِّي وسِيرِي» أَي اسْكُني على ما بيننا، وصِليه، كما تقولُ سِرْ في حاجتي، أي تمادَ على النَظر فيها، أي لا تتوهَّمي (١) عليَّ غيرَ عِشْقِكِ فينقطع ما بيني وبينك، ولكن اهدئي عني وارجعي عن ظنَّك، وسِيرِي متماديةً على وَصْلِكِ لي.

19 ـ وَلَقَدْ شَرْبتُ من المُدَا مَةِ بالْصَّغِيرِ وبالْكَبِيرِ 19 ـ وَلَقَدْ شَرْبتُ بالْخَيْلِ الإِنا ثِ وبالْـمُـطَهَّـمَةِ الـذُّكُورِ ٢٠ ـ وشرِبْتُ بالْخَيْلِ الإِنا ثِ وبالْـمُـطَهَّـمَةِ الـذُّكُورِ

«المُدَامَةُ» المخمرُ القديمةُ لأنها أُدِيمتْ في دَنَها، وأراد «بالصَّغير وَبِالكَبِير» قليلَ المال وكثيرَه، ومن صغير المال الشاة، ومن كبيره البعيرُ، والعربُ تقول ما لَهُ دقيقةٌ ولا جليلةً، أي ما له شاةً ولا ناقةً، ولا يقال أراد بالصغير وبالكبير الدِّرهمَ والدِّينار. «والْمُطَهَّمةُ» من الخيل التي جَمَعَتْ صفاتِ الكَرَم والعِتْقِ، واحدُها مُطَهَّمٌ.

٢١ ـ فإذا انْتَشَيْتُ فإنِّي رَبُّ الخورْنَقِ والسَّدِير<sup>(٢)</sup> ٢٢ ـ وإذا صَحَوْتُ فإنَّنِي ربُّ الشُّوَيْهَةِ والْبَعير

«الانْتِشَاءُ» السُّكُر، والنَّشُوانُ السَّكران. «والْخَورْنَقُ والسَّدِير» قَصْران بالحِيرة كان لآل ِ المنذر بن ماء السماء اللَّخمي، وهما(٣) فارسيان مُعَرَّبان، وأصل الخورنق خُرَنْقاه (٤)، وتفسيرُه (٤٤ ظ) بيت الملك الذي يأكُل فيه ويشرَبُ، وأصلُ السَّدير (٥) سِهْدِلاً، وتفسيره ثلاثُ قِبابٍ مُتداخلةٍ، يُريد أنَّ الخمر ترفَعُ من هِمَّته حتى كأنّه مَلِكُ من المملوك الجبابرة، فإذا صحالاً) لم تتجاوز به هِمَّتُه ما عُهِدَ من حاله.

٢٣ ـ يا رُبَّ يوم للْمُنَخَّلِ قد لَهَا فيه قَصِيرِ ٢٣ ـ يا رُبُّ ها وَبُحِبُّ ناقتَهَا بَعِيري ٢٤ ـ وأُحِبُّها وبُحِبُّ ناقتَهَا بَعِيري ٢٥ ـ يا هِنْدُ للْعانِي الأسير ٢٥ ـ يا هِنْدُ للْعانِي الأسير

<sup>(</sup>١) ط: تتوهمني.

<sup>(</sup>٢) جـ: فإذا شربت.

<sup>(</sup>٣) أشار ج في شرحه إلى شيء من هذا أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في المعرب ١٧٤: خرنكاه، وانظر فيهسبب بتاء النعمان له. وانظر عنه معجم أدِّي شير ٤٥. (٥) انظر عنه المعرَّب ٢٣٥، وفيه أن عن أبي حاتم عن أبي عُبيدة أن أصله السَّدلَّى. وانظر كـذلك معجم أدِّي شير ٨٨.

<sup>(</sup>٦) ط: صحاك.

يقال «لَهَا» يَلْهُو من اللَّه و واللَّعب «ولَهِي» عن الشَّيء يَلْهَى إذا سلاعنه، وأصلُهما(۱) واحدٌ يرجعان إلى معنى الغفلة. ووصف اليوم بالقِصَر، لأنَّ يوم السرور يقصُرُ كما أنَّ يوم الحُزْن يطولُ، وجَعَلَ ما ذكره من حبِّ بعيره لناقتها تأكيداً لإفراط ما بينهما من المحبَّة حتى أعديا ببذلك راجِلَتَيْهِما. «وهِنْدُ» التي ذكر هي هندُ بنت المنذر بن ماء السماء/ وأخت عمرو(۱) بن هند وعَمَّةُ النعمان (١٤) بن المنذر بن ماء السماء / وأخت عمرو النعمان ويُسامره، وكان يُتَّهم بالمُتجرِّدة زَوْجِ النعمان، وكانت فاجِرَةً، وكان للنعمان يومٌ يخرج فيه مُتنزِّهاً ويرجع لوقت منه معلوم، فيخلُو بها المنجَّلُ إلى أن فاجاهما النعمان يومًا قبل وقت رجوعه المعلوم، فوافقهما لاعبين في قَيْدٍ واحد، فأخذَهُ ودفعه إلى عِكَبِّ صاحبِ سجنه، وهو فوافقهما لاعبين في قَيْدٍ واحد، فأخذَهُ ودفعه إلى عِكَبِّ التغلبيّ، فقال في ذلك رجلٍ من لَحْم، ليعذبه، ويُقالُ هو عُلْب (٥) بن عِكَبٍ التغلبيّ، فقال في ذلك المنخلُ أبياتًا منها قوله (٢):

يُسطَوِّفُ بِي عِكَبُّ فِي مَعَدٍّ ويَسطْعَنُ بِالصَّمُلَّةِ فِي قَفَيّا فِي مَعَدٍّ ويَسطْعَنُ بِالصَّمُلَّةِ فِي قَفَيّا فَإِنْ لَم تَثْارُوا لِي من عِكَبٍّ فلا تَشْفُنَ منْ ماءٍ صَدَيّا(٧) فإنْ لم تَثْارُوا لِي من عِكَبٍّ فلا تَشْفُنَ منْ ماءٍ صَدَيّا(٧) حوالَ عُرْوَةُ بنُ الْوَرْدِ العبسي: (طويل). (\*).

١ - لَحَا اللَّهُ صُعْلُوكاً، إِذَا جَنَّ لِيلُهُ مُصَافِي المشاشِ آلفاً كُلِّ عَجْزَرِ
 ٢ - يَعُدُّ الغِنَى من دَهْرِه كُلَّ لَيْلَةٍ أَصَابِ قِراها مِنْ صَدِيقٍ مُيسِّرً (^)



<sup>(</sup>١) ط: وأصل وأصلهها.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في ص ١٠٨٥.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) سَيُعرَّفُ به في ص ٩١٦.

<sup>(</sup>٥) ط: ويقال عاب.

<sup>(</sup>٦) هما في ت عند شرح نفس البيت ، ومعكوسان في الأغاني ٥/٢١ ، والشاني فقط في ٣/٢١ ، والأول في الخصائص ١٧٧/١ . والأول في جمهرة ابن دريد ٤٨٨/٣ هكذا دون أن ينسبه: يُسطِيفُ بِنا عكسبُ مُقْذَحِرٌ ويَسطْعَنُ بالصَّمُلَة في قُفَينا وذكر مُعلَّقهُ أَنَّ هذا الإنشادَ غير معروفٍ! وشرح المقذحرّ بالمستعدّ للشرّ ، والصَّمُلَة بالحربة ، والقفينا بأنها جمع قفا .

<sup>(</sup>٧) الأغاني: فلاَ أَرْوَيْتُهَا أَبدأَ صَدَيًا. والخبر فيه أيـضاً، وفي ت: ١٠٧/٣.

<sup>(\*) -:</sup> ورقة ۲۸ ظ، م: الحماسية ١٤٥. ت ٢ /٣٩٣ بزيادة بيت بين ٣ و ٤ ديوانه ٧٠، وترجمته ستأتي في ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٨) ج م ت: مِنْ نَفْسِهِ.

٣ ـ ينامُ عِشاءً ثُمَّ يُصْبِحُ طاوِياً يَحُتُ الْحَصى عَنْ جَنْبِهِ الْمَتَعَفِّر(١)

«الصَّعلُوك» الفقير. ومعنى «جَنَّ لِيْلُهُ» ستَر كلَّ شيءٍ بظلامه، يقال جنَّ عليه الليلُ وأَجنَّه إذا ستره، ومنه قيل للدِّرع جُنَّهُ، وللتَّرس مِجَنَّ (٤٥ و) وللبستان جَنَّهُ، وللتَّرس مِجَنَّ لاستتارِهم عن الإنس، والإنسُ (٢) البصرُ لظهوره، من قولهم آنست الشيءَ إذا أبْصَرْته، وقوله «مُصَافِي المُشَاش» أي مَحبَّةً وحِرْصاً عليه، وهو من نعت الصُّعلوك فسكن الْيَاءَ ضرورةً. «والمُشَاش» كلُّ عَظِيْم رخص يُوكَلُ، وإنَّما يريد العاجزَ من الصعاليك الذي لا هم له إلا بطنه، فهو يألف المجازرَ ويلتقط ما رُمِي من عظام الجَزور ويتقوَّتُ به، لِعجْزه ودناءَتِه.

وقوله «مِنْ صَدِيقٍ مُيسِّرِ» أي ذي يسارٍ وغنىً، يقال أَيْسَرَ الرَّجُلُ إِذَا استغنى، فإذَا كُثُر ذلك عنده قيل (٣) يَسَّر فهو مُيسِّر، ويقال المُيسِّر الذي نتجت إبلهُ وكثُرَ لَبنهُ، والمجنِّبُ ضدُّه، وقال مقاس العائذيّ (٤):

لا يخْتَلِطْنَ الْعَامَ راع مُجَنِّبُ إِذَا ما تلاَقَيْنا بِراعٍ مُيسِّرِ أَي إِذَا مَا تلاَقَيْنا بِراعٍ مُيسِّرِ أَي إِذَا أَصَابَ قُوتَ ليلته عند صديق غني عدَّ ذلك غنى يمنعه من الطلب والسَّعى، دناءةً لا قناعةً.

وقوله «ينامُ عشاءً» أي يتبذّل (٤) نهارَه في خدمة الحيِّ فيُمْسِي شبعان مُعْيياً فينام ليلَتَهُ، ثُمَّ يُصْبِحُ طاويَ البطن جائعاً، دناءةً منه ولُؤماً. وقوله «يحُت الْحَصى عن جَنْبه المُتعَفِّر» أي ينام على غير فراش لفقره، فيَعْلَقُ الترابُ بجنبه فيحتُّه بيده، أي يَنْزِعُه ويُطيِّرُهُ. «والمتَعَفِّر» الذي لصق بجنبه (٦) العَفْرُ، وهو التراب.

٤ ـ ولكنَّ صُعْلوكاً صفيحة وجْهِهِ كضَوْء شِهَابِ الْقابِسَ الْتَنَوِّر(٢)
 ٥ ـ مُطِلَّا على أعدائه يزْجُرُونَه بسَاحتِهِمْ زَجْرَ المنِيح الْلسَهَ رَ

<sup>(</sup>١) جـ: يُصبحُ ناعساً.

<sup>(</sup>٢) هي والتي بعدها ساقطتان من ط.

<sup>(</sup>٣) سأقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) وترجـمة مقّاس في ص١٠٩١.

<sup>(</sup>٥) ط: يتنزل.

<sup>(</sup>٦) ط: لأصِق به.

<sup>(</sup>٧) جـ: وللَّهِ صُعلوكُ.

«صفيحة الوجْهِ» وصفْحه جانبه . «والشَّهاب » كلَّ أبيض فيه نُور كالنَّجْم والنَّار، وإنَّما يريد إشراق وجْهِهِ لسروره وانبِساط نفسه و تَطَلُّعِها (١٠ لما هو بسبيله من طلب الظهور وشرَف الهُمَةِ، وخبَرُ «لَكِنَّ» محذوف لعلم السامع، والمعنى ولكنَّ صعلوكاً هذه صفتُه لالحاه الله . «والمتنوَّر» المتنوِّر» أيضاً الناظر إلى نار. «والقابِس» ذُوالقَبس .

"والمطِلُ" المشرِف، ومنه الطَّلَلُ وهوما أَشْرَفَ من أَعلام الدِّيار وكان له شخصٌ، فإن لم يكن له شخصٌ (٢) فهو رَسْمٌ. ومعنى «يزْجُرُونَهُ» يتَطَيَّرُون منه كما تُزْجَرُ الطيرُ ويُتشاءم بها. «والسَّاحَةُ» الفِناء. «والمَّنيحُ» سهمٌ من سهام الميسر، لا غُنْمَ له ولا غُرْمَ عليه، وهو مزْجُورٌ مشؤومٌ لأنَّ صاحبه يَغْزَى إذا خرجَ عليه (٥٥ ظ)، ويقال «المنيجُ» سهمٌ متعارَفٌ (٢) بالفَوْزِ، يُنْحُ أي يُسْتَعارُ لفَضله وشُهْرته بالفوز. ومعنى «زَجْرُهُ» رفْعُ الأصوات عند خروجه وفوزه سروراً بمَّنْ فازبه واستطالةً على مَنْ قُمِر (٤) بهِ.

٦ إِذَا بَعُدُوا لَا يَأْمَنُونَ اقْتَرَابَهُ تَشَوُّفَ أَهْلِ الْغائِبِ الْمَتَنظِّرِ
 ٧ فَذلِكَ إِنْ يلْقَ الْمنيَّةَ يَلْقَها حَمِيداً، وإِنْ يَسْتَغْنِ يَوْماً فَأَجْدِر

يقول إذا بعُد عن أعدائه لم يأمنوا قُرْبَه منْهم وإغارتَه عليهم لِما عَلِمُوا من مضائه وجُرأته، فهم (٥) يتشوَّفُون إليه كما يتَشَوَّفُ أهلُ الغائب في سفر إلى أُوبَتِهِ. «والمُتنظِّرُ» المُنْتظَر. ونصب «تشوُّف» على المصدر المشبَّه به، والعاملُ فيه فعلُ مضمرُ دلَّ عليه قولهُ «لا يأمنُون اقترابه» لأنهم إذا لم يأمنوا(٢) تشوَّفُوا إليه، «والتَّشَوُّفُ» الاستشراف إلى الشيء والتطلُّع إليه (٧)، ومنه أشاف على الشيء إذا أشرف عليه.

وقـوله «وإِنْ يَسْتَغْنِ يوْماً فأَجْدِرِ» أي ما أجدَره بالغِنَـى لأنـه قد طلبَـهُ من بـابه وتأتَّى له من وجـهه.

<sup>(</sup>١) ط: وتطلعا.

<sup>(</sup>٢) ط: شخص كذلك.

<sup>(</sup>٣) ط: المتعارف بالفوز يمتنع.

<sup>(</sup>٤) أي غُلب عند المُقامرة.

<sup>(</sup>٥) ط: بهم... إليه تشوف.

<sup>(</sup>٦) ط: يأمنـون.

<sup>(</sup>V) ط: والتطلع به.

٧٤ وقال آخرُ: (كامل)(\*)

١ ـ يلْقى السُّيوفَ بوجْهِه وبنَحْره ويُقيمُ هامتَه مُّقامَ ٱلْمِغْفَرِ(١) ٢ \_ ويقوْلُ للطِّرْفِ اصطبِرْ لشبَا القَنا فَعَقَرْتُ رُكْنَ اللَّجِدِ إِنْ لَمْ تَعْقِر (٢) مَ

«المِغْفَرُ» للدِّرع كالكُمَّةِ للْبُرْنُسِ يُغَطِّي الرأْسَ، وهو من غَفَرْتُ الشيءَ إذا سترته، أي لا يتَّقِي السِّلاح بجُنَّـةٍ لصَـبره وإقدامه.

«والطِّرْفُ» الفرسُ الكريم الطُّرفين، الْمُعْرقُ في العِتْقِ. «والشَّبَا» الحَدُّ. وقوله «فعَقَرْتُ رُكْنَ الْمَجْدِ» أي هذَمتُه، وسَمَّى الْهَدْمَ عقراً لتقارُب المعنى مع طلبِهِ للصناعة .

٣ ـ وإذا تَأَمَّلَ شَخْصَ ضَيْفٍ مُقْبِلًا مُتَسَرْبِلًا أَثُوابَ عَلْ أَغْبَر (٣) ٤ ـ أَوْمَا إِلَى الْكَوْمَاءِ هَذَا طَارِقُ نَحَرِتْنِيَ الْأَعْدَاءُ إِنْ لَمْ تُنْحَر

«الْمُتَسَوْبِلُ» اللَّابس. والسُّربال القميصُ، ونصبَهُ ونصبَ «مُقْبِلًا» على نعت «الشَّخْص ». «والْمَحْلُ» قِلَّةُ المطر وجَدْبُ الزمان، وجعله «أَغْبَرَ» لهبُوبِ الشَّمال وغُبْرة الأفق لما تُثِيرُه من غبار.

«وأَوْمَا» أشارَ وأَصْلُه الهمزُ فخفَّفَه، وقدْ يقال أُومَيْتُ وهي قليلةٌ (٤٦ و). «والْكَوْماءُ» العظيمة السَّنام من الإِبل وإنِّـما يَعظُـم سنامُها إِذا سَمِنَتْ، والذَّكَرُ أَكْوَمُ. «والطَّارقُ» الضَّيْفُ ياتي لَيْلًا.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج م ت، وهي في أمالي القالي ١ /٣٤ ، والسمط ١٨٣ ، وصبح الأعشى ١٣ /٢٠٥، ونهاية الأرب ٢٠٣/٣ وتروى لحسَّان، والأخيران في ديوانه ص ٤٨٣ (ت وليَّد عرفـات). وفي الحماسة البصرية ٢٠/١ أنها لعبد الملك بن معاوية الحارثي.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب: يَلْقَى الرِّماحَ.. وبصَدْرِهِ.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى، فهَدَمْتُ.وكذا في َها. س. (٣) الأمالي ونهاية الأرب: مُقبِل مِتسَرْبِل ِ. ها س: مُقْبَل مُتَسربل سِرْبـال.

٥٧ ـ وقالَتْ ليلى الْأُخْيَلِيَّة، وهي من أُخْيَل، حيُّ من كَعْبِ بنِ ربيعة بـنِ عامـر بن صَعْصَعَة: (طويل)(\*)

١ ـ إِزَاءَ حُروبِ يكْرَهُ الْقَوْمُ دَرْءَهُ وَيُشي إِلَى الْأَقران بالسَّيْف يَخْطِرُ
 ٢ ـ مُطِلُّ على أعدائه يَزْجُرُونَهُ كَمَا يُزْجَرُ اللَّيْثُ الْهِزَبْرُ الْغَضَنْفَر

يقال فلانُ إِزاءَ مال إِذا كان قائماً عليه سائساً له. فتقولُ هو قائم بالحروب لاعتياده لها ودُرْبته بها. «والدَّرْءُ» الدَّفع في الحرب وغيرها. ومعنى «يخطِرُ» يختال في مِشْيَته إِدْلاَلاً(١) بجُرأته واستطالةً على قِرْنه، وأصلُ الخَطْرِ والخَطَرانِ أن يخطِرَ الفحلُ بذنبه نشاطاً ومرحاً.

«والمُطِلُّ» المُشْرِف. «واللَّيْثُ» الأسد. واشتقاقُه من اللَّوْث وهـو القوة فقـلب إلى الياء للفَرْقِ، ولأنَّ الياءَ والوَاوَ أُخـتان، والياءُ أخـفُّ. «والهِزَبْرُ» الشَّديد، «والْغَضَنْفَرُ» مِثْلُه وهـما من أسماء الأسـد.

٧٦ وقال القُطَامِيّ، واسمُه عُمَيْر بنُ شُيَيْم وهو من بني تغلب بن وائلٍ: (وافر)(\*\*).

١ ـ مَتَى نُرْعَشْ إِلَى الإلجام يوْماً يُقِمْ سُوقَ الرِّهانِ لنا تِجَارُ
 ٢ ـ ومَعْقِلُنا الرِّماحُ، إِذا أَنْخْنَا وقَدْ طَارَ الْقنازِعُ والشَّرَارِ(٢)

قوله «متَى نُرْعَشْ إِلَى الإِلْجَامِ» أي يُصِيبُنا ارتعاشٌ وعُرَواءٌ (٣) من الحرص عليه، وكنَّى «بالسُّوقِ» عن معظم الحرب، والتَّعاملُ فيها بالسلاح. وأراد «بالتَّجَار»

المرفع (هم تمليل

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج م ت ولا فيها جمع من شعرها. وليلى بنت عبد الله بن الرحالة، أو أنها بنت حليفة بن شداد بن كعب بن معاوية، وكعب هو الذي كان يدعى الأخيل، شَاعِرةً أموية مشهورةً من بني عقيل بن مالك، لا يقدَّم عليها في النساء سوى الخنساء، وكانَ صاحبُها الذي خلّد ذكرها في أشعاره وهو توبّة بن الحُميِّر المترجم له في ص ٧٥٤. وكانت تدخل على الخلفاء الأمويّين في آخر عمرها وتقصد ولاتهم، وتنابذ شعراء عهدها، وقد سألت الحجاج أن يحملها إلى قتيبة بن مسلم والي خراسان، فحملها على البريد، فلم انصر فت ماتت بِسَاوة وقبرت بها، وقيل ماتت بغيرها. الشعراء ٥٥٥، الأغاني ٢٨٢ /١٠، جهرة ابن حرم ٣٩١، السمط ٢٨٢.

<sup>(</sup>١) ط: إذلالًا لحراثه.

<sup>(ُ\*\*)</sup> لا وجُود لها في ّجـ، م، ت، وهي في ديوانه ٨٨، وترجمته في ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ومَعْقِلُنا السُّيُوف.

<sup>(</sup>٣) العُرَوَاءِ كالغُلَواء الرِّعدةُ والقِرَّةُ.

الأقران المُتَقاتِلينَ بِها، وأُجْرى ذلك على طريق المثل والاستعارة.

«والْمَعْقِلُ» الملجأُ والحِرْزُ، أي لا نتحصَّنُ إِذَا بلغنا بلادَ العدوِّ وأَنخْنا الإِبلَ ورَكِبْنا الخِيلَ إِلاَ بسلاحنا. وأراد «بالْقَنَازِع» (١) بَيْض «السّلاح إِذَا قُرِعَتْ بالسيوف وتطايرت فِلَقاً، كما قال (٢):

# يَطِيرُ فُضَاضاً بَيْنَها كلُّ قَوْنَس

وأراد «بالشَّرار» ما يَتطايَرُ منَه عن حدود السُّيوف إذا قُرِعَ بها البَيْضُ، وَاحِدَةُ الشَّرار شَرارةٌ ويقال شَرَرَةٌ وشرَّرٌ.

٣- بِضَرْبٍ يُبْصِرُ الْعُمْيَانُ منْهُ وَتَعْشَى دُونَه الْحَدَقُ الْبِصَارُ
 ٤- بَهَٰزُ المشْرَفِيَّةَ ثُمَّ نَعْدُو وليْسَ بِنَا عَنِ الطَّعْنِ ازْوِرار(٣)

قوله «يُبْصِرُ الْعُمْيانُ مِنْهُ» أي يَرُدُّ الضالَّ عن ضلاله، وضرب هذا مثلاً. ومعنى «تَعْشَى» (٤٧ ظ) لا تُبْصِرُ، أي لشدته وتتابُعه وكثرة لَمْع السَّيوف فيه يُعْشِي البصَرُ. «والحَدَقُ» جمعُ حدقةٍ وهي سواد العيْن لإحداقِ الْبياض به. «ويصارُ» جمْعُ بَصيرةٍ، كما يقال كريمةٌ وكرام، وبَصيرةٌ بمعنى مُبْصِرةٍ، كما جاء: عَذَابٌ أليم، بمعنى مُؤلم، ووَجيعٌ بمعنى مُوجِع. «والمشرفيَّةُ» السَّيوف نُسِبَتْ إلى المَشَارِف؛ قُرى بالشام تُطْبَعُ فيها السيوف، ويقال هي بِمُؤْتَة (٤) من الشَّام. «والعَدْوُ» هنا الإقدام على القِرْن بسرعةٍ، ويكون أيضاً بمعنى الْعُدُوان وهو التَّجاوُز في الظُّلم. «والاِزورَارُ» الميل، والأَزْورُ المائلُ في شقّ، أي لا نَعدِلُ عن الطعن جُبْناً وَهَيْبةً.

٧٧ - وقالَ أيضاً: (طويل)(\*)

١ ـ ونَحْنُ أَناسٌ لا نَرى الْقَوْمَ أَقْرَمُوا إِلَى قَوْمنا قَرْماً يَجِيءُ مُخاطِرُهُ
 ٢ ـ إِذَا ما سَهَا بذَّ القُرُومَ جِرَانُهُ ومَهْما تُصِبْ أَنيابُهُ فَهْوَ عاقِرُه



<sup>(</sup>١) جمع قَفْزَعَة وهي في الأصل خُصْلة شعرٍ تُترك فوق رأس الصبيّ لتطول، وهي من شعر المرأة أو الرجل ما ارتفع وتطايل من الخُصل وتمعّطَ بسبب الشعَثِ والوَعْثِ.

<sup>(</sup>٢) هوللنابغة الذبياني في ديواله ٤٤، وعجزه: وتتُبَعُها منهُم فُراشُ الحواجِب. وفُضاض الشيء فِلقُه وما تَفرَق من قطعه عند كسره. والقُونُس والقُونُوس أعلى بيضة الحديد أو مقدمها وسنبكها.

<sup>(</sup>٣) ديوانه: بنا عن العادي.

<sup>(</sup>٤) ط: بمؤلة.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ م ت، وهي في ديوانه: ٣٣.

قوله «أَقْرَمُوا» اتَّخذوا قَرْماً، وهو الفحلُ من الإبل الذي لا يُسْتَعْملُ ظهرُه ولا يُمْنَهَنُ، فضُربَ مثلًا للسيِّد، أي إِذَا اتَّخَذُوا سيِّداً يعارضون به سيَّدَنا بَذُّهُمْ وغلبهم. «والمُخَاطَرةُ» أن يتصاولَ الفحلان فيخْطِرُ كلُّ واحد منهما بذنَّبه اختيـالًا ونشاطًا، فضربه مثلًا.

«والجرَانُ» باطنُ العنق، يريد أنه يتَسَنَّمُها فيضَعُ جرانه على ظهورها غَلَبَةً عليها وإِذْلَالًا لها. ومعنى «بذَّ» غلَب. «والْعَقْرُ» القطْعُ في اللَّحم والتأثيرُ فيه، ومنه الكُلْبُ العَقورُ، وهو العَضوض.

لنا جَانباً إِلَّا بِه من نُصابِرُهُ ٣ \_ إِذَا الحرْبُ شالَتْ للَّتَلقُّح لم تَجَدْ وما كُلَّ حِينِ لا نَزالُ نُشاوِرُه ٤ ـ نُطِيعُ ونَعْصي كلَّ ذَاكَ أَمِيرَنا ولَا الْأَمْرَ حتَّى تَسْتَبِينَ دَوابِرُه ه \_وما يَعْلَمُ الْغَيْبَ امرُو و قبلَ أَنْ يَرَى

«التَّلَقُّح» أن تَحْمِلَ الناقة، وإذا حَمَلَتْ شالت بذنبها تُرِي الفحلَ أَنَّها لاقحٌ ليرجع عَنْها، فضربها مثلاً لكمال الحرب ونَفْيها للأقران. ومعنى «نُصابِرُهْ»(١) نَصْبِر على مكروهِ مُنازَلتِهِ. وقوله «نُطِيعُ ونَعْصِي» أي إذا رأينـا فُرْصةً انتَهَزْناهـا ولـم نُشاور فيها صاحبَ أمرنا، وإِن كان ذلك لا يُوافقه لما يُتَوَقَّعُ علينا. وأكَّد هذا بقوله «وما كلُّ حينِ لَا نَزَال نُشاوِرُه»، وبقوله أيضاً «وما يَعْلَمُ الغَيْبَ امرُوً» أي ننتهز الفرصة من عدِوِّنا (٤٧) وإن كان ظاهرَ الأمر علينا، حِرصاً علَى المنازَلة وطمعاً في الظُّهور والغَلَبة، وإن كان ذلك مُغَيَّبًا عنًا. «ودابرةً» الأمر آخرُه وجمعُها دوابرُ، وهي مثل العواقب.

٧٨ وقال أبو عطاء السّندى: (طويل)(\*)

وقد نَهِلَتْ مِنَّا المُثقَّفَةُ السُّمْرُ أَداءٌ عَراني من حِبابِكِ أَمْ سِحْر وإنْ كانَ داءٌ غيرَه فلَكِ العُذْر

١ ـ ذكرْتُكِ والْخَطِّيُّ يخطِرُ بينَنَا ٢ ـ فواللَّهِ ما أدري، وإنيِّ لصادِقُ ٣ \_فإنْ كانسِحْراً فاعذَريني على الْهُوى

<sup>(\*)</sup> جـ: ٤ و، م: الحماسية ٧، ت: ٥٦/١. واسم أبي عطاء أفلحُ وقيلٍ مرزوق، مولى أسد بن خزيمة، وهو شاعر من مخضرمي الدّولتين، كـان أسود دميماً قصيراً جيّد الشّعْر يرتضخُ لُكنّةً بسبب عُجْمةِ أَرُومتِه فَيقلِبُ الحاءَ هاءً والعين همزةً والشّين سينًا، ويُعبَّثُ بحروف أخر شأنَ الأعاجم في زمنه، وكان من شيعة بني أمية وهجا بني هاشم، ومات عقب أيام المنصور. الشعراء ٧٧٠، معجم الشعراء ٤٥٦، الخزانة ٥٤٥/٩.



«الخَطِّيُّ» الرِّماحُ، واحدتُها خَطِّيَّةً، وقد مضى تفسيره (١). ومعنى «يخطِر» يخطِر» يضطرِبُ (٢) عند الهزِّ للطَّعْن. ومعنى «نَهِلَتْ» شَرِبَت الشَّربة الأولى. «والمُثَقَّفَةُ» الرِّماح المقوَّمةُ بالثقياف. «والسُّمْرُ» التي طابت في (٣) منْبِتِها حتى اسمرَّتْ، لانها ما لم تَطِبْ وتُدِركُ تَضْرِبُ إلى البياض، أي ذكرتك عند اشتداد الحرب كلفاً بك ولم يُلهِني (٤) ما ألقاه عن ذكرك.

«والحِبابُ» الحُبُّ بلُغةِ هذيل (٥)، ويقال هو جمع حُبُّ، ويقال هو بِمَعْنَى المُحابَّة مصدرُ حاببته كالخِلال والمُخالَلةِ (١) من خالَلته. يقول لا أدري حين ذكرتك مع شدة ما أصلاه من الحرب أداء (٧) ألهاني عما أجد لضعف حِسّ وذهاب مُنَةٍ، أم بي سحر ذَهَبَ بعقلي حتى لا أفرق بين الحالتين. ثم قال مؤكِّداً لما قدَّمَ: «فإنْ كان سِحْراً فاعذُريني على الْهَوي» أي إن كان ما ألهاني عما ألقاه سِحْراً سَحَرْتِني به أو سحَرني غيرُكِ لَكِ (٨) فإنَّ لي العذر عندك بما أودعْتِنِيه من سِحْرك، وإن كان ذاك ليس بسِحْرٍ فأنْتِ المعذورة في لومك، وهذا يدلُّ على أنها قالت له: ما أشدَّ شغفَكَ بنا (وَ) ما أقل صبرك عنا حين لا يُلهيكَ شيءٌ عن ذِكْرنا، فقال لها هذا. ويُروى «من جِنَابِكِ» أي من مُجانبتك (٩) لي

٧٧ ـ وقال إيَّاس بنُ مالِك بن عَبْد الله: (طويل) (\*)

١ ـسمَوْنا إِلَى جَيْشِ الْخَرُورِيِّ بعْدَما تناذَرَهُ أَعرابُهُمْ واللهَاجِرُ

المسترفع (هم ترا)

<sup>(</sup>١) شرح الحادي عشر من الحماسية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ط: يضطره... الميز.

<sup>(</sup>٣) ط: منتبها... استمرت.

<sup>(</sup>٤) ط: يلمني.

<sup>(</sup>٥) أشير إلى ذلك أيضاً في كتاب معاني أبيات الحماسة ورقة ٤ ظ.

<sup>(</sup>٦) ط: المخالة... خاللت.

<sup>(</sup>٧) ط: أي داء.

<sup>(</sup>٨) ط: فأعذروني بان...

<sup>(</sup>٩) ط: جنانبتك.

<sup>(\*)</sup> جـ ورقـة ٣٩ ظـ ٤٠ و، م: الحماسية ١٩٤. ت: ٢/١٥٥٠. . عبد الله بن خيـري الـطائي، وانظر في نهاية شرحها مناسبتها عن أبي رياش، ويبدو منه، ومن أبيات الحماسية أن الشاعـر من العهـد الأموي، وأنـه واكب حركـاتِ الخوارج في ذلـك الزمـن وشارك في حمـلات على أهـل النجدية منهم. وفيه أيضاً أنّ بعضهم زَعَمَ أنّ قائلها هو مروان بن عبد الله بن حيّ.

٢ ـ بجَمْع مِ تَظَلُّ الْأَكْمُ سَاجِدَةً لَهُ وأعلَامُ سَلْمَى والْهِضَابُ النَّوادِر

قوله «سَمَوْنا» أي نهضنا من بُعْد، وأصلُ السَّموِّ الارتفاعُ. وأراد «بالحروريُ» نَجْدَةَ (١) (٤٧ ظ) بْنَ عامر الحنفيّ الخارجيّ، وكلُّ خارجيًّ فهو حروريُّ، نُسِب إلى حَرُوراء موضع بعينه كان منه مبدأُ أمرهم واجتماعُهم ونُسبوا إليه. ومعنى «تناذَرَهُ أعرابُهُمْ» أُنذرَ بعضُهُمْ بعضاً خوفاً منه. «والأعْرابُ» المقيمون بالبادية «والمُهاجِرُون» مَنْ هاجر إلى الحاضرة.

وقوله «تَظلُّ الأَكْمُ ساجِدَةً له» أي تخْشَعُ وتَطمئِنَّ لشدَّة وقْعِه وثِقَل ِوطْئِه، كما قال النَّابِغةُ (٢):

### يَدَعُ الإِكامَ كَأَنَّهُنَّ صَحَارِي

«والأَكْمُ» الكُدى، واحدتُها أَكَمةً، ونظيرُه من الجمع أسَدٌ وأُسْدٌ. وضَربَ «السُّجودَ» مشلًا. «والأَعْلامُ» الجبال واحدُها عَلَمٌ. «وسَلْمى» أحد جبلَيْ طبِّيءٍ وهما أجاً وسلمى. «والْهِضَابُ» جمع هضبةٍ وهي الجبل. «والنوادِرُ» المنفردة، من نَدَرَ الشيءُ إذا شدَّ عن نظائره، وتكون النَّوادِرُ المُشْرِفة أيضاً، من قولهم نَدَرَ أَنْفُه إذا أشرف، وتدر في الحائط نادرٌ إذا برزَ منْهُ شيءٌ وأَشْرِف.

٣ ـ فَلَما ادَّرَكْناهُـمْ وَقَدْ قَلْصَتْ بِهِ إِلَى الْحِيِّ خُوصٌ كَالْحِنِيِّ ضَوامِرُ
 ٤ ـ أَنْخنا إِلَيْهِم مِثْلَهُنَّ، وزادُنَا جِيادُ السَّيوفِ والرِّماحُ الْخواطِر

«إِذْرَكْنا» افتعلنا، من الإدراك واللَّحاق. ومعنى «قلَّصَتْ» ارتفعت في السير وشمَّرت. «والخُوصُ» الغائرة العيون، وهو من علامة العِتْق في الإبل، ويُقال هومن الجُهْد. «والْحِنِيَ» القِسيُّ، واحدتُها حَنِيَّة، شبَّه الإبلَ بها في ضُمرها وصلابتها ولُحُوق بطونها بظهورها واعوجاجها ضُمْراً.

(٢) صدره في ديوانه ٥٨: جمْعاً يَظَلُّ بِهِ الفَضاءُ مُعَضِّلاً. وترجمة النَّابغة مرت في ص ٣١



<sup>(</sup>۱) هو أبو المُطرَّح نجده بن عامر، أو عويمر بن عبد الله بن سيّار الحنفيّ، أحدُ رؤساء الخوارج، وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالنّجدية، وكان قد خرج باليامة، وصار يُسلّم عليه بالإمارة، وكان يلقي عبد الله بن الزبير كثيراً، حتى كان يُظنّ أنه سيبايعُه، ويُصلّي بحذائه في مكة كلّ جمعة، وقد نَقِم عليه أصحابُه، هذا وغيره، فولُوا مكانه أبا فَديك ورأسوه عليهم، ثم خافوا شوكته ونُفوذَه على دُهمائهم فاغتالوه. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ١٧٩/٢)، الكامل للمبرد ونُفوذَه على دُهمائهم فاغتالوه. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ١٧٩/٢)، الكامل للمبرد ٣١٠، ١٨٤/٣

وقوله «أَنخْنا إِلَيْهِمْ مِثْلَهُنَّ» أي لمَّا لَحِقْنا بهم نَزلنا عن إبل عتاقٍ مُعْمَلَةٍ مِثْل إبلهم، ثم تأهَّبْنا لمُنازلَتِهِمْ. «والْخُواطِرُ» التي تنتَني عند الهَزِّلِينِ مُتونها، وذلك آمَنُ (۱) لانقصافها وتكسَّرها عند الاعتماد بها في الطَّعن، وتكون «الْخَواطِرُ» أيضاً الآخِذَةُ عند المُطاعنة يميناً وشمالاً، من قولهم خطر بالقضيب إذا أَلْمَعَ (۱) به، وجعل السِّلاحَ «زَاداً» لإدراكهم به ما يأمُلونه من رفيع العيش أو لأنها تُلهيهم عن الطُّعام والشَّراب كَلفاً باستعمالها.

٥ - كِلا ثَقَلَيْنا طامعً في غَنِيمَةٍ وَقَدْ قَدَّرَ الرَّحْمَنُ ما هُو قَادِرُ (٣)
 ٦ - فَلَمْ أَرِ يَوْماً كَانَ أَكَثَرَ سَالباً ومُسْتَلَباً، سِرْبَالُهُ لاَ يُناكِر
 ٧ - (٤٨ و) وأَكْثَرَمَنَّا يَافِعاً يَبْتَغِي الْعُلَا يُضَارِبُ قِرْناً دَارِعاً وهُوَ حَاسِر

«الثَّقْلُ» متاعُ البيت، وأراد به النِّساءَ لأنهُنَّ معدوداتُ في جُمْلته والمعنى (٤)أنَّ نساءَهم ونساءَنا طامعاتُ في ظهور كلِّ واحدٍ من الحيين على صاحبه، والأَمْرُ جارِ على قدرٍ.

وقوله «ومُسْتَلَباً سِرْبَالُهُ لا يُنَاكِرُ» أي صريعاً مقتولًا يُنْزَعُ عنه ثَوْبُه فـلا يُنْكِـر ولا يَدْفَـع لَأَنَّه ميَّتٌ.

«والْيافِعُ» المتَرْعرِعُ الدَّاخلُ في عصر شبابه، ويقال لَهُ الْيَفَعَةُ أيضاً، وفعْلُه أَيفَعَ فهو يافعٌ على غير قياس، كما قالوا أنصبَهُ الهمَّ وهو هَمَّ ناصبٌ، وأورسَ النَّبتُ وهو وارسٌ، ونظيرُه كثيرٌ، واشتقاقه من اليفاع وهو ما أشرف من الأرض. «والدَّارِعُ» اللَّابس الدِّرع. «والْحاسِرُ» الذي لا درع عليه، أي لا يتَخِذُ جُنَّةً (٥) من الموت لجرأته وإقدامه.

٨ - فها كلَّت الأَيْدي ولا انْأَطَرَ الْقَنا ولا عَشَرَتْ مِنَّا الجُدودُ العَواثِرُ
 أي لم نَمَلُ الحربَ ولا عطَفْنا الرِّماحَ عن الأقران هَيْبةً وجُبناً، ولا عثرتْ

<sup>(</sup>١) ط: أحد.

<sup>(</sup>٢) أي أشار به، وقيل مُفْصحاً عن حالة تهديد وإنذار.

<sup>(</sup>٣) ج م ت: طامعٌ بِغَنِيَمةٍ.

<sup>(</sup>٤) هذا الشرح احتذاه ابن بري في كتابه التنبيه والإيضاح ٢/١٨٥ دون أن يشير إلى الأعلم.

<sup>(</sup>٥) ط: حية.

جُدُودُنا بظهور العدوِّ علينا. «والأنْبطارُ»(١) الانعطافُ، ويقال أَطَرْت الرُّمح فانأَطرَ أَي عطَفْته فانعطف. ووصَفَ «الْجُدُودَ» «بِالْعَواثِر» لقوله «عَثَرَتْ» فسَّماها باسم ما تؤول إليه لو عَثَرَتْ بعد النهوض والانتعاش. وكان وجهُ الكلام ولا عشرت منَّا الجدودُ الصَّواعدُ، وهذا كما قال جريس(٢):

...... تسواضَعَتْ سُورُ المدِينَةِ والْجِبَالُ الخُشَّعُ الْخُشَّعُ الْخُشَّعُ الْخُشَّعُ الْخُشَعُ اللهِ.

٨٠ ـ وقال عَنْتَرةُ بن الأُخْرس المعْنِي من طبِّيء: (وافر)(\*)

١ ـ أَطِلْ حَمْلَ الشَّناءةِ لي وَبُعْضِي وعِشْ ما شِئْتَ فانظُرْ من تَضِيرُ
 ٢ ـ في إِيدْيكَ نَفْعُ أَرْتَجِيهِ وغَيْرُ صُدُودكَ الْخَطْبُ الْكِبَير<sup>(3)</sup>

«الشَّنَاءَةُ» البُغْضُ ويقال ضارَه يَضيرُهُ بمعنى ضرَّه، أي إِنَّمَا تضُرُّ بهجرك لي وقطْعِكَ لرحمى نَفْسَك.

وقوله «وغير صدودِكَ الْخَطْبُ الْكَبِيرُ» أي لا يعظُمُ عليَّ صدودُك وهِجْرَانُك فيحلُ منى محلَّ الخطْب الكبير الشديد.

٣ إذا أَبْصَرْتَنِي أَعْرَضْتَ عَنِي كَأَنَّ الشَّمْس من قِبَلِي تَدُورُ
 ٤ (٤٨ ظ)وكيفَ تَعِيبُ منْ تُمْسِي إِلَيْهِ فَقِيراً حينَ تَحْزُبُكَ الْأُمُورُ

جعلَه كالنَّاظر إلى الشمس لصرف وجهه عنه بُغْضاً لـه وكراهيـة للنَّظر إليه، لأنَّ النَّاظر إلى الشمس يَصْرِف وجهه عنها لتأذِّيه(١) بشعاعهـا.

<sup>(</sup>١) ط: والأقطار.

<sup>(</sup>٢) بقيتُه في ديوانه ٩١٣: لَمَّا أتى خبرُ الزُّبَيْرِ.. وترجمة جرير في ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) ط: فسماها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٤ و، م: الحماسية ٥٣، ت: ٣١٩/١ وَأُوْرَدَ ١ ـ ٣، ٢ فقط مع التقديم والتأخير. وفي ت عن أبي هـ لال العسكري أنه يعرف أيضاً بابن عكبرة، وهي أمه.، وهو شاعر فارسٌ مشهورٌ. وكان عنترة من شعراء بني دغش الطائيين في العصر الجاهليّ، وقد ساق الأمدي له بعـض هذِه الحماسية. الاشتقاق ٣٨٨، المؤتلف ٢٢٥، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) م: خَيرٌ أَرْتَجيه.

<sup>(</sup>٥) ط: فقيراً إليه.

<sup>(</sup>٦) ط: تباديها.

ومعني «تحْزُبُكَ» تنزِلُ بك، ومنه الحِزْبُ من الناس وهنو الجمْعُ المتعاوِنُ على دَفْع النّازلة. والمعنى أنه ابنُ عمّه يَغضَب له فينْصُره وإنْ كان مُبغِضاً له(١).

٥ ـ ومَنْ إِنْ بِعْتَ مَنْزِلَةً بأُخْرَى حَلَلْتَ بالمره، وبهِ تَسِيرُ
 ٦ ـ أَلَمْ تَر أَنَّ شِعْرِي سَارَعَنِي وشِعْرُك حول بيتك يَسْتَدِيرُ (١)
 «المَنْزِلَةُ» والمنزلُ سواءً، ونظيرُهُ مكانُ وإزارٌ وإزارةٌ ودَارٌ ودَارةً، أي لا تَحُلُّ

«المنزِلة» والمنزل سواءً، ونظيـره مكـان وإزار وإزارة ودار ودارة، أي لا تحل وتَرْحَلُ إِلَّا بِأَمـري ورأيي كَأْنَي سائسُك ومالكُ أُمرك.

وقوله «وشِعْرُكَ حُولَ بَيْتِكَ» أي هـو سَفْسَافٌ لا يُرْوي عنك فيسيـر فـي البـلاد سيرُورةَ شِعـرى.

٨١ ـ وقال شُرَيْحُ بنُ قِرْواشِ الْعَبْسِي: (الطويل)(\*)

١ - ولمَّا رأيْتُ النَّفْسَ جاشَتْ عَكَرْتُها على مِسْحَل ، وأيُّ ساعَةِ مَعْكَرِ
 ٢ - عَشِيَّةَ نازلْتُ الفَوارِسَ عِنْدَهُ وزَلَّ سِنَانِي عَنْ شُرَيْح ِ بْنِ مُسْهِر

«العَكْرُ» العطف، يقال فلان عكَّارُ في الحروب، أي عطَّافٌ بعد الانهزام. «ومِسْحَلٌ» اسمُ رجلِ نازلَهُ. ويجوزُ نصبُ «أَيّ» ورفعُه، فنصبُه على الظّرف بفعل مضمرٍ، والتقديرُ وفي أي ساعة مَعْكَرٍ عكَرْتُها، والرَّفعُ على الابتداء وإضمارِ الخبر، والتَّقديرُ وأيُّ ساعة هي! (٣) وفي الكلام معنى التَّعجُب كما تقول أيّ رجلٍ فلان!

وقوله «وَزَلَّ سِناني عَنْ شُرَيْحٍ » أي لم يَمْضِ رُمْحي فيه لحَصانَةِ دِرْعه.

٣ - وأُقْسِمُ لولا درْعُه لتركْتُهُ عَلَيْه عوافٍ من ضَباعٍ وأُنْسُرِ
 ٤ - وهَلْ غَمراتُ الموتِ إلا نِزالُك الْ كَمِيَّ على لَحْمِ الْكَمِيِّ المقَسطر «الْعَوافِي» ما يعْفُوه من السِّباع والطير، أي يُلِمُ به لياكل منه، يقال عفَوْتُ

"العوامي" ما يعقوه من السباع والطير، أي يَبِم بنه لياكل منه، يقال عقوت الرَّجل وأعفيته إذا أتيتُه طالباً لمعروفه، وأصلُه من عفَتِ الريحُ والمطرُ المنزلَ إذا

<sup>(</sup>١) ط: منقصاً.

<sup>(</sup>٢) جـ: لا يسير. مت: ما يُسيرُ.

<sup>(\*)</sup> جـ ورقة ۲۷ ظ، م: الحماسية ١٤٠، ت ٣٨٤/١. وانظر مناسبتها في نهايـة شرح ت.

<sup>(</sup>٣) ط: ساعة معكر.

(٤٩ و) أُخَذَت منه ونَقَصته.

«والكَمِيُّ» الشجاع وقد مرَّ تفسيرُه (١). وقوله «علَى لَحْمِ الكميُّ»، أي أَشَدُّ الحرْبِ أَن تَصْرَع فارساً في المعترك فتُنازِل فارساً آخر واطثاً له. «والْغَمَراتُ» الشدائدُ (١). «والمقطَّرُ» المصرُوع على أَحَد قُطْريه وهما جانباه، وكذلك الْقَتَرَانُ.

٨٢ - وقال طَرفَةُ الْجَذِيمِيِّ: (طويل)(\*)

١ - أيا راكِباً إِمَّا عرضْتَ فبلِّغَنْ بَنِي فَقْعَس قَوْلَ امْرِيءٍ نَاخِلِ الصَّدْرِ (٣)
 ٢ - فَواللَّهِ ما فارقْتُكُمْ عنْ كَشَاحَةٍ ولا طِيبٍ نَفْس عنكم آخِرَ الدَّهْر
 ٣ - ولكنَّني كُنْتُ امرأً من قبيلَةٍ بَغَتْ، وأَتَثْنِي بالمظالِم والْفَخْر

«فقْعَسُ» حيَّ من بني أسد، وجَذيمَةُ حيَّ من فقعس وهُم رهطُه. «والنَّاخِل» السليمُ الصَّدر الخالصُ المودَّة، أي لـم أَنْتَقِلْ عنكم بُغْضاً فيكم، ولكن لأِذاكم لِي واستطالتكم عليّ.

«والْكَشَاحَةُ» العَداوةُ والبَغضاءُ (٤)، وأصلُه أن يَـطُوِيَ كَشْحَه على المكروه، والكَشْعُ الخَصْرُ والْجَنْبُ. ويقال «طِبْت نفساً» عن كـذا إذا زهدت فيه وتركته. وقوله «آخرَ الدَّهر» يريد أبداً، ونصب «آخِرَ» على الظرف لقوله «طِبْت». والمعنى ولا زَهْدتُ فيكم مُقدِّراً بذلك آخر الدهر، كما تقول والله لا لَقِيتُك آخرَ الدّهر أي مُقدِّراً بهذا آخرة ومُنتهاه.

«والبَغْيُ» الظُّلم والفساد، وأصلُه من قولهم بغَى الجُرْحُ إِذَا ترامى إلى فسادٍ وأعيا المُداوِيَ له(٥).

<sup>(</sup>١) في شرح الثاني من الحماسية ٥، ط: وقدم.

<sup>(</sup>٢) ط: الشديد.

<sup>(\*)</sup> جد: ورقة ٢٨ و، م: الحماسية ١٤١، ت: ٣٨٦/١. وانظر خبرها في ت عند نهاية الشرح. وطرفة الجَذِيمي أو الجَذْمي شاعرٌ فارسٌ من بني عبس بن بغيض، أورد له الأمدي هذه الحماسية في المؤتلف ٢١٧. وفي ها. س. نقلاً عن أنيق ابن سيده أنه الجَذْمي.

<sup>(</sup>٣) المؤتلف: مُغَلَّغَلةً قولَ..

<sup>(</sup>٤) ط: البغضة.

<sup>(</sup>٥) ط: إذا ترآى الفساد وأعيا المداواة له.

٤ - فإني لشر النّاس إِنْ لَمْ أُبِتْهُم على حالَةٍ حَدْباءَ نابِيَةِ الظّهر(١)
 ٥ - وحتى يَفِر النّاسُ من شر بيْنِنا ونَقْعُدُ لا نَدْرِي أننْزِعُ أم نَجْرِي

يقول إِنْ لَم أَنتَصِرْ منهم وأُبِنَّهُمْ عَلَى شِدَّةٍ يَتُوقَّعُونِهَا مَنِّي فَأَنَا أَشَرُّ النَّاسِ لِقَبُولِ الضَّيم وصبري على الظُّلمْ والذَّلِ، وجعل الحالَة حدباء لشدَّتها وأنها مُمتنعةً على من رام ركوبَها وعلوَّها، لأن الْحَدَب في الظهر يمْنَعُ من اسْتيطَائِهِ (٢) والتمكن فِيه، ولذلك جعلَها نابِيةَ الظَّهْر، أي تنبُو بمن ركبها فلا يشبُتُ عليها.

وقوله «حتَّى يفِرُّ النَّاسُ من شرَّ بَيْنَا» أي يتحامون حَرْبنا(٣) لشؤمها وشدَّتها. ومعنى «نَنْزِغُ» نَكُفُ عن الجرْي، وهذا مَثلٌ، أي تُحيِّرنا الحربُ حتَّى لا ندري أننهضُ فيها أم نكُفُ عنها حَيْرةً فيها وبَعَلاً(٤) بها.

٨٣ - (٤٩ ظ) وقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ سَبْرَةَ الْجُرَشِيِّ: (طويل)(\*)

١ - إِذَا شالَتِ الجوْزَاءُ، والنَّجْمُ طالعً فكُلُّ مِخَاضَات الْفُراتِ مَعابِرُ
 ٢ - وإنَّ إِذَا ضَنَّ الأَمِيرُ بِبابِه عَلَى الإِذْنِ مِنْ نَفْسِي إِذَا شِئْتُ قَادِرُ (٥)

يَقُولُ إِذَا أَقبلَ الضَّيْفُ ونضَبَ ماءُ الفرات وأمكن عبورُه وخوْضُه نهضْتُ في الغارة على أهله. ومعنى «شالَت الجوزاءُ» ارتفعَتْ في الأفق مع السَّحَر، ومنه شالَ الميزان إِذَا ارتفعت إحدى كفتيه على الأخرى، وشالت الناقة إذا ارتفع لبنها. «والجوزاءُ» والثُريا تطْلُعان في الصَّيف وتغرُبان في الشَّتاء. وأراد «بالنَّجْم» الثُريّا.

وقوله «إِذَا ضَنَّ الأميرُ بِبَابِه» أي إِذَا حَجَبنِي ولم يأْذَنْ لي في الدُّحول هتَكْتُ الحجابَ بيني وبينه وهجَمْت عليه جُرْاةً وإقداماً.

<sup>(</sup>١) جم: آلةٍ.

<sup>(</sup>٢) ط: استيطاله. واستوطأ الظهر وجده تُمَهَّداً واطئاً.

<sup>(</sup>٣) ط: يتحامون من شـربيننــا لشومهــا.

<sup>(</sup>٤) ط: ولعلابها، وبَعِلَ بالأمر بَرم به وضَاق.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٣و، م: الحماسية ١٦٣ أ. ت: ٢/٥٥ وفيه أن الشاعر كان من فتّاكي العرب في الإسلام، وذكر خبراً طويلاً عن الشعر ومناسبته نقله عن أبسي رياش. وذكره ابن حبيب أيضاً بين فتاكي العهد الإسلامي، وساق بعض أخبار فتكه، وفيه، وكذلك في تِ، الحرشي بالحاء مهملة. المحبّر ٢١٣، ٢٢٢ ـ ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٥) جـمت: الأميرُبِإِذْنِه، وساقَ الأمدي هذا البيتَ ضمن شعَر نسبه إلى الأغرّ بن عبيد الله بن الحارث. انظر المؤتلف ٤٨، وها ٣ فيه.

٨٤ ـ وقال الشُّنْفَرى الأزْدِيْ: (طويـل)(\*)

١ ـ لا تَقْبِرُونِ، إِنَّ قَبِرْي مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، ولكن أَبشِرِي أُمَّ عَامِرِ
 ٢ ـ إذا احْتملُوا رأسي، وفي الرَّأْس أكْشَري
 وغُودِرَ عِنْدَ الْمُلْتَقى ثَمَّ سائِرِي

قوله «لا تقْبِرُوني» أي لا تدْفِنُوني، يقال قبَرْتْ الرَّجلَ إِذَا دَفَنْته، وأَقبرته إذَا أَمَرْت بدفنه، أو جعلت له قبراً يُدْفَنُ فيه، وإنما أمر الأعداء بالآ يَقْبِرُوه ليكون ذلك أحضً لقومه على طلب ثأره، أو ليكون على غير حال من مات حتف أنفه، ويجوز أن يقول لهم هذا وهو راغبٌ في أن يُقْبَرَ لعلمه أنهم سيخالفون أمره فيَقْبِرُونه، وهذا ختل منه وكَيْدٌ. وقوله «أَبْشِري أمَّ عَامِر» أي ولكن اتركوني في المعترك للسباع حتى تُبشَروا بأكلي. «وأمُّ عامر» كُنية الضَّبع، وفي الكلام حذْف، وتَمامُه: ولكن اتركوني حتى يقال أَبْشِري أمَّ عامر.

وقوله «وَفي الرَّأْس أَكْثرِي»، أي أكثرُ حواسِّي. ومعنى «غُودِر» تُـرِك.

٣ ـ هُنالِكَ لا أَرْجُو حياةً تسرُّني سَجِيسَ اللَّيالِي مُبْسَلًا بالْجَراثِرِ

أي لا أَرْجُو في المعْتَرِكِ حياةً ولا أُسَرُّ بها، لحِرْصِي على الموت في الحرب لما فيه من جميل الذكر. وقوله «سَجِيسَ اللَّيَالي» أي مُدَّةَ الدَّهر، // ويقال لا آتيك سَجِيسَ الدَّهر وسَجِيسَ الأَوْجَس(١) أي لا آتيك أبداً، ويقال اشتقاقُه من سَجِسَ الماءُ إذا تغيَّر، فكأنَّ معناه (٥٥ و) مُدَّةَ الدَّهر// الطويلة التي تتغيَّرُ فيها الأشياءُ، لأنَّ من عادة الدّهر التغيَّر. «والمُبسَل» المُرْتَهنُ بعمله الذَّميم المُسَلَّم له. «والجَراثرُ» جمع جَرِيرةٍ وهي الْجِنَايةُ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٢ ظ، م: الحماسية ١٦٤، ت: ٣٢/٢، ديوانه (ضمن الطرائف الأدبية صفحة ٣٦). هذا وقيل إنّ «الشنفري» عَلَمُ وقيل لقبٌ، وهوشاعرٌ جاهلٌ قحطاني صُعلوكٌ فاتكُ، كان، كصاحبه تأبط شراً، يغزو على رجليه، وينزو عند عَدْوه نزواتٍ مُنْكَرَةً، لذلك كان يُضرب به المثلُ في العَدْو وسَعة الخُطى. الإغاني ٢٩/٣، ١٨٩، السمط ٤١٣، الخزانة ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>١) الْأَوْجَس والْأَوْجُس الدَّهر.

٥٨ ـ وقال أُبيُّ بنُ سُلْميّ بنِ رَبيعَة: (متقارب) (\*).

١ ـ وخَيْل مِ تَلَافَيْتُ رَيْعَانَهَا بِعِجْلِزَةٍ جَمَـزَى المُدَّخِـرُ

«ريْعانُ» الشَّبابِ أَولُه (١)، واشتقاقه من راع العجينُ رَيْعاً إِذا زَادَ وَنَمَا، لأنَّ نماء الشَّيْءِ مِنْ أُولِه وإقبالِه (٢)، وإنَّما يريد أولَ جرْي الخيل عند شنَّ الغارة. // والعِجْلِزَةُ // الفرس الصَّلبة المكتنزة. «والجَمَزَى» السَّريعةُ، والجَمْزُ السَّرعةُ، وهي صفةٌ تقع على الذِّكرِ والأنثى، ونظيرُه فرسٌ حَيدى إذا حاد في مِشيته نشاطاً واختيالاً. «والمدَّخر» ما تَدَّخِرُ من الجِرْي فتُخْرِجه شيئاً بعد شيءٍ. والمعنى أنها تُعطيك ما عندها كُلَّما طالْبَتَها وَأَجَهَدْتَها.

٢ ـ جَمُـومِ الْجِرَاء إِذَا عُـوقِبَتْ وإِنْ نُـوزِقَتْ بَـرَّزَتْ بِـالْحُضـر

«الْجَمُوم» الكثيرةُ الْجَرْي وهو من جُمَّة الماء لِمُعْظمه ومُجْتمعه. «والجِرَاءُ» الجرْيُ. ومعنى «عُوقِبَتْ» طُلِبَ عَقِبُها وهُو الْجَرْيُ بعد الْجَرْي. وقوله «وإِنْ نُوزِقَتْ» أي طُلِبَ أوَّلُ جَرْيها، والنَّزْقَةُ النشاطُ. ومعنى «برَّزَت بالْحُضْر» أظهرت ما عن ها من الجَرْي ، والْبَرازُ ما ظهَر من الأرض ولم يُخْفِه شيءٌ، والْحُضْر الجَرْيُ، والمعنى أنّها جوادُ بما عندها من الجري عند نشاطها وبعد كلالها.

٣ ـ سَبُوح إِذَا اعْتَزَمَتْ فِي الْعِنَانِ مَرُوحٍ مُلَمْلَمةٍ كَالْحَجَرْ

«السَّبُوح» التي تمُدُّ ضَبْعَيْها في الْعَدْوِ كَأَنَّها سابِحَةٌ في الماء، وبذلك تُوصف الجيادُ. ومعنى «اعَتزَمَتْ» جدَّتْ وعَزمت على إخراج ما عندها من الجرْي ، ويُروى «اعْترَضَتْ» أي أَخذَت في شِقٌّ من النَّشاط والخُيلاء. «والْمَرُوح» التي تمرَّحُ بيديها نشاطاً. «والْمُلَمْلَمَةُ» الْمُجْتمِعَة الخلْق الصَّلبة كالحجر الصلب المُلَمْلَم .

٤ ـ دُفِعْن على نَعَم بالْعِرَا قِ، مِنْ حَيْثُ أَفْضَى به ذُو شَمِرْ (٣)
 ٥ ـ فلو طَار ذُو حَافِرٍ قَبْلَهَا لطارَتْ، ولكنَّهُ لم يَطِر «أَفْضى بِهِ» انتهى إليه واتصل «ذو شَمر» موضعٌ بعينه من أعمال العراق. ومعنى «أَفْضى بِهِ» انتهى إليه واتصل

(\*) جـ: ورقة ٣٦ ظـ ٣٧ وم: الحماسية ١٧٩ أبي بن ربيعة، م: ١٢٥/٢. وعن الشاعر انظر ما مرّ في ص ١٦٥٠.

(١) ط: ريعان كل شيء أوله.

(٢) ط: الأشياء في أولَّما وإقبالها.

(٣) جـ م ت: نَعَم بالبِراقِ. وهي جمع بُرْقَةٍ مكانٌ فيه حجارةٌ سودٌ وبيضٌ.



به (٥٠ ظ) أي كانت كعادتها في هذا الموضع المُتَّصل بالعراق.

وجعلها في سرعتها كالطير وأنها لوجاز أَنْ تطير خيلٌ لطارت.

٦ - فما سُوذَنِيق على مَوْبَا خَفِيفُ الْفُؤادِ حديد النَّفَرُ اللهُ وَلَا سَنَحَت بالْفَضَا ء، فبادَرَها و بَحَاتِ الْخَمَر اللهَ مَوْدَنِي أَرْنِباً سَنَحَت بالْفَضَا ء، فبادَرَها و بَحَاتِ الْخَمَر اللهَ مَوْدَنِي مِنْها و لا مِنْزَع تُقَمِّصُه ركْضَة بالْوَرَي بالْوَتَر «السودَنِيق» (١) والسُوذانق البازي، وأصلُه بالفارسية سُوذَانِه فعُرِّب، وجمْعه سُدْق على غير قياس. «والمَرْبَأُ» الشَّرَفُ من الأرض لأنّ الرابيء يكون به لإشرافه على ما حوله، والرابيء والرابعة الطليعة. وصَفَهُ بخِفّة الفؤاد لذكائه وحرصه على الصيد وتشوَّقه.

ومعنى «سنَحَتْ» أَعرضت، وكلُّ ما قد عَرض لك فقد سنَح. «والْفَضَاءُ» المُتَّسَعُ من الأَرْض البارِزُ. «والولَجَاتُ» الغِياضُ والمداخل الصعبة، واشتقاقُه من وَلَجْت أي دخلت. «والْخَمَر» ما وَاراكَ من شَجَر أو غيره. ونَصَبَ «الولَجَات» على المفعول الثاني لقوله «بادَرَها» لأنَّ معناه ناهَبَها ومنَعَها ونحوهُ مما يتعدى إلى مفعولين.

«والْمِنْزعُ» سهْمُ خفيف يُغَالَى به في الرَّمْي، والنَّزْعُ الرَّمْي عن (٢) القوس ومعنى «تُقَمِّصُه» تَدْفَعُه وتحفِزُه «والسَّكْضَةُ» ضَرْبُ الوتَر له وحفْزُه إياه عند الرمي به، وأصلُ الرَّكضة للرِّجل، فاستعارها للقوس، وجعل الخيلَ في سرعتها وشِدَّة دفعها كبازِ انقض على صيدٍ أو سهم أَزعَجَهُ وتره.

٨٦ وقال شَمْعَلَةُ بنُ الأَخْضَرِ بنِ هُبَيْرةَ بنِ الْمُنْذِرِ بن ضِرار الضبِّيّ: (وافس)(\*)
 ١ ـ ويَوْمَ شَقيقةِ الحَسنَيْنُ لاقَتْ بنُو شَيْبانَ آجالًا قِصَارا(")

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) في مغجم أدّي تشير أنَّ فيه جملةَ لغاتٍ، وأنَّ بعضهم فسره بالصقر، والآخر بالشاهين. (٢) ط: على... وتجيزه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٧ ظ، م: الحياسية ١٨٣، ت: ١٣٣/٢. وشمعلة شاعر فارس جاهلي، وترجم لأبيه الأخضر في ص ١٥٥٠. في ص ١٠٥٨. الشيباني المترجم له في ص ٥٥٢. المؤتلف ٢٠٦، النقائض ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) ط: شيبان رجالا. في معجم ما استعجم ٤٤٨: ويوم شقائق. . وذكر أن الحسن نقا بِتِعشار وفيه قتل بسطام، ونقل عن المفجّع أن الحَسن والحُسين رملتان قتل بهما بسطام، ومثله في عدد من المعاجم.

«الشَّقيقَةُ» رملةً مستطيلة. «والْحَسَنُ» جبلُ بعينه قَتَلَتْ به بنو ضبَّة بَسْطامَ بنَ قيس الشيباني، وتنَّى «الْحَسَن» بموضع قيس الشيباني، وتنَّى «الْحَسَن» بموضع آخر ضمَّه إليه، والعرَبُ تفعلُ ذلك «بالأماكن كثيراً».

٢ ـ شَكَكْنا بالرِّماحِ، وهُنَّ زُورٌ صِمَاخَيْ كَبْشِهِمْ حتَّى اسْتَدارا(٢)
 ٣ ـ فَخرَّ على الألاءَةِ لَمْ يُوسَّدْ وَقَدْ كانَ الدِّماءُ له خِارا

«الشَّكُ» انتظام الشيء نَفاذاً، يُريد أَنه طُعِنَ في أُذُنه فانتظمتُه الطَّعنَةُ الأخرى فاستدار وخرَّ. ومعنى «اسْتَدارَ» تحيَّر من دُوار الرأس. «وصِمَاخُ» الأذن تُقْبُها. «والكَبْشُ» الرئيسُ.

(٥٥) «والألآءة واحدة الآلآء، وهو شجر حسن المراى مر الطّعم، ويقال له الدّفلَى. وقوله «وَقَدْ كَانَ الدّماءُ له خِماراً» أي خرّ والدّم قد أحاط برأسه إحاطة الخِمار به لأنه طُعِن في صِماخ أُذُنه، «والْخِمار» العِمامة ، «وكَانَ» هنا بمعنى صَارَ، وهي مثل كانَ في قوله تعالى: (٣) ﴿ كُنتُمْ خَيْر أُمّةٍ ﴾ أي صِرْتم خير أُمةٍ، وكقوله تعالى (٤): ﴿ مِن كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيّاً ﴾ أي من صار الآن كذلك، وهي كثيرة في القرآن الكريم.

٨٧ ـ وقال جَابِرُ بن حَرِيش ِ الطَّائِيِّ: (كَامَـل) (\*)

١ ـ ولَقدْ أرانا يَا سُمَيِّ بِحَائِلٍ نَرْعَى الْقَرِيِّ فَكَامِساً فالأصفرا
 ٢ ـ فالجُزْعَ بين ضُباعةٍ فرُصافةٍ فَعُوارضٍ حُوَّ البسَابِس مُقْفرا(٥)

هـذه كـلُها مواضعُ من بلاد طبّىء. وأصلُ «القَرِيّ» مجـرى الماءِ إلى الروضة، وهـو من قَرَيْت الماءَ إذا جمعته.

<sup>(</sup>١) هو عاصم بن خليفة بن معقل بن صباح بن طريف فارسٌ مشهورٌ، قتل بسطاماً، والنبئ ﷺ في مكة، وكان بسطامٌ نصر انياً، وذلك في أحداث يوم الحَسَن، وقيل إنّه قتله في الجاهلية، وهو أيضاً شاعرٌ وكان يستأذن على عثمان مُعلماً نفسه بقتله بسطاماً، وربّما أسلم في عهده لا قبله. الكامل ٢٠٨/، ٢٩٧، وفيه خبر مقتل بسطام، الاشتقاق ١٨٣، معجم الشعراء ١١٦، جمهرة ابن حزم ٢٠٦، الإصابة ٨٤/٣

 <sup>(</sup>۲) ط: صباخی کبتهم.
 (۳) سورة آل عمران: ۱۱۰. والدَّفلی شجر مرَّ معروفٌ لا یاکلُه شيءٌ.

رد) (٤) سورة مريم: ٢٩.

<sup>(\*)</sup> جـَـ: وِرَقَةُ ٣٩ ظ، م: الحياسية ١٩٣، تِ: ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٥) جـ: فَرضَافةٍ. وأشار إليه ت. م ت: جَوَّ.

«وعُوارِضُ» مِنْهَا جبلٌ (١) دُفن به حاتم طَبّىء. «والجِزْعُ» منعطَفُ الوادي وقيل جانبُه وقيلَ وسطُه. «والحُوَّ» جمع أُحُوى وحوَّاء وهي التي تَضرب إلى السواد لشدَّة خُضرتها أَورِيَّها. «والبُسَاسِسُ» والسَّباسِبُ القِفار (٢). ونصب «الحُوَّ» على الحال من الجزع لأنه واحدٌ يدلُّ على جَمْع، ولأنه أراد أجزاع هذه المواضع، وأجرى «المُقْفِر» على لفظ «الْجِزْع» فأفردَ.

٣ ـ لا أَرْضَ أَكْثَرُ مِنْكَ بَيْضَ نَعامَةٍ ومَذانِباً تَنْدَى ورَوْضاً أَخْضَرا
 ٤ ـ ومُعَيَّناً يَحْمِي الصِّوارَ كأنَّهُ مُتَخَمِّطٌ قَطِمٌ، إذا ما بَرْبَرا
 «المَذَانِبُ» مجاري الماء إلى الرِّياض، واحدُها مِذْنَبُ.

وأراد «بالمُعَيَّن» ثوراً وحشيًا عُيِّن بسواد، لأنّ بقر الوحش بِيضٌ كلُها إلا سواداً في خُدودها وحولَ عيونها وتخطيطاً (٣) في قوائمها. «والصَّوارُ» والصَّوارُ قطيع بقر الوحش، مأخوذٌ من صُرْت الشيء إذا قطعته والأصْوِرَةُ قِطعُ المسك. «والمتخمَّط» المُتكبِّر الشامخُ بأنفه، يصفُ نشاط (٤) التَّوْرِ لِمَا هو فيه من الخِصْبِ فشبَّهَ بفحل من الإبل هائج. «والقَطِمُ» الشَّهُوانُ للَّحم وأراد به المشتهي للضِّراب. «والبَرْبَرةُ» صوتُ الفحل وترديدُه عند المُصاولة معاً.

٥ ـ إِذْ لا تَخَافُ حُدوجُنا قَذْفَ النَّوَى قَبْلَ الْفَسادِ إِقَامةً وتدَيُّرا

(٥١ ظ) «الحُدوج» جمع حِدْج وهو مرْكَبُ من مراكب النساء، وأراد به النساء المحمولات فيها. «والنّوى» الفِراقُ والبعد. «وقَدْفُها» (٥٠ رميها بأهلها النواحيَ القاصية. وأراد «بالْفَسادِ» حرباً كانت بينهم فرَّقَتْهم في البلاد فأفسدت أحوالهم. «والتديّر» الإقامة في الدّيار، وأصلُه الواو فذهبت به إلى الياء، حملًا على لفظ الديار والدّيْر ولِمَا في الياء من الخِفّة عن ثِقَل الواو، ويقال تديّرت داراً أي اتّخذتها وأقمت بها، وأصلُ دار الواو لقولهم أَدْوُر ودُور (وانقلبَتْ في ديار لاعتلالها في الواحد وانكسار ما قبلها، وأما دَيْر فأصله دَيِّر) كسيّد وميّت فألزم التّخفيف، كما يقال هَيْنُ

<sup>(</sup>١) ط: جيل.

<sup>(</sup>٢) ط: والقفار.

<sup>(</sup>٣) ط: وتخطيط.

<sup>(</sup>٤) ط: نشاطا التور.

<sup>(</sup>٥) ط: وقذافها.

ومَبْتُ، قال حاتم(١):

تَديُّر منها الصَّهْوَ بادٍ وحَاضِرُ ٨٨ ـ وقالَ قَبيصةُ بنُ النَّصْرانِي الْجرْمِيِّ: (طويل) (\*)

١ ـ لَمْ أَر خَيْلًا مِثْلَها يَوْم أَدْرَكَتْ بَنِي شَمَجَى يَوْمَ اللَّهَيْمِ عَلَى ظَهْرِ (٢) ٢ ـ أبرَّ بأيمانِ وأجْرَأً مُقْدَماً وأَنْفَضَ مِنَّا لِلَّذِي كَانَ مِنْ وتْرُ (٣)

«بنو شَمَجي» حيٌّ من طيّىء وهم شمجي بن جرمْ «واللَّهَيْم» موضعٌ (٤). وقوله «عَلَى ظَهْرِ» أي على متن من الأرض مُشْرفٍ، وقيل أراد ظهورَ الخيل.

وقـوله «أبرُّ بأيمَانٍ» أي كُنَّا حَلَفنا لا نَستَمْتِعُ بلذةٍ حتى نُدْرك ثأرنا(°) فلما أدركناه بهذا الموضع بَرَّتْ يمينُنا. «والمُقْدَمُ» الإِقْدامُ على الأقران. «والوِترُ» الذَّحْل. ومعنى «وأَنفَضَ منَّا لِلْوِتر»أي أَطْرَحَ (٦) لَهُ وأَرمَى به عن أعراضنا، أي كنا نُعابُ به قبل إدراك الثار فخرجْنا عنه وتبرَّأنا من عُهدته بما أدركنا من الثَّار به.

٣ ـ عَشيَّةَ قطَّعنا قرائنَ بَيْنِنَا بأَسْيافِنَا، والشَّاهِدُونَ بَنُو بَدْر ٤ ـ فأصبَحْتُ قَدْحَلَّت يميني، وأَدْرَكَتْ بَنِي ثُعَل تِبْلي، وراجَعَني شِعْري (٧)

«القرائنُ» الحبالُ واحدتُها قَرِينَةً، ومثلُها القَرَنُ وهو حَبْلٌ يُقرن به بَعِيران صَعْبان(^)، فإن تجاذبا قطعَاهُ، فضربَه مثلًا(٩) لِتحاجُزهِمْ في الحرْب بالطَّعْن والضَّرب بعد المناجـزة والْقَتْلِ . «وبنو بدْرٍ» حـيٌّ من جرْم .

<sup>(</sup>١) صدره في ديوانه ٢٧٥: أَلاَ هَلْ أَنَ قَوْمِي بأَنَّ مُحارِباً. وفيه: تدبَّر، خطأً. والصَّهْوُ المكان المتطامن اللذي تأوي إليه الإبل الضالة . وترجمة حاتم ستأتى في ص٤٠٢.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورَقة ٤٠ ظـ ٤٦ و، مُ: الحماسية ١٩٩، ت: ١٦٦/٢ وزَّاد أَنه مَن طبيء.

<sup>(</sup>٢) ج. م. ت: خُلْفَ اللَّهَيْم . (٣) جـ: أَبر بِمِيثاقٍ. م. ت: وَأَنْقَضَ.

<sup>(</sup>٤) ها س: اللَّهَيْمُ مَاءً. لبني جعفر بن كلاب.

<sup>(</sup>٥) ط: ثأرها.

<sup>(</sup>٦) س: أطرح بهِ.

<sup>(</sup>٧) هاس: بنّو تعل.

<sup>(</sup>٨) ط: صعمان.

<sup>(</sup>٩) المحاجزة الممانعة.

وقوله «حلَّت يَمِيني» أي برَّتْ فحلَّ لي ما كنت حرَّمتُ من اللَّذات على نفسي، وجعل الفعل لليمين اختصاراً ومجازاً. «وبنو ثُعَل» حيًّ من طبّيء. «والتَّبُل» (۱) الوِتْرُ، وهو مُذَكِّر فأنثه لأنه بمعنى التَّرة والعداوة، أي أَذْرَكَهُمْ عِقابُ تبله وسوءُ مغبّته. ومعنى «راجَعني شِعْري» أي انطلق لساني بالشّعر (۲٥ و) والفخر لإدراك ثاري بعد أنْ كنتُ مُفْحماً بتأخّره.

٨٩ ـ وقال خُرَيْثُ بنُ عَنَّابٍ: (طويل)(\*).

١ ـ لمَّا رأيتُ العَبْدَ نَبْهَانَ تارِكِي بلمَّاعةٍ فيها الْحَوادِثُ تَخْطِرُ
 ٢ ـ نُصِرْتُ بَمْنْصُورٍ وبابْني مُعَرِّضٍ وسَعْدٍ وجبَّارٍ بَلِ اللَّهُ يَنْصُرُ

«اللَّماعَةُ» الفلاةُ تـلمَعُ بالسَّراب، وجعل الحـوادث تَخْطِر لشدتها، كالفحـل الهاثج يخطِر بذنبـه نشاطاً وصِيالًا(٢).

«ومنصُورٌ ومُعَرِّضٌ وسَعْدٌ وجبّارٌ» رجالٌ استنصر بهم فنصروه. ثم استدرك فقال «بل ِ الله ينصرُ» أي نصرُهم لي بنَصْرِ الله وعطفِه لقلوبهم ومودَّتهم علَيٍّ.

٣ وللَّهُ أَعطاني المودّة منهم وثبّت ساقِي، بَعْدَما كِدْتُ أَعْثُرُ
 ٤ ـ إذا رَكِبَ النَّاسُ الطّرِيق رأيتَهُمْ فَائدٌ أَعْمَى وآخَرُ مُبْصِرِ (٣)

قوله «لَهُمْ قَائدٌ أَعمَى وآخَرُ مُبْصِر» أي يجورُون بعدُوِّهم عن طريق النَّجاة حتى يُهلكوه، ويَقْصدون بوليِّهم ويركبون به سبيلَ النَّجاة حتى يُسَلِّمُوه (٤)، وضرب القائد الأعمى والمُبسصر مثلًا، وهذا كما يقال في الرَّجل إذا مُدح: وهو ينفَعُ ويضُرَّ ويَغْوِي ويرشُد، كما قال (٥):



<sup>(</sup>١) ط: والنبل... نبله.

<sup>(\*)</sup> جد: ورقة ٣١ و، م: الحماسية ٢٠٧، ت: ١٨٦/٢: بزيادة بيت بين ٤ و ٥. وحريثُ أحد بني نبهان بن عمرو، وهم من طبيء، شاعرٌ محسن كان معاصراً لجرير والفرزدق، وقد دعاه ابن دريد بالأعور، وجعل الأمدي هذا أباه ووصمه بالأعور النّبهاني، وقال إنه كان يهاجي جريراً، فأمعن هذا في هجائه بأشعار مُعِضَةٍ فهرب منه. الاشتقاق ٣٩٥، المؤتلف ٢٤١، وفي نوادر أبي زيد ١٣٤ عنّاب بالنون، وفي شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٤٠١ أنه بالعين والنون.

<sup>(</sup>٢) ط: وطيالا. (٣) ط: الطريف.

<sup>(</sup>٤) أي يحفظوه ويَقُوه.

<sup>(</sup>٥) هو عجز الثالث من الحماسية ٣٨٣.

#### وأمَّارٍ بإرشادٍ وغَيِّي

فيقول هم مُتصرِّفون على الطريق، إذا ركب الناسُ طريقاً واحداً من خيْرِ فقط أو شرِّ فقط، ويُحتمل أن يكون المعنى إذا انقاد الناسُ وتابَعُوا، فهؤلاء (١) بعزِّهم وكرمهم من بين منقادٍ لمن والاه ومُعْتَاص (٢) على من عاداه.

٥ ـ لِكُلِّ بَنِي عَوْفِ بْنِ كَعْبٍ رِباعَةً وخَيْرُهُمُ فِي الْخَيْرِ والشَّرِّ بُحْتُرُ<sup>(٦)</sup>

«الرِّباعة» ما كان عليه القومُ (٤) في جاهسليتهم من رياسةٍ ونحوها، يقال بنو (٥) فلان على رِباعتهم أي حالهم القديمة، وفلان لا يُغْنِي رباعته أي لا يقوم بأمره الأول وقديمه. «وعوفُ بنُ كَعْب، قبيلةً. «وبُحْتُرً» حيُّ من طيِّىء. وقوله «وخَيرُهُمُ في الْخَيْر والشَّر» أي أفضلَهُمْ في جلَّبِ الخير إلى الوليِّ وجلْبِ الشرِّ إلى العدوِّ وْفي (١) فعل الخير ودفع الشر.

٩٠ وقالَ مُوسى بنُ جابر الْحَنفِيّ: (طويل)(\*).

١ ـ إِذَا ذُكِر ابْنَا الْعَنْبَرِيَّةِ لَمْ تَضِقْ ذِراعي، وأَلْقَى باسْتِه مَنْ أَفَاخِرُ
 ٢ ـ هِلالاَن حَّالانِ فِي كُلِّ شَتْوَةٍ من الثَّقْلِ ما لا تَسْتَطِيعُ الأباعِر

يقول إذا افتخرتُ بهما اتَّسعتُ في الفخر لفضلهما ونهَضْتُ فيه مَكيناً واسع الذِّراع. وقوله «وأَلْقَى باسْتِه مَن أُفاخِرُ» أي لَمْ يُقارِبْني في المفاخرة، فقَعَدَ مُلقياً باستِه إلى الأرض عَجْزاً ويَأْساً من المقاومة والظهور.

وجعلهما «هِلَالْيْن» لشهرتهما. وخصَّ الشَّتوة باحتمال (٧) ما حملا من المُؤن، لأن الشَّدة عندهم والجدْبَ في فصل الشتاء. «والأباعِرُ» جمع بعير على غير قياس.

<sup>(</sup>١) ط: هؤلاء لعزهم.

<sup>(</sup>٢) أي لائذ بالعِصْيانِ.

<sup>(</sup>٣) جـ: بني عَوْف بنِ عَمْرِو. م ت: بَنِي عَمِرُو بنِ كعبٍ.

<sup>(</sup>٤) ط: القوم ما في.

<sup>(</sup>٥) ط: يقال بغي بنوا.

<sup>(</sup>٦) ط: أو في فعال.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٢ ظ، م: الحماسية ١٢٦، ت ٣٤٥/١. ومرت ترجمة موسى في ص١١٥٠.

<sup>(</sup>٧) ط: فاحتمل.

٩١ - وقال حسَّانُ بنُ نُشْبَةَ: (طويل) (\*).

١ - وإني وإنْ لم أَفْدِ حياً سواهُمُ فِداءٌ لتَيْم، يَوْمَ كلْب وحِيْرا
 ٢ - أَبُوا أَنْ يُبِيحُوا جارَهُمْ لعدُوِّهِمْ وقد ثَارَ نَقَّعُ المُوْتِ حتَّى تَكُوْثرا
 ٣ تَيْمٌ» حيِّ من طبّىء وهم الـذين نَزَل بهم امرؤ القيس فأحمَدهُمْ، وقال فيهم (١٠):

## بنُو تَيْم مصابيحُ الظَّلَامِ

فَعُرفوا بـذلكَ. «وكلْبُ» من قضاعة «وقضاعة» من حمير، يـريد أنهم تمـالَؤوا على قومه فنصرتْهم بنو تيم ففدّاهم لـذلك.

«والنَّقْعُ» الغُبار. ومعنى «تَكُوثر» الْتفَّ وتكاثف (٢)، والكوثرُ الغبارُ الكثيف واشتقاقُه من الكَثْرةِ.

٣ ـ سَمَوْا نحْوَ قَيْلِ الْقَوْمِ يَبْتَدِرُونَـهُ بِأَسْيافِهِمْ، حتَّى هَوى فَتَقَطَّرا
 ٤ ـ وكَانُوا كَأَنْفِ اللَّيْثِ، لا شمَّ مَرْغَماً ولا نالَ قطُّ الصَّيدَ حتَّى يُعَفِّرا

«القَيْلُ» الملك من ملوك حِمْير، وهو مخفَّف من قَيِّل ، واشتقاقه من القول لأنه يقول ما شاء فَيَنْفُذُ، كما يقال هُمام (٣) لأنه يفعل ما همَّ به غير مراجَع . ومعنى «هَـوى» خرَّ عن سَرْجِه، «وتقَطَّرَ» صار على أحـد قُطريه وهما جانباه.

وقوله «كأنْفِ اللَّيْثِ لا شمَّ مَرْغَماً» أي فيهِمْ أَنْفَةٌ وعِزَّةُ فلا يقبَلُون ضَيْماً ولا يُسْلِمون جاراً، وجعلهم في عِزِّهم ومَنْعتهم كاللَّيث. وقوله «لا شمَّ مَرْغَماً» أي لم يشُمَّ (٤) ضيماً، أي لم يقبله. وقوله «ولا نَالَ قطُّ الصَّيْدَ حتى يُعَفِّرا» أي لا ينال من فريستِه حتَّى يُعفِّرها بالأرض ويُقَضْقضَها، ويقال إن الأسد أولُ ما يأكل من

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٥ و، م: الحماسية ١١٣. ت: ٣٢١/١ أخو بني عـدي بن عبد مناة بن أد، وفيه أيضاً عن أبي محمد الأعرابي أنه مُصحّف، والصوابُ جسّاس بن نشبة.

<sup>(</sup>۱) صدره في ديوانه ۱۶۱: أقرَّ حشَا امرىءِ الْقيسِ بْنِ خُجْرِ. وترجمةُ امرىء القيس مَرَّتْ في ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ط: تكاثب... الكثيب.

<sup>(</sup>٣) ط: عمام.

<sup>(</sup>٤) ط: يشم ذلًا وضيماً.

فريسته حَشْوَة بطنها ومن الإنسان قلْبَه. ويروى «قَصَّ الصَّيْدِ» والقصُّ والقصَصُ الصدرُ، ويقال عَظْمُ الصَّدر، ويروى «فَظَّ الصَّدْرِ» والفظُّ ماء الكَرْش والمعنى أنَّهم في الْحَمِيَّة والجُرأة والإقدام على القرن كالأسد المفترِس. ثم وصف الأسد بالمعهود من فعله تصرُّفاً في الوصف ومبالغةً فيه.

٩٢ - (٣٥ و) وقالَ زُفَرُ بنُ الحارِث الْكِلابِيُّ، وهُوَ زُفَرُ بن الحارث بن مَعان بن يَزيد بنِ عمرِو بن الصَّعِق بن خُويْلِد بن نُفَيْل بن عمرو بن كِلاب - في مُغَاوَراتِ قيْس والْيمَن: (طويل)(\*).

١ - وكنّا حَسِبْنَا كلّ بَيْضاءَ شَحْمَةً لَيالِيَ لاقينا جُذَاماً وحِمْيرا(١)
 ٢ - فلها قَرعْنا النّبعَ بالنّبع بعْضَهُ ببغضٍ، أبَتْ عِيدانُه أن تَكَسّرا

يقالُ لمن قاس شيئاً على شيءٍ فأخطأ قياسُه (٢): ما كلُّ سوداءَ تَمْرةً ولا كُلُّ بيضاء شَحْمةً. أي كان ظننا بهم الظهورَ عليهم فوجدناهم صُبُراً على حربنا مقاومين لنا. «وجُذام» حيُّ من اليمن وهو أخو لَخْم، ويقال أصلُهم من مُضر من ولد أسد بن خزيمة (٣) بن مدركة بن إلياس بن مضر، ففارقوا أصلَهم ولَحِقوا باليمن.

فلهذا قال «قَرْعنا النَّبِع بالنَّبِع» (٤) أي أصلُنا واحدٌ فكأنًا من نبْعَةٍ واحدةٍ ، ويُحتمَل أن يريد أنهم في الشَّدة مثلُهم، وإن كان أصلُهم مختلفاً. «والنبع» من أصلب الشجر عُوداً، فلذلك يضرب به المثل (٥) فيقال النَّبْعُ يُقْرَعُ بعضُه ببعض ، كما يقال الحديدُ (بالحديد) يُفلَحُ. وقوله «أَبَتْ عيدانُه أن تَكسَّرا» أي لمَّا استوينا في الشَّدة والصبر لم يكسِرْ أحدُنا صاحبَه.

<sup>(°)</sup> انظر مجمع الأمثال ١٦/١، جمهرة الأمثال ٢٦٦١، ٣٤٥، فصل المقال ١٣٤، ١٣٥. ويُفْلَحَ يُشَقُّ، وهل الحرف من مثل مشهور أيضاً، انظر وروده مع ما قبله في بيت شعري باللسان والتاج (فلح).



<sup>(\*)</sup> جـ: ٩ و، م: الحماسية ٢٨، ت: ١/١٥٠٠. وزفر هـو أبو عبد الله، أو أبو الهـذيل، شاعر أموي من الأمـراء الفرسان، كان سيّد قيس في زمانه، ممدّحاً، وممّن مدحـه القطامي، لأنه كان وقـع في أسره فمنّ عليه، وقد قـاد قومـه في لقاء مرج راهـط، محـارباً بني أميـة داعياً لآل الزبير، فانهـزم وولّى هارباً عمّن كان معه. كنى الشعراء (نوادر المخطوطات ١٩١٧)، المحبّر ٤٩٥، المؤتلف ١٨٩، شرح أبيات المغني ٣٣٢/٧.

<sup>(</sup>١) م: قارعنا.

<sup>(</sup>٢) طُ: فأخطأ فيه، وانظر القولة في مجمع الأمثال ٢/٢٨٧، ٣٠٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) ط: خزيمة أخو أسد بن خزيمة بن مدركة. (٤) ط زاد: بعضه ببعض.

٣ - وَلَمَّا لَقِينَا عُصْبَةً تَغْلِبِيَّةً يقودُون جُرْداً لِلْمَنِيَّةِ ضُمَّرا
 ٤ - سَقَيْنَاهُمُ كَأْساً سَقَوْنَا بَمِثْلِهَا ولكنَّهُمْ كانُوا على المؤتِ أصبرا

«العُصْبة» الجماعة. «والجُرْدُ» جمع أُجْرد وجَرْداء وهو القصير الشَّعْرة من الخيل، ويروى «فلما لَقَونا عُصْبةً يَمنِيَّةً» وهو أصحُّ، لأن تغلب من نزار، ونزار أبو ربيعة ومضر، وإنَّما يصف مُغاوَرَتَهُمْ لليمن.

وقوله «ولكنَّهُم كانوا على الموْتِ أَصْبرا» أي كانَ القتلُ فيهم أحرَّ وأشنَعَ منه فينا، فكان صبرُهم عليه، بمقداره من الكثرة فيهم، أَكْثَرَ من صَبْرِنا لِذلك/ ويروى / «ولكنَّنا كُنَّا» (١) ومعناه قريبٌ.

وتُرُوى هذه الأبيات علَى غير اتّصال في قصيدة النّابغة الجعدي الّتي أولها(٢):

تذكَّرْتُ، والذِّكْرى تَهِيجُ على الْفَتَى ومِنْ حاجَةِ المحزُونِ أن يَتَذَكَّرا ٩٣ ـ وقـال أبو حَنْبَلِ الطَّائي: (بسيط) (\*).

١ ـ لَقَدْ بَلانِي عَلَى ما كَانَ مِنْ حَدَثٍ عند اخْتِلافِ رِجَاجِ القوْمِ سَيَّارُ (٣)
 ٢ ـ حتَّى وفَيْتُ بها دُهْماً مُعَلَّقةً كالْقارِ أَرْدَفَهُ من خَلْفِهِ قَار

(٥٣ ظ) «الْبَلاءُ» الاختبار. «والرِّجَاجُ» جمع رَجَّةٍ وهي الزَّلزلة، يريد أنه أغار مع أصحابه ثمَّ (٤) خشوا الطلب فأصابهم لـذلك ذُعْرُ ورجَّةٌ إلى أن ساروا إلى مأمنهم. «وسيَّار» رجلٌ من قومه.

وقوله «وفَيْتُ بها دُهْماً» أي وفيتُ بما وعدتُهم به من النَّجاء بهذه الإبل

<sup>(</sup>١) طَ: ولكنا كنا. وفي س قبله: من الكثرة فيهم فكان صبرهم أكثر. وأخاله تكراراً لا مبرّر له.

<sup>(</sup>٢) هي في ديوانه ٧٢، وقد اعتبرها القُرَشي في جمهرته من المُشُوبات، وأنشد هذا البيت في ٧٧٢، وهي في أمالي المرتضى ٢٦٣/١، وزهر الآداب ٣٠٧.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٠ و، م: الحماسية ٩٢، ت: ١: ٢٨٧، عن أبي هـ لال أنه تُعْلِيُ ، وتُعل من طبيء، وأنه كان أعور سناطاً (لا لحية له) قصير الساقين. وأبو حنبل هو جارية بن مر الطائي شاعر جاهـلي ، فارسُ أجار امرا القيس بن حجر الكندي وأنصف من هوان عامر بن جُوين الطائي ، في خبر مذكور. المحبر ٣٥٠، الاشتقاق ٣٩٢، المؤتلف ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) ط: حتى خشو.

وتبليغها المامنَ بحيث تُناخُ وتُعْقَلُ. «والدُّهْمُ» السُّودُ، وشبَّهها بالقار في سوادها، والقارُ كالزَّفت، إلَّا أنه فيما يُقال نابعٌ يَنْبُعُ من الأرض بموضع بين الموصل وتكريت يسيلُ ما دام حارًاً فإذا برُد جمُد، ويقال القار القِطْران، ويقال هو ههنا جمع قارةٍ وهو الجُبيل المنفرد، شبَّه الإبلَ السودَ الباركةَ بها في شخُوصها وسوادها.

٣ ـ قَد كَانَ سَيْرٌ، فَحُلُوا عِن مَمُولَتِكُمْ إِنِّي لَكُلِّ امرى مِ مِن جارِه جارُ

أي قد سرتم إلى مأمنكم فحُلُوا عن حمولتكم وانزلوا. «والْحَمولَةُ» الإبل يُحْمل عليها «والحُمولة» بالضم الأحْمالُ. وقوله «إنّي لِكُلِّ امرىء من جاره جارُ» أي أجير كلَّ من استجارني من شرِّ جاره. «والجارُ» هنا(١) بموضع المُجير، وأراد بالجار الأول من يجاور(٢) المرءَ ممَّن يُتَّقَى شَرُّه.

٩٤ ـ وقال سَوَّارُ بِنُ المضَرَّب: (كامل) (\*).

١ - أَجَنُوبُ، إِنَّكِ لو رأَيْتِ فوارِسي بالشَّعْب حِين تَبادَرَ الأَشْرَارُ (٣)
 ٢ - سَعَةَ الطَّريق نَخافةً أَنْ يَوْسَروا والحَيْلُ تَتْبَعُهُم، وهم فُرَّار
 ٣ - يدْعُون سوّاراً إِذا اخْتَلف الْقَنا ولِكُلِّ يَوم كريهَةٍ سَوّار (٤)

«جَنُوب» اسم امرأة. «والشَّعْب» الطريق في الجبل، ويروى «بالسَّيف» وهـو ساحـلُ البحـر وجمعُه أسياف، ومنه درهم مُسَيَّفٌ إذا كان غير منقوش الجوانب، لأن السِّيف لا يكاد يُنْبِت شيئاً، فشُبَّه به. ومعنى «تبادَرَ» تسابَق، يريد أنهـم انهـزموا فتبادروا الطريق فارين.

ومعنى «اخْتَلَفَ القنا» أقبلَ بعضُه على بعض عند المُطاعنة من هـؤلاء وهؤلاء. «والْكَرِيهَةُ» شدَّةُ الحرب، أي لكلِّ شديدة مِثْلِي من أهـل النجـدة والجُرأة يـقوم بها ويخْلُص منهـا.

<sup>(</sup>١) ط: والجار ههنا بمعنى.

<sup>(</sup>۲) س ط: جاور... ويتقى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٧ ظ، م: الحماسية ٢٣٣، ت: ٢٢١/٢. وسوار شاعر أمويّ كان قد هـرب من الحجـاج الأمر أتاه، وكان رجـالاً مذكوراً. الكامل ١٠٢/٢، المؤتـلف ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) م ت: بالسَّيفِ حين، وسيشير إليها في الشرح.

<sup>(</sup>٤) م ت: إذا احمر القنا.

٥٩ - وقال أوسُ بن ثَعْلَبَةَ: (بسيط)(\*).

١ - جذَّامُ حَبْلِ الْهُوى ماض ، إذا جَعَلَتْ هَواجِسُ الهمِّ بعدَ النَّوْم تَعْتَكِرُ
 ٢ - وما تَجَهَّمني لَيْلٌ ولا بَلَدٌ ولا تَكَأَدني عَنْ حاجَتي سَفَرُ

«الجَذْم» القطع، أي إذا رابني ممن أهوى ريْبٌ قطعتُ حبلَه وصبرت عنه ولم أبِتْ أُقاسي الهمَّ به. ووصف بنفسه بالعِزَّة وقوة المُنَّة. «والهاجسُ» ما يقوم بالنَّفْس. ومعنى «تعْتكِرُ» تتوالى وتكثُر، والْعَكَرُ الإبل الكثيرة.

وقوله « تجهَّمنِي ليلٌ » أي لم يشقَّ عليَّ ركوبُه ولا تهيَّبتُه، وكان الوجهُ وما تجهَّمتُه ليلًا، فقلَب، ويجوز أن يريد تجهَّم لي (١) فحذف الجارَّ وأوصلَ الفعلَ، ويحتمل أن يُجري «تجهَّمني» مُجرى تهيَّبني لأنه بمعناه، يقال تهيَّبني الأمر وتهيَّبته بمعنىً. ومعنى «تَكَادنِي» شقَّ عليَّ وهو من العَقبة الكَوُود وهي الصَّعبة المُرتقى.

٩٦ - وقال ابن حَبْناء التَّمِيميُّ: (طويل)(\*\*).

١ - إذا المرْءُ أَوْلاَكَ الْهُوانَ، فَأُولِهِ هَواناً، وإِنْ كَانَتْ قريباً أُواصرُهُ
 ٢ - إذا أنتَ عادَيْتَ امرءاً فاطَّفِرْ لَهُ على عِشْرَةٍ، إِنْ أمكنَتْكَ عواثِرُه(٢)
 ٣ - فإِنْ أَنتَ لَم تَقْدِر على أن تُهِينَهُ فَذَرْهُ إِلَى اليوم الذي أنتَ قادِرُه(٣)
 ٤ - وقارِبْ إذا ما لم تَكُنْ لك حِيلَةً وصمِّم إذا أيقَنْتَ أَنَّك عَاقِرُه



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٧ ظ، م: الحماسية ٢٣٥، ت: ٢٢٣/٢. وأوس شاعر أموي ووال من ولاة خراسان كان سيّد قومه بني تيم اللات بن ثعلبة، وهو صاحب القصر المعروف باسمه في البصرة، وكانت زوجه أم الظباء السدوسية قد اشترت بشاراً من أمّه بدينارين فأعتقته. الأغاني ١٣٧/٣، معجم البلدان (قصر أوس).

<sup>(</sup>١) ط: تجهم في.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٤٤ ظ. م: الحماسية ٢١٨، ٣٢١، ت: ٢٠١/٢: ١، ٣-٤، وفي الأخيرين: أوس. . . ولم أجد أحداً ، فيما بين يديّ من المراجع يُدعى أوس بن حبناء . ونسبها المرزُباني في معجمه إلى المغيرة بن حبناء وهو أبو عيسى بن ربيعة بن أسيّد بن عبد عوف الحنظلي ثم التميمي ، وحبناء أمه وأم أخويه صخر ويزيد، وهو شاعرٌ أمويٌّ اختص بالمهلب بن أبي صفرة واستنفد شعره في مديحه ووصف حروبه مع الأزارقة ، وكان من أشراف البرصان . المحبر ٣٠١، البرهان ٣٥، الاشتقاق ٢٢٠ ، المؤتلف ١٤٨، معجم الشعراء ٢٧٣ . وفي الأغاني ٨٤/١٣ أن جبناء لقب أبيه ، وكان غلب عليه لحبن أصابه ، وهو عظم البطن .

<sup>(</sup>٢) مِعجم الشعراء: فاظَّفِرَ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) جـ: فدعُهُ إلى اليـوم.

«أَوْلاَكَ» جَعَلَهُ يَلِيكَ ويحُلُّ بك. «والأواصِرُ» أسبابُ القرابة والرَّحم، واحدتُها آصِرَةٌ. أي جازِه بفعله وإن كان نَسِيبَك.

وقوله «قادِرُه» أي قادرٌ عليه فحذف الجارّوأضاف إلى الضمير اختصاراً.

ومعنى(¹): «اطُّفِرْله» ثِبْعليه، وهوافتعل منالطَّفْروهو الوثْبُ.

ومعنى «قَارِبْ» دَارِه وخَاتِلْه. «والتَّصْمِيمُ» ركوبُ الرأس والهجوم على الشيء، وسَيْفُ مصمِّمٌ إِذاكان ماضياً في العِظام لا يردُّه شيءً.

٩٧ ـ وقـال زِيادُ الحارِثيّ مِنْ بني الحارِث بن سَعْد: (طويل)(\*).

١ - لَم أَرَ قَوْمَاً مِثْلَنا، خَيْرَ قَوْمِهِمْ أَقلَ بهِ منًا عَلى قَوْمِهِمْ فَخْرا
 ٢ - ولا تَزْدَهِينا الكبرياءُ علَيْهِمُ إِذَا كلَّمُونا أَنْ نُكلِّمَهُمْ نَزْرا
 ٣ - ونحْنُ بنو ماء السَّاء، فلا نَرَى لأنْفُسِنا من دُونِ مَمْلكةٍ قَصْرا

قوله «أُقلَّ بِه» أراد أقلَّ بـذلك الخيرِ الـذي لهم والفضلِ فخـراً على قومهـم، وإن كنـا أفضلَهُمْ فلا نتكبَّر عليهم ولا نفخـر بتقدمنافيهم.

ومعنى «تزْدَهِينَا» تستخِفُنا وتُخْرجنا عن الحقّ، من قولهم زهَاهُ (٤٥ ظ) الآلُ يزْهُوه ويزهاه إذا رفَعَهُ واستَخَفَّهُ، أي لا يحملنا التكبُّر عليهم على أن نعرض عن محاربتهم ونُقَلِّلُ من الكلام لهم. «والنَّزْرُ» اليسير من كلِّ شيءٍ.

وجعل أباهُمْ «ماءَ السماء» في خُلُوص نسبه وطهارة نفْسِه أو في كثرة معروفه. «والْقَصْرُ» الاقتصارُ، أي لا نَرى لأنفسنا اقتصاراً على حال دون نيل المُلك والظهور، ويروى «قَسْراً» أي قَهْراً، أي لا نُقْهَرُ دون نيل المملكة.

٩٨ \_ وقال سَعْدُ بن ناشِب المازنيّ: (طويل) (\*\*).

١ ـ تفنَّدُني فيها تَرى منْ شَراسَتي وشِدَّةِ نفْسي أُمُّ سَعْدٍ وما تَدْرِي

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة كان يتعين أن تتقدم ما قبلها لتكون في مرتبة البيت المشروح، ولعلَّ البيت في الأصل متأخرٌ، كما في المعجم.

<sup>(\*)</sup> هكذا في س ط، وفي جه ورقة ٧ و، م: الحماسية ٦٣، ت: ٢٣٨/١: زيادة، وقد أورد م منها الأولين فقط. وزياد شاعر مخضرم كان بينه وبين هدبة بن خشرم مهاجماة أدّت إلى قتله وإقادة هدبة به. الأغاني ١٠٤/٥، ١٩١٨، ١٣٨.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٤٤ ظ. م: الحماسية ٢٢١، ت: ٢٠٨/٢. وترجمة الشاعر مرت في ص ١١٣.

٢ ـ فَقُلْتُ لِهَا: إِنَّ الكريم وإِنْ حلاً لَيُلْفَى علَى حَالً ٍ أُمَرَّ من الصَّبْر(١)

«التَّفْنِيدُ» تخطِئةُ الرَّأْي، والْفَنْدُ الخطأُ. «والشَّراسَةُ» خُشُونةُ الجانب، وهي ضِدُّ اللّين، أي إِنَّ لِينَ الجانب في الجملة ممّا يجرِّىءُ العدُّق، فينبغي أن تجمع في الأخلاق بين لينِ وشِدَّة، وضربَ الحلاوَة والمرارةَ مثلًا لـذلك.

٣ ـ وفي اللّين ضَعْفُ، والشّراسَةِ هَيْبة ومن لايُهَبْ يُحْمَلْ على مركب وعْرِ
 ٤ ـ ومَا بِي عَلى مَنْ لانَ لِي مِنْ فظاظَةٍ ولكنّني فظً أبي على القَسْر
 ٥ ـ أُقِيمُ صَغَا ذِي اللّيلِ حتى أرده وأخطِمُه حتى يَعُودَ إلى القَدْر

أراد «فِي الشَّراسة هَيْبَةً» فحذف حرف الجرَّ لما تقدم من ذكره، وهذا كثيرً في الكلام والشَّعر كما قال تعالى (٢): ﴿للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وزيَادَة﴾ ثم قال بعد: ﴿والَّذِينَ كسبوا، فحذفَ لعلم السامع.

«والْفَظاظَةُ» شِدَّةُ الجانب وقسوةُ القلب وهو من الفظّ، والفَظُّ ماءُ الكَرْش، وهو من أُغلظِ الشَّراب وأفظعِه، وكانوا يشربونه عند الضرورة. «والأَبِيُّ» الممتنع على من أراده بضيم، والإباءُ المنعُ. «والقَسْرُ» القهرُ.

ومعنى «أُقيم» أُقوِّم. «والصَّغَا» الميلُ، أي مَنْ زاغ عن طريق الحق قوَّمْتُه على الطريق ورددته إِن تعدَّى طَوْرَه وَقدره. ومعنى «أَخْطِمُه» أقهَرُه وأُذِلُه، وأصلُه أن يُوثَق البعيرُ بخِطامه، والخِطامُ الزِّمامُ.

٦ - فَإِنْ تعذُليني تَعْذُلي بِي مُرَزَّأً كريمَ نَثا الإعسارِ مُشْتَرَكَ الْيُسْرِ
 ٧ - إذا هَمَّ أَلْقى بينْ عَيْنَيْهِ عزْمَهُ وصمَّمَ تصمِيمَ السُّرَيْجِيِّ ذِي الأَثْر

(٥٥ و) «المُرزَّأُ» المُصاب بماله كثيراً. «والنَّشا» ما يُتَحدَّث بـه عـن الرَّجُـل من خيرٍ وشـرِّ. «والإعْسارُ» قِلَّة المال، واليُسْر كثرتُـه، أي لا أخضع عنـد الفقـر فيسوء خَبَـري ولا أمنع غِنائي من أن يُشْرِكنِيه غيري.

«والتَّصْميم» ركوبُ الرأس فِي الأمر والعرمُ عليه. «والسُّرَيْجِيُّ» السَّيفُ نُسب

<sup>(</sup>١) م: إنَّ الحلِيَم.

<sup>(</sup>٢) سُورة يُونس: ٣٦ - ٣٧ (٢ لا ٣) وباقي الآية: ﴿ولا يرهقُ وجوههم فَتـرٌ ولا ذِلَّةُ أُولئـكُ أصحابِ الجنة هم فيها خالدون﴾.

إِلَى سُرَيْج ؛ رجل ِ كان يصنع السُّيوف. «والأَثْر» فِرِنْـدُ السيف.

٩٩ ـ وقَالَ أيضاً: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ لا تُوعِدَنًا يا بِـلالُ فإنَّنا إذَا نَحْنُ لم نَشْقُقْ عَصا الدِّينِ أَحْرارُ(١)
 ٢ ـ وإنَّ لنا إمَّا خَشِيناكَ مذْهَباً إلى حَيْثُ لا نخشاكَ، والدَّهْرُ أَطُوار

يقال شقَّ فلانٌ عصا المسلمين إذا فارقَ جماعتَهُمْ، أي نحن أحرارٌ لا سبيل لك علينا ما لم نُفارق الجماعة.

«والمذْهَبُ» الطريقُ والوجْهُ، أي إِن جُـرت علينا ذهبنا إلى حيث يرتفع عنّا جَوْرُك. وقول ه «والدَّهْرُ أَطْوارُ» أي مـرَّةً يكون لك ومرَّة عليك(٢) فلا تغْتَرَّ بذلك.

٣ فلا تحْمِلنًا بعْدَ سمْع وطاعةٍ على حالةٍ فيها الشَّقاق أو الْعَارُ (٣)
 ٤ فإنَّا إذا ما الْحَرْبُ القَتْ قِناعَها بِها، حين يَجْفُوها بنُوها لأبرَار
 ٥ ولسْنا بمُحْتَلِّين دارَ هَضيمةٍ مُخافةً قَوْمٍ إِنْ بِنَا نَبَتِ ٱلدَّار (٤)

«الشّقاقُ» المخالفة، وأصلُه أن يأخذ الإنسان في شقَّ غير شقَّ صاحبه (٥). ويُحتمل أن يكون معناه أن يأتي كلُّ واحدٍ منهما ما يَشَقُ (١) على صاحبه. يقول إن تماديت على جَوْرك ووعيدك اضْطَرَ (تَنَا إلى حال فيها مُخالفتُك والخروجُ عليك والإغضاءُ منَّا عليها والصَّبْرُ، وفي ذلك العارُ، والعارُ يَأْنَفُ منه الحرُّ.

ومعنى «أَلْقت قناعها» اشتدَّت وثبتَتْ، وضرب هذا مشلاً. «والأَبْرَارُ» من الأبناء القائمون بحقِّ الأم والأب، أي إذا اشتدَّت الحربُ فتحاماها بنوها وجفَوْها صَبرنا عليها وثَبَتْنا فيها، وضرَب البرَّ فيها مثلًا لذلك.

والْهَضِيمَةُ» الظُّلم ونقْصُ الحقِّ. ومعنى «نبَتْ بِنا» لم نسْتَقِرَّ عليها، يقال نبا

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٤ ظ، م: الحماسية ٢٢٢، ت: ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>١) م ت: وإنْ نَحْنُ.

<sup>(</sup>٢) ط: مرة عليك ومرّة لك فلا تغتر بمالك.

<sup>(</sup>٣) جم ت: على غاية.

<sup>(</sup>٤) جـ: مخافَةَ مَوْتِ.

<sup>(</sup>٥) ط: صاحبه فيه.

<sup>(</sup>٦) ط: مما يشق.

بِهِ المنزلُ إِذا لم يوافِقُه فانتقلَ عنه.

١٠٠ ـ وقال جَميلُ بن عبد الله بن مَعْمر العُذْرِيّ، وهو ممَّا أُدْخِلَ في باب الشجاعةِ ويصْلُح لبابِ الهجاء: (طويل)(\*)

١ ـ أَبُوكَ حُبابٌ سارقُ الضَّيْف رَحْلَهُ وجدِّي يا حجَّاجُ فَارسُ شِمَّر<sup>(١)</sup>
 ٢ ـ (٥٥ ظ) بَنُو الصَّالحين الصَّالحون ومن يكُنْ

لآباء صِدْقٍ يلْقَهُمْ حيْثُ سَيِّرا ٣ لَأَنِي كُلُّ عُودٍ نابِتاً فِي أُرُومَةٍ أَبَى مُنْبِتُ العيدَانِ أَن يَتَغَيَّرا (٢)

«شِّمَّرُ» اسمُ فرس أُنشَى فلذلك لم يَـصْرِف، وإِن فَتَحْتَ الشَّين استوى فيـه المذكـر والمؤنَّـث لأنه على مثال ٍ يَخُصُّ الفعل فلا ينصرف في المعرفة.

«والصَّدْقُ» الخير والصَّلاح. ومَعنى «سَيَّرا» كثَّر السير، أي من كان كريمَ الأَصْل جرى على كرمه أينما ذهب وكيف تَصَرَّف.

«والأرومَةُ» الأصلُ، وهي أيضاً التُراب المُجتمِع في أصل الشجرة، وكلُّ شيءٍ اجتمع وارتفع من الأرض فهو إرَمٌ. وقوله: «أبَسى مُنْبتُ الْعِيدَان أن يَتغَيَّرا» أي من كان كريمَ الأصل لم يتغيَّرْ إلى لُوْمٍ، ومن كان لَئيمَه (٣) لم يتغيَّرْ إلى كَرَمٍ، وضرب هذا مثلًا.

٤ ـ وكُلُّ كَسِيرٍ يعْلَمُ النَّاسُ أَنَّهُ سِوى عَظْمٍ سَوْءٍ، لا ترى فِيه جَعْبَرا
 ٥ ـ فلا تَأْمَنِ النَّوْكَى، وإن كَانَ أَهْلُهُمْ وراءَ عَــ دُولاتٍ وأنْتَ بقَيْصرا

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢١، م: الحماسية ١٠٢، ت: ١٠٠٠/١: ١ - ٣ فقط. ديوانه ١٠٣ وجميل شاعرً أمويًّ غزِلَ مشهور، عُرف بهواه لبثينة بنت الأسود أو بنت مالك، وكان قد عَشِقها وهـو صغير، فلما كبر خطبها فردً عنها، فأطلق لموهبته العنان في ذكر تعلَّقه بها وتدلُّهه في حبها، وكان فصيحاً مقدّماً جامعاً للشعر والرواية صادق الصبابة، وأخباره كثيرة، توفي بمصر سنة ٨٦هـ. الشعراء ٤٤١، الأغاني ١٩٠٨، السمط ٢٩، شرح أبيات المغني ١٩٤١. وقد تفيد عبارة الإنشاد أن الأعلم، أو غيره، لم يستطع أن يتجاوز الرواية التي جعلت الحماسية في هـذا الباب، ويضمها إلى الباب الذي يتناسب ومضمونها، وإن كان قد أورد الثلاثة الأولى حَماسيةً مستقلةً في باب الهجاء، ورقمها ٨١٧.

<sup>(</sup>١) جـ ت: ٱلضَّيفِ بُرْدَهُ.

<sup>(</sup>٢) م ت: فما الْعَوْدُ إِلَّا نابتُ في أُرُومَةٍ أَبِي شَجَرُ.

<sup>(</sup>٣) ط: ليتمه.

أَرَادَ يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّه مُنْجَبِرٌ سِوى عَظْم سُوءٍ، فحذف ضرورةً لعلم السامع بما أراد، والمعنى أنَّ الكريم وإن تغيرت حالُه راجعٌ إلى كرمه مُحتمِلٌ لما نابه (١) متجمِّلُ (٢)، فكأنه غيرُ مُتغيِّر الحال، واللَّثيم بخلاف ذلك. وضرب كَسْرَ العظام وجَبْرَه مثلًا.

«وعَدُولَي» اسمُ أرض بجانب البحرين مما يلي العراق وجمَعَها بما حِولَها. وأراد «بقَيْصَر» أَرْضَه وهي الشَّامُ. أي لا تَأْمَنْ شَرَّ الأَنوكِ وإن بعُد عنك.

١٠١ ـ وقال حُمَيْدُ بنُ ثَوْرِ الهلالِيّ: (طويل)(\*)

١ ـ قضى اللَّهُ في بعض المكارِه للفَتى برُشْدٍ، وفي بَعْض الهوى مَا يُحاذِرُ
 ٢ ـ أَلَمْ تعْلَمِي أَنِّ إِذَا الإلْفُ قادَني إلى الْجَوْرِ لا أنقَادُ، والإلْفُ جائِر

يقولُ من قضاء الله تعالى أن يُجْعلَ الخيرُ في بعض ما يكرهُ المرْءُ والشرُّ في بعض ما يكرهُ المرْءُ والشرُّ في بعض ما يَهوَى (٣) ويُحِبّ، فلا ينبغي للإنسان أن يهتم لشيءٍ، فالأمورُ جاريةٌ على قَدَرٍ وقضاءٍ، وهذا كما قال الله جلّ وعزّ(٤): ﴿وعسَى أَن تَكْرَهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ﴾ الآية.

«والإِلْفُ» الصاحب، أي إذا حَمَلني الصديقُ على غير الحقّ والقصد لم أُتابعه.

١٠٢ ـ وقال سَبْرَةُ بنُ عَمْرٍ و، وعَيَّرَهُ ضَمْرةُ بنُ ضمرةَ بكثرة إِبِله: (طويل) (\*\*).

<sup>(\*\*)</sup> جد: ورقة ٥ و، م: الحياسية ٦٠، ت ٢٣٢/١ وفيه مناسبتُها عن أبي عبيدة. ومرّت ترجمة ضمرة في ص ١٢٨. وفي المتن: سبرةً. الفقعسيّ. وورد اسمُه في أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ١٣٣/٣) هكذا: سبرة بن عمير الشّاعر الفقعسيّ، وكان قد صاحب عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة الأسديّين في بعض وفاداتهما على المُنذر الأكبر اللّخمي، في الجاهلية. كذلك عرض له البكري في سمطه ٩٣٣ ولم يُعرّف به.



<sup>(</sup>١) ط: ناله.

<sup>(</sup>٢) أي صابرً.

<sup>(\*)</sup> جَـ: ورقة ٤٩ و. م: الحماسية ٢٤٦، ت: ٢٣٧/٢: عامر بن الطفيل. ديوان حميد ٨٧. وحميد شاعر مخضرم قيل إنه رأى النبي على وأنشده وقيل إنه قال الشعر في أيام عمر، وقيد عاش إلى أيام عثمان، وقيل إلى ما بعد ذلك. الشعراء ٣٩٧، الأغاني ٣٥٦/٤، السمط ٣٧٦، معجم الأدباء ١٥٣/٤، شرح أبيات المغني ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>٣) ط: يتقي ويجنب... أو يهتم.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢١٦.

١ ـ (٥٦ و) أَتُنسى دِفاعي عنْكَ إِذْ أَنْتَ مُسْلَمُ

وقد سَالَ مَنْ ذُلَّ عَلَيكَ قُرَاقِرُ ٢ ـ ونِسْوتُكُمْ في الرَّوْع بادٍ وُجُوهُها يُخَلْنَ إِمَاءً، والإِماءُ حَراثِر «قُراقِرُ» وادٍ بعينه، أي سَالَ عليك من الذَّلِّ مِثْلُ سيلٍ قُراقر في الكثرة.

وقوله «بادٍ وجُوهُها» أي سفَرْنَ عن وجوههن لمَّا أَخَذْنَ في الهرب عند انهزامكم، أو يريدُ أنَّهن قد سُبِين وتُمُلَّكُن فلم يُسْتَرْن، ولذلك قال «يُخَلْنَ إماءً والإماءُ حرائرُ»، أي هُنَّ حرائرُ، وسمَّاهن إماءً لقوله «يُخَلْنَ إِمَاءً» أي والمظْنُوناتُ إِماءً حرائر.

٣ أُعيَّرْتَنَا أَلْبَانَهَا ولُحُومَهَا وذلِكَ عارٌ يا ابْن رَيْطَةَ ظَاهِرُ ٤ ـ نُحابِي بهَا أَكْفَاءَنَا، ونُهِينُهَا ونشْرَبُ في أثمانِها ونُقَامِر

«الظَّاهرُ» البينُ المُنْكَشِف، أي هِذا الذي عيرتَنا به عارٌ لا يُسْتحيا منه ولا يُسْتَر به، لأنّه غيرُ عارٍ في الحقيقة. ويُحتمل أن يريد: وذلك عارٌ ظاهرٌ عنّا، أي منكشفٌ عنّا زائلٌ(١) كما قال أبو ذؤيب(٢):

وتلْكَ شَكاةً ظاهرٌ عنْكَ عارُهَا أي ذاهبٌ عنك. ومعنى «نُحَابِي» نُؤثر ونَخُصُّ.

وأراد «بالأَكْفَاءِ» ذوي الحاجة من بني العمِّ لأنهم أكفاءٌ في النَّسب. «وإهانَتُها» أن تُنحَر للضَّيف وتُبْذَل للسائل.

<sup>(</sup>٢) صدره في ديوان الهذليّين ٢١، وقد استشهد به أيضاً النّمري في معاني أبيات الحماسة ورقة ١٥ و: وعيَّرها الواشُونَ أنِّي أُحبُّها. وذلك عند شرح نفس البيت. وأبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي شاعر مخضرم، كان راوية ساعدة بن جؤية، أدرك عهد عمر بن الخطاب وخبرج مع عبد الله بن الزَّبير في غَزاةٍ نحو الغرب أيام الفتوحات فمات. الشعراء ١٥٧، الاشتقاق ١٧٨، المؤتلف ١٧٣، الإصابة ٢٦٣.



<sup>(</sup>١) ط: زائد.

#### قافية الكاف

١٠٣ ـ وقال تأبُّط شَرّاً: (طـويل)(\*)

١ - إِنِّ لُهْدٍ من ثَنائِي فقاصِدٌ به لابْنِ عمِّ الصِّدْقِ شُمْسِ بن مالِكِ
 ٢ - أهُزُّ به في نَدْوة الْحَيِّ عِطفَهُ كها هَزَّ عِطْفِي بالْهِجانِ الأوارِك «شَمْس» بنُ مالك» رجلٌ من قومه أعطاه إبلاً فمدحه، ويروى «شُمْس» بالضم(١).

«وندُّوةُ الحيِّ» موضعُ اجتماعهم للحديث، ومنه دارُ النَّدوة بمكَّة، لأنَّهم كانوا يجتمعون بها لتدبير الأمور في الجاهلية، ومنه النَّادي والنَّدِيِّ لمجلس القوم ومُتَحدَّثِهم، واشتقاقه من نداءِ بعضِهم بعضاً ومحادَثَتِه. «والْعِطْفُ» الجانبُ، أي أسرُّه بمديحي فَيهْتَزُ فَرَحاً كما سرَّني (٢) بما أعطاني. «والْهِجانُ» البِيضُ من الإبل وهي أكرمُها، والواحد هِجانُ وهي ممَّا اتفق واحدُه وجمعُه، ومجازُه أنَّ فِعالاً وفَعِيلاً أَحوانِ، فمن حيث كُسِّر هجينٌ على هِجان، نحو كريم (٥٦ ظ) وكِرام، كُسِّر هجينٌ على هِجان،



<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ١٣، ت ١/٩٠، ديوانه ١٤٨. وترجمته في ص ١٦٩.

<sup>(</sup>١) لقد اقتُصر في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٣٤٩ لأبي أحمد العسكري - على الضمّ ، وكذلك وقع في رسالة في ضبط وتحرير مواضع من الحماسة لأبي هلال العسكري، وذكر الأول أنّ كل ما جاء من ذلك في نسب قريش فهو بالفتح ، وما كان في نسب اليمن فهو بالضمّ.

<sup>(</sup>٢) ط: بما أسر بي بما.

لأن وَزْن هِجانٍ وهَجين واحدٌ في العِدَّة (١) والسُّكون والحركة، ونظيرُه دِرْع دِلاَصُّ وأدرعٌ دِلاصُ للمصقولة. «والأوارِكِ» التي تأكل الأراك، ويقال لما أقام من الإبل في الحَمْض أَرِكَةٌ فقط، وهو نادرٌ.

٣ ـ قليلُ التَّشكِّي للمُلِمِّ يُصِيبُه كثيرُ الْهوى، شتَّى النَّوى والمسالِكِ (٢)
 ٤ ـ يَظَلُّ بموماةٍ ويُمْسي بغَيْرها جَحِيشاً ويَعْرَوْرِي ظُهُور المهالك (٣)

قوله «كَثِيرُ الْهَوى» أي لايقتصر على شيءٍ من المعالي والمكارم فهو<sup>(٤)</sup> مقسَّمُ فيها. «والشَّتَى» المُفْتَرِق. «والنَّوى» الوجهُ الذي يَنْويه. «والْمَسَالِكُ» الطُّرق، والمعنى فيه كالمعنى في قوله «كثيرُ الهَوى». «وشتَّى» يقع للواحد والاثنين والجمع لأنَّه مصدرٌ في الأصل.

«والْمَوماةُ» والبوبَاةُ القفر. والْجَحِيشُ «الْمُنْفَرِدُ؛ أي هو جريءٌ لا يحتاج إلى صاحب يأنسُ به، ولا يستقرُّ بمكانٍ لشرف هِمَّته. ومعنى «يَعْرَوْرِي» يركبُها على صعوبتها، وأصلُ الاعْرِيراء أن تُرْكَبَ الدَّابةُ عُرْياً لأنَّ ذلك أصعبُ (٥) من ركوبها مُسْرَجَة (١).

٥ ـ ويَسْبِقُ وفْدَ الرِّيح من حَيْثُ يَنْتَحِي بَنْخُرِقٍ منْ شَدِّهِ المَتَدارِكِ بَالْتُ مَنْ شَدِّهِ المَتَدارِكِ ٢ ـ إذا خَاطَ عَيْنَيْه كَرى النَّوْم لَمْ يَـزَلْ لَهُ كالى مُ من قَلْب شَيْحَانَ فَاتِك (٧)

«وفدُ الرِّيح» أَولُ ما يهُبُّ منها وذلك أشدُّها. ومعنى «ينْتَحِي» يعتَمِد ويَقْصِد. «والمُنْخَرِقُ» الواسع المُتَمكِّن. «والشَّدُ» العدْوُ الشديد. «والمُتدَارِكُ» المتَّصلُ الذي لا يخذُلُ بعضُه بعضاً، وصفَه بالجلَدِ وشدَّةِ العدْوِ فجعلَهُ يسبق أشدً الرِّيحِ، مُبالغةً.

ومعنى «خَاطَ عَيْنَيْه» ضمَّ بعض أشفارها(^) إلى بعض، فجعل ذلك خِياطةً،

<sup>(</sup>١) أي في عدد الحروف.

<sup>(</sup>٢) م: للمُهِمِّ.

<sup>(</sup>٣) ط: فظل

<sup>(</sup>٤) ط: فهواه.

<sup>(</sup>٥) ط: أسرع.

<sup>(</sup>٦) س ط: ركوبه مسرجا.

<sup>(</sup>V) ط: فالك. ت: خَاصَ، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٨) ط: أشفاريها.

مجازاً واستعارةً، لأنَّ الخياطة ضَمُّ الشَّيءِ(١) إلى الشَّيءِ، ويروى «حَاصَ» وهو بمعناه. «وكَرى النَّوم» أَولُه وما يغْشَى العينَ منه. «والْكَالِيءُ» الحارسُ. يقول: لشهامَةِ(٢) نفسِهِ وذكاءِ فُؤاده تَنامُ عينُه ويحرسه(٣) قلْبُه. «والشَّيْحَان» الجادُ الماضي، والشَّيْحانُ أيضاً الطَّويل. «والْفاتِكُ» الجريءُ الذي لا يُبالي ما هجَم عليه، وأصلُ الفتْكِ قَتْلُ النَّفْس غِيلَةً، ومنهُ الحديث(٤) «الإيمانُ قيَّد الفتْكَ».

٧ - إِذَا طَلَعَتْ أُولَى الْعُدِيِّ فَنَفْرُهُ إِلَى سَلَّةٍ مِنْ صَارِمِ الْغَرْبِ باتِكِ
 ٨ - (٥٧ و) ويَجْعَلُ عَيْنَيْهِ رَبِيئَةَ قلْبِهِ إِلَى سَلَّةٍ مِنْ حَدِّ أَخْلَقَ صَائِك (٥)

«الْعَدِيّ» القومُ يعْدُون على أقدامهم في الغزْو<sup>(٢)</sup> ، ويروى «الغَزِيِّ» وهو جمعُ غازٍ ، وهو اسم للجمع غير مكسَّرٍ على غازٍ وعادٍ ، فإن ضُمَّ أولُهما كانا جمعاً (٢) كعاتٍ وعُتِيِّ وجاثٍ وجُثِيِّ ، وهما كجالس وجلوس وقاعد وقعود (٨) . «والنَّفْر» والنَّفور الهرَبُ من الشيء والفزعُ منه إلى غيره ، أي لا يفزع إلاَّ إلى استلال سيفه ، «والسَّلَّة » الاستلال . «والصَّارم» القاطع . «والغَرْبُ» الحَدُّ ، ويُروى «مِن صَارِم الغَرِّ» وهو الحدُّ أيضاً وكذلك الغِرارُ . «والباتِكُ» القاطعُ والبتْك (٩) القطعُ .

«والربيئةُ» الطَّليعةُ والحارسُ، أي إِذا فاجأَهُ عدوٌ فنظر إليه حَمَى نفسَه وقَلْبَه باسْتِلال سَيْفِه. «والأَخْلَقُ» الأملس، يُريد سيفاً صقيلًا. «الصَّائِكُ» الذي لَصِق بالدَّم.

٩ ـ إذا هزَّه في عَظْم قِرْنِ تهلَّلَتْ نواجذُ أفواهِ الله الضَّواحِكِ
 ١٠ ـ يَرى الوحْشَةَ الْأَنْسَ الأَنِيسَ ويَهْتَدِي

بحيثُ اهتَدَتْ أُمُّ النجُومِ الشَّوابك

«التهلُّلُ» هنا الضَّحِكُ وكشْفُ الأضراس، وأصلُ التهلُّل أن تُشْرِق أَسْرَار (١٠٠

<sup>(</sup>١) ط: شيء إلى شيء.

<sup>(</sup>٢) ط: لتهامة.

<sup>(</sup>٣) ط: فيحرمه.

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد ١٦٦/١ ـ ١٦٧، و ٩٢/٤: قيَّدَ الإيمانُ الفتك.

<sup>(</sup>٥) مُ: من حَدٌّ أُخْلَقَ بَاتِكِ.

<sup>(</sup>٦) ط: في العدو.

<sup>(</sup>٧) ط: جمعاً مكسراً.

<sup>(</sup>٨) يشير إلى أن أصلهما عُتُري وجُثُوى فوقع فيهما إعلالٌ بالقلب.

<sup>(</sup>٩) ط: والنتك.

<sup>(</sup>١٠) جمع سُرٍّ، وأساريرُ جمع الجمع، وهي خطوطُ الوجه وتجاعيدُه.

الوجه عند السُّرور. «والنَّواجذُ» آخرُ الأضراس<sup>(١)</sup>، وإنَّما تنكشفَ عند شدَّة الضَّحك. يُريد أنه يُبْلِي (٢) عند استلال سيفه حتى يُرْضِيَ المنيَّة فتَضحكُ إليه.

وقوله «يَرى الوحْشَة الأنسَ الأنيسَ» أي قد أنس بالوحشة لاعتياده لها، فتقُومُ عِنْدَهُ مقامَ الأنس عند غيره «وأمُّ النَّجوم» المجرَّةُ، لأن مُعظم النَّجوم حولها، فكأنها أمُّ لها تجمعها، ويقال هي شَرَجُ (٣) السماء، لأنَّها تضم النَّجوم. والمعنى أنَّه يسري في الظلام ويهتدي في الفلاة، ولا يَعْرُج عن القَصْدِ، كما لا تعرج المجرَّةُ عمَّا قُدِرَتْ عليه، والعربُ تقول(٤): هو أَهدَى من نَجْمٍ، كما يقولون هو أهدى من قطاةٍ.

١٠٤ ـ وقال عَلِي بنُ محمد الحِمَّاني، من بني تَمِيم، وحِمَّانُ حيًّ منهم: (متقارب)(\*)

١ - وإنّا لَتُصْبِحُ أَسْيَافُنَا إِذَا مَا انْتُضِينَ لَيَوْم سَفُوكِ (٥)
 ٢ - منابِرُهُنَّ بُطونُ الأكُفِّ وأَغمادُهُنَّ رؤوسُ الـمُلُوكِ

«الانْتِضاءُ» تجريدُ السيف من غِمده، يقال نَضْوتُه وأَنْضَيْتُه إذا جردته ونضَوْت ثوبي (٥٧ ظ) نزَعْته. «والسَّفُوك» الذي سُفِكَ فيه الدَّمُ كثيراً.

وجَعَلَ الْأَكُفَّ منابرَ للسُّيوف لأَنَّها مَقَرِّ لها عند الضَّرْب، فهي لها كالمنابر<sup>(٦)</sup> إِن رَكِبتْها واستقرَّتْ فيها، وجعل «رُؤوسِ المُلُوكِ» أَغماداً لها إشارةً إلى كثرة إعمالها فيها واستقرارها بها، فقد قامت لها مقامَ الأغماد<sup>(٧)</sup>.



<sup>(</sup>١) ط: أحد الأضراس.

<sup>(</sup>٢) ط: يسلى.

<sup>(</sup>٣) شَرَجُ السَّماءِ مجرَّتها.

<sup>(</sup>٤) انظر جمهرة الأمثال ٢ (١٠٣) والدرّة الفاخرة ٣/ ٤٣٩، ٤٤١.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج. م: الحماسية ٨١، ت: ٢٦٨/١: آخر. وفي الاشتقاق ٢٤٦ أنّ من قبائل بني تميم بنو حِمّان، وأنّ اسم حِمّان عبدُ العُزّى، وسُمّي بذلك لسواده، أو لأنّه كان يُحمّم شفتيه، أي يُسوّدهما. ولعلّ صاحب الحماسية هو الذي انتقد ابنُ المعتز بعض أشعاره ورماه بالإحالة في بَعْض المضامين. المصون للعسكري ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) م: إذا ما اصطَبَحْنَ بيوم. ت: اصطَبَحْنا بيَوْم.

<sup>(</sup>٦) ط: كالمنابر لمن ركبها. س: فهي له كالمنابر إن ركبها واستقر. . . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>V) ط: أغمادها.

#### قافية اللام

١٠٥ ـ وقال جعْفَرُ بنُ عُلْبَة الْحَارِثيِّ: (طويل)(\*)

١ - أَلَهْفَا بِقُرَى سِحْبَلِ حِينَ أَجْلَبَتْ عَلْينا الْوَلَايا والْعَدُو المباسِلُ
 ٢ - وقَالُوا لِنَا ثِنْتَانِ لَا بُدًّ مِنْهُمَا صُدُورُ رِماحِ أَشْرِعَتْ أَو سَلَاسِل

«قُرَّى» موضعٌ بعينه، «وسَحْبَل » موضعٌ أيضاً يتصل به فأضافه إليه. ومعنى «أَجْلَبَتْ» أَتَتْ بجْمع له جَلَبَةٌ، ويُروى «أَحْلَبَتْ» بالحاء، ومعناه اجتمعت وتألَّبتْ، ومنه حَلْبَةُ الخيل. والوَلاَيَا» جمعُ وَليَّةٍ وهي ههنا الجماعة الموالية ضِدَّ<sup>(1)</sup> المعادية، أي أَجْمَعَ الناسُ علينا من وَلِيَّ وعدوً تحزُّباً وظلماً، ولذلك تلهَّفَ. «والمُباسلُ» المُحارب المُتنكِر.

«وإشراعُ الرِّماح» إمالتُها للطَّعن، أي عَرَضُوا علينا القتالَ والاسْتِئْسَارَ وخيرونا فيهما. وقوله «لا بُدَّ مِنْهُما» أي لا بدّ من أحدهما، فحذَف واختصر لعلم السّامع، والدليلُ على أنه أراد إحدى الخُطَّتيْن قوله «أوْ سَلاسِلُ»، لأنَّ «أو» لأحد الأمرين، ولو أراد جَمْعَ الخُطَّتين لأتى بالواو، وربّما جمعَت العربُ بين الشيئين ((وهي تُريد أحدهما))، فتقول سلبت الرَّجُلين ثوباً أي سلبتُ أحدهما، وعلى ((هذا)) قولُه تعالى (٢٠): ﴿ يَخْرُجُ مِنْهما اللَّؤلُو والْمَرْجَان ﴾ يُريد من البحرين المِلْح



<sup>(\*)</sup> ليست في جه، م: الحماسية ٤، ت: ٤٣/١. وترجمة جعفر في ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن: ٢٢.

والعَذْب، وإِنَّما يُخرَجُ اللَّؤلُؤ من الملح خاصَّةً.

٣ - فَقُلْنَا لَهُمْ تَلْكُمْ إِذَنْ بعْدَ كرَّةٍ تُغَادِرُ صَرْعَى نَوْءُها مُتَخَاذِلُ
 ٤ - وَلَمْ نَدْرِ أِنْ جِضْنَا مِنَ الموتِ جَيْضَةً كَمِ الْعُمْرُ باقٍ والمدَى مُتَطاوِل

قوله «تِلْكُمْ» يعني الخُطة التي عرضوها عليهم (١) من أن يَنقادوا لِحُكُم الرِّماح فيهم ويستأسروا فَيُوثَقُوا في السَّلاسل. «والكرَّةُ» الإقدامُ بعد الانهزام، وهي أيضاً الحَملةُ بعد الحملة. ومعنى «تُغادِرُ» تَتْرُك. «والنَّوْءُ» النهوضُ في ثِقَل ، أي إذا أرادت النّهوض لم تُطِقْه، وخذَلَ بعضُ أعضائها (٢) بعضاً لِمَا (٣) بها من الجراحات.

ومعنى «جِضْنا» عَدَلْنا منهزمين، يقال جاضَ عن قِرنه (٥٨ و) وحَاصَ (١) إذا عدل عنه، أي عَلِمنا أنَّ الفرار من الموت لا يُنْجِي منه، فرأينا الإقدام أولى بنا من الفرار والانهزام، لِما فيه من الكرم وطيب الأثر. «والْمَدَى» الغايةُ، يُريد مُدَّةَ الأجل، وأراد وكم الْمَدَى مُتَطاوِلُ، فَحَذَفَ لَتقدُّم «كَمْ» ودلالتِها على المحذوف.

٥ ـ إِذَا مَا ابْتَدَرْنَا مَأْزِقاً، فَرَجَتْ لَنا بِأَيْمَانِنَا بِيضٌ جَلَتْهَا الصَّياقِلُ ٢ ـ فَمُ صَدْرُ سَيْفِي يَوْمَ بطْحَاءَ سَحْبل ولي مِنْهُ مَا ضُمَّتْ عليه الأنامِلُ

«المأزِقُ» والمأقِط والمأزِمُ (٥) مَضِيقُ الحرب. ومعنى // «فَرَّجَتْ لَنا» وسَّعَتْ، وهي من الفُرْجة في الشَّيء. «والبِيضُ» السُّيوف الصقيلة. ومعنى // «جلَتْها» شَحَذَتْها وصقَلَتْها.

وقوله «لَهُمْ صدْرُ سَيْفي» أي قسَّمْتُه بيني وبينهم، فلهُمْ صدرُه بإعماله فيهم ولي رِئَاسُهُ بقبْض ِ أَناملي عليه واعْتِصامي به، «والأنامِل» جمع أَنْمُلة وأَنْمَلة (٢) وهي أطراف الأصابع.

١٠٦ ـ وقال اللَّجْلاَجُ، واسمُهُ عبدُ الملِّك بنِ عبد الرَّحيم الحارِثيّ، من بني

المرفع (هم لم المركب المركب المركب عوالدي

<sup>(</sup>١) س: عليكم.

<sup>(</sup>٢) س ط: أعضائه.

<sup>(</sup>٣) ط: لإنمائها بالجراحات.

<sup>(</sup>٤) في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٣٤٨ جوازُ الروايتين في البيت.

<sup>(</sup>٥) ط: والمأزل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ط. ورئاسُ السّيف مقبضه.

الحارث بنِ كَعْب، وتُرْوَى للسّموْأل(١) بن عاديا اليهودي، والذي رواها لغيره أنكر أنْ تكُونَ له لقوله «وما مَات مِنّا سيِّدٌ حَدْفَ أَنْفِه» لأنّها كلمة لم يُسْبَق إليها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم، والسَّمْوألُ بن عاديا جاهليً قديم. ومن رواها للسموأل روى «ومَا ماتَ منا سيِّدٌ في فِراشِه» ويُروى البيتان من أولها لدُكَيْن الرَّاجِز: (طويل)(\*).

١ - إِذَا المرْء لم يدْنَسْ من اللَّوْم عِرْضُهُ فَكُل رداءٍ يسرْتَديه جَمل 
 ٢ - وإنْ هُولَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْس ضَيْمَها فليس إلى حُسْنِ الثَّناءِ سَبِيل (٢)

يقول إذا برىء عِرْضُ المرءِ من لباس اللَّوْم فلا يبالي كيف تصرَّف ولا ما لَبِس، وضرَبَ هذا مشلًا لجمال الإنسان بنقاء (٣) عِرْضِه وطِيبِ ذكره. «والضَّيْمُ» الذَّلُ أي إذا لم يُوطِّن نفْسَه على احتمال الشدائد والصبر على الذل للصديق والحميم، لم يستوجب ثناءً حَسَناً.

## ٣ ـ تُعَيِّرُنا إِنَّا قليلُ عديدُنَا فَقُلْتُ لهَا إِنَّ الْكِرامَ قَلِيلُ



<sup>(</sup>١) ط: سمؤل بن حيان بن عادياء.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦ و، م: الحماسية ١٠٠ ت ١٠٧/١ ولم يشر إلي المذكبور أولاً، ولم ينسب أحدُهم منها شيشاً، فيما رأيت، إلى دُكين، بَلْ قد نسب إليه بعضها ابنُ قتيبة في شعرائه ٢١٤، وأبو الفرج في أغانيه ١٤٩/٨. وهو دكين بن رجاء الفُقيمي، راجزُ أمويٌ مشهور، وفد على الوليد بن عبد الملك، ومدح عمر بن عبد العزيز عندما كان والياً على المدينة، وتوفي سنة ١٠٥هـ هـ. الأغاني ٢٦١/٩، ومعجم الأدباء ١٩٨/٤.

واللّجلاج الحارثي شاعرٌ عباسيٌ فحل، من بني الحارث، مُقلَّ مطبوع، وكان شعره على نمط الأعراب، وقبل إنه كان من سكان الفلجة فقصد بغداد وأسكنه الرشيدُ بها، وكان عددٌ من أقربائه شعراء. طبقات ابن المعتز ٢٧٦، الموازنة ٣٢١/١. أما السموأل بنَ غريض بن عاديا اليهودي، أو ابن عاديا، فشاعرٌ جاهليٌّ مشهورٌ بحصنه المعروف بالأبلق الفرد، ولديه وضع امروُ القيس نَقلَهُ عندما شدّ الرحال إلى بيزنطة فأبى أن يسلّمه إلى الحارث بن ظالم الغسّاني، فضرب به المثل في الحفاظ على الأمانة. وكانت أمّه غسّانية، وكان بيته من بيوتات الشعر. ترجمته في كثير من المصادر، انظر الأغاني ١١٧/٢٢، السمط

هذا ويبدو من تعليق الميمني على السمط في المكان المشار إليه أن اللَّجلاج غير عبد الملك بن عبد الرحيم، لا كما ذكر الأعلم هَهُنا، ولم يذكره الأمدي في المؤتلف ٢٦٤ مع من يقال لهم اللجلاج؛ وقد يكون هذا لجلاجاً متأخراً عن الرَّسم الذي سلكه.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: لَمَ يُضْرِع عن اللَّوْم نَفْسَهُ. ويُضرع يمنع ويغلب.

<sup>(</sup>٣) ط: ببقاء.

عُ \_ وما قلَّ من كَانَتْ بقَاياهُ مِثْلَنَا قُرُومٌ تَسامى لِلْعُلَا وكُهُول(١)

(٥٨ ظ) «الْعَدِيدُ» والْعَدَدُ واحـدٌ، يقول عَيَّرتْنا بقِلَّةِ عددِنَا ولـم تَعْلَمْ أنَّ الفضائل من كلِّ شيء قليل (٢) عدَّده، ثم جعل قِلَّة العدد لا يُخِلُّ بالكريم العزيز، لكثرته فيما يُراد منه وغَنائِهِ فيما يتولاه.

«والقُرُومُ» السَّادةُ، وأصلُها الفحول من الإبل. ومعنى «تَسامَى» تسمو بها هِمَّتُهـا(٣) لطلب العلا. «والْكُهُولُ» جمع كهل ٍ وهـو دون الشّيخ، فسِنَّ الكهـل ما بين الأربعين إلى الخمسين، وسنَّ الشَّيخ ما بعـد ذلك إلى أن يَهْرَم.

ه \_ وما ضَرَّنا أنَّا قليلٌ وجَارُنَا عزيزٌ وجارُ الأَكْثرينَ ذَليلُ ٦ ـ لَنا جَبلٌ يُحْتَلُّهُ من نُجِيرُهُ منيعٌ يَرُدُّ الطَّرْف وَهُوَ كَلِيـل ٧ ـ رَسا أَصْلُه تَحْتَ الشَّرى وسَما بهِ إِلَى النَّجْمِ فَرْعٌ لا يُنالُ طَويل ٨ ـ هُوَ الْجَبَلُ الْفَرْدُ الذِي سَارَ ذِكْرُه يعِنُ على مَنْ كَادَهُ ويَـطُولُ

أراد «بالْجَبل» حِصْنَهُ المعروف بالأبلق الفَرْد، ويُحْتملُ أن يريد به شرفه فجعلـه كالجبل. وقولـه «يَرُدُّ الطرْفَ وهْوَ كَليلُ» أي لِعُلُوِّه وإشرافـه يَكلُّ دونَه النَّظَرُ، وفي التنزيـل(٢): ﴿ينْقَلِب إِلَيْكَ الْبَصَـرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾

ومعنى «رَسَا» ثَبتَ وتمكَّن. «وَفَرْعُ» كلِّ شيء أعلاهُ.

ومعنى «سارَ ذِكْرُه» شاع في النَّاس ِ (٥) وشَهُرَ، ومنه المثلُ السائر. وقوله «يَعِزُّ»

٩ \_ وإنَّا لقومٌ لا نَرى القتْلَ سُبَّةً إذا ما رأتْهُ عامِرٌ وسَلُولُ ١٠ ـ يُقَرِّبُ حُبُّ المُوتِ آجالُنا لَنَا وتكْرَهُـ أَ آجِـ الْهُمْ فَتَـ طُولُ

<sup>(</sup>١) م جه: شَبابٌ تَسامَى.

<sup>(</sup>٢) ط: يقل.

<sup>(</sup>٣) ط: تسموا بها همها.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك: ٤.

<sup>(</sup>٥) س: أي شاع في الناس، وكَذَلك في ط.

يقول إذا كرة غيرُنا الموتَ في الحرب وحلَّ عنده محلَّ العار والسُّبَة فإنَّا(١) نُحِبُّه ونراه شرفاً وعلُوَّ مرتَبةٍ(٢). وعامرُ بن صعصعة من قيس بن عيلان بن مضر، وسَلُول حيِّ من عامر وهو ابنه لصُلبه، // ويقال سلول بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة // وهُمْ(٣) ألأمُ أحياءِ بني عامر، ولذلك قال عامرُ بن الطَّفيل حين أصابته الغُدَّة عندامرأةٍ من سلول (٤): «أغُدَّة كغُدَّة البعير وموتاً في بيت سَلُوليَّة».

١١ ـ وما ماتَ منَّا سيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ ولا طُلَّ منَّا حيثُ كان قَتِيلُ (٥)
 ١٢ ـ (٥٩) تَسِيلُ على حدِّ الظُّباتِ سَيُوفُنِا وليْسَتْ على كُلِّ السَّيوف تَسِيل (٦)

يقال مات فلان «حتْف أَنفِهِ» إِذَا مَاتَ على فراشه، لأنّه يسوق نفسه شيئاً بعد شيء حتّى يموت، فنُسِب حتْفُه إلى أَنفه لأنه مخرجُ نَفَسِه، وأولُ من تكلّم به النبيُ صلى الله عليه وسلّم، فمن جعل القصيدة للسّموال روى «في فراشِه». ومعنى «طُلَّ» هُدِرَ<sup>(۷)</sup> دمُهُ ولم يُدْرَكُ بشأره، أي نَحْنُ أعِزَّةٌ لا يفوتُنا ثأرٌ. «والظّباتُ» جمع ظُبَةٍ وهو حدُّ السيف ومَضْرِبُه. وأراد «بالنَّفُوس» الدماء لأنّ ذهابَ النَّفوس لسيّلانُ الدَّم، والنَّفْسُ في الأصل اسْمُ للدّم (۸)، ومنه نُفِسَتْ المرأة إذا جرى دمُها عند النَّفاس والحيض، أي لا نَموتُ في غير الحرب، كما قال زهير (۹):

وكَانُوا قَديماً من مناياهُمُ ٱلْقَتْلُ

١٣ - صَفَوْنا ولم نَكْدُرْ وأَخْلَصَ سِرَّنَا إِنَاتُ أَطَابَتْ حَمْلَنا وفُحُولُ ١٤ - عَلَوْنَا إلى خَيْرِ النُّطُون نُزُول 1٤ - عَلَوْنَا إلى خَيْرِ النُّطُون نُزُول قوله «صَفَوْنا» أي خلص نَسَبُنا خُلُوص الماء الصَّافي من الكَدَر. «والسَّرُ»

<sup>(</sup>١) ط: فنحن.

<sup>(</sup>٢) ط: وعلو همة مرتبة.

<sup>(</sup>٣) ط: وهو.

<sup>(</sup>٤) هو مثلُ يُضرب في خصلتين إحداهما شرَّ من الأخرى، انظر مجمع الأمثال ٤١٣/٢. جمهرة الأمثال ١/٠٢، فصل المقال ٣٧٤. ط: الغرة.. وغُدة الإبل طاعونُها. وترجمة عامر في ص ٣٥٦

<sup>(</sup>٥) ط: ولا كل.

<sup>(</sup>٦) م: على غَيْر الظُّباتِ. وكذلك في ت.

<sup>(</sup>٧) ط: أهدر.

<sup>(</sup>٨) ط: اسم الدم منه ومنه.

<sup>(</sup>٩) صدره في ديوان زهير ٣٥: وَإِنْ يُقْتلُوا فَيُشْتَفَى بِدمائِهمْ.

هنا النَّكاح، أي لـم تُوطىء أمهاتُنا فُرُشَ آبائِنا غيرَهـم حُصْناً وعِفَّة، وقيـل «السِّرُ» هنا كـرمُ الأصل(١)، يقـال فـلانٌ في سرِّ قومـه أي فـي موضع الشَّرف منهم، والأولُ أولـى لذكره الإناث والفحول.

وقول ه (عَلَوْنَا إلى خَيْر الظَّهُور) أي ثبتنا في أَصْلَاب آباءٍ كرام إلى أن نزلنا إلى بطون أُمهات حواصن (٢). وقول ه (لوَقْتِ» أي للوقت المقدَّر فيه نزولُنا.

١٥ ـ فَنَحْنُ كَهَ ِ المَزْنِ مَا فِي نِصَابِنَا كَهَامٌ وَلَا فِينَا يُعَـدُّ بَخيلُ اللهُ وَلَا فِينَا يُعَـدُ بَخيلُ ١٦ ـ ونُنْكِرُ إِنْ شِئْنَاعَلَى النَّاسِ قَوَلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حينَ نَقُول

أي نحْنُ في الطَّهارة والخُلُوص من دنس اللَّوْم كماءِ المُزن، وإنَّما خَصَّ ماءَ المُزن، وإنَّما خَصَّ ماءَ المزن لأِنَّه لَمْ يُباشِرِ الأرض فيَكْدُرَ. «والْمُزْنُ» السحاب. «والْكَهَامُ» الجبانُ رمن لا خَيْر فيه، وأصلُه السَّيفُ النَّابي (٣) عن الضَّريبة. «والنِّصابُ» والمَنْصِب الأصل.

وقوله «ونُنْكِرُ إِنْ شِئْنا» يُريد أَنَّهم أُعِزَّةُ سادةً، يُمْضُون ما شاؤوا من قول غيرهم ويَرُدُّون ما شاؤوا، ولا يُعرَدُّ لهم قولُ ولا يُعْصَى لهم أمرٌ.

١٧ ـ (٥٩ ظ) إِذَاسيِّدُ مِنَّا خلاقامَ سَيِّدٌ قُوُولٌ لِما قَال الْكِرامُ فَعُولُ
 ١٨ ـ ومَا أُخْرِدَتْ نارٌ لنا دُونَ طارِقٍ ولا ذَمَّنا في النَّازلين نَـزِيـل

يقول إِذَا هَلَكَ مِنَّا سَيِّدٌ خَلَفَه مَنَّا آخرُ فَيُنَفِّذُ<sup>(٤)</sup> قولَه. ومعنى «خَـلا» ذهـب وانقَضَتْ مدَّتُه، وكـلُّ شيءٍ مُنْقَض ذاهـب فهو خال ٍ.

ومعنى «أُخْمِدَتْ» أَزِيلَ لَهَبُهًا لئلًا يشْعُر الطارقُ بمكانها فيقْصِد قصْدَها، يقال خَمَدَتِ النَّارُ إِذَا سَكَنَ لَهَبُها وبَقِيَ جَمْرُها في الرَّماد، فإن طُفِيَت البَّةَ فقد همَدَتْ، ومنه همَدَ الرَّجُل إِذَا مات، وهمَدت الأَرضُ إِذَا لَم تجيءُ بالنبات. «والنَّزيلُ» الجار المُنازل في الدار.

١٩ ـ وأيَّامُنا مشْهُورةً في عَدوِّنا لها غُرَرٌ معْلُومـةً وحُجُولُ

<sup>(</sup>١) س: أكرم. ط: إكرام. والحُصْنُ الحصانة.

<sup>(</sup>٢) ط: حواض. والحواصُ جمع حاصِنِ وهي آلمرأة الحصنة، أي المتصفة بالحصانة والعِقّة.

<sup>(</sup>٣) السيف النابي الكليل الذي لآيقوى عُلى القطع والفتك.

<sup>(</sup>٤) لقـول فينفّذ...

٢٠ ـ وأسْيافُنا في كلِّ شرْقٍ ومغرب بها من قِراع ِ الدَّارِعين فُلُول (١)

أراد بالأيام أيام الحروب، يقال لبني فلان على فلان يوم، أي ظهورٌ في يـوم حرب، وضربَ الغُررَ والحُجولَ مثلًا لشُهرتها، لأن أَشْهَر (٢) الخيل ما كـان أغرَّ مُحجَّلًا، والحُجول جمع حِجْل وهـو القيدُ، شبَّه بـه بياضَ التحجيل لأنـه يحلُّ في اليد والرَّجل محلُّ القيد.

«والْقِراعُ» المضاربة بالسيف. «والدَّارِعُون» جمع دارع وهو اللَّابس للدرع. «والْفُلُولُ» الكسور(٤)، واحدُها فَـلَّ.

٢١ - مُعَوَّدَة أَلَّا تُسَلِّ نِصَالُها فتُغْمَدَ حتى يُسْتَباحَ قَبِيلُ(٥)
 ٢٢ - سَلِي إِنْ جهِلْتِ النَّاسَ عنَّا وعَنْهُمُ وليسَ سواءً عالمٌ وجَهول(١)
 ٢٣ - فإنَّ بني الدَّيَّانِ قُطْبٌ لِقَوْمِهِمْ تَدُورُ رحاهُمْ حولَهُمْ وَتجول

أي قد عوَّدْنا سيوفَنا عند سلِّها ألا تُغْمد حتى تُعْمَل في العُدُوِّ فيُستباحَ بها حريمُه. «والْقَبِيلُ» الثلاثةُ فصاعداً يكونون(٢) من قوم شتَّى، فإن كانوا من حيَّ واحدٍ فهم قبيلةٌ، وَإِنَّما أراد بالقبيل ههنا جماعةً من العدوِّ، وفي التنزيل: (^) ﴿أَوْ تَأْتِيَ باللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾.

«وبنُو الدَّيان» حيَّ من اليمن ومنهم السموال بن عاديا. «والْقُطْب» مدار الرَّحى ( ٢٠ و ) فيُريد أنَّهم مَدَارٌ لقومهم لا يقوم أَمرُهم إِلَّا بهم، وجعلَ مُعظم القوم اللائذين بهم الدَّائرين عليهم كالرحى (٩) الدائرة على قطبها الجائلة حوله.

<sup>(</sup>١) م ت: غَرْب ومَشْرق.

<sup>(</sup>٢) ط: أثشهرة ً.

<sup>(</sup>٣) ط: يحبل.

<sup>(</sup>٤) س ط: التَّكسر، والصواب ما أثبتناه. ويقصد الكسور التي تقع بحد السيف نتيجة وقوعه على الدروع الحديدية.

<sup>(</sup>٦) م: عنكم.

٥) ط: يستباح يحبل.

<sup>(</sup>٧) ط: تكون.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: ٩٢.

<sup>(</sup>٩) ط: الرجال.

١٠٧ ـ وقال رَبيعَةُ بنُ مَقْرُوم الضَّبِّي: (كامـل)(\*)

١ ولقَ دْ شهِدْتُ الْخَيْلَ يوم طِرادِها بسَلِيم أَوْظِفَةِ الْقَوائِم هَيْكَلِ
 ٢ ولقَ دْ شهِدْتُ الْخَيْنُ أُولَ نَاذِلٍ وَعلام أُركَبُهُ إِذَا لَمْ أَنْذِل

«الطَّراد» أن يَتْبَع بعضُ الخيل بعضاً عند القتال والمُجاوَلة. «والسَّليم» السَّالم من العيوب. «والهيكُل» العظيمُ (١) الخَلْق الشديدُ، وأصل الهيكل بيتُ من بيوت النيران (٢) للفُرْس، ويقال هو صومعة الراهب، فشُبَّه به الفَرَسُ.

«ونزال» كلمة يُتداعى بها في الحرب للنزول عن الخيل عند ضِيْق المعترك، وتأويلُها انْزِلْ، وبُنيت لوقوعها موقع فعل الأمر، وكان حقها السكونُ، فكُسِرَتْ لالتقاء الساكنين. يقولُ لولم أُوطَنْ نفسي على منازلة الأقران لم أَسْتَعْمِلِ الرّكوب إلى الحرب.

٣ ـ وأَلَدٌ ذِي حَنَقٍ عَلَيٌ كَأَنَما تَغْلِي عَداوة صدره في مِرْجَل
 ٤ ـ أوْجَيْتُهُ عَنِّي فأبصر قَصْدَه وكَوْيتُه فوقَ النَّواظِر مِن عل

«الْأَلَدُ» الذي لا يَنْتَنِي، عن خصومةٍ ولا عن قِرْنٍ، في حَرْبٍ. «والحَنَّقُ» الغيظُ والحقد. «والْمِرْجَلُ» قِدْرٌ من نحاسٍ، ضربَهُ مثلًا لحرارة صدره حَنَقاً وغيظاً.

ومعنى «أوجَيْتُه» وَقَفْتُه عنّي وردَدْتُه، وأصلُه من الوجَى وهو الحفّي لأنَّ الدابة إذا وَجِيت (٣) لم تنهض وتوقّفت، وإِنْ رُوي «أرْجَيْتُه» بالراء فمعناه أخرته، يقال أرجَاْت الأمرَ وأرجَيْته بمعنى، إِذا أخَرْته. «والنَّاظِرَانِ» عِرقان يَلِيان العينيْنِ في مجرى الدُّموع من الخدين، فجَمَعَهما بما يليهما من العروق، ويُحْتَمَلُ أن يُريد بهما العينين. «والنَّاظرُ» إنسانُ العين، وإِنّما يريد أنه كواه في الجبهة (٤) والجبين فشهرَ بِكَيَّته، وضرَبَ هذا مثلاً لما وسمه به من قبيح الهجو. ومعنى «مِنْ عَل» من فوق، وذِكْرُه بعد قوله «فرق النَّواظِر» توكيدً.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣ و، م: الحماسية ٩، م: ٦٤/١. وترجمة الشَّاعر مرت في ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

ر ) ساقطة من س. إذ فيها: نيران الفرس.

<sup>(</sup>٣) ط: حفيت.

<sup>(</sup>٤) س: بالجبهة.

١٠٨ ـ وقال مُوسى بنُ جابِر الْبَكْرِيّ: (طويل)(\*)

١ ـ قُلْتُ لزَيْدٍ لا تُتَرْتِرْ، فإِنَّهُمْ يَروْنَ المَنايا دُونَ قَتْلِكَ أَوْقَتْلِي(١)
 ٢ ـ فإن وَضَعُوا حرْباً فضَعْهَا، وإِنْ أَبُوا فشُبَّ وَقُودَ النَّارِ بِالْحَطَبِ الْجَزْل(٢)

(١٠ ظ) ﴿ (زيدٌ ) رجلٌ من قومه ، ويقال هو أخوه . ومعنى ﴿ لا تُترْبِرْ ﴾ لا تتزعزع عن موضعك ، واثْبُتْ فإِنَّهُمْ لا يطمعون في قتلي ولا قتلك ، دون أن يكثر القتلُ فيهم ، ما ثبتنا لهم ، ويروى ﴿ لا تُترْبِرْ ﴾ / أي لا تُرفع صوتك فإنَّ ذلك من الفَشَل ، والبَرْبَرةُ تزيَّد الصوت ، ويروى ﴿ لا تُتَرْبِهِ ﴾ / أي لا تُكثر الكلام ، والثَّرْثار المكثر من الكلام في الباطل . ويروى في الأخبار (٣) أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يُخبره بِخَلْع ابن الأشعث له ، وقيل بخروج قَطَري بنِ الفُجاءة وخلْعِه فكتب إليه عبد الملك / : يَكْفيك ما أَوْصَى به البَكْرِيُّ أخاه زيداً . / فلم يعرف الحجاجُ ما يعني ، فأمر منادياً يُنادي : من عَرَف وصيَّة البَكريّ أخاه زيداً قضَيْتُ حاجتَهُ . فأجابه أعرابيً كان قد طالت إقامتُه بباب الحجّاج : أنا أعرفها . فأَدْخِل إليه فأنشدَه هذه الأبيات فقال : وأبيك (٤) إنها لَهِي ، فقضى حاجتَه وأعظم جاثزتَه ثم قال : قبَّحَ اللّهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ميراثاً خيرٌ من الأدب .

«ووضعُ الحرب» الإمساكُ عنها. وإِنَّما يُراد وضعُ السلاح عن إعمالها فيها. ومعنى «شُبٌ» أَوْقِدْ وارفَعْ. «والوُقُود» اشتعال النار، والوَقود بالفتح ما تُوقد به. «والجَوْلُ» الغليظُ، وخصَّه لأنَّ ناره أعظمُ وأبقى.

٣ - وإِنْ رَفَعُوا الْحَرْبَ الْعَوانَ التِي تَرى فَعُرْضَةُ نار الْخَرْبِ مِثْلُكَ أَوْ مِثْلِي (٥)

(٤) ط: أرأيتك. (٥) في ها. س: فُعُرضةُ حَدُّ السَّيف.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٥ و، م: الحماسية ١٢٥، ت ٣٤٤/١، وهي في أمالـي القالي ٨٠/١\_١٨٧. · وترجِمة موسى في ص١١٥.

<sup>(</sup>١) م: أقولُ لزيْدٍ.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: عَجُزُه فيها هو عجُزُ الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في أمالي القالي، في الموضع السابق. وترجمة الحجاج سبقت في ص١٨٧، وترجمة عبد الملك ستأتي في ص ٩٣٥، وترجمة قطري في ص ١١٧. وعبد المرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي أمير شجاع مشهور، كان من قواد الحجاج فخلَعَهُ هـو وأصحابه وتمرد على سلطته، وبايعَه أصحابه وخلعوا عبد الملك بن مروان، وحارب الحجاج في عدد من المواقع سقط فيها كثير من القراء والعلماء والمشهورين، ممن كان قد انضم إليه. غير أن ذلك التمرد قد أدى به إلى الهلاك سنة ٨٥ هـ. المعارف ٣٣٤، ومواضع من تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير.

«رفعُ الْحَرْب» تهييجُها وشُهْرَتُها. «والْعَوانُ» التي قد قوتل فيها مرَّةً بعد مَرَّةٍ، وذلك أشدُ لها، وأصلُ العوان النَّصَفُ من النَّساء، وخيرُهن التي بين الستين إلى الأربعين، واشتقاقُها من العوْنِ لأنّها من القوة بحيث تحتمل العَوْن إن استُعينت. «والعُرْضَة» القويُّ على الشيء، يُقال فلان عُرضةٌ للشّر أي قويٌّ على احتماله (١٠)، وكلُّ من جُعِلَ مُعوَّلًا لشيءٍ قائماً به فهو له عُرضةٌ، أي أنا وأنت قويان على الحرب قائمان مها.

١٠٩ ـ وقال جابِرُ بنُ رأَلانَ السَّنْبِسِيِّ: (بسيط)(\*)

١ ـ لًا رأت مَعْشَرِي قلَّتْ حَمولَتُهُمْ قالَتْ سُعادُ: أهذَا مالُكُمْ بَجَلا (٢)
 ٢ ـ إمّا تَرى مالَنا أَضْحَى به خَلَلٌ فَقَدْ يكُون قَدِيماً يَرْتُقُ الْخَلَلا

«الحَمولة» الإبل وما يُحمل عليها، والحُمولة بالضم الأحمال، وكذلك الحُمُول. ومعنى «بَجَلْ» حسب، وهي (٦١ و) مبنية على السُّكون فحرَّكها لإطلاق القافية، والمعنى أهذا مالكُمْ فقطُ.

«وللخَلَلُ» اختلال الشيء وأَصْلُهُ أَن تكون فيه خُلَّةٌ وهي الفُرجة، وجعل القِلَّة في المال خَللًا لأنَّ الخُلَّة نُقْصانٌ في الشيء وقِلَّةٌ منه. ومعنى «يَرْتُق» يَـرْقَع ويسُـدُ، والرَّثق ضدُّ الفتق، أي على ما به من قِلَّةٍ ففيه غناءٌ وسِدادٌ من عَوَزٍ.

٣ ـ قَدْ يَعْلَمُ القوْمُ أَنَّا يوْمَ نَجدَتِهِمْ
 لا نَتَّقِي بِالكَمِيِّ الحاردِ الأسلا
 ٤ ـ لكنْ تَرى رجُلًا في إثْرِه رجُلٌ قدْ غادَرَا رجُلًا بالْقَاع مُنْجَدِلا

«النَّجْدة» الشِّدة في الحرب وغيرها. «والكَمِيُّ» الشُّجاع. «والْحَارِدُ» الغضبان، والحرَدُ والحرَدُ الغضبان، والحرَدُ والحرَدُ الغضبُ، «والحاردُ» أيضاً القاصِدُ. و «الأسلُ» الرَّماح، أي لا نصيرُ وراءَ الكميِّ منّا، نتقي به الأسل من سلاح عدوِّنا، ولكنّا نقاتل ونُقْدم ونُتابع مبادرةَ الأقران.

المسترفع (هو يوالد

<sup>(</sup>١) ط: قوي عليه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٠ و، م: الحماسية ١٩٨، ت: ١٦٤/٢ ما عدا الأخيرين. وجابر شاعرٌ جاهليٌّ من قبيلة طيىء، وسنبس من طيىء، وأصلها الهُزال واليُبس، نوادر أبيي زيد ٦٠، الاشتقاق ٣٩٠، شرح أبيات المغني ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) ها. س: خَلُوبتهم.

ومعنى «غادرا» تركا. «والْقَاعُ» بطْنُ الأرض. «والمُنْجَدِلُ»(١) المصروع بالجَدالة، وهي الأرض.

٥ ـ فذَاكَ فينَا، وَإِنْ يَهْلِكْ نَجِدْ خَلَفاً سَمْحَ اليدين قوياً، أَيَّةً فَعَلَا ٢ ـ يرْضَى الخليطُ ويرْضَى الْجارُ منزلَهُ ولا يُرى عَوْضُ صَلْداً يَرْصُدُ الْعِلَلا

قوله «فذَاك فينَا» أي الرَّجل الذي ذُكر. وقوله «إِن يَهْلِكْ نَجِدْ خَلَفاً» كَقَوْلِ السَّموأل(٢):

## إِذَا سيِّدٌ منَّا خَلَا قامَ سَيِّدُ

البيت. وقـوله «أيَّـةً فَعَلَا» أراد أيـةَ فِعْلةٍ فعل، أي هـو قويٌّ في جميـع مـا فعلَه وتصرُّف فيه.

«والْخليطُ» الصَّاحِبُ المُخالط له، وهو يكون واحداً وجمعاً. «وعَوْضُ» اسمُّ من أسماء الدَّهر وأرادَ به هنا مُدَّةَ الدَّهر، فكأنه قال عِوَضَ الدّهر، فلما قَصَرَه عن الإضافة بناهُ بناءَ قبْلُ وبعْدُ. «والصَّلْد» البخيلُ القليلِ الخير، وأصلُ الصَّلْد الحجرُ الصَّلْبُ لا يَبِضُّ (٣) بماءٍ (٤) ولا يُنبت شيئاً، فضُرب مشلاً في قِلَّة الخير. وقوله «يرْصُدُ العِلل» أي يُعِدُّ المعاذِرَ للسَّائل. «والعِللُ» جمعُ عِلَّةٍ وهي ما يُعْتَلُ به ويُعْتَذَر.

١١٠ ـ وقالَ عبْدُ الْقَيْس بنُ خُفَافٍ أحدُ بني حنْظَلَةَ بن مالك اليرْبُوعيّ: (متقارب)(\*)

١ - صحَوْتُ وزايَلني باطِلي لعَمْرُ أبيكَ زِيالًا طويلا
 ٢ - (٦٦ ظ) وأَصْبَحْتُ لا نَزِقاً لِلُحاءِ ولا لِلْحُوم صَدِيقِي أَكُولا

أراد صَحوت من سُكْر الشباب بما صِرْت إليه من سنِّ الاكتهال، ويُقال صحا السَّكرانُ إِذا فاق من سُكْره، وأصحَتِ السماءُ انجلَى عنها الْغَيْمُ. ومعنى «زايَلني»

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٠ ظ - ١٥و، م: الحماسية ٢٥١، ت: ٢٥٨/٢. وعبد القيس شاعر جاهليًّ شريفٌ شجاعٌ معاصرٌ لحاتم الطَّائي، يُكنَّى أَبا جُبيل، وقد استعان بحاتم في حمالة أثقلت كاهله فَلَقِيَ منه العونَ والمؤازرةَ، وكان له ابنُ يدعى جُبيل وله فيه شعرٌ. الأغاني ٢٤٦/٨، معجم الشعراء ٢٠١، السمط ٩٣٧. وفي ها. س بعد اليربوعي: البرجعي.



<sup>(</sup>١) ط: والمنجد. ومن س: والعجدّل، وعليها علامة توقُّفٍ.

<sup>(</sup>٢) مرُّ صدره في البيت ١٧ من الحماسية ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) من بضّ المَّاءَ إِذَا سَالَ وَرَشَحَ مَنَ صَخْرِ أُو أَرْضٍ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

فارقَني . وتزيَّلَ الشَّيءُ تفرُّق، وهو من الياءِ وليس من لفظ الزوال ِ، وإِن كان قريباً من معناه

«والنَّزِقُ» النَّشيطُ الخفيفُ. «واللَّحاءُ» «أن تلوم الرَّجُلَ ويلومك، وأصلُه من لحوْتُ العُودَ إِذا قشَرْته، لأن المُتلاحيين يَنالُ كلُّ واحدٍ منهما من عِرْض صاحبه. «والصَّدِيقُ» يكون واحداً ويكون (١) جمعاً. ولذلك قال «لِلُحُومِ» أي لا أغتابُ الصديق، والْغِيبَةُ أن تذكر الإنسان بما فيه، ممّا يكرهُهه بظَهْر الغيبِ، فإن ذكرته بما ليس فيه فَقَدْ بَهَتَه، وهو البُهتان.

٣ ـ ولا سَابِقي كَاشِحٌ نَازِحٌ بِذَحْلٍ إِذَا مَا طَلَبْتُ الذُّحُولا
 ٤ ـ وأَصْبَحْتُ أَعْدَدْتُ للنَّائبَاتِ عِرْضاً بَرِيئاً وسَلِيْفاً صَقيلاً

«الكاشِحُ» الذي طوى كشْحاً على العَداوة والبِغْضَة، أي أَضْمَرُها. «والذُّحول» الأُوتار، واحدُها ذَحْل. «والنَّازحُ» البعيد. أي من كان لي قِبَلهُ دمَّ من عدوٍّ نازحٍ عنِّي لم يفُتْني به ولا سبقني وإنْ بعُد مَطْلَبُه.

وقوله «عِرْضاً بريثاً» أي خالصاً من دنَسِ اللَّوْمِ وَطَبِعِ الخُصُومِ، أي إِن نزلَتْ بِي نازلةٌ (٣) من فاقةٍ صبَرْتُ، وإِن كانت من حربٍ أَعْملتُ السَّيف ودافَعْت الخُضوع.

٥ - وَوَقْعَ لِسانٍ كَحَدِّ السَّنانِ ورُمُّعاً طويلَ الْقَناةِ عَسُولا ٢ - وسَابِغَةً مِنْ جيادِ الدُّرُوعِ تَسْمَعُ لِلبِيضِ فيها صَليلا<sup>(٤)</sup> ٧ - كمَتْنِ الْغَدِيرِ زَهَتْهُ الدَّبُورُ يجُرُّ المَدَجِّجُ مِنْها فُضولا

قـوله « ووقْعُ لسانٍ كَحدِّ السِّنان» أي أبلُغُ به من نفُوذِ القول ما يُبلَغ بالسِّنان. «والْعَسُـول» الذي يَضْطَرِبُ في الهزِّ لينـاً (٥)، وبذلك تُوصَـف الرِّماح، وأصلُ العَسَلانِ سَيْرٌ خفيفٌ في اضطرابِ كَسَيْرِ التَّعْلب والذَّئب.

«والسَّابِغَةُ» الدِّرعُ الكاملةُ. «والبِيضُ» السّيوف. «والصَّليلُ» صوتُ (١) في الحديد

المسترفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

 <sup>(</sup>٢) جـ م ت: وعَضِبا.
 (٣) ط: لى نائبة. والطّبعُ العيبُ والشّنارُ، تعلّق الأمر بالدّين أو الدنيا.

<sup>(</sup>٤) جم ت: تسمَعُ للسَّيْفِ.

<sup>(&</sup>lt;del>٥) ط</del>: يلنا.

<sup>(</sup>٦) ط: صوتها.

ونحوِه من كلِّ شيءٍ صُلْبٍ، ولا يكون الصَّليلُ والصَّلصلةُ إلَّا صوتاً في يَبْسٍ (٦٢ و) كصوت الفخّارِ وغيره مما لا رُطوبة فيه.

وشبَّه الدِّرع في صفائها وتغضَّنها عند انثنائها بالغدير تَمُرُّ عليه الريحُ «فَتَزْهاهُ» أي تستخفُّه وترفعُه، وخَصَّ «الدَّبور» لشدَّة هبوبها، ولا تكاد تَهُبُّ عندهم إلاّ بشدَّة. «والمدجِّج» الدَّاخل في السَّلاح، ويقال مدجَّجٌ بالفتح، والكسرُ أفصَحُ.

١١١ ـ وقال الرُّقادُ بْنُ الْمُنْذِر بِنِ ضِرارٍ: (طويل) (\*).

١ - إِذَا المُهْرَةُ الشَّقْراءُ أَدِرَكَ ظَهْرُها فَشَبَّ الإِلهُ الحَرْبَ بينَ القبائِلِ (١)
 ٢ - وأَوْقَدَ ناراً بَيْنَهُمْ بِضِرامِهَا لَهَا وَهَجٌ للمُصْطَلِي غَيْرُ طَائِل

قوله «أَدْرَكَ ظهرُها» أي شَبَّتْ وصلُحتْ للرُّكوب، يقال أدرك الغلامُ إِذا شَبَّ ولَحِق بالرِّجال، ويروى «أَرْكَبَ» أي جازَ أن يُركب. ومعنى «شَبَّ» أُوقَدَ وهيَّج، وإنَّما تمنَّى الحرْبَ ثِقَةً بحُسن بلاءِ مُهْرته (٢) فيها.

«والضَّرام» ما تُضْرَم به النَّار أي تُشعل. «والوَهَجُ» شِدَّة الحرِّ.. وقوله «غيرُ طائِل» أي لا نَفْعَ فيه، يقال ما حَلِيت (٣) منك بطائل أي ما ظَفِرْت منك بشيء نافع ، وأصله من الطُول وهو النِّعمة والفَضْلُ، أي من اصطلاها نالَ مكروهَها وشِدَّتُها ولَمْ ينتفع بها، لأنَّها ليست نارَ صلاءٍ وإنما هي نارُ حَرْب.

٣ - إذا حَمَلَتْنِي والسلاحَ مُشِيحةً إلى الرَّوْع لم أُصْبحْ على سِلْم وَائِل ِ
 ٤ - فِدىً لِفتى ألقى إلى برأسِها تلادي وأهلي من صَدِيقِ وجَامل

«المُشيحَةُ» الجادَّةُ الماضية، ونصَبها على الحال من ضمير المُهْرَةِ التي في «ممَلَتْني». «والرَّوْعُ» الفَزع (٤٠)، وأراد به الحربَ والسَّلم، «والسَّلمُ» الصَّلح. «والوائِلُ» الطالِب مَوْئِلاً، وهـوالمَنْجَى والْمَلْجَأْ، يُقـال وَأَلَ إلى كـذاإذا لاَذَبه وَلَجَاإِليه، أي لا أَضْجَرُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٧ و ظ، م: الحماسية ١٨٢، الوُقَادُ...، ت: ١٣٠/٢. وقد أنشد ابن الكلبي الثلاثة الأولى في أنساب الخيل ٥٩. وكتب في س فوق الرُّقاد: خفّ. أي بتخفيف القاف. وفي المعاجم رُفَادُ كغراب اصمُّ.

<sup>(</sup>١) م: أركبَ ظهرُها، وسيشير إليها. ﴿ ٢) ط: مهربه.

<sup>(</sup>٣) ط: صليت منه. . . منه .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

من الحرب وأطلُب منها مؤثلًا بصُلْح ، ولكنَّني أستضلِعُ (١) بها .

وقوله «أَلْقى إِليَّ بِرَأْسِها» أي وهَبها لي وأمْكنني من رأسها أَقُودها إلى محلِّي ، والباءُ في قوله «برَأْسِها» زائدة مؤكِّدة ، وإن شِئْتَ قدَّرت «أَلْقَى» تقديرَ رَمَى لأَنَّهُ هنابمعناه ، فكانَت للتُعدِّي . «والتلادُ» المالُ القديم . «والجامِلُ» جماعةُ الجِمال ، وهو اسمَّ للجمع غيرُ مُكسَّرِ كالباقر والماعز ، للبقر والمِعِز (٦٢ ظ) ، وأراد : فِدى له تلادي من جامل ، وأهلي من صديق ، فقدَّم وأخرضرورة .

١١٢ ـ وقال عبدُ اللَّه بن عَنَمَةَ الضَّبِّيِّ: (بسيط) (\*).

١ - أَبْلِغْ بني الْحارِثِ المرْجُوَّ مَصْرُهُم والدَّهْرُ يُحدِثُ بعد المِرَّة الْحَالاَ
 ٢ - إِنَّا تركْنا فلَمْ نَاخُذْ بهم بَدلاً عِزَّا عزيزاً وأعهاماً وأخوالاً

﴿المِرَّةُ» القُوَّةُ، ومثلُه أَمْرَرْت الحَبْلَ إِذا قَوِّيت فَتْلَه، وأراد ﴿بالحَالِ» ههنا ضَعْفَ الحال، أي أَنَّ الدَّهـ يُغيِّر حالَ القُوَّةِ إلى حالَ الضَّعف، وإنما قال هـذا لتركـه بني عمَّه ومُحالَفَتِهِ غَيْرَهم.

وقوله «لم نَأْخُذْ بِهم بدَلًا» أي لم نجد بدلًا منهم يقوم مقامَهُمْ وينصُر نَصْرَهم.

٣ ـ قَدْ كُنْتُ آخُذُ حقِّي غَيْرَ مُهْتَضَم وَسْطَ الرِّبابِ إِذَا الْوادِي بِهِمْ سَالاً
 ٤ ـ لا تَجْعَلُونَا إِلَى موْلِيَّ يَحُلُّ بنا عَقْدَ الحِزَامِ ، إذا ما لِبُدَّهُ مَالاً

يقول قد كُنْتُ أَنْتَصِفُ من عدُوِّي ولا يهْضِمُني حقِّي، أي لا ينقُصُني منه شيئاً، إلى أنْ صِرتُ في غير قومي. «والرِّبابُ» الجماعةُ المتعاهِدَةُ، «والرِّبابَةُ» العهد، والرِّباب يَقعُ من العرب على قبائلَ تحالفَتْ، منْهُمْ ضبَّةُ بن أُدِّ، وجميعُ ولدِ عبد مناة بنِ أدِّ، وقد تقدَّم تفسيرُها (٢)، وجعلَ الواديَ يَسيلُ بهم لكثرتهم فكأنهم فيه صَيْلٌ يمْلُؤه.

<sup>(</sup>١) أي أُقُوَى وأصيرُ مَخُوفَ الجانِب.

<sup>(\*)</sup> جَّـ: ورَقَة ٣٨ ظَّـ ٣٩ و، م: الحماسية ١٨٩، ب: ١٤٥/٢. ومرت ترجمة الشاعر في ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح البيت ١٧ من الحماسية ٥٤.

777

وقوله «لا تَجْعَلُونا» أي لا تضعُونا وتُلْجِئُونا. «والْمَولَى» هنا الحليفُ المُوالِي، أي لا تُلْجِئُونا إلى حليفٍ يُعينُ علينا، إذا رأى نكبةً بنا، وضَرَب حلَّ السُّرْج بَعْد المبل مثلًا لـذلك، لأنَّه إذا حُلُّ بعْدَ الميل خرَّ الفارسُ صريعاً.

١١٣ \_ وقال عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ ماويّة الطَّائيّ: (متقارب) (\*).

١ - أَلاَ حَى لَيْلَى وأَطْلَالَها ورَمْلَة ريّا وأَجْبَالَهَا(١) ٢ ـ وأَنْعِمْ بما أرسَلَتْ بالَها ونالَ التَّحيَّة مَنْ نالَها

«الأَطْلالُ» ما بَقِيَ من شخوص الدَّار كالأَثافي ونحوها. «وريَّا» اسمُ امرأةٍ، أي وَسَهْلَ بِلادِهِ المتَّصلةِ بِهَا ووعْرَها.

وقوله «بما أُرْسَلَتْ» أي بما رَاسلَتْكَ (٢) به من التَّحيَّةِ، أي ادْعُ لها بإنعام البال جزاءً عَنْ ذلك. وقوله «ونال التَّحيَّةَ من نَالَها» أي نال التَّحية من اللَّه مَنْ بلُّغها تحيَّتي . «ونالَها» بمعنى أنالها التَّحيةَ ، يقال أَنلْتُه المعروفَ ونِلْتُه .

٣ - وإنَّ لذُو مِرَّةٍ مُرَّةٍ إِذَا رَكِبَتْ حالةً حَالَها ٤ \_ (٦٣ و) أقدِّمُ بالزُّجْرِ قبلَ الْوعيدِ لتَنْهى الْقبائِلُ جُهَّالَهَا

«المِرَّةُ» هنا شدَّةُ الطبيعة والجِبِلَّةِ، ولذلك جعلَها مُرَّةً، أي لا تتأتَّى(٣) للعدُّوِّ ولا تَحْلُو لَهُ مذاقَتُها. وقوله «إِذَا رَكِبَتْ حَالَها» أي إذا ترادَفَت الأحوالُ الشَّديدةُ من حَرْبِ وغيرِها.

وقوله «أَقَدُّمُ بِالزُّجْرِ» أي أتقِدُّمُ إلى من جَهِلَ عليَّ سَفيهُ بان آمِرَهُ بزجْرِه عنِّي وكفُّه، فإنْ فَعلُوا وإلَّا توعَّدْتُهم ثُمَّ أَنَفَذْتُ وعيدِي فيهــم.

ه ـ وَقَافِيةٍ مثل حَدِّ السِّنا فِ تَبْقَى ويذْهَبُ منْ قَالَها ٦ ـ تَجوَّدْتُ في مَجْلِس واحِدٍ قِراهَا وتِسْعِينَ أَمْثَالَهَا

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج. م: الحماسية ١٩٧، ت: ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>١) ها. س: ورملَة لَيْلَم.

<sup>(</sup>٢) س: أرسلَتْكَ.

<sup>(</sup>۲) ص: تتأدى.

شبَّهَ القافيةَ بحدِّ السِّنان في مضائِها ونفُوذِها، وأراد بالقافية قَصيدةَ هَجْوٍ كما قَـال الأخـطلُ(١).

### والْقَوْلُ يَنْفُذُ ما لاَ تَنْفُذُ الإِبَرُ

وقوله «تجوَّدْتُ قِراها» أي أحكَمْتُ صَنْعَتها وأَوْلَيْتُها من ذِهْنِي وصِحَّة فِكْرِي قِرَى صَالِحاً. وقوله «وتسعِيْنَ أَمْثَالَها» مَحْمُولٌ على المعنى، أي رُبَّ قافية صنعتها وتسعين أمثالَها، «وأَمْثَالُها» نِعتُ للتَّسعين أو بدَلٌ، وليس بتمييزٍ لأن «التَّسعين» ونحوَها لا تتميَّزُ بالجمع.

١١٤ - وقال وضَّاحُ بنُ إِسْمَاعِيل: (وافسر)(\*).

١ - صباً قَلْبي ومَالَ إِلَيْكِ مَيْلاً وأَرَّقِني خَيالُكِ يَا أُثَيْلاً
 ٢ - يَمانيةٌ تُلِمُ بنا فتُبْدِي دَقِيقَ مَحاسِنٍ وتُكِنُ غَيْلا
 «أَثيلَةُ» اسمُ امرأة، وهو تصغير أَثْلَةٍ فَرخَّمها.

وقـوله «دَقِيقَ محاسِن» يريدُ تُسْفِر عن وجهها وفيه دقيقُ المحاسن، كالمَبْسِم والأنف والعين والخدِّ، وهو جمعٌ لا واحـد له من لفظه. «والغَيْلُ» السَّاعـدُ الرَّيانُ الممتلىءُ. ومعنى «تُكِنُّ» تسْتُر، يقال أكنَنْتُ الشَّيْءَ إذا أُخْفَيْته وكنَنْته إذا صُنْتُه، وقد يُقال في الأول كَنَنْت.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٣ و، م: الحماسية ٢١٢، ت: ١٩٢/٢. ويسمى وضّاحُ عبد الرحمن وقيل عبد الله بن إسماعيل بن كُلال بن ذاد، ولقّب بالوضاح لبهائه وحسنه، وهو شاعرٌ أمويُّ، اختلف في تحقيق نسبه، فقيل إنه من أبناء الفرس، وقيل إنه من أبناء الحميرييّن، وكان هو والمقنّع الكندي وأبو زبيد الطائي يردون المواسمَ متقنّعين، لجمالهم وخوفهم على أنفسهم من النساء، وقد قتله الوليد بن عبد الملك عندما بلغه أنه تغزّل في أمّه. الأغاني ٢٠٩/٦، النجوم الزاهرة ٢٠٢١/١.



<sup>(</sup>١) صدره في ديوانه ٢٠٢/١: حتَّى اسْتكانُوا وهُمْ منِّي علَى مَضَض . . وهو من قصيدةٍ مدَح فيها عبد الملك بن مروان وعرَّض بالأنصار. والإخطل أبو مالك غِياث بن غوث بن الصلت بن طارقة التغليّ شاعرٌ أموئُ مشهور لُقب

والأخطل أبو مالك غِياث بن غوث بن الصلت بن طارقة التغلبيّ شاعرٌ أمويٌ مشهور لُقب بالأخطل لخطله واضطراب كلامه كما زعم أبو عبيدة، وكان يلقب أيضاً بدوبل، وقد مدح معاوية وابنه ينزيد ومن بعدهما من بني مروان، وشارك فيما كان بين جرير والفرزدق من هجاء وانحاز إلى آخرهما، وكان نصرانياً وعلى ذلك قضى. الشعراء ٤٩٠، الاشتقاق ٢٠٦، الأغانى ٨٠٠٨، المؤتلف ٢٠٦.

٣ ـ ذَرِيني ما أَعُنَ بنَاتِ نَعْشٍ مِنَ الطَّيفِ الذي يَنْتَابُ ليْلا
 ٤ ـ ولكِنْ إِنْ أَردْتِ فَهَيِّجِينا إِذا رَمَقَتْ بأَعْيُنِهَا سُهَيْلا

«الطَّيْفُ» ما يَتراءى في النَّوم من خيال المحبوب، أي ذَرِيني من طَيْفِكُ وتَهْييجِه لي ما أَخَذْنا غازِينَ (١) (٦٣ ظ) نحو الشَّام، فإنَّ ذلك لا يصرفُني إلى شِقَكِ إيشاراً للغزُّو عليك، وهذا مما يَتواصَفُون به وَيْفخرون بمثله. ومعنى «أَمَمْنَ» قصَدْنَ، يعني الخيل أو الإبلَ، فأضمَرها لعلم السَّامع بما أراد. «وبناتُ نَعْش » شاميَّة في القُطب الخيل أو الإبلَ، عمانٍ في القُطب الجنوبيّ. ومعنى «ينتابُ» (٢) يَأْتِي ويقْصِدُ، وأكثرُ ما يُستعمل في الرَّجوع إلى المنزل ليلاً فأكد بذكر «اللَّيْلِ»، «والانْتِيابُ» مُعْنٍ عنه.

ومعنى «رمقَتْ سُهيلًا» رمَتْه بأُعْيُنها راجعةً من غُدُوِّها نحوَك .

٥ ـ فإنَّكِ لَوْ رأَيْتِ الخيْلَ تَعَدو عَـوابِسَ يَتَّخِـذْنَ النَّقْعَ ذَيْلاَ ٢ ـ رأَيْتِ على مُتُونِ الْخَيْلِ جِنَّاً تُفيتُ مَعْـانِماً وتُفيد نَيْلا

«العدُوُ» الجرْيُ. «والعَوابِسُ» التي تَعْبِس في الحرب لِمَا ذاقَتْ من شِدَّتها. «والنْقُع» الغُبار وجعله للخيل ذَيْلًا(٣) لأنَّه يتَّصل بمؤخرها، و«ذَيْلُ» كُلِّ شيء آخرُه.

وشبَّه الفُرسَانَ بالجنِّ لمَضائِهم ونُفُوذِهم، وإذا بالَغَتِ العربُ في وصف الرَّجُل جعلَتْه من الجِنِّ، لِما وقع في النفُوس من نَكارَتِهِمْ. وقوله «تُفيتُ مَغانِماً» أي تُفيتها من أيْدِي أَهْلِها. ومعنى «تُفِيْدُ نَيْلاً» تجعلُ لأصْحابها فائِدَةً مِمَّا غَنِمُوا ونالُوا.

١١٥ ـ وقال زُفَرُ بنُ الحارِثِ الكِلَابِيِّ: (طويل)(\*).

١ ـ أفي اللّهِ أمَّا بَحْدَلٌ وابْنُ بَحْدَلٍ فَيَحْيا، وأمَّا ابْنُ الزُّبيرِ فَيُقْتَلُ الرّ الزّبير، أي لا يكونُ هذا، وجَعَل قولَه «أمَّا بَحْدلٌ فيحْيا» جُملةً في موضع مبتدإ وخبرُه في المجرور قبلَه حَمْلًا على

<sup>(</sup>١) ط: ما أخذتا الغازين.

<sup>(</sup>٢) ط: ينتان.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٤ ظ، م: الحماسية ٢١٥، ت: ١٩٧/٢. وترجمة زفر مرت في ص ٢٤٥. والأبيات في تاريخ الطبري حوادث ٦٤.

المعنى، كما قيل في المثل(١): تسْمَعُ بِالمُعَيْديّ خَيْرٌ من أن تراهُ، «فتسْمَعُ» جملةً في موضع اسم مبتدأ «وخَيْرٌ» خبرُه، والمعنى «سماعُكَ بالمُعَيْديّ خيرٌ من أن تراه»، فنابَ «تسْمَعُ» مَنابَ سماعِك لأِنَّ الفعلَ يدُلُّ على مصدره. وقوله «فيَحْيا» أُخبَرَ به عن أحدهما، وحذَف خَبرَ الآخر اختصاراً، لما في الكلام من الدليل على ما أراد، وهو مِثْلُ قوله جلَّ وعزّ: (٢) ﴿واللَّهُ ورسولُه أحقُّ أنْ يُرْضُوه ﴾.

٢ - كذَبْتُمْ وبَيْتِ اللَّهِ لا تُقْتلُونه ولَّا يكُنْ يـومُ أغرُّ عُجَّلُ
 ٣ - ولَّا يكُنْ للْمَشْرَفيَّةِ فِيكُمُ شُعَاعُ كَقَرْنِ الشَّمْس حينَ تَرَجَّل(٣)

(٦٤ و) أراد «بالْيوم الأغرِّ المحجَّل» يوماً مشهوراً من أيام الحرب، أي لا تقتلونه حتَّى تَهِيج الحربُ بيننا وبينكم، مدافعةً دونه.

«وقَرْنُ الشَّمْس» أعلاها وما يبدُو منها عند الطلوع، شبَّه بريق السيوف عند سلَّها وإعمالها بشُعاع الشمس عند طلوعها، وخصَّها عند الطلوع الأنَّها تبدو من الأفق كما يبدو السَّيف من الغِمد. ومعنى «تَرجَّلُ» تدنو من الأرض.

١١٦ - وقال أنيف بن حَكيم ، ويقال أنيفُ بن زَيَّانَ النَّبْهانيّ، من طبيُّ ۽: (طويل)(\*).

١ - جَمَعْنا لَكُمْ مَنْ حَيِّ غَوْثٍ ومَالِكٍ كَتَائِبَ يُرْدِي المَقْرِفِينَ نَكَالُما(٤)
 ٢ - لهُمْ عَجُزُ بالحَزْنِ فَالرَّمْلِ فاللَّوى وقد جَاوَزَتْ حَيَّيْ جَدِيسَ رِعَالُما

«غَوْثُ» حيُّ من طيِّىء، وجميعُ طيِّىء تَرجعُ إلى غَوْثٍ وجَدِيلَةَ بْـن (°) طيْىء ابن أدد. «ومـالِكُ» هو مَذْحج بنُ كِنْدة. «والْكتائِبُ» الجُيوش. ومعنى «يُرْدِي» يُهْلِك، والرَّدَى الهلاَكُ. «والمُقْرِفُ» ههنا الأخذُ في الفساد (٦) والشرِّ، وأصلُ الإقـراف الهُجْنَةُ من قِبَلِ الأب فنُقِلَ إلى الفساد. «والنَّكال» العَذابُ لأنَّه إذا أبصر من نفسه الشرَّ نَكَلَ

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢٧٧١، جمهرة الأمثال ٢٦٦١، فصل المقال ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) م ت: للمشْرَفِيَّةِ فَوْقَكُمْ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤ ظ، م: الحماسية ٣٣، ت: ١٦٦/١. وبعضها في الكامل ١٩١/١ منسوبُ لأعرابي من بني سعد.

<sup>(</sup>٤) م ت: مِنْ حَيِّ عَوْفٍ.

<sup>(</sup>٥) س: مِنْ طَيِّيءَ

<sup>(</sup>٦) ط: بالفساد.

عمًّا في نفسه خَشْيةَ عاقبتِه، والنُّكُول الرُّجوع عن الشَّيْءِ.

وأراد «بالعُجَزِ» ساقةَ الجيش، أي هو ذو فضل . «والحَزْن» موضعٌ بعينه، وأصلُه الغليظُ من الأرض. «واللَّوى» مُسْتَرَقُ الرَّمل ومُلْتواه، وهــو ههــٰهـا موضعٌ بعينه. «وجَدِيسُ» أُمَّةٌ قديمةٌ من العرب العاربة، وطسم أُختُها، وإياهما أراد «بالحيّين»، وكنّى بهما عن بلادهما وكانا بشِقِّ اليمامة. «والرِّعالُ» جَمْعُ رَعْلَةٍ وهي القِطعة من الخيل، والرَّعيل جماعةً منها تتقدُّمُ.

٣ ـ وتحْتَ نُحُورِ الخيْل حَرْشَفُ رِجْلَةٍ تُتاحُ لِحَبَّاتِ القلوب نِبالْها(١) ٤ \_ أَبِي هُمُ أَن يَعْرِفُوا الضَّيْمَ أُنَّهُم بنو نَاتِق كانَت كَثيراً عِيالُها

«الحرشَفُ» نبتُ كثيرُ الشُّوك، تُشَبُّه الرَّجَّالةُ به لكثرتهم وحِدَّة إنبُّلهم، «والرَّجْلَة» الرُّجَّالة وهو اسمٌ للجمع كالفِتْية والغِلمة، فإن أُسقطت الهاء قيل رَجْلُ بفتح الـراء كَالرَّكِبِ وَالصَّحِبِ. وَمَعْنَى «تُتَاحُ» تَقْدِرُ. «وَحَبَّةُ الْقَلْبِ» نُكْتَةٌ سُوداءُ في داخله، والمعنى أنهم يُجيدون (٢) الرَّمْيَ ويصيبون المقاتل، ويُروى «لِغرَّات القلوب» والغِرَّة الغفلةُ، إذا غَفَل الإنسانُ (٦٤ ظ) ولم يحترس أُصِيبَ مقْتَلهُ.

«والضَّيمُ» الذُّلُّ. «والنَّاتِقُ» الكثيرةُ الأولاد، وأصلُه أن يُنْتُقَ ما في السَّقاء والوِعاء، أي يُسْتخرج ويُسْتَنْفَد، كأنَّها نَتَقَتْ ما في رحمها من الوَلد، أي قطعته ورَمَت (٣) به، وهو كنايةً عن كثرة القوم وعزِّهم (٤). وأراد بالعيال البنيل.

ه \_ فلمَّا أَتَيْنا السَّفْحَ من بَطْنِ حـائِل ِ بَحَيْثُ تناصَى طَلْخُهـا وَسَيالُها <sup>(٥)</sup> كأُسْد الشَّرى إقدَامُها ونِزَاهُا ٦ ـ دَعَوا لِنزارِ وانْتَمَيْنَا لطَيِّيءٍ

«السَّفْحُ» أسفلُ الجبل حيث ينْسَفحُ الماءُ من أعلاه، أي ينصبُّ، ومنه الدَّمُ المسفوح، فَأَمَّا الصَّفْحُ بالصاد فَعُرْضُه وناحيتُه، ومنه صفْحَةُ الوجه، وصفَحْت عنه أي أعرْضت وتنحَّيْت. «وحَائِلٌ» من بلاد طبيء. ومعنى «تناصي» تقابَل(٢) واتَّصل بعضُه ببعض، يقالُ

<sup>(</sup>١) م ت: لِغِرَّاتِ القلوب، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٢) ط: مجيدون للرمي مصيبون للمقاتيل.

<sup>(</sup>٣) ط: وقذفت.

 <sup>(</sup>٤) ط: وغرتهم.
 (٥) م ت: تلاقی طَلْحُها.

<sup>(</sup>٦) ط: تقاتل.

قافية اللام

نَصَيْت الشيءَ بالشيء إذا وصلته به، وتناصى الرَّجلان إذا تقاتلا فأخذَ كلُّ واحدٍ منها بناصية صاحبِه. «والطَّلْحُ والسَّيَال» من شجر العِضاه، «والسَّيال» أطوهُا شَوْكاً وأعظمُها جرْماً.

وقوله «دَعُوا لِنِزارِ» أي جعلُوه شعارَهم في الحرب، يُريدُ أَنَّهُمْ من مُضربنِ نِزار لأَنَّهُمْ من تميم، وتميمٌ من مضر، فهم (١) ينتَمُون إلى نزارٍ في شعارهم. وأَدْخَلَ اللَّم في قوله «دَعُوا لِنِزَارِ» كما أدخلَها في قوله «وانْتَمَيْنا لِطيِّيء» لأن المعنى واحدٌ. «والشَّرَى» موضعٌ كثيرُ الأسد. «والنَّزال» المنازلة في الحرب، وهو أن يَنْزِلَ كلُّ واحدٍ من القِرنين فيُقاتِلَ صاحبَه بالأرض، وأراد كإقدام أُسْد الشرى، فحذف لعلم السامع.

٧ ـ فَلَمًا التَقَيْنا بين السَّيْفُ بيننا لسَائِلةٍ عنَّا جَفِي سُؤَالُها
 ٨ ـ ولما عَصِينا بالرِّماح تضلَّعَتْ صدُورُ القنا مِنْهُمْ وعَلَّتْ نهالُها(٢)

«الْحَفِيُّ» من السُّؤال الشديدُ المبالَغُ فيه. أي ظهرنا في اللَّقاء فتبيَّن فضلُنا وحُسْنُ بـلاثنا لمن سألَ عنَّا وعن أعـداثنا، وجعـلَ الفعلَ للسَّيف مجـازاً.

ومعنى «عَصِينًا» أقمناها مقامَ العِصِيِّ في كثرةِ التَّصْرِيفِ والاستعمال.

ومعنى «تضَلَّعَتْ» اعْوَجَّتْ، واشتقاقُه من الضَّلع لاعوجاجها. «والْقنَاةُ» الرَّماح. ومعنى «عَلَّتْ» شَرِبَتْ مرَّةً بعدَ مرةٍ، والعَلَلُ الشُّربِ النَّاني، والنَّهَل الشُّربِ الأول، والنَّهال جمع ناهِل وهو الشَّارب أولًا (٦٥ و)، والنَّاهل أيضاً العطشان وهو من الأضداد.

٩ ـ ولمّا تذانوا بِالسُّيوفِ تَقَطَّعَتْ وسائِلُ كانَتْ قَبْلُ سَِلْماً حِبالها (٣)
 ١٠ ـ فوَلُوا، وأطرافُ الرَّماحِ عليْهِمُ قوادِمُ مرْبُوعَاتُها وطِوَالُها (٤)

«الْوَسائِلُ» الأسبابُ، أي تقطَّعَ ما بيننا وبينهم من أسباب المودَّةِ والإبقاء لَمَّا جاهرونا بِالحرب. «والسَّلْمُ» المُسالمة من الانقطاع، وهو مصدرٌ يُوصف به، وكذلك السَّلْم بالفتح. وقوله «قَوادِمُ» أي مُقْدِمَةً، وكان الوجه «مَقادِمُ» فبناه على

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) م ت: ولما تَدانَوْا بالرِّماح. في ها. س إشارةُ إلى أن عَجُز هذا البيت هو عجز البيت الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) م ت: ولما عَصِينا بالسُّيوف... (٤) ها. س: الرماح تكبُّهم.

حذف الزيادة، كما قيل هم ناصب أي مُنْصِب . «والمَرْبُوعَاتُ» التي ليست بالطّوال ولا القصار يقال رُمْح مربوع ومُرْتَبع بمعنى، ورفع «المَرْبُوعَاتِ» على خبرِ ابتداءٍ مُضْمَرٍ، كأنّه قيل له أي الرماح هي؟ فقال هي مربوعاتها وطِوالُها، ويروى «قوادِرُ» أي قَدَرَتْ عليهم وأحاطت بهم.

١١٧ ـ وقال الْكَروَّسُ بنُ زَيْد: (طويل) (\*).

١ - رَأْتْنِي، ومِنْ لُبْسِي الْلشِيبُ فَأَمَّلَتْ غَنائِي، فَكُونِي آمِلًا خَيْرَ آمِلِ
 ٢ - لَئِنْ فَرِحَتْ بِي مَعْقِلٌ عِند شَيْبتِي لَقَدْ فَرِحَتْ بِي عِنْدَ أَيْدِي الْقوابِل(١)
 ٣ - أَهَلَ بِه لَمًا اسْتَهلَ بِصَوْتِه حِسانُ الْوُجُوهِ لَيِّناتُ الْأَنامِل

«الْغَنَاءُ» النَّفْعُ، أي لِمَّا رأتني قد شِبْتُ أُمَّلَتْ نفعي، لأَنَّ الكَهْلَ أقوى على التَّصَرُّف والاعتمالِ وأقدرُ على نفع العِيال. وقوله «كُونِي آمِلًا» أي ذاتَ أمل، فأخرجه مَخْرَج حائِضٍ وطاهرٍ ولم يَبْنِه على الفعل ، ويُحتمل أن يريد كُونِي إنساناً آملًا، كما قال (٢):

تَركْتَنِي فِي الدَّارِ ذَا غُرْبَةٍ ((قَدْ ذَلَّ من لَيْس لَه نَاصِرُ أي إنساناً ذا غربةٍ)).

وقـوله «فَرِحَتْ بي عِنْد أيـدي القوامِلِ» أي حين وُلِدْتُ فتبيَّنَتْ أَنِّي ذكرً فاستَبْشَرتْ.

«والإهْللاله» رفْعُ الصوت أي سُرَّتْ (٣) بي هؤلاءِ النَّساءُ فرَفَعْن أصواتَهن سروراً. ومعنى «اسْتهَلُ بصَوْتِه» صرخَ عند الولادة باكياً كما يفعل المولودُ. وجعلَهُنَّ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٤ و، م: الحماسية ٢١٠، ت: ٢: ١٩٠. والكروس بن زيد بن الأجدَم، أو ابن حصن بن مصاد الطائي، شاعر إسلامي كوفي وأحد شعراء قبيلة طبىء كان يخاصم ابن عم له فرُفِعَ أمره إلى مروان بن الحكم وهو وال على المدينة، وكان ممّن سجنه الحكم المذكور، وهو الذي جاء بخبر قتلى الحرة إلى الكوفة. الاشتقاق ٣٨٤، المؤتلف ٢٥٩، معجم الشعراء ٢٥١.

<sup>(</sup>١) جِ م ت: بَيْن أيدِي القوابِلِ.

<sup>(</sup>٢) الْعَجُزُ غير منسوب في رسالة أعجاز الأبيات للمبرد (نوادر المخطوطات ١٧٣/١)، والبيت في العقد ٢/٣٥، ٥/٣٠، أمالي القالي ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) ط: أي صوت بي.

«ليُّناتِ الأناملِ» إشارة إلى نعمتهن وَلِينِ مفاصِلِهنَّ.

١١٨ - وقال أبو كَبِيرِ الهُذَلِيّ، ويُقالُ هِي لتأبُّطَ شرًّا: (كامـل) (\*).

١ ـ ولقَدْ سَرَيْتُ عَلَى الظَّلامِ بَعْشَمِ جَعْشَمِ جَلْدٍ من الفِتْيانِ غيْرِ مُثَقَّلِ
 ٢ ـ (٦٥ ظ) مِمَّنْ حَمَلْنَ به وهُنَّ عواقِدُ حُبُكَ النَّطاقِ فعاشَ غَيْرَ مُهبَل(١)

«السَّرى» سيرُ اللَّيل، وفعلُه سرَيْت وأَسْرَيت. «والمِغْشَمُ» الذي لا يُبالي ما ركِب. وأَصْلُ الغَشْمِ الظَّلْم. «والمُثَقَّل» الثقيل.

وقوله «مِمَّنْ حَمَلْنَ بهِ» أي ممن حملت النَّساءُ به، فأضمرهن لعلم السامع. «والْعَوَاقِدُ» جمع عاقِدَةٍ. «والْحُبُكُ» جمع حِبَاكٍ، وهو خيطٌ تَشُدُّ به المرأة نِطاقها، «والنَّطاق» إِزَارٌ تشدُّه على وسطها في نصفه وتُرسل أعلاه على أسفله. والمعنى أنَّ أَمَّه أُعْجِلَتْ عن حلِّ نطاقها للجماع، أي لم تكن متاهِّبةً (٢) فَتَحُلُّ عقْدَ نطاقها أو تأتي الفراش ولكنَّها فُوجِئَتْ وأُكْرِهَت فسبق ماءُ الرجل وغلَب، فخرجَ الولدُ مُذكّراً لاحظً فيه للتأنيث، والعربُ تزعمُ ذلك وتتواصفُ به. «والمُهبَّلُ» المذْمُوم المُلَعَّن، وأصلُه الذي يُدْعى عليه فيقال هَبَلَتْه أُمهُ أي فقدتُهُ، ولأمّه الْهَبَلُ.

٣ - حَمَلَتْ به في لَيْلَةٍ مَزْءُودَةٍ كُرْهاً، وعَقْدُ نِطاقِها لَمْ يُحْلَلِ ٢ - حَمَلَتْ به حُوشَ الْفُؤادِ مُبَطَّناً سُهُداً، إذا ما نَامَ لَيْلُ الْهَوْجَلَ ٤ - فَأَتَتْ به حُوشَ الْفُؤادِ مُبَطَّناً سُهُداً، إذا ما نَامَ لَيْلُ الْهَوْجَلَ

«المْرْءُودة» الْفَزِعَةُ، والزُّوْد الْفَزَعُ، وجعلَهُ للَّيلة على السَّعة، والمعنى في ليلةٍ يُزأَد فيها، ويسروى «مَزْ وُودةً» بالنصب على الحال من الضمير في «حَمَلْت»، والأول أجودُ، لأنَّ الليلة إذا كانت ذات زُوْدٍ وهول زُئِدَ أهلها، وإذا جُعل (٣) حالاً بَقِيَتِ اللَّيلةُ بلا صِفَةٍ فلم يكن في ذكرها فائدةً إلا تمييزُها من النَّهار، وأنَّها(٤) حمَلَتْ ليلاً

<sup>(\*)</sup> جـ: ٥ ظ، م: الحماسية ١٢، ت: ٨٢/١ بجعل الخامس ثالثاً، وإغفال ما بعد ١٠ في م. وأبو كبير عامر الحُليس أحد بني سعد بن هذيل، شاعر جاهلي، وقيل إنه أدرك الإسلام واعتنقه، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُحِلَّ له السَّفاح فبصَّره بمغبَّته والتمس منه دعاءً ليُبعده الله عنه، وكان قومٌ من الرواة ينحلون شعره تأبَّط شراً. الشعراء ٢٧٤، السمط ٣٨٧، الخزانة ١٩٦٨.

<sup>(</sup>١) م ت: فشتُ غيرَ.

<sup>(</sup>٢) ط: متهيئة.

<sup>(</sup>٣) جعلـن.

<sup>(</sup>٤) ط: وإنما.

لا نهاراً. «والكَرْهُ» بالفتح الإكراه على الشيء والكُره بالضم المشقَّةُ، وقد يكونان بمعنى واحد. «والْحُوشُ» الوَحْشِيّ الذكيّ.

«والْحُوش» فيما تزعُم العربُ إِبلُ الجِنِّ «والمبطَّنُ» الخَمِيص البطن، وبذلك يوصفُ الرَّجُلُ. «والسُّهد» الكثيرُ السُّهادِ، ويقال رجلٌ سُهُدٌ كما يقال ناقةً سُرُحٌ ولسان طُلُق ذُلُقُ ورجلٌ جُنُب، ونظيرُه كثيرٌ. «والْهَوْجَلُ» الثقيل، وجعل النومَ لِلَيل مجازاً. والمعنى إذا نام الهوجلُ في ليله.

٥ ـ ومُبَرَّ إِ مِنْ كُلِّ غُبِّرِ حَيْضَةٍ وفَسادِ مُرْضِعَةٍ وداءٍ مُعْضِل (١) ٢ ـ فإذا نَبَذْتَ له الحصَاةَ رأيْتَهُ ينزُو لوقْعَتِها طُمُورَ الأَخْيَل (٢)

(٦٦ و) (٣) ﴿ عُبَّرُ الْحَيْضِ ﴾ واللَّبَنِ والمرض بقاياها، واحدتُها غَبْرةً ، ومنه غَبَر الشَّيْءُ إذا بقي ، والغُبْرُ بقيةُ اللَّبنَ في الضَّرع ، وجمعُه أغبار. أي لم تَحمِلْ به في بقيةٍ من حيضها فيفسُد مِزَاجُه ، وكانت العرب تكره الجِماع عند مُقْبِل الحيض / / وعلى إثْر إِدْبارِه ، لئلاً تمتزج النَّطفة بشيء من دم الحيض / / ، كما كانت تكره أن تُرضع المرأة وهي حامِلٌ ، أو تُرضع وزوجُها مقيمٌ يغشاها ، ويسمى ذلك الرضاع الْغَيْلَ والْغَيْلة ، وفعلُه أغيلَت المرأة فالمرأة مُغيلٌ والمولود مُغيلٌ . «والدَّاءُ المُعْضِلُ » الشديدُ الذي يضيقُ (٤) علاجهُ وكذلك العُضَال ، ويروى «وداءٍ مُغيِل» من الْغَيْل في الرَّضاع .

ومعنى «نبذْتَ لَهُ الْحَصَاةَ» طرحْتَها إليه ليَنتَبه، أي هـو خفيفُ الرأس شهْم الفُؤاد لا يَسْتغرِقُ نوماً. ومعنى «ينْزُو» يَثِبُ. «والطُّمُور» الوثْبُ، ومنه فـرس طامِرُ أي خفيفُ وثُوبٌ طِمِرٌ، ويقال للبَرْغوث طامِرُ بنُ طامرٍ لوُثوبه. «والأُخْيَلُ» الشَّقِرَّاقُ (٥) وهو ينزو في مَشْيه ويَحْجِلُ كالغراب.

٧ ـ وإذا يَهُبُ مِنَ المنَامِ رَأَيْتَه كَرُتُوبِ كَعْبِ السَّاقِ لَيْسَ بزُمَّلِ

<sup>(</sup>٥) هو طائر أعظم من الحمام. ويحجل يمشي وكأنه مقيّدٌ، حيث تكون خطواته عبارة عن قفزات متوالية.



 <sup>(</sup>١) م: وداءٍ مُغْيِل، وسيشير إليها.
 (٢) ج م: فَزِعاً لوقْعَتِها طُمُور.

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ بياضُ صورة نسخة س المخزونة بمعهد المخطوطات المصورة بالقاهرة، وقد كتبت عليها ملاحظة بالإنجليزية مفادها: أرضية مضاءة، وسببه بعد العودة إلى الأصل في تونس ترميمُ الأوراق بورقِ شفّافٍ ضاعت بسببه كلَّ اللقطات المنتزعة من ثماني لوحات.

<sup>(</sup>٤) أي يتعذّر ويصعب.

٨ ـ مَا إِنْ يَسُ الأرْضَ إِلَّا منْكِبُ مِنْهُ وحرْفُ السَّاق طي المحمل (١)

هبُّ من منامه انتبَه. «والرُّتُوبُ» القيام والنُّبات، أي يقوم معتدلًا لا يُثنيه الكسلُ والنَّعاسِ. «والزُّمَّلُ» الضَّعيفُ وكـذلك والزُّمَّيْلُ والزُّمَّيْلُ والزُّمَّيْلَةُ.

وقوله «طيَّ الْمِحْمَلِ» أي هـو مجدولُ الخَلْف ومَطوِيُّ البطن كطيِّ المِحْمَل، وهو حِمالة السيف، ونصبَه على المصدر المشبَّه به، والعاملُ فيه فِعْلُ دلَّ عليه صدرُ البيت لأنه إذا قال «مَا إِنْ يمَسُّ الأرضَ إِلَّا مَنكِبُه وحرفُ ساقِهِ» فقَدْ دلُّ على أنه طيًّارٌ ((نافِي)) الْجَنْبِ عن الأرض، فكأنه قال ((طُويَ)) طيًّا مِثْلَ طَيِّ المِحْمَل ((فحنذَفَ)) المِثْلَ وأقام الطِّيِّ مقامه في الإعراب.

٩ ـ وإِذَا رمَيْتَ به الفِجَاجَ رأيْتَهُ يَهْوي مخَارِمَها هُويَّ الأَجْدَلِ ١٠ ـ وإذَا نَظَرْتَ إِلَى أُسِرَّةِ وجْهه برَقَتْ كَبَرْق الْعارض المَتَهَلِّل

«الفِجاجُ» جمع فج وهو الطّريقُ. «والْمَخارِمُ» جمع مَخْرَم وهو مُنْقَطَعُ أَنْفِ الحبل، والمشيُّ فيه شاقٌّ، فيقول إِذا أحذْتَ به المسالك الصعبة رَكِبَها مُستسهلًا لها فَهَوَى فيها هُويّ «الأجدل»، وهو الصَّقر، وهُويُّه انقِضاضُه، وأراد يَهْوي في مخارمها، فحَذَف وأوْصَل الفعلَ، مثل ذَهَبْتُ الشامَ.

«والْأُسِرَّةُ» وَالْأُسرارُ طرائقُ الوجـه ويقال هي غُضُونُ الجبهـة، أي هـو مُستبشرٌ مُشرقُ الوجه (٦٦ ظ) لا تبدو عليه كآبة الحزن والذُّلِّ. «والعَارضُ» من السَّحاب ما عَرَضَ في الأفق صاعداً. «والمُتَهلِّلُ» المنْشَقُّ عن البرق كأنَّهُ ضاحكٌ، ويُحتمَلُ أن يريد المستهلُّ بالمطر، وهـو الـذي يُسمع لوقع قطرْه صوتٌ لشـدته، وإذا كـان السحاب كذلك كان برقه أشدَّ استطارةً ولَمْعاً.

١١ ـ صَعْبُ الكَرِيهَة لا يُرامُ جَنابُه ماضِي الْعزيمَة كَالْخُسَامِ الْلِقْصَلِ ١٢ - يَحْمِي الصِّحابَ إِذَا تكونُ كريهَةٌ وإِذا هُمُ نَزَلُوا فمأَوَى الْعُيَّل (٢) ١٣ ـ فإِذَا وذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا ذِكْرُه وإِذَا مَضَى شيءٌ كأَنْ لَمْ يَفْعَل ١٣



<sup>(</sup>١) م: إلَّا جانبُ.

<sup>(</sup>٢) ت: تَكُونُ عَظيمَةً.

«الْكرِيهَةُ» الإكراه على الأمر، أي هو عند الإكراه على الشَّيءِ صعبُ لا يُرام جانبُه. «والْجَنَابُ» النَّاحية، وتكونُ الكريهةُ بهذا أيضاً (١) الحرْب، أي لا يُطاق فيها ولا يُقاوم. «والْحُسَامُ» السَّيْفُ القاطع «والْمِقْصَلُ» القاطع، والْقَصْلُ القاطع، والْقَصْلُ القاطع، ومنه القَصِيلُ لأنه يُقطع قبل تمامه (٢).

«والصِّحابُ» جمع صاحب كقائم وقِيام (٣) ويكون أيضاً جمع صَحْب، وصحْبُ جمعُ صاحب كراكب ورَكْب، فيكون جَمْعَ الجمع «والْعُيَّلُ» جمعُ عائلٍ وهو الفقير، والعِيلَةُ الفقر وعالَ يَعيلُ إِذا افتقر.

«فَإِذَا وَذَلِك» أي فإذا الرجلُ الموصوفُ وذلك الوصفُ لِيس إلاَّ ذكرُه بعد الموت فعطَف «ذلك» على إضمار الرَّجُل المتوهِّم وجاز له حذفه لعلم السامع.

١١٩ ـ وقالَ آخرُ، وهي ممَّا يَصْلُح في بابِ الهِجاء، ولكنَّها وقعَتْ في باب الشَّجاعة: (وافر)(\*).

١ - أبوكَ أبوكَ أرْبَدُ غَيْرَ شَكٍّ أَحلَّكَ في المخاذِي حَيْثُ حَلّا
 ٢ - فهَا أَنْفِيكَ كَيْ تَزْدَادَ لُؤماً لِأَلام من أبيكَ وَلا أَذَلاً

«أَرْبَدُ» اسم رجل، والصَّوابُ فيه أَبْردُ، لأَنَّه أراد به الرَّمَاح الشَّاعر وهو الرَّمَاح بن أَبْرد<sup>(3)</sup>. ومعنى قوله «أَبُوكَ أَبُوكَ» أي أبوك المشهورُ بالدَّناءة واللَّوْم كما تقول أنت أنت، أي أنت<sup>(0)</sup> بما فيك المشهورُ. «وأَرْبَدُ» بعدلٌ من «الَّابِ» ونَصَبَ قوله «غيرَ شَكِّ» على المصدر المؤكِّد لما قبله، أي هو أبوك الدَّنِيء الذي حقاً لا شك فيه، ويجوز أن يكون «أُبُوكَ» الثَّاني بعدلاً من الأول/على جهة التوكيد ويكون «أربدُ» خبراً، أي أبوك أربد، (٦٧ و) وفيه معنى أبوك أربد اللَّبْد، والتَقديرُ الأولُ أولى على هذا المعنى . / وقوله «فما أَنْفِيكَ» أي لا أَجِدُ أحداً الأَمَ (١) من أبيك فأنفيك إليه، كفى بنفسك من أبيك لُؤماً.

<sup>(</sup>١) ساقطتـان من ط.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالقصيل ما يُقطع من الزَّرع الأخضر قبل إخراج سنبله ليتكاثر ويزدهر، ويُقدُّم عَلَفًا.

<sup>(</sup>٣) ط: كقاع وقبام.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢١و، م: الحماسية ١٠١: جميل... ت: ٢٩٩/١. وانظر الحماسية ١٠٠ وتعليقنا عليها، وانظر أيضاً الحماسية ٨٣٠ في ص ١٠٧١.

<sup>(</sup>٤) هو ابن ميادة المترجم له في ص ٧٤٧.

١٢٠ ـ وقال ابْنُ زيَّابَةَ التَّيْمِيِّ مِنْ بني تَيْمِ اللَّهِ بن ثَعْلَبَة: (سريع)(\*).

١ - مَادَدَنُ ما دَدَنُ ما لَهُ يَبْكِي، وقَدْ أَنْعَمْتُ، ما بَالَهُ (١)
 ٢ - نُبَّتْت عَمْراً غارزاً رأسَهُ في سِنَةٍ يُوعِدُ أَخُوالَه (٢)
 ٣ - وتِلْكَ مِنْهُ غَيْرُ مأمُونَةٍ أن يَفْعَلَ الشَّيءَ إِذَا قَالَه

«الدَّدُ والدَّدا والدَّدَنُ» اللَّهُوُ واللَّعِب، أي قد ودَّعْت الصِّبا واللَّهو بعد أن لازمته وأدمَنْت عليه فأنعمتُ بذلك بالَهُ. فما له يَبْكي الآن وقد شفَيْتُه (٣)، وهذا مَثَلٌ، ويُقال «دَد» هنا اسمُ رجل . وإذا كان كذلك فالروايةُ في البيت الثَّاني مكانَ «نُبَّثُ عمراً غارِزاً رأْسَه في سِنَةٍ» : «مَالي أراهُ مُطْرِقاً سَامِياً ذا سِنَةٍ». «والْمُطْرِقُ» المُنكِّسُ رأسَه. «والسَّامي» المُرتفِع، أي هو ذليلٌ مُطرِقٌ وهو مع ذلك سام بنفسه وهِمّته إلى ما لا يَنالُه.

ومعنى قوله «غارِزاً رأَسَهُ في سِنَةٍ» أي مستتراً بثيابه نوماً (٤). وقـوله «ذا سِنَةٍ» أي هو حـين يتوعَّدنـا نائمٌ. يتَهَكَّم به (٥).

وقوله «وتلْكَ مِنْهُ» أي المقالةُ (٦) والقِصَّة التي بدت منه لا يُؤْمَنُ فعلُها (٧)، أي أنَّ ي يقول ما لا يَفْعَلُه. وقوله: «أَنْ يفْعَلُ الشَّيْءَ» (٨) بدلٌ منه. «وتِلْكَ» تبيينٌ لها، ويُروى «وذاكَ مِنْهُ خُلُقٌ عادَةً أَنْ يَفْعَلُ الأَمْرَ» أي قَدْ عُهِدَ (٩) منه تَنْفِيذُ ما تَوَعَّدَ به، وهذا على طريق الهُزْء، أي لا يفعل ما قاله لأنّه يضْعُفُ عَنْ ذلك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣ و، م: الحماسية ٢٢ ما عـدا ١، ٤. ت: ١/٣٦٦ما عـدا ١، وجعل الخامسَ ثـالثأ والرابعَ خـامساً. وانظر ترجـمة الشاعر في ص ١٣٦ . وفي المتن: (نسخة مصر) وقيل إنه لعمـرو بن الحـارث بن هــام.

<sup>(</sup>١) المتن ٰ: مَا لِلَدْدِ مَالِلَدْدِ. جَـ: وقد نَعَّمْت، ط: حَالَه.

<sup>(</sup>٢) ط: عارزاً... أحواله.

<sup>(</sup>٣) ط: شفته.

<sup>(</sup>٤) ط: يوماً.

<sup>(</sup>٥) يتهد به.

<sup>(</sup>٦) ط: أي المنالة.

<sup>(</sup>٧) ط: فعلمت.

<sup>(</sup>٨) ط: يفعل الأمر.

<sup>(</sup>٩) ط: قد عبد.

٤ - إِنَّ ابْن بَيْضاءَ وتَرْكَ النَّدَى كَالْعَبْدِ إِذْ قَيَّدَ أَجْمَالُه(١)
 ٥ - الرُّمْحُ لا أَمْلُا كَفِّي بِهِ والسِلْبُدُ لا أَتْسَبَعُ تَسِزْوَالَه جعلَهُ كالعبد في قِلَّة اهتمامه بطلب المعالي وقعوده عنها، لأنَّ العبد الرَّاعِيَ إذا وَجَدَ خِصْباً قِيَّدَ جِماله ونام ناحيةً منها، كما قال(٢).

دَعِ الْمَكارِمَ لا تَرْحَلْ لبُغْيِتهَا واقْعُد فإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكاسِي وقوله «لا أَمْلاً كَفِّي بِه» أي لا أُقاتل به وحده، أي أنا من أهل الطَّعن والضَّرب والرَّمْي، ويُقال المعنى أنّه يَختلسُ الطَّعن لجِذْقه ولا يَعتمِدُ عليه فيمُلاً كَفَّه برُمحه، فأما فوله (٣).

# ملأتُ بها كَفِّي فأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا

فإنَّه ذَكَر طعنةَ ثائرٍ حَنِق لا يقنعُ بالاخْتِلاس دون المبالغة والاعتماد. وقوله «واللَّبد لاأَتْبَعُ (٢٧ ظ) تَزْوَالَه» أي أنا مُحْكِمُ الْفُروسة فإنْ زال اللَّبد عن ظهر الفرس ثَبَتُ ولم أَتْبَعُه. ويجوزُ أن يكون المعنى لا يزول (٤) اللَّبد فأَتْبعُه (٥) لأنِّي أُمْسِكُه بَبَادِيٍّ، وهما لحمتا الْفَخِذَيْن.

٦ - والدِّرْعُ لا أَبْغِي بِهَا ثَرْوةً كُلُّ امْرِيءٍ مُسْتَوْدَعُ مَالَـهُ
 ٧ - آلَيْتُ لاَ أَدْفِنُ قَتْلاَكُمُ فَدَخِّنُوا المَرْءَ وسِرْبَالَه

«الثَّرُوةُ» كثرةُ المال. أي لا أطلب غنىً أَكْثَرَ من السّلاح، لأن المال عَرَضٌ زائلٌ كالوديعة المسترجَعَةِ، وهذا كما قال الآخر(١).

إِنِّي لأَهْوَنكُمْ فِي الأرضِ مُضْطَرَباً.

ا المرفع (هميرا) المسير عواله الجالات

<sup>(</sup>١) ط: ابن ميضاء، وفي كتاب إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النسمري للأعرابي الأسود: إنكَ يا عمرُ ووترك النّدي.

<sup>(</sup>٢) هـو للحـطيئة في ديوانه ١٠٨، من شعر مشهـور هجـا فيه الزبرقـان بن در، فسجـنَهُ عُمرُ بنُ الخطّاب سسه.

بسبب. (٣) مرً ثالثاً في الحماسية ١.

<sup>(</sup>٤) طَ: لا يزال. (<sup>٥</sup>) س: ما تبعه.

<sup>(</sup>٦) هو لزيد بن جندب الإيادي الخطيب الأزرقي كما في البيان ٤٢/١، وصدره: وفي الكامل ١٣٣٧/٣ (ثم الدالي) أن الصّلت بن مرة الخارجيّ خاطب به مع أبيات أخرى قطري بن الفجاءة.

### مَالِي سِوى فَرَسِي والرُّمْح ِ مِنْ نَشَبِ

ويُروى «لا أَبْغِي بِهَا نَثْرةً»، وهي الدَّرْعُ السابغة، أي درعي هذه تَكْفيني وإن كانت غير نَثْرةٍ، لأنَّ الإِنسانَ لا يقيه من الموت جُنَّةٌ من درع سابغةٍ وغيرها، إذْ هو مستودَعٌ أَجلَه ومُرْتَهَنَّ به. «ومَا» في قوله «مَالَهُ» بمعنى الذي على هذا التقدير، أي مُسْتَوْدَعٌ الشَّيءَ الذي قُدِّرَ له.

وقوله «فدخًنُوا المْرءَ وَسِربَالَهُ» أي دخًنوه بالبخور لتَطيبَ (١) ريحُه، وكان فيما يُروى قد طَعَن رجلًا منهم فأَحْدَثَ فقال (هذا)، يتهكّم به! والسّربال القميصُ.

١٢١ ـ وقال الشَّدَّاخُ بنُ يَعْمُرَ الْكِنانِيِّ: (منسرح)(\*).

١ - قَاتِلِي الْقَوْمَ يَا خُزاعُ وَلَا يَـدْخُلْكُمُ فِي قَتْلِهِمْ فَشَـلُ
 ٢ - اَلْقَـوْم أَمْثَالُكُمْ لَهُمْ شَعَـرٌ فِي الرَّأْسِ، لَا يُنْشَـرُون إِنْ قُتِلُوا
 ٣ - أَكُلَما قَاتَلَتْ خُـزَاعَةُ تَحْ ـ دُونِي كَـأَنِّي لأُمِّهِمْ جَمَـل

«خُزَاعةُ» قبيلةٌ من اليمن، ويقال هي من ولِد النَّضْر بن كنانة، فتخزَّعت أي انقطعت عن أصلها ولحِقَتْ باليمن، وقد صُحِّح نسبُهم في النَّضْر بن كنانة وهم قريشٌ، (ومنهم) كُثَيِّر عَزَة وهو من خزاعة حيث يقول (٢):

أَلْيْس أَبِي بِالنَّضْرِ أَم لَيْسَ والِدي لِكُلِّ كريم من خُزَاعَة أَزْهَرا «والفَشَلُ» الضَّعفُ والجُبْن.

وقـوله «الْقَوْمُ أَمثالُكُم» أي هم بشرٌ مِثْلُكم يتَّقون كما تَتَّقون ويمُوتون كما تموتون فلا تَرْهَبُوهم وأَقْدِموا عليهم (٦٨ و). ومعنى «لا يُنْشَرُونَ» لا يُحْيَوْنَ، يقـال نشَر اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ط: لتصيب

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠ والأولان فقط. م: الحياسية ٤٠ ، ت: ١/١٨٩ ، س: الشياخ. وفي المحبر ١٣٣ والاشتقاق ١٧١ أنه يَدُر بن عـوف بن كعب، وقد أصـلح بين قريش وخزاعة في حـرب كانت بينهها وقال شدختُ الدّماء تحـت قدمتى، وهو من أجـل ذلك معدودٌ في حـكّام قريش المشهورين.

 <sup>(</sup>۲) س ط: أزهـدا، وقد ورد في ديوانه ۲۳۳ هـكذا:
 ... بالصَّلْتِ أَمَّ لَيْسَ وَالِدي لكُلِّ هِجانٍ من بَنِي النَّضْرِ...
 وترجـمة كثير ستأتي في ص٢٥٥.

الموت وأنشَرهم فنُشروا.

وقوله «تحدُوني» أي تقدمُني في الحرب وتسوقني إليها لأذُبَّ عنكم، وجعل نفسه كالجمل المَحْدُو المذلَّل(١) في انقياده لهم وتصرُّفه على حكمهم.

١ ٢٢ ـ وقال الطِّرِمَّاحُ بنُ حَكِيمٍ بن نَفْر بن قيس بن جَحْدر، ووفَدَ قيسٌ على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وكُنْيَتُه أبو نَفْر وهو طائِيًّ، وسُمِّيَ الطِّرِمَّاحَ لِطُوله: (طويل) (\*).

١ ـ لَقد زَادَني حُبّاً لنَفْسي أَنَّنِي بَغِيضٌ إِلَى كُلِّ امْرِيءٍ غَيْرِ طائِلِ
 ٢ ـ وأني شَقِيًّ باللَّئام، ولَنْ تَرى شَقيًا بِهِمْ إِلَّا كَرِيمَ الشَّمائِل

«الطَّائلُ» الفاضلُ والطَّوْلُ الفَضْل، أي إِن أَبغضني كلُّ ناقص لا فضل عنده، لاعتزاءِ ذوي النَّقْصِ بأَهْلِ الفَضْل ِ، فذلك ممَّا يزيدُ في محبَّتِه لَنفسي، لفضلها وغِناها.

«والشَّمائلُ» جمْع شِمال وهي الطبيعة، ولفظُّ (٢) الشَّمال بمعنى الطِّباع يُذَكَّر ويُؤنَّث أي لا يشْقَى بأهل النقص إلاَّ ذوو الفضل لحسَدِهم لهم واعتدائِهم بأذاهُمْ.

٣ ـ إِذَا مَا رَآنِي قَطَّعِ الطَّرْفَ دُونَهُ وَدُونِيَ فِعْلَ الْعَارِفِ الْمَتَجَاهِلِ (٣) ٤ ـ أكلُ امْرِيءٍ أَلْفَى أَباهُ مُقَصِّراً مُعادٍ لأهلِ المُكْرُماتِ الأوائِلِ ٥ ـ إِذَا ذُكِرَتْ مَسْعَاةُ والِدِه اضْطَنَى ولا يضْطَنِي عَنْ شَتْمٍ أُولِي الْفَضائِلِ

قوله «قطُّع الطرْفَ دُونَه ودُوني» أي لم يَصِلْ نَظرُه (٤) إعراضاً عنِّي وكراهيةً

<sup>(</sup>١) ط: المحدد والمدلل.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٤ ظـ ٥٥ و، م: الحماسية ٥٦: ١، ٢، ٧ فقط. ت: ٢ ٢٢٤ بجعل الأخير رابعاً. والطرماح شاعر من شعراء الخوارج المشهورين وخطيب من خطبائهم المفوّهين، وكان قد نشأ بالسواد من أرض العراق، واختلف هـ و والكميت إلى رَوْبة بن العجاج يسألانه عن الغريب. الشعراء ٥٨٩، الاشتقاق ١٩٥٣، الأغاني ٢ / ٣٥٠ وفي الإصابة ٣ ٢٤٣ إشارة إلى أنه الطرماح بن حكيم بن قيس، وذلك عندما ترجم لجده قيس.

<sup>(</sup>٢) سُ طُ: وفي لفظ الشهال الطباع وهو يـذكر ويؤنث. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) م ت: بينُهُ وبَيْنيَ.

<sup>(</sup>٤) ط: يصل طرفه.

لمنظري. وقوله «فِعْلَ العارِف الْمُتَجاهِل » أي قد عرفني بشُهْرة نسبي وفضلي، إِلَّا أنه يتجاهلُ في معرفتي حسداً لي ورغبةً في إخفاء(١) مكاني، على حسبي.

«واْلمُسْعَاة» الحالةُ التي سُعِي إليها وشُهِر بها. ومعنى «اضْطَنَى»ضعُف، والضَّنى الهُزالُ، أي إذا ذُكِرَتْ آثارُ أبيه لم يجد فيها مفخراً فضعُفَ عن النَّهوض في ذكرها ونشرها، وهو مع ذلك قويٌّ وجريءٌ على الأخذ من أعراض الكرماء والفضلاء (٢).

٦ - وَمَا مُنِعَتْ دارٌ ولا عَزَّ أهلُهَا مِنَ النَّاسِ إِلَّا بِالْقَنا وِالْقَنابِلِ
 ٧ - ملاَّتُ عَلَيْهِ الأَرْضَ حَتَّى كأنَّهَا مِنَ الضِّيقَ فِي عَيْنَيْهِ كِفَّةُ حَابِل 
 ٧ - ملاَّتُ عَلَيْهِ الْقَنابِلُ» جمع قُنْبُلةٍ وهي قطعةً من الخيل.

«والكِفَّةُ» بالكسر حِبالةُ الصائد(٣) لأنه ينصِبُها مستديرةً وكلُّ ما استدار فهو كِفَّة بالكسر، والكُفَّة بالضم كَفافُ ما استطال من الرَّمل وكُفَّةُ الثوب حاشِيتُه لاستطالتها. «والْحابِلُ» الصائدُ بالحِبالة. يقول ملأتُ على هذا المُعارِضِ الأرضَ ذُعراً حتى ضاقتٌ في عينه مع سَعتها، فكأنَّما هو منها ومن نسبِه فيها واقِعٌ في حِبالةِ صائدٍ لا يَجِدُ منها مَخْلَصاً.

١٢٣ ـ وقالَ رجلٌ من بني فَقْعَس إ: (وافسر)(\*)

١ - أَيَبْغِي آلُ شَـدًادٍ علَيْنَا وما يُرْغَى لشـدًاد فَصِيلُ
 ٢ - فإِنْ تَغْمِزْ مفاصِلَنا تَجِدْها غِلاظاً فِي أنامِلِ مَنْ يَصُول
 يقول هم لئامٌ لا يَهَبُون (٤) ناقةً ولا يَنحَرُونها فَيَرْغُو فصيلُها لفقدهِ لها.

ومعنى «تَغْمِزْ» تُلَيِّنْ، يقال غَمَزْت الشيءَ إِذا ليَّنته بين أصابعك، أي من اختَبَرَنا وجدَنا أَقْوِياءَ على الشَّدائد، وضربَ الغمْزَ مثلًا لأنّ الشَّيْءَ إِذا غُمِرَ اخْتُبِر لِينُه من شِدَّته (٥).

<sup>(</sup>١) ط: في ضفاء.

<sup>(</sup>٢) ط: الكلام الفضلاء.

<sup>(</sup>٣) ط: بالكسر الصديد لأنهم ينصبونها.

<sup>(\*)</sup> حد: ٩ ظ، م: الحماسية ٦١، ت: ١/٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) ط: لئام لا يسبون ويرغو من الرُّغاء وهو صوت الإبل، والفصيل من الجمال صغيرها.

<sup>(</sup>٥) ط: لينه وشدته.

١٧٤ - وقال بعض بني جرم مِن طبِّيءِ: (وافسر)(\*)

١ - إخالُك مُوعِدي بِبَنِي جُفَيْفٍ وَهَالَةَ إِنَّنِي أَنْهَاكِ هَالَا
 ٢ - فإلَّا تَنْتَهِي يَا هَالُ عَنِي أَدَعْكِ لِلَنْ يُعادِينِي نَكَالا
 ٣ - إذا أخْصَبْتُم كُنْتُمْ عَدُواً وإِنْ أَجْدَبْتُم كُنْتُمْ عِيالا

«بنو جُفَيف، وهَالَةُ» حيَّانِ من طيِّىء، وأصلُ «هالَةَ» الدَّارَةُ حول القمر. وقوله «إنَّني أَنْهاكِ هَالا» أَراد يا هَالَةُ فرخَّم واقتصر على مخاطبة هالـة دُون بَني جُفَيف وهما سواءً في توعُّده لهما، اختصاراً، لعلم المخاطبة أنه يريدهما.

وقوله «إِذَا أَخْصَبْتُمُ كُنْتُمْ عَدُوّاً» أي تُظْهرون الغنى عَنّا والاستطالة علينـا عند الخِصْبِ وتظهرون ولايتنا والانتماءَ إلينا عند الحرب حتى كأنّكم عيـالٌ تُعوِّلون علينا.

١٢٥ ـ وقال آخرُ، وهو رَجُلُ من نَبْهانَ، ونَبْهَانُ من طَيِّيءٍ: (متقارب)(\*\*)

١ - (٦٩) أَلا أَبْلِغَا خُلِّتِي رَاشِـداً وصِنْوي قديماً إِذَا ما اتَّصَـلْ(٢)
 ٢ - بأنَّ الدَّقِيق يَهِيجُ الْجَلِيـل وأنَّ العزِيزَ إِذَا شَاءَ ذَلَّ

«الخُلَّة» الخليلُ، سُمِّي بالمصدر. «والصَّنْو» الأخ، وأصل الصَّنْو أَن تَخرُج في أصل النَّخلة نَخْلَة أُخرى، فكلُّ واحدةٍ صنْو لصاحبتها، والجمع صِنوان، وفي التنزيل (٣): ﴿ صِنْوانٌ وغيرُ صِنْوانٍ تُسْقَى بِمَاءٍ واحدٍ ﴾ ومعنى «اتَصَلَ» انتمى وانتسب، يقال اتصل فلانٌ في الحرب إذا استنصر قومَه فنادى: يا لَبني فلان، وهو من دعوى الجاهلية، وفي الحديث: (٤) «إذا اتصلَ الرَّجُلُ فأعِضُوهُ » وقوله «بأنَّ الدَّقيقَ يَهيجُ

<sup>(</sup>٤) الذّي في مُسند أحمد ١٣٦/٥ عن أبسي بن كعب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول «مَنْ تعزّي بعَزاءِ الجاهلية فأعضُوه ولا تُكنّوا». وفي كنز العُمَّال (حديث ١٣٠٢): «من اتصلُّ بالقبائل. . »، وأعِضُوه قولوا له اعْضَضْ بَأَيْر أَبِيك، وبالغُوا في إهانته.



<sup>(&</sup>lt;del>\*)</del> جـ: ٦ و، م: الحماسية ٦٥، ت: ٢٤١/١.

<sup>(</sup>١) ط: ينكل غبريه.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٧ ظ. م: الحماسية ٢٧، ت: ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) ط: وصنفي قديماً.

<sup>(</sup>٣) سورة الرّعد: ٤.

إخوانُكم.

الْجليل» من قول طرفَة(١)

قد يَبْعَثُ الْأَمْرُ الصَّغِيرُ كبيرهُ حتَّى تَظَلَّ له الدِّماءُ تَصَبَّبُ

وقوله «وأَنَّ العزيزَ إِذَا شَاءَ ذَلَ» أي أَنَّ أسبابِ الذَّلِّ هيِّنةٌ يسيرةٌ لمن رامها وآثرها (٢) على أسباب العِزَّة، وإِنَّما يُريد أَنَّه إِنْ قَطَعَ رَحِمَهُ وجَفا إِخوانه صار إلى القِلَّة والذَّلة.

٣ - وأَنَّ الحَزَامَةَ أَنْ تَصْرِفُوا لِحَيِّ سوانا صُدُورَ الأَسَلْ ٤ - وأَنَّ كُنت لِلْخَالِ فَاذْهَبْ فَخَلْ ٤ - فإِنْ كُنت لِلْخَالِ فَاذْهَبْ فَخَلْ «الْأَسَلُ» الرِّماح، أي منَ الحَزْمِ لكم أن تصرفوا الحرب إلى غيرنا لأنا

وقوله «فإِنْ كُنْتَ سيَّدنا سُدْتَنا» // أي إِن التزمْتَ شُروطَ السيادة، من لِينِ الجانب، والتواضُع (٣)، والقيام بأمر العشيرة سُدتنا، // وإِلَّا فلا حظَّ لك ((في السيادة علينا. «والْخالُ» الخيلاء، وفعله)) خُلتُ أخولُ خالًا واختلت أختال اختيالًا وقيل خيلاء، وهو من الواو لأنَّهم بَنَوْها على لفظ الاختيال إذ كانت بمعناه، كما قيل في الْحَبُوة حَبْيَةٌ بالياء لقولهم احتبيت مع أَنَّهم يَفِرُون (٤) كثيراً من الواو إلى الياء لأنها أخفُ منها وأسْلَسُ.

١٢٦ ـ وقالَ الأَعْرَجُ الْمَعْنِيّ من طيّىء ويُكَنَّى أَبَا بَرْزَةَ: (مشطور الرجـز)(\*).

١ ـ أَنا أَبُو بَرْزَةَ إِذْ جَدَّ الْوَهَـلْ(٥)
 ٢ ـ خُلِقْتُ غَيْرَ زُمَّلِ ولا وَكَـل



<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٢: الأَمْرَ العظيمَ صغيرُهُ. وترجمته مرّت في ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ط: وأحرها.

<sup>(</sup>٣) س: المواضع.

<sup>(</sup>٤) ط: يقسرون.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٩ وظ، م: الحماسية ٨٨على هذا الترتيب بعد الرابع: ٢، ١٠،٥،٥، مع إغفال ٧ ـ ٨. ت: ١ / ٢٨٠ بتقديم ٦ على ٥ وإغفال ٨. والأعرجُ المعنيَّ هوعديّ بن عمرو، وقيل سُويد بن عديّ شاعرٌ مخضرمٌ كان له ابنُّ يُدعى بشاراً، وفي شعره ما يدلُّ على أنه صَنعَ صَنِيعَ لبيد فَتركَ الشَّعر عند إسلامه. الاشتقاق ٣٨٨، معجم الشعراء ٥٥، الإصابة ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ت: أبو بُردة.

# ٣ ـ ذَا قُوَّةٍ وذا شَبابٍ مُقْتَبَل

«الوهَلُ» الفَزَعُ، أي أنا المعروفُ بالنَّجدة عند الوَهَلِ في الحرب.

«الزُّمَّلُ» الضعيف، «والوكلُ» مثله، وهو الذي يَكِلُ أَمَرَهُ إلى غيره لضعفه عن القيام به.

«والْمُقْتَبل» المستأنفُ المقبل، أي أنا في أول شبابي (٦٩ ظ) وانبعائِه. وزاد أبو تمام إلى أبيات أبي برزة هذه أبياتاً تُروى لرجل من بني ضبَّة في يوم الجمل، وهي(١):

٤ - لا جزَعَ الْيومَ على قُرْبِ الأَجَـلْ
 ٥ - نَحْنُ بني ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْجَمَـل
 ٦ - المؤتُ أَحْلَى عندنا مِنَ الْعَسَـل

نصب «بني ضبَّة» على الاختصاص والفخر، وجعل الخبر قوله: «أصحابُ الْجَمل» أي نحن أصحابُ الجمل، ثم اختصَّ من يَعْنِي بهذا مُفْتخراً فقال أَعْنِي بني ضبَّة، وهذا أبلغُ وأمدحُ من أَنْ يجعلهم خبراً.

٧ ـ نَحْنُ بنُو الموتِ إِذَا المؤتُ نــزَلْ
 ٨ ـ لا عارَ بالمؤتِ إِذَا حلَّ الأَجَــل(٢)
 ٩ ـ نَنْعَى ابْنَ عَفَّانَ بأَطْرافِ الأَسَــل(٣)
 ١٠ ـ رُدُّوا عَلَيْنا شيْخَنا ثُمَّ بَجَــل

قوله «نحْنُ بنو الْموتِ» أي نألَفُه ونأنسُ به أُنْس البنين بالأب. ومعنى «حلَّ الأَجَلْ» أي لا بُدَّ من الموت فلا عار فيه، فينبغي أن نتعرض لِأكرَمِه، وهو الموت في الحرب.

<sup>(</sup>۱) هي أيضاً في المتن، ولا وجود لها في م ت. وقد وردت بترتيب مختلف في عدد من المصادر، انظر الطبري حوادث ٣٦، وقد سَمَّت بعض رواياته الرَّجُلَ الضبيُّ بالحارث، وأخرى عَمْرُو بنَ يثرب. (٢) جـ: حُمَّ الأجل.

<sup>(</sup>٣) با الله علم المرابع الله عنه الله

ومعنى «نَنْعَى» نَبْكِي ونَنْدُب، أي ننتصر له بإعمال السلاح في محاربة من قتله فنُقيم ذلك مقامَ البكاء عليه. «والأسلُ» الرماح.

ومعنى «بَجَلْ» حَسْبُ وكفَى، أي إِن ردَدْتُم علينا عثمان اكتفينا بذلك ولـم نُحارِبْكُم، وهذا منه وعيدٌ واستطالةٌ، أي لا سبيل إلى أَنْ نُسالِمَكم كما لا سبيل لكم إلى إحياء عثمان وردِّه علينا، وهذا نَحْوُ قول مهلهل(١):

يا لَبَكْرٍ نَشِّرُوا لِي كُلَيْبا يا لَبَكْرٍ، أَيْن أَيْنَ الْفِرَارِ ١٢٧ ـ وقال جابِرُ بن ثَعْلَبَةَ الطَّائِـيِّ: (طويل) (\*)

١ ـ وقام إِليَّ العاذلاتُ يَلُمْنَنِي يقُلْنَ أَلَا تَنْفَكُ تَرْحَلُ مَرْحَلا
 ٢ ـ فإِنَّ الفتى ذَا الْخَزْمِ رامَ بنَفْسِه جَواشِنَ هَذَا اللَّيْلِ كَي يَتَمَوَّلا
 ٣ ـ ومن يَفْتَقِرْ في قَوْمِهِ يَحْمَدِ الْغِنَى وإِنْ كَانَ فيهم واسِطَ الْعَمِّ مُخْوِلا
 «العَاذِلَة» اللَّائمة له على دؤوب السفر وركوب الْغَرَر.

وقوله «رامَ بنَفْسِه جواشِنَ هذَا اللَّيْل» أي يستقبل اللَّيْلَ بالسُّرى طلباً للتموُّل والغنى. «والجوْشَنُ» الصَّدْرُ<sup>(۲)</sup>، فاستعاره لأول اللّيل، ويروى<sup>(۳)</sup> «حَواشِيَ هذَا اللَّيْلِ» أي أطرافه من أوله وآخره.

وقوله «واسِط العَمِّ» أي كريم النَّسب حالاً (٤) منه في وسطه، يقال وسط فلانُ قُوْمَه (٧٠ و) إِذَا حلَّ منهم في مُعْظم الشرف، لأن مُعْظم كلِّ شيءٍ وسَطُه. «والمُحْوَل» بالضم والكسر الكريم الأخوال، أي لا يكمل شرفُه إلاّ بالمال فإذا افتقر عَرَفَ فضلَ الغني وإن كان شريفاً.

ويُزادُ بعْدَ هذا بيتان وهما(٥):

<sup>(</sup>۱) هومن شواهد كتاب سيبويه١ /٣١٨، وواردٌ في الخصائص٣/٢٢٩، والعقد٥/٤٧٨، والخزانة ٢٦٢/٢ وترجمة المهلهل سترد في ص٦٠٣.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٠ ظ الأخيران فقط. م: الحماسية ٩٥، ت: ١ / ٢٩١ بزيادة بيت قبل الرابع وآخر بعد الأخير. وسيستقل البيتان ٤، ٥ بالحماسية ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ط: الصدر واستعاره الليل.

<sup>(</sup>٣) ط: ويروى هندا الليل في أطرافه.

<sup>(</sup>٤) ط: العم حالاً أي كريم النسب حالاً منه.

<sup>(</sup>٥) سَيَرِدانَ في حماسية مستقلة رقمها ٤٣٤. وعبارة: ويُزاد. . . واردةُ في المتن أيضاً .

٤ ـ كأنَّ الْفَتَى لَمْ يَعْرَ يَوماً إِذَا اكْتَسى ولَمْ يَكُ صُعْلُوكاً إِذَا ما تَمَـوَّلاً
 ٥ ـ ولَمْ يَكُ فِي بُوْسٍ إِذَا بَاتَ لَيْلَةً يُناغِي غَزَالاً ساجِيَ الطَّرْفِ أَكْحَلا
 «الصَّعلوك» الفقير.

«والبُّوْسُ» شِدَّةُ الحال. «والْمُناغَاةُ» المكالَمَةُ والمداعبةُ، يقال كلَّمت فلاناً فما نَغَى بكلمةٍ، أي لم ينطق بها. «والسَّاجِي» الفاترُ. «والطَّرْف» النَّظرُ.

١٢٨ ـ وقال بَعْضُ بَني طَـيِّيءٍ: (سريـع)(\*)

١ - إِنْ أَدَّعِ الشِّعْرَ فَلَمْ أُكِدِه إِذْ أَزَمَ الْحَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ
 ٢ - قَدْ كُنْتُ أُجْرِيه عَلَى وَجْهِهِ وأُكْثِرُ الصَّدَّ عَنِ الْجَاهِل

يقول أعرضتُ عن قول الشَّعر تحلُّماً (١)، ورُجوعاً عن الصَّبا والباطل إلى الحلم، وإيشاراً للحق، ولم أُعْرِض عنه إِكْداءً وعَجْزاً، «وإكداؤه» تعذُّره عليه، وأصلُه أن يحْفِرَ الحافرُ فيُفْضِي إلى كُذيةٍ أو جبل فييأسُ من الماء ويَعْجِزُ عن الحفر، فضربَهُ مشلاً لمن حاول أمراً فعجزَ عن إتيانه، وأرادَ لم أُكْدِ منه ولم أُكْدِ فيه، فحذف الجارُ وأَوْصَلَ الفعلَ. ومعنى «أَزَم» عض وغَلَبَ، يقال أَزَم يأزِمُ وأزِمَ يأزَمُ إذا عض بمُقدَّم فيه.

ومعنى «أُجْرِيه علَى وجْهِه» أَصْرِفُه في مواضِعه، فأُمدَحُ من يجب مدْحُه وأُهجُو مِن يجب مدْحُه وأهجُو مِن يجب هجْوُه، ولا أُسافِهُ من جَهِلَ عليَّ فأهجُوه إِن كان كُفْئي.

۱۲۹ ـ وقال بَشَامةُ: (كامـل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ ـ وَلَقَدْ غَضِبْتُ لِخنْدِفٍ ولقَيْسِهَا لَما وَنَى عن نَصْرِها خُلَّالُها
 ٢ ـ دَافَعْتُ عن أعراضِهَا فمَنَعْتُها ولـدَيَّ في أمثالها أمثَالها

<sup>(\*)</sup> جـَـ: ورقة ٢٠ ظ، م: الحماسية ٩٦، ت: ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>١) ط: تحكماً... إلى الحكم.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٢٦ ظـ ٧٧ و، م: الحياسية ١٣٤. بن الغدير. ت: ٣٧٢/١. بن حزن، وفي الشَّرح مثله عن أبي هـ لال، ولابـن الغدير عن الأمدي. وبشامة بن الغدير شاعر جاهلي كثير الشعر، والغدير أمَّه وهو بشامة بن عمرو بن هلال بن واثلة، وقيل غير ذلك، وهو خال زهير بن أبي سلمى، ومِنْ قِبَلِه جاء الشعر زهيراً، وكان له أخ شاعر يدعى أسعد بن الغدير. من نُسب إلى أمه من الشعراء (نوادر المخطوطات ١٩١/١)، المؤتلف ٨٦، ٢٤٦.

«خِنْدِفّ» امرأةُ إلياس بن مضر، ويُكَنَّى بها عن جميع ولـد إلياس<sup>(۲)</sup>، وهـم طابخةُ ومُدْركة ابنا إلياس بن مضر وأمُهـم خِنْدِفّ هذه. وقيس بن عيـلان من مضر، فجميعُ ولد مضر قيسٌ وخندف، ولذلك أضاف قيساً إلى خندف الأنهم إخـوةً. ومعنى «وَنَى» فَتَر.

وقوله «ولديَّ فِي أَمثالِها أَمثالُها» أي عندي في أمثال هـذه الخُطَّةِ مـن خِذلانهـا أمثـالُ هذه الْفَعْلة من نصرها والغضب لها.

٣ - (٧٠ ظ) إِنِّي امُرو أُسِمُ الْقَصائِدَ لِلْعِدى

إِنَّ الْقصَائِدَ شَرُها أَغْفالُها إِنَّ الْقصَائِدَ شَرُها أَغْفالُها ٤ ـ قَوْمِي بَنُوالْحَرْبِ الْعَوانِ بِجَمْعِهِمْ والْمْشَرِفِيَّةُ والْقنا إِشْعَالُها

«الوسْمُ» تعليمُ الشيء بعلامة يُعْرَفُ بها. يريد أنه إذا قال شعراً ضمَّنه من المعاني الشريفة ما يكون كالْعَلَم فيه لأنه يُشْهَرُ به. «والأَغْفالُ» جمع غُفْل وهو اللذي لا علامة فيه، واشتقاقُه من الغَفْلة لأنه إذا لم يكن فيه علامة يُشْهَرُ بها لم يُعْلَمْ بمكانه فَأَغْفِلَ.

«والحرْبُ الْعَوانُ» الشَّديدةُ التي قُوتـل فيها مرَّةً بعـد مرَّة. «والمَشْرَفيَّةُ» السُّيوف، وقد مرَّ تفسيرُها(٢). «وإشْعَالُ الْحَرْبِ» إيقادُها وتهييجُها.

٥ ـ مازالَ مَعْرُوفاً لَمُرَّةَ فِي الْوغَى عَـلُ الْقَنا وعَلَيْهِمُ إِنْهَالُهَا ٢ ـ مِنْ عَهْدِ عادٍ كانَ معْرُوفاً لَنا أَسْرُ الملوكِ وقَتْلُها وقِتالُها

«مُرَّةُ» بنُ عوف بن سعد بن ذبيان من قيس عيلان بن مضر. «والْوغَى» الحربُ، وأصلها الصَّوتُ فيها. ومعنى «عَلُّ الْقَنَا» سَقْيُها مرَّةً بعد مرَّةٍ، وإِنْهالُها سقيُها الأولُ، أي قد عَلِمُوا بإعمال السلاح والجدِّ في القتال.

وقوله «مِنْ عَهْدِ عادٍ» أي على قِدَمِ الدَّهْر، والعربُ تَنْسُب كلَّ قديم إلى عادٍ لقدم عهدها، فيقولون شَجَرَةٌ عاديةٌ ونحوُ ذلك، وقدَّم «القُتلَ» على «القتال» في اللَّفظ اهتماماً به، لأنه أبلغ من القتال وأدلُّ على الظهور، وساغ له ذلك لأن

<sup>(</sup>١) ط: الناس.

<sup>(</sup>٢) في الثاني من الحماسية ٧٦.

الـواو لا تُرتَّب وأنَّ الآخِرَ يكـون فيها أولاً والأولُ آخِراً كما قال جلَّ وعـز(١): ﴿ وَاسْجُدِي وَازْكَعِي مع الرَّاكِعِينَ ﴾ والرُّكـوعُ قبل السُّجود.

١٣٠ ـ وقال رَجلٌ من بني عُقَيْلٍ وحَارَبَهُ بنو عمَّه فَقَتَلَ مِنْهُمْ: (وافر)(\*)

١ - بِكُرْهِ سَرَاتِنا يا آلَ عَمْرِهِ نُغادِيكُمْ بَمُرْهَفَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُمْ وإنْ كَانَتْ مُثَلَّمةَ النَّصال
 ٢ - نُعَدِّيهِنَّ يؤمَ الرَّوْع عَنْكُمْ وإنْ كَانَتْ مُثَلَّمةَ النَّصال

«السَّراةُ» السادةُ، واحدُها سَرِيُّ. ومعنى «نُغاديكُمْ» نغْدُو لقتالكم. «والمُرْهَفَةُ» المشحوذَةُ المُرقَّقة، ويروى «بمُرْهَفَةِ الصِّقالِ» أي بمرهفة عند صِقالها، كما يقال بَضَة المتجرِّد، أي بضة عند تجريدها، ويروى «بمُرْهَفَةٍ صِقال » وهو جمعُ صقيل كما يقال كريم وكرام، إلَّا أن حتَّ فَعيل ألا يجمع على فِعال حتى يكون في تأويل فاعل ، كظريف وكريم (٧١ و)، وصقيل بمعنى مصقول فهو كجريح وقتيل، ولا يجمع شيءُ منه على فِعال، ولكن شُبّه صقيل بكريم لأنّ المثالية واحدُ كما قيل فصيل وفِصال، وهو تأويل مفعول، ومثلُ هذا قليلً عزيز.

ومعنى «نُعَدِّيهِنَّ» نَصْرِفُهُنَّ، أي نصرف سلاحنا عنكم إبقاءً عليكم، وإن كانت مفلَّلَةً من إعمالها فيكم.

٣ - لَهَا لُوْنُ مِن الْهَاماتِ كَابِ وَإِنْ كَانَتْ تُحادَثُ بِالصِّقَالِ (٣) ٤ - ونَبْكِي ، حينَ نَقْتُلُكُمْ ، علَيْكُمُّ ونَقْتُلُكُمْ كَأَنَا لا نُبالِي

«الْهامَاتُ» الرُّؤوس. «والْكابُ» الذي علَتْه كَبْوَةُ وهي كالغَبرَة (٤)، أي وقد تشعَّثُ لإدمان الضَّرب بها حتى كبت ألوانها، وإن كانت صقيلةً مصنوعة. «والمُحادَثَةُ» التعهُد بالصَّقْل وإحداثُه شيئاً بعد شيءِ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٤٣.

<sup>(\*)</sup> جـ: ١٢ ظ بتقديم ٣ على ٤، م: الحماسية ٤٢، ت: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) جم ت: بمُرْهَفَةِ الصَّقال. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٣) جـ: وإن كَادَتْ تُحادَثُ.

<sup>(</sup>٤) ط: كالُقمر.

<sup>(°)</sup> س: شيء بعد شيء.

وقوله «كأنَّا لا نُبالِي» أي نذْكُر ما بيننا وبينكُمْ من الرَّحِم فيعطفنا عليكم ونبكي لقتلنا إياكم، ثم نُعاود قتلَكُمْ لِما ثَبتَ من الخلاف بيننا وبينكم، فكأنّنا لا نبالي ما نأتيه من القتل الموجِب لبُكائنا عليكم، وإن كان ذلك شاقًا للرَّحم التي بيننا وبينكم.

١٣١ ـ وقال العبَّاسُ بنُ مِرْداسِ السُّلَمِيِّ: (طويل)(\*)

١ - أَبْلِغْ أَبَا سَلْمَى رَسُولًا تَرُوعُهُ وَلَوْ حَلَّ ذَا سِدْر وَأَهْلِي بِعَسْجَلِ
 ٢ - رَسُولَ امْرِيءٍ يُهْدِي إليكَ نَصِيحةً فإنْ معْشَرٌ جَادُوا بِعِرضْكَ فابْخَل(١)

«الرَّسُول» هنا الرِّسالة، وذلك معروفٌ من كلامهم، ولذلك أنَّث الفعل فقال «تَرُوعه». «وذُو سِدْرٍ» موضعٌ بعينه والسَّدر شجرٌ، واحدتُه سِدْرةً. «وعسْجلٌ» موضع أي أبلغه الرسالة على بُعْدِ ما بيني وبينه.

وقوله «رَسُولَ امْرىءِ» أي رسالة امرىءٍ. وقوله «جادُوا بعِرْضِكَ فابْخُلِ » أي إنْ أرادوا ضيمك وذُلَّكَ فابخل عليهم بعرضك، أي امتنع من قَبُول ذلَك وَأُعِزَّ نفسك، وضرب الجُود والبخل مثلًا.

٣ ـ وحُلَّ النَّجَاةَ، لَيْسَ منْ حَلَّ نَجْوَةً كمن حَلَّ في نَوْءِ السِّمَاكِ بِمَحْفِلِ
 ٤ ـ وإنْ بَوَّأُوكُ مَبْرَكاً غَيْرَ طائِلٍ غَلِيظاً فلا تَبْرُكُ بِه وَتَحَوَّلُ

«النَّجْوَةُ» والنَّجَاةُ ما ارتفع من الأرض لأنه يُنْجِي من السَّيل. «والْمَحْفِل» البَطنُ من الأرض لأن السيل يحتَفِلُ به أي يجْتَمع، يُريد أعِزَّ نفسك بدفع الضيم عنك، فتكون كمن حلَّ شرفاً (٧١ ظ) من الأرض فنجا من السيل، ولا تُذِلِّها بالخضوع وقبول الضَّيْم، وتكون كمن حلَّ بمَحْفِلِ السيل عند «نوْءِ السَّماك» (٢٠). وأراد به غزارة المطر، لأنه من أغزر الأَنْواء، ويُروى «في قَرْح السَّماك» (٣) وقرحُه نوؤه، ويقال أولُ طلوعه، ويقالُ هو وسطه ومعظمه، وهو

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٩ وظ، م: الحماسية ١٤٩، ت: ١١/٢: ما عدا ٣. وترجمته في ص١٨٢. (١) ت: إِلَيْكَ رسالَةً.

<sup>(</sup>٢) ط: الصّماكُ لأنّه من أغزر. والسّماكُ أحد السماكين، وهما كوكبان نيران أحدهما يدعى أعزل والآخر رامح. انظر عن نوثه كتاب الأنواء لابن قتيبة ص ٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ط: وقومه نوءه.

ومنه القريحة وهي خلوص الذُّهن والعقل.

ومعنى «بَوَّاوك» أَنزلوك، والمباءَةُ المنزلُ. «والْمَبَرك» موضع النزول، وأصلُه للبعير فاستعاره للإنسان. «والطَّائلُ» الفاضل، والطَّوْل الفَضْل. «والْغَلِيظُ» الْخَشِنُ اللذي ينبو بالنّازل عليه: «وَالتَّحُولُ» الانتقال من منْزِل إلى منزل، أي لا تُقِمْ على الذَّلُ واطلب العزّ.

٥ - ولاَ تَطْمَعَنْ مَا يَعْلِفُونكَ، إِنَّهُمْ أَتَـوْكَ على قُـرْباهُمُ بِالْمُثَمَّلِ ٢ - أَبَعْدَ الإِزارِ مُجْسَداً لكَ شاهِداً أُتِيتَ بِه في الدَّهْرِ لَمْ يَتَزَيَّل(١)

يقال «علَفْت الدَّابة» ولا يقال أَعْلَفْتها. «والمُثَمَّلُ» الشَّمُّ المُعتَّق، أي لـم يَرْعوا قَرابَتَك فحاولـوا قَتْلَك، وكانـوا قـد أتـوه بإزارٍ مَسْمُـوم لِللَّبِسَه فيقْضِي عليـه فيما يُروَى، وإلَّا فهو مَثلٌ لِما كادُوه به.

وقوله وأبعْدَ الإزار، يُريد الإزار المسموم. «والمُجْسَدُ، الذي أُلْصِق به السَّم، وأصلُه المصبُوغ بِالْجِسادِ وهو الزَّعفران، ويقال والمُجْسَد، ثوب لَجِيمٌ له، قُتل فيه فأتِي به مُجْسَداً بدمه، أي مُلْصَقاً به الدَّم، والْجَسَدُ الدَّم الجامد اللاّصق. ومعنى ولمْ يتَزَيَّل، لم يُزايل الدَّم ولم يفارقه، أي هو لاصِق به لم يفارقه لِحدثان عهده. وقوله «شاهداً» أي لم يَشْهَد على عداوتهم وكيدهم.

٧ ـ أراكَ إِذاً قَدْ صِرْتَ للْقَوْمِ نَاضِحاً يُقَالُ لَه بِالْغَرْبِ أَدْبِرْ وأَقْبِلِ ٨ ـ فُخُذْها فليْسَتْ لِلعزِيزَ بخُطَّةٍ وفيها مقالُ الإمرى، مُتَذَلِّل

«النَّاضِح» البعير يُسْتَقَى عليه، أَي إِن أقمتَ فيهم على الذُّلِّ كنتَ كالبعير المُمْتَهِنِ فَمُفارِقتُهم أُولى بك وأَعزُ لك. «والْغَرْبُ» دَلْوً عظيمةٌ من مَسْك (٢) الشَّور يُستسقى بها على البعير بالبَكْرةِ (٣)، وجعلَ تصريفه بالْقَوْدِ (٤) والسَّوْق كالأمر لَهُ بالإقبال والإدبار.

<sup>(</sup>١) ط: سمسدا لك.

<sup>(</sup>٢) مسكُ الثور: جلدُه.

<sup>(</sup>٣) هي خشبة مستديرة تدور حول محور وفي وسطها مَحَزُّ يدور فيه الحبل.

<sup>(</sup>٤) طُ: بالقوة.

«فَخُذْها» أمرٌ في اللَّفْظِ ونَهْيٌ في المعنى، وهذا كما تقول لمن تتوعَده على إتيان ما لا يجب فعله: إذا فعلت كذا فقَدْ علِمْتَ عاقِبَتَهُ، أي لا تفعله فَتَسْتَوْبِلْ (٧٢ و) عاقبتَه بفعلِه. وقولُهُ «وفيها مقالُ لامْرِيءٍ مُتَذَلِّل» أي مَنْ قَبِلَها عِيبَ بذلك، وقيلَ فيه ما يسؤوه.

١٣٢ ـ وقال عَمْرُو بنُ كُلُثُومِ التَّغْلِبِي: (طويل)(\*)

١ ـ معاذ الإلهِ أَنْ تَنُوحَ نِساؤنا على هَالِكٍ أَوْ أَن تَضِعُ مِنَ الْقَتْلِ
 ٢ ـ قِراعُ السُّيوف بالسُّيوفِ أحلَّنا بأرضٍ بَراحٍ ذِي أراكٍ وذِي أَثْل

يقول نحن أعزَّة واثقُون بإدراكِ الثَّار معتادُون للموت في الحرب، فـلا تنُـوح نِساُؤنا على هالـكِ ولا تَضِجُ لموتنـا في الحـرب وقتلنـا، وهـم يفخـرون بهـذا كثيراً.

«والبَراحُ» من الأرض السَّهْلُ الـذي لا جَبَل فيه، يريد أنهم يَعْتَصِمون بالسَّلاح ويجعلونها معاقل دون الحصون والجبال. «والأثْلُ، والأراكُ» من شجر السَّهل فذكرهما لذلك كما قال زُهَير(١):

أَبَى الضَّيْمَ والنَّعمانُ يَحْرِقُ نابَهُ عليْه فأَفْضَى والسَّيوفُ مَعاقِلُهُ ٣ ـ فَهَا أَبَقَتِ الأَيامُ مِلْمَالِ عَنْدَنَا سِوى جِنْمِ أَذُوادٍ مُحَدَّفَةِ النَّسْلِ (٢) ٤ ـ ثلاثَةُ أَثْلَاثٍ فَأَثْمانُ خَيْلِنا وأقواتِنا وَما نَسُوقُ إِلَى الْقَتْل (٣)

يقول لكرمنا لا نُبقي (من) المال إلا ما يقوم بأثمانِ خيلنا، وما فيه قِوامُ عيشنا من قوتنا، وما يُعَدُّ للنَّحْرِ إِذَا حلَّ بنا ضيفٌ أو كَلِبَ<sup>(٤)</sup> الزمانُ على جارٍ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣١ ظـ ٣٢ و، م: الحماسية ١٦٠، ت: الحماسية ١٦١. وعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب بن ربيعة شاعر جاهليً وفارس مشهور، يكنى أبا الأسود وقيل أبا عمير وأمّه ليلى بنت المهلهل بن ربيعة، وهبو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة في حَدَث مشهور، ويقال إنّ أخياه مُرة قاتل المنذر بن النعمان وابنه عبّاد قاتل بشر بن عمرو بن عُدُس، وهبو أحد مُعمري العرب وخطبائهم وحكمائهم. الشعر والشعراء ٢٤٠، الأغاني ٢٢/١١، معجم الشعراء ٢٠.

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٦٠. ويَحرق نابه يحدث صريفاً، وهـو كنايـة عن الغضب، والإفضـاء النزول إلى
 الفضاء. وسيشير إلى شرح العبارة الأولى في تناوله الثاني من الحماسية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ط: أولادِ مخدفة، والأولى في المتن (مِصِر).

<sup>(</sup>٣) م: وما نَسوقُ إلى الْعَقْلَ ِ. وَالْعَقَلُ اللَّهَةَ.

<sup>(</sup>٤) وكِلبُ اشْتَدُّ.

وقوله «مُحَدَّفَةُ النَّسْلِ» أي لا نُبقي عليها فيبقَى نسلُها ويَكْثُر عددُها. «والجِذْم» الأصلُ.

١٣٣ ـ وقال أبُو الأبيض، وتُرْوَى لمُرْوةَ بنِ الْوَرْدِ، وهُما من عَبْس: (طويل)(\*)

١ ـ ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَقُولُ فَوارِسٌ وقد حَانَ منْهُمْ عندَ ذاكَ قَفُولُ(١)
 ٢ ـ تَركْنا، وَلَمْ يُجْنَنْ من الطَّيْر لحُمُهُ، أبا الأبيضِ الْعَبْسيِّ وهْوَ قَتِيل

«القُفولُ» الرُّجوع من الغزو والسَّفر، والقفولُ أيضًا الضَّمْر والهُزال لأنه رجوعٌ من حالةٍ إلى حالٍ، والقَفْلُ ما يَبِس من الشَّجَر لرجوعه عن حالته الأولى من الخضرة والنَّعمة.

وقولهُ «لم يُجْنَنْ» أي لـم يُسْتَر، يقال جُنَّ عليه اللَّيلُ وأَجَنَّه إذا ستره، أي هـل تُرْجِع الفوارسُ عنِّي قتيـلاً غَيرَ مُجَنِّ في قبره، والْجَنَنُ القبر.

٣ - وذِي أَملٍ يرْجُو تُراثي وَإِنَّ مَا يَصيرُ لَهُ منِّي غداً لَقليلُ
 ٤ - (٧٧ ظ) وماليَ مالٌ غَيرُدِرْع وَمِغْفَرٍ وأَبْيَضُ من ماءِ الْحَديدِ صَقِيل (٢)
 ٥ - وأَسْمَرُ حَطِّيُّ القَناةِ مُّثَقَّفٌ وأَجْردُ عُريانُ السَّراةِ طَويل

يقول لا أُبْقي لنَفْسِي مالاً أَعْتَدُّ به إِلاّ سلاحي وفـرسي، فمـن أَمَّـلَ تُراثـي وسُـرًّ بموتـي من أهلـي لم يجـد مالاً يرثه.

" (والمِغْفَرُ» سلاحٌ يُسْتر به الرَّأْسُ، واشتقاقهُ من غفَرْت الشيءَ إذا سترته، وقد مرَّ تفسيرُه (٣). وعطف قوله «وأبيض» على موضع المخفوض «بغيْر»، لأنّ المعنى مالي مال، إلا درعٌ، فحمل على المعنى. وقوله «من مَاءِ الْحَديد» أي من خالِصه وجيده، وضَرَب الماءَ مثلًا.

وقوله وخطِّيُّ الْقَناةِ، أي من رِماح ِ الخطِّ وهنو موصعٌ تُنسَبُ إليه الرَّماح،

<sup>(\*)</sup> جـ: ٣١ ظ، م: الحماسية ١٥٧، ت: ٤٠/٢: بزيادة بيت في الأخير. وترجمة عروة في ص ٣٤٣ وهي ليست موجودةً في ديوانه صنعة ابن السكيت. وأبو الأبيض لم تشر إليه المراجعُ الموجودة بين يديّ، غير أنَّ ت قد أوردت عن أبي هلال العسكري أنه كان في أيام هشام بن عبد الملك وخرج مجاهداً فاستشهد. وإن صع أنه هو المنازعُ في هذا الشعر فإن بينه وبين عروة زماناً غير يسير!

<sup>(</sup>١) جـ م ت: تقولنِ... يَوْمَ ذَاكُّ. (٢) م: دِرْع حَصِينةٍ.

<sup>(</sup>٣) في الأولُ من ألحماسية ٧٤.

وقد مضَى تفسيره (١٠). «والأَجْرَدُ» فرسٌ قصيرُ الشَّعْرة لعِتقه، ولـذلك جعلَه عُريانَ السَّراة، «والسَّراةُ» وَسَطُ الظَّهر وأعلاه.

۱۳۶ ـ وقال المُثلَّمُ بن عَمْرو التَّنُوخيّ، وتُروى لرجُلٍ من هُذْيلٍ: (منسرح) (\*)

۱ ـ إِنِّ أَبِي اللَّهُ أَن أُمُوتَ وفِي صَدْرِيَ هَـمٌ كَاأَنَّهُ جَبَلُ
۲ ـ يُمنعُني لَـذَّة الشَّرَابِ وَإِنْ كَان قِطاباً كَأْنَه الْعَسَل
۳ ـ حتَّى أرى فَارِسَ الصَّمُوتِ على أكساءِ خيْل كَانَهَا الإبِـلُ(٢)

«يقول قد جعلني الله من الحَزْم وشرف الهِمَّة بحيث لا أقعد عن طلب ثارٍ (٢) ونِكاية عدوً، ولا أنطوي على همَّ كالجبل في الثُقل يُنغُص (١) عليً العيشَ.

و «الْقِطَابُ» المِزاج، وإذا مُزجَت الخمرُ كان أسلس لها وأعـذب، والقِطابُ مصـدرٌ وُصِفَ به، وهـو بمعنى مقطوب كما قيل رضيً بمعنى مَرْضيًّ.

«والصَّموت» اسمُ فرسه. «والأكْسَاء» جمع كُسْءٍ وهـو مؤخَّر كـلِّ شيءٍ، يُريـد حتَّى يهزِمَ أعداءَهُ فيسوقَهمْ مـن ورائـه كما تُساق الإبـل وتُشَدَّ<sup>(٥)</sup>.

٤ - لا تحسِبَنِي مُحَجَّلًا سَبِطَ السَّ اقَيْنُ أَبْكِي أَنْ يَظْلَعَ الْجَمَلُ (٢)
 ٥ - إِنِّ امُروَّ مِنْ تَنُوخَ ناصِرُه مُحْتَمِلٌ فِي الْحُرُوبِ ما احْتَملوا (٧)

(١) في البيت ١١ من الحماسية ٤٥. والشُّعْرةُ واحدةُ الشُّعْر، وقد يُكنَّى به عن الجمع وهو المراد هنا. والعِتق كرم الأصل.

(\*) جـ: ورقة ٣٢ و، م: الحماسية ١٦١، ت: ٢(٥٤. وعلّه يقصد بالهُذيْليِّ البُريق بن عياض كما أشار صاحِبُ المؤتلف ٧٦، وقد ساق الشعر، وليس في ديوان الهذليين، وذكره السُّكري في شرح أشعارِهم ٢/ ٧٥٩، ورواها عن الجمحي وحده وقال إنها تروى لرجل من تنوخ. وذكر المثلم أيضاً صاحبُ معجم الشعراء ٣٠٢، وساق له من الشعر ١، ٤ ـ ٥ ولم يعين معجبن زمانه، ولم ينسبها إلى غيره كما فعل الأمدي والسكري.

(٢) المؤتلف: أَنْسَاءِ خَيْل ، وورد الثاني في السكري هكذا: يَمْنَعُ مني بَرْدَ الشراب. كانت مناحاً

(٣) س: ثأري ونكاية عدو.(٤) ط: ينقص.

(٥) ط: وتنشد.

(٦) السكري. المؤتلف ويروي: مُحجَّلًا كَزِمَ الكفَّيْن. أي قصير الأصابع.

(٧) السّكّريّ، معجّم الشّعرّاء إنّي امرؤٌ من هُذيلَ، وسيذكرُه. وزاد السكري: مُرتجِلٌ في الحروب ما ارتجلوا. أي أركب ما ركبوا.

المرفع (هميرا)

يقول لا تحسبني ضعيفاً عن التصرّف غير مُحْتِمل للشَّدائد، كالمرأة المحجَّلة السَّبِطة الساقين النَّاعمة التي تبكي إذا ظَلَعَ جملُها ضعفاً عن المشي، وذكَّرَ «المحجَّلَ» على معنى الإنسان (٧٧ و)، ومِثلُ هذا كثيرٌ في كلامهم، «والمحجَّل» المستورُ في الحجال، ويقال «المحجَّلُ» المجعول في ساقه حِجْلٌ وهو الخَلْخالُ.

وقوله «مِنْ تنُوخَ ناصِرُه»، أي من تنوخ، فناصِري في الحرب منهم الأنَّهُمْ قومي، ويُروى «من هُذيْلَ» ولم يَصْرِفْه الأنه أراد القبيلة، فأجراه على لغةِ من الا يصرف هنداً.

١٣٥ ـ وقال بَغْثَرُ بنُ لُقَيْطٍ الأسدِيّ: (كامل) (\*)

١ ـ أمَّا حكِيمٌ فالْتَمَسْتُ دِمَاغَهُ وَمَقِيلَ هَامتِه، بِحَدِّ المنْصُلِ
 ٢ ـ وَإِذَا حُمِلْتُ على الْكَرِيمَة لَمْ أَقُلْ بَعْدَ الكرِيمَة لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلَ
 ٣ مقيلُ الْهامَةِ» العُنْق لأنَّهُ مُسْتَقَرُّ الرأس. «والمُنْصُل» السيف.

«والْكَرِيهَةُ» الشَّدة، أي إذا احتملتُ نفسي على الشَّدَّة لم أَندَمْ على ذلك النَّد أَتيتُ فعلى على بَصيرةٍ. وهذا البيتُ يُروى لعنترة (١).

١٣٦ ـ وقالَ جَحْدَرُ بنُ خَالِدٍ، ويُقالُ حُجْرُ بنُ خالِدٍ: (وافر)(\*\*).

١ ـ لَعَمْرُكَ ما أَلِيَّاءُ بنُ عَمْرٍ بِذِي لَوْنَيْنِ مُخْتَلِفِ الْفَعَالِ (٢)
 ٢ ـ غَــداةَ أَتـاهُ جبَّـارٌ بِعَبْدٍ مُغَفِّلَهُ وحَــادَ عَن القِتَــال(٣)

«اليَّاءُ» اسم رجُل ووزنُه فَعِيلاء كقَرِيناء وعَجِيسَاء، واشتقاقُه من ألوْت آلو، ولامُه واو انقلبت ليَاء فعيلاء التي قبلها، ثم أُدغمت الياءُ فيها، ويُحتمل أن يكون اشتقاقُه من الألاء، وهي شجرة بعينها، فتكون لامُه همزة خُفَفت

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٨ و، م: الحماسية ٢٣٧، ت: ٢٢٧/٢. جاء في التّاج (بغثر) أن بغثر بن لقيظ بن خالد بن نضلة شاعر جاهليّ نسبه ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>١) هو في ديوانه ٢٥٢. ولم يُشرِّر الأعلم في شرحه إلى أنه يُروى لبغثر هذا.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٣٤ و، م: الحماسية ١٧١، ت: ٩٢/٢. وترجمـة حجربن خالد ستأتي في ص ٣٦٧.

ص ٣٦٧. (٢) ت: الياء بنُ عَبْدٍ.

<sup>(</sup>٣) م ت: جبار بإذَّ معضَّلَةٍ. أي بمُنكَرٍ شديدٍ وداهيةٍ عَسِرةٍ يضيقُ بها المرء ذرعاً.

وأَدْغمت ياء فعيلاء فيها، فيكون كَخَطِيَّة ونحوها، أي هو ثابت على حال واحدة لا يتلوَّن خُلُقه ولا يختلف فِعلُه.

«وجبارً» اسم رجل. ومعنى «أتاهُ بعبْدٍ مُغَفَّلَهُ» يُروى أنه أَلبَس رجلاً سِلاحَه ليُظَنَّ إِياه وفرَّ هو عن القتال، وإذا فَعَل ذلك فقد أغفل قِرْنَه عنه وشغَله به عن أن يقصِد قصْدَه. ونصَب «مُغَفِّلَهُ» على الحال من «جَبَّارٍ»، «والْهَاءُ» في «مُغَفِّلُهُ» عائدة على «أَلِيَّاء». ومعنى «حَادَ»(١) عَدَلَ وفَرَّ.

٣ ـ فَفَضَّ مَجَامِعَ الْكِتفَين مِنْهُ بِأَبْيَضَ ما يُغَبُّ عَن الصَّقَالِ (٢)

«مجامِعُ الْكَتِفَيْنِ» أَصِلُ العنق. «والْفَضُّ» الكَسْرُ، وأراد بـ القَطْعَ بالسَّيف، ويروى «فحَزَّ مجالِزَ<sup>(٣)</sup> الكَتِفَيْنِ»، «والْحَزُّ» القطع، «والمجالِـزُ» كالمجامِع، وهو من جلَزْت الشَّيْءَ إذا جَمَعْته وشدَدْته. «والأَبْيَضُ» السَّيْفُ الصَّقيل.

٤ - (٧٣ ظ) فلو أنَّا شهد دناكم نَصَوْنَا بِذِي لَجَبِ أَزَبٌ مِن الْعَوالِي
 ٥ - ولكنَّا نَائينا، واكْتَفَيْتُمْ ولا ينأى الْحَفِيُ عَن السُّؤَال

«اللَّجَب» اختلاطُ الأصوات، أي لو شَهِدْنا حربَكُمْ لنَصرناكُمْ بجيشٍ له لَجَبُ لِكثرتِه، وجعلَه «أَزبُ» لكثرة الرِّماح فيه، فجعلَها كشعر العينين والأذنين في الأزب، والزَّبَ كثرةُ الشَّعر وسُبُوغُه في العين والأذن، فإن كان في العينين خاصةً فهو الوَظفُ، وصاحبه أَوْطَفُ، وإن كان في الأُذُن فهو الرَّيشُ، وصاحبه أَرْيَشُ. «والْعَوالِي» صدورُ الرِّماح.

ومعنى «نأينا» بعدنا. وقول «واكتفيتم اي استغنيتم عنا لكثرتكم وقوتكم. ومعنى قوله «لا ينأى الْحَفِيُ عن السُّوال» أي لم نُغْفِل السُّوال عنكم لاعتنائنا بكم وتهممنا بأمركم. «والْحَفِيُ » البَرُّ اللَّطيف، وهو فعيلٌ من الحفاوة وهي البِرُّ بالإنسان واللَّطفُ به، ومن أمثالهم (٤) فيمن يَتَمَلَّقُ لحاجته: مأرب لا حَفاوة، أي إنما بك حاجتك لا حَفاوة بي.

<sup>(</sup>١) ط: ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: الكتفين فيه.

<sup>(</sup>٣) ط: مجالذ... جلذت

<sup>(</sup>٤) هو في جمهرة الأمثال ٢/٢٤٪، والمستقصى ٢/٩٠٨.

۱۳۷ ـ وقال باعِثُ بن صُرَيْم ، وكان أخوه واثبل بن صُرَيم قد استعمله عَمْرُو بنُ استعمله عَمْرُو بنُ الله العيا على بني أُسَيِّد بن عمرو بن تميم لقبض الإتاوة (١)، فدشوا رجالاً منهم فطرحُوه في بئرٍ ثم رمَوْهُ بالحجارة، فأقسم أخوه باعثُ لَيملأنُ دلْوَهُ من دمائهم، ففعَل: (كامل) (\*)

١ ـ سائل أُسيّد هَلْ ثَأْرْتُ بوائِلِ أَم هَلْ شَفَيْتُ النَّفْسَ من بَلْبالِها
 ٢ ـ إِذْ أَرسَلُونِي مَائحاً بِدِلائِهِمْ فملْأَتُها عَلَقاً إِلَى أَسْبَالها

«أُسَيِّد» قبيلةً من تميم. «وَوائِلٌ» أخو باعث بن صُريم، وكانت أسيَّد قتلَتْه. «والْبَلْبالُ» واحدُ البلابل وهي الْحُزن والأحزان.

وقوله «أرْسلُوني مائِحاً بدلائِهِمْ» أي جَنَوْا على أنفسهم ما أوجب قتلَهُمْ وسفْكَ دمائهم حتى مُلِئَتْ منها دلاؤهُمْ، وهذا مثلٌ ضربه لكثرة ما نال منهم، ويُحتمل أن يُريد الوفاء بنُذْره حين أقسم ليملأنَّ دلوّهُ من دمائهم، ففعلَ، وجعل ذلك بمنزلة دلائهم، لو ملأها من دمائهم، لأنَّ المعنى في ذلك واحد. «والْعَلَقُ» الذّم، والقطعة منه علَقةً. «وأسبالُها» أعاليها وما فَضُلَ منها، واحدُها سَبلً. «والْمائِح» الذي يَنزِلُ في البِر ليملًا الدِّلاء، «والْمائِح» بالتاء الْمُسْتقِي ويقال(٢) أبصَرُ من المائح بِآسْتِ الماتِح.

٣ - إنّي ومَنْ سَمَك السَّمَاءَ مكَانَها والْبَدْرَ ليلَةَ نِصْفِها وهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

«سَمكَ السَّماء» رفَعَها، ونَصَب «الْبَدْرَ» حمْلًا على معنى «سَمَكَ» فكأنَّه قال ورَفَعَ البدر، لأنَّ معنى السَّمْكِ والرَّفْع واحدٌ، ويجوز خَفْضُ «الْبَدْرِ» على

<sup>(</sup>١) ط: الإثارة... فطره. المتن: رجلًا منهم فطرحَهُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٥ وظ، م: الحماسية ١٧٥، ت: ١٠٨/٢ وقد ساق في نهايتها خَبرَها مروياً عن أبي رياش. ووقع في الخزانة ٤١٤/١٠ باغت بن صريم، من بغته إذا فاجأه، نقلاً عن ابن برّي وابن هشام. وعمرو بن هند محرّق ومضرّط الحجارة، أحـدُ ملوك الدولة المنذريّة المشهورين، أُمّه هند بنت الحارث بن عمرو عمة امرىء القيس الشّاعر، نُسِب إليها لغلبتها على اسم أبيه، وكان شديدَ البطش مذكوراً بالفظاظة، وهـو صاحبُ طرفة والمتلمّس. أخباره كثيرة انظر معجم الشعراء ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر القولة في اللسان والتاج (ميح).

القَسَمِ. وقول ه (ليلَةَ نِصْفِها». أي نِصْفِ السّماءِ، لأنَّ ليلةَ البدْر في نصف الفلَكِ من الشَّمس وليلةَ الهلال في قَبْضةِ الشمس. ويُروى «وليلَة يَمِّه».

4.5

ومعنى «آليْتُ» حلَفْتُ. وقوله «أَثْقَفُ مِنْهُمُ» أي أجِدُ وأُصادِف. وقوله «ذَا لِحْيةٍ» أي رجُلًا، والمعنى لا أَثْقَفُ منهم رجلًا إِلَّا قتلْتُه حتى ينظرَ بعْـدُ إلى مالِهِ.

٥ - وَخِمَارِ غَانِيَةٍ شَدَدْتُ بِرأْسِها أَصُلاً، وكان مُنَشَّراً بِشِمَالِها(١) ٢ - وعَقيلَةٍ يَسْعَى عليْها قَيِّمُ مُتَغَطْرِسٌ أَبَدَيْتُ عن خَلْخَالِها

«الْغَانِيةُ» الشابَّة التي غَنِيَتْ بشبابها(٢)، ويقال هي المُقيمة في المَغْنَى، وهو المنزِلُ، ويقال هي العفيفةُ التي تغننى بزوجها عن غيره. «والأصلُ» الْعَشِيُّ، ويكونُ واحداً وجمعاً، فإذا كان جمعاً فواحدُه أصيل، يريد امرأةً من قومه فرَّت لما انهزموا فأعْجلَها الفِرارُ والخوفُ عن أنْ تختَمِر، فأمسكَتْ خِمارَها مُنْشوراً بشِمالها وحثَّت بعيرها هاربةً والسَّوطُ في يمينها. ولذلك جعل الخمار بشِمالها، فيقول أمَّنتُها بِكَرِّي في أدبارِ المُنْهزِمة وحِمايةِ عورتهم حتَّى أمِنتُ وشَدَّتْ رأسَها بخمارها، ويقال هي امرأةُ من عَدُوه أدركَها فسباها، والأولُ أولى لأنّه قد ذكر بعد مَنْ سَبى (٣) من نِساءِ العدوِّ.

«والْعَقيلَةُ» من النَّساء الخيِّرة (٤) المصونة كأنها تُعْقَلُ عن الخروج من البيوت والتصرُّف، «وقَيَّمُها» سائسُها والقائم عليها من أب أو أخ أو زَوْج . ومعنى «يَسْعَى» يقُومُ عليها ويعُولُها. «والمُتَغَطِّرِسُ» المتكبِّر المُنتَجِيُ. ومعنى «أَبْدَيْتُ عن خَلْخَالها» سَبَيْتُها فشمَّرت ذَيْلها للسَّيْر حتَّى بدا خلخالُها. ويُحتمل أن يُريد أنَّ قيمها أسلَمها وانهزَمَ فأَخذَتْ في الهَرَب فشمَّرت هاربة فبدا خلخالُها.

٧ - وكَتِيبَةٍ سُفْعِ الْوُجُوهِ بواسِلِ كَالْأُسْدِ حِين تَذُبُ عِن أَشْبَالِهَا ٨ - قَدْ قُدْتُ أَوَّلَ عُنْفُوانِ رَعيلِهَا فَلَفَفْتُها بِكَتِيبَةٍ أَمْضَالِها

<sup>(</sup>١) م ت: عَقَدْتُ بِرَأْسِها.

<sup>(</sup>٢) ط: بجمالها.

<sup>(</sup>٣) ساقطتان من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: الخيار.

(٧٤ ظ)(١) «السَّفْعَةُ» حُمرة إلى السَّواد، يُريد أنهم يَصِلُون الحروبُ والهواجر حتى تَتغيَّر ألوانُهم من صدإ الحديد ولَفْح الشمس وأَثَر الغُبار. «والْبواسِلُ» العابِسَةُ الكريهةُ المنظر. «والأَشْبَالُ» جمعُ شِبْل وهو ولدُ الأَسَد، وأعدى ما تكون الأُسْد عند أشبالها وآجامها، لأنها تحميها.

«وعُنْفُوانُ» كلِّ شيء أولُه. «والرَّعيلُ» والرَّعْلَةُ القطعةُ من الخيل المُتقدِّمةُ، يريـد أَنَّه قائـدُ الجيش. ومعنى «لفَفْتُها» خلَطْتها ومزَجْتُها بكتيبةٍ أخرى للعـدُوِّ مثلِها في الكثرة والنجدة.

١٣٨ - وقال الفِنْدُ الزِّمَّانِيُّ، واسمه شَهْلُ بنُ شيبان، وليس في العرب من اسمه شَهْل بالشَّين معجمة إلاَّ هذا، ويُسَمَّى فِنْداً لأَنَّه وفَدَ ساعياً في صُلح وكان شيخاً هَرِماً، فقال القوم ما تُغْنِي عنا هذه الْعَشَمَةُ، وهي الشَّجرةُ البالية، ويقال لها الْعَشَبَةُ أيضاً، يَعْنُون سِنَّه وهَرَمَهُ، فقال أَمَا ترضَوْن أَن أَكُون لكم فِنْداً أي حِصْناً تلجؤون إليه، والفِنْدُ الحَيْدُ(٢) في الجبل، والشَّمْراحُ، وهو ما برز منه، فسُمِّي بذلك: (هزج)(\*).

١- أيا طعنة ما شيخ كبيب يفن بال
 ٢ - تَفتَيْتُ بِهَا إِذْ كَ بِوهَ الشَّكَةَ أَمشالِي
 ٣ - كجيب اللَّفْنِس الْوَرْهَا عِرِيعَتْ بعد إِجْفَال
 قوله (أيا طَعْنة ما شَيْخ) نداءً في معنى التعجب، أي يا لها من طعنة. «وما»
 زائدة مؤكدة. «والْيَفَنُ» المُسِنُ الهَرِمُ. «والْبالِي» الْقَدِيم المُسِنُ الذي أبلاه الدَّهْرُ.

ومعنى «تفتَّيْتُ بِها» تشبَّهْتُ بالفتيان وقُوَّتِهم حين طعنْتُه مثلَ تلك الطعنة مع سِنِّي وهَرَمي. «والشَّكَّةُ» جُمْلَةُ السِّلاح، والشَّاكُ الدَّاخلُ في السّلاح، أي تجرَّدْتُ للحرب والطعن فيها إذْ كرِهها أمثالي من أهل السنَّ والضَّعف.

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي بياض س في الصُّورة المحفوظة بمعهد المخطوطات المصورة.

<sup>(</sup>٢) والحِيْدُ مِنَ الجبل حرف (ناتىء) فيه يخرج مُتقدّماً كأنه جناحٌ. والشَّمْراخ رأسٌ دقيقٌ طويلٌ في أعلى الجبل.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٥ ظ، م: الحماسية ١٧٦، ت: ١١٣/٢: ما عدا الأخيرين، مع خلاف في الترتيب والزيادة. والفند شاعرُ شجاعٌ عظيمُ الخُلُق. أُرسلتُهُ بنو حنيفة في الجاهلية إلى بكر بن واثل يَحُضُّهم على مُقاتلة بني تغلب، وكـان قـد شهد الحربَ بينها وبيـن بكـر، وقـد قارب مائة سنة. الاغاني ٩٣/٢٤. الاشتقاق ٣٤٤، السمط ٥٧٩، الخزانة ٣٤٤/٣.

وشبه «الطَّعْنَةَ» في سَعتها بجيْب (١) الحمقاء، وخصَّ الحمقاء لأنها لا تستتر فتُضيِّق جَيْبَها حتى لا يبدو صدرُها، وجعلها مُرتاعةً بعد انهزام قومها تشبيهاً (٢) ومبالخة في ظهور سَعةِ جيبها، لأنَّ الخوف يُذْهلها عن التستَّر «والدَّفْنِسُ» الحمقاءُ. «والْوَرْهَاءُ» التي لا تتماسك حُمْقاً. ومعنى «ريعَتْ» فَزِعَت. «والإِجْفالُ» الانهزامُ والانقلاع بمرَّةٍ، ويقال للظَّليم إِجْفيلٌ لِشِرادِهِ وسُرعة مَرَّه (٣).

٤ - ولـ ولا نَبْلُ عَـوْضِ فِي حُـظُبّايَ وَأَوْصَـالِي (٤). ٥ - لَـ طَاعَـنْتُ كِـرَامَ الْـقَـوْ مِ طَعْناً لَيْسَ بِالْآلي (٥)

(٧٥ و) «عَوْضُ» اسمَّ من أسماء الدهر. «ونَبْلُه» صروفُه وأحداثُه، أي لولا إبلاءُ الدَّهر لي ومروره (٦) بأحداثِه عليَّ حتى هرِمْتُ وضعُفْتُ لَتَولَّيْت مُحاربةَ العدوِّ ونكايتَه.

«والحُظُبِّى» عِرْقُ في الظَّهْرِ، ويقال هو الظَّهرُ نفسه وهو فُعُلِّى، ونظيرُه حُذُرَّى من الحَلَبِ ويُدوى في «خِطامِي وأُوصَالي».

«والآلِي» المقصِّر، وجعل الفعلَ للطَّعْن مجازاً، والمعنى طعناً لا آلـو فيـه أي لا أُقصِّـرُ، ويروى «لطاعَنْتُ صُدُورَ الْخَيْل».

٦ - تَسرى الْخَيْسلَ علَى آثا رِ مُهْسِرِي كالسَّنَا الْعَسالِي
 ٧ - وما تُبْقي صرُوفُ الدَّهْ سر إنْساناً عسلى حَال

«السَّنَا» الضوءُ، أي يَتبعُني أصحابُ الخيل ويغْشُونني بأسلحتهم الصَّقيلة، فكأنَّهُمْ سنا برقٍ يغشاني ويعْلُوني، ويروى «في النُّبَي العالي»، «والنَّبي» والنُّبةُ (٧) القِطعةُ من الناس، وجمعُها ثُبيً، ووصفَها «بالْعَالِي» لأنَّ النُّبَي في معْنَى الجمع / /

<sup>(</sup>١) جيب القميص طوقِّه وفتحةً العنق فيه.

<sup>(</sup>٢) ط: تتميماً. ومُعنى مُرتاعة خائفة. ويذهلها يوقعها في الذَّهول والحَيْرة.

<sup>(</sup>٣) ط: حده. والشُّرادُ والشُّرود والنُّفورُ واللَّهابُ في كلُّ وجهٍ على غير هُّدىً.

<sup>(</sup>٤) م: خُضُمَّاتِي، جـ: خُطُبَّاي.

<sup>(</sup>٥) م ت: صُدُورَ الْخَيْلِ .

<sup>(</sup>٦) طَ: وفروره على أحداثُه. والنكايةُ بالعدوّ الإيقاءُ به.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من س.

فَكَأَنَّه قال في الجمع / / الظاهر بِهِ.

٨ ـ وما تُبْقِي لِرَيْبِ الدَّهْ ـ بِ نَحْضٌ فوقَ أَوْصَالِي
 ٩ ـ تَـراهُ خِلْفَةً فِيهِ كَـدَلْوِ الْمُسْتَقِي السَّدَالي
 «النَّحْضُ» اللَّحْمُ. «والأوصالُ» جمعُ وصل ، وهو كلُّ عُضوٍ ينفصل من
 آخر ويتَّصلُ به .

«والخِلْفَةُ» المتخلِّفَة، وهو مصدرٌ لا يُثَنَّى ولا يُجْمع، وفي التَّنزيل(١): ﴿ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

#### ١٣٩ ـ وقال الآخـرُ: (مشطور الرجـز)(\*)

١ ـ قَدْ علمَ الْمُستَأْخِرُونَ فِي الْوَهَـلْ
 ٢ ـ إِذَا السُّيُوف عُرِّيتْ مِنَ الْخِلَلْ
 ٣ ـ أَنَّ الْفِرارَ لَا يَزِيدُ في الأَجَـل

«المُسْتَأْخرُ» المتأخِّر عن الإقدام في الحرب. «والوَهَـلُ» الفَـزَعُ. «والْخِلَلُ» الْأَعْمادُ واحدتُها خِـلَةً.

١٤٠ ـ وقال ودَّاك بن ثُمَيْلٍ الْمازِنيِّ: (سريع)(\*\*).

١ - نَفْسِي فِــ الرَّوْعِ أَبْطَالِ مَنْ شُمُسٍ في الرَّوْعِ أَبْطَالِ ٢ - هِيمٌ إِلَى الموْتِ إِذَا خُيِّرُوا بِـيْنَ تَــباعــاتٍ وتَـقْــتَالِ ٣ - (٧٥ ظ) حَمَوْا حِماهُمْ وسما بَيْتُهُمْ في باذِخَاتِ الشَّرفِ الْعَالِي

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ط: يمر هذا ويأتي هذا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٧ و، م: الحماسية ٢٢٧، ت: ٢١٨/٢.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٤٧ ظ، م: الحماسية ٢٣٢.. نميل. ت: ٢/٠٢٠.

«الشَّمسُ» جمع شَمُوس وهو الذي يأبى الضَّيم ويمتنِعُ على العدوّ، وأصلُه في الدَّابة الصعبُ الممتنع.

«والْهِيمُ» جمعُ أهيم وهو الذي لا يكاد يَرْوى عطشاً، وكذلك الْهَيْمَانُ، أي يَحرِصون على الموت حِرْص الهِيم على الماء إذا خُيِّروا بين القتل وإتيان ما فيه (١) عليهم تَباعَةً من نَقْص وعيب، وواحدُ «التَّباعاتِ» تَباعةً، وهو ما يتَتَبَّعُهُ الإنسانُ في صاحبه من نقص .

«والْحِمَى» ما يَحميه الإنسان من حُرمةٍ ومَرعيّ. «وباذخاتُ الشَّرَف» أعاليه.

١٤١ ـ وقالَتْ أَمُّ شَمْلَة بنِ بُرْدٍ المِنْقَرِيّ: (طويل)(\*)

١ - إِنْ يَكُ ظِنِي صادِقي ، وهُوَصَادِقي بشَمْلَة يَحْبِسْهُمْ بها عَبْسِاً أَزْلاً
 ٢ - فياشَمْلَ شَمَّرُ واطْلُبِ الْقَوْمَ بالذِي أُصِبْتَ ولا تَطْلُبْ قِصاصاً وَلاَ عَقْ لا(٢)

أي إِن صدَقَ ظنّي بشَمْلة، وظنّي مِمّا يصدُق، ياخذه أعداءه بما أصابوه به من التّرة (٣) ويُضيّقُ عليهم. «والأزْلُ» الضّيْق، يقال أَزَلَ الْقَوْمُ مالَهُمْ إِذَا حَبَسُوه عن السّرعى وضيّقوا عليه.

ومعنى «لا تَطْلُبْ قِصاصاً ولا عَقْلاً» لا تَقنَعْ منهم بقتل نفس دون أن تستأصلهم ولا ترضَ بالدّية، «والْعَقْلُ» الدّية، وقد مرّ تفسيره(٤).

١٤٢ ـ وقال قَبِيصَةُ بن النَّصرانيّ من طيِّيءٍ: (وافس) (\*\*).

١ - بُنِّيْ هَيْصَمِ أُوجَدْتُمَاني بَطِيئاً بالْمُحاوَلَةِ احْتِيالي (٥)

<sup>(</sup>١) ط: ما فيهم عليهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٤ و، م : الحماسية ٢٤٠، ت: ٢٣١/٢ كنزة. . وكانت أَمَةً لبني منقر اشتراها بُرد. وفي ها. س: واسمها كنزة أيضاً، وهي أم شملة بن بردة المنقري من ولد قيس بن عاصم.

<sup>(</sup>٢) م ت: ولا تَقْبَلْ.

<sup>(</sup>٣) أي الوِتر والدِّحل. والمقصود بالمال هنا الدوابّ.

<sup>(</sup>٤) في الخامس من الحماسية ١٨.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٤٨ ظـ ٤٩ و. م: الحماسية ٢٤٣، ت: ٢٣٤/٢، قبيصة بن جابر. وفي التّذكرة السعدية ١٣٣ أنه قبيصة بن جابر النصرانيّ الجرميّ، وأورد له منها وعلى هذا الترتيب: ٥-٦، ٢.

<sup>(</sup>٥) جـ: بُنَيْنِ هِيضَم ِ هَوَجَدْتُماني. م: بِثِنْنِيْ هِضَيم جِدٌّ نَمانِي. ت: بِثِنْنِيْ هَيْصَم هَوَجدْتُمانِي.

٢ ـ وعاجَمْتُ الْأُمُورَ وعاجَمَتْني كَأنَّ كُنْتُ في الْأَمَمِ الْخَوَالي

يقول قد جرَّ يْتُماني فَهَلْ وجَدْتُماني بطيءَ الاحتيال فيما أُحاول من الأُمور، ثم وصف أنه قد جرَّ سُنه (١) التجاربُ، وأحاط بعلم ما تَقدَّم منها، حتى كأنه قد شَهِد الأُممَ الخالية لعلمه بما كان فيها.

ومعنى «عَاجَمْتُ» عاجمْتني وعجمتُها، أي عِضَّتني وعضَضْتُها، وإِنَّما يُريد اختبارَه للأمور وتجربتَه لها، فضَرَبَ العجْمَ مثلًا لأنَّ الْعُود تُختَبَرُ صلابتُه من خَوَره بالْعَجْم.

٣ ـ فلسْنَا مِن بَنِي جَدًّاءَ بِكُر وَلَكِنَّا بنُو جِدٍّ النَّقَالِ 3 ـ تفَرَّى بِيْضُها عَنَّا فكُنَّا بَنِي الأَجْلَادِ مِنْها والرِّمَال

(٧٦ و) «الْجَدَّاءُ» الصَّغيرة النَّدِي القليلةُ الدَّرِّ. «والبِكْرُ» الفتى من الإبل، وهو قليلُ الاحتمال للمشقَّة في السّفر وضعيفٌ عن الاضطلاع بالحِمْل، وضربَهُ مشلاً لأصله وقبيلته. «والنَّقَال» والمُناقلةُ والنَّقْلُ ضربٌ من سير الإبل شديد، ويُضرب مثلاً في المفاخرة، أي كان جِدُنا لا يُناهَضُ في الفخر واحتمال ِ الشدائد.

ومعنى «تَفَرَّى» تشقَّقُ، أي نحنُ الصَّميمُ من قَبِيلَتِنَا والمُستولون على جميع أمرها، وضَرَبَ الْجَلَد والرَّمْلَ مثلًا لذلك، «والأَجْلاَدُ» جمع جَلَدٍ وهو الصَّلب من الأرض.

٥ - لَنَا الْحِصْنَانِ مِنْ أَجَإٍ وسَلْمَى وشَرْقَيًّا هُمَا غَيْرَ انْتِحَالَ ٢ - وتَيْماءُ التي من عَهْدِ عَادٍ حَمْيْناهَا بأطرافِ الْعَوالي «أَجا وسَلْمي» جيلا طتي :

«وتَيْماءُ»(٢) هضبةً عظيمةً كان بها الأَبْلَقُ حِصنُ السمؤال بن عاديا، أي نزلناها على قِدم الدّهر لعزّنا ومَنْعَتِنا.

<sup>(</sup>١) اي حنَّكته وأحكمَتْ خِبرته.

<sup>(</sup>٢) هي بُليد في أطراف الشام، بينها وبين وادي القرى على طريق الحجاج القادمين من هناك ومن دمشق، وحصن الأبلق مشرف عليها، وتبعد عن المدينة المنورة بنحو سبع ليال. انظر مُعجم ما استعجم ٣٢٩، ومعجم البلدان (تيماء)، والروض المعطار ١٤٦:

١٤٣ ـ وقال أبو سَعْدِ الْمَخْزُومِيّ: (بسيط)(\*)

١ - مَن لي بِرَدِّ الصِّبا واللَّهْو والْغَزَلِ هَيْهَاتَ ما فَاتَ من أَيَّامِها الْأُول(١)
 ٢ - طَوى الْجَدِيدَ ان ما قدْ كُنْتُ أَسْتُرُه وأنكر تني ذَواتُ الأَعْينُ النَّجُل(٢)

«الْغَزِلُ» مُغازِلةُ النساء والطَّرِبُ إليهن، و «هيهات» كلمةٌ معناها إبعادُ الشيءِ وهي في تأويل ظَرْفٍ. «ومَا» مُبْتَداةً، وخبرُها «فِيهِ»، والتقدير في البعـد ما فات وذهبَ من أيام شبابكَ ولهوكَ.

«والْجَدِيدان» اللَّيلُ والنّهار لتعاقُبهما وتجدُّدِهِما، أي غيَّرني الدَّهرُ عمّا كنت عليه في شبابي فحَمَلَنِي على طَيِّ ما كنت أُظهِر وأَنشُر من الصِّبا واللّهـو. «والنُّجُـل» جمع نَجْـلاء وهي الواسعة، وحرّك الجيم ضرورةً.

٣ ـ وَقَدْ نهانِي النَّهِى عَنْها وأَدَّبَنِي فلسْتُ أَبْكِي عَلَى رَسْمٍ ولا طَلَلِ
 ٤ ـ مالِي وللدّمنَةِ الْبَوْغَاءِ أندُبُها ولِلْمناذِلِ من خَيْفٍ ومن مَـلَل(٣)
 «النَّهَى» جمع نُهْيةٍ وهي العقلُ.

«والدَّمنةُ» فِناءُ الدَّارِ وما غيَّر الحيُّ منه بالبَعَر والرَّماد، «والدَّمْن» البعَرُ ونحوه. «والبَوْغَاءُ» الكثيرةُ التَّراب الهابِي، وهو اسم للتراب الذي سَفَتْهُ الرِّيحُ، ووصف الدِّمنة به مجازاً، يُريد أَنَّ الرِّياح سفت عليها التُّراب لِقِدم عهدها بالعُمران. ومعنى «أندُبُها» أَبْكِي عليها، «وَخَيْف» موضعٌ بعينه، وأصلُ الخَيْف ما سَفُلَ عن الجبل وارتفع عن السهل (٧٦ ظ)، ومنه الخَيفُ في العينين لاختلافهما بالكَحَل والزَّرق، والناسُ أخياف أي مختلفون. «وملَلُ» موضع بناحية المدينة.



<sup>(\*)</sup> ليست في جـم ت، وهي في معجم الشعراء ٩٨: وأورد منها ١٦، ١٦ ـ ١٧، وأمالي القالي ٢٥ / ٢٥٩، وذيل الأمالي ٩٦. وأبو سعد عيسى بن خالد بن الوليد، من ولد الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، شاعرُ عباسيّ مشهور، يعرف أيضاً بأبي سعد قوصرة، كان من أهل بغداد يمدح المأمون ويأخذ نفسه بالات الأشراف والشُّجعان، وكان يهاجي دِعبلاً، فرماه هذا بالمُوبقات واعتبره دَعِيًّا، وهو مع ذلك أشعرُ أهل زمانه وأفْصَحُهُمْ. طبقات ابن المعتز ٢٩٥، السمط ٥٧٨.

<sup>(</sup>١) القالي: أَيامِكُ.

<sup>(</sup>٢) نفسه : ما كُنْتُ أَنْشُرُه.

<sup>(</sup>٣) نفسه: من خَوْفٍ.

٥ - متَى ينالُ الْفتى الْيَقْظَانُ هِمَّتَه إِذِ المقامُ بدارِ اللَّهْوِ والْغَزَلِ مَ مَ مَكَى ينالُ الْفتى الْيَقْظَانُ هِمَّتَه إِذِ المقامُ بدارِ اللَّهْوِ والْغَزَلِ مَ مَنْ مُعُلَ ليسَ الصَّبابةُ والصَّهباءُ من شُغُل أَي لا ينال الفتى ما يهُمُّ به من الأمور حتى يُشَمَّر ويَجِدَّ في الطلب، ولا يُقيمُ على اللَّهو والغزل.

وأراد «بالْخَافِقاتِ» السَّيوفَ لاضطرابها عند القِراع ولَمْعها، يقال أخفَق البرقُ إِذَا لَمَعَ. «والصَّهْباءُ» الخَمْرُ والصُّهْبَةُ حُمرةً إِلى الشَّقرة. «والصَّبابَةُ» رِقَّةُ الشَّوق.

٧ ـ مَا كَانَ لِي أَمَلٌ فِي غَيْرِ مَكْرُمةٍ وَالنَّفْسُ مَقْرُونَةٌ بِالحِرْصِ وَالْأَمَلِ مَا كَانَ لِي أَمَلُ فِي عَيْرِ مَكْرُمةٍ إِذَا مَشَى اللَّيْثُ فِيها مشي مُغْتَتِل ٨ ـ ذَنْبِي إِلَى الخَيْل كَرِّى فِي جَوانِبَها إِذَا مَشَى اللَّيْثُ فِيها مشي مُغْتَتِل

يقول النَّفْسُ مجبولَةً على التعلُّل بالأمل والحرص على اللَّذَات، ولا أصلَ لي في غير اكتسابِ المكارم، وإن كان ذلك مما يَشُقُّ على النَّفس.

وقوله «ذنْبِي إلى الْخَيْل» أي إلى أصحابها، أي قد عرفوا منّي كرّي عليهم ومُجاهَرتي لهم عند شِدَّة الحرب، إِذا كان الشُّجاع يختِلُ قِرْنَه ولا يُجاهره، «والمُخْتَتِل» المُسْتَرِق المختدِع، والْخَتْلُ الْخَدْعُ والكَيْدُ.

٩ ـ وَلِي مِنَ الفْيَلَقِ الْجَأُواءِ غَمْرَتُهَا إِذَا تَقَحَّمَهَا الْأَبطَالُ بِالْجِيَلِ مَا لَا لَهُ الْمَايَا مُسْبِلٍ هَطِل ١٠ ـ كُمْ جانبٍ خَشِنِ صَبَّحْتُ عارِضَ لِلْمَنايَا مُسْبِلٍ هَطِل مَطْل

«الفيْلَقُ» الكِتيبَةُ العظيمةُ. واشتقاقُها من الفلَقِ والْفَلِيقَة وهي الدَّاهِيةُ. «والجُوْوةُ لؤنٌ «والجُواءُ» التي تَضْرِبُ إلى السّواد لكثرتها وكَثْرةِ سلاح الحديد فيها. والجُوْوةُ لؤنٌ إلى السَّواد. «وغَمْرةً» الكتيبةِ وسطُها ومعظمُها، وأصلُ الغمرةِ معظمُ الماءِ. ومعنى «تقحمُها الأَبْطَالُ» دخلُوها بكُره (١) ومَشقّةٍ، أي (إذا) اشتدت الحربُ وحمَلُوا أنفُسَهم على مكروهها بالمُخادعة والْجِيَل (٢) فأنا أُقْدِمُ فيها إقداماً.

«والْعَارِضُ» هنا الجيشُ، وأصلُه السحاب، وجعل ما يسفك فيه من الدّماء بمنزلة ما أسبل السحابُ من المطر. «والمُسْبِل» المُمْطِرُ. «والْهَطِلُ» ذو الهطْلِ، وهو

<sup>(</sup>١) ط: دخلوا فيها.

<sup>(</sup>٢) ط: والختل. في س: فحملوا أنفسهم، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.

مطرٌ فوق الدِّيمة(١) ودون الوابل ِ، وسحابةٌ هَطْلاءُ، ولم يُستعمل لها ذِكْرٌ على قياسها.

١١ ـ (٧٧ و) وغَمْرةٍ خُضْتُ أُولَاها وأَسْفَلَها

ب الطَّعْنِ والضَّرْبِ بَيْنَ الْبِيضِ والأَسَلِ ١٢ ـ سَلِ الْجُرَادَةَ عني يوم تَّحْمِلُني هَلْ فاتَني بَطلٌ أو خِمْتُ عَنْ بَطَلِ ١٢ ـ سَلِ الْجُرَادَةَ عني يوم تَّحْمِلُني هنل فارَعْتُ إِلَى غَيْرِ الْقَنا الذَّبُلَ ١٣ ـ وهلْ فَزِعْتُ إِلَى غَيْرِ الْقَنا الذَّبُلَ

«الْغَمْرَةُ» شِدَّة الحرب، ولَمّا كَنَّى عنها بالغَمرة جعل تصرُّفه فيها خوضاً. وقوله «أُولاها وأَسْفَلها» أراد وآخِرَها، وكنَّى عن الآخِر بالأسفل، لأنَّ الأول منها يطول على الناظر ويعلو لظهوره وقُربه، والآخِرَ يَخْفَى عليه فكأنه قد سَفُل عن الأول. «والأسل» الرّماح.

«والْجَرادَةُ» اسمُ فرسه. ومعنى «خِمْتُ» جَبُنْت.

«وقوله «شَآنِي» سَبَقَني. والشَّأْوُ السَّبْقُ. وأراد «بالْغَايات» التَّناهِيَ في الإبلاءِ في الحرب والإقدام فيها، وغايَةُ كلِّ شيء نهايتُه. ومعنى «فزِعْتُ» لجاتُ واسْتَنْصَرْتُ. «والْمَفْزَعُ» المَلْجَأُ. «والذَّبُلُ» جمع ذابل وهو الجافُ النديِّ دون اليابس الصَّلب، وإذا كانت القناة كذلك أمِنَ انقصافها عند الطعن.

18 ـ مَالِي أَرَى ذِمَّتِي يَسْتَمْطِرُون دَمِي أَلَسْتُ أَوْلاَهُمُ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ 18 ـ مَالِي أَرَى ذِمِّتِي يَسْتَمْطِرُون دَمِي الْعُصُلِ 10 ـ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى وَرْدٍ خُبَغْثِنَةٍ طَلاَئِعُ الموتِ فِي أَنْيابِهِ الْعُصُلَ (الذَّمَةُ العَهْدُ، وأراد أَهلَ الذَّمة. ومعنى «يَسْتَمْطِرُونَ دَمِي» يريدون سفْكَهُ. وقوله «أَلَسْتُ أُولاَهُمُ بِالْقَوْلِ وَالْعَملِ» أي إذا قُلْتُ قولاً أَنفَذْتُه وعمِلْتُ به فلِمَ تَربَّصُون بيى؟

وأراد «بالوَرْد» أَسَداً، وإِذا أَسنَّ الأَسدُ احمرُّ وكان أَشدُّ له وأَجراً. «والخُبَعْيْنَةُ» الشّديدُ الخَلْقِ المكتنزُ اللّحم، وإِنما يَعْنِي نفسَهُ. «وطلاَثِعُ المَوْتِ» ما يَطلعُ منه ويهجُم عليه (٢). «والْعُصْل» المعوجَّة، وإِنَّما تعْوَجُ وتطول إِذا أسنَّ، وواحدُ الْعُصْل أَعْصل، وحُرِّك بالضَّمِّ للوزن.



<sup>(</sup>١) الدّيمة من المطر الذي لا رعد فيه ولا برق، وسُقّي بذلك لأنه يدوم. والوابل المطر الشّديد الفخم القطرات.

<sup>(</sup>٢) ط: عليهم.

١٦ ـ وما يُرِيدُون لَوْلاَ الْحَيْنُ من رَجُل باللَّيْل مُشْتَمِل بالْجَمْرِ مُكْتَحِل (١)
 ١٧ ـ لا يَشْرَبُ الماءَ إِلَّا منْ قليب دَم ولا يَبيتُ له جَارٌ على وَجَل (٢)

١٨ ـ لُولًا الإِمامُ ولَولًا فَضْلُ طَاعَتِهِ لَا لَقَدْ شَرِبْتُ دَماً أَحلَى من الْعَسَلِ (١٠)

«الْحَيْنُ» الهلاك، أي هم من إرادتهم على شفئ من الهلاك لتعرُّضهم لي. ومعنى «باللَّيل مشْتَمِلِ» أي يَسْرِي فيه ويشتمل بظلامه. ومعنى «اكْتِحَالِه بالْجَمْرِ» أنه لا ينام فكأنّه مُكتحلُ بالجمر (٧٧ ظ)، فلا تهدأ عينُه ألماً وحُرقةً.

«والْقَليبُ» البثر، أي هو مُعاودُ لسفك الدَّماء فكأنَّه سبُعٌ والغُ فيها أبداً، فقد قامت له مقام الماء. «والْوَجَلُ» الخوْف، أي هو حافظُ للجِوار فجارُه آمنٌ (٤) مطمئن.

وقوله «لولاً الإمامُ» أي لولا التزامي لطاعة السُّلطان وتوقيري لـ الانتقمت منكم وساغت لي دماؤكم.

١٤٤ ـ وقال مِسْوَرُ بن زيَادٍ الْحَارِثيّ مِنْ بني الحارث بن سَعدٍ: (طويل)(\*)

١ ـ أَبْعَدَ الَّذِي بِالنَّعْفِ نَعْفِ كُوَيْكِبِ رهينةِ رَمْسِ ذِي تُرابِ وجَنْدَلِ
 ٢ ـ أُذَكَّرُ بِالْبُقْيَا عَلَى ما أَصَابَني وبُقْيَايَ أَنِّ جَاهِدٌ غَيرُ مُؤْتَل

«النَّعف» أسفلُ الجبل. «وكُويكِب» اسمُ جبل . «والرَّمْسُ» القبرُ، يُريد أن أخاه قُتِلَ هناك ودُفن.

«والْبُقْيا» أن يُبْقِيَ على قَتَلةِ أخيه. وقوله «وبُقْياي أنِّي جاهِد» (٥) أي الذي يقوم لهم منِّي مقام البُقيا جُهْدي في محاربتهم وقتلهم، وهذا كما قيل عتابُك السَّيْفَ

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) القالي: مِنْ أَسَدٍ، معجم الشعراء: وما يُريدُ بَنُو الأَعْيار.

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء: عَنْ قَلِيب دَم.

<sup>(</sup>٣) ها س: ولَوْلاَ حَقُّ.

<sup>(</sup>٤) ط: لين.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٦ و، م: الحماسية ٦٤، ما عدا الثّلاثة الأخيرة. ت: ٢٣٩/١. وقد أوردتها له بعد الخماسية ٩٧ المنسوبة لزيادة في م، ت، كما تقدم، وذَكَرَت أَنَّ مسوراً ابنهُ، عدا جـ، فإنَّهُ وَسَمَهُ بَأَنَّهُ أَخُوهُ، عازفاً عن ذكر اسمه، مُضيفاً، واتَفَقَ مَعَهُ ت: أَنَّه قالَها حين عَرَضَ عليه سعيدُ بنُ العاصي سبع ديات فلم يقبلها. وفي شرح ت زيادةً: وقيل إنّها لعمَّه عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٥) ط: جاهل.

وتحيُّتُك الضُّرْبَ، وفي التَّنزيل: (١) ﴿فبشُّرْهُمْ بعذابٍ أَليم﴾، أي الذي يقوم لهم مقامَ البشارة العذابُ الأليم. «والْمُؤْتلي» المُقَصِّرُ. َ

٣ ـ فإِلَّا أَنَلْ تُأْرِي مِنَ الْيَوْمِ أَوْغَدِ بَنِي عَمِّنا فالدَّهْرُ ذُو مُتَطَوَّل (١) ٤ ـ ولا يَدْعُني قَوْمي لِيَوْم كَرِيهَةٍ لَئِنْ لَمْ أُعجِّلْ ضَوْبَةً أَو أُعَجَّل (٣)

يقولُ إِن لم أُدرك ثاري عن قريبِ فالدَّهْرِ طويلٌ وأَنا في طلبه. «والْكَرِيهَةُ» الشِّدَّةُ، أي إنْ لم أُدرك ثاري بتعجيل ضرَّبةٍ أُدركُهُ بها أو لم تُعجُّل لي ضربةُ تَقْضِي عليٌّ، وقد أَبْلَيْتُ فلا يَعْتَدُّ بي قومي لدفع شدةٍ.

٥ - أَنَخْتُمْ عليْنَا كَلْكَلِ الْخَرْبِ مَرَّةً فَنَحْنُ مُنِيخُوهَا عَلَيْكُمْ بِكَلْكَلِ ٦ - كَرِيمٌ أَصابَتْهُ ذِئابٌ كثيرَةٌ فلم يَدْرِ حتَّى جِئْنَ مِنْ كُلِّ مَدْخَل

«كَلْكَلُ الحرْب» معظمُها، وأصل الْكَلْكَلِ الصَّدْرُ. ومعنى «أَنَخْتُمْ علينا الْحَرْبَ» أُوقَعْتُموها بنا، وضَرَبَ ذلك مثلاً بإناخة البعير على كَلْكَلِه. َ

وأراد «بالْكَريم» أخاه، وجعلَهُ (٤) في خَتْلِهم له ومُكايَدَتِهم إِياه حتّى أصابوه كالذِّئابِ(°)، لأنَّها من أختل السّباع وأكيدها، والمعنى أنهم لو جاهدوه لم ينالوا منه ما نالُوه لجرأته وإقدامه.

٧ - ذَكَرْتُ أَبِا أَرْوى فأسْبَلْتُ عَبْرةً مِن الدَّمْع مَاكادَتْ عن الْعَيْن تَنْجَلي (١) ٨ ـ (٧٨و) يقولُ رجالٌ ما أصِيبَ لَهُمْ أَبُ

ولا ابْنُ أخ: أقبل على المال تعقل (٧)

«أَبُو أَرْوى» أَخوهُ ومعنى «أسْبَلَتْ» أرسلَتْ، ومنْهُ إسبالُ الإِزَار.

وقوله «أَقْبِلْ على المال ِ» أي ارْغَبْ فيه وارْضَ به عن دمك. «تَعْقِل» أي تُؤدّ العقـلُ وهو الدية.

 <sup>(</sup>١) سورة الانشقاق: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ت: فإن لَمْ أَنَلْ. (٣) ها.س: قَوْمي لِسَعْدِ بْن مالكِ.

<sup>(</sup>٤) ط: وجعلهم.

<sup>(</sup>٥) ط: كالـذناب.

من الدَّمع ما كادَتْ عَن الصَّدرِ... (٦) ها. س:..أَبا أُوفَى فنهْنَهْتُ عَبْرةً

<sup>(</sup>V) ج.ت.ط: مِن أَخ .

#### قافية الميم

١٤٥ ـ قالَ قَطَرِيُّ بنُ الْفُجاءَةِ الْمازِنِيِّ: (كامل)(\*)

١ ـ لا يركَنَنْ أَحَدُ إِلَى الْإِحْجَامِ يومَ الْوغَى مُتَخَوِّفاً لِحِمَامِ
 ٢ ـ فَلقَد أُراني للرِّماح دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمِيني مسرَّة وأمامِي

«الإِحْجام والإِجْحامُ» النُّكول والانهزام، وقد يكونان بمعنى الإقدام وهما من الأضداد، أي لا ينبغي أن يُركن إلى الانهزام والفرار طلباً للحياة، فإنَّ الموت بأجل وقدر لا يدفعه إحجامُ (١) ولا يُقرِّبُه إقدامٌ. «والْحِمامُ» الموتُ، وهو من قولهم حُمَّ لكُ كذا أي قُدِّر. ويقال رَكِنَ إلى الشَّيْءِ يرْكَن وركن يرْكُن بمعنىً.

«وَالدَّرِيثَة» حلَقة يُتَعلَّم عليها الطَّعْنُ، وقد مرَّ تفسيرها(٢). أي لو كان الموتُ بإقدام المرء في الحرب لكُنت ميِّتاً لِمُباشرة الرِّماح وإحاطتها بي، حتَّى كأنِّى لها دريئةً.

٣ - حتى خَضَبْتُ بما تحَدَّرَ مِنْ دَمي أَحْناءَ سَرْجِي بلْ عنانَ لِجامِي (٣)
 ٤ - ثُمَّ انْصَرفْتُ وقَدْ أَصَبْتُ ولم أُصَبْ جَذَعَ الْبَصِيرة قَارِحَ الإِقْدَام



<sup>(\*)</sup> غير واردة في جـ. م: الحماسية ٢٠، ت: ١/١٣٠، شعرُ الخوارج ٤٥، وترجمة قطري في ص ١١٧.

<sup>(</sup>١) ط: الإحجام.

 <sup>(</sup>۲) في البيت ۷ من الحماسية ۳۳.
 (۳) مت: أكناف سرجى أو. وسيشير إليه.

«الأَجْناءُ» جمع حِنْو وهو ما انْحنَى من أعوادِ السَّرْج والرَّحْلِ وغيرها، وكذلِك ما انحنَى من الوادِي، ويُرْوى «أكنافَ سَرْجِي أَوْعِنان لِجامِي»، «والأكناف» النَّواحي، ورواية من روى «بلْ عِنانَ» أحسنُ وأبلغُ، لأنَّ العِنان لا يخضبُه الدّم إلا بعد سيلانٍ شديدٍ وجَرْي عامٍّ. وإذا أَضْرَبَ عن الأول «بِبَلْ» وأَوْجَبَ الخِضابَ للعنان فذلك أوكد وأبلغُ فيما أراد من ذلك.

وقوله «جَذَعَ الْبصِيرَةِ» أي صحيحَ البصيرة متمكّنَ اليقين. «قارحَ الإِقْدَامِ» أي قوياً عليه وناهضاً فيه، وضربَ الجِذْع والقارح مثلاً لصحّة اليقين وشِدَّة الإقدام، لأنَّ الجِذْع (في) مُقتَبلِ السنِّ، (وهو) آخذ في الزيادة والنَّماء، وكذلك البصيرة، صاحبُها منها في زيادة كلَّما نظر واستبصرَ. وجعلَ الإقدام قارحاً لأنَّ القُرُوح تمامُ السنِّ والقُوة وليس بعده مزيد، فيريد أنَّ إقدامه (٧٨ ظ) متناهٍ لا يَترِكُ

فيه. ١٤٦ ـ وقال الْحُصَيْن بنُ الْحُمامِ الْمُرِّيّ: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ تأخَّرْتُ أَسْتَبْقِي الْحَياةَ فلمْ أَجِدْ لِنَفْسِي حياةً مِثْلَ أَنْ أَتَقَـدَّمَا

الحُصين بن الحمام المُرِّيّ أحدُ الثلاثة الذين اتَّفِقَ على أَنهم أشعرُ المُقلِّين في الجاهلية وهم المُسيَّبُ(١) بن عَلَس والمتلمِّسِ(٢) والحُصين.

يقول لما نظرتُ في الحياة الدائمة وجدتُها مقرونةً بالتقدَّم في الحرب والإقدام على القِرْنِ، فإمّا أن أتقدم فأكْسِبَ مجداً وإما أن أقتلَ فأمُوت كريماً، وكلاهما حياةً لما فيهما من جميل الذِّكر والثَّناءِ الباقي.

٢ ـ فلَسْنَا على الأعقابِ تدْمَى كُلُومُنَا ولَكِنْ على أَقْدامِنَا تَقْطُرِ الدَّمَا
 ٣ ـ نُفَلِّقُ هـ اماً منْ رجالٍ أُعِزَّةٍ علَيْنا، وهُمْ كَانُوا أعقَّ وأَظْلَما

 <sup>(</sup>٢) سيُعرَّفُ بهِ في ص ٤٣٤ وهذا الرأي أو ما يقاربه واردٌ في عدد من المؤلفات، مع الاختلاف في العدد. انظر مقدمة حسن كامل الصيرفي لديوانه ص ٣٦ وما بعدها.



<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ١٢ و، م: الحماسية ٤١، ت: ١٩١/١. والحصين شاعرٌ جاهليًّ من بني مُرَّة يُكُنَى أبايزيد، وكان سيَّد قومه، وهـو مذكورٌ في أوفياء العرب، وقد وفـى لجيرانه من جهينة وزعـم أبو عبيدة أنه أدرك الإسلام. والقولةُ التي تَعُدُّه ضمـن المقلّين عَا يلي البيت الأول واردةٌ في الشعراء عن أبي عبيدة أيضاً. الشعراء ٢٥٢، الاشتقاق ٢٨٩، المؤتلف ٢٢١، السمط ١٧٧.

<sup>(</sup>١) اسمُه زهير بن علس، ولقب بالمسيّب لشعر قاله، وفي المؤتلف ٢٣٦: ابن عسلة، وعسلةُ أَمُّه، وفي الشعراء ١٨١ ـ ٣١٦. ومُعجم الشعراء ٣٠٠ أنه جاهليٌّ، وقد كان له أخوان حرملة وعبد المسيح. انظر الاشتقاق ٣١٦.

«الكُلُومُ» الجِراحُ، أي نحن مُقْدِمون أبداً، فجِراحُنا في مقادمنا تَقْظُر على أقدامنا ولا نولِّي منهزمين فنُجْرَحُ في مآخرنا فتسِيلُ جِراحُنا على أعقابنا. ونصَبَ «الدَّمَ» «يِتَقْطُر» على إسقاط حرف الجرّ وإن شئت كان نصبُه على الفعل نفْسِه لأنه يُقال قطرْت الماء وأقطرته، ويروى «يَقْطُر» بالياء على أنه فعل الدَّم، وأجرى الدَّم مجرى قفاً وعصاً على أصله، لأن أصله (١) فَعَلُ على قول بعضهم، وشاهده (٢):

## جَرى الدَّمَيانِ بالْخَبرِ الْيقِينِ

وقوله «وهُمْ كَانُوا أعقَّ وأَظْلَما» أي أقطع لرجِمِه، يُريد أَنَّهم بنو عمَّهم، بدَوُوهُمْ بالعقوق والظُّلم فانتقموا منهم، وإن كان ذلك عزيزاً عليهم للرَّحم التي تَجمعُهم.

١٤٧ ـ وقالَ بَعْضُ بني أُسدٍ، ويُقالُ هي لعبَّدِ العزيزِ بنِ زُرارَةَ الكِلابِيِّ: (طويل)(\*)

١ ـ فإلا أَكُنْ مَا علِمْتِ فإنِّنِي إلَى نَسِبٍ مَّا جَهِلْتِ كَرِيمٍ

يقول إِن أَنكرتِني لأنّي غريب فيكم لا يُعْلَمُ نسبُه بينكم فإني كريمُ النّسب في قومي الذين جَهِلْتِهم مشهورٌ.

٢ ـ وإلا أكن كُلَ الجوادِ فإنّني على الزّاد في الظّلماءِ غيرُ شَتِيمٍ
 ٣ ـ وإلا أكن كُلَ الشُّجاع فإنّني بضَرْبِ الطُّلَى والْهامِ حَقُّ عَلِيم يقول إن لم أُشْهَر في الجُود فإنّي غيرُ بخيل بالزّاد. «والشَّتِيمُ» الكريه

وكذلك هو في التمام في تفسير أشعار هذيل ٢٠، والخزانة ٧/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦، وذكر في أمالي الزجاجي ٢٠ أن صاحبه هو على بن بدال.

(\*) جَـ: ورقة ١٨ ظ، م: الحماسية ٨٣، ت: ١/ ٢٧٠. والإنشاد المضاف واقعً في شرح ت فقط. وعبد العزيز بن زرارة بن جزء بن عمرو بن عوف الكلابي أحد أشراف العرب، ورؤسائهم، كان في زمانه سيّد أهل البادية وقد وقف على باب معاوية مرّة فقال من يستأذن لي اليوم أستأذن له غداً، وهو الذي تولى دفن توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية، مات سنة ٤٩ هـ مع ابنه يزيد ببلاد الروم قبل أبيه زرارة. الأغاني ١٠/١٧، جمهرة أبن حزم ٢٨٣، وأنشد له الجاحظ في الحيوان ٨٤/٣، البيان عرارة. الرسائل ٢١٧/١، الكامل في التأريخ حوادث ٤٩.



<sup>(</sup>١) أي دَمَيُّ.

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في المقتضب ٢٣٦١/، ٣٦٦/، ١٥٣/، جمهرة ابن دريد ٣٠٣/، اللسان (دمي) وصدره:

فلو أنَّا على حَجَرِ ذُبِحْنا

المنظر العابسُ، وإنَّما (٧٩ و) يُعْبَس على الطُّعام بخلاً وجُحُوداً، فنَفَى ذلك عن نفسه.

وقوله «وإلا أكُنْ كلَّ الشُّجاعِ» أي إن لم أُنْتَهِ في الشَّجاعة فإنيِّ غيرُ خارج منها لعلمي بمقارعة الأقرانِ وضَرْبِ طُلاَهُمْ (١) وروُّوسِهم بالسيف، «والطُّلَى» منها لعلمي بمقارعة العُنُق، وقد يُقالُ لها طَلاةً أيضاً. وقوله «حقَّ عليم» أي عالم حقًا، يُقال هو حقَّ عالم وجدُّ عالم أي عالم جدًا.

### ١٤٨ ـ وقال بعْضُ بني أُسَدٍ: (وافر)(\*)

١ ـ يَدَيْتُ على ابْنِ حَسْحَاسِ بْنِ وهْبِ بأَسْفَلِ ذِي الجَذَاةِ يدَ الْكَرِيمِ
 ٢ ـ قصَرْتُ لهُ مِنَ الْحَبَّاءِ لمَّا شهدْتُ وغابَ عن دَارِ الْحَمِيم

يقال «يدَيْتُ» إلى الرجل يداً وأيدَيْتُ إذا أَنْعَمْتُ عليه، يُريد أنه صُرِع وَتَفَرَّق عَنه أنصارُه فأُردفَه ونجَّاه. «وذُو الْجَذَاةِ» موضعٌ، والجذاة نَبْتُ.

وقوله «قصَرْتُ له من الْحَمَّاءِ» أي قصرت له عنان فرسي ووقفْتُ عليه حتى رَكِب. «والحمَّاءُ» مؤنَّتُ الأحمِّ وهو من الخيل الكُميت يَضْرِبُ إلى السَّواد. «والْحَمِيمُ» القريبُ، أي غابَ عنه لمَّا صُرعَ أقرباؤه وأنصارُه فلم أُضِعْه.

٣- أُنِبُّهُ بِأَنَّ الْجُرْحَ يُشْوِي وَأَنَّكَ فَوْقَ عِجْلِزَةٍ جَمُّومِ ٤- وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ لَكُنْتُ مِنْه مكانَ الْفَرْقَدَيْنِ مِنَ النَّجُومِ ٥- ذكرْتُ تعِلَّة الْفِتْيَانِ يـوْماً وإِلْحَاقَ الْمَلَامَةِ بِالْمُلِيمِ(٢)

يقول أُطيِّبُ نفسَهُ بأنَّ الجُرح<sup>(٣)</sup> قد يكون في غير مقتل فينجُو صاحبُه. ومعنى «يُشْوِي» يُخْطَىء المَقْتِلَ، وأصلُه أن يُصيب الشَّوى<sup>(٤)</sup> وهي القوائم. «والْعِجْلِزَةُ» (والْعَجْلِزَةُ» (الشَّديدَةُ الخلق المُكتنِزَةُ اللَّحم. «والْجَمُوم» الذي يأتي مِنْهُ

<sup>(</sup>١) ط: طلاعهم.

<sup>(\*)</sup> غير موجودة في جـم: الحماسية ٣٩، ت: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) ط: بعلة.

<sup>(</sup>٣) ط: بالمرج.

<sup>(</sup>٤) ط: الرامي الشوى.

حُضْرٌ بعد حُضْرٍ، وأصلُه البئرُ الكثيرةُ الماء التي لا تنقطع مادَّتُها، وَ «الْجُمَّةُ» مُعظمُ الماء.

وقوله «مَكانَ الْفرقَدَيْن من النَّجُوم» أي لو شِئتُ لأسلمتهُ وبعُدْتُ عنه بُعْدَ الفرقدين منه. وقوله «من النَّجُوم» تَبْيينُ لجنس الفرقدين لأنّ الفَرْقَدَ يكون ولدَ البقرة، ويكون أيضاً توكيداً، كقوله تعالى(١٠): ﴿يَطِيرُ بِجَناحَيْه﴾.

وقوله «ذكَرْتُ تَعِلَّة الفِتْيان» أي ذكرتُ ذكرَهُمْ لأفعال الناس من خيرٍ وشرِّ وتعلُّلهم بذلك فخشِيتُ قُبْحَ الذِّكر فعطَفْتُ عليه وأنْجَيْتُه. «والْمُلِيم» (٧٩ ظ) الذِي يَأْتِي ما يُلاَمُ عليه.

١٤٩ ـ وقال القتَّالُ الكلابيّ، واسْمُه عبدُ اللَّهِ بن مُجِيبٍ، وهـ و غيـرُ القتَّـال الكلابي الآخـر، واسْمُ ذلك عبيـدُ بن المَضْرَحِيّ.

وكانَ من خَبَرِ هَذَا أَنَّه تحدَّث يوماً إِلَى ابنة عمَّ له فصادفَهُ أَخوها على ذلك فجرَّد سيفَهُ وقصد قصْدَه فهرب القتّالُ فاتَبعه وجعل يُنشده اللَّهَ أَن يَرجِع عنه فأبى، حتى مرَّ بخيمةٍ وعندها رُمْحٌ مركوزٌ، فأخذه القتّالُ وكرَّ عليه فقتله، ثم ولَّى هارباً وقال: (طويل)(\*)

١ ـ نشَدْتُ زِياداً، والْلقَامَةُ بِيْنَا وذكَّرْتُه أرَحامَ سِعْرٍ وهَيْتُم لِـ ٢ ـ فلَّما رأيتُ أَنَّهُ غَيْرُ مِنْتَهٍ أَملْتُ لـه كَفِّي بلَدْنٍ مُقَـوَم ٢ ـ فلَّما رأيتُ أَنَّنِي قَـدْ قتْلتُه ندِمْتُ عليه أيَّ ساعةَ مَـنْدَم
 ٣ ـ فلَّما رأيتُ أَنَّنِي قَـدْ قتْلتُه ندِمْتُ عليه أيَّ ساعةَ مَـنْدَم

قوله «نشَدْتُ زياداً» أي سألتُه بالله والرَّحِم. «والْمقَامَةُ» جماعةُ الحَيِّ، يُريد موضعَهُمْ وديارَهُمْ فعبَر بهاعنهم «وسِعْر وهَيْثم» جدّاهما.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٣٧.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢ ظ، م: الحماسية ٤٣، ت: ١٩٥/١. انظر هامش الحماسية ٨. ولعل الخلاف بين القتالين وعـدم القدرة على التمييز بينها قديم ، وَجَدَ عدم إمكانيته عدد من العلماء، لذلك لاذ ابن قتيبة بالصّمت في الشُّعراء ولـم يذكر اسم القتال الذي ترجم له ، واعتبرهما أبو عبيد البكري واحداً ، والأعلم هنا ناقل عبارة إنشاد أبي تمام أو عبارة بعض الرُّواة أو الشُّروح التي أورد أسماء أصحابها في المقدمة أو أنه ناقل عن مصادر أخرى انظر مامر في ص ١١٥ تعليقاً على الحماسية ٨، والسمط ٢١ ، وانظر الخبر المذكور بعد في الأغاني ٢٥ / ١٧٠ ، وأورد الآمدي في مؤتلفه ٢٥٢ عدداً عن دُعِي بالقتال ، وسمَّى الكلابي عبد الله بن مجيب بن المضرحيّ ، ولاحظ الفرق في اسم الثاني بين ماهنا، وما في الحماسية المشار إليها أولاً .

قافية الميم

«واللَّدْنُ» الرُّمح اللِّين المهَزِّ وذلك آمنُ لتقصُّفِه.

وقوله «أيَّ سَاعَةَ مَنْدَمِ» أي ندِمْتُ على قتله لمكانه من قرابتي أيَّ ندَمٍ ، أي ندماً بالغاً مُتناهياً. ونصَب («أيًّ») على الظرف، والتَّقديرُ ساعةَ ندَمٍ أيَّ ساعةٍ، ويجوزُ رفعه على الاستفهام الذي معناه التعجّب، كما يقال أيُّ رجلٍ فلانُ، والتقدير أيُّ ساعةٍ مندمٍ هي، أي ما أشدّها من ساعةٍ.

### ١٥٠ ـ وقالَ الحارِثُ بنُ وَعْلَةَ الْجَرْمِيّ: (كامل)(\*)

١ - قَوْمِي هُمُ قَتلُوا أُمَيْمَ أَخِي فَإِذَا رَمَيْتُ يُصيبُنِي سَهْمِي
 ٢ - فَلئِنْ عَفوْتُ لأُعفُونْ جللا ولئِنْ سَطوْتُ لأُوهِنَنْ عَظْمِي

أي إِن قَتلْتُ بأخي منهم نقَصْتُ عـددي لأنهم قومي، وضَرَب إصابةَ سهمِه لـه مشلًا.

«والْجَلَلُ» هنا العَظِيمُ وقد يكونُ الحقيرُ، وهو من الأضداد. ومعنى «أُوهِنُ» أُضْعِفُ والواهنُ الضَّعيفُ.

٣- لا تَأْمَنَنْ قَوماً ظَلَمْتَهُمُ وبدأَتهُمْ بالشَّتْم والرَّعْمِ
 ٤- أَنْ يَأْبِرُوا نَخْلًا لغَيْرهِمُ والشَّيْء تَحْقِرُه وقَدْ يَنْمى(١)

«الرَّغْمُ» الهوانُ، وأصلُه من الرَّغام وهنو التَّراب، يقال أرغَمَ اللهُ أنفَه أي الصقه بالرَّغام، أي لا تأمنَنَّ من بدأته بالظَّلم أن ينتقِم ويرُدَّ عاقبةَ الظلم عليك.

«والإِبَارُ» إِصلاحُ النَّخل (٨٠) وتلقيحُها، ضربَهُ مثلًا لِمَا بَعُـد من الشرّ والانتقام، ويُحتمل أن يُريـد لا تأمَنْهـم أن يقتُلُوكَ فيصيـر إليهم مالُـك فيعمُروه

(١) جُـ: والْأَمْرُ تَحْقِره. م، والَّممتع: والْقَوْلُ...



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٦ و، م: الحماسية ٤٥، ت: ١٩٩/١: . الذَّهليّ ، وهو غير الجَرْميّ ، كما في المؤتلف ٢٠٣ - ٣٠٣ ، ونبَّه على أن الأبيات للذَّهلي ، وهناك ابنُ وعلة آخرُ وينتَسِبُ إلى شيبان وهو مذكور في العُرجان . المحبر ٣٠٤ . وفي الأغاني ٢١٧/٢٦ أنّ الحارث وأباه وعلمة من فرسان قضاعة المشهورين وأعلامها وشعرائها ، وأنَّ والذَّهُ شهيد يوم الكلاب الثَّاني فطلبَهُ قيسُ بنُ عاصم المنقريّ ففاته ، وفيه أيضاً أنّ نهداً قتلوا أخاه فاستعان بقومه فلم يعينوه ، فتركهُمْ والتجا إلى حُلفائه من بني نمير فأنجدوه حتى أدرك ثارَهُ . والأبيات أيضاً له في الممتع ١٥٥٦ ، للنهشلي .

ويُصلحوه. ومعنى «يَنْمِي» يَزِيدُ ويعْظُم، يقال نمَى الشيءُ ينْمِي ويَنْمُو إِذا كان في زيادةٍ.

٥ ـ وزَعَـمْتُـمُ أَلَّا حُلُوم لَـنَـا إِنَّ الْعصَا قُرِعَتْ لذِي الْجِلْمِ ٢ ـ وَوطِئْتَنا وطْئاً على حَنَقٍ وَطْءَ الْمُقَيَّـدِ نابِتَ الْهَـرْمَ ٧ ـ وَتَركْتَنا لحْماً على وَضَمٍ لو كُنْتَ تَسْتَبْقِي مِنَ اللَّحْم

قوله «إِنَّ العصا قُرِعَتْ لذِي الْحِلْم» أي نحنُ في الحلم كالذي قُرعت له العصا وهو عامرٌ(١) بن الظَّرِب الْعُدُواني، وكان حَكَماً في الجاهلية فعُمِّر، وكان يَزيغُ في الحُكم فتُقرعُ له العصا لينتبِه ويرْجِعَ إلى الصواب، فضُرِب به المثلُ في الحِلْم والحُكْم.

وقوله «وطْءَ المقيَّد» أي أشدَّ الوَطْءِ لأنَّ المُقيَّد يَرمِي بيديه جميعاً ويُقْبِلُ بجُملته على ما وَطِيءَ، فذلك أشدُّ الوُطْءِ. «والهَرْمُ» نبْتُ من الحَمْض إذا أكلته الإبلُ ابيضَّت وجوهُها وعثَانينُها(٢)، فكان ذلك كَشَيْبِ الهَرَمِ فيها، فسُمِّي هَرْماً لهذا(٣)، قال الراجز(٤):

أَتْنُكَ مِنْهَا عَجِلَاتٌ نِيبُ رَعَيْنَ هُرْماً فالوُجُوه شِيبُ

ويروي «يَابِسَ الْهَرْمِ».

«والوضَمُ» مَا يُوقى به اللَّحمُ من الأرض، أي قتلْتَنا وأبحْتنا(٥). وقوله ((«لو كُنْتَ تَسْتَشْفِي» كُنْتَ تَسْتَشْفِي» أي ليتكَ استبقيت منّا ولم تستاصلنا. ويُرْوى)) «لوْ كُنْتَ تَسْتَشْفِي» أي لو شفَيْتَ نفسك بما نِلْتُه منّا ولكنّ ذاكَ لا يَشْفيك ولا يُقنِعُك فأنتَ طالبُ للزّيادة في قتلنا.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ص ٣٣٨. والمثل الذي قيل في حلمه هو: أَحلَمُ ممّن قُرِعَتْ له العصا، انظر جمهرة الأمثال ٤٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) جمع عُثنُون وهي الشَّعرُ المحيط بشدقي البعير.

<sup>(</sup>٣) ط: لذلك.

<sup>(</sup>٤) هو غير منسوب في جمهرة ابن دريد ٢ / ٤١٨. واللسان (علج وهرم). ط: علَجَات نبت، والكلمة الأولى هي إحدى روايتي اللسان.

<sup>(</sup>٥) ط: قتلنا رابحتنا.

١٥١ ـ وقال رجلٌ من شُعَراء حِمير في وقعة كانت لِبَنِي عَبْدِ مناة وكلْبٍ على حِمير قُتِلَ فيها علْقَمةُ بنُ ذي يزَنِ الْحِمْيَرِيّ: (منسرح)(\*).

١ ـ يا مَنْ رأَى يوَمَنا ويَوْمَ بَنِي التَّ يُم إِذَا الْتَفُّ صِيفُه بِدَمِهُ

٢ ـ لمَّا رَأُوا أَنَّ يوْمَهُمْ أَشِبٌ شَــدُوا حَيازِيمَهُمْ علَى أَلَمِـه

«التَّيْم» قبيلةٌ من مضر، وهم تيم بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. «والصِّيقُ» الغُبار، وأصلُه (١) بالنَّبطية زِيقاً، يريد يوماً من أيام الحرب اختلط فيه الغبار بدم الطَّعْن.

«والأشِبُ» الشَّديدُ الأسرِ، وأصلُ «الأشِب» المكانُ الملتفُّ الشجر. «والْحيازِيمُ» الصُّدور، واحدُها حيْزُوم، أي صبروا لأِلم الحرب، وضربَ الشَّدُ للصُّدور مثلاً.

٣ ـ (٨٠ ظ) كأنَّمَا الْأَسْدُ في عَرينهِمُ ونحْنُ كاللَّيْلِ جَاشَ في قُتَمِهْ (٢) ٤ ـ لا يُسْلِمُون الْغَداةَ جارَهُمُ حِينَ يزِلُ الشِّراكُ عنْ قَدَمِه (٣)

«الْعَرِينُ» أَجَمةُ الْأَسَدِ، أي هم في الجرأة كالأُسْد الحامية لآجامها، وشبَّههم باللَّيل في كثرتهم وسوادهم. ومعنى «جَاشَ» غلاً (٤) واضْطرب. «والْقَتَم» الغُبار، وأراد به هنا الظُّلمة، وأكثرُ ما يُقالُ قتام بالألف، فإمَّا أن يقال بلغتين كَزَمنٍ وزَمانٍ وإمَّا أن يُحذَف الألفُ ضرورةً كما قال الآخر(٥):

مِثْلُ النَّقا لَبَّدَه ضرْبُ الطِّلَلْ أُولِهُ وَيُروى «في قُتَمِهْ» بضم القاف جمع قَتَمةٍ، أراد الطِّلال جمع طَلِّ ((فحذفَ، ويُروى «في قُتَمِهْ» بضم القاف جمع قَتَمةٍ،

المسترفع (هميرا)

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٢٢ ظ، م: الحماسية ١١١، ت: ٣١٣/١، وانظر في نهايتها مناسبة نظمها عن أبي رياش.

<sup>(</sup>١) في اللسان (صيق) نقلًا عن بعضهم أنها منقولة من أصل عبراني، وفي المعرب للجوالقي ٢٥٩ عن أبي قتيبة أنها الربح، وعن الليث أنها الغبار الجائل في الهواء، ويقال صيقة، والجمع صِيَّقُ.

<sup>(</sup>٢) ها. س: ونَحْنُ كالْبَحْر.

<sup>(</sup>٣) جـم تَ: حتَّى يَزلُّ. َ

<sup>(</sup>٤) ط: غدى.

<sup>(°)</sup> غير منسوب في اللسان (طلل). والخصائص ١٣٤/٣ المحتسب ١٨١/١، ٢٩٩، والطَّلُ المطرُ الدائم.

وهي الغَبْرةُ)) في اللُّون وأراد بها الظُّلمة .

وقوله «حينَ يـزلُّ الشِّراكُ» أي إذا أصابه مكروهٌ وشـرٌّ، أي لا يُضِيعونُه ولا يَخْدُلُونه عنـد شيءٍ يُصيبه (١)، يقـال زلَّ بفلانِ النَّعْلُ إذا وقـع في شرَّ، وأصلُـه أن يَزِلَّ الماشـي في نعله فيخرَّ أو يتأذَّى بذلك، ويُروى «حتَّى يَزِلَ الشَّراكُ» أي حتَّى يَموتَ فيفارق النَّعْلُ قدمَه كما قال الآخـر (٢):

· · · · · · · · · · · · فإِنِّي مُعَادٍ سُلَيْمَى مَا هَدَتْ قَدَمِي نَعْلِي أَيْ مَا هَدَتْ قَدَمِي نَعْلِي أَي أَلْمَشْي .

٥ - ولا يَخيمُ اللَّقاءَ فارِسُهُمْ حتَّى يشُقَّ الصُّفُوفَ من كَرمِهُ ٢ - ما بَرِحَ التَّيْمُ يعْتَزُونَ وزُرْ قُ الْخَطِّ تشْفِي السَّقِيم من سَقَمِه

أي لا يجبُن فارسُهم عن الإقدام حتَّى يشُقَّ الصفوفَ كَرَماً ونجدةً. ومعنى «يَخيمُ» يجبُن. ونصبَ «اللَّقاء» بإسقاطِ حرف الصَّفة، أي لا يخيم عن اللَّقاء، ويَجُوزُ نصبُه على الظّرف فيكون مصدراً أُقيمَ مقام الحين (٣)، كخفوق النَّجم ومقدَم الحاجّ، أي لا يَخِيمُ وقتَ اللقاء والمبارزة.

ومعنى «يغْتَزُونَ» ينتسبون وينتمون، وهو أن يطْعَنَ الفارسُ قِرناً (٤) فيقول إدلالاً بعِزَّته ونَجْدَتِه: خُذْها وأنا فلانُ بنُ فلان. «والزَّرْق» الرّماحُ الصافيةُ الأسِنّةِ، يُقال ماءً أَررقُ إذا كان صافياً. «والخَطُّ» موضعٌ تُنسب إليه الرَّماح. وقوله «تشْفِي السَّقيم من سَقَمِهْ» أي تَحْمِلُ المعوجُ على الاستقامة وتُبْرِثُه من مرض الفتنة.

٧ - حتّى تولَّتْ جُموعُ حِمْيَر والْ فَلُّ سَريعٌ يهْوِي إِلَى أَمَمِهُ
 ٨ - وكَمْ تركْنا هُناكَ من مَلِكٍ تَسْفِي عليه الرِّياحُ فِي لِمِه (٥)
 (١٨ و) «الفَلُ» المُنهزمون، وأَصْلُ الفلِّ الكَسْرُ في حدِّ السيف، فضُرب مثلاً

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) ط: يصبيه.

<sup>(</sup>٢) في أمالي المرتضى ٥٥٢/١ بيتٌ قريبٌ منه لــم يَنْسُبُه، وهــو: وما أنس من شيءٍ تَقــادَمَ عَهْـــدُه فلسْتُ بنــاسٍ مــا هَــدَتْ قَــدِمي نَعْلِي

<sup>(</sup>٣) ط: الجبن.

<sup>(</sup>٤) ط: قرنه.

<sup>(</sup>٥) م ت: من بطل.

للمُنهزم، وهـو يكون واحـداً وجمعـاً لأنـه مصـدرٌ. ومعنى «يَهْوِي» ينقضُّ بسرعةٍ. «والأَمَمُ» القصْدُ، أي يَهوي إلى موضع نجاتـه.

وقوله «تَسْفِي عَلَيْهِ» أي تُثيرُ التَّرابَ عليه لأنه صريعٌ. «واللِّمَهُ» جمع لِمَّة وهو الشَّعْرة تُلِمُ بالمنكب، والشاعر من حمير فيَفْخرُ بمن قُتِل من حمير لأنَّه من كلب، وكلب من حمير، ((وكانت كلب محالِفة لعبد مناة بن أَد بن طابخة مُحارِبة لسائر حْمِير))، فلذلك فَخر شاعرهُم بما(١) نالوا منهم.

١٥٢ ـ وقال حسَّانُ بن نُشْبَة في ذلك وهُوَ من تيْم بن عبد مناة: (طويل)(\*)

١ ـ نحْنُ أَجْرِنا الْحَيِّ كَلْباً وقَدْ أَتَتْ لَمَا حِمْيرٌ تُزْجِي الْوشِيجَ المَقَوَّما
 ٢ ـ تَرَكْنا لَمُمْ شِقَّ الشَّمالِ فأَصْبَحوا جَمِيعاً يُزَجُونَ المَطِيِّ المَخَزَّما(٢)

«كلْبُ» بن وبرة حيًّ من قُضاعة، وقضاعة عِنْدَ بعض النسّابين من حمير، وعنْدَ بعض من مَعَدٌ. «والْوشِيج» جماعة الرّماح ولا يكون للواحد. وحَمَلَ «المُقَوَّم» على لفظ «الْوشِيج» لأنه واحد في معنى جمْع . ومعنى «تُزْجِي» تسوقُ وتدْفع.

وقوله «تَركْنا لهُمْ شِقَ الشِّمالِ» أي ناحية الشُّوْم والشَّر لأنّ الْيُمْن في اليمين والشُّوْم والشَّرّ في الشِّمال، والمشْأَمةُ ضد الْيُمنة، أي تركناهم آخذين في شقّ الانهزام والفرار، وفي ذلك الشرُّ. ويقال شِقُ<sup>(٣)</sup> الشَّمال ناحيةُ القلب وهي أخفى (٤) من ناحية اليمين، لأن في اليمين الكَبِدَ، فالهارِبُ يأخذ عليها لخفَّتها، ولأنّه يَميلُ في الشقّ الذي فيه قلبُه، هرباً به وحذراً عليه. «والمطِيُّ» الإبل. «والتَّزْجِيةُ» سوقُها برفقٍ ودفْعُها، وإنّما يُريد أنَّ الْمَطيُّ قد كلَّت لأنهم منهزمون منهم يسوقونها برفقٍ. «والمُخرَّم» المذلَّل، ((وأصلُه من الخِزَامة، وهي حَلْقة من شعَرٍ تكون في أنف البعير يُشدُّ بها زِمامُه)).

<sup>(</sup>١) ط: بمن.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٢ ظـ ٢٣ و، م: الحماسية ١١٢، ت: ٣١٨/١. وانظر ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) جاءَ في شرح ما يقعُ فيه التصحيفُ ٣٥١ أنَّ لفظة الشّمال هنا تُشكل، وأن من رواها بفتح الشين قد وقع في الخطأ، لأنّه لا وجه لها، وإنما هي بالكسر.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: أخف.

٣ - فلمًّا دَنَوْا صُلْنَا فَفرَّقَ جُمْعَهُمْ سَحابتُنا تَنْدَى أَسِرَّتُها دَما
 ٤ - فغَادَرْنَ قَيْلًا من مَقاوِل حِمْير كأنَّ بخَدَيْهِ مِنَ الدَّم عَنْدَما
 ٥ - أُمرَّ على أَفْواهِ مَنْ ذَاقَ طَعْمَها مَطاعِمُنا يمْجُجُن صَاباً وعَلْقَها

أراد «بالسَّحابة» الجيش، ولـذلك جَعَلَ مـا نَدِي مـنْه دماً. «والأسِرَّةُ» الطرائقُ في الوجـه والكفِّ ونحوهما.

وأراد «بالْقَيْل» علْقمةَ بْنَ ذي يَزَنِ الحِمْيرِيّ، «والْقيلُ» دون الملك الأعظم وقد مرَّ تفسيره (١)، وجمعُه أقيالُ وأقوالُ ومَقاوِلُ على غير قياسٍ. «والْعَنْدَمُ» صِبْغُ أَحْمَرُ شُبِّه الدَّمُ به.

ومعنى «أُمرً» صارَ مُرًّا أي من جرَّبَنا من العدوِّ وَجَدَ جانبَنا عزيزاً مُمْتَنِعاً، وضربَ المرارةَ مثلًا. ومعْنَى (٨١ ظ) «يمْجُجْن» يلْفِظْنَ ويُلْقين، «والصَّابُ» شجرً مُرًّ.

١٥٣ ـ وقال معْبَدُ بنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيمِيِّ: (طويل)(\*)

١ - غُيَّبْتُ عن قَتْل الْحُتاتِ ولَيْتَنِي شَهِدْتُ حُتاتاً حين ضُرِّجَ بالدَّم (٢)
 ٢ - وفي الكف مني صارم ذو حَفِيظة متى مَا يُقدَّمْ في الضَّريبَة يُقْدِم (٣)
 ٣ - فيعْلَمَ حيّا مالِكٍ ولَفِيفُهَا بأَنْ لَسْتُ عن قَتْلِ الْحُتَاتِ بِمُحْرِم

«الْحُتات» رجلٌ من بني تميم، أي لوشهدتُ قَتْلَه لنصرتُه (٤). ومعنى «ضُرَّجَ بالدَّم» لُطِّخ به، والإضريجُ صِبْغُ أحمر.

<sup>(</sup>١) انظر ٤ من الحماسية ٩١.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٢ و، م: الحماسية ٢٥٣، ت: ١٨٣/٢. ومَعْبَدُ ليس موجوداً باستقلال في المصادر التي رجعتُ إليها، ولكنَّهُ واقعٌ في الإشارة إلى أخيه عباد الـذي كان قد قَتلَ أبا بلال مرداس بن أديّة بالأهواز فانتقم منه الخوارجُ عندما كان راجعاً إلى بيته وقتلوه، فأقبل أخوه معبد وانتقم منهم، وكان معه بنو مازن، وقتلهم شرّ قتلة. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢٠٧٠/٢)، المعارف ٤١٠، الكامل ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>٢) جـ: يَوْمَ ضُرَّجَ.

<sup>(</sup>٣) م ت: ذُو حَقِّيقَةٍ.

<sup>(</sup>٤) ط: لمضرته.

«والصَّارِمُ» السَّيفُ الماضي، وجعلَه «ذا حفيظة» لمضائه كأنَّه يغْضَب لصاحبه، «والْحَفِيظَةُ» الغضَبُ والأَنفَةُ. «والضَّريبةُ» المضروبة، وكلُّ ما ضربْتَه بالسيف فهـو ضريبَةٌ له. ومعنى «يُقدِم» يَمْضِي ويَقْطَعُ.

«ومالِك» حيَّ من بني تميم وهو مالك بن زيد مناة بن تميم (١)، «وحيًاه ابن منظلة ابن مالك وربيعة الجوع بن مالك، وهم رهط علقمة (٢) بن عَبَدَة التّميميّ. «واللَّفيف» الجماعة الملتف بعضها ببعض، وأراد به هنا من لحق بهم من حُلفاتهم وأتباعهم. «والْمُحْرِم» المُمتَنِع من القتال، وأصلُه أن يَدخُل في الْحَرَم أو في الشَّهر الحرام، وضربَهُ مثلًا لامتناعه من الحرْب.

٤ ـ فقُلْ لزُهَيْرٍ إِن شَتَمْتَ سَراتَنا فلَسْنا بشَتَّامِينَ للْمُتَشَتِّمِ
 ٥ ـ ولَكنَّنا نأبَى الظَّلَام ونَعْتَصي بكُلِّ رقيقِ الشَّفْرتَيْن مُصَمِّم

أي لا نشتُم من شتمنا، صيانةً لأعراضنا ومجانبةً للسَّفَه، ولكنًا ننتقم بالفعل دون الشَّتْم كما قيل في المثل (٣):الصِّدْقُ يُنْبِي عنك لا الوعيد. «والظَّلَام» جمع ظَلامةٍ وهي الظَّلْم. ومعنى «نَعْتصِي» نضْرِبُ بها ونُقيمها مقام العِصِيّ. «والْمُصمِّم» من السيوف الذي يبْرِي في العظام ويمضي في الضرائب (٤)، ومنه صمَّم الرجل إذا صدَق الحَمْلة على قرنه، والصَّمَّة الشّجاعُ المُقدِم، وأصلُ هذا كلَّه من فعل الأصم لأنه يركب رأسه ولا يُبالي الوعيد، لأنه لا يَسْمَعُه. «والشَّفْرتان» الحدَّانِ، وشَفْرةُ كلِّ شيء حدَّه.

٦ - وتَجْهَلُ أَيْدينا ويَحْلُمُ رأْيُنا ونَشْتُمُ بالأفعال لا بالتَّكلُم
 ٧ - وإِنَّ التَّمادِي في الذِي كانَ بَيْنَنَا بكَفَيْكَ فاسْتَأْخِرْ لَهُ أَوْ تَقَدَّم

يقول إِن جُهِل علينا وشُتِمْنا لم تَجْهَل أَحلامُنا فتَسْفَه، ولكنَّ أيدينا تَجْهَلُ بالعمل والانتقام وتتجاوزُ الحدِّ. وقوله «بكَفيْك» أي الذي بيننا من الحرب والشرَّ حاضرٌ عندك مُعَدُّ، فتمادَ عليه أو اتركهُ، وهذا وعيدُ منه. وضَرَبَ (٨٢ و) التقدُّمَ

<sup>(</sup>١) ساقطتان من ط.

 <sup>(</sup>٢) وعلقمة شاعرٌ جاهليُّ من بني تميم مشهورٌ، ويلقب بالفحل لمنابذته امراً القيس وتزوجه زوجتهُ
 أمَّ جُنْدُب، وعَبَدَةُ بالفتح ومعناها القُوة والحُسن. الشعراء ٢٢٤، الأغاني ٢٩٨/١٦،
 ١٧٠٥، المؤتلف ٢٢٧، الخزانة ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر جمهرة العسكري ١/٥٧٨، فصل المقال ٤٤٨، مجمع الأمثال ٢٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) ط: الضريبة. ويبري يؤثّر ويحُزُّ.

والتأخُّر مثلاً وسكَّن الياءَ من «التَّمادِي» ضرورةً كما قال رؤبة (١): كَانً أَيْدِيهِينً بِالْقَاعِ الْقَرِقْ كَانَ أَيْدِيهِينً بِالْقَاعِ الْقَرِقْ

١٥٤ ـ وقال أبانُ بنُ عَبْدَةَ بنِ الْعَيَّارِ: (طويسل) (\*)

١ - إِذَا الدِّينُ أَوْدَى بِالْفَسادِ فَقُلْ لَهُ يَدَعْنَا ورَأْساً مِنْ مَعَدٍّ نُصادِمُهُ
 ٢ - بِبيض خفافٍ مُرهَفاتٍ قَواطِع لِداود فيها أَثْرهُ وخواتِمُه
 ٣ - وزُرْقِ كَسَتْها رِيشَها مَضْرَحِيَّةُ أَثِيتٌ خَوافِي رِيشِها وقوادِمُه «الدِّينُ» الطاعة والمذْهَبُ، أي إذا تغير علينا المُسالمُ وفسَد مذهبُه انتقمنا منه وأصلحنا فسادَهُ. ومعْنَى «أَوْدَى» هَلَكَ وذَهَب. «والرَّأْس» الرَّئيسُ. «والمُصَادَمَةُ» الْحَمْلَةُ والمصاوَلَةُ.

«والْمُرْهَفَاتُ» السَّيوف المشحوذة الماضية، وجعلَها من صَنْعَةِ داود عليه السلام إشارةً إلى قِدمها وجودة طَبْعِها، وأكثر ما تُنْسب الدُّروع إلى داود (٢)، لأنه أولُ من عَمِلها. «والأثرُ» فِرِنْدُ السَّيف. «والْخَواتِمُ» الطوابع، يريد آثار عَملِه فيها.

وأراد «بالزُّرْقَ» سِهاماً صافية النَّصال «والْمَضْرَحِيَّةُ» من النَّسور الْفَتِيَّةُ وريشُها أَسبطُ وأحسنُ، ((ويقالُ المضرحيّة التي تَضْرِب إلى الحُمرة، وريشُها أحسنُ)) الرَّيش للسِّهام، وجعل الفعلَ لها مجازاً. «والأثيثُ» الغزيرُ المُلْتَفُ. «والقوادمُ»(٣) ريشُ مُقْدَم الجناح. «والْخَوافِي» ما كان بعدها من الرِّيش وخَفِيَ تحتها، وهي دون المناكِب، وبعْدَها الأَبَاهرُ، ثم الْكُلَى في أصل الجناح.

٤ - بِجَيْشِ تَضِلُ البُلْقُ في حَجَراتِهِ بِيَثْرِبَ أُخْراهُ وبالشَّامِ قَادِمُهُ
 ٥ - إِذَا نَحْنُ سِرْنا بينَ شَرْقٍ ومَغْرِبِ تَنَبَّهَ يَقْظانُ التَّرابِ وَنائِمُه (٤)

(\*) جـ: ورقة ٤٣ ظ بسقوط «بن» الثانية. م: الحماسية ٢٠٨، ت: ١٨٨/٢ وفي نسخة. . عبيدة. ونقل عن أبي هلال العسكري أنه عبدة بن عيار بن مسعود بن جابر بن عمرو بن جزء.

(٢) ط: ما ينسب إلى داود الدروع.

(٣) وفي المعاجم أن الرَّيشات الأربع من مُفدَّم الجناح تُدعى قوادم وأنَّ الأربع التي تليها مناكب والأربع بعدها خواف، والأربع بعد ذلك أباهر، والأربع الأخيرة تسمَّىٰ كُليَّ، فمجموعها عشرون ريشاً. وانظر شرح الأول من الحماسية ١٦٢.

(٤) م ت: تَحرَّكَ يَقْظانُ.



<sup>(</sup>۱) من أرجوزة طويلة في ديوانه ١٧٩، وبعده: أيْدِي جَوار يتعاطَيْن الوَرِق، والقرقُ أرض مستويةً، لا حجارة فيها. وهو غير منسوب في الخصائص ٢٠٦١، المحتسب ١٢٦/١، ٢٨٩، ٢٨٩، المحتسب ١٢٦/١، ٢٨٩، ٢٨٩، ٥٧٥/٢. وقد روى ابن قتيبة في الشعراء ٦٧ عن الأصمعي أنّ الأرجوزة لراجز من بني سعد يُدعى منتذر، وقد كان هو وأخواه منذر ونُذير يلزمون البادية ولا يفدون على الأمصار.

قوله «تضِلُ الْبُلْقُ في حَجَراتِه» أي تخْفَى على شُهرتها في نواحيه لِكثْرَتِه، وخصَّ النَّواحي لأنها أَظْهَرُ للنَّاظر فإذا خَفِيتْ في نواحيه فهي في وسطه أَخْفَى. وواحدُ الحَجَرات حَجْرَةٌ وهي النَّاحيةُ لأنها تحْجِرُ الشيءَ عن أن يَدخُل في غيره، أي تضمَّه وتُقَصِّره. «ويَثْرب» مدينة الرَّسول عليه السلام، أي قد ملا لِكثرته ما بين يثرب والشَّام، وبينَهُما مسافةٌ بعيدة، «وقادِمُه» متقدِّمُه.

وقوله «تنبَّهَ يقْظانُ التُّرابِ» أي اهْتَزَّتِ الأرضُ وتحرَّكَتْ ذُعراً، وإِنَّما يريد أَهـلَ الأرض، وضرب هذا مثلًا.

٥٥١ - وقال أبو حُزابَةَ التَّمِيمِيّ: (بسيط) (\*)

١ ـ مَنْ كَان أَحْجَم أَوْ نَامَتْ حَقِيقَتُهُ عِنْدَ الْحِفاظ فلم يُقْدِمْ على الْقُحَمِ
 ٢ ـ فَعُقْبَةُ بْنُ زُهَيْرٍ يَوْمَ نازَلَهُ جيشٌ من التَّرْك لم يُحْجِمْ ولم يَخِم (١)

(٨٢ ظ) «الإحجام» والإجْحَامُ الرُّجوع عن القِرن وهو أيضاً الإقدام. «والْحَقِيقةُ» هنا الأَنفَةُ والحفيظةُ، وأصلُ الحقيقة ما يحِقُ عليه أن يَحْمِيَه من الحُرمة. «والْحِفاظُ» المحافظةُ على الحَسَبِ. «والْقُحَم» الشَّدائدُ، واحدُها قَحْمَةُ، ومنه تقحَّمْت الشيءَ إذا ركبت فيه الشَّدَةَ.

ومعنى «يَخيمُ» يجْبُن ويضْعُف وقدْ مرَّ تفسيره (٢٠).

٣- مُسْمِّرٌ للْمَنَايَا عن شَوَاهُ إِذَا ما الْوَغْدُ أَسْبَلَ ثُوبَيْهِ علَى الْقَدَمِ ما الْوَغْدُ أَسْبَلَ ثُوبَيْهِ علَى الْقَدَمِ ٤- خاضَ الرَّدى في الْعِدَى قُدْماً بمُنْصُلِهِ والْخَيْلُ تعْلُكُ ثِنْىَ الْمَوْتِ في اللَّجُم (٣)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٩ ظ، م: الحماسية ٢٣٤، ت: ٢٢٢/٢ أخو حزابة أو ابن. . وأبو حزابة شاعرٌ أمويّ بدويً حضريّ، ولم ينعته مصدرٌ ممّا رجعت إليه بابن حزابة على غرار ت، وهو الوليد بن حنيفة، وزاد الزبيديّ، ابن نهيك، أحدُ بني ربيعة بن حنظلة، سكَنَ البصرةَ وبُعثَ إلى سجستان فكان بها مدَّةً، وكان فصيحاً خبيثَ اللّسان هجّاءً. المحبر ١٥١، الأغاني ١٥٢/١٩، التاج (حزب).

<sup>(</sup>١) جـ م ت: جَمْعٌ مِنَ التُرْكِ.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الخامس من الحماسية ١٥١.

<sup>(</sup>٣) م ت: بِاللَّجُمِ.

٥ - وهُمْ مِائُونَ أُلـوفاً، وهُـوَ في نَفَرٍ شَرَّابِينَ لِللْبِهُم

«الشَّوى» اليدان والرَّجلان، أي يُشمِّر في الحرب ((ويجَدُّ فيها. «والْوَغْدُ» هنا الْمُتراخِي في الحرب ((ويجَدُّ فيها. «والْوَغْدِ» الخادِمُ الْمُتراخِي في الحَرْبِ) الذي لا تجْرِبَةَ له ولا جَدَّ عندَهُ(١)، وأصلُ «الوَغْدِ» الخادِمُ المُمْتَهِن، يقال وغَدْت القومَ إِذا خدمتهم. ومعنى «أَسْبَلَ» أرخَى وأرسَلَ. وأَرَادَ «بالثَّوْبَيْن» الشَّعارَ والدَّثَارَ والْقَميصَ والإزارَ.

وقوله «خاضَ الرَّدى» أي حملَ نفسَهُ على الموت والهَلاكِ، وضَرَبَ الْخَوْضِ مثلًا. «والْقُدُمُ» الإقدامُ. «والْمُنْصُلُ» السَّيْفُ. «والْعَلْكُ» الْمَضْغُ. «وثْنِيُ» كلِّ شيءٍ ما انثنى منه، أي تُلْفَى من حرَّ الطَّعْن (٢) وَمَرَارة الحربِ مُلْجَمةً عنىد اللَّقاء ما تَعْبَسُ له وَتَكْلَح، فكأنَّها تَعْلُكُ منها شيئاً مُرَّاً.

وقوله «مِاثُون الْفاً» // أراد مِاثُو الفيا/ فأثبت النُّونَ ضرورةً، ونَصَبَ «الوفاً» على التمييز، وأتى بلفظ الجمع في الألوف على الأصْل ، والمُستعملُ في كلام العرب ماثتا الف (٣) وَمِاثُو الفي، والمعنى معنى الجمع. «والشَّمُ» كنايةً عن الأعزة، لأن الشَّمَم معروفٌ في العرب وفيهم العِزَّةُ والأَنفَةُ (٤)، وأمّا الفَطسُ فمن خَلْقِ الحبش (٥)، وإنَّما صار في العرب من قِبَلِهِمْ حين غَلَبُوا على مُلك اليمن. «والْعِرْنِين» المُنْفُ. «والْبُهْم» الشَّجعان، واحدُهم بُهْمة لأنَّ أَمْرَه مُسْتَبْهِمٌ على قِرنه لا يدري كيف ياتيه.

١٥٦ - وقال قَتادَةُ بنُ مسْلَمَةَ الْحَنَفِيّ: (كامـل)(\*)

١ ـ بكَرَتْ إِلَى من السَّفاهِ تلُومُني سَفَها تُعَجِّزُ بعْلَها وتَلُومُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٠ ظ، م: الحماسية ٢٥٨، ٢٦٨/٢. وقتادةً أحد الفرسان الجرّارين ولم يكن الرّجلُ جرّاراً حتى يرأس ألفاً، وهو من ربيعة، وكانت أمَّ بجير بن أبجر تحتّهُ، وكان الحارثُ بن ظالم قد التجأ إلى بُجير وهو طفلُ فأجاره وذهب إلى أبيه فقال له أخبر عمَّك قتادة بأنك قد أَجَرته، فلمَّا أخبر قتادة بذلك أجاره. المحبر ٢٥٠، النقائض ٩٨، ١١٤، الأغاني ١١٥/١١.



<sup>(</sup>١) أَيُّ لاَ حظُّ لَذَيْهِ. والشُّعارُ ما يُلبسَ فوق الجسد مُباشرةً، والدثار ما يوضع فوقه، وهكذا. .

<sup>(</sup>٢) ط: الشمس لطعن ومرارة. وتلفىٰ توجد. وتكلح مثل تعبس.

<sup>(</sup>٣) ط: ماثتا ألف ضرورة.

<sup>(</sup>٤) ط: والألفة.

<sup>(</sup>٥) ط: العبشة: والفطسُ تطامنُ الأنف وانفراشه.

٢ ـ لًا رأتني قد رُزِيتُ فوارِسي وبَدَتْ بجِسْمِي نهْكَةٌ وكُلُوم «السَّفاه» والسَّفاهة والسَّفة واحد، وهو خِفَةُ الحِدْم، وأصلُ السَّفةِ خِفَّةُ النَّسْج.
 وقوله «تُعَجِّزُ بعْلَها» أي تُعجِزُني حيثُ لم أَصْبِر عمَّن فقدْتُ مكانَه من قومي.

«والنَّهْكَةُ» الضَّعْفُ والنقصُ، والنَّهيكُ الشُّجاعِ لأنه يَنْهَكُ قِرنه (١٠). «والْكُلُومُ» الجِراح، واحدُها كَلْمُ، وأرادَ به أثرَ الحُزْن ونُدَبَ الفجيعة والرزيئة.

٣ ـ ما كُنْتُ أولَ منْ أصاب بنَكْبَةٍ دهْرٌ وحيٌّ باسِلُونَ صَمِيمُ
 ٤ ـ (٨٣و) قَاتَلْتُهُمْ حَتَّى تَكَافاً جُمْعُهُمْ والْخَيْلُ في سَبَلِ الدِّماءِ تَعُوم

«النَّكْبَةُ» المصيبة، وأصلُه أن يَنْكُبَ (٢) الحجَرُ الحافرَ فَيُعْيِيَةُ. «والباسِلُونَ» الشُّجعان، واحدُهم باسلٌ، وأصل الْبَسَل الحرام الممتنع. «والصَّمِيمُ» الخالصُ من كلِّ شيءٍ، أي هم صميم قومهم وخَالصُ الحسَبِ فيهم، وقال «باسِلُون» لأن «الْحَيِّ» جمعٌ في المعنى، وحملَ «الصَّمِيمَ» على لفظَ «الْحَيِّ» فأفرد.

وقوله «تكافأ جمْعُهُمْ» أي استوى وصار هذا كُفُؤاً لهذا. «والسَّبَلُ» المطر، ضربَهُ مثلًا لكثرة الدَّم. وأراد تكافئ جمْعِهم وجَمْعِنا، فحذَف لعلم السامع.

٥ - إِذْ تَتَّقِي بِسَرَاةِ آلِ مُقَاعِس حَذَرَ الْأَسِنَّةِ والسُّيُوفِ تَمِيمُ ٢ - لَمْ أَلْقَ قَبِلَهُمُ فوارسَ مِثْلُهُمْ أَحْمَى، وهُنَّ هوازمٌ وهزيم «السَّراة» السَّادة، واحدُهم سَرِيُّ. «وبنُو مُقَاعِسٍ» حيُّ من تميم وهم مقاعسُ بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

وقوله «وهُنَّ هوازمٌ» اللفظُ للخيل والمعنى لأصحابها، ولذلك قال «هَوازِمٌ» فجمع فاعلًا على فواعل لأنَّه للخيل في اللفظ، وما لا يُعْقَلُ يجْرِي مذكَّرهُ في جمع فاعل مَجْرى مؤنَّهِ. «والْهَزيمُ» المهزومُ.

٧ ـ لَّمَا الْتَقَى الصَّفانِ واختَلَفَ الْقَنَا والْخَيْلُ في نَفْع الْعَجَاجِ أُزُومُ (٣)

<sup>(</sup>١) ط: أعداؤه.

<sup>(</sup>٢) ط: الحافر المجن فيفتته.

<sup>(</sup>٣) م: والخيلُ في رَهَج ِ الغُبار.

٨ - في النَّقْع سَاهِمَةُ الْوُجُوهِ عوابِسٌ وبِهِنَّ من دَعْسِ الرِّماح كُلُوم «النَّقْعُ» الغُبار، وكذلك الْعَجَاجُ، وأَضافَهُ إليه لاختلاف اللَّفْظِ. «والْأَزُومُ» الْعَواضُ على لجامه إذا حَمِيَ وهاج وركِبَ رأسَهُ.

«والسَّاهِمَةُ» الشَّعِثَةُ المَتَغَيِّرَةُ. «والْعَوابِسُ» الكالِحةُ لمُقاسَاتِها شِدَّةَ الحرب. «والدَّعْسُ» الطَّعْنُ. «والكُلُومُ» الجِراح.

٩ ـ يَمَّمْتُ كَبْشَهُمُ بِطَعْنَةِ فَيْصَلِ فَهُوى لِحُرِّ الْوَجْهِ وهُوَ ذَمِيمُ
 ١٠ ـ ومَعِي أُسُودٌ من حَنِيفَةَ في الْوَغى لِلْبَيْضِ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ تَسْوِيم

«يمَّمْتُ» قصدْتُ، يقال يمَّمت الشَّيءَ وتيمَّمْته وتأمَّمْته إذا قَصَدْت قصدَه. «والْكَبْشُ» الرئيسُ ((لأنه يُناطح عن عشيرته ويذُبُّ عن صَحْبه. «والْفَيْصَلُ» الذي يَطعَنُ الرئيسَ)) فيَفْصِلُ بين الجمعين بانهزام أحدهما. ومعنى «هَوى» خرَّ. وقوله «لحرِّ الْوجْهِ» أي على وجهه الْحُرِّ، ويكونُ الحُرُّ أيضاً وسطَ الوجه وأكرَمه، وحُرُّ كلَّ شيء وسَطُهُ وأفضلُه. «والدَّميم» المذموم، أي استحقَّ أن يُذَم، حيث لم يصرع قِرْنه وصُرع هو.

«وحَنيفَةُ» بنُ لُجَيْم حيًّ من بكر بن وائـل وقـد مرَّ نسبهم(١). «والتَّسُويـم» العلامةُ، أي قـد العلامةُ، أي قـد لزمَتِ البِيضُ رؤوسَهُمْ حتَّى أثَرت فيها كما قال(٢):

قد حَصَّتِ البَيْضَةُ رأسي فَمَا أَطْعَمُ نَـوْماً غَيْـرَ تَهْجَـاعِ اللهِ قَدْ أَذْهَبَتْ شعرَهُ

١١ - قوم إذا لبِسُوا الْحَدِيدَ كَأَنَّهُمْ في الْبَيْض والْحَلَقِ الدِّلاصِ نُجُومُ
 ١٢ - فلئِنْ بَقِيتُ لأَرْحَلَنَّ بغَزْوَةٍ تَحْوِي الْغنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيم (٣)

(٣) م: نَحْوَ الغنائِم.

المسترفع (١٥٥)

<sup>(</sup>١) ذكر باختصار نسبُ لُجيم في شرح ٧ من الحماسية ١٠.

<sup>(</sup>٢) استشهد به م في نفس البيت، وهو لأبي قيس بَسن الأسلت الأنصاري في المفضلية ٧٥، واللسان (حصص)، وفي المفضليات: عُمْضاً غَيْرَ.

«الدُّلاصُ» البرَّاقةُ، ويكون واحداً وجمعاً، وقد مرَّ تفسيره (١٠). «والحَلَقُ» جمع حلْقة بسكون اللّام وهي مخفَّفة من حلَقة ، لَمّا زادوا الهاءَ خفَّفوها، وقد تُحرَّك على الأصل، وشبَّهَهُمْ بالنُّجوم لاستتارهم بما عليهم من السّلاح الصقيل، أو لأنهم ينْفُذُون في الحرب نفُوذَ النُّجوم في الظَّلام.

وقول « تحْوِي الْغنائِمَ » أي تَضُمُّها وتَجْمَعُها، أي نَغْزُو (٢) فإمَّا أَنْ نَغْنَم ونَسَلَم وإمَّا أَن نَموتَ في الحرب فنُكْرَم.

١٥٧ ـ وقال بعْضُ بني بَوْلاَن من طييءٍ: (منسرح)(\*)

١ ـ نَحْنُ حَبَسْنَا بِنِي جَدِيلَةً في نارٍ من الْخَرْبِ جَحْمَةِ الضَّرَمِ ٢ ـ تَسْتَوْقِدُ النَّبْلُ بِالْحَضِيضِ وتَصْ لَطادُ نُف وساً بُنَتْ علَى الْكَرَمِ

«جدِيلَة» حيَّ من طبَّى، وهي أختُ الْغَوْث مِن طبِّي، «وبولاَنُ» من الغوث (٣) وكانت بينهم حروب. «والْجَحْمَةُ» المُسْتَعِرَةُ المتلظيةُ. «والضَّرَم» ما تُضرم به النارُ أي تُشعل من دِقِّ العيدان كالْعَرْفَج ونحوِه.

وقوله «تَسْتَوْقدُ النَّبْلَ بالْحَضِيض» أي ترْمِي به، فإن أخطأتِ الرَّميةَ أو نفذتها وأصابت حِجارةَ الحضيض قَدَحَتْ نارَ الحُباحِب لَسْدَّةِ وقْعها. «والحضيض» أسفلُ الجبل، وخصَّه لما فيه من الحجارة. ومعنى «تَصْطَادُ» تقتلُ. ومعنى «بُنيتْ فَقَلَبَ الكسرةَ فتحةً والياءَ ألفاً ثُمَّ حذف الألفَ لسكونها وسكون الياء، وهي لغة طيّيء، يقولون في رَضِيَ رَضا<sup>(3)</sup> وفي النَّاصية نَاصَاة. أي لا نَقْتُلُ إلا كرامَ القوم وأشرافَهُمْ.

١٥٨ ـ وقال مُحْرِزُ بنُ المُكَعْبَرِ الضَّبِّيِّ: (بسيط)(\*\*).

١ ـ نَجَّى ابْنَ نُعْمَانَ عَوْفاً مِنْ أَسِنَّتِنَا إِيغَالُهُ الرَّكْضَ لَمَّا شَالَتِ الْجِذَمُ

- (١) انظر الإشارة في شرح ٤ من الحماسية ٩٨، شرح ٢ من الحماسية ١٠٣.
  - (٢) ط: لغزو.
  - (\*) ليست في جه، م: الحماسية ٣١، ت: ١٦٢/١.
    - (٣) ط: العرب.
    - (٤) ط: رضى ورضى.
- (\*\*) لا وَجُودٌ لِمَا فِي جَـ. م: الحماسية ١٨٥، ت: ١٣٨/٢ ومحرزُ شاعرٌ جاهليٌّ من ولد بكر بن ربيعة بن كعب بن ثعلبة، ولم يلحق يَوْمَ الكُلاب. شرح المفضليات لابن الأنباري ٥١٠، الأغاني ٣٣٧/١٦، معجم الشعراء ٣٣١.



٢ - حتى أَنَ عَلَمَ الدَّهْنَا يُواعِسُهُ واللَّهُ أَعَلَمُ بالصَّمَّانِ مَا جَشِموا(۱)
 ٣ - حتى انتَهَوا لمياهِ الْجَوْفِ ظاهرةً ما لَمْ تَسِرْ قبلَهُمْ عَادُ ولا إِرَم
 «عوفُ بن النَّعمان» سيِّدُ من بني هِنْد من بني شيبان وفيه يقول القائل(٢):

لُوْ كُنْتُ جَارَ بَنِي هِنْدٍ لأدركني عَوْفُ بْنُ نُعْمَانَ أو عِمْرانُ أو مَطَرُ

«والإيغالُ» الإدمانُ في السَّير، يقال أوغل في البلاد إذا أدمن السَّير (٨٤) فيها. «والرَّحْضُ» تحريكُ الفرس بالعَقِبَيْن، أي انهزم فأَدْمَنَ الرحْضَ والضَّرْبَ بالسَّوط حتَّى نجا. ونَصَب «الرَّحْضَ بالإيغال» لأنه في معنى الإدمان ويجوز نصبُه على إسقاط حرف الصِّفة، والمعنى إيغالُه في الرحض. ومعنى «شالَتْ» ارتفعت بالسياط تستحثُّ الخيلَ للهَرَب. «والجِذَمُ» قِطعُ السِّياط وجذَمْت الشيءَ قَطَعْته.

«والدَّهْناءُ» رملَةٌ لبني تميم، «وعلَمُها» جُبَيْلٌ صغير بها. ومعنى «يُواعِسُهُ» يَتَقَحَّم صعبَهُ طلباً للنّجاة، وأصلُه من الْوَعْسِ وهو اللَّيْنُ من الرّمل، لأنَّ المشي يصعُبُ فيه. «والصَّمَّان» موضع مُشرِفٌ من بلاد بني تميم، أي تَجَشَّمُوا من ركوب الصّمان منهزمين ما لا يعْلَم حقيقتَه إلاَّ اللَّهُ لشدَّته.

وقوله «انْتَهوا لِميَاهِ الْجَوْفِ» أي إلى مياه الجوف، «والْجَوْفُ» المُطمئِنُ من الأرض. «والظَّاهِرَةُ» وقت الظهيرة وهي مُنتصَفُ النهار، ومنه صلاة الظُّهر. «وعادُ بْنُ إرم» أُمّةٌ قديمة يُضرب بها المثلُ في قِدَم الشيء وتمكُّنه وعزَّته، أي ساروا(٣) في هذيهم ما لم يسِرْه أحدٌ قبلهم. «وما» مع الفعل بتأويل المصدر، والعاملُ فيه فعلُ مُضمرٌ دلَّ عليه قبله، لأنَّ انتهاءَهم إلى هذه (٤) المياه كان بسيْره أحدٌ

<sup>(</sup>١) م: واللَّهُ يَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>٢) هُو في ت مع ما قبله نقلًا عن أبي رياش، وقد نَسَبُه إلى عبد الله بن عداء البُرجمي، وفيه: تَدارَكنِي.

<sup>(</sup>۳) **ط**: صاروا.

<sup>(</sup>٤) ط: لهذه.

<sup>(</sup>٥) ط: سير.

١٥٩ ـ وقال أبو ثُمامَةَ الْبَراءُ بنُ عَازِبِ الضَّبِّيِّ: (وافر)(\*)

١ ـ قُلْتُ لمحْرِزٍ يـومَ الْتَقَيْنَا تَنكُّبْ لا يُقَـطُّونَكُ الـزِّحَـامُ

«مُحْرز» رجلٌ من بني ضبّة. ومعنى «تنكَّبْ» إعدِلْ عن طريق الحقِّ. وقوله «لا يُقطِّرْكَ» أي لا يُلْقِكَ على أحد قطريك، وهما الجانبان، وجَزَمَهُ على جواب الأمر، أي تنكَّبْ طريق الزَّحام لا يُقطِّرْكَ، ويجُوزُ أن تكون «لاّ» نَهْياً، ونظيرُه قول الآخر:

تَقُولُ اقْتَصِدْ لا يَدْعُكَ النَّاسُ مُمْلِقاً وتَدْرِي بَنْ يا ابْنَ الكِرامِ تَعُولُ أَي إِنْ الكِرامِ تَعُولُ أِي إِنْ اقتصدت لم يَدْعُك الناسُ «مملقاً»، وتكون أيضاً على النَّهْي، أي اقتصد ولا يَدْعُك الناس مملقاً.

٢ ـ أَتَسْأَلُني السَّوِيَّةَ وسْط زَيْدٍ أَلا إِنَّ السَّويَّةَ أَنْ تُضامُوا
 ٣ ـ فجارُكَ عِنْدَ بيتِكَ خُمُ ظَبْي وجارِي عنْدَ بَيْتِي لا يُـرَام

«زيدٌ» حيَّ من ضبَّة. يقولُ لا تسَلْنِي المساواةَ والنَّصَفَةَ، فلسنا سواءً في العِزَّة، والسويةُ التي تطلبها أَنْ تُضاموا وتُذَلِّوا، ثم بيَّن فضلَه عليه بما ذكره من عِزّ جاره وامتناعِه وذُلُ جارهم وإباحتهمْ لهُ، وضرَبَ «لَحْمَ الظبي» مشلاً لإباحته، كما قيل إنَّما فلانٌ لحمٌ على وضَم (١)، أي لا يمتنعُ من ذلُّ.

١٦٠ ـ وقالَت امْرأةٌ من طَبِّيءٍ: (طويل) (\*\*)

١ ـ دَعا دَعْوةً يوم الشَّرَى يَا لَمَالِكِ وَمَنْ لاَ يُجَبْ عند الْحَفِيظَةِ يُكْلَم (٢)
 ٢ ـ فيا ضَيْعَة الْفِتْيانِ إِذْ يَعْتُلُونَهُ بِبَطْنِ الشَّرَى مِثْلَ الْفَنِيقِ المسَدَّم (٣)

(١) الوضَمُ خشبةً يُقطع عليها اللَّحمُ ويُهشمّ العظمُ. ويُلحَقُ بهذا قولُ عمر بن الخطّاب: إنَّما النَّساءُ لحمّ على وضم ِ. انظر جمهرة العسكري ٢٠١/٣.



<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج. م: الحماسية ٤٩، ت: ٢٠٩/١. وفي الأغاني ٢٤٤/٢١ أنها في رثاء بهدل اللّص الطائي، وكان يقطع الطريق مع السّمهريّ العُكليّ، وأن التي رثته إنما هي ابنته،

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٣٨ ظ، م: الحماسية ١٨٨، ت: ١٤٤/٢. انظر ما مرّ في ص ١٢١، الحماسية ١٢، وورد ذكره في عين الشعر، في الحماسة البصرية ١٨٨/١ بأبي ثمامة العازب بن براء الضبّيّ. وكان الذي تولّى قتله هو عثمان بن حيان أمير المدينة المنورة، وقد ذُكر هذا في ت أيضاً، وذهب م إلى أنّ «ما اقتصّ في الأبيات يَدلُ على خلافه».

<sup>(</sup>٢) الأغاني: دعا دعوة لَمَّا أتى أرض مالكِ دعا دعوة لَمَّا أتى

<sup>(</sup>٣) ط: الفنيق المهدم.

(٨٤ ظ) «الشَّرَى» موضعٌ بعينه. «والْحَفِيظَةُ» الغضب للحُرمة. ومعنى «يُكْلَم» يُجْرح، أي من لـم يُنْصَر عنـد هَيَج الحربِ كُلِمَ وقُتِل.

وقولها «فيا ضيْعة الْفِتْيانِ» أي يا ضيعة من ضيعة الفتيان إِذْ قتلوه، وتقديرُه يا مُضيَّع الفتيان، ويُحتمل أن يكون المعنى ما أشدَّ ضيعة الفتيان إِذ خَذَلوا مثلة وليم ينصُروه. ومعنى «يعْتُلُونه» يَجُرُّونه ويَعْنُفُونَ به، يقال عتَلْتُ الرجل أَعْتِلُه وأَعْتُلُه إِذَا سُقْته بعنفٍ وغِلْظةٍ. «والْفَنِيتُ» الفحلُ من الإبل. «والْمُسَدَّمُ» المحبوس للفِحْلة المقصُورُ عليها، وأصلُ السَّدَم الْحَيْرةُ ومنه قولهم نادمٌ سادمٌ.

٣ ـ أَمَا فِي بَنِي حِصْنٍ مِن ابْنِ كريهَةٍ منَ الْقومُ طَلَّابِ التِّرات غَشَمْشَم (١) ٤ ـ فَيُقْتُلَ جَبْراً بامْرِيءٍ لَمْ يكُنْ لَهُ بُواء، ولكنْ لا تَكايُلَ بالدَّم

«الكريهة» الحفيظةُ والشدَّةُ. «وابْنُهَا» القائمُ بها الدَّافع لِمَعَرَّتها، ويروي «مِنْ ابْنِ كريمَةٍ» (٢) أي من حُرِّ كريم الْأمِّ. «والترات» جمعُ تِرَةٍ وهي الدَّحْل. «وَالْغَشَمْشَمُ» الكثيرُ الغَشْمِ للأعداء، والْغَشْمُ أشدُّ الظُّلْم، أي هل فيكم (٣) كريمٌ يُثَأَر لهذا القتيل المذكور وَيقتُلُ به جبراً (٤) قاتِلَه، وإنْ لم يكن كُفُؤاً له.

«والْبُواءُ» الكُفُّو. وقولُها «لا تكايُلَ بالدَّم» أي لا يُقْتَلُ بكِل كريم كريمٌ مثلُه، إنما هـودمٌ بـدم فلا يَقـعُ في الدِّماء تكافُّو واستواءً، وضربَتْ التَّكايُـلَ مُثلًا لذلك. ١٦١ - وقالت كُبْشَةُ أُخْتُ عَمْرو بن مَعْدِي كـرب تُحرِّض عمـراً وقومَهَا علَى بني مازنٍ، وهم حيَّ من بني زُبَيْد، وكانوا قتلوا عبدَ الله بنَ مَعْدِي كَرِب، فلما قالَتْ هذه الأبيات طَلَبَهُمْ عمرٌ فقتَلَهُمْ قَتْلًا ذَرِيعاً: (طويل) (\*).

١ ـ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِذْ حَانَ يَوْمُهُ إِلَى قَوْمِه لا تَعْقِلُوا لَهُمُ دَمِي

<sup>(</sup>١) الأغاني: مِنْ ابن حَفيظةٍ.

<sup>(</sup>٢) ط: كُريهة.

<sup>(</sup>٣) س: هلي فيهم.

<sup>(</sup>٤) ط: خيراً.

<sup>(\*)</sup> غير موجودة في جـ، م: الحماسية ٥٦، ت: ٢١٧/١. ومرَّتْ ترجمةُ عمرو في ص ١٥٤. وقتلَ عبدَ الله المُخْزَمُ بنُ سلمة أحـدُ بني مازن، انتقاماً منه للطمه عبده الحبشي الـذي كان قد شبب بامرأة من بني زبيد، وكان عبد الله سيد بني زبيد ورئيسهم.

أما كبشة فكانت أخته من أبيه وأمّه، وكانت ناكحاً في بني الحارث. ولعمرو أخت أخرى تدعى ريحانة، وهي والدة الشاعر الفارس دريد بن الصمة. الاشتقاق ٤١٢، الأغاني 10/٢٢٦، السمط ٦٣.

٢ ـ ولا تأخُذُوا مِنْهُمْ إِفالاً وأَبْكُراً وأَتْرَكُ في بَيْتِ بصعْدَةَ مُظْلِم

«حَانَ يُومُه» أي هلَك، وحقيقتُه حَـانَ يَـومُ هلاكِـه، وإرْسالُـه إلى قومه بعـدُ محالٌ، وإنَّما (قالت) هـذا على طريق المَثل والاعتبار، أي هـو لجلالته لا يَرْضَى أن يُؤخَذ عقلٌ عن دمه فكأنه أوْصَى (١) بهذا عِنْد موته. ومعنى «تَعْقِلُوا» تأخذوا بِهِ الْعَقْلَ وِهُو الدِّيةُ.

«والإِفالُ» صغارُ الإِبِل، واحدُها أُفِيلٌ وأفِيلَةً، ويقال أيضاً للسَّحاب القليل الماء المنقطع إِفَالٌ. «والأبكُرُ» جمع بِكْرِ وهـو الفتى من الإِبـل، وكانـوا يأخذونها في الدِّيات. «وصَعْدَة» موضعٌ بعينه وهـو مِخْلَافٌ من مخاليف اليمن، والمخلاف مثل الكُورة، ويقال لها بالشَّام المزالِيفُ وبالحجاز المذَّارعُ، وأصل المَذَارع فضولُ الأديم مثل الأكارِع. وأرادت «بالْبَيْتِ» الْقَبْرَ. (٨٥و) أي لا تأخذوا الدية فتُضَيِّعُوني، وجعلَتْ تضييعَـه ترْكَه في قبـره لا يُثْأَرُ بـه لأنه إِذا أَدْرِكَ ثَارُه بَقِيَ له من جميل الذِّكر ما ينوُب منابَ حياتِه.

٣ ـ ودَعْ عَنْكَ عَمْراً، إِنَّ عمراً مُسَالِمُ ﴿ وَهَلْ بَطْنُ عَمْرِو غَيْرُ شِبْرِ لَمْطُعَمِ ِ

«عَمْرُو» بن معدي كرب أُخُو عبد الله، وهذا تحريضٌ على الطلَب بثاره، أي إنْ مال إلى أخذ الدّية رغبةً في المال، والقليلُ يكفيه ممًّا يأخذ، فإنَّما له منه مِلْءُ بطنه وهــو مقدار شبرٍ، أي فلا ينبغي له أن يَرضَــى بهذا ولْيَطْلُبْ ثَأْرَه.

٤ \_ فإنْ أَنتُمُ لَمْ تَقْبَلُوا واتَّدَيْتُمُ فَمُشُّوا بآذانِ النَّعامِ الْمَصَلَّم (٢) ٥ - ولا تَردُوا إِلا فُضُولَ نِسائِكُمْ إِذَا ارْتَمَلَتْ أَعَقَابُهُنَّ مِنَ الدَّم

«اتَّدَيْتُمْ» قبِلْتُمُ الدِّية وهو افتعلتم من الدّية. ومعنى «مَشُّوا» أَكْثِروا المشْيَ، ويُرْوى «فمُشُّوا» أي امْسَحوا، والْمَشُوشُ المنديل، أي إِن قَبِلْتُم الدية فامْشُوا أَذِلَّةً كالعبد المجدَّع وامْسحوا بأيديكم على مثل آذان النَّعام، والنَّعـامُ لا آذان لها ظاهرةً فكأنَّها قد صُلِمَتْ، أي قطعت.

ومعنى «لا تَرِدُوا إِلَّا فُضُولَ نِسائِكُمْ» أي كونوا لذِلَّتِكُمْ ورضاكم بالْخَسْف آخِرَ

<sup>(</sup>۱) ط: أرضى. (۲) مت: لم تَثَارُوا، هامش س: لم تَثْقِلُوا.

من يَردُ الماءَ، لأنَّ العزيزَ يردُ أُولًا فيأخذُ صفْوَ الماء والذليلَ بخلافِ ذلك. ثهجالغَتْ في الذُّلِّ. ومعنى ولوصف فجعلَتْهم واردين فضولَ النِّساء الحُيَّض وذلك أبلغُ في الذُّلِّ. ومعنى «ارْتَمَلَتْ» «الْتطخَتْ» يُقَالُ رمَّلته بدمه إذا لطَّخْته به، كما قال(١):

## إِنَّ بَنِيَّ رَمُّلُونِي بِالدَّمِ

وقيل المعنى إِن رضيتم بالدية فلا تَرِدُوا إلّا دمَ الحَيض، والأولُ أَصحُّ وأَبينُ.

١٦٢ ـ وقال بعْضُ بني أُسَدِ واقْتَتَل فريقان منْ قومه على بثرٍ ادَّعَاهَا كلُّ واحدٍ منْهُمْ: (طويـل)(\*)

١ - كِلَا أَخَوَيْنَا إِن يُرَعْ يَدْعُ قَوْمَهُ ذَوِي جاملٍ دَثْرٍ وجَمْعٍ عَرَمْ رَمِ
 ٢ - كِلَا أَخَوَيْنَا ذُو رِجالٍ كَأْنَهُمْ أسودُ الشَّرَى مَنْ كُلِّ أَعْلَبَ ضَيْغَم
 ٣ - فهَا الرُّشْدُ فِي أَنْ تَشْتَرُوا بِنَعِيمِكُمْ بَئِيساً ولا أَن تَشْرَبُوا اللَّاءَ باللَّم

«الجامِلُ» جماعةُ الجمال، وهو اسمٌ واحدٌ يؤدّى عن الجميع. «والدَّنْرُ» الكثيرُ المُلْتَفُّ بعضه ببعض، ومنه الدِّثار لاشتماله على الشَّعار من اللّباس. «والْعَرْمَرمُ» الشَّديدُ، وهو من العَرامة (٢).

«والشَّرى» موضعُ خبيثِ الأُسْدِ وهو بقرب بِيشَةَ. «والأَغْلَبُ» الغليظ الرقبة. «والضَّيْغُمُ» من صفات الأسد وهو فَيْعَلُ من الضَّغْم وهو الْعَضُّ.

«والْبَئِيسُ» ضِدُّ النَّعيم أي إِن تقاتلتم على هذه البئر صِرْتُمْ من نعيم العيش إلى بئيسه وشرِبْتُم ذلك الماء مَمْزوجاً بدم مَنْ قُتل منكم، لأنهم إِذا غَلَبوا عليه واستوجبوه بعْدَ القتل وسفْكِ الدَّم فكأنَّهُمْ (٨٥ ظ) قد شَرِبُوه ممزوجاً به.

١٦٣ ـ وقال حَارِثُ بنُ عَنَّابِ النَّبْهَانِيِّ: (طويل)(\*\*).

١ ـ تَعَالَوْا نُفَاخِرْكُمْ أَأَعْيَا وَفَقْعَسٌ إِلَى المَجْدِ أَدْنَى أَمْ عَشِيرَةُ حَاتِم

<sup>(</sup>١) هو لعقيل بن عُلَّفة الطائي في البيان ٢/٣٣١،وأمالي اليزيدي ٤٨،والعقد ٢/٢١، ١٩٢/، و٩٩، و٩٩، وأمالي المرتضى ٢/٣٤، واللسان (رمـل) وبعده: شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُها منْ أَخْـزم.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٦ ظ، م: الحماسية ٦٨، ت: ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) أي الشُّدَّةُ والفظاظة.

<sup>(\*\*)</sup> ج: ورقة ١٧ و. . بن نبهان . . م: الحماسية ٦٩، ت: ٢٤٦/١ خُرَيَثُ . دون البيتين الأخيرين . وقد مرً التعريف بحريث في ص ٢٤٢ .

٢ ـ إِلَى حَكَم مِنْ قَيْس عَيْلاَن فَيْصَل وآخر مِنْ حَيَّيْ رَبيعَة عَالِم «أَعْيا وَفَقْعَسٌ» حيًان من بني أسَدٍ، وكانت أسدٌ حُلَفاءَ طيِّيءٍ، و«حاتِم» بن عبد الله من طيّىء، ففخر به.

وأراد «بالْحَكَم» الذي من قيس عيلان عامر (١) بن الظّرِب الْعَدُواني، وعَدوان هو ابنُ عمرو بن قيس بن عَيلان، والحَكَمُ الذي من ربيعة دَغْفَلُ (٢) بن حنظلة النسّابة، لأنه من بني شيبان، وشيبانُ من ربيعة بن نزار. و «الْفَيْصَلُ» الذي يفصل بالحكم بين الحق والباطل. وأراد «بالْحَيَّين» بني شيبان وبكْر بن واثل، لأنّ شيبان من بيحر وكلاهما من ربيعة.

٣ - ضرَبْنَاكُمُ حتَّى إِذَا قَامَ مَيْلُكُمْ ضَرَبْنَا الْعِدَى عَنْكُمْ بِبيضٍ صَوارِمِ «الْمَيْلُ» الاعوجاجُ عن طريق الحتِّ. ومعنى «قَامَ» استقام، ويقال قامَ الأمْرُ فهو قويمٌ، أي استقام، لمَّا خالفتمونا ضربناكم بالسَّيْف حَتَّى استقمتم لنا وتابعتمونا، فلما صِرْتُمْ إلى ذلك ضربنا العِدَى عنكم لِعِزَّتنا. «والْبِيضُ» السَّيوفُ الصَّقيلة. «والصَّوارمُ» القواطعُ.

٤ ـ فحُلُوا بأَكْنافي وأَكْنافِ مَعْشَري أَكُنْ حِرْزَكُمْ في المَاْقِطِ المتلاحِم و لَ فَعَدْ كَان أَوْصَانِي أَنْ أَضُمَّكُمْ إِلَيَّ وأَنْهَى عَنْكُمُ كُلِّ ظَالَم (٣)
 ٥ ـ فَقَدْ كَان أَوْصَانِي أَبِي أَنْ أَضُمَّكُمْ إِلَيَّ وأَنْهَى عَنْكُمُ كُلِّ ظَالَم (٣)
 «الأكنافُ» النَّواحي، واحدُها كَنفٌ. «والْحِرْزُ» الحِصْنُ. «والْمَأْقِطُ» مَضِيقُ



<sup>(</sup>۱) هذا أحد تفسيري ت، والتفسير الثاني رواه عن أبي محمد الأعرابي، وفيه أنّ الحكمين هما هَرِمُ بن قطبة بن سيّار النفزي حَكم قيس عيلان، ودغفلُ المذكور حَكم حيَّيْ ربيعة، لأنّ حريثاً كان في عصر عمر بن الخطاب وعصر معاوية بن أبي سفيان، بينما كان عامر بن الظّرب قبل الإسلام بمائتي عام.

وعامر بن الظَّرب أُحدُ حُكَّام العرب في الجاهلية، وأحدُ أثمة قيس وقضاتهم في المواسم، وقد عُرف لديهم بدي الحلم، وفيه، بعد أن كبر وأفناه الدهر، قِيلَ المثلُ: إن العصا قرعت لذي الحلم. وهو ممن حرَّم الخمر على نفسه في الجاهلية، وحَكَمَ في الخنثى بما وافق حكم الإسلام. أخباره كثيرة، انظر كتاب العصا (نوادر المخطوطات ١٨٧/١)، المحبر ١٣٥، ١٨١، ٢٣٦ وانظر ما مرَّ في صُ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) ودغفل بن حنظلة السدوسيّ نَسّابةً مشهورٌ، أدرك الرسول ﷺ وهو ابن ٦٣ سنة، ولم يسمع منه شيئاً، ووفد على معاويةً، وعاش بعدَه زمناً، وفي يوم دولاب الذي كان عام ٧٠ هـ بين الأمويّين والخوارج مات غَرَقاً. المعارف ٥٣٤، الاشتقاق ٣٥١، الإصابة ٤٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) م ت: أن أَضِيفَكُمْ.

الحرب، ومثله المأزقُ. «والْمُتَلاحِمُ» المُتضايقُ.

وقوله «فَقَدْ كَان أَوْصَانِي أَبِي» أي برعايَةِ الْحِلْف الذي بيننا وبينكم وحمايةِ

١٦٤ ـ وقالَ الْحُصَيْنُ بنُ الْحُمامِ الْمُرِّيِّ: (طويل)(\*)

١ \_ وقُلْتُ لَمُمْ يا آل ذُبْيَانَ مالَكُمْ تفاقَدْتُمُ، لا تُقْدِمُونَ مُقَدَّمَا ٢ \_ مَواليكُمُ مَوْلَى الْولادَةِ مِنْهُمُ ومَوْلَى الْيَمِين حَابِسٌ قد تُقُسِّما(١)

قوله «تفاقَدْتُمُ» أي فَقَدَ بعضُكُمْ بعضاً، وإنَّما يقول لهم هذا مُحَرِّضاً على القتال وطلَب النَّأْر، لأنَّهُ من مُرَّة، ومُرَّة من عوف بن سعد بن ذبيان. وقوله «تُقْدِمُونَ مُقَـدَّما» كان وجه الكلام أن يقول تُقْدِمُون مُقْـدَماً، ولكنَّهم إذا أَقْدموا قُدِّموا على غيرهم، فكأنَّه قال تُقَدِّمون أنفسكم مُقْدَّماً أي تَقْديماً.

«ومَولَى الْولاَدَةِ» هو ابنُ العمُّ (٨٦ و ). «ومولَى الْيَمِين» هو الحليفُ، لأنَّ الحلف إِنَّما هو بعهدٍ ويمينِ. وقوله «قَدْ تُقُسِّما»، أي مولى الولادة ومولَى الحِلْف سواءً، يُقاسِمُ هذا هـذا في الحُرْمة، فلا تُسْلِمُوا أَحَدَهما. وقوله «حابسٌ» أي قـد قَصَرَكُمْ على الولاء واضطرَّكم إليه.

٣ ـ وقُلْتُ تبيَّنْ أَنَّ ما بَيْن ضَارِجٍ

وَنِهْيِ الْأَكُفِّ صَارِخٌ غَيْدُ أَخْرَما(٢)

٤ ـ مِنَ الصُّبْحِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ لَا تَرَى

مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا خَارِجيًّا مُسَوِّماً (٣)

«ضارجٌ وَنِهْيُ الْأَكُفّ» موضعان، وأَصلُ النَّهي والنَّهْي الغَديرُ. «والصَّارخُ» المُغيثُ والْمُسْتَغيثُ. «والأُخْرَمُ» المُنقطع ما بين المِنْخِرَيْن، ضربَهُ مشلاً لانقطاع الصُّراخ، أي صارخٌ لا ينقطع صُراخُه.

وقوله «من الصُّبْح» أي لا ترى من وقت الصباح إلى العشــيِّ منًا إِلَّا خارجيًّا

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٦ وظ، م: الحماسية ١٣٣، ت: ١/٣٥٩.

<sup>(</sup>١) مُتقسَّماً في م. (٢) م ت: بَيْنَ هَلْ تَرَى تَبَيَّنَ. . صَارِخاً غيرَ أَعجما. م: وَنِهِي أَكُفُّ. (٣) م ت: مِنَ الْخَيْـلِ.

بنفسه، «والخارجيُّ» الفاضلُ في جنسه الذي خرجَ بنفسه دون أَوَّليَّةٍ من إنسان وفرس أوغيره. «والْمُسَوَّمُ» المُعَلَّمُ بعلامةٍ، والسُّومةُ العلامة، وإنما يُعلِّم نفسَه الشَّجاعُ ليُعْلَم مكانَّه فيُقْصَد قَصْدُه.

٥ - عَلَيْهِنَّ فِتْيانٌ كَساهُمْ مُحَرِّقٌ وكَانَ إِذَا يكْسُو أَجَادَ وَأَنْعَما(١) ٦ - صَفائِحَ بُصْرَى أَخْلَصَتْها قُيُونُها ومُطَّرِداً من نَسْج ِ دَاودَ مُبْهَا

قوله «عَليهِنَّ فِتْيانٌ» أي على الخيل، فأضمرها لعلم السامع. «ومُحرِّقٌ» هو عمرو بن (٢) هند الملك، لتحريقه بني تميم. وقوله «أَجَادَ وأَنْعَما» أي أتى بجيِّدٍ من الفعل، وأَنْعَمَ فيه، أي بالَغ، من قولهم فعلَ فِعلًا نِعْم الفِعْلُ.

وقوله «صفائحُ بُصْـرَى» يَعْنِي السُّيوفَ. «وبُصْـرَى» مدينةُ بالشـام كانت تُطْبَعُ فيها السُّيوفُ. «والْقُيُونُ» الحدّادون، واحدُهُمْ قَيْنٌ. «والمُطّرِدُ» المُتتابع السَّرْد، يُريد حِلَقَ الدُّروع، ونسبَهُ إِلى داود لأنَّهُ أولُ من عمل الدُّروع. «والْمُبْهَم» المُصْمَتُ الْمُحْكَمُ العمل، الذي لا يُرى لِحِلَقه أطرافٌ وذلك أحكَمُ له.

٧ ـ ولَّا رأيْتُ الصَّبْرَ قَدْ حِيلَ دُونَـهُ وإنْ كانَ يوْمَا ذَا كواكِبَ مُظْلِما ٨ - صَبَرْنَا وكَانَ الصَّبْرُ منَّا سَجِيَّةً بأَسْيافِنا يَفْلِقْنَ كَفَّا ومِعْصَالًا

أَرادَ «وإِنْ كَانَ الْيَوْمُ يَوْمًا » فَأَضمرَ لِعلمِ السَّامِع، وإِنَّما يُريد يوماً شديداً من أيام الحرب يَصيرُ كاللَّيل، فَتَظْهَرُ فيه الكواكِبُ لإظلامه على من صَالِيةً.

«والسَّجِيةُ» الطَّبيعةُ، أي قد جُبِلْنا على الصَّبْر وإِن كان اليومُ شديداً لا يُصْبَر على مثله. وقوله «يفْلِقْنَ كفّاً ومِعْصماً» أي أَكُفّاً ومَعَاصِم، فاجْتَزى بلفظِ الواحدِ وساغَ له ذلك أنَّ قطْعَها للَّاكُفِّ والمعاصِم إِنَّما هـو قَطْعُ كَفٍّ بعد كفٍّ ومِعْصم بَعْدَ مِعْصم ، فأفْرَدَ لذلك.

٩ - (٨٦ ظ) يُفَلِّقْنَ هاماً من رِجال إعزَّةٍ عَلَيْنا وهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وأَظْلَما ١٠ - ولَّمَا رأيتُ الوُّدَّ ليْس بنافِع عَمَدْتُ إِلَى الْأَمْرِ الذِي كَانَ أَحْزَمَا

<sup>(</sup>١) م ت: أجاد وأكرما.

 <sup>(</sup>۲) وترجمة عمرو مرت في ص ٣٠٣. وانظر عن بُصْرَى ص ١٠٩ هامش ٦.
 (٣) م ت: بأُسْيَافِنا يَقْطَعْن.

يُريد أَنَّهم يَقتُلُونَ من خالفهم وعقَّ رحِمَهُمْ من بَني عمِّهم، ولذلك جعلهم أعزَّةً عليهم، وجَعَلَهُمْ أعقَّ وأَظْلَمَ، لأنَّهُمْ بدؤوهم، والبادي أَظلمُ.

وقوله «ولمَّا رَأَيْتُ الوُدَّ لَيْسَ بنافِع » أي كُنَّا نودُّهم للرَّحِم التي بيننا وبينهم، فلمَّا لم يُجازُونا وعقُوا رحِمَنا حَمَلْنا الحزمَ على الانتقام منهم.

11 - فلَسْتُ بَمُّبْنَاعِ الحياةِ بسُبَّةٍ ولا مُبْتَغِ من خَشْيَة المُوْت سُلَّما(١) 17 - ولكنْ خُذُونِي أَيَّ يَوْم قَدَرْتُمُ عليَّ فَحُزُّوا الرَّأْسَ أَنْ أَتَكَلَّمَا 17 - بِآيةِ أَنِّ قَدْ فُجِعْتُ بَفِارِسٍ إِذَا عرَّدَ الأَقْوَامُ أَقْدَمَ مُعْلِما

«السَّبَّةُ» ما يُسَبُّ به الإنسان، أي لاَ أَطْلُبُ الحياةَ لترك مُحاربة العدوِّ والرَّضى منه بالْخَسْف فأُسَبِّ بذلك، ولا أَطْلُب نجاةً (٢) من الموت، وضَرَب «السُّلَم» مثلًا.

ومعنى «حُزُّوا» اقطعـوا. وقوله «أنْ أَتَكَلَّمَ» أي مخافة أن أتكلَّم بما يسُـوؤكُمْ.

وقوله «بآيةِ أنِّي قد فُجِعْتُ بفارس » أي اجعلوا دليلَكُمْ علي إِنفاذ وعِيدي لكم أنِّي فُجِعْت بفارس لا أصبِرُ عن طلبِ ثَأْرِه. «والآيةُ» العلامة والأمارة. ومعنى «عرَّدَ الأَقُوامُ» عَدَلُوا عن أقرانهم في الحرب. «والْمُعْلَمُ» الذي شَهَرَ نَفسَهُ بعلامةٍ إدلالاً بشجاعته.

١٦٥ ـ وقال قَيْسُ بنُ زُهَير الْعَبْسِيِّ يَرْثِي حُذَيْفَةَ وحَمَـلاً ابْـنَيْ بدْرٍ الْفَزارِيَيْن: (وافـر)(\*)

١ ـ تَعَلَّمْ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَيْتٌ عَلَى جَفْرِ الْهَباءَةِ مَا يَرِيمُ (٣)
 ٢ ـ ولوْلا ظُلْمُهُ ما زِلْتُ أَبْكِي عَلَيْهِ الدَّهْرَ ما طَلَعَ النَّجُوم

<sup>(</sup>١) م ت: بذِلَّةٍ ولا مُرْتَق.

<sup>(</sup>٢) ط: جاه

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٩ و ، م: الحماسية ١٤٧ ما عدا الأخير، ت: ٣٩٧/١. وهي في النقائض ٩٦، الأغاني ٣٩٠/١، الممتع ٤٥٧ بزيادة بيت، وبذكر مُناسبتها.ومرَّت ترجمة حذيفة في ص ١٠٢ وقيسٌ شاعرٌ شريفٌ فارسٌ حازمٌ من أهل الجاهلية ذو رأي في الحرب، كانت عبس تصدُر عن رأيه، وهو صاحب داحس والغبراء، راهنَ حذيفة بن بدر، فأجراهما، وقيل أجرى داحساً، وأجرى هذا الغبراء. معجم الشعراء ١٩٧، السمط ٥٨٢، ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) م: النَّاسِ حيٌّ.

«تعَلَّمْ» بمعنى اعْلَمْ، ولا يُسْتعمل إلَّا في الأمر، إذ لا يُقالُ تعلَّمْت كذا بمعنى علِمْته. «والْجَفْرُ» البِثْرُ الواسعة غيرُ المطويَّة. «والْهَباءَةُ» ماءً بعينه (١) لبني فَزارةَ. وقولُه «ما يَرِيمُ» أي ما يَبْرَحُ مكانَهُ لأنه مقبور (٢) هنالك.

ونَسَبَ إِليه الظلمَ لمخالفته في أمر الرَّهان(٣) وإبائه من الانقياد لِلْحَقَّ، وإِنَّما يُريد ما «كان» بينهم في أَمْرِ داحس (٤) والغبراء.

وقوله «أَبْكِي عليْهِ الدَّهْرَ ما طَلَعَ النَّجُومُ» أي أَبكي عليه أبداً، فَبَيَّنَ مدَّةَ الدَّهر بطُلوع النَّجوم، لأنه لا ينفَكُ منها ما دام على حاله الموجودة.

٣ ـ ولكنَّ الْفَتَى حَمَلَ بْنَ بَدْدٍ بغَى، والْبَغْيُ مرْتَعُهُ وخَيِمُ ٤ ـ (٨٧ و) أَظُنُّ الْحِلْمَ دَلَّ عَلَى قَوْمِي وقَدْ يُسْتَجْهَلُ الرَّجُلُ الْحَلِيمِ ٥ ـ ومارَسْتُ الرِّجالَ ومَارَسُونِي فَمُعْوَجٌّ عَلَيَّ ومُسْتَقِيم

«الْبَغْيُ» الظُّلْمُ. «والْمَرْتَعُ» الْمَرْعَى. «والْوخِيمُ» المَكْروهُ المُسْتَوْبَلُ العاقبة، أي لما ظَلَمَ ولم يُتْصِفْ في أمر الرّهان صُرع، والباغي مصروعٌ.

وقوله «دَلَّ عليَّ قَوْمي» أي جرَّأهم عليَّ، وهي من الإدلال لا من الدَّلالة، يُقالُ، دَّلُ اللهُ عليك عدوُك أي جـرَّأهُ عليك وأظْفَـرَهُ بك، وأنشـد أبوزيد:

فَأَخْزَاهُمُ ربِي ودلَّ علَيْهِمُ وأَطْعَمَهُمْ من مُطْعَمِ غيرِ مُبْهِجِ أَي دَلَّ عليهم أعداءَهُمْ. ومعنى «يُسْتَجْهَلُ» يُحْمَلُ على الجهل ويُسْتَخَفُّ. وجعلَ فزارة «قومَه» لأنَّهُمْ من ذُبيان بن بغيض وهو من عبس بن بغيض، فهمْ قومُه لرجُوعهم إلى أب واحدٍ.

ومعنى مارسْتُ الرِّجال «عالجُتُهُمْ وقاسَيْتُ محارَبتهم». وقوله «مُعْوَجُ عليَّ

<sup>(</sup>١) ط: يغميه. وعند هذا الماء كان يومُ الهباءة، وهو لعبس على ذبيان. انظر نهاية الأرب ٢٦١/١٥، والشعر فيه أيضاً. وانظر عن البئر المطوية ما سيأتيّ في ص ٥٧٥ هامش ٢.

<sup>(</sup>٢) ط: مقهور. (٣) ط: لمخالفته أمر الرهام.

<sup>(</sup>٤) هي الحربُ الضّروسُ التي ثارت بين قبيلتي عبس وذبيان بسبب الرّهان الذي أجريت فيه داحس والغبراءُ، انظر عنها وعما كان فيها الأغاني ١٨٦/١٧، وكتاب الخيل لابن جزي الغرناطي ١٠٣، وما سيسوقُه في شرح الحماسيّة ١٩٤.

ومُسْتَقِيمٌ»، أي منهُمْ من تمادى عَلَى اعوجاجِه فحارَبْتُه، ومنهم من استقامَ لي فسالَمْتُه.

١٦٦ - وقالَ الرَّبِيعُ بنُ زِياد الْعَبْسِيُّ: (متقارب)(\*).

١ حسرَّقَ قَيْسُ عليَّ الْبِلَا دَ حَتَّى إِذَا اضْطَرَمَتْ أَجْذَمَا(١)
 ٢ - جَنِيَّةُ حَرْبِ جَناهَا فَمَا تُفُرِّجَ عنْهُ ولا أُسْلِما

يريد قيسَ بن زُهير بن جَذِيمة العبسيّ ، وتهييجَه الحربَ بين عبس وذُبيان في أمر داحس والغبراء . وقوله «حرَّقَ عليَّ الْبِلاَدَ» أي هيَّجَ عليّ فيها الْحَرُّب، يُريد إِيقاعَه بِبني (٢) ذُبيان بالهَباءَةِ ، ثم انتقالَه إلى أَرْض غَطَفان ولِحاقَه باليمامة ليُحالِفهم ، فَوقَع بينهم نِزاعٌ ، ثم انتقالَهم إلى الْبَحْرين ومجاورتَهم لسعد بن زيد مناة بن تميم ، ثمّ انتقالَهم عن سعد حين عَزَموا على غَدْرهم وأكْلِهم ، ثمّ اتباعَ بني سعد لهم إلى أن تَلاحقوا بالْفَرُوق فاقْتتلُوا ، ثم لِحاقَهم بعراعر ومُقاتلَة تلب لهم عليه ، ثم مُجاورتَهم للنّمِر بن قاسط ، ثم رُجوعَهم آخراً حين بَعِلُوا (٣) بالحرب إلى قومهم من بني ذُبيان ومُصالَحتهم لهم ، وهو معنى قوله «أَجْذَما» أي نكلَ عن الحرب وَرَضِيَ بالصّلح .

وقوله «فما تُفُرِّجَ عَنْهُ» أي لـم تَنْجل ِ تلك الحـربُ عن ظهورٍ منه وحُسْن بـلاءِ «ولا أُسْلِم» أي لم أُسْلِمُه فيها، وإن كان قـد جناها وقصَّر عن القيام بها.

٣ غَداةً مَرَرْتَ بِآلِ الرِّبَا بِ تُعَجِّلُ بِالرَّكْضِ أَنْ تُلْجِهَا(٤)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٢ وظ، م: الحماسية ١٦٣، ت: ٢١/٢، وهي في النقائض ١٠٤، الممتع ٤٥٨. والربيع بن زياد بن سفيان بن عبد الله بن ناشب يلقب بالكامل، أحد أشراف العرب وبرصانهم، وكانت أمه فاطمة بنت الخُرشُب الأنمارية، وكان إخوانه منها سادة كراماً، وكان يلقب أيضاً بدالِق، لكثرة إغارته. ألقاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٠١/٢)، المحبر ١٩٩، ٢٩٩، الاشتقاق ١٠٨، ٢٧٧، البرصان ٥٦.

<sup>(</sup>١) المعتع: اسْتَقَرَتْ.

<sup>(</sup>٢) ط: بين ذبيان. . . ولجاته باليمامة . انظر عن السبب الذي من أجله سميت داحسٌ داحسٌ كتاب الحلبة للصاحبي التاجي ص ٤٠ . وانظر عن الهباءة معجم ما استعجم ٦٣٥ ، ٦٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) ط: بلغوا. وبعلوا: ضاقوا، وقد مر تفسيرها. والفروق موضع بديار عبس، وقيل إنه بين اليمامة والبحرين، وقيل إنه عقبة دون هجر أي نجد. انظر معجم ما استعجم ١٠٢٣ ـ ١٠٢٤.
 (٤) الممتع: عشية تُرْدِفُ آل.

٤ - وكُنَّا فَوارِسَ يَوْم الْهَرِيرِ إِذ مالَ سَرْجُك فاسْتَقْدَما(١)

(٨٧ ظ) «الرَّباب» ضَبَّهُ بن أَدِّ وعبدُ مناة بن أَدَّ، وقـد مـر تفسيرهم (٢)، وكانـوا مع سَعـد بن زَيْدِ مناةَ بنِ تميم على عَبْس يوم الفَرُوق. «والرَّكْضُ» تحريـكُ الْفَرَس بالْعَقِبِ استحثاثاً للهرَب، أي أعجلَكَ الخوفُ عن أن تُلجِم فَرسَك.

«وَيْومُ الْهَرِيرِ» يومٌ ظهَرَتْ فيه عبسٌ بعد شدّةٍ لَجِقَتْهم وصُرِع فيه قيسُ (٣) بنُ زهير عن فَرسِه ثم ذَبَّ عنه الربيعُ بنُ زياد وأصحابُه حتى نجَّـوْه، ولذلك قـال «إِذْ مَالَ سَرْجُكَ فاستَقْدَمـا».

٥ - عَسَطَفْنا وَراءكَ أَفْراسَنا وقد أَسْلَم الشَّفَتانِ الْفَسَا ٢ - إذا نَفَرتْ من بَياضِ السَّيُو فِ قُلْنا لَهَا أَقْدِمي مُقْدَما (٤)

قوله «أَسْلَمَ الشَّفتانِ الْفَمَا» أي تقلَّصتا من الذُّعر وشِدَّةِ الكرب حَتَّى بَدَتْ أَسنانُك، ويُحتمل أن يُريد أنَّ الذُّعر أَذهلَهُ عن النَّطق فلم يُحرِّكُ شفتيه بكلمةٍ.

وقوله «إذا نفَرَتْ» يَعْني الخيلَ. فأضمرها لِعلم السَّامع. وقوله «مُقْدماً» أي إقداماً، أي حملناها على ما تكرَهُ من الحرب جُراةً منّا وإقداماً.

١٦٧ - وقال الطَّائي الْكَبِير، ويُقَال هي لعَمْرو بنِ مُحمد السُّلَيماني مولى بني عبدِ الدَّار بنِ قُصَيّ، يقولها لإبراهيم بن هشام المخزوميّ وحبَسَه أيامَ ولايته المدينة: (طويل)(\*).

<sup>(</sup>١) نفسه: ونحن فَوارِسُ. وجعل عجز ما بعده عجزاً له، وعجز ذاك عجزاً لهذا.

<sup>(</sup>٢) شرح البيت ١٧ من الحماسية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته قريباً في ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) الممتع: إذا ذُعِرَت.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٠ وظ آخر. م: الحماسية ٢٥٦ ابن السَّلْمَاني. ت ٢٦٤/٢ ابن السليماني. ما عدا الأخيرين فيها. ونُسب بعضُها في أشباه ونظائر الخالديين ٢٠٠/٣ إلى قحافة بن منظور العميّ. وعمرو بن محمد شاعرٌ أمويٌ كان والي اليمامة من قبل عبد الملك بن مروان، ويُدعى إبراهيم بن عربي، قد قَبضَ عليه، وحَملَه إلى المدينة أسيراً، فلما بلغ سَلْعاً قال هـذه الأبيات،وسيُذكر إبراهيم في البيتين الأخيرين، وبسبب ذلك سيرجع الشارح نسبتها إلى السليمانيّ، وسلع جبل بسوق المدينة أو في موضع قُرْبَها، أو جبل في ديار هذيل. معجم البلدان (سلع).

وإبراهيمُ بن هشام من ولاة بني أمية المشهوريـن، أقـام موسمَ الحج في أيامهـم وتولّـي لهـم مَكّـةَ والطَّائـفَ.وكـان يتولَّى أَمَر المدينـة في أيـام هشام بن عبد الملك، وكان إبراهيـمُ خالاً =

١ لعمْرُكَ إِنِّ يوم سَلْعٍ لَلائمٌ لنفْسي ولَكِنْ لَيْس يُغْني التَّلَوُمَ (١)
 ٢ لَّمْكَنْتُ من نفْسي عدُوِّيَ ضَلَّةً أَلَهْفَا على مَا فاتَ لو كُنْتُ أَعْلَم (١)

«سَلْعٌ» موضعٌ بعينه، والسَّلْعُ أيضاً الشَّقُ. يقول أَلومُ نفسي على ما فاتَنِي، ولكنَّ لَوْمِي لها لا يَرُدُّ الفَائِتَ.

وقوله «ضَلَّةً» أي ضلالًا وخطأً، أي قد كُنت قادراً على الفرار فَأَقَمْتُ حَتّى حُبِست. وقوله «لوْ كُنْتُ أَعْلَمُ»، «لو» هُنا تَمَنَّ أي ليتني عَلِمْتُ أَنَّ هـذا يكـون حتى أَنْظُرَ في أمري.

٣ ـ لوَأنَّ صُـدُورَ الأَمْرِيَبْدُونَ للْفتَى كَأَعْقَبِهِ لَمْ تلْقَـه يَتَندَّمُ (٣)
 ٤ ـ لعَمْري لقد كانتْ فِجاجٌ كثِيرةٌ وليلٌ سُخامِيُ الْجَناحَيْنِ أَدْهَم (١٠)

«صُدُورُ الأَمْرِ» أوائلُه، أي لو تبيَّنَ الأَمرُ في أوله كَتبيَّنه في عقبه وآخِره لم يفتني وَجْهُ الْحَزْمِ. «ويَبْدُونَ» يفْعَلْنَ، مِنْ بدا يبدو إذا ظَهَر، ومثلُه من الصَّحيح يخرُجْن، والنُّون ضَميرُ المؤنَّث المجموع، وليست علامةُ رفع بمنزلتها في فِعْل المذكرين، فَهِيَ في الجزم والنَّصب ثابتة، كما قال الله تعالى (٥): ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾.

«والْفِجاجُ» الطَّرُق، واحدُها فَجُّ (٨٨ و)، أي قد كان لي مذاهب عن الإقامة، منْ طُرقٍ أسلُكُها ولَيْلٍ أَدَّرِعُه. «والسُّخَامِيّ» الشَّديد السواد، والسُّخامُ سوادُ القِدْر، وأراد بالجناحين ناحيتي اللَّيل وما شمَلَ من ظلامه. «والأَدْهَمُ» الأسودُ.

٥ - إِذَا الْأَرْضُ لَمْ تَجْهَلْ عَلَيَّ فُرُوجُها وإِذْ لِيَ عَنْ دَارِ الْهَـوَانِ مُراغَمُ (١) ٢ - فَلَوْ شِئْتُ إِذْ بِالْأَمْرِ يُسْرُ لَقلَّصَتْ بِرَحْلِيَ فَتْلَاءُ الذِّرَاعَيْن عَيْهَم

ا الرفع (هميزار

الهذا، وقُبض عليه في عهد الوليد، لأمور لم يرضها منه أيام هشام فأشخص إلى الشام هو وأخوه، فضُرِب ضَرْباً مُبرَّحاً، وأَثْقِل بالحديد وصُودر وعُذَّب إلى أن تُوفي، وكان العرجي الشاعر يهجوه أيام تَوِلَيه المدينة، فحبسه إلى أن مات. المحبر ٢٩، المعارف ٢٠٠، الوفيات ط/٣٤٩، ٥١/٥.

<sup>(</sup>١) م ت: ولَكِنْ ما يَرُدّ.

<sup>(</sup>٣) جُـ م ت، ها س: كأعقابه.

<sup>(</sup>١) جــ م ت، ها ش. فاعقابه. (٤) سورة البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) م ت: فجاجٌ عريضةً.

<sup>(</sup>٦) ها. س: دار القِلَى مُتَرَغَّم.

<sup>(</sup>٢) م ت: أَأَمُكُنْت.

٧ - علَيْها دَليلٌ بالفلاةِ نَهارَهُ وبِاللَّيْلِ لا يُخْطِي لَهَا الْقَصْدَ مَنْسِم (١)

قوله «لم تَجْهَلْ عليً فروجُها» أي لم أَجْهَل فروجَها، وهي مداخلُها ومَسالِكُها، فقلَبَ، وأدخل «عَليً» لأنَّهُ (٢) بمعنى لم تُشْكِلْ عليً. «والْمُراغَمُ» المُباعَدُ والمهاجَرُ، يقال راغم فلان أهله إذا قاطَعَهم وهاجر عنهم، وأصلُه من إرغام الأنف، لأنه يُرغمهم بقطعه لهُمْ. وسانَد في قوله «مُراغمُ» فأتى بحرفِ التَّأْسِيس، والقصيدةُ غير مؤسَّسةٍ، وهُومن أُقبَح عُيُوبِ الشَّعْرِ (٣).

ومعنى «قلَّصت» شمَّرَتْ في السَّيْر وجدَّتْ. «والْفَتْلاءُ الذِّرَاعَيْنِ» التي في ذراعها انفتالُ عن كِرْكِرتها وانْفراجُ، وذَلِكَ أعتقُ لها. «والْعَيْهَمُ» السَّريعةُ.

وقوله «عَلَيْها دَلِيلٌ» يعني نفسه، أي قد عاود الفلواتِ حتى عنرف مجاهلها. «والْمَنْسِمُ» «طَرَفُ خف البَعِيرِ» أي هو دليلٌ باللّيل والنّهار فناقَتُه لا تعُوجُ عَن القصد.

٨ - إِذَا مَا أَنِيخَتْ بعد خُج وِثُرْتُم وأَنَّ لإِبراهِيمَ خُج وثُرْتُم وأُدرتُم وأُدرتُم عَداتَئِذٍ منْهُ أعزُ وأكْرَمُ
 ٩ - تبَينَ إبراهيمُ بالْغَوْرِ أَنَّنِي غَداتَئِذٍ منْهُ أعزُ وأكْرَمُ

هذان البيتان في بعض الرَّوايات، وهما دليلٌ على أنَّ الشَّعر للسُّليماني لا للطَّائي. «ولجْجُ وثُرُتُم» موضعان بالْغَوْر وهما من تِهامة.

وقوله «غداتئذٍ» أي غداة لحاقي بالْغُوْر(٤).

### ١٦٨ - وقال آخرُ وهو الْأَحَيْمِرُ السَّعْدِي وكَان لِصًّا: (طويل)(\*)

(١) جـ: لَهَا الدُّهْرَ. (٢) ط: لأنه في المعنى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٩ و، م: الحماسية ٢٤٥، لا وجود لها في ت. والحماسيُّ هو الأحمر بن فلان بن الحارث، من شعراء الدولة الأموية، خاربٌ كثير الجنايات، خلعه قومُه فخاف السلطان وتاه على وجهه في الفلوات وأعزب، ويبدو أنّه قد تاب بعد ذلك وأقلع عن السرقة، ولعلَّه هـ والـذي رآه بعض شيوخ ابن قتيبة. الشعراء ٧٩١، المؤتلف ٤٣ السمط ١٩٥٠.



<sup>(</sup>٣) سيعرِّف السّناد في شرح الخامس من الحماسية ١٨٤. وفي ت: إذا روى مُرغَّم كان أجود. ويُقصد بالتأسيس ورُودُ الألف قبل حرف الرويّ بحرفٍ واحدٍ، على أن يكون وروده واقعاً في كلمة الرويّ، وسُمِّي تأسيساً لأنه مما يتعيّن الحفاظُ عليه، فكأنه أسَّ تُبنى عليه القافيةُ. والعيبُ الشعريُّ المشار إليه يُدعى في كتب العروض والقوافي سِنادَ التأسيس.

 <sup>(</sup>٤) لحافي العور. في معجم ما استعجم ١١٥٢ أنَّ لحج موضعٌ من سيف عَـــذن قبل نجــران. وانظر عن تهامة والغور أماكن متفرقة في الكتاب.

١ ـ فإنْ أَكُ قَصْداً في الرِّجالِ فإنَّني إذا حلَّ أمْرُ ساحَتِي لجَسِيمُ
 «الْقَصْدُ» الضَّرْبُ اللَّحْم الخفيفُ الجسم، أي إن كنت دَمِيمَ الخلْق في المنظر فأنا عظيمُ الجسم في المخبر. وهذا البيت من قصيدة أولها(١).

وقالَتْ أرَى رَبْعَ الْقِوامِ وشَاقَها طويلُ القَناةِ بالضَّحَاءِ نَـوُّومُ «والْقِوامُ» القامة. «والْقَناةُ» الجسم.

١٦٩ ـ وقال جُرَيْبَةُ بنُ الأَشْيَمِ الْفَقْعَسِيِّ: (متقارب)(\*)

١ - فِدى لِفوارسيَ الْمُعْلِمي من تَحْتَ الْعَجَاجِةِ خَالِي وعَمْ
 ٢ - هُمُ كَشَفُوا غَيْبَةَ الغائِبينَ من الْعَارِ أُوجُهُهُمْ كَالْحُمَم (٢)
 «المُعْلِم» الذي أشهَر نفسه بعَلَامةٍ في الحرب إدلالاً بشجاعته. و «الْعَجاجَةُ»
 الغدةُ.

وقوله «كَشَفُوا غَيْبَةَ (٨٨ ظ) الغَائِبينَ» أي نابوا مَنابَ من غـاب من قومهم عن الحَرْبِ حتى عُيِّروا فألْبِسُوا من العار سوادَ الوجُوه. «والْحُمَمُ» الْفَحمُ..

٣- إِذَا الْخَيْلُ صَاحَتْ صِيَاحَ النَّسُورِ حَـزَزْنا شَرَاسِيفَها بِـالْجِـذَمْ ٤ - إِذَا الدَّهْرُ عَضَّتْكَ أَنْيابُهُ لَـدى الشَّرِّ فَأَزِمْ بِهِ مَا أَزَمِ ٤ - إِذَا الدَّهْرُ عَضَّتْكَ أَنْيابُهُ لَـدى الشَّرِّ فَأَزِمْ بِهِ مَا أَزَمِ ٥ - وَلَا تُلْفَ فِيهِ مُسِنَّ السَّقَم (٤)

يقول «إذا ضَجِرت<sup>(٤)</sup> الخيلُ في الحرب فردَّدت أصواتاً كأصوات النسور لحَحْنا عليها بالسِّياط مُقْدِمين. «والْحَزُّ» القطع. «والشَّراسيفُ» أطرافُ الضُّلوع مما يلي

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة في أمالي القالي ١٩/١، السمط ١٩٥٠.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٣ ظ، م: الحماسية ٢٦٠، ت: ٢٧٢/٢. وأبو سعيد جريبة أحد شياطين بني أسد وشعرائها، ويبدو أنه مخضرم. كنى الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٩٣/٢)، المؤتلف ١٠٣. وفي الإصابة ١/٢٦٠ أنه جاهلي وقد أسلم، وأن المرزباني عدّه من الجاهليين.

<sup>(</sup>٢) م: عَيْبَةَ الغائبين. وقد أشار إليها ت أيضاً، والعيبةُ وعاءُ أو صِوانٌ تجعل فيه الثياب.

<sup>(</sup>٣) م ت: فيه مُسِرُّ.

<sup>(</sup>٤) ط: ضمرت.

البطن. «والْجِذَمُ» قِطَعُ السياط. أي ضربناها هناك حتَّى أَثَّرت السِّياطُ فيها.

ومعنى «عضَّتْكَ أَنيابُه» أَنْحَى عليك بمكروهه. وقوله «فأْذِمْ به مَا أَزَمْ» أي عَضَّه بالصَّبر والاحتمال ما عضَّك بالمكروه. «والأزْمُ» العَضُّ.

وقوله «مسنُّ السَّقَمْ» أي هُو قد أسقمهُ الدّهر حتى لا يُطيق دفعاً.

٢ ـ عَرضْنا نَزال ِ فَلَمْ يَنْزِلُوا وكانَتْ نَزال ِ عَلَيْهِمْ أَطَمّ
 ٧ ـ وَقَد شبَّهُوا الْعِيرَ أَفْرَاسَنَا فقد وَجَدُوا ماءَها ذَا شَبَمْ (١)

«نَزالِ» كلمةً يُتداعى بها في الحرب عند اشتدادها، ومعناها انْزِلُوا عن الخيل. ومعنى «أطَمّ» أشدّ. والطامّةُ الداهيةُ الشديدة، وأصلُها من طمَّ الماءُ إذا ارتفع، والطَّمُ البحرُ لكثرة مائه.

«والْعِيرُ» الإبل تَحْمِلُ المِيرَةَ (٢)، وأصلُها من عار يعير إذا أتى من كل وجه، وسَهْمٌ عَائرٌ إذا جاء من حيث لا يُدْرى. «والشَّبَم» البرْدُ، وهو ههنا كنايةٌ عن الموت لأنَّ الميت يَبرُد، أي ظنُّوها كالْعِيرِ فوجدوها قاضيةً عليهم مستأصلةً لهم، وضَرَبَ شَبَم الماءِ مثلًا.

١٧٠ ـ وقَالَ الأسدي: (وافر)(\*)

١ - أَتَانِي عن أبي أَنس رَسُولُ فَسَلَّ تَغَيُّظُ الضَّحَّاكِ جِسْمِي (٣)
 ٢ - وَلَمْ أَعْصِ الْأَمِيرَ وَلَمْ أُرِبْهُ وَلَمْ أَسْبِقْ أَبا أَنسٍ بوَغْمِ (الرَّسُولُ» ههنا الرسالة أي أتتني منه رسالة فسُلَّ جسمي غيظاً منها.



<sup>(</sup>١) م ت: مَيْرها. م: بَشَمْ.

<sup>(</sup>٢) ط: بعيراً والميرة الطُّعامُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٣ ط. ، م: الحماسية ٢٦١ ، ت ٢ /٢٧٦ وسماه شقيق بن سليك . . ، ونسب إليه ٤ في معرب الجوالقي ١٨١ .

ويبدو من النص أنَّ الشاعر أمويّ، وقد ذكره في الطبري حوادث ٧٧، وسمَّاه شقيق بن سليل، ولعل هذا تصحيفً أو تطبيعً، وقال إنَّه كان قد أعطى جُعالته، ممَّا سيرد في الشرح، رجلًا من جرم أيام عبد الملك بن مروان. والشُّعر في معجم البلدان (سغد ـ خوارزم) غير منسوب، وفي رسالة العسكري في ضبط وتحرير مواضع من الحماسة ورقة ٧ أ أنه لفضالة بن شريك، ونبّه م، تعلى أنَّه آخر باب الحماسة في روايتهما.

<sup>(</sup>٣) م: لغَيْضه الضَّحاكُ.

وقوله «لَمْ أُرِبْهُ» أي لم آت ما يُرِيبُه. يقال رابني الشيءُ إِذَا دهاني وأَرَبْتُ إِذَا أتيت بِرِيبةٍ. «والوَغْمُ» الحِقد، وأصلُه القتال.

٣ ـ ولكنَّ البُعُوثَ جَرَتْ علَيْنَا فصِرْنَا بَيْنَ تطْوِيحٍ وغُوْمِ (١) ٤ ـ وخَافَتْ مِنْ جبال ِ الصُّغْدِ نَفْسي وخافَتْ من جِبـال ِ خُـوَارَ رَزْمَ (٢)

(٧٩ و) «البُعُوثُ» جمع بَعْثِ وهو الجيش يُبعث للغزو. «والتَّطُويحُ» البُعْد في الأرض، يقال طوَّحته وطيَّحته إذا باعدته. «والْقُرْمُ» المُغْرَم، يُريد أنه دُعي إلى الغزو هو وقومه وحُمِلُوا على المقام والغُرْم. «والصَّغْد (٣)» بلدً. «وخُوارَزْم» بلد أيضاً بقرب التُّرك، وليس فيه جبالُ ولكن توهَّم ذلك، وزادَ راءً في «خُوارزم» الإقامة الوزن، وساغَ له ذلك أنه أعْجَمِيُّ ليس له اشتقاق من كلام العرب ولا هو مثالُ من أمثلتها، فهم يُجترئون (٤) على تغييره وتغيير مثلِه من كلام العجم (٥).

٥ ـ وقَارَعْتُ الْبُعُوثَ وَقَارَعُونِ فَفازَ بضَجْعَةٍ في الحيِّ سَهْمِي ٦ ـ فَأَعْطَيْتُ الْجُعَالةَ مُسْتَمِيتاً خَفِيفَ الْخَاذِ مِنْ فِتْيانِ جَرْم

«قارعْتُ» هنا من القُرْعَةِ لا من الْقِراعِ والضَّرْب، أي ساهمتُهم على المُقام والغزو ففُرْتُ بالمقام والاضطجاع، «والضَّجْعَةُ» الاضطجاع.

«والجُعَالَةُ» الْجُعْلُ، أي لما فازَ سهْمِي بالمقام والْغُرم أدَّيْت ما جُعِل عليَّ (١) من المُغرَم، «مُسْتَمِيتاً» أي حريصاً عليه مسروراً به. «والْحَاذُ» لحمُ ظهْرِ الفخِذِ، وهو كناية عن خِفَّة الظَّهْرِ وقلَّة المؤونة، أي أعطَيْتُ الجُعالة رجُلاً مُطيقاً للغزو ناهضاً بما حَمَلَ منه، «مِنْ فِتْيَانِ جَرْم» وهو حيٍّ من طيّىء.

<sup>(</sup>١) ت: جَنَتْ علينا.

 <sup>(</sup>٢) في المعرّب ١٨١: خُواءَرُزم، ويُروى خُوارزم، وقد زيدت الهمزةُ في الرّواية الأولى لإقامة الوزن أيضاً، وفي ص ٢٤٥ عدل عن هذه الرواية وأورد ما وقع ههنا.

<sup>(</sup>٣) في المعرَّب ٢٤٥ أنها تقال بالسين أيضاً، وأن معناها جيل من الناس. وانظر تعليق المحقق على ذلك، وانظر ما سبق في ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) س: يجترون. ط: يجتزُّءون. ويجترئون من الجرأة، أي يجرون التغيير عليه غير مبالين.

<sup>(°)</sup> س ط: العرب.

<sup>(</sup>٦) ط: إلى. والجُعَالة والجُعْل الغرامة أو الذَّعيرة التي فرضت عليه.

۱۷۱ ـ وقال عَمْرُو بن برَّاقَة الهَمْدَانِي وكان قدْ أَغارَ عليه رجلٌ من مُرادٍ يقال له حَريمُ بن مالك فاسْتاق إبلًا لهُ وخيلًا، ثمَّ أغار عليه عمرُو<sup>(۱)</sup> فاستاق كلَّ شيءٍ من مال حَرِيمٍ ، فأتاه حَرِيمٌ يسأله أَنْ يَرُدَّ إِليه بعضَ ما أَخَذَ منه فامتنع عمروً وقال: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ تَقُولُ سُلَيْمَى لا تَعرَّضْ لتَلْفَةٍ ولَيْلُكَ عن لَيْلِ الصَّعَالِيك نَائِمُ
 ٢ ـ وكَيْفَ ينامُ اللَّيْلَ مَنْ جُلُّ مَالِه حُسامٌ كلَوْنِ اللَّلِحِ أَبْيضُ صَارِم

«التَّلْفَةُ» الهَلْكَةُ (٢). «والصَّعَالِيكُ» الفقراءُ، أي لستَ صُعلوكاً فتَتَعَرَّض للهلاك بالغزو وطلَبِ المال. وقوله «وليلُكِ نائمٌ عن ليل ِ الصَّعَالِيكِ» أي أنتَ نائمٌ مُسْتَغْنِ عن الشَّرَى (٣) بِغناكَ، وجَعَلَ الفعلَ للَّيلَ مجازاً.

ثم قال «وكيفَ ينامُ اللَّيلَ من جُلُّ مالِهِ حُسامٌ» يردُّ عليها ما ادَّعَتْ، أي لا مال لي إلّا السِّلاحُ فكيف أنامُ عن الطلب. وقوله «كلَوْنِ المِلْح» أي أبيضُ صقيلٌ. «والْحُسَامُ» القاطعُ وكذلك الصَّارم.

٣ - (٨٩ ظ) غَمُوسٌ إِذَا عَضَ الْكَرِيهَةَ لَمْ يَدَعْ

لها طَمَعاً، طَوْعُ الْيَمِينِ مُلاَزِمُ (٤)

٤ ـ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الصَّعَالِيكَ نَوْمُهمْ

قَليلٌ إِذَا نَامَ الْخَلِّيُّ المُسَالِم(°)

«الْغَمُوسُ» الماضي في الضَّريبة المُنْغَمِس فيها. و «الْكَرِيهةُ» الشَّـدَّةُ، وجعلَهُ «طَوْعَ اليَمِينِ» أي هو متأتٍ للضَّرْب مُلازمٌ للكَفِّ، يريد إِدمانَه على إِمساكه والضَّـرْبِ

<sup>(</sup>١) ط: عمرا.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لَها في جـم ت. وهي في الأغاني ١٧٥/٢١ ما عدا ١٥ ـ ١٨، والأمالي ١٣٧/٢. وعمرو ينتسب إلى أمه برّاقة، وقيل إنه ابن برّاق، وهو ابن مُنبَّه بن شهر بن نهم، شاعرٌ جاهليُّ إسلاميًّ مشهورٌ بالشجاعة والفتك. الاشتقاق ٤٣٣، الأغاني ٢١/١٧٥، المؤتلف ٨٨، السمط ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) ط: الهلاك.

<sup>(</sup>٣) ط: الشدي لغناك.

<sup>(</sup>٤) الأغاني: صَمُّوتٌ. الأمالي: غَموضٌ.

 <sup>(</sup>٥) الأغانى: الدُّنُور المُسالِمُ.

«والْخَلِيُّ» الخالِي من الهُموم . «والْمُسَالِم» ضدُّ المُحارِبِ، أي أَنَا قليلُ المال كثيرُ الأَعْداءِ، فكيف يسُوغ لي النَّوم؟

٥ ـ إِذَا اللَّيْلُ أَدْجَى واكْفَهَرَّ ظلامُهُ وصَاحَ مِنَ الأَفْراطِ بُومٌ جَواثِمُ
 ٦ ـ ومَالَ بِأَصْحَابِ الْكَرَى غَالِبَاتُـهُ فَإِنِّ عَلَى أمرِ الْغَوايَةِ حَازِمُ

«أَدْجَى اللَّيْلُ» أَظْلَم، والدُّجى الظَّلْمَةُ. ومعنى «اكفْهَـرُ» تراكَب، وَيُرْوَى «اجْتَهَرَّتْ نُجُومُه»، والْمُجْتَهِرُّ الأبيضُ، وإذا اشتدّ ظلامُ اللّيل كان أشدٌ لِبَياض النجوم لأنَّه لا قمر فيه يَكْسِفُها. «والأَفْرَاطُ» جمع فُرُطٍ وهو جُبَيْلُ صغيرٌ. و «الْجَواثمُ» الرَّابضةُ، يُقال جَثَمَ الطَّائرُ وربَضَت الشاةُ وبرَك البعيرُ.

«والْكَرَى» النَّوْمُ. «وغَالِبَاتُهُ» أي (١) نَعَساتُه المستوليةُ على الإنسان. «والْغَوايَةُ» الضَّللةُ، أي إذا كان أمرٌ مُشكِل يُضَلُّ في مثله فأنا حازمٌ فيه ماضٍ عليه (٢).

٧ - كَذَبْتُمْ وبَيْتِ اللَّهِ لا تَأْخُذُونَهَا مُراغَمةً ما دَامَ للسَّيْف قَائِمُ
 ٨ - تَحَالَفَ أَقُوامٌ عليَّ ليَسْلَمُوا وجرُّوا عليَّ الْحَرْبَ إِذْ أَنَا سَالِم (٣)

قوله «لَا تَأْخُذُونَها» يعني الإِبلَ التي أغار عليها فسُئِل ردَّها. «وقَائـمُ» السيف رأسُه، أي لا تأخذونها ما قدرتُ على إعمال سيفي.

«والتَّحالُفُ» التعاضدُ والتعاقدُ بالأَيْمان. وقوله «ليسْلَمُوا» أي لِيسلَموا من معرَّتي وحَرْبي. ومعنى «جَرُّوا» جَنُوا. «والسَّالِم» هنا المُسالم، وحقيقتُه ذو السَّلم، وأَخْرَجهُ مُخْرَج رامح ٍ وتامرٍ، أي ذو رُمح ٍ وتَمرٍ.

٩ - أَفَالْيَوْمَ أُدْعَى للْهَوادَةِ بعْدَما أُجِيلَ على الحيِّ المذاكِي الصَّلَادِمُ
 ١٠ - وإِنَّ حَرِيماً إِذْ رَجَا أَنْ أَرُدَّهَا ويذْهَبَ مالي يَا ابْنَةَ الْقَيْلِ حَالِم

«الْهَوادَةُ» السُّكونُ والموادعة، «والمتهوِّد» الطالب للهرادة، والهائدُ التَّائب عن الذنب «المستخفي، من هداً»، ومنه قوله عزِّ وجلَّ<sup>(٤)</sup>: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أي تُبنا وخضعنا. «والمذاكِي» جمع مُذَكِّ وهو الحَسنُ من الخيل، والذَّكاءُ انتهاءُ السِّن.

<sup>(</sup>١) ط: قوله غالياته. (٢) في س: ماضٍ فيه.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: عليَّ لِيَسْمَنُوا.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٥٦.

«وإجالَتُها» تفريقُها للغارة كما تُجَالُ(١) السَّهامُ في الميسر وتُسحب. «والصَّلَادِمُ» جمع صَلْدَم هم الثَّال ألمُّ الله الصَّلادِمُ»

صَلْدَم وهو الشَّديدُ الصَّلب. «وحَريمُ» بن مالك المراديّ هو الذي أغار عليه فسأله أن يُردَّ عليه ما أَخذَله، وكان «هو» قد أغار (٢) عليه قبلُ. «والْقَيْلُ» (٣) الملكُ من ملوك حمير، ويروى «كَانَّ حَرِيماً»، أي هومًّا أُمَّلُ من ردّ إبله، وقد ذهبت إبلي، في مثل حال النائم الحالم الذي لا يصحُّ له ما أَمَّله.

١١ ـ متى تَجْمَع الْقَلْبَ الذَّكِيَّ وصَارِماً وأَنْفاً حَمِيّاً تَجْتَنِبْكَ المظَالِمُ المَظالِمُ المَدَّعَ بِالْقَنا تَعِشْ مَاجِداً أَوْ تَخْتَرِمْكَ المَخَارِم (٤)

«الْأَنْفُ الْحَمِيُّ» الذي يأبَى الضَّيم ويأنَفُ من الذُّلُ فكأنَّهُ يحْمَى كما تحْمَى النَّارُ غَضَباً، والحميَّةُ الأَنفَةُ(٥).

«والاخْتِرامُ» الانقطاعُ والدَّهاب بالشَّيْءِ، يقال اخترمتْهُ المنيَّةُ أي اقتَطعَتْه من أهله وذَهبت به، وأراد بالمخارم الدَّواهيَ المستَأْصِلَةَ، أي مَنْ طلَب المال بنكايةِ العدوّ والإغارةِ عليه عاش ماجداً ظافراً أو مات كريماً.

١٣ - وكُنْتُ إِذا قَوْمٌ غَزَوْني غَزَوْتُهُمْ فهَلْ أَنا فِي ذَا يالهُمدَانَ ظَالِمُ
 ١٤ - فلاَصُلْحَ حَتَّى تُقْرَع الْخَيْلُ بالْقَنا وتُضْرَبَ بالْبِيضِ الرَّقَاقِ الْجَمَاجِمُ (١)

أي لا أغزو إلا من غزاني، مُنتقماً منه، فأنا إذاً غيرُ ظالمٍ.

«والقرْعُ» الضّربُ والردْعُ، وأصلُه أن يُقْرَعَ (٧) الفحلُ إِذَا لم يكن كريماً، فيُقرَع أنفُه بالرُّمح حتى يَرْجِعَ عن الطَّرُوقة (^).

١٥ ـ ولاَ أَمْنَ حتَّى تَغْشِمَ الْخَرْبُ جَهْرَةً عَبِيدَةَ يَوْماً والْخُرُوبُ غَواشِمُ ١٦ ـ أَمْسْتَبْطِيءٌ عَمْرُ وبْنُ نُعْمَانَ غَارِي ومَا يُشْبِهُ الْيَقْظَانَ مَنْ هُو نَائمُ

<sup>(</sup>١) (س: كما يفعل بالسَّهام.

<sup>(</sup>٢) ط: غارَ إليه.

<sup>(</sup>٣) ط: والقليل.

<sup>(</sup>٤) ط: الممتع، الأغانى: وَمَنْ يَطْلُب... يَعِشْ.. أو تَخْتَرْمُهُ.

<sup>(</sup>٥) ط: الألفة.. الاقتطاع.

<sup>(</sup>٦) ط: الرفاق. الأمالي: . . . بالبيض الخِفاف. الأغاني . . حتَّى تَعْثُر.

<sup>(</sup>٧) ط: أن يقردع. ويقرع يضرب.

<sup>(</sup>٨) أي النَّاقةِ المطرُّوقةِ. وهي التي يُراد الحمل عليها في وقتٍ بلغتُهُ لتُنجب.

«الْغَشْمُ» أَشَدُ (١) الظلم. أي لا يأمَننِّي العدوُّ حتى أُوقعَ به (٢) وانتقم منه، أو لا يأمن المحاربُ حتى يردَع عدوَّه بالإيقاع به والنَّهْدِ له. وقدولُه «والْحُروبُ غَواشِمُ» تُصِيبُ من لم يَجْنِها، وأصلُ الظُّلْم وَضْع الشيء في غير موضعه.

وقوله «ومَا يُشْبِه اليقْظَانَ من هُوَ نائِمُ» أي لسْتُ بنائم عن محاربته والإيقاع به وإن أَبْطَاْتُ عليه، فأنا مُعِـدٌ له يَقْظانُ في محاربته.

١٧ ـ إِذَا جَرَّ مُولاَنَا عَلَيْه جَرِيرةً صَبْرِنا لَهَا، إِنَّا كِرَامٌ دَعَائِمُ
 ١٨ ـ (٩٠ ظ)ونَنْصُرُ مُولاَنَا ونعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا النَّاسُ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وجَارِم

«الْمَوْلَى» بنُ العَمِّ. ومعنى «جَرَّ» (٣) جنَى، والجريرةُ الْجَنِيَّةُ «والدَّعائِمُ» السَّادةُ الذين يُسْند إليهم، وأصلُ الدَّعامة ما يُعْمد به الحائطُ لِيقُوى ويثْبُتَ.

وقوله «كما النَّاسُ» أراد كالنَّاس، «وَما» زائدة ، ويروى بالرَّفع، والمعنى (٤) كالذي الناسُ عليه من الأخلاقِ والأحوال، أي لا يُجْهل أنَّ الإنسان يُخطىء ويُصيب، فنحنُ نَصْفَح عن خطأ المولى ونَغْفِرُ جُرْمَه. «والْجَارِمُ» المُجرم، يُقالُ جَرَمَ وأَجْرَمَ بمعنى.

۱۷۲ ـ وقال الْحَريشُ بنُ هلال الْقُرَيْعِيّ، ويُرْوى للعبّاس بن مِرْداس ، وَلخُفافِ بنِ نُدْبة السُّلَيْمِيُّنْ: (وافر)(\*).

وخفاف بن عمير أحد الشعراء المنسوبين إلى أمهاتهم، أمّه ندبة بنت شيطان بن قنان من بني الحارث بن كعب، وأبُّره عُمير بن الحارث بن الشّريد، عمّ الخنساء، وهو من أغربة العرب، وَر ثَ السّوادَ عن أمّه، كان مخضرماً وأسلم وحسن إسلامه، فارساً شجاعاً، فَتَكَ في الجاهلية بمالك بن حِمار الشّمْخيّ سيّدِ بني شمْخ بن فزارة، وشَهِد مع النبي ﷺ فتح =



<sup>(</sup>١) ط: أصل الظلم.

<sup>(</sup>٢) ط: بهم. . . منهم . ونهد للعدو نهض له ليشنّ عليه الغارة .

<sup>(</sup>٣) ط: جر علينا والجريرة.

<sup>(</sup>٤) ط: ومعناه.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٢١: الحريش ويروى للعباس. ت: ١٣٣/١: الحريش وفي الشرح: ويروى للعباس، وللحجّاف بن حكيم بن عاصم السليميّ، وقد نُسِبَ إليه ٣ في المؤتلف ١٠٢، وأشار إلى أنه يروى لغيره. والحريش بن هلال بن قدامة شاعرٌ أمويٌ، وهو من رجال بني سعد بن زيد مناة بن تميم، كان من الفرسان، وله أيام مشهورة بخراسان. الاشتقاق ٢٥٧، وفي الإصابة ٣٩٣/١ اعتراضٌ على استلحاق ابن الأثير له وجعلِه في عداد الصحابة، لانتفاء الدليل على ذلك، ونَسبَ الحماسيّة للحجّاف السليمي، وأشار إلى ما أورده الأعلم في نسبتها هنا أيضاً. ممّا قد يَدُلُ على اطلاع ابن حجر على هذا الشرح أو على متنه. وخفافُ بن عمير أحدُ الشّعراء المنسوبين إلى أمهاتهم، أمّه نُدبة بنت شيطان بن قنان من وخفافُ بن عمير أحدُ الشّعراء المنسوبين إلى أمهاتهم، أمّه نُدبة

١ ـ شَهِدْنَ مع النَّبِي مُسوَّماتٍ حُنَيْناً وهْيَ دَامِيةُ الْحَوامِي

٢ ـ ووَقْعَةَ خالدٍ شهِدَتْ وحكَّتْ سَنابِكَها علَى الْبَلَدِ الْخَرَامِ «المُسوّمات» الخيلُ الْمُعْلَمةُ، والسُّومةُ العلامةُ، وكان الشجاعُ يُعْلِم نفسَهُ أَو فَ فَه النّدِ صلى الله عليه وسلّم فَسَه الله عليه وسلّم

فرسَه إدلالاً بشجاعته (١) وحُنَيْنُ موضعٌ أوقعَ فيه النَّبيّ صلى الله عليه وسلّم والمُسلمون بالمشركين من هوازن، بعد فتح مكة . «والْحَوامِي» جمع حامية وهي جانبُ الحافر كأنَها تحميه وتحْجِزُهُ(٢) لإحاطتها به، وإنَّما تَدْمَى بِدُوُوب السَّيْر وكثرة الجَوَلان في الحرب، ويروى «دَامِيةُ الْكِلامِ» وهي الجراحُ، واحدُها كُلْم.

«وخالِدٌ» هو خالد(٣) بن الوليد المخزوميّ، وكان يَتولّى محاربةَ أهـلِ الرَّدَّة وغيرِهم. والسَّنابِكُ جمع سُنْبُك وهـو مُقَدَّم الحافر. «والْبَلَدُ الْحَرَامُ» مكَّةُ، وكان قد أوقع فيه بالمشركين قبل الفتح. وقوله «حكَّتْ سَنابِكَها» كقَوْل الأَعْشَى(٤):

وَفِي كُلِّ عام لها غَزْوَةً تَحُكُّ السَّنَابِكَ حَكَّ السَّفَنْ أَي تَنْكُبُها وَتُحْفِيها لَدُووبِ السَّيْرِ.

٣ ـ نُعرِّضُ للسُّيُوف بكُلِّ ثَغْرٍ خُــدُوداً لا تُعَرَّض لِللَّهامِ «الثَّغْرُ» موضعُ الْخَوْف، وأصلُ الثَّغْر الفُرْجة في الشَّيْء، فضُربت مثلاً لما يُبيحُ العدوُّ، وهذا مِثلُ قول القتَّال الكِلابيّ (٥).

# نُعَرِّضُ للرِّماحِ إِذَا الْتَقَيْنَا وُجُوهاً لا تُعَرَّضُ للسِّبابِ

مكّة ولواء بني سليم معه. الشعراء ٣٤٨، الاشتقاق ٣٠٩، المؤتلف ١٥٣.
 وترجمة العباس مرت في ص ١٨٢.

(١) ط: لشجاعته. وعبارةُ الشَّرح هذه تردّدت كثيراً. وفتح مكة تمَّ في السنة الثامنة للهجرة، وكذا غزوة حنين.

(٢) ط: وتمجذه.

- (٣) صحابيًّ جليل وقائدٌ مشهورٌ، كان من أشراف قريش في الجاهلية، أسلم قبل فتح مكة، وولاًه أبو بكر في أيامه مُهمّة محاربة المتنبئين والمرتدين، ثم الفتوح في العراق والشام، وعندما جاء عمر عزله وولّى بدله أبا عبيدة بن الجراح، فكان تحت إمرته محارباً كفؤاً إلى أن فتح الله لهما. توفي خالد سنة ٣١هـ. أخباره كثيرة، انظر الإصابة ٢١٣/١.
- (٤) ط: تحك اللَّوْابر حق السفر. البيت في ديوانه ٥٩ من قصيدة في مدح قيس بن معدي كرب. والسَّفَنُ العِبْرُدُ.
  - (٥) ديوانه ٣٧: نعـرض للطِّعانِ. وهو الثانـي من الحماسية ١١.



أي لا نُسافِهُ من سافهنا ولكنَّا نُحارِبُ من حاربنا.

٤ ـ ولسْتُ بخالِع عنِّي ثِيَابي إِذا هَــرَّ الْكُمــاةُ ولا أُرامِي
 ٥ ـ ولكنِّي يجُولُ الْمُهْرُ تَحْتِي إِلَى الْغَاراتِ بِالْعَضْبِ الْحُسام

(٩١ و) أي لا أَخلَعُ ثيابي للصَّراع سفَهاً وطيْشاً إذا هـرَّ الكماةُ الحـرب، أي كرِهُوهـا، فطلَبُوا السَّلـم ولا أرامي بالحجـارة، ولكنِّي صاحبُ حـربٍ وطعْنٍ وضربٍ. «والْعَضْبُ» القاطعُ، «والْحُسـامُ» مِثْلُه.

١٧٣ ـ وقالَ آخرُ: (طويل)(\*)

١ ـ فلَوْ أَنَّ حَيًّا يَقْبَلُ المالَ فِدْيَةً لَسُقْنا لَهُمْ سَيْلًا مِنَ الْمَالِ مُفْعَها
 ٢ ـ ولَكنْ أَبَى قَوْمٌ أَصِيبَ أَخوهُمُ رِضاالْعَارِواخْتارُواعلَى اللَّبَنِ الدَّمَا(١)

يقول لو رَضُوا بالدِّية لسُقْنا لهم من المال مثلَ السَّيْلِ كَثْرةً، ولكن أبوا إلَّا القصاصَ والثارَ لعزَّهم. «والْمُفْعَمُ» المملوءُ، يقال فَعَمَ الإناءَ وأفعمته إذا ملأته.

١٧٤ ـ وقال الرُّقَادُ بنُ الْمُنْذِرْ بنِ ضِرادٍ: (طويل)(\*\*).

١ ـ لقد عَلِمَتْ غَوْثُ وبُهْنَةُ أَنَّنِ بوادِي حُمام لا أحاوِلُ مَغْنَا
 ٢ ـ ولكنَّ أصْحابي الذِين لَقِيتُهُمْ تَفادَوْا سِراعاً والْتَقُوا بابْن أَزْنَا(٢)

«غوْثٌ» قبيلةٌ من طيَّىءٍ، «وبُهْنَةٌ» حيُّ من بني سُلَيْم وهـم لاحقـون بغطفـان، وكانت طيِّىءٌ محالفةً لغطفـان وبني أسد. «ووادي حُمـام ٍ» / / موضعٌ بعينه. وقوله «لاَ أُحاوِلُ مَغْنَمـا» أي إنمـا أنا طالـبُ ثارٍ.

ومعنى «تفادَوْا »عرَّدُوا (٢) عَنِّي / وتفادوا مِنِّي ، وحقيقتُه أن يَجعَلَ بعضُهم بعضاً فِدىً لنفسه من التقدُّم والمُنازِلةِ. ومعنى «الْتقوا بابْنِ أَزْنَمَ» جعلُوه بيني وبينهم لأَشْتَغِلَ به حتَّى ينجُوَ، يُقالُ اتَّقاه بحتفه إذا جعله بينه وبينه، وفي الحديث (٤٠):

<sup>(\*)</sup> ليست في جه، م: الحماسية ١٨١، ت: ٢/١٣٠.

<sup>(</sup>١) ط: على اللين.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: وِرقة ٣٧ و، م: الحماسية ١٨١ الوقّاد.. ما عدا الأخير. ت: ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) م ت: تَعادَوْا. ﴿ ﴿ وَعَرْدُ عَنْهُ تَنَكُّبُهُ وَتَجَنَّبُهُ .

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد ١٥٦/١: «كنا إذا اخْمَرّ...»، واحمرً اشتدّ.

«كُنَّاإِذَا اشْتَدَّ البَّاسُ اتَّقينا برسُول اللهِ» أي جعلنـاه بيننا وبين العـدوّ يذُبُّ عنَّا.

٣ ـ فَركَّبْتُ فيه إِذْ عرَفْتُ مكانَهُ عِبْنْقَطَعِ الطَّرْفاءِ لَدْناً مُقَوَّما
 ٤ ـ ولَوْ أَنَّ رُحْمِي لَمْ يَخُنِي انْكِسارُهُ جَعَلْتُ لَهُ من صَالِحي الْقَوْمِ تَوْأَما

يقول «لمّا وقَعَتْ عيني عليه قصدْتُ قَصْدَهُ، فطعَنْتُه فأَثبتُ فيه رُمحاً «لَدْناً» أي ليّناً ينْتَنِي. وأراد «بمُنْقَطع الطَّرْفَاءِ» مَوْضِعاً بعينه.

وقوله «جعَلْتُ له من صَالِحي الْقَوْمِ» أي مِنْ خيارهم وأشرافهم، أي لولا انكسارُ رمحي ((فيه)) لطعَنْتُ آخَرَ من خيار أصحابِه فالحقتُه به، فكان له ثانياً كالتَّوأم لأخيه.

١٧٥ - وقال عامرُ بنُ الطُّفَيلِ الْكِلابِيِّ: (طويل)(\*)

١ ـ طُلِّهْتِ، إِنْ لَمْ تَسْأَلِي أَيُّ فَارِسَ خَلِيلُك، إِذْ لَاقَى صُدَاءً وخَثْعَما
 ٢ ـ أُكُرُ علَيْهِمْ دَعْلجاً ولَبَانَهُ إِذَا ما اشْتكى وَقْعَ الرِّماح تَحَمْحَما

(٩١ ظ) «الخَلِيلُ» «الزَّوجُ لأنه يَخالُ امرأته وتخاله، والخليل أيضاً الجارُ لأنه يَخِلُ من جَاوَره (١). «وصُدَاء» «وخَثْعَم» قبيلتان من الْيَمن.

«ودَعْلَج» اسمُ فرس<sup>(۲)</sup>. «واللَّبانُ» الصدْرُ أي عَطَفَه عليهم منازلًا لهم. وقوله «تَحَمْحَم» أي صوَّتَ لحَرِّ الطَّعنِ، ويُسروى «وقْعَ الأسِنَّةِ جمْجَما» أي ترَكَ التقدُّمَ وتردَّد.

أُفَـدُّمُ فـيـهـم دعـلجـاً وأكـرُّهُ إذا أُكْرِهت فيـه الـرَّمـاحُ تَحْمحَمَـا

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤ و، م: الحماسية ٢٧، ت ١٥٣/١ ديوانه ١٣٤، يخاطب زوجه. وعامر شاعرُ قيس وفارسُها في الجاهليّة، وابن عمّ لبيد الشاعر، وكان أعورَ عقيماً لا ولَد له، وهو صاحبُ الفرس المدعو بالمَزْنُوق، وكان عامرٌ قد أتَى إلى النبيُ عليه واسترط لإسلامه أن يجعل له نِصْفَ ثِمارِ المدينة ويُسنِد إليه الأمرَ من بعده، فدعا عليه عليه فطعِن في طريقه فقال ما وردت الإشارة إليه في ص ٣٦٣ وقد أصابته الغُدَّةُ. الشعراء ٣٤١، المؤتلف ٢٣٠٠ السط ٢٩٧.

<sup>(</sup>١) ط: يجاوره.

<sup>(</sup>٢) في كتاب أسماء خيل العرب لابن الأعرابي (تح. القيسي والضاحي) ص ٦٥ أنَّ دعلجاً كان فرس عبد عمرو بن شريح بن الأحوص. ثم استشهد بمقطوعة تضمنت البيتين، وذكر الثاني هكذا:

### قافية النون

١٧٦ ـ قالَ رجُلُ من بَلْعَنْبَرَ بن عمرو بن تميم، ويقال إِنَّها لأبي الْغُوا، الطُّهَوِيّ، وطُهَيَّةُ من تميم أيضاً: (بسيط) (\*)

١ ـ لوْكُنْتُ من مازِنٍ لمُ تُسْتَبَعْ إبلي بنو اللَّقِيطَة مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانا
 ٢ ـ إذاً لقامَ بنَصْري معْشَرٌ خُشُن عِنْدَ الْحَفِيظَةِ إِنْ ذُو لُوثَةٍ لآنا

«بنُو مَازِنِ» حيٌّ من تميم. وهم مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، وهم أَشْرافُ ولَد عمرو بن تميم، فلذلك تمنَّى هذا الشاعرُ أن يكون منهم. «وذُهْلُ بن شَيْبان» حيُّ من بكر بن وائل، وكانت الحربُ بين تميم وبكر. وجعل أُمَّهم «لَقِيطَةً» مُبالَغَةً في الهجو(١٠)، «واللَّقِيطَةُ» المنبوذة المَلْقُوطة.

وقولُه ﴿إِذاً لَقَامَ، أي لوكُنْتُ منهم لنصرُوني (٢) ومنعوا من إبلي، وكان قد



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١ و، م: الحماسية ١، ت: ١/٨. وفيها الجملة الأولى من عبارة الإنشاد مع زيادة في جـ مفادها دوكان من أمره أنّ قوماً من بني شيبان أغاروا عليه في إبله فاستأقوها فاستنجد قومه فلم يُنْجِدوه فاستعان ببني مازن فمضوّا معه وأغاروا على بني شيبان وردُّوا عليه إبله، فقال يمدحهم ويذمّ قومه و وأطلَقَ ت على الرَّجُل اسمَ قُريط بن أُنيف. وقد تَبِعهُ الميمني في تعليقه على السمط ٥٤٥، وذكر أنه هو الصواب. وأبو الغول شاعر إسلامي من قوم طُهويّين يقال لهم بنو عبد شمس بن أبي سود، ويكنى أبا البلاد، وزعم أنه رأى غُولًا فقتلها، فعُرِفَ بذلك. المؤتلف ٢٤٥، السمط ٥٤٥، الخزانة و٢٤٠٠

<sup>(</sup>١) ط: في ذمُّهِمْ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط.

استنجد قومَه حِينَ أغير عليه فلم يُنْجدوه فاستغاث بني مازن فساروا معه حتّى أوقعوا ببني شيبان وردُّوا عليه إِبلَه، فمدَحَهُمْ وذمَّ قَوْمَهُ. «والْخُشُنُ» جمع خشين وهو الشَّديدُ الجانب على العدوِّ. «والْحَفِيظَةُ» والْحِفْظَةُ الغضبُ للحُرمة. «واللُّوثَةُ» ضُعْفُ المُنَّة، ومِنْهُ التَاثَ الإِنسانُ، ويُروى «لَوْثَة» بفتح اللّام وهي القُوة. ومعنى «لاَنَ» انكسر حدَّه ولان شرَّه، أي إذا ضعف القويُّ عن مقاومة عدوِّه فهُمْ خُشُنُ الجوانب عليه قائمون بمدافعته، وهذا أبلغُ من الرَّواية الأولى، ومخرَجُ الرّواية الأولى أنّ العرب تقصد مرَّةً عَصْدَ الحقيقةِ وتسْلُكُ مرَّةً طريقَ الغلوِّ والمُبالغةِ، فنظيرُ قوله «إِنْ ذُو لُوثَةٍ لاَنا»، «واللَّوثَة» الضَّعف، قولُ توبة (ا):

نَرى ضُعَفاءَ الْقَوْمِ فيها كَأَنَّهُمْ دَعامِيصُ ماءٍ نَشَّ عَنْها غَدِيرُها فقال «ضُعفَاءَ الْقَوْم» ولم يقُلْ أقوياءَهُمْ، يصِفُ فلاةً. ونظيرُ الرَّواية الأُخرى في المبالغة قولُ أبي النَّجْم (٢):

### ترى الأشِدَّاءَ بها ضِعافا

ولكلِّ مقام مقالٌ، وإِن كان الشاعرُ أراد التَّعْريض بضعف(٣) قومه عن نصره فالاختيارُ «ذو لُوثَةٍ » بالضمَّ، وإِن<sup>(٤)</sup> كان قصَـدَ المبالغةَ في مدح بني مازنِ «فلَـوثَةُ» بالفَتْح أجودُ.

٣ ـ قَوْمٌ إِذَا الشَّرُ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَمُمْ طَارُوا إِلَيْه زَرافَاتٍ وَوُحْدَانا
 ٤ ـ لا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حينَ يَنْدُبُهُمْ فِي النَّائِباتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانا
 ١٤ و) «النَّاجِذُ» آخِرُ الأضراس. وإنَّما تبدُو<sup>(٥)</sup> النَّواجِد من شِدَّةِ الكُلُوم.
 ومعنى «طارُوا» أسرعوا. «والزَّرافَاتُ» الجماعات. «والوُحْدَانُ» جمع واحدٍ،

<sup>(</sup>١) أشير إليه أيضاً في شرح النَّمريّ لأبياتِ الحماسةِ ورقة ١ ظ، وهو في الأغاني ٢٨٠/٣، ٢٠٩/١١ والدُّعْمُوصُ دويبةٌ تكون في المستنقعات، ونشُّ الغديرُ نَضَبَ وجفَّ. وترجمة توبة ستأتي في ص ٧٥٤.

 <sup>(</sup>٢) هو كذلك في كتاب معاني أبيات الحماسة ورقة ١ ظ، ولم أجده فيما عداه، وفيه أنه يصف به
 قَفْرَةً. وترجمة أبى النجم ستأتى في ص ١١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ط: فضعف.

<sup>(</sup>٤) ط: ولو كان.

<sup>(°)</sup> ط: تبدوا النواجذ لشدة.

كراكب ورُكْبان، والْفائِدَةُ في ذِكْرِ «الوُحْدَانِ» أنهم يُسارعون إلى إِجابة الصَّارخ فيُجيبونه على الحالة التي تبلغُهُمْ فيها الصَّيْحَةُ من اجتماع أو انفراد، ولذلك قال «لا يَسْأَلُونَ أخاهُمْ حين يندُبُهُمْ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَاناً»، أي قد عَرَفُوا أَنَّ المُستصرِخَ لهم طالبٌ لنصرتهم، فهم يُبادرون نَحْوَهُ ولا يُبالون سبب استصراحه ولا يَطلُبون برهاناً وحُجَّةً على ما ادّعاه من ذلك، «والْبُرْهَانُ» الحُجَّةُ والبيان.

٥ ـ لكن قَوْمي وإن كانُوا ذَوِي عَدَدٍ ليسُوا من الشَّرِ في شيْءٍ وإِنْ هَانا
 ٦ ـ يُجْزُون مِنْ ظُلْمٍ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرةً ومن إسَاءة أَهْلِ السُّوءِ إِحْسانا

هذَا هُزُوٌ مِنْه لقومه. يقولُ عددُهم كثيرٌ إلا أَنَّهم (١) يضْعُفون عن مدافعة الشرِّ، فليسُوا منه في شيءٍ، وإِنْ كان الشـرُّ هَيِّنَا (٢).

ثم أكَّدَ ضُعفهم بالبيت الذي بعده فجَعَلَهُمْ (٣) لِلينهم وضعفهم عن العدوّ يُجازُون مَن أَذنَبَ إِليهم مغفرةً لذنْبه، ومن أساء معامَلَتَهُمْ إحساناً إليه.

٧ - كأنَّ رَبَّكَ لمْ يَغْلُقْ لِخَشْيَتِه سِواهُمُ مِنْ جَمِيع النَّاسِ إنساناً مركبَّانا مَرْبَّاناً ورُكبَانا ورُكبَانا

هذا مؤكّدٌ لما قبله، من وَصْفِه لقومه بالضُّعْف ولينِ الجانب وقِلَّةِ المعرفة بالشَّرّ. يقول كأنهم مُفْرَدون(٤) بعبادةِ اللّه وخشيته فلا يعْرِفُونَ الشرّ ولا يرومون دفْعَه.

ثُمَّ تمنَّى أن يكون بدلًا من قومه هؤلاءِ القومُ من بني مازن. وقوله «شدُّوا الإغارة) أي شدُّوا للإغارة، أي حَمَلوا، ثم حذف اللَّمَ وأوصَلَ الفعلَ ونصب، ويجوز أن يكون المعنى أحكموا الإغارة وبالغوا فيها، فتكونُ منصوبةً بالفعل نصْبَ الممفعول به. «والرُّكْبانُ» أصحابُ الإبل والرّكابُ الإبل، والفرسان أصحابُ الخيلِ، فلذلك قال «فُرْساناً ورُكْباناً» فعطفَ أحدَهما على الآخر.

<sup>(</sup>١) س: الأنّهم.

<sup>(</sup>٢) ط: الشر هنا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: يفردون.

١٧٧ ـ وقال الْفِنْدُ الرِّمَّانِيُّ في حرْب البسوس (١)، واسمه شَهْل بن شيبان بالشّين المعجمة، وليس في العرب من اسمه شَـهْلٌ غَيرُه وقد مرَّ تفسير الْفِنْد وتفسير تَلْقِيبِهِ. //وبَنُو مازنِ حيٌّ من بكر بن وائل//: (هـزج)(\*)

١ ـ صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذُهْل وقُلْنا ٱلْقَوْمُ إِخْوانُ ٢٠) ٢ - عَسَى الْأَيِامُ أَنْ يَرْجِعُ إِنْ قَوْماً كِالَّذِي كَانُوا

(٩٢ ظ) يقال «صفَحْت» عن الرجل إذا أعرضت عن عقابه، وحقيقَتُه أن تُوليَهُ صفْحَة وجْهك مُعْرضاً عنْه، أي غَفَرْنا لهم جُرْمَهم، لِمَا يَجْمَعُنا وإياهم من الرَّحِم، وَلِمَا رَجَوْنا من اسْتِصْلَاحِهِمْ ورجُوعهم لنا إلى ما يلزمنا من صِلَةِ الرَّحِـم، وأراد كالذِي كانوا عليه من الولايَةِ والنَّصْرةِ، فحذفَ لِعِلْم السَّامع.

٣ - فَلَمَّا صَرَّحَ الشَّرُّ فِأَمْسَى وهْوَ عُرْيَانُ ٤ - ولَـمْ يَبْقَ سِسوى الْعُدْوَا نِ دِنَّاهُـمْ كَـمـا دَانُوا

«تَصْرِيحُ الشَّرِّ» ظهورُهُ وخلُوصُه، وأصلُ التَّصْريح من اللَّبنَ الصَّريح وهو الذي خَلُص من الرُّغُوة. وقولُه «وهُو عُرْيانُ» أي مُتجرِّد لا يعْلَقُ به شيءٌ من الخير، وهذا مَثَلُ لانكشافه وخُلوصه.

«والْعُـدُوانُ» التَّجَاوزُ في الظُّلم، وأصلُه من عدّوْت الشيءَ إذا جاوزتـه إلى غيره. ومعنى «دِنَّاهُمْ» جزَيْنَاهُمْ وفعَلْنَا بهم مثلَ فِعْلهم، أي لما كاشفونا بالظُّلم والشـرُّ يَئِسْنا من صلاحِهم فعاقبناهُم.

٥ ـ شدَدْنا شَـدَّةَ الـلَّيْثِ عَـدَا واللَّيْثُ غَـضْبانُ ٣٠)

<sup>(</sup>١) ط: البهوس... تلقينه به، وقد مرَّت عبارةً الإنشاد في الحماسية ١٣٨.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١ و، م: الحماسية ٢، ت: ١٩/١، الممتع في علم الشعر وعمله ٣٨٥ ما عدا الأخير. وترجمة الشاعر في ص ٣٠٥. وفي فهرسة ابن خير ٤٢٣ أن محمد بن أغلب المعروف بابن أبي الدُّوس (ت ١١٥هـ) كان قد ألف في البيت الأول من هذه الحماسيَّة جزءاً، وكان ابن أبى الدُّوس نحوياً أديباً اختص بالأعلم وروى عنه. الذيل والتكملة السفر السادس ١٣٣.

 <sup>(</sup>٢) ط: الناس.
 (٣) م ت: مَشْينًا مِشْيَة اللَّيْث.

٢-بضَرْبٍ فيه تَـوْهِينٌ وتـخْـضِيعُ وإِقْـرَان (١)
 ٧-وطَـعْـنٍ كَـفَـمِ الـزِّقِ غَـذا والـزِّقُ مَـلان

«الشَّدَّةُ» الحَمْلَةُ على القِرْن. وقوله «عَدَا» أي شـدُّ وحَمَلَ، وهو من الْعَدُّو في السَّيْر، ويَجوزُ أن يكونَ مِن الْعُدوان، ويروى «غَدَا» (٢) بالغين معجمة // وهو أَبْيَنُ، لأن ذِكْر الشرِّ يدلُّ على الْعُدُوان والْعَـدُو، وإِذَا قالَ «غَدا» بالغَيْن معجمة // ففيه فائدةً لاستغنائه عن توكيد أول الكلام واتَّصاله بما بعده.

«والتَّوْهينُ» التَّضْعيفُ، من الواهن وهو الضَّعيف. «والتَّخْضِيعُ» (٣) الإِذْلاَلُ، والخُضوعُ الذَّلُ. «والإِقْرانُ» الطاقةُ والقُوةُ، يقال أقرنَ فلانُ بكذا إِذَا أطاقه وقويَ عليه، وفي التَّنزيل: (٤) ﴿ وما كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ ﴾ أي مُطِيقينَ، أي شَدَدْنا عليهم بضرب فيه توهينُ لهم وتخضيعُ وإقرانُ لنا وقوةً عليهم، وطعنُ جائفٌ يَسيل منهُ كما يسيل من الرُّق المُغَذِي، وهو الذي يَدْفَعُ بما فيه من الماءِ وغيره، يُقالُ غذا إِذا سال، وغذَى إِذا كثر سيلانُه، وغذَا الودَجُ إِذا سال دمُه، وغذَا الطَّبْيُ ببوله إِذا هاج فرَمَى بِبَوله وَفَعَا، وكلُ شيء تحبس وسال فقد غذا. ويروى «غَدا» بالدال (٥) غير معجمة أي (٩٣ و) غدا وهذه حالهُ من الامتلاء، فذلك (٢) أشدُ لدفعه لما فيه إذا انحلً وكاؤه.

٨ - وَفي السَّرِّ نهاةً حي ن لا يُنجِيكَ إِحسانً
 ٩ - وبعْضُ الْحِلْم عِنْدَ الْجَهْ ل لِ لِلذَّلَةِ إِذْعَان

يقول إذا لم يردَع الإحسانُ والمداراةُ صاحبَ الشَّرِّ فلا يردعُه إلاّ ركوبُه بمثله حتَّى يذِلَّ ويكُفّ، وكذلك إن لم ينجع الحِلْمُ في السفيه ويَنْزِعْ عن سَفَهه فلا ينجعُ فيه إلاّ الجهلُ عليه، حتى يُذْعِنَ ويَذِلَّ، «والإذعانُ» الذَّلُ والانقيادُ.

<sup>(</sup>١) هامش س: تَأْييمُ وتفجيعٌ وإِرنانُ. الممتع: تفجيعُ وتوهينٌ وإرنان.

<sup>(</sup>٢) في كتاب معاني الأبيات للنمري ورقة ٢ و: «روى غدا بالغين وعدا بالعين، وكلا الوجهين حسنُ».

<sup>(</sup>٣) ط: والتخضيع توكيده الادلال.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: ١٣. والطعنُ الجائفُ الذي يبلُغ الجوفَ وينفُذ إلى المقاتل.

<sup>(°)</sup> في النمري ورقة ٢ ظ: من رواه بالدّال فقد أساء وأخطأ. وفي شرح ما يقع فيه التصحيف ٣٤٨ أنه ممّا يحتمل الوجهين.

<sup>(</sup>٦) ط: بـذلك أحل. ووكاء الزق سداده وما يختم بواسطته. وقد شرح قبل.

١٧٨ ـ وقالَ أبو الْغُول الطُّهَـوّي: (وافـر)(\*)

١ ـ فدَتْ نَفْسي وما ملَكَتْ يَميني فوارسَ صدَّقُوا فيهم ظُنُوني (١)
 ٢ ـ فوارسُ لا يَملُّونَ المنايا إذا دارَتْ رَحى الْحَرْبِ الزَّبُونِ

أي ظننتُ بهم حُسْنَ البلاءِ في الحرب فصدَّقُوا ظنِّي ولم يُخْلِفُوه، ويروى «مَعاشِرَ صُدَّقَتْ»، أي صدَّقت تلك المَعاشرُ ظنونِي فيهم، وتكون «صُدَّقْت» أيضاً فِعْلاً للظّنون بناه على فعَّلت للتكثير، والمعنى صُدِّقَتْ فيهم ولم تُكَذِّبْ.

«ورَحى الْحَرْبِ» مُعْظَمُها، ومعنى «دارَتْ» تصرَّفت للقتال كما تـدور الرَّحَى طاحنةً. «والزَّبُونُ» الشَّـديدةُ التي تَدْفَعُ النَّاسَ عن الدُّخول فيها لشِدَّتها وكراهِيتِها، وأصلُ «الزَّبُونِ» النَّاقةُ تَدْفَعُ الحالب بِثَفِناتِها(٢)، ويقال للشَّرَطِ الزَّبانية لِدَفْعِهم الناس، وكلُّ ما دفع شيئاً بشـدة فقـد زَبَنه.

٣ ـ ولا يُجْزُونَ من حَسَنٍ بسَيْءٍ ولا يَجْزُونَ من غِلَظٍ بِلِينِ ٤ ـ ولا يَجْزُونَ من غِلَظٍ بِلِينِ ٤ ـ ولا تَبْلَى بَسَالَتُهُمْ، وإِنْ هُمْ صَلُوا بِالْخَرْبِ حِينًا بَعْدَ حِين

«السَّيْءُ» مخفَّفٌ من السَّيِّيء، وكما يقال ميْت في الميِّت وهيْن في الهيِّن، «والْغِلَظُ» خشونةُ الجانب، أي هُمْ أَعِزَّةٌ كرامٌ فمن خَشُن لهم خَشُنوا عليه ولم يَلينوا(٣) له، ومن أحسن إليهم عَرَفُوا إحسانه فلم يُسيئوا إليه.

«والبُسَالَةُ» الشجاعة، وأصلُها كراهَةُ المنظر والْعُبُوس، وهي من صفة الأسد فاستعيرت للشجاعة تشبيهاً بالأسد، ويُقال تبسَّل الشيءُ إذا كَرُه منظرُه، أي لا تبْلَى شجاعتُهم وتتغيَّـرُ، وإن قَاسَـوا الحـربَ حيناً بِـعْدَ حـينٍ، أي لا يكسِرُهُمْ ذلك

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١ ظ، م: الحماسية ٣، ت: ٢٧/١. ونسب ابن قتيبة منها الأبيات: ٣، ٥-٦ لأبي الغول النَّهشلي، وذلك في شعرائه ٤٥٦. وقد نبّه على ذلك أيضاً البغدادي في خزانته ٢/٤٦ دون أن يُفَصَّلَ أيضاً والنهشلي غير الطهوي، كما في المؤتلف ٢٤٥. وترجمة الطهوي مرت قريباً في ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>١) ت: فوارسَ صَدَّقَتْ.

<sup>(</sup>٢) ثَفِناتُ الناقة ما يُصيب الأرض من قوائمها إذا بَرَكت كالركبتين، وأصول الفخذين.

<sup>(</sup>٣) ط: ولم يلبشوا.

فيُحِيلُ شجاعتَهُمْ وإقدامَهُمْ، وضرَبَ الْيِلَى مثلاً. ويروى «تُبْلَى» بالضّم وهو أيضاً من الْبِلَى (١)، ويروى «إلا بعْدَ حِين»، «وتُبْلَى» على هذا بمعنى تُعْرَفُ، ويجوز (٩٣ ظ) أن تكون بمعنى تُخْتَبَر، والمعنى فيهما واحد، لأن المعرفة إنما تكون عن اختبار(١). والمعنى أنَّهم لاعتيادهم الحربَ وألفتهم (١) لها لا يَعْبِسُون فيها إلا بعد مقاساة شديدة لها. ومعنى «صَلُوا بالْحَرْب» قاسوها وولُوا شدائدها، وأصلُها من صَلَيْتُ الشَّيءَ في النار إذا ألقيته فيها.

٥ - هُمُ منعُوا حَمَى الْوَقْبَى بِضَرْبٍ يُؤلِّفُ بِينَ أَشْتاتِ المنونِ
 ٦ - فنكَبَ عَنْهُمُ دَرْءَ الْأَعَادِي ودَاوَوْا بِالْجُنُونِ مِنَ الْجُنُونِ
 ٧ - ولا يرْعَوْنَ أَكْنافَ الْهُوَيْنَا إِذَا حَلُّوا، ولا أَرْضَ الْهُدُون(٤)

«الحِمَى» ما حُمِيَ من الْمَرْعَى. «والوَقْبَى» موضعٌ بعينه، ويُقال هو ماءً لبني سعْد بن زيد مناة بن تميم. «والأَشْتَاتُ» المُتفرِّقة، واحدُها شَتَ. «والْمَنُونُ» المنيةُ لأنها تُذْهِبُ مُنّة (٥) الحيّ، «والمَنونُ» أيضاً الدَّهر لأنه يُبْلِي الأشياء ويُذْهِب مُنتَها. يريد أنَّ الفتلَ كثرَ هُنالك فكأنَّ المنايا المُتفرِّقة جُمِعَتْ فيه.

ومعنى «نكَّبَ» نحَّى وصَرَفَ. «والدَّرْءُ» الدَّفْعُ والضَّرْبُ، والفعلُ للضَّربِ اللهُنُونِ» دَفَعوا اللهُنُونِ» دَفَعوا الشَّرْ بمثله، وضرَب الجُنُون مثلًا.

«والْهُوَيْنَا» الدَّعةُ والسُّكون، أي لا يُقيمون على موادعة العدوِّ ومهادنته لعِزِّهِم، وضربَ رعْيَ الأكنافِ مثلًا، ويجوزُ أن يكون حقيقةً، أي لا يرعَوْن لِعِزِّهِم، ومَنْعَتِهِمْ إلاَّ ما تُحُومي من المرعى، لكونه بين الأحياء المتحاربين، كما قال امرؤ القيس (1):

### تَحامَاهُ أَطْرَافُ الرِّماحِ تَحَامِياً

<sup>(</sup>١) ط: لتبلى أيضاً بالضم وهو أيضاً من البلاء. وفي س: وهومن البلي. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ط: الاختبار.

<sup>(</sup>٣) ط: لاعتيادهم الحرب والفهم لها.

<sup>(</sup>٤) ط: ولا رَوْضُ وهي رواية أشير إليها في ها. س.

<sup>(</sup>٥) أي قوته، وقد خصُّ بعضَّهِمْ المُنَّة بقوة القلب.

<sup>(</sup>٦) عَجْزَهُ في ديوانه ٣٧: وَجَادَ عَلَيْهُ كُلُّ أَسْحَم هطَّال ِ. وترجمة امرىء القيس في ص ١٠٦٪

«والْهُدُون» الْهُدنَةُ والسُّكون، وأصلُهُ أن تُثْقِلَ المرأةُ ولـدَها بشيءٍ في المَهْدِ(١) لينامَ ويَسْكُن، يقال هدَنَتْ أُمُّه إذا ألقت عليه ما تسكُّنُه به، ويُروى «الْهَدُون» بالفتح وهـو بمعنى الْمُهادِن، وبنـاه على فَعُـول للمبالغـة كالضُّرُوب والقَتُـول.

١٧٩ ـ وقال وَدَّاكُ بن ثُمَيْل المازِنيّ: (طويل)(\*)

١ ـ رُويداً بَني شَيْبانَ بَعْضَ وَعيدِكُمْ تُلاَقُوا غداً خَيْلِي عَلَى سَفوانِ ٢ ـ تُلاَقُوا جِياداً لا تَحِيدُ عَنِ الْوغَى إِذَا ما غَدَتْ في المَّازِقِ المَتداني(٢)

«رُويداً» بمعنى أَمْهِلوا. ونَصَبَ «بعْضَ» بإضمار فعْل ، أي كُفُوا بعضَ وعيدكم، ودلُّ على الفعل المُضْمَرِ قولُه «درُويداً» لأنَّه إذا أمرهم بالإمهال فقد نهاهم عن الوعيد. «وسَفوانُ» اسمُ مَاءٍ على (٣) أميالٍ من البصرة.

ومعنى «تَحِيدُ» تعْدِلُ، أي قد اعتادت الحربَ وأَلِفَتْها فلا تَحِيدُ عنها، واللَّفظُ للخيل والمعنى لأهلها. ﴿والْمَأْزِقُ مَضِيقُ الْحَرْبِ.

٣ ـ (٩٤) عَلَيْها الْكُماةُ الْغُرُّمِنْ آلِ مازنِ أُولَاتُ طِعانِ عندَ كلِّ طعَانِ (٤) ٤ ـ تُلاَقُوهُمُ فَتَعْرِفُوا كَيْفَ صَبْرُهُمْ عَلَى مَا جَنَتْ فِيهِمْ يَدُ الْحَدَثَان

«الْكُماةُ» الشُّجعـان. «والغُـرُّ» المشهورون بالكـرم والشجاعـة، وضربَ الغُرَّةَ مثلًا لشُهرة الأغر. «ومازِنُ» حيٌّ من تميم. «وأولاتُ» جمْعُ ذات، وكمان الوجمة أَنْ يَقُـولُ أُولُوا طَعَانٍ، ولكنُّه حملَ على معنى الجماعـات. وقولـه «عِنْدَ كُلُّ طِعانِ» أي عنـد كلِّ حرب يُطاعَنُ فيها، أي لا تخلو منهم حـربٌ لأنَّهُمْ طالبون مطلوبون

«والْحَدثَانُ» ما يُحْدِثه الدُّهـرُ، وهو مصدرٌ سُمِّي به الحدثُ المُحْدَثُ، أي إذا



<sup>(</sup>١) ط: ولدها في المهد بشيء.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧ ظُــ ٨ و، م: التحماسية ١٧ ما عدا ٣، ت: ١٢٢/١. عن البرقي، وكذلك في م، أنه وَدَّاك بن سنــان بـِن نميل. وفي ت يجــوز بالنَّونِ والثَّاء. وفي شِرح أبيات المغني ٩/٧ أنه شاعرٌ إسلاميُّ من شعراء الدولة المروانية، وقيَّد اللَّفظتين، ونقَـل عن ت ما في ثانيتهمـا من الوجهين المذّكورين. (٢) هامش س: إذا ما جَرَتْ.

<sup>(</sup>٣) في معجم ما استعجم ٧٤٠ أنه على أربعة أميال منها عند جَبَل سَنَام، بـين دِيارِ بني شيبان وديار بنی مازن .

<sup>(</sup>٤) ت: لُيوتُ طِعان.

جنى عليهم الدَّهـرُ مكْروهـاً من حـربٍ وغيرهـا صبروا، واستعارَ للحدثـان يـداً، لأنَّ أكثـر العملِ باليد.

٥ ـ مقادِيمُ وصَّالُونَ فِي الْخَرْبِ خَطْوَهُمْ بكُلِّ رقيقِ الشَّفْرتَينْ يَمَانِ (١)
 ٢ ـ إذَا اسْتُنْجِدُوا لمْ يَسْأَلُوا مَنْ دَعاهُمُ لأَيَّةِ حـرْبِ أو لأيِّ مكَانِ

«الْمَقادِيمُ» جمع مِقْدام وهو الكثيرُ الإقدام، ويجوزُ أن يَكُونَ جمعَ مُقْدِم فيبنِيه على غَيْرِ واحدِهِ الوَلْخُطُوُ» جمعُ خُطوةٍ، ويكونُ (٢) مصدراً لِخطا يخطو، وهذَا كما قال(٢):

نَصِلُ السُّيوفَ إِذَا قَصُرْنَ بِخَطْونا قُدُماً، ونُلْحِقها إِذَا لَمْ تَلْحَقِ

ومعنى «اسْتُنْجِدوا» استُعِينوا واستُنْصَروا (٤)، ويقال استنجدني فأنجدْته إذا أَعَنته، أي إذا استنصرهم ملهوف بادرُوا نُصْرته ولم يسَلُوه عمَّا دهَمه، اعتلالاً عليه وتثبُّطاً وتعلَقاً بحُجَّةٍ يمْتَنِعُون بِها مِنْ إجابته (٥).

١٨٠ - وقال سَوَّارُ بنُ المُضَرَّبِ بنِ سَوَّار بنِ سعد بنِ مضرَّب السَّعديّ: (وافر)(\*)

، ١ ـ فلوْ سألَتْ سَراةَ الْحَيِّ سَلْمَى علَى أَنْ قَدْ تَلُوَّنَ بِي زَمانِي<sup>(١)</sup> ٢ ـ لخَبَّرَها ذَوو أحسابِ قَوْمِي وأعْــدائِي فكُـلُّ قَــدْ بَــلانِي

«سراةُ الحيِّ» ساداتُهم، واحدُهم سَرِيٌّ، «والحيُّ» القوم يكونون لأبِ واحدٍ، شُمُوا بذلك لأنَّ بعضهم حياةً لبعض، لنصرة بعضهم بعضاً. «وتلوُّنُ الزّمان» تغيَّره من حال إلى حال ، أي شرفي معلومٌ وإن تغيَّرتُ حالي بفَقْرٍ أو هَرَمٍ .

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) جم ت: في الرَّوع.

<sup>(</sup>٢) ط: ويكون أيضاً مصدراً وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) مرّ في الرابع عشر من الحماسية ٣١.

<sup>(</sup>٤) ط: واستُصْرَحُوا.

 <sup>(</sup>٥) ط: إعانته. والتثبُّط التَخلُّف والتواني.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣ و، م: الحماسية ١٨. ت: ١٢٥/١ عن البرقي أنه من سعـد بني كلاب، وفيه أنـه سُمّي مضرّباً لأنه شبّب بامرأة فحَلَفَ أخوهـا ليضربنّه بالسيف مائة ضربة، فضربه فغشي عليه. انظر الإشارة إليه في ص ٢٤٧، والمؤتلف ٢٧٩، والكامل ١٠٢/٢ وفيه أنه هرب من الحجاج.

<sup>(</sup>٦) ط: القدم. وهي تصحيف القوم.

«والأحسابُ» المآثرُ المحسُوبةُ الْمعدُودَةُ. وقولُهُ «فكلُ قد بَلاني» أي اختبرني قومي فعَرَفُوا منِي صِلَةَ الرَّحِم، ومواساةَ الفقير وحِفْظَ الجِوار، واختبرني أعدائي (٩٤ ظ) فوجدوني صابراً على محاربتهم، مُضطلعاً بنكايتهم ومدافعتهم. ٣ ـ بِذَبِي الذَّمَّ عن حَسبِي بَمالِي وزبُّونَساتِ أَشُوسَ تَيَّحَانِ ٤ ـ وإنِّي لا أَزالُ أَخا حُرُوبِ إِذَا لَم أَجْنِ كُنْتُ عِجَنَّ جَانَ ١٤ وإلَيْ لا أَزالُ أَخا حُرُوبِ إِذَا لَم أَجْنِ كُنْتُ عِجَنَّ جَانَ «المَفاخِي التي تدفيع غَنْهُ ها عن «الذَّبُ» الدَّفِع «والنَّهُ وَاتُ الْحَسابُ والمفاخِي التي تدفيع غَنْهُ ها عن

«الذَّبُّ» الدَّفع. «والزَّبُونَاتُ» الأحسابُ والمفاخر التي تدفع غَيْرَها عن مقاومتها ومساواتها، واحدَتُها زَبُونَةٌ واشتقاقُها من الزَّبْنِ وهـو الدَّفْـع. وقالت امرأة من العرب:

وجَدْتُمُ الْقَوْمَ ذُوي زبُّونَهُ حَمَوْكُمُ الْفَخْرَ فلا تَحْوُونَهُ «والأَشْوَسُ» الذي ينظر بمؤخّر عينيه عِزَّةً وكِبْرةً(١). «والتَّيَحَانُ» العِريضُ في الأمور، يقال تاح له كذا أي عَرَض يريد أنه يَعْرِضُ لأعداثه كثيراً بما يكرهونه.

«وأخُو الْحَرْبِ» مُلازِمُها الذي قد ألِفَتْه وَالِفَها. «والْمِجَنُّ» التُّرْس، وأراد به هنا ما تُتَقَى به الحرب، أي إن لم أجْن الحربَ وأبعثها نَصَرْتُ فيها المولى الجانى لها، فكنت له جُنَّةً يَتَقى بها معرَّتَها(٢).

۱۸۱ - وقال بعضُ بني قَيْس بن ثَعْلَبة وهُمْ من بكُر بن وائِل، ويقالُ هي لأبي مَخْزُوم النَّهْشَلِيّ، ونهْشَل من بني تَمِيم، ومن جعلَها له رَوى «إِنَّا بني نَهْشَل »، ومن جعلَها لله رَوى «إِنَّا بني مَالكِ»، ويقالُ هي لنَهْشل بن حَرُّي النَّهْشليّ؛ وقيل اللَّرامي من نهشل بن دارم، ويقال هي لبَشَامة بن حَرْنِ النَّهْشليّ؛ وقيل بَشَامة بن حَرْنٍ النَّهْشليّ؛ وقيل بَشَامة بن حَرْنٍ، وتُروى لحُجْر بن بَشَامة بن حَرِّيّ، وقيل ابن جُزَيْء، والأصح ابن حَرْنٍ، وتُروى لحُجْر بن خالد بن محمود الضَّبُعي من بني ضبعة بن قيس بن ثعلبة، وقد رُويَتْ للمرقَش: (بسيط)(\*).

<sup>(\*)</sup> ليست في جد. م: الحماسية ١٤. ت: ٩٧/١ بعض بني قيس بن ثعلبة، ويقال إنها لبشامة بن... وساق بعد ذلك في شرح ٣ طرفاً من عبارة الإنشاد. ونهشل بن حَرِّيَ شاعرً حسنُ الشّعر، مخضرم شاميًّ شريفٌ بقي إلى أيام معاوية، وكان مع عليٍّ في حروبه، وقُتل أخوه مالك بصفين، وكان أبوه شاعراً وجده هو ضمرة المترجم له في ص ١٢٨، وَحَرَّي منسوب إلى الحَرَّة. الاشتقاق ٢٢٨، الإصابة ٢٦٨/٦، الخزانة ٣١٢/١.



<sup>(</sup>١) الكِبْرةُ كالكِبْر، وزيدت فيها النّاءُ للمبالغة.

<sup>(</sup>٢) ومعرَّة الحرب عاقبتُها الوخيمة وما يَنتجُ عن اندلاعها من بلاءٍ.

١ ـ إِنَّا تُحَيُّوك يا سَلْمَى فَحيِّينَا وإن سَقَيْتِ كرامَ النَّاسِ فاسْقِينا(١٥٢)
 ٢ ـ وإنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ يؤماً خِيارَ سَرَاةِ النَّاسِ فَادْعِينا(٢٠)

يقول نحن مُفارقوك ومحيُّوك تحية وداع ، فمتَّعينا بتحية منك وإن سَقَيْتِ الخمر كريماً فاسقينا، فإنَّا كرام، ويقال معنى «سقَيْتِ كِرامَ النَّاس» دعُوة لهم بسُقيا الغَيْثِ، والمعروفُ (٣) في هذا المعنى سقَيْتُه وأسقيته أي قلت له سَقْياً لك، والمعنى الأول أولى لصحَّة اللّفظ والمعنى .

«والجُلَّى» الأمرُ الجليل، وهو تأنيثُ الأَجَلِّ مثلُ الأعظم والعظمى، وحقُها الآ تحذف منها الألف واللام كما لا تحذف من الصَّغرى، إلَّا أَنَها كَثُرت في الاستعمال حتى نابت مَنَابَ الأسماء، فصارت من باب الأجناس<sup>(3)</sup> (٩٥ و) التي تُنكَّر وتُعرَّف كالبُهمى ونحوها. «وَسراةُ النَّاس سَادَتُهُمْ»، أي نحن قائمون بدَفْع العظائِم (٥) ومبادِرُون المكارمَ، فاذْعِينا لها.

٣- إنّا بني نَهْشَل لا نَدّعي لأب عنْهُ ولا هو بالأبْناءِ يَشْرينا
 ٤ - إن تُبْتَدرْ غايةٌ يؤماً لمكرّمةٍ تَلْقَ السّوابِقَ منّا والمصلّينا

وَبَشَامة بن حزن النهشليّ ذكره الأمدي في مؤتلفه ٨٧ وأورد له هذه الأبيات. وقد وَردَت الأبيات ١، ٢، ٧ ضمن المُفضَّلية ١٢٨ منسوبة للمرقَّش الأكبر، وهو ربيعة بن سعد بن مالك، ويقال عمرو أو عوف بن سعد، أحد عُشَاق العرب المشهورين، وكانت صاحبته تدعى أسماء بنت عوف، وقيل إنه كان أحدَ من يُحسن الكتابة الحميرية، وهو أخُ المرقَّش الأصغر وقيلَ عمَّه، وقيد أكلت السباع أنفَه اثناء خروجه إلى حبيبته بعد أن زوجها أبوهل في غيابه، وهو والأصغر كانا على عهد المُهلهل بن ربيعة، وقد شهدا حرْب بكر وتغلب. الشعراء ١٢٤، الأغانى ١٢٧/٦، معجم الشعراء ٤، ١٢٤.

أما حُجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ، كما يستفاد من ت، فشاعر جاهلي معاصر لعمرو بن كلثوم ، كان يتردد على الجيرة ويمدح ملوكها ، وقد روي أنه افتخر في شعره مرةً بحضرة ملك منهم فلم يُرض ذلك عمرو بن كلثوم فقام إليه ولطمه ، فغضِب الملك المنذريّ ، فلما كان الليل دخل حُجر على عمرو وهو في خبائه فلطمة فاستغاث ببني تغلب فجاءت بخيولها . انظر ت ٣٣١/١، ٣٢١/١ .

<sup>(</sup>١) ط: محبوك يا ضبيعة فحبينا.

<sup>(</sup>٢) جـم: يوماً سراةً كِرامِ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) ط: والمصروف.

<sup>(</sup>٤) ط: الأخبار.

<sup>(°)</sup> ط: العظام.

«بنُو نَهْشَل» من بني تميم، وهم نهشلُ بنُ دارم بنِ مالك بن تعلق بن مالك بن ريد مناة، ويروى «إنًا بَنِي مَالِك»، وهم مالك بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن واثل، ونصَب «بَني نَهْشَل» على الاختصاص والفخر بإضمار (١) فِعل، وجَعَلَ الخبرَ في البيت الذي بعده، وهو أبلغ وأمدَحُ مِنْ أن يجعله خبراً فيُرْفَعُ. وقوله ولا نَدَّعِي لأب عَنْهُ اي لا نُريد أباً عوضاً منه لشرفه وفضله، ولا يريد (هو) ابْناً بدلاً منا لفضلنا وغَناثنا. ومعنى «يَشْرِينا» يَبيعُنا، يقال شرَيْته إذا بِعته واشتريته، وهو من الأضداد. وأصلُ الشرى أن يؤخذ شيء بشيء، فيكون هذا مثالاً لهذا، عيناً أو قيمة ، من قولهم هذا شرْوى هذا أي مثله، والواو في شروى بدلً من ياء، كما يقال رَعْوَى من رعيت.

ومعنى وتُبْتَدَرْ تُسْبَق إليها. «والغايَةُ هنا نهاية المِضْمار التي يُجْرى إليها عند السباق، وضربَها مثلاً لما يُجْرى إليه من المكارم ويُتَنافَسُ فيه، فلذلك ذَكَر أَنَّ منهم «السَّوابِق والْمُصَلِّينا»، أي هم الحاوون قَصَب السَّبْق في المكارم. «والْمُصَلِّي» الذي يَتْلُو السَّابِق لأَنَّ رأسه عند صَلَوي السَّابِق، والصَّلُوانُ (٢) مُكْتَنفاً الذَّنب. وأسماءُ خيل الحَلْبةِ (٣) في المِضمار عشرةً: أولها السَّابِق، ثم المُصلِّي، ثم المُصلِّي، ثم المُصلِّي، ثم المُومِّل، وهذه سبعة لها حظوظ، التَّالي، ثم العاطف، ثم المُوتَاحُ، ثم الوَّفْدُ، ثم السَّكِيْت، وهو الْفُسْكُلُ (٤).

٥ ـ ولَيسَ يَهْلِكُ مِنَّا سيَّدُ أَبداً إِلَّا افْتَلَيْنا غُلاماً سَيِّداً فِينا ٢ ـ إِنَّا لَنُرْخِصُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَنْفُسَنا ولَوْ نُسامُ بِها فِي الأَمْنِ أُغْلِينا قوله «افْتَلَيْنا» اصطَفَيْنا واخْتَرْنا، وهو من فَلَوْتُ المُهْرَ عن أُمَّه إذا فَصَلْتُه عنها، لأنَّ الاختيار تفضيلُ الشَّيء مِمَّا اختير منه، وهو كما قال أبو الطمحان القيني (٥):

## إِذَا ماتَ منَّا سيِّدٌ قام صَاحِبُه

<sup>(</sup>١) ط: بإصدار. (٢) ط: والصنوان.

<sup>(</sup>٣) ط: حلبة الخيل. انظر عن هذه الأسماء كتاب الخيل لابن جُزيّ الغرناطي ص١٤٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) جاء في اللسان (فسكل) أن أصله بالفارسية مُشْكُل، والعَامَّةُ تَقُول مُسْكُل. والسُّكَيت يَخَفُّف كافُهُ و يشدد.

<sup>(°)</sup> هو قطعاً من الحماسية ٦٣٣، وقد استشهد به م في عين المكان، إذْ هو في الكامل ٤٩/١، حلية المحاضرة ٤٩/١، ضمن بعض أبياتها، وصدره: وإنّي من الـقوم الـذين هُمُ هُمُ. وأنظر أيضاً وفيـات الأعيان ٢٠/١، وترجمة أبي الطمحـان في ص ٧٥٣.

أي السِّيادةُ فينا متتابعةُ فكلُّما فُقِدَ مِنَّا سيَّدُ خلفَهِ آخـرُ.

وقوله وإنَّا لنُرْخِصُ يومَ الرَّوْعِ أَنْفُسنَا» (٩٥ ظ) أي يهونُ علينا فقدُها في الحرب لِمَا في ذلك من الكرمَ وطِيبِ الذِّكْر، فنحن نَبْذُلها فيها على كرامتها علينا في السَّلْم ومَنْعِنا لها ممَّنْ أرادها بضَيْم، وهذا كقول الأجدع الهمداني، أبِي مسروق الفقيه (١):

وأَبِذُلُ فِي الْهَيْجَاءِ نَفْسِي، وإِنَّنِي لَهَا فِي سِوَى الْهَيجاءِ غَيْرُ بَذُولِ وَابِذُلُ فِي الْهَيجاءِ غَيْرُ بَذُولِ وَقُولُ الْكِلَابِي (٢):

نُعَـرِّضُ للطِّعانِ إِذَا الْتَقَيْنَا وجُـوهاً لا تُعـرَّضُ للسِّبابِ وضَرَب الرَّحْص والْغَلاَءَ مثلاً للْبَذْل والصِّيانَةِ.

٧ - بِيضٌ مفارِقُنا تغلِي مَراجِلُنَا نَأْسُو بِأَمْوَالَنا آثارَ أَيْدِينَا
 ٨ - إِنَّا لَمِنْ مَعْشَرٍ أَفْنَى أوائلَهُمْ قِيلُ الكُماةِ: ألا أَيْنَ الْمَحامُونا

قوله وبيضٌ مفَارِقُنا، يتأوَّلُ على معانٍ، أجودُها أن يريد وبالْمفَارِقِ، الطُّرُقَ، أي هي معْمُورةُ إلينا لما يُعْلَمُ من كرمنا، فقد أبيضَّتْ وتبيَّنت بالعمارة (٢)، لأن الطَّرِيق إذا عُمِرَ ابيضٌ وتبيَّنِ وإذا انقطعت عَنْهُ السَّابلةُ تعفَّى أثرُه وخَفِي، ولذلك قال وتغلي مراجِلنا، أي هي مُعَدَّةٌ لِلأضياف لا تنقطع موادُها (٤)، والمعنى الآخرُ أن يُريد وبالمَفارِقِ، مَفْرِقِ الرَّأس، أي قد شابت لِمَا تُقاسِي من الحروب واحتمال الشدائد، ويجوزُ أن يُرادَ بها الإحبارُ عن التجارب والحُنكَة، لأنَّ التجارب مع الشَّيْب والكبر أكثرُ وأعمُّ كما قبل للمجرّب مُنجَّدُ، من النواجذ وهي آخر ما ينبت من الأضراس، ومعنى آخر أن يُريدَ ابيضاضَ مفارقهم من وإنما يكون في أُخريات الشباب، ومعنى آخر أن يُريدَ ابيضاضَ مفارقهم من

<sup>(</sup>١) استشهد به ت، وهو في الكامل ١١٥/١: ... وجُهِي وإنَّنِي له. وأبو مسروق الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني شاعر فارس، أدرك الإسلام ووفدَ على عمر بن الخطاب وبقي إلى أيام التحكيم، وكان فسطاطه مضروباً إلى جانب فسطاط أبي موسى الأشعري. المؤتلف ٤٩، طبقات ابن سعد ١١٣/٤، الإصابة ١٩٩١.

<sup>(</sup>٢) هو الثناني من الحماسية ١١، ومضى شاهداً في ص ٣٥٤، وذكره م ت أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ط: تبينت بالعمل.

<sup>(</sup>٤) ط: مرادها.

الطُّيبِ لأنَّ استعمال الطِّيبِ والإدمان عليه يُعَجِّلُ بياضَ الشُّعرَ(١). وقوله «نَأْسُو، أي نُداوي ونُصْلح، يقال أَسَوْتُ الجُرْحِ أَسُواً وأَسَى إذا داويته. والمعنى إنَّا لعِزَّتنا يُرْضَى منا فيما نلنا من العدوِّ بالدِّية والأرش، ولا يُطمّعُ فينا في قَوْدٍ. «والْمُحَامُون» المانعون عن الحريم، وهذا من قول طرفة (٢):

إِذَا الْقَومُ قَالُوا مَنْ فَتِيَّ خِلْتُ أَنَّنِي عُنِيتُ فلم أَكْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِ //وكقول بعضهم (٣):

فَهَا كُلُّهُمْ يُدْعِي ولكنَّهُ الْفَتَى // إِذَا الْقَوْمُ قالُوا مَنْ فَتِي لَعَظِيمَةٍ

مَنْ فَارسٌ خالَهُمْ إِيَّاهُ يَعْنُونا ٩ ـ لَوْ كَانَ فِي الْأَلْفِ مَنَّا وَاحِدٌ فَدَعَوْا حدُّ الظُّباتِ وصَلْنَاهَا بِأَيْدِينا ١٠ ـ إِذَا الْكُماةُ تَنَحُوا أَنْ يُصيبَهُمُ

هـذًا مُؤكِّدٌ لما قبله، أي قد عُلِمَ غَناؤُنا في الحرب فنحن نُدْعى للمحاماة وِالدُّفْع، فإن نادى منادٍ: مَنْ فارسٌ يحمي الحَرِيمَ؟ خالَ من سمِعَه منَّا(٤) أنه يَعْنِيه لأنَّا فُ سانٌ حُماةً.

«والظُّباتُ» جمع ظُبَةٍ وهي (٩٦ وِ) حَدُّ السَّيف مما يلي طرفيه. «والذَّبابُ» حـدُّ طرفه، أي إذا بعُد عنَّا القِرْنُ رهبةً حتَّى يقْصُرَ عَنْهُ السَّيف أَقْدمنا عليه حتى نَلْحَقه فنُوقع به، وهذا كقول الأنصاري(°):

نَصِلُ السُّيوفَ إِذَا قَصُرُن بخَطْونا قُدُماً، ونُلْحِقُها إِذَا لَمْ تَلْحَق ١١ ـ ولَا نَراهُمْ وإِنْ جَلَّتْ رَزِيَّتُهُمْ مَع الْبُكَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ يَبْكُونا(٦)

<sup>(</sup>١) هذه الأوجمه قد وقعت إليها الإشارة أيـضاً في معاني أبيـات الحماسة للنمريّ ورقة ٦ وظ. (٢) ديوانه ٢٣. والأرشُ قبله ديَّةُ الجراح والخدوش.

<sup>(</sup>٣) هُو في الكامل ١١٤/١، بعد بيتٍ طرفَةً أيضاً، منسوبٌ لمتمِّم بن نويرة. وهو كذلك في ٤ /٧٩، وفيه: فتى لِمُلمَّة، وفي النَّعازي والمراثي ١٧ : كُلُّهم يُعْنَى . . وَبَعْدَهُ بيتُ طرفة، وقد استشهد بهما في شرح عين البيت كلّ من م، ت أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ط: سمعه فيه.

 <sup>(</sup>٥) مرَّ في شرح ١٤ من الحماسية ٣١.
 (٦) م ت: جَلَتْ مُصِينَتُهُمْ.

١٢ ـ ونَرْكَبُ الْكُرْهَ أَحْيَاناً فَيَفْرِجُهُ عَنَّا الْحِفاظُ وأَسْيَافٌ تُواتِينا

يقول نحْنُ صبرنا على الرّزايا بمن فُقِد منًا، لعلمنا أنه لا يموت إلاَّ كريماً، ولأَنَّ فينا من يَخْلُفه.

وقولُه «ونَـرْكَبُ الْكُرهَ» أي نَتقَحَّمُ المكارِه فيما يُشَـرِّفُنا ثِقَةً بحُسن بـلاثنـا وتفْريج الكرْبِ فيها عنَّـا. «والْحِفَاظُ» المُحافظةُ على الْحَسَبِ. ومعنى «تُـواتِينَا» تُوافِقُ إِرَادَتنا مَنْهَا، أي هي سُيُوفُ ماضيةُ تُرْضِي الضَّارِبَ بها.

١٨٢ ـ وقال عاصِم بن الْوَارِث: (وافر)(\*).

١ - وأسلَمَها ابْنُ كَبْشَةَ إِذْ رَآني بكفِّي الرِّمْحُ، وهو بها ضَنِينُ
 ٢ - ولولا ذاكَ دقَّ الصَّلْبَ منْهُ سِنانُ تسْتَجِيبُ لَهُ الْمَنْون
 ٣ - فرَاحَ ابنُ الطُّفَيْلِ بلا جَوادٍ لهُ في إثْرِها، وَلَها، حَنِين(١)
 يقول أَسْلَمَ فرسَهُ تفادِياً منِّي لينْجُو. «والضَّنِينُ» الْبَخِيلُ، أي أسلمها مع ضَنانَتِه بها، خوفاً منِّي.

ومعنى «دَقَّ» كَسَرَ. وقوله «تسْتَجِيبُ لهُ الْمَنُون» أي إذا طُعِنَ به قُضِيَ على المطعون، فكأنَّه دعا المنونَ فأجابَتْه لحُضورها عند الطَّعْن به. «والْمَنُونُ» المنيَّة.

«والْجَوادُ» الفَرَسُ الكريم، وهو يقَعُ للذَّكر والْأنْثى. «والْوَلَهُ» أَشدُّ الحزن، والْوالِهُ الْعَزينُ. «والْحَنِينُ» البكاء.

١٨٣ ـ وقــال مُوسى بنُ جابِر الْحَنَفِيّ: (طويل)(\*\*).

١ - أَلَمْ تَرِيا أَنِي حَمَيْتُ حَقِيقَتِي وبَاشَرْتُ حدَّ المؤتِ، والمؤتُ دُونُها
 ٢ - وجُدْتُ بنفس لا يُجادُ عِثْلِها وقُلْتُ اطْمَثِنِي حينَ سَاءَتْ ظُنُونُها
 ٣ - وما خَيْرُ مال لا يَقِي الذَّمَّ رَبَّهُ ونفْسُ امرىء في حَقِّها لا يُهينُها

 <sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـم ت. وهي في معجـم الشعراء ١١٦، وفيه أنـه أحـد فرسان الجاهـلية وأنّه
لقي عامر بن الـطفيل منحـدراً من تهـامة فاعتـرض سبيله وهدده بالقتل، فأعـطاه فرسه وخـلّى
سبيله، فقـال هذه الأبيات.

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء: في إثرها أبداً..

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٢٥ وظ، م: الحماسية ١٢٧، ت: ٣٤٦/١. ومرت ترجمة الشاعر في ص١١٥٠.

«الْحَقِيقَةُ» ما يَحِقُ على الرَّجل أَن يَحْمِيهُ من حُرْمَتِه. ومعنى «باشَرْتُ» صَلِيتُ وَقَاسَيْتُ، واصلُ المباشرةِ الشَّدَةُ، مِنْ بَشَرَةِ الجِلْد وهي ظاهرُه، كأنَّه يليها بجِلْده لا يَقِيه منها شيءً. وقوله «والْمَوْتُ دُونَها» أي بَيْني وبَيْنها، ورفَعَ «دُونَ» على معنى السَّعَة والتَّشبيه بما قد يتَمكنُ من الظروف نحو أمام وخلف، ولا يكادُ يجوزُ فيها ذلك لقِلَّة تمكنها ومُضارعتها (١٠لـ «عِنْدَ»في إبهامها، والذي يُسوِّغُ جوازَ (٩٦ ظ) الرَّفْع فيها وإن لم يَجُزْ في عِنْدَ أَنها قد تُنكر وتُعرَّف بالألف واللام وتخرُجُ إلى الوصف، فيقال شيءٌ مُقارِبٌ، فجازَ في الشَّعْرِ: زَيْدٌ دونُك، كما يجوز زَيْدٌ قربُك، لتَمكنُ (٢٠) قُرْب.

وفوله «حِينَ ساءَتْ ظُنُونُها» أي لما ذُعِرَتْ وخَشِيَت الموتَ وطَّنْتُها على الصَّبر، لما رجوتُ من الظَّفر، ولِما في الموت منْ دون الحُرمة من الكرم.

ثم أكَّد هذا المعنى بقوله «وما خَيْرُ مال لا يقِي الذَّمُّ ربَّهُ اَيُّ المال مقرونُ بالنفس في الحب والضَّنانة بهما، ولا خيرَ في مال موفودٍ مع عِرْض مُهْتَضم بالذَّمِّ، ولا نَفْس تُصان (٣) عن منع الحُرَم.

١٨٤ ـ وقال عبدُ الشَّارق بن عبدِ العُزَّى الجُهَنِيِّ ، وهيَ من المُنْصِفات : (وافر)(\*).

١ - ألا حُييتَ عَنّا يَا رُدَيْنَا نُحَييها وإن كَرُمَتْ عَلَيْنا
 ٢ - رُدَيْنَةُ لو رَأَيْتِ غَدَاةَ جِثْنَا عَلَى أَضَمَاتِنا وقَدِ اخْتَوَيْنا(٤)

«رُدَيْنَةُ» اسمُ امرأةٍ فرخَّمها. ومعنى «نُحَيِّبها» نُسَلِّم عليها سلامَ ودَاع وفراقي لِما نَحْنُ بسبيله من محاربة العدوِّ، وإنْ كان فراقُها شاقاً لكرامتها علينا.

«والأَضَمَاتُ» الأحقادُ، واحدتُها أضَمَةُ، يقال أضِمَ إذا غَضِبَ. ومعنى

<sup>(</sup>۱) ط: ومصارعتها.

<sup>(</sup>٢) ط: ليمكن.

<sup>(</sup>٣) ط: تضان. والعِرْضُ المهتضَمُ هو الذي نيل منه واعتدي عليه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٠ وظ، م: الحماسية ١٥٢، ت: ٢/١٧. ويظهر من اسمه واسم أبيه أنه جاهلي، لأنَّ الشارق والعزى صنمان، وقد أشارت إلى ذلك وساق سائر عبارة الإنشاد. وذكر الخالديان في الأشباه والنظائر ١٥٢/١ أنها إحدى المنصفات الثلاث، وساقاها بزيادة أبيات أخرى.

<sup>(</sup>٤) م: احتوينا، وأشار إليها ت. وأشار العسكري في شرح ما يقع فيه التصحيف ٣٥٤ أنه رواه عن ابن دريد بالخاء معجمةً.

«اخْتَوْيْنا» خَلَتْ أَجوافُنا من الطَّعام، يقال خوَى البَلَدُ إِذَا خَلاَ، أي لم يهمَّنا طعامً لاهتمامنا بالحرب.

٣ ـ فأرسَلْنا أبا عَمْرٍ رَبيثاً فقالَ: ألا انْعَمُوا بالْقَوْم عَيْنا
 ٤ ـ ودَسُّوا فارساً منْهُمْ عِشاءً فلمُ نَخْدِرْ بفارِسِهِمْ لَـدَيْنا «الرَّبِيء» (١) الطَّلِيعةُ. وقوله «انْعَمُوا بالْقَوْمِ عَيْنا» أي بَشَّرَنا بقلَّةِ عَدَدِهم تَطْييباً لأَنْفُسنا على لقائهم، ويقال نعِمْتُ به عيناً أنعَم وأنَّعِم إذا قرَّت به عينك.

وقوله «لمْ نَغْدِرْ بِفَارِسِهمْ» أي ردَدْنَاه إليهـم سالماً وإن كـان قد طَلَع علينا ثِقةً بعِزَّتنا ومَنْعَتنا.

٥ ـ فَجَاؤُوا عَارِضاً بَرِداً وَجِئْنا كَمِثْلِ السَّيْلِ نَرْكَبُ واذِعَيْنَا
 ٦ ـ فَنَادَوْا يا لَبُهْثَةَ يَوْمُ صَبْرِ فَقُلْنَا أَحْسِنِي مَلًا جُهَيْنا(٢)

«الْعَارِضُ» من السَّحاب ما اعْتَرْضَ في الْأَفق وارْتَفَع. «والْبَرِدُ» ذو الْبَرَدِ، ضربَهُ مثلًا للجيش (٩٧ و) بما يشُنُ من الغارة ويسْفِكُ من الدماء (٣). وقوله «كمِثْلِ السَّيْلِ» أي نُقْدِمُ إِقْدَاماً لا يرُدُّنا شيءً. ومعنى «نرْكَبُ وَازِعَيْنا» أي لا نأتيرُ لمن يزَعُنا ويكُفُنا عن التَّقدم حِرْصاً على اللَّقاء، «والْوازعُ» الذي يزَعُ الجيش، ويحسِ أولَهُ على آخره، ويرتَّب ميْمَنتهُ وميْسَرَته، وثنَّاهُ لمَّا أراد أن لَهُ وَزَعَةً من ههنا ومن ههنا يرتُبُونُه، ولم يُرِدُ وازعَيْن خاصَةً، وهو كقولك أتاني القومُ محيطيْن بي، أي منهم فريقُ محيطً بي من هنا، والتَّثنيةُ على هذا المعنى كثيرةً في كلامهم، منها قولُهم لبيك وسعْدَيْك، إنما يريد إجابة بعد إجابة إلى غير نهاية، فكنَّى بالتَّفنية عن هذا المعنى من التتابُع والكثرة. وروَى بعضُهم «وازعِينَا» بلفظ فكنَّى بالتَّفنية عن هذا المعنى من التتابُع والكثرة. وروَى بعضُهم «وازعِينَا» بلفظ الْجَمْع، فاحْتَمَلَ قُبْحَ السّناد، وهو اختلاف حركة الرَّدْف لإشْكَال المعنى الأول عليه، ومَحْرَجُه على ما بيَّنتُ (٤) لك.

﴿وَبُهْنَةُ ﴾ حيٌّ من بني سُلَيم، والشاعرُ من جُهينةَ وهم حيٌّ من قضاعة، أي

<sup>(</sup>١) ط: الربو.

<sup>(</sup>٢) جدت: يا لَبُهْنَة إِذْ رَأُونا. أُحْسِني ضَرْباً.

<sup>(</sup>٣) ط: الدم.

<sup>(</sup>٤) مرّ ذلك في شرح الخامس من الحماسية ١٦٧.

نادى بعضُهم بعضاً: هذا «يومُ صَبْرٍ»، أي يَوْمُ شديدٌ لا ينجو فيه إلا الصَّابرُ. «والْمَلَا» هنا الْخُلُق، وهو اسمٌ واحدٌ في معنى الجمع، أي أحسنوا أخلاقكم، ومن هذا قولُ النّبي صلَّى الله عليه وسلم لأصحابه حين هموا بضرب الأعرابي (١) الذي بال في المسجد (٢): «أَحْسِنُوا ملاكمٌ» أي أخلاقكم، والملأ هنا الجماعة المتمالِئة على الأمر، أي المتعاونة. وقوله «جُهيْنا» أراد يا جُهينة فرخَّمَ، والمعنى أحسنوا أخلاقكم بالصَّبر والجِدِّ في الحرب.

٧ ـ سمِعْنا دعْوةً عن ظَهْرِ غَيْبِ فَجُلْنا جَوْلةً ثُمَّ ارْعَويْنَا ٨ ـ فلمَّا أَنْ توافَقنا قَليلًا أَنَحْنا لِلْكَلاكِل فارْتَمَيْنَا

قوله «عن ظَهْرِ غيبٍ» أي أتتنا الصيحةُ من حيثُ لا نشْعُر فزَعْزَعَنا ذلك وجُلْنا جولةً، أي انهـزمنا وأَخَذْنا في الهرَبِ والجَوَلانِ حتّى اطْمأَنَتْ نُفُوسُنا «فَارْعَوَينا» أي رجعنا وكررنا، يُقـال ارعَوَى فلانٌ عن أمر كـذا إذا رجع عنه.

وقوله «أَنْخْنَا لِلْكَلاكِلِ» أي أنخنا الإبل على كلاكلها(٣)، «والْكلاكِل» الصَّدور، واحدُها كَلْكَلُ، وهذا مثلٌ، أي التزمنا(٤) قِتالَهم ومُراماتهم بالسَّهام.

٩ ـ فَلمَّا لَمْ نَدَعْ قَوْساً وسَهْماً مَشَيْنا نحْوهُمْ ومَشَوْا إِلَيْنا(٥)
 ١٠ ـ تَلُّالُوَ مُزْنَةٍ بَرَقَتْ لَأِخْرَى إِذَا جَاؤُوا بِأَسْيافٍ رَدَيْنا (٩٧ ظ) أي لمَّا أفقدنا السَّهامَ بكثرة الرَّمْي رجَعْنا إلى المُطاعنة والضَّرْب، فمَشَى بعضنا إلى بعض لـذلك.

وقوله «تَلْأَلُوْ مُزْنَةٍ» أي رعَدَ بعضُنا لبعض وبرَقَ، إمَّا بالوعيد وإما بسريق السَّلاحِ وقعْقَعتِها عِنْدَ الطعن والضَّرب، فشبَّه ذلك بتلألُوْ البرْقِ في السَّحَابِ. «والمُزْنَة» السَّحابةُ البيضاءُ. وقوله «رَدَيْنا» أي أَسْرَعنا نحوهُمْ، والرَّديانُ سيرُ سريعٌ في شِدَّةٍ وبُطَءٍ كَمَشْي الحِمارِ بيْن آريَّه ومُتَمَعّكِه (٢).

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) ط: الأعراب. والملأ بمعنى الأخلاق وحسن العشرة والتأتي أشارت إليه المعاجم مستشهدة بالبيت المشروح هنا.

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد ٢٩٨/٥، وصحيح مسلم (مساجد) ٣١١: أَحْسِنُوا الْمَلَّا.

<sup>(</sup>٣) س ط: عن كلاكلها. (٤) ط: التزمت.

<sup>(</sup>٥) المتن (مصر): سَهْماً وَقَوْساً.

<sup>(</sup>٦) آريُّ الدابة محبسها، ومتمعَّكُها متمرَّغُها. وقد سبق شرحهما.

١١ ـ شدَدْنا شَدَّةً فَقَتلَتُ مِنْهُمْ ثَلاَثَـةً فِتْنَـةٍ وَقَتلْتُ قَيْنا
 ١٢ ـ وشَدُّوا شَدَّةً أُخْرى فَجَرُّوا بِأَرْجُلِ مِثْلِهِمْ وَرَمَـوا جُوَيْنا
 ١٣ ـ وكَانَ أَخِي جُوَيْنٌ ذَا حِفاظٍ وكَـانَ القَتْلُ لِلْفِتْيَـانِ زَيْناً

«الشدُّ» الحَمْلُ على القِرْن. «وقيْنُ» اسمُ رجل منهم، وكان سيُدَهم (١)، فخصَّه بالذُّكر لـذلك.

وقوله «بأَرْجُلِ مِثْلِهِمْ» أي قَتَلُوا ثلاثةً مِنَّا كما قتلنا منهـم، وقَتلُوا «جُوَيناً» وهو أُخُـوه.

«والْحِفَاظُ» المحافظةُ على الحسب والأَنفَةُ مِنَ العارِ. وقولُه «وكـانَ القُتْلُ للْفِتْيَانِ زَيْنَا» أي فيه من طِيبِ الذُّكر والكَرَم ما يَزينُهم.

18 ـ فَآبُوا بِالرِّمَاحِ مُكَسَّراتٍ وأَبِنَا بِالسَّيوفِ قَدِ انْحَنَيْنَا ١٥ ـ فَباتُوا بِالصَّعِيد لَهُمْ أُحَاجُ ولو خفَّتْ لنا الْكلْمَى سَرَيْنا «آبُوا» رجعوا، أي دَجَع بعضُنا عن بعض بعد جِدٍ في القتال.

«والصَّعِيدُ» وجه الأرض وأعلاها، واشتقاقه من صعَدْتُ إلى الشَّيْءِ إذا ارتفعت إليه. «والأَحَامُ» التوجَّعُ، وهو أن يقول الإنسان أَحْ أَحْ عند التوجَّع من جرح ولَقْح نارٍ وغير ذلك ، والأحامُ أيضاً والأَحِيمُ الغَضَبُ، وأصلُه العطشُ، فضُرِب مثلاً في الأَلم. ومعنى «خَفَّتْ» خف ما بها من أَلَم الجراحات. «والكلْمَى» الجَرْحَى. والسَّرَى» سيرُ اللَّيل.

١٨٥ ـ وقال الأرقطُ بن الزُّعْبَل بن الكلْبِ الْمَنْبَرِيّ: (طويل) (\*).

۱ ـ إِنِّي ونَجْماً يوْمَ أَبْرَقِ مَازِنٍ عَلَى كَثْرَةِ الْأَيْدِي لَمُؤْتَسِيانِ (۲) وَنَجْمً ابنُه، وكانا قد لَقيا لصوصاً فقاتَلاَهُمْ (۳) حتى ظهرا عليهم. «والأَبْرَقُ»

<sup>(</sup>١) ط: وكأنه كان سيدهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٧ وظ، م: الحماسية ٢٣١. . بن دعبل، ت: ٢٢٠ : . . بن رعبل، ولعلّه المشار إليه أيضاً في الموازنة ٩٣/١ بالأرقط بن زُغَيْل، إن لم يكن في الأمر تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ط: يمؤتسيانً.

<sup>(</sup>٣) ط: فقاتلهم.

والبَرقاء والبُرقة المكانُ المرتفع تعلُّوه (١) حِجارةٌ ورمْلُ، وأضافه إلى «مازنِ» يريدُ موضِعاً من بـلادهم، وهو مازنُ بنُ مـالك بن عمـرو بن تميم. ومعنى «عـلى كثْرَةِ الأَيْدِي» أي كَثْرَةِ مَنْ قاتَلْنا من العدوِّ. «والْمُؤْتَسِيانِ» اللَّذانِ يَفْعَلُ كُلُّ واحدٍ منهما فِعْلَ صاحبه ويقْتَدِي به، «والأسْوَةُ» القُدوة.

٢ - (٩٩٥) يَلُوذُ أَمامِي لَوْذَةً بِلَبانِهِ وتدْفَعُ عنَّا نَبْعَةً وَيَمَانِ (٢) ٣ - ونُغْشَى ونَغْشَى ثُمَّ نُرْمَى فنَرْتَمِي ونضْربُ ضَرْباً ليْسَ فيه تَوان

قوله «يلوذُ أَمامِي» أي يرْجِعُ إِليَّ ويعْتَصِمُ بي، يَعْني ابْنَهُ. «واللَّبانُ» الصَّدْرُ. «والنُّبْعَةُ» واحدةُ النُّبْع، وهو شَجَّرُ تُعْمَلُ منه القِسِيُّ، وأراد به القوس نفسها. «والْيَمانِي» السَّيف، أي نذُبُّ عن أَنْفُسنا بالسلاح.

وقـوله «ونُغْشَى ونَغْشَى» أي نحْمِلُ عليهم مرَّةً فنخـالطُّهُمْ ويفعـلون بنا مثلّ ذلك. ومعنى «نرْتَمي» هنا نَرْمي، يُقالُ رَمي وارتَمي، كما يُقال كسب واكتَسب وَقَلْعُ وَاقْتَلَعُ، وَهُو كَثْـيرُ. «وَالتَّوَانِي» الْفُتُورِ.

١٨٦ - وقال الْقُطَامِيّ : (وافر)(\*).

١ ـ منْ تَكُن الْحِضَارَةُ أَعْجَبَتْهُ فأيّ رجال بادِيةِ تَرَانا (٣) قَناً سُلِباً وأَفْراساً حِسانا ٢ ـ ومَنْ ربَط الجحَاشَ فإنَّ فينَا

«الْحَضارةُ والْحِضَارةُ» ضدُّ البَداوة والبداوة، يُريد الأمصار. وقوله «فأيُّ رجال بادِيَةٍ تَرَانا استفهامٌ في معنى التعجُّب كما يقال أيُّ رجل زيدً.

«والْجِحَاشُ» جمع جَحْش وهو ولَدُ الحمار، وأراد بها البِغال. «والسُّلُب» الطُّوال، ويروى سَلِباً وهو الطُّويلُ، وجاز أنْ يُنعَت القنا بالجمع مرَّةً وبالواحد أُخْـرى، لأنه اسم جنس بينه وبين واحده الهاءُ، كما يقال نخلُّ طويلٌ ونخلُّ طِموالٌ، وقيل للطُّويل سَلِبٌ كَما قيل لَهُ مُشَدُّب (٤)، لأنَّ الشيء إذا سُلِبَ وانْجرَدَ زادَ طولُه في

<sup>(</sup>١) ط: لعلوه. (٢) م ت: وتُرْهِبُ عَنَّا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٣ ظـ ٢٤ و، م: الحماسية ١١٦، ت: ١: ٣٢٨. ديوانه ٧٦، وترجـمته في

<sup>(</sup>٣) م: فأي أناس.

<sup>(</sup>٤) ط: مسدب.

العين، وكذلك إذا شُذِّب أو قُلِّمَتْ ﴿ أَ فُروعُه ۚ تُبيَّن طُولُه . أي من كان مُترفِّها مُتَنَّعُماً فنحنُ ذَوُو حُرُوبٍ.

٣ ـ وكُنَّ إِذَا أَغْرِنَ على جَنَابِ وأَعْوَزَهُنَّ نَهْبٌ حَيْثُ كَانَا(٢) ٤ ـ أُغَوْنَ مِنَ الضِّبابِ على حِلال َ وضَبَّةَ إِنَّهُ مَنْ حَانَ حَانَا ٥ ـ وأَحْيَانًا على بَكْرِ أَخِينًا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانًا «جنَابٌ» حيٌّ من كلْب، وكلْبٌ قبيلة من قُضاعَة.

«والضَّبابُ»(٣) حيُّ من بني عامـر بن صَعْصَعةَ. «والْحِلَال» جمعُ حِلَّةٍ وهي ماثةُ بيتٍ من العرب، سُمُّوا بـذلك لأنَّهُمْ يحُلُّون حيثُ شاؤوا لكثرتِهِم ومَنْعَتِهم، ويُروى «حُلُولٍ» وهو بمعنى حِلاَلٍ. «والْحائنُ» الهالكُ (٤)، أي من قُدِّرَ له الحَيْنُ هلَكَ على

وقوله «على بَكْر أَخينًا» أي إذا طردْنا هـذه القبائـلَ وبعُدوا عنَّا فأعـوزونا رَجْعنـا على إخْوتنا من بكر فأَوْقَعْنَا بهم، وبكرُ وتَغْلِبُ أختـان وهما ابنـا واثل ، والقُـطَاميُّ من تَغْلِبَ.

١٨٧ ـ وقـالَ عامِرُ بنُ شَقِيقِ: (وافـر)(\*).

أَكُفَّ الْقَوْمِ تَخْرُقُ بِالْقُنِينَا ١ ـ (٩٨ ظ) فإنَّكِ لَوْرأَيْتِ وَلَنْ تَرَيْهِ ٢ - بِذِي فِرْقَيْنِ يَوْمَ بِنُو حُبَيْبٍ نُعُسِمُ عَلَيْنا يَحْرُقُسُونا ٣ - كَفَاكِ النَّأَيُ مِمَّن لَمْ تَرَيُّهِ ورُجِّيتِ الْعَوَاقِبَ لِلْبَنِينَا

«الْخَرْقُ» والخَسْقُ النُّفوذُ والخرقُ، يقال خرَق السُّهمُ وخسَقَ بمعنىً، أي لو رأيتِنَا نُخْرُقُ الدُّروعَ والجلود بالرِّمـاح لهَالَكِ ما رأيتِ. وقـوله «ولَنْ تَرَيْهِ» أي ليس ذلك من مواطن النُّساء ومشاهِدِهنُّ (٥) فترْينَه، وأراد «بالْقُنِين» الْقُنِيُّ (٦) وهو جمعُ قناةٍ

<sup>(</sup>۱) ط: شدب وقبلت. والنُّقليم مثلُ التَشذيب. (۲) ها س: علَى قبيلٍ. ويسروى: وأَعْوَزَهُنُّ كَوْنٌ، وكُونٌ وهو اسم رجيلٍ.

<sup>(</sup>٣) ط: والضاية. (٤) ط: الهلاك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٨ و ظ. . . من بني كوزبن كعـب، م: الحماسية ١٨٦. ت: ١٤٠/٢ زيـادة على ما ذكر في جه: ابن بجالة بن ذهل بن مالك، وبزيادة بيت في أولهما.

<sup>(</sup>٥) ط: ومشاهدن.

<sup>(</sup>٦) ط: بالقنين بالسين القنا وهو جمع.

فحـذَف آخـره وجمعَه جَمْعَ المنقوص نحـو الثُّبين، والْقُلِين جـمع ثُبَةٍ وقُلَة.

وقوله «بِذي فِرْقَيْن» يُريد موضعاً بعينه يُقال له ذاتُ (١) فِرقين، وهو من بـلاد بني تميم وأسد، وهو ماءٌ بين البصرة والكوفة، وهو أدنى إلى البصرة. «وبَنُو حُبَيْب» قومٌ. ومعنى «يحْرِقُونَ نُيُوبَهُمْ» يُوعِدُوننا ويُظْهِرون الحنَقَ علينا، يقال حرَقَ البعيرُ نابَّه إذا حكَّه بآخرَ من الغضب فصوَّت، فضُرب مثلًا في الغضب والحَنَق (٢).

وقوله «كَفَاكِ النَّأْيُ» أي لو رأيْتنا لكفَاكِ بُعدُنا عنكِ بـما نصير إليه من الموت والقتـل، لأنَّ ذلك البُعْدَ أَشَدُّ بُعْدِ<sup>(٣)</sup>، ولرجـوتِ بنيكِ أن يكونوا خلَفاً من أبيهِمْ بعدَ يأسِكِ من حياتِهِ.

۱۸۸ ـ وقالَ آخر: (وافر)(\*).

١ - لَعَمْرُ أَبِيكَ ما يَنْفَكُ منًا أَخُو ثِقَةٍ يُعاشُ به مَتِينُ (٤)
 ٢ - مُفِيدٌ مُثْلِفٌ ولِزازُ خَصْمٍ علَى الميزانِ ذُو زِنَةٍ رَزِين (٥)
 ٣ - يَزِيدُ نَبالةً في كُلِّ شيْءٍ ونَافِلَةً، وبَعْضُ الْقَوْمِ دُون (١)

«الْمَتِينُ» القويُّ على الأمور الصَّابرُ.

وقوله «اخُو ثِقَةٍ» أي يُوثَق به لدفْع الشَّدة.

وقوله «مُفِيدٌ» أي يُفيد مَنْ سأله ويُفيد أهلَه بالغنائم. «والْمُتْلِفُ» الذي يُتْلِف ماله بالعطاء أو يُتلف مال أعدائه بالنَّهْب. «ولِزازُ الْخَصْمِ» اللَّاصِقُ به المُطيقُ له. وقوله «على الْمِيزَانِ ذُو زِنَةٍ» أي هو ذو عقل وجلم راجح، فإذا وُزِن عقلُه بعقل غيره رَجَحَ، وضَرَب الوزنَ مثلًا، والميزانُ هنا الوزنُ كالمِيعاد والميقات (٧) بمعنى الوَعْد والوَقْت.

<sup>(</sup>١) أو كما سماه البكري في معجم ما استعجم ٢١٠ ذو فرق بالفتح وذكر أنه رواه في الحماسة بالكسر وحدد مكانه بمثل ما هنا وساق البيت، وذكره بالوجهين في ١٠٢٢.

<sup>(</sup>٢) ط: والعنق.

 <sup>(</sup>٣) ط: أشد بعداً ولو رجوت.
 (\*) جـ: ورقة ٤١ ظـ ٤٢ و، م: الحماسية ٢٠٤، ت ١٨٠/٢: قبيصة بن النصراني، وفي

ها س زيادة: ويقـال إنها للأعـرج. (°) م ت: مُفِيدُ مُهْلِكُ. ﴿ ﴿ ﴾ مَ: لَعَمْرُ أَخِيكَ.

<sup>(</sup>١) م ت: مِنْ كُلِّ. (٧) ط: كالميعاد والوعد والميقات والوقت.

«والنَّبَالَةُ» «النُّبْل». «والنَّافِلةُ» الفضْل؛ وكـلُّ ما تُفُضِّل به من غير حقٌّ واجب فهـو نافلة .

١٨٩ ـ وقال بعضُ لُصوص بَنى طيِّيءٍ: (وافر)(\*)

١ - ولَّمَا أَنْ رأَيْتُ ابْنَى شُمَيْطٍ بسِكَّةِ طيِّيءٍ والْبَابُ دُونِي ٢ ـ (٩٩ و) تَجَلَّلْتُ الْعَصَاوَعَلِمْتُ أَنِّي رَهِينُ مُخَيِّسٍ إِنْ يَثْقَفُونِي (١)

«ابْنا شُمَيْطِ» رجُلان كانا على شُرْطة عَلِيّ، صلوات الله عليه، بالكوفة. «وسِكَّة طبِّيءٍ» موضعٌ بالكوفة كانت طبِّيءٌ تَنزلُه. وأرادَ «بالْبَابِ» بـابَ الكوفة.

«والْعَصَا» اسمُ فرسه (٢). ومعنى «تجلَّلْتُها» رَكِبْتُها وحلَلت منها محلِّ الجُلِّ. «ومُخَيَّسٌ» سجنُ الكوفة، بنـاهُ عليٌّ رضي الله عنه وسمـاه مخيِّساً، من التُّخييِس وهـو التَّذْلِيلُ. ومعنى «يثْقَفُوني» يأْخُذوني ويَقْدِرُوا عليٌّ.

٣ ـ ولـ و أنَّ لَبِثْتُ لَمُمْ قَلِيلًا لَجَـ رُّونِ إِلَى شيْح بَـطِين ٤ ـ شَدِيدِ مَجَامعِ الْكَتِفَيْن بَاقِ على الْخَدَثـانِ مُخْتَلِفِ الشُّؤُونِ

«ومَجامِعُ الْكَتِفَيْنِ» الكاهـلُ وما وَلِيَهُ وهـو موضعُ القوَّة. وقول ه «باقي على الْحَدثَانِ» أي صابرً على ما يُحْدِثه الدهرُ. «والشُّؤونُ» الْأمور، واحدُها شأنُّ، أي مُتَصَرِّفٌ في كلِّ أمرِ لتجربتِه ودَهْيِه.

• ١٩ - وقالَ حسَّانُ بنُ الجَعْد: (بسيط)(\*)

١ ـ أَبْلِغْ أَبَا خَازِمِ أَنِّ مُفَارِقُهُمْ وقَائلٌ لِحَمَالِي غُدْوَةً: بِيني

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٢ ظ، م: الحماسية ٢٠٦. ت: ١٨٥/٢ عن أبي هـ لال العسكري أنه شبيب بن عمروبن كُريب، وكان يُصيب الطريقَ أيام على...

<sup>(</sup>١) م ت: إن أدركوني.

<sup>(</sup>٢) وفي كتب الخيل أن فرس جُذيمة بن الأبرش كانت تُدعى العصا، وأن الأمثال جاءت فيها. انظر نسب الَّخيل لابن الكُّلبي ص٥٣. والجُلُّ من الدَّابة ما تُلْبَسُه لَتُحفِّظ وتُصان. وانظر عَن مُخيْس معجم ما استعجم ١١٩٩، معجم البلدان (خيسُ).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٣ و. . . الجعدي، م: الحماسية ٢١٦، ت: ١٩٩/٢، وفيهما أنَّ الشاعرُ خرج إلى عبد الله بن خازم راغباً في جواره فلـم يحمـده وانصرف عنه. وعبدُ الله هذا أحَدُ ولاة بني أميــة وصاحب خراسان. جمهرة ابن حزم ٢١٩.

٢ ـ إِنِّي امْرُؤ غَرضٌ في كلِّ مَنزِلَةٍ لا شِدَّتِي تُبْتَغَى فِيهَا ولا لِيني

«البَيْنُ» الفِراقُ. «والْغَرضُ» هنا الضَّجِرُ، وفي غَيْر هذا المُشْتاقُ. يقول لمَّا أقمـت فيهم على الهـوانِ وقِلَّةِ الضُّورُّ والنُّفع لـم أرْضَ لنفسي ذلك فرحَلْت عنهم.

وأكَّدَ ذلك بما بعده فيقولُ أنا ضجرٌ قلِقٌ في كلِّ منزل لا أَضُرُّ فيه ولا أنفعُ، لاستبدادِ غيري بالأمر دوني، وأراد ولا يُرْتَجَى لِينِي، فحذَف لعلم السَّامع لأنه إذا اتَّقِيَتْ شِدَّتُه رُجِيَ لينُه.

١٩١ ـ وقال الأَحْوَصُ بنُ مُحمد الأنصاري: (كامل)(\*)

١ - إِنِّ عَلَى مَا قَدْ عَلِمْتُ مُحَسَّدُ أَنْمِي عَلَى الْبَغْضَاءِ والشَّنَآنِ(١) ٢ ـ مَا تَعْتَريني مِنْ خُطُوبِ مُلِمَّةٍ إِلَّا تُشَرِّفُني وتُعْظِمُ شَاني (٢)

قوله «أَيْمي علَى الْبَغْضَاءِ» أي كلِّما أَبْغِضْت وحُسِدت نَمَيْتُ وزَكَـوْتُ، لأنَّ الحسد يَكشِف محاسن المحسود ببحث الحاسد عنها. «والشِّنآنُ» البُغْض يقال شَيْئُتُه شَنْأً وشَنَآناً وشَنَّآناً إذا أبغَضْته، وليس في المصادر فَعْـلان بسكون العيـن إِلاَّ الشُّنْآن واللِّيَّان، مصدرُ لوَيْته بالدَّيْن.

«والْخُطُوبُ» صروفُ الدِّهر، واشتقاقُها من الخُطْبة وهو اختلافُ اللون، والأخْطبُ البذي فيه لونان، وإنما يُريد تلوُّنَ الزُّمان (٩٩ ظ) وتغيُّره من حال إلى حال. «والْمُلِمَّةُ» النازلةُ الشديدة. وقوله «إلَّا تُشَرِّفُني» أي أصبرُ لها وأحتملُها فيبـدو فَضْلَى وشرَفَى. ومعنى «تغْتَريني» تأتيني وتُلِمُّ بي، يقـال عَرَوْت الرُّجُـلَ واعْتَرِيْته إذا زُرت متعرِّضاً لمعروف.

# ٣ ـ فإِذا تَزُولُ تزُولُ عن مُتَخمِّطٍ تُخْشَى بَوادِرُهُ علَى الْأَقْرَانِ(٣)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٤ ظ، م: الحماسية ٥٤، ت: ٢٢١/١. شعره ٢٠٣. والأحوص شاعرٌ أموى مشهورٌ، أنصاريٌّ من أحفاد الصحابي المعروف بحَمِيّ الدُّبْر، وكنِيتُه أبو عاصم، واسمه عبد الله بن محمد بن عاصم، كان يشبُّ بنساء المدينة فشكاه الناسُ إلى سليمان بن عبد الملك فأمـر عامله بحدَّه وتعزيره ونفيـه إلى اليمن، فلما جاء يزيد أخـوه عفـا عنه واستقدمه إلى دمشق حيث توفى سنة ١٠٥ هـ. طبقات الفحول ٣٧١، ٣٤٨، الشعراء ٥٢٥، شرح أبيـات المغنى

<sup>(</sup>١) جـ: التَّعَساءِ والشُّنآن.

 <sup>(</sup>٢) شعره: مِنْ مُصِيبَةِ نَكْبَةٍ. إلا تُعَظّمُني. هاس: تَشَرَّفُني وتَرْفَعُ.
 (٣) م ت: لَذَى الْأَقْرَانِ.

٤ ـ إِنِّي إِذَا خَفِيَ الرِّجالُ وجَدْتَني كَالشَّمْسِ لَا تَخْفَى بِكُلِّ مَكَانِ

«المُتَخَمِّطُ» المتكبِّرُ المتغضَّب، وأصلُه في الفحلِ من الإبل يهْدِرُ ويَصُولُ، «والْبوادِرُ» جمعُ بادرةٍ وهي ما يبدُرُ من الشرِّ في الحرب وغيرها. «والأقرانُ» الأصحابُ في القتال، واحدُهم قِرْنُ بالكسر والقَرْنُ بالفتح التَّرْبُ، واستقاقه من التساوي والاقتران، أي تتكشَّفُ عنّي تلك المُلِمَّةُ صابراً غيرَ مُنْكَسِرٍ. «وعلَى» مُتَّصلةً (١) «بالمُتَخَمِّطِ»، وإن شِئْت «بِتُخْشَى».

وقوله «وجَدْتَني كالشَّمْس» أي خَبَرِي شائعٌ في الأفاق فشُهْرتي كالشمس تُعْرَفُ بكلِّ مكانٍ.

١٩٢ ـ وقالَ الْفَضْلُ بنُ عبّاس بنِ عُتْبَةَ بْن أبي لَهَبٍ: (بسيط) (\*)

١ - مَهْلًا بني عَمِّنا مهْلًا مَوالِينَا لا تَنْبُشُوا بَيْننا ما كَانَ مَدْفُونا
 ٢ - مهْلًا بني عمِّنا عنْ نَحْتِ أَثْلَتِنا مهْلًا بني عمِّنا مهْلًا مَوالِينا(٢)

«الْمَوَالِي» بنو العمم، ويُروى «مهْلاً بَنِي عامرٍ» وهو عامر بن لؤيّ من قريش، لأنَّ هذا اللَّهَبِيّ من ذرِّية أبي لَهب بن عبد المطلب من بني هاشم، وبنو هاشم من كعب بن لؤي، فهم بنو عمَّ، ويروى «لا تَنْبُثُوا» أي لا تَسْتخرجوا، والنَّبِيثَة تُرابُ البئر. «والنَّحْتُ» القَطْعُ والتَّاثِيرُ في الحجر ونحوِه.

«والأَثْلَةُ» واحدةُ الأَثْـل وهـو شجـرٌ بعينه، وأراد بها الأَصلَ، أي لا تنالوا من أصلنـا بالذَّمِّ والتنقُص.

٣ ـ لاَ تَطْمَعُوا أَنْ تُهِينُونا ونُكْرِمَكُمْ وأَنْ نَكُفً الأَذَى عَنْكُمْ وتَوْذُونَا ٤ ـ كُلُّ لَهُ نِيَّةً فِي بُغْضِ صاحِبِهِ بنِعْمَةِ اللَّهِ نَقْلِيكُمْ وتَقْلُونا

<sup>(</sup>١) ط: منصلة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٤ ظ، بزيادة بيت قبل الأخير. م: الحماسية ٥٥، ت: ٢٢٣/١. بتقديم ٣ على ٢ وزيادة آخر قبل الأخير. والفضلُ أحدُ شعراء بني هاشم المذكورين وفُصحائهم المعدودين، ويلقّبُ بالأخضر اللّهَي، لأنه كان قد ورث السّواد عن جِدَّته الحبشيَّة، وهو ابنُ عم الرسول ﷺ، وكان معاصراً للفرزدق وجرير، وقد دخل على عبد الملك بن مروان فمدحه، وكان يُنعَتُ بالبُخلِ والتمكُّن فيما ينظم. الأغاني ١٦/١٧٥، معجم الشعراء ١٧٨، السمط ٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) جـم ٰت: سِيْرُوا رُوَيداً كما كُنتُمْ تَسِيرُونا.

جَعَلَ إِبِعَاضَ بَعْضِهِمْ لِبِعض نعمةً من الله لأنَّ التَّبَاغُض والتَّحاسُد لا يكونان إلاَّ من أجل الفضائل الباعثة على الحَسَدِ، وأراد «تَقْلُونَنَا» فحذَف إحدى النُّونيين لاجتماع المِثْلَيْن، كما قرأ نافعُ (۱): ﴿ أَتُحَاجُونِي فِي الله ﴾ ويجُوز أن يُريد به: بِنعْمةِ الله أَنْ نَقْلِيكُمْ وأَن تَقْلُونا، فحذَف أَنْ وأَعْمَلُها مُضمرةً (۱۰۰ و) وسكَّن الياء من «نَقْلِيكُمْ» «في النَّصب» ضرورةً، ويُحتملُ أن يرْفَعَ (۱) «نقليكُم» لمَّا أَنْ حذف أَنْ كما قيل (۱): تسمع بالمُعَيْدي خَيْرٌ من أَنْ تراه. والمعنى لأن تسمع، ثم حملَ «تقلُونَا» على معنى «أَنْ» فَنصَبَ. ويروي «نَقْلِيكُمْ لِتَقْلُونَا»، وليس بشيءٍ لأنَّ الإنسان لا يكاد يَقْلِي غيرَه لِيُقْلَى غيرَه لِيُقْلَى .

۱۹۳ وقال رجلُ من كَلْب: (وافر)(\*)

١ - وحَنَّتْ نَاقِتِي طرَباً وشَوْقاً إِلَى منْ بالْحَنين تُشَوِّقِيني
 ٢ - فَإِنِّ مِثْلُ مَا تَجدينَ وَجْدِي ولَكِنْ أَسْمَحَتْ عَنْهُمْ قَـرُوني

«الطَّربُ» هنا خِفَّةُ الشَّوق. وقوله «منْ بالْحَنينِ تُشَوِّقيني» أي أنا جَلْـدٌ صابـرٌ فـلا أَحِنُّ بحنينك، وحذَف النَّـونَ مِنْ «تُشَوِّقينِي» لاجتمـاع المِثْلَيْن على ما تقدَّم(٤).

«والْوَجْدُ» الْحُزْنُ والشَّوْقُ، أي حُزني إليهم كحُزنَك، لأَنَّهم قومي وأهلي، ولكنِّي أُصِبِرُ عنْهُمْ وأطيب نفْساً بِفِراقِهم. ومعْنى «أَسْمَحَتْ» تابعَتْ وانقادَت. «والْقَرُون» والْقَرُونَةُ النَّفْس.

٣ - رَأُوا عَرْشِي تَثَلَّم جَانِبَاهُ فَلَمَّا أَنْ تَثَلَّم أَفْرَدُونِ ٤ - مَانِيَا لَا بْنِ ثُعَلِ لَبُونِ (٥) ٤ - هَنِيئاً لِا بْنِ عُمِّ السَّوْءِ أَنِّ بُجَاوِرَةٌ بنِي ثُعَلِ لَبُونِ (٥)

«الْعَرْشُ» السريـرُ، ضرَبهُ مشلًا لحالِه وعِزَّتِه، أي لمَّا رأوا حالي متَغيِّرةً أَسلموني وقطعـوا رَحِمي.

«واللَّبُون» النَّاقةُ ذات اللَّبن، ويكون (٦) واحداً وجمْعاً، أي هنيشاً له أنِّي أُفارقه

المرفع (هم تمليل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٨. وأبو رُوَيم نافع بن عبد الرحمن القارىء المدني وأحدُ القُراء السبعة وإمام أهل المدينة، وكان له راويان ورش وقنبل، توفي سنة ١٥٩هـ. المعارف ٥٨٢، الوفيات ٣٥٨/٥.

<sup>(</sup>٣) مرّ هذا المثلُ في شرح الأول من الحماسية ١١٥.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٦ ظ، م: الحماسية ٩٠، ت: ٢٨٤/١... كُليب.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الثالث من الحماسية السابقة.

<sup>(</sup>٥) ط: عم الشنؤ. (٦) ساقطة من س.

وأُجـاور غيرَهُ لجَفْوَتـه (١) وقطعِه لرحمي. «وبنُـو ثَعَـلٍ» حيٌّ من طيّىء.

١٩٤ ـ وقالَ جابِر بنُ رأَلان السُّنبِسيِّ، وسِنْبِس من طيِّيءَ: (طويل)(\*)

١ لَعَمْرُك ما أَخْزَى إِذَا ما نَسَبْتَنِي إِذَا لَمْ تَقُلْ بُطْلًا عليَّ ومَيْنا
 ٢ ـ ولَكنَّما يَخْزَى امْرُو تَكْلِمُ اسْتُهُ قَنَا قوْمهِ إِذَا الرِّماحُ هَوَيْنا

يقول أُصلي كريمٌ فإنْ نسبْتَني إليه لم تُخْزِني إِلاَّ أَنْ تقول في أصلي ما لا تَعلمُ كاذباً مُفترياً. «والْمَيْـنُ» الكذِب، وقد مان ميْناً إِذا كَذَب. «والْبُطْلُ» الباطلُ، وفِعْلُه بَطَـلَ بفتح الطاء، وأبطل الرجـلُ إِذا جاء بالباطل.

ومعنى «تكْلِمُ» تجْرَح. «والْقَنا» الرِّماح، أي يَخْزَى من يفِرُ فيطْعَن من ورائه. وأراد «بقَوْمه» أعداءَهُ من بني عمِّه، ويجوزُ أن يُريد بهم أهلَه وأولياءَهُ، أي يقصِّرُ إذا أبلى قومُه فكأنَّ قناه تكلِمُ استه بفضيحته، ويُرْوى «تَكْلِمُ استُه» بالرفع، أي ينْهزمُ ويُولِّي الدُّبُر، فيُعيَّر بـذلك قومُه فكأنَّه يُخْرِج سُلاحَهم (٢) بـذلك. ومعنى «هَوْينا» سارَعْنَ عِند الطّعان.

٣ ـ فإِنْ تَبْغَضُونَا بِغْضَةً فِي صُدُورِكُمْ فَإِنَّا جَدَعْنَا مِنْكُمُ وشَرَيْنا ٤ ـ ٥٠١ظ)ونَحْنُ غَلَبْنابا لجبال وعِزِّها ونَحْنُ وَرِثْنا غَيِّشاً وَبُدَيْنا ٥ ـ وأَيُّ ثَنَايَا المَجْدِ لَمْ نَطَّلِعْ لَهَا وأَنْتُمْ غِضابٌ تَحُرُقُونَ عَلَيْنا

يقول إِنِ انطويتم لنا على البُغض فأنتم معاذيرُ، لِأَنَّا قَدْ أَذَلَلْناكم بالقتل والسَّبْي. وأصلُ «الْجَدْع» قَطْعُ الأنف والأذن، فضُرب مثلًا في الذَّل. ومعنى «شَرَيْنا» بِعنا، وهو من الأضداد. وقوله «فِي صُدُورِكُمْ» تأكيدٌ كما قال الله تعالى (٣): ﴿ولا طائرٌ يطيرُ بِجَنَاحَيْه ﴾.

«والْجِبالُ» جبالُ طبِّيءٍ أجاً وسَلْمي وما اتصلَ بهما، وكانَتْ منيعةً لا يَصِلُ اللها مَلكُ. «وغيِّتُ وبُدَيْن» من أجداده.

<sup>(</sup>١) ط: لجفوته لي.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٥ و، م: الحماسية ٥٩، ت ٢٣٠/١. وجابرٌ شاعرٌ جاهليٌ كما ذكر أبو زيد الأنصاريّ في نوادره ٦٠، ونقلَ عنه البغداديّ في شرح أبيات المغني ١١١/١. (٢) السُّلاحُ الغائط والخبث. (٣) سورة الأنعام: ٣٨.

«والنَّنَايا» جمع ثَنِيَّةٍ وهي الطريق في الجبل، وركُوبُها صعبٌ، فضُرِبَتْ مثلاً في تحمُّل الأمور العظام. وقوله «تَحْرُقُون عَلَيْنا» أي تحرُقون أنيابكم حَنَقاً وغيْظاً، أي لم يكن عندكم من النَّكير أكثرُ من الغيظ والحنَق.

١٩٥ - وقال بِشْرُ بنُ أَبَيّ بنِ حُمام العبسيّ: (طويل)(\*)

١ - إِنَّ الرِّباطَ النُّكُدَ مِنْ آل داحِس أَبَيْنَ فِمَا يُفْلِحْنَ يومَ رِهَانِ (١)

٢ ـ جلَبْن بإِذْنِ اللَّهِ مَقْتَلَ مالِكٍ وطَرَّحْنَ قَيْساً من ورَاءِ عُمَانِ

«الرَّباط» جماعة الخيال، سُمِّيت بذلك لارتباطها بالأفنية (٢). «والنُّكُد» جمعُ أنكد، وهو القليل الخير، وكذا النَّكِد. «ودَاحِسٌ» فَرسٌ لقيس (٢) بن زهير العبسيّ، وهو صاحبُ الغَبْراءِ فَرَس حُذَيفة بن بدر (٤) الفَزاري، وكان قيسٌ وحَمَلُ ابن بدر أخو حذيفة قد تراهنا وتسابقا فأجلس حذيفة بنُ بدر في الطريق مَنْ يلْطِمُ وجه داحس إن تقدَّم سابقاً، فتقدَّم ولُطِم حتَّى تقدَّمته الغبراء ثم لحقها داحسٌ وسبِقها فوقَعَت الحربُ، حربُ داحس والغبراء بين عبس وذيبان، لأنَّ فزارة من ذبيان، فتشاءم الشاعر بداحس وأهلِه لِما وقعَ بينهم من الحرب المُفْنِية.

«ومالكُ»(٥) بن زهير أخو قيس بن زهير وكان قُتِلَ في حربهم. ولمَّا بَعِل قيسُ بالحرب وتصالح قومُه وبنو ذبيان اسْتَحيا من الإقامة في قومه، لِما جنى عليهم، وقال: لا تُنْظُرُ في وجهي غَطفانِيَّةً أبداً، فرحلَ إلى عُمان وأقام فيهم غريباً حتَّى مات، فهذا تطريحُ الحرب له، «والتَّطْريح» التَّبْعيد.

٣ ـ أُطِمْن على ذاتِ الإصادِ وجَمْعُكُمْ يَرَوْنَ الْأذَى مِنْ ذِلَّةٍ وهَوانِ
 ٤ ـ سَيُمْنَعُ منْكَ السَّبْقُ إِن كُنْتَ سابِقاً وتُقْتَلُ إِنْ زَلَّتْ بكَ الْقَدَمان

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٠ ظ، م: الحماسية ١٥٣ بُشَيْر بن أبيّ وكذلك في هـا س. ت: ٢٥/٢. لبني زهير بن جذيمة، ويروى بُشير. وذكر الأمـدي في مؤتلفه ٧٩ فيمن سُمّي بشيراً، بُشير بن أبي جذيمة العبسي، وجعله مصغراً، ولم يزد على ذلك. وأبيّ أبوه سيذكر في ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>١) م كَبَوْنَ فَما..

<sup>(</sup>٢) ط: بالأقتية.(٣) ترجمته مرت في ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) ترجـمته مرت في ص١٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر خبر مقتله في ت: ٣٨/٣.

«ذَاتُ الإصادِ» موضعٌ كان فيه الرّهان، وعليه لُطم فرسُ قيس لتتقَدَّم الغبراءُ. وقال «لُطِمْن» لأنه إذا (١٠١ و) لُطِم وصُرِف فكأنَّ سائرَ خيله قد فُعل بها ذلك. وقوله «وجمْعُكُمْ يَرَوْن الأَذَى» مخاطبةً لبني ذبيان وتوبيخٌ لهم، حيثُ يَرَوْن(١) الظلمَ ولا يُنْكِرونه.

وقوله «سيُمْنَعُ مِنْكَ السَّبْقُ» هذا خطابٌ لقيس بن زهير، أي هم ظالمون//فَهُمْ يزعمون أَنَّك إِن سَبَقت لم تُعْطَ السَّبْقَ، ظُلْماً لكَ، وإِن سَبَقت لم تُعْطَ السَّبْقَ، ظُلْماً لكَ، وإِن سَبَقت فمنعتَهُمُ السَّبْقَ، // والسَّبْقُ المصدر والسَّبَقُ بالفتح الْخَطَرُ، قُتِلْتَ (٢). وضرب زلَل القدمين مثلًا للمنع لأنَّه سببُ قتلِه كما أنَّ زلَل القدمين سببٌ للصَّرْع.

١٩٦ ـ وقال هُدْبَةُ بن خَشْرَم الْمُذْري: (وافر)(\*):

١ ـ وإنّي من قضاعة، مَنْ يَكِدْهَا أَكِدْهُ، وهْي مني في أَمَانِ
 ٢ ـ ولسْتُ الشَّاعرَ السَّفْسافَ فِيهمْ ولكنْ مِدْرَهُ الْخَرْبِ الْعَوانِ (٣)
 ٣ ـ سأهْجُو مَنْ هجاهُمْ مِنْ سواهُمْ وأُعْرِضِ مِنْهُمُ عَمَّن هَجَانِي

«قُضاعَةُ» بنُ مالك مِنْ حمير، ويقال هو قضاعة بن مَعَدِّ. «وعُذْرَةُ» حيَّ من قضاعة.

«والسَّفْسَافُ» الدَّنيءُ الْمُقَارِبُ<sup>(٤)</sup>، واشتقاقُه من أَسفَّ الطائرُ إِذا دنا من الأرض وقارَبها في طيرانه، «والسَّفسافُ» من كلِّ شيءِ الدُّونُ، ومنه الحديث<sup>(٥)</sup> «إِنَّ اللَّه يُحب معاليَ الأمور ويكْرَهُ سَفْسَافهَا». «والمِدْرَهُ» الذَّابُ عن القوم، يقال درَهْته ودَرَأْته إِذَا دَفَعْته. «والْعَوان» الحرب بعد الحرب وهي أشدُّ.

وقوله «أُعْرِضُ منْهُمُ عمَّنْ هجانِي» أي أحلمُ عن سفيه قَوْمي فلا أهْجُوه إِنْ

<sup>(</sup>۱) ط: حيث كانوا يــرون.

<sup>(</sup>٢) ط: ومعنى «تقتل» قتلت، وهذا يتلاءم مع السَّقط الوارد فيها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣١ ظ، م: الحماسية ١٥٩، ت: ٤٣/٢. وهدبةً شاعرٌ فصيحٌ من بادية الحجاز، من رجال عذرة، يكنى أبا مسلم، وكان راوية الحطيثة، قتل ابن عمّ له فحبسه والي المدينة سعيد بن العاص، فقتله أولياء القتيل، فكان أول مصبور بالمدينة بعد مُوت الرسول ﷺ، وكان إخوتُه الثلاثة وأمّه شعراء. الأغاني ٢٥٤/٢١، معجم الشعراء ٤٦٠، الحزانة ٢٣٤/٩.

<sup>(</sup>٣) م ت: بشاعِر السَّفْسَافِ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) انظر كنز العمال، الحديث ٤٣٠٢١.

هُجَانِي لِثلاً أُوذِيَهِم بذلِكَ وأُهجِوَ من هجاهُمْ صَوْناً لهم، وذبّاً عنهم.

١٩٧ ـ وقال بعْضُ جُهَيْنَةَ: (طويل)(\*).

١-ألا هَلْ أَى الْأنصارَ أَنَّ ابْنَ بَحْدَل مُميداً شفَى كلْباً فَقَرَّتْ عُيُونُها
 ٢ - وأُنْزَلَ قيْساً بالهوانِ، ولم تَكُنْ لتُقْلِعَ إلا عِنْد أَمْرٍ يُهِينُها

«جُهَيْنَةُ وكَلْبُ» قبيلتَان من قُضاعَةً، والشَّاعرُ من جُهينة، فلذلك مدح المُنْتَصِرَ لكلب، الشَّافِي لصدورهم من العدُّق. وأراد «بقَيْسٍ» قيسَ عيلان بنَ مضر، وكانت الحربُ بينهم وبين اليمن.

وقوله «لتُقْلِعَ» أي لتُقْلِع عن الحرب فتَذِلُّ.

٣ ـ فقد تُرِكَتْ قَتْلَ مُمَيْدِ بْنِ بَحْدَل مَ كَثِيراً ضَواحِيها قليلًا دَفِينُها
 ٤ ـ وإنَّا وكَلْباً كالْيَدَيْنِ متى تقَعْ شِمالُكَ في الْهَيْجَا تُعِنْها يَمِينُها

«الضَّواحِي» وجمعُ ضاحيةٍ وهي البارزةُ للشَّمسِ الظَّاهرةُ، وأراد بها الجماعاتِ، فلذلك جَمَعَ (١٠١ ظ) على فواعل، أي لكثرة القتل ِ لَمْ يُدْفَنْ منهم إلا الأقلُّ.

وقوله «كاليدَيْن» أي نحن مُتمالِئُون على العدوْ لأنًا إِخـوةٌ بنو أبٍ واحـدٍ، فمَحَلُّ كلُّ واحـد منّا من صاحبه محلُّ اليمين من الشّمال، تَقْوَى هذه بهذه.

**١٩٨ ـ وق**ال آخر: (طويل<sup>(\*\*)</sup>

١ ـ شُجاعٌ إِذا مَا أَمكَنَتْنِيَ فُرْصَةً وإِن لَمْ تكُنْ لِي فُرْصَةً فجَبَانُ
 وصف نفسه بالْحَزْم فيقولُ: لا أُقْدِمُ حتَّى أرى فرصةً أنتهزُها وإلَّا فرَرْتُ لأنْجُو،
 ولا يَنَالُ منِّي العدوُّ رَغْبَةً كما قبال الاختر(١):

أَقَاتِلُ حَتَّى لَا أَرَى لَي مُقَاتِلًا وأَنْجُو إِذَا لَم يَنْجُ إِلَّا المُكَيَّسُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٤ و، م: الحماسية ١٧٣، ت: ٩٥/٢. في وقعة كَلْبٍ وفَزارة.

<sup>(\*\*)</sup> لا وجود له في جـ م ت. وهو غير منسوب في العقد ١ / ٩٩.

<sup>(</sup>١) مرّ في شرح ١ من الحماسية ٧١.

### قافية الضاد

١٩٩ ـ قالَ قُوَّالُ الطَّائِيِّ: (طويل)(\*).

١ ـ قُولًا لهذَا المرْءِ ذُو جاءَ طَالِباً هَلُمَّ فإنَّ المشْرَفِيِّ الْفرائِضُ (١)
 ٢ ـ وإنَّ لنَا حَمْضاً مِنَ الموْتِ مُنْقَعاً وإنَّكَ مُخْتَلُ فهَلْ أَنتَ حَامِض
 ٣ ـ أَظُنُك دُونَ المَّالِ ذُو جِئْتَ تَبْتَغي ستَلْقاكَ بِيضٌ للنُّفُوس قوابض

«ذُو» بمعنى الذي، وهولغة طبّىء. يُخْبِرُ عن مُصَدِّقٍ جاء ليأخذ صدقة إبله، فيقول لا فريضةَ لك عندي فتأخذها إلا بالسيف. ومعنى «هَلُمَّ» تَعال وأقبل. والْمَشْرَفيُّ» السَّيف.

«والحَمْضُ» ما مَلُحَ من النبات، والْخُلَّةُ ما حلا منه، «والْمُخْتَلُّ» الذي يَرْعى الخُلَّة، والحامِضُ الذي يَرعى الحَمض، ضرب الحَمض مثلاً لِما عنده من الشرِّ والمكروه لمن أراده بضَيْم وذُل ، فيقول أنت من صلاح حالك وتمكُّن أمرك في مثل حال ِ من يدَّعي الخُلَّة التي هي أفضل من الحَمض، فهل لك في أن تَصير (٢)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٤ و ظ، م: الحماسية ٢١١، ت: ١٩١/، وفي معجم الشعراء ٣٣٥ أنها لمعدان بن عبيد بن عبدي بن عبد الله الطائي المعنيّ، وقيل هي للقوّال، ولعلَّ معدان كان يُقالُ له القوّال. والقوالُ من شعراء مخضرمي الدولتين. انظر خبر الحماسية في ت ١٧٠/٢ عن أبي رياش، وعنه في الخزانة ٣٠/٥.

<sup>(</sup>١) جم: جَاءَ سَاعِياً.

<sup>(</sup>٢) ط: تصل.

إلى ضدِّ ما أنت فيه بالتعرُّض لنا فتكون كمن يَرعى الحَمض. وأكَّد هذا المعنى بالبيت الذي بعده.

وأراد «بالْبِيض» السُّيوفَ الصقيلة.

٢٠٠ ـ وقال الْبُرْجُ بنُ مُسْهِر الطَّائيِّ: (طويل) (\*).

١ - إِلَى اللَّهِ أَشْكُو من خليلٍ أُودُه ثلاث خِصالٍ كلِّها لِيَ غائِضُ (١)
 ٢ - فَمنْهُنَّ أَلَّا تَجْمَعَ الدَّهْرَ تلْعَةً بُيُوتاً لنا، يَا تَلْعَ سَيْلُكِ غامِض

كان الْبُرِج بن مُسهر هذا قد شَرِب عند عمّه أَبِي جابر فلما انتشى قبّل امرأته ففاجاه عمّه فنزَع عمّا كان فيه واستحيا، فلما عنّفه قال: أَيْ عمّ لم أدر ما أَتيْتُ حين انتَشَيْت (٢). فقال له: لو كنت صادقاً لما استحييت حين رأيتني، فاذْهَبْ فواللهِ لا يجمعُني وإياك مَحلّة ولا غزوة ولا أُكلّمك أبداً، فقال هذه الأبيات يشكو ما حلّ به من ذلك.

وأراد «بالْخليل» عمَّه. «والْغَائِضُ» النَّاقص، يـقال (١٠٢ و) غاضَ الماءُ وغِضْتُه إذا نقصته.

«والتَّلْعةُ» ما ارتفع عن الوادي ونَزَلَ عن الشَّرَف من الأرض. وقوله «يا تَلْعَ سيلُك غامِضُ» يدعوعليها، أي غَمَّضَ اللَّه سيلَك، والمعنى لا حلَّ بك غيثُ فيظهرُ فيه سيلُ. والْغَامِضُ» الخفيُّ. والمعنى كلُّ مكانٍ لا يَجْمَعُني وإياه، فلا حلَّ به غَنْ (٢)

٣ ـ وَمَنْهُنَّ أَلَّا أَسْتَطِيعُ كَلَامَهُ ولا وُدَّهُ حتَّ يزُولَ عُوَارِضُ ٤ ـ ومنْهُنَّ أَلَّا يَجْمَعَ الْغَزْوُ بَيْنَنا وفي الْغَزْوِ مَا يَلْقَى الْعَدُوُ المَبَاغِضُ «عُوارِضُ» جبلُ من جبال طبّىء وبه دُفِن حاتمٌ، يُريد قَسَم عمّه أَلَّا يُكلِّمَه أبداً

ولا يغْزُو معه أبداً، فيقول قد كان غزونا معاً أنكَى (٤) للعدوِّ لتعاضُدنا وعزَّة بعضِنا ببعض ، فقد أمِنَ العدوُّ الآن.

ا المرفع (هميرا) عليست عوالما

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤١ وظ، م: الحماسية ٢٠١، ت: ١٧٤/٢. وانظر عن البرج ص١٦٦، والخبر الذي سيذكر بعد وارد أيضاً في نهاية شرح ت عن أبي رياش.

<sup>(</sup>۱) م ت: ثلاث خِلال ٍ. (۲) ط: التثيت.

<sup>(</sup>٣) هكذا فسّر عن أبي رياشٍ، كما ذكرِ البكري في معجم ما استعجم ٩٧٩.

<sup>(</sup>٤) وأَنكى أفظع وأشدَّ إيلاماً. والتعاضدُ التكاتُف والتآزر.

٥ ـ ويَتْرُكُ ذا الْبَأْوِ الشَّدِيدِ كَأَنَّهُ من اللَّلَ والْبَغْضَاءِ شَهْبَاءُ ماخِضُ
 ٦ ـ فَسَائَلْ، هذَاكَ الله، أيَّ بني أبٍ من النَّاس يَسْعَى سَعْيَنا ويُقَارِض

«الْبَأْوُ» التَّكَبُّر، وفعلُه بأي يبْأَى، أي كان في غزونا معاً ما يُذِل العدوَّ ذا العِزَة والتكبُّر، حتى صيَّره من الضّعف عن الحروب وبُطْءِ السَّعْي فيها إلى مِثْل حال الشَّهباءِ من النُوق الماخض، وإنما خَصِّ الشهباءَ لأنَّ الشُّهْبَ والْوُرْقِ(١) بِطاءً مشياً من غيرها. «والماخِضُ» الحامل، وهي أبطأ مشياً، ويروى «جَرْباءُ ماخِضُ» (٢).

وقوله «فسائِلْ هَدَاكَ اللَّهُ» كأنَّه يَستغفِرُ<sup>(٣)</sup> له، أي قد كُنَّا نَسعى سعياً لا يَسْعَاهُ غيرُنا ونُقارِض بالخيل<sup>(٤)</sup> مَنْ قارضنا، فهلاً رجعْتَ إلى ما أُحِبُّ.

٧ ـ نُقارضُكَ الأَمْوَالَ والْوُدَّ بيْنَنا كَأَنَّ الْقُلُوبَ راضَها لَكَ رائِضُ
 ٨ ـ كَفَى بالْقُبورِ صَارِماً، لَوْ رَعَيْتَهُ ولَكِنَّ ما أَعلَنْتَ بادٍ وخَافِض
 أى كنا نصِلُك بالمال والودِّ، كأنَّ قلوبَنا قد ربَضَتْ لك ووقَفتْ محبَّتُها عليك.

وقوله «كفَى بالْقُبُور صارِماً» أي قد كان في قطع الموت بيننا ما يكْفِي لو نَظَرْتَ ذلك. «والصَّارِمُ» القاطعُ. وقوله «ولكنَّ ما أعلَنْت» أي أظهرْت من القطيعة بادٍ للنّاس مُحَصَّلُ عليك وغائبٌ عنك، لا تدري شَيْنَه لك وقُبْحَ أثره فيك(٥).

<sup>(</sup>١) ط: الروقي. والوُرْقَةُ سواد في غُبرةٍ وقيل سوادٌ وبياضٌ، والإبل الوُرْقُ من أطيب الإبل لحماً وأقلها صبراً على العمل والسير.

<sup>(</sup>٢) ط: ما حضر.

<sup>(</sup>٣) ط: يشير له.

<sup>(</sup>٤) ط: بالخير.. فهل لا أرى إلا ما أحبه.

<sup>(</sup>٥) ط: هنا انتهى ثلث الديوان والشَّيْنُ القُبح والشَّنار.

#### قافية العين

٢٠١ ـ قال قَطَرِّي بن الفُجَاءَةِ، واسْمُ الْفُجاءَةِ مازنُ بن زياد، وسُمِّيَ الفُجاءة لأنَّ أباه أتاه من اليمن ففجَاءه بعدما صار رجُلًا: (وافر)(\*).

١-(٢٠٢ظ) أقولُ لَهَا وقدْ طَارَتْ شَعَاعًا مِنَ الْأَبْطَالِ، وَيُحَكِ لَنْ تُراعِي (١) ٢- فإنَّكِ لو سَأَلْتِ نَسَاءَ يَـوْم على الأَجَلِ الذِي لكِ لَمْ تُطَاعي (٢)

«الشَّعاعُ» المتفرِّقُ وهو مصدرٌ يقع للمذكر والمؤنث، أي أقـول لنفسي حين فزعَتْ من الموت وانتثَرَتْ: لا تُراعي ويْحَـك من الأبـطال، فإنَّ الـفرار والجـزع لا يُنْجي من الموت، ولا يـزيد في الأجـل.

«والنَّسَاءُ»التأخيرُ، يُقالُ نسأَ اللَّهُ في أجلك وأنْسأَ اللَّهُ أَجلك أي أخَّره.

٣ ـ فَصَبراً في مجالِ المؤتِ صبْراً فمَا نَيْلُ الخُلُودِ بِمُسْتطاعِ ٤ ـ وَلا ثُوْبُ البقاءِ بِثَوْبِ عزِّ فيُطْوَى عن أَخِي الخَنْع الْيَراع (٣) «والْمَجَالُ» المُضطَرَبُ، أي اصبري على الموت «مجالُ الْمؤت» الحربُ، «والْمَجَالُ» المُضطَرَبُ، أي اصبري على الموت



<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـ م، وهي في ت: ٩٦/١، وأمالي المرتضى ٢٣٦/١، وشعر الخوارج ١٢٢. وترجمة قـطري في ص ١١٧.

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى: جاشَتْ حياةً.

<sup>(</sup>٢) نفسه: لو طَأَبْتِ حَياةً.

<sup>(</sup>٣) نفسه: وما ثوبُ الحياةِ بثوبِ مجْدٍ.

فلا سبيلَ إلى الخلود، والموتُ في الحربُ أكرمُ من الخنوع(١) والخضوع والذلِّ.

«والْيَراعُ» الجبانُ المنْخُوب(٢) الفؤادِ، وأصلُ اليراع القَصَبُ، فشُبّه به الجبانُ، كأنَّ جوفَه خالٍ من قلبه، كما خلا جوفُ القصب من شيءٍ يكون فيه، أي ليس البقاءُ وطولُ العمر كالعِزِّ الذي لا يُدركه الجبانُ والضّعيفُ، أي الناسُ سواءً في البقاء إلى الأجل المحتوم.

٥ ـ سَبِيلُ المُوْتِ غايةُ كلِّ حَيِّ فداعيه لأهْل الأَرْض دَاعِ (٣) ٢ ـ ومَنْ لا يُعْتَبَطْ يهْرَمْ ويَسْأُمُّ وتُسْلِمُه المُنُونُ إِلَى انْقِطاعَ (٤) ٧ ـ ومَا لِلْمَرْءِ خيرٌ فِي حياةٍ إِذَا مَا عُدَّ مَنْ سَقَطِ الْمَتَاعِ

«أي الشُّجاعُ والجبان سواءٌ في الموت فلِمَ يُجْزَعُ من أكرمه وهو القتل؟!

وقوله «ومَنْ لا يُعْتَبَطْ يَهْرَمْ» أي من لم يَمُتْ شابًا مات هَرِماً. وأصلُ الاعتباطِ أن تُنحَر الناقةُ لغير عِلَّةٍ، والْعَبيطُ الطريُّ من اللَّحم وغيره. وقوله «يَسْأُمْ» أي يَصِرْ إلى الضّعف ونكدِ العيش حتى يَسأَم الْحَيَاةُ. «والْمَنُون» المنيَّةُ.

«وسقَطُ المتاع »(°) رُذَالُه وما لا خَيْرَ فيه منهُ، ضربَهُ مشلًا للجبان الـذي لا غَناءَ عنده، أي لا خير في حياة مَنْ هذه صفتُه.

٢٠٢ ـ وقال إياسُ بن قبيصة الطَّائيُ: (طويل) (\*).

١ ـ مَا ولَدَتْني حاصِنٌ ربَعِيَّةٌ لَئِنْ أَنا مَالْأَتُ الْهَوى لاتِباعِها
 ٢ ـ أَلم تر أَنَّ الأَرْضَ رَحْبٌ فَسِيحَةٌ فَهَلْ تُعْجِزَني بُقْعَةٌ من بِقَاعِها

(١٠٣ و) «الْحاصِنُ» والْحَصانُ العفيفَةُ. «ورَبَعيَّةِ» منسوبةٌ إِلَى رَبِيعةَ. ومعنى

<sup>(</sup>١) ط: الخنع.

<sup>(</sup>٢) ط: المنخرب.

<sup>(</sup>٣) أمالي المرتضى: منْهَجُ كلِّ. . . ودَاعية .

<sup>(</sup>٤) نفسه: يَسأَمْ وَيهرَمْ.

<sup>(</sup>٥) ط: القطاع.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٣ ظ، م: الحماسية ٤٧، ت: ٢٠٦/١. وإياس كان عاملَ كسرى على عين التمر وما والاها إلى الحِيرة، وكان قد ولاه إمْرةَ العرب الموالين للفرس ليخوض بهم مَعْركةَ ذي قار التي كانت بعد بدر بأشْهُر، فلما نزلت به الهزيمةُ هـرَبَ على فرس ٍ له كانت عند رجل ٍ من بني تيم الله. المحبر ٨، ٣٦٠، الأغاني ٢٠/٢٤ ـ ٧٦.

«مالأتُ» شايعْتُ واتَّبعتُ. وقوله «لاتِّباعها» أي لاتِّباع ما دعَتني إليه من الإقامة وترْكِ الطَّلب، يعنى عاذلته أمَّه وامرأتُه.

«والفَسِيحَةُ» الواسعةُ، وكهذلك «الرَّحْب»، وهو مصدرٌ يُوصَف به المذكَّرُ والمؤنث كضيْف وعَدْل ، وربَّما قيل رحْبَة ، كما قد يقال ضَيْفَة ، أي الأرضُ واسعة مُتمكِّنة للتصرف فمالي والمقامَ وتركَ الطَّلب!

٣ ـ ومبثُوثَةٍ بَثَ الدَّبَ مُسْبَطِرَةٍ ردَدْتُ علَى بِطائِهَا مِنْ سِرَاعِها
 ٤ ـ وأَقْبَلْتُ والْخَطِّيُ يَغْطُرُ بِينَنَا لأَعْلَم من جُبَّاؤُها مِنْ شُجاعِها(١)

«المبثُوثَة» خيلٌ مُنتشرة للغارة، وشبَّهها بالدَّبى في انتشارها وحَطْمها لما مرَّت به، «والدِّبى» صغارُ الجراد الذي لم يَطِر بعْدُ، وهو أشدُّ فساداً لما مرَّ به، لأَنَّه يَستأصلُه في دَبِيبه. «والمُسْبَطِّرة» الممتدَّةُ المُتتابعةُ. وقوله «ردَدْتُ على بِطائِها مِنْ سِرَاعِها» أي لمَّا انتشرتُ للغارة ردَدْتُها عن الحيِّ فَصَرفتُ (٢) أولاها إلى آخرها مُنهزمةً.

«والخطّيُّ» الرَّماح، واحدتُها خَطِّيَةً. ومعنى «يخْطُرُ» يضطرب عند المُطاعنة. «والْجُبَّاءُ»، مهموزٌ ومقصورٌ، الجبانُ الضعيف، أي قابلتُها لأعلم جبانَها من شجاعها(۳).

٢٠٣ ـ وقال آخرُ من بَني تَمِيم ، وطلَبَ منه ملِكٌ من الملوك فَرساً له يقالُ لها سَكَابِ فَمنَعهُ إياها: (وافر)(\*).

١ - أبيْتَ اللَّعْنَ إِنَّ سكَابِ عِلْقُ نَفِيسٌ لا تُعارُ ولا تُباعُ
 ٢ - مُفَدَّاةٌ مُكَرَّمةٌ عَلَيْنَا يُجاعُ لها الْعِيالُ ولا تُجَاعُ

«سكَابِ» اسمُ فرس، مأخوذٌ من سكَبْت الماءَ إذا صبَبْته، كأنها تسكب الجرْيَ فسمّاها من فعلها، كما قيل للضّبُع جَعَارِ لأنها تَجْعَر، وللمنيّة حَلَاقِ لأنها تحْلِقُ (٤)،

<sup>(</sup>١) م ت: مَنْ جَبَانُها.

<sup>(</sup>٢) ط: فصرت. (٣) ط: حباتها من شجاعتِها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٣ ظ، م: الحماسية ٤٨، ت: ٢٠٨/١.

 <sup>(</sup>٤) ط: الحالقة. وتَحلِقُ تَسْتَأْصِلُ وتُهلِك كما يُحلق الشعر، وتجعَر تسْلَحُ وتتغوَّطُ، والجعْرُ ما يَبِس من العَذرة.

وهـو معدولٌ مبنيٌّ على الكسر كحَذَام ِ وقطام ِ. «والعِلْقُ» نفيسُ المال الـذي إِذا علِقَتْهُ الكفُّ ضَنَّت به لنفاسته.

وقوله «مُفَدَّاةً» أي تُفْدَى - لِعِثْقِها - بالأب والأمّ . وقوله «يُجاعُ لها العيالُ» أي تُوْثَرُ بقُوتهم في الجُهْد والشَّدَة، ((والعربُ تَفْخَرُ بذلك وتَمْدَحُ به)).

٣ ـ سَلِيلَةُ سابِقَيْن تَنَاجَلَاها إِذَا نُسِبا يضُمُّهما الكُرَاعُ
 ٤ ـ فلا تطْمَعْ، أَبيْتَ اللَّعْن، فِيهَا فمنْعُكَها بِشِيْءٍ يُسْتَطاع (١)

«التَّنَاجُلُ» التَّنَاسُلُ، والنجْلُ النَّسْلُ، واشتقاقُه من نجَلْت الشيء إذا قطعته، لأنَّ الولد قِطعة (١٠٣ ظ) من أبويه. «والكُراعُ» اسم فحل مُنْجِب، «والكُراع» أيسضاً اسم يَقعُ على عِتاق الخيل.

وقوله «فمنْعُكَها بشَيءٍ» أي منْعُنا لكَ شيءٌ نَسْتطيعه لعزتنا، والباء زائدةً مؤكّدة، ويجوزُ أن تكون من صلة المنع ويكونُ «مستطاعٌ» الخبرَ، أي مَنْعُنا بشيءٍ من الأشياء ومعنىً من المعاني مستطاعٌ.

٢٠٤ ـ وقال مِرْداسُ بن حُصَيْن من بني عبد اللَّه بنِ كِلابٍ: (وافـر) (\*).

١ - فَإِن نُوْزَأُهُمُ فَلَقَدْ تَرَكْنَا كِفَاءَهُمُ لدَى الدُّبُر المضاعِ
 ٢ - فلَمْ نُخْطِئ سَراةَ بني حُلَيْسٍ وشَدَّاداً تركْنا للضِّبَاع

يقول إن أُصِبنا بمن أُصِبنا به من قومنا(٢) فقد أَصَبْنا العدوّ بأكفائهم ومِثْلهم، والكُفُو المِثْلُ وكذلِكَ الكِفاء والكَفِيُ. «والدُّبُر» آخرُ المنهزمين، أي كررنا في آثار مَن انهزم وحَمَينا الدُّبُر حتَّى قتلنا منهم بعددِ مَنْ قَتَلُوا منّا. «والمُضَاع» المضيَّع الذي أسلمه أهلُ الحفاظ فضيَّعُوه. «وبنُو حِلْس» قبيلةً. «وسرَاتُهُم، سادتُهُم، أي قتلنا سراتَهم بمن قتلوا منّا. «والضَّباع» جمع ضَبعً وضِبْعان كما يُقالُ سبعُ وسِباع وسِرْحانُ وسِراح، أي قتلناه فتركناه جَزراً للسِّباع.



<sup>(</sup>١) م ت: ومنعُكَها. م: بِوَجْهِ يستطاع.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـم ت. وهي واقعةً في نوادر أبي زيد ص ٢٥ وفيه عبارة الإنشاد، وقال إنه جاهليّ. وزيدت في غضونها أبياتُ رواها الاخفش الصغير عن ثعلب. والثالث في اللسان والتاج (ذِرع)، والخامس في معجـم ما استعجـم ٤٤١، منسوب لطفيل الغنوي مع بعض الخلاف.

<sup>(</sup>۲) س: من قومه.

٣ ـ قَصَرْتُ لَهُ القَبِيلَةَ إِذْ تَجِهْنَا وما ضَاقَتْ بشِدَّتِه ذِراعِي
 ٤ ـ كأنَّ دريئةً، لمَّا الْتَقْيْنَا بنَصْلِ السَّيْفِ، مُجْتَمعُ الصُّدَاع

«القَبِيلَةُ» اسمُ فرسه. ومعنى «تَجِهْنا» تقابَلْنا وصار بعضُنا تُجاهَ بعض، يقال تَجِه يَتْجَهُ تُجاهاً، والتَّاءُ بدلٌ من واو، كما أبدلت في التراث. وقوله «بشِدَّته» أي بشدَّة شدَّاد المذكور. «والذِّراع» هنا كناية عن القوة والاستطاعة، لأنّ القوة والعملَ في الذراع (۱).

«والدَّرِيثَةُ» حَلَقَةً يُتَعَلَّم عليها الطعنُ وقد مرَّ تفسيرها(٢)، شبَّه رأْسَهُ حين غشِيَه السَّيفُ واعتمَدَه بها، لِغِشان الرِّماح لها. «ومُجْتَمَعُ الصُّداع» الرأسُ لأَنَّ الصُّداع به يكون.

٥ ـ وما تَرَكَ الْفَوارِسُ يوْمَ حِسْي غُلاماً غيْرَ منَّاعِ المَتَاعِ (٣) ٢ ـ ولا فَرِحٍ بخَيْرٍ إِنْ أَتَاهً ولا جَزِعٍ من الْحَدَثانِ لَاعِ ٧ ـ ولا وقَّافةٍ، والْخَيْلُ ترْدِي ولا خَالً كأُنْبُوبِ الْيَراعِ

(١٠٤ و) «حِسْيٌ» موضعٌ بعينه، وأصلُه أن يسْتَنْقِعَ الماءُ تحت الرّملة على صلابةٍ، فإذا حُفِر عنه وُجِد قريباً، وسُمِّي حِسْياً لأنَّه يُحسى باليد، والياءُ بدلٌ من واو. وقولُه «غيرَ منَّاع الْمتَاع» أي جواداً بمالِه قُتل هناك.

وجعلَهُ غير فَرح بالخير ولا جَزِع من الشرَّ لتجربته وصحَّة عقْله ونَظَرِه، وعِلْمِه أَنَّ الدَّهر لا يدومُ على حال ٍ. «واللَّاعي» الحزين المحترق (٤) النَّفْس، وفعلُه لاَعَ لوْعَةً فهو لاع ِ ولائعٌ كجَزِع ٍ وجَازِع ٍ.

«والوَّقافةُ» الجِبانُ (°) الهائبُ المُدْمِنُ للوقوف على (٦) الأقدام، وأدخَلَ الهاءَ للمبالغةِ كما قيل علَّامةُ ونسّابةٌ (٧). «والردَيانُ» سيْرُ سريعٌ. «والْخالِي» الجبانُ الذي

ا مرفع ۱۵۰ مرخ ا المسترسطيني

<sup>(</sup>١) ط: بالذراع. والقبيلةُ، اسماً لفرس، لم أجدها في كتب الخيل التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٢) مر في شرح البيت ٧ من الحماسية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) النوادر: وقدْ تَرَكَ. في معجم ما استعجم ٣٩٨ أن الجِسْي موضع ببطن الرُّمَة، ثم ساق البيت شاهداً في ٤٤٨ وجعل مَطلعَه هكذا: لقد أَرْدَى الفوارسُ...

<sup>(</sup>٤) ط: المحتزن. (٥) ط: الجبن.

<sup>(</sup>١) س ط: عن.

<sup>(</sup>V) ط: ونساجة.

لا قَلْبَ له، ولـذلك شبُّهه باليراع وهو القصّب لأنَّه خالى الجـوف.

ه ٢٠ وقال الأفوه الأودي: (كامل) (\*).

١ - ولقَدْ يكُونُ إِذَا تحلَّلَتِ الْحُبَى مِنَّا الرَّئيسُ بْنُ الرَّئيسِ المُقْنَعُ
 ٢ - وإِذَا الْأُمورُ تعاظَمَتْ وتشابَهَتْ فهناكَ يعْتَرِفُونَ أينَ المُفْزَعُ

«الْحُبى» ما يَحْتَبِي به الرَّجُل من ثوب أو حِمالةِ سيفٍ في مجلسه، فإذا دَاهَمَهُ أُمرٌ حلَّ حبَوتَه وخَفَّ نحوه، فيقول إذا طاش القومُ في خصام ونحوه كانَ منَّا الرئيسُ المسموعُ منه المَرْضِيُّ حكمهُ الذي يُقنِع ويُغني عن غيره، «والْمَقْنَعُ» مصدرً وصف به.

ومعنى «تَشَابَهَتْ» اختلطَتْ واشتكَلَتْ «والْمَفْزَعُ» الملجأْ، أي إذا أَشْكُل أُمرٌ فُزِعَ (١) إلى رأي الرئيس منًا فجلًاه بصحَّة رأيه .

٣ ـ وإذَا عَجاجُ المؤتِ ثارَ وهلَّلَتْ فِيه الجِيَادُ إِلَى الْجِيادِ تَسَرَّعُ
 ٤ ـ بالدَّارِعين كأنَّها عُصَبُ الْقطا الـ أَسْرَابِ تَمْعَجُ فِي الْعَجَاجِ وتَمْزَع (هلَّلت، حَمَلَتْ.
 «الْعَجاجُ» الْغُبَار. «والتَّاثِرُ» المُستطير في الهواءِ. ومعنى «هلَّلت» حَمَلَتْ.

«والدَّارِعون» أصحاب الدُّروع. «والْعُصَبُ» الجماعات، واحدتُها عُصْبة، شبّه جماعاتِ الخيل وانقضاضَها في الجرْي(٢) بأسراب القطا المُنقضَّة للورود.

«واحدُ الأسرابِ» سِرْبٌ، وهـو القطيع من الطير والظّباء والخيل، ويُستَعْمَلُ (٣) للنّساء تشبيهاً بالظّباء. ومعنى «تَمْعَجُ» تُسْرِع، وكذلك «تَمْزَع».

٥ - كُنًا فوارِطَها الذِين إِذَا دَعَا دَاعِي الصَّباحِ بِهِمْ إِلَيْهِمْ نَفْزَع (٤) ٢ - كُنًا فوارسَ نَجْدَةٍ لَكِنَّهَا رُتَبٌ، فبَعْضُ فَوقَ بَعْض يَشْفَع

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ م ت، وهي في ديوانه (الـطرائف الأدبية ١٩) بتأخير الأول وزيادة أبياتٍ أخـرى في مطلعهـا ونهايتها. وقد تقدمت ترجـمة الشاعر في ص ١١١.

<sup>(</sup>١) ط: قرع.

<sup>(</sup>٢) ط: الحرب. وعُصْبةُ وعُصَب كغُرفةٍ وعُرف.

<sup>(</sup>٣) ط: واستعمل.

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ فَرَاطِنا. . دعى. بها. ديوانه: كنَّا فوارسَها. . دَاعِي الصَّباحِ بِهِ إِلَيْهِ.

٧ - (١٠٤ ظ) ولكُلِّ ساع مِ سُنَّة مِّنْ مَضَى تَنْمِي بِه في سَعْيِه أَوْ تَنْزِع (١)

«الْفُوارِط» المقدَّمون، أُجراه على معنى الجماعات، فلذلك جُمع على فواعل، والفارطُ المُتقدِّم. «وَدَاعي الصَّبَاحِ» الذي يدعو عند شنَّ الغارة (٢٠): يا صباحاه. ومعنى «نَفْزَعُ» نُغِيث.

«والنَّجْدَةُ» الشَّدَّة والجُرأة. وقول «لكنَّها رُتَبُ» أي ذواتُ رتب يَزيدُ بعضُها على بعض في النَّجدة والإقدام. ومعنى «يَشْفَع» يَزيد ويُضْعِف، وكلُّ شيءٍ قَرنْته بآخرَ فقد شفَعْته به.

وقولُه «ولكلِّ ساع سُنَّةً» أي الإنسانُ جارٍ على أوّليته، فإنْ كان سَعْيُ آبائه كريماً جرى عليه «ونَمَى به»، أي نهض به، وإن كان لَئِيماً نَزَع عن كريم السَّعْي وكفَّ عنه.

٢٠٦ ـ وقالَ آخر: (طويل)(\*)

١ ـ وإنَّا لضَّرابُون للهام في الْوَغَى وأسْيافنا في حَوْمةِ الْمؤتِ شُرَّعُ
 ٢ ـ وأبْطالُ أبْطالٍ وفُرسَانُ غَارةٍ حُمـاةً كُماةً سَـرْبُنا لا يُفَـزَّع

«حومَةُ الْمَوْتِ» معظمُه ومجتمعُه، يُريد موضعَ الحربِ. «والشَّرَّعُ» الواردة في الدماء.

وقوله «وأبطل أبطال» أي أشجعهم، كما يقال فارسُ الفرسان، أي الفاضلُ منهم. «والسَّرْبُ» المال الرَّاعي، أي لا يُغار عليه فيشرُد ويتفرَّق لأَنَّا نَحميه، والسَّرب بالكسر في الطير والظباء والبقر والنساء، والسَّربُ بفتح السين والرَّاء الماءُ يسيل (")، ويُقال هو آمِنُ في سِرْبه بكسر السين أي في نفسه وقيل في جماعته.

٣ ـ وإِنَّا لَمْثُلُ الشَّمْسَ بَلْ نحْنُ فَوْقَها فَطُرْقُ الْأَعادِي دُونَها يَتَقَطَّعُ (٤) ٤ ـ وإِنَّا لَوَرَّادُونَ كَلَّ شَرِيعَةٍ تَرى الْمُوتَ فِي أَظْلَالِهَا يَتَضَجَّع

<sup>(</sup>١) ط: ينجي. . ينزع. ديوانه: أو تُبْدِعُ.

<sup>(</sup>٢) ط: شد ... يا صياحاه.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـمت.

<sup>(</sup>٣) ط: الماء السائل.

<sup>(</sup>٤) ط: دوننا.

يَقولُ نحنُ في الشَّهرة وبُعد المرام كالشَّمس، فمن رام مُناهضتنا انقطع دون نَيْلِنا، كالنَّاظر إلى الشَّمس يَحْسُرُ(١) نظرُه ويَنقطِعُ دونها.

«والشَّريعَةُ» الماءُ على وجه الأرض، يُريد مَوْدِد الحرب، ولذلك جعل الموتَ مُتمكِّناً في نواحيها، وضرب التَّضجُع مثلًا لثباته فيها.

٢٠٧ ـ وقال مُجَمّعُ بنُ هِلال ٍ: (طويل)(\*)

١ ـ إِنْ أَمْسِ مَا شيخاً كَبِيراً فطالَما عَمِرْتُ ولِكِنِ لَا أَرَى العُمْرَ يَنْفَعُ (١)

٢ ـ مَضَتْ مائةٌ من مَوْلِدي فنضَوْتُها وَخَسْ وعشْرٌ بعْـ ذَ ذَاكَ وأَرْبَع (٢)

(١٠٥ و) «عَمِر» الرجـلُ بالكسر طالَ عُمُرُه، «وعَمَر» بالفتح من العِمــارة. ومعنى «لَا أَرَى العُمْرَ يَنْفَعُ» أي لا يقي من الموت وإن طال.

ومعنى «نضَوْتُها» خَلَعْتُها وخرجْتُ منها، يقال نضا ثوبَهُ إذا تخلَّى عنه ونضا الفرسُ الخيلَ إذا تقدَّمها وانسلخ منها.

٣ - وخَيْل كأسرابِ الْقَطاقَد وَزَعْتُها لَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

«أَسْرَابُ الْقطا» جماعتُها، واحدُها سِرْبٌ، وقد مرَّ تفسيرُه (٤). ومعنى «وَزَعْتُها» كَفَفْتُها وردَدْتُها عن الغارة. «والسَّبَلُ» المطرُ، أي يَشُنُ (٥) الغارة ويشْمُل بها كما يشمَّل المطرُ ويعمَّم. وقوله «فِيهَا الْمَنِيَّةُ تلْمَع» يُريد لَمْعَ السَّيوف لأَنّها سببُ المنية، ويُروى «فِيهِ» أي في ذلك السَّبَل.

«والغُنْمُ» الغنيمةُ. «والتَّمتُّعُ» الانتفاعُ بمتاع الدُّنيا ونَعيمها.

<sup>(</sup>١) ويحسر يَضْعُف ويَكِلُّ .

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥١ و، م: الحماسية ٢٤٧، ت: ٢٣٧/٢. ومجمّع بن هلال بن مالك بن خالد بن هلال بن الحارث بن هلال بن تيم الله بن ثعلبة ـ شاعرً جاهليًّ، معجم الشعراء ٤٣٧، والشّعر فيه.

<sup>(</sup>٢) ج: إِنْ أَكُ قَدْ أَمسيْتُ شيخاً.

<sup>(</sup>٣) جم ت: وخَمْسُ يَبَاعُ. المعجم: فَنَسِيتُها.

<sup>(</sup>٤) انظر ٢ من الحماسية السابقة.

<sup>(</sup>٥) ط: تشد الغارة وتشتمل وسقطت الغارة من س.

٥ - وعَاثِرَةٍ يوْمَ اللَّهَيْهَاءِ رُعْتُها وقَدْ ضمَّها في دَاخِلِ الْخِلْبِ بَجْزَعُ (١) ٢ - لَمَا غَلَلُ في الصَّدْرِ ليْسَ بِبارِحٍ شَجِيً نَشِبٌ، والْعَيْنُ باللَّاءِ تَدْمَع

أراد «بالْعَاثِرَة» امرأة أرادت النهوض هاربة فعشرت لقِلَّة معرفتها بالتصرُّف. «واللَّهَيْماء» (٢) ماء لبني مُجاشع بنِ دارم، وكان مجمَّع قد سار في غَزاةٍ فأخفَق فمرَّ في رجوعه ببني مُجاشع فغَنِسم فيهم وسبَى. ومعنى «رُعْتُها» أفزعتُها. «والخِلْبُ» حِجابُ القَلْبِ. وقوله «وقدْ ضَمَّها في دَاخِل الْخِلْبِ مَجْزَعُ» أي ضمَّها وحصرها عن النهوض الجزّعُ المخالِطُ لخِلْبها.

«والْغَلَلُ» واللَّغَلَة والْغَليل حَرُّ الحُزن، وأصلُه في شِدَّة العطش، أي حَزِنَتْ لفقد زوجها. «والشَّجَى» الغَصَصُ بالعَظْم ونحوه، وهو أشدُّ الغَصَصِ، فإن كان بالماء فهو شَرَقٌ، وإن كان بالرَّيق فهو جَرَضٌ وجَرِيضٌ، وهو بالطعام غَصَصٌ.

٧ ـ تَقُولُ وقَدْ أَفْردْتُهَا مِنْ حَلِيلِهَا: تَعِسْتَ كَهَا أَتْعَسْتَنِي يَا مُجَمِّعُ
 ٨ ـ فَقُلْتُ لَهَا: بَلْ تَعْسَ أُخْتِ مُجَاشِع وقومِكِ، حتَّى خدُّك الْيَوْمَ أَضْرَع (٣)

«الْحَليلُ» الزَّوجُ. «وتَعِسْتَ» دعاءً يقالُ للعاشر، ومعناه لا انْتَعَشْتَ مِن عثرتكَ، يقالُ تعساً له، ولا يُستعمل مُضافاً ولم يُسمع إلَّا في قوله «بل تَعْسَ أُخْتِ مجاشِع» أُجراه مجرى ويْلَ فلانٍ، في الإضافة، (١٠٥ ظ) لأنه دعاءً مثله، وجعلَها أُختَ مجاشع لأنها منْهُمْ، فهي تَرجِعُ معهم إلى أبِ واحدٍ. ومعنى «أَضْرَع» ضارعٌ ذليلُ.

٩ عَبَأْتُ له رُعُا طويلاً وألَّةً كأنْ قَبَسٌ تُعْلَى بِه حِينَ تُشْرَع
 ١٠ وكَائِنْ تَرَكْتُ من كَرِيمَةِ معْشَرٍ علَيْهَا الْخُمُوشُ، ذَاتَ حُزْن تَفَجَّعُ

قوله «عَبَأْتُ» هَيَّاتُ وأَعدَدْتُ. وَوالأَلَّةُ» الحِرْبةُ. ومعنى وتُشْرَع» يُقابَلُ بها القِرنُ للطَّعن. فشبَّهها لِصقالها وبرِيقها بالْقَبَسِ من النار عِنْد ذلك إذا بدت للنَّاظِر.

ومعنى «كاثِنْ» وكأيِّن معنَى كمْ، وهي للتَّكثير، أي كم امرأةٍ كريمة قتلْتُ

<sup>(</sup>١) م ت: ٱلْهُيَيْمَا رَأْيَتُهَا.

<sup>(</sup>٢) وفي معجم ما استعجم ١١٦٥ عن أبي رياش أنَّ اللَّهَيماءَ ماءٌ لبني تميم، وأنَّ ناساً من بني مُجاشع كانوا ينزلون بها. ثم ساق البيت.

<sup>(</sup>٣) ت: أمُّ مُجاشِع .

زوجها، فخمَشَتْ عليه وجْهَها أي خدَشَتْهُ «والخُموش» الخُدُوش.

۲۰۸ ـ وقالَ مُوسَى بنُ جَابِر: (طويل)(\*)

١ ـ ذَهَبْتُمْ فَلُذْتُم بِالأَمِيرِ وَقُلْتُمُ تَرَكْنا أَحَادِيثاً وَلَحْماً مُوضَعاً
 ٢ ـ فَهَا زَادَنِي إِلاَّ سَناءً ورِفْعَةً وما زَادَكُمْ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ تَخَضُّعا(١)
 ٣ ـ فَهَا نَفَرَتْ جِنِي ولاَ فُلَّ مِبْرَدِي ولاَ أَصْبَحَتْ طَيْرِي منَ الْخَوْفِ وُقَعا

يقولُ لَمَّا أُوقَعْتُ بهم اسْتَنْصَرُوا بالأمير وشَكَوْا إليه ما لَقُوا، فلم أبالهم ولم يكسِرْ ذلك حدِّيَ المُعْمَلَ فيهم، أي كان في شكواهم ما بيَّن فضلَهُ في نقصهم وَعزَّتَه (٢) وخضوعَهُمْ، حيث لم يُنْصَروا عليه لِمَنْعته. ومعنى «مُوضَّع» مطروحُ بالأرض، وهذا مثل، أي أُذْلِلْنا ووُطِئ عريمُنا.

«والوُقَّعُ» الواقعةُ بالأرض، واحدُها واقعٌ، وهو ضدُّ الطائـر، والطائـرُ إِذَا فَزِع من جـارح يصيـدُه رَمـى بنفسه على الأرض خوفاً واستتاراً، فَضَرب ذلك مثلًا.

۲۰۹ وقال الآخر: (وافر)(\*\*).

١ ـ وَمَا أَنَا بِالْمَسَّحِ مَنْكِبَيْهِ يُعَرِّضُ للسَّفَاهَةِ والصَّرَاعِ
 ٢ ـ ولَكني إِذَا ما الْخَيْلُ شُدَّتُ أَعِنْتُها وبُورِزَ لِلْقِرَاعَ
 ٣ ـ أطاعِنُ حِينَ يَسْكُنُ كُلُّ صَوْتٍ وأَضْرِبُ عند مُنْقَبَضِ الذِّرَاع

يقول لا أَتَبَذَّلُ للصِّراعِ فِعْلَ السُّفهاء، ولكنِّي أُقارع بالسيف فِعْلَ الأبطال الشَّحعان.

وقوله «يسْكُنُ كلَّ صَوْتٍ» يُريد إذا اشتدَّ الضربُ فأَلْجَمَ الكَرْبُ الفَمَ. وقوله «عِنْدَ مُنْقَبَضِ الذَّراعِ » أي عند استيلاء الخوف وضعْف القوة، وضَرَبَ انقباض الذَّراع مثلًا لأَنَّ العملَ بِبَسْط الذراع وامتدادها.

<sup>(\*\*)</sup> لا وجود ُلها في م ت، وهي في جــ: ورقة ٨ و، وفي هامش س أنَّها لعنترة. ولا وجود لها في ديوانه.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٥ظ، م: الحماسية ١٢٨، ت: ٣٤٨/١. وترجمة موسى في ص ١١٥. وانظر ما سيأتي تعليقاً على الحماسيّة ٤٦٦ في ص ٧١٩.

<sup>(</sup>١) مت: فِي النَّاسِ. جـ: تَخَشُّعا. (٢) ط: وعزتهم.

٢١٠ ـ وقال يَزيدُ بن الْحَكم الْكِلَابِيّ: (طويل)(\*)

١ ـ (١٠٦) دَفَعْنَاكُمُ بِالْقَوْلِ حَتَّى بَطِرْتُمُ وَبِالرَّاحِ حَتَّى كَانَ دَفْعُ الْأَصَابِعِ ٢ ـ فَلَمَّا رَأَيْنا جَهْلَكُمْ غَيْرَ مُنْتَهِ ومَا غَابَ مِن أَحْلَامِكُمْ غَيْرَ رَاجِع

«الْبَطَرُ» الأشر، أي لاَينَّاكُمْ ودافَعْناكم بالقول ِ دون الفِعل فظنَنتُم ذَلك لِضَعْفٍ عنكم، فبطِرْتُمْ. وقولِه ﴿وَبِالرَّاحِ ﴾ أي لـم نَدفَعْكُم بسلاح، إبقاءً عليكم، وقيل المعنى مَسَحْناكم بالأيدي مُداراةً لكم (١) كما يُمسح الشَّموسُ(٢) من الدُواب. وقولـه «حـتَّى كانَ دفْعُكـم بالأصابع» أي رفَقْنا بكـم فكَانَ دَفْعُنا لكم لَمْساً بالأصابـع، فلم يَنْجَعُ ذلك فيكم ولا صرَفَكُمْ عن جَهْلِكم فوقَعْنا في أعراضكم.

٣ ـ مَسِسْنا من الآباءِ شيئاً، وكُلُّنا إلى نَسَب في قَوْمِه غير واضِع (٣) ٤ ـ فلَّما بلَغْنا الْأُمُّهاتِ وجَدْتُمُ بنى عَمِّكُمْ كانُوا كِرامَ المضَاجِع

يقول لَمَّا لم تكفُّوا عنا نِلْنا(٤) من أعراض آبائكم شيئاً يسيراً، إذ لم نجد فيه مُتَّسعاً للذَّمِّ، لأنَّ آباءَكم آباؤنا، فَهُمْ كِرامٌ مِثلُنا. ووالواضِعُ الوضيع، وبناهُ على فاعِل كما قيل رامحٌ ولابِنّ، أي ذو رُمْح ولَبَنِ، فكأنَّه قال إلى حسب غيرِ ذي ضَعَةٍ، ولم يُبنِه على الفعل.

وقوله «فَلمَّا بلَغْنَـا الْأُمَّهاتِ» أي لمَّا تفاخـرنا بذكـر أُمهاتنـا وُجِدنـا أُكـرَمَ أمهاتٍ منكم. وأراد «بالْمَضاجِع» النِّساءَ فكنَّى عنْهُن بالفِراش والمضاجع، كِما يقال فلانٌ كريمُ الفراش أي النِّساء، وقيل أراد بالمضاجع بطونَ النساء لأنَّها مضاجعُ الأولاد.

٢١١ ـ وقال الآخَرُ: (طويل)(\*\*).

١ ـ وكمْ دَهِمَتْني منْ خُطوبِ مُلِمَّةٍ صَبَرْتُ عليها ثُمَّ لَمْ أَتَخَشَّع ٢ ـ فَادْرَكْتُ ثَارِي وَالَّذِي قَدْ فَعَلْتُمُ قَلَائِدُ فِي أَعِنَاقِكُمْ لَم تُقَطَّع

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٥ و، م: الحماسية ٥٨، ت: ٢٢٨/١ بزيادة بيتين.

<sup>(</sup>١) ط: عنكم... الدواء.

<sup>(</sup>٢) أي الجامح الشَّاردُ الصَّعبُ، ومسْحُه مما يؤثر على عريكته.

 <sup>(</sup>٣) م ت: إلى حَسَبِ.
 (٣) م ت: إلى حَسَبِ.
 (\*\*) ج: ورقة ١٤ ظ، م: الحماسية ٧١، ت: ٢٥٢/١. (٤) ط: قلنا.

يقال «دَهَمنِي الْأَمْرُ» ودَهِمَني أي غَشِيني وأحاط بي. «والتخَشُّعُ» التذلُّل، أى أنا صابرٌ جَلْـدُ لا أخضعُ لشدّة أمر.

وقولـه «والذِي قَدْ فَعَلْتُمُ قَلائـدُ» أي إسلمتمونـي فأدركـتُ ثاري دونَكُمْ وبقِيتِ الإساءةُ طَوْقاً في أعناقكم لا تسْقُط عنكم أبداً.

٢١٢ ـ وقال المُثَلِّمُ بن رِياحِ المُرِّيِّ: (طويل)(\*)

١ ـ مَنْ مُبْلِغٌ عنى سِناناً رسَالَةً وشِجْنَة، أَنْ قُوماً خُذَا الْحَقَّ أُودَعا ٢ ـ سَأَكَ فِيكَ جَنْبِي وضْعَهُ وَوِسَادَهُ وأَغضَبُ إِنْ لَمْ تُعْطِ بالْحَقِّ أَشْجَعا

(١٠٦ ظ) «سِنَان»(١) بن أبي حارثة الِمرِّيّ أَبُو هَرِم بْنِ سنان. «وشِجْنَة» رجلٌ من غطفان.

وقوله «سَأَكْفِيكَ جَنْبِي» أي سأَكْفِيك أمري كلُّه، فضرَب الجَنْبَ ووضْعَه على الِوساد مثلًا. «وأَشْجَعُ» حيٌّ من بني غطفان، أي أكفيك أَمْرِي وأغضبُ لأشجع حتَّى ۗ تُعْطِيها (٢) الحقّ، وَأَدْخَلَ الباءَ في قوله «بالْحَقّ» توكيداً كما قال الله تعالى ٣٠: ﴿ تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ ﴾ أي تُنْبِتُ الدُّهـنَ.

٣ ـ تَصِيحُ الرُّدَيْنِيَّاتُ فِينا وفيهُمُ صِياحَ بَناتِ المَاءِ أَصْبَحْن جُوَّعا ٤ \_ لَفَفْنا البُيُوتَ بِالْبُيُوتِ فَأَصْبَحُوا بَني عَمِّنا مَنْ يَرْمِهِمْ يَرْمِنا مَعا

«الرُّدَيْنيَّاتُ» الرِّماحُ. «وصِياحُها» فيهم تَصْويتُها، عند الاعتماد بها في الطُّعن، وتقصُّفِها(٤). «وبناتُ الماءِ» طيرُ الماء كالْكَرَوانِ ونحوه.

وقوله «لَفَفْنا الْبُيُوتَ بالْبُيوتِ» أي اختلطَ بعضُنا ببعض متأيِّدين مُتناصرين،

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٦ و، م: الحماسية ١٣١، ت: ٣٥٦/١. وستأتي الإشارة إلى المثلم في ص ٧٧٩.

<sup>(</sup>١) هو سيَّد غطفان وممدوحُ زهير، هــو وابنه هَــرِم بنُ سنان، وكــان شاعــراً أيضاً. الاشتقــاق ٢٨٨، معجم الشعراء ٣٠١، شرح أبيات المغني ٧/ ٢٣٥. وشجنة فتح شينَها في س على خلاف ما في المعاجم التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٢) طَّ: يعطىٰ.

<sup>(</sup>٣) سِورِة المِؤمنون: ٢٠. جِاء في كتـاب السبعـة لابن مجاهد ٤٤٥ أنَّ ابن كثير وأبا عمـرو قد قرآ تُنْبِتُ وأن الباقي قرأ تُنْبُتُ، ومَا يشير إليه النص يتوجُّه على القراءة الأولى لا على الثانية. وانظر معَاني القرآن للفراء (٢٣٢/٢ . وما مرَّ في ص ١٩٩. (٤) والتقصف التكسُّر.

فمن أرادهم فقد أرادنا، ومنْعُنا عنهم كمنعنا عن أنفسنا لأنَّهم بنوعمُّنا.

٢١٣ ـ وقال قَيْسُ بنُ زَهَيْر، ويقالُ هي لحاتِم، ويقال لزَيْدِ الْخَيْل: (وافر) (\*) ١ ـ لَعَـمْرُكَ مَا أَضاعَ بنُو زِيَادٍ ذِمَـارَ أَبِيهِـمُ فِيـمَنْ يَضِيــعُ

«بنُوزيادٍ»(١) هم ربيعة، وعُمارة، وأنس، وقيس، وأمَّهم فاطمة بنتُ الخُرْشُب الأَنماريّة، وكانوا فضلاء، فقيل لها أيَّهم أفضل؟ فقالت: ربيعُ الواقعة، بل عُمارة الوهاب، بل قيسُ الحِفاظ، بل أنسُ الفوارس، ثَكِلْتُهم إِن كنْتُ أدري أيهم أفضل، وهم من عبس ثُمّ من غالِب بنِ قطيعة بن عبس. «والذّمارُ» الحُرمة، وهو من ذَمَرْت الرجل إذا أغريته وأغضبته، لأنَّ الحُرمة يُغضب لها، أي هُم مُحافظون على حسب أبيهم.

٢ - بنُو جِنِّيةٍ ولَـدَتْ سُيُوفاً صَوارِمَ، كلُّها ذَكَـرٌ صَنِيعُ
 ٣ - شَرَى وُدِّي وشُكْرِي من بَعِيدٍ لآخِـرِ غالِبٍ أبـداً، رَبِيع أراد «بالْجِنَّية» فاطمة بِنْتَ الخُرْشُب أمَّهم، وجعلها جِنَّية في جمالها وعقلها

<sup>(</sup>۱) هؤلاء يُدعون الكَمَلَة من بني عبس ، وكان والدهم زياد بن سفيان بن عبد الله بن ناشب العبسي ، وأمّهم فاطمة ، وهي إحدى المنجبات المشهورات ، تنتمي إلى بني أنمار بن بغيض ، وكان أبوها عمرو بن النضر بن حارثة بن طريف الأنماري سيّداً كريماً في قومه وكان أخوها سلمة شاعراً وذكره المفضل الضبي في مختاراته ، وكان حَمَلُ بنُ بدر قد أغارَ على قومها فاسرها فيأسته من الصّلح إن تجاوز بها ربوع بلدها ، فلم يأبه بذلك ، فألقت نفسها من فوق البعير واضعة النهاية لحياتها . المعارف ٨٦ ، الأغاني ١٨٧ / ١٧٩ ، ١٨٢ ، المحبر ٢٥٨ ، ١٥٥ ، وانظر جمهرة ابن حزم ٥٣٠ . وقولة فاطمة واردة في الأغاني ، والبرصان والعر والمرجان ٥٦ . وانظر بعض أخبارها أيضاً في كتاب العفو والاعتذار لأبي الحسن محمد بن عمران المعروف بالرقام المصري صاحب ابن زيد ١٨/١ وما بعدها (تح عبد القدوس بن صالح . ط . الرياض ١٩٨١) .



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣١ ظ، م: الحماسية ١٥٨، ت: ٤١/٢. وترجمة قيس مرت في ص ٣٤١. وحاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي شاعر جاهلي وجواد مشهور بالكرم، يصدق قولَه فعله، مظفّر منصور، إذا قاتل غَلب، وإذا سُئِلَ وهب، وقد امتدحه بذلك شعراء، منهم النابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص، ومن أولاده عدي وسفّانة وقد أدركا الإسلام، وكانت سفانة مشهورة بالكرم والجود. الشعراء ٢٤٧، الأغاني ٣٦٣/١٧، السمط ٢٠٦. وهذا الشعر في ديوانه ٢٧. وزيد الخيل بن مُنهِب، أو ابن مهلهل بن زيد بن منهب، النبهاني الطائي شاعر مخضرم سري كان كثير الخيل جميلاً بديناً، وقد دعاه النبي على زيد الخير لَمّا وفد عليه، ولَمّا صدر من عنده وهي راجعاً نحو بلده، وكانت المدينة وبئة، تُوفّي بعد حلّوله بين أهله، وكان له أولاد شعراء: مكنف وحريث وعروة، وسيورد أبو تمام الحماسيتين (رقم ٣٢٧، ٢٧٢) لهذين الأخيرين. الشعراء ٢٩٢، الأغاني ٢٤٥/١٧، الإصابة ٢٥٧١، وهذا الشعر عما فات صانع ديوانه.

ودهائها، وإذا أرادت العربُ المبالغةَ في وصف الشيءِ جعلتُهُ جِنّيًا، كما قال زهير (١).

بِخَيْلِ عليها جِنَّةٌ عَبْقَرِيَّةٌ وعلى هذا قَالَ أبو تَمَّامٍ في وصْف امرأة (٢٠): جِنِّيَّةُ الْأَبَوْين ما لَمْ تُنْسَبِ

«والذَّكَر» المذكَّرُ الحديدُ. «والصَّنِيعُ» الصقيلُ المصنوع، أي هم في مقامهم كالسُّيوف الصَّقيلةِ.

وقوله «شرَى وُدِّي لأخِرِ غَالِب» أي اشترى مودَّتي لأخِر من بقي من قومه بني غالب بن قطيعة العبسيين (٣) (١٠٧ و) بِجَميل فعلِه، أي لا أزال أُحِبُ مَنْ كان من قومه آخرَ الدَّهر.

٢١٤ ـ وقالَ تأبُّط شَرًّا: (طويل)(\*)

١ ـ وقَالُوا لَهَا لَا تَنْكِحِيهِ فَإِنَّهُ لِأُول نَصْلٍ أَنْ يُلاقِيَ بَحْمَعَا
 ٢ ـ فلَمْ تَرمِنْ رَأْي فِتِيلًا، وحَاذَرَتْ تأَيُّهَا منْ لابِس الدرع أَرْوعا(٤)

قوله «لِأَوَّلِ نَصْلِ » أي يُقْتَلُ بأول سيْفٍ يُلْقَى لتَقَحَّمه الحربَ وإلقائِه بنفسه (٥) إلى الموت. «والنَّصلُ» السَّيفُ. «والْمجْمَعُ» الجيش.

وقوله «فلمْ تَر مِنْ رَأْي » أي لم تر من الرَّأْي في نكاحها إلى (هذا) مقدار «فتيل » وهو ما يكون في شِقِّ النَّواة كالْخَيْطِ، أي لم تر شيئاً من الرأي في ذلك. والتَّائِمُ» أَنْ يَمُوتَ زوجُها فتبقى أيِّماً لا زَوج لها. «والأرْوَعُ» المُعْجِب الله يرُوع بِجَماله.

<sup>(</sup>١) عجزه في ديوانه ٣٥: جدِيرُون يوماً أن يَنَالُوا فيَسْتَعْلُوا. وترجمة زهير في ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>٢) صدره في ديوانه ٩٦/١، وهو من قصيدة مدح فيها عمرو بن طوق بن مالك التغلي :
 إنْسِيَّة إنْ حصَّلْتَ أَنْسَابَها

وترجمة أبي تمام في ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ط: والعبسيين.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٢ ظ، م: الحماسية ١٦٥، ت: ٢٧/٢ بتقديم ٨ ـ ٩ على ٧ ـ ٨، ديوانه ١١٢، وترجمته في ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) ها. س: لابِس اللَّيل. (٥) ط: بيده.

٣ - قَلِيلُ غِرارِ الْعَيْنِ أَكْبرُ هَمِّهِ دمُ الثَّأْرِ أو يَلْقَى كَمِيًّا مُسَفَّعا(١)
 ٤ - يُمَاصِعُهُ كُلِّ يُشَجِّعُ يَـوْمَهُ وما ضَرْبُهُ هامَ الْعِـدَى لِيُشَجِّعا(٢)

«الْغِرارُ» النَّوْمُ اليَسيرُ وأصلُه من غارَّ الطائرُ فَرْخَه إذا سقاه شيئاً بعد شيءٍ ، أي هو شهْمُ الفؤاد لا يستَغْرِقُ نوماً. «والمُسَفَّعُ» الذي لوَّحَتْهُ الشمسُ ومقاساة الحروب، والسَّفْعةُ سواد إلى الحمرة، أي لا همَّ له إلاَّ طلبُ الثار ومنازلة الأقران.

«والمُماصَعَةُ» المقاتلَةُ. وقوله «كلِّ يُشَجِّع يَوْمَه» أي كلُّ وقت يَنْسُبه إلى الشَّجاعة في يَوْمِه، ثم جعلَ الفعلَ للكُلِّ (٣) على السَّعة، والمعنى أهلُ كلِّ وقت ينسُبُه إلى الشَّجاعة في الوقت الذي يَلْقَى فيه أعداءَهُ، ويجوز أن يكون المعنى كلُّ قوم ينْسُبه إلى ذلك، فحذَف القومَ لعلم السامع، ويُروى «يُشَجَّع يومُه» والمعنى يُنسب إلى الشجاعة في يومه. وقوله «ومَا ضَرْبُهُ لِيُشَجَّعا» أي لا يقصِدُ بفعله ذلك السَّمعَة والذَّكر وإنَّما هو طالب ثأر ونَاكىءٌ عدُوًّ.

٥ ـ قَليلُ ادِّخارِ الزَّادِ إِلَّا تَعِلَّةً فَقَدْ نَشَزَ الشُّرْشُوفُ والْتَصَقَ الْمِعَا<sup>(٤)</sup>
 ٢ ـ يَبِيتُ بَغْنَى الْوَحْشِ حتَّى أَلِفْنَهُ ويُصْبِحُ لَا يَحْمي لها الدَّهْرَ مَرْتَعا

يقول لا يَدَّخرُ الزاد نَهَماً ورغبةً في الطَّعام إلا ما يتعلَّلُ به ويُقيم رمقَه منه. ومعنى «نَشَـزَ» ارتفع وظهر من الهُزال. «والشُّرْسُوف» طرفُ الضَّـلع. وقوله «والْتَصَقَ الْمِعَا» يريد ضُمْرَه وانطواءَ بَطْنِه حتَّى قد التصق مِعاه بظهره.

«والْمَغْنَى» المنزلُ وموضعُ الإقامة، يقال غَنِيَ بالمكان إذا أقام به، أي قد أَلِفَ (١٠٧ ظ) الفلاة حتى اعتادتُه الْوَحْشُ فأَلِفَتْهُ (٥) وأنِسَتْ به. ومعنى «لا يَحْمي لَها مَرْتَعاً» أي لا يَمْنَعُها من الإقامة بمراتعها (١) نِفاراً منه، لأنَّها قد أنِسَتْ به، «والْمَرْتَعُ» المرعى.

٧- رَأَيْنَ فَتَى لا صَيْدَ وحْشِ يُهمُّه فلو صَافَحَتْ إنْساً لصافَحْنَهُ مَعا

<sup>(</sup>۲) م ت: یشجّع قومُه. ت: ویروی نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>١) في المتن (مصر): أكثر هَمُّهِ.

<sup>(</sup>٣) طُـ: وجعل . . . لكل.

<sup>(</sup>٤) هامش سُ: إلا تَحِلُّةُ.

<sup>(</sup>٥) ط: فألفت به.

<sup>(</sup>٦) ط: لمرابعها نفراً منه.

٨ ـ ولكنَّ أربَابَ المخاص يَشُفَّهُم إذا اقْتفروهُ واحِداً أو مُشَيّعا ٩ على غِرَّةٍ أَوْ جَهْرةٍ مِنْ مُكَاشِرٍ أطالَ نِزالَ الْقَوْمِ حتَّى تَسَعْسَعا<sup>(1)</sup>

«المُصافَحَة» الضَّربُ بصفحةِ اليد على صفحة الْيدِ عند اللَّقاء والسلام، أي قد عرفَتْه الوَحْشُ معرفةَ الإلفِ الإلفَ، فلو جَازَ أن تُصافِحَ الوَحْشُ الإِنسَ عند اللَّقـاء لصافَحَتْه مصافحة الإلف لإلفه.

ومعنى «يشُفُّهُمْ» يُهمُّهم ويُخِلُّ بأجسامهم حذراً منه، يقال شفَّهُ المرضُ إذا أَنْهَكَ جسمَهُ. «والاقْتِفَارُ» تتبُّعُ الأثر. «والمُشَيِّعُ» الذي له صاحب يُشَيِّعه ويقوِّيه، يعني أنَّه يُغِيرُ على أصحاب الإبل فيطرُدُ أموالَهم فإذا صاروا على إثْره أَعجزَهم فشفُّهم ذلك. «والمَخاضُ» الإبلُ الحواملُ، واحدتُها خِلْفَةً.

«والغِرَّةُ» الغَفْلَةُ والْجَهْرةُ، أي يُوقِعُ بهم مجاهرةً. «والْمُكَاشِرُ»(٢) المُضاحِك لأعدائه مُداراةً وخَتْلًا. يقال كَشَّرَ عن نابه إذا أبدى عنه. «والنُّزَالُ» المنازَلَةُ في الحرب. «والتَّسَعْسُعُ» (٣) هنا الكِبَرُ والهُزال.

١٠ ـ ومَنْ يُغْرَ بِالْأَعْدَاءِ، لا بُدَّ أَنَّهُ سَيَلْقَى بَهُمْ مَنْ مَصْرَع الْقَوْمِ مَصْرَعا ١١ ـ وإِنَّ وإِنْ عُمِّرْتُ أَعلَمُ أنَّني سالقي سِنَانَ المؤت يبرُقُ أَصْلَعا (١)

يقال غَرِيتُ بالشَّيْءِ وأُغْرِيتُ به إِذا لَزِمْته. وأصلُه اللُّصُوقُ، ومنْه الْغِراءُ لأنه لَاصُوقُ. «وَالْمَصْرَعُ» موضعُ الصَّرْع، يريد القتلَ والصَّرْعَ بالأرض.

«وِالسِّنان» نَصْلُ الرُّمحِ، ضَرَبه مثلاً لما يَقْضِي عليه من الموت. وأراد «بالأصْلَع» البارِزَ الذي لا يستره شيء، لأن الصَّلَع انحسارٌ من الشعر وانكشاف.

٥١٥ ـ وقالَ الْأَعْرَجُ الْمَعْنِيِّ منْ طَيِّىء: (طويـل) (\*).

١ ـ أَرَى أُمَّ سَهْلِ مَا تَزَالُ تَفَجَّعُ تَلُومُ وَمَا تَدْرِي عَلَى مَنْ تَوجُّعُ(٥)

(١) م: مُكانِس. ت: نُهْزة من مُكانس، والمكانسُ الظُّبي المُلازم لكناسه.

(٢) ط: والكواشر.

(٣) روايتُها في رسالة في ضبط وتحرير مواضع من الحماسة للعسكري ورقة ٢ وظ: وتَشَعِّشُعا،، وقد اعترض المؤلف على الرواية الواقعة هنا، مشيراً إلى أنَّ تأبَّطُ شراً قُتل شابًا. (\*) جـ: ورقة ٤ و، م: الحماسية ١١٧، ت ٢٠٠/١. وترجمةُ الشَّاعر في ص ٢٩٠. وفي ت أنه

من الخوارج، ولم يذكر بذلك في غيره.

(٤) ط: يبدوا أصلعاً.

(٥) المتن (مصر): وما أَدْرِي. في ها. س: تزال توقّع. . . من تفجّع.

٢ ـ تلومُ على أَنْ أَمْنَحَ الْوَرْدَ لِقْحَةً وما تَسْتَوَي والْوَرْدَ سَاعَةَ أَفْزَع (١)
 يقول تفجَّعَتْ وأظْهَرَت التفجع لإيثار فرسي بلَبَن «لِقْحةٍ»، وهي الحديثةُ النتاج
 من الإبل.

ثم قالَ «ومَا (١٠٨ و) تَسْتَوي والْوَرْدَ ساعَةَ أَفزَعُ» أي هو يحميها ويحميني إِذا دَهِمَها (٢) العدوُ فكيف لا أُوثره عليها؟

٣- إِذَا هِيَ قَامَتْ حَاسِراً مُشْمَعِلَةً نَخِيبَ الْفُؤادِ رأْسُها مَا يُقَنَّعُ
 ٤ - وقُمْتُ إِلَيْهِ باللِّجَامِ مُيسِّراً هُنالِكَ يَجْزِينِي الذِي كُنْتُ أَصْنَع

«الحاسِرُ» التي كشَفَتْ عن رَأْسها عند الْهَرَب ولا يقالُ حاسرةً، جاءَ على معنى النَّسَبِ ولم يأتِ على الفِعل، كما جاء حائضٌ وطاهرٌ. «والْمُشْمَعِلَّة» السريعةُ في هَربِها. «والنَّخِيبُ» الْفَزِعَةُ، وهي في تأويل منْخُوبة، فلذلك حذَف الهاءَ كما يقال امرأةً قتيلٌ وصريعٌ، ويُقال فلانُ نَخِبُ الفؤاد ونَخْبُ ونَخيبُ ومَنْخوبٌ إِذا كان جباناً. «والْمُيسَرُ» المُهيَّىء للشَّيْءِ المُعِدُّ له (٣).

وقوله «هُنالِكَ يَجْزِيني» كقول مالك بن نويزة اليربوعيِّ (٤):

جَزَانِي جَزَائِي ذُو الخِمارِ وصَنْعَتِي بِمَا بَاتَ أَطْواءً بَنِيًّ الْأَصَاغِرُ أَي جَزَائِي بَذلك عند الشَّدة. «وذُو الْخِمَار» فرسُه.

٢١٦ ـ وقالَ جَحْدَرُ بن خَالِدٍ: (طويل)(\*)

١ - وجَدْنا أَبَانا حلَّ بالمَجْدِ بيْتُه وأَعْيا رِجَالًا آخَرِينَ مَطالِعُهُ
 ٢ - فمن يَسْع منَّا لا يَنَلْ مِثْلَ سَعْيِه ولَكِنْ متى ما يَرْتَحِلْ فهْوَ تَابِعُه «الْمَطَالِعُ» هنا الارتقاء إلى المجد، أي لا تُستطاع مناهضة أبينا في الشرف

<sup>(</sup>١) جم المتن (مصر): أَنْ أَعْطِي. ت: تَفْزَعُ.

<sup>(</sup>٢) ط: وداهمها.

<sup>(</sup>٣) ط: المعدلة.

<sup>(</sup>٤) ورد في الكامل ٣/٤٠٠: جزاني دوائي... إذا بات. وترجمة مالك ستأتي في ص ٥٢٧. (\*\*) حـ: ورقة ٣٣ ظـ ٣٤، م: الحماسية ١٧٠، بن: ٨٩/٢ حـ مـ مـ مـ مـ مـ د.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ُ وَرَقَة ٣٣ ظـ٣٤ و، م: الْحماسيَّة ١٧٠، ت: ٨٩/٢: خُجر... وهَي في هامش س. وانظر ما سبق في ص ٣٠١، ٣٦٧.

والمجد، ولكن من رام سعيَّهُ تبِعه وجاء غاية المجد بعده، وضرب الارتحالَ مثلاً والتَّبَع.

٣ ـ يَسُودُ ثِنَانَا مَنْ سِوَانا، وبدُونا يسُودُ مَعَدًا كلَّها لا تُدَافِعُهُ
 ٤ ـ ونَحْنُ الَّذِينِ ما يُروَّعُ جارُنَا وبعْضُهُمُ للْغَدْرِ صُمَّ مَسامِعُه (١)

«الثَّنَى» مقصورٌ (٢) والتَّنيانُ والثَّنيان التَّابِعُ المسود. «والْبَدْءُ» السيِّدُ المتقدّم وإِنما شُمِّي ثِنَى ((بالياء)) لأنَّهُ ثانِ بعد السَّيِّد، وسمي السيِّدُ بدءاً لأَنَّه المبدوء به في الأمور المُقدَّمُ فيها، فيقول مسوَّدُنا يسود بسيِّدِ غيرنا وسيِّدُنا يسودُ جميعَ الناس.

وقوله «صمَّ مَسامِعُه» أي إذا ناداه جارُه مُستنصراً به أعرض عن إجابته وخذَلَه حتى أبيحَتْ حُرمتُه غَدْراً به.

٥ ـ نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللَّحْمِ لِلْباعِ وَالنَّدَى وبعْضُهُمُ تَغْلِي بذَمِّ مَنَاقِعُهُ
 ٢ ـ ويَحْلُبُ ضِرْسُ الضَّيْف فينا إِذَا شَتا سَدِيفَ السَّنامِ تَسْتَرِيهً أَصَابِعُه
 ٧ ـ مَنْعْنَا حِمانا واسْتَباحَتْ رِمَاحُنَا حَمَى كُلِّ قَرْمٍ مُسْتَحِيرٍ مَراتِعُه (٣)

(١٠٨ ظ) «الدَّهْدَقَةُ» والدَّهْدَاقُ دَقُّ الشَّيءِ وقَطْعُه. «والْبَضْع» جمع بَضْعةٍ. وقوله «لْلبَاع »(٤) أي طَلباً للمجد وسعياً في اقتنائه، وكنَّى بالباع عن ذلك لأنّ النَّهوضَ بالباع والخطو. «والْمَناقِعُ» جمع مِنْقَع ومِنْقَعةٍ، وهي بُرْمَةُ صغيرةٌ وسُمِّيتْ بذلك لأنَّ الغازلةَ تنْقَع فيها أنكاتَ الصُّوف لئلا يتطايَر، وجعلَها تَغْلِي بالذَّمِّ لأنها لا يُطْعَم منها ضيفٌ ولا جار، وجعلَها مناقِعَ إشارةً إلى صِغَر قَدْرهم للُؤمهم وأنَّهم لا يُعِدُون أكثرَ من قُوتهم.

وقوله «يحْلُبُ سَديفَ السَّنامِ» أي يَجتذبُه آكِلًا كما يُجْتَذَب الضَّرْعُ عند الحلْبِ. «والسَّدِيفُ» شحْمُ السَّنام. ومعنى «تَسْتَرِيه» تخْتَبِرُه وتأخذ أفضلَه. والسَّرِيُّ الفاضلُ من كلِّ شيءٍ.

وقوله «منعْنَا حِمَانا» أي نَحْنُ أعزَّةً لا نُغْلَب على مرعى ونُبيح حمى كلِّ سيد

<sup>(</sup>١) ط: ما يورع... مساصفعه.

<sup>(</sup>۲) س: مکسور.

<sup>(</sup>٣) م ت: مُسْتَجِيرٍ، وقد أشار الأخير إلى الوارد هنا.

<sup>(</sup>٤) ط: وللقوم.

فَنَرْعاهُ. «والْقَرْمُ» السَّيِّدُ، وأصلُه الفحلُ الكريم. «والْمُسْتَحِير» المتحيِّر لكثرة النبّات، ويكون المستحير أيضاً الذي يكْثُر الماءُ فيه فيتحيَّر عند امتلاثه، ومنه سُمّي الحاثر لتحيُّر(١) الماءِ فيه. «والمَرْتَعُ» المَرْعَي.

۲۱۷ ـ وقال خُفَافُ بنُ نُدْبَةَ: (متقارب)(\*)

١ - أَعبَّاسُ إِنَّ الذِي بَيْنَنَا أَبَتْ أَنْ تُجَاوِزَهُ أَرْبَعُ (٢)
 ٢ - عَلائِقُ من حَسَبٍ دَاخِلٍ مَع الإِلِّ والنَّسَبُ الأَرْفَع

يريد عباس (٢) بنَ مرداس السُّلميّ، وكلاهما من سُلَيم بن منصور، أي أَبَى أن نُجاوز ما يلْزمنا من المحافظة أربعُ خصال .

ثم بيَّنها فقال «عَلاثقُ مِنْ حَسَبِ»، «والعلاثقُ» الأسبابُ، واحدُها عَلاقةً. «والإلَّ» القَرابةُ. «والأرْفَعُ» الرَّفيعُ الشَّريف.

٣ - وإنَّ ثَنِيَّةَ رَأْسِ الْهِجَا ءِ بَيْنِي وبيْنَكَ لاَ تُطْلَعُ
 ٤ - وأَبْغِضْ إِلِيِّ بإِنْيَانِهَا إِذَا أَنَا لَمْ آتِهَا أَدْفَع (٤)

«النُّنيُّةُ» الطريقُ في الجبل، ضربَها مثلًا لاستصعابه ركوبَ مُهاجاته.

وقوله «وأَبْغِضْ إِليَّ» أي ما أبغضَ ركوبَ الطَّريق إلى مهاجاتك ومع بُغْضي لها أَدفَعُ من أراد سلوكَها متخطِّياً إلى عِرضِكَ، مُحافظةً على ما بيني وبينك.

٢١٨ - وقال وضَّاحُ بنُ إسْماعِيل: (بسيط) (\*\*).

١ - لا قُوتِ قُوةُ الرَّاعِي قَلائِصَهُ يَأْوِي فِيَأْوِي إِلَيْهِ الكَلْبُ والرَّبَعُ
 ٢ - ولا الْعَسِيفِ الذِي تَشْتَدُّ عُقْبَتُهُ حتَّى يَبِيتَ وباقِي نَعْلِه قِطَع

<sup>(</sup>١) ط: لتحيره.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٢ و ، م: الحماسية ٢٠٥، ت: ١٨١/٢. وترجمة خفاف في ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: أَبَى أَنْ يُجاوِزَهُ.

<sup>(</sup>٣) وترجمة العباس مرت في ص١٨٢، وأشير فيها إلى أنه كان يهاجي خُفافاً المذكور، وقد جرى بينهما تَحَارَبُ شديدٌ سالت فيه دماءً، فمشى بالصَّلح بينهما دريدٌ بنُ الصمة ومالكُ بنُ عوف النُّصريّ رئيسُ هوازن. انظر الشعراء ٧٥٠، الأغاني ٨٢-٧٥/١٨.

<sup>(</sup>٤) م: لَمْ أَنْسَهَا.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٤٣ و، م: الحياسية ٢١٣ ت: ١٩٤/٢ آخر. وترجمة الشاعر في ص ٢٧٤.

(١٠٩ و) يقولُ لسْتُ براع يسيرُ نهارَهُ في رَعْي قلائِصِه ثُمَّ ياوي مع الكلْبِ والرُّبَع إلى مَبِيته ومضْجَعِه، ولا أَنا تابعٌ يَتَعاقبُ مع غيره الركوب، فيُمْسِي مُنقطَع النعل ِ من دُؤوب السير مَعْيياً. «والرُّبعُ» ما نَتج في الربيع، وهو أول النتاج.

«والْعَسِيفُ» الأَجيرُ التَّابِعُ. «والْعُقْبَةُ» مداولَةُ الرُّكُوبِ. ومعنى «اشتَدَّتْ» طالت واشتدَّت على صاحبها.

٣ - لا يَحْمِلُ العبْدُ منًا فوق طاقتِهِ ونَحْنُ نَحْمِلُ مَا لاَ تَحْمِلُ الْقَلَعُ
 ٤ - منًا الأناةُ، وبعْضُ الْقَوْم يحْسِبُنَا أنَّا بِطاءً، وفي إِبْطائِنَا سَرَع

أي لا نُكلِّفُ العبدَ ما لا يُطيق ونتحمَّلُ نحن فوق ما يُطاق من أمور العشيرة وغيرها. «والْقَلَعُ» الجبالُ، والْقَلَعُ أيضاً قِطعُ السَّحاب، واحدتُها قَلَعَةً.

«والأَناةُ» الرَّفْقُ في الأُمور والْمَهَلُ فيها، أي نَتأَنَّى في الْأَمور، حُسْنَ تناول وَصِحَّةَ نظرٍ وتدبُّرٍ، لنَنْجُو من الخطإِ والزَّلل، وفي ذلك إدراكُ(١) لما نريد، فذلك البُطْءُ سَرَعٌ في الحقيقة، «والسَّرَعُ» السُّرْعة، وهذا كما قال القُطاميّ(٢):

قَدْ يُدْرِكُ المَتَأَنِّي بعْضَ حاجَتِهِ وقَدْ يكُونُ مَع المُسْتَعْجِلِ الزَّلَـلُ الزَّلَـلُ ٢١٩ ـ وقالَ عبَّاسُ بْنُ مرْدَاسِ فِي قَتْلِ أَخِيه هُرَيْمٍ: (طويل)(\*)

١ - أَبْلِغْ أَبَا سَلْمَى عَلَى نَاْيِ دَارِهِ مُغَلْغَلَةً مِنِي تَخُصُ وتَجْمَعُ
 ٢ - تَعلَّم بأنَّ الْقَوْمَ سَامُوكَ خُطَّةً فَدَعْها فَمَا فِيها لَغَيْرِكَ مَطْمَع

«المُغْلَغَلة» الرِّسالة تُغَلَّغُلُ من حيّ إلى حيّ حتَّى تبلُغ صاحبَها المقصود بها، واشتقاقُها من تَغلُغَل الشيءُ وتغلَّل أي دخلَ بعضُه في بعض وأفضى بعضُه إلى

<sup>(</sup>١) ط: الإدراك.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲. وترجمته فی ص ۱۹۶.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جرم ت. وهي، ما عدا الأول، في حماسة البحتري ٢٩. وهُريم كانت أمّه هند بنت سنة بن سنان السلمية، وكان إخوانهُ الأشقاء منها يزيد ذو الرُمحين وسراقة وأنس وهبيرة وعباس صاحب الشعر، وقيل إنّ أمه كانت هي الخنساء، كما مرّ في ترجمة أخيه عباس ص١٨٨، وكان هريم في جوار رجل من خُزاعة يقالٍ له عامر فقتله رجلٌ من خزاعة أيضاً يقال له خويلد، فبلغ ذلك العباس فقال في ذلك شعراً يَحض فيه صاحب الجوار على الأخذ بثار أخيه. المحبر ٤٥٦، الأغاني ٣١١/١٤.

بعض، وأراد «تَخُصُّ وتَعُمُّ» فقال «تَجْمَعُ» للقافية، لأنَّ العموم والجمع واحدَّ في المعنى.

وقوله «تعَلَّمْ» أي اعْلَمْ، ولا تُقَالُ إلَّا في الأمر. ومعنى «سَامُوكَ» عَرضوا عليك وأَلْزَمُوكَ، ومنْهُ السَّوْمُ في السّلعة. «والخُطَّة» الخَصْلة من خير وشيرٍ، وأراد بها ههنا الذُلُ والضَّيم، ولذلك قال «دعْها فَما فِيهَا» شَيْءٌ يُرغب في مثله ويُطْمع فيه، كأنَّه يُرِيد قَبُولَ الدِّية عن قتل أخيه (١).

٣ - فَمُتْ كَرَماً أو عِشْ ذَمِيهاً فَإِنَّما عَذِيرُكَ مِنْها السَّيْفُ والكَرُّ أَوْدَعُ
 ٤ - وإِنَّ امْرءاً أَعْطَى مَع السَّيْفِ ضُوْلَةً لَقَدْ مَا أقر الْخَسْفَ مَا دَامَ يَسْمَع

قوله «فمُتْ كَرماً» أي ذا كرم، فأقام المصدر مقام الصفة مبالغة كأنّه جعله الكرَمَ نَفْسه، أي مُتْ طالباً لثارك أو عِشْ تاركاً له رَاضياً بالذّلة (٢) فتَلُؤم في فعلك وتُذَمّ. «والْعَذِيرُ» العاذرُ، كما يقال (١٠٩ ظ) عليم بمعنى عالم، ويكون العذير أيضاً بمعنى الْعُذْر، وقلّما يأتي مصدّرٌ على فعيل في غير الصّوت والسّير، كالصّهيل والوجيف، أي عُذْرك المقبول منك في هذه الخُطّة التي عُرِضت عليك إعمالُ السيف حتى تُدركَ النارَ. وقوله «والكَرُ أوْدَعُ» أي الكررُ في الحرب حتى تُبلى عُذْراً أَدْعى إلى ظَفَرك بثارك ودَعَتِك وراحتك.

«والضُّوْلَةُ» الضُّعْفُ والذَّلة، وهي من الضَّيْل (بمعنى) الضَّعيف، أي من انقاد لعدوّه ومعَهُ السيفُ ينصرُه فقد أقرَّ بالخسف ورضِي بالذُّل ما عاش وسَمِعَ. «والْخَسْفُ» الذُّلُ، وأصلُه خَرْقُ الأرض وهَدْمُها، واالْخَسيف البِئْرُ تُخْرَقُ صَفَاتُها(٣) المعترِضَةُ في قعْرِها فلا تنقطِعُ ينابيعُها. وأراد «لَقَدْ أَقَرَّ»، «ومَا» وحذَف الْبَاءَ من «الخَسْفِ» ووصَلَ الفِعلَ فَنَصَب.

٢٢٠ ـ وقال عَمْرُو بن مِخْلاةِ الْجِمارِ الْكَلْبِيّ: (طويل)(\*)

١ ـ ويَوْم تَرى الرَّاياتِ فيه كَأَنَّهَا حَوائِمُ طَيْرٍ مُسْتَديرٌ وواقِعُ

(١) ط: دم أخيه. (٢) ط: بالدِّية.

(٣) صفاة البئر الصّخرة التي تحبس الماء في أسفلها.

(\*) جـ: ورَقّة ٤٣ وظ، م: الحماسية: ٢١٤ ما عدا الأخير. ت: ١٩٥/٢. وعمرو شاعر إسلامي جَزَرِيَّ، له شعرُ في مرج راهط الذي كان عام ٢٥ هـ، وهو من تيم اللَّات، وقد هجا همام بن قبيصة لأنّه كان قد ضربه على وجهه ضربة فشتر عينه، فلم يزل أشتر حتى مات. الأخبار الموفقيات ٥٠٥، الطبري حوادث ٢٤، نقائض جرير والأخطل ١٧.



٢ ـ أصابَتْ رِماحُ الْقَوْمْ بِشراً وثَابِتاً وهَرْماً وكُلُّ للعَشِيرةِ فاجِع (١)

وصفَ وقيعةَ مروان(٢) بن الحكم بقيس عيلان في مرْج راهِط وهؤلاء كلُّهم من قَيْس. «والْحَواثمُ» التي تَحومُ على الماء للورود، وشبُّه(٣) الرايات بها لقيام بعضها من رايات الغالبين وسقوط بعضها بالأرض من رايات المغلوبين. وقـوله «للْعَشِيرَةِ فاجعُ» أى كانوا سادةً قَوْمِهِم فَفَجَعُوهم حين قُتلوا.

٣ ـ طعنًا زِياداً في آسْتِهِ وهُوَ مُدْبِرً وثَوْراً أَصابَتْهُ السُّيوفُ الْقواطِعُ ٤ ـ وأُدرَكَ همَّاماً بأبيضَ صَارِمٍ فتَّى من بني عَمْرِو طُوالٌ مُشَايِع قوله «من بَني عَمْرِه» يُريد عمرَو بن تميم. «والْمُشايعُ» الجريء المُعين لمن استَنْجَدَهُ.

فضَاقَ علَيْه المرْجُ، والمرْجُ واسِعُ ٥ ـ وقَدْ شَهِدَ الصَّفِّينْ عَمْرُو بنُ مُحْرِز ٦ ـ فمن يَكُ قَدْ لاقَى من المرْج عِبْطَة فكانَ لِقَيْس فيه خَاص وجَادِع «عمرُو بْنُ مُحْرِز» رجُلُ من قيس ِ سيَّدٌ فيهم. وأراد «بالْمَرْج» مرْجَ راهـط(٤).

وقـوله «حـاص وجادعٌ» أي مُذِلِّ وقاهرٌ، وضـرب الخِـصَاء والجَدْع مثلًا، أي مَنْ ظَفِر في ذلك اليوم واغتَبَطَ فقدْ لاقت قيسٌ خلافَ ذلك من الظَّفَر بها والإذلال لها.

٢٢١ ـ وقالت عاتِكَةُ بنْتُ عبد الْمُطّلِب: (مجزوء الكامل)(\*).

١ ـ ســائِــلْ بِــنَــا في قَوْمنا وليَكْفِ من شَــرٍ سَــمـاعُــهُ ٢ - (١١٠ و) قيْساً وما جَمْعُوا لَنا في مَجْمَع باقٍ شَنَاعُه والْكَبْشُ مُلْتَمِعٌ وَنَساعُه (٥)

٣ فِيه السُّنَوُّرُ والْقَنَا

<sup>(</sup>۲) سیرد التعریف به فی ص ۱۰۵۲.

<sup>(</sup>١) م ت: وحزناً وكلُّ.

<sup>(</sup>٣) ط: وشبهه.

<sup>(</sup>٤) انظر عن مرج راهط معجم البلدان (راهط) والروض المعطار (ط إحسان عباس) ٥٣٦، وعن الأحداث التي جبرت في تباريخ الطبري حوادث ٢٤، وفيه انتصر بنو أمية وحلفاؤهم على خصومهم السياسيين، وتمت البيعة لمروان بن الحكم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٣ و، م: الحماسية ٢٥٠، ت: ٢/٢٥٦. وعاتكة عمّة الـرسول ﷺ، وشقيقة والدة عبد الله وعمَّه أبي طالب، كانت زوج أبي أمية بن المغيرة، ويُرجِّع أنها قد أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وأنِها صاحبة الرؤيا في قصة ذُكرت بغزوة بدر. الإصابة ٣٥٧/٤.

<sup>(</sup>٥) م: مُلْتَمِعاً...

قولُها «ولْيَكْفِ من شَرِّ سمَاعُه» أي أُوقَعْنا بهم من الشَّرِّ ما لا يَخْفَى مثلُه وإن لم يُخبِروا به، وإنَّما وصفَتْ حربَ قيس ِ وقريش بعكاظ وهي حربُ الفِجـار(١).

«والشَّناعُ» الشُّنعة، يقال شنُّع الشيء شَناعة وشَنْعَةً وشَناعاً.

«والسَّنَوَّر» الدُّروع، وهو اسمٌ يقع على الجمع. «والْكَبْشُ» الرئيسُ، وأرادت «بالقِنَاع» البيضةَ وجَعَلَتْها مُلْتَمِعَةً لِصِقالها.

٤- بِعُكَاظَ يُعْشِي النَّاظِرِي لَنَ، إِذَا هُمُ لَمَحُوا، شُعَاعُهُ
 ٥- فيه قَتَلْنا مَالِكاً قَسْراً وأسْلَمَه رَعَاعُه (٢)
 ٢- ومُجَدَّلًا غادَرْنَهُ بِالْقاعِ تَنْهَشُهُ ضِبَاعِه (٣)

«عُكَاظ» أَسْمَعُ (٤) أَسواقِ العرب وهي بمكَّة. «والإعْشَاء» إِذهاب البصر، يُريد أَنَّ صفاءَ السَّلاح وبريقه يُعْشي مَنْ نَظَرَ إِليه ولمَحَه، ويُروى «شَعَاعُه» بفَتْح الشين، وهو ههنا ما استطار وانتشر وتفرَّق من بريقه ولمعانه.

«والرَّعاعُ» السَّقَط من النَّاس، أي أسلمه أتباعُه ولم يُحاموا عنه.

«والمُجدَّلُ» المصْرُوع بالجَدالة وهي الأرض، ومعني «غادَرْنَه» تركْنَه. «والْقاعُ» بطنُ الأرض. «والنَّهْش» بالسين الأكْلُ بمُقَدَّم بطنُ الأرض. «والنَّهْش» بالسين الأكْلُ بمُقَدَّم الفَم . «والضِّباعُ» جَمْعُ ضَبُع ٍ وضِبْعَانٍ .

<sup>(</sup>١) ط: الحرب الفخار. وانظر حرب الفجار في الأغاني ٥٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) ط: فيه نقلنا.

<sup>(</sup>٣) ط: غادرته. م ت: تَنْهَسُهُ، وسيشير إليها دون أن يَذكُر أَنُّها رِوايةً.

<sup>(</sup>٤) ط: أجمع. وَأَسْمَعُ أَشْهِر.

#### قافية الفاء

٢٢٢ \_ قال شُبْرُمَةُ بن الطُّفَيْل: (طويل) (\*).

١ ـ لعَمْرِي لَرِئْمٌ عِنْدَ بابِ ابْنِ مُحْرِزٍ أَغَرُّ علَيْه اليارَقَانِ مَشُوفُ (١)
 ٢ ـ أَحَبُ إلينَا من بُيُوتٍ، عِمادُهَا سُيُوفٌ وأَرْمَاحٌ لَهُنَّ حَفِيف

«الرِّثْم» الظَّبيُ الخالِصُ البياض، وأَرادَ به جاريةً شبهها بالرَّثم في حُسْن العينين وطول ِ العُنق وطيِّ الكَشْح. «والأَغَرُّ» الأَبيضُ الوجه. «والْيَارَقُ» (٢) السَّوار، وهو فارسيُّ معرَّبٌ وأصلُه يَارَهْ، فعرَّبَ. «والْمَشُوفُ» المصقول المجْلُو، يقال دينار (٣) مَشُوف إذا جُلِيَ وصُقِل.

وأراد «بالْبُيُوتِ» ما يستظلُون به من حرِّ الشمس من أسلحتهم وثيابهم. «والْعِمَادُ» ما يقوم عليه البيْتُ. «والْحَفِيفُ» صوتها(٤) عند مرِّ الرِّياح عليها.

٣ ـ أَقُولُ لِفِتْيانٍ ضِرارٌ أَبُوهُمُ ونَحْنُ بِصَحْراءِ الطِّعانِ وُقُوفُ:
 ٤ ـ أَقِيمُوا صُدُورَ الْخَيْلِ إِنَّ نُفُوسَكُمْ لِليقَاتِ يوْمٍ ما لَهُنَّ خُلُوف



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٨ ظ، م الحماسية ٢٤٢، ت: ٢٣٢/٢، والثاني في المعرَّب للجوالقي ٤٠٥.

<sup>(</sup>١) جرم ت: أغَنُّ. المعرَّب: لعمري لظبيُّ.

<sup>(</sup>٢) انظر المعرّب، وما في تعليق المحقق بهامش ٥ عن معناه في بعض المعاجم، وانظر معجم أدي شير ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) ط: ديناء... صقل وجلي.

<sup>(</sup>٤) أي صوت الرِّماح والسُّيوف.

(١١٠ ظ) «الصَّحْراءُ» الفلاةُ البارزة لا يسترُها شيءً.

وقوله «أقِيْمُوا صدُورَ الْخَيْلِ» أي قَابِلوا بها العدوَّ واصْرِفوا صدُورَها نحوه، ولا تجْزَعوا من الموت فإنَّه بِأَجَلٍ لا خُلْفَ له، والفِرارُ منه لا يؤخِّـرُه (١) والإقدام عليه لا يُعجِّله.



<sup>(</sup>١) ط: لايذكر.

## قافية القاف

٢٢٣ ـ قال قَبيْصَةُ بن النَّصْرانِي الْجَرْمِي: (طويل) (\*).

١ ـ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْوَرْدَ عَزَّ بصَدْرِه وحَادَ عَنِ الدَّعْوَى وضَوْءِ الْبَوارِقِ(١)
 ٢ ـ وأُخْرَجَنِي مِنْ مَعشْرِ لَمْ أُرِدْ لَمُمْ فِراقاً وهُمْ بِالمَّازِقِ المتضايق(١)

«الْوَرْدُ» فَرسَهُ، يقول إِنَّهُ جَمَحَ به عند الكرِّ على العدوِّ حتَّى أخرجه عن أصحابه، «وعزَّهُ» بصدره، أي غلَبه على أمره ولم يستطع إقامةَ صدره عند غُدُوِّه، يقال عزَّني في الأمرُ أي غلبني، ومنه (٣) منْ عزَّ بزَّ أي من غلَب سلَب. ويروى «عرَّدَ صَدْرُهُ» أي تنحَّى عن مقابلة العدُوَّ. وأراد بالدَّعْوى «قولَ الرَّجل عند المطاعنة: خُذْها وأنا فلانُ ابن فلان، كما قال الحُوْيدِرَةُ (٤):

وقد أُثِر عن حَسَانَ بن ثابت أَنَه كَان يقولَ: «أَنْشِدْتْ كَلَمَةُ الْحَوَيَدَرَة» يعني القصيدة التي منها هـذا البيت. والحادرة أو الحُويدرة لقبُ قُطبة بن أوس الشاعر، وقد لزمه لضخامة منكبيه ورَسَجِه وهو شاعر جاهـليِّ مقل، من شعراء قيس. الاشتقاق ٢٢٠، شرح المفضليات لابن الأنباري ٤٨، الأغاني ٢٧٠/٣.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤١ ظ، م: الحماسية ٢٠٢ بتقديم ٤ على ٣. ت: ١٧٧/٢ وفيه عن أبي محمد الأعرابي أنها للأعرج المعنيّ، وذكر خبرها، وقد أشير إلى هذه النسبة أيضاً في ها.س.

 <sup>(</sup>١) م ت: عرَّد صدْرُه، وسيشير إليه في الشرح.
 (٢) ج م ت: مِنْ فِتْنَةٍ. وهُم في مأزق مُتضايق.

<sup>(</sup>٣) انظر الوسيط في الأمثال للواحـدي ١٥٣، المستقـصي ٣٥٧/٢. وفي ط: عزّه. . . غلبه.

<sup>(</sup>٤) هو في الاختيـاّرين ٦٧، وديوانه ٥٦، الأغاني ٣/٢٧١، وصدرُه:

ونَقِي سآمِنِ مالِنيا أُحْسَابَنَا

# ونجُرُّ في الْهَيْجا الرِّماحَ وندَّعِي

«والبَوارقُ» السُّيوف اللَّامعة.

وأراد «بالمعْشَرِ» أصحابَه المُقاتلين معه. «والمأزِق» مَضِيقُ الحرب.

٣ ـ فقُلْتُ له لمَّا بلَوْتُ بلاَءَهُ وأَبْنا: تَمَتَّعْ من خَلِيلِ مُفَارِقِ(١) ٤ ـ وعَضَّ عَلى فأْسِ اللِّجامِ وعَزَّنِي على أَمْرِه، إِذْ رَدَّ أَهْلُ الْخَقائِقِ ٥ ـ أَحَدِّثُ من لاقَيْتُ يوماً بَلاءَهُ وهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّنِي غَيْرُ صادِق

يقولُ لما جَمَحَ بِي وبلَوْتُ ذلك منه قُلْت له «تَمَّتعْ» منِّي بالفراق، أي اسْتُبدَلْتُ به.

«وفاسُ اللَّجام» الحديدةُ المُعتَرِضَةُ في الفم وهو الشَّكِيمُ، أي عضَّ عليها عند جُموحه ورَكِبَ رأسَه فلم أَمْلِكُه فغَلَبني على أمره. «وأَهْلُ الْحَقائِقِ» المحافظون على أحسابهم الحامُون لحقائقهم، وهي ما يَحِقُ عليهم أن يحموه من حرمتهم. ومعنى «ردُّوا» كَرُّوا على العدو.

وقـوله «بلاءَه» أي ما بلوتُ من جِماحِه، أي أُعتذرُ بذلك فيُظَنُّ بي الجُبنُ والكَذِتُ.

٢٢٤ ـ وقــال آخَرُ: (بسيط)(\*).

١ ـ وفارس مِن غِمَارِ المُوْتِ مُنْغَمِس إِذَا تَأَلَّى علَى مَكْرُوهِه صدَقَا

«الغِمارُ» جمع غمْرَةِ الماءِ، وهي معظمهُ، ضُرب مثلًا في الشدَّة، ويُروى «في غُمارِ» بالضم، من قولهم دَخَلَ في غُمار النَّاس أي في معظمهم وما يغْمُرُه منهم، والغِمارُ بالكسر أُوْلَى لأنَّ الانغماس (١١١ و) يكون في الماء. وقوله «تألِّى» أي حلَف، والألِيَة (٢) والإلْوة اليمينُ. «والمكرُوهُ» الشّديدُ، ويروى «على مَكْرَوهةٍ» أي خَصْلةٍ تُكره، والمعنى أنه يَنْذُر أن يُبْلِيَ في الحرب فيصدُق في نُذْره، أي يُقدِم ولا يَجْبُن فيكذِب.

 <sup>(</sup>١) م ت: وأنّي بمَتْع. وانظر في الأخير ما نقله عن النمري وأبي محمد الأعرابي.
 (\*) جـ: ورقة ٣ و، م: الحماسية ٨. ت: ٢١/١ وفيها أنه لِبلْعاء بن قيس، وكذلك رواه البّياري في ورقة ٢٨ ظ، وصاحبُ التّذْكرة السعدية ص ٥٩، ونصّ على هذه النسبة في ها. س أيضاً.
 (٢) ط: بالألية.

٢ - غشَّيْتُه وهُوَ في جَأْوَاءَ بَاسِلَةٍ عَضْباً أصابَ سواءَ الرَّأْس فانْفَلَقا
 ٣ - بضَرْبَةٍ لم تَكُنْ مني مُخَالَسةً ولا تعجَّلْتُها جُبْناً ولا فَرَقا

قول «غشَّيْتُه» أي ألبستُه الضَّربةَ وعَلْوتُه بها. «والْجَأُواءُ» الْكَتِيْبَةُ تَضْرِبُ إلى السَّواد لصدَا الحديد، والْجُوْوَةُ لوْن الصدَا. «والباسِلَةُ» الكريهة المنظر. «والْعَضْب» السَّيف الماضي. «وسَواءُ الرَّأْس» وسَطُه.

«والمُخَالَسَةُ» المُسارَقَة في سُرعةٍ، أي ضربَهُ ضربةَ مُتمكِّنٍ لجُرأته وثَباتِ نَفْسِه واستبصاره في فعله. «والْفَرَقُ» الفزَعُ.

٢٢٥ ـ وقبال العيَّارُ الضَّبِّيِّ، وهو جَاهِليٌّ: (منسرح)(\*).

١ - أعدَدْتُ بيضَاءَ لِلْحُرُوبِ ومَصْ حَقُولَ الْغِرارَيْن يَفْصِمُ الْحَلَقَا
 ٢ - وفَارِجاً نَبْعَةً وَمِلْءَ جَفيه ـ رِ من نِصالٍ تَخَالُهَا وَرَقا

أراد «بالْبَيضَاءِ» دِرعاً صقيلةً . «والْغِرارُ» الحدُّ. «والْفَصْمُ» كُسْرُ بلا بَيْنُونَةٍ كَفَصْمَ الْخَلْخال إِذَا نُوزِع عن الساق، فإن كانَ كَسْراً ((بينونة)) فهو قصْمُ بالقاف. «والْحَلَقُ» حَلَق الدُّرْع، أي يمضي في الدُّروع بمضائه وحِدَّته، يعني سناناً (١).

«والْفارجُ» القوسُ التي بانَ وتَرُها عن كَبِدها، وذلك أمضى لسهمها (٢). «والنَّبْعَةُ» واحدةُ النَّبْع وهو من أكرم (٣) شجرِ القِسِّي وأُعتقِه، يريد أنها صُنِعت منه، فسمَّاها نَبْعَةً لذلك. «والجَفِيرُ» الكِنَانَةُ. «وَمِلْوُها» نِصَالُ السَّهام، وشبَّهها بالوَرق في خِفَّتها كما قال عنترة (٤):

وَكَالْوَرقِ الْخِفَافِ، وذَاتُ غَرْبٍ تَرى فيها عَنِ الشَّرِّعِ ازْوِرارا يُرتِ السُّرِّعِ ازْوِرارا يُرتِ الْحُوَّاءِ(٥)، وهو أشبهُ شيءٍ بالمَشَاقِص

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٠ و، م: الحماسية ٢٥٧، ت: ٢٦٦/٢: غير منسوب فيها. والعيَّارُ بنُ شتيم الضييُّ أحدُ بني السَّيد بن مالك بن بكر بن سعد. المؤتلف ٢٣٩، وفيه بعض الحماسية أيضاً.

<sup>(</sup>١) هي وما قبلها ساقطةً من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: كسهمها.

<sup>(</sup>٣) ط: أكبر.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٣٥٠. وغَرْبُ القبوس حدُّها. وشِرْعُهِا أُوتارُها، جمع شِرْعَةٍ، وازورَ انحنَى ومالَ.

<sup>(</sup>٥) هي بقلةً لاصقةً بالأرض سهلية ينمو وسطّها قضيبٌ عليه ورَقُ أُدق من وَرَقِ الأصل. اللسان (حوا). والْعَير النَّتُوءُ.

من النَّصال وهي العريضةُ الـتي في وسطهـا عَيْرٌ.

٣ ـ وأرْيَحياً عَضْباً وذَا خُصَل مُخْلَوْلِقِ المتْنِ سابِحاً تَثِقا<sup>(١)</sup>
 ٤ ـ يَمْلُا عَيْنَيْكَ بالْفِناءِ ويُرْ ضِيكَ عِقاباً إِنْ شِئْتَ أو نَزَقا

«الأرْيَحِيُّ سَيْفٌ يهْتَزُّ عند إعماله. «والعَضْبُ» القاطعُ. «والخُصَلُ» جمع خُصْلةٍ وهي القطعةُ من الشَّعر، يُريد فرساً سابغَ الْعُرف (٢). «والذَّيْلُ الْمُخْلَوْلِقُ» الأملس، والخُلقاءُ الصَّخرةُ الملساءُ. «والسَّابحُ» (١١١ ظ) الجوادُ الذي يمُدُّ ضَبْعَيْه (٣) في الحرب فكأنَّه يسبَحُ. «والتَّبْقُ» المملوءُ نشاطاً وحِدَّةً، ويقال رجل تَبْقُ إذا امتلأ غضباً وإناءُ «مُتْأَقُ» أي مملوءً.

والْعِقَابُ» جمع عَقْبِ وهو جرْيُ بعد جَرْي . «والنَّزَقُ» أولُ الجري عند نشاطه وحِدَّته، وقيل العِقاب جمع عَقِبِ // وهو تحريكه بالْعَقِب (٤)، «والنَّزَقُ» تحريكه بالسُّوق (٥) ونحوه ممّا يُنشِّطه ويُنزَّقه، أي يُعطيك ما عنده كيف صرفْتَه //.

٢٢٦ ـ وقالَ الرَّاعِي: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

١ - كَفَانِيَ عِرْفًانُ الْكَرى وكَفَيْتُه كُلُو النَّجُوم، والنَّعَاسُ مُعَانِقُه (١)
 ٢ - فَبَاتَ يُرِيهِ عِرْسَهُ وبنَاتِه وبِنَّ أُرِيه النَّجْمَ أَيْنَ مَخَافِقُه (٧)
 «العِرْفَانُ» مصدرُ عرَفْته، أي نام رُفْقَتي فكفاني (^) أن أنام فأعرِفَ الكرى،



<sup>(</sup>١) ت: سِابِقاً تَثِقاً.

<sup>(</sup>٢) أي الشُّعر المُنسدِل على العنق.

<sup>(</sup>٣) أي يديه وساعديه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٠ ظ، م: الحماسية ٩٨، ت: ١٩٥/١. شعره ١٠٩. والرَّاعي شاعرُ أُمويِّ مشهورٌ (\*) جـ: ورقة ٢٠ ظ، م: الحماسية ٩٨، ت: ١٩٥/١. شعره ١٠٩. والرَّاعي لكونه عُرِف بوصف الإبل في شعره، أو لشعر قاله، واختلف في اسمه فقيل إنه عبيد بن حصن بن معاوية، وقيل إنه حصن بن معاوية، أو غير ذلك، وكان أعور، وقد هجاه جريرٌ فأفحمه، لانحيازه إلى جانب الفرزدق. الشعراء ٢٢٢، الأغاني ٣٤٨/٢٣، الخزانة ٣٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) أي بمؤخر القدم.

<sup>(</sup>٥) جمع ساق.

<sup>(</sup>٦) جـ: والسُّباتُ مُعانِقُهُ.

<sup>(</sup>٧) جـ: وبات يُرِيهِ.

 <sup>(</sup>٨) ط: فكأني.

وكَفْيتُه أَنَا السَّهر ومُراعاةَ النجوم. «والْكُلُوءُ» مصدر كلاَّته إذا رعَيْته ورقَبْته، ويـروى «كَفَانِي عِرِفَانُ» وهو اسمُ رجـل ِ.

وقـوله «فباتَ يُريه» (١) أي نـامَ فحَلَم بعِرْسه وبناته، والفعلُ للنّوم، «والعِرْسُ» زَوْجُه. «ومخافِقُ» النَّجْم مواضِعُ غُؤُوره، يقال خفَقَ النَّجْمُ إِذَا غارَ أَي كَلَّاتُ النَّجومِ لِإَعْلَم ما مضى من اللَّيل وما بقي للشَّرى(٢).

٢٢٧ - وقال سالمٌ بنُ وابِصَةَ: (بسيط) (\*).

١ عليْكَ بالْقَصْدِ فيها أَنْتَ فاعِلُهُ إِنَّ التخلُّقَ يأي دُونَه الْخُلُقُ
 ٢ ـ ومَوْقِفِ مِثْلِ حدِّ السَّيفِ قُمْتُ بهِ أَحْمِي الذِّمارَ وتَرْميني بهِ الْحَدَقُ
 ٣ ـ فها زَلِقْتُ وَلا زَلَّتْ بهِ قَدمِي إِذَا الرِّجالُ على أَمثالِها زَلِقُوا(٣)

أي لا تتكلُّفْ ما ليس في وُسعـك ولا تتخلُّقْ بغير خُلُقك فالطبعُ أَمْلَكُ لـك.

وأراد «بالْمَوْقِف» مَشْهداً صغباً قامَ فِيه خطيباً أو ذَابًا عن حُرمة، فجعلَهُ كحدً السيف لشدّته ولِما يتَوَقَّعُ من شرّه. «والذّمار» الحُرمةُ. «والْحَدَقُ» العُيون. وقوله «فما زَلِقْتُ» مَثَلٌ ضرَبه، أي لم أحِدْ في ذلك المنطق ولكنّي أَبْلَيْتُ فيه ولو قامه غيري لقَصْرَ.

٢٢٨ ـ وقالَ آخَرُ في النَّسِيب والشَّجاعَةِ: (طويل)(\*\*).

١ ـ هَوايَ مع الرَّكْبِ اليمانِينَ مُصْعِدٌ جَنيبٌ وجُثْماني بَكَّةَ مُوَثَقُ

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٢ ظ، م: الحماسية ٦، ت: ٥١/١، ونُسبتْ فيها إلى جعفر بن علبة الحارثي. وكأنّ الأعـلم في عبارة الإنشاد يُقدّم تبريراً لوجودهـا في هذا البـاب.



<sup>(</sup>١) ط: يىرىد.

<sup>(</sup>٢) ط: للسرى فيه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٩ و، م: الحماسية ٢٤٤، ت: ٢٣٦/٢. وسالم شاعر فارس أسدِي من الطبقة الأقة مدَّة الأولى في التابعين، كان على عهد عمر بن الخطّاب شاباً يافعاً، وقد أسندت إليه ولاية الرّقة مدَّة ٣٠ سنة، وقد ذكر في شعره عبد الملك بن مروان ومات في عهد هشام بن عبد الملك. المؤتلف ٣٠٣، الإصابة ٢/٢، شرح أبيات المغني ٤٧/٣. وقد تشابهت بعضُ الأبيات أو المقاطع من هذا الشّعر بشعر نسب إلى العرجي أو إلى ذي الإصبع العدواني، وأشارَتُ إلى ذلك جملةً من المصادر.

<sup>(</sup>٣) م ت: فَمَا زَلِقْتُ وَلاَ أَبْلَيْتُ فاحشةً. ت: أَبْدَيْتُ.

٢ ـ عَجِبْتُ لَسْراهَا وأنَّى تخلَصَتْ إلى وبابُ السَّجْن دُونيَ مُغْلَق «الْمُصْعِد» الذاهبُ في الأرض المُنحدِرُ، يُريد أنَّه حُبِس بمكّة وهو من اليمن فهواهُ هنالك. «والْجَنيبُ» (١١٢ و) الْمَقود. «والْجُثْمان» والجُسْمان الْجِسْمُ.

«والْمَسْرى» السُّرى. «والتَخلُص» والْخُلُوصُ النُّفُوذ. يُرِيد أنه لمَّا حُبِس صبا إليها فطرقَهُ خيالُها فعَجب لـذلك.

٣ - أتننا فحيَّننا وقامَتْ فودَّعَتْ فلَيًّا تولَّتْ كادَتِ النَّفْسُ تَزْهَتُ (١)
 ٤ - فلا تَحْسَبِي أَنِّ تَخَشَّعْتُ لِلْعِدى لِشيءٍ ولا أَنِّ من الموْتِ أَفْرَق (١)

يقولُ طرقَنِي خيالُها فلم يَلْبَثْ إِلاَّ بمقدار ما حيَّا وانصرف، فكادت نفسي تزهَقُ لذلك، أي تخرُج وتَذْهَبُ.

«والتخشُّع» الخُضوع. «والْعِدَى» الأعْدَاءُ. وقوله «لشيْءٍ» أي لخَوْفٍ وضَعْفٍ. ومعنى «أَفْرَقُ» أخافُ وأَحذَرُ، أي أنا جلْدُ لا أُبالي الموت.

٥ - وَلاَ أَنَّ نَفْسِي يَزْدهِيها وَعِيدُكُمْ ولا أَنَّنِي بالمشْي في الْقَيْدِ أُخْرَقُ
 ٦ - وَلَكَنْ عَرِثْنِي مِنْ هَواكِ ضَمَانَةً كَمَا كُنْتُ أَلْقَى مِنْكِ إِذْ أَنا مُطْلَق (٣)

قوله «يزْدَهِيها» أي يستخفُها. «والأخْرَقُ» الذي لا يُحْسِن العَملَ، وهو ضِدُّ الصَّنَع، وهو على هذا اسم، ويجوز أن يكون فِعْلاً. من خَرِق بالأمر إذا بَعِل<sup>(٤)</sup> به ولم يتَجِهْ له، أي أنا لا أبالي ما ألقي من السّجن والوَثاق ولا يُخِلُ بجسمي إلا ما ألقى من هواكِ والشَّوق إليكِ. «والضَّمَانةُ» الزَّمانةُ والمَرَضُ.

٢٢٩ - وقال يَزيدُ بن المُهلَّب ويقالُ هي لرجُل من بني أَسَدٍ وتمثَّلَ بها يَزيدُ:
 (طويل)(\*).

المسترفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) ت: أَلمَّتْ فِحيَّتْ ثُمِّ. (٢) م: تخشَّعْتُ بَعْدَكُمْ.

<sup>(</sup>٣) م ت: صبَابَةً.

<sup>(</sup>٤) أي ضاق، وعجز. وشرحت فيما مضى أيضاً، وهي من الألفاظ التي تعود الأعلم ودأب على استعمالها كثيراً في هذا الشرح.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٥ و، م : الحماسية ٢٧٤، ت: ٣٤٣/١ غير منسوبة في الأخيرين وفي ها. س أن الرجل هو بِشُرُ بنُ قُطيَّة الأسدي، وقد ورد الثاني في الوفيات ٣٠٣/٦، أنشده ليزيد المذكور. . وابنُ المهلّب هـذا أحدُ شجعان العرب وكرمائهم، كان في دولة الأمويين والياً على خراسان، وافتتح جرجان وطبرستان، وصار بعد الحجّاج أميراً على العراق، وقد تعرض للامتحان فيما تولاً ، كثر من مرة، حتى إنه أجاب سائلة عن سبب عدم اتّخاذه داراً : «وماذا =

١ - أقولُ لنَفْسي حِينَ خَوَّدَ رَأُهُا: رُويْدَكِ لَمَّا تُشْفِقي حِينَ مُشْفَقِ (١)
 ٢ - مَكانَكِ حتى تعْلَمِي عَمَّ تَنْجَلي عمَايَةُ هذَا الْعَارِض المَتَأَلِّق (٢)

«التَّخْويدُ» سيرٌ سريع. «والرَّأَل» فرخُ النَّعام، وهـذا مثلٌ، أي لمَّا طارت نفسي فزَعاً وخفَّت خِفّة الرَّال الشارد، كما قيـل(٣) أَشْرَدُ من نعَـام . ومعنى «رُويْدَك» امهلي واصبِري. «والمُشْفَق» الإِشفاقُ، أي لِمَ تجزعين (١٤) حينَ جَزَع ؟ يُهوِّن عليها المَوتَ لِما فيه من طِيبِ الذِّكر.

وقوله «مَكانَكِ» أي اثْبُتي مكانَك. وأراد «بالْعَارض» الْجَيْشَ، شبَّهه بعارض السّحاب لكثرته وسواده. «وعمَايَةُ الْعَارِض» ما أَظلَّ مِنْهُ. ﴿والْعَمَاءُ» سحابٌ يَسْتُر السّماءَ، ومنه الْعَماءُ في العين والقلْب، ويروى «غيابَةً» وهي الْغَبْرة. «والمُتألِّقُ» البرَّاق، يُريد كثرةَ السِّلاح الصَّقيلة ولمعانَها.

٢٣٠ ـ وقال زُهَيْرُ بن جَنابِ الْكَلْبِيِّ: (خفيف)(\*).

١ ـ فارسٌ يكُلُّ الصَّحابَةُ مِنْهُ بِحُسامٍ يمُـرُّ مـرَّ الْحَـرِيقِ ٢ ـ (١١٢ظ) لاَ تراهُ لدَى الْوغَى فِي مَجَالٍ يُغْفِلُ الْعَيْنَ لاَ وَلاَ فِي المضِيقِ قَمله «يكُلُّ الصَّحابَة» أي درية أي ما المُحابَة » أي درية أي درية أي درية أي درية المُحابِد اللهُ عَلَيْهِ الصَّحابَة » أي درية أي درية أي درية المُحابَة » أي درية أي درية أي درية المُحابَة » أي درية أي درية المُحابَة » أي درية أي درية المُحابَة » أي درية المُحابِة » أي درية المُحابَة » أي درية المُحابِة المُحابِة » أي درية المُحابِة المُحابِة » أي درية المُحابِة المُحابُة المُحابِة المُحابِ

قوله «يكْلَّا الصَّحَابَة» أي يرْعَى أصحابَهُ ويَحْمِيهُ إذا غَفَلُوا، بسيفه، وشبَّهه بالنَّار في مضائه وبريقه.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جرم ت. وابن جناب شاعرٌ جاهليٌ وأَحد المُعمَّرين كان سيد بني كلب وقائدهم في حروبهم، وفد على ملوك غسان ونادمهم ولقي مَلِك الحبشة عندما أقبل نحو الكعبة لهدمها، وطالَ عمرُه حتى خَرِف وذهَبَ عقلُه، ويقال إنه عاش ٤٠٠ عام، وإنه مل الحياة وتعب من البقاء فقتل نفسَهُ بشُرْبِه الخمرة صِرفاً، ولا يوجد لشاعر في الجاهلية ما لَهُ من الأولاد. الشعراء ٢٨٦، الأغاني ١٢٠/٣، ١٨٠م ١٨٠، المؤتلف ١٩٠.



<sup>=</sup> أصنع بها؟ إن كنت متولياً فداري دارُ الإمارة، وإن كنت معزولاً فداري السَّجنُ». ومن أجل ذلك كان يطلب المعالي ولا يأتلي في سبيلها. ولد سنة ٥٣ هـ وقبل سنة ١٠٢ هـ. الوفيات ٢٧٨/٦، الخزانة ٢١٧/١.

<sup>(</sup>١) ج م ت: مَكَانَكِ لِمَّا تُشْفَقي.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: حتَّى تَنْظُري. الوَّفيات: رويدَكِ حتَّى تَنْظُرُي. .

<sup>(</sup>٣) الذي في جمهرة العسكري ١/٥٣٨، ٥٦٢ والدرّة الفاخرة١/٢٣٦. ٢٥٨ أَشرِدُ من ظليم، وأشرد من خَفَيْدَد، وهما ذكر النعام.

<sup>(</sup>٤) في س: لم تَجْزَعِي. ولم يُتبيَّن لي وجهُهُ، وما أثبتَّه موجودٌ في ط، فلعله هو الصواب.

وقوله «يُغْفِلُ الْعَيْن» يُريد أنَّه حازمٌ يُذْكِي العيونَ ويُرْسِلُ الطَّلائع في المتَّسَع والْمَضِيق.

٣ ـ من يَراهُ يَخَلْه في الحرْبِ يوْماً أَنَّه أَخْرَقُ مُضِلُّ الطَّرِيقِ
 ٤ ـ وإذا الحَرْبُ أُوقَدَتْ وتلظَّتْ وأغصَّتْ كُماتَها بالرِّيق ٥ ـ عَمَّمَ السيْفُ كُلَّ قِرْنٍ كَمِيٍّ باسلِ البَأْسِ هِبْرِزِيٍّ عَرِيق يقول لكثرة تصرُّفه في الحرب وكرَّه في كلّ ناحيةٍ من الكتيبة يُظَن أُخرق كما قال أبو تـمام(١):

لَهُمْ جَهْلُ السِّباعِ إِذَا المنَايا تمشَّتْ في الْوغَى، وحُلُومُ عَادِ «والتَّلَظِّي» الاشتعالُ. واستعملَ «الغَصَصّ» في الرِّيق مكان الجَرَض، وإنَّما الغَصَص في الطعام والجَرضُ في الرِّيق - ضرورةً.

وقوله «باسِلُ البَّاسِ» أي كرية عند البأس واشتداد الحرب، أي علا بسيفه مِن الكُماة مَنْ هذه صفتُه. «والْهِبْرِزيُّ» الخالص النَّسب. «والْعَرِيقُ» الكريم العِرْق وهو الأصل.

٢٣١ ـ وقال آخرُ: (طويل)(\*).

١ ـ وإِنَّا لتَسْتَحْلِي الْمنايا نَفُوسُنا وتَكْرَه أُخْرى مرَّةً، ما تَذُوقُها يعقول نحنُ كِرامٌ فالمنايا تَسْتَعْذِب نفوسَنا فتُغْرى بنا، كما قال طرفة (٢):

## أرَى الموْتَ يعتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي

وتَكْرَه نفوسَ غيرِنا من أهل اللَّؤم فلا تذوقُها، ويجوزُ رفْعُ «النُّفُوس» أي تستحلي نفوسُنا الموتَ في الحرب وتكرهُ أن تَنْهَزِمَ وتَفِرَّ كما يُكرَهُ طَعْمُ المُرّ فلا تَأْتِي ذلك.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٧٤/١، وقد مرّ في شرح الثاني من الحماسية ١١.

<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـم ت، وهو في الأغاني ١١/٨ من أبيات لحارثة بن بدر الغداني، وغير منسوب في نهاية الأرب ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) عجزه في ديوانه ٣١: عقيلَة مال ِ الفاحِش ِ المُتَشَدِّد. والبيت من معلقته المشهورة.

٢٣٢ ـ وقال سالِمُ بنُ دارةَ لزُمَيْل بن أُبَيْر الفزاريّ: (كامل) (\*).

١ - يا زِمْلُ إِنَّكَ إِنْ تَكُنْ لِيَ حَادِياً أَعْكِرْ عليْكَ، وإِن تَرُغْ لا تَسْبِقِ
 ٢ - إِنِّ أَمْرُ وَ تَجِدُ الرِّجالُ عَداوتِ وَجْدَ الرِّكابِ من الذُّبابِ الأَزْرَق

«زِمْلٌ» تكبير زُمَيْل. «والْحَادي» التَّابِعُ السَّابِق. ومعنى «إِن تَرُغ» لا تتَقدُّم. «والْعَكْرُ» العطفُ، أي إِن جِئْتَنِي من وراثي في الحرب عطفْتُ عليـك فقتالْتُكَ، وإِنْ تقدَّمتَ هـارباً لم تفُتْني.

وقوله «تَجِدُ الرِّجالُ عدَاوتي» أي من عاديتُه وجدَ مِن عداوتي ما تجدُ الرِّكَابُ من الذَّباب، وأراد «مِن عَدَاوَتِي» من الذَّباب الأزرق، أي يتأذُّون لذلك تأذِّي الرِّكاب بالذَّباب، وأراد «مِن عَدَاوَتِي» فحذَف «مِنْ» وأوصلَ الفعل. ونصب «وجْدَ الرِّكاب» على المفعول (١١٣ و) «بِتَجِدُ»، أي تجدُون من عداوتي الذي تجده الإبل، ويجوز أن يكون نَصْباً على المصدر المشبَّه به، والإبلُ تنفُر من الذُّباب/الأزرق لِتأذِّيها به فلذلك ضَرَب به المثلَ//.

٣- إِن أَنتُمُ لَم تَطْلُبُوا بِأَخِيكُمُ فَذَرُوا السِّلاحَ ووحِّشُوا بِالأَبْرِقِ
 ٤ - وخُذُوا المُكَاحِلَ والمُجَاسِدَ والْبُسُوا نُقَبَ النِّساءَ، فبِئْسَ رهْطُ المرْهَقِ
 ٥ - أُهْاكُمُ أَنْ تَطْلُبوا بِأَخِيكُم أَكْلُ الْخَزِيرِ ولَعْقُ أَجْرَدَ أَعْمَق (١)
 قوله «وحِّشُوا بِالأَبْرَق» أي ارموا ثيابَكُمْ واهربوا، وحقيقتُه أن يصيروا كالوجش



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٦ و، م: الحماسية ١٣٦، ت: ١/٣٥٥، الأول والثاني فقط فيها جميعاً. وابنُ دارة سالمُ بن مسافع بن دارة شاعرٌ مخضرمٌ من بني عبد الله بن غطفان، ودارة اسمُ جدّه، أو لقبُه، لجماله، واسمُه يربوع، وقيل إنّ دارة أمه أو جدَّته، وهو أحدُ من طُعِنَ بسبب هجوه، وكان زُميل الوارد في عبارة الإنشاد قد تعرّض لهجائه فآلى على نفسه أن يَقْتَلُهُ، فوجده في بعض أسفاره بالمدينة فَطعنه، فدُفع بإذن عثمان إلى طبيب نصرانيّ ليعالجه، فلما تماثل للشفاء بدرت منه أمور سُمّ بسببها ومات وكان له أخ يدعى عبد الرحمن وهو شاعر أيضاً. المسماء المعتالين (نوادر المخطوطات ١٠٨/١)، معجم الشعراء ١٦٦، الإصابة ١٠٨/٠. وزُميل بن أبير، وقيل دُبير بن عبد مناف بن عقيل الفزاري، ويقال له ابنُ أمُّ دينار أَحدُ بني عبد مناف، كانت بينه وبين أرطاة بن سهية ملاحاةً فهدَّده بالقتل كما قُتل ابنُ دارة، وكان شاعراً وسيردُ ذكره فيما بعد في ص١٠٣/١٠ انظر أخباره، زيادة على ما في مصادر سالم: في الأغاني ٣٧/١٣، الإصابة ١٩٧٥، الخزانة ١١٤٨/ ١٥٠٠.

<sup>(</sup>١) ط: أكل الحديد.

في نِفَارِهَا وشرودهَا وتغَرَّبها. «والأَبرقُ» موضعٌ فيه حجارةٌ ورملٌ، ولا يكون إلاَّ في صَلابةٍ، فخصَّه لامتناعـه على من سَلَكه.

وقوله (وخُذُوا المكاحِلَ» أي كونوا كالنَّساء عجْزاً. (والْمجَاسِدُ» جمْع مُجْسَد وهو النَّوْب الْمَصْبُوغ بالْجِسَاد، وهو الزَّعفرانُ. (والنَّقَب» جمع نُقْبَة وهي كالسَّراويل، إلاَّ أَنَّها غيرُ ذات ساقين ولا نَيْفَقَ، وأكثرُ ما يلبسُها النساءُ. (والمُرْهَقُ» المُلْجَالُ المَعْلوبُ، يُريد وَلِيَّهم المقتولَ الذي قعَدوا عن طَلَبِ ثارِه.

«والْخَزِير» جسمع خَزِيرة وهو أن يُدَق اللَّحمُ صِغاراً ويُغْلَى في الماء ويُصَبَّ عليه دقيقٌ، فإن لم يكن فيها لحمَّ فهي عَصِيدةً، ويقال هو طعامً يُصنع من الجراد. «والأَجْرَدُ» من اللَّبن الذي لا رغوة له. «والأَمْحَقُ» القليلُ الممْحوق، ويُريد طعاماً من لَبَن، أي ارضوا بما ترضى به النَّساء من الأكل واللَّباس والتصنَّع دون طلب الشار.

۲۳۳ ـ وقال سلامة بن جَنْدل: (كامل)<sup>(\*)</sup>.

١ حتى إذا جَاءَ المَثَوِّبُ قدْ رأى أَسَداً وطَالَ نواجِدُ الْمِفْرَاقِ
 ٢ ـ لَبِسُوا من الماذِيِّ كُلَّ مُفَاضَةٍ كالنَّهْي يوْمَ رياحِه الرَّقْرَاق
 ٣ ـ ومنحتُهُمْ نفْسي وآمِنَة الشَّظَى جَرْدَاءَ ذاتَ كَرِيهَةٍ ونِزَاق

«المُثوِّبُ» الداعي للحرب. «والمِفْرَاقُ» الكثير الفُرُقِ. «والنَّواجِذُ» آخر الأضراس، يُريد أنه فَزِع فتقلَّصَتْ شفتاه حتَّى بدَتْ نواجذُه.

«والْمَاذِيّ» الدُّروع الصافية اللَّينة(١) المَسِّن. «والمُفَاضَةُ» السابغة(١) الواسعة. «والنَّهْي» والنَّهْيُ (١) الغديرُ، شبهها به (٢) في صفائها. «والرَّقْراقُ» الماثب الذي يذهب ويجيء عند مرور الرِّيح عليه.

وقوله «منَحْتُهُمْ نَفْسِي» أَعَرتهم إياها، والمِنْحَة والمَنيحة شاة أو ناقة كان



<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جرم ت. وهي في ديوانه ١٤٨ ـ ١٥٠. وسلامة شاعر جاهلي قديم، وهو من بني عامر بن عبيد بن الحارث التميميين، وأحد فرسانهم المعدودين، وكان يُصيب وصف الخيل ويُجيده، والأحمر ابن جندل الشاعر المشهور أخ له. الشعراء ٢٧٨، السمط ٤٩، ٤٥٣، الخزانة ٢٧٨.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: وشبهها.

الرّجل (١١٣ ظ) يُعطيها جارَه في الشّدة ينتفع بها، فإذا استغنى عنها ردّها. وأراد «بالآمِنةِ» فَرساً يُؤمن عليها الْعِثار. «والشَّظَى» عظم لاصقُ بالذّراع كأنَّه شَظيَّةُ عظم، وإذا قَوِيَ شظاها قَوِيَتْ هي، فإن تحرَّك ذلك العظمُ وَوَهَى قيل شَظِيَ الفرسُ شظَيَّ، وإذا قَوِيَ شظاها قَوِيَتْ هي، فإن تحرَّك ذلك العظمُ وَوَهَى قيل شَظِيَ الفرسُ شظَيَّ، وهو عيْبٌ. «والْجَرْدَاءُ» القصيرةُ الشَّعَر. «والْكَرِيهَة» الشَّراسَةُ والحِدَّةُ. «والنَّزاقُ» النَّساط.



## قافية السين

٤٣٤ ـ قال أعرابيًّ من بني سعْد بن زيد مناة بن تميم، وكَان مُمَلَّكاً فنزل به أضيافُ فقام إلى الرَّحى يطحَنُ لهم فمرت به امرأته في نسوة فقالت لهُنَّ: أهذَا بعْلى!. وضربتْ صدرها وأُعْلِمَ بذلك فقال: (طويل)(\*).

١ ـ تقولُ وصكَّتْ صدْرَها بِيمينها أَبَعْلِيَ هذَا بِالرَّحى المتقاعِسُ (١)
 ٢ ـ فقُلْتُ لها لاَ تَعْجَلِي وتَبَيَّنِي بَلائِي، إِذَا التَقَتْ علَي الْفُوارِس (٢)

«المُتقَاعِسُ» الذي يُدْخِل ظهرَه ويُخرِج صدرَه، والقَعَسُ ضدُّ الحدَب، والعِزَّةُ القَعْساءُ الشامخةُ بأنفها، لأنَّ الأقعَسَ يمشي مُنْتَصِب الرأس شامخَ الأنف، والأحدَب ناكسَ الرأس، لانحناء ظهره، خاشع الأنف. وقوله «بالرَّحى» مُتَّصلٌ بفعل مضمر دلَّ عليه «المُتقاعِسُ» كأنَّه قال يَتقاعس بالرَّحى، ولا يكون متصلاً «بالمُتقاعِس» لامتناع الصِّلة من التقدُّم على الموصول.

وقولـه «لا تعْجَلِي» أي لا تزْدَرِيني وتعْجَلـي علـيُّ بالتنقُص والاحتقـار<sup>٣)</sup>،



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٨ و، م: الحماسية ٢٣٩، ت: ٢٢٨/٢: الهذلول بن كعب العنبري، وعبارة الإنشاد واردة في ت، وهي أيضاً في معجم الشواء ٤٧٤. وفيه أنه يقال له الذهلول، وأورد منها ٣ ـ ٥. وفي الممتع ٤٣٧ عن أبي رياش أنها للبهلول بن كعب العنبري قالها في امرأة من بني بهدلة تزوجها ورأته يوماً يطحن. وفي التاج (ردع) عن ابن فري أن الشعر لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي، وساق فيه البيت الثالث.

<sup>(</sup>١) أَلَّم متع: تَقُولُ ودقت. (٢) جم: عَناثِي. الممتع: فَعالِي.

<sup>(</sup>٣) ط: والاحتفاء.

حتى تُجَرِّبي بلاثي في الحرب إذا أحاطت بي الخيلُ.

٣ - أَلَسْتُ أَرُدُ القِرْن يَرْكَب رَدْعَه وفيه سِنانٌ ذُو غِرارَيْن يَابِسُ(١)
 ٤ - وأَحْتَمِلُ الأَوْقَ الثَّقِيلَ وأُمْتَرِي خُلُوفَ المنايَا حِينَ فَرَّ المُغَامس

قوله «يركَبُ رَدْعَهُ» أي يرجعُ عنه مُوْتَدِعاً مُنهزِماً فيركَبُ ارتداعَه ذلك، وهذا مثلٌ لتماديه في رجوعه عنه وارتداعه، كما يُقال ركِبَ فلانٌ رأسه إذا تمادى في المُضِيِّ قُدُما، وقيلَ الرَّدْعُ هنا أَثَرُ الدّم، من قولهم بي رَدْعُ خَلُوقِ أي أثر من الطّيب وَصِبغُ، أي أطعنه مُقْدِماً فيولِّي مُنهزماً، والدَّمُ يقدُمه فيَرْكَبُه، أي أثر من الطّيب وَصِبغُ، أي أطعنه مُقْدِماً فيولِّي مُنهزماً، والدَّمُ يقدُمه فيرْكَبُه، وقيل المعنى إنَّه يَصْرَعهُ بالأرض فتردَعُه الأرضُ إذا خرَّ عليها، أي تكفه عن أن ينهب سُفْلًا لانتهائه إليها فيركَبُ لذلك الرَّدْعَ، أي يَثبُتُ صريعاً، ويكون معنى «أَرَدُه على هذا أصير وأجعلُ. وقوله «ذُو غِرارَيْن» توكيدً لا يُفيد فيه، لأن كلّ سنان له غِراران، «والغِرَارُ» الحديدَ الصَّلب.

«والأوْقُ» النَّقِيلُ، أي أتحمَّلُ أثقالَ العشيرة من مَغْرَم وغيره. «والإمْتِراءُ» مَسْحُ الضَّرع للهِ وَالْمُغَامِسُ» الضَّرع ليدِرَّ. «والْمُغَامِسُ» الضَّرع ليدِرَّ. «والْمُغَامِسُ» المنعمسُ معه في غَمَراتِ الحَرْبِ، أي أستدعي المنيَّة وأتعرَّضُ لها إذا فرَّ غيري عنها، وضرَبَ امتراءَ الجِلْفِ مثلاً لذلك.

٥ - وأَقْرِي الْهُمُومَ الطَّارِقاتِ حَزامَةً إِذَا كَثُرَتْ للطَّارِقاتِ وَساوِسُ
 ٦ - إذَا خَامَ أَقُوامٌ تَقَحَّمْتُ غَمْرَةً يَهابُ حُمَّاهَا الْأَلَدُ المذاعِس

يقول إذا طرقتني الهمومُ قابلُتُها بما فيه النَّظرُ والحزْمُ إذا كَثُـرت وساوسُها واشتخالُ النَّفس بها، وضَرَبَ القِرَى مثلًا.

ومعْنَى «خام» جبُن وضعُف. «والْغَمْرَةُ» كنايةٌ عن الشَّدة، وأصلُها الماءُ الكثيرُ يَغْمُر ما تحْتَه. «وَالْحُميَّا» سَوْرَةُ الخمرِ وركوبُها للرأس، ضربَها مشلاً لما يُحيِّرُ من الحرب. «والألَدُ» الذي لا ينتَنِي عن قِرنه، وأصلُه في الخصام.

<sup>(</sup>١) ت: نَاتِسُ، والنائس المضطرب، وهي رواية اللسان (ردع). ومعجم الشعراء.

<sup>(</sup>۲) س: اليابس يريد.القرن المتغمس.

<sup>(</sup>٣) ط: جملة . . والمغامس معه .

«والمُدَاعِسُ» المُطاعـن والدَّعْس الطَّعْن.

٧ ـ لَعَمْرُ أبيكِ الْخَيْرِ إِنَّي لَخَادِمٌ لِضيْفِي وإِنَّ إِنْ رَكِبْتُ لَفَارِسُ
 ٨ ـ وإِنِّي لأشْرِي الْحَمْدَ أَبْغِي رَبَاحَهُ وأترُكُ قِرْنِي وهْوَ خَزْيَانُ تَاعِسُ

يقولُ لا يضرُّني أن أُخْدُمَ ضيفي وأُطحَنَ لـه مع قيامي بالفُروسة في أمر الحرب، وهم يفخرون بخدمة الضَّيف والتبذُّل له، وقد تقدُّم القول في ذلك(١).

«والرَّباحُ» والرَّبْحُ واحدُ، أي أُخدُمُ الضيفَ تأدِيَةً لحقًه حتى أُحْمَدَ بذلك وأَذْكَر. و «التَّاعِسُ» العاثرُ ويقال الهالك.

٢٣٥ ـ وقال آخرُ، وهِيَ مِنَ المُنْصِفَات: (طُويل)(\*)

١ ـ فلَمْ أَرَ مثلَ الحيِّ حيًّا مُصَبَّحاً ولا مِثْلَنا يوْمَ التَقْينا فَوارِسا
 ٢ ـ أكرَّ وأَحَمَى للْحَقِيقَة منْهُمُ وأضْرَبَ منَّا بالسَّيوفِ الْقَوانِسا

«المُصبَّحُ» الذي يُؤتَى صباحاً يقال أصْبَحْته وصبَّحته، وهو أحدُ ما جاء على فعَّل لغير التّكثير، يقول صبَّحْنا العدوَّ للغارة فوجدناهم أُعِزَّةً حامين لحقائقهم.

«والْحَقِيقَةُ» ما يحِقُ على الرَّجُل أن يحميَهُ. «والْقَوانِسُ» جَمعِ قُونَس وهو هنا أعلى بَيْضَةِ (٢) السَّلاح، أي نُقْدِمُ عليهم فنضرِب هامَهم، والقَوْنَسُ أيضاً من الفَرَس مَعْقِدُ عِذَارِه وقيلَ هو عظمٌ ناتِيءٌ في أعلى رأسه بين أُذُنَيه، ونَصَبَ «الْقوانِسَ» بإسقاطِ حرف الجرِّ. والمعنى وأضربَ منا للقوانِس، وساغَ الحذفُ هنا وإعمالُ أفعلَ عملَ الفعلِ (١١٤ ظ) لطول الكلام واحتماله الحذف والتخفيف مع الضرورة.

٣ - إِذَا ما شَدَدْنَا شَدَّةً نَصَبُوا لَها صُدُورَ المذاكِي والرِّماحَ المدَاعِسا
 ٤ - إذا الخَيْلُ أَجْلَتْ عن صَرِيعٍ نَكُرُها عليْهِمْ فها يَرْجِعْن إلَّا غَوابسا(٣)

<sup>(</sup>١) شرح ٣ من الحماسية ٢٩.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٩ ظ، م: الحماسية ١٥١، ت: ١٥/٢: العباس بن مرداس السلمي..، وقد أوردها له أبو الفرج في أغانيه ٣١٥/١٤. وأشار إليها الخالديان في الأشباه والنظائر ١٥٣/١ واعتبراها منصفة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ط: البيضة من السلاح.

<sup>(</sup>٣) الأشباه: عن قتيلٍ .

«الشَّدَّةُ» الحملةُ. «والْمَذاكِي» مَسَانُ الخيل(١)، واحدُها مُذَكِّ، وهو أن يزيد على سنِّ الْقَرُوح عاماً أو عامين، وهو كالْمُخْلِف(٢) من الإبل. وقوله «نَصَبُوا لَها صدُورَ المذَاكِي» أي ثبتُوا لنا(٣) ولم ينْكُلوا عنًا. «والْمَداعِسُ» جمْعُ مِدْعس وهو الذي يُدْعَس به أي يُطعَن، وقولهم رَجُلُ مِدْعَسٌ إذا كان حاذقاً بالطعن.

ومعنى «أَجْلَتْ» انكشفت وتفرَّقَت. وقوله «نَكُرُها» أي نَعْطِفُها عليهم بَعْدَ الانكشاف، وجعَلَها «تَرْجِعُ عَوابِس» لِما قاستْ من شِدَّة الكربْ وَذَاقتْ من مرارة الحرب وحرِّ الطَّعن.

۲۳٦ ـ وقال حُسَيْل بن سُجَيْح بن رَبيعة، وقيل حُسَيل بن شُتَبْم الضّبّي، ونزلَ قومُه بنو ضبَّة بماءِ لبني عامر يقال له الشُرَيْف، وأرادوا منْعَهُمْ، فاقتتلوا، وأَبْلَى حُسَيْلُ حتى نَجَتْ ضبَّةُ، فقال في ذلك: (طويل)(\*)

١ ـ لقد علِمَ الحيُّ المصبَّحُ أَنَّنِي غَداةً لِقينا بالشُّرَيْفِ الأَحامِسا
 ٢ ـ جعَلْتُ لَبانَ الْجَوْنِ لِلقَوْمِ غايَةً منَ الطَّعْن حتَّى آضَ أَحْمَر وارِسا

«الشَّرَيْفُ» ماءٌ لبني (٤) عامرٍ. «والأحامِسُ» الأشِدّاءُ والشجعان، واحدُهما أَحْمَسٌ وحَمِسٌ، أراد بهم ههنا بني عامر لشِدّتهم في الحرب، والأحامسُ أيضاً قُريشٌ لتشدُّدهم في دينهم والتزامهم في أمرِ البيتِ الحرام ما لا يَلْتَزِم غيرُهم من العرب.

«والْجَوْنُ» فرسُه، وهو الأَدْهَمُ، ويكون أيضاً «الْجَوْنُ» الأبيض وهو من الأضداد. «ولَبَانُه» صدرُه وقولهُ «غايَةً» أي كانوا أُوَّلَ ما انتهوا إليه لأنِّي في مقدِّمة الخيش فكان أولَ ما طاعنوا من الخيل. ومعنى «آضَ» رجعَ وصارَ. «والْوَارِسُ» الأحمرُ إلى الصُّفرة، كلون الوَرْس، وفعله أُوْرَسَ، وهو مما جاءَ من باب أفعل على فاعِل وهو كثيرُ.

٣ - وَأَرْهَبْتُ أُولَى الْقَوْمِ حَتَّى تَنَهْنَهُوا كَمَا ذُدْت يَوْمَ الْوِرْدِ هِيمًا خَوامِسا(٥)

(١) ط: مسارب الخيل. أي من طالَتْ سنَّهُ وعمَّر.

(٢) ط: كالمخلب. والمُحلِفُ البعيرُ الذي تجاوز عُمرُه عُمرَ البازل، والأنثى مخلفة.

(٣) ط: ثبتوا لها ولم ينكلوا عنها.

(٤) في معجم البلدان (الشريف) أنه ماء لبني نمير، ويقال إنه شُرَّة شديدة الخصب أو واد بنجد، وأنه تصغير الشرف.

(\*) جَـ: ورِقَةٌ ٣٧ ظـ ٣٨ و، م: الحماسية ١٨٤، ت: ١٣٥/٢.

(٥) جـ: حتى رَدَدْتَهُمْ.



٤ ـ بُطِّرِدٍ لَدْنٍ صِحاحٍ كُعُوبُه وذِي رَوْنَقٍ عَضْبٍ يقُدُّ الْقَوانِسا

«أَرْهَبْتُ» خوَّفْت. «وأُولَى الْقَوْم» جماعتُهم المتقدِّمة. ومعنى «تَنْهْنَهوا» الذَجَرُوا(۱) ورجَعُوا. وقوله «كما ذُدْت يَوْمَ الوِرْد» أي رددناهم عن مقابلتنا أشدً الردِّ، وضربَ المثلَ بذيادِ الإبل الخوامس (١١٥ و) عن الماء، كما قيل ضربته ضربَ غرائبِ الإبل، لأنها تتقَحَّمُ فتُضْرَبُ أشدً الضَّرب. «والْهِيمُ» جمع أهيم وهيماء، وهي العِطاش، والْهُيامُ أن تشرَب ولا تَرْوَى من داءٍ يُصيبها. «والخوامسُ» التي تَرِد الخِمْس وهو أن تُغِبَّ الماء ثلاثاً وترد اليومَ الخامس من يوم الورْد الأول.

«والمُطَّرِدُ» رمعٌ تَطَّرِدُ كعوبُه عند الهزِّ، لِلينِ متْنِه. «واللَّدْنُ» اللَّيْن المَهَزَّة، وذلك آمَنُ لانقصافِه. «والْكُعُوبُ» رؤوسُ أنابِيبه (٢). «وصِحَّتُها» صلابتُها وامِّلاسُها. «والرَّوْنَقُ» ماءُ السَّيف وَفِرِنْدُه. «والْعَضْبُ» الماضي. «والقَدُّ» القَطعُ طولاً، فإن كان عرضاً فهو قَطَّ، هذا أصلُه، ولا يُقَدُّ الشِّراك مِنْهُ، لأنه يُقَدُّ طولاً. «والْقَوانِسُ» أعلى البَيْض، واحدُها قوْنَسُ.

٥ - وبَيْضَاءَ مِنْ نَسْجِ ابْنِ دَاوُدَ نَثْرَةٍ تَخَيَّرْتُها يومَ اللَّقاءِ الملابِسا ٢ - وجِرْمِيَّةٍ منْسُوبَةٍ وسَلاجِمٍ خِفَافٍ تَرى عن حَدِّها السُّمَّ قَالسا

«البيْضَاءُ» درعٌ صقيلة، وأراد من نسج داود، فغَلِط أو اتَسعَ لعلم السامع، فوضَع مكانَ الأب الابنَ كما قالَ الحطيئة (٣):

## . . . . . من نَسْج ِ سَلَّام ِ

يُريد سليمانَ بنَ داود عليهما السلام، وداودُ أُوّلُ من صنعها فنُسبت إليه. «والنتَّرُةُ» والنَّنْلَةُ السابغة، وأراد تخيَّرْتُها من الملابس، فحذَف «مِن» وأوصل الفعلَ

<sup>(</sup>٣) بدايته في ديوانه: ٢٢٧: فيه الرُّماحُ وفيه كلُّ سابِغَة جَدْلاءُ مُحكَمةً... والحطيشة جرول بن أوس، أحد بني قُطَيْعة بن عبس، ويكنى أبا مُليكة، شاعر مخضرم مشهور، كان راوية زهير، وأسلم بعد موت الرسول على ، وقيل قبل ذلك، وكان رقيق الدِّين هاتكاً للأعراض هجّاء، وقد سجنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بسبب هجائه الزبرقان بن بدر الصحابي المشهور. الشعراء ٣٢٨، الاشتقاق ٢٧٩، الأغانى ٢٥٧/٢.



<sup>(</sup>١) امتنعوا وانتهوا، ولم يتقدّم أحدٌ منهم.

<sup>(</sup>٢) ط: اناسبه.

كما قالَ جلُّ وعـز(١): ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قُومَهُ ﴾ أي مِنْ قَوْمه .

وأراد «بالحِرْميَّة» قوساً نَسَبها إلى الحَرَم وكذلك النسبة إليه، يُقال هو حِرْمِيًّ وحَرَمِيٍّ. «والقالِسُ» الْقائِي، يقال وحَرَمِيٍّ. «والقالِسُ» الْقائِي، يقال قلس الرَّجُلُ إِذَا قَاءَ، والقَلْسُ القَيْءُ، أي هي مسْمُومةٌ تَقيءُ السمَّ لكثرته، وكان القياسُ مقْلُوساً، أي مَقِيئاً، فبناه على فاعل عما قيل عيشة راضية، أي ذات رَضئ وذو قَلْس، ولم يُجْرِه على الفعل.

٧ ـ فها زِلْتُ حتى جَنَني اللَّيْلُ عنْهُم أَطرِّفُ منهم فارساً ثُمَّ فارِساً
 ٨ ـ ولا يَحْمَدُ الْقَومُ الكِرامُ أَخاهُمُ الْ عتيدَ السِّلاحِ عَنْهُمُ أَنْ يُمَارِسا

يَقُول ما زلتُ آخذُ من أطرافهم فارساً بعد فارس حتَّى غَشِيَني اللَّيْلُ فحال دُونَهم . ومعنى «جنَّنِي» غَشِيني وستَرني ، والمعروف جَنَّ عليه اللَّيلُ وَأَجَنَّه (٢)، ويقال جنَّه .

«والْعَتِيدُ» السَّلاحُ المُعَدُّ، يقال أعَددْتُ الشيءَ واعتدَدْتُه (٣)، فهو مُعَدُّ ومُعْتَدُّ، والتاءُ بدلٌ من الدَّال، والْعَتَاد والعُدُّة (١١٥ ظ) بمعنىً. «والممارسَةُ» هنا القتالُ والمُدافَعَةُ، والمُمارسةُ أيضاً معالجةُ كلِّ شيْءٍ شديد، واشتقاقُهَا من المَرَس وهو الحبلُ من اللَّيف يُفْتَلُ على ثلاثِ قوى فتُشَدُّ قواه. ومعنى قوله «لا يَحْمَدُ أن يُمارِسَ عن قَوْمه» أي ذلك شيءٌ يلزمهُ فلا يسْتَجِقُ به حمداً، إنّما يَسْتَجِقُ الحمدَ بالتسرُّع (٤) والتزام غير الواجب في أداء الحقّ.

٢٣٧ ـ وقال الأَشْتَرُ النَّخْعِيّ (كامل)(\*).

١ ـ بَقَّيْتُ وفْرِي وَانْحَرَفْتُ عَنِ الْعُلَا وَلَقِيتُ أَضْيافِي بَوَجْهِ عَبُوسِ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ط: وأجنه الليل وقد يقال.

<sup>(</sup>٣) ط: وأعدته.

<sup>(</sup>٤) ط: بالتبرع... لابداء.

<sup>(\*)</sup> جـ ورقة ٤ ظ، م: الحماسية ٢٥، ت: ١٤٣/١، والأشتر من أصحاب على بن أبي طالب المشهورين، وأخباره معه كثيرة، ويُدعى مالك بن الحارث بن عبد يغوث، شجَّ رجلٌ من إياد يوم اليرموك رأسه فسالت الجراحة قيحاً أصاب عينه فشترها، أي شقَّ جفنها، قلّده عليَّ أمر مصر فمات وهو في طريقه إليها سنة ٣٨ هـ. الاشتقاق ٤٠٤، معجم الشعراء ٢٦٢، الإصابة ٤٨٢/٣.

٢ - إِنْ لَمْ أَشُنَّ على ابْنِ هِنْدٍ غارةً لَمْ تَخْلُ يؤماً مِن نِهَابِ نُفُوس قوله «بقَّيْتُ وَفْري» أي بَخِلْت به، وهذا من أحسن قَسَمِ العرب وأنبَلِه، «والْوَفْرُ» المالُ الكثير الوافر.

وأراد «بابْنِ هِنْدٍ» مُعاوية رضي الله عنه، ويُروى «علَى ابْنِ حَرْبٍ»(١)، وهو حرْبُ بن أمية جدَّ معاوية، وكانَ الأشترُ من أصحاب عليّ عليه السلام. ومعنى «أشُنُ» أفرَّق، يقال شَنَنْت العارة إذا فرَّقْتها في كلِّ وجه، وكذلك شنَنْت الماء، فإن صبَبْته على سنَنِ واحدٍ فقد سَنَنْته. «والنّهابُ» والمُناهبة الإذهاب، والنَّهبُ كلُّ مَا انْتُهِب وَدُهِب به.

٣ - خيلًا كَأَمْثال ِ السَّعَالِي شُزَّباً تعْدُو بِبِيضٍ في الْكَرِيهة شُـوس ِ ٤ - حَمِيَ الْخَدِيدُ عليْهِمُ فكأنَّهُ لَعانُ برْقٍ أو شُعاعُ شُمُوس(٢)

«السَّعَالِي» جمعُ سِعْلاة، وهي ساحرةُ الجنِّ، ويُقَالُ هي الغُول التي تذكُرها العربُ، شبَّه الخيلَ بها في مضائها ونفُوذها. «والشُزَّبُ» اليابِسَةُ من الضَّمْر، واحدُها شَاذِبُ. وقوله «بِبيضٍ» أي برجال كرام مشهورين. «والكريهةُ» الأمرُ المكروهُ من حرْبٍ وغيرها. «والشوسُ»(٣) جمع أَشْوَس، وهو الذي ينْظُر في شتِّ من الكِبْر.

وقوله «حَمِيَ الْحَديدُ عَلَيْهِمُ» أي برَقَ ولَمَع فكأنَّه نارٌ حاميةٌ، يُريد صِقَال السّلاح وصفاءَهُ.

٢٣٨ ـ وقالَ أَرْطاةً بن سُهَيَّةَ المرِّيِّ: (طويــل)(\*)

١ ـ ونحْنُ بنُو عَمٍّ علَى ذَاكَ، بيْنَنا زَرَابِيُّ فِيها بِغْضَةٌ وتنَافُسُ

<sup>(</sup>١) ط: ويروى عن.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: وَمَضانُ بَرْق. ط: فكأنَّها. وفي س: فكأنَّهم.

<sup>(</sup>٣) ط: واشوس.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٧ و، م: الحماسية ١٣٥، ت: ٣٧٤/١. وأرطاة شاعرٌ أمويٌّ، وقيل مخضرمٌ، قال الشعر زَمَن معاوية وبَقِي إلى زمن سليمان، وهو أحدُ شياطين غطفان، وقيل إن سُهيّة أُمَّه كانت قد سُبيت من كلب وأنها كانت لابن الأزور فصارت إلى زُفر وهي حامل فجاءت به. كنى الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٩٨/٢)، الاشتقاق ٢٩٠، السمط ٢٩٩.

قوله «علَى ذَاكَ» أي على أنَّنا بنُو عمِّ ، تَضُمُّنا الرَّحِم وسُهْمَة (١) القرابة، بيننا من العداوة والخلاف ألوانٌ وأنواعٌ كالزّرابي، وهي الطُّنافِس والبُّسُط، واحدتُها زرْبيُّةً، وهي مُخْتَلِفةُ الألوان، (١١٦ و) فضربَها مثلًا لاختلاف ما بينهم ولتباغُضهم وتنافُسهم.

٢ ـ ونحن كَصَدْع العُسِّ إِنْ يُعْطَشاعِباً يَدَعْهُ، وفيه عَيْبُه مُتَشاخِسُ ٣ ـ كَفَى حزَناً ۚ أَلَّا تُرَدُّ تَحِيَّةً على جانب ولا يُشَمَّتَ عاطِس(٢)

«العُسُّ» قدَّحٌ يُجْتلب فيه ويُشرَبُ. «والشَّاعِبُ» الذي يَشعَبُه إذا انصدع، أي يرْقَعُه ويُلائِمه، والشُّعبةُ ما يُشعب به. «والمُتَشاخِصُ» البائنُ بعضهُ من بعض المُفْتَرِق، أي لا يَصْلُح ما بيننا، فمِثْلُنا(٣) هذا الإناء الذي يُشْعَب فلا ينشَعب.

«والْجَانِبُ» الغريبُ، وكذلك الْجُنُب، واشتقاقُه من التَّجنَّب لأهله ومفارقتهم. «والتَّشْمِيتُ» الدُّعاءُ للعاطس، واشتقاقهُ من شَوَامِتِ النَّاقةِ، وهي قَوائمُها، لأنَّه دعاءً لَهُ، فكأنَّه عُمِدَ به وأقيم وأنْهض كما تُنْهض النَّاقةُ بقوائمها، وقد قيل إِنَّ أَصل الشَّين فيه سينٌ، على أنه إِذا دُعِي له أُجْرِيَ على سَمْتِهِ وهَدْيه، ولم يُعْرَجْ بــه على ذلك، والأول أبدعُ وأصحُّ اشْتِقاقاً، ويقال شَمَّته وسَمَّته.

٢٣٩ ـ وقال دَرَّاجُ حِينَ طُعِنَ: (مشطور الرجنز)(\*)

١ - شُدِّي علَى الْعَصْبَ أمَّ كَهْمَسْ ٢ ـ ولا ترُعْكِ أَذْرُعٌ وأَرْؤُسُ (٤) ٣\_مقطّعاتُ ورقابٌ خُنّس ٤ \_ فإنَّما نحنُ غَداةَ الْأَنْحُس ٥ ـ هِيمُ بِهِيم طُلِيَتْ تَمَرَّس

«العَصْبُ» ضربٌ من ثياب اليمن، كأنَّه لما جُرحَ خاف //أَنْ يَنْزِف فأَمَر أَنْ//

 <sup>(</sup>١) السُّهْمَةُ القرابةُ والحظُّ والنَّصِيبُ.
 (٢) م ت: كَفَى بَيْنَا.

<sup>(</sup>٣) س: فمثلها.

<sup>(\*)</sup> جَــ: ورقة ٤٧ و، م: الحماسية ٢٣٠، ت: ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) م ت: ولا تَهُلُك.

يُشَدُّ ويُعْصِب، أَو يُريدُ أَنَّه يَتلبَّبُ(١) لِلحرب ويشُدُّ وَسَطَهُ ليَقْوَى.

«والخُسُّ» المتأخِّرة المُتَقبِّضةُ، يُريد أَنَّ الرُّوُوسَ قُطِعتْ عنها فانْقَبَضَت قَصُرت.

«والأَنْحُس» موضعٌ بعينه كانت فيه وَقِيعَةُ بينهم.

«والهِيمُ» العِطاشُ من الإبل. «التمرُّس» أَن يحتَكَّ بعضُها ببعض ، وكذلك تفعل الجرباء، فضربها مثلًا لتمرُّس بعضهم ببعض في الحرب واعتراكهم فيها، وخصَّ الْهِيمَ لاستحرارِها بالعطش فهي أشدُّ تمرُّساً.

٣٤٠ ـ وقال المُتَلَمِّسُ واسْمُه جَرِيرُ بنُ عبد الْمَسِيحِ الضُّبَعي: (طويل)(\*)

١ - ألم تَر أَنَّ المرْءَ رهْنُ مَنِيَّةٍ صَريعٌ لِلَا فِي الطَّيْرِ أُوسَوْفَ يُرْمَسُ (٢)
 ٢ - فَلَا تَقْبَلَنْ ضَيْماً مِخافَةَ مِيتَةٍ ومُوتَنْ بَها حُرِّاً، وجِلْدُكَ أَمْلَسُ

«العَافِي» من الطّير ما يعْفُوه أي يأتيه لِيَأْكُلَ منه. ومعنى «يُرْمَسُ» يُدفن، والرَّمْسِ الْقَبْر، أي لا يخلو (١١٦ ظ) امروَّ من أن يُصْرَع في الحرب فتأكلُه الطيرُ أو يموتَ حَنْفَ أَنفه فيُقْبَر، أي أنَّ الموت لا بُدَّ منه، فينبغي للإنسان أن يموت عزيزاً.

«والأَمْلَسُ» النَّقِيُّ العِرْضِ، وأصلُ الأملس الذي لا جرَب به ولا دَبَر، ومن أَمثالهم هَانَ على الأملسَ مَا لَقِيَ الدَّبِرُ، يُضْرب (٣) مثلًا في نقاء العرض من الدَّنس.

٣ - فَمِن طلَبِ الأوتارِ مَا حزَّ أَنْفَهُ قصيرٌ وخاضَ المؤتَ بالسَّيْفِ بَيْهَسُ
 ٤ - نَعَامةُ لَمَّا صرَّعَ القومُ رهْطَـهُ تَبِينٌ في أثوابِهِ كَيْفَ يَلْبَس



<sup>(</sup>١) ط: يتلبن. ويتلبُّ يشتمل على ثوب، وهو هنا مثل يَتدرُّع.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٥ و، م: الحماسية ٢٢٠، ت: ٢٠٣/٢، ديوانه ١١٠ ـ ١٢٩. والمتلمس الضّبعيّ هو جرير بن عبد المسيح الشاعر المشهورُ الذي ضُرب بصحيفته المثلُ، كان يُنادم عمرو بن هند ملك الحيرة، فغضب عليه وعلى طرفة لأمر بَدَرَ منهما، وأرسلهما بصحيفة إلى عامله بالبحرين ليَقْتَلَهما مُوهماً إياهما بالخير والعطاء، أما طرفة فَقُتِل، وأمّا المتلمس ففضٌ صحيفة عَمْرو وعَرَف منها عاقبته وفر إلى الشام فأتى بُصرى وهَلَكَ هناك، وكان له ابن يقال له عبدُ المُدان، وهو أحد المقلين في العهد الجاهلي. الشعراء ١٨٥، الأغاني ٢٤٠/٢٠، الخزانة ٢٢٣، ٢٥، ٢٥٥. وفي س: جابر بن عبد المسيح.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: أعاذِلُ إِنَّ المرْءَ رَهْنُ مُصِيبَةٍ.

<sup>(</sup>٣) س: فضرب. وانظر المثل في مجمع الأمثال ٣/ ٤٧٩، جمهرة الأمثال ٣٦١/٢.

«الأُوْتَارُ» جمع وِتْر وهو الذَّحْل، أي (١) لا ينبغي أن يُقبَل الضيمُ، فقديماً أبى الكِرامُ منه واحتملوا الشدائد دونه. وضرب المثلَ بقَصِيرِ (٢) بن سعد صاحب الزبَّاء حين قَطَعَ أنفَه وأذُنَيْه تَسبُباً إلى إدراك ثأرِه، «وبيْهَس» المعروف بنعامة (٣) حين قُتل إخوتُه، وكان ضَعيفاً مُحَمْقاً فطلَب قاتِليهم حتى قُتلوا، وخبرُهُما مشهورٌ.

«ونعَامةُ» بدَلٌ من «بَيْهَس»، وكان يُلقَّب بذلك لطول ساقيه. وأراد «برهْطِه» إخوتَهُ، وكانوا سبعةً بُيِّتوا وقُتِلوا فطلَبَ بهم. وقوله «تبيَّن في أثوابِ كيفْ يلْبَسُ» يُرْوى أنه غطًى رأسه وكشف استه فحَمَّقَتْه أمَّه ولامتْه فقال:

اِلْبَسْ لَكُلِّ حَالَةٍ لَبُوسَها إِلَّسَ لَكُلِّ حَالَةٍ لَبُوسَها إِلَّمَا بُوسَها (٤)

كأنه يُريد التَّشمير عن ساقيه في طلبِ ثاره حتَّى يُدرِكَهُ.

ه \_ وما النَّاسُ إِلَّا ما رَأُوا وتَحَدَّثُوا وَمَا العَجْزُ إِلَّا أَنْ يُضَامُوا فيجْلِسوا

<sup>(</sup>١) ط: أي الذي لا.

<sup>(</sup>٢) هو قصير بن سعد بن عمرو اللخمي من دهاة الجاهلية المشهورينَ بالكياسة وإحكام الرأي، كان أديباً ناصحاً للملوك، خَدَم جذيمة الأبرش ملك العراق، وكانت أمَّه جاريةً له، وعاش مقرباً منه يستشيره في أموره، فلما قتلت الزبّاء جذيمة غيلةً جَدَعَ أنفه وركب من الحيلة ما لا يُقْدِرُ عليه إلا الدهاة، فمكن منها ابن أخْتِ جذيمة عمرو بن عديّ بن نصر اللّخمي وأوقع بها، فقيل فيه المثل المشهور: لأمر ما جَدَعَ قصيرُ أنفة. والزباءُ أو زرقاء اليهامة، وتسمى أيضاً نائلة أو ميسون، ملكة مشهورة غزيرة المعارف داهية، حيكت حولها الأساطير والأخبار الكثيرة حتى زُعم أنّها من بنات عاد أو من بنات جديس، وأنها أول من اكتجلت بالإثمد فصارت تُبْصِرُ على مدى مسيرة ثلاثة أيام، وقيل إنها كانت صاحبة تَدْمُرو أنها حاربت الرّومانُ فكانت في سجنهم حتى قضت، أو أنها سَمّتُ نفسها عند محاصرة عمرو بن عديّ لها فقالت: بيدي لا بيد عمرو. انظر الدرة الفاخرة ١٩٧١، أمثال الميداني ١/١٥٧، الكامل في التاريخ ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) ونعامة الفزّاريّ من ولد ظالم بن فزارة، ويقال بيهس بن خلف، وهو شاعرٌ مجيدٌ محمَّقُ، قيل إنه لُقّب بنعامة أيضاً لأنه كان جسيماً طويلاً أو لأنه كان شديدَ الصمم أصلخ ماثقاً، وهو الشأنُ في النعامة، وكان ناصر بن دُهمان الأشجعي قد قتل إخوته، فطلب ثأره لدى أشجع حَتَى أدركه. المؤتلف ٨٥، الدرة الفاخرة ١٣٧/١، ٢٠٤، ٢١٠، فصل المقال ٧٨، ٣٨٤، التاج (نعم).

<sup>(</sup>٤) هو في شرح شواهد سيبويه لابن السيرافي ١/٣٣٩ وجمهرة الأمثال ١٩٧/١، واللسان (أبس)، وقد ساقه وما قبله جـم ت في شرح نفس البيت. ولسان العرب (ابس ـ بصر) للعباس بن مرداس يخاطب به خُفاف بن نُدبة.

٦- أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْجَوْنَ أَصْبَحَ راسِياً تُطيفُ به الأيامُ ما يَتَأَبُّسُ(١) يقول الناسُ موكَّلُون ببثِّ ما وَلُـوه من الإحسان ونشـره من خيـرٍ وشـرّ، فينبغي للإنسان أن يَتَوخَّى من الأمور ما يُحْمَدُ به ويُذْكر. ومعنى «يُضاموا» يُذَلُّوا.

«والْجَوْنُ» قَصْرُ بعينه سُمِّي جوناً لبياضه، والجونُ الأبيضُ والأسودُ وهـو من الأضداد. «والرَّاسِي» الثَّابتُ المُقيم. ومعنى «تُطِيفُ به» تَمُرُّ به وتنزل عليه، يقال أَطَفْت به إِذا حللت به، وطُفْت حولَهُ دُرت، وقد يقال أَطفت بمعنى طُفت. ومعنى «يَتَأَبِّسُ» يتغيَّرُ، يقال أبَّسْتُ الشيءَ تأبِيساً إِذا أثَّرت (٢) فيه وغيَّرته كما قال (٣):

إِن تَكُ جُلْمُودَ بِصْرِ لا أُوبِّسُهُ أُوقِدْ عليه فَأَحْمِيه فَيَنْصَدِعُ ٧ - عَصَى تُبَّعاً أيامَ أُهْلِكَتِ الْقُرى يُطانُ عليه بالصَّفِيح ويُكْلَسُ(٤) ٨ = (١١٧) هلم اليناقد أثيرَتْ زُرُوعُها وعادَتْ عليها المنجنونُ تَكدُّس

قوله «عَصَى تُبَّعاً» أي عصى الجَوْنُ تبّعاً، أي رام فَتْحَه فأعجزَهُ، «وتُبُّع» مَلِكُ العرب في الجاهلية، والتبابعة في العرب كالأكاسرة في الفرس والقياصرة في الرُّوم، وتُبِّعُ هذا هو أبو كَرِب، وهو أقدمُهم وأعظمُهم سُلطاناً، وإنَّما يُريد عِزَّة أهـل الْجَوْنِ وامتناعَه على من رامه، فضربَهُ مثلًا للامتناع من الضيم، لما في ذلك من جميـل الذِّك آخرَ الدُّهر.

وأراد «بالْقُرَى» مُدَنَ الأمم السالفة كعادٍ وثمود وقـوم لوطٍ وغيرهم. ومعني «يُطانُ» يُبْنى بالطين. (والصَّفيحُ» الحجارة العِراض، واحدُها صَفيحةً. (ويُكُلّس، يُشَدُّ بالكَلْس وهو الجيَّارُ(٥).

وقوله «هلُمٌّ إِليْنا» يُريد إلى اليمامة، ومعنى «هلُمَّ» تعالَ وأَقْبِلْ. وقول ه أُثِيرَتْ زُرُوعُها» أي أثيرت أَرْضُها للزّراعة، وسَمَّى الأرض زروعاً لأنهامواضعُ الزّرع فسمَّاها بما فيها، وإنما يَصِفُ خِصْب اليمامة وأعمالِها(١). «والْمَنْجَنُون» الـدُولاب الذي

<sup>(</sup>١) م ت: يَتَأَيُّسُ.

<sup>(</sup>٣) هو في أمالي إبن الشجري ١٤٧/١. والبِصْرُ حجارة بيض.

<sup>(</sup>٤) م: عَصَي تَبَعاً أَزْمَانَ. دَيُوانه: عَلَى صُمَّ الصَّفِيح َ.. (٥) هو الجصُّ المخلوط بالرّماد والنّورة، فإن لم يُخلطَ بالنورة فهو الجير.

<sup>(</sup>٦) أي ضواحيها.

يُستخرج به الماءُ، وكلَّ مستدير دائر فهو مَنْجَنُون. ومعنى «تَكَدَّسُ» يلي بعضُها بعضاً ويعلُو بعضُها بعضاً. يُريد أن سقيها لا ينقطع، ومنه الْكَدْسُ من التَّراب وغيره، لرُكُوب بعضه بعضاً.

٩ ـ فهَذَا أَوانُ الْعِرْضِ جُنَّ ذُبَابُه زنابِيرُه والأَزرقُ المَتلمِّسُ<sup>(١)</sup> ١٠ ـ يكُونُ نَذِيرٌ مِنْ وَرائِيَ جُنَّةً وينْصُرُني مِنْهُمْ جُلَيُّ وأَحْس

«الْعِرْضُ» واد باليمامة، وكلَّ واد يُقال له عِرْضٌ. ومعنى «جُنَّ ذُبابُه» كَثُرَ به النَّبابُ وكَثُرتُ أصواتُه وحركاتُه لخِصْبه، ويُروى «حَيَّ ذُبَابُه» أي حَيِيَ بالْخِصْب وظهَرَ. «والزَّنابِيرُ» جمع زُنبور. «والأزرق» ضربٌ مَن الذَّباب يَأْلُفُ الرِّياض. «والمُتَلمِّسُ» الطَّالبُ لِلْعَيْش، وبهذا البيت سُمِّيَ المُتلمِّس.

«وَنَـذِيرٌ» قِبِيلَةً. «وجُلَيٍّ وأَحْمَسَ» حيانِ منهم. «والجُنَّةُ» ما يُسْتَتُرُ به من سلاح وغيره، أي هُمْ من وراثي ذابون عني، وخَصَّ الوراءَ لأن الإنسان يُغتَرَّ منه ويُغتال (٢٠)، لأنه لا يَرى قِرْنَه حتى يَفْتِكَ به.

11 - وجَمْعَ بِنِي قُرَّانَ فاعْرِضْ عَلَيْهِمُ فإِنْ يَقْبَلُوا هَاتَا التِي نَحْنُ نُوبِسُ 11 - وجَمْعَ بِنِي قُرَّانَ فاعْرِضْ عَلَيْهِمُ وإِلَّا فإِنَّا نَحْنُ آبَى وأَشْمَسَ 17 - فإِنْ يُقْبِلُوا بالْوُدِّ نُقْبِلُ بِمِثْلِه وإلَّا فإنَّا نَحْنُ آبَى وأَشْمَسَ (117 ظ) «بنُو قُرَّان» قبيلة كان بين قومه وبينهم خلاف. وقوله «هَاتا» أي هذه الخَصْلة التي نَعرض عليهم من الانقياد لنا واللِّحاق بجملتنا. ومعنى «نُوبِسُ» أي نَدْعوهم إليها ونُكْرِهُهم عليها، يقال آبَسْت الرجل إيباساً (٣) إذا أَذَلَلْته وقَهَرْته، وأبَسَ هو أَبْساً إذا ذَلُ، قال الراجز(٤).

ولَيْثِ غَابٍ لَـمْ يُرَعْ بِأَبْسِ أَي بِذُلِّ

وقوله «آبَى وأمَسٌ» أي أَشَدُّ إِباءٌ وشُموساً، والشُّموس والشُّماس النَّفار، ومنه الشَّمُوس من الدَّواب، أي إن لم تنقادوا لنا وتودُّونا كُنَّا أَبْعَدَ من الانقياد لكم والمودَّة، لِعِزِّنا وذُلِّكم.

<sup>(</sup>١) م ت: وذَاك أوانُ العِرْض حَيَّ، وسيشير بعدُ إلى بعضها.

<sup>(</sup>٢) أي يُخدع ويُصاب بِغِرَّةٍ تفاجئه بمّا لم يكن منتظراً. والقِرن الخصم، وقد تقدم شرحه.

<sup>(</sup>٣) ط: الباسا.

<sup>(</sup>٤) هو للعجاج في ديوانه ٤٨٣، واللسان (أبس) وبعده: ضَراغمٌ تَنْفِى بِأَخْذِ هَمْسِ

### قافية الياء

٢٤١ - قال الشَّمَيْذَرُ الْحَارِثيِّ، وقيلَ هي لسُوَيْد الْمَراثِيِّ الْحَارِثي: (طويل)(\*).

١ - بني عَمَّنا لاَ تَذْكُروا الشَّعْرَ بعْدَمَا دَفَنْتُمْ بِصَحْرَاءِ الْغُمَيْرِ الْقَوافِيَا
 ٢ - فلَسْنَا كَمَنْ كُنْتُمْ تُصِيبُونَ سَلَّةً فنَقْبَلَ ضَيْمًا أو نُحَكِّمَ قَاضِيا
 ٣ - وَلَكِنَّ حُكْمَ السَّيْفِ فِيكُمْ مُسَلَّطً فَنَرْضَى إِذَا مَا أَصْبَحَ السَّيْفُ رَاضيا

يقول لا تَفْخُرُوا وتتَمدَّحوا بالشَّعْر بعد انهزامكم بـصحراء الْغُمير، فإنَّكم هـناك لم تتركوا لأنفسِكُمْ مفْخَراً، فكأنَّكُمُ قد دَفَنتُمْ بِه الشَّعر، ويسروى «بصحرْاءِ الْغَمِيمِ» وهـو موضعٌ بعينه.

«والسَّلَّةُ» السَّرِقة، أي لم يَبْلُغ من ضُعفنا أن تغتالونا وتنالوا منا(١) إرادَتكم، يقال أَسَلَّ الرجُلُ إذا وُجِد ذَا سَلَّةٍ، وهي السَّرقةُ والخيانة، ومنه الحديثُ(٢) ولا إشْلَالَ ولا إغْلَالَ» فالإسلالُ من السُّلَّة، ((وهي السَّرقةُ))، والإغلالُ من الغُلول في



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣ ظ، م: الحماسية ١٦، ت ١١٩/١. والشميذر شاعرٌ من بني الحارث بن كعب مذكورٌ في الفرسان، وقبال الدُّريديّ إن أهل اللغة زعموا أنه في الأصل دابةٌ، وقبل إنه الخفيف السريع، وقبال أبو العلاء إنه السَّيءُ الخلق، وذكر البَرُقي أنَّ الشعر لسويد بن صميع المراثدي من بنى الحارث أو المراثد، عن أبي هـ لال أنه يقال المراثي، وكان قُتِل أخوه غيلة فَقتلَ قاتله نهاراً في بعض الأسواق من الحَضَّرِ. المؤتلف ٢٠٦، وفيه الشميدر بالدال المهملة. انظر م، ت، في الموضعين المشار إليهما، وصفحة ٨٤٠ من م، وصفحة ٣٢٠/ من ت.

<sup>(</sup>۱) س: ّوتنالون منا...

<sup>(</sup>٢) هو في مسند أحمد ٣٢٥/٤، وسنن أبي داود (جهـاد) ١٥٦، والنهاية ٣٩٢/٢.

الغنيمة وهوالخُؤُونُ فيها. «والضَّيْمُ» الظُّلم والذَّلُ، أي لا نَضْعُفُ عن مجاهدتكم ومُقارضتكم فنَقْبَل ما تُضيموننا به، ونُحَكِّم قاضياً منكم علينا بما تريدون منّا.

وقوله «فنَرْضَى إِذَا مَا أَصْبَحَ السَّيْفُ رَاضِياً» أي الـذي يقْضِي بيننا وبينكم، فنقْنَعُ بحُكمه ونَرْضَ بقضائِهِ (١) ـ السَّيفُ، وهو لا يرضَى من الحكم إلا بسفك دمائكم فنحن لا نرضَى إلَّا بـذلك.

٤ ـ وقَدْ ساءَني ما جَرَّتِ الحربُ بَيْننا بَنِي عَمِّنا لَوْ كَانَ أَمْراً مُدَانِيا
 ٥ ـ فَإِنْ قُلْتُم إِنَّا ظَلَمْنا فلَمْ نكُنْ ظَلَمْنا، ولكنَّا أَسَأْنا التَّقَاضِيا

قوله «جرَّتِ الحربُ بَيْنَنا» أي جنَتْ من سفك الدَّماء، لأَنَّكم بنو عمِّنا. وقوله «لَوْ كَانَ أَمْراً مُدَانِياً» أي لو دَنَا ما بيننا وبينكم من الشرِّ والفساد لأغضينا عليه وأصلحناه، ولكنَّهُ قد تفاقم لحسدكم وسُوءِ مذهبكم، فيلا إبقاء لنا عليكم، وجواب «لَوْ» محذوف لعلم السامع، والتقدير لو كان (١١٨ و) أمراً مدانياً لتلافيناهُ وأصلحناه، ويَجوزُ أن تكون «لَوْ» للتّمني فلا تحتاج إلى جواب، أي ليته لو كان أمراً قريباً.

«والتَّقاضِي» اقتضاءُ الديْنِ ضربَهُ مثلًا لمكافئاتهم بظُلْمِهِمْ.

٢٤٢ ـ وقـالَ آخـر، وهو أُبَيُّ بْنُ حُمام: (بسيط) (\*).

1 \_ الشَّرُّ مَبْدَأَؤه في الأصْل أصْغَرُه ولَيْسَ يصْلَى بِجُلِّ الْخَرْبِ جَانِيها (٢) يقول لا ينبغي أن يُحَقَّر من الشرِّ شيء، فالقليلُ منه يبعثُ الكثير والكلمةُ تولَّد الحرب، كما قال طرفةُ (٣):

قد يبْعَثُ الأمرَ الْكَبيرَ صَغيرُه حتى تظلَّ له الدِّماءُ تَصَبَّبُ «والجْانِي» الذي يَجْنِي الحرْبَ، يُريد أَنَّ وَلِيَّ الرجل يَجْنِيها ويَصْلَى هـو

<sup>(</sup>١) س ط: بقضاءِ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٧ ظ، م: الحماسية ١٣٩، ت: ١ ٣٨٢/١ آخر. وأبي بن حمام بن جابر بن قراد بن مخزوم بن مالك العبسي، شاعرٌ فارسٌ. المؤتلف ٢٦١، ت ١ ٣٨٩/١ ها. س: هذا الشعر لبهتة.

<sup>(</sup>٢) م: الشيء بِكلِّ الحرْبِ. ت: بِنارِ الحرْبِ. ط: بجانب الحرب.

<sup>(</sup>٣) ديوان، ١٠٢، وترجمته مرت في ص ١٠٦.

شدَّتَها، معونةً لوليه الجاني ونصراً له. «وجُلُّ الحرب» مُعْظَمُها.

٢ ـ والْخَرْبُ يلحَقُ فيها الْكَارِهُونَ كَمَا يدْنُو الصَّحاحُ مِنَ الْجَرْبِي فَتعْدِيها(١)
 ٣ ـ إنَّي رأَيتُكَ تَقْضِي الدَّيْنَ طَالِبَهُ وقَطْرَةُ الدَّمِ مَكْرُوهٌ تَقَاضِيها(٢)

يقول الحربُ مشؤومةٌ يجنيها السَّفيةُ المسرورُ بها، ويدْخُل فيها الحليم الكاره لها، معونةً لغيره وذَبًا عن عشيرته، وضرَبَ لنيلِ الحرب مَنْ لم يجنها بمكروهها مثلًا، مِنْ إعداءُ الجربَى من الإبل للصّحاح بجَربها، «والإعداءُ» أن تُعْدِيَ جَرَبها إلى غيرها، أي تُجوُزه، من قولهم عدَوْتُ المكانَ وأعداني غيري.

وقوله «وقَطْرَةُ الدَّمِ مَكْرُوهٌ تَقاضِيهَا» أي كلَّ دَيْن يهُون قضاؤهُ لأَنَّه حَمْلُ على المال إلا دَيْنَ الدَّمِ، فاقْتِضاؤه شديد، لأنه بِبَذْل المهجة. والمعنى لا تبعثوا الحرب فتقَعَ بيننا الدَّماءُ، واقتضاؤها شديدٌ لأنه دمٌ بدم.

٧٤٣ ـ وقالَ بعضُ بني سِنْبِس من طبّىءٍ: (بسيط)(\*).

١ ـ يا أيًّا الرّاكبانِ السَّائِرانِ معاً قُولاً لِسِنْبِسَ فلْتَقْطُفْ قَوافيها
 ٢ ـ إِنِّي امرُو مُكْرِمٌ نفْسِي ومُتَّئِدٌ مِنْ أَنْ أَقاذِعَها حتَّى أَجَازِيهَا

﴿ سِنْبِس ﴾ حيٌّ من طبِّيء . وقـوله ﴿ فلْتَقْطُفُ قُوافِيها ﴾ أي فلْتَكُفُ هَجْوَها وتَقْطَع قُولُهُ ، وضرَبَ القَطْفَ مثلًا .

«والمَتْئِدُ» المُرْتَفِقُ المتمَهِّلُ، أي أنا حليمٌ لا أسافه من سافهني ولا أهجو من هجاني حتَّى أنْتَقِمَ منه بالفعل دون القول، «والْمُقَاذَعَةُ» المقارضةُ بالْقَذِعِ من الكلام وهو القبيح. وقوله «حتَّى أُجَازِيها» أي لا أرى الجزاء إلا القتلَ والحربَ لا الهجوَ والْقَذَع.

٣ ـ لَمَّا رأوها مِنَ الأَجْزاعِ طالِعَةً شُعْثاً فَوَارِسُها شُعْثاً نَواصِيها ٤ ـ (١١٨ ظ) لاَذَتْ هُنالِكَ بالأَشْعَافِ عَالِمَةً

أَنْ قَــدْ أَطـاعَتْ بِلَيْــلِ أَمْــرَ غَــاويــهـــا قوله «لَمَّا رأَوْها» يعني الخيل، وأضمرَها لِعِلْمِ السامع. «والجزْع» مُنقَطع(٣)

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) ها. س: يلحق منها. (٢) نفسه: الدّين صاحبه.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٧ ظـ ١٨ و، م: الحماسية ٤٤، ت: ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) ط: منعطف.

الوادي ومُنْعَطَفُه، ويقال هو جانبهُ، ويقال وسطُه. ﴿والشُّعْثُ﴾ المتغيِّرون من السَّفر.

ومعنى «لاَذَتْ» تَحَصَّنَتْ وامتنعت، أي لم يُقابلوا(١) الخيل ولكنهم تحصَّنوا منها جُبناً بالأَشْعاف، وهي رُوُوس الجبال، واحدتُها شَعَفَةٌ، ومنه شَعَفها حُبّاً، أي حلَّ حبُّه قلبَها واسْتَولى عليه. وقوله «أطاعَتْ بلَيْل » أي حين دَبَّر الأَمْرَ مُدبَّرُها وتفرَّغ له، وأكثرُ ما يكون تدبيرُ الأَمْرِ (٢) ليلاً، ولهذا قيل (٣): «أمرُ دبر بلَيْل » وقال عزّ وجلً: (٤) ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ الْقُول ﴾ أي يُدَبِّرونَهُ ليْلاً. «وغَاوٍ» ههنا بمعنى وجلً: (١) ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ الْقُول ﴾ أي يُدَبِّرونَهُ ليْلاً. «وغَاوٍ» ههنا بمعنى مُغُو، كما قالوا هَمَّ ناصِبُ، أي مُنْصِب، ويجوزُ أن يُريد الغاويَ في نفسه لأنه إذا غَوَى غَيْرَهُ.

٢٤٤ ـ وقال جَزْءُ بن كُلَيْبِ الْفَقْعَسِيُّ: (طويل)(\*).

١ ـ تَبَغَّى ابْنُ كوزٍ، والسَّفَاهَةُ كَاسْمِهَا لِيَسْتَادَ مِنَّا أَنْ شَتَوْنَا لَيالِيَا
 ٢ ـ فَهَا أَكْبَرُ الْأَسْياءِ عِنْدِي حَزازَةً بِأَنْ أَبْتَ مَزْرِيّاً عَلَيْكَ وَزَارِياً

«ابن كُوزِ» رجُلُ من بني أسدٍ، والشاعرُ من فَقْعس، وهم حيًّ من بني أسدٍ كريمٌ، فيقول أُرادَ أن يَنْكِحَ فينا وليس بكُفْء فرددناه. وقوله «والسَّفاهَةُ كَاسْمِها» أي قد سفِه فيما أراد منًا، والسَّفاهةُ قبيحةُ كاسمها، قال الأصمعي (٥): ألا ترى إذا قيل سفيةُ ما أُقبحَهُ. ومعنى «تبغّى» طَلَب. وقوله «ليَسْتَادَ مِنًا» أي لِيَنْكِحَ سيدةً منا، وهو افتعلت من السؤدد. ومعنى «شتَوْنا» أجدبنا وأصابنا كَلَبُ الشتاءِ، أي طَمِعَ فينا لِغناهُ (١) وحاجَتِنَا، فَلم نَرْضَهُ مع ذلك.

وقوله «فما أَكبرُ الأشياءِ عِنْدي حَزازةً» أي قد هانَ عليَّ رغمُ أنفك ولم يَكْبُر عندي ردُّك، «مَزْرياً عليك»، أي مَعِيباً عليك فِعْلَك وإرادَتَك وَزَارياً علينا ردُّنا لك وتقصيرُنا بك. «والْحَزازَةُ» ما يجِدُه الإنسان بصدره من شدَّة الحزن أو حرَّ

<sup>(</sup>١) ط: يقاتل. (٢) س: تدبير الرأي.

<sup>(</sup>٣) أمشال مؤرج السدوسي ٤٤، مجمع الأمثال ٤١/١، جمهرة الأمثال ١٦٤/١: أُمرٌ قُضِي.. أَو أُمرٌ عُمِل.. أو أَمُرُّ صُرم...

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ١٠٨.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠ و، م: الحماسية ٦٢. ت: ٢٣٦/١ وفيه عن أبي محمد الأعرابي أن صاحب الشعر هو جرير بن كُليْب لا جَزْء، وفي المؤتلف ٩٥ أنّ هذا شاعر إسلامي. وفي ها. س: وقيل جُزَيْء، وقيل حَرِيَّ.

<sup>(</sup>٥) وترجمة الأصمعي في ص ٥٣٦. (٦) ط: فينا الغناة. س: طمع منا.

المصيبة (١)، وهي من الحزّ ومن القطع، كأن الحُزْنَ يُؤثِّر في الـصدور ويقطعُ شِدَّته.

٣ ـ وإنّا على عَض الزّمانِ الذِي تَرَى نُعَالِجُ من كُرْهِ المخازِي الدّواهيا
 ٤ ـ فلا تطلُبَنْها يا ابْنَ كُوزِ، فإنّه غَذا النّاسُ مُذْ قَامَ النبيّ الْجَواريا

«عَضُّ الزمان» شدَّتُه ولزومُ مكروهه (٢). «والدَّواهي» الشَّدائدُ، واحدتُها داهيةُ، أي نحن على ما بِنا من حاجةٍ ومَسِّ فقْر نُعالج شِدَّةَ العيش ونسايرُ زماننا، كراهةً لما نَحْزَى به ودفعاً له، أي لا نَنْكِحُ (إِلَّا) الأكفاءَ في الحسَب وإنْ مسَّنا فَقْرُ خشيةَ العار والخِزْي.

وقوله «فلا تطْلُبَنْها» أي لا تَطْلُب وليَّتنا خاطباً (١١٩ و) لها، فنكاحُك لها ووأدها عندنا سواءً، وقد حُرِّم الوأد فلا سبيلَ إلا نكاحك كما لا سبيلَ إلى الوأد. وكانوا في الجاهلية يَثدُون البناتِ خشية الحاجة والسِّباء، فحرَّم ذلك القرآنُ (٣٠). «والْوَأْدُ» أن تُدْفَن الجارية حَيَّة وتُثقَل بالتَّراب حتَّى تَموتَ، وهي المَوْءودة، والْوثيدُ. من السَّير الثقيلُ الوطء من هذا. وقوله «غَذَا الناسُ» أي مُنِعوا من الوأد فغَذَوْا بناتِهم وقاموا عليهن ورَغِبُوا فيهن فلا سبيلَ لغير كُفُوْ إليهن.

٥ ـ وإِنَّ التي حُدِّثْتَها في أُنُوفِنَا وأعناقِنَا مِنَ الإِباءِ كَمَا هِيا

قوله «وإِنَّ التي حُدِّثْتها» أي حُدِّثْت عنها مِنْ أَنفَتِنا وخُنْزُوانُتِنا (٤) زَمَنَ الخصب ثابتةُ الآن، وإِنْ مَسَّنا الجَدْبُ، كما كانت، ونَسَبَ ذلك إلى الأنف لأنَّ العزَّة يُكنَّى عنها بشَمَمِه وشموخِه، وبه سُمِّيت الأَنفَةُ، ونسبَها أيضاً إلى العُنُق، لأنَّ المُتكبِّر يُثْنِي عُنفَه كِبْراً، كما قال الله جَلَّ وعَزَّ: (٥): ﴿ثانِيَ عِطْفِه﴾ وكما قال الشمَّاخ(٢):



<sup>(</sup>١) ط: أوكر المصيبة. وفي ها. س: نقلُ عن كتاب الأنيق في حق «الفخاري» وفيه أنها «جمع مُخزِية أو مَخزاةٍ وهي ما يَخزى به الإنسانُ...».

<sup>(</sup>٢) ط: ويدوم مكروهه.

<sup>(</sup>٣) يقصد قوله تعالى في سورة الأنعام الآية ١٥١ : ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادِكُمْ مِنْ إِمَلَاقَ نَحْنُ نُرزَقَهُم وإياهم ﴾ وقوله في سورة الإسراء الآية ٣١ : ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَادِكُمْ خَشَيَةً إِمَلَاقَ نَحْنُ نُرزَقَهُم وإياكم، إن قتلهم كان خطئاً كبيراً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الخُنْزُوَّةُ والخُنزُوانَةُ والخُنزوانيَّة والخُنْزُوان: الكِبْرُ.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: ٩.

<sup>(</sup>٦) صدره في ديوانه ١١٥ : نُبُثْتُ أَنَّ ربيعاً أَنْ رَعَى إِبِلًا. وترجمته مرت في ص١٣٣.

يُهْدِي إِليَّ خَنَاهُ ثَانِيَ الْجِيدِ «والإِبَاءُ» الْأَنفَةُ والامتناعُ من الضَّيم، وفعلُه أَبَي يَأْبَى.

٢٤٥ ـ وقالَ آخرُ: (مشطور الرجز)<sup>(\*)</sup>.

ا إِنِّي إِذَا مَا الْقَوْمُ كَانُوا أَنْجِيَهُ
 ٢ ـ واضْطَرَب الْقَوْمُ اضْطِرابَ الأَرْشِيَه (١)
 ٣ ـ وشُدَّ فوقَ بعْضِهم بالأَرْوِيَهِ
 ٤ ـ هُناكَ أَوْصِينِي ولا تَوصِي بِيَه

«الأُنْجِيةُ» جمع نَجِيّ ، وهُمُ القومُ المُتَناجُون ، مِنَ النَّجوى ، وهي السَّر ، ونَجِيًّ اسمٌ واحدٍ يُؤدِّي عن جَمْع ، كما قال جلَّ وعزّ: (٢) ﴿خَلَصُوا نَجِياً ﴾ أي مُتناجين ، ونظيرُه قومُ رفيقُ وظهِيرٌ وصَديقٌ ، وإنَّما يَتناجَى القومُ عند شِدَّة الأَمر ، من حرب وغيرها كما قال (٣):

... ... لا تَـشْـتَـكِـي غمراتِها الأبْطالُ غَيْرَ تَغَمْغُم والتَّغمغُم تَرْديدُ الصَّوت في الصَّدر.

وقوله «واضْطرَبَ الْقَوْمُ» أي تجاوَلُوا في الحرب وأَخذوا يَمنةً وشَأْمة، اضطرابَ الأرشية عند الاستقاء، «والأرشِيةُ» الحبال، واحدُها رِشاءً وهو من الواو، وانقَلَبَ في أرشية للكَسْرة قبلَها، ومنه الرَّشْوة لأنّها سببٌ إلى الحاجة، كما أنَّ الرِّشاء سببٌ إلى الماء.

«والأَرْوِيَةُ» الحِبالُ، واحدُها رِواءُ، وأصلُه حَبْلُ الرَّاوية، وهي البعير يُسْتقى عليه، ثم صار شائعاً في كل حَبْلِ، والمعنى إذا شُدُّوا بالحبال عند الأَسْر.

وقوله «أُوْصِيني ولا تُوصِي بِيّه اي لا تَكِليني إلى غيري في المدافعة عن

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٤ ظ، م: الحماسية ٢١٩، ت: ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>١) ها. س: الْأَسْقِيَةُ. (٢) سورة يوسف: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) بقيته في ديواَنَ عنتـرة: ٢١٥: في حَوْمَةِ الْمَوْتِ الَّتِي...

·

222

نفسي، فإنِّي قائمٌ بالحرب مُضْطلِعٌ بها. وأدخلَ الهاءَ في قوله «بِيَهْ» لِلْوقفِ ولإقامة القافية.

٢٤٦ ـ وقــال آخرُ من طيِّيء: (طويل)(\*).

١ ـ داوِ ابْنَ عَمِّ السَّوءِ بالنَّاهِي والْغِنَي

كفَى بالْغِنى والنَّايِ عَنْهُ مُدَاوِيا ٢ - (١١٩ ظ) يَسُلُّ الْغِنَى والنَّأْيُ أَدُواءَ صَدْرِه

ويُسْدِي التَّداني غِلْظَةً وتَقَالِيا

يقول لاتسلَّ عداوة ابْنِ العمِّ وحَسَدَهُ وضِغْنَه بِمِثْل النَّاي عنه، حتى لا يَرى أَفْعالَك فيحسُدَك، وبِمثْل الاستغناء(١) عنه، حتى لا تُثْقِلَ عليه فَيَبْغضَك.

وقوله «يسُلُ الغِنَى» يكون رفعاً على الاستئناف، ويجوز أن يكون في موضع جزم على جواب الأمر، ويَتْبَعَ الضَّمُّ الضمَّ كما يقال لم يَمُدُّ<sup>(٢)</sup>، فاعلم، وكسُّرُه على ما يُوجبُ التقاء الساكنين أحسنُ هنا للَّالف واللام التي تأتي بعده كما قال<sup>(٣)</sup>:

فغُضِّ الطَّرْفَ إِنَّكَ من نُمَيْر

«والغِلْظَةُ» غِلظةُ الجانبِ وخُشونتُه. «والتقَالِي» التَّباغُضُ، والْقِلَى البُّغْضُ.

٢٤٧ ـ وقال حُرَيْثُ بن جابر: (طويــل)(\*\*).

١ ـ لعَمْرُكَ ما أَنْصَفْتَني حِينَ سُمْتَنِي هَواكَ مع المُولَى، وأَنْ لا هَوَى لِيا
 ٢ ـ إذا ظُلِمَ المُولَى فَزِعْتُ لظُلْمِه وحرَّكَ أَحْشائي وهَرَّتْ كِلابيا

المرفع (هميرا)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٩ ظ بزيادة بيت في الأخير. م: الحماسية ٨٩، ت: ٢٨٢/١. بزيادة بيتين أحدهما بعد أولها وثانيهما في آخرها.

 <sup>(</sup>٢) على أنّ «لم» غير جازمة للفعل بعدها، وقال النحويون إنّ ذلك إن وقع في الكلام كان ضرورةً أو لغةً، وأنّ «لم» تُحمل محمل «لا». انظر المغنى ٣٦٥ وشرح أبياته للبغدادي ١٣١/٥.

<sup>(</sup>٣) عجزه في ديوان جرير ٨٢١: فلا كعباً بلَغْت ولا كِلابا.

والبيت من قصيدة في هجاء الراعي النميري وقومه. وستأتي ترجمة جرير في ص ٤٩٧. (\*\*) جـ: ورقة ٢٥ ظ، م: الحماسية ١٢٩. ت: ١/٥٥٠. وساق سلسلة نسبه. وابنه البعيث شاعرٌ، وسيورد له أبو تمام الحماسية ٣٩٨ وسيكرر هذه الحماسية بعد، ورقتها هناك هو ٤٧٨. انظر ص ٧٣٠.

«السَّوْمُ» أن تَعرِضَ على الرَّجلِ الأَمرَ وتَحْمِلَه عليه، ومنه السَّوْمُ في السَّلْعَةِ، كأنَّه عَرَضَ عليه أن يخْذُل مولاه، وهو ابنُ عمِّه أو حليفُه، وأن لا يَهْوى هَواهُ، فقال له لم تُنْصِفْني حين عرضْتَ عليَّ هـذا فِي مولاي وأَنتَ لا تأتيه في مولاك.

وقوله «وحرَّكَ أَحْشَائي» أي جاشت نَفْسِي غَضَباً له وفزعاً ممَّا نابَهُ، «والْفازعُ» يُكَنَّى عنه بـذلك، كما قـال جلّ وعزَّ: (١) ﴿وبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ وقوله «وهرَّتْ كِلابِيا» أي حَمَيْتُه، وأبديْتُ الشرَّ لمن حاول ظُلْمَه، وضرَب هرير الكِلاب مثلاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأحـزاب: ١٠.

المرفع (همير)



ا المسترفع (هميرا)

المرفع (همير)

## قافية الألف

٢٤٨ - قال سُوَيْدُ الْمَراثِي الْحَارِثِيّ (طويل)(\*).

١ - لَعَمْرِي لَقَد نَادَى بَأَرْفَع صَوْبَه نَعِيَّ حُييٍ أَنَّ فَارِسَكُمْ هَوَى
 ٢ - أَجَلْ صادِقاً والْقائِلُ الْفاعِلُ الذِي إذا قالَ قوْلًا أَنْبَطَ الْمَاءَ فِي الثَّرى «النَّعْيُ» إشادة ولي الميت بذكره، وكان الرجل السيِّدُ إذا مات يسيرُ راكبُ على الأحياء فينادي: نَعَاءِ فلاناً، أي انْعُوه واذكُروا موته، ومنه نعَيْتُ على فلانٍ فعله إذا أظهرت عَيْبَه به وأشعته، «والنَّعيُّ» هنا النَّاعي، وهو فَعِيلُ بمعنى فاعل كعليم وقدير. «وحُييًّ» أخوه. ومعنى «هوَى» خرَّ صريعاً ميِّتاً.

وقوله «أَجَلْ» تحقيقً لما زعم النّاعي من أنّه فارسُهُمْ الذّابُ عنهم، وعَطَفَ الرّ١٢٠ و) «والقَائِلَ الْفَاعِلَ» بالنّصْب حملًا على المنصوب «بأنّ» (١٠)، والتقديرُ قُدْت حقّاً أن فارسنا والقائلَ الفاعلَ لَهُو، ويجوز الرفعُ على القطع، أي قلت حقّاً، وهو أيضاً القائلُ الفاعلُ. وقوله «أنْبَطَ الْمَاءَ في الثّرَى» أي إذا قال قولًا أصاب الحقيقة وأخرج القول إلى حدّ الفعل، فكان كمن احْتَفَر بئراً فبلغ الثّرى حتَّى أَنْبَطَ الماء، «وإنباطه» إخراجُه شيئاً بعد شيء، والنّبُط الماءُ القليلُ يَخْرُج من عيون البئر شيئاً بعد شيء، ومنه استخرجَهُ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٧ ظـ ٥٨ و، م: الحماسية ٢٧٤، ت: ٣٢٠/٢. ط: سويد المرادي. وانظر عن سويد ص ٤٣٨.

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ط. والذاب المدافع.

٣ فَتَى قَبَلُ لَمْ تُعْبِسِ السِّنُ وجْهَهُ

سِوَى خُلْسَةٍ في الرَّأْسِ كَالْبَدْرِ في الدُّجى(١) عَلْسَةٍ في الرَّأْسِ كَالْبَدْرِ في الدُّجى(١) عَلْمَ أَق عَلَمُ الْعُوانُ فجاءَها يُقَعْقِعُ بِالْأَقْرابِ أُولَ مَنْ أَق

«الْقَبَلُ» والقُبَلُ المُستقبَلُ الشَّباب. ومعنى «لم تُعْسِ» لم تُغيِّر لونه وجماله وهو مِن الْعَبُوس، أي لم تَجعلْهُ عابساً. ويُروى «لم تُعنِس» ومعناهُ أيضاً لم تُغيِّر، وحقيقتهُ لم تجعلْهُ كوجه العانس من النَّساء، وهي التي طال مُكْثُها عند أبويها لا تتزوَّجُ حتى تأخذَ في السنِّ فتتَغيَّر، وقيل لها عانسٌ من العَنْس وهي الصَّخرةُ المقيمةُ في الماءِ الماكثةُ فيه، ويقالُ للناقة عنسٌ تشبيها بها لصلابتها. «والخُلْسَةُ» اختلاطُ الشَّيب بالسواد، يقال أخلس الرأسُ والنباتُ إذا صار فيهما لونان من بياض وسوادٍ، وخُضرةٍ ويُبُس، ويقال للرَّجُل إذا كان أحدُ أبويه أبيضَ والثَّاني أسودَ: خِلاَسِيُّ من هذا، وشبَّه الشَّيب في سواد شعره بنور البدر في الدَّجى، يُريد أنَّ الشيبَ قد زَانه لأنه دالً على حِنكته وتَجْرِبَته، فلذلك جعله كالنُّور في الظلام، «والدَّجَى» جمع دُجْيَة وفعلُها دجا يدجو، وهو ليلٌ داج أي شديدُ السَّواد.

«والْعَوانُ» الحربُ المتكرِّرةُ وهي أشدُ لأَنَّها تَقْضِي على ما أبقت الأولى. وقوله «يُقَعْفِعُ بالأقرابِ»، أي أتاها مُسرعاً وقد تقلَّد سيفَه وتنكَّب قوسَه، وكِنانتُه (٢) بجانبه الأيسر، فاضطربت هنالك لسُرعتِه فتقعقَعَتْ بخصْره. «والقُرْبُ» الخصْرُ وجَمعُه أقراب، وإنَّما جَمَعَه بما يليه. «والْقَعْقَعَةُ» صوتُ الشَّيْءِ اليابس كالجِلد البالي ونحوه. وقوله «أوْل مَنْ أتى» أي بادر نحوها، وكان أولَ فارس يَطْلع فيها بشجاعته وإقدامه.

٥ \_ ولم يَجْنِها لكنْ جَناها وَليَّهُ فآسى وآداهُ فكانَ كَمَنْ جَنَى قوله «لَم يَجْنِها» أي هو حليمٌ لا يَبْعَثُ الحَرْبَ ولا يَجنِيها على الحيّ، ولكنه مواس لعشيرته وَصُولٌ لرَحمِه (١٢٠ ظ)، فإذا جناها أحدُ قومِه لم يَسَعْهُ إلا نصرُه ومُواساتُه بنفسه، فكان كمن جنَى الحربَ وبعثَها، قياماً بَها، ونُهُوضاً فيها. «والمواساةُ» أن تجْعَلَ غيرَك أُسوةَ نَفْسِك، أي مثْلَها في قول أو فعل ومعنى «آداه» (٣) أعانَهُ، يقال أعْدَيْت فلاناً على خصمه وآدَيْته إذا أعنْته، وكأنَّ الهمزةَ بدل من عَيْن لأنَّ

<sup>(</sup>١) ت: تُعِنِس.. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٢) الكنانة جلدةً تُجمع فيها السّهام. (٣) في س: آده.

اشتقاقَ الإعْداءِ معلومٌ من عدا يعدو إذا تجاوز، واشتقاقُ الإيداءِ غيرُ معلومٍ ، ولم يَأْت من هـذا التأليفِ إلا أَدَوْت له، إذا خَتَلْته، وليس مِنْ معناهُ في شيءٍ(١).

٢٤٩ - وقال أبو حَنش في يَعْقُوب بن دَاود: (كَامل)(\*).

١ - يعْقُوبُ لا تبْعَدْ، وجُنبْتَ الرَّدَى فلأَبْكينَ زمانَك الرَّطْبَ التَّرى(٢)
 ٢ - ولئِنْ تعهَّدَك الْبَلاءُ بنَفْسِه فَلَقِيتَهُ، إِنَّ الْكَريمَ لَيُبْتَلَى(٣)

قوله «لا تَبْعَدْ» أي لا أبعَدَ اللَّهُ مكانَك، أو لا أَبْعَدَك من رحمته وكرامته، يقال بَعِدَ يَبْعَد بَعِدَ يبعُد بمعنى، ويَجُوزُ أن يكون معناه لا تَهْلِك، من قولهم بَعِدَ يَبْعَد بعُداً وبَعَداً إذا هَلك، وفي التنزيل: (٤) ﴿ أَلا بُعْداً لمدين كما بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ ويكون قوله «لا تَبْعَدْ» وهو قد بَحِدَ، على طريق الحزن لفقده والتمني ألا يكون كما هو، وهو شيءٌ قد اعتادوه واستعملوه، قال مالك بن الريب(٥):

يقولُونَ لَا تَبْعَدْ وهُمْ يَدْفِنُونَنِي وأَيْنَ مَكَانُ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِياً «والرَّدَى» الهلاك. وقوله «الرَّطْب التَّرَى» مثَلٌ في كثرة معروفه وطِيبِ الزمان به. لأنَّ خيرَ الأرض في رُطوبة ثراها وريِّها.

«والبلاءُ» هنا الاختبارُ بالشرِّ، وقد يكونُ في الخير، أي إن أصابـك شرُّ الدّهر

<sup>(</sup>٥) من قصيدةٍ مشهورةٍ في رثاء أخيه، انظرها في أمالي اليزيدي ٣٨ ـ ٤٤، أمالي القالي ١٣٧/٣، كتاب الحلل ١٩٤، خزانة البغدادي ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٧. وترجمة مالك في ص ٢٠٥.



<sup>(</sup>١) ساقطة هي وما قبلها من ط.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٤ ظ، م: الحماسية ٣٢٥، ت٣/٣ وفيه عن أبي هـ الله أن دعبلاً سمّاه خضر بن قيس النميري الهلالي البصري، وأنه كان يحفظ القرآن، وقد صحب يعقوب وزير المهدي، وعاش مائة سنة. وقريب من هـ ذا في الوفيات ١٢٦/١، وقد أشار ابن النديم في فهرسته ٧٨ إلى عـدد أوراق ديوانه، وجُعل فيه (ط. طهـران) أباحنس. أما أبو عبد الله يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان السلمي فقد كان مولى أبي صالح عبد الله بن حازم السلمي والي خراسان، واستكتب في عـدد من دواوين الدولة، وسجنه المنصور عندما تغلب على ثورة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وكان كاتباً له، فـلما جاء المهدي أطلق سراحه وولاه وزارته وأسلم إليه شؤون دولته، ثم اتهمه بالميل إلى الشيعة فسجنه في المطبق ولكنّ الرشيد أخرجه عندما أسند إليه الأمر، فاعتزلَ السياسة وارتحلَ إلى مكة ليجاور البيت وبقي بها إلى أن توفي عام ١٨٢ هـ. تاريخ بغداد ٢٦٢/١٤، الوفيات ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) م ت: فَلنَبْكِيَنُّ. َ

<sup>(</sup>٣) ط: لنفسه، هامش س: تَعاهَدَكَ.

<sup>(</sup>٤) سورة هـود: ٩٥.

فذَهب بك، يعني الموت، فالكريم غَرضٌ للبلاءِ كما قال(١):

أرى المُوتَ يعْتَامُ الكِرَامَ....

أي يعْتَمِدُهُمْ ويخُصُّهُمْ.

٣ ـ وأَرَى رجالًا ينْهَشُونَك بعْدَمَا أَغْنَيْتَهُمْ منْ فَاقَةٍ كُلَّ الْغِنَى (٢) عَدَوُا عليْكَ لما عَدا عِندَ الذِينِ عَدَوُا عليْكَ لما عَدا

«النَّهْش» الأكلُ والعضُّ بالأنياب، يُريد الـذين قتـلوه بعد عيْشِهم في نعمته، وإغنائه لهم بكثرة معروفه. «والفَاقَةُ» الحاجةُ.

وقوله « لو أَنَّ خَيْرَكَ» أي لو كان الـذي وضعت عندهم من الخير شرَّا، فكافَوْكَ، به، لما عَدا فِعْلُهم بك وقتلُهم لك المكافأة بذلك الشرِّ، أي جازَوْك مجازاة المُسيءِ. إِذْ كُنْتَ مُحْسِناً إِليهم، ظُلماً وبَغياً وكُفْراً (٣) للنِّعمة.

 <sup>(</sup>١) بقيته في ديوان طرفة ٣١:
 ويصْطَفِي عَقِيلَةَ مال ِ الْفَاحِش ِ الْمُتَشَدِّدِ. وقد مرَّ في ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) م ت: يَنْهَسُونك، ومعناهُ يغتَابونـك.

<sup>(</sup>٣) ط: كفؤا.

## قافية الباء

٢٥٠ ـ (١٢١ و) قَالَ محمَّدُ بن بشِيرٍ المَدَنيِّ الْخَارِجيِّ: (طويل) (\*).

١ ـ طَلَبْتُ فَلَمْ أُدْرِكْ بوَجْهِي ، ولَيْتَنِي قَعَدْتُ فَلَمْ أَبْغِ النَّدَى بعْدَ سائِبِ
 ٢ ـ ولَوْ لَجُأَ الْعَافي إِلَى رَحْلِ سَائِبِ ثَوى غَيْرَ قَالٍ أَوْ غَدا غَيْرَ خَائِب

يقول لمّا فقدتُه طلبتُ النَّدي بوجهي فلم أُدْرِكُه، كما كُنت أُدرِكُه، إِذْ كنت أَسَلُه، فليتني لم أتعرَّض لطلب النَّدي بعده.

وقوله «وَلَوْ لَجَأَ الْعَافِي إِلَى رَحْلِ سَاثِبٍ» أي لـو أتـاه سائلٌ يَعْفُوه، أي يطلُبُ ما عنـده لثَوى عنـده، مُكَرَّماً مُغْتَبَطاً بثوابه، غيرَ قال ٍ، أيْ مُبْغِض ٍ، أو غـدا عَنْهُ راحـلاً غير خائِبِ من معروف ومواساته.

٣ ـ ولكنَّهُ لَمْ يُلْفَ مُذْ ماتَ سَائِبٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا شَاهَدُ مِثْلُ غَائِبِ

قوله «ولكنَّهُ لَمْ يُلْفَ مُذْ مَاتَ» استدراك محمولٌ على المعنى، أي كلُّ سائل سألَ غيرَه خائبٌ، فكأنَّه لا يجد من النَّاس أحداً يُسْأَلُ، إذْ شاهدُهم الموجودُ لا يُعطى سائلًا، فكأنَّهُ غائبٌ لا يُوجَد.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٥ وظ، م: الحماسية ٢٧٠، ت: ٣٠٢/٢ ما عدا ٣. وابن بشير أبو سليمان من بني خارجة، بطن من عدوان بن عمرو بن قيس عيلان، وليس من الخوارج، وهو شاعر أموي كان ينزل الرَّوْحاء ببادية المدينة، ولا يكاد يفارقها. وكان منقطعاً إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة يكفيه ويقضي حوائجه. معجم الشعراء ٣٤٣ الأغاني ١٠٢/١٦. وفي ها. س. . يسير. وهو غير صاحب الحماسية، إذ يقع التصحيف في الكلمتين كثيراً.



٤ ـ أَقُولُ ومَا يَدْرِي أَناسٌ غَدَوْا بِهِ إِلَى الْقَبْرِ ماذَا أَدْرَجُوا في السَّبَائِبِ(١)
 ٥ ـ وكُلُّ امْرِيءٍ يوْماً سيرْكَبُ كَارِهاً على النَّعْشِ أَعْناقَ الْعِدَى والأَقَارِب

قوله «ومَا يَدْرِي مَا أَدْرَجُوا»(٢) يُعظّم أَمرَه، أي هـو أعظمُ قـدراً وأجـلُ خطراً مِنْ أَن يَعْلَم حاملُه إلى قبـره ما حَمَـلَ منه، ومعنى «أَدْرَجُـوا» طَوَوْا وسَتَروا. «والسَّبائِبُ» جمـع سبِيبَةٍ وهـي الشُّقّةُ من الكُتَّان، يريد أكفانَه(٣).

وقوله «أَعْنَاقَ الْعِدَى والْأَقَارِبِ» أي سيموتُ غريباً أو في أهله، فيَحْمِلُه في نعشم الغرباءُ والأولياءُ. «والْعِدَى» الغُرباءُ والأجنبيّون، «والْعِدى» أيضاً والْعُداةُ والْعُدة والْعُدي الأعداءُ، وأصلُ ذلك كله من المُجانبة، وَالقُدْوَةُ جانبُ الوادي.

٢٥١ ـ وقال نَهْشَلُ بنُ حَرِّي الدَّارمي، أو الشَّمَرْدَلُ بنُ شَرِيكٍ: (طويل) (\*\*).

١ ـ أُغرُ كمِصْباحِ الدُّجُنَّةِ يتَّقِي قَدَى الزَّادِ حتَّى يُسْتَفادَ أَطايِبُهُ
 ٢ ـ وهَوَّنَ وجْدِي عَنْ خلِيلِيَ أَنَّنِي إِذَا شِئْتُ لَاقَيْتُ امراً مَاتَ صَاحِبُه

«الأَغَرُّ» المشهورُ الكرم. «والدُّجُنَّةُ» الظُّلْمةُ، والدُّجِى إِلْبَاسُ الغيمِ السماءَ، والأصلُ فيهما واحدُ، أي هو في الشهرة كالمصباح في الظَّلام. وقوله «يَتَّقِي قَدَى الزَّادِ» أن يتحامى الطعامَ وراثحتَهُ الباعثةَ على الشَّهْوة، حتى يَسْتَفِيدَ أطايبَهُ الضَّيفُ والجارُ، أي يُؤثِرُه على نفسه، «وقَدَى» الطَّعامِ راثحتُه، يقال قَدِي (١٢١ ظ) يَقْدِي قدى وقداوةً إذا طابت ريحُه، ويروى «قَذَى الزَّادِ» يُريد رديتُه وخبيشَه، أي يتجنَّبُ خبيثَ الطعام، فَما يعُودُ عليه بلُوْمٍ حتَّى يستفيدَ أطيبَ الزَّاد وأكرَمَه، كما قال عنة ق(٤٠):

ولَقَدْ أَبِيتُ علَى الطَّوَى وأظلُّهُ حتَّى أنالَ به كَرِيمَ المُّأكَلِ

<sup>(</sup>١) جم ت: إلَى اللَّحْدِ.ها. س: السَّباسب.

<sup>(</sup>٢) ط: لم يدروا. س: لم يدر.

<sup>(</sup>٣) ط: كفانه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٨ ظ، الأولان فقط. م: الحماسية ٢٨٧، ت: ٣٣٨/٢. ووقع التعريف بنهشل في ص ٣٦٦. أما الشمردل بن شريك بن عبد الله اليربوعي فشاعرٌ من العهد الأموي، وكان يقال له ابنَ الخريطة، لأنه عندما كمان صبياً جُعل في خريطة، وهو مقصَّدٌ وراجزٌ. الشعراء ٧٠٨ المؤتلف ٢٠٥، السمط ٤٤٥. وفي شرح أبيات المغني ٢٧/٤ أنّ نهشلاً رثى بهذا الشعر أخاه أبا ماجد مالك بن حرِّي وكان شجاعاً من أنصار على فقتل في صفين.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٤٩.

وأصلُ الْقَذى ما سقط في العين والشراب، فضربَهُ مثلاً لرَدِيءِ الطّعام وخبيثِ المكْسَب.

وقوله «وهَوَّنَ وَجْدِي عَنْ خَلِيلِيَ» كقول الخنساء(١)

ولَـوْلاَ كَثْرةُ الْبَـاكِينَ حَـوْلِي عَلَى إِخْـوانِهِمْ لَقَتلْتُ نَفْسِي أَسُوةً فيمن فَقَدَ حميمَه فلم يمُتْ حُزناً عليه.

٣ ـ ومَنْ يَرَ بِالْأَقْوامِ يَوْماً يَرَوْا بِهِ مَعَرَّةَ يَوْمٍ ، لا تُوارَى كَواكِبُهُ ٤ ـ أَخُ ماجد، لم يُخْزِنِي يَومَ مَشْهَدٍ كما سَيْفُ عَمْرٍو لم تَخُنْه مضارِبُه

قوله «ومَنْ يَر بِالْأَقْوام يوْماً» أي من رأى حوادثَ الأُمور حالَّة بغيره فسيراها تحلُّ به، لأنَّ الدّهر يعُمَّ بحوادثه، وهذا كما قيل في المثل(٢):

مَنْ يَرَ يَوْماً يُرَ بِهْ واللَّهْرُ لا يُغْتَرُّ بِهْ واللَّهْرُ لا يُغْتَرُّ بِهْ «والْمَعَرَّةُ» أي يوماً شديداً مظلماً كاللَّيل تَظهرُ فيه الكواكبُ.

وقوله «لم يُخْزِني يَوْمَ مَشْهَدٍ» أي لم يُقَصِّرْ في مشهدٍ من مشاهد الحرب والخصام فيُخْزِيني عند الافتخار بِه، وأراد «بسَيْفِ عمْرٍو» صمصامة (٣) عمرو بن معدي كرب، وبها يُضرْبُ المثلُ في المضاء.

٢٥٢ ـ وقال أَبُو الْحَجْناءِ مَوْلَى لِبَنِي أَسَدٍ: (طويل)(\*)

١ ـ أَعَاذِلُ مَنْ يُرْزأُ كَحَجْناءَ لايَزَلْ كَئِيباً، ويزْهَدْ بعدَه في الْعَواقِب
 ٢ ـ حَبِيبٌ إِلَى الْفِتْيانِ صُحْبَةُ مِثْلِهِ إِذَا شانَ أَصْحَابَ الرِّحَال الْخَقَائبُ(٤)

المسترفع (هم يرا)

<sup>(</sup>١) ديوانها ٨٤، وترجمتها ستأتي في ص٦١١.

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في فصل المقال ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمة عمرو في ص ١٥٤.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٣ و، م: الحماسية ٣١٢، ت: ٣٧٦/٢: بتقديم ٤ على ٣. وفي الثاني إقواءُ لم ينبّه عليه الشارح، ويَزُول الرّواية الواردة في . ها. س وهي : إذا دنس الأقوامُ ما في الحقائِب. وهو، أي أبو الحجناء، ممن اكتفى المرزباني في معجمه ٥٠٥ بذكر كنيته فقط.

<sup>(</sup>٤) م: حبيباً، وأشير إليها في شرح ت.

وحَجْنَاء) اسمُ رجل. (والكُثيبُ) الحزينُ. (والْعَواقِبُ) هنا أَطهارُ النساءِ وما يَوْبُنَ إليه بعد الحيض من أن يَصْلُحن للغِشيان. أي من فَقَد مثلَه لـم يَطْمَعْ(١) في خلَفٍ منه، فهـو يَزْهـدُ في النَّسـاء، يأساً من ذلـك.

وقوله «حَبِيبٌ إِلَى الْفِتْيانِ صُحْبَةُ مِثْلِه، اي لا يَستَأْثِرُ عن اصحاب بما في حقيبته (٢) من الـزاد ولا يـذْخَرُه دُونَهُمْ (٣)، إذا احتيج إليه وزانَ صاحبَه الإيشارُ به وشانَه ادِّخارُه والاستئثارُ به. ﴿وَالْحَقِيبَةُ ﴾ مؤخَّر الرَّحـل، وهناك يُوضع الزَّادُ.

٣ ـ نِظامُ أَناسٍ كان يَجْمَعُ بِيْنَهُمْ ويدْفَعُ عنْهُم عادِيَاتِ النَّوَاثِبِ(٤) ٤ - (١٢٢ و) بَعِيدُ الرِّضا لا يَبْتَغِي وُدُّ مُدْبِرٍ ولا يَتَصَدَّى للطَّخِينِ المغَاضِب

يقول كان سَدِيدَ الرأي، راغباً في التألُّف، فكان يُصْلِح بين القوم ويُنظُّم أمرَهُمْ. ﴿وَالْعَادِياتُ، الشدائدُ المتجاوزةُ في الشُّدَّة، من عدَّوْت أُعـدو إِذا تجاوزت في الظُّلم وغيره.

وقوله «بَعِيدُ الرِّضا» أي إذا ظُلِم وأُغْضِبَ ثُمَّ طُلِبَ رضاهُ وانقيادُه بَعُد ذلك منه، أَنفةً وكرماً، ومَنْ أَذْبَرَ عنهِ بُؤدِّه يتَّبِعْه راغباً في مَوَدَّته، جزالةً ونُسْلًا. «والتصدِّي» التعرُّض للشِّيء. «والضَّغِينُ» الْمُضَاغِنُ، والضُّغْن الحِقد.

٥ \_ وجرَّ بْتُ ما جرَّ بْتُ منه فَسرِّني ولا يَكْشِفُ الْفِتْيانَ غَيْرُ التَّجارب ٦ - وكُنْتُ إِذَا ما خِفْتُ أَمْراً جَنَيْتُهُ يُغَفِّشُ جَأْشِي ضَبْثُكَ المتراغِبُ(٥)

يقول جرَّبْتُه فوافَقْتُ منه ما سرَّني، والتَّجاربُ تَكْشِفُ عمَّـا ينطوي عليــه الإنسانُ من خير وشرّ .

وقوله «يُخِفِّضُ جَأْشِي» أي يُسَكِّنُ نفسي ويُسلِّيني عند أُمرِ يِنوبني فَيُفْرَعني. «والضَّبْثُ» القبضُ على الشيءِ بشدَّةٍ، والْمَضَابِثُ مَخالبُ الأسدِ.

<sup>(</sup>١) ط: يقمع.

<sup>(</sup>٢) ط: حقيقته.

 <sup>(</sup>٣) ط: لومهم.
 (٤) م: يَجْمَعُ شَمْلَهُمْ. م ت: وَيَصْدَعُ.

<sup>(</sup>٥) وفي البيت إقواء أيضاً لم ينبه عليه.

«والمُتَراغِبُ» المَكينُ الواسع، يُريد قُوَّته على الأمور وشدَّة حزمه، وضَرَبَ الضَّبْثَ المتراغبَ مثلًا، ويُروى «الْمُتَراعِبُ» بالعين غير معجمة، وهو الممتليءُ البالغُ، يقال رَعَبَ السَّيلُ الوادِيَ إذا ملَّه، ومرَّ الوادي يرْعَب ويزْعَبُ بالزاي إذا ملَّهُ السَّيلُ فمرَّ به مرًّا سهْلًا.

۲۵۳ - وقال جَعْفَرُ بن الأَحْنَفِ ويقالُ حَفْسَ بن الأَحنف الكِنانِيّ ومرَّ بقبرِ ربيعةَ بن مُكَدَّم فاغْتَذَرَ لتَرْكِهِ عَفْرَ ناقِته، وكان كلُّ مَنْ مرَّ به عَفَرَ ناقتَه عليه، فقال: (كامل)(\*).

١ - لا يَبْعَدَنُ ربيعَةُ بْنُ مكَدَّم وسَقَى الْغَوادِي قَبْرَه بذَنُوبِ
 ٢ - نَفَرَتْ قَلُوصِي من حِجَارةِ حَرَّةٍ بُنِيَتْ على طلْقِ البُدَيْن وَهُوب

«ربيعَةُ بْنُ مُكَدّم» أحدُ فُرسان العرب المشاهير، وهو من كنانة ثم من بني فِراس . «والْغَوادِي» السَّحابُ تُمْطِر غُدُوةً . «والذَّنُوب» الدَّلُو ملأى ماءً، ضربَهُ مثلاً لكشرة المطر، وإنما دعا لقبره «بالسَّقيا» لِيُخْصِبَ مكانُه فيكون ماهولاً مأنُوساً، وهذا من عادتهم .

«والْقَلُوسُ» النَّاقةُ الفتيَّةُ. «والْحَرَّةُ» أرضٌ غليظةٌ تَرْكَبُها حجارةٌ سودٌ، وإنسا يريدُ مَوْضعَ قَبْرَه، وكانوا يتدافنون في الْجِرار والجبال، تجنَّباً لمواضع السيل. «والطَّلْقُ» المُنْطلِقُ اليدين بالمعروف.

وفي شرح ما يقع فيه التصحيف ٤٠٤ أنّ حفص بن الأحنف من الشَّعراء الذين وقع الغلط فيهم، في الحماسة وغيرها، وأن الصواب ابن الأخيف، وأن ابنه مُكرز هو قاتلُ عامر بن الملوَّح وباعثُ الحرب التي وقعت بين كنانة وقريش.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٢ و، م: الحماسية ٣٠٦، ت: ٣٦١/٢ ما عدا الأخير. وفي ت أنّ الشّعر يُروى لحسان، وهو في ديوانه ٢٠١/١ (تحقيق وليد عرفات)، وأن أبا رياش، بعد أن نَقَلَ عنه خبر الأبيات، ذكر أن هذا أول من ترك العقر عليه. وفي ها. س عن أبي رياش أيضاً أن الشعر يروى لكُرْز بن خالد من بني الحارث بن عمر من قريش، وأنه يروى لعمرو بن شقيق أو لحسان، وأن ابن سلام الجمحي قال إن عمراً أولى بها، وليس هـذا فيما طبع من الطبقات، ونسب الأول في جمهرة ابن حزم ١٧٦ إلى شقيق بن عمرو. وربيعة بن مُكدّم بن عامر بن خويلد الكناني، فارس العرب المشهور في العهد الجاهلي، وممّن كان يحمي الظعن حتى بعد موته. قتله في يوم الكديد أهبان مكلّم الذئب الأسلمي، فجاء بفرسه وسلاحه فوهبه لنبيشة بن حبيب السّلمي، وقال في ذلك شعراً، وقيل إن نبيشة هو الذي قتله، وعلى ذلك مذهب الشارح كما سترى بعد، انظر خبر مقتله في الأغاني ٢١/٥، وانظر الاشتقاق ٣١١، والمؤتلف ٣٣، وجمهرة ابن حزم السمط ١٩٠٠، والسمط ٩١٠.

٣ ـ (١٢٢ ظ) لا تَنْفِرِي يانَاقُ مِنْهُ فَإِنَّه شِرِّ يَبُ خُمْرٍ مِسْعَرٌ لَحُرُوب (١) على الْعُرْقُوبِ ٤ ـ لُولاً السِّفارُ وبُعْدُ خَرْقٍ مَهْمَهِ لَتَركْتُهَا تَحْبُو على الْعُرْقُوبِ

يقولُ كان في السَّلم يُنفِقُ في الخمر، فُتوَّةً وكرماً، وفي الحرب يسعِّرُ نارَها، جُرأةً وإقداماً، (لذا) فلا تَنفِرِي منه (يا ناقُ) وعرِّجي عليه لتقضِي حقَّه.

«والسَّفارُ» مصدرُ سافر مُسافرةً وسِفاراً، أي لولا حاجتي إليها وبُعْدُ ما بيني وبين الوجه الذي أريده لعرْقَبْتُها ثم نحرتُها على قبره، حُزْناً عليه ووفاءً له. «والْخَرْقُ» الفلاة ينْخَرِقُ<sup>(۲)</sup> فيها الرَّيح لسَعَتِها. «والْمَهْمَهُ» القَفْرُ. وقوله «تحبُو عَلَى الْعُرْقُوب» أي لضَرَبْتُ ساقَها بالسَّيف حتى تَقعَ على مؤخّرها فتحبو على عراقبها.

٥ ـ نِعْمَ الْفَتِي أَدًى ابْنُ صِرْمَةَ بَزَّهُ يَوْمَ اللِّقاءِ نُبَيْشَةُ بْنُ حَبِيبِ (٣)

«نُبَيْشَةُ (٣) بنُ حَبِيبِ» هو قاتل ربيعة بن مكدّم ويُعرف بابن صِرْمة، كأنّه نُسِب إلى أمه. ومعنى «أدّى بزّهُ» دَفعَ سلاحه إلى ورثته، والبَزّ السّلاح والثّياب، وكذلك البزّة.

٢٥٤ - وقالَ آخرُ: (طويـل)(\*)

١ ـ لقدمَاتَ بِالْبَيْضاءِ من جَانِبِ الْحِمَى فَتَى ، كَانَ زَيْناً للموَاكِب والشَّرْب
 ٢ ـ يلُوذُ بِهِ الْجَانِي مِحَافَةَ مَا جَنَى كَمَا لاَذَتِ الْعَصْمَاءُ بالمُرْتَقَى الصَّعْب (٤)

«البَيْضَاءُ»(٥) موضعٌ بعينه «والْحِمَى» بلد، وهما حِمَيان، حِمَى ضَرِيَّة وحِمَى الرَّبَذة. وقوله «كانَ زَيْنا للْمَواكِب» أي كان رئيسَ جيشه وفَتَى صَحْبِه، فكان زيناً لهذا وذاك.

المسترفع (همير)

<sup>(</sup>١) جـم: شَرَّابُ.

<sup>(</sup>٢) ط: منخرق. ويَنْخَرِقُ الربح يهبُّ ويعصف في كل اتجاه.

<sup>(</sup>٣) ط: قبيثة. والمراد بَالبزّة هَنَّا اللَّباس والشارة.

<sup>(\*)</sup> ح. بيد ؛ وستور بعد المحماسية ٣١٦، ت ٢/٣٨٧ ما عدا ٢. وفي ها س أنها لهند بنت أسد الضيائة .

<sup>(</sup>٤) هامش س: بالشَّاهِقِ الصَّعبِ.

<sup>(</sup>٥) البيضاء مواضع متعددة ذكرها يأقوت، وذكر البكري أنها موضع تلقاء حمى الربذة، وساق البيت. وضرية والربذة اللتان ينسب إليها الجمّى يُعتبران من أكبر الأحماء، وكان عمر بن الخطاب أول من حماهما ليكونا مقصورين على إبل الصدقة وظهور الغزاة. معجم البلدان، معجم ما استعجم (البيضاء ـ الربذة ـ ضرية).

وقوله «يلُوذُ به الْجَاني» أي يعتصمُ به مَنْ جَنَى على غيره فيعْصِمُه (١)، لعِزَّته وامتناعه. «والْعَصْماءُ» مُؤنَّث الأعْصَم وهو الوعْلُ، للعُصْمة في يديه، وهي بياضٌ فيهما كالتحجيل (٢). «والْمُرْتَقَى الصَّعْبُ» حيث يُرْتَقَى في أعلى الجبل، أي امتناعُ الجاني به كامتناع العصماء برأس الجبل.

٣ ـ تَظَلُّ بَناتُ العَمِّ والْخِالِ حَوْلَهُ صَوَادِيَ لا يَرْوَيْنَ بالْباردِ العَذْبِ
 ٤ ـ يَهِلْنَ عَلَيْه بالأَكُفِّ من النَّرى وما مِنْ قِلَ يُحْثَى عَلَيْه مِنَ التَّرْب

«الصَّوادِي» المُسْتَحِرَّاتُ الأَجوافِ، وأصلُ الصَّدى العطش، فضرَبَهُ مشلاً لحرارة الحُزن، ولذا جَعَلَ الباردَ العذبَ من الماء لا يَرْويهن.

وقوله «يَهِلْن» أي يَحثُون عليه التَّرَب عند دفنه، يقال هِلْتُ التَّراب على الميّت أهِيلُه ولا يقال أَهَلْتُه. «والْقِلَي» البُغْضُ، أي لا يَهِلْن التَّراب عليه كرامةً له ولكنْ صيانةً لجُنَّتِه (٣) (١٢٣ و) ويَأْساً من الاستمتاع به.

٥٥٥ ـ وقالَ رجلٌ من بني نَصْر بن قُعَيْن، وهُمْ من بني أسدٍ: (كامل)(٥)

١ - أَبْلِغْ قَبَائلَ جَعْفَرٍ إِنْ جِئْتَهَا مَا إِنْ أُحاوِلُ جَعْفَرَ بْنَ كِلَابِ
 ٢ - إِنَّ المُودَّةَ وَالْهُوادَةَ بَيْنَنَا خَلَقُ كَسَحْقِ اليُمْنَةِ المنْجَابِ
 ٣ - إلا بجَيْشٍ لا يُكَتُ عَدِيدُهُ سُودِ الْوُجُوهِ منَ الْحَدِيد غِضَاب

«جعْفَرُ بْنُ كِلاب» (٤) بنِ ربيعة بن عامر بن صعْصَعَةَ من قيس عيلان. وأرادَ «بقبائِل ِ جَعْفَر» بني تميم، ومنهم عُتَيْبَةُ (٥) بنُ الحارث بن شهاب اليربُوعيّ، وهو أحدُ فرسان العرب المذكورين، وكان

<sup>(</sup>١) ط: فيغضبه.

<sup>(</sup>٢) ط: مثل التحجيل. والتجميلُ البياضُ يكون في يدي الفَرس وغيره.

<sup>(</sup>٣) ط: مجثته.

<sup>(</sup>٤) انظر عن جعفر بن كلاب جمهرة ابن حزم ٢٨٤.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٨ و. م: الحماسية ٢٧٥: ١-٢، ٥، ٨. ت: ٣٢٢/٢: ١-٢، ٥-٧. وفي ت أنّ الشعر لرُبيَّعَة بن عبيد بن سعد بن جذيمة بن مالك بن نصر بن قمين، ومثله في الحيوان ٢-٢١) وأمالي القالي ٢/٢٧، والمؤتلف ١٨٣ مع إسقاط لفظ عبيد. وانظر الشرح بُعدُ.

<sup>(</sup>٥) في جمهرة ابن حزم ٢٧٤ أن من ولده الحُليْسَ والرُّبيعَ، وأنَّ معاوية كان قد تزوَّج بحفيدةٍ له =

قَتَلَةُ ذُوَابُ بنُ رُبَيِّعَةَ الْأَسديّ، ابنُ هذا الشاعر الأسدي، ثم أَسَرَتْه بنُويربوع وهم لا يعرفون أنه ذؤاب، وبلغ أباه أنه قُتِلَ بعُتَيْبَةَ، فقال هذا الشعر، فلما بلغَهُم عَرفوا أنّهُ ذؤابٌ فقتلوه.

«والْهَوادَةُ» الموادَعَةُ والسُّكون. «والسَّحْقُ» الثَّرِبُ الخلَقُ. «والْيُمْنَةُ» ضرْبُ من ثياب اليمن. «والْمُنْجَابُ» المُنخرِقُ، وضَرب هذا مثلًا لانقطاع المودَّة وضَعْفِ أسبابها بينهم.

وقوله «إِلَّا بِجِيشٍ »(١) استثناءً محمولُ على المعنى، أي أَبْلغْهم أَلَّا مودَّةَ بِيننا ولا هوادة إلَّا بِجمْع يحُلُّ بِساحتهم لا يُحْصَى كثرةً. ومعنى «يُكَتُّ» يُحْصَى. وقوله (سُودُ الْوُجُوهِ مِنَ الْحَدِيدِ» أي قد أَدْمنُوا لَبْسَ الدروع (٢) حتى غيَّر صدوُها أَلْوَانَهُمْ.

٤ - ولقَدْ عَلِمْتُ على التَّجَلَّدِ والأَسى أنَّ الرزيَّة كانَ يَوْمُ ذُوابِ
 ٥ - أَذُوَابُ إِنِّ لَمْ أُهِنْكَ ولَمْ أُقِهِمْ للبَيْع عنْدَ تحضر الأَجْلاب

«الأَسَى» الحُزنُ، أي عَلِمْتُ على ما بي من تجلُّدٍ أو حزنٍ أنَّ الرزيَّة المتناهية التي يَقَعُ عليها اسمُ رَزِيَّةٍ يومَ قُتِل ذؤابٌ.

«ولم أهِنْكَ» أي لم أسمح به لأعدائك فآخذ دِيتك (٣) فأهِينك بذلك، ويروى «لم أهَبْكَ» والمعنى واحد، لأنه إذا قَنِعَ بالدّية فكأنه قد وَهَبه، لأن الدّية لا تبُوءُ (٤) به ولا تكون كُفُوا له. وقوله «ولم أقِمْ لِلْبَيْعِ» أي لم أقبَلْ عَنْ دَمك إبلاً أقِيمُ بِبَيْعِها، أَوْ أَقُومُ لأبيعها فيما يُباع من الأجلاب المُحْضَرة للبيع. «والأجلاب، جمع جَلَب وهو ما يُجْلب للبيع، ويُحتَمَلُ أن يُرِيد لم أهبُكَ ولم أَبِعْك، وضرَب بهذا مثلاً، لسَمْحِه به وزُهْده فيه.

٦ ـ إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ ثَلَلْتَ عُروشَهُمْ بِعُتَيْبَةَ بْنِ الحارِث بْنِ شِهابِ

كانت مقيمة مع أهلها بالبصرة، وفي ص ١٩٤ ـ ١٩٥ أشار إلى مقتله على يد ذؤيب. وفي
 الاشتقاق ٢٢٥ أن عتيبة من بني جعفر بن ثعلبة بن يربوع ثم من بني الكباس وأنه كان فارس بني
 تميم في الجاهلية، وأنه هو الذي أسر بسطام بن قيس يوم الغبيط.

<sup>(</sup>١) ط: بجمع.

<sup>(</sup>٢) س: الحديد.

<sup>(</sup>٣) ط: ديتهم.

<sup>(</sup>٤) أي لا تفي بِحَقِّهِ وتنهضُ عِدْلًا له.

٧ ـ بأشدِّهِمْ كَلَباً عَلَى أعْدائِهِمْ وأعزِّهم فقْداً على الأصحاب
 ٨ ـ (١٢٣ ظ) وعِمادِهِمْ في كُلِّ يؤمٍ كَرِيهَةٍ

ويْسَال كُلُّ مُعَصَّب قِرْضَاب

«الشَّلُ» أَشَدُّ الهَدْم، وهو أَن يُحْفَر أَصلُ الحائط ثم يُدفع مَن ناحيةٍ فيخِرِّ، ضُرِبَ مثلاً لقتل سيِّدهم وهدِّ رُكْنِهم. «والْعُرْشُ» السَّريرُ، وهو كنايةٌ عن العِزَّة وشَرَفِ المرتَبَةِ. وقوله «بعُتَيْبَةَ» أي بقَتْل عُتَيْبَةً.

«والكلّبُ» الشِّدّةُ، وأصلُه أن يَكْلَبَ (١) الكلْبُ فيَحِدّ فتشتَدّ جُراتُه، وكلّبُ الزمان شِـدّتُه وإهلاكُه للمال، ويروى «بأشَـدّهِمْ أَوْقاً» والأَوْقُ الثّقل.

«والعِمَادُ» ما يقومُ عليه البيتُ، ضربَهُ مشلاً لاضطلاعه بأمر الحرب وقيامه بشِدَّتها. «والْكَرِيهَةُ» (٢) الشَّدَّةُ. «والثَّمالُ» أصلُ المال، يقال فلانَ ثمالُ أهله أي معوَّلُهم في العيش. «والمعَصَّبُ» المشدودُ الوسط لخوَرِه وضَعْفه جَزَعاً (٣). «والقِرْضَابُ» الفقير، وهو أيضاً اللَّصُ.

9 ـ أَهْوَى لَهُ تَحْتَ الْعَجاجِ بِطَعْنَةٍ وَالْخَيْلُ تَرْدِي فِي الْغُبَارِ الْكَابِي ١٠ ـ أَذُوْابُ صَابَ على صَدَاكَ فَجَادَهُ صَوْبُ الرَّبِيعِ بِوابلِ سَكًابِ ١٠ ـ أَذُوْابُ صَابَ عَلَى صَدَابُ مَا لَاحَ بِالْمِعْزَاءِ رَيْعُ سَرَابِ(٤)

يقال هوَيْتُ له وأَهْويت إِذا انصببت عليه. (والْعَجَاجُ» الغُبار. ومعنى (تَرْدِي» تُسْرِعُ. (والْكَابِي» المتكاثِفُ الكثير، يقال فىلان كابي الرّماد إِذا كان جواداً عظيمَ رماد النّار المُعَـدَّة للأضياف، ومن هذا كبا الفرس يكبو إِذا انتفخ وربا(٥).

وقوله «صابَ عَلَى صَدَاكَ» أي حلَّ بقبرك الغيثُ، والصَّائبُ النازل من عُلُوِّ إلى سُفْل في سرعةٍ. «والصَّدى» هنا الجُثمان، وهو الجسم. «والْجُودُ» دون الوابل، «والوابلُ» أغزرُ المطر. «والسَّكَابُ» الشَّديدُ السَّيلان.

<sup>(</sup>١) أي يصاب بداء الكلب وهو السعار.

<sup>(</sup>٢) ط: فالكريمة.

<sup>(</sup>٣) ط: جوعا.

<sup>(</sup>٤) في المتن (مصر): لَمْعُ سَرابِ.

<sup>(</sup>٥) ويكون ذلك من فَرَقِ أو عَدْوِ وإجهادٍ.

وقوله «ما أنْسَ لا أنْسَاهُ» أي إن نَسِيتُ مُهِمًا من أمري فلا أنساهُ، ولا يفارق نفسي ذكرهُ آخرَ<sup>(۱)</sup> الدّهر. «والْمِعْزَاءُ» الأَرْضُ ذات الحصى، والسّرابُ يترقرق فيها ويَرِيعُ، «وَرَيْعُه» تموُّجُه واضطرابُه، والرَّيْع أيضاً النَّماء والبركة، يقال راعَ العجينُ ريْعاً إِذا نَما.

٢٥٦ ـ وقالت أُخْتُ المُقَصَّص الباهلية واسْمُها مَيْسُون، وكان المُقَصَّصُ، وهو أحدُ بني الصَّمُوت، وهم من بني ربيعة بن عامر بن صعْصَعة ـ خرَجَ في فِتْنَةِ ابن الزَّبير يُصدِّق (٢) من مرَّ بنه من الناس، فمرَّ ببني قُتْفُذٍ وهُمْ حَيٍّ من بني سُلَيْم فصدَّقَهُمْ، ثم طلبَ ابنة أُحدِهم لغير نكاحٍ، فغضِبوا لحُرمتهم وقتلُوه فقالَتْ أُخْته تَرْثيه: (كامل) (٩)

١ ـ (١٢٤ و) يا طُولَ يَوْمِي بِالْقَلِيبِ فَلَمْ تَكَدْ

شَـمْسُ الـظَّهِيـرَة تُـتَّقَى بـحِجَابِ ٢ ـ ومُرَجِّم عِنْكَ الظُّنُونَ رأَيْتَهُ ورَآكَ قَبْلَ تأمُّل ِ المُرْتَاب

«الْقَلِيبُ» موضعُ من بـلاد بني سُلَيْم، يُقال لـه هَضْبُ القليب (٣)، وقُتِلَ هناك. تقولُ لما أتاني نَعْيُه ومَصرَعُه بالقليب طالَ يومي حُزْناً حتَّى لم تكد شمسُه تغرُب. «والظَّهِيَرةُ» نصف النهار.

ثم قالت «ومرجِّم عَنْكَ الظُّنُونَ» أي كم من عُدَّوِ<sup>(٤)</sup> يتوَقَّعُ غارتَك فيُرَجِّمُ الظُّنُونَ عنك، أي من أجَّلك، ويرتاب بك ـ أعجَلْتَهُ في إتيانه (٥) ذلك فاوقَعْتُ به قبلَ أَنْ يَأْخُذ أُهْبَته، وتَرْجِيمُ الظنِّ أن يَرْمِيَ الشَّيءَ بظنَّه حتى يُصِيب حقيقَتَهُ.

٣ ـ فَأَفَأْتَ أُدْماً كَالْمِضَابِ وجَامِلًا قَدْ عُدْنَ مِثْلَ عَلائِفِ الْلِقْضَابِ(١٠)

<sup>(</sup>١) ط: بآخر.

<sup>(</sup>٢) المصدّق الذي يأخذ الزكاة.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ. م: الحماسية ٣٩٠ بتقديم ٦ على ٥، ت: ١١١/٣. وانظر في هذا الأخير، عند نهاية الشّرح، مناسبتها في شيءٍ من الإسهاب، منقولةً عن أبسي رياش. وترجمة عبد الله بن الزبير ستأتي في ص ٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) في معجم ما استعجم ١٢٣٥ أنَّهُ لبني قنفذ من بني سليم، وأنهم فيه قتلوا المُقَصَّص العامريّ .

<sup>(</sup>٤) ط: موعد. . عادتك . . . عمله .

<sup>(°)</sup> ط: في أن ثيبابه.

<sup>(</sup>٦) م: المَّقْصاب. والقصّابُ الجزَّارُ.

٤ ـ لكُمُ المَقَصَّصُ لَا لَنَا، إِنْ أَنْتُمُ لَمْ يَأْتِكُمْ قَوْمٌ ذَوُو أَحسابِ(١)

يقال فاءَ الشَّيْءُ (٢) وأفأتُه إذا ردَدْته ورَجَعته، والفَيْءُ الغنيمة، لأنها تَرجع من قوم إلى قوم . «والأدْم» الإبل تَضرِبُ إلى البياض. «والْجَامِلُ» جماعةُ الجمال. «والهِضَابُ» (٣) الجبال، واحدتُها هَضبَةٌ، شَبَّه بها جماعاتِ الإبل. «والْعَلاَئِفُ» جمع عَليفَةٍ، وهي السَّمينةُ المعلوفةُ. «والمِقْضَابُ» المكان الكثير القضب، وهو ضربُ من النَّبات، يقال له الفِصْفِصَةُ (٤)، والقَضْبُ أيضاً كلُّ نَبْتٍ (٥) لَيِّنٍ يُقْضَب أي فَعْطع.

وقولها «لكُمُ المُقَصَّصُ لاَ لَنا» أي لكُمْ دمُه تَفُوزون به دونَنَا، إن لـم نُغْزِكُـمْ (١) قوماً هذه صفتُهم، يُدركون ثأرَه فيكـم.

٥ ـ فَكِهُ إِلَى جِنْبِ الْخِوانِ إِذَا غَدَتْ نَكْبَاءُ تَقْطَعُ ثَابِتَ الْأَطْنَابِ (٧) مَ وَأَبُو الْيَتَامَى يَنْبُتُونَ بِبَابِهِ نَبْتَ الرَّبِيعِ بَكَالِيءٍ مِعْشَابِ (٨)

«الْفِكهُ» الْمَزَّاحُ الحَسَنُ الخلُق. «والْخِوانُ» ما يُوضع عليه الطعامُ، يسمَّى بذلك ما لم يُوضَعْ عليه، فإذا وُضع عليه فهو ماثدةً، وأرادت به هنا الماثدة، وسُمِّي خِواناً لنُقصانه عن الماثدة، من قولهم تَخَوَّنته الحُمِّي، أي تنقَّصَتُه. «والنَّكْباءُ» ريحُ بين ريحين (٩)، وهي أشد الرياح وأجدَبُها، ولذلك جَعَلَتْها قاطعةً لِما ثبتَ من أطناب البيوت، أي هو سمح إذا اشتدً الزمان.

وقولها «ينْبُتُونَ ببابِه» أي يَأْوُون إليه فينْشَوُون ويَنْمُون في نعمته. «ونَبْتُ الرَّبِيع» أنمى النَّبات، فلذلك خصَّته (١٠٠). «والكالِيءُ» الموضعُ المُخْصِب الكثيرُ

<sup>(</sup>١) نفسه: خَيْلُ ذَوُو.

<sup>(</sup>٢) ط: فات الشيء.

<sup>(</sup>٣) ط: والمعضاب الجمال.

<sup>(</sup>٤) بكسر الفاءين ضربٌ من القتُ رطبٌ، وهو معرَّبُ إسبست الفارسية، وجمعه فصافِصُ، وبفتح الفاءين العجلة في الحديث. المعرب للجوالقي ٢٨٨، التاج (فصص).

<sup>(</sup>٥) ط: نبت يقضب.

<sup>(</sup>٦) ط: لم بعركم. س: نُغْزيكُمْ.

<sup>(</sup>٧) م ت: أَ تَقْلَعُ ثَأْبِتَ.

<sup>(</sup>٨) م: بِمَكْلِيءٍ. مَ ت: نَبْتَ الفراخ.

<sup>(</sup>٩) ط: ريحي . وأجربها.

<sup>(</sup>۱۰)ط: حصه.

الْكَلار والْمِعْشَابُ، الكثير العُشب.

٢٥٧ \_ وقالَتْ امْرأةُ من طَيِّيءٍ: (طويل)(\*)

١ - (١٢٤ ظ) تأوَّبَ عَنِّي نُصْبُها واكْتِثَابُها

ورجَّيْتُ نَفْساً راثَ عَنِّي إِسابُها ٢ ـ أُعَلِّلُ نَفْسِي بِالْمُرَجَّمِ غَيْبُهُ وكاذَبْتُها حتَّى أَبانَ كِذَابُها

والتَّاوُّبُ المراجعة ليلاً: يقال تأويني الهم إذا راجعك ليلا وطَرَقَكَ. ووالنَّصَبُ العذاب، يريد السَّهرَ والبكاء، ويقال والنَّصْب والنَّصَب التَّعب، كما يقال شُغْلُ وشَغَل. «وَرَاثَ» أَبطأً. «والإيابُ» الرَّجوع، أي أتى نَعْيُ هذا المفقود فرجَّيْتُ تكذيبَ الخبر وإياب الْمَنْعِي.

وقولها: وأَعَلَّلُ نَفْسِي بِالْمُرَجِّمِ غَيْبُهِ أَي أَتعلَّلُ بِترجِيمِ الظِّنِّ فيما غُيِّبِ عَنِي مَن أمر هذا المفقود، وأَكَذُّبُ الخبر إلى أن أتت الجليَّةُ بموته فتبيَّن كَذِبُ الخبر من صدقه، يقال أبانَ الشيءُ وبانَ وتبيَّن واستبان بمعنى .

٣ - أَلَهْفا عليك ابْنَ الْأَشَدِّ لَبُهْمَة أَفزَ الكُماةَ طَعْنُها وضِرابُها
 ٤ - متى يَدْعُه الدَّاعِي إلَيْه فإنَّهُ سميعٌ إذا الأَذَانُ صَمَّ جَوابُها
 ٥ - هُوَ الأَبْيَضُ الوضَّاحُ لورُمِيَتْ بِهِ ضَواحٍ منَ الرَّيَّانِ زَالَتْ هِضَابُها

«البُهْمَةُ» الشَّجاعُ المُسْتَبْهِمُ للأَمْرِ الذي لا يَدْرِي من أين يَّوْتى، «والبُهْمةُ» أيضاً الأَمرُ المُبْهَم لا يُهتدَى له، وأَنْت الضّمير(١) حملًا على لفظ الْبُهْمة، ويُحتمل أن تُريد بها الحربَ المُبهمة الشديدة، فيكون الضمير لها لفظاً ومعنى. وقولها «أفزَّ الكُماةَ» أي أفزعهم واستخفَّهم، والفَزُّ ولدُ البقرة الوحشية لنِفارِه وفَزَعه.

وقولُها وإذا الآذَانُ// صَمَّ جَوابُها، أي إذا كرِهَتْ إجابةَ الصارخ المستغيث أو



<sup>(\*)</sup> غير واردة في ج.م: الحماسية ٣٩٤، ت: ١١٨/٣.

<sup>(</sup>١) يقصد الضمير في وطَعْنها،

إجابة القِرْن إذا دَعا للمبارزة وصمَّتِ الآذانُ//عن مجاوبته، وجعَلَت الفعلَ للجـواب على السُّعة.

«والوضّاحُ» الشديدُ البياضِ ، والوضَحُ البياضُ ، تريد أنه مشهبور الكرم لأنَّ أشهرَ الألوان البياضُ . أو أنَّه عربيُّ اللّونِ والأصلِ لم تُعرق<sup>(۱)</sup> فيه الْحَبشُ ، وكان<sup>(۲)</sup> لونُ العرب البياض ، إلى أن غلبت الحبش على مُلْك اليمن ، فَفَشتِ السُّمرة والسواد في العرب . «والضَّواحِي» أعالي الجبال البارزة وكلُّ ظاهرِ بارزِ فهو ضاح . «والريَّانُ» جبلُ بعينه . «والْهِضَابُ» قِطَعُ الجبال العِظام ، وهذا مشلُ لإذهابه الشدائد بجده وعزمه .

# ٢٥٨ ـ وقال عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ جَوَّال النَّهْشَلي: (طويل)(\*)

١ ونحن ردَدْنا ابْنَ الْمُذَيْلِ لقوْمِهِ به أثر الأغلالِ تَدْمَى جَوالِبُهُ
 ٢ - (١٢٥) أَخَذْنَا بِهُ أُحْدُونَةً لا تَشِينُكُمْ إِذَا ما حَدِيثُ الصَّدْقِ بُثَتْ غَرائِبُه (٣)

يقول اسْتَنْقَذْناهُ من الأسر ورَدَدْناه إلى قومه وآثارُ الأغلال<sup>(1)</sup> به داميةً. «والجوالبُ» جمع جالبَةٍ وهي الجِراحة<sup>(٥)</sup> التي علَّنها جُلْبَةُ<sup>(١)</sup> للبُرْء، يقال جلَب الْجُرْحُ وأُجْلَب.

وقوله ولا تَشِينُكُمْ، أي لا غضاضةَ عليكم في أَنْ أَسَرْناه ثم مَنَنَا عليه، لأَنَّا أَعِزةً كرامٌ، فما تُحُدُّث به عنّا من كريم فِعْلنا فيه لا يحُطُّكُمْ ولا يغُضَّ منكم. ومعنى وبُثَّت، نُشِرت.

<sup>(</sup>١) ط: يعرف وتُعرق تُدلي بنسبها وأصولها .

<sup>(</sup>٢) هذا التعليق أورده أكثّر من مرة.

<sup>(</sup>ع) ليست في جرم. وهي في ت ٥٨/٣، ولكن ليست حماسيّة، بل هي مُستَشْهَدُ بها في خبر الحماسية ٣٣٦ المنسوبة للهذيل بن هبيرة، ونقل الخبر عن أبي رياش، لذلك ربما كانت حماسية في روايته، وقد نسبت ثمة لأشرس بن بشامة بن حزن النهشليّ.

<sup>(</sup>٣) ت: نُشُتْ. ومعناها مثل بُشُّت.

<sup>(</sup>٤) ط: الاغتلال.

<sup>(</sup>٥) ط: الحاجة.

<sup>(</sup>٦) أي قشرة تعلو الجُرْحَ عند البرء.

٢٥٩ ـ وقال أبُو الغَطَمُّش الضَّبِيِّ: (طويل) (\*)

١ - أَلَا رُبَّ مَنْ يَغْتَابُنِي وَدًّ أَنَّنِي أَبُوهُ الذِي يُعْزَى إِلَيْهِ ويُنْسَبُ
 ٢ - على رِشْدَةٍ منْ أُمِّهِ أَوْ لِغَيَّةٍ فيَغْلِبَها فَحْلُ على النَّسْلِ مُنْجِبُ

يقول ربَّ مغتابٍ قد عَلِمَ فضلي عليه، إلَّا أَنَّ الحسد يحمله على إغشائي، وهو يُودُّ أَنِّي أبوه الذي «يُعزَّى» إليه، أي يُنسب، ولوكان منِّي لِغَيَّةٍ.

«والْغَيَّةُ» الزّنا. «والرِّشْدَةُ» النكاحُ. «والمُنْجِبُ» النَّجِيب النسل، يقال أنجب الرجلُ إذا وَلَدَ نَجِيبًا.

٣ ـ فبَا لْخَيْرِ لا بالشَّرِ فَارْجُ مودَّتِ وأيُّ امْرِيءٍ يَغْتَالُ منْهُ الترَهُّبُ
 ٤ ـ أقولُ وقد فَاضَتْ لعيْنِي عَبْرَةٌ أرى الأرْضَ تبْقَى والأخِلَّاءَ تَذْهب (١)
 ٥ ـ أخِلَّاءِ لو غَيْرُ الْحِمَامِ أَصَابَكُمْ عَتَبْنَا ولَكِنْ مَا علَى الدَّهْرِ مَعْتِب (١)

يقول أنا عزيز أبيّ، لا أعْطِي على القسر والتَّرْهيب، فإن رجَوْتَ ما عندي فارْجُه رغبةً لا رهبةً، وتسبَّبْ إليه بالخير لا بالشرّ. وقوله «وأيَّ امْريءٍ يَغْتَالُ منْهُ التَّرَهِّب» أي لا يَغتالُ التَّرهيب من المرء وينالُ منه ويُعْظِي عليه إلا وهو غيرُ امريءٍ في الحقيقة، فأوَقَعَ «الْمَرْءَ» هُنا مَوْقعَ الفتى والحُرِّ، والمعنى أيّ امريء كريم وفتي حُرِّ يُنال منه بالترهيب والتخويف، أي إنما يُعْظِي تبرُّعاً وتفضَّلاً. والإغْتِيَالُ» نقصُ الشيءِ والأخذُ منه، ويُروى «يُقتَالُ» بالقاف، ومعناه يُحْتَكُمُ عليه ويُنال منه، والمُقْتال المُحْتَكِمُ، يُقال: إقْتَلْ عليّ فيما شِئْت، أي احْتَكِمْ، وقُلْ ما ويُنال منه، وهو يُقْتَعلُ (٣) من القول.

(١) جـ م ت : ۗ وردَ صدرُه هكذا: إلَى الله أَشْكُو لَا إِلَى النَّاسِ أَنْنِي. وفي التَّنبيه: أرى الدّهر.

(٢) ط: تَفْعِيلَ.

(٣) التَّنبيه: أُخِلَّايَ... عَتَبْتُ. ومثله في اللسان والتاج (عتب)، وذكر أن أخلَّاي مقصور للضرورة \_



<sup>(\*)</sup> ورد بعضها في جـ: ورقة ٦٦و، م: الحماسية ٢٩٩ الغطمش، ت: ٣٥٤/٢: ٤، ٥، وكلُها في جـ: ورقة ٦٩ظ ١٩٠، م: الحماسية ٣٦٩، ت: ٣٦٢ الغطمش بن شقرة بن كعب بن ثعلبة. وبذلك يكون البيتان ٤ ـ ٥ مُكرَّرين فيها. وقد أوردهما بهذه النسبة أيضاً ابنُ بري في التنبيه والإيضاح ١١٤/١، والغطمَّش على وزن عَمَلُس، وهو من الرجال الكليلُ البَصرِ، وذكر ابن بري أنه الظالم الجائر وسمًاهُ صاحبُ تاج العروس (عتب ـ غطمش) الغطمُّش بنَ عمرو بن عطية وقال إنّه من بني شَقِرَة بن كعب بن ثعلبة (وفي ها. س بن سعد) بن ضبة. ونقل عن ابنُ الكلبي أنه من بني معاوية بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ضبة.

«والْحِمامُ» الموتُ. ومعنى «عَتَبْنَا» سخِطْنا وغَضِبْنا فَانتقمنا لكم، أي لو أُصِبْتم في الحرب لأدركنا بثاركم، ولكنه الدَّهْرُ لا يُنتَصَرُ منه ولا يُدْرَك ثارٌ عنده. ويقال (١٢٥ ظ) عَتَبْتُ على الرَّجُل إذا سخطت عليه وأُعْتَبْته إذا أرضَيْته.

۲٦٠ ـ وقالت امرأة ترثي أباها: (طويل)

١ - إِذَا ما دَعا الدَّاعِي عَلِيًّا وجَدْتُنِي أُراعُ كَمَا رَاعَ الْعَجُولَ مُهِيبُ
 ٢ - وكمْ مِنْ سَمِيًّ ليْسَ مِثْلَ سَمِيًّه وإِنْ كَانَ يُدْعَى بِاسْمِه فيُجِيب

«الْعَجُولُ» الفاقِدُ الثَّاكل. «والْمُهِيبُ» الداعي، يقال أُهَبْت به إِذا دعوته، أي إِذا دُعِي غيرُه باسمه ذكرْتُه فحنَنْت إليه حنينَ الفاقد من النَّساء إلى ولدها المفقود.

لتثبت ياء الإضافة، وأن الرواية الصحيحة: أخلاء، بالمد وحذف ياء الإضافة، وفي تكملة الصاغاني: . . . . ما عَلَى الموتِ مَعْتُبُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦١ ظ، م: الحماسية ٣٨١، ت: ٩١/٣.

### قافية التاء

٢٦١ - قال سُليمان بن قَتَّة الْعَدَوي، من عَدِيّ قُريش، ويقال التَّيْمِي، من تَيْم قُريش، وهو مولى لَهُمْ، وكان مُنْقَطعاً إلى بني هاشِم لَي يُرْثِي الْحُسَيْن بن علي رضي الله عنهما: (طويل)(\*)

۱ - مَرِرْتُ على أبياتِ آل محمَّدٍ فلم أَرَها كَعَهْدها يَوْمَ حُلَّتِ (۱) ٢ - فلا يُبْعِدِ اللَّهُ الدِّيارَ وأَهْلَها وإِنْ أصبَحَتْ من أَهْلِها قَدْ تَخَلِّت (۲) أرادَ «بأبياتِ آل ِ مُحَمَّدٍ» أبياتَ بني هاشم لأنهم آلُ النبيّ صلّى اللَّهُ عليه وسلم.

ومعنى «تخلَّت» خَلَت، يُريدُ انتقالهم عنها إلى العراق، عند نهوض الحسين إليها، فقُتل بالطفُّ، رضى الله عنه.

٣ - ألا إِنَّ قَتْلَى الطَّفِّ مِنْ آل هاشِم أَذلَتْ رِقَابَ المسْلِمين فَذلَتِ
 ٤ - وكانُوا غِياثاً ثمَّ صَاروا رَزِيَّةً لقدْ عظُمَتْ تِلْكَ الرَّزايا وجَلَت



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٥ ظ، م: الحماسية ٣٣١، ت ١٣/٣. وفي المعارف ٥٤٨، ٥٤٨، أنه منسوبُ إلى أمّه قتة وأنه مولى تيم قريش وكان شاعراً مع روايته للحديث، وكان مِمّا يُحمَلُ عنه. وفي الشعراء ٦٨ أنه كان ممّن لم يقل من الشعر إلاّ الشذّ اليسير، وأنّه أول من رثى آل البيت. وفي التاج (قتت) أِن قَتِّه كِضَبّة وأنها أم سليمان بن حبيب المحاربيّ التابعيّ المشهور.

<sup>(</sup>١) م ت: فلم أرها أمثالَها.

<sup>(</sup>٢) المتن (مصر)، جـ م ت: منْهُمْ بَرغْمِي تَخلُّتِ.

«الطَّفُّ»(١) موضعٌ بالعراق قُتل فيه الحسين بن علي، رضي الله عنه، وأصحابُه.

وقوله «وكَانُوا غِياثاً» أي كان الناس يَعيشون في كنفهم فيقُومون لهم مقامَ الغيث فحلَّتُ رزيتُهُمْ بفقدهم لهم.

٢٦٢ ـ وقال قُرادُ بنُ عوانةَ بنِ سُلْمَى بنِ رَبِيعَـةَ (\*)

والصَّوَابُ(٢) أَن تَكُونَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ في قافِيَةِ الْمِيم، إِلَّا أَنَّها وَقَعَتْ في قافيَةِ التَّاءِ كما تَرى: (طويل).

١ ـ أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي ما يَقُولُ مُخَارِقٌ إِذَا جاوبَ الْهَامَ المصيِّحَ هَامَتي
 ٢ ـ ودُلِّيتُ في زَوْرَاءَ يَسْفِي تُرابُها عَلَيَّ طَوِيلًا في ثَراهَا إِقَامَتي (٣)

«مُخَارِقٌ» ابنُ أخيه، أي هل يطلب بثاري أم لا، وإنَّما يحرَّضه بهذا على طلب ثارِه. وقوله «إِذَا جَاوَبَ الْهَامَ الْمُصَيِّح» أي إِذا صرتُ في القبر، فصارت هامتي في جملة الهام تُجاوبها، وهذا شيءٌ (١٢٦ و) تزعمه العرب، يقولون إِنَّ الرجل إذا قتِل ولم يُدْرَك بثاره يَخْرُج من رأسه طائرٌ يقال له الهامة والصدى، فلا يزال يصبح اسْقُوني اسْقُوني حتى يُقتَلَ قاتلُه. وهذا منْهُمْ مَثَلُ، يُقْصَدُ (٤) به تحريضُ وليً المقتول على الطلب بثاره. «والْمُصَيِّح» الكثير الصَّياح، ويروى «المُصَبِّح» وهو الذي يأتى صباحاً.

وأراد «بالزَّوْراءِ» حُفْرةً أُلْحِدَ فيها، وجعلَها زوراءَ لأنَّ اللَّحدَ في جانب منها، والأَزْوَرُ المائلُ في شتِّ. ومعنى «يَسْفِي تُرابُها» يَطيرُ ترابُها مع الرِّيح، يقالُ سَفَتْه الرَّيح إذا أَثَارته وطيرته، وسَفَى هو فهـوسـافٍ.

## ٣ ـ وقَالَ أَلَا لَا يَبْعَدَنَّ اخْتِيَالُهُ وَصُولَتُه إِذَا الْقُرُومُ تَسامَتِ



 <sup>(</sup>١) انظر عنه معجم البلدان (طفّ)، وانظر عن المعركة أنها كانت فيه سنة ٦١ هـ، حيث قتل
 الحسين رضي الله عنه تاريخ الطبري حوادث سنة ٦١، ونهاية الأرب ٢٠/٥٠٢.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٨ وظ، م: الحماسية ٣٥١، ت: ٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) هذه الملاحظة قد تدلّ ، إن لم تكن من أحدهم، أنَّ الأعلم مسبوقٌ إلى ترتيب الحماسة وفق القوافي، وأنه تابعٌ فيما وجد أو في بعضه، لأن المقصود وبالملاحظة الاعتراضُ على جعلها ضمن هذه القافية، ولا يتصوَّر أن يكون المعترِض والمرتَّب لمتن الحماسة واحداً.

<sup>(</sup>٣) ت: فِي ذَرَاهَا.

<sup>(</sup>٤) ط: يعضد. وانظر ما أشير إليه عن العامة ما ذكرته المعاجم عند مادة (هيم).

٤ ـ ومَا الْبُعْدُ إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مُغَيَّبًا عَنِ النَّاسِ مِنِي نَجْدَتِي وقَسَامتِي «الاَحْتِيالُ» الخُيلاءُ في المشي فُتُوَّةً وكبراً. و «الصَّولةُ» الفتك بالقِرنِ والهجومُ عليه. وأراد «بالْقُرُومِ» السادة الأبطال، وأصلُ القَرْم الفحلُ الكريم يُودَّعُ(١) لِلْفِحْلةِ. ومعنى «تَسامَتْ» سما بعضُها إلى بعضٍ، للمُنازلَةِ في الحرب.

وقوله «وما الْبُعْدُ» مردُودُ على قوله «لا يَبْعَدَنَ اخْتِيالُه»، أي الدُّعاءُ للميّت بأن لا يَبْعَد لا يعْني شَيْئاً، لأنه قد بَعِد، أي لا ينبغي أن يُقْنَع من قتلي بالدُّعاء لي والنَّناء عليّ بفعلي، دون أن يُطْلَب بثاري. «والنَّجْدَةُ» الشَّدة والجُراة. «والْقَسَامَةُ» الحُسْنُ والجمالُ، وهي مصدر القسِيم من الرِّجال، ويقال وجْهُ مُقَسَّمُ أي مُحَسَّن، وأصلُه أن يبدُو الحُسْنُ في قَسِمَاتِه، وهِيَ مَجاري الدُّموع من الخدين، واحدتُها قَسِمَةً.

٥ - أَيَبْكي كما لَوْ ماتَ قبْلي بَكَيْتُهُ ويَبْذُلُ لِي وُدِّي لَهُ وكَرامَتِي (٢)
 ٦ - وكُنْتُ لَهُ عَمَّا لَطِيفاً وَوالِداً رَوُوفاً وأُمَّا مَهَّدَتْ فأَنَامَتِ
 قوله «ويبذُلُ لي وُدِّي لَه» أي مِثْلَ وُدِّي له وكرامتي.

«واللَّطِيفُ» البَرُّ. «والرُّووفُ» الشَّديدُ الرَّحْمَة. ومعنى «مهَّدَتْ»(٣) وطَّأَتْ.

<sup>(</sup>١) أي يصان ويترك ولا يُركِب ظهرُهُ لتحسين النَّسل.

<sup>(</sup>٢) م ت: ويَشْكُرُ لي بَذْلِي.

<sup>(</sup>٣) ط: ومهدت.

### قافية الجيم

٢٦٣ \_ قالت جارية من العَرب ماتَتْ أُمُّها فأضرَّتْ بها امْرَأَةُ أبيها: (وافر)(\*)

١ ـ ولَوْ يَأْتِي رَسُولِي أُمَّ سَعْدٍ أَتَى أُمِّي ومَنْ يَعْنِيهِ حَاجِي
 ٢ ـ ولَكِنْ قَد أَتَى مِنْ بَيْن وُدِّي وبَيْن فُؤادِه غَلَقُ الرِّتَاج

«أم سَعْدِ» أمُّها. «والرَّسُولُ» المُرْسَلُ، وهو أيضاً الرِّسالة، أي لو أتى رسولي أو رسالتي أمَّ سعد (١٢٦ ظ) لأتي من يعنيه أمري ويهُمُّه شأني، لأنَّها أمِّي، ونظيرُ هذا أن تقول لو أتى خبري فلاناً لأتى صديقي ومن يَعْنيه أَمْرِي. «والحاجُ» جمع حاجةٍ، وهي تُذَكَّرُ وتؤنَّث لأنَّها اسمُ جنسٍ.

وقولُها «ولَكِنْ قَدْ أَتَى» أي قد أتى رسولي غيْرَ أَمِّي ممَّن لا يودُّني (١)، تُرِيد امرأةَ أبيها. «والْغَلَقُ» ما يُغْلَق به البابُ. «والرِّتاجُ» الْبابُ نفسُه، وكلُ ما غلَقْت به شيئاً فهوله رِتاجٌ، ومن هذا أُرْتِجَ (٢) على القارىء إذا أُغْلِق عليه الكلامُ. والمعنى من يَصِل ودِّي إلى قلبه فكأنما أُغْلِق بابُ الوصول إليه دونه، وهذا مثلٌ.

٣ ـ ومَنْ لَمْ يُؤْذِهِ أَلَمٌ برَأْسي ومَا الرِّئْمَانِ إِلَّا بِالنِّتَاجِ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٣ ظ، م: الحماسية ٣١٧، ت: ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>١) ط: يؤُدِّيني. (٢) وأُرْتَج مِثْلُ ارْتَجً.

«الرَّثْمان» العطف والمحبَّة، وفعلُه رَثِمتُه. وأرادَتْ «بالنَّتاج» الولادة، أي لا تألم (١) لأَلَمِي ولا ترحمُني، لأنَّها غيرُ أُمِّي التي ولَدَّنْي، ومن أَمثالهم (٢) ولَدُكِ من دمًى عَقِبَيْك، أي ولَدُك حقّاً الذي نَفِسْت به فدمّاك، لا مَنْ تَبنَّيْتِه (٣).

<sup>(</sup>١) ط: تلم.

<sup>(</sup>٢) في أمثال مؤرج السدوسي ٥١، ومجمع الأمثال ٤٢٤/٣، وجمهرة الأمثال ٢٩/١: «ابنك . . . .

<sup>(</sup>٣) طَ: يمينته.

#### قافية الحاء

٢٦٤ قَالَ أَشْجَعُ السُّلَمِي، ويُقالُ إِنّها لِلْبَراءِ بِنِ رِبْعِيّ الْفَقْعَسِيّ: (طويل) (\*)
 ١ ـ مضى ابْنُ سَعِيدٍ حَينَ لمْ يَبْقَ مَغْرِبٌ ولا مَشْرِقٌ إلاَّ لَهُ فيه مَادِحُ (١)
 ٢ ـ وما كُنْتُ أَدْرِي مَا فواضِلُ كَفِّهِ على النَّاسِ حتَّى غَيَبَتْهُ الصَّفائِحُ

يريد عمرو بن سعيد<sup>(٢)</sup> بن قتيبة الباهِلِيّ. سيان انه أبر البطال الذاذ الترسيداليَّ فائدُم الحجارة

«والفواضِلُ» العطايا الفاضلة. «والصَّفائحُ» الحجارة العريضة، واحدتُها صفيحةً، أي لمَّا فقدْتُه فاحتجتُ إلى غيره عرفتُ سَعَةَ معروفه وكثرتَه، بِقِلَّةِ معروف

عيره. ٣ ـ فأَصْبَحَ فِي لَحْدٍ من الأَرْض ميِّتاً وكانَتْ به حيًّا تَضِيقُ الصَّحَاصِحُ

 <sup>(</sup>٢) هو أحد أمراء وقواد العهد العباسي، كان أبوه سعيد ممدّحاً وافِرَ المروءة حسن المذهب وهو معدودٌ في جملة أولاد معن المشهورين. الكامل ٩١٦/٣، السمط ٨٤٣، الوفيات ٨٨/٤.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٩ وَ، م: الحماسية ٢٨٠، ت: ٣٢٨/٢: يجعل السادس رابعاً. وأبو الوليد، وقيل أبو عمرو، أشجع شاعرٌ عباسيٌ، ولد في اليمامة ونشأ في البصرة وبها تأدّب، ثم انتقّل إلى بغداد فاتصل بالبرامكة ولزم جعفر بن يحيى فآثرة وأدناه ووصله بهارون الرشيد فمدحه ونال جوائزه. الشعراء ٨٨٥، الأغاني ٢١٢/١٨، تاريخ بغداد ٤٥/٧. والبراءُ يكنى أبا الجناك كما في المؤتلف ١١٩، وفي إنشاد الحما سية ٣٦٦ أبو الجبال. وفي ت ٣٢٥ أبو الجبال، ونقل في الشرح عن أبي هلال أنه كذلك رواه في الأصل، وهـو تصحيف، وأنه الجناك ولم يشر إلى هـذا في رسالة تحرير مواضع من الحماسة. ويبدو أنه أحد الشعراء الأعراب الذين كانوا يترددون على الحواضر العباسية.

<sup>(</sup>١) م ت: مَشْرِقٌ ولا مَغْرِبٌ.

٤ - فَمَا أَنَا مِن رُزْءٍ وإِنْ جَلَّ جَازِعٌ ولا بِسُرُورٍ بعْدَ مَوْتِكَ فَارِحُ
 ٥ - كَأَنْ لَمْ يَمُتْ حِيُّ سِواكَ ولَمْ تَقُمْ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عليْكَ النَّوائِح

«اللَّحْدُ» القبر. «والصَّحَاصِحُ» جمع صَحْصَح (١)، وهو المكانُ المستوى الواسعُ، وكذلك الصَّحْصَاحُ والصَّحصحانُ. يقولُ ضمَّهُ القبر ميِّتاً، ولو كان حيَّا لضاق عنه الفضاءُ الواسعُ، لكثرة جيوشه وسَعةِ هِمَّته وخُلُقه، وأَجْرى «الْجَازِعَ والْفارِحَ» في البناء مَجرى ما يَتَعَدَّى من باب فَعَلَ، والقياسُ جَزِعٌ وفَرحُ لأنهما غير متعدِّيين، وقد جاء ذلك في أفعال محفوظةٍ، كضاحكٍ ونائم، وقد قيل (١٢٧ و) أَلِمٌ فهو سالس، والمعروف ألِمٌ وسَلِسٌ.

وقوله «كأَنْ لَمْ يَمُتْ حيِّ سِوَاكَ» أي هَان علِيَّ رُزْئي عنْدَ رُزِئكَ، فكأنَّك أولُ مفقودٍ لِعظَم قَدْرِك (٢).

٦ ـ سَأَبْكِيكَ مَا فَاضَتْ دُمُّـوعي فَإِنْ تَغِضْ ٢ ـ

فحَسْبُكَ مِنِّي مِا تُجِنُّ الْجَوانِحُ ٧ ـ لَئِنْ حَسُنَتْ فيك الْمراثِي وذِكْرُهَا لقَدْ خَسُنَتْ من قَبْلُ فيكَ المدائِح

يقال غاضَ الماءُ يغيضُ إِذا نقص، وغِضْته أنا نقصْته، والغَيْضُ ضدُّ الفَيْض، أي إِن جمَدَتْ عيني عن البكاء فجوانحي مُنْطويةٌ على أشدِّ الحُزن وأبلغِه. «والْجَوانِحُ» الأضلاعُ، واحدتُها جانحة، سُمِّيَتْ بذلك لميلها في أحد الجانبين، ومنه جَناحُ الطائر، لأنَّه في أحد شِقَيْه، ومنه الجُناح لِلإِثم، لأَنه مَيلُ عن الحق.

٢٦٥ - وقال مُطِيعُ بنُ إِيَّاسٍ يرْثي يحْبَى بنَ زِيادٍ: (منسرح)(\*)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٨ ظ، م: الحماسية ٢٧٨، ت: ٣٢٧/٢. ومطيع بن إياس شاعرٌ أَدركَ الدولتين الأمويّة والعباسيّة، وليس من الفُحول، مولدُه ومنشؤه بالكوفة، وكان والدُه قد استقرَّ بها بعد أن جيء به من فلسطين أيام عبد الملك بن مروان، ليكون ضمنَ الجيش الذي هاجم به الحجاجُ عبد اللهِ بنَ الزَّبير في مكّة، وكان الوليد بنُ يزيد معجباً بشعره، وقد اتّهم بالزندقة ومعاشرة أهلها ومنادمتهم وعدم الاستئثار عن أحدهم بمال أو نشب، وإن كان المهدي قد =



<sup>(</sup>١) ط: صجيح.

<sup>(</sup>٢) س: فقدك.

١ - يا أَهْلِ بَكُوا لَقَلْبِيَ الْقَرِحِ وللدُّمُوعِ السَّواكِبِ السُّفُحِ
 ٢ - رَاحُوا بيَحْيَى ولَوْ تُطاوِعُني الْ الْقَدارُ لْم يَبْتَكِرْ ولَمْ يَرُحَ

قوله «بكُّوا» أي أكثروا من البُكاءَ. «والقَرِحُ» الْمَتَأَلِّم، كأنَّ قَرْحاً، وهو ألمُ الجراح. «والسَّواكبُ» المُنْصَبَّةُ، وكذلك «السَّفُح»، وكانَ حقُها المسكوبة والمسفوحة، إلا أنه بناهما بناءَ الفاعل على وجه النَّسَب، للمبالغة ولم يُجْرِهما على الفعل.

وقوله «راحُوا بيَحْيَى» أي صاروا به رواحـاً إلى قبره، والرَّواح العَشِيُّ .

٣ ـ ياخَيْرَ مَنْ يحْسُنُ الْبُكَاءُ لهُ الْ مَالْمُ الْبُكَاءُ لهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قوله «قَدْ ظَفِرَ الْحُزْنُ بالسُّرورِ» أي غلَبَ عليه بفقدك فأَذهبَهُ، وضَرَبَ الظفرَ مثلًا.

٢٦٦ - وقَالَ مُطِيعٌ (أيضاً): (مخلع البسيط)(\*)

١ - قُلْتُ لحنَّانةٍ ذَلُوحٍ تَسُحُ من وَابِلٍ سَحُوحِ
 ٢ - أُمِّي الضَّرِيحَ الذِي أُسَمِّي ثُمَّ اسْتَهِلِّي عَلَى الضَّرِيح
 ٣ - ليْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ تَشُحِّي علَى فتى ليْسَ بالشَّحِيح

«الحنَّانَةُ» سحابةٌ تَحِنُّ، وحنينُها صوتُ رعدِها. «والدَّلُوحُ» المُثْقَلَةُ بالماء، يقال دلَح البعيرُ إذا مرَّ بحِمْله مُثْقلًا. «والسَّحُوح» الكثيرةُ السحِّ، وهو الصَّبُ، وفعلُه سحَّ يسُخُ.

<sup>=</sup> نعته فقط بأنه خَبِيثُ الدِّين فاسقٌ مُسْتَحِلً للحُرمات. الأغاني ١٣/ ٢٧٦، السمط ٦٠٠، شرح أبيات المغني ٢٢٦/٥.

أما أبو الفضل يحيى بن زياد بن عبد الله الحارثيّ فكان من ثُلّة مُطيع وأقرانه، بل إنه عُرف بالزّنديق، وكان من يعاصره إذا وصفوا إنساناً بالظّرف قالوا هذا أظرف من الزنديق، يعنون يحيى، وقد أشار أبو نواس في بعض أشعاره إلى شيء من ذلك، وكان والله زياد خال أبي العباس السفاح، وكان يحيى شاعراً يمدحُه ويمدحُ المهدي، وقد أقام ببغداد مدة ثم تركها. تاريخ بغداد ١٠٦/١٤، شرح أبيات المغني ٢٦٢/٥.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٨ ظ، م: الحماسية ٢٧٩، ت: ٢/٣٢٧: الثلاثة الأولى فقط.

ومعنى «أمِّي» (١٢٧ ظ) اقْصِدي واغْتَدي. «والضَّريحُ» الشقُّ في وسط القبر، فإن كان في جنبه فهو لَحْد. «والإسْتهلالُ» شِدَّةُ الصوت، يريد شدَّةَ (١) وقْع المطر.

وقوله «لَيْسَ من الْعَدْلِ» البيت. كقولهم (٢) في المشل (٣): اِسْق رَقَاش إِنَّها سَقًايَةً. ويقال شعَ يشُعُ ويشِعُ.

ويُلْحَقُ بهذَا أبياتٌ وهي(١):

٤ - جادَ علَيْه ربَابُ مُزْنِ ووابلٌ لَيْسَ بِالْمَصُوحِ
 ٥ - على صَدَى أَسْوَدَ الموارَى فِي التَّرْبِ أَمْسَى وفِي الصَّفِيح
 ٦ - يا أَسْوِداً قد ذَهَبْتَ مِنِي بكُلِّ جِسْمِي وكُلِّ رُوحي

«الرَّبابُ» سحابٌ يعلوه سحابٌ. «والْجُودُ» أَغزرُ المطر. «والْمُوْنُ» السَّحابُ الأبيض. «والوابلُ» والوبْلُ أغزرُ المطر. «والْمَصُوحُ» الذاهبُ، يقال مَصَحَ الظَّلُ إِذَا تقلَّصَ وذهبَ، ومِثْلُ هذا معيبٌ، لأَنَّهُ دعاءٌ للقبر بلُزوم المطر الغزير، وذلكَ مما يغيِّره ويُعَفِّي أثرَهُ، والجيِّدُ ما قال طرفةُ (٥):

فَسَقَى بِلادَكِ غَيْرَ مُفْسِدِها صَوْبُ الرَّبِيعِ ودِيَمةٌ تَهْمِي فَسَقَى بِلادَكِ غَيْرَ مُفْسِدِها» تجُوزاً. ويُروى «بالْمَسُوح»، أي ليس بمُعْفٍ للأثر ماسحٍ له، وهو أجودُ.

وقوله «علَى صَدى أَسْودَ» أي جادَ على صدى هذا المفقود، و «أَسْودُ» اسمُه. «وصدَاهُ» جُثمانُه، ويُحتمل أن يُريد بالصَّدى الطائر الذي يكنَّى به عن الميّتِ. «والْمُوارَى» المستور، وهو من نَعْتِ الصَّدى. «والصَّفِيح» الحجارة العراض.

ونوّن «أَسْوَدَ» ضرورةً، فردّه إلى الأصل فنصبه، ولو نوَّنه وتركه على لفظه

<sup>(</sup>١) ط: سفوح.

<sup>(</sup>٢) ط: لقولهم.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٥٦/١، مجمع الأمثال ١٠٦/٢، وروي في المحكم ٣٠٢/٦: إنها سَقًاءَةً. ويُضرب هذا المثل في الإحسان إلى المحسن والتكرُّم عليه.

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ٧٩/١٣ أنها نسبت لحماد عجرد في رثاء الأسود بن خلف.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٩٣, وترجمته في ص١٠٦.

لكان أجود(١)، لاطِّراد الضَّمِّ في المنادى المُفْرَد.

٢٦٧ ـ وقالَتْ فاطِمَةُ بنْتُ الأَحْجَم بْنِ دِنْدِنَةَ الخُزَاعيَّةُ ترْثي أخاها، ويقال هي لليلى بنتِ يزيدَ بنِ الصَّعق ترثي ابنَها قيسَ بنَ يزيدَ بنِ سفيان بنِ عوف بن كعب: (كامل)(\*).

١ ـ قدْ كُنْتَ لِي جَبلًا أَلُوذُ بظلًه فَتَركْتَنِي أَضْحَى بِأَجْرَدَ ضَاحِ
 ٢ ـ قد كُنْتُ ذاتَ حَيَّةٍ ما عِشْتَ لِي أَمْشِي الْبَرَازَ وكُنْتَ أَنْتَ جَنَاحي

«الأَجْرَدُ» المكانُ المُنكَشِفُ. «والضَّاحِي» البارزُ الظاهر. ومعنى «أَضْحَى» أَبرُزُ للشمس، أي قد كنتَ سِتْري (٢) فانكشَفْتُ بعدك.

«والحَمِيَّةُ» الْأَنفَةُ والعِزَّةُ. «والْبَرازُ» المُنْكَشِفُ من الأرض البارزُ للعين.

وأرادت «بالْجَنَاح» امتناعَها بـه ونُهُوضَها بمكانـه ، لأنَّ نهـوض الطائـر بجناحيه.

٣ ـ (١٢٨ و) فَالْيَوْمَ أَخْضَعُ لِلذَّلِيلِ وأَتَّقِي

مِنْهُ وأَدْفَعُ ظَالِمِي بِالرَّاحِ فَا الْمُورِي وَأَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ خَيْرُ فَوارِسِي وَرِمَاحِي (٣) وَأَغُضُ مِن بَصرِي وأَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ خَيْرُ فَوارِسِي وَرِمَاحِي (٥) وإذَا دَعَتْ قُمْرِيَّةٌ شَجَناً لَهَا يَوْماً على فَنَن دَعَوْتُ صَبَاحِي

أي كنتُ بكَ مُعْتزَّةً على العزيز، فاليومَ أَخْضَعُ بفقدك للذّليل. ومعنى «أَدْفَعُ ظالمي بالرَّاح» أضعُفُ عن مدافعته، لأنَّ من دَفَع بيده دون السّلاح لم يَقْوَ في مُدافعته، ويكون أيضاً أنها تُداري من أراد ظُلْمَها، فتمسحُه براحها، «والرَّاحُ» جمع راحةٍ وهي باطنُ الكفِّ.

(۱) يعني لو تركه مضموماً فَنُونَهُ. (۲) ط: سترتني. (\*) جـ: ورقة ۲۲ ظ، م: الحماسية ۳۰۸، ت: ۲/۳۲۸: الستة الأولى فقط. والشعر كلّه في أمالي القالي ۳/۲. والشقُ الثاني من عبارة الإنشاد واردٌ أيضاً في التنبيه ۸۷ عن السكري، وفيه عن الأخفش أنها لامرأة من كندة ترثي به زوجها الجرّاح. وكان الأحجم والدُ فاطمة أحدَ سادات العرب، وكانت والدتها خالدة بنت هاشم بن عبد مناف. أما يزيد بن الصعق فكان أحدَ سادات العرب وفرسانِهم وشعرائِهم، وكان آدمَ شديدَ الأدمة، ويكنى أبا قيس. الاشتقاق ۲۷۷، معجم الشعراء ٤٨٠. وأغلب ما ذُكر نقلته س في هامشها.

(٣) جـ: وأَعْلَمُ أَنَّنِي. م ت: قد بَانَ حَدُّ فَوارِسِي.

وعزَّ (١): «ينْظُرُونَ من طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾. ويروى «حدُّ فَوارِسِي»(٢) أي أشدُّهم وأمضاهم، وضربت الحدَّ مثلاً من السيف، لأنّ عمل السيف بحدّه.

«والشَّجَنُ» الحُزن، وأرادت دعَتْ صاحباً ذا شجن، أي صاحباً يَحْزِن لها وتحْزِن له. ومعنى «دعَوْتُ صَبَاحِي» قلت واسوءَ صباحاهُ، لعدَم ناصِري في الصَّباح عند الغارة والسِّباء.

٦ ـ أُمْسَتْ ركابُكَ يا بْن لَيْلَى بُدُّناً صِنْفَيْن بَيْن خَائِضٍ ولِقَاحِ
 ٧ ـ ولقَدْ تَظَلُّ الطَّيْرُ تَخْطِفُ جُنَّحاً مِنْهَا لَحُومَ غَوادِبٍ وَصِفَاح

«البُدَّنُ» السَّمانُ، واحدُها بادِنُ، أي لم تُرْحل بعدَكَ فَتَهْزُل لبُعْد السَفر ودُؤوب السير. «والمخائِضُ» جمع مخاض ، والمخاض الحوامل، واحدتُها خِلْفَةً. «واللَّقاحُ» جمعُ لِقْحَةٍ، وهي الحديثةُ النَّتَاج.

«والجُنَّحُ» الماثلة في طيرانها. واحدتُها جانِحُ، أي كنت تستعمل ظهورَها حتى تَذْبَر فتقعُ الطَّيرُ عليها تَخْطِفُ من لحومها، أو يُريد أنه كان يُنْضِيهَا (٣) ببُعد السَّفر، حتى تَسْقُطَ وتَنْفُقَ فتعفُوها الطَّيْرُ. «والغَوَاربُ» جمع غاربٍ، وهو من البعير كالحارك من الدابة. «والصَّفاحُ» جمعُ صَفْح وهو الجانب.

٨ ـ ومُضَرَّحٍ قَفْرٍ ذَعَرْتُ نَعامَهُ قبلَ الصَّباحِ بضُمَّرٍ أَطْلاحِ
 ٩ ـ وخَطِيبِ قَوْمٍ قَدَّمُوه إِمامَهُمْ ثِقَةً بِهِ مُتَخَمِّطٍ تَيَّاحِ
 ١٠ ـ جَاوَبْتُ خُطْبَتَهُ فظلَّ كأنَّهُ لَّما نَطَقْتُ مُمَلَّحٌ بَلاح «المُضَرَّحُ» الطريقُ الذي ضرَّحته الريح، أي سفَتْ عليه فدفنته، والضريخُ القبرُ. ومعنى «ذَعَرْتُ (١٢٨ ظ) نَعَامَهُ سلكته وهو قَفْرٌ لا يُسْلَك ولا أنيس به إلا

القبرُ. ومعنى «ذَعَرْتُ (١٢٨ ظ) نَعَامَهُ» سلكْتُهُ وهـو قَفْرٌ لا يُسْلَك ولا أنيس به إلا النَّعـام، ففزَّعْته وأَثْرْته من أداحيِّه (٤٠). «والضُّمَّرُ» الضَّامرةُ من الجُهْد. «والأَطْلاَحُ» جمع طِلْح، وهـو الْمَعْيِيُّ السَّاقـطُ لدُؤوبِ السير، وكذلك الطَّليح.

«والمُتَخَمِّطُ» الـراكب لرأسه الـذي لا يُثنيه شيءٌ، إِدْلالاً ببلاغته وفَلَج حُجَّتِهِ في فخره وخصامه. «والتَّيَاحُ» الذي تَعْرِض له الحججُ، وكذلك التَّيحَانُ، ومنه أتاح اللَّهُ لك

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: ٤٥. (٢) ط: حد فوارأسى.

 <sup>(</sup>٣) ط: ينصبها لبعد. والدَّبَرُ تَمَعُّطُ شَعَر ظهر الدّابةِ وظهـورُ ما يشبـه الجِراح، بسبب إدمـان السّفر.
 ويُنْضِيها يُتْعِبها.

<sup>(</sup>٤) جمع أُدْحِيِّ الأماكن التي يبيض فيها النعام ويُفرخ. وأثرته جعلته يطير ويثور. وفي س: أداحيها.

كذا، أي قدَّره لك ويسَّره، أي كُنْتَ تظْهَرُ عليه وتغلُبه فيرجعُ ذليلًا متوجِّعاً، كأنه فُلِجَ (١) بُحُجّته.

«والمِلَاح» جمع مِلْح ، وكانوا يُمَلِّحون حياءَ النَّاقة إذا عَرَضَ فيه داءً أو فسادُ فتألَمُ لذلك، فضرَ بَتْه مثلًا.

٢٦٨ ـ وقال قَسَامُ بنُ رواحَةَ السُّنبِسِيِّ ويُقال قَسَامَةُ بنُ رَواحَةَ: (طويل)(\*).

١ - لَبِئْسَ نَصِيبُ الْقَوْمِ مِنْ أَخَوَيْهِمْ طِرادُ الْحَواشِي واسْتِراقُ النَّواضِحِ

٢ ـ وما زَالَ مِنْ قَتْلَى رَزاحٍ بِعَالِجٍ دَمُ نَاقِعٌ أو جَاسِدٌ غَيْرُ مَاصِح «الْحَواشِي» صغارُ الإبل ورُذالُها. «والنَّواضِحُ» جمع ناضِحَةٍ، وهو البعيرُ يُسْتَقى عليه ويُسْنَى به (٢)، وسُمِّي ناضحاً من النَّضْح وهو البَلَلُ، كما سُمِّي الحوضُ نضيحاً، لأنَّه ينضَحُ العطش، أي يُبَلِّله ويُذهِبُه، أي من رَضِيَ من دم أخيه بطرادِ حاشية مال القاتل وما لا خير فيه من إبله، فقد رَضِيَ بأخسٌ نصيب، يقولُ هذا مُتَهَكِّماً بهم، حيث لم يكن عندهم من النَّكير أكثرُ من سرقِ إبل القاتل وطرادِها، وهو سوقُها.

«ورزَاح» اسم المَقْتُول. «وعالِجُ» اسم موضع، وإليه يُنسَبُ رملُ عالج لكثرته (٣). «والنَّاقعُ» النَّابتُ. «والْجاسِدُ» اليابس المُتَجَسِّد. «والْماصِحُ» النَّاهب. أي كان هذا المقتولُ كثيرَ القتل لأعدائه بهذا الموضع، فإذا قُتِلَ قَنَعْتُمْ من دمه بما لا مقْنَعَ فيه.

٣ - دَعَا الطَّيْرَ حَتَّى أَقْبلَتْ من ضَرِيَّةٍ دَواعي دَم ، مُهْرَاقُهُ غَيْرُ بارِح ٤ - عَسَى طَيِّىءٌ من طيِّىءٍ بعْدَ هذِه سَتُطْفِىءُ غُلَّاتِ الْكُلَى والْجَوانِح (١٤) «ضَرِيَّةُ» موضعُ لبني كِلاب على طريق البصرة، وإليه تنسب حُمَّى (٥) ضَرِيّة، أي

<sup>(</sup>١) وفَلَجَ الحجة قوتها ووضوحها، وفُلِج بحجته سُقط في ينده بسببها فتهافت وأبندى وَهَنه أمام الخصم. وحياءُ الناقة رحمها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٥ و، م: الحماسية ٣٣٠، ت: ١٠/٣. وقسامة أو قسام ن رواحة بن جُلَّ الطائيّ شاعرٌ جاهـليُّ، وذكر بالسّنبسي والعنبسي، ويشير البغدادي إلى أنه لم يَرَ في نسبه شيئاً من ذلك. الإِشتقاق ٣٨٩، المؤتلف ١٨٥، معجم الشعراء ٢٢٥، الخزانة ٣٤٤/٩.

<sup>(</sup>٢) يقال سنت الدابة إذا سُقى عليها، ومنه السانية للبئر.

<sup>(</sup>٣) انظر ما قيل في تحديد مكَّانه معجم ما استعجم ٩١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ط: سَتُطفِي حرارات. وهي الواردة في هامش س.

<sup>(</sup>٥) انظر معجم ما استعجم ٢٦٠ وما بعدها.

سَفَك هناك من الدَّماء ما جلب الطيرَ، لِلْوُقوعِ فيه، من كل مكانِ. «ومُهْرَاقُه» مصْبُوبه، يقال هرَقْتُ الماء فهو مُهَرَّاقٌ، وأُهرَقته فهو مُهْرَاقٌ، وأصلُه أَرَقْتُه فهو مُرَاقٌ، والهاء زائدة، عوضاً من اعتلال الفعل (١٢٩ و)، وَنَقْل حركةِ عَيْنِه إلى فائه، كما كانت السين في اسطاع يسطيع عوضاً.

وقوله «عَسَى طيَّىءٌ من طيَّىءٍ» أي عسى هذا الحيُّ من طيِّىءٍ، فسمَّى الحيُّ طيئاً، لأنَّ الحيِّ قد يسمى باسم القبيلة. وقوله «بعْدَ هذِه» أي بعد هذه الخُطَّة التي قصَّرُوا فيها، من أخدهم خَسِيسَ المال بدم أخويهم \_ سَتَطلُب الثارَ وتُدركه فتَشْفِي ما في الصدور من الغيظ والحُزن على المفقود. «والغُلَّاتُ» جمع عُلَّةٍ، وهي حرارةُ الحُزْن. «والْجوانِحُ» الأضلاع.

٢٦٩ ـ وقال شَبِيبُ بنُ عَوانَةَ: (طويل)(\*).

١ ـ لِتَبْكِ النِّساءُ المعْوِلَاتُ بعَوْلَةٍ أَبا حُجُرٍ قامَتْ عَلَيْه النَّوائِحُ
 ٢ ـ عَقِيلَةُ دَلَّاهُ لِلَحْدِ ضَرِيحِهِ وأَثُوابُه يَبْرُقْنَ، والْخِمْسُ مائِح (١)
 ٣ ـ خِدَبُ يَضِيقُ السَّرْجُ عنْه، كأَنَّما يمُدُّ رِكابَيْه، من الطُّول ، ماتِح

«العَوِيلُ» البكاءُ، والْعَوْلَةُ منه، وفِعْلُه أَعْوَل الرَّجُل يُعَوِلُ. وقوله «قامَتْ عليه النَّوائِحُ» مقطوعٌ ممَّا قبله، يُريد أنه مات فأُخْبِر بموته.

«وعَقِيلَةُ» اسمُ رَجُل . ومعنى «دَلاَّهُ» (أَرْسَلَهُ)، وهو مستعارٌ من فعل المُسْتَقِي، لأنَّ القبر كالبئر، والمدفونَ فيها كالدَّلو المُرْسلة للاستقاء. «واللَّحْدُ» الشَّقُ في جانب القبر، «والضَّرِيحُ» في وسطِه، وأراد «بالضَّرِيح» هنا القبرَ نفْسَهُ، لأَنَّ اللَّحْدَ ليس من البضريح الذي هو الشقُّ في وسط القبر، وإنَّما هو من القبرِ نفسِهِ. ومعنى «يبرُقْن» يظهَرْن ويلْمَعْن، يُريد بياض أَكْفَانِه. «والخِمْسُ» رجلٌ بِعَيْنِه. «والمائِحُ» النَّازل في البئر ليملأ الدِّلاء إذا قلَّ الماء، يريد أنه نزلَ في قبره ليُلْحِده.

«والخِدَبُّ» الضَّخْمُ العظيم، ووصفَه بالكمال وجهارة (٢) المنظر وجعل ركابيه كحَبْلَي الماتح، وهو الْمُسْتَقِي، إشارةً إلى طوله، وإذا طالَ طالت سَاقاهُ فطالَتْ ركاباهُ (٣).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٦ و، م: الحماسية ٣٣٦، ت: ٢١/٣. وانظر عن شبيب ص ٧٣٣.

<sup>(</sup>١) ط: ضر محه.

<sup>(</sup>٢) ط: وجهة. والجهارة الرَّوعة والحسن. (٣) ط: فطال ركابه.

### قافية الدال

٢٧٠ - قال أبو عَطاءِ السَّنْدِيِّ يرثي يزيدَ بنَ عُمر بن هُبَيْرة الْفزَارِيّ، واسمُ أبي عَطَاءَ مرْزُوقٌ، وهو مولَى أسدِ بْنِ خزيمة، وتُروى لمَعْنِ بنْ زائدة الشَّيْبانيّ، في يريدَ بنِ عمر بن هبيرة، ويقالُ هي لأبي عَطاءِ في عُمَر بنِ هبيرة، وكان أبو عماءِ قد أدركَ الدُّولتين؛ دولَة بني أُميَّة ودولَة بني العبّاس، فهجا الطائفتيْن ومدَحَهُما، وكان أَلْكَنَ يجْعَل الْجِيمَ زَاياً والشَّين سِيناً: (طويل)(\*).

١ - ألا إِنَّ عَيْناً لَم تَجُدْ يَوْمَ واسِطٍ عليكَ بِجَارِي دَمْعِها جَمُودُ
 ٢ - (١٢٩ ظ) عَشِيَّة قامَ النَّائِحَاتُ وشُقِّقَتْ

جُيُوبٌ بَأَيْدي مَأْتَم وخُدُود «واسِطٌ» بلدٌ بين الكوفة والبصرة، تَوسَّطَ (١) المسافة بينهما، فَسُمَّى واسطاً.

(\*) ج: ورقة ٥٤ ظ، م: الحياسية ٢٦٦، ت: ٢٩٥/٢. وترجمة أبي عطاء في ص ٢٢٨. وقد نسبها البغدادي له، نقلًا عن إحدى روايات الحياسة، وقال إنه رثى بها يزيد المذكور، ثم أسار إلى أنها قد نسبت إلى معن في رثبائه أيضاً. وينزيد أحد ولاة بني أمية المشهورين، توتى لهم كثيراً من الأعمال الجليلة، ولد سنة ٨٦ هـ ووَلِيَ للوليد بن عبد الملك قنسرين، وكان مع مروان بن محمد آخر بني أمية، فقتله العباسيون فيمن قتلوا سنة ١٩٣٦هـ. تنظر مواضع في الطبري والمروج، الوفيات ١٩٣٦، العباسيون فيمن أحد أجواد العرب المشهورين، وكان يقال عن مروءته وكرمه: حدَّث عن معنٍ الخزانة ٩/ ٥٤٠. وهو أبو الوليد، كان من أتباع يزيد بن عمر المذكور قبل، ومن أكبر أعوانه في الحروب وغيرها، تقلّب في العباس جملةً من الولايات وغيرها، تقلّب في ألم بني أمية في عدد من الولايات، وأسندت إليه أيام بني العباس جملةً من الولايات أيضاً، وقتله الخوارج في داره عندما كان والياً على سجستان سنة ١٥١ هـ، وقيل بعد ذلك. المعارف ٤١٣، الوفيات ١٤٤٥، إلخزانة ٩/ ٥٤٠.

المعارف ٤١٣، الوفيات ٢٤٤/٥، الحزانة ٥٤٠/٩. (١) في معجم ما استعجم ١٣٦٣ أنها سُمِّيت بـذلك لأنها جاءت وَسعطاً بين ما ذكر وكـذا مـدينـة المدائن بمسافة فرسخ واحدٍ.



«والْجَمُودُ» الكثيرُ الجُمُود، أي من لم يَبْكِ عَلَيْكَ فهو جامدُ العين جِدًّا.

«والْمَأْتُمُ» النِّساء يَجْتَمِعْن في الخير والشرّ، وأرادَ به النوائح هَهنا.

٣ ـ فإِنْ تُمْسِ مهْجُورَ الْفِناءِ، فرُمَّا أَقَامَ به، بَعْدَ الْوُفُودِ، وُفُودُ(١) ٤ ـ فإِنَّكَ لَم تَبْعُدْ على مُتَعَهِّدٍ بَلِي، كلُّ مَنْ تَحْتَ التَّرابِ بَعِيد

يقول(٢) إِن هُجِرَ فِناؤُك بِفَقْدِكَ وانقطاع الرَّجاء منك، فقد كنتَ في حياتك معمورَ الفِناء، تـأُميلًا لكَ وطَلباً لمعروفك؛ كلَّما رحَلَ عنه وفدٌ حلَّ به وفدٌ.

وقوله «فإنَّك لم تَبْعُدْ على مُتَعَهِّدِ» أي محلُّك قريبٌ لأنَّك مدفونُ بفنائك، ولكنَّك مع قربك بعيدُ لا يُوصَل إليك على ما عُهِدْتَ به في حياتك.

٢٧١ ـ وقال رجلٌ من خَثْعَم: (كامل)(\*).

١ - نَهِلَ الزَّمانُ وَعَلَّ غَيْرَ مُصَرَّدٍ مِنْ آلِ عَتَّابٍ وَآلِ الأَسْوَدِ
 ٢ - مِنْ كُلِّ فيَّاضِ الْيَدَيْنِ إِذَا غَدَتْ نَكْبَاءُ تُلْوى بِالْكَنِيفِ المُؤْصَد

«النَّهَلُ» الشُّربُ الأولُ. «والْعَلَلُ» الشُّربِ الثاني. «والْمُصَرَّدُ» المنقوص المقلَّلُ، والتَّصْريدُ شُرْبٌ دون الرَّيِّ، أي نالَ منهم الدَّهرُ نيْلاً بالغاً وذهب سادتُهم، فكان كمن شَرب فرَوِيَ.

«والفيَّاضُ» الكثيرُ المعروف. «والنَّكْباءُ» (٣) ريحٌ بين ريحين، وهي أدلُّ على الجَدْب (٤). ومعنى «تُلْوِي بالْكَنِيفِ» تُذْهِبُ به، والكنيفُ الحظيرةُ تُعْملُ للإبل، تَقِيها من الْبَرْدِ، ولِلْغَنَم، تمنعُها من السِّباع والانتشار. «والمُؤْصَدُ» المُعْلَق، يقال أوصدْت الباب إذا أُغلقْته، والوصيدَة حَزْمَةُ عظيمةٌ تُشَدُّ، فتُجعل غلقاً للحظيرة. أي يجودُون إذا انتشر الزَّمانُ وهبَّتْ رياحُ الجدْب، فذهبَتْ بالحظائر والْقُتُر (٥).

<sup>(</sup>١) ط: القباء فربما.

<sup>(</sup>٢) ط: يقال.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٥ و، م: الحماسية ٢٦٨، ت: ٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ط: والحدباء.

<sup>(</sup>٤) ط: الحدب.

<sup>(</sup>٥) القُتر: النُّواحي والْأقطار.

٣ ـ فَالْيَوْمَ أَضْحَوْا لِلْمَنُونِ وَسِيقَةً مِنْ رائحٍ عَجِلٍ وآخَرَ مُغْتَدِ ٤ ـ خَلَتِ اللَّهُوْدَد(١) ٤ ـ خَلَتِ اللَّيْارُ فَسُدْتَ غَيْرَ مُسَوَّدِ وَمِنَ الشَّقَاء تَفَرُّدِي بالسُّوْدَد(١)

«المَنُون» المَنِيّة، وهو أيضاً الدَّهْرُ. «والوسِيقَة» الطَّريدة، وأصلُها جماعةُ الأَتُن يسَقُها الفحلُ، أي يجمَعُها ويسوقها سوْقاً عنيفاً (٢)، يقال وسَقْت الشيءَ إذا جمعته، أي ذهب بهم الدَّهرُ أو المنيَّةُ كما يُذْهَب بالوسيقة. «والرَّائحُ» الخارج بالعَشِيِّ. «والْمُغْتَدِي» الخارج بالغُدُّق.

وقوله «سُدْتَ غَيْرَ مُسَوَّدِ» (١٣٠ و) أي ذهب مِنْ قومي من كان أفضلَ منِّي، فاضْطُروا إلى تَسْويدِي وتقديمي، وذلك من الشَّقاءِ<sup>(٣)</sup> وسوءِ الجدّ، وهـذا منه إنْصافُ وحُسْن اعتراف.

ويُرْوى<sup>(٤)</sup> أَنَّ حارثَةَ بنَ بدْرٍ الغُداني مرَّ بقوم من تميم ومعه كعْبُ مولاه، فجعَلَ لا يمرُّ بمجلس منهم إلا قالوا مرحباً بسيِّدنا، فقَال كعْبُ ما سمِعْتُ قطُّ كلاماً هو أقرُّ لعيني ولا أَلذُّ<sup>(٥)</sup> لسمْعي منه، فقال حارثَةُ ما سمعتُ كلاماً هو أكرَهُ إليَّ منه، وتمثَّلَ بالبيت (٦).

۲۷۲ ـ وقال دُرَيْدُ بنُ الصَّمَّة الْجُشَمِيّ، من بني جُشَم بْنِ بَكْرٍ بـنِ هوازِن، يرْثي أَخـاهُ عبْدَ اللَّه بنَ الصَّمَّة، وكـان سيِّدَ قومه، فأغـارَ على عبْس وفزارةَ في غَزِيَّة، وهـم رهطٌ من بني جُشَم، فنهـاه دريدٌ<sup>(۷)</sup> فأبَى إلَّا أن يُغيِرَ عليهـم فقَتِلَ، وصُرِعَ دُرَيْدُ ذلك اليوم، وكانَتْ له عند الرَّبيع بن زيـاد العبسيّ يدٌ، فتلطَّفَ

<sup>(</sup>١) جـم: غَيْرَ مُدافعٍ.

<sup>(</sup>٢) ط: حثيثاً.

<sup>(</sup>٣) س: من شقائي وسوء الجد.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في الأغاني ٤٢٤/٨.

وحبارثةُ بن بعدر بن حصين بن قطن بن مالك الغُداني فارسٌ من رجبالات بني تميم المعدودين ووجوهها وجُوِدائها المبرَّزين، كان من لِداة الأحنف بن قيس، أدرك النبي بين وله أخبار في الفتوح، وولي لبني أمية بعض الولايبات، وغرق في نهر تيرَى أثناء محاربة الخوارج سنة ٦٤ هـ، وكان ممن يُعاقر الحُمرةَ فعيره الأحنفُ بدلك، ولم ينكن من الشعراء المتفوِّقين المتصرّفين في فنون الشعر. الأغاني ٣٨٤/٨، المؤتلف ١٣٩٠، الإصابة ١/٧٦، الوافي بالوفيات ٢٦٦/١١.

<sup>(</sup>٥) ط: وأقرو لسمعي.

<sup>(</sup>٦) وانظر أيضاً البيانَ ٣/٢١٩، أمالي المرتضى ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٧) س: فنهاه فأبعى ط: فبهاه دريد فأبعى.

في تخْلِيصه حتى بلَّغَه مأْمَنَه، ثم سادَ قوْمَه مكانَ عَبدِ اللَّهِ أَخيه، وعاش إلَى أن شَهِدَ يوْمَ حُنين، فقُتِل فيمن قُتِل من المُشْركين: (طويـَل) (\*).

١ ـ نصَحْتُ لعارض وأبناءِ عارض ورَهْطِ بني السَّوْدَاءِ، والْقَوْمُ شُهَّدِي
 ٢ ـ فقُلْتُ لهم ظُنُّوا بَأَلْفَيْ مُدَجِّج سَراتُهُم بِالْفارِسي السَّرَّد

«عارضٌ (١) وبنُو السَّوْدَاء» قوم من رهطه، أي حذَّرْتُهم من لِقاء عبس وفزارة، لكثرتها وقلّتهم، فلم يقبلوا نُصْحي.

وقوله «ظُنُوا بأَلْفي مُدَجَّج» أي أيقنوا بلقائهم، ويكون أيضاً بمعنى قَدَّرُوا بلقائهم ما شئتم من التقدير، على طريق التَّحذير منهم، فيكون الظّنُ هنا على أصله، لا بمعنى اليقين. «والمدجِّجُ» التامُّ السلاح، ويقال الشاكُ في السلاح الداخلُ فيه، ويقال «مدجِّج» بالفتح، كأنّ معناه مُلْبَسٌ بالسّلاح. «والسَّراةُ» السادة. «والفَارِسِيّ» دروعٌ من عمل الفُرْس، وذكره على معنى الحَلق. والسّلاحُ «المُسَرَّدُ» المنظوم المتتابع النسج، وسَرَدْتُ الحديث، إذا تابعته، منه.

٣ ـ أَمَرْتُهُم أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللَّوَى فلم يسْتَبِينُوا الرَّأْيَ إِلَّا ضُحَى الْغَد (٢) ٤ ـ فلمًا عَصَوْنِي كُنْتُ مِنْهُمْ وَقَدْ أَرَى غَوايَتَهُمْ، وأَنَّنِي غَيْرُ مُهْتَد

«اللَّوى» مُسْتَرَقُ الرمل ومُلْتواه، «ومُنْعَرَجُه» حيث ينعرج ويَلْتوي، أي عرضت عليهم نَصيحتي بهذا الموضع، فلم يستبينوا الرُّشْدَ حتَّى بَيَّتُوا<sup>(٣)</sup> القوم، فشَنُوا الغارة في الصباح فخرِجَ (١٣٠ ظ) (عليهم بما) لزموا ضُحَى الْغَدِ، فتبيَّنُوا نُصْحي، وقد فاتهم الأخذُ به.

وقوله «فلما عَصَوْني كُنْتُ مِنْهُمْ» أي دخلتُ فيما دخلوا فيه متابعةً لهم، لأنَّهُمْ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٥ ظ، م: الحماسية ٢٧١، ت: ٣٠٤/٢: ما عـدا ٧، ٩، ١٤، ١٨، ٢٠، ٢٣، وجعل ٣ رابعاً. وترجـمة دريد في ص١٨٣، وترجـمة الربيع في ص ٣٤٣، والخـبر مع بعض خـلافٍ في الشعراء ٧٥٥.

<sup>(</sup>١) في ت: أَن عارضاً هو أخو دريد، وأنه كان يسمّى أيضاً عبد الله وخالد، وكان يكنى أبا أوفى وأبا ذفافة وأبا فُرعان أو فرغان.

<sup>(</sup>٢) جُم تُ: يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ.

<sup>(</sup>٣) س: تبينوا، ط: بينوا.

أهلي، فلم يَسَعْنِي مخالفتُهم على ما أرى من غَوايتهم وغَوايتي، أي اتّباعِهِم، وعَطف «وأنَّنِي» على قوله «غَوايَتَهُمْ» فلذلك فَتَحَ هَمْزَ «أَنَّ»، «والْغَوايَةُ» والْغَيُّ ضدُّ الرُّشد.

٥ ـ وما أَنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةً أَرْشُدِ (١) ٢ ـ تَنَادَوْا وَقَالُوا أَرْدَتِ الخَيْلُ فَارِساً فَقُلْتُ أَعْبَدَ اللَّهِ ذَلِكُمُ الرَّدي

«غَزِيَّةُ» حيَّ من بني جُشم، وهم رهطه الأدنى إليه، أي أنا أُحدُهم فأدخُل فيما دخلوا فيه من غي ٍ أو رُشْدٍ، متابعةً لهم، كما قيل (٢): أنْصُر أَخاك ظالماً أو مظلوماً.

وقوله «فَقُلْتُ أَعبدَ اللَّه ذلكمُ الرَّدِي» أي لمَّا تنادوا بأنَّ فارساً منهم قُتِلَ ((أُو صُرِعَ)) أَيْقَنْت أَنَّه عبدُ اللَّه أَخيى، لِمَا علمت من إقدامه، وأنَّه أولُ طالع على أعدائه، ويكون أيضاً أَنْ يَظُنَّ ذلك إشفاقاً عليه وخوفاً من أن يُصاب به، كما قيل (٣): إنَّ الشَّفيقَ بسوءِ الظنِّ مولعُ. ومعنى «أَرْدَتْ» هنا صَرَعَتْ (٤)، ومنه المتردِّيَةُ، ويكون «أَردَتْ» أهلكت، والرَّدِيُّ الهالك.

٧ - فإنْ تُعْقِبِ الْأَيَّامَ والدَّهْرَ تَعْلَمُوا بَنِي قَارِبِ أَنَّا غِضَابٌ لِمَعْبَدِ
 ٨ - فَجِثْتُ إلَيْه والرِّماحُ تَنوشهُ كَوَقْعِ الصَّياصي في النَّسِيجِ المُمدَّد «بنُو قَارِبٍ» رهط ذُوْاب بن أسماء، قاتل (٥) عبد الله بن الصَّمَة، وهو ذُوْابُ بنُ أسماء بن يزيد بن قارب العبسيّ، وفيه يقول دُرَيْدُ (١):

قتلتُ بِعَبْدِ اللَّهِ خَيْرَ لِداتِهِ ذُوابَ بْنَ أَسْهَاء بْنِ زَيْدٍ بْن قَارِبِ

وأراد «بِمَعْبَد» عبدَ اللَّه أخاه فغيَّرهُ ضرورةً، ومثلُ هذا يقعُ كثيراً في الشِّعر كما قال الحطيئة (٧):

 <sup>(</sup>١) جاء في شرح ما يقع فيه التَّصحيفُ ٣٥٥ أن العامّة قد دأبت على رواية «غَوِيتُ» والواجبُ فتحُ
 الواو، وهو الأجود والأصح والأفصح.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٣٧٣/٣، جمهرة الأمثال ٥٨/١، فصل المقال ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثـال ١٧/١، جمهـرة الأمثال ٧١/١.

<sup>(</sup>٤) ط: أسرعت. والمتردية الساقطة من فوق جبل أو نحوه.

 <sup>(</sup>٥) كـذلك في الاشتقاق ٢٩٢ وأن دريداً قتله بأخيه.

<sup>(</sup>٦) الأغاني ٢٠/١٠: قَتَلْنَا...

<sup>(</sup>٧) مر في صَّفحة ٤٣٠ وبها ترجمة الشاعر والبيت في اللسان (سلم).

## ..... مِنْ نَسْجِ سَلًامٍ

يُريد سليمان.

ومعنى «تنوشُه» تتناوله وتأخذُه، أي جثتُه صريعاً والرّماحُ محيطةٌ به، وشَبّهَ وَقْمَ الرِّماحِ بمداخلة الصَّياصِي لِما مُدَّ من السَّدَى (أ) فنُسِج وأَلْحِم، «والصَّياصِي» جمع صِيصِية، وهي آلةً من قرون أو خشب يَنْسُج بها أهلُ البادية ثيابَهم منْ كساءٍ ونحوه، «والصَّياصِي» أيضاً الحُصون، واحدُها صِيصَةً، وأصلُها قُرونُ البقر لأَنَّها تتحصن بها وتَمْتَنِع.

٩ ـ أَخِي وابْنُ أُمِّي أَرضَعَتْنِي بِدَرِّها ونازَعْتُهُ ثَدْياً لَهَا لَمْ يُجَدَّدِ
 ١٠ ـ وكُنْتُ كذَاتِ الْبَوِّرِيعَتْ فأَقبَلَتْ إلى جَلَدٍ منْ مَسْكِ سَقْبِ مُقَدَّدِ

(١٣١ و) «المُنازَعةُ» هنا مقاسمةُ الرَّضاعِ، وأصلُه أن يتنازع السَّاقيانَ الدَّلْوَ فينْزِعُ هـذا مرَّةً وهـذا مرَّةً، أي يَجْذِب الدّلو مُسْتقِياً بها. «والمُجَدَّدُ» المقطوعُ اللَّبَنِ القليلُ الدَّرِ؛ أي نَشأنا خيرَ منشاً وفي أرغد عيش وأتمَّ رضاع .

«وَالْبَوَّ». جِلْدُ الْحُوار يُحْشَى تِبناً أو ثُماماً، لتعْطِف عليه النَّاقة إذا فَقَدَتْ ولدَها، لتَدُرَّ عليه ولا ينقطعُ لبنُها، وهو غير مهموز. وقولُه «رِيعَتْ» أي تذكرَتْ/ولدَها المفقود، فأتت نحو البوِّ والِهة إليه عاطفةً عليه، أي لمَّا علِمْتُ بمصرعه رَمَيْتُ نفسي عليه، مُحامياً عنه //. «والْجَلَدُ» جَلَدُ الحُوار المَحْشِيّ ويقال «الْجَلَدُ» بمعنى الجِلْد، مثل بدَل ويدُل، وشَبه وشِبه، ومثل ومِثل ، حَكى (٢) ذلك ابنُ الأعرابي وحده. «والْمَسْكُ» الجِلد نفسه، وهذا يدُلُ أنَّ الجَلَد غيرُ الجِلْد(٣)، وإنَّما هو المصنوعُ من المَسْك لتعطف عليه النَّاقة. «والسَّقْبُ» ولدُ النَّاقة الذَّكر، فإن كانت أنثى فهي حائل. «والْمُقَدَّدُ» هنا الياسُ الجافُ وهو من نعت المَسْك، وأصل



<sup>(</sup>١) ط: لما مر من السرى. والسَّدَى من الثَّوبِ خلاف اللَّحمة، ومنه ومن هذه يَتمُّ نسجُ الشوب وتكوينُه.

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان والتاج (جلد) وفيهما أن ابن السكيت قد نقل عنه ذلك. وأبو عبد الله محمد بن زياد المشهور بابن الأعرابي عالم جليل من علماء العهد العباسي، وُلد في الليلة التي تُوفِّي فيها الإمامُ أبو حنيفة، وكان يَذْكُرُ أنه ربيبُ المفضَّل الضبّيّ، وقد حضر أحمدُ بن يحيى المعروف بثعلب حَلَقَة درسه وأُعجِب بحفظه وغزارة علمه وكثرة المجتمعين حوله، وكان أبوه عبداً سنديًا من موالي العباس بن محمد أو غيره، توفي سنة ٢٣١هـ بسامراء عن عُمْرٍ يُقدّر بنحو ٨١ سنة. المعارف ٥٤١، الفهرست ٧٥، نور القبس ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) كأنه بهذا يردُّ رأي ابن الأعرابي الذي أشار إليه.

المُقَدَّد ما قُدَّد من اللَّحْم أي قُطِعَ طويلًا ليجفَّ ويٰذُخَر

١١ ـ فَطَاعَنْتُ عْنَهُ الخَيْلَ حَتَّى تَبدَّدَتْ وحتَّى علاني حالِكُ اللَّوْنِ أَسْوَدُ ١٢ ـ طِعانُ امْرِيءٍ آسَى أَخاهُ بنَفْسِه ويَعْلَمُ أَنَّ المُرْءَ غيرُ مخلَّدِ

«التبدُّد» التفرُّق في كلِّ وجهٍ. وأراد «بالْحالِك» دماً قَارِتاً(١)، وهو اليابسُ، لأنه إِذَا يبس اسود، أي أكثرتُ مطاعنَتَهُمْ حتَّى علاني الدَّمُ وطالت المجاولةُ حتى يَبس فاسودً. «وأَسْوَدُ» من نعت الحالك، وهو إقواءً، والفُحولُ من الشعراء لا يكرهون ذلك، ويجوز «أسودِي» بالياء على معنى النَّسب، وإذا بالغَتِ العربُ في الصُّفة نسبَتْهَا إلى نفسها، كما قالوا رجل أَلْمَعِيُّ (٢) وأَحْوَذِيُّ، وكما قال العجاج (٣).

# والــدَّهْــرُ بــالإنـــســانِ دَوَّادِيُّ

أي دَوَّارٌ .

وقوله «طِعَانُ امْرىءٍ» نُصِبَ على المصدر، ويجوز رفعُه على معنى: ذلك طعانٌ. ومعنى «آسَى أخاهُ» جعلـه أُسْوَةَ نَفْسِه، أي مِثْلَها فيما نابه(٤)، لِعِلْمِه أنه سيصير إلى مِثْل ما صار إليه من الموت، فوطَّنَ / /نفْسَه على مِثْل حالِهِ / / .

١٣ \_ فإنْ يَكُ عَبْدُ اللَّهِ حَلَّى مَكَانَهُ فَمَا كَانَ وَقَافاً وَلاَ طائِشَ الْيَدِ ١٤ ـ وَلَا بَرَماً إِذَا الرِّياحُ تَناوحَتْ برَطْبِ الْعِضَاةِ والضَّريع المعَضَّد(٥)

قوله «خلَّى مكانَهُ» أي هلَك وخلِيَ مكانُه، من السؤدد، في قومه. «والوَّقافُ» الجبانُ الذي يَتهيَّبُ الإقدامَ فيقفُ، أي إن كان ذَهَبَ فقَدْ ذَهَبَ حميداً فقيداً. «والطَّائِشُ» الجبانُ الذي تضعُفُ يدُه (١٣١ ظ) جُبْناً، فلا يُصِيب في مطاعنةٍ (١) ولا ضَرْبِ ولا رَمْي ، يقال طاش السهم عن الرميَّةِ إِذَا عَدَلَ عنها، ويروى «رَعِشَ الْيَدِ» وهو المُوْتَعش جُبْناً وضَعْفاً.

«والْبَرَمُ» الْبَخِيلُ، وأصله الذي لا يدخُلُ على القوم في الميسر لبُخله،



<sup>(</sup>١) س ط: قارناً، والصواب ما أثبتناه، والـدُّمُ القارتُ اليابسُ بين اللَّحم والجلدِ.

 <sup>(</sup>٢) الألمعي الذكي، والأخوذي السريع الخفيف الحاذق في أموره.
 (٣) قبله في ديوانه ٣١٠: أطرباً وأنت قِنسْرِيُّ. وترجمة العجاج في ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) ط: في منابه.

<sup>(</sup>٥) جـ: الْعِضاةِ والْهَشِيمِ .

<sup>(</sup>٦) ط: مطاعنته.

واشتقاقه من بَرِمْت بالشَّيْءِ إذا ضجِرْتَ منه وساءَ احتمالك به (١)، لضيق أخلاق البخيل عن العطاء والدخول في الميْسِر. ومعنى «تَناوَحَتْ» تقابلَتْ أي هبت من كل ناحية، يريد رياحَ الجدْب المزعزعَة للشَّجر القاصفة له بشدَّتها. «والْعِضَاةُ» كلُّ شجر له شَوْك، واحدتُه عِضَة وعِضَاهَة. «والضَّرِيعُ» نبتُ لا غِذاء له، ويقال هو الشبْرِق، وفي التنزيل (٢): ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ لا يُسْمِن ولا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ «والمُعَضَّدُ» المقطوع الشَجر، وأصلُ «والمُعَضَّدُ» المقطوع الأعصان، وسيف مُعضَّد إذا أتبخذ لقطع الشَجر، وأصلُ العَضَدِ (٣) قَطْعُ الْعَضُدِ أو ضَرْبُهُ، والأَعْصان كالأَعْضَادِ.

١٥ - كَمِيشُ الإِزارِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِه صَبُورٌ على اللَّاواءِ طَلَّاعُ أَنْجُدِ (٤)
 ١٦ - قَلِيلُ التَّشَكِّي للْمُصِيباتِ حَافِظٌ مِنَ الْيَوْمِ أَعْقَابَ الملِمَّاتِ في غَد (٥)

«الْكَمِيشُ» المنكَمِشُ، أي هو مشمَّرٌ في الأمور غيرُ مُختال . «والَّلْأُواءُ» الشَّدَّةُ. «والَّانْءَ به مع نَجْدٍ، وهو الطريقُ في الجبل ، وأراد به هنا العِقابَ الشَّاقَة، كها يقال طلاعُ الثَّنايا، وهي كنايةً عن الاضطلاع بالأمور الشديدةِ والنهوض في أعالي الأمور، وقد تقدم تفسيره.

وقـوله «حـافظٌ مِنَ اليوْم أعقَابَ الملِمَّاتِ» أي لا يجـزع من نكبةٍ ولا يخشع لملِمَّةٍ ، حِفظاً لعاقبة أمـره وصيانةً لعِرضه من أن يُعاب أويُعَيَّر.

١٧ - تَراهُ خَمِيصَ الْبَطْنِ، وَالزَّادُ حَاضِرُ عَتِيدٌ، ويَغْدُو فِي الْقَمِيصِ المَقَدَّدِ ١٧ - وَتُخْرِجُ مِنْهُ ضَرَّةُ الْقَوْمِ مَصْدَقاً وطُولُ السُّرَى ذَرِّيَّ عَضْبِ مُهِنَّد

«الْخَمِيصُ» الضَّامر البطن جوعاً، أي لا يهتمُّ لبطنه وينهض بشأنه، وإن كان زادُه مُعَدّاً. «والْعَتِيدُ» المُعَدُّ، وهو فعيل بمعنى مفعول، يقال اعتَدْتُه وأَعدَدْتُه (٢) بمعنى . «والمقدَّدُ» الخلَتُ المقطَّعُ (٧)، أي هو مُتبذِّلُ للأضياف وفي الحروب

<sup>(</sup>١) ط: عليه.

<sup>(</sup>۲) سورة الغاشية: ٦-٧.

<sup>(</sup>٣) ط: العضه.

<sup>(</sup>٤) م ت: بَعيدٌ من الأفاتِ طِلاَّعُ. ها. س: على العزَّاء.

<sup>(</sup>٥) المتن (مصر)، جـ م ت: أعْقاب الأحادِيثِ.

<sup>(</sup>٦) ط: أعددته واعتدته.

<sup>(</sup>٧) ط: المقطع وهو فعيل هـو مبتـذل.

والأسفار، فكنَّى عن ذلك بتقدَّدِ قميصه، وهم يتواصفُونَ بهـذا كـثيراً، والمعنى أنه يُحـافظ على عِرْضه ولا يبـالي لِباسَه.

«والضَّرَّةُ» (١٣٢ و) هنا بمعنى الضَّرورة، يريد إذا اضطرَّهُ القومُ (١) إلى إتيان أمر شديد صدَقَ وجَدَّ ولم يضْعُفْ عنه. «والذُّرِّيّ» فِرنْدُ السَّيف، لأنّ به أشراً كَمَدَبً الذُّرِ (٢). فنُسب إليه، ويروى «دُرِّيّ عَضْب» (٣) أي تلألؤه ورونقه، أي لا تبدو عليه كآبةُ السَّرى ولكنّه مستبشرٌ مُشرق الوجه، لصرامته ومَنْعَة خلْقِه. «والْعَضْبُ» السيف الماضي. «والمُهنّد» الْهِنْديّ، وخرَج مَخرَجَ مصنوع بالهند، ولم يجرِ على لفظ النسب.

١٩ - وَإِنْ مَسَّهُ الإِقْواءُ والْجَهْدُ زَادَهُ
 ٢٠ - رَئيسُ حُرُوبِ لا يَزالُ رَبيثَةً
 ٢١ - صَبَامَاصَبَاحَتَى عَلاَ الشَّيْبُ رَأْسَه

سَمَاحًا وإثْلَافاً لِلَا كَانَ فِي الْيَدِ مُشِيحاً عَلَى مُحْقَوْقِفِ الصَّلْبِ مُلْبَد فَلَمَّا عَلَاهُ قَالَ لِلْباطِلِ ابْعَد<sup>(٤)</sup>

«الإِقْواءُ» نفادُ المال، يقال أُقـوى المسافر (إذا افتقَى)، وفي التنزيل (٥) ﴿ ومتاعاً للمُقْوِينَ ﴾ ، وأصلُ الإقواء النُّزول بالقَوَاءِ، وهو القَفْر، كما أَنَّ أصلَ المُرمل من الزَّاد النازلُ بالرَّمل، وأكثرُ الرَّمل عاقرٌ لا يُنْبِت، أي لا تحمله الحاجة على البخل بما عنده لكرم طبعه.

«والرَّبِينَةُ» الطليعةُ، وإنما يرباً للْقوم أَثْبَتُهم جناناً واحدَّهم بصَراً. «والْمُشِيحُ» المجادُ. وقوله «مُحْقَوْقِفِ الصَّلْب»// يريد فرساً مُحَنَّباً، وهو الذي في يَدَيْه أو في ظهره انحناءً، فإن كان في رجليه فهو مُجَنَّبُ بالجيم، وضدُّ المحنَّب الظَّهْرِ الْأَبْزَغُ، وهو المتطامِنُ الصَّلْب//، وهو عيبٌ. «والمُلْبَدُ» المُسْرَج.

وقوله «صَبا ما صَبَا» أي جرى على سبيل الفتُوَّةِ والصَّبَاءِ في شبابه، فلما شابَ أُدركه حِلْمُه فنزَعَ عن الصِّبا والجهل. قال الأصمعي(١): هذا البيتُ أفضلُ بيتٍ قالته

<sup>(</sup>١) س: اضطروه القوم. على لغة أكلوني البراغث.

<sup>(</sup>٢) م ط: لأنه أثر كمدب الدر. والذَّرُّ صغار النَّمل.

<sup>(</sup>٢) س: عظم.

<sup>(</sup>٤) ط: قال للشيبة.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة: ٧٣.

<sup>(</sup>١) سترد ترجـمته في ص ٥٣٦.

العربُ. ويقال بَعِدَ يبعَدُ في معنى بَعُد يبْعُد.

٢٢ ـ وَطَيَّبَ نَفْسي أَنَّني لَمْ أَقُلْ لَهُ كَذَبْتَ، ولَمْ أَبْخَلْ بما مَلَكَتْ يَدِي
 ٢٣ ـ وهَوَّن وَجْدِي أَنَّ مَا هُوَ فَارِطُ أَمامِي وأَنِي هَامَةُ الْيَوْمِ أَوْ غَد

قوله «وطيّب نَفْسِي» أي عزَّاني، لأنّ العزاء والصبر طِيبٌ للنفس، كما أنّ الجزَع والضّعْف خُبْثُ لها، أي عزّاني عنه أنّي لم أَجْفُهُ في حياتي فأنْدَم على ذلك بعد وفاته، فيشتد حُزني لتقصيري به وجَفْوَتي له.

«والْوَجْد» الحُزْن. «والفَارِطُ» المُتقدِّم، وكذلك الفَرَطُ، ومنه الحديث (١٠): «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوض ». أي هَوَّنَ عليَّ ما أجده من فقده أنَّهُ تقدَّمني وأنا على إثره ولا حقٌ به، وقال هذا لأنه كان أسنَّ منه (١٣٣ ظ)، وبلغَ أنَّه عاش مائةً وخمسين سنةً فيما يُذْكر (٢٠)، ويقال للْهَرِم والمُسِنِّ: إنما هو هامةُ اليوم أو غدٍ، أي يموت في يومه أو غده، والهامةُ طائرٌ يخرُج من رأس الميت وقد تقدم تفسيره (٣).

٧٧٣ \_ وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْحَنَفِيّ: (طويل)(\*)

١ لَكُلِّ أَناس مَقْبَرٌ بِفِنائِهِمْ فَهُمْ يَنْقُصُونَ والْقُبُورُ تَزِيدُ
 ٢ ـ ومَا إِنْ يَزَالُ رَسِّمُ دَارٍ قَدَ اخْلَقَتْ وعَهد لِيُتٍ بالْفِناءِ جَدِيد<sup>(3)</sup>
 ٣ ـ فهُمْ جِيرَةُ الأَحْياءِ، أمَّا مَحَلَّهُمْ فَدانٍ ، وَأَمَّا المُلْتَقَى فَبعِيد<sup>(0)</sup>

«المَقْبَرُ» موضعُ القبر، يقال قَبَرْته قَبْراً والاسمُ الْمَقْبَرُ. «والْفِنَاءُ» ما حولَ الدّار، وهمزَتُه منقلِبَةً عن واوٍ، ودليلُ ذلك قولُهم شجرةٌ فَنْواءُ إِذا اتسع فِناؤها، وقد قيل الفَنْواءُ الكثيرة الأفنان(١)، وكان أصلُها فَنَّاءُ فَأُبدِلت إحدى النونين واواً، كراهيةَ

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري ٨٧/٨ وسنن النسائي (طهارة) ١٠٩: «أنا وأنا...». وانظر الموطأ الموطأ الحديث ٢٦. من كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) شرح البيت الأول من الحماسية ٢٦٣.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤١ و، م: الحماسية ٢٩٧، ت: ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) م ت: وبيتُ لَمَيْتِ. ٰ

<sup>(</sup>٥) م ت: بَوارُهُــمْ فدانٍ.

<sup>(</sup>٦) ط: الفنان.

التَّضعيفِ، كما تُبْدَلُ الياء، والواو أختُها.

وقوله «وأمَّا الْمُلْتَقَى فَبعِيدُ» مثل قولـه(١):

وأَيْنَ مَكَانُ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيا

أي لا سَبِيلَ إلى لقائه(٢) وأنه ميّت، فهذا في غاية البعد، وإن كان قريباً في المحلِّ.

٢٧٤ ـ وقالَ آخرُ فِي أَخٍ لَهُ مَاتَ بَعْدَ أَخٍ : (طويل)(\*)

١ - كَأَنِّ وَصَيْفِيًّا خَلِيلِيَ لَمْ نَقُلْ لَمُوقِدِ نَارٍ آخِرَ اللَّيْلِ: أَوْقِيدِ

«صَيْفِي» اسمُ أخيه. وقوله «لَمْ نَقُلْ لمُوقِدِ نَارِ» يُريد أنه سَـرى ليلةً، ثم عَرَّسَ (٣) في السَّحر ليستريح وينظُر في الزاد، وهذا مما يتمدَّحُون به، كمـا قال الشـماخ (٤):

رُبُّ ابْنِ عمَّ لسُلَيْمَى مُشْمَعِ للْ طَبَّاخِ سَاعَاتِ الْكَرى زَادَ الْكَسِلْ

٢ - فَلَوْ أَنَّهَا إِحْدَى يدَيَّ رُزِئْتُها ولَكِنْ يَدِي بَانَتْ عَلَى إِثْرِهَا يَدِي
 ٣ - فَآلَيْتُ لَا آسَى عَلَى إثْرِ هَالِكٍ قَدِى الآنَ مِنْ وَجْدٍ عَلَى هَالِكٍ قَدي

يقول رُزِئْتُ أَخاً بَعْدَ أَخٍ، فكأنِّي أُصِبْت بإِحْدى يديّ بعد الأخرى، فتضاعف رُزْئى.

وقوله «لا آسَى» أي لا أَحْزِنُ، والأسمى الحُزْنُ، وهو من الياءِ والواو، يدلُّ على ذلك قولُهم أَسْوانُ وأسيان للحزين، ومعنى «قَدِي» حَسْبي، أي كفانِي بهذا المُصاب

<sup>(</sup>١) مرّ في شرح الأول من الحماسية ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) ط: لقائها.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦١ وظ، م: الحماسية ٣٠١، ت: ٣٥٥/٢.
 وترجمة الشماخ في ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أي أقام وخيّم.

<sup>(</sup>٤) مر الثاني في شرح الثالث من الحماسية ٢٩. والمشمعل المشمّر المسرع، وسيشرح الكلمة في الحماسة ٣٢٣ البيت ٢١.

مُصاباً، لِعِظَمِه وجلالَتِه، فلا أهتم بغيره، كما قال متمَّم(١):

لَعَمْرِيَ مَا دَهْرِي بِتَأْبِينِ هَالِكٍ ولاَ جَزِعٍ مَّمَّا أَصَابَ فَأَوْجَعَا ٢٧٥ ـ وقال آخَرُ في ابنِ لَهُ: (مجزوء الوافس)(\*)

١ - هَوى آبْنِي مِنْ عَلَى شَرَفٍ يَهُولُ عُـقَابَهُ صَعَدُهُ
 ٢ - هَـوَى مِنْ رَأْسِ مرْقَبَةٍ فزلَتْ رِجْلُهُ ويَـدُه

(١٣٣ و) يُقَال هَوى وأَهْوى، إِذا سقط من علُوِّ إِلى سُـفْل، كأنَّـه سـقَط من أَعلى الجبل إلى الحضيض فَهَلَك، فاشتدَّ لذلك جزَعُه. ﴿والصُّعُدُ والصَّعَد الارتفاع، أي هو شامخٌ لا تنالُه العُقاب فضلًا عن غيرها.

«والمرقبة» أعلى الجبل حيث يكُونُ الرَّقيبُ وهو الطَّلِيعةُ.

٣ فَ لَ أُمُّ فَتَبْكِيهِ وَلاَ أُخْتُ فَتَفْتَقِدُهُ ٤ هُوى مِنْ صَخْرةٍ صلْدٍ فَفُرِّثَ تَحْتَها كَبِدُه

«الصَّخْرةُ الصَّلْدُ» الصَّلْبة الملساء. ومعنى «فُرَّثَ» صُدِّع وقُطِّع، وأصلُ الفرْثِ ما يُرْمَى من الكَرْش فيُفَرَّقُ. وقوله «فَتَبْكِيهِ وتَفْتَقِدُه» على القطع، على معنى فهي تبكيه وهي تفْتَقِدُه، ولم يجْعَل ِ الفاءَ جواباً فينْصِبُ.

٥ - أَلاَمُ عَلَى تَبِكِّيهِ وَالْمُسُه فَلِا أَجِدُهُ ٢ - وكَيْفَ يُلامُ محْزُونُ كَبِيرٌ فَاتَه وَلَدُه

«التَّبَكِّي» تعهده بالبكاءِ شيئاً بعْدَ شيْءٍ. وقوله «وأَلمُسُهُ فلا أجِدُه» أي كيف لا أبكيه. وقد فَقَدْتُ مكانَه والأنْسَ به.

وقوله «كبيرٌ» أي شيخٌ قد ييْسَ من أن يُولَـدَ له.

(\*) جـ: ورقة ٦١ و م الحماسية ٣٠٢، ت: ٣٥٦/٢.



 <sup>(</sup>١) هو من شواهد الكتاب ٢/٣٣٧، وورد في المفضليات ٢٦٥، والمخصص ١١٩:١٣، وسمط
 اللآلي ٨٧ واللسان (دهر)، وترجمة متمم في ص ٥٣٣.

٢٧٦ - وقال أَشْجَعُ السُّلَمي في مُحمَّدِ بن منْصُور بنِ زِيادٍ: (سريع)(\*)

١ - أَنْعَى فَتَى الْجُودِ إِلَى الْجُودِ مَا مِثْلُ مَنْ أَنْعَى بِمَوْجُود
 ٢ - أَنْعَى فَتَى مص التَّرى بَعْدَهُ بَقِيَّةَ اللهِ مِنَ الْعُودِ

«النَّعْيُ» إشاعةُ خبرِ الميّت والإشادةُ به، أي أنَّ الجُـودَ مُصـابٌ به، فأنا أنعاهُ إليه.

وقوله «مَصَّ الثَّرَى بعْدَه» أي كان جوادَ الْخُلُق وكريمَ الأرض، فكانَ كالنَّدَى فيها تُنْبِتُ، فلمَّا ضمَّته بموته ودفْنِهِ فيها كانت كأنها قد ضَمَّت تلك النَّدُوةَ إلى نفسها، وهذا مثل.

٣ - وانْثَلَمَ الْمَجْدُ بِه ثُلْمَةً جَانِبُها لَيْسَ بِمَسْدُودِ (١)
 ٤ - يا عَضُداً لِلْجُودِ مَفْتُوتَةً وسَاعِداً لَيْسَ بِمَعْضُود

«الثَّلْمُ» الكسْرُ في الشَّيءِ والنقصانُ من جانبه، والثَّلْمَةُ اسم الموضع المُثَلَّم، والثُّلْمَةُ بالفتح المرَّةُ الواحدةُ من الشَّلْم، فوضع الثُّلْمة وهي آسمُ موضع الانشلام، كما يُوضع الإعطاءُ موضعَ العطاء (١٣٣ ظ)، وهو كثيرٌ في الكلام والشعر.

وجعلَ فقدَهُ فَتَا لعضد الجُود، «والْفَتُ» الكَسْرُ، ومنه الفُتَاتُ لما تفتّ من الخُبز وغيره. «والْعَضُدُ» أصلُ الذَّراع وفيه قُوتُها. «والسَّاعِدُ» ما وَلِيَ الكفَّ منها، وبه بطْشُها وعمَلُها. «والمعْضُودُ» الْمُقَوَّى بالعضُدِ، يُقال «عَضَدْت الرجلَ» إذا قويته وأعنته.

٥ - أَوْهَنَ زَنْدَيْهِ وَحَنَّاهُمَا قَرْعُ المَنايا فِي الصَّنَادِيدِ
 ٢ - فالآن تُخْشَى عَثراتُ النَّدَى وَصوْلَةُ الْبُخْل عَلَى الْجُود

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٤ و. م: الحماسية ٣٦١: ١ ـ ٢ . ت: ٣٩٣/٢ : ١ ـ ٢ . وترجمة الشاعر في ص ٤٧٣. وابن منصور كان كاتباً للبرامكة وموضع ثقتهم، وكان يقال له فتى العسكر. مدحه أو رثاه عدد من الشعراء منهم الخريمي، ومسلم بن الوليد، وأشجع، لموضعه من الرشيد والهرامكة وصداقته للفضل بن الربيع، وكان مسلم منقطعاً إليه هو وأخوه في أول أمره. أخباره كثيرة، انظر بعضها في الشعراء ٢٢٤/، ٨٥٨ أخبار الشعراء ٨٠، ٨١، الأغاني ٢٢٤/١٨، ٢٢٤/، ٩١/٣٠.



«الزَّنْدَان» ما انحسَرَ عنهما اللّحمُ من الذِّراع، ورأسُ الذي يلي منهما(١) الإبهامَ الْكُوعُ، ورأسُ الذي يلي الخِنْصِر الكُرْسُوعُ. ومعنى «حنَّاهُما» عطَفَهُما وثَنَّاهُما، من حَنَوْتُ الشيءَ وحنَيْتُه. «والصَّناديدُ» جمع صِنْديدٍ وهو السيَّد، أي كان للسَّؤدد كالزَّنْد من الذراع فأوهنتهما المنيَّةُ الذاهبةُ به.

٢٧٧ ـ وقال آخـرُ يرثي ابُّنه: (طـويـل)(\*)

١ ـ لِلَّهِ دَرُّ الدَّافِنِيكَ عَشِيَّةً أَمَا رَاعَهُمْ مَثْوَاكَ فِي الْقَبْرِ أَمْرَدا(٢)
 ٢ ـ مُجَاوِرَ قَوْمِ لا تَزَاوُرَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ زَارَهُمْ فِي دَارِهِمْ زَارَ هُمَّدا

يقول قد كان يُنبغِي أن يُروّعهم موتُك وأنت شابٌ أمردُ، إِلاَّ أنهم لم يشْعُروا لعِظَم المصيبة فيك، فللَّهِ درُّهم! وهذا على وجه الاسْتِقْصارِ لَهُمْ.

«والهُمَّدُ» جمع هامدٍ، وهو الدَّارسُ البالي، ويقال همدَتِ النارُ هموداً إِذا طَفِئَتْ، والأَرض الهامدة التي لا نباتَ فيها.

۲۷۸ ـ وقال الأسود بنُ زَمَعَةَ بنِ المُطَّلب بن نوفل، يَحُضُّ على البكاء على ابنه زَمَعَة بن الأسود، وكان قُتِل يوْمَ بدْرٍ، وحرَّمَتْ قريشُ البكاء حتَّى / يُدركوا بثار قَتْلَى بدْرٍ، فسمِع الأسودُ ذاتَ ليلة (٣) بكاءَ امرأةٍ فقال: انظروا هل أحلَّت قريشُ البكاءَ حتى / أبكِيَ على زَمَعَةَ سَجْلاً أو سَجْلين، فقيل له هي امرأة فقدَتْ بعيراً لها، فهي تبكيه: (وافر) (\*\*).

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٥٩ ظ، م: الحماسية ٢٨٨، ت: ٣٣٩/٢. هكذا وقع هنا أيضاً، وفي ت أنه الأسودُ بنُ زَمَعة بن المطلب بن نوفل، وفي نسخة المطلب بن أسد بن عبد العزى، وقد ذكر في هدس أن هذا الأخير هو الصواب وعبارة الإنشاد مثلها في جمهرة نسب قريش ٤٦٧. مع بعض الخلاف. والأسود بن المطلب من رجال بني عبدالعزى المشهورين زمن الدعوة الإسلامية وأحدُ أزواد الركب والمستهزئين بالدَّعوة وصاحبها على كان نديماً للأسود بن عبد يغوث وكان يطوفُ بالبيت متقلداً سيفين لعِزته، وقد دعا عليه الرسولُ على بالعمى وثكل وَلَدِه، وكان ابنه زمعة أثيراً لديه باراً به رابحاً في تجارته، وهو أحد أزواد الركب الثلاثة من قريش، وقد قتل يوم بدر كافراً، المحبر ١٥٨ ــ ١٥٩، ١٧٤، الاشتقاق ٩٤، تاج العروس (زمع). وفي مناسبتها الواقعة في ت ذكر أن الأسود كان قد أصيب يوم بدر في بنيه الثلاثة زمعة وعقيل والحارث، وكان قد عَمِي، =



<sup>(</sup>١) ط: الإبهام منها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٠ ظ، م: الحماسية ٣٦٥، ت: ٧٠/٣.

<sup>(</sup>٢) م: في الْقَبْرِ مَثْواكَ.

<sup>(</sup>٣) س ط: ذات يوم، والصواب من المتن.

١ - أَتبكِي أَنْ يَضِلً لَهَا بَعِيرٌ ويْنَعُها منَ النَّوْمِ السُّهُودُ
 ٢ - فلا تَبْكِي عَلَى بَكْرٍ ولَكِنْ على بَدْرٍ تَقاصَرَتِ الجُّـدُود
 ٣ - ألا قَدْ سَادَ بعْدَهُمُ رِجالٌ ولَوْلاَ يوْمُ بدْرٍ لَمْ يَسُودوا

(١٣٤ و) «السُّهُود» والسُّهَادُ السَّهَرُ. «والبَكْرُ» الفتى من الإبل، والأنشى بَكْرةُ.

وقوله «ولكنْ علَى بَدْرٍ تقاصَرَتِ الْجُدُودُ» أرادَ على قَتْلَى بدرٍ فَابْكِي، لتقاصُر الجدودُ الجدودِ بعدَهم وتضاؤلها، «والْجُدُودُ» الحظوظُ، واحدُها جَدٌّ، وأَرَادَ تقاصرت الجدودُ بعدَهم، فحذف لعلم السَّامِع، ويُحتَملُ أن يُريدَ ولكن في بدْرٍ تَعِسَتِ الجدُودُ بقتل من قُتِلَ، فَابْكِي لذلك.

وأراد بالذي وسادَ بَعْدَ» قتلَى بدْرٍ أَبا(١) سفيان بنَ حرب، وهو الذي قاد الجيوشَ في غزوة أحدٍ وطلب ثَأْرَ قتلَى بدرٍ.

٢٧٩ ـ وقال آخـرُ: (بسيط)(\*)

١ ـ لا يُبْعِدِ اللَّهُ إِخُواناً لنا ذَهَبُوا أَفْنَاهُمُ حَدَثَانُ الدَّهْرِ والأَبَدُ
 ٢ ـ نُمِدُّهُمْ كلَّ يَوْمٍ من بَقِيَّتِنا ولا يَوُوبُ إِلَيْنا مِنْهُمُ أَحَد
 ٣ الأبدُ الدَّهْر، ومن أمثالهم (٢) أتى أبدُ على لُبَد.

وقوله «نَمُِدُّهُمْ» أي نزيـد فيهم ونُكَثِّرُ عدَدَهُمْ، يقـال أُمْددت الجيش بمدَدٍ، ومدَّدُتُ الدَّواة ومـدُّ النَّهْر ومدَّهُ نهـرٌ آخرُ أي زاد فيه. ومعنى «يَوُوب» يَرْجِعُ.



<sup>=</sup> فأحبّ أن يبكيهم بعد أن حرمت قريش ذلك. وانظر أيضاً السيرة ١/٧٠٩، والرّوض الأنف (٢/٢٥، ٥٥.

<sup>(</sup>۱) هو أبو معاوية أو أبو حنظلة، صخر بن حرب القرشي الأموي، كان من صناديد قريش ودُهاتهم، رَبُعَةَ دحداحاً، مُولَعاً بالتجارة بصيراً برئاسة قوافلها، ذا همّةٍ وجاهٍ، ترأس جيوش الشرك في غزوتي أحد والخندق، ثم أسلم يوم الفتح في السنة الثامنة للهجرة وأبلى بلاء حسناً في يوم الطائف، وكان الرسول على قد أَسْنَدَ إليه صدقاتها، فذهبت عينه، وذهبت عينه الأخرى يوم اليرموك، وتوفي عام ٣٣ هـ وسنه ٨٨ عاماً. أخباره في عدد من المصادر التاريخية والأدبية، انظر الوافى بالوفيات ٢٨٤/١٦.

وقد وقعت غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية للهجرة، ووقعت أحد بعدها في السنة الثالثة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦١ و ، م: الحماسية ٢٩٨، ت: ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هو في جمهرة العسكري ١/٨٥، وفصل المقال ٤٦٢.

٠٨٠ وقالَتْ فَاطِمةُ بِنْتُ الْأَجْحَم: (مديد)(\*)

١- إخوري لا تُبْعَدوا أَبَداً وبَلَى وَاللَّهِ قَدْ بَعِدوا
 ٢- لوْ تَمَلَّتُهُمْ عَشِيسرَتُهُمْ لِإقْتناءِ الْعِسزِ أَوْ وَلَدوا
 ٣- هَانَ مِنْ بَعْضِ الرزِيَّةِ أَوْ هَانَ مِنْ بَعْضِ الذِي أَجِد
 ٣ يقال «قد بَعِدَ» يبْعَد وبعُد يبعُد من البُعْد، وبعِدَ يبعَدُ إذا هلَك، وهذا كقوله (١):

يقُولُونَ لَا تَبْعَدُ وهُمْ يَدْفِنُونَنِي وأَيْنَ مَكَانُ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيا

ومعنى «تملَّتُهُمْ عَشِيرَتُهُمْ» استداموا حياتَهم إلى أن يكتهلوا ويسُودوا. «والْمَلَى» الدَّهرُ الطويلُ، وكذلك المَلاَوَةُ، ومنه أمليت لفلانِ إذا أمْهَلته، أي لو طالَتْ أعمارُهم إلى أن يَهْرَموا(٢) أو وَلَدُوا ((فتركوا عَقِباً)) لهوَّنَ ذلك من مُصابهم ولخفَّف من وجْدِي بهم، ولكنّهم احْتُضِرُوا فاشتدَّ جزَعي عليهم.

٤ - كُلُّ مَا حِيٍّ وإِنْ أَمِرُوا وَارِدُو آخَوْضِ اللَّذِي وَرَدُوا

أي كلَّ حيِّ صائرٌ إلى ما صاروا إليه من الموت، ويحتمل أن يريد «بالحيِّ» نقيضَ الميت أحسنَ وأعمّ، ومعنى «أمرُوا» كَثُر عددُهم، ويُقَالُ أُمِرَ<sup>(3)</sup> الشَّيءُ وآمَرَهُ (١٣٤ ظ)، وَفِي التَّنزيل<sup>(٥)</sup>: ﴿أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا ﴾ وقُرىءَ وآمَرُنَا» بالمَدِّ.

٢٨١ - وقالَتْ أَمُّ قَيْسِ الضَّبِيَّةُ: (بسيط) (\*\*).

١ - مَنْ للْخُصُومِ إِذَا جَدَّ الضَّجَاجُ بِهِمْ بعْدَ ابْنِ سَعْدٍ ومَنْ لِلضَّمِّرِ الْقُودِ(١)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٧ ظ، م: الحماسية ٣٠٩، ت: ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>١) مرّ في شرح الأول من الحماسية ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) ط: تُهزموا.س: لَهانَ ذَلك.

<sup>(</sup>٣) ط: لغيض الميت.

<sup>(</sup>٤) كثر، وفقاً لما ذكر قبله، وكذلك آمَرَهُ.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: ١٦. وفي كتاب السبعة لابن مجاهـد ٣٧٩ أَنْ صاحب قراءة «آمرنا» بالمدَّ هُو ابنُ كَثِيرٍ. وفي التاج (أمر) أن الحسن قرأ وأُمِرْنَا»، وكذلك في معاني القرآن للفراء ٢/١٢٩، وأن أبا العالِيـة قرأ أمَّرنا، وأن أمَرْنا قراءة الأعمش وعاصم ورجال من المدينة.

<sup>(\*\*)</sup> جد: ورقة ٧١ ظ-٧٧ و، م: الحماسية ٣٧٣، ت: ٣٠/٨٠.

<sup>(</sup>٦) جم ت: إذا لَجَّ الخِصامُ.

٢ ـ ومَشْهَدٍ قد كَفَيْتَ الْغَائِيِينَ بِهِ فِي جَمْعٍ مِنْ نَواصِي النَّاسِ مَشْهُودُ اللَّهِ وَدَ

«الضَّجاجُ» والضَّجِيجُ الاختلاط(١) من الأصوات، أي كنان يُصيب الحجّة فينقْطِعُ الخصامُ. «والْقُودُ» الطُّوال الأعناق، واحدُها أَقُودُ وقَوْداء، أي كنان صاحبَ حُروبِ وغاراتٍ.

«ونواصِي النَّاس» من ساداتهم.

٣ ـ فرَّجْتَهُ بِلِسانٍ غَيْرِ مُلْتَبِسِ عِنْدَ الْحِفاظِ وقَلْبِ غَيْرِ مَزْؤُودِ ٤ ـ إِذَا قَناةُ الْمُرِيءِ أَزْرَى بِهَا خَوَرُّ هَزَّ ابْنُ سَعْدٍ قناةً صُلْبَةَ الْعُود

«التَّفْرِيجُ» كشفُ الشيءِ وإظهارُه، أي كشَفْتَ ما أَشْكَلَ من أَمْرِ ذلك المشهد ببيانك وصحَّةِ رَأْيِكَ. «والمزُّ وُودُ» المُفْزَعُ والزُّوْدُ الفزَعُ، أي هو رابطُ الجأش بَيِّنُ اللّسان.

ووالْخَوَرُ، الضَّعفُ واللَّينُ. ويقال وأَزْرَيْت به، إذا قصَّرْت به وزَرَيْت عليه إذا عِبْته، أي كان صحيحَ الرأي شديدَ العَزْم، وضربَتْ صلابَةَ القناةِ وخَوَرَهَا مثلًا.

٢٨٢ - وقال جَرِيرٌ يَرْثِي قَيْسَ بنَ ضِرارِ بنِ الْقَعْقَاعِ: (طويل)(\*)

١ ـ وبَاكيةٍ من نَأْي قيس وقَدْ نَأْتُ بِقيس نَوَى بَيْنٍ طَوِيل بِعَادُهَا
 ٢ ـ أَظُنُّ آنْهِمَالَ الدَّمْع لَيْسَ بَمُنْتَهِ عَنِ الْعَيْنِ حتَّى يَضْمَحِلُ سَوادُها
 ٣ ـ وحُق لقيس أن يُباحَ لَهُ الْحِمَى وأَنْ تُعْقَرَ الْوَجْنَاءُ إِنْ خَفَ زادُها

«النَّائيُ» البُعْدُ. (والنَّوَى) الجهـةُ التي تَنْوِي إليهـا. (والبيْنُ، الفِراق، أي نأتْ به نوَى الموتِ التي لا انقضاءَ لها ولا إيابَ منهـا.

ووانْهِمَالُ الدُّمْعِ، انْسِكَابُه. ووالاضْمِحْلاَلُ، ذهابُ الشيء ونفادُهُ، أي أَدْمِنِ

<sup>(</sup>١) ط: اختلاط الأصوات.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جه، م: الحماسية ٣٩٨، ت: ٢٢/٣، ديوانه ٧٣١. وكان من وأبو حزرة جرير بن عطية الخَطَفَى شاعر أموي مشهور، ولد من سبعة أشهر، وكان من فحول شعراء الإسلام هاجَى الفرزدق والأخطل، وناهش ٤٣ شاعراً فنابذهم وراء ظهره، ودخل على الخلفاء والأمراء فمدحَهم وأخذ جوائز سنية منهم، وكان عفيفاً في غزله، توفي بعد الفرزدق بمديدة، وذلك سنة ١١٠هـ. الشعراء ٤٧١، الأغاني ٣/٨، وفيات الأعيان ٣٢١/١.

البكاءَ حتَّى يَبْيَضٌ سوادُ العين.

«والحِمَى» كلُّ ما يُمنع منه، من مرعىً وغير ذلك(١)، وأراد به هنا إباحة البكاء. «والوجْنَاءُ» الغليظةُ من النَّوق القويَّةُ، واشتقاقُها من الوَجِين وهو الغليظُ من الأرض، وقيل الوجناءُ العظيمةُ الوَجَنَاتِ المُذكِّرةُ الخَلْق. ومعنى «خفَّ زادُها» قلَّ، لفَقْدِ هذا الرَّجُل.

۲۸۳ ـ وقالَ آخرُ: (كامل)(\*)

١ = (١٣٥ و) إِنَّ الْسَاءَةَ لِلْمَسرَّةِ مَوْعِدُ أَخْتَانِ رَهْنُ للْعَشِيَّةِ أَوْ غَدِ
 ٢ = فإذَا سَمِعْتَ بِهَالِكٍ فَتَيقَّنَنْ أَنَّ السَّبِيلَ سَبِيلُهُ فتَــزوَد (٢)
 يقول الْمَساءَةُ تُداوِلُ المسرَّةَ فهما كأُختين تُداوِلُ هذه هذه في حال .

ثم أكَّـدَ هذا بقولـه «فإذَا سمِعْتَ بهالِكِ» أي إذا هلَكَ هالـكُ فَاعْلَمْ أنـكَ لاحـقُ به وصائـرٌ إلى ما صار إليه.

٢٨٤ - وقالَ عبد اللهِ بنُ الزَّبِيرِ الْأَسَدِيِّ: (وافر)(\*\*).

رَمَى الْحَدَثَانُ نِسْوَةَ آلِ زَيْدٍ بِعْدارٍ سَمَدْنَ لَـهُ سُمُودا ٢ ـ فَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ الْبِيضَ سُودا ٢ ـ فَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ الْبِيضَ سُودا

«السُّمُودُ» هنا أَن يشتَدُّ الحُزْنُ حتى يُلْهِيَ صاحبَهُ عن كلِّ شيْءٍ مُهِمٍّ من أَمره، حَيْرةً وغَماً، والسَّامِدُ أيضاً السَّاكِتُ والهائمُ والْمُعَنَّى واللَّاهي.

وقوله «فردَّ شعُورَهُنَّ» البيت. أي شيَّبَهُنَّ وحمَلَهُنَّ على ضَرْبِ الخدود حتّى السودَّتْ.

<sup>( \*\*)</sup> جـ: ورقة ع ٦٤ و، م: الحماسية ٣٢٢: الأولان فقط. ت: ٣٩٤/٢. وعبد الله بن الزَّبير بن الأشيم الأسديّ شاعر كوفيُ المنشأ والمقام، أمويّ الهوى متعصّب مشايعٌ، أتيّ به أسيراً عندما دخل مصعب بن الزبير إلى الكوفة، فمنّ عليه وأكرم مثواه، فمدحه وانقطع إلى دولته وبقي بجانبه إلى أن مات، ففقد بصرَه وبعثه الحجاج إلى الريّ فمات بها، وكان هجّاء خبيشاً، ووالده شاعرٌ وكذلك ابنه الزَّبير. الأغاني ١١٧/١٤، الخزانة ٢٦٤/٢.



<sup>(</sup>١) ط: وغيره.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ م ت. وهي في زهر الأكم، عن هذا الشرح دون شكّ، ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ط: فتيقنن به.

ورَمْلَةَ إِذَا تَصُكَّانِ الْخُدُودَا(١) ٣ ـ فإنَّكَ لو سَمِعْتَ دُعاءَ هِنْدِ أبانَ الدُّهْرُ وَاحِدَهَا الْفَقِيدا(٢) ٤ ـ سَمِعْتَ دُعاءَ بَاكِيَةٍ حَزِين والصُّكُ الضَّربُ الشَّديد.

«والْحزينُ» هنا بمعنى المحزونة، فلذلك حذف الهاء، كما يُقال امرأة جَريحٌ وكفُّ خضيبٌ. ومعنى وأبانَ، أَبْعَدَ، والبينُ البُّعْد.

ه ۲۸ ـ وقالَ آخرُ: (بسيط)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ لَوْ كَانِ حَوْضُ حِمَادِ مَا شَرِبْتُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ حِمَادِ آخِرَ الْأَبَدِ ٢ ـ لَكِنَّهُ حَوْضُ مَنْ أَوْدَى بِإِخْوَتِهِ ﴿ رَيْبُ المُنُونِ فَأَضْحَى بَيْضَةَ الْبَلَد

«حِمارٌ» اسمُ رجل (٣). ومعنى «أُودَى» ذَهَب. «والمَنُونُ» الـدَّهْـرُ، وهو أيضاً المَنِيَّةُ. ومعنيي واضحَى بَيْضَةَ الْبَلَدِ، أي أضحى مُنفرداً مُباحاً للعدوّ مبذولًا. وأَصْلُ ذلك أَنَّ النَّعَامَـة تَبِيـضُ في الصّحراء فتتـركُ هنـاك بَيْضَهـا لا يسْتُرُها شيٌّ ولا تُمْنَعُ من أرادها، ويقال لها التّريكة، لذلك.

٣ ـ لمَّا رَأَى أَذُدُ حَوْضاً لَهُ فُضُلٌ عَلَى الْحِيَاضِ أَتَانِي غَيْرَ ذِي أُودِ إِلَى الأَمْواتِ مَا لَقِي الأَحْيَاءُ بَعْدَهُمُ مِنْ شِدَّةِ الْكَمد ٥ - ثُمَّ اشْتَكَيْتُ، الْشَكَانِ وسَاكِنُهُ قَبْرٌ بسِنْجَارَ، أَوْ قَبْرٌ عَلَى قَهَد وأُدُدُ اسمُ رجل ِ. ﴿والفُّضُلُّ الفَضْلِ. ﴿والْأَوَدُ الْاعوجاجِ، أَي أَتَانَى قَاصِداً إِلَيَّ مُسْتَطِيلًا عَلَيَّ، (مُ ١٣٥ ظ) حين فَقَدْتُ من أعتزُّ به. (والْكَمَدُ، شدَّةُ الحُزْن.

<sup>(</sup>١) ت: لَوْ رَأَيْتَ بُكَاءَ.

<sup>(</sup>٢) ت: بُكَاءَ بَاكِيَةٍ وبَاكٍ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٥ و، م: الحماسية ٢٦٧، ت: ٢٩٧/٢ ما عدا الثالث. وفي ها.س عن ابن سيده أنّ الأبيات لِضَنَّان بن عباد اليشكري، وقيل صَنَّان، وقيل إنها لشمط بن عباد اليشكري، وضَنَّان فعَّالٌ من الضَّن أو الضِّن وهو البخل بالشيءِ. وهذا دونَ شكَّ من كتاب الأنيق. وساق ياقوت هذه الحماسة في معجم البلدان (حوض حمار) ولم ينسبها.

<sup>(</sup>٣) في جمهرة الأمثال للعسكري ٢٣٢/١ أنَّ الدِّيمرتي في تفسيره للحماسة زعَم أنَّ الحمار هنا يقصد به الحيوان المعروف، وأنَّ ذلك منه غلطً، وأنَّ وحماراً، أسمه علقمة بن النعمان بن قيس ابن قيس بن عمرو بن ثعلبة. وانظر اللسان (حمر).

ومعنى «أَشْكَانِي» نَصَرِني وقَوَّانِي، يقالُ أَشْكَيْت الرجلَ إِذَا اسْتَكَى(١) إليك فَكَفْيتَه ما يشكُوه، ويقال أَشْكَيْته إِذَا عَمِلْتَ بِهِ مَا يشكُوك من أَجْله، وهو من الأضداد. وقوله «وساكنُه» معطوف مقدَّم، أي لاشكاني قبر بسنجار وساكنُه، وهذا جائزٌ في الواو لأنها لا تُرتَّبُ. «وسِنْجارُ وقَهْد» موضعان.

٢٨٦ - وقالَتِ امْرأةُ من يَنِي أَسَدٍ: (طويل)(\*)

١ - خَلِيلَيَّ عُوجَا إِنَّهَا حَاجَةً لَنَا على قَبْرِ أُهْبَانٍ، سَقَتْهُ الرَّواعِدُ
 ٢ - فَثَمَّ الْفَتَى كُلُّ الْفَتَى كَانَ بَيْنَه وبَيْنَ المزَجَّى نَفْنَفُ مُتَبَاعِد

قولها: (٢) «عُوجَا» أي مِيلا وَاعْطِفا. «والرَّواعِدُ» جمع راعِدةٍ، وهي السحابةُ ذات الرَّعْد، وهي أَخْلَقُ لِلْمَطر.

وقولها «فَثُمَّ الْفَتَى» أي في ذلك القبر. «وكلُّ الْفَتَى» (٣) نعتُ لما فيه من معنى المُبَالَغَةِ، أي الفتى الكامل الجامع لخصال الفِتْيانِ. «والمُزَجَّى» هنا اسمُ رجل ، وهو ابنُ عمّ المَرْثِيّ (٤)، والمزجَّى أيضاً الضعيفُ، وهو أيضاً الدُّون من كلُّ شيءٍ، والبِضَاعة المُزْجاة هي المُقارَبَةُ (٥) التي لا تُرْضَى، فهي أبداً تُزْجى أي تُدْفَعُ والبِضَاعة المُزْجاة هي المُقارَبَةُ (٥) التي لا تُرْضَى، فهي أبداً تُزْجى أي تُدْفَعُ والبَضْاعة المُؤْمَّة هنا البوْنُ والفضْلُ، وهو أيضاً الهواءُ بين ما علا وسَفُلَ، والنَّفْنَفُ» أيضاً الفلاة البعيدة الأطراف.

٣ - إِذَا انْتَضَلَ الْقَوْمُ الْأَحَادِيثَ لَمْ يَكُنْ عِيبًا ولا رَبًّا عَلَى مَنْ يُقاعِدُ (٦)

«الانْتِضَالُ» هنا تنازعُ الحديث والخوضُ فيه، وأصلُه في الرَّمْي، وهو أن يعارض أَحدُ الراميين صاحبَه، فإذَا غلبَهُ قيل قد نَضَلَهُ. وقولها «ولا ربَّأ على من يُقاعد» أي لمْ يَغْتَرُّ على الجليس ولا تكبَّرَ عليه فيكون له كالْمَالِك، «والربُّ» المالك، ويُروى «ولا عِبْناً» وهو النَّقل.

<sup>(</sup>١) ط: شكى اليد. وسنجار مدينةً في لِحُفِ الجبل بنواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام، معجم البلدان (سنجار).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٦ ظ، م: الحماسية ٣٣٩، ت: ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) س ط: قوله. وأَخْلَقُ أَنشأُ وأَحَقّ بإنزال المطر، للمخايل التي تبدو فيها.

<sup>(</sup>٣) ط: وكان الفتي. (٤) ط: المزجى.

<sup>(</sup>٥) من قارب المتاع إذا كان غير نفيس ولا جيّدِ.

<sup>(</sup>٦) ت المتن (مصر): ولا عِبْناً. وسيشير إليها.

۲۸۷ ـ وقالَ آخرُ: (وافسر)(\*).

١ ـ نَعَى النَّاعِي الزَّبَيْرَ فقُلْت تَنْعَى فَتَى أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ نَجْدِ<sup>(1)</sup>
 ٢ ـ خَفِيفُ الْحَاذِ نَسَّالُ الْفيافِي وعَبْدٌ للصَّحَابَة غَيْرُ عَبْد<sup>(٢)</sup>
 الْخَدْه أَرْضُ مِرتَفَعَة عِن تَهَامَة.

«والْحَادُ» لحمُ الفَخِذ، كنَّى بِخفَّتِه عن نُهوض صاحبه في الأمور ونُفوذِ عَزْمِه. «والنَّسَّالُ» الكثيرُ النَّسَلَان والنَّسِيلِ، وهو سيرٌ سريع، أي هو جَلْدٌ صابـرٌ. «والْفَيافِي» القِفارُ. وقولُه «وعبدٌ للصَّحَابة» أي يَتَبدُّلُ لهم حُسْنَ خلُقٍ وخِفَّةَ رُوح، وهو حُرُّ في الحقيقة لا عبدٌ.

٧٨٨ - وقال المِسْجَاحُ بنُ سِباعِ بنِ خَالِدٍ: (وافر)(\*\*).

١ ـ لَقَدْ طُونْتُ في الآفاقِ حتَّى بَلِيتُ وَقَدْ أَنَى لِيَ لَوْ أَبِيدُ
 ٢ ـ وأَفْنَانِي وَلَا يَفْنَى نَهَارٌ ولَيْلٌ كُلَّمَا يَمْضِي يَعُود

«التَّطْويفُ» كثرةُ الطَّوْفِ. «والآفاقُ» نواحُي الأرض. ومعْنَى «بَلِيتُ» شِخْتُ وهَرِمْتُ. «وأَنَى» الشَّيْءُ يأْنِى وآنَ يَثِينُ إِذا حَانَ، والأوانُ الْحِينُ. ومعنى «أبِيدُ» أَذْهَبُ وَأَهْلِكُ. «ولَوْ» هُنَا في معنى التمنِّي، أي ليتني أَهلِك فأستريحَ مِمَّا أجِد.

٣ ـ وشَهْرٌ مُسْتَهِلٌ بَعْدَ شَهْرٍ وحَوْلٌ بَعْدَهُ حَوْلٌ جَدِيدٌ ٤ ـ ومَفْقُودٌ عَزِيزُ الْفَقْدِ تَأْتِي مَنِيَّتُهُ ومَامُولٌ وَلِيد

«الحَوْلُ» العامُ. «والْوليدُ» الْمَوْلُود، أي الدَّهرُ مختلفُ الأحوال لاَ يَثْبُتُ على حال ، وذلك مُوْذِنُ بِفَناء كلِّ شيءٍ فيه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٤ و، م: الحماسية ٣٤١، ت: ٣٣/٣. وفي ها. س أنه كعب بن زهير المزَيْنيَّ، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>١) م ت: أَهْلِ الحِجَاذِ.

<sup>(</sup>٢) م ت: خفيفَ.. وعَبدأ.

<sup>(</sup> ۱۹ ) جـ: ورقة ٦٨ ظ، م: الحماسية ٣٥٢، ت: ٤٨/٣. والمسجاجُ شاعرٌ جاهليٌّ من بني ضبَّة، عُمَر حتى ملّ الحياة وهَرِم، وهو الذي قَتَل ابن الصّلت العَبسي. المعمّرون ٧٦، الاشتقاق ١٩٦، معجم الشعراء ٤٣٧.

٧٨٩ - وقالَتْ عَاتِكَةُ بنْتُ زَيْد بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيَّةُ: (رمل)(\*)

١ - مَنْ لِنَفْسِ عَادَهَا أَحْزَانُها ولِعَيْنِ شَفَّها طُولُ السُّهُدُ
 ٢ - جَسَدُ لُفَفَ فِي أَكْفَانِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى ذَاكَ الجُسَد
 ٣ - فيه تَفْجِيعٌ لِمَوْلَى غَارِمٍ لَمْ يَدَعْهُ اللَّهُ يَمْشِي بِسَبَد
 ٣ - فيه تَفْجِيعٌ لِمَوْلَى غَارِمٍ لَمْ يَدَعْهُ اللَّهُ يَمْشِي بِسَبَد
 ٣ - فيه عَيْرها، يقال شفَّه المرضُ إذا أنهكه وغيَّره.

«والمؤلَى» ابنُ العمِّ. «والْغَارِمُ» الذي لزمه غُرْمٌ من دِيةٍ أو دَيْسن، أي كان يُعين ابنَ العمِّ ويَكْفِيه ما نابَه، فَفُجِعَ به(١). «والسَّبَدُ» الوَبَرُ والشَّعَر، أي لا مال له ولا شيء يَقُوتُه.

. ٢٩ ـ وقالَ الضَّـبِّيُّ: (كامــل)(\*\*).

١- أَأْبِيُّ لا تَبْعَدْ ولَيْسَ بِخالِدٍ حيًّ، ومَنْ تُصِبِ المُنُونُ بَعِيدُ
 ٢ - أَأُبِيُّ إِنْ تُصْبِحْ رَهِينَ قَرَارَةٍ زَلْجِ الْجَوانِبِ قَعْرُها مَلْحُود (٢)
 ٣ - فَلَرُّبٌ مَكْرُوبٍ كَرَرْتَ وَرَاءَهُ فَمَنَعْتَهُ، وبنُو أبيهِ شُهُود
 ٤ - أَنَفاً وَعُمِيةً، وأَنْكَ ذَائِلُ إِذْ لاَ يكادُ أَخُو الْحِفاظِ يَذُود
 ١ المنونُ المنيَّة، وقد تقدم تفسيرها (٣).

«والقَرارَةُ» هنا الحُفْرَةُ التي دُفن فيها، «والْقَرارَةُ» (١٣٦ ظ) أيضاً المُطمئنُ من الأرض. «والزَّلْجُ» التي يَنْزَلِقُ فيها. «والملْحُودُ» الذي يُشقُّ فيه لَحْدُ، وهو الشقُّ في جانب القبر.

وأراد «بالمُكْرُوبِ» مُنْهَزِماً قد يَشِسَ من الحياة فذبَّ عنه وقد خَذَلِه إِخْوتُه. وقوله «أَنَفا وَمَحْمِيَةً» أي غَضِبْتُ له وانِفْتُ من أن يَظْهر عليه عدوَّهُ فدفَعْتُ عنه.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ. م: الحماسية ٣٩٦، ت: ١٢١/٣. وزيد في المتن (مصر): من بني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وستأتي ترجمتها في الحماسية ٣١١.

<sup>(</sup>١) س: أوكان. س ط: فَقَدْ فُجع. (\*\*) جـ: ورقة ٧٠ و ظ، م: الحماسية ٣٦٣، ت: ٣/٨٨ وفي معجم الشعراء ١٧٥ أنه عُويَة، أوغوية، بن سُـلْمِيّ الضبي يـرثي أخاه أبياً، وأورد له منها ١٣-، ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء: رهين مُودًا. قَعْرُهُ. والمودُّأُ الرَّمْسُ، لأنه يُغيِّب الهالكَ ويواري جُتَّتُهُ. (٣) في شرح ٣ من الحماسية ٢٧١.

«والـذَّائدُ» الدَّافِعُ عن الحريم، وأصلُه في دفع الإبل عن الـوِرْد. «والْحِفاظُ» والْحَفِيظَةُ والحِفْظَةُ الْأَنْفَةُ والعِزَّة.

٥ ـ ولَرُبَّ عانٍ قدْ فَكَكْتَ وسَائِلِ أَعْطَيْتَه فَغَدا وَأَنْتَ حَمِيدُ
 ٢ ـ يَثْني عَلَيْكَ وَأَنْتَ أَهْلُ ثَنَائِهِ ولَديْكَ إِمَّا يَسْتَزِدْكَ مَزِيد

«الْعَانِي» الأسير، وفعلُه عَنا يَعْنُو، والْعُنْوَةُ الإِذلال والْقَهْرُ. ومعنى «فكَكْتَ» استنقذْتَه فحلَلْت وثاقه.

۲۹۱ ـ وقال كَبْدُ الْحَصاةِ الْعِجْلِيّ: (وافر)(\*)

١ ـ أَلَا هَلَكَ الْمُكسَّرُ يَالَ بَكْرٍ فَأَوْدى الْبَاعُ وَالْحَسَبُ التَّلِيدُ
 ٢ ـ ألا هَلَكَ الْمُكسَّرُ فَاسْتَرَاحَتْ حَوَافِي الْخَيْلِ وَالْحَيُّ الْخَرِيد

«المكسَّر والمكسَّر» اسمُ رجل يقال له يزيد بن حنظلة، ويلقب بالمكسَّر وهو من بكر بن واثل. «والْباعُ» هنا كنايةً عن سَعة الجود والكرم. «والْحَسَبُ» الشَّرَفُ. «والتَّليدُ» القديمُ، أي هَلكَتْ هذه الأشياءُ لهلاكه.

«والْحَوافِي» جمع حاف وهو الذي زالت نعلُه من دُوُّوب السير، وأصلُه الماشي بلا خفَّيْن، فأما الحَفِيُّ فهو الذي رقَّتْ حوافرُه حتَّى لا يُطيق المشيَ. «والْحَرِيدُ» المُنْفَرِدُ عن الناس لعِزَّته، أي كان يُتْعِب الخيلَ بإدمان الغزو ويُغِيرُ على الأحياء ذوي العِزَّة والامتناع.

۲۹۲ ـ وقال آخـرُ: (كامـل)<sup>(\*\*)</sup>

١ - صلَّى الإِلَهُ على صَفِيَّيْ مُدْرِكٍ يوْمَ الْحِسَابِ ومُلْتَقَى الأَشْهَادِ (١)
 ٢ - نِعْمَ الْفَتَى، يَجِدُ الرَّفيقُ وَجَارُه وإِذا تَصَبْصَبَ آخِرُ الأَزْوَادِ (١)

«الصَّفِيُّ» المُخلِص الودّ(٢). «ومُدْرِك» اسم رجل . «والأشْهَاد» جمع شاهدٍ،

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ و، م: الحياسية ٣٧٦، ما عدا ٥، ت: ٨٤/٣. في هامش س: أن اسمه قيس بن عمرو، قاله العسكري (شرح ما يقع فيه التصحيف ٤٠٥). وفي معجم الشعراء ٩٩ أنّه عمرو بن قيس بن ضبيعة، وكذلك صنع ابن حبيب في ألقاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٩٨/٢). (\*\*) ليست في جـ. م: الحماسية ٣٨٧ ما عدا الخامس. ت: ٢٠٣٣، بتقديم ٦ على ٥.

<sup>(</sup>١) م ت: ومُجْمَع الأشهاد.

<sup>(</sup>٢) نفسهما: زَعَم الرُّفَيقُ.

<sup>(</sup>٣) ط: الصفي المصافي المخلص.

ونظيرُه صاحب وأصحاب، وهو جمعٌ غريب، ويكون أيضاً جمعَ شهيد، والشّهيدُ والشّهيدُ والشّهيدُ والشّهاد الملائكة والشّاهد بمعنى، فيكون كشريف وأشراف، وهو غريبٌ أيضاً، وأراد بالأشهاد الملائكة لأنّهُمْ شاهدون على ابن آدم بما عَمِل(١).

ومعنى «تصَبْصَبَ» قلَّ، والصَّبابة بقيةُ الماء، وأصلُها من الصبِّ، كأنَّها لتفاهتها تُصَبُّ وتُطرح (١٣٧ و)، أي إذا نَفد الزَّادُ فهو مُؤثر مِمَّا عنده، وعطفَ قولَه «وإِذَا» على المعنى، والتَّقديرُ نِعْم الفتى، إذا روفق وجُووِرَ، إِذا نَفَدَ الزادُ.

٣ - وإذا الرِّكَابُ تَروَّحَتْ ثمَّ اغْتَدَتْ حتَّى اللّقيلِ فلَمْ تَعُجْ لِحِيَادِ
 ٤ - حَثُوا الرِّكَابَ طليحَةً أَنضَاؤُهَا فزَها الرِّكابَ مُغَنيان وَحَادَ (٢)
 ٥ - فكَأَمَّا طارَتْ بلُبِي بعْدَهَا صَفْراءُ عارَضَهَا رَعيلُ جَرَاد
 ٢ - كَمَّا رَأَوْهُمْ لَم يُحِسُوا مُدْرِكاً وضَعُوا أنامِلَهُمْ عَلَى الأَكْبَاد

«الرِّكاب» الإبل، لا واحد لها. «والتَّروَّحُ» الخروج بالعَشِيِّ. «والْمَقِيلُ» النَّزول في القائلة. وقوله «لم تَعُجْ» أي لم تَعدِلْ وتَعرُجْ «لِحِيَادِ»، أي لتعريج ونزول ، والحِيادُ أيضاً أقلُ ما يكون من الطعام.

ووالطَّلِيحَةُ المَعْيِيةُ المُلقاة. (والأَنْضَاء) جمع نِضْو وهو الهزيلُ المُعْيِيِّ الذي ذهب لحمُه، وأصلُه من نضَوْتُ الثوبَ إذا نزعته. ومعنى «زَها» استخف وحرَّك (٣). (والْحَادِي» سائقُ الإبل.

وقوله «طارتْ بِلُبِّي بعْدَها» أي بعدَ هذه الحال التي وَصَفَ لفقد هذا الرَّجُل. وأراد «بالصَّفْراء» الْجَرادَة، وبذلك تُوصَفُ. «والرَّعيلُ» القطعةُ المتقدَّمة من الجراد، وأصلُها في الخيل، أي كأنَّ لُبِّي (٤) طارت به جرادةٌ مَرَّ بها جوادٌ فذهَبتْ معه.

وقوله «لمَّا رأوْهُمْ» أي لما رأوا(٥) أنفُسَهُمْ غيرَ مصاحِبِين لمُدْركٍ حَزِنُوا، فوضَعُوا أنامِلَهُمْ على أكبادهم توجُّعاً(١).

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما ذكره المفسرون في قوله تعالى (هود: ۱۸)﴿ويقول الأَشْهَادُ هؤلاء الذين كذبوا على ربُهم﴾.

<sup>(</sup>٢) م تؤويها. ت: تؤمُّها أنضاؤها.

<sup>(</sup>٣) ط: وحدد.

<sup>(</sup>٤) ط: كأن التي.

<sup>(°)</sup> ط: لما يرواً.

<sup>(</sup>٦) ط: تدجعاً.

### قافية الراء

٢٩٣ ـ قال عبد الملِك بن عبد الرَّحيم الحارثي: (طويل)(\*)

١ - إنَّ لَأَرْبَابِ القبُورِ لَغَابِطُ لِسُكْنَى سَعِيدٍ بَيْنَ أَهْلِ المَقَابِرِ
 ٢ - وإنَّ لَفُجُوعٌ به أَنْ تَكَاثَرَتْ عُدَاتِي وَلَمْ أَهْتِفْ سِواهُ بِنَاصِر

«الغابِطُ» الذِي يتمنَّى مثْلَ ما لأخيه من الخير، والحاسدُ الذي يتمنَّى أن يُسْلَب أخوه ما بيده ويكونَ له دونه، وفي الحديث (١) «المُوْمِنُ يَغْبِطُ والمنافق يَحْسُدُ». يقولُ تشرَّفَتِ المقابرُ بكونه فيها حتَّى حَسَدْتُهَا وتمنَّيْتُ أن يكون قبري في جملتها.

«والْهَنْفُ» الدَّعاءُ، والمعنى أَنَّ عُداتِي (٢) كَثُرَتْ بفقده ولا أجد ناصراً (٣) أهتف به لنُصْرتي سواه.

٣ ـ وكُنْتُ كَمَعْلُوبِ على نَصْلِ سَيْفِهِ وقَدْ حَزَّ فيه نَصْلُ حَرَّانَ ثَاثِرِ
 ٤ ـ (١٣٧ ظ) أَتَيْنَاهُ زُوَّاراً فَأَعْجَدَنَا قِرى مِنَ الْبَثِّ والدَّاءِ الدَّخِيلِ المخامِر

«نَصْلُ السَّيْفِ» حدُّه. «والحزُّ» القَطْع. و «الحَرَّانُ» المستحرُّ الجوف غَيْظاً وحُزْناً، وأصلُه العطْشانُ. «والتَّاثِرُ» طالبُ النَّارِ، أي مِثلي حين فَقَدْتُه فنالَ منِّي أعداثي



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٠ وظ، م: الحماسية ٢٩٠، ت: ٣٤٤/٢. انظر التعريفِ بالشاعر في ص ٢٦١.

<sup>(</sup>١) هو في إحياء علوم الدين للغزالي ١٨٦/٣، وقد ساقه جـ أيضاً.

<sup>(</sup>٢) جمع عادٍ كَرَامٍ وَقَاضٍ، والعادي العدوُّ.

<sup>(</sup>٣) ط: أحد ناضوًا.. لينصرني.

مِثْل من فَقَدَ سَيْفَه (وهُوَ) أحوجُ ما كان إليه.

ومعنى «أَمْجَدَنَا» أكثر لنا من القِرَى، يقال أَمْجَدْت الدابة علْفاً إذا أكثرت لها منه، والمجْدُ كثرةُ الشَّرف، ومن أمثالهم(١) في كلِّ شجرٍ نارٌ واستَمْجَدَ المَرْخُ(١) والْعَفَارُ، أي كَثْرَ نَارُهُما. «والْقِرَى» الضيافة. «والْبَثُ» الحُزن. «والدَّخِيلُ» المُداخِلُ. «والْمُخَامِرُ» المُخالِطُ، أي جعل لنا الآن عليه حسرةً عِوضاً مِنْ. كثرة قِراهُ في حياته.

٥ - وَأَبْنَا بزَرْعِ قَدْ نَمَا فِي صُدُورِنَا مِنَ الْوَجْدِ يُسْقَى بالدُّمُوعِ الْبَوادِرِ ٢ - ولَّا حَضَرْنَا لاقْتِسامِ تُراثِهِ وجَدْنا عَظِيمَاتِ اللَّهَى والْمَآثِر (٣)

«الوجْدُ» الحُزْنُ. «والبوادِرُ» الجارية المتسابقة، أي رجعنا من قبره وبُكائونا عليه قد أكَّدَ وجْدَنا به، فكأنه زرعٌ يُسْقَى فَيَنْمي أي يزيدُ.

«واللَّهَى» العطايا، واحدتُها لَهُوَةً، وأصلُها الحَفْنَةُ من الطعام يُقْذَفُ بها في فم الرَّحى، فضُرِبَتْ مثلًا في الدُّفعة من العطاء. «والمَآثرُ» المكارمُ المُتَواترةُ، أي كان يُتْلِف مالَهُ في وجوه المكارمِ، فلم نَجِدْ له تُراثاً (٤) غير ذلك.

#### ٢٩٤ ـ وقال آخَـرُ: (طويـل)(\*)

١ ـ لَنِعْمَ الْفَتَى أَضْحَى بأَكْنافِ حائِلِ غَداةَ الْوَغَى أَكْلَ الرَّدَيْنِيَّةِ السَّمْرِ
 ٢ ـ لَعَمْرِي لَقَدْ أُرْدِيتَ غَيْرَ مُزلَّجٍ ولا مُعْلِقٍ بابَ السَّماحَةِ بالْعُذْر
 ٣ ـ سَأَبْكِيكَ لا مُسْتَبْقِياً فَيْضَ عَبْرَةٍ ولا طالِباً بالصَّبْرِ عَاقِبَةَ الصَّبْر

«حائلٌ» اسم موضع. «والأكلُ» المأكول، والأكلُ بالفتح المصدرُ، أي قُتِل فصار طَعْماً للرِّماح.

«والإِرْداءُ» اللَّهلاك. «والمُزلَّجُ» اللَّثيمُ المُلْزَقُ بالقوم، أي هو غير دعيّ (°) في نَسَبهِ ولا بخيل بماله.

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢٠٣٦، جمهرة الأمثال ٢٠٢، فصل مقال ٢٠٣، وساقه جـ كذلك.

<sup>(</sup>٢) والمرخُ وكذا العفارُ صنفان من الشجر يُتَّخذ الزُّناد من أعوادهما.

<sup>(</sup>٣) م ت: أصبنا عَظيماتِ. (٤) ط: يوجد له.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٠ ظ، م: الحماسية ٢٩٥، ت: ٣٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) س: أي هـو غير ضعيف في نفسـه. وفوق «ضعيف» عــلامة تــوقف. وانظر عن حــائل معجم مــا استعجم ٤١٤

وقوله «ولا طالباً بالصَّبرِ عاقِبَةَ الصَّبْرِ» أي لا أصبر فأنالُ عاقبة الصبر من أجـرٍ أو سُلُـوّ.

ه ۲۹ ـ وقــالَ آخر: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ - إِذَا مَا دَعَوْتُ الصَّبْرَ بِعْدَكَ والْبُكَا أَجَابَ الْبُكَا طَوْعاً وَلَمْ يُجِبِ الصَّبْرُ
 ٢ - فإنْ ينْقَطِعْ منْكَ الرَّجَاءُ فإنَّـهُ سَيَبْقَى عَلَيْكَ الْحُزْنُ مَا بَقِيَ الدَّهْر
 ١٣٨ و) قوله (طوْعاً) تتميم ومبالغة في وضف البكاء بالتأتي، لشدَّة الرزيَّة (١٠٠٠).
 ٢٩٦ - وقالَتْ صَفِيَّةُ الباهِليَّةُ: (بسيط) (\*\*).

١ - كُنَّا كَغُصْنَيْنِ فِي جُرْثُومَةٍ سَمَقًا يَوْماً بَاكثرَ ما تَسْمُو لَهُ الْشَّجَرُ (٢)
 ٢ - حتَّى إِذَا قِيلَ قَدْ طَالَتْ فُرُوعُهُما وَطَابَ فَيْآهُما واسْتُنْضِرَ التَّمَرُ (٣)

«الجُرْثُومَة» الأصْلُ، وأصلُها التراب يَجتَمِعُ في أصل الشجرة. «والسَّمُوق» الطُّولُ. ومعنى «تَسْمُو» ترتفع وتنمو.

«والفيْءُ» الظلُّ بالعشيِّ، وهو أمتعُ الظلِّ لأنه يأتي عَقِبَ الهاجرة والحَرِّ. ومعنى «اسْتُنْضِرَ» وُجِدَ ناضراً ناعماً، أي كان مِثْلِي ومِثْلُ من فقدته في الْأَلْفة وصلاح الحال مِثْلَ هذين الغصنين الناعمين المُثْمِرين حتَّى فرَّقَ بينهما الدَّهْرُ.

٣ - أَنْحَى عَلَى واحِدِي رَيْبُ الزمان وَما يُبْقِي الزَّمانُ عَلَى شَيْءٍ ولا يَـذَرُ<sup>(1)</sup>
 ٤ - كُنَّا كَانْجُمِ لَيْلٍ بَيْنَهَا قَمَـرٌ يَجْلُو الدُّجَى فَهَوى مِنْ بَيْنِهَا الْقَمَرُ<sup>(0)</sup>

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦١ ظ، م: الحماسية ٣٠٣، ت: ٣٥٨/٢. في هامش س أنه للعباس بن الأحنف،
 وهو في ديوانه ١٣٧.

<sup>(</sup>١) ط: الرزء به. وفي س: أجاب البُكا يوماً. والشرح على غير هذه الرواية كها ترى، وقد يرد مثل هذا في النسخة.

<sup>( \* \* )</sup> جـ: ورقة ٦٣ ظ، م: الحماسية ٣٢٦، ت: ٤/٣. وسميت في حماسة البحتري ٤٣١ طيبة الباهلية، وساق لها الشعر وقال إنه في رثاء أخيها، وفي العيون ٣٦٦/٣، العقد ٣٧٧/٣ أنه لأعرابية في رثاء زوجها.

<sup>(</sup>٢) طَّ: شموله. البحتري: عِشْنا جميعاً كغُصنَيْ بانة... حيناً عَلَى خير ما تُنْمِي لُهُ...

<sup>(</sup>٣) م ت: واستُنْظِر، أي انتظر. البحتري: قد َّعَمَّت. . وطال قِنْوالْهُما.

<sup>(</sup>٤) م ت والبحتري: أُخْنَى. م: على واحمدٍ ريبُ ٠٠٠ ولا يُبْقِي.

<sup>(°)</sup> البحتري: بَيْنَنَا (في الموضعين).

«الإِنْحاءُ» على الشيء الإِكْبابُ عليه والاعتمادُ له. «ورَيْبُ الزَّمانِ» ما يَرِيبُ من صرفه.

وقولها «بيْنَها قَمَرُ» أي كان سيَّدَ قومِه فكان مَحلَّه فيهم محلَّ البدر في النجوم، فلما ماتَ(١) كان كبدر خرَّ من بين النَّجوم، وهذا كقول أبي تمام(٢):

كَأَنَّ بَنِي نَبْهانَ يَوْم وَفَاتِهِ نُجُومُ سَهاءٍ خرَّ مِنْ بَيْنَها الْبَدْرُ ٢٩٧ ـ وقال التَّيْمِي فِي مَنْصُور بنِ زيَادٍ: (كامل) (\*)

١ ـ هٰفِي عَلَيْكَ لِلَهْفَةِ مِنْ خَائِفٍ ينْعَى جُوَارَكَ حِينَ لاَتَ مُجِيرُ (٣)
 ٢ ـ أمّا الْقُبُورُ فإنَّهُنَّ أوانِسٌ بِجِوارِ قَبْرِكَ والدِّيارُ قُبُور(٤)

يقول قد كُنْتَ تُغِيثُ الملهوفَ حتى لا يَتَلَهَّفَ، فلَهْفِي عَلَيك لِفِقْدِ ذلك منك. ومعنى ولاتَ مُجِيرُ ليْسَ في الدُّنيا مُجِيرٌ له مِمَّا أصابُه، فرفَعَ والْمُجِيرِ، بِلاَتَ تشْبِيهاً لها بليْسَ وحَذَف الخبرَ لعلم السامع كما قال(٥):

## فأَنا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَـرَاحُ

(١) ط: مرت.

<sup>(</sup>٥) هو لسعد بن مالك في الحماسية ٤٣ ، البيت ٩، وكذلك في كتاب سيبويه ١ /٥٨، واللسان (برح) وصدره: وصدره:



<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨١/٤، وهو من قصيدة رثى بها محمد بن حُمَيْد الطوسيّ.

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٦٤ ظ، ما عدا ٥، م: الحماسية ٣٢٧، ت: ٣/٥ بجعل الرابع سادساً وإضافة بيت في آخرها. وفي الأخير، وكذا في ها. س، عن أبي هلال العسكري أنه أبو محمد عبد الله بن أيوب شاعر عباسي فصيح ماجن من أصل عربي وقيل إنه من الموالي، يمامي، ذذكر في شعره ذا الوزارتين الفضل بن سهل وأثنى عليه وكان صديقاً لإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق نديماً لهما، اتصل بالبرامكة والأمين والمأمون. ونُسب الشعر في أمالي المرتضى ١/٣٨٧ إلى حارثة بن بدر الغداني ورثى به زياداً، ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني ٢/٢٧ إلى الشمردل بن شريك اللّيشي. وانظر أيضاً أبيات المغني ٣١٨/٧، والأغاني ٤٤/٢٠ .

ومنصور بن زياد تقدمت ترجمة ابنه محمد في ص ٤٩٣، وكان أصله من أهل خراسان، من بخاريّة عُبيد الله بن زياد بن سمية، وتقلَّب في جُملةِ مَهامّ ومناصب، وحظي بثقة بني العباس فكتب عن بعض البرامكة وخلف منهم الفضل بن يحيى على باب الرشيد، عند تكليفه بردع يحيى بن عبد الله العلويّ الخارج بالدّيلم، فكانت الكُتُب والإجابة عنها تجرى على يده، لقديم صحبته، وإليه خرج توقيعُ جعفر البرمكي المشهورُ: لم نَزْرَعك لنَحصُدك. الكامل ٢٦/٣، العقد ٢١/٤، ٢١٨،

<sup>(</sup>٣) م تَ: يَبْغِي. حِينَ لَيْسَ. ﴿ ٤) جَـ: بَحُلُولَ قَبْرِكَ.

والتاءُ في «لَاتَ» زائدةً داخلةً على «لاً» النَّافية لتأنيث الكلمة كما قيل ربِّ وربَّة وثم وثمّة.

وقوله «والدِّيارُ قُبُورُ» أي أُوحِشَتْ بعدك كما أُونست القبورُ بِقُربك فانتقلت حالُ هذه إلى حال هذه.

٣ - عَمَّتْ فواضِلُه فَعَمَّ مُصابُهُ فالنَّاسُ فِيه كُلُّهُمْ مَأْجُورُ(١) ٤ ـ (١٣٨ ظ) والنَّاسُ مَأْتَمُهُمْ عَلَيْهِ وَاحِدٌ

فى كُلِّ دَارِ رَئْلة وَزَفِير

أي كانت فواضلُه تعمُّ النَّاسَ فلما فُقِدَ أُصيبوا به فأُجِرُوا(٢) فيه. «والمأتَّمُ» النَّساء يجتمعن في الخير والشرِّ، وهو هنا المَناحَةُ. وهذا البيت تأكيدٌ لِما قدُّمَهُ.

٥ ـ يُثني عَلَيْكَ لِسَانُ مِنْ لَمْ تُولِهِ خَيْراً، لأَنَّكَ بِالثَّناءِ جَدِيرُ

٦ ـ رَدَّتْ صَنائِعُهُ إِلَيْهِ حَياتَهُ فَكَأَنَّهُ منْ نَشْرِهَا مَنْشُور

يقول أجمعَ الناسُ على الثناء عليك(٣) لأَنَّهُمْ بيْنَ مَنْ أُولَيْتُهُ معروفاً يُثْنِي عليك وبَيْنَ من عَرَفَ فضلَك فنشَرَهُ عَنْك.

«والصَّنائعُ» اصطناعُ المعروف عنْدَ النَّاس، أي بقيَتْ صنائعُهُ تُؤثُّرُ بَعْدَه وتُنشَر، فكانهُ منشورٌ بعْدَ موته، أي مُحْياً، يقال نَشَرَ اللَّهُ الموتى وأَنشَرهُمْ فَنُشِروا.

٢٩٨ - وقالَ عُكَاشَةُ أَبُو الشُّغْبِ يَرْثِي ابنَهُ شَغْباً، ويُقَـالُ عِكْرِشَةُ الْعَبْسيِّ: (بسيـط)(\*)

١ ـ قَدْ كَانَ شَغْبٌ لَوَ أَنَّ اللَّهَ عَمَّرَهُ عِنَّ، تُزادُ به في عِزِّها مُضَرُ ٣ ـ فارقْتُ شَغْباً وقَد قَوَّسْتُ من كِبَرِ لَبِثْسَتِ الْخَلَّتَانِ: الثَّكْلُ والْكِبَر

٢ ـ لَيْتَ الْجِبالَ تَداعَتْ عنْدَ مَهْلَكِهِ دَكًّا فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَحْجَارِهَا حَجَر (٤)

<sup>(</sup>٢) أي نالوا الأجر والثواب.

<sup>(</sup>١) م: فعمَّ هلاكُهُ. (٣) ظ: يثنى له عليك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٠ ظ، م: الحماسية ٣٦٤ ما عدا ٢. ت: ٣/٣٦ بتقديم ٣ على ٢. وعكرشةً بن أزيـد شاعرٌ من العهد الأموي، ويبدو من بعض شعره أنه لم يكن أمويّ الهـوى إذ أنه، كما في كتاب النقائض ٣٨٠، كان قد هجا آل مروان ورمي هشامٌ بن عبدالملك بالموبقات، وذلك عندما استجار الوليد بن القعقاع بقبره هروباً من والى قنَّسرين وكان يزيد بن هبيرة، فلم ينفعه

<sup>(</sup>٤) ت: عند مصرعه، وسيشير إليها، . . من أركانها.

«التَّداعِي» التَّساقُط. «والْمَهْلَكُ» الهَلاَكُ، ويُروى «مَصْرَعِهِ». «والدَّكُ» مصدرُ دُكَّـتِ الجبالُ إذا صُرعـت وسُويتْ بالأرض.

«والتقويسُ» الانحناءُ حتَّى يصير كالقوس. «والخَلَّهُ» الخَصْلَة، ويُسروى «بِشْسَ الحليفانِ طُولُ الْحُزْنِ والْكِبرُ» (والحليفُ» الصاحبُ المعاقِدُ(١).

٢٩٩ ـ وقالَ لَبِيدُ بنُ رَبِيعَةَ الْجَعْفَرِيِّ: (طويـل)(\*)

١ - لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ المَخَبِّرُ صَادِقاً لَقَدْ رُزِئَتْ فِي حَادِثِ الدَّهْرِ جَعْفَرُ
 ٢ - أَخاً لِيَ، أَمَّا كُلَّ شَيْءٍ سَأَلْتَهُ فَيُعْطِي، وَأَمَّا كُلَّ ذَنْبٍ فَيَغْفِر

يقول إِنْ صدَقَ المُخبِر بموته فقد رُزِقَتْ جعفرٌ قبيلتُه، وإِنَّما يَرْثِي أخاه أَرْبد(٢)، وكان أصابتُهُ صاعقةً بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَقَتُهُ.

٣٠٠ ـ وقال سَلَمَةُ الْجُعْفِيِّ يرثي أَخَاهُ لِأُمَّهِ: (طويل)(\*\*).

١ - أَقُولُ لِنَفْسِي فِي الْخَلَاءِ أَلُومُهَا لَكِ الْوَيْلُ، مَا هَذَا التَجَلُّدُ والصَّبْرُ ٣)

(١) ط: المعاند.

(٢) وأربد بن قيس بن جَزْء بن خالد بن جعفر بن كلاب أبو الجزّار أخو لبيد من أمّه، وكان شاعراً، وقد أراد أن يقتل النبي على مع عامر بن الطفيل فرماه الله بصاعقة فمات، ورثاه لبيد بمراث كثيرة وكان أجدر به ألا يُفعَل . كنى الشعراء (نوادر المخطوطات ٢/٢٨٩)، الأغاني ١٥/١٧، المؤتلف ٢٨، جهرة ابن حزم ٢٨٥.

(\*\*) لا وجود لها في جـ. م: الحماسية ٣٨٥، ت: ٩٦/٣ وورد الأخيرُ في م حماسيةً مستقلة رقمها ٢٣٢. وسلمةً بن يزيد بن مَشْجَعة شاعرٌ مخضرم وصحابيً كريم، كان وفد على الرسول ٢٣٢ وحدّث عنه وروى، وكان ابنه كريب سريًا. والمرثي بهذه الحماسية أخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل، وقيل سلمة بن مغراء، وكان أسلم معه واستعمله النبي على بني مروان وكتب له كتابًا. وقيل إن الشعر للأبيرد اليربوعي يرثي به أخاه بريداً، وقيل إنه لليلى بنت سلمة ترثي به أخاها، وقيل إنه لسلمة يرثي به شقيقه قيس بن يزيد. حماسة البحتري ٤٣١، الاشتقاق ٤٠٠، الاصمط ٧٠٠، الإصابة ٢٩/٣.

(٣) البحتري: في خَفاهِ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٠ ظ، م: الحماسية ٣٦٦، ت: ٧١/٣. ديوانه ١٦٧ ولبيدً بن ربيعة بن مالك العامري شاعرٌ جاهليٌ أدرك الإسلام وتَشَرَّب تعاليمه واعتاض بالقُرآن عن قول الشعر، كان والده يُدعى في الجاهلية رَبِيعَ المُقترين، لجوده وسخائه، وكان عمّه أبو براء عامر بن مالك يدعى مُلاعِبَ الأسنّة، لنجدته وإقدامه، وكان هو من أشراف الشعراء المجيدين الفرسان القُراء المتألّمين المُعمَّرين وفد على الرسول على في وفد بني كلاب فآمن بدينه وهاجر، ثم انتقل إلى الكوفة أيام عمر بن الخطاب وبقي بها إلى أن تُوفي في نهاية حكم معاوية عن ١٤٥ عاماً، عاش منها في الجاهلية تسعين. الشعراء ٢٨٠، الأغاني ٣٦١/١٥.

٢ ـ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنْ لَسْتُ مَا عِشْتُ لَاقِياً أَخِي ، إِذَ أَنَّ مَنْ دُونِ أَوْصَالِهِ الْقَبْر (١)

« الأَوْصَـالُ» جمعُ وِصْل ، وهو كلَّ عُضْوٍ يُوصل بآخر، والوَصلُ بالفتح ضدُّ القَطْع، أي لا ينبغي أن أَصْبِرَ عليه وقَدْ فارقَني فِراقاً لا لِقاءَ معه.

٣ - (١٣٩ و) وَكُنْتُ أَرى كَالْمَوْتِ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ

فَكَيْفَ بِبَيْنِ كَان مِيعَادَهُ الْحَشْرُ(٢)

٤ ـ وهوَّنَ وجْدِي أَنَّني سَوْفَ أَغْتَدِي عَلَى إِثْرِه يَوْماً، وَإِنْ نُفِّسَ الْعُمْرِ (٣)

«البيْنُ» الفراقُ والبُعْدُ، والْكَاف في قوله «كالْمَوْتِ» اسمٌ بمنزلة مِثْل، وذلك جائزٌ في الشعر، ويجوز أن تكون ((حَرفاً)) على أصلها، وتقع موقع الوصف لمفعول محذوف، أي شيئاً كالموت.

«والوَجْدُ» الحزن. ومعنى «نُفِّسَ» أُخِّرَ ورُوخي.

٥ ـ فتى كَانَ يُعْطِي السَّيفَ في الرَّوْعِ حقَّهُ

إِذَا ثُوَّبَ الدَّاعِي وتَشْقَى به الْجُزْرُ

٦ ـ فَتَى كَانَ يُدْنِيهِ الْغِنَى مِنْ صَدِيقِهِ إِذَا مَا هُوَ اسْتَغْنَى، ويُبْعِدُهُ الْفَقْرِ

«الرَّوْعُ» الْفَزَعُ، يَعْنِي الحرب. ومَعْنَى «ثَوَّبَ» رجَّع الدعاءَ، وأصلُه مِنْ ثاب يثوب إِذا رجعَ، ومنه التَّثويبُ في الآذان<sup>(٤)</sup>. وقوله «وتشْقَى بِه الْجُزْرُ» أي كان يَنْحَرُها<sup>(٥)</sup> للأضياف فتشْقَى بذلك.

وقوله «فَيُبْعِدُهُ الفقر» أي لا يستخذي (١) للصديق طمعاً في مواساته، قناعةً وكرماً.

المرفع المعتلل

<sup>(</sup>١) نفسه، السمط: أَلَا تَفْهَمينَ الخَيرَ أَن لَسْتُ لَاقِياً. البحتري: من دُونِ أَكْفَانِهِ.

<sup>(</sup>٢) البحتري: وكنت أَرَى بَيْناً به بَعْضَ ليلةٍ . بِبَيْنِ دُونَ. وفي السمط ما يخالف الموجود كثيراً .

<sup>(</sup>٣) البحتري: على إثرها حقاً.. وإنْ طال بـيُ.

<sup>(</sup>٤) أي ترديدُ المؤذِّنِ مَا يُفيد الإلحاح على الصلاة وحصول الثواب، كقول عبد الفراغ من الأذان: الصلاة رحمكم الله والصلاة خير من النوم.

<sup>(</sup>٥) ط: كَانَ يخرها.

<sup>(</sup>٦) أي لا يذلّ.

٣٠١ ـ وقال مُسْلِمُ بنُ الوليد الأنصارِيّ وهو صَرِيعُ الغواني يَرْثي يَزِيدَ بنَ مَزْيَد الشَّيْبانيّ: (كامل)(\*).

١ ـ قَبْرٌ بِحُلْوَانٍ أَسَرٌ ضَرِيحُهُ خَطِراً تقاصَرُ دُونَه الْأَخطَارُ (١)
 ٢ ـ نُفِضَتْ بِكَ الْأَخْلَاسُ نَفْضَ إِقَامَةٍ واسْتَرْجَعَتْ نُزَّاعَها الْأَمْصَار (١)

«حُلُوانُ» بلدً. «والضَّرِيحُ» الشقُّ وسط القبر. ومعنى «أَسَرَّ» أَخْفى، ويروى «بحُلُوانَ اسْنَسَرً»، وهو بَمْعْنيِّ، كها قيل استَجَبْته بمعنى أَجبْته، قال الشاعر(٣):

ودَاع دَعا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ ووالخَطَرُ، المقدارُ الرفيع من الشّرف. ومعنى وتقاصَرُ دُونَه، أي تَصْغُرُ وتتضاءَلُ إذا قُرنَتْ به.

«والأَخْلَاسُ» جمع حِلْس وهو كساءُ يوضع تَحْتَ البرذَعَة. والمعنى أَنَّهُ لم يبق كريمٌ يُرحل إليه بعدَك، فقد نُفِضت الأحلاسُ وطُويت يأساً من الرَّحيل، ويُروى ونُقِضَتْ بالقاف أي حُلَّتْ عن ظهور الرُّكَابِ للإقامة. «والنَّزَّاعُ» الغُرباء(٤) النَّازعون إلى أوطانهم، أي رجعوا من سفرهم مُسْرعين لِمَا فَقَدوا، ولَمْ يُوجَد كريمٌ يُقام عنده.

٣ ـ فاذْهَبْ كَما ذَهَبَتْ غَوادِي مُزْنَةٍ أَثْنَى عَلَيْها السَّهْلُ والأَوْعَارُ

المسترفع (هم تمليل)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٤ ظ، م: الحماسية ٣٢٤، ت: ٣٩٦/٢. ديوانه ١١٣. ومسلم شاعر عباسي مشهـور، ولد ونشأ بالكوفة، ومـدح الرشيد ورجـال دولته، وكان منقطعـاً هو وأخـوه سليمان إلى يزيد بن مزيد، ثم إلى الفضل بن سهل الذي ولاه بريد جرجـان، ومات سنة ٢٠٨هـ وهو يتقلّدُه. الشعراء ٢٣٦، الأغاني ٢١/١٩، معجم الشعراء ٢٧٧.

ويزيد بن مزيد الشيباني أبو خالد أو أبو الزبير، ابنُ أخي معن بن زائدة أميرٌ شجاع مشهور، تولى جملة من الأعمال لبني العباس، وقد عزله الرشيد عن أرمينية ثم أعاده إليها وضم إليه أذربيجان سنة ١٨٣ه، وكلفه بمحاربة الوليد بن طريف الشّاريّ فقضى عليه ووجّه إليه برأسه، ومدجه شعراء زمانه، وكان مسلم منقطعاً إليه، توفي سنة ١٨٥ه. أخباره في كثير من المصادر الأدبية والتأريخية، وفي المعارف ٣٨٧، ٤١٣ والوفيات ٣٢٧/٦.

<sup>(</sup>١) م ت: بِحلُوانَ اسْتَسَرَّ. وسيشير إليها. ديوانه: بَبْرَذَعَةَ.. وبلد حلوان يقع في آخر حدَّ الجبل وبداية العراق. معجم ما استعجم ٤٦٣، وليس المقصودُ به حلوان مصر.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: نَفَضَتْ بك الأمالُ أُحَلاسَ الغِني...

<sup>(</sup>٣) هو لكعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار. الأصمعيات ٩٦، أمالي القالي ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) ط: القراب.

### ٤ - (١٣٩ ظ) سَلَكَتْ بِكَ الْعَرَبُ السَّبيلَ إِلَى الْعُلا

حتَّى إِذَا سَبَقَ الرَّدَى بِكَ جَارُوا

«الغوادِي» المواطرُ عُدُوةً. «والمُزْنُ» السحابُ، أي فُقِدْتَ بعد أن بتَثْتَ (١) المعروف والإحسانَ فِذهبْتَ ذهابَ المزنة المُرْوِية للأرض في النَّناء عليك، وجعل ما تُنْبِت الأرضُ ثناءً (٢) على المُزْن ونشراً لحُسْن أثرها.

«والرَّدَى» الهلاكُ. ومعنى «جارُوا» عَدَلُوا عن سبيل العُلاَ، أي كانوا مُقتدين بك في طلب (٣) العُلا، فإذا فُقِدْت فلا كريمٌ يُقتَدى به بعدَك، ويكون أيضاً أن يُعِينَهُمْ على طلب المعالي بما يُنيلُهُمْ من المعروف، فلمًا فقدوه انقطعت عنهم مَوادُه فلم ينهضوا في طلبها عَجْزاً وضَعْفاً.

٣٠٢ - وقالَ دُرَيْدُ بنُ الصَّمَّة الْجُشَمِيِّ: (طويل) (\*).

١ - تَقُولُ أَلا تَبْكي أَخَاكَ وقَدْ أَرَى مَكانَ الْبُكا، لَكِنْ بُنِيتُ عَلَى الصَّبْرِ
 ٢ - فقُلْتُ أَعَبْدَ اللّهِ أَبْكِي أَمِ الَّذِي لَهُ الْجَدَثُ الْأَعْلَى قَتِيلَ أَبِي بَكْر

قوله «أَرَى مكانَ البُكَا» أي أعرف (٤) نفْعَهُ وما يجْلِبُ من الرَّاحة إلَّا أَنَّ الصَّبْرِ أَجملُ فَآثُرْتُهُ كَرَمَ جِبْلَةٍ.

«والجدَثُ» القبرُ. «وأَبُو بَكْرٍ» حيَّ من بني كلابِ بنِ ربيعة بنِ عامر، وكانت الحربُ بينه وبين بني عامر، أي كَثُرت عليَّ المصائبُ حتَّى لا أدري أيُها أحقُّ (٥) بالشكوى فيها والبكاء.

٣ ـ وعَبْدُ يغُوثَ تَحْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ وعَزَّ المَصَابُ حَثْوُ قَبْرٍ إِلَى قَبْرِ
 ٤ ـ أَبَى الْقَتْلُ إِلَّا آلَ صِمَّةَ إِنَّهُمْ أَبُوْا غَيْرَهُ، والقَدْرُ يَجْرِي إِلَى الْقَدْر قوله «تحْجُل الطَّيْرُ حَوْلَهُ» أي هو قتيلٌ تقع الطيرُ عليه «فتَحْجُل»، يريد

<sup>(</sup>١) ط: يشت. وبثُّ الشيءَ نَشَره وأذاعه.

<sup>(</sup>٢) ط: ثقاء. النَّناء المدحُ، والمُزْنُ السَّحاب، والنشر هنا معناه الذَّيوع.

<sup>(</sup>٣) ط: سبيل.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٦ ظ، م: الحماسية ٢٧٢، ت: ٣٠٩/٢ وترجمة دريد في ص١٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) ط: عرفت.. تجلب.

<sup>(</sup>٥) ط: أحق بإظهار الشكوى فيها.

الغِرْبانَ، لأن الغُراب «يَحْجِلُ» في مَشْيه، وهو مشْيُ الْمُقَيِّدِ، والحِجْلُ القَيْدُ، والخِجْلُ القَيْدُ، والحَجْلِ الفتح المصدر. وقوله «وعَزَّ المُصابَ حَثْوُ قَبْرٍ» أي عزَّني وغلب صبري قبر حُثِيَ الترابُ علَى المدفون فيه، مضمومُ إلى قبرِ آخر، وأراد «بالْمُصاب» نفْسَه، ونصبَه «بعَز». «والْحَثْوُ» فاعِلُه، ويُرْوى «وعزَّ المُصابُ» بالرَّفع ومعناهُ غَلَبَتِ المصيبةُ وجَلَّت، ثُمَّ (سُئِل): ما ذلِك المصاب؟ فقالَ حَثْوُ قَبْرٍ، فأَبْدَلَ من «المصاب»، «وعزَّه على هذا بمعنى اشتدَّ فلا يتعدّى، ومَنْ نصب «المُصاب» جعل «عَزَّ» بمعنى غَلَبَ فعدًاهُ، كما قال عَزَّ وجلً (۱): ﴿ وعزَّنِ فِي الْخِطابِ ﴾ أي غَلَبني في المُخاطبة.

وأراد «بآل ِ صِمَّة» نفسَه وإخوتَه ومن دَنَا مِنْ (١٤٠ و) أُهـله، أي لا يموتون حَنْفَ أُنوفهم، لأَنهم أُهلُ حروب طالبون فيها مطلوبون. وقوله «والقَدْرُ يجْرِي إلى القَدْرِ» أي قَدَّرَ اللَّهُ ذلك عليهم فلاً يتعدَّوْنه (٢٠).

٥ ـ فإِمَّا تَرِيْنَا لاَ تَزَالُ دِمائُونَا لَدَى وَاتِرٍ نَسْعَى بِهَا آخِرَ الدَّهْرِ ٢ ـ فإِنَا لَلَحْمُ السَّيْفِ غيْرَ نَكِيرَةٍ ونُلْحِمُه حِيناً ولَيْسَ بِذِي نُكُر

«الواتِرُ» ذو الوِتْرِ وهو الذَّحْل والْجِقد في الدَّم، أي إِن قُتِلْنا وكانت دماؤنا عند ذوي وِتْرِ (٣) ينْهَضُ بَها، ما عاش، فتِلْكَ عادةُ الـقدَر فينا، لأَنَّا لا نـموت حَتْفَ أُنوفنا فنحـن طَالبون (٤) بدمائنا، حـتى نَقْتُل من أعدائنا مرَّةً ويقتلوا منَّا أخـرى.

وقوله «غَيْر نَكِيرَةٍ» أي غير حال مَنْكُورَةٍ، ويجوز أن يريد غير نَكِرةٍ، ثم أشبع الكسر ضرورةً، فحدثَتْ بعدها ياء، كما يسْتَمِرُّ ذلك في الجموع (٥٠)، كالصَّياريف ونحوه، وكما يقول (١٠):

. . . . أَذْنُو فَأَنْظُورُ

وقال الآخر: كأنَّ فِي أَنْيابِهَا الْقُرْنْفُولْ

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۲۳. (۲) ط: يبعدونه.

<sup>(</sup>٣) ط: وتر لنا ينبض. (٤) س: طالبونا. ويقتلون.

<sup>(</sup>٥) ط: الجوع.

<sup>(</sup>٦) الأول جُزْء من عَجزِ بيتٍ هو: وأَنَّنِي حَيْثُ ما يَثْنِي الْهَوَى بَصَرِي مِنْ حَيْثُما سَلكُوا. . . وذكر ابن دريد في جمهرته ٢/ ٣٧٩ أنّ طيئاً تقول نظرتُ إليه أنظور، في معنى نظرتُ أنظر. راجع شرح أبيات المغني ١٤٠/٦، التاج (نظر). أمّا الثاني فهو غير منسوب في الخصائص ١٢٤/٠، والمحتسب ٢/ ٢٥٩، وأمالي ابن الشجري ٢/ ١٥٨، واللسان (قرنفل) وقبله. خودُ أناة كالْمَهَاةِ عُطْهُ لُ.

أراد القُرْنفُلُ، فأشبع الضَّمة حتى نشأتْ بعدَها واوَّ. «والنُّكُرُ» المُنْكَر، أي ينال السَّيفُ منّا فلا يُنْكِرُ ذلك كما لا يُنْكِرُ أن ينالَ بأيدينا من أعدائنا.

٧ ـ يُغَارُ عَلَيْنا وَاتِرِينَ، فَيُشْتَفَى بِنَا، إِنْ أُصِبْنا، أَو نُغِيرُ عَلَى وِتْرِ
 ٨ ـ قَسَمْنَا بذَاكَ الدَّهْرَ شَطْرَيْنِ بَيْنَنا فَها يَنْقَضِي إِلَّا ونَحْنُ عَلَى شَطْر

قوله «فيُشْتَفى بِنَا» أي نحنُ أَشرافٌ، فَدِماُؤنا مَقْنَعٌ لمن أَدركَ ثَأْرَهُ فينا، كما قال زهير(١):

## وإِنْ يُقْتَلُوا فَيُشْتَفَى بِدِمَائِهِمْ

وقوله «قسَمْنَا بذاكَ الدَّهْرَ» أي مرَّةً نَنالُ من عدوِّنا ومرة يُنالُ منَّا، لأَنَّا أهلُ حروب نُصِيبُ مرَّةً ونُصابُ أُخرى، كما قالت الخنساء (٢):

ومن ظَنَّ مِمَّنْ يُلاقِي الْخُرُوبَ بأَنْ لاَ يُصَابَ فَقَدْ ظَنَّ عَجْزا ٣٠٣ - وقال آخَرُ: (بسيط)(\*).

١ - قَدْ كَانَ قَبْلَك أَقُوامٌ فُجِعْتُ بِهِمْ حَلَى لَنا فَقْدُهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَارا(٣)
 ٢ - أَنْتَ الذِي لَمْ تَدَعْ سَمْعاً وَلاَ بَصَراً إلا شَفَى، فأمرَّ الْعَيْشُ إمْرارا

يقول قد فقَدْنَا من كَانَ قَبْلَك فلمْ يعْظُم علينا فقدُه فنفْقِدَ له سمْعاً بأن يُصِمَّنا نَعْيُه، ولا بَصراً // بإذهاب البكاءِ له حتَّى فقدناكَ فعظُم رزوُنا بك ولم يبْقَ من أسماعِنا وأبصارنا إلا يسيرٌ / (٤).

وكانُوا قَدِيمًا مِنْ مَنَايَاهُمُ الْقَتْلُ

وترجمة زهير في ص ١٤٧، والتداوي بدماء الأشراف، من الشار أو من الكلب أشير إليه في عدد من المؤلفات التي تناولت النصوص الشعرية القديمة أو عادات العرب. انظر مثلاً كتاب الخيـل لابن جزىً الغرناطي ٢٩/. وانظر ما سيأتي في ص ٨٧١

(٣) م: لنا هُلْكُهُمْ . (٤) في س: إلَّا يسيراً .

المسترفع (هميرا)

<sup>(</sup>١)شرح شعر زهير للأعلم ٣٥ وعجزه:

<sup>(</sup>٢) ديوانها ٨٢ بهجة المجالس ٤٧٤/١، تمام المتون ٤٢٥. وترجمة الخنساء ستأتي في ص ٦١١.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٩ ظ، م: الحماسية ٢٨٥، ت: ٣٣٦/٢. ونسبت في البيان ٣/ ٣٢٩ مع بعض الزيادة والخلاف لابن خرابة الوليد بن حنيفة الأموي. وفي الممتع ٤٣٢ أنها في رثاء عبد الله بن ناشرة، وكان قد غلب على سجستان أيام عبد الله بن الزبير، وقتله عبد العزيز بن عبد الله بن عامر.

«والشَّفَى» الشيءُ اليسيرُ، يقال غَرُبَتِ الشَّمسُ فلم يبق منها إِلاّ شَفَىً، وأصلُ الشَّفَى حاشيةُ الشيء (١٤٠ ظ) وطرفه، وفي التنزيل(١): ﴿عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ﴾ ومنه أشفَيْت على الشيءِ إِذَا أشرفت عليه فكُنْتَ في شَفاه، أي في طرفه وأعلاه. ومعنى «أُمَرً» صار مُرًا، ويـروى «إِلاَّ شِفاءً أُمرَّ الْعَيْشَ».

٣٠٤ ـ وقال الآخـرُ: (طويل)(\*).

١ - أَلا لاَ فَتَى بَعْدَ ابْنِ نَاشِرَةَ الْفَتَى وَلاَ عُرْفَ إِلاَّ قَدْ تَوَلَّى وأَدْبَرا
 ٢ - فَتَى حَنْظَلِيٍّ مَا تَزَالُ رِكَابُهُ تَجُودُ بِمَعْرُوفٍ وتُنْكِرُ مُنْكَرا
 ٣ - لَخَا اللَّهُ قَوْماً أَسْلَمُوكَ وَجرَّدُوا عَناجِيجَ أَعْطَتْهَا يَمِينُكَ ضُمَّرا(٢)

«الحنظليُّ» من بني حَنْظَلَة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وقوله «ما تَزَالُ رِكابُهُ» أي ما يزالُ هو هكذا، فعبَّر بالرّكاب عنه، لأنَّ أكثر أفعالِه بها، والعربُ تفعلُ ذلك كما قبال (٣):

# فِدى لَبَنِي ذُهْلِ بِنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي

فَكُنِّى بِنَاقِـتِهُ عِن نَفْسِهِ، وَلَمْ يُرِدُ النَّاقَةَ فَيُقَصِّرَ بِهُمْ.

«والعَناجِيجُ» طوالُ الخيل، واحدُها عُنْجُوجُ. «وتجريدُها» إخراجُها من جملة الخيل والتَّشْميرُ عليها للهرب. وقوله «أَعْطَتْها يَمِينُك» أي كُنْت تعطيهم وتحمِلُهُمْ على الخيل فَكَفَرُوا ذَلكَ وأَسْلَموك.

٤ ـ أَمَا كَانَ فِيهِمْ فَارسٌ ذُو حَفِيظَةٍ يَرَى المُوْتَ فِي تِلْكَ المُواطِنِ أَعْذَرا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٩.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٧ و، م: الحماسية ٣٤٣، ت: ٣٠/٣ ما عدا الأخيرين.

<sup>(</sup>٢) البيان: أسلموك ورفعوا. الممتع: أسلموك وقد رأوا.

<sup>(</sup>٣) هو من شواهد الكتاب ٤٧/١، ونسب إلى مقّاس العائدي، وقد تعرض له الأعلم في شرح أبيات الكتاب ٢١/١، لذلك اكتفى هنا بإيراد شطر منه، وعجزُه: إذا كانَ يومُ ذو كواكِبَ أُشهبُ

ولم يشر هناك إلى ما أورده ههنا من معنى الناقة. وهو أيضاً للأعشى في ديوانه ٣٠٩، وحماسة ابن الشجري ١٥٧/١، وعجزه بهما:

وراكبها يوم اللقاءِ وقلَّتِ

غير أن التفسير الذي قدُّمه للناقة يستهدف البيت في الصورة الأولى.

٥ - يَكُرُّ كَهَا كَرَّ الْكَلِيْبِيُّ مُهْرَهُ وَمَا كَرَّ إِلَّا خَشْيَةً أَنْ يُعَيِّرا «الْحَفِيظَةُ» الْأَنفَةُ. وقوله «أَعْذَرَ» ((أَي أَعَذَرَ)) من الانهزام، أي لِمَا فيه من قبيح الذِّكر.

ويقال كررتُ الفَرَس فكرَّ إذا عَطَفْته(١) بعد الانهزام.

٣٠٥ ـ وقَالَ مُسافِع الْعَبْسِيِّ: (طويل) (\*).

١ - أَبَعْدَ بَنِي عَمْرٍ و أُسَرُّ بِمُقْبِل مِنَ الْعَيْش ، أَمْ آسَى عَلَى إِثْرِ مُدْبِرِ
 ٢ - ولَيْسَ وَرَاءَ الشَّيْءِ شَيْءٌ يَرُدُهُ عَلَيْكَ إِذَا وَلَى، سِوى الصَّبْرِ، فاصْبِر

«الأسى» الحُزْنُ، أي قد استوى عندي الموتُ والحياةُ ولِينُ العيش وشديدُه بعْدَهُم.

وقوله «سِوَى الصَّبْرِ» أي إذا فات الشيءُ فالصَّبْرُ عِوضٌ منه، فكأنَّ الصَّبرَ يرُدُّه عليك، وإن لم يردَّهُ شيءٌ في الحقيقة.

٣ ـ سَلامٌ بَنِي عَمْرٍ وعَلَى حَيْثُ هامُكُمْ جَمالُ النَّدِيّ وَالْقَنا والسَّنَوْرِ
 ٤ ـ أُولاكَ بنُو خَيْرٍ وشَرٍ كِلَيْهِا جَمِيعاً ومَعْرُوفٍ أَلَمَّ ومُنْكَر

«الهامُ» جمع هامةٍ، وهي الطائرُ الذي يُكَنَّى به عن الميِّت، وقد تقدَّم ذِكرُهُ (٢)، ورْفعُهُ بالابتداء (١٤١ و) والخبرُ مضمرٌ، والتقديرُ حيث هامُكُمْ موجودٌ ومُستقرٌ ونصَبَ «جمالُ النَّدَى» على البدل من «بَني»، ويجوزُ رفعُه على القطع، أي كانوا يُتَجَمَّلُ بهم في المجالس. «والنَّدِي» والنَّادِي المجلسُ والمُتَحَدَّث بالفِناءِ. «والسَّنَوَّرُ» سِلاحُ الحديد، ويقال هي الدّروع.

وقوله «بنُو خَيْرٍ وشَرِّ» أي كانوا يصنعون الخيرَ إلى الوليّ والشَّر إلى العدوِّ، وأجرى «كلَيْهما» على «خيْرِ وشَرِّ» توكيداً لهما، وهما نكرةُ (٣)، والنَّكرةُ لا تؤكَّد،

المسترفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) ط: أعطفته.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٧ و، م: الحماسية ٣٤٦، ت: ٣٣/٣. ومسافع بن حـذيفة العبسي شاعرٌ فـارس من شعـراء العهـد الجاهـلي. الخزانة ١٧٣/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الأول من الحماسية ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ط: نكرتان.

ومخرجُه على تقديرين: أن يُنزِّلَ «خَيْراً وشَراً» مَنْزلَةَ الخير والشر، لأن اسم الجمع (') مَعْرِفَتُهُ كَنكِرَتِه في الفائدة، أو يكون قوله «كِلَيْهما» بدلاً ('') من «خَيْرٍ وشَرّ». والكوفيُّون ('') يروْنَ تأكيدَ النَّكرة المتبعِّضة فيقولون أكلتُ رغيفاً كلَّه، فيجوز على مذهبهم أنْ يكون «كلَيْهما» في البيت توكيداً. ومعنى «أَلمَّ» نزلَ وحَلَّ، أي كانوا يقبَلُون المعروف ويدْفَعون المنكر.

٣٠٦ ـ وقالَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيادٍ يَرْثِي مالِك بنِ زُهَيْر: (كامل) (\*).

١ - إِنِّي أَرِقْتُ فَلَمْ أُغَمِّضْ حَارِ مِنْ سَيِّىءِ النَّبَأِ الْجَلِيلِ السَّادِي
 ٢ - مِنْ مِثْلِهِ تَمْشِي النِّساءُ حَواسِراً وتَقُومُ مُعْوِلَةٌ مَعَ الأَسْحَارِ

«الأرقُ» السَّهَر. «والتغميضُ» إطباق الجفون للنوم، وأراد «حَارِثاً» فرخَم. «والنَّبَأُ» الخبرُ. «والسَّاري» الطارقُ ليلًا.

«والحواسِرُ» جمع حَاسِرَةٍ، وهي التي كشَفَتْ عن رَأْسها في المأتم. «والْمُعْوِلَةُ» الباكية.

٣ ـ أَفَبَعْدَ مَقْتَلِ مَالِكِ بِنِ زُهَيْرٍ تَرْجُو النِّسَاءُ عَواقِبَ الأَطْهَارِ
 ٤ ـ مَا إِنْ أَرَى فِي قَتْلِهِ لِذَوِي النُّهَى إلا المطِيَّ تُشَدُّ بِالأَكُوارِ
 ٥ ـ ومُجنَّباتٍ مَا يَذُقْنَ عَذُوفاً يَقْذِفْنَ بِالمَهَراتِ والأَمْهَارِ

«مالِكُ بْنُ زُهَيْر»(٤) هو أخو قيس بن زهير بن جُذَيْمة العبسيّ، وقُتل في حرب داحس والغبراء.

<sup>(</sup>١) ط: الجنس.

<sup>(</sup>٢) ط: بدل.

<sup>(</sup>٣) إلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته حيث يقول: وإن يُفِـد تـوكيـد منكـور قُبِـل وعن نحـاةِ البصرةِ المنـعُ شَمِـلُ انظر شرح ابن عقيل ٢١١/٣، وكتاب الإنصاف لابن الأنباري(ط.محيي الدين ع. الحميـد) ص ٤٥١.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٧ و ظ، م: الحماسية ٣٤٧، ت: ٣٤/٣. وترجـمة الربيع مرت في ص ٣٤٣، وانظر خبر الأبيات في ت.

<sup>(؛)</sup> انظر خبر مقتله في ت ٣٨/٣، وقد مرت الإشارة إليه في ص ٣٤٣، وترجــمة أخيه قيس سبقت في ص ٣٤١.

وأُوقَعَ «زُهَيْراً» في العروض موقع القافية في القطع (١)، والعروضُ لا تُقطعُ إلا في تصريع البيت، وهذا من أقبح عيوب الشَّعر، والذي سوَّغَ لهم مثلَ هذا أَنَّ القطع لما جاز مع التَّصْريع، إشعاراً (٢) بأنه شعرٌ، جازَ مع غير التصريع، تشبيها به، لأنّ العروض يُسْكَتُ عليها، كما يُسْكَتُ على الضَّرْب وهو آخرُ البيت، ولهذا جَازَ أن تُقطع ألفُ الوصل في أول الشطر الشاني، كما قال (١):

ولاً يُبادِرُ في الشَّتاءِ وَلِيدُنَا الْقِدْرَ يُنْزِلُها بِغَيْرِ جِعَالِ «وعواقبُ الأَطْهَارِ» أن يَحْمِلْنَ فَيَلِدْنَ مثْلَه، (١٤١ ظ) أي لا يلدن (٤) مثلَه أبدأ.

«والنَّهَى» جمعُ نُهيَةٍ وهي العقل، أي من كان عاقلًا من قومه لم يكن له رأيٌ في غير الطلب بِثَأره. «والمَطِيُّ» الإبل تُمتطى ظهورُها ويُمْطَى بها في السَّيْر، أي يُمَد، «والأَكُوارُ» الرِّحال بأَداتِها (°).

«والمُجَنَّباتُ» الخيلُ تُجْنَبُ وراء الإبل، «أي تقادُ، وكانوا إِذَا غَزَوْا يركبون الإبل» ويَجْنُبون الخيل، إجماماً (٦) لها، حتى ينتهوا إلى موضع الغارة والقتل. ويقال «ما ذُقْتُ عَذُوفاً» وعَذُوباً، أي ما ذُقت شيئاً. وأراد «بالمُهَرَاتِ والأَمْهَارِ» ما في بطونها من الأَجنَّةِ تَرْمِي بها للْجَهْد ودُؤوب السَّير.

٦ ـ ومَسَاعِراً صَدَأُ الحَدِيدِ عَلَيْهِمُ فَكَأَنَّما طُلِيَ الْوُجُوهُ بِقَارِ
 ٧ ـ مَنْ كَانَ مَسْرُوراً بِمَقْتَلِ مَالِكٍ فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنا بِضَوْء نَهَار (٧)

(٢) ط: استعارآ... جوز مع.



<sup>(</sup>١) المقطوع في الكامل أن تصير متفاعلن فعلاتن أي بأن يُحذف من التفعلة آخرُ الوتـد المجموع ويسكَّن ما قبله . والملاحظة العروضية واردة أيضاً في م، ت، وهي تتعلق كذلك بالبيت الخامس، اللَّهم إن كانت الرواية «عذُوفَةً» كها ذكر في ت عن أبي العلاء المعري، فإنها عندئذ تسقط. وفي عروض الورقة للجوهري ٣٦ أن القَطْع في عروض الكامل قد جاء من غير تصريع ، وأنّ البيت اللذي يَقعُ في ذلك يُدعي مُقْعَدًا، وساق هذا البيت شاهداً. وانظر التاج (قعد).

<sup>(</sup>٣) غير منسوب في كتاب سيبويه ٤/٠٥٠، واللسان (جعل)، وفيه: تُبادِرُ.. وَليدَتِي.. تُنْزِلُها. والجعال والجعالة ما تُنزِل به القدرُ من خِرَقِ وغيرها، والجمع جُعُل ككتاب وكتب.

<sup>(</sup>٤) ط: يدار.

<sup>(</sup>٥) ط: بأذانها.

<sup>(</sup>٦) أي إراحةً لها لتحتفظ بنشاطها.

<sup>(</sup>٧) م: سَاحَتَنا، م. ج. ت: بِوَجْهِ نَهَارٍ.

٨ - يَجِدَ النَّسَاءَ حَواسِراً يَنْدُبْنَهُ قَدْ قُمْنَ قَبْلَ تَبلُج ِ الأَسْحَارِ (١)

والْمَساعِرُ» جمع مِسْعَر، وهو الذي يُسَعِّرُ الحرب، أي يؤجِّجها، كما تُسعَّرُ النارُ، وأَشار بتغيير والصَّدَإِ» لوجوههم إلى إدمان الحرب ولزوم لُبْس الحديد. ووالقَارُ» الزَّفْتُ. يقول من سرَّه قتلُ مالك هذا فقد أدركنا بثاره وأبَحْنا البُكَاءَ عليه، وكانت العرب لا تندُبُ القتيلَ حتَّى تقتُل قاتلَه أو كفُواً له من أعدائه.

«وتبلُّجُ» السَّحَر انكشافهُ وتبينه، ومنه الأبلَجُ، وهو النَّقِيُّ ما بين الحاجبين، ويُروى «يندُبْنه بالصَّبْح» ومعناه هنا الحقُّ والأمر الجَلِيُّ، أي يندُبْنه مجاهرة، وفي ظاهر الكلام تناقضٌ، لأنه قال «فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بضَوْءِ نَهَارِ»، ثم قال «يجدِ النِّساءَ يَندُبْنه قَبْلَ تبلُّج السَّحَر»، وهذا يدلُّ على اللَّيل، فكانه قال فليأت نهاراً يجدهن يندُبْنه ليلاً، والمعنى يَجِدْهُنَّ في وقته ذلك قد شرَعْن في البكاء عليه سحراً إلى ذلك الوقت.

٩ ـ قَدْ كُنَّ يَخْبَأْنَ الْوُجُوهَ تَسَتَّراً فَاْلَانَ حِينَ بَدَوْنَ للنَّظَارِ (٢) ١٠ ـ يَضْرِبْنَ حُرَّ وُجُوهِهِنَّ عَلَى فَتَى عَفِّ الشَّمائِلِ طَيِّبِ الأَخْبار (٣) أي كنَّ قبل إدراك ثاره لا يبْرُزْن لندْبِه، إلى أَن أُدرك ثأرُهُ فبرَزْن لينْدُبْنَه.

«والعَفَّ» العفيفُ. «والشَّماثِلُ» الأخلاقُ، واحـدُها شِمالُ، أي كانت أخلاقُه تُحْجِزُه (٤) عن الفواحش لِكَرَمِها.

٣٠٧ ـ وقَالَ مُنْقِذ الْهِلالِيِّ: (كامـل)(\*).

١ ـ الدَّهْرُ لَاءَمَ بَيْنَ أَلْفَتِنَا وكَذَاكَ فرَّق بيْنَنا الدَّهْرُ<sup>(٥)</sup>
 ٢ ـ (١٤٢ و) وكَذَاكَ يَفْعَلُ في تَصَرُّفِه والدَّهْرُ لَيْسَ ينَالُهُ وِتْرُ

<sup>(</sup>١) م ت: يَلْطِمْنَ أَوْجُهَهُنَّ بِالْأَسْحَادِ.

<sup>(</sup>٢) مْ: فَالْيَوْمَ قَدْ أَبْرِزْنَ. ت: فَالْيَوْمَ حَيْنَ بَرَذْنَ.

<sup>(</sup>٣) جـ: خُلُو الشَّمائل.

<sup>(</sup>٤) ط: يجحده.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ و، م: الحماسية ٣٦٩، ت: ٧٦/٣. ومنقذ بن عبد الرحمن بن زياد الهلالي شاعرٌ بصريٌّ خليعٌ عـاش في صـدر الدولة العباسية وكان يرمى بالزندقة، ويـذكر في صحابة ابن المقفع وبشار وغيرهـما. الأغاني ١٠١/١٨، معجم الشعراء ٣٣٠، والشّعر فيه.

<sup>(</sup>٥) المعجم، ج: لأءَمَ بَيْنَ فَرْقَتِنَا.

يقـال (لاءَمْتُ، بين الشيئين ولاَءَمته إذا جمعت بينهـما، ومنهُ اِلْتِثَامُ الأمـر.

وقوله (والدَّهْرُ ليْسَ ينالُهُ وِتْرُ، أي لا يُنْتَصَفُ منه كما يُنْتَصَف من القاتل بـان يُقْتَلَ، «أُو يُقْتَلَ، ولِيَّه (والوتْرُ، الذَّحل.

٣ - كُنْتُ الضَّنِينَ بَمَنْ فُجِعْتُ بِهِ وسَلَوْتُ حِينَ تَقَادَمَ الأَمْرُ(١)
 ٤ - ولخَيْرُ حَظِّكَ فِي المصِيبَةِ أَنْ يَلْقَاكَ عِنْدَ نُزُولِهَا الصَّبْرِ
 ه الضَّنِينُ ، البخيلُ ، وفعله ضَنِنْتُ أَضَن وضنَنَتْ أَضِنّ .

٣٠٨ - وقال عِكْرِشَةُ الْعَبْسِي يَرْثي بَنِيهِ: (طويل) (\*).

١ - سَقَى اللَّهُ أَجْدَاثًا وَرَاثِي تَرَكْتُها بِحَاضِر قِنَسْرِينَ مِنْ سَبَلِ الْقَطْرِ
 ٢ - مَضَوا لا يُريدُونَ الرَّواحَ وَغَالَمُمْ مِنَ الدَّهْرِ أَسْبابٌ جَرَيْنَ عَلَى قَدْرِ
 ٣ - ولَوْ يَسْتَطِيعُونَ الرَّواحَ تَروَّحُوا مَعِي أَوْغَدَوْا فِي المصْبِحِينَ عَلَى ظَهْرِ

«الأَجْدَاثُ» القبورُ، واحدهًا جدَثُ، ويُقالُ له جدَفُ أيضاً «وقِنَّسْرِينُ» (٢) أرضُ. وحاضرُها» موضِعُ الإقامة على الماءِ منها. «والسَّبَلُ» المطرُ، وأضافه إلى «القَطْرِ» لاختلاف اللَّفظين ولبيانِ الجِنْس، لأنَّ السبَلَ قد يكون لِما أُسْبِل وأُرْسِل من ثوبٍ أو غيره.

«والرَّواحُ» الرُّجُوعُ عَشِيًا إلى المنزل، يريد أنهم ماتوا فرحلوا لا يُريدون (٣) الرُّجـوع. ومعنى «غالهـم» أهلكهُمْ وذهبَ بِهِمْ.

وقوله وفي المُصبحين على ظهْرِ، أي فيمن أصبح راكباً في سفر يرجو الإيابَ منه، يقال فلانٌ على ظهْرِ، إذا كان لا يستقرُّ، أي كان مسافراً أبداً.

٤ - لَعَمْرِي لَقَدُوارَتُ وضَمَّتُ قُبُورُهُمْ أَكُفًا شِدَادَ الْقَبْضِ بِالْأَسَلِ السُّمْرَ
 ٥ - يُذَكِّرُ نِيهِمْ كُلُّ خَيْرٍ رَأْيْتُهُ وَشَرِّ، فَهَا أَنْفَكُ مِنْهُمْ عَلَى ذُكْر



<sup>(</sup>١) ج. م. ت: بِمَنْ أُصِبْتُ به. م: فسَلَوْتُ. ط: الظّنين. المعجم: حِينَ تَفَاقَم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ ظُ، م: الحماسية ٧٧١، ت: ٧٨/٣. وانظر التعريف بالشاعر في ص ٥٠٥.

 <sup>(</sup>٢) في معجم البلدان (قنسرين) أنها مدينة يُدخلها بعضهم في العواصم، وأن بينها وبين حلب من جهة حمص مرحلة، وكان خرابها في منتصف القرن الرابع الهجري.

<sup>(</sup>٣) ط: ينوون.

«الأَسَلُ» الرِّماحُ، يُريد أنهم أهلُ(١) حروبٍ قد اعتادوا حمْلَ السّلاح وإعْمَالُه، فمرَنَتْ أيديهم على ذلك.

وقوله «يُذَكَّرُنيهمْ كُلُّ خيْرٍ وشَرِّ» لأنهم كانوا يأتون الخير ويتجنَّبون الشَّرَّ ويَدفعُونه، فإذا رأى غيرَهُمْ يأتيه أو يضعُفُ عن دفعه ذكرَهُمْ فتلهَّف عليهم. ويقال هو منًى «على ذُكْرِ» أي لا أنساه أبداً، ويقال ذكَرْتُهُ ذِكْراً بالكسر.

٣٠٩ ـ وقال رجلٌ منْ بَني أَسَد//يَرْثي أَخاً لهُ وكَان هَرَبَ من الطَّاعُون فمَاتَ في الطَّرِيقِ، وتُرْوى أيضاً لابْنِ كُناسة//: (منسرح)(\*).

١ - (١٤٢ ظ) أَبْعَدْتَ مِنْ يَوْمِكَ الْفِرَارَ فَمَا

جَاوِزْتَ حَيْثُ انْتَهَى بِكَ الْقَدَرُ الْقَدَرُ ٢ لَوْ كَانَ يُنْجِي مِنَ الرَّدَى حَذَرٌ نَجَّاكَ مِمًّا أَصَابَكَ الْحَذَر ٢ لَوْ كَانَ يُنْجِي مِنَ الرَّدَى حَذَر نَجَّاكَ فِي صَفْوِ وُدَّهِ كَدَر ٣ ـ يَرْحَمُكَ اللَّهُ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ لَمْ يَكُ فِي صَفْوِ وُدَّهِ كَدَر ٤ ـ فَهَكَذَا يَذْهَبِ الزَّمَانُ ويَفْ ـ نَى الْعِلْمُ فِيهِ ويَدْرُسُ الْأَثَر

قوله «من يَوْمِكَ» أي من يوم فَقْدِك، أي كنت تَفِرُّ من الموت حتى جاءَكَ القدَرُ فلم تتعَدَّهُ.

وقوله «من أُخِي ثِقَةٍ» أي من كَان مَوْثُوقاً به في الشدائد.

وقوله «فهكذا يَذْهَبُ الزَّمانُ» أي ذهابُه بفَقْد مِثْلِك، ممَّن يُبَيِّنُ فضلَ الزَّمان ويَشْهَدُ (٢) بمكانه فيه. «والأَثَرُ» ما يُؤثَر من الحديث الطيِّب.



<sup>(</sup>١) ط: أصحاب.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ ظ، م: الحماسية ٣٧٢، ت: ٧٩/٣. وابن كناسة أبو يحيى محمد بن عبد الأعلى بن عبد الله المازني الأسدي شاعر عباسيٌّ من الكوفة صالح لَمْ يُسخر شعرَه في مديح أو في هجاء، وكان راوية الكميت وغيره، وأخذ عنه شيءٌ من الحديث، وكان إبراهيمُ بن أدهم الزاهد خالاً له، ويقال إن حَالَه قد رقَّت في آخر عمره بعد يسارٍ وإفضال مِنهُ على النّاس. وتوفي عام ١٠٧ هـ. الورقة ٨٦، الأغاني ٣٣٧/١٣، الوفيات ٢١٠/٢ والشَّعرُ فيه باستثناء البيت الأول، الوافي بالوفيات ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ط: ويشهر.

٣١٠ ـ وقال طَرِيفُ بنُ وهبِ العَبْسِي يَرْثِي ابْنَهُ: (طويل)(٩).

١ - وقَاسَمَنِ دَهْرِي بَنِيًّ بِشَطْرِهِ فَلِمَّا تَقَضَّى شَطْرُهُ مَالَ فِي شَطْرِي (١)
 ٢ - أَلَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِ وَلَيْتَنِي سَبَقْتُكَ إِذْ كُنَّا إِلَى غَايةٍ نَجْرِي

يقول قدْ كنتُ فقدتُ قبلَ ابنِي هذَا غيرَهُ، فكأنَّ شطراً بَقِيَ لِي، فذَهَبَ به الدَّهْرُ حين فقَدْتُه. (وقوله) «بَنِيُّ بشَطْرِهِ» أي شَاطَرنِيهِ الدَّهْرُ قبلَ موته بما كان ينَالُه به، من أغراضه، ثم أفقدنِيهِ فذَهَبَ بشطري الذِي كُنْتُ أَسْتَمْتِعُ به، وهذا مثلُ.

وقوله ﴿إِلَى غَايَةٍ﴾ يُريد غايةَ الْمَوْتِ.

٣ - وكُنْتُ بِه أَكْنَى فَأْصَبْحَتُ كُلِّمَا كُنِيتُ بِه فَاضَتْ دُمُوعِي عَلَى نَحْرِي
 ٤ - وقَدْكُنْتُ ذَانابٍ وظُفْرِ عَلَى الْعِدَى فَأَصْبَحْتُ لَا يَخْشُونَ نَابِي ولاَ ظُفْرِي

قوله «كُنْتُ ذا نابٍ وظُـفْرٍ، أي عزيزاً مُمْتنعاً ظاهراً على العدوّ، وضرَب هذا مشلًا، لأنَّ عُدُوان السُّباع بأنيابها وأظفارها(٢).

٣١١ - وقال الْأَبَيْرِدُ الْيَرْبُوعِيّ: (طويسل)(٠٠٠).

١ - وَلَمَّا نَعَى النَّاعِي بُرَيْداً تَغَوَّلَتْ بِيَ الْأَرْضُ فَرْطَ الْخُزْنِ وَانْقَطَعَ الظَّهْرُ (٣)
 ٢ - عَسَاكِرُ تَغْشَى النَّفْسَ حَتَّى كَأَنِّنِ أَخُو سَكْرةٍ دَارَتْ بَهَامِتِهِ الْخَمْرِ

«التَّغَوُّلُ» هنا التحيُّر. وقوله «فَرْطَ الْحُرْن» أي تحيرت لإفراط الحُرْن، وكنَّى بانقطاع الظَّهر عن ذهاب المُنَّة (٤)، لأنَّ القوة في الظهر.

المرفع (هم لم المركب المركب المركب عوالدي

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ ظ، غير منسوب. م: الحمـاسية ٣٨٠، ت: ٨٩/٣ العتبي. وفي المتن (مصر) طريفٌ أبو وهب. . . وسترد له حماسية أخـرى رقمها ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) ت: بنيُّ مُشَاطِراً. هـا س: عَادَ في.

<sup>(</sup>٢) ط: ومخالبهما.

<sup>( \*\* )</sup> لا وجود لها في ج. م: الحماسية ٣٨٤ وذكر منها: ١ - ٢، ٤ - ٥، ت: ٩٤/٣ وبهذا الترتيب بعد الثاني: ٤، ٦، ٥، ٣. والأبيرد بن المعذّر بن قيس شاعرٌ مقلٌ مُحسن من أهل البادية من بني هَرْمي اليربوعيين، عاش في دولة بني أمية أيام الحجّاج، وكان شريفاً كريماً، وكان له أخ رثاه، يدعى بريداً، بهذا الشعر، وألمح إلى هذا ها. س، وكان له ديوان مفرد، والأبيرد تصغير أبرد وهو الثور في طرف ذنبه بياض. الاشتقاق ٢٣١، المؤتلف ٢٦.

<sup>(</sup>۳) م: يزيد. دي ال<sup>م</sup>نت الت

<sup>(</sup>٤) والمُنَّة القوة، وتقدم تفسيرها.

وقوله «عَسَاكِرُ» يريد من الأحزان والْهُموم.

٣ - (١٤٣ و) أَحَقًا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ لَسْتُ لاَقِياً بُرِيْداً طَوالَ السَّهْرِ مَا لَأَلَّا الْعُفْرُ

٥ ـ فَتَى لا يَعُـدُّ الرِّسْلَ يَقْضِي ذِمَامَـهُ إِذَا نَـزَلَ الْأَضْيَـافُ أَو تُنْحَـرَ الْجُزْر

٦ ـ وسَسامَى جَسِيمَاتِ الْأُمُسودِ فَنَسالَهَا

عَلَى الْعُسْرِ حتَّى أَدْرَكَ الْعُسْرَةَ الْيُسْرِ الْيُسْرِ وَلَيْ الْعُسْرَةَ الْيُسْرِبُ إِلَى قوله: «ما لَأَلاً الْعُفْرُ» أي ما بَصْبَصَتْ (١) بأذنابها. «والعُفْرُ» الظباءُ تَضْرِبُ إلى

وقوله «تخرَّقَ في الْغِنَى» أي اتَّسع في فعل المعروف. وقوله «لم يَضَعْ مَتْنَهُ» أي لم يُخْضِعْهُ الفقرُ، ويُرُوى «لم يُودِ مَتْنَهُ» أي لم يُثْنِه خُضُوعاً وذِلَّة. «والْمَتْنُ» الظَّهْرُ.

«والرَّسْل» هنا اللِّبن، والرِّسل أيضاً الرِّفق والْمَهَل، أي لا يقْتَصِر في القِرى على اللَّبن دون النَّحر، وإطعام لحم الجَزُور، «والجُـزُرُ» جمع جَزُور، وهي الناقة تُنْحر، فإن كانت شاةً فهي جَزَرةً.

وقوله «فنالَهَا على العُسْرِ» أي أدركها على ما به من فاقةٍ ولم يَضْعُفْ عنها كرماً وصبراً. «والْيُسْرُ» (والعُسْرُ» «والْعُسْرَةُ» ضلُّه.

٣١٢ ـ وقالَتْ عاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ : (طويل)(\*).

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) أي حركت. وفي ط: تَصَبّْصَبَتْ، خطأ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٩ و، م: الحماسية ٣٩٣، ت: ١١٧/٣ ما عدا الثاني. وعاتكة صحابية كريمة وزوجة عدد من الصحابة وإحدى المردفات، تزوجت عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام ومحمد بن أبي بكر، وكلهم ماتوا عنها، وخطبها على فقالت له إني أشفق عليك من القتل، وكانت قد فتنت محمد بن ع

١ ـ آلَيْتُ لَا تَنْفَكُ عَيْنِي سَخِينَةً عَلَيْكَ ولَا يَنْفَكُ جِلْدِي أَغْبَرا(١) ٢ - مَدَى الدَّهْر مَا غَنَّتْ حَمامةُ أَيْكَةٍ ومَا طَرَدَ اللَّيْلُ الصَّبَاحَ المَنوَّرَا

قولها «لا تنفَكُ عينى سَخينَةً» أي مُسْتَحِرَّةً باكيةً ، لأنَّ العين إذا سَخُنَتْ دَمِعَت وإذا بَرَدَتْ جَمَدَتْ، فيقال قد قرَّت عينه، والقَرُّ البرْد. وقولها «أَغْبرا» أي شَعِثاً مُتَغَيِّرا لإفراط الحزن.

«والْأَيْكَةُ» الغَيْضَةُ من الشَّجَر، والأيكُ أيضاً الشَّجرُ بعينه، واحدُها أيكَةُ. «وِالمُنَوَّر» المنيرُ المُشْرِقُ، ويقال(٢) أنار الشيءُ ونار ونوَّر بمعنى، والمنوَّرُ المجعول فيه النّور.

أَكرُّ وأَحْمَى في الْهِيَاجِ وأَصْبَرا ٣ ـ فلِلَّهِ عَيْنا مَنْ رَأَى مِثْلَهُ فَتِّي إِلَى المُوْتِ حتَّى يَتُرُكَ المُوْتَ أَحْمِرا ٤ ـ إِذَا شَرَعَتْ فِيهِ الْأَسِنَّةُ خَاضَها

«الهِ يَاجُ» جمع هَيْج ، وهو تحريك الشرِّ، يُريد الحرب، ويكون «الهياجُ» أيضاً بمعنى المبالغة (٣).

ومعنى «شَـرَعَتْ» ورَدَتْ فيه وخالطَتْهُ، والشَّريعةُ الماء المورود. وقولها «خاضَها إِلَى المَوْتِ» أي تَقحَّمها إلى قِرْنه (١٤٣ ظ) حتى يَقْتُل أحدُهما صاحبَه. «والموتُ الأَحْمَرُ ((الْقَتْلُ))، لِمكانِ الدّم.

٣١٣ - وقَالَ نُوَيْرَةُ بنُ حُصَيْن الْمَازِنيّ يَرْثي إِلْبَهُ: (طويل)(\*)

١ - إِنِّي أُرِيءُ الشَّامِتِينَ تَجَلُّداً وَإِنِّي لَكَالطَّاوِي الْجَناحَ عَلَى كَسْر (١)

أبى بكر وأخرته عن حضور الجماعة فأمره أبوه بتطليقها فمعل، فأبدى جزعه عليها فأذِن له بمرَّاجعتها، وقد ولدت لعمر ولدأ يدعى عياضاً. وهذه الحماسية في رثاء عبد الله بن أبـي بكر. ـ المحبر ٤٣٧، جمهرة ابن حزم ١٥١، ١٥٢، المردفات من قريش (نوادر المخطوطات ١/١٦)، الإصابة ٣٥٦/٤، الوافي بالوفيات ٥٥٨/١٦، الخزانة ١٠/٣٧٨.

<sup>(</sup>١) م ت: حَزينَةً.

<sup>(</sup>٢) ط: ويقال أبان.

<sup>(</sup>٣) ط: المهايجة.

<sup>(\*)</sup> غير موجودة في جـ م ت، وهي في أمالي القالي ٣١١/١ ـ٣١٢، ولم يذكر البكري في سمطه ٥٨٤ شيئاً عن صاحبها. (٤) الأمالي: أري لِلشَّامتين تَجَلَّدِي.

٢ ـ يُرَى وَاقِعاً لَمْ يُدْرَ مَا تَحْتَ ريشِهِ وَإِنْ نَاءَ لَمْ يَسْطِعْ نُهُوضاً إِلَى وَكُر

قوله «إِنِّي أُدِيءُ» أي أُدِي، يقال رَاءَ عَلَى القلْبِ من رَأَى. يقول أتجلُّدُ خشية الشماتة، ومِثْلَى مثلُ الطائر كُسِرَ جناحُه فَنُظِر إليه سَويّاً في الظاهر، وهو لا يُطيق النهوض إلى وكمره.

ومعنى «ناءً» نَهَـضَ.

٣ ـ فَلُوْلًا سُرُّورُ الشَّامِتينَ بَكَبُوتِي

لَمَا رَقَأَتْ عَيْنايَ مِنْ وَاكِفٍ يَجْرِي ٤ على مَنْ كَفان والْعَشِيرَةَ كُلَّهَا نَوائِبَ رَيْبِ الدَّهْرِ، في عَثْرَةِ الدَّهْر (١) ٥ \_ ومَنْ كَانَتِ الْجَارَاتُ تَأْمَنُ لَيْلَهُ إِذَا خِفْنَ مَنْ بَاتَتْ غَوائِلُهُ تَسْرِي

«الْكَبْـوَةُ» العَثْرة والسَّقْطـة، ضربها مثلًا للخضوع والذِّلَّة، ويقال رقَأ الدمعُ يرْقَأ إِذَا انقَطَعَ، وكذلك الدُّمُ. «والواكِفُ» القاطر، يقال وكف البيتُ إِذَا قَطر.

وقوله «في عشرة الدُّهْر» أي فيما يُصيبني به (٢) من المكروه، ونسَب العثرة إلى الدُّهْـر مجازاً، كما قال جـلّ وعـزُّ(٣): ﴿ بِلْ مَكُرُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾، والمعنى بل مكرُكُمْ في اللَّيْل والنَّهار.

«والغَوائِلُ» الشُّــرور، يقال غالَه الدُّهْرُ إِذا أَصابه بشــرِّ، أي كان عفيفــاً محافِظاً على جَاراتِه (٤) لا يَسْرِي إليهم للفاحشة.

٦ ـ بَصِيرٌ بِمَا فِيهِ لَمُنَّ حَصَانَةٌ غَبِيٌّ عَنِ المُحْجُوبِ بِالْبَابِ وَالسِّتْرِ ٧ ـ يكُفُ أَذَاهُ بعْدَ مَا بَذْل ِ عُرْفِهِ ويُعْلُّمُ جِلْمًا لاَ يُذَمُّ وَلا يُزْدِي (٥) ٨ ـ ويأْخُذُ مِّنْ رَامَ بِالْهَصْر هَيْضَهُ إِذَا مَا أَرَادَ الْأَخْذَ بِالْهَصْرِ وَالْقَسْر

«الحصَانَةُ» العِفَّةُ. «والغَبِيُّ» الغَفُولُ الجاهل، أي يَهْتَدِي لما يُحَصَّنُهُنَّ من العفاف عَنْهُنَّ والحِفْظ لهن، ويغْفُل عن إتيانهن وهنُّكِ الأستار إليهن.

<sup>(</sup>١) ط: من عثرة. وكذلك في ها س.

<sup>(</sup>٢) س: تصيبني إليه.

<sup>(</sup>۳) سورة سبا: ۳۳.

<sup>(</sup>٤) d: بجاراته. من الفاحشة.

<sup>(°)</sup> ط: بدل... يـزر.

وقوله «يكُفُّ أَذاهُ» أي لا يُتْبِعُ بَذْلَهُ وعَطاءَهُ مَنّاً، فيؤذي بذلك سائله، كما قال جلُّ وعزَّ: (١) ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنِّ والْأَذَى﴾. وقول ه «ويحْلُمُ حِلْماً لاَ يُذَمُّ» أي حِلْمَ كَرم ِ ونزاهةِ نفْس ِ، لا حِلْمَ ضعْفٍ وعجْزِ. وقوله «لا يُزْرِي» أي لا يُقَصِّرُ به، يقال أُزْرَيت به إذا قصَّرت به، وَزَرَيْت عليه إذا عِبْته.

«والهَصْرُ» الجَذْبُ (١٤٤ و)، يقال هصرْت الغُصن إذا جذَبْته، ومعناه هنا الْقَهْرُ والْأَخذُ بالشِّدَّة، ومنه أسدٌ هصُورٌ. «والهِيضُ» كَسْرٌ بعد جبْرٍ، وهو أشـدُّ الكسْر، وأراد به هنا الخُضوعَ والذُّلَّةَ. «والقسْرُ» القهْـرُ.

٩ ـ ولا يبْطُرُ آلإيسَارَ إِنْ نَالَ يُسْرَهُ ولا يَنْثَني عَنْ فِعْلِ خَيْرِلَدَى الْعُسْرِ (٢) ١٠ ـ ولا يَتَأَرَّى لِلْعَواقِبِ إِنْ رَأَى لَهُ فُرْصَةً، يَشْفِي بِهَا وَحَرَ الصَّـدْر") ١١ ـ وَلَكِنَّهُ رَكَّابُ كُلِّ عَظِيمَةٍ يَضِيقُ بها صَدْرُ الْجَسُورِ عَلَى الأمر(١)

«الإيسارُ» مصدر المُوسر، وهو الْغِنَى، أي لا يَبْطَر إِذا أَيْسَرَ، ونَصَبَ «الإيسار» نصب الظّرف، والمعنى حين الإيسار، ويروى «ولا يُنظُر الأيْسَارَ» أي لا ينتظرهم ولكنه يتمِّمهُم بنفسه فيقوم مقام من غاب منهم، والأيْسـار المقامرون، واحدهم يَسْسَرٌ وياسِسرٌ، وفعلُه يَسَـرَ يَيْسُـرُ، ويقالَ نَظَرْتُه بمعنى انتظـرْتُه، والأولُ أجودُ وأحسنُ لنظم البيت.

ومعنى «يتَأَرَّى» يتَحَبَّسُ، يقال أَرَتِ القِـدْرُ تَأْرِي إِذَا احتبس بها شيءٌ من الطعام عند احتراقها. وقوله «لِلْعَـواقِب» أي خشْـيَة العواقب، أي لا يخافُ عاقبـةَ الإقدام وما يُتَوقُّعُ فيه من الموت، إذا رأى فـرصةً ينتهـزُها من قِـرنه. «والْـوَحَرُ» لُصُـوق الحِقْدِ بالصَّدر، وهو من الوَحَرَة، وهي دُوَيْبَةٌ حمراء تَلْصَقُ بالأرض.

١٢ ـ ولَسْتُ وَإِنْ خُبِّرْتُ أَنِي سَلِيتُهُ بِنَاسِ أَبَا سَوْدَاءَ، إِلَّا عَلَى ذُكْرِ (٥) ١٣ ـ شَمائِلُ مِنْهُ طَيِّباتٍ يَعُدْنَني وأَخْلَاقُ مَحْمُودٍ عَلَى الزَّادِ وَالْقِدْرِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) ظ: ولا يَنْظُر. وسيشير إليها في الشرح، وهي روايةُ الأمالي أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) ط: يحني بها وجر.
 (٤) الأمالي: صَدْرُ الْحَسُودِ.

 <sup>(°)</sup> القالى: أَنْ قَـدْ سَلِيتُه.

١٤ ـ فَتَىُّ شَعْشَعُ يُرْوَي السِّنانَ بِكَفُّه وَيَجْمَعُ للْمَوْلَى الْعَطَاءَ مع النَّصْر

يقال «سَلِيتُه» وسَلَوْتُ عنه بمعنى، أي إِن ظُنَّ بـي (١) سـلُوَّ عنـه خالـفْتُ الظَّنَّ. وقوله «على ذُكْرِ» أي لا أزال ذاكـراً له مظهراً للتفجَّـع عليه، «وإِلَّا» ههنا استثناءً منقطعٌ، والمعنى لَكِنْ منه على ذُكْـر.

ونصَب «شَماثِلَ» على البَدَل من قوله «أَبَا سَوْدَاءَ». ومعنى «يَعُدْنَنِي» يَتَكرَّرن على على البَدي الزَّادِ والْقِدْرِ» أي في السَّفر والحضَر، أي يُوثِرُك (٢) بالزَّادِ والْقُوت.

«والشَّعْشَعُ» الخفيفُ الماضي. «والمؤلّى» ابنُ العم والحليف(٣).

٣١٤ ـ وقال حَزَّارُ بنُ عَمْر و بنِ عَبْدِ مَناةَ بنِ أَدٍّ يَرْثِي زَيْدَ الْفَـوارِس، ويقالُ هي لرجل مِن ضبَّةَ يرْثي زَيْداً وَعَمْراً وغيرَهما من بني عمَّهما: (كامـل)(\*).

١- (١٤٤ ظ) تَبْكِي عَلَى بَكْرٍ شَرِبْتُ بِه سَفَةٌ تَبكَّيهَا عَلَى بَكْرِ كَيهَا عَلَى بَكْرِ ٢- هَلَّا على زَيْدِ الْفوارِسِ زَيْد بِ اللَّاتِ أَوْ هَلًّا عَلَى عَمْرو ٣- تَبكِينَ لَا رَقَأْتُ دُمُوعُكِ أَوْ هَلًّا عَلَى سَلَفَيْ بَنِي نَصْر ٣- تَبكِينَ لَا رَقَأْتُ دُمُوعُكِ أَوْ هَلًّا عَلَى سَلَفَيْ بَنِي نَصْر

«البَكْرُ» الفتى من الإبل، أي لا ينبغي أن تَبْكِي لفقد مال (1)، وينبغي أن تَبْكِي لفقد الرِّجال.

«واللَّات» اسمُ صنَم، واشتقَاقُه من لوَيْت عليه إذا عطَفْت (٥)، حُذِفت لامُها وجُعلت التَّاءُ عِوضاً كأُخْتِ وبنْتِ.

<sup>(</sup>١) ط: أن أظن في.

<sup>(</sup>٢) ط: أي كان يؤثرك.

<sup>(</sup>٣) ط: والحليب.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٨ ظ، م: الحماسية ٣٥٣، ت: ٤٩/٣. وفي المتن (مصر) ضرار. ها. س حزاز بالتشديد والتخفيف، وعن المهلبي حرار. والتعريف بزيد الفوارس في ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ط: أو ينبغي أن تكون لفقد.

<sup>(</sup>٥) ط: أي عطَّفت وكفت حذفت لأنها وجعلت.

ومعنى «رقَأَتْ» انقطَعَتْ. «والسَّلَفُ» المتقدِّم، يعني من تقدُّم فقدُه منهم.

٤ - خَلُوا علَيَّ الدَّهْرَ بَعْدَهُمُ فَبَقِيتُ كَالمنْصُوبِ للدَّهْرِ اللَّهْرِ اللَّهْرِ اللَّهْرِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الل

قوله «خَلُوا عليَّ الدَّهْرَ» أي ذَهبوا وتركوني وحيداً في دهري. «والْمَنْصُوبُ» الغرضُ يُنْصَبُ للرَّمْي، أي كأنِّي غرضٌ يَرْمِيه الدَّهْرُ بخطوبه.

ومعنى «هَمَّ» أَذابَ، يقال هَمُكَ ما أهمَك، أي أذابك ما أُخزنك. «والْمُخَالِعُ» الْقَامِرُ، لأَنَّه يُروم أن يَخْلَعَ مالَ صاحبِه منه لَظُهُوره عَلَيْه. «والْأَقْدُح» جمع قِدْح وهو السُّهم. «والْيَسْر» جمع ياسر وهو المُقامر(٢) أي إذا اشتد الزمانُ فاشتدُ على المُخالع الْقَمْرُ لما يخرج عن يده.

ومعنى ﴿هَفَتْ) خَفَّتْ وسَخُفَتْ.

٣١٥ ـ وقالَتْ عَمْرةُ بِنْتُ مرْدَاسٍ تَرْثي أَخَاها عَبّاسَ بنَ مِرْدَاسٍ السُّلَمي ويُقَال أُبَيُّ بْنَ مِرْدَاسٍ : (طويل)(\*).

١ - أَعْينيَّ لاَ أَخْتِلْكُها بِخِيانَة أَبَ الدَّهْرُ والأَيَّامُ أَنْ أَتَصَبَّرا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قولها «لا أُخْتِلْكُما» أي لا أُخْدَعُكما، وسكّنت الفعْلَ استثقالًا، لتوالي الحركات مع الضّرُورة.

وقولها «كَانَّنِي بَعِيرٌ» أي ما كنت أخافُ أن يمُوتَ فأُحِنَّ إليه وأبكيَ كما يَحِنُّ

<sup>(</sup>١) م: ما أُولَى.

<sup>(</sup>٢) ط: المقام. وهمُّك ما أهمَّك مثلٌ يُضرب للإنسان يهتُّم بنفسه دون سواه. انظر جمهرة الأمثال ٣٦٢/٢

<sup>(\*)</sup> ليست في ِجـ، م: الحماسية ٣٩١، ت: ١١٤/٣. وترجمة العباس مضت في ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) م ت: أُخَيّ. بدل أَبَي، وسيشير إليها.

البعيرُ إلى صَوَاحِبِه. ومعنى «تَحسَّرَ» حَزِن وَأَظْهَر (١) حسْرةً، والتَّقدير ما كنت أخشى إذا يُنْعَى أُبَيُّ (١٤٥ و) أن أكون كأنَّني بعيرٌ تحسَّر لفقد (٢) إلفه. ويروى «إذَا يُنْعَى أُبَيِّ (١٤٥ و) أن أكون كأنَّني بعيرٌ تحسَّر لفقد (٢) إلفه.

«والْخَصْمُ» يكون (٣) واحداً وجمعاً، لأنه مصدرٌ وُصِفَ به. «والزُّور» جمع أَزْوَر، وهو المائل في شتِّ . أي كان لا يؤذي الْجَلِيسَ فينْحَرف عنْه، ويروى «عَنْ أَخَيِّ ».

٣١٦ ـ وقالَتْ ريْطَةُ بِنْتُ عاصِمٍ: (طويل)(\*).

١ - وقَفْتُ فَأَبْكَتْنِي بَدَارِ عَشِيرَتِي عَلَى رُزْئِهِنَّ الْبَاكِيَاتُ الْحَواسِرُ
 ٢ - غَدَوْا كَسُيُوفِ الهِندِ وُرَّادَ حَوْمةٍ مِنَ المؤت أَعْيا وِرْدَهُنَّ المصادِر
 «الْحَواسِرُ» التي حَسَرَتْ قِناعَها.

«الْحَوْمَةُ» مُعظمُ الموت، وحوْمةُ كلِّ شيءٍ مُعظَمَّهُ. وقوله «أَعْيا وِرْدَهُنَّ المصَادِرُ» أي مَنْ وَردَها لم يصْدُر عنها، لأنه وِرْدُ مَوْتٍ (٤)، لا وِرْدُ ماءٍ.

٣ - فَوارِسُ حَامَوْا عَنْ حَرِيمِي وحَافَظُوا بِدَارَ المنايَا، والْقَنا مُتَشَاجِرُ
 ٤ - ولَوْ أَنَّ سَلْمَى نَالَهَا مِثْلُ رُزْئِنَا لَمُدَّتْ، ولَكِنْ تَحْمِلُ الرُّزْءَ عَامِر

// «البِدَارُ» البادِرَةُ، أي حَافَظُوا يُبادِرُونَ المنيَّةَ بِدَاراً. «والْقَنا المُتَشَاجِرُ» المُخْتلف، ويُقالُ هو المُتداخل، وقد مرَّ تفسيره (٥٠).

«وسَلْمَى» أحدُ جبلي طبيء، وهما أجأ وسلمى، أي لو كان أصابها لهَدَّ أركانها، و// «عامِرٌ» قبيلةً.

<sup>(</sup>۱) ط: وأبدى.

<sup>(</sup>٢) ط: بفقدك لا به.

<sup>(</sup>٣) ط: يعد.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٣٩٢، ت: ١١٥/٣.

 <sup>(</sup>٤) ط: الأنه مورد.

 <sup>(°)</sup> في شرح ٩ من الحماسية ٢٣.

٣١٧ ـ وقَالَتِ امْرَأَةُ: (طويل)(\*)

١ - ألا فاقْ صُرِي مِنْ دَمْع عَيْنَيْ كِ لَنْ تَرِيْ أَباً مِثْلَهُ تَنِمْي إِلَيْه المفاخِرُ (١)
 ٢ - وقَدْ عَلِمَ الأَقُوامُ أَنَّ بَنَاتِه صَوادِق، إِذْ يَنْدُبْنَهُ وَقَواصِر

يقال «قَصَرْت» الشيءَ أُقصِرُه إذا حذَفْت بعضَه فصيَّرْته قصيراً، ومنه قَصْر الصلاة في السَّفر. ومعنى «تَنْمِي» تَصِيرُ إليه وتنتهي(٢).

ويُرُوى هذان البيتان في قصيدة لمحمد (٣) بن بشير يرثي بها أبا عبيدة (٤) بن عبدالله بن زَمَعةُ بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وكان زَمَعة بن الأسود يعرف بزاد الرّاكب (٥)، وأزوادُ الركب ثلاثةٌ زَمَعَةُ هذا، ومُسافر بن أبي عمسرو بن أمية بن عبد شمس، وأبو أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وكان كلُّ واحدٍ منهم إذا سافر معه ركْبُ أبى أن يتَزَوَّدَ، فعُرِفُوا بزاد الرّكب، وأوّلُ الشعر (١).

إِذَا مَا ابْنُ زَادِ الرَّكْبِ لَمْ يُمْسِ بَائِتاً قَفا صَفِيرٍ لَمْ يَعْزِبُ الْفَرْشَ وَائِرُ

٣١٨ ـ وقالتِ الْعَوْرَاءُ بِنْتُ سُبَيْعٍ: (مجزوء الكامل) (\*\*\*).



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٠ و، م: الحماسية ٣٦١. ت: ٣٤/٣ وفيه أنها لمحمد بن بشير الخارجي، نقلاً عن أبي رياش، وقد نسبها إليه أبو الفرج في أغانيه ١٢١/١٦ ـ ١٢٢، وسيشير إلى ذلك، وهذه النسبة أيضاً في المتن (مصر) مع تصحيف يسير.

<sup>(</sup>١) جَمَهرة نسب قَريش ٤٦٥، الأغاني: ۖ قُومي آضُوبي عينَيْه يا هِنْدُ، لَنْ تَرَيْ أَبَا مِثْلَهُ تَسْمُو.

<sup>(</sup>۲) ط: وتنتمي.

<sup>(</sup>٣) مرت ترجمته في ص ٣٠٥٠. (٤) كان أبو عبيدة هذا شريفاً مطعاماً كثيرَ الضيفان، من رؤساء قبريش، وكانت أُمَّه زينب بنت أم سَلمة أمّ المؤمنين، وكان يُضعِّف في الحديث ويقول من الشعر شيشاً، وكان ينزل جرَش، ويقصده الشعراء بمدائحهم. نسب قريش ٢٢٧، ٢٢٧، جمهرة نسب قريش ٤٨٦ ـ ٥٠٥، جمهرة ابن حزم ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) طُ: الركاب. وانظر عن الأسود ما سبق في ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في التبريزي نقلًا عن أبي رياش، وكذلك في نسب قريش ٢٢٧، وجمهرة نسب قريش ٤٦٥، ٤٩٥، والأغاني ١٢/٢٦، وليس البيتُ فيها أولَ الشعر، وفي الأولين: لم يُمْس نَازِلًا. وفي سائرها: لم يُقرُبِ الفَرْشُ والقِرْشُ موضعان، والقفا الخَلْفُ.

<sup>(\*\*)</sup> لا وجود لها في ج. م: الحماسية ٣٩٥، ت: ٣/٠١٠.

١- (١٤٥ ظ) أَبْكِي لِعَبْدِ اللَّهِ إِذْ شُبَّتْ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَارُهُ(١)
 ٢- طَيَّانُ طَاوِي الْكَشْحِ لاَ يُسرْخَى لِلُهُ إِذَارُهُ إِذَارُهُ

٣- يَعْصِي الْبَحِيلَ إِذَا أَرَا دَ الْمَجْدَ، عَعْلُوعاً عِلْدَارُه

«شُبَّتْ» أُوقِدَتْ ورُفِعَتْ أي كان يُعَرِّسُ فيُوقِدُ النَّارَ لِمَعدِّ (٢) الزَّادِ. «والطَّيانُ» الضَّامِرُ البطن جوعاً. «والطَّاوي» الضَّامر البطن خِلْقَةً، أي كان مُهَفْهفاً قليلَ اللَّحْم. و«الْكَشْحُ» الْجَنْبُ والجِصْرُ. «والمُظْلِمَةُ» الخَصْلَة القبيحةُ، أي لا يُرْخِي إِزَاره لِفَاحشةٍ، ويقال «المُظْلِمَةُ» الدَّاخلة في ظلام اللَّيْل، يقال أظلمْنا فنحن مُظْلِمُون، كما يقال أصْبَحْنا فنحن مُصْبحون.

وقولها «مَخْلُوعاً عِذارُهُ» أي ذاهباً على وجهه لا يَرُدُه شيءٌ عن الجُودِ، والأَصْلُ في الفرَسِ يُخلَع عِذارُ لِجامِه فيذْهَبُ قدُماً لا يَمْلكُه شيْءٌ.

<sup>(</sup>١) م ت: إِذْ خُشَّتَ، وخُشِّت أُوقِدَتْ.

<sup>(</sup>٢) طُ: ليعمَل.ويُعرِّس يقيم وينزل ليلًا.

### قافيسة الكاف

٣١٩ ـ قالَ مُتَمَّمُ بنُ نُويْرَةَ يَرْثِي أَخَاهُ مَالِكاً: (طويل)(\*).

١ ـ لَقَدْ لاَمَنِي عِنْدَ الْقُبُورِ عَلَى الْبُكَا رَفِيقِي، لِتَذْرَافِ الدُّمُوعِ السَّوَافِكِ
 ٢ ـ وقَالَ أَتَبْكِي كُلَّ قَبْرٍ رَأَيْتَهُ لِقَبْرٍ ثَوى بَيْنَ اللَّوى فَالدَّكَادِكِ(١)

كان مُتمَّم قد ورَدَ العراق فجعل كُلَّمَا يَنْظُر إلى قبرٍ بكى فلِيمَ على ذلك فقال هذا الشَّعر.

«والتَّذْارَفُ» كَثْرةُ القطْرِ يقال ذرَفَتْ عينُه تذْرِفُ إِذَا قَطَرت. «والسَّوَافِكُ» (٢) المُنْصَبَّةُ، وكان حقَّهُ المَسْفوكَةَ، فبناه على فاعل، كما قيل عِيَشةُ راضيةٌ أي ذَاتُ رضيً.

ومعنى «ثَوَى ، أَقَامَ. «واللَّوَى» حيثُ يَلْتَوِي الرُّمْلُ ويَرِقُّ. «والدُّكادِكُ» جمع



<sup>(\*)</sup> ج : ورقة ٤٥ ظ، م: الحماسية ٢٦٥، ت: ٢٠/٢٠. ومتمم شاعرٌ مخضرمٌ كانت بنو تغلب قد أَسَرته في الجاهلية فافتداه أُخوه مالك، وأسلم وحشن إسلامُه، وكان عمر معجباً بمراثيه في أخيه، وودٌ لـو كان مثلُها في زيد بن الخطاب بعد وفاته. وكان له ابنان شاعران خطيبان هما إبراهيم وداود.

أما مالك أخوه فكان شِنْخُفاً (جسيماً) جميلاً لَبِقاً بتصريف الحديث وكان قد ارتد مع مرتدي اليمامة، فقتله خالد بن الوليد مع من قتل من أهلها، وتزوّج امرأته فغضِبَ عُمَرُ لذلك وعزله. انظر الشعراء ٣٤٤، المؤتلف ٢٩٧، معجم الشعراء ٣٢.

<sup>(</sup>١) ط: أنبكي. م: فالدوانك.

<sup>(</sup>٢) ط: والسوابك.

دَكْدَاكِ، وهو المُسْتَوِي من الأرض، يريد أَنَّ أخاه دُفِن هنالك، فَكُلَّما رَأَى قبراً ذَكَره فَبَكَى.

٣- فَقُلْتُ لَـهُ إِنَّ الْأَسَى يَبْعَثُ الْأَسَى
 فَـدَعْـنى فَهَـذَا كُسلُّهُ قَـبْـرُ مَـالِـكِ(١)

«الأسَى» جمع أسوة، يُريد أنه إذا عُزِّيَ وقيل له تأسَّ بموت فُلانِ وفلانِ بعَنْهُ ذلك على التذكُّر والْحُزن، ووالأسَى» الحُزن، ويروى «إن الأسَى يبعث الأسَى» بفَتحهما، أي نَظَرِي إلى هذه القبور وعِلْمِي بأسَى أولياءِ من دُفِنَ بها يبْعَثْني على الأسَى، وعلى هذا المعنى يُروى «إنَّ الشَّجَا يبْعَثُ الشَّجَا» «والشَّجَا» الحُزْن. وقوله «فهذَا كلَّهُ قبْرُ مَا الله عَنى يُروى «إنَّ الشَّجَا يبْعَثُ الشَّجَا» «والشَّجَا» الحُزْن فكأنَّ أنظر منها إلى قبر أخي. مَالِك» أي هِيَ مُهَيَّجَتِي (٢) وَمُذَكِّرتِ وباعِثَتِي على الحُزْن فكأنَّ أنظر منها إلى قبر أخي. وخَرَجَ (١٤٦ و) وقولُه «فهذَا كلَّهُ» وهو يُشير إلى القُبورِ، غُرَجَ الجِنس، أي فهذا الجنسُ الذي أرى كله.

٣٢٠ وقالَ آخـرُ: (كامل)(\*)

١ مَاذَا أَحالَ وَتِيرَةُ بْنُ سِمَاكِ مِنْ دَمْعِ بَاكِيةٍ علَيْه وَبَاكِ(٣)
 ٢ ـ ذَهَبَ الذِي كَانَتْ مُعَلَّقةً بهِ حَدَقُ الْعُنَاةِ وَأَنْفُسُ الْهُلَّكُ

قوله «أَحَالَ» أي صبّ، يقال أحلْتُ الدُّلْوَ في الجدول إذا صببتها، أي بعثَ فقدُه على البكاء وصَبِّ الدمع.

وجعل «حَدَقَ» الأسرى مُعلَّقةً به لأنَّه كان يفُكُهُم، فكانوا يمدُّون أَبْصارهم نحوَه، وواحدُ «العُناةِ» عانٍ وهو الأسِيرُ. وأراد «بالْهُلاكِ» الفُقَرَاءَ المحتاجين أو من أُحاطَ به العدوُّ.

٣٢١ ـ وقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، وكَانَ هُوَ وصَاحِبٌ لَهُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَدْ مَرَّ بِقَريةٍ مِـنْ أَصْبِهَانَ (٤) فَأَخيَـا بِهَـا دهْقاناً بقـرية يقال لها رَاوَنْد، وكانَا يُنادِمانِه إلى أَن

<sup>(</sup>١) م ت: إنَّ الشُّجا يبعثُ الشُّجا. وسيشير إليه.

<sup>(</sup>٢) ط: مهجتي.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ع٢ و، م: الحماسية ٣٢٠، ت : ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) م ت: مَاذَا أَجَال.وفي تُ زيادة: ويروى أَسَالَ. وعن أبي العلاء المعري: يُروى «وثيرة»، من الفراش الوثير. وبعد أن أورد معاني وتيرة بالتاء ذكر أنه يروى أيضاً وَبِيرة وَمَزِيَرة.

<sup>(</sup>٤) ط: بأرض أصبهان.

مات، فجعلا يُنادمان قبرَه، يشرَبان كأسين ويَصُبَّان على قبره كأساً، ثم مات أُحدُهما، فنادم الباقي قبْرَيهما، يشرب كأساً ويصُبُّ لهما كَأْسين، وهُوَ يُرَدِّدُ هذه الأبيات، ولم يَزَلْ هذا شأنهُ حتى مات فدُفن معهما: (طويل)(\*).

١ خَلِيلِيَّ هُبًا طَالَما قَدْ رَقَدْتُما أَجِدُّكُما لَا تَقْضِيان كَراكُمَا

٢ ـ أُجِدَّكُما لا تَرْثِيَانِ لموجع حَزِينٍ عَلَى قَبْرَيْكُما قَدْ بَكَاكما
 قوله «هُبًا» أي انْتَبِها، يقال هبَّ من نَوْمِه إذا انتبه، ومعنى «أُجِدَّكُمَا» أحقًا هذا منكما،
 ونصَبَهُ على المصدر، أي أتَجِدانِ جِدَّأ. «والكَرَى» النَّوُم.

ومعنى «تَرْثِيانِ» تَرِقَانِ، يقالُ رثَيْتُ له إِذا رقَقْتُ له ورَحِمْتُه، ومنه رَثَّاءَةُ(١) الميّتِ.

٣ - جَرَى النَّوْمُ بيْنَ الجُلْدِ والْعَظْمِ مِنْكُما
 ٢ - كَائَّنْكُما سَاقِي عُقادٍ سَقَاكُما (٢)

٤ ـ أَلُمْ تَعْلَما ما لِي بِرَاوَنْدَ كُلِّهَا ولا بِخُزَاقَ مِنْ صَدِيقٍ سواكما (٢) قوله «جرَى النَّوْمُ بيْن الْجِلْدِ» أي سرَى فيكما كما تسْرِي الخمرُ. «والْعُقَارُ» ما قدُم من الخمر وعَتُق، وهو أبلغ في السكر.

«وَرَاوَنْد» قريةً بأَصْبهـان، وكَذلك «خُزَاق» ويروى «بِخِرَاق» بالراء وكسـر الخاء.

٥ - أُقِيمُ علَى قَبْرِيْكُما لَسْتُ بَارِحاً طِوالَ اللَّيَالِي أَوْ يَجُيبَ صَداكُمَا ٢ - وأَبْكِيكُما حَتَّى المماتِ وَما الذِي يَرُدُّ علَى ذِي عَوْلَةٍ إِنْ بَكاكُما «الصَّدى» طائرٌ يَخرُج من رأس الميت على ما تَزعُمُ العرب، وقد مرَّ تَفْسِيرُه (٤)، فيقُول لا أزالُ مقيماً براوند (١٤٦ ظ) عليكما داعياً لكما حتَّى يُجيبَنِي الصَّدَى عَنْكُما، أي لا أزال على هذا أبداً كما أنَّ الصَّدى لا يجيبُ أبداً.

«والْعَوْلَةُ» رفْعُ الصَّوْت بالْبُكاء.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٠ و، م: الحماسية ٢٨٩ ما عدا ٢، ٣، وزيادة بيت بين ٥ و ٦. ت: ٣٤١/٢ ما عدا ٢، ٣ وزيادة نفس البيت ولكن بين ٤ و٥، وآخر في الأخير. هذا وقد نسب الشعر إلى قس ابن ساعدة، والحزين بن الحارث وغيرهما. انظر الأغاني ٢٤٨/١٥، ومعجم البلدان (راوند)، الخزانة ٢/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>١) ط: الرثاء. والرثَّاءةُ وَالرَّئَايـةُ النائحـة الِنادبة.

<sup>(</sup>٢) ط: بين العظم والجلد. ت: بين اللُّحْمِ وَالْجِلْدِ.

<sup>(</sup>٣) ت: مِنْ حَبِيبٍ. في معجم ما استعجم ٤٩٧ أن خُزاق بالضَّم موضعٌ في سواد أصبهان. واستشهد بالبيت وساق عبارة إنشاد الحماسية.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح البيت الثاني من الحماسية ٢٦٢

#### قافية الللام

٣٢٧ ـ وقالَتْ أُخْتُ تَأَبُّط شَرًا تَرْثيه، وقيلَ أُمَّه، وقيل هو للسَّلَكَة ترْثي ابْنَهـ السَّلَيْكَ بْنَ السَّلَكَة السَّعْدي، ويقال هذا شعر قديم لا يُعرف قائله، وكان الشَّلَيْكَ بْنَ السَّلَكَة السَّلَكَة ويسْتَحْسِنها // ويعْجَبُ منها// ويقول: أَمَا تَرَوْنَ إلى هذه، أَمَةُ سوداء، تلْبَسُ الشَّعَر، وتجْمَعُ الْبَعَر، وتأكلُ خبزَ الشَّعِير، وتعْصِبُ البعير، وتقول مثلَ هذه الأبيات: (مشطور المديد)(\*).

١ - طَافَ يَبْغِي نَجْوَةً مِنْ هَالاً فَهَالُكُ
 ٢ - لَيْتَ شِعْرِي ضَلَّةً أَيُّ شَيْءٍ قَتَالَك

أما الأصمعي فهو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي العالم المشهور صاحب اللغة والنحو والأخبار، ولد سنة ١٠٢ هـ وسمع شُعبة بنَ الحجّاج، والحمادين، ومسعر بن كدام، وغيرهم، وروى عنه ابنُ أخيه عبد الرحمن وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وعدد آخر، وكان من أهل البصرة وقد قدم بغداد في أيام الرشيد. توفي سنة ٢١٦ هـ أو قريباً منها. أخباره كثيرة، انظر إنباه الرواة ٢٩٧/٢، الوفيات ٢٠٠٠، نور القبس ١٢٥.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٦ ظـ ٢٣ و، ما عدا ٤ ـ ٦، ١٢ ، ١٤ مع ترتيبها بعد ٨: ٩، ١١ ، ١١ ، ١٠ . م: الحماسية ٢٦٠ ما عدا ٦، ١١ ، ١١ ، ١٠ ، ١٠ مع ترتيبها بعد ٩ هكذا: ١٣ ، ١١ ، ١١ ، ١١ . ١٠ . ١٠ ما عدا ٥ ـ ٦ مع ترتيبها بعد ٤ هكذا: ١٧ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ . ومرّت ترجمة تأبط شراً في ص١٦٩ ، وورد في أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢١٦/٢) والأغاني ٢١: أنّ أختاً له رثته بغير هذا الشعر وتدعى ريطة ، وكانت يوم رثته متزوجة في بني الديل ، وفيه ص ١٦٧ ، وفي غيره ، أنّ اسم أمه أميمة ويقال إنها كانت من بني القين ، وهم بطنٌ من فهم . والسلكة كما في الشعراء كانت أمّ السليك ، وهي أمة سوداء ، وإليها نسب ابنها السليك ، وهو ابن عمر ، وقيل ابن عمير بن يثربي ، أحد بني مقاعس ، شاعرٌ صعلوك من عدائي العرب وفتاكهم ، وَرِثَ السوادَ والمُجنة عن أمه . الشعراء ٢٠٢ ، الأغاني ٢٠ / ٣٧٥ ، المؤتلف ٢٠٢ .

٣-أمريض لم تُعَد أو عَدو خَتَلك
 ٤-أم تَولَّى بِكَ مَا غَالَ فِي الدَّهْرِ السُّلك
 ٥-أم نِسزالُ مِنْ فَتَى جَدَّ حَتَّى جَدَّلَكَ
 ٢-أم جُحَاف سَائِلٌ مِنْ جِبالٍ حَمَلك
 «النَّجُوةُ» ما ارتفع من الأرض، لأنها تُنجى من السيل، وتكون النَّجُوةُ أيضاً
 هنا مصدراً من نجوت.

ومعنى «ضَلَّةً» ذاتَ ضلال، أي قد ضَلِلْتُ في خبره فليتني عَلمْتُه وشعُرت به.

ومعنى «ختلَك» أَتاك من حيث لا تشعُر فقتَلَك، «والختُلُ» الحِّدُعُ.
ومعنى «غَالَ» أَهْلَكَ. وأرادَتْ «بالسُّلَكِ» السُّلَيْكَ بْنَ السُّلَكَة. وهذا البيتُ يدُلَّ

على أن المَرْثِيَّ غيرُ السُّليك، لأنها ضربَتِ المشلَ بغيره، لهـ الاكه، وكان السُّليكُ قد خَرج ليُغِير فقُتِلَ ولم يَرجع(١).

«والنّزالُ» المنازلة في الحرب. ومعنى «جدَّلَكْ» صرعك بالجَدَالة، وهي الأرض.

«والجُحَافُ» السَّيْلُ العظيم الذي يُجْحِفُ بما مَرَّ بِهِ، أي يَجْرِفه ويغيُّره.

٧- كُـلُ شَيْءٍ قَـاتِـلُ حِـينَ تَـلْقَى أَجَـلَكُ ٨- والْـمَـنَـايَـا رَصَـدُ لِلْفَتَى حَيْثُ سَلَك(٢) ٩- أَيُّ شَـيءٍ حَسَـنٍ لِفَتى لَمْ يَـكُ لَـك ١٠ - طَالَمَا قَدْ نِلْتَ فِي غَـيْـرِ كَـدٍ أَمـلَك(٣) «الرَّصَدُ» جمع راصِد وهو غريبٌ، ونظيرُه خادِمٌ وخَدَمٌ وغَائِبٌ وغَيَبٌ.

«الرحمه» بمنع راطِيمٍ ومنو عريب، وتطيره حادِم وحمدم وحادِم ومعنى «سَــلَكْ» ذهَب في الأرض.

المسترفع (همير)

 <sup>(</sup>١) انظر خبر مقتله عن السكري في الأغاني ٣٨٥/٢٠.

<sup>(</sup>٢) جـ: وَالْمُنايا لِلْفَتَى رَصَدٌ.

<sup>(</sup>٣) جـ: طالما نلت في.

«والكَدُّ» المشقَّة والْجَهْدُ. أي كنت سعيداً تُدرِكُ آمالكَ عَفْواً.

١١ - إِنَّ أَمْراً فَادِحاً عَنْ جَوابِي شَغَلَكُ
 ١٢ - لَيْتَ نَفْسِي قُدِّمَتْ لِلْمَنَايَا بَدَلَك
 ١٣ - سَأْعَزِّي النَّفْسَ إِذْ لَمْ تُجِبْ مَنْ سَألَك
 ١٤ - لَيْتَ قَلْبِي سَاعَةً صَبْرَهُ عَنْكَ مَلَك

«الْفَادِحُ» التَّقِيلُ، أَي كُنْتَ مُسرعاً إِلى إِجابتي فالآن أدعو فلا تُجيب، فذلك لأمرِ فادحِ حلَّ بك.

٣٢٣ ـ وقال ابْنُ اخْتِ تَأَبَّط شَـرًا وهُوَ الشَّنْفَرَى يَرْثِيه، ويُقَال هِيَ لِخَلَف الأَحْمَر: (مديد)(\*).

١ - إِنَّ بِالشَّعْبِ الذِي دُونَ سَلْعٍ لَـ قَـ تِـ يلًا دَمُهُ مَـا يُـطَلُ
 ٢ - قَذَفَ الْعِبْءَ عَلَيَّ وَوَلَّى أَنَا بِالْعِبْءِ لَـهُ مُسْتَقِلِ (١)

«الشَّعْبُ» المَسِيلُ بين جبلين. «وسَلْعٌ» موضع بِقُرب المدينة. ومعنى «يُطَلُ» يُهْدَرُ دَمُه ويُبْطَلُ، أي وليُّه عزيزٌ لا يضيع دمُه.

«والْعِبْءُ» النَّقلُ، أراد ما حمله من الطلب بثاره. «والمُسْتَقِلُ» النَّاهضُ في قوةٍ.

(١) م ت: خُلُفُ العِبْءَ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٦ ظـ٧٥ ظـ٥٠ ظ، ما الحماسية ٢٧٠ ما عدا ٢٣ ـ ٢٤ وعلى هذا الترتيب بعد ٢١ .٢٠ .٢٠ .٢٠ .٢٠ .٢٠ .١٠ ما ١٩ .١٠ مع زيادة بيت بعد ١٥ ، ووردت فيه على هذا الترتيب بعد البيت ١٣ . ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢١ ، ١١ ، ١٤ .١٠ ، وهي في ديوان (الطرائف الأدبية ٣٩) . وذكر ٢٥ ـ ٢٦ ، وهي في ديوان (الطرائف الأدبية ٣٩) . وذكر البكري الشعر في السمط ٩١٩ فقال: قيل إنه لابن أخته خفاف بن نضلة ، وقيل إنه للشّنفرى ، وقيل إنه لخلف الأحمر، وذكر أنَّ الأبيات نَمَطُ صعبُ من الشّعر، وقريب منه في ت أيضاً. انظر مختلف المصادر المشار إليها في تعليق المحقّق . ومرت ترجمة تأبّط شراً في ص ١٦٩، وترجمة الشنفرى في ص ٢٣٦ . وأبو مُحرز خلف بن حيان الأحمر عالمٌ نحويُّ إخباري شاعرٌ مشهور كان مولىً لأبي بُردة بن أبي موسى الأشعري ، وهو من أهل البصرة وأصله من السُغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم ، وقد رثاه أبو نواس عند مماته . أخبارُه كثيرةً ، انظر الشعراء ٢٩٧ ، طبقات ابن المعتز ١١٤، السمط ٤١٤ ، ونور القبس ٢٧ ، وفيه أن الحماسية له وأنها مماً نُسب إلى تأبّط شراً ، وهي في ديوانه ٢٤٧ .

٣ - وَوراءَ الثَّأْرِ مِنْهُ ابْنُ أُخْتٍ مَصِعٌ، عُقْدَتُهُ ما تُحَلُّ (١)
 ٤ - مُطْرِقٌ يَرْشَحُ مَوْتاً كَمَا أَطْ حَرَقَ أَفْعَى يَنْفِثُ السَّمَّ صِلَّ

يريد «بابْنِ أختِه» نفْسَه. «والْمَصِعُ» الشَّديد المِصاع ، وهـو القِتـالُ، يقال ماصَعْت الرَّجُلَ إِذا قاتلته. وأراد «بالْعُقْدَةِ» شـدّة رأيـه وعَزْمِه ، أي إِذا عَزَمَ على أمرٍ لم يَفْتُرُ فيه.

«والْمُطْرِقُ» الدَّاهِيةُ المنكِّسُ، لينتهزَ فُرصةً، وأصلُه ضرْبٌ من الحيات (٢)، يُطرق ساعةً ثم يُساور المارَّ به (٣). ومن أمثالهم (٤) «مُخْرَنْبِقُ ليَنْبَاعَ» أي مُطرِقُ ساكتُ ليَثِبَ. وقوله «يَرْشَحُ مَوْتاً» أي يَتَحَلَّبُ بالموت من نواحيه ((لنكارَتِه)). «والنَّفْثُ» دون النَّفْل. «والصَّلُ المنكرُ من الحيّات، «والصَّلُ الدّاهية من الرِّجال. «وَأَفْعَى» يُنَوَّنُ ولا ينوَّنُ، والتَّنوينُ فيه أكثرُ، وإذا نُوِّنَ ذُكِّرَ فعلُه لأنَّ أفعل مذكراً يقعُ على الذّكر والأنثى، فإذا خُصَّ الذَّكرُ قيل أفعوان، وقد يؤنَّث مع الصَّرْف فيكون كارنَب، ومَنْ جعلَهُ أفعلَ لم يُنوِّن لأن ألفه فُعْلَى للتأنيث.

٥ ـ خَبَرٌ ما جَاءَنَا مُصْمَئِلٌ جَلَّ حَتَّى دَقَّ فيه الأَجَلُ (٥) ٢ ـ بَزَّنِي الدَّهْرُ وكَانَ غَشُوماً بِأَبِيٍّ، جَارُهُ مَا يَلِلَّ

«المُصْمَئِلُ» الشديدُ، وأراد خبَرٌ جاءَنا، «وَمَا» زائدةٌ توكيداً. وقوله «حتَّى دقَّ فيه الأجلُّ» أي إذا قُرِنَ كلُّ مُصابِ جليل به قَلَّ عنده (١) وصغُرَ لجلالته وعِظمِه. وبهذا اللَّفظ المصنُوع والمعنى الدَّقيق البليِّغ عُلِم أَنَّ الشَّعْرَ لغير عربيّ يقولُ بَطَبْعه.

وقوله «بَزَّني» أي غَلَبَني (٧). «والْغَشُومُ» الظَّلُوم. «والْأبِيُّ» الذي يأبى من الضيم. والباء في قوله «بِأبِيِّ » متعلقة بمعنى «بزَّني»، لأن معناه أصابني.

٧ ـ شَامِسٌ فِي الْقُرِّ حَتَّى إِذَا مَا ذَكَتِ الشَّعْرِي فَبَرْدُ وظِلُّ

<sup>(</sup>١) م ت: مِنِّي ابنُ أُخْتِ.

<sup>(</sup>٢) س: وأصله في الحيات.

<sup>(</sup>٣) ط: الماربها.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٣/٥٣٥، والأخرنباق الإطراق والتربُّص، والانبياع التمطِّي والوثوب.

<sup>(</sup>٥) م ت: خبرٌ ما نَابَنَا.

<sup>(</sup>٦) ط: قبل عداه.. بجلالته.

<sup>(</sup>٧) ط: سـلّبني.

٨ ـ يَابِسُ الْجَنْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ بُـوسٍ ونَدِيُّ الْكَفِّينِ شَهْمٌ مُدِلّ

(١٤٧ ظ) «الشَّامِسُ» هَنا من الشمس(١)، يريد أنه يُدْفَأُ بجانبه وفي كَنفِه، فَكَانَّ المُسْتَدْفِيءَ به في شَـمْس أَ «والْقُرُّ» البَرْد. ومعنى «ذَكَتِ الشَّعْرى» اشتد حَرُّها، فَصارَتْ كالنَّارِ، «والشَّعْرَى» تطلع في أشد الحرِّ، وهذا مثلُ للانتفاع به والتمتَّع بجِوَاره.

وقوله «يابِسُ الْجَنْبَيْنِ» أي ضامرٌ (٢) لإيثاره بقوته. وقوله «مِنْ غَيْر بُـوس » أي لَيْسَ ضُمْرُه لفاقةٍ وفَقْرٍ، وإنما هو لإيثاره بالزَّادِ. «والشَّهْم» الذكيُّ القلْبِ. «والمُدِلُ» الذي يُدِلُ بشجاعته وجُرأته وذكائه وحِـدَّة قلْبِه.

٩ ـ ظاعِنٌ بِالْحَزْمِ حَتَّى إِذَا مَا حَلَّ، حَلَّ الْحَزْمُ حَيْثُ يَعُلُّ الْحَزْمُ حَيْثُ يَعُلُّ الْحَزْمُ حَيْثُ يَعُلُّ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

«الظَّاعِنُ» الرَّاحِلُ، أي لا يظْعَن إلاّ فيمَا يحْمِلُه عليه الحزمُ من غزوٍ وغيره، فإذا حلَّ بموضع حلَّ على حُكْم الحَزْم ، أي لا يَتَصَّرف إلاّ في وجوه الحزم وصحَّة النَظر.

«والْمُزْنُ» السَّحابُ. «والغامِرُ» الذي يَسيلُ (في) الأرضَ فيغمُرها. وقوله «حيثُ يجْرِي» أي يتصرَّفُ في أموره وإنّما يُريد في السَّلم، فإذا حارب وسطا بأعدائه فهو كاللَّث جُرْأةً وإقداماً، ويروى «حِينَ يُجْدِي» أي يُعطي ويُغنِي، «والْجَدَى» والْجَدُوى العطيَّةُ، وفعلُها جدا يجْدُو، والجَدَاءُ الْغَناءُ، وفعلُه أجْدَى يُجْدي، فوضعَه موضع جدا يجْدُو، لتقارُب المعنى. «والأبلُ» المُقْدِمُ على القِرن المُلازم له، من قولهم بلَلْتُ به أبَلُ إذا ظَفِرْتُ ومكَّنْتُ منه.

١١ - مُسْبِلٌ في الْحَيِّ أَحْوى رِفَلُ وَإِذَا يَغْزُو فَسِمْعٌ أَزَلُ 1١ - مُسْبِلٌ في الْحَيْ وَشَرْيٌ وَشَرْيٌ وَكِلَا الطَّعْمَيْنِ قَدْ ذَاقَ كُلَّ ١٢ - ولَهُ طَعْمانِ: أَرْيٌ وَشَرْيٌ وَشَرْيٌ وَكِلَا الطَّعْمَيْنِ قَدْ ذَاقَ كُلَّ «الْمُسْبِلُ» المُرخِي إزارَه اختيالًا. «والأَحْوَى» الذي يَضرِبُ إلى السَّوادِ، يُريد

<sup>(</sup>١) ط: ذو الشمس.

<sup>(</sup>٢) ط: هامد.

<sup>(</sup>٣) م: حين يُجْدي. وسيشير إليها.

أَنَّه عربيُّ اللَّون، لأنه صميمٌ، والسّوادُ (١) لونُ العرب. «والرِّفَلُ» المُتَبِخْتِرُ (٢) الذي يَرْفُل في إِزاره. «والسَّمْعُ» ولد الذئب من الضَّبُع، وهو من أخبث السّباع وأنكرها. «والأزَلُ» القليلُ لَحْم المؤخّر، ومثلُه من الرِّجال الأرْسحُ، وهو من صفات الفُرسان.

«والأرْيُ» العسلُ. «والشَّرْيُ» الحَنْظلُ، أي هو حلْوٌ لأوليائه ومرَّ لأعدائه. وقوله «كِلاَ الطَّعْمَيْن» مفعولٌ مُقـدَّم، والتقدير وقد ذاق كلَّ من أعدائه وأوليائه كلا الطَّعمين من حلاوةٍ ومرارةٍ، وهذا كقَوْل لبيد(٣):

مُعْقِرٌ مُرُّ على أَعْدَاثِهِ وعَلَى الأَدْنَيْنِ حُلُو كَالْعَسَلْ ((والْمَقْرُ الضّيم)).

١٣ ـ يَرْكَبُ الْهَوْلَ وَحِيداً وَلاَ يَصْ حَبُهُ إِلَّا الْيَمَانِيَ الْأَفَلُ ١٤ ـ فَلَئِنْ فَلَتْ هُذَيْلٌ شَبَاهُ لَبِمَا كَانَ هُـذَيْلًا يَفُلَ ١٤ ـ فَلَئِنْ فَلَّتْ هُذَيْلًا شَبَاهُ لَبِمَا كَانَ هُـذَيْلًا يَفُلَ ١٥ ـ وَبِمَا أَبْرَكَها فِي مُنَاخٍ جَعْجَعٍ يَنْقَبُ فيه الأَظَلَّ ١٥ ـ وَبِمَا أَبْرَكَها فِي مُنَاخٍ جَعْجَعٍ يَنْقَبُ فيه الأَظَلَّ

«الْيَمانِيّ» سيفٌ منسوبٌ إلى اليمن، أي لا يصحبُه إلا سيْفُهُ، لجرأته وإقدامه، وجعل السيف أفَلَ لكثرة مقارعة الأبطال به.

«والشَّبَا» الحدُّ، أي إِنْ قَتَلَتْه هذيـلٌ فَبِهَا كـان يَقتلُهُا. وكـان تأبّط شـرًا يُغيرُ عـلى هُذيل حتى قتلَتْه(٤).

«والْمُناخُ» موضع النُّزول وإِناخةِ الإِبل<sup>(٥)</sup>. «والْجَعْجَعُ» الخشِنُ، يريد أنهم كانوا ينزلون الأُوعَارَ خوفاً منه وتحصُّناً. ومعنى «يَنْقَبُ» يَنْتقِب ويَحفِرُ. «والأَظَلُ» باطنُ الخفّ.

١٦ - صَلِيَتْ مني هُذَيْلٌ بِخِرْقٍ لاَ يَمَلُّ الشرَّ حتَّى يَمَلُّوا(١٦

<sup>(</sup>۱) انظر ما مضى في ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) ط: المتتجد.

<sup>(</sup>٣ُ) ديوانه ١٩٧، والممقِرُ الحامِضُ وقيل المرُّ. وترجمةُ الشَّاعر مَرَّتْ قريباً في ص٥١٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر مصرعَهُ في الأغاني ١٦٦/٢١.

<sup>(</sup>٥) ط: الإناخة النزول.

<sup>(</sup>٦) ط: لا يحل.

١٧ ـ يُوردُ الْأَلَّةَ، حتَّى إِذَا مَا نَهلَتْ كَانَ لَها منْهُ عَلَّ (١)

«الخِرْقِ» المُنخرِق في الجُرأة والسماحة، المتَّسِعُ فيهما. وقول «حتَّى يَملُّوا» المعنى لا يَمَلُّ الشرِّ(٢) وإن ملُّوه، «وحتَّى» هنا بمعنى إذا، وعلى هذا قولُ النبي صلى اللَّهِ عليه وسلَّم (٣): «خُذُوا من البِّرِّ ما تُطِيقُون فإن اللَّه لا يَسْأَمُ حَتَّى تَسْأَموا» أي إذا تَسْأُمُون، ويقال المعنى إنَّ اللَّه لا يسأم الثوابَ حتى تسأموا الْعَمَلَ.

«والألَّةُ» الحِرْبَةُ، أي يُوردُها الدَّمَ بالطَّعْنِ. ومعنى «نهِلَتْ» شرِبَت الشُّرْبَة الأُولى. «والعَلُّ» الشُّرْب بعد الشُّرب، أي يُكَرِّرُ الطَّعْنَ في أعدائه.

١٨ ـ تضْحَكُ الضَّبْعُ لقَتْلَى هُذَيْل وتَرى الذِّئْبَ لهَا يَسْتَهِلُّ (١) ١٩ ـ وعِتاقُ الطَّيْرِ تَمْشِي بِطاناً تتخَطَّاهُمْ فما تَسْتَقِلُّ (٥)

«الضَّبْعُ» جمع ضَبُع، كأُسْدٍ وأَسَد، ويروى «الضَّبْع» بفتح الضاد، يُريد الضَّبُع فسكَّن. «والْآسْتِهْلَالُ» رَفُّعُ الصوت سروراً، ويقال هو الاستبشار، أي تُسَرُّ الضَّباع بقتلاهم، لأكلها لحومَهم.

«وعتاقُ الطَّيْرِ» أُواكلُ اللَّحم، وهي الجوارحُ. «والبِطانُ» جمعُ بَطين وهو الممتلىءُ البطن شِبَعاً. ومعنى «تستقِلُ» تنهض. أي لثِقَلها وامتلائها لا تستطيعُ نهوضاً

٢٠ ـ وفتِّق هجَّروا ثمَّ أَسْرَوْا ليلَهُمْ، حتى إِذَا انجابَ حَلُّوا ٢١ ـ (١٤٨ ظ) فاحْتَسَوْا أَنفاسَ نَوْمٍ، فلمَّا هـوَّمُـوا رُغْتُهُمُ فاشْمَعَلُوا(٢)

«الفُتُوُّ» جمع فتيَّ، وكان الوجه فِتِّياً، لأنَّ ذواتِ الواو تصير في الجمع إلى



<sup>(</sup>١) جـ م ت: يُنْهِلُ الصَّعْدَةَ. والصُّعدة الرُّمْحُ.

<sup>(</sup>٣) الذي في البخاري ٥٠/٣ عن يحمى بن أبي سلمة أنَّ عائشة رضي الله عنها حدَّثته بأن النبي ﷺ : «لم يكن يصومُ شهراً أكثر من شعبان. . . وكان يقول خُذُوا من العمل. . . ».

 <sup>(°)</sup> م ت: تَهْفُو بِطَاناً.
 (٦) م: فلمًا ثَمِلُوا.

الياء كعصاً وعِصِيّ، فكيفَ ذواتُ الياء، وهو نادرٌ غريبٌ، وقد يجوزُ أن يكون أصلُ فتى (١) الواو فيُغَيَّرُ إلى الياء(٢)، لأنَّها أُختُها وأخفُ منها، فيكون قولُهم فِثْيَةٌ وفتيان في الأصل فتا يفْتُو، وإن لم يُستعمل، كما أن صِبْيَةً وصِبْياناً مِن صبا يصْبُو. «والتَّهْجِيرُ» السَّيْر في الهاجرة. «والإسْرَاء» باللّيل، وفعلُه سَرَى وأَسْرى. ومعنى «انْجَابَ» انْجَلَى وزال، أي وصلوا اللَّيْل والنَّهارَ في السَّيْر ثم عَرَّسُوا صبَاحاً.

وقوله «أَنْفَاس نَوْم » أي نالُوا منه شيئاً يسيراً كان في الغُلَّة كالاحْتِساء ، لا كالشُّرْبِ ، «والأنفاسُ » هنا الجُرَعُ ، لأنَّ الأنفاس تُحْبَسُ معها ، يقال كرَعْت في الإناء نفَساً أو نَفَسَيْن ، أي جُرعة أو جُرْعَتَين . ومعنى «هَوَّموا» ناموا نوماً خَفِيفاً . وقوله «رُعْتَهُمْ» أي نبَّهَتَهُمْ وبِهِمْ سِنَةُ النَّوم فارْتاعوا . ومعنى «فاشْمَعلُوا» أي شمَّرُوا راحِلِين وأُسْرَعوا .

٢٢ ـ كلُّ مَاضٍ قَدْ تَردَّى عِاضٍ كَسَنَا الْبَرْقِ إِذَا مَا يُسَلُّ
 ٢٣ ـ فَادَّرَكْنَا النَّأْرَ مِنْهُمْ، وَلَّا يَنْجُ مِنْ لِحْيَانَ إِلَّا الأَقَلَ (٣)
 ٢٤ ـ مَطْلِعَ الشَّمْسِ فَلَهَا اسْتَحَرَّتْ أَدْبَرُوا مِن فَوْرِهِمْ فَاجْفَأَلُّوا

«المَاضِي» من الرِّجال النَّافِذُ في الْأمور، ومن السّيوف الماضي في الضّرائب، وشبّه السَّيْفَ عند سلّه بالبرق في بياضه ولمعانه.

«ولِحْيانُ» قبيلةٌ من هُذيل قتَلُوا(٤) تأبُّط شرّاً.

وقوله «مَطْلِعَ الشَّمْس» أي أُوقَعْنَا بهم صباحاً وأَعْمَلْنا فيهم السَّيفَ إلى الهاجرة، ثم أُدبَرْنا راجعينَ إلى ديارِنا. «والإجفالُ» الإسراع، أي رجعنا مسرورين مسرعين إلى قومنا لنُبَشِّرهم بما أدركنا من ثأرنا.

٢٥ ـ حَلَّتِ الْخَمْرُ وكانَتْ حَرَاماً وَبِلَأْيٍ مَا أَلَّــمتْ تَــحِلُ ٢٦ ـ فاسْقِنِيهَا يَا سَوادَ بْنَ عَمْرِو إِنَّ جِسْمِي بَعْدَ خَالِي لَخَلِّ(٥)

<sup>(</sup>١) ط: أصل فتى يفتو بالواو.

<sup>(</sup>٢) س: إلى الواو.

<sup>(</sup>٣) ت: مِلْحَيُّيْن.

<sup>(</sup>٤) انظر الأغانيَ ٢١/ ١٦٦، وقد أشير إلى ذلك قريباً.

<sup>(</sup>o) في اللسان (خلل) في رواية ابن دريد: بَعْدَ خاليَ خَلُ، وذكر صاحبُ الصحاح الرّواية الواردة هـنا.

قوله «حلَّتِ الْخَمْرُ» كانت العربُ إِذا طلبَتِ الثَّارِ تُحَرَّم الخمرَ والطِّيبَ والنِّساء حتى تُدْرِك بثارها، فإذا أدركَتْه أُحلَّتْ ذلك لأَنْفُسها، كما قال امرؤ القيس<sup>(١)</sup>:

حَلَّتْ لِي الْخَمْرُ، وكُنْتُ امْرَءاً عَنْ شُرْبِها في شُغُلٍ شَاغِلِ «وَلَنْتُ امْرَءاً وَاللَّهِ» البُطْء، يقال الْتَأْتِ الحاجَةُ إذا أبطأتْ، ولم يُسْمَع (١٤٩ و) لها مِثْلُ. ومعنى «أَلَمَّتْ» حلَّتْ ونَزَلَتْ. «وما» زائدةً.

وقول ه ﴿إِنَّ جِسْمِي بَعْدَ خَالِي لَخَلُّ » أي لَخَفِيفٌ (٢) مُخْتَلُّ ، لِمؤت خاله وحُزنه عليه وطلَب الثار به ، ويكون «الخَالُ » بمعنى الخُيلاء ، أي جِسْمي الأَنَ مختَلُّ للحُزن ، بعد تنعُمِي واخْتِيَالِي .

٣٢٤ ـ وقالَ الْعُجَيْرِ السَّلُولِيِّ: (طويل)(\*).

١ ـ تَرْكنا أَبا الْأَضْيَافِ فِي لَيْلَةِ الصَّبا جَرَّ ومِرْدَى كُلِّ خَصْمٍ يُجَادِلُهُ
 ٢ ـ تَركْنا فَتَى قَدْ أَيْقَنَ الْجُوعُ أَنَّهُ إِذَا مَا ثَوى فِي أَرْحُلِ الْقَوْمِ قَاتِلُه

قوله «تركنا أبا الأَضْيَاف» أي الندين يُلِمُّونَ به ويأُووْن إليه كما يأوِي الآبنُ إلى أبيه. «والصَّبَا» عند بعضهم من رياح الجدْب، وعند بعضهم من رياح الْخِصْب، بِحَسَب القُطْر الذي تهُبُّ فيه وتأتيه، بريةً أو بحرية، فلذلك جعلها هنا كنايةً عن شِدَّة الزمان وَجَدْبه. «ومَرّ» موضع بعينه. «والمِرْدَى» الذي يعلُو خصْمَه ويَظهرُ عليه، وأصلُه من المِرْدَاة. وهي الصخرة الصَّلبةُ تُكْسَر بها الحجارة.

وقوله «قد أَيقَنَ الْجُوعُ» البيت. أي يُطعِمُ في الجوع فيقتلُ جوعَهم بالإطعام، كما قال الهذلي (٣):

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۲۸

<sup>(</sup>٢) ط: لَنَجِيفٌ. وفي اللسانِ (خلل) عن ابن دريد أن الخَلَّ هو الخفيف الجسم ثم أورد المعنى المذكور هنا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٣ الأول فقط. م: الحماسية ٣١١، ت: ٣٧٤/٢. ما عدا ٧ ـ ٨، وسيكررهما الأعلم في الحماسية ٣٢٦. وترجمة العجير في ص ٨٥٥.

<sup>(</sup>٣) هو أبو خراًش كما في ديوان الهذليين ١٤١/٢ يبرثي صديقاً كان يخدم الكعبة في الجاهلية. وفي الأغاني ٢٠٩/٢١ أن المرثي هو دُبَيَّةُ السَّلْمِيّ وكان سادن العُزَّى التي في غطفان. والمكللات: الجفان المترعة، والفرني خبزُ أو غيره يُعَدّ في الفرن. ويَرْعَبَها يَملأها، والودك دَسَمُ اللَّحم ودُهنه.

يُقاتِلُ جُوعَهُمْ بمُكَلَّلَاتٍ مِنَ الفُرْنِيِّ يَرْعَبُها الْجَمِيلُ (وَالْجَمِيلُ الْجَمِيلُ (وَالْجَمِيلُ الودَكُ.

ومعنى «ثوَى» نَزَلَ وأُقَام . ِ

وتُزاد إلى هذين البيتين أبياتُ تروى لزينب بنت الطُّثريَّة وهي(١):

٣ - فَتَى قُدً قَدً السَّيْفِ لَا مُتَضَائِلٌ وَلَا رَهِلٌ لَبَّاتُهُ وبَآدِلُهُ (٢)
 ٤ - إذا الْقَوْمُ أَمُّوا بَيْتَه فَهْوَ عامِدٌ لِأَحْسَنِ مَا ظَنُّوا بِهِ فَهْوَ فاعِلُه

قوله «فتى قُدَّ قَدَّ السَّيْف» أي هو مُهَفْهَف معْصُوبُ الخَلْقِ ضامرُ الكشح، ومنه قيل رجلٌ سيْفَانُ للطَّويل الممشوق. «والمُتَضَائِلُ» الْحَقِيرُ المنظر، أي هو طويلٌ جميلٌ. ويروى «لا مُتَآذِف»، وهو المُتقارِبُ الخَلْق القصيرُ(٣) من قَوْلِهِمْ أَزِفَ الأَمرُ إِذَا قَرُب. «والرَّهِلُ» الكثير اللحم المُسْترخي. «واللَّبَاتُ» جمع لَبَّةٍ، وهي النَّحْرَة، وجَمَعها بما حولها. «والبَّادِلُ» جمع بَأْدَلَةٍ وبَأْدَلٍ، وهي ما بين التَّرْقُوةِ والعُنْق، ويقال هي لحْمَةُ الثَّدي، ومثلُها البَهادِلُ.

٥ - جَوادٌ بدُنْياهُ بَخِيلٌ بِعِرْضِه عَطُوفٌ على اللوْلَى قَلِيلٌ غَوائِلُهُ ٢ - فَتَى لَيْسَ لاَبْنِ العَمِّ كالذِّنْبِ إِنْ رَأَى

بِصَاحِبِه يَـوْماً دَماً فَهُوَ آكِلُه

(١٤٩ ظ) أي يجُودُ بماله الذي هو قِوام دنياه فيَحْمِي عِرضَه من الدَّم ويبخَلُ به. «والمَوْلَى» ابنُ العمِّ. «والغوائلُ» الشُّرور والخدائع، أي لا يَغْتَالُ من استنام إليه ولا ينتَهِزُ غِرَّتَهُ.

وقوله «ليْسَ لابْنِ الْعَمِّ كالذَّنْب» أي لا يكون عليه مع الدَّهر إِذَا رأى به نَكْبَةً أعانَ عليه وأحالَ على دَمِه. عليه وأحالَ على دَمِه.

<sup>(</sup>١) انظر الخبر والأبيات في أمالي القـالي ٢/ ٣٢٥\_ ٣٢٦، وفي ٩٦/٢ ـ ٩٧ أن زينـب ترثي بالشعر أخاها يـزيد.

<sup>(</sup>٢) م ت: وَأَباجِلُه، وهو جمعُ أَبْجَل، عِرقٌ فِي السَّاقِ والفخذِ.

<sup>(</sup>٣) ط: المُتَقَارِبُ الخَطُو لَخُلِقه، القصيرُ. ولعلَّهُ أصوبُ مما في س وأحسن.

<sup>(</sup>٤) ط: أعار، ولعله مُصَحَّفٌ عن أغار.

٧ - إِذَا جَدَّ عِنْدَ الْجِدِّ أَرْضَاكَ جِدُّهُ وَدُو بَاطِل إِنْ شِئْتَ أَرْضاكَ بَاطِلُهُ(١) ٨ ـ يسُرُكَ مَظْلُوماً ويُرْضِيكَ ظَالِاً وكُلُّ الذِي حَمَّلْتَه فَهُوَ حَامِلُه (١)

قوله «عنْدَ الْجِدِّ» أي عند الأمر الشديد الذي ينبغي أن يُجَدُّ في مثله، أي هو في الشَّدائد عازمٌ ماضِ وفي الأهل والعشيرة فكِهُ مزَّاحٌ.

وقوله «يسُرُّكَ مَظْلُوماً» أي إذا ظُلِمْتَ واستَنْصَرْتَه ودفَعْتَ به من الظُّلم سرُّكَ، «ومَظْلُوماً» على هذا حالٌ من الكاف، ويجوز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل، أي يسرُّكَ إِذَا ظُلِمَ بِحُسْنِ انتصارِه وانتقامه، ويُرضيك ظالماً، يُـريد إِذَا بَدَا أَبْداً أَعَدَاءَهُ فأوقَع بهم ظالِماً. وهَذا ممّا يَتَمَدَّحُون به كما قال زهير (٣):

# ..... وإلاً يُبْدَ بِالظُّلْمِ يَظْلِمِ

وقال:

## ومَنْ لاَ يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَم

٣٢٥ ـ وقال أبو الشُّغْبِ اِلْعَبْسِيِّ في خالِدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ، وهُوَ أُسيرٌ عندَ يوسف بن عُمر النَّقفي، ابن عم الحجَّاج: (طويل) (\*).

١ ـ أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ حَيًّا وَهَالِكاً ۚ أَسِيرُ ثَقِيفٍ عَنْدَهُمْ في السَّلاسِلِ ٢ \_ لَعَمْرِي لَئِنْ أَعْمَرْتُمُ السِّجْنَ خَالِداً وأَوْطَأَتُّمُوهُ وَطْأَة المَتَثَاقِل (٤) ٣ ـ لَقَدْ كَانَ يُرْوِي المُشْرِفِيَّ بِكَفِّهِ ويُعْطِي اللَّهَى في كُلِّ حَقِّ وبَاطِل (٥)

قوله «حيًّا وهَالِكاً» أي خيرَهم ما حَيِيَ وإِذَا هلَكَ، ويُحْتَمَلُ أن يـريد خيرَ النَّاس

(١) م ت: ألهاك بَاطلُهُ.

(٢) ذُكِر في الأمالي، عند إيـراد الأبيـاتِ منسوبةً إلى العُجـير، وأُعيد ذكرُه في روايةٍ نسبتها إلى زينب، وقد نبَّه على تداخـل الروايتين ـ وانظر الحماسية ٣٢٥.

(٣) مرَّ الأول في شرح الثالث من الحماسية ٢٩ والثاني في شرح الشالث من الحماسية ٧٠. (\*) جـ: ورقة ٣٦ و، م: الحماسية ٣١٤: الأول فقط. ت: ٣٧٨/٢. وترجمة خالد ستأتي في ص ٩٠٩. وأبو الشغب ترجـم له في ص ٥٠٩. وترجـمة الحجاج في ص١٨٧.وأبو عبد الله يوسف بن عمر وال مشهور، ولاه هشام بن عبد الملك اليمن ثم العراق، وكان سيَّى، السّيرة في أعماله طَّائشاً أخرقَ، يُضرب به المثلُ في التّيه، وكان مع ذلك جواداً. وفي أيـام يزيد بن الوليد عُزل عن العراق وحُبس ثم قتل سنةً ١٢٧ هـ وعُمره نيفٌ وستُون عاماً. انظرُ أخباره في أنساب الأشراف، الطبري، المسعودي، وفيات الأعيان ١٠١/٧.

(٤) م: لقد عَمَّرتَمُ.
 (٥) ت: لقد كان يَبْنِي المكرُماتِ لقومه ويُعطي..

حيّهم وهالِكهم، وانتصابُه على هذا التقدير انتصابُ التّمْييز، وعلى التّقدير الأول انتصابُ الحال.

ومعنى «أَعْمَوْتُم السِّجْنَ خَالِداً» جَعَلْتُمُوهُ له عُمْرَى، اي محلًّ، يستحقّه طولَ عُمر كالعُمْرَى، في الدار ونحوها. ومعنى «أُوطَأَتُمُوهُ وطْأَة الْمُتَنَاقِلِ» قَيَّدْتُمُوهُ فَوطِىءَ الأَرْضَ مُتثاقِلًا في المشي لِثِقَلِ القيد.

وقوله «لقَدْ كَان يُرْوِي المَشْرَفِي بِكَفَّه» البيت. أي كان شُجاعاً يُعطي السيف حقَّه وجواداً يَبذُل في الواجب وغير الواجب ما لَهُ. «واللَّهَي» العطايا، ومن قول الكميت حِين قيلَ له (١٥٠و): لِمَ (١) صارتْ أَشعارُك في بني أُميَّةَ أَطْيَبَ منها في بني هاشم؟ فقال: إنَّ اللَّهَى تَفْتَحُ الَّلها، أي أَنَّ العطايا تَفْتَقُ اللَهاة بالكلام وتُطلق اللسان.

# ٤ ـ فإِنْ تَسْجُنُوا الْقَسْرِيُّ لَا تَسْجُنُوا اسْمَهُ

ولا تَسْجُنُوا مَعْرُوفَهُ في الْقبائِـلِ

يقول إن سجَنْتموه لتضَعُوا منه وتُذِلُّوه وتُخْفُوا مكانه فمعرُوفُه مبثوثٌ في النَّاس(٢) شائعٌ، وذِكْرُهُ بيِّنٌ فيهم غيرُ خامل

٣٢٦ وقالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ الطَّثَرَيَّةِ تَرْثِي أَخَاهَا يَزِيدَ: (طويل)(\*).

١ ـ أَرَى الأَثْلَ مِنْ بَطْنِ الْعَقِيقِ مُجَاوِرِي

مُقِيماً، وقَدْ غَالَتْ يَـزِيـدَ غَـوائِلُهُ ٢ ـ فتَى قُدَّ قَدَّ السَّيْفِ لا مُتَآزِفٌ وَلاَ رَهِلُ لبَّاتُهُ وبآدِلُه(٣)



<sup>(</sup>١) انظر الشعراء ٨٥، والعقد ٣٢٧/٥. واللَّها الزائدة التي هي تكون سقف أقصى التَّجويف الفَهِيِّ عنــد الحلق ِ واللَّهي تَقدَّم شــرحُها في ص ٥٠٦. والمعنى أن الصَّــلات تكون سببــاً في تجويــد المديح . والتَّعريفُ بالكميت سيأتي في ص ٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) ط: الناس بين وذكره فيهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٠ ظ ما عـدا الخامس. م: الحماسية ٣٦٧، ت: ٧٢/٣. وقد مرَّ الثاني قريباً في الحماسية ٣٢٤ موسوماً برقم ٣، وسيعدِلُ هنا عن شرحه لذلك كما سترى. والشّعر في الأغاني ١٨٢/٨ والوفيات ٣٧/٦، والأمالي، كما أشير في الحماسية المذكورة قبل، قبل الثالث منها مباشرة، وبترتيب مخالف، وقد نسب أيضاً إلى ثور بن سلمة، وإلى وحشية الجرمية، وبعضها للعجير السلولي. والتعريف بيزيد سيرد في ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>٣) م ت: لا مُتَضَائِلٌ. وأباجلُه.

«الأَثْلُ» شجرٌ يُشْبِه الطَّرْفاء إِلَّا أَنه أَعظمُ مِنها. «والْعَقِيقُ» واد بالحجاز. ومعنى «غالَتْ» أَهْلَكَتْ، أي قَدْ (كان) ينْبَغِي أَلَّا يُقِيم الأَثْلُ على حالَتِهِ وقَدْ هلَكَ يَزيدُ، كما قال النَّابِغةُ(١٠):

OEA

يقُولُونَ حِصْنٌ ثُمَّ تأْبَى نُفُوسُهُم وكَيْفَ بِحِصْنٍ والْجِبَالُ جُنُوحُ أي كيفَ بموته والجبالُ جانحة كما هي لم تَخِرَّ، أي لو مات لدُكَّت وخَرَّت. ومعنى «قُدَّ قدَّ السَّيْف» خُلِقَ مُهفهفاً ممشوقاً وقد مر تفسيره (٢).

س \_ إِذَا جَدَّ عِنْدَ الْجِدِّ أَرْضَاكَ جِدَّهُ وَذُو باطِل إِنْ شِئْتَ أَرْضَاكَ بَاطِلُهُ ح ٤ \_ يُعِينُكَ مَظْلُوماً ويُنْجِيكَ ظَالِلاً وكلَّ الذي حَمَّلْتَه فَهُو حَامِلُه معنى «يُنْجِيكَ ظَالِماً» أي ان ظُلِمْت فطُولبت بظُلْمِكَ حمَاكَ ومنع منك وقد تقدم تفسير البيتين (٣).

٥ ـ إِذَا نَزَلَ الْأَضْيَافُ كَانَ عَذَوّراً على الحيِّ حتَّى تَسْتَقِلَ مراجلُهُ ٢ ـ إِذَا مَاطَهَا لِلْقَوْم كَانَ كَأَنَّهُ حَيِّ وكَانَتْ شِيمَةٌ لا تُزايِلُه

«الْعَدُوَّرُ» السَّيِّيءُ الخلقِ «والعذَوَّرُ» أيضاً الواسعُ الجوْف من الْحَمِير، أي لتهمَّمه بأمرِ الأضياف وحرصه على تعجيل قِراهُمْ تكثُر حركتُه وأُمرُه ونهيُه، ويسوءُ خلقُهُ حتى تُنْصَبَ القُدُورُ للطَّبخِ، «والمَراجِلُ» القدور. ومعنى «تَسْتَقِلّ» تُرْفَع على الأثافي.

«والطَّاهِي»الطابخُ ، يقال طهوْتُ اللَّحمَ وطهَيْتُه إذا طبخته. «والحَمِيُّ» الغضبانُ ، وهذا كالبيت الأول. «والشِّيمةُ» الطبيعةُ. أي هذا شأنُه ما دام متصرِّفاً في إقامة الْقِرَى حتى يَتِمَّ.

٧ - (١٥٠ظ) مَسضَى وَوَرِثْنَاهُ دَرِيسَ مُفَاضَةٍ وَاللهُ حَمائِلُهُ وَاللهُ عَمائِلُهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦٠ (رواية ابن السكيت)، وترجـمته مرت في ص ١١٩، والجبـال الجانحة الراسية الرابضة التي لا تتحلحل.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الثالث من الحماسية ٣٢٤.

ر ) ) (٣) هما ٧ ـ ٨ من الحماسية ٣٢٤ وبعض شرح هـ ذين البيتـين تمّـا نقله ابن بـرّي بـطريقتـه في التّنبيـه (٣) ١٦٧/٢ ، دون ذكر مصدره، وكذلك فَعَلْ في شرح البيتين الأتيين .

٨ ـ وقَدْ كَانَ يُرْوَى الْمَشْرِفِيُّ بَكَفِّهِ وَيَبْلُغُ أَقْصَى حُجْرَةِ الْحَيِّ نائِلُه

«الدَّرِيسُ» من الثِّياب الْخَلَقُ. «والمُفَاضَةُ» الدَّرْع السابغة، أي كان جواداً يُنْفِقُ مالَه ولم يُخَلِف (١) للوارث إلاَّ سِلاحَهُ، وجعلَتِ الدَّرع دريساً إشارةً إلى كثرة استعمالها في الحَرْب، وجعلت حماثلَ السَّيف طِوالاً إشارةً إلى طوله وتمام خَلْقِه.

«والحُجْرَةُ» النَّاحية. «والنَّائِلُ» الْعَطَاءُ. أي كان يتفقَّدُ أقصى الحيِّ منه فكيف أدناه إليه(٢).

٩ - كَرِيمٌ إِذَا لَاقَيْتَهُ، مُتَبَسِّمٌ وإِمَّا تولَّى أَشْعَثُ الرَّأْسِ جَافِلُه (٣)
 ١٠ - إِذَا الْقَوْمُ أَمُّوا بَيْتَهُ، فَهْوَ عَامِدٌ لَإِحْسَنِ مَا ظَنُّوا بِه فَهُو فَاعِلُه

أي هو حسنُ الخُلُق، فإن يلقاك استبشر وتبسَّم، وهو متبذِّلُ في الحروب والنَّظر في أمور الحي، فإذا ولَّى عنك رأيتَ شَعَرَ قفاه جافلًا مُرْتفعاً.

ومعنى «أُمُّوا» قَصَدوا.

11 - تَرى جَازِرَيْه يُرْعَدانِ، ونَارُهُ علَيْها عَدَوْلِيُّ الْهَشِيمِ وصَامِلُهُ (٤) مَا عَلْمُ جَارِه بَصِيراً بِها لَمْ تَعْدُ عَنْهَا مَشَاغِلُه اللهُ اللهُ تَعْدُ عَنْهَا مَشَاغِلُه

«العَدَولِيُّ»(٥) القديمُ وعَدَوْلَى اسْمُ أَرض . «والْهَشِيمُ» ما تكسَّر من الشجر ليُبْسِه. «والصَّامِلُ» اليابس الصَّلْب، والصَّمْلُ من الرجال المُكْتَهِلُ الشديد. وجعلت الجازِرَيْن يُرْعَدان إِشارةً إِلى خوفها منْهُ ورهبتها له، لأنَّه سيدٌ مَهِيبٌ نَحُوفُ السَّطْوَةِ، ويُحتمل أَن تُرِيدَ أَنه يُطعِمُ في الشتاء إذا اشتدَّ البردُ فجازراهُ يُرْعدان لذلك.

«والتَّنْيُ» التي ولَدَتْ بطناً ثانياً، وخصَّتها لأنها من أفضل المال، أي لا يَنْحَرُ صغيراً ولا هَرِماً. وقولها «خيرُها عَظْمُ جَارِه» أي يُؤثر بأطيب الجزور وأفضل أعضائِها. وقولُها «بصيراً بِها» أي مُتَفَقِّداً لـذلك، مُسْتَبْصراً فيه لا يشغَلُه شيءٌ عنه.

<sup>(</sup>١) ط: يتخلف.

<sup>(</sup>٢) س: فكان أدناه إليه.

<sup>(</sup>٣) الأمالي: متبسماً.

<sup>(</sup>٤) م ت والأمالي: عداميل. وهي القديمة أيضاً.

<sup>(°)</sup> ط: الجزولي .

٣٢٧ \_ وقال الشَّمَرْدَلُ بنُ شَريكٍ أو نَهْشَلُ بنُ حَرِّي: (طويل) (\*).

١ ـ بنَفْسي خَلِيـ لَاي اللَّذَانِ تَبرَّضَا دُمُوعِيَ حتَّى أَسْرَعَ الْحُزْنُ في عَقْلِي
 ٢ ـ ولَوْلَا الْأَسَى ما عِشْتُ في النَّاسِ سَاعةً

ولَكِنْ إِذَا مَا شِئْتُ جَاوَبَنِي مِثْلِي (١)

(١٥١ و) «التبرُّضُ» الأَخْذُ شيئاً بعد شيءٍ، والبارضُ من النَبات أولُ ما يطلُع منه ولم يُمكِّنْ من رَعْيه، فضربَه مثلًا لما يأخـذ الحزن من دمعه شيئاً بعْد شيء، حـتى يُؤثَّر ذلك في عقـله.

«والْأَسَى» جمع أُسْوةٍ، أي لولا نظري إلى من فَقَد حمِيمَه وتأسَّى به لهلكت حُزِناً. ومعْنَى «جاوَبَنِي مِثْلي» أي بَكَى كما أَبكِي حُزْناً لمن فَقَدَه.

٣٢٨ ـ وقال حُرَيْثُ بنُ زَيْد الخَيْل الطَّائِيّ يرثي خالَه أَوْسَ بنَ خالدِ النَّبهانِيّ، وكان عُمَرُ رضي اللَّه عنه بعثَ رجلًا من قُرَيْش يُقال له أبو سفيان، ليس بالهاشميِّ ولا الْأَمَوِيّ، إلى أحياء العرب، في أصحاب له، ليعلموهم القرآن والسَّنة، فأراد على ذلك أَوْساً (٢) هذا، فأبى عليْهِ، فضربَه ضرْبةً ماتَ منها، فأقبل حُرَيْث عليهم فقَتَلَ أَبا سُفيان وأصحابَه، وقالَ يَرثي خالَهُ: (طويل) (\*\*).

١ ـ أَلا بكر النَّاعِي بأوس بْنِ خالِدٍ أَخِي الشَّتُوة الْغَبْراءِ والزَّمَنِ المُحْل را لَهُ عَلَى السَّنُوة النَّامِ اللَّمْل مُلْتَزِمَ الرَّحْل را اللَّعْل اللَّمْل اللَّعْل اللَّمْل اللِمْل اللَّمْل اللَّمْل اللَّمْل اللَّمْل اللَّمْل الللَّمْل اللَهْل اللَّمْل اللَّمْل اللَّمْل اللَّمْل اللَّمْل اللَّمْل الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٥٨وظ، م: الحياسية ٢٧٦، ت: ٣٢٤/٢. وحُرَيْثُ كان شاعراً كأخيه عروة، وقيل إن له أخاً آخر شاعراً يدعى المهلهل. والخبر وارد في الأغاني ٢٦٩/١٧ عن أبي عمرو الشيباني . وانظر فيه أيضاً ص ٢٤٦ إشارةً مقتضبة إلى صاحب الشّعر وأخيه أو أخويه. وفي الإصابة ٢٣٨، ٣٢١ أن حُريثاً أسلم وشاهد الرسول ، وشهد قتال أهل الرّدة مع خالد بن الوليد، وكان قد بعثه الرّسُولُ إلى نَجبة، وأن المرزباني اعتبره مخضرماً. وورد الخبر أيضاً في جمهرة ابن حزم ٤٠٤، وسمى الرجل القرشي أبا سفيان الفهري، وفي الإصابة ٢/١٨ أن أوس بن خالد بن يزيد بن مِنهب الطائي ابنُ عم زيدِ الخيل، وله قصةً في زمن عمر، وساق الخبر ذاكراً أنّ ابن الكلبي قد رواه، ثم أورد من الحماسية ٢، ٣، معكوسين.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٩، م: الحماسية ٢٨٦، ت: ٣٣٧/٢. وسيكرر الأعـلم الثـاني منها في الحماسية التـالية. انظر التعريف بأولهما في ص ٤٥٤، وبثانيهما في ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>١) م: فِي النَّاسِ بعْدَهُ. أَسْعَدَنِي مِثْلي.

<sup>(</sup>٢) ط: أوساً هدنا.

قوله «أُخِي الشَّنُوة» أي المطْعِم فيها، الدَّافع لكَلَبها وشِدَّتها، وجعلَها غبراء لجدْبِ الأَرض وهُبوب الشَّمال وإثاراتِها الغبار حتى تغْبَرُّ آفاقُ السماءِ. «والمَحْلُ» الشَّديدُ.

وقوله «مُلْتَزِمَ الرَّحْلِ » أي طعنته فشكَكْتُه بالرُّمح، حتَّى لزمه وصار كأنَّه بعضُه، ويكون أيـضًا أن يَقْتُله، فيحَتملُه أصحابُه مشدوداً على رَحْله.

٣ - فلا تَجْزَعي يَا أُمَّ أُوْس ، فإنَّهُ تُصِيبُ المَنَايا كُلَّ حافٍ وذِي نَعْل 
 ٤ - قَتَلْنا بِقَتْلَانا مِنَ الْقَوْم عُصْبَةً كِراماً ولَمْ نَأْكُلْ بِهِمْ حَشَفَ النَّحْل 
 ٥ - ولؤلا الأسي مَا عِشْتُ فِي النَّاسِ سَاعةً

ولَكِنْ إِذَا مَا شِئْتُ جَاوَبَنِي مِثْلِي(١)

يقول تعزَّيْ عنه بـأنَّ كلَّ حيٍّ يموت.

وقوله «ولم نَأْكُلْ بهِمْ حَشَفَ النَّحْلِ» أي ثَأْرِنا بهم ولم نَقْبَلْ دِيةً. «والْحَشَفُ» اليابسُ من التَّمْر الرَّديء، جعل ما يَقبَلُ من الدية، لتفاهته وقِلَته عند إِدْراك الثَارِ، كالْحَشَفِ من التَّمْر. وقد مرَّ تفسيرُ البيت الذي بعد هذا(٢).

٣٢٩ ـ وقال عُتيَّ بنُ مالِك الْعُقَيْلِيِّ: (طويل) (\*).

١ - أعداء من لِلْيَعْمَلَاتِ على الْوَجَى وأَضْيَافِ لَيْلٍ بَيْتُوا لِنُزُولِ (٣)
 ٢ - أعداء ما لِلْعَيْشِ بَعْدَك لَذَّة ولا خليلٍ بَهْجَة بِخلِيل
 ٣ - أعداء ما وَجْدِي علَيْكَ بِهَيْنٍ ولا الصَّبْرُ إِنْ أَعْطِيتُه بِجَمِيل

(١٥١ ظ) «اليعْمَلَاتُ» جمع يَعْمَلَة، وهي النّاقةُ القوية على العمل. «والْوَجَى» الحفى، أي كان يَصِلُ السّيرَ، وإن وَجِيَتْ ركابُه، لجَلَدِه وشرف همَّتِه. ومعنى «بَيَّتُوا» طَلبوا مَبيتاً ومأْويً.

<sup>(</sup>١) هامش س: النَّاس لَيْلَةً.

<sup>(</sup>٢) هو الثاني من الحماسية السابقة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٠ ظ، م: ألحماسية ٢٩٢، ت: ٣٤٨/٢ عُني.

<sup>(</sup>٣) جـ: عَرَّسُوا لِنُزُولِي.

وقوله «ولا الصَّبْرُ إِنَّ أَعْطِيتُه بِجَمِيلِ » أي فقدُك أَجلُّ وأعظمُ من أن يُتَجَمَّلَ فيه بالصبر.

. ٣٣ ـ (وقَالَ أَيْضاً) : (طويل) (\*) .

١ - كَأَنِّي وَالْعَدَّاءَ لَمْ نَسْرِ لَيْلَةً وَلَمْ نُزْجِ أَنْضَاءً لَهُنَّ ذَمِيلُ
 ٢ - وَلَمْ نُلْقِ رَحْلَيْنا بَبَيْدَاءَ بَلْقَعٍ وَلَمْ نَرْم جَوْزَ اللّيْل حَيْثُ يَمِيل(١)

«الإِزْجَاءُ» سَوْقُ الإِبل بلُطْفِ (٢). «والأَنْضَاءُ» جمع نِضْوٍ، وهو الهزيلُ الدُّوبِ السَّير. «والذَّمِيلُ» سيْرُ سريعً.

«والْبَيْدَاءُ» الْقَفْرُ. «وَالْبَلْقَعُ» التي لا نَبَاتَ بها ولا أنيس. وقوله «ولمْ نَرْم جَوْزَ اللَيْلِ» أي نَخُوضه ونَخْرِقُه بالسَّير. ومعنى «حَيْثُ يَمِيلُ» أي حيث يُقْبِلُ على النَّهادِ، ويميلَ علَيْه. «وجَوْزُ اللَّيْل» وسَطُه.

٣٣١ \_ وقال كُثَيِّر عَزَّة: (طويل)(\*\*).

١ ـ وَقَالُوا نَأْتُ فَاخْتَرْ مِنَ الصَّبْرُ وَالْبُكَا فَقُلْتُ الْبُكَا أَشْفَى إِذاً لِغَليلي

«النَّأَيُ» البُعْد، يريد أَنَّها ماتت فنأتْ عنه نأياً لا يرجو الإيابَ منه، فكان ينبغي أَن يَخْتَارَ الصَّبرَ والسلوَّ، يأساً منها، إلاَّ أنه آشر البكاء، لما فيه مِنْ تَسكِين اللَّوعة. «والْغَلِيلُ» والغُلَّةُ حُرقة الحُزن، وأصلُه العطش.

٣٣٢ ـ وقالَ النَّابِغَةُ الذَّبْيانِي يَرْثِي أَخاهُ لَأِمَّه، وهِيَ عاتِكَةً بِنْتُ أُنَيْسٍ: (بسيط) (\*\*\*) ١ ـ لاَ يَهْنِيءُ النَّاسَ ما يرْعَوْنَ مِنْ كَلاٍ وَمَا يَسُوقُونَ مَنْ أَهْلِ ومِنْ صَالَ

(١) هامش س: بِبَيْداءِ سَمْلَق.

(٢) ط: برفق.

(\*\*) لا وجُود لها في جـ م ت، وهي في ديوانه ١١٤. وكثير شاعر أموي غَزِلُ مشهور بذكره عَزَّةَ في أشعاره، كان متشيعاً يذهب مذهب الكيسانية، ويقـول بالرَّجعة والتناسخ، ولم يكن هذا ليغير عليه بني أمية، لجلالة قدره، وقد مدح مع ذلك عـدداً منهم، فاستقصى وأحسن. توفي سنة ١٠٥، الأغاني ٢٣/١١.

(\*\*\*) ج: ورقة ٦١ ظ، م: الحماسية ٣٠٤، ت: ٣٥٩/٢، ديوانه ٢١١، من رواية ابن السكيت وهو مما لم يشرحه الأعلم من شعره، وفيه عن ابن الأعرابي أن المرثي ذهب يطلب إبلاً له فمات. وترجمة النابغة مرت في ص ١١٩.

<sup>(\*)</sup> هذه الحماسية قد وردت في س، ط على أنّها استمرارُ للحماسية السابقة، ولكن المتن قد جعلها مستقلةً، وهو الصوابُ، لاختلاف حركة الرويّ، وهي في جـ: ورقة ٦٠ ظ متصلةً بـما سبق، ومستقلةً في م الحماسية ٢٩٣ وت: ٣٤٩/٢.

004

٢ ـ بعد ابن عاتِكة الثّاوي على أمر أمسى بِبَلْدَة لا عَم ولا خال(١)
 دالكَلْا، العُشب، سُمّى بذلك لأنّه يكللُ الماشية، أي يَحفَظُها.

«والنَّاوي» هُنا المُقيم مَيْتاً. «وأَمَرُ» اسمُ موضع، والْأَمَرُ أيضاً جمْع أمَوَةٍ، وهي الصَّخرةُ ونحوُها تكون عَلَماً يُهتدى به، والأمَارة العلامة. وقوله «ببَلْدَةِ لاعَمُّ» أي غريباً في القبور.

٣ - سَهْلُ الْخَلِيقَةِ مَشَّاءٌ بِأَقْدُحِهِ إِلَى ذَواتِ الذُّرَى، حَمَّالُ أَثْقَال (١) ٤ - حَسْبُ الْخَلِيلَيْنُ نَاكُي الأَرْضِ بَيْنَهُ مَا

هَـذَا عَـلَيْها وهَـذَا تَحْتَهَا بَال

قوله «سَهْلُ الحَليقَةِ» أي سَمْحُ مُتأتَّ للصَّديق. «مشَّاءُ باقْدُحِه» أي صاحبُ مَيْسِر لكرَمِه وجُوده. «والذُرَى» «الأَسْنِمَةُ»، يُريد سِمانَ الإسل يُقامِّرُ عليها، وذِرْوةُ كُلُّ شيء أعلاه. وقوله «حمَّالُ أثْقَالٍ» (١٥٢ و) أي يتَحَمَّل ما يَثْقُلُ حَمْلُه من أمور العشيرة.

«والنَّأَيُ» البُعْد، يقولُ الميت ناءِ على الحيّ، وإنْ قرُبت المسافّـةُ بينهما لأنَّهما لا يلتقيان، فحسْبُهما بذلك بُعداً.

٣٣٣ - وقال ابنُ عنَمةَ الضَّبِّي يرْثي بِسُطامَ بنَ قيس الشَّيبانِيّ، وكانَتْ ضبَّةُ قتلَتْه، وتولَّى قتلَه فتلَه وتولَّى قتلَه منهم عاصمُ بنُ خَليفةَ الضّبيّ، ولهُ خبر طويلً. وكانَ ابنُ عنمةَ الضبّيّ نازلًا في بني شيبان، وجاؤوا لبسطام بن قيس فخافَ أن يُقْتَل، فقال يرثيه: (وافر)(\*)

١ - لأُمُّ الأَرْضُ ويْلُ مَا أَجَنَّتُ بِحَيْثُ أَضَرٌ بِالْحَسَنِ السَّبِيلُ

المرفع بهميل

<sup>(</sup>۱) جم : علي اَبَوَى. واشار إليها ت ايضاً.

<sup>(</sup>٢) الديوان: إلَى أولاتِ الدُّرى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ُ ورقة َ ١٨ ظـ ٦٩ و، م: الحماسية ٣٥٥، ت: ٥٢/٣. وترجمة ابن عنمة مرت في ص ١٢٤.

وبسطام شاعرٌ فارسٌ كثير الذّكر والوقائع، وهو أحدُ فرسان العرب المشهورين، ومنهم عامر بن الطفيل وعُتيبة بن الحارث بن شهاب، وقد أسَرهُ هذا، وكان فارسُ تميم، يوم الغبيط، وقد أغار على مالك بن المُنتفِق يوم النّقا، فقتلَهُ من ذُكِرَ في عبارة الإنشاد. أخباره في مصادر كثيرة، انظر طبقات فحول الشعراء ١٨٤، الاشتقاق ١٩٨، ١٩٩، ٢٢٦، ٣٥٨، المؤتلف ٨٣. وترجمة عاصم سبقت في ص ٢٣٩.

٢ ـ نُقَسِّمُ مالَهُ فِينَا ونَدْعُو أَبَا الصَّهْباءِ إِذْ جَنَحَ الأصِيل

يقول ويلٌ لأِمَّ الأرض حين أَجَنَّت مشلَ هذا الرجل، وغيَّبَتْ معْرُوفَه وفضْلَه، ومعنى «أَجنَّتْ» سَتَرَتْ. وقوله «بِحَيْثُ أَضَرَّ بالْحَسَنِ» أي بالموضع الذي لَصِقَ بالحسَنِ ودنا منه، يقال أضْرَرْت به إذا لَصِقْت به وزاحمته، والضَّرَرانِ جانبا الوادي المتلاصقان به، «والحَسَنُ» اسم رَمْل ، وهما حَسَنانِ، ويقال هو جبل، وبه قُتِل بسطامُ بنُ قيس. «والسَّبِيلُ» الطريق.

«وأَبُو الصَّهَبَاءِ» كُنْيُةُ بِسْطام. ومعنى «جنَحَ الأصِيلُ» مالَ على النَّهار وغَشِيَهُ، «والأصِيلُ» الْعَشِيُّ، يريدُ وقْتَ العشاء، لأنَّ الأصيل من أول أوقاته، أي كانَ مأوى الأضياف يُدْعَى لِلْقِرى فيُجيب.

٣ ـ أَجِدَّكِ لَنْ تَرَيْهِ ولَنْ تَرَاهُ تَخُبُ بِهِ مُواشِكَةٌ ذَمُولُ(١) ٤ ـ حَقِيبَةُ رَحْلِها بَدَنٌ وسَرْجُ تُعارِضُها مُرَبَّبَةٌ ذَوُول

قوله «أَجِدَّكِ لَنْ تَرَيْه»، أي حقًّا أَنَّك لن تريه أبداً (٢)، ثم حقَّق ذلك فقالَ يُخاطب نفْسَهُ «ولَنْ تراه»، كما وَصَفَ، لأَنَّه ميّتٌ، ويُروى «لَمْ تَرَيْه»، على خِطاب المُؤنَّث فيهما. ومعْنَى «تَخُبُّ» «تَسِيرُ الخبب، وهو ضربُ من العدْو. «والمُواشِكَةُ» السَّريعة. «والذَّمُولُ» التي تسير الذَّمِيل، وهو سير سريعٌ من سير الإبل.

«والْحَقيبَةُ» ما يُحْتقَب وراءَ الرَّحل في موضع الرَّديف. «والْبَدَنُ» الدَّرْعُ القصيرة، وكانوا يركَبُونَ الإبل ويحْتقِبُونَ الدُّرُوعِ، إعْداداً لها، ويجْنَبُون الخيلَ إلى العدوِّ موْفُورَةً (٣) جامَّةً. وأراد «بالْمُرَبَّبَةِ» فَرساً يُقام عليها وتُصْنَعُ للْغَزْو. «والذَّوُولُ» السَّرِيعة، وكذلك الدَّوُول، بالدَّال غير معجمة، والدَّالانُ سيْرُ الذَّئب، وبه سمي دُوْالةُ. يريد أنها إذا جُنِبَتْ وراء الرّاحلة عارضَتْها في السير يَمنَةً وشَأمة، مرَحاً ونَشاطاً.

٥ - إِلَى مِيعَادِ أَرْعَنَ مُكْفَهِرً تُضَمَّرُ فِي جَوانِبِهِ الْخُيُولُ

<sup>(</sup>١) جـم ت: تخبُّ به عُذَافِرَةً. وهي الناقة الأُمُون العظيمة.

<sup>(</sup>٢) س: تراه. ط: ترينه.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٢٠. والجَامَة المستريحة، لأنها لم تُركب ولم يُحمـل عليها أثناء المشي. ويحتقبون يجعلون في الحقائب وتكون عند مؤخر الرَّجْل. ويَجنبُون الحيل أي يَجرُّونها إلى جنب الإبل.

٦-(١٥٢ ظ) لَكَ الْمِرْبَاعُ مِنْهَا والصَّفَايا وحُـــُحْـمُـكَ والـنَّـشِـيطَةُ والْفُـضُولُ

«الأَرْعَنُ» الجيشُ العظيم، شُبِّه برَعْنِ الجبل، وهو أنفُه. «والمُكْفَهِرُ» الكثيرُ الكُثيرُ اللَّنَفُ، وأصلهُ في السّحابِ المتراكِب. ومعنى «تُضَمَّرُ» يُدْأَب بها في السير والعمل حتى تَضْمُر، أي تسيرُ به راحلُته غازياً للقاء هذا الجيش.

وقوله (۱) «لكَ الْمِرْباعُ منْهَا والصَّفَايَا» يُرِيدُ أَنَّهُ رئيسُ الْجَيْسُ. «والمِرْبَاعُ» أن يُؤخَذَ رُبُعُ الغنيمةِ، وكذلكَ كان الحكم في الجاهلية، ثم صَّيِّر خُمُساً في الإسلام. «والصَّفَايا» جمع صَفِيَّةٍ، وهو ما يصطفيه الرئيسُ لنفسه من الْمَغْنَم قبل القَسْم، وهذا الحكمُ باقِ في الإسلام، كما اصطفى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم الفَسْم، وهذا الحكمُ باقِ في الإسلام، كما اصطفى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم ذَا الفَقَار؛ سيفَ مُنبَّه (۲) بن الحجّاج، يوم بدر، وصَفِية (۳) بنتَ حُيِّ، حين فَتح خيبر. وقوله «وحُكْمُكَ والنَّشِيَطة» هو أن يبارز الرجلُ رجُلاً فيظهرَ عليه فيسلبُهُ. والرئيسُ (٤) يَحْكُم في ذلك السَّلب بما يشاء، أي يُسَوِّعُهُ السَّالِبَ ويُنفَله إياه، أو يُلحِقُه بالمَغْنَم حتى يقعَ عليه القَسْمُ، وهذا أيضاً باقي في الإسلام. ويقال حُكْمُه أن يَحْكُم في قومه بما شاء فَينفُذُ حكْمُه. «والنَّشِطيةُ» ما ظُفِرَ به من مال العدو ون أن يُوجَفُ (٥) عليه بخيل ولا ركاب، فهو للرئيس دونَ غَيْرهِ، وقيل النَسْيطةُ ما وُجد في الطَّريق من ناقة أو فرَس قبل الوصول إلى موضع العدُّو فإنه للرئيس خاصَةً، ويروى «بالبُسِيطةِ» بالباء والسين، وهي النَاقة يكون لها ولدٌ، وكانوا خاصَةً، ويروى «بالبُسِيطةِ» بالباء والسين، وهي النَاقة يكون لها ولدٌ، وكانوا خاصةً،

<sup>(°)</sup> أي يُكَرَّ عليه ويُهْجم، وهو ينظر في العبارة إلى قوله تعالى ﴿ فما أُوجفْتُمْ علَيه من خيل ولا ركاب ﴾.



<sup>(</sup>١) انظر شرح أبي عمرو بن العلاء للبيت في نور القبس ٣١.

<sup>(</sup>٢) س ط: نَبَيْه. وهو أخو مُنبه، والصواب ما أثبتناه. انظر الطبري ٤٧٨/٢ ـ ٤٧٩ (ط. دار المعارف)، وفي جمهرة ابن حزم ١٦٥ أنَّ ذا الفقار كان سيف ابنه العاص بن منبه، وقتل أيضاً يوم بدر. ومُنبَّه من أشراف قريش وندمائهم وزنادقتهم في الجاهلية، وكان قد تعلّم الزندقة من نصارى مدينة الجيرة، وحضر بدراً في صفوف المكيين وأطعم الخارجين إلى الغزوة عشراً من إبله، وبها قتل هر وأخوه نبيه، وقد قتله أبو قبيس الأنصاري. المحبر ١٧٧،١٦٠، المعارف المدينة الإشتقاق ١٢٤، المؤتلف ٢١، وانظر ترجمة نبيه في الأغاني ١٧/ ٢٨٠، وانظر عن ذي الفقار التاج (فقر).

<sup>(</sup>٣) هي صفية أم المؤمنين، وقد توفيت رضي الله عنها سنة • هَـد. انـظر قصة زواج الـرسول ﷺ بهـا في المحر • ٩ .

<sup>(</sup>٤) ط: ويسبله فالرئيس. ويظهرُ عليه يَنتصرُ. ويُنقُّله يُعطيه ويمنحه.

لا يُلحِقونها بالغنيمة ما كانت واحدةً لا تَنْقَسِم، فيُخَصَّ بها الرَّئيسُ، فإن كانت بسائطَ تَنْقَسِمُ أَلْحِقَتْ بالمغنم، وحكم «البَسِيطَةِ» ساقط في الإسلام. «والْفُضُولُ» أن يفْضُلَ من الغنيمة شيءً لا يحتمل القِسْمة فيُجْعَلَ للرَّئيس، واحدُها فَضْلَ، وكلُّ ما فضُل من شيءٍ فهو فاضِل.

٧ ـ أَفاتَتْهُ بنُو زَيْدِ بْنِ عَمْرو ولا يُـوفِي بِبِسْطَامِ قَتِيـلُ(١)
 ٨ ـ // فخرَّ عَلَى الألاءةِ لَمْ يُوسَّدُ كَاأَنَّ جبينَـهُ سَيْفٌ صَقِيـل

«بنو زَيْدٍ» حيَّ من ضبَّة، وهم رهطُ عاصم بن خليفة قاتل بِسطام. ويُروى «تضمَّنه بنُو بِشْرِ بْنِ سَعْدٍ»، وهم من ضبّة، أي تضمَّنوا دمَهُ. ومعْنَى «يُوفِي» يَعْدِلُه ويكونُ وفاءً به، أي قتلوه وهذه حالُه.

«والَّالاَءَةُ» شَجَرَةٌ مونِقَةُ المنظر// مُرَّةُ الطَّعم، ويُقَالُ هي الدُّفْلَى، وكان بسطامٌ حيث طُعِن فصُرع (١٥٣ و) خـرٌ عليها، وشبَّه جبينَه في انصلاته (٢) وبريقه بالسَّيف الصقيل.

٣٣٤ ـ وقال الْقُلاَخُ بنُ حَزْدٍ الْمِنْقَرِيّ: (طويل)(\*)

١ ـ سَقَى جَدَثاً وَارَى أَرِيبَ بْنَ عَسْعَس مِنَ الْعَيْنِ غَيْثُ يَسْبِقُ الْبَرْقَ وَابِلُهُ (٣)
 ٢ ـ مُلِثُ إِذَا أَلْقَى بِأَرْضٍ بَعَاعَهُ تَغَمَّدَ سَهْلُ الأَرْضِ مِنْهُ مَسَايِلُه

«الجدَثُ» القبرُ. «والْعَيْنُ» مطرُ أيام لا يُقْلِعُ، «والْعَيْن» أيضاً ما نشأ من السّحاب عن يمين قِبْلَةَ العراق. «والوابِلُ» والوبْلُ أغزرُ المطرِ. ومعْنَى «يَسْبِقِ الْبُرْق» ويروى «يَسْبِقِ الرُّعْدَ»، أي مطرُ دائمٌ لا ينْبَعِث عَقِبَ البرق والرَّعدِ إنما هو قائمُ أبداً.

«والمُلِثُ» الدَّائم المُلازم. «والْبَعَاعُ» الثُّقْل، يريد مُعظَمَ مائِه. ومعنى «تغَمَّدَ»

<sup>(</sup>١) م: قَبِيلُ: وقد أشار إلى مِا هنا، وكذلك ت.

<sup>(</sup>٢) ط: الضلالة والانصلات اللَّمعانُ والإشراق.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٠ و، م: الحماسية ٣٦٢، ت: ٣/ ٦٥. وأبو حناثير القَلاخ بن حزن بن جناب كان أبوه شاعراً وكان هو راجزاً، وهو أحمد من عقه ابناه وقاتلاه، وكان مع ذلك سَرِياً، وأمّه بنتُ خَرَشة بن عمرو الضبّي. العققة والبررة (نوادر المخطوطات ٢/ ٣٦٥)، الشعراء ٧١١، المؤتلف ٢٠٥/، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) م ت: يسبق الرُّغْـدُ، وسيشير إليها في الشرح.

سَتَر وأَلْبَسَ، ومنه تغَمَّدَ اللهُ فُلاناً برحمته، أي سَتَر ذُنْبَه وغفَـر له، ومنه غِمْدُ السيف لأنَّـه يسْتُـره. «والمسايِلُ» جمعُ مَسِيل وهو المكان الـذي يَسِيلُ في الأرض.

٣ - فَمَامِنْ فَتِي كُنَّا مِنَ النَّاسِ وَاحِداً بِه نَبْتَغِي مِنْهُمْ عَمِيداً نُبادِلُهُ

هـذَا البيْتُ رديءُ النَّظْم، مبنيً على التقديم والتأخير، وتقديرُه: فَما من النَّاس فتى (١) نبتغي منهُمْ واحـداً عَمِيداً نُبادلُه، أي نُبَدِّلُه بهذا المرْثيِّ، أي كان لا يعْدِلُه أحـد فيرضي بِه بدلًا منه. ونظيرهُ، في سوء النَّظم وتَعْمِيَةِ المعنى، بيتُ أنشدَه ابنُ الأعرابي وهو(٢):

لَمَا مُقْلَتا حَوْرَاءَ طُللً خَمِيلَةٍ مِنَ الْوَحْشِ مَا تَنْفَكُ تَرْعَى عَرارُها وتقديرُه لها مُقْلتا حوراءَ من الوحش ما تنفَكُ تَرْعَى خميلةً طُلُ عَرارُها. «والْعَمِيدُ» السَّيِّدُ المعتَمَدُ عليه.

٤ - لِيَوْم حِفاظٍ أو لِدَفْع كرِيهَةٍ إِذَا عيَّ بِالْحِمْلِ المَعَضَّلِ حَامِلُهُ
 ٥ - وذِي تُدْرَأ، ما اللَّيْتُ في أَصْل غَابِهِ بأَشْجَعَ منْهُ عِنْدَ قِرْن يُنَازِلُه(٣)

«الحِفَاظُ» المحافظة على الْحَسَبِ. «والكريهة» الشَّدَّةُ. «والْمُعَضَّلُ» الثقيلُ النقيلُ الله تَضِيقُ القوةُ عن احتماله، ومنه عَضَلَتِ القطاةُ إذا نشِبَ بَيْضُها فلم يخرُجْ (٤) وعَضَلَتِ النَّفَساءُ.

«والتُدْرَأُ» (الدَّفْعُ) الشَّديد، يقال رجلٌ ذو تُدْرَأَةٍ إذا دفع قِرنه نَجْدةً وخصمَهُ ((لَدَداً و)) بلاغةً. «والغَابَةُ» الأَجَمةُ، وأَجَرَأُ ما يكون الأسَدُ عندها، لأنَّه يحميها.

٦ ـ قَبَضْتَ علَيْهِ الْكَفَّ حتَّى تُقِيدَهُ وحتَّى يَفِي لِلْحَقِّ أَخْضَعُ كَاهِلُهُ
 ٧ ـ (١٥٣ ظ) فَتَى كَانَ يَستَحْيِي ويعْلَمُ أَنَّهُ

سَيَلْحَقُ بِالْمَوْتَى وِيُذْكَرُ نَـائِلُه

<sup>(</sup>١) ط: فتى كنا نبتغي.. نباء له به.

<sup>(</sup>٢) غيرُ منسوّب في الأقَتضاب ٥١ والمقرّب ١١٩، والعرارُ النّرجس البرّي، وترجمة ابن الأعرابي سبقت في ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) جـم: في أَصْل ِ غابةٍ. جـ: عند قِرنٍ يُحاوِلُه.

<sup>(</sup>٤) س ط: نشب بعضها.

يقال أَقَدْت الرَّجُلَ إِذَا أَدركت منه قَودَكَ (١). ومعنى «يَفِيءُ» يرْجِعُ، وَحَذَفَ الهمزةَ ضروةً. «والأَخْضَعُ» المطمئنُ الخاشِعُ. «والكاهِلُ» فروعُ الكَتِفين في أصل العُنْق، وهذا مثلُ في العزّة والقوة، أي أَدركْتَ منه ثَاراً وانْقَادَ لك، وهو خاشعٌ ذليلٌ، ويجوز رفعُ «أَخْضَع» على معنى «كاهلُهُ أخضَعُ»، ونصبُه على الحال أجودُ.

### ٣٣٥ ـ وقال عَقِيلُ بنُ عُلَّفَةَ الْمُرِّيّ يرْثي ابْنَهُ: (طويل)(\*)

١ ـ لِتَمْضِ المَنايَا حَيْثُ شَاءَتْ فإِنَّهَ فَعَلَّلَهُ بَعْدَ الْفَتِي ابْنِ عَقِيلِ (١)

قوله «مُحَلَّلَةً» أي حـلالاً لاَ تَحْرُمُ بموت أحـدٍ بعده، ويـروى «مُجَلَّلَةً» بالجـيم، وهي هنا الهيَّنةُ (٣) المحقَّرة، من الشَّيء الجـلَل وهو الحقيرُ، أي لا يعظُم فقْدُ أحـدٍ بعـدَهُ لجـلالة قدرِه ووُقـوع جمِيع النَّاسِ دُونَه، يُريد ابنَـهُ.

٢ ـ فَتَى كَانَ مَوْلاً هُ يَحُلُّ بنَجْوَةٍ فحَلَّ الموالِي بَعْدَهُ بِمَسِيلِ
 ٣ ـ طَوِيلُ نِجادِ السَّيْفِ وهُم كَأَمَّا تَصُولُ إِذَا اسْتَنْجَدْتَهُ بَقَبِيلَ

«اَلموْلَى» ابنُ العمّ. «والنَّجْوَةُ» ما ارتفع من الأرض وهي خلافُ الْمَسِيل، وهذا مثلٌ، أي خُذِلَ المولى بعْدَه، ويكون أيضاً أن يريد أنَّه كان غنيًا يحُلُّ بالشَّرَفِ من الأرض، لتُرى نارُه ويُقْصَدَ قصدُه، فافتقر بعدَهُ، فَحَلَّ بحيث يخْفَى مكانُه، كما قال طرفة (٤٠):

ولسْتُ بِحَلَّالِ التَّلاَعِ نَخَافَةً ولكنْ مَتَى يَسْتَرْفِدِ الْقَوْمُ أَرْفِدِ «والتَّلْمَةُ» هنا ما اتصل بالوادي، أي لا أستترُ مخافة القِرَى.

«ونجِادُ السَّيف» حمائلهُ، كنَّى بطولها عن طوله. «والوَهْمُ» الجَلْدُ الصَّلْبُ، وأصلُه البعِيرُ المُسِنُّ. ومعنى «اسْتَنْجَدْتَه» استعنته واستنصرته. «والْقَبِيلُ» الجماعةُ من قوم شتَّى، أي يُغنِي وحدَه غَنَاءَ الجماعة، لشدته وجرأته.

<sup>(</sup>١) والقَوَد والثَّأْرُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ ظ، م: الحماسية ٣٤٥، ت: ٣٢/٣ بزيادة رابع. وترجمة عقيل في ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) م ت: لِتَغُدُ المناياً. (٣) ط: السنة.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٤. وترجمته في ص ١٠٦. والشَّرفُ من الأرض ما ارتفع منها. والأشرفاء طلبُ المُعُونة والعطاء.

٣٣٦ - وقال رجُلٌ يرْثي ابْنَ عَمِّ لَهُ: (طويل)(\*).

١ ـ أَبَعْدَ الذِي بِالنَّعْفِ مِنْ آل عَامِرٍ يُرَجِّي بِقُرَّانَ الْقِرَى آبْنُ سَبِيلِ (١)
 ٢ ـ لَقَدْ كَانَ للسَّارِينَ أَيَّ مُعَرَّسِ وقد كَانَ لِلْغادِينَ أَيَّ مَقِيل ٢

«النَّعْفُ» أسفلُ الجبل، يريد أنه دُفِنَ هناك، وكانوا يتحرَّوْن التَّدافُن في المُرتَفَع من الأرض، خشيةَ السَّيْل. «وقُرَّانُ» موضعٌ بعينه. «وابْنُ السَّبيل» الضَّيْف، والسَّابل(٢) المازُ بالقوم.

(١٥٤ و) «والمُعرَّسُ» موضعُ النَّزول في السَّحَرِ. «والمَقِيلُ» موضعُ النَّزول بالقائلة، أي كان يَقْري ليلًا ونهاراً.

٣ - بَنِي المحْصَنَاتِ الغُرِّمِنْ آلِ مالِكٍ يُرَبِّينَ أَوْلاَداً لِغَيْرِ حَلِيلِ (٣)

«المُحْصَناتِ» العَفائِف. «الغُرَّ» المشهوراتُ في الفضل والخير. وقوله «لِغَيْرِ خَلِيلٍ» أي يُربِّينِ اليتامى فيُحْلِلْنَهُمْ محلَّ الأولاد، في الرِّفق والبِرِّ. «والخَلِيلُ» الزَّوْجُ. وقوله «الْمُحْصنَاتُ» مردودٌ على قوله «مِنْ آل ِ عامِرٍ» يُريد أنهم من بني عامر بن صعصعة وأمهاتُهم من بني مالك بنِ حنظلة.

٣٣٧ ـ وقالَ الْهُذَيْلُ بنُ هُـبَيْرَةَ: (طويسل) (\*\*).

١ - أَلِكْنِي وَفِرْ لاَبْنِ الْغَرِيزَةِ عِرْضَهُ إِلَى خَالِدٍ مِنْ آلِ سَلْمَى بْنِ جَنْدَلِ
 ٢ - فَهَا أَبْتَغِي فِي مَالِكٍ بَعْدَ دَارِمٍ وَمَا أَبْتَغِي فِي دَارِمٍ بَعْدَ نَهْشَل قوله «أَلِكْنِي» أي بَلِغْ عني رسالتي، والألُوكُ والْأَلْكَةُ الرِّسالة، ويُقال «وفَرْتُ»

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٦٩وظ، م: الحماسية ٣٥٦ الهذلول. ت: ٣٥٥، باستثناء الأخير فيها. وانظر خبرها عند نهاية المشرح في ت. والهذيل بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث التغلبيّ شاعرٌ فارس من بني ثعلبة بن بكر، وأحد جرّاري ربيعة، كان يرأس قومه في الجاهلية وقد أسرهُ في بعض المعارك يزيد بن حذيفة السعدي المعروف بالأغيس . المحبر ٢٤٩، الاشتقاق ٢٤٩، ٣٣٦، ٣٣٦ جمهرة ابن حزم ٣٠٠٠.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٧ و، م: الحماسية ٣٧٥، ت: ٨٣/٣.

<sup>(</sup>١) جم ت: آل ماعِزِ. يُرَجِّي بمُرَّانَ.

<sup>(</sup>٢) ط: والسائل. وفي مُعجم ما استعجم أنه موضعان من بينها قرية باليهامة أو رستاق من رساتيقها.

<sup>(</sup>٣) م ت: لخَيْر خَليل.

الرَّجُلِ مَالَه وعِرْضَه أَفِرُه، إذا وقَرْته ولم تَنْقُصه. وأراد «بابْنِ الغَرِيزَةِ»(١) عبدَ الله بن هبيرة النهشليّ. وقوله «إِلَى خالِدٍ» أي كُنْ رسولي اليه بهذا الأمرِ ولا تَذكُرِ آبنَ الغريزة بِمَا يُنَقَصُ أمرَه ويَنالُ منه. «وسلْمَى بْنُ جَنْدَل ِ حيَّ من بني نهشل.

«ومالكُ» بْنُ حنظلة أبو دارم، ودارمُ بن مالك أبو نهشل. يقول كان خالدُ أكرمَ هُوُلاَءِ وأرجاهم للخير، فما أبتغي فيهم بَعدَهُ؟ فمدَحَه وعرَّضَ بابن الْغَرِيزَةِ(٢)، وذكر أنَّهُ لا يقوم مَقامَه.

٣ ـ فَهَا أَبْتَغِي فِي نَهْشُل بَعْدَ جَنْدَل الْجَادِ إِذَا مَا دَعَا الدَّاعِي لأَمْرٍ مُجَلَّل اللهِ عَلَى ٤ ـ ومَا أَبْتَغِي فِي جَنْدَل بَعْدَ خالِدٍ لِطارِقِ ليْل أو لِعَانٍ مُكَبَّلَ ٥ ـ فَيْتُ إِلَى الْجَائِفِ المَتَوثَّل اللهَ مُنَاخُ الْخَائِفِ المَتَوثَّل اللهَ مَنْ اللهُ ال

«جندَلُ» حيَّ من بني نهشل، وهم رهط خالد، ومنهم الأسودُ بنُ يعفر النَّهُ النَّهُ النَّهُ أَلَى الذي يعُمُ النَّاس، أي كان يُجِيبُ الصارخ المستغيث، إذا عَمَّ العشيرةَ بدُعائه.

«والْعَانِي» الأسيرُ، أي كان مأوى الضَّيْف وفكَّاكَ الأسير. ومعْنَى «نَمَيْتُ» انتَسَبْتُ وعلَوْت. «والجُرْثُومة» الأصلُ. وقوله «فحفِظْتُها» أي فعلتُ فعلا حَمَيْتُ بهِ عِرضها، يريد قبيلَتَه. وقوله «إليها مُنَاخُ الخَائِفِ» أي قبيلتُك عزيزةٌ (١٥٤ ظ) منيعة (٣)، يُنيخ بها ويَاوِي إليها الخائفُ، مُعْتصِماً بها. «والمتوثِّل» الطّالب موبُلاً، وهو الملْجَأُ.



<sup>(</sup>۱) م ت: الغَرْيَزَة، وورد في هامش س عن أبي أحمد العسكري (شرح ما يقع فيه التصحيف (٣٥٦) أنها بالغين والراء والياء والزاي، وبمثل ذلك ذكرت في معجم المرزباني ٣٤٠. ومثله في المؤتلف ٢٨٧، وغيره، وفي ألقاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٢/٣٠٥) الغُريزة، على غرار ما في ت. واسمه بها كُثير بن عبد الله بن مالك بن هبيرة النهشلي، وهو ابن المراد ههنا، وفي ألقاب الشعراء أيضاً أنها جدَّتُه، وبها كان يُعرف وهي سبيَّة من بني تغلب، وشِبهُهُ في معجم الشعراء. وكُثير النهشلي شاعرٌ مخضرم بقي إلى أيام إمرة الحجّاج، وانظر الخزانة أيضاً ١٨/٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ط: لابن الغريزة.

<sup>(</sup>٣) ط: شبيعة.

٣٣٨ ـ وقَالَ أَبُو خِرَاشٍ الْهُذَلِيِّ: (طويــل)(\*).

١ ـ تقولُ أَراهُ بَعْدَ عُرْوَةَ لَاهِياً وذَلِكَ رُزْءُ لَوْ عَلِمْتِ جَلِيلُ(١)
 ٢ ـ فلا تَحْسَبِي أَنِّي تناسَيْتُ عَهْدَهُ ولكِنَّ صبْرِي يا أُمَيْمُ جَميل(١)

دُعُرُوةُ الحَواَبِي خراش، وكان قُتِلَ. دواللَّاهِي السَّاهِي النَّاسي، من لَمَيْت عن السَّعِي النَّاسي، من لَمَيْت عن الشيءِ إذا سَهَوْت عنه، أي لم أَلْهُ عنه لهوان رزقه عَلَيٌّ ، ولكنِّي آثرتُ الصبرورأيتُه أَجملَ وأولَى من الجَزَع.

٣٣٩ وقال زُوَيْفِرُ بنُ الْحَارِثِ بنِ ضرارٍ الضَّبيِّ: (طويل) (٥٠٠).

١ - أَكُمْ تَر أَنِي يوم فَارَقْتُ مُوْثِراً أَتانِي صَرَيحُ المُوْتِ لَوْ أَنَّه قَتَلْ

«مُؤثِرٌ» اسم رجل . «وصريح الْمَوْتِ» خالصه. أي أصابني مِثْلُ الموتِ لفقده، إلا أنَّه لم يقْتُلُني فيُريحني .

٢ ـ وكَانَتْ علينا عِرْسُه مِثْلَ يَوْمِه غَداةً غَدتْ مِنًا، يُقَادُ بِهَا الْجَمَلْ
 ٣ ـ وكَانَ عَميدَنَا وبَيْضَةَ أَهْلِنَا فَكُلُّ الذِي لَاقَيْتُ مِنْ أَمْرِه جَلَل (٣)

«العِرْسُ» الزَّوج، أي لمَّا مات فنُّكِحَتْ ونُقِلتْ جدَّدَتْ حُـزْنَه، ويكون أيضاً أنه لما مات رجَعَتْ عِرسُه إلى أهلها فبكَتْ تذكُّراً له فبكَيْنا لبكائها.

«والْعَمِيدُ» السّيد. وقوله «وبَيْضَةَ أَهْلِنا» أي مُعْتَمَدَهم وموضعَ الشرف فيهم، يُقال فلانٌ بيضةُ البلد إذا كان عميدَ القوم، ويقال أيضاً في المُلْقَى المطّرَح:

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٦٨ ظ، م: الحماسية ٣٥٤، بتقديم ٣ على ٢. ت: ١/٥٥ زويهر... (٣) م ت: وَبَيْضَةَ بَيْتِنا.



<sup>(\*)</sup> ليست في جـم ت. وهي في ديوان الهذليين ٢١٦/٢ ضمن قصيدة رثى فيها أخاه عروة بن مرة وكان قد خرج مع خراش ابن الشاعر في غزاة على بني رِزام وبني بلال فظفر به وقتل. انظر الأغاني ٢١٧/٢١. وأبو خراش خُويلد بن مرة أحد بني قرد بن معاوية، وَفِي قِرْدٍ كان المثلُ: أَزنى من قرد، وهو شاعرٌ مخضرم وصحابيٌ نهشته أفعى فمات في أيام عمر بن الخطاب، وكان هو وإخوتُه يعرفون ببني لُبنَى. انظر الديوان، والشعراء ٢٦٧، الأغاني ٢٠٥/٢١، الخزانة ١٣٦٥، وعبارة إنشاد الحماسية ٣٦١.

<sup>(</sup>١) الأغاني: وَقَالَتْ.

<sup>(</sup>٢) نفسه: تَناسيتُ فقدَهُ، والخطاب لزوج عروة، وكانت قد عيرته بتناسيه أمر عروة ونكوله عن طلب ثاره.

هو بيضةُ البلد، يشَبَّه ببيضة النعامة تتركها بالفلاة لُقىً. «والْجَلَلُ» هنا العظيم، ويروى «من بَعْدِه» «والجلَلُ» على هذا الحقيرُ، أي لا يقوم شيءُ (١) مقامه في الجلالة والقُدْرة.

٣٤٠ ـ وقالَتِ امْرأَةٌ منْ بَنِي الْحَارِث: (رمـل)(\*).

١ - فَارِساً مَا غَادَرُوهُ مُلْحَماً غَيْرَ زُمَيْلِ ولا نِـكْسِ وَكَـلْ
 ٢ - لَوْ يَشا طَارَ بِه ذُو مَيْعَةٍ لاَحِقُ الأَطَالِ نَهْدُ ذُو خُصَل
 ٣ - غَيْرَ أَنَّ الْبَأْسَ مِنْهُ شِـيمَةً وصُرُوفُ الدَّهْرِ تَجْرِي بِالأَجَـل

أرادت «غَادَرُوهُ فارساً مُلْحَماً» فقدَّمت الفارس، وزادَتْ «مَا» توكيداً ومبالغةً في وصفه بالفروسية، ومعني «غادَرُوه» تركوه. «والْمُلْحَمُ» المتروكُ لَحْماً للسّباع. «والزُّمَّيْلُ» الضّعيف. «والنَّكْسُ» (١٥٥ و) الدَّنِيءُ، وأصلُه السَّهْمُ ينْكَسِرُ فيُنَكَّسُ في الكنانة، ليمْتازَ مِنْ غيره. «والوكَلُ» العاجز المتَّكِل على غيره.

وأرادت «لويشَاءُ» فحذفت الهمزة ضرورةً. وقولُها «ذُو مَيْعَة» تريدُ فرساً // «والْمَيْعَةُ» الدُّفْعةُ من النّشاط، أي لوشاء لفَرَّ ونجَّاه فرسُه، ولكنَّه ثبَتَ حتى قُتل كَرَماً. // «واللَّاحِقُ» الضَّامِرُ. «والأطالُ» جمع إطْل وإطِل ، وهو الخَصْر. «والنَّهْدُ» الغليظ. «والخُصَلُ» ذوائبُ الشَّعر من عُرْفة وذَيْله.

«والبأسُ» الشدَّةُ والجُرأةُ، أي كان هذا طبْعَه، يَثْبُت (٢) حتى قُتِل، وأَدْرَكَه أَجلُه فَلَمْ يكن له مَحِيدٌ عَنْه.

٣٤١ ـ وقالَ يَزِيدُ بنُ عَمْرِو الطَّائي: (طويـل)(\*\*).

١ - أَصَابَ الْغَلِيلُ عَبْرِي فأَسَالَها وعَادَ اهْتِمامٌ لَيْلَتِي فَأَطَالَها(٣)
 ٢ - أَلَا مَنْ رَأَى قَوْماً ، كَأَنَّ رَجَالَهُمْ نَخِيلٌ أَتَاهَا عَاصِفٌ فَأَمَالَهَا(٤)

<sup>(</sup>١) ط: لشيء.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٣٩٧، ت: ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) ط: فثبتت حتى.. له مجير.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٦٥ و، م: الحماسية ٣٢٩، ت: ٩/٣.

<sup>(</sup>٣) م ت: اختِمامُ لَيْلَتِي، والاحتمامُ الانزعاجُ والقلق.

<sup>(</sup>٤) م: قَوْمِي. م ت: أتاها عاضدٌ ا

«الْغَلِيلُ» حُرْقَةً يَجِـدُها المحـزون والمَغِيظ والعطشان، وكذلك الغُلَّـةُ. ومعنى «أصَـابَ» جعلها تصـوبُ كما يصوبُ المطـر أي تنحدِر.

وشَبَّه القومَ بنخيل هبَّت لها ريحٌ، فأمالَتْها وصرَعَتها، كما قال تعالى: (١) ﴿ كَأَنْهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴾ أي مُنْقلع من أصله. «والْعَاصِفُ» الرِّيحُ الشديدة، يقال عَصَفَت الريحُ وأعصفت إذا اشتدَّ هُبوبها.

٣ - أُدَفِّنُ قَتْلَاها وَآسُو جِرَاحَها وَأَعْلَم أَلَّا زَيْغَ عَبًا مُنى لَهَا
 ٤ - وَقَائِلَةٍ مَنْ أَمَّها طَالَ لَيْلُهُ يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍ أَمَّها واهْتَدَى لَها(٢)

«الأَسْوُ» والأُسى مُداواةُ الجِراح. «والزَّيْغُ» الميل، أي أتعزَّى عنهم بأنِّي لاحقٌ بهم غيرُ معرَّج عن سبيلهم، وأراد «مُنِيَ لها» أي قُدُر، فقلَب الكسرةَ فتحةً والياءَ ألفاً، وهي لغةُ / / طبّىء.

وقوله «وقائلة // منْ أَمُّها» أي قصدَها بِتَهَيَّج البكاء والحُزن حتى طال ليلُها سَهَراً (٣)، أي طالَ ليلُه. وقوله «يَزِيدُ بْنُ عَمْرو» يعني نفسَهُ، أي سألتْ من الذي هيَّجَ حُزْنَها؟ فقال يزيدُ بنُ عمرو فَعَلَ ذلك.

٣٤٧ ـ وقال غُويَّةُ بنُ سُلْمِيِّ بن ربيعة: (وافسر)(\*).

١ - أَلَا نَادَتْ أُمامَةُ بِاحْتِمَالٍ لِتُحرُننِي فَلَا بِلِكِ مَا أُبالِي
 ٢ - فَسِيرِي مَا بَدَا لَكِ أَوْ أَقِيمِي فَأَيّاً مَا أَتَيْتِ فَعَنْ تَقالِ

«الاحْتِمالُ» الرَّحيل، أي نادت بالرحيل لتُسْمِعَني فتُحْزِنَني، فلم أبالِهَا لشُعْلي، بمن فقَدْت، عنها (١٥٥ ظ). وقوله «فلا بِكِ» أَقْسَم بها، ولا يدخلُ على المُضْمَر من حروف القسم إلاَّ الباء، لأنها الأصلُ، والواوُ بدلٌ منها، فلمْ تَقْوَ

<sup>(</sup>٤) سورة القمر: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) جـ ط: طَالَ لَيلُها.

<sup>(</sup>٣) ط: سهرا وروى أي طال.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٨ و، م: الحماسية ٣٥٠، ت: ٤٤/٣. في معجم الشعراء ١٧٥ عُويَة، ويقال غُويَّة بن... الضبِّيّ، من بني ثعلبة بن ذؤيب، شاعر جاهلي. ولعل غذية أو غزية الواردة في حماسة البحتري ٣٢٤، تصحيف.

قُوتَها، فلزِمت المُظْهَر، والتَّاءُ بدَلٌ من الواو، وهي أضعفُ الِثَلاث، فلذلك لزِمَت اسمَ الله تعالى خاصةً.

«والتَّقالي» التَّباغُضُ، وأراد فأيّ الأمرين أتيتِ(١). «وما» زائدة.

٣ ـ وكَيْفَ تَرُوعُنِي امْرَأَةً بِبَيْنٍ حَياتِي بَعْدَ فارِس ذِي طَلَال (٢) ٤ ـ وبَعْدَ أَبِي رَبِيعَةَ عَبْدِ عَمْرٍو ومَسْعُودٍ وَبَعْدَ أَبِي هِللَل (٣)

«ذو طَللال »(٤) اسم فرس، أي لا تَرُوعُني امرأة بفراقها، بعد هذا الفارس المفقود، مُدَّة حياتي.

وهـؤلاء كلُّهم رجالٌ فقـدَهُمْ من قومه. ويروى «عَبْـدِ شَـمْسٍ».

٥ - أَصَابَتْهُمْ، حَمِيدِينَ، المَنايَا فِدىً عَمِّي لِلصْبَحِهِمْ وَخَالِي
 ٦ - أُولئِكَ لَوْ جَزِعْتُ لَمُمْ لَكَانُـوا أَعزَّ عَلَيًّ مِنْ أَهْلِي وَمالِي

«المُصْبَح» هنا موضع إصباحهم مَفْقُودِين، ويكون أيضاً أن يريد وقت إصباحهم مُفْتُودِين، ويكون أيضاً أن يريد وقت إصباحهم مُغِيرين، أو وَقْتَ غُدُوهم راجِلين عن الدُّنيا، والمعنى فدى لهم عمَّي وخالي، إذا كانوا مُصْبَحين في الغارة أو راحلين إلى الأخرة.

وقوله «لو جَزِعْت لَهُمْ» أي أنا جللًا مُؤثِرٌ للصبر، فلو جزِعْتُ لهم لجزعت بحقّ لأنّهم أعزُّ مفقود علَيّ.

٣٤٣ - وقال طَرِيفُ بنُ وَهْبِ الْمَبْسِيِّ يَرْثي ابْنَهُ: (طويل)(\*).

١ - أرابع مَهْلاً بَعْدَ هَذَا وَأَجْمِلِ فَفِي النَّاسِ نَاهِ، وَالْعَزَاءُ جَمِيلُ (٥)
 ٢ - فَإِنَّ الذِي تَبْكِينَ قَدْ حَالَ دُونَهُ تُرابُ وَزَوْرَاءُ الْمُقَامِ دَحُول

المرفع (هم يل)

<sup>(</sup>۱) ط: أبيت. (۲) م: فكيْفَ.

<sup>(</sup>٣) جـ: وبعْدَ أَبِي ربيعَة عَبدِ شَمْسٍ. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) في ها. س: ذو طلال بـلادُ بني مُرَّة. وفي مُعجم البلدان (طـلال) موضع وارد في شعر أبي صخر الهذابي ويقصدُ قوله: (شرح أشعار الهذليين ٩٦٣/٢).

يُسفَيدون السقيسانَ مُسقينسات كأَطْلاءِ النَّعاج بذي طَلال (\*) جـ: ورقة ٧١ وظ، م: الحماسية ٣٧٩ أبو وهب...، ت: ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٥) جـ م ت: فَفِي الْيَأْسِ.

«رابِعَةُ» اسمُ امرأة، وهي من رَبَعَتْ في المَنْزِل ِإذا أَقَامت به، أي كُفِّي بعْضَ حُزنِك واصبري صبراً جميلًا. وقوله «فَفِي النَّاس ناهِ» أي فيمن يموت منهم (١) ما يُعَزِّي وَيَنْهَى عن الحزن. ﴿والْعَزَاءُ جَمِيلٌ ۚ أَي فَأْثِرِيه على الجَزَعَ لجماله.

وأراد وبالزُّوْرَاءِ، القبْرَ، وأَنتُّه على معنى الحُفرة، وجعلَها زوراءَ لأنَّ اللَّحدَ في جانبٍ منها، والزُّورُ المَيَلُ في ناحية. ﴿والدُّحُولِ الضِّيقَةُ الْأَعلَى الواسعةُ الأسفل. وقوله «زَوْرَاءُ الْمُقَامِ» أي يُقام بها إلى الحَشْرِ، والمُقام موضعُ الإقامة منها، وهو اللُّحْدُ.

٣ ـ نَحَاهُ لِلَحْدِ زِبْرِقَانٌ وحَـارِثٌ وَفِي الْأَرْضِ لِلْأَفْوَامِ قَبْلَكِ غُـولُ ٤ ــ (١٥٦ و) فأيُّ فَتَىُّ وارَوْهُ ثُمَّةَ أَقْبَلَتْ

أَكُفَّهُمُ تَحْثِي مَعاً وَتَهيل

«نحًاهُ» أي جعلَه في ناحِيةٍ من القبر، يُريد في اللَّحْد. «والْغُولُ» ما أهلكَ الإنسانَ فذهب به، يُريد أنَّ الأرضَ تستولي على الأحياءِ بالموت، فتَذْهَبُ بهم.

ومعنى «وارَوْهُ» ستروه في قبره. ويقال «حَثَوْت» التُّرابَ وَحَثَيته. ومعنى «تَهيل» تصبُّ عليه التراب، يقال هِلْتُ التّراب أهيله، ولا يقال أهَلته.

٥ ـ وظلَّتْ بِي الْأَرْضُ الْفَضَاءُ كَأَنَّمَا تَصَعَّدُ بِي أَرْكَانُهَا وتَجُولُ ٦ ـ وشدًّ إِليَّ الطُّرْفَ مَنْ كَان طَرْفُه بِعَهْدِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ كَلِيلُ

«الفَضَاءُ» الواسعة. ومعنى «تصعُّدُ بـي أَرْكَانُها» تضيق عليٌّ نواحيها حَيْرةً لفقده. «وتَجُولُ» تَضْطَرب.

وقوله (وشـدُّ إِلَى الطُّرْفَ) أي نَظَرَ إِلَى بِحِـدَّةٍ، استطالةً على من كان يَهابُني، فنظَرَ بِطُرْفٍ خَفِيٍّ نَحْوِي.

عَلَى حِين شَيْبِي بِالشَّبَابِ بَدِيلُ(٢) ٧ ـ لَئِنْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ حَلَّ مُصَابُهُ وَإِنْ مَسَّ جِسْمِي نَهُكَةً وَذُبُول ٣) ٨ ـ لَقَدْ بَقِيتْ مِنِّي قَناةً صَلِيبَةً

<sup>(</sup>١) ط: مـن. (٢) م ت: خلَّى مكانَّهُ. جـ: جلَّ مكانَّه، وسيشير إليه.

<sup>(</sup>٣) م ت: مسَّ جلْدِي.

٩ ـ وَمَا حَالَةً إِلا سَتُصْرَفُ حَالُها إِلى حَالَةٍ أُخْرَى، وسَوْفَ تَزُول يقول إِنْ (كان) مُصابُه حَلَّ بِي وأَنا شيخٌ ففيَّ جلَدُ(١) وصبرٌ. ويروى «جَلَّ» أي إِن كان مصابُه جليلًا فإني صابرٌ مُحْتَسِبٌ(١).

«والْقَناةُ» الجسم، ويُحْتَملُ أن يجعلها مثلًا في قوة صبره. «والنَّهْكَةُ» الضَّعفُ والنُّحـول.

وقوله «ستُصْرَفُ حالُها» أي هيْبَتُها وصُورَتُها، ولم يُرِدْ بها الحالـةَ نفْسَها، لأنَّ الشيء لا يُضافُ إلى نفسـه، ويقال حالةً وحالٌ بمعنىً، أي لا بـدّ من الموت بعـد الصياة والحُـزْنِ بعـد السُّـرور، فتعـزَّى بذلك.

<sup>(</sup>١) والجلَّدُ والصبر شيء واحدٌ.

<sup>(</sup>٢) والاحتساب رجاء الثواب والأجر.

#### قافية الميم

٣٤٤ ـ قَالَ عَبْدَةُ بِنُ الطَّبِيبِ يَرْثِي قَيْسَ بِنَ عَاصِم الْمِنْقَرِيّ، وهُمَا مِنْ تَمِيم: (طويل)(\*).

١ عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ ورَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا
 ٢ ـ تَحِيَّةَ مَنْ غَادَرْتَهُ غَرَضَ الـرَّدَى إِذَا زَارَ عَنْ شَحْطٍ بِلاَدَكَ سَلَّما
 ٣ ـ تَحِيَّةَ مَنْ غَادَرْتَهُ غَرَضَ الـرَّدَى إِذَا زَارَ عَنْ شَحْطٍ بِلاَدَكَ سَلَّما
 ٣ ـ تَحِيَّةَ مَنْ غَادَرْتَهُ غَرَضَ المِنْقري» سيدُ أهل الوبر، وكان عبدة بن الطبيب يُعـول عليه، فَرثاه.

وقوله «ما شاء أنْ يَتَرَحَّما» أي عليك سلامُ اللَّه كثيراً، كما تقول أصابنا الغيثُ ما شاءَ اللَّه أَن يُصيبنا، أي أصابنا كثيراً، وهو من باب مررت برجل ما شئت من

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٤ وظ، م: الحماسية ٢٦٣، ت: ٢٨٥/٢. وعبدةً بن يزيد بن عمرو المعروف بابن الطبيب شاعرٌ مخضرم من شعراء بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة، يكنى أبا زيد، وكان قد أسلم وحسُن إسلامه، وقيل إنه كان أسود لصاً فاتكاً، وقد حضر مع المُثنى بن حارثة قتالَ هرمز. الاشتقاق ٢٦٢، الأغاني ٢١/٥١، السمط ٦٩، الإصابة ٣/١٠، وقيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر سيَّد كريمٌ وماجد مشهور عاشر في الجاهلية والإسلام، وكان له من الولد عدد، ومنهم ميّة بنتُ مقاتل بن طلبة بن قيس، صاحبة ذي الرمة، وكان يكنى أبا علي، وهو أحد من حرّم الخمرة على نفسه قبل مجيء الإسلام لهَنة بدّت منه اثناء سُكره، ومع ذلك فإنّه كان يلقب بالبَدِغ ، وهو الواطىء في جُعره، وقد ورد على النبي على في رجال قومه فقال معظماً من شأنه: هذا سيّدُ أهل الوبَر. واستعمله على صدقات قومه. المحبر ٢٣٧ـ ٢٣٨، الاشتقاق ٥٥، ٢٥١، معجم الشعراء ١٩٩، جمهرة ابن حزم ٢١٦.



رجل ، يُريد بذلك كُلِّه المبالغة والكَثْرَة (١٥٦ ظ)، ويحتمل أن يريد عليك سلامُ اللَّهِ وَرحمتُه أبداً ما شَاءَ أن يتَرَحُّم، لأنه لا يزال يشاء الرَّحمة.

وقوله «تَحِيةَ» نُصِبَ بمعنى قوله «عليكَ سلامُ اللَّه» لأن معناه أُحَيِّيكَ تحية. ومعنى «غادَرْتَهُ» تركتَه غرضاً للرَّدى (١)، أي نُصْباً للهلاك، وصَرْفُ الزَّمان يُصيبه متى شاء، أي قد كنتُ مُحتمياً بك وأنا الآن مُباح للرّدى، ويروى «عَرَضَ الرَّدَى» بالعين غير معجمة، أي يعْرِض لي أبداً. «والشَّحْطُ» (١) البُعْدُ. أي إذا زارَ بلاذك على عادتِه سَلَم على قبرك، مُجيباً لك مُظهراً للحزن عليك، «وعَنْ» ههنا بمعنى عنى.

٣ ـ فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ ولَكِنَّهُ بُنْيانُ قَـوْمِ تَهَدَّما

يقول كان مأوىً للضّياف والمساكين وعِزّاً للعشيرة والمستجيرين، فلمَا هَلَكَ عَمُّهُمْ هـلاكُه، فكأنَّهم هَلَكوا أَجْمَعون (٣) وهلَكَ عِزُّهم. وضرب البنيان والتهدُّم مثلًا لذلك.

وهذًا بيتٌ من أرثى ما قالته العـرب(٤).

٣٤٥ ـ وقال مُحَمَّدُ بنُ بَشِيرٍ الْمَدَنيْ: (كامـل)<sup>(\*)</sup>.

١ - نِعْمَ الْفَتَى فَجَعَتْ بِهِ إِخْوَانَهُ يَوْمَ الْبَقِيعِ حَوادِثُ الأَيَّامِ
 ٢ - سَهْلُ الْفِنَاءِ إِذَا حَلَلْتَ بِبابِهِ طَلْقُ الْيَدَيْنِ مُؤَدَّبُ الْخُدُّامِ
 ٣ - وإذَا رَأَيْتَ صَدِيقَهُ وشَقِيقَهُ لَمْ تَدْرِ أَيَّهَا أَخُو الأَرْحَامِ

<sup>(</sup>١) ط: عرض الردى.

<sup>(</sup>٢) ط: وأشحط.

<sup>(</sup>٣) ط: أجمعين.

<sup>(</sup>٤) روى صاحب الأغاني ٢١/٢١ ذلك عن الأصمعي.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٥ظ، م: الحياسية ٢٦٩، ت: ٣٠١/٢. وترجمة الشاعر في ص ٤٥٣، وقد نسب الشعر في معجم الشعراء ٧٥ إلى أبي البلهاء عُمير بن عامر مولى يزيد بن مزيد الشيباني، المترجم له في ص١٢٥، وأشار إلى أنه قد روى لفيره، وقد نسبه أيضاً في ص ٣٤٣ لمحمد بن يشير الخارجي كما هنا، وذكر صاحب الوفيات ٢٠/٣٤، بعد تنبيهه على ما ذكر، أن أبا تمام نسبه إلى محمد بن بشير، وقيل ابن يسير، وهذا الأخير وقع في بعض نسخ الحماسة كما في ت. وقد يُصحّف الاسمان ويقع أحدهما بدل الأخر في أكثر من مكان كما هو معلوم.

<sup>(°)</sup> م ت: شقيقَهُ وصديقُهُ.. ذَوُو الأرحام.

«البقيعُ» موضعُ تَدافُنِ أهْـل ِ المدينة، وهو المعْـرُوف ببقيع «الْغَرْقَد (١)، يريد يومَ دفْنه به.

وقوله (سَـهُلُ الفِناءِ) أي لا يُلْفَى به كلبٌ عقـور، ولا صاحبٌ متجَهِّمٌ، وهـذا ضــدُ ما قاله رؤية (٢>:

### الْحَزْنُ بَاباً والْعَقُورُ كَلْبا

«والطَّلْقُ» الجواد المُنْطَلِقُ اليدين بالمعروف. وقوله «مؤدَّبُ الخُدَّام» أي قد حَمَلَهم على تلقِّي الناسِ بالطَّلاقة والبِر، وعوَّدهم ذلك.

وقوله «لم تدْرِ أَيُّهما أُخُو الأَرْحامِ » أي قد استوى عنده الصَّدِيقُ والأَخُ الشقيقُ في الكرامة والبِرِّ والصلة، حتى لا تَعْرِفَ ذا مِن ذا.

٣٤٦ ـ وقال بَعْضُ بَنِي أَسَدٍ: (كامل)(\*).

١ - بَكِّي عَلَى قَتْلَى الْعَدَانِ، فإِنَّهُمْ طَالَتْ إِقَامَتُهُمْ بَبُطْنِ بَرَامِ
 ٢ - كَانُوا عَلَى الأَعْدَاءِ نَارَ مُحَرَّقٍ ولِقَوْمِهِمْ حَرَماً مِنَ الأَحْرَام
 ٣ - لاَ تَهْلِكِي جَزَعاً، فَإِنِّ وَاثِقٌ بِرِمَاحِنَا وَعَواقِبِ الأَيَّام

«العَدَانُ» حيٌّ من اليمن. «وبَطْنُ بَرامٍ» موضعٌ بعينه، أي قُتِلُوا هناك فأقاموا به.

«ومُحَرِّقُ» هو عمرو (١٥٧ و) بنُ هند الملك، سُمِّي بذلك لتحريق بني تميم، وقد تقدَّم ذكرُه(٣). أي كانوا على عدُوِّهم كالنار في الشَّدة، ولوليَّهم كالحُرَم عزَّةً ومَنعةً.

وقوله «واثقٌ بِرِماحِنَا» أي تعزُّ عنهم (٤)، فإنَّا سنُدْرك بثارِهم وبِحُسْنِ عاقبة الأيام

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت في معجمه (بقيع) أن البقيع في اللغة هو الموضع الذي فيه أصولُ الشجر من أنواع شتّى، وأن الغرقد هو كبار العوسج (شجر شوكي)، وسرد مجموعةً من أسماء الأمكنة في هذا الباب منها: بقيع الزبير، وبقيع الخيل، وهما بالمدينة المنورة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٩ ظ، م: الحماسية ٢٨٣، ت: ٣٣٤/٢ بزيادة رابع.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٥، كتاب سيبويه ٢٠٠/١ وشرحه الأعلم في ١٠٣/١، وصف فيه الرجل بصعوبة الحجاب وحرمان الضيف.

 <sup>(</sup>٣) في شرح ٥ من الحماسية ١٦٤. وترجمة عمرو بن هند مرّت في ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) ط: أي لعزتي عنهم.

لنا فيهم، بقتْل ِ من قتلهم.

٣٤٧ ـ وقالَ آخَرُ: (طويل)(\*).

فلاً يُبْعِدِ اللَّهُ الوَلِيدَ بنَ أَدْهَما وَلاَ كَانَ مَنَّاناً إِذَا هُوَ أَنْعَما ولَكِنَّما وَارَى ثِياباً وَأَعْظُما ١ - إِذَا مَا أَمْرُقُ أَثْنَى بِآلَاءِ مَيِّتٍ
 ٢ - فَهَا كَانَ مِفْرَاحًا إِذَا الْخَيْرُ مَسَّهُ
 ٣ - لَعَمْرُكَ مَا وَارَى التَّرَابُ فَعَالَهُ

«الآلاءُ» النُّعَمُ، واحدُها إِلَى وأَلَى.

وقوله «فما كانَ مِفْرَاحاً» أي كان حَازِماً مُجَرِّباً، لا يغتَرُّ بالدهـر وإتيان خيره، لعِلْمِه أَن ذَلِكَ لا يثْبُتُ، وكـان جواداً كريماً لا يكدُّرُ معروفَه ولا(١) يَمُنُّ به.

ومعنى «وارَى» غيَّبَ وستَر، أي إن كان شخصُه مغيَّباً في الثَّرى ففَعاله الكريم باقِ مشهورٌ لا يُغَيَّب.

٣٤٨ - وقالَ رُقَيْبَةُ الْجَرْمِيّ، مِنْ طَيّىء: (طويل) (\*\*)

١ - أَقُولُ وَفِي الْأَكْفَانِ أَرْوعُ مَاجِدٌ كَغُصْنِ الْأَراكِ وَجْهُهُ حِينَ وشَّما(٢)
 ٢ - أَحَقًا عِبادَ اللَّهِ أَنْ لَسْتُ زَائِراً رِفَاعَةَ طُولَ الدَّهْرِ إِلَّا تَوَهُّما(٣)

«الأرْوعُ» المُعجِب المنظر، الذي يرُوعُ جمالُهُ. «والأرَاكُ» شجرٌ ناعمٌ من شجر السِّواك، شبَّه جسمَه في نَعْمَتِه بغُصنِ من أغصانه. ومعنى «وشَّمَ» تفَطَّرَ عن الورَقِ فسار فيه كالْوَشْم، ويقال توشَّمَت الأرضُ ووُشِمَت إذا بدا «فيها» لمع من النبات، شبّهه بالوُشُوم في الذّراع وهي النُّقُوش، وأنعمُ ما يكون الغصنُ عند تفطُّره عن الورق، ويروى «حينَ وسَمَا» من الوسامة، وهي الحُسْن والجمالُ، يريد أنّه فقدَه عند إقبال شبابه وطَرِّنَ شاربه، وشبّة نبات الشَّعَر في وجهه بظُهور الورَقِ في العُصْن.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٦ ظ، م: الحماسية ٣١٣، ت: ٣٧٨/٢ بزيادة بيت قبل الأخير.

<sup>(</sup>١) ط: معروفة بمن به.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٦٧ و، م: الحماسية ٣٤٢، ت: ٢٩/٣ تحقير رَقَبة. وفي س رقبة، وعليها علامة توقف وصُحِّحت في الهامش.

<sup>(</sup>٢) ج، م، ت: أُبْيَضُ ماجِدٌ. . وَسَّما. وسيشير إلى هذه.

<sup>(</sup>٣) جـ، م، ت: لَسْتُ رَاثِياً.

<sup>(</sup>٤) طَرُّ الشاربُ يَطِرُّ طلع ونبت.

٣ ـ فأَقْسِمُ ما جشَّمْتُهُ مِنْ مُلِمَّةٍ تَّؤُودُ كِرامَ النَّاسِ إِلَّا تَجَشَّما (١)
 ٤ ـ ولاَ قُلْتُ مَهْلًا، وهْوَغَضْبَانُ قَدْغَلاً مِنَ الْغَيْظِ وَسْطَ الْقَوْمِ إِلَّا تَبَسَّما

«التجشُّمُ» التَّكليفُ. «والمُلِمَّةُ» النازلةُ الشديدة، أي كنت أُكلِّف القيام بالشدائد فيتكلَّف ذلك ويتحمَّلُه دُوني. ومعنى «تَؤُودُ» تُثْقِل.

وقــوله «مهــلًا» أي رِفْقاً وسُكوناً، أي لم أُسَكِّنْه عند غَضَبِه (١٥٧ ظ) وهَيَجِه إِلَّا سَكَن وتبسَّم إليًّ ، مَرْضِياً مُطِيعاً .

٣٤٩ ـ وقالَتِ امْرَأَةً من بَني شَيْبَان: (وافس)(\*).

١ ـ وقَالُوا فَارِساً مِنْكُمْ قَتلْنَا كَذَاكَ الرَّمْحُ يَكْلَفُ بالْكَرِيمِ (٢)
 ٢ ـ بِعَيْنِ أَباغَ قَاسَمْنَا المَنايا فكَانَ قَسِيمُها خَيْرَ الْقَسِيم
 يقولُ الموتُ مُولَعٌ بالكرام مختَصُّ بهم، كما قال طرفة (٣):

أَرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ الْكِرامَ....

«وعينُ أَباغَ» موضعٌ بعينه، ويقال أُباغ وإباغَ بضَمَّ الهمزة وكَسْرها. وقولُها «قاسَمْنا الْمَنايا» أي قتلنا منْهم وقتلوا منًا، فكان المقتولُ منّا خيْراً من المقتول منهم، ويجوز (٤) أيضاً أن يكون، الذي نالت المنايا منهم خيرٌ من الذي بقي.

٣٥٠ ـ وقالَتْ أَمُّ الصَّرِيحِ الْكِنْدِيَّةُ: (طويل)(\*\*)

١ ـ هَوَتْ أُمُّهُمْ، مَاذَا بِهِمْ يَوْمَ صُرِّعُوا بِجَيْشَانَ مِنْ أَسْبَابِ بَجْدٍ تَصَرَّما
 ٢ ـ أَبُوْا أَنْ يَفِرُوا والْقَنَا فِي نُحُورِهِمْ وأَنْ يَرْتَقُوا مِنْ خَشْيَةِ المُوتِ سُلِّما

قولُها «هوَتْ أُمُّهُمْ» دعاءٌ عَلَيهم في معنى التعجُّب، كما قال امرؤ القيس(٥):

<sup>(</sup>١) م: من مُهمَّةٍ. م، ت: كرامَ الْقَوْمِ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٠ ظ، م الحماسية ٢٩١، ت: ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) جـ، م، ت: وقَالُوا مُاجِداً.

<sup>(</sup>٣) قد مرَّ في شرح ٢ من َ الحماسية ٣٤٩، وكذا مرَّت ترجمة الشاعر في ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) س: ويكُون أيضاً أن يكون.. خيراً.

<sup>( \* \* )</sup> جـ: ورقة ٦٣ ظ، م: الحماسية ٣١٨، ت: ٢/٣٨٨ دون ٣.

<sup>(</sup>٥) صدرُه في الديوان ١٢٥: فهُوَ لا تُنْمِي رميَّتُه. وترجمة امرىء القيس في ص١٠٦.

### مَا لَهُ لاَ عُدَّ مِنْ نَفَرهُ

ويـراد «بالأمِّ» أمُّ الدماغ، وهي الجُلَيْدة المحيطة به. «وجيشَان» اسمُ موضع، أي تصرَّمت أسبابُ المجد وانقطعت بقتلهم.

٣ - وَلَمْ يَتَهَيَّبْ حَرَّهَا الْقَوْمُ إِنَّهُمْ كِرامٌ يَرَوْنَ المؤتَ فِي الْخَرْبِ مَغْنَما ٤ - وَلُو أَنَّهُمْ فَرُّوا لَكَانُوا أَعِزَّةً ولَكِنْ رَأُوْا صَبْراً عَلَى المُوتِ أَكْرَما

أي لم يَهابوا أمرَ الطِّعان، لحِرْصهم على الموت في الحرب، لما فيه من جميل الذِّكر.

وقولهـا «لَكَانُوا أُعِزُّةً» أي لو فرُّوا لكانوا معذُورين في فـرارهم، لأَنَّهم أُسْلِمُوا، وقد عُلم شَجاعتهم وإقدامهم، فكانـوا لا يلْحَقُّهُم(١) في ذلك الفرارِ نقْصٌ لذلك، فبقُوا على عزُّهم المعروف لهم، ولكنهم آثـروا الصبر على الموت لما فيه من الكـرم . ٣٥١ ـ وقال إياسُ بنُ الأرَتُ: (طويل)(\*).

١ ـ لَمَّا رَأَيْتُ الصَّبْحَ أَقْبَلَ وجْهُهُ دَعَوْتُ أَبَا أَوْسٍ فَهَا إِنْ تَكَلَّمَا ٢ ـ وحَانَ فِراقٌ مِنْ أَخِ لَكَ صَالِحِ وَكَانَ كَثِيرَ الْخَيْرَ لِلشَّرِّ تَوْأَما(٢)

يقول كان يحمينا في الصباح عند الغارة، فلما فَقدْناه دعوناه عند الصباح فلم

قوله «للشِّرِّ تَوْأَما» أي كان هووما يلحقه من الشرِّ بالعدو كالتَّوأمين، ويُروى «كثيرُ الشُّرِّ للخير تَوْأَما» (١٥٨و) والمعنى واحدٌ، أي كان ذا خَيْرِ «للصَّديق» وشرّ للعدوّ.

٣ - تتَابَعَ قِرُواشُ بْنُ لَيْلَى وعَامِرٌ وكَانَ السُّرُورُ يَوْمَ مَاتَ مُذَمَّا ٣ ٤ - هَمَمْتُ بِالَّا أَطْعَمَ الدَّهْرَ بَعْدَهُمْ حَياةً، فكانَ الصَّبْرُ أَوْلَى وأَكْرِما(٤)

<sup>(</sup>١) ط: بلحقون.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٩ ظِ، م: الحماسية ٣٥٧، ت: ٥٨/٣ وفيه عن أبي العلاء أنَّ اسمه خالد. وفي الاشتقاق ٣٩٤ أنه طائيٌّ من بني شُمَجَى، ونعت في القاموس (رتت) بالكريم الشاعر. وفي ذيل الميمني على السمط ٢٤ أنه لم يعرف عنه سوَّى أن اسمه خـالد والظاهـر أنه جـاهَّلى. (٢) م ت: لك نَاصِح . . كثيرَ الشرِّ للخير، وسيشير إلى هذه.

<sup>(</sup>٣) جـ، ت: يَوْمَ مِاتَنا. م: يومَ ذَاكَ.

<sup>(</sup>٤) م ت: الصبرُ أَبقَى . .

أي من سُرَّ بفَقْدِهما أو يومَ فَقْدهما فهو مذمومٌ لأن مِثْلَهما يُحْزَن عليه لفضله وكَرَمه.

وقوله «لا أَطْعَمُ الدَّهْرَ بِعْدَهُمْ حَياةً» أي همَمْت أن أَهْلِكَ بعدهم وجُداً، إلاَّ أَني آثرتُ الصبرَ واحتسابَ الأَجْر، لما في ذلك من الكرم.

٣٥٧ ـ وقالَتْ عَمْرَةُ الْخَنْعَمِيَّةُ تَرثي ابنيها، ويقالُ هي لِدَرْنَاء بِنْتِ سيّار بْنِ عَبْعَبَةَ، من بني قيس بن ثعلبةَ، ترثي أُخَوَيْها: (طويل)(\*).

١ ـ لَقَدْ زَعَمُوا أَنِّ جَزِعْتُ عَلَيْهِهَا وهَلْ جَزَعٌ أَنْ قُلْتُ وَا بِأَبَاهُمَا
 ٢ ـ وأَهْلِي فِذَاءُ الْعَاصِمَيْن كِلَيْهِما وَلا عِشْتُ إِنْ كَانَ الْفُؤادُ قَلَاهُما

قولُها «وا بِأَباهُمَا» أُرادَتْ وَا بِأَبِي ((هَذَان)) الْمَفْقُودان، فَفَتَحَتْ ما قَبل الياءِ، طلباً للخِفَّةِ، فانقلبَتِ الياءُ أَلِفاً، ومِثْلُ هذا يستمرُّ في النداءِ. ويُروى «وَا بِأَنَاهما» (١٠)، تُريد بنَفْسِي، فوضعت «أنا»، وهي من ضماثر الرفع، موضِع ضمير الجرِّ، وقد حكى الأَخْفَشُ مثلَ هذا في قولهم: ما أنا كَأنتَ ولا أَنْتَ كأنا، ولا يكادُ يُعْرف ذلك.

ومعنى «قَلاَهُما» أبغضهما.

٣ ـ هُمَا أَخُوا فِي الْحَرْبِ مَنْ لَا أَخَالُهُ إِذَا خَافَ يَوْماً نَبُوةً فَدَعَاهُما
 ٤ ـ هُمَا يَلْبَسانِ الْحَمْدَ أَحْسَنَ لِبْسَةٍ شَجِيحَانِ مَا اسْطَاعَا عَلَيْهِ كِلاَهُمَا (٢)

«النَّبُوَةُ» الذَّلَة، وهي هنا الضَّعف عن القرن، أي من استنصرهما في الحرب ((وقد أَحاط به العدوُّ، نصرَاهُ، فكانا له كالأخوين في النَّصرة. وأرادتْ هما أخوا من لا أخا له في الحرب))، ففصَلَتْ بيْن المضاف والمضاف إليه، وذلك جائزٌ في الشّعر.

وقولُها// «ما اسطاعا» أي استطاعا، والتَّاءُ تُحذف في مِثْل ِ هذا، لأنَّها من



<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٣٨٦، ت: ٩٩/٣ ما عد ٢١. ط: لدرماء، وكذلك في ت عن ابن رياش، وهي درنا في أشعار النساء للمرزباني ١٧٤، وفيه عن عمر بن شبق أن أخاها شيبان بن سيار بن صبرة بن حطان كان مع الحكم بن عمرو الغفاري بخراسان فحمي الماء يوماً وأصابه العطشُ فشرب من ماء قربة فهات، فرثته هو وأخاه عبعبة بن سيار، وفي ص ١٧٩ نسب الشعر إلى عمرة، ناقلًا ذلك عن الأخفش علي بن سليان، وأن ثعلباً كان يرويها لامرأةٍ من بني تيم الله بن ثعلبة. وفي المتن (مصر) لِدَوْثا بنت سيّار.

<sup>(</sup>١) ط: يأتاهما.

<sup>(</sup>٢) م. ت: يَلْبَسانِ المَجْدَ.

مخرج الطاء، استخفافاً. وقولها// «أُحْسَنَ لِبْسَةِ» تتميمٌ لما وصفَّتهما به من لباس الحمد، أي لا يتحلّيان من الحمد إلا بأوجَبه وأتمِّهِ، لكثرةِ معروفهما وشُهْرَةِ فَضْلِهما، «واللُّبْسُة» هيئةُ اللِّباس.

٥ - شِهَابَانِ مِنَّا أُوقِدَا ثُمَّ أُخْدِدَا وَكَانَ سَناً لِلْمُدْلِينَ سَنَاهُما ٦ - إِذَا نَزَلَا الأَرْضَ المُحُوفَةَ بالرَّدَى يُخَفِّضُ مِنْ جَأْشَيْهِمَا مُنْصُلَاهُما(١)

(١٥٨ ظ) «الشِّهابُ» النارُ، أي كانا في الشُّهرة كالنَّار، فلما فُقِدا كانا كنارِ أُخْمِدَتْ. «والْمُدْلِج» الذي يَسيرُ الليلَ كلُّه.

«والسَّنا» الضوء، أي كانا يهتديان في الظلام فيُقْتدي بهما. ويُحتَملُ أن تُريد أنَّهما كانا يُوقِدان في الليل للطَّارق فيَعْشُو إلى نارهما.

«والرَّدَى» الهلاك. «والجأشُ» النَّفْسُ. «والمُنْصُلُ» السَّيفُ. أي كانا إذا حلَّا أرضاً مخُوفَةً، تجيشُ فيها النَّفس خوفاً، سكَّن من نفوسهما سيفاهما، ولم يباليا انفرادَهما دون ناصر لهما.

٧ - إِذَا اسْتَغْنَيا حَبَّ الْجَمِيعُ إِلَيْهِمَا ولَمْ يَنْأُ عَنْ نَفْعِ الصَّدِيقِ غِناهُما(٢) ٨ - إِذَا افْتَقَوا لَمْ يَخْشَعا خَشْيَةَ الرَّدَى وَلَمْ يَخْشَ رُزْءاً مِنْهُما مَوْلَيَاهُما (٣)

أي هما كريمانِ مواسِيان للعشيرة في مالِهما، فهما يُحِبَّان قَوْمَهما في الغِنسي فيَصِلانهم ولا ينأى غِناهما عنْهُمْ، «والنَّأيُ» البُّعدُ. ومعنى «حُبِّ الجميعُ إلَّيهما» حُبِّبَ جميعُ عشيرتهما إليهما<sup>(٤)</sup>.

«والخُشُوعُ» الاستكانة والذِّلَّةُ، أي إذا نالهما الفقرُ احتملاه وتجمَّلا ولم تظهَرْ عليهما الحاجةُ. «والرُّزْءُ» الإصابة بالمال وغيره، أي لم يتعرُّضا للَّاخذ من ابن عمّهما وَلَارَزَءَاهُ من مالِه شيئاً بالمسْأَلَةِ. «والمَوْلَى» ابنُ العمُّ.

٩ ـ لقَدْ سَاءَني أَنْ عَنْسَتْ زَوْجَتَاهُما وأَنْ عُرِّيَتْ بَعْدَ الْوَجَى فَرَسَاهُما

<sup>(</sup>١) م. ت: المخُوفَ بها الرَّدى.

 <sup>(</sup>٢) ت: مِنْ نَفْع
 (٣) م. ت: لم يَجْثُمَا.

<sup>(</sup>٤) ط: عشيرتهم إليهم.

١٠ ـ ولَنْ يَلْبَثَ الْعَرْشَانِ يُسْتَلُّ مِنْهُما خِيارُ الأواسي أَنْ يَميلَ غَماهُما

«التَّغْنِيسُ» مُكث المرأة لا تتزوَّج إلى أَن تأخذَ في الكِبَر، أي لمَّا ماتا مكثَت امرأتاهما عند آبائهما لا تُزَفَّان إليهما. «والْوَجَى» الحَفَى، أي لا يَغْزُوان (١٠)، ففَرَسَاهما مُعَرَّيان غيرُ مستعملين، بعد أن كانا وَجِيَيْن من كثرة الاستعمال في الغزو.

«والْعَرْشُ» بناءً من خشب، في طيّ البئر، من أعلاها، وتحته قواعدُ من حجارة إلى منتهى الماء من جِراب (٢) البئر، فإذا سُلَّت تلك القواعدُ، وهي «الأواسِي»، واحدتُها أسِيَّة، انهار ذلك العرشُ، فضَرَبَتْ ذلك مثلًا لذهاب السادة الذين هم دعائمُ القومِ. «والغماءُ» السَّقْف، أرادت به أَعْلَى الْعَرش.

٣٥٣ ـ وقالَ آخَرُ: (مجزوء الكامل)(\*).

١ - فِي بَعْضِ تَطْوَافِ ابْنِ طُعْ مَهَ آمِناً لاَقَى حِمَامَهُ
 ٢ - (١٥٩ و) رَصَداً لَهُ مِنْ خَلْفِهِ يَغْتَرُّهُ، لاَ بَـلْ أَمَامَه (٣)

«التَّطُوافُ» كَثْرةُ الطواف بالأرض. «والْحِمامُ»، الموتُ، أي لقِي الحمامَ وهو آمنٌ، فكان ذلك أُشدً للرُّزءِ به، كما قال الآخر(<sup>٤)</sup>:

## وأَفْظَعُ شَيْءٍ حِينَ يَفْجَؤُكَ الْبَغْتُ

ومعنى «يَغْتَرُهُ» يُلِّمُ به ويأتيه، أي الموت للإنسان بالمرصاد، يأتيه من حيث لا يشعُر.

٣ غُرَّ امْرُوُّ مَنَّتُهُ نَفْ سَ أَنْ تَدُومَ لَهُ السَّلاَمَةُ ٤ عَرَا اللَّوَلِي مِنْ دَواءُ دَائِكَ يَا دِعَامَه

(١) ط: لا يغزوان أبداً. ولعلَّه الصواب.

(٢) المقصود بجراب البئر هنا جـوفُها من أعـلاها إلى أسفلها. والتَّعْريشُ كـها في المعاجم بنـاءُ البئر من أسفلها بالحجارة قدر قامةٍ ثم مُواصلة بناء سـائرهـا بالخشب. وأنّ البئـر إن كانت كـذلك قيـل عنها مُعرَّشة، فإن بُنيت بالحجارة قيل إنها مطويةً.

(\*) جـ: ورقـة ٦٧ ظـ ٦٨ و. م: الحماسيـة ٣٤٩ وقال، وكـان ذكر قبلهـا حماسيـةً لكعب بن زهير، فكأنه يريد بعبارة الإنشاد هذه أنها لكعب وكذا في ها. س، وليست في ديوانه. ت: ٣/٣٤.

(٣) م: وصَدَا لَهُ، أي تصدّى له.

(٤) هُو في المصون للعسكري ٥٣ منسوبُ ليزيد بن ضبّة الثقفي، وكـذا في اللسان (بغت)، وصدرهُ: ولكنَّهُمْ ماتُوا ولَمْ أَذْرِ بَغْتَـةً.

المسترفع (همير)

أي من رجا السُّلامةَ من صُروف الدهر والموت فهو مغرورٌ.

قوله «هيْهَاتَ» أي ما أَبْعَد ذلك ممَّن تمناه، فقد أعيا ذلك الأولين. «ودِعامَة» اسمُ رجـل.

٤ ٣٥٠ - وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْد: (وافر)(\*).

١ ـ يُؤسِّي عَنْ زِيَادَةَ كُلُّ حَيِّ خَلِيًّ ما تَأَوَّبُهُ الْهُمُومُ (١)
 ٢ ـ فَلَوْ كُنْتُ الْقَتِيلَ وكَانَ حَيَّاً لطَالَبَ، لاَ أَلْفَ وَلاَ سَوُوم
 ٣ ـ ولا هَيَّابَةٌ باللَّيْلِ نِكْسٌ ولاَ ضَرِعٌ إِذَا أَمْسَى كَوُّوم (٢)

قوله «يُؤسِّي» أي يُعَزِّي. «والْخَلِيُّ» الخالي من الهموم. «والتَّأْوِيبُ» الرَّجوع مع اللَّيل إلى المنزل، أي يُعَزِّيني عنه من لا يجد وَجْدِي، وهذا كما قيل<sup>(٣)</sup>: ويلُ للشَّجِيِّ من الخَلِيِّ.

«والْأَلَفُ» العاجزُ. «والسُّؤوم» الملُولُ، أي لو قُتِلتُ مكانَهُ لطَلَبَ بدمي منه رجلٌ لا عاجزٌ، ولا سؤومٌ لطلب الثار.

«والهيَّابَةُ» الجبانُ الكثيرُ الهيْبَةِ. «والنَّكْسُ» الدَّنِيءُ. «والضَّرِعُ» الضعيفُ الـذي يَضْرَع لقرنه(٤) ضَعْفاً.

٤ ـ وكَيْفَ تَجَلَّدُ الأَقُوامِ عَنْهُ ولَمْ يُقْتَلْ به الثَّأْرُ المنيمُ
 ٥ ـ غَشُومٌ حينَ يَنْصُرُ مُسْتَقَادٌ وخَيْرُ الطَّالِبِي التَّرَةِ الْغَشُوم (٥)
 «الثَّأْرُ الْمُنِيمُ» الذي يَقْنَعُ به وليُّ المقتول، فيهدأُ وينام.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ، م، ت، وهي في الأمالي ٣١٦٦/١،والتنبيه ٦٦. وفي السمط ٥٩٢ أن عبد الرحمن كان أخاً لزيادة بن زيد بن مالك المذي قتله هدبة بن خشرم وأقيد به، وكان أحـد المطالبين بدمه، وقد كلمه القرشيُّون والوجهاء في أمر هدبة وأضعفوا له الدية فأنشدهم هذا الشعر.

<sup>(</sup>١) طِ: ما تأربه.

<sup>(</sup>٢) الأمالي والتنبيه: أَمْسَى نَوُومُ.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ط: لفرقه.

<sup>(</sup>٥) الأمالي والتنبيه: وحين يُبْصِرُ، مُستفادٌ. وقد ردّ البكري ذلك.

«والْغَشُومُ» الظَّلوم. «والمُسْتَقادُ» المطْلُوبِ بالْقَوَد، وهو قَتْلُ النَّفْس بالنَّفس، أي يتجاوز حقَّهُ في أخذ الثار، استطالةً على أعدائه، وذلك غَشْمُهُ لهم.

ه ۳۵ ـ وقالَ آخَرُ: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

١ - وأَيَّ فتى وَدَّعْتُ يَوْمَ طُوَيْلِعِ عَشِيَّةَ سَلَّمْنا عَلَيْه وسَلَّما
 ٢ - رَمَى بِصُدُورِ الْعِيسِ مُنْخَرَقَ الصَّبَا فلَمْ يدْرِ خَلْقُ بَعْدَها أَيْن يَمًا
 ٣ - (١٥٩ ظ) فَيا جَازِيَ الْفِتْيَانِ بِالنِّعْمَ اجْزِهِ

بِنُعْماهُ نَعْمَى، وآعْفُ إِنْ كَانَ مُجْرِما «طُوْيلِع» اسمُ رجل (١٠)، أي ودَّعْنا منه عند فراقِه، وتوديعِنا له، فتى كاملَ الفُتُهَة.

وقوله «رمَى بصُدُورِ العِيسَ» أي قابلَ بِها في السَّيْرِ «مُنْخَرَق الصَّبا» يُريد مَهبَّها ومَوْضِعَ اتَساعها في الأرض. ومَعنى «يمَّمَ» قصد، أي غاب عنَّا، ففُقِدَ ولم يُعْلَمْ بخبره.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٥ ظ-٦٦ و، م: الحماسية ٣٣٥، ت: ٢٠/٣.

<sup>(</sup>١) هامش س: نقلَ عن ابن سيده، ولعلَّه ذكر ذلك في الأنيق الذي شرح به الحماسة، لأنه ينقل عنه ذاكراً اسمه كثيراً أنه اسم موضع . وعدَّ في معجم البلدان (طويلع) جملة أماكن ومياه دُعيتُ بذلك.

# قافية النون

٣٥٦ ـ قالَ أَبُو الْحَجْناءَ الْعَبْسِي، وهو نُصَيْبُ الْأَصْغر، يرثي شَيْبَةَ بنَ الْوَلِيد الْعَبْسِي، ودخَلَ على أُخيه وهويُقَسِّم(١) خيلَه: (بسيط)(٩).

١ ـ يا شَيْبَةَ الْخَيْرِ مَا كُنْتَ لِي شَجَناً آلَيْتُ بَعْدَكَ لَا أَبْكِي عَلَى شَجَنِ
 ٢ ـ كَذَبْتُكَ الْوُدَّ، لَمْ تَقْطُرْ عَلَيْكَ دَماً عَيْنِي، ولَمْ يَنْفَطِرْ قَلْبِي مِنَ الْحَزَن

«الشَّجَنُ» الحُزن، وأراد به من يُحْزَنُ له ((مِنْ حَمِيم، )) أي إن كنت سبّب

وشيبة بن الوليد هو وأخوه السالف أحد وجوه القواد في عهد المهدي، وهو عمَّ دُقاقة، وكان يحضر مجالس المهدي ويتدخّلُ في بعض المناظرات التي تجري بين العلماء بمحضره، فيتعصّب لطرف دون آخر ويتعرض إلى الهجو والحمل عليه. الأغاني ٣٠/٥، الوفيات (٣٢١/٤، شرح أبيات المغني ٢/٢٤، وفي الأغاني ٣/٢٢ زيادة على ما في عبارة الإنشاد أن نصيباً دخل على ثمامة بن الوليد العبسي بعد موت أخيه شبيب وهو يُفرَق خيلَهُ على الناس فامر له بفرس منها فأبَى أن يَقبَلَه وبكى وأنشد الشعر فجعل ثمامة ومن معه يبكون وينتحبون.



<sup>(</sup>١) ط: يقيم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٠ ظ، م: الحماسية ٢٩٤، ت: ٢/٠٥٠: الأخيران فقط. ونصيب الأصغر مولى المهدي الخليفة العباسي الثالث، وكان عبداً أسود نشأ باليمامة واشتراه المهديّ في أيام أبيه فلما وقف على شعره وحدقه أعتقه وزوّجه جارية له سوداء يقال لها جعفرة وكنّاه أبا الحجناء، وقد ولاه بعض المهام فقصِّر فيها وسجنه، ثم شفع فيه ثمامة أخو شيبة فأطلق سراحه، وقد ولأه الرشيد في عهده بعض كور الشام فأثرى وأفاد مالاً وحسنت حاله، وكان يُقدّمه على شعراء زمانه، كما كانت صلات البرامكة لا تنقطع عنه. وتوفي بعد عام ١٩٠هه. طبقات ابن المعتز ١٩٥، الأغاني ١٩٠٣، شرح أبيات المغني ٢٧٤/٢.

حُزْني(١) فقد آليتُ لا أحزنُ لمفقود بعدك، لتضاؤل كلِّ رزءٍ عن رُزئِك.

وقوله «كذَبْتُك الوُدَّ» أي كذبتُك فيما أَدَّعيه من وُدُك والحُزْنِ عليك إِذ لم تَبْكِ عيني دَماً ولم ينْفطر قلبي حُزْناً.

٣ ـ أَضْحَتْ جِيادُ ابْنِ قَعْقَاعِ مُقَسَّمةً فِي الْأَقْرَبِينَ بِلَا مَنَ وَلَا ثَمَنِ ٤ ـ ورَّثْتَهُمْ فَتَسَلَّوْا عَنْكَ إِذْ وَرِثُوا وَمَا وَرِثْتُكَ غَيْرَ الْهَمِّ والْخَزَن

قوله «بلا مَنِّ ولا ثَمَن» أي قسَّمُوها ميراثاً دون أن تَهبَها فتَمُنَّ بِها أو تبيعَها فتأخُذَ عا ثمناً.

وقوله «فتسَلَّوا» أي اغتبَطُوا بما ورِثُوا من مالِكَ فهانَ عليهم فقدُك للفائدة التي نالُوها بمُصابك.

٣٥٧ ـ وقالَ خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ: (طويل)(\*).

١ ـ أُعاتِبُ نَفْسِي إِنْ تَبَسَّمْتُ خَالِياً وقَدْ يَضْحَكُ المُوْتُورُ وهُوَ حَزِينُ
 ٢ ـ وبالدَّيْر أَشْجَانِي، وكَمْ مِنْ شَجِ لَهُ دُوَيْنَ المَصلَّى بالْبقيعِ شُجُونُ

يقول تبسَّمْتُ بعدَ فَقْده تجلُّداً، فعاتبتُ نفسي لَمَّا خلَوْتُ لعظيم رُزْئي. «والمَوْتُور» المُصابُ بِحَميمه، والوثر الذَّحل.

«والدَّيْرُ» هنا موضعٌ بعينه. ومعنى «أَشْجَاني» أَغَصَّني، يقال أَشْجَيْت الرَّجُل (٢) إذا أَغصَصْته، وشجوتُه إذا أَحْزَنته. «والبَقِيعُ» موضعُ تدافُنِ أهل المدينة. «والشُّجُون» جمع شَجَنِ وهو الحَمِيمُ (٣) يُشْجَنُ له، أي يُحْزن، والشُّجون أيضاً الحاجات، وهي الأسباب أيضاً، ومنه: الحديثُ ذُو شُجونِ، أي بعضُه سبَبٌ إلى بعض.

<sup>(</sup>١) ط: حرمتي. وآليتُ حلفتُ. والتضاؤل النُّقصان والضمور.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ـ ٦٠ ظ، م: الحماسية ٢٩٦، ت: ٣٥٢/٢. وخلفٌ شاعرٌ أمويٌ مولّد معاصرٌ لجرير والفرزدق، مذكور في اللصوص، وقد قُطعت يده في سرقة فصنع لنفسه أصابع من جلود، وقد اعتبره الفرزدق في شعر هجاه به لصاً سليل الْمَلاص، وكان ظريفاً راويةً ومولى لقيس بن ثعلبة. الشعراء ٧١٨. وفي البيان ٢٠/١ أن بعضهم كان يعدّه من المولدين المطبوعين.

<sup>(</sup>٢) ط: للرجل. والغُصَّةُ وقوف اللُّقْمة في الحَلْق وعدم التمكُّن من استساغتها وبَلِعها.

<sup>(</sup>٣) ط: الحميع. والحميم الصَّديق الـوَّدُودُ. والحديث ذو شجون مثل وقع في العسكري ٢٧٧٧، فصل المقال ٦٧.

٣ - (١٦٠ و) رُبِي حَوْلَها أَمْثَالُها، إِنْ أَتَيْتَهَا

قَرَيْنَكَ أَشْجَانَاً، وهُنَّ سُكُونُ

٤ - كَفَى الْهَجْرُ أَنَّا لَمْ يَضِحْ لَكَ أَمْرُنَا وَلَمْ يَأْتِنا عَمَّا لَدَيْكَ يَقِين

«الرَّبى» جمعُ ربوةٍ وهي المرتفَعُ من الأرض، أراد بها القبور، ومعنى «قَرَيْنَكَ» جعلْنَ قِراك الحُزْنَ. وقوله «وهُنَّ سُكُونُ» أي حرَّكَتْك وهيَّجت حُزنَك على أنها ساكنة، ((وهذَا)) كما قيل في الإسكندر(۱)، حين مات فبكَى حشَمهُ، فقال نَادِبُه: حَرَّكَنا بسكُونه.

وقوله «كفَى الْهَجْرُ» أي كفَى هِجْرانُنا لك وهجرانُك لنا أَنَّكَ بحيْثُ لا تدرِي ما نَلْقاهُ، بعدَك ولا نَدْرى ما صِرْتَ إليه.

٣٥٨ - وقالَ مُسْلمُ بنُ الوليد الأنْصارِي ومَاتَتِ امرأتُه: (طويل)(\*).

١ - حَنِينٌ وَيأْسٌ كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ مَقِيلاً هُمَا فِي الْقَلْبِ مُخْتَلِفَانِ (١)
 ٢ - غَدَتْ والتَّرَى أُولَى بِهَا مِنْ وَليِّها إلى مَنْزِلٍ نَاءٍ لَعَمْرُكَ دَان (١)
 ٣ - فلا وَجْدَ حتَّى تُنْزِفَ الْعَيْنُ مَاءَها وتَعْتَرِفَ الأَحْشَاءُ بِالْخَفَقَان

«الحنين» البكاء والرَّقة، أي لا يجتمع الحنينُ مع اليأس، لأنَّ اليأس لا يَبْعَثُ على السلوّ، إلا أني مع يأسي ممّن فقدتُه، أُحِنُ إليه لعظيم رزئي به. «والمَقِيلُ» موضعُ الحلول بالقائلة، وإنَّما يُريد المُستقرَّ، أي مستقرُّ الحنين بالقلب مخالفٌ لمستقرَّ اليأس والسُّلوَ، لأن ذلك لا ينبُتُ إذا ثبت هذا.

وقوله «والثَّرى أُولَى بِها» أي قد ضمَّها حين دفنت فحالَ بينها وبين وليّها، وأراد بالمنزل، النائي مع دنوِّه، القبرَ. «والنَّزفُ» استنفاذُ الدمع. «والخَفَقانُ» الاضطرابُ من الجَزَع.

<sup>(</sup>١) انظر القُوْلَةَ إلى جانب أقوال أخرى صدرت عن عددٍ من العظهاء بمناسبة نَعْي الإسكندر في التمثيل والمحاضرة ١٧٦.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقّة ٦٤ وظ، م: الحماسية ٣٢٣، ت: ٣٥٥/٢، الديوان ٣٤١. ومرَّتْ ترجـمة الشاعر في ص ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) م: يجتمعان. ج. ت. ط: يتَّفِقَان.

<sup>(</sup>٣) م. ت: الديوان: ناء لعَيْنَيْكَ.

٣٥٩ - وقَالَ ابْنُ عَمَّار الْأَسْدِيّ يَرْثي ابْنَهُ: (وافر)(\*).

١ - لَيْسَ بِخُسْرِ سَابُورٍ أَنِيسٌ يُؤرِّقُهُ أَنِينُكَ يَا مَعِين(١) ٢ ـ لَنامُوا عَنْكَ واسْتَيْقَظَّتَ حَتَّى أَتاكَ الموتُ وانْقَطَعَ الْأَنِين(١)

«خُسْر سابُور» موضعٌ بقرب الأهواز(٣) من أعمال العراق. «والتَّاريقُ» التَّسهيدُ. «ومَعِينُ» اسمُ ابنه، يُريد أنه صُرِع هناكَ ومَاتَ فلم يكن له ناصرٌ ولا وليُّ يَحْزَنُ له فَيَسْهَرُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ و، م: الحماسية ٣٧٨، ت: ٨٦/٣، ط: أبو عمــار. (١) م ت: ظلِلْتُ بجِسْرِ سابُورِ مُقِيماً يؤرَّقُنِي . . .

<sup>(</sup>٢) م. ت: ونَامُوا. وَاسْتَيْقَظْتُ.. دَعَاكَ المَوْتُ. ۚ

<sup>(</sup>٣) ط: الأهوار. في معجم البلدان (خسر سابور) أن الموضع المشار إليه يقع قرب واسط بنحو خمسة فراسخ، وأنه معروف بجودة الرمان. والأهواز بلد يطلق على مجموعة من الكُوّر، معجم ما استعجم ۲۰۲.

### قافية الصاد

٣٦٠ ـ قالَتْ أَمُّ ضرارِ الضَّبِّيَّةُ تَرْثي ابْنَهَا: (كامل)(\*)

١ ـ لَا تَبْعَدَنَّ وكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ زَيْنَ المجالِسِ وَالنَّدِيِّ قَبِيصا(١) ٢ ـ لَا تَبْعَدَنَّ وكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ زَيْنَ المجالِسِ وَالنَّدِيِّ قَبِيصا(١) ٢ ـ كَانُا مِ اذَا مَا الثَّامِ الثَّامِ الْخَامِ الثَّامِ الثَّامِ الْخَامِ الْخَامِ الثَّامِ الْخَامِ الْخَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَامُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُلِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

٢ ـ يَطْوِي إِذَا مَا الشُّحُّ أَبْهَمَ قُفْلُهُ بَطْناً مِنَ الزَّادِ الْخَبِيثِ خَمِيصا

(١٦٠ ظ) أي كان سيِّداً يُزَيِّنُ المجالسَ. «والنَّدِيِّ» مُتَحَدَّث القوم. ومعنى «أَبْهَمَ قُفْلَه» أغلَقَه فلمْ يُفْتَح، أي إذا حالَ الشحُّ دون الإيشار بالزاد فو يَطْوي بطناً خميصاً، دون أن ينال خَبِيثَ الزّاد بمسألةٍ ونحوها.

٣ ـ وَتَراهُ مُرْتَبِئًا بِأَعْلَى تَلْعَةٍ فِي كُلِّ مُرْتَبِإٍ تَراهُ شَخِيصَا ٤ ـ يَسَرُ الشِّتَاءِ وَفَارِسٌ ذُو قَحْمَةٍ فِي الْخَرْبِ إِنْ حَاصَ الْجَبانُ تَحِيصا

«المُرْتَبِيءُ» والرَّبِيءُ الطَّليعة. «والتَّلْعَةُ» هنا ما أشرف من الأرض، وهي أيضاً ما اتصل بالوادي. «والشَّخِيصُ» الشَّاخصُ ببصره في ارتيابه يَمِيناً وشِمالاً، «والشَّخِيصُ» أيضاً المُشْرِفُ، وكلُّ ما ارتفع على غيره فقد شخصَ.

«والْيَسَرُ» اللّاعبُ للميسر وهو من صفات الكرماءِ، وخصَّ الشتاءَ لأنه وقتُ الجدب والبُخل بالمال. «والْقَحْمَةُ» الاقتحامُ في الشَّدَّة، «والْقَحْمَةُ» أيضاً الشدّةُ نفسُها، لأنها تُقْحِمُ الإنسان فيما يكره. ومعنى «حاص» عدَلَ عن القرن مُنهزماً.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ و، تَرْثِي أَخاها. م: الحماسية ٣٧٠ ابنة ضرار ترثي أَخاها قَبِيصَةَ بن ضرار، وكذلك في ت: ٣٧/٣ مع تسميتها بميّة، وفيها جميعها الأولان فقط. (١) مت: شَيْءِ ذاهـبُ.



### قافية الضاد

٣٦١ - قالَ أَبُو خِراشُ الْهُذَلِيِّ يَرْثِي أَخاهُ عُرُوةَ، وكانَ هُوَ وابْنُه خِراشٌ خرجًا في غَزَاةٍ فأسَرهما بنو رِزامٍ وبنو بَلاّلٍ، وهما حيَّان من ثُمالة، وثُمالَةُ من الأزد، فساخْتَلَفا في قتلهمًا، فرأت بنو بـلالٍ أن يَقِتُلوهما، وأبَى ذلسك بنو رِزامٍ، فقتلت بنو بَـلاًل عُـرْوةَ وألقى أحـدُ بني رِزامٍ على خِـراش رِداءَه لِيَتنكّر بذلك، وقال له: انْجُ بنفسك. فلما أراد بنو بَلاّل ٍ قتلَه قـال: الرجُـلُ أَفلَتني والله، فساروا في إثْره فلم يُدْركوه.

ويُقال بَلْ أُسِرَ فَقُتِلَ عُروةُ وبقي خراشٌ أسيراً إلى أن أجاره رجلٌ من قوم الأسر، وألقى عليه رداءه ثم مَنَعَ آمِرَه منه حتى نَجا، فلحق بأبيه، فمدَحَ أبو خراش عُراش عُمِرَه أبو خراش عُمر فُه إلا أبو خراش (طويل) (\*).

١ - حَمِدْتُ إِلَمْي بَعْدَ غُرُوةَ إِذْ نَجَا خِرَاشٌ وبعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِن بَعْضِ
 ٢ - فواللَّهِ لا أنْسَي قَتِيلًا رُزِئْتُهُ بِجَانِبِ قُوسَى، مَامَشِيتُ علَى الْأَرْضِ
 «قُوسَى» بضم أوله موضعٌ في // بلاد ثُمالَة من الأَزْدِ//، ويقال قَوْسَى بلفتح وهو أصحُ (٢). وقوله «ما مَشِيتُ» أراد ما أَمْشِي، فوضعَ الماضي// موضعَ بالفتح وهو أصحُ (٢).

 <sup>(</sup>٢) ط: أصح بلاد ثمالة من الأزد. وفي معجم ما استعجم ١١٠٢ أنَّه بالوجه بين، ولم يُرجّح أحدهما،
 وساق البيت.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٤ و، م: الحماسية ٢٦٢، ت: ٢٨٠/٢: ما عدا الأخيرين. انظر التعريف بالشاعر ص ٥٦١.

<sup>(</sup>١) هي في المتن ولا وجود لها في س ط. وقد وقعت هذه العبارة في م عن الأصمعي وهي أيضاً وما قبلها في الأغانس ١١٧/٢١. والعبارة فيما ذكر أولًا هكذا: ِ فمدحه أبو خراش ولا يعرف.

المستقبل// لَمَّا عُرِف المعنى، (١٦١ و) ولِمَا في الكلام من معنى الشَّرط لأنه في تقديرٍ إِنْ مَشَيْتُ على الأرض أمداً فلا أنساه، والماضي يقعُ موقع المستقبل كثيراً لتحصيل حرْفِ الشَّرط معنى (١) الإستقبال فيه.

٣ - بَلَى إِنَّهَا تَعْفُو الْكُلُومُ، وإِنَّمَا نُوكَّلُ بِالْأَدْنَى وإِنْ جَلَّ مَا يَمْضِي

هذا البيتُ مناقضٌ للبيت الأول لأنه قال «لاَ أنْسَاهُ ما مَشِيتُ علَى الأَرْض» ثم قال «بَلَى إِنَّهَا تَعْفُو الْكُلُومُ» البيت. فذَكَر أنَّهُ يَنْساهُ لما يَرِدُ عليه من المصائِب بعده، وهذَا هو الحقُّ لأنّ أدنى المصائب إلى الإنسان تشْغَلُه وتُسَلِّيه (٢) عنْ أبْعدها عهداً منه، فرَجَع إلى الحق وأرْسَل بهذا حِكْمةً صحيحةً تُعْرف، وهذا من بديع الشّعر وهو خلافٌ قول ذي الرمة (٣):

ولمْ يُنْسِنِي أَوْفَى المصِيبَاتُ بَعْدَهُ ولَكِنَّ نَكْءَ الْقَرْحِ بِالْقَرْحِ أَوْجَعُ

ومخرجُ هذا أنَّ المصيبةَ إذا أردَفَت المصيبة تضاعَف الحزنُ بتضاعف المصيبة، فَكَانَ كالقُرحة التي لم تندَمِلْ، فنُكِثت فتجدَّدت بالنَّك، وتضاعَفَ وجَعُها، ولكلِّ من المعنيين تَأُويلُ صحيحٌ.

٤ - ولَمْ أَدْرِ مَنْ أَلْقى عَلَيْهِ رِدَاءَهُ سِوَى أَنَّهُ قَدْ سُلَّ عَنْ مَاجِدٍ خَض (٤)
 ٥ - ولَمْ يَكُ مَثْلُوجَ الْفُؤادِ مُهَيَّجاً أَضاعَ الشَّبَابَ فِي الرَّبِيلَةِ والْخَفْض
 ٦ - ولَكِنَّهُ قَدْ لَـ وَحَثْهُ خَـ امِصٌ عَلَى أَنَّهُ ذُو مِرَّةٍ صَادِقُ النَّهْض (٥)

قوله «سُلَّ» أي سُلِبَ وجُرِّد. «والمحْضُ» الخالص من كلِّ شيء، وأصلُه اللَّبنُ الله يشُبْه ماءً.

«والمثْلُوج» البليدُ الذي ليس بقلبه ذكاءً، وكأنَّ به ثَلْجاً لبرْدِه. «والمُهَيَّجُ» الكثيرُ اللّحم الثقيل، يقال هُيِّجَ الكَلْبُ إِذَا ضُرب فتوَّرم جلدُه وانتفَخ، ويروى

<sup>(</sup>١) ط: يعني.

<sup>(</sup>٢) س: وتنسيه عن أبعد ما عهدنا.

<sup>(</sup>٣) هو، إِن كَانَ النَّاسِخِ مُتَحَرِّياً، لأخيه هشام حَسَبَ ما سيُذكر في آخر الحماسية التالية، ومع ذلك فلا وجود له في ديوان ذي الرِّمة. وهو في أمالي القالي ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) م: ولكنَّه قد. ت: على أنَّهُ قَدْ.

<sup>(</sup>٥) جـ م ت: قد نازَعتْهُ مَجاوعٌ. ط: محامِضٌ.

«مُهبَّلًا» وهو بمعناه، ويقال هو الملَعَنُ (١) المدعو عليه بالْهبَل ، وهو الفَقْد. «والرَّبِيلَة» (٢) الخفْضُ والدَّعة، والرَّبالة كثرةُ اللّحم والنَّعمة، أي لَم يُفْنِ شبابَه إلَّا في اكتسابِ المجد، من غزْوٍ وسفَرٍ وخدمةِ ضيفٍ ونُصرةِ ملهوفٍ وغير ذلك من وجوهِ المجد.

ومعنى «لوَّحَنْه» ضرَّتْه وغيَّرته. «والمَخَامِصُ» جمع مَخْمَصَةٍ وهـو الجُوع، ومثلُها الخَمْصَةُ، أي يُوْثِرُ بقُوتِه في المجاعات حتى لوَّحَهُ ذلك. ﴿ المِزَّةُ القوة. «والنَّهْضُ» النَّهوض في الأمور، أي لا يفتُر فيما تصرَّفَ فيه من وُجوهِ الكرَم وإن كان ضامراً مُلَوِّحاً.

٧ - (١٦١ ظ) كَأَنَّهُم يَشَّبَّتُونَ بِطائِر خَفِيفِ المشَاشِ عَظْمُهُ غَيْرُذِي نَحْضِ
 ٨ - يُبادِرُ قُرْبَ اللَّيْلِ فَهْوَ مُهَابِدً يَحُثُ الْجَنَاحَ بِالتَّبَسُطِ والْقَبْض

«التشبُّثُ» التعلق بالشيء كأنَّهُم يرُومون التَّعلَّق منه عند هربه ونجاته بطائر خفيفٍ سريع، «والمُشَاشُ» أطرافُ العظام الرَّخصة، فإذا خَفَّ مُشاشُ العظم خفيف سائرُه، «والنَّحْضُ» اللَّحم، يُريد أنه مَعْرُوقُ العظام خفيفُ اللَّحم، فذاك أسرعُ لَه، وإنما يريدُ الصَّفْر (٣) ونَحْوَهُ من جوارح الطير العِتاق.

وقوله «يُبادِرُ قُرْبَ اللَّيلِ» أي يُبادرُ اللَّيْلَ إلى وَكْرِه، لئلًّا يغشاه قبلَ الوُصولِ إلى وَعْرِه، لئلًا يغشاه قبلَ الوُصولِ إلى فهو يَجْتَهِد في الطَّيَرانِ. «والْمُهابِذُ» المُسْرع، يقال أهبَذَ في سَيْرِه وأهذَبَ إذا أسرعَ.

<sup>(</sup>١) ط: الملصق.

<sup>(</sup>٢) ط: والنزيئة.

<sup>(</sup>٣) ط: الصغر.

## قافية العين

٣٦٢ ـ قال هِشَامُ أَخُو ذِي الرُّمَّةِ: (طويل)(\*).

١ - نَعَى السرَّكْبُ أَوْفَى حِينَ آبَتْ رِكَابُهُمْ
 لَعَمْرِي لَقَدْ جَاءُوا بِشَرِّ فَاسْمَعُوا(١)
 ٢ - نَعَوْا بَاسِقَ الأَخْلَقِ لاَ يَخْلُفُونَهُ
 ٣ - نَعَوْا بَاسِقَ الأَخْلَقِ لاَ يَخْلُفُونَهُ
 ٣ - نَعَوْا بَاسِقَ الأَخْلَقُ الْجِبَالُ الصَّمُ مِنْهُ تَصَدَّع (٢)

«الرَّكْبُ» جمع راكِب وهم أصحابُ الإبل خاصّةً. «وأَوْفَى» أخو هشام. ومعنى «آبَتْ» رجعَتْ من السّفر. «والرِّكاب» الإبلُ، واحدتُها رَاحِلةً.

«والباسِقُ» الطويلُ، يقال بسَقَت النَّخلةُ إِذا طالَت، وأراد بطول أخلاقه شرفَها وتمكُّنَها في الكرم، لأنَّ ما طال فقد أشْرَفَ على غيره. ومعنى «يخْلُفُونه» يقُومونَ مقامه في المكارم. «والصَّمُّ» الصَّلابُ، أي تكادُ لفقدِه تَنْهَدُّ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٤ ظ ما عدا ٤. م: الحماسية ٢٦٤، ت: ٨٧/٢ بجعـل الثالث أولاً. وهشام بن عقبة بن بُهيْش أحدُ إخوة ذي الرَّمة، وإخوته الأخرون هم: غيلان وحريان وأوفى ومسعود، وقد نسب الشعر إلى آخرهم أيضاً. انظر الشعراء ٥٣٥، ها ١، شرح أبيات المغني ٥/٩٠٥-٥١٠. وترجمة ذي الرِمة ستأتي في ص ٧٣٨. وفي المتن (مصر) زيادة: يرثي أخاه.

<sup>(</sup>١) م ت: بشرّ فأوجَعُوا.

<sup>(</sup>٢) م ت: باسِقَ الأفعال.

٣- تَع زَّيْتُ عَنْ أَوْفَى بِغَيْلَانَ بَعْدَهُ

عَـزاءً، وجَفْنُ الْعَيْنِ بِالْماءِ مُتْرَعُ(١)

٤ - خَوَى الْمَجْلِسُ الْمَعْمُورُ بَعْدَ ابْنِ دَلْهَم وَأُمْسَى بِأَوْفَى قَوْمُه قَدْ تَضَعْضَعِ (٢)

«غَيْلاَنُ» هو ذو الرُّمة. فيقول تعزَّيْتُ عن أوفى بفقد غيلان بعْدَه، ويقال معناهُ تعزَّيتُ عن أوفى بحياة غيلان، ويدلُّ على المعنى الأول قولُه:

# ولكنَّ نَكَّءَ الْقَرْحِ بِالْقَرْحِ أَوْجَعُ

ودليلُ المعنى الثاني اتصالُ هذا البيت بالبيتين قبلَهُ دون دليل على موت غيلان، وأنَّ التَّعزي بلحيِّ عن الميِّت أعرفُ وأحقَّ، ووجهُ التعزِّي بموت غيلان عن أوفى الاشتغالُ بحديثِ المصائب عن قَدِيمها. «والمُتْرَعُ» المملُوءُ، وأراد بالماء الدَّمْعَ.

وقوله «خَوَى» أي خلا وكلُّ خال فهو خاو، يقول كان سيَّد (١٦٢ و) قومه، فكان مجلسُهُمْ مَعْمُوراً به فلما فُقِدَ خلا مجلسُه من قومه(٣). «ودَلْهَمُ» جـدُّه. ومعنى «تَضَعْضَعُوا» تفرَّقُوا، أي تفرَّقَ أمرُهم بفقده.

٥ - وَلَمْ تُنْسِنِي أَوْفَى المصِيباتُ بَعْدَهُ ولكنَّ نَكْءَ الْقَرْحِ بِالْقَرْحِ أَوْجَعُ

رجَع عما ذَكَر أوّلًا، من أنه تعزَّى عن أوفى بغيره من المفقودين، لِما تَقدَّم من التَّفسير والعِلَّة في أبيات أبي خراش الضادية(٤).

«والنَّكْءَ» القَشْر، يقولُ المصيبةُ إِذا أردفت المصيبة هيَّجَتْها وضاعفت الوجْدَ فيها، كما أن القُرحة إِذا نُكِئَت كان ذلك أوجعَ بها وآلم لها. والباءُ في قوله «بالْقَرْح» متصلة (٥) بقوله «أوجَعُ» أي نَكْءُ القرح أوجعُ به، وهذا كما تقول ضرْبُ الرأس حليقاً بالرأس أوْجَعُ، أي أوجَعُ به.

<sup>(</sup>١) جـ م ت: مَلاَنُ مُتْرَعُ.

<sup>(</sup>٢) جم ت: المسجدُ المَعْمُورُ.

<sup>(</sup>٣) س: قوله.

<sup>(</sup>٤) مضى ذلك في شرح الثالث من الحماسية ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) أي متعلقة، كما يعبر المتأخرون من النحاة.

٣٦٣ ـ وقالَ أَبُو الْجِبَالِ الْبَراءُ بنُ رِبْعي الْفَقْعَسِيّ: (طويـل) (\*).

١ - أَبَعْدَ بَنِي أُمِّي الذِينَ تَتابَعُوا أُرَجِّي الْحَياةَ أَمْ مِنَ المُوْتِ أَجْزَعُ
 ٢ - ثَمانِيَّةٌ كَانُوا ذُوَابَةَ قَوْمِهِمْ بِهِمْ كُنْتُ أُعْطِي مَا أَشَاءُ وأَمْنَع

يقول لا أرجُو تلذُّذاً بحياةٍ بعد إخوتي، ولا أَجزَعُ من الموت إِذا نزل بي، لعظيم رزئي بهم.

«وذُوْابَةُ» القوم أشرافهم، وأصلُ ذلك في ذؤابة الرأس، وهي إحدى ذواثب شعرِه، لأنها في أعْلَى الإنسان. وأراد ما أشاء (١) إعْطَاءَه، فحذَف لعلم السامع، أي كنت بهم عزيزاً أُعطِي بهم ما أشاءُ من الحق وأمنعُ ما يجب منعه، وقد صرْتُ الآن على خلاف تلك الحال.

٣ - أُولِئِكَ إِخْوَانُ الصَّفَاءِ رُزِنْتُهُمْ وَمَا الْكَفُ إِلَّا أُصْبِعٌ ثُمَّ أُصْبِعُ
 ٤ - لَعَمْرُكَ إِنِّ بالْخَلِيلِ الذِي لَهُ عَلَيَّ دَلالٌ وَاجِبٌ لُفَجَع

يقول المرءُ عزيزٌ كثيرُ بأخيه كما أن بطْش اليد بأصابعها، أي لمَّا فقدْتُهم صِرتُ كَفَّ ذهبتْ أصابعُها. وقوله «أُصبع ثمَّ أُصبع» أي أصابعُ متوالية، بعضها بعد بعض متولية، ولم يُرد أُصبُعين.

«والدَّلَالُ» الدَّالَّةُ، يريد أخاه المُدِلِّ عليه بأُخُوِّتِه.

٥ ـ وإِنِّيَ بِالمُوْلَى الذِي لَيْسَ نَافِعِي ولاَ ضَائِرِي، فُقْدَانُهُ لَمَتَّعُ ٢ ـ يَرَى لِيَ ذَنْبًا إِنْ غَنِيتُ مُفَارِقاً لَهُ والْغِنَى أَبْقَى جَمَالاً وَأَوْسَع

(١٦٢ ظ) «الْمَولَى» ابنُ العمَّ، أي أَنَّهُ(٢) ممتنع بمثل هذا من بني العمَّ ومُفَجَّعُ بمن (٣) وصَفَه من الأُخُوَّة، وذلك أشدُّ لرزته بهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٨ ظ، م: الحماسية ٢٧٧، ت: ٣٢٥/٢. هكذا وقعت كنيته في النسختين وفي ها س: أبو الحِناك بحاء مهملة ونون معجمة وكاف، كذا ذكره الأمدي وابن ماكولا. انظر ما ذكر في ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>١) سُ.ط: ما شاء.

<sup>(</sup>٢) م ط: أي أنا.

<sup>(</sup>٣) ط: عمن... فلذلك.

ومعنى «غَنِيتُ» اسْتَغْنَيْتُ عنه مُفارقاً له غير معوَّل عليه ولا طامع فيما لديه. وقوله «والْغِنَى أَبْقَى جَمالاً» أي الغِنَى عن الناس/أجملُ بالمرء وأوسعُ للفضل والكرم. ٣٦٤ وقالَ ابنُ الْمُقَفَّع يُرْثِي يَحْيَى بنَ زِيَّادٍ: (طويل)(\*).

١ - رُزِثْنَا أَبَا عَمْرٍ وَلاَ حَيَّ مِثْلُهُ فَلِلَّهِ رَيْبُ الْحَادِثَاتِ بِمَنْ وَقَعْ

يقول رُزِثناه، ولا حيَّ بعده يقوم مقامه، فاشتدَّ الرُزْءُ به. وقوله ولِلَّه رَيْبُ الْحادِثاتِ، لفظُه لفظُ الثَّناء على الرَّيْبِ ومعناهُ التعجَّب منه والإنكار لما أتى به، حينَ وقع بهذا المفقود. ومعنى قوله «بمَنْ وقَعْ» أي بأي فتى وقع، وقد كان ينبغي ألا يقَعَ به، وهي جُمْلَةٌ منقطعةً ممَّالًا) قبلَها، ويجوزُ أن يكون في موضع الحال من «الرَّيْبِ، على تقدير ولِلَّه ريبُ الحادثاتِ مقولًا فيه بمن وقع، كها قال الآخر(٢):

# جَـاْؤُوا بِمَذْقٍ: هَلْ رَأَيْتَ الذُّنْبَ قَـطُ

أي بمَذْقٍ يُقال فيه هذا.

٢ - فإِنْ تَكُ قَدْ فَارَقْتَنَا وَتَرَكْتَنَا ذَوِي خَلَّةٍ مَا فِي انْسِدَادٍ لَهَا طَمَعْ ٢ - فَإِنْ تَكُ قَدُ فَقُدُنا لَكَ أَنَّنَا أَمِنًا عَلَى كُلِّ الرَّزَايا مِنْ الْجَزَع ٣ - فَقَدْ جَرَّ نَفْعاً فَقُدُنا لَكَ أَنَّنَا أَمِنًا عَلَى كُلِّ الرَّزَايا مِنْ الْجَزَع

والخَلَّةُ الفُرجة في الحائط وغيره، ضَرَبها مثلًا لاختلال الحال بعده. وقوله وفقد جرَّ نفْعاً فقدُنا لَكَ مأخوذ من قول (٣) أمَّ الهيثم السَّدُوسيَّةِ حين قيل لها: ما أسْرَعَ مَا سَلُوْتِ عن ابنك الهيثم. فقالت: وأمَا واللَّهِ لقد رُزِئْتُه كالبدر في بهائه، والسَّيف في مضائِه، والرَّمح فِي استوائِه، ولقد فرُّنَتْ كَبِدي مُصيبَتُه وتصدَّع قلبي لفقده، وما اعْتَضْتُ منه إلا أَمْنِي المصائِبَ من بَعْدِه».

المسترفع (هو يوالد

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٩ و، م: الحماسية ٢٨٢، ت: ٣٣٣/٢. وابن المُقفَّع كاتبٌ مترسَّلٌ مشهور من مخضرمي الدولتين، كان مجوسياً فأسلم على يد أحـد أعهام جعفر المنصور، الـذي كان منحازاً إلى جانبه مختصاً به، ومات مقتولاً سنة ١٤٥ هـ. أخباره في عدد من المؤلفات، انظر الوفيات ٣/١٥١/، الخزانة ١٧٧/٨، وترجمة يحيى مضت في ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>١) ط: يقنع . . . عمّا .

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في الكامل ١٤٩/٣، المحتسب ١٦٥/٢، أمالي ابن الشجري ١٤٩/٢، ونُسب إلى العجاج وهو في ديوانه ٨١، وقبله: إلى العجاج وهو في ديوانه ٨١، وقبله: حتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلامُ واخْتَلَطْ

<sup>(</sup>٣) انظر القولة في زهر الأداب ٧٩٨/٢، مع خلاف يسير.

فيقول لَمَّا فقدناه أفادَنا مصابُه أَمْنَ كلِّ مصيبة بَعْـدَهُ، لعظيم رُزْته ووقـوع كلِّ مصابِ دُون المصابِ به، وأراد «أَمِنًا كلَّ ذوي الرَّزايا»، فحذَف لعلم السامع.

٣٦٥ ـ وقَالَ أَرْطَاةً بنُ سُهَيَّةَ الْمُرِّيِّ: (طويسل)(\*).

١ ـ هَـلُ آنْتَ ابْنَ لَيْلَى إِنْ نَظَرْتُكَ رَائِحٌ مَعِي مَعِي مَعِي مَعِي مَعِي مَعِي مَعِي مَعِي

٢ ـ وَقَفْتُ عَلَى قَبْرِ ابْنِ لَيْلَى فَلَمْ يَكُنْ
 وَقُوفِي عَلَيْهِ غَيْرَ مَبْكَى وَمَجْزَع

«نظَرْتُكَ» بمعنى انتظرتُك. «والرَّائحُ» الخارج عشيةً. وقوله «غَيْر مَبْكَى ومجْزَع» أي لم يُشْفِني وقوفي أي لم يُشْفِني وقوفي ذلك ممًا أَجِدُ.

٣ - (١٦٣ و) عَنِ الدَّهْرِ فَاصْفَحْ إِنَّهُ غَيْرُ مُعْتِبِ
 وَفِي غَيْرِ مَا قَدْ وَارَّتِ الأَرْضُ فَـاطْمَعِ
 ٤ ـ فلَوْ كَانَ لُبِّي شَاهِداً مَا أَصَابَنِي سُهُوَّ لأَحْجَارٍ بِبَيْدَاءَ بَلْقَع

«المُعْتِبُ» الرَّاجعُ إلى ما تُحِب (٢)، يقال استَعْتَبْتُ فلاناً فأَعْتَبني، أي أرضاني. يقول إِنَّ الدَّهر لا يُعْتِبُ من استعتبه، فالصَّفْح عنه والإعراض عن معاتبه أولى وأحتَّ.

وقوله «فلو كَانَ لُبِّي شَاهِداً» أي لو كان عَقْلِي صحيحاً ثابتاً لم أتَتَبغ ما فات، ولا سَهَوْتُ عما يَجِبُ من الصَّبْر، لقبرٍ بقَفْرٍ لا أنيسَ به. «والْبَيْدَاءُ» القفرُ. «والبُلْقَعُ» الخالى من كلِّ شيء.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٦ و، م: الحماسية ٣٠٠، ت: ٣٥٥/٢ دون الأخير. وترجمة أرطاة في ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>١) ط: لم يكن.

<sup>(</sup>٢) ط: لم يجب.

٣٦٦ - وقال مُوَيْلِكُ الْمَزْمُوم يَرْثِي امْرَأْتَهُ: (كامل) (\*).

١ - أُمْرُرْ عَلَى الْجَدَثِ الذِي حَلَّتْ بِهِ أُمُّ الْعَلاَءِ فَنَادِهَا لَوْ تَسْمَعُ
 ٢ - أَنَّ حَلَلْتِ وَكُنْتِ جِدًّ فَرُوقَةٍ بَلَداً يَمُرُّ بِهِ الشُّجَاعُ فَيَفْزَع

«الجدَثُ» القبرُ. وقوله «لوْ تَسْمَعُ» أي ليتَها تسْمَع فتجيبُ نِدائي. «والفَرُوقَةُ» الكثيرةُ الفَرقِ والحونث فيه سواءً. وأراد «بالْبَلَدِ» موضعَ القبر، أي هو مُوحِشٌ يَفْزَعُ الشُّجاعُ به فكيف، حللتِه مع إيحاشه(١).

٣ - صلَّى الإلَهُ عَلَيْك مِنْ مَفْقُودَةٍ إِذْ لا يُلاثِمُكِ المَكَانُ الْبَلْقَعُ (٢)
 ٤ - فَلَقَدْ تَرَكْتِ صَغِيرَةً مَرْحُومَةً لمْ تَدْرِ مَا جَزَعٌ عَلَيْكِ فَتَجْزَع «البلْقَعُ» الذي لا شئء فيه من نباتٍ وغيره.

وارادَ «بالصَّغِيرَة» بُنَيَّةُ لها يَرْحَمُها الناسُ. وقوله «لَمْ تَدْرِ ما جَزَعٌ عَلَيْك» أي صغُر سِنُّها عَنِ الجزع عليكِ. ورفَعَ «فتَجْزَعُ» على القَطْع، ولو نصَبَه لكان أَجودَ، لأنه جوابُ النَّهْي.

٥ - فَقَدَتْ شَمِائِلَ مِنْ لِزامِكِ حُلْوَةً فَتَبِيتُ تُسْهِرُ أَهْلَها وتُفَجِّعُ
 ٦ - فَإِذَا سَمِعْتُ أَنِينَها فِي لَيْلِهَا طَفِقَتْ عَلَيْكِ شُؤُونُ عَيْنِي تَدْمَع

«الشَّمائِلُ» الطبائعُ واحدتُها شِمالُ. «والْحُلُوة» الحسنةُ المُستعذَبَةُ. «واللَّزامُ» مُلازمتُها لَهَا وضمُها إليها، رَحمةً وحُبًا، ويروى «حُرَّةً» أي خالصة كريمةً. وقوله «تُسْهِرُ أَهْلَها رحمةً لها.

ومعنى «طفِقَتْ» جَعَلَتْ، أي إذا أنَّتْ حنيناً إليكِ ذكرْتُكِ فجعلتُ أبكى عليك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦١ ظـ ٦٢ و، م: الحماسية ٣٠٥، ت: ١:٣٦٠/٢ ـ ٦ فقط. ومالك ويقال مويلك المزموم شاعر رَبَعي ذُهليّ من شعراء البحرين، ويبدو من الحماسية أنه من العهد الإسلامي، ويُشير البغداديّ إلى أنه لم يتمكن من الوقوف على نسبه فيما كان لديه من مصادر. معجم الشعراء ٢٦٣، الخزانة ٨٠٥/٥، شرح أبيات المغني ٧٠/٠.

<sup>(</sup>١) ط: الحاشيه.

<sup>(</sup>٢) م ت: صلَّى عَلَيكِ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) ط: فتبكى فيسهر.

وتُروى(١) هذهِ الأبياتُ للصَّفْرِ بْنِ الأَجْدَل ِ الفُشَيْرِيّ، وفيها زيادةُ أبياتٍ، وهي:

٧\_(١٦٣ ظ) وَلَقَلَّ مَا لَبِثَتْ خِلاَفَكِ أَنْ دَعَا دَاع وكَـــانَ دُعَــــاُؤُهُ

٨ ـ ولَقَدْ أَتَيْتُكِ بِالْحَبِيبَةِ مُعْلِماً جَزِعاً وكُنْتُ أَخَالُنِي لاَ أَجْزَع

يقول لم تَلبثْ (٢) بنيَّتُكِ بعدك أَنْ دعاها داعِي الموت المتوقَّع فأجابت. ومعنى «خِلاَفَكِ» بعدك.

وأراد «بالْحَبِيبَة» ابنتها، أي زُرْتُ قبركِ بها، جَزِعاً من أن أزوره وحمدي فأَسْتَوْحِش، على أنِّي لا أجزعُ من شيءٍ.

٩ - أَفَهَا عَرَفْتِ وَلا قَرَيْتِ حَبِيبَةً أَوْفَ إِلَيْكِ بِهَا مُحِبً مُوجَعُ
 ١٠ - وَقَرا السَّلَامَ فَهَا رَجَعْتِ تَحِيَّةً واللَّهُ يأْمُرُ بِالتَّحِيَّة تُرْجَع

«الْقِرَى» الضّيافة. وأراد «بالمُحِبِّ» نفسَهُ، وحذَفَ الهمزة من قوله «وقَرا» وجعل مكانَها ألفاً، ضرورةً، وأراد وقرأً عليك السلام، فحذف لعلم السامع. ويقال رجع الشيءُ ورجَعْتُه، وفي التنزيل (٣) ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ والتَّحِيَّةُ السّلام. وأراد يَأْمُر بالتحية أن تُرْجَعَ، فحذَف «أَنْ» ورَفَع الفعل لعدم الناصب.

11 - حتى وَدِدْتُ منَ الصَّبَابِةِ أَنِّنِي مَيْتُ نَـواثِحُهُ عَلَيْهِ تَفَجَّعُ ١٢ - فِي مِثْل ِ قَبْرِكِ عِنْدَ قَبْرِكِ ثَاوِياً حتى نُصَاحَ مِنَ السَّمَاءِ فَنَفْزَع ١٢ - فِي مِثْل ِ قَبْرِكِ عِنْدَ قَبْرِكِ ثَاوِياً حتى نُصَاحَ مِنَ السَّمَاءِ فَنَفْزَع «الصَّبابةُ» رِقَّة الشَّوق، أي ودِدْتُ شوقاً إليك أنِّي لاحق بك وأنَّي ثاوٍ في القبر بحذائك إلى يوم القيامة.

«والنَّاوِي» المُقيم. وقوله «حتى نُصاحَ فَنفْزَعُ» يريد قوله تعالى: (٤) ﴿إِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيْحةً واحدةً فإذَا هُمْ جميعٌ لدَيْنا مُحْضَرُون﴾ وقوله تعالى: (٥) ﴿ ونُفخَ في الصَّور فَصَعِقَ مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ ورفَعَ «فنفْزَعُ»

<sup>(</sup>١) اكتفى البغدادي في خزانته بالتنبيه على هذه الزيادة وذلك بالإشارة إلى عدد أبياتها دون إيرادها، ذاكرا أنها في حماسة الأعلم.

<sup>(</sup>٢) س ط: لا تلبث. إن دعاك. (٣) سورة التوبة: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يس: ٥٣. (٥) سورة الزمر: ٦٨.

على القَطْع، على تقدير فإذا نحـن نفزع، ولو نَصبَ على العطف لكـان أُجُود.

٣٦٧ وقالَ آخَرُ: (طويل)(\*)

١ - نُعَى لِي أَبُو الْلِقْدَامِ فَاسْودً مَنْظَرِي مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَكَتْ عَلَيَّ الْسَامِعُ
 ٢ - وأقبل مَاءُ الْعَيْنِ مِنْ كُلِّ زَفْرَةٍ إِذَا ورَدَتْ لَمْ تَسْتَطِعْهَا الْأَضَالِع

قوله «نُعَى لِي» أي نُعِيَ، وهي لغةُ طيّىء، كما قال زيد الخيل(١):

عَلَى مِحْمَرِ ثُوَّابُتُمُوهُ وَمَا رُضَى

أراد وما رَضيَ. وقول ه «فاسْوَدُّ مَنْظرِي مِنَ الأَرْضِ» أي أَظْلَمَ عليَّ ما نظرت إليه من الأرض حيرة وحُزناً. ومعنى «استَكَتْ» ضاقت وانسدَّتْ، والأسكُ الصغيرُ الأذنين الضَّيْقُهما، وهو ضدَّ الآذن.

(١٦٤ و) «والزَّفْرَةُ» ردُّ النَّفُس في الجوف (٢)، فِعْلَ المحزون المتذكِّر، وهي تنفُّسُ الصَّعداء. وقولُه «لم تَسْتَطِعْهَا الأضالِعُ» مثلُ قول النابغة (٣):

تَقَضْقَضُ مِنْهَا أَوْ تَكَادُ ضُلُوعُها

أي تملًا الْجَوْفَ حتى تكاد تكسِر الأضلاع لشدة زَحْمها وضغطها.

٣٦٨ - وقالَ حُسَيْنُ بنُ مُطَيْرِ الْأَسَدِيِّ يَرْثِي مَعْنَ بْنَ زَائِدَةَ الْشَّيْبانِي: (طويل) (\*\*). ١ - أِلَّا عَلَى مَعْنِ وقُولًا لِقَبْرِه سَقَتْكَ الْغَوادِي مَرْبَعاً ثُمَّ مَرْبَعا

(\*) جـ: ورقة ٥٩ ظ، م: الحماسية ٢٨٤، ت: ٢/٣٥٥.

(۱) هو من أبيات كتاب سيبويه ١٢٩/١، ١٨٨/٤، وصدره: أفِي كلُ عام مأتم تُبعَثُونَه.

والمِحْمَرُ الفرس الهجين تكون أخلافه كأخلاف الحمار. وثوبتموه جعلتموه ثواباً. انظر شرح البيت في شرح شواهد الكتاب للأعلم ٢/٦٥، والشعر والشعراء ٢٩٣، وقافيةُ الألف لا الضّاد. وترجمة زيد في ص ٤٠٢.

(٢) ط: الجوف شدة.

(٣) صدره في الديوان ١٠٧: وتَنْحَط حَصانُ آخرَ اللَّيْل نَحْطَةً. وتَنْحَطُ تزفِرُ حُزناً وتَقضقض تتكَسَّرُ. وترجمة النابغة في ص ١١٩.

(\*\*) جـ: ورقة ٣٦ ظـ ٦٤و، م: الحماسية ٣١٩، ت: ٢٩٠/٢ إلى غاية ٦. وترجمة معن سبقت في ص ٤٨١. والحسين بن مطير بن مكمل مولى بني أسد بن خُزيمة شاعرٌ متقدمٌ في القصيد والرَّجز، وهو من مُخَضرمي الدّولتين، وكان من ساكني زُبالَة، معدوداً من الرواة والعلماء، شبيهاً بالأعراب في زيّهم وكلامهم ومذهبهم. الأغاني ١٧/١٦، السمط ٢٠٩.



٢ ـ فَيا قَبْرَ مَعْنِ أَنْتَ أُولُ حَفْرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ خُطَّتْ لِلْمَكارِم مَضْجَعا(١) «الْمَوْبَعُ» زَمنُ الرّبيع، وهـو الخريف، والمطـرُ فيه أَطْرفُ المطـرِ، لأنـه يأتـي عَقِب الْقَيْظ بأَحْوج (٢) ما تكون الأرضُ إليه.

وقوله «أنْتَ أولُ حفرةٍ خُطَّت لِلْمكارِم» أي لسم يَمُتْ قبل معن كريمٌ مثلُه فلما مات ماتَتِ المكارم بموته فدُفِنَ بدفْنه. «والْمَضْجَع» المَرْقَدُ.

٣ ـ ويا قَبْرَ معْن كَيْفَ وارَيْتَ جُودَهُ وقد كَانَ مِنْهُ الْبَرُّ والْبَحْرُ مُتْرَعا ٤ ـ بَلى قَدْ وَسِعْتَ الْجُودَ، والْجُودُ مَيِّتٌ ولو كَانَ حيًّا ضِقْتَ حَتَّى تَصَدُّعا

«المُتْرَعُ» المملوءُ، أي كان جودُه قد عمَّ الأرض وفشا فيها، فكيف وَارَيْتَه

وقوله «بَلَى» استدراك وإيجاب لما أنكره أولاً، أي سترْتَ جودَه لمَّا مات، فانقطعَ جودُه، ولو كان حياً أعجزكَ ذلك.

٥ ـ فتيَّ عِيشَ في مَعْرُوفهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا كَانَ بعْدَ السَّيْلِ مَجْرَاهُ مَرْتَعا

7 \_ ولما مضى معن من مضى الجُودُ وانقضى وأصبَح عِرْنين المكارِم أجدَعا

أي فَضُلَتْ عطاياه وتوفَّرت للمُعْطى بعد موته، فعِيشَ فيهَا، فمثلُه مشلُ السَّيل يَذْهَبُ وأثرُه بِاق يُرعى، يُريدُ ما أنبتَ.

وقوله «عِرْنِينُ المَكارِمِ أَجْدَعا» أي خَضَعَتِ الْمكارِمُ بعدِه وكانت عزيزةً به، وضرَبَ جَدْعَ الْعِرْنين مثلًا. ﴿ وَالْعِرْنِينُ ﴾ الْأَنْفُ ﴿ وَالْأَجِدَعُ ﴾ المقْطُوع.

٧ ـ تَعَزَّ أَبِا الْعَبَّاسِ عَنْهُ ولا يكُنْ عَزاؤُكَ عَنْ مَعْنِ بأَنْ تَتَضَعْضَعا

 ٨ ـ فَهَامَاتَ مَنْ أَنْت ابْنُهُ ، لا ولا الذِي لَهُ مِثْلُ مَا أَسْدَى أَبُوكَ ومَا سَعى ٩ ـ تَمْنَى رَجَالٌ شَأْوَهُ مِنْ ضَلاَلِهِمْ فَأَضْحَوْا عَلَى الأَذْقَانِ صَرْعَى وظُلُّعا

«أبو العبَّاسِ» ابنُه. «أي تعـزُّ عنه، ولا تجعَلْ عِوضاً من التعزِّي الحزنَ. «والتَّضَعْضُم»، وهو التفرُّقُ (١٦٤ ظ) والنقطُّع، يريــد تَقَطُّعَ نفَسه حسرةً.



<sup>(</sup>١) م ت: للسَّماحَةِ.

<sup>(</sup>٢) ط: القحط أحوج.

ُ وقوله «أَسْدَى أَبُوكَ» أي بثَّهُ من المعـروف (ما جعله)(١) خلفاً منه، في كَرمِه وفضلِـه.

«والشَّأُو» الطَّلْقُ، أي رام قومٌ مُسابقتَه إلى المعالي فانقَطَعُوا دون إدراكها معه. «والصرْعَى» جمع ضالِع ، من الكلال والإعباء. «والظُّلَع» جمع ظالِع ، من ظَلَع (٢) الدَّابةِ.

٣٦٩ ـ وقال يَحْيى بنُ زِيادٍ الْحَارِثِيِّ: (طويل)(\*)

١ - نَعَى نَاعِيا عَمْرٍ و بِلَيْلٍ فأَسْمَعَا فَراعَا فُؤاداً لاَ يَزالُ مُرَوَّعَا
 ٢ - عَذِيرِيَ مِنْ دَهْرِ كَأْنِي وتَرْتُهُ رَهِينٌ بِحَبْلِ الْوُدِ أَنْ يَتَقَطَّعا

قوله «عَذِيرِيَ مِنْ دَهْرٍ» أي اعْذُرْني منْهُ. ومعنى «وَتَرْتُه» أَصَبْتُه بِوَتر وهو النَّحْلُ، أي كأنِّي لما أصابني به وَتَرْتُه فانتصرَ منيٍّ. وقوله «رَهِينٌ بِحَبْلٍ الوُدِّ» أي هـو كَلِفٌ بالتَّشْتيت بين الأحباب والأوِدَّاءِ.

٣ ـ وَمَا دنِسَ الثَّوْبُ الذِي زَوَّدُوكَهُ وإِنْ خَانهُ ريْبُ الْبِلَ فَتَقَطَّعَا
 ٤ ـ دَفَعْنَا بِكَ الأَيَّامَ حتَّى إِذَا أَتَتْ تُرِيدُكَ لَمْ تَسْطِعْ لَهَا عَنْكَ مَدْفعا
 ٥ ـ فَطابَ ثَرَى أَفْضى إِلَيْكَ، وَإِنَّمَا يَطيبُ إِذَا كَانَ التَّرَى لَكَ مَضْجَعا

أراد «بالثَّوْبِ» كفَنَهُ، أي كان عِرْضُه طاهراً وذِكْرُه طيبًا، فلم يُغَيِّر أكفانَه (٣) دنَسُ لُؤم ، وإن كان قد غيَّرها البلى والْقِدَمُ.

ومعنى «أفْضى إِلَيْكَ» بَرزَ وصارَ، أي لمَّا حَلَلْتُهُ(٤) طاب بك لطيبِك.

٦ - مَضَى فَمضَتْ عنِّي بِه كُلُّ لَذَّةٍ تَقَرُّ بِهَا عَيْنايَ فانْقَطعَا مَعا

المرفع (هم يل)

<sup>(</sup>١) في س ط بياض بمقدار كلمتين عوضناهما بما تراه.

<sup>(</sup>٢) ظُلَعت الدَّابةُ في مشيها خَمَعت وعَرَجَتْ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٩ وذكّر منها ١، ٧، ٤. م: الحماسية ٢٨١، ت: ٣٣١/٢ ما عـدا ٢، ٥. وترجمة يحيى في ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) ط: لم يُغذ.

<sup>(</sup>٤) م ت: ط: حشه.

٧ - هُمَا مَضَيا واسْتَقْبِلَ الدُّهْرُ صَرْعَتِي ولا بُدُّ أَنْ أَلْقَى جَمَامِي فَأَصْرَعا(١)

أي كُنْتُ أَلذُ العيشَ بما كان يُنيلُنِي في حياته وتَقَرَّ عيني بقُربه، فلما مات انقطع ذلك عني.

ومعنى «اسْتَقْبَل الدَّهْرُ صَرْعَتِي» أي بدَأَ<sup>(٢)</sup> بعدَهُ بمحاولة إهْلاكي وصرْعي، ولا بُـدَّ لي من ذلك لأنيِّ كنتُ ممتنعاً به، فالآن لا مانع منه. «والحِمَامُ» الموت.

٣٧٠ ـ وقالَت امْرأةُ من كِنْدة: (بسيط)(\*)

١ - لا تُخْبِرُوا النَّاسَ إِلَّا أَنَّ سَيِّدَكُمْ أَسْلَمْتُمُوه ولَوْ قَاتَلْتُمُ امْتَنَعَا
 ٢ - يَا فارِساً مَا تركْتُمْ فِي دِيارِكُمُ يَدْعُو رَبِيعَةَ، لاَ نِـكْساً ولاَ وَرِعا

أي أُقِرُوا بأنكُمْ أسلمتُموهُ للعدوِّ، فلذلك ظَهرَ عليه وقُتِلَ.

وقولها «يا فَارِساً» نداءً في معنى التعجب، (١٦٥ و) كما قال جلَّ وعز (٢٠) : ﴿ يَا حَسْرةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ ، والمعنى ما أفضلَه من فارس وما زائدة مُؤكِّدة . . «والنُّكْسُ» الدَّنِيءُ. «والْوَرعُ» الضعيفُ الجبان .

٣ - أَنْعَى فتىً لَمْ تَذُرَّ الشَّمْسُ طَالِعةً يَوْماً منَ الدَّهْرِ إِلَّا ضرَّ أَوْ نَفَعا
 ٤ - لاَ أَسْمَعَنْ بَعْدَ قَيْسٍ صَوْتَ بَاكِيَةٍ عَلَى قَتِيلٍ ، ولا مَيْتٍ وإِنْ فَجَعا

يقال ذَرَّت الشمسُ تذِرُّ إِذَا طلعت وانتشرت، ومنه اشتقاقُ الذَّرُّ<sup>(1)</sup> لكثرتِها وانتشارِها، أي كان يَضُرُّ العدو وينفَعُ الصَّديق<sup>(٥)</sup>.

وقولها «لا أَسْمَعَنْ بعْدَ قيْسٍ » أي لا ينبغي أن يَبْكي أحدٌ بعده، فكلُّ مفقودٍ هيِّنُ بعد فقده.

<sup>(</sup>١) م ت: مضى صاحِبي واستقبل. ت: مُصْرعِي.

<sup>(</sup>٢) س: أي أبعده بمعاولة.. وصرعتى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٦ و، م: الحماسية ٣٣٨، ت: ٢٣/٣: ١، ٣ فقط.

<sup>(</sup>۳) سورة يس: ۳۰.

<sup>(</sup>٤) يريد بها صغار النمل، وجمعها ذُرّة.

<sup>(</sup>٥) ط: المولى.

٣٧١ ـ وقال نَهارُ بنُ تَوْسِعَةَ الْيَشْكُرِيِّ يَرْثَى أَخَاهُ: (كامل)(\*)

١ عِتْبانُ قَدْ كُنْتُ امْرءاً لِيَ جَانِبُ حَتَى رُزِئْتُكَ، والجُدُودُ تَضَعْضَعُ
 ٢ عَدْ كُنْتُ أَشْوَس في المقامَةِ سَادِراً فَنَظَرْتُ قَصْدِي واسْتَقامَ الأَخْدَع

«عِتْبانُ» اسم رجل. وقوله «لِيَ جَانِبٌ» أي جانبٌ منيع أعتصم به. ومعنى «تَضَعْضَعُ» تُفَرَّقُ وتُقْطَعُ، أي كان جَدِّي (١) مجتمعاً بك فتضعضع بفقدك.

«والأَشْوسُ» الذي يَنظرُ بمؤخّر عينه عِزَّةً وكِبْراً. «والمَقَامةُ» الجماعة، وأصلُه المجلسُ يقوم فيه الخطيب يحُضُ على فعل الخير. «والسَّادِرُ» الذي يذهبُ قُدُماً لا يردَّهُ شيءٌ، استطالةً وبَغْياً. ومعنى «نَظَرْتُ قَصْدِي» أي استقمْتُ على الطريقة وانقدْتُ للحق. «والأَخْدَعُ» عِرْقٌ في صفحة العنق، وهما أخدعان، أي كنت ألوي عُنقي كِبراً ونخوةً، فذُلِلْت الآن وانقدْتُ، وضَربَ هذا مثلاً لذُلِه بعد العيزِّ.

٣ ـ وفَقَدْتُ إِخُوانِي الذِينَ بِعَيْشِهِمْ قد عِشْتُ أَعْطِي مَا أَشَاءُ وَأَمْنَعُ (١) ٤ ـ فلِمَنْ أَقُولُ إِذَا تُلِمُّ مُلِمَّةٌ: أَرِني بِرَأَيكَ، أَوْ إِلَى مَنْ أَفْزَع ٥ ـ ولَيَأْتِينَ عليْكَ يَوْمٌ مرَّةً يُبْكَى عَلَيْكَ مُقَنَّعاً لَا تَسْمَع

«المُلِمَّةُ» النازلة الشديدة، أي كنتُ أستعين برأيهم في دفع المُلمَّات، ففقدتهُمْ ولم أعتَضْ (٣) عنهم. ومعنى «أَفْزَعُ» ألجأ، والمَفزَعُ الملجأ.

وأراد «بالْمُقَنِّع» الميِّت المُكفَّن، أي ستصيرُ إلى ما صاروا إليه من الموت، فتَعزَّ بذلك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٥ و ما عدا الأخير م: الحماسية ٣٢٨، ت: ٧/٣. ونهارٌ شاعرٌ أمويٌ من شعراء بكر بن وائل وفرسانها بخراسان هجا قتيبة بن مسلم فهدّده وهـرب منه ملتجشاً إلى والدته مُحتمياً برعايتها، فشفعت فيه وعفا عنه، وكان أبوه توسعة شاعراً أيضاً، وفي ت أنه يرثي هنا أنحاه عِتبانَ. الشعراء ٤٤٥، المؤتلف ٢٩٦، جمهرة ابن حزم ٣١٥.

<sup>(</sup>١). ط: جنبي .

<sup>(</sup>٢) م ت: الذين بِعِزْهِمْ قد كُنْتُ. جـ: قد كُنْتُ، ايضاً.

<sup>(</sup>٣) س: أعميص، ط: أعيص منهم.

## قافية الفاء

٣٧٢ ـ قال قَبِيصَةُ بنُ النَّصْرانِيِّ الْجَرْمِيِّ: (وافر)(\*).

١ ـ (١٦٥ ظ) أَلاَيَاعَيْنُ فَاحْتَفِلِي وَبَكِّي عَلَى قَرْمٍ لِرَيْبِ الدَّهِرِ كَافِ
 ٢ ـ ومَا لِلْعَيْن لاَ تَبْكِي لِحَوْطٍ وزَيْدٍ وابْنِ عَمِّهِمَا ذُفَاف
 ٣ القَرْمُ» السيّد، وأصلُه الفحلُ من الإبل. «وحَوْطُ وذُفَاف» رجلان.

٣ ـ وعَبْدِ اللَّهِ يَا لَمْفِي عَلَيْهِ وما يَخْفَى بِزَيْدِ مَناةَ خَافِ
 ٤ ـ وجَدْنَا أَهْوَنَ الأَمْوَالِ هُلْكاً وَجَدِّكَ ما نَصَبْتَ لَهُ الآثافِي
 أي لا يخفى بموته خَافٍ لعظيم رُزْته.

وقوله «ما نَصَبْتَ لَهُ الأثافِي» يريد الإِبلَ التي يَنْحَرُها للأضياف، أي كـان يَهونُ عليك هلاكُ المال، كرماً وجوداً.



<sup>(\*)</sup> جـ: ٦٩ ظ، م: الحماسية ٣٥٨، ت: ٣/٩٥.

### قافية القاف

٣٧٣ - قالَ الشَّماخُ يَرْثِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (طويل)(\*).

١ - جُزِيتَ عَنِ الإِسْلَامِ خَيْراً وَبَارَكَتْ يَدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الَّادِيمِ المَمَّزَّقِ(١)

٢ - فَمَنْ يَسْعَ أُو يَرْكَبْ جَناحَيْ نَعَامَةٍ لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ بِالْأَمْسِ يُسْبَق

«الأديمُ» الجِلْد، وجعلَهُ ممزّقاً لطعن العِلْج له، وهُو أبو لؤلؤة النَّهَاوَنْـدِي، عبدُ (٢) المغيرة بن شعبة الثّقفيّ.

وضربَ ركوبُ جناحَي النّعامة مثلاً في السرعة، لأنَّ النعامَ من أسرع الحيوان، ولذلك قيل كَادَ النَّعامُ يَطيرُ. أي من جاراه إلى المكارم وجَهِد في ذلك نفسَهُ سُبِق.

٣ ـ قَضَيْتَ أُموراً ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا بَوَائِجَ فِي أَكْمامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ
 ٤ ـ وما كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ بِكَفَّيْ سَبَنْتَى أَزْرَقِ الْعَيْنِ مُطْرِق قوله «قَضَيْتَ أُموراً» أي أقمتها وأحكمتها. «والْبَوائِجُ» الدواهي، واحدتُها بائجة قوله «قَضَيْتَ أُموراً» أي أقمتها وأحكمتها.

<sup>(</sup>٢) أي غلامُهُ وخادمه، وهو فيروز النّهّاوندي، أسرته الروم أيام فارس ثم أسره المسلمون، وكان نصرانياً، وقد قتله رجلٌ تميميّ إثر منصرفه عن عمر. الطبري حوادث ٢١، ٢٣، وترجمة المغيرة ستأتي في ص ١١٨٧.



<sup>(\*)</sup> غير موجود في ج. ديوانه ٤٤٨. م: الحماسية ٣٨٨، ت: ١٠٧/٣ بتأخير ٤ وجعل الأخير مكانه، وهي منسوبةً في عدد من المصادر لأخيه جَزْء. وقد مرّت ترجمة الشماخ في ص ١٣٣. (١) م ت: جَزَى اللّهُ خيراً مِنْ أمير...

«والبوائقُ» مثلُها، أي قضيتَ من أمور المسلمين أكثَرها وتركْتَ ما يَحْـدُث بعدَكَ من الفَتنة والإختلاف دَوَاهِيَ لم تظهْر بعدُ. «والأكْمامُ» الغُلُفُ، واحدهـا كُمُّ وكُمَّةً.

«والسَّبَنْتَى» الجريءُ، وكذلك السَّبَنْدَى، وهو من صفات النَّمِر، لجُراته، وأراد به أَبا لؤلؤةَ لعنهُ اللَّهُ. وجعله أزرقَ العين لأنه من الْعَجَم. «والإطراقُ» في العين استرخاءُ الجفون.

٥ ـ أَبَعْدَ قَتِيلِ بِاللَّهِينَةِ أَظْلَمَتْ لَهُ الأَرْضُ تَهْتُزُ الْعِضَاهُ بِأَسْوُقِ مَ الْمُوقِ مَعْلًق مُعَلَّق مَعَلَّق المَطِيِّ مُعَلَّق مَعَلَق المَطِيِّ مُعَلَّق

(١٦٦ و) «العِضَاه» الشَّجر، وكلُّ شجرٍ له شوْكُ فهو من العضاه، وهو من أفضل مراعي الإبل. فيقول قد كان ينبغي لفقده أن يقوم يومُ القيامة ولا يَثبُت شيءٌ على الأرض من شجرِ وغيره، كما قالت امرأةٌ ترثي أخاهـا(١):

أيا شَجَرَ الْخَابُورِ مَالَكَ مُورِقاً كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ

«والبِكْرُ» التي حَمَلَتْ أول حَمْلٍ ، وولدُها بِكرٌ وبعْلُها بِكر. «والنَّنا» ما تُحَدِّث به من خيرٍ وشرٍ ، وأراد به خبرَ قتل عمر رضي اللَّهُ عنه . وقوله «فوْقَ الْمَطِيِّ مُعَلَّقُ» أي يسير به الركبان في الأفاق(٢) ، وضرب تعليقه خلف المطيّ مثلًا ، لأن أكثرَ ما يُسارُ به يُحْتَقَبُ ، من زادٍ ونحوه ، كما قال الأعشى(٣):

وإنَّ عِتاقَ الْعِيسِ سَوْفَ يَزُورُكُمْ ثَناءٌ عَلَى أَعْنَاقِهِنَّ مُعَلَّقُ وإِنَّ عِتاقَ الْعَيْسِ سَوْفَ يَزُورُكُمْ ثَناءٌ عَلَى المفعول له.

٣٧٤ ـ وقالَتْ قُتَيْلَةُ بنت النَّضْرِ (بنِ<sup>(1)</sup> الحارِثِ) بنِ كَلَدَةَ بن عَلْقَمة بن هاشم بن عبد مناف، وقَتَلَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه أباها النَّضْرَ يومَ بدْرٍ صَبْراً، أَمرَ عليّاً رضي اللَّه عنه فضَرَبَ عُنَقه بموضع يقال له الْأَثَيْل، ويقال بل قُتِل رضي اللَّه عنه فضَرَبَ عُنَقه بموضع يقال له الْأَثَيْل، ويقال بل قُتِل

<sup>(</sup>۱) هو لليلى أو الفارعة بنت طريف التغلبيّة ترثي أخاها الوليد بن طريف التغلبي الخارجي المقتول سنة ۱۷۹ هـ. انظر حماسة البحتري ص ٤٣٥، أمالي القالي ٢٧٤/٢، الطبري (حوادث سنة ١٧٩)، سمط اللآلي ٩١٣.

<sup>(</sup>٢) ط: الأرض.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطتان من س ط، وهما من المتن.

بالصَّفْراء (١)، وعَرَضَتْ قُتيلة للنبي صلى اللَّه عليه وهو يطوف بالبيت فأنشدَتْ هذا الشَّعْرَ، فرَقَّ لها النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلّم، حتى دَمِعَتْ عيناه، وقال لأبي بكر رضي الله عنه: «لو سَمِعْتُ هذا الشعر قبل أن أقتله ما قتلتُه»، ويُقَالُ إنَّهُ مَصْنُوعٌ: (كامل) (\*)

١ ـ يَا رَاكِباً إِنَّ الْأَثْيلَ مَظِنَّةً مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وأَنْتَ مُوفَّقُ
 ٢ ـ أَبْلِغْ بِهِ مَيْتاً بِأَنَّ تَجِيّةً مَا إِنْ تَزالُ بِهَا الرَّكَائِبُ تَخْفُقُ
 ٣ ـ مِنِي إِلَيْكَ وعَبْرَةً مَسْفُوحَةً جادَتْ لِلائِحِها وأُخْرَى تَخْنُق

«المظِنَّةُ» الموضعُ الذي يُظن به الشَّيءُ ويُقَدَّرُ، أي موضعُ قَتْلِه مِنْ دارها، يُظن بلوغُه بعد خمس ليال ٍ.

«والتحيَّةُ» السلام، وهي مصدر حَيَّنَهُ، «والتحيةُ» أيضاً المُلْكُ، ومنه التحياتُ لله، يُريد المُلكُ لله وحده. «الرَّكائِبُ» الإبل تُرْحَلُ للسّفر. ومعنى «تَخْفِقُ» تُسْرِعُ في سيرها فَتضطربُ، يقال للناقة الخفيفة خَيْفَقٌ من هذا.

«والْعَبْرَةُ» الدَّمعةُ المسفوحة المصبوبة، ومنه الدمع المسفوح. «والمائيحُ» الذي ينزل في البئر ليملأ الدَّلو(٢) إذا قلَّ الماءُ، تريد استنفاذَ الدمع بالبكاء واستخراجَ ما في قعر العين منه، وضربَتْ المائحَ مثلًا.

(٢) ط: الدلاء.



<sup>(</sup>١) موضعٌ على مرحلة من بدر، وعند مضيقه قسم الرسول ﷺ النفل الذي أفاء الله به على المسلمين، وما هنا موافق لما في السيرة ٣/٧٧، والطبري حوادث السنة الثانية، وانظر معجم البلدان (صفراء).

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٦٥ ظ، م: الحماسية ٣٣٢، ت: ١٥/٣: ما عدا ٦. وهي في حماسية البحتري ٤٣٤. وفيها أنها كانت حازمة ذات رأي وجمال وأنّ النبي أراد أن يتزوجها، حتى كان من أبيها ما كان. وذكر في مصادر أخرى أنها ابنة النضر وليست أخته، وإذا كانت عبارات إنشاد الحماسيات من صنع أبي تمام، فإنها تكشف عن هذا الاضطراب، فهنا كانت بنته، وفي الحماسية ٧٠٦ أخته. وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني ٥٣/٥ أنها كانت تحب الحارث بن أمية الأصغر، وأنها جدّة الثريا بنت عبد الله بن الحارث التي ذكرها عمر بن أبي ربيعة في شعره عندما خطبها سهيل بن عبد المرحمن. والنّضرُ بن الحارث بن علقمة بن كندة أحدُ بني عبد مناف بن عبد الداّر، كان من شياطين قريش وزناديقهم الذين يُؤذون النّبيّ على، رغم أنه بنُ خالته، فكان عبد الذا أحسنُ ممّا جاء به النبي على أخباره كثيرة، انظر المحبر ١٦٠، جمهرة ابن حزم ١٢٦، ذلك أحسنُ ممّا جاء به النبي على أخباره كثيرة، انظر المحبر ١٦٠، جمهرة ابن حزم ١٢٠، الكامل لابن الأثير ٢/٢١، نهاية الأرب ٢/١٦.

٤ - (١٦٦ ظ) فَلَيَسْمَعنَّ النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتَهُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ ميِّتُ لَا يَنْطِقُ
 ٥ - ظلَّتْ سُيُوفُ بَنِي أَبِيهِ تَنُوشُهُ لِلَّهِ أَرْحامٌ هُنَاكَ تُشَقَّق!

تقولُ إِن ناديتَه بتحيتي أَسْمعْتَه، لاستشرافِه إلى ذلك منّي، إِن كان ميتٌ يُنادَى فيسَمعُ. ويروى «أو يَنْطِقُ».

وأرادت «بِبَنِي أَبِيه» بني هاشم، لأن عليّاً رضي الله عنه ضربَ عُنُقَه وهو ابنُ عَمّه. ومعنى «تُنوشُه» تتناولُه وتأخذُه. ومعنى «تُشتّقُ» تُقطّعُ.

٦ - صَبْراً يُقادُ إِلَى المنِيَّةِ مُتْعَباً رَسْفَ المَقَيَّدِ وهْوَ عَانٍ مُوثَقُ
 ٧ - أَحُمَّدُ هَا أَنْتَ ضَنْءُ نَجِيبةٍ في قَوْمِها والْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِق (١)
 «الرَّسْفُ» والرَّسَفَانُ مشي المقيَّد. «والْعَاني» الأسيرُ.

«والضَّنْءُ» بالكسر الأصلُ، «والضَّنْءُ» بالفتح النَّسلُ، فالضَّنء هنا أولَى لأنها أرادت الإبن، وقد يُكسر أولُه. وأرادَتْ «بالنَّجِيبَة» أُمَّه صلى اللَّهُ عليه، «وبالْفَحْل المُعْرِق» أَباه، والمُعْرِق الكريمُ الآباء(٢)، أي أنت كريمُ الطرفين.

٨ ـ ما كَانَ ضرَّكَ لو مَنْنْتَ فَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتى وهو المغِيظُ الْمُحْنَقُ
 ٩ ـ النَّصْرُ أَقْرَبُ مَنْ قَتلْتَ قَرابَةً وأَحقَّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقٌ يُعْتَق (٣)

«الْمُحْنَقُ» المَغِيظ، والحنَقُ الغَيْظُ، وإنما قالت هذا لأن النَّضْر أباها كان شديدَ العداوة للنّبي صلى الله عليه مُؤذِياً له.

وقولُها «أقربُ مَنْ قَتَلْتَ» لأنه من بني هاشم . وقولُها «وأحقُّهُمْ إِنْ كان عِتْقُ يُعْتَقُ» أي أحقُهم أَنْ يُعتق إن كان عتق ومَنَّ، فحذَفَت «أَنْ» ورفَعَت الفعل، وأرادت بالعِنْق المنَّ والعفوَ لأنه أُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ.

<sup>(</sup>١) م: أَمْحَمَّدُ وَلَائْتَ نَجْلُ. ت: وَلَإِنْتَ ضِنْنَءُ. ط: صِنونجيبة.

<sup>(</sup>٢) ط: العرق.

<sup>(</sup>٣) م ت: وَالنَّضُرُ أَقربُ مِن أَصبُّتَ وسيلةً.

## قافية السين

٣٧٥ ـ قال أبو صَعْتَرة الْبَولانِي فِي ابْنَي أَخِيه: (طويل)(\*).

١ ـ رُكَيْزَةُ وابْنَا أُمِّهِ الْهُمُّ والمنى وفي الصَّدْرِ منهُم كُلَّمَا غِبْتُ هَاجِسُ

٢ ـ أُوَدُّهُمُ وُدًّا إِذَا خَامَرِ الْحَشَا أَضَاءَ عَلَى الأَضْلَاعِ، والَّلْيُلُ دَامِس

٣ ـ بَنِي رَجُلٍ لَوْ كَانَ حَيّاً أَعَانَنِي عَلَى ضَرِّ أَعْدَائِي الذِينَ أَمَارِسُ

«رُكَيْزَةُ» رجلٌ. «وابْنَا أُمِّه» أُخَواه، أي هؤلاءِ سببُ همِّي وحُزني لَمَّا فقدتهم، وكانوا سببَ إدراكي المُنَى في حياتهم. «والهاجسُ» ما يقوم في النفس ويُتَصوَّرُ فيها من الظنِّ، أي كانوا يُعْنُون بي متَى غِبْتُ (١٦٧ و) عنهم.

ومعنى «خَامَر» خالط. وقوله «أضَاءَ علَى الأضلاع». أي كانت نفسي تحتَرِقُ بهم مَحبَّةً ورِقَّةَ شُوْقٍ، فكأنَّ بأحشائي ناراً تظهر على الأضلاع فتُضِيءُ سواد الليل، وهذا مثلُ لإفراط حزنه. «والدَّامِسُ» المُظلم، والدَّمْسُ اختلاطُ الظُّلمة.

ومعنى «أمارِسُ» أُعالِجُ وأُكابِدُ.

٣٧٦ ـ وقالَ مُهَلْهِلُ بنُ رَبِيعَة التَّغْلِبِيِّ يَرْثِي أَخاهُ كُلَيْبًا: (كامـلِ)(\*\*).

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٣٣و ظ، م: الحماسية ٣١٥: الأولان فقط. ت: ٣/٠٣٠. والمهلهل هو امرؤ القيس بن ربيعة التغلبيّ، وقيل إنه عديّ بن ربيعة، شاعرٌ جاهليّ قديم، لُقّب بالمهلهل لأنه أولُ =



<sup>(\*)</sup> جـ ورقة ٦٩ ظ، م: الحماسية ٣٥٩، ت: ٣١/٣. وذكر بكنيته فقط، ضمن من اشتهروا بكناهم، في معجم الشعراء ٥١٠، وكذا فعل صاحب التاج (صعتر).

١ ـ نُبَّثُتُ أَنَّ النَّارَ بَعْدَكَ أُوقِدَتْ واسْتَبَ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ المَجْلِسُ
 ٢ ـ وتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ كُلِّ عَظِيمَةٍ لَوْ كُنْتَ حَاضِرَ أَمْرِهِمْ لَمْ يَنْبِسوا(١)

كان كليبُ بنُ ربيعةَ إِذا أَوْقَد ناراً للأضياف لم يُوقِدُها أحدٌ غيرُه، وإذا جلس في نادِي الحيّ لم يتكلّم أحدٌ بحضرته، إجلالاً له وهيبةً منه، وكان لا يَسْتَبُ بفنائه أحدٌ، إعظاماً له وتوقيراً، فيقول لمّا فُقِد أبِيحَ ذلك كلّه.

ومعنى «ينْبِسُوا» يتكلِّموا يقال كلَّمتُه فما نَبَس بحرفٍ أي لم يَنْطِق به(٢).

٣ ـ فإذَا تشاءُ رأيْتَ وجْهاً واضِحاً وذِرَاعَ بَاكِيَةٍ علَيْهَا بُونُسُ
 ٤ ـ تَبْكِي عَلَيْكَ ولَسْتُ لائِمَ حُرَّةٍ تأسى عَلَيْكَ بعَبْرَةٍ أَوْ تَيْاًس

«الواضِحُ» الأبيضُ، أي جلَّ رُزْرُه فلا تلْقَى إلا باكيةً عليه بارزةً للعين (٣) قد لَبَسَتِ البرنسَ، وهو لباسُ الثُكالَى.

وقوله «لَسْتُ لَاثُمَ حُرَّةٍ» أي الصبرُ أجملُ من البكاء والحُزن إلَّا عليك، والبكاءُ أحمدُ من الصّبر، لعظيم الرُزْءِ بك. وقوله «أو تيأسُ» أي تياس من ناصرِ بعدك.



من هلهل الشعر، أي أرقه، وقيل إنه أول من قصد القصائد، وهو خال امرىء القيس، وكان أخوه كليب سيد قومه فقتله جَسّاسٌ لأمر أتاه، وثارت بسببه حربُ البسوس بين بكر وتغلب، وكان المهلهلُ سيدَ قومه في تلك الحرب مدّة، فلما نزلتُ به بعضُ الهزائم ترك أمرها وولّى وجهةُ نحو المهلهلُ سيدَ قومه في تلك الحرب مدّة، فلما نزلتُ به بعضُ الهزائم ترك أمرها وولّى وجهةُ نحو اليمن، ثم انحدر جنوباً فوقع في أسر عوف بن مالك بن ضبيعة إلى أن مات. أخباره وأخبار أخيه كثيرة، انظر الشعراء ٣٠٣، معجم الشعراء ٧٩، السمط ٢٦، ١١١، شرح أبيات المغني ٥٥/٥٠.

<sup>(</sup>١) جـ م ت: شاهدهم بها. ط: حاضرهم.

<sup>(</sup>٢) ط: يتكلم به.

<sup>(</sup>٣) ط: للعيون.

## قافية الواو

٣٧٧ ـ قال كَعْبُ بنُ زُهَـيْرِ الْمُزَنِي: (وافـر)(\*).

١ ـ لَقَدْ وَلَى أَلِيَّتَهُ حُمِيً مَعاشِرَ غَيْرُ مَطْلُولٍ أَخُوها(١)
 ٢ ـ فإنْ تَهْلِكْ حُمِيُّ فإنَّ حَرْباً كَظَنَّكَ كَانَ بَعْدَكَ مُوقِدُوها(١)

«الألِيَّة» اليمين. «وحُيَيُّ» رجلٌ من قومه، فقال عند قتله: واللَّه لِيُقْتَلَنَّ منكم خمسُون بِي، فلما انتهى قولُه إلى قومه جَهدوا في ذلك حتى قَتَلُوا به خمسين، فمدحهم كعبُّ بذلك. ويُرْوَى «جُويُّ». «والْمَطْلُولُ» المهدورُ، يقال أَطْلَلْت الدَّمَ وهَدَرْته وأَهدرته إذا ضيّعته ولم تطلُبْهُ به.

وقوله «كظنَّكَ» أي حرْبـاً شديدةً كما ظننت بهم حين أقْسَمْت ليُقْتَلَنَّ بـك خمسون.

٣ - (١٦٧ ظ) وَمَا سَاءَتْ ظُنُونُكَ يَوْم تُولِي
 بِأَرْمَاحٍ وَفَى لَكَ مُـشْرِعُـوهـا
 ٤ ـ ولَوْ بَلغَ الْقَتِيلَ فَعَالُ قَوْمٍ لَسرَّكَ مِنْ سُيُوفِكَ مُنْتَضُوها(٢)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٦ ظ، م: الحماسية ٣٤٠: ١ ـ ٥. ت: 72/7 بزيادة بيت بعد ١ وتقديم ٨ على ٧. وترجمة كعب سترد في ص 717، والشعر بديوانه ٢١١.

<sup>(</sup>١) م ت: جُوَيٌّ، في هذا والذيُّ بعدهُ. وسيشير إليه. وفي الديوان جؤي، وكذلك في البيت بعده.

<sup>(</sup>٢) الديوان: فعال حيّ ِ.

وقوله «تُولِي» أي تُقْسِمُ. ويقال «أَشْرَعْت» الرُّمح إذا أَمَلْته للطَّعْن. يقول حَسُن ظنُّك بقومك فأَقْسَمْت ليُدْرَكَنَّ بشأرك فكانَ كما ظَنَنْتَ، فلو بلغ قتيلًا(١) ما فعلَ قومُه بعْدَه لبلغَكَ//من قومك//ما سرَّك.

«والْمُنْتَضَى» المُجَرَّد، يقال نضوْتُ ثَوبِي إِذَا نزعْته ونضوْتُ السيف وانتضيته إِذا جَرَّدْتُه من غِمْدِهِ.

٥ - كَأَنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ يَوْمَ بُزَّتْ ثِيابُكَ ما سَيلْقَى سَالِبُوها ٢ - لِنَذْرِكَ وَالنَّذُورُ لَهَا وَفَاءٌ إِذَا بَلَغَ الْخَزَايَةَ بَالِغُوها

يقال «بَزَزْتُ» الرجلَ أَبُزُه إِذَا سَلَبْته، ومنه الْمَثْلُ<sup>(۲)</sup> من عَزَّبزُ، أي من غَلَب استلَبَ، كأنك عَلِمْت حين نذَرْتَ وأَقْسَمتَ عند قتلك ما سيَلْقَى قاتلُك فأقْسَمْتَ على حسب علمك. وكنَّى بِسلْبِ ثيابِه عن قتله لأنَّه إِذَا سُلب قُتل<sup>(۳)</sup> كما جاء في المثل<sup>(٤)</sup>: سواءٌ علينا قاتِلاًهُ وسالباه.

«والنُّذْرُ» اليمين. «والخَزَايةُ» الاستحياء، والخِزْيُ الهوانُ، يقول نذرت نذْراً وفي به قومُك بعدك إِذَا قصَّرَ(٥) غيرُهم في الوفاء فبلغوا حالة الخَزاية والاستحياء من تقصيرهم.

٧ ـ صَبَحْنَا الْخَزْرجِيَّة مُرْهَفَاتٍ أَبانَ ذَوِي أَرُومَتِها ذَوُوها
 ٨ ـ فَهَا عُتِرَ الظِّباءُ بِحَيِّ كَعْبٍ ولا الْخَمْسُونَ قَصَّرَ طَالِبُوها

«الخزْرجيَّةُ» منسوبة إلى الخزرج، وهو أحدُ حيَّي الأنصار، وهما الأوس والخزرج، يريدُ القبِيلَة. ومعنى «صَبَحناها» سقيناها صبوحاً وهو شُرْبُ الغداة، أي أوقعنا بهم صباحاً. «والمُرْهَفَاتُ» السيوف المشحوذة الماضية. «والأرومةُ» الأصْلُ. «وذَوُوهَا» أصحابُها، وأضاف ذوي إلى الضمير، وأصلُه ألَّا ينضاف إلَّا إلى مُظْهَرٍ، وهذا جائزٌ في الشّعر. والمعنى أبان أصحابُها الضّاربون بها ذَوِي أَرُومَةٍ خزرجية، أي

<sup>(</sup>١) ط: فقد بلغ قتيبة.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٣٢٣/٣، جمهرة الأمثال ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ط: إذا قتل سلب.

<sup>(</sup>٤) في جمهرة الأمثال ١/٥١٥.

<sup>(</sup>o) س ط: أي قصر. والصواب ما أثبتناه. وفي س: أَنذُرتُ نَذْراً.

ذوي الشَّرف منها. ومعنى «أَبانَ» أهلَك، وأصلُ البيْن البُعْد.

«والعَتْرُ» الذَّبح، والعِتْر بالكسر والْعَتِيرَة ما ذُبح في رجب للأصنام، وكان الرجُلُ يَنذُرُ (١)، إذا بلغت غنمُه مائةً أو نحوهَا، أنْ يَذْبَح منها للصَّنم شاةً فإذا ما تكاثرت (١٦٨ و) وبلغَتْ العدد ضَنَّ بها فصاد ظبْياً وعَتره عِوضاً منها، فيقول لم نَقْتُلْ غير من قَتَلَنا فنكون كمن عَتر ظبياً عن شاةٍ. وأراد «بالْخَمْسِين» العدد الذي أقسمَ حُيِّ أن يُقتل به. «وطالبُوها» قومُه الطالبون لهم حتى قتلُوهم.



<sup>(</sup>١) وقد ذُكِر هذا أيضاً في شرح الديوان.

### قافية الياء

٣٧٨ ـ قال التَّمِيميّ في يزيدَ بنِ مَزْيَدِ الشَّيْبانِيّ: (طويل) (\*).

١ - أبا خَالِدٍ مَا كَانَ أَدْهَى مُصِيبَةً أَصابَتْ مَعَدّاً يَوْمَ أَصْبَحْتَ ثَاوِيا
 ٢ - لَعَمْرِي لَئِن سُرَّ الأَعادِي وأَظْهَروا شَماتاً لقَدْ مَرُّوا بِرَبْعِكَ خَالِياً

«التَّاوِي» الهالك المُقيم في قبره، أي عَمَّ مصابُه قبائِلَ معدٍ، لأَنَّه كان يحوطُهُمْ ويَحميهم، وقَالَ ذلك لأنه من ربيعة بن نزار بن معد.

وقوله «لقد مرُّوا برَبْعِكَ خَالياً» أي قد أمكنهم السَّرُورُ والشماتةُ بموتك وخلوً ربعك منك.

٣ \_ فإِنْ تَكُ أَفْنَتُهُ اللَّيالِي فَأُوْشَكَتْ فَإِنَّ لَهُ ذِكْراً سَيُفْنِي اللَّيَالِيا

يقول إِن أَفنتُهُ اللَّيالي بالموت حتى مات وَذَهَبَتْ به على عادتها في غيره فذِكْرُه باقٍ على مرور الدَّهور، تفْنَى اللَّيالي قبل فنائه. ومعنى أُوشَكَتْ ذَهَبتْ به مُسْرعةً، والوشِيك السَّريعُ.

**٣٧٩ ـ وقالَ آخـرُ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.** 

١ ـ أَجَارِيَ مَا أَزْدَادُ إِلَّا صَبابَةً إِلَيْكَ وَمَا أَزْدَادُ إِلَّا تَنَائِيا

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٦ و. م: الحماسية ٣٣٧: وقال (وقد ذكر قبلها حماسية لشبيب بن عوانة). ت: ٣٢/٣ أنها لدنصور النمريّ. ٢٢/٣ أنها لدنصور النمريّ. (\*\*) جـ: ورقة ٦٢ و ظ، م: الحماسية ٣٠٧، ت: ٣٦٦/٢. ونُسِبَ ٣-٤ في اللّسان (ملا) للتّمِيميّ أيضاً في يزيد المذكور.



٢ ـ أَجَارِيَ لَوْ نَفْسٌ فَدَتْ نَفْسَ مَيَّتٍ فَدَيْتُكَ مَسْرُوراً بِنَفْسِي وَمَالِيا(١)

أراد «جاريَةَ» فرخَّم، وهو اسمُ رجـل . «والصَّبابَةُ» رقَّة الشوق، أي لا يَزِيدُني مرورُ اللَّيالي إلَّا شوقاً إليك وبُعْدَاً عنك، فـلاَّ سبيل إلى السُّلُوِّ.

وقوله: «فَدَيْتُكَ مَسْرُوراً» أي لم أَفْدِكَ مُكْرِهاً لِنَفْسي على ذلك ولكن مُغْتَبِطاً مسروراً به.

٣ ـ وقد كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَمَلاًكَ حِقْبَةً فَحَالَ قَضَاءُ اللَّهِ دُونَ رَجَائِيا
 ٤ ـ أَلَا لِيَمُتْ مَنْ شَاءَ بَعْدكَ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مِنَ الْأَقْدَارِ، كَانَ حِذَارِيا

«التَّمْلِيةُ» أَنْ يُمَتَّع بمن يودُّه مليًا، وهو الْحِينُ الطويل، والمَلَوَانِ الليلُ والنَّهارُ لِطولهما، والمِلاَوَةُ المدَّة الطويلة من الدهر. «وَالْحِقْبَةُ» الحِينْ، وأصلُها(٢) السَّنَةُ ثم يُتَّسَعُ فيها فتُستعمل للحِين المُبْهَم.

وقول ه «أَلَا لِيَمُتْ من شَاءَ» أي لا أُبالي من مات بعدَك ولا أحزَنُ عليه، لأنَّ حـ ذري وإشفاقي كـان عليك فإذا فقدتك فلا أحـاذر وأشفق على غيرك من القـدر.

٣٨٠ وقالَ أَبُو حَكِيمِ الْمُرِّيِّ: (طويـل) (\*).

١ ـ وكُنْتُ أُرَجِّي مِنْ حَكِيم قِيامَهُ عَلَيَّ إِذَا مَا النَّعْشُ زَالَ ارْتَدَانِيا
 ٢ ـ (١٦٨ ظ) فَقُدِّمَ قَبْلِي نَعْشُهُ فارْتَدَيْتُهُ

فيا وَيْحَ نَفْسي مِنْ رِداءٍ عَلَانِيا

«حكيمٌ» ابنُه، أي قد كنت أرجو أن أموت وهو حيًّ يتَصَرَّفُ في جنازتي ويقومُ عَلَيَّ، خادماً لي، حاملًا لنعشي، مرتدياً له، فمات قبلي فاشتدَّ به رُزْئي. ومعنى «زَالَ» نُقِل إلى القبر. «وارتدانِي» وضعني على عاتِقه فحَلْلت منْهُ محلَّ الرِّداء، والرِّداءُ من ذوات الياء، يدلُّ على ذلك قولهم: فلانٌ حسنُ الرِّديّة، أي هيئة الارتداءِ.

<sup>(</sup>١) ط: بأهلى.

<sup>(</sup>٢) ط: وأصانً.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧١ و، م: الحماسية ٣٦٨، ت: ٧٦/٣.

٣٨١ ـ وقالَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ: (طويل) (\*).

١ ـ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِّ رُزِئْتُ مُحَارِباً فمالَكَ مِنْهُ الْيَوْمَ شَيْءٌ وَلاَ لِيا
 ٢ ـ ومِنْ قَبْلِهِ ما قَدْ رُزِئْتُ بِوَحْوَحِ وكَانَ ابْنَ أُمِّي وَالْخَلِيلَ المَصَافِيا(١)
 ٣ ـ فَتَ تَمَّ فِيهِ مَا يَسُرُّ صَدِيقَهُ عَلَى أَنَّ فِيه مَا يَسُوءُ الأعادِيا(٢)
 ٤ ـ فتَ كَمُلَتْ خَيْراتُهُ غَيرَ أَنَّهُ جَوادُ فَمَا يُبْقِي مِنَ المَالِ بَاقِيا

يقول كان للصَّديقِ حسَنَ الأخلاق مُواتياً وعلى العدوِّ خَشِنَ الجانب شديداً.

وقـوله «كَمُلَتْ خيراتُهُ غيْرَ أَنَّهُ جوادٌ» استثناءٌ، معناه المبالغةُ في الوصف بِالخيْر والفَضْل، أي إذا طلَبْتَ فيه عيباً ونقْصاً لم تجِدْ إلاَّ الكرمَ والكمالَ، كما قـال النابغةُ(٣):

ولاَ عَيْبَ فيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ الْكَتَائِبِ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ ٢٨٢ ـ وقال صَخْرُ بنُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيد أَخُو الْخَنْسَاءِ: (طويل) (\*\*).

(١) الْوَحُوحُ والوحواحُ الرَّجُل الخَفيف أو الشَّديد الصوت، وذكر ابنُّ برّي أنه هنا علمٌ وليس صفةً،
 ويـطلق أيـضاً على القري الموحوح عند عمله نشاطاً اللسان (وحع)، وانظر التنبيه ١ ٢٧٩/.

(٢) جـ: فتى كانَ مَا فيه.

(٣) ديوانه ٤٤، وترجمته مرت في ص ١١٩.

(\*\*) ليست في ج. م: الحماسية ٣٨٩: ما عدا ١، ٧. ت: ١١٠/٣ ما عدا ١، مع كونها مرتبة بعد على المحكان في ج. م: ٨ ، ٥ ، وهي في الأغاني ٩٩/١٥ ، مع بعض الخلاف. وأبو حسّان صخر من بني عُصَيّة بن خُفاف السَّلميين، كانت والدتُه ووالدةُ إخوانه معاوية وكرز وبشر هي كبشةَ بنت عبد الله بن قُنفذ السَّلميَّة، وكان هو ومن ذُكر شعراء فرساناً أشرافاً، وكان قد غزا بني أسد بن خزيمة فأصاب سَبْياً وغنائم فتصدّى له أبو ثور ربيعة بن ثعلبة، وقيل ربيعة بن ثور، بن رباب الأسدّي فأصابه جُرحٌ رغيبُ أدى إلى إدخال حلقةٍ من حلقات درعه في بطنه، ولكنه تحامل ذلك وفات بني أسد فخر طريح الفراش قريباً من سنةٍ حتى ملَّه أهلُه. كنى الشعراء، أسماء المغتالين (نوادر الشعراء، أسماء المعتالين حروادر الشعراء، جمهرة ابن حزم ٢٦١. عليه الموادر الشعراء، ٢٩٩/٢ ، ٢١٤ عليه المحبر ٤٦١ ، الاشتقاق ٣٠٩، جمهرة ابن حزم ٢٠١٠ . ع



<sup>(\*)</sup> ذكر منها ١-٢ في جـ: ورقة ٦٥ ظ، م: الحماسية ٣٧٤، ت: ٨٢/٣. وذكر منها كذلك ٣-٤ في جـ: ورقة ٧٣ و، م: الحماسية ٣٣٤، ت: ١٩/٣، وفي اللسان (وحح) عن ابن برّي أنه رتى فيها وَحُوحاً أخاه، ومحارب بن قيس بن عـدس، من أبناء عمّه، وأوردها بترتيب مخالف. والنّابغة الجعدي هو أبو ليلى عبد الله بن قيس، وقيل قيس بن عبد الله، شاعر مخضرم مُعمّر طويل البقاء، ويقال إنه كان أقدم من النابغة الذبياني، وبقي حتى ورد على عبد الله بن الزّبير، وتوفي بأصفهان عن ١٨٠ عاماً، وقيل عن ٢٢٠ وكان مُعلّم في بعض ما ينظم. طبقات الشعراء ١٦٧، الشعراء ٥٩٥، معجم الشعراء ١٩٥، السمط ٢٤٧، الخزانة ٣/١٦١.

١ - وَلَائِمةٍ هَبَّتْ بِلَيْلٍ تَلُومُنِي أَلَا لَا تَلُومِينِي كَفَى اللَّوْمَ مَا بِيا
 ٢ - تَقُولُ أَلَا تَهْجُوهُمُ ثُمَّ مَالِيا(١)

«الهُبُوبُ» الانتباه. وقـوله «كَفَى اللَّومَ ما بِيَا» أي كفاكَ من لَوْمي ما أجدُهُ من فَقْدِ أَخي .

وأراد «بِهَاشِم » هاشمَ بْنَ حَرْمَلَة (٢) المُرّيّ وكانَ قَتَلَ أَخاه مُعاوية .

٣ ـ أَبَ الْهُجْرَ أَنِّ قَدْ أَصَابُوا كَرِيمَتِي وأَنْ لَيْس إِهْدَاءُ الْخَنَا مِنْ شِمَالِيا ٤ ـ أَبَ النَّاسِ عَنَّا مُعَاوِيا ٤ ـ إِذَا مَا امْرُوُ أَهْدَى لِيتٍ تَحِيَّةً فحيَّاكَ رَبُّ النَّاسِ عَنَّا مُعَاوِيا

«الْهُجْرُ» الإِفحاش في المَنْطِق، أي أبى لي أن أَهْجُوهَم أَنَّ الـذي أصابوني به أشدُّ من الهجاءِ حين قَتَلُوا أَحي، وأنَّ الفُحْشَ ليس من خُلُقي. وأرادَ «بالْكَرِيمَةِ» أشدُ من الهجاءِ حين قَتَلُوا أَحي، وأنَّ الفُحْشَ ليس من خُلُقي. وأرادَ «بالْكَرِيمَةِ» أخاه، وأدخَلَ الهاء (٣) للمبالغة. وفي الحديث (١٦٩ و) «إذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ». والشَّمالُ الطبيعة وجمعُها شَمائِل.

٥ ـ لَنِعْمَ الْفَتَى أَدَّى ابْنُ صِرْمَةَ بَرَّهُ إِذَا راحَ فَحْلُ الشَّوْلِ أَحْدَبَ عَارِيا
 ٦ ـ وطَيَّبَ نَفْشِي أَنَّنِي لَمْ أَقُلْ لَهُ كَذَبْتَ وَلَمْ أَبْخَلْ عَلَيْهِ بِمالِيا
 «ابنُ صِرْمَة» رجلٌ. وقوله «أدَّى بزَّهُ» أي دفعَ سَلَبه إلى وَرَثَتِه. والبزُ السَّلَبُ. وقوله

ومثلُّ صدر هذا البيت تقدّم في ص ٤٥٨ مع فرق حرفٍ باين بين البحرين.



<sup>=</sup> والخنساء هي تُماضِر بنت عمروبن الشَّريد شاعرة مخضْرَمَة مشهورة، خطبها دُريد بن الصَّمَّة فردته، ثم تزوجت رَواحة بن عبد العزي السَّلميّ وبعده مِرادس بن أبي عامر والد العباس، ولها قال النابغة زمن تصدّيه للحكومة في أشعار الشعراء: والله ما رأيتُ ذات مَثَانة أشعرَ منك. وكانت تلبس صِداراً من شعر وتُسوَّم هُودَجَهَا بسُومَةٍ وتقف بالمواسم تُعاظم العربَ منك. محصيبتها بأبيها عمرو وأخويها صخر ومعاوية، وتُنشدهم الشعر حتى تُبكيهم، وكان لها عددٌ من الأبناء استشهدوا في معركة القادسية وكُفَّ بَصَرُها في آخر حياتها. الشعراء ٣٥٠، الأغاني ١٧٦/١٥ الخزانة ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>١) م ت: وَمَا لِي وإهْدَاءُ الخَنَاثُمَّ.

<sup>(</sup>٢) وهاشم بن حرملة بن الأشعر بن إياس المرّيّ، من بني مرة بن عوف بن ذبيان، جاهليٌّ، فارسٌ شاعرٌ، كان رئيس بني مرة في زمانه، وكان أخوه دريد شاعراً فارساً أيضاً. الأغاني ١٠٢، المؤتلف ١٦٣، الاشتقاق ٢٩٠، وانظر خبر إيقاعه بمعاوية أخيى الخنساء في الأغاني ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) ط: المحاء.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ١٦٨/٨.

«أَحْدَب» أي هزيلًا مُحْدَوْدَباً من الهُزال عارياً من اللَّحم، أي كان نعم الفتى إذا أَجْدَب الزمانُ وهزُلَ المال.

وقـوله «وطيَّبَ نَفْسِي» أي سلاني عنه أنه فارقنـي موصولاً مبْروراً لا أنـدَمُ على تقصير أُتيتُه إليـه.

٧ - إِذَا ذُكِرَ الْإِخْوانُ رَقْرَقْتُ عَبْرةً وَحَيَّيْتُ رَمْساً بَيْنَ لِيَّةَ ثَاوِيا (١)
 ٨ - وذِي إِخْوَةٍ قطَّعْتُ أَقرانَ بَيْنِهِمْ كَمَا تَرَكُونِي واحِداً لاَ أَخَالِيا

«التَّرَقْرُقُ» تردُّد الدَّمع في العين كما يترقرق السَّرابُ أي يضطرِب. «والرَّمْسُ» الْقبرُ. «ولِيَّةُ» موضعٌ (٢) بعينه وأراد به أكنافَ لِيَّة، لأن «بَيْن» تقتضي حاجزاً بين شيئين فصاعداً. «ولِيَّة» من لَوْيتُ وهي منه كالنَّية من نَويتُ والطيَّة من طَويتُ. «والثَّاوِي» المقيم.

«والأَقْرَانُ» الأسبابُ والحبالُ، أي قتلتُ إخوته فقطَعْتُ ما بينهم من الوصْلِ التصاراً منهم، حيث قتَلُوا أخي فقطعوا حبلَ الوصْلِ بيني وبينه.

٣٨٣ ـ وقال كَعْبُ بنُ زُهَيْر: (وافر)(\*).

١ ـ لعَمْرُكَ مَا خَشِيْتُ عَلَى أُبَيِّ مَصَارِعَ بَيْنَ قَـوٍ فَالسُّلَيِّ
 ٢ ـ ولَكِنِّي خَشِيتُ علَى أُبَيِّ جَرِيرَةَ رُمْجِهِ في كُلِّ حَيِّ

«قو والسُّلَيُّ» موضعان، وأضاف «الْمَصَارِعَ» إلى «بَيْن» لأنه كناية عن موضع صَرْعِهِ فَكَأَنَّه قال مَصارِعَ الموضِعِ اللذي بيْنَ الموضعين أي لم أخشَ عليه أن يموت. حتف أُنفِه بهذا الموضع، وإنما كنت أخشَى أن يُثأر به فيُقْتَلَ لأنَّه كان صاحبَ حروبِ ودماءٍ يُطْلَبُ بها. «والجَرِيرَةُ» الجناية.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٧ ظ، م: الحماسية ٣٤٨، ت: ٣/٣٤، ديوانه ٢٥٥. وكعب شاعرٌ مخضرم مشهور خَرَجُهُ والده وحَرَص على ألا يُظهر شعره للناس إلا بعد أن يستأسر ويجود، وكان قد هاجم الدعوة في أول أمره، وقد أسلم أخوهُ بجير، فأهدر الرسولُ دمه، فتحوّل عن موقفه ووفد عليه عمادحاً معلناً إسلامه، فعفا على عنه وكساه بردته، وصار في عداد صحابته. الشعراء ١٦٠، الأغاني مدرا/٨٠، الإصابة ٣/٥٠٢.



<sup>(</sup>١) ط: عند لية.

<sup>(</sup>٢) في معجم ما استعجم ١١٦٧ أمُّها أرضٌ بالسطائف تَبْعُد عنها بأميال يسيرة، وأن بعضهم لا يُشـدُّد الياء، وبعضهم يقلبها باء ويفتح اللام.

٣ ـ مِنَ الْفِتْيانِ مُحْلَوْلٍ مُمِرِّ وأَمَّارٌ بإِرْشادٍ وَغَيِّ ٤ ـ أَلَا لَمْفَ الْبَاكِيَاتِ عَلَى أَبَي

«الْمُحْلَوْلَى» الحسنُ الأخلاق والمتأتِّي للصديق، وهو من الحلاوة، يقال احلولى الشيءُ إذا اشتدَّتْ (١٦٩ ظ) حلاوتُه «وأُمَرَّ» إِذَا صارَ مُرَّاً، أي كان حلواً للصديق مُرَّاً للعدوّ. وقوله «وأمّار بإرْشَادٍ وغَيِّ» أي كان يُنفِقُ مالَه ويأمُرُ بذلك في وجوه المكارم من حقّ وباطل ِ. «والغَيُّ» ضدُّ الرُّشد.

٣٨٤ - وقالَ آخرُ ويُقَالُ إِنَّهَ دِعْبل: (بسيط)(\*).

١ - أَضْحَى أَبُوالْقَاسِمِ التَّاوِي بِبَلْقَعَةٍ تَسْفِي ٱلرِّياحُ عَلَيْها مِنْ سَوافِيها
 ٢ - هَبَّتُ وقَدْ عَلِمَتْ أَلَّا هُبُوبَ بِهِ وقَدْ تَكُونُ حَسِيراً إِذْ يُبارِيها(١)
 ٣ - أَضْحَى قِرىً لِلْمَنايَا رَهْنَ بَلْقَعَةٍ وقَدْ يَكُونُ غَدَاة الرَّوْع يَقْرِيها(٢)

«النَّاوِي» المُقيمُ. «والبَلْقَعَةُ» الأرضُ الخالية المقفرة. ومعنى «تَسْفِي» تُلقي التراب، والسَّوافي جمع سافٍ وهو ما تَسْفيه الرِّيحُ من التراب، وبناؤه على فاعل ٍ كما قيل عِيشةٌ راضية أي مرضية.

وقوله «ألاً هُبوبَ بِه» أي هو ميّت لا حَرَاكَ به، ولو كان حيّاً لباراها في الهُبوب فأرْبَى عَلَيْها. «والمُبارَاةُ» المعارضَةُ، ويقال للكريم الواسع المعروف هو يُباري الريح جُوداً، أي يَشْملُ بالعطاء شمولَ الريح بالهبوب، ويكون أيضاً أن يُناقض (٣)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٦٧ و، م: الحماسية ٣٤٤. ت: ٣١/٣ بزيادة بيت في أولها. وهي في شعر دعبل ٢٠٦. وأبو علي دعبل بن علي بن رزين الخزاعي شاعرٌ عباسيّ هجّاءً مشهورٌ، تُلَبّ الخلفاء ومَنْ دونهم، فنُمِيَ ذلك إلى بعضهم وتوارى حتى مات سنة ٢٤٦ هـ وكان أصله من الكوفة، وقيل من قرقيسيا، وأقام ببغداد، وكان بينه وبين مسلم بن الوليد اتحادٌ كثيرٌ، وبسببه تخرّج في الشعر. الشعراء ٨٥٣، الأغاني ٢٨/٢، تاريخ بغداد ٨٨٢/٨، السمط ٣٣٣، الوفيات ٢/ ١٢٠، دعبل شاعر آل البيت لعبد الكريم الأشتر. وقد رثى بهذا الشعر نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي، وقيل المطلب بن عبد الله الخزاعي، انظر شعره. وقد يتعجب الباحث من إيراد أبي تمام لهذه الحماسية، إن صَمَّ أنها لدعبل أو لم تكن قد أضيفت من قبِل غيره، وذلك لما كان بينها من عداء وتدابُرٍ.

<sup>(</sup>١) جـ: أَلَّا هُبُوبَ لَهَا.

<sup>(</sup>٢) ط: أضحى فدى.

<sup>(</sup>٣) ط: يناقص.

رياح الجَدْب فكُلَّما هبَّت جَادَ وكرُم. «والْحَسِيرُ» المَعْيِية وهي فعيلٌ في معنى مفعول، فلذلك جاء بغير هاء للمؤنث.

وقوله «أَضْحَى قِرِى لِلْمَنَايَا» أي طُعْمَةً لها(١) حيث مات، وقد كانَ يُطْعمها من الأقران في الجدب ما كان لها كالقرى.

\* \* \*

«كمل(٢) السفر الأول من كتاب الحماسة شرح الأستاذ أبي الحجاج يوسف بن عيسى النحوي رحمه اللَّهُ وذلك في عقب شوال من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، والحمد لله كثير الْحَمْدِ وصلى الله على محمدٍ وعلى أهل بيته وسلَّم تَسليماً».

<sup>(</sup>١) ط: طعمه لها.. بطعمها.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة واردة في س فقط.



تائث أَبْرِالْحَجَّاجِ يُوسُفِ بُرْسِكِيُّانَ بُرْعِيْسِكَ أَنْ الْحَجَّاجِ يُوسُفِ بُرْسِكِيُّانَ بُرْعِيْسِكَ

الأعُ الرَّالِنَّ حَوِيّ الشَّ نْمَنَريّ

تخفيق وتعليق

الدكتورعلي لمفضيل حمتُودانُ أَسْتَاذِيكُليَّةِ الآدَابِ فَاسٌ (المغُهُ)

المجتكّدالتّايي





# قسم التحقيق والنشر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ص . ب ( ٥٥١٥٦ ) - دبي

الكتاب ٩٤٥ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتماب أو جزء منه بأي من طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من دار الفكر المعاصر

لبنان ـ بیروت ـ ساقیة الجنزیر ، خلف الکارلتون ، س . ت ۱٤٩٧ ص . بر ( ۱۲۹۸ FIKR 44316 LE ) تلکس : ۴



قال... (١) عبيد الله ذو النسبين ابن دحية وأخبر رضي الله عنه... بن علي وفقه الله: حدثني بهذا الكتاب قراءةً مني عليه بحضرة مراكش وبمسجد الدّاي منها سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة الفقية الأستاذ المقرىء اللغوي النحوي أبو الحسن نجبة بن يحيى بن خلف بن نجبة الرعيني بحق سماعه له على الوزير الأديب الفاضل أبي بكر محمد بن عبد الغنيّ بن عمر بن فندلة، قال سمعت الأستاذ النحويّ الكبير أبا الحجّاج يوسف بن عيسى الشنتمريّ.

وقد حدثني بها أيضاً الثقة أبو محمد عبد الحق بن عبد الله العبدري أيام قراءتي عليه عن النحوي الكبير أبي الحسن علي بن أحمد يعرف بابن الباذش قال الوزير الكبير أبو بكر محمد بن هشام بن المصحفي قراءة منّي عليه، قال: قرأتها على اللغوي الكبير أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني، وحدثني بها عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد بن طيفور القرمسيني البصري عن أبي رياش أحمد بن هاشم بن الرديني بن شبيل القيسي الرَّبَعي قال أنشدنا أبو المطرّف الأنطاكي قال أنشدنا أبو تمام حبيب بن أوس كتاب الحماسة إلى آخره.

 <sup>(</sup>١) هذه الملاحظة واردة حول العنوان في المجلد الثاني من النسخة س، وهي تؤكد أيضاً
 ما ذهبنا إليه في السابق من أن هذه الحماسة ليست للأعلم وإلىما هي حماسة أبي تمام وفق
 رواية من رواياتها، مع بعص الزيادات التي كان ينبه أحياناً أنها «ليست في الحماسة القديمة».



المرفع (همير)

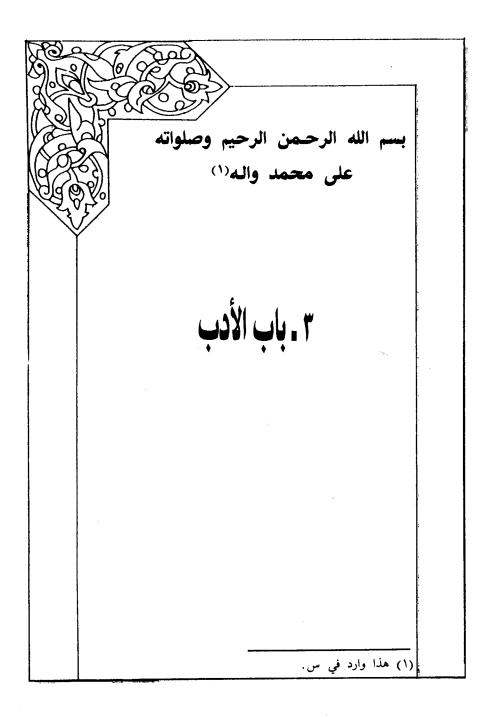

المرفع (همير)

### قافية الألف

٣٨٥ قال قيسُ بنُ الْخَطِيم الأنصارِي، ويُقالُ هو للرَّبيع بن أبي الحُقَيْق الْيَهُودِي من
 بنى النَّضِير: (وافر)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ وما بَعْضُ الإِقَامَةِ في دِيَارٍ يُهانُ بها الْفَتى إِلاَّ عَنَاءُ(١)
 ٢ ـ وبَعْضُ خلائِقِ الأَقْوَامِ دَاءً كَذَاءِ الْبَطْنِ لَيْسَ لَهُ دَواء والْعَنَاءُ المشقَّةُ. أي من أَقَامَ على هوانٍ فهو في مثل حال المسافر عَناءً ومَشقَةً، فلا ينبغى أن يُقام على ذلك.

وقوله (وبَعْضُ خَلاَثِقِ الْأَقْرَامِ دَاءً» أي من جُبِلَ على خلُقٍ دنيء لم يُصْرَف عنه لغلبة الطَّبْع عليه، فمثلُه مثل المبطون لا دَواءَ لهُ. «وداءُ البطنِ» السَّقيُ، ولا يكاد يُبرأً

٣ ـ وبَعْضُ الْقَوْلِ لَيْسَ لَهُ عِنَاجُ كَمَحْضِ الْلَاهِ لَيْسَ لَه أَتَاءُ وبَعْضُ الْلَاهِ لَيْسَ لَه أَتَاءُ والعِناجُ، حَبْلُ (٢) أو بِطَانُ يُشَدُّ تِحت الدُّلْوِ لِأَوْذَامها (٣)، ضربه مثلًا لقُوةِ القوْلِ

<sup>(</sup>٣) أي لسيورها التي تمسك بها أطراف عراقيها (أخشابها التي تُعَرُّض على الدلو)، ومفردها وَذَمٌّ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨١ و ظ، م: الحماسية ٤٤٤، ت: ١٧٧/٣: ما عدا ٣. وترجمة قيس مرت في ص ١٠١. والربيع اليهودي قتله عبد الله بن عتيك كما في الاشتقاق ٤٦٧. وهو من شعراء يهود بني قريظة وكان أحد رؤسائهم يوم بُعاث، وحالف هـ وقومه الخزرج. انظر طبقات الفحول ٢٨١، الأغاني ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>١) م ت: بَلَاءُ.

 <sup>(</sup>٢) ط: حبل له أنبطان. . . الدلو إلى عواقبها وقوله ولا دوامها ضربه . والسطانُ في الأصل حزامٌ يَمُرُّ تحت البَطْنِ.

وإحكامه، ويسروى «عِيَاجٌ» بالياء(١)، من قـولهم شربت دواءً فما عِجْتُ به أي ما انتفَعْت به (٢). يقولُ من القول ما لا فائدة له ولا مُعْتَمَدَ عليه كالماء يُمخَضُ فلا يكون له «أَتَاءً»، أي ثمرةً وفائدةً؛ كما (٣) يكون لِلَّبَن إذا مُخِضَ، وكلِّ شيء يعودُ بفَضْل فذلك الْفَضْلُ أَتَاءً كالْخَراجِ (٤) وغيره، وقال الأنصاريّ(٥):

هُنَالِكَ لَا أَبِالِي نَخْلَ بَعْلٍ وَلاَسَقْيٍ وإِنْ عَظُمَ الْأَتَاءُ ٤ ـ يُريدُ الْمرْءُ أَنْ يُوْتَى مُنَاهُ ويأْبَى اللَّهُ إلَّا ما يَشَاءُ(١) ٥ ـ وكلُّ شديدَةٍ نزلَتْ بقَوْمٍ سَيَأْتِي بَعْدَ شِدَّتِها رَخاء (٧)

أي كلُّ شيء بقدَرٍ، فليس للإنسان إلا ما شاء اللَّهُ، كما قال جلَّ وعز(^): ﴿ أَمْ للإنْسَانِ مَا تَمنِّي فلِلَّهِ الآخِرَةُ والْأُولَي﴾.

«والشَّدِيدَةُ» الداهية المُنْكرَةُ، أي لا تدوم علَى حَال موالله الزمان من شدّة ورخاءٍ، فينبغي للإنسان ألَّا ييأس عند الشُّدة ولا يَبْطَر عند الرِّخاء والنَّعمة .

٦ - فَلا يُعْطَى الْخُريصُ غِني لِحُرْص وقَدْ يَنْمِى علَى الْجُودِ التَّراءُ (٩) ٧ ـ غَنيُّ النَّفْسِ مَا عَمِرَتْ غَنيٌّ وفَقْرُ النَّفْسِ مَا عَمِرَتْ شَقَاء

(٢ و) يقول الغِنَى والفَقرُ بقَدَرِ، فلا الحريصُ على المال المانعُ له يُعْطَى الغِنَى لحرصه، ولا الجوادُ الباذلُ له يَقِلُ مالُه لبذله. «والنَّماءُ» الزيادةُ. «والنَّراءُ» كثرةُ المال.

وقوله (ما عَمِرَتْ، أي ما طالَ عمرُها، يقال عَمِرَ الرَّجُل إذا طالَ عُمره، بالكسر،

<sup>(</sup>١) ط: بالياء أي منتفع من قولهم.

<sup>(</sup>٢) ط: انتفعت بـقول.

<sup>(</sup>٣) ط: كماء اللبن.

<sup>(</sup>٤) ط: لما لخراج.

<sup>(</sup>٥) هو لعبد الله بن رواحة في اللسان والتاج (أتى - بعل - سقى) وغيرُ منسوب في الصحاح ومقاييس ل سره ۱۰۱ همحدا: .... ضباح بَـغـل ولا نَخْسل أَسَـافِـلُهـا رِواءُ (٦) جـ، م، ت: أَن يُعْطَى.

<sup>(</sup>٧) م: نَزَلَتْ بِحَيِّ .

<sup>(</sup>٨) سورة النجـم: ٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٩) ط: الحريص عنا لحرص.

وعَمَر المنزلُ وعَمَره أهلُه،كلاهـما بالفتح، أي من كان غنيَّ النفس قَنوعاً فهوالغنيُّ حقاً وإن قلَّ مالُه، ومن كـان فقيرَ النَّفس كان في شقاءِ طولَ عُمُره وإن كان ذا مـال ٍ.

٨ ولَيْسَ بنافع ذَا البُخلِ مالٌ ولا مُزْر بصاحبِه السَّخَاءُ
 ٩ وبعْضُ الدَّاءِ مُلْتَمَسٌ شِفَاهُ وداءُ النَّوْكِ لَيْسَ لَهُ شِفَاء

«المُزْدِي» المُقَصِّر. هذا توكيدٌ لما قبله، أي قَدْ يَكُونُ البخيلُ بماله فقيراً والسَّخِيُّ به غنياً.

«والْمُلْتَمسُ» المطلُوبُ، وقَصَرَ الشَّفاءَ ضرورةً. أي الْحُمْقُ أَدْوى الدَّاءِ لأنه لا يُبرأُ منه ولا يُوجدُ له دواءً.

٣٨٦ - وقال آخرُ: (وافر)(\*).

١ - وأُعْرِضُ عن مَطاعِمَ قَدْ أراهَا وأَتْركها وفي بَطْنِي انْطِواءُ(١) يقولُ لا أُطعَمُ إلَّا خميصاً، كرماً(٢) ونزاهة، وإن كُنْتُ جائعاً مُحتاجاً.
 «والإنْطِواءُ» الضَّمْر جوعاً، وهذا مثلٌ ضربَهُ، وإنَّما يريد: لا آتي من الأمور إلا أَكرمَها وأَبْعَدَها من اللَّوْم وإنْ كُنتُ//مُضطراً إلى إتيان ما لا يَجْمُلُ منها//.

٢ ـ فَلا وأبيكَ ما في الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلا الدُّنيا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ
 ٣ ـ يَعِيشُ المرْءُ مَا اسْتَحْيا بِخَيْرٍ ويَبْقى الْعُودُ مَا بَقِي اللَّحاء
 يقول الحياءُ خيرُ ما حُلِّي به الإنسانُ ، لأنَّهُ إذا استحيا كفَّ عن القبيح فإذا سُلِبَهُ

يقول الحياءُ خيرُ ما حُلَي به الإنسانُ، لأنَّهُ إذا استحيا كفُّ عن القبيح فإذا سُلِبَهُ فلا خير<sup>(٣)</sup> له في العيش.

وقول «ويبْقَى الْعُودُ ما بَقِيَ اللَّحاءُ» أي الحياءُ يُبقِي للإنسان عِرضَه وطيبَ ذِكْرِه، فإذا ذهبَ لم يبقَ لَهُ عِرْضُ (٤) ولا ذِكْرٌ فمثَلُه كمثَلِ العود يتغيَّر ما لم يكن له لِحاءً يصونُه. «واللَّحاء» القِشْرُ (٥).



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ و، م: الحماسية ٤٢٤، ما عـداً الأخير. ت: ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>١) ج، م، ت: فَأَتَّرُكُها.

<sup>(</sup>٢) ط: كراما. والخميصُ الجائع. والضُّمْر الهُزال ولَحاق البطن.

<sup>(</sup>٣) ط: فلا غير فيه له في العيش.

<sup>(</sup>٤) ط: عرض وذكر فمثله مشل.

<sup>(</sup>٥) ط: قشره.

#### قافية الباء

٣٨٧ قال حُجَيَّةُ بنُ المُضرَّب وكان جالساً بِفنائه فخرجَتْ أَمَةً له بقَعْبِ من لَبَنِ فقال: أين تريدين؟ فقالت: بني أُخيك اليتامى. فوجَمَ من ذلك وأراح رَاعياه إبلَه فقال: اصْفِقَاهَا(١) على بني أُخي. (٢ ظ) فلمَّا دَخَلَ المنْزِلَ عاتبته امرأتُه فقال: (طويل)(\*).

١ - جَحَجْنَا وجَّتْ هذِه في التَّغَضَّبِ ولَطِّ الحِجَابِ بَيْنَا والتَّجَنَّبِ(٢)
 ٢ - تلُومُ على مالٍ شفَانِي مَكانُهُ إِلَيْكِ! فَلُومِي مَا بَدَا لَكِ واغْضَبي
 ١ اللَّطُّ السَّرْ يقال لطَطْت الشيءَ لَطَّا إِذَا ستَرْتَه، أي أَرْخَت الحجابَ بيني وبينها، إعراضاً عني وغَضَباً علي، لأني آثرتُهم بمالي.

وقوله «شفَانِي مَكَانُهُ» أي ستَرني بذْلُه وشَفَى ما بنفسي من الحُزْن لبني أُخِي.



<sup>(</sup>١) أي اصرفاها وحوّلاها. ووَجَمَ سكت وأمسك.

<sup>(\*)</sup> جد: ورقة ٥٠ و، م: الحماسية ٤٣٧ اخر. ت: ١٦٨/٣: بزيادة بيت في آخرها. وأبو حَوْط حجية بن المضرَّب شاعرٌ جاهليٌ مقدَّم، كان سيداً في قومه، وكان له أخوان المنذر بن المضرَّب ومعدان بن المضرّب، فمات معدان وترك بنين صغاراً. وذكر ابن دريد أنه أدرك الإسلام. انظر مناسبة النّص أيضاً في ت، والآمدي، وفي المرزباني أن محمد بن داود في روايته عزا الشعر لعمرو بن سيار بن مرثد السّكوني، ثم نبه بعد ذلك على كونها لحجيّة، وأن عائشة كانت قد أنشدتها عندما مات أخوها عبدُ الرَّحمن بنُ أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. الأغاني ٢٥٥/٣٠، الاشتقاق ٣٧١، معجم الشعراء ٥٦، المؤتلف ٢١٦، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ج، ت: الحِجاب دُوننا... ج، م: والتَّنقُّب.

ومعنى «إِلَيْكِ» تنحَيْ عنِّي وابْعُدِي. وعطَفَ قوله «فَلُومِي» عليه، لأنَّهُ بدلٌ من الفعل.

٣ ـ رأَيْتُ البِتامَى لاَ تَسُدُّ فَقُورَهُمْ هَدايا هَمْ فِي كُلِّ قَعْبِ مُشَعَّبِ ٤ ـ فَقُلْتُ العِبْدَينا أَرِيحَا عَلَيْهِمُ سِأَجْعَلُ بَيْتِي مِثْلَ آخَرَ مُعْزِبِ

«الفُقُورُ» جمع فَقْر. «والقَعْبُ» إِناءٌ من خشب يُحْتَلَبُ فيه. «والمُشَعَّبُ» الذي تكسَّر فَرُقع (١)، واسم الرُّقْعة الشَّعبة، وبها سُمِّي الرَّجلُ. أي لا يسُدُّ خَلَّةَ الفقر إلا المالُ من الإبل لا اللَّبنُ المُهْدَى.

«والإراحة» ردُّ الإبل من المرعَى على مأواها عَشِيَّةً. «والْمُعْزِبُ» الـذي باتت إبلُه عنه وبَعُدَتْ في المرعى، أي سَأْعـطي مـالي كرماً وصِلةً لرحـمي فيكون بيْتِي، لا ياوي إليه المـالُ، كبيْتِ المُعْزِب الـذي لا يُريح إبلَه.

٥ - عِيالِي أَحَقُّ أَن يَنَالُوا خَصَاصَةً وأن يشْرَبوا رَنْقاً إِلَى حِينَ مَكْسَبِ(٢) ٢ - ذَكَرْتُ بِهِم عِظامَ مَنْ لَوْ أَتَيْتُه حَرِيباً لآسانِي لدَى كُلِّ مَرْكَبِ(٣) ٧ - أُخِي وَالذِي إِنْ أَدْعُه لِللِمَّةٍ يُجِبْنِي وإِنْ أَغْضَبْ إِلَى السَّيْف يَغْضَبِ

«الخَصَاصَةُ» الحاجةُ والفاقةُ، وأَصلُها الفُرجة في الخيمة. (والرَّنْقُ» الكدّرُ. يقول عيالي أُحقُ بالصبر على الجوع وبشَرْبِ(٤) الْكَدِرِ من الشّراب حتى نَصِير إلى الغنى \_ مِنْ بني أُخي، فأنا أوثِرُهُم بمالي لذلك.

«والْحَرِيبُ» المسْلُوب وهي في معنى محرُوب. ومعنى «آسانِي» جَعَلَنِي أُسْوَةً نَفْسِه، أي ذكرتُ بهم عِظامَ أُخي، أَبِيهم، ومواساتَه لي بماله ونُصْرِتَه فكافَأْته فيهم. «والمرْكَبُ» هنا الشدّة يركبها، ويُروى «لدّى كُلُّ مَوْكِبِ» أي ليَنْصُرَنِّي عِنْدَ كلُّ غزوِ أَركَبُ فيه بعيرى (٥).

<sup>(</sup>١) س: فشُعِب، وصُحَّح في الهامش، مع أنَّ الكلمة تُفيد الإصلاح والإفساد كما نص اللغويون، وسيشير إلى ذلك في شرح السادس من الحماسية ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) جـ، تِ: بَنِيَ أَحَقَ... سغابةً. جـ: لَدى كلُّ مشرَبِ.

<sup>(</sup>٣) جد: عَلَى كُلُّ.

<sup>(</sup>٤) ط: ويشرب . حتى يصيروا والكلِرُ المعكّر.

<sup>(</sup>٥) ط: غيري.

«والمُلِمَّةُ» النازلة الشديدة. وقبوله «وإنْ أَغضَبْ إِلَى السَّيْفِ» أي إِنْ اغْضَبْ لحُرْمتِهِ فَأَصِيرَ(١) إلى السيف وإعماله غَضِبَ لغضبي فأعانني.

٣٨٨ - (٣ و) وقال الحَكَمُ بنُ عَبْدل ِ الْأَسَدي: (منسرح)(\*).

١ ـ أَطْلُبُ ما يَطْلُبُ الكَرِيمُ من الـ ـ ـ رِّزْقِ بنَفْسي وأُجْمِلُ الطَّلَبا
 ٢ ـ وأَحْلُبُ الثَّرُةَ الصَّفِى وَلاَ أَجْهَدُ أَخلافَ غَيْرها حَلَبا

يـقول أَطلُب الرَّزق على وجـهه من كريم مَطلبِه وجـميله عِلماً بـأَنَّ ما قُدُّر لي منه لا يفوتني .

«والنُّرُةُ» ((النَّاقةُ)) الغزيرةُ ((الدَّرُ)). «والصَّفِيّ» مثلُها، وهي من قولهم ناقةٌ صَفُوفٌ وهي (النَّاقةُ) الغزيرةُ ((الدَّرُ)). «والصَّفِيّ» مثلُها، وهي (ألتي تصُفُّ بين وهي (ألتي تصُفُّ بين مِحْلَبَيْن آي تجمع بينَهُما لغَزْرها، فأبدلت الفاءُ الأخيرةُ ياءٌ كراهِيةَ التضعيف وكُسِر ما بعد الياءِ لتَصِحِّ. ومعنى «أَجْهَدُ» أستقصي حَلْبَها، وهذا مثلُ. أي آخذُ العفو المتاتي من عَيْشي وأدعُ عَسِيرةُ ولا أَتَبَّعُه، ويروى: «أَخْلَاف غُبْرِهَا» وهي بقية اللّبن في الضَّرْع، وواحدُ الأخلاف خِلْف، وهو حَلَمة الضَّرْع.

٣- إنّ رأيت الْفَتَى الْكَرِيمَ إِذَا رغَّبْتَهُ فِي صَنِيعَةٍ رَغِبَا
 ٤ ـ والْعَبْدُ لا يَطْلُبُ الْعَلَاءَ وَلا يُعْطِيكَ شَيْئًا إِلّا إِذَا رَهِبَا

«الصَّنِيعَةُ» الفَعْلةُ الكريمةُ، وهي فعيلةٌ بمعنى مفعولةٍ، أي من كان كريماً رَغِبَ (٢) في اصطناع المعروف ومن كان لئيماً (٤) كالعبد لَمْ يَات الفعلَ الجميلَ إلاَّ مُكْرَهاً كَحِمَارِ السَّوءِ لا يَنْبَعِثُ إلاَّ على الضرب.

٥ - مِثْلُ الحِمارِ الموقَّعِ السَّوْءِ لَا يُحْسِنُ مَشْياً إِلَّا إِذَا ضُرِبَا ٢ - وَلَمْ أَجِـدْ عُرْوَةَ الْخَلَاثِقِ إِلَّا الدِّينَ لِلَّا اعْتَبَرْتُ وَالْحَسَبا

<sup>(</sup>١) فأصبر. . وأعانتي . وإعمالُ السيف استخدامُه قصد التنكيل والإبادة .

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٢ ظُ، م: الحماسية ٤٥٠، ت: ١٨٨/٣. وسيقع التعريف بابن عبدل في ص ٨٨٦.

<sup>(</sup>٢) ط: وهي الناقة التي.

<sup>(</sup>٣) ط: راغباً.

<sup>(</sup>٤) ط: لثيهاً كان كالعبد.

«الموقّعُ» الـذي فيه آثارٌ من الدُّبْر وغيرها.

«والعُرْوَةُ» ما يُتمَسَّك به، أي الدِّينُ والشَّرفُ أوثقُ ما تُمسَّك به واعْتُمِدَ عليه.

٧ ـ قَدْ يُرْزَقُ الْخَافِضُ المقِيمُ وَمَا شَدَّ بِعَنْسِ رَحْلًا ولاَ قَتَبا ٨ ـ ويُحْرَمُ الْمَالَ ذُو الْمَطِية والـ ـرَّحْـلِ ومَنْ لاَ يَزَالُ مُغْتَـرِبا

يقولُ الرَّزقُ عَنْ قَدرٍ لا عَنْ سَعْيٍ وكَدًّ، فالطَّالبُ له قد يُحرَمُه والقاعد عنه قد ياتيه عفواً ويخصُّه فلا معنى لتتبَّع النفس له وحِرْصِها عليه. «والْخَافِضُ» الوادع الساكن، والْخَفْضُ (٣ ظ) الدَّعة والسُّكون. «والعَسْسُ» الناقة الصَّلبة، وأصلُها الصَّخرةُ في الماء. «والقِتْبُ» أداةُ السَّانية (١).

«والمطيَّةُ» النَّاقةُ التي يُمتطى ظهرُها أي يُرْكَبُ، والمطا الظهرُ.

٣٨٩ ـ وقال بعضُ الفزارِّيين: (بسيط) (\*).

١ ـ أُكْنِيهِ حينَ أُنادِيه لأُكْرِمَهُ وَلا أُلَقِّبُهُ بالسَّوْءَةِ اللَّقَبا(٢)
 ٢ ـ كَذَاكَ أُدَّبْتُ حتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِي إَنِّي رأَيْتُ مِلاكَ الشَّيمَةِ الأَدَبا(٣)

يقول أنا كريمُ النفس حسنُ الأدب لا أَدْعو صاحبي إلا باحبُ الأسماء إليه. وقوله «ولا أُلقَّبُهُ بالسَّوْءَةِ اللَّقبَاءِ أي لا أُلقبه اللَّقبَ المضمَّن بالسَّوءةِ وهي الفَعلة القبيحةُ. ويُروى «ولا أُلقَّبُهُ والسَّوْءَةَ» ومعناه بالسَّوءةِ، كما تقول ما ذلتُ وزيداً حتى فَعَلَ، أي ما ذلت به، ودخلَتِ الواوُ على الباءِ هنا لما فيها من معنى الاقتران، فمعنى قولك ما ذلت وزيداً، ما ذلت مقترناً به، وهذا كثيرٌ في كلام العرب. ويروى «والسَّوءَةُ اللَّقبُ» و «وَجَدْتُ مِلاَكُ الشَّيمةِ الأَدبُ، والتَّقدير وجدت (٤) الأمرَ مِلاَكُ الشيمة الأدبُ، والتَّقدير وجدت (١٤) الأمرَ مِلاَكُ الشيمة الأدبُ، وحوية في موضوع الخبر، وهذا جائز في الشَّعر، وعلى هذا يجوز وجدت زيدً قائمٌ أي وجدت الأمرَ هذا.

 <sup>(</sup>١) يقصد الناقة التي يسقى عليها، والقتبُ بكسر القاف جميع أدواتها وأعلاقها، وكذلك ما هو بمثابة إلاكاف، ويجوز أن يحرّك حرفاه بالفتح. اللسان (قتب).

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ۷۷ ظ، م: الحماسية ٤١٤، ت: ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ج، م، ت: والسُّوءَة اللقبا، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٣) م، ت: إنِّي وجدُّتُ.

<sup>(</sup>٤) ط: وجدت لأمر ملاك.

«ومِلاَكُ الشَّيْءِ» قِوامُه ومُعْتَمَدُه (١). أي لا تكمُلُ الشيمةُ إلا بالرياضة والتأديب وأنا آخذُ نفسي بـذلك، ﴿والشِّيمَةُ ﴾ الطُّبيعة.

· ٣٩ - وقالت أمرأة من هِزَّان يقال لها أمّ ثوابٍ في ابنها وكان لها عاقاً: (بسيط)(\*).

١ ـ ربَّيْتُه وهْوَ مِثْلُ الفرْخِ، أَعْظَمُهُ أَمُّ الطَّعامِ، تَرَى في ريشِه زَغَبا (٢)
 ٢ ـ حتَّى إِذَا آضَ كالفُحَّالِ شذَّبَهُ أَبَّارُهُ ونَفَى عَنْ مَتْنِه الْكَرَبا

«أُمُّ الطُّعامِ» الحوصلَةُ لأنها مُجتمعٌ لَها، «والفَرْخُ» ما دام صغيراً فحوصلَتُه أعظمُ شيءٍ فيه. ﴿وَالزُّغَبُ ﴿ صَعْـارِ الرَّيشِ.

«والفُحَّالُ» ذَكَرُ النَّحْلُ وهو أطولُها. ومعنى «شذَّبَهُ» نحَّى عنه فضوله من شوكِ وصَغِيرِ سَعَفٍ ويــابِسِها، فإذا فُعِلَ به ذلك طال في السماء. «والْكَرِبُ، جمع كَرَبَةٍ وهي ما يتبقى من السَّعَفَة بعد الـقطع كالْكَتِفِ متصلًا بالجِذْع. ﴿وَالْأَبَّـارُ ۗ مُلَّقِّح النَّحْـلَ المتعهَّدُ لها بالتَّذْكير والإصلاح.

٣ ـ أَنْشَا يُرِّقُ أَثُوابِي ويَضْربُنِي أَبَعْدَ شَيْبِيَ عِنْدِي تَبْتَغِي الأَدَبا(٣) ٤ - (٤ و) إِنِّ لأَبْصِرُ فِي تَرْجِيلِ لِلَّتِهِ وَخَطٍّ لِحْيَتِهِ فِي وَجْهِهِ عَجَبالًا)

يقول لما ربَّيته حتى شبُّ وتمُّ خَلْقُه جَعَلَ الجَفاء والضَّرب عِوضاً من اللُّطف بي والبرِّ. ومعنى «أنْشَا» أُخذَ وجعَلَ، وأُبدلَ الهمزةَ أَلِفاً ضرورةً .

«واللَّمَّةُ» الجُمَّةُ تُلِمُّ بالمَنكِب. «وترجيلُها» صنْعَتُها بالمُشط والدُّهن «والْخَطَّ» المثالُ والشَّكلُ، ويُروى «وخَطِّ عارِضِه» أي أعجبُ منه الآن حين شبِّ ولا يَبَرُّني مع تربيتي له صغيراً ومقاساتي لمَؤونته.

مَهْلًا فإِنَّ لنا في أُمِّنَا أَرَبَا ٥ ـ قالَتْ لهُ عِرْسُه يوماً لِتُسْمِعَني:

<sup>(</sup>١) في ط، بياض بمقدار خس كلمات مما لا وجود له في س.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٩ ظ، م: الحماسية ٢٥٥، ت: ٢٦٢/٢ وقد وردت بها في بـاب الحماسة. وفي كتـاب العققة والبررة لأبي عُبيـد معمر بن المثنى (نـوادر المخـطوطات ٢ /٣٦٣) أن امرأة ابن أم ثـواب كانت تُغْرِي بها زوجها في السرّ وتُسمِعُها في العلن ما يَشي بالرّفق بها. ثم ساق الشعر مع خلاف يسيرِ في بعض أَبياته.

 <sup>(</sup>٢) ط: أطعمه أم الطعام.
 (٣) م، ت: يُؤدِني. ت: يَبْتَنِي إِ جـ: أَبَعْدَ ستين.

<sup>(</sup>٤) م، ت: في خُدُّه. جـ: وخطُّ عارضِه، وسيشير إليه.

٦ - ولَوْ رأتنِيَ فِي نَارٍ مُسَعَّرةٍ ثُمَّ استطاعَتْ لزادَتْ فوقها حَطبا
 دعِرْسُ، الرَّجلِ زوجُهُ، وهو عِرْسُها أيضاً. وقوله «مَهْلًا» أي رِفْقاً بها ولُطفاً
 دوالأربُ الحاجةُ. أي تُريني العنايةَ بأمري وهي مع ذلك تَكرهُ مكاني وتشعَى في

(والْمُسَعَّرَةُ المُحَمَّاة ، أي لو رَأْتَنِي في شِدَّةٍ لأعانت عليَّ .

٣٩١ ـ وقال حاتم الطَّائي: (طويل) (\*).

١ ـ ومَا أَنا بِالسَّاعِي بِفَضْلِ زِمَامِها لِتَشْرَب ماءَ الْحَوْضِ قَبْلَ الرَّكَائِبِ
 ٢ ـ ومَا أَنا بِالطَّاوِي حَقِيبَةِ رَحْلِهَا لَأَبْعَثَهَا خِفَّا وأَتْرُكَ صاحِبي
 ٣ ـ إِذَا كُنْتَ ربًّا للْقَلُوصِ فَلاَ تَدَعْ رفيقَكَ يَشْي خَلْفَها غَيْرَ رَاكِبِ(١)

يقول لا أستأثر بعفْوِ الماء على أصحابي ولكني أُقَدِّمهم وأَسْقِي إِبلي فضلَهُمْ، أُدباً وكرماً. وقوله «بِفَضْلِ زِمامِها» أي لا أُفْضِلُ زِمامَ ناقتي مُرْخياً له لِتَرِدَ<sup>(٢)</sup>.

«والْحَقِيبَةُ» ما يُجعَل في مؤخّر الرّحل من حِلْس وغيره، فيقول لا أُنزَع ما في مؤخّرها من وطاءِ للرَّاكِبِ(٣) خلْفِي شم أطويه لتسيَّر خفيفةً حيث لم أُرْدِف غيري ولكنِّي أواسي صاحبي في الرُّكوب فأُرْدِفُه.

«والرَّبُّ» المالك. «والْقَلُوصُ» الناقة الفتيَّة، أي إِن كُنْتَ مالِكَ قَلُوصك فصرِّف ظهرَها ولا تدَعْ صاحبَك ماشياً وإلاَّ فهي مالِكتُك المتحكِّمة عليك حيثُ آثرتَها على الصَّاحبِ. وقوله «غيرَ راكبٍ» حالٌ مؤكِّدة لأن ذكرَهُ المشيَ مغُنِ عنها.

٣٩٢ ـ وقال آخـرُ ويقالُ هو أبو الشُّغْبِ الْعَبْسِيِّ: (طويل)(\*\*\*).

١ ـ رأيتُ رِباطاً حينَ تَمَّ شبابُهُ وولًى شبابي ليْسَ في بِرِّهِ عَتْبُ

المسترفع (هميل)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ و، ظ بزيادة رابع في آخـرها. م: الحياسية ٤٢٧ : الأولان فقط. ت: ٣/١٦١ مثل جـ. ديوانـه ٢٩، وترجـمته في ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>۱) ط: کنت ریا.

<sup>(</sup>٢) ط: لترك.

<sup>(</sup>٣) س: للركوب.

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> جَــ : ورَقَةَ ١٨ و، م : الحماسية ٧٦ : ما عدا ١ آخر، ت : ٢٦٣/١ . وروى عن أبي رياش نسبتها إلى أبي أبي الشَّغب، وعن أبي عبيــدة نسبتها إلى الأقــرع بن معـاذ القشيــري . وبَعضُ التُعــريف بأبي الشَّغبِ مرّ في ص ٥٠٩ .

٢ ـ إِذَا كَانَ أُولَادُ الرِّجالِ حَزَازَةً فَأَنْتَ الْحَلَالُ الْحُلُو والبارِدُ الْعَذْبُ

«رِبَاطُ» اسم ابنه (١). «والْعَتْبُ» السَّخطُ، أي لا يُقَصَّرُ في البِرّ فأَسْخَط لذلك. «والْحَزازَةُ» حرارةُ الحُزْن، وأصلُها من الحزِّ وهو القطْعُ، كأنَّ الحُزْنَ لشدّته يؤثَّر في الحشَى ويقطعُ. والحزازةُ أيضاً الغيظُ، وفي الحديث (٢). «مِنْ أَشراطِ القيامةِ أَن يُكُونَ الولَدُ غَيْظاً، والمَطرُ قَيْظاً، وأَنْ يَفِيضَ اللَّنَامُ فَيْضاً».

٣ - لَنا جَانِبٌ منه دَمِيثٌ وجانِبٌ إِذَا رامَه الأعداءُ مَرْكَبُه صَعْبُ
 ٤ - وتأخُذُهُ عِنْدَ المكارِمِ هِـنَّةٌ كَمَا اهْتَرَّ تَحْتَ البارِحِ الْغُصُنُ الرَّطْبُ

«الدَّمِيثُ» اللَّين السهلُ، وأُصلُه في الأرض، أي جانبهُ لَيَّنُ لنا وخشنٌ (٣) على أعداثنا، ويروى «مُمْتَنِعٌ صعبٌ» وَ «مَثْلُفُهُ صعْبُ» والْمَثْلَفُ الْمَهْلَك. أي هو صعبُ الهلاك لمن رامه.

«والهِزَّةُ» هيئة الاهتزاز. أي إذا سُئِلَ معروفاً أخذَته أريحية الكرم فاهتز اهتزازَ النُّعُسْنُ (٤) الرَّطْبِ تَحْتَ الريح الشديدة. «والبارحُ» الشَّمال تَهُبُّ (٥) في شدَّةٍ.

٣٩٣ ـ وقال آخرُ: (طويل)(\*)

١ - ومَوْلَى جَفَتْ عَنْهُ الموالِي كَأَنَّهُ مِنَ الْبُؤْسِ مَطْلِيٌّ به الْقَارُ أُجَرَبُ
 ٢ - رَثِمْتُ إِذَا لَمْ تَرْأُم ِ الْبازِلُ ابْنَها ولَمْ يَكُ فِيه لَلْمُسِينَ عَلْب (١)

«المولى» ابنُ العمَّ وهـو أيضاً الحليفُ. ومعنى وجَفَتْ عنه الْمَوالي» أي وضعته (٧) وتنحَّتْ عنه بَرَماً بنفسه واستثقالاً بِحَمل مؤونته. (والْبُوْسُ) الفَقْرُ وسوء الحال. (والقارُ) هنا القَطْران، أي يُتَحامى كما يُتَحامى الْجَرَبُ، وأراد مَطْلِيًّ

<sup>(</sup>١) ط: أبيه.

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور للسيوطي ٢/٦٥.

<sup>(</sup>٣) ط: وحيش.

<sup>(</sup>٤) ط: القصر.

<sup>(</sup>٥) ط: تهبُّ حارة في.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ ظ، م: الحماسية ٤٣٠، ت: ١٦٣/٣.

<sup>(</sup>٦) ط: رءيمت. النازل. للمئسين.

<sup>(</sup>٧) ط: قطعته... عند بدمائه واستثقالًا.

بالقـار فقلَبَ، ويجـوزُ أن يكـون في «مَطْلِيّ» ضميرٌ، ويكـون «به القـارُ» في موضـع فيه القـار وعليه القار.

ومعنى ورَثِمْتُ، عطَفْتُ عليه وآويْتُه، والنَّاقَةُ الرَّوْومُ العاطفةُ على ولد غيرها أو على بَوِّها(١) الدارَّةُ عليه. ووالبازِلُ، المُسِنَّةُ وهي أُولَهُ علَى ولَدِهَا(٢)، ولذلك قالوا: ما حنَّتِ النَّيبُ. ووالْمُسِنَّ، الدَّاعِي بها للحلب المُدارِي لها حتى تسْكُن، وهو أَن يقولَ لها: بَسْ بَسْ، فتسْكُن. ووالْمَحْلَبُ، بمعنى الحَلْب، يُريد إذا اشتدُ الزمانُ فلم تَدُرُ الإبل، لعدم المرعى.

٣٩٤ وقال الأخوص، وضرَب بنو عمَّه مؤلَّى له: (طويل)(\*)

١ ـ لئِنْ كُنتُ لا أُرْمَى وتُرْمَى كنانَتِي تُصِبْ جانحاتُ النَّبْل كَشْحِي ومَنْكِبِي
 ٢ ـ (٥ و) أَفِيقُوا بني حَزْنٍ وأَهْوَ أَوْنَا مَعاً وأَرْحامُنا موصُولَةً لمْ تُقَضَّب

«الكِنَانَةُ» جُعْبةُ السَّهام وأراد بها ابنَ العمَّ والحليفَ، أي إن لم أَقْصَد بالرمِّي وَقُصِدَ به مولاي وحليفي فأنا المقصودُ بِهِ في الحقيقة، لأنه منِّي وأمرُه أمري. وأصلُ (٣) هذا المَثلِ أن رجلًا رمَى آخرَ متقلداً كنانَةً فقال له الْمَرْمِيّ: ما هذا؟ فقال له: لم أَرْمِكَ وَإِنما رمَيْتُ كِنانتَك. فضُرِب مشلاً فيمن نُبِلَ وليُّه بسوءٍ. ووجانحاتُ النَّبل المائيلاتُ نحوه. ويروى «جَايِحاتُ» بالياء أي الماضية المُسْتَأْصِلَةُ. ووالْكَشْحُ الجنب، وأصلُ الكشْح جانبُ الْوِشاح ، وسُمَّي الجنبُ به والخصرُ لوقوعه عليه.

((ومعنى)) وأفيقُوا ارجعُوا عمًا أنتم عليه، وأصلُ الإفاقة أن يتُركَ الحالب الحلْبَ إلى اجتماع الدَّرَة، ويقال لما بين الحلْبَيْنِ فِيقَةً وفُواقٌ، أي ارجعوا عما أنتم عليه من الأذى والْبَغْي حتَّى تكونَ أهواؤنا مجتمعةً وأرحامُنا موصُولَةً. ووالتقَضُّب التقطُّع.

<sup>(</sup>١) البو جلد رضيع الناقة يُحْشي ثُماماً أو سواه لتدرّ عليه.

<sup>(</sup>٢) ط: أثكل مني على. والولَّهُ شدة الحزن.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢١ و، م: الحماسية ١٠٠، ت: ٢٩٧/١: غير منسوب فيها. وفي ت أن اسم المولى حوشب (وسيذكر كذلك في البيت الأخير) وأن الشعر ينسب لجندل بن عمرو. وقد ورد بها أيضاً في باب الحماسة، ولم يذكرهُ جامعُ شعر الأحوص، وترجمته في ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر في ت شبيهاً بهذا، وقد ساق خبر راميين تراميا فقتل أحدهما الأخر.

٣ ـ فإِنْ تبعثُوها تبعثُوها ذَمِيمَةً قَبِيحَةَ ذِكْرِ الْعِبِّ للْمُتَغَبِّبِ ٤ ـ سَآخذُ منْكُم آلَ حَزْنِ بحَوْشَبِ وإِنْ كانَ موْلَى لِي وكُنْتُمْ بَنِي أَبِي

«الذَّميمةُ» المذمومةُ. «والغِبُّ» العاقبةُ. «والمُتَغَبِّبُ» المتعقِّب للشيء الناظرُ في عَقِبِه (١) وما يؤول إليه، أي إنْ بعثتم الحربَ ذُمِمْتُم فيها لبغْيكُمْ علينا وقُبْح ذكركم فيها عند من يُعْقِبُها.

«وحوشَبٌ» اسمُ مولاًهُ(٢)، أي سأنتُصر لَهُ وإن كـان مولــيٌ وكنتم إخــوةً، حفظًا للجوار.

ه ٣٩ ـ وقالَ أَبُو النَّشْناشِ النَّهْشَلِيِّ: (طويل) (\*)

١ - إِذَا المرْءُ لمْ يَسْرَحْ سَواماً وَلَمْ يُرِحْ سَواماً ولم تَعْطِفْ عليه أَقارِبُهْ
 ٢ - فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَى مِنْ قُعُودِهِ عَدِيماً ومِنْ مَوْلَى تَدِبُ عَقارِبُه

يقال سرَحْت الماشية وسرَّحتها إذا رعَيْتها. «والسَّوامُ» المالُ الرَّاعي، وسَوْمُه انتشارُه للرَّعي، وكذلك سوْمُ الجراد. يقول إذا لم يكُنْ للمرء مالُ وَلاَ حَمِيمٌ يَصِله ويُغْنيه (٣) فالموتُ خيرُ له.

«والموْلَى» ابن العم. وأراد «بالْعَقارِبِ» النَّمائمَ والشرورَ وما يُتَأَذَّى به.

٣ ـ ونَائِيةِ الْأَرْجَاءِ طَامِسَةِ الصُّوَى خَدَتْ بِأَبِي النَّشْنَاشِ فيهَا رَكَائِبُهُ ٤ ـ (٥ ظ)وسَائِلَةٍ بِالْغَيْبِعنِي وَسَائِلٍ ومن يَسْأَلِ الصَّعْلُوكَ أَيْن مَذَاهِبُه

«النَّائيةُ» البعيدة. «والأرْجَاءُ» النَّواحي، واحدتُها رَجاً، يريد فلاةً واسعةً. «والطَّامِسَةُ» الدَّارسة. «والصُّوى» الأعلام، أي لا عَلَم بها يُهْتدى به من جبل وغيره. ومعنى «خَدَتْ» أَسْرِعَتْ.

<sup>(</sup>١) ط: غبه.

<sup>(</sup>٢) ط: امرأة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢١ وظ، م: الحماسية ١٠٣، ما عدا الأخير. ت: ٣٠٢/١: بزيادة بيت بعد ٣ وآخر في الأخير، وقد ذكرت فيها عند باب الحماسة. وفي ت عن المعري: أبو النشاش. وفي الأغاني ١٧١/٢١ أن أبا النشناش أحد ملاص بني تميم، وكان يعترض القوافل مع شُذَاذ العرب بطريق الشام والحجاز فيجتاحُها، فظفر به عمالُ مروان وحُبس مدّة ثم تمكّن من الهرب.

<sup>(</sup>٣) ط: ويعينه.

وقوله «وسَائِلَةٍ بِالْغَيْبِ» أي لما غِبْتُ عنها سألتْ: أين ذَهَبْتَ من الأرض؟ وقوله «ومنْ يسأل الصَّعلُوك أَيْنَ مذاهِبُه» أي مَذاهبُ الصَّعلُوك كثيرة مُنْتَشِرَةٌ لاَ يَقْتَضِيها سؤالٌ، فينْبَغِي ألا يُسْأَل عَنْها. «والصَّعْلُوك» الفقير.

٥ ـ فلَمْ أَرَ مِثْلَ الْهَمِّ ضاجَعَهُ الْفَتَى ولا كسوادِ اللَّيْل أَخْفَق طَالِبُهُ
 ٦ ـ فَعِشْ مُعْدِماً أَوْ مُتْ كَرِيماً، فإنَّني أَرَى المؤت لا ينْجُو منَ المؤتِ هَارِبُه

«الإخفَاقُ» الخيبَةُ. يقول لا يَنْبَغِي للْفَتى إِذَا صَاجَعَه الهممُ أَن يُقيم في المنزل ولا إِذَا جُنَّ على اللَّيلُ أَن يَقْعُدَ عن السُّرى، فالْهَمُّ يبْعَثُ على الطلب واللَّيلُ مُؤَدِّ إِلَى الْغُنْمِ والظَّفَر.

وقوله «فعِشْ مُعْدِماً أو مُتْ كَرِيماً» أي اختَرْ (مِنْ) إحدى الحالِتين الْفاضِلَة (١) (مِنْهُمَا)) وهي الموت كريماً. وقوله «لا ينجو من الموت هاربُه» أرادَ لا ينجو منه، فأتَى بالمُظْهَر مكان المُضْمَر، وهذَا جائزٌ في الشّعر.

٣٩٦ ـ وقال يَحْيَى بنُ زيادٍ الْحارِثيّ: (طويل)(\*)

١ ـ لَمَّا رأَيْتُ الشَّيْبَ لاَحَ بَيَاضُهُ بَغْرِقِ رَأْسِي قُلْتُ للشَّيْبِ مَرْحَبَا
 ٢ ـ ولَوْ خِلْتُ أَيِّ إِنْ كَفَفْتُ تَحِيَّتِي تَنكَّبَ عَنِي رُمْتُ أَنْ يَتَنكَّبا(٢)
 ٣ ـ ولكِنْ إِذَا ما حَلَّ أَمْرٌ فَسَامَحَتْ بِهِ النَّفْسُ يوماً كانَ للْكُرْهِ أَذْهَبا(٢)

«لاحَ الشَّيْبُ» ظهر (٤)، وألاحَ تَلأَلاً. أي لما حلَّ الشيبِ بِرَأْسي استبشرْتُ به لما فيه من الوقارِ والْحِلْم، ولِعِلْمِي أَنَّ إِنكاري له لا يَصْرِفه عني. ثم قال لو عَلِمْت أن تجهُّمي للشَّيبِ وكفَّ التحية عنه يُنَكِّبُه عنّي لرُمْت ذلك ولكن إذا أقبل فلا يردُّه شيءً.

وقوله «وَلَكِنْ إِذَا مَا حَلَّ أَمْرٌ» أي إذا حلَّ المكروة بالإنسان من شَيْب وغيره فُوطَّنَتْ لهُ النَّفْسُ حتى تتسامح باحتماله كان ذلك أشدَّ إذهاباً لمكروه فيه،

<sup>(</sup>١) ط: المفاضلة منها.

<sup>(</sup>٢) م ت: ولو خِفْتُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٧ ظ، م: الحماسية ٤٠٠، ت: ١٢٧/٣. وترجمة يحيى مرت في ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) م ت: حلُّ كُرْهُ.

<sup>(</sup>٤) س: ذهب.

واستَعْمَل وأذْهَبَ، في موضع أَشَدَّ إذهاباً كما قيـل ما أعطاه، وهو مُطَّرِدٌ كثيرً. ٣٩٧ ـ وقال مُساوِرُ بنُ هِنْد الْعَبْسِئُ: (كامل) (\*)

١ - (٦ و) سَائِلْ تَمِيماً هَلْ وَفَيْتُ فَإِنَّنِي أَعْدَدْتُ مَكْرُمَتِي لِيَـوْمِ سِبَابِ
 ٢ - وأُخَذْتُ جارَ بَنِي سَلَامةَ عَنْوَةً فــدفَعْتُ رِبْقَتَــهُ إِلَى عَتَــابِ

يقال ﴿وَفَى وَأُوفَى بِمعنى واحدٍ ، وفي التنزيل (١): ﴿وَإِبِرَاهِيمِ الَّذِي وَفَى ﴾. ﴿وَالسَّبَابُ ، المُسَابَّة عنى المفاخرة (٢) لأن كلَّ واحدٍ من المتفاخرين يَذْكُرُ مَآثرِه ومثالِبَ صاحِبه . أي إذا فاخَرْتُ أعدَدْتُ من المكارم ما أدفع به مسابَّة المُفَاخِر .

«والْعَنْوَةُ» القهْرُ. «والرِّبْقَةُ» الحَبْلُ يُشَدُّ فيه الأسيرُ، أي غلَبْتُ عليه حين أجارُوهُ مِنْ عتابِ فدفَعْتُه إليه أسيراً في رِبْقَتِه.

٣ ـ وجلَبْتُهُ من آل ِ أَبْضَةَ طَائِعاً حتى تحكم فيه أهْلُ إرابِ
 ٤ ـ قَتلُوا ابنَ أُخْتِهِمُ وجَارَ بُيُوتِهِمْ مِنْ خُبْثِهِمْ وسَفَاهَةِ الأَلْبَابِ(٣)

«أَبْضَةُ وإِرابُ، مؤضِعان، ويروى «إيضَة» بالياء وكسْرِ الهمزة، وهـو موضع من بلاد طيّىء، أي استخرجْتُه (٤) من هؤلاء القـوم ودفَعْتُه إلى رهـط عَتَّاب فتحكَّموا فيه.

وقوله (قَتَلُوا ابنَ أُخْتِهِمُ) أي هم غادِرُون قاطعونَ للرَّحم، فلذلك أَعَنْتُ عَلَيهِم (٥)، واستخرجْتُ جارَهُمْ من بين أيديهم، ويروى (مِنْ جَنْبِهِمْ».

(\*) جـ: ورقة ٢٩ و، م: الحماسية ١٤٨، ت: ٤/٢ وقد أوردها الأعلم في غير بابها، والشاعر هو أبو الصّمعاء، حفيدُ قيس بن زهير المترجم له في ص ٣٤١، كان يهاجي المرار الفقعسيّ ويهجو بني أسد، وهو شاعرٌ مخضرمٌ، أدركُ الرسول ﷺ ولم يجتمع به، وقيل إنه ولد في حرب داحس والغبراء التي كانت قبل الإسلام بنحو ٥٠ سنة، وهو أحد العور المعمّرين، عاش إلى أيام الحجاج. الشعراء ٣٥٥، الإصابة ٤٩١/٣٤، الخزانة ١٩/١١.

(۱) سورة النجم: ٣٧. وقد يُفهُم من هذا الاستشهاد أنّ الشارح يَقْصِدُ إلى قراءة ووَفَى، بتخفيف الفاء، وهي قراءة غير سبعية، قرأ بها أبو أمامة الباهيليّ وسعيد بن جبير وغيرهما. انظر روح المعانى للألوسى ٢٦/٢٧.

(٢) س: ألمهاجرة. (٣) ج: جَهْلِهم، م ت: خَيْنِهم.

(٤) ط: استجدته. وفي معجم ما استعجم ٩٧ عن اليزيدي أن أبضة ماء لبني مِلقط الطائيين يقع على نحو عشرة أميال من فيد نحو المدينة. ولم أجد وإيضة بالياء، وأخشى أن تكون الكلمتان مصحفتين. وانظر فيه إراب أيضاً ص ١٣٣، وتعاق البيت ذاكراً أنه رواه في الحماسة بكسر الهمزة.

(٥) س: فلذلك ما أعنت.



«والسَّفَاهـةُ» خِفَّة الحِلْم، وأصل السُّفَه خِفَّة النَّسج. «واللُّبُّ» العقل.

٥ - غَدَرَتْ جَذِيمَةُ غَيْرَ أَنِي لَم أَكُنْ أَبِداً لِأُولِفَ غَـدْرَةً أَثْـوابِي ٢ - وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَاكُمُ لَمْ تَتْركُوا أَحداً يَذُبُّ لَكُمْ عَنِ الأَحْسَاب

«جذِيمةُ» قبيلةً. «والإيلافُ» ضمَّ الشيء ووصلُه به، أي غدروا(١) وأنا لا أَرْضَى بالغدر ولا أَعْلَقُه ثوبي، وهذا مَثل، أي لا أتشبَّثُ بالغدر.

وقوله «وإذَا فعَلْتُم ذَاكُمُ» أي إذا جَريْتُم على الغَدْر تبرّأ منكم الوالي فلم ينصُركم ولا ذبُّ لكم عنْ عِرضٍ.

٣٩٨ ـ وقال الْبَعِيثُ بنُ حُرَيْثٍ: (طويل)(\*)

١ - خيال لأم السَّلْسَبِيل، ودُونَهَا مَسِيرة شَهْرٍ للْبَرِيد المَذَبْذَبِ
 ٢ - فقُلْتُ لها: أَهْلًا وسَهْلًا ومرْحَباً فَرَدَّتْ بتأهِيلٍ وسَهْلٍ ومَرْحَب

«أُمُّ السَّلْسَبِيلِ» اسمُ امرأةٍ. «والْمُذْبْذَبُ» المُضْطَرِبُ في سيره سُرْعَةً، ويروي «المُذَبَّبِ» وهـو السَّريع أيضاً. أي طِرقَني خيالُها على بُعْدِ المسافات بيني وبينها.

وقوله «فردَّتْ بِتأْهِيلِ » أنَّتَ فِعْلَ الخيال لأنه (٦ ظ) مثالُها فكانها الطارقةُ لـه، ولهذا قالـوا في الخيـال خيالَةً، فأنُّوه.

٣ مَعاذَ إِلَى أَن تَكُونَ كَظَبْيَةٍ ولا دُمْيةٍ ولا عَقِيلَةِ رَبْرَبِ
 ٤ ـ ولكنَّها زادَتْ على الحُسْنِ كُلِّهِ كَمالًا، ومنْ طِيبٍ على كُلِّ طيبً

«الذَّمْيةُ» الصورة من الرَّخام. «والْعَقِيلَةُ» الخِيارُ من كلِّ شيءٍ. «والرَّبْرَبُ» قطيعُ بقرِ الوحْش، أي هي في الحسن فوقَ هذه الأشياء كلِّها فَإِنْ شبَّهْتُها بها ظَلَمْتُها، وأنا أعوذ بالله من الظَّلم.

٥ ـ وإِنَّ مَسيري في البِلَادِ ومَنْزِلي لَبِالمُنْزِل الأَقْصَى إِذَا لَم أُقَرَّبِ

المسترفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) ط: غدروا بالأرض وأنا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٥ ظ، م: الحماسية ١٣٠، ت: ١/٥٥، وذكرتها في غير باب الأدب. والبعيث بن حُريث بن جابر بن سريّ، أو البعيث الحنفيّ، شاعرٌ مُحسن. انظر المؤتلف ٧٧ وقد أورد له بعض الحماسية، وهو ابن حريث صاحب الحماسية ٢٤٧، السابقة.

٦ - ولسْتُ وإِنْ قُرِّبْتُ يوْماً بَبائِعِ خَلاقِي ولا قَوْمِي ابْتِغَاءَ التَّجَبُّبِ(١)
 واَلْأَقصَى، البعيدُ، أي إذا لم أُقرَّبْ وأُكرَّم سِرْتُ في البلاد ذليلاً (٢)، أقيم على الهوان، ونَزَلْتُ بالمنزل البعيد من الأهل والصديق، إكراماً لنفسي.

وإنْ قُرِّبْتُ لَـم أَبْذُل عِرضي ولم أبعْ ديني، فيما أتودَّدُ بِهِ إِلَى مَنْ قَرَّبَنِي. ووالْخَلاَقُ» الدِّينُ والشَّرفُ، وهـو أيضاً النَّصِيبُ والحَظُّ، وفي التَّنْزِيلِ ٣٠:﴿وما لَهُ في الآخِرةِ منْ خَلاَقٍ﴾أي من نصيب.

٧ ـ ويعْتَدُّهُ قومٌ كثيرٌ تِجَارَةً ويَعْنَعُنِي من ذاك دِيني وَمنْصِبِي (١٠)
 ٨ ـ دَعاني يَزِيدٌ بَعْدَمَا سَاءَ ظَنَّهُ وعَبْسٌ وقَدْ كَانا عَلَى حَدِّ مَنْكِب

يقول يعتدُّ قومُ التحبُّبَ إلى الناس ببيع دينهم وشَرَفِهِمْ تجارةً لما ينالون(٥) به من عَرَضِ الدُّنيا، ويمْنَعُني من ذلك بُخلي بديني وعِرْضي. «والْمَنْصِبُ» والنُّصابُ الأصلُ.

وقوله «بعْدَما سَاءَ ظَنَّه» أي بعْدَ يأْسِه من النَّجاة وسُوءِ ظنَّه بالأقدار. وقوله «كانَا على حَدِّ مَنْكِبِ» أي على طرف إنْ زَلاً (١) عنه هلكا، وضرَبَ حدَّ المَنْكِب مثلًا، «وحَدُّ» كلُّ شيء طرفُه وآخره.

٩ ـ وقَدْ عَلِما أَنَّ الْعَشِيرَةَ كُلَّهَا سِبوَى تَحْضَرِي، مِنْ خَاذِلِينَ وغُيَّبِ
 ١٠ ـ فكُنْتُ أَنَا الْخَامِي حَقِيقَةَ وائِلٍ كَما كَانَ يَحْمِي عَنْ حَقَائِقَها أَبِي

يقول نجَّيْتُهما من الهلاك حين أحاط بهما العدوَّ وخذَلَتْهما العشيرةُ، وكانَا بَيْن شاهدٍ يَخْذُلُهما وغائبٍ عنهما لا ينْصُرُهما. وقوله «سِوَى مَحْضَرِي» أي حضرْتُهما ونصَرْتُهما، وهو استثناء مُنْقَطِعٌ، والمعنى خذَلَهُما قَوْمُهما لكني حضرْتُ فلم أَخْذُلُهما، ويروى ومن شَاهِدِينَ وَغُيَّبٍ»، «ومنْ حَاضِرِينَ وغُيَّبٍ».

<sup>(</sup>١) جـ: وَلِادِينِي. وكأنه يشرح البيت وفق هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) ط: ليلًا. أ وتركت بالمنزل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ط: ويمنعه.

<sup>(°)</sup> س: لما ينال. ط: من كريم عرض.

<sup>(</sup>٦) س: نزلا.

(واثـلُ) حيٌّ من قيس، ومنهم سحبانُ وائـل الْخَطِيبُ. (والْحَقِيقَةُ) الحُرْمةُ.

٣٩٩ وقال قيسُ بنُ المُغِيرَة ((ابن)) أخي المُهَلَّب بنِ أبي صُفْرة، ويُقال لقيس البَخْتَرِي، وكان عَمَّه المُهلَّب، وابنُ عمّه المَغيرة بن المهلب قد عَبَا عليه وألزمَهُ المهلَّبُ دارَه فكتَب إليه قيسُ هذه الأبيات وأطلَقَهُ وعزلَ ابنَهُ الْمُغِيرة وولاه مكانَه: (طويل)(\*).

١ - جَفاني الأميرُ والمغِيرَةُ قد جَفَا وأَمْسى يزيدُ لِي قَد ازْوَرَّ جَانِبُهُ
 ٢ - وكُلُّهُمُ قد نَالَ شِبْعاً لِبَطْنِهِ وشِبْعُ الْفَتى لُؤمَّ إذا جَاعَ صَاحِبُه

أراد بالأمير المهلّب بن أبي صفرة عمّه، «والمُغيرةُ ويزيدُ»(١) ابنَا المُهلّب. ومعنى «ازْوَرَّ جانبُه» أَعْرَضَ عني هَجْراً وقطيعةً. والازْوِرارُ الميْلُ في شِقَّ.

«والشُّبعُ» ما يُشْبِع من الطعام، والشُّبَع بفتح الباء المصدر.

٣ - فيا عَمِّ مَهْلًا واتَّخِذْنِ لِنَوْبَةٍ تُلِمَّ فإنَّ الدَّهْر جَمُّ نَوائِبُهُ (٢)
 ٤ - أنا السَّيفُ إلَّا أنَّ لِلسَّيْف نَبْوَةً ومِثْلِيَ لا تَنْبُو عليْكَ مَضارِبُه

«النَّوْبَةُ» واحدةً النُّوب، وهو جمع غريب، ونظيرُه دولةً ودُول وقريةً وقُرى. «والْجمُّ» الكثيرُ. وقوله «مَهْلًا» أي رِفْقاً ورُجوعاً عمَّا أَنْت عليه من الجفاء والقطيعة، فمِثْلي يُصْطَنَع ولا يُقْطَع ، لغَنائي.

وضرَب لنفسه مثلاً من السَّيف الماضي، ثم فَضَّلَ نفسَهُ على السَّيف لأنه قد يَنْبُوعن الضريبة، ومثلُه ماضي العزيمة لا ينبُوعلى من استنصره.

٤٠٠ ـ وقال رجـلٌ من بَني أَسَدٍ: (طويل)<sup>(هه)</sup>.

١ ـ ومَا أَنا بِالنَّكْسِ الدُّنيِّ ولاَ الذِي إِذَا صَاءَ عَنيِّ ذُو الْمَوَدَّة أَحْرَبُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة 10 ظ، م: الحماسية ٧٣، ت: ٢٥٦/١ وقد و درب يا في باب الحماسة، وفيها أنّ الحماسي يُدعى بشر بن المغيرة، وفي ت زيادة: ويروى بسر مى هامش س أنه كذلك في معجم المرزباني، وليس موجوداً فيما طبع منه. وفي الوفائد من أن المغيرة (بن أبي صفر) كان له ابنّ يدعى بشراً، وأورده أبو تمام في حماسته، من مر. ونسبت إلى بشر في الممتع ٢٠٥٨. وترجمة المهلب سترد في ص١٩٥٨.

<sup>(</sup>١) مرت ترجمته في ص٤٢٠ ـ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) الممتع: لِنَبُوَةٍ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٢٠و، م: الحماسية ٩١، ت: ١/ ١٠ . : فسر بي باب الحماسة.

٢ ـ ولكنَّنِي إِنْ دام دُمْتُ، وإِنْ يَكُنْ لَهُ مذهَبُ عَنِي فلِي عَنْهُ مَذْهَبُ (١)
 والنَّكْسُ، الدَّنيِّ من الرِّجال، وأصلُه السَّهْم ينْكَسِرُ في الكنانة لعيْبِ (١).
 ومعنى وأحْرَبُ اغْضَبُ. أي أنا كريمُ النفس أصِلُ من يَصِلني (١).

«وَالْمَذْهَبُ» الطريقُ يُذْهَبُ فيه. أي إِذَا ذهب عني (٤) بُودُه إِلَى غيري ذَهَبْتُ عنه بُودٌى .

٣ - أَلا إِنَ خَيْرَ الوُدِّ وُدُّ تطوَّعَتْ بِهِ النَّفْسُ لاَوُدُّ أَتَى وهُوَ مُتْعَبُ الوُدُّ أَي وهُوَ مُتْعَبُ الوُدُّ أَي لا أَتصنَّعُ فِي المودَّة فَأَحمِلُ نفسي منها على ما ليس في خلَّقي، فَخَيْرُ الوُدُّ ما جاء عَفُواً لا ما أَكْرِهَتْ (٧ ظ) عليه النفسُ وأَتْعِبَتْ فيه، وحَمَلَ الإتعاب على الوُدِّ للسَّعَة.

٤٠١ ـ وقال خالِدُ بنُ نَصْلَة الأَسدِيّ: (طويـل)(\*).

١ ـ لَعَمْرِي لرَهْطُ المَرْءِ خَيْرٌ بَقِيَّةً عَلَيْهِ وَإِنْ عَالَوْا بِهِ كُلُّ مَرْكَبِ
 ٢ ـ مِنَ الأَبْعِدَ النَّائِي وَإِنْ كَانَ ذَا نَدىً
 ٣ ـ مِنَ الأَبْعِدَ النَّائِي وَإِنْ كَانَ ذَا نَدىً
 ٣ ـ مِنَ الأَبْعِدَ النَّائِي وَإِنْ كَانَ ذَا نَدىً
 ٣ ـ مِنْ لُ مُجَرِّبُ (٥)

«البقيَّةُ» الإبقاءُ. أي رهطُه أحْنَى عليه وأَعْطَفُ، وإِن كان بينَهُ وبينهم شرًّ



<sup>(</sup>١) س: إِنْ رَامَ رُمْتُ.

<sup>(</sup>٢) ط: لعيب به.

<sup>(</sup>٣) س ط: يوصلني، ولعله محرف عن يواصلني.

<sup>(</sup>٤) ط: إن ذهب. وشبهُ عبارة الشرح بعده واردةً في مّ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٤ ظ، ما عدا ٢. م: الحماسية : ١٢١. ت: ١٣٥/١ آخر، وما عدا الأخير فيهما وقد نسبت إلى خالد في الحيوان ١٠٣/٣، والبيان ٢٥٠/٣، وزاد صاحب الاقتصاب ٣٧٩ أنها تنسب أيضاً إلى زرارة بن سبيع الأسدي . وخالد بن نضلة أحدُ سادات بني أسد المشهورين، كان يفد هو وعمرو بن مسعود الأسدي على المُنذر الأكبر اللّخمي كلَّ سنة، فسقاهما في بعض وفادتهما سُماً، بعد أن وقف على عدم إخلاصهما له، فماتا ودفنهما وأمر ببناء منارتين على قبرهما، وعقر على كلّ قبر خمسين فرساً وخمسين بعيراً وغرّاهما بدمائهن، وكان البناءان معروفين بالغَريين، ويقال إن خالداً هذا كان قد قَتلَ والدَّ لبيد الشاعر. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ١٣٣/٢)، الشعراء ٢٧٤، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) م ت: الْجَانِبِ الْأَقْصَى.. غِنيّ.

وَحَمَلُوهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ على (١) أَشُدَّه، ومعنى «عالَوْا به كُلُّ مرْكَبِ» حملُوه وأَرْكبوه عليه (وعالَوا هُنَا بمَعْنَى عَلَوْا)) والْباءُ معاقِبَةٌ للهمزة، ويُحتمل أن تكون الباءُ زائدةً مؤكِّدةً، فيكون تقديرُه وإن عالوهُ كلَّ مركَبِ. والمعنى أَعْلَوْهُ، ويقال عاليتُ الكُور علَى الناقة أي أعليتُه قال الرّاجزُ (٢):

# عالَيْتُ أنْسَاعِي وَجُلْبَ الْكُورِ

وقوله ومن الأَبْعَدِ النائي، أي من الأجنبيِّ البعيد النّسب، ووالنَّائي، البعيد.

٣ ـ إِذَا كُنْتَ فِي قَوْم عدى لَسْتَ مِنْهُمُ فكُلْ ما عُلِفْتَ مِن خَبِيثٍ وطيِّب (٣)
 ٤ ـ وإِنْ حدَّثَتُكَ النَّفْسُ أنَّكَ قادِرٌ على مَا حَوَتْ أَيْدِي الرِّجال فَكَذَّب

«العدِى» ههنا الغُرباء، وهو اسمُ الجمع لا واحدَ لَهُ، والعِدَى أيضاً والعُداة الأعداءُ، ويقال «علَفْت» الدابة ولا يقال أعْلَفْت، أي إذا تغرُّبْتَ فلا تشتَطَّ في أمرٍ وارْضَ بما يَتَيَسُّرُ لك فذلك أبقى عليك، وضرَبَ هذا مثلًا.

وقوله «وإِنْ حدَّثَتُكَ النَّفْسُ» أي إِن تتبَّعَتْ نفسُك ما في أيدي الناس وتشوُّقْتَ نحُوه طمَعاً فيه فكذَّبْها وأَيْشِها من ذلك، فذلك أكرمُ لك.

١) ط: عند.

<sup>(</sup>٢) في ديوان العجاج ٢٢٩: بَلْ خِلْتُ أَعلاقِي . . والجُلب خُشُبُ الرحل، وبعده: عَـلَى سَراةِ رائح ، مُعُلُور . . وهو في اللسان (جلب، علا، نسع)، س ط: جَنْب.

<sup>(</sup>٣) م ت: إذا كنت في قوم ولم تك منهم.

### قافية الجيم

٤٠٢ ـ قال عبدُ اللَّهِ بن الزَّبيرِ الأُسَدِيِّ: (بسيط)(\*).

١ ـ لا أَحْسِبُ الشرَّ جاراً لا يُفَارِقُني ولا أَحُزُّ عَلَى ما فَاتَنِي الْوَدَجَا
 ٢ ـ ولا نَزَلْتُ من المكرُوه مَنْزَلَةً إلا وثِقْتُ بأن أَلْقَى لَها فَرَجا

يقول إذا نزِلَ بي الشرُّ لم أياس من الخَيْرِ وعلِمْتُ أنّه سيفارق كالجار الذي لا يُقيم. ومعنى «أحُزُّ» أقطع، أي لا أَسْتَهْلكُ في تتبُّع ما فات من عَرَضِ الدُّنيا، ولا أموت غمّاً في إِثْرِه، وضَرَبَ حزَّ الودَج مثلًا(١).

٤٠٣ ـ وقال مُحمَّدُ بنُ بَشِيرٍ: (بسيط)(\*\*).

١ ـ مَاذَا يُكَلِّفُكَ الرَّوْحَاتِ والدَّلَجَا الْبَرَّ طوْراً وطَوْراً ترْكَبُ اللَّجَجَا
 ٢ ـ (٨ و) كَمْ من فَتَى قَصُرَتْ في الرِّزْق خُطْوَتُه
 أَلْفَيْتَهُ بسِهَام الرِّزْقِ قَدْ فَلَجَا

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة مروقة المروقة مروقة المروقة المرو



<sup>(\*)</sup> جد: ورقة ٧٩ ظ، م: الحماسية ٤٣٣ ، ت: ٣/ ١٦٤ . وقدنُسبت إلى آخرين، انظرها. م .وابن الزَّبير مرَّ التعريف به في ص ٨٤٩ .

<sup>(</sup>١) لم يشرح البيتَ الثاني كُما ترى، ومعناهُ أنه لا ينزل به مكروهُ أو محذورٌ، مهما بلَغت فداحتُه، إِلاَّ وقد وَقَر في نفسه أنّه سيجد منه مَخرجاً ومَنجئً .

«الرُّوْحاتُ» جمعُ رَوْحَةٍ وهي الخروج بِالْعَشيُّ. «والدُّلَجُ» جمع دَلَجَةٍ وهي الخُروج في السُّحَر. يقول الرّزق بقدَرٍ وقَسَم والاسْتشرافُ إليه والاعتمالُ في طلبه عَناءً. ونصَبَ «البَرَّ» بإضمار فعل دلُّ عليه ما بعده، والتَّقْديرُ يركبُ البَرَّ طوراً. «واللَّجَجُ» جمع لُجَّة وهو مُعظم البّحر، ويروى «مَاذَا تَكَلَّفُكَ»،والمعنى ماذا تكلُّفُك لهذا مع ما قُسِمَ لك. «وذَا» زائدةٌ وهي في الرواية الأولى بمعنى الذي، أي ماالذي يكلِّفك هذا، ويُحتمل أيضاً أن تكون زَائدةً.

«والخُطْوَةُ» ما بين الرِّجْلين من المسافَّة عند المَشْي، والخَطوة بالفتح المرَّةُ الواحدةُ، وقد تكون الخُطوة والخَطوة بمعنىً، أي قد يأتي الرَّزق والغنى مع الإِقامة وترْكِ السَّعْي فيه. ومعنى «فَلَجَ» فاز وظفِر، والْفَلُّجُ الظُّهُورُ والغلبَـةُ، وضرب ((الْفَوْزَ)) بالسِّهام مثلاً في إدراك الغني.

٣ ـ ۚ إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا انْسَدَّتْ مَسَالِكُهَا فَالصَّبْرُ يَفْتَحُ مِنْهَا كُلَّ مَا ارْتَتَجَا(١) ٤ ـ لا تيأسَنَّ وإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةً إِذَا اسْتَعَنْتَ بِصَبْرِ أَنْ تَرى فَرَجا

يقول: الأحوالُ في الدُّنيا تتعاقبُ من خيْرٍ وشرٍّ فإذا ضاق عليك أمرٌ فاصْبِرْ، فإن السُّعةَ تأتي بعده مُعاقِبةً لهُ. ومعنى «ارْتَتَجَ» انغَلقَ، وألرُّتاج غلَقُ الباب، والبيتُ الثَّاني توكيد للأول.

٥ ـ أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ ومُـدْمِـنِ الْقَـرْعِ لـلأبْـوابِ أَن يَـلِجـا ٦ ـ قَدُّر لِرجْلِكَ قبلَ الْخَطْو مَسُوضِعَها فَمَنْ عِلا زَلَقاً عَنْ غِرَّة زَلَجا(٢)

قولِه «أَخْلِقْ بِذي الصَّبْر» أي ما أَخلَقَه وأجدَرَه أن ينال من أمره ما يحظى به. «والإِدْمَانُ» لُزُوم الشَّيْءِ والمواظبةُ ((عليه)). والـولُـوجُ الدُّخـول. أي من صبَرَ أَدْرَكَ حاجَتُهُ، كما أنَّ من أَدْمَنَ قَرْعَ البابِ فُتِحَ له فَدَخَلَ.

<sup>(</sup>١) م تُ: يَفْتَقُ مِنْها. (٢) م: أَبْصِرْ لِرجْلِكَ.

وقوله «قدَّرْ لرِجْلِكَ قَبْلَ الْخَطْوِ» أي لا تَأْتِ أمراً حتى تُفكِّر في مَغَبَّته وعاقبته فإن كان لك أَقبلتَ عليه وإن كان عليك كَفَفْت عنه، وضربَ التقديرَ للرُّجْلِ مثلاً. «والغِرُّةُ» الجَهالةُ والْغَفْلَةُ. ومعنى «زَلَجَ» زَلَقَ. أي من لم يَأْتِ أَمْرَهُ عن عِلْمٍ لم يُصْب (۱) بُغْيَتَهُ.



<sup>(</sup>١) ط: يصبه.

#### قافية الحاء

٤٠٤ ـ قال عُرْوَةُ بنُ الْوَرْد: (طويل)(\*).

١ ـ (٨ و) قُلْتُ لِقَوْمٍ في الْكَنِيفِ تَروَّحُوا

عَسْسِيَّةً بِتُنا عِـنْدَمَاوَانَ دُذَّح

٢ ـ تَنسالُـوا الْغِنَى أو تَبْلُغُـوا بِنُفُـوسِكُمْ

إِلَى مُسْتَراحٍ مِنْ حِمامٍ مُبَرِّح

والكنيفُ، حظيرةً تُعْمَلُ للغنم والإبل تُحفظ بها.

وكان (١) عروة قد مرَّ بقوم من أصحابه وأهلِه مَجْهودِين، قد عَمِلوا حولَ أنفسهم كنيفاً، فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا له: جُهِدْنا وخَشِينا على أنفسنا السَّباع فعمِلْنا هذا الكنيف حولَنا وعَزَمْنا على المقام فيه حتى نموت. فلامَهُمْ ((على ذلك)) وحَمَلَهم على النُهوض معه لطلب ما يقوم بهم، فساروا حتى نزلوا ماءً يقال له مَاوانَ لبني فزارة، فكَمَنُوا(٢) هناك حتى مرَّ بهم راكبُ على فرس معه ظعينة على راحلة، ومائة ناقة،

<sup>(</sup>٢) س: فمكثواً. في معجم ما استعجم ١١٧٨، تعليقاً على لفظة ما وان في البيت عن أبي حاتم أنه اسم وادٍ غلب عليه الماء وأنه بين الرّبذة والنّقرة من منازل عبس.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣١ و ظ، م: الحماسية ١٥٦ ما عدا الثالث. ت:٣٤/٣، ديوانه ٣٩، وقد أوردها الأعلم في غير ما وردت فيه هنالك. وعروة شاعر صعلوك مشهور، وهو من بني عبس، وكان يلقب عروة الصعاليك، لأنه كان يجمع عدداً منهم فيُغير بهم على القوافل، وهو فارس جواد شهم مذكور بالإيثار في العهد الجاهلي. الشعراء ٢٧٩، الاشتقاق ٢٧٩، الأغاني ٣٧٣/٧ السمط ٨٤٣.

السمط ٨٢٣. (١) انظر الخبر في الأغاني ٧٨/٣.

فخرج إليه عروة فقاتلَه حتى قَتَله وأخذَ جميعَ ماكان معه وقسَّمه عليهم.

ومعنى «تروَّحُوا» خرجوا رَواحاً (١) وهو الْعَشِيّ. «والرُّزَّحُ» جمْعُ رازح ٍ وهو الْمَعْييُ السَّاقط، وهو من نعت القوم.

«والْحِمامُ» الموت. «والمبرَّحُ» الشاقّ، ويريد مُقامَهُمْ في الكنيف حتى يُموتوا جوعاً. وجزَم «تَنالُوا» على جواب قوله «تَروَّحُوا».

٣ ـ ومنْ يَكُ مِثْلِي ذَا عيالٍ ومُقْتِراً مِنَ المال يَطْرَحْ نَفْسَهُ كُلِّ مَطْرَحِ
 ٤ ـ ليَبْلُغَ عُذْراً أو يُصِيبُ رغِيبَةً ومُبْلِغُ نَفْسٍ عُذْرَها مِثْلُ مُنْجِح (٢)

«المُقْتِرُ» الْفَقِيرُ. وقوله «يَطْرَحْ نَفْسَهُ كلِّ مَطْرَحِ» أي لا يبالي ما تَقَحَّم من المهالك في طلب الرَّزق.

«والرَّغِيبَةُ» الفائدةُ المرغوب فيها، أي إِذا جدَّ في الطَّلب أَنْجَحَ سَعْيَه فظَفِرَ أو خابَ بعد العمل والاجتهاد، فعُذِر واستَحقَّ من الحمد على اجتهاده مِشْلَ ما يَسْتَحِقُّ منه على إنجاح سعيه.



<sup>(</sup>١) ط: أخرجوا.

<sup>(</sup>٢) ط: أو ينال.

### قافية الدال

ه. ٤ ـ قال رجلٌ من بني قُرَيْع، وهُمْ من بني تميم: (طويـل)(\*).

١ ـ مَتَى ما يَرى النَّاسُ الْغَنِيُّ وجَارُهُ فَقيرٌ، يقولُوا عاجِزٌ وجَلِيدُ (١)
 ٢ ـ وليسَ الْغِنَى والْفَقْرُ مِنْ حِيلَةِ الْفَتَى وَلَكِنْ أَحاظٍ قُسَّمَتْ وجُدُود

«الْجَلِيدُ» والجَلْدُ الصابرُ على احِتهال الشدائد، أي ليس الغنيُّ من تجلَّد في الطّلب

«الجَلِيدُ» والجَلدُ الصابرُ على احتمال الشدائد، أي ليس الغنيِّ من تَجلد في الطلب ولا الفقيرُ مَنْ عجز عن ذلك، وإِنَّما هو حظُّ<sup>(٢)</sup> مقسوم وقدَرٌ محتوم.

وقوله (مِنْ حِيلةِ الْفَتَى» أي ليس الغِنى (٩ و) باحتياله ولا الفَقْرُ عن ترك الاحتيال والتَّقصير فيه. «والأَحَاظِي» جمع حَظٍّ على غير قياس، ويقالُ هو جمع أَحْظٍ، وأَحْظٍ جمع حَظٍّ، وأصلُه أَحْظُظُ، فأبْدَلَ من إحدى الظاءين ياءً كراهية التضعيف، ويجوزُ ((عِنْدِي)) أن يكون أَحْظٍ جمع حُظْوةٍ وهو بمعنى الحظَّ، وفعله حَظِيت أَحْظَى ثم يجمع أَحْظٍ على أَحاظٍ فيكون أبعدَ من الشُّذوذ.



<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٧٧ ظ، م: الحماسية ٤١٥، ت: ١٤٩/٣ س: وهو من بني . . . والصَّواب ما أثبتناه . وفي التذكرة السعدية ٢٧٤ أنها للمعلوط بن بدل القريعي ، ومثله في ها . س . وقد أورد المُرابط، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر الدَّلاثي (ت ١٠٨٩ هـ) البيتين الأولين ونقل ما يتعلق بلفظة أحاظ عَن هذا الموضع صراحة ، ويكون هذا من النقول النادرة التي يُظفر بها عن هذا الشرح ، وذلك في كتابه الموسوم بفتح اللطيف في البسط والتعريف ورقة ٦٦ من مخطوطة القرويين رقم ٢٠١٣ ، وقد سبق في ص ١٦٤ أن أشير إلى نقل آخر واردٍ في عين الكتاب .

<sup>(</sup>١) جـ: النَّاسُ الْفَقِيرَ وِجارَه غَنِيُّ... عاجزٌ وَبَلِيدُ.

<sup>(</sup>٢) ط: بحظ.س: لحظً.

٣ - إِذَا المرءُ أَعْيتُهُ المُروءَةُ نَاشِئاً فمطْلَبُها كَهْلًا عليه شَدِيدُ (١)
 ٤ - وكائِنْ رأينا، مِن غَنيٍّ مُذَمَّمٍ وصُعْلوكِ قَوْمٍ ماتَ وهُوَ حَمِيد

والنَّاشِيءُ الصّغيرُ السنِّ، والنَّشُءُ الصَّغارُ من كلِّ شيءٍ ، وكلُّ شيءٍ ابْتُدِيءَ فهو مُنْشَأً، ومنه إنشاءُ الخلْق. يقول اكتسابُ المروءة مع الحداثة (٢) وفَتاءِ السنِّ كقبول الصَّغير ما عُوِّد، لا مَعَ الاجتهال والكِبَرِ، لَنَبُّو طَبْع الكبير عمَّا حُمِل عليه مما لم يعْهَدُهُ (٣). ويُرْوَى وأعيتُهُ السِّيادَةُ ، ونظيرُ هذا قولُهم السُّوْدَدُ مع السَّواد، أي مع فتاء السنِّ وسوادِ الشَّعر. ونصبَ وكه لا على الحال من الفاعل المتوهم في والمُمْطلَب ، ولا يجوزُ حَمْلُه على الضمير في وعليه ، لأن العامل فيه غيرُ مُتَصرَّفُ.

«والصَّعْلُوكُ» القليل المال، أي لا فضْلَ للغنيِّ على الفقير إلا مع الجودِ واكتسابِ الحَمْدِ (3)، فقد يُذَمُّ الفتى لبخله ويُحْمَدُ الصَّعلوك الفقير لإيثاره على نفسه بما يجده فيكون أفضَلَ منه.

٤٠٦ ـ وقالَ المُقَنَّع الكِنْدِيّ واسمه محمد بن عَمِيرة، وسُمِّي المُقَنَّع لأنه كان من أجـمل النَّاس، وأطولهم فكان إذا نُظِر إليه لُقِع أي أُصِيبَ بالعين فتقنَّعَ دهْرَه (٥) خوفاً من ذلك: (طويل)(٩).

تدايَّنْتُ فِي أَشْيَاءَ تُكْسِبُهُمْ حَمْداً وأُعْسِرُ حتَّى تَبْلُغَ الْعُسْرَةُ الْجَهْدا ولا زادَني فَضْلُ الْغِنَى مِنْهُمُ بُعْدا

١ ـ يُعاتِبُني في الدَّيْنِ قَوْمِي، وإِنَّمَا
 ٢ ـ أَلَمْ تَرَ قَوْمِي كَيْفَ أُوسِرُ مَرَّةً
 ٣ ـ فها زادني الإِقْتَارُ مَنْهُمْ تَقَرُّباً

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٠ ظ، م: الحماسية ٤٣٨، ت: ١٧١/٣: ما عدا ٢ ـ٣، ٨. والمقنّع هو محمد بن عَميرة، وقيل ابن عُمير شاعرٌ إسلامي جواد مُتخرّقُ بالعطاء، لم يكن يردُ سائلًا، ويبدو من بعض أشعاره أنه كان من شيعةً علي بن أبي طالب، وسمّاه الصفدي محمد بن ظفر بن عمير أو عمرة، وأشار البغدادي إلى أنه لم ير ذلك عند سواه، ولا وقف على شيءٍ من شعره عن غير طريق أبي تمام. ونسب المرزباني السابع إلى محرز بن شريك الحميري. الشعراء ٧٤٣، معجم الشعراء ٣٣٣، السمط ٦١٥، شرح شواهد المغني ١٧٩/٣، الوافي بالوفيات ١٧٩/٣.



<sup>(</sup>١) ج: أعيته السيادة. وسيشير إليه.

<sup>(</sup>٢) س: الحداث.

<sup>(</sup>٣) ط: يعتده.

<sup>(</sup>٤) ط: الجمر.

<sup>(</sup>٥) ط: جهرة.

يقولُ آخذ الدَّيْن لتقْصير مالي عن القيام بوجوه المكارم<sup>(١)</sup> والمروءةِ فيُعاتِبُني قومي على ذلك مع ما فيه من اكتسابِ المجدِ لَهُمْ والشَّرف.

وقوله «أُوسِرُ» أي أستغني، واليُسْر واليَسارُ والإيسار والْمَيْسُرَةُ الْغِنسى، والإعسار والْمَسْرة الْفقر وَضِيْقُ الحال. «والجُهْدُ» هنا الغايةُ ((ويكون أيضاً المشقَّةُ، أي حتَّى أَبْلُغَ في الفقر ما يشُقُّ عليَّ.

((«والإِفْتِقَارُ» الْفَقْرُ) أي إن افتقرتُ لَمْ أقرُبْ منهم، تعرَّضاً لمواساتهم، وإذا استَغْنَيْتُ لم أَبْعُدْ عنهم (٩ ظ) وأقطَعْهم، لأستأثر بغَناثي عنهم (٢).

٤ ـ أَسُدُّ بهِ مَا قَدْ أَخَلُوا وَضَيَّعُوا ثَغُورَ خُقُوقٍ مَا أَطَاقُوا لَهَا سَدًّا

قوله «أَخَلُوا» أي أفرجوا وأباحوا من جانب المكارم، والْخَلَّةُ الفُرجة، وكذلك «الثُّغور» وَالثَّغْرَة. أي أصَيَّرُ (٣) ما آخُـنُ مِنَ الدَّيْن في ابتناء المكارم وتَحْصِين جوانبها إِذَا عَجَزُوا هُمْ عن ذلك (٤). وأَبْدَلَ «الثَّغُورَ» من قوله «مَا أَخَلُوا».

٥ - وَفِي جَفْنَةٍ مَا يُغْلَقُ الْبَابُ دُونَهَا مُكَلَّلَةٍ لَخْماً مُدفَّقةٍ ثَـرْدا
 ٢ - وَفِي فَرَسٍ نَهْدٍ عَتِيقٍ جَعَلْتُه حِجَاباً لِبَيْتِي ثُمَّ أَخْدَمْتُه عَبْدا

قوله «وفي جَفْنة» أي يُعاتبني قومي في الدَّيْن وفي جفنة أُعِدُها(°) للجار والضّيف والمسكين، فلا أُغلِقُ بابي دونها مُسْتأثِراً بها. «والْمُكَلَّلَةُ» التي حُفَ حولَها باللّحم فصار لها كالإكليل(٢) «والمُدَفَّقَةُ» المملوءةُ التي تسيل، والماءُ الدافقُ السائلُ.

«والنَّهْدُ» الغليظُ. وقوله «جَعَلْتُه حجاباً لبَيْتِي» أي نُصْب عَيني وبمرأىً منّي، ولم يُرِدْ أنه حَجَب به بيتَه حتى لا يُرى منه ما وراءَه، والعربُ تَفْخَرُ بتقريبِ الخيلِ وإيثارِها.

٧ ـ وإِنَّ الذِي بَيْنِي وِبَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْن بَنِي عَمِّي لمُخْتَلِفٌ جِدًّا

<sup>(</sup>١) ط: الكرم.

<sup>(</sup>٢) ط: لغنائي عليهم.

<sup>(</sup>٣) ط: اصرف. . . في أساء، لعلها إرساء.

<sup>(</sup>٤) ط: عن مثل ذلك.

<sup>(</sup>٥) ط: أجدها.

<sup>(</sup>٦) ط: كالأكفيل.

٨ - أَرَاهُمْ إِلَى نَصْرِي بِطَاءً، وإِنْ هُمُ دَعَوْنِي إِلَى نَصْرٍ أَتَيْتُهُم شَدّا(١)
 يقول أخلاقي مخالِفة لأخلاق إخواني وبني عمّي، لأنّي أَعتَمِلُ في نَصْرِهِمْ
 وهم يَعتَمِلُون(١) في خِذْلاني. «والشَّدُّ، العَدْوُ الشديد.

٩ - إِذَا أَكَلُوا خُمِي وفَرْتُ خُومَهُمْ وإِنْ يَهْدِمُوا بَيْتِي بَنَيْتُ لَهُمْ جَعْدا
 ١٠ - وإِنْ ضَيَّعُواغَيْبِي حَفِظْتُ عُيُوبَهُمْ وإِن هُمْ هَوُوا عني هَوِيتُ لَهُمْ رُشْدا

يقول إِنِ اغتابوني أمسكت عن أعْراضِهم، وإِن سَعَوْا في هذم حالي وشرفي سَعَيْتُ في إِظهار أحوالهم وشرفهم.

ومعنى «ضَيَّعُوا غَيْبِي» أي «إذا» ما أودعتُهم من سرِّي وغيَّبتُه عن الناس فأفْشَوْهُ حفظتُ سِرَّهم، ويُحتمل أن يُريد إنْ ضَيَّعُوني بظهْرِ الغيب ((بأن يُبيحوا عِرْضي)) لمن نالَ منه (٣) كافأتُهُم بـذلك إيثاراً للفضل والكرم.

١١ - (١٠ و) وإِنْ زَجَروا طَيْراً بِنَحْسِ تَمُرُّ بِي زَجَرُوا طَيْراً بِنَحْسِ تَمُرُّ بِي زَجَرْتُ لَهُمْ طَيراً تَمْرُ بِهِمْ سَعْدا كَا مَا الْحِقْدِ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمُ الْحِقْد الْقَدِيمَ عَلَيْهِمُ وليسَ رئيسُ الْقَوْم من يَحْمِلُ الْحِقْدا(٤)

يقول إن تربّصوا بي دوائر السَّوْءِ نَوَيْتُ لهم الخير، وضربَ زَجْرَ الطَّير نحساً وسعداً، مثلاً لما ينوون(٥) به ويَنْوِي بهم. ونصب «سعْداً» على الحال من الضمير في «تَمُرُّ بِهِمْ»، ويجوزُ حملُهُ على قوله «طيراً»، والمعنى طيراً ذاتَ سعدٍ.

وقوله «ولاَ أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيمِ عَلَيْهِمُ» أي إِذا حَقَدْتُ عليهم بمكروهِ أَنَـوْه إِليَّ رجَعْتُ عنه، ولم أنطو عليه وأحْمِلْه كرماً وحِلْماً.

<sup>(</sup>١) هامش س: ولَيْسُوا إِلَى نَصْرِي صِراعاً وإِنْ هُمُ.

<sup>(</sup>٢) س طزّ معتملون. طزّ يُويّ جذلاَّنهم. والاعتمال الافتعال من العمل، وقد مرّ شرحه.

<sup>(</sup>٣) ط: منهم... إكثاراً.

<sup>(</sup>٤) جـ: وليس يَسُودُ الْقَوم .

<sup>(</sup>٥) ط: ينوء له وينوبه لهم. س: لما ينووا.

١٣ ـ لَمُمْ جُلُّ مالِي إِنْ تَتَابَعَ لِي غِنىً وإِنْ قَلَّ مَالِي لَمْ أَكَلَّفْهُمُ رِفْدا
 ١٤ ـ وَإِنِيِّ لَعِبْدُ الضَّيْفِ ما دامَ نَازِلاً وما شِيمَةً لِي غَيْرُها تُشْبِهُ الْعَبْدا
 ٣ - والرُّفْدُ الْعطاءُ.

وقوله «لعَبْد الضَّيْف» أي أتبذَّلُ له وأَخْدُمه. وقوله «ما دَامَ نازِلاً» أي أُعينُه على النُّزول، حرصاً عليه وسروراً به، ولا أُعينه على الرِّحيل، حُزْناً لفراقه. «والشَّيمَةُ» الطبيعةُ، وأراد تُشبِه شيمَةَ العبد فحَذَفَ لِعِلْم السامع.

٤٠٧ ـ وقال مُضَرِّس بن رِبْعِيِّ: (كامل)(\*).

١ ـ إِنَّا لِنَصْفَحُ عن مجاهِلِ قَوْمِنَا ونُقيمُ سالفةَ الْعَدُوِّ الْأَصْيَدِ
 ٢ ـ ومتى نَخَفْ يوماً فسادَ عَشِيرَةٍ نُصْلِحْ، وإِنْ نَر صَالِحاً لا نُفْسِد

يقول إِذَا جهلَ علينا قومُنا صفَحْنا عنهم كرماً وحِلْماً، وإِذَا استطال علينا العدوُّ واعْوَجَّ قَوْمناه وأَذْلَلْناه لعِزَّتنا. «والسَّالِفَةُ» مُقدَّمُ جانب العنق، وكلُّ شيء تقدَّمَ فقد سَلَف. «والأَصْيَدُ» الرَّافع رأسَه الشامخ بِأَنفِه كِبْراً، وأصلُ الصَّيَدِ داءً يُصيب البعيرَ في عنقه فيرفَعُ رأسَه ولا يستطيعُ أن يَلْوِيَ عُنْقَه. ومعنى «نُقيمُ» نُقَوَّمُ.

٣ - وإِذَا نَمَوْا صُعُداً فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ مِنَّا الخيَالُ، ولاَ نُفُوسُ الْحُسَّدِ ٤ - ونُعِينُ فاعِلَنا عَلَى مَا نَابَهُ حَتَّى نُيَسِّرَهُ لِفِعْلِ السَّيِّد(١)

«الصُّعُد» الارتفاعُ. يقول إذا نَما قومُنا شَرَفاً وارتفاعاً(٢) لم نُعرِّض لهم بخيال ولا أَتْبعناهُمْ (١٠ ظ) نُقُوساً حاسدةً على تلك الحال، كرماً وقناعةً.

وقوله «ونُعِينُ فَاعِلَنا» يُريد من انبرى (٣) لِفِعْلِ المعروف واصطناع الخير، نُعِينه على ذلك حتى يُشْهَر بأفعال السادة قُيْسُود.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨١ و، م: الحماسية ٤٤١، ت: ١٧٤/٣. ومضرّس بن ربعي بن لقيط بن خالد بن نضلة الأسدي الفقعسيِّ شاعر أمويٌّ محسن كان معاصراً للفرزدق. معجم الشعراء ٣٠٧، المؤتلف ٢٩٢، الخزانة ٢٢/٥، شرح أبيات المغني ٣٣٩/٤ وفيه أنّه جاهلي، وهو سبق قلم وترجمة جدّه خالد بن نضلة سبقت في ص ٦٣٨.

<sup>(</sup>١) ط: بفعل.

<sup>(</sup>٢) ط: وأزلف عالم نعرص.

<sup>(</sup>٣) ط: ابتدأ الفعل . . يشهد فيسود.

٥ ـ ونُجِيبُ داعيةَ الصَّباحِ بِثائِبِ عَجِلِ الركوب لدعوة المُستَنْجِدِ (١) ٢ ـ فَنَفُلُ شُوْكَتها ونفْثَأُ حَمْيَها حتى تَبُوخَ، وحَمْيُنا لَمْ يَبْرُد ٧ ـ ونُحِلُ في دارِ الْحِفاظِ بُيُوتَنا رُتُعَ الْجَمائِلِ في الدَّرِينِ الأَسْوَدِ

«دَاعيةَ الصَّباحِ» كتيبةً تُغير فتدْعُو: واصَباحاهُ. (والنَّائبُ» (٢) جيس يثوبُ بعضُه إلى بعض، أي يرجِعُ ويجتمع (٣) للِّقاء والمدافعة. وقوله (عجِل الرُّكوب، أي يُسْرِعون إلَى الرُّكوب إلى الحرب إذا دعاهم «المُسْتَنْجِدُ» بهم، وهو المُسْتعين الطالبُ لإنْجادهم، يقال استنجدني فلانٌ فأنجدْتُه، أي استعانني فأعنته.

وقوله «فنَفُلُ شوْكَتَهَا» أي نَرْدَعُ سوْرتها واستطالتها، والْفَلُ كَسْرُ الحَدُ، وكنَّى بالشوكة عن شِدَة الكتيبة وإقدامها. ومعنى «نَفْثَأَ» نُسَكِّن ونُطْفِيءٌ، يقال فَثَأْت (٤) عنِّي غضب فلان إذا داريته حتى يَشْكُن، وفي المثل (٥): إنَّ الرَّثيثة تَفْثُأ الْغَضَب، أي تُسَكِّنُه، والرَّثِيثةُ اللَّبن المحامض يُلِقى عليه حلو، وهي المُرضَّةُ (١) «والْحَمْيُ» اشتعالُ النَّار. ومعنى «تَبُوخُ» تَسْكُن. أي نَلْقَى الكتيبةَ الشديدة الجُرأة باشدٌ منها جُرأة حتَّى تنكير، ونحن مُقدِمون لا يَكْسِرُنا شيءً، وضرب برْدَ الْحَمْي مشلاً.

وأرادَ وبدار الْحِفاظِ» (٧) دارَهم التي يحمُونها ويَغضَبُون لها. والرُّتُع» جمعُ رَبُوع وهو الذي يجيء ويذهبُ في المرْعَى. ووالْجَمائِلُ» جمع جِمَال وجِمَالةٍ، فجِمال وجَمائل كشِمائل وشَمائل، وجِمائل وجَمائل كرِسَالة ورسائِل، وهذا أَقْيَسُ، وفي التنزيل: (٨) ﴿ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ ﴾ فجِمالاتٌ جمع جِمالة كرسالة ورسالات. ووالدَّرِينُ» ما يَبِسَ من النَّبات وقَدُمَ واسودً. أي إِذا أَجْدَبَ الزمانُ وتهَشَم النَّباتُ واسودً قُمنا بدَارنا محافظةً عليها ونَحرْنا وأَطْعَمْنا حتى نُخْصِبَ.

<sup>(</sup>١) ط: وتجيب... بنائب.

<sup>(</sup>٢) ط: والنائب... ينوب.

<sup>(</sup>٣) س: ومجتمع اللقاء. (٤) ط: ثــار.

<sup>(</sup>٥) انظر الجمهرة ( ٤٧٧ ) فصل المقال ٢٤٩ ، مجمع الأمثال ١٣/١ . س ط: الحديث، خطاً . وقد رأيتُ بأخرة أبا علي اليوسي في كتابه زهر الأكم ١٩/١ يَنْسُب هذا الخطأ لـ الأعلم فيقولُ: «وقد جَعَلَ الشّنتمريّ في شرح الحماسية هذا المثلّ حديثاً، وهو غريبٌ».

<sup>(</sup>٦) مَن أَرضُت الرثيثة تُرِضُ إرضاضاً، إذا خَثرَتُ. اللسان (رضض).

<sup>(</sup>٧) س: وأراد بالحفاظ. (٨) سورة المرسلات: ٣٣.

٤٠٨ - وقال مُحمَّد بن أبي شِحَاذٍ الضَّبِّيِّ: (طويل)(٥).

١ - إِذَا أَنْتَ أَعْطِيتَ الْغِنَى ثُمَّ لَمْ تَجُدُ بَفَضْلِ الغِنَى، أَلْفيتَ مَا لَكَ حامِدُ
 ٢ - إِذَا أَنْتَ لَم تَعْرُكُ بِجَنْبِكَ بعْضَ مَا يَرِيبُ مَن الأدنى، رَمَاك الأَبَاعِدُ

(۱۱ و) يقول إذا استغنيت فجُدْ بفضل غِناك لتُحْمد، وإذا نابك من قريب أمرُّ تَكْرَهُه فاحْتَمِلْه واصبر له وإلا قَطَعْتَه فرماك القريبُ والبعيد منك فلم تَجِدْ ناصُّراً. وضرب عَرْكَ الجنْب لما يَريبُ منه مَثلًا، لاحتمال مكروهه والصَّبْرِ عليه. ومعنى «يَريب» يشقُ عليه.

٣ ـ إِذَا الْحِلْمُ لَمْ يَغْلِبْ لَكَ الْجَهْلَ، لَمْ تَزَلْ عَلَيْكَ وَوَاعِــدُ عَلَيْكَ بُــرُوقٌ جــمَّـةً ورَواعِــدُ ٤ ـ إِذَا الْعَزْمُ لِم يَفْرُجُ لِكَ الشَّكُ، لِم تَزَلْ

جَنِيساً، كما اسْتَثْلَى الْجَنِيبَةَ قَائِد

٥ - وقَلَّ غَناءً عَنْكَ مَالٌ جَمَعْتَهُ إِذَا صَارَ مِيرَاثاً وَوَارَاكَ لَاحِد(١)

يقول إِذَا لَم يغلِبْ حِلْمُ المرء جهلَه ويَصْبِر لمن جَهِل عليه كَثْرَ عدوَّهُ واسْتُطِيلَ عليه . (والْجَمَّةُ الكثيرةُ . عليه و والرَّواعِدِ صَوْلَةَ العدوِّ عليه وتوعُده له . (والْجَمَّةُ الكثيرةُ .

«والْجَنِيبَةُ» المجنوبة المقُودَةُ، واستتلاُؤها أن تُقاد فتَتْلُو قائِدَها، أي إِذا لم تَعْزِمُ على تنفيذ ما تهُمُّ به من أمرك، وتَغَلَّبُ فيه العزْمَ على الشكُ والارتياب حتَّى ينفرج ويَذْهَب \_ كُنْتَ تابعاً لغيرك مُنقاداً لعدُّوِّك.

وقوله «وقلَّ غَناءً عَنْكَ مالٌ جَمَعْتَه» أي يَنْبَغي لك(٢) أن تجُودَ بالمال في حياتك لتكْسِبَ حَمْداً، فإنَّك إِذا مُتَّ لم يُغْنِ عنك شيئاً، وصار ميراثاً لمن لا يَحْمَدُك. «واللَّاحِدُ» الدَّافنُ، يقال لحَدْت الرجل وأَلْحَدْته إذا أدرَجْته في لَحْده.

٦ ـ إِذَا أَنْتَ لَم تَتْرُكُ طعاماً تُحِبُّه ولا عَبْلِساً تُدْعَى إِلَيْهِ الْوَلائِدُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٢ ظ، م: الحماسية ٤٤٧: ما عدا ٦. ت: ١٨٤/٣. وابن شحاذ شاعرً إسلامي. معجم الشعراء ٣٤٤، وأورد له منها أبياتاً على هذا الترتيب: ١، ٥، ٣، ٦، ٤. (١) م: إذا كَانَ.

<sup>(</sup>۲) ط: ينبغي له أن يجود.

٧ ـ تجلُّلْتَ عاراً لا يَزالُ يَشُبُّهُ سِبَابُ الرِّجالِ، نَثْرُهُ والْقَصائِد(١)

يقول ينبغي لك ألَّا تَقْبل من الطعام إلا ما لا عَيْبَ(٢) عليك في قبوله، ولا ترض من المَشاهد إلا ما يُدْعَى إليه الأحرارُ دون العبيد والإماء. (والولائِدُه جمعُ وليدَةٍ وهي الأمةُ الشابة، فإنَّك إن أتيتَ ذلك أَلْبَسْتَ نفسك عاراً يُؤثَرُ عنك.

ومعنى «يشُبُهُ» يُظهِره ويُشهِرُه، وأصلُ الشَّبُ إيقادُ النَّار، «والسَّبَابُ» المسابَّةُ. «والنَّبْرُ» ما لم يكن شعراً منظوماً، ويُروى «شَبَابُ الرِّجالِ نَقْرُهُمْ والْقصَائِدُ» (٣). «والشَّبابُ» جمع شَابِّ. «والنَّقْرُ» العيْبُ والنقص.

٤٠٩ ـ وقالَ أيضاً: (طويل)(\*).

١ - وَيْلُمُّ لَذَّاتِ الشبابِ مَعِيشةً مع الكُثْرِيعْطاهُ الْفَتَى المتْلِفُ النَّدِي (٤)
 ٢ - (١١ ظ) وقَدْ يَقْصُرُ القُلُّ الْفَتَى دُونَ هَمِّهِ

وقد كَانَ ـ لُولًا القُلُّ ـ طَلَّاعَ أَنْجُد (٥)

قوله «ويْلُمُّ لذَّاتِ الشَّبَابِ» دعاءً في معنى التعجَّبِ، أي ما أَلَدُّ الشبابَ مع المغنى، يُخَصَّ به الْجَوادُ المُتْلِفُ لمالِه، وأرادُوا وَيْلَ أُمّه، فكثرت في الاستعمال، فحد فوا الهمزة لِثقَلها، وأَتْبَعوا اللامَ المِيمَ، ويجوز أن يكون التقديرُ ويْلُ لامّه، فحد فوا اللامَ والهمزة وبقيت علامة الجرِّ، والتقديرُ الأول أقربُ وأسْهَلُ. ونصَبَ ومعيشَةً، على التّمييز لنوع اللّذات، لأنّها تكون العيشَ وغيرهُ مما يُلَذُ به. «والكُثرُ» الغِنى. «والنّدِي» الكثيرُ العطاء.

«والقُلُّ» القِلَّةُ والفقر. «والْهَمُّ» ما يَهُمُّ به من معالي الأمور. «والأَنْجُد» جمع نَجْدٍ وهو المُرْتَفَع من الأرض، وهذا مَثل، أي لولا الفقرُ لسَما بنفسه وأدركَ ما يريد من أمره.

المسترفع (هم في المالية

<sup>(</sup>١) جـ، م، ت: نَثْرُهُمْ. ط: نقرهم. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٢) ط: عضاضة له عليك. (٣) ط: نقدهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٨ظ، م: الحماسية ٤٤٨، ت: ١٨٦/٣. وأورد ابن بري في التنبيه ٢/٦٥ الثاني وقال إنه لخالد بن علقمة الدارمي، ويقال إنه لحميد بن أبي شِحاذ الضّبي.

<sup>(</sup>٤) جـ: يُعْطَاها.

<sup>(</sup>٥) م، ت: وقد يَعْقِل.

11٠ ـ وقال عُوَيْفُ الْقَوافي الْفَزارِيّ، والصحيحُ أَنَّها لمالِك بن أَسْمَاءَ بن حارِجَة بن حِصْن بن حُذيفة بن بدر الفزاريّ، وكان أخوهُ عُيَيْنَةُ بنُ أَسماء قد سَجَنَهُ الحجَّاجُ الحجَّاجُ في جنايات جناها، وكان بينه وبين أُخيه وحْشَةٌ، فكتب الحجّاجُ إلى مالكِ يُعْلِمه بحبسه له وهو يَظُنُّ (١) أنه يَسُرُهُ بذلك، فقال هذه الأبيات: (كامل) (٥٠).

١ - ذَهَبَ الرُّقَادُ فما يُحَسُّ رُقَادُ ممَّا شَجَاكَ ونَامَتِ الْعُوَّادُ
 ٢ - خَبرٌ أَتانِي عنْ عُييْنَة مُوجِعٌ كادَتْ عليه تَصَدَّعُ الأَكْبَاد
 ٣ - بَلَغَ النُّفُوسَ بَلاَوُه فكأَنَّنَا مَوْتَى وفِينَا الرُّوحُ والأَجْسَاد

يقال «شَجانِي» الشيءُ أي أَحْزنني، وأَشْجَانِي أَعْضَني. وقوله «ونامَتِ الْعُوَّادُ» أي طال سَهَري حتى نَامَ من عَادَنِي وأنا ساهِرً لا أنام لشدَّةِ وجْدِي.

وقوله (بَلَغَ النَّفُوسَ بَلاُؤه) أي داخلَ نفسي غَمَّه إلى أن صِرتُ في مثل حال الميَّت وجُداً وحُزناً.

وقوله «وفينًا الرُّوحُ والأُجْساد» أي أرواحُنا باقيةً في أجسادنا مع ما نقاسيه من الحالة التي هي كالموت عِنْدنا، ولو كان موتاً صحيحاً لاسترحنا.

٤ ـ يَرْجُون عَثْرَةَ جَدِّنا، ولَو أَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُون بِنَا المَكَارِهَ بَادُوا
 ٥ ـ كَمَّا أَتانِي عَنْ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ أَمْسَتْ عليه تَظَاهَرُ الأَقْياد
 ٦ ـ (١٢ و) نَخَلَتْ لَهُ نَفْسِي النَّصِيحَةَ، إِنَّهُ

عِنْدَ الشَّدائِد تَذْهَبُ الأَّحْقَاد يقول يودُّون لنا الشرَّ وعَثْرة الجَدِّ حسَداً، علَى أَنَّا نَحميهم ونذُبُّ عنهم، ولو

<sup>(</sup>١) ط: ولا يظن. . . يسر.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٧ ظ، ما عدا ٤، ٧ ـ ٨. م: الحماسية ٧٧، ما عدا ٢ ـ ٤، ٧ ـ ٨. ت: (\*) جـ: ورقة ١٧ ظ، ما عدا ٧ ـ ٨. وأخرجها الأعلم عن باب الحماسة. والشعر مع خبره في أمالي القالي ٢٥٣/١ منسوب لمالك، ورد ذلك البكري في السمط ١١٤، والتنبيه ١١٩، ونَسَبَه لعُويف مستأنساً بما في الأخيرين. وفي ت أن عويفاً قاله بعد أن طلق عيينة بن أسماء أخته، وحبسه الحجاج بسبب ذلك. وترجمة مالك في ص١٩٣٠. وعويف هو عوف بن معاوية بن عتبة الفزاري شاعر شريف أموي مدح الوليد وسليمان بن عبد الملك، ودُعِي بعويف القوافي لشعر قاله. معجم الشعراء ١٢٧، الخزانة ٢٨٤/١.

تولُّوا مدافعةَ العدُّوِّ ومكروهَ الزمان دوننا لبادوا، أي هـلكوا.

ومعنى «تظَاهَرُ» تعْلُو بعضُها بعضاً، والظُّهارَةُ من اللَّباس ما لُبِسَ على غيره فظَهَر، والغِلاَلَةُ ما لُبِسَ تحت غيره فخَفِيَ، من قولهم تغلَّلت الشجر إذا مشَيْت بينه فخَفِيت عن العين، يُريد أنه مُضَاعَفُ القيود.

ومعنى «نَخَلَتْ» أَخْلَصَتْ ومنه نخَلْت الدقيق بالمُنْخُل إذا أَخَذْت لُبابه، والنَّخالة ما يسْقُط عنْ نخْله وتَخْليصه. «والأَحْقادُ» جمع حِقْدٍ، أي إذا أصابتْ أَخاكَ شِدَّةً وبينك وبينه إِحْنَةً عَطَفَتْك عليه الرَّحِمُ فذهبت تلك الإِحْنَةُ وعادت رحْمةً وشفَقةً وهذا كما قال القُطَاميّ (١):

أَخُوك الذِي لاَ تَمْلِكُ الحِسَّ نَفْسُهُ وترْفَضَ عند المُحْفِظاتِ الكُتَاثِفُ والحِسَّ الإشفاق والرِّقَةُ، والكتائفُ الأَحْقَادُ.

٧ ـ وعَلِمْتُ أَنِي إِنْ فَقَدْتُ مَكَانَهُ ذَهَبَ الْبِعادُ فَصَارَ فِيه بِعَادُ
 ٨ ـ ورأَيْتُ فِي وجْهِ الْعَدُوِّ شَكَاسَةً وتَغَيَّرَتْ لِي أُوجُةً وبِلاد

يقول عطَفْتُ عليه على بُعْدِ ما بيني وبينه، لِعِلْمِي أَنِّي إِنْ فَقَدْتُ مكانه زَادَ<sup>(٢)</sup> ذَلك الْبُعْدُ بُعداً حتَّى لا أَجتَمِعُ به أَبداً. ومعنى «ذَهَبَ الْبِعَادُ» اتَّسَعَ وتمكَّنَ، ولَمْ يُرِدْ ذَهَابَ الزُّوالُ.

«والشَّكَاسَةُ» الْعَبُوسُ وسوءُ الخلُق، أي تنكُّر لي العدوُّ وأَبدى عداوتَه اسْتطالَةً وأَمْناً من المقاومة.

٩ ـ وذَكَرْتُ أَيَّ فتى يَسُدُّ مكانَهُ بالرُّفْدِ حِينَ تَقَاصَرُ الأَرْفَادُ
 ١٠ ـ أَمْ مَن يُهِينُ لنا كَراثِمَ مالِهِ ولَهُ إذا عُدْنا إلَيْه مَعَاد

«الرَّفْدُ» العَطَاءُ والعوْنُ. ومعنى «تَقَاصَرُ» تَقِلَّ وتقْصُرُ، أي ذكرتُ من يقوم مقامَه من الفِتْيان ويسُدُّ مكانه الذي أَخْلَى مِنْ نَفْسِه عند شدّة الزمان والبُخْل بالمال فلم أجدْه، فزادَ ذلك في وَجْدي.



<sup>(</sup>١) مرّ عجزه في الحماسية ٥٤ عند شرح البيت ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ط: وأراد بذَّلك البعد.

وقوله «ولَهُ إِذَا عُدْنا إليه معَادُ الله أي إِذا أُعطانا مرَّةً لم يمْنَعْهُ ذلك إِذا عدنا إليه أن يُعْطِينا ثانيةً كما قبال النابغة(١):

## ولا يحُولُ عطاءُ اليَوْم دُونَ غدِ

٤١١ ـ وقالَ أَعْرَابِيٍّ قَتَلَ أَخُوه (١٢ ظ) ابناً له، وسِيق (٢) إلَيْه ليقْتَادَ منه فأَلْقَى السَّيْفَ من يـده وقـال: (بسيط)(٠٠).

١ - أقولُ للنَّفْس تأساءً وتَعْزِيَةً إِحْدَى يَدَيُّ أَصابَتْني ولم تُردِ
 ٢ - كِلَاهُما خَلفٌ من فَقْدِ صاحبِهِ هذا أُخِي حينَ أَدْعُوه وذَا وَلَدِي

«التَّأْسَاءُ» والتَّاسِّي التعزيَّةُ وهي من الْأَسْوة، والْأُسوة أن تـرى بغيرك من البـلاء مثلَ ما بِكَ فيُسَكِّنُ ذلِك من حالِك. وقـوله «إحْدَى يدَيُّ أَصَابَتْني» يريد أخـاه حين قَتَلَ ابنَه، وضـرب اليدَ مثـلًا لأن الإنسان يغترُّ بأخيه ويمتنعُ به كما يبْطِشُ بيـده ويَدْفَع بها.

ويقال هَذَا خَلَفٌ من هذَا إِذَا قَامَ مَقَامَهُ، بِالْفَتْح، والخَلْفُ بِالسكون من يجيءُ بِغْدُ، والخَلْفُ أَيضاً الرَّدِيءُ، ومنه المثَلُ<sup>(٣)</sup>: سكَتَ أَلْفاً ونطَقَ خَلْفاً.

٤١٢ ـ وقال آخرُ: (بسيط)(٠٠٠).

١ - إِنْ يَحْسُدُونِ فَإِنِّ غَيْرُ لَآئِمِهِمْ قَبْلِي مِنَ النَّاسِ أَهْلُ الْفَضْلِ قَدْحُسِدُوا
 ٢ - فَدَامَ لِي وَهُمْ مَا بِي ومَا بِهِمُ ومَاتَ أَكْثُرُنا غيظاً بَنْ يَجِد<sup>(٤)</sup>
 يقول لا يُحْسَدُ ((إلَّا)) أَهْلُ الفضلِ ولا يَحْسُدُهم إلَّا مِن كان وَاقعاً دونهم فلا زَلْتُ وإياهُمْ على الحَالَتَيْنَ.

٣ - أَنَا الذِي يَجِدُونِي فِي صُدُورِهِمُ لَا أَرْتَقِي صَدَراً مِنْهَا وَلَا أَرِدُ يقول أنا في صدورهم كالْعَظْم أو الْعُودِ، يُشْجَى به الإنسان أي يُغَصُّ، فلا



<sup>(</sup>١) صدره في الديوان ٢٧: يؤماً بأَجْوَد مِنْهُ سَيْبُ نافِلَةٍ.

<sup>(</sup>٢) م ت ط: فقدم إليه.

<sup>(\*)</sup> أجـ: ورقة ١٣ أو، م: الحماسية ٤٦، ت: ٢٠٥/١، وقد ذكرت بها في بـاب الحماسة.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمشال ٩/٩،١، فصل المقال ٥٥. والمراد بالردىء الكلام الدُّونَ، وعلى ذلك حُمِلَ اللفظ في المثل، وحمله غيرُه على عكس الأمام، وعُنيَ به رَجُلٌ عَبِيٌّ نَدَّتْ منه حبقةً.

<sup>( \* \* )</sup> جـ: ورقة ٢٧ و، ظ، م: الحماسية ١٣٨، ت: ١/ ٣٨١ وقد دكرت بها في باب الحماسة المضال.

<sup>(</sup>٤) م، ت: بما يجد.

يَسْفُل إِلَى البَطن ولا يَضْعَد إِلَى الفم فيستريح صاحبُه. «والصَّدَرُ» الرُّجُوع من الماء، والورْدُ ضدَّهُ، ضربَهما مثلًا.

٤١٣ ـ وقال بعْضُ بني فَقْعَس ِ: (كامل)<sup>(\*)</sup>.

١ - وذَوِي ضِبابِ مُظهِرِينَ عَدَاوَةً قرْحَى الْقُلُوبِ مُعَاوِدي الْإِفْنَادِ (١)
 ٢ - نَاسَبْتُهُمْ بَغْضَاءَهُمْ وتَرْكْتُهُمْ وهُمُ إذَا ذُكِرَ الصَّدِيقُ أعاد
 ٣ - كَيْمَا أَعِدَّهُمُ لَأَبْعَد مِنْهُمُ ولَقَدْ يُجاءُ إِلَى ذَوِي الأَحْقَاد

«الضَّبابُ» جمع ضَبَ، وهو الحِقدُ. «والْقَرْحَى» جمع قريح وهو الجريح. يريد أن العداوة وشدَّة الغيظ قد أُثَرَتْ في قلوبهم. «والإفْنَادُ» والتَّفْنِيدُ تَفْنِيدُ (٢) الرَّي وتَخْطِئتُه، والْفُنَدُ (٣) الخطأُ. يقول رُبَّ عدوٍ شديدِ العداوة دَارَيْتُه (٤) حتَّى نَسِي بغضاءَه وعاد صديقاً، وهذا كما قال تعالى: (٥) ﴿إِدْفَعْ بالتِي هِيَ أَحْسَنُ فإِذَا الذي بينَكَ وبَيْنَهُ عداوةً كأنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾.

وقوله «إِذَا ذُكِرَ الصَّدِيقُ أَعَادِهِ أَي هُمْ أَعادِ في الحقيقة وإِن كنت قد استَمَلْتُهُمْ بِالإحسان والْمُدارَاةِ(٢) (١٣و)، ويجُوزُ أَن يُرِيد وهم إِذَا ذُكِر العدوُّ أَصَدقاءُ(٧)، فقلَبَ لعلم السامع بما أراد.

وقوله وكَيْما أُعِدَّهُمُ لأَبْعَدَ مِنْهُمُ ايْ دارَيْتُهُم لأستميلهم وأجعلَهم بيني وبين من هو أشدُّ عداوةً منهم وأبعد مراماً وأعزَّ جانباً. ومعنى «يُجاءُ عليه وحقيقتُه أن يُضْطرُ إلى مجيء من ينتصر به، وفي التَّنزِيل: (^) ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلى جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ أي ألجأها وحَمَلها على المجيء إليه، أي قد يُضْطرُ الإنسان إلى أن يَستنصِر بعض من

المرفع (هم لم المركب المركب المركب عوالدي

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٥ و، م: الحماسية ٥٧، ت: ٢٢٧/١ وهي بها في باب الحماسة، وهي في هذا الأخير عن أبي محمد الأعرابي لمرداش بن جُشيش أخي بني سعد بن ثعلبة، وقد قال هذا الشعر لرجل من بني فقعس، وهي غير منسوبة أيضاً في التذكرة السعدية ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) س ط: الأفضاد.

<sup>(</sup>٢) ط: تقييد.

<sup>(</sup>٣) كانه هنا يشرح الأفناد الذي هو جمع الفند، بينما هو بالكسر مصدر أفند، انظر الشرح في م.

<sup>(</sup>٤) ط: إذا رأيته.. بقضاه.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) س: استملتهم بالمداراة.

<sup>(</sup>٧) ط: صديقاً.

<sup>(</sup>٨) سورة مريم: ٢٣.

يحقد عليه عَلى من هُو أَشدُّ عداوةً منه.

٤١٤ وقال أُبَيُّ بنُ حُمام الْمُرِّيّ: (طويل)(\*).

١ ـ تَمَنَى لِيَ المؤت المعَجَّلَ خَالِدٌ ولا خَيْر فيمَنْ لَيْسَ يُعْرَفُ حَاسِدُهُ
 ٢ ـ فخلٌ مقاماً لم تَكُنْ لتَسُدَّهُ عَزيزاً على عَبْسِ وذُبْيَانَ ذَائِده

يقول تمنَّى لي الموت حسداً، ولا يُحْسَد إلَّا الفاضلُ، ولا خير فيمن لا يُحسد، وإنَّما تمنَّى الموت له لأَنَّ الخصالَ التي يُحْسد عليها الحيُّ تنقطعُ من المحسود بالمَوْتِ، ومن كلام الحكماء: من ماتَ بُلَّ حُسَّاده.

وقوله «فخل مقاماً» أي المقام الذي أقومُه، ولا تتمنَّ أن أموت ويخلُفني فاتكُ(١) لا تستطيعُه. وقدوله «عزيزاً على عَبْس وذبيان ذَائدُهُ» أي من ذادَ عن ذلك المقام وحَمَى جانِبَهُ فهو عزيزً على الحيين من عبس وذبيان، مع كثرتهم وعِزهم (٢)، فكيف ترجو أن تنوب فيه مَنابي.

٤١٥ ـ وقال آخرُ: (طويل)(\*\*).

١ ـ أَضحَتْ أُمورُ النَّاسِ يَغْشَيْنَ عَالِلًا جَمَا يُتَّقَى مِنْهَا ومَا يُتَعَمَّدُ
 ٢ ـ جَدِيرٌ بِأَنْ لا أَسْتَكِينَ ولا أُرى إذا الأمْرُ ولَى مُدْبِراً أَتبَلَد

يقولُ أُمور النَّاسِ مُسندةً إليّ، لِعِلمي بمواردها ومصادرها وما يَجِب أن يُّوْتى منها ويُتَجَنَّب. ومعنى «يُتَعَمَّد» يُقْصَد، وأراد «بِالعالِم» نفسَهُ.

ومعنى (٣) وأَسْتَكِينُ، أَخْضَع واذِلَّ. وقوله وأتبلَّه، أي أتحيَّرُ. أي لا أضجر مِنَ الأمر عند انتهائه ومقاساة النَّظرَ فيه، فيظهر مني التبلَّدُ والحَيرة فيه، وأصلُ التبلَّد أن يُصَفِّق الإنسانُ(٤) ببَلْدَة كفّه على بلْدَةِ الأخرى، وبلْدَتُهما باطنه ما(٥)، ندماً وحسْرةً

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٨ ظ، م: الحماسية ١٤٢، ت: ١/ ٣٨٩ وقد أوردها الأعـلم في غير بابها، بالنسبة للشروح المذكورة. وهي في المؤتـلف ٢٦ بزيادة أبيات أخـرى. وانظر عن أبي ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>١) ط: ويخلفني فيه. ومعنى الكلام: يحلُّ محلِّي من يكون شديدَ البطش فلا تقدُّر على دَفْعِه.

<sup>(</sup>٢) ط: وعزتهم.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٧٨ و، م: الحماسية ٤١٦، ت: ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) ط: قال أبو عجاج رضي الله عنه: أستكين. أذل.

<sup>(</sup>٤) ط: المرء.

<sup>(</sup>٥) ط: باطنها. س: ظاهرُهما.

ويقال أصل التبلُّد أن يضْرِب ببلدةِ كفِّه على بلدةِ صدْرِه، وهذا من فِعْلِ النادم المَحْزُون.

٤١٦ ـ وقال آخَرُ: (طويل)(\*).

١ ـ (١٣ ظ) وإنَّكَ لا تَدْرِي إِذَا جَاءَ سائِلُ

أَنْتَ بِمَا تُعْطِيهِ أَمْ هُوَ أَسْعَدُ اللَّهُ مِنَ الْيَوْمِ شُولًا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَد ٢ ـ عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ مِنَ الْيَوْمِ شُولًا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَد

يقول لا تَرُدُّ سائـلاً، فإنَّ سعادتك (١) بالحمد على ما تُعطي كسعادته بفـائدةِ ما يُخُدُ، ثم أُكَّـد ذلك ((بقوله)): عسى أن تعطيَ اليوم (٢) سائلًا فقيـراً يـكون له الغِنَى في الغدِ دُونـك فيقارضُك، فتكونُ أسعدَ بإعطـائه منه بأخـذه.

٣ ـ وفي كَثْرَةِ الأَيْدِي علَى الجَهْلِ زَاجِرٌ ولَلْعِلْمُ أَبْقَى للرِّجالِ وَأَعْوَدُ (٣)

يقولُ إِذَا وُلِّيتَ النَّاسَ فكثَّرْ وَلِيَّكَ، وكأَنَّ<sup>(٤)</sup> يداً لـك على من جَهِل عليك تزجُرُهُ عنك، وإِنْ حَلَمْتَ عمَّن<sup>(٥)</sup> جهِلَ عَلَيك، كان ذلك أبقى على عرضك وأَعْوَدَ بالخير على.

((وهذِهِ الأبياتُ قد تُوصَل بالبيتين قبلَها وتُجْعَل لواحِدٍ)).

٤١٧ - وقال شبيب بنُ البرصاء المُرِّيّ: (طويل) (\*\*).

١ ـ قُلْتُ لغلَّاقٍ بعِرْنَانَ ما تَرَى فها كَادَ لِي عن ظَهْرِ واضِحَةٍ يُبدِي

المسترفع (هميل)

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٨ و، م: الحماسية ٤١٧، ت: ١٥٠/٣.

<sup>(</sup>١) ط: مساعدتك.

 <sup>(</sup>٢) س: تمنح اليوم.
 (٣) ج: عَلَى الظَّلْم زاجرً.

<sup>(</sup>٤) ط: كما يدللك.

<sup>(</sup>٥) ط: على من.

<sup>( (</sup> ورقة ۷۷ وظ، م: الحماسية ٤١٠ ، ت: ١٤٤/٣ . وشبيبُ بن يزيد بن جمرة نسب إلى أمّه البرصاء ، وهي أمامة بنت الحارث بن هوف ، وكان الرسول خطبها من أبيها فزعم أن بها وضَحاً ، فكانت كذلك ، وهو شاعر من شعراء غطفان المحسنين في العهد الإسلامي ، ومرّ في ص ١٩٧ أن عقيل بن عُلفة كان ابن خالته . من نسب إلى أمه (نوادر المخطوطات ومرّ في ص ١٩٧ أن عقيل بن عُلفة كان ابن حارة ٢٥٢ ، التنبيه لأبي عبيد البكري ٩٧ .

٢ ـ تبسَّمَ كَرْهاً واسْتَبنْتُ الذِي به مِنَ الحَزَنِ البَادِي ومِنْ شِدَّةِ الوَجْد (غَلَّاقُ) اسم رجـل. (وعِرْنَانُ، مُوضعٌ بعينه، ويقـال هو جبلٌ في الجِنَابِ(١) دُونَ وادي القُرى. وأراد «بالواضِحَةِ» السُّنَّ سُمِّيتْ بذلك لبياضها، وفي الأمثال(٢):

> لاَ تَرك اللَّهُ لَهُ واضِحَهُ أي سِنّاً.

أي استشرتُه فلم يَرُدُّ عليُّ كلمةً تُبْدِي عن وَضَح سنُّه، وقيل المعنى انقبض عنِّي وتَجَهَّمَ ولم يَكَدْ يتبَسَّمُ إليَّ وينْبَسِطُ. ﴿وَالْوَجْدُ ۗ الْحَزْنَ.

٣ ـ إذَا المرْءُ أعراهُ الصَّدِيقُ بَدَا لَهُ بِأَرْضِ الْأَعادِي بَعْضُ أَلُوانِهِ الرُّبْدِ(٣)

يقول إذا انْفَرَد الْمَرْءُ بمن يَعُدُّه صديقاً وتخلَّى به في بـلاد العدوّ فاحتاج إلى رأيه انكشف مِنْهُ(٤) بعْضُ ما كان يخفَى من أُمره، أي هناك يُبْدِي له الصداقة أو العبداوةَ .

ومعنى «أَعْرَاهُ» أَفضى به إلى الْعَراءِ، وهو الموضع الذي لا شَجَرَ فيه، وأُصلُه من التَّعْرية، ويكون معناه أيـضاً أنه انفرد به فأخــلاه ممَّن سواه فعرَّاه منه. ﴿والرُّبْدُۗ﴾ الغُبْرِ المُظلمةُ، والرُّبدة بياضٌ إلى السواد، ضَرَبَ هذا مثلًا لمَّا يبدو إليه من مُغَيِّب أُمره ومُشْكِله(٥)، ويُروى «بَعْضُ ٱلْوانِهَا» أي الوان الأعادي، أي خلافهم عليه، ويجوز أن يريد ألوان الصديق، فيُؤنث حملًا على معنى الجماعة، لأنَّ الصديق يكون واحـداً وجمعاً وقد تقدم ذلك(١).

<sup>(</sup>١) ط.: الخباب، والجناب بالكسر مكانٌ قرب خيبر ووادى القُرى، وبالفتح مكانٌ بين العراق والشام، انظر معجم البلدان (جناب). وانظر التاج (جنب).

<sup>(</sup>٢) جاء في التاج (وضح) أن الواضحة هي الأسنان التي تبدو عند الضحك، ثم أورد بيتين جاءٍ في أولهما: كُـلُ خَلِيلٍ كُنت صافَيْت ه لا ترك اللّه لَـهُ واضِحَـهُ

والشطر وما قبله في ديوان طرفة ١١٤. (٣) جـ، م، ت: ألوانها. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) ط: عنه.

<sup>(</sup>٥) ط: مسلكه.

<sup>(</sup>٦) في شرح ٦ من الحماسية ٣١، ص ١٤٩.

#### قافية الراء

٤١٨ ـ قال سالمُ بنُ وابِصَةَ الْمُرِّيِّ: (طويـل)(\*).

١ ـ أُحِبُ الفتى يَنْفِي الْفَواحِشَ سَمْعُهُ كَانً به عَنْ كُلِّ فاحشةٍ وَقُورا
 ٢ ـ (١٤) و) سَلِيمٌ دَواعِي الصَّـدْرِ لا بَاسِطٌ أَذَى

ولا مانع خيراً ولا قائلُ هُجُرا(١)

«الوَقْرُ» الصَّمَمُ، أي لجِلْمه لا يُضغي إلى فُحش ولا يقبل قبيحاً من القول. وقوله «سَلِيمٌ دواعِي الصَّدْرِ» أي لا ينطوي (٢) على خائلة ولا تدعُوهُ نفسه إلى شرّ، «ودَواعِي الصَّدْرِ» هِمَمُ القلب، لأنها التي تدعُوه إلى الشَّيْءِ وتحملُه عليه. «والسَّلِيمُ» السالم. وقوله «لا بَاسِطُ أذى أي لا ينشر أذاهُ في الناس ويبسُطه بل يقبضه عنهم. «والهُجْرُ» الإفحاش في القول، والهَجْرُ بفتح الهاء الهَذَيان، ويُقال في الأول أَهْجَرَ الرَّجلُ وفي الثاني هَجَر، وقُرى (٣): ﴿سامراً تَهْجُرُون﴾ وفي الثاني هَجَر، وقُرى (٣): ﴿سامراً تَهْجُرُون﴾

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: ٦٧. انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ٤٤٦، والمحتسب ٩٦/٢، وقراءة نافع وخْدَهُ مِنْ أَهْجَرَ، وغيره من هَجَر.



 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٧ ظ، م: الحماسية ٤١١. ت: ١٤٥/٣ الأسدي بزيادة بيت بين ٢ ـ ٣. وترجمة سالم مرت في ص ٤١٩.

سالم مرت في ص ٤١٩. (١) جـ ت: باسطاً. مانعاً. قائلًا.

<sup>(</sup>٢) ط: أي هو لا ينطق على.

٣ ـ إِذَا مَا أَتَتْ مِن صَاحِبِ لَكَ زَلَّةً فَكُنْ أَنْتَ مُعْتَالًا لِزَلِّيَهِ عُـذُراً ٤ ـ غِنَى النَّفْسِ مَا يَكْفِيكَ مِنْ سَدِّخَلَّةٍ فَإِنْ زَادَ شَـنْتًا عَادَ ذَاكَ الْغِنَى فَقُرا

«الزِلَّةُ» الخطيئةُ. يقول إذا زلَّ صاحبُك في فِعلِه فَاطْلُبْ لَه عُذْراً ومَخْرَجاً، فَلْلُكُ أَبْقَى للمودَّة، ونصب «عُذْراً» على المصدر المؤكّد لقوله «فكُنْ أَنْتَ مُحْتَالاً لزَلِّتِه»، لأنَّ معناه فاعْذُرْه (١)، ويجوز نصبُه «بمُحْتَال » على تقدير (٢) حذْفِ حرف الْجَرِّ، أي كُنْ محتالاً له في عُذْرِه، فحذَف في وأوصل مَعْنَى الفعل فنصبَهُ.

وقوله ﴿غِنَى النَّفْسِ ﴾ البيت. أي الغِنى الصحيح ما قَنَعَت به (٣) مما يسُدُّ خَلَّتك ويُغنيك عن الاحتياج إلى الناس، فإن زاد على ذلك عاد فقراً لأن النفسَ تُسَرُّ ((بالمال)) فتَتَطَلَّعُ إلى الزُّيادةِ فيه والاستكثار منه، فيكون الإنسانُ في مثل حال الفقير، لطلبه أَكْثَر مما في يده (٤) وافتقاره إلى ذلك. ﴿والخَلَّةُ ﴾ الحاجة، وأصلُها الفُرجة.

٤١٩ ـ وقال آخر: (طويـل)(\*).

١ - إِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ مواردُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ المصَادِرُ<sup>(٥)</sup>
 ٢ - في حَسَنُ أَن يَعْذِرَ المرُّءُ نَفْسَه ولَيْسَ لَهُ منْ سائرِ النَّاسِ عَاذِر

يقول إياك والدُّخول في أمرٍ يسْهُل أَولُه ويصْعُب آخره فتعجِزُ عن إتمامه، وضَرَب «الموارِدَ» مشلًا لأواثله، «والْمَصَـادرَ» لأواخره.

وقوله «فما حَسَنُ أَن يَعْدِرَ الْمَرْءُ نَفْسَه» أي لا ينبغي أَن يأْتِيَ مَن الْأُمور إلا ما يعذِرُه النَّاسُ في إتيانه، إن كانت فيه تبعةً ظاهرة، لا ما يَعْذِرُ هُوَ فيه نفسَهُ، إذا لم يَقُمُّ عند الناس.

<sup>(</sup>١) ط: ما عذر له.

<sup>(</sup>۲) س ط: بتقدير.

<sup>(</sup>٣) ط: بما يشد.

<sup>(</sup>٤) ط: بيده.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٨ و، م: الحماسية ٤١٨، ت: ١٥١/٣.

<sup>(</sup>٥) جـ م: مَداخلُه.

٤٢٠ وقال شَبِيبُ بن الْبَرْصَاء المرّي: (طويـل) (\*).

١ ـ (١٤ ظ) وإِنِّي لترَّاكُ الضَّغِينَةِ قَـدُ أَرَى

قَـراهَـا مِنَ الْمَـوْلَى فَمَـا أَسْتَشِيرُها(١)

٢ ـ غَافَةَ أَنْ تَجْنِي عليَّ، وإِنَّمَا يَهِيجُ كَبِيراتِ الْأُمُورِ صَغِيرُها

والضَّعْينَةُ الحِقدُ والعداوةُ الكامنةُ. يقول قد أتبيَّنُ الضعينة الكامنة في أبنِ عمِّي وأرى دليلَها، فلا أبحثُ عنْهَا بتوقيفه عليها، خوفاً أن يُفضي (٢) بي ذلك // إلى أشدُ منها//، وضرب الثَّرى مثلًا لِتَيَبَّنِها (٣) واستدلالهِ عليها، لذكره إثارتَها واستخراجَها، لأن إثارة الثَّرى من الأرض أيسرُ وأمكَنُ. ومعنى «يَهِيجُ» يَبْعَثُ ويُهَيَّجُ، وهذا كما قال طرفةُ (٤):

قد يبْعَثُ الأَمْرَ الكبيرَ صَغِيرُهُ حتَّى تظَلَّ ((لَهُ)) الدِّماءُ تَصَبَّبُ ٣ ـ لَعَمْرِي لَقَدْ أَشْرَفْتُ يَوْم عُنَيْزَةٍ عَلَى رَغْبَةٍ لَوْ شَدَّ نَفْسي مَرِيرُها ٤ ـ تُبَيِّنُ أَعْقابُ الْأَمُورِ إِذَا مَضَتْ وتُقْبِلُ أَشباهاً عَلَيْها صُدُورُها

«عُنَيْزَةً» اسم موضع . وقوله «على رَغْبَةٍ» أي على خَصْلَةٍ يُرْغَبُ فيها. «والْمَرِيرُ» هنا الطبع، والمُمَرُّ المُحْكَم، وأصله في الحبْل المفْتُول، أي أشرَفْت على ما فيه نَيْلُ الرغبة، ولو كان من نفسه عزمٌ عليه.

وقوله وتَبيَّنُ أعقابُ الأمورَ» أي يَتَبَيْنُ خيرُها من شرَّها عند تولَّيها وإدبارها، وعقبُ كلَّ شيء آخرُه، ويروى وتُبيَّنُ أي أواخرُها تُبَيِّن لك حقيقَتها. وقوله ووتُقْبِلُ أشباها، أي مُشْتَبِهةً مُشْكلةً. ووصدُورُها، أوائلُها.

٥ ـ إِذَا افْتَخَرَتْ سَعْدُ بنُ ذُبِيانَ لَمْ تَجِدْ سِوى ما ابْتَنَيْنَا ما يَعُـدُ فَخُـورُهَـا

المرفع (هميل)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٦ و، م: الحماسية ٤٠٣، ت: ١٣٠/٣. وترجمة شبيب مرت بك قريباً في ص ٦٥٨.

<sup>(</sup>۱) م ت: قَدْ بَدَا. ط: قداى.

<sup>(</sup>٢) ط: يغضي في.

<sup>(</sup>٣) س: للينها.

<sup>(</sup>٤) مر البيت في بداية الحماسية ٢٤٢. وترجمة طرفة مرت في ص ١٠٦٠.

٦ - أَلَمْ تَر أَنَّا نُورُ قَوْم وإِنَّمَا يُبَيِّن في الظَّلْمَاءِ للنَّاسِ نُورُها

يقول إِلَيْنَا يَنْتَهِي فَخَرُ سَعِدِ بن ذبيان، لأنَّا القائمون بأمرها المانعون حَوْزَتَهَا، وإِنما قال هذا لأنه من مُرَّة، ومرةُ بنُ عوف بن سَعد بن ذبيان. «والفخورُ» الكثير الفخر، أي إذا عَدَّدَ المفتخر منها خصالَ الفخر(١) عوَّلَ على ما بَيُّنَا منها وأَظهرْنا(٢).

وشبّه قومَهُ في شهرتهم والاقتداء بصحّة رأيهِم بالنّور في الظلام. وقوله (يُبَيّنُ أي تَبَيّنُ لهم المسالك ووجوه التصرُّف.

٤٢١ ـ وقال آخر: (طويـل)<sup>(ه)</sup>.

١ \_ أَعَاذِلُ مَا عُمْرِي وَهَلْ لِي وَقَدْأَتَتْ لِدَاتِي عَلَى خَمْسٍ وستِّين مِنْ عُمْري

يقول ليس عُمري الذي أرجوه بشيء وقد مرَّ لي خمسٌ وستون من السنين، وإنما العمرُ المغتبَطُ (١٥) و) به مدةُ الشباب والاكتهال. «واللَّذَاتُ، جمع لِدَةٍ وهو الذي وُلِدَ معك في حينٍ واحدٍ، وهو التُرْب، وأصلُه المصدرُ من ولد لِدةً، كوَعد عِدةً، ولذلك وقع على المذكر والمؤنّث. ويروى «مِنْ عُذْرٍ، أي لا عُذْرَ لي في رجاء العُمْرِ بعد المستينُ والْكِبَرِ (٣).

٢ ـ رأَيْتُ أَخا الدُّنيَا، وإِنْ كَان خَإفِضاً على سَفَرٍ، يُسْرَى بِه وهُوَ لاَ يَدْرِي (٤)
 ٣ ـ مُقِيمِين في دَارٍ نَزُوحٍ وَنَغْتَدِي بِلاَ أُهْبَةِ الثَّاوي ٱلْقِيمِ ولا السَّفْر

«الخافِـضُ» ذُو الخفْضِ والدَّعة، أي من كان في الدنيا فمآلُه إِلى الموت، فهو يسْــرِي به في مدَّةِ أَجله، من حيث لا يشُّعُر لغفْلَتِه وحَيْرته.

«والْأَهْبَةُ» الاستعدادُ، يقال أخذ لذلك الأَمْرِ أُهبتَه، إذا أعدّ له ما يقُومُ به. أي الإنسان لاهِ عما يُراد به، فلاَ هو يُعِدُّ للإقامة في الدُّنيا ما يَطيبُ به ذكرُه وينْبُل فيه قدرُه، ولا هـو يُعِدِّ للرَّحيل عنها بعمل صالح يسرَّه، «والثَّاوِي» المقيمُ.

<sup>(</sup>١) س: الفخر علاما.

<sup>(</sup>٢) س: وأظهرها.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٨ ظ. م: الحماسية ٤٢٠، ١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ط: إرجاء ـ السّن والكبر.

<sup>(</sup>٤) جـ مُ ت: أَخَا سَفَرٍ.

﴿وَالسَّـفْرُ﴾ المسافرون، وهـو جمْعُ مُسـافِر على غير لفظِه(١)، كَأَنَّهُمْ تُوهمُّوا وَاحِدَهُ سافراً كراكب وركْبٍ، وعلى هذا قالوا شُفّار كراكبٍ ورُكّابٍ.

٤٢٢ ـ وقال آخر: (طويل)(\*).

١ ـ تَثَاقَلْتُ إِلَّا عَن يَدٍ أَسْتَفِيدُها وَخُلَّةِ ذِي وُدٍّ أَشُدُّ بِهَا أَزْدِي

يقول تثاقَلْت عن كلِّ شيءٍ ((من أمر الدنيا)) إلاَّ ما لي فيه فضلٌ من يدٍ أَصْطنعها فَاسْـتَفِيدُ حَمْدها، أوخُلَّةِ صديقِ يودُني أستظهِرُ بها. «والأَزْرُ» القوة.

٤٢٣ ـ وقال يَزِيدُ بن حِمَار السَّكُونيّ الكِنْدِيّ في يَوْم ِ ذِي قارٍ: (بسيط)<sup>(\*\*)</sup>.

١ - إِنِّي حَمِدْتُ بني شَيْبَانَ إِذْ خَمَدَتْ

نِيرانُ قَوْمي وشُبَّتْ فِيهمُ النَّارُ(٢)

يقول استَجَرْت بني شيبان فأَجَاروني وسعَّرُوا الحروبَ دوني حين تَبرَّأَ مني قومي وخذَلُوني، وضرَبَ خُمُودَ النار وشبَّها مثلً<sup>(٣)</sup>. ومعنى «شُبَّتْ» أُوقِدَتُ وأُشْعِلَتْ.

٢ ـ ومِنْ تَكَرُّمِهِمْ في الْمَحْلِ أَنَّهُمُ لاَ يَعْرِفُ الْجَارُ فيهم أَنَّهُ جَارُ<sup>(1)</sup>
 ٣ ـ حتَّى يكُونَ عَزيزاً من نُفُوسِهِمُ أَوْ أَنْ يَبِينَ جَمِعاً وهُوَ تُخْتَار

يقول إِذَا حلَّ فيهم الجارُ آسَوْهُ (٥) بانفسهم ووصلوا حالَهُ باحوالهم حتى يَلْهَى عن أهله ودياره.

المسترفع (هم تيل)

<sup>(</sup>١) ط: جمع على غير قياس لفظه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ ظ، م: الحماسية ٤٣٢، ت: ١٦٤/٣. وفي ها.س أنه علي بن جبلة. وهو المعروف بالعكوك، وليس موجوداً فيما جمع من شعره.

<sup>(</sup>٢) ج م: ت ومعجم الشعراء: وفيهم شُبُّتِ.

<sup>(</sup>٣) ط: النار مثلًا وشبهاً.

<sup>(</sup>٤) المعجم: ومن تُكرُّمهم في النَّاس. لا يَشْعُر. م ت: لا يَعْلَمُ. أَنَّه الجارُ."

<sup>(</sup>٥) ط: أسوة.

وقوله (مِنْ نُفُوسِهِمْ) أي حتّى يكُونَ كأحدهم في الحُرْمَةِ والعِزَّة. ومعنى «يَبِينُ» يرحَـلُ ويُفارق (١٥ ظ) «والْجَمِيعُ» المُجْتَمِعُ الْحَالِ الموفُورُ المال. وقوله «وهو مُخْتَارُ» أي مختاراً لرحلته عنهم لا مضْطَرًاً.

٤ - كَأَنَّهُ صَدَعٌ فِي رَأْسِ شَاهِقَةٍ من دُونها لِعِتاقِ الطَّيْرِ أَوْكَارُ (١)

«الصَّدَءُ» الْوَعْلُ بين الْوَعْلَيْنِ لا عظيمٌ ولا شختٌ (٢) دقيق. «وعِتاقُ الطَّيْر» جَوارِحُها كالبازي والعُقَاب. «والشَّاهِقَةُ» أعلى الجبل. يقول كأنَّ جارَهُمْ لعزَّه وامتناعه على من رامه وعلٌ في رأس جبل طويل لا تَبلغُ عتاقُ الطير أعلاهُ، فأوكارُها دونَ شاهِقَتِهِ. «والوكْرُ» العُشُّ.

٤٢٤ ـ وقال مُسَاوِرُ بنُ هِنْدٍ بن قيس بن زُهير الْعَبْسِيّ: (كامل) (\*).

١ - أَوْدَى الشَّبابُ فما لَهُ مُتَقَفَّرُ وفَقَدْتُ أَثْرابِي فَأَيْنَ الْمَغْبَرُ
 ٢ - وأرى الْغُوانِ بَعْدَما أَوْجَهْنَنِي أَعْرضنْ ثُمَّةَ قُلْنَ: شَيْخٌ أَعْوَرُ
 ٣ - ورأَيْنَ رأْساً صارَ وجُها كُلُّهُ إلا قَفايَ ولِحْيَةٌ ما تُضْفَر (٢)
 ٤ - وَرَأَيْنَ شَيْخاً قَدْ تَحَنَّ صُلْبُهُ يَشِي فيقْعَسُ أو يُكِبُ فَيَعْثَر

والمُتَقَفَّرُ المُتَنَبِّعُ والمُطَّلَبُ. أي ذهب شبابي فلا أَرْجُو اسْتِرْجاعَه فَأَقْتَفِرُ أَرْهُ. ووالْمَغْبَرُ البقَاءُ، يقال غَبر فهو غابِرٌ إذا بقِيَ، أي فقدت من كان على سِنَّي لهرمي، فأيّ بقاء أرجوه بعدَهُمْ، أي لا بقاءَ لي وقد فقدتُهم.

وقول ه (اوجَهْنَني (٤) اي جعلنني وجِيهاً، اي كنتُ حظياً عندهن مُدَّة شبابي إلى ان شِخْتُ فولَيْن عني فازدريْنني وعيَّرْنني الكِبرَ والْعَوَر.

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء: وَدُونَهُ.

<sup>(</sup>٢) أي هزيل ضامر.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٣٠ ظ، م: الحماسية ١٥٥، ت: ٣٠/٢: ووردت بها أيضاً في باب الحماسة. وترجمة مساور في ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) م ت: رَأْسِي.

<sup>(</sup>٤) طُ: اوجهتني اي جعلتني وجهاً.

قافية الراء

واللَّحية. وقول ه «مَا تُضْفَرُ» أي هي كَثَّةً حفيفةً، وهم يتمدَّحون بهـذا ويذُّمـون عِظمَ اللَّحية.

777

ومعنى «تَحَنَّى» انْحَنى كِبراً. «والْقَعَسُ» أن يخرُج الصدرُ ويدخلُ الظهرُ، وهـو ضدُّ الحَدَب، يريد أن عُنقَه قد يَبِسَتْ واشتدَّتْ مـن الكِبَر، فهي قائمةٌ ووجهُه مُصْعِدٌ نحـو السماءِ، وصدْرُه بارزُ. ومعنى «يُكِبُّ» يُقبِل على وجهه عنـد عِثاره.

٥ ـ لَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ هُرُوا فِتْنَةً عَمْياءَ تُـوقَـدُ نَـارُهِـا وتُسَعَّـرُ ٢ ـ (١٦ و) وتَشَعَّبُوا شُعَبًا فكـلُ جَـزِيَــرةٍ

فيها أمير المؤمنين ومنبر

يقال «هرَرْت» الحربَ والكأسَ إذا كرِهتها، أي شمَلَتْهُمُ الفتنةُ فقاسَوْا شدَّتها وكرِهُوها، وإنما قال هذا في فتنة عبد الله بن الزَّبير وعبد الملك بن مروان، ولهذا قال «فيها أُميرُ المُوْمنينَ وَمِنْبَرُ»(١). «والْعَمْياءُ» المُشكلة التي يَضِلُّ فيها، ونسب العمى إليها مجازاً.

ومعنى «تشعّبُوا شُعَباً» تفرّقوا فِرقاً، ومنه قيل للمنية شَعُوب الأنها تفرَّق، والشَّعب يكون جمعاً وتفريقاً وهو من الأضداد. ويروى «فكلُ قبيلَةٍ».وقوله «أميرُ المؤمنين») كما قال «ومِنْبَرُ» فنكَّر، المؤمنين») كما قال «ومِنْبَرُ» فنكَّر، ولكنَّه على الحكاية، والمعنى فكلُ قبيلةٍ فيها رجلٌ يقال له أمير المؤمنين.

٧ - ولَتَعْلَمَنْ ذُبْيانُ إِنْ هِيَ أَدْبَرَتْ أَنِي لَمَا الشَّيخُ الأَغَرُ الأَكْبَرُ
 ٨ - ولَنا قَناةٌ من رُدَيْنَةَ صُلْبَةٌ زَوْراءُ حَامِلُها كَذَلِكَ أَزْور

يقول إذا أدبرت ذبيانُ منهزمةً حميتُها فكنتُ لها شيخاً مشهوراً بالحماية

<sup>(</sup>۱) تأمل مدى احتمائه بالنّص وإضرابه عن الخوض في أمر عصره، وقد تبوزّع فيه السلطانُ بين ملوك الطوائف على نحو ما في البيت. وعبد الله صحابي جليل وأوّلُ مولود بالمدينة في الإسلام، أمّه أسماء بنت أبي بكر الصديق ووالده الزبير بن العوام، روى عن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان وشهد اليرموك وشارك في عملية الفتح بعدد من الجهات وطلب الخلافة سنة عمد المدان له الحجاز والعراق واليمن ومصر، وقتل سنة ٧٣هـ بمكة على يد الحجاج. أخباره كثيرة، انظر أنساب الأشراف ١٢/٤، ١٨٨/٥، المعارف ٢٢٤، الوفيات ٧١/٣، الوافي بالوفيات ١٧٢/١٧. وترجمة عبد الملك ستأتي في ص ٩٤٣.



والمنْع، نجِيبَ(١) الحال والقدْرِ، ويروى «أَنَّا لَنَا الشَّيْخُ» يُريد به زهير بن حُذيفة جَدَّهُ، ويروى «الْأَعَزُّ».

«ورُدَيْنَةُ» امرأةً كانت تَثْقَفُ الرِّماح(٢) وهي امرأةُ سَمْهَر، وكانا يعملان الرِّماح ويُجِيدانها، فنُسِبَتْ إليهما. وأراد «بالْقناةِ» هنا العِزَّة والالتواء على العدوِّ، وللله جعلَها زوْراء، أي(٢) ماثلةً في شقَّ وكذلك الأزْور، ويُرْوى «من رُدَيْنَة صَدْقَةً»، وهي الصَّلْبةُ.

٥٢٥ ـ وقالَ الْعَبَّاسُ بنُ مرداس السَّلَمِيّ، وتُرْوى لكُنْيَر عزَّةَ، ويقال هي لِمُعاوية بنِ مالك الكِلابِيّ المعروفُ بمُعَوَّد الْحُكماءَ، وسُمِّي بذلك لقوله:

سأُعْقِلُها وتَحْمِلُها غَنِيٍّ وأُورث مَجْدَها أبداً كِلاَبا<sup>(1)</sup> أُعَوِّدُ مِثْلَها الحُكَماءَ بَعْدِي إِذَا ما مُفْظِعُ الحدَثَانِ نَابا<sup>(۹)</sup>: (وافر)<sup>(۹)</sup>.

١ ـ تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدَرِيهِ وفي أَثُوابِه أَسَـدُ هَصُورُ(١)
 ٢ ـ ويعجبُك الطَّريرُ فتَبْتلِيهِ فَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِير

والْهَصُورِ الذي كأنه يَجْذِب الأشياءَ إليه غلَبةً وظُهوراً، يقال: هصَرْت الغصنَ إذا جذَبْته إليك، أي قد يكون الحقيرُ المنظر عظيمَ المخبَرفلا ينبغي أن يُزْدَرى، ويروى وأسدٌ يَزيرُ (١٦ ظ) أي يَزْيُرُ، فأبدلَ الهمزةَ ياءً ونقلَ حركتَها إلى الزّاي

<sup>(</sup>١) ط: كثير المال.

<sup>(</sup>٢) ط: تثقب.

<sup>(</sup>٣) ط: في ماثلة.

<sup>(</sup>٤) المفضليات: سأحمِلُها وتعقِلُها..

<sup>(</sup>٥) نفسه: إذا ما الحقُّ في الأشياع. ت: إذا ما ناثِبُ.

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٧٨ و، م: الحماسية ٤١٩ العباس..، ت: ١٥٣/٣ ما عدا ٦ العباس.. وعن أي رياش أنّ الشعر لمعاوية.. وقد أوردها جامعُ ديوان كثير فيما نسب إليه ص ٥٩٥ - ٥٣٠، مع زيادة أبيات أخرى، وترجمته مرّت في ص ٥٥١. وترجمته العباس مضت في ص ١٨٢. ومعاوية من بني عامر، عَمَّ لبيد الشاعر. والبيتان في عبارة الإنشاد أوردهما ت في عين المكان عن أبي رياش، مع آخر، وهما من أبيات المفضلية ١٠٥، ورويا بها معكوسين وبينهما أبيات، وهما، أو أحدهما في عدد من المصادر. انظر ألقاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٢١٣/٣)، معجم الشعراء ٣١٠، السمط ١٩٠، الخزانة ٩٥٤/٩.

<sup>(</sup>٦) م جـ: أسدٌ مَزير، ويشير إليه.

وأجراه على يَبِيع ونحوه من المعتل العين، ويروى «مَزِيرٌ» وهو العظيم الخلُّق الشديدة.

«والطَّرِيرُ» الجميلُ المنظَرِ، والطُّرَّةُ الجمالُ وحُسْنِ الهيشة، وأصلُه الزِّينة في طُرَّةِ الشوب وهي حاشيتُه، ويقال رُمْحٌ طرير أي ماض حَديدٌ، وليس من هذا في شيءٍ، وإنَّما هو المشحوذُ المُرَقَّقُ الجانبين، والطُّرَّةُ الجانبان.

٣ ـ وما عِظَمُ الرِّجالِ لَهُمْ بَفَخْرِ وَلَكِنْ فَخْـرُهُمْ كَـرَمُ وخِـيرُ
 ٤ ـ ضِعافُ الطَّيْرِ أعظمُها جُسُوماً ولم تَطُلِ البُزاةُ ولا الصَّقُور(١)

«الْخِيرُ» الكرمُ، ويقال هـو فارسيٌّ معـرب، والخَيْرُ بالفتح ضدُّ الشَّرُ، أي لا تضُرُّ حقارةُ المنظر مع صدْقِ المخبَر.

وقوله وضِعافُ الطُّيْرِ، أي الضعيفةُ القلـوبِ التي تُصـاد ولا تَصِيد.

٥ ـ بُغَاثُ الطَّيْرِ أَكْثُرُهَا فِراحاً وأُمُّ السطيْرِ مسقَّلاَتُ نَــزُورُ ٢ ـ ضعافُ الأَسْدِ أَكَثُرها زَئِيراً وأصْــرَمُها اللَّواتي لاَ تَــزِيـر

«البُغَاثُ» كلُّ ما لا يصيد من الطَّيْر وإن جلَّ منظرُه، «والمِقْلَاتُ» التي لا يَعِيشُ لها ولَدٌ، والْقَلْتُ الهلاكُ. «والنَّزُورُ» القليلة الولَد. وكان الوجْهُ أن يقول مُنْزِرٌ لأنه يقال(٢) أَنْزَرَتِ المرأةُ، فبناه على نَزُور للمبالغة.

وقوله «ضِعَافُ الْأَسْدِ أَكثَرُها زَثيراً» كَانَّ فيه نَقْضاً، لِما وَصَفَهُ من أَنَّ حقارة المنظر لا تَضُرُّ مع نُبْلِ المخبر، // ولا نَقْضَ فيه، لأنَّه قابَلَ عِظَمَ المنظر بكثرةِ الزِّثير، وضعفَ القلوب بتقصير المخبر، // وكذلك رواية من روى «صِغارُ الأَسْدِ». ومعنى أَصْرَمُها أَجْرَمُها وأشدُها إقداماً، والصَّريمةُ العزيمة.

٧ ـ لَقَدْ عَظُمَ الْبَعِيرُ بَغَيْرِ لُبِّ فَلَمْ يَسْتَغْنِ بِالْعِظَمِ الْبَعِيرُ الْبَعِيرُ ٨ ـ يُصَرِّفُه الصَّبِيُّ بكلِّ وَجْهٍ ويحْمِلُه على الْخَسْفِ الْجَرِير (٣)

ا المرفع (هميلا) عليب غراس المالات

<sup>(</sup>١) م ت: أطولُها جُسُوماً.

<sup>(</sup>٢) ط: لأنه لا يقال.

<sup>(</sup>٣) م ت: لِكُلِّ. م ت: ويَحْبِسُهُ عَلَى.

«َاللُّبُ» العقل وخلُوص الذهن، ولُباب كلِّ شيء خالصه.

«وقوله» بكلَّ وجْهِ أي بكلِ ناحية من الأرض، يقال أخذنا في وجه كذا أي ناحيته. «والخَسْفُ» الهوانُ والذلُّ. «والجَرِيرُ» زمامُه إذا كان من أَدِيم، فإنْ كان من شَعَرِ فهو خِطامٌ.

۹ ـ (۱۷ و) وتَضْرِبُه الوليدَةُ بالْهَرَاوى فَلا غِيَرٌ لدَيْه ولا نَكِيرُ (۱) 10 ـ فإنْ أَكُ في شِرارِكُمُ قَلِيلًا فيإنَّ في خِيارِكُمُ كَثِيرٍ (۲)

«الولِيدَةُ» الأَمَةُ الشابَّة. «والْهَرَواي» العِصِيِّ، واحدتُها هِراوةً. «والْغِيَرُ» التغييرُ. «والنَّكِيرُ» الإنكارُ، أي يُمْتَهَن فلا يَمنَعُ عنْ نفسه ولا يُغَيِّر ما يُفْعلُ به ولا يُنْكِره.

«والشُّرَارُ» جمعٌ شَرِّ / إ والْخيارُ» جمع خَيْرٍ، وخيرٌ وشرَّ / إ هما(٣) صفتان لا اسمان، ويقال رجلٌ خير وقوم أشرَارُ وشِرارُ، ورجلٌ شرَّ وقوم أشرَارُ وشِرارُ، وُصِفا بالمصدر، كما يقال رجلٌ عدْلُ ورضيٌ. أي إِنْ كنتُ حَقِيراً عند شراركم لجهلكم بمخبري فأنا عظيمُ القدْرِ نبيلهُ عند خياركم لعلْمِهِمْ (٤) بكُنْهِ أمري.

<sup>(</sup>١) ها. س: الولائدُ. . . فلا عُرْفٌ.

<sup>(</sup>٢) ط: قلّيل.

<sup>(</sup>٣) نفسه. وهما.

<sup>(</sup>٤) نفسه: لعلمه.

### قافية اللام

٤٢٦ ـ قال مَعْنُ بنُ أُوسِ المُزَنِيّ: (طويـل)(\*).

١ - لعَمْرُكَ ما أَدْرِي وإِنِّي لأَوْجَلُ على أَيْنَا تَغْدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ
 ٢ - وإِنِّي أَخُوكَ الدَّاثِم الْعَهْدِ لَمْ أَحُلْ إِن ابْزَاكَ خَصْمٌ أَوْ نَبا بِكَ مَنْزِل

«الأُوْجَلُ» والْوَجِلُ الخائفُ الحذِرُ. وقوله «على أَيّنا تغْدُو المنيَّةُ» أي تأتيه وتنْزِلُ به، وهو بالغين معجمة من الغدُّو، كما يقال صبَّحتْه المنيةُ، وآثروا(۱) استعمال الصَّباح في هذا دونَ المساء، لأن أكثر هلاكِ الأمم السَّالِفة كانَ في الصَّباح، ولأنهم كانوا يُغيرون في الصَّباح ويقْتَتِلُون فيه. ويروى «تَعْدُو» بالعين غير معجمة وهو من العَدُوّ(۱) والْعُدُوان، وهو الصَّولَةُ (۱) والتَّعدي في الظلم، يقال عدا عليهم الدَّهرُ أي مال، «وغَدَتْ» عليهم المنيَّةُ بالغين معجمةً، أي صبَّحتهم، هذا المستعملُ الشائم، فتغُدُو بالغين معجمة أولى.

ومعنى «أَبْزَاكَ خَصْمٌ» // غَلَبكَ وظهَرَ عليك//. «ونُبُوُّ الْمَنْزِلِ» أَلَّا يوافِقَهُ

 <sup>(</sup>٣) س: وهو أخبر به (الأنعام: ١٠٨). وَوُضِعَتْ فوق الكلمتين الأخيرتين علامةُ توقَّف، ويبدو أنهما تحريف لكلمة الصَّوْلَة التي لم يُحسن الناسخ قراءتها.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٦ و ظ، م: الحماسية ٤٠٤، ت: ١٣٢/٣ ما عـدا ٦. وترجمة معن ستأتي في ص ١٩٢٨.

<sup>(</sup>١) ط: وأبدوا.

<sup>(</sup>٢) وقد قُرىء قولُه تعالى: ﴿ ولا تَسُبُوا الذينَ يَدْعُونَ مِن دونَ الله فيسبُوا الله عُدُّواً بغير علم ﴾ بالوجهين.

فينتقبل عنه، يقال نَبا السَّيفُ(١) عن الضَّرِيبة إِذا لَم يَمْضِ فيها ونَكَلَ عنها، أي لا أَخْذُلُك عِنْد شَدَّةٍ تُصيبك.

٣ ـ أُحَارِبُ من حَارَبْتَ من ذِي عَدَاوَةٍ وأَحْبِسُ مالِي إِنْ غَرِمْتَ فَأَعْقِلُ ٣ ـ أَحَارِبُ من فَاعْقِلُ ٤ ـ فإن سُوْتَنِي يَوْمًا صَفَحْتُ إِلَى غَدٍ ليَعْقُبَ يَوْمٌ مِنْكَ آخَرَ مُقْبِل

يقول إِنْ لَزِمَتْكَ حَمَالَةً وغُرْمٌ في دم عقَلْتُ عنك، أي أديت ما لَزِمك، «والْعَقْلُ» الدِّية، وقد تقدَّم (١٧ ظ) تفسيرها(٢).

«والصَّفْحُ» العفْو والإعراض عن العقاب، وأصلُه أن تُولِيَه صفْحة وجْهِك (٣)، وهي الجانبُ، مُعْرضاً عنه. ومعنى «يَعْقُبُ» يأتي بعدُ (٤)، وعاقبةُ كلُّ شيء آخرُه، وهو من نَعْتِ اليوم، ويروى «يَوْماً» بالنصب. أي ليَعْقُبَ آخَرُ مُقْبِلُ من الأيام يوماً أنت فيه.

٥ ـ كَأَنَّكَ تَشْفِي مِنْكَ داءَ مَسَاءَتِ وسُخْطِي وما فِي رَيْثَتِي مَا تَعَجَّلُ
 ٦ ـ وإِنِّ على أشياءَ منْكَ تُرِيبُنِي قَدِيمًا لَذُو صَفْحٍ عَلَى ذَاكَ جُمْمِل

يقول أنت حريصٌ على مساءتي وإسخاطي، كأنَّ ذلك يَشْفِي منك داءً تَجدُه، فأنت تَحْرِصُ على إضراري (٥) للتشفيُّ به، وإنما يعاتب ابنَ عَمَّه. ووالرَّيْشَةُ والرَّيْثُ الإبطاء والتأنِّي، أي لا تستخفُّ حِلْمي عنك ولا تتعجَّل أناتي وإبطاء انتقامي عليك.

ومعنى (تُريبُني) تَشُـتُ علي.

٧ ـ سَتُقْطعُ في الدُّنيا، إِذَا مَا قَطَعْتَني يَمِينُكَ، فَانْظُرْ أَيَّ كَفَّ تَبَدَّلُ
 ٨ ـ وَفِي النَّاسِ إِنْ رَثَّتْ حِبَالُكَ واصِلٌ وفي الأرْضِ عَنْ دَارِ الْقِلَى مُتَحوَّل يقول أَنَا لَكَ (٢)، في العون والبطش بمن عاداكَ، كيَمِينِك التي فيها بطشك

<sup>(</sup>١) ط: الحيف. ومعنى نَكُّل نَكُص وَتَاخُّر ولم يمض قُدُماً.

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح البيت الخامس من الحماسية ١٦، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) س: راحتك.

<sup>(</sup>٤) طُ: يتعقب يأتي بعد بما يأتـي من العاقبة، وعاقبـة.

<sup>(</sup>٥) ط: إتيانه.

<sup>(</sup>٦) ط: أملك.

وقُوتُك، فإِن قَطعْتني لم تَجِدْ عِوضاً // مِنِّي، كما لا تجد عوضاً// من يمينك.

ومعنى «رَثَّتْ» أَخلَقَت. «والحبالُ» هنا أسبابُ المودَّةِ والصَّلة. أي إذا قَطَعَكَ صديقٌ أَمكنك آخرُ يصِلُك، وإذا كُرِهْتَ بموضع تحوَّلْتَ إلى آخرَ تُحبُّ فيه وتُقْبَل. «والقِلَى» الْبُعْضُ. «والمُتْحَوَّل» موضع التحوُّل والانتقالُ.

٩ ـ إِذَا أَنْتَ لَم تَنْصِفْ أَخَاكَ وَجَدْتَهُ عَلَى طَرَفِ الْهِجْرَانِ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ (١)
 ١٠ ـ ويَرْكَبُ حدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تَضِيمَهُ إِذَا لَم يَكُنْ عَنْ شَفْرةِ السَّيْفِ مَزْحَل

يقول إذا لم يُنْصَفِ الإنسانُ فلا ينبغي أن يصبِر على الهوان، إن كان له عَقْلٌ وتمييزٌ. «والْهِجْرانُ» القطيعة.

«والضَّيْمُ» الذَّلُ والظُّلْم. وقوله «مِنْ أَنْ تَضِيمَه» أي خوفاً من هذا وإشفاقاً منه. «والمَزْحَلُ» التَّباعُد، يقال زَحَل عن الشيءِ وأَزْحَلْتُه، ومنه زُحَلُ لبُعده.

١١ ـ وكُنْتُ إِذَا ما صَاحِبُ رامَ ظِنْتِي وَبَدَّلَ سُوءاً بالذِي كُنتُ أَفْعَلُ
 ١٢ ـ قَلَبْتُ له ظَهْرَ الْمِجَنِّ وَلَمْ أَدُمْ على ذَاكَ إِلَّا رَيْمَا أَتَحَوَّل(٢)

«الظَّنَّةُ» التُّهُمةُ (١٨ و). أي إذا اتَّهمني صديقي وساء ظنَّه بِي ويِفعْلي صرفْتُ نفسي عِنْهُ ولم أراجِعْه، أَنفَةً وكَرماً.

«والمِجَنُّ» التُّرْسُ، وهذا مثَلُ، لانصرافه له عن المودَّةِ إلى العداوة. وقوله «إلاَّ ريْثما أَتَحَوَّلُ» أي لا أُقِيم له على المودة بعد فسادِهِ عليَّ إلاَّ يَسِيراً، بمقْدَارِ ما أحاولُ الانتقالَ<sup>(٣)</sup> عن تلك الحال. «والرَّيْثُ» الإبطاء.

١٣ ـ إِذَا انْصَرَفَتْ نَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ لَم تَكَدُّ إِلَـيْـهِ بِـوَجْـهٍ آخِـرَ الـدَّهْـرِ تُــقْـبِـل

يقولُ إِذا وَلَّى عنَّي الصديقُ بُودَّه وساءَني ظَنَّهُ قطَّعْتُه ولم تَتَبِعْـهُ نفْسِي كرماً وصـْراً.

<sup>(</sup>١) م: عَلَى شَرفِ الْهِجْرانِ.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: فلـم أَدُمْ.

<sup>(</sup>٣) ط: والانتقال.

وهذا البيتُ يُتمثَّل به كثيراً، وقد تمثَّل به هشامُ (۱) بن عبد الملك وقد أَثْنَى على خالدِ (۲) بن عبد الله القسْريِّ بعد عزله لَهُ عن العراق فقيل له: ما يمنعك يا أمير المؤمنين مِنْ صَـرْفه (۳) إلى حاله؟ فأنشَدَ البيتَ مُتَمثَّلًا.

٤٢٧ وقال آخر: (طويـل)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ لا تَعْتَرِضْ في الأَمْرِ تُكْفَى شُـؤُونَهُ ولا تَنْصَحَنْ إلا لَنْ هُو قَابِلُه
 ٢ ـ ولا تَخْذُل ِ المُولَى إِذَا ما مُلِمَّةً أَلَمْت، ونَاذِلْ في الْوَغَى مَنْ يُناذِلُهُ
 ٣ ـ ولا تَخْذُل ِ المُولَى الكَرِيمَ فإِنَّهُ أخوكَ ولا تَدْدِي مَتَى أَنْتَ سَائِله (٤)

«الشُّؤُون» الخطُوبُ والأمور، أي لا تُعْنَ بأمر يكفيك غيرُكَ مُؤُونَته، ولا تنْصَحِ إلا لمن يقبل نُصْحَك، والهاءُ في «قابِله» كنايةً عن النَّصْح، وأَضْمَرَهُ لدلاَلةِ «تَنْصَحَنْ» عليه.

«والْمُلِمَّةُ» النازلةُ الشديدة. «والْوغَى» الحرْبُ. أي آسِه(°) في الشدائد بنفسك.

وقوله «فإنّه أخُوك» أي الذي يصونُك (١)، عند الحاجة إليه، صونَ الأخ ِ أخاه.

٤٢٨ ـ وقال آخر: (طويـل)(\*\*).

١ ـ جَهُولٌ إِذَا أَزْرَى التَّحَلُّمُ بِالْفَتَى حَلِيمٌ إِذَا أَزْرَى بِذِي الْحَسَبِ الْجَهْلُ

<sup>(</sup>۱) خليفة أمويّ ولد في دمشق وبويع له بعد وفاة أخيه يزيد سنة ١٠٥ هـ، وهو بـاني رصافة الشام وكان يقيم بها، وفيها توفي سنة ١٢٥ هـ. أخباره كثيرة، انظر الطبري، والمروج، وابن الأثير، حوادث ١٠٥ ـ ١٢٥، المعارف ٣٦٥. الوفيات ١٠٣/٧.

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعريف به في ص ٩٠٩. وانظر خبر تمثّل هشام بالبيت في العقد ٤٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) صرفك. والصواب: مِنْ رَدُّهِ. انظر القصة والبيت في العقد ٤٤٦/٤.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٨ ظ، م: الحماسية ٤٢١ ما عدا ٣. ت: ١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ت: لعلُّك سائلُه. المتن (مصر): وَلاَ تَحْرِم الْمَرْءَ الْكَرِيمَ.

<sup>(</sup>٥) ط: أتيت.

<sup>(</sup>٦) ط: يصدقك. صدق. س: يصنك.

<sup>( \* \* )</sup> لا وجود له في جرم ت: وساقة م شاهداً على شرح الخامس من الحماسية ٤٢٣، وهي تقابل هنا الحماسية ٤٤٨ ولم ينسبه.

يقول يُؤثرُ إِلْجَهْلَ على الحِلْم في مواطن الجهلِ، كالحرب والغضب للحُرَم، ويؤثر الحِلْمَ على الجهل عند اعتراض السفيه له، إكراماً لنفسه عنه، وهذا كقول أبى تمام (١):

لَهُمْ جَهْلُ السِّباعِ إِذَا المَنَايَا تَمَشَّتْ فِي الْوغَى وحُلُومُ عَادِ ٤٢٩ ـ وقال عُرْوةُ بنُ الْوَرْدِ العبسيِّ: (طويـل)(\*).

١ - دَعِينِي أُطَوِّفْ فِي الْبِلَادِ لَعَلَّنِي أُفِيدُ غِنَّ فِيهِ لِذِي الْحَقِّ عَمْمِلُ
 ٢ - (١٨ ظ) أَلْيْسَ عَظِيمًا أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةً

وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْخُطُوبِ مُعَوَّل (٢)

٣ ـ فإِنْ نَحْنُ لَمْ غَلْكُ دِفاعاً لحادِثٍ تَجِيءُ بِهِ الْآيامُ فالصَّبْرُ أَجْمَل

يقال ﴿أَفَـٰدْتُ»، الشَّيْءَ بمعنى استفدته وأفدته غيري. وقوله ﴿فِيهِ لِذِي الْحَقُّ مُحْمِلُ، أي احتملُ به مؤونةَ الضَّـٰيْف وحقَّ الجار وصِـلَة الرَّحم.

وقوله «وليسَ عَلَيْنَا في الْخُطُوبِ مُعَوَّلُ» أي مما يعظم علينا ويشتدُّ عندنا أن تُلِمَّ بغيرنا مُلِمَّةٌ لا يُعوَّل علينا فيها، فنحن نسعى في إدراك الغنى لنقوى به على دفع الملمّات عمّن استعان بنا، ويروى «فِي الْحُقُوق مُعَوَّلُ».

وقوله «لَمْ نَمْلِكْ دِفاعاً لِحَادِثِ» أي «إن» لم يكن لنا غنى نَفْوَى به على دفع الحوادث صَبرْنا على الفقر، ولم نَخْضَعْ لأحدٍ طمعاً فيما عنده.

 $^{(**)}$ . وقالَ عبدُ اللَّه بنُ مُعاوية بنِ عبد الله بن جعْفَر بـنِ أبـي طالبٍ: (وافر)  $^{(**)}$ .

وعبد الله كان من فتيان بني هاشم وشعرائهم وجُودَائِهِم، عاش في العهد الأمويّ، وكان يرمى بالزندقة ويستولي عليه من يُعرف أمره بها، وقد خرج على بني أمية بالكوفة فتتبعته جيوشهم فالتجأ إلى فارس فوقع في يد أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية فسجنه، وكان قد استتب له أمرُ خراسان ودان له أهلها بالطاعة، إلى أن مات. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ١٨٩/٢)، الأغانى ٢٢/٥/١٢، جمهرة ابن حزم ٦٨.



<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٧٤/١، من قصيدة مدح بها أحمد بن أبي دؤاد.

<sup>(\*)</sup> جَدّ: ورقة ٧٩ ظ، م: الحماسية ٤٣١، ت: ١٦٣/٣ مّا عدا ٣. ديوانه ١٣١، وترجمته مرت في ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) جَ م ت: في الخُقُوقِ مُعَوَّل. وسيشير إليها.

<sup>(\*\*)</sup> جــ : ورقة ٨٠٠ ظ، مَـ الحماسية ٤٤٠، ت: ١٧٤/٣. وفي المتن (مصر) زيادة: رضي الله عنه.

١ - أَرَى نَفْسِي تَتُوقُ إِلَى أُمُورٍ يُقَصِّرُ دُونَ مَبْلَغِهِنَ مالي (١)
 ٢ - فنفْسِي لا تُطاوعُنِي بِبُخْلٍ ومَالي لا يُبَلِّغني فَعالي

يقول هِمَّتي طامحة إلى اكتساب المكارم وذاتُ يدي تقْصُرُ بي عن ذلك، وهذا كما قال الآخر(٢):

وقَدْ يقْصُرُ القُلُّ الفَتَى دُون هَمِّهِ وقدْ كَانَ لَوْلاَ القُلُّ طَلَّاعَ أَنْجُدِ الْعَلْ طَلَّاعَ أَنْجُدِ 173 - وقالَ رَجلُ من الْفَزِارِيِّينَ: (طويل) (\*).

١ - إلا يَكُنْ عَظْمِي طويلاً فإنَّني لَهُ بالْخِصَالِ الصَّالِحَاتِ وَصُولُ
 ٢ - ولا خَيْرَ في حُسْنِ الْجُسُومِ وطُولِها إِذَا لَمْ يَزِنْ حُسْنَ الْجُسُومِ عُقُولُ(٣)

أرادبِطول عَظْمِهِ (٤) طولَ جِسْمِهُ. أي إِذَا لِم أَكُنْ ذَا مَنظَرٍ جَمِيلٍ كَامَلٍ فَفِعْلِي حَسَنُ أَفْضَلُ به الطُّـوال الأجسـام.

٣ - إِذَاكُنْتُ فِي الْقَوْمِ الطَّوالِ فَضَلْتُهُمْ بعارِفَةٍ حتَّى يُقالَ طَوِيلُ<sup>(٥)</sup>
 ٤ - وكَمْ قَدْ رَأَيْنا مِنْ فُروع طويلَةٍ تَمُوتُ إِذَا لَمْ تُحْيِهِنَّ أُصُول<sup>(١)</sup>
 ٥ - ولَمْ أَرَ كَالمُعُرُوفِ، أمَّا مَذَاقُهُ فَحُلُو، وأمّا وَجْهَهُ فَجَمِيل

«العارِفَةُ» الفَعْلَةُ الجميلة، وهذا تأكيدُ لما ذكره من أنَّ فعله الجميل ينوبُ له مناب الجسم الطويل. ثم قال إذا كان الطويلُ من الرجال قصيرَ الْفَعال (١٠) فطولُه لا يُغْنِي شيئاً، فالفرعُ الطويل من الشجر مدارُهُ على أصْل ثابتٍ قوي طيّبٍ يُنْمِيه ويطيّبُ ثمرتَه.

وقوله «أَمَّا (١٩ و) مَذَاقُهُ فَحُـلُقُ إِي مَنْ جَرَّبِ المعروفَ ووقف على ما يُفِيدُ

<sup>(</sup>١) جـ ت: وَيَقْصُر.

<sup>(</sup>٢) هو في اللسان (قلَّل) لخالـد بن عُلَّفة الدَّارميِّ، وفي أمالي المرتضى ١٠٩/١، غير منسوب.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٠ ظ-٨١ و، م: الحماسية ٤٣٩، ت: ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) م ت: الجُسومِ ونُبْلِها.

<sup>(</sup>٤) ط: عظمى.

<sup>(</sup>٥) م: أَصبْتُهم بعارفةٍ. ت: علَوْتُهم.

<sup>(</sup>١) ط: ولم ندر رأيناً. م ت: فروع كثيرةٍ. ط: لم نحيهن.

<sup>(</sup>V) ط: الفعل.

صاحبَهُ من طِيبِ الذِّكر وجميل الأثر رَغِبَ فِيه، وضرَبَ هذا مشلاً. ٤٣٢ ـ وقال آخرُ: (كامل)(\*).

١ ـ يَا أَيُّهَا الْعَامُ الذِي قَدْ رَابَنِي أَنْتَ الْفِدَاءُ لَكُلِّ عَامٍ أَولاً
 ٢ ـ أنتَ الْفِدَاءُ لكلِّ عامٍ لَمْ يَكُنْ نَحْساً، ولا بَيْنَ الأَحِبَّةِ زَيّلا

يقال (رابَنِي، الشُّيْءُ بمعنى شتَّ عليّ، وأرابَنِي وأرابَ الرَّجلُ أتى بريبةٍ.

وقـوله «أنّت الفداءُ لكلّ عام » أي ما تقدَّمَك من الأعـوام خـيرٌ منك، لما كان فيها من اجتماع الشَّـمْل وسـعادةِ النَّجـد، فجعلَها(١) المَعْدومَ دونَها. ومعنى «زَيَّلَ» فـرُقَ.

٤٣٣ \_ وقال إبراهيمُ بنُ كُنَيْف النَّبْهانِيّ، من بَوْلان، وهـم من طيّىء: (طويل)(\*\*).

١ ـ تَعَرَّ فإِنَّ الصَّبْرَ بالْحُرِّ أَجْمَلُ وليسَ على رَيْبِ الزَّمانِ مُعَـوَّلُ
 ٢ ـ فلَوْكَانَ يُغْنِي أَنْ يُرَى المرْءُ جَازِعاً لنازِلَةٍ أَو كَانَ يُغْنِي التَّجْمُّلُ (٢)
 ٣ ـ لكانَ التَّعَزِي عند كُلِّ مُصيبَةٍ ونازِلةٍ بالْحُرِّ أُولَى وأَجْمَل وأَجْمَل

«رَيْبُ الزَّمَانِ، شَرَّهُ ومَا يَرِيبُ مِنْهُ أَي يَشُقُّ، أَي لا مُعَوَّلَ عَلَى شيءٍ مع اعتراض الزَّمَان بخطوبه وشرَّه.

وقوله وأُولَى وأَجْمَلُ، كانَ الوجْهُ نَصْبَهُ على خبر (كان، إلَّا أَنه رَفَعَ النَّكرة وجعَلَ والتَّعزَّي، خبراً وهو معرفة، ومثالُه جائزٌ في الشَّعر، وأجودُ من هذا التقدير أن تُضْمِر الأَمرَ والشأن في (كَانَ»(٣)، وتكون الجملة بعدها تفسيراً له ونائبةً مَنابَ الخبر. أي لو كان الجَزَعُ والخيضوعُ للنَّازلة تَنْزِلُ، مِمَّا يردُّها//لكان الصبرُ أَجملَ، فكيف والجزعُ لا يردُّ المكروة ولا يكفَّهُ//.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٣ و، م: الحماسية ٤٥١، ت: ٣/١٩٠٠

<sup>(</sup>١) ط: فجعلها لك الله المعدوم. والجَد الحظُّ. وسعادتُه حُسنه.

<sup>( ﴿</sup> الله عَلَى جَدَ مَ : الحماسية ١٠٤٠، ٥ ـ ٧. ت : ٢٤٩/١ . وقد أوردها الأعلم في غير بابها . هذا ولم يزد البكري في السمط ٤٣٠ على أن أشار إلى أن إبراهيم شاعر إسلامي .

<sup>(</sup>٢) ت ط: لحادثةٍ. التَّذَلُّلُ.

<sup>(</sup>٣) ط: كـل.

٤ ـ فكيْف وكلَّ ليْسَ يعْدُو حِمامَهُ وما لإمْرِيءٍ عَمَّا قَضَى اللَّهُ مَوْجَلُ
 ١٠ الله عَمَّا قَضَى اللَّهُ مَوْجَهُلُ

«الحِمامُ» الموتُ، وهو أيضاً القَدَر، أي الموتُ بأجل معلومٌ، وما يُصيب الإنسانَ بقدرٍ محتوم، فينبغي أن يَصبِر لما نزل به ويُسلَّم للقدَر. «والمُزَحُلُ المَبْعَدُ، وأراد به النَّجاة.

٥ ـ فإنْ تَكُنِ الأَيامُ حَالَتْ صرُوفُها بِبُوْسَى ونُعْمَى، والْخَوادِثُ تَفْعَلُ(١)
 ٢ ـ فها ليَّنَتْ منَا قناةً صليبةً ولا ذَلَلْتَنَا لِلَّتِي لَيْسَ تَجْمُل(١)
 ٧ ـ ولكِنْ رَحَلْنَاها نُفُوساً كرِيمةً ثُحَمَّلُ ما لا يُسْتَطَاعُ فَتَحْمِل

(١٩ ظ) «البُّؤسي» شدَّةُ الحال. «وصرُوفُ الزَّمانِ» حوادثُه المختلفة. وقوله «والْحَوادِثُ تَفْعَلُ» أي تأتي بخير وشرِّ.

وقوله «فما ليَّنَتْ مَنَّا قناةً» أي لم نَخْضَعْ لها ونضْعُف عن احتمالها، وأراد «بالتي لا تَجْمُلُ» المسألة وإبداءَ الحاجةِ إلى النَّاس، وأجرى «لَيْسَ» هنا مجرى لا، أي لِلْخُطَّةِ التي لا تجمُل.

وقوله «رَحَلْنَاهَا نُفُوساً كَرِيمةً» أي حمَّلْنا تـلك الشدائدَ نفوساً كما تُحمَّل الراحلةُ إِذَا رُحِلَتْ، وهـذا مثلٌ لصبرهم على احتمال أصعبِ الأمور.

٤٣٤ ـ وقال مُنْقِذُ الْهلالِي: (طويل)(\*).

١ - كأن الْفَتَى لَمْ يَعْزَ يوماً إِذَا اكْتَسَى ولم يَكُ صُعْلُوكاً إِذَا ما تَمَوَّلاً
 ٢ - ولمْ يَكُ في بُوْسٍ إِذَا بَاتَ لَيْلَةً يُناغِي غزَالاً سَاحِرَ الطَّرْفِ أَكْحَلا
 «الصُّعلوكُ» الفقير.

ومعنى «يُناغِي» يداعِبُ ويُكَالِمُ، أي الدُّهْرُ لا يُثْبُتُ على حال فينبغي للإنسان

<sup>(</sup>١) م، ت: فِينَا تَبَدُّلَتْ بَبُّؤْسَى.

<sup>(</sup>٢) مَ: لِلَّذِي لَيْسَ يَجْمُلُ.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها مستقلة في م. ت. وهي في جـ: ورقة ٢٠ ظ بباب الحماسية، وبـذكر الأُعْلَم لها يكون قد مـزج بين رواية الجـرجاني وغيـره. والتعزيف بمنقـذ تقدم في ص ٥٢٠. والشعـر غير منسوب في الكامل ٢/١١٩. انظر ما ذكر في ص ٢٩٢ تعليقاً على الحماسية ١٢٧، والملاحظة الواقعة في الهامش التالي.

ألَّا يَبْطُو(١) عند رخائه ولا يَيْأَسَ عند شِدَّته.

وقد تقدّم هـذان البيتان في باب الشجاعة لجابر بن ثعلبة الطائي في أبيات (٢). ٤٣٥ ـ وقال أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلْت الثَّقَفيُ في ابنه: (طويل)(٩).

١ - غَذَوْتُكَ مَوْلُوداً وعُلْتُكَ يافِعاً تُعَـلُ بَما أَجْبِي إِلَيْكَ وَتُنْهَلُ (٣)
 ٢ - إذَا لَيْلَةٌ نابَتْكَ بالشَّكْوِ لَم أَبِتْ لِشْكُواكَ إِلَّا سَاهِراً أَعَلْمَل
 ٣ - كأنِّي أنا الْمَطْرُوقُ دُونكَ بالذِي طُرِقْتَ بِهِ دُونِ فَعَيْنِي تَهْمِلُ

يقولُ غَذَوْتُكَ طَفلًا وعُلْتُك شَابًا وعُنِيت بأَمرِكَ، فكان حقِّي ان تبرَّني وتُؤدِّيَ (٤) الليَّ حَقَّ اأْبُوَّتِي. «واليافِعُ» الذي دَخَلَ في عصر شبابه فارتفع ونَما جسمُه، وأصلُه من الْيَفاع وهو المُشْرِفُ من الأرض، وفعله أيفع وهو نادرً. «والعَلَلُ» الشَّرْبُ بعد الشَّربُ بعد الشَّربُ الشَّربُ الأول. ويقال «جَبَيْت» الخَرَاجَ وجبَوْته.

وَوالشَّكُوُ عَصدر شكَوْته، ووالشَّكوى الاسْمُ. ووالتَّمَلْمُلُ الاضطرابُ على الفراش حَرَّا وحُزناً، واشتقاقُه من المَلَّةِ وهي الرَّمادُ والجَمْرُ.

«والْمَطْرُوقُ»(٥) المنزول به ليلًا، وكلَّ ما أَتَى ليلًا فقد طرَق. «والْهَمَلانُ» إرسالُ العين(١) بالدَّمع، وكلُّ ما أرسلته وسرَّحته فقد أهملْته.

<sup>(</sup>١) والبَطَرُ الشُّعور بالكبر، وقلة احتمال النعمة، ومثله الأشَرُ.

<sup>(</sup>٢) هما ٤\_٥ من الحماسية ١٢٧. وفي آخرهما هناك: سَاجِيَ الطرفِ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٤٢ و ظ، م: الحماسية ٢٥٤: ما عدا ٧. ت: ٢٦١/٢. وقد أوردها الأعلم في غير الباب الذي وردت به هناك. وأمية شاعر مخضرم وابن شاعر، من أهـل الطائف، كان والله يمدح الفُرس لقتالهم الأحباش ويشيد بسعي ابن ذي يـزن، وهو كـثير العجائب في شعره، يشغله بما يشي بمخالطته لأهل الكتاب، وكان الرسول ﷺ يقول عنه: «آمن لسانه وكفر قلبه»، وقد كان يأمـل أن يكون نبياً، لـذا رغب عن عبادة الأوثان وأقبل على قراءة الكتب السماوية، وعندما بعث الرسول ﷺ سُقط في يده وجحد الـرسالـة، ورثى قتلى المشركين في بـدر. الشعراء ٤٦٦ الأغاني ٢٩/١٧، الإصابة ١٩٢١.

<sup>(</sup>٣) م ت: بما أُدْنِي. وقد أشير بهـ ما في غضون الشرح إلى روايةٍ أُخرى مفادُها: أُجْنِي. من جَنْي ِ النَّمان

<sup>(</sup>٤) ط: وتودني.

<sup>(</sup>٥) نفسه: والمطّر والنزول.

<sup>(</sup>٦) نفسه: إرسال الدمع.

٤ ـ (٢٠ و) فَلَمَّا بِلَغْتَ السِّنَّ والْغايَةَ التي

إِلَيْها مدَى ما كُنْتُ فيكَ أُومِّلُ ٥ ـ جعَلْتَ جزائِي غِلْظَةً وفَظاظةً كأنَّكَ أَنْتَ المُنْعِمُ المَتَفَضَّل(١)

«المَدَى» الغايةُ، أي كنت أُومل أَن أراك مُكْتَهَلًا كاملَ الشباب، لِما كنت أرجـو من نفعك وبرَّك، فبلغت تـلك السنَّ وأخـلفْتني منك الحالَ المرجـوة.

«والْغِلْظَةُ» القسوَةُ وخشونةُ الجانب، وكذلك «الْفَظاظَةُ»، واشتقاقُها من الفظُّ وهو ماء الكرش وقد تقدّم(٢).

٦ - فَلَيْتَكَ إِذْ لَم تَرْعَ حَقَّ أَبُوتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ المجاوِرُ يَفْعَلُ
 ٧ - وسمَّيْتني باسم المفنَّدِ رَأْيَّهُ وفي رَأْيِكَ التَّفْنِيدُ لو كُنْتَ تَعْقِل
 ٨ - تراهُ مُعِدًاً لِلْخِلافِ كَأْنَّهُ بِرَدِّ عَلَى أَهْلِ الصَّوابِ مُوكَّل
 يقول كان ينبغي إذ لم تَرْعَ حقِّي أن تُنْزِلني منزلة الجار في الحِفظ والبِرُ.

«والْمُفَنَّدُ» المخطَّأُ، والفَنَدُ الخطأُ. أي نسَبْتَني إلى ضَعف الرَّأي وقِلَّةِ المعرفة، جفاءً واستخفافاً، ورايُكَ أحقُّ بذلك إنْ عقَلْتَ وميَّزْت.

وقوله «مُعِداً للْخِلَافِ، أي آخـذاً نَفْسَهُ به مُلْتَزماً لَهُ.

٤٣٦ ـ وقال أُبَيُّ بنُ حُمام الْعَبْسِيِّ، وتُرْوى لمُنْقِذ الهلاليِّ وهو الصَّحِيحُ: (خفيف) (\*).

١ - أي عَيْش عَيْشي إِذَا كُنْتُ فِيهِ بَيْنَ حَل وبَيْنَ وُشْكِ رَحِيلِ
 ٢ - كل فَج مِنَ الْبِلادِ كَأَنِي طالب بعض أهْلِهِ بِذُحُولِ
 يقول ليس العيشُ بالإقامة في الأهل والاستغناء عن الرحيل والضَّرب في الأرض. (والوُشْك) السَّرعة.

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) م ت: منك جَبْهاً وغِلْظَةً.

<sup>(</sup>٢) شرح ٤ من الحماسية ٩٨، ص ٢٥٠.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨١ و، ظ، م: الحماسية ٤٤٦، ت: ١٨٤/٣: منقذ.. وفي س، ط: ابن أبي حمام. وانظر عن أبيّ ص ٤٣٩، وعن منقذ ص ٥٢٠. والبيتان ٣ ـ ٤ في معجم الشعراء ٣٣٠ منسوبان إلى منقذ.

«والفَجُّ» الطريقُ. «والذُّحُول» التِّراتُ، أي أَتَغَرَّب (٣) أَبِـداً فلا أَلْقَى إِلَّا مُتَنَكِّراً علىً كارهاً فِيّ، كأنَّ لي قِبَلَهُ دَماً وذَحْـلًا.

٣ ـ مَا أرى الْفَضْلَ والتَكرُّمَ إِلَّا كَفَّكَ النَّفْسَ عَنْ طِلابِ الْفُضُولِ
 ٤ ـ وبلاً عُمْلُ الأيادِي وأنْ تَسْمَعَ مَنَّا تُؤْتَى بِهِ مِنْ مُنيل يقولُ الْكَرَمُ والْفَضْلُ في رَدِّ النَّفْسِ عن فُضُولِ الْعَيْشِ وتَوْطِينِها على القناعة والصَّبْرِ عمَّا في أيدي النَّاس.

وقوله «وبلاءً حَمْلُ الأيادِي» أي الاحتِياجُ إِلَى النَّاسِ واحتمالُ أياديهم (٢٠ ظ) وَنِعَمِهِم، مع ما يَصْحَبُ ذلك من المنَّ، بلاءً شديدٌ على نفس الحُرِّ، والصبرُ (١) عما في أيديهم أُولَى. «والمُنِيلُ» المعطي والنَّيْلُ العطاءُ.

٤٣٧ ـ وقالَ آخـرُ وهُوَ بُكَيْرُ بنُ الأَخْنَسِ: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ نَزَلْتُ على آل اللهَلَّبِ شَاتِياً غَرِيباً عَنِ الأَوْطَانِ في زَمَنِ عَمْلِ
 ٢ ـ فها زَالَ بي إِكْرامُهُمْ واقْتِقادُهُمْ وإلْطَافُهُمْ حتَّى حَسِبْتُهُمُ أَهْلِي (٢)

يقولُ أُتيتُهم زمنَ الشِّتاء على شِدَّته وجَدْبه، فجعـلوني أُسْوةَ أنفسهـم بِرَّاً وإنعاماً، حتى نَسِيتُ<sup>(٣)</sup> بهـم وطني وحَسِبْتُهُمْ أُهْـلِي.

ويُروى «إِكْرَامُهُمْ واقْتِفَاؤُهُمْ» أي إيثارهم، والْقَفِيَّةُ ما يُؤثَر به الضَّيفُ وغيرُه ويُكـرم به.

وهو القائلُ في الْمَهَلُّب (٤):

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) ط: أي لا أتغرب.

<sup>(</sup>٢) ط: فالصبر.. أولى وأجمل.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٠ و، م: الحماسية ٩٤، ت: ٢٩١/١ آخر، وذكرت بها في باب الحماسة. ونسبت إلى بكير في البيان ٢٣٣/٣. وفي س: بكرّ.

<sup>(</sup>٣) م، ت: واقتفاؤهم، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) ط: نسيت بهم أهلي ووطني وحسبتهم.

<sup>(</sup>٥) هذا الاستطراد القصير قلما يصدر عن الأعلم. انظر البيتين في البيان والتبيين ٢٣٤/٣. وقد أوردهما المتن (مصر) أيضاً. لذا فقد يكون الأمر غير صادر عنه، إنما هو متابعة لبعض الشروح التي ذكرها في المقدمة.

وقد كُنْتُ شَيخاً ذَا تَجارِبَ جَمَّةٍ فأَصْبَحْتُ فِيهِمْ كالصَّبِيِّ المَدَلَّلِ المَدَلَّلِ أَي أَتحكُمُ عليهم تحكُمَ الصبيّ على أهله لبَسْطِهم لي وشدَّةِ بَرَّهم، وإن كنت شيخاً مُجرّباً.

ورأى المهلب وهو غلامٌ فقال:

خُذُونِي بِه إِنْ لَم يَسُدُ سَرَاوتِهِمْ وَيَبْرَعَ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مِثْلُ (١) «السَّرواتُ» جمعُ سَراة والسَّراة جمع سَرِيٍّ، فهو جمعُ الجمْع. ونصبَ قوله «ويَبْرَعَ» بإضمار أَن، لأَنَّ الأول غير واجبِ (٢). «والبُروع» الكمال.

<sup>(</sup>١) ط: يسدوا.. وبيربع.

<sup>(</sup>٢) يقصد العطف على الفعل المجزوم قبله.

### قافية الميم

٤٣٨ ـ قال عَمْرُو بنُ قَمِيثَة الْبَكْرِي: (منسرح) (\*).

١ ـ يا خَفْ نَفْسي عَلَى الشَّبابِ وَلَمْ أَفْقِدْ بِه، إِذْ فَقَدْتُه، أَنَمَا
 ٢ ـ إِذْ أَسْحَبُ الرَّيْطَ والمرُوطَ إِلَى أَذْنَى تِجَارِي وأَنْفُضُ اللَّمَا

«الأَمَهُ» القُرْبُ(١)، ومنه قولهم لو ظَلَمْتَ ظُلماً أَمماً، أي قَصْداً قريباً، أي لم أَنْقِدْ بفقد شبابي أَمماً هيّناً، ولكني فقدت ((بفقده)) شباباً جليلًا.

ومعنى «أَسْحَبُ» أَجُرُّ. «والرَّيْطُ» جمع رَيْطةٍ، وهـو كلُّ ثوْبٍ لم يُلَقَّقُ ((بآخر)) كالرِّداءِ. «والْمُرُوطُ» جمعُ مِرْط، وهو كساءُ خَزِّ مُعْلَمُ الطَّرفين. وأراد «بالتَّجارِ» الْخَمَّارِينَ. «واللَّمَهُ» جمع لِمَّةٍ وهي الشَّعْرَةُ (٢) تُلِمَّ بالمنكِبِ، أي أَعطَيْتُ الْفُتُوَّةَ حقها مُدَّةَ شبابي.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٦ ظ، م: الحماسية ٤٠٥، ت: ١٣٦/٣؛ ديوانه ٤٨ وعمرو أحد بني قيس بن ثعلبة، ويكني أبا كعب، شاعر جاهلي قديم، كان في زمن المهلهل بن ربيعة، وخرج مع امرىء القيس إلى بيزنطة، وطال عمره حتى تجاوز التسعين، وفي بيزنطة هلك، فسمته العرب عَمراً الضائع، وتزعم بكر أنه أول من قصد القصيد، ويقال إن امراً القيس قد أضار على أشعاره. طبقات الفحول ١٥٩، الأغاني ١٩٩/١٨، معجم الشعراء ٣، وفيه بعضها، على غير هذا الترتيب، مع شيء من الخلاف، المؤتلف ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) ط: القريب.

<sup>(</sup>٢) هي الواحدة من الشّعر، وقد يكنى بها عن الجمع، وقد شرحت قبل.

٣- لا تَغْبِطِ المُرْءَ أَنْ يُقالَ لَهُ أَمْسَى فُلَانٌ لِعُمْرِهِ حَكَما(١) ٤- إِنْ سَرُّهُ طُولُ عُمْرِه فَلَقَدْ أَضْحَى على الوَجْهِ طُولُ مَا سَلِما(٢)

(٢١ و) «الغَبْطُ» مثْلُ الْحَسَدِ وبَيْنَهما فَرْقُ وقدْ تقدَّمَ ذِكْرُه. (٣). وقوله «لِعُمْرِهِ» أي لِطُول عُمْره وانتهاءِ سِنَّه، أي لا يُحْسَدُ من أَسَنَّ حين جُعِلَ حَكَماً يُعْمَلُ برأيه، فإنَّ ذلك لا يعْدِلُ لذَّةَ الشباب(٤) ونضَارَة خَلْقه.

وقوله «أَضْحَى على الْوَجْهِ طُولُ مَا سَلِمَا» أي ظهرَ على وجْهِهِ (٥) طولُ عُمره الطُّويلِ //بالتغضُّنِ والشُّحوب، كما تقول أضحى على وجهـك طولُ//سفرِك، وهـذا كما قال النَّمِرُ بن تَوْلَب (١):

يودً الفتى طُولَ السَّلامة والْغِنى فكيْفَ يَرَى طُولَ السَّلامَةِ يَفْعَلُ وقَال النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: (٧) وكَفَى بالسَّلامَةِ دَاءً».

٤٣٩ ـ وقال نافعُ بنُ سَعْد الطَّائِيِّ: (طويل)<sup>(+)</sup>.

١ - أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِّي إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ عَلَى طَمَع لَمْ أَنْسَ أَنْ أَتَكَرَّمَا
 ٢ - ولَسْتُ بِلَوَّامٍ عَلَى الأَمْرِ بَعدْما يَفُوتُ ولَكِنْ عَلَّ أَنْ أَتَقَدَّما(^)

يقولُ إِذِا أَشرفَتْ نفسي على طمع ٍ فيما بأيـدي النـاس زَجَرْتُها عن ذلك تكرُّماً وقنَاعةً .

<sup>(</sup>١) م: أَضْحَى فُلاَنِّ. ت: لسِنَّه حَكَما. (٢) م: طولُ عَيْشِه.

<sup>(</sup>٣) شرح الأول من الحماسية ٢٩٣، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) ط: شبابه وهي أنسبُ وأرَجعُ .

<sup>(</sup>٥) ط: وجهها وأثر عمره الطويل عمرك وهذا كقول النمر. .

<sup>(</sup>٦) هو في البيان ١٥٤/١. والنّمر بن تولب بن أقيش العكلي شاعرٌ مقلٌ مخضرمٌ وصحابيٌ وفد على الرسول ﷺ فكتب له كتاباً ظلّ بيد أهله زمناً، وكان أحدَ الإجبواد الأسخياء المذكورين والفرسان المعدودين، عُمر طويلاً حتى خَرِف وأهْتِر، وكان شاعرَ الرّباب في الجاهليّة، ولم يكن يمدحُ أو يهجو، وكان أبو عمرو بن العلاء يسمّيه الكيّس، لجودة شعره. ووقع الخلافُ في حركة ميم والنّدر، فقيل الكسرُ وقيل السُّكونُ. الشعراء ٣١٥، الاشتقاق ١٨٣، الأغاني ١٥٧/١، الإصابة ٣٤١، الخزانة ١/١٥٧، ٣٠

<sup>(</sup>٧) كنز العُمَّال للبرهان الهندي. الحديث ٦٦٩٢.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ و، م: الحماسية ٤٢٥، ت: ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٨) أشار العسكري (رسالة تحرير مواضع من الحماسة ورقة ١٤ و) إلى أنه روي: (ولكنْ عَلَى أَنْ أَتقَدَّما عَمَن قِبَل من اعترض عليه، وفيه كسر للوزن.

وقوله «ولَسْتُ بلوَّامٍ على الأَمْرِ» أي لا أَقْصِدُ بلَوْمِي عَلَى أَمْرٍ من المعروف يَفُوتُ صاحبِي إِلَّا تَادِيبَهُ ووعظَهُ والتَّقَدُّمَ في إرشادِه وَنَبْصِيره، وهذا كما قال الآخر(١):

# . . . . . . وما لَوْمِي أَخِي مِنْ شِمَالِيا

والتَّقْدِيرُ ولكنْ أَلومُه لعلِّي أَتقدَّمُ إليه بالموعظة، أي الومه رجاءً لهذا. «وعَلَّ» بمعنى لعلَّ، وادخَلَ «أَنْ» بعدَها تشبيهاً بعسَى.

، ٤٤ ـ وقال مالكُ بن حَرِيم الْهَمْدَانيِّ: (طويل) (\*).

١ - أُنْبِثْتُ والأَيامُ ذَاتُ عَجَارِبِ وتُبْدِي لَكَ الأَيامُ مَا لَسْتَ تَعْلَمُ
 ٢ - بأنَّ ثَرَاءَ المَالِ يَنْفَعُ رَبَّةُ ويُثْنِي عَلَيْهِ الْحَمْدَ وهْوَ مُذَمَّم

«الثَّرَاءُ» كَثْرَةُ المال. يـقول كانَ الشَّرفُ وعلوَّ القدر(٢) بالأَفعـال الكريمة وكرَمِ المَنْصِب لا بالمال وكَثْرِتِه، فالآن صارَ المالُ يُشرِّفُ صاحبَه ويُوجِبُ له الحمدَ والثَّناء وإن كان مُقَصِّراً في أموره مُذَمَّماً.

ومعنى وأَنْبِئْتُ، أعلمت، ويسروى (تَبَيَّنْتُ) وهو الأحْسنُ.

وقوله (يُثنِي عَلَيْه الحَمْدَ) أي يوجب له الثناء والحمد، ونصب (الْحَمْدَ) لأنه أوقعه موقع الثّناءِ. ويمروى (ويَثْنِي) أي يَعْطِفُه عليه ويجْلِبُه إليه، وهو أَبْيَنُ وأَحْسَِنُ.

٣ ـ (٢١ ظ) وإنَّ قليلَ المال ِ لِلْمَرْءِ مُفْسِدُ

يَحُزُّ كَما حزَّ الْقَطِيعُ المَحَرَّمُ لَمَ عَلَى حَزَّ الْقَطِيعُ المَحَرَّمُ الْمَوْمِ لاَ يَتَكَلَّم ٤ ـ يَرَى دَرجاتِ المَجْدِ لا يَسْتَطِيعُهَا ويقْعُدُ وسْطَ الْقَوْمِ لاَ يَتَكَلَّم

<sup>(</sup>١) هو لعبد يغوت في اللّسان (شمل)، والمفضليات ١٥٦، والمقتصّب ٢٠٤/٢، وأمالي القالي التالي التالي التالي ١٣٢/٣، وفي الاقتضاب ٣٢٢ أن أبا علي الفارسي قد نسبه في الإيضاح إلى جرير فأخطأ، ومطلعُه: أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الملامَةَ نَفْعُها قَلِيلٌ...

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ ظ، م: الحماسية ٤٣٤، ت: ١٦٤/٣. ومالك بن حريم شاعرٌ جاهـليّ فحل، وهو جـد مسرَوق بن الأجـدع. الاشتقاق ١٧، ٤٢٧، معجـم الشعراء ٢٥٥، والشعر فيه، جمهرة ابن حـزم ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) ط: القدر حالاً به محل العزيمة وكرم المنصب لا المال وكثرته.

«الْقَطِيعُ» السَّوط، سُمِّي بذلك لقَطْعِه من الجِلْد أو الْعَقَبِ(١). «والْمُحَرَّمُ» الذي لَمْ يُمَرَّنْ ويُلَيَّنْ. ومعنى «يحُزَّ» يُؤثِّر في النفس حُزناً ويقطعُ. أي الفقرُ شديدُ على النفس مؤثَّر فيها تأثيرَ السوط الشديد.

«ودرجاتُ الْمَجْدِ» مراتبهُ ومنازِلُه، وهو كما قال(٢):

وقدْ يَقْصُرُ الْقُلُّ الْفَتَى دُونَ هَمِّهِ وقَدْ كَانَ لَوْلاَ الْقُلُّ طَلَّاعَ أَنْجُدِ \$21 - وقالَ يَزِيدُ بنُ الْحَكَم يَعِظُ ابْنَهُ: (مجنزه الكامل) (\*).

١ - يسا بَسد والأَمْسَشَالُ يسفْ سِربُها لِسنِي اللّبِ الْحَكِيمُ
 ٢ - دُمْ لِلْخَلِيلِ بِوُدِّهِ مَا خَيْرُ وُدٍ لا يَدُوم
 ٣ - واغرف جَارِكَ حَقَّهُ والْحَقَّ يَعْرِفُهُ الْكَرِيم
 ٤ - واغلَمْ بأنَّ الضَّيْفَ يَوْ ما سَوْفَ يَعْمَدُ أُو يَلُوم
 واللّبُ العقل. (والحكِيمُ) المُصيب في فعله الْمُحْكِمُ لأمره، وفعله أَحْكَم

وقوله «بُوده» أي بِوُدُك له، فأضافَ المصدرَ إلى المفعول كما قال تعالى: (٣) ﴿ لاَ يَسْأُمُ الإِنْسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ ﴾.

وقوله (سوفَ يَحْمَدُ أو يَلُومُ) أي اغتَنِمْ حَمْدَه بإكْرَامِ (٤) مشواه ولا تُقَصِّرْ به.

٥ - والنَّاسُ مُبْتَنِيَانِ مَحْ مُودُ الْبِنَايَةِ أَوْ ذَمِيمُ (٥)



<sup>(</sup>١) العَقَّب بفتح العين والقاف العَصَبُ تُعمل منه الأوتار.

<sup>(</sup>۲) مرً في ص ۲۷٥.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨١ ظ، م: الحماسية ٤٤٥، ت: ١٧٩/٣. وسكّنت قافيتُها في س دلالة على التقييد. ويرزيد شاعر بصريً أمويً ماجد، كَانَ جَدَّه أو عمَّ أبيه عثمانً بن أبي العاص صحابياً جليلاً وكانت والدتُه بُكيرة بنت الصحابي الزبرقان بن بدر، وقد وود على الحجاج فَمَهِدَ إليه بولاً بِهِ فارس واستنشده طامعاً في مديحه ولمّا لم يَفْعَل بعث يسترجع منه ذلك العهد فالتحلي بسليمان بن عبد الملك، وكانَ ولي العهد، فأكرم مثواه وضمه إلى خاصته. الأغاني بسليمان بن المسمط ٢٨٨/١٨ الخزانة ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: ٤٩.

 <sup>(</sup>٤) ط: بالكرم.

<sup>(°)</sup> رواه العسكري (رسالة في تحرير مواضع من الحماسة ورقة ١٤ و) هـكذا

٦- واعْلَمْ بُنَيّ، فإنّه بالعِلْمِ يَنْتَفِعُ الْعَلِيم ٧ ـ أَنَّ الْأُمورَ دَقِيقُها مِمَّا يَهِيجُ به الْعَظِيم (١)

أي النَّاسُ بين مُحْسِنِ يَبنِي لنفسه شَرَفاً ومَجْداً ومِسْيءٍ يَبْنِي له ضَعَةً ولُوماً، فَكُنْ بِانْياً للمجد بالإحسانُ والطُّول. ووالْبِنَايَةُ اسم، وضعَه بمعنى البناء عَلَى غير تذكير، كالشَّقاوة والعِبادة(٢) والسُّقاية ونحوها، ولو بُني شيءٌ منها على مذكَّر لهُمِزتِ الواوُّ والياءُ كما يقال: سَقاءٌ وسَقَّاءةً وغَزَّاءٌ وغزَّاءَةً، واطِّرادُ الهمز في الصفات أكثرُ، لدخـول المؤنَّث فيها على المذكر، وسلامةُ الواو واليـاء في الأسماء (٢٢ و) أكثرُ، لأنَّ الأسماء لا يَطُّردُ جرِّي المؤنِّثِ فيها على المذكّر.

وقوله (إنَّ الْأُمُورَ دَقِيقُها، البيت. كَقَوْل طَرَفة: (٣)

قد يَبْعَثُ الْأَمْرَ الْكَبِيرَ صَغِيرُهُ حتَّى تظِلُّ لهُ الدِّماءُ تَصَبُّ وفتح وأنَّ حملًا على قوله وفأعلَم، ويُروى وواعَلْم. . بأنَّهُ، فإنَّ على هذا من قوله وإنَّ الْأَمُورَ، مكسورةً مُسْتَأْنفةً. ومعنى ويَهِيجُ، ينْبَعِثُ ويتوَلُّدُ.

 ٨ ـ والتَّبْلُ مِثْلُ الدَّيْنِ تُقْ حضاهُ، وقَدْ يُلْوَى الْغَريمُ ٩ والْبَغْنُ يَصْرَعُ أَهْلَهُ والنظُّلُمُ مَرْتَنَعُهُ وَحِيسِم

والتَّبْلُ، الذُّحْلُ والتِّرةُ، أي لا تُصِبْ أحداً بذَحْل فإنه مطالبك بذَحله حتى يُدركه عاجـلًا أو آجـلًا كالدُّيْن الذي لا بُدّ من أداثه البُّنَّةِ. ومعنى «يُلْوَى» يُمْطَلُ. ﴿وَالْغُرِيمُ ﴾ صاحبُ الدُّين .

«والْبَغْيُ» البدارُ إلى الظُّلم والتَّجاوُز فيه. «والْمَرْتَعُ» المرْعَى. «والوَخِيمُ» المُستوبَلُ العاقبة.

١٠ - وَلَقَدْ يَكُونُ لِكَ الْبَعِيدِ لَدُ أَخاً، ويَقْطَعُكَ الْحَمِيمُ (١٠)

والنَّاسُ أَخْيَافٌ فَمَحْمُودٌ. وعابَ الرواية التي جاء بها الأعلم هنا.

<sup>(</sup>١) م ت: يَهيجُ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) ط: والعباوة.

 <sup>(</sup>٣) مر البيت في شرح ١ من الحماسية ٢٤٢، ٢ من الحماسية ٤٢٠.
 (٤) ج، م: الغِريبُ اخاً.

١١ - والْمَوْءُ يُكُومُ لِلْغِنَى وَيُهَانُ لِلْعَدَمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ والْحَمِيمُ القريبُ.

وقوله «يُكْرَمُ للْغِنَى» أي اعْتَمِدْ(١) في الكسب والغنى على النَّاس لتَكْرُم (٢) عليهم، وإياك والقُعُودَ عن الكسب لئلاً تَصيرَ إلى العدم فتحتاج (٣) إليهم وتهون عليهم.

١٢ - قَد يُقْتِرُ الْحَوِلُ التَّقِ مِيُّ ويُكْثِرُ الْحَمِقُ الأَثِيمُ (٤) مَا لَكُمِنَ الْأَثِيمُ (٤) مَا لَكُمْ لَكُمْ الْمُضِيمُ ١٣ - يُمْلَى لَذَاكُ ويُبْتَلَى هَلْذَا، فَالْيُهُما الْمُضِيمُ

«الإِقْتَارُ» الفقرُ. «والْحَوِلُ» المتصرِّفُ المُحتال، وخرج عن الأصل كما قيل عَوِلٌ (٥) وَنَحْوُه، وكان حقَّه أن يُعَلَّ كما قيل كَبْشُ صافٌ أي صَوِفٌ ورجل مالٌ أي مَوِلٌ، وله نظائرُ كثيرةً شَذَّت كما شذَّ أَغْيَلَتِ المرأةُ واستَحْوَذَ (١) ونحوُ ذلك. «والإكْثَارُ» الغِنَى، يقال أكثر الرجلُ إذا كَثُرَ مالُه وأقلَّ إذا قَلَّ ماله.

«والإملاءُ» الإرخَاءُ والمُهلة، وأصلُه أن يُمْهلَ مليًا، أي حيناً طويلاً، أي الغنى إملاءُ ومُهلة للأحمق الآشم واستدراجٌ له، والفقرُ ابتلاءُ للعاقل التّقيّ وتمحيصٌ لذنبه، فلا تأسَفْ على فوتِ غنى ولا تبتشس لذلك (٢٢ ظ). «والْمُضِيمُ» المظلومُ، أي لا ظُلْمَ فيما قدَّر اللهُ من ذلك.

١٤ - والْمَرْءُ يَبْخَلُ في الْحُقُو قِ، ولِلْكلالَةِ مَا يُسِيمُ
 ١٥ - مَا بُخْلُ مَنْ هُو للْمَنُو نِ ورَيْبِها غَرَضٌ رَجِيم
 ١٦ - وَيَسرى الْـ قُـرُونَ أَمَامَهُ هَمَـدُوا كَما هَمَـدَ الْهَشِيم

«الكلالَةُ» ميراتُ الْعَصَبةِ، وكلَّ ميراثِ يخلو من أب أو ابن فهو كلالةً، لتكلُّلِ العَصَبة له وإحاطتِها به. أي لا ينبغي أن يُبْخَل بالمَّال فإنه قد يصير من

<sup>(</sup>١) طَ: اعتمل.

<sup>(</sup>٢) ط: وتكرم عليهم هو القعود.

<sup>(</sup>٣) ط: فيحتاج إليهم. ويهون عندهم.

<sup>(</sup>٤) جـ: الحَمِقُ اللَّيْمِ.

<sup>(°)</sup> ط: عور.

<sup>(</sup>٦) ط: واستحوذ وحركة.

الورثة إلى من لا يُشْفِقُ لموت صاحِبه ولا يَحزَنُ (١) له، كابن العمّ ونحوه. ومعنى «يُسِيمُ» يُهْمِلُ، من المال في المراعي، والسَّاثمةُ الإبل المُهمَلةُ.

«والْمَنُونُ» المِنيَّةُ. «وريْبُها» ما يَريب منها أي يَشقُّ على النفس. «والرَّجِيمُ» المرْجُوم، أي ترجُمُها(٢) بنفسها حتى تُصيبَه فتقْضِي عليْهِ.

«والْقُرُونُ» الأمم السَّالفَةُ، واحدُها قَرْنُ ومعناه أُمَّةً يقْتَرِنُ بها زمانٌ يقْتَضي مُدَّتَها، وذلك الزَّمانُ مُخْتَلَفٌ فيه، فمنهم من يجعلُه ثمانين سنةً، ومنهم من يجعلُه ثلاثين، ومنهم من يجعلُه مائةً، والثَّمانُونَ أكثرُ وأعـرفُ، لأنَّهـا مدَّةً ينـفُذُ فيهــا أكثـرُ الأعمار. ومعنى «هَمَدُوا» ماتوا وسكَنَتْ حركاتُهم. «والْهَشِيمُ» ما يَبِسَ من النّبات وتكَسَّرَ، أي إلى مثل حالهم(٣) مصيره، فينبغي أن يُقَدِّم لهذه الحال ببذل المال فيما يُبْقى له جَمِيلَ الذَّكر.

بُوْسُ يلُومُ ولا نَعِيمُ (٤) ١٧ ـ وستَخْرَبُ الدُّنيا فَلاَ له الْعِرْسُ أو مِنْهَا يَئِيم ١٨ ـ كُــلُ امْـرىءٍ سَتَثِيمُ مِنْـ ١٩ مَا عِلْمُ ذِي وَلَدٍ أَيْثُ كَلُهُ، أَم الْوَلَدُ الْيتِيم يقال ﴿ آمَتِ الْمَرْأَةُ ﴾ إِذَا ماتَ عنْها زَوْجُها وآمَ الرَّجُلُ، ويقالُ لكلِّ واحدٍ مِنْهَما

«والثُّكُلُ» الفَقْدُ، أي لا يعلم ذو الولد أيفْقِدُه، أم يفقِدُه ولده فيَّيْتَم بعدَه.

٢٠ ـ والْحَرْبُ صاحبُها الصَّلي بُ على تَـ لاَتِلها الْعَـ زُومُ ٢١ ـ مَنْ لاَ يَمَلُ ضِراسَهَا وَلَـدَى الْحَقِيقَةِ لاَ يَخِيم

(٢٣ و) «التَّلاتِلُ» المصائبُ لأنها تُتَلْتِلُ صاحبَها أي تكُبُّه وتُزَعزِعُه. وأراد «بالصَّليب» الصابرَ المُضْطلِعَ بها. «والْعَزُومُ» النَّافِذ فيها(°).

«والضِّراسُ» مُقاساةُ الشدائـد، والضَّرُوسُ النَّاقـةُ العضُوض، وهـى أيضاً

<sup>(</sup>١) ط: ولا يجوز.

<sup>(</sup>٢) ط: أي لرجمها.

<sup>(</sup>٣) س: حاله. (٤) جـم ت: وتُخَرَّبُ. جـ: فلا فقـرٌ يدوم.

<sup>(</sup>٥) ط: الناقد.

الحربُ الشديدةُ. ومعنى «يَخِيمُ» يَجْبُن ويضْعُف.

٢٢ ـ واعْلَمْ بأنَّ الْحَرْبَ لاَ يَسْطِيعُها الْمَرِحُ السَّؤُومُ ٢٢ ـ والْخَيْلُ أَجْودُهَا الْمُنَا هِبُ عِنْدَ كَبَّتِهَا الْأَزْوُمُ ٢٣ ـ والْخَيْلُ أَجْودُهَا الْمُنَا هِبُ عِنْدَ كَبَّتِهَا الْأَزْوُمُ

يقال «اسْطَاعَ» يسْطِيعُ، والأصلُ استَطاع يستطيع، حُذِفتِ التَّاءُ استخفافاً، لأنها من مَخْرِج الطَّاء. «والْمَرِحُ» اللَّعِبُ، أي لا يقوم بالحرب إلَّا ذو الصبر والجِدِّ.

«والْمُناهِبُ» الشَّديدُ (١) الذي كأنه يُناهِبُ الأرض ويُغِيرُ عليها، والنَّهْب كلُّ ما أُغِير عليه فانْتُهِب. «وكبَّةُ» الحرْبِ مُعْظَمُها. «والأَزُومُ» العاضُ على فأسِ اللَّجام (٢) الذاهبُ قُدُماً، والأَزْمُ العَضُّ بمُقدَّم الفم.

٤٤٢ وقالَ آخرُ: (طويل)(\*)

١ - وكَمْ مِنْ لَئِيم وَدًّ أَنِّ شَتَمْتُهُ وإِن كَانَ شَتْمِي فِيهِ صَابٌ وعَلْقَمُ
 ٢ - ولَلْكَفُ عَنْ شَتْم اللَّئِيم تَكُرُّماً أَضرُّ لَهُ مِنْ شَتْمِه حِينَ يُشْتَم

«الصَّابُ» شَجرٌ مُرٌّ، وكذلك «الْعَلْقَمُ». يقول السُّكوتُ عن اللَّيم إذا شَتَم جوابٌ، لأنه ليس بِكُفْء، فهو يَودُّ أن يُشْتَم إذا شَتَم، وتركُ شتْمِه أُخْزى له وأبلَغُ في مقارَضَتِه، فينبغِي ألاَّ يُرَدَّ عليه وأن تُكْرَمَ النَّفْسُ عنه.

٤٤٣ ـ وقال آخرُ، وهو عبدُ الله بنُ هَمَّام السَّلوليُّ وقد وَشَّى به واش إلى زيادٍ فقال ابنُ له زيادٌ: أجمَعُ بينك وبينَهُ؟ فلما حضر قال له زيادٌ: لِم هَجَوْتَني؟ فقال ابنُ همَّام: لَم أفعَلْ ـ أصلَحكَ الله ـ ولستُ لِذلك بأهْل . فقال زيادٌ: إن هذا يزْعُم ذلك. فأطرق ابنُ همَّام هُنَيْهَةً ثم رفَع رأسَه فقال: (طويل) (\*\*).

<sup>(</sup>١) ط: الشديد العدو.

<sup>(</sup>٢) ط: لجامه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٧ ظ، م: الحماسية ٤١٢. ت: ١٤٦/٣ وقال المُؤمَّل بن أُميل المحاربيّ.

<sup>(</sup>٣) ط: يرد إذا شتم أن يشتم.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٧٧و، م: الحماسية ٤٠٩ آخر. ت: ١٤٢/٣. وانظر قصتها في أمالي القالي ٥٢/٢ - ٥٠٠ وأبو عبد الرحمن عبد الله بن همّام شاعرٌ أمويٌّ كوفيٌّ، من بنى مُرَّة بن صعصعة، وكانوا ينتسبون إلى أمُّهم سلول بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة وكان له جـاه عند السلطان في زمانه، وهو الذي حمل يَزيدَ بنَ معاوية على البيعة لابنه معاوية الثاني، وكان سَرِياً في نفسه له همّة تسمو به، وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك، أو إلى ما بعـد ذلك، وقيل إنـه توفي =

١ ـ أَنْت امْرُو، إِمَّا اثْتَمَنْتُكَ خَالِياً فَخُنْتَ وإِمَّا قُلْتَ قَوْلًا بِلاَ عِلْمِ
 ٢ ـ فَأَنْتَ مِنَ الْأَمْرِ الذِي كَانَ بَيْنَنَا جَنْـزِلَـةٍ بَـيْنَ الْخِيـانَـةِ والإِثْمِ

يقولُ هـذا الذي زعَمْتَ عليَّ لا تَخلُو فيه من إحدى حالتين: إمَّا أن تكون صادقاً فيما (٢٣ ظ) زعمتَ فتكون خائناً (١) لِما اثْتمنْتُك عليه، وإمَّا أن تكونَ مُفْترِياً علي كاذِباً آثِماً، لَمَّا نَقلْتَ (٢) عنِّي ما لـم أقُلْ، فتكُون مستَحِقًا للْجَزاءِ علَى الإِثم.

وقول ه ومِن الأمرِ الذِي كِانَ بيْنَنا ﴾ يُرِيدُ على ما زَعَمْتَ، ولم يُوجب أمراً كاثنـاً اعتَرفَ به.

٤٤٤ - وقال عَمْرُ و بنُ شَأْسِ الْأُسدِي في ابنِ لَه من سَوْداءَ اسْمُهُ عِرَارٌ: (طويل)(\*).

١ ـ أَرادَتْ عِراراً بِالْهَوانِ، وَمَنْ يُرِدْ عِراراً لَعَمْرِي بِالْهَوان فَقَدْ ظَلَمْ

٢ ـ فإنْ كُنْتِ منِّي أُو تُرِيدِين صُحْبَتِي فَكُونِي لَهُ كالسَّمْنِ رُبَّتْ لَهُ الْأَدَم

«عِرارٌ» ابنُه كان أسودَ دميماً وكانت زوجُهُ تُهِينُه فقال لَها هذا.

وفِي الخبر (٣) أنَّ الحجَّاج بعَثَ إلى عبد الملك بنِ مروان بخبرِ ابْنِ الأشعث مع عِرارِ هذَا فاقْتَحَمَّتُهُ عينُه فلما مَلَّ أَذُنَه صواباً (٤) وبياناً أنشده البيتين الأولين من هذه الأبيات مُتَمَثِّلًا، فقال له عِرارٌ أَتَعْرفُني يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: لا. فقال: أنا

المسترفع (هميرا)

عام ٨٠ هـ. طبقات الفحول ٥٩٣، الشعراء ٢٥٥، السمط ٦٨٣، الوافي بالوفيات ٦٦٤/١٧. وأبو المغيرة زياد بن أبيه، أو ابن سفيان، أو ابن عُبيد، أو ابن سُمَيّة، أو ابن أمّه، قائدُ مشهور، ولمد بالطائف عام الفتح، وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة وغيره، كما كان إلى جانب عَليٌ في محاربته لمعاوية، ثم استلحقه هذا فصار معه وولاه البصرة ثم العراقين، ومات بالكوفة سنة ٥٣ هـ. أخباره كثيرة، انظر المعارف ٣٤٣، الوفيات ٧/٣٥٦، نهاية الأرب ٣٠٢/٢٠.

<sup>(</sup>١) ط: خالباً.

<sup>(</sup>٢) ط: آثماً لقلت.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٨ ظ، م: الحماسية ٨٤، ت: ٢٧٢/١ بتقديم ٢ على ٥. وقد أخرجها الأعلم من باب الحماسة. وأبو عرار عمرو بن شأس بن أبي بليّ شاعرٌ مخضرمٌ كثير الشعر مقدّم، اعتنق الإسلام في صدر الدعوة، وحضر القادسية، وكان كثير الشعر في الجاهلية والإسلام وذا قدرٍ ومنزلةٍ في قومه. طبقات الفحول ١٩٩، الشعراء ٤٣٢، الأغاني ١٩٦/١١، معجم الشعراء ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر الخبر، زيادةً على ما أشير إليه عند ترجمة الشاعر، في الكامل ٧٣/١، أمالي القالي ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ط: صرابا ولياناً انشد.

واللهِ عـرارٌ. فَسُرٌ عبدُ الملك بنُ مروان وقـال «وأبيكَ لقـد صدَق ظَنُ ابِيكَ فيك»، // وضاعـفَ جائزَتهُ. //.

﴿ وَوَلَهُ: وَفَإِنْ كُنتَ مَنِي ﴾ ((أي من أهلي وأصحابي، يقال أنا منك وأنت مني)) أي أنا صاحبُك وأنت صاحبي. ووأق هنا بمعنى الواو، كما قال قطري بنُ الفُجاءة (١):

## أُحْناءَ سَرْجِي أَوْ عِنانَ لِجامِي

ومعنى «رُبَّتْ» أي جُعل فيها الرُّبُّ وشِيبَتْ به (٢) فكان ذلك أطيبَ للسَّمْنِ، ومن أمثالِهم: هُو السَّمنُ لا يَخِمُّ، أي لا يتغيَّرُ (٣) وكانوا إذا اتَّخَذُوا النَّحْيَ (٤) للسَّمْن جعلوا فيه رُبُّ التَّمْر ليطيبَ طَعْمُه، فضَرَبَ ذلك مشلًا لتأتيها لابنه (٥) وموافقتها له. «والأَدَمُ» جمع أَديم وهو اسم للجمع يُذكِّرُ ويُؤنث فلذلك قال «رُبَّتْ».

٣ - وإن كُنْتِ تهوَيْن الْفِراقَ ظَعِينَتِي فَكُونِي لَهُ كَالذَّبْ ضَاعَتْ له الْغَنَمْ
 ٤ - وإلا فَسِيرِي مِثْلَمَا سارَ راكِبُ تَجَشَّمَ خُساً لَيْسَ فِي سَيْرِهِ أَمَم

«ظَعِينةً» الرَّجُل امرأتُه، وأصلُها المرأةُ في الهودَج يُظعن بها أي يُرْحل. وقوله «ضاعتْ له الْغَنَمْ» أي أهملَها راعيها فافَتْرَسها الذَّنْبُ وعاتَ فيها، أي إن تسلُّطَ عليه تسلُّطَ الذنبِ على الغنم طلُّقْتُكِ وبعُدْتُ مِنْكِ.

وقوله وتَجُشَمَ خَمْساً» أي تجشَّم السيرَ خمسةَ أيام وتكلَّفَهُ فبعُد عن أهله، وحلَف الهاءَ من وخَمْسة الأنه غَلَّبَ اللَّياليّ، كما يقال (٢٤ و) صُمْنا خمساً من الشَّهر، والمعنى على الأيام. ووالأَمْمُ القصْدُ والقُرْبُ، ويُروى «يَتَمْ» (٢) ووأتَمْ ومعناه الْغَفْلَةُ، ومنه سُمِّيَ اليتيمُ لأنه يُغْفَلُ فَيضيعُ، ويقال بلْ سُمِّيَ بذلك لإنفرادِه عن أبيه، ومنه الدُّرَةُ اليتيمةُ (وهي) التي لا نظيرَ لها في الدُّرِ.



<sup>(</sup>١) مرَّ ثالثاً في الحماسية ١٤٥. وترجمة قطري في ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) ط: وقننت به.وشيبتْ خُلِطتْ.

<sup>(</sup>٣) س ط: السّمن لا يحمر . ويَخِمُّ ينتن، والمشل في مجمع الأمشال ٤٩٥/٣، جمهرة الأمشال ٣/ ٤٩٥، جمهرة الأمشال ٢/ ٣٥٣، فصل المقال ١٩٢. ط: لا يتغيى .

<sup>(</sup>٤) ط: المنحى. والنَّحي وعاءُ السَّمن.

<sup>(</sup>٥) لأمه.

<sup>(</sup>٦) ط: يعم.

٥ ـ وإنَّ عِراراً إِنْ يَكُنْ غَيْرَ واضِح ﴿ فَإِنِّي أُحِبُّ الْجَوْنَ ذَا الْمُنْكِبِ الْعَمَمْ ٦ ـ وإِنَّ عِراراً إِنْ يكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ تُقَاسِينَها مِنْهُ فلا أَمْلِكُ الشِّيم(١)

«الواضِّحُ» الأبيضُ والوضّحُ البّياضُ. «والْجَوْنُ» الأسوّدُ ويكون أيضاً الأبيّض، وهــو من الأضداد. «والْعَمَمُ» والْعَمِيمُ التــامُّ «الخَلْق»، «الـطُّويــلُ» يقــال نخلَةُ عميَمـةٌ وتَخيلٌ عُمَّ أي طِوالٌ، أي لا يضرُّه // سوادُه مع تمام خَلْقَه وشدَّة // أسْرِه. وذكر «الْمَنْكِبَ» لأنه من مواضع القُوةِ.

«والشَّكِيمَةُ» هنا شدَّةُ الخُلُق. أي إن ساءت لك خِلْقُه ولـم يواتيك فـلا أملِكُ ما جُبِل عليه فأردُّه عنه، وإنما يَصِفُه بالأنفة والْعِنَّة وخُشُونة الجانب والشدَّة. «والشُّيُّمُ» الطبائمُ.

ه ٤٤ ـ وقال آخرُ في بنْتِ أخ ِ لَهُ، وهو إسحاقُ بنُ خَلَفٍ: (بسيط)(\*)

١ - لولا أُمَيْمةُ لم أَجْزَعْ من الْعَدَمِ وَلَمْ أَجُبْ فِي اللَّيالِي حِنْدِسَ الظُّلَمِ (١) ٢ ـ وزَادَني رغْبَةً في الْعَيْش مَعْرِفَتي ذُلَّ الْيَتِيمَةِ يَجْفُوهَا ذَوُو الرَّحِم

«الْجَوْبُ» الخَرْقُ. أي لولا خَوْفي من أن تَحْتاجَ إلى غيري لم أبال عدم المال ولا تقحَّمْتُ(٣) المهالك في طلَبِه. ﴿وَالْحِنْدِسُ ۚ شِدَّةُ الظُّلمة.

ومعنى «يجْفُوها» يقطُّعُها.

٣ ـ أُحَاذِرُ الْفَقْرِ يَوْماً أَنْ يُلِمَّ بها فَيَهْتِكَ السُّنْرَ عَنْ لَحْمِ عَلَى وَضَمِ أُخْرَى اللَّيالِي إِذَا غُيِّبْتُ فِي الرَّجَم ٤ ـ وأنَّها بَعْدَ مَوْتِي لَا تُفِيدُ أَبًّا «الوضَمُ» ما يُوقَى به اللَّحمُ من الأرض، ويقال للذَّليل هو لحم على وضم

<sup>(</sup>١) م: فإنّ . . . تُلاقِينَها أَمنهُ . م ت: فما أَمْلِكُ .

<sup>(\*)</sup> جُد: ورقة ١٨ ظُهُ م: الحماسية ٨٥ آخر، ت: ٢٧٤/١: دون الرابع في كل من م، ت. وقد أخرجها الأعلم من باب الحماسة إلى هذا الباب. وابن خلف شاعرٌ عباسيٌ وطنبوريٌ يُعرف بابن الطّبيب، وكان من شعراء المعتصم، صرفَ حياتَه في مصاحبة الشُّطّار وأصحاب الطنابير، وقد سُجِنَ لجنايةٍ، وكان له مذهبٌ في التشيَّع، وقد عُلَّ فيمن يُحسن الإنشاد ويَمدح الملوكَ ويُخيف الأشراف، وكان عمَّه طبيبًا، فلُكر به. طبقات ابن المعتز ٢٩٢، الوافي بالوفيات

 <sup>(</sup>٢) م ت: ولم أقاس الدُّبَي في جُنْدِس.
 (٣) ط: ولا تعجمت. وتقحم تحمَّل وركب الصّعب.

أي (١) لا يُمنَعُ ممَّن أراده بسوءٍ، وفي الحديث (٢): «النِّساءُ لحْمُ على وضم إلاَّ ما ذُبَّ عَنْهُ». يقول إذا (٣) افتقرَتْ احتاجَتْ إلى غيري فانْهتَكَ سِتْرُها ونالَها من أرادها.

ومعنى «تُفِيدُ» تستفيد، (٢٤ ظ) يقال أَفَدْت الشيءَ بمعنى استفَدْته وأَفَدْت غيري أَعطَيْته. «وأُخْرَى اللَّيالي» آخرُها. «والرَّجَمُ» القبر.

٥ - تَهْوَى حَياتِي وأَهْوَى موْتَهَا شَفَقاً واْلمُوتُ أَكْرَمُ نَزَّالٍ على الْحُرَمِ
 ٢ - أَخْشَى فَظَاظَةَ عَمٍّ أَوْ جَفاءَ أَخٍ وكُنْتُ أَتْقِي عَلَيْها مِنَ أَذى الْكَلِم (١)

«الشَّفَقُ» الإشفاق، أي كنت أتمنَّى موتَها إشفاقاً من حاجتها(°) وانكشافها. «والْحُرَمُ» جمعُ حُرْمةٍ، وهي واقعةً على كلِّ ما يَجِبُ أن يُمنَعُ منْهُ ويُلَبَّ عنه من النَّساء، وأصلُها من حَرَمْت الشيءَ إذا مَنْعت منه.

«والْفَظاظَةُ» قسوة القلبِ وخشُونةُ الجانب. «والْجَفاءُ» القطيعَةُ. وقوله «وكُنْتُ أَتْقِي عليها من أَذَى الْكَلِمِ» أي كُنت أُشْفِقُ من أن تُؤذَى باللِّسان، وأراد «أَتَقِي» فحذفَ التاءَ الزائدةَ وأَبقى التاءَ التي هي بدلٌ من واو وَقَيْت، كما قالُوا أسطِيعُ بمعنى أستطيعُ.

٤٤٦ ـ وقالَ المرَّارُ بنُ سعيدٍ: (طويـل)(\*).

١ ـ إِذَا شِئْتَ يَوْماً أَن تَسُودَ عَشِيرَةً فِبِالْجِلْمِ سُدْ، لاَ بِالتَّتَرُّعِ والشُّتْمِ (١)

يقول لا تسُدْ قومَك حتى تَحْلُم عن جَهْلِهِمْ وتصْبِرَ على أذاهم. (والتَترُّعُ) المسارَعَةُ إِلَى الشَّرِ، وأصلُه الامتلاء، يقال تَرَعَ السَّقاء وأَترعْته (٧) إذا ملأته، كأنَّهُم أرادوا الامتلاءَ من الغضب حتى يُسْرِع صاحبُه إلى الشَّرِ.



<sup>(</sup>١) ط: أي يمتنع.

<sup>(</sup>٢) هــو في اللسان (وضم): رواه عمر رضي الله عنه، وفي ت أنَّ العرب تقول. .

<sup>(</sup>٣) ط: أن . . غيره .

<sup>(</sup>٤) م ت: أُبْقِي.

 <sup>(</sup>٥) ط: حياتها. والمراد بالانكشاف هنا ظهور الخَلّة وسوء الحال.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جد. م: الحماسية ٤٠١، ت: ٣/١٢٨ ما عدا الأخير. والمرار الفقعسيّ من مخضرمي الدولتين كان قصيراً ضئيل الجسم يُنابذ المُساور بن هند، وقد حُبس هو واخوه بدر بالمدينةِ لقَطْعِهما الطريق وسطوهما على الأموال، فمات أخوه مكبلًا وأطلق هو ورثاه باشعارٍ. الشعراء ٧٠١، الأغاني ٣١٠/١٠، معجم الشعراء ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) م ت: بالتسرُّع. ط: بالتنزع.

<sup>(</sup>٧) ط: نزع وانزعته.

٢ ـ ولَلْحِلْمُ خيرٌ فاعلَمنٌ مَغبّةً مِنَ الْجَهْلِ إِلّا أَنْ تَشَمَّسَ مِنْ ظُلْمِ
 ٣ ـ فَإِنَّ إِذَا حُولِيتُ حُلُو مَذاقَتِي ومُرَّ إِذَا ما رَامَ ذُو إِحْنَةٍ هَضْمي

«والمغبَّةُ» العاقبةُ. «والتَشَمُّسُ» النفورُ والتباعُدُ، ومنه الدابَّةُ الشمُوسُ، ومنه سُمَّيَت الشمسُ لبُعدها وسُرْعتها. أي الحِلْمُ والصَّبرُ أولى وأجملُ إلاَّ عند النَّيْل بالظلم والذَل.

ومعنى وحُولِيتُ، يُوسِرْت وتُؤتِّيتُ<sup>(1)</sup> وضربَ الحلاوةَ مثلًا لذلك، أي من تأتين (<sup>1)</sup> تأتيتُ له ومن أبى عليَّ كُنْتُ له أشدَّ إباءً. ووالإحْنَةُ، الحقدُ. ووالْهَضْمُ، الظُّلْمُ ونقصُ الحقِّ.

٤٤٧ - وقال عِصامُ بنُ عُبَيْدِ الزِّمَّانِيِّ: (بسيط)(\*).

١ - أَبْلَغِ أَبَا مِسْمَعِ عَنِي مُغَلْغَلَةً وفي الْعِتابِ حَياةً بَيْنَ أَقْوامِ
 ٢ - أَدْخَلْتَ قَبْلِيَ قَوْمًا لَمْ يَكُنْ لَهُمُ فِي الْحَقِّ أَنْ يَلِجُوا الْأَبُوابَ قُدًامي (٣)

والْمُغَلْغَلَةُ الرِّسَالة تأتي من بُعْدِ كأنَّها تُغَلِّفِل في البلاد حتَّى تَصلَ. ووالْعِتَابُ المَلامة والتَّوقيف على الذنب، وإذا عاتب الإنسانُ صديقه المُذنب إليه فهو مستنزل (٢٥ و) له راغبٌ في مودَّته، فلذلك قال ووفِي الْعِتَابِ حَيَاةً اي حياةً للمودَّة، ولهذا قالوا<sup>(٤)</sup>:

## ويَبْقَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ

ومعنى «يَلِجُوا»<sup>(٥)</sup> يدخُلوا، أي أَذِنَ لغيري قبلي وكان حقَّهم أَنْ يُؤذَن لهم بعدي.

<sup>(</sup>١) ط: ولوينت.

<sup>(</sup>٢) ط: تأتّى لي . . كنت أشد إباة .

<sup>(\*)</sup> جـ: ٧٥ ظ، م: الحماسية ٤٠٢، ت: ١٢٩/٣. وعصام شاعرٌ من أهلُ اليمامة عاش في عهد الدولة الأموية، كان يناقض يحيى بن أبي حفصة مولى مروان بن الحكم. معجم الشعراء ١١٤، والأبيات فيه له، وهي في البيان ٣١٦/٣، ٣٠٢/٣، ٨٥/٤، منسوبة لهمّام الرقاشي.

<sup>(</sup>۳) م ت: أن يَدخُلوا. (دُنُ

<sup>(</sup>٤) صدره في مقاييس اللغة، اللسان، تاج العروس (عتب) وبدون نسبة:

إِذَا ذهبَ العِتابُ فليس وُدٍّ.

<sup>(°)</sup> ط: يلجلجوا.

٣ ـ لَوْ عُدَّ قَبْرٌ وقَبْرٌ كُنْت أَكْرَمَهُمْ مَيْتاً وأَبْعَدَهُمْ مِنْ مَنْزِل اللَّامِ
 ٤ ـ فَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا حَاجَتِي نَزَلَتْ بِبابِ دَارِكَ أَدْلُوها بأَفْوام

قوله (لو عُدَّ قَبْرُ وَقَبْرٌ) أي لو عُدَّتِ القُبورُ قبراً قبراً، ولم يُرِدْ قبرين فقط وإنما أرادَ الجنْسَ متتابعاً، واحداً بعد واحدٍ. أي إذا حُصَّلَتْ أنسابُ الموتى وجدتَني أكرمَهُمْ نسباً وأبعدَهم من الذمِّ. (والدَّامُ) والذَّيمُ العيْبُ، والدَّانُ والذَّينُ العيبُ وما يُذَمَّ به الإنسان، وفي الأمثال: (١) لا تعْدِمُ الْحسناءُ ذاماً، أي عَيْباً تُوصَفُ به.

ومعنى وأدْلُوها، أطْلُبُها وأتناولُها، أي جَفَوْتَني فكُلَّما أردتُ حاجةً توسَّلتُ فيها بغيرِي، وضربَ هذا مثلاً من فِعْلِ المُسْتِقي، يقال دَلُوت الدَّلْوَ أدلوها إذا جذَبْتها ملأى، وأدلَيْتها أَدْليها إذا أرْسَلْتها لَتملاها، وقد يُقال دَلُوت في المعنيين، ولا يقال أَدْلَيْت إلا في الحُجَّة أَدْلى فلانٌ بِحُجَّتِه لا غيرُ.

٤٤٨ ـ وقال سالم بنُ وابصَةَ الْمُرِّيِّ: (بسيط) (\*).

١ ـ ونَيْرب منْ مَوالِي الشَّوءِ ذي حَسَد يقْتَاتُ خَمِي ومَا يَشْفِيهِ منْ قَرَم لِـ
 ٢ ـ دَاوَيْتُ صَدْراً طَويلاً غِمْرُهُ حَقِداً مِنْهُ وقلَّمْتُ أَظْفاراً بلا جَلَم

كان لسالم بنِ وابصةَ بنِ عمرو مولىً يحسُدُه ويتنَقصَّهُ فشكَا ذلك إلى قومه فقالوا له صِلْ أهلك واتْرُكْهُ، فلما رأى ابنُ عمَّه ذلك استغْتَبهُ وتنصَّلَ إليه فقال هذه الأسات.

«والنَّيْرَبُ» النَّميمةُ والشرَّ، وأراد به ههنا الرجلَ بعينه، سمَّاه بِفِعْله، يقال رجلَّ ذو نَيْرب أي مُسِرَّ للشرِّ ماش بالنمائم، ويُروى «ونَيْرَب من مَوالِي السَّوْءِ» وهو أبينُ. ومعنى «يقتاتُ» يجعلُه لنفسهُ قوتاً يأكلهُ، والمعنى يغتابُني وينالُ من عِرْضِي، فكانه يأكلُ لَحْمِي ولا يَشْفِيه ذلك لأنه ابنُ عمِّي، فإذا نال مني فقد نال من نفسه. «والْقَرَمُ» شَهْوَةُ اللَّحم.

ووالغَمْرُ، الحقْدُ. ووالْجَلَمُ، المِقْراضُ، وأكثرُ ما يستعمل مُثَنَّى وقد أتى مفرداً وهو قليلٌ. أي داويتُهُ حتى أدركْتُ منه حاجتي برفْقٍ، كرماً وفضلًا.

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٣٩٨/٢، فصل المقال ٤٣، مجمع الأمثال ١٥٣/٣.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٨ ظ، م: الحماسية ٤٢٣، ت: ١٥٦/٣. وقد مرت ترجمة سالم في ص ٤١٩.

٣ ـ بالْخَزْمِ والْخَيْرِ أُسْدِيه وأُلْحِمُهُ تَقْوى الإلهِ وما لَمْ يَرْعَ مِن رَحِي
 ٤ ـ (٢٥ ظ) فأَصْبَحَتْ قَوْسُه دُونِي مُوتَّرَةً يَرْمِي عَدُوِّي جِهاراً غَيْرَ مُكْتَتِم وَ الْحِلْمُ عَنْ قُدْرَةٍ فَضْلٌ مِنَ الْكَرَم
 ٥ ـ إِنَّ مِنَ الْحِلْمِ ذُلًا أَنْتَ عَارِفُه وَالْحِلْمُ عَنْ قُدْرَةٍ فَضْلٌ مِنَ الْكَرَم

أي دَاريْتُ حِقْدَه بالحَزم الذي أخذتُهُ به والخير الذي أَسديتُهُ إليه، بتركي (١) الانتقامَ منْهُ، وضرَب «الإسداءَ والإلحام» لفعل الخير مثلًا، من نسج الشوب وإحكامه. «وتقوى الإلهِ» في موضع نصْبٍ على المفعول له (٢)، أي فعلت هذا اتقاءً لله والرَّحِم فيه.

وضرب «تَوْتِيرَ القوس» مثلًا لنَصْره له وذبُّه عنه.

وقوله «إِنَّ مِن الحِلْم ذُلاً أنتَ عارِفُه» أي من حَلُم عن غير قدرة فحِلْمُه ضَعفٌ وذِلَّةٌ، وإِنما الحِلْمُ الصَّريحُ الذي لا يُعذَر له (٣) // ما كان عن قدرةٍ وعِزَّةٍ//.

٤٤٩ - وقال آخرُ، ويُقال هي لصرِيع الْغَواني، ويقالُ هي مولَّدَةً لعبد الصمد بن المعذَّل، ويقال لمؤرَّج السَّدُوسيِّ، ويقال إِن المُعْتَضِدَ استَنْشَدَ بعضَ أصحابه أحسنَ ما قيل في الفِراقِ فأنْشَدَهُ هذين البيتين: (طويـل)(\*).

١ ـ وَفَارَقْتُ حتَّى مَا أَبَالِي مِنَ النَّـوَى وإِنْ بَانَ جيرَانٌ عليًّ كِـرامُ

أمّا المعتضد فهو أبو العباس أحمد بن طلحة الموفّق بن جعفر المتوكل، الخليفة العباسيّ، ولد سنة ٢٤٧ هـ وشارك والدّه في مُحاربة الزنج، وأظهر كفاءة نادرة، وبويع له بالخلافة بعد عمّه المعتمد سنة ٢٧٧ هـ، فأعاد إلى الخلافة هيبتها وجدّد قوتها، ولُقّب من أجل ذلك بِالسّفّاحِ الثاني، وهو أيضاً زوجُ قَطْر النّدى، وأحدُ من أسند إليه الأمر من أبناء ولاة العهد. الأغاني 11/١٠، الوافي بالوفيات ٢٨/٦، شذرات الذهب ١٩٩٧.



<sup>(</sup>١) ط: بتوكي. ِ الأسد والإلحام مثلًا من نسِج. ﴿ ٢) س: به. ﴿

<sup>(</sup>٣) ط: لا يعد ذلًا. والعبارة كذلك في س، ولعلُّ صوابها هكذًا: الذي لا يُعَدُّ ذِلَّة .

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٨ و، م: الحماسية ٧٧، ت: ١/٢٦٥ لابن المُعذّل، وقيل للحسين بن مطير. وهي فيها بباب الحماسة. وترجمة مسلم مرت في ص ٥١٢، والحماسية ليست في ديوانه. وابن المعذل شاعرٌ عباسيٌ كوفي هجّاء، يكنّى أبا القاسم، وكان له أخٌ يُدعى أحمد وكان يُعدُّ من جملة فقهاء المالكية، والحماسيّة فيما جُمع من شعره ص ١٧١. طبقات ابن المعتز ٣٦٨، السمط ٣٢٥.

ومؤرج هو أبو فيد أحد علماء العربية، نشأ بالبادية وقدم البصرة وتتلمذ على الخليل بن أحمد وأبي زيد الأنصاري، وسكن مدينة مرو وقَدِمَ إلى بغداد مع المأمون. تاريخ بغداد ٢٥٨/١٣، معجم الأدباء ١٧٣/٧.

٢ ـ فقَدْ جَعَلَتْ نَفْسي عَلَى الْيَأْسِ تَنْطوِي وعَيْنِي عَلَى فَقْدِ الصَّدِيقِ تَنَام (١)

«النَّوى» الفراقُ، وأصلُه من أن يَنْوِيَ جهةً يسير عليها، أي اعتدْتُ الفراقَ حتى لا أُجزَع منه وإِنْ فارقني من أُحِب.

• ٥٥ \_ وقالَ آخرُ: (طويـل)<sup>(\*)</sup>.

١ - أَلَا قَالَتِ الْعَصْمَاءُ يَوْمَ سُويْقَةٍ عَهِدْتُكَ دَهْراً طَاوِيَ الْكَشْحِ أَهْضَما (٢)
 ٢ - فإمَّا تَرَيْنِي الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ بادِناً لِدَيْكِ فقَدْ أُلْفَى عَلَى الْبَرْكِ مِرْجَا (٣)

«العصْماءُ» امرأةٌ، ويُروى «الْخَنْساءُ»، وأصلُ العُصْمة بياضٌ في يدِ الْإِرْوِية (٤)، وسُمِّيتِ المرأةُ بها. «وسُوَيْقَةُ» موضعٌ (٥). «والْكَشْحُ» الخِصْرُ. «والْأهضَمُ» الضامرُ الكشح، والشابُ يوصَفُ بهذا.

«والبادِنُ» الضخْمُ العظيمُ البطْنِ، وهو من صفات المُكْتَهِلِ الآخذِ في السنّ، فيقول عَيَّرَتْنِي الكِبَرَ فذكرتُ ما كنتُ فيه من الشَّبابِ. «والمِرْجَمُ» // الذي يرْمِي بنفسه على البعير، وهو كنايةً عن إدمان السَّفر والتصرُّف في طلَبِ الرِّزْق، «والمِرْجَمُ» أيضاً الذي يَرمي بنفسه الآفاق، «والمِرْجَمُ» أيضاً // الفرسُ الشديد العدوِ كأنّه يَرجُمُ الأرض بحوافره. «والبَرْكُ» الإبلُ الباركة. وإنما(٢) أراد رَمْيَهُ بنفسه عليها عند ركوبه لها واستعمالِه لظهورها (٢٦ و)، ويُروى «على الْبُزْلِ» وهو جمع بازل، وهو المُسِنَّ.

٢٥١ - وقال معْنُ بنُ أَوْسِ الْمُزَنِيِّ: (طويل)(\*\*).

<sup>(</sup>١) جـ م ت: على النَّأي ِ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢١ ظّ، م: الحماسية ١٠٤، ت: ٣٠٤/١، وقد أوردها الأعلم في غير بابها.

<sup>(</sup>٢) م: قالت الخُنسَاءُ. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٣) م ت: على البُرُّل. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) هي الأنثى من الوعول، والجمع أراوي على وزن أفاعيل.

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان أنها جملة مواضع، وهي تصغير ساقٍ.

<sup>(</sup>٦) ط: وإنما يراد.

<sup>(\*\*)</sup> لا وجود لها في جد. م. ت. وهي في ديوانه ص ٥ ـ ٩ ما عدا الأخير، وفي الأغاني ٢٠/١٠، أمالي القالي ٢ / ١٥، الخزانة ٣ / ٢٥٨. ومعن مخضرم مجيد فحل، كان رَضِيع عبد الله بن الزبير وكان مصاحباً له، وله مدائح في عدد من أصحاب النبي الله كعبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة المخزومي ووفد على عمر مستعيناً، وكُفّ بصره، وعاش إلى أيام الفتنة بين ابن الزبير ومروان بن الحكم، وكان مثناثاً، يُجيد تربية بناته ومصاحبتهن. الأغاني ٢١ / ٥٤/ معجم الشعراء ٣٢٢، السمط ٣٧٣، الخزانة ٧/ ٢٦٠.

١ - وَذِي رَحِم قَلَّمْتُ أَظْفَارَ ضِغْنِهِ لِجِلْمِيَ عَنْهُ، وهُوَ لَيْسَ لَهُ حِلْمُ
 ٢ - يُحاوِلُ رَغْمِي لَا يُحَاوِلُ غَيْرَهُ وكَالْمُوتِ عِنْدِي أَنْ يَحُلُّ بِهِ الرَّغْم

«الضَّغْنُ» الحِقْدُ والْعَدَاوَةُ أي (١) حلَمْتُ عنه فكَفَّ عن شرَّه، وضَرَبَ تقَلَّم الأظفارِ مثلًا لذلك.

«والرَّغْمُ» الهوانُ والإذلال، وأصلُه من الرَّغام وهو التُراب كأنه (٢) إذا أذلَـه الصقَ أنفه بالرَّغام.

٣ - فإِنْ أَعْفَ عَنْهُ أَغْضِ عَيْناً عَلَى قَذى ولَيْسَ لَهُ بالصَّفْحِ عَنْ ذَنْبِهِ عِلْمُ
 ٤ - وإِنْ أَنْتَصِرْ مِنْهُ أَكُنْ مِثْلَ رائِشٍ سِهامَ عَدُوٍ يُسْتَهاضُ بِهَا الْعَظْمُ

«القذَى» ما سقطَ في العين، وهو مثلٌ فيما يُتَأذَّى بها. «وإغْضاءُ» العينِ مثلٌ للصَّبر عليه.

«وَالرَّائشُ» الذي يَرِيش السَّهُم أي يجعلُ له ريشاً. أي إِن انتقمتُ منه وفَقَدْتُ مَكَانَه، وهو ابنُ عمِّي، أعنْتُ عدوِّي على نفسي. ومعنى «يُسْتَهَاضُ» يُكْسَرُ، وأصـلُ الهَيْض كَسْرُ بعد جَبْر وهو أشدُّ الكَسْر.

٥ - صَبَرْتُ عَلَى مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وما يَسْتَوِي حَرْبُ الْأَقَارِبِ والسَّلْمُ
 ٦ - وبادَرْتُ منْهُ النَّأْي، والمَرْءُ قَادِرٌ عَلَى سَهْمِهِ، مَا دَامَ في كَفَّهِ السَّهْم

«السَّلْمُ والسَّلْم» الصَّلح والمسالمة. «والنَّايُ» البُعد. أي استصلحتُه بالحِلْم والصَّفْح مُبادرةً لنايه عنى بجانبه.

وضرب إمساك السُّهم مثلًا لِتَأَنِّيهِ(٣) عليه ورِفْقِه به.

٧ - ويشْتُمُ عِرْضِي في المغَيَّبِ جَاهِلًا وليْسَ لَهُ عِنْدِي هَوَانٌ ولاَ شَتْمُ (٤)
 ٨ - إذا سُمْتُهُ وصْلَ الْقَرابةِ سَامَنِي قَطِيعَتَهَا، تِلْكَ السَّفَاهَةُ والإثْـمُ (٥)

المرفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) ط: وإنما.

<sup>(</sup>٢) ط: كأنه إذا حل أذله ألزقه.

<sup>(</sup>٣) ط: لتأتيه.

<sup>(</sup>٤) المتن (مصر): في المغيّب جَاهِداً.

<sup>(</sup>٥) الأغاني والخزانة: السفاهة والظُّلم.

٩ ـ وَإِنْ أَدْعُهُ لِلنَّصْفِ يَأْبَى ويَعْصِنِي ويدْعُ لَحُكُم جائِرٍ، غَيرُهُ الْحُكُم والْمُغَيَّبُ، وقتُ تغيَّبه عنه. أي ينال من عِرضي إذا غبتُ عنه.

ومعنى (سُمْتُه) عرَضْتُ عليه، ومنه السوم في السَّلعة.

«والنَّصْفُ» الإنصاف. وقوله «غَيْرُهُ الْحُكْمُ» أي ليس بحكم في الحقيقة لجَوْره عن الحقّ.

١٠ ـ فَلَوْلَا اتَّقَاءُ اللَّهِ والرَّحِمُ التِي رِعايَتُها حَقَّ وتَعْطِيلُها ظُلْمُ اللهِ والرَّحِمُ التِي رِعايَتُها حَقَّ وتَعْطِيلُها ظُلْمُ اللهِ اللهُ عَلَاهُ بَارِقِي وخَطَمْتُهُ بِوَسْمِ شِنارٍ لَا يُشاكِهُهُ وسْمُ

(٢٦ ظ) والْبارِقُ السَّيفُ، لبريقِه ولَمْعِه. ووالْخَطْمُ الوسْمُ على الأنف وهو أشهرُ الوسم وأَشْنَعُه، وفي التَّنزيل: (١) ﴿سنَسِمُه علَى الْخُرْطُوم﴾. «والشَّنارُ العيبُ وما يُعَيَّر به(٢) الإنسانُ. «والمُشاكَهَةُ المشابهةُ والمُقاربةُ.

١٢ ـ فَيَسْعَى إِذَا أَبْنِي لِيَهْدِمَ صَالِحِي وَلَيْسَ الذِي يَبْنِي كَمَنْ شَأْنُهُ الْهَدُمُ (٣)
 ١٣ ـ ويْعَتَدُّ غُنْماً فِي الْحَوادِثِ نَكْبَتِي ومَا إِنْ لَهُ فِيهَا سَنَاءُ ولاَ غُنْم (٤)
 ١٤ ـ يَوهُ لَوْ أَنِّي مُعْدِمٌ ذُو خَصَاصَةٍ وأَكْرهُ جُهْدِي أَنْ يُخَالِطَهُ الْعُدْم

الخصاصة الفقر والحاجة، وأصلُها الفُرجة في نواحي البيت. «والْجُهد» الطَّاقة.

ووالنَّكْبَةُ، المُصِيبةُ والعثرةُ. أي يَعُدُّ ما تُصيبني به الحوادثُ غُنماً ظفِر به، وذلك منه نقصٌ من حاله، لأنِّي ابنُ عمَّه. ووالسَّنَاءُ (٥) الرُّفعة.

١٥ ـ فَمَا ذِلْتُ فِي لِينِي لَهُ وتَعَطُّفِي عَلَيْهِ، كَمَا يَحْنُو عَلَى الْوَلَدِ الْأُمُّ

<sup>(</sup>١) سورة القلم: ١٦.

<sup>(</sup>٢) ط: وما يعتريه.

<sup>(</sup>٣) الأغاني والخزانة: فأَسْعَى لِكَيْ أَبْنِي ويَهْدِمَ صَالِحِي.

<sup>(</sup>٤) ط: عنماً، وأخر هذا البيت عن الذي بعده.

<sup>(</sup>٥) ط: والسنم.

١٦ - وخَفْضِي لَهُ مِنِي اجْعَنَاحَ تَأَلَّفاً لِتُدْنِيَهُ مني الْقَرابَةُ والرَّحْم «الْحُنُو، العطفُ والشَّفقَةُ.

«وخفْضُ الْجَنَاحِ» كنايةً عن التَّاتِّي ولين الجانب، وفي التَنزيل: (١) ﴿واخْفِضْ جَناحكَ لِمنِ اتَّبِعَكَ من الْمُؤْمِنين﴾. «والتَّالُفُ» طلبُ الْأَلْفَة واجتماعُ الشمل. «والرَّحِم والرَّحْم والرَّحْم» القرابةُ.

١٧ ـ وقَوْلِي إِذَا أُخْشَى عَلَيْهِ مُصِيبَةً :

١٨ - وصَبُّري عَلَى أَشْيَاءَ مِنْهُ تَرِيبُنِي

١٩ - لأِسْتَلُ مِنْهُ الضَّغْنَ ، حتَّى اسْتَلَلَّتُهُ

أَلاَ اسْلَمْ فَدَاكَ الْخَالُ ذُو الْعَقْدِ وَالْعَمُّ وَكَظْمِي عَلَى غَيْظِي ، وقد يَنْفَعُ الْكَظْمُ وَكَظْمِي عَلَى غَيْظِي ، وقد يَنْفَعُ الْكَظْمُ وقَدْ كَانَ ذَا ضِغْنٍ يَضِيقُ بهِ الْجِرْم (١)

«الْعَقْدُ» هنا الاعتقاد والولايـة.

ومعنى «تَرِيبُني» تشقُّ عليَّ وأُرتابُ بها منهُ. «والكَظْمُ» الانطواء على الغيظ والإمساك عن العقاب. وقوله «وقد ينفَعُ الْكَظْمُ» أي الصَّفْحُ أدنى إلى استنزال المُذْنِب من الانتقام، لأنه يرى حقَّ الإنعام عليه فيرجع إلى ما يُراد منه (٢).

«والاستلالُ» إخراج الشيء برِفْق كما يُخْرِجُ (٤) السيفُ من غمده. «والجِرْمُ» الجسدُ، وإنما أراد الصَّدْرَ لأنه من الجسد.

٢٠ ـ رَأَيْتُ انْثِلاماً بَيِّناً فرَقَعْتُهُ بِرفْقِي وإحْيَائِي وقَدْ يُرْقَعُ الثَّلْمُ
 ٢١ ـ وأَبْرَأْتُ غِلَّ الصَّدْرِ مِنْهُ تَوَسُّعاً بِحِلْمِي، وقَدْ يُشْفَى بالآدْوِيَةِ الْكَلْم

«الإنْثِلاَمُ» الكسُّرُ في الإناء وغيرِه، ضربَه مثلًا للقطيعة، وضرَب «الرَّقْعَ» مثلًا للصَّلة (٢٧ و) والْعطفِ. وأراد «بالإحْياء» تجديدَه لأسباب المودَّة وتشديدَه لها.

«والغِلُّ» الحِقد الكامنُ في الصَّدر، وأصلُه من تَغلَّلْت الشيْءَ إذا صِرْت في أَثنائه. «والْكَلْمُ» الجُرح.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الديوان: ذا حِقْدِ.

<sup>(</sup>٣) ط: ما يذاد عنه.

<sup>(</sup>٤) ط: يستىل.

٢٢ ـ ودَاوَيْتُهُ حتَّى آرفَانً نِفَارُهُ فَعُدْنَا كَأَنَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنا صُرْمُ
 ٢٣ ـ وأَطْفَأُ نَارَ الْحَرْبِ بَيْنِي وبَيْنَهُ فأَصْبَحَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَهْوَ لَنَا سِلْم

وقوله «ارَفَأَنَّ نِفارُه» أي سَكَن وهذاً، أي كان مُعْرِضاً عنِّي مُنَافِراً لي، فداويْتُه حتى أُنِسَ بي وسكَن إليَّ. «والصَّرْمُ» القطيعة، «والصَّرْمُ» بالفتح القَطْعُ، وضربَ نارَ الحرب مثلًا للعداوة وإبداءِ الشرِّ. «والسَّلْمُ» الصَّلح، وأراد ذو سِلْم، فحذف لعلم السَّامع.

#### قافية النون

٤٥٢ ـ قالَ رَبِيعَةُ بِنُ مقروم الضُّبِّي: (وافر)(\*).

١ - وَكَمْ مِنْ حَامِلٍ لِي ضَبَّ ضِغْنِ بَعِيدٍ قَلْبُهُ حُلْوِ اللَّسَانِ (١)
 ٢ - ولَوْ أَنِّي أَشَاءُ نَقِمْتُ مِنْهُ بشَغْبِ أَوْ لِسَانٍ تَيْحَان (٢)

والضَّبُ الحقدُ وكذلك والضَّغْنُ ، وأضافَ لاحتلافِ اللَّفظتَيْن ، وَلَأِنَّ الضَبُّ قد يكون غَيرَ الحقد (٢) فبيَّن جِنسَهُ. وقوله وبعيدٍ قلْبُه ، أي مُعْرِض عني بوده. ومعنى وحُلُو اللَّسَانِ ، مُتَمَلِّق مُتَصَنِّع يـقول ما لا يَعْتَقِدُ.

ومعنى (نَقِمْتُ منه) عاقبتُه وشَفَيْتُ نفسي منه، يقال نقِمْتُ منه وانتقَمْتُ بمعنى . «والشَّغْبُ» الشرُّ والملاجَّةُ (٤) (يقال) رجلُ ذو شَغْبِ ومُشاغبُ إذا كان كثيرَ الجَلَبَة، والصِّياح مُقتدراً على الخصومة والكلام . «والتَّيحَانِ» الذي يَعْرِض في كلُّ شيء أو تَعْرِض له الحُجَّةُ . أي حلمت عنه ولو شَفْتُ لانتصرت بنَيْلي (٥) من عرضه .



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٦ ظ، م: الحماسية ٤٠٧، ت/١٣٩/. س ط: ... بن مضرس. وقد صحّح بهامش الأول، والأبيات واردةً في الأغاني ٩٨/٢٢، قالها ابن مقروم في التّمريض بضابيء بن الحارث، لأمر جرى بينهما. وترجمة الشاعر مرت في ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) الأغاني: وِحَامل ِ ضَبُّ ضِغْنِ لَم يَضِرُّنِي.

<sup>(</sup>٢) نفسه: بشَغْب مِنْ.

<sup>(</sup>٣) ط: الضِّعْنِ. انظر معانيه الأخرى في اللسان وانتَّاج (ضبب).

<sup>(</sup>٤) أي التّمادي في الخصومة.

<sup>(</sup>٥) س: بسيفي. وعليها علامة تُوقف.

٣ ـ وَلَكِنِي وصَلْتُ الْحَبْلَ مِنْهُ مُواصَلةً بِحَبْلِ أَبِي بَيَانِ
 ٤ ـ وضَمْرَةَ، إِنَّ ضَمْرَةَ خَيْرُ جَارٍ عَلِقْتُ لَهُ بِأَسْبَابٍ مِتَان (١)

«أبو بَيانٍ» رجلٌ من قرابته مُواصِلٌ له، فيقول وصلتُ حبلَ هذا المضْطَغِن عليٌ بحبل هذا المضْطَغِن عليٌ بحبل هذا الرَّجل القريب المُواصِل وبحَبْل «ضَمْرَةَ»، أي جعلته أُسوةً لهما في الصَّلة. «والْمِتَانُ» القويةُ، واحدُها مَثنَّ ومَتِينً.

٥ ـ هِجَانُ الْحَيِّ كَالدُّهَبِ ٱلْمُصَفَّى صَبِيحَةَ دِيَةٍ يَجْنِيهِ جَانِ

(٢٧ ظ) «الهِجَانُ» الكرِيمُ، وأصلُه الأبيضُ من الإبل، وهو أكرمُها نِجاراً، وجعلَه كالذَّهب الخالص في نقاءِ عِرْضه وطِيبِ عُنْصُرُه. «والدُّيمَةُ» المطرُ اللَّينُ الدائم أياماً لا يُقْلِعُ، وأقلُه ثلاثةُ أيام. وقوله «يَجْنِيه جَانِ» راجعٌ على الذَّهب، يريد أنه كالذَّهبِ الذي نزَلَ عليه المطرُ في معدنه فأبرزَهُ على التراب وخلَّصَهُ منه فتبين لمُلْتَمِسيه وتيسَّر على مُجْتَنِيه، وأراد يَجْنِيه جانٍ صَبِيحةً ديمةٍ، ويُحتمل أن تكون الهاءُ راجعةً على الرَّجُل، أي هو لطالب معروفه كالتَّمْر لِمُجْتَنِيه (٢).

۴۵۳ ـ وقالَ آخرُ : (طویل)<sup>(\*)</sup>.

١ - إِلَى اللَّهِ أَشْكُو بِالْلَدِينَةِ حَاجَةً وأُخْرَى بِنَجْدٍ كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ
 ٢ - سأُعْمِلُ نَصَّ الْعِيسِ حَتَّى يَكُفَّنِي غِنَى الْمَالِ يَوْماً أَوْ غِنَى الْحَدَثانِ

«نجـدٌ» بـلدٌ مرتفعٌ عن تِهامَة، وهو عـلى مسافةٍ بعيدةٍ من المدينة. يقولُ إِنَّهُ مُقَسَّمُ البـال(٣) بين الجهتـين فقد تَنكَّدَ بـذلك عيشُه.

«والنَّصُ» أَرفعُ السَّير. «والعِيسُ» بِيضُ الإبل وهي أكرمُها. وقوله «حتَّى يَكُفَّنِي غِنى الْمَالِ» أي حتَّى أَسْتَغْنِيَ وأُقِيمَ في دياري ولا أحتاج إلى الطَّلبِ أو أموت في طلبي وقد أعذرتُ. وأراد «بِغِنَى الْحَدَثَانِ» ما يُغْنيه (٤) من الموت عن الطلب

<sup>(</sup>١) الأغماني: إلى قَطَن بِأُسباب.

<sup>(</sup>٢) ط: المجتمية.

<sup>(\*)</sup> لا وجود له في جـم. ت. وفي هـا.س أنها لإياس بن القـائف. والثَّاني ضمـن أبيات منسوبة لأعـرابي من باهـلة في البيان ٢٣٤/١، وعيـون الأخـبار ٢٣٩/١، والكامل ٣١٥/١، وشرح المقامـات للشريشي ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ط: الحال.. فقد شكل.

<sup>(</sup>٤) ط: ما يعييه.

والتحرُّفِ(١) لأنه إذا ماتَ لم يحْتَجْ إلى شيءٍ.

٤٥٤ ـ وقالَ سُلْمَى بنُ ربيعَةَ بنِ عامرِ الضَّبِّيِّ ويُقال سُلْمِيٍّ: (مخلع البسيط)(\*).

١ - إِنَّ شِـواءً ونَـشْـوَةً وخَبَبَ الْبَـازِلِ الأَمُـونِ
 ٢ - يُجْشِمُها الْمَرْءُ في الْهَوَى مَسَافَةَ الْغَاثِطِ الْبَطِين

هذه الأبياتُ (٢) خارجةً عن النّوع السّادس من ((عروض)) البسيطِ، وهو المعروفُ بالمخلّع، ولم يَذْكُر هذا الخليلُ، وهو عند أكثر الناس خارجٌ عن وزن الشّعر لأنه نقَصَ سبباً من عَرُوضه وهو «لُنْ» من فَعُولُنْ، ومثل هذا شاذٌ لا يُعرف.

يقول إنَّ الشَّواء والنَّشوة واستعمالَ السفر من لذَّة العيش. وعطَف الأسماء المنصوبة في أواثل الأبيات المتصلة بهذا على الْمَنْصُوب بإن، وجعل الخبرعنها كلَّها ((في قوله)): «من لذَّةِ العِيشِ». «والنَّشُوةُ» السَّكرةُ، والنَّشوانُ السُّكرانُ. «والبازِلُ» المُسِنَّةُ من الإبل. «والأمُونُ» القويةُ التي يُؤمن عِثارُها.

ومعنى «يُجَشَّمُها» يكلِّفُها. وقوله «في الْهَوَى» أي فيما يهواهُ من أمره وحاجته. «والمَسافَّةُ» البُعْد. «والغائِطُ» (٢٨ و) البَطْنُ من الأرض. «والبطِينُ» الواسعُ. ونصَبَ «المَسافَّة» «بِيُجَشَّمُ» أي يُجَشَّمُ ناقتَه هذه المسافةَ.

٣ ـ والْبِيضَ يَرْفُلْنَ كَالدُّمَى في الرَّيْطِ والْمُذْهَبِ الْمَصُونِ
 ٤ ـ والْكُثْرَ والْخَفْضَ آمِناً وَشِرَعَ الْمِزْهَرِ الْحَنُون
 ٥ ـ مِنْ لَذَةِ الْعَيْشِ والْفَتَى لِلدَّهْرِ، والدَّهْرُ ذُو فُنُون

«الرَّفْلُ» «والرَّفَلَانُ» (٣) الخُيلَاءُ. «والدُّمَى» التَّصاويرُ مُما لا ظِلَّ له كتصاوير الثَّياب ونحوها، وقد تكون الدُّميَةُ من رُخام وغيره. «والرَّيْط» الملاَءُ واحدتُها رَيْطةً. وأراد

<sup>(</sup>١) الحُرفة الفقر، والتحرُّف التكسُّب والاجتهاد في طلب الرزق.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٧ و، م: الحماسية ٤٠٨ ما عـدا ٦ ـ ٧. ت: ١٤٠/٣ بتقديم ٨ على ٦. س ط: ابن أبي ربيعة. والبيتان الأولان مما تناولهما النّمري في معانيه ورقة ٥٣ ، وقد استفاد الأعـلم هنا من شرحه هذا وإن الحماسية واقعة في الشروح عند غير الباب الوارد فيه هنا، وترجمة الشاعر مرت في ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) هذه الملاحظة واردة أيـضاً في م، ت.

<sup>(</sup>٣) ط: والرفلان مشي الخيلاء . ولعله الصواب.

«بالمُذْهَب» نوعاً من الثِّياب منسوجاً من الدُّهب.

«والكُثْرُ» الغنى «والْحَفْضُ» الدَّعةُ والسَّكون. «والشَّرَعُ» الأوتار، واحدتُها شِرْعَةً. «والمِزْهَر» العُودُ. «والْحَنُونُ» الكثيرُ الحنين.

وقـوله «والْفتَى للدَّهْرِ» أي صائرً إلى حُكمـه ومتصرِّفٌ في قبضته، فينبغي أن يُبـادره بلذَّتِه. «والفنونُ» الألوانُ، يريد اخـتلاف الألوان في الزمان.

٢ ـ أَهْ لَكَ عَاداً وَقَبْلَهُ أَهْلَكَ طَسْماً وَذَا جُدُونِ (١)
 ٧ ـ وأَهْلَ جَاشٍ وَمَأْرَبٍ وَخِيَّ لُقْمَانَ وَالتَّقُونِ التَّقُونِ التَّقُونِ (١)
 ٨ ـ والْيُسْرُ كَالْعُسْرِ والْغِنَى كَالْفَقْرِ والْحَيُّ لِلْمَنُون (٢)

هؤلاءِ كلَّهم أممٌ (٣) قديمةً من العرب العاربة هَلَكُوا على وجه الدَّهر، فضرَبَ بهم المثلَ. أي أنَّ المرءَ سائرٌ إلى ما صاروا إليه فينبغي أن نُبادرَ تـلك الحالَ بالتنعُم والتَّشفُي من لـذيذ العيش. وأراد «بذِي جُـدون» ذا جدَنٍ، ويُروى «غَذِيَّ بَهْم وذَا جُدُونِ» (وَغَذِيَّ بَهْم مَ وَأَلَا بعينه، وأصلُ الْغَذِيِّ الصَغيرُ من الْبَهْم (٤).

«والتَّقُونُ» جمع تِقْنِ وهو رجـلٌ من عادٍ وفيه قيلَ<sup>(٥)</sup>: أَرْمَى من ابْنِ تِقَنٍ. كأنه أرادَهُ ومَنْ انتهى إليه من أصـله فجَمَعَ، ويسروى «والْقُيُونُ»<sup>(١)</sup>.

وقوله «والْيُسْرُ كالْعُسْرِ» أي كلاهما إلى انقطاع. وقوله «والحيُّ للْمَنُونِ» أي صائرٌ إلى الموت. «والمنونُ» المنيَّةُ وهو أيضاً الدهر.

ه ٥٥ - وقال جَمِيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَعْمَرِ الْعُذْرِيِّ: (طويل) (\*) .

١ ـ فَلَيْتَ رِجَالًا فيكِ قد نَذَرُوا دَمِي وَهَمُّوا بَقَتْلِي يَا بُثَيْنُ لَقُونِي

<sup>(</sup>١) ت: أهمك طمساً وبَعْدَهُ غَذِيّ بهم. وسيشير إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) ت: والعُسر كاليسر. ط: والغِنِّي كَالْعُدْم .

<sup>(</sup>٣) ط: أمة.

<sup>(</sup>٤) جمع بَهْمَةٍ وهي أولاد الضأن والسّخال.

<sup>(</sup>٥) ط: أَن تَقَنُّ. والَّمثل موجودٌ في الدَّرة الفاخرة في الأمثال السائرة ١/٢١١، فصل المقال ٤٩٨.

<sup>(</sup>٦) ط: والفنون.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٢ و، م: الحماسية ١٠٧، ت: ٣٠٧/١: ١ - ٤، ديوانه ٢١٠. وأوردها الأعلم في غير بابها، وترجمة الشاعر في ص ٢٥٢.

٢ - إِذَا مَا رَأُونِي طَالِعاً مِنْ ثَنِيَّةٍ يقُولُونَ: مَنْ هَذا؟ وقد عَرفُونِي
 يقال «نذَرْت» النَّذْرَ أَنْذِرُه وأَنْذُره إِذَا أُوجَبْتَهُ علَى نفسك، يقول إِذَا خَلُوا نَذَرُوا
 دَمِي (٢٨ ظ) فإذا لَقُوني نزعُوا عن ذلك جُبْناً عنى وعجْزاً عن القيام بديتي (١٠).

«والنَّنيَّةُ» الطريقُ في الجبل. وقوله «يقُولون منْ هَذا» أي لبُغْضهم يتعامَوْن عن مَعْرِفَتِي وهم أُعرفُ النَّاس بي .

٣ ـ يَقُولُونَ لِي أَهْلًا وسَهْلًا ومَرْحباً وَلَوْ ظَفِرُوا بِي سَاعَةً قَتَلُونِ
 ٤ ـ فكيف ولا تُوفِي دِمَاؤُهُمُ دَمِي وَلا مَالُهُمْ ذُو كَثْرَةٍ فَيَدُونِ (٢)
 يقولُ يُظْهِرُونَ لِي التودُّدَ ضَعْفاً عن مُقاومتي ولو قَدَرُوا عليَّ لقتَلُوني .

وقوله «فكَيْفَ» أي كيف يَقْتُلُوني وهم غيرُ أَكفاءٍ لا يُرضى دمَّ منهم بـدمي ولا تَبْلُغ أموالُهم مقدارَ دِيتي، ويسروى «ذُو نَدْهَةٍ» والنَّدْهَةُ المالُ الصامتُ، وأراد به ههناالكثرةَ، لأن أكثرَ المال وأفضلَه الذَّهبُ والفِضَّة.

٥ ـ تَجَنَّى عَلَيَّ الذَّنْبَ أَهْلِي وأَهْلُها ولَوْ عَرَفُوا وَجْدِي بِهَا عَذَرُونِ ٢ ـ كَا اللَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُ الْوُدَّ عِنْدَهُ ومَنْ حَبْلُهُ إِنْ مُدَّ غَيْرُ مَتِينَ ٧ ـ ومَنْ هُو ذُو لَوْنَيْنِ لَيْسَ بِدَائِمٍ عَلَى خُلُقٍ خَوَّانُ كُلِّ أَمِين «الوجدُ» الحُزن.

وأراد «بالْحَبْل » سبب المودّة. «والمَتِينُ» القويُّ.

وقوله «ذُو لَوْنَيْنِ» أي يصلُ مرَّةً ويقْطَعُ أُخـرى ولا يثْبُتُ على حال ٍ.

٥٦٦ ـ وقال قَيْسُ بنُ زُهَيْرِ: (وافر)(\*).

١ ـ شَفَيْتُ النَّفْسَ مِنْ حَمَلِ بِنِ بَدْرٍ وسَيْفِي مِنْ حُذَيْفَةَ قَدْ شَفانِ
 ٢ ـ فإنْ أَكُ قَدْ بَرَدْتُ بِهِمْ عَلِيلِي فَلَمْ أَقْطَعْ بِهِمْ إلا بَنَانِي

<sup>(</sup>١) ط: بدلي. وَنَزَعوا نَكَلُوا ونَكَصُوا واقلعوا.

<sup>(</sup>٢) ت: ذو تُنْدُمَهِ. وَسيُشِير إليها في الشرح. ووداه يَدِيـه ديـةً إذا دفع ديتـه لأوليائـه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢ ظ، م: الحماسية ٤٤، ت: ١٩٨/١ وذكرت بها في باب الحماسة: وترجمة قيس في ص ٣٤١.

«حَمَلٌ وحُذَيْفَةُ» ابنا بدْرٍ من فزارة بنِ ذُبيان، وقيسُ / بنُ زُهير / من عبس، فَهُمْ بنُو عَمَّ ، لأنَّ عبساً أخو ذبيان فلذلك جعل قتلَه لهما كالقطع لبنانه. «والعَلِيلُ» شِدَّة الظُّمْءِ(أَ)، ضَرَبهُ مثلًا لما يَجِدُ من الغيظ والحِقْد.

٧٥٧ ـ وقالَ آخرُ: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

١ - وإنَّ لأنسى عِنْدَ كُلِّ حَفِيظَةٍ إِذَا قِيلَ مَوْلاَكَ احْتِمَالَ الضَّغَائِنِ
 ٢ - وَإِنْ كَانَ مَوْلَى لَيْسَ فِيهَا يَنُوبُني مِنَ الأَمْرِ بِالْكَافِي وَلا بِالْلَعَاوِن

«الْمَوْلَى» ابنُ العمَّ. يقولُ اضطغَنْتُ (٢) على مولاي لسوء معاملته فإذا أصابتُهُ نَكْبَةً لِم أَحتَمِلُ ذلك الضَّغن ونزعتُ عنه ونصرتُه. وإنْ كان مُضْطَغِناً علي خاذلاً لي (٣). وقوله وإذَا قِيلَ (٢٩ و) مَوْلاَكَ، أي هو مولاك فانصُرْه، وعَلَيْكَ مَولاَك، فأضمَرَ هذَا لِعِلْم المخاطَب.

٤٥٨ ـ وقالَ الْعَلَاءُ بن قَرَظَةَ ((حالُ الفرزدقِ، وأُمَّ الفرزدق بنتُ قَرظةَ)) الْكَلْبِيَّةُ
 أختُ العلاءِ، وكان العلاءُ شاعراً، وكان الفرزدقُ يقولُ: أتانِي الشَّعرُ من قِبَل خالى، وللعَلاءِ يقولُ جرير:

إِنَّ الفرزدَقَ إِذْ يَلُوذُ بِخالِهِ مِثْلُ الذَّلِيلِ يَعُوذُ تَحْتَ الْقَرْمَلِ (٤) وَكَانَ الفرزدقُ يقولُ خالي الذِي يقولُ، ويُنشِدُ البيتين: (وافر)(٩٠٠).

١ - إذا مَا الدَّهْرُ جَرَّ على أَناسِ كَلاكِلَهُ أَناخَ بِآخْرِينَا(٥)
 ٢ - فَقُلْ للشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُواً سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينا

<sup>(</sup>١) ط: العطش.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ ظ، م: الحماسية ٤٢٨، ت: ١٦٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ط: اصطنعت على مولاي لسرء.

<sup>(</sup>٣) ط: عادلًا.

<sup>(</sup>٤) ديوانه نقلا عن كتاب النقائض: كان الفرزدق إذ يعوذ...

والتعريف بجرير وقع في ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) م: حوادِثهُ...

«الكَلْكَلُ» مُعْظمُ الصَّدر. يقول إذا أَنْحى الزَّمانُ بنكباته على قوم فلا ينبغي أن يُشْمَتَ بهم، لأنه ينتقلُ بخطوبه من قوم إلى قوم، فيصيرُ الشَّامتُ إلى حال من شَمَتَ به.

٤٥٩ ـ وقالَ آخرُ، ويُقالُ هِي لَمُؤَرِّج السُّدُوسِيِّ: (بسيط) (\*).

١ - رُوِّعْتُ بِالْبَيْنِ حتَّى مَا أُرَاعُ بِهِ وَبِالمَصَائِبِ فِي أَهْلِي وإخواني (١)
 ٢ - لَمْ يَتْرُكِ الدَّهْرُ لِي عِلْقاً أَضِنَّ بهِ إلا اصْطَفَاهُ بِنَأْيٍ أَوْ بِهِجْرَان

«التَّرْويعُ» الإفزاعُ. «والبَيْنُ» الفِراقُ، أي اعتَدْتُ فراقَ الأَحبَة حتّى لا أَباليه، ويُروى «بَسَأْتُ بالْبَيْنِ» (٢) ومعناه أنِسْتُ، وعلى هذه الرواية يصحُ معنى الشَّعر لمؤرِّج (٣)، لقول ابن الرومي:

# كَمَا قَالَ قَبْلِي في الْبُسُوءِ مُؤَرِّجُ

«والعِلْقُ» ما تعلَّق به الإنسانُ من نفيس المال. ومعنى «اصْطَفاهُ» اختصَّهُ لنفسه واستأثَرَ به. ويقال ضَنِنْتُ به أَضَنَّ وضَنَنْتُ به أَضِنَّ، والأول افصغُ .

٤٦٠ ـ وقالَ إبراهِيم بنُ الْعَبَّاسِ الصُّولِيِّ: (بسيط) (\*\*).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٨ و، م: الحماسية ٧٨، ت: ٢٦٥/١: آخر. وفي شرح ت عن المعرِّيّ أَنَّها تُروى لمؤرِّج، وقد أخرجها الأعلم عن باب الحماسة.

<sup>(</sup>١) م، ت: أَرَاعُ لَهُ. جـ: وجِيرانِي.

<sup>(</sup>٢) ط: بسميت بالسين.

<sup>(</sup>٣) نفسه: لمروج، والبيت في ديوان ابن الرومي ٢ /٤٩٣ وصدره:

فأَصْبَحْتُ لَاهُمْ أَبْسَوُونِي بِذِكرِه. وهو من جيميّة مشهورة رثى بها يحيى بن عمر العلويّ المقتول سنة ٢٥٠ هـ. وترجمة مؤرج مرت في ص ٢٩٦. وابن الرَّومي هو أبو الحسن على بن العباس بن جورجس شاعرٌ عباسيٌ مشهورٌ، كثير الشعر جيد الوصف، كان يؤمن بالفأل ويتشاءم، وكان يسملح الرؤساء ويهجوهم، فتحامته الناسُ وكسد. ولد في بغداد وبها توفي في سنة ٢٨٣ هـ. معجم الشعراء ١٤٥، تاريخ بغداد ٢٣/١٢.

<sup>(</sup> الحماسية ۱۸۰ ت: الحماسية ۱۸۰ ت: ۲۱۹/۱، ديوانه الطرائف الأديبة ۱۵۱، وهي مما أخرجه الأحلم عن باب الحماسة أيضاً. وإبراهيمُ أبو إسحاق الصوليّ كاتبٌ بليغ وشاعر رقيق ولد سنة ۱۷۱ هـ وتولَّى جملة مناصب هامة للعباسيين، وحبَّر لهم عدداً من الرسائل الممتعة، وقال أبو تمام عنه مرة: لولا أنَّ همته سمت به إلى خدمة السلاطين لما ترك لشاعر خيراً. وقريب من هذا قال عنه دعبلُ الشاعر، وكان إبراهيم من صنائع ذي الرئاستين الفضل بن سهل، وإليه أهدى الجاحظُ كتابه الزرع والنَّخل، ولأبي تمام فيه مدائع، وهو الذي =

١ - لا يَمْنَعَنَّكَ خَفْضَ الْعَيْشِ فِي دَعَةٍ نِزاعُ نَفْسٍ إِلَى أَهْلِ وَأَوْطَان
 ٢ - تَلْقَى بَكُلِّ بِلادٍ إِنْ حَلَلْتَ بِهَا أَهْلًا بأَهْلٍ وَجِيرَاناً بِجِيرَان

يقولُ إِنْ كنت في دار غربةٍ فلا يُوحِشَنَّكَ ذلك ولا يمنَعَنَّكَ النزاعُ إلى الوطن والأهل عن الاستمتاع بلذيذِ العيش، فالأرضُ واحدةٌ والناسُ جنسٌ واحدٌ، وأرض غيرك كأرضك، ومن جاورْتَه في غُربتك كمن جَاورْتَه بـدارِك.

سعى إلى توليته بريد الموصل. وتوفّي سنة ٢٤٣ هـ، وقد اشتهر بتنقيحه أشعاره وإسقاطه رُذْلُها.
 الأغاني ٢٠/١٠، معجم الأدباء ١٦٤/١، وفيات الأعيان ٤٤/١. وانـظر ما قيـل قبـل في
 الحماسية المنسوبة لدعبل ص ٦١٣.



#### قافية الضاد

٤٦٦ ـ قال الخَطَّابُ بِنُ الْمُعَلِّى: (سريع)(\*).

١ - أُنْزَلَنِي الدَّهْرُ عَلَى حُكْمِهِ منْ شَاهِتٍ عال إِلَى خَفْض (١)
 ٢ - (٢٩ ظ) وغَالَنِي الدَّهْرُ بَوَفْرِ الْغِنَى فليْسَ لِي مَالٌ سِوَى عِرْضي

«الشَّاهِقُ» أعلى الجبل. «والْخَفْضُ» أَسفلُ الجبل، أي حَطَّني الدهرُ من حال ٍ رفيعة إلى حال ٍ وضيعةٍ، وضرب هذا مثلًا.

ومعنى «غالَنِي» أَهْلَكَنِي وأصابني. «والوَفْرُ» كثرةُ المال. أي أصابني الدَّهْرُ بمالي ولم يُبْقِ لي شيئاً إلا عِرضي أصونُه عن إبداءِ الفاقة والتدنُّس ِ بالمسألة.

٣ ـ أَبْكَانِيَ الدَّهْرُ وِيَا رُبُّهَا أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بِمَا يُرْضِي ٤ ـ أَبْكَانِيَ الدَّهْرُ بِمَا يُرْضِي ٤ ـ لَوْلاَ بُنيَّاتُ كَزُغْبِ الْقَطا جُمِعْنَ مِنْ بَعْضِي إِلَى بَعْضِي (٢) ٥ ـ لَكَانَ لِي مُضْطَرَبُ واسِعٌ فِي الأَرْضِ ذَاتِ الطُّولِ والْعَرْض (٣)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٥ و، م: الحماسية ٨٦ ما عـدا الأخير. ت: ٢٧٥/١ حِطّان.. وساق عن المعرّيّ وجـه اشتقاقه، وقد أخرجها الأعـلم عن بـاب الحماسة، وفي هـا.س زيادة: الطّاثي.

<sup>(</sup>۱) م، ت: شامِخ.

<sup>(</sup>٢) جـ، م، ت: رُدِدْنُ من بعض إلى بَعْضٍ.

<sup>(</sup>٣) هــا س: مُنتَفَذُّ واسعٌ.

يقول صيَّرني الدَّهرُ إلى الحاجة والفقر فأبكاني، ولقد كان أغناني قبلُ فأضْحكني. والمعنى أنَّ الدهر لا يدوم على حال، وأراد «ويا» «قَوْمٌ» «رُبَّما»، فحذَفَ المنادى لعلم السامع.

وشبّه بنياتِه بزُغب القطا، وهي فِراخُها الصغار، في الضّعف والحاجة إلى التَّقُويتِ<sup>(۱)</sup> والحِفظ. وقوله «جُمِعْنَ من بَعْضِي إلى بَعْضِي» أي جُمِعْنَ منّي إليّ، لأنّهنّ قِطعٌ<sup>(۲)</sup> منه، أي يلزَمُنِي الكونُ معهنّ والتألفُ بهِنّ، ويروى «جَمَعْنَ مِنْ بَعْضِي إلى بَعْضِي» أي جَمَعْنَ بَعْضِي، وذلك البعضُ هو إليّ بعض الذي هو نفْسِي، «ومِنْ» زائدةً.

ووالمُضْطرَب، المجالُ في الأرض والتصرُّف فيها لطلَب الرَّزق.

٦ - وإنَّ مَا أُولاَدُنَا بَالْمُنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الأَرْضِ
 ٧ - إِنَّ هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْضِهِمْ تَمْتَنِعُ الْعَيْنُ مِنَ الْغُمْضِ (٣)
 يقول أولادُنا قطعةً منّا فكيف نُفارقهم وهُمْ بعضُنا.

وقوله «تَمْتَنِعُ الْعَيْنُ من الغُمْضِ» أي لا تنام تَهمُّماً بهم وإشفاقاً عليهم، وإن عَرُوا من اللَّباس فآذَتُهُم الربحُ فنحـن نُقِيمُ عليهم، حِفظاً لهـم وسعياً فيما يستُرهـم.

٤٦٢ - وقالَ الْحَكُمُ بنُ عَبْدَلِ الأسدِيِّ: (طويل)(4).

١ - وإني لأَسْتَغْنِي فَهَا أَبْطَلُ الْغِنَى وأُعْرِضُ مَيْسُورِي لِمَنْ يَبْتَغِي عَرْضِي
 ٢ - وأُعْسِرُ أُحْياناً فَتَشْتَدُّ عُسْرَتِي فَأَدْرِكُ مَيْسُورَ الْغِنَى ومَعِي عِرْضى

«البَطَرُ» الأَشَرُ<sup>(٤)</sup>. يقول إذا استغنيتُ لمَ أَشَرْ، لعلمي أن الغنى لا يدوم، ومن تعرَّض لمعروفي (٣٠ و) لم أُحْرِمُه لأنَّ الأحوالَ تتعاقب، فربَّما احتجْتُ إلى من احتاج إليَّ. «والميْسُور» الغِنَى واليُسْرُ. «والعَرْضُ» هنا ما يعرضه الإنسان من

ا المرفع (هميراً) المسترسطون المعيران عرب عواله إيلاد

<sup>(</sup>١) أي تقديم القوت وما يحتاج إليه من الطعام.

<sup>(</sup>٢) ط: بضعً.

<sup>(</sup>٣) ت: لامتنعت عَيْني. ط: يمتنع. (٤) مرَّ شرحه في ص ٦٧٧ ها٣.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩و، م: الحماسية ٢٦٦: ١ ـ ٦. ت: ١٥٩/٣ بعض بني أسد. وستأتي ترجمة الحكم في ص ٨٨٦.

المعروف والعطاء، ويروى «عَلَى مُبْتَغِي قَرْضِي»(١) والقَرْضُ ما يُعطيه الإنسان ليكافأً عليه بِشُكْرِ وغيره.

«والإعْسارُ» الفقر وشدَّةُ الحال. وقوله «ومَعِي عِرْضِي» أي أَعْتَمِدُ في طلب الغنى حتى أنالَه دون مسألَةٍ تُدَنِّس عِرضي وتَذْهَبُ بكرمي.

٣ ـ وَمَا نَالَهَا حتَّى تَجَلَّتُ وأَسْفَرَتْ أَخُو ثِقَةٍ فيهَا بقَرْضٍ ولا فَرْضِ ٤ ـ وَمَا نَالَهَا حتَّى تَجَلَّتُ وَالْغَرْض (٢) ٤ ـ ولَكِنَّهُ سَيْبُ الإِلهِ ورِحْلَتِي وشَدِّي حَيازِيمَ المطِيَّةِ وَالْغَرْض (٢)

يقول لم ينلْ تلك العُسرة التي أصابتني أَخُو ثِقةٍ يوثَق به فيها ويُدْعى لدَفعها، ولكنِّي اعتملتُ حتى جلَّيْتُها وأَذْهَبْتُها. «والفَرْضُ» هنا العطاءُ الواجب، أي لم أَسلْ ذا رَحِم يَجِبُ عليه مواساتِي ولا بعيدَ النَّسبِ منِّي يُعطيني قَرْضاً لأكافِئه.

«والسَّيْبُ» العطاء. «والْحَيازِيمُ» جمع حَيْزُوم وهو الصَّدْرُ، وجمَعه بما حوله، ومنه اشتقاق الحِزام لأنه (٣) يُجْعَلُ عليه. كما يقال لما يُجْعَلُ على الصدر صِدارٌ. «والغَرْضُ» والغَرْضَةُ الحِزامُ (٤).

٥ - وأَسْتَنقِذُ الْمُولَى مِنَ الأَمْرِ بَعْدَمَا يَزِلُ كَمَا زَلَّ الْبَعِيرُ عَنِ الدَّحْضِ مَ اللَّهُ مَالِي وَوُدِّي ونُصْرَتِي وَإِنْ كَانَ عَنِيَّ الضُّلُوع عَلَى بُغْضِي ٧ - ويَغْمُرُه سَيْبِي، وَلَوْ شِئْتُ نَالَهُ قُوارِعُ تَبْرِي الْعَظْمَ مِنْ كَلِم مَضَ

«الدَّحْضُ» الزَّلَقُ، وأراد به الموضعَ الذي يُزَلُّ فيه أي يُزْلَق. أي أَنصُرُ ابن عمِّي إذا نُكِبَ، وضَرَبَ هذا مثلًا.

ومعنى «أمنحُه» أُعِيرُه وأُعطيه، وأصلُ المَنيحَة والمِنْحَة الناقةُ والشاةُ يُعطيها الرجلُ جارَه في الشِّدة ليستمتع بها «حتى يسْتَغْنِيَ» فيردَّها، ثم شاعت حتى استُعملت في العطية لا تُسْتَرْجَعُ. «والمَحْنِيُّ» المعطوف، وفِعْلُه حَنَوْت وحَنَيْت.

<sup>(</sup>١) س: عـلى من يبتغي.

<sup>(</sup>٢) ها. س: وَجِرْفَتِي. وهِّي رواية القالي في أماليه ٢/ ٢٩٠. م، ت: المطيَّة بِالغَرْضِ.

<sup>(</sup>٣) ط: لوقوعه عليه.

<sup>(</sup>٤) جـ: والغَرْضُ حزامُ الرَّجلِ.

ومعنى «يغْمُرُهُ» يشمُّلُه ويُحيط به. «والقَوارِعُ» الشدائد تَقْرَعُ الكبدَ والقلب حُزناً. «والْمَضُّ» المُحْرق، يريد الهجاء، وفعلُه مضَّ وأَمضَّ.

٨ - وَلَسْتُ بِذِي وَجْهَيْنِ فِيمَنْ عَرِفْتُهُ وَلَا الْبُحْلُ فِاعْلَمْ مِن سَمَائِي وَلَا أَرْضِي
 ٩ - وأَقْضِي عَلَى نَفْسِي إِذَا الْحَقُّ نَابِنِي وَفِي النَّاسِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْه وَلاَ يَقْضِي (١)

(٣٠ ظ) يقولُ لا أتغيَّر على من عَرَفْتُه ولا أَبْخَلُ بمالي على من سألني. وقـوله «مِنْ سَمائِي ولاَ أَرْضِي» أي ليس البخلُ منِّي في شيءٍ، وضربَ السَّماء والأرض مثلًا لعامة أحـواله وجُمْلَتِها.

١٠ - لَإِكْرِمَ نَفْسِي أَنْ أَرَى مُتَخَشِّعاً لِذِي مِنَّةٍ يُعْطِي الْقَلِيلَ عَلَى النَّحْض (٢)
 ١١ - قَدَ آمْضَيْتُ هَذَا فِي وَصِيَّةٍ عَبْدَل مِ وَمِثْلُ الذِي أَوْصَى بِه وَالَّذِي أَمْضِي

يقول التزمتُ من الأحلاق المحمُودةِ ما التزمْتُ إكراماً لنفسي عن الخضوع الذي هو صنيعةً يصْنَعها إليَّ، ومِنَّةً يَمُنَها عليَّ، مع قِلَتها وصعوبة تناولها. «والنَّحْضُ» الإلحافُ في المسألة. وأصلُه تجريدُ العظْم من اللَّحم، يقال نحضْت العظْم نَحْضاً إذا عَرَقْت ما عليه، ويقال للَّحم أيضاً نَحْضُ.

«وعبدَلُ» اسم والدِهِ، أي قد أوصاني أبي بمكارم الأخلاق فلا أتعَدَّى وَصيَتَهُ.

١٢ - أَكُفُّ الْأَذى عَنْ أَسْرَتِي وَأَذُودُهْ عَلَى أَنَّنِي أُجْرِي الْلَقَارِضَ بِالْقَرْضِ الْكُلُولُ اللَّهِ الْقَرْضِ الْمُدَالُ اللَّهُ اللَّ

«أُسْرَةُ» الرَّجُلِ قرابتُه. يقول إذا آذتني عشيرتي احتملْتُ وصبَرْت، عملى أُنِّي أُولِي على أَنِّي على أَنِّي على على على أَلَّي على أَلَّانِي على على على أَلَانَي على أَلَانَي على أَلَانَي بالأذى والشرِّ، عملى أَنِي أُجازِيها بالإحسان والخير.

ويقال «كَدِرَ» الشيءُ يكْدَر وكَدُرَ يَكْدُر، والأول (٣) أَفصح. «والْمَحْضُ»

<sup>(</sup>١) جـ: إذا الأمرُ نابَنِي.

<sup>(</sup>٢) ط: لدَّمته.

 <sup>(</sup>٣) في التـاج (كـدر) عن الصاغاني أنـه بفتح الدال أيـضاً، وكـذلك اعتبره الفيروزآبـادي في قـاموسه.

الخالص من كلَّ شيءٍ. أي أتسَهَّلُ للصديق//وأتيسَّر عليه//إذا تغيَّر غيْرِي(١)من أهل الفُتُوَّةِ وتنكَّرَ.

١٤ - وأُمْضِي هُمُومِي بالزِّماعِ لوَجْهِهَا إِذَا مَا الْهُمُومُ لَمْ يَكَدْ بَعْضُها يَمْضِي
 ١٥ - وَإِنِّ لسَهْلٌ، مَا تُغَيِّرُ شِيمَتي صررُوفُ لَيَالِي الدَّهْرِ بِالْفَتْلِ وَالنَّقْض

وقوله «وإنّي لسَهْلٌ» أي مُتَيَسِّرٌ على الـصديق متأتِّر (٢) له لا أتغيَّر عليه ولا أمتنع ممّا يهـواه إذا تغيَّرتِ الأخـلاقُ ودخـلها النَّقضُ بعدَ الإبـرام. «والشَّيمَةُ» الطبيعـة.

<sup>(</sup>١) ط: غيره.

<sup>(</sup>٢) ط: متأب.

#### قافية العين

٤٦٣ ـ قال مِسْكِينُ الدَّارِمِيّ: (طويل)(\*).

١- وَفِتْيَانِ صِدْقٍ لَسْتُ أُطْلِعُ بَعْضَهُمْ

عَلَى سِرً بَعْضِ غَيْرَ أَنِّي جِمَاعُها<sup>(١</sup> ٢ ـ (٣١ و) لكُلُّ امرىء شِعْبُ مِنَ الْقَلْبِ فَارِغُ

وَمَـوْضِعُ نَجْـوَى لَا يُـرامُ اطَّـلاَعُها الْمُعَالِينَ شَتَّى فِي الْبِلَادِ وسِرُّهُمْ إِلَى صَخْرَةٍ أَعْيا الرِّجَالَ انْصِدَاعُها

«الصَّدْقُ» هنا الخيرُ والصَّلاحُ. «والْجِماعُ» والْجَمْعُ سواءً، وأراد غيرَ أنِّي مَوْضِعُ جِماعِها، فحذَف لعلم السامع.

«والشَّعْبُ» مَسيلٌ في الجبل وناحيةٌ منه، وكثيراً ما ينزلون بالشَّعاب لِكِنَّها(٢) وخِصْبها، فلذلك جعلَ الشَّعْبَ مثلًا للمنزل. يقول لكلَّ واحدٍ من إخوتي منزلٌ من



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٥ ظ، م: الحماسية ٣٩٩، ت: ١٢٦/٣. والدارميّ هو ربيعة بن عامر بن أنيف، ولُقّب مسكيناً لشعر قاله، وكان شاعراً أموياً شجاعاً من أهل العراق، وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاةً فدخل بينهما بعض الوجهاء فتكافّا. توفي عام ٨٩ هـ. الشعراء ٥٥١، السمط ١٨٦، معجم الأدباء ٢٠٤/٤، الخزانة ٣٩/٣.

<sup>(</sup>١) م ت: لَستُ مُطْلِعَ.

<sup>(</sup>٢) أي لخفائها وتحصُّنها. س: مسيلٌ من الجبل.

قَلْبِي أَحْفَظُ (١) فيه سِرَّه ولا أُطْلِعُ عليه صاحبه. «والنَّجْوى» السَّرُّ. وقوله «لا يُرام اطَّلاعُها» أي لا يُستطاعُ الإشرافُ عليها والاطلاعُ على خفيِّها.

وقوله «وسرُّهُمُ إِلَى صَخْرَةٍ» أي سرُّهُمْ مجمُوعٌ في حِفْظِي وكِتْماني (٢) إلى مثـل صخرةٍ لا تنْصدِعُ لصلابتها فيُطَّلَعُ على ما في باطنها.

٤٦٤ - وقال المُتَوَكِّلُ اللَّيْتِي من بني لَيْثِ بنِ بكر بنِ كِنانةَ: (منسرح)(\*).

١ - إِنِّي إِذَا مَا الْخَلِيلُ أَحْدَثَ لِي صَرَّماً وَملَ الصَّفَاءَ أَوْ قَطَعَا
 ٢ - لَا أَحْتَسى مَاءَهُ عَلَى رَنَقِ ولا يَراني لِبَيْنِهِ جَزِعا(٢)

«الرَّنَقُ» الْكَدَرُ، أي إِذا كَدَّرَ ماءَ وُدَّه بِغِشٌ ونحوهِ لم أَصْبِر على ذلك وأكرمْتُ نفسي عنه ولم أَجْزَع لفِراقِه.

٣ ـ أَهْجُرُه ثم تَنْقَضِي غُبَّرُ الْهِ جُرانِ عَنَّا وَلَمْ أَقُلْ قَـذَعـا(٤)
 ٤ ـ إحْذَرْ وِصَالَ اللَّئِيمِ ، إِنَّ لَهُ عَضْهاً إِذَا حَبْلُ وَصْلِهِ انْقَطَعَا

«الغُبَّرُ» البقايا، واحدتُها غُبْرَةً، ويقال في معناها الغُبْرُ، وجمعها أَغْبَار، والْغُبَّرة بتشديد الباء وجمعُها غُبَّرٌ وغُبَّراتً. أي أَقْطَعهُ وأُحْسِنُ في القطيعة وأُجْمِلُ فلا أقول إلاَّ خيراً. «والْقَذْعُ» الفُحْش والقبيحُ من الكلام.

«والْعَضْهُ» الأذى بالبُهتان، يقال عَضَهْت الرجلَ عَضْهاً إِذا بَهَتَه، والعضيهةُ الإِفك والْبُهْتانُ، واَشتقاقُها من العِضَاهِ وهو شجرٌ ذو شَوْكِ، كأنه إِذا بَهَتَه فآذاهُ رماهُ بالشَّوْكِ.

<sup>(</sup>١) ط: اجعل.

<sup>(</sup>٢) ط: وكتماني مضمن إلى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨١ و، م: الحماسية ٤٤٢، ت: ١٧٦/٣، شعره ٢٦٠. والمتوكل شاعرٌ من أهل الكوفة يكنى أبا جَهمة، كان في عصر معاوية وابنه يزيد، ومدحهما ببعض أشعاره، وقد اجتمع بالأخطل في بعض مجالس الممدوحين وأُعجِب بشعره وقَدّمه. طبقات الفحول ٦٨١، الأغاني ١٥٩/١٢، معجم الشعراء ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) ط: أهينه جزعاً.

<sup>(</sup>٤) جـ: الهجران عنّا ولم نَقُلْ.

٤٦٥ ـ وقالَ آخرُ: (طويـل)<sup>(\*)</sup>.

١ - أَلا قَالَتِ الْعَصْمَاءُ يَوْمَ لَقِيتُهَا كَبِرْتَ وَلَمْ تَجْزَعْ مِنَ الشَّيْبِ عَجْزَعا(١)
 ٢ - رَأَتْ ذَا عَصاً يَمْشِي عَلَيْها وَشَيْبَةً تَقَنَّعَ مِنْهَا رَأْسُهُ مَا تَقَنَّعَا

«الْعَصْماءُ» امرأةٌ، والعُصْمَةُ بياضٌ في المَعاصِم من يَدَي ِ الوَعْل. ويروى «يوم لَقيتُها أراكَ حَدِيثاً (٣١ ظ) نَاعِمَ الْبَال أَفْرَعا». «والأَفْرَعُ» التامُ الشَّعر، وهو ضدَّ الأصلع، وإنَّما يكون الْفَرَعُ (٢) مع الشَّبابِ والصَّلَعُ مع الكِبَرِ.

وقوله «تَقَنَّعَ منها مَا تَقَنَّعَا» إيهامٌ للمبالغةِ في وصْفِ الشَّيبِ بالشَّناعة كما قال اللهُ جلَّ وعنَّ : (٣) ﴿ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمُّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ .

٣ - فقُلْتُ لَما لَا تُنْكِرِينِي، فَقَلَّمَا يَسودُ الْفَتَى، حَتَى يَشِيبَ ويَصْلَعا
 ٤ - ولَلْقَارِحُ الْيَعْبُوبُ خَيْرٌ عُلاَلَةً مِنَ الْجَذَعِ المَزْجَى وأَبْعَدُ مَنْزَعا(٤)

يقول أَنْكَرَتْهُ، لانتقاله عنِ الشبابِ إلى الكِبَرِ، فأَعْلَمَها أَنَّ الحِلْم والتَّجْرِبة والأسبابَ الداعية إلى السُّؤدد مع الشيبِ(٥) والْكِبَرِ، فضربَ لذلك مثلاً من الفرسِ القارحِ (٦) والْجَذَعِ ، لقوة القارِحِ وصبْرِه، وضعْفِ الْجَذَعِ وخَوَرِه(٧).

«واليَعْبُوبُ» من الخيل السريع، واشتقاقُه من العبُّ، كأنه يعُبُّ الأرض في جَرْيِه عَبًا، كما يقال لَهُ لَهْمٌ ولُهْمُوم كأنه يلتهمُ الأرض أي يبْتَلِعُها. «والعُلاَلَةُ» الجرْيُ بَعْدَ الجرْي وهو من العَللِ في الشَّرْبِ. «والْمُزْجَى» الضعيف الذي يُدفع برفْقٍ لضَعْفِه. «والْمُزْعُ» الضعيف الذي يُدفع برفْقٍ لضَعْفِه. «والْمَنْزُعُ» الغايةُ التي يَنْزِعُ إليها الرامي بسَهْمِه.

المسترفع (هم تمليل)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢١ ظ، م: الحماسية ١٠٥، ت: ٣٠٤/١ ما عدا ٢، وقد أحرجها الأعلم من باب الحماسة.

<sup>(</sup>١) عجزه في جم ت: أراك حديثاً.. وسيشير إليه.

<sup>(</sup>٢) ط: الفزع.

 <sup>(</sup>٣) سورة طه : ٧٨.
 (٤) م: المُرْخَى. ط: الجزع.

 <sup>(</sup>٥) أي تكون أو تتحقّق مع الشيب.

<sup>(</sup>٦) الفرس القارح الداخل في الخامسة من سنه. والجذّعُ دون ذلك، ويكون قبل النُّني، وهو أول ما يستطاع ركوبُه، وقال أبن الأعرابي: إنه المستوفي سنتين الداخل في الثالثة. التاج (جذع ـ قرح).

ر (۷) س: وحذره.

٤٦٦ ـ وقالَ شُتَيْمُ الْبَاهِليّ: (طويــل)<sup>(\*)</sup>.

١ - إِنَّ الْعُقُولُ فاعْلَمَنَّ أَسِنَّةً حِدَادُ النَّواحِي أَرْهَفَتْها الْوَقائِعُ (١)
 ٢ - وَإِنَّ امْرأَ فِي النَّاسِ يُعْطِي ظُلَامَةً ويَمْنَع نِصْفَ الْحَقِّ مِنْه لَرَاضِع

يقول بالْعَقْلِ والرَّأْي تَمْضِي الأشياءُ، وتَنْفُذُ، فهي في ذلك كالأسِنَّةِ الماضيةِ تَخْرُقُ ما اعتُمِدِ بها. ومعنى «أَرْهَفَتْها» رقَّقَتها وحدَّدَتْها. «والوَقائعُ» ما تُوقَّعُ به أي تُحَدُّ، يقال وقَّعْتُ الشفرةَ أُوقِّعها إِذا ضَرَبْتها بين حَجَرَين لترِقَّ، والمِيقَعَةُ اسم ما يوقَّع به وكذلك الوقِيعَةُ.

ووالظَّلامَةُ عا يؤخذ من الإنسان ظُلماً. ووالنَّصْفُ الإنصافُ. ووالرَّاضِعُ الأنصافُ. ووالرَّاضِعُ اللَّيْم، وأصلُه أنَّ رجلًا كان يَرْضَعُ الغنم خوفاً من أن يُسْمَع صوتُ الحلْبِ فيُسْتَسْقَى، فضُرب (٢) مثلًا في كلِّ لئيم ، إذا تَوكَّدَ لُؤْمُه. أي من أَعْطَى ما لاَ يَجِبُ عليه ومنَعَ الحقَّ الواجبَ فهو لَثِيمٌ جِدَّاً.

٣ ـ أَفَالْمُوْتَ يَخْشَى أَثْكُلَ اللَّهُ أُمَّهُ أَمْهُ أَمْ الْعَيْشَ يَرْجُو نَفْعَهُ وهُوَ ضَائِعُ (٢) ٤ ـ ويَأْكُلُ مَا لَمْ يَنْدَفِعْ فِي مَرِيِّهِ وَيُسَحُ أَعْلَى بَطْنِه وهُوَ جَائِع (٤)

(٣٢ و) «النُّكُلُ» الفَقْد، أي أهلَكَهُ اللَّهُ. وقوله «وهْوَ ضَائِعُ» أي إِذَا ضيَّعَ مروءَتَهُ فلا نَفْعَ له في العيش ولا لَذَّةَ.

«والْمَرِيُّ» مَجْرى الطّعام في الحَلْق، وهو مَهْمُوزُ وغيرُ مهموز، فَمَنْ هَمَزَهُ جَعَلَه من قولهم أَمْرَأني الطعامُ إِذَا سَاغَ، ومن لم يَهْمِزْه جعله من مَرْي الضَّرْع وهو مسحُه ليَدُرِّ. وقوله «ويمْسَحُ أَعْلَى بَطْنِه وهوَ جَائِعُ» أي يَرْضَى بالخَسْفِ ويُرِي الشَّبَع (٥) وهو جائعٌ ضَعْفاً وانقِياداً، وكنَّى بمَسْح البَطْنِ عنِ الشَّبَع لأنَّ الممتلىء شِبَعاً كثيراً ما يجرُّ يَدَهُ على بطنه فِعلَ المتألِّم بعُضْو من أعضائه. وقوله «مَالَمْ يَنْدَفِعْ في مَريِّه» أي ما لم // يسُعْ له، ويُحتملُ أن يريد أنَّه يُرِي أكلَ ما لَمْ // يَأْكُلُ، ضَعْفاً

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها فِي جَهِ.م.ت. وهي في البيان ١٦٨/١ غير منسوبة مع تأخير الأول.

<sup>(</sup>١) البيان: المواقِعُ. جمع ميقعةٍ، وسيشرحها.

<sup>(</sup>٢) يريد أن يشير هنا إلى المثل الذي يقول: أَلاَّمُ من رَاضِع . انظر جمهرة الأمثال ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) نفسه: أألموت.

<sup>(</sup>٥) ط: ويسروى.

عـن(١) إدراك حقُّه ونَيْلِ حظُّه.

٤٦٧ ـ وقالَ مُوسى بنُ جابِر الْحَنَفِيُّ: (طويـل) (\*).

١ - ذَهَبْتُمْ فُلْذَتُمْ بِالأَمِيرِ وَقُلْتُمُ تَرَكْنا أَحَادِيثاً وَلَحْماً مُوَضَّعَا
 ٢ - فَمَا زَادِنِي إِلاَّ سَنَاءً ورِفْعَةً وما زادَكُمْ في النَّاسِ إِلاَّ تَخَضُّعا

يقول شكوتُم إلى الأمير وادَّعيتم أنِّي أَذْلَلْتُكُم فلم تَكْبِيرْ شكواكُمْ من قلْبِي ولِسانِي، وضَرَبَ اللَّحْمَ الموضَّعَ مثلاً للذَّلُ، كما يقال للذَّليل هو لحمَّ على وَضَم والموضَّعُ الموضوعُ على الأرض أو الوَضَم . ووالأحاديث جمع أُحدُونَةٍ وهو ما يُتَحَدَّث به من خير وشرٍ، وأكثرُ ما يُسْتَعْملُ في الشَّر، وفي التَّنزيل : (٢) ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ ﴾ .

ووالسَّنَاءُ، الشَّرَفُ. ووالتَّخَشُّعُ، الْخُضُوعِ والذُّلُّ.

٣ - فَمَا نَفَرَتْ جِنِّي وَلَا فُلُّ مِبْرَدِي وَلاَ أَصْبَحَتْ طَيْرِي مِنَ الْخَوْفِ وُقَّعْا

ضربَ نفارَ جنَّه مثلًا لذَهابِ شَهامتِه وانكسار حِدَّتِه، ﴿وَالْمِبْرَدَ» مثلًا لِلسَانِه وَحِدَّتِه، والطَّيرَ الوُقَّع مثلًا لاستكانَتِه، لأنَّ الطَّائرَ إذا خاف من جارح كُلُّ<sup>(٣)</sup> بالطَّيران وضُعفَ عنْه فوقَعَ بالأرض.

٤٦٨ ـ وقال مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَرْدِيُّ: (طويل)(\*\*).

١ - لا أَدْفَعُ ابنَ الْعَمِّ يَمْشِي عَلَى شَفى وَإِنْ بَلَغَتْنِي مِنْ أَذَاهُ الْجَنَادِعُ
 ٢ - ولَكِنْ أُواسِيه وأَنْسَى ذُنُوبَهُ لِتَرْجِعَهُ يَوْماً إِلَى الرَّواجِع
 ٣ - وحَسْبُكَ مِنْ ذُلِّ وسُوءِ صَنِيعَةٍ مُنَاوَاةً ذِي الْقُرْبَ وَإِنْ قِيلَ قَاطِع(٤)

<sup>(</sup>١) س ط: على.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ١٢٨، ت: ٣٤٨/١، وهي بهما في باب الحماسة، وترجمة موسى في ص ١١٥. وهذه الحماسية قد سبقت تحت رقم ٣٠٨ ص ٣٩٩، ومن الغريب الآ يُشير الأعلمُ إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: ١٩.

<sup>(</sup>٣) ط: فعل، ولعلَّها بعل مصحَّفة، ومعناها عجز وعَبِي، ومثله كلُّ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٢٧ وظ، م: الحماسية ١٣٧، تَ : ٣٨٠/١ وقد أخرجها الأعلم من باب الحماسة. وبعضها في اللسان (جندع). منسوب لمن ذُكِرَ.

<sup>(</sup>٤) المتن (مصر): مُعاداة ذي القربس.

«الشَّفَى» حَرْفُ الشَّيْءِ كَحَرْف الْجُرْفِ ونحوه. يقولُ إِذَا رأيته على طرف من نكبة تصيبُه لم أُعِنْ عليه، وإِن كان قاطعاً لي مُبايناً لمذَهْبِه آخذاً من عِرْضي. «والْجَنادِعُ» أوائلُ الشَّر، وأصلُها دوابُّ (٣٢ ظ) في جِحَرَةِ الضَّباب تظهر للمُحْتَرش (١) فيقولُ قد ظهَرت جنادعُ الضَّب.

ومعنى «أُواسِيه» أَجْعَلُه أُسْوَةَ نَفْسِي في الحال، ويقال رَجَع الشيءُ ورَجَعْته، وفي التَّنزيل: (٢) ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾.

«والْمُناوَاةُ» (٣) المُعادَاةُ، وهي مهموزةٌ، وأصلُه أن ينُوءَ كلَّ واحدٍ من المتعادين إلَى صاحبه بالعداوة أي ينْهَضُ بها إلَيه. يقول إذا عادَيْت ابن عمَّك وقطَعْته نقَصَ ذلك من عدَدِكَ وصِرْتَ إلى الذّلُ فساءَ صُنْعُكَ.



<sup>(</sup>١) ط: للمحترس. والمحترِشُ صائدُ الضبّ. وفي شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٣٥٣ أنه يروى الخناذع، وهو مثل القناذع بمعنى الكلام القبيح، من خذعته بالسيف إذا ضربته فقطعته، وفي هَمْدان بطن يقال لهم خنذع، والجنادع حشرات الأرض.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ط: والمناوات المعادات.

## قافية الفاء

٤٦٩ ـ قالَتْ حُرْقَةُ بِنْتُ النَّعْمانِ: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ وَبْيَنا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نُتَنَصَّفُ (١)
 ٢ ـ فَأْفِ لِـ لُـ نْيا لا يَدُوم نَعِيمُها تَقلَّبُ تَــاراتٍ بِـنَــا وَتَصَرَّف

«بينا» في معنى (٢) الحين، وفيها معنى المفاجأة، وأصلُها بَيْنَ، أُشْبِعَتْ فتحتُها فنشأت بعدها ألف ليكون ذلك عوضاً ، لَمَّا مُنِعَتْ من الإضافة إلى الحين ، والمعنى بين أوقاتٍ وأزمنةٍ سُسْنَا النَّاس. ووالسُّوقَةُ » دونَ الْمَلِكِ. ((ومعنى)) ونُتَنصَّفُ يُتَخَدَّم بنا، يقال نَصَّفْت الرَّجُل أُنصَّفُه إذا خَدَّمْته والمِنْصَفُ الخادمُ.

ومعنى «أفَّ» الزُّجْرُ والإبعادُ، وهمي اسمٌ من أسماء الفعل، وجَبَ لها البناءُ لوقوعها موْقِعَهُ، وتقديرُهُ بُعْداً وسُحْقاً، إلاّ أنَّ بُعْداً مصدَرٌ جارٍ على فعله فانْتَصَب بِه، «وأْفٌ» صوْتُ لم يُؤخذ من فعلٍ، وإنَّما هـو كنايةٌ عنه، كما كانت هلّمُ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٢ ظ، م: الحماسية ٤٤٩، ت: ١٨٧/٣. وحُرقةُ بنت النعمان بن المنذر بن امرىء القيس بن عَمْرو مَلِكِ الحيرة، شاعرةُ أميرة شريفة كان لها أخ يسمى خريق، وعاشت هي إلى أيام الإسلام، ولها أخبارٌ مذكورةٌ مع سعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة، إن كانت تدعي أيضاً هند بنت النعمان، وكان لها دير بظاهر الكوفة حَبَست فيه نفسها مترهبة لابسة المسوح. المؤتلف ١٤٤، الخزانة ٧٦/٠، شرح أبيات المغني ٢٧٣/٥.

<sup>(</sup>١) جـم ت: إذا نَحْنُ مِنْهُم. . نَتنصف.

<sup>(</sup>٢) س: المعنى. وقد تكون ملائمة.

وإيه (١) ونحوُهما، فلم تُعْرَب، وفيها لغات: تُضَم، وتُفْتح، وتُكْسر، وتُنَوِّن إذا أريد بها النَّكرة، وإنْ أريد بها المعرفة لم تُنَوِّن، وقيد يقال فيها أَفّا بالف، وأَنْ مخففة كقَطْ، ونظيرُها فيما جُعلَ بدلًا من الفعل (٢) شتَّانَ لأنها في معنى افترق، ولَبُّ لأنّها في معنى أجبت (٣)، ودُهْدُرَّيْنِ لأنه اسمٌ للباطلِ وقَعَ موْقِعَ بَطَلَ، ومثلُ ذلك كثيرٌ في الكلام (٤).

<sup>(</sup>١) ط: واية.

<sup>(</sup>٢) ط: من الفعل مبنى شتان.

<sup>(</sup>٣) ط: احببت.

<sup>(</sup>٤) ط: كلام العرب.

#### قافية القياف

٤٧٠ ـ قال مُحَمَّدُ بنُ بَشِيرِ: (بسيط)(\*)

١ ـ لأَنْ أَزَجِّيَ عِنْدَ الْعُرْي بِالْخَلَقِ وَأَجْتَزِي مِنْ كَثِيرِ الزَّادِ بِالْعُلَقِ(١) ٢ ـ خَيْرٌ وأَكْرِمُ لِي مِنْ أَنْ تُرَى نِعَم مَعْقُودَةً لِلنَّامِ النَّاسِ فِي عُنْقِي (٢)

«التَّرْجِيَةُ» هنا مُدافعةُ الزمان والصبرُ على شِدْته، «والاجْتِزَاءُ» الاكتفاء بِالشُّيْءِ. (وِالْعُلَقُ) جمع عُلْقةٍ وهي ما يَتَعَلَّقه الإنسانُ من عرَّض الدُّنيا يتَقَوَّتُ به. أي القناعةُ باليُّسْر خيرٌ من احتمال المِنن والحاجةِ إلى الناس.

٣ ـ (٣٣ و) إِنِّي وَإِنْ قَصَّرَتْ عَنْ هِمَّتِي جِدَتِي

وكَانَ مالِيَ لا يَقْوى علَى خُلُفِى

٤ ـ لَتَارِكُ كُلَّ أَمْرِ ظَلَّ يَلْزَمِنِي عَاراً، ويُشْرِعُني في مَشْرَع الرَّنَق (١٣) ه مَا ذِي ٱلسَالِكُ مِنْ سُبْلِي فَأَسْلُكَهَا وَإِنْ ضَلِلْتُ، وَمَاذِي الطُّرْقُ مِنْ طُرُقي

والْجِدَةُ، والوَّجْدُ الغِناءُ. وقوله ولايَقْوَى عَلَى خُلِّقِي، أي لا يقومُ بما تَدْعو إليه أخلاقي من المُروءَةِ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٩ ظ، م: الحماسية ٤٣٥، ت: ١٦٦/٣ ما عـدا الأخير. س: يسير. وترجمة ابن بشير موت في ص ٤٥٣، وانظر ص ٥٦٨. (١) جـ: بعّد العُرْي. وأَكْتَغِي.

<sup>(</sup>٢) م ت: مِنْ أَنْ أَرِي مِنناً. م: خوالداً للشام.

<sup>(</sup>٣) جُدم ت: كَانَ يَلْزَمُني. م ت: ويُشرعُني في المنْهَلِ الرُّنق.

ومعنى «يُشْرِعُنِي» يُدْخِلُني ويُـورِدُني. «والْمَشْرَعُ» المَوْرِدُ وكذلـك الشَّريعة. «والرَّنَقُ» الْكَذَرُ، أي لا أتعرَّضُ لمـا في أيدي النَّاس وإن كُنت مُحتاجاً.

«والْمَسَالِكُ» الطُّرق. أي ليس في خُلُقي الخضوعُ وإبـداءُ الفاقةِ فآتي ذَلِك. وقولـه «وإنْ ضَلِلْتُ» ضربَ هذا مثلًا للحاجـة، أي لا أسأل النَّـاسَ وإنِ احتجْت.

٤٧١ ـ وقَالَ عَقِيلُ بنُ عُلَّفَةَ الْمُرِّيِّ: (طويل)(\*)

١ ولِلدَّهْرِ أَثْوابُ فَكُنْ فِي ثِيابِهِ كَلِبْسَتِهِ يَـوْمَا أَجدُ وأَخْلَقَا
 ٢ وكُنْ أَكْيَسَ الْكَيْسَى إِذَا مَا لَقِيتَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ فِي الْخَمْقَى فَكُنْ أَنْتَ أَحْمَقا(١)

يقولُ الدَّهرُ مُتلوِّنٌ لا يدومُ على حال ، فتلوَّنْ للنّاس بتلوَّنه وتصرَّفْ فيه بتصرُّفه ، فذلك أسوعُ لعيْشِكَ ، وضربَ النَّيابَ مثلاً لتلوُّن الزمان ؛ واللَّبسةَ مثلاً لتشبَّهه ((بِه)) . وقولُه وفكُنْ في ثيابِهِ كَلِبْسَتِه ، أي كن في تلوَّنه لابساً مثل لِبْستِه ، واللَّبسة هيئةُ اللّباس . وقوله ويوماً أجد وأخلقا ، أراد يوماً أجد ثوباً ويوماً أخلَق ثوباً ، فحذف لعلم السامع ، وأوقع وأجد وأخلَق ، مُوقعَ فعل الحال ، والتَّقديرُ يوماً يُجِدُّ ويوماً يُخلِق ، أي هذا موجود منه أبداً ، وساغ ((جَعْلَ)) الماضي موضع فعل الحال لتضمن الكلام معنى الشرط ، والمعنى إنْ أجد ثوباً وأخلَق ثوباً في لباسه فكن أنت كذلك في جَرْيِكَ معه وتشبُهِك به .

والْكَيْسَى، جمعُ كيُّس وهو نادرٌ، ونظيرُه مما جُمع على فَعْلى من فَيْعل مَيَّتُ ومُوْتَى، ونظيرُه من فاعل هالِكُ وهَلْكَى. والمعنى تصرَّفُ مع الناس على حُسبِ أحوالهم لتدْخُلَ مدْخَلَهُمْ وتَعِيشَ معهُمْ، وإياكَ والْخِلافَ لمذاهِبِهِم.

٤٧٢ ـ وقال آخرُ، وتُرْوى لِنُصَيْب: (طويل)(\*\*).

<sup>( (</sup> الله على الأمالي ١٩٠١ ، وهي في أمالي أبي على القالي ١٨٨/١ ، وذيل الأمالي ١٢٧ ، وشعر نصيب ١١٠ . ونصيب بن رباح ، وهو غير نصيب الأصغر ، شاعر حجازي عفيف ، كان عبدا مملوكاً لرجل من أهل وادي القرى ، فكاتب على نفسه واشترى عبد العزيز بن مروان وَلاءَه ، ويكنى أبا الحجناء أو أبا محجن ، وكانت أمّه سوداء فورث عنها سُحْمَته ، ومدح عدداً من ملوك بني أمية ورثاهم بأشعار تَنِم عن الفحولة والسبق ، الشعراء ٤١٧ ، الأغاني ٢٧٤/١ ، شرح شواهد المغني ٢٧٤/١ .



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٧ ظ، م: الحماسية ٤١٣، ت: ١٤٦/٣. ومرت ترجمته في ص ١٩٧. (١) م ت: الكيسى إذا كنت فيهم.

١ ـ كُسِيتُ وَلَمْ أَمْلِكُ سَواداً وتَحْتَهُ قَمِيصٌ من الْقُوهِيِّ بِيضٌ بَنائِقُهُ (١) \*
 ٢ ـ وما ضرَّ أَثُوابي سَوادِي، وَإِنَّنِي لَكَاْلِسْكِ لا يَسْلُو عَنِ الْلِسْكِ ذَائِقُه

«القُوهِيّ» ضربٌ من الثّياب البيض (٢). وقوله «بيضٌ بنائِقُه السار إلى ابيضاضه كله، لأن بنائِقَهُ (٣٣ ظ) إذا ابيضًتْ ابيضٌ سائرُه (٢)، وإنما ذَكر البنائق للقافية، أي أَشْتَمِلُ مع سوادي على عقْل خالص وأدب بارع ، وضَربَ القميصَ مثلًا.

وقوله «وما ضرَّ أَثْوابِي سَوادِي» أي ليسَ جمالُ النَّوْب في لَوْنِ الجِلْد، وإنَّما جمالُه أن يشْتَمِلَ من صاحبه على عقل وفَضْل، فإن اخْتُبِر طابَ مَخْبَرُه، فمثلُه مثلُ المِسْك إن لم يَحْسُن لونُه لسوادِه فقَدْ (٤) طابَ مَخْبَرُه بطيبِ عَرْفه (٥) وذَكاثِهِ، وأراد «بالذَّوْق» هُنا الشَّمّ، والعَرَبُ تَضْرِبُ (١) الذَّوْقَ في كلِّ ما أَدْرِكَ بالحواسُ من لذَّة وعذاب، لأن أكثر الأشياءِ تُعرَف طُعُومها بالذَّوْق، وفي التَّنزيل (٧): ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ . وهو في القرآنِ كثيرٌ.

٣ - إِذَا المرْءُ لَمْ يَبْذُلْ مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ مَا بِذَلْتُ لَهُ، فَاْعَلَمْ بِأَنِي مُفَارِقُهْ (^^)
 ٤ - ولا خَيْرَ فِي وُدِّ امْرِيءٍ مُتكارِهٍ علَيْكَ، ولا فِي صَاحِبٍ لا تُوافِقُه يقولُ لا أَرضَى من صديقٍ إلا بالإنصافِ كرماً واتَقاءً (^) من الظُلْم.
 وقوله (مُتكاره عَلَيْكَ) أي يُكُرهُ نَفْسَه علَى مودَّتك.

٤٧٣ ـ وقال آخرُ: (بسيط)(\*)

<sup>(</sup>١) الذيل: سُوِدْتُ فلم أُملِكْ سوادِي وتَحتَهُ.

<sup>(</sup>٢) ط: أبيض.

<sup>(</sup>٣) ط: سائرها.

<sup>(</sup>٤) س: فقط.

<sup>(</sup>٥) العرف بفتح العين الرائحة الحسنة، وكذلك الذكاء.

<sup>(</sup>٦) ط: تصرف.

<sup>(</sup>٧) سورة التغابن: ٥.

<sup>(</sup>٨) الأمالي: من الود مثلة بعاقبة فَاعْلَمْ.

<sup>(</sup>٩) ط: وأنفا.

<sup>(\*)</sup> ليست في جـ . م . ت . وزيد في ها . س : وإنَّ أَشعـر بـيـتِ أَنـت قــالــلُه بيتٌ يُقــال إذا أَنشـدتَــه صـــدقــا =

١ ـ إِلْبِسْ جَدِيدَكَ إِنِّي لَابِسٌ خَلَقِي وَلَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلَقَا

والجديدُ والْخَلَقُ، هنا كنايةٌ عن قديم الإخوان وجديدِهِمْ. يقولُ مُوبِّخاً لغيره استَجِدٌ مودَّة إخواني. وقولُه وولا لغيره استَجِدٌ مودَّة إخواني. وقولُه وولا جَدِيدَ لمَنْ لاَ يُلْبَسُ الْخَلَقا، أي من لاَ يُحافظ على قدِيم ِ الإخاءِ لم يَدُمْ على حديثه.

وهو يُذكر أحياناً قبل الوارد، والشّعرُ في المؤتلف ٨٣، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف
 ٤٠٠، وغيرهمما، منسوبٌ لبُقيلَة الأشجعيّ، وغير منسوب في بهجة المجالس ٢٣/٢، ووقع صدرُه في بعض المصادر هكذا: لبِستٌ قَرْمِي عَلَى ما كان مِنْ خَلَقٍ.



## قافية الياء

٤٧٤ ـ قال آخرُ، وهو قَتادَةُ بنُ جُرَيَّةَ النُّعْلَبِيِّ مِنْ بنِي عَجْبِ: (طـويــل)(\*).

١ - خَلِيلَيَّ بَيْنَ السَّلْسَلَيْنِ لَوَ أَنِّنِ بِنَعْفِ اللَّوَى أَنْكَرْتُ مَا قُلْتُهَا لِيَا
 ٢ - وَلَكِنَّنِي لَمْ أَنْسَ مَا قَالَ صَاحِبِي: نَصِيبَكَ مِنْ ذُلَّ إِذَا كُنْتَ نَائِيا(١)

«السَّلْسِلان» موضعٌ بعينه ويُروى بفتح السَّين. ووالنَّعْفُ»(٢) الجبلُ. «واللَّوى» حيثُ يَلْتوي الرَّمْلُ ويَدِقُ. أي لوكنتُ في دياري وبين قومي أنكرتُ ما قَابلتُماني به ولم أحتملِ الذَّلِّ فيه، ولكني احتملت ذلك للغربةِ ((والنَّاي)) عن الأصل.

ونَصَبَ (نَصِيبَكَ مِنْ ذُلِّهٍ) على معنى خُذْ نصيبَكَ وعليكَ نصيبَك ونحوه. ٥٧٤ - وقَالَ الصَّلَتانُ الْمَبْدِيّ يُوصِي ابْنَهُ، ويُقَالُ هِيَ للصَّلَتانِ السَّعْدِيِّ وهُوَ غَيْرُ الْمَبْدِي قُثَمُ بن (٣) خَبِيّةَ مِنْ بني عَبْدِ الْقَيْسِ: الْمَبْدي قُثَمُ بن (٣) خَبِيّةَ مِنْ بني عَبْدِ الْقَيْسِ: (متقارب) (٩٠٠).

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٣و، م: الحماسية ٤٥٣، ت: ١٩١/٣. س: ابن خيثمة. وقد نسب في الحيوان =



 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨١ و، م: الحماسية ٤٤٣، ت: ١٧٧/٣ آخر، وفي البيان ٢٤٩/٣ ابن خرجة.
 س ط: التغلبي.

وفي التاج (عجب) بنو عَجْب قبيلة في قيس، وهو عجْبُ بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان، وعَجَب بالتحريك بطن آخر من جُهينة، وهو عَجَب بن نصر بن مالك بن غطفان بن قيس بن جهينة. وقيَّد اللّفظُ في س بضمَّ العين وسكون الجيم.

<sup>(</sup>١) جم ت: إذا كنت خالياً. (٢) ط: والنعف أسفل الجبل.

 <sup>(</sup>٣) في س: خيثمة. وفي ط: ختبه. وفي السمط ٥٣١ أن ابن قتيبة سمّاه ابن خبيّة وأن الأمدي سمّاهُ ابن خُنيُّم.

١ - أَشَابَ الصَّغِيرَ وأَفْنَى الْكَبِيه بِرِ كُرُّ الْغَدَاةِ ومَرُّ الْعَشي (١)
 ٢ - (٣٤ و) إِذَا لَيْلَةٌ هرَّمَتْ يَوْمَها أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمٌ فَتِي

يقول اختلاف الزمان في نفسه وتعاقُبُ أحواله مُؤدِّيان إلى تغيير الأشياء فيه، والانتقال من الشَّباب إلى الكبر و(من) الغنى إلى الفقر، فينبغي أن يقابَلَ بالاحتمال والصَّبْر. «وكرُّ الليالي» رجُوعُها مَرَّةً بعد أخرى.

«وَتَهْرِيمُ الْيَوْمِ» إِفناؤه وقطْعُه بإِقبال اللَّيل. «وفَتاؤه» حدوثُه وإقبالُـه إِثْرَ اللَّيـل.

٣ ـ نَرُوحُ وَنَغْدُو لَحَاجَاتِنَا وَحَاجَةً مَنْ عَاشَ لاَ تَنْقَضِي

٤ ـ تُمُوتُ مع المرْءِ حَاجَاتُه وتَبْقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِي

قوله «وحَاجَةُ منْ عَاشَ لاَ تَنْقَضِي» أي ما دامَ حيّاً فهو مُحتاجٌ إلى ما يُقيم أَمْرَه، فإذا مات انقضَتْ حوائجُه، فينبغي أن يُجْمِلَ في الطّلب.

٥ ـ إِذَا قُلْتَ يَوْمًا لِمَنْ قَد تَرَى: أَرُونِي السَّرِيِّ، أَرَوْكَ الْغَنِي

٦ - أَلَمْ تَرى لُقْمَانَ أَوْصَى ابْنَهُ وَأَوْصَيْتُ عَمْراً فَنِعْمَ الْوَصِي

«السَّرِيّ» السَّيِّدُ، يريد أنَّ الزمان قد تغيَّر فالشَّرَفُ(٢) فيه بالمال لا بالنَّسَب، وإنَّما يحُضُّ على طلب المال والاستغناءِ عن النَّاس.

«ولُقْمانُ»(٣) هذا هو لقمانُ الحكيم المذكورُ في القرآن، وكان عبداً أسودَ صالحاً من أهل الموصل وليسَ بلقمان(٤) بْنِ عادٍ. «وعمْروً» ابنُ الصلتان العبديّ.

٧ - بُنيَّ بدَا خِبُ نَجْوَى الرِّجَالِ فَكُنْ عِنْدَ سِرِّكَ خِبُ النَّجِي ٨ - وسِرُّكَ مَا كَانَ عِنْدَ امْرِىءٍ وسرُّ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْخَفِي

<sup>=</sup> ٢٧٧/٣ للسّعدي، ولم أجد من أشار إليه غيره، وقد ذكر الأمدي في مؤتلفه ٢١٥ آخرين هما الصلتّان الضيّ والصلتان الفهميّ. وانظر التاج (صلت).

والعبدي أحد بني محارب بن عمرو بن وديعة العبديين؛ من عبد القيس شاعر أموي خبيث، كان في أيام جرير والفرزدق، وقد اعترض بينهما بشعره فاستكان له ثانيهما وحَرِد عليه أوَّلُهما. وذكر المرزباني أن بعضهم سمّاه عَمْراً أو الصلتان بن عمرو. الشعراء ٧٠، معجم الشعراء ٢٩، السمط ٧٦٠، ٧٦٦، الخزانة ١٨١/٢.

<sup>(</sup>١) جد: كرُّ اللِّيالي، وهو الذي سيذكره في الشرح.

<sup>(</sup>٢) ط: فالشوق.

<sup>(</sup>٣) انظر عنه المعارف ٥٥، وتفسير الطبري ٤٣/٢١، وتفسير القرطبي ٥٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر عنه المعارف ص ٦٢٦، هذا وقد وقع الخلط بين الرجلين في عدد من الكتب.

«الخِبُ» المَكْرُ والغِشْ، والخَبُ بالفتح الصَّفَةُ، ومنه قولُ عمر رحمه الله: لستُ (۱) بخَبٌ والْخَبُ لا يخدَعُني. «والنَّجُوى» السَّرُ أي لا يتناجون إلاّ بالمَكْر والخِداع فكُنْ على حَذَرٍ منهم (۲) واستَعْمِل لهم ما يَسْتَعْمِلون لَك. «والنَّجِيّ» بمعنى النَّجُوى وهو مصدرٌ جاءَ على فعيلٍ، وأكثرُ ما يقَعُ ذلكَ في الأصواتِ.

وقوله «وسِرُّكَ ما كَانَ عِنْدَ امْرىءٍ» أي سرُّكَ المحفوظُ ما أودَعْبَه امرءاً واحــداً فإِنْ تعدَّاهُ إِلَى آخر فَشَا وظهرَ، وبعدَ هذا:

٩ - كَمَا الصَّمْتُ أَدْنَى لَبَعْضِ الْبَيانِ وبَعْضُ التَّكلَّمِ أَدْنَى لِعِي
 وهي طويلة (٣).

٤٧٦ ـ وَقَالَ آخِرُ وهو مَنْظُورُ بِنُ سَعِيدِ الْفَقْعَسِيُّ، ويُقال مَنْظُورُ بِنُ سُحَيْم: (طويـل)(\*).

١ ـ ولَسْتُ بِهَاجِ فِي الْقِرَى أَهْلَ مَنْزِل مَعْلَى ذَادِهِمْ أَبْكِي وَأَبْكِي الْبَواكِيا
 ٢ ـ (٣٤ ظ) فإمَّاكِرامٌ مُوسِرُ ونَ أَتَيْتُهُمْ فَحَسْبِيَ مِنْ ذُو عِنْدَهُمْ مَا كَفانِيا(٤)

يقولُ إِذَا نزلْتُ بقوم فلم يُوفُونِي (°) حقَّ القِرى ولم يُشاركوني في الزَّاد لم أُحْزَِن لذلك ولا بكَيْتُ لما فاتنى منْهُ فأَبْكِى غَيري ببكائي.

﴿وَالْمُوسِرُ ﴾ الغَنِيُّ . وقوله ﴿مِنْ ذُوعِنْدَهُمْ ﴾ أي من الذي عندهم، وهِي لُغةُ طيَّىء، أي أستغني بما عِنْدِي، ممَّا كفاني، عمَّا في أيـديهم.

٣ - وإِمَّا كِرامٌ مُعْسِرُونَ عَذَرْتُهُمْ وإِمَّا لِثَامٌ فَادُّكَرْتُ حَيَاثِيَا(١)

(١) نسب هذا إلى ابن سيرين في تاج العروس (خبب)، وفيه: ولكن الخب لا... وانظر البيان ١٠١/١.

(٢) ط: لهم.

(٣) أورد منها أستاذنا الدكتور محمود مكّي فيما جمعه من شعره ١٦ بيتاً. انظر كتاب دراسات عربية وإسلامية ص ٣٢٥.

(\*) جـ: ورقة ٧٨ ظ، م: الحماسية ٤٢٦، ت: ١٥٥/٣. م. ت: منظور بن سحيم. ومنظور بن سحيم في منظور بن سحيم شاعر إسلامي كوفي، ونقل ابن حجر عن المرزباني أنّه مخضرم، وهو أمر لا وجود له فيما بأيدينا من معجمه، والذي فيه أنّه إسلامي. انظر معجم الشعراء ٢٨٢، الإصابة ٥٣/٣، الخزانة ٢٦٦/١، شرح أبيات المغني ٢٥٧/٦.

(٤) م: مِنْ ذي.

(٥) ط: يوفدوني.

(٦) ج وَالْمعجمُ: فَادُّخَرْتُ حِياثِيا.

المسترفع (هم في المالية

٤ - وَعِرْضِيَ أَبْقَى مَا ادَّخَرْتُ ذَخِيرَةً وَبَطْنِيَ أَطْوِيهِ كَطَيِّ رِدَاثِيا

والمُعْسِرُ الفقيرُ. يقول لا أَذُمُّ من مَنَعَنِي القِرَى لأَنَّ منهم كراماً مُوسِرِين أَستغني بما عندي عمَّا عندهم، وكراماً معسرين(١) أَعْذُرهم لعُسرتهم، ولِثاماً أَذْكُر حيائي مِنَ السَّبابِ والهِجاءِ فَأَكُفُّ عَنْهُم.

وقوله (وعِرْضِيَ أَبْقَى مَا ادَّخَرْتُ) أي عِرضي أَبْقى شيءِ أَدْخَرُه، ونَصَبَ// وَخَيرَةً، على التمييز، والعاملُ فيه وذَخِيرَةً، على التمييز، والعاملُ فيه وأَبْقَى،، أي عِرْضي // أبقى الأشياءِ ذَخِيرةً مَا صُنْتُه. وقوله (وَبَطْنِيَ أَطْوِيه) أي أَصْبِرُ على الجوع وأْدِي الْغِنَى والشَّبِع كَرَماً وقناعةً.

٤٧٧ - وَقَالَ إِيَّاسُ بنُ الْقَائِـفِ: (طويـل) (\*).

١ - يُقيمُ الرِّجالُ الأغنياءُ بأرْضِهِمْ وتَرْمِي النَّوَى بالمَّتْرِينَ المرامِيَا
 ٢ - فَأَكْرِمْ أَخاكَ الدَّهْرَ ما دُمْتُها مَعا كَفَى بِالمماتِ فُرْقَةً وتَنائِيا
 ٣ - إِذَا زُرْتُ أَرْضاً بعْدَ طُولِ اجْتِنابِهَا فَقَدْتُ خَلِيلِي، والْبِلاَدُ كَهَا هِيا(١)

«المُقْتِرُ» الفقير. «والْمَرامِي» هَهنا النَّواحي البعيدة يَرْمَيها الإنسان بنفسه لطلَبِ الرُّزْق، ويجوزُ أن يكون هنا جمع المَصْدرِ، لاختلاف أنواعه.

وقوله دمادُمْتُما مَعاً، أي شَارِكُه في مالك وأَحْسِنْ مُعامَلَتَهُ ولا تُحْوِجُه إِلَى مفارقتك في طلَبِ الرُّزْق، فكفى بالموت (فرقة) بينَهُ وبينك.

وقوله «والْبِلَادُ كَمَا هِيَ» أي إِذا فارقْتُ تغيَّرُ ما بيني وبين خليلي ولم تتغيَّر البلادُ التي رحَلْتُ إليها عنه كما يَتغيَّرُ ما بيننا بالفراق، فمُواسَاتُهُ واستدامة (٢) صُحْبته أولى وأجملُ.

٤٧٨ - وقال حُرَيْثُ بنُ جَابِر بنِ مَسْلَمة الْحَنَفِيّ: (طويل)(\*\*).

١ ـ لَعَمْرُكَ مَا أَنْصَفْتَني حِينَ سُمْتَني ﴿ هَواكَ مَعَ المُولَى، وأَنْ لَا هَوى لِيَا

<sup>(</sup>١) س: موسرون. معسرون.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٤٠٦، ت: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) م ت: فقدتُ صَدِيقِي. (٣) ط: واستدام.

<sup>(</sup> ۱۲۹ ليست في ج. م: الحماسية ۱۲۹ ، ت: ۱/ ۳۵۰ وأخرجها الأعلم عن باب الحماسة. هذا وقد مرت هذه الحماسية قبل تحت رقم ۳٤٨ ، ولم يشر الشارح كما ترى إلى ذلك ، على غير عادته ، ولعله لم يفطن إلى هذا. انظر ص ٤٤٤ .

٢ ـ (٣٥) إِذَا ظُلِمَ المُولَى فَزِعْتُ لِظُلْمِه فَحَرَّكَ أَحْشَائِي وهَرَّتْ كِلاَبِيا
 والسَّوْمُ، عَرضُ الشَّيءِ وتَكْليفُه. يقول لم تُنْصِفْني حين عَرَضْتَ عليُّ أن أَهْـوَى
 ابنَ عمَّك وأن لا أَهْوى ابن عَمِّى.

وقوله (وهرُّتْ كِلابِيا) أي انتَصَرْتُ له وحَمَيْتُ جانبَهُ، وضربَ هرِيرَ الكلابِ مثلًا لمَنْعه منْهُ.

٤٧٩ - وَقَالَ أَبَيُ بَنُ حُمامِ الْعَبْسِيِّ: (طويل)(\*).

١ ـ وَلَسْتُ بِمَوْلَى سَوْءَةٍ أُدَّعَى لَهَا فَإِنَّ لِسَوءاتِ الْأُمُورِ مَوالِيَا
 ٢ ـ ولَنْ يَجِدَ النَّاسُ، الصَّدِيقُ وَلَا الْعِدَى

أدِيمِي، إذا عَدُوا أديمي وَاهِيا

والمؤلَى، هنا الصَّاحبُ وأصلُه من وَلِيتُ الشَّيءَ. ووالسَّوْءَةُ، الفَعْلة القبيحةُ. ومعنى وأُدَّعَى لَها، أُنْسَب إليها، يقال آدّعِيَ فلانٌ لفلان إذا نُسِب إليه، أي لستُ ممَّنْ نُسِبَ إلى سوءةٍ إذا نُسِب غيري من اللَّنام إليها وكانوا مَوالي لها.

«والْواهِي» الضَّعيفُ المُسْتَرْخِي. يقول إِذَا أَخَلَقَ عِرْضُ قَوم (١) فَقَدْ صِعُّ عِرضِي، وضربَ وهْيَ الأَدِيم مثلًا، «والأَديمُ» الجِلْدُ المدبُوغُ. وأبدل قُوله «الصَّدِيقُ والْعِدَى» مِنَ «النَّاسِ»، والصَّدِيقُ واحدٌ وجَمْعٌ وأرادَ بِه الجمْعَ هَهُنَا.

٣ ـ فَإِنَّ نِجارِي يَا ابنَ غَنْم خُالِفٌ نِجارَ اللَّنَامِ، فَابْغِنِي مِنْ نِجَارِيا(٢) ٤ ـ وَسِيَانِ عِنْدِي أَنْ أَمُوتَ وَأَنْ أَرَى كَبَعْض رِجالٍ يُوطِنُونَ المَخازِيا

«النَّجارُ» الأصل واللَّوْن. وقوله «فابْغِنِي مِنْ نِجارِيا» أي أصلي كريم //فالْتَمِسْ كَرَمِ أصلِي ولا تَعُدَّنِي في اللثام (٣) فلَسْتُ منهم.

وقوله (وسِيانِ عِنْدِي، أي مِثْلان عندي الموتُ وإتيانُ ما أُخْزَى به، واشتقاقُ

المسترفع (هو يوالد

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٨ و، م: الحماسية ٣٤، ت: ١/٣٨٩ وأخرجها الأعلم عن باب الحماسة أيضاً.
 وفي س. ط: أبي بن أبي حاتم ووضع الصواب في س قبالته. وانظر عن أبي ص ٤٢٩.
 (١) الكلمة التي قبلها والتي بعدها ساقطتان من ط.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: مِنْ وَراثياً.

<sup>، (</sup>٣) ط: باللِثام.

«السِّيِّ» من السواءِ، وهو فعلُ منه، انقلبَتْ فيه الواوُ لانكسار ما قبلها.

٥ - ولسْتُ بهيَّابِ لَنْ لاَ يَهَابُنِي ولَسْتُ أَرى لِلْمَرْءِ مَا لاَ يَرَى لِيَا

٦ - إِذَا المَرْءُ لَمْ يَحْبِبْكَ إِلَّا تَكَرُّهَا عَراضَ الْعَلُوقِ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ بَاقِيا

يقول لاَ أَرْضَى إلا بالنَّصْفِ فلا أُوقِّرُ من لا يُوَقَّرني ولا أُوجِب للصَّديق علَى نَفْسِي من الحقِّ إلاَّ مثلَ ما أَوْجَبَهُ الصَّديقُ على نَفْسِهِ لي.

وقوله «عِراضَ الْعَلُوقِ» أي مُعارضَتُها ولَدَ غيرِها بالْعَطْف، والعلاقَةُ «والعَلُوقُ» التي تعْطِفُ من النُّوق على ولدِ غيرها فتعْلَقُه ولا تَدِرُّ عليه، فضُربت مثلاً (٣٥ ظ) في المودَّة العارضةِ التي لا تُعْتَقَدُ ولا تَنْفَع، وهذا البيت كقول ربيعة بن مَقْروم(١):

إِذَا مَا المَرْءُ لَمْ يُحْبِبْكَ إِلَّا مُغَالِبَ نَفْسِهِ سَثِمَ الْغِلاَبَا ٤٨٠ - وَقَالَ الرَّاعِي: (طويل)(\*).

١ - وَإِلْفٍ صَبَرْتُ النَّفْسَ عَنْهُ ، وقَدْ أَرَى غَداةً فِراقِ الْحَيِّ أَلَّا تَلاقِيَا
 ٢ - وقَدْ قَادَنِي الْجِيرَانُ قُدْماً وَقُدْتُهُمْ وَفَارَقْتُ حتَّى مَا يَحِنُّ جِمَالِيا(٢)
 ٣ - رَجَاؤُكَ أَنْسَانِي تَذَكَّرَ إِخْوَتِي وَمَالُكَ أَنْسَانِي بِوَهْبِينَ مَالِيا

«الإلْفُ» والأليفُ الصَّاحبُ. يقولُ فارقْتُ إلفي لا أَنْويَ بعْدَهُ رجُوعاً ولِقَاءً، (فصَبَرْت) نفسي عنْهُ، أي حَبَسْتها عن الجَزَع عليه، يُقالُ صبَرْته وأَصْبَرْته، ومنه القتيلُ صَبْراً.

وقوله (وقَدْ قَادِنِي الْجِيرَانُ، أي كنتُ كارهاً لفراقهم مُنقاداً لَهُمْ مُتَابِعاً في الإقامة عندهم، حتَّى اعتدتُ الفراقَ فصَبرْت الآن عنهم وسهُل عليَّ فراقُهم، وضرب حنينَ الجِمال ِ مثلًا لِحَنينه، والمعنى حتَّى ما أَحِنُّ إليهم.

«وَوَهْبِين»(٣) مُوضَعٌ بالدَّهناء من بلادِ بني تميم. يقولُ أحسنْتَ جِـوارِي وآنسْتَني بِمالك فَنَسِيتُ أَهْلِي وَمالِي.

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) مرّ في مطلع الحماسية ١٨. وتُعتقد يُعتدُ بها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٨ ظ، م: الحماسية ٨٠، ت: ٢٦٧/١: ما عدا ١. وقد أخرجها الأعلم عن باب الحماسة، وترجمة الراعي في ص ٤١٨، والأول ممّا فات جامع شعره في ص ١٦٧. (٢) م ت: الجيرانُ حِيناً.

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان (وهبين) عن الأزهري أنه جبلٌ من جبال الدهناء.

٤٨١ ـ وقالَ شَبِيبُ بنُ عَوَانَةَ الطَّائِي: (طويـل)(\*).

١ ـ قَضَى بَيْنَنا مِرْوانُ أَمْسِ قَضِيَّةً فها زَادَنا مَـرْوَانُ إِلَّا تَنَـائِيـا
 ٢ ـ ولَوْكُنْتُ بِالأَرضِ الفَضاءِ لَعِفْتُها وَلَكِنْ أَتَتْ أَبُوابُهُ مِنْ وَرائِيا(١)

يقول قَضَى بِيْنَنا قَضِيَّةً لَمْ أَرْضِها إِلَّا أَنِّي كُنت في سلطانه فلم أستَطِعْ ردَّها، وكأنه يُريد مروانَ بن<sup>(٢)</sup> الحكم وكانَ والِيَ الْمَدِينَة.

«والْفَضاءُ» الْواسِعُ من الأرض البارزُ. ومعنى «عِفْتُها(٣)» كَرِهتها فردَدْتُها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢١ ظ، ٢٢ و، م: الحماسية ١٠٦، ت: ٣٠٦/١، وقـد ذكرت بها في باب الحماسة. وفي ت عن أبي هلال العسكري أن بعض علماء البصرة رواها لِلْكَرَوَّس الطَّاتي. وإذا صح أنها لشبيب فإنه يكون من شعراء بني أميّة.

<sup>(</sup>١) ج.م: في الأرض.

<sup>(</sup>٢) س: مروان بن عبد الحكم. وسيْعرَّفُ بمروان في ص ١٠٥٢.

<sup>(</sup>٣) ط: عفته وكرهته.

المرفع (همير)



المسترفع (هميل)

المرفع (همير)

# قافية الألف

٤٨٢ ـ قالَ بَعْضُ الشُّعراءِ، وتُنْسَبُ لأبِي زُبِّيد الطَّائِي: (خفيف) (\*)

١ - إِنَّمَا مُتُ غَيْرَ أَنِّي حَيٌّ يَوْمَ بِانَتْ بِوُدِّهَا أَسْمَاءُ(١)
 ٢ - مِنْ بني عامرٍ لهَا شَطْرُ قَلْبِي قِسْمَةً مِثْلَمَا يُشَقُّ الرِّداءُ

يقُولُ أَنَا لَشَدَّة خُزني ميِّتٌ إِلَّا أَنِّي في عِداد الأحياءِ.

وقوله «لَها شَطْرُ قَلْبِي» أَي شَغَفَتْني بَحُبِّها واستولَتْ على قلبي وذهبت بَبَعْضِه وشاطرتني إِياه.

٣- (٣٦ و) أَشْرِبَتْ لَوْنَ صَفْرةٍ فِي بِياضٍ وَهْيَ فِي ذَاكَ لَدْنَةً غَيْدَاءُ ٤ - كُلُّ عَيْنٍ مَتَى تَراها مِن النَّ السِ إِلَيْهَا مُدِيمَةً حَوْلاً لَيْتَ شِعْرِي وَأَيْنَ مِنِيِّ لَيْتٌ إِنَّ لَيْتًا وإِنَّ لَوْا عَنَاء يقولُ هي دُرِّيةُ (٢) اللَّون، وهو أحمدُ الألوان عندهم، وهذا كما قال



<sup>(\*)</sup> ليست في جـم.ت. وهي في ديوان أبي زبيد ٢٤. وأبو زبيد المنذر بن حرملة التغلبيّ شاعرً مخضرم معمَّر، قيل إنه عاش ١٥٠ عاماً، وكان يعتنق النصرانية وعليها مات، وكان الوليد بن عقبة ينادمه فرُفع ذلك إلى عثمان فعزله عن الكوفة، وأبو زبيد ممن برع في وصف الأسد. الشعراء ٣٠٧، الأغاني ١١٢/١٢، السمط ١١٨.

<sup>(</sup>١) الأغاني: إنما متَّ والْفؤادُ عَميدُ.. بودِّها خنساءُ.

<sup>(</sup>٢) أي لونها شبية بلون الدرّ.

## قافية العين

٩٨٥ ـ قال الصَّمَّةُ بنُ عبدِ اللَّه القُشَيْري وكان خطَبَ ابنَةَ عَمَّ له يُقالُ لها رَيًا، فَجَعلَ أبوها مَهْرَها خَمْسِين ناقةً فأبَى أبوه إلاَّ تسعةً وأربعين، وقال لابنه لا يناظرني (١) عمَّك إلاَّ في واحدة ((فأبي عمَّه إلاَّ أن يُكْمِلَها)) فلما رأى ذلك قالَ: ما رأيتُ ألاَّمَ منكما، فدخَل إلى الشَّام ولَقِيَ الخليفةَ هناك فأعْجِبَ به وفَرضَ له في جُمْلة الفُرْسان، فكان يَحِنُ إلى نَجْدٍ ويُردَّدُ هذه الأبيات، وهي تُرْوى لقيسِ بن المُلوَّح، وتُروَى بعضُ أبياتِها ليزيدَ بنِ الطَّشْريه في قصيدة له على رويها: (طويل) (٥).

١ - حَنَنْتَ إِلَى رَبًّا ونَفْسُكَ بَاعَدَتْ مَزارَكَ مِنْ رَبًّا وشَعْبَاكُما مَعَا
 ٢ - فَهَا حَسَنٌ أَنْ تَأْتِيَ الْأَمْرَ طَائِعًا وتَجْزَعَ إِنْ دَاعِي الصَّبَابِةِ أَسْمعا

«الشَّعْبُ» الالتشامُ، وأراد به هنا الشَّمْلَ، والشَّعْبُ أيضاً التَّفْريقُ، ومنه قيل للمنيَّة شَعُوبٌ. أي حَنَنْتَ (٢) إليها وقد فَارَقْتَها طائعاً، وشمْلُك وشَمْلُهما



<sup>(</sup>١) في المتن (مصر): لا ينازعني.

<sup>(\*)</sup> جَـ: ورقة ٨٣ و، م: الحماسية ٤٥٤، ت: ١٩٦/٣: ما عدا ٣، ٩-١١، ورتبت هكذا: ١، ٢، ٤، ٩، ٥، ٧، ٦، ٨. وترجمة الصمة سبقت في ص ٧٧٤. وهي في ديوان قيس ص ١٩٨، وترجمة قيس مرت في ص ٧٦٣، وهي أيضاً في شعر يزيد ٨٠، وترجمته في ص ٧٩٥. وقد ألحقت بديوان ابن الدمينة ص ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) ط: حنقت.

# قافية الباء

## ٤٨٣ \_ «قالَ عَبْدُ الله بنُ الدُّمَيْنَةَ الْخَنْعَمِيّ: (طويل)(\*)»:

١ - أَلا لا أرى وَادِي الْمِياهِ يُشِيبُ ولا النَّفْسَ عَنْ وادِي الْمِياهِ تَطِيبُ (١)
 ٢ - أُحِبُ هُبوط الْوادِيَيْنِ، وإنَّنِي لَمُشْتَهِرُ بالسوادِيَيْن غَرِيبُ (١)

«وادِي الْمِياهِ» موضعٌ بعينه. ومعنى «يُثِيبُ» يُجازِي، واللَّفْظُ للوادي والمعنى للَّهْلِه. وقوله «تَطيبُ» أي تَسْلُو، يقال طِبْت نفساً في كذا إذا سَلُوت عنه وتركْته.

وقوله «وإني لمُشْتَهِـرٌ بالْوادِيَيْنِ غريبٌ» أي لـو كُنْت في أَهْلِي لـم يُنْكَـرْ عليً هُبوطُـه وإتيانُـه، وأراد بالواديين وادِي المياهِ ووادياً آخرَ يليه.

٣ أحقًا عبادَ اللّهِ أَنْ لَسْتُ وَارِداً ولا صادِراً إلا علي رَقِيبُ
 ٤ ـ ولا زائِراً وَحْدِي وَلا في جَماعَةٍ مِنَ النّاسِ إلا قِيلَ أَنْتَ مُرِيبِ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ ظ. م: الحماسية ٥٦٠، ت: ٣٠٥/٣ ما عدا الأخير، وقد سقطت عبارةً الإنشاد من س، والحقت أبيات الحماسية الآتية بهذه في م. ت على أنهما واحدة. ديوانه ١٠٣٠ وأبو السرى بن الدمينة شاعر إسلامي غَزِل رقيق، كان الناس في الصدر الأول يَسْتَحُلون شعره كثيراً ويتغنون به، وهو من خثعم ونسب إلى أمّه، وقد اغتالته سلول لقتله رجلاً منهم. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢٩٣/٢)، الشعراء ٧٣٥، الأغاني ٩٣/١٧، شرح أبيات المغني ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>١) الديوان: ولا النَّفس عمَّا لا تنالُ تَطيب.

<sup>(</sup>٢) ها. س: لَمُسْتَهْتِر، وكذلك في الديوان.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ولا ماشياً. جـ: ولا زَاثِراً فَرْداً.

٥ - وهَلْ رِيبَةً فِي أَنْ تَحِنَّ نَجِيبَةً إِلَى إِلْفِهَا أَوْ أَنْ يَجِنَّ نَجِيب

يقول كُلَّما ورَدْتُ ديارَها أو صَدَرْتُ عنها كان عليَّ رقيبٌ (١) من قومها، حتَّى لا أنال حاجتي (٣٦ ظ) منها، وكُلَّما رأوني مفرداً أو في جماعة ارْتابُوا بِي في أمرها.

«والمُرِيبُ» صاحبُ الرِّيبَةِ.

«والنَّجِيبَة» الْكريمةُ من النَّوق وغيرِها، فضربَها مثلًا لحنينها إليه وحنينه إلَيها.

ويزادُ فيها بيتَان، وقالَ ابنُ الأعرابِي(٢) هما لامرأةٍ، والبيتـان:

٦ - وإِنَّ الْكَثِيبَ الْفَرْدَمنْ جَانب الْحِمَى إِلَيَّ وإِنْ لَم آتِــهِ لَحَــبِــبُ
 ٧ - تَمَتَّعْتُ منْ أَهْلِ الْكَثِيبِ بِنَظْرَةٍ وقَدْ قِيلَ مَا بَعْدَ الْغَداةِ كَثِيب (٣)

«الْكَثِيبُ» الرَّمل المُجْتَمِع. «والْفَرْدُ» المُنْفَرد عن مُعْظم الرَّمل. «والْحِمى» موضعٌ بَعْينه.

وقولُه «وقَدْ قيلَ ما بَعْدَ الْغَدَاةِ كَثِيبٌ» أي يُرْحَـلُ عنهـا غداً فلا يكـونُ فيه إِقامـةً ولا استمتـاعٌ بأهله.

٤٨٤ ـ وقالَ أيضاً: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ لَكِ اللَّهُ إِنِّ وَاصِلٌ مَا وَصَلْتِنِ ومُثْنِ بِما أَوْلَيْتِنِ ومُثِيبُ
 ٢ ـ وآخِذُ مَا أَعْطَيْتِ صَفْواً، وإِنَّنِي لأَزْورُ عَمَّا تَكْرَهِينَ هَيُوب
 ٣ الأزورُ» الماثلُ في شقً. أي أنا مُتَأتِّ لكِ فيما هَوَيْتِ ومُنْحَرِفٌ ماثلٌ عما

كرهن هيوب له(٤).

المسترفع (همتمل)

<sup>(</sup>١) ط: قريب.

ر ) (٢) وترجمة ابن الأعرابي تقدمت في ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ما بَعْدَ الكَثِيب.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ و، وقد ألحقت في م، ت بالحماسية السابقة، وأغفل منها م البيتَ الثّانيَ . ووردَ ذكرُها في أمالي القالي ٢٤٧/١، والتنبيه ٦٩، وهي في ديوانه ضمن القصيدة السابقة.
 (٤) ط: لك.

وقوله «صَفْواً» أي خالصاً (١) لم يَشُبْه مَطْلٌ ولا تَسْويفٌ، ويروي «عَفْواً» وهو السَّهـلُ الذي يأتي دون مشقَّةٍ ولا إكراه نفس عليه، أي (٢) أَقْنَعُ منكِ بالْيَسِير السهلِ عليكِ.

٣ - فلا تَتْرُكي نَفْسي شَعَاعاً، فَإِنَّها مِنَ الْوَجْدِ قَدْ كَادَتْ عَلَيْكِ تَذُوبُ
 ٤ - وإني لأسْتَحْييكِ حتَّى كَأَنَّا عليً بظَهْرِ الْغَيْبِ مِنْكِ رَقِيب

«الشَّعاعُ» المتفرِّقُ، ومعنى تَفَرُّق نفسْهِ علَيْهِ تشعُّب بالها وتشتُّت أُمرِها. وقولُه «لأَسْتَحْيِيكِ» أي أُسْتَجِي منك، والمعنى أنِّي إِذَا خلوْتُ لم أُحدِّثْ نفسي فيكِ بِما يُرِيبُكِ، فكأنَّ ذلك رقيباً منك.

#### **٤٨٥ ـ وقال آخر: (طويل)<sup>(\*)</sup>**

١ - بنَفْسي وأَهْلِي مَنْ إِذَا عرَّضُوا لَهُ بَعْض الأَذى لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يُجِيبُ
 ٢ - ولَمْ يَعْتَذِرْ غَذْرَ الْبَرِيءِ ولَمْ تَزَلْ بِه سَكْتَةُ حتَى يُقَالَ مُرِيب
 ٣ - لَقَدْ ظَلَمُوا ذَاتَ الْوِشَاحِ وَلَمْ يَكُنْ لَنا مِنْ هَوَى ذَاتِ الْوشَاحِ نَصِيب

قوله «لَمْ يدْرِ كَيْفَ يُجِيبُ» أي هي غَرِيرةٌ حَيِيةٌ تُبْهَتُ عند المحاورة فتَنْقَطِع، وبهذا تُوصف المرأة كما قال(٣):

# . . . وَإِنْ تُحَدِّثُكَ تَبْلُتِ

أي تقطع الحديث.

«والمُرِيبُ» ذو الرّيبة.

وقوله «لَقدْ ظَلَمُوا ذاتَ (٣٧ و) الوِشَاحِ أي ظلموها فيما نسبوا إليها من الرّيبة حِينَ لم تعتذر لغرارتها واستحيائها.

<sup>(</sup>١) ط: أي لم يشبه.

٢) ط: أنَّ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩١ و، م: الحماسية ٥٣٠، ت: ٢٧٩/٣: ما عدا الأخير.

 <sup>(</sup>٣) بدايته في المفضليات ١٠٩ والمخصّص ٢٨/٧، والمحتسب ٣٣٤/١، ٣٣٥/٢:
 كَأَنَّ لَمَا فِي الأَرْضِ نِسْياً تَقُصُّهُ على أَمَّها.... وهو من تائية مشهورة للشّنفرى.

٤٨٦ ـ وقال آخر: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ لَعَمْرُكَ مَا مِيعَادُ عَيْنَيْكَ والْبُكَا بِدَاراءَ إِلَّا أَنْ تَهُبُّ جَنُوبُ ٢ ـ أُعاشِرُ فِي دَارَاءَ مَنْ لاَ أُحِبُّهُ وبالرَّمْلِ مَهْجُورٌ إِليَّ حَبِيب ٣ ـ إِذَا هَبُّ عُلْوِي الرِّياحِ وَجَدْتُني كَأَنِّي لَعُلُويِّي الرِّياحِ نَسِيب

يقول إذا هبَّت الجنوبُ من ناحيتها ذكرْتُها، فكانَ ذلك ميعاداً بين عينيُّ والبكاء. «ودَارَاءُ» أَرْضٌ. أي يميلُ بهواي إلى غيرها لثلَّا يُفْطنَ لما بيني وبينها، وهذا كما قال عمر(١):

إِذَا زُرْتَنَا فَالمَحْ بِعَيْنِكَ غَيْرُنَا لِكَيْ يَحْسِبُوا أَنَّ الْهَوى حَيْثُ تَنْظُرُ ووعُلُويِّ الرِّيـاح، ما يَأْتِي من قِبَلِ العالِيةِ وهي أرضٌ ممًّا يلي نجداً، ومنهـا تهُبُّ(٢) الجَنُّوب لمن كان بالحجاز. وقوله وكأنِّي لِعُلُويُّ الرياحِ نَسِيبٌ أي أَ شُ إليها كما يَهَشّ النّسيب(٦) إلى نسيبه الواردِ عليه من سفره.

٤٨٧ ـ وقالَ قَيْسُ بنُ ذَرِيح : (طويـل)(\*\*).

١ ـ وكلُّ مُصِيباتِ الزُّمانِ وَجَدْتُها سِوَى فُرْقَةِ الْأَحْبَابِ، هَيِّنَةَ الْخَطْب (٤) وكَلُّفَنِي مَا لَا أُطِيقُ مِنَ الْحُبِّ: أَفِقْ، لَا أَقرُّ اللَّهُ عَيْنَكَ مِنْ قَلْب

٢ ـ وَقُلْتُ لَقَلْبِي حِينَ لَجُّ بِهِ الْهَوَى ٣ ـ أَلا أَيُّهَا الْقَلْبُ الذِي قَادَهُ الْمَوى (الْخَطْتُ) الأمر.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩١، م: الحماسية ٥٣٢، ت: ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩، وهي من رائيته المشهورة، وترجمته في ص ٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) ط: مهب الجنوب.

<sup>(</sup>٣) أي أهفو إليها وأحنو كما يهفو القريب إلى قريبه.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٥و، م: الحياسية ٤٧٦ الأول فقط. ت: ٢٢٢/٣. وابن ذريح شاعرً أمويً غُرِل، وأحـد العشاق المشهورين، وهو من بني كنانـة بن ليث، وكانت صاحبته تُدعى لبني، وكَانت زوجـةً له فطلَّقها فتتبَّعتها نفسُه واشتــد هيَّامُــه بها وصار يُلمّ بمنزلهــا فزوّجهــا أبوها رجــلاً من بنى غطفان، وعاود زيارتها فشكاه أبوها لمعاوية فهدر دَّمه إن عاد. الشعراء ٦٣٢، الأغاني ٩/ ١٨٠، المؤتلف ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) م: رَأَيتُها.

ومعنى دلجٌّ به الْهَوى، تجاوزَ به الحدُّ حتى لم أُطِقْ ما حَمَلَ منه.

وقوله «لا أَقَرُّ اللَّهُ عَيْنَكَ منْ قَلْبِي، أي لا نِلْت رغبتك ومُرادك، وضرب قُرَّةَ العين مثلاً.

٨٨ - وقَالَ إِياسُ بنُ الأَرْتُ الطَّائِي: (طويل)(\*).

١ - هَلُمٌ خَلِيلِي، وَالْغَوَايَةُ قَدْ تُصْبِي هَلُمٌ نُحَيِّ المُنْتَشِينَ مِنَ الشَّرْبِ
 ٢ - نُسَلِّ مَلَاماتِ الرِّجالِ بَشَرْبَةٍ ونَفْرِ شُرُورَ الْيَوْمِ بِاللَّهْوِ وَاللَّعْبِ(١)

«هَلُمَّ» بمعنى تَعالَ. «والْمُنْتَشِي» السَّكران والنَّشوة السُّكر. «والْغَوَايَةُ» الضَّلالة والصِّبا أي من نَظَر إلى ذي غَوايةٍ وَصِباً طَرِبَ إلى مثْل حاله فصبا. ومعنى «تُصْبِي» تَحْمِلُ على الصِّبا.

وقوله «نَسُلُ مَلَاماتِ الرِّجالِ» أي ندفعُها عن أنفُسنا بالسُّكر، لأنه إذا سَكِر لم يُبال الملامة. ومعنى «نَفْرِ» نَقْطَعْ، يقال فَرَيْت الأَدِيمَ إِذا قطَعْته لتَخْرِزَ به، وأَفْرَيْته إِذَا قَطَعْته لتُفْسِده. ويُروى «ونَقْرِ شُرُورَ الْيَوْمِ» من القِرى أي نُقابل شرورَ يومنا باستعمال اللَّهو واللَّعِب حتى لا نَشْعُر به.

٣ ـ (٣٧ ظ) إِذَا مَا تَراخَتْ سَاعةً فاجْعَلَنّها

بَخَيْدٍ، فإِنَّ الـدُّهْدِ أَعْصَـلُ ذُو شَعْبِ

٤ ـ فَإِنْ يَكُ خَيْرًا أَوْ يَكُنْ بَعْضُ رَاحَةٍ فَإِنَّكَ لَاقٍ مِنْ غُمُومٍ وَمِنْ كَرْب

«التَّراخِي» المُهْلَةُ. أي إِذا سُرِرْت مُدَّة ساعة (٢) من دهرك فقابِلُها بخيرٍ من عيش رغْدٍ ناعم، فإنَّ الدَّهر مُتَلَوِّنُ. «والأَعْصَلُ» المُلتوي المُعْوَجُ، وأصلُ العَصلِ اعوجاجٌ في نابِ البعير إذا أسَنَّ. «والشَّغْبُ» الشرُّ.

وقوله وفإنكَ لآقٍ مِنْ غُمُوم،، ومِنْ، ههنا لبيان الجِنس، والمفعولُ محذوف، والمعنى فإنَّكَ لآقٍ أشياء من غموم ومن كرْبِ، أي إذا سُرِرْتَ مدَّةً نالَك الغَمُّ أخرى، فاغْتَنِمْ مُدَّة سرورك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٧٨ و، م: الحماسية ٤٨٥، ت: ٢٤٢/٣. وانظر عن الشاعر ص٧٧٥.

<sup>(</sup>١) م ت: الرُّجال برَيَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) ط: أي إذا صرت في مدة من دهرك.

٤٨٩ ـ وقالَ إياسٌ أَيْضاً: (واقـر)<sup>(\*)</sup>.

١ - أُحبُ الأرْضَ تَسْكُنُها سُلَيْمَى وَإِنْ كَانَتْ تَوارَثُها الْجُدُوبُ
 ٢ - ومَا دَهْرِي بِحُبِ تُرابِ أَرْضِ ولَكِنْ مَنْ يَعُلُّ جَا حَبِيب

يقول أُحبُّ أُرضَ سُلَيمى وإِن جَدَّبت، وليس حُبِّي لها رغبة فيها وإنَّما هو لأنها محلَّ لسليمي التي أُحِبُّها.

وقوله «ومَا دَهْرِي بحُبِّ» أي وما حِبِّي في دهري بحبِّ(١) التَّرابِ، فحذف لعلم السامع.

٣ ـ أَعاذِلُ لَوْ شَرِبْتِ الْخَمْرَ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ أَنْكُلَةٍ دَبِيبُ ٤ ـ إِذَا لَعَذَرْتِنِي وَعَلِمْتِ أَنِّي بِمَا أَتْلَفْتُ مِنْ مَالِي مُصِيب

يقول لو وجدْتِ لذَّة السُّكر وذبيبِ الخمر في أعضائك لعذَرْتنِي في إتلاف مالي ولَعَلِمْتِ أَنِّي مُصيبٌ في فِعلي. «والأَنمُلَةُ» والأَنمَلةُ طَرَفُ الإِصْبَعُ.

٤٩٠ وقَالَ ابن مُفَرِّع ، وَقَدْ رُوِيَ الْبَيْتَانِ الأولانِ لِحَاجِب بنِ ذُبْيَانَ الْمُرِّي: (طويل)(\*\*).

١ - أَلا طَرَقَتْنَا آخِرَ اللَّيْلِ زَيْنَبُ عَلَيْكِ سَلاَمٌ، هَلْ لِمَا فَاتَ مَطْلَبُ
 ٢ - تَقُولُ: تَجَنَّبْنَا وَلا تَقْرَبَنَنَا وكَيْفَ وأَنْتُمْ حَاجَتِي أَتَجَنَّب

يقول طرقَني خيالُها آخرَ اللَّيل حين عرَّسْتُ بعد السُّرى. وقوله «هَلْ لِما فَاتَ مَطْلَبُ» أي هل يُدْرَكُ ما فاتني من وصالِك(٢) وقُرْبِك فأطْلُبه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ۸۷ و، م: الحماسية ٤٨٦، ت: ٣٤٣/٣ آخر.

<sup>(</sup>١) ط: تحت التراب.

<sup>( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾</sup> جـ: ورقة ٨٨ ظ ، م: الحماسية ٥٠٥، ت: ٢٥٨/٣ آخر. وأبو عثمان يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرّغ، وأكثر العلماء يقولون يزيد بن ربيعة، شاعرٌ من أهل البصرة غزل شرير هجّاة للناس، ولع بهجاء آل زياد وهرب من ملاحقتهم فتقلبت به البلاد والأوطان، ثم وقع في أيديهم فسجن وطيف به، وحال يزيدُ بن معاوية دون قتله، لكون عشيرته في جنده وبطانته، وعفا عنه ونزل الموصل والبصرة وكرمان إلى أن انتهى أمر آل زياد فألقى عصا التشردُم بالبصرة مسقط رأسه. طبقات الشعراء ٦٨٦، الأغاني ٢٤٥/١٨، الوفيات التهررة مسقط رأسه.

<sup>(</sup>٢) ط: صالك وغربك.

٣ ـ يَقُولُونَ هَلْ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ مَلْعَبُ فَقُلْتُ وَهَلْ قَبْلَ الثَّلَاثِينَ مَلْعَبُ
 ٤ ـ لَقَدْ جَلَّ قَدْرُ الشَّيْبِ إِنْ كَانَ كُلَّمَا بَدَتْ شَيْبَةً يَعَرْى مِنَ اللَّهُو مَرْكَبِ(١)

«الْمَلْعَبُ» الصِّبَا والْغَزَلُ. أي لامُوني على الصَّبا بعد الثلاثين حين شِبْتُ وَعَقَلْتُ، والصَّبا (٣)، وهذا هُزْءً منْهُ بِهِمْ وتَهَكُمُ برأيهم.

وقوله «لقَدْ جَلَّ قَدْرُ الشَّيْبِ» أي لا يَنْبَغي أن يُمْتَنَع من اللهو والغزل لمكان الشيب، فهو أَتْفَهُ من ذلك وأَحْقَرُ، وهذا استخفافٌ منه بالشَّيْب وحضَّ على البِطالة واللَّهو. وقوله «يَعْرَى منَ اللَّهْوِ مَرْكَبٌ» أي يُطْرح ويُتْرَك، كما قال زهيرٌ (٣):

وَعُرِّيَ أَفْرَاسُ الصِّبا وَرَواحِلُهُ

٤٩١ - وقَال آخرُ، وهُمَا لِإِمْرَأَةٍ: (طويل)(\*).

١ - آخِرُ شَيْءٍ أَنْتِ فِي كُلِّ هَجْعَةٍ وأُولُ شَيْءٍ أَنْتِ عِنْدَ هُبُونِ (١)
 ٢ - مَزِيدُكِ عِنْدِي أَنْ أَقِيكِ مِنَ الرَّدَى وَوُدُّ كَمَاءِ الْمُزْنِ غَيْرُ مَشُوب

«الْهَجْعَةُ» النَّومُ باللَّيل خاصّةً. «والهُبُوبُ» الانتباهُ من النوم، أي كلما نُمْت أتاني طيفُك وإذا انتبهت ذكرْتُك فأنْت أولُ شيءٍ أهتم به وآخرُه في نومي وهبوبي.

وقوله «مَزِيْدُكِ عِنْدِي» أي زيادَتُكِ عندي عَلَى ما ذكرْتُ أَنْ أَقِيَكِ( ) بنفسي // من الرَّدى //وأن أُخلِص لك الوُدِّ. «والْمُزْنُ» السَّحاب. «والْمَشُوبُ» المخْلُوط، أي لم يباشر الأرضَ فيتكدر.

٤٩٢ ـ وقَال آخَرُ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ - صَفَا وُدُّ لَيْلَى مَا صَفَا لَمْ يُطَعْ بِهِ عَدُقٌ، ولَمْ يُسْمَعْ بهِ قِيلُ صَاحِبِ(١)

<sup>(</sup>١) جم ت: جلّ خطبُ. م: إن كُنت.

<sup>(</sup>٢) ط: إذا شاب وعَقَل وهـذا.

<sup>(</sup>٣) صدرهَ في ديوانه ٤٥: صَحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلْمَى وأَقْصَرَ بَاطِلُهُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩ ظ، م: الحماسية ٢٢٥، ت: ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ط: هبوب. جـ: غَيْرُ هَيُوب.

<sup>(</sup>٥) س ط: أي أقيك، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ ظ، م: الحماسية ٢٧٦، ت: ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>٦) م ت: لم نُطِع به عدوّاً ولم نَسمَع.

٢ ـ فَلَمَّا تَوَلَّى وَدُّ لَيْلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ الْفَوْمِ وَجَانِبَ
 ٣ ـ وكُلُّ خَلِيلٍ بَعْدَ لَيْلَي يَخَافُني عَلَى الْغَدْرِ أو يَرْضَى بِوُدٍ مُقَارِب

قوله «لمْ يُطَعْ بِه عَدُوَّ أي لم يُقْبَلْ فيه لَوْمُ عَدُوِّ ولا صديقٍ لخلوصه عندي وصفائه. ومعنى «يُسْمَع» يُقْبَل، ومنه سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده، أي قَبِلَ اللَّه حمد الحامد له. والقالُ «والقِيلُ» والقَوْلُ بمعنىً.

وقوله «تَولَّى وُدُّ لَيْلَى لجانِبٍ» أي لما انحَرَفَتُ عنَّا بُودها مِلْنا بُودُنا إلى غيرها.

وقوله «يخَافَنِي علَى الْغَدْرِ» أي لما غدَرَتْني فغَدَرْتُها مُقارضَةً لها، خافَني (١) على ذلك كلُّ خليل بعدَها(٢) أو رَضِيَ مني بودٍ غير خالص. «والْمُقَارِبُ» الدنيُّ من كلُّ شيءٍ، وكأنه قارَبُ الجودة ولم يبلُغها، وقد يُقالُ مقارَبُ (٣) بفتح الراء، أي قارَبَتْهُ الجودة ولم تَنَلُهُ.

**٩٩** - وقَالَ آخـرُ: (طويل)(\*).

١ ـ وَفِي الْجِيرَةِ الْغَادِينَ مِنْ بَطْنِ وَجْرَةٍ

غَزالٌ كَحِيلُ الْمُقْلَتَيْنِ رَبِيبُ

٢ ـ فلا تَحْسِبِي أَنَّ العرِيبَ الذِي نَأَى

وَلَكِنَّ مَنْ تَنَأَيْنَ عَنْهُ غَريب

(٣٨ ظ) (وجْرَةُ) اسمُ فلاةٍ. (والرَّبِيبُ) المُرَبَّى، يقال رَبَيْت الصَّبِي ورَبَّبَته وَرَبَّبَته بمعنىً. وكنَّى بالغزال الكحيل عن المرأة التي شبَّبَ بها، وجعل نفسه غريباً عن مُفارقتها وإن كان مُقيماً في أهله لاسْتِيحاشِه بعدها.

٤٩٤ ـ وقال آخـرُ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ ـ أَرَى كُلِّ أَرْضِ دَمَّنَتْهَا، وإِنْ مَضَتْ

لَهَا حِجَجٌ، يَزْدَادُ طِيباً تُرابُها

<sup>(</sup>١) س: فخافني.

<sup>(</sup>٢) طُ: بعدها ورضى منى.

<sup>(</sup>٣) ط: مقاربة بفتح.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة • ٩ ظ، م : الحياسية ٩٠٥، ت: ٣/ ٢٧٩. وفي هاس أنها لابن الدمينة وهي في شعره . . ٢ نقلاً عن الحياسة والسمط.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩١ و، م: الحماسية ٥٣١، ت: ٣٨٠/٣.

٢ ـ أَلَمْ تَعْلَمَنْ يا رَبِّ أَنْ رُبِّ دَعْوَةٍ

دَعَوْتُكَ فِيها خُلِصاً لَوْ أَجَابِها

«التَّدْمِينُ» للموضع (١) عمارتُه، لأنه إذا عَمِرَ صار فيه الدِّمْنُ وما يُلْقَى بالأَفنية من الكُناسَاتِ وغيرها، والدِّمنة//ما حَوْلُ//الدَّار، والدِّمْنُ يُغَيِّر (٢) لون الأرض وراثحتَها. فيقول تَدْمِينُها مما يزيد عندي في طِيبها.

٣ - فَأَقْسِمُ لَوْ أَنِّي أَرَى نَسَباً لَهَا ذِثَابَ الْفَلَا، حُبَّتْ إِلَىَّ ذِثَابُها ٤ - لَعَمْرُ أَبِي لَيْلَى لَئِنْ هِيَ أَصْبَحَتْ بِوادِي الْقُرَى ما ضَرَّ غَيْرِي اغْتِرابُها

يقول لمَّا فارَقَتْنِي واغْتَرَبتْ عنِّي وحلَّتْ بوادي المقرى<sup>(٣)</sup> دُونِي ضرَّني (ذلك) دون غيري. ومعنى وحُبَّتْ، حُبَّبتْ.

890 ـ قال ابن مَيَّادَةَ: (طويل)(\*).

١ - كَأَنَّ فُوادِي فِي يَدٍ ضَبَثَتْ بِهِ عُحاذَرةً أَنْ يَقْضِبَ الْحَبْلَ قاضِبُهُ
 ٢ - وَأُشْفِقُ مِنْ وَشَكِ الْفِراقِ وإنَّنِي أَظُنَّ لَمُحْمُولُ عَلَيْهِ فَرَاكِبُه

«الضَّبْثُ» القبْضُ بالكَفِّ كُلِّها، وهو مثلُ القبْض، والْقَبْصُ بالصَّاد القبضُ بأطرافها. «والْقَضْبُ» القطعُ. «والحبْلُ» الوصال.

﴿ وَوَشُكُ الْفِراقِ، سُرعَتُه. وقـوله ﴿ أَظُنُّ ۗ أَي فيما أَرى وَأَقَـدُّر.

٣ ـ فَواللَّه مَا أَدْرِي أَيغْلِبُنِي الْهَوى إِذَا جَدَّ جِدُّ الْبَيْنِ أَمْ أَنا غَالِبُه

المسترفع (همير)

<sup>(</sup>١) ط: موضع عمارته.

<sup>(</sup>٢) ط: تعير.

<sup>(</sup>٣) ط: بوادي القرى دون ضرى.

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٩١ ظ، م: الحماسية ٥٣٤، ت: ٢٨٣/٣. وابن ميادة الرّمّاج بن أبرَد بن مرداس بن سراقة، أخوبني مُرة بن عوف، شاعرٌ من خضرمي الدولتين، نسب إلى أمه ميادة، وكانت أمّ ولد مغربية، وقيل صقلبية، وكان هويزعم أنها فارسية، وقد كني بأبي حرملة وقيل بأبي شراحيل، وكان في شعره مُتعرّضاً للناس يَثْلُبهم وينال منهم، وله مع الحكم الحضرميّ مهاجاة ومناقضات واراجيز طويلة، وكان في أيام هشام بن عبد الملك وبقي إلى أيام المنصور وتوفي في حدود عام ١٣٦ هـ. من نُسِبَ إلى أمه (نوادر المخطوطات ١٣١) السمط ٣٠٦، الخزانة ١٦١/١، شرح أبيات المغني ٣٠٨/١.

٤ ـ فإِنْ أَسْتَطِعْ أَغْلِبْ وإِنْ يَغْلِبِ الْهَوَى

فَمِثْلُ الذِي لاَقَيْتُ يُغْلَبُ صاحِبُه

قوله «أَيغْلِبُني الْهَوى» أي أَيَظْهَرُ عليَّ عند الفراق أم أَغْلِبُه بكتمانه والانطواءِ لميه.

وقوله «فمِثْلُ الذي الآقيْتُ يُغْلَبُ صاحِبُه» أي حمَلْتُ من الهوى ما الا يُستطاع إخفاؤه لِشِدَّته.

٤٩٦ ـ وقَالَ نُصَيْبُ، وقيلَ إِنَّهَا لِمُعَاذِ: (طويل)(\*).

١ - أَهَابُكِ إِجْلَالًا وَمَا بِكِ قُدْرَةً عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا
 ٢ - وَمَا هَجَرَتْكِ النَّفْسُ، إِنَّكِ عِنْدَها قَلِيلٌ، ولَكِنْ قَلَ مِنْكِ نَصِيبُها
 ٣ - وَلَكِنَّهُمْ يَا أَمْلَحَ النَّاسِ أُولِعُوا بِقَوْلٍ إِذَا مَا جِئْتُ: هَذَا حَبِيبُها

يقول أَهابُكِ مَحبَّةً لاخوفاً، لأنَّكِ غيرُ قادرةٍ عليَّ ولكنَّكِ محبوبةٌ، والحبيبُ يملُّا (٣٩ و) عيْنَ المُحِبِّ هَيْبةً.

وقوله «إِنَّكِ عَنْدَها قَلِيلٌ» أي حقيرةً قليلةُ القيمة، وذَكر القليلَ حملًا على معنى الشَّيْء، وقد يقَعُ «قَلِيلٌ» للواحد والجمع والمذكَّر والمؤنث كما يقع صديقٌ.

وأَوْطَأَ في قـوله «هَذَا حَبِيبُها» وهُو من عُيوبِ الشُّعر إذا تقارب، والإيطاءُ تكريرُ القافية .

٤٩٧ ـ وقالَتْ وَجِيهَةُ بِنْتُ أَوْسِ الضَّبِّيةُ: (طويل)(\*\*).

١ - وعَاذِلَةٍ تَغْدُو عَلَيَّ تَلُومُنِي عَلَى الشَّوْقِ لَمْ تَمْحُ الصَّبَابَةَ مِنْ قَلْبِي
 ٢ - فَمَالِيَ إِنْ أَحْبَبْتُ أَرْضَ عَشِيرَتِ وأَبْغَضْتُ طَرْفَاءَ الْقُصَيْبَةِ مِنْ ذَنْب(١)

(\*\*) جـ: ورقة ٩٦ و، م: الحماسية ٥٨٠، ت: ٣٣٨/٣. وفي س وُجَيْهةُ.

(١) جـ: وأُحْبَبْتُ طُوْفَاءَ.

المرفع (هميرا)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ظ، م: الحماسية ٥٥٩، ت: ٣٠٤/٣ آخر، ما عدا الأخير. وترجمة نصيب الأكبر مرت في ص ٧٢٤. والمقصود بمعاذ الوارد في عبارة الإنشاد معاذ بن كليب العامري، وكان مجنوناً فنسب شعره إلى قسيس، ويقال معاذ هو الملوّح وهو أبو قيس المجنون صاحب ليلى: انظر الأغاني ١/٢، معجم الشعراء ٢٩٢، ذم الهوى ٣٨٠. والشّعر في ديوان قيس بن الملوح ٧١.

تقول «تَغْدُو عليَّ» أي تُباكِرُني بالملامَةِ وتَعْجَلُ بها. وقولها «لم تَمْحُ الصَّبابَةَ» أي لَمْ تُسْلِ عن الشُّوق بعَذْلها، بـل أَغْرَنْنِي بِها(١).

«والقُصْيْبَةُ» موضعٌ بعينه، وُيروى «الْقَصِيمَة»، أي لاذنْبَ لي في محبَّتي للموضع الذي فيه (٢) من أَهْوى وأَنْ أَبْغَضَ موضع أَهلِي، لأَنِّي في مِلْك الهوى وحُكْمه.

٣ ـ فَلَوْ أَنَّ رِيعاً بَلَّغَتْ وَحْيَ مُرْسِل حَفِي لِنَاجَيْتُ الْجَنُوبَ علَى النَّقْبِ (٣)
 ٤ ـ فَقُلْتُ لَمَا أَدِّي إلَيْهِمْ تَحِيَّتِي وَلاَ تَخْلِطِيهَا، طالَ سَعْدُكِ، بالتُّرْب (٤)
 ٥ ـ فإنَّى إذَا هَبَتْ شَمالاً سَأَلْتُها هَلِ ازْدَادَ صُدَّاحُ النَّمَيْرَةِ مِنْ قُرْب

«الْحَفِيُّ» المَعْنِيُّ بالشيء الباحثُ عنه. «والوَحْيُ» من الكلام ما كان إشارةً غيرَ تَصْريح . «والنَّقْبُ» الطريقُ في الجبل، يُريد أَنَّ الرَّيح هبَّت لها هنالِكَ وأخذت نحوَ من تُحِبُ.

وأَرادَتْ «ولا تَخْلِطِيها بالتَّرْبِ» أي أَدِّيها خالصةً سريعة لا تحُلُّ بالأرض حتَّى تَنَالَهُمْ، واعْتُرِضَ بالدَّعاء للرِّيح بين بعض الكلام وبعض (٥)، وهـ و من حُسْنِ النَّظم، ونظيرُه في الاعتراض قولُ امرأةٍ من نُمَيْر لامرأتين آختُهما ثُم تَفَرَّقُن(١):

فَمَا مُكْثُنا، دَامَ الْجَمِيلُ عَلَيْكُمَا بِثَهْلَانَ إِلَّا أَنْ تُزَمَّ الْأَباعِرُ

«والصُّدَّاحُ» جمعُ صادح وهو المُصَوِّتُ من الطَّيْر (٧) كالدِّيك ونحوه. والمعنى هل قَرُبوا وصارُوا بحيث تُسْمَعُ أصواتُهم. «والنَّمَيْرةُ» موضعٌ بعينه.

٤٩٨ - وقَالَ مِرْدَاسُ بنُ هَمَّامِ الطَّاثِي: (طويل)(\*).

<sup>(</sup>١) ط: بل أعزتني به.

<sup>(</sup>٢) ط: به مَّن أهوىً. وانظر عن القُصَيْبَة والقَصِيَمة معجم ما استعجم ١٠٧٨ ـ ١٠٧٩.

<sup>(</sup>٣) ونَاجيتِ ساررتُ، من المَناجاة.

<sup>(</sup>٤) ت: أَذِّي إِلَيْهِمْ رِسَالَتِي.

<sup>(</sup>٥) ط: وبعضه.

<sup>(</sup>٦) هو في عين الموضع من م، ت: غير منسوب. وزمُّ الأباعر تعليق الأزمة عليها.

<sup>(</sup>V) س: الصوت من الطير.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ و، مَ: الحماسية ٥٨١ بن همّاس، ت: ٣٣٩/٣. وفي هذا الأخير عن المعري أن الحمـاسية نسبها بعضهـم في روايته إلى مـرّار بن همّاس، وفي شرح أبيـات المغني ١٨٨/٧ =

١ ـ هَوَيْتُكِ حَتَّى كَادَ يَقْتُلُنِي الْهَوَى وَزُرْتُكِ حَتَّى لاَمَنِي كُلُّ صَاحِب
 ٢ ـ وَحَتَّى رَأَى مِنِّي أَدَانِيكِ رِقَّةً عَلَيْكِ، وَلَوْلا أَنْتِ مَا لاَنَ جَانِبِي!
 والأدانِي، جمعُ الأَدْنَى وهو الأقربُ في النَّسب. وقوله ومَا لاَنَ جَانِبِي، أي أنا أبَّ خَشِنُ الجانب إلا أني مُنْقاد لكِ مَحبَّةً وعِشْقاً.

٣ \_ (٣٩ظ) أَلَاحَبُّذَا لَوَلَا الْحَيَاءُ ورُبُّمَا مَنَحْتُ الْمُوَى مَنْ لَيْسَ بِالمَتَقَارِبِ(١) عَنَحْتُ الْمُوَى مَنْ لَيْسَ بِالمَتَقَارِبِ(١) عَدابُ النَّنَايَا مُشْرِفَاتُ الْحَقَائِبِ(١) عَدابُ النَّنَايَا مُشْرِفَاتُ الْحَقَائِبِ(١)

أراد ألا حَبُّ (٣) هؤلاء النّسوة اللّاتي هن كالظّباء، فحذف الممدوح لعلم السامع، وفي التنزيل: (٤) ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّه أَوَّابٌ ﴾ أي نعم العبدُ أيُّوبُ، فحذف لِمَا جَرَى مِنْ ذكرِه. وقوله «لولا الحَيَاءُ» أي لولا اسْتِحْيَائي من النَّاسِ الألمَمْت بهِنَّ وزُرتُهنَّ. وقوله «مَنْ لَيْسَ بالْمُتَقارِبِ» أي من لا يُواتيني ولا يدْنُو بودَّه مني.

«وربيعة عامِر» من قيس عيلان بنِ مُضر وهي من عامِر بنِ صَعْصَعةً. «والحقَائِبُ» جمعُ حقيبةٍ وهي مؤخّرُ الرَّحْل، وأراد بها الأُعْجَازَ.

٤٩٩ ـ وقالَ جَمِيلُ: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

ر - بُثَيْنَةُ مَا فِيهَا إِذَا مَا تُبُصِّرَتْ مَعابٌ، ولا فِيهَا إِذَا نُسِبَتْ أَشْبُ ٢ - هَا النَّظْرَةُ الْأُولَى عَلَيْهِمْ وَبَسْطَةً وإِنْ كَرَّتِ الأَبْصَارُ كَانَ لَمَا الْعَقْبِ ٣ - إِذَا ابْتَذَلَتْ لَمْ يُزْرِهَا تَرْكُ زِينَةٍ وَفِيها إِذَا ازْدَانَتْ لِذِي نيقَةٍ حَسْبِ(٥)

وتُبصِّرَتْ، نُظِرَ إليها شيئاً بعد شيء وهي مثلُ تُؤمِّلَتْ، وعند ذلك تَتَبيُّنُ

<sup>=</sup> أنها لمن ذكر ههنا أو لمرداس بن همّاس، ولم يُعرُّف بأحدهما.

<sup>(</sup>١) م. ت: لَوْما. مَا لَيْسَ.

<sup>(</sup>٢) م. ت: بِأَهْلِي طَباءً.

<sup>(</sup>٣) ط: ألا حبنا.

<sup>(</sup>٤) سورة ص: ٤٤. (\*) جـ: ورقة ٩٧ و، م: الحماسية ٩٣، ت: ٣٥٤/٣. ديوانه ٢٦. وترجمة الشاعر في ص. ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) جـ : لم يُرْذِها. وسيشير إلى هذه الرواية. ط: إذا ابتزلت. . وفيها: إذا وردنت لذي نيفة.

المحاسنُ من المعايب(١)، «والْمَعَابُ» العَيْبُ. «والْأَشْبُ» الخَلْطُ. أي منظرُها حَسنُ صبيحٌ، ونسبُها خالصٌ صَريحٌ.

وقوله «لَهَا النَّظْرَةُ الأولى عليهم» أي هِيَ كَرِيمَةُ قَوْمِهَا وذاتُ الحسن والجمالِ فيهم، فأوَّلُ نظرِهم وآخرُه مقصورٌ عليها لا يَمْتَدُّ إلى (٢) غيرهما. «والبسْطَةُ» الزِّيادة. «والْعَقْبُ» النَّظُرُ، وكلُّ شيءٍ جاءَ بعد شيءٍ فقد عَقَبَهُ.

ومعنى ((«لَمْ يُزْرِهَا» لم يُزْرِ بِهَا، أي لم يُقَصِّر، فحذف الباءَ وأوصلَ الفعلَ، ويُروى «لم يُرْدِها»))(٢) أي لم يُحَقَّر منظرها والرَّذِيَّة من النَّوق التي أَرْدَاها السفرُ(٤). «والنِّقةُ» الشَّارةُ(٥) الحسَنةُ، ومنها قولهم تنوَّقَ في فعله إذا بالغ في تَحْسِينِه. «والْحَسْبُ» هنا الكِفَايَةُ، من قولهم أَحْسَبَنِي الشَّيءُ أي كَفَاني (١).

<sup>(</sup>١) ط: المعاتب والصَّباحَةُ الجمال والرَّونق.

<sup>(</sup>۲) س: على.

<sup>(</sup>٣) ط: لم يتردها ومعناه لم يخفى منظرها.

<sup>(</sup>٤) ط: أرداها ل لسفر. وأرذاها أي أَهْزِلها وبري جسمها.

 <sup>(</sup>٥) ط: الشابة الحسنة. والشّارة السّيمة والعلامة.

<sup>(</sup>٦) ط: إذا كفاني.

## قافية الحاء

٠٠٠ ـ قَالَ كُثَيِّرُ: (طويل)(\*).

١ - وأَدْنَيْتِنِي حَتَّى إِذَا مَا سَبَيْتِنِي بِقَوْلٍ يُجِلُّ الْعُصْمَ سَهْلَ الْأَبَاطِحِ (١) ٢ ـ تَنَاهَيْتِ عَنِّي حِينَ لَالِيَ حِيلَّةً وَغَادَرْتِ مَا غَادَرْتِ بَيْنَ الْجُوانِح

قوله «سَبَيْتِنِي» أي أَذْهَبْتِ عَقْلِي واستوليتِ على قلبي، وهو مستعارٌ من سَبْي (٤٠ و) نساءِ العدوِّ، «والْعُصْمُ» جمع أَعْصَم وهو الوعْلُ؛ سُمِّي بـذلك لبياض مِعْصَمِه. «والأباطِحُ» بطونُ الأرض، واحـدُها أبطحُ، وهـذا كقول ِ النَّابغـة(٢):

بِتَكَلِّمٍ، لَوْ يَسْتَطِيعُ كَلاَمَهُ لَدَنَتْ لَهُ أَرْوَى الْهِضَابِ الصُّحَّدِ

وقـوله «وغَادَرْتِ ما غَادَرْتِ» إِبهامٌ للمبالغة، كما قـال عزَّ وجـل: (٣) ﴿ فَغَشِيَهُمْ من اليمِّ ما غَشِيَهُم ﴾. «والجَوانِحُ» الأضلاع، واحدتُها جانحةً.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٨ ظ، م: الحماسية ٥٠٦، ت: ٣/٢٥١. ديوانه ٥٢٦، وقد نسبت أيضاً لجميل بثينة، وليست في ديوانه. وترجمة كثير في ص ٥٥٢. (١) م: حتى إذا ما فَتَنْتِنِي. ت: إذا مَا مَلَكْتِنِي.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٩٦، والهضاب الصَّخَّدُ المُلْسُ. والبيَّت من قصيدة وصف فيها المُتجرَّدة زوج النعمان بن المنذر، بحلاوة منطقها وحسن حديثها، وترجـمة النابغة في ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٧٨.

٥٠١ ـ وقالَ أبو الطَّمَحَانِ الْقَيْنِيِّ: (طويل) (\*).

١ ـ أَلاَ عَلِّلَانِي قَبْلَ صَدْحِ النَّواثِحِ وَقَبْلَ ارتِقَاءِ النَّفْسِ بَيْنَ الجَوانِحِ (١)
 ٢ ـ وقَبْلَ غَدٍ، يَا لَمْفَ نَفْسِي عَلَى غَدٍ إذَا رَاحَ أَصْحابِي وَلَسْتُ بِرَاثِح

«الصَّدْحُ» الصَّياح، يُريدُ إذا صرَخَت عليه النَّوائحُ. أي علَّلاني بالطَّعام والشَّراب وسائر اللَّذات قبل الموت. وقوله «بَيْنَ الجَوانِحِ» يُريد إذا اجتمعتْ نفسُه في صدره لِلخُرُوج، كما قالَ عزَّ وجلَّ : (٢) ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومِ ﴾ .

وقوله «وقَبْلَ غَدٍ» أي عبل مَوْتي في غدٍ. وقوله «عَلَى غَدٍ» أي نفسي. إذا متُ في غدٍ، وجَعَلَ التلهُّفَ على غدٍ في اللَّفظ اتَساعاً، ويُرْوى «مِن غدٍ» وهو أَبْيَنُ. وقوله «إِذَا رَاحَ أَصْحَابِي» أي إذا رَجَعُوا من دَفْنِي وبَقيتُ رهينَ القبر.

٠٠٧ - وقال آخَرُ: (طويل)(\*\*).

١ - عَجِبْتُ لِبُرْثِي مِنْكِ يَا عَزُّ بَعْدَمَا عَمِرْتُ زَماناً مِنْكِ غَيْرَ صَحِيح
 ٢ - فَإِنْ كَانَ بُرْءُ النَّفْسِ لِي مِنْكِ رَاحَةً فَقَدْ بَرَأَتْ إِنْ كَانَ ذَاكَ مُرِيحي
 ٣ - تَجَلَّى غِطاءُ الرَّأْسِ عَنِي وَلَمْ يَكَدْ غِطاءُ فُؤادِي يَنْجَلِي بِسَرِيح

يقول عَجِبْتُ لسُلُوِّي عنكِ وكنتُ زماناً شديدَ الغرام ((بك)). ويقال عَمِرَ الرجل إذا طال عُمرُه، وعَمَر بالفتح من عِمارة المنزل.

وقوله «فإنْ كَانَ بُرْءُ النَّفْسِ لِي مِنْكِ رَاحَةً» أي إن كان سُلُوِّي عنك دائماً باقياً، ففي ذلك راحةُ نَفْسِي وإلَّا فسلُوِّي هـذا لا يُريحني لِما أَتوقَعه فيما أَستَأْنِفُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٦ و، م: الحماسية ٤٧٨، ت: ٣٣٣/٣. وأبو الطمحان هو حنظلةُبن الشرقيّ، وقيل ربيعة بن عوف، أحـد بني القين، من قضاعة، شاعرٌ إسلامي، وقيل مخضرم، خبيث فاسقٌ جيّد الشعر، كان ينزل مع الخلعاء في الجاهلية على الزبير بن عبد المطلب، وهو أُحَدُ المعمرين. الشعراء ٣٩٥، الأغاني ١٢٥/١١، المؤتلف ٢٢١.

<sup>(</sup>١) م: نَوْحِ النُّواثِحِ. م، ت: فَوْقَ الْجَوانحِ.

<sup>(</sup>٢) سُورة الوَاقعة: ٨٣٠ وفي س: حتَّى إذا. . . وسنوردها هكذا أيضاً في ص٨٣٣.

<sup>(\*)</sup> ليست غي ج. م: الحماسية ٤٩٨. ت: ٢٥٢/٣: نسبهها لكثير، وكُذلك في ها. س، وهي في ديوانه ٤٥٩.

وقوله «تَجَلَّى غِطاءُ الرَّأْسِ عنِّي» أي صِرْتُ إلى الكِبَرِ والصَّلَع، وحُبِّي باقٍ لم يكد يَنْجَلي مُسرعاً. وقوله «بِسَرِيح ِ» أي بسُهُولةٍ (١) وسُرعةٍ، يقال ناقةٌ سَروح (٢) إذا كانت سريعة السَّير سهْلَتَهُ.

٥٠٣ - وقَالَ تَوْبَةُ بنُ الحُمنيِّرِ: (طويل) (\*).

١ - وَلَوْ أَنَّ لَيْلَى الْأَخْيَلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ، ودُونِي تُرْبة وصَفَائحُ (٣)
 ٢ - (٤٠ ظ) لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشةِ أَوْزَقَا

إِلَيْهِا صَدى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَائِح

بنُو أَخْيَل حيُّ من بني عامرِ بنِ صعصعة، وهم رهْطُ ليلى الأَخيَلِيَّة وهي صاحبةُ توبةَ بْنِ الحُمَيِّر وابنةُ عمَّه. «والصفائحُ» الحجارةُ العِراضُ المنْضُودةُ على القبر.

«والبشَاشَةُ» المسَرَّةُ. أي لسلَّمْتُ سُرُوراً بها إن جاز أن يُسَلِّم ميِّتُ على حيِّ أو ردًّ عليها صدَايَ، وهـ و طاثرُ تزعمُ العربُ أنه يخرُج من رأس الميت، ويُسمَّى الهامةَ وقد تَقدَّم ذكرُه (٤٠). «والزُّقَاءُ» الصُّياح وأصلُه للدِّيك. ويروى «ضَابِح ، (٥٠) والضَّابِح والضَّبِحُ صوتُ النَّعلب والهامة.

٣ ـ وأَغْبَطُ مِنْ لَيْلَى عَمَا لَا أَنالُهُ أَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ صَالِحُ ٤ ـ ولَوْ أَنَّ لَيْلَى فِي السَّماءِ لصَعَّدَتْ بِطَرْفِي إِلَى لَيْلَى الْعُيُونُ اللَّوامِح

«الغَبْطُ» كالحَسدِ وقد تقدَّم تفسيرُه (١). وقوله «أَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِه العَيْنُ صَالحُ»

(١) انظر شرح الأول من الحماسية ٢٩٣. وانظر ص ٦٨٣ ها٣.

<sup>(</sup>١) س: أي بشهوته وسرعته.

<sup>(</sup>٢) ط: سروح. . المرسهلته.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩ و، م: الحماسية ٥١٣: آخر. ت: ٢٦٦/٣: ما عدا الأخير. وتوبة شاعرٌ فارس شجاع غزل، وصاحبته هي ليلى الأخيليَّة، كان شريراً كثير الغارة، وكان من أهدى الناس بالطريق، وقد قتلته بنوعوف بن عامر في خلافة مروان بن الحكم، ورثته صاحبته بمراث مُؤثّرة. أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢٠٤/١)، الشعراء ٤٥٢، الأغاني ٢٠٤/١١.

<sup>(</sup>٣) ط: وفوقي تربة.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٤٦٩. والهامة طائرٌ، وقيل إنها البومة التي تسكن في الخرائب ولا تطير إلا ليلًا.

<sup>(</sup>٥) س: ضباح والضباح.

أي كنتُ لا أنـال منها مُـرادي فلي مُستَمْتَعُ ومُتَعَلَّلُ بمطالبتي لها(١) وغرامي بها فإن غُبِطْتُ بذلك فِهو مما(٢) تَقرُّ عيني به.

وقوله ولصعَّدَتْ بطرفِي إليها، أي لوكانَتْ في السماء لنسَبَني الوُشاة إلى التَّصَعُّد إليها وإجالَةِ طرفي فيها، حسداً وبَغْياً. وأرادَ وبالْعُيُون،، على هذا، الرُّقباءَ. وواللَّوامِحُ، الناظرةُ، يقال لَمَح ببصره إذا نظر بسُرعةٍ، ويُحتمل أن يريد أنها لو كانت في السَّماء لطَمَحَتْ (٣) إليها الأبصارُ، مع بَصَرِي نحوها كَلَفاً بها، ولم يمنعها من ذلك بُعْدُ مَرامِها.

٥٠٤ - وقالَ بَعْضُ بَنِي فَزارَةَ: (طويل)(\*).

١ ـ وَلَمَّا الْتَقَيْنَا بَعْدَ طُولِ تَهَاجُرٍ وَقَدْ كِدْتُ لِلْبَيْنِ الطَّويلِ أَسَامِحُ
 ٢ ـ صَدَدْنَا كَأَنَّا لاَ مَودَّةَ بَيْنَنَا وَفِي الصَّدْرِ مِنْ وَجْدٍ عَلَيَّ النَّبَارِح(٤)
 ٣ ـ فصَافَحْتُ مَنْ لاَقَيْتُ فِي الْبَيْتِ غَيْرَهَا

وَكُلُّ الْهَوَى مِنِّي لِلَنْ لَا أَصَافِح

قوله وكذُّتُ للبَيْنِ الطُّويلِ أَسَامِحُ، أي أَسْمَحُ بالسُّلُّو وأَتابِعُ العاذِل في الهوى.

«والتَّبَارِيحُ» المَشقَّاتُ، يقال برَّح به إذا شقَّ عليه، أي صددت عن التسليم على من أُحِبُّ خشيةَ الرَّقيب، وصدري مُنْطَوٍ على تباريحَ منْ حُبُها. وحذف الياء من «التَّبارِيح» ضرورةً.

ومعنى البيت الذي يلي هذا كمعناه وهو مؤكَّدٌ له، ومثل ذلك قولُ كُثِّيرُ (٥):

مَتَى أَرَها وَسُطَ النِّساءِ فإنَّنِي سَأَرْتُمُ طَرْفَ الْعَيْنِ رَأْيا يَقُودُها

<sup>(</sup>١) ط: بمعالى لها.

<sup>(</sup>٢) س: يقر ط: فهو مما يقرعني وقوله.

<sup>(</sup>٣) ط: للمحت.

<sup>(</sup>٤) ها.س: صَدَدْتُ. مِنْ وجدٍ عليهَا.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـم ت.

<sup>(</sup>٥) في ديوانه (صنعة إحسان عباس) ٢٠٢ الثّاني فقط وفي س، ط: ساريم طرف. وفوق الكلمة الأولى وساريم، في س حرف ص دلالة على التوقف، ولعلها وفق ما أثبت، وكذلك فوق ورأياً، ووسأرْثم، من أرَّأمت الحبل إرثاماً إذا فتلته فتلاً شديداً وأحصدته، والرأي هنا منتهى البصر ومجال ما تُصِيبه العين أثناء نظرها. وقد يكونُ ورَأماً، ليُطابق الفعل.

كَذَاكَ أَذُوذُ النَّفْسَ يَا عَزُّ عَنْكُمُ وَقَدْ أَعُورَتْ أَسْرَارُ مَنْ لَا يَذُودُها كَذَاكَ أَذُودُ النَّفْسَ يَا عَزُ عَنْكُمُ وَقَدْ أَعُورَتُها. (٤١) و) «أَعُورِت» بدَتْ عورتُها.

ه ٥٠ - وقال آخرُ، ويُقالُ هي لنُصَيْبِ(١) ويُقالُ هِي لِقَيْسِ الْمَجْنُون، وزُوِّجَتْ ليلى رَجُلاً من ثقيفِ فسَمِعَ الْمَجْنُون رجلاً يقولُ لآخرُ: أَنْتَ مِئَنْ يُشَيِّعُ لَيْلى؟ قال: نَعم. فقال: ومتَى يَدْخُل بها؟ فقال: اللَّيلةَ أو غداً. فبكَى الْمَجْنُون وقال: (وافر)(\*).

١ - كَأَنَّ الْقَلْبَ لَيْلَةَ قِيلَ يُغْدَى بِلَيْلَ الْعَامِريَّةِ أَوْ يُرَاحُ
 ٢ - قَطَاةً عَزَّهَا شَرَكُ فباتَتْ ثَجَاذِبُهُ وَقَدْ عَلِقَ الجُنَاح
 ٣ - فلا بِاللَّيْلِ نَالَتْ مَا تُرَجِّي ولا في الصَّبْح كَانَ لَهَا بَرَاح
 ٤ - لَهَا فَرْخَانِ قَدْ عَلِقا بِوَكْرٍ فعُشَّهُا تُصَفَّقُهُ الرِّيَاح(١)

قوله «عزَّهَا» أي غلبَها، ومنه قوله تعالَى: (٣) ﴿ وعزَّنِ فِي الْخِطَابِ ﴾ ويروى وغرَّها من الغرور، والأول أصحُّ وأبلغُ، لأنه إذا عزَّها لم تَجِدُ منه مخلصاً، وإذا غَرَّها فقد تفطِنْ للغرور فتَتَجَنَّبُه وتخلُص منه. شَبَّة خفقانَ قلبِه، جزَعاً للفراق، بخفقان القطاة بجناحها حِينَ عَلِقَت شرَكَ الصَّائد، فاضطربَتْ فيه وبقيت ليلاً ونهاراً متعلَّقة به.

وقوله (نالَتْ مَا تُرَجِّي) يريدُ من تخلُّصها والرُّجوع إلى فَرْخَيْها.

ومعنى «تُصَفَّقُه» تَصُكُّه وتَصْرِفُه يريد أنهما بارزان للرِّيح<sup>(٤)</sup> (وخَصَّ الْفَرْخَيْنِ) إشفاق القطاة عليهما.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله الحسين بن مطير (الحماسية ٥١١) ساقط من ط.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩ وظ، م: الحماسية ٥١٥، الأولان فقط. ت: ٣/٢٦٨ بتقديم ٣ على ٤، وزيادة آخر بينهما. وترجمة نصيب الأكبر في ص ٧٢٤. والأبيات في ديوان قيس المجنون ص ٩٠، وترجمته ستأتي في ص ٧٦٣.

<sup>(</sup>٢) ت: قد تُرِكا بوكر. (٣) سورة ص: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) مقدار كلمتين لم نتمكن من قراءتهما في س، ولا وجود لهما في ط. طبعاً، ولعلّ ما وضعناهُ بدلَهُما يكون صيواباً.

٥٠٦ وقَالَ الرَّمَّاحُ الْأَسَدِيِّ، ويُقَالُ المُرِّي وهُوَ الصَّحِيحُ: (كامل) (\*).

١ ـ بَيْنَا كَذَاكَ رَأَيْنَنِي مُتَتَوِّجاً بِالْبُرْدِ فَوْقَ جُلاَلَةٍ سِـرْدَاحِ

«الجُلاَلة» والْجَلاَلةُ ناقةً عظيمة الخَلْقِ أو فرسٌ. «والسُّرْدَاح» الطويلة. أي بينا نحنُ، كما وصفَ فيما تقدَّم، طلعَتْ عليَّ المُتبيِّناتُ (١) لِي فراَيْنَنِي فوق هـذه الجُلالةِ. «والْمُتَوَّجُ» المُتعمَّمُ. وقوله «بالْبُرْدِ» أي وعليَّ بُردٌ، كما تقول جاء بسَيْفِهِ أي وعَلَيْهِ سيفُه.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في ج. م . ت . وهي في شعره ٣٤ ضمن قصيدة مدح فيها أبا جعفر المنصور . وترجمة الرماح المعروف بابن ميادة تقدمت في ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>١) س: المتنات.

## قافية الدال

٥٠٧ قال عبدُ اللَّه بنُ الدُّمينة الخَنْعميّ: (طويـل)(\*).

١ ـ ألا يَا صبَا نَجْدِ مَتَى هِجْتِ مِنْ نَجْدِ

فَقَدْ زَادَنِي مَسْرَاكِ وَجُداً إِلَى وَجُدِ

٢ ـ أَأَنْ هَتَفَتْ ورقَاءُ في رَوْنَتِ الضَّحَى

عَلَى غُصُن غَضٌ النَّباتِ مِنَ الرَّنْد(١)

٣- يَمِيلُ بِهَا غُضْنُ تُكَفْكِفهُ الصَّبَا

تُبكِّى هَدِيلًا فِي الظَّلَامِ وَمَا تُجْدي ـ

٤ ـ (١١ ظ) بَكَيْتَ كَمَا يَبْكِي الْوَلِيدُ وَلَمْ تَكُنْ

جَليداً، وأَبْدَيْتَ الذِي لَمْ تُكُن تُبْدي(٢)

«الصَّبا» الرِّيحُ الشرقيةُ، وهي تهُبُّ من ناحية نجدٍ لمن كان بالحجاز. ومعنى (هجت) هبيت وتحرُّكت. (والْمَسْرَى) سُرَى اللَّيل.

«والْوَرْقَاءُ» الحمامة، والْوُرْقَةُ لونٌ إلى السواد. و «رَوْنَقُ الضَّحي» أُولُه



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٨ وظ، م: الحماسية٥٠٣، ت: ٢٥٦/٣: ما عدا ٣، ٨-١٠. ديوانه ٨٢، وترجمته مرت في ص ٧٣٩. وأُضِيفَ في المتن (مصر): وتروى لنصيب.

 <sup>(</sup>١) م ت: على فَنَن.
 (٢) م: ولم تَزَلُ جَلِيداً.

وصفاؤه. ﴿ وَالرُّنْدُ ﴾ شجرٌ طيُّبٌ وقد يُجْعَلُ للعودِ.

ومعنى وتُكَفْكِفُه تُزعزعه وتُحرَّكه. (والْهَدِيلُ (۱) فرخٌ فُقِد على عهد نوح ، فالحمام تبكيه على ما تزعمُه الأعراب، وقد يكون القُمْريُّ نفسه، أي تبكي صاحباً لها فقدَتْه. وقوله (وَما تُجْدِي، أي ما يَرُد بكاؤها شيئاً ولا يُغْنِي.

«والْوَلِيدُ» الغُلام. أي هيَّجَكَ نَوْحُ الحمام وهبُوبُ الصَّبا فبكَيْت، فَظَهَرَ ما كُنْت تُخْفي من الهـوى.

يُمَلُّ، وأَنَّ النَّأْيَ يَشْفِي مِنَ الْوَجْدِ علَى ذَاكَ قُرْبُ الدَّارِ خَيْرٌ مِنَ الْبُعْدِ إِذَا كَانَ مَنْ تَهْواهُ لَيْسَ بِذِي وُدِّ(٢) ٥ ـ وقَدْ زَعَموا أَنَّ المحِبُ إِذَا دَنَا
 ٢ ـ بِكُلِّ تَداوَيْنَا فَلَمْ يَشْفِ مَا بِنَا
 ٧ ـ ولَكِنَّ قُرْبَ الدَّارِ لَيْسَ بِنَافَعِ

قوله «بكُلِّ تداوَيْنَا» أي بالقربِ ممّن نُحِبُّ والبعدِ منه، فلم يَشْفِنا ذلك من أَلم العِشْق. وقوله «على ذَاك» أي على ما بنا من الشكوى مع القُرْبِ والبُعد، فالْقُربُ لِمَا فيه من التعلُّلِ بالنَّظر والبعد (لما فيه من انقطاع الرجاء).

### ويُزاد فيهـا:

٨ ـ وقَالَ نِسَاءٌ لَسْنَ لِي بِنَواصِح لِيَعْلَمْن مَا أُخْفِي وَيَعْلَمْنَ مَا أُبْدِي:
 ٩ ـ أَأَحْبَبْتَ لَيْلَ جُهْدَ حُبِّكَ كُلُّهُ، لَعَمْرُ أَبِي لَيْلَ وَزِدْتُ عَلَى الْجُهْدِ
 ١٠ ـ عَلَى ذَاكَ مَا تَمْحُو لِيَ الذَّنْبَ عِنْدَها
 وَمَمْحُو دَواعِي حُبِّها ذَنْبَها عِنْدي

وَ عَنْ مُنْ اللِّهِ الْعَمْرُ أَبِي لَيْلَى، إِيجَابٌ لِمَا سَأَلْنَهُ عنه من خُبِّها، أي أَحببتُها لَعمرُ أبيها جُهْدَ حبِّي وزائداً على ذلك.

وقوله وعَلَى ذَاكَ، أي على إِفْراطِ حُبِّها.

(٢) م ت: على أنَّ قربَ الدَّار. ت: لَيْسَ بِذِي عَهْد.

<sup>(</sup>١) في الحيوان ٢٤٣/٣ أن بعضهم يزعمُ أنه من أسماء الحمام الذكر، وفي حياة الحيوان ٢٥٣٦/٥ أنه فرخ صاده أيام نوح طائرٌ من الجوارح، فالحمام تبكيه إلى يوم النشور. وقد أشير إلى بعض هذا في عدد مِن المؤلفات.

ويروى أنَّ العباسَ بن الأحنف دخلَ على صديق فَوَقَفَ بين البابين وأنشَدَ هذا الشَّعر مُطْرِفاً (١) لهُ ثم قال: أَنطَحُ العمود برأسي من حُسْنِ هذا الشعر؟ فقال لَهُ صديقُه لاً. إِرْفَقُ بنفسك.

٥٠٨ - وقالَ آخرُ: (طويـل)(\*).

١ - تَشَكَّى المحبَّونَ الصَّبابَةَ لَيْتَني تَحَمَّلْتُ ما يَلْقَوْن مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدِي
 ٢ - (٢٤ و) وكَانَتْ لِنَفْسِي لَذَّةُ الْحُبِّ وَحْدَها

فلَمْ يَلْقَها قَبْلِي مُحِبُّ ولا بَعْدي

«الصَّبَابةُ» رقَّةُ الشوق، تمنَّى أن يَحْظَى بالعشق دون غيره لِكلَّفِه بمن يَهْ واهُ ولذَّتِه بعشقه، وهذا مما يتبجُّجُ به العاشقُ المتحقِّقُ ولهذا قال أبوتمام(٢):

لَولَا التَّفَجُّعُ لادَّعَى هَضْبُ الْحِمَى وصَفَا المَشَقِّرِ أَنَّهُ عَمْزُونُ وَلَا السَّقِّرِ أَنَّهُ عَمْزُونُ وَاللَّا السَّقِرِ اللَّهَ الْحَرِاتِ):

يَا رَبِّ لا تَسْلُبَنِي حُبُّهَا أَبَداً ويَرْحَمُ اللَّهُ عَبْداً قَال آمِينَا وَرَرْحَمُ اللَّهُ عَبْداً قَال آمِينَا و.٠٠ وقالَ ابنُ الدُّمَيْنَة: (طويل)(\*\*).

١ - تَحَمَّلَ أَصْحَابِي وَلَمْ يَجِدُوا وَجْدِي وللنَّاسِ أَشْجَانٌ ولِي شَجَنٌ وَحْدِي
 ٢ - أُحِبُّكُم مَا دُمْتُ حَيَّاً فَإِنْ أَمُتْ فَواكَبِدِي مِمَّنْ يُحبُّكُمُ بَعْدي

«الأَشْجَانُ» أسبابُ الحُبِّ الداعيةُ إليه. وقوله «ولِي شَجَنَّ وَحْدِي» أي شَجَنَّ بالغُ لا أَشْترك فيه إِذَا اشْتركَ النَّاسُ في أَشْجانهم، والمعنى أنه شَجَنَّ لا نظير له في الأشجان.

<sup>(</sup>١) ط: مطربًا. والخبر في الأغاني ١٠٤/١٧. وترجمة العباس ستأتي في ص ٨٠٥. ومُطرفٌ من الطُّرفة والطُّرافة.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٤٨٠، ت: ٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٢٤/٣ من مقدمة قصيدةٍ مدح بها الواثق العباسي.

<sup>(</sup>٣) غير منسوب في التهذيب ومقاييس اللغة، ولابن أبي ربيعة في اللسان، ولجميل بثينة في التاج، (أمن) وليس موجوداً بديوانيهما.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ و، م: الحماسية ٥٦١، ت: ٣٠٧/٣ آخر. وليست في ديوانه، وترجمته مرت في ص ٩٣٩. وفي ها. س: نصيب.

وقوله «فواكَبِدِي ممَّنْ يُحِبُّكُم بَعْدِي» أي أغارُ لأن تُحَبُّوا بعدي، كَلَفاً بكم. ٥١٥ ـ وقال آخر: (طويل)(\*).

١ ـ قَلِيلَةُ خَمِ النَّاظِرِيْنَ يَزِينُهَا شَبابٌ وَخَفُوضٌ مِنَ الْعَيْشِ بَارِدُ
 ٢ ـ أَرادَتْ لتَنْتاشَ الرَّواقَ فَلَمْ تَقُمْ إلَيْه، ولَكِنْ طَأْطَأْتُهُ الْوَلَاثِد
 ٣ ـ تَنَاهَى إِلَى لَمْو الْخَدِيثِ كَأَبًا أَخُو سَقْطَةٍ قَدْ أَسْلَمَتْهُ الْعَواثِد

«النَّاظِرانِ» عِرْقان في مَجْرى الدَّمع من الخدين، وصفَها بأَسَالةِ الخدُّ وقلَّةِ لحمه وهو المُسْتَحَبُّ. «والبارِدُ» الهَنِيُّ الرَّغِد، والعربُ تُكنِّي بالبَرْد عن النَّعيم وبالحرَّ عن البُوس، وعلى هذا سُمِّي النَّومُ برداً لأنَّه راحةً وتنعَّمُ قال تعالى: (١) ﴿لاَ يَذُوتُونَ فَهَا بَرْداً ولا شَرَاباً﴾ أي نوماً.

(والانْتِياشُ) التَّناوُلُ، يقال نُشْت الشيءَ وتناوَشْته وانتَشْته أي تناوَلْته. أي هي مخدومةٌ مصونةٌ فإذا أرادت إرخاءَ رواقِ السَّتْرِ وإرسالَه صانَتْها (الولاَثِدُ) عن ذلك، وهُنَّ الخَدَمُ الشَّوابُ، واحدتُهُنَّ وليدَةً. ومعنى ﴿طَأْطَأَتْهُۥ ٱرْتَحَتْه وَأَرْسَلَتْه.

وقوله «تَناهَى إِلَى لَهُو الْحَدِيثِ» أي تتناهى في مشيها إلى جاراتٍ لها وصواحبَ لِتَتَحَدَّثَ إليهن وتَلْهُوَ معهن، وشبَّهها، في انبهارها إذا مشت وانقطاعها، ببعض من مُنِعَ النَّهوض والتصرُّف. وقوله «قَدْ أَسْلَمَتْهُ الْعَوائِدُ» أي قد يَثِسْن منه فاسلَمْنَه لما به.

٥١١ - وقَال الْحُسَيْنُ (٢) بنُ مُطَيْرٍ الْأَسَدِيِّ: (طويل)(\*\*):

١ ـ لَقَدْ كُنْتُ جَلْداً قَبْلَ أَنْ تُوقِدَ النَّوى على كَبِدي نَاراً بَطِيئاً خُمُودُهَا
 ٢ ـ (٤٢ ظ) وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَمُوتَ صَبَابَتِي

إِذَا قَدُمَتْ أَيامُهَا وعُهُودُها

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩و، م: الحماسية ٥١٢ العباس بن مرداس. ت: ٣/٢٦٥ آخر وقيل هو عتبة بن مرداس. وفي ها. س أن صاحبها عمر بن أبي ربيعة، وليست في ديوانه. وفي تنبيه ابن بري ٢١٥/٢ أنها العُتَيَبَةَ بن مِرْداس المعروف بابن فَسُوة. وأتى في شرح البيتين بما يشبه الوارد هنا، دون ذكره للأعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النبا: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) من هنا تستأنف ط.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) جـ: ورقة ٨٤ و، م: الحماسية ٤٦٠، ت: ٢٠٦/٣. وترجمة الشاعر سبقت في ص ٤٣٢.

٣ - فَقَدْ جَعَلَتْ فِي حَبَّةِ الْقَلْبِ وَالْحَشَا عِهادُ الْهَوى تُولِي بِشَوْقٍ يُعِيدها

«الخُمُودُ» أن يذْهبَ لَهَبُ النَّار ويبقى الجمرُ في الرَّماد. أي كُنتُ صابراً على الهَـجْر فلمًا وقع الفراقُ لم أصبِرْ. وقوله «بَطِيثاً خُمُودُهـا» أي لا تُخْمَدُ لشـدّتهـا.

«والْعِهادُ» جمع عَهْدَةٍ وهي أولُ مطرةٍ تَعْهَدُها الأرض، ويقال لها أيضاً الرَّصْدَةُ، ويقال الرَّصْدةُ هي مَطَرةً ثانيةٌ كأنها ترصُدُ<sup>(۱)</sup> الأولى فتتبَعُها. ومعنى «تُولِي» تُمْطِر الوَلْيُ، وهو مطر يلي مطراً، والمعنى أنَّ أولَ الحُبُّ وآخرَه مُداخلانِ لقلبه، وضربَ بدَّءَ المطرِ وعودَه مشلاً. «وحَبَّةُ الْقَلْبِ» النُّكْتَةُ السوداء في داخله. ومعنى «يُعِيدُها» يُعاوِدُها.

٤ - بِسُودٍ نَواصِيهَا وحُمْرٍ أَكُفُها وصُفْرٍ تَراقِيهَا وبِيضِ خُدُودُهَا
 ٥ - خُصَّرَةِ الأوسَاطِ زَانَتْ عُقُودَهَا بِأَحْسَنَ عِمَّا زَيَّنَهَا عُقُودُها(٢)
 ٣ - يُمَنِّينَنَا حَتَّى تَرِفَ قُلُوبُنَا رَفِيفَ الْخُزَامَى بَاتَ طَلِّ يَجُودُها

قوله «بِسُودٍ نَواصِئَها» يريد أنه كان يصبو بجَوَارٍ سُودِ النَّواصي لم يَشِبْنَ بَعْدُ (٣). وقوله «حُمرٌ أكفُها» يريد من الخضاب، «وصُفْر تَراقِيها» يريد من الخضمة بالعبير. «والتَّرْقُوة» العظمُ في أعلى الصدر كنَّى بها عن الصدر نفسِه.

وقوله «مُخَصَّرَة الأَوْساط» أي مُرقَّقة الخصور، وإنما سُمِّي الخَصرُ خَصراً لأَنه أَلطَفُ ما في الجسم وأرقَّه، ومنه اختصرتُ الشيءَ إذا قَلَلْته.

ومعنى «تَرِفّ» تَنْدَى وتَنْعَمُ سروراً بوعدها. «والخُزامَى» نبتُ طيِّب الريح، وهو خيريّ البَرّ. «والطُـلُ» أضعفُ المطرِ وهو أغـذى للنَّبات وأبقى لنضْرَتِه. ومعنى «يجُودُها» يُمْطِرُ عليها، والجودُ من أغـزر المطر، ولم يُرِدْه هنا، لأنه قد جعلـه طـلًا.

٥١٢ - وقَالَ الْحُسَيْنُ بنُ مُطَيْرٍ أيضاً: (طويل)(\*).

١ ـ وكُنْتُ أَذُودُ الْعَيْنَ أَنْ تَرِدَ الْبُكَا فَقَدْ وَرَدَتْ مَا كُنْتُ عَنْهُ أَذُودُها

<sup>(</sup>١) س: ترصد الأرض ومعنى...

<sup>(</sup>٢) ط: لأكثر مما زينتهـا.

<sup>(</sup>٣) ط: لم يشبق.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ ظ، م: الحماسية ٥٥٦، ت: ٣٠٢/٣.

٢ ـ خَلِيلَيُّ مَا فِي الْعَيْشِ عَتْبٌ لَوَ ٱنَّنا وَجَدْنَا لَأِيامِ الْحَمَى مَنْ يُعِيدُها(١)

والذِّيادُهِ أَنْ تُدْفَعِ الإبلُ عن الماء، ضربه مشلاً لمنع عينه عن البكاء قبل الفراق، ولذلك قال ووجَدْنَا لأيام الْحِمَى من يُعِيدُها، أي لاجتماعنا بمن نُحِبُّ كما كُنَّا أيام كوننا بالحِمَى.

﴿وَالْعَتْبُ، السَّخْط، أي لا نتسخُطُ العَيْشَ (٤٣ و) لَوْعُـذْنَا إِلَى ما عهدنا من الاجتماع واللَّهـو.

18° وقالَ آخرُ، وتُرْوى لِلْمَجْنُونِ: (كامل) (\*).

١ ـ بَيْضَاءُ آنِسَةُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهَا قَمَرٌ تَوسَّطَ جُنْحَ لَيْلٍ مُبْرِدِ
 ٢ ـ مَوْسُومَةٌ بِالْحُسْنِ ذَاتُ حَواسِدٍ إِنَّ الْحِسانَ مَظِنَّةٌ لِلْحُسَّد

قُـولَه ﴿آنِسَةُ الحَديثِ ﴾ أي تُؤنِسُ بحديثها استِعْذاباً لَـه. ﴿وَالْمُبْرِدُ ﴾ ذُو الْبَرَدِ ، يريدُ في ليلةٍ من ليالي الشُّتاء ، وخصَّها لأنّ الأرض نديّةٌ لا غبار فيها(٢) فالجوُّ صاف ، وكلَّما صفا الجوُّ كان أبهى للقمر وأَصْفَى لنُوره . ﴿وجُنْحُ اللّيْلِ ۗ إِقبالُه بظـلامه على النهار ، ويقـال جِنْحُ بالكسر .

وقوله (مَوْسُومَةٌ بِالْحُسْنِ، أي مُعَلَّمةٌ به قَدْ جُعِلَ لها وسْماً أي علامةً. (والْمَظِنَّةُ) موضعُ الظَّنَّ، أي من كان حَسَناً فهو خليق لأنْ يُحْسَد ويُظَنَّ ذلك به.

٣ ـ وتَرَى مَدَامِعَهَا تُرَقْرِقُ مُقْلَةً سَوْدَاءَ تَرْغَبُ عَنْ سَوادِ الإِثْمِدِ ٤ ـ خَودٌ إِذَا كَثُرَ الْكَلَامُ تَعَوَّذَتْ بِحِمَى الْحَيَاءِ وَإِنْ تَكَلَّمُ تُقْصِد (٣) والْمَدامِعُ جمعُ مَدْمَع وهو العينُ لأَنْها موضع الدَّمْع. ومَعْنَى وتُرَقْرِقُ عردُدُ



<sup>(</sup>١) م ت: ما بِالْعَيْش.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩ و، م: الحماسية ٥٥٣: ما عدا ٤، ونسبها لمحمد بن بشير. ت ٢٩٩/٣ بتقديم ٤ على ٣، آخر. وليست في ديوان المجنون. والمجنون العامري اختلف في اسمه، فقيل إنه قيس بن الملوح أو ابن معاذ، أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر، وكانت ليلى خليلة له، ولقب بالمجنون لذهاب عقله بسبب عشقه لها، وقيل إنه كان مصاباً بلوثة فقط، وكان من أشعر الناس وحُيل عليه شعر كثيرً أخباره عديدة انظر الشعراء ٥٦٧، الأغاني ١/١، المؤتلف ١٨٩، السمط ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) ط: غبار بها.

<sup>(</sup>٣) ت: إذا كَثُرَ الْحَدِيثُ.

وتُصَرِّفُ. «والمُقْـلَةُ» مَجْمَعُ البياض والسَّـواد، وأراد بها هنا السَّـوادَ خاصَّةً. وقـوله «تَرْغَبُ عن سَوادِ الإِثْمِـد» أي هي أشــدُ سـواداً منه فلا تحتاجُ إلَى اسْـتِعْماله.

«والْخَودُ» النَّاعمةُ. وقوله «تعوَّذَت بِحِمَى الْحَياءِ» أي حماها الحياءُ عن أن تُكثِرَ الكلام وتَتزَيَّدَ فيه، «والْحِمَى» هنا ما احْتَمتْ به وتحصَّنَتْ فيه(١). ومعنى «تَقْصِد» تُصِبْ كما يَقْصِد السَّهمُ، ويجوز أن يريد تَأْتِ(٢) بِقَصْدٍ من الكلام لا فَضْلَ فيه، ويروى «تُقْصِد» بالضمِّ أي تقتل بحسن حديثها، يقال رماه فأقصدهُ إذا قتله مكانَهُ // وهو مِثلُ أَصْماهُ//.

١٤ - وقال آخَـرُ: (طـويل)(\*).

١ - ونَارٍ كَسُحْرِ الْعَوْدِ تَرْفَعُ ضَوْءَها مَعِ اللَّيْلِ هَبَّاتُ الرِّياحِ الصَّوَارِدُ
 ٢ - أَصُدُّ بِأَيْدِي الْعِيسِ عَنْ قَصْدِ أَهْلِها وقلْبِي إلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ قَاصِدُ (٣)

«السَّحْرُ» والسَّحْرُ والسَّحْرِ الرَّئةُ، وخصَّ رثةَ «الْعَوْدِ»، ((وهو)) المُسِنَ من الإبل، لأَنَّها أَسْدُ حُمرةً، شبَّه لسان النَّار بها في الحُمرة، أي نظرْتُ إلى نارِ مَنْ أُحِبَ فتجنَّبتُها تستُّراً لحُبِّه، وقلبي (٤) شائقٌ إليه كَلِفٌ به، وهذا المعنى كثيرُ. «والصَّوارِدُ» الباردةُ.

١٥ - وقال ابنُ الدُّمَيْنَة: (طويسل) (\*\*).

١ - (٤٣ ظ) إِذَا جِئْتُها وَسْطَ النِّساءِ مَنَحْتُهَا

صُدُوداً كَأَنَّ الْقَلْبَ لَيْسَ يُرِيدُها

٢ - وَلِي نَظْرَةُ بَعْدَ الصُّدُودِ مِنَ الْجَوي

كَنَظْرةِ ثَكْلَى قَدْ أُصِيبَ وَحِيدُها(٥)

<sup>(</sup>١) ط: احتمت فيه وتحصنت به.

<sup>(</sup>٢) ط: يأتي يقصد.

<sup>(\*)</sup> ليست في جـ. م: الحماسية ٥٥٥، ت: ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٣) م ت: وقَلْبِي إِلَيْهَا.

<sup>(</sup>٤) ط: وقلبه مَاثَل إليه كلف.

<sup>( \* \* )</sup> جـ: ورقة ٩٢ قَ ظ، م: الحماسية ٥٥٧ آخر، ما عـدا الأول. ت: ٣٠٢/٣ والحقها بآخر الحماسية ٣٠١/٥، ما عدا الأول أيضاً. ديوانه ٥١.

<sup>(</sup>٥) م ت: قد أصيب وليدُها.

٣ ـ هَــلِ اللَّهُ عـافٍ عَنْ ذُنُـوبِ تَسَلَّفَتْ اللَّهُ عِنْ ذُنُـوبِ تَسَلَّفَتْ عَنْها مُعِيــدُهـا(١)

أي أصدُّ عنها خشيةَ الرُّقيب، وقد تقدُّم هذا المعنى(٢).

«والْجَوَى» فسادُ الجوْفِ من شدة الحُوْن. «والنَّكْلَى» الفاقدةُ. أي أنظر إليها نَظَرَ محزُونٍ. ومعنى «تسلُّفَتْ» تقدَّمت. ومعنى «مُعِيدُها» مُعِيدٌ للعقاب عليها. ١٦٥ - وقالَ بَعْضُ الأَعْرَاب: (طويل)(\*).

١ ـ ونُبِّئْتُ سَوَّدَاءَ الْقُلُوبِ مَرِيضَةً وَأَقْبَلْتُ مِنْ مِصْرٍ إِلَيْهَا أَعُودُها(٣)
 ٢ ـ فَواللَّهِ مَا أَدْرِي إِذَا أَنَا جِئْتُها أَأْبُرئُها مِنْ دَائِهَا أَمْ أَزِيدُها

قوله «سوْدَاءُ الْقُلُوب» إِمَّا أَن يكون اسمُها سوداءَ فأضافها إلى القلوب لشخفِها بها، وإِمَّا أَن يريد أنها كحبَّة القلوب وهي النَّكْتَةُ السوداءُ في جوفه، وأكثرُ ما تستعمل مُصَغَّرة (٤).

وقوله «أَأْبُرِتُها مِنْ دَائِهَا أَمْ أَزِيدُهَا» أي أَيَسُرَّهَا محبَّتي لرغبتها في آم يسُووُها لانحرافها عنى.

٥١٧ ـ وقالَ آخرُ: (طويـل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ = تَخَيَّرْتُ مِنْ نُعْمَانَ عُودَ أَرَاكَةٍ لِهِنْدٍ، وَلَكِنْ مَنْ يُبَلِّغُه هِنْدا(٥)
 ٢ = خَلِيلِيَّ عُوجَا بَارَكَ اللَّهُ فيكُما وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِنْدٌ وَأَرْضُكُما قَصْدا(١)
 ٣ = وقُولاً لَمَا لَيْسَ الضَّلاَلُ أَجَارَنا ولكنَّنا جُرْنَا لنَلْقَاكُمُ عَمْدا
 «نَعْمان» وادٍ بعينه. «والأراكُ» الشَّجرُ يُسْتَاكُ به.

<sup>(</sup>١) م: أو اللَّهُ إن. الديوان ت: بعيدها.

<sup>(</sup>٢) أنظر نهاية الحماسية السابقة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ ظ، م: الحماسية ٨٤، ت: ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) م ت: وخُبِّرتُ. م: من أهلي بمصر.

<sup>(</sup>٤) يُقصد سويْدَاءَ تصغيرُ سوداء.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورَقَة ٩٠ و: عبدالله بن عجلان. م: الحماسية ٥٣٩، ت: ٢٨٦/٣ وَرُدُ الجعديّ.

<sup>(</sup>٥) جـ: فمن هذا يُبلُّغه.

<sup>(</sup>٦) م ت: لأِرْضِكما.

ومعنى «عُوجًا» اعطِفَا رواحلَكما نحْوَها. «والْقَصْـدُ» الغرَضُ، أي اعْدِلا عن طريقكما نحوها لتبلُغا تحيتي إليها ولتَعْرفا حالَها، وأعْلِماها أنَّكما جثتما نحوها عن عَمْدٍ وقَصْدٍ، لا عن ضلال وجَوْدٍ.

١٨ - وقالَ آخرُ: (طويـل)(\*).

١ - هَلِ الْخُبُ إِلَّا زَفْرَةً بَعْدَ زَفْرَةٍ وَحَرَّ عَلَى الْأَحْشَاءِ لَيْسَ لَهُ بَرْدُ
 ٢ - وَفَيْنَ دُمُوعِ الْعَيْنِ يَا مَيُّ كُلِّمَا بَدا عَلَمٌ مِنْ أَرْضِكُمْ لَمْ يَكُنْ يَبْدُو
 ١ الزَّفْرَةُ عَلُو النفس حتى يمتلىء منه الجوف، وهو تنفس الصعداء. أي

«والْعَلَـمُ» الجبـلُ. أي إذا دنَوْتُ من أرضكم فنظـرْتُ إلى أعلامكم هـاجَ شَوْقِي فَبَكَيْتُ.

الحبُّ الصَّريحُ ما أدَّى (٤٤ و) إلى هذه الحال عن فِراق الحبيب(١).

١٩٥ - وقال آخرُ، ويُقَالُ هو أَبُو الأَسْوَد النَّوْلِيِّ: (طويل)(\*\*).

١ - أَبَى الْقَلْبُ إِلَّا أُمَّ عَمْرٍ وَحُبَّهَا عَجوزاً ومَنْ يُحْبِبُ عَجُوزاً يُفَنَّدِ
 ٢ - كَسَحْقِ الْيَمانِ قَدْ تَقادَمَ عَهْدُهُ ورُقْعَتُهُ ما شِئْتَ فِي الْعَيْن وَالْيَد (٢)

«التَّفْنِيدُ» اللَّوْمُ. يقول من يَكْلَفْ عجوزاً استحقَّ الملامَ، إِلَّا أَنِّي لا أَلام على حبِّي لهذه، لأنَّ فيها بقيةً صالحةً، فهي كالثَّوْب اليمانيّ يَبْلَى وجَوْدَتُه باقيةً.

«والسَّحْقُ» الخلَقُ، وأراد «بِالْيَمانِيّ» البَلَدَ أو الرَّجُلَ، ويجوزُ أن يُريد الشَّوبَ، وأضاف الشَّوب إليه إضافة الشيء إلى جنسه ليُبَيَّنَهُ، ويجوزُ أن يُريد



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩١ و، م: الحماسية ٥٣٣، ت: ٢٨٢/٣، ما عدا ١، وهي في ديوان ابن الدمينة ١٢٠.

<sup>(</sup>١) ط: عن فواق الأحبة.

<sup>(</sup> الست في ج. م: الحماسية ٤٣ آخر، ت: ٢٩٢/٣. وأبو الأسود عمرو بن ظالم بن سفيان الكناني أحد وجوه التابعين الفقهاء العلماء روى عن عمر وابن عباس وعلي وعثمان وغيرهم، وهاجر إلى البصرة أيام عمر، وكان من كبار شيعة علي، وهو الذي أمره بوضع علم النحوكما يقال، وكان عامله على البصرة، وقد رُمي بالبخل، وتوفي في سنة ٦٩ هـ. بالبصرة في الطّاعون الجارف وعمره ٨٥ عاماً. الأغاني ٢٩٧/١٢، معجم الشعراء ٢٧، الوفيات ٢٥٥٥، نور القبس لليغموري ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) ت: كَثُوب اليماني.

باليمانيّ النَّوعَ اليمانيُّ من الثياب، فأضافَ السَّحْق إليه إضافةَ البعض إلى الكلِّ. «والرُّقْعَةُ» هنا الشَّوبُ نفسُه، وأصلُ الرُّقعة ما يُرقَع به الشيءُ. وقوله «فِي الْعَيْنِ والْيَدِ» أي قد جَمَعَتْ حُسْنَ المنظر ولينَ المَسَّ.

٢٠ وقال كُلْثُومُ بنُ صَعْبِ: (طويل) (\*).

١ - دَعا دَاعِيَا بَيْن، فَمَنْ كَانَ بَاكِياً مَعِي مِنْ فِراقِ الْحَيِّ فَلْيَأْتِنا غَدا(١)
 ٢ - فلَيْتَ غَداً يَوْمٌ سِواهُ وَما بَقَى مِنَ الدَّهْرِ لَيْلٌ يَحْبِسُ النَّاسَ سَرْمدا
 ٣ - لِتَبْكِ غَرانِيقُ الشَّبَابِ، فإنَّنِيَ إِخَالُ غَداً مِنْ فُرْقَةِ الْحَيِّ مَوْعِدا

أراد «بالدَّاعِيَيْنِ» غُرابَيْنِ أو طاثِرين أَنذرَا بالفُرْقة(٢). وقوله (فلْيَأْتِنا غَدا»((أي)) ليرى ما نَصْنَعُ فيَقْتَدِي بنا.

وتمنَّى أن يكون غدُه يوماً غيرَه لِما يَقَعُ فيه من الْفِراق، وأنْ يكون سائرُ (٣) دهرهِ ليلاً ليلا لا صباحَ له، لما يَتَوَقَّعُ من الفراق في صبيحته. «والسَّرْمَد» الدَّائمُ. وقوله «يَحْبِسُ النَّاسَ» أي يمنعُهم من التصرُّف ويسْكُنون فيه. «وبَقَى» لغةُ طيِّء، يفِرُّون من الكسرة إلى الفتحة، فتنقلبُ الياء ألفاً، وهم مع ذلك يَعْتَقِدُون الكسر بقولهم في المُسْتقبل يَبْقَى على الأصل.

«والغَرَانِيقُ» الشَّبَان، واحدهم غُرْنَوْقٌ وغِرْنَوْقٌ وغُرانِقُ، وأما الطائر فَغُرْنُوقٌ. «والشَّبابُ» جمع شَابٌ وهو اسم للجمع غير مُكسِّر، وأضاف «الْغَرَانِيقَ» إليهم لاختلاف اللفظين، ويُحتَملُ أن يكون «الشَّبابُ» هنا مصدراً كما تقول فِتْيانُ الْحُسْن (٤٤ ظ) والجَمالِ. «وَغَداً» ههنا مفعولٌ أول لإخالُ، «والْمَوْعِد» مفعولٌ ثان، أي أَظُنُه مَوْعِداً من الفراق.

٥٢١ ـ وقالَ بَعْضُ بَنِي أَسَدٍ: (طويـل)(\*\*).

١ ـ تَبِعْتُ الْهَوَى يَا طَيْبُ حَتَّى كَأَنَّنِي مِنَ أَجْلِكِ مَضْرُوسُ الْجَرِيرِ قَؤُودُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٤ و، م: الحماسة ٥٧٧، ت: ٣٢٣/٣. وكلثوم ذكره المرزباني في معجم الشعراء ٢٤٤ هو وحماسيته مُتكلًا، ربَّما، على حماسة أبي تمام.

<sup>(</sup>١) م ت: فلْيَأْتِنِي.

<sup>(</sup>٢) ط: إنذاراً بالفراق.

<sup>(</sup>٣) ط: وأن يكون سائر دهره دائماً لا صباح.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ و ظ، م: الحماسية ٥٨٢، ت: ٣٤١/٣.

٢ ـ تَعَجْرَفَ دَهْراً ثُمَّ راجَعَ أَهْلَهُ فَصَرَّفَهُ الرَّوَّاضُ كَيْفَ يُريدُ (١)

«طَيْبَةُ» اسمُ امرأة فرخَّمه. «والْجَرِيرُ» حبلٌ مفتولٌ من جلودٍ يُزَمُّ به البعيرُ، إذا كان صعباً جُعِلَ على ما يقعُ منه على الأنف عَقَبٌ رطبٌ (٢)، فإذَا يَبس اشتدَّ فآذاهُ وأَذلَّه، وذلك «المَضْرُوسُ» والضَّريس لأنه كالمعضُّوض بالأضراس. «والْقَوُودُ» المُنْقادُ. أي قد أذلَّني لك الحبُّ فسيَّرني كالذَّلول المنقاد من الإبل.

«والتَّعَجْرُثُ» الْجَفَاءُ والتعصُّب، وهو أيضاً الإقدام في خُرُق. «والرَّوَّاضُ» تكثيرُ الرَّائِض، وهو الذي من شانه أَنْ يُرَوِّض.

٣ ـ وَإِنَّ ذيادَ الْحُبِّ عَنْكِ وقَدْ بَدَتْ لِعَيْنِي آياتُ الْهَوى لَشَدِيدُ (٣) ٤ ـ وَمَا كُلُّ مَا فِي النَّفْسِ لَلنَّاسِ مُظْهَرٌ ولا كُلُّ مَا لا تَسْتَطِيعُ تَذُود (٤)

«الذِّيادُ» الدَّفْع، وأصلُه في الإِبل تُمنعُ من الوِرْد. «أي إذا تمكَّنت أسبابُ الهوى في قلبسي بنظَرِي مِنْك إلى ما يَبْعَثُ عليه فلا سبيل إلى الرُجُوعِ عنْه والدُّفْع

وقولُه «ولا كُلُّ ما لاَ تَسْتَطيعُ تَذُوذُ» إِي الذي حمَلْتُ من هواكِ أشـد من أن أستطيعَ دفُّعَه وْلا أَقْدِرُ (١) أَن أُظْهِرَه صِيانةً لكِ، فذلك أشدُّ لغرامي بك.

ه \_ وإِنِّي لأَرْجُو الْوَصْلَ مِنْكِ كَمَا رَجَا ﴿ صَدِي الْجَوْفِ مُرْتاداً كُداه صَلُودُ ٦ ـ وكَيْفَ طِلَابِي وصْلَ مَنْ لَوْ سَأَلْتُهُ قَذَى الْعَيْن لَمْ يُطْلِب، وذَاكَ زَهِيد ٧ \_ ومَنْ لَوْ رَأَى نَفْسِي تَسِيلُ لقَالَ لِي أَرَاكَ صَحِيحاً، وَالْفُؤادُ جَلِيد

أي رجائي لوصلِك لا يُجدِي عليَّ شيئًا لبُخلك، كما أن الْعطشانَ لا يَشْفيه من عطشِه أَنْ يرُوم الماءَ من صخر(٧) صلدٍ لا ينْبَجِسُ بشيءٍ منه. «والصَّدَى» العطَشُ، والصَّدِي الْعَطْشَانُ. «والمُرْتادُ» الطَّالبُ للماءِ. وأراد مرتاداً للماءِ، فحـذَفَ. «والْكُـدَى» جمعُ كُدْيةٍ وهي الغليظُ مـن الأرض، والماءُ فيها متعـذِّرٌ.

 <sup>(</sup>١) م ت: ثُمَّ طاوَعَ أَهْلَهَ. كيف تُريدُ. ج: حيثُ يُريدُ.
 (٢) أي عَصَبُ، والأوتارُ تُعْملُ من العَقَبِ ويُزَمَّ يخطم ويُقاد، والزَّمامُ مشتق منه.
 (٣) ج: عِندَكُ قِد بَدَتْ. آثارُ الهوى.

<sup>(</sup>٤) ت: لِي مِنْكَ مَظْهَرٌ.

<sup>(</sup>٥) س: والدفع عنه.

<sup>(</sup>٧) ط: من حجر. . لشيء.

<sup>(</sup>٦) ط: ولا أقدر إلى صبابة ظهره.

«والصَّلُودُ» (١) الذي لا يَنْبَجِسُ بماءٍ، «والصَّلُود» أيضاً الزَّنْدُ الذي لا يُورِي (٢) ناراً. «والصَّلُود» الذي (٤٥ و) لا يعْرَقُ من الخيْلِ، وأصلُ ذلك كلَّه من الحجر الصَّلْد وهو الصَّلْبُ الذي لا يُنبت شَيْئاً ولا يَبِضُ (٣) بماء، «والصَّلُودُ» هنا خبرٌ عن «الكُدَى»، لأنَّ فَعولًا بمعنى فاعلٍ قد يَقَعُ للجَمْع كما قالوا عَدُوَّ للجميع.

«وقَـذَى» العينِ ما سـقَط<sup>(٤)</sup> فيها من غُبارٍ ونحوه، وضربه مثلاً لِقلَّة ما يُطلب منها. «والزَّهِيدُ» القليلُ الذي يُزْهَـد في مثـله. وقـوله «لم يُطْلِبْ» أي لم يُسْعِفْ، يقال أَطْلَبْت الرجلَ إِذَا أَسْعَفته فيما طلَب، ويقال أيضاً طَلِبَ الشَّيْءُ إِذَا بعد مطلَبه فلم يكـد يُنالُ، وهـو من الأضـدادِ.

٨ - فَيَا أَيُّهَا الرِّيمُ المَحلَّى لَبانُهُ بِكَرْمَيْنِ كَرْمَيْ فِضَّةٍ وَفَرِيدُ
 ٩ - أَجِدَّكَ لَا أَمْشِي بِرَمَّانَ خَالِياً وغَضْوَرَ إِلَّا قِيلَ أَيْنَ تُرِيد<sup>(٥)</sup>

«الرَّيمُ» الظَّبِيُ الأبيضُ، كنَّى به عن المرأة. «واللَّبَانُ» الصَّدْر. «والْكَرْمُ» القِلدة، ويقالُ هي صوغٌ يُتَّخَذُ في الْمَخانِقِ. «والْفَرِيدُ» جمعُ فَريدةٍ، وهي صَوغٌ من ذهب يُجْعَل بين الدُّرُ<sup>(٢)</sup>، ويقالُ هي الدُّرة المنفردة بالجودة.

«وَرَمَّان وغَضْور» موضعان. أي إِذا أَلمَمْتُ ببلادكِ ارْتُبِثْتُ (٧) فسُئِلْتُ أين مُرادي. وإِنّما يصف كَلَفَهُ بها وكثْرَةَ ما يعْرِض له فيما بَيْنَه وبينها.

٢٢٥ ـ وقالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بنِ كَعْبٍ: (طويـل)(\*).

١ ـ مُنيَّ إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَحْسَنَ المني و إِلًّا فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمِناً رَغْدَا

<sup>(</sup>١) ط: والصلود الذي لا ينحس منه شيء من ماء.

<sup>(</sup>٢) ط: يؤدي. ويوري يوقد ويشعل.

<sup>(</sup>٣) أي يَسيل أو يرشَحُ قليلًا قليلًا.

<sup>(</sup>٤) طُ: وقد يقع العين ما سقط منها مِن الغَبِار.

<sup>(</sup>٥) ط: بوعصور الا يبل اين. م: أَجِدِّيَ لاَ أُمْسِي. ت: أجدًى لا أَمشِي.

<sup>(</sup>٦) ط: بين الزر. وفي م أن «فَريدُ» في البيت إذا عُطفَ على «فِضّةٍ» سبّبَ في حُصول الإقواء، وإذا رُفع كان مبتدأ خبرُه محذوف، والتقدير: وفريدٌ فيها.

<sup>(</sup>٧) ط: أرتيت فسئلة أين مواردي. وارتُبِثْتُ رُوقبت وعُوينت من قبل الربيئة. وَرَمَّان على وزن فَعْلان جبال لطيىء يكتنفها الرمل. وغَضْوَر ماء لها أيضاً. انظر معجم ما استعجم ٦٧٤، ٩٩٩.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ ظ، م: الحماسية ٥٨٣، ت: ٣٤٤/٣.

٢ ـ أَمانِيٌّ مِنْ سَلْمَى حِسَانٌ كَأَنَّهَ سَقَتْنِي بِهَا سَلْمَى عَلَى ظم أَ بَرْدا(١)

يقُول أتمنَّى وصلَها، فإِن أَدْرَكتُه (٢) فهو أحسَّنُ ما تمنَّيْتُ، وإِلّا فتعلَّلِي بذلك التمنِّي وإِن لم أُدركهُ مما يُرْغِدُ عيشي ويُطيِّبُه. «والرَّغْدُ» الواسعُ، وأراد زماناً زغْدَ العيش فحذف، ويُحتمل أن يُريد عِشْنا بها عَيْشاً رَغْداً في زمن.

وجعل استلذاذه لتلك الأماني كاستلذاذ العطشانِ للماء البارد. «والظُّلَمَّا» العطشُ. العطشُ.

۲۳ م وقال آخرُ: (طويـل)<sup>(\*)</sup>.

١ - مُرًّا عَلَى أَهْلِ الْغَضَى ، إِنَّ بِالْغَضَى وَقَارِقَ لاَ زُرْقَ الْعُيُونِ وَلاَ رُمْدا(٣)
 ٢ - أَكَادُ غَداةَ الْجُزْعِ أُبْدِي صَبَابةً وقَدْ كُنْتُ غَلَّابَ الْهَوى مَاضِياً جَلْدا

«الْغَضَى» شجرٌ بعينه ١ ((يُضربُ المثلُ بحجَره صلابةً))، وقد قيل هو شجرُ البلُّوط. «والرَّقَارِقُ» جمع رَقْرَاقَةٍ وهي التي يَتَرقرقُ ماءُ الحُسْن في وجهها، أي يَجُول، كما يترقرق السَّرابُ. «والرُّمْدُ» جمع رَمْدَاءَ وهي ذاتُ الرَّمَد في العين.

(٤٥ ظ) «والجِزْع» مُنْعَطَفُ الوادي. «والصَّبَابَةُ» رِقَّةُ الشَّـوْق، أي يكادُ يغْلِبُني الهوى يوم افتراقها بالجِزْع على أَنْنِي ممَّن يَغْلِبه ويتجلَّدُ عند هِياجه.

٣ ـ فَلِلَّهِ عَيْنِي أَيَّ نَظْرةِ ذِي هَوىً نَظَرْتُ وَأَيْدِي الْعِيسِ قَدْنَكَبَتْ رَقْدا (٤ ٤ ـ فَلِلَّهِ عَيْنِ خَلْفَهُنَّ بِنَا بُعْدا ٤ ـ يُقَرِّبْنَ مَا قُدًّامَنَا مِنْ تَنُوفَةٍ ويَزْدَدْنَ مِمَّنْ خَلْفَهُنَّ بِنَا بُعْدا

قوله «لِلَّهِ عَيْنِي» تعجُّبٌ في المعنى، أي ما أحسنَ ما رأَتْ عنىد تلاَقِينا. «ورَقْدُ» جبلٌ بعينه.

«والتَّنُوفَةُ» الفلاةُ البعيدةُ النَّواحِي، ووزْنُها فَعْلُولَة، لقولهم تَناثِفُ بالهمز، ولو كانت تفْعُلَةً كَتَنْضُبَةٍ (٥) لصحَّت واوُها في الجمع.

<sup>(</sup>١) م: سَلْمَى حساناً. ت: مِنْ سُعْدى رِواءً.

<sup>(</sup>٢) س ط: تمنى لوصلها ان أدركته. ط: فهو من أحسن.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ ظ، م: الحماسية ٥٨٨، ت: ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) م: فَمُرًّا، المتن (مصر)، أَمرُّ. (٤) م ت: فللَّه دَرِّي. ت: أي نظرةِ ناظر.

 <sup>(</sup>٥) والتَّنْضُبَةُ واحدة التَّنْضُبِ وهي شجرة ضَخمةٌ يُتْخذُ من فروعها عُمُد الأُخبِية.

ع٢٥ ـ وقالَ ابنُ هَرِم الْكِلَابِيّ: (طبويسل) (٥٠).

١ - وَإِنِّي عَلَى طُولِ التَّجَنَّبِ والنَّوى وَواشِ أَتَاهَا بِي وَواشِ بِهَا عِنْدِي (١)
 ٢ - لَّا حُسِنُ رَمَّ الْوَصْلِ مِنْ أُمِّ جَعْفَرٍ بِحَدِّ الْقَوافِي وَالمَنَّوَّقَةِ الْجُرْد

والواشِي، النَّمام، لأنَّه يَشِي الباطلَ، أي يُزيِّنُه ليُجوِّزُه، تَزْيِينَ الوَشْي،

«والرَّمُّ» الإصلاحُ. أي إذا كانَتْ أسبابُ الوصل تَنْقَطِعُ بيني وبينها أَكْثَرْتُها(٢) بِرِفْقي ومُدارَاتي ووَصْفي لمحاسنها وإرضائي لها بنَهْكِ عدوِّها. « والْحَذُّ» القطْعُ والعَمَلُ. «والمُنَوَّقَةُ» المُحَسَّنة المُزيَّنة، يريدُ الخيلَ المُسوَّمَةَ الْمَصْنُوعَةَ (٣)، وهِيَ من النَّيقَة، ومِنْهَا اشتقاقُ النَّاقةِ لأنها جمالُ لأهلها، ولذلك قيل للذَّكر جمَلُ، من النَّجَمَالِ. «والْجُرْدُ» القِصَارُ الشَّعَرِ وهي من صِفَةِ العِتَاق.

٣ ـ وأَسْتَخْبِرُ الْأَخْبَارَ مِنْ نَحْوِ أَرْضِها وَأَسْأَلُ عَنْها الرُّكْبَ، عَهْدُهُمُ عَهْدِي
 ٤ ـ فَإِنْ ذُكِرَتْ فَاضَتْ مِنَ الْعَيْنِ عَبْرَةً عَلَى لِخْيَتِي نَثْرَ الْجُمَانِ مِنَ الْعِقْدِ

قوله «عَهْدُهُم عَهْدِي» أي لِكَلَفِي بها أسالُ عنها مَنْ عَهْدُه بها كعَهْدِي في التُوْبِ أو البُعْد.

«والْجُمانُ» حَبُّ من فضَّةٍ يُصاغ كاللَّؤلُؤ، شَبَّه انتثارَ دُموعه بها إذا انقطع سِلْكُها فانتثرتْ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ ظ. م: الحماسية ٥٨٥... الطائي، ت: ٣٥٠/٣.

<sup>(</sup>١) ت: التجنّب والهوى.

<sup>(</sup>٢) ط: أَكُدْتُها.

<sup>(</sup>٣) ط: المصوغة. والخيلُ المصنوعة هي التي قام عليها صاحبُها وتعهّدها وأَحْسَنَ إعدادها.

#### قافية السراء

٥٢٥ - قَالَ أَبُو صَخْر الْهُذَلِيِّ: (طويل)(\*)

١ ـ أَمَاوَالذِي أَبْكَى وأَضْحَكَ وَالذِي أَمَاتَ وأَحْيا وَالذِي أَمْرُهُ الأَمْرُ
 ٢ ـ لَقَدْ تَرَكَتْنِي أَحْسُدُ الْوَحْشَ أَنْ أَرى أَلِيفَيْن مِنْها لَا يَرُوعُهُما الزَّجْر<sup>(۱)</sup>

أَقَسْمَ بالله عزّ وجلّ على ما يَعتنقه (٢) من حُبّها، وأُعاد «الذي» مع الصّلاتِ تأكيداً، والمعنى والذي (٤٦ و) أَبْكَى وأضحك وأمات وأحيا وأمرُه أمرٌ لا يُرَدُّ.

«والأليف» الصَّاحبُ يَأْلَفُ صاحبَه ويألَفُه صاحبُه. «والرَّوْعُ» الفَزَعُ، وأراد لا يُرْجَرَان فيرُوعُهما ذلك، ولم يُرِدْ أنَّ ثَمَّ زَجْراً لا يرُوعهما.

يقول أنا مُغْتَبِطٌ بحُبِّها فأتمنَّى الزيادة فيه، وكَارِه للسُّلُوِّ عنها فلا أتمنَّاه ولا أُريدُ وقُوعَه إلى يوم الحشر.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨٤، م: الحماسية ٤٦١، ت: ٢٠٨/٣، وهي في شرح أشعار الهذليّين ٢٠٨/٣ ضمن قصيدة، والأبيات ليست متصلة، شرح الرَّابع دون ذكر للأعلم. ونقل ابنُ برّي في تنبيهه ١٨٤/١. وترجمة أبي صخر في ص٣٧١. وفي الشعراء ٥٦٧ أنها كانت مما يُنحل لقيس المحددن.

<sup>(</sup>١) أشعار الهذلتين: أَغْبِطُ الوحْش. م ت: لا يَروعُهما الذُّعْر.

<sup>(</sup>٢) ط: يعتقد.

<sup>(</sup>٣) أشعار الهذليّين: زدني جَويّ. م: ويا سلوة العشّاق.

وقوله «عَجِبْتُ لِسَعْيَ الدُّهْرِ» أي طالَبَنِي فيها الدَّهْرُ إِذ كَانَتْ تَدنُو منِّي وتصِلُني، فلما انقطع ما بيني وبينها بالبُعد والهجران سكَنَ عنِّي، وإنَّما أراد اغْتِرَاءَ الوشاةِ به وسعْيَهُمْ عليه، ونسب الفعلَ إلى الدهر مجازاً لوُقُوع ذلك فيه.

۵۲٦ وقال آخر: (طويل)<sup>(\*)</sup>

يَي بِلَيْلَ أَمُتْ لَا قَبْرَ أَعْطَشُ مِن قَبْرِي (١) إِنَّا تَسُلَّيْتُ عَنْ يَأْسٍ وَلَمْ أَسْلُ عَنْ صَبْرِ لِنَّا الْفَقْرِ فَرُبِّ عِنى نَفْسٍ قَرِيبٍ مِنَ الْفَقْرِ

١ ـ فَيا رَبِّ إِنْ أَهْلِكْ وَلَمْ تُرْوَ هَامَتِي
 ٢ ـ وإنْ يَكُ عَنْ لَيْلَ سُلُوً فَإِنَمَا
 ٣ ـ وإنْ يَكُ عَنْ لَيْلَي غِنىً وتَجَلَّدُ

«الهامَةُ» هنا الرَّأْسُ لأنَّه محلُّ العطش، لأنَّ العطشان إذَا أفرطَ عطشُه صُرِعَ، قال الراجز (٢):

قَدْ عَلِمَتْ أَنِّي مُرَوِّي هَامِهَا وَكَاشِفُ الْغُلَّةِ مِنْ أُوامِها إِذَا جَعَلْتُ الدَّلْوَ فِي خِطَامِها

يعني الإبلَ. وقولُه «ولَمْ تُرُو هَامَتِي بلَيْلَى» أي بوصالِها، أي إنْ لم أَنَلْ منها ما يُقومُ في اللَّذَة والنَّعمة مقام الرَّيِّ لِلْعَطْشانِ فلا أجدُ أعطشَ منِّي، ونسَبَ ذلك إلى القبرِ لحلوله فيه على تلك الحالة، كما يُقالُ هذا بيتٌ صالحٌ ومنزلٌ كريمٌ، فيُوصف بصِفةِ أهلِه.

وقوله «تَسَلَّيْتُ عَنْ يَأْسٍ » أي لو كان لي فيها طمَعٌ لم أَسْلُ، ولكنَّ يأسي منْها حَمَلنِي على السُّلُوِّ والصَّبْرِ، كما قال كُثَيِّرُ (٣):

فإِنْ تَسْلُ عَنْكِ النَّفْسُ أَوْ تَدَعَ الْهَوى فَبالْيَأْسِ تَسْلُو عَنْكِ لَا بِالتَّجَلَّدِ وَوَلِه «فَرُبَّ غِنَى نَفْسٍ قريبٍ منَ الْفَقْر» أي يَتَسْتُ منها واستَغْنَيْت بِغَيْرها عِوضاً

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٣ظ، م: الحماسية ٤٥٧، ت: ٢٠٣/٣. وفي ها. س أنها المجنون، وهي موجودةً بديوانه ١٦٥.

<sup>(</sup>١) ديوان المجنون: لا قَبْرَ أَقْفُر.

<sup>(</sup>٢) هو في اللسان وإلتاج (أوم) لأبي محمد الفقعسي.

<sup>(</sup>٣) ديوانه (٤٣٥. والتَّعريف بكثيّر مُّرّ في ص ٥٥٢.

منها، فذلك بالرَّغم لا بالرَّضى والْغِنَى، إذ لم يكن يُقْنع بـه ويُرْضى، فهـو كالفَقْر أو قريبٌ منه، لأنَّ صاحبه يطلُبُ مـا فوقه طلَب الفقير لما لا ينالُه.

٥٢٧ وقالَ الصِّمَّةُ: (وافر)(\*)

١ ـ (٤٦ ظ) أَقُولُ لِصَاحِبِي وَالْعِيسُ تَخْذِي

بِنَا بَيْنَ الْمُنِيفَةِ فَالضَّمارِ(١) بِنَا بَيْنَ الْمُنِيفَةِ مِنْ عَرادِ نَجْدٍ فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَادِ

«الخَذَيانُ» سيْرٌ سريعٌ. ﴿وَالْمُنِيفَة وَالضَّمارِ» موضعان، وأراد بيْن أثناء المُنِيفَةِ فأثناء الضَّمارِ، فلذلك عطف بالفاء بعد ﴿بَيْنَ» ولا يصعُّ ذلك إلا في الأماكن، لتبعُض الفعل لها، ولو قُلْت جلست بين زيدٍ فعمرِ (٢) لَم يَسْتَقِمْ.

«والشَّمِيمُ» الشَّمَّ، والمصدرُ على فعيل أكثرُ ما يقَبِعُ في الأصوات وضروبِ السَّيْرِ، كالصَّهِيل والنَّهيق والوجيفِ والرَّسِيمُ (٣). «والعَرَارُ» بَهارُ البَرَّ، وهو النَّرْجسُ، ومنابِتُه الجبالُ وصلابةُ الأرض، فهو بنجدٍ كثيرٌ لارتفاعها، فلذلك يُسبُ إليها(٤).

٣ ـ أَلَا يَا حَبَّذَا نَفَحَاتُ نَجْدِ ورَيَّا رَوْضِهِ بَعْدَ الْقِطَارِ (٥) ٤ ـ وَأَهْلُكَ إِذْ يَحُلُّ الْحَيُّ نَجْداً وأَنْتَ على زَمانِكَ غَيْرُ زَار ٥ ـ شُهُورٌ يَنْقَضِينَ وَما عَلِمْنَا بِأَنْصَافٍ لَمُنَّ وَلَا سِرَار (١) «النَّفْحَةُ» الدَّفعةُ الطَّيِّةُ من الرِّيح. «والرَّيَّا» انتشارُ الرائحةِ ومِلْؤها الآفاق،

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٤ ظ، م: الحماسية ٤٦٦. ت: ٢١٤/٣ آخر. والصّمة بن عبد الله بن الطفيل القُشيري شاعر إسلامي بدوي مقل من شعراء الدولة الأموية، وكان لجده قرة بن هبيرة صحبة، وقد خرج في أواخر حياته إلى الديلم فمات بطبرَستان. الأغاني ١/٦، السمط ٤٦١، شرح أبيات المغني ٢/١٠.

<sup>(</sup>١) م ت: والْعِيسُ تَهْوِي.

<sup>(</sup>٢) ط: زيد معمرو ولُم.

<sup>(</sup>٣) الوجيفُ والرّسيمُ من ضروب السّير ط: و «العرار، البهارُ البرّي.

<sup>(</sup>٤) ط: نسبت إليها. أي يُضاف إليها ويُسند، كما في الشعر.

<sup>(°)</sup> م: غِبُّ القطار. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٦) م ت: وما شعرنا. وهي التي عليها الشرح كما سيأتي.

وأصلُها من رَيِّ الماءِ. «والقِطارُ» جمعُ قَطْرٍ من المطرِ، وأَطْيبُ ما تكون الرياضُ غِبُّ المطر//، ويروى «غِبُّ القِطار»// وغِبٌ كلِّ شيء بَعْدَهُ.

«والزَّارِي» العائبُ، يقال زَرَيْت على الرَّجُل إِذَا استَقْصَرْته وعِبْت عليه فعله، أي وزمانُك موافقٌ لك لا يستَريبُكَ(١) فيما يُنيلُك.

وقوله «وما شَعَرْنَا بأَنْصَافٍ لَهُنَّ» أي نَلْهَى عن تَحْصيلِ الزَّمَانِ وعدَّ أيامه ولياليه بما نحْنُ فيه من اللَّهو والنَّعمةِ. «والسَّرارُ» آخرُ الشَّهْرِ لا ستِسْرارِ (٢) القمَرِ فيه //، ويقالُ سَرارٌ// وسِرارٌ وسَرَرٌ بِمَعْنَى .

## ۲۸ - وقال آخَرُ: (طویل)(\*)

١ - وبمًّا شَجَانِي أَبَّهَا يَوْمَ ودَّعَتْ تَولَّتْ وَماءُ الْعَيْنِ فِي الْجَفْنِ حَائِرُ (٣)
 ٢ - فَلَمَّا أَعادَتُ مِنْ بَعِيدٍ بِنَظْرَةٍ إِلَى الْتِفاتا أَسْلَمَتْهُ المحَاجِرُ

«الشَّجْوُ» الحُزْنُ. ومعنى «تولَّتْ» ذَهَبَتْ وأَدْبرتْ مُفارِقةً لي. «والحَائِرُ» المُتَرقْرِقُ في العين، وذلك في أول الفراق، فإذا جدَّ وتباعَد ما بينه وبينها انحدَرَ وانْصبُ.

وقوله «فلَّما أعادَتْ (٤٧ و) مِنْ بَعيدٍ بنظرةٍ» أي لما بعُدَتْ عنِّي فنظرَتْ نحوي هاجَ ما بِي مِن الحُزْنِ فانحدر الدَّمْعُ، والْبَاءُ في قوله «بِنَظْرَةٍ» زائدةً مؤكِّدةً. ويجوز أن يُريد «بأَعادَتْ» كَرَّتْ، فتكونُ لِلتَّعْدية، ويجوز أن يُريد «بأعادَتْ» الْتفاتا إليَّ بنظرةٍ. «والْمحاجِرُ» جمعُ مَحْجِرٍ وهو ما أحاط بالعين، وأراد بها ههنا الأشفار.

۲۹ \_ وقالَ آخرُ: (طويـل)(\*\*).

١ ـ وكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً لقَلْبِكَ يَوْماً أَتْعَبَتْكَ المَناظِرُ



<sup>(</sup>١) ط: لا يستريده.

<sup>(</sup>٢) أي لاحْتِجَابِهِ وتواريه.

<sup>(\*)</sup> جُـ: ورقة ٨٤ ظ، م: الحماسية ٤٦٧، ت: ٢١٧/٣. في ها س أنها للأحوص، وليست فيما جمع من شعره.

<sup>(</sup>٣) م ت: يَوْمَ أَعْرَضَتْ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٤ ظ، م: الحماسية ٤٦٥، ت: ٢١٤/٣، الزهرة ٨/١.

٢ ـ رَأَيْتُ الذِي لاَ كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، ولاَ عَنْ بَعْضِه أَنْتَ صَابِر

يُروى(١) أنَّ قوماً مرَّ بهم العُتْبِيّ حاجًّا في أصحاب له فجعلُوا يُنادونَ: الصَّيْقَلَ الصَّيقَل، فإذا جارية كأنَّ وجهها(٢) سيفٌ صَقيلٌ فلمَّا رَمَوْها بالحدَقِ ألقَتِ البُرْقُعَ، فقالوا إنَّنا سفْرٌ وفينا أَجْرٌ، فانصاعَتْ، وهم يعرِفُون الضَّحِكَ في عينيها، وأنشأتْ تقول: «وكُنْتَ إِذَا أرسَلْتَ طرْفَكَ» البيتين.

«الرَّائِدُ» المتقدَّمُ في طلبِ المرعى، فاستعاره لأول النَّظرِ. أي إِذَا نظرْتَ إلى شيءٍ يهواه قلبُكَ أَتْعَبَكَ ما نظرت إليه بما حمَّلك من العِشق الذي لا تُطيقه.

والبيتُ الثاني مؤكِّدُ لهذا مفسِّرٌ له.

ه ه ـ وقالَ آخرُ: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ وَلَمَّا رأَيْتُ الْكَاشِحِينَ تَتَبَّعُوا هَوانَا وأَبْدَوْا دُونَنَا نَظراً شَوْراً
 ٢ ـ جعَلْتُ وَمَا بِي مِنْ جَفَاءٍ وَلاَ قِلى ً أَزُورُكُمُ يَوْمِاً وأَهْجُركُمْ شَهْرا

٢ ـ جعلت وما بي مِن جهاء ولا فِلى الروركم يونها واهجركم سهرا «الكَاشِحُونَ» الذين يطْوُونَ كَشْحاً على الشَّرِ والفساد. وقوله «تَتَبُّعُوا هَواناً» أي

«الكاشِحُون» الذين يطـوُون كشحا على الشرَ والفساد. وقـوله «تتبعوا هوانا» اي بحَثُوا عنه لِيَشُوا بِنَا فِيهِ<sup>(٣)</sup>. «والشَّزْرُ» النَّظَرُ في جهةٍ من العـداوةِ.

«والقِلَى» البُغْض، أي أُغْبَبْتُ زيارتكُمْ خشيةَ الكاشِحين. «والْجَفَاءُ» القطيعةُ.

٣١ - وقالَ آخـرُ: (طويل)(\*\*).

١ ـ هَلِ الْوَجْدُ إِلَّا أَنَّ قَلْبِيَ لَوْ دَنَا مِنَ الْجَمْرِ قِيدَ الرُّمْحِ لَاحْتَرَقَ الْجَمْرُ
 ٢ ـ أَفِي الْحَقِّ أَنِّي مُغْرَمٌ بِكِ هَائِمٌ وَأَنَّكِ لا خَلُّ لَدَيْكِ وَلا خَمْر

<sup>(</sup>١) ورد الخبر في أكثر من كتاب، انظر على سبيل المثال عيون الأخبار ٢٢/٤، وقد رواه غير واحد. والعُتْبِي أبو عبد الرحمن محمد بن عبيدالله بن عمرو أديب إخباري وشاعر رقيق، من أهل البصرة، وبها توفي سنة ٢٢٨ هـ وكان يلقب بالشَّقِرَّاق لحسُن سَعْيه. أخباره كثيرة، انظر المعارف ٥٣٨، الفهرست ١٣٥، معجم الشعراء ٣٥،، الوفيات ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ط: أي كان وجهه. رموها بالحدق: انظروا إليها. وانصاعت انقادت واستجابت.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٤٦٨، ت: ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ط: لشوائنا.ويَشُوينَ الوِشايَة والنّميمة.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٦ و، م: الحماسية ٤٧٩، ت: ٣/ ٢٣٥.

٣ ـ فَإِنْ كُنْتُ مَطْبُوباً فَلاَ زِلْتُ هَكَذَا وَإِنْ كُنْتُ مَسْحوراً فَلاَ بَراً السَّحْر

يُقال هو منِّي قِيدَ رُمح وقاد رُمْح ((وقِدَى رُمْح )) أي قَدْر رُمْح ، ولِشدَّةِ ما بي من حرِّ الوجد لو دنوْتُ من الحجر لاحترق بحرِّ وجـدي فكيف لو باشرْتُهُ.

«والهَاثِمُ» الحيرانُ عِشقاً ووَجْداً. ويقال ما عند فلان (٤٧ ظ) خَلَّ ولا خَمْرً أي ما عنده خيرٌ ولا شرَّ، //وهو مثلٌ سائر(١)//.

«والمَطْبُوبُ» المَسْحُور والطُّبُ السَّحر، وكرَّرَ لاختلاف اللَّفظتين توكيداً. أي أَسْتَحْسِنُ ما أَلْقَى فِيكِ كَلفاً بك.

٣٢ - وقالَ شُبْرُمَةُ بنُ الطُّفَيْلِ الضَّبِّيِّ: (طويل) (\*).

١ - ويَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ قَصَّرَ طُولَهُ دَمُ الزِّقِّ عَنَّا وَاصْطِفَاقُ المَزَاهِرِ (٢)
 ٢ - لَدُنْ غُدْوَةٌ حَتَّى أَرُوحَ وصُحْبَتِي عُصَاةٌ عَلَى النَّاهِينَ شُمُّ الْلَاخِر
 ٣ - كَأَنَّ أَبارِيقَ الشَّمُولِ لَدَيْهِمُ إِوَزَّ بأَعْلَى الطَّفِّ عُوجُ الْجَناجِر (٣)

أراد «بدّم الزّقّ» الخَمْرَ، «واصْطِفَاقَ المَزاهِرِ» ضَرْبَها وترنُّمَها (٤) عند ذلك، «والمزاهِرُ» العيدانُ، واحدُها مِزْهَرٌ. ويـومُ اللَّهْوِ يقصُرُ وإن كانَ طَويلًا.

وقوله «لَدُنْ غُدُووَّ» أي من أول النَّهار، والعربُ (٥) تَنصِبُ «غُدُوَةً» بعْدَ «لَدُن» وتجرُّها ولا تقول في غير «غُدُوَةً» إلا بالجرِّ، ومجازُ نصبها أَنَّهم يَحْدِفون هذه النون في قيروُلون لَدُ ويجرُّون، فكأنَّهم إِذا أَثْبَتُوها صارت تنويناً (٢)، فمُنِعَتْ من الإضافة، وجاز في «غُدُوَةٍ» ((خاصَّةً)) لكثرة الاستعمال، أي نَشْرَبُها (٧) حتى نَسْكَر فنَعْصِي من نهانا عن الصِّبا ونُظْهِرُ عزًا وكِبْراً، وضرَب «شَمَمَ المَنَاخِرِ» مثلاً للعزَّة، وشبَّه أعناق أباريق

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة الأمثال ٢/٢٦٦، فصل المقال ٤٢٩.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٦ و، م: الحماسية ٤٨١، ت: ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) م: واصْطِكاكِ المَزاهِر.

<sup>(</sup>٣) م، ت: الشمول عَشيّةً.

<sup>(</sup>٤) ط: وندبها.

<sup>(</sup>٥) ويَجُوزُ فيما بعد لدن الرَّفْعُ أيضاً على إضمار كان التامّة، وأن النّصب يكون على التمييز، والجرّ على الإضافة. انظر كتـاب سيبويه ٢٨٦/٣، ٣٣٣/٤، ومغني ابن هـشام ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) ط: صارت تنويناً لها فمنعت.

<sup>(</sup>Y) ط: أي لشربها حتى تسكن.

الخمر في طولها وانحنائها بأعناق إوز «والطّفّ» شاطئ البحر، ومنه سُمّي طفّ العراق لأنه ساحلٌ بالفرات، واشتقاقه من طَفّ الشيء إذا دنا وقرُب، وأراد «بالحناجر» الأعناق.

۵۳۳ ـ وقالَ آخَـرُ: (كامـل) (\*).

١ - أبت الرَّوادِفُ وَالثَّدِيُّ لِقُمْصِها مَسَّ الْبُطُونِ وأَنْ تَمَسَّ ظُهُورا
 ٢ - وَإِذا الرِّياحُ مَع الْعَشِيِّ تَناوَحَتْ نَبَهْنَ حَاسِدَةً وَهِجْنَ غَيُورا

«الرَّوادِفُ» جمعُ رادِفَةٍ وهي الأَلْيَةُ، وكلُّ ما تَبِع شيئاً فقد رَدِفهُ، ويروى «الرَّوانِفُ» وهي أطرافُ العجيزة، واحدتُها رانِفَةً. يـقول هي ناهـدةُ الثَّدْيين مُشرِفَةُ الرَّدفين مُخَصَّرةً ضامرةً، فَقُمُصُها لا تَنالُ ظهرَها ولا بَطْنَها.

ومعنى «تَنَاوَحَتْ» تقابَلَتْ عند الهُبوب. أي إذا تقابلت الرِّياح فأتَتْها(١) من خَلْف وأَمام وأَلْصَقَتْ ثيابها بجسدها فتبيَّنتْ وَثَارَةُ أُردافها ونُهُود ثَدْييها حَسَدَتها الزَّلاَّ وها عَلَى لَانًا هبوب الريح فيها أَللَّا وَ الله الغيورُ، وهذا المعنى كثيرٌ. وخصَّ العشيِّ لأنَّ هبوب الريح فيها أشدُ.

ه وقالَ آخرُ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ ـ (٤٨ و) لَئِنْ كَانَ يُهْدَى بَرْدُ أَنْيَابِهَا الْعُلَى

لِأَفْقَرَ مِنِّي، إِنَّنِي لَفَقِيرُ مِنَّي النَّالِي لَفَقِيرُ ٢ ـ فَهَا أَكْثَر الأَخْبَارَ أَنْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَهَلْ يَأْتِيَنِي بِالطَّلَاقِ بَشِير

خصَّ «أنيابَها العُلَى» لأنها التي تبدو عند التبسَّم والتَّناؤب والكلام أكثرَ من السَّفلى، فوصفَ ما يبدو للعين أكثرَ، ويُحتمل أن يريد جميعَ أنيابها، وصفَها (٣) «بالْعُلَى» على معنى العالية الشَّريفة.

وقـوله «لَأِفْقَرَ مِنِّي» أي لأحـوجَ، وبنى «أَفقَرَ» للتَّعَجُّبِ على نية فَقَر، وإن لم

(\*) جـ: ورقة ۸۷ ظ، م: الحماسية ٤٩٠، ت: ٢٤٦/٣.

(١) ط: فأنتها.

(٢) هي المرأة الرَّسحاء التي لا عجيزة لها. والوَثارة الامتلاء وكثرة الشحم، وواحد الأرداف ردف، وهو الكفل والعجيزة أيضاً، ومثلها الروادف.

(٣) ط: وبعضها.



يُستعمل، كما بُنِيَ يَدَعُ على أنه مضارعُ وَدَعَ، وإن لم يُتكلَّم به، وقد حكى بعضُهم فَقُرِ ويُصحُّحُه قولُهم فقِيرٌ. وقوله «إنَّني لَفِقيرٌ» أي لمحتاجٌ إلى بَرْدِ ريقها لَأِشْفِيَ (١) غُلُّةَ وجـدي بها.

وأَعْمَل والأَخْبَارَ، وهي جمعُ خبرٍ، في وأنْ، على إرادةِ البياءِ، وذلكَ عزيزٌ في المصدر إذا جُمِتَع، ونظيره(٢):

# مَواعِيدُ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَتْرَبِ

فنصب الأخ بالمواعِيدِ.

٥٣٥ ـ وقال أبو دَهْبَلِ الجُمَحِي، ويُقالُ إِنَّهَا لِلْمَجْنُونَ: (طويل)(\*).

١ عَفَا اللَّهُ عَنْ لَيْلَ الْغَداةَ فَإِنَّهَا إِذَا أَحْكَمَتْ حُكْماً عَلَيَّ تَجُورُ<sup>(1)</sup>
 ٢ ـ أَأْتُرُكُ لَيْلَ لَيْسَ بَيْنِي وبَيْنَها سِوى لَيْلَةٍ، إِنِّ إِذَنْ لَصَبُور تَوْلَهُ وأَحكَمَتْ أِي أَبْرَمَتْ وأُوجَبَتْ.

وقوله «سِوى لَيْلَةٍ» أي لا مؤونَة عليَّ في تجشُّم السير إليها إذا لم تكن المُدَّةُ إلاَّ ليلةً، فإن صبَرْت عنها فلا أحدَ أَصْبَرُ منّي.



<sup>(</sup>١) طَـ: لا شَفَى عليه وجدبها. وعن وَدَعَ ذكرت المعاجم أَنَّهُ شادًّ.

<sup>(</sup>٢) هو غير منسوب في الخصائص ٢٠٧/٢ ونسبه البكري في فصل المقال ١٤ إلى علقمة، ويوجد بديوانه ٨٢، وهو في معجم البلدان (يترب)، ولسان العرب (عرقب) ونسبه الأعرابي الأسود في فُرْحة الأديب المقطوعة ٤٣ إلى الشماخ، وليس في ديوانه، وفي الخزانة ٥٨/١ نسب إلى عبيد الأشجعي، وانظر درّة الغواص ٨٨، وصدره.

وَعُدْت وَكَانَ الخُلْفُ مَنْك سَجِيّة.

<sup>«</sup>ويَتْرُب» موضعٌ قريبٌ من اليمامة، أو قريةً بها عند جبل وشم. معجم البلدان (يثرب)، معجم ما استعجم ١٣٨٨.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٥٢١، ت: ٣/٢٧٣ بجعل الأول أخيراً. وهي في ديوان المجنون ١٣٩، وسَتَرِدُ عليك ترجمته في ص٧٦٣. وأبو دَهْبَل وهب بن زمعة شاعرً إسلاميًّ من بني جمح وأمّه من هذيل، وكان جميلًا عفيفاً وله جُمّةً يرسلها فتضرب منكبيه، وقال الشعر في آخر أيام علي بن أبي طالب ومدح معاوية وعبد الله بن الزبير، وكان هذا قد ولاه بعض مخاليف اليمن، وله شعر رثى فيه الحسين، وأكثر أشعاره في عبد الله بن عبد الرحمن الأزرق والي اليمن، وفي آخر حياته خرج إلى مصر لإرث كان له بها فمات في الطريق. الشعراء ١٦٨، الأغانى ١١٤/٠، المؤتلف ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) م، ت: إذًا وَلِيَت.

٣ ـ هَبُونِي امْراً مِنْكُمْ أَضلً بَعِيرَهُ لَهُ ذِمَّةٌ، إِنَّ الذَّمَامَ كَبِيرُ
 ٤ ـ ولَلصَّاحِبُ المترُوكُ أَعْظَمُ حُرْمةً عَلَى صاحِب مِنْ أَنْ يَضِلَّ بَعِيرُ

يقولُ لأصحابه: اتْرُكُوني والتَّعريجَ إليها، وهَبُوني امرأً منكم أضلَّ بعيره ففارقكم في نَعامِه وله ذِمَّةٌ وحُرمةٌ بكم تقضون حقها إليه، فالذِّمام كثيرٌ مَرْعِيُّ.

ثم أُكَّدَ هــذا فقــال ولَتَوْكُكُم صاحبَكُمْ وما يُــريد واجــبٌ عليكم وإن لـم(١) يَضَِلُّ بعيرُهُ تعذُرونَهُ، فحُرمته أُوكدُ من أن يَتَوسَّل إليكم فيما يُريدُ بضلال ِ بعيرِه أو غيرِه.

٥٣٦ وقالَ آخرُ: (طويل)\*).

١ ـ أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً وذِكْرُكَ لاَ يَسْرِي إِلَيُّ كَمَا يَسْرِي
 ٢ ـ وهَلْ يَدَعُ الْوَاشُونَ إِفْسَاد بَيْنِنَا وحَفْراً لَنَا الْعَاثُورَ مِنْ حَيْثُ لاَ نَدْرِي
 يقولُ هـ ل أَسْلُو عنكِ حتَّى لا أَذْكُرك ليلًا إِذَا خَلَوْتُ وأُسْلِمْتُ لمـ آبي.

«والواشُونَ» النَّمَامُونَ. «والعَاثُورُ» ما يُعثَرُ فيه، ويقال هو خُفرةً تُحفر للصَّيد ليقَع فيها، فضربَهُ مثلًا لما يُوقِعُه فيه الواشون(٢) (٤٨ ظ) من الشرَّ، ويقال وقعوا في عاثور(٣) شرَّ إذا وقعوا في اختلاطٍ.

٥٣٧ ـ وقالَ آخـرُ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ ـ لَئِنْ كَانَ هَذَا مِنْكِ حَقًا فَإِنِّنِ مُدَاوِي الذي بَيْنِي وبَيْنَكِ بِالْهَجْرِ<sup>(1)</sup>
 ٢ ـ ومُنْصَرِفٌ عَنْكِ انْصِرافَ ابنِ حُرَّةٍ طَوَى وُدَّهُ، والطَّيُّ أَبْقَى عَلَى النَّشْر<sup>(0)</sup>

يقول إِذَا كَانَ مَا أُخْبِرْتُ بِهِ مِن زَهِـدَكُ فِيَّ وَرَغَبِتِكَ عَنِّي حَقًّا قَطَعْتُ مَا بِينِي وبينـك مِن الوصل بالهجـر، أَنْفَةً وكَرَماً، لأَنِّي ابْنُ حُرَّةٍ أَبِيٍّ مِن الظُّلم.

ومعنى «طوَى وُدُّهُ» أَخفاه وأَذْهَبَه. وقوله «والطِّيُّ أَبقى على النَّشْرِ» أي طيُّ الودِّ

<sup>(</sup>١) ط: وإن لم يـضل بعيره تعذرونه بحرمتـه وأوكد.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ ظ، م: الحماسية ٥٢٧، ت: ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ط: لما يوقع فيه الواشي.

<sup>(</sup>٣) ط: في عائور وشر وعافور إذا وقعوا في اختلاطٍ وشرّ. وانظر عن العاثور وما قيل فيه التاج (عثر).

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ ظ، م: الحاسية ٨٢٥، ت: ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) م ت: إِنْ كَانَ.

<sup>(</sup>٥) م ت: مِنَ النَّشر.

عمَّن لا يُنْصف أبقى على عِرْضِ المُحِبِّ الناشر له المُستَهْتِر فيه.

٥٣٨ ـ وقالَ أَبُو دَهْبَل: (بسيط) (\*).

١ ـ أَقُولَ وَالرَّكْبُ قَدْ مَالَتْ عَمَائِمُهُمْ وَقَدْ سَقَى الْقَوْمَ كَأْسَ النَّعْسَةِ السَّهَرُ
 ٢ ـ يَا لَيْتَ أَنِّ بِأَثْوابِ وَرَاحِلَتِي عَبْدٌ لِأَهْلِكِ، هَذَا الشَّهْرَ، مُؤْتَجَر

قوله «مالَتْ عَمَاثِمُهُمْ» أي انثنَتْ أعناقُهم نُعاساً لسُراهم وسَهَرِهِمْ، وضربَ سَقْىَ الكَأْسِ مثلًا لما عَشِينَهُمْ من سُكْر النَّوم.

وقوله «بأثوابِي ورَاحِلَتِي» أي ليتني عبدُ لأهلِكِ يخدُمُهُمْ بالأَجْرِ، حتَّى أقيم عندكِ، وعليَّ أن أَرْشُو أَثوابِي<sup>(۱)</sup> وراحِلَتي في ذلك، «والرَّاحِلةُ» كل ما اتَّخِذ للرِّحلة من ناقةٍ أو جمل .

٣ - إِنْ كَانَ ذَا قَدَراً يُعْطِيكِ نَافِلَةً مِنًا ويَحْرِمُنَا، مَا أَنْصَفَ الْقَدَرُ
 ٢ - جِنِّيَّةً أَوْلَها جِنَّ يُعَلِّمُها رَمْيَ الْقُلُوبِ بِسَهْمٍ مَالَهُ وَتَر(٢)

«النَّافِلَةُ» ما أَعْطَيْتَه تفضُّلاً وإن لم يَكُنْ عليك واجباً، أي إذا كان القدرُ جارياً بأن يَبْذُل (٣) لكِ من وُدِّنا ما لاَ يَجِبُ علينا وأنتِ لا تَبْذِلين لنا مثلَ ذلك فما أنصفَنا القدرُ لأنه أخذَ منًا وحرَمنا. ونسبَها إلى الجِنِّ مبالغةً في وصفها بالحُسْن وسِحْر اللِّحاظِ، وذلك من عادتهم إذا بَالَغُوا، وقد تقدَّم مثلُه (٤). وأراد «بالسَّهْمِ» ما تَرْمِي به القلوبَ من حُبُها وما يودِعُها النَّظرُ إليها، ولذلك جعله بلا وَتَرِ، أي ليس سَهْمَ قَوسٍ.

٣٩٥ ـ وقال ابنُ أَبِي دُبَاكِلِ الْخُزَاعِيِّ: (وافسر)(\*\*).

١ ـ يطُولُ الْيَوْمُ لَا أَلْقَاكِ فيهِ وَعَامٌ نَلْتَقِي فِيهُ قَصِيرُ (٥)

- (\*) جـ: ورقة ٩٢ و، م: الحماسية ٥٤٨، ت: ٣٦٦٦/. وترجمة أبي دهبل مرت قريباً في ص ٧٧٩.
  - (١) أي أدفعها رشوةً.
  - (٢) جـ ت: بقوس مالَهُ وَتَرُ.
  - (٣) ط: لبذل لك من ردنا مالاً.
- (٤) ط: نحوه. انظر شرح الأخير من الحماسية ١١٤. (٣٠) جد: ورقة ٩٩٢، أبي دُباكِل عَرَضاً في الأغاني (١٤) جد: ورقة ٩٩٢، ١٠٢،٩٧، بما يفيد أن اسمه سليمان، وأنه كان أموياً معاصراً للأحوص، ولم يسمّه في ت، وكذا في التاج (دبكل).
  - (٥) م: وَحَوْلٌ نَلْتَقِيُّ. ج. ت: ويَوْمُ نَلْتَقي.

ا لارفع (هميل)

٢ ــ (٤٩ و) وقَالُوا لَا يَضِيرُكِ نَأْيُ شَهْرِ

فَقُلْتُ لِصَاحِبَيُّ فَمَا يَضِيرُ(١)

(يقول) يومُ السُّرور قصير ويومُ الهمِّ طويلٌ، وقد تقدُّم نحوه.

وقوله (فَمَا يَضِيرُ) أي إِذَا لَمْ يَضُرُّ نَايٌّ ((وقعَ بينكِ وبين من يُحِبُّ تكونُ مُدُّتُه شهراً)) فما اللذي يَضيُر؟ أي لا يضيرُ شيءٌ إِن لَم يَضُرُّ هـذَا. ويقال ضارَّهُ يَضِيره ويَضُورة إِذَا ضرَّه، وفي التَّنزيل(٢): ﴿قَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنا مُنْقَلِبُون﴾.

٠٤٠ ـ وقال عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنُ عُتْبةَ بنِ مَسْعُودٍ: (وافر)

١ - تَغَلْغَلَ حُبُّ عَثْمَةً في فُؤادِي فَظاهِرُهُ معَ الْخَافِي يَسِيرُ ١
 ٢ - تَغَلْغَلُ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغُ شَرَابٌ ولا حُزْنُ ولَمْ يَبْلُغ سُرور

أي تمكن حبُها من قلبي وبلغ منه مبلغاً لم تبلغه لذَّهُ شراب ولا حُزْنٍ ولا سرور. «والتَّغَلْغُلُ» الدُّخول والنفوذ، وأصلُه من الْغَلَل وهو الماء يجري بين الشجر. «والْخَافِي» الْخَفِيّ. «وَالْيَسِيرُ» الهيِّن القليلُ. أي الذي أُخْفِي منه أكثرُ مِن الذي أَظْهرُ لتمكنه من فؤادي، ومثل ذلك قول سَلْم الخاسر(3).

ويَدْخُلُ حُبُّها فِي كُلِّ قَلْبِ مَداخِلَ لاَ تُغَلَّغِلُهَا الْمُدَامُ وعُبيد الله هذا أحدُ المَشْيَخةِ السَّبعة من فُقهاءِ المدينة، وكانَ عالماً ناسكاً، ولما قال هذا الشعر قيل له أتقولُ مثل هذا؟ فقالَ: في اللَّدُود راحةُ المفؤود. وهو

<sup>(</sup>٤) هو في التذكرة السعدية ٥٧٩ لأبي نواس، وهو في ديوانه ٥٧٣. وَسَلَمُ بْنُ عمرو بن حماد شاعرٌ خبيثُ ماجِنٌ من أهل البصرة ومواليها، مدح المهديُّ وأبنه هارون الرشيد، والبرامكة، وهو من تلاميذ بشّار، ولقب بالخاسر لأنه باع مصحفاً واشترى طنبوراً، الأغاني ٢٩٠/١٩. تاريخ بغداد ١٣٦/٩، الوفيات ٢/٣٠٠.



<sup>(</sup>١) جم م: لصَاحِبي فمَتَى يَضِيرُ. ت: فمَنْ...

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٥٠.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ و، م: الحماسية ٥٥١: الثاني والثالث معكوسان. ت: ٣٩٨/٣ هكذا: ٣، ١، ٢، ٢، وغقط. وأبوعبد الله عبيد الله أحـدُ فقهاء المدينة السبعة وتابعٌ من التّابعين، روى عن عـددٍ من الصحابة، وكان عالماً ناسكاً وشاعراً غَزِلاً رقيقاً. الأغاني ١٣٥/٩، السمط ٧٨١، الـوفيات ٣/١٥/، والشعر موجود في جميعها.

<sup>(</sup>٣) ت: فَبَادِيهِ مَعَ.

القائـل(١): لَا بُدُّ لِلْمَصْدُورِ مِنْ أَنْ يَنْفُثَ.

٣ ـ شَقَقْتِ الْقَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتِ فِيهِ هَـواكِ فَلِيمَ فَالْتَامَ الْفُطُورُ
 ٤ ـ وأَنْفَذَ قَادِحَاكِ سَوادَ قَلْبِي فأنْتِ عَلَيٌّ مَا عِشْنَا أُمِير

«الْفُطُورُ» الشَّقوق، وفي التَّنزيلِ (٢): ﴿ هِلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ﴾ وأرادَ فَالْتَأْمِ الفُطورُ منه، فحدَف. «وليم» فِعْلُ من الالتيام أبدلَ همزته ياءً فلحِقَتْ ببنات الياء والواو، مثلُ قِيلَ وبِيعَ، أي اشتمل قلبي على هواكِ والتامَ عليه فلامَخْرَجَ لي منه.

وأراد «بالقادِحَيْنِ» عَيْنَها، شبَّههما بسهمين قدَحاً في قَلْبِه، أي أثَرا فيه، والقوادِحُ دودٌ تُوثِّر في الخشَبِ. «وسوادُ القلْبِ» النُّكْتةُ السوداءُ في جوفه، ويجوز أن يريد بالسَّوادِ شَخْصَ القلْبِ، وسوادُ كلِّ شيءٍ شخْصُه. «والأميرُ» المتحكِّم على غيره.

٥٤١ وقالَ آخرُ، ويُقَالُ إِنَّهَا لَأَبِي حَيَّةَ: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ نَظَرْتُ كَأَنِّي مِنْ وَراءِ زُجَاجَةٍ إِلَى الدَّارِ مِنْ فَرْطِ الصَّبابَةِ أَنْظُرُ
 ٢ ـ (٤٩ ظ) فَعَيْنَايَ طَوْراً تَغْرَقَانِ مِنَ الْبُكَا

فَاعْشَى وَطُوراً تَحْسُرَانِ فَابْصِرِ<sup>(٣)</sup> عَلْمَوراً تَحْسُرَانِ فَابْصِرِ عَلْمُ مُقْلَتِي مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ تَقْطُر ٣ ـ فَلَا مُثْلَتِي مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ تَقْطُر

يقول نظرْتُ إلى الدَّار خاليةً فاغرورقت عينايَ بدمْعِي (٤)، فكأنِّي من فرط الصَّلابة الباعثةِ على البكاء أَنظُر من وراء زجاجةٍ لِما حالَ (٥) من الدَّمع بين نظري والدّار.

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في الأغاني ١٤٦/٩، ووفيات الأعيان ١١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المُلك: ٣.

<sup>(\*)</sup> جـ : ورقة ٩٢ و، م: الحماسية ٥٦٣، ت: ٣١١/٣: ما عدا الأخير. وأبو حية النّميري الهيثم بن الربيع بن زرارة شاعر مجيدٌ مقدّم من مخضرمي الدولتين ومادحي خلفائهما، كان فصيحاً مُقصداً راجزاً أهوج جباناً بخيلاً كذاباً مصاباً بلوّثة تصرعُه، وكان له سيفٌ يدعوه لُعاب المنيّة ليس بينه وبين الخشبة فرقُ. الأغاني ٣٠٧/١٦ السمط ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) م: فأعْشَى وَحِيناً.

<sup>(</sup>٤) ط: دمعاً.

<sup>(</sup>٥) س: لما حال بين الدمع من نظري الدار.

«والْعَشَا» ضَعْفُ البصر، وأصلُه ألاّ يُبْصِر في العِشاءِ وهو الظَّلام. ومعنى «تَحْسِرانِ» ينْحَسِرُ الـدَّمعُ عنهما، وهو من حَسْرِ الوادي وهو ضدُّ مدَّه.

«وغامِرُ الْماءِ» ما غَمَرَ العينَ من الدَّمع، والغَمْرَةُ الماءُ الكثير يَغْمُر ما تحته. وقوله «ولاَ عَبْرتِي مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ تَقْطُرُ» يُريد أَنَّ عينَـهُ من شدَّة الوجْد يجمُد دمعُـها، وهـذا معروفٌ مشهورٌ.

## ٥٤٧ - وقالَ عَمْرُ و بنُ ضُبَيْعَةَ الرَّقَاشِيِّ: (طويل)(\*)

١ ـ تَضِيقُ جُفُونُ الْعَيْنِ عَنْ عَبَراتِهَا فَتَسْفَحُها بَعْدَ التَّجَلُّدِ والصَّبْرِ
 ٢ ـ وغُصَّةُ صَدْرٍ أَظْهَرَتْها فَرَفَّهَتْ حَزازَةَ حَرٍّ فِي الْجَوانِحِ وَالصَّدْر(١)

«السَّفْحُ» الصبُّ. أي تَضيقُ الجفونُ عن إمساك العَبْرة فتُبْعثُها لإفراط الحُزْن، علَى أنِّي أتجلَّدُ وأَصْبِر.

«والغُصَّةُ» أن يُغَصَّ بشدة الحزن، أي يضيقُ صدرُه بِه كما يُغَصَّ بالطعام. وقوله «اظهرَتْها» أي أظهرَتْها العبراتُ وفضَحَتْها لأنَّ الدمعَ يُبْدي أما ينطوي عليه المَحْزُونُ. ومعنى «رفَّهَت» لَيَّنَتْ وهوَّنَتْ، وأصلُه من الرَّفْه وهو أن تدْنُو الواردةُ من الماء فترِدُ متى شاءَتْ، ومنه رَفَاهيةُ العيش وهي لِينُه ورغَدُه. «والْحزازَةُ» أثرُ الحُزْن فِي القلب، وأصلُه من الحزِّ وهو القَطْعُ. «والجَوانحُ» الأضلاعُ، وإنما يريد ما اشتملت عليه من الحرِّ والمعنى أنَّ إرسالَ العبرةِ خفَّفَ من الوجد، وذلك معروفُ كما قال ذو الرُّمِّةِ (٢).

مِنَ الْوَجْدِ أَوْ يَشْفِي نَجِيَّ الْبَلَابِلِ فَيُلَامِلُ الْمُورِ لَيُسْفِي الْبَلَابِلِ فَيُهَا اسْتَطاعَ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْأَمْورُ عَلَى قَدْر

لَعَلَّ انْجِدارَ الدَّمْعِ يُعْقِبُ رَاحَةً ٣ ـ أَلَا لِيَقُلُ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، إِنَّمَا ٤ ـ قَضَى اللَّهُ حُبَّ المالِكِيَّةِ فَاصْطَبِرْ ٤

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٥ ظ، م: الحماسية ٥٧٩، ت: ٣٣٧/٣ الأولان فقط في م. وعمرو شاعر أورده المرزباني دون نسبة أو بيان، ناقلاً له هذه الحماسية، ولعله أخذ ذلك من أبي تمام. معجم الشعراء ٤٣.

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء: حَرارَة حزّ.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٧٧، وقد سبقت ترجمته في ص ٧٣٨.

أي لا أُبالي اللَّوْمَ فيما حُمَّلْتُ من الهـوى لأنِّي لا أستطيع دفْعَهُ فعُذْري بـيُّنَّ واللُّومُ عنِّي ساقطٌ.

(٥٠ و) وأراد ما شاءَ قُولُه، فحذفَ القـولَ وأوصَلَ الفعـل إلـى الضمير ثـمُّ حذفَ الضَّميرَ لأنه من الصَّلة. «والمالكِيَّةُ» منسوبَةٌ إلى(١) مالِك بن ضُبيَّعَةَ حيٍّ من بكر بن وائل، وبنو(٢) رقاش حيٌّ من بكر وائل أيضاً. ومعنى «أَصْطَبِرُ» وأَصْبِر واحدةً يقال صبَر واصطبر كما يقال كسب واكتسب، ونظيرُه كثيرٌ. أي حبُّها قضاءً من الله وقدَرٌ لا مَحِيدَ لكَ عنه فاصْبر عليه.

# ٣٥٥ ـ وقالَ خَلَفُ بِنُ خَلِيفَةَ، ويُقَالُ إِنَّهَا لِلْحَارِثِيِّ: (طويل)(\*)

١ \_ سَلَبْتِ عِظَامِي خَمْها فَتَركْتِهَا مُجَرَّدَةً تَضْحَى لَدَيْكِ وتَخْصَرُ (٣) ٢ ـ وأَخْلَيْتِهَا مِنْ مُخِّها فَكَأَنَّهَا قُوارِيرُ فِي أَجْوافِهَا الرِّيحُ تَصْفَر (٤) ٣ \_ إِذَا سَمِعَتْ ذِكْرَ الْفِراقِ تَقَعْقَعَتْ مَفاصِلُها مِنْ هَوْلَ مَا تَتَنَظَّر (٥)

يقول أَنْحَلْتِ جسمي بالهجران حتى ذهبَ اللَّحْمُ ورَقَّ العظمُ وذابَ المخُّ فَبقيتُ عظاماً صُفراً يُسمع للرّبح فيها دَوِيُّ كأنابيب القصَبِ. ومعنى «تَضْحَى» تبرُّزُ للشمس. «وتخْصَرُ» تبرُدُ، يقال خَصِر خَصَراً إذا أصابه البرد، فإن كان مَع ذلك جُـوعُ<sup>(١)</sup> قيل خَرصَ.

«والتَّقَعْقُعُ» صوتُ ((الشَّيْء)) اليابس ِ كالجلد البالِي ونحوه. ومعنى «تَتَنَّظُرُ» تنتظر مِنْ ألم الفراق.

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة أنساب العرب ٣١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٣١٧، وهم ينتسبون إلى رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٧ و، م: الحماسية ٥٩٤: ما عدا الأخيرين. ت: ٣٥٥/٣. ونسبت في أمالي القالي ٢٠١/١ إلى مجنون بني عامر، وهي في ديوانه ١٣٤. والتعريف بخلف مرّ في ص ٥٧٩. وإذا كان يُقصد بالحارثي عبد الملك بن عبد الرحيم فانظر ما تقدم عنه في ص ٢٦١.

 <sup>(</sup>٣) م ت: تَضْحَى إليك.
 (٤) ت: أنابِيبُ في أُجُوافِهَا.

<sup>(</sup>٥) م ت: سَمِعَتْ باسم الفراق.

<sup>(</sup>٦) ط: يجوع قيل خرص. وخَرِصٌ وخارِصٌ جاثعٌ مقْرورٌ.

٤ - خُذِي بِيَدِي ثُمَّ ارْفَعِي الثَّوْبَ فَانْ طُرِي

بِيَ الضَّرُّ إِلَّا أَنَّنِي أَنَسَتُرُ(١)

٥ - فَمَا حِيلَتِي إِنْ لَمْ تَكُنَّ بِكِ رَحْمَةً عَلِيًّ ولاَ لِي عَنْكِ صَبْرٌ فَأَضَّبِرِ ٢ - فَواللَّهِ مَا قَصَّرْتُ فِيهَا أَظُنَّهُ رِضَاكِ ولَكِنِيٍّ مُحِبُّ مُكَفِّر

قوله «خُذِي بِيَدِي» أي أقِيمي حتى تتبيَّني ((نُحُولي))، لأنه إذا كان قاعداً اجتمع خَلْقُه فَلَم يَتبيَّنْ نحولُه، وجعلها المُقيمة له (٢) لأنه لا طاقة لـ على القيام لدنَفِهِ وضَعْفْهِ. «والضَّرُ» الهُزالُ والمَرضُ والضَّرُ، بالفتح ضدُّ النَّفْع.

وقوله «رحْمَةُ علَيّ» كان الوجه رحْمةً لِي، لأنك تقول رحِمْتُه وكانت مِنَّي رحمةً لك، ولا تقول رحِمْت علَيْه، ولكن لمَّا كانت الرَّحمةُ هنا بمعنى العطف والحنُوِّ عدَّاها بِعلَى، لأنك تقول عَطَفْت عليه وكانت (٣) منِّي عطفةٌ عليه. ورفَعَ وفَأَصْبِرُ، على القطع ولو نصبَهُ على الجوابِ بالفاء لكانَ أجودَ.

«والمُكَفَّرُ» المكفُورُ الفعل، الذي لا يُرى له ما فَعَلَ من الجهْلِ ولا يُجازى به.

٤٤٥ - وقَالَ تَوْبَةُ بِنُ الْحُمَيِّرِ: (طويل)(\*)

١ - يقُولُ أَناسُ لاَ يَضِيرُكَ نَأْيُهَا بَلَى، كُلُّ مَا شَفَّ النَّفُوسَ يَضِيرُها
 ٢ - (٥٠ ظ) بَلَى قَدْ يَضِيرُ الْعَيْنَ أَنْ تُكْثِر الْبُكَا

ويُسْنَعَ مَنْها نَـوْمُـها وسُرُورُها(٤)

يقال «ضارَّهُ» يَضِيرُهُ ويَضُوره بمعنى ضَرَّهُ. «وشفَّهُ» المرضُ والحزنُ إذا شتَّ عليه ونَهَكَهُ. أي كيف يَضيرُني نايُها وقد شفَّني ونهَكَ جِسْمي.

وأراد «بِسُرُورِ الْعَيْنِ» النَّظَرَ إِلَى من تُحِبُّ، والفعلُ للعين والمعنى لصاحبها.

<sup>(</sup>١) جم: خُلِي بيدِي ثمّ انْهَضِي بي تَبيُّني.

<sup>(</sup>٢) ط: الهيمة له. . . لذهب وضَّعفه . .

<sup>(</sup>٣) ط: وأنت.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ و، م: الحماسية ٥٤٩: . . بن المضرِّس، ت: ٢٩٧/٣. وترجمة ابن الحمير في ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) جـ. م: ت: أُلَيْسَ يَضِيرُ العَيْنَ. م: أَنْ تَرِد.

ه ١٥ - وقالَ نَفْرٌ جَدُّ الطُّرِمَّاحِ : (وافر)

١ ـ أَلَا قَالَتْ بُهِيْشَةُ ما لِنَفْرِ أَراهُ غَيَّرَتْ مِنْهُ الـدُّهُـورُ(١) ٢ ـ وَأَنْتِ كَأَنَّكِ الشَّعْرَى الْعَبُور

يقول عيَّرتْني الكِبَر وتغيَّر حال الشباب وقد أصابها مشلُ ذلك، وكانت كالشُّعْرى العبور في الحُسْن والجمال، وخصَّ «الْعَبُورَ» لأنها أَنُورُ من الشعرى الغُمَيْصَاءِ، ((«والشُّعْرَى العبورُ» هي التي عُبِدَتْ في الجاهلية، ولذلك قال جلَّ وعز(۲): ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرى ﴾، وسُمِّيت العبورَ لأنها كانت فيما تزعمُ العربُ مع الشَّعرى الغُمَيْصاءِ)) وسُهيل في الشُّتِّ الشمالي، فرحلَ سُهيلٌ إلى اليمَن، وهو في الشَّتِّ الشمالي، فرحلَ سُهيلٌ إلى اليمَن، وهو في الشَّعِ الشعرى الغُمَيْصاءِ) والله المجرة فسُمِّيت الْعَبُورَ، وحنَّتِ الشعرى الأحرى إليها فبكت حتى غمِصَتْ (٢) عَيْنُها فسُمِّيت الغُمَيْصاءَ ولذلك قلَّ تُورها.

انظر عن هذه، وعن سبب تسمية الشعريين التاج (غمص)، وكتاب الأنواء لابن قتيبة ص ٤٦ وما بعدها. وكان أول من عبدها في الجاهلية رجل يدعى أبا كبشة. وانظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١٩٩.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٦ و، م: الحماسية ٤٨٣، ت: ٢٣٧/٣، والممتع في علم الشعر وعمله ٣٥٨. وترجمة الطّرماح مرت في ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>١) م: بُهَيْسةُ. المَمَتع: أَمَامَةُ.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) ط: الشعرى إلى الأخرى.. غمضت... الغميضاء. وغيصت العينُ كفرح سالَ منها الغَمصُ وهو الرَّمصُ، وقيل إنَّه إذا سال دعي غَمَصاً وإذا جمد كان رمصاً، والرَّمصُ البياض الذي تُفرزه العين ويجتمع في زوايا جُفونها.

#### قافية الكاف

٥٤٦ قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الدُّمَيْنَةَ: (طويل) (\*).

١ ـ سَلِي الْبَانَةَ الْغَيْنَاءُ بِالأَجْرَعِ الذِي بِهِ الْبانُ هَلْ حَيَّيْتُ أَطْلَالَ دَارِكِ (١)

٢ ـ وَهَلْ قُمْتُ فِي أَظْلَالِهِنَّ عَشِيَّةً مَقَامَ أَخِي الْبَأْسَاءِ وَاخْتَرْتُ ذَلِك

«الْبانَةُ» واحدةُ البانِ وهو شجرٌ يُسْتَخرَجُ من حَبِّه دُهْنُ البَانِ، «والْغَيْنَاءُ» المُلْتَقَةُ الناعمةُ، وأصلُها من الْغَيْنِ وهو إِلْباسُ الغيم السَّماء، لأنها تَسْتُر ما تحْتَها، ويسْتُرُ بعضُ أغصانها بعضاً، ويقال غيْمٌ وغَيْنٌ بمعنى، وغانَ الضَّلالُ على قلبه ورَانَ إِذا غَطَّى عليه. «والأَجْرِعُ» صلابَةٌ فيها رمْلٌ تجْرَعُ (٢) مَاءَ السماء.

«والبأْسَاءُ» شِدَّة الحال وهي ضدُّ النَّعماء. «واخْتَرْتُ ذَلِك» أي أَتيتُه عن بصيرةٍ كَلَفاً بِك ووَفاءً لك.

ورَقْرَاقُ عَيْنِي رَهْبَةً مِنْ زِيَالِكِ رِضاً لَكِ أَوْ مُدْنِ لَنا مِنْ وِصَالك ـ هُدىً مِنْكِ لِي أَوْضَلَّةً مِنْ ضَلاَلِك

٣ ـ لِيهْنِكِ إِمْساكِي بِكَفِّي عَلَى الْحَشَا
 ٤ ـ فَلَوْ قُلْتِ طَأْ في النَّارِ، أَعلَمُ أَنَّهُ
 ٥ ـ لَقَدَّمْتُ رِجْلي نَحْوَهَا فَوطِئْتُها



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٨ ظ، م: الحماسية ٥١٠: ما عدا٤ ـ ٥٠ ت: ٢٦٣/٣، مثل م مع زيادة أربعة أبياتٍ بعد ٢٠ ديوانه ١٣، ٦٥. وترجمة ابن الدمينة سبقت في ص ٧٣٩.

<sup>(</sup>١) م ت: الغنّاء.

<sup>(</sup>٢) ط: عرج ماء السماء.

«الزِّيالُ» الفِراقُ وهو مصدرُ زَايَلْت. وقوله «إِمْساكِي بكفِّي علَى الْحَشَا»، يُريد أَنَّ حَشاه قد أَلِمَ (٥١ و) للفراق، فهو يضعُ كفَّه عليه، وذلك من فعل المُتَأَلِّم. «ورقراقُ الدَّمْع» ما يجُولُ منه مني العين.

«وقوله» هُدىً مِنْكِ لِي» أي كان وطْءُ النَّارِ في هواكِ هُدىً نِلْتُه مَنْكِ أو ضَلالًا أَتَيْتُه فيكِ، أي آتيه على كلِّ حال (١٠).

٥٤٧ ـ وقَالَ خُلَيْدُ مولَى الْعَباسِ بنِ مُحمَّد بنِ عَلَى بنِ عبد اللَّه بـن العبَّاس بنِ عبد المُطَّلب، وتُروى لابنِ الدُّمَيْنَةَ: (وافر)(\*).

١ - أَمَا والرَّاقِصاتِ بِذَاتِ عِرْقٍ ومَنْ صَلَّى بِنَعْمَانَ الأَرَاكِ
 ٢ - لَقَدْ أَضْمَرْتُ حُبَّكِ فِي فُـوَادِي وَمَا أَضْمَرْتُ حُبَّا مِنْ سِوَاك

«الرَّاقِصَاتُ» الإبل لأنها ترقُص في سيرها. «وذَاتُ عِرْقٍ» مِيقاتُ أَهْلِ العِراقِ. أَقْسَم بالإبل تَسِيرُ للْحَجِّ. «ونَعْمانَ» واد بمكَّةَ، وأضافَه إلى «الأرَاكِ» لكونها فيه، «والأرَاكُ» شجرٌ يُستَاكُ به.

٣ ـ أَرَيْتِ الأَمِرِيكِ بِصَرْمِ حَبْلِي مُرِيهِمْ فِي أَحِبْتِهِم بِذَاكِ<sup>(٢)</sup> ٤ ـ فَإِنْ هُمْ طَاوَعُوكِ فَطَاوِعِيهِمْ وَإِنْ عَاصَوْكِ فَاعْصِي مَنْ عَصَاك

يقول من أمركِ بِقَطْعِ ما بيني وبينك مع محبَّتي لَكِ، فمُرِيه أَنْ يَأْتِي مشلَ ذلك فيمن يُحبُّه فإن أَطَاعَكِ فاقطعيني (٣)، وإن عصاكِ فلا تُطيعيه فيَّ، أي لا يُطِيعُك أبداً فلا تُطِيعيه (٤).

<sup>(</sup>١) ط: أي أتيت ذلك على كل حال.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ ظ، م: الحماسية ٥٦٧، ت: ٣١٥/٣. ديوان ابن الدمينة ١٨٢. وأبو الفضل الهاشمي العباس بن محمد بن علي أخو أبي جعفر الخليفة العباسي، تولى جملة من الأعمال لأخيه وللرشيد، وأسندت إليه ولاية الشام والجزيرة، وكان سرياً مُمدُّحاً، وتوفي سنة ١٨٦ هـ. وسنّه ٥٦ عاماً ودفن في العباسية (مَحلّة كانت ببغداد)، وكان الرشيد يُجلّه ويرفع قدره، وقد اتّهمه أهله بتسميمه. انظر أخباره في تاريخ بغداد ١٩٥١، ١٢٤/١٢، والنجوم الزاهرة ٢٠٢/٢، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٥٦/٧،

<sup>(</sup>٢) ت: أَطَعْت الأمِريكِ.

<sup>(</sup>٣) س: فإن أطاعك فَاتَّطْع. ط: فلا تطيعه. واقطعيني معناه اهجريني وانأي عنَّي.

<sup>(</sup>٤) ط: انتهى ثلثا الديوان.

## قافية اللام

٥٤٨ - قَالَ الْحُسَيْنُ بنُ مُطَيْرِ الْأَسَدِيِّ: (طويل)(\*).

. ١ - أَيَا عَجَباً لِلنَّاسِ يَسْتَشْرِفُونَنِي كَأَنْ لَمْ يَرَوْا بَعْدِي مُحِبَّا وَلَا قَبْلِي ٢ - يَقُولُونَ لِي اصْرِمْ يَرْجِعِ الْعَقْلُ كُلُّهُ وَصَرْمُ حَبِيبِ النَّفْسِ أَذْهَبُ لِلْعَقْلَ ٢ - يَقُولُونَ لِي اصْرِمْ يَرْجِعِ الْعَقْلُ كُلُّهُ وَصَرْمُ حَبِيبِ النَّفْسِ أَذْهَبُ لِلْعَقْلَ

«الاَسْتِشْرَافُ» وضعُ الكفِّ على الحاجب عندَ النَّظرِ إلى الشَّيءِ البعيد يُتَبِينُ ، كَالْمُستَظِلِّ من الشمس، وإِنَّما أراد أَنَّهم أَيُجِدُّونَ النظرَ إليه ويُطيلون تأمَّله إغراء (١) به . وقوله «بَعْدِي» أي بعْدَ رُؤيتهم لِي ، أي يَعْجَبُون منِّي «لأني عاشقٌ ، وقد كان قبلي من العُشَّاق من لي فيهم أُسوةً ، فلِمَ يعْجَبُون ، منِّي ؟ .

وقوله «اذْهَبُ للْعَقْلِ» أي أشدُّ إذهاباً، فبناه على تقدير حذفِ الزَّيادة، وقد تقدَّم نحوُه. أي إِن صَرْمته اجتمع الشوقُ إلى الحِبِّ فكان ذلك أَدْعى إلى ذهاب العقل.

٣ ـ ويَا عَجَباً مِنْ حُبِّ مَنْ هُو قَاتِلِي كَأَنِّي أَجْزِيهِ المحَبَّةَ مِنْ قَتْلِ (٢)
 ٤ ـ وَمِنْ بَيِّنَاتِ الْحُبِّ أَنْ كَانَ أَهْلُها أَحَبُّ إِلَى قَلْبِي وَعَيْنِيًّ مِنْ أَهْلِي يقول كُلُما قَتَلْتِنِي بالهجر زِدْتُ رَغبة فيه ومودَّة له، فكأنِّي أرومُ أن أكافِئه



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٥ و، م: الحماسية ٤٧٣، ت: ٢٢٣/٣. وترجمة الحسين مرت في ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>١) س: اعتراء. ط: اعتدارا.

<sup>(</sup>٢) م٠٠: أُجزيهِ المُودُّةَ.

المحبَّةَ بالْقَتْلِ وأَجْزِيه المودَّة بالصَّدود والهجر.

«وبيِّناتُ الحُبِّ» شنواهدهُ ودلاثلهُ، أي ممَّا (٥١ ظ) يُبَيِّن محبَّتي لها أَنَّ أَهلَها أَحَبُّ إِلَى قلبي وعيني ((مِنْ أَهْلِي))، لأَنَّ الإنسان إِذَا أَحَّب شخصاً أحبّ مَنْ كان منه بسبب.

# ٥٤٩ وقالَ الْحارِثُ بنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِي: (كامل)<sup>(\*)</sup>:

١- إِنِّ ومَا نَحَرُوا غَداةَ مِنىً عِنْدَ الجُمادِ، تَوُودُهَا الْعُقْلُ
 ٢ ـ لَوْ بُدِّلَتْ أَعْلَى مَساكِنِهَا سُفْلًا وَأَصْبَحَ سُفْلُهَا يَعْلو
 ٣ ـ فَيكَادُ يَعْرِفُها الْخَبِيرُ بِهَا فَيَرُدُه الإِقْواءُ وَالمُحْلُ(١)
 ٤ ـ لَعَرَفْتُ مَغْناهَا بَا ضَمِنَتْ مِنِّ الضَّلُوعُ لِأَهْلِهَا قَبْل(٢)

وَالْجِمَارُ، جَمِّعُ جَمْرة وهِي حُصَيَّاتٌ يُرمَى بِها فِي بطن مِنى أَيَامَ التَّشْرِيق، وسُمِّيتْ جِمَاراً لاجتماعها في اليدِ والرَّمْي بِها جُملةً، ومنها خُفُّ مُجْمَر إِذَا كَانَ مُجْتَمِعاً مُكتَنِزاً. ومعنى «تَؤُودُها» تَثْقِلها حَتى لا تَنْبَعِث، يُريدُ ما عُقِلَ من الإبل للنَّحر، أَقْسَمَ بِها على تحقيقِ ما ادَّعى من حُبِّها، وأنَّ مَنازِلَها لو تغيَّرَتْ فانقلَبَتْ عن حالها حتَّى لا يعرفها الخبيرُ بها لعَرفها هو بما عُهِد فيها وما حَمَل من حبً أهلها.

«والإقواءُ» الإقفارُ. «والْمَحْلُ» ضدُّ الخِصْب.

«والمَغْنَى» المنزلُ.

وهذَا المعنى لم يُسْبَق (إليه) وقد عِيبَ عليه واسْتُحْسِنَ له، فمَنْ عابَـه فلأنَّهُ تطيَّر للدِّيار بالخَرابِ والفسادِ، ومَنِ استحسنَهُ فلِمَا فيه من الدَّلالة على إفراط حُبَّه وأَنَّه



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ و، م: الحماسية ٤٨٨، ت: ٣٤٥/٣: ما عدا ٣. شعره ٧٧. والحارث شاعرً إسلاميًّ غزل، كان يذهب مذهب عمر بن أبي ربيعة، وهو أحدُ من رفع لواء قريش في نظم الشعر، وكانت مكانتها فيه غير محمودةٍ في الجاهلية لأمر أراده الله، وكان له أخُ شاعرٌ يدعى عبد الرحمن وآخرُ من جلة التابعين يدعى عكرمة وكان يهوى عائشة بنت طلحة وينظم فيها الشعر، وولاه عبد الملك مكة ثم عزله بسببها. السمط ٦٤٥، الأغاني ٣١١/٣، شرح أبيات المغنى ١٦١/٧.

<sup>(</sup>١) ط: قيكاد ينكرها. . فيرده الإقراء.

<sup>(</sup>٢) م.ت: لِما ضَمِنَتْ. جَـ: لَمَا آخْتَمَلَتْ،

لم يَقْطَع على أنَّ ما وصَفَ من التَّغيير واقعٌ للدَّيار، وإِنما قال لوكان هذا، وإِنْ لم يَكُن مِ

ويُروَى(١) أَنَّ الحارِث أَنْشَدَ عبدَ اللَّهِ بن (٢) عُمر هذه الأبيات فقال عبدُ اللَّهِ: قـل إِن شاء اللَّهُ. فقال: ينْكسِرُ الشَّعر يا أَبَا عبدِ الرَّحمن. فقال لا خير في شيءٍ يَكْسِرُه إِن شاء اللَّهُ.

٥٥ - وقالَ أَبُو الرُّبَيْسِ النَّعْلَبِيّ، وهُوَ إسْلامِيّ: (طويل) (\*).

١ - هَلْ تُبْلِغُنِّي أُمَّ حَرْبِ وتَقْذِفَنْ عَلَى طَرِبِ بَيُّوتَ هَمَّ أُقَاتِلُهُ
 ٢ - مُبِينَةُ عِتْقٍ حُسْنَ خَدِّ وَمَرْفِقٍ بِهِ جَنَفٌ أَنَّ يَعْرُكَ الزَّوْرَ شَاغِلُه (٣)

«الطَّرَبُ» خفَّةُ الشوق. يقول هل تُبْلِغَنِّي هذه المرأة وتَقْذِفن عَنِّي همَّا يُبايِتني فأقاسيه، وكأنِّي أُقاتله لشدَّةِ مُكابدتي لَهُ للهُ بيِّنَةُ العِتْق. ومعنى «تَقْذِفَن» تَبْعُدَن وتَدْفَعَن.

ويقال أَبانَ الشَّيُءُ فهو «مُبِينٌ» إِذا تبيَّن. ونصبَ «حُسْنَ خَدِّ» على التّمييز، يريد أنها أَسِيلَةُ الخدِّ، وذلك (٥٢ و) من نِجارِ<sup>(٤)</sup> العِثْق. «والْجَنَفُ» المَيْلُ، يريدُ أن في مرافقها مَيْلًا وانْفِتالًا عن زَوْرِها فلا يُصيبها ضاغطُ ولا ناكِثُ ولا حَازُّ وقد مرَّ تفسير<sup>(٥)</sup>

<sup>(°)</sup> انظر الحماسية ١٦٧، شرح البيت السادس. والضاغطُ أن يضغط باطن العضد الإبط، والناكثُ أن ينكث طرف المرفق في الكركرة، والحاز أن يحز حرف الكركرة في باطن العضد. وهذه كلها من عيوب النياق، ومثلها الماسح والعارك. انظر شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص ١٦٢.



<sup>(</sup>١) انظر الخبر في الأغاني ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) وابن عمر بن الخطاب صحابي جليل أسلم وهو صغير، عندما أسلم والدُه، ومعه هاجر إلى المدينة المنورة، وفي غزوة أُحد عُرِض على الرسول على مع شباب المسلمين فرده لصغو،، ولكنه أجازه يوم الخندق وقد بلغ خمسة عشر عاماً، وكان من أهل العلم والورع مشهوراً بالتزام الشريعة والتحري في فتواه، وتوفي في مكة عام ٧٣ هـ، وهو ابن ٨٤ عاماً. أخباره في مصادر كثيرة، انظر الورقة ١٠، الوفيات ٢٨/٣، الإصابة ٢٨/٣، نكت الهمان ١٨٣.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٨و، م: الحماسية ٤٧٥، ت: ٣/٢٢٥ بزيادة ثلاثة أبيات في آخرها. س ط: التغلبي. وفي ت أنّ الثعلبي نسبة إلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان. وفي كنى الشعراء (نوادر المخطوطات ٢/٤٨٤) أن اسم أبي الربيس عباد بن عباس بن عوف بن عبد الله بن أسد بن ناشب بن ذبيان، وفي ألتاج (ربس) أنه عباد بن طهمة أو طهفة الثعلبي، شاعر من ثعلبة بن سعد بن ذبيان، وأن التغلبي تصحيف، وأن ابن الكلبي ذكر أنه عباد بن طهفة بن عياض، من بني رزام بن مازن. وفي الخزانة ٢/٨٩ أنه شاعر إسلامي.

<sup>(</sup>٣) جم ت: أن يَعْرُك الدَّفِّ.

<sup>(</sup>٤) أي من علامة النجابة في الإبل.

ذلك. «والزَّوْرُ» الكِرْكِرةُ وهو ما بين عَضُدَيْها وصَدْرها. «وشاغِلُه» من نعت «الْجَنَفِ»، أي ذلك الجنَفُ شاغلُ لمَرْفِقِها عن أن يُصيب زَوْرَها فيُعْنِتَه (١).

٥١ - وقَالَ آخَرُ: (طويل)(\*)

١ ـ وَلَمَّا أَبَى إِلَا جِماحاً فُـوَّادُهُ ولَمْ يَسْلُ عَنْ لَيْلَى بِمَالٍ وَلَا أَهْلِ
 ٢ ـ تَسَلَّى بِأُخْرَى غَيْرِها، فَإِذَا التِي تَسَلَّى بِهَا تُغْرِي بِلَيْلَى وَلَا تُسْلي (٢)

يقولُ لمَّا أبى قلْبِي إِلَّا نزاعاً إلى ليلى وجِماحاً ولم يُسْلِه عنها تعلُّلُ بمالٍ وأُنْسُ<sup>(٣)</sup> بأهلٍ ، طلبَ غيرَها ليسْلُوَ عنها فأغْرَاهُ ذلك بليلى ، لوقوع كلُ محبوبُ دُونها ، ونظيرُ هذا قول الأخر<sup>(٤)</sup>:

وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَمِيرِي زَادَنِي كَلَفاً بِه نَظْرِي إِلَى الْأَمَـراءِ أي لا أرى فيهم من الْفَضْلِ ما أرى فيه.

٥٥٢ وقال آخرُ: (طويل)(\*\*).

١ ـ وَلَمَّا بَدَا لِي مِنْكِ مَيْلٌ مَعَ الْعِدَى سِوايَ ، ولَمْ يَجْدُثْ سِواكِ بَدِيلُ
 ٢ ـ صَدَدْتُ كَمَا صَدَّ الرَّمِيُّ تَطَاوَلَتْ بِهِ مُدَّةُ الأيامِ وهُو قَتِيل

قوله «سِوايَ» أي ميْلُ في ناحية سوى ناحيتي، يُقال مشيتُ سِوى الطَّريق أي ناحيةً منه. وقوله «ولم يَحْدُث سواكِ بديلُ» أي لم يحْدُث عندي (٥) بديلٌ منكِ إلاَّ أنتِ، أي لا بديلَ لكِ عندي البتَّة، «فسِوَى» الأولى ظرفٌ والثانيةُ استثناءً مُقَدَّم.

«والرَّمِيُّ» ما رُمي من صيْدٍ، أي صَدَدْتُ عنكِ وقد قَتَالْتِني، كما يصدُّ الرَّمِيُّ من

<sup>(</sup>١) ط: فتعييه. وأعنته أعياه وأتعبه.

<sup>(ُ</sup>هُ) جـ: وَرَقَةً ٨٨ و، مُ: الحماسية ٤٩٧، ت: ٢٥٢/٣. وفي ها.س أنَّه العديل بن الفرخ.

<sup>(</sup>٢) س: فإذا الذِي.

<sup>(</sup>٣) ط: واسن.

<sup>(</sup>٤) سيكرره في شرح البيت ١١ من الحماسية ٥٧١. وهو في الشعراء ٦٣٤ لعديّ بن الرّقاع ضمن شعر مدح به عمر بن الوليد، ونسب له في تمام المتون ٣٣٩، وغير منسوب في نهاية الأرب ٣٩٥/، ٧٥/٧.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٨ و، م: الحماسية ٥٠٠، ت: ٣٥٥/٣. وهي في ديوان ابن الدمينة ٣٦.

<sup>(</sup>٥) ط: إن لم يحدث.

الصيد عن أصحابه وقد أُصيبت مقاتلهُ وبقيَتْ له حُشاشةٌ يعيش بها أياماً، وسمّاه قَتِيلًا وإن لم يُقْتَلُ بعدُ قطعاً على أنَّه يصيرُ إلى ذلك لإصابة مَقْتِله. وفي التَّنْزيـل(١): ﴿إِنَّكُ مُيِّتُ وإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ أي صائرُون إلى الموت فسمَّاهُمْ بما يَؤولُونَ إليه.

٥٥٣ وقالَ آخرُ: (طويـل)(\*).

١ - أَحُبّاً عَلَى حُبّ وَأَنْتِ بَخِيلَةً وقَدْ زَعمُوا أَلَّا يُحَبَّ بَخِيلُ
 ٢ - بَلَى والذِي حَجَّ الملَبُونَ بَيْتَهُ ويَشْفِي الْجَوى بِالنَّيْلِ وهْوَ قَلِيل (٢)
 ٣ - (٢٥ ظ) وَإِنَّ بِنَا لَوْ تَعْلَمِينَ لَغُلَّةٌ إلَيْكِ كَمَا بِالْحَاثِمَاتِ غَلِيل

يقول حُبِّي لكِ مؤكَّدٌ مضاعَفٌ على بُخلك بالوِصال ِ، وهذا غريبٌ لأن البخيـل لا يُحَتُّ.

ثم قال «بَلَى»، فأوجبَ محبَّة البخيلِ وحقَّقها، وأكَّدَ ذلك بما أَقْسم به من الحجِّ. «والْجَوى» حُرقة الحُبِّ. وأراد «بالنَّيْلِ» ما تُنيلُه من الوصال، أي فيه شفاءً لجوى المُحِب وإِنْ قلَّ.

«والغُلَّةُ» والغليلُ شِدَّةُ العطَشِ، وإِنَّما يُريد حَرارةَ الحُزْن. «والحاثماتُ» التي تَحُوم حوْلَ الماءِ عطشاً.

١٥٥ - وقالَ الْحَكَمُ الْخُضْرِيِّ: (طويـل) (\*\*).

١ ـ تَسَاهَمَ ثَوْبَاهَا فَفِي الدِّرْعِ رَادَةً وَفِي الْمِرْطِ لَقَّاوانِ رِدْفُهُهَا عَبْلُ
 ٢ ـ فَواللَّهِ مَا أَدْرِي أَزِيدَتْ مَلاَحَةً وحُسْناً عَلَى النَّسْوانِ أَمْ لَيْسَ لِي عَقْل قوله «تساهَم ثَوْبَاهَا» أي أَخَذَ كلُّ واحدٍ منهما لنفسه سَهْماً، فللدُرع، وهـ و قوله «تساهَم ثَوْبَاهَا» أي أَخَذَ كلُّ واحدٍ منهما لنفسه سَهْماً، فللدُرع، وهـ و

<sup>(</sup>١) الزمر: ٣٠.

<sup>(\*)</sup> جُـزُ ورقة ٨٨ و، ونسبَها إلى الحكم الخُضْرِيّ. م: الحماسية ٥٠١، ت: ٣/٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) م ت: ويشفى الهوى.

<sup>(\*\*)</sup> ج: ورقة ٩٨ ظ، م: الحماسية ٥١٥، ت: ٢٧١/٣. وأبو منيع الحكم بن معمر بن قنبر الخصريّ شاعر إسلاميّ معاصر لابن ميادة، وكان يهاجيه فرفع أمرَه بعض الأمويين إلى إبراهيم بن هشام أمير الحجاز فطرده فالتحق بالشام ومات غريقاً في بعض أنهارها، وكان أسن من ابن ميادة. الأغاني ٢٦٢/٢، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٨ ـ ٢٨٩، السمط ١٦، معجم الأدباء ميادة.

القميصُ، أَعْلَاها، ولِلْمِرْطِ، وهو ثوب يَّوْتَزَرُ بِدِ، أَسفلُها. «والرَّادَةُ» الناعمة الرَّخْصة، يقال رَادةٌ ورُودَةٌ ورُودُ، وأصلُها من رادَ يرودُ إذا جاء وذهبَ كأنَّها لنعمتها تترجرَجُ. «واللَّفَّاءُ» العظيمةُ الفَخِذَيْن، وأراد بها هنا الفَخِذَ نَفْسَه. «والْعَبْلُ» الغليظُ النَّاعم.

هه - وقالَ آخَرُ: (طويسل)<sup>(\*)</sup>.

١ - أَرُوحُ وَلَمْ أُحْدِثُ لِلنَّلَى زِيارَةً لَيْشَ إِذَنْ رَاعِي المودَّةِ والْوَصْلِ
 ٢ - تُرابٌ لِأَهْلِي، لا وَلا نِعْمَةٌ لَمُمْ لَشَدَّ إِذَنْ ما قَدْ تَعَبَّدَنِي أَهْلِ

قوله «أَرُوحُ» أي أَرْحَلُ رَواحاً ولم أَزُرْ ليلى مُودِّعاً. وأراد لَبِس راعي المودَّة والوصل أنا، فحذَف.

وقوله «تُرابُ لِأَهْلِي» أي خيبةٌ لهم أو رَغْمُ لهم إِن رُحْتُ ولم أَزُرْ، ولا كرامةَ لهم، لاَ وَلاَ يَلُومونه على الزَّيارة فلم، لاَ وَلاَ يَلُومونه على الزَّيارة فدعا عليهم، ويُقالُ لشَدِّ ما فعَلْتَ كذا ومعناه ما أشدٌ فِعْلَك.

٥٥٦ - وقالَ يَزِيدُ بنُ الطَّنْرِية: (طويل)(\*\*).

١ عُقَيْلِيَّةٌ، أَمَّا مَلَاتُ إِزَارِهَا فَدِعْصٌ، وَأَمَّا خَصْرُها فَبَتِيلُ
 ٢ ـ تَقَيَّظُ أَكْنَافَ الْحِمَى وَيُظِلُّها بِنَعْمانَ مِنْ وَادِي الأرَاكِ مَقِيل
 ٣ مَلاثُ» الإزار مَشدُّه، يريد العجيزةَ. «والدَّعْصُ» الكثيبُ من الرَّمل. «والْبَتِيلُ» المقطوعُ، يريد إفراطَ رِقَّتِه حتَّى يكاد ينقطِعُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩ ظ، الحماسية ٥٢٠، ت: ٢٧١/٣.

<sup>(\*\*)</sup> ج: ورقة ٩٠ و، م الحماسية ١٤ ٥ ماعدا ١٠ . ت: ٣٨٨/٣ بزيادة بيت في الأخير، شعر يزيد بن الطثرية ٧٦. وألحق منها أيضاً بديوان ابن الدمينة ١٨٦ (الملحق) خمسة أبيات هي: ١ - ٢، ٦ - ٨. وأبو المكشوح يزيد بن سلمة أو يزيد بن المنتشر القشيري، وكان يلقب مُودَّقاً لجماله وحسن شعره وحديثه، شاعر أمويًّ وأحد من نسب إلى أمه، وهو صاحب غزل وظرَف، وقد قتله بنو حنيفة في حوادث جرت يوم الفلَج، وكان صاحبَ الراية فهرَب عنه أصحابه ونشِبت جبتُه السابغة في خشبة فعثر وسَقَط، فانهال عليه الحَنفيُّون ضرباً حتى قتلوه. طبقات الشعراء ٢٦٧، الأغاني ٨/١٥٥، الوفيات ٣٦٧/٣، وانظر ظروف اغتياله في أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢٤٧/٢).

ومعنى «تَقيَّظُ» تُقِيمُ فيها زمن القيظ. ﴿وَالْحِمَى ، موضعٌ بعينه ﴿ونَعْمان ، وادٍ ىمكة .

٣ - (٥٣) أَلَيْسَ قَلِيلًا نَظْرَةً إِنْ نَظَرْتُها إِلَيْكِ وكَلَّا لَيْسَ مِنْكِ قَلِيلُ (١) ٤ ـ فَيا خُلَّةَ النَّفْسِ التي لَيْسَ دُونَها لَنا مِنْ أَخِلًّا ِ الصَّفاءِ خَلِيل ٥ - ويَا مَنْ كَتَمْنا حُبُّهُ لَمْ يُطَعْ بِهِ عَذُولٌ وَلَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ دَخِيل(١)

يقول مَتَّعينا بنظرةٍ ننظرُها إِليكِ فهي قليلَةٌ لا نَرْزُؤكِ بها شيئاً. ثم استدرك وقال «وكلًا»،أي ليس ما كان منكِ بقليل ٍ وإن كان قليلًا في التَّحصيل، ويروى «وكلُّ»، والمعنى وكلُّ شيءٍ ليس من قِبلِكِ، وإِنْ كان كثيراً فهو قليلٌ.

«والخُلَّةُ» الخليل، وهو مصدرٌ يُوصفُ به. «والدَّخِيلُ» المُداخل. وقوله «كتَّمْنَا حُبُّهُ اي انطوينا عليه صيانةً لكِ فيه.

٦ - أَمَا مِنْ مَقَامٍ أَشْتَكِي غَرْبَةَ النَّوى وَخَوْفَ الْعِدَى فِيهِ إِلَيْكِ سَبِيلُ (٣) ٧ - فَدَيْتُكِ، أَعْدائِي كَثِيرٌ وشُقِّي بَعِيدٌ، وأَشْيَاعِي لَدَيْكِ قَلِيل

«الغَرْبَةُ» البعيدةُ. «والنَّوى» ما نُوِيَ من البُعْد، أي هل لي اجتماعٌ بكِ ومُقامّ أشكو فيه إليك ما لَقيتُ من النَّوى بعْدَك.

«والشُّقَّةُ» المسافةُ البعيدة، واشتقاقُها من المشقَّة. وقال «بَعِيدٌ» على معنى النَّسب ولم يُخْرِجْه على الفعل، وقد جاءَ ذلك في أسماءٍ كثيرةٍ نحو شُقَّةً قريبٌ ومِلْحَفَةٌ جديدٌ وناقةٌ سِدِيسٌ وريحٌ خريقٌ وامرأةٌ صديقٌ، وكلّ مشبَّه بفعول كغدور وشَكُور وكَفُور، كما أُخْرِجَتْ فَعُولٌ، في قولهم عَدُوَّةُ اللَّه، إلى التشبيه بَفَعيلة في الهاء، نحو صَديقَة وكَريمة.

٨ ـ وكُنْتُ إِذَا مَا جِئْتُ جِئْتُ بِعِلَّةٍ فَأَفْنَيْتُ عِلَّاتِي فَكَيْفَ أَقُولُ ٩ ـ فَمَا كُلِّ يَوْم ۚ لِي بِأَرْضِكِ حَاجَةً ولَا كُلُّ يَوْمِ لِي إِلَيْكِ سَبِيل(٤)

<sup>(</sup>١) جـ: وكلُّ مِنْك لَيْس.

<sup>(</sup>٢) م تِ: به عَدُوًّ. وفيهما: ويروى: لم نُطِعْ به عدواً.

 <sup>(</sup>٣) م: أَمَا مِنْ مَكَانٍ.
 (٤) جـ م ت: إلَيْك رَسُول.

١٠ ـ صَحائِفُ عِنْدِي لِلْعِتَابِ طَوَيْتُهَا سَتُنْشَرُ يَوْماً والْعِتَابُ يَطُول

«العِلَّةُ» العُذْرُ، أي كنتُ أزُورها وأعتلُ بأشياء أخْتَلِقُها لأنفي الرِّيبَةَ عن نفسي في الإلمام (١) بأرضها، وكَثُرَ ذلك منِّي حتى لم تَبْقَ لي علَّةٌ إلاَّ أن أُعِيدَ عِللِي وأُكَرِّرَها، وذلك مما يُريب منِّي. وقوله «فكيفَ أقُولُ» أي على أيَّ حَالَةٍ تكون عِلَّتِي؟ أأُجاهِرُ (٢) بالكذب فأخْزَى أم أُحْجِمُ فيُرْتَابَ بي؟ وأكد هذا بالبيت الذي بعده. «والسَّبِيلُ» الطَّريق، أي ليست طريقي التي أتوجَّهُ (٥٣ ظ) فيها أبداً نحوك فاعتل بها.

وقوله «صحَائِفُ عِنْدِي للْعِتَابِ» أي قد صَنَعْتِ إِليَّ ما يُوجب معاتَبَتَك إِلَّا أَنِّي أَطُوي ذلك عنْكِ هيْبةً لَكِ. وقوله «سَتُنْشَرُ يَوْماً» أي إِنْ أَمَكَننِي نَشْرُها عِنْدَكِ وأمِنْتُ غَضَبَكِ وقطيعَتَكِ نشرتُها. ومعنى «يطُولُ» يبقَى على الدَّهْر وتطُولُ مُدَّتُه.

٥٥٥ وقالَ مَعْدَانُ بنُ الْمُضَرَّب: (طويل) (\*).

١ ـ فَإِنْ كُنْتِ مَا بُلِّغْتِ عَنِي فَلاَمَنِي صَدِيقي وشَلَّتْ مِنْ يَدَيَّ الأَنامِلُ
 ٢ ـ وكَفَّنْتُ وحْدِي مُنْذِراً فِي رِدَائِهِ وَصَادَفَ حَوْطاً مِنْ أَعادِيَ قَاتِل(٣)

«مُنْذِرٌ» أحوه. «وحَوْطٌ» ابنُه. «أي فُجِعْتُ بأقرب الأهل إِن كُنْتُ أتيتُ ما بُلِّغْتِ.

وقوله «وحْدِي» أي فقَدْتُه في غير أهل ٍ ولا وَطَنٍ «وأَنا» أحوجُ ما كُنْتُ إِليه.

(٣) م: بردائه.



<sup>(</sup>١) ط: الألام.

<sup>(</sup>٢) س: أأجاهِل. ط: فيرتاب لي.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ ظ. م: الحماسية ٢٦، ت: ١٤٦/١ وهي بهما في باب الحماسة، وفي ت أنها تروى لحجيَّة بن المضرّب السكونيّ، وفي م، عند صدر شرحها، أنَّ سبَبَ دخولها في باب الحماسة عائدٌ إلى ما اشتمل عليه لفظها ومعناها من الشَّدة والفظاظة. وفي السمط ٤٥٧ أنه لا يوجد شاعرٌ اسمه معدان بن المضرّب وإنما هو حُجيّة بن المضرب وهو سكونيّ أيضاً، وأن القرمسيني روى عن الآمدي عن المبرد أن الشعر لحجيّة المذكور، قاله لبعض الملوك. ومعدان بن جواس بن فروة بن سلمة بن المنذر بن المضرّب شاعرٌ مخضرم، وكان وألده شاعراً ولم يذكر في الصحابة، فكأنه مات قبل أن يُسلم، أما معدان فقد أسلم وهو الذي تحمَّل دم الربيع بن زياد المعروف بفارس العَرَادَةِ، وكان قتلةً في أيام عثمان بن عفان أبناء أبي ربيعة بن المبدن نزل الكوفة، وترك النصرائية وأسلم في أيام عمر بن الخطاب. المؤتلف ٢٧٩، معجم الشعراء ٣٣٥، الإصابة ٤٩٨/٣. وقد مرت ترجمة حُجيّة في ص ٢٢٤، وذُكر في ت، كما أشير سابقاً، أن الحماسية تنسب إليه أيضاً، ومثله في المؤتلف ٢١٦.

٥٥٨ ـ وقِالَ آخـرُ، ويُقَالُ هو قَيْسُ بنُ ذَرِيحٍ : (طويـل)(\*).

١ ـ ومَا أَنْسَ مِ الأَشْياءِ مَا أَنْسَ قَوْلَما وأَدْمُعُها يُذْرِينَ حَشْوَ المَحَاجِل
 ٢ ـ تَمَتُعْ بِذَا الْيَوْمِ الْقَصِيرِ فَإِنَّهُ رَهِينٌ بِأَيامِ الشُّهُورِ الأَطَاوِلِ(١)

أرادَ «مِنَ الأَشْيَاءِ» فحذفَ النُّون استثقالاً لها مع اللَّام لأنَّها من مَخْرَجِها، كما قالُوا بلْعَنْبَر في بني الْعَنْبَرِ. ومعنى «يُذْرِين» يَصْبُبْنَ ويَرْمِينَ به، يقال أَذْرَاهُ عن سَرْجِهِ إِذَا رمى به عَنْهُ. وأراد «بِحَشْوِ الْمَكَاحِلَ» الكُحْلَ، يُرِيد أَنَّها إِذَا بكتْ اختلطَ الدَّمــُعُ بالكُحْل فانصبُ. وأراد «بالْيَوم الْقَصِير» يوماً من أيام اللَّهـو والوَصْل ِ.

٥٥٥ وقالَ آخَرُ: (طويـل)(\*\*).

١ - وَمَا شَنْتَا خَرْقَاءَ وَاهِيَةِ الْكُلَى سَقَى بِهِمَا سَاقٍ وَلَمَّا تَبَلّلإ(٢)
 ٢ - بِأَضْيَعَ مِنْ عَيْنَيْكَ لِلْهَاء كُلّهَا تَوهَّمْتَ رَبْعاً أو تَذَكّرْتَ مَنْزِلا(٢)

يقول كُلَّما توهَّمْتَ رَبْعاً من رُبُوعِ الأَجِبَّة أو تذَكُرْتَ منزلاً من منازلهم بكَيْتَ فسالَ من دمْعِكَ مِثْلُ ما يسيلُ من «الشَّنَةِ»، وهي الْقِرْبَةُ الْبالِيةُ اليابِسَةُ. «والْخَرْقَاءُ» التي لا تُحْسِن العملَ، يُريد أَنَّهَا خَرزَتْهُمَا فلم تُحْسِن الخَرْزَنُ لُخْرِقِها فلمَّا سقى بهما السَّاقي سالَ الماءُ من خَرْزِهما. وقوله «ولمَّا تَبلَّلا» أي لمْ تَبْتَلا فيغْلُظَ السَّيْرُ وتنسَدُّ مخارجُ الماء. «وكُلَى» جمع كُلْيَةٍ وهي رُقعة تُجْعَلُ في أسفل المَزَادَةِ (٥) وفي أطرافها، وأَكْثَرُ ما تَسِيلُ القربةُ منها، وإذا وَهَتْ (١) واسْتَرْخَتْ كان أكثرَ لِسَيلانِها.

٥٦٠ ـ وقال آخـرُ: (طـويـل)(\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ و، م: الحماسية ٥٥٢، ت: ٣٩٩/٣. وليست في ديوان قيس. وترجمة قيس في ص ٧٤٢.

<sup>(</sup>١) جُه: تَمتع بذا... الأباطل ِ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ و. م: الحماسية ٥٦٤، ت: ٣١١/٣. وفي المتن (مصر) وها.س أنها لذي الرمة، وهي بديوانه ١٨٩٧/٣.

<sup>(</sup>٢) م: فلم يتبلّلا، وسيشير إليها. (٣) ها س المتن (مصر) من عَيْنَيْك للدّمع.

<sup>(</sup>٤) ط: فلم تحسن العمل. والسّير هنا يُراد بـ الخيط الذي يقطع من الجلد طولًا، وجمعـ سيورً وأسيار.

وأسيار. (٥) أي القربة التي يستقى فيها.

<sup>(</sup>٦) ط: وإذا رهت. ووهت ضَعُفَّت وأخدتْ تَنْحلُ.

<sup>(\*\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ ظ، م: الحماسية ٥٨٧، ت: ٣٤٨/٣.

١ ـ (٥٤ و) وإِنِّي عَلَى هِجْرانِ بَيْتِكِ كَالَّذِي

رَأَى نَهَ اللَّهِ رِيّاً ولَـيْسَ بِـنَـاهِــلِ ٢ ـ رَأَى بَرُودَ الضَّحَى فَيْنَانَةً بِالأَصَاثِلَ ٢ ـ رَأَى بَرُدَ مَاءٍ ذِيدَ عَنْهُ ورَوْضَةً بَرُودَ الضَّحَى فَيْنَانَةً بِالأَصَاثِلَ

«النَّهَلُ» الشُّرب الأول. وأراد «بالرَّيّا» الْمَرْوِيَّ لكَثْرته وبَرْدِه، أي حاجتي إليك كحاجةِ العطشانِ إلى الوُرودِ ولكنِّي أَتجَنَّبُكِ خشيةَ الرَّقيب.

وقوله «رأَى بَرْدَ مَاءٍ» أي ماءً بارداً، وأوقعَ الفعلَ على «الْبَرْدِ»، والْبَرْدُ لا يُرى، مجازاً واتساعاً، ومعنى «ذِيدَ» دُفِعَ عنه. «والْبَرُودُ» الشَّديدة البَرْد. «والفَيْنَانَةُ» الكثيرةُ الأفنانِ. «والأصائلُ» العشايا. أي يُسْتَظلُّ بفَيْءِ أَفنانِها عَشِيّاً، ولذلك خصَّ الفينانةَ بالأصائِل، ولولا ذلك لَمْ يَكُنْ لقوله معنى، لأنها إِذَا كانت فينانةً بالأصائِل فهي فَينَانةً بالغَدَاةِ.

٥٦١ - وقالَ آخرُ، وهُوَ جِرانُ الْعَوْدِ النَّمَرِيّ، واسْمُه عمرُو، وسُمِّي جرانَ الْعَوْدِ لقوله لزَوْجَتيه:

خُذَا حَذَراً يَا حَنَّتَى فَإِنَّنِي رَأَيْتُ جِرَانَ الْعَوْدِ قَدْ كَادَ يَصْلُحُ (١) لَخُدُ حَرَانَ الْعَوْدِ قَدْ كَادَ يَصْلُحُ (١) يريدُ سوطاً عُمِل من جرانِ بعيرٍ مُسِن، والجِرانَ باطنُ الْعُنق، خَوَّفَهما به: (بسيط)(\*).

١ ـ يَوْمَ ارْتَحَلْتُ بِرَحْلِي قَبْلَ بَرْذَعَتِي والْعَقْلُ مُتَّلِةً والْقَلْبُ مَشْغُولُ
 ٢ ـ ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى نِضْوِي لِأَبْعَثَهُ إِثْرَ الْحُدُوجِ الْغَوادِي وَهُو مَعْقُول
 كذا(٢) وقع هذان البيتانِ، والصَّوابُ أن يكُونَ الأول ثانياً لأنه انصرف أوّلاً إلى



<sup>(</sup>١) الحنَّةُ الزوجةُ، ويكاد التعليق على البيت يكون منتزعاً من الشعر والشعراء.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٣ ظ، م: الحماسية ٤٥٨، ت: ٣٠٤/٣ ديوانه ١٣. والبيت الذي سمي به يوجد في ديوانه ٩ وإصلاح المنطق ٢١٢، ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه (نوادر المخطوطات ٢/٤/٣)، الشعر والشعراء ٢٢٧، الخزانة ١٨/١، وفي هذه أن اسمه عامر بن الحارث بن كلفة، وقيل كلدة، وكان هو والرّحال نجدنين تزوج كل منهما امرأتين فلقيا منهما العنت، وأنه صاحب الضرتين اللتين ضربتاه، وخنقتاه فدافعهما بسوط اتخذه من جران العوّد، وهو باطن عنق البعير المسنّ، فلقًب بما صنع، وهو من بني ضِنّة بن نمير، وفي التاج (جَرَن) أنه شاعر إسلامي، وأن بعضهم سماه المُستورد، ومثله في اللسان أيضاً.

<sup>(</sup>٢) هذه الملاحظة وردت في معاني أبيات النمري ورقة ١٨ و.

نِضْوِه فَأَرْحَلَه (١) وذهَب. وقوله «قبل بَرْذَعتِي» يُريد أنه لِشُغْل بالِه واتَّلاه قلْبِه جعَلَ إعداد الرَّحْل على ظهر البعير قبلَ «الْبَرْذَعَةِ»، وهي كساءً يُوقَى به ظهرُ البعير من الرَّحْل. ويروى «اغْتَرَزْتُ بِرَحْلِي» أي صِرْتُ في غَرْزه (٢)، والْغُرْزُ للرَّحل كالرِّكاب للسَّرْج. «والْمُتَلَهُ» الذَّاهِلُ الْمُتَحَيِّرُ، وهو من الوَالِه (أي) الفاقِد، ويروى «مُتَّلِهُ» بكسر اللام، والأول أجودُ، لقوله «مَشْغُولُ».

«والنِّضْوُ» الهزيلُ. «والْحُدُوجُ» جمع حِدْج وهو مركبٌ من مراكب النساء. وقوله «وهو مَعْقُولُ» أي لم أَحُلَّ عِقالَهُ وجَعَلْتُ أَبْعَثُه لِيَسِير (٣) حَيْرةً وشُغْلًا لِما عايَنْتُه من سَيْرِ الأَحِبَةِ.

٥٦٢ - وقال آخرُ، ويُقَالُ هُو عُرْوَةُ بنُ أُذَيْنَةَ الْكِنَانِيِّ من لَيْثِ بنِ بَكْر بــن كِنانةَ، وكانَ فقيهاً شاعراً غَزِلًا مع نُسْكه: (كــامــل) (\*).

١ - إِنَّ التِي زَعَمتْ فُؤَادَكَ مَلَّهَا خُلِقَتْ هَواكَ كَمَا خُلِقْتَ هَوىً لَمَا
 ٢ - (٥٤ ظ) بَيْضَاءُ بَاكَرَهَا النَّعِيمُ فَصَاغَهَا

بِلَبَاقَةٍ فأدَقَّها وأجَلَّها

يقول زَعَمَتْ أَنَّك مَلَّتَهَا، وكيف ذلك وقد خَلَقَها اللَّهُ هوىً لَكَ وخلَقَك هوىً لَها، فلا سبيلَ إلى الْمَلاَل.

ومعنى «باكرها النَّعِيمُ» لازمَها مع صِغر السِّنِ فنشأَتْ عليه. «واللَّبَاقَةُ» الرِّفق واللَّطافة، وهي أيضاً الرَّشاقة والحلاوة، ويروى «بلَيَانِه» أي بِلِينه ونِعْمَته. ومعنى «أَدَقَها» أدقَّ محاسِنَها، «وأَجَلُها» أجلَّ خَلْقَها وأتمَّه، يريد عجِيزَتَها، وَفَخِذَيْهَا، ونحوَ ذلك ممًا يُشتَحبُ تمامهُ من خَلْقِها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٤ ط، م: الحماسية ٤٦٣، ت: ٢١١/٣. س ط: الكلابي. وعروة بن أذينة بن الحارث الكناني، أبو عامر، شاعر عالم ناسك حاذق، عاش في العهد الأموي ووفد على هشام بن عبد الملك، وكان يُحمَل عنه الحديث، وكان ثقة ثبتاً فيما يُروى عنه، وقد أخذ عنه مالكُ بنُ أنس إمامُ دارِ الهجرة. الشعراء ٥٨٥، الأغاني ٣٢٢/١٨، المؤتلف ٦٩، السمط ١٣٦، الوفيات ٣٩٥/٢.



<sup>(</sup>١) رَحلَ البعيرَ وأَرحَلَهُ جعَلَ عليها الرَّحْلِ استعداداً للسفر.

<sup>(</sup>٢) ط; ويقال اغتررت. . . أي صرت في غرره.

<sup>(</sup>٣) ط: ليصير معقولاً حيرة. . . بما عاينت من ذهاب الأحبة.

٣ ـ حَجَبَتْ تَحِيَّتَها، فَقُلْتُ لِصاحِبِي مَا كَانَ أَكْثَرَهَا لَنَا وأَقَلَّهَا ٤ \_ وَإِذا وَجَدْتُ لَهَا وَسَاوِسَ سَلْوَةٍ شَفَعَ الضَّمِيرُ إِلَى الْفُوَّادِ فَسَلُّها(١)

أي التَّحيةُ منها يسيرةٌ هيِّنةٌ عندها لو بذَلَّتها، وهي كثيرةٌ عندنا لاستمتاعنا بها وتَسَلِّينا بِلَذَّتِها(٢).

«والْوَساوِسُ» ما يَتَهاجَسُ في النَّفس((أي)) إذا هَمَمْتُ بالسلوِّ عنها شَفَع لها ما أُضْمِرُه من الحُبُّ إلى قلبى فسَلُ تلكَ الوساوسَ (٣) وأَذْهَبَها.

٥٦٣ ـ وقال آخَرُ: (طويل)(\*).

١ ـ أَمَا وَالذِي حَجَّتْ لَهُ العِيسُ تَرْتَمِي لَمُ رَضَاتِهِ شُعْثاً طَويلًا ذَمِيلُها (٤) ٢ ـ لَئِنْ نَائِباتُ الدَّهْرِ يَوْماً أَدَلْنَ لِي عَلَى أُمٍّ عَمْرِو دَوْلَةً لَا أُقِيلُها

«الشُّعْثُ» المُتَغيِّرةُ من السَّفر. «والذَّميلُ» ضربٌ من سيْرِ الإبل سَرِيعٌ. أَقَسم بالإبل السائرات للحج.

وقوله «لَا أُقِيلُها» أي لا أُقِيلُ أمَّ عَمْرِو من فِعْلها ((بي))، أي أنا أُجارِيها بما فَعَلَتْ ((ويُروى «ردَّدْنَ لِي»)).

٥٦٤ ـ وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَجْلاَنَ النَّهْدِيّ: (طويل)(\*\*).

١ ـ وحُقَّةِ مِسْكٍ مِنْ نِساءٍ لَبِسْتُها شَبابِي، وكَأْسٍ بَاكَرَتْني شَمُولُها ٢ \_ جَدِيدَةُ سِرْبَالِ الشَّبَابِ كَأَنَّهَا سَقِيَّةُ بَرْديٍّ مَ غَنَّها عُيُولُها شبَّهَ المرأة بحُقَّةِ(°) المِسْكِ في طِيبِ النَّشْرِ. وقوله «لَبِسْتُها» أي استَمْتَعْتُ بها

<sup>(</sup>١) م: الضّميرُ لها إليّ فسلّها.

<sup>(</sup>٢) ط: ونشفينا بلذتنا.

 <sup>(</sup>٣) ط: الوسائل.
 (\*) ليست في ج. م: الحماسية ٣٦٤، ت: ٢١٣/٣.

 <sup>(</sup>٤) م: وارْتَمَى لمرضائِهِ شُعْتُ طَويلُ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٥ ظ، م: الحماسيةَ ٤٧٦، ت: ٢٢٨/٣. وابن عجلان شاعرٌ جاهليٌّ متيّم وأحدُ من قتله العشق، وكان صاحبَ امرأة تدعى هنداً فتزوجها ثم طلقها فَتبعتْها نفسُهُ فمات أسفاً عليها. انظر الشعراء ٧٢٠، الأغاني ٢٣٧/٢٢.

<sup>(</sup>٥) ط: بخفة.

مُدَّةَ شبابي كما يُسْتَمتَعُ بالثوب يُلْبَس. «والْكَأْسُ» الخمرُ في إناثها، وأَرَادَ بها الإناءَ نفْسَه لِقَوْله «شَمُولُها» والشَّمُولُ الخَمْرُ، سُمِّيتْ بذلك لاشتمالها على عَقْلِ شاربها(١)، ويقال لأنَّ لها عَصْفَةً كعَصْفَةِ الشَّمال.

وقوله «جَدِيدَةُ سِرْبَالِ الشَّبَابِ» أي حديثةُ السنِّ، وضَرَبَ جِدَّةَ السِّربال مثلاً، «والسِّربالُ» القميصُ. «والسَّقِيَّةُ» الْمَسْقِية، شبَّة جسمَها في البياض والبضاضةِ ورقَّة البَشْرة (٥٥ و) بِبُرْدِيَّةٍ مَسْقِيَّةٍ. ومعنى «نَمَتْها» غذَتْها. «والغُيُولُ» جمع غيْل وهو الماءُ الجاري على وجْهِ الأرض كانَ بين شَجَرٍ أولَمْ يكُنْ، فأمَّا الغَلَلُ فالجاري(٢) بيْنَ الشَّجَرِ خاصَةً.

٣ - وَخُمَلَةٍ بِاللَّحْمِ مِنْ دُونِ ثَوْبِها تَطُولُ الْقِصارَ والطَّوالُ تَطُولُها ٤ - كَأَنَّ دِمَقْساً أَوْ فُرُوعَ غَمامَةٍ عَلَى مَتْنِها حَيْثُ اسْتَقَرَّ جَدِيلُها

«الْمُخْمَلَةُ» الكثيرةُ اللَّحْم التي صار لها اللَّحمُ كَالْخَمَلِ للْقَطِيفة. وقوله «من دُونِ ثَوْبِها» أي بيْنَ ثوبها وجِسْمِها من كثرة اللَّحْم كالْخَمَلِ الجائِل بينهما. وقوله «تطُولُ الْقِصَارَ» أي هي رَبْعةٌ حسَنةُ الْقَدِّلُ" أطولُ من القِصار وأقصرُ من الطَّوال.

«والدَّمَقْسُ» الحريرُ الأبيض. «والغَمَامَةُ» السحابةُ، «وفُرُوعُها» أعاليها وأَطْرافُها، شبَّه جِسْمَها في بياض اللون وَلِينِ الْمَسِّ بالدِّمقس، وشعرَها في السَّواد والتهدُّل بأعالي السَّحاب. «والْجَدِيلُ» زِمامُ النَّاقة، وأراد به هنا الوِشاح، أي شعرُها سابغٌ يَصِلُ إلى خَصْرها، وهو موضع وِشَاحِها.

٥٦٥ ـ وقالَ آخرُ: (طويـل)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ يُقِرُ بِعَيْنِي أَنْ أَرَى رَمْلَة الْغَضَى
 إِذَا مَا بَدَتْ يَـوْماً لِعَيْنِي تِـلَالُها
 ٢ ـ ولسْتُ وإِنْ أَحْبَبْتُ مَنْ يَسْكُنُ الْغَضَى
 بِـأَوَّل ِ رَاجِ حَـاجَـةً لاَ يَـنَـالُـهَـا

<sup>(</sup>١) ط: صاحبها.

<sup>(</sup>٢) س: فالجري. ط: فهو ما يجري. والصواب ما أثبتناه. والبضاضَةُ الـرُخوصـة والبهاء، وتتحقَّقُ برقَّة الجلد وامتلائه.

<sup>(</sup>٣) ط: حسنة الطول والقد.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٨ ظ، م: الحماسية ٥٠٩، ت: ٢٦٢/٣.

«الْغَضَى، شجرٌ. «والتَّلالُ، كُثبانُ الرَّمْل، واحدُها تَلَّ، يريد أَنَّ بها من يُحِبُّ فعينُه تَقَرُّ بالنَّظر إليها، والباءُ زائدةً في قوله «بعَيْنِي».

وقوله وبِأُول ِ راج ِ حَاجَةً، أي ما أرجوه ممَّن يَسْكُن الغضى لا يَتِمُّ لي ولا أنالُه.

٥٦٦ - وقال آخر: (طويل)(\*).

١ ـ يقولُ الْعِدَى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الْعِدَى:
 قَد اقْصَرَ عَنْ لَيْلَى ورَثَتْ حَبائِلُهُ(١)
 ٢ ـ ولَو أَصْبَحَتْ لَيْلَى تَدِبُ عَلَى الْعَصَا
 لَكَانَ هَوَى لَيْلَى جَدِيداً أَوائِلُه(١)

«الحَبَائِلُ» جمعُ حِبالةٍ وهي مَصِيدةً يُصادُ بها الظُّبْيُ، ضربَها مشلاً لأسباب حُبُّه وَعُلَقِه (٣).

وهذا الشعرُ<sup>(٤)</sup> مثلُ قول القُحَيْف في خرقاءَ صاحبةِ ذي الرُّمَّة وكانت قد أَرْ<del>سَلَتْ إليه أَنْ ٱنْسُبْ بِي، وهي بنتُ مائةٍ وعشرين سنةً، فقال لا أَنْسُب بالعجائز، ثم</del> تَبِدُّتْ لهُ فخلَبَتْ فُؤادَه فقال:

لَقَدْ أَرْسَلَتْ خَرِقَاءُ نَحْوِي رَسُولَهَا لِتَجْعَلَنِي خَرْقَاءُ مِمَّنْ أَضَلَّتِ وَخَرْقَاءُ لَا تَزْدَادُ إِلَّا مَلاَحَةً ولَوْ عُمَّرَتْ تَعْمِيرَ نُوحٍ وجَلَّت (٥٥ ظ) ومعنى «جلَّت» أسنَّت، والجليلُ المُسِنُّ من كلُّ شيءٍ.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٥٣٦، ت: ٢٨٥/٣.

<sup>(</sup>١) م ت: ورثَّتْ وسائلهُ. (٢) م: لَيْلَى حَدِيثاً.

 <sup>(</sup>٣) والعَلْقُ الهوى، ومنه قولهم:
 نظرةٌ من ذي عَلَقٍ. وشكل في س بضم العين. وفي ط: تعلَّقه.

<sup>(</sup>٤) الخبر والشعر في الأغاني ١٩/١٦. نقلًا عن ابن سلام الجمحي، (انظر طبقاته ٥٦٤). والقحيف بن حُميْر بن سليم العُقيْليّ شاعر كوفيّ مُغلِقٌ، عاصر ذا الرمة وذكره ابن سلام في الطبقة العاشرة من الإسلاميين، وقيل إنه لحق الدُّولة العباسية، أو أنه عاش فقط إلى يوم الفلج عام ١٣٦هـ، وله شعرٌ رثى فيه يزيد بن الطُّثريّة، وقد ذكر مع المقلين. طبقات الشعراء ٥٦٤، الأغاني ٢٤٠، معجم الشعراء ٢١١، شرح أبيات المغني ٣٩٣/٢. س ط: وكانت قد أوصت إليه.

٥٦٧ - وقالَ آخرُ، ويُقَالُ هي لعَمْرِو بنِ الأَيْهَمْ التَّغْلِبِيّ، ويقالُ هِي لأعشَى تَغْلِبَ: (كامـل)(\*).

١ - أَلْم عَلَى دِمَنِ تَقادَمَ عَهْدُهَا بِالْجِزْعِ واسْتَلَبَ الزَّمَانُ جَمَالَها(١)
 ٢ - رَسْمٌ لِقاتِلَةِ الْغَرَانِقِ مَا بِهِ إِلاَّ الْوَحُوشُ خَلَتْ لَهُ وخَلاَلَهَا
 ٣ - ظَلَّتْ تُسَائِلُ بِالمَتَيَّمِ أَهْلَهُ وَهْيَ التِي فَعَلَتْ بِه أَفْعَالَهَا

«الإِلْمامُ» النَّزولُ. «والْجِزْعُ» مُنْعَطَفُ الوادي، وهو موضعُ الخِصْب فيه(١).

«والغَرَانِقُ» جمع غُرْنُوق وغِرْنَوْق وغُرانِق وهو الشَّابُ الناعم الطويلُ، أي تقتلهم محبَّةً وعِشْقاً. وقوله «خلَتْ لَهُ» أي خلَت الوحوشُ بهذا المنزل فلا أَنِيسَ به غيرُها.

وقوله «تُسائِلُ بالْمُتَيَّمِ» أي تسائلُ عنه، والباءُ تقعُ بعدَ السُّوال بمعنى عَنْ كَثِيراً (٣)، أي أَسْقَمَتُهُ بهجرها (٤)، وهي مع ذلك تَسْأَل أهلَهُ عنه سؤالَ من لا يَعْرِفُ ما به وقد عَرَفَتُهُ.

٥٦٨ ـ وقال آخـرُ: (طويـل)(\*\*).

## ١ - أَلَّا عَلَى الدَّارِ التي لَوْ وَجَدْتُها بِهَا أَهْلُها مَا كَانَ وَحْشاً مَقِيلُها

- (\*) جـ: ورقة ٩٤ و، م: الحماسية ٧٥، ت: ٣٢١/٣ آخر. وفي ت عن أبي رياش أنها لعمروبن الأيهم، وقيل الأصم. وعمروبن الأيهم بن أفلت التغليق، ويقال إن اسمه عُمير، شاعر نصراني جَزِريً عاش في العهد الإسلامي. الاشتقاق ٣٣٧، معجم الشعراء ٢٩، السمط ١٨٤. وأعشى بني تغلب يسمى نُعمان بن نجوان، وقيل ربيعة بن نجوان، وقيل يعمر، شاعر أمويً، شامي إذا حضر، مقيم بديار ربيعة قرب الموصل إذا بدا، وكان نصرانياً وكذلك مات، ووفد على عمر بن عبد العزيز مستمنحاً فلم يُعطه شيئا، وله قصائد في حرب قيس وتغلب. نوادر المخطوطات ٢٠/٣١، الأغاني ٢١/٢٨١، المؤتلف ٢٠، معجم الشعراء ٦٩ وفيه أنها لعمرو بن الأيهم أو عمير ويقال هو أعشى تغلب.
  - (١) جـ: الزمان حِلالها.
    - (٢) ط: منها.
- (٣) س ط: كثير. هذا، وتفيد الباء في هذه الحالة المجاورة، وقد جعلها البصريون للسببيّة في قوله تجالي (الفرقان: ٥٥): ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ وزعموا أنها لا تكون بمَعنى عن أصلًا، وردّ ابنُ هشام تأوَّلهم في الآية المشار إليها، ورأى فيه بُعداً. انظر المغني ١١٠/١، شرح التصريح على أوضح المسالك لِلاَّرْهَرِيِّ ١٤/٢.
  - (٤) ط: بهجونا.
- (\*\*) جـ: ورقة ٩٧ و، م: الحماسية ٥٩١، ت: ٣٥٢/٣. وفي ها.س أنها لذي الرُّمة. والثاني منها فقط في ديوانه ١٣/٢.



٢ - وإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ مُعَرَّسُ سَاعةٍ قَلِيلًا، فَإِنَّ نافِعٌ لِي قَلِيلُها(١)
 يقول لمَّا قِلْتُ في الدَّارِ، وليس بها أَهْلُها، أَوْحَشَنِي ذلك.

وقوله «مُعَرَّسُ ساعَة» أي نُزولي بمقدار ساعة، وَوَصَفَهُ «بقليل» تَوْكِيداً، لأنه قد عُلِم أن مُعَرَّضَ ساعة قُليل، ويُحْتملُ أن يُبالغ في تقليل تَعْرِيسه فجَعَلَه أَقَـلً التَّعْرِيس، وجعلَ ذلك التَّعْرِيس قليلًا نافعاً له، لأنه يُسْتَمْتَعُ بالتقلُّب فيه والنّظرِ إلَى آثار أَجْبَتِه، وإِنْ قلَّ ذلك، فالقليلُ ممَّنْ يُهْوَى كثيرً.

٥٦٩ ـ وقالَ كُثَيْرُ: (طويـل)(\*).

١ - يَوَدُّ بِأَنْ يُمْسِي سَقِيماً، لَعَلَّها إِذَا سَمِعَتْ عَنْهُ بِشَكْوَى تُراسِلُهُ
 ٢ - فَلَوْ كُنْتُ فِي كَبْلِ وبُحْتُ بِلَوْعَتِي إِلَيْهِ لأَنَّتْ رَحْمَةً لِي سَلَاسِلُه (٢)
 ٣ - ويُدْرِكُ غَيْرِي عِنْدَ غَيْرِكِ حَظِّهُ بِشِعْرِي، ويُعْنِينِي بِهِ مَا أُحَاوِلُه

يقول هجَرَتْهُ فتمنَّى أن يُسْقَم لتَرْحَمَه فتراسلَه وَتَصِلَ ما بينها وبينه.

«واللَّوْعَةُ» حُرْقَةُ الحُزْنِ، أي لوشَكَوْتُ إلى أَقْسَى الأشياءِ وأشدُّها لـلان لي ورَحِمني، وضربَ المثلَ بالكَبْلِ لأنه حديدٌ قاسٍ.

وقوله «ويُدْرِكُ غَيْرِي» البيت. أخذَهُ العبَّاسُ بْنُ الْأَحنف فقـال(٣):

أَأْحْرَمُ مِنْكُمْ بِمَا أَقُولُ وَقَدْ نَالَ بِهِ الْعَاشِقُونَ مَنْ عَشِقوا (٥٦ و) وزاد عليه بقوله:

صِرْتُ كَأَنِّ ذُبَالَةٌ نُصِبَتْ تُضِيءُ للنَّاسِ وَهْيَ تَعْتَرِقُ وَلَا مَا شَاءَ.

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) م ت: إلَّا معرِّجُ ساعةٍ.

<sup>(\*)</sup> لَا وجود لها في جـ. م. ت، وهي في ديوانه ٤٢٠، وترجمته في ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) ط: فبحت بلوعتي.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩٧. والذبّالة الفتيلة.

وأبو الفضل العباس شاعرٌ عباسيٌّ مشهور ينتسب إلى بني حنيفة، نشأً في بغداد، وكان غَزِلاً يشبه من المتقدمين عمر بن أبـي ربيعة، توفي سنة ١٨٨ هـ، وقيل سنة ١٩٢ هـ. الأغاني ٣٥٢/٨، تاريخ بغداد ١٢٧/١٢، السمط ٣١٣، الوفيات ٢٠/٣.

## قافية الميم

٥٧٠ ـ قال أَبُو صَخْرِ الْهُذَلِيِّ: (كامل) (\*)

١ - ويُقِرُ عَيْنِ وَهْي نَازِحَةً مَا لاَ يُقِرُ بِعَيْنِ ذِي الْحِلْمِ
 ٢ - إنّي أرى وَأظُنُ أَنْ سَتَرى وَضَحَ النّهارِ وَعالى النّجْم

«النَّازِحَةُ» البعيدةُ. يقولُ يقِرُّ بعيني أنَّ بياضَ النهار وطُلُوعَ النجَم يَجْمَعُني وإياها النَّظرُ إليها، وإن لم يكن ذلكَ مُجْدِياً في التَّحْصيل لِقِلَّته، إلَّا أنِي أَقْنَعُ(١) من التعلُّل فيها باليسير.

٣ - وَلَلَيْلَةٌ مِنْهَا تَعُودُ لَنَا فِي غَيْرِ مَا رَفَثٍ وَلَا إِثْمَ ٤ - أَشْهَى إِلَى نَفْسِي، وَإِنْ نَزَحَتْ عِمًا مَلَكْتُ ومِنْ بَنِي سَهْم (٢) «الرَّفَتُ» ما يكونُ بين الرَّجل والمرأة من الكلام عند إرادةِ الجِماع، ويُكَنَّى بِه عن الفعل نفسِه.

يقولُ لَلَيلَةٌ من ليالي وِصالِها، وإِن لَمْ يكُن بيننا(٣) ما نَأْتُمُ فيه، أحبُّ إليُّ من



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٤و، م: الحماسية ٤٦٢، ت: ٣/٢٠٩ بجعل الأخير أولاً، شرح أشعار الهذليين ٢/٣٧٦، ضمن قصيدة مع خلاف في الرواية والترتيب. والتعريف بأبي صخرٍ مرّ في ص ١٧٣٠.

<sup>(</sup>١) ط: أقلع.

<sup>(</sup>٢) م ت: ولُّو نزحَتْ.

<sup>(</sup>٣) ط: منا ما يأثم به أحب إلى مو مالي.

مَالِي وَأَهْلِي. «وبنُوسَهْم » حيٌّ من هُذَيل.

٥ - قَدْ كَانَ صُرْمٌ فِي المماتِ لَنَا فَعَجِلْتُ قَبْلَ المؤتِ بِالصَّرْمِ ٢ - وَلَمَا بَقِيتُ لَيْنَقَينَ جَـوى بَينَ الْجَوانِحِ مُضْرِعٌ جِسْمِي «الصَّرْمُ» القَطِيعةُ أِي كان في قَطْعِ الموت لِمَا بيننا ما يَكْفي، فلَمْ يُقْنِعْها ذلك حتَّى عَجَلَتْ(١) بقطيعةِ الهجران.

«والْجَوى» حُرْقَةُ الجَوْف وفسادُه. «والْمُضْرِعُ» المُذِلُ، والضَّراعَةُ الخُضوع

٧ - فَتَعَلَّمِي أَنْ قَدْ كَلِفْتُ بِكُمْ ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ عَنْ عِلْم (٢)
 ٨ - بِيَدِ الذِي شَغَفَ الْفُؤَادَ بِكُمْ تَفْسِرِيجُ مَا أَلْقَى مِنَ الْهُمِّ «تَعَلِّمِي» بمعنى اعْلَمِي، ولا تُسَتَعْمل إلا في الأمر، أي إذا علِمْتِ ما ألقاه فيك هانَ على، إما أرجُوه من عَطْفك ورحْمَتك.

ومعنى «شَغَفَ الْفُؤادَ» عذَّبَهُ بالْحُبُّ، ويُروي «شَعَفَ» بالعين غير مُعجمةٍ، ومعناه بالغي في تعذيبه واستولى عليه بذلك، وأصلُه من شِعاف الجَبل وهي أَعَالِيه، كأنَّ الحُبُّ يعْلَقُ الْقَلْبَ ويُحيط به، أي بِيَدِ الله الذي ابتلاني بكُمْ تفريجُ ما بِي من عَذَابِكُمْ.

٥٧١ - وقالَ زِيادُ بنُ حَمَلِ بنِ سعيدٍ//بنِ عُمَيْرةَ بْنِ حُرَيْث العدوي، ويُقالُ زيادُ بنُ مُنْقِذٍ العَدَوِيّ،// وبنُو (٥٦ ظ) العَدَويّ حيٌّ من تميم، وأتى اليمنَ فنزَع إِلَى وَطِنِه بَبْطنِ الرُّمّة (٣) وهُوَ من بلادِ تميمٍ، فقال: (بسيط) (\*).

المسترفع المختل

<sup>(</sup>١) ط: عِجلت لقطيعة الهجر.

<sup>(</sup>٢) جه: ثُمَّ افْعَلِي.

 <sup>(</sup>٣) في ت: عن المعرّي أن الكلمة بتخفيف الميم وتشديدها. وفي س: الرَّمِث، وفي هامشه فوقها: الرَّمة، بالتخفيف.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٤ و، م: الحماسية ٥٧٨، ت: ٣٢٤/٣. وزياد بن منقذ قيل هو المرار الحنظلي العدوي الشاعر الأموي المشهور، وكان في أيام الوليد وسليمان ابني عبد الملك، وقد استحر الهجاء بينه وبين جرير في أمر جرى. المؤتلف ٢٦٨، معجم الشعراء ٣٣٨ ونسب له، أو لأخيه، منها ١١، ٢٦، وساقهما معكوسين، السمط ٧٠ وفيه ما يؤكّد القرابة بين الزيادين =

١ ـ لا حَبَّذَا أَنْتِ يا صَنْعَاءُ من بَلَدٍ ولا شَعُوبُ هَوىً مِنِّي ولا نُقُمُ
 ٢ ـ ولا أُحِبُ بلاداً قَدْ رَأَيْتُ بها عَنْساً ولا بَلَداً حَلَّتْ بِه قُدُم

«صَنْعاءُ» من مُدُنِ اليمن وهي من أقصاها. «وشَعُوبُ ونُقُم» من اليمن أيضاً. وقوله «هوىً مِنِّي» أي ليسَتْ ممَّا أَهْوَى لأنَّها غيرُ بلادِي.

«وعَنْسٌ» قبيلة من اليمن من ولـد سَعْدِ العشيرةِ وهـم من مَذْحِج، ومنهم الأسـودُ العَنْسِيّ (١) وهو المُتَنَبِّيءُ. «وقُدُمُ» حيَّ من اليمن أيضاً.

٣ ـ إِذَا سَقَى اللَّهُ أَرْضاً صَوْبَ غَادِيَةٍ فلاَ سَقاهُنَّ إلَّا النَّارَ تَضْطَرِمُ ٤ ـ وحَبَّذَا حِينَ تُمْسِي الرِّيحُ بَارِدَةً وادِي أَشِيَّ، وفِتْيانٌ بِه هُضُم

«الصَّوْبُ» المطَّرُ، سمَّاهُ بالمصدر، من صابَ يصوُب إِذَا نزلَ من عُلْوِ إِلَى سُفْلِ. «والْغَادِيَةُ» سحابةُ تُمْطِرُ بالْغَداةِ.

«وَوادِي أَشَيً» من بلادِ تميم ، «وأُشَيُّ» أَكمَةً بِعَيْنها، ولذلك لم تُصْرَفْ. «والْهُضُمُ» جمع هَضُوم وهو الْمَطُوِيُّ الكَشْح، ويكونُ أيضاً جمع هَضُوم وهو الذي يَهْضِمُ المالَ ويُتلف جوداً.

٥ - آلْحَامِلُونَ إِذَا مَا جَرَّ غَيْرُهُمُ عَلَى الْعَشِيرَةِ، والْكَافُونَ مَا جَرَّمُوا(٢) ٦ - والْمُطْعِمُونَ إذا هَبَّتْ شَآمِيَّةٌ وبَاكَرَ الْحَيِّ مِنْ صُرَّادِها صِرَم

«الحامِلُونَ» الذين يحْمِلُونَ المغارِم في الدَّم عمَّن جنى على العَشيرة، ويُروى «المانِعُونَ»، (أي) إذا أراد غيرُهم أن يَجْنِيَ على العشيرة منَعُوه لعزَّتهِمْ. وقوله «والْكَافُونَ مَا جَرَمُوا» أي يُؤدُّون ما لَزِمَهُم من الدّيات ولا يُحَمِّلونها العشيرة كرماً وفضلاً، ويقال جَرَم وأُجْرَم بمعنىً.

وقوله «إِذَا هَبَّتْ شآمِيَّةً» يُريد وقتَ الْجَدْبِ والْبَرْد، لأنَّ الشَّمالَ من الريح،

<sup>=</sup> الواردين في عبارة الإنشاد، وأن الثاني منهما هو المّرار العدويّ، الخزانة ٢٥٤/٥. وفي اللسان والتاج (شقر) قبل أن ينشد له البيت ٢٩ أنه جميلُ بنُ منقذ. ويُلاحظ ابتعادُ الحماسية عن موضوع الباب.

<sup>(</sup>۱) تنبأ أيام الرسول ﷺ، بعد أن أسلم مع أهل اليمن وتغلب، وحاول أن يَبْسُط نفوذَه على أهل صنعاء ونجران، وقُتِل قبيل وفاته ﷺ بنحو شهر. انظر ابن الأثير حوادث ١١ هـ. (٢) مت: الوَاسِعُونَ. جـ: المانِعُونَ، وسيشير إليها.ً

وهي الشآمِيَّةُ، لا تأتِي إِلَّا بمطر. «والصَّرَّادُ» سحابٌ باردٌ لا ماء فيه. «والصَّرَمُ» القِطَعُ، يريد أنه سحابٌ مُنقطعٌ، وكذلك سحابُ الجدْبِ والبَرْد.

٧ - وشَنْوَةٍ فَلَلُوا أَنْيَابَ لَـزْبَتِهَا عَنْهُمْ إِذَا كَلَحَتْ أَنْيَابُهَا الْأَزْمُ ٨ - حَتَّى انْجَلَى حَدُّهَا عَنْهُمْ ، وَجَارُهُمُ بِنَجُوةٍ منْ حِذَارِ الشَّرِّ مُعْتَصِم

«اللَّزْبَةُ» الشَّدَّةُ، يريد أَنَّ السَّنة إِذَا اشتدّت فعضَّتِ النَّاس بشِدَّتها كَفُوا(١) الْحَيِّ مُؤُونَتها (٥٧ و) فَأَذْهبوا تلك الشَّدَّة، وضَربَ تفليلَ الانياب مثلاً لذلك. «والْكُلُوحُ» شِدَّةُ العَبُوس حتى تَتَقلَّصَ الشَّفاةُ عن الانياب فتبدُو(٢). «والْأَزُمُ» العَواضُّ واحدُها أَزُومٌ.

«والنَّجْوَةُ» ما ارتفَع من الأرض لأنها تُنْجِي من السَّيْل. وأراد «بِحـدُ الشَّتْوة» كَلَبَها(٣) وشِدَّتَها، وهذا كقول الحطيئة(٤):

إِذَا نَزِلَ الشَّتَاءُ بَجَارِ قَوْمٍ تَجَنَّبَ جَارُ بِيْتِهِمُ الشِّتَاءَ ٩ - هُمُ الْبُحُورُ عَطَاءً حِينَ تَسْأَهُمْ وَفِي اللِّقَاءِ إِذَا تَلْقَى بِهِمْ بُهَمُ ١٠ - وهُمْ إِذَا الْخَيْلُ حَالُوا فِي كَواثِبِهَا فَوارِسُ الْخَيْلِ، لَا مِيلُ ولَا قُزُم

«الْبُهَمُ» جمع بَهْمَةٍ وهو الشّجاع الـذي لا يُدْرَى مـن أيـن يُؤتى لنَجْدَتـه، وصفَهُمْ بالكرامة والشّجاعة.

وقوله «حَالُوا» (أي) وثَبوا على الْخَيْل، يقال حُلْت في سَنَن فَرَسي إِذَا صِرْت عليه. «والْكُواثِبُ» جمع كاثبة وهي مُقَدَّمُ الحارِكِ أمام القَرَبُوس (٥)، وأراد بها ههنا مُتونَ الخيل. «والْمِيلُ» جمع أمْيَل وهو الذي لا يَثْبُت على السَّرْج. «والْقُرُمُ» الأرْذَالُ وهو القَرَمُ أيضاً، وأصلُ القرَم غَنَمٌ صغارُ الأجسام، وهي من أَرْذَل المال ، فتُضْرَب مثلًا للدَّنِيِّ من الرجال.

<sup>(</sup>١) ط: كفؤأ.

<sup>(</sup>٢) ط: فتهدو. وتقلُّصتْ الشُّفاهُ افترَّت عمَّا وراءها متباعدةً فيما بينها.

<sup>(</sup>٣) ط: كلفها. والكلُّبُ هنا الحِدّة والحرَّدُ. والمراد أعتى فقرات زمان البرد.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥٧ من قصيدة طويلة في مدح بغيض . وترِّجمة الحطيَّة في ص ٤٣٠.

<sup>(°)</sup> القربوس: يراد به مقدّم السرج ومؤتَّره، مما يكون حنواً به، والمراد به هنا المقدم، لأنه وسيلة وثب الراكب فوق ظهر الفرس. وحارك الفرس ما فوق كاهله.

١١ ـ لَمْ أَلْقَ بَعْدَهُمُ حَيًّا فَأُخْبِرُهُمْ إِلَّا يَـزِيدُهُمُ حُبًّا إِلَيًّا هُمُ ١٢ - كَمْ فِيهِمُ مِنْ فَتَّى حُلُو شَمَائِلُهُ جَمِّ الرَّمَادِ إِذَا مَا أَخْمَدَ الْبَرَم أراد إِلَّا يَزِيدُونَهُمْ حُبًّا، فأتى بالضمير المنفصل مكانَ المتَّصِل ضرورةً، وهـذا كقول الأخر(١):

وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أُمِيرِي زَادَني كَلَفاً بِهِ، نَـظَرِي إِلَى الْأَمَراءِ أَي كُلَّما جرَّبْتُ النَّاسِ وجدُّتُهم دون قومي فزادَنِي ذلك رغبة فيهم وحُبًّا

«والشَّمَائِلُ» الأخلاقُ، واحدُها شِمالُ. «والْجَمُّ» الكثير الْمُجْتَمِعُ، يريد كثرة إطْعامه للأضياف فكنَّى عن ذلك بكَثْرة رَمادِ ناره. ومعنى «أُخْمَدَ» سكَّن النار وأَذَهَ بِ لَهَبَهَا لِثُلَّارً ؟ يَطْرُقها الضّيف. «والْبَرَمُ» الْبَخِيلُ، وأصلُه الذي لا يذُّل في الميسر لبُخله.

١٣ ـ تُحِبُّ زَوْجَاتُ أَقُوام حَلائِلَهُ إِذَا الْأَنُوفُ امْتَرى مَكْنُونَهَا الشَّبَمُ ١٤ ـ تَرَى الأرامِلَ والْمُلاَّكَ تَتْبَعُهُ يَسْتَنَّ مِنْهُ عَلَيْهِمْ وَابِلٌ رَذِم

«الْحَلائِلُ» الأزواجُ. «والشَّبَمُ» البَّرْدُ، يقول إذا كان الجدْبُ وامترَى البردُ مَكُنُونَ الْأَنْفِ، وهـو مُخَاطُه وماؤه، وسَّعُوا(٣) على أزواجِهـم فأهْدَيْن إِلَى جاراتِهِنَّ وآسينَهُنَّ بانفسِهنَّ. «والْامتِراءُ» (٥٧ ظ) مسْحُ الضِّرع واستخراجُ ما فيـه من اللَّبن، ضربَه مثلًا.

«والهُلَّاك» جمعُ هالكِ، وهو الذي هَلَك ماله. ومعنى «يَسْتَنُ» يَنْصبُ مُتتابعاً على سَنَنِ واحدٍ. «والرَّذِمُ» السَّائل، يُريد كثـرةَ معرُوف وتفضُّله عليهم.

١٥ \_ كَأَنَّ أَصْحَابَه بِالْقَفْرِ يَعْطُرُهُمْ مِنْ مُسْتَحِيرِ غَزِيرِ صَوْبُهُ دِيَمُ ١٦ \_ غَمْرُ النَّدَى لَا يَبِيتُ الْحَقُّ يَثْمُدُهُ إِلَّا غَدَا وَهُوَ سَامِي الطَّرْفِ مُبْتَسِم (٤)

<sup>(</sup>۱) مر فی ص ۷۹۳.

<sup>(</sup>٢) ط: لئلا يطوقها الصيف.

<sup>(</sup>٣) ط: وسقوا.

<sup>(</sup>٤) م ت: يبتسمُ.

1٧ - إِلَى المَكَارِمِ يَبْنِيهَا وَيَعْمُرُهَا حَتَّى يَنَالَ أُمُوراً دُونَهَا قُحَم(١) «الْمُستَحِيرُ» سحابٌ يدوم ماؤه ويتردَّدُ، فكأنه حاثِرٌ. «والدِّيمُ» أمطارُ دائمةً. أي هو لأصحابه في السَّفرِ إذا نفد زادُهم بالقَفْرِ كَالْغَيْث فيما يُنِيلُهُمْ ويتَمَوَّنُ لهم.

«والْغَمْرُ» الكثيرُ، وأصلُه الماءُ يَغْمُر ما تَحْتَه لكثرته. ومعنى «يثَمُدُه» يستَنْفِدُ ما عنده من المال، يقال رجُلُ مثْمُودٌ إذا أَكْثَر غِشْيانَ النَّساء حتى يُنْفِدُن ماءَه. «والسَّامي» المُرتفعُ النَّظر حِدَّةً ونشاطاً، أي لا تُعَبِّسه الشَّداثد ولا تَكْسر هِمَّتَه واستشرافه إلى المكارم.

«والْقُحَمُ» الشَّدائدُ واحدتُها قُحْمَةً، وأصلُه أن تُصِيبَ الأعرابَ السَّنَةُ فَتُحْمَةً، وأصلُه أن تُصِيبَ الأعرابَ السَّنَةُ فَتُقْحِمَهم إلى الأمصارِ.

١٨ - تَشْقَى بِه كُلُّ مِرْبَاعٍ مُوَدَّعَةٍ عَرْفَاءَ يَشْقُو عَلَيْها تَامِكُ سَنِمُ
 ١٩ - تَرَى الْجِفَانَ مِنَ الشِّيزَى مُكَلَّلَةً قُدَّامَهُ زَانَها التَّشْرِيفُ وَالْكَرَمِ
 ٢٠ - يَنُوبُها النَّاسُ أَفُواجاً إِذَا نَهِلُوا عَلُوا كَها عَلَّ بَعْدَ النَّهْلَةِ النَّعَم

«المِرْباعُ» من النُّوق التي نَتَجَتْ في الرَّبيع، وهو أفضلُ النَّتاج. «والمُودَّعَة» التي لا تُستعمل ظهورُها لِكَرَم نِجارها(٢) والرَّغبةِ في نسلها. «والعَرْفَاءُ» العظيمة العُرْف، ويقالُ المُشْرِفة السَّنام. «والتَّامِكُ» السَّنام المرتفع، «والسَّنِم» مثلُه. يُريد أُنَّها، في زمن الشِّتاء والجَدْبِ، عظيمةُ السَّنام سِمَنا فينْحَرونها(٣) للضيف والجارِ مع كرمها.

«والشَّيزَى» خشبُ الْجَوْزِ، ويُقال هو خشبُ يُشْبِهُ، وأراد أنَّها مكلَّلةً باللَّحْم. وقوله «قُدَّامَه» أي تُوضَعُ أمامَهُ في النَّدِيِّ ليَجْمَع إليها الضيف والمِسْكينَ والجارَ، ويروى «فِناءَهُ» (٤)، وأجراه ظرفاً، وإن كان مَوْضِعاً مخصوصاً، ضرورةً كما قيل: ذَهَبْت الشامَ، وجعل موْضِعَها بين يَدَيْهِ تشريفاً لها ولمَنْ ينالُها منهم، لشَرَفِهِ ونباهَتِه.

<sup>(</sup>١) مت: إن المكارم.

 <sup>(</sup>٢) أي أصلها، وقد شرح قبل. والعرف شعر الناصية أو العنق، وقد سبق شرحه فيما مضى أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ط: فينحرها.

 <sup>(</sup>٤) ط: بناؤه فأجراه.

ومعنى «يَنُوبُها» يَقْصِدُها (٥٥ و) ويأتيها. «والأَفْواجُ» الجماعاتُ المتتابعة. «والْعَلَلُ» الشَّرِبُ بعد الشَّرب. «والنَّهَل» الشَّربُ الأولُ، ضربَهُما مشلاً لتكرُّرِهم على الجفَانِ. «والنَّعَمُ» الإبلُ.

٢١ ـ زَارَتْ رُوَيْقَةُ شُعثاً بَعْدَمَا هَجَعُوا لَدَى نَواحِلَ فِي أَرْسَاغِها الْخَدَمُ
 ٢٢ ـ وَقُمْتُ لِلزَّوْرِ مُرْتَاعاً فَأَرَّقَنِي فَقُلْتُ أَهْيَ سَرَتْ أَمْ عَادَنِي حُلُم

«رُوْيقَةُ» امرأة شَبَّب بها. «والشَّعْثُ» المُتَغَيَّرُونَ من السَّفر، يريد نفْسَه وأصحابَه، أي طرقَهُمْ خيالُها وهم نيامٌ. «والنَّواحِلُ» الضوامِرُ، يعني الإبلَ، يريد أنها أنهم أناخُوها وناموا مُتَوسِّدين أعْضَادَها «والْخَدَمُ» سيُورٌ تُشَدُّ إِلَيْها نعالُهَا، يُريد أَنَّها جُهِدَتْ حتى حَفِيَتْ فَأَنْعِلَتْ.

وأراد «بالزَّوْرِ» الزَّاثِرَ، يعني الطَّيْفَ. وقوله «أَهْيَ سَرَتْ» أراد هِيَ فسكَّن الهاءَ تشبيها بقولهم (١) فهيْ وهْوَ، لاتَّصال الأَلف بها كاتصالها بالفَاءِ والواو.

٢٣ ـ وكَانَ عَهْدِي بِهَا والمشي يَبْهَ ظُهَا مِنَ الْقَرِيبِ ومِنْها النَّوْمُ والسَّأَمُ
 ٢٤ ـ وبالتَّكَالِيفِ تَأْتِي بَيْتَ جَارَتِهَا تَمْشي الْمُويْنَا ومَا يَبْدُو لَهَا قَدَم
 ٢٥ ـ سُودٌ ذَوَائِبُها، بِيضٌ تَراثِبُهَا دُرْمٌ مَرافِقُها، في خَلْقِها عَمَم

أي سرَتْ إليَّ على بُعْدِ المسافةِ بيننا، وعَهْدي بها والْمَشْيُ من موضع قريب يبهظها أي يُثْقِلُها ويشُتَّ عليها لنِعْمتها وغَرارَتها(٢)، والنَّوْمُ والكسلُ من شأنها، فكيفَ سرَتْ إليَّ؟ «والسَّأُمُ» المَللُ.

«والتَّكَالِيفُ» المشَقَّاتُ. «والْهُوَيْنَا» مِشْيَةٌ فيها سكونٌ، وهي من المَشْي الهيِّن اليَسِير. وقوله «وما يَبْدُو لها قَدَمُ» أي مَصونةُ الأَّطراف مُنعَّمةٌ سابغةُ النيل ، فكيفَ قطَعَتْ إليَّ الفلاة ، ولا يقطَعها إلاَّ الجَلْدُ المُشَمَّر.

«والتَّراثِبُ» عِظامُ الصَّدْر، واحدتُها تَرِيبَةُ، واشتقاقُها من التَّرب لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما تِرْبُ لصاحِبَتِها(٣). «والدُّرْمُ» التي لا حَجْمَ لها لكَثْرَة لَحْمِها. «والْعَمَمُ» الكَمالُ.

<sup>(</sup>١) س: مهما.

<sup>(</sup>٢) أي غفلتها المُنْبِئَةِ عن حسن المنبت وكرم الأصل

<sup>(</sup>٣) ط: لأختها.

وَمَا أَهَلُ بِجَنْبَيْ نَخْلَةَ الْخُرُمُ لاً، وَالذِي أَصْبَحَتْ عِنْدِي لَهُ نِعَم

٢٦ ـ رُوَيْقَ، إِنِّي وَمَا حَجُّ الْحَجِيجُ لَهُ ٢٧ ـ لَمْ يُنْسِنِي ذِكْرَكُمْ مُذْ لَمْ أَلاقِكُمُ عَيْشٌ سَلَوْتُ بِهِ عَنْكُمْ وَلا قِدَم ٢٨ ـ وَلَمْ تُشارِكْكِ عِنْدِي بَعْدُ غَانِيَةُ

«الْحَجِيجُ» جماعيةُ الحاجُ، وهو اسمٌ لجمْع غير مُكَسِّر كالعبِيدِ والْكَلِيبِ. وأَوْقَع «مَا» موقِعَ مَنْ لأنَّها بمعنى الذي، والذي عامُّ لمن يعقل ولما لا يَعْقِل، وقد أَتَى ذَلِكَ كثيراً (١) في القرآن وفي الْكَلَامِ، وأرادَ وما أَهَلُ (٥٨ ظ) له(٢)، فحِذَفَ لعلم السامع، «والْإِهْ لَالُ» رفعُ الصُّوتُ بالتَّلْبِيَّةِ. «ونَخْلَةُ» موضعٌ بقرب مكُّةَ، وهي بستانُ ٣) ابنِ مَعْمَرِ. «والْحُرُّمُ» جمعُ حرام وهو المُحْرِمُ بالحجِّ.

وقولُه وولَمْ تُشَارِكُكِ عِنْدِي، أي لَمْ تُشارِكُ في مودَّتي وشَوْقي. «والْغانِيةُ» التي غَنِيتْ بشَبَابها (٤) أَوْ زَوْجِهَا أو في مَنْزلها، وقَدْ تقدَّمَ تفسيرُها (°).

٢٩ ـ مَتَى أَمُرُّ علَى الشَّقْراءِ مُعْتَسِفاً خَلَّ النَّقا بِمَرُوحٍ ، كَحْمُها زِيَمُ ٣٠ ـ والْوَشْمَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ وقَابَلَهَا مِنَ الثَّنايَا الِّتِي لَمْ أَقْلِهَا ثَرَم (٦)

«الشَّقْراءُ» اسم أَكمة . «والمُعْتَسِفُ» الرَّاكبُ لرأسه في الصُّعوبة . «والْخَلُّ» الطريق في الرَّمْلِ، والْمَشْيُ فيه شاقٌّ، فلذلك جعَلَ راكبَهُ مُعْتَسِفاً. (والنَّقَا) الكثيب (٧) من الرَّمْل. (والْمَرُوحُ) النَّشِيطةُ التي تَمْرَحُ بيدها في السَّير. (والزُّيَّمُ) المُتَفرِّقةُ (^)، يريد أن مفاصِلَها قد انْحَسَرَ عَنْهَا اللَّحْمُ، وبذلك تُوصف العِتاقُ منَ الإبل والْخَيْل .

<sup>(</sup>١) ط: كثير.

<sup>(</sup>٢) ط: أهل به.

<sup>(</sup>٣) وقد يدعى أيضاً بستان ابن عامر، وهو موضع فيه نخـل وكروم، وكان لعمر بن عبيد الله بن معمر التيميّ. انظر معجم البلدان (بستان ابن معمر).

 $<sup>(\</sup>xi)$  d: بجمالها بها أو زوجها.

<sup>(</sup>٥) مر ذلك في شرح الخامس من الحماسية ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) م: لَمْ أَقْلِهَا بَرَمُ، وقد ذكر الأخرى وشرحها.

<sup>(</sup>٧) ط: الكثيف.

<sup>(</sup>٨) ط: والديم المتفرق.

«والوَشْمُ» جبلٌ بعينه. وكلُّ هذه المواضع من بلادِ تميم فحنَّ إليها ووصَفَها. «والثّنايا» جمع ثَنِيَّةٍ وهي الطريقُ في الجبَل. «وثَـرَمُّ» اسْمُ جبـل.

٣١ ـ بَلْ لَيْتَ شِعْرِيَ عَنْ جَنْبَيْ مُكَشَّحَةٍ وحَيْثُ يُبْنَى مِنَ الْجِنَّاءةِ الْأَطُمُ (١) ٣٢ ـ عَن الْأَشَاءةِ هَلْ زَالَتْ نَخَارِمُها وهَلْ تَغَيَّرَ مِنْ آرَامِهَا إِرَم

«مُكَشَّحَةً والْحِنَّاءَةُ والْأَشَاءَةُ» مواضعُ من بلاد تميم، ويقال «الأَشَاءَةُ» جبلٌ بعينه. «والْأَطُمُ» القَصْرُ.

«والْمَخَارِمُ» جمعُ مَخْرِم وهو مُنقطعُ أنفِ الجبل. «والأرامُ» الأعْلامُ التي يُهْتَدى بها كالْحِجارةِ وغيرها، وأُحدُها إِرَمُ.

٣٣ - وجَنَّةٍ مَا يُذَمُّ الدَّهْرَ حَاضِرُها جَبَّارُهَا بِالنَّدَى وَالْحَمْلِ مُحْتَزِمُ ٣٣ - وَيَهَا عَقَائِلُ أَشْبَاهُ المَهَا خُرُدٌ لَمْ يَغْذُهُنَّ شَقَا عَيْشِ وَلَا يُتُم (٢) ٣٤ - فِيهَا عَقائِلُ أَشْبَاهُ المَهَا خُرُدٌ لَمْ يَغْذُهُنَّ شَقَا عَيْشِ وَلَا يُؤْذَى لَمُّمْ حَشَم (٣) - وَيَ الرِّحالِ وِلَا يُؤْذَى لَمُّمْ حَشَم (٣) - مُخَدَّمُونَ ثِقَالُ فِي جَالِسِهِمْ وَفِي الرِّحالِ إِذَا صَاحَبْتَهُمْ خَدَم

«الجنَّةُ» البُسْتَانُ. «والْجَبَّارُ» ما فات (٤) الْيَدَ من النَّخْل لطُوله، واحدتُها جَبَّارةً، واشتقاقُه منْ أَجْبَرْته على الأَمْر إِذَا أَكْرَهْته عليه، لأَنَّ المُتناوِلَ لها لا يُدركها إلا بمشقَّةٍ وإكراهِ نفس. وقوله «وبالنَّدَى والْحَمْلِ مُحْتَزِمُ» أي هو ناعم (٥) نَدٍ كثيرُ الحَمْل، قد اشتملَ عليه ذلكَ فكأنَّه (٥٩ و) مُحْتَزِمُ به.

«والْعَقَائِلُ» جمع عقيلَةٍ وهي كريمة قَوْمها وخِيَارُهم. «والْمَها» بِقرُ الوحُوش، شُبَّه النساء بها في سَعة العيون وسُكون المَشْي. «والْخُرُدُ» جمع خريدَةٍ وهي الْحَيِيَةُ. «والشَّقَا» يُمَدُّ ويُقْصَر، وأراد «يُتْمُ» فأَتْبَع ثانيَه أولَه وذلك مطرد في الشّعر.

ومعنى «يَنْتَابُهُنَّ» يأتِيهِنَّ ويعْتَمِدُهُنَّ. وأراد «بالْكِرامِ» قومَهُنَّ، أي هـم كـرامٌ

<sup>(</sup>١) م ت: يَا لَيْتَ.

<sup>(</sup>٢) م ت: أمثال الدُّمي.

<sup>(</sup>٣) جـ: كرام ما يذوقهم.

<sup>(</sup>٤) ط: ما فلة.

<sup>(</sup>٥) ط: بذ.

أعِزَّةُ يُواسون الجارَ ويمْنَعُونَ الحريم. «والْحَشَمُ» من يَغْضَبُ لَهُ من أَهْله.

وقوله «مُخَدَّمُون» أي سادةً مكْفُوون «ثقالٌ فِي مجَالِسهم» أي حُلماءُ لا يَسْتَخِفُهم شيءٌ. «والْخَدَمُ» جمعُ خادِم، أي يتبذُّلُونَ (١) للواردين ويخدُمونَهُمْ، وهم يتمدَّحون بذلك كما قال (٢):

## رُبَّ ابنِ عَمِّ لِسُلَيْمَى مُشْمَعِل طَبَّاخِ سَاعاتِ الْكَرَى زَادِ الْكَسِل

٣٧ ـ بَلْ لَيْتَ شِعْرِي مَتَى أَغْدُوتُعَارِضَنِي جَرْدَاءُ سَابِحَةً أَوْ سَابِحُ قُدُمُ ٣٧ ـ نَحْوَ الْأَمَيْلِحِ أَوْ سَمْنانَ مُبْتَكِراً بِفِتْيَةٍ مِنْهُمُ المرَّارُ وَالْحَكَم ٣٧ ـ

قوله «تُعارِضُني جَرْدَاءً» يُريدُ أنه يرْكَبُ راحلتَهُ ويقودُ فرسه (٤) فيعارضُها في السَّيْر، أي يأخذُ في عَرْضها مِنْ يمين وشِمال . «والْجَرْدَاءُ» القصيرةُ الشَّعر. «والسَّابِحَةُ» التي تَمُذُ ضَبْعَيْها في العَدْوِ كَانَها تَسْبِحُ . «والْقُدُمُ» المُتَقَدَّمُ المُسْلِخُ مَنْ الخيل.

«والأميلح» موضع بعينه من بلاد تميم، وكذلك «سَمْنَانُ». «والْمَرَّارُ والْمَرَّارُ والْمَرَّارُ والْمَرَّارُ والْمَرَّرُ وَجَ للصَّيْد معهما.

٣٩ ـ لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ إِذَا يَغْدُون أَرْدِيَةً إِلَّا جِيادُ قِسِيِّ النَّبْعِ واللَّجُمُ (٥) وَلَكِنْ مِنْ تَبَدُّلِمِ مِالصَّيْدِ حِينَ يُصيخُ الْقَانِصُ اللَّحِم (٤٠ ـ مِنْ غَيْرِ عُدْم وَلَكِنْ مِنْ تَبَدُّلِمِ مَا السَّيْدِ حِينَ يُصيخُ الْقَانِصُ اللَّحِم

يقول إذا غَدَوا للصَّيْد جرَّدُوا ثيابَ التجمَّل ولَبِسوا مباذِلَهُمْ (١) وتنكَّبُوا قِسِيَّهُمْ، فحلَّت محلَّ أُرديتهم. «والنَّبْعُ» شجرٌ تُعْمَلُ منه القسِيُّ.

ومعنى «يُصِيخُ» يَسْتَمِعُ أي يَتَسَمَّعُ حركةَ الصَّيْد ليَهْجُم عليه. «والْقَانِصُ» الصَّائد. «واللَّحِمُ» الْحَريصُ على الصَّيْد.

<sup>(</sup>١) ط: أي يتبذلون في السفر للرفيق ويخدمونهم وهم. ويتبذَّلون يُهينون أنفسهم، ويقـومون بمـا لا يناسب مقامَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) انظر عن الرَّجَز والضَّبعُ الساعدُ من اليد. ص ١٤٧ هامش ٢.

<sup>(</sup>٣) م: مِنْ سَمْنان جـ: م ت: فِيهِمُ الْمَرَّار. (٤) ط: الفرس فتتعارضها أي تأخذ.

<sup>(</sup>٥) ط: يعزون.

<sup>(</sup>٦) ولبسوا مباديهم. والمباذل من الثياب ما يُمتهَنُّ ويُلبِّس للعمل وما يشبهه.

٤١ ـ فَيَفْزَعُونَ إِلَى جُرْدٍ مُسَحَّجَةٍ أَفْنَى دَوابِرَهُنَّ الرَّكْضُ والْأَكَم(١)

٤٢ ـ يَرْضَخْنَ صُمَّ الصَّفَافِي كُلِّ هَاجِرَةٍ كَمَا تَطَايَحَ عَنْ مِرْضَاخِهِ الْعَجَم (٢)

٤٣ ـ يغْدُو أَمَامَهُمُ فِي كُلِّ مَرْبَأَةٍ طَلَّاعُ أَنْجِدَةٍ فِي كَشْحِه هَضَم

(٥٩ هظ) «الْمُسَحَّجَةُ» التي أَثَّر فيها دُؤُوبُ السَّيْسِ، أو ما مسرَّتْ بسه من شجرٍ وغيرِه. «والدَّوابِرُ» مآخرُ الحوافرِ، واحدتُها دابِرَةً. أي إذا أحسُّوا بالصَّيْد فَزِعوا إلى هذه الخيْلِ ليطاردوهُ بها. «والرَّكْضُ» التَّحْرِيكُ بالْعَقِبُ. «والأَكَمُ» الكُدَى. يُريد أنها تَرْكُضُ في وُعُورِ الأرضِ فَتَوَثَّر في دَوابِرها.

ومعنى (يَرْضَخْنَ) يَكْسِرْنَ لصلابتهن، والرَّضْخُ والرَّضْخُ واحِد، يقال للهاوون مِرْضَاخٌ لأنه يُدَقَّ به. (والصَّفا) الحجارة المُلْسُ الصَّلبة. (والصَّمَّ) المُصْمَتة الصَّلبة. ومعنى (تطايَحَ) تطايَرَ وأَذْهَب. (والْعَجَمُ النَّوى، أي يَفْلِقْنَ الحجارة فيتطايرُنَ لِشدَّة وقعهن عليهنَّ كما يتطايرُ النَّوى عن المِرْضاخ إذا كُسِرَ به.

«والمَرْبَأَةُ» الموضِعُ المُشْرف، لأنَّ الربيثةَ تكُونُ فيه، وهي الطَّلِيعَةُ. «والأَنْجِدَةُ» جمع نَجْدٍ، وهُو المُرْتَفَعُ من الأرض، وهو جمعٌ غريب، ونظيرُه نَدىً وأَنْدِيَّةُ، وكأنما جَمَع نجداً على نِجَادٍ ثم جَمَعَ نِجاداً على أَنْجِدَةٍ، فهو جَمْعُ الجَمْع. «والْهَضَمُ» الضَّمْر.

٥٧٢ وقال أبو حَيَّةَ النُّمَيْرِي: (طويل)(\*)

١ ـ رمَتْهُ أَناةٌ من رَبِيعَةِ عَامِرٍ نَوْومُ الضَّحَى، فِي مَـاْتَم أَيَّ مَـاْتَم (٣)
 ٢ ـ فجاءَتْ كَخُوطِ الْبانِ لا مُتتابع ولكِنْ بِسِيهَا ذِي وَقَارِ وَمِيسَم

«الأَناةُ» الفاترةُ عند القيام ، وهي من الْوَنَى ، والْهَمْزَةُ مبدلَةٌ من واو، كما قيل أحدٌ والأَصْلُ وَحَدٌ ، وفي الطَّعام أَبْلَةُ ، أي وَبْلَةُ من المُسْتَوْبَلِ الْوَخِيم ، ويقال للطائف وَجٌ وأَجٌ ، وبَدَلُها مفتوحة قليلٌ نادرٌ . وقوله «نَوْوم الضَّحَى» أي مكفيةً

<sup>(</sup>١) ت: جُرْدٍ مُسوَّمةٍ.

<sup>(</sup>٢) م: يَضْرَخُن. . مَرضاحِهِ. والْأَصْلُ في الرَّضخ الرَّمي والقذف.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ و، م: الحماسية ٢٦٥، ت: ٣٠٨/٣ ما عدا الأخير.

ومرت ترجمته في ص ٧٨٣. (٣) م: رَقُود الضَّحى.

مَتَنَعَّمةٌ تنام وقْتَ تصرُّف النساءِ. «والمأتمُ» النَّساءُ يجتمعن في الخير والشر، واشتِقَاقُه من الأَّتْم، وهو أن ينقطع ما بين الخرزتين فتلْتَقِيا، ومنه امرأة أتُومُ وهي التي التقى مَسْلكُاها، وكلُّ هذا راجعٌ إلى معنى الاجتماع والالتقاء. وأراد ((بعامي)) عامَر بْنَ صعصعة.

«والْخُوط» الْقَضِيبُ. وقوله «لا مُتنَايع» أي هي وقورٌ في مشيها لا تَتايَعُ في تَثَنَّيها، والتَّتايع (أ) مثل التتابع، وهذا قد تقدم تفسيرُه، ((ويروى «لا مُتَتَرَّع» وهو المتتابع في سرعة)). «والسَّيما» العلامة، أي عليها علامة الوقار وميسَمه. «والمِيسَمُ» من الوَسْم وهو العلامة (أ).

٣ ـ فقُلْنَ لَهَا سِرًا: فدَيْنَاكِ لا يَرُحْ صَحِيحاً، وإِنْ لَمْ تَقْتُلِيهِ فَٱلمِمِي (٣)
 ٤ ـ فأَلْقَتْ قِناعاً دُونَهُ الشَّمْسُ واتَّقَتْ بأَحْسَنِ مَوْصُولَيْنِ كَفِّ وَمِعْصَم
 ٥ ـ وقالَتْ فَلَمَّا أَفْرَغَتْ فِي فُؤادِهِ وَعَيْنَيْهِ مِنْهَا السِّحْرَ قُلْنَ لَهَا انْعَمي (٤)

(٦٠ و) «الإلمام» مقارَبةُ الشَّيْءِ، أي أَبدِي لَهُ محاسِنَك حتَّى يَروحَ سَقِيماً أو قَتِيـلًا وإِنْ لَمْ تبلُغى به القتْلَ فقارِبيه.

وقوله «دُونَه الشَّمْسُ» أي رداءُ ذلك الْقِناع من وجْهِهَا مثلُ الشَّمس، وهذا كقول النابغة(٥):

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاولَتُهُ واتَّقَتْنَا بِالْيَادِ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ

وقوله «أَفْرِغَتْ في فُوْادِهِ وعَيْنَٰهِ منْهَا السَّحْرَ» أي سحَرَتْ قلبَهُ بِحـلاهِةِ مَنْطِقِها وعَيْنَيْهِ بحُسن منظـرها. ومعنى «انْعَمِي» أي تنعَمِي بمـا نِلْتِ منه، ويروى «قُلْنَ لَها قُمِي» أي قُومِي فانْهَضي، فَذلِكَ حظَّكِ منه.

٦ ـ فَودً بِجَدْع ِ الْأَنْفِ لَو أَنَّ صَحْبَهُ تَنادَوْا وَقَالُوا فِي المَنَاخِ لَهُ نَم

<sup>(</sup>١) ط: والتتابغ. وانظر شرح الثاني من الحماسية ١٣.

<sup>(</sup>٢) ط: الوسمى وهي العلامة.

<sup>(</sup>٣) المتن (مصر) لا يُرُحْ سَقِيماً.

<sup>(</sup>٤) م ت: لها قُم ، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٣، والبيتُ في وصف المتجردة.

٧ ـ فَراحَ ومَا يَدْرِي أَفِي طَلْعَةِ الضَّحَى تَروَّحَ أَمْ دَاجٍ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِم
 أي ودَّ أنَّ أصحابَه تنادَوْا بالرَّحيل وتَركُوه (١) نائماً في مُعَرَّسه عندها
 لا تفارقه ، وأنَّ أَنْفَهُ يُجْدَع .

ثم وصفَ حَيْرَتَه عَنْدَ فِراقها، فذكر أنَّهُ لم يَدْرِ في أيِّ وقتٍ رحل؛ في الضَّحى أم في اللَّيل، «وطلْعَةُ الضَّحى» أوَّلُه وإقبالُه. «والدَّاجِي» السَّدِيدُ السّواد.

وهذان البيتان يُروى الأول منهما فِي وصفِ رجل انْتَبه من نومه فقامَ حيرانَ كارهـاً لِذلِك، وقبله:

خَطَا الْكُرْهُ مَغْلُوباً كَأَنَّ لِسَانَهُ عِمَا رَدَّ مِنْ رَجْع لِسَانُ المَبْلْسَمِ وَلَعَدهُ: والمُبلْسَمُ الْمُبَرْسَمُ، وبَعدَهُ:

فَأَضْحَى وَمَا يَدُرِي بَأَيَّةِ بَلْدَةٍ ولاَ أَيْنَ إِلَّا مَيْدَةً لَمْ تُضَرَّم أَضْرَم أَنْنَ يريد، فحذَف، والمَيْدةُ أن يَمِيدَ من النعاس(٢).

٥٧٣ - وقال أبُو الشَّيصِ وهُو مُحمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ رَزِينِ الخُزَاعِيِّ: (كامل) (\*) ١ - وقَفَ الْهَوى بِي حَيْثُ أَنْتِ فَلَيْسَ لِي مُتَا خُرِّ عَنْـهُ ولا مُتَقَـدًمُ ٢ - أَجِدُ المَلاَمَةَ فِي هَوَاكِ لَذِيذَةً حُبِّا لِـذِكْــرِكِ فَلْيَلُمْنِي اللَّوَّم

أي غلَب هواكِ عليَّ وملكنِي وانتهى بِي إليك، فلا أُقَصِّرُ عنك ولا أتعدَّاك. وقوله «فلْيَلُمْنِي اللَّوَّمُ» أي متى لاموني فيك (٣) ذكرُوكِ فلَذَّ عندي ذكرُكِ، فأنا أَسْتَديم لَومَهُمْ لذلك.

٣ ـ أَشْبَهْتِ أَعْدائِي فَصِرْتُ أُحِبُّهُمْ إِذْ صَارَ حَظِّي مِنْكِ حَظِّي مِنْهُمُ

<sup>(</sup>١) ط: وتذكروه . . لا يفارقها . . . (٢) ط: النحاس . أي يميل بسببه .

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ ظ، م: الحماسية ٥٦٥، ت: ٣١٢/٣. وأبو الشيص لقبٌ غلب على الشاعر العباسي أبي جعفر محمد بن عبد الله بن رزين، وهو ابن عمّ دعبل الشاعر، وكان من شعراء الرشيد، وقد مدحه بمدائح كثيرة ورثاه عند موته ومدح ابنه الأمين، وكان له ابنٌ شاعر يقال له عبد الله. الشعراء ٨٤٧، طبقات ابن المعتز ٧٧، الأغاني ٢١/٠٠، تاريخ بغداد ٥٠١/٥. وانظر عن الأبيات وما انطوت عليه كتاب الزهرة ٢/٠٠.

<sup>(</sup>٣) ط: فكيف.

٤ ـ وأَهَنْتِني فأَهَنْتُ نَفْسي صَاغِراً مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ مِمَّنْ أُكْرِم
 يقول لا أنالُ من وصالِك ونَيْلِك إلا ما يُنالُ من العدُوِّ، ولا يُنالُ منه خيرٌ،
 فقد أَشْبَهْتِه في ذلك (٦٠ ظ)، فأنا أُحِبُه لشبَهِه بِكِ في قِلَّة الخير المرجوِّ منْهُ.

«والصَّاغِرُ» الذَّليلُ الخاشعُ. وقوله «مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ مَمَّنْ أُكْرِمُ» أي إذا رضيتِ هواني أعنْتُك على ذلك مُتابَعةً لـك ووُقوفاً عنـد إرادتك.

۵۷٤ وقال آخرُ: (طویل)(\*)

١ - ولا غَرْوَ إِلا مَا يُخَبِّرُ سَالِمٌ بِأِنَّ بنِي أَسْتَاهِهَا نَذَرُوا دَمِي
 ٢ - ومَا لِيَ مِنْ ذَنْبٍ إِلَيْهِمْ عَلِمْتُهُ سِوَى أَنِّنِي قَدْقُلْتُ: يَا سَرْحَةُ اسْلَمِي
 ٣ - نَعَمْ فَاسْلَمِي، ثُمَّ اسْلَمِي، ثُمَّتَ اسْلَمِي
 ٣ - نَعَمْ فَاسْلَمِي، ثُمَّ اسْلَمِي، ثُمَّتَ اسْلَمِي
 ٣ - نَعَمْ فَاسْلَمِي، ثُمَّ اسْلَمِي، ثُمَّتَ اسْلَمِي
 ٣ - نَعَمْ فَاسْلَمِي، ثُمَّ اسْلَمِي

قوله «ولا غَرْوَ» أي ولا عَجَبَ، ولا تكادُ تُسْتَعِمَلُ إِلاَّ في النَّفْي. وقول ه «بَني أَسْتَاهِهَا» شَتْمٌ، ومعنى اللَّئامُ الأَدْنِياءُ، وكأنهم أرادوا أنَّ المَشْتُومَ بِـه وُلِد منِ آسْتٍ لا من رَحِم .

«والسَّرْحَةُ» واحدةُ السَّرْح، وهو شجَرُ طويلٌ، يريد أنه عَهِدَ بهذه الشَّجرة (١) من يُحِبُّ فلما مرَّ بها وحَيًّاها غارَ قومُ مَحْبُوبَةِهِ لذلكَ فتَوعَّدُوه، فعَجِب من ذلك.

ثم قَالَ مُجِيباً (٢) لتَحِيَّتِه مُبَيِّناً لها على رَغْمِهِمْ. وقَولُه «ثلاثُ تَحِيَّاتِ» نُصِب على المصدر، والعاملُ فيه ما تقدَّم من قوله «اسْلَمِي»، لأنَّ معناه حيَّاكِ اللهُ ثلاثَ مرَّاتٍ «وإن لم تَكَلِّمِي»، أي وإن لم تَرُدِّي علينا التحيَّة.

٥٧٥ ـ وقالَ الْبُرْجُ بنُ مُسْهِر الطَّاتِيِّ: (وافر) (\*\*).

١ ـ ونَدْمَانٍ يَزِيدُ الْكَأْسَ طِيباً سَقَيْتُ إِذَا تَغَوَّرَتِ النَّجُومُ (٣)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ ظ، م: الحماسية ٥٦٦، ت: ٣١٣/٣.

<sup>(</sup>١) ط: السَّرحة.

<sup>(</sup>٢) ط: موجباً لتحيته مُشْبِتاً.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٦ ظ، م: الحماسية ٤٨٤، ت: ٣٩/٣. والتَّعريف بابن مسهر مرَّ في ص١٦٦.

<sup>(</sup>٣) م: إذا تَعَرُّضَتِ.

وقوله «رَفَعْتُ بِرَأْسِهِ» أي نبَّهْتُه في السَّحَر للاصطباح. «والْمُعْرَقَةُ» كأسَّ أو خمرٌ فيها عَرَقٌ من ماءٍ، أي مُزِجَتْ بماءٍ يسيرٍ. والمعنى كَشَفْتُ عنه الملامةَ بشُرْبِ هذه الخمرِ، لأنَّه إذا شرِبَ وانْتَشَى لم يألَمْ لِلْعَذْلِ والمَلامةِ.

٣- فلمًا أَنْ تَنَشَى قام خِرْق مِنَ الْفِتْيانِ مُخْتَلَق هَضُومُ
 ٤- إلى وَجْنَاءَ نَاوِيةٍ فَكَاسَتْ وَهَى الْعُرْقُوبُ مِنْهَا والصَّمِيم
 ٥- كَهاةً شَارِفُ كَانَتْ لشَيْخٍ لَـهُ خُلُق، يُحَاذِرُهُ الْغَرِيم

قوله «تنشَّى» أي سكر، والنَّشْوَةُ السَّكْرة. «والخِرْقُ» المُنْخرِقُ اليَدَيْنِ بالمعْرُوف. «والْمُخْتَلَقُ» النَّامُ الخلْقِ الْحَسَنُهُ (٢). «والْهَضُومُ» الجوادُ الذِي يَهْضِم المالَ بالعطاءِ،أي يَمْحَقُه ويُتْلِفه.

(٦١ و) «والْوَجْنَاءُ» النَّاقةُ الغليظةُ، مأخوذةٌ من الوَجِينِ وهو الغليظُ من الأرض، ويقال هي العظيمةُ الوَجَناتِ. «والنَّاوِيَةُ» السَّمِينَةُ، والنَّيُّ الشَّحْمُ، وفِعلُها الأرض، ويقال هي العظيمةُ الوَجَناتِ. «والنَّاوِيَةُ» السَّمِينَةُ، والنَّيُّ الشَّحْمُ، وفِعلُها نَوَتْ تَنْوِي نَوايَةً. ومعنى «كاسَتْ» مشَتْ على ثَلاَثِ قوائم، يُريد أنَّه عَرْقَبَها(٣) لتُنْحَر. ومعنى «وَهَى» ضعُف وانقطع لمَّا ضَرَبَه بسيفه. وأراد «بالصَّمِيم» خَالِصَ عَظْمِها، وصَمِيمُ كلِّ شيء خالصه.

«والْكَهاةُ» الجليلَةُ الخَلْقِ، وجعلَها «شَارِفاً» لأَن ذلك أعظمُ لها وأتمُّ لخَلْقها، وجعلَها وامنَّعُ من أن تُنْحَر، لخَلْقها، وجعلَها وامنَّعُ من أن تُنْحَر، وجعلَ والْغَريم»، وهو صاَّحبُ الدين، «يُحاذِرُه» لسُوءِ خُلُقه.

٦ - فأَشْبَع شَرْبَهُ وسَعَى عَلَيْهِمْ بَاإِبْرِيقَيْن، كَأْسُهَما رَذُومُ (٤)
 ٧ - تَراهَا في الإناءِ لها حُمَيّا كُمَيْتاً، مِثْلَ مَا فَقَعَ الأَدِيم (٥)

<sup>(</sup>١) جـ: رَفَعْتُ بِرَأْسِهِ وَكَفَيْتُ فِيهِ.

<sup>(</sup>٢) ط: الجميله.

<sup>(</sup>٣) أي قطع عرقوبها.

<sup>(</sup>٤) م: وَجَرَى عَلَيْهم.

<sup>(</sup>٥) في المتن (مصر): لها خُميًا كُميتِ. وعليها صحّ.

٨ - تُرَنِّحُ شَرْبُها حَتَّى نَراهُمْ كَانًا الْقَوْمَ تَنْزِفُهُمْ كُلُوم

«الرَّذُومُ» الممتلَّنَةُ السَّائِلَةُ، أي أَشْبَع أصحابَه من لَحْم ِ تلك النَّاقة وأرواهُمْ من هذِه الخمر.

// «والْحُمَيَّا» سَوْرَةُ الخَمْر// وتَخْيرُها للرَّأْس، وأصلُها من حَمْي النَّار والشَّمْس وهو احتدامُ حرَّها، ولم يُنْطَقُ للحُمَيَّا بمكبَّر، ونظيرُها فيما(١) اسْتُعْمِل مُصَغِّراً الثُّريّا، ونحوُها كثيرً. «والْكُمَيْتُ» التي تَقْرُب إلى الدُّهْمة، وهو أيضاً اسمُ مصغَّرٌ لا تَكْبِيرَ له. ومعنى «فَقَع» هنا اشتَدَّتْ حُمْرْتَهُ، وأصلُ الفاقع الشَّديدُ الصَّفْرة، يقال أصفرُ فاقعٌ وأحمَرُ قانِيءٌ، يريد أن حُمْرةَ الخمرِ كحمرة الأديم.

ومعنى «تُرَنِّحُ» تُحَيِّرُهم حتَّى يَمِيلُوا في نواحيهم سُكْراً، وشبَّهَهُمْ، في ضعف مُنَّتِهم وتَساقُطهم عند اسْتِيلاءِ السُّكر عليهم، بالْمَنزوف وهو الذي جُرِحَ فسالَ دمُه وذهبَت مُنته. «والْكُلُوم» الجِرَاحُ واحِدُها كَلْمٌ.

٩ ـ فَقُمْنَا وَالرِّكَابُ مُخَيَّسَاتٌ إلى فُتْلِ الْمَرافِقِ وهْيَ كُومُ
 ١٠ ـ كَأَنَّا وَالرِّحَالَ عَلَى صِسُوَارٍ بِرَمْلِ خِسُزَاقَ أَسْلَمَهُ الصَّرِيم
 ١١ ـ فَبِتْنَا بَيْنَ ذَاكَ وبَيْنَ مِسْكٍ فَيا عَجَباً لِعَيْشٍ لَا يَـدُوم(٢)

«المُخَيَّسَةُ» المُتَّخَذَةُ للسَّفَرِ المُذَلَّلةُ. «والْفُتْلُ» الْمُنْفَتِلَةُ المُتجافِيةُ عن كَراكِرها. «والْكُومُ» الْعِظامُ (٦٦ ظ) الأسنِمَة، واحدُها أَكُومُ وكَوْماءُ.

«والصَّوار(٣)» قَطِيعُ بقر الْوَحش، شَبَّه الإبلَ به في بياضها. «وخُزاق» موضِعٌ بعينه، ويروى «خِزاق» بكَسْرِ الخاء. «والصَّرِيمُ» جمع صَرِيمة وهو مُنْقَطَعُ الرَّمْل، ومعنى «أَسْلَمَه الصَّرِيمُ» مَنعَهُ من الانقيادِ والاتَّصالِ، وإنَّما يُريد أنَّ موضعَ الصَّوارِ بِحَيْث انْقَطع الرَّملُ عن معظمه واتصل بالْجَدَدِ (٤) وهناك يكون النَّباتُ والخِصْبُ، لأنَّ مُعظمَ الرَّملُ عاقرً لا يُنْبِت. وقيل «الصَّرِيمُ» هنا الصَّبْحُ، أي انكشف الصَّوار وأَظْهَرَهُ للْقَنَاصِ، فكانَ ذلك أَذْعَرَ له وأنشَط.

<sup>(</sup>١) ط: في أن استعمل.

<sup>(</sup>٢) م ت: لَوْ يَدُومُ.

<sup>(</sup>٣) س: والصريم.

<sup>(</sup>٤) الجدد المستوي من الأرض، ومنه المثل: من سلَكَ الجدَدَ أَمِنَ العِثار. ط: الجود.

وقوله «فَيِثْنَا بَيْنَ ذَاكَ» أي بِتْنا بين الاستِمْتَاع بما وَصَفَ من الطَّعامِ والشَّرابِ والاَسْتِمْتاع بالطِّيب. وقوله «فيا عَجباً لِعَيْش لاَ يَدُوم» أي آعْجَبُوا لعَيْشِنا هذا الذي لا يَدُوم (١) وقد يَنْبَغِي لمثلِه أن يكونَ دائمًا لحُسْنِه وَطِيبِه.

١٢ ـ وَفِينَا مُسْمِعَاتٌ عِنْدَ شَـرْبٍ وَغِزْلَانٌ يُعَدُّ لَهَا الْحَمِيمُ
 ١٣ ـ نُطَوِّفُ مَا نُطَوِّفُ ثُمَّ يَأْوِي ذَوُو الأَمْوَالِ منَّا والْعَدِيم
 ١٤ ـ إِلَى حُفَرٍ أَسَافِلُهُنَّ جُوفٌ وأَعْلاَهُنَّ صُـفًّاحٌ مُقِيم

«الْحَمِيمُ» الماءُ الحارُ، يريد أنهُنَّ مُتَنَّعُمَاتٌ مُتنظِّفاتٌ للشَّرْبِ.

وقىوله «نُطَوِّفُ ما نُطَوِّفُ» أي نُكْثِرُ التَّطْوَافَ في أَقطارِ الأرض طلباً للرِّزْق، فَمِنَّا المُدْرِك للغِنَى، ومنَّا الخائفُ الفَقِيرُ، وكُلُّنا سواءً في الموت والمصيرِ. إلى القبور.

«والْجُوفُ» جمعُ أَجْوف وجَوْفَاءَ، وهو الواسع الجَوْف. «والصَّفَّاحُ» الحِجارة العِراضُ، واحدتُها صُفَّاحَةً، وإِنَّما يريد القُبُور.

٥٧٦ ـ وقال بَكْرُ بن النَّطَّاحِ : (كامل)(\*)

١ ـ بَيْضَاءُ تَسْحَبُ مِن قِيامٍ فَرْعَهَا وتَغِيبُ فيه، وهْوَ وَحْفٌ أَسْحَمُ (٢)
 ٢ ـ فَكَأَنَّهَا فِيهِ نَهَارٌ سَاطِعٌ وَكَأَنَّهُ لَيْلً عَلَيْهَا مُظْلِم

«الْفَرْعُ» الشَّعَرُ، وأَعْلَى كلِّ شيء فرعُه، وسُمَّي بذلك لعلوَّه فوق الرَّأْس. وقوله «مِنْ قِيام» أي تجُرُّهُ وهْيَ قائمةٌ لطوله. «والْوَحْفُ» الغزيرُ المُلْتَفُّ. «والأَسْحَمُ» الشَّدِيدُ السَّواد، وشبَّهها، إذا اشتَمَلَت في شعَرها، بنهارٍ مُشرِق الشَّمْس سَاطِع النُّور تحتَ ليل لِل قمَرَ فيه فهُوَ مُظْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) ط: لم يدم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ ظ، م: الحماسية ٤٩١، ت: ٣٤٧/٣. وبكرُ شاعرُ عباسيًّ مُتصعلِك من أهل البمامة، كان يقطع الطريق ويغير على أهل السبيل ثم ترك ذلك والحقه أبو دلف العجليّ بالجُنْد، وكان شجاعاً فارساً، وغضب عليه هارون الرشيد فاختفى ولم يظهر حَتى مات. وذكر أبو هِفَان المهزميّ أنه أدرك الناس يقولون إنّ الشعر ختم ببكرٍ. وعندما توفي رثاه أبو العتاهية، وكان ديوانُه يقع في مائة ورقة. الأغاني ٢٨٥٩، الفهرست (ط. إيران) ١٨٦، السمط ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) جـ: وهُوَ جَثْلُ. والجَثْلُ الكثُّ الغزيرُ.

٧٧٥ ـ وقال كُثيرُ: (طويل)(\*).

١ - وَدِدْتُ وَمَا تُغْنِيَ الْوِدَادَةُ أَنَّنِي عِمَا فِي ضَمِيرِ الْحَاجِبِيَّةِ عَالِمُ
 ٢ - (٦٢ و) فَإِنْ كَانَ خَيْراً سَرَّني وَعَلِمْتُهُ

وَإِنْ كَانَ شَرَّاً لَامْ تَالُمْنِي اللَّوائِم اللَّوائِم ٣ وَمَا ذَكَرَتْكِ النَّفْسُ إِلَّا تَفَرَّقَتْ فَرِيقَيْن، مِنْهَا عَاذِرٌ لِي ولاَئِم ٤ - فَرِيقٌ أَبِي أَنْ يَقْبَل الضَّيْمَ عُنْوَةً وآخرُ فيهَا قَابِلُ الضَّيْمِ رَاغِم «بنُو حاجِب» حيَّ من ضَمْرة وهم رهْطُ عَزَّة صاحبةِ كُثَيْر.

وقوله «وإِنْ كَانَ شَرًا لَمْ تَلُمْنِي اللَّوَائِمُ» أي قَطَعْتُ ما بيني وبينها فارتَفَعَتْ عني الملامةُ فيها.

وقوله «إِلاَّ تَفَرَّقَتْ»، أي تقسَّمَت بين حالتين صِلةٍ أو قطِيعَةٍ، وصِرْتُ إلى فريقين، فريقٍ يُغْرِيني بحبِّها ويُحسِّن لي تَتَبُّعَها ويَبْسُط لي العذرَ في ذلك،وفريقُ يُذَكِّرُني هجْرَها لي (١) وصدُودَها عنِّي وتعذيبَها لقلْبِي فيَلُومني فيها.

وفسَّرَ هذا وأكدَّهُ بالبيت الذي بعدَهُ، فجعل الفريق الذي يأمُرُه من نفسه (٢) بحبِّها وتتَّبِعِها قابلًا للضَّيْم راضياً بالخَسْفِ، والفريقَ النَّاهِي له عن ذلك أَبِيَّالًا) لا يقبَلُ الضَّيْم ولا يَرْضَى بالهوانِ.

«والرَّاغِمُ» الذَّليلُ. «والعُنْوَةُ» القهر(٤).

٨٧٥ ـ وقال نُصَيْب: (طويـل)(\*\*).

١ ـ لَقَدْ هَتَفَتْ فِي جُنْح لَيْلٍ مَمَامَةً عَلَى فَنَنٍ تَبْكِي، وإِنِّ لَنَائِمُ (٥)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ ظ، م: الحماسية ٤٩٣ ما عدا الأخير. ت: ٣٤٨/٣. شعره ٢٤٥ وترجمته في ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>١) ط: هجوها لي.

<sup>(</sup>٢) ط: من نفسة ويأمره بحبها.

<sup>(</sup>٣) ط: أبا.

<sup>(</sup>٤) س ط: القهرة.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ ظ، م: الحماسية ٤٩٥، ت: ٢٥٠/٣. وترجمة نصيب بن رباح مرت في ص ٧٢٤.

<sup>(</sup>٥) م ت: فَنَنِ وَهْناً. والوهن أول اللّيل، وسيذكره في ص ٨٦٠.

٢ ـ كَذَبْتُ وَبَيْتِ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا لَم سَبَقَتْنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَاثِم قبوله «هَتَفَتْ» أي رفَعَتْ صوتَها تَنْبوحُ. «والْفَنَنُ» الغُصْنُ.

وقبوله «لَمَا سَبَقَتْنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَائِمُ» أي بكَتْ لفقدها(١) صاحبَها ولشَوْقها إليه، وأَنَا كُنْتُ أَحَقَّ بذلك لو كان عِشْقِي صحيحاً، لأنِّي أَفهم من معنى الفراق ومعنى الأليف ما لا تَفْهَمُه، فأنا إذَنْ كاذبٌ فيما ادَّعَيْتُ من العشق لتقصيري عن مثل حَنينها وبُكاثها.

٩٧٥ ـ وقال أَبُو حَيَّةَ النَّمَيْرِيِّ: (طويل)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ رَمَتْني وَسِـ تُرُ اللَّهِ بَيْنِي وبَيْنَها عَشِيَّةَ آرامِ الْكِنَاسِ رَمِيمُ (٢) ٢ ـ أَلاَ رُبُّ يَوْمِ لَوْ رَمَتْنِي رَمَيْتُهَا وَلَكِنَّ عَهْدِي بِالنَّضالِ قَديم (٣)

«سِتْرُ اللَّهِ» الإسلامُ لأنه يَحْجُرُه (٤) عن الفُجُور، ويكون أيضاً الشَّيبَ لأنَّه يكفُّه عن الصِّبا واللَّهو، وهو عِنْدي أَقْوَمُ، لقوله «ولَكِنَّ عَهْدِي بالنَّضال ِ قَدِيمُ» أي كَبرْتُ فقدُمَ عهْدِي بالشَّبَابِ الذي كُنْتُ أعارضُ به الشَّوابُ الحِسانَ . ﴿ وَالأَرَامُ ﴾ جمع إرم وهي العلامة من الحِجارةِ وغيرِها، ويروى «عَشِيَّةَ أَحْجَارِ الْكِنَاسِ» وَإِنَّمَا يُريـد عشية اجتماعِه بمَنْ يُحِبُّ عندها ورَمْيها له بمَحاسِنها (٦٢ ظ) وما أَوْدَعتْ(٥) قلبَهُ من حُبِّها. «والكِنَاسُ» هنا موضعٌ، وأصلُـهُ مأوىً يَتَّخِذه الوحْشُ في أصْلِ شَجرةٍ يَكْتَنُّ<sup>(١)</sup> فيها من الحرِّ والبرد. «وَرَمِيمُ» اسمُ جاريةٍ.

ويُروى بَعْدَ هـذا(٧):

ضَمِنْتُ لَهُ أَلًّا يَزالَ يَهِيمُ ٣ ـ رَميمُ التي قَالَتْ لَجَارَاتِ بَيْتِهَا

<sup>(</sup>١) س: لفقدها صاحبها ولشوقاً. ط: لفقد صاحبها وشيقاً.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩ ظ آخر، مع جعل عجز الثالث عجزاً للأول. م: الحماسية ١٦٥، ت: ٣٦٩/٣. وفيها الأولان فقط وترجمة الشاعر مرت في ص٧٨٣.

 <sup>(</sup>٢) م ت: ونَحْنُ بأَكْنافِ الحِجاذِ.
 (٣) م ت: فَلَوْ أَنْهَا لَمَّا رَمَّتْنِي.

<sup>(</sup>٤) أي يمنعه ويكفُّهُ.

<sup>(</sup>٥) ط: وما تودعت.. من حسنه.

<sup>(</sup>٦) أي يَسْتَترُ ويتوارى محتمياً.

<sup>(</sup>٧) انظر البيان والتبيين ١/٨٦، ٣٢٤/٣، الحيوان ٣/٩٤.

أي إذا نظَرْتُ إِلَيْهِ وكلَّمْتُهُ خَلَبْتُ فُؤادَه حتَّى لا يَزالَ هَائِماً بي.

وأصلُ «النّضالِ» المُعارضَةُ في الرَّمْي والمفاخَرةُ فيه، يقال تناضَلَ الرَّاميان إذا ادَّعي كلُّ واحد منهما أنه أرْمي من صاحبه فأخذا في الرَّمْي حتى يُدْرى أَيُّهُمَا أَرْمي سَهْماً وأَقْصَدُ، فضرَبه مشلًا لمُعارضتِه شَبَابَ غيرِه بشبَابِه. وأدخلَ الباءَ في قوله «عهْدي بالنّضال» ولا يقال عَهِدْتُ بزيد ((إنَّمَا يقال عَهِدْتُ زيداً))، لأنه أخرجَ «عَهْدِي بالنّضال» مَخْرَجَ أُنْسِي(۱) به وتعلَّقِي به، فأقْحَم الباءَ حمْلًا على هذَا المعنى، وقد اطَّرَدَ ذلك فيه وكَثُر.

## ٥٨٠ ـ وقال آخر: (طويـل)(\*).

١ ـ أَسِجْناً وقَيْداً واشْتِياقاً وغُرْبَةً ونَأْيَ حَبِيب، إِنَّ ذَا لَعَظِيمُ
 ٢ ـ وَإِنَّ امْراً تَبْقَى مَواثِيقُ عَهْدِهِ عَلَى طُولِ مَا قَاسَيْتُهُ لَكَرِيم(٢)

«النَّاْيُ» البُعْد. يقولُ مُنيتُ بهذه الأشياء التي تَبْعَثُ على السَّلُوِّ وأنا مع ذلك ثابتُ العَهْدِ محافظُ على الوُدِّ كرماً ووفاءً.

٨١٥ - وقالَ عبد اللَّهِ بنُ الدُّمَيْنَةَ: (طويل) (\*\*).

١ ـ هَجَرْتُكِ أَيَّاماً بِذِي الْغَمْرِ، إِنَّنِ عَلَى هَجْرِ أَيَّامٍ بِذي الْغَمْرِ نَادِمُ
 ٢ ـ وإنِّي وَذَاكَ الْهَجْرَ، لَوْ تَعْلَمِينَهُ كَعَازِبَةٍ عَنْ طَفْلِهَا وهْيَ رَاثِم

﴿ ذُو الْغَمْرِ ﴾ موضِعٌ بعينه ، والْغَمْرُ الماءُ الكثير ، أي هَجَرْتُكِ خشيةَ الرُّقباءِ وأنا في هجْرِي لكِ كالعازبةِ من النُّوق عن طِفْلها ، وهي رَائمةٌ له عاطفة عليه .

«والعاذِبَةُ» التي تَبِيتُ في المرعى ولا تَرْجِع إلى أهلها. «والرَّائِمُ» التي تَحِنُ إلى وَلَدها وتعطفُ عليه، وهم يضربون المشلَ في الحنين إلى الإلف بحنين الناقمة إلى طفلها.

<sup>(</sup>١) ط: الشيء به.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩ ظ، م: الحماسية ٥١٧، ت: ٣/٢٧٠. في ها.س أنها للفرزدق، وليست في ديوانه.

<sup>(</sup>٢) م ي ت: وَإِنَّ امرأَ دامَتْ. ت: على مِثْلِ مَا. م: عَلَى كُلِّ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩١ ظ، م: الحماسية ٥٤٤، ت: ٣٩٣/٣. ديوانه ٢١. وترجمة ابن الدمينة سبقت في ص ٧٣٩.

٨٨٥ - وقالَ آخَرُ: (كامل)(\*).

١ - صَفْراءُ مِنْ بَقَرِ الْجِوَاءِ كَأَنَّمَا تَركَ الْخَيَاءُ بِهَا رُدَاعَ سَقِيمٍ

٢ ـ مِنْ مُحْذِياتِ أَخِي الْهَوى جُرَعِ الْأَسَى

بِدَلَال غَانِيَةٍ ومُـقْلَةِ رِيـم بِ عَانِيَةٍ ومُـقْلَةِ رِيـم ٣ وقَصِيرَةِ الأَيام وَدَّ جَلِيسُهَا لَوْ دَامَ مَجْلِسُها بفَقْدِ حَمِيم(١)

جعلَها صَفْراءَ بصُفْرة الحياءِ، ولذلك شبَّهها بالسَّقيم في لونه. «والرُّداعُ» اللَّوْن، وحقيقتُه هُنا (٦٣ و) أَثَرُ السُّقْم الذي هو الصُّفرة، وهو ماخوذ من رَدْعِ الخَلُوقِ وهو لَطْخُه وأَثَرُه. «والْجِوَاءُ» ما اتَّسعَ من الأوْدية، وخصَّهُ لخِصْبِه، وهو ((أيضاً))موضع بعينه، والمرأة تُشبَّه بالبقرةِ، وقد تقدَّم تَفْسِير ذلك (٢) ويروى «كأنَما خفَرَ الْحَياءُ» والْحَفَرُ مثلُ الحياءِ، فأضافه إليه لاختلافِ اللَّفْظِ.

«والمُحْذِيَاتُ» المُعْطِياتُ، يقال أَحْذَيْت الرَّجُلِ إِذَا أَعَطَيْتِه والإِسْمُ الْحَذَيانُ، وأصلُه أَن يُعْطَى الحافِي حِذَاءً يَنْتَعِلُه، فضرب مشلاً في كلِّ عَطِيّة، ويُروى «من مُجْدِياتِ»، من الجدا والْجَدُوى (٣) وهما الْعَطِيّةُ. «والدَّلالُ» الشَّكْلُ. «والْغَانِيَةُ» التي غَنِيَتْ بِحُسْنها أي استَغْنَتْ، وقد مرَّ تفسيرها (٤). أي تُودِع القلوب شوقاً وحُزناً لِدَلالها وحُسْنها. «والرِّيمُ» الخالص البياضِ من الظَّباء، وهو مَهْمُوزُ فخفَّه للرَّدُف (٥).

وجعلها «قَصِيرَةَ الأَيَّامِ» لأَنَّها في خَفْض ودَعَة وسُرور وغِبْطة، فأَيامُها قصارُ لذلك، ويُحتمل أن يُريد قِصَرَ أيام مُجالسها المُسْتمْتع بحديثها وأُنْسِهَا، وعليه يَدُلُ نظمُ البيت. وقوله «بِفَقْدِ حَمِيمٍ» أي تَمنَّى مُجالسَتها، وأَنَّه يَفْقِدُ

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ و، م: الحماسية ٥٥٤، ت: ٣٠١/٣. وفي ها.س أنه مجنون العامري، وهي في ديوانه ٢٥٦.

<sup>(</sup>١) ت: لَوْ نَالَ مجلسُهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح البيت ٣٤ من الحماسية ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) ط: والحدرى.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الخامس من الحماسية ١٣٧، وقد نبه على هذا أكثر من مرة.

<sup>(</sup>٥) أي للرُّدْفُ في القافية، وهو السَّاكنُ الواقع قبل الرويِّ مباشرةً. ولعلَّ منَ الأَفضل أن يقول: فسهّله.

حميماً له يأنس بقُرْبه، وهذا كما تقولُ لمن تُحِبُه: ودِدْت أنَّكَ تبقى أبداً بفَقْدِ أَهْلِي، كأنَّ هذا ثمن لهذا يُبْتاعُ به، ويُروي «لَوْ بَاعَ مجْلِسَها» ومعناه اشْتَرَى، وهو من الأضْدَادِ.

٥٨٣ ـ وقالَ أَبُو الْقَمْقَامِ الْأَسَدِيّ: (كامل) (\*)

١ - إقْرَأْ عَلَى الْوَشَلِ السَّلَامَ، وقُلْ لَهُ كُلُّ المشَارِبِ مُذْ هُجِرْتَ ذَمِيمُ (١)

٢ ـ سَقْياً لِظِلِّكَ بِالْعَشِيِّ وِبِالضُّحَى ولِبَـرْدِ مَائِـكَ والْمِـاهُ حَمِيم

٣ ـ لَوْ كُنْتُ أَمْلِكُ مَنْعَ مَائِكً لَمْ يَذُقْ مَا فِي قِلَاتِكَ، مَا حَبِيتُ، لَئِيم

«الوشَلُ» ماءً بعينه، وأصلُه ماءً يَقْطُـر من الحجارة.

وقولُه «سَقْياً لظلِّكَ بالْعَشِيِّ وبالضَّحَى» كَانَ أحسَنَ أَن يَقُولَ «لِفَيئِكَ بالْعَشِيّ» و «لِظلِّكَ بالضَّحَى» للظَّلُ مكانَ الْفَيْءِ لعُمُومه. «والْحَمِيمُ» الْخَارُ، أي هو باردٌ زمنَ القيظِ إذا استحَرَّتِ المياهُ.

«والْقِلَاتُ» جمع قَلْتٍ وهو النُّقْرَةُ في الحجر(٢) تُمْسِكُ الماءَ، وذلك أبرَدُ له وأصْفَى، أي لكرامتك عليَّ لو ملكت أمرَك لحميْتُك إلا من كلِّ كريم مثلِك.

٥٨٤ - وقَالَ ابنُ الدُّمَيْنَةِ لامْرَأَةٍ منْ بَنِي عامر: (طويل) (\*\*)

١ ـ وأُنْتِ التِي كَلَّفْتِنِي دَلَجَ السَّرَى وجُونُ الْقَطا بِالْجَلْهَتَيْنِ جُثُومُ

٢ ـ (٦٣ ظ) وَأَنتِ التي قَطَّعْتِ قَلْبِي حَزازَةً

وقَ رَّفْتِ قَرْحَ الْقَلْبِ فَهُ وَ كَلِيم

٣ ـ وأنْتِ التي أَحْفَظْتِ قَوْمِي ، فَكُلُّهُمْ بَعِيدُ الرِّضَا دَاني الصُّدُودِ كَظِيم

الدَّلَجُ» سَيْرُ اللَّيلِ كلِّه، وكذلك الدَّلْجَةُ بفتح الدال، وفعْلُهَا أَدْلَجْت إدلاجاً، فأما الإدلاجُ فهو الخروجُ مع السَّحَر، والاسم الدُّلْجة بالضَّمِّ، وقد يجوزُ في كلِّ

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٥٦٨، ت: ٣١٥/٣. وقد أشير إليه بهذه الكنية فقط في معجم الشعراء ٥١٣.

<sup>(</sup>١) في هاس: مذ فُقِدْتَ.

<sup>(</sup>٢) ط: المجرة.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ ظ ، م: الحماسية ٥٦٩: وقد كتب بها إلى أمامة. ت: ٣١٧/٣. ديوانــه ٤١

واحد منهما ما يجوزُ في صاحبه (١) من الضَّم والفَتْح. «والْجُونُ» ضربٌ من القطا يَضْرِبُ إلى السَّواد. «والْجَلْهَةُ» (٢) ناحيةُ الوادي. أي سِرْت ليلًا والقطا جاثمً لِبقاءِ اللَّيْل.

«والحزَازَةُ» حُرْفَةُ الحُزن. «والتَّقْريفُ» التَّقْشِيرُ، وقِرْفَةُ كلَّ شيء قِشْرُه، ومنه قيل للتَّابِلِ(٢) قِرْفَةُ. أي كأنَّ قلبي قد سَكَن وجْدُه واندَمَلَتْ جِراحُه فقَرَفْتِها بالْهِجْرَانِ والتَّعْذيب حتى تجدَّدَت وآلَمَتْ. «والْكَلِيمُ» الجَرِيحُ.

ومعنى «أَحْفَظْتِ» أغضَبْتِ، والْحَفِيظَةُ والحِفْظةُ الغضَبُ. «والْكَظِيمُ» المُنْطوِي على الغَيْظِ. أي عذَلُوني فيك فخالَفْتُهم وأرغَمْتُهم حتَّى حَقَدوا عليّ وتبرَّ ووا منِّي. ٥٨٥ ـ فَقَالَتْ تُجِيبُهُ: ﴿طُويل﴾\*\*

١ - وأَنْتَ الذِي أَخْلَفْتَنِي مَا وَعَدْتَنِي وأَشْمَتُ بِي مَنْ كَانَ فِيكَ يَلُومُ
 ٢ - وأَبْرَزْتَنِي للنَّاسِ ثُمَّ تَركْتَنِي لَمُمْ غَرَضاً أَرْمَى، وأَنْتَ سَلِيم
 ٣ - فلَوْ أَنَّ قَوْلًا يَكْلِمُ الْجُلْدَ قَدْ بَدا بِجِسْمِي مِنْ قَوْلِ الْوُشَاةِ كُلُوم (٤)

قىولُها «أَبَـرْزْتَنِي للنَّاسِ» أي أشْهَـرْتَ أَمْرِي وفَضَحْتَنِي ثم قـطَعْتَنِي فأشمَتُ بي وَنِيلَ من عِرْضِي، وأنتَ سليمُ الْعِرْض.

ومعنى «يَكْلِمُ» يَجْرَحُ. «والْوُشاةُ» النَّمَامُون، أي يصل إليَّ مِنْ أَذَاهُمْ مَا هـو كَالْجُرْحِ فِي أَلْمِه، فَلُو جَازَ أَنْ يَكُونَ قُولٌ يَجْرَحِ وَيُؤَثِّرِ فِي الْجَسَمِ لَأَثَّرِ فِي جِسْمِي قُولُهُمْ.

٥٨٦ ـ وقال آخرُ، وقيلَ هُو كُثَيْرٌ: (طويل)(\*\*).

١ - وأُنْتِ التِي حَبَّبْتِ شَغْباً إِلَى بَدا إِليَّ، وأَوْطَانِي بِللَّهُ سِوَاهُما

<sup>(</sup>١) ط: في صاحبتها. (٢) ط: والجلبة.

 <sup>(</sup>٣) والتابل مفرد توابل وهي البهارات التي توضع في القدر لتحسن رائحة الأطعمة، والقرفة منها، وما زال هذا الاسم جارياً على السنة الناس بالمغرب. وقَرَفَ القَرْحَة يَقْرفها قَشَرها وقد كادت تبرأ، ونكأها فعادت أسوأ مما كانت. انظر شرح الكلمة في ص٠٥٥.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٤ ظ، م: الحماسية ٥٧٠، ت: ٣١٨/٣. وهي أيضاً بديوان ابن الدمينة ٤٢. (٤) م ت: يكلم الجسم.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ ظ، م: الحماسية ٤٩٤، ت: ٣٤٩/٣. وهي بديوانه ٣٦٣ وبديوان جميل أيضاً ٢٠٠. وقد ترجم لكثير في ص ٥٥٢. وفي س: وهو كثير.

٢ \_ حَلَلْتِ بَهِذَا مَرَّةً ثُمَّ مَرَّةً بَهَذا، فَطابَ الْوادِيَانِ كِلاَهُما(١)

«شغْبٌ وبَدَا» كِلاهما وَادِيانِ حَلَّتُهُما فطابا عِنْدَه لحلُولها بهما، وإنْ لم يكونا من بلاده، وأرادَ حَبَّبُ (٢) شغْباً مع بدا إليَّ، «فإلَى» الأولى بمعنى صع.

٨٧٥ ـ وقال آخرُ: (كامل)(\*)

١ ـ وَإِذَا عَتَبْتِ عَلَيَّ بِتُ كَأَنِي بِاللَّيْلِ عُخْتَلَسُ الرُّقَادِ سَلِيمُ
 ٢ ـ ولَقَدْ أَرَدْتُ الصَّبْرَ عَنْكِ فَعَاقَنِي عَلَقٌ بِقَلْبِي مِنْ هَـواكِ قَدِيم

٣ - (٦٤ و) يَبْقَى علَى مَرِّ الزَّمانِ وَرَيْبِهِ

وعلَى جَفَائِكِ إِنَّهُ لَكَرِيم (٣)

«والمُخْتَلَسُ» المُسْتَرَقُ، واصلُ الاختلاس اختطاف الشَّيء وأخذُه بسرعة . ((والسَّلِيمُ» اللَّدِيخُ لأنه أُسْلِم لما به، وقيل سُمِّيَ سليماً تفاؤلاً له بالسَّلامة))، أي إذا سَخِطْتِ عليَّ سهِرْتُ همّا لعَتْبِك وألِمْتُ، فكأنيِّ سليم مُخْتَلَسُ النَّوم. «والْعَتْبُ» السَّخطُ، والْعِتابُ لومُ السَّاخط، وفعله عاتب، والإعتابُ والْعُتْبى (٤) الرِّضا والرَّجُوع إلى ما يحبه، وفعله أعْتَبْت.

«والعَلقُ»(°) علاقَةُ الحُـبِّ للقلب، يُقـالُ عَلِقْتـه عَلاَقةٌ وعَلَقا(٢)، ومنه قولهم نَظْرَةٌ من ذي عَلَقِ، أي مـن ذي هـوئ يعْلَقُ بالْقَلْـب.

«وريْبُ الزَّمانِ» صرْفُه وما يَرِيب منه.

۸۸ه ـ وقال آخرُ: (طویل)<sup>(\*\*)</sup>

١ ـ لَقَدْ زَعَم الْعَرَّافُ أَنَّ كَلاَمَهَا عَلَى غَفْلَةِ الْواشي الْطِلِّ حَرَامُ

(\*\*) لا وجود لها في جـ م ت: وهي أبياتُ مسموعةً ولكنيُّ لم أظفر بها فيما رجعت إليه.

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) م ت: وحلَّتْ بِهَذَا حلَّةُ ثُمُّ أَصْبَحَتْ.

<sup>(</sup>٢) ط: حيث.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٤ و: قال جميل. م: الحماسية ٥٧٣. ت: ٣٢٠/٣ وقال أبو رياش إنها لابن الدمينة، وهي في ديوانه ٤٨.

<sup>(</sup>٣) م ت: على خَدَتْ.

 <sup>(</sup>٤) ط: والعتبى إرضاء العاتب والرجوع. (٥) ط: أعتب والعلاقة علاقة الحب.

<sup>(</sup>٦) ط: وحلقا ومنه قيل. وما بعد «قولهم» مثلٌ واقِعٌ في جمهرة الأمثال ٣٠٨/٢، وفي مجمع الأمثال ٣٠٨/٢: . . . من ذي عُلقة .

٢ - لَقَدْ كَذَبَ الْعَرَّافُ مَا فِي كَلَامِها حَرامٌ، ولا فِي أَنْ تُزَارَ أَثَام

العرَّافُ» العالمُ الكثيرُ المعرِفَةِ بالأشياء، وأراد به هنا الفَقِيهَ المُفْتِيَ. «والمُطِلُ» المُشْرِفُ. أي كلاهما عند غفلة الرقيب النَّمام الذي من شأنه أن يُطِلُ عليهما من حيث لم يَشْعُرا - حرامٌ لا يَحِلُ .

ثم ردَّ عليه وكذَّبه فيما زعم وادَّعى أَنَّ ذلك حلالٌ لا إِثْم (١) فيه ما لم يكن فجوراً. «والأثامُ» الإِثْم.

<sup>(</sup>١) ط: لالا إثم عليه فيه.

## قافية النون

٨٩٥ ـ وقال جَابِرُ بنُ الثَّمْلَبِ، وقيلَ هي للْقَوَّالِ الطَّائيّ: (طويل).

١ - ومُسْتَخْبِرٍ عَنْ سِرِّ رَيًّا رَدَدْتُهُ بِعَمْياءَ مِنْ رَيًّا بِغَيْرِ يَقِينِ
 ٢ - وقَالَ انْتَصِحْني، إِنَّني لَكَ نَاصِحٌ ومَا أَنَا إِنْ خَبَّرْتُهُ بِأَمِينَ

أراد «بالْعَمْيَاءِ» تَعْمِيَةً سرِّها عليه، وفسَّرها بقوله «بغَيْـرِ يَقِيـنِ» أي رَدَدْتُـه بغيـر يقيـنِ من أمرِهـا، أي لــم أُطْلِعْه علـى سرِّهـا.

وقوله «انْتَصِحْنِي» أي اتَّخِذْنِي ناصحاً لك فيها مُؤْتَمَناً على سرَّها عندي، ويروى «وقَال ائْتَمِنِّي»(١). وقوله «وما أنا إِنْ خَبَّـرتُه بِأَمِين» أي إِن أَطْلَعْتُه على سرِّها عندي خُنْتُها، فكيف أَسْتَجِيزُ<sup>(٢)</sup> ذلك؟

٩٠٠ ـ وقالَ أَبُو حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ: (وافر)(\*\*)

١ ـ أَرارَ اللَّهُ مُخَّكِ فِي السُّلاَمَى عَلَى مَنْ بِالْخَنِينِ تُعَوَّلينَا(٣)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٦ و، م: الحماسية ٤٨٢، ت: ٢٣٧/٣. وجابر مرت له الحماسية رقم ١٢٧، وانظر عن القوال ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>١) ط: التمني. (٢) ط: أستخبرك.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ ظ. ولا وجود لها في م.ت. وليست في شعره الذي نشر بالمورد عدد ١ مج ٤ سنة ١٩٧٥،وهي غيرُ منسوبة في الزّهرة ٢٥٥/١ مع بعض الخلاف.وترجمته مرّت في ص ٧٨٣.

<sup>(</sup>٣) جـ: أرار الله نِقْيكِ. وسيشير إليها. تُشَوِّقينا.

٢ ـ فَإِنِّي مِثْلُ مَا تَجِدِينَ وَجْدِي وَلَـكِنِي أُسِرُ وتُعْلِنينا
 ٣ ـ وَبِي مِثْلُ الذِي بِكِ، غَيْرَ أَنِي أُجَـلُ عَنِ الْعِقَالِ وتُعْقَلِينا

(٦٤ ظ) يُخاطب ناقتَهُ داعياً عليها بالْهُزال حين حنَّتْ فحملَتْه على الشَّوْقِ والحنين، وهذا منه ضَجَرٌ لشدَّةِ ما لقيه بتَهْيِيجها لَـهُ. ومعنى «أرارَ» جعلَـهُ رِيراً وَرَاراً، أي خَفِيفاً مائِعاً، وإذا هَزُلَتِ الدَّابَّةُ خفَّ مُخُها ورقَّ وكانَ آخرُ ما يبقى منهُ(۱) في ((الأَطْرافِ)) كالسُّلَامى والْعَيْن، ولذلك قال الراجزُ(۲):

# لا يَشْتَكِنَّ عَمَالًا مَا أَنْقَيْن مَا أَنْقَيْن مَا دَامَ مُخُ فِي سُلاَمَى أَوْ عَيْن

ويسروى «أَرانِي الله نِقْيَسكَ» ((«والنَّقِيُّ» المُسخُّ)) وَأَنْقَتِ الشَّاةُ إِذَا كَانَ لَهَا نِقْيُّ وَبَقَيةُ سِمَن. «والسُّلاَمَي» واحدةُ السُّلاَمِيات، وهي كلُّ عظم من عظام الأصابع، وسُلاَمى البعيسِ ما صَغْرَ من عظام فِرْسِنِهِ (٣) ويقال السُّلامى كلُّ عظم مُنْفَصِل مِ وقوله «تُعَوِّلينَ» أي تُكثرين من الْعَوِيل، ويروى «إلَى مَنْ بِالْحَنِين تُشَوِّقينا».

«والْإعْلانُ» حلاف السِّرّ، أي أصبِرُ على ما أجدد.

وقوله «أُحَلُّ عَنِ الْعِقالِ» / أي لاعِقَالَ عليَّ أُحْبَسُ به كَحَبْسِك في عقالِكِ، فهذا فضْلِي عليْكِ ثم وجْدِي بَعْدُ كوجْدِك، وقال «أُحَلُّ عَنِ الْعِقالِ» / أي وإنْ لم يُعْقَلُ ثُمَّ يُحَلَّ، لأَنَّه إذا لم يكن عليه عقالٌ فقد حَلَّ محلً من كان عليه فحُلًّ عنه.

٩٩١ وقالَ آخَرُ: (طويل)(\*)

١ - تَمتَّعْ بَهَا مَا سَاعَفَتْكَ ولا تَكُنْ عَلَيْكَ شجىً فِي الصَّدْرِ حِينَ تَبِينُ (٤)
 ٢ - وَإِنْ هِيَ أَعْطَتْكَ اللِّيانِ فَإِنَّهَا لِإِخَـرَ مِنْ خُـلَانِها سَتَلِين (٥)

م المرفع (همير) م سيب خواصل بالدي

<sup>(</sup>١) س ط: منها.

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في المخصص ١٠/ ١٧٥، واللّسان التاج(مخخ ـ نقل)،وفي (سلم) أنه لأبي ميمون النّضْر بن سلمة العِجليّ.

<sup>(</sup>٣) الفِرسَن خُفُّ البعير، أو ظاهر خُفّه، ويُجمع على فراسن.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ و، م: الحماسية ٥١١، ت: ٣/٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ت: فِي الحَلْقِ.

٥) م ت: فإنَّها لِغَيْرِكَ.

٣ ـ وإِنْ حَلَفَتْ لاَ يَنْقُضُ النَّأْيُ عَهْدَهَا فَلَيْسَ لِلخْضُوبِ الْبَنَانِ يَمِين «المُساعَفَةُ» المُساهَلَةُ والتأتِّي. «والشَّجَى» الغَصَصُ بالعَظْم ونحوه، أي لا تُعذِّب نَفْسَكَ بهـا، ما أعرضَتْ عنك وبانَتْ منْك وفارقَتْك. «والبَيْنُ» الفِراقُ.

«واللِّيانُ» اللِّينُ، أي إِنْ لانَتْ لك وتأتَّتْ لإرادتك فلا تَثِقْ بها فإنها ستُعْطِي غيرَك مَن نَفْسِها مثل ما أعطتُك، وإنَّما يصفُ أخلاقَ النساء وما جُبِلْن عليه من الخلاف والضُّعْف.

وقوله «لمَخْضُوبِ الْبَنانِ» أي لامرأةٍ، وكنِّي عنها بالخضاب لأنه من شـأن

٩٥٥ وقال آخرُ، وهُوَ جَمِيلُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بن مَعْمَر الْعَذْرِيّ: (طويل) (\*)

١ ـ وشَيَّبَ أَيامَ الْفِراقِ مَفَارِقِي وأَنشزنَ نَفْسي فَوْقَ حَيْثُ تَكُونُ ٢ \_ وَقَدْ لَانَ أَيامَ الْحِمِي ثُمَّ لَمْ يَكَدْ مِنَ الْعَيْشِ شَيْءٌ بَعْدَهُنَّ يَلِين (١)

«المِفَارِقُ» جمعُ مَفْرِق الرَّأْس، وإنَّما هما مَفْرِقانِ(٢) فجمَعَهما بما يليهما. ومعنى «أَنْشَوْنَ نَفْسِي» رفَعْنَها من الصَّدْر إلى الحُلقوم، والنَّشْرُ والنَّشْرُ ما ارتفع من الأرض، أي صيَّرني إلى مثل حال المُحْتَضِر. (٦٥ و) وجعلَ «حَيْثُ» هنَّا في موضع اسم مُتمكِّنِ بإضافة «فوقَ» إليها، والتَّقْدِيـرُ فوقَ موضع ِ كَوْنِها، وهـو الصَّدْرُ، وفي التنزيلُ (٣): ﴿ فلولا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومَ ﴾ يعني النَّفْس.

«والْحِمَى» موضعٌ بعينه. أي لانَتْ لِي بكوني مع من أُحِب، فلما فـارقُّتُه لم يلِنْ لي شيءٌ من العيش، واللَّين كناية عن سَعَةٍ العيش وخَفْضِه.

٣ \_ يقُولُونَ مَا أَبْلَاكَ وَالْمَالُ غَامِرٌ عَلَيْكَ وضَاحِي الْعَيْشِ مِنْكَ كَنِينُ (٤) ٤ \_ فَقُلْتُ لَمُمْ لَا تَعْذُلُونِيَ وَانْظُرُوا إِلَى النَّازِعِ المَقْصُورِ كَيْفَ يكُون

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩١ ظ، م: الحماسية ٥٤٧، ت: ٣٩٥/٣. ديوانه ٢٠٢، وترجمته في ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>١) م ت: أيام اللَّوى.

<sup>(</sup>٢) ط: مفارقان.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: ٨٣. وفي س: حتَّى إذا. . . كما سبق في نفس الآية، ص ٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) جـم.ت: وضَاحي ٱلْجِلْدِ. وهو في ط أيضاً.

«الغَامِرُ» الكثير الشامل، كالماءِ الغامرِ لما تَحْتَه. «والضَّاحي» الظَّاهرُ البارزُ. «والْكَنِينُ» المكْنُون المصُونُ باللِّباس، ويقال كنَّنته إذا صُنْته، واكتنَّنته إذا سَتَرْته.

«والنَّازِعُ» البَعِيرُ يغْتَرِبُ عن بلده فيْنزِعُ إليه، أي يَجِنُ. «والمقْصُورُ» المُقَيَّد، لأن القَيْد يَقْصُرُه ويَحْبِسُه عمَّا يَهُمُّ به من الرَّجوع إلى ألَّاف. أي مِثْلي في الحنين إلى وطني ومَنْ أُجِبٌ مثلُ هذا البعير فكيْفَ لا أَبْلَى ولا أتغيَّر.

٥٩٣ - وقال سَوَّارُ بنُ الْمُضَرَّب: (بسيط)(\*)

١ - يَا أَيُّهَا الْقَلْبُ، هَلْ تَنْهَاكَ مَوْعِظَةً أَوْ يُحْدِثَنْ لَكَ طُولُ الدَّهْرِ نِسْيانا
 ٢ - إنِّ سَأَسْتُرُ ما ذُو الْعَقْلِ سَاتِرُهُ مِنْ حَاجةٍ وَأُمِيتُ السِّرَّ كِتْهانا(١)
 ٣ - وَحَاجَةٍ دُونَ أُخْرَى قَدْ سَنَحْتُ بِهَا جَعَلْتُها لِلذِي أَخْفَيْتُ عُنُوانا(١)

قوله «ما ذُو الْعَقْلِ سَاتِرُهُ من حَاجِةٍ» أي ما يُنْبَغي للعاقل أن يَسْتُره من حاجَةٍ عليه في طلَبِها وإظهارِها تَبِعَةً في عِرْضه ودينه، وإنما يصفُ تَعَفُّفَه عَنِ الفواحش.

وقوله «وحَاجَة دُونَ أُخْرَى» أي رُبَّ حاجةٍ لا تَبِعَةَ فيها «سنَحْتُ بِهَا» أي عرَضْتُ بها دون حاجةٍ أُضَّمَوْتُها ولم أُطْلِع عليها، هَيبةً ممَّن أُحِبُ أو صِيانةً لِعِرْضي ممَّا يُدَنِّسُه، فجعَلَ «الحاجة» (٢) الأولى التي أظهَرها دالَّة على الحاجة الأخرى التي أضمرها، دلالة العنوان على ما في الكتاب، لأنَّ مُعظمَ حاجةِ الإنسان في كِتَابه، والعُنْوَانَ دالٌ على أنَّها فيه.

٩٩٥ - وقالَ الْمَعْلُوطُ السَّعْدِيّ، ويُرْوَى لِجَرِيرٍ: (كامل) (\*\*)

١ - إِنَّ الظَّعَائِنَ يَوْمَ جَوِّ سُويْقَةٍ أَبْكَيْنَ عِنْدَ فِراقِهِنَّ عُيُونَا

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٤ و، م: الحماسية ٥٧١، ت: ٣١٨/٣. وفي ديوان جرير ٢٨٦/١: الثاني فقط. والتعريف بجرير في ص ٤٩٧. والمعلوط بن بدل القُريعيّ السعديّ شاعرٌ إسلامي. السمط ٤٣٤. ونسب الثاني له في الشعراء ٧٣.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٢ ظ، م: الحماسية ٥٥٨، ت: ٣٠٣/٣. والإشارة إلى سوار في ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>١) جـ: إِنِّي لِأَشْتُر مَا ذُو العَرْشِ .

<sup>(</sup>٢) م: سَنُخَّتُ لَهَا مَ تَ: لِلْتِي أَخْفَيْتُ.

<sup>(</sup>٣) ط: الحالة.

٢ ـ غَيَّضْنَ مِنْ عَبراتِهِنَّ، وقُلْنَ لِي مَاذَا لَقِيتَ مِنَ الْهَوَى وَلَقِينا<sup>(١)</sup> ٣ ـ (٦٥ ظ) بَـلْ لَوْ يُسَاعِفُنا الْغَيُـورُ بِدَارَةٍ

يَـوْمـاً، لَقَـدْ مَـاتَ الْهَـوَى وحَيِينـا(٢) «الظَّعَائنُ» النِّساءُ في الهوادج، واحدتُها ظَعِينَةً، والظَّعَنُ الرَّحِيلُ. (وسُوَيْقَةُ» جبلٌ بعينه. (وجوَّهُ) ناحيتُه.

وقوله «غَيَّضْنَ منْ عَبَراتِهِنَّ» أي قلَّلْنَ منها عندَ اللَّقاء حياءً، وأُصلُ الغَيْضِ في الماء، وهو ضِدُ الفَيْضِ، وتغييضُهن للدَّمْع مسْحُه بالأصابع وكفُّه بالأنامِل، كما قال الآخر<sup>(٣)</sup>:

فَلَمَّا تَلاقَیْنا جَرَتْ من عُیُونِنَا دُمُوعٌ، کَفَفْنَا غَرْبَها بالأَصَابِعِ (٤) وقوله «ماذَا لقِیتُ من الْهَوَى» اسْتفهامٌ في معنى التَّعَجُّب، أي ما أشدً ما لقینا منهُ.

«والمُسَاعَفَةُ» المُساهلة والمُواتَاةُ. وأراد «بالْغَيُورِ» مَن يَغار لهَ نَّ من زَوْج أو أَخ أَو أَب ونَحْوهم، ويُروى «يساعدنًا الْغَيُورُ بِدَارَةٍ» وأراد بالغيور الرُّقباء، «دارةً» موضعُ بعينه. وقولُه «لقَدْ مَاتَ الْهُوى» أي لو ساعَفَنا الغيورُ فخلَّنا وما نُريد لَبَرُدْنا الغُلَّة ((بإدراك البُغْية، وإذا بَرَدَتِ الغُلَّةُ)) واشتَفَتِ النَّفُوسُ سكَنَ الْهَوى وذهبَتْ لَوْعَتُه، فكانَ ذلك مؤتاً لَهُ وحياةً لصاحبه.

ه ۹ ه ـ وقال رجُلُ من بني كِلابِ: (بسيط)(\*)

١ - مَاذَا عَلَيْكِ إِذَا خُبِّرْتِ بِي دَنَفاً رَهْنَ المنِيَّةِ يَوْماً، أَنْ تَعُودِيني (٦)
 ٢ - وتَجْعَلِي نُطْفَةً بِالْقَعْبِ بَارِدَةً فَتَغْمِسي فَاكِ فِيهَا ثُمَّ تَسْقِيني

<sup>(</sup>١) جه: مِن زَفراتِهِنّ.

<sup>(</sup>٢) م: لَوْ يُساعِدُناً.

<sup>(</sup>٣) م ت: ذو الرمة، وهو في ديوانــه ٧٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) مُ ت: دموعٌ وَزُعْنَا. تُ الديوان: مَاءَهَا.

<sup>(</sup>٥) ط: بداره.

<sup>(\*)</sup> ليس في جه. م: الحماسية ٥٩٢، ت: ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>٦) م ت: خَبَّرتني دَنفأ.

«الدَّنِفُ والدُّنَفُ» والمُدْنَفُ الذي نهَكَهُ المرَضُ.

«والنَّطْفَةُ» الماءُ القليل وربما أُرِيدَ به الكثيرُ، أي لا إِثْمَ عَلَيْكِ في أَن تَعودِي مريضاً وتُعَلِّلِين مريضاً وتُعَلِّليني بِبَرْدِ رَيقِك المُمْتَزِج بالماءِ. «والْقَعْبُ» إِناءٌ من جُلُودٍ يُحْتَلَبُ فيه ويُشْرَب.

**١٩٥ - وقالَ آخرُ: (متقارب)(\*)** 

١ - أما وَالذِي أَنا عَبْدٌ لَهُ يَمِيناً، ومَالَكِ أَبْدِي الْيَمِينا
 ٢ - لَئِنْ كُنْتِ أَوطَاْتِنِي عَشْوَةً لَقَدْ كُنْتُ أَصْفَيْتُكِ الودَّ حِينا

نَصِبَ «يَمِيناً» على المصدر المؤكّد لقوله «والذِي أَنا عَبْدٌ لَهُ». وقوله «ومَالَكِ أَبْدِي الْيَمِينَا» أي أنَا في يميني مُحِقُّ (١) لا أُظْهِرُهُ لكِ تَصَنّعاً ورِياءً.

ويقالُ أوطَأْت فُلاناً الْعَشْوَةَ والعِشْوَةَ والعُشْوَةَ (٢) إِذا عمَّيْت عليه الأثَرَ، وهو من المَشْي في الظَّلام، أي لشن كُنْتِ هجَرْتِني حين تحيَّرْت وعَمِيَ عليَّ أَمْرِي لقد كُنْتُ أَخلَصْتُ لكِ الوُّدَ، فكانَ جزائي أن أُوصَلَ.

٣ ـ وإِنْ كَانَ حُبُّكِ لِي كَاذِباً فَقَدْ كَانَ حُبِّيكِ حَقَّاً يَقِينَا ٤ ـ وَإِنْ كَانَ حُبِّيكِ حَقَّاً يَقِينَا ٤ ـ (٦٦ و) ومَا كُنْتُ إِلَّا كَـٰذِي نُهْـزَةٍ

تَـبَـدًّلَ غَـثًا وَأَعْـطَى سَـمِـيـنا وَلَهُ هُبُعُ لضَعْف وصل المصدر بالضمير، وفيه قُبْعُ لضَعْف المصدر عن عَمَل الفعـل.

«والنَّهْزَةُ» الفُرْصَـةُ. أي كُنْتُ في صدْقِ حُبِّي لكِ وكَذِبِ حُبِّكِ لي كمَـنْ انْتُهِزَ فأُخِذَ مِنْهُ سَمِينٌ وأُعْطِى غَثًا، والغَثُّ الهَزيلُ.

٩٧٥ ـ وقال آخرُ: (وافر)(\*\*)

<sup>(\*)</sup> ليس في ج. م.ت. ولم أجدها فيما رجعت إليه.

<sup>(</sup>١) ط: ممن لا أظهره.

<sup>(</sup>٢) ط: عشرة. وعَمَّيْتُ أَخفَيْت.

<sup>(\*\*)</sup> لا وجود لها في جــ.م.ت. وهي في معجم البلدان (وجً) ضمن شعر لعروة بن حزام، ونُسبت إليه أيضاً في التاج، وليست موجودة بديوانه.

١ ـ أَحَقًّا يَا خَمَامَةَ بَـطْنِ وَجٍّ بِهَذَا الْوَجْدِ، أَنَّكِ تَصْدُقِينا(١) «وَجُّ وأُجِّ» اسمِّ من أسماء الطائف، وهو أحد الأسماء التي أَبْدِلَتْ فيهَا الواوُ المفتوحة همزةً، ومِثْلُ هذا نادرُ وقد تقدُّم (٢). وقوله «بهَذَا الْوَجْدِ» تَبْيِينُ محمُولُ على إِضمار فِعْل ، وليس مُتَّصِلًا بقوله «تَصْدُقِينَ» لأنَّهُ في صلَةِ «أَنَّ»، وَنظيرُه احقًا بِزَيْدِ أَنُّكَ تَمُرُّ، وَالْتَقْدِيْرِ صِدْقُكَ فِي هذا الوجه، ودلُّ عَلَى هذا المُضْمَرِ ما بعَدَه، والبَّاءُ هنا بمعنى فِي.

 <sup>(</sup>١) معجم البلدان، التاج: بهذا النوح.
 (٢) مر في شرح الأول من الحماسية ٥٧٢.

## قافية العين

٩٨ ٥ - قال الصِّمَّةُ بنُ عبيدِ اللَّهِ القُشَيْرِيِّ وكان خطَبَ ابنَةَ عَمَّ له يُقالُ اللَّهِ أَرْفَانًا فَجَمَلَ أَبُوهِا مَهْرَها خَمْسِين نَاقِةً فَأَبَى أَبُوهِ إِلَّا تُسْعَةً وأَرْبَعْين، وقال لاب لا يناظرني(١) عمُّك إلَّا في واحدةٍ ((فأبي عمُّه إلَّا أن يُكْمِلَها)) فلما رأى ذلك قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَلَّامَ مَنكَمَا، فَدَخَـلَ إِلَى الشَّـامِ وَلَقِيَ الْخَلَيْفَةَ هَنَاكُ فَأُعْجِسَهِ فَ وفَرضَ له في جُمْلة الفُرْسان، فكان يَحِنُ إلى نَجْدٍ ويُردُّدُ هذه الأبيات، وهي تُرْوي لقيس بن الْمُلَوَّح، وتُروَى بعضُ أبياتِها ليزيدَ بنِ الطُّثْرية في قصيدة له على رويّها: (طويـل)(\*).

١ ـ حَنَنْتَ إِلَى رَبًّا ونفْسُكَ بَاعَدَتْ مَزارَكَ مِنْ رَبًّا وشَعْبَاكُمْ مَعَا ٢ ـ فَهَا حَسَنُ أَنْ تَأْتِيَ الْأَمْرَ طَائِعًا وَتَجْزَعَ إِنْ دَاعِي الصَّبَابِةِ أَسْمِعا

«الشُّعْبُ» الالتثامُ، وأراد به هنا الشُّـمْلَ، والشُّعْبُ أيضاً التُّفْريقُ، ومنه قيـل للمنيَّة شَعُوبٌ. أي حَنَّنْتَ(٢) إِلَيها وقد فَارَقْتَها طائعاً، وشمْلُك وشَمْلُهما



<sup>(</sup>١) في المتن (مصر): لا ينازعني.

<sup>(\*)</sup> جَـ: ورقة ٨٣ و، م: الحماسيّة ٤٥٤، ت: ١٩٦/٣: ما عدا ٣، ٩-١١، ورتبت هكذا: ١، ٢، ٤، ٩، ٥، ٧، ٦، ٨. وترجمة الصمة سبقت في ص ٧٧٤. وهي في ديوان قيس ص ١٩٨، وترجمة قيس مرت في ص ٧٦٣، وهي أيضاً في شعر يزيد ٩٠، وترجمته في ص ٧٩٥. وقد ألحقت بديوان أبن الدمينة ص ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) ط: حنقت.

مُجتمعان، فَلِمَ تجزّعُ من فراقها وتَحِنُّ إلى لقائها، وأَنْتَ(١) جَنَيْتَ بعـد مَزارها على

«والصَّبَابَةُ» رقَّةُ الشُّوق.

٣ - بِنَفْسِيَ تِلْكَ الْأَرْضُ مَا أَطْيَب الرُّبَى وَمَا أَحْسَن المصْطَافَ والمتربُّعَا ٤ - قِفَا وَدُّعَا نَجْداً ومَنْ حَلَّ بِالْحِمَى وقَلَّ لِنَجْدٍ عِنْدَنَا أَنْ يُودُّعا

(٦٦ ظ) «الرُّبَى» جمع رَبْوةٍ وهي ما أشرف من الأرض، وروضُها من أطيب الرُّوض لبروزها للهواء وبعدها عن الدُّمَن، وأراد ما أطيَّبَ الرُّبي منها، فحذَف لعلم السَّامع. (والمُصْطَافُ، موضِعُ الإقامة في الصَّيْف. (والْمُتَرَّبعُ، موضعُ الإقامة في الربيع.

«والحِمَى» مؤضِعٌ بعينه من نَجْدٍ.

٥ ـ وَلَمَّا رَأَيْتُ البِشْرَ أَعْرَضَ دُونَنَا وَجَالَتْ بَناتُ الشُّوْقِ يَحْنِنَّ نُزَّعَا ٦ ـ تَلَفَّتُ نَحْوَ الْحَيِّ حَتَّى وَجَدْتُني وَجِعْتُ مِنَ الإِصْغَاءِ لِيتًا وَأَخْدَعا

«البِشْرُ» جَبَلٌ في بلاد تغلب، وهو بين نجدٍ والشَّام. ومعنى «أَعْرَضَ» اعتَرضَ دُوننا وبيْنَ من نهوى، من سَاكِني نجدٍ، وحالَ دونهم. «وبَناتُ الشُّوقِ» أَحْشَاؤُه لأنَّ (٢) مِحلَّه فيها. «وجَولانُها» خَفْقُها جَزَعاً من البّيْنِ. «والنَّزُّعُ» جمع نازع وهو الْحَانُ إِلَى وطنه.

«واللِّيتُ» صفْحَةُ العنُقِ. «والأنحدعُ» عِرْقٌ فيه، ونصبَهما على التَّمْييز.

٧ ـ بَكَتْ عَيْنِيَ الْيُسْرَى، فَلَمَّا زَجَوْتُها عَن الْجَهْلِ بَعْدَ الْجِلْمِ أَسْبَلَتا مَعا(٣) ٨ ـ وأَذْكُرُ أَيَّامَ الْحِمَى ثُمَّ أَنْتَني عَلَى كَبدِي مِنْ خَشْيةٍ أَنْ تَصَدُّعا ٩ - ولَيْسَتْ عَشِيَّاتُ الْحِمَى بِرَواجِع عَلَيْكَ، وَلَكِنْ خَلِّ عَيْنَيْكَ تَدْمَعا(٤)

<sup>(</sup>١) ط: وأرادت حننت بعد مزارها.

<sup>(</sup>٢) ط: لأنها محل الشوق.

 <sup>(</sup>٣) م: عَيْنِيَ اليُمْنِي.
 (٤) ج: أَلَا لَيْسَ أَيَامُ الحِمى.

قوله «بكَتْ عَيْنِيَ الْيُسْرَى» كأنَّه كان أَعْوَر العَيْن((اليُّمْني))فعجَّلَتِ اليُسرى بالبكاء قَبْلَها، وإبطاءُ (١) بكاءِ العوراءِ وإرْسالُها الدَّمْعَ معروفٌ مذكورٌ، ويُحتملُ أن يُريد أن دَمْعَةَ اليُسْرِي انحدَرَتْ قبلَ دمْعَةِ اليُمْنِي فَجَعَلَ ذلك بكاءً، وإن كان لا يصح البكاءُ بإحدى العينين، وقد قيلَ إِنَّه أراد بالعينين هنا ما نشأ من السحاب من قِبَلِ القِبْلة، كَانَّ سحابةً نشأتْ له من هناك فعَلِمَ أنها سَتَصُوب على أُحِبَّتِه فَيَسْتَغْنُونَ عَنِ النَّجِعَةِ فلا يَلْقَاهُمْ، فَزَجَرَ تلك السَّحَابَةَ فانبعثت عن يمينه سحابةً أخرى فأسبَلَتْ مع(٢) الأولى، فكان ذلك أخصبَ لبلادهم وأَيْأَسَ ((له))من انتجاعهم والاجتماع بهم، وليسَ هذا بشيْءٍ، لأنَّ في وصف حَنِينِه إليهم وبكائِه عليهـم، وعلَيْهِ يدلُّ الشعر(٣)، وقَـوْله «زَجَرْتُهَا عَنِ الْجَهْلِ بَعْـدَ الْحِلْمِ» - دليلًا(٤) على أنَّه يريد عَيْنَيْه، أي زَجَرْتُ نفسي عن الصِّبا والْجَهْل عند بكائي. ومعنى «أَسْبَلَتَا مَعاً» أرسَلتا الدَّمعَ وانهملتا.

((وقوله)) «ثُمَّ أَنْتَنِي علَى كَبِدِي، أي أَضَعُ يدي عليها لتألُّمِها، وذلك من فعل ِ

وقوله «ولَكِنْ خَلِّ عَيْنَيْكَ تَدْمَعا» أي لا طَـمَعَ لكَ فيما عهـدت من عَشِيّات (٦٧ و) نجدٍ، من الألفة والأنس، فابْكِ بُكاءَ يائس مما تُحِبّ. «وتدْمَعَا» جُزِمَ على جوابِ الأمر؛ وهو فِعْلُ العينين، فَحُذِفَ نُونَ<sup>(٥)</sup> الرَّفْعِ لِلْجَزْمِ.

١٠ ـ مَعِي كُلُّ غِرِّيدٍ عَصَى عَاذِلَاتِهِ بِوَصْلِ الْغَوانِي مِنْ لَدُنْ أَنْ تَرَعْرَعا

١١ ـ إِذَا رَاحَ يَمْشِي في الرِّدَاءَيْنِ أَسْرَعَتْ

إِلَيْهِ الْعُيُونُ النَّاظِرَاتُ التَّطَلُّعا

«الغِرِّيدُ» الكثيرُ التُّغرِيدِ والغناءِ، يريد أنه ظريفٌ صاحبُ لهـوٍ وصباً، وقد نشأ عليه. «والتَّرَعْرُعُ» النَّماء، يقال ترعْرَعَ الغلامُ إِذَا نَمَا وشبُّ.

وأراد «بِالرِّدَاءَيْن» الشِّعارَ والدِّثار، وهما أقلُّ ما يُلْبَسُ في أكثر الأحوال،

<sup>(</sup>١) ط: وإبطائكما للعوراء وإرسالها.

<sup>(</sup>٢) س: فأسبلت دمع والنُّجْعَةُ الخروجُ في طلب المرعى.

<sup>(</sup>٣) ط: وعلى هذا يدل.

 <sup>(</sup>٤) س ط: دليل، والصواب ما أثبتناه، لأنه معمولُ أنّ في قوله: لأن من وصف. . .
 (٥) ط: فحذف نونا الرفع. وقوله قبل: «معاً تحبُّ»، فيه تنزيلُ العاقل منزلة غير العاقل، لذلك عدل عن مَنْ والتجأ إلي ماً.

أو يُريدُ السَّرْبال والرِّداء فيُسمَّيهما باسم الرداء لفضله وشُهْرَته. وقوله «أَسْرَعَتْ إِلَيْهِ العيونُ» أي أُعْجِبَتْ به لَحُسْن مَرْآتِه وجَمَال رُوَاثِهِ.

٩٩٥ ـ وقَالَ آخَرُ: (طويسل)(\*).

١ - وَنُبِّئْتُ لَيْلَ أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ إِلَيَّ، فَهَلَّا نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُها
 ٢ - أَأَكْرَمُ مِنْ لَيْلَى عَلَيَّ فَتَبْتَغِي بِهِ الْجَاهَ، أَمْ كُنْتُ امْرِءاً لاَ أُطِيعُها

أي توسَّلَتْ بغيرها إليَّ، وقد كانَتْ في غنىً عن ذلك لأنها أكرَمُ النَّاسِ عليَّ (١)، وإنَّما يتوسلُ الإنْسانُ بمن هو أكرَمُ على المُتَوسَّلِ إليه. وقولُه «فهلاً نَفْسُ لَيْلَى» أَوْقَعَ بَعْدَ «هلاً»، وهي حرف من أحرفِ الْفِعْلُ ، جُمْلَةَ الابتداءِ والْخَبَر، وذلك عزيزٌ قليلٌ، وقدْ جاءَ مِثْلُه. قال رجُلٌ من آلَ حربِ(٢):

قَالَتْ أَرَاكَ بِمَا أَنْفَقْتَ ذَا سَرفٍ فِيهَا فَعَلْتَ، فَهَلَّا فِيكَ تَصْرِيدُ وَهُو هُنا أَمْثَلُ، لأنَّ الظرْفَ أدلُ على الفِعْلِ.

«والْجَاهُ» مشتقٌ من الوَجْهِ مقلوبٌ منه، ولا فِعْل له من لَفْظِه مَقْلُوباً. ٢٠٠ ـ وقَالَ آخرُ: (طويـل)(\*\*).

١ - أَمَا يَسْتَفِيقُ الْقَلْبُ إِلَّا انْبَرى لَهُ تَوَهَّمُ ضَيْفٍ مِنْ سُعَادَ ومَرْبَعِ
 ٢ - أُخَادِعُ عَنْ أَطْلَالِهَا الْعَيْنَ، إِنَّهُ مَتَى تَعْرِفِ الْأَطْلَالَ عَيْنَيْيَ تَدْمَع (٣)

يقال «اسْتَفاقَ» وأَفاقَ بمعنىً. ومعنى «انْبَرَى» عَرَض له، يقال بَرى لَهُ الشَّيءُ وانْبَرى إِذَا عَرَضَ، ومنه بارَيْتُ فلاناً إِذَا عَارضته في فِعْله. أي كُلَّما سَلاَ قَلْبُه تذكَّر انتجاعَه مع من يُحِبَّ في الصَّيفِ والرَّبيع، فعاودَه وجْدُه وشوقُه.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٣ ظ، م: الحماسية ٤٥٥، ت: ٢٠٠/٣. وقد ألحقت بديوان ابن الدمينة ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ط: إلى . . . أكرم منه على المتوسل.

<sup>(</sup>٢) ط: إذا سوف في ما فعلت بهلا فيك تُضربه. والبيت سَيَرِدُ ثانياً في الحماسية ٢٥٠، برواية: فيما عَلْمُتَ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٨٣ ظ، م: الحماسية ٤٥٦. ت: ٢٠٢/٣: ما عدا الأخير، وفيه أنه لابن الدمينة، وهو في ديوانه ٢٠٠، وفي ها. س أنه ليحيى بن منصور الحنفي.

<sup>(</sup>٣) م ت: عَيْنُك.

وقـوله «أخادِعُ عن أَطْلاَلِها الْعَيْنَ» أي أُرِيهَا أَنَّها غَيْرُ أَطْلال من أُحِبّ لثلاّ تعرفَها فتَدْمَعَ شَـوْقاً.

٣ عَهِدْتُ بِهَا وَحْشاً عَلَيْهَا بَرَاقِع وَهَذِي وُحُوشٌ أَصْبَحَتْ لَمْ تُبَرْقَعِ
 ٤ ـ تَشَابَهُ فِي أَجْيادِهَا وعُيُونِها ولَمْ تَتَّفِقْ أَشْباهَ سُوقٍ وأذرُع

أي كانَ بها نساءً كالظباء والْمَها في الحسنِ، ذَواتُ براقعَ يَصُنَّ بها الخدودَ فصار بها الآن وحُوشُ من ظباءٍ وبقر<sup>(1)</sup> لا تَتَبَرُّقَعُ.

«والأَجْيَادُ» الأعناقُ. ونصبَ «أَشْباهَ سُوقٍ» على تقدير ولم تَتَّفِقْ في أشباه سُوقٍ، فحَذَفَ حَرْفَ الجرِّ وأَوْصَل الفعلَ، وهذا كقول ذي الرُّمَّة (٢):

فَعَيْنَاكِ عَيْنَاهَا وَجِيدُكِ جِيدُها وَلَكِنَّ عَظْمَ السَّاقِ مِنْكِ رَقِيقُ ٢٠١ ـ وقال جِرَانُ الْعَوْدِ: (طويل)(\*).

١ - أيا كَبِداً كَادَتْ عَشِيَّة غُرَّبٍ مِنَ الشَّوْقِ إثْرَ الطَّاعِنِينَ تَصَدَّعُ
 ٢ - عَشِيَّة مَا فِيمَن أَقامَ بِغُرَّبٍ مُقَامٌ، ولا فِيمَنْ مَضى مُتَسَرَّع

«خُرَّبٌ» جبلٌ كان مِنْ مَناذِل ِ قُومه فرحَلَ عَنْهُ من يُحِبُّه فكرِهَ المُقَامَ فيه بعدَهُمْ، ولم يُتْرَكُ وما يَهْواهُ من الرَّحِيل معَهُمْ فوصَفَ ذلك.

وأراد «بالتَّسَرُّع»تسرعه (٣) إلَى النَّهوض معهم حيث لم يُتْرَكُ وذاك. والْمَعْنَى أَنَّهُمْ ظَعَنُوا مُسْرِعين ولم يُشَارِكُهم (٤) في ذلك، فكان أشدَّ عليه.

٦٠٢ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: (طويل) (\*\*).

المرفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) ط: ونفر لا تتبرقعن. والتَّبْرُقُعُ التَّلَثُم والتَّنقُب.

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في الكامل ١٣٣/٣، والخصائص ٢/ ٢٦٠، وذيل الأمالي ٦٣، والخزانة ٤/٥٩٥، ولا هو موجود في ديوان ذي الرمة. وهو واردٌ في ديوان المجنون ٢٠٧. وتقدمت ترجمة ذي الرمة في ص ٧٣٨.

<sup>(\*)</sup> جَّـ: وَرَقَة ٨٣ ظَ، م: الحماسية ٤٥٩، ت: ٢٠٥/٣. وترجمة جران سبقت في ص ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) س ط: التسرع في تسرعه.(٤) ط: ولم بشر لهم فكان ذلك أشد.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٥٥ و، م: الحماسية ٤٧٤، ت: ٢٢٣/٣. ديوانه ٢٢٧. وأبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي شاعرٌ عَزِلٌ مشهورٌ، كثيرُ النوادر والمجون، ولد عام ٢٣ هـ،

١ - وَلَمَّا تَفَاوَضْنَا الْحَدِيثِ وأَسْفَرَتْ وجُوهُ زَهَاها الْحُسْنُ أَنْ تَتَقَنَّعَا
 ٢ - وقُلْتُ لِمُطْرِيهِنَّ: وَيْحَكَ، إِنَّمَا ضَرَرْتَ فَهَلْ تَسْطِيعُ نَفْعاً فَتَنْفَعا

«التَّفَاوُضُ» الخَوْضُ في الحديث وخلْطُ بعضِهِ ببعض، وهو من قولهم الأَمْرُ فوضَى، أي مُخْتَلِطٌ مُشْكِلٌ. ومعنى «أَسْفَرَتْ» أنارَتْ واستبشرت حُسْناً، يُقالُ أسفَرَ الصَّبْحُ إِذَا أنارَ وتَبَيَّن، وسفرَتِ المرأةُ عن وجهها إذا كَشَفَتْ عنه، وإذا قال الصَّبْحُ إِذَا أنارَ وتَبَيَّن، وسفرَتِ المرأةُ عن وجهها إذا كَشَفَتْ عنه، وإذا قال أَسْفَرَتْ فقد دلَّ على أنها سُفِرَ عَنها. والمعنى أنَّهُن لِحسنهن أَلْقَيْن البراقِعَ عن وجُوهِهِنَّ مباهاةً بِجَمالِهِنَّ، وبذلك تُوصَفُ الْحَسْناءُ كما قال الشَّمَّاخُ(١):

## أَطَارَتْ مِنَ الْحُسْنِ الرِّدَاءَ الْمُحَبَّرَا

وهـومعنى قوله «زَهاهَا الْحُسْنُ أَن تَتَقَنَّع» أي استَخِفَها وحملَها على الصَّبا والمباهاة بالجمال فأَلْقَتِ القناع، وجواب «لمَّا» محذوف لعلم السامع، وتقديرُه ولما تفاوَضْنا الحديث وسفَرْنَ عن وجُوهِهِنَّ خَلَبْنَ قلْبِي وسحَرْنَه، ونحو ذلك. ودلَّ على المحذوف قوله «ويْحَك إنما ضَرَرْتَ فهلْ تَسْطِيعُ نَفْعاً» أي قد عرفنا الصَّفَة التي وصفْتَ وضرَرْتَنا بما أودَعْتَ قلُوبنا فهل تستطيعُ نفعاً بالوصال ونيل ما نُحِبُ التي وصفْتَ وشرَرْتَنا بما أودَعْتَ قلُوبنا فهل تستطيعُ نفعاً بالوصال ونيل ما نُحِبُ (١٨ و)، ويجُوزُ أن يكون جوابُ «لمَّا» قولُه «زهاهَا الْحُسْنُ».

٦٠٣ ـ وقَالَ آخَرُ: (طويـل)(\*).

١ - مَرِيضَاتُ أَوْبَاتِ التَّهَادِي كَأَنَّمَا تَخَافُ عَلَى أَحْشَاثِهَا أَنْ تَقَطَّعا(٢)
 ٢ - تَسِيبُ انْسِيابَ الأَيْمِ أَخْصَرَهُ النَّدَى فَرَقَعَ مِنْ أَعْطَافِهِ مَا تَرقَّعَا «الأَوْبَةُ» الرُّجُوع إلى المنزل. أي إذا زارَتْ جارَاتِها فآبَتْ(٣) إلى المنزل مُتَهَادِيةً في // عِطْفَيْها، حَسِبْتَ بها مرضاً من فُتور المشي في // مَشْيِهَا، أي مُتمايِلةً في // عِطْفَيْها، حَسِبْتَ بها مرضاً من فُتور المشي



في اللّيلة التي قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونفاه عمر بن عبد العزيز عندما كان واليّا على المدينة إلى دهلك لموبقاته، ثم بعث في غزاة بحريّة فاحترقت السفينة التي كان فيها ومات سائر راكبيها، وذلك سنة ٩٣هـ، وكان له أخ يـدعى الحارث ويلقب بـالقُباع. الشعراء ٥٥٧، الأغاني ١/١٦، الوفيات ٣٢٠/٢، الخزانة ٢/١٢.

 <sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٦، وصدره: بها شرق من زعفران وعنبر. والتعريف بالشماخ في ص ١٣٣.
 (\*) جـ: ورقة ٨٧ ظ، م: الحماسية ٤٨٩، ت: ٣/٢٤٦/٣ وانظر التّعليق على الحماسية المقبلة.

<sup>(</sup>٢) م ت: كأنها تخاف.

<sup>(</sup>٣) ط: فأتت. وَابْت رَجَعتْ.

وضَعْفِه، فكأنما تخافُ<sup>(۱)</sup> أن يَنْقطع حشَاها إِنْ أسرعت، فهي تُبْطِيءُ في سَيرها، وهذا كَقَوْل ِ امْرِيءِ القيس<sup>(۲)</sup>:

## تُراشِي الْفُؤَادَ الرَّخْصَ أَلَّا تَخَتَّرا

وكقول الأنصاري (٣):

... أِذَا قَامَتْ رُوَيْداً تَكَادُ تَنْغَرِفُ

أي تنفُّطِعُ.

ومعنى «تَسِيبُ» تَنْسَلُ برِفْقِ وسُهولَةِ كانسيابِ الماءِ والحيَّة، «والأَيْمُ» الحَيَّةُ. ومعنى «اخْصَرَهُ النَّدَى» بلَّلَهُ المطرُ فاصَابَهُ البردُ فخصِر،أي بَرُدَ، والحَيَّةُ أقلُ شيءِ احتمالًا للبَرْدِ وأضعفُه حركةً فيه، وإنَّما تشتدُ وتُسْرع في الحرِّ. «وأعطافه» نواحِيه أي نهض بِبَعْض أعطافه مُنْساباً في بُطءٍ، لِما أصابه من البَرْد.

٩٠٤ ـ وقال آخرُ: (طويـل)(\*).

١- تَأَمَّلْتُهَا مُغْتَرَّةً فَكَأَنَّمَا رَأَيْتُ بِهَا مِنْ سُنَّةِ الْبَدْرِ مَطْلَعا
 ٢- إِذَا مَا مَلْاتُ الْعَيْنَ مِنْهَا مَلْاتُهَا

مِنَ الدُّمْعِ حَتَّى أُنْزِفَ الدُّمْعَ أَجْمَعا

«المُغْتَرَّةُ» التي فُوجِئتْ بالنظر وهي لا تَشْعُر، أي رأيتُها وهي غيرُ مُتَأَهِّبَةٍ لرؤيتِي ولامتصنَّعة، // لأنَّ من شأن النساء إذا أحسسن بالرجال أن يتصنَّعْن ويُبْرِزْنَ مَحَاسنَهُنُ إلاَّ من عصمه الله//. «وسُنَّة البدر» صفحتُه، وهي مشلُ سُنَّة الوجه.

وقوله «مَلاَتُها منَ الدَّمْعِ» أي إذا نظرتُ إليها شاقَني فبكَيْتُ حتَّى ملأت عيني دَمْعاً واستنْفَدْت ماءها وَجداً. وَمعنى «أُنْزِفَ» استُنْفِد، يقال نَزَفْت البشرَ إذا استنفَدْت ماءها.

<sup>(</sup>١) ط: يخاف أن تتقطع حشاها.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٦، وصدره: نَزِيفُ إِذَا قَامَتْ لِوَجْمٍ تَمَايَلَتْ. وتُراشي تُداري وتُمالِيءُ، وهي من الرَّشوة. وتَخْتُرُ تَفْتُر وَتَكْسل. وترجمتُه مرت في ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) هو في ديوان قيس بن الخطيم ٥٧، ومطلعه: تَنامُ عَنْ كِبْرِ شَانَها. . وترجمة قيس في ص١٠١٠.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ ظ، م: الحماسية ٤٩٢، ت: ٣٤٨/٣. وفي هـا. س أنها لمسلم بن الوليد الأنصاري، وليست فيما جمع من شعره، ونُسبت هي وما قبلها إلى مسلم المذكور في الأشباه والنظائر للخالديين ٢٠٦/١.

ه ٦٠ - وقالَ عُرْوَةُ بنُ أُذَيْنَةَ اللَّيْشِ: (بسيط) (\*).

١ - لَـذَانِ تَعْنِيهِ مَا لِلْبَيْنِ فُـرْقَـتُـهُ
 وَلَا يَمَلَّانِ طُولَ الـدَّهْرِ مَا اجْتَمَعَا(١)

٢ ـ مُسْتَقْبِ لَانِ نَسْاصاً مِنْ شَبَابِهِ مَا

إِذَا دَعا دَعْوةً دَاعِي الْهَوَى سَمِعا ٢٠ يُعْجَبانِ بِقَوْلِ النَّاسِ عَنْ عُرُض

ويُعْجَبانِ بِمَا قَالًا وَمَا صَنعا

(٦٨ ظ) «اللَّذُ» اللَّذيذُ، أي هما إلْفان يَلَذُّ كلَّ واحدٍ منهما بصاحبه. وقوله «تغييهِما لِلْبَيْنِ فُرْقَتُه» أي تعنيهما فرقة البين وتشُقُّ عليهما، لأنهما إلْفان يَهِيمُ (٢) كلُّ واحد منهما بصاحبه ويُؤلِمُه فراقُه. وقوله «ولا يملَّانِ طولَ الدَّهْرِ ما اجْتَمعا» أي لا يملَّان الاجتماع الطّويل وإنْ كان كلُّ طويل يُمَلُّ، كَلَفاً من كيل واحدٍ منهما بصاحبه وسروراً بقُرْبه (٣)، وهذا كما قال تَوْبَةُ بنُ الحُميَّر (٤):

لِكُلِّ لِقَاءٍ نَلْتَقِيهِ بَشَاشَةٌ وإِنْ كَانَ حَوْلًا كُلِّ يَوْمٍ أَزُورُها

وقوله دمُسْتَقْبِلَانِ نَشاصاً مِنْ شَبَابِهِما اي هما في أول الشباب وإقبالِه وأنداه وأنفره، وضربَ المثل لذلك «بالنشاص» وهو ما ارتفع من السحاب، وكان أبيض صافياً، شَبّه الشبابَ به (٥) في نضْرَته ونُذرته. وقوله «سَمِعَا» أي فيهما صباً، فإذا حرَّكهُما لذلك مُحرِّكُ ودعاهما إليه سِمِعَاه (٢) وأجاباه.

وقوله ولا يُعْجَبانِ بقَوْلِ النَّاسِ ، أي لا يُبالِيَانِ مَنْ لامَهُما في الهـوى واعْتَرضَه ا

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٤٩٩، ت: ٢٥٣/٣. والتعريف بالشاعر سبق في ص ٨٠٠٠.

<sup>(</sup>١) م ت: إَلْفَانِ يَغْنِيهِما.

<sup>(</sup>٢) ط: الفان به كل واحد.. ويوله.

<sup>(</sup>٣) ط: بقربه.

<sup>(</sup>٤) علَّه من أبيات الحماسية ٥٤٣، وهو في أمالي القالي ١٣١/١، وقد ذكر أن القصيدة قد تعرّضت للزيادة والنقصان. وترجمة توبة مرت في ص٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) ط: الشباب فيهما به في نضرته.

<sup>(</sup>٦) ط: تبغاه.

بالعَذْل ِ فيه. «والْعُرُضُ» الاعتراض، ويَرْكَبَانِ رُؤوسهما في ذلك ولا يُثْنِيهِما عنه شيء.

٦٠٦ ـ وقال آخَرُ: (طويسل)(\*).

١ ـ رَعَاكِ ضَمانُ اللّهِ يَا أُمَّ مَالِكٍ وَللَّهُ عَنْ يُشْقِيكِ أَغْنَى وَأَوْسَعُ (١)
 ٢ ـ يُذَكِّرُنِيكِ الْخَيْرُ والشَّرُ والذِي أَخافُ وأَرْجُو والذِي أَتَوَقَّع

«ضَمَانُ اللَّهِ» حفظُه وكِلاَيَتُه. وقوله «عَنْ يُشْقِيكِ» أراد عن أن يُشْقِيَكِ فحذَفَ «أَنْ» وكسرَ الياء ضرورةً، ويجُوز أن يَكُونُ «عَنْ» هنا بمعنى أَنْ، وهي لُغة تميم (٢)، تعرف بعَنْعَنة تميم.

وقوله ويُذَكِّرُنيكِ الْخَيْرُ والشرَّ، أي أَذْكُرك في كُلِّ حال يُصِيبُني ولا يُلْهِيني عنكِ شيءٌ لأنك همِّي ومُرادُ بالي وفِكْري.

٦٠٧ ـ وقالَ آخرُ: (طويـل)(\*\*).

١ - وقَفْتُ لِلَيْلَى بِالْمَلَا بَعْدَ حِقْبَةٍ بِمَنْزِلَةٍ، فانْهَلَّتِ الْعَيْنُ تَدْمَعُ
 ٢ - وأَتْبَعُ لَيْلَى حَيْثُ سَارَتْ وَودَّعَتْ وَمَا النَّاسُ إِلَّا آلِفٌ ومُودًع
 ٣ - كَأَنَّ زِماماً فِي الْفُؤادِ مُعَلَّقاً تَقُودُ بِهِ حَيْثُ اسْتَمرَّتْ فَأَتْبَع

والْمَلَا، مَا اتَّسَعَ مِن الأَرْضِ، والْمَلِيُّ الواسعُ مِن الدَّهِرِ الطويلُ. ووالحِقْبَةُ، السَّنةُ، وربما أُريد بها الحِينُ الطويل. ووالْمَنْزِلَةُ، والمَنْزِلُ واحد، ونظيرُه المكانُ والمكانةُ والدَّار والدَّارةُ ونحوه كثيرٌ. ومعنى وانْهَلَّتْ، انْصَبَّتْ أي تَذَكَّرْتُها بالنَّظر إلى منزلها (٦٩) و فبكَيْتُ.

وقوله (وأَتْبَعُ لَيْلَى) أي أمِيلُ نحوها وتَتْبَعُها نفسي شَوْقاً إليها. (والآلِفُ) الصَّاحِبُ والألِفُ المُصاحِبُ، وشبَّه قلبَه في الانقياد إليها والمَيْلِ نَحْوَهَا بِبَعِيرٍ (٣) يُقادُ بزمامه فينْقادُ ويُتَابِعُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٩ ظ، م: الحماسية ٨١٨، ت: ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>١) م: أن يَشْفِيكِ.

<sup>(</sup>٢) انظر عن هذه اللّغة التي تتحول فيها العين في هذا الحرف إلى همزة أَنْ المصدرية كتاب المغني ١٩٨، وشرح أبياته للبغدادي ٣٠٧/٣.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ و، م: الحماسية ٥٣٨، ت: ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ط: كبعيسر.

۲۰۸ ـ وقال آخرُ: (طويل)(\*).

١ - أَبَعْدَ الذِي قَدْ لَجَّ تَتْخِذِينَنِ عَدُواً، وقَدْ جَرَّعْتِنِ السَّمُ مُنْقَعا
 ٢ - وشَفَّعْت مَنْ يَبْغِي عَلَيَّ وَلَمْ أَكُنْ لِأَرْجِعَ مَنْ يَبْغِي عَلَيْكِ مُشَفِّعا

أرادَ الذي لجَّ هواهُ وقَلْبُه(١)، (ولَجُاجُه، تمادِيه في الهوى، أي بعْدَ أن لجَّ في الهوى أو لجَّ في الهوى أو لجَّ قلبي فيه قَطَعَنِي (٢) وجَعَلَني كالعدوِّ. (والْمُنْقَعُ، الـذي أُدْمِنَ بقائوه حتى عَتْق، وذلك أشدُ لفعله.

وقوله «مَنْ يَبْغِي عَلَيَّ» ((أي يَبْغِي بالفسادِ عليَّ عِنْدَك، ويُرْوى «مَن يَبْغَى علي»))، ومعناهُ يعتبني، يقال بغَيْتُ عليه فعله إِذا ذكرته به وأعتبته.

٣ - فَقَالَتْ وَمَا هَمَّتْ برَجْع جَوابِهَا: بَلَ انْتَ أَبَيْتَ الدَّهْرَ إِلَّا تَضَرُّعا
 ٤ - فَقُلْتُ لَها:مَا كُنْتُ أَوَّلَ ذِي هَوىً تَحَمَّلَ حِمْلًا فَادِحاً فَتَوجَّعا

قوله «وما هَمَّتْ برَجْع جَوابِهَا» أي لم تَكَدْ ترُدُّ جواباً حين عاتَبْتُها ضَجَراً منها وتغضَّباً. «والتَّضَرُّعُ» التَـذَلُل، أي قـالَتْ: ما تُبْدِيه من التضرُّع والتذَلُّل عادةً منـك وخلُق، لا شيء ألزمَكَ إياهُ فِعْلى بك وإذلالي لك.

«والفَادِحُ» الثَّقيل، أي حَمَلْتُ من حبَّك ما أَضْرَعَني، وإِن لم يكن ذلك من خُلُقي.

٦٠٩ ـ وقال آخرُ، ويُقالُ همَا لِعمُّ الأَخْنَفِ، ويُقَالُ لِكُثِّيرُ: (طويـل)(\*\*).

١ - فإِنْ تُرْجِعِ الْآيَامُ بَيْنِي وبَيْنَهَا بِذِي الْأَثْلِ صَيْفاً مِثْلَ صَيْفِي وَمَرْبَعِي
 ٢ - أَشُدُّ بِأَعنَاقِ النَّوَى بَعْدَ هَذِه مَراثِرَ إِنْ جَاذَبْتَها لَمْ تُقَطَّع

«الأَثْلُ» شجرٌ يشبه الطّرفاء، أي إن ردَّتِ الأيامُ عليٌ من زمن الصيف والربيع مثلَ ما عهدْتُ لم أفارقها أبداً.

المسترفع (هميل)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ و، م: الحماسية ٥٤٢، ت: ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>١) ط: أو قبله.

<sup>(</sup>٢) ط: فصنعني كالعدو. وقطعني هجرني.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٤ و، م: الحماسية ٥٧٦، ت: ٣٢٢/٣. وليسا فيما جمع من شعر كثير، وترجمته في ص٥٥٢.

وقوله وأشُدُّ باعْناقِ النَّوى، أي أَزُمُها وأُوثِقُها حتى لا تَذْهَب بِي عنها. وقوله وبعْدَ هَذِه المدَّةِ منْ فراقي لها. ووالْمَراثِرُ، جمع مريرةٍ وهي الحبلُ الْمُمَرُّ المفْتُولُ. وقوله وإِنْ جَاذَبْتَها لَمْ تَقَطَّع، أي هي حبالٌ وثيقةٌ لا تنقطعُ علَى المُجاذبة، فذلك أمنعُ للنَّوى من الذهاب بي.

٦١٠ وقال عَمْرُو بنُ حُكَيمٍ: (طويـل)(\*).

١ - خَلِيلَيَّ أَمْسَى حُبُّ خَرْقَاءَ عَامِدِي فَفِي الْقَلْبِ مِنِي وَقْرَةٌ وصُدُوعُ
 ٢ - ولوْ جَاوَرَتْنا الْعَامَ خَرْقَاءً كَمْ نُبلْ عَلَى جَدْبِنا أَلَّا يَصُوبَ رَبِيع

«العَامِدُ» هنا الذي عَمَد القَلْبَ أي أصابَه بألم الوَجْدِ وشِدَّة الحُزْن، وهـو من قولك عَمِدَ البعيرُ إذا تُقُلَ فتشرَّخ سنَامُه (١)، وقد عَمِدَهُ الْحَمْلُ فعَمِد إذا أصابَـهُ ذلك، ومنهُ رجل عَميدُ القلبِ ومعمودٌ. «والوَفْرَةُ» الصَّدْعُ في العَظْم.

وقوله «لَمْ نُبَلْ» أي لم نُبالِ، وكثُرتْ في الاستعمال فحُذِفَتْ تخفيفاً على اللَّسان، كما حُذفت لمْ يك، ولا أَدْرِ(٢) في الجوابِ. «والصَّوْبُ» نزولُ المطر. «والرَّبيعُ» هنا المطرُ، أي هي تقومُ لنا مقامَ الغَيْثِ استمتاعاً(٣) بحديثها وأُنْساً بقُرْبها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٧ و، م: الحماسية ٥٩٠، ت: ٣٥١/٣ عمر. وعمرو بن حُكَيْم بن معية التميمي شاعرٌ إسلاميٌ، وكان والده حُكيم راجزاً معاصراً للعجاج وحميد الأرقط وكان يفضل الفرزدق على جرير فهجاه هذا بسبب ذلك. النقائض ٥، ٩، معجم الشعراء ٦٨، السمط ١٣٢، الخزانة ٥/٥ ونسب فيها الشعر لحُكيم.

<sup>(</sup>١) ط: نسانه.

<sup>(</sup>٢) ط: لا أدري.. والصواب.

<sup>(</sup>٣) ط: استماعاً.

#### قافية الفاء

٦١٦ ـ قال آخر: (طُويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ تَعَرَّضْنَ مَرْمَى الصَّيْدِ ثُمَّ رَمَيْنَا مِنَ النَّبْلِ لَا بِالطَّائِشاتِ الْخُواطِفِ
 ٢ ـ ضَعَائِفُ يقْتُلْنَ الرِّجَالَ بِلَا دَمِ فَيا عَجَباً لِلْقَاتِلَاتِ الضَّعَائِف
 ٣ ـ ولِلْعَيْنِ مَلْهِى فِي التِّلَادِ وَلَمْ يَقُدُ هَوَى النَّفْسِ شَيْءٌ كَاقْتِيادِ الطَّرائِف

يقول قرُبْن منًا بمقدار ما نَنْظُر إليهن، فيَرْمِين قلُوبَنا بمحاسنِهِنَّ، فنحنُ في ذلك معَهُنَّ كالصَّيد، يتعرَّضُ لراميه حتى يُمكِّنه من نفسه فيَرْميه، وأراد بالنَّبل عيونَهن وسائر محاسنهن. «والطَّائِشاتُ» العادِلَةُ عن الغرَضِ، أي يَرْمِينَ القلوبَ فلا يُخْطِئنَ. «والْخُواطِفُ» المارَّةُ بسُرْعة.

وقوله «يَقْتُلْنَ الرِّجالَ بلاَ دَم ٍ» أي بلاَ تِرَةٍ (١) لهُنَّ قِبَلَهـم، وهذا كما قال جريرٌ (٢):

يَقْتُلُنَ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لاَ حَراكَ لَهُ وهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللَّهِ أَرْكَانا وكقول الآخر:



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٨ ظ، م: الحماسية ٥٠٧، ت: ٣/٢٦٠، الزهرة ١/٨. ونسب لكثير في المتن، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>١) أي ثارِّ.

<sup>(</sup>٢) في دينوانه ١٦٣: يَصْرَعْنَ ذا اللُّبّ حتّى لا صِراع به.

رأَيْتُ الْمَنَايا في عُيُونِ أُوانِسٍ يُمَوِّتْن أَرْواحاً وَهُنَّ ضِعَافُ

«والتَّلاد» المالُ القديم، واشتقاقُه من الولادَةِ، والتَّاءُ بدل من الواو(١)، وقد تقدَّم تَفْسيُره (٢). «والطَّارفُ» الحديثُ المُسْتَطْرَفُ، وهو ضدَّ التالد، والطَّارفُ عند (٣) مُتَّخِذِه اللهُ وأطرفُ من القديم، كما قيل (٤): لكلِّ جديدٍ لذَّةً. فيقولُ للعين لهوَّ ومستَمْتَعُ فيما قَدُمَ عندها وألِفَتْه، وليس في اللَّذة كالطريف المستحدَث.

٦١٢ - وقالَ آخرُ، ولهُوَ مُزاحِمُ الْمُقَيْلِيِّ: (طويل)(\*)

۱ ـ (۷۰ و) ومَا بَرِحَ الْوَاشُونَ حَتَّى ارْتَمَوْا بِنَا وَحَـتَّى وَحَـتَّى قَـلُوبِ صَـوادِفُ (٥)

٢ ـ وحَتَّى رأَيْنَا أَحْسَنَ الْوَصْلِ بَيْنَا مُسَاكَتَةً لاَ يَقْرِفُ الشُّرُّ قَارِف

والواشُونَ، النمَّامُون. وقوله وحتَّى ارْتَمَوْا بنَا، أي صرَفُونا بمَيْنِهِم (٢) ودَفَعَ بنا بعضهم إلى بَعض تشاغلًا بنا واغْتِراءً (٧) بالإفساد بيننا، حتى صرَفُوا قلْبَ مَن أَهْوى عنْ وصْلِي وجعلوه يَصْدِفُ عنِّي، أي يَعْرِضُ، وحتَّى صار كلُّ واحد منا إذا لَقِيَ صاحبَه جعل مكان التحيَّةِ والحديثِ السكوتَ والإطراق.

وقوله «لا يقْرِفُ الشَّرَ» أي لئلًا يهيجَ الشرَّ بيننا ويبْعَفَ مهيَّجُ (^) منهم، وضرب القَرَف مثلًا، من قَرْفِ الجُرح وهو قَشْرُه وتجديدُه، ويكون أيضاً من قَرَفْت الشَّيءَ إذا ظَنَنته واتَّهَمْته. أي تشكُتُ عند اللقاء لئلًا يُظَنَّ بنا شرَّ، ويُتَوَهَّمَ علينا



<sup>(</sup>١) ط: الياء.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الثالث من الحماسية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ط: والطآرد غير متخذة ألذ وأمتع.

<sup>(</sup>٤) هو مَثَلُّ أورده الزمخشري في المستقصى ٢٩١/٣.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٣ و، م: الحماسية ٥٧٥، ت: ٣٢٢/٣ آخر. ومزاحم بن عمرو بن الحارث أو مزاحم بن عمرو بن الحارث أو مزاحم بن عمرو بن مُرة العقيلي، وهو الصحيح، شاعر بدويً فصيح صاحب قصيد ورجز، عاش في العهد الأموي زمن جرير والفرزدق، وكان أولهما معجباً بأشعاره، وقد سجن لأمر أتاه وهرب من السجن. الأغاني ٩٨/١٩.

<sup>(</sup>٥)ها.س: عن قُلُوبِ صَوارِف.

<sup>(</sup>٦) المين: الكذب.

<sup>(</sup>٧) ط: واعتراباً لا فساد بيننا. والإغتراء الإغراء والتّحريض والوَلَعُ.

<sup>(</sup>٨) ط: مهتج.

سوءً، وأراد ألًّا يَقْرِفَ فحذف أنْ ورفع الفعلَ، وقد تقدم مثلُه بعِلَّته (١).

٦١٣ ـ وقال آخر: (بسيط)<sup>(\*)</sup>

١ - إِنِّي وَإِياكِ كَالصَّادِي رَأَى نهلًا ودُونَهُ هُوَةً يَخْشَى بِهَا التَّلَفَا
 ٢ - رَأَى بِعَيْنَيْهِ مَاءً عَزَّ مَوْرِدُهُ وَلَيْسَ يَعْلِكُ دُونَ المَاءِ مُنْصَرَفا

«الصَّادِي» العطشانُ. «والنَّهَلُ» هنا الرَّيُّ. أي رأى ما يَنْهَلُ منه أي يَرْدِي. «والْهُوةُ» الحُفرة البعيدة القَعْرِ، أي مثلي في تشوُّقي إليها ويأسي منها، لبُعْدِ مراميها، مثلُ الناظر إلى ماء بعيدالمرام، وهو عطشان لا يطمع في وروده.

ومعنى(٢) ﴿عَزُّ، تعـذُّرَ واشتَدُّ. والْعَزَّاءُ السُّنَةُ الشَّدِيدةُ، منه.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الرابع من الحماسية ١٩١.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٦ ظ، م: الحماسية ٥٨٥، ت: ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) س: مهمى. ط: ومعنى عنى.. والعناء.

## قافية القاف

٦١٤ قَالَ عَبْدُ الله بنُ الدَّمَيْنَةَ الْخَثْعَمِيِّ: (طويل)(\*).

١ - وَلَمَّا لَجِفْنا بِالْحُمُولِ، ودُونَنَا خِيصُ الْحَشَاتُوهِي الْقَمِيصَ عَواتِقُهُ (١)
 ٢ - قَلِيلُ قَذَى الْعَيْنَيْن نَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ المؤتُ، إِنْ لَمْ تُصرَ عَنَّا بَوَائِقُه (٢)

«الْحُمُولُ» النَّساءُ في الهوادِج، واحدها حِمْل، وهو كالظُّعْن. وأراد «بخَمِيص الْحَشا» وَلِيًّا لهذه الحُمول يَغارُ عليها، أباً أو أخاً. «والخميص»الضَّامرُ. وجعل «عُواتِقَهُ» تُوهِي القَمِيصَ بما يتَحَمَّلُ من أثقال العشيرة، أي هو سيدٌ في قومه.

وقوله «قَلِيلٌ قَذَى الْعَيْنَيْ» أي ((هو)) حديدُ البَصرِ شَهْمُ الفؤاد لا يغْفُل عن حراستهن (٢) ولا يَكِلُها ((إلى)) غيره. وقوله «هُو المؤتُ» يريد لِغيرَته وسوءِ خُلُقه. ومعنى «تُصْرَ» تُقْطع وتُصْرَف، ومنه سمِّيت الصَّراةُ وهو نهر مُقْتَطَعٌ (٤) من الفرات مصرُوفٌ عنه. «والبوائِقُ» الدُّواهي، وقد باقَتْهُمْ إذا دَهَمَتْهُمْ.

<sup>(</sup>٤) طُ: وهو نهر منقطع . وفي معجم ما استعجم ٨٢٩ أنه كما ذكر وأنه يجري إلى بغداد، وأنَّ الهَّاء من الكلمة قد تحذف، وأن من رواه بالسين فقد صحّف.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٥ ظ، م: الحماسية ٤٧٧، ت: ٣/٢٣١: ما عدا الأخير، ونسبت إلى يزيد بن الطثرية وهي في شعره ٨٥، وأيضاً في ديوان ابن المدمينة ٥٢، ومرّ التعريف بالشاعر في ص ٧٣٩.

<sup>(</sup>١) م ت: ودُونها. (٢) م ت: إنْ لَمْ تُلُوّ.

<sup>(</sup>٣) س ط: عن حراستهم. ط: سخيرة وقوله.

٣ - (٧٠ ظ) عَرَضْنافسَلَّمْنافسَلَّم كَارِهاً علَيْنا وتَبْرِيحٌ مِنَ الْغَيْظِ خَانِقُهُ ٤ - فَشَيَّعْتُه مِقْدَارَ مِيلٍ ، ولَيْتَنِي بِكُرْهِي لَهُ مَا دَامَ حيًّا أُرَافِقُه (١) قوله وعَرْضنا ، أي عرَضْنا لهذا الغيُورِ وسَلَّمنا عليه فردً علينا كارهاً والغيظُ يَخنُقُه غيرةً. (والتَّبريحُ » السَّدة.

وقوله «بكُرْهي لَهُ» أي ليتني أُرافقُه حتَّى أكونَ بقرب الحبيب الذي يغار له، وإن كنت كارها له لما عليّ بِهِ(٢) من الرُّقْبة.

٥ - فلكًا رَأْتُ ألًا وِصَالَ، وأَنَّهُ مَدَى الصَّرْمِ مَضْرُوبٌ عَلَيْنا سُرَادِقُهُ
 ٦ - رَمْتَنِي بَطْرِفٍ، لَوْكَمِيًّا رَمَتْ بِهِ لَبُسُلَ نَجِيعاً نَحْسرُهُ وَبَنائِقُهُ
 ٧ - وَلُحٍ بِعَيْنَها كَأَنَّ وَمِيضَهُ وَمِيضُ الْخَيا يُهْدَي لِنَجْدٍ شَقَائِقُهُ

«الْمَدَى» الغايةُ. «والصَّرمُ» القطيعةُ. وقوله «مضروبٌ علَيْنَا سُرادِقُه» أي مُشتملٌ علينا مُحيطٌ بنا إحاطةَ السُّرادق بمن حلَّ فيه (٣).

«والْكَمِيُّ» الشجاعُ، وقد تقدَّمَ تَفْسِيرُه (٤). «والنَّجِيعُ» الدم الطَّرِيُّ. أي لـو نظرَتْ إلى كميٌّ لأصابت مَقْتَلَه هويٌ وعشقاً.

وواللَّمْحُ، النظرُ بسرعةِ. (والوميضُ»(٥) اللَّمْعُ الخفيُّ، أي نظرَتْ نَظَرَ خَفِرةٍ لا تملُّ عينيها ممَّا نظرَتْ إليه. (والْحَيا) الغيْثُ. (ووميضُه) لمعُ برقِه، شبَّه رجْعَ طرفِها به في السَّرعة. (والشَّقائِقُ) قِطَعُ البرقِ، واحدتُها شقِيقَةٌ، وخصَّ نجداً لأنْ برقها خَفِيٌّ ضعيف.

٨ ـ ورحْنَا وكُلَّ نفْسُه قَدْ تَصَعَّدَتْ إِلَى النَّحْرِ حتَّى ضَمَّهَا مُتَضَاثِقُه وقوله «قد تصعَّدَتْ إِلَى النَّحْرِ» أي بلَغَتْ نفوسُنا الحناجر وجُداً وحُزْناً، والتَّصَعَّدُ الارتفاعُ. «ومُتَضايقُ النَّحْرِ» أعلاه ممَّا (٢) وَلِيَ الْحَنْجَرةَ.

<sup>(</sup>۱) جـ.م.ت:فسايرته مقدار.

<sup>(</sup>٢) ط: على ما به.

<sup>(</sup>٣) ط: جلَّ فيه. والسرادق الخيمة الضخمة.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الثاني من الحماسية ٥.

<sup>(</sup>٥) ط: والرميض.

<sup>(</sup>٦) ط: أعلاه وما ولي الحنجرة منه.

٦١٥ وقالَ ابنُ هَرْمَةَ الْقُرَشِيّ: (بسيط) (\*)

١ ـ إَسْتَبْقِ دَمْعَكَ لا يُودِ الْبُكَاءُ بِهِ وَاكْفُفْ بَوارِقَ مِنْ عَيْنَيْكَ تَسْتَبِقُ (١)
 ٢ ـ لَيْسَ الشُّؤُونُ وَإِنْ جَادَتْ بِبَاقِيَةٍ ولا الْجُفُونُ عَلَى هَذَا وَلا الْحَدَق

يقال «أُودَى» به إذا أذهبه. وأراد «بِالْبَوارِقِ» سحاباً ذاتَ برق، ضربها مشلًا لكثرة دموعه.

«والشُّؤُون» مجرَى الدُّموع في الرأس، واحدُها شانٌ. «والجُودُ» مطرَّ عزيز. أي إن خَلَّيت دمعَكَ (٧١ و) يسيلُ صرْتَ إلى إنفاده بعد أن أُثَّر في الجفون وفي النظر، فكُفه أُولَى.

٦١٦ - وقالَ آخَرُ: (طويل)(\*\*)

١ - إِذَا كَانَ لَا يُسْلِيكَ عَمَّنْ تَوَدُّهُ تَناءٍ ولَا يَشْفِيكَ طُولُ تَلاَقِ
 ٢ - فَهَلْ أَنْتَ إِلَّا مُسْتَعِيرٌ حُشَاشَةً لِمُهْجَةِ نَفْسٍ آذَنَتْ بِفِرَاق «التَّناثي» البُعْد.

«والحُشَاشَةُ» بَقيَّةُ النَّفْس// «والْمُهْجَةُ» النَفْسُ// وأصلُها الـدَّم، وأضافَها إلى النفس لاختلاف اللَّفظ وليُبَيِّن أنه أراد بها النَّفْسَ// لا الدَّمَ//. ومعنى «آذنَتْ» أشْعَرتْ وأعلنَتْ، وأراد «بالْفِراقِ» الموتَ.

٦١٧ - وقالَ آخَرُ: (طويل)<sup>(\*\*\*)</sup>

١ ـ مَا أَنْصَفَتْ ذَلْفَاءُ، أَمَّا دُنُوهَا فَنَأْيُ، وأَمَّا نَأْيُهَا فَيَشُوقُ (٢)

(١) م ت: واكْفُفْ مَدَامِعَ.

(\*\*) جـ: ورقة ٨٨ ظ، م: الحماسية ٥٠٢، ت: ٢٥٦/٣.

(\*\*\*) جـ: ورقة ٨٩ ظ، م: الحماسية ٢٧٥، ت: ٢٧٤/٣.

(٢)ج.م.ت: أمَّا دُنُوها فهَجْرٌ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٥٥ و، م: الحماسية ٤٧٠ آخر، ت: ٣١٤/٣. وهو في شعره ١٥٢. (صنعة محمد نفاع وحسين عطوان). وإبراهيم من الخُلج والخلج من قريش، وهو من مخضرمي الدولتين ومن ساقة الشُّعراء، وقد ذُكر في آخر من يُستشهد بشعره، وكان مولعاً بالشراب، وقد حُدّ بسبب ذلك في أيام السفاح، وأمر المنصور بعده أن يُضَرَبُ من يحمله من شرطه مائة سوط، فكان يسكر ثم ينادي من يراه منهم: ألا من يشتري مائة بثمانين. الشعراء ٧٥٧، الأغاني مراح ٢٦٠، السمط ٣٩٨. وانظر عبارة الإنشاد أيضاً في ص ٢٧٩.

٢ ـ تَباعَدُ مَمَّنْ واصَلَتْ، وَكَأَنَّهَا لِإخرَ، مِمَّنْ لَا تَودُّ، صَدِيق

«ذَلْفَاءُ» اسم امرأةٍ، وأصلُ الذَّلَفِ قِصَرُ أَرْنِيةِ الأنف، وهو مثل الْخَنَسِ. يقول إذا دنَتْ منك وواصلَتْ وأطعَمتْك في نيل ما تُريد منها نأتْ(١) عن ذلك وبعُدَت منك، يريد أنَّ فيها أُنْساً وشِماساً، لخَفَرها وعفَّتها.

وأكَّد هذا بقوله «تبَاعَدُ مِمَّنْ واصَلَتْ» أي تُبعُد علَى منْ رَامَها (٢) بفاحِشةٍ وإن كان صديقاً، وتقرُبُ على من لا يَطْمَعُ فيها وإنْ كان عدوّاً.

٦١٨ - وقَالَ آخَرُ: (وافر)(\*)

١ - ومَا فِي الأَرْضَ أَشْقَى مِنْ مُحِبٍ وَإِنْ وجَدَ الْمَوَى حُلْوَ المَذَاقِ (٣)
 ٢ - تَراهُ بَاكِياً فِي كُلِّ حِينٍ خَافَةَ فُـرْقَـةٍ أَوْ لِاشْتِياق
 ٣ - فَيَرْكِي إِنْ نَأُوْا شَوْقاً إِلَيْهِمْ ويَبْكِي إِنْ دَنُوا خَوْفَ الْفِرَاق
 ٤ - فَتَسْخَنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّنائِي وتَسْخَنُ عَيْنُه عِنْدَ التَّلاقي

يقول المُحِبُّ يَشْقَى بحُبَّه لأنه لا يخلو من البكاء والحُزْنِ، وإِنْ كـان مُسْتَعْذِباً لهواه، لأنه إِذا وُصِلَ توقَّع الصُّرْمَ والفِراق فَبَكَى، وإِن نَأَى عنه من يُحِبُّه اشتاقَ وبكـى أيضاً، فقـد شَقِيَ (٤) في الحالتين.

ومعنى «تسْخُنُ عينُه» ((تسخُن)) عند البكاء، لأن العينَ إِذا جَمَدَتْ سروراً بَرَدَتْ وإِذا انهمَلت حزناً سَخَنتْ، يقال سَخَن الشَّيءُ وسخُن وسخِنت عينه بالكسر<sup>(٥)</sup>. وهو ضدُّ قرَّت من القرَّ وهو البرد.

٦١٩ - وقالَ جَمِيلٌ وحَارَبِ الْقَبِيلَةَ الَّتِي مِنْهَا بُثَيْنَةُ: (طويل) (\*\*)

١ ـ تَفرَّقَ أَهْلَانَا، بُثَينُ، فَمِنْهُم فَرِيقٌ أَقَامَ، واسْتَقَلَّ فَرِيقُ

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩١ ظ، م: الحماسية ٥٤٦، ت: ٢٩٤/٣، ديوانـه ١٥١، ومرت ترجمته في ص ٢٥٢.



<sup>(</sup>١) ط: نأت عينك بذلك وبعدت. والشَّماس الرُّعونة، وهو ضدُّ اللُّطف واللُّيونة. والخَفَرُ الحياءُ.

<sup>(</sup>٢) ط: تبعد عن إمرارها بفاحشة ورامها قَصَدها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ و، م: الحماسية ٥٤٠، ت: ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٣) م ت: وَمَا فِي ٱلْخَلْقِ.

<sup>(</sup>٤) ط: فقد للنَّفي.

<sup>(</sup>٥) وهي لغةً بني عامر وَفْقَ ما حكاه ابنُ الأعرابي. اللسان (سخن).

وَلَكِنَّنِي صُلْبُ الْقَناةِ عَتِيقَ(١) ٢ ـ فَلَوْ كُنْتُ خَوَّاراً لَقْد بَاحَ مِيسَمُّ ٣ ـ كَأَنْ لَمْ نُحَارِبْ يَا بُثَيْنُ، لَوَ أَنَّها تَكَشَّفُ غَيَّاها، وَأَنْتِ صَــدِيق «الاسْتِقْلالُ» التحمُّل والنُّهوض.

«والخَوَّارُ» الضعيف المُنَّة. «والمِيسَمُ» العلامة. أي لو كنت ضعيفَ المُنَّة قليلَ الصَّبْرِ لظهَر عليَّ من علامة الوجد والحُزْن ما يفْضَحُني عندَ النَّاس ويبورح بسرِّي لديهم. ويروى «بَاخَ» ((بالخاء)) مُعْجَمةً، وهو من بانَّحتِ النَّارُ والحرُّ إذا سَكَنا. وأراد «بالمِيسم » على هذا ما يُوسَمُ به ويُشْهَرُ من الجلَّدِ والصَّبر. ثم قال «ولكنّني صُلْبُ القناة» أي صابرٌ جَلْدُ، وضرب صَلَابة القناة مثلًا لجَلَدِه. «والْعَتِيقُ» هنا الكريم.

وقوله «كأنْ لَمْ نُحارِبْ» أي لـو انجلَتْ تلك الحـربُ التي بيـن قَوْمـي وقومِـك وأَنْتِ لَـي صَدَيْقُ وَصَـولُ لَهَانَـتْ عَلَيُّ، وَلَكُنُّهَا أُوجِبَتِ البُّعْـدَ بَيْنَا وَالقطيعـةَ فتضاعفت شدَّتُها. «وغمَّاهَا» حالتُها الشديدة التي تَغُمُّ بشدَّتها.

٦٢٠ وقال جَمِيلُ أَيْضاً: (طويل)(\*)

١ \_ وَماذَا عَسَى الْواشُونَ أَنْ يَتَحَدَّثُوا سِوى أَنْ يَقُولُوا: إِنَّنِي لَكِ عَاشِقُ (٢) ٢ ـ نَعَمْ، صَدَقَ الْواشُونَ أَنْتِ حَبِيبَةً إِليَّ، وَإِنْ لَمْ تَصْفُ مِنْكِ الْخَلَاثِـق (٣) ٣ \_ يضم إلي اللَّيْلُ أَطْفالَ حُبِّها كَما ضَمَّ أَزْرارَ الْقَمِيصِ الْبَنائِقُ

أي لا يدَّعي الواشون أكثرَ من عِشْقِي لـكِ دونَ فاحشـةٍ يُثْبِتُونهـا بينـي وبينكِ، فلا تُبالِي وشايَتُهُمْ. «ومَاذَا» في موضع رفع بالابتداء والخبرُ في جملة «عَسَى»، والتَّقْدِيـرُ أيّ شيءٍ عسى الواشون أن يتحـدَّثوا(٢) به، ولا يجـوزُ أن يكون في موضع نصب بقوله<sup>(٥)</sup> «تحدَّثُوا بِهِ» لأنه في صِلَةِ «أَنْ».

<sup>(</sup>١) م ت المتن (مصر): بَاخ مِيسَمي، وسيشير إلى الأولى.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٥٧٢، ت: ٣١٩/٣: ما عدا الأخير. ديوانه ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) م: إنَّني لَك وَامِقُ. والوامق المحبِّ.

<sup>(</sup>٣) م: أنت كريمة علينا.

<sup>(</sup>٤) ط: أي تحدثوا.

<sup>(°)</sup> ط: بقوله يتحدثوا لأنه.

وأَرادَ «بأطْفَالِ الحُبِّ»(١) ما يَنْتشرُ منه بالنَّهار وَيَفْتَرِقُ، لأن العاشق المحزُونَ يلْهَى بِالنَّهار عمَّا هو فيه، فإذا أقبل الليلُ خلا لِمَا بِهِ فتضاعف عليه، كما قال النَّالغةُ (٢):

وصَدْرٍ أَرَاحَ اللَّيْلُ عَازِبَ هَمِّهِ تَضاعَفَ فِيهِ الْخُزْنُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ وَصَدْرٍ أَرَاحَ اللَّيْلُ عَازِبَ هَمِّهِ الْأَحْزَانَ لتولُّدِها عن الحبِّ. «والبنائِقُ»(٣) هنا اللَّبَنُ، وكُلُّ رُقعةٍ تُزادُ في ثوبِ أو دلو ليتَّسِعَ فهي يَنِيقَةً.

<sup>(</sup>١) ط: وأراد بالأطفال الحب ما ينتشر.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤١.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة نقلَها صاحب اللسان (بنق) عن ابن بري في حواشيه، عن الأعلم، مما يدل على معرفة هذا الأخير شرح الحماسة هذا واطلاعه عليه، وهذه المادة لم تصل إلينا فيما وصل من كتابه التنبيه الذي نحيل عليه أحياناً.

## قافية السين

٦٢١ - قَالَ أَبُو صَعْتَرةَ الْبَوْلاَنِيّ: (طويل)(\*)

١ ـ (٧٢ و) فَما نُطْفَةً مِنْ حَبِّ مُزْنِ تَقاذَفَتْ

بِ جَنْبَت الْـجُـوْوِيِّ واللَّيْـلُ دَامِسُ(١)

٢ ـ فَلَما أَقَرَّتُهُ اللِّصَابُ تَنفَّسَتْ شَمَالُ لَإِنْعْلَى مَاثِه فَهْوَ قَارِس
 ٣ ـ بِأَطْيَبَ مِنْ فِيهَا وَما ذُقْتُ طَعْمَهُ ولَكِنَّنِي فِيهَا تَرى الْعَيْنُ فَارِس

«النَّطْفَةُ» الماءُ القليل. وأراد «بحبِّ الْمُزْنِ» الْبَرَدَ، «والمُزْنُ» السَّحاب. ومعنى «تقاذَفَتْ» (۲) ترامَت به نواحِي الجبال حتَّى صارَ في قرارته فاستنقَعَ هُناكَ وذابَ ثم هبَّت عليه شمالُ فبَردَ، فشبَّه ريقَها في العذوبة والبَرْدِ به. «والْجُوْوِيّ» جبلٌ من أَجا وهو أحدُ جبلي طيِّي، وأعالِي الْجُوْوِيّ شماريخُ، وأسافِلُه سهولٌ. «وجنْبَتَاهُ» ناحِيتاه، ويُروى «حِسَنُ الْجُوْوِيّ» وهي شواهـ مَن من



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٧ و، م: الحماسية ٤٨٧، ت: ٢٤٤/٣. المتن (مصر) زيادة: من طبّيء. ووردت كنيته فقط في معجم الشعراء ٥١٠.

<sup>(</sup>١) م: تقاذَفَتْ به حِسَنُ الجُوْدي. وسيشير إلى الأخيرة، وذكر أنّ رواية البرقيّ : حُزَن الجؤدي، وأن كثيراً من الناس يروونه جنبتا الجؤدي.

والجَوْدِيِّ جَبِلٌ، وَحِسَنُه قيل إنها مَكَانَّ خاصٌ، وقيل إنها اسم رمل خاص، والحُزَنُ جمع حَزْنِ وهـو المكان الذي تكثر فيه الحجارة.

<sup>(</sup>٢) ط: تقاذفت به ترامت به.

الجبال مُلْسُ لا صُدُوع بها، وهي عند أهل الحجاز المَلقَاتُ واحدتها حِسْنَةً. «والدَّامِسُ» الشَّديدُ الظلام، يريد أن البَرَدَ وقَع لَيْلًا فكان ((ذلك)) أَبْرَدَ له.

«واللَّصَابُ» جمع لِصْبِ وهو الشَّعْبِ الضيّق بين الجبلين. ومعنى «أقرَّتُه» صار في قرارتها. «والتنفُّسُ» الهبُوبِ الضَّعيفُ، وجعله تنفُّساً لأنه (١) إذا هبَّ على الماءِ بشدَّةٍ ماج فتكدَّر. «والقارسُ» الشَّديدُ البَرْدِ.

وقوله «فارسٌ» أي متفرِّسٌ. أي استدلَلْتُ برقَّته وصفائه على عذوبته وبَرْده.

<sup>(</sup>١) ط: لأنها إذا هبت... لشدة.

## قافية الياء

٦٢٢ ـ قالَ بَعْضُ الْقُرَشِينِ، وهُوَ أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بنِ الْمِسْوَر بنِ مَخْرَمَةَ الزَّهْرِيِّ:(خفيف)<sup>(\*)</sup>.

١ - بَيْنَهَا نَحْنُ مِنْ بَلاَكِثَ بِالْقَا ع ، سِرَاعاً ، والْعِيسُ تَهْوِي هُويًا (١)
 ٢ - خَطَرَتْ خَطْرَةٌ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ ذِكْ صَرَاكِ ، وهْناً ، فَهَا اسْتَطَعْتُ مُضِيًا
 ٣ - قُلْتُ: لَبِيكِ إِذْ دَعاني لَكِ الشَّوْ قُ ، ولِلْحادِيَيْن : حُثَّا المِطِيّا (٢)

«بلاكِث» (٣) اسم ماء. «والقاع» بطن الأرض. «والعيس» البيض من الإبل وهي أَعْتَقُها. ومعنى تَهْوِي تُسْرِع في سيرها.

«والوهَنُ» وقت من أول اللَّيل.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٥ و، م: الحماسية ٤٦٩ بعض القرشيين. ت: ٢١٨/٣. وتنسب إلى كثير، وهي في ديوانه ٨٩١. وهي في معجم البلدان في ديوانه ٨٩١. وهي في معجم البلدان (بلاكث)، وبعضها في المعارف ٤٢٩، والشعراء ٥٦٨، وجمهرة ابن حزم ١٢٩، وذكر ابن قتيبة في شعرائه أنّه ممّا حمله النّاسُ على مجنون بني عامر.

وأبو عبد الرحمن شاعرٌ من أسرة مشهورة، كان جدَّه المسور يعدلُ الصحابة، وليس منهم، وكان إلى جانب عبد الله بن الزبير في ثورته، ومعه قتل أثناء محاصرة الحجاج لمكة، أصابة حجرٌ فمات، وكان جدُّه مخرمة صحابياً وأحد من ألّفت قلوبهم قبل إسلامه. انظر المصادر المشار إليها أولاً.

<sup>(</sup>١) م ت: بِـالْبَلاكِثِ فَـالْقَاعِ . وبــلاكث يُطلق على مــوضعين أحدهمــا قريبٌ من بِـرْمة فــوق خيبر، والآخر بين غزة ومدين، وكلاهما على طريق مصر. معجم ما استعجم ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) م: كُرًّا المطيا، وسيشير إليها. (٣) ط: بالاكنت.

ومعنى «لَبَيْكَ» إجابة بعد إجابة. «والحَثُّ»(١) التَّحريك وشدَّة الشوق، ويروى «كُرًّا المَطِيَّا» ومعناه اعْطِفاها في سُرْعَةٍ. «والمطيُّ» الإبل، وإنما أمرهما بالحث ليَلْحَق بمن تذكَّرهُ واشتاقَ إلَيْه.

٦٢٣ ـ وقالَ آخَرُ: (طويل)(\*)

١ ـ لَقَدْكُنْتُ أَعْلُوا لُحُبُّ حيناً فَلَمْ يَزَلْ بِيَ النَّقْضُ والإِبْرامُ حَتَّى عَلانِيَا
 ٢ ـ ولَـمْ أَرَ مِثْلَيْنا خَلِيلَيْ جَنَابَةٍ أَشَدَّ عَلَى رَغْمِ الْعَدُوِّ تَصَافِيا
 ٣ ـ خَلِيلَيْنْ لَا نَرْجُوا لِلِّقَاءَ ، ولا تَرَى خَلِيلَيْنِ إلا يَـرْجَوانِ التَّـلاقِيـا

قوله «أَعلُو الحُبُّ» أي أُطِيقُه وأَقْرَى عليه. وقوله «فلَمْ يزَلْ بِيَ النَّقْضُ والإبرامُ» أي لم تَزِلْ أسبابُ الحُبُّ واختلافِ حالاتِه تتصرَّفُ بِي حتَّى ملكنِي وغلَبني، وضرَب النَّقْضَ والإبرامَ مثلًا لاختلافِ أحوالِه من وَصْلٍ وهَجْرٍ وقُرْبٍ وبُعْد.

«الْجَنَابَةُ» الغُربة، ورجل جنيبٌ أي غريبٌ، وأصلُه أن يتَجَنَّب أهلَه ووطنَه. أي نحْنُ مع غُربتنا وبُعْدِ الدارِ بيننا مُتصافيانِ بالقلوب على رغم العدوِّ وهوانه.

وقوله ﴿لَا نَرْجُو اللَّقَاءَ ((أي)) لَبُعْدِ مَا بَيْنَا وَغُرِبَةٍ كُلُّ وَاحْدٍ مَنَا.

٦٢٤ وقالَ آخرُ: (طويل)(\*\*)

١ ـ فإنْ تَمْنَعوا لَيْلَى وحُسْنَ حَدِيثِهَا فَلَنْ تَمْنَعُوا مِنِي الْهَوى والْقَوافِيَا(٢)
 ٢ ـ فهلا مَنعْتُم، إذْ مَنعْتُم حَدِيثَها خيالاً يُوافِينِي مَعَ اللَّيْلِ هَادِيا(٢)
 أي إنْ منعتُموني من الوُصول إليها والأنس بها، فلن تمنعُوني من التعلَّل

<sup>(</sup>١) ط: الحب.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٨٥ و: حسين بن مطير. م: الحماسية ٤٧١، ت: ٣/٢١/، وفي ها س أنهاللمجنون العامري، وهي في ديوانه ٩٤، ٩٥، غير متتابعة أبياتها، ضمن قصيدة طويلة.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨و، م: الحماسية ١٥٥، ت: ٢٦٧/٣. وفي ها. س أنها للمجنون أيضاً، والأول فقط في ديوانه ٢٩٤ بخلاف غير يسير.

<sup>(</sup>٢) م ت: الْبُكَا وَالْقُوافيا.

<sup>(</sup>٣) م ت: عَلَى النَّاي، وسيشير إليها.

بهواها والتُّشبِيبِ بها والاستمتاع بخيالها.

وقوله «هَادِيا» أي مُّهتدياً في ظَلام اللَّيل، يقال هدَى فهو هاد بمعنى اهْتَدى، وفي التَّنزيل على قراءَة بعضِهم (١): ﴿أَمن لا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدى ﴾ أي لا يَهْتَدِي. ويروى «يُوافِينِي / / علَى النَّأْي / /».

م١٢٥ وقالَ حَفْصُ الْعُلَيْمِيّ، مِنْ بَنِي عَتَّابٍ وَهُمْ حَيًّ مِنْ كَلْبٍ: (طويل)
 ١ - أَقُولُ لَقَلْبِي لاَ تَزَعْنِي عَنِ الصِّبَا ﴿ وَللِشَّيْبِ لاَ تَذْعَرْ عَلَيَّ الْغَوانِيَا(١)
 ٢ - طَلَبْتُ الْهَوَى الْغَوْرِيَّ حَتَّى بَلَغْتُهُ ﴿ وَسَيَّرْتُ فِي نَجْدِيِّهِ مَا كَفَانِيا(١)

يقال «وَزَعْتُه» أَزَعُه إِذَا كَفَفْته، وأُوزَعْته أُوزِعُهُ إِذَا أَلْهَمْته، ومنه أَوْزَعِنِيَ الله الشَّكرَ يقول لما شِبْتُ نَافَرنِيَ الغوانِي وانصرفَ قلبي عن الهوى يأساً منهن فساءني (٤) ذلك رغبةً في الاستمتاع بلذَّاتِ العشق والصَّبا، ويروى «أقولُ لحِلْمِي»، وهو أبين، لأنّ الحِلْمَ يكُفُ عن الصَّبا والجهل.

«والغَوْدِيّ» منسوب إلى الغَوْر وهو تِهامةُ (٥) لانخفاضها عن نجْد وغُوُورها. ومعنى «سيَّرْتُ» أي أكثرتُ السَّيرَ في طلبه. وقوله «ما كَفانِيا» في موضع نصب على المصدر، أي سرتُ في طلبه سيراً كافياً، ويجوزُ أن يكون ظرفاً، أي سِرْتُ فيه حيناً طويلًا كافياً.

المرفع (هم يل)

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائـي كما في كتــاب السبعــة في القراءات لابن مجاهــد ٣٢٦. والآية في سورة يونس: ٣٥٠.و «أن» ساقطة من س.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٠ و، م: الحماسية ٥٣٧ من بني عليم. ت: ٢٧٤/٣. وفي المتن (مصر): من بني جناب. وجناب من كلب ويقال لهم قريش كلاب. وهذا موجُودٌ في ها. س أيضاً.

<sup>(</sup>٢) م ت: أقول لجِلْمي. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٣) المتن (مصر): حتى وجدته.

<sup>(</sup>٤) ط: فسافى.

<sup>(</sup>٥) ط: تهلله.

<sup>(</sup>٦) م ت: فلا تَدَعْ.

يقول إِنْ لَم تُيَسِّرُها حتى أَشْفِيَ نفسي منها فاقْبِضْها إليك لَّايأس منها فَأَسْتريحَ من تَعْذيبِها لَي. «وقَذُور» اسم امرأة، ومعناه المُتَقَذِّرَةُ وهي التي تَسْتَقْذِرُ اللهُ المُتَقَذِّرَةُ وهي التي تَسْتَقْذِرُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقوله «ألاً تَلاقِيا» إِنما يتمنَّى ذلك ليكونَ له في ذلك أُسْوةً فيهُون عليه ما يلقاه مِنْ بُعْدِها.

٦٢٦ ـ وقالَ أَبُو بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، ويُقَالُ هُوَ لَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ فَرْوة كاتِب مُصْعَب بْنِ الزَّبْيْرِ: (طويل) (\*)

١ ـ وَلَّمَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا طَلَّهُ النَّدَى أَنِيقاً وَبُسْتاناً، مِنَ النَّوْرِ حَالِيا
 ٢ ـ أُجدً لَنا طِيبُ المكانِ وحُسْنُهُ مُنى فَتَمَنَّيْنا، فَكُنْتِ الْأَمَانِيا

قوله «طلّه» أي أَمْطرَهُ طَلّاً، يقال طلّه من الطّل كما يقال جاده من المطر الجَوْد. «والأنِيقُ» المُعجِبُ. «والحالِي» لابسُ الحَلْي، شبّه النّور في البستان بالحَلْي على لابسه.

ومعنى «أَجَدً» جدُّد.

٦٢٧ ـ وقالَ آخرُ: (طويل)(\*\*)

(\*) جد: ورقة ٩٠ ظ، م: الحماسية ٥٢٤، ت: ٣/ ٢٧٥: عبد الرحمن الزهريّ. وانظر ما مر قريباً في ص ٨٦٠ عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وأبو عبد الله أو أبو عيسى مصعب بن الزبير أميرٌ مشهورٌ وأديب جوادٌ طاثـرُ الصيت، ولاه أخوه عبد الله العراق عندما أعلى عن قيام دولته، فسار إليه عبد الملك بن مروان وجعل على مقدمة

عبد الله العراق عندما أعلن عن قيام دولته، فسار إليه عبد الملك بن مروان وجعل على مقدمه جنده ابنه محمد (المترجم له في ص ٨٧٨)، فلقيه مصعب فقاتله فقتل، وكان مصعب شجاعاً ممدّحاً وهو الذي تولى قتل المختار بن عبيد الله الثقفي، وتزوج السّريتين المشهورتين سكينة بنت الحسن وعائشة بنت طلحة. أخباره كثيرة، انظر المعارف ٢٢٤،

الأغاني ١٢٢/١٩، الوافسي بالوفيات ١٤٣/٤.

أما ابن فروة فكان أحد الأسياد، أثيراً مرموق القدر في إمارة الزبيريين، كان في صغره صديقاً حميماً لكل من مصعب وعبد الملك، لدرجة أنه لم يفارقهما، وكان يُباري عبد الملك أيام فتوته في اقتناء الملابس الفاخرة، وعندما ولي مصعب العراق استكتبه وقربه، وكانت منزلته لديه عظيمة، وبقي إلى جانبه حتى قُتل في لقائه بجند عبد الملك، كما سبق، ثم التحق بعبد الله بن الزبير، ورصد عبد الملك لمن يَقِدرُ على رده مائة ألف درهم فلم يتمكن منه أحد حتى دخل مكة. انظر أنساب الأشراف ٢٨٠/٥، ٣٤٠.

(\*\*) جـ: ورقة ٩١ و، م: الحماسية ٥٣٥، ت: ٢٨٤/٣. وفي ها.س أنها للمجنون، وهي في ديوانه ٣٠٥.



١ ـ يَا أَهْلَ لَيْلَى كَثَّرَ اللَّهُ فِيكُمُ بِأَمْثَالِهَا، حتَّى تَجُودُوا بِها لِيَا(١) ٢ - فَمَا مَسَّ جَنْبِي الْأَرْضَ إِلَّا ذَكَرْتُهَا وَإِلَّا وَجَدْتُ رِيحَها فِي ثِيابِيَا(٢)

دعًا لأهل ليلي أن يَكْتُر فيهم مثلُها ليسمحوا(٣) له بها ولا يمنعونه منها، لأنَّ الكثيرَ يُسْمَح به والقليلَ على خلافه.

وقوله «فما مَسَّ جنْبِي الأرضَ» أي لم أضْطجِعْ ليلاً إِلاَّ ذَكَرْتُها، لأن الليل يَبْعَثُ على التذكُّـر// وعندَ ذِكْرِها// وجدْتُ طيبَ نسِيمِها، توهُّماً لكلَّفِي بها.

٦٢٨- وقال آخــرُ: (طويل)(\*)

١ ـ وما أَحْدَثَ النَّأْيُ المَفَرِّقُ بَيْنَنَا سُلُواً، ولاَ طُولُ اجْتِماع تَقَالِيَا ٢ - خَلِيلَيَّ إِلَّا تَبْكِيا لِيَ أَسْتَعِنْ خَلِيلًا، إِذَا أَنْزَفْتُ دَمْعِي بَكِّي لِيا(٤) ٣ ـ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنٌ إِذَا كَانَ بَعْدَهُ تَلاقِ، ولَكِنْ لاَ إِخَالُ تَلاقِيا

«التَّقالِي» التباغُـض، أي لا أسلُو عنهـا وإن بعُدْت يأسـاً، ولا أَقْليها إذا دَنَوْتُ ووُصِلْتُ مللًا، ولكنِّي ثابتُ الحُبِّ لها// على كلِّ حال//.

ومعنى «أَنْزَفْتُ» أَنفَدْتُ، وأكثر ما يقال نَزَفْته، وقد حكوا أَنْزَفْته، وهي قليلةً، ويقال أَنزفَ الشَّاربُ إِذَا نَفَدَ شرابُه، فهذا على أَفْعَل (٧٢ ظ) لاَ غَيْرُ.

«والبَيْنُ» الفراقُ. أي إِذا أعقبَ الفراقُ بلقاءٍ نَسِيتُ // ما قاسيتُ ه// من الفراق حتَّى كأن لم يكُنْ.

وفي بعض ِ النُّسخ زيادةُ ليسَتْ في أصل ِ الحماسةِ، وهي:

٤ ـ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَلْقَانِيَ المُوْتُ بَغْتَةً وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتُ بَقِينَ كَمَا هِيا

<sup>(</sup>١) جم ت: فَيا أَهْلَ. . جه: شَبِيهاً لِلَيْلَى كَيْ تَجُودوا بِهَا.

<sup>(</sup>٢) جـ: فما مَسَّ جلْدِي.

<sup>(</sup>٣) ط: ليسمحوا بها له ولا يمنعونه لأن. س: ولا يمنعوه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩١ ظ، م: الحماسية ٥٤٥، ت: ٢٩٤/٣: ١ ـ ٢ فقط. ها س أنها لجميل بـن معمر، وهي بديوانه ٢٢٤، وقد ألحقت أيضاً بديوان ابن الدمينة ٢٠٦. ما عدا الأخير، فإنَّه ليس فيهما. وستشير ملاحظة الشارح إلى شيء من هذه الزّيادة. (٤) المتن (مصر): أُسْتَعِرْ. جـم ت: إذا أُفْنَيْتُ دَمْعِي.

٥ ودِدْت على حُبِّي الْحَياةَ لَوَ آنَّهَا يُزَادُ لَها فِي عُمْرِها مِنْ حَياتِيا
 ٦ وأشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ أَنِّ أُحِبُّهَا فَهذَا لَهَا عِنْدِي، فما عِنْدَها لِيا؟

يقول «بقِينَ كَماهِيا» أي إن لم يُقْضَ منها شيءٌ، والمعنى بَقينَ غير مُنْقَضِيةٍ. وقوله «علَى حُبِّي الْحَياةَ» أي ودِدْت أَنَّ حياتي لَهَا، زيادةً إلَى حياتها، علَى رَغْبتي في الحياة وكراهَتِي في الموت.

المرفع (همير)





المرفع (همير)

## قافية الألف

٦٢٩ - قَالَ أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلْتِ يَمْدَحُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ: (وافر) (\*).
 ١ - أَأَذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفانِ حَياؤُكَ، إِنَّ شِيمَتَكَ الْحَيَاءُ
 ٢ - وَعِلْمُكَ بِالْحُقُوقِ وَأَنْتَ فَرْعٌ لَكَ الْحَسَبُ المَهَذَّبُ وَالسَّنَاء

يقول حياُؤك يمنَعُك(١) من أن تُحْرَج إلى سؤال، فأنت تُبادر المعروف قبلَ السؤال. «والشّيمةُ» الطّبيعة.

وعطَفَ قولَه «وعْلَمُكَ على قوله «حيَاوُك» أي عِلْمُك بما يَجِبُ عليك من حقَّ القاصد لك يحْمِلُك على مبادرة المعروف وتعْجِيل العطاء. «والْفَرْعُ» كناية عن الشَّرف (٢)، وأصلُ الفرع الغُصْنُ، لأنه أشرفُ ما في الشجرة وأعلى. «والمُهَذَّبُ» الشَّرف (١٠)، «والسَّناءُ» الرَّفْعَةُ وهو ممدُّود، وسنَى البرقِ ضووُّه مقصورٌ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٢ ظ، م: الحماسية ١٠٨، ت: ٢٩٢/٤: بتقديم ٤ على ٣. وترجمة أمية في ص ١٧٨. وعبد الله المذكور من رجال قريش وساداتهم في الجاهلية، وهو صاحب الجاريتين المغنيتين المدعوتين بالجرادتين، وقد مات في الجاهلية ورثاه أمية المذكور، وهو غير عبد الله بن جدعان الصحابي، ومن ولده عبد الله بن أبي مُليكة الفقيه، وقد مر في ص ١٠٢ أن خداش بن زهير كان قد هجاه قبل أن يراه فلما رآه ندم وصار يمدحه، وجُدعان على وزن فعلان، الاشتقاق زهير كان قد هجاه قبل أن يراه فلما رآه ندم وصار يمدحه، وجُدعان على وزن فعلان، الاشتقاق ١٤١ - ١٤١ (انظر فيه وفي الأغاني مناسبة الشعر)، الأغاني ٣٢٧/٨، الإصابة ٢٨٨٨٢.

<sup>(</sup>١) ط: تمنعك من أن تحوج. وتُحرج تُدفع في حالة تضايُق وشعور بعدم الارتياح.

<sup>(</sup>٢) ط: الشريف.

٣ ـ وَأَرْضُكَ كُلُّ مَكْرَمَةٍ بَنَتْهَا بَنُو تَيْمٍ وَأَنْتَ لَهَا سَمَاءُ (١) ٤ ـ خَلِيلٌ لاَ يُغَيِّرُهُ صَبَاحٌ عَنِ الْخُلُقِ الْجَمِيلِ وَلاَ مَسَاء

«بنُو تَيْم » رهطُه من قريش. أي بنَتْ لك قبيلتُك من تيْم كلَّ مكرُمةٍ ، فصارت المكارمُ لك أرضاً وأنت لها سماءً ، لعُلوِّك فوقها واستيلاثِكَ عليها.

٥ ـ إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ المرْءُ يَوْماً كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ ٢ ـ تَبَارِي الرِّيحَ مَكْرُمةً وَعَجْداً إِذَا مَا الْكَلْبُ أَحْجَرَهُ الشَّتَاء (٢)

يقول إذا قصدَك مُؤمَّلُ كفاه ثناؤه(٣) عليك من التعرَّض لمعرُوفك لاستغنائـك بالنَّناء وتحريكِه (٧٤ و) عن السؤال والتَّعْريض.

«ومُباراةُ الرَّيح» معارضَتُها بالعَطاءِ كَثْرةً، وخصَّ فِعْل الشَّتاء لأن الجَدب(٤) والمَخْمَصة كانت عندهُمْ فيه.

٩٣٠ ـ وقَالَ أَبُو الْبُرْجِ ِ الْقَاسِمُ بَنُ حَنْبَلِ الْمُرِّيِّ فِي زُفَر بِنِ مَسْعُودِ بِنِ سِنانَ: (وافر)(\*).

١ - أرى الخُلَّانَ بَعْدَ أَبِي خُبَيْبِ بِحَجْرٍ في جَنابِمُ جَفَاءُ
 ٢ - مِنَ الْبِيضِ الْوُجُوهِ بَنِي سِنَانٍ لَوَ آنَّكَ تَسْتَضِيءُ بِهِمْ أَضَاؤُوا
 ٣ - مِنَ الْبِيضِ الْوُجُوهِ بَنِي سِنَانٍ لَوَ آنَّكَ تَسْتَضِيءُ بِهِمْ أَضَاؤُوا
 ٣ - مِنَ الْبِيضِ الْوُجُوهِ بَنِي سِنَانٍ لَوَالنَّاحِيةُ)). «والجَفاءُ» المُجانَيةُ والقطيعةُ ، وإنَّما يريد أنهم يقطعُونَ ويجْفُون من حلَّ بفنائهم، وجعل الفعلَ للفِناءِ مجازاً.

٣ ـ لَمُمْ شَمْسُ النَّهَارِ إِذَا اسْتَقَلَّتْ وَنُورٌ مَا يُغَيِّرُه الْعَمَاءُ(٥)

(١) في س: نَمتُها بَنُو تَيْمٍ، والشرح على ما أثبتُه.

(٢) وأحجرهُ منعه وكفّه.

(٣) ط: كفاه ثناؤك عليه.

(٤) ط: لأن الجلب، والمخمصة المجاعة. والمعارضة المسابقة والمطاولة.

(\*) جـ: ورقة ١١٣ و، م: الحماسية ٧٢٨ وأوردها بباب الأضياف. ١٩٧/٤ زفر بن أبي هاشم. . وكذلك في معجم الشعراء ٨١،وفي المؤتلف ٢١٢، غير أنه زيد في الأول بين هاشم ومسعود فروة، وفيه أنه كان عامل اليمامة ويكنى أبا الطيب. وقد ساقا هذا الشعر.

وأبو البرج شاعر إسلامي مري ثم سهمي، من سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض. انظر ما ذكر قبل من المصادر.

(٥) جـ.م. ت: ما يُغَيُّبُه.



٤ - هُمُ حَلُوا مِن الشَّرفِ المعلَّى ومِنْ حَسَبِ الْعَشِيرَةِ حَيْثُ شَاؤُوا (١)
 يقول لهُمْ من نُور الشَّرف وشُهْرة الكرمِ ما هو كالشَّمس المستقلَّة ضُحى،
 وأَصْفَى ما تكونُ في الضَّحى وأنورُ. «والْعَماءُ» السحابُ الرقيقُ.

وقوله «حيثُ شاؤوا» يُريدُ أنهم فَضَلُوا العشيرةَ بفعلهم واسْتولُوا على أشرف موضع ِ الحسبِ فيهم غيرَ مُدَافَعين عن ذلك.

٥ - بُنَاةً مَكَارِمٍ، وَأُسَاةً كُلْمٍ دِمَاوُهُمُ مِنَ الْكَلَبِ الشَّفَاءُ «الْأَساةُ» الأطبَّاءُ، واحدهم آس، وفعله أَسَوْت أَسُواً وأَسَى، والإِسَاءُ الدَّواءُ. «والكَلْمُ» الجرح. أي يُصلِحون ما فسَّدَ من ((أمرِ)) العشيرة، وضَرَبَ هذا مثلًا «والكَلْمُ» جنونُ الكِلاب وهو السَّعار، يريد أنهم إِذا وَتَرُوا(٢) قوماً وأصابَهم مثلُ «والكلَبُ» جنونُ الكِلاب وهو السَّعار، يريد أنهم إِذا وَتَرُوا(٢) قوماً وأصابَهم مثلُ الكلبِ عداوةً وحِقْداً فأَدْرَكُوا فيهم وِتْرَهُمْ شَفَتْهم دماؤهم لكَرَمِهِمْ، كما قال زُهير(٣):

# وَإِنْ يُقْتَلُوا فَيُشْتَفَى بِدِمَائِهِمْ

ويقال إِنَّ الرجلَ إِذا أصابه الكلَبُ ((من عَضَةِ الكلْبِ الرَّكلبِ)) ثمَّ سُقِيَ دَمَ مَلكِ بَرِىءَ، فيزيد على هذا أَنَّهُمْ ملوكَ يَشْفِي الْكَلْبَى دماؤُهم، كما قال الفرزدَقُ (٤):

ولوْ شَرِبَ الكلْبِي الْمِراضُ دِماءَنا شَفَتْها وذُو الدَّاءِ الذي هو أَدْنَفُ وهذا باطل.

٢ - فَأَمَّا بَيْتُكُمْ إِنْ عُدِّ بَيْتُ فَطالَ السَّمْكُ واتَّسَعَ الْفِنَاءُ
 ٧ - وَأَمَا أُشُهُ فَعَلَى قديمٍ مِنَ الْعَادِيّ، إِنْ ذُكِر الْبِناءُ
 ٨ - فَلَوْ أَنَّ السَّمَاءَ دَنَتْ لِلَجْدِ ومَكْرُمَةٍ دَنَتْ لَهُمُ السَّمَاء

(٧٤ ظ) «سَمْكُ» كلِّ شيء أعلاه. ومعنى «طَالَ» ارتفع في الهواء، أي شرفُكُمْ طويلٌ عريضٌ، وضرب «البيتَ» مثلًا.

<sup>(</sup>١) ها. س: من الشرف الثُّريا. ﴿ (٢) ط: وكروا. ووتروا جَنَوْا وسَبَّبُوا فِي جَلَّبِ الوَيْرِ والثَّار.

<sup>(</sup>٣) عجزُه في ديوانه ٣٥: وكَانُوا قَدِيماً مِنْ مَنايَهُمُ الْقَتْلُ. وترجمته مرت في ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٥٦٣. وفي بَرِيءَ تذكر المعاجمُ ثـلاثَ لُغاتٍ أَفْصَحُهـا الفَتْحُ (بَـرَأَ). وانظرَّ مـا مرَّ في ٥١٥ هامش ١.

«والعادِيّ» القديمُ ، نُسِب إلى عادٍ لِقِدَمها . أي أُسُّ مجدكم موضوعٌ على أصل قديم من الشَّرف العالي .

٦٣١ ـ وقالَ آخـرُ: (كـامـل)(\*).

١ عَادَوْا مُرُوَّتنا فَضُلِّل سَعْيُهُمْ ولكُلِّ بَيْتِ مُرُوَّةٍ أَعْدَاءُ
 ٢ ـ لَسْنا إِذَا ذُكِر الْفَعَالُ كَمَعْشَرِ أَزْرَى بِفِعْلِ أَبِيهِمُ الْأَبْنَاء

«المُرُوَّةُ» كمالُ الخِصال في الرَّجل وهي من الْمَرْء كالفُتَّوة والإنسانية من الفتى (۱) والإنسان، ويُحتمل أن تكون مشتقَّةً من قولهم أمْرَأَني الطَّعامُ والشراب أي (۲) هناني وساغ لي، لأنَّ صاحب المُروءَةِ يَهْضِمُ (۱) مالَه بالبذل ويُسَوِّغُه من طلَبه. ومعنى وضُلَّل سعيهم، وجعلَ الفِعْلَ واقعاً على السَّعْي مجازاً.

ومعنى «أَزْرَى» قصَّر، أي قَصَّروا عن أن ياتوا(٤) بمثل ما بَنَى آباؤهم فكأنَّهُمْ خاربُون له:

٦٣٢ ـ وقال الْهُذَيْلُ بنُ مَشْجَعَةَ الْبَوْلَانِيِّ: (كامل)(\*\*)

١ - إِنِّ وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَمِّي غَائِباً لَمُدافِعٌ مِنْ دُونِه وَوَرائِهِ (٥)
 ٢ - وَمُفِيدُهُ نَصْرِي وَإِنْ كَانَ امْرَءاً مُتَزَحْزِحاً في أَرْضِهِ وَسَمَائِه

يقول أنا كريمُ العِشرة محافظً على الأَذِمَّة (٦)، فإذا غاب ابنُ عمِّي نُبْتُ منابه في الدَّفع عن حريمه، وإِن أَعْرَض عنِّي واستبدَّ بأمره دُوني لم أَمَنَعْه نَصْرِي ومُشاركتي.

وضرب «السماء والأرضَ» مثلًا لحَمْلِه أَمرَهُ (٧). (والمُتَزَحْزِحُ» المُنتَحي المتباعد.

<sup>(\*)</sup> ليست في جـ. م: الحماسية ٧٩٦، ت: ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>١) ط: الفتو.

<sup>(</sup>٢) ط: إذا هناني.

<sup>(</sup>٣) اي يُنفق ويُتلَف ويُسوِّغُه يمنحه ويختلقُ مُبرِّرات عند تخويله غيره.

<sup>(</sup>٤) س: أن ينالـوا. ط: كأنهم هادمون. والخاربُ في الأصل سَارِق الإبل.

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> جَـ: ورقة ١١٤ ظ، م: الحماسية ٧٣٥ وأوردها في باب الأضياف كالحماسية التالية، إلى رقم ٢٣٧. ت: ٢١٣/٤: ما عدا ٥ - ٦، ٩ مع ترتيبها هكذا: ١ - ٣، ٧، ٤، ٨.

<sup>(</sup>٥) ج م ت: لَمُقَاذِفٌ من خَلْفِهِ.

<sup>(</sup>٦) جمع ذمام، الرُّوابط والصلات والعهود.

<sup>(</sup>٧) ط: بجملة والمتزحزح المتنحي.

٣ - ومتى أَجِدْهُ في الشَّدَائِدِ مُرْمِلًا أَلْقِ الذِي في مِزْوَدِي بِوعَائِدِ (١) ٤ - وَإِذَا أَتَى مِنْ وَجْهِهِ بِطرِيفَةٍ لَمْ أَطَّلِعْ مِمًّا وَراءَ خِبَائِه

«المُرْمِلُ» الذي ذَهَب ماله فحلَّ في مثل الرَّمل، لأن الرَّمل لا يكاد يُنْبِت، أي إِذَا نَفَدَ ما عنده من الزَّاد وغيره آثرْتُه بما عندي من القُوت.

«والْوَجْهُ» الجِهةُ التي قصدَها وسافرَ إليها. «والطريفُ» ما استُطرف من المال أي استُحْدِث، وهو ضدُّ التَّليد. أي لا أحْسُده على ما يستفيد مِنْ سفره فاتطلُّعُ إِليه وأُحَصُّلُه عليه من حيثُ لا يشْعُر.

٥ - وَإِذَا اسْتَراشَ حَبِدْتُهُ وَوَفَرْتُهُ وَإِذَا تَصَعْلَكَ كُنْتُ مِنْ قُرَبَائِهِ حَتَّى أُعاتِبَهُ بِبَعْضِ خَلاثِه ٦ ــ (٧٥) وَإِذَا أَرِدْتُ عِتابَهُ أَنْظَوْتُهُ

قوله «استراش» كسب مالاً فصار له كالرِّيش أو الرِّياش، وهو اللِّباس. ومعنى «وَفَرْتُه» لم أَسَلْه شيئاً من ماله وتركتُه له وافراً. ومعنى «تَصَعْلَكَ» افتقر، والصُّعْلُوك الفقير. أي أُقْرُبُ منه إِذا افتقر وأشَارِكُه، وإذا استغنى أظهرْتُ الغني عنه لأكْرُم عليه.

ومعنَى «أَنْظَرْتُه» أَخَّرتُه. أي لا أُعاتبه في الملا فأُخْزِيه.

٧ - وَإِذَا تَتَبَّعَتِ الْجَلَائِفُ مَالَهُ قُرنَت صَحِيحَتُنا إِلَى جَرْبَائِهِ (١) ٨ - وَإِذَا اكْتَسَى، يَوْماً، جَمِيلًا لَمْ أَقُلْ يَا لَيْتَ أَنَّ عَلَى حُسْنَ رِدَائِه (٣) ﴿ 9 - وَإِذَا غَدا يَوْماً لِيَرْكَبَ مَرْكَباً صَعْباً، قَعَدْتُ لَهُ عَلَى سِيسَائِه

«الجَلائِفُ» جمع جليفَةٍ وهي السَّنةُ الشديدة التي تَجْلُف الأموالَ، أي تذهب بها(٤) وتستَأْصِلُها. وأصَلُ الجَلْفِ القَشْرُ والقَطْع، يقال جلَفْت رأسَ الدُّنَّ إذا قَشَرْت ما عليه من الطِّين، والجِلْفُ الشَّاة المسلوخةُ المقطوعة الأطراف، من هذا. وقولـه «قُرِنَتْ صَحِيحَتُنا إلى جَوْبَائِه» أي خالَطْناهُ في حالِنا وآسينَاهُ بمالِنَا، وضرَب قِرانَ الصَحيحة بالجَرْباءِ مثلًا، وهو أَنْ تُقْرَنا في حبل واحدٍ، وكانوا يتحامون الجَرِب لثلًا

<sup>(</sup>١) م: ومتى أَجِثْهُ فِي الشَّدِيدةِ.. لِوعائِهِ. (٢) م ت: مَالَنَا خُلِطَتْ.

<sup>(</sup>٣) م ت: ثوباً جميلًا.

<sup>(</sup>٤) ط: تذهب به وتستاصله. والدُّنُّ رَاووقُ الخمرةِ ووعاؤها.

يُعْديَ (١) الصَّحيحَ، فلذلك ضرب المثلَ باقترانهما. أي يَخْلِط أمرَه الفاسدَ بِأَمْرنا وحالَهُ المتغيّرة بحالنا(٢)، ولا نَخْذُله عند شدَّةٍ تُصيبه.

وقوله «قَعَدْتُ لهُ على سِيسَائِه» أي كفَيْتُه مُعظَم أمرِه ومُهِمَّه، وتحمَّلْتُه دونه مواساةً ومشاركةً ، وضربَ ركُوبَ السِّيساءِ مثلًا ، «والسِّيساءُ» من الفرس حارِكُه ، ومن الحمار ظهرُه.

<sup>(</sup>۱) ط: یغزی الصحیح.(۲) ط: بأحوالنا ولا یجذب.

### قافية الباء

٦٣٣ - قَالَ الْمُجَيْرُ السَّلُولِيِّ: (طويل)(\*).

١ - أقولُ لِعَبْدِ اللَّهِ وَهْناً، ودُونَنا مُناخُ المَطَايَا مِنْ مِنَ فالمحَصَّبُ:
 ٢ - لَكَ الْخَيْرُ عَلَّلْنا بِهَا عَلَّ سَاعَةً تَمُرُ وسُعْواءً مِنَ اللَّيْلِ يَذْهَب\٢
 ٣ - فَقامَ فَأَدْنَى مِنْ وِسَادِي وِسَادَهُ طَوِى الْبَطْنِ عَشُوقُ الذِّرَاعَيْن شَرْحَب

«الْوَهْن» بعْدَ وقتٍ من اللّيل، وسُمِّي وهْناً للنَّوم الذي يغشى الإنسان فَيهِنُ، أي يضْعُف، كما يقال له هَدْءُ<sup>(۲)</sup> لأن النَّاسَ يهدَوُون فيه، أي ينامُون ويسكُنون. «والمُحَصَّبُ» موضعُ رمْي الجمارِ بمنى (۷۵ ظ) والجمارُ الحِصابُ التي يُرمى بها.

وقوله «علَّلْنَا بِهَا» أي علَّلنَا بالخمر. وقوله «عَلَّ» أراد لَعَلَّ، وهي لغةً. «والسَّعْواءُ» جُزْءٌ من اللّيل، نَحْوَ الثَّلُث، يقال مضى سِعْواءُ ((من الليل)) وسَِعْوً، أي ذهبَ منه شيءٌ، ويُرْوى «وسَهْوَاء» وهو من السَّهْوِ والغَفْلَةِ، لغفلة النَّاسِ فيه. أي علَّلنَا بالشَّرْبِ حتى نَقْطَعَ من اللّيل بعْضَه.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٠ و، م: الحماسية ٢٠٠، ت: ١٦٣/٤. وأبو الفرزدق أو أبو الفيل العجير بن عبد الله بن عبيدة ، أو عُمير بن عبد الله بن عبيدة شاعر أمويًّ مُقلً كان يفد على عبد الملك بن مروان وغيره. الأغاني ٥٥/١٣، المؤتلف ٢٥٠، السمط ٩٦، الخزانة ٥٥/٥، ٣٦٣. (١) م: وسهوانٌ، ويروى وسهوانٌ، ويروى وتهواءٌ، وسيشير في الشرح إلى بعض

<sup>(</sup>٢) ط: يقال هدلان الناس يهدون السرور إذا.

﴿ وِالطَّوِي } الضَّامِرُ. ﴿ وِالْمَمْشُوقُ } الطَّويلُ القليلُ اللَّحْمِ. ﴿ وِالشَّرْحَبُ } الطُّويل

٤ ـ بَعِيدٌ مِنَ الشَّيْءِ الْقَلِيلِ احْتِفاظُهُ عَلَيْكَ وَمَنْزُورِ الرِّضَى حِينَ يَغْضَبُ
 ٥ ـ هُوَ الظَّفِرُ الميْمُونُ إِنْ رَاحَ واغْتَدَى بِهِ الرَّكْبُ والتَّلْعَابَةُ المتَحَبِّب(١)

«الاَحْتِفاظُ» هنا الغضَبُ، يقال احتفظت عليه أي غَضِبْت، والحَفيظةُ ((والحِفْظَةُ)) الغضبُ ولا يأتي فعلُها إلا بالزيادة. أي هو واسعُ الصَّدْر، فلا يغضَبُ عليك لشيْءٍ قليل هيَّن تأتيه، وأبيُّ جزْلُ فرِضاهُ «منزُورٌ» (٢) إِذَا غَضِب، أي قليلُ، وهو من النَّزْر، وهو اليَسِير.

«والظَّفِرُ» الكثيرُ الظَّفَر إِذَا غَزا أو سافَرا، ويُرْوى «الظَّفَرُ» بالفتح، وهو مصدرٌ وَصَفَهُ به، كما يقال رجلٌ كَرَمٌ أي ذُو كَرَم . «والْمَيْمُونُ» ذو اليُمْنِ والبركَةِ، وهو ضِدُّ المَشْوُوم. «والتَّلْعَابَةُ» الْحَسَنُ الخُلُق الكُثيرُ المِراحِ واللَّعب.

٩٣٤ \_ وقالَ أبو الطَّمَحانِ الْقَيْنِيِّ: (طويـل)(\*).

١ - إِذَا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَبِيلَةً وأَصْبَرُ يَوْماً لاَ تَوَارَى كَواكِبُهُ
 ٢ - فَإِنَّ بَنِي لاَم بنِ عَمْرٍ و أَرُومَةً سَمَتْ فَوْقَ صَعْبٍ لاَ تُنَالُ مَرَاقِبُه (٣)
 ٣ - أَضَاءَتْ لَمُمْ أَحْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهمْ دُجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَم الْجَزْعَ ثَاقِبُه

قوله «لا تَوارَى كَواكِبُهْ» أي يوماً من أيام (٤) الحرب مُظْلِماً تبدو فيه الكواكبُ نهاراً لإظلامه.

«والأَرُومَةُ» الأصلُ، وقد تقدَّم تفسيرُها(°). أي مِنْهُمْ كرامٌ أَعزَّةٌ لا يُنالُون (٦). وأرادَ «بالصَّعْبِ» جبلًا صنعْبَ المُرْتَقى. «والْمَرْقَبُ» أعلاه حيثُ يَرْقُب الربيئةُ.

<sup>(</sup>١) م ت: أَوْغَدَا.

<sup>(</sup>٢) ط: سرور إذا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ و، م: الحماسية ٦٩٥، ت: ١٤٩/٤. وترجمة الشاعر مرت في ص ٧٥٣. ونسبت في الحيوان ٩٣/٣، والشعراء ٧١٥ إلى لقيط بن زرارة. وفي العمدة ٢/١٣٩ عن دعبل أن الأخير قد تنازع فيه قوم .

<sup>(</sup>٣) جـ: فإن بَنِي عَمْرِو بْنِ لَإُمْ .

<sup>(</sup>٤) س: يوماً من الأيام مظَلماً. أ

<sup>(</sup>٥) انظر شرح ٧ من الحماسية ١٠٠، وشرح ٧ من الحماسية ٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) ط: لا يبالون. وربيئة القوم حارسُهم وعينُهم.

«والدُّجي» الظُّلمة. «والجَزْعُ» الخَرزُ(١). أي أحسابُهُمْ مشهورةٌ ووجوهُهم غُرَّ، في أحسابُهُمْ مشهورةٌ ووجوهُهم غُرَّ، فلَوِ اسْتَضَاوُوا بها في الظَّلام ورامُوا ثَقْبَ الْخَرزِ(١) ونَظْمَه لأمكَنَهُمْ.

م٣٦ - وقالَ الْمُسَاوِدُ بنُ هِنْدِ بنِ قَيْسِ بنِ زُهَيْدٍ: (طويل) (\*).

١ - جَزَى اللَّهُ خَيْراً غَالِباً مِنْ عَشِيرَةٍ إِذَا حَدثَانُ الدَّهْرِ نَابَتْ نَوائِبُهُ
 ٢ ـ فكمْ دَافَعُوا مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ تَلاَحَمَتْ عَلَيَّ وَمَوْجٌ قَدْ عَلَتْني غَوارِبُه

(٧٦ و) (غالبُ) بن قُطيعة رهطُه من عبسِ بنِ بغيضٍ.

«والتَّلَاحُم» الالتفاف، وهو من لُحْمةِ الثَّوب. وأراد «بالْمَوْج» شدائـدَ غَمْرتِه. «والغَوارِبُ» الأعالِي من الأمُواجِ وغيرِها. والغاربُ مُقدَّم السَّنام.

٣ - إِذَا قُلْتُ عُودُوا عَادَ كُلُّ شَمَرْدَل مَ أَشَمُّ مِنَ الْفِتْيانِ جَمُّ مَواهِبُهْ (٢)
 ٤ - إِذَا أَخَذَتْ بُزْلُ المَخَاضِ سِلاَحَها مَّجَرَّدَ فِيهَا مُتْلِفُ المَالِ كَاسِبُه (٣)

قوله (عُودُوا) أي عُودوا عليَّ بفضلكم (٤) ومُواساتِكُمْ. «والشَّمرْدَلُ» اللَّطيف الخفيف. «والجمُّ» الكثيرُ.

«والبُزْلُ» مسَانُ الإِبل، واحدُها بازِلُ للذَّكَر والأَنثى. والمخاصُ، الحوامِلُ، واحدتُها خِلْفَةً.

وأراد (بِسِلاَحِها) كثرة لُحومها وشُحومها، لأن صاحبها إذا نظر إليها أَعجَبَتْه فضَنَّ بها عن الهِبَةِ والنَّحْر، ويقال (سِلاَحُها) أَلبانُها، لأنها تمنَعُها من أن تُنْحَر، لاستغنائهم باللَّبن عن اللَّحم، والأول أجودُ وأَعْرَفُ، قالت ليلى الأخيليَّة(٥).

ا المسترفع (هميرا) المسترسف هوالدم

<sup>(</sup>١) ط: الخرن. والخَرَزُ واحدتُه خَرَزَةً. وهي فصوصٌ من جـوهر أو حجـارة تُنظم في سلك أو خيطٍ لتُتّخذ جليةً.

<sup>(\*)</sup> جـ: وَرَقَةَ ١١٣ ظ، م: الحماسية ٧٣٢، ت: ٢٠٣/٤. وترجمة المساور في ص ٦٣٤.

 <sup>(</sup>۲) م ت: جَزْلَ مواهِبُه.
 (۳) م ت: من الفتيان جزل.

<sup>(</sup>٤) ط: تفضلكم... والشمردل الطويل.

<sup>(</sup>٥) في الأغاني ٢٢٧/١٠ أنّ البيت من قصيدة رئّتْ بها توبة والبيتُ فيه هكذا: الكُومُ الجِلادُ رماحها لِتَوْبَةَ من نحس. . وفي الشعراء ٤٥٨: في صِرَّ الشتاء . . والكوم جمع كوماء النياق الضخام . والجلاد جمع جَلْدَة وهي أدسم الإبل وأشدهن غزارة . والقرّ البرد الشديد . والصنابر جمع صُنْبُور وهي من الشتاء شدائده وأقسى أوقاته برودة . وترجمة ليلي مرت في ٢٢٦ .

ولَا تَأْخُذُ الْبُزْلُ الْجِلَادُ سِلَاحَها لِتَوْبَةَ مِنْ قَرِّ الشِّتاءِ الصَّنَابِر

وقوله «تجرَّدَ فيها» أي شمَّرَ في الشُّدّة، ساعياً في اكتساب المجد، رجلٌ من قومه مُتْلِفُ المال بالعطاء كاسِبُه بالغزو والْغَارة.

٦٣٦ ـ وقالَ رجُلُ مِنْ بَنِي سَعْدٍ: (طويـل)(\*).

١ ـ أَلَا بَكَرَتْ أُمُّ الْكِلَابِ تَلُومُني تَقُولُ أَلا قَدْ أَبْكَأَ الدَّرُّ حَالِبُهُ ٢ ـ تَقُولُ أَلَا أَهْلَكْتَ مَالَكَ ضَلَّةً وهَلْ ضَلَّةً أَنْ يُنْفِقَ المَالَ كَاسِبُهُ

«أَبْكَأَ» أي نقَصَ، يقالُ بكَأْتِ النَّاقةُ والشَّاةُ وبكُؤَت وأَبْكَأَت إِذا قلَّ دَرُّهـا، أي قد أجدَبَ الزَّمانُ وقلِّ الدُّرُّ فأَمْسِكْ عن العطاء.

«والضَّلَّةُ» الضَّلال، أي نسبَّني إلى الضّلال في إتلاف المال، وفي ذلك الرُّشْدُ، لِما يُجْلَبُ من الثَّناءِ والحَمْدِ.

٦٣٧ - وقالَ ابْنُ الزَّبِيرِ الْأَسَدِيِّ يُفَضَّلُ مُحَمدَ بنَ مَرْوَانَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ مَرْوان: (كامـل)(\*\*).

١ - لاَ تَجْعَلَنَّ مُبَدَّناً ذَا سُرَّةٍ ضَحْماً سُرادِقُهُ عَظِيمَ المُوكِب(١) ٢ ـ كَأَغَرُّ يتَّخِذُ السُّيوفَ سُرَادِقاً يَمْشِي بِرَايَتِهِ كَمَشْيِ الْأَنكَب

«المَبَدَّنُ» والبادِنُ العظيمُ البدَنِ ((السَّمينُ))، ويروي «مُثَدَّنًا» وهو الكثيرُ اللُّحم، ويقال هو العظيم النُّنْدُوَتَيْنِ(٢) وكان حقُّه على هذا مُثَنَّداً فَقُلِبَ. وقوله «ضَخْماً سُرادِقُه»



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ ظ، م: الحماسية ٧٧٨، ت: ٢٥٩/٤.

<sup>(\*\*)</sup> ليست في جـ. م: الحماسية ٨١٠، ت: ٢٨٥/٤. وترجمة ابن الزَّبير في ص ٤٩٨. ومحمد بن مروان بن الحكم أحدُ قواد بني أميّة وأمراثهم وأشداثهم عند المُلمّات، وهو قاتل مصعب بن الزبير وإبراهيم بن الأشتر، وكان ابنه مروان بن محمد الملقّب بالحمار آخر خلفاء بني أمية. أخباره مبثوثةً في كتب التاريخ والأخبار انظر المعارف ٣٥٥.

وأبو الأصبغ عبد العزيز بن مروان أمير أمويٌّ مشهور، كان وليّ العهد بعد أخيه عبد الملك، ولكن لم يقدر له أن يلي الخلافة، وهو والد الخليفة العادل عمر، وقد أسندت إليه ولاية مصر وبقي بها إلى أن توفي في حلوان بآفة الجذام سنة ٨٥ هـ وكان ممدحاً يقصده الشعراء، ولكثير فيه اشعار. أخباره واقعةً في كتب التاريخ والأخبار، انظر المعارف ٣٥٥، وولاة مصر للكندي ٦٨، والخزانة

<sup>(</sup>١) ت: لا تجعلن مُثَدَّنا، وسيشيرِ إليها. وَطِيءَ المركَب. (٢) ط: الشدوتين. شندا. والشُّدُوة لحم الثَّذي في الجسّدِ.

يريد أنَّه مَلِكٌ عظيمُ السُّرادق (٧٦ ظ) والمؤكِبِ الذي يسيرُ فيه، يريدُ عبدَ العزيز بنَ مروان، نسبَهُ إلى التَّرَقُهِ والتَّوْضيع (١٠).

وأراد «بالأغرِّ» محمداً أخاهُ. أي هو مشهورُ الكَرَمِ. وقوله «يتَّخِذُ السَّيوفَ سُرادِقاً» أي لا يتَحصَّنُ ويمْتَنِعُ إلا بالأسْيافِ، أي هُو صَاحبُ حَرْبِ.

ووالأنكَبُ الماثلُ في شتِّ ، يُريد أنه إذا حَمَلَ الرَّايةَ مالَ في ناحيتها فكأنه أنكَتُ.

٣ - فَتَحَ الإلهُ بِشَدَّةٍ قَدْ شَدَّهَا مَا بَيْنَ مَشْرِقها وَبَيْنَ المغْرِبِ (١)
 ٤ - جَمَعَ ابْنُ مَرْوانَ الأَغْرُ مُحَمَّدٌ مَا بَيْنَ أَشْتَرِهِمْ وبَيْنَ المصْعَبِ (١)

«الشَّدَّةُ» الحَمْلَةُ في الحروب، والشَّدة بالكسر القُوَّة وإِحْدَى شدائِدِ الدَّهر. وأراد بين مشرقِ الأرض فأضمرَ لعلم السامع. يصفُ كثرةَ الفُتوحات بِه، وكانَ فارساً شجاعاً مُتَقَدِّماً في بَنِي مروانَ.

وأراد «بالأشتَرِ» (٤) النَّخْعِيُّ صاحبَ عليٌّ رضي الله عنه. «وبالْمُصْعَبِ» مُصعَبَ (٥) بنَ الزَّبير، وكان قد أَبْلَى في محاربتهم.

٦٣٨ - وقالَ كُثيِّر لَمَّا أَتِيَ يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بآل الْمُهَلَّبِ: (طويـل)(٠).

١ - حَليم إذا مَا نَالَ عَاقَبَ مُجْمِلًا أَشَد الْعِقَابِ أَوْ عَفَا لَمْ يُثَرِّبِ
 ٢ - فَعَفُواً أَمِيرَ المؤمِنينَ وحِسْبَةً فَمَا تَكْتَسِبْ مِنْ صَالِحٍ لَكَ يُكْتَب (٢)

المسترفع (هم يرال

<sup>(</sup>١) التوضيع التَّخيِيثُ، من قولهم فلانٌ موضّع إذا كان مخَنثاً يسوي الطّباع.

<sup>(</sup>٢) ت: لَكُ شَدُّها. مِ مَا بَيْن مشرقِ أَهلِها والمَغْرِب.

<sup>(</sup>٣) م ت: بَيْنَ ابْنِ أَشْتَرِهِم.

<sup>(</sup>٤) مُرت ترجمته في صَ ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص ٨٦٣.

<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٧٨٨، ت: ٢٧٢/٤. ديوانه ٣٥١، وترجمته في ص ٥٥٢. ويزيد بن عبد الملك هو أبو خالد من خلفاء الدولة الأموية، تولى الأمر بعد عمر بن عبد العزيز سنة ١٠١ه. هم، بعهد من أخيه سليمان، وكان أبيض جسيماً متصفاً بالمروءة، مفرطاً في تعاطي اللذات، ولد بدمشق ومات في إربد، وكانت مدة خلافته ٤ سنوات وأشهراً، وهو ابن ٣٧ سنة. انظر أخباره في الطبري، والمروج والكامل لابن الأثير، خلال سنوات حكمه من ١٠١ - ١٠٥، والمعارف ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) م: فما تَحْتَسِبُ.

٣ ـ أَسَارُوا فَإِن تَغْفِرْ فَإِنَّكَ أَهْلُهُ وَأَفْضَلُ حِلْمٍ حِسْبَةً حِلْمُ مُغْضَب

**AA** •

يقول هو حليمٌ، إلا أنه يُعاقِبُ حيث يَجِبُ العقابُ فيُجْمِلُ في ذلك ولا يَتَجاوزُ الحقُّ. ومعنى «نَالَ» أدرك مِنْ عَدُوِّه إرادتَه، ولم يُردُ بقوله «أشدُّ الْعِقابِ» أنَّه يَزيد على الواجب، وإنما يريدُ أنه لا يُعاقِبُ إلَّا فيما يعْظُم من اللَّذِّب ويشْتَدُّ، فيكون العقابُ عليه بمنزلته. ﴿وَالتُّنْوِيبُ﴾ اللُّومُ، أي إذا عَفَا فَأَسْقَطَ العقـابِ أَسْقَط التوقيفَ والمـلاَمَ، كَرَماً وتَتْميماً للعفو.

«والحِسْبَةُ» أن يَطْلُبَ لعفوه الأجرَ.

وقوله «أَساَؤُوا» يُريد إِساءَةَ يزيدِ(١) بن المُهلُّب في خلْعِه لَهُ وقيامِه عليه بالْعِراقِ. وقوله «فإِنَّكَ أَهْلُه» أي أهلُ الغفرانِ، فَأَصْمَرُهُ لدلالة «تَغْفِرُ» عليه.

٦٣٩ ـ وقال آخَرُ مِنْ بَنِي عَبْدِ مناةَ واسْمُهُ حَزازُ بنُ عَمْرِو: (متقارب)(\*).

١ ـ لَنَا إِبِلُ لَمْ تُمِنْ رَبُّهَا كَرَامَتُهَا، والْفَتَى ذَاهِبُ ٢ \_ هِجَانٌ تَكَافَأُ فِيهَا الصَّدِيقُ ويُدْرِكُ فيها المني الرَّاغِب

(٧٧ و) قوله «لم تُهِنْ ربِّها كَرامتُها» أي لم يُكْرِمْها ويَصُنْها بالمنْع فتُهِينُه وتَبْتَذِلُ عرضه، وهذا كما تقولُ صُّنْتُ عرضي ((ببذل مالي وبذَّلْتُ عِرْضي)) بصيانَةِ المال. وقوله «والفتَى ذاهبُ» أي صائرٌ إلى الموت، فإنَّما لَه من مالِه ما أَنفَقَهُ ووهَبَه فحُمِدَ به.

«والهِجَانُ» البيضُ، وهي أَكْرَمُها، وكذلك هجانُ الْقَوْم خيارُهم، وهو اسـمٌ يَقَعُ للواحد والجَمْع والمُذَكِّر والمُؤنَّث.

الشَّارِبُ ٣ ـ ونَطْعُنُ عَنْها نُحُورَ الْعِدَى ويَشْرَبُ ٤ ـ ونُولِفُها فِي السِّنِينَ الْفِناءَ إِذَا لَمْ يَجِدُ مَكْسِباً كَاسِب(٢)

أي نمنَعُها من أن يُغارَ عليها لِعزَّتنا، ونُواسى الْعشيرةَ من أَلْبانها. وأراد ويَشْرَبُ الشاربُ منًا بِها، أي بالبانها، والْبَاءُ تدخُل بعْدَ الشُّرْبِ كثيراً مؤكِّدة، وفي

<sup>(</sup>١) مرُّتْ ترجمتُه في ص ٤٢١.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٤ و، م: الحماسية ٧٣٥، وأوردها في باب الأضياف كالحماسيات التالية إلى رقم ۲۶۲. ت: ۲۰۷/۶. س: جرار...

<sup>(</sup>٢) ج م ت: السُّنينَ الكُلولَ.

التنزيل: (١) ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبادُ اللَّهِ ﴾،

ومعنى «نُولِفُها الْفِناءَ» نُلزمها إياه، ولا نُرسِلُها في المرعَى، لتُنْحَر للْجَار والمِسكين والضَّيفِ «في السَّنينَ» // أي في الشدائد، // والسَّنةُ كنايةٌ عن الشَّدة والجَدْب.

٥ - وَلَمْ تَكُ يَوْماً إِذَا رُوِّحَتْ عَلَى الْحَيِّ يُلْفَى لَمَا جَادِبُ ٢ - حَبَانَا بِهَا جَدُّنَا والإِلَهُ وضَرْبٌ لَنا خَذِمٌ صَائِب

يقولُ إذا رُوَّحَتْ على الحيِّ عَشِيًّا من المرعى أُبِيح لَبَنُها فلم يكن فيهم جادِبً الأهلها، أي عائبٌ(٢)، وأوقع الفعلَ عليها مجازاً، كما يُقالُ هو ملعَّنُ القِدْر، وإنما المُلَعِّنُ صاحبُها لمنْعِه ما فيها.

روالجَدُّ، هنا الحَظُّ والبَحْتُ. «والخَذِمُ» القاطِعُ والْخَذِمُ السَّريعُ. «والصائِبُ» المُصِيبُ. أي ضربْنا عنها أَهْلَها بالسَّيوف حتى احْتَزْناها دُونَهم.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان: ٦.

<sup>(</sup>٢) ط: ولا أهلها أي علم به.

#### قافية التاء

٠٤٠ قَال آخـرُ: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ سَأَشْكُرُ عَمْراً إِنْ تَراخَتْ مَنِيَّتِي أَيادِيَ لَمْ تُمْنَنْ وإِنْ هِيَ جَلَّتِ
 ٢ ـ فَتَ غَيْرُ مَحْجُوبِ الْغِنَى عَنْ صَدِيقِه ولا مُظْهِرُ الشَّكْوَى إِذَا النَّعْلُ زَلَّت

«عَمْرُوً» هـذا هو عَمْرُو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشْدَقِ(١)، وكان قـد جلس إليه رجلٌ من كبارِ المدينَةِ وعليه جُبَّةُ، فنظر عمرُو إلى كُمَّ قميصه قـد أُخْلَقَ تحْتَ الجُبَّةِ، فلَمَّا انْصَرَف إلى منزله بعَثَ إليه بعشرة آلافِ درهم ومائة ثوبِ فمدحَهُ بهـذا الشَّعر. ومعنى «تراخَتْ» امتَدَّتْ.

وقوله «غَيْرَ مَحَجْوبِ الْغِنَى عَنْ صَدِيقهِ» أي لا يَسْتَأْثِرُ عليه بمالِه ولكنَّهُ

<sup>(</sup>١) ط: الأشد. والمناسبة واردةً في ت، وقد أشارت مصادر أخرى إلى غيرها أيضاً، أثناء الاختلاف في قائلها. وعمرو الأشدق أو لطيم الشيطان كانت أمّه أمّ البنين بنت الحكم بن العاص، وكانت زوجه رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية، وهو أحدُ الفقّم الأماجد، تولّى الكتابة في ديوان المدينة، وطلب الخلافة وحارب عبد الملك بن مروان، وجرت بينهما السفراء على أن يجعل مع كل عامل لعبد الملك عاملًا له، فاحتال عليه هذا حتى قتله، ولما وصل خبر ذلك إلي عبد الله بن الزّبير صعد المنبر وقال: إن أبا ذِبّان قَتَلَ لَطِيمَ الشيطان (وكذلك نُولِي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون (الأنعام: ١٢٥). المحبر ١٠٤، ٢٧٤، ٢٧٤، أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢/ ١٧٥)، الطبرى حوادث سنة ٢٩ الاشتقاق ٧٩.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٨ ظ، م: الحماسية ٦٨٩، ت: ١٤٣/٤. وقد نسبت إلى شعراء كثيرين، انظر ها.م.

يواسيه (١) (٧٧ ظ) فيه. وقوله «إذا النَّعْلُ زَلَّتِ» أي إذا احتىاجَ وافتقَر صَبَرَ وتحمَّل ولم يَشْكُ إلى أحدِ، تصاوناً عن أن يُظَنَّ به الْمَسْأَلة، يقال زلَّت بفلان النعلُ إذا وقع في مَكْروهِ وقد تقدَّم تفسِيرُ ذلك.

٣ ـ رَأَى خَلَّتِي مِنْ حَيْثُ يَغْفَى مَكَانُهَا فَكَانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَجَلَّتِ (٢)

«الخلّة الحاجَة وقوله «من حَيْثُ يَخْفَى مَكَانُها» يُريد نظرَهُ إلى كُمّ القميص وقد أخلَق تحْتَ الجبّة ويُحتَملُ أن يريد أنه بحَثَ عن حالي وما أنطوي عليه من حاجَتي حتَّى تبينها فكانت قَـذى عيْنَيْهِ، أي اهتم لها وشقَّتْ عليه فتلافاها بالعطاء حتى تجلّت، أي ذهبَتْ، وضربَ قذَى العينينِ مثلًا لكراهَتِها إليه.

<sup>(</sup>١) ط: ولكنهم يواسونه.

<sup>(</sup>۲) م: رأى زَلَّتي.

# قافية الجيس

٦٤١ - قال الشمَّاخُ: (طويل)(\*)

١ ـ وأَشْعَثَ قَدْ قَدَّ السِّفَارُ قَمِيصَهُ يَجُرُّ شِوَاءً بِالْعَصا غَيْرَ مُنْضَجِ (١)

٢ - دَعَوْتُ إِلَى مَا نَابَنِي فَأَجَابَنِي كَرِيمٌ مِنَ الْفِتْيانِ غَيْرُ مُزَلِّج

«الأشعَثُ» المُتغيِّر من السَّفَر، يعني رَفيقاً. ومعنى «قَدَّ» قطع. «والسَّفارُ» مصدرُ سافَرْت، أي تصرُّفه في السُّفر قدُّ قميضه لإخلالِه. وقولُه «يجُرُّ شِواءً» أي يَتبـذُّلَ لأصحابُ ليَشْوِي لهُمُّ، وهـم يَتَمدُّحُونَ بذلـكُ كما قَال(٢):

> طَبَّاخُ سَاعات الْكَرِي الْكَسِلْ وجعلَ الشُّواءَ «غَيْرَ مُنْضَجٍ ﴾ لأنهم مُتَعَجِّلون مُسافرون.

«والمُزلَّجُ» اللَّئيمُ الْمُلْصَق بالقوم، أي هو كريمُ النَّسب خالصه. وأراد فأجابني منه رجلٌ كريم، ويُحتملُ أن يُريدَ فأجابني ذلكَ الأشعَثُ الدي وصف، ثم قطع قوله «كَريمُ».

٣ ـ فَتَى يَمْلُا الشِّيزَى وَيُرْوِي سِنانَهُ ويضْرِبُ في رَأْسِ الْكَمِيِّ المَدَّجِجِ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٩ ظ، م: الحماسية ٧٨٤، ت: ٢٦٩/٤، ديوانه ٨٠، وترجمته مرت في ص ۱۳۳. (۱) م ت: وجرً شواءٍ.

<sup>(</sup>٢) مرّ في ص ١٤٧. وقد استشهد به في نفس المعنى المشار إليه.

٤ - فتى لَيْسَ بِالرَّاضِي بِأَدْنَى مَعِيشَةٍ ولا في بُيُوتِ الْحَيِّ بالمَتولِّج «الشَّيزَى والشِّيزَى والشِّيزَ، كما يقال الشِّيزَى والشِّيزَ، كما يقال اللَّيزَى والنَّيزَ، كما يقال اللَّكْرَى والذَّكْرُ، والبَّوْسَى والبُّوْسُ. «والسِّنانُ» الرُّمح، أي يَطْعَن به فيرويه دماً. «والكَمِيُّ» الشجاع. «والمدجَّجُ» التامُ السلاح.

وقوله «بأَدْنَى مَعِيشَةٍ» أي// بأَهْوِنِهَا وأَيْسَرِهَا، أي// لا يَرْضَى إِلَّا بأَفْضَلُ العَيْشِ وأُوْسَعِهِ(١) لِبُعْد هِمَّته. «والمُتَولِّجُ» الداخلُ. أي هـو أبدأ مسافرٌ أو غَازٍ لا يألفُ البيوتَ، ويكون أيضاً ألَّا يُداخِل جارَاتِه تعفَّفاً وكَرماً.



<sup>(</sup>١) ط: وأرسبعة.

#### قافية الحاء

٦٤٢ قال الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَل الْأَسَدِيّ: (كامل)(\*)

١ - (٧٨ و) بَيْنَاهُمُ بِالظَّهْرِ قَدْ جَلَسُوا يَـوْماً بِحَيْثُ يُنَــزَّعُ الـذُّبَـحُ ٢ - فَإِذَا ابْنُ بِشْرٍ فِي مَواكِبِهِ تَهْــوِي بِـه خَـطَارَةٌ سُرُح ٣ - فَكِـاتُما نَـظَرُوا إلى قَمَرٍ أَوْ حَيْثُ عَلَّقَ قَـوْسَهُ قُــزَح ٣ - فَكــأَمُّما نَـظُرُوا إلى قَمَرٍ أَوْ حَيْثُ عَلَّقَ قَـوْسَهُ قُــزَح «الظَّهْرُ» هنا موضعٌ. «والذُّبَحُ» نَبْتُ أحمر، يُريدُ موضعاً يكون به(١). «والخَطَارةُ» المُختالةُ(١) في سيرها. «والسُّرُح» السَّهلة المَرِّ.

وشبَّهه بالقَمر في بهائِمه وحُسنه واستشرافِهم النَّظرَ إليه عُجْباً (٣)، ولذلك



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ و، م: الحماسية ١٠٠، ت: ٢٩٣/٤. والحَكَمُ شاعرٌ أموي خبيثُ الهجاءِ ينتمي إلى أسد ثم إلى غاضرة، وكان أعْرَجَ أَحْدَبَ مُقدّماً في طبقته، وقد نشأ بالكوفة وصادق بشر بن مروان وانقطع إليه فخرج معه إلى البصرة عندما وليها، فلما مات جَزعَ عليه ورثاه، وكان ابن الزبير نفاه من العراق بعد أن استولى عليه وأخرج منه ولاة بني أمية، فالتحق بدمشق ووجد حظوة لدى عبد الملك بن مروان، وكانت له عُكازة يكتب فوقها حاجته ويبعثها إلى من يريد فتلبَّى، فذكر هذا يحيى بن نوفل في شعره وصيرها أضحوكة فكف عن ذلك وصار يكاتب الناس في الرُقاع، وتوفي في حدود عام ١٠٠ هـ. الأغاني ٢٤٤/٤، المؤتلف ٢٤٢، فوات الوفيات ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>١) ط: يكون فيه.

<sup>(</sup>٢) ط: المحتالة.

<sup>(</sup>٣) معناه هنا النَّظر إلى شيءٍ غير معتادٍ ولا مألوف.

شبُّهه بقوس قُـزح أيضاً. وكانَ أبو حاتم (١) يَنْهَى أن يُقـالَ قَوْسُ قُزَح ، ويـزعمُ أنَّ قـزح اسمٌ للشَّيطـان، وقد جـاءَ أنه (٢) يقـالُ قوسُ اللهِ وأنـه أمانٌ مـن العرق، وقُزَحُ لا ينصـرفُ لأنه من المعـدُول كعُمَـر وزُحَـل.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا وما قبله في اللسان والتاج (قزح)، دون أن يُنسب إلى أبي حاتم. وانظر عن قوس قزح نهاية الأرب ٩٣/١.



<sup>(</sup>١) هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني عالم نحوي لغوي مقرى كان إماماً في عصره، وعنه أخذ الناس وكان قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين، وعليه اعتمد ابن دريد في اللغة، وهو أحد من نزل البصرة، توفي عام ٢٥٥. هـ. الفهرست ٦٤، الوفيات ٢/٢٤، إنباه الرواة ٥٨/٢.

#### قافية السدال

٦٤٣ قال بعض الشُّعَراءِ: (بسيط)(\*)

١ - أَلا تَرِيْنَ، وقَدْ قَطَّعْتِنِي عَذَلاً مَاذَا مِنَ الْبُعْدِ بَيْنَ الْبُحْلِ وَالجُودِ
 ٢ - إِلاَ يَكُنْ وَرَقِي غَضًّا أَراحُ بِهِ لِلْمُعْتَفِينَ، فإنِي لَسِينُ الْعُود
 ٣ - لاَ يَعْدَمُ السَّائِلُونَ الْخَيْرَ أَفْعَلُهُ إِمَّا نوالاً وَإِمَّا حُسْنَ مَرْدُود

أي البُخُل مذمُومٌ والجودُ محمودٌ، والفضلُ بينهما بيِّن، فكيف أَقْبَلُ العُـذر(١) فيه.

وأراد «بالْوَرَقِ» المالَ، والعربُ تُسمَّي ما كان من غير الصَّامتِ من المال وَرَقاً. وقوله «غضًا» أي كثيراً مَكِيناً، وضربَ الورَقَ الغضَّ مثلًا. ومعنى «أراحُ بِهِ» أي أجُودُ به، وقد أصابتْنِي أرْيَحِيةُ الكرَم ، يقال هُو مَراحُ للمعروف إذا أظهر السَّرورَ به والارتياحَ له، ويجُوز أن يكُون من قوْلهم راحَ الشَّجَر إذَا تفطَّر عن الوَرَق. «والْمُعْتَفُون» السَّائلُون. أي إن لم يكن لي مال أجودُ به فأنا سَمْحٌ بما أجدُ مُتَاتً للمُعْتَفَى.

«والمَرْدُودُ» هنا بمعنى الردّ وهو كالمَعْقـول(٢) والمَيْسُور في المصادر،



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٨، م: الحماسية ٦٨٦ وأوردها في بـاب الأضياف كالحماسية التالية إلى رقم عرب عند ١٣٩/٤: ما عدا الأخير.

<sup>(</sup>١) ط: العدل.

<sup>(</sup>٢) ط: كالمعقول والمعسور والميسور.

ويُحتملُ أن يريـد وَإِمَّا حُسْنَ قـولٍ مردودٍ، فيُقيـم الصُّفَة مقـامَ الموصُّوف.

٦٤٤ ـ وقالَ فَدِكِيّ الْبَهْرَانِيّ يَمْدَحُ عَلْقَمةَ بْنَ سَيْفٍ الْعَتَّابِيّ: (كامل)(\*)

١ ـ إِنْ أَجْزِ عَلْقَمةَ بَنَ سَيْفٍ سَعْيَهُ لَا أَجْزِهِ بِبَلَّاءِ يَـوْمِ وَاحِـدِ ٢ ـ لأحَبّني حُبّ الصّبِيّ وزَفّني زَفّ الْهَدِيِّ إِلَى الْغَنيِّ الْوَاجِد(١)

قوله ولا أُجْزِهِ بِبَلاءِ يـوم واحدٍ، أي بَلاَؤه عندي وسعيته الجميلُ أَكْثُرُ من أن أُجْزِيه ببعضِه (٧٨ ظ) فكيفَ بجُمْلَته (٢).

وقوله «حُب الصَّبِيِّ» أي أنزلَني (٣) في المحَبَّة والصَّلة بمنزلَة الإبن الصَّغير. ومعنى «زَفَّنِي» ردُّنِي إِلَى أهلي وَافراً غَنِيًّا، وضربَ زفَّ العَرُّوس مَثلًا، وَزِفافُهـا إهداؤهـا إلى زوجهـا. «والواجـدُ» الْغَنِـيّ، والوجْدُ والجدّة الغِنـي.

٣ - وأَجَابَني يَوْمَ الصُّراخِ بِهَجْمَةٍ مِائَةٍ تَشُقُّ عَلَى عِصِيِّ الذَّائِدِ (٤) ٤ ـ ولَقَدْ شَفَيْتُ مَلِيلَتِي فَتَمَيَّثَتْ عَنْ آل عَتَّابِ عِمَاءٍ بَارِد (٥)

«الهَجْمَةُ» جماعة من الإبل. أي لمَّا استَصْرَخْتُه على الدَّهر أعانني على شِـدُّتـه بِهِبَةِ هـذه الهَجْمَةِ. وقولـه «تشـقُ على عِصِيِّ الذَّائِد» أي هـي كثيـرةً لا يستطيع الذائــدُ ذِيادَها عن الحـوض، فهـي تَنْتَشِرُ عليه وترِدُ المـاءَ تحْتَ عَصاه ولا تُبالِيه (١).



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ و، م: الحياسية ٢٩٠ آخر، ما عدا ٣١، ت: ١٤٤/٤: رجلٌ من بهراء واسمه فدكيٌّ، وفي نهايتها خبر يحكي مُناسبتها. وَوُسِمَ فدكِّيٌّ في اللسان (لمم) بِفَدكي بن أُعْبَدٍ، وفي جمهرة ابن حزم ٣١٧ زيادة: من أسعد بن منقر، وهو فارسُ بن سعَد في الجاهَلية، وابنُهُ مِسْعر كيان في عسكر علي ثم صار خارجياً فحَكَّمَ، وبعضٌ من هـذا في الاشتقاق ٢٥٠، ٢٥١، وفيه أنَّ من بَّني منقر بطناً يقــال لهم بنو هَرَاسَة وهم من ولــد فدكي بن أعبد، وساق له البيت الأول. وعلقمة بن سيف شريف جاهلي ورئيس من رؤساء آل عتاب. الاشتقاق ٣٣٧. ونسب بعضها (١ ـ ٣) في معجم الشعراء ٤٤٦ إلى المرناق الطائي.

<sup>(</sup>١) م ت: ورَّمني رَمُّ. ورمّه أصلحه. اللسان: ولَمينَّى لَمَّ.

<sup>(</sup>٢) ط: بحملتين.

<sup>(</sup>٣) ط: أي أتراني. (٤) معجم الشعراء: وأثابني. . ماثة تَشِتُ. ومعناها تَتَفَرُقُ على الراعي لكثرتها. (٥) جـم ت: ولقد نَضَحْتُ. والنضح الرَّشُ.

<sup>(</sup>٦) ط: والانباينة.

«والْمَلِيلَةُ» حَرارةُ الصَّدْر من الحُزن، وأصلُها من المَلَّة وهي الرَّماد الحارُّ. أي حَزِنْت لما ((نابَني)) فقصدَتْهُم مُسْتَغِيثاً (() بهم فشَفَوْني عِمَّا أَجِدُ بُواساتِهم وَنَيْلهم، وضربَ الحرْبَ وبَرْدَ الماءِ مثلاً. ومعنى «تَمَيَّثُتْ» ذابَت وبرَدت. «وآلُ عَتَّابِ» رهْطُ الممدُوح.

معهـ وقالَ آخــرُ: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ - رَهَنْتُ يَدِي بِالشَّكْرِ عَنْ شُكْرِ بِرِّهِ وَمَا فَوْقَ شُكْرِي للشَّكُورِ مَزِيدُ (٢)
 ٢ - ولَوْ أَنَّ شَيْئاً يُسْتَطاعُ اسْتَطَعْتُهُ وَلكِنَّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ شَـدِيد

يقول انتهَيْتُ (٣) في شُكْرِ بِرَّه بي حتَّى لم يكُنْ في شكري مزيدٌ، ولو استطعت الزَّيادة فيه بعد تناهِيه لزدْتُ، ولكنَّ الزيادة على النهاية لا تُستطاع، فلي العُذْرُ فيما لا أستطيعه من الزَّيادة في متناهي شُكْرِه. وقوله «رهَنْتُ يدِي بالشُّكْرِ» أي أَعْطَيْتُه والتزَمْتُه واعتَمَلْتُ (٤) فيه، ونسَب ذلك إلى «الْيَد» لأنَّ أكثر العمل بها. ولو قالَ لِسانِي لكانَ أجودَ وأصحَّ. وقوله «عن شُكْرِ بِرَّه» أي من أجل شكر برَّه، والشُّكر والشُّكرا والشُّكرا بعني شُكر بِرَّه والتقديرُ لو أنَّ شيئاً مُستطاعاً لِلْمزيدِ في شُكري لاستطَعْتُه، وفيه قُبحُ لإخباره عن النُكرة بالمعرفة.

٦٤٦ ـ وقال آخــرُ: (وافر)<sup>(\*\*)</sup>

١ - لَمْ أَرَ مَعْشَراً كَبني صُرَيْم تَلَفُّهُ مُ التَّهائِمُ والنَّجُودُ
 ٢ - (٧٩ و) أَجَلَّ جَلالَةً وأعزَّ فقداً وأقضى لِلْحُقُوقِ وهُمْ قُعُود
 ٣ - وأَكْثَرُ نَاشِئاً غِراقُ حَرْبٍ يُعِينُ عَلَى السِّيادَةِ أَوْ يَسُودُ

قوله «تلفَّهُم التَّهائِمُ والنَّجُود» أي تجمَعُهم وتضمُّهم. أي لا يخْلُو منهم مكانً لكثرتهم وتصرُّفهم، ويكون «تلفُّهم» - إِنْ شئت ـ من نَعْتِ «المَعْشَرِ». أي لم أَر تِهاميًّا ولا نَجْدِيًّا أفضلَ منهم.

<sup>(</sup>١) ط: مستعيناً بهم فشوى مما أجد في مواساتهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٨ ظ، م: الحماسية ٦٩٣، ت: ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) جم ت: يَدِي بِالْعَجْزُ عَنْ شُكُرِ.

<sup>(</sup>٣) ط: انتهيت في شكري حتى.

<sup>(</sup>٤) أي وسعيت فيه جادًا غير مؤتل.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ و، م: الحماسية ٦٩٧، ت: ١٥١/٤.

وقوله وأجَلَّ جلالةً اي أتمَّ جَلالةً وفضْلاً، ووجَلالةً يُصِب على التَّمييز، كما تقول أَجَلَّ جَلالةً وشاناً، ووَصَفَ والجَلالة بالْجَلال ، كما تقول (١) شُغْلُ شاغِلُ وموتُ ماثتُ، مبالغةً وتوكيداً. وقوله ووأعزَّ فقداً اي من فُقِدَ منهم عَزَّ فقده لانقطاع الانتفاع به، أي هم سادةً. ((وقوله ووهُمُ قعُودُ اي هُمْ سادةً)) مُطاعون مكْفِيُون (٢) يُقيمون الحقوق أمراً لا عَملاً.

«والنَّاشِيءُ» الحدَّثُ الصَّغيرُ. «والمِخْراقُ» عَصاً يَلعَبُ بها الصَّبيانُ، تُضْرَبُ (٣) مثلاً لِلْمُتَصَرُّفِ في الحَرْب. وقوله «يُعِينُ على السَّيادَةِ» أي فيه حَلْمُ وانقيادُ لمن يَفْضُلُه من قومِه، كما قال(٤):

إِذَا سُـدْتَهُ سُـدْتَ مِـطْوَاعَـةً ومَهْمَـا وكَـلْتَ إِلَيْـهِ كَـفَـاهُ ٦٤٧ ـ وقالَ بَعْضُ طَبِّيءٍ يَرْفِي الرَّبِيعَ وعِمَارةَ ابْنَيْ زِيَادٍ: (وافر)(\*)

١ - فَإِنْ تَكُنِ الْخُوادِثُ جَرَّفَتْنِي فَلَمْ أَرَ هَالِكاً كَابْنَيْ زِيَادِ (٥)
 ٢ - هُمَا رُعُانِ خَطِّيًانِ كَانَا مِنَ السَّمْرِ المَثَقَّفةِ الصِّعَاد
 ٣ - تُهَالُ الأَرْضُ أَنْ يَطَآ عَلَيْهَا بِمِثْلُهِمَا تُسَالِمُ أَوْ تُعَادي

«التَّجْرِيفُ» الاسْتِثْصَالُ، وأصلُه أن يَمُرَّ السيلُ فيجْرِف ما علَى الأرضِ، ويقال سيلُ جَرَّافٌ وجَحَّافُ للشَّديد.

وشبّههما بالرُّمحين في مضائِهما ونفُوذهما في الْأُمُور، وجعل الرَّماح وسُمْراً» لإدراكها في منابتها ونُضْجها. «والصّعادُ» جمع صَعْدَةٍ، وهي القناةُ التي

<sup>(</sup>١) ط: كما يقال. (٢) ط: مكلفون يقضون الحقوق.

<sup>(</sup>٣) ط: فضربت مثلًا. أي يكنِّي بها عن السيد الذي يُحسِن تسيير الحروب.

<sup>(</sup>٤) هو في ديوان الهذليين ٢/٣٠. للمتنخّل الهذلي وذكر في شرح أشعار الهذليين ١٢٧٧/٣ ضمن شعر رثى به أباه عُوَيْهـراً. س. ط: كفاكا، وفي أمالي المرتضى ٢/٣٠٧ أن قوماً يُنشِدون صدره: إذا سُسْتَه سُسْت.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ ظ، م: الحماسية ٧٠٣. ت: ١٠٩/٤، وفي نهاية الشّرح عن أبي محمد الأعرابي عن أبي النّدى أنّ صاحب المرثية هو الحارث بن عوف أخو بني حرام، وأن المرثيّين كانت دُهُمُ هي التي قتلتهما. وعمارة أخٌ شقيقٌ للربيع، أمه أيضاً فاطمة بنت الخرشب كما في المحبّر ٣٩٨، وكان يلقب الوهّاب ودالقاً، كأخيه المذكور، وكان من إخوانهما قيس الحفاظ وأنس الفوارس. الاشتقاق ١٠٨، ٢٧٧، وانظر ما مضى في ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) م ت: حرُّقَتنِي.

ليست بالطُّويلة المُتناهية، وذلك أُحْمـدُ لها وأبْعَـدُ من الخَطل (١) والاضطرابِ.

وقوله «تُهَالُ الأرْضُ» أي تَرتاعُ لهما جلالةً. وقول «بِمِثْلِهِمَا تُسَالِمُ أَوْ تُعَادِي» أي فيهما مجالٌ عند المُسالَمةِ وكفايةٌ عند المُحاربة.

٦٤٨ وقالَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى: (كامل) (\*).

١ - أَإِلَى الْفَتَى بَرِّ تَلَكَّأُ نَاقَتِي فَكَسَا مَنَاسِمَهَا النَّجِيعُ الأَسْوَدُ
 ٢ - إِنِّ وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنَى يِجُنُوبِ مَكَّةَ هَدْيُهُنَّ مُقَلَّد (٢)
 ٣ - أُولِي عَلَى هُلْكِ الطَّعَامِ أَلِيَّةً أبداً، ولَكِني أبينُ وَأَنْشُد

(٧٩ ظ) (بَرُّ» اسم رجُل كريم . «والتَّلكُّوُ» التحبُّس. «والنَّجِيعُ» الدَّمُ الطَّريُّ . دَعَت عليها بالنَّحْر وجعلت الدَّمَ أسودَ لَأنه إِذا بَرَدَ ضَرَبَ إِلَى السَّواد، فوصفَتْه بما يُؤُول إليه .

«والرَّاقِصَاتُ» الإبل لأنها ترقُص في سَيْرها. «والْجُنُوب» النواحي، واحدُها جَنْب. «والْهَدْيُ» ما أُهْدِيَ إلى البيت نُسْكاً. «والمُقَلَّدُ» الذي قُلِّد في أعناقِه قَلاثِدَ، إِسْعاراً وإعلاماً أَنَّه هَدْيٌ، وواحدةُ الْهَدْي ِ هَدْيَةٌ، وقد يقال هَـدْيٌ وهدِيَّةٌ بمعنى (٣).

ومعنى «أُولِي» أَحْلِفُ، والألِيَّةُ اليمينُ. أي لا أَحْلِفُ على نفادِ طعامي بُخْلاً ومنعاً (٤)، ولكنِّي أُبَيِّن كونه عندي وأَنْشُدُ طالبَهُ، أي أعرفُ مكانه كرماً وجوداً، يقال نَشَدْت الضَّالة (إذا طلَبْتها وأَنْشَدْتها إذا عَرَفْتها.

٤ - أَوْصَى بِهَا جَدِّي وعَلَّمَنِي أَبِي نَفْضَ الْوِعَاءِ، وكُلُّ زَادٍ يَنْفَدُ (٥)
 ٥ - فاحْفَظْ حَيِتَكَ، لا أَبِالَكَ، واحْذَرَنُ لا تَخْرَقَنْهُ فَأْرَةً أَوْ جُدْجُد (١)

<sup>(</sup>١) ط: الحضل.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١١ ظ، م: الحماسية ٧١٦، ت: ١٧٨/٤ وزيد: العوراء، وأوردها لها المرزباني في أشعار النساء ١٦١ نقلًا عن كتاب شعراء القبائل لأبي تمام، ونسب صاحبتها إلى بني تغلب، ولم يزد على ذلك.

<sup>(</sup>٢) أشعار النساء: الراقصات عشية.

<sup>(</sup>٣) ط: بمعناه.

<sup>(</sup>٤) ط: ومعنا.

<sup>(</sup>٥) م ت وأشعارٍ النِسِاء: وَصِّي بها.

<sup>(</sup>٦) نَفْسها: لا أَبا لَكَ واحْتَرِسُ.

قولُها «نَفْضَ الوِعَاءِ» أي نَفادَ ما فيه بالعطاء ونَفْضَه من بقيةِ الزَّاد. وقولُها «وكلُّ زادٍ يِنْفَد» أي امرُه إلى النَّفادِ، وإنْ مُنِع فبذْلُه أحمـدُ. ويُرْوَى «وكـلُ» بالخفض حَمْـلاً على الوعاءِ، والرَّفْعُ أجزلُ وأجودُ.

«والْحَمِيتُ» زِقُ الزَّيْتِ والدَّهن، وقد يكونُ للعسل والرُبِّ، فأما النَّحيُ فهو للسَّمْنِ، والوطْبُ للَّبَنِ، والسَّقاءُ للماءِ، والزَّقُ يجْمَعُ ذلك كُلَّهُ. أي احْفَظْ وعاءَ الطعام بنَفْضِه من بقية الزادِ لئلاً يعدُو عليه الفأرُ والهوام وتَخْرُقُه، لأكل ما فيه. «والْجُدْجُدُ» صَرَّارُ اللَّيلِ (١). «والْخَرْقُ» الْمَرْقُ، وسِنانُ خارقُ أي حديدٌ ماض ، «والفَأرةُ» مهموزُ، لقولهم مكانَ فَيْرُ للكثيرِ الفأر، فأمّا فارَةُ المِسْك فغيرُ مهموزةٍ لأنها من فَوْرِ الرِّيح منها وتضوَّعها// عند فَيْر الرَّيح.

٦٤٩ ـ وقال عُرْوةُ بنُ الْوَرْدِ، وَكَانَ الأَصْمَعِي يقُولُ: أَنَا أَتَهِمُها لِعُروَةَ. وكانَ يُنْشِدُ قَبْلَها بَيْتَيْن وهما: (طويـل)(\*).

١ ـ لا تَشْتُمني يَا ابْنَ عُرْوَةَ، إنّي تَعُودُ عَلَى مَالِي الْحُقُوقُ الْعَوائِدُ
 ٢ ـ ومَنْ يُؤثِرِ الْحَقَّ النّؤوبَ تَكُنْ بِهِ خَصَاصَةُ جِسْمٍ وَهُوَ طَيَّانُ مَاجِد

الصَّحيح (٢) عند أكثر الرُّواة أنَّ هذين البيتين لرجُل من عَبْس يهْجُو عُرْوَةَ بْنَ الورْدِ العبسيّ، وأنَّ الرُّواية الصحيحةَ «لا تَشْتَمَنِّي يا ابْنَ وَرْدٍ» وأن البيتين (٣) اللَّذين بعدهما لعُرْوَةَ، وهما:

٣ - (٨١و) إِنِّي أَمْرُ وَعَافِي إِنَائِيَ شِرْكَةً وَأَنْتَ امْرُ وَ عَافِي إِنَائِكَ واحد ٤ - أُقَسِّمُ جِسْمِي فِي جُسُوم كَثِيرَةٍ وأَحْسُو قَراحَ الْماء، وَالْمَاءُ بَارِد ٥ - أَقَسْرُ مِنِّي أَنْ سَمِنْتَ وأَنَّ يُرَى بِجِسْمِي شُحُوبُ الْحَقِّ، والْحَقُّ جَاهِد (٤)

وَمَنْ رواهَا كلُّها يُنْشِدُ ولا تَشْتُمَنِّي يا ابْنَ عُرْوَة، ويُنْشِدُ: ووإنِّي امرَوَّ عافي إناثِيَ

<sup>(</sup>١) ط: صوار الليل والحرق.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٢ ظ، م: الحماسية ٧٢٥، ت: ١٩٤/٤: تقديم ٤ على ٣. ديوانه ٥١، وليس فيه الأولان. وترجمة عروة مرت في ص ٦٤٣، وترجمة الأصمعي في ص ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) وفي السمط ٨٢٢ أن الأول لقيس بن زَهير يخاطب عروة وكان بينهما تنافَس وَتحاسد، وكان قيس أكولًا مبطاناً فَعَرَّض به عروة في أشعار، فعَنَاهُ به.

<sup>(</sup>٣) هكدًا في س ط، وكان الأليق أن تتوجه العبارة إلى الجمع.

<sup>(</sup>٤) م ت: وأن تَرى بوجهي شحوبَ.

شِرْكَةً» عطفاً على ما قَبْلَهُ.

«والنَّوُوبُ» الذي يَنُوبِ كثيراً ويَتَكَرَّرُ. «والْخَصَاصَةُ» الحاجةُ والفاقةُ، وأرادَ بها هنا أثَرَها في الجِسْمِ. «والطَّيَّانُ» الجاتعُ المنطوي البطنِ جُوعاً. «والماجدُ» الشَّريفُ، أي احتمالُه لذلك يوجبُ(١) له ذلِكَ المجدَ.

وقوله «عافِي إِنائِيَ شِرْكَةٌ» أي يُشْرِكُني (٢) في زادِي غيرِي ولا أَسْتَأْثِرُ بــه وحْدي، «والْعَافِي» الذي يعْفُوهُ أي يأتِيه لينَالَ منه.

ومعنى «أُقَسِّمُ جِسْمِي» أي قُوتَ جِسْمِي، فحذَف اختصاراً لِعِلْمِ السَّامع. «والقَارِحُ» (٣) مِنَ الماء الخالصُ الباردُ. أي أُوثِرُ باللّبَن واتعَلَلُ بالماء على بَرْده وأذاه، وإنَّما يُريد زمَن الشَّناء والجَدْبِ.

«والشُّحُوب» التغيَّر، وأضافَه إلى «الحَقِّ» لأنه يُعْطي فيه جميعَ ما يَملكُ فيهُوْل. «والْجَاهِدُ» الذي يبلُغ من النفس أقصى مُنَّتِهَا(٤)، يقال جَهَدْت دابتي إذا أَتْعبتها حتَّى تهزُلَ. أي من أخذَ نفْسه بأداءِ الحُقوق لم يبْقَ له مالٌ، ومن كلام بعض الصَّالحين: إنَّ حقُوقَ اللَّهِ لم تَتُرُكُ عنْدَ امْرىءٍ مُسْلِم دِرْهماً.

٠٥٠ وقال رجلٌ مِنْ آل ِ حَرْبِ: (بسيط)(\*).

١ - بَاتَتْ تَلُومُ وَتَلْحَانِ عَلَى خُلُتٍ عُودْتُهُ عَادَةً، والْخَيْرُ تَعْوِيدُ(٥)
 ٢ - قَالَتْ أَراكَ بِمَا أَنْفَقْتَ ذَا سَرَفٍ فِيها عَلِمْتُ، فَهَلَّا فِيكَ تَصْريد (١)

«اللِّحاءُ» المَلامةُ. وقوله «والخيْرُ تَعْوِيدُ» أي من تعوَّد شيئاً لم يتْرُكْه، لأن الخُرُوجَ عن العادة (٧) شديدٌ.

«والسَّرَفُ» التَّبْذِيرُ والخروجُ عن الحدِّ في الإنفاق، وفعلُه أسرَفْت، والسَّرفُ الخطأُ أيضاً، وفِعْلُه سَرَفْت. «والتَّصْرِيدُ» هنا التَّقليلُ من الإنفاق، وأصلُه الشُّرب دون

<sup>(</sup>١) ط: يوجد له المجد.

<sup>(</sup>٢) س: لم يشركني.

<sup>(</sup>٣) ط: والقراح الخالص من الماء البارد.

<sup>(</sup>٤) أي قوتها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ و، م: الحماسية ٧٦٠، ت: ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) م ت: وِالْجِودُ تَعْوِيدُ.

<sup>(</sup>٦) م ت: فَعَلْتَ

<sup>(</sup>٧) أي عَسِرٌ صَعْبٌ.

الرَّيِّ. وابْتَداً ما بعدَ «هَلاً»، وهي منْ حُروفِ الفِعْل، ضرورةً واستغناءً بجُمْلَةِ (١) الابتداءِ عن جُملة الفِعْل والفاعِل، وسوَّغَ ذلك لأن الظَّرْفَ يدُلُّ على (٢) الاستقرارِ والفِعْل وقد تقدَّم نحوُه.

٣ ـ قُلْتُ اتْرُكِينِي أَبِعْ مَالِي بِمَكْرُمَةٍ يَبْقَى ثَنائِي بِهَا مَا أَوْرَقَ الْعُودُ
 ٤ ـ إِنَّا إِذَا مَا أَتَيْنَا فِعْلَ مَكْرُمَةٍ قَالَتْ لَنا أَنْفُسُ حَرْبِيَّةٌ عُودوا(١)

(٨٠ ظ) يقال «أورقَ العُودُ» فهو مُورِقٌ على القياس وَوَارِقٌ على غير القياس، ومثلُه كثيرٌ وقد تقدَّم (٤).

وقوله «حَرْبِيَّة» أي منسوبَةً إلى آل حرْبِ بْنِ أُميَّة (٥). أي أَصَلُنا كريمٌ فنحنُ نُحافظُ على الكَرَم.

٦٥١ ـ وقالَ يَزِيدُ بْنُ الْجَهْمِ الْهِلَالِيِّ: (طويـل) (\*).

١ ـ لَقَدْ أَمَرَتْ بِالْبُخْلِ أُمُّ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَهَا حُثِّي على البُخْلِ أَحمدا
 ٢ ـ فإني أمرة عوَّدْتُ نفسي عادة وكلَّ امرى جارٍ على ما تعوَّدا
 «الحثُ» على الشيء والحَضَّ عليه الإغراء به (١٠).

وقوله «وكلُّ امرىء جارٍ على مَا تَعَوَّدَا» أي لو اعتَدْت البُخْلَ اعتيادِي الجُودَ لأَطعتُكَ فيما دَعَوْتَني إليه من البخل، ولكنَّني اعتدْتُ الجُود فلا سبيل إلَى تركه، لأن تَرْكُ العادة شديدٌ.

٣ ـ أَحِينَ بَدا فِي الرَّأْسِ شَيْبٌ وأَقْبَلَتْ إِلِيَّ بَنُو عَيْلانَ مَثْنَى ومَوْحَدَا
 ٤ ـ رَجَوْتِ سِقَاطِي واعْتِلالِي وَنَبُوتِي وَرَاءَكِ عني، طَالِقاً وَارْحَلِي غَدا!

<sup>(</sup>١) ط: بجملة الابتداء من جملة.

<sup>(</sup>٢) ط: عـن. (٣) م ت: أَمْرَ مَكْرُمَةِ.

 <sup>(</sup>٤) أنظر شرح الأول من الحماسية ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) ط: آل حرب من آل أمية.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ و، م: الحماسية ٧٧٠، ت: ٢٠٠٤، وتُروى لحُميد بن ثور، وهي في ديوانه ٧٦، عن معجم أدباء ياقوت ١٥٤/٤، وذكر جامعه أنهامما حُمِلت عليه.

<sup>(</sup>٦) ط: الإغواء به.

قوله «بَدا فِي الرَّأْسِ شَيْبٌ» أي بعدَ أن جرَّبْتُ أحوالَ الدَّهر وعلِمْتُ فضلَ ما بين البُخلِ والجُود. «وَعَيْلاَنُ» هو قيسُ بْنُ عيلان بْنِ مُضر.

«والاعْتِلالُ» العُذْرُ. «والنَّبُوةُ» الحِرْمانُ. وقوله «وراءَكِ» أي ابْعُدِي عنِّي إِن سالتِني البخلَ، «وارْحَلي غداً»، أي سِيري إلَى أهلك.

٢٥٢ ـ وقَالَ حُطَائِط أَخُو الأَسْوَدَ بْنِ يَعْفُر: (طويـل)(\*).

١ - تَقُولُ ابْنَةُ العبَّابِ رُهْمٌ : حَرَبْتَنَا حُطَائِطُ لَمْ تَثْرُكُ لِنَفْسِكَ مَقْعَدا (١)
 ٢ - إِذَا مَا أَفَدْنَا صِرْمَةً بَعْدَ هَجْمَةٍ تَكُونُ عَلَيْهَا كَابْنِ أُمِّكَ أَسُودا

«العبَّابُ» حيَّ من بني عِجْل بن لُجَيْم، يريد امرأته، وكانت منهم. ومعنى «حَرَبْتَنا» سَلَبْتنا. أي أَكثَرْتَ مَن بذل ِ المال(٢) حتى صِرْنَا إلى حال ِ المَحْروبِ. وأَراد «بالمُقْعَدِ» ما يُقْعَدُ عَلَيْه من الوطاءِ. أي لم تُبَقِ شيئًا.

«والصَّرْمةُ» القِطعَةُ من الإبل ما بين الْعَشْرِ إلى الأربعين. «والْهَجْمَةُ» ما بين السَّتين إلى التَّسْعين. «وأَسْودُ» أُخُوه وكانَ مُبَذِّراً مُتْلِفاً لماله.

٣ - فَقُلْتُ وَلَمْ أَعْيَ الْجُوابَ تَبَيِّنِ أَكَانَ الْمُزَالُ حَتْفَ زَيْدٍ وَأَرْبَدا
 ٤ - أَرِينِي جَواداً مَاتَ هَزْلاً لَعَلَّنِي أَرَى ما تَرَيْنَ أَوْ بَخِيلاً مُخَلَّدا
 ٥ - (٨٨و) ذَرِينِي فَمَا أَعْيَا بِمَا حَلَّ سَاحَتِي أَسُودُ فَأَكْفَانِي أَوْ أُطِيعُ المسَوَّدا

«زَيْدُ وأَربَدُ» جوادَانِ من قَوْمه ضربَ بهما المثَلَ لنفْسِهِ. أي أنَّ الإيشار بالمال لا يُوجِبُ الموتَ هَزْلًا وإمساكه لا يوجب الخلُود، فالجُودُ به أَولَى لِما فيه من الفضْل ِ.

«والسَّاحَةُ» الفِناءُ. أي إِذا نابَتْني نائبةٌ من حَمَالَةٍ وغيرها بذَلْتُ فيها المالِ طلباً للسُّؤدَدِ أو عوناً للسَّيِّد.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ و، م: الحماسية ٧٧٣، ت: ٢٥٢/٤: ما عدا الأخير. والأسود هو المعروف بأعشى نهشل، شاعر جاهلي يكنى أبا الجراح، كان يكثر التنقل بين أحياء العرب فيذم ويمدح، ولم يترك عقبًا، وكذلك أخوه صاحب الشعر، لم يكن لهما عقب، والحطائط مُشتقٌ من الحطاط وهو بَثرٌ أبيضُ. الشعراء ٢٦١، الاشتقاق ٢٤٤، الأغانى ١٥/١٣.

<sup>(</sup>١) جم م: ابْنَةُ العتَّاب.

<sup>(</sup>٢) ط: الماء.

٦٥٣ ـ وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَشْرَجِ الْجَعْدِيّ: (وافسر) (٠٠٠).

١ - أَلَا بَكَرَتْ تَلُومُكَ أُمُّ سَعْدٍ وغَيْرُ اللَّوْمِ أَدْنَى للسَّدَادِ (١)
 ٢ - وَمَا بَذْلِي تِلَادِي دُونَ عِرْضِي بِإِسْرَافٍ أُمَيْمُ وَلَا فَسَاد

يقولُ إِذا كَانَ بِذْلِي للمال مُوجِباً لوفُور عِرْضي فليسَ بِسَرفٍ يُذَمّ، لأن العِرْض أُولى بالحِفْظ من المال.

«والتّلادُ» المالُ القديم.

٣ ـ فَلَا وَأَبِيكِ لَا أُعْطِي صَدِيقي مُكَاشَرَتِي، وَأَمْنَعُهُ تِلَادِي ٤ ـ وَلَكِنِي الْمُورُو عَوَّدْتُ نَفْسي عَلَى عِلَّاتِها جَرْيَ الْجَوَاد(٢) ٥ ـ مُعَافَظةً عَلَى حَسِبي وَأَرْعَى مَسَاعِيَ آل ِ وَرْدٍ والرِّفَاد

«المُكاشَرَةُ» المُضاحَكَةُ، يقال كشَّرَ عن نابه إِذا كشَفه ضِحْكاً، أي لا أُصَانعه بالضَّحك دون المواساة والنَّيْلِ (٣).

«والعِلَّاتُ» ما يُعْبَلُ به من قِلَّةِ مال (٤) أَوْ لُزوم حيِّ من دَيْنٍ وغيرِه. وأراد «بَجْرِي الْجَوادِ» بذْلَهُ لما عنده والجُودَ به، كما يجُود الجوادُ بجَرْيه.

«ووَرْدُ وَالرِّفَادُ» حيَّانِ من بني جَعْدَة، والرِّفادِ، بالفاءِ، ويروى بالقافِ(٥)، والصَّحيحُ بالفاءِ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ ظ، م: الحماسية ٧٧٧، ت: ٢٥٧/٤. وعبد الله بن الحشرج بن الأشهب، بن ورد الجعدي القيسي سيَّد من سادات قومه وأمير من أمراثهم في العهد الأموي تولِّي أعمال خراسان وكرمان، وكان جواداً ممدحاً شاعراً، وكان زياد الأعجم ممن مدحه، وقد تغلب على شيء من أراضي فارس أيام ابن الزَّبير، وكان عمّ أبيه زياد بن الأشهب الذي وفد على عليّ ليصلح بينه وبين معاوية فلم يُجبه. انظر الأغاني ٢٣/١٢، جمهرة ابن حزم ٢٨٩.

<sup>(</sup>١) م: ألَّا كَتَبَتْ. م ت: أَمُ سَلْمٍ.

<sup>(</sup>٢) م: جَري الجِيادِ.

<sup>(</sup>٣) ط: والنَّبل.

<sup>(</sup>٤) س: من قلة المال ولزوم حق.

<sup>(</sup>٥) هي رواية م ت.

٢٥٤ ـ وقالَ يَزِيدُ الْحَارِثْيِّ: (كامـل)(\*).

١ - وإِذَا الْفَتَى لَاقَى الْحِمامَ رأَيْتَهُ لَوْلاَ الثَّناءُ، كأنَّهُ لَمْ يُولَدِ
 ٢ - وأتَيْتُ أَبْيَض سَابِغاً سِرْبَالَهُ يَكْفِي المشَاهِدَ غَيْبَ مَنْ لَمْ يَشْهَد

«الحِمامُ» الموتُ. أي من مات محموداً قام له الثَّناءُ مُقامَ الحياةِ(١) ومن مات بخلافِ ذلك لم يَبْقَ له ذكرٌ، فكأنَّه لم يُولَدْ.

وأراد «بالأبيض» رجُلاً مشهورَ الكرَم ، وكنَّى بسُبوغ سِرْبَالِه عن طُولَه وتَمامِه، ويكُون أيضاً يُريدُ كَثْرَة عطائِه وسَعَةَ معروفه، كما يـقال للجـواد غَمْرُ الرِّداء. «والسِّرْبالُ» القميصُ. وقوله «يَكْفِي المُشَاهِدَ غَيْبَ منْ لَمْ يشْهَدِ» أي إن غاب سيِّدٌ من (٨٢ ظ) ساداتِ قومـه نابَ منابَهُ في العطاءِ والرأي وسائِر وجُوهِ الكرم.

٥٥٥ - وقالَ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةَ: (طويل) (\*\*).

١ - تَراهُ خَمِيصَ الْبَطْنِ وَالزَّادُ حَاضِرٌ عَتِيدٌ، ويَغْدُو فِي الْقَمِيصِ المَقَدَّدِ
 ٢ - وَإِنْ مَسَّهُ الإِقْواءُ وَاجْهَدُ زَادَهُ سَمَاحًا وإِثْلَافاً، لِلَا كَانَ فِي الْيَد

قوله «والزَّادُ حاضرٌ» أي ليس ضُمْرُ بطنه لقلَّةِ وجْدٍ ولكنَّهُ يُؤثر بقوتِه (٢) وانتظاره به الضَّيْفَ ومن يَعْتَفِيهِ (٣). «والْعَتِيدُ» الْمُعَدُّ. «والمقدَّدُ» المقطَّعُ. أي يتبذَّلُ في وجُوهِ المكارم فيخْلُقُ ثَوْبُه.

المسترفع (هميرا)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٩ ظ، م: الحماسية ٧٨٥، ت: ٢٧٠/٤. ويزيد بن مخرِّم، على وزن معلِّم، ابن حـزن بن زياد، يُعـرف بابن فَكِهـة، وهي جدِّته من أبيه، شاعرٌ جاهـليّ كثير الشعر، وكان أبوه شاعراً أبيضاً، وكنيته أبو الحارث، وكان ممن جاء مع عبد يغوث الحارثي يوم الكلاب الثاني، وفي هـذا كان مقتلُه. كنى الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٩١/٢)، معجم الشعراء (٢٤١، ٢٩٤)، الخزانة ٢٩٧/١.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٩ ظ، م: الحياسية ٧٨٦ الأول فقط، وساقها كاملةً في باب المراثي، الحماسية ٢٧١ ومرتبةً هكذا: ٣ ـ ٤، ١ ـ ٢، ووفق هـذا الترتيب ساقها ت في بـاب المراثي أيضاً ٣٠٨/٢، وأعـادها في ٢٧٠/٤ كاملةً حسب الترتيب الواقع هنا. هـذا وقد سبقت الأبيات على هذه الصورة في ص ٤٨٨، والغريب ألاّ يُنبّه الأعلم على ذلك كما عودنا.وقد ندً عنه مثل هذا في ص ١٧١٩ الحماسية ٤٦٧ وترجمة دريد في ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ط: ولكنه لإيشاره.

<sup>(</sup>٣) أي يقصده مستمنِّحًا.

«والإقواءُ» الفَقْرُ<sup>(۱)</sup>، وأصلُه الحلولُ بالقَواءِ وهو القَفْرُ. أي إِذَا قَلَّ مالُه كان أَجودَ بما يَمْلِكُ لأنه يَجْرِي على عادتِه من الجُودِ فلاَ يُبْقِي شيئاً.

٣ ـ قَصِيرُ الإِزارِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ صَبُورٌ عَلَى الْعَزَّاءِ، طَلَّاعُ أَنْجُدِ (١)
 ٤ ـ قَلِيلُ التَّشَكِّي لِلْمُصِيباتِ حَافِظٌ مِنَ الْيَوْمِ أَعْقَابَ الأحادِيثِ في غَد

قوله «قصيرُ الإزارِ» أي مُشَمَّرُ في الأمور. «والْعَزاءُ» الشَّدة. «والْأَنْجُدُ» جمع نَجْدٍ وهو المُرْتَفَع من الأرض. أي هو ناهضٌ بهمَّته في معالِي الأمور.

وقوله «أَعْقَابَ الأحــادِيثِ» أي أُواخِرَها، يُريد أنّه يَأْتِي من الأمور ما يَحْسُن ذكرُه به في عاقِبتِه.

٦٥٦ ـ وقال نُصَيْبُ في عُمَرَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مَعْمَرِ التَّيْميّ: (طويل) (\*).

١ ـ فَواللَّهِ مَا يَدْرِي امْرُقُ ذُو جَنَابَةٍ وَلا جَارُ بَيْتٍ، أَيُّ يَوْمَيْكَ أَجْوَدُ
 ٢ ـ أَيَوْماً إِذَا لاَقَيْتَهُ ذَا يَسَارَةٍ فَأَعْطَيْتَ عَفْواً مِنْكَ أَمْ يَوْمَ ثُجْهَد

«الْجَنابَةُ» الغُرْبة. وأراد «بِجارِ الْبَيْتِ» من يُجاوِرُه في المنزل من الْعَشِيرَة.

«والْيَسَارَةُ» الغِنَى ، / والمعرُوفُ اليَسَارُ ، / فأنَّته على معنَى الْمَيْشِرةِ. «والْعَفْوُ» أن يُسْتَخْرَجَ ما عنده بالمسألة، وهي من قولك أن يُسْتَخْرَجَ ما عنده بالمسألة، وهي من قولك جَهَدْت الدّابة إذا حَمَلْت عليها في السَّير، وإنَّما يريد أنَّه في اليُسْر والعُسْرِ يبذُلُ ما عنده، عفواً وجَهْداً، فالعَفْوَ في اليُسْرِ والجَهْد في العُسْرِ.

٣ ـ وَإِنَّ خِليلَيْكَ السَّمَاحَةَ وَالنَّدى مُقِيمَانِ بِالمعْرُوفِ، مَا دُمْتَ تُوجَدُ
 ٤ ـ مُقِيمَانِ لَيْسَا تَارِكَيْكَ لِخَلَّةٍ مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى يُفْقَدَا حِينَ تُفْقَد

<sup>(</sup>١) ط: القفر.

<sup>(</sup>٢) جـ: كَمِيشُ... بَرِيءٌ مِنَ الأَفَاتِ طَلَّاعُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٢ ظ، مَ: الحماسية ٨٠٠، ت: ٢٩١/٤. وترجمة نصيب الأكبر في ص ٧٢٤. وعمرُ بن عبيد الله أحدُ أجواد بني تيم في الإسلام، وله في جوده أحاديثُ مذكورةً، وكان إلى جانب الزبيريين في حروبهم مع بني أمية، وقد أسندوا إليه في أيامهم بعض الولايات، وعندما انقرضت دولتهم ومات مصعب خلفه على زوجه عائشة بنت طلحة. المحبر ١٥١، ٤٤٢، المعارف ٢٣٤، ٢٨٩، الطبري حوادث ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) ط: والعفو.

جعل «السَّماحَة والنَّدَى» خليلَيْن له لكَلفِه بهما ولُزُومه لَهُما.

وقوله «لَيْسَا تَارِكَيْكَ لَخَلَّةٍ» أي (٨٢ و) لا يُفارقانِكَ (١) لحاجَةٍ وقلَّة ذاتِ يدٍ ولكنَّهما يحملانك على الجُودِ بجَهْدِك ولا(٢) يَعْذُرانِك لقلَّة ذاتِ يدِك.

٦٥٧ ـ وقالَ زِيَادُ الْأَعْجَمُ يَمْدَحُهُ: (وافس)(\*).

١ - أَخُ لَكَ لا تَراهُ الدَّهْرَ إلا عَلَى الْعِلاَتِ بَسَاماً جَوَادَا (٣)
 ٢ - أَخُ لَكَ لَيْسَ خُلَّتُهُ بِمَدْقٍ إِذَا مَا عَادَ فَقْرُ أَخِيهِ عَادا «العِلاَتُ» ما يُعْتَلُ به من قِلَّة ذات اليد، وقد تقدَّم. أي هو جوادُ يعطي على كلِّ حال.

«والمَذْقُ» الخَلْطُ، يقال مذَقْت له الودَّ إذا لم تُصْفِهِ. وقوله «إِذَا ما عَادَ فَقْـرُ أَخِيهِ عَادَا» أي كلَّما أَنفدَ ما عِنْدَه فعادَ إلى الفَقْر عادَ إلى العطاء والْبَذْل.

٦٥٨ - وقالَ غَيْرُهُ: (بسيط)(\*\*).

١ - آلُ الْلَهَلَّبِ قَوْمٌ خُولُوا شَرَفاً مَانَالَهُ عَرَبِيٌّ، لاَ، ولاَ كَادَا<sup>(3)</sup>
 ٢ - لَوْ قِيلَ لِلْمَجْدِ: حِدْ عَنْهُمْ وَخَالِمِمُ عِمَا احْتَكَمْتَ مِنَ الدُّنْيا، لَمَا حَادَا<sup>(0)</sup>
 ٣ - إنَّ المَكَارِمَ أَرْواحٌ يَكُونُ لَهَا آلُ المهلَّبِ دُونَ النَّاسِ أَجْسَادا

«التَّخْوِيلُ» التَّمليكُ، يقال خوَّلَك اللَّهُ كَذَا أي ملَّكَكَ إِياهُ، والخَوَلُ حشَمُ الرجل. «والْحَيْدُ» الميْلُ والمُجانَبةُ. «والمُخَالاَةُ» المُتارَكَةُ، يقال خالَيْت الرَّجل إذا تارَكْته، ويقال للمُطلَّقة خَلِيُّ من هذا. أي إنَّ المجدَ لا يَرْضَى غيرَهُم لكرمهم.

<sup>(</sup>١) س: لا يفارقاك.

<sup>(</sup>٢) ط: ويعدرانك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ۱۲۲ ظ، م: الحماسية ۸۱۲، ت: ۲۹۸/٤: معكوسان. شعره ۷۲، وستأتي ترجمته في ص ۲۲،۱۰.

<sup>(</sup>٣) جه: مُبْتَسِماً.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ و، م: الحماسية ٨٠٤، ت: ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) جـ: خَوُّلُوا حَسَبا.

<sup>(</sup>٥) جـ: وخلُّهم. ط: عنهم وقالهم.

**٦٥٩ ـ وقالَ آخـرُ: (طويل)(\*)**.

١ - لَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أَبْتَغِي الْغِنَى وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِي
 ٢ - فَلَا أَنا مِنْهُ مَا أَفادَ ذَوُو الْغِنَى أَفَدْتُ، وأَعْدَانِي فَأَتْلَفْتُ مَا عِنْدِي

يقول تعرَّضْتُ للغني بأن لَمَسْت كفَّهِ لِأَنْ يُعْدِينِي بِالْغِنى (١) فإذا كفَّه إنما اعتادَت البَذْلَ والإتلافَ وأَعْدَتْنِي (٢) حتَّى لا أَمْسِكَ شيئًا، ولَم أَظْفَر بما رجَوْتُ من الغنى إِذْ كانت كَفَّه لا تَمْلِك شيئًا يُشْتَغْنَى بِه.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١١ و. م: الحماسية ٧١٣، وأوردها في بـأب الأضياف كالحماسيات التالية إلى رقم ٦٦٦. ت: ١٧٤/٤ وفيه:قال أبو هلال العسكري: هذا الشعر لعبد الله بن سالم الخياط مولى هـذيل، أنشده للمهدي فأمر له بخمسين ألف درهم ففرّقها ولم يرجع إلى بيته ومعه منها شيءٌ. وفي ها.س أنه للخياط المدني، واسمهُ عبد الله بن سالم. وهو في الوساطة ٢٢٣ منسوبٌ أيضاً إلى ابن الخياط.

<sup>(</sup>١) ط: بالعين.

<sup>(</sup>٢) ط: فأعدتني حتى لا أملك.

### قافية الراء

٣٦٠ قالَ الْعَرَنْدَسُ الْكِلَابِيّ، ويُقالُ هُو عُبَيْدُ بْنُ الْعَرَنْدَس ، يَمْدَحُ قَوْماً مِنْ غَنيّ ،
 وكَانُوا مُقِلِّين، فامتدحهم فجعلوا له في كُلِّ سنة ذَوْداً، فكانَ ياتي ويأخُذ الذَّوْد، وكانوا ثلاثة إخوةٍ، وكان الأصمعي يُنْكِرُ(١) هذا ويقُولُ: هذا محالٌ، كِلابِيٍّ يَمْدَحُ غَنُوييًا: (بسيط)(٩).

١ ـ هَيْنُونَ لَيْنُونَ أَيْسَارٌ ذَوُو يَسَرٍ سُوَّاسُ مَكْرُمَةٍ أَبْنَاءُ أَيْسَارِ (٢)
 ٢ ـ (٨٢ ظ) إِنْ يُسْأَلُوا الْخَيْرَيُعْطُوهُ وإِنْ خُبِرُوا

فِي الْجَهْدِ أُدْرِكَ مِنْهُمْ طِيبُ أُخْبَار (٣)



<sup>(</sup>١) س ط: يذكر، والتصويب من المتن. والذود طائفة من الإبل اختلف في تحديد مقدارها، وذلك من ثلاثة إلى ثلاثين. التاج (ذود).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٨ ظ، م: الحماسية ٢٩٢، ت: ١٤٦/٤. والعرندس أو أبو العرندس، شاعرٌ من بني بكر بن كلاب، والعرندسُ البعير القبوي أو الأسد العظيم. وذكر البكري في التنبيه على أوهام القالي ٧٧، وفي السمط ٤٤٥ نقلاً عن المبرّد في كامله ٧٨/١ أن الشعر لعبيد بن العرندس لا لأبيه، وأن القولة المشيرة إلى كون الكلابي لا يملح غنوياً، لاستحكام العداوة بين حيّيهما، لم تصدر عن الأصمعي، وإنما هي صادرة عن أبي عبيدة، وأن أباتمام قد قال ذلك في حماسته، وكذلك ذكر المرزباني في معجمه ١٧٢، وت في الشرح. ويبدو أن الأعلم غير هذا متابعاً فيه القالي في أماليه المربحة الأصمعي مرت في ص ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) م ت: ذَوُو كَرَم.

<sup>(</sup>٣) ت: يُسألُوا الحقّ.

يقال رجلُ «هيِّن لَيِّنٌ» و «هَيْنٌ لَيْنٌ» إذا كان حَسَن الخُلُق ليِّنَ الجانب متأتِّياً للصَّديق. «والأَيْسارُ» جـمع يَسَرٍ، وهو الدَّاخـل في الميْسِر سماحـةً وكـرماً. وقـوله «سُوَّاسُ مَكْرُمةٍ» أي يَسُوسُون المكارِمَ ويقُومون عليها كَلَفاً بهـا.

ومعنى «خُبِرُوا» (١) اخْتَبِرواً. «والْجَهْدُ» / المشقَّةُ وَ/ / شدَّةُ الزمان، يقال جُهِدَ الرَّجل إذا أصابته شدَّةٌ من جـدْب وذهابِ مـال . «والأخـبارُ» هنا جمْعُ خُبْر بالضَّم وهو ما يُدْرَكُ من خُلُقِ الإنسان عند الاختبارِ، يقال فلانٌ طيِّبُ الخُبْر إذا اختبر فأَحْمِد.

٣ - وَإِنْ تَودَّدْتَهُمْ لَانُوا وَإِنْ شُهِمُوا كَشَّفْتَ آسَادَ حَرْبٍ غَيْرَ أَغْمارِ (٢) ٤ - فِيهِمْ وَمِنْهُمْ يُعَدُّ المَجْدُ مُتَّلِداً وَلَا يُعَدُّ نَثَا خِزْيٍ وَلَا عَارِ (٣)

يقال «تودَّدْت» الرَّجُل إذا تَعرَّضْت لمودَّتِه بالانقياد له والتأتِّي لما يُحبُّ. ومعنى «شُهِمُوا» أُغْضِبُوا وطُلِبَتْ شهامتُهم، وهي الحِدَّةُ. «والأَغْمَارُ» جمع غُمْرٍ، وهـو الـذي لم يجرِّب الأمـور، واشتقاقُه من الماءِ الغَمْرِ، وهو الكثيرُ الغامرِ لما تحتَّهُ، كأن الجَهْلَ غمرَهُ لقلَّةٍ تجْربتِه.

«والمَّتلَكُ» المتَّخَذُ قديماً، ويـروى «مُتَّلِداً» بالكسر. «والنَّثَا» ما تُحدِّثَ بِه من خيْرٍ وشرِّ، فأمـا الثَّنا فهـو في الخـير أكثرُ، وربما استُعْمِل في الشرِّ (٤).

٥ - لاَ يَنْطِقُونَ عَنِ الْفَحْشَاءِ إِنْ نَطَقُوا وَلا يُعارُونَ مَنْ مَارَوْا بإِكْثَارِ (٥) ٢ - مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلْ: لاَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ مِثْلَ النَّجُومِ التِي يَسْرِي بِهَا السَّاري

«الفَحْشَاءُ» هنا الإفحاشُ في المنطق. «وقوله» عن الْفَحْشَاءِ» أراد بالْفَحْشَاءِ وَأَدْخَلَ «عَنْ» لأنهم إِذَا نَطَقُوا بها فقَدْ أَبْدَوا عنْها وكشَفُوا، فكأنَّهُ قال لا يُبدُون عن الفحشاء (٢) إذا نطقوا. «والمُمارَاةُ» والْمِراءُ المُلاَجَّةُ في الخصام. أي لا يُكْثِرُون الكلام عند المِراءِ خُروجاً عن الحقِّ وهذَراً.

<sup>(</sup>١) ط: خبروا والجهد شهدة الزمان.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت : كَشُّفْتُ أَذْمَارَ شَرِّ غيرَ أَشْرَار. وأَذْمَار جمع ذِمْرِ وَذَمِرِ كَكِبْدٍ وكَبِدٍ الشُّجعان الأشاوس.

<sup>(</sup>٣) م: يُعَدُّ الخَيْرُ.

<sup>(</sup>٤) ط: النشر.

<sup>(</sup>٥) م: عَلَى الفحشاءِ. م ت: إِنْ مَارَوْا. معجم الشعراء: إِذْ مَارَوْا.

<sup>(</sup>٦) ط: عن الفحش.

وقـوله «مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ» أي كلما لَقِيتَ منهم رجُلًا وجدْتَهُ فاضلًا فظنَنْتَه سيَّدَهم. وشبُّههم بالنُّجـوم لاستوائِهم في الفَضْلِ والاقتداءِ بهِمْ في الرُّأي.

٦٦٦ وقالَتْ لَيْلَى الْأَخْيَلِيَّةُ، ويُقَالُ بَلْ هُوَ لَأَبِيها: (كامـل)(\*).

١ ـ نَحْنُ الأَخايِلُ لاَ يَزالُ غُلامُنَا حَتَّى يَدِبَّ عَلَى الْعَصَا مَذْكُورا
 ٢ ـ (٨٣ و) تَبْكِي الشَّيُوفُ إِذَا فَقَدْنَ أَكُفَّنَا

جَزَعاً وتَعَلَّمُنَا الرَّفَاقُ بُحُورا(١)

٣ ـ ولَنَحْنُ أَوْفَقُ فِي صُدُورِ نِسائِكُمْ مَنْكُمْ ، إِذَا بَكَرَ الصُّراخُ بُكُورا

«الأخايلُ، جمع أُخْيَل/ ريريد بني أُخْيَل / /وهم حيٌّ من بني عُقَيل، فجمعَتِ الأَبناءَ باسم الأَب كما يُقْالُ المَهالِبَةُ والمَسَامِعَةُ، في بني المُهَلَّب وبني مِسْمع.

وقولُها وإذَا فَقَدْنَ أَكُفَّنا، أي نحْنُ نَرْويها دماً في الحرب، فإذا فُقِدَتْ أَكفَّنا فقَدَتِ الرِّيِّ فبكَث. «والبحُورُ» السادةُ الكرماءُ.

وقولها وإذَا بَكَر الصَّراخُ» أي إذا صبَّحت الخيلُ الحيُّ (٢) للغارة فنُودي: واصباحاهُ. والمعنَى إنَّا نَحْمِي النِّساء من أن يُسْبَيْن دونَ أزواجِهنَّ عند الغارة.

٦٦٢ - وقَالَ أَرْطَاةُ بِنُ سُهَيَّةَ الْمُرِّيِّ: (طويل)(\*\*).

١ - وَلَوْ أَنَّ مَا نُعْطِي مِنَ المال ِ نَبْتَغِي بِهِ الْحَمْدَ، يُعْطِي مِثْلَهُ زَاخِرُ الْبَحْرِ
 ٢ - لظَلَّتْ قَراقِيرٌ صِياماً بِعَالِج مِنَ الضَّحْلِ، كَانَتْ قَبْلُ فِي لُجَجَ خُضْر (٣)

«الزَّاخِرُ» المُرْتفع الأمواج المُضْطرِبُ، ويقال زخَرَتِ القِدْرُ إِذَا غَلَتْ فهَاج ما فيها.

«والْقَراقِيرُ» السُّفُن، واحدتُها قُرْقُورٌ. «والصَّيامُ» المقيمةُ الثابتة، يقال صامَ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٩٩ ظ، م: الحماسية ٧٠١، ت: ١٥٨/٤. وترجمة ليلى في ص ٢٦٦، وفي معجم الشعراء ٢٣٦ أنه لجدّها كعب بن حُذيفة بن شداد.

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء: تبكى الرَّماحُ. وتَعْلَمُنا الرَّقَاقُ.

<sup>(</sup>٢) س: إذا صبحت الحيِّ الخيلُ، وهو سائغٌ أيضاً.

<sup>(\* ﴿</sup> مَا مَا وَرَقَة ١١٣ وَ، م : الحماسية ٧٢٩، ت: ٤ (٩٩٩ . وترجمة أرطأة سبقت في ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) م ت: صياماً بظاهر.

الفرس إذا ثبت قائماً وصام النّهارُ إذا قام قائمُ الظهيرة، ومنّهُ الصومُ، لأنه إمساكُ عن الأكل وتوقّف عنه، والصّومُ أيضاً السكوتُ للتوقّف (١) عن الكلام. ووعالِجٌ» رملً بالحجاز. ووالضّحُلُ الماءُ القليل يترقْرَقُ على وجه الأرض. وواللّجَجُ جمع لُجّةٍ وهو معظمُ البحر. ووالحُضْرُ التي تضرِبُ إلى السّواد، وبذلك يُوصف الماءُ الكثير، ويقال للبّحرِ الأخضرُ، من هَذَا. أي لو جادَ البحرُ بمثل ما نَجُودُ به لعم الأرضَ ولرمَى بالقراقير إلى الفلوات والرّمال، وإنما خصّ عالِجاً لبعده من البحر وارتفاع كُثبانه (٢) عن أن ينالَها الماءُ السائِلُ، وجعلَ ما وَصَلَ إليها من الماءِ ضَحْلاً لبعده عن معظم البحر.

٣ ـ ولا نَكْسِرُ الْعَظْمَ الصَّحِيحَ تَعَزُّزاً ونُغْنِي عَن المُولَى ونَجْبُرُ ذَا الْكَسْرِ
 ٤ ـ غَلَبْنَا بَنِي حَوَّاءَ بَعْداً وسُؤْدَداً ولَكِنَّنا لَمْ نَسْتَطِعْ غَلَبَ الدَّهْر

قىوله «ولا نَكْسِرُ الْعَظْمَ الصَّحِيحَ» أي لا نَسْعَى على من لَهُ حَالٌ من العشيرة، ظُلماً وبَغْياً وتَعزُّزاً (٣) عليه وتكبُّراً. ومعنى «نُغْنِي عن الْمَوْلَى» نَكْفِيه ما يَنوُبه، يقال أَغْنى غِنَى فلانٍ أي كَفَانِي (٨٣ ظ)، ويكُون (المعنى) إِذَا غَابَ المولَى عن مَشْهَدٍ يَلْزَمه فيه غرمٌ ومواساةً نُبْنا مَنَابَهُ. وأراد «بِذِي الكشرِ» الفَقِيرَ، أي نُغْنِيه عن فَقْرِه.

وقوله «لم نَسْتَطِعْ غَلَبَ الدَّهْرِ» أي لو جَازَ أن يُغْلَب لغلَبْنَاه لكَرَمنا وعِزُّنا، ويقالُ غَلَبْته غَلَبَةً وغَلَبًا وغَلَبًا بمعنى .

٦٦٣ - وقَالَ ابْنُ عَنْقَاءَ الْفَرَارِيّ، واسْمُه أُسَيْدٌ، يمدحُ عُمَيلَةَ الفزاريّ. وكان ابنُ عنقاءَ قد احتاجَ وهو شيخُ مُسِنَّ فمرَّ به عُمَيلَةُ وهو يَبْتَقِلُ (٤)، وقيلَ يَحْتَشُّ لَغَنَمِه، قد احتاجَ وهو شيخُ مُسِنَّ فمرَّ به عُمَيلَةُ وهو يَبْتَقِلُ (٤)، وقيلَ يَحْتَشُّ لَغَنَمِه، وكان عُمْلَيَةُ حديثَ السِّنَ ما (٥) بَقَلَ وَجْهُهُ فقالَ لَهُ: يا عَمُّ ما أصارَك إلَى مَا أرى؟ فقالَ لَهُ: بُخْلُ مِثْلِك بماله وصَوْنُ وجْهِي عن النَّاسِ. فقالَ عُمَيْلَةُ: واللَّهِ لَئِنْ أَصْبَحْتُ لَأُغَيِّرَنَّ من حالك، فباتَ ابنُ عَنْقَاءَ مُتَمَلِّمِلًا (١) بين يأسِ

<sup>(</sup>١) ط: لأنه توقف.

<sup>(</sup>٢) ط: كثبانها.

<sup>(</sup>٣) ط: الصحيح تعذرا. والتَّعزَّزُ إظهار العِزَّة.

<sup>(</sup>٤) ط: يتنفل. والانتفال التماس البَقْل وطلبُه في البراري، ولا يكون من الناس إلا بسبب الضائقة.

<sup>(</sup>٥) المتن (مصر): كما بِقل. وبَقَل الوجهُ نبت شعرهُ.

<sup>(</sup>٦) ط: متمهلاً. والتململُ التَّقلُّب والتردُّد.

ورجاءٍ وامرأتُه تقول له: لَقد غرَّكَ كلامُ غلام جُنْحَ ليل . فَلَمَا أَصْبَح وافاهُ عُميلَةُ بجميع ِ مَا يَملَكُ فقاسمَه إِياهُ، فقالَ يُمْدَحُه: (طَويل)(\*).

١ - رَآني على مَا بِي عُمِيْلَةُ فاشْتَكَى إِلَى مالِه حَالِي، أَسَرً كَمَا جَهَرْ
 ٢ - دَعاني فآسَاني، ولَوْ ضَنَّ لَمْ أَلُمْ على حِينَ لاَبَدُو يُرَجَّى وَلاَ حَضر(١)
 ٣ - فقُلْتُ لَهُ خَيْراً وأَثْنَيْتُ فِعْلَه وأَوْفَاكَ مَا أَوْلَيْتَ مَنْ ذَمَّ أَوْ شَكَر(١)

قوله «على ما بِي» أي علَى ما مَسَّني من فَقْرٍ وظهرَ بي من خَلَل . وقولُه «فاشْتَكى إلى ماله حالِي» أي أَصْلَح حالِي بمالِه فكأنَّما شكاهَا إلَيْه، واستَعَانَّهُ على إصْلاحها فأعانَه . ومعْنَى «أُسرَّكما جَهَرْ» أي أَضْمَر من التَّهَمَّم بحالي مِثْلَ ما أَظْهَرَ.

((وقوله)) ﴿ فَآسَانِي ﴾ أي جعَلَني أُسْوَة نَفْسِه في مالِه ، أي شاطَرنِي إِياهُ وسوَّى فيه بَيْنِي وَبَيْنَه . وقـوله ﴿ وَلَوْ ضَنَّ لَمْ أَلُمْ ﴾ أي كانَ له العذرُ في الإمساك لشِدَّة الزمان ولأني لم أَسَلْهُ فيمْنَع فيَسْتَجِقَ اللَّوْم .

وقوله «وأَثْنَيْتُ فِعْلَهُ» أي على فعلِه، فحذِفَ وأوصَلَ الفِعْل، وسوَّغ له ذلك أنَّ معنَاه شكَرْتُ فِعلَهُ وحَمِدْتُه. وقوله «وأَوْفَاكَ ما أُولَيْتَ» أي مَنْ أُولَيْتَه جَمِيلًا فشَكَرَكَ فَقَدْ أُوفَاكَ (٣) حقَّ ما أَتَيْتَه، ومن أولاك شرَّاً فذَمَمْتَهُ فقد أَدَّيْتَ إليه واجِبَ فِعْلِه.

٤ - غُلامٌ رماهُ اللّهُ بالْخَيْر يَافِعاً لَهُ سِيمِيَاءٌ لاَ تَشُقُ عَلَى الْبَصرَ (٤)
 ٥ - كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ في جَبِينِهِ وَفي أَنْفِهِ الشَّعْرَى وَفي جِيدِه الْقَمر (٥)

قـوله «رَماهُ اللَّهُ ((بالْخَيْرِ))» أي قدَّرَهُ له وخصَّهُ به، ويُروى «بالْحُسْنِ» . «والْيَافِعُ» الذي بلَغ الحُلُم وشبَّ وارتفَع (٨٤ و)، وفِعْلُه أَيفَعَ، وهـذا نادرٌ، وقـد تقدَّم تفسيره

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٨ و، م: الحماسية ٦٨٨، ت: ١٤٠/٤ ما عـدا الأخير وبتأخير الثالث. وانظر الخبر الوارد في عبارة الإنشاد، مع بعض الاختلاف والزيادة في ت نقلًا عن أبي رياش، وهو، والشعر كذلك، في أمالي القالي ٢٣٧/١، والسمط ٥٤٣، والممتع في عـلم الشعر ٣٩٠.

<sup>(</sup>١) م: لا بادٍ. (٢) جـ م ت: وأَوْفَاكَ مَا أَسْدَيْتَ. المتن (مصر): فَضْلَهُ.

<sup>(</sup>٣) ط: فقد أولاك خير ما أوليته ومن أولاك شيئًا.

<sup>(</sup>٤) م: بالخير مُقبلًا. ها. س: بالحسن مقبلًا، وسيشير إلى الأحيرة.

<sup>(</sup>٥) مُ ت: علُّقت فَوْقَ نَحْرِّه. م: وفي خدُّه القَمر.

واشتقاقه (١). «والسَّيمِياء» العلامة وهي فِعْلِيَاءُ من السَّومة وهي العلامَةُ، والياءُ الأولى منقلبةً من واو لانكسار ما قَبْلَهَا، ويُقالُ في معناه سِيمَا مقصورةٌ وممدودةٌ. وقوله «لا تَشُقُ علَى البَصَرْ» أي صُورَتُه جميلةٌ مقبُولَةٌ تَقَرُّبها (٢) العينُ وتبْتَهِجُ لها النَّفس، وللذلك جعلَ النَّريا كَأَنَها معلَّقةٌ في جَبِينه لحسنه واستنارة وجْهِه، وخَصَّ النُّريَّا لكثرة نجومها / وصَّدلك الشَّعرى لأنها من أُنورِ النَّجوم وأشهرها، وهي الشَّعرَى الْعَبُور، وقد تقدَّم ذكرها (٣).

٦ - إِذَا قِيلَتِ الْعَوْرَاءُ أَغْضَى كَأَنَّهُ ذَلِيلٌ بِلا ذُلِّ، وَلَوْ شَاءَ لاَنْتَصَرْ 
 ٧ - وَلَمَّا رَأَى المُجْدَ اسْتُعِيرَتْ ثِيابُهُ تَرَدَّى رِدَاءً سَابِغَ الذَّيْلِ وَاثْتَزَر (٤)

«الْعَوْرَاءُ» الكلمة الْقَبِيحَةُ. أي إذا جُفِي عَلَيْه احْتَمَلَ وصبر، حِلْماً وكَرماً لا ضُعْفاً وذُلًا. ومعنى «أَغْضَى» صبر عليها وأَغْضَى جَفْناً عليها.

ومعنى «استُعِيرَتْ ثِيابُه» أي المجدُ (٥) حِلْيةً يُتحلَّى بها تُستعارُ بفعل المعروف وتَتَخذُ. ويروى «اسْتُعِيرَتْ رِدَاؤُه»، وأَنَّبُ الرداءَ لأنه في معنى الخِلْعَةِ والزِّينة، كما قال الآخر(١):

## وقد عَلِقَتْ دَمَ الْقَتِيلِ إِزَارُهَـا ﴿

فَأَنَّتُ الإِزَارَ لأنه في معنى الإِزَارةِ، يقال إِزَارٌ وإِزَارة، كما يقال مكان ومَكَانَةٌ ومَنْزلٌ ومنزلةٌ.

٦٦٤ ـ وقعالَ آخرُ: (وافعر)(\*).

١ - إِذَا لَاقَيْتِ قَوْمِي فاسْألِيهِم كَفَى قَوْماً بِصَاحِبِهمْ خَبِيراً
 ٢ - هَلَ آعْفُوعَنْ أُصُولِ الْحَقِّ فِيهِمْ إِذَا عَسِرَتْ وأَقْتَطِعُ الصَّدُورا

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأول من الحماسية ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) ط: تقر بهم.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الأخير من الحماسية ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) ها س: واسع الذيل.

<sup>(°)</sup>ط: أي أن المجد عليه يتحلى بها.

<sup>(</sup>٦) هو في ديوان الهذليين ٢٦/١، وشرح أشعارهم ٢ /٧٧ لأبي ذؤيب الهذلي، وصدره: تَبَرُّأُ مِنْ دَمِ الْقَتِيلِ وَبَزُّهِ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١١ و، م: الحماسية ٧١٤، ت: ٤/١٧٥.

يقول قد خبرَني قَوْمي وعرَفوا فضْلي وغَنائي فاسْأَلِيهِمْ، فَكَفَى بهم خُبراءَ بي. وكان وجْهُ الكلام أن يقولَ كفَى صاحبُ قَوْم بقومِه خُبـراءَ به فقلَبَ ووضَع خبيراً موضِعَ خُبراءَ، كما قـال عزَّ وجـل: (١)﴿والمَلاَئِكَةُ بعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾.

وقوله «هَلْ أَعْفُو عن أُصُولِ الْحَقِّ فيهم» أي هَلْ أَتَحَمَّلُ عنْهُمْ ما يلْزَمُهُمْ من أوائل الحقوق وأواخِرها عند تعذَّرها وعُسْرِها. وقوله «وأَقْتَطِعُ الصَّدُورا» أي أقتطعُ صدورَ الحقائِق مُتَحمِّلًا لَها دُونهم.

٦٦٥ وقَالَ مَالِكُ بنُ جَعْدَةَ التَّغْلِبِيِّ: (وافسر)(\*).

١ ـ أَلا آبْلِغْ سَلْهَباً عَنِي وَسَعْدا عَجِيّاتٍ مَآثِرُهَا سُفُورُ
 ٢ ـ (١٨ظ) فإنَّكَ يَوْمَ تَأْتِيني حَرِيباً تَحِلُ عَلَيٌ يَوْمَئِذٍ نُذُور

أراد أَلاَ أَبْلِغْ، فوصَلَ أَلِف القطع ضرورةً. «والمآثرُ» ما يُؤثِرُ من الخيرويُشْهَر. «والسَّفورُ» المُنْكَشِفةُ المُبَيِّنةُ، أي حيِّهمْ عنِّي أفضلَ التَّحيَّاتِ وأُكرمَهَا.

«والْحَرِيبُ» المحْرُوب، ويقال هو المَسْلُوب، يقال حرَبْته إذا سلبته، ومنه اشتقاق الحرْب وقد تقدم (٢). ومعنى «تَحِلُ» تَجِبُ، يقال حلَّ عليه الدَّيْنُ يحِلُّ وحلَّ بالمكان يَحُلُّ، وفي التنزيل: (٣) ﴿ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ . «والنَّذُورُ» جَمْع نَذْرِ.

٣ ـ تَحِلُّ عَلِيًّ مُفْرِهَةً سِنَادٌ عَلَى أَخفَافِهَا عَلَقٌ يَمُورُ ٤ ـ يَمُورُ ٤ ـ يَكُورُ عَلَيْكَ أُخْـرَى فَلاَ شَاةٌ تُنِيلُ وَلاَ بَعِير

«المُفْرِهَةُ» التي تلِدُ الفَرْهَى. «والسِّنادُ» النَّاقة المُشرفة الخَلْقِ القويّةُ. «والعَلَقُ» الدم، والعلَقةُ القطعَةُ منه. ومعنى «يَمُورُ» يَسِيلُ. أي أَنْحَرُهَا سُرُوراً بحَرَبِكَ لبُخْلِك.

٦٦٦ - وقالَ ابْنُ الْمَوْلَى لِيَزِيدَ بنِ حَاتِم (كامل) (\*\*).

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: ٤.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١١ ظ، م: الحماسية ٧١٧. ت: ١٨٠/٤ الثعلبي. ومالك شاعر من العهـد الأموي هجا المختـار الثقفي فرد عليه الطرّماح. معجـم الشعراء ٢٦٥، وأورد منها ٢ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الثامن من الحماسية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ٨١.

<sup>(\*\*)</sup> جَـ: ورقة ١٢٠ و، م: الحماسية ٧٩١، ت: ٢٧٤/٤. واسم ابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم، كان من موالي بني عمرو بن عـوف، وهو شاعرً عفيفٌ من شعـراء مخضرمي الدولتين، تغزّل في قوسه فأجـاد وكـان يدعوها ليلى. الأغاني ٢٨٦/٣، معجـم =

١ - وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرى فَسِوَاكُ بَائِعُهَا وأَنْتَ المشْتَري
 ٢ - وَإِذَا تَوَعَّرَتِ المسالِكُ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا السَّبِيلُ إِلَى نَدَاكَ بِأَوْعَر أَدادَ (الدَّهِ الكَرِيمَةِ ) فَعْلَةً كريمةً وخَصْلَةً محمُودَةً.

وقوله «توعَّرَتِ المَسالِكُ» أي إِذا تَعذَّرَتْ أَسْبابُ الْجُود والْكَرمِ سَهُلَ السَّبِيلُ إلى نَداكَ (١) وكَرمِكَ. وقوله «بأوْعَر» أي بِوَعْرِ.

٣ ـ وَإِذَا صَنَعْتَ صَنِيعَةً أَعْمَتَهَا بِيَدَيْنِ، لَيْسَ نَداهُما بِمُكَدِّرِ
 ٤ ـ وَإِذَا هَمَمْتَ لِمُعْتَفِيكَ بِنَائِلٍ قَالَ النَّدَى، فَأَطَعْتَهُ، لَكَ: أَكْثر ٥ ـ يَا وَاحِدَ الْعَرَبِ الذِي مَا إِنْ لَهُ مِنْ مَذْهَبٍ عَنْهُمْ، ولا مِنْ مَقْصِر (٢)

«الْمُعْتَفِي» السَّائلُ. وقـوله «قَالَ النَّدَى لَكَ أَكْثِرٍ» أي حملَك ندَاك عـلى الإكثـار من العـطاء، وجعلَ ذلك قولًا على المجـازِ. وقـوله «فأَطَعْتَه» تَتْمِيمٌ حسَنٌ.

وقوله «يا واحِدَ الْعَربِ» أي سيَّدَهُمْ المنفردَ بالفضل فيهم، ويقال مالِي عن ذلك مَقْصِرٌ ومَقْصَرٌ أي تأخُرُ.

٦٦٧ - وقالَ طُرَيْعُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الثَّقَفِيِّ يَمْدَحُ خَالِدَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيّ: (طويل) (\*).

وخالد بن عبد الله القسري أبويزيد وأبو الهيشم، كان أمير العراق من جهة هشام بن عبد الملك، وكانت أمه نصرانية، وقد اتهمه بعضهم في دينه، خاصةً عندما بنى لها كنيسة تتعبّد فيها، وهو معدودٌ في خطباء العرب وبلغائهم المُفوَّهين، وكان جواداً كثير العطاء، وقد قتله يوسف بن عمر بن هبيرة سنة ١٢٦٨ هـ. المعارف ٣٩٨، الوفيات ٢٢٦/٢.



الشعراء ٣٤٢. وأبو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصة الأزدي من الولاة المشهورين، ولاه أبو جعفر المنصور عدداً من البلدان، منها مصر سنة ١٤٤ هـ ثم سَيّرهُ إلى إفريقيا لمحاربة الخوارج سنة ١٥٤ هـ، وبقي بها إلى أن توفي سنة ١٧٠ هـ وكان سرياً جواداً ممدّحاً، وقد مدحة الشاعر بهذه الأبيات عندما كان والياً على مصر، الوفيات ٣٢١/٦، ٣٢٥، الخزانة م٢٩٠.

<sup>(</sup>١) ط: ندارك.س: أي إذا بعُدت أسبابُ...

<sup>(</sup>٢) م ت: مَا إِن لَهُمْ.. عَنْهُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ و، م: الحماسية ٨٠٨، ت: ٢٨٤/٤. وطريح أبو الصلت شاعرٌ من شعراء العهد الأمويّ، كان أمويّ الهوى، واستفرغ شعره في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وأدرك دولة بني العباس وتوفّي في أيام المهدي سنة ١٦٥ هـ، وكانت أمه بنت عبد الله بن سباع بن عبد العزي، وسباع هذا هو الذي قتله حمزة في غزوة أحد. الشعراء ٢٨٢، الأغاني ٣٠٢/٤، السمط ٧٠٥.

فَقَصَّرْتُ مَغْلُوباً وَإِنِّ لَشَاكِرُ<sup>(١)</sup> وأَنْتَ لِمَا اسْتَكْثَرْتُ مِنْ ذَاكَ حَاقِر لَهَا أَوَّلُ فِي المَكْرُمَاتِ وَآخِر

١ ـ طَلَبْتُ ابْتِغَاءَ الشُّكْرِ فيهَا صَنَعْتَ بي
 ٢ ـ وقَدْ كُنْتَ تُعْطِيني الْجَزِيلَ بَدِيهَةً
 ٣ ـ (٨٥و) فأرْجِعُ مَغْبُوطاً وتَرْجِعُ بالتي

يقول ابتغَيْتُ القيامَ بشُكْرِ نعْمَتِكَ فأعجَزني، عَلَى أنّي لم أُقصَّر في الشُّكْر. وقوله «بَدِيهَةً» أي ابتداءً دونَ مَسْأَلةٍ، ويُروى «بدَاهَةً» (٢) وهي بمعناه. وقوله «وتَرْجِعُ بِالتِي» أي تُناثِي ومـدْحِي، وأنَّثَ لأنه أراد القصيدةَ والمِدْحَةَ.

٦٦٨ ـ وقالَ حَاتِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ الطَّائِي: (طويل)(٥)

١ - مَتَى مَا يَجِى \* يَوْماً إِلَى المالِ وَارِثِي يَجِدْ جَمْعَ كَفَّ غَيْرَ مَلَّاى وَلَا صِفْرِ (٣)
 ٢ - يَجَدْ فَرَساً مِثْلَ الْعِنَانِ وَصَارِماً حُسَاماً إِذَا مَا هُزَّ لَمْ يَرْضَ بِالْمُبَر (٤)
 ٣ - وَأَسْمَ رَ خَطِّياً كَانًا كُونَانًا كُونِهِ

نَوَى الْقَسْبِ، قَدْ أَرْمى ذِرَاعاً عَلَى الْعَشْر(٥)

يقول لَمْ أُبْقِ مما جَمَعَتْ كفّي غيرَ فرسي وسِلاحي، فالوارثُ لا يَجدُ لي مِيراثاً غيرَ هذا. «والصَّفْرُ» الخالية.

وشبّه الفرسَ<sup>(1)</sup> بالعِنان في ضُمْرِه. «والصَّارمُ» السَّيف الماضِي. «والحُسَامُ» النّدي يَحْسِمُ النَّم أي يسْبِقُه لمضائِه. «والْهَبْرُ» أن يقْطَع من اللَّحم هبرةً وهي البُضْعَةُ، وتصغيرها هُبَيْرة وبها سُمَّي الرجلُ، أي لا يقطعُ اللَّحمَ دُونَ العظم.

ووالقَسْبُ، ضربٌ من التَّمرْ يابسٌ صُلْبُ النَّوى، شبَّه كُعُوب القنا<sup>(٧)</sup> بنواه في الصَّلابة والشَّدة، وإذا صَلَبت كعوبُه صَلَّب ساثرُه. ومعنى وأَرْمَى، زَادَ،

<sup>(</sup>١) م: فغلَّتَ بِي.

<sup>(</sup>٢) طُ: بداعة . وَفَي سُ بُداهة . وهي غير مناسبة هُنَا لأَنَّ البُداهةَ بضم الباء اوَّلُ جَرْي ِ الفَرَس ِ .

<sup>(\*)</sup> ليست في جه. م: الحماسية ٣٠٨، ت: ٤/ ٢٩٥، ديوانه ٤٦. وترجمته في ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان: متى يَأْتِ يوماً وارثي يَبْتَغِي الغِنَي.. غَيْر مَلْءٍ..

<sup>(</sup>٤) ط: مثل العناق.

<sup>(</sup>٥) م: قَدْ أَربَى.

<sup>(</sup>٦) ط: الفرس في ضمره بالعناق.

<sup>(</sup>٧) ط: الرمح بنواه.

يقال أرمَى على الخمسين(١) وأربَى إذا زاد عليها.

٦٦٩ ـ وقَالَ أَعْشَى رَبِيعَةُ في سُلَيْمانَ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: (طويـل) (\*).

١ ـ أَتَيْنا سُلَيمانَ الأمِيرَ نَزُورهُ وكَانَ آمراً يُحْبَى ويُكْرَمُ زَائِرهُ
 ٢ ـ إِذَا كُنْتَ فِي النَّجْوَى بِهِ مُتَفَرِّداً فلاَ الْجُودُ تُحْلِيهِ ولاَ الْبُحْلُ حَاضِرُه (٢)
 ٣ ـ كِلاَ شَافِعَيْ سُؤَالِهِ مِنْ ضَمِيرِهِ عَنِ الْبُحْلِ نَاهِيهِ وَبِالْجُودِ آمِرُه (٣)

«الحِبَاءُ» العطية.

(والنَّجْوى) المُسارَّةُ. ومعنى (مُخْلِيه) أي لا يُخليه من نَفْسه.

وقوله «كِلاَ شَافِعَي سُؤَالِه مِنْ ضَمِيره» أي إذَا سأله سائلٌ كان لَهُ من ضميره شَفِيع يَامُوه بالجُود وآخرُ ينهاهُ عن البُخْلِ، أي لا يُحْوِجُك إلى شفيع غيرُ كَرمهِ وجوده.

· ٢٧٠ وقالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ: (وافر)(\*\*).

١ - أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ عَنِي قُرَيْشاً فَفِيمَ الْأَمْرُ فِينَا والإمَارُ
 ٢ - لَنَا السَّلَفُ الْمُقَدَّمُ، قَدْ عَلِمْتُمْ ولَمْ تُوقَدْ لَنا بِالْغَدْرِ نَار

(١) ط: الخميس.

(\*) ليست في ج. م: الحماسية ٧٩٨، ت: ٢٨٧/٤. وأعشى بني ربيعة بن ذهل بن شيبان، ويدعى أيضاً أعشى بني شيبان، شاعر أموي يكنى أبا المغيرة ويسمى عبد الله بن خارجة بن حبيب، وكان يدخل على الخلفاء والأمراء الأمويين ويمدحهم وينال صلاتهم. كنى الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٩٤/٢)، المؤتلف ١٠، جمهرة ابن حزم ٣٢٤.

وسليمان بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، يكنى أبا أيوب، وأمه وأم أخيه الوليد تدعى ولادة، وقد بويع بالخلافة بعد أخيه المذكور سنة ٩٦ هـ، وكان الناس يتبركون به ويحمدون أيامه ويسمونه مفتاح الخير، لأنه أحسن إليهم وأخلى السجون من الموقوفين وأوصى بالعهد من بعده إلى عمر بن عبد العزيز، توفي سليمان سنة ٩٩ هـ عن عمر يقدر بنحو ٤٥ عاماً. أخباره في عدد من كتب التأريخ، والوفيات ٢٠٠/٢.

(٢) ت: بِالنَّجُوى. م: يُخْلِيهِ.

(٣) م ت: عَنِ الجَهْلِ نَاهِيهِ وبِالْجِلم.

( ﴿ ﴿ ﴾ جَـ : ورَقَة ٣٣ أَ وَ ، مَ : أَلْحَماسية ٢٠٨، ت : ٢٦٧/٤ . وصفية صحابية جليلة وعمّة الرسول ﷺ وشقيقة العباس، وشاعرة مجلية كانت في الجاهلية متزوجة بالحارث بن حرب بن أمية ، فهلك وخلّفة عليها العوام ، فولدت له الزَّبير والد عبد الله ، وكانت قد أسلمت قديماً ، وهاجرت مع الرسول ﷺ إلى المدينة ، وتوفيت في خلافة عمر وهي بنت ٧٣ سنة . المعارف ١٢٨ ، الإصابة ٣٤٨/٤ .

ا 'رفع 'هم' ا علیت شخیل عراس عوالین

٣ ـ (٨٥ ظ) وكُــلُّ مَنَاقِبِ الْخَيْــرَاتِ فِينَـا وَبَــعْضُ الْأمْــر مَــ الأنب مَنْقَضَةً (الإمَارُ) المُؤامِرةُ والمُشاوِرةُ. أي لِمَ تَسْعَوْنَ ((علينا)) ويُؤامِرُ بعضُكم بعضاً في

ووالسَّلَفُ، المُتقدِّمُون. ووالمُقدَّمُ، المُغضَّلُ(١). وقولها وولم تُوقَد لَنَا بالْغَدْرِ نارُ اي لم نُشْهَرْ بغدر، وضربَتْ إيقاد النَّارِ مثلاً لشُهرتها(٢).

ووالمناقب، الأفعالُ الكريمة.

٦٧١ ـ وقالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: (طويل)(\*)

 ١ - أَلاَ إِنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ الرَّجُلُ الذِي يُنِيلُكَ مَا تَبْغِيهِ، والْعِرْضُ وَافِرُ ٢٠ قولها دوالعِرْضُ وَافرُه أي يُنيلُكَ ما تطلُّبُه دونَ سُؤالٍ يُخِلُّ بِعِرْضك.

<sup>(</sup>١) ط: المفعل.

<sup>(</sup>٢) ط: لشهرتنا.

 <sup>(\*)</sup> ليست في جم: الحماسية ٨١٤، ت: ٢٩٩/٤.
 (٣) م: يُنِيلُكُ ما طالبت والوَجْهُ.

### قافية السلام

٦٧٢ ـ قَالَ عَمْرُو بنُ الإطْنَابَةِ الْأَنْصَارِيّ، وهُوَ أَحَدُ الْخَزْرَج: (كامل)(٥)

١ - إِنَّ مِنَ الْقَوْمِ الذِينَ إِذَا انْتَدَوْا بَدَوُوا بِحَقَّ اللَّهِ ثُمَّ النَّائِلِ (١)
 ٢ - المانِعِينَ مِنَ الْخَنَا جَارَاتِهِمْ والْحَاشِدِينَ عَلَى طَعَامِ النَّازِل

والأنتداءُ الاجتماعُ في النَّادِي والنَّدِيّ، وهما مجلسُ القوم ومُتَحَدَّثُهم. وقوله وبدَّوُوا بحَقَّ اللهِ أي قَضَوْا ما فَرَضَ الله عليهم من الحقَّ ثم جادُوا بالناثل لمن سَال وتعرَّضَ لمعروفهم، أي يُعْطُون (٢) في الواجبِ وغير الواجب.

ووالْخَنَا، الفسادُ. أي يَعِفُّون عن الجاراتِ وإذا عَفُّوا عنهن امتنعن (٢) من الفاحشة، فكانَّهُمُ المانعونُ لهن. ووالحاشِدُونَ، الجامعُون. ووالنَّازِلُ، الضَّيْفُ. أي إذا نـزل عليهم ضيفٌ أعـدُوا لَهُ وجَمعُوا الحيِّ لمؤاكلَتِه كرماً وتوسَّعاً.

٣ ـ والْخَالِطِينَ فَقِيرَهُمْ بِغَنِيهِمْ والْبَاذِلِينَ عَطاءَهُمْ لِلسَّائِلِ



<sup>(</sup>ع) جـ: ورقة ١١١ وسظ، م: الحماسية ٧١٥ وأوردها في بـاب الأضياف (وكذلك ما بعـدها إلى الحماسية ١٨٦ ومظ، م: ١٧٦/٤ بزيادة بيت بعـد ٤، وكذلك في م، مع ترتيبه الأبيات كما هنا. وترجمة ابن الإطنابة سبقت في ص١٧٣ (١) جـ: إذا ابْتَدُوا.

<sup>(</sup>٢) ط: أي يعطونا الواجب.

<sup>(</sup>٣) ط: امتنعواعن.

٤ - والضَّارِبينَ الْكَبْشَ يَبْرُقُ بَيْضُهُ ضَرْبَ المَهْجْهِجِ عَنْحِياضِ الآبِل(١)
 ٥ - والْقَائِلِينَ فَلَا يُعَابُ كَلَامُهُمْ يَوْمَ الْمَقَامَةِ بَالْقَضاءِ الْفَاصِل(١)

قوله (والخَالِطِينَ فَقِيرَهُمْ بِغَنِيَّهُم، أي يُغْنُون فقيرَهم حتَّى يسْتَوِيَ مع غنيًهم فلا يُعْرَفُ منهم.

وأراد «بالْكَبْسْ» الرَّيْسَ. «والْمُهَجْهِجُ» الزَّاجِرُ للسَّبُع عن الغنم، ضربه مثلًا للدَّفع عن الحريم في الحرب، ويروى «الْمُجَهْجِه» وهو مثل المُهَجْهِج . «والآبِلُ» صاحبُ الإبِل، وهو على معنى النَّسَب ولا فِعْلَ لَهُ. أي يضربون الكَبْشَ ضَرْبَ غراثب الإبل إذا تقحَّمَتِ الحوضَ للورْد.

«والمَقَامَةُ» جماعة الحيّ (٨٦ و) المجتمعون فيما يَنُوبهم (٣). «والفاصِلُ» البيّن الذي يفْصِلُ بين الحقّ والباطل.

٢ - خُزْرٌ عُيُونُهُمُ إِلَى أَعْدَاثِهِمْ يَهْشُونَ مَشْيَ الْأَسْدِ تَعْتَ الْوابِلِ
 ٧ - لَيْسُوا بِأَنْكَاسٍ وَلَا مِيلٍ إِذَا مَا الْحَرْبُ شُبَّتُ أَشْعَلُوا بالشَّاعِل

«الخُزْرُ» جمع أخزَرٍ وهو الكاسِرُ لنظَرهِ كِبْراً وعزَّةً أي يتكبَّرون على أعدائهم استطالةً عليهم. وأراد «بِالْوابِلِ» كثْرَةَ السَّلاح من سهام وغيرها. أي يُقْدِمُون إذا غشيَتْهم الحربُ بمكروهها. «والوابِلُ» أغزرُ المَطرِ.

«والنَّكْسُ» الدنيءُ من الرجالِ، وأصْلُه السَّهْمُ المُنكُوسُ في الكِنانَةِ، وقد تقدّم تفْسِيره (٤). «والمِيلُ» جمعُ أَمْيَل وهو الذي لا يَثْبت على السَّرج، وهو أيضاً الذي لا سيف له. ومعنى «شُبَّت» أُوقِدَتْ وهُيِّجَت. وقوله «أَشْعَلُوا بالشَّاعِل» أي أشعلوا نار الحرب بقَتْل مُشْعِلها (٥). وأجرى «الشَّاعِلَ» على النَّسب ولم يُجْرِه

<sup>(</sup>١) م: المُجَهْجِهِ. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٢) ط: فلا يُعافُ.

<sup>(</sup>٣) س: في بيوتهم وينوبهم يهمُّهم ويُلم بهم .

<sup>(</sup>٤) انظر الأول من الحماسية ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) ط: مشعليها.

على الفعل، ومثله همُّ ناصبٌ أي مُنْصِبٌ. وقد تقدم نحوه (١).

٦٧٣ ـ وقال آخَرُ في عُرْوةَ بن زَيْدِ الْخَيْل: (بسيط)(\*)

١ ـ يَا أَيُّهَا المَتمنَّى أَنْ يَكُونَ فَتي مِثْلَ ابن زَيْدٍ، لَقَدْ خَلَّى لَكَ السُّبُلاَ

٢ ـ أَعْدُدْ نَظَاثِرَ أَخْلَاقِ عُدِدْنَ لَهُ هَلْ سَبِّ مِنْ أَحَدِ أَوْسُبُّ أَوْ بَخِلا(٢) ٣ \_ إِنْ تُنْفِق ٱلمَالَ أَوْ تَكْلَفْ مَسَاعِيَهُ ﴿ يَصْعُبْعَلَيْكَ، وتَفْعَلْ مِثْلَ مَا فَعَلا (٣)

قوله ولقد خَلِّي لَكَ السُّبُلاءِ أي لـم يَحْجِزْ عليك طُرُقَ المعالي (٤) والشَّرف، فَافْعَلْ فِعلَه إِنْ رُمْت أَنْ تَكُونَ مِثْلَةً .

ومعنى ﴿تَكْلَفُ ۚ تَتَكَلُّفُ، ويقال كَلِفْتُ الشَّيْءَ وَتَكَلَّفْتُه بمعنى ، كما يقال جَشِمْتُ وتجشَّمْتُ، أي لا تتشبُّهُ به(°)، فإنَّك تَعجِزُ عن مشل فعله.

٢٧٤ ـ وقالَ آخَرُ: (بسيط)(\*\*)

١ - إِذَا انْتَدَى وَارْتَدَى بِالسَّيْفِ دَانَ لَهُ شُوسُ الرِّجَالِ خُضُوعَ الْجُرْبِ لِلطَّالِي (١)

٢ ـ كَأَمَّا الطُّيْرُ مِنْهُمْ فَوْقَ أَرْؤُسِهِمْ لِللَّهِ لَاخَوْفَ ظُلْمٍ ، وَلَكِنْ خَوْفَ إِجْ لَال (٧)

(\*) جـ: ورقة ١٠٩ و، م: الحماسية ٦٩٦ ما عدا الأخير. ت: ١٥٠/٤ وتروي لمحمد بن بشير الخارجي، مع زيادة بيتين.

وعروةُ صّحابيّ مشهورٌ، شــاَهَدَ مع والده زيد الخيــل غارات في الجاهلية، وكان لــه من الإخوة مكنف وحنظلةً وحريث، والظاهر أنَّه أسلم في حياة الرسول ﷺ واجتمع به، وعاش بعده فترة وشارك في عدد من الأحداث، وقد بعثه عمار بن ياسر بأمرٍ من عمر بن الخطاب إلى قتال أهل الريّ والدّيلم فكان لَّه فيهم فتوحٌ عظيمة ، ثم وفد على عُمر فاستخلفٌ مكانه أخاه حنظلة ، وعاشَ إلى أيام علي وكان منحازاً إليه فشهد معَّه وقعة صفَّين. الأغاني ٢/ ١٤٦/ ، ٢٥٦، ٢٥٨، جمهـرة ابن حزم ٤٠٣، ٤٠٤ الإصــابة

وترجمة زيد الخيل والله سبقت في ص ٤٠٢، وترجمة أخيه حريث مرت في ص ٥٥٠.

(٢) جـ: أَنْظُرْ ثَلَاثَ شِكَال قد عُرفْنَ .

(٣) جـ: بدون ما فَعلاً:

(٤) ط: المجد.

(٥) ط: أي لا يشبه به فاتك.

(\*\*) جـ: ورقة ١١٠ ظ ـ ١١١ و، م: الحماسية ٧١٠، ت: ١٦٩/٤.

(٦) جمن: واحْتَنَى بالسَّيف.

(٧) نفسها: فَوْقَ هَامِهِمْ. جـ: لَا خَوْفَ ذُلِّ.

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً شرح الثالث من الحماسية ٣١٥.

«الإنْتِدِاءُ» الجلُوس في النَّادي. «والإرْتِداءُ» تقلُّد السيف لأنه يحُلُّ من مُتَقَلِّدِه محلُّ الرِّداء من عِطْف. ومعنى (دَانَ) طَاع وانقادَ، والدِّين الطاعة. «والشُّوسُ» الناظرُون في شقُّ لعزُّهم. «والْجُرْبُ» جمع أَجْرَب وجَرْباءَ من الإبل. أي ينقادُ لهم في السُّلم والحرب لأنهم سادةٌ (٨٦ ظ) مُطاعـونَ وكُمـاةٌ متقدُّمـون. وشبُّه انقيادَ الناسِ لهم وخضوعَهُمْ بانقياد الإبل الجَرِبَةِ وخضوعِها للطَّالي لها بِالَقِطِّرِان .

وجعَلَهُمْ لسكونهم بحَضْرَته وتوقُّرِهم عِنْدَه كَانَّ(١) الطيـرَ فـوق رُؤوسهم ساكنـةً لا تنفُر بتَحَرُّكهم، ويقال لكلِّ وقورِ هُوَ ساكنُ الطَّاثِر، أي قد حلَّ في وَقارِه محلُّ الحَجَرِ ونحْوِه بما يقعُ عليه الطائرُ فَيسْكُن. ((وقوله)) ولا خَوْفَ ظُلْمٍ، أي ليس تَوْقيرُهُــم لهُ خوفاً من ظُّلِمه(٢) ولكـن هَيْبَةً له لجَلاَلِه، كمـا قالَ ذُو الرُّمّةِ(٣) :

وما الفُحْشُ منْهُ يَرْهَبُون ولا الْخَنَا عَلَيْهِمْ ولكنْ هَيْبَةً هِي مَاهِيا ٥٧٥ - وقالَ خُجْرُ بنُ خَالِدٍ يَمْدَحُ النُّعْمانَ بنَ الْمُنْذِرِ: (طويل)(\*)

١ - سَمِعْتُ بِفِعْلِ الْفَاعِلِينَ فَلَمْ أَجِدْ كَمِثْلِ أَبِي قَابُوسَ حَزْماً وَنَاثِلاً (٤) ٢ - فَسَاقَ الْإِلَّهُ الْغَيْثَ مِنْ كُلِّ بَلْدَةٍ إِلَيْكَ، فَأَضْحَى حَوْلَ بَيْتِكَ نَازِلا(٥) ٣ - وأَصْبَحَ مِنْهُ كُلُّ وَادٍ حَلَلْتَهُ مِنَ الْأَرْضِ مَسْفُوحَ المَدَانِبِ سَاثِلًا ا «أبو قَابُوسَ» كُنْيَةُ النَّعمان بن المُنذر.

«والْمَسْفُوحُ» المَصْبُوب. «والْمَذَانِبُ» مجارِي الْماءِ. دَعَا لَهُ بالسَّفْيِ العامُ لكرمه وسَعة معروفه.

<sup>(</sup>١) س: كالطير.

<sup>(</sup>٢) ط: من ظلمهم ولكن هيبة لهم بجلاله.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٣٤. وترجمة ذي الرمة سبقت في ص ٧٣٨.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٢ و، م: الحماسية ٧١٩، ت: ١٨٣/٤. وترجمة الشاعر في ص ٣٦٧. والنَّعمان تَملُّك أمر المناذرة بعد عمرو بن هند، وكان يكنى أبا قابوس، وهو صاحب النابغة والغُرِيَّيْنِ ويوم البؤس ويوم ِ النعيم، وقد طلب أبرويز بوشايـة من ابن قتيله عديّ بن زيد العبادي فالقاً بين أرجل الفيلة إلى أن مات. أخباره كثيرة في عدد من المصادر، انظر المعارف ٦٤٩.

<sup>(</sup>٤) هاس: كفعل أبي قابوس.

<sup>(</sup>٥) م ت: إِلَهِي ٱلْغَيْثُ. هَا. س: فَسيقَ إِليه الغَيْثُ.

٤ ـ مَتَى تُنْعَ يُنْعَ الْبَأْسُ والجُودُ وَالنَّدَى وتُصْبِحْ قَلُوصٌ الْجَرْبِ جَرْبَاءَ حَائِلاً (١)
 ٥ ـ فلا مَـلِكُ مَا يُدْرِكَنَّكَ سَعْيُهُ ولا سُوقَةٌ مَا يَمْدَحَنَّكِ بَاطِـلا

أي إذا فُقِدْتَ فُقِدَتِ المكارمُ لأنكَ مَدارُها. «والْقَلُوصُ» الفتيَّةُ من الإبل. «والحائلُ» التي لم تَحْمِلُ، وهذا مثلٌ. أي لا تقوم حربٌ بعدَكَ لانقطاع الغَزْوِ بموتك.

وقوله «ما يدْرِكَنْكَ» أدخلَ النُون مؤكِّدةً في الخبر الواجب لدخول «ما» مُؤكِّدةً زائدة، تشبيهاً لها بلام التُّوكيدِ واليمين في قولهم واللهِ لأفعلن، وقد أتى مثلُ هذا كثيراً في كلامهم، كقولهم (٢):

## ومن عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكِيرُها

وَبِسِلاحٍ مَا يُقْتَلنَّ القتيلُ (٣)

٦٧٦ ـ وقالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: (بسيط)(\*)

١ ـ المالُ يَغْشَى رِجَالًا لاَ طَباخَ بِهِمْ
 كَالسَّيْلِ يَغْشَى أُصُولَ الدَّنْدِنِ الْبَالِي (٤)
 ٢ ـ أُصُونُ عِرْضِي عِمَالِي لاَ أُدَنَّسُهُ لاَ بارَكَ اللَّهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي المال
 ٣ ـ أُحْتَالُ لِلْمَالِ ، إِنْ أُوْدَى ، فَأَكْسِبُهُ ولَسْتُ لِلْعِرْضِ ، إِنْ أُوْدَى ، عُحْتَال (٥)

(٨٧ و) «الطَّبَاخُ» كنايةً عن الفعل، وأصلُه من الطبْخ ِ لأنه تمامُ الطعام وصلاَحُه. أي قد يكُون المالُ عند من لا يستَجِقُه. وضربَ لذَلك مشلاً من مرور

(١) ت: الجُودُ والبأسُ والتَّقى..

(٢) هذا من الأمثال العريقة، وقد ذكر كذلك في صورة شطر شعري، أو عجز بيت صدره: إذا قام فيهم سيَّدُ سُرِقَ آبنه

بعدد من المصادر، انظره. غير منسوب في اللسان (شكر عضه)، وكذلك هو في التاج عند المادة الأولى. والشَّكيرُ ما ينبُت حول الشجرة من أصلها. والعِضة واحدة العضاه، وهي شجرة ذات شدك

(٣) هو أيضاً مثلٌ، وقد ذكره الزمخشري في مستقصاه ٩/٣.

(\*) جـ: ورقة ١١٥ و، م: الحماسية ٧٤٤، ت: ٤/ ٢٢١، ديوانه ١٤٧. وذكر ابن برّي في تنبيهه ١/٢٨٧ أنّ الأبيات تنسب إلى حَيَّة بن خلف الطائيّ. وحسان شاعر الرسول ، أبو الوليد وأبو حسام، أنصاري من الخزرج، عاش في الجاهلية ٦٠ سنة ومثلها في الإسلام، وكان يفد في الجاهلية على ملوك غسان ويمدحهم ويأخذ جوائزهم، وعمي في آخر حياته ومات في أيام معاوية. الشعراء ٣١١، الأغاني ١٣٤٠

(٤) م: لَهُمْ. (٥) جـم ت: إن أودى فاجمعُه.

السيل بالشَّجَر اليابِس فَينْبُتُ ويَخْضَرُّ. ﴿وَالدُّنْدِنُ ۗ مَا بَلِيَ مَنِ النَّبَاتِ وَتَكَسُّر.

ومعنى ﴿أُوْدَى﴾ هلَك وذهَب.

٦٧٧ ـ وقَالَ جَابِرُ بْنُ حَيَّان : (طويل)(\*)

فَلَنْ يَقْسِمُوا خُلْقِي الْكَرِيمَ ولا فِعْلَى سَأُورِثُه الأُحْياءَ سِيَرةَ مَنْ قَبْلِي ٣ ـ ومَا وَجَدَ الْأَقْوَامُ فِيهَا يَنُوبُهُم فَ لَمُم عِنْدَ عِلَّاتِ الزَّمَانِ فَتَى مِثْلَى (١)

١ ـ فَإِنْ يَقْتَسِمْ مَالِي بَنيٌّ وَنِسْوِتِي ٢ ـ أُهِينُ لَهُمْ مَالَي وَأَعْلَمُ أَنَّنِي

يقول إِنْ وَرَّثْتُ المال لم أُوَرَّتْ الخلُّق، لأني جُبِلْتُ منه على أَكْرِمه وأَطْيبه. وقوله وسِيرَةَ مَنْ قَبْلِي، أي أُجْرِي في توريشهم المالَ مُجْرَى غيـري ممَّنْ هلَك وخلُّف (٢) مالاً لورثَتِه. ونصَّبه على المصدّر المؤكِّد لما قبله، أي أسِيرُ في هذا(١) سيرةَ مَنْ تَقدُّمني.

ومعنى «ينوبُهُمْ» ينزِلُ بهم. «والعِلَّاتُ» ما يُعْتَلُّ به من شدَّةِ زمانٍ وعدَم مال وغير ذلك .

٣٧٨ ـ وقَالَ آخَرُ: (بسيط)(\*\*)

١ ـ إِنِّ وإِنْ لَمْ يَنَلْ مَالِي مَدَى خُلُقِي وَهَّابُ مَا مَلَكَتْ كَفِّي مِنَ المال (٤) ٢ ـ لَا أَحْبِسُ المَالَ إِلَّا رَيْثَ أَتْلِفُهُ وَلَا تُغَيِّرُنِي حَالٌ عَنِ الْحَالِ (٥)

والْمَدَى، الغايةُ أي ((إِنْ)) لم يبلغ المالُ القيامَ بما يُوجبه خُلُقي من الكرم (فإنِّي) أَهَبُ ما عندي ولا أُبقِي شيئاً.

وقوله ﴿إِلَّا رَيْثَ أَتْلِفُهِ أَي لا أُحْبِسُه إِلَّا مقدار تردُّدي في إنفاقه وإتلافه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦ ظ، م: الحماسية ٧٥٦... بن حُباب. ت: ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>١) م ت: الأضياف. . أبأ مثلى.

<sup>(</sup>٢) س ط: وتخلف.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ و، م: الحماسية ٧٧١، بت: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) جـمت: فيَّاضٌ ما ملكت كفَّايَ من مَالى.

<sup>(</sup>٥) مت: حال إلى حال.

«والرَّيْثُ» الإبطاءُ. وقول ه «لا تُغَيِّرُنِي حالٌ» ((أي لا تُغيِّرُني حالٌ)) حادثةً من عَدَم ونحوهِ عن الحال التي عُهِدْتُ عليها من الكرم والبذل.

٦٧٩ ـ وقَالَ سَوادَةُ الْيَرْبُوعِيِّ: (طويل)(\*)

١ - أَلَا بَكَرَتْ مَيُّ عَلَيَّ تَلُومُنِي تَقُولُ أَلا أَهْلَكْتَ مَنْ أَنْتَ عَائِلُه (١)
 ٢ - ذَرِيني فَإِنَّ الْبُخْلَ لَا يُخْلِدُ الْفَتَى ولا يُهْلِكُ المعْرُوفُ مَنْ هُو فَاعِلُه

«الْعَاقِلُ» القيَّمُ على العِيالِ، أي أَتَلَفْتَ مالـكَ فَاهْلَكْت عِيالَـك ضَياعـاً. «ومـيًّ» ترخيـمُ ميَّةَ في غيـر النَّـداء، وذلك// جائـزٌ// في الضـرورة، وقد يكـون غيـرَ مرخَّـم، وذلك معروفٌ من كلامهم(٢).

٠٨٠ ـ وقَالَ الْمُقَنَّعُ الْكِنْدِيِّ: (كامل)(\*\*)

١ - نَزلَ المشيبُ، فَأَيْنَ تَذْهَبُ بَعْدَهُ وقَدِ ارْعَوَيْتَ وَحَانَ مِنْكَ رَحِيلُ
 ٢ - (٨٧ ظ)كَانَ الشَّبَابُ خَفِيفَةً أَيَّامُهُ والشَّيْبُ عَمْمِلُهُ عَلَيْكَ ثَقِيل (٣)
 ٣ - لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلِ

قوله (فائنَ تَذْهَبُ بَعْدَه) أي كُفُّ عما أنتَ عليه من الصَّبا ولا تذهَبْ في سبيله. ومعنى (ارْعَوَيْتَ) كفَفْتَ عما أَنْتَ عليه. وأراد (بالرَّحيلِ) الارتحالَ من الدنيا لأن الشَّيْب نذيرُ الْمَوْتِ.

«والْفُضُولُ» فُضول المال ِ. أي أن السَّماحةَ لا تُعدُّ (٤) سماحةً حتى تكُونَ عن قلمةٍ مال ٍ، فذلك دالٌ على كرامةِ صاحبه .

المسترفع (هم في المالية

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ و، م: الحماسية ٧٧٧، ت: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>١) م: لقد بَكَرت.

<sup>(</sup>٢) طُ: كلابهم. يذكر ابن مالك أن المرخم للضرورة يشترط فيه أن يكون صالحاً للنَّداء، وفي ذلك يقول: ولإضْطِرارِرَحُموا دون نِدا ما للنِدّا يصْلُحُ، نحو أَحْمَدا.

انظر شرح ابن عقيل ٢٩٤/٣. (\*\*) جـ: ورفه ١١٨ و، م: الحماسية ٧٧٤، ت: ٢٥٤/٤. والتعريف بالمقنع سبق في ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) جـ: الشَّباتُ حَقيقةً، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ط: لا يعد مباحة.

٦٨١ ـ وقَالَ زُرْعَةُ بنُ عَمْرٍو: (وافس)(\*)

١ ـ وَأَرْمَلَةٍ تَنُوءُ عَلَى يَدَيْهَا مِنَ الضَّرَاءِ أَوْ مَضَضِ الْمُزَالِ
 ٢ ـ خَلَطْتُ بِغَثُهَا سِمَني فَأَضْحَتْ شَرِيكَةَ مَنْ يُعَدُّ مِنَ الْعِيَال

قوله «تَنُوءُ» أي تنْهَضُ في ثِقَل لضَعْفها مُعْتَمِدَةً على يَدَيْها عند القيام. «والضَّراءُ» الفَقْرُ وسوءُ الحال. «والْمَضَضُّ» الحُرْقَةُ تبلُغ إلَى القلب، يقال مضَّنِي الجرحُ وأَمَضَّنِي، وإنَّما يريدُ حُرقةَ الحُزْنِ.

وقوله «خلَطْتُ بغَثُها سِمَنِي» أي آسَيْتُهـا بنَفْسِي وخلَطْت حالَها بحالِي قصارَتْ من جُمْلة عِيالي.

٣ - وأَفْنَتْنِي اللَّيالِي أُمَّ عَمْرِو وحَلِي فِي التَّنائِفِ وارْتِحَالِي
 ٤ - وترْبِيَتِي الصَّغِيرَ إِلَى مَدَاهُ وتَسَأْمِيلِي هِللَّا عَنْ هِللَّا
 ١ دالتَّنائِفُ، جمعُ تَنُونةٍ وهي الْقَفْرُ. أي غيَّرني تقادُمُ الدَّهْرِ وإدمانُ السَّفَر.

«والْمَدَى» الغايةُ. أي إلَى غايةِ بُلُوغه أو مُنْتَهى أَجَلِه. وقوله «هِلَالًا عن هِلَال، أي بعْدَ هـلال، وهذَا كُلُه تفسيرٌ لاختلاف أحوالِهِ بِطُول ِ عُمُره.

٦٨٢ ـ وقَالَ آخَرُ: (طويل)(\*\*)

١ - كَرِيمٌ رأى الإِقْتارَ عَاراً فَلَمْ يَزَلْ أَخَا طَلَبِ لِلْمالِ حَتَّى تَمَوَّلاً (١)
 ٢ - فليًّا أَفادَ المَالَ عَادَ بِفَضْلِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ يَرْجُو جَدَاهُ مُؤمَّلا

«والإقْتَارُ» الفَقْرُ، أي رأى أن الجُلُوسَ عن طلب المال للغنى عن النَّاس ولإقامة المكارم عَجْزٌ، فهُوَ يَعتَمِلُ في طلبه حتى يُدْركَهُ.

«ومعنى «أَفادَ» استفادَ. «والْجَدَا» العطيَّةُ وكذلك الْجَدْوَى، والْجَدَاءُ بالمدِّ النُّفُحُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورَقة ١١٨ ظ، م: الحماسية ٧٧٠، ت: ٢٥٦/٤. وزَرْعة بن عمرو بن خويلد فارسٌ شجاع، وكذلك أخوه يزيد، وسيّدٌ وابنُ سيدٍ، ممن اشتهر أمرُه في الجاهلية وتُحدَّثُ عنه في المحافل. الأغاني ١٢/١، ١٢٧.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٩ ظ، ابن دريد. م: الحماسية ٧٨٧، ت: ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>١) جـ: الإقسار عَياً.

وفعلُه أَجْدى، فأمَّا الأولُ ففعله جَدَوْته أي أَعْطيته، ويقال جدَوْته سألته، وهو من الأضداد.

٦٨٣ ـ وقالَ يَزِيدُ بنُ الْجَهْمِ الْهِلَالِيّ: (والمر)(٥).

١ - (٨٨و) تُسَائِلنِي هَوازِنُ اَيْنَ مَالِي وَهَلْ لِي ، غَيْرَ مَا أَنْفَقْتُ ، مَالُ
 ٢ - فَقُلْتُ لَهَا: هَوازِنُ إِنَّ مَالِي أَضَرَّ بِهِ الملِمَّاتُ الثَّقَال
 ٣ - أَضَرَّ بِهِ نَعَمْ ، ونَعَمْ قَدِيماً عَلَى مَا كَانَ مِنْ مالٍ ، وَبَال

يقول لاَ مَالَ لِي في الحقيقة إلاَّ ما أَنْفَقْتُ في وجوه الفُتُوَّةِ فُحُمِدْتُ به، وما سـوى ذلك فهو مالُ الوارِثِ أو الزَّمانِ الذَّاهب(١).

والمُلِمَّاتُ، النَّواذِلُ. يُريد ما نزلَ به من غُرْم في دم ونحو ذلك مما يَثْقُلُ حَمْله.

وقوله «أَضَرَّ به نَعمْ» أي أتلفَه وَعْدِي لكُلِّ من سأل، وقَوْلِي لَهُ نَعَمْ ، وإِنْجَازِي الرَّعَدُ بالعَطاء. «والْوَبَالُ» سُوءُ العاقبة، أي قديماً أتلَفَ المالَ الوعْدُ به مع إنجاز المُوعِدِ(٢).

٦٨٤ ـ وقالَ الْمُتَوَكِّلُ اللَّيْشِ مِنْ لَيْثِ بِنِ كِنَانَةَ، وهُوَ جَاهِلِيٍّ قَدِيمٌ، وتُرْوى لِبَعْضِ ِ الْقُرشِيِّينَ مِنْ وَلَدِ جَعْفَرَ بِنِ أَبِي طَالِبٍ: ﴿كَامَل﴾ ﴿\*\* ﴾.

١ - لَسْنَا، وَإِنْ أَحْسَابُنا كَرُمَتْ يَوْماً، عَلَى الأَحْسَابِ نَتْكِلُ (٢)
 ٢ - نَبْنِي كَمَا كَانَتْ أُوائِلُنَا تَبْنِي، وَنَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوا



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٩ ظـ ١٢٠ و، م: الحماسية ٧٨٩، ت: ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>١) ط: الذاهب به.

<sup>(</sup>٢) ط: الحال الموعد.

<sup>(</sup> المحمد في ج. م: الحماسية ٢٠٨، ت: ٢٨٤/٤، شعره ٢٧٥. وإذا صبح أنه جاهلي قديم، كما تقولُ عبدارة الإنشاد، وكانت الجاهلية وفق المعنى الشائع، صار إلحاقها بشعر المتركل المشار إليه في ص ٢٧٦ تهافتاً وخلطاً. هذا وقد نسبت الحماسية إلى غيره، اتباعاً لروايات أخرى، فهي في الحيوان لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر صاحب الحماسية ٤٣٠، وفي معجم الشعراء ٣٣٣ أن الزبير بن بكار نسبها إلى معن بن أوس المزنى. وانظر عن المتوكل ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) م: مِئْنُ عَلَى...

أي لا نَقْنَعُ بشَرفِ أواثِلنا كرماً وأَنَفةً من أن نَكُون تبَعاً لغيرنا ولكنَّنا نبتَدِعُ ونَبْنِي مَجْداً لانفسنا.

٥٨٥ - وقالَ حَبِيبُ بنُ عَوْفٍ، وتُرْوى لزِيادِ الْأَعْجَمِ : (طويـل)(\*).

١ ـ فَتِيَّ زَادَهُ السُّلْطَانُ فِي الْحَمْدِ رَغْبَةً إِذَا غَيَّرَ السُّلْطَانُ كُلَّ خَلِيلِ

((«السُّلْطَانُ» الملِكُ))، أي جَرى على عادته من المعروفِ والاصطناعِ، وإنْ كانَ قد صارَ من المالِ إلَى ما يُغْنِي عن التصنَّع والتحمَّد عن الناس.

٦٨٦ ـ وقالَتِ الْخَنْسَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ: (سريع)(\*\*).

١ - دَلَّ عَلَى مَعْرُوفِهِ وَجْهُهُ بُورِكَ هَذَا هَادِياً مِنْ دَلِيلْ
 ٢ - تَحْسَبُهُ غَضْبَانَ مِنْ عِزِّهِ ذَلِكَ مِنْهُ خُلُقُ لاَ يَحُول
 ٣ - ويْلُ امَّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ إِذَا أَلْقِيَ فيها وَعَلَيْهِ الشَّلِيل
 تقولُ هُو مُسْتَبْشِرٌ عند اللَّقاءِ فبِشْرُه دليلٌ على معرُونه وخيره.

وقولُها «تحْسَبُهُ غضْبانَ مِنْ عِزَّةِ» أي هو وقورُ المجلس أَشْوَسُ النَّظرِ فكأنَّما به غَضَبٌ، وليسَ بذلك، وإنما هو عزَّةٌ ووقارٌ.

وقولها «ويْلُ أُمِّهِ» دعاءً في معنى التعجَّب، وقد تقدَّم تفسيرُه وإعْرابِه (١) «والمِسْعَرُ» (٨٨ ظ) الذي يبعَثُ الحربَ ويُهيَّجها، وأصلُه مُوقد (٢) النَّارِ. «والسَّلِيلُ» دِرْعٌ خفيفةً.

٦٨٧ ـ وقَالَ خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ مَوْلَى قَيْسِ بنِ ثَمْلَبَةَ: (طويـل)(\*\*\*).

١ - عَدَلْتُ إِلَى فَخْرِ الْعَشِيرَةِ وَالْهَوى إلَيْهِمْ، وَفِي تَعْدَادِ فَخْرِهِمُ شُغْلُ (٣)



<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٨٠٩، ت: ٢٨٥/٤، شعر زياد ٩٥، وستأتي ترجمته في ص ١٠٦٢.

<sup>(\*\*)</sup> ليست في جـ. م: الحماسية ٨١٥، ت: ٢٩٩/٤، ديوانها ٨٧. وترجمتها مرت في ص ٦١١.

<sup>(</sup>١) مضى في الأول من الحماسية ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) س: من وقد.

<sup>(\*\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٠ وظ، م: الحماسية ٧٩٥، ت: ٢٧٩/٤. والتعريف بخلف في ص ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) م ت: مَجْدِهِمُ شَغْل.

٢ - إِلَى هَضْبَةٍ مِن آل ِ شَيْبَانَ أَشْرَفَتْ فَا الذُّرْوَةُ الْعَلْيَاءُ وَالْكَاهِلُ الْعَبْل

أي عَدَلْتُ إِلَى أَن أُعَدِّدَ مفاخرَ عَشِيرتي، والْهَوَى منِّي ماثلٌ إِلَى ذَلك، لأنهم قَوْمى، وفَخْرُهم أكثرُ من أن أَخْلِطَ تَعْدَادَه بغَيْرِه، فلي منْهُ شُغْلُ عن كلِّ شسيءٍ لكثرته.

«والهَضْبَةُ» الجبلُ ضربَها مَثَلًا لعزُّهم وشَرَفِهم. «والذُّرْوةُ» أعلى السَّنام، وَذِرْوَةُ كُلُّ شِيءٍ أعلاهُ. ﴿وَالْكَاهُلُ ۚ أَصَلُ الْعَنْقِ وَهُو الْحَارِكُ. ﴿وَالْعَبْلُ ۗ الْغَلِيظُ، وهذَا كلُّه مَثَلُ لشرفهم وعُلُوِّهِمْ.

٣ - إِلَى النَّفَرِ الْبِيضِ الَّالِيَ هُمْ كَأَنَّهُمْ صَفَائِحُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَخْلَصَها الصَّقْلُ ٤ ـ إِلَى مَعْدِنِ المُجْدِ المؤثَّلِ وَالنَّدَى ﴿ هُنَاكَ، هُنَاكَ الْفَضْلُّ وَالْخُلُقُ الْجَزْل (١)

«الْأَلَى» بمعنى الذين، واحدُها الذي. «والصَّفائِحُ» جمع صَفيحةٍ وهي السَّيفُ. ومعنى وأَخْلَصَها، جلا صدّاها. أي هُمْ ماضُون في الأمور مضاء السَّيوف الصّقيلة في الحرب.

«والمُؤثِّلُ» القديمُ الذي له أصلٌ وفرعٌ، يقال أثَّلْتُ الشَّجَرَةَ إِذا قُمْت عليها وأَحْسَنْت عِمارتها. وأرادَ «بالْخُلُقِ الْجَزْلِ» النَّبيلَ الضَّخْمَ.

٥ - أُحِبُّ بَقَاءَ الْقَوْمِ لِلنَّاسِ ، إِنَّهُمْ مَتَى يَظْعَنُوا عَنْ مِصْرِهِمْ سَاعةً يَخْلُوا (٢) ٦ ـ عِذَابٌ عَلَى الأفواهِ مَا لَمْ يَذُقْهُمُ عَدُوُّ وبالأفواهِ أَسْمَا وُهُمْ تَعْلُو أي هُمْ معنَى الْخُلْق، فإن فُقدوا فَقَدْ فُقِدَ جَميعُ الخَلْق.

وقوله «مَا لَمْ يَذُقْهُمُ عَدَّرُهِ أَي إِنَّمَا حَلَاوتُهُم وَعَذُوبَتُهُمَ الِلْـوَلِيِّ، وَهُمْ للعـدَّرِ مُمِرُّونَ لأنه لا يلْقَى(٣) منهُمْ إلاَّ المكْرُوهَ لِعزَّهُم.

٧ ـ عَلَيْهِمْ وَقَارُ الْحِلْمِ حَتَّى كَأَنَّمَا وَلِيدُهُمُ مِنْ أَجْلِ هَيْبَتِه كَهْلُ ٨ ـ إِذَا اسْتُجْهِلُوا لَمْ يَعْــزُبِ الْحِلْمُ عَنْهُمُ وَإِنْ آتَـرُوا أَنْ يَجْهَلُوا عَـظُمَ الْجَهْل

<sup>(</sup>١) م ت: إلى مَعْدِنِ العِزُّ المُؤيَّد. وانظر ما ذكره عن الألى في ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) م: الْقَوْمُ بِالْمِصْرِ إِنَّهُمْ. (٣) س ط: لَانهم لايلقون منهم إلا المكروه.

«الْوَلِيدُ» الغلامُ، أي هُمْ جِلَّةٌ مُوَقَّرُون، فوليدُهُمْ في حِلْمِه بحضرتهم، وتَوْقِيرِه لهُمْ كالكَهْلِ.

وقوله «إِذَا اسْتُجْهِلُوا» أي سُفِه عليهم وحُمِلوا على الجهل حَلُموا واحْتَملُوا. ومعنى (٨٩ و) «يَعْزُب» يبْعُد(١)، وأصلُه أن يَبِيتَ المالُ عن أهله ولا يرُوح إليهم. ومعنى «آثرُوا» غَلبُوا، أي إِنْ أصابهم أمرٌ يجب فيه تغليبُ الجهل على الحِلْمِ كالحرب ونحوها فعلَ الجُهّال تَجاوُزاً وخُرُوجاً عن الحدِّ.

٩ ـ هُمُ الْجَبَلُ الْأَعْلَى إِذَا مَا تَناكَرَتْ مُلُوكُ الرِّجالِ أَوْ تَخاطَرَتِ الْبُزْلُ
 ١٠ ـ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْقَتْلَ غَالِ إِذَا رَضُوا وَإِنْ غَضِبُوا فِي مَوْطِنٍ رَخُصَ الْقَتْل

يقول إذا تناكرت الملوك وحارب بعضُهم بعضاً فهم كالجبل لمن اعْتَصَمَ بِهِمْ مَنْعَةً وعزّاً. ومعنَى وتخاطرَتْ، صالَ بعضها على بعض فخطرَتْ (٢) بأذنابِها، يُريد تصاوُلَ الأقران في الحرْبِ، فضَرَب لهم مثلًا من فحول الإبل الهائِجَةِ المتصاولة. والبُزْلُ، مَسانٌ الإبل، وخصَّها لأنها أشدُها واعظَمُها صولَةً.

وقوله وأنَّ القَتْلَ غالَ إِذَا رَضُوا، أي لا يُسْفَكُ دَمَّ ما داموا راضينَ غَيْرَ مُحاربين، فإِنْ أُغْضِبُوا وحُمِلُوا على الحرب كَثُرَ القَتْلُ، وضرَبَ الرُّخْصَ والْغَلاَءَ مثلًا لكثرة القتـل وقلَّتِهِ، لأن الرَّخِيص كثيرٌ والْغَالِيَ قليلٌ.

١١ ـ لَنا فِيهِمُ حِصْنُ حَصِينٌ وَمَعْقِلٌ إِذَا حَرَّكَ النَّاسَ المَخَاوِفُ وَالأَزْلُ
 ١٢ ـ لَعَمْرِي لَنِعْمَ الْحَيُّ يَـدْعُـو صَـرِيخُهُمْ

إِذَا الْبَجَارُ والْمَاكُولُ أَرْهَفَهُ الْأَكْل

«المَعْقِلُ» الملْجَأُ والمُعْتَصَمُ، يقال عَقَلَ في الجبل إِذَا صَعِدَ فيه مُتَحصَّناً به. «والأزلُ» الضَّيْقُ، يقال أَزَلَ القومُ مالَهُمْ (٣) إِذَا تُحصِرُوا فلم يُرْسِلُوا المالَ في المرعى خوفاً من الغارة.

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) ط: يعذب. يبيت المال في المرعى.

<sup>(</sup>٢) أي مالت بها ضاربة ذات اليمين وذات اليسار، مرة بعد مرة، وهي تفعل ذلك عند الوعيد من جرّاء الخيلاء.

<sup>(</sup>٣) ط: يقال إن القوم. وحُصروا مثل حوصروا. والمراد بالمال الحاشية، وقد أشيـر إلى هذا قبـل في ص ٣٠٨، وانظر ص ٩٦٠.

«والصَّريخُ» هنا المُستغيثُ، وهو أيضاً المُغِيثُ، وفي التنزيل: (١) ﴿فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ﴾. ومعنى «أرهقَهُ الأكُلُ» أي حُبِسَ المالُ عن المرعى فعَزَّ اللَّبَنُ ونُحِرَتِ الإبلُ فغَشِيها الأكُلُ.

١٣ ـ سُعَاةً عَلَى أَبْناءِ بَكْرِ بِنِ وَاثِلِ وَتَبْلٌ، أَقَاصِي قَوْمِهِمْ لَهُمُ تَبْلُ<sup>(٢)</sup> ١٤ ـ إِذَا طَلَبُوا ذَحْلًا، فَلاً الذَّحْـلُ فَاثِتً

وإِنْ ظَلَمُوا أَكْفَاءَهُمْ بَطَلَ الذَّحْل

«السَّعاةُ» جمعُ ساع وهو القائمُ بأمْرِ العشيرةِ. «والتَّبْلُ» الـوِثْرُ. أي إذا وُتِرَ من يُعَدُّ من عشيرتهم قاموا بطَّلَبِ ثارِه، حتَّى كأنَّ الوِثْر في أدنى عَشِيرتِهِم إلَيْهِمْ.

«والذَّحْلُ» والتَّبْلُ واحد. أي إن كان لهم وِثْرٌ أَدركوهُ لعزِّهم وإِن كان لأكفائهم من عدوِّهم وِثْرٌ قِبَلَهُمْ بَطَلَ لامتناعِهم وعزَّةِ جانِبِهِمْ.

١٥ ـ (٨٩ ظ) مَواعِيدُهُمْ فِعْلُ إِذَا مَا تَكَلَّمُوا

بِتِلْكَ البِي إِنْ سُمِّيَتْ وَجَبَ الْفِعْلُ الْفِعْلُ ١٦ ـ بُحُودٌ تُلاقِيهَا بُحُودٌ غَزِيرَةً إِذَا زَخَرَتْ قَيْسٌ وَإِخْوَتُها ذُهْل

يقولُ إِذَا وَعَدُوا أَنْجَزُوا وَفَعَلُوا، فمواعيدُهم لِصَدْقِها وإِنْجازِها أَفعالُ في الحقيقة. وأَرَادَ «بِتِلْكَ التِي إِنْ سُمِّيتْ» العِدَةَ وقَوْلَ نَعَمْ.

وقـوله «بُحُورٌ» أي هم في عُموم جُودِهِمْ وكثْرَةِ معْرُوفهم كالبُحُورِ. وقولُه «تُلاقيهَا بُحُورٌ غِزيرَةٌ، أي إِذَا قُرِنوا بإخوتهم من ذُهْلِ وقَيْس كانوا كَبُحورٍ قُرِنَتْ ببُحورٍ فمدً بعضُها بعضاً حتى طمَتْ وزَخَرَتْ، ومعنى «زَخَرَتْ» مأَجَتْ واضْطرَبَتْ. «وقَيْسُ وذُهل» ابنا ثعلبة من بكر بن واثل، وشيبانُ من ذُهْلِ بنِ ثعلبةً.

٦٨٨ - وقال الْكُمَيْتُ في مَسْلَمَةَ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: (طويل) (\*).

<sup>(</sup>١) سورة يس: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) م ت: عَلَى أَفْنَاءِ.

<sup>(\*)</sup> ج.: ورقة ١٢٢ و ظ، م: الحماسية ٨١١، ت: ٢٨٨/٤. والكميت بن زيد من بني أسد، شاعرً أمويًّ متشيّع لآل البيت مشهورٌ وهـو من أهـل الكوفة، وكـان صديقاً للطرماح على بعد ما بينهـما في النّحـلة والرأي. ولد سنة ٦٠ هـ وتوفي سنة ١٢٦ هـ، وكان يمدح خلفاء بني أمية، على تشيَّعه. الشعـراء ٥٨٥، الأغاني ١/١٧، السمط ١١، الخزانة ١٤٢/١ ومسلمة بن =

١ - فَمَا غَابَ عَنْ حِلْم ولا شَهِدَ الْخَنَا ولا اسْتَعْذَبَ الْعَوْرَاءَ يَوْماً فَقالَها
 ٢ - يَدُومُ عَلَى خَيْرِ الْخِلالِ وَيَتَّقِي تَصَرُّفَها مِنْ شِيمَةٍ وَانْتِقَالَها(١)
 ٣ - وتَفْضُلُ أَيْمَانَ الرِّجَالِ شِمَالُهُ كَما فَضَلَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ شِمَالَها

«الْعَوْرَاءُ» الكلمةُ القبيحةُ. أي هو حَلِيمٌ وَقُور لا يَخِفُ في المجالس ولا يأتِي بقبيح من القَوْل ِ.

«والْخِلَالُ» جمْعُ خُلَّةٍ وهي الخَصْلَةُ. «والشَّيمَةُ» الطبيعة، «وتصرُّفُها» انْتِقَالُها من حال ، أي هو ثابتُ الخُلُق جزَالَةً وكرَماً.

٤ - ومَا أَجِمَ المعْرُوفَ مِنْ طُول ِ كَرِّهِ وأَمْراً بِأَفْعال ِ النَّدَى وافْتِعَالَها
 ٥ - ويَبْتَذِلُ النَّفْسَ المصُونَةَ نَفْسَهُ إِذَا مَا رَأَى حَقًا عَلَيْهِ ابْتِذَالَها

يقال «أَجِمْت» الشَّيَّ إذا مَلِلْته. ووالكرُّ التردُّدُ. أي لا يَملُ المعروفَ وإن تكرُّرَ عليه فِعْلُه وطالَ. «والافْتِعَالُ» ابْتِدَاعُ فعل ِ الشَّيْءِ. أي يأتي من أفعال المعروف بما لم يُسْبَق إليه.

وقوله وإِذَا مَا رَأَى حَقّاً عليه ابْتِذَالُها، أي لا يَبْذُلها إلّا فيما (٢) يُوجِبُ له الْحَمْد كالدَّفْع عَنِ الحَرِيم وخِدْمةِ الضَّيْف والرَّفيق ونَحْوِ ذلك، مِمَّا يَحِقُّ عليه الابتذالُ فيه.

٦ - بلَوْنَاكَ فِي أَهْلِ النَّدَى فَفَضَلْتَهُمْ وبَاعَكَ فِي الْأَبْوَاعِ يَوْماً فَطَالَما (٣)
 ٧ - فَأَنْتَ الذِي فِيها يَنُوبُكَ والسَّدَى إِذَا الْخَوْدُ عَدَّتْ عُقْبَةَ الْقِدْرِ مَالَها

(٩٠ و) «الباعُ» كنايةٌ عن سَعَةِ الْمَعْروف والْفَضْلِ، أي اختبرناك واختَبَرْنَا فضلَك، فَفَضَلْتَ النَّاسِ وَفَضَل باعُكَ باعَهُمْ. ومعنى «طالَها» كان أَطْوَلَ مِنْها، يقال

<sup>=</sup> عبد الملك بن مروان أميرً وقائدً أمويًّ مشهورً له ذكرً في كثير من الوقائع والأحداث، وهو الذي تولى قتل يزيد بن المهلب يوم العُقر، عقر بابل، وقد أسندت إليه ولاية العراق وجهات أخرى، وكان مع ذلك أعلم الناس بأشعار الثالوث (الأخطل والفرزدق وجرير)، كما ذهب في بعض أقواله، وكان يُكنَّى أبا سعد وأبا الأصبغ، ويقال إنه كان يسمى عروة وإليه ينسب حصن مسلمة القريب من حرًان. أخباره في كثير من المصادر، انظر الشعراء ١٩٠، ٢٧، معجم الشعراء ٢٨٧، جمهرة ابن حزم ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) ت: ويتَّقي تَصرُّمها. م: شِيمةٍ وانفِتالِها.

<sup>(</sup>٢) ط: لا يبذَّلها إلا ما يوجب.

<sup>(</sup>٣) م ت: قِدْماً فطالَها.

طَاولَنِي ((فلانً)) فطُلْتُه أي فضَلْتُه في الطُّول.

«والسَّدَى» مثلُ «النَّدى» ويقال النَّدَى ما سقطَ في أول اللَّيْل، والسَّدَى في آخره، وهما كنايةٌ عن المَعْروفِ. «والخَوْدُ» النَّاعِمَةُ. «وعُقْبَةُ القِدْر» ما لَصِقَ (١) بقاعها، ويقالُ هي ما يُرَدُّ في القِدْر، إذا اسْتُعِيرَتْ، من المَرَقِ، وكانوا يَفْعَلُون ذلك في الشَّدَّة، أي هو جوادُ سَمْحٌ في شدَّةِ الزمان وكَلِه.

<sup>(</sup>١) ط: ما يلصق.

### قافية الميم

٦٨٩ - قال الحُسين بن مُطير الأسدي: (طويل)(٠).

١ - لَهُ يَوْمُ بُوس فيه لِلنَّاسِ أَبُوسٌ ويَوْمُ نَعِيمٍ فيه للنَّاسِ أَنْعُمُ
 ٢ - فَيَمْطُرُ يومَ الجُّودِ مِنْ كَفِّهِ النَّذَى ويَمْطُرُ يَوْمَ البَاْسِ مِنْ كَفِّهِ الدَّم

«البُوْسُ» شدَّةُ الحالِ. أي لَهُ يومٌ على أعدائِه يشْتَدُّ(١) عليهم فيه، ويومٌ لأوليائه يُنْعِمُ عليهم فيه والأنْعُم، جمع نِعْمَةٍ على غير قياس، ونظيرُه شِدَّةً وَأَشُدَ.

٣ - فلَوْ أَنَّ يَوْمَ الْبَأْسِ خَلِّ عِقَابَهُ عَلَى النَّاسِ لَمْ يُصْبِحْ عَلَى الأَرْضِ بَجْرِمُ ٤ - ولَوْ أَنَّ يَوْمَ الْجُودِ خَلِّ يَمينَهُ عَلَى النَّاسِ لَمْ يُصْبِحْ عَلَى الأَرْضِ مُعْدِم (٣)

أي عقابُه أشدُّ عقابِ فلولا عَفْوُه لعَمَّ عقابُه كُلَّ مُجْرِم فأَهلَكَهُ، وجودُه أُوسَعُ جودٍ، فلو أُطْلِقَ يمينُه به لاغتنى النَّاسُ طُرَّاً حتى لا يبقى مُعْدِمٌ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٨ ظ، م: الحماسية ٦٩٤ وأوردها في بـاب الأضياف، وكـذلك الحماسيات الآتية إلى رقم ٧٠٠. ت: ١٤٨/٤ وترجمة الحسين مرت في ص ٩٩٣.

<sup>(</sup>۱) ط: یشد.

<sup>(</sup>٢) س ط: عليهم به.

<sup>(</sup>٣) ط: خَلَّى مَكَانَهُ.`

. ٦٩٠ ـ وقالَ شُقْرَانُ، ويُقالُ هي لِثَرُوانَ مَوْلِيَّ لِيَنِي عُلْرَة، وعُلْرَةُ مِنْ قُفَّاجَةَ: (طويل)(\*\*.

١ ـ لَوكُنْتُ مَوْلَى قَيْس عَيْلانَ، لَمْ تَجِدْ عَلَيْ لإنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ دِرْهَما
 ٢ ـ وَلَكِنْنِي مَوْلَى قُضَاعَة كُلُها فَلَسْتُ أَبالِي أَنْ أَدِينَ وتَغْرِما
 ٣ ـ أُولَئِكَ قَوْمِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهِمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا أَعَفُ وأَكْرِما

أي لو كُنْتُ مولىً لقيس لم أَثِقْ بَأَدَائِهِم عَنِّي، لَبُخْلهِم، فَـلم يكُنْ لَأَحـدِ عليُّ دَيْنٌ، ولكنِّيوَاثِقٌ بقومي قُضاعَةُ لكرَمِهِم، فأَنا آخـذُ بالدَّيْنِ ثِقَةٌ بهـم. ويقـال دِنْتُ أَدِينُ إِذَا أُخَذْت بالدَّيْن، وادَّنْت أَدَّانُ مثلُه، وادَّانَ الرجـلُ(١) إِذَا أُعطِيَ بالدَّيْن.

٤ ــ ثِقَالُ الْحُلُومِ وَالْجِفَانِ، رَحَاهُمُ رَحَى الماءِ، يَكْتَالُونَ كَيْلًا غَذَمْذَما(٢)
 ٥ ــ (٩٠ ظ) جُفَاةُ الْمَحزُ لا يُصِيبُونَ مَفْصِلًا

ولا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ إِلَّا تَخَذُّما

قوله وثِقالُ الحُلُومِ» أي لا يخِفُون ولا تَسْفَهُ أَحْلامُهُم (٣)، وأراد وبثِقالِ الْجِفَانِ» عِظَمَها وكَثْرَةَ ما فِيها من الطَّعام . يَصِف سَعةَ مَعْرُوفهم . وقولُه ورَحَاهُمْ رَحَى الْمَاءِ» أي لا يَكْتَفُون بما تَطْحَنُ رحى الْيَدِ لكشرة غاشِيَتِهِمْ والنَّازلين بهم، لأنَّ رحَى الماءِ أكثر طَحْناً، فلا يقومُ بهم إلا ما تطحنُه، وهذا مثل ، وإنَّما يُريد توسُّعَهم في الإنفاق. ووالْغَذَمْذُمُ الجِزَافُ. أي لا يُعِدُّون من الطّعام مَكِيلًا إنَّما يُعِدُّون من الطّعام مَكِيلًا إنَّما يُعِدُّون جِزافاً، كَرماً وتَوسُّعاً.

وقولُه ﴿ جُفَاةُ الْمَحَزِّ ﴾ / أي هم سادةً مكْفُوْونَ لا يُحسنون تفصيلَ اللَّحْم ، فإنْ راموا ذلك جَفَوْا عن المَحَزِّ / أي لم يُصِيبُوا المفْصِلَ ومَوْضِعَ الحَرِّ ، والحَرُّ القطْعُ ، ولكنَّهُمْ يَقْطَعُون فيما صَادفوا من الْعَظْم ِ . ﴿ وَالتَّخَذُمُ ﴾ تناولُ الطعام باليد شيئاً بعد

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ و، م: الحماسية ٦٩٨ مولى سَلامان. ت: ١٥٢/٤ مولى... من قضاعة. وشقرانُ شاعرٌ أمويٌ كان يدخُل على الخلفاء ويُسامِرُهم، وكان بينه وبين ابن ميادة هجاءً مُستحرٌ. الأغانى ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>١) ط: وأدان الرجل يندين إذا أعطى.

<sup>(</sup>٢) م، ت: الجفان والحلوم.

<sup>(</sup>٣) حلومهم.

شيءٍ. وصفَهم بقلَّة النَّهَم وحُسْنِ الأَدب في الأَكْـل، ويقـال خَذَمْت الشيءَ خَذْمًا إِذَا قَطَعْته بمرَّةٍ، فإنْ قطَعْتهُ شيئاً بعد شيءٍ قلت تَخَذَّمْته.

٦٩١ ـ وقالَ أَبُو دَهْبَلُ الْجُمَحِيّ: (كامل) (\*).

١ - إِنَّ الْبُيُوتَ مَعادِنٌ، فَنِجَارُهُ ذَهَبٌ، وكَلُّ بُيُوتِهِ ضَحْمُ
 ٢ - عُقِمَ النِّساءُ فلاَ يَلِدْنَ شَبِيهَهُ إِنَّ النِّساءَ بمثْلِهِ عُقْم

يقولُ بيوتُ النَّاس في الشَّرَف كالمَعادِنِ، فنِجَارُ هَذا في الكرَم والخُلُوص من العيب واللَّوْم كالذَّهَب، وجميعُ بيوته في الشَّرَف جليلٌ ضخم. «والنَّجارُ» الأَصْلُ.

ويقال (عَقِمَتِ) المرأةُ إِذَا كانت عَاقِراً، وعَقَرتْ وعَقُرَتْ بالفتح والضمّ.

٣ - مُتَهَلِّلٌ بنَعَمْ، بِلَا مُتَبَاعِدٌ سِيَّانِ مِنْهُ الْوَفْرُ وَالْعُدْمُ
 ٤ - نَزْرُ الْكَلَامِ مِنَ الْحَياءِ، تَخَالُهُ ضَمِناً، ولَيْسَ بِجِسْمِه سُقْم

«المتهَلِّلُ» الضَّاحِك المُسْتَبْشِرُ. وقوله «بلا مُتباعِدٌ» أي يَتباعدُ عنْ أن يَقُولَ لسائله لاً. ومعنى «سِيَّانِ» مِثْلان مُتساويان. «والوَفْرُ» كثرةُ المال. أي قد استوى عنده الفقرُ والغِنَى في بذْل ما يَجِدُ.

«والنَّزْرُ» القليلُ. «والضَّمِنُ» المريضُ الـذي تَرَى عليه من الحياءِ سكُوناً(١) وصُفْرةً، فكأنَّ به مَرَضاً وإنْ كان صحيحاً.

٦٩٢ - وقَالَتْ لَيْلَى الْأُخْيَلِيَّةُ، وتُرْوى لِحُمَيْدِ بنِ ثَوْرٍ الْهِلالِيِّ: (كامـل)(\*\*).

١ - (٩١ و) يَا أَيُّهَا السَّدِمُ المَلَوِّي رَأْسَهُ

لِيقُودَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ بَرِيما ٢ - أَتُرِيدُ عَمْرَو بِنَ الْخَلِيعِ ، ودُونَهُ كَعْبٌ ، إِذَنْ لَوَجَدْتَهُ مَرْوُوما

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ و، م: الحماسية ٦٩٩، ت: ١٥٣/٤ قالوا: يمدح النبي ﷺ. وترجمة أبي دهبل سبقت في ص ٧٧٩.

<sup>(</sup>١) ط: سكوتا.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ ظ، م: الحماسية ٧٠٠، ت: ١٥٥/٤ ما عـدا الأخيرين. وترجـمة ليلى سبقت في ص ٢٢٦، وترجمة حميد في ص ٢٥٣، والحماسية في ديوانه ص ١٢٩.

٣ ـ إِنَّ الْخَلِيعَ ورَهْطَهُ فِي عَامِرِ كَالْقَلْبِ أَلْبِسَ جُؤْجُولً وحَزِيما

«السَّدِمُ» الرَّاكبُ رأسَهُ، وأصلُه الفَحْلُ الهائجُ لا يُرُدُّه شيءٌ، وجعَلَتْه مُلْوِياً رأْسَه كِبْراً. ﴿وَالْبَرِيمُ ۚ خَيْطٌ يكون فيه لُونَانِ، ضَرَبَتْهُ مثلًا للْجَيْشِ وَاخْتَلَافِ لَوْنِه، من سوادٍ(١) وبياض ، ويُقَالُ لفلان من الغنَم بَرِيمٌ، أي ضأنُّ ومَعْزٌ.

﴿وَعَمْرُو بِنُ الْخَلِيعِ، حِيٌّ من بني كَعْبِ من ربيعةَ بْنِ عـامر بـن صَعْصَعَةَ. «والمَرْ وُومُ» المعطّوف عليه المَحْمِيُّ، أي هم من قبيلةٍ عزيزةٍ تحنّو عليهم فَتَمْنَحُ منهم.

وجعلتهم لتوسُّطهم في قومهم وحُنُو قبيلتهم عليهم كالقَلْبِ في توسُّطه للجسم. ووالْجُوْجُوْ، الصَّدْر. ووالْحَزيمُ، والحَيْزُوم مثله.

٤ ـ لَا تَقْرَبَنَّ الدُّهْرَ آلَ مُطَرُّفٍ لَا ظَالِمًا أَبداً ولا مَظْلُوما (٢) ه ـ قَوْمٌ رِباطُ الْخَيْلِ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ وأُسِنَّةً زُرْقٌ ثَخَالُ نُجُوما(٣)

«آل مُطَرِّفٍ» من بني الخَلِيع، هكذَا يُرُوى، والصَّحيح آل مُصَرِّفٍ (٤) بالصّاد. وقولُها ولا ظالِما أَبداً، أي إن أردْتُ ظُلَمَهُمْ امتنعوا عليك لعزُّهِم وأَوْقَعُوا بك ما رُمْتَ إيقاعَه بهم. وقولُها «ولا مَظْلُوما» أي لا تتعرَّضُ لأن يَظْلِمُوكَ فإِنَّهم إِذا ظَلَمُوا بالغوا لشِدَّة جانبهم واستطالَتِهِم، وهم يَتَمَادَحُونَ بالظُّلم إشارةً إلى عِزَّة الجانب وشِدَّة الصُّولَة بالعَدِّق، كما قال زهير(٥):

# ... وإلا يُبْدَ بِالظُّلْمِ يَظْلِم

وقولُها درِباطُ الخَيْلِ وسْطَ بُيُوتِهم، أي هُمْ أُهـلُ حُرُوبٍ، فَهُمْ يُعِدُّون الخيلَ ويُقَرُّبون مَرابِطها. ﴿وَالزُّرْقُ، الصَّافِيةِ الصَّقيلةِ. أي لا يُغِبُّون (٦) استعمالُها والطُّعن بها فتصدأ

<sup>(</sup>٢) م ت: لا تَغْزُونَ .

<sup>(</sup>١) ط: في بياض وسواد.

<sup>(</sup>٣) م ت: وَسْطَ بُيُوتِهِمْ.

<sup>(</sup>٤) ط: مصرد. وهذه الإشارَةُ لم ترد في جرم ت.

ره عن المكان الأول سبقت تسرجمة الشاعر. وفي ط: يتَمـدُّحـونَ بالظّلم.

<sup>(</sup>٦) ط: يعنون. ومعنى يغبُّون هنا يتأخرون ويتوانون.

٦ - ونُحَرَّقٍ عَنْهُ الْقَمِيصُ تَخَالُهُ وسْطَ الْبُيُوتِ مِنَ الْحَياءِ سَقِيهَا
 ٧ - حَتَّى إِذَا رُفِعَ اللَّواءُ رَأَيْتَهُ تَعْتَ اللَّواءِ عَلَى الْخَمِيس زَعِيها

944

قولُها «ومُخَرَّقٍ عَنْهُ الْقَبِيصُ» أي يتبذَّلُ في الحرب والأَسْفارِ والقيامِ بأَمْرِ العَشِيرَة فيتخَرَّقُ ثيابُه، وجعَلَهُ لصُفْرةِ الْحَياءِ عَلَيْه كالسَّقِيم، وقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوهُ(١).

وواللَّوَاءُ الرَّايَةُ. ووالْخَمِيسُ الجَيْشُ. (٩١ ظ) ووالزَّعِيمُ هُنَا الرَّئيسُ، والزَّعِامُ هُنَا الرَّئيسُ، والزَّعامةُ الرِّياسةُ، والزَّعِيمُ أيضاً الْكَفِيلُ، وزَعِيمُ القوم المتكلِّمُ عنهم، وأصْلُ الزَّعْم القولُ.

٨- لَنْ تَسْتَطِيعَ بِأَنْ تُحُول عِزَّهُمْ حَتَى تُحَوِّلَ ذَا الْمِضَابِ يَسُوما
 ٩- إِنْ سَالُوكَ فَدَعْهُمُ مِنْ هَذِهِ وَارْقُدْ، كَفَى لَكَ بِالرُّقادِ نَعِيما

والهِضَابُ، جمعُ هَضْبَةٍ، وهي القِطْعَةُ العظيمةُ من الجَبَل. وويَسُومُ، جَبَلُ بعينه. أي عزَّهُم ثابتُ ثَبُوتَ هذا الجَبَلِ، فمن رَامَ نَقْلَه (٢) عن حَالِهِ فَقد رَامَ تَحْوِيلَ هذا الجَبَلِ عن مكانه.

وقولُها «مِنْ هَذِهِ» أي من هذِهِ الخُطَّةِ التي تُريد بهـم. وقولُها «وارْقُدْ» أي اسْكُنْ وَأَرِحْ نَفْسَكَ من طَلَبِ ما تُحَاوِلُه فيهِمْ (٣) فلَنْ تُدْرِكَه.

٦٩٣ ـ وقالَ الشَّمَرْدَلُ بنُ شَرِيكٍ الْيَرْبُوعِيِّ: (بسيط)(\*).

١ - يُشَبَّهُونَ سُيُوفاً فِي صَرَائمِهِمْ وَطُولِ أَنْضِيةِ الْأَعْنَاقِ وَالْأَمَمِ
 ٢ - إِذَا غَذَا المِسْكُ يَنْدَى فِي مَفَارِقِهِمْ رَاحُوا كَأَنَّهُمُ مَرْضَى مِنَ الْكَرَم (٤)

«الصَّرَاثِمُ» جمع صَرِيمَةٍ وهي العزيمَةُ، وأصْلُها من الصَّرْم وهو القطْعُ، لأَنَّ الصَّارِم من الشَّيْءِ قاطعٌ له ماض فيه، أي هم في العزْم وإنْفاذِ<sup>(°)</sup> الأمور وتمام الصَّارِم من الشَّيْءِ قاطعٌ له ماض فيه، أي هم في العزْم وإنْفاذِ<sup>(°)</sup> الأمور وتمام الخُنْقِ وحُسْنِه كالسَّيوف. «والنَّفِيُّ» عَظْمُ العُنْق، ويقال أراد العُنْقَ نفسَهُ، وأضافه

<sup>(</sup>١) مرَّ ذلك في شرح البيت ٣ من الحماسية ٢٩ وأحال عليه أيضاً في ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) ط: تحوله.

<sup>(</sup>٣) ط: فيه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٩ ظ؛ م: الحماسية ٧٠٢، ت: ١٥٩/٤ آخر. والشمردل مر في ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) م ت: رَاحُوا تَخَالَهُمْ مَرْضَى.

<sup>(</sup>٥) س: وانقياد.

إِلَى العنق لاختلاف اللَّفْظ، ويقال لما بين الكاهِلِ والرأس نِضْيُ (١)، كما يقالِ ذلك لما بين ريش السَّهُم ونَصْلِه، ولما بين زُجِّ الرُّمح وسِنَانِه، واشتقاقه من نَصَوْت الشَّيْءَ إِذَا استَخْرَجْته وأَبرَزْته، لأنَّ العنق بارزُ من الكاهِلِ والرأسِ، وكذلك ما بَيْن النَّصْلِ والرَّيش والسَّنانِ والزُّجِ. «والأَمَم» القَامَاتُ (٢) واحدُها أُمَّةً.

وقوله «كأنَّهُم مَرْضَى مِنَ الكَرَم» أي عليهم فتورُ النَّعمة ووقارُ السَّيادة، فكأنَّهُمْ مَرْضى.

٦٩٤ قال الْمُجَيْرُ السُّلُولي: (طويل)(\*).

١ - إِنَّ ابْنَ عَمِّي لَابْنُ زَيْدٍ، وَإِنَّهُ لَبَلَالُ أَيْدِي جِلَّةِ الشَّوْلِ بِالدَّمِ
 ٢ - طَلُوعُ الثَّنايَا بِالمطايا وسَابِقٌ إِلَى غايَةٍ مَنْ يَبْتَدِرْهَا يُقَدَّم

«الجِلَّةُ» المَسانُ من الإبل. «والشُّولُ» التي جَفَّتْ أَلبانُها للحَمْلِ، أي يَنْحَرُها فيسيلُ دمُها على أيديها فَيَبُلُها.

وقوله «طلُوعُ الثَّنايَا» أي شريفُ الهِمَّةِ مَتَكلِّفٌ لِشَدائِدِ (٢ ٩و) الأُمور ناهِضٌ بها، وضرَبَ طُلُوع الثَّنايا(٣) مثلًا، وهي الْمَسالِكُ في الجِبَالِ، لصُّعُوبِتها.

٣ - مِنَ النَّفَرِ الْمُدْلِينَ فِي كُلِّ حُجَّةٍ بِمُسْتَحْصِدٍ فِي جَوْلَةِ الرَّأْيِ مُحْكَمِ
 ٤ - جَدِيرُونَ أَلَّا يَذْكُرُوكَ بِرِيبَةٍ وَلاَ يُغْرِمُوكَ الدَّهْرَ مَا لَمْ تَغَرَّم

«الْمُدْلِي بِالْحُجَّةِ» المُتوَسِّلُ<sup>(٤)</sup> بِهَا في إدراك حقَّه، وأَصْلُه من إِذْلاءِ الدَّلْو وهو إرسالُها للاستقاء. «والْمُسْتَحْصِدُ» الرأي الْمُحْكَم، وأصلُه الحبْلُ الشديد الفَتْلِ. وأراد «بِجَوْلَةِ الرَّأْيِ» اضْطِرابَهُ. أي هو مُحْكَمُ الرأي إذَا اضطربَ رأي غيره.

﴿ وَالرِّيبَةُ ﴾ الشَّرُّ وَمَا يُريب الإِنسانَ ، أي يشُقُّ عليه . ﴿ وَالْإِغْرَامُ ﴾ مِن الْغُرْم ، أي إذا نـابك( ٥ ) مَغرَمُ فعجَزْتَ عنه كفَوْكَ مَا لَم تَتَغَرَّم ، أي تتكلَّف ((ذلِك)) وتتبرَّعْ به ، ويجُوزُ

المسترفع (همير)

<sup>(</sup>١) ط: قضي.

<sup>(</sup>٢) ط: المقامات. وفي م: يقال ما أحسن أُمَّته، أي قامته.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٠ و، م : الحماسية ٧٠٥، ت: ٢٦١/٤. والتعريف بالعجير في ص ٨٧٥١.

<sup>(</sup>٣) ط: الثنايا مثلاً لصعوبتها.

<sup>(</sup>٤) س: المسترسل.

<sup>(</sup>٥) س: نالك.

أَن يَكُونَ مِن الْغَرام، أَي لا يُوقِعُونَك (١) في مَكْرُوهِ ما لم تتعرَّضْ له وتُدْخِلْ نفسك فيه، والغَرَامُ أَشَدُّ العـذاب، ضربَهُ مثلاً.

ه ٦٩ - وقالَ أَبُو دَهْبَلِ فِي الْأَزْرَقِ الْمَخْزُومِيّ: (بسيط) (٥٠).

١ - مَاذَا رُزِينا غَدَاةَ الْخَلِّ مِنْ رِمَع عِنْدَ التَّفَرُّقِ، مِنْ خِيمٍ ومِنْ كَرَمِ
 ٢ - ظَلَّ لنا وَاقِفاً يُعْطِي فَأَكْثَرُماً قُلْنَا وقَالَ لَنَا فِي وَجُهِهِ: نَعَمِ
 ٣ - ثُمَّ انْتَحَى غَيْرَ مَذْمُومٍ ، وأَعْيُننَا لَلَّا تَولَّى بِدَمْعٍ سافِحٍ سَجِم

«الخَلُّ» الطريق في الرَّمْل<sup>(۲)</sup>. «ورِمَعٌ» موضع بعينه. «والْخِيمُ» الطَّبْعُ الكريم، أي فارَقَنا راحِـلًا عنَّا فرُزينا كرَمَهُ وجودَهُ. وقولُه «فَأَكْثَرُ ما قُلْنا وقَالَ لَنَا» أي أكثرُ شيءٍ قَالَهُ لنا نَعَم، مُجيبًا لَمَّا سَأَلْنا، فَحَـذَفَ لعلْمِ السَّامع.

وقَـوْلُه «في وَجْهِه» أَي بِوَجْهِه (٣) ذلِكَ ورَحِيلِهِ، أي لم يَمْنَعُه ما كَان فيه من الْعَطَاءِ والْبَذْل.

وقوله وانْتَحَى أي مالَ واعْتَمَدَ في سيره مُرْتَحِلاً. وقوله (وَأَعْيُنُنَا بِدَمْع سافِح ، أي تجودُ بالدَّمع ، فحذَف الفعلَ اختصاراً ، ووالسَّافِح ، المُنْصَبُّ ، ((وأَجْراهُ)) على النسب، ولو أَجْراهُ على الفعل لقال مَسْفُوح . وقد يقال سُفِحَ الدَّم والدَّمْعُ إذا سالاً . ووالسَّجِمُ الغزيرُ السَّائِل .

٤ ـ تَحْمِلُهُ النَّاقَةُ الأَدْمَاءُ مُعْتَجِراً بِالْبُرْدِ كَالْبَدْرِ جَلِّ لَيْلَةَ الظُّلَمِ
 ٥ ـ وكَيْفَ أَنْسَاكَ لاَ أَيْدِيكَ وَاحِدَةً عِنْدِي، وَلاَ بِالذِي أُولَيْتَ مِنْ قِدَم (٤)

(٩٢ ظ) «الأَدْمَاءُ» البيضاءُ المُشْرَبةُ سُمْرةً. ﴿وَالْمُعْتَجِرُ ﴾ هنا المتعمَّمُ ، والْمِعْجَرُ والْمُعْتَجِرُ منا المتعمَّمُ ، والْمِعْجَرُ والْمِعارُ ما يُشَدُّ به الرأسُ. وقوله ﴿بالْبُرْدِ ، أَي وَعَلَيْهِ البُرْدِ ، كما يقال مشَى برِدَائِه أي

<sup>(</sup>١) ط: يوافقونك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٠ وط،: م: الحماسية ٧٠٧، ت: ١٦٥/٤. وترجـمة أبي دهـبل سبقت في ص ٧٧٩. وسيشار إلى ترجـمة الأزرق في ص ٩٤٨.

<sup>(</sup>٢) ط: الرمع وزمع موضع.

<sup>(</sup>٣) ط: أي في توجهه ذلك.

<sup>(</sup>٤) جـ م ت: وَكَيْفَ أَنساكَ لا نُعمَاكَ. م: بالذي أَسْدَيْتَ.

وعليه رداؤه، وشبَّهَه في حُسْنِه وبهايه بالْقَمَرِ ليلَة تَمامهِ، وهو البلْرُ. ومعنى وجَلَّى، كَشَف ظَلَامَها.

﴿ وَالْأَيْدِي } جمعُ يدٍ من النَّعمة، أي أياديك عندي كثيرةٌ وأنا قريبُ العهد بها فَكَيْفَ أَنسَاكَ .

روقال الْحَرِينُ اللَّيْشِي فِي عَلِي بنِ الْسُحُسَيْن بنِ عَلِي بنِ الْسُحُسَيْن بنِ عَلِي بنِ أَبِي طالب رضي الله عنهم، ويُقال قالَها في عبدِ الله(١) بنِ عبد الملك بنِ مَرْوان، وكانَ حسنَ الوجْدِ/ والمَدْهَب، / ويقالُ إنَّ / بعض المحسَن العصيدةِ للفرزدق في الحُسَين بنِ عَلي، وبعضُعها لجرير، وبعضُها للداود بن سلم(١) يمدح قُثمَ بن العباس، ويُقالُ هي لكُثير السَّهْمِيّ يمدَح عبدَ الله بنَ عبد الملك بنِ مروان: (بسيط)(٥).

(۵) جـ: ورقة ۱۱۰ و، م: الحماسية ۷۰۹ الفرزدق يمدح علي. . ت: ۱۲۷/۶ . وترجـمة الفرزدق سبقت في ص۱۲۷/۶ . وترجـمة جرير في ص ٤٩٧ .

والحزين هو عمروبن عبد وهيب بن مالك الكناني شاعر أموي حجازي مطبوع، ليس من فحول زمانه وكان محسنا هجاء خبيئاً ساقطاً يُرضيه اليسير، ولم يدخل على الخلفاء. الاغاني ٢٢٨، وفيه ابتداء من ص ٣٢٦ ذكر للخلاف الواقع في نسبة الأبيات. المؤتلف ١٢٢، وأورد له منها الخامس مع أخرى ليست هنا، وذكر أنه قالها في عبد الله. وأورد منها أيضاً، وعلى هذا الترتيب: ٢، ١، ٣ في ص ٢٥٦، ونسبها لكثير السهمي، في محمد بن على رضي الله عنهما، ناقلاً ذلك عن دعبل بن على.

وأبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب زين العابدين، ويقال له علي الأصغر، أحدُ الأثمة الإثني عشر، كان من سادات التابعين، ولد سنة ٣٨ هـ وتوفي سنة ٩٤ هـ. وليس للحسين عقب إلا منه. المعارف ٢١٤، الوفيات ٢٦٦/٣.

وعبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير أموي ووال من ولاة مصر في زمانهم، أسند إليه والله عبد الملك أمر مصر، حيث تولّى صلاتها وخراجها بعد عمّه عبد العزيز بن مروان، ونقلَ دواوينها إلى العربية، بعد أن كانت تُسيَّر بالقبطية، فلما ولي أخوه الوليد الخلافة أقرَّهُ على ولاية مصر، وكانت أيامُه شؤماً على المصريّين، غلَتْ فيها الأسعارُ. ولاة مصر ٧٩، الطبري حوادث ٨٠ ـ ٨٥.

وداود بن سُلُم الأسود مولى من موالي تيم بن مُرَّة، وشاعرٌ حجازيٌ مدنيٌ مجيدٌ من مخضرمي المولتين، وكان يُعرف بداود الأدلم، والأدلم الطويلُ الأسود، وكان يعدح الحسن بن زيد. الأغاني ١٠/٦، السمط ٥٥٠.

وقُثْم بن العباس كان والياً على اليمامة، وكان داود المذكور منقطعاً إليه، وهو ابنُ عمَّ الرُّسول ﷺ وكان ممن اشتد شَبَهُ به، وقد مات في سمرقند. واخشى أن يكون في بعض =

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) المتن (مصر): محمد بن عبد الله...

<sup>(</sup>٢) س: سليم.

١ - إذَا رَأْتُهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا إِلَى مَكَارِمٍ هَذَا يَنْتَمِي الْكَرَمُ (١)
 ٢ - هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ والْبَيْتُ يَعْرِفُهُ والْحِلُ وَالْحَرَمَ

والبَطْحَاءُ، بطحاءُ مكَّة، يريد أَنَّه من قريشِ البطحاءِ، وهم أَشرفُ قُرَيْشِ لمُجاوَرتِهم البيْتَ، ويقال لسائرِهم قُريْشُ الظُّواهِرِ الإقامتهم في ظُهُورِ الأرضُ بمكّة.

٣ \_ يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِزْفَانَ رَاحَتِه رُكْنُ الْحَطِيمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ ٤ \_ أَيُّ الْقَبائِلِ لَيْسَتْ فِي رِقَابِهِم لِأَوَّلِيَّةِ هَذَا أَوْ لَهُ نِعَم

والعِرْفَانُ مَصْدَرُ عَرَفْت. ووالرَّاحَة بطن الكف ووالْحَطِيم ما حَوْل البيت، شيي بذلك لازدحام النَّاس فيه وحَطْم بَعْضِهم بعضاً عند الطُّواف، ويقال سُمِّي بذلك لأنهم كانوا يحْلِفُون فيه في الجاهلية فيُحْطَمُ الكاذِب أي يُكْسَر، ورُكْنُ الحطيم الرُّكْن اليَمانِي. وقوله ويَكَادُ يُمْسِكُهُ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِم ويُكنَ بُريد الحجر الأَسْود، أي إِذَا اسْتَلَمَهُ ليُقبَلَه كاد يُمْسِكُه لمعرفة راحَتِه، حتى لا يُفارقه كلفاً به، والاسْتِلام أي إِذَا اسْتَلَمَه واحدة السَّلام، وهي الْحِجَارة، وأكثر ما يقولون استَلام، وهي الحِجَارة، وأكثر ما يقولون السويق فيَهْمِزُون وهو من الحكرة، وكلاهمَا نادرً لا أَصْلَ له في الْهَمْزِ.

٥ ـ (٩٣ و) بِكَفَّهِ خَيْزُرانَّ، رِيحُهُ عَبِقٌ مِن كَفَّ أَرْوَعَ، فِي عِرْنِينِهِ شَمَّمُ ٢ ـ يُغْضِي حَياءً ويُغْضَى مِنْ مَهابَتِهِ فَهَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِم

<sup>=</sup> عبارات الإنشاد اضطراب، أو سبقُ قـلم، وأنه هو المقصود بـ «حسن الوجه والمذهب» لا عبد الله بن مروان. المعارف ١٢١، ١٢٢، الأغاني ١٨/٦، ٢٠، الوفيات ١٤/٣، ٢٠، الوفيات ١١٦/٥. شرح أبيات المغني ٣١٦/٥.

وكثير بن كثير السهميّ شاعرُّ ومحددث عاش في زمن بني أمية، وهو من أولاد المطلب بن أبي وداعة، المؤتلف ٢٥٥، وفيه بعضها، وأنه مدح بها محمد بن علي بن الحسين بن على، جمهرة ابن حزم ١٦٤.

وانظر الخلاف أيضاً في نسبة الأبيات مع بعض الإسهاب في شرح أبيات المغني. (١) م ت: يَنْتَهِي الكَرَمُ.

«العَبِقُ» الطَّيِّبُ الرَّيح الْمُنْتَشِرُها(١)، وذكر الريح لأنه في معنى النَّشْر والْعَرْف ونحوِ ذَلك. «دوالأرْوعُ» الجميلُ المنظرِ الذي يرُوع بجماله. «والْعِرْفِينُ» الأَنْفُ. «والشَّمَمُ» الارتفاعُ، وهذا كنايةً عن العزَّ.

والإغْضَاءُ الإطرَاقُ وإغضاءُ الجُفُون. وقوله دويُغْضَى من مَهابَتِهِ أن يُطْرِقُ المقومُ هيةً له، وأضْمَرَ المصْدَر في ديُغْضَى، فأقامه مقامَ ما لم يُسَمَّ فاعله لدلالَةِ ديُغْضِي، عليه، وهذا دليلُ على جواز بناءِ ما لا يَتَعَدَّى لما لم يُسَمَّ فاعله، نحو قام وقَعَد، فيقال قِيمَ وقُعِد على تقدير قِيم القيامُ وقُعِدَ القعُودُ، وهو مذهبُ(٢) سيبويه، وروى بعضُهُمْ فراراً من هذا التقدير: ويُغْضِي من مهابته أي ويُغْضِي الإغضاء مُبَالغة الإغضاء مُبَالغة ومجازاً، وهذا بَعِيدٌ، والأولُ أقربُ ماخذاً وأبيّنُ.

٦٩٧ ـ وقالَ عَامِرُ بنُ حَوْطِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بنِ عَبْدِ مَنَاة بنِ بَكْرِ بنِ سَعْدِ بنِ ضَبَّة: (كامـل)(\*).

١ - ولَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَ عَشِيَّةً مَا بَعْدَها خَوْفُ عَلِيَّ وَلَا عَدَمْ
 ٢ - فَأَزُورُ بَيْتَ الْحَقِّ زَوْرَةَ مَاكِثٍ فَعَلَامَ أَحْفِلُ مَا تَقَوَّضَ والْهَدَم
 ٣ - فَلَأْتُرُكَنُ السَّامِلِينَ حِياضَهُمْ وَلَأَحْبِسَنَّ عَلَى مَكَارِمِي النَّعَم(٢)

أي قد عَلِمْت أَنِّي ميَّتُ وصائرٌ إلى يَوْمِ لاَ أَخِافُ فيه تقلُّبَ دَهْرٍ ومصيراً إلى عَدم ، لكوْنِي ميَّتًا، فينْبَغِي أَن أَنْفِقَ مالِي في الحياة لأَذْكَر به وأَحْمَد بإنفاقِهِ.

وأَراد «بَبَيْتِ الحقِّ» القَبْرَ. ومعنى وأَحْفِلُ»(٤) أَبالِي «والتَّقَوُّضُ» انقلاعُ البيت وتهَدُّمُه.

والسَّامِلُ، المُصْلِح للْحَوْض، ويقال سَمَلَ بين القوم إِذَا أَصْلَح بينهم، والسُّمْلَة بقية الماء في الحوض. أي أَفارِقُ مذهب المُمْسِكينَ لَلمالِ القائمينَ عليه

<sup>(</sup>١) ط: المستشرها.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٤/١ ٣٥.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٤ و، م: الحماسية ٧٣٧، ت: ٢١٠/٤. وعامرٌ شاعـرٌ فارس يعرف بالأبرش الضبي. الاشتقاق ١٩٨، المؤتـلف ٣٩ وفيه الحماسية.

<sup>(</sup>٣) ت: وَلَأَتْرُكُنْ لِلسَّامِلِينِ.

<sup>(</sup>٤) ط: أجعـل أبـالي والنقوض.

النَّاظرين في إصلاح حِياضِه وأُحبِسُ نَعَمِي على الإنفاق في القيام بمكارِمي. ووالنَّعَمُّ الإبل، وَلا واحدَ لها من لَفْظِها.

٦٩٨ ـ وقال حَاتِمُ الطَّاثِيُّ: (طويل)(<sup>ه)</sup>.

١ ـ وعَاذِلَةٍ قَامَتْ عَلَي تَلُومُني كَأَنِّ إِذَا أَتَلَفْتُ مَالِي أَضِيمُها(١) ٢ \_ (٩٣ ظ) أعاذِلُ إِنَّ الْجُودَ لَيْسَ بُهْلِكِي

وَلَا يُخْلِدُ النَّفْسَ الشَّحِيحَة لُومُها(٢)

والضَّيْمُ، الظُّلْم. أي تلومني كأنَّي أنفقت مالَها وظلَمْتها، وإنَّما أَنفَقْتُ مَالِي فلا تَعْذُليني .

٣ ـ وَتُذْكَرُ أَخْلَاقُ الْفَتَى، وعِظَامُهُ مُغَيَّبَةً في اللَّحْدِ بَالِ رَمِيمُها ٤ ـ ومَنْ يَبْتَدِعْ مَا لَيْسَ فِي خِيم ِ نَفْسِهِ يَدَعْهُ ويَغْلِبْهُ عَلَى النَّفْسِ خِيمُها ٢٦) واللُّحْدُ، الشُّقُّ في جانبِ القبْرِ. ووالرَّمِيمُ، والرُّمَّةُ الصِظام البالِيَّةُ.

وقـوله وومَنْ يَبْتَدِعْ، أي من يتَخَلَّق بغير خُلَّقِه لم يَدُمْ على ذلك، ورجَعَ إِلَى طَبْعِه، أي أنا كريمُ الطُّبْع مجبُولٌ على السماحة، فإنْ رُمْتُ البخلَ لم أستَطِعْه لغلَبَةِ طبع الكرّم على. «والخِيمُ» الطبيعَةُ.

٦٩٩ ـ وقالَ مِلْحَةُ الْجَرْمِيّ مِنْ طَيِّيء، ويُقالُ هُوَ لِابنِ مَيَّادَةَ يَمْدَحُ بَعْضَ الْخُلْفَاءِ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ - فَتَى عُزلَتْ عَنْهُ الفَواحِشُ كُلُّهَا فَلَمْ تَخْتَلِطْ مِنْهُ بِلَحْمِ وَلا دَم

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦ ظ، م: الحماسية ٧٥٧ أبو حـاتم، ت: ٢٣٨/٤. وليست في ديوانه، وترجـمته

في ص ٢٠٢. (١) جـ: وعاذِلَةٍ هَبَّتْ بِلَيْلِ.. كَأْنِي إِذَا انفَضْتُ مالًا. م ت: إِذَا أَعْطَيْت.

<sup>(</sup>٢) جـ: ولا يُنْفَعُ. تَ: وَلا مُخْلِدِ النَّفْسِ.

<sup>(</sup>٣) م ت: مِنْ خِيم .

<sup>(</sup>هـــ) جـ: ورقة ١١٩ و، م: الحماسية ٧٨٢، ت: ٢٦٦/٤. وهي في ديوان ابن ميادة ص ٥٦٠، وملحة ورد في معجم الشعراء ٤٤٤، دون أية إشارة إلى زمانه، وساق له من هذا الشعر ٤٢١.

٢ - كَأَنَّ زُرُورَ الْقَبْطَرِيَّةِ عُلِّقَتْ عَلَاثِقُها مِنْهُ بِجِذْعِ مُقَوَّمِ
 ٣ - عَمَلَّسُ أَسْفَارٍ إِذَا اسْتَقْبَلَتْ لَهُ سَمُومٌ كَحَرِّ النَّارِ لَمْ يَتَثَلَّم والقَبْطَرِيَّة ضربُ من النياب. (والْجِذْعُ ) جِذْعُ النَّخلة. يقولُ هـوطويل، فكأنَّ ثيابَهُ عُلِّقتْ فيه بجـذع طويل مُسْتَقيم.

«والعَمَلَسُ» الذَّبُ، شبَّهَهُ به لنفوذه في ظلام اللَّيل وكثْرَة تصرُّفه بالْمَجِيءِ والذَّهاب. ومعنى «استَقْبَلَتْ لَهُ»(١) استَقْبَلَتْهُ، وزاد اللام توكيداً لِتَعدِّي الفعل. «والسَّمُوم» شدَّةُ الحرِّ. وقوله «لَمْ يَتَلَلَّم» أي قَدِ اعْتَادَ الشَّداثِدَ فلا يأْلُمُ لَها(٢).

٤ - إِذَا مَا رَمَى أَصحَابُهُ بِجَبِينِهِ سُرى اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ لَمْ يَتَكَهَّمِ
 ٥ - كَأْنَ قُرادَيْ زُوْرِهِ طَبَعَتْهُمَا بِطِينٍ مِنَ الْجَوْلَانِ كُتَّابُ أَعْجَم

«التَكَهُّمُ» التبلُّد والْحَيْرةُ، وأصلُه من السيْفِ الكَهامِ الذي لا يَقْطَعُ، أي إذا الْمُتَدِيَ به في ظَلامِ اللَّيْل لم يَتَبَلَّدْ ويتحيَّرْ، ولكنَّه يَمْضِي فيه مُتَقَدِّماً هـادياً.

وأراد «بقُرَادَيْ زَوْرِهِ» حَلَمَتَيْ ثَدْيِه، والْعَرِبُ تسمَّي حَلَمَةِ النَّدْي قُرادَ الصَّدْرِ. «والزَّوْرُ» الصَّدْرُ. «والجُولاَنُ» ما دقَّ من النَّراب وجالَتْ به الرِّيح، ويقال الجُولاَنُ موضعٌ بعيْنِه. وأراد «بالأَعْجَمِ» مَلِكاً (٣) من مُلُوكِ (٩٤) و) الْعَجَمِ، شبَّه حَلمَتَيْ ثَدْيِه بطَابَعَي (٤) مَلِكُ من مُلُوكِ الْعَجَمِ، وخَصَّ الأَعاجِمَ لأَنَّ المملكة كانت فيهم (رأَفْشَى))، والْكتابة. «والأَعْجَمُ» اللَّذِي لا يُفْصِحُ، وهو من الكتّابِ ما لا يفْهَمُ.

٠٠٠ ـ وقالَ الْمُتَوَكِّلُ اللَّيْثِي: (طويل)(\*).

١ - مَدَحْتُ سَعِيداً وَاصْطَنَعْتُ ابْنَ خالدٍ ولِلْخَيْـرِ أَسْبَابٌ بِهَـا يُتَـوَسَّمُ (٥)
 ٢ - فكَنْتُ كَمُجْتَسِ بِمِحْفَارِهِ الثَّرَى فَصَادَفَ عَيْنَ الماءِ إِذْ يتَرَسَّم (١)

المسترفع (هم يرال

<sup>(</sup>١) ط: استقلت له. (٢) ط: فلا يلام لها.

<sup>(</sup>٣) ط م : ملك والجَوْلان بفتح الجيم على وزن فَعْلان موضع معروفُ بالشَّام، خلَّصه الله من هَيْمنَةِ الغاصبين هكذا في الأفاق.

<sup>(</sup>٤) س: بطبع. ط: بطالعي. والطابع ما يُختم به، من مُكاتباتٍ ومُؤامرات رسميّة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٢ ظ، م: الحماسية ٧٩٩، ت: ٢٩٠/٤، شعره ٢٦٣. وترجمة المتوكل في ص ٧١٦.

<sup>(</sup>٥) م ت: واصْطَفَيْتُ.

<sup>(</sup>٦) هَا. س: إِذْ يتوسَّم، ويكون في الشعر إِيطاءً على هذه الرواية.

«التوسُّمُ» عِلمُ الشَّيْءِ بما يـدُلُّ عليه، وأَصْلُه من الوَسْم وهـو العلامَةُ، أي عليهما دليلٌ من الشُّرَفِ(١). يـدُّعُو إلى استجداثهما وطلب الخير عندهما.

«والْمُجْتَسُ»(٢) الذي يَجُسُّ الأرض ويَبْحَثُ عن موضع الماءِ فيها. ومعنى ﴿ يَتَرَسَّمُ \* يَطُلُبُ رَسْمَ الماء وِأَثَرَهُ ، أي لمَّا سأَلْتَهُما أَفْضى بي السَّوْالُ إلى الجنزيل مِنْ عَطَاتُهُ مَالًا)، فكُنْتُ كحافِرِ أَفْضَى به الحَفْرُ إِلَى عَيْنِ غَزيرةٍ من الساء.

٣ ـ فَإِنْ يَسْأَلِ اللَّهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً يُنِّيء جُمَادَى عَنْهُمَا وَالمَحَرَّمُ (٤) ٤ ـ بأَنَّكُما خَيْرُ الْحِجَازِ، وأَهْلِهِ إِذَا جَعَلَ المُعْطِي يَمَلُ ويَسْأُم

﴿جُمَادَى، مِن أَشْهُرِ الشُّتاءِ، وهو من جُمُودِ الماءِ في أَصْلِ التَّسْمِيةِ، فكنَّى بِهِ هَهُنا عن بَرْدِ الزَّمِانِ وكلَبِ الشُّتاءِ. يُـريد أَنَّهــم يَسْمَحُــون في جُمادَى ويَحْفَظُون حُرْمَةَ الْمُحَرِّم، فلو سَأَلَ اللَّهُ جُمادَى لأَخْبَرَ بسخائِهم وجُودِهِمْ، ولَوْ سَأَل الْمُحَرَّمَ لأخبر بِحِفْظِهِمْ لِحُرْمَتِهِ، وكَانُوا لا يغْزُون في الأشهُـر الْحُرُم ((ولا يُغِيرُون))، وكــان ذَو الثَّارِ يَلْقَى ثَأْرَهُ فِيمُسِكُ عنه مُراعِاةً لَحُرْمَةِ الشَّهْرِ.

وقوله وإذا جَعَلَ الْمُعْطِي يَمَلُ اي عَطاؤكُم متَّصِلٌ (°) لا ينقطع، إِذَا مَلَّ غيرُكُم الْعَطَاءَ فقطَعَهُ.

٧٠١ ـ وقالَ أَعْرَابِيُّ: (مشطور الرجـز)(\*).

١ ـ أَلا فتى نالَ الْعُلا بهَمَّهِ ٢ ـ لَيْسَ أَبُوهُ بابْن عَمِّ أُمَّه ٣ ـ تَرَى الرِّجَالَ تَهْتَدِي بأُمُّه

«الْهَمُّ» الهمُّهُ.

وقـوله «لَيْسَ أَبُوهُ بابْنِ عَمُّ أُمُّهِ» أي أُمُّه غريبةٌ فـذلك أَنْجَبُ له. وفي

<sup>(</sup>١) س الشُّرُّ. ط: الشرو.

<sup>(</sup>٢) ط: والمحتس الذي يحس الماء.

<sup>(</sup>٣) ط: من عطائهم.

<sup>(</sup>٤) ج م ت: جُمادَیٰ عنگم. (٥) ط: مُتَّصل دائم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٠ و، م: الحماسية ٧٩٠، ت: ٢٧٣/٤.

الحَدِيث(١): «اغْتَرِبُوا لَا تَضُوُوا» أي لا يُنْكِح ِ الرجلُ المرأةَ القريبةَ فيَخْرُج الولَدُ ضاوِياً، وهُوَ الدَّقيق العظام ِ الضَّعِيفُ الخَلْق.

وقـوله «تَهْتَدِي بَأُمُهِ» أي تَسْتَدِلُ<sup>(٢)</sup> على قـوته وتمام خَلْقِه بكوْنِ أُمَّه غَرِيبَةً عن قَرْمِه.

٧٠٧ - وقالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: (سريع)(\*).

١ - إِنْ تَسْأَلِي فالمَجْدُ غَيْرُ الْبَدِيعِ قَدْ حَلَّ فِي تَيْمٍ وَفِي غَنْرُومِ
 ٢ - (٩٤ ظ) قَوْمٌ إِذَا صُوِّتَ يَوْمَ الْوَغِي

قامُوا إِلَى الْجُرْدِ اللَّهَامِيم (٣) ٣ - مِنْ كُلِّ عَمْبُوكٍ طويلِ الْقَرَا مِثْلِ سِنَانِ الرَّمْحِ مَشْهُوم «تَيْمُ» بنُ مُرَّةَ. «ومَخْزُومُ» بنُ يقْظَةَ حيَّان من قُرَيْش. أي إِذَا سأَلْتَ عن محلً المجدِ فههنا (٤) محلُّه، غَيْرُ مبتدَع ذلك ولا مُسْتَنْكَرِ.

والْبَيْتُ خارجٌ من الوزن لتَحْريكِ الْعَيْنِ في «البديع» فإن وُقف عليه وسُكِّن وَجُعِلَ كالبَيْت المصرَّع (٥) ممَّا قافيتُه مبنيَّةٌ على الوقْفِ قامَ وَزْنُهُ، والبيتُ غَيرُ مبنِيِّ على ذلك، فَمِثْلُ هذا لَا يَنْبَغِي أن يَجُوزَ.

«والجُرْدُ» جمعُ أَجْرَد وهو الْقَصِيرُ الشَّعَر من الخَيْلِ. «واللَّهاميمُ» جمع لُهْمُومٍ وهو العظيمُ الخَلْق الطويلُ. وهو أيضاً السَّريعُ، كَأَنَّه يَلْتَهِمُ الأَرْضَ لسُرْعَته.

«والْمَحْبُوكُ» الشَّدِيدُ الخَلْقِ. «والْقَرَا» الظَّهْرُ. وشبَّههُ بِسِنانِ الرُّمْحِ في مضائِه ونفُوذِه. «والْمَشْهُومُ» الذكيُّ الفؤاد الذي كأنَّه شُهِمَ (١) لِحِدَّةِ قَلْبه، أي ذُعِرَ.

<sup>(</sup>١) النَّهاية في غريب الحديث ١٠٦/٣ س: وَلاَ. .

<sup>(</sup>٢) ط: تستدير.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٢٦ وط، م: الحماسية ٨١٣، ت: ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) م ت: يَومَ النّزال.

<sup>(</sup>٤) ط: المجد بها هنا.

<sup>(</sup>٥) ط: المصوع. وهذه الملاحظة واردة أيضاً في ت.

<sup>(</sup>٦) ط: سهم.

# قافية النون

٧٠٣ - قالَ قَيْسُ بنُ عاصِمِ الْمِنْقَرِّي: (كامل)(\*).

١ - إِنَّ امْرُو لَا يَعْتَرِي خُلُقِي دَنَسٌ يُفَنَّدُهُ وَلَا أَفْنُ(١) ٢ ـ مِنْ مِنْقَرِ فِي بَيْتِ مَكْرُمَةٍ والْفَرْعُ يَنْبُتُ حَوْلَهُ الْغُصْن (٢)

قوله ولاَ يَعْتَرِي خُلُقِي دَنَسٌ، أي لا يَتَشَبُّتُ به، ويُروى ولا يَطَّبِي حَسَبِي، أي لا يَدْعُوه إلى نَفُسِه ، يُقَالُ طَبَيْته إلى كَذَا وأطبيته إذَا دَعَوْته إليه وحَمَلتُهُ عَلَيه. ووَالتَّفْنِيدُ، اللَّوْمُ. «والأَفْنُ» هنا العَيْبُ، وأصلُ الأَفْنِ ذَهابُ الْعَقْلِ، يُقالُ رجلٌ مأفُونُ أي مُسْتَخْرَجُ العقل ، وهـو من قولهـم أَفَنْت (٣) اَلضَّرعَ إِذَا اسْتَخْرَجْت ما فيه من اللَّبَن.

ومِنْقَرٌ، قبيلةً من بِني تَمِيمٍ. ومعنى قَوْلِه (والفَرْعُ ينْبُت حولَهُ الغْصنُ، أي إِنَّ قومي فرُّعٌ من قبيلتهــم وأنا من ذلك الْفَرْع، فشرَفِي من شَرَفِهِمْ.

٣ ـ خُطَبَاءُ حِينَ يَقُومُ قَائِلُهُمْ بِيضُ الْوُجُوهِ مَصَاقِعٌ لُسْنُ ٤ ـ لاَ يَفْطَنُونَ لِعَيْبُ جَارِهِمُ وَهُمْ لِخِفْظِ جِوَارِهِ فُطْن والْمَصَاقِعُ، جَمْعُ مِصْقَع وهو البليغُ المُتَصَرَّفُ، واشتقاقُه من الصَّفْع وهو



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٨ و، م: الحماسية ٦٨٧، ت: ١٤٠/٤. وترجمة قيس في ص ٥٦٧.

 <sup>(</sup>١) ها س: دنسٌ يغيّره.
 (٢) ت: والغُصْنُ يَنْبُتُ.

<sup>(</sup>٣) ط: أفنيت.

الجانبُ من الأرض، لأنَّ ينذهب في الكلام والْحُجَّة كلُّ مذْهَبِ. وواللُّسْنُ، جمع أَلْسَنَ ولَسِنِ وهو البليغُ اللَّسان.

وقوله «لا يَفْطُنُون لعيْبِ جارِهِمْ» أي لَيْسُوا من أهل الشرِّ والعيُوبِ فَيَفْطَنُوا لَهَا فِي غَيْرِهم، (٩٥ و) لأنَّ صاحب الشرَّ أَعْرَفُ بمواضع الشَّرُ، ويكونُ أيضاً أن يَصِفَهُمْ بقِلَّةِ البَحْثِ عن مَساوى ِ العَشِيرةِ والْغَفْلَةِ عنها، وبدلك يُوصف السيَّدُ الحَلِيمُ كما قَالَ أَبوتهم (١٠):

لَيْسَ الْغَبِيُّ بِسَيَّدٍ فِي قَوْمِه لَكِنَّ سَيَّدَ قَوْمِه المَتَغَابِي (المَتَغَابِي ١٠٤ وقالَ آخَرُ: (طويل)(٩).

١ - كَرِيمٌ يَغُضُّ الطَّرْفَ فَضْلُ حَيَاثِه وَيَدْنُو وأَطْرَافُ الرِّماحِ دَوَانِ
 ٢ - وَكَالسَّيْفِ إِنْ لاَينْتَهُ لاَنَ مَتْنُه وحَدًّاهُ إِنْ خَاشَنْتَهُ خَشِنَان (٢)

دغَضُ الطُّرْف، كَسُرُه. أي هـو حَيِيٍّ في نـاديه فَإِذَا شَهِد الْحَرْبَ أَقْدَم وَدَنا منَ الْقِرْن.

وجعَلَهُ كالسَّيْفِ في لِينِه للصَّدِيقِ المُلَايِنِ وخُشُونَةِ جانِيِهِ عَلَى العَدُوُّ المُبَايِنِ.

٧٠٥ - وقالَ أَعْشَى ربيعَةَ، واسْمُه حبدُ اللهِ بنُ خارجَةَ بنِ حبيبِ بنِ قَيْس بنِ عمرو بنِ
 أبي ربيعَةَ بنِ ذُهْلِ بنِ شيبانَ، ودخلَ على حبدِ المسلك بنِ مروانَ فقال لهُ:
 يــا أبــا المُغِيرة مَا بَقِي من شِعْرِك؟ فقــال: واللهِ لقد ذهبَ أكثرُه، وأنــا الــذي أقولُ، وأنشدَ الأبيات.

وتُروى أيـضـاً لمُسـاوِر بنِ//هِنْدِ بنِ قيسِ بنِ//زُهَيـرٍ العَبْسيّ ني عبد الملك بن مـروان: (طويل) (\*\*).

المسترفع (همير)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٧/١ من قصيدة في مدح مالك بن طوق التّغلبيّ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٠ و، م: الحماسية ٧٠٤، ت: ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) م ت: لَانَ مسهُ.

<sup>( (</sup> الحماسية ٧٩٧. ت: ٢٨٦/٤ وأورد خبر الأعشى نقلاً عن أي تمام. المست في جد. م: الحماسية ٧٩٧. ت: ٢٨٦/٤ وأورد خبر الأعشى بني أي ربيعة. وترجمه الأعشى، سبقت في ص ٩١١، وترجمة مساور في ص ٣٣٤ وأبو الوليد عبد الملك بن مروان خليفة أمويًّ مشهور، كان يلقب لبُخله برَشْع الحَجَر، ولِبَخَره أبا ذِبّان، وقد استعمله معاويةً في عهده على ديوان المدينة بدَلَ زيد بنَ شابت، وحمره ١٦ سنة، وولاه أبوه مروان هجر، ثم عهد له بعده بالخلافة، وهو الله

١ ـ وَمَا أَنا فِي حَقِّي وَلا فِي خُصُومَتِي جُهْتَضَم حَقِّي وَلا قَارِع سِنِي (١)
 ٢ ـ ولا مُسْلِمٌ مَوْلاَي عِنْدَ جِنَايَة وَلا خَائِفٌ مَوْلاَي مِنْ شَرِّ مَا أَجْنِي
 ٣ ـ وَإِنَّ فُؤَاداً بَيْنَ جَنْبَيٍّ عَالِمٌ عَالِمٌ عَالَمُ وَمَا سَمِعَتْ أَذْنِي

«الْمُهْتَضَمُ» المظْلُوم. أي لا أُغْلَبُ في خصومةٍ فيذْهَبُ بها حقِّي. ويقالُ قَرَعَ فلانٌ سِنَّهُ ندماً إذا وُصِفَ بشدَّةِ ((النَّدَم))، وهـو من فِعْلِ النَّادِم، والْحَزِينُ يُطْرِقُ ويَتَلَهَّى بقَرْع سنَّه (٢)، كما يَعَضُّ أَناملَه من الغَيْظ.

«والمولَى» ابنُ العمِّ. أي إذا جنَى مَنَعْتُ منه ونَصَرْتُه وإن جَنَيْتُ عليه لم أَخَفِ انتقامَهُ لعِزِّي، ويكونُ أيضاً أَلاً يَجْنِيَ على مولاه فيخافُ عليه (٣).

وقـوله «عَالِمٌ بِمَا أَبْصَرَتْ عَيْنِي» أي أنا ذَكِيُّ الـفؤادِ لا أَغْفِلُ شَيْئاً مما أَبْصَرتُه أو سَمِعْتُه ذَكاءً وَفَهْماً.

٤ ـ وفضَّلَنِي في اللَّبِ والشَّعْرِ أَنَّنِي أَقولُ عَلَى عِلْم وأَعْرِفُ مَا أَعْنِي (٤)
 ٥ ـ فأَصْبَحْتُ، إِذْ فَضَّلْتُ مَرْوانَ وَابْنَهُ عَلَى النَّاسِ ، قَدُّ فَضَّلْتُ خَيْرَ أَبِ وَابْن

أي لا أَقُولُ ما أَقُولُ من الشَّعْر عن جَهْلِ ولكنْ عن بَصِيرَةٍ وعِلْمٍ ، فإذا مَدَحْتُ مروانَ وابْنَهُ (٩٥ ظ) وفضَّلْتُهما على النَّاسِ فقد أُصَبْتُ الحقَّ ومدَحْتُ من يستَحِقُّ المدْحَ.

<sup>=</sup> سَيَّرَ الحجَاجِ إلى عبد الله بن الزبير فأجهز عليه، وضرب الدنانير بالعربية، توفي بدمشق عام ٨٦ هـ، وله من العمر ٦٣ سنة. أخباره في عدد من مصادر التاريخ والأدب، انظر المعارف ٣٥٥.

<sup>(</sup>١) م: قارع قِرْني.

<sup>(</sup>٢) ط: أسنانه.

<sup>(</sup>٣) ط: فيخاف منه.

<sup>(</sup>٤) م ت: وفَضَّلنِي في الشُّعر واللُّب. م: وأعرفُ من.

# قافية العين

٧٠٦ قالَ مُزَعْفَرُ: (طويل)(\*).

١ - وإنَّ الْسُدِي نِعْمَتِي ثُمُّ أَبْتَغِي لَمَا أَخْتَها حَتَّى أَعُلَّ فَأَشْفَعا
 ٢ - وأُجْعَلُ نُعْمَى مَا فَعَلْتُ ذَمَامَةً عَلَى وَآتِي صَاحِبِي حَيْثُ وَدَّعا(١)

يقولُ إِذَا أَسْدَيْتُ نعمةً شَفَعْتُها بأخرى، ربّاً(١) للمعروف وتَتْميماً له. «والْعَلَلُ» الشُّرْبُ الثاني، ضربُه مثلًا لتكرُّر المعروف. «والشَّفْعُ» خلافُ الوِتْر، يقال شفَعْت الواحِدَ إِذَا قرَنْته بآخر.

ووالذَّمَامَةُ الذِّمَامِ ، أي إِذَا أَنْعَمْتُ نِعمَةً جعلْتُهَا ذِمَاماً بَيْنِي وبين الْمُنْعَمِ عليه ، فأَخافِظ على ذلك الذَّمَامِ في حياتِه وبعْدَ موته ، فآتِي قبرَهُ زائـراً لَهُ عنـدَ فراقه الدُّنيا وتَوْدِيعِهِ .

٧٠٧ ـ وقالَتْ أُخْتُ النَّصْرِ بْنِ الْحَارِثِ: (بسيط)(\*\*).

١ ـ الْواهِبُ الْأَلْفَ لاَ يَبْغِي بِهَا بَدَلاً إلا اللهِ الْإِلَة وَمَعْرُوفاً بِمَا اصْطَنَعا(٣)
 قولُها «لا يَبْغِي بها بَدَلاً» أي لا يَهابُها ليُكَافاً عليها، ولكن ابتغاء وجه الله واصْطِناعاً للْمَعْرُوف.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ ظ. م: الحماسية ٧٧٩واوردها في باب الأشياف. ت: ٢٦٠/٤. وإذا كان مُزعْفَرٌ يُسَمَّى معن بن حـذيفة بن الأشيم المريّ، فإنّه يكون شاعراً إسلامياً. انظر القاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٣٠٨/٢)، معجم الشعراء ٣٢٣.

<sup>(</sup>١) ط: دلالة علي.

<sup>(</sup>٢) من ربُّ الشيء يُربُّه إذا جَمَعَه ونمَّاهُ.

<sup>( (</sup> عن أخت النضر أو ابنته ١٢٣ ) . وانظر عن أخت النضر أو ابنته ص ٢٩٧/٤ . وانظر عن أخت النضر أو ابنته ص ٦٠١ .

<sup>(</sup>٣) م: لا يَبْغِي بِهِ. ط: بدلا لا إلا الاله.

## قافية الفاء

٧٠٨ - قال عُرْوَةُ بِنُ الْوَرْد: (طويل)(\*).

١ - أَرَى أُمَّ حَسَّانَ الْغَدَاةَ تَلُومُنِي تَخُوُّفُنِي الْأَعْدَاءَ، والنَّفْسُ أَخْوَفُ

٢ ـ لَعَلَّ الذِي خَوَّنْتِنَا مِنْ أَمَامِنَا يُصَادِفُهُ فِي أَهْلِهِ المَتَخَوَّف(١)

يقُولُ أَمَرَتْني بالقيام خَشْيَةَ الأعداءِ وأنا أَخُوفُ على نَفْسِي منها، ولكنّي أَعْلَمُ أَنْ الحَثْفَ بقدَرِ فَأَذْهَبُ لوجهي وأَعْتَمِلُ فيما يُذْهِبُ فَقْرِي.

وقوله وخَوَّفْتِنا مِنْ أَمَامِنَا، أي في توجُّهي. ووالمتخَوَّفُ، الخاثفُ عليهِ، يَعْنِيهَا(٢) نَفْسَها، ويُرُوى والمُتَخَلِّفُ، أي المُقِيمُ في أَهله.

٣ ـ إِذَا قُلْتُ قَدْ جَاءَ الْغِنَى حَالَ دُونَهُ

أَبُو صِبْيَةٍ يَشْكُو المَفَاقِرَ أَعْجَفُ الْمَابِّنَةُ الْخَوادِثُ تَجْرُف (٢) لَا يَدْخُلُ الْخَقُ دُونَها كَرِيمٌ أَصَابَتْهُ الْخَوادِثُ تَجْرُف (٢) ه - تَقُولُ سُلَيْمَى لَو أَقَمْتَ بِأَرْضِنَا وَلَمْ تَدْرِ أَنِّ للْمُقَامِ أَطَوُف



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ ظ، م: الحماسية ٧٦٥، ت: ٢٤٦/٤ ما عـدا الأخير. ديوانه ١٠٧ وأوردها م في باب الأفيياف. وترجمة عروة مرت في ص٦٤٣.

<sup>(</sup>١) م ت: المتخلَّف.

<sup>(</sup>٢) ط: يعقبها نفسه.

<sup>(</sup>٣) جه: الحقُّ دونَهُ.

يقولُ إِذَا اسْتَغْنَيْتُ آثْرْتُ بِغِنَايَ الفقيرَ المُحْتَاجَ ذَا الْعِيَالِ، فَأَنَا أَبداً طالبُ للغِنى لأُقيمَ هذه الحال. ووالْمَفَاقِرُ، بمعنى الْفَقْرِ، وهو جمعٌ لا واحدَ له كالْمَحَاسِنِ وَنَحْوها. ووالأَعْجَفُ، المهزولُ.

(٩٦ و) ﴿ وَوَالْخُلَّةُ ﴾ الحاجةُ وَالْفَاقَةُ. وقوله ﴿ لاَ يَذْخُلُ الْحَقُّ دُونَهِ ا ﴾ أي الحقُّ يدعو إلى صِلَةِ يدعو إلى سدَّ تلك الخَلَّة ولا يَمْنَعُ مِنْها ، يُريد أَنَّه من عشيرته ، فالحَقُّ يدْعُو إلى صِلَةِ رحمِهِ . ومعنى ﴿ وَتَجْرُفُ ﴾ تَذْهَبُ بالمال ، يقال سيلُ جرَّافُ إِذَا أَذْهَبَ مَا مَرَّ بهِ .

وقوله «ولَمْ تَدْرِ أَنِّي للمُقَامِ أُطَوِّفُ، أي تَطْوافِي في البِلادِ طلَباً للغِنى المُوجِبِ للإقامة عندها، فلِمَ تأمُّرُني بما أُجْرِي إليه وَأَرْغَب فيه.



## قافية القاف

٧٠٩ قال جُوَيَّةُ بنُ النَّصْر: (بسيط)(٠).

١ - قَالَتْ طَرِيفَةُ مَا تَبْقَى دَراهِمُنَا وَمَا بِنَا سَرَفٌ فِيهَا وَلَا خُورُقُ
 ٢ - إِنَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ يَوْماً دَرَاهِمُنَا ظَلَّتْ إِلَى طُرُقِ المَعْرُوفِ تَسْتَبِق

«السَّرَفُ» الإسراف في الإنفاق. «والْخُرُقُ» العملُ على غير وجهِ العمل، أي ليس إتلاقُنا(١) للمال إسرافاً ولا خُرُقاً، وإنَّما هو في وُجُوه المعرُوف، وعلى ما يُوجب الحقُّ من صِلَة رحم (٢) وعَوْنٍ في حَمالةٍ (٣) وإعطاءِ سائِلةٍ ونَحُو ذلك.

٧١٠ - وقَالَ أَبُو دَهْبَلِ فِي الأَزْرَقِ الْمَخْزُومِيّ: (منسرح)(٥٠٠).

والأزرق هو عبدُ الله بن عبد الرَّحمن بن الوليد بن عبد شمس المخزومي، ويقال له أيضاً ابن الأزرق والهبرزي، وكان عاملًا على اليمن من قبل عبد الله بن الرَّبير، فمدَّ يده إلى أموالها وعزله، وكان أبو دهبل قد قصده أثناء توليه فلم يُعطه، فلما لقيه وهو معزولُ أحسن إليه معتذراً عما بدر منه، ومدحه ثم رثاه عند موته، وأوصى أن يدفن إلى جانب قبره بعليب. انظر الأغاني ١٢٨/٧، ١٣١، ١٣٣٠، ١٤٤.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨ ظ، م: الحماسية ٧٧٥، ت: ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>١) ط: أخلافنا.

<sup>(</sup>٢) س: الرحم.

<sup>(</sup>٣) ط: حماية وإعطاء سائـل.

<sup>(</sup> عنه الله عنه الله عنه الحماسية ٧٠٨، ت: ١٦٦/٤. وترجمة أبي دهبل مرت في ص ٧٧٩.

١ \_ مَا زِلْتُ فِي الْعَفُوللذُّنُوبِ وَإِطْ لَكَ لِللَّهِ لِسَعَسَانٍ بِسَجُسُرْمِسِهِ غَسِلِقٍ ٢ ـ حَتَّى تَمَنَّى الْبُراةُ أَنَّهُم عِنْدَكَ أَسْرَى فِي القِدِّ والْحَلَق (١) والْغَلِقُ، المُرْتَهَنُّ بِدَيْنِهِ الذي لا يُرْجَى له فكاك. ووالْعَانِي، الأسير.

ووالبُّراةُ، جَمْعُ بَرِيّ كَكِمِيّ وكُماة، وهذَا الجمعُ إِنَّما يُخَصُّ به المعتلُّ، فلمّا صارَ «بَرِيِّ» بعد البدل من الهمزة إلى الاعتبلال شُبَّه بكميِّ فجُمِعَ جَمْعَهُ. أي لِكَرِيم عَفْوِكَ وجميل صَفْحِك يَتَمَنَّى البريءُ أَن يَكُونَ مُـذْنِباً حتى يَسْالَهُ عَفْوُكَ وَكَرِيمُ صَفْحِك. «والْقِدُّ» الشِّرَاكُ، وهو الإسارُ الذي يُشَـدُّ بهِ الْأسِيـرُ. وأراد «بالحَلَق» حَلَقَ القيد والعُلِّر.

٧١١- وقال آخرُ: (طويل)(٥).

 ١ ـ ولَيْسَ فَتَى الْفِتْيَانِ مَنْ جُلُ هَمِّهِ صَبُوحٌ، وإنْ أَمْسَى فَفَضْلُ غَبُوقِ (١) ٢ ـ وَلَكِنْ فَتَى الْفِتْيَانِ مَنْ رَاحَ واغْتَدى لِضَرٌّ عَدُّوٌّ أَوْ لِنَفْع صَدِيق (٣)

يقول: لَيْس فَضْلُ الْفَتَى في التنعُم بماله، وإنَّما فضلُه في نفْع ِ الصَّديق وضَرًّ العدوِّ. ووالصُّبُوحُ، شُرْبُ الغَداةِ. ووالْغَبُوقُ، شُرب العشيِّ.

<sup>(</sup>١) م ت: أَمْسَوا في القِدُّ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٤ و، م: الحماسية ٧٣٤، ت: ٢٠٧/٤. وفي ها.س أنه مسلم بن الوليد، وليست في ديوانه.

 <sup>(</sup>٢) م: من كَلِّ هَمُه.
 (٣) م ت: مَنْ رَاحَ أَوْ غَدا.

## قافية السين

٧١٢ - وقالَ يَزِيدُ بنُ الطُّثْرِيَّة الْقُشَيْرِيِّ، وقُشَيْرُ مِنَ الأَزْدِ: (طويل)(\*).

١ ـ (٩٦ ظ) إِذَا أَرْسَلُونِي عِنْدَ تَعْذِيرِ حَاجَةٍ

أُمَّارِسُ فِيهَا، كُنْتُ نِعْمَ المَمَارِسُ الْمُعَالِسُ الْمُقْتِرِينَ المَفَالِسِ مَنْتُ الْمُقْتِرِينَ المَفَالِسِ مَا الْمُعَالَجَةُ. أي إذا تَعَدَّرَتْ حاجةً تلطَّفْتُ لقضائها وعالَجْتُها حتى أَذْرَتْ عاجةً تلطَّفْتُ لقضائها وعالَجْتُها حتى أَذْرَتْتُها.

وقولُه ونَفْعُ الْمُوسِرِينَ، أي أَبْذُلُ جميعَ مَا أَملِكُ مع قِلَّةِ مالي فكأنَّي مُوسِرٌ، وإِنْ كُنْتُ مُقَتِّراً. ووالْمُوسِرُ، الْغَنِيُّ. ووالْمُقَتَّرُ، الفقيرُ، وهذا كقول عُرْوَةَ بنِ الوَرْد(٢):

يُرِيحُ عَلَيٌ اللَّيْلُ أَضْيَافَ مَاجِدٍ كَرِيمٍ وَمَالِي سَارِحاً مَالُ مُقْتِرِ والسَّوامُ، المالُ الرَّاعِي. «والْمَفَالِسُ، جمعُ مُفْلِسٍ.

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٨، وهو من قصيدة مشهورة ردِّ فيها على زوجته وقد عاتبته على التعرُّض إلى الغزو،
 ومنها أبيات وقعت في الحماسية رقم ٧٣. وترجمة عروة في ص ٦٤٣.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ ظ، م: الحماسية ٧٦٦، ت: ٢٤٧/٤. شعره ٤٥. وترجمة ينزيد سبقت في ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>١) م ت: عِنْدَ تَقْدِير. م: عَيْنَ الممارس ِ. وفي الشُّعر إقواءُ على رواية الأعلم ورواية ت، ولكنه لم يشر إليه.

# قافية الياء

٧١٣ ـ قال المُمُذَّلُ البَحْرِيّ، وأُخِذَ بجُرْمِ فَكَفَلَ عنه النَّهْسُ بنُ ربيعةَ المَتَكِيّ، والْمَتِيك مِنَ الأَرْدِ، وكان حَيْثُ كَفَلَ به دُفِعَ إليه، فحمَلَه على فرس وبَغْل وأُسره أَن ينْجُو بِنَفْسِه وأَسْلَمَ نَفْسُه مكانَه، فقالَ له المُمَذَّلُ: أُخَيِّرُكَ بِينْ أَنْ أَمْدَحَكَ أُو أُمْتِدحَ قومَك. فاختارَ امْتذَاحَ قومِهِ فقالَ.

ويُروى أَنَّهُ مَرَّ على المهلَّبِ فقال لِقَوْمِهِ: أَتَدُّرُونَ مَنْ هَذَا؟ قالوا: لا. قال: هذا المُعَذَّلُ الذي يقول فيكُمْ، وأَنشَدَ هذا الشَّعْرَ. فانطلق منهم مائةُ كهْل وأَتُوْا بِمائَةٍ وَصيفٍ ووصِيفَةٍ وقالوا: أصلَحَ اللَّهُ الأمِيرَ، أَعْطِهِ هذَا عَنَّا وقُلْ لهُ يَعْذُرنا: (طويل)(\*).

١ - جَزَى اللَّهُ فِتْيَانَ الْعَتِيكِ، وإِنْ نَأْتُ بِيَ الدَّارُ عَنْهُمْ، خَيْرَ مَا كَانَ جَازِيا

وأبو سعيد المهلب بن أبي صفرة بن ظالم بن سراق الأزدي العتكي أمير أمويً مشهورٌ، ولد عام الفتح، في السنة الثامنة من الهجرة، ونشأ بالبصرة وولي إمارتها لمصعب بن الزبير، وتولى محاربة الشراة الأزارقة، بعد أن غلبوا على البلاد وهزموا المساكر، فلقوا منه الأهوال وبلّد شمّلهُم، وهو أول من اتخذ الرُّكُب من الحديد، بعد أن كانت من الخشب، وتوفي سنة ٨٢ هـ وقيل ٨٣ هـ، وله من العمر ٧٦ سنة، ويقال إنه ولد له من صلبه ٣٠٠ ولد. المعارف ٣٩٠، الوفيات ٥٣٠/٥، الإصابة ٥٣٥/٣.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٠ و، م: الحماسية ٧٩٢ وأوردها في باب الأضياف، ت: ٤/ ٣٧٥. وفي معجم الشعراء ٣٠٤ ترجمة الشاعر، وبعض الحماسية، والخبران الواردان في عبارة الإنشاد، مع شيء من الخلاف والإيجاز، وفيه أنه إسلامي من بني قيس بن ثعلبة، وأنه قال الشعر في النهاس.

٢ - هُمُ خَلَطُونِي بِالنَّفُوسِ وأَكْرَمُوا الصّبِحَابَةَ، لَمَّا حُمَّ ما كُنْتُ لَاقِيا(١)
 ٣ - هُمُ يَفْرِشُونَ اللَّبْدَ كُلَّ طِمِرَّةٍ وأَجْرَدَ سَبَّاحٍ يَبُدُ المغَالِيا
 والْعَتِيكُ، رهْطُ الْمُهلَبِ من(١) الأَزْدِ.

«والصَّحابَةُ» هُنَا بِمعنى الصَّحْبة، وتقعُ عَلَى جَمْعِ الصَّاحِب، فإنْ كُسِرَ أُولُها قيل صِحابٌ، ورُبَّما أَنْنُتْ بالهاءِ كما قيلَ حِجَارةً وبِكَارَةً. ومعنى ﴿حُمَّهُ قُدُّرَ، يـريد منْعُهُمْ مِنْهُ وكَفَالَتَهُمْ بِهِ حِينَ أُخِذَ بِجُرْمِهِ.

«واللَّبْدُ» لِبْدُ السَّرْج. أي هم أهلُ حرُوبِ فهم يُعِدُّون لها الخيلَ والْمِهَارَ (٣). «والطَّمِرُةُ» الفرسُ (٤) الوَثُوب، والطَّمْرُ الوَثْب. «والسَّبَاحُ» الجوادُ الذي كأنَّه يَسْبَحُ في جَرْيِه. ومعنى ويَبُدُّه يَسْبِقُ. «والْمُغَالِي» الْمُجَارِي، والْغَلْوَةُ طَلْقُ الْفَرَسِ.

٤ - طعامُهُمُ فَوْضَى فَضاً فِي رِحَالِمِمْ وَلا يُحْسِنُونَ السَّرِ إلَّا تَنَادِيَا (٥)
 ٥ - كأنَّ دَنانِيراً عَلَى قَسَماتِهِمْ إذَا المؤتُ للأَبْطالِ كَانَ تَحَاسِيا

(٩٧ و) ((وفَوْضَى فَضاً»)) أي مُباحٌ مُشْتَرك، (وفَوْضَى» من قولهم فَوَضْتُ إليه الأَمْرَ إِذَا أَلقيته إليه، (وفَضَا ) / مُشْتَدَّ / من قولهم فَضَا الشَّيْءُ يفْضُوا فُضُوا إِذَا الشَّيْء يفْضُوا فُضُوا إِذَا الشَّع، ومنه الفضاء من الأرض. وقوله (ولا يُحْسِنُونَ السَّرَّ» أي لا رِقْبَة (٢) عليهم من أَحَدٍ لأَنْهم سادَة، فكلامُهُمْ (٧) نداء لا سِرار، ويكون أيضاً لا يَنْطِقون بِرِيبة ولا خَنا فَستَتِرُوا (٨) بذلك، وهو ضِدَّ قول الأخر (٩):

طَوِيلًا تَنَاجِيهَا صِغاراً قُدُورُها «والْقَسَماتُ» مَجْرَى الدُّموع في الخَدِّيْن، أي وجُوهُهم مُشْرِقَةً في الحرب

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء: حُمُّ ما كانَ آتِياً. (٢) ط: بن.

<sup>(</sup>٣) ط: وآلتها. والمِهار جمعُ مُهْر، ويُقال مِهارة، وهي أولاد الخيل، تُنتُج منها ومن الحُمُر الأهليّـة وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ط: الجواد.

<sup>(</sup>٥) معجم الشعراء: متاعَّهُم فوضَى. في دِيارِهِمْ.

<sup>(</sup>٦) ط: أي ليس لهم هيبة من أحد.

<sup>(</sup>V) ط: فكالامهم بدء الأسرار. أي يكون كالأمهم بصوتٍ مُرتفع لا مُنخفض .

<sup>(</sup>٨) ط: فيستسر.

<sup>(</sup>٩) هو غير منسوب في معاني أبيات الحماسة ورقة ٣١ و، عند شرح نفس البيت.

مُسْفِرةً عن حالِها في السَّلْم، لاعتيادهِم//الْحَرْبَ//وقلَّةِ مبالاتهم بهَا(١)، //وأَصْلُه/ دُرْبَتُهُمْ عَلَيْها. «والتَّحاسِي» (٢) أَن يَقْتُلَ بعضُهم بعضاً فيحسُو كلُّ واحدٍ منهم المؤتَ ويتجرَّعُه، وهذا مَثلٌ، وأَصْلُه أَنَّ أكثر الْمَهَالِك فيما يَّوْكلُ ويُشْرَبُ من السَّموم ونحوها.

٧١٤ ـ وقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْ إِيـادٍ: (بـسيط)(\*).

١ - الْخَيْلُ تَعْلَمُ يَوْمَ الرَّوْعِ إِذَا هُزِمَتْ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو لَدَى الْهَيْجَاءِ يَجْمِيها
 ٢ - لَمْ يُبْدِ فُحْشاً وَلَمْ يُهْدَدُ لِمُعْضِلَةٍ وكُلُّ مَكْرُمَةٍ يَلْقَى يُسَامِيها(٣)

«الهَيْجاءُ» الْحَرْبُ، وأرادَت أَهْلَ الْخَيْلِ فَحَذَفِت اختصاراً لعلم السَّامع. والْمُعْضِلَةُ الحالةُ الشديدة.

ومعنى «لم يُهْدَدُ» لم يُزَلُزَلُ بها خوفاً وضَعْفاً. ومعنى «يُسَامِيهَا» يَسْمُو بنفْسِه إليها حتى ينالَها.

٣ - ٱلْمُستَشَارُ لَأَمْرِ الْقَوْمِ يَعْزُبُهُمْ إِذَا الْهَنَاتُ أَهَمَّ الْقَوْمَ مَا فِيهَا
 ٤ - لاَ يَرْهَبُ الْجَارُ مِنْهُ عَذْرَةً أَبَداً وَإِنْ أَلَتْ أُمورٌ فَهُوَ كَافِيهَا

تقولُ هـو صحيحُ الرأي، فإذا حزَبَ العشيرَة أَمرٌ مُبْهَمٌ عَوْلُوا عـلى رأيه. وأراد وبالْهَنَاتِ، حوادثَ الدَّهـر، والعربُ تُكنِّي بالْهَنِ والْهَنَةِ عن كلِّ ما فَظُع أو فَحُشَ إِبِهَاماً،للمُبالغة، أو كراهـةً (٤) للتَّصريح بالتَّسْمية. ومعنى «أَلَمَّتْ» نَزَلَتْ.

<sup>(</sup>١) ط: مبالاتهم لها.

<sup>(</sup>٢) ط: والتحامي.

<sup>(\*)</sup> ليست في جُّ. م: الحماسية ٨١٦، ت: ٣٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) م ت: ولم يُهْدَدُ لَمُعْظَمةٍ.

<sup>(</sup>٤) ط: كرامة.

المرفع (همير)



المسترفع (هم كل المسترفع المست

# قافية الألف

ه٧١ - قالَ بَعْضُ الرُّجَّاذِ: (مشطور الرجيز)(4).

١ - إِنَّكَ يَا اَبْنَ جَعْفَرٍ نِعْمَ الْفَتَى
 ٢ - ونِعْمَ مأْوَى طَارِقِ إِذَا أَتَى
 ٣ - ورُبَّ ضَيْف طَرَقَ الْخَيِّ سُرى
 ٤ - صَاذَفَ زَاداً وحَدِيثاً مَا اشْتَهَى
 ٥ - إِنَّ الْحَدِيثَ جَانِبٌ مِنَ الْقِرَى(١)
 ٢ - ثُمَّ اللِّحافُ بَعْدَ ذَاكَ فِي الذَّرَى

«السُّرَى» سَيْرُ اللَّيل، وهو هنا مصدرٌ في موضع الحال. أي طرق الحيَّ سارياً إليهم.

وقموله (ما اشْتَهَى، (٩٧ ظ) في موضع نعتٍ للحديثِ، أي حديثاً شَهِيّاً إليه.

وقوله «إِنَّ الْحَدِيثَ جَانِبٌ من الْقِرى» أي جُزْءٌ من الضَّيافة لما فيه من تَأْنِيسِ الضَّيْف وبَسْطِه.

وقىوله «في الذُّرَى» أي يفْرِشُونَ له فَوْقَ الأُسِرَّةِ، وذِرْوَةُ كـل شيءٍ أَعْلاَهُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٩ ظ، م: الحماسية ٧٨٣، ت: ٢٦٧/٤. وفي هـا. س أنها للشماخ، يمدح عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكذلك هي في ديوانه ٤٦٤، وانظر فيه تخريجها. (١) هـامش س: الحـديث طرف.



#### قافية الباء

٧١٦ ـ قَالَ مُرَّةُ بِنُ مَحْكَانَ التَّمِيميِّ: (بسيط)(\*).

١ ـ أَنا ابْنُ عَكَانَ أَخْوَالِي بَنُو مَطَرِ اللَّهِيمِ إِلَيْهِمْ، وَكَانُوا مَعْشَراً نُجُبا
 ٢ ـ المطعِمُونَ إِذَا هَبَّتْ شَآمِيّةً شَحْمَ السَّنَامِ إِذَا مَا دَرُّهَا جَدِبَا

وقوله وإذَا هَبَّتْ شآمِيةً أي إذا أَقْبَلَ الشَّتَاءُ واشتدَّ البرْدُ بهبوب الشَّمالِ ، وعندَ ذَلِكَ يقلُّ الدَّرُ ، لعدم الكلاِ وقِلَّةِ الخِصْب. ومعنى «جَدِبَ» قَلَّ ، وأصلهُ من الجَدْبِ وهو ضَدُّ الخِصْب. أي يطعمون سَنَامَ الْجَزُور ، وهو أَفْضَلُ أَعضائها في الشَّدَّة .

٣ ـ ومُرْمِلِي الزَّادِ مَعْنِيِّ بِحَاجَتِهِمْ مَنْ كَانَ يَرْهَبُ ذَمَّا أَوْ يَقِي حَسَبَا(١)

(١) م ت: لَمُرْمِل ِ.. بِحَاجَتِهِ.. جـ م ت: مَنْ كَانَ يَكْرَهُ ذَمًّا.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٦ ظ، م: الحماسية ٢٧٦، ت: ١٢٣/٤: وأوردت منها ١٣ بيتاً فقط وعلى هذا الترتيب: ٦، ٨، ٩، ٧، ٣، ١٠، ١٢ - ١٥، ٢٢، ٤، ١. ويعضها في الشعراء، ومعجم الشعراء. ومُرَّة من سعد بن زيد مناة بن تميم؛ من بطن يقال له بنو ربيع، وهو شاعر أمويً معاصرً للفرزدق وجرير، وكان معادياً لآل الزبير مناصباً لدولتهم، وكان مصعب يأمر أعوانه باغتياله، وقد قتله رئيسُ شرطته خِداشُ بنُ يزيد بالبصرة، وكان من سادات بني ربيع، الذين هجاهم الفرزدق، كما سيذكر في الحاسية ٢٩٨، واعتبره المرزباني أحد اللصوص الشعراء. أنساب الأشراف ١٦٠/١، ١٦٣، الشعراء ١٦٠، الكامل ١٩٨١، الأغاني ٢٢/ ٢٢٠، معجم الشعراء ٢٩٥، وانتحريف ٢١، أن مِيم بمكان مكسورة وأنه رآةً في نوادر ابن الأعرابي مرة بنَ حِطان، ولا يدرِي إن كان هذا وهماً منه أو خطاً.

٤ - أَدْعَى أَبِاهُمْ وَلَمْ أَقْرَفْ بِأُمِّهِمِ وَقَدْ عَمِرْتُ، وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُمْ نَسَبا (١)
 «المُرْمِلُ» الذي نَفَدَ زادُه.

ومعنى «لَمْ أَقْرَفُ» لَم أَتَّهُمْ. ويقال «عَمِرَ» الرَّجلُ إِذَا طَالَ عُمرُه. يُريد قوماً نزلُوا به وقد نفَدَ زادُهم فقامَ بضيافَتِهِمْ حتَّى دُعِيَ أَبِا الأَضياف (٢) لبِرَّهِ بهم وحُنُوهُ علَيْهِمْ، وإِنْ لَم يكُنْ بينَهُمْ وبينَهُ نَسَبُ ولا عُرِفَ مِنْهُمْ.

وقوله «مَعْنِيُّ بحاجتهم» أي يُعْنَى بقضاءِ حاجاتِهِم (٣) من يَخَافُ ذمَّا إِنْ قَصَّرَ بِهِم، ويُحَافِظُ عَلَى حَسَبِه فيقُومُ بحقِّهِمْ.

٥ - فَقُلْتُ وَاللَّيْلُ خَشْيٌ ذَمَامَتُهُ عَلَى الْكَرِيم، وحَقُّ الضَّيْفِ قَدْ وَجَبَا:
 ٢ - يَا رَبَّةَ الْبَيْتِ قُومِي غَيْرَ صَاغِرَةٍ ضُمِّي إِلَيْكِ رِحَالَ الْقَوْمِ وَالْقُرُبا(٤)

«الذَّمامَةُ» هـنا الذمُّ. أي من قصَّرَ بطارقِ ليل استوْجَبَ الذمَّ، ومن قام بناثبتهِ فقدْ قضَى حقًا يُحْمَدُ به.

«والقُرُبُ» جمع قِرابِ السَّيْفِ، وهو غِمْدُه. أَمَرَهُمْ بضمُّ متاعهم واسْلِحَتِهِمْ لأَنَّهُمْ أَضيافُ ((وأَنَّهم آمنونَ في جواره)).

٧ - وخَيِّرِيهِمْ، أَنُدْنِيهِمْ وَنُنْزِهُمْ فِي بَاحَة الدَّارِ، أَمْ نَبْنِي لَهُمْ قُبَبا(٥)
 ٨ - في لَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ لا يُبْصِرُ الْكَلْبُ مِنْ ظَلْمَاتِها الطُّنُبا

(٩٨ و) «الباحَةُ» والساحَةُ (٦) والفِنَاءُ واحدٌ. «والْقَبَبُ» جمعُ قُبَّةٍ، «وبناؤها» إقامتُها وضرْبُها في الأرض.

وخَصَّ «جُمادي» لوقوع التَّسْمية علَيْها زمَن (٧) الْبَرْدِ وجُمُود الماء، وجعلَهَا «ذاتَ أَنْدِيَةٍ» وظلاَم ٍ لأنَّ ذلك أَدْعَى إلى القعود عن الضيف وأَشَقُّ على الْمَنْزول عِليه،

<sup>(</sup>١) الشعراء: وقد هَجَعْتُ.

<sup>(</sup>٢) ط: بالأضياف.

<sup>(</sup>٣) ط: حواثجهم.

<sup>(</sup>٤) جه: حِبَالَ القُوم

<sup>(</sup>٥) م ت: ماذا تريْنُ أَنَّدْنِيهم لأرْحُلِنا في جانب البيت.

<sup>(</sup>٦) س: الباحة والساحة الفناء.

<sup>(</sup>٧) ط: عليها في زمن.

وخصَّ «الكلْبَ» لأنَّه من أبصر الحيوانِ وأَصْدَقِه حِسًّا. «والطنُبُ» واحدُ الأطْنَابِ، وهي حِيالُ الْخِبَاءِ. ووالْأَنْدِيَةُ، حَمِم نَدى على غير قِمياس، ونظيرُهُ غَمَى (١) الْبَيْتِ وجمعُه أغْمِيةً، ويقال غِماءُ بكسْرِ أُولَه والمدّ، فيَكُونُ أُغْمِيةً جمعاً لَهُ على القياس.

٩ ـ لَا يَنْبَحُ الْكَلْبُ فِيها غَيْرَ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَلُفٌ عَلَى خَيْشُومِهِ الذُّنْبَا(٢) ١٠ \_ وقُمْتُ مُسْتَبْطِناً سَيْفِي وَأَعْرَضَ لِي مِثْلُ الْمَجَادِلِ كُومٌ بَرَّكَتْ عُصَبا

يقول لشدَّة السرد لا ينبَّحُ الكلبُ إلَّا نبحةً واحدةً ثم يُلْوِي ذنبَه على أَنْفِه مُتَدَفِّثًا (٣) بـذلك. ﴿وَالْخَيْشُومُ ﴾ ٱلْأَنْفُ.

«والمُسْتَبْطِنُ» المُتَقَلَّدُ للسّيف، لأنَّه جعلَهُ إِلَى جانب بَطْنِه. «والْمَجَادِل» جمع مِجْدَل وهو القصُّرُ (٤)، واشتقاقُه من الجدُّل ِ، وهو إحكامُ الخَلْق وشَدُّه (٥). «والْكُومُ» العِظامُ الأَسْنِمَةَ. ومعنى «برَّكَتْ» كَثُرَ بروكُها لكَثْرَتها(٢). ﴿ وَالْغُصِّبُ \* الجماعاتُ ، يريدُ أَنَّه قامَ بسَيْفِه ليَنْحَرَها للأضياف(٧).

١١ ـ قَدْحَسَّرَ البَقْلُ شَيْئاً مِنْ رَوادِفِها حَدَّ الشُّتاءِ وَكَانَتْ جِلَّةً دُبَيا ١٢ \_ فصَادَفَ السَّيْفُ مِنْهَا سَاقَ مَتْلِيَّةٍ جَلْسِ فصَادَفِ مِنْهُ سَاقُها عَطَبَا ١٣ - زَيَّافَةٍ بنْتِ زَيَّافٍ مُذَكِّرةٍ لَلَّا نَعَوْهَا لِرَاعِي سَرْحِنَا انْتَحَبا

قوله وقد حِسَّرَ الْبَقْلُ، أي حطُّ من لُحوم مُؤخِّرها أو حَطُّ أُوبَارَها قِلَّةُ البَقْلِ وعَدَمُه. ﴿ وحدُّ الشُّتاءِ اولُه وإقْبالُه ، ونَصَبَهُ عَلَى الظُّرْف. ﴿ وَالْجِلَّةُ ﴾ المَسَانُ العظام الْأَسْنِمةِ. ووالدُّبَبُ، ذواتُ الوّبرِ، وإنَّما تكُونُ كذلك إِذَا أُهْمِلَتْ في المرعى

<sup>(</sup>١) غَمَى البيت سَقفُه أو ما غُطِّي به من قَصَب وتُسرابِ ونحوهما مما يحُولُ دون محتواه. وهـذا أحد الأسهاء التي أشار إليها الفراء في مقصوره وممدوده ٣٦ ممَّا يفتح أوله فيقصر، ويكسر فيمدُّ، وقال إنَّهِ وما معه في لغة بني عامر.

 <sup>(</sup>٢) م: يُلَفُ على خُرْطُومِه.
 (٣) ط: مستدمناً. ولعلّها مصحّفة عن ومستدفئاً».

<sup>(</sup>٤) وقد سمّى بذلك لوثاقة بنائه، وجمعه مجادل.

 <sup>(</sup>٥) ط: وشدته.

<sup>(</sup>٦) ط: بروكها بالأرض لكثرتها.

<sup>(</sup>٧) ط: لينحر للأضياف.

وسَمِنَتْ كما قال النَّابِغَةُ(١):

# ... في أَوْبَارِهَا اللَّبد

ويقال الدُّبُبُ جمعُ دَبُوبٍ وهيَ التي تَدِبُ في سيرها سِمَناً وثِقلاً لكثرة لَحْمِها وشَحْمِها (٢).

«والْمَتْلِيَّةُ» التي يتلُوها ولَدُها، وهي أيضاً التي تأخّر نَباتُها فتلَتْ ما نَتَجَ قَبْلَها، وقيل مَتْلِيَّةٌ على معنى أَتلت نفْسَها غيرَهَا أَوْ أَتلَتْ حَمْلَها حَمْلَ غيرها. أي جعلته بَعْدَهُ، وإنَّما يريد أنه نَحَرَها وإنْ كَانَتْ من أكرم المال وأَنفَسِهِ. «والْجَلْسُ» العنظيمة الخلْقِ المُشْرِفة، وأصلُ الجَلْسِ ما (٩٨ ظ) غَلُظَ من الأرض وارْتَفَعَ منه، وسُمَّيت نجْد جَلْساً، يقال جَلَس الرجل إذا أتى نَجْدا.

«والزَّيَّافَةُ» السَّرِيعَةُ فِي سَيْرِها. أي هي كريمةً بنتُ كريم من الفُحُولِ. «والْمُذَكَّرَةُ» التي خَلْقُها كَخَلْقِ الذَّكر، ولهذا قيل ناقةٌ جُمَالِيَّةٌ أي خَلْقُها خَلْتُهُ الْجَمَلِ. ومعنى «انْتَحَبَ» بكى وتَوَجَّعَ. أي لما نُحِرَتْ فَنُعِيَتْ له بَكَى حَسْرةً لِعِثْقِها.

١٤ ـ أَمْطَيْتُ جَازِرَنا أَعْلَى سَنَاسِنِهَا فَخِلْتُ جَازِرَنا مِنْ فَوْقِها قَتَبَا(٣)
 ١٥ ـ يُنَشْنِشُ الْجِلْدَ عَنْهَا وَهِيَ بَارِكَةً كَمَا يُنَشْنِشُ كَفًا قَاتِلٍ سَلَبا(٤)

قوله «أَمْطَيْتُ جَازِرنا» أي أَمْكَنْتُه من مَطَاهَا، والْمَطَا الظَّهْرُ. يريد أنه عَلاَ ظهرَها لينْزِع عنها جِلْدَها بعْدَ أَن نَحَرها. «والسَّنَاسِنُ» عِظَامٌ قيامٌ مثل الضَّلوع في غاربِ الْجَمَلِ وَكَاهِلِه، ويقال هي رُوُوسُ الفِقارَ. «والقَتْبُ» رَحْلُ الهودج، شَبَّه الجازِرَ به في عُلُوه على ظهرِ الْجَزُور.

ومعنى (يُنَشْنِشُ) يتناولُه حتى ينْزِعَه، يقال نَشْنَشْت الشيءَ إِذَا باشرته وعالَجْته حتى تأخُذَه. وشبَّه نزْعَ الجازِر الجِلْدَ عنها(٥) بِأَخْذِ القاتـل سَلَبَ الْمَقْتُولِ، //ويُسروى

<sup>(</sup>١) صدره في ديوانه ٢٢: الْوَاهِبُ الْمِائَةَ الْمَكْعَاءَ زَيِّنَها سَعْدَانُ تُوضِع . . .

وترجمة النابغة مضت في ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) ط: لحومها وشحومها.

<sup>(</sup>٣) م. ت: فصار جَازِرُنا.

<sup>(</sup>٤) نفسهما: يُنشنِشُ اللَّحْمَ.

<sup>(</sup>٥) ط: لجلدها.

«كَفًا فاتِل سَلَبا»// «والسَّلَبُ» شَجَرٌ يُدَقُّ ويَّوْخَذُ منه شَيْءٌ يُشْبِهُ اللَّيفَ فَيُفْتَلُ منه حبال، وبالمدينة (١) سوقَ يقـال لها سُوقُ السَّلَّابِين.

١٦ - نَصَبْتُ قِدْرِي لَهُمْ وَالْأَرْضُ قَدْلَبِسَتْ مِنَ الصَّقِيعُ مُلاءً جِدَّةً قُشُبَا ١٧ - كَالْقَنْبَلانِيَّة الدَّهْمَاءِ تَجْذِبُهَا مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ حَتَّى أَسْمَحَت جَنَبا

«نَصْبُ القِدْرِ» رفْعُها على الأثاني (٢)، وشبَّة ما على الأرض من «الصَّقِيع» وهـ و الْجَلِيدُ، بالمُلَاءِ البيضِ الْجُدُدِ، وَوَاحِدُ المُلاءِ مُلَاءةٌ وهو يُذَكَّرُ ويُؤنَّثُ لَأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ. «والْجِدَّةُ» جمعُ جديدٍ كصَبِّي وصِبْيَةٍ، ويُحْتَمَلُ أن يُريد ذواتِ جدَّةٍ، فوصَفَهَا بالْمَصْدَرِ. «والْقَشُبُ» الْجُدُد، واحدُها قشيبٌ.

«والْقَنْبَلانِيَّةُ» منسوبَةً إلى العِظَم، ولا يُعْرف أَصْلُها واشتقاقُها، إلا أَن القُنْبُلَة والقَنْبَلانِيَّةُ السَّوْدَاءُ، ويقالُ «القَنْبَلانِيَّةُ» الدَّاليةُ التي يُخْرَجُ بها الماءُ. ومعنى «تَجْذِبُها من جَانِبِ الْبَيْتِ» أي لا تُطِيقُ حَمْلَها لِعِظْمها، فهي تُجْذَبُ جَذْباً إلى موضع النار. ومعنى «أَسْمَحَتْ» انقادَتْ. «والْجَنَبُ» الْقَوْدُ.

١٨ ـ (٩٩ و) لَهَا أَزِيزُ يُزِيلُ اللَّحْمَ أَزْمَلُهُ

عَنِ الْعِظَامِ ، إِذَا مَا اسْتَحْمَشَتْ غَضَبا عَنِ الْعِظَامِ ، إِذَا مَا اسْتَحْمَشَتْ غَضَبا ١٩ ـ تَرْمِي الصَّلَاةَ بِنَبْلٍ غَيْرِ طَائِشَةٍ وَفْقاً إِذَا أَنِسَتْ مِنْ تَحْتِهَا لَهَبا

«أَلَّأْزِيزُ» صوتُ الْقِدْرِ عند الغَلَيان. ووالأَزْمَلُ» الصَّوْتُ. ومعنى «اسْتَحْمَشَتْ» هاجَتْ وتحرَّقَتْ، يقالُ حَمَشْت الرجلَ وأَحْمَشْته إذا هَيَّجْته غَضَباً، وكنذلك حَمَسْتُهُ وأَحْمَسته، وهنذا مَثلٌ، أي إذا هَاجَ غَليانُها وظهرَ منها مثلُ الغضَبِ أَنْضَجَتْ ما فيها من اللَّحْم ففصَلَتْهُ عن العظم.

«والصُّلَاةُ» جمع صَال وهو الذي يَلي النَّارَ. وأَرادَ «بالنَّبْلِ» الشَّرَر وما يَطِيرُ من زَبَدِها عند الْغَلَيانِ، أي هي نارٌ عظيمةٌ هائجةٌ، فهي تَرْمي بالشَّرَر فتُصيب الصاليَ

<sup>(</sup>١) وكذلك في مكة على قول بعضهم. انظر اللسان، التاج (سلب).

<sup>(</sup>٢) ط: على الأتلاف.وفي س: الحلاء الأبيض الجديد.

ولا تُخْطِئُه (١). «والطَّائشَةُ ،الجائرَةُ ، يقال طَاشَ السَّهْمُ إذا جَارَ عن الرَّمِيَّة. وقدوله «وَفْقاً» أي مُوافِقَةً له واقعةً به. ومعنى وأَنِسَتْ، أَبْصَرتْ وأَحَسُّتْ. «واللَّهَبُ» اضطرامُ النَّارِ.

٢٠ ـ زَيَّافَةٍ مِثْل جَوْفِ الْفِيلِ أَوْسَطُها لَوْ يَقْذِفُ الرَّأْلُ فِي حَيْزُومِهَا ذَهَبَا
 ٢١ ـ وحَاطِبَانِ يَهُشَّانِ الْهَشِيمَ لَهَا وحَاطِبُ اللَّيْلِ يَلْقَى دُونَها عَتَبا

«الزَّيَافَةُ» الشَّدِيدَةُ الحَرَكَةِ إِذَا غَلَتْ، وشبَّهَهَا بجَوْفِ الْفِيل في عِظمِها وسَعَتِها. «والرَّأْلُ» فرخُ النَّعامةِ. «والْحَيْزُوم» الصَّدْر. أي لَـوجُعِلَ في أعـلاها لهَـوَى أسفلها فغابَ.

ووالْحَاطِبُ، الجامعُ للْحَطَبِ. ووالهَشُّ، الكَسْرُ والدُّقُ، يقال هَشَشْت الشجرة بالعصا إذَا ضَرَبْت أَعْصَانَها فتحاتُ (٢) ورقُها، وفي التنزيل: (٣) وأهُشُ بهَا عَلَى غَنَمِي والهَشِيمُ، اليابسُ من الشَّجَرِ، وهو أَحْسَنُ الْوَقُود. ووالْعَتَبُ، جمعُ عَتَبَةٍ وهي الدَّرَجةُ والمِرْقَاةُ. أي يَلْقَي دون الاحتطابِ لها مشَقَّةً وعناءً لكثرةِ مَا تَحْتَاجُ من الْوَقُود، وضَرب الْعَتَب مشلاً للمشقَّة، لأنَّ ارتقاءَها شاقً.

٢٢ حتى إذا مَا قَضَى الأَضيافُ حَا جَتَهُمْ لَمْ يَغْفُ غَابِرُهَا: عُجْماً وَلا عَرَبا
 ٢٣ ـ أَقُولُ لَمَا غَدَوْا أُوصِي قَعِيدَتَنَا غَذِي بَنِيكِ فَلَنْ تَلْقَيْهِم ِ جُقُبا<sup>(٤)</sup>

يقول لمَّا قسضى الأضيافُ حاجَتُهُمْ من هذه القِدْرِ وُزَّعَ باقيها على من بالحضرة من عربِيّ وَعَجمِيّ، يُريد الصميمَ والْعَبيدَ. ومعنى «يَجْفُ» يَبْعُدْ ويُفَارِقُ. «والغابِرُ» الباقِي، وغُبُّرُ كل شيء بقيتُه.

«والْقَعيدَةُ» ربَّةُ البيت لِلُزومها الْقُعُودَ به. وقوله «غَذِّي بَنِيك» أي لا يرحلُوا عَنْكِ حتَّى يَتَغَذُّوا ليكُونَ أَتَمَّ(٥) (٩٩ ظ) لِلْقِرَى، وجعلهم «بَنِيها» لقيامِهَا عَلَيْهِمْ بِالبِرِّ والْقِرَى، دوالْحِقَبُ» الدَّهْرُ، والحِقَبُ جمع حِقْبَةٍ وهي السَّنَةُ، وقد يُرادُ بها الزَّمانُ غيرُ المؤقَّتِ. أي اغْتَنِمِي حلُولَهُمْ بِكِ فَإِنْهم غُربَاءُ إِذَا فارقوا(٦) لَمْ يَرْجِعوا.

<sup>(</sup>١) ط: ولا تخطبه.

<sup>(</sup>٢) أي سقط ووقع.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ١٨.

<sup>(</sup>٤) م ت: وقلت لمًا.

<sup>(</sup>٥) ط: أثمر للقرا.

<sup>(</sup>٦) ط: إذا ما فَارقوا.

٢٤ ـ لاَ تَعْذُلِينِي عَلَى إِنْيَانِ مَكْرُمَةٍ نَاهَبْتُها إِذْ رَأَيْتُ الْحَمْدَ مُنْتَهَبا
 ٢٥ ـ فِي عَقْرِ نَابٍ وَلاَ مَالٍ أَجُودُ بِهِ والْحَمْدُ خَيْرٌ لِمَنْ يَئْتَابُهُ عُقُبا

«المُناهَبَةُ» مسابقَةُ الشَّيْءِ ومُعَاجَلَتُه. أي إِذَا أَمْكَنَتْنِي مَكْرُمَةً انتهزْتُ الفُرْصةَ فيها وعاجَلْتُها الْفَوْتَ فَحُزْتُها.

«والنَّابُ» المُسِنَّةُ من الإبل، وإنَّما كانوا ينْحَرُون النِّيب/ في الأَكْثر، // لسنَّها وقلَّة نَسْلِها، وإنَّما ذَكَرَها هَهُنا تهْويناً لها عند الْعَاذِلَة على نَحْرِها. ومعنى «ينْتَابُهُ» يعْتَمِدُه ويقْصِدُه. «والْعُقُبُ» العاقبةُ.

٧١٧ - وقالَ عَبْدُ اللَّهِ الْحَوالِيُّ مِنَ الأَزْدِ: (طويل) (\*).

١ ـ وَلَمَّا تَعَيَّا بِالْقَلُوصِ ورَحْلِها كَفَى اللَّهُ كَعْبًا مَا تَعَيَّا بِهِ كَعْبُ
 ٢ ـ دَعَوْنَا لَهَا قَيْنًا رَفِيقًا بُدْيَةٍ يُجَزِّتُها فِينَا كَمَا يُجْزَأُ النَّهْب

يقولُ لما عَبِيَ بالْقَلُوصِ ورَحْلِها، لنشَاطِها وحِدَّتها وشُذُوذها عن الرَّكْبِ وتقدُّمها، ولم يدر ما يصنَعُ ((بها)) ـ نحَرْتُها فكفَيْتُه العَنَاءَ بها.

«والْقَيْنُ» هنا الجازِرُ، وأصلُ القينِ الصانعُ للأشياءِ، كالحدَّادِ والجزار ونحوهما. «والمُدْيَةُ» السكِّينُ، واشتقاقُها من المَدى، لأنَّ بها بلوغَ أجلِ المذبُوح وانقضاءَ مَدَاهُ. ومعنى «يُجَزِّنُها فينا» يُقسِّمُها علينا أُجزاءً. «والنَّهْبُ» ما أُغِيرَ عليه وانْتُهبَ.

٣ ـ لَعَمْرِي لَقَدْ ضَيَّعْتَ يَا كَعْبُ نَاقَةً يَسِيرٌ عَلَيْهَا أَنْ يُضِرَّ بِهَا الرَّكْبُ ٤ ـ مُوكَّلَةً بِالأَوْلِينَ، فَكُلَّمَا رَأْتُ رُفْقَةً، فَالأُولُونَ لَمَا صَحْب(١)

يقول كانت لنشاطها وسُرْعَتِها تَسْبِقُ الرُّكْبَ فيتحاملُون في اللِّحاق<sup>(٢)</sup> بها فتَضْرِبُهم، فنَحَرَها. وقوله «لقد ضَيَّعْتَ» أي أَظْهَرْت الضَّجَرَ منها والعَيَّ بأمرها حتى نُجرْتَ.

وقوله «موكَّلة بالأولين» أي لا تَسِيرُ إِلَّا في أول الرُّفْقة فَتَسْبِقُهُمْ، فيصير أولُ القوم في إثْرها مُصاحبين لها فيضُرُّ بهم ذلك.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١١ ظ، م: الحماسية ٧١٨، ت: ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>١) م ت: لها نَصْبُ.

<sup>(</sup>٢) ط: باللحاق.

#### قافية الحاء

٧١٨ - قَالَ عُتْبَةُ بنُ بُجَيْرٍ الْحَارِثيُ: من بَنِي الْحَارِث بنِ كَعْب: (طويل) (\*).
 ١ - ومُسْتَنْبح بَاتَ الصَّدَى يَسْتَتِيهُهُ إلى كُلِّ صَوْتٍ وَهْوَ فِي الرَّحْلِ جَانِحُ (١)
 ٢ - (١٠٠ و) فقُلْتُ لِأَهْلِي مَا بُغَامُ مَطِيَّةٍ

وسَارٍ أَضَافَتْهُ الْكِـلَابُ النَّوابِح

«المُسْتَنْبِحُ» الذي يَضِلُ ليلاً فينبِحُ لتَسْمَعَه الكلابُ فتنبَح، فيَسْتَدِلُ بنُبَاحِها على موضع الحيِّ. «والصَّدَى» صوتٌ يَرْجِع عليك إذَا صِحْتَ. ومعنى «يسْتَتِيهُهُ» يحْمِلُه على أَن يتيهَ وَيَضِلُ، ويريد أنه إذا نبَحَ أجابه الصَّدَى فَظَنَّهُ صَوْتَ كلب فَتَبِعَهُ / فضَلَّ / وتاه، فزادَ حَيْرةً وضَلالاً إلَى حَيْرته. «والجانحُ» الماثلُ(٢) الذي يَعِيلُ، وهو راكبُ على رَحْلِه، إلى جهة الصَّدى مُصْغِياً إلى الصَّوْت مُسْتَثْبِتاً فيه. ويُحْتَمَلُ أَن يُريد جنوحَهُ من النَّعاس.

﴿ وَالْبُغَامُ ﴾ صوتٌ ضعيفٌ من أصوات الإبل والظّباءِ ، وكمانَ الرجلُ إِذَا نَزَلَ بَفِناءِ قَوْمِ طَالباً للْقِرَى أَرْغَى راحلَته وتنَحْنَح لَيُشْعِرَ بمكانه ، ومن أمثالهم (٣) كفى برُغائِها مُنادِياً ، وذلك أن رُجلًا نَزَل بقَوْمٍ فلم يَقْرُوه فاعْتَذَرُوا بأنَّه لم يُشْعِرْهُمْ فقالَ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٦ ٍظ، م: الحماسية ٢٧٥، ت: ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>١) هـا. س: إلى كُلُّ ضُوءٍ.

<sup>(</sup>٢) ط: السائل.

<sup>(</sup>٣) انظر مجمع الأمثال ٢٢/٣، جمهرة الأمثال ١٥١/٢.

هـذا. ومعنى وأضَافَتُهُ الْكِلَابُ، أي أمالَتْه إلينا حين استدلُّ بنُباحهـا، فكأنُّهُ التُّمْشِيفَةُ

٣ ـ فقَالُوا غَريبٌ طَارِقٌ طَوَّحَتْ بِه مُتُونُ الْفيافي، والْخُطُوبُ الطَّوائِحُ (١) ٤ - فَقُمْتُ وَلَمْ أَجْثِمْ مَكَانِي وَلَمْ تَقُمْ مَعَ النَّفْسِ عِلَّاتُ الْبَخيلِ الْفَواضِح ٥ - ونَادَيْتُ شِبْلًا فاسْتَجَابَ، ورُبُّما ضَمِنًا قِرَى عَشْرِ لِمَنْ لاَ يُصَافِح ٢٠)

﴿ التَّطْوِيحُ ﴾ بالشِّيء البُّعْدُ به ، يقال طَاحَ الشِّيءُ إِذَا بعُد وطوَّحْته أَبْعَدْته . «والفيافِي» القِفارُ. «والطواثِحُ» الشَّدائِدُ المُخْرِجة عن أهله المُبْعِدة له عنهم، وكان قياسُه المَطاوِحُ لأنَّ الواحد مُطَّوِّحُ، فبناه على حذْفِ الزِّيادة، كما قال عزَّ وجلُّ: (٣)﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ﴾ أي مُلْقِحَةً للسُّحـاب، وقـد قيل اللواقحُ الحامـلةُ للماءِ في السحاب فكأنها لواقعُ الإبل.

ومعنى «لم أُجْثِمْ» لم أَقْعُدْ ولم أَضْطَجِعْ، وأصلُ الجُنوم للطائر، وهو مثلُ البُروك للبعير. ﴿ والعِلَّاتِ الْأعذارُ ، أي قمت إليه ولم أُعِدَّ له عُذْراً يفضَحُني ويَدُلُّ على بخلى .

(وشِبْلُ، ابنُه. وقوله (قِرَى عَشْرٍ، أي ضيافةَ عَشْرِ ليالٍ. ومعنى (يُصافِحُ) يَدْنُو منًا ويكون في صفْحَتِنا من قرابتِنَا، أي نَقْرِي (٤) الغريبَ المارُّ بنا غيرَ الْمُجاوِر لنَا، عَشْرَ ليال، لِكُرَمِنَا.

٦ - فَقَامَ أَبُو ضَيْفٍ كَرِيمٌ، كَأَنَّهُ وَقَدْ جَدَّ مِنْ فَرْطِ الْفُكَاهَةِ مَازِحُ ٧ - (١٠٠ ظ) إلى جذْم مال ِ قَدْ نَهَكْنا سَوَامَهُ

وأَعْرَاضُنا فِيهِ بَواقِ صَحائِح (٥) قوله وأَبُو ضَيْفٍ، أي رجلً معروفٌ بنُزول الأَضيافِ إِليهـم مشهورٌ بهـم. وقـوله

<sup>(</sup>١) م ت: طرّحتْ به. والخُطوبُ الطّوارحُ..

 <sup>(</sup>٢) هـا. س: قِرَى عُشْر.
 (٣) سورة الحجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) ط: يقرب.

<sup>(</sup>٥) هـا.س: وأفعالُنَا فيه سوام طوائح.

«كأنَّه مَازِحٌ وقَدْ جَدَّ» أي يبْسُط ((الأضياف)) بمفاكهتهم ومُمازَحَتِهِمْ، وهُوَ مَعَ ذَلِكَ جادًّ في القيام بقِرَاهُمْ.

«والْجِنْمُ» الأصْلُ. ومعنى «نَهَكْنَا» أَذْهَبْنَا وأَهْلَكْنَا. «والسَّوامُ» المالُ الرَّاعِي. «والصَّحاثِحُ» التي سَلِمَتْ (١) من الذَّمِّ، أي أَبقَيْنا (٢) الأَّعْراضَ بإِتْلَافِنا للمال.

٨ - جَعَلْنَاهُ دُونَ الذَّمِّ حتَّى كأَنَّهُ إِذَا عُدَّ مالُ المُحْثِرِينَ المناثِحُ (٣)
 ٩ - لَنَا حَمْدُ أَرْبَابِ الْمِئِينَ، وَلاَ يُرَى إِلَى بَيْتِنَا مَالٌ مَعَ اللَّيْلِ رَائِح

أي جعَلْنا المالَ بيننا وبيْنَ أن نُذَمَّ بأَنْ أَعْطَينَاهُ فلم يَصِلْ إِلَيْنَا ذَمَّ. «والْمَناثِحُ» جمعُ مَنِيحةٍ، وهي النَّاقَةُ يُعطيها الإنسانُ (٤) جارَهُ لينْتَفِعَ بلَينِهَا وَوَبَرِهَا، فإذَا استغنى رَدَّها. فيقولُ لاَ يَبْقَى عندنا المالُ كأَنَّهُ إِنَّما كان عنْدَنا مَنِيحةً ردَدْنَاهَا عَلَى أَهْلِها.

وقـوله «حَمْدُ أَرْبَابِ الْمِئِينَ» أي نَبذُل ما عندنا من المال، وإن قلَّ، فنُحْمَد به (٥) حَمْدَ أُصحابِ المالِ الكثيرِ الباذلين له، وإن لم يَرُحْ إلينا مالٌ من المرْعَى، لِبَذْلِنَا لَهُ.

<sup>(</sup>١) ط: عريت.

<sup>(</sup>٢) س: أتقياء الأعراض.

<sup>(</sup>٣) جد: مَالُ المُقْتِرِينَ. هـا.س: مَنَاتُحُ.

<sup>(</sup>٤) ط: الرَّجل.

<sup>(</sup>٥) ط: فنجهد به.

#### قافية الدال

٧١٩ - قالَ إِيَّاسُ بِنُ الْأَرَتُ: (طويل)(\*)

١ - وإنّي لَقَوّالٌ لِعَافِي مَرْحَباً وللطّالِبِ المعْرُوفِ إِنَّكَ وَاجِدُهُ
 ٢ - وَإِنّي لَيًّا أَبْسُطُ الْكَفّ بِالنَّدَى إِذَا شَنِجَتْ كَفُ الْبَخِيلِ وسَاعِدُه
 ١ العَافِي، الزَّاثُر المُعْتَرِضُ للعطاء، أي أَسْتَشْدُ عند السَّدْال وأَضْمَنُ للسَّاطَ ما

«العَافِي» الزَّاثرُ المُعْتَرِضُ للعطاءِ، أي أَسْتَبْشِرُ عند السَّوْالِ وأَضْمَنُ للسَّائلِ ما طَلَبَهُ..

وقوله «لَمِمّا أَبْسُطُ الْعُذْرَ» أي ربّما أفعَلُ (١) هَذَا، ويُرْوَى «لَمِمَّنْ يَبْسُطُ»، وبَسْطُ الكفّ كناية عن المنع والبُخْلِ. وقَبْضُها كناية عن المنع والبُخْلِ. ووالشَّنَجُ» التَقبُض.

٣ - لَعَمْرُكَ ما تَدْرِي أُمَامَةُ أُنَّها ثِنى مِنْ خَيالٍ مَا أَزَالُ أُعَاوِدُهُ
 ٤ - فَشَقَّتْ عَلَى صَحْبِي ، وعَنَّتْ رَكَاثِبِي ورَدَّتْ عَلَى اللَّيْلَ قِرْناً أُكابِدُه

«النُّنَى» النَّانِي، يقال رجلٌ ثِنيَّ وثُنْيَانٌ إِذَا كان تابعاً لغيره ثَانِياً، والنَّانِي ههنا الله يُثْنِيه إِلَى نفْسِه ويَجْذِبُه نحْوَهُ، يُرِيدُ أَنْ خَيالها يَطْرُقُه فَيُثْنِي همَّهُ نحْوَهُ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٥ و، م: الحماسية ٧٤١، ت: ٢١٨/٤. وقد مـرُّ ما ذُكـر عن إياس في ص٧٧.

<sup>(</sup>١) ط: أفعال هذا... وسطا لكف.

وقوله «فشقّتْ علَي (۱۰۱ و) صَحْبي «أي ذَكَرْتُها حين طرَقَني خيالُها، وأنا في صُحْبَتي (١) مُعَرِّسٌ، فحَملَتْنِي على تكلُّفِ السَّرى نَحْوَها، وكلَّفْتُ اصحابي السَّري معي فشقَّ عليهم ذلك. ومعنى «ردَّتْ عَليُّ اللَّيْلَ قِرْناً» أي حمَّلَتْني من مُكابدته بالسَّرى مَشقَّةً وشِدَّةً فكانه قِرْنٌ لي أَقاتِلُه.

· ٧٧٠ وقال آخر: (بسيط)<sup>(\*)</sup>

١ ـ تَرَكْتُ ضَأْنِ، تَوَدُّ الذَّنْبَ رَاعِيَهَا وأَنَّها لاَ تَــرانِي آخِرَ الأَبَــدِ
 ٢ ـ الذَّنْبُ يَطْرُقُها فِي الدَّهْرِ واحِدَةً وكُلَّ يَوْمٍ تَرانِي مُدْيَـةً بِيَدي

يقول أَنَا أَعْدَى على غَنَمِي من الذَّنْب، لأنه يفترسُها مرَّةً، وأنا أَذْبَحُها أَبدًا، فهي تودُّ أَنَّ الذئبَ راع لها ((دُونِ)). ونَصَبَ «راعِيَهَا» على المفعول الثَّاني، ويكونُ نصْبَهُ على الحال لأَنَّهُ في المعنى نَكِرَةً وإن كان مضافاً إلى معرفة، لأنَّهُ بمعنى راع لها.

ووالْمُدْيَةُ، السِّكِينُ. وقد تقدُّمَ تَفْسِيره (٢).

٧٢١ ـ وقال آخـــرُ: (طويل)(\*\*).

١ - ومُسْتَنْبِح بَعْدَ الْهُدُوِّ دَعَوْتُهُ بِشَقْراءَ مِثْلِ الْفَجْرِ ذَاكٍ وَقُودُها
 ٢ - فَقُلْتُ لَمَا أَهْلًا وسَهْلًا ومَرْحَبًا بِمُوْقِدِ نَارٍ، تُحْمِدٍ مَنْ يَرُودُها

«المُسْتَنْبِحُ» المُسْتَدِلُ على موضع الحيِّ بالنَّباح، وقد تقدَّمَ تفسيره (٣). «والْهُدُوَّ» بعْدَ صدْر من اللَّيْل نحو الثَلث إذا هدأ النَّاسُ وناموا. وأراد «بالشَّقراء» النَّارَ، والشَّقْرَةُ الحُمْرةُ. أي لَمّا نظر إلَى النار اسْتَدلَّ بها فكانِّي دعَوْتُه لرؤيتها. وجعلَها كالْفَجْرِ في نورها وشُهْرَتها. «والذَّاكِي» المُضِيءُ. «والوُقُود» بالضمِّ المصدر، والوَقُود بالفتح ما تُوقَدُ به.

وقول وَبِمَوْقِدِ نَارِ اي رَجَّبْتُ به وأنا بحَيْثُ أُوقَدْتُ نادِي. «والْمَوْقِدُ» اسم من من وَقَدْت. «والمُحْمِد» الاسم من

<sup>(</sup>١) ط: صَحْبي معرس. والمعرِّس المُقيمُ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٧ و، م: الحماسية ٢٧٨، ت: ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) مرّ في شرح الثاني من الحماسية ١٨٧.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ۱۱۲ و، م: الحماسية ۷۲۰، ت: ١٨٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الأول من الحماسية ٧١٧.

أَحْمَدْته إذا وجَدْته محموداً، والمعنى مُحْمِدُ<sup>(١)</sup> لهـا من يرودهـا أي يَجِيثُها ويُلِمُّ بهـا.

٣ - نَصَبْنَا لَمَا جَوْفَاءَ ذَاتَ صُبابَةٍ مِنَ الدُّهْمِ مِبْطاناً طَوِيلاً رُكُودُها (٢)
 ٤ - فَإِنْ شِئْتَ أَثْوَيْنَاكَ فِي الْحَيِّ مُكْرَماً وإِنْ شِئْتَ بَلَغْنَاكَ أَرْضاً تُريدها

«الْجَوْفَاءُ» الواسِعَةُ الْجَوْفِ، يُرِيدُ قِدْراً. «والدُّهُمُ» السُّودُ. «والصَّبابَةُ» ما يَبْقَى في القِدْرِ، وهي بَقِيّةُ ما يُصَبُّ، أي تبقى بها صُبابَةٌ لِعِظَمِها. «والْمِبْطانُ» العظيمُ الْبَطْنِ. «والرُّكُودُ» النَّباتُ. أي لا تُنْقَلُ من مكانٍ إلَى مكانٍ لِعِظَمها وثِقَلِها.

ومعنى «أَثُويْنَاكَ» انْزَلْنَاكَ فَنَوَيْتَ عِنْدنا، أي أَقَمْت. وأراد فَقُلْنَا لَـهُ إِنْ (١٠١ ظ) شِئْتَ، فحـذف القـولَ لعِلْـم السّامـع.

٧٢٧ - وقالَ آخرُ، وتُرْوى لِقَيسِ بنِ عاصِم الْمِنْقَرِيّ: (طويل)(٥)

١ - أَيَا ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَةَ مَالِكٍ وَيا ابْنَةَ ذِي الْبُرْدَيْنِ والْفَرَسِ الْوَرْدِ
 ٢ - إِذَا مَا صَنَعْتِ الزَّادَ فالْتَمِسِي لَهُ أَكِيلًا، فَإِنِّي لَسْتُ آكِلَهُ وحْدي
 ٣ - أَخا طَارِقاً أَوْ جَارَ بَيْتٍ، فإنِّنِي أَخَافُ مَذَمَّاتِ الأَحَادِيثِ مِنْ بَعْدي

وَذُو الْبُرْدَيْنِ (٣) عامرُ بنُ أُحَيْمِر بن بهْدَلَة بن عَوْفِ بن كعبَ بن سَعْد بن زَيْدِ مناة بنِ تميم، وكان وفَدَ على النَّعْمانِ بنِ المُنْذِر في وفُودٍ من العرب فأُخْرَجَ إليهم بُرْدَيْ عَمْرِو بنِ هِنْد عَمِّهِ، وقال لِيَقُمْ أُعَزُّ العرب قَبِيلَةٌ فيأخذهما. فقام عامرٌ هذا فأُخذهما ولم يُنازِعْهُ أُحدٌ من العرب، لِمَا عُلِمَ من عِزَّةٍ قَوْمِه. فقالَ له النَّعمانُ هذا فأُخذهما ولم يُنازِعْهُ أُحدٌ من العرب، لِمَا عُلِمَ من عِزَّةٍ قَوْمِه. فقالَ له النَّعمانُ

<sup>(</sup>١) ط: محموداً لها... أي يحبها.

<sup>(</sup>٢) م ت: ذَاتَ ضَبابَة. والضّبابة الضبابُ الذي يتعقّب المطر، وتكون به ظلمة رقيقة تحجبُ الرؤيـا أحيانًا، والمقصود هنا بخار الأطعمة المتصاعد من القـدر. ها. س: من الـزُّهم، أي من الودَكِ والدُّهن.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٤ و، م: الحماسية ٧٣٣ اخر. ت: ٣٠٥/٤ حاتم الطائي يخاطب امرأته ماوية بنت عبد الله. وليست في ديوانه، و ٤ ـ ٥ ليسا في م ت. وبعضها غير منسوبة في عيمون الأخبار ٢٦٤/٣. وترجمة قيس سبقت في ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا مع الحكاية أيضاً في م، ت، كتاب النّقائض ٢/١٤/٧ مع خلاف يسير.

بمَ أَنْتَ أَعَدُّ الْعَرَبِ؟ قال العِنُّ والْعَدَدُ مِنَ العرب في مَعَدُّ، ثُمَّ في مُضَر، ثمَّ في خِنْدِف، ثمَّ في بني تميم، ثمَّ في سَعْدٍ، ثمَّ في كعب، ثمَّ في عوف، ثمَّ في بهْدَلَة، فمن أنكَرَ هذا من الْعَرَب فلْيُنافِرْني. فسَكَت النَّاسُ فقالَ له النَّعمانُ: هذه عشيرتُك كما تزُّعُم فكيفَ أَنْتَ في أهلَ بَيْتِك وَفي بَدَنِك؟ فقال: أَنا أَبُو عَشَرَةٍ وعمُّ عَشَرةٍ // وخالُ عَشَرَةٍ //، يُغْنِي الْأَكَابِرُ عن الأصاغر والأصاغرُ عن الأكابِر، وأمَّا أن في بَدَنِي فهذَا شاهِدي. ثم وضَعَ قدَمهُ في الأرض وقال مَنْ أزالَها عن مَكَانِها فلهُ مِائةُ من الإبل. فلَمْ يَقُمْ إليه أحَدً، فذهبَ بِالبُرْدَيْن، فَسُمِّي ذَا الْبُرْدَيْن.

وقوله «اخاً طارقاً» أي ضَيْفاً مارًا بنا لَيْلًا أو جَاراً مُجَاوِراً لَبَيْتِنا، ويُرْوى «كَرِيماً قَصِيًّا أو قَرِيباً» والْقَصِيُّ الْبَعِيدُ النَّسَب.

٤ ـ وكَيْفَ يُسِيغُ المرْءُ زاداً، وجَارُهُ خَفِيفُ الْمَعَى بَادِي الْخَصَاصَةِ والْجَهْدِ
 ٥ ـ ولَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ زِيارَةِ بَاخِل يُلاَحِظُ أَطْرافَ الأَكِيلِ عَلَى عَمْد
 ٦ ـ وَإِنِّ لَعَبْدُ الضَّيْفِ ما دَامَ ثَاوِياً ومَا فِيَّ إِلاَ تِلْكَ مِنْ شِيمَةِ الْعَبْد(١)

يقال «سُغْتُ» الطَّعامَ إِذَا بِلَعْته وتهنَّأَته. «وساغَ لي» هنَأني. وقوله «خَفِيفُ الْمِعي» أي جائعٌ خفيفُ البَطْنِ من الطَّعام. «والْخَصَاصَةُ» الحاجَةُ والجَهْد وسوءُ الحال.

«والْبَاحُلُ» الْبَخِيلُ. ومعنى «يُلاَحِظُ أَطْرَافَ الْأَكِيلِ» أي ينظُر إلَى ما يَسَالُ من الطَّعامِ مُحَصَّلًا عليه لِبُخلِه (١٠٢ و). «وأطرَافُه» أنامِلُه. وقوله «عَلَى عَمْدِ» أي يَقْصِدُ ذَلَك ويُراعِيهِ. «والثَّاوِي» المُقِيمُ، أي أَتَبَدُّلُ للضَّيْفِ تَبَدُّل الْعَبْدِ. وقوله «إلاَّ يَقْصِدُ ذَلَك ويُراعِيهِ. «والثَّامِي» المُقِيمُ، أي أَتَبَدُّلُ للضَّيْفِ تَبَدُّل الْعَبْدِ. وقوله «إلاَ يَلْك) أي ما بي من شِيمة الْعَبْدِ إلا تلك الشَّيمةُ من التبدُّل له. «والشَّيمَةُ» الطبيعةُ.

٧٢٣ ـ وقال مُضَرِّسُ بنُ رِبْعِيّ: (طويل)(٥)

١ - وَإِنِّي لَأَدْعُو الضَّيْفَ بِالضَّوْءِ بَعْدَمَا
 كَسَا الأَرْضَ نَضَّاحُ الْجَلِيدِ وجَامِدُهُ

<sup>(</sup>١) س: نَازَلًا، وليست في الشرح، وهي رواية م.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٥ ظ، م: الحماسيّة ٧٤٨، ت: ٢٢٥/٤. وترجمة مضرس مرت في ص ٦٤٩.

٢ - لَإِكْرِمَهُ، إِنَّ الْكَرامَةَ حَقَّه ومِثْلَانِ عِنْدِي قُرْبُهُ وتَبَاعُدُه
 ٣ - أبيتُ أُعَشِّيهِ السَّدِيفَ وإنَّنِي لِمَا نَالَ حَتَّى يَتْرُكَ الْحَيَّ حَامِده (١)

يرِيدُ أَنَّهُ أَوْقَد نَارَهُ لِلضَّيْفِ الطَّارِقِ لِيَهْتَدِيَ بِضَوْثِها فِي لَيْلَةٍ مِن ليالِي الشِّتاءِ، شديدةِ الْبَرْدِ، وقد نَضَحَ وجْهَ الأَرْضِ بها الجليدُ. «والنَّضْحُ» الرَّشْحُ، والنَّضَّاحُ الكثيرُ النَّضْحِ والسَّيلانِ. «والجامدُ» مَا صَلُّب مِنْهُ فلم يَسِلْ.

وقوله ﴿قُرْبُهُ وَتَبَاعُدُهُ ۚ أَي قُرْبُ نَسَبِه منِّي وَبُعْدُه .

«والسَّدِيفُ» قِطَعُ السَّنَامِ. وقول ه (لِما نَالَ» أي أحمَدُهُ لنزُول عليَّ وأكْلِه لِطعامِي ونَيْلِه مِمَّا عِنْدِي، ويُروى «بِمَا نال».

٧٢٤ ـ وقَال آخــرُ: (بسيط)(\*).

١ - لَقَلَّ عَاراً إِذَا ضَيْفٌ تَأَوَّبَنِي مَا كَانَ عِنْدِي إِذَا أَعْطَيْتُ جَعْهُودِي (٢)
 ٢ - جُهْدُ المقِلِّ إِذَا أَعْطاكَ نَائِلَهُ ومُكْثِرٌ فِي الْغِنَى سِيّانِ في الْجُود

يقولُ لا عارَ في إعطاء القليل ِ إذا كان جُهْدَ المعطي، فجُهْدُ المُقِلِّ يقوم مقام الْغَنِيُّ المكثر.

«والمُقِلُ» القليلُ المال. «والْمُكْثِرُ» الكثيرُه. «والسَّيانِ» المِشْلان، وأراد إعطاءَ مُكْثرٍ، فَحذَف لعلم السامع.

<sup>(</sup>١) م: بما قال. ت: بَما نالَ، وسيشير إليها.

<sup>(\*)</sup> جمـ: ورقة ١٢٠ و، م: الحماسية ٧٩٤، ت: ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) م ت: إذا ضيفٌ تَضيُّفَنِي.

## قافية السراء

ه٧٧ ـ قالَ زَيْدُ الْفَوارس: (طويل) (\*)

١ ـ أُقِلِّى عَلَى اللَّوْمَ يَا ابْنَةَ مَالِكِ وَنَامِي، وإِنْ لَمْ تَشْتَهِي النَّوْمِ فَاسْهَرِي (١)

٢ ـ أَلُمْ تَعْلَمِي أَنِّي إِذَا الدَّهُرُ مَسِّنِي بِنَائِبَةٍ صَابًّا ۚ لَمْ أَتَتَوْتَو(٢)

يقول عَذَلَتْنِي ليْـلًا على إنفاق مالي فنَهَيْتُها عن ذلك وأَمَرْتُها بالنَّوم أو السَّهر إنْ شاءَتْ وتَرْكِ العـذْل ِ.

«والصَّنَّمَاءُ» الشديدةُ، وأصلُها الحيَّةُ لا تُجِيبُ رَاقِياً، فضُرِبَتْ مَشَلًا. ومعْنَى «لَمْ أَتَتَرْتَرْ»لم أتَتَرْتَرْ»لم أتَتَرْتَرْ»لم اتَحَرُّكُ وأَتَرَحْزَحْ قِلَّةَ مُبالاًةٍ بها.

٣ ـ يَراني الْعَدُوُ بَعْدَ غِبِّ لِقائِه خَلِيًّا نَعِيمَ الْبَالِ لَمْ أَتَغَيَّر ٤ ـ (١٠٢ ظ) وَراكِدَةٍ مَلَّى طويل صِيامُها

قَسَمْتُ عَلَى ضَوْءٍ مِنَ النَّارِ مُبْصِر (٣) وَ طُرُوقاً فَلَمْ أُفْجُشْ وَقَسَّمْتُ خَمَها إِذَا اجْتَنَبِ الْعَافُونَ نَارَ الْعَذَوَّر



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٤ ظ، م: الحماسية ٧٣٨ ابن حصين. وهو نفسه. ت: ٢١١/٤. ما عدا الأخير. وترجمة زيد سبقت في ص ٢٠١.

<sup>(</sup>١) م ت: يَا ابْنَةَ مُنْذِرٍ.

<sup>(</sup>٢) م ت: بَنائبةٍ زِلْتُ وَلَمْ.

<sup>(</sup>٣) م: وَرَاكدةٍ عَتْنَي. ت: ورَاكِدَةٍ عِنْدِي.

٦ - إِذَا كَانَ ضَرُّبُ الْخُبْرِ مَسْحًا بِخِرْقَةٍ

وأُخِهِ دُونَ السَّطَّارِقِ المُستَنُودِ

يَقُولُ إِذَا لَقِيتُ الْعَدَّوَ مُحَارِباً (١) لَمْ يَكْسِرْ ذَلِكَ مِنيٌ، ولا غيرٌ من حالي،
فرآني بعد ذلك خَلِيَّ الْبَالِ ناعمَ الْحَالِ. وأَجْرَى ونَعِيمَ، مَجْرَى ناعِمَ،
للمُبالَغَةِ وإثباعاً ولِخَلِيَّ (٢).

وأراد «بالرَّاكِدَةِ» قِدْراً مُقيمةً على الأَثافي أبداً، لاتصال قِراه، أو لعِظَمِها (٣) لا تُنْقَلُ عن موضعها. «والصِّيامُ» الإقامةُ، يقالُ صامَ الفرسُ إذا ثَبَت قائماً. وقوله «قَسَمْتُ على ضَوْءٍ» أي قَسَمْتُ ما فيها من الطُّعامِ على ضَوْءٍ مُبْصِرٍ، // أي يُبْصَرُ // فيه، فأجراهُ على معْنَى النَّسَبِ، أي ذي بَصَرٍ، وفي التَّنْزِيلِ (٤): ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾ أي يُبْصَر فيه.

«والطُّرُوقُ» فعلُ الشَّيءِ لينلاً. ومعنى «لَمْ أَفْحُشْ» لـم يَسُوْ خُلُقي، ويروى «فلَم أُفْحِشْ»، أي لم آت بفُحش من الكلام ضَجَراً، «والْعَافُونَ» السَّائلُونَ. «والْعَذَوَّرُ» السَّيءُ الخلُق المُفْحِشُ في كلامه.

وقول ومَسْحاً بِخِرْقَةِ اي يَمْسَحُ ما عليه من الرَّمادِ ولا ينفُضُ بعُود، لئلا يُسْمَعَ ذلك فَيُتَعَرَّضَ لطلب الخُبْنِ، وإنما يصفُ شدَّة الزمان، ولذلك تُخمُدُ النَّارُ لئلا يَهْتَدِيَ بها الطَّارِقُ فيَقْصِدُ قَصْدَها، «والمتنوَّرُ الناظر إلى النار، وهو أيضاً المتَّخِذُ ناراً.

٧٢٦ وقالَ آخَرُ: (طويل)(\*)

١ - ومُسْتَنْبِح تَهْوِي مَسَاقِطُ رَأْسِهِ إِلَى كُلِّ شَخْص فَهْوَ للسَّمْعِ أَصْوَرُ
 ٢ - يُصَفِّقُهُ أَنْفُ مِنَ الرِّيحِ بَارِدٌ ونَكْبَاءُ لَيْلٍ مِنْ جُمَادَى وَصَرْصَر
 ٢ - يُصَفِّقُهُ أَنْفُ مِنَ الرِّيحِ بَارِدٌ ونَكْبَاءُ لَيْلٍ مِنْ جُمَادَى وَصَرْصَر
 ٢ - مَسَاقِطُ الرَّأْسِ ، نَواحيهِ لَأَنْها تسقُط إلى الأَرْض عند اضطجاعِه. ومعنى

<sup>(</sup>١) ط: محارباً له.

<sup>(</sup>٢) ط: لحالي.

<sup>(</sup>٣) س: وَلِعِظْمِها.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس; ٦٧، سورة النمل: ٨٦، سورة غافر: ٦١.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ و، م: الحماسية ٧٢١، ت: ١٨٧/٤.

«تَهْوِي» تميلُ ((إصغاء إلى شَخْص أو صوْت يُسْتَدَلُ به على موضع الحيّ. «والأصْوَرُ» المائلُ العنُقِ، أي يميلُ) عُنُقُه فيتسمَّعُ (١) صوتاً، كما قال:

# إِلَى كُلُّ صَوْتٍ وهْوَ فِي الرَّحْلِ جَانِحُ

وقد تقدُّمَ<sup>(٢)</sup>.

ومعنى «يُضَفَّقُهُ» ((يضربُ نواحيه، يُقالُ صفَّقْت رأسَه، وصفَّقْته)) إذا ضرَبْت صفْقَتَيْه وصَفْقَيْه وهما ناحيتاهُ. «وأنْفُ كلِّ شيءٍ» أُوّلُه وأشدُّه. «والنَّكْباءُ» ريح بين ريحين، وهِيَ أشدُّ الرِّياح بَرْداً. «والصَّرْصَرُ» الشديدة البرد، والصَّرُ البردُ.

٣ - حَبِيبٌ إِلَى كَلْبِ الْكَرِيمِ مُنَاخُهُ بَغِيضٌ إِلَى الْكَوْمَاءِ، والْكَلْبُ أَبْصَرُ
 ٤ - حَضَأْتُ لَهُ نَارِي فَأَبْصَرَ ضَوْءَها ومَا كَادَ لَوْلاَ حَضْأَةُ النَّارِ يُبْصِر

(١٠٣ و) يقولُ كلْبُ الكريسم يُحبُّ الضيفَ لما يُنالُ من بقايـا الجَزُور والطَّعـام، والكـوماءُ من نوقـه تَبْغَضُه لنحْـرِه لها. «والْكَوْمَاءُ» العظيمةُ السَّنام . وقولـه «والْكَلْبُ أَبْصَـرُ» أي أَهْدَى إِلَى الصـواب والْخَيْرِ، لأنَّ الضيْفَ بالحُـبُ أَوْلَىَ .

ومعنى «حَضَأْتُ» هيَّجْتُ وأشْعَلْتُ لِيَهْتَدِي بِهَا، والْمِحْضَأْ عُـودٌ تُحرَّكُ بِهِ النَّـارُ وتُفْرَجُ لتَهيج .

٥ ـ دَعَتْهُ بغَيْر اسْم : هَلُمَّ إِلَى الْقِرى فأَسْرَى يَبُوعُ الأَرْضَ، والنَّارُ تَزْهَرُ
 ٦ ـ فَلَمَّا أَضَاءَتْ شَخْصَهُ قُلْتُ: مَرْحباً هَلُمَّ، ولِلصَّالِينَ بِالنَّارِ: أَبْشِروا

يقول لما نظر (٢) إلى النار عَلِمَ أَنها مُعَدَّةً للقرى، فقصدَ قَصْدَها، فكأنها (٤) دعته إلى نَفْسِها. وقوله وبغير اسم ، تبين له، دعاء مجاز لا دعاء حقيقة ، أي لم تَدْعُهُ فَتَقُلْ له يا فُلانُ أَقْبِلْ، ولكن قَصَدَ قَصْدَها فكأنها (٤) استدْعَتُهُ فأجابَها. وقالَ وبغير اسم ، مُنكر، ولم يَقُلْ وبغير آسمِه ، لأنها قد تَدْعوه بغير اسمه مُخْطِئة ، وهي تظُنَّ أنها دعته باسمه ، وهذا إنما أراد دُعَاءَ اعتبار لا دُعاءً

<sup>(</sup>١) ط: ليستمع.

<sup>(</sup>٢) مرّ في أولّ الحماسية ٧١٨.

<sup>(</sup>٣) ط: لما نظر إليها.

<sup>(</sup>٤) س: فكأنه دعوته.

بِاسْم من الأسماء، فلذلك نَكُرَ إحرازاً (١) لهذا المعنى. ومعنى «يَبُوعُ الأَرْضَ» يَقْطَعُها بباعه مُسْرِعاً إلَيْها. ومعنى تَزْهَرُ «تُضِيء، وأصل الزُّهْرَةِ البياضُ، والأَزْهَرَ الأَبْيضُ المُشرق.

وقوله وأَبْشِرُوا، أي قد جَاءكُمْ ضَيْفٌ فَأَبْشِرُوا بِما يُنْحَرُ له وتأْكُلُونَ مِنْه.

٧ - فَجَاءَ وَنَحْمُودُ الْهِرَى يَسْتَفِزُهُ إِلَيْها، ودَاعِي اللَّيْلِ بِالصَّبْحِ يَصْفِرُ ٨ - تَأَخَّرْتَ حَتَّى لَمْ تَكَدْ تَصْطَفِي الْقِرَى

عَـلَى أَهْـلِهِ، والْحَـقُ لَا يَستَـأَخُـر قوله ديسْتَفِزُه إلَيْها، أي يدْعُوه ويُزْعِجُه نَحوَها. دوداعِي اللَّيْل، آخرُه لأنه يَسْتَجْلِبُ الطَّبْعَ فكأنَّه يدْعُوه، وخـصَّ آخرَ اللَّيْل لأَنَّهُ وَقْتُ لا يكاد يُقْرَى فيه أحـد، ولكنَّه لكرمه يَقْرِي في كلَّ وقتٍ. ومعنى ديَصْفِرُ، يَصِيحُ (١).

وقوله (تأخُّرْتَ» ((أي قُلْتُ له تأخُّرْتَ عن وقْتِ الْقِرى)) في أَوَّلِ اللّيل ولكنَّ حقَّكَ واجبٌ، أيَّ وقتٍ أَيَّنَ، فلا يتأخَّرُ الحقُّ على //كُلِّ // حال، أي كُلُّ وقتٍ للحق وقتُ.

٩ - فَقُمْتُ بِنَصْلِ السَّيْفِ، وَالْبَرْكُ هَاجِدٌ بَهَازِرُهُ، والمَوْتُ فِي السَّيْفِ يَنْظُرُ
 ١٠ - فَأَعْضَضْتُه الطُّولَى سَنَاماً وخَيْرَهَا بَلاَءً، وخَيْرُ الْخَيْرِ مَا يُتَخَيَّر

«الْبَرْك» جماعة من الإبل البارِكةِ. «والْهَاجِدُ» هنا النَّائِمُ، ويكون أيضاً السَّاهرُ. «والبهَازِرُ» الضَّخامُ السَّمانُ، واحدُها بَهْزَرةٌ وبَهرَزَةٌ. وقول «والْمَوْتُ في السَّيْفِ يَنْظُرُ» أي جرَّدْتُه (٣) لعَقْرِها فكانٌ (١٠٣ ظ) الموتَ ناظرٌ فيه نَحْوَها.

ومعنى «أَعْضَضْتُه» ضربْتُه بِه فعَضَّ. «والـطُّولَى» مُؤَنَّتُ الأَطول، والسَّنامُ إِنَّما يطولُ ويعْظُم منِ السَّمَن. «والْبَلاَءُ» الاختبارُ، أي خَيْرُها عِنْدَ الاختبارِ.

١١ - فَأُوْفَضْنَ عَنْهَا وَهْيَ تَرْغُوحُشَاشَةً بِذِي نَفْسِها، والسَّيْفُ عُرْيَانُ أَحْرَرُ

المسترفع (هم تمليل)

<sup>(</sup>١) ط: احترازاً.

<sup>(</sup>٢) س ط: يصبح. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ط: أي أوجدته.

١٢ ـ فَبَاتَتْ رُحَابٌ جَوْنَةٌ مِنْ لِحَامِهَا وَفُوها بِمَا فِي جَوْفِهـا يَتَغَرْغَـر

يقولُ لمَّا عُقِرَتْ ثمَّ نُحِرَتْ وأَوْفَضَ، عنها صواحِبُها، أي أَسْرَعْنَ نافراتِ عنها. ووالْحُشاشَةُ عِقِية النَّفْسِ، ونَصَبَها على الحالِ من الضَّمِيرِ في قوله وعَنْهَا والضَّمِيرِ في وَله وَعَنْهَا والضَّمِيرِ في وَله وَعَنْهَا والضَّمِيرِ في وَلمَعنى ذات حُشاشةٍ. ويجُوزُ نصبُها على التَّمْييز، والْمَعْنَى ترْغُو حُشَاشَتها. وأراد وبنِي نَفْسِها اللَّمَ، لأَنَّ النَفس موجودة بوجُودِه (١) فِيها. وجعَلَ السَّيْفَ عُرْياناً لتجرُّده من غِمدِه، ووصَفَه بالحُمْرَةِ لِمَا عَلِق به من اللَّم. ولم يصْرِفْ عُريانَ ضرورة ، وهو جائز عند بعضهم ، وقَدِ اسْتَعْمَلَهُ أبو تمَّام في شِعْره اتّباعاً لهذا فقال: (٢):

## تَرى حَبْلَهُ عُرْيَانَ مِنْ كُلِّ غَدْرَةٍ

والبِصْرِيُّونَ يَأْبَوْنَ ذَلِكَ ولا يُجيزُونه.

﴿ وَالْرَّحَابُ ﴾ الواسعةُ الرَّحيبة ، يَريد قِدْراً . ﴿ وَالْجَوْنَةُ ﴾ السَّوداء . ﴿ وَاللَّحامُ ﴾ جمعُ لَحْم ، وجَعَل غَليَانَها وصوتَ فَوَرانِها تَغَرْغُراً .

٧٢٧ ـ وقالَ آخـرُ، وهُوَ حَاتِمُ الطَّائِي: (طويـل)(\*).

١ ـ سَلِي الطَّارِقَ, المُعْتَرُّ يَا أُمَّ مَالِكٍ إِذَا مَا اعْتَرانِي بَيْنَ قِدْرِي وَجُوْرِي (٣)
 ٢ ـ أَيُشْفِرُ وجْهِي أَنَّهُ أُولُ الْقِرَى وَأَبْذُلُ مَعْرُوفِي لَهُ دُونَ مُنْكَري

«المعْتَرُ» الزَّاثر<sup>(٤)</sup> ليُعْطَى. ومعنى «اعْترانِي» غَشِيَنِي ونَزَلَ بي. «وَالْمَجْزَرُ» موضعٌ نَحْرِ الْجَزُور وتَفْصِيلِها.

المسترفع (١٥٠٤)

<sup>(</sup>١) ط: بوجودها فيه.

<sup>(</sup>٢) عجزه في شرح الصولي ٣٣٧/٢، وشرح التبريزي ١٢٦/٣: إذا نُصِبَتْ تَحتَ الحِبالِ الْحَبائِلُ. وفيهما: غَرْثَانَ مِنْ، وأشار مُحقّق الأول إلى أنّ في بعض النسخ «عُريان». وهو من قصيدة مدح بها الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات. ويُلاحظ كيف يحيل المؤلف قارئه على سائر ديوان الشاعر العباسيّ الكبير معتمداً شطراً مفرداً، غير مكلّف نفسه مؤونة إتمامه بما يلزم. وكأنه يرى أنّ من الواجبات عليه قراءة شرحه لذلك الشعر، ممّا أشار إليه في المقدّمة. والبيت مشروحٌ في شرح الأعلم ورقة ١٧٧ ولم يشر فيه إلى ما ذكره هَهُناً.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٧ ظ، م: الحماسية ٦٨١ آخر. ت: ١٣٤/٤ عروة بن الورد، وهي في ديوانه ٩٠. وليست في ديوان حاتم، وترجمته في ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) م ت: إذًا ما أَتَانِي .

<sup>(</sup>٤) ط: الذائد.

وقوله وأَيُسْفِرُ وجْهِي، أي هـل أُسَرُّ بإتيانه ويُضِيءُ وجْهِي له استبشاراً بهِ، يقال أَسْفَر الصَّبْحُ إذا أَضاءَ وتبيَّنَ. وقـوله ودُونَ مُنْكَرِي، أي دُونَ أَن أَعْتَلُ عليه بعَدَم مال أو كَلَبِ زمانٍ، أو أَسْأَلَهُ عن نسَبِه وبـلَدِه ووِجْهَتِه. وكَانُوا يُنْكِرُونَ مثْلَ هذا ويَرَوْنَ أَنَّهُ من التَّقْصِير بالضَّيْف، حتَّى إنَّ الرَّجـل ليَنْزِلُ به ثارُه وهـو لاَ يَدْرِيه فيُكْرِمُهُ ويَقْرِيه ثُمَّ يَذْهَبُ عَنه وَلَمْ يَعْرَفْه.

٧٢٨ ـ وَقَالَ المرَّارُ الْفَقْعَسِيِّ: (طويل) (4).

١ - آلَيْتُ لا أُخْفِي إِذَا اللَّيْلُ جَنَّنِي سَنَا النَّارِ عَنْ سَارٍ وَلا مُتَنَوِّرِ
 ٢ - (١٠٤ و) فَيَا مُوقِدَيْ نَارِي ارْفَعَاهَا، لَعَلَّها

تُسضِيءُ لسنادٍ آخِرَ اللَّيْسلِ مُـقْبِر

يقال وجَنَّهُ اللَّيلُ وأَجَنَّهُ وجَنَّ عليه إِذَا ستَره بظلامِه. (والسَّنَا) الضَّوْءُ. (والسَّنَا) الضَّوْءُ. (والمُتَنَوِّرُ النَّاظِر إِلَى النَّارِ. أي لا أُخْفِيها ليَخْفَى مَكانِي فلا أُطْرَقُ لِلْقِرى.

وجَعَلَ لِنارِه مُوقِدَيْنِ إِشارةً إلى كَرَمِهِ وَعَظَمَةِ نَارِه وأَنَّهُ سَيِّدٌ مَكْفِيٍّ. «والْمُفْتِرُ» الفقير، وخصَّ «آخرَ اللَّيْلِ» لأنَّـهُ أَشدُ للقِرى وأُعسَرُ.

٣ ـ ومَاذَا عَلَيْنَا أَنْ تُواجِهَ نَارُنَا كَرِيمَ اللَّحَيَّا شَاحِبَ المتَحَسِّرِ
 ٤ ـ إذَا قَالَ مَنْ أَنْتُمْ لِيَعْرِفَ أَهْلَها

رَفَعْتُ لَهُ بِاسْمِي وَلَمْ أَتَنَكُّر

٥ - فبِتْنَا بِخَيْرٍ من كَرامَةِ ضَيْفِنا وبِتْنَا نُهَيَّى عُطْعُمَهُ غَيْرَ مَيْسِرِ (١)

«المُحَيًّا» الوجْهُ. «والشَّاحِبُ» المتغيِّرُ المُتَشَعِّثُ من السَّفر وسوءِ الْحَالِ. «والْمُتَحَسِّرُ» ما حَسَرَ عنه من خلْقِه كالوجه واليدين والرِّجْلين، وخصَّهُما لأنَّ الشَّعوث أُسْرَعَ إليه ما لمباشرته ما الهواءَ والشَّمْس والْغُبارَ.

وقـوله «رَفَعْتُ لَهُ بِاسْمِي» أي انتَسَبْتُ لَهُ ثِقَةً بِكَرَم مَنْصِبِي وأَنَّ الضَّيْفَ لا يأْنَفُ من النَّزول بي والنَّيْل من طعامِي، وكَانُوا يكرَهُونَ أَن يَكُونَ لِلَّئِيمِ عليهـم حقَّ أو تَكـونَ له قِبَلَهُمْ يَدً.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ ظ، م: الحماسية ٧٦٤، ت: ٤/٢٤٥. وترجمة المرار في ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>١) م: وبِتْنَا نُهَدِّي طُغْمَةً. ت: ويسروى نُهَدِّي هَدْيَةً.

وقوله وبِخَيْرِ من كَرَامَةِ ضَيْفِنا، أي بِتْنَا مُسْتَبْشِرِينَ مَسْرُورِين بِإِكْرَامِنَا لَهُ وقيامِنَا بِحَقِّهِ، أَوْ بِإِكْرَامِهِ لَنَا حينَ خَصَّنا بِالنَّزول وَأَكْرَمَنَا بِالْقَصْدِ وَاخْتَارَنَا لِلْقِرَى اللّذِي يُوجِبُه الحَمْدُ. وَوَاللَّمْهُم مَا يُطْعَمُ ، وَالطَّعْمُ بِالفَتْحِ الشَّهْوةُ وَالذَّوْقُ. وقولهُ وَغَيْرَ مَيْسِرِ ، أَي المَعْمُ المَيسِرِ ، إِنَّمَا نحرنا له نحراً ، وكانوا إذا اشتَدَّ الزمانُ فحلٌ بهم ضَيْفٌ يَسِرُوا على الجَزُور ليُقامَ الْقِرى بِالْفَوْزِ (١) ووُقُورِ الحظِّ منها ، ولاَ يَرونَ ذَلِكَ عَيْبًا ، إلا أَنْ إقامةَ الْقِرى دُونَ مَيْسِرٍ أَبلغُ في الكرَم وأَحتَّ بالحمْدِ ، فلذلك فَخَرَ هذا به .

٧٢٩ ـ وقال آخر: (بسيط)(\*).

١ - أَثْنِي عَلَى عَلَى عَلَ تَكْذَبِينَ بِهِ يَا بَكْرُ، أَيُّ فَتَى لِلضَّيْفِ وَالْجَارِ(٢)
 ٢ - إنِّ أُجَاوِرُ ما جَاوَرْتُ فِي حَسَبِي وَلا أُفَارِقُ إلاَّ طَيِّبَ الدَّار

يقول أَثْنِي عليَّ بما شهِدْتِ بِه ويُعْلَمُ صِدْقُكِ فيه، وأراد: وقَوْلي يَا بَكْرُ أَيُّ فتىً أَنتَ لإقامة قِرى الضيف وحِفْظِ ذِمَّة الجار، فحذَفَ لعِلْم السَّامع.

وقـوله (فِي حَسَبِي، أي إِذا جَاوَرْتُ (١٠٤ ظ) قوماً لم آتِ عاراً يُخِلُّ بحَسَبِي وينْقُصُه، فإِذَا رَحَلْتُ عَنهم طابَ خَبَري بَعْدَهُمْ. وقـوله (طيِّبَ الدَّارِ، أي طيِّب الأَثَرِ والْفِعْل الدِي أَتَيْتُ به في دار نزولي ومُجـاورتي.

٣ - كَمْ مِنْ لَثِيم رَأَيْنَا كَانَ ذَا إِبِل فَأَصْبَحَ الْيَوْمَ لَا مُعْطٍ ولَا قَارِ
 ٤ - ولَوْ يَكُونُ عَلَى الْجُدَّادِ يَمْلِكُهُ لَمْ يَسْقِ ذَا غُلَّةٍ مِنْ مَاثِهِ الْجَارِي(٣)

يقولُ اللَّوْمُ والْبُحْلُ بالمال لا يُبْقِيه على صاحبِه، لأنَّ الحوادثَ مُتْلِفَةً، فبذْلُه أُولَى للْحَمْدِ به. وقوله «لا مُعْطِ وَلا قَارِه أي أَتلَفَ الزَّمانُ مالَهُ، فلو أراد الْقِرى لم يَسْتَطِعْه، وأَجْرَى «الْمُعْطِي والْقَادِي» في النَّصْب مجراهما في الرَّفع والخفض،

<sup>(</sup>١) ط: بالفور ووفور حظ الياسر منها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٥ و، م: الحمـاسيّة ٧٤٧، ت: ٢١٩/٤. والأخيـران في م.ت حماسيةً مستقلةً تـالية غبر منسوبة.

<sup>(</sup>٢) ت: يا طَيْبُ أَيّ..

<sup>(</sup>٣) م ت: على الحُدَّاد. وذكره ياقوت بالوجهين في معجمه، وأورد البيت، وفي م أنه اسمُ بَحْـر، وفي ت أنه اسم نَهْرٍ، وعليه الشّرح بعد، وقيل إنه اسم وادٍ كثير الماء، وهو لبعض بجيلة، كثيـر الخصب.

تشْبِيهاً للياء بالألف الذي لا يَتَحَرَّكُ، وهو جائزٌ في الشَّعر، ويجوزُ أن يُحْمَلُ الكلامُ على معنى(١) لاَ هُو مُعْطٍ ولا هو قـارٍ، وفيه قُبْحٌ.

«والجُدَّادُ» اسمُ نَهْرٍ. «والغُلَّةُ» العطشُ.

٧٣٠ ـ وقالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيِّ: (طويل)(\*).

١ - لَهُ بَفِنَاءِ الْبَيْتِ سَوْدَاءُ فَخْمَةً تَلَقَّمُ أَعْضَاءَ الْجَزُورِ الْعُرَاعِرِ (٢)
 ٢ - بَقِيَّةُ قِدْرٍ من قُدُورٍ تُؤرَّثَتْ لِآلِ الْجُلَاحِ، كَابِراً بَعْدَ كَابِر
 ٣ - //يَظَلُّ الإماءُ يَبْتَدِرْنَ قَدِيجَها

كَمَا ابْتَدَرَتْ سَعْدُ مِياهَ قُرَاقِر(١١)/

«السَّوْدَاءُ» القِدْرُ. «والفَخْمَةُ» العظيمةُ. // «والعُرَاعِرُ» العظيمةُ / / ويقالُ للسَّيِّدِ عُراعِرُ الْقَوْمِ ، واشتقاقُه من الْعُرْعُرة وهي أعلى الجبل .

و ((آلُ)) «الجُلاَحِ» قومٌ من كلْب كانت لهم رياسَةً. وقـوله «كَابِراً بَعْدَ كَابِر» أي كُبَراء بعْدَ كُبراء، وكـابرُ اسمٌ للجـمع كَالسَّامِر والجامِلِ والباقِرِ، ويـكون أيـضاً بمعنى كَبِيرِ فيكُونُ على النَّسَبِ لا عَلَى الْفِعْلِ.

«والْقَدِيحُ» المرَقُ، لأنه يُقْدَحُ ((أي يُغْرَفُ))، والمِقْدَحة المِغْرَفةُ. «وسَعْدُ» قبيلةً من تَمِيم، وهم سَعْدُ بنُ زيدِ مَنَاةَ بْنِ تميم، وكانوا يَنْزِلُونَ «بقُراقِر» وهو ماءً معروف، ويُروى «كما ابتدَرَتْ كَلْبُ».

٧٣١ وقَالَ شُرَيْعُ بنُ الأَحْوَصِ الْكِلابِيِّ: (طويل)(\*\*).

١ - ومُسْتَنْبِح يَبْغِي المِيتَ، ودُونَهُ مِنَ اللَّيْلِ سِجْفَا ظُلْمَةٍ وكُسُورُها
 ٢ - رَفَعْتُ لَهُ نَارِي فَلِيَّا اهْتَدَى بِهَا زَجَرْتُ كِلَابِي أَنْ يَهِرَّ عَقُورُها
 ٣ - فبَات وَإِنْ أَسْرى مِنَ اللَّيْلِ عُقْبَةً بَلْيْلَةٍ صِدْقِ، غَابَ عَنْهَا شُرُورُها

<sup>(</sup>١) س: المعنى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦ و، م: الحماسية ٧٥١، ت: ٤/ ٢٣٠. ديوانـه ١٧٥، وترجـمته في ص١١٩،

 <sup>(</sup>٢) م ت: تلقّم أوصالَ. ت: «ويروى سوداءُ دهمةٌ». ومعنى تَلَقّمُ تتناولُ لُقَماً مُتَعَـدَةً فَتَبْتلِمُها لسَعَـةٍ
 جُوْفِها.

<sup>(</sup>٣) جـ: ابتَدَرَتْ كَلْبُ، وسيشير إليها.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦ وظ، م: الحماسية ٧٥٣، ت: ٢٣٣/٤. وانظر بعض أخبــارِ شُريــح في ص ١٣٩.

(١٠٥ و) «السَّجْفُ» والسَّجْفُ السَّتْرُ، وثنَّاهُ لأنه أَكْثُرُ ما يُسْتعمل مُثَنَّى، لأنَّهُ سِتْرٌ مشقُوق الأسفل يُدْخَلُ بين ثِنْيَيْه ويُخرَج منْهُ كالكِلَّة، كما قال النابغة(١):

### وَرَفَّعَتْهُ إِلَى السَّجْفَيْنِ فَالنَّضَدِ

«والْكُسُورُ» نَوَاحي البيت، واحدُها كِسْرُ وكَسْر، أي ضَلَّ في اللَّيْل فاستَنْبِح الْكِلَابَ مُهْتَدياً بنُباحِها، واللَّيْلُ قد حالَ بَيْنَه وبين ما يَبْتَغِيه من موضع النَّنْزول والْمَبِيتِ.

«والْهَرِيرُ» النَّباحُ. «والْعَقُورُ» الْعَضُوضُ، وقد قَصَّرَ (٢) بنفسه حيث ذكر أَنَّ له كَلْباً عَقُوراً، وهُمْ يَتَهاجوْن بـذلك، كما قـال رُوْبَةُ (٣):

### الْحَزْنُ بَاباً والْعَقُورُ كَلْبا

«والْعُقْبَةُ» الحينُ بعد الْجِين. أي يأتي بخيرٍ وصلاح ٍ وبَعْدَ أن صار حِيناً من اللَّيل ضالاً.

<sup>(</sup>٣) مرّ في شرح الثاني من الحماسية ٣٤٥. ورؤبة بن العجّاج بن عبد الله بن رؤبة راجزً مشهورً وفصيحٌ راوية، وكذلك كان أبوه، عاش في الدولة الأموية والعباسيّة، وكان مقيماً بالبصرة، وقد مدح الخلفاء ورجال الدولة وتوفّي بالبادية سنة ١٤٥هـ. الشعراء ٥٩٨، الأغاني ٢٠/ ٣٤٥/، السمط ٥٦، الخزانة ١٨٩٨.



<sup>(</sup>۱) صدره في ديوانه ١٥:

خَلُّتْ سَبِيلَ أَتِي كَانَ يَحْبِسُهُ.

<sup>(</sup>٢) ط: قصر به نفسه.

### قافية اللام

٧٣٧ قَالَ سَالِمُ بِنُ قَحْفَانَ الْعَنْبَرِيّ، وأَتَاهُ طَالِبٌ فأَعْطَاهُ بَعِيراً وقالَ لِإمْرَأَتِهِ: ادْفَعِي له حَبْلًا. فأعطَنه، ثم أُعطى بعيراً ثانياً وثالثاً على تلك الحال، حتَّى ضَجِرَت امرأتُه ورمَتْ إليه خمارَها، فقال: عَلَيٌّ الجِمالُ وعَلَيْكِ الجِبَالُ. ثمَّ قال: (طويل)(\*).

١ ـ لا تَعْذُلِيني في الْعَطَاءِ، وَيَسِّرِي لِكُلِّ بَعِيرٍ، جَاءَ طَالِبُه، حَبْلاً
 ٢ ـ فَإِنِّ لا تَبْكِي عَلَيٌ إِفَالُها إِذَا شَبِعَتْ من رَوْضِ أَوْطَانِها بَقْلا
 ٣ ـ فَلَمْ أَرَ مثْلَ الإِبْلِ مَالًا لِمُقْتَنِ وَلا مِثْلَ أَيَّامٍ الْحُقُوقِ لَهَا سُبْلا(١)

«الإفالُ» صغار الإبل، واحدُها أَفِيلُ وأَفِيلَةً. وخصَّها لأَنها أحقرُ الإبلِ وأَخسُها، فإذا كَانَتْ مع خِسَّتها لا تَبْكِي لفَقْدِهِ فالْمَسَانُ الجِلَّةُ أَجدرُ بذلك، فينْبَغِي أَن تُهَانَ وتُبَذَل. وقوله «بَقْلاً» نُصِبَ على التَّمييز، والتَّقْدِيرُ إِذَا شَبِعَتْ بقْلاً من روض أُوطَانِها، أي هِنْ بَقْل مِ.

«والْمُقْتَنِي، الكاسِبُ. «والسُّبُلُ، الطُّرق، وسكَّن تَخْفِيفاً. أي إنَّ الْبَاذِلَ للإبلِ والْبَخِيلَ بها شَواءً ، إِذَا مَاتَا، لاَ تَبْكِي عَلَى الضَّنِين بِها، فَيَنْبَغِي أَن تُبْذَلَ وتُنْحَر، لِمَا



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٧ ظ، م: الحماسية ٦٨٥، ت: ١٣٨/٤. وعبارة الإنشاد والشعر في أمالي القالي ٤/٢.

<sup>(</sup>١) م: أيَّام العَطَاءِ. هـا. س: لمُقْتِرِ.

تُبْقِي فِي (١) ذَلك منْ جَمِيلِ الذُّكْرِ.

٧٣٣ ـ فأَجَابَتُهُ امْرَأَتُهُ: (طويل)(\*).

١ - وتُقْسِمُ لَيْلَى يا ابْنَ قَحْفَانَ بِالذِي
 ٢ - تَزالُ حِبَالٌ مُحْصَدَاتُ أُعِدُها
 ٣ - فأُعْطِ وَلاَ تَبْخَلْ إِذَا جَاءَ سَائِلٌ

تَفَرَّدَ بِالأَرْزِاقِ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلْ<sup>(۲)</sup> لَمَا مَا مَشَى يَوْمَاً علَى خُفَّه جَمَل<sup>(۳)</sup> فَعِنْدِي لَهُ عُقْلٌ وقَدْ زَاحَتِ الْعِلَل<sup>(٤)</sup>

قولُها «تَزالُ حِبَالٌ» أي لا تَزالُ، أي قَدْ عَذَرْتُكَ في بِذْلِك لمالك، فأَعْطِ وأنا مُعِينَتُك. «والْمُحْصَدَاتُ» (١٠٥ ظ) المُحْكَماتُ الفَتْلِ.

«والْعُقْلُ» جمعُ عِقالَ، وأصلُه الضمُّ (٥) فَخُفَّف، ويروى «خُطْمٌ» وهو جمعُ خِطام، وهو الزَّمام. ومعنى «زَاحَت» بعُدَتْ. أي لا أُعتَلُّ عليْكَ في إعطاءِ حَبْلِ أَبِداً.

٧٣٤ - وقالَ آخَـرُ: (طويل)(\*\*).

١ - ومُسْتَنْبِح قَالَ الصَّدَى مِثْلَ قَوْلِه حَضَأْتُ لَهُ نَاراً لَهَا حَطَبٌ جَزْلُ
 ٢ - فقُمْتُ إلَيْهِ مُسْرِعاً فغَنِمْتُهُ خَافَةَ قَوْمِي أَنْ يَفُوزُوا بِهِ قَبْل

والصَّدَى، صوْتُ يُرْجِعُ على الصَّائِحِ مِثْلَ صَوْتِه. ومعنى وحضَأْتُ، فرَّجْتُ له النارَ وخفَضْتُها(٢) لتشْتَعِلَ فَيُهْتَدَى بضوْئِها، يُقالُ حضَأْتِ النارُ إِذَا عظُمَتْ حتى تبلُغَ القِدْرَ فَخَفَضْتها(٢) بعودٍ وفرَّجْتها، ويقال للْعُودِ الْمِحْضَا (٧)، والْمِحْضَاءُ والمِثْرَاثُ والْمِحْراثُ والمِسْعَر، ومنه إِنَّه لَمِسْعَرُ حَرْبِ، إِذَا كَانَ يُهَيِّجُها.

<sup>(</sup>١) س: مِنْ.

<sup>(\*)</sup> جَّ ورقّةً ١٠٨ و، لا وجود لها في م. ت: ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) ت: حَلَفْتُ يَميناً. تَكَفَّلَ بِالأَرِزاقِ.

<sup>(</sup>٣) ت: لها ما مشى منها. ها. س: حبالٌ مُبْرَماتُ.

<sup>(</sup>٤) ت: لها خُطْمٌ. وسيشير إليها. جـ: إذًا زَاحَتِ العِلل.

<sup>(</sup>٥) أي ضم القاف.

<sup>(</sup> ۱۰ جـ: ورقة ۱۰۷ و، م: الحماسية ۲۷۷، ت: ۱۳۰/٤: ما عدا الثالث.

<sup>(</sup>٦) ط: وحفصتها. س: وحَفَظتها.

<sup>(</sup>٧) ط: المحضأ أقصر والمحراث والمثوار، وقد شرحه قريباً في الرابع من الحماسية ٧٣٦.

وقـوله (فغَنِمْتُهُ) أي استأثَّرْتُ به وحـلٌ عندي محلُّ الغُنْم سروراً به.

٣ ـ وأَبْرَأْتُه مِنْ سُوءِ ما فَعَلَ الطَّوَى بِتَعْجِيلِ مَا ضَمَّ المَطِيَّةُ والرَّحْلُ(١)
 ٤ ـ فاوسْعَنِي خَمْداً وأوْسَعْتُه قِرىً وأَرْخِصْ بِحَمْدٍ كَانَ كَاسِبَهُ أَكُل(١)

«الطُّوى» ضُمْرُ البطن جوعاً. أي عجُّلْت له من الزَّاد ما أبرأُهُ من أَلم الجـوع.

ومعنى وأَوْسَعَنِي حَمْداً، أَكْثَرَ مِنْ حَمدِي، يقال أَوْسَعْت الدَّابَةَ عَلْفاً وأَمْجَدُتُهَا، أَى أَكثرتُ لها مِنْه.

٧٣٥ - وقال آخرُ: (طويل)(\*).

١ ـ وَمَا أَنَا بِالسَّاعِي إِلَى أُمَّ عَاصِم لِأَضْرِبَها، إِنِّ إِذَا جَهُولُ
 ٢ ـ لَكِ الْبَيْتُ إِلَا فَيْنَةً تُحْبَسِينَها إِذَا حَانَ مِنْ ضَيْفٍ عَلِيَّ نُزُولُ(٢)

قوله (لَكِ الْبَيْتُ) أي هو مباحُ لَكِ، تَأْخُذِينَ ما شَيْتِ وتَتْرُكِينَ وتَأْكُلِين وتَطْعَمِين إلا ساعة يَنْزِل الضَّيفُ، فإنَّك تُحْبَسين عن ذلك وتُمْنَعين منه. لِما يَلْزَمُك من إيشارِ الضَّيْف على نَفْسِك. (وقوله وفَيْنَة ) أي ساعة ) ((يقال أتاه فيْنة بعد فيْنة أي ساعة بعد ساعة ، ويقال فعَلَ كذا فيْنة ، غير مصروفة )) (والفَيْنة ) السَّاعة و((هي عَلَى)) هذا اسمُ عَلَم للوقت، معرَّف بالوَضْع مرَّة ، وبالألِف واللَّام أُحرى، كما قيل شَعُوب والشَّعُوب للمنيَّة ، فإمَّا أن يُنكِّرها من هاتَيْن ((وإمًّا)) الآيغرض لَهَا ويَستَعْمِلَهَا (أَنُ اسْتِعْمَالَ ساعة ووقت نَكِرَة . وأراد تُحْبَسِين عنها، فحذف وأوصَل الْفِعْلَ ، ويُرْوى وتُحْسِنِينَها » أي تُحْسِنِينَ إلَى الضَّيْف فيها، والأول أَبْدَعُ (٥).

٧٣٦ ـ وقال بَعْضُ بَنِي أَسَدٍ: (طويل)(\*\*).

١ ـ وسَوْدَاءَ لا تُكْسَى الرِّقاعَ نَبِيلَةٍ لَمَّا عِنْدَ قِرَّاتِ الْعَشِيَّاتِ أَزْمَلُ

المسترفع (هم يرا)

<sup>(</sup>١) هـا.س: فَدَاوَيْتُهُ مِنْ شُوهِ... بَتَنْجِيزِ مَا ضَمَّ.

<sup>(</sup>٢) م ت: كاسِبَهُ الْأَكْلُ.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٧ و، ظل: م: الحماسية ٦٧٩، ت: ١٣١/٤. وهي في معجم الشعراء ٤٤٤ بزيادة بيت في الأحير، منسوبة إلى مُشَعّث بن عبدة.

<sup>(</sup>٣) م ت: تُحْسِنينَها. وأشار الأخير إلى ما هنا.

<sup>(</sup>٤) س.ط: لهما ويستعملهما.

<sup>(</sup>٥) ط: أجود.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ۱۰۷ ظ، م: الحماسية ٦٨٠، ت: ١٣٣/٤.

### ٢ - (١٠٦ و) إِذَا مَا قَرَيْنَاهَا قِراهَا تَضمَّنَتْ

قِرَى مَنْ عَرَانا أَوْ تَزِيدُ فَتَفْضُلُ

أراد وبالسَّوْدَاءِ، قِدْراً. وقوله ولا تُكْسَى الرَّقاعَ، أي ليْسَت بصغيرة تُنْزَلُ عن الأَثافِي بالرَّقاع، والدَّه وأراد وبالرَّقاع، الأَثافِي بالرَّقاع، ولكنَّها راكدةً على الأثافي ثابتةً لعِظَمها أبداً، وأراد وبالرَّقاع، الجعائِلَ وهي الخِرَقُ التي يُتلَقَّى (١) بها حرَّها عِنْدَ إنزالِها، واحدتُها جِعَالَةً وجِعَالَ. ووالنَّبِيلَةُ الضَّدْتُ وعظَمَتْ. ووالأَزْمَلُ السَّوْتُ، يُريد صوتَ غَلْيها. ووقتِ الجدْبِ. يُريد أنه يُطْعِمُ في الشَّتاء ووقتِ الجدْبِ.

وقوله وقَرْيَناها قِرَاهَا، أي وضَعْنَا فيها اللَّحْمَ، فجعَلَ ما يُوضَعُ فيها قِرى لها مجازاً. ومعْنَى وعَرَانا، غَشِيَنا ونزَلَ بنا من الأَضْيَافِ. وقَوْلُه وأُو تَزِيدُ، أي هي عظيمةً ومع عِظمِهَا يمْلُؤها لَحْمَا حتى تقُومَ بالأَضْيَافِ أو تَزِيد على قُوتِهِمْ وتَفْضُل عنهم. ٧٣٧ - وقال ابنُ هَرْمَةَ: (بسيط)(\*).

١ ـ كَيْفَ احْتِيالِي لِبَسْطِ الضَّيْفِ مِنْ حَصَرِ

عِنْدَ الطُّعَامِ فَقَدْ ضَاقَتْ بِه حِيلِي

٢ ـ أَخافُ تَرْدَادَ قَوْلِي كُلْ فَأَقْطَعَهُ وَالسَّكْتُ يُنْزِلُه منيُّ عَلَى الْبَخَلَ

«الْحَصَرُ» ضَيْقُ الصَّدْر. أي أَهُمُّ بأن أقولَ له كُلْ فأخافُ أَن يَحْمِلَه ذلك على الْحَيَاءِ فيقْطَعَ الأَكُلَ، ثم أَرَى مرَّةً أن أَسْكُتَ عنه ليتمادى في الأكل فأخافُ أن يُحْمَلَ سَكُوتِي عَلَى البُّخْلِ، فقد حَصِرْتُ لأَمْرِي ولاَ أَدْرِي كَيْفَ أحتالُ لبَسْطِه.

«والبَخَلُ» البُخْلُ. ونَصَبُ «فَأَقْطَعَهُ» بإضمارِ أَنْ حَمْلًا على التَّرْدَادِ، والمعنى أَخَافُ أَنْ أُرَدُدَ قَوْلِي ((لَهُ)) كُلْ، فاقطَعَهُ عنِ الأَكْلِ.

٧٣٨ ـ وقالَ آخرُ: (وافسر)(\*\*)

١ ـ وما يكُ فِي مِنْ عَيْبٍ فإنِّي جبانُ الْكَلْبِ مَهْزُولُ الْفَصِيلِ

<sup>﴿ (</sup>١) هـكذا في س و ط. ولعلّ الأحـسن: التي يُتّقى، وإن كان ما ذُكـر له وجـة.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جرم ت. وهي في الحيوان ١٨٦٤، وشعره ١٨١، وترجمته في ص ٨٥٤.

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> جَــ: وَرَقَةَ ٢١٦٢ ظَا، م: الحَماسية ٧٧٧، ت: ١٩١/٤. وسيستشهد بها في شرح الأخير من الحماسية الآتية ٨٤٦.

جَعَلَ كَلْبَه جَبَاناً لِكَثْرةِ مَا يَزْجُرُه عن الضَّيْفِ أَو لِكَثْرَةِ مَا يَغْشَاهُ الْأَضْيافُ حتَّى يأنَسَ بِهِمْ فَلاَ يَنْبُحُ، كما قال(١):

## يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلابُهُمْ

وجعلَ فصيلَةُ مَهْزُولًا لإيثارهِ الضَّيْفَ بلَبَنِ أُمَّهِ، وإِنْ شِثْتَ لَأَنَّ أَمَه نُحِرَت للضَّيْفِ فضَاعَ بعْدَها وهَزُلَهِ.

٧٣٩ ـ وقال آخر: (طويل)(\*).

١ ـ سأَقْدَحُ مِنْ قِدْدِي نَصِيباً لَجَارَتِي وإنْ كَانَ مَا فِيهَا كَفَافاً عَلَى أَهْلِي
 ٢ ـ إِذَا أَنْتَ لَمْ تُشْرِكُ رَفِيقَكَ فِي الذِي يَكُونُ كَفافاً، لَمْ تُشَارِكُهُ فِي الْفَضْل(٢)

«القَدْحُ» الغَرْفُ والمِقْدَحُ والْمِقْدَحَةُ المِغْرَفَةُ. «والْكَفَافُ» القُوت الذي لا فضْلَ فيه عن الشَّبَع (١٠٦ ظ) لأنَّه يَكُفُ عن المسألةِ. وقوله «لَمْ تُشَارِكُهُ في الْفَضْلِ» أي / لَمْ تُشَارِكُهُ / فِيما فَضُلَ عَنِ الْقُوت، أي من لَمْ يَسْمَعْ بالْمُواسَاةِ منَ الْقَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ بالمُواسَاةِ من الْفَاضِلِ الْكَثِير.

٧٤٠ ـ وقـال آخـرُ، ويقالُ هو أَبُو الْعَتاهِيَّة: (طويل)(\*\*).

١ ـ أُجلَّكَ قَوْمٌ حِينَ صِرْتَ إِلَى الْغِنى وكلَّ غَني في الْعُيُونِ جَلِيلُ
 ٢ ـ ولَيْسَ الْغِنَى إِلَّا غِنى زَيَّنَ الْفَتَى عَشِيَّةَ يَقَرِي أَوْ غَداة يُنِيل

يقولُ النَّاسُ مُجْمِعُون على التَّعْظِيم للْغَنِيُّ وإجْلَالِه، وإنْ لَم يَكُن جواداً، والْغِنَى المَحْمُودُ الذي ينْبَغِي أَن يُجَلِّ صاحبُه به مَا بُذِلَ للسَّائِل وقُرِيَ منه الضَّيْفُ.

٧٤١ وقيالَ حَبَّانُ بنُ حنظَلَةَ الطَّائِيِّ: (كاميل)(\*\*\*).

 <sup>(</sup>١) هـو لحسّان بن ثابت في ديوانه ٥٩، وعجزه:
 (١) هـو الحسّان بن ثابت في ديوانه ١٥٠، وعجزه:

لا يَسْأَلُون عن السُّوادِ المُقِبِل.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٢ ظ، م: الحماسية ٧٢٣، ت: ١٩٢/٤. في هـا. س أنه عتبة بن إبجير.
 الحارثي.

<sup>(</sup>٢) م ت: فِي اللَّذِي يَكُونُ قَلِيلًا...

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ۱۱۳ و، م: الحماسية ۷۲۱، ت: ١٩٥/٤، شعره ٣١٨ وستأتي ترجمته في ص ١٠٦٠.

<sup>(\*\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٤ظ، م: الحماسية ٧٤٠، ت: ٢١٦/٤ وساق نسبه. وفي المؤتلف ١٨٠ أن =

١ ـ تِلْكَ ابْنَةُ الْعَدَوِيِّ قَالَتْ بَاطِلًا أَزْرى بِقَوْمِكَ قِلَّةُ الْأَمُوالِ
 ٢ ـ إِنَّا، لَعَمْرُ أَبِيكَ يَحْمَدُ ضَيْفُنا وَيَسُودُ مُقْتَرُنا عَلَى الإقلال

«عَدِيًّ» قبيلةً، والنَّسَبُ إليها عَدَويًّ. ويقال وأَزْرَيْت، به إذا قصَّرْت به وزَرَيْت عليه إذَا عِبْت فِعْلَه (١)، أي قصَّر بهم بَذْلُهم للمَّال ِ حتى قَلَّ عندَهُمْ فاحْتُقِرُوا.

«والمُقْتِرُ» الفقِيرُ. ويُقالُ «أقلُ» الرجلُ//إذَا قَلَ مالُه،//أي يَسُودُ مُقْتِرُنا بِبَذْلِه (٢) وسَمْحِه وإنْ كَانَ قَليلَ الْمَال ِ.

٣ - غَضِبَتْ على أَنِ اتَصَلْتُ بطَيِّي وأنا امْرُو مِنْ طَيِّي الأَجْبَالِ
 ٤ - وأنا امْرُو مِن آل حَيَّةَ مَنْصِبِي وبنُو جُويْنِ، فاسْأَلِي، أُخُوالي

«الاتّصالُ» الانتساب، يقال اتّصل فلانٌ ببني فلان إذا انتسب إليهم، وأضافَ وطَيِّئاً» إلى «الأجبال» لنزولهم فيها، ومن جِبالِهمْ أجاً وسلمى.

«وحيَّةُ» حيُّ من طيِّيءٍ. «والمَنْصِبُ» والنَّصاب الأصْلُ. «وبنو جُوَيْنِ» حَيُّ منهم أيضاً. وقوله «فاسْأَلِي» أي فسَلِسي عن نَسَبِي وموضع حسبي تُخْبَري بـذلك(٣).

٥ - وإِذَا دَعَوْتُ بني جَدِيلَة جَاءَني مُرْدٌ عَلَى جُرْدِ المُتُونِ طِوَالِ ٢ - أَحْلَامُنا تَزِنُ الْجَبَالَ رزانَةً ويَزِيدُ جَاهِلُنا علَى الجُهَّال

وجَدِيلَةَ والْغَوْثُ عِيًا طَيِّى عِبنِ أُدد، وهما ابناه لصُلْبه، ومنها تفرَّعَت قبائلُ طيِّى عِ،
 «والْمُرْدُ الشَّبَان. «والْجُرْدُ من الخيل القصيرة الشعر.

وقوله «تَزِنُ الجبالَ» أي نُساويها في الوزْنِ والثُّقِل، أي حلومُنا عظيمةً لا تُستَخَفُّ، وإذَا<sup>(٤)</sup> جُهِلَ عَلَينا وأُرِيدَ ضيْمُنا وَإِذلَالُنا فنَجْهَل جهْلًا يفضُل (١٠٧ و) على جَهْل من رامَ ذَلك مِنَّا.

٧٤٧ - وقال حِمَاسُ بنُ ثَامِلٍ: (طويل) (\*).

<sup>=</sup> حنظلة الخير المعروف بالراهب الطائي، وساق له نسباً شبيهاً مما في ت، يقال له حسان بن حنظلة وكان في أيام كسرى وغزا معه.

<sup>(</sup>١) س: فضله.

<sup>(</sup>٢) ط: ببذله ما له وسمحه.

<sup>(</sup>٣) ط: تخبرنی بذلك.

<sup>(</sup>٤) ط: تستخف إلا إذاجهل

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٥ ظ، م: الحماسية ٧٤٩، ت: ٢٢٥/٤. في س: حَمَّاس.

١ ـ ومُسْتَنْبِح في جَوْفِ لَيْلٍ دَعَوْتُهُ جَشْبُوبَةٍ في رَأْسِ صَمْدٍ مُقَابِلِ (١)
 ٢ ـ فقُلْتُ لَهُ أَقبَلْ، فإنَّكُ راشِدٌ وإنَّ على النَّارِ النَّدَى وابْنُ ثَامل

«الْمَشْبُوبَةُ» نـارٌ موقَدةٌ، يقـال شَبَبْت النـار إِذَا رَفَعْتها وهيَّجْتها، أي لما نَظَرَ إِلَيْهـا قصَدَ قَصْدَها فكأنَّما دَعَوْتُه بهـا. «والصَّمْدُ» ما ارتفع من الأرْض، وإنَّما جعَلَها بِه لئلاّ تخْفَى عـلى الطَّارق.

«والرَّاشدُ» الْمُصِيبُ. وقولهُ «على النَّارِ النَّدَى وابْنُ ثَامِلِ» كقول الأعشى(٢):

وَبَاتَ عَلَى النَّارِ النَّدَى والْمُحَلَّقُ

٧٤٣ - وقال النَّمَرِيّ، ويُقالُ إِنَّها لرجُل من بِاهِلَةَ: (طويل)(\*)

١ ـ ودَاع دَعا بَعْدَ الْهُدُوِّ كَأَنَّمَا يُقاتِلُ أَهْـ والَ السُّرَى وتُقَاتِلُهُ
 ٢ ـ دَعَا بَائِساً مِثْلَ الْجُنُونِ، ومَا بِهِ جُنُونٌ، ولكِنْ كَيْدُ أَمْرٍ يُحَاوِلُه (٣)

«الهُدُقِ» مِنْ أُوَّل ِ اللَّيل إِلَى ثُلُثه، لأنَّ النَّـاس يهـدَوُون فيه، أي يسْكُنـون.

وقولُه «دعًا بَائِساً مثْلَ الْجُنُون» أي دعًا في اللَّيْل دعاءَ مجْنُون، يُريد استْنْبَاحَهُ الكِلابَ. «والْبَائِسُ» السَّيِّيءُ الحال، ويروى «يَائِساً»، أي قد يَئِسَ من أن يَجِدَ مَأُويً لضَلاَلِه (٤). «والْكَيْدُ» معالجةُ الشَّيْءِ، أي يُعالج بنُباجِه ودُعائه إدراكَ مأوىً يُنْزِلُ به.

٣ ـ فَلَمَّا سَمِعْتُ الصَّوْتَ نَادَيْتُ نَحْوَهُ بِصَوْتٍ كَرِيمِ الْجَدِّ حُلُو شَمَائِلُهُ
 ٤ ـ وأَبْرَزْتُ نَارِي ثُمَّ أَثْقَبْتُ ضَوْءَهَا وأَخْرَجْتُ كَلْبِي، وهُوَ فِي الْبَيْتِ دَاخِلُه

(١) م ت: ومستنبع في لُجُّ ليلٍ.

(٢) صدره في ديوانه ٢٦١: تُشَبُّ لِمَقْرُورِيْن يَصْطَلِيانِها.

وهو من قصيدته المشهورة في ذكر المحلَّق وبذاته.

والأعشى أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل القيسي شاعر جاهـليَّ مشهـور، وكان يـلقب أيضاً صنّاجة العرب، وقد أدرك الإسلام ولم يُسلم، وقيل إنه كان نصرانياً، وهو أول من سأل النـاس بشعره. الشعـراء ٢٦٣، الأضاني ١٠٨/٩، المؤتـلف ١٠، معجـم الشعـراء ٣٢٥.

(\*) جـ: ورقة ١١٥ ظـ ١١٦ و، م: الحماسية ٧٥٠، ت: ٢٢٧/٤. وفي ها.س أن اسم الرَّجل القعقاع بن عطية، والشعر أيضاً في شرح أبيات المغني ١٦/٤، ١٦٢.

(٣) ها.س: دعا آيساً. م ت شِبْهَ الجُنُونِ.

(٤) ط: لصلالته.

المسترفع (١٥٥)

أي لمَّا سمِعْتُ دعاءَه، يسْتَدِلُّ على مواضِع الحيِّ، أَجَبْتُه فَقَصَدَ قَصْدي. «والشَّمائِلُ» الطبائِعُ.

«ومعنى» أَثْقَبْتُ» أَشْعَلْتُ، // يقال نَقَبَتِ النَّارُ. إِذَا اشْتَعَلَتْ، // وَأَثْقَبْتُهَا، وَمَنْهُ ﴿ النَّاقِبُ ﴾ لضيائِه. وقوله «وأَخْرَجْتُ كَلْبِي ، وهُوَ فِي الْبَيْتِ يُرِيدُ أَنَ الْبَرْدَ قد أَحْجَرَهُ (١) لنُزولِ الضَّيْفِ، أو لِيَنْبَح فيَهْنَدِي الضَّيْفُ بِصَوْته.

٥ ـ فَلَمَّا رَآنِ كَبَّرَ اللَّهَ وَجْدَهُ وَبَشَّرَ قَلْباً كَانَ جَمَّاً بَـلابِلَهُ ٢ ـ فَقَلُتُ لَهُ أَقْعُدْ إِلَيْهِ أُسَائِلُهِ ٢ ـ فَقَلُتُ لَهُ أَهْعُدْ إِلَيْهِ أُسَائِلُه

«البَلَابِلُ» الأَحْزَانُ، واحدُها بَلْبَالٌ. «والجَمَّ» الكثيرُ. أي كَبَّرَ اللَّهَ سُروراً بما صَارَ إِلَيْه من الأَمْن (٢) والْقِرى.

ومعنى «رَشَدْتَ» أَصَبْتَ رُشْدَك في إقبالِك نَحْوَنا. ونفَى مسألتَهُ عن نسبه ووِجْهَتِه (۱۰۷ ظ) لأن ذلك من تَكْدِيرِ الْقِرى والتَّقْصِير بالضَّيْف، وقد تقدَّمَ نحوه ويَنْتُتُ وَجْهَهُ(٣).

٧ - وقُمْتُ إِلَى بَرْكٍ هِجَانٍ أُعِدُهُ لَوَجْبَةِ حَتَّ نَازِلٍ أَنا فَاعِلُهُ
 ٨ - بأبيض خَطَّتْ نَعْلُهُ حَيْثُ أَدْرَكَتْ مِنَ الأَرْضِ لَمْ تَغْطَلْ عَلَيَّ حَاثِلُه

«البَرْكُ» جماعة من الإبل الباركة، وهو اسم للجميع يُذَكّرُ ويؤنّثُ. «والهِجَانُ» الأَبْيَضُ، ويكون واحداً وجمعاً. وقوله (لِوَجْبَةِ حَقَّ» أي لوُجُوبِ حقًّ من ضَيْفٍ ينْزِلُ أو سَائِل يَسْأَل.

وأراد «بالأبْيَضِ» سيْفاً صَقِيلاً عَقَرَ به للضَّيْف. «والنَّعْلُ» في أسفل قِرابِ السَّيْف، وإنَّما (٤) يُحَطَّ بالأرض لطوله وطُولِ حمائِله. ومعنى «لم تَخْطَلْ» (٥) لم تَضْطَرِبْ وتَسْتَرِخ، أي أنا طَويلٌ فلا أَجُرُّ السيفَ حتى تسْتَرْخِيَ حمائِلُه وتَضْطَرِب.

<sup>(</sup>١) وأحجره منعه وكفَّه. وعبارةُ: النُّجم. . إن قُصد بِها الشَّاهدُ القرآنيِّ فإنَّها من سورة الطارق: ٣.

<sup>(</sup>٢) ط: الأمر.

<sup>(</sup>٣) هو في شرح الثاني من الحماسية ٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) ط: وإنما يحط على الأرض لطوله.

<sup>(</sup>٥) ط: لم تخضل.. ولم تسترح.

٩ ـ فَجَالَ قَلِيلًا واتَقانِي بِخَيْرِه سَنَاماً وأَمْـلاَهُ مِنَ النَّيِّ كَاهِلُهُ
 ١٠ ـ بِقَرْمٍ هِجَانٍ مُصْعَبٍ، كَانَ فَحْلَها طَوِيلِ الْقَرَا لَمْ يَعْدُ أَنْ شُقَّ بَازِلُه

أي جالَ الْبَرْكُ نافراً منّي حين رأى السَّيْفَ واتَّقَانِي بأَسْمَنِه، أي صادَفْتُه دُونَ البَرْكِ فعقَرْتُه. والهاءُ في «خَيْرِه» وأَمْلاَهُ «لِلْبَرْكِ. «والنَّيُّ» الشَّحْمُ. «والكاهِلُ» فنروعُ الكتِفَيْنِ في أصل العُنُق، ورفَعَهُ «بأَمْلاَهُ» على أنه فاعلً.

«والقَرْمُ» المُتَّخذُ للضَّراب. «والْمُصْعَب» الذي لم يُرَضْ. «والقَرا» الظَّهرُ. ومعنى «شُقَّ بَاذِلُه» طلَعَ نابتاً فشقَّ اللَّحْمَ، «والْبَاذِلُ» السَّنَّ التي تَطْلُعُ له في الْعَامِ التَّاسِع، وعند ذلك يَتِمُّ خَلْقه وتتوفَّر قُوَّتُه. ومعنى «لَمْ يَعُدْ» لَمْ يتجاوزْ، أي ليْسَ بِهَرِمٍ.

١١ ـ فَحَرَّ وَظِيفُ الْقَرْمِ فِينِصْف سَاقِهِ وَذَاكَ عِقَالٌ لاَ يُنشَّطُ عَاقِلُهُ (١)
 ١٢ ـ بِذَلِكَ أَوْصَانِي أَبِي وَبِمِثْلِهِ كَذَلِكَ أَوْصَاهُ قَدِيمًا أَوائِلُه

«الحَزَّ» القطْعُ، وجعلَ قطْعَ وظِيفِه كالْعِقَالِ له، لَأَنَّه لا ينهضُ معه. ومعنى «يُنَشَّطُ» يُعْقَدُ بأنشوطَةٍ(٢)، أي ليس بِعِقالٍ فيُعْقَل.

٧٤٤ وقالَ مِسْكِينُ الدَّارِمِيِّ: (وافر)(\*)

١ - كأن قُدُورَ قَوْمِي كُل يَوْم قِبابُ التَّرْكِ مُلْبَسَةَ الجُلال
 ٢ - كَأَنَّ الْموقِدِينَ لَمَا جِمَالً طَلاَهَا الزَّفْتَ والْقِطرَانَ طَالِ
 ٣ - بِأَيْدِيهِمْ مَخارِفُ مِنْ حَدِيدٍ أُشَبِّهُها مُقَيَّرَةَ السَّوَالي

(١٠٨ و) شبَّة القدُّورَ لعِظَمها (٣) وسوَادِها بقِبَابِ الْتُرْك، وهم يُجَلِّلُونَها السَّوادَ، ومعروفٌ ذلِكَ مِنْهُمْ، وشبَّه المُوقدين للنَّار، في لَفْحِها لهُمْ وتَغْييرِها لأَلُوانهم، بالْجِمَالِ الْمَطْلِيَّةِ بالْقِطران.

وأرادَ طِلاءَها بِالزُّفْتِ فَحَذَفَ وأَوْصَلَ الْفِعْلَ.

<sup>(</sup>١) م ت: فَخَرُّ.

<sup>(</sup>٢) الْأَنشوطةُ عُقْدةً تَتَّخَذُ في الحبل يسهلُ انحلالُها وانشدادها حَوْلَ ما يُسراد أَخذُه، إذا وقع دَاخِلهَا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦ ظ، م: الحماسية ٧٥٤، ت: ٢٣٤/٤. والتعريف بمسكين مر في ص ٧١٥.

<sup>(</sup>٣) ط: في عظمها.

«والدُّوالِي» جمعُ دالية وهي المَعْرُوفة بالخَطَّارةِ (١)، لأَنَّها تَدْلُو الماءَ أي تَسْتَخْرِجُه. «والْمُقَيَّرَةُ» المُزَفَّتَةُ، شبَّه مغارفَ الحديد بها في سوادها وكثرة أخذِها مِنَ المَرقِ، ويقال «الدُّوالِي» جمع دُولاَب، وهي / البشرُ التي يسمِّيها العامة (١) / السَّانِية وكان الأصل دَوالِيبَ فابدَلُ من الباءِ ياءً، وأدغم الياء في الياء ثم خفَّف لإقامة الوزن، والأولُ أولى لبُعْدِه من الضَّرورة، ولأن الدولاب لا يُزَفَّت.

### ه ٧٤٥ وقالَ الْعُكْلِيِّ: (طويل)(\*)

١ - أعاذِلَ بَكِّينِي لأَضْيَافِ لَيْلَةٍ نَزُورِ الْقِرَى أَمْسَتْ بَلِيلًا شَمَالُها
 ٢ - أَعَاذِلَ مَهْلًا لَا تَلُمْنِي، فَلَمْ أَكُنْ خَفِيًّا إِذَا الْخَيْرَاتُ عُدَّتْ رِجَالُها(٢)

«النَّزُورُ» القليلةُ القِرَى لشدَّة الزمان. «والْبَلِيلُ» الباردة مع ندى وبلَل . «والشَّمَالُ» أبرَدُ الرَّيح وأجْلَبُها للمَحْل.

وقوله «لم أَكُنْ خَفِياً» أي لـم أَبْخَلْ في الشَّدائِد فيَخْفَى مَكَانِي وأُخْمَلُ، ولكنِّي مشهورٌ بالعطاء والبَذْل ِ.

٣ - أرى إبلي تَجْرِي عَجَارِيَ هَجْمَةٍ كَثِيرٍ، وإنْ كَانَتْ قَلِيلًا إِفَالُها(٣)
 ٤ - مَثَاكِيلُ مَا تَنْفَكُ أَرْخُلَ جُمَّةٍ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ نُوقُها وجِمَالُها

«الْهَجْمَةُ» ما بيْنَ السَّتِين إِلَى الماثةِ، أي يُجْرِيها في الْبَذْل مِنْها، وإن كانت قليلة الإفال ، مَجْرَى الكثيرِ من المال، وإذا قلَّتْ إفالُها قلَّ سائرُها. «والإفال» الصَّغارُ.

<sup>(</sup>۱) لعلَّ من الممكن أن يُستشَفَّ من خلال الكلمتين نوعٌ من الالتفات المحدود إلى البيئة الأندلسية، لاشتهار الكلمة الأولى بها وكونه يقصد بالثانية عامتها؛ انظر أمثال العوام ١٧٠/٢، وتعليق المحقق على الكلمة. والخطارة آلة يُستقى بها، وتسمى بالإسبانية cigonal انظر تكملة المعاجم العربية لدوزي، الترجمة العربية ١٣٤/٤، ولحن العامّة للزّبيدي ١٨٣٠.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦، م: الحماسية ٧٥٥، آخر. ت: ٢٣٥/٤. المتن (مصر) الكعبي. وعكل امرأة كانت خاضعة لولىد عوف بن واثـل فنُسبوا إليها، وكانـت أمَّهـم بنت ذي اللحيين بن حمير. جمهرة ابن حزم ١٩٨، معجم الأدباء ١٤/٧.

<sup>(</sup>٢) م ت: ولا تكن.

<sup>(</sup>٣) م ت: أدى أبلي تَجْزِي مَجازِيَ.

«والْمَثَاكِيلُ، جمْعُ مِثْكَال وهي التي نُحِرَتْ أَوْلاَدُهَا فَثَكِلَتْهَا. «والجُمَّةُ، الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ في طلب الدَّيَة. أي تَعْطَى في الدِّيات فتردُ من المرْعَى على الطَّالِبين ((لَهَا)). وأرادَ ما تنْفَكُ جُمَّةً تَرِدُ عليهم. وجعلَ الْفِعْلَ «لأرْحُلهم» مجازاً واتَساعاً لتشبُّنها بِهِمْ. ويروى «أرْحُلَ» بالنَّصب، أي لا تنفك هذه الإبلُ تُعْطَى فتَتَخَذُ للأَرْحل (١). والمعنى لا تنفكُ ذواتِ أرْحُل فحَذَفَ لعلم السَّامِع.

٧٤٦ وقَالَ آخــرُ: (طويل)(\*)

١ ـ وزاد وضَعْتُ الْكَفَّ فِيه تَأْنُساً وَمَا بِيَ لَوْلاَ أَنْسَةُ الضَّيْفِ مِنْ أَكْلِ
 ٢ ـ وزَاد رفَعْتُ الكَفَّ عنْهُ تكرُّماً إِذَا ابْتَدَرَ الْقَوْمُ الْقَلِيلَ مِنَ الْبَقْلِ (٢)
 ٣ ـ (١٠٨ ظ) وَزاد أَكَلْنَاهُ وَلَمْ نَنْتَظِرْ بِهِ

غَداً، إِنَّ بُخْلَ المرْءِ من أَسْوَإِ الْفَعْلِ (٣)

يقول آكَلْتُ ضيْفِي تأنيساً له وبَسْطاً، وإنْ لم يكُنْ لي حاجةً إلى الأَكْل. «والْأنْسَةُ» والْأنْسُ بمعنى، ونظيرُه ممّا تدخلُه الهاءُ الْبُعْدُ والْبُعْدَة، والجَمَالُ والجَمَالُ والجَمَالَة، والبَذَاءُ والبَذَاءُ، والبَياضُ والبَياضَة، وهو في الْمَصْدَرِ كثيرٌ.

وقوله «رفَعْتُ الْكَفُّ عَنْهُ» أي وفَرْتُه على الضَّيف لقلَّته، تكرُّماً وصبراً إذا اشتد الزمان فابتدر القَوْمُ القَلِيلَ من البَقْل يتعلَّلون به.

«وقولـه» ولَمْ نَنْتَظِرْ غَداً» أي آثرنا بـه الضَّيْفَ والجـار، وإن كان قُوتـاً لِمَا بَعْدَ يَوْمِنا، كرمـاً وَثِقَةً بأن الرِّزقَ يأتينا، وهو كقول ِ النَّابغة (١٠):

ولَسْتُ بِخَابِي أبداً طَعاماً حِذَارَ غَدٍ، لِكلِّ غَدٍ طَعَامُ

<sup>(</sup>١) ط: فتتخذ للأرحـل ومعنى.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٠ و، م: الحماسية ٧٩٣، ت: ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) م ت: من النُّفُل. والنُّفُلُ رُذالُ الطَّمام، وقد اعترض ابن الأخضر أبو الحسن علي بن عبد الرحمن (ت ٥١٤ هـ) على رواية الأعلم هذه فقال بعد رواية البيت: «كذا قالهُ الأعلم «البقل، بالباء والقاف، والأشبه عندي فيه «النَّفل، بالنَّاء المثلثة والفاء». الغنية ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) جه: ألا إنْ بُخْلَ الْمَرْءِ.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٠٦، وهو من الذي رواه ابن السكيت ولم يورده الأعلم فيما شرحه من شعره. وترجمة النابغة في ص ١١٩.

### قافية الميسم

٧٤٧ - قال الفَرَزْدَقُ: (طويل)(\*)

١ - ودَاعِ بِلَحْنِ الْكَلْبِ بَدْعُو، ودُونَهُ مِنَ اللَّيْلِ سِجْفَا ظُلْمَةٍ وغُيُومُها(١)
 ٢ - دَعَا وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يُنَبِّهُ، إذْ دَعا فَتَى كَابْنِ لَيْلَى، حِينَ غَابَتْ نُجُومها(٢)

«اللَّحْنُ» اللُّغة، يريد أنَّه استَنْبَح بدعاءِ صوْتِ الكَلْبِ. «والْغُيُـوم» جمْعُ غيم وأرادَ به الظّلام، شبَّهَه بالسَّحابِ.

وقوله «حين غَابَتْ نُجُومُها» يُرِيدُ آخرَ اللَّيْل، حين لا يَتَأَهَّبُ للقِرى، ويكونُ أيضاً أن تَهُبُّ الشَّمالُ فَتُثيرَ الغُبارَ وتُلْبِسَ السماءَ غيماً رقيقاً بارداً، فلا تَظْهَرُ النُّجُومِ كما قالَ النَّابِغَةُ (٢٠):

لَا يَبْرَمُونَ إِذَا مَا الْأَفْقُ جَلَّلَهُ بَرْدُ الشَّتَاءِ مِنَ الْأَعْمَالِ كَالْأَدَمِ وَكِمَا قَالَ الْأَعْشَى(٤):

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى ١٣٧، كتــاب سيبويه ٥٦٨/٣، شرح شواهــد سيبويه للأعلــم ١٧٦/٢، وفيه أنه يروى أيضاً لذي الرمــة، وليس في ديوانــه، وروي في الأخيريــن هكذا: آنافها عبراتها. والآناف =



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦٠ و، م: الحماسية ٧٥٧، ت: ٢٣١/٤. ديوانه ٨٠٣ ما عدا الأخيرين. وترجمة الفرزدق سبقت في ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>١) ديوانه: بِنَبْح . غَياطِلُ مِن دَهْمَاء داج بَهِيمُها.

<sup>(</sup>٢) م ت: جَيْنَ غَارَتْ.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠١. ويُبْرَمون أي يصيرون أبراماً، وهم الذين لا يدخلون الميسر لبخلهم.

وأمست على آفاقِهَا غَبَراتُها

٣ ـ بَعَثْتُ لَمَا دَهْمَاءَ لَيْسَتْ بِلَقْحَةِ تَدُرُّ إِذَا مَا هَبُّ نَحْساً عَقِيمُها ٤ - كَأَنَّ المَحَالَ الغُرُّ في حَجَراتِهَا عَذَارَى بدَتْ لَمَّا أُصِيبَ حَمِيمُها

قُولُهُ «بِعَثْتُ لَهَا دَهْمَاءً» أي أثرتُها من مَوْضِعها إلَى موضِع النَّار كما تَبْعَثُ الْبَعِيرَ مِن مَبْرَكِه (١)، يَعْنِي قِدُراً. «والدُّهْماء» السُّوداء. وقولُه «ليْسَتْ بلَقْحَةٍ» أي هِي قِدْرٌ لا ناقةً، لأنَّ الدهماءَ تَكُونَ قي النُّوق، (واللَّقْحَة) الحديثةُ النَّتاج، وجعلَ ما فيها مما يَقْتاتُ به الضَّيْفُ كَاللَّرُّ من اللَّبن. ﴿وَالْعَقِيمُ ۗ مِن الرِّياحِ التي لا تُلْقِحُ سَحاباً ولا تأتِي بمطرٍ. (والنَّحْسُ) الرِّيحَ تأتي بالْغُبارِ(٢) (١٠٩ و) وإنَّما يُريدُ هُبوبَ الشَّمالِ ومَحْلَ الزُّمَانِ.

«والمَحَالُ» فِقَارُ الظهر، واحدتُها مَحَالَةً. وجعلها «غُرًّا» لبياض الشُّحْم. «والْحَجَرَاتُ» النّواحي، وشبّهها بالْعَذاري من النّساء في البياض والنّعمة. وقولُه «بدَتْ» أي أُبرَزَت وجْهَهَا وتعرَّتْ من ثياب تَجَمُّلِها وسارَتْ في سِلاَبِها لِثُكْلِها حَبِيبَها(٢).

٥ - غَضُوبٌ كَحَيْزُومِ النَّعَامَةِ أُحْمِشَتْ بِأَجْوَاذِ خُشْب زَالَ عَنْهَا هَشِيمُها ٦ عُضَّرَةٌ لاَ يُجْعَلُ السِّنْرُ دُونَها إِذَا المرْضِعُ الْعَوْجَاءُ جَالَ بَرِيمِها

جعلَ شِدَّةَ غَلْيِهِا وَفَوْرِهِا غَضَباً مِنْهَا. ﴿وَالْحَيْزُومُ ﴾ الصَّدْرُ، شَبَّهَ الْقِدْرَ به في عِظْمها، وإِنَّما أراد وَسَطَ النَّعامَةِ، فكنَّى بالحيزُوم عنْهُ. ومعْنَى ﴿أُحْمِشَتْ أُغْضِبَتْ، ويقال أَحْمَشْته وأَحْمَسْته إذا أَغْضَبْته، وإنَّما يُريد إلْهَابَها وتَهْيِجَ نَارِها. ووالأَجْوازُ، الأوْساطُ واحدُها جَوْزٌ. «والْهَشِيم» ما دقُّ وتكسِّر، يُريد أنُّها وُقِدَتْ بجزْل

وقوله «مُحَضَّرةً» أي يَحْضُرها الضيفُ والجارُ والمسكينُ كثيراً، ولا تُحْجَبُ

وهو من قصيدة هجا فيها الأعشى شيبان بن شِهاب. الجحدري.

(١) ط: مركبه. س: من موضع إلى موضع النار.

(٢) ط: به الغبار.

(٣) ط: لثكلها وحميمها. والسُّلابُ ثيابٌ سودٌ تُلْبَسُ عند الجِدادِ والحزن على قريب.



<sup>=</sup> جمع أنف ضرورة، والعبرات الدَّموع، والغبرات جمع غَبْرَةٍ، وصدره: إذا روَّحَ الرَّاعِي اللَّقاحَ مُعَزِّباً.

عنهم. «والْعَوْجَاءُ» المعوجَّةُ من الهزال. «والبَرِيمُ» خيطٌ فيه لونان تجعلهُ المرأةُ المحتاجةُ مكانَ السَّوار والخلخال، وإنما يجول لهزالها.

#### ٧٤٨ وقالَ آخــرُ: (طويل)(\*)

١ - وإنَّا لمشَّاؤُون بَينِ رَحالِنا إِلَى الضَّيْفِ مِنَّا لاَحِفُ وَمُنِيمُ
 ٢ - فَذُو الْحِلْمِ مِنَّا جَاهِلٌ دُونَ ضَيْفِهِ وَذُو الْجَهْلِ مَنَّا عَنْ أَذَاهُ حَلِيم

يقول إِذَا نَزِلَ<sup>(۱)</sup> بِنَا ضَيْفٌ مَشَيْنًا بَيْنَ الرَّجِالِ نَخْدُمُه وِنْنَظُر في قِراه وإِنْزاله. وواللَّحِفُ الذي يُحدِّثُهُ ويَّوْنِسُه وإنزاله. وواللَّاحِفُ الذي يُلْقِي عليه اللَّحاف. ووالْمُنِيمُ اللَّذِي يُحدِّثُهُ ويَّوْنِسُه حتَّى ينامَ، يقال لَحَفْته وأَلْحَفْته إِذَا القَيْت عليه اللِّحاف وغَشَيْته به.

وقوله «جاهلٌ دُونَ ضَيْفِه»، أي يَجْفُو وتَسُوءُ أخلَاقُه عنْدَ النَّظَر في إقامةِ ضيافَتِه حتَّى يَتِمَّ. وقوله «وذُو الْجَهْلِ مِنَّا» أي مَنْ كَان سَفِيهاً فينَا جاهِلاً حَلَّم عن الضَّيْف وكَفَّ عن أذاه اقتداءً بنا.

٧٤٩ - وقال ابنُ هَرْمَة، وهو إبراهيمُ بن هرمة ((الخُلْجِيّ، والخُلْجُ من قيس عيلان، ويقالُ هم)) من قريش، وسُمُّوا بذلك لأنهم اخْتُلِجوا منهم؛ أي اقتطعوا منهم، وكان مُدْمِناً للشراب، ووفَد على أبي جعفر المنصور فمدَحه فحكَّمَهُ (٢) فاحْتكم أن يُسقط عنه حدَّ الشراب فأبى أبو جعفر (٣) أن يُعَطِّل حدًّا ((من حدود الله))! فقال: احتَلْ لِي. فكتبَ إلى واليه بالمدينة أن اجْلِدْ من جاءَك (٤) بابن هرمة مائة، واجْلِدْهُ ((هو)) ثمانين! فكانَ إذا وجدَهُ الْمَوْنُ يقول: من يشتري ثمانين بمائة؟ فيكُفُ عنه: (كامل) (٥٠٠).

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ۱۰۷ ظ، م: الحماسية ٦٨٢، ت: ١٣٥/٤.ها. س: الفرزدق. وليس موجوداً بديوانه.

<sup>(</sup>١) ط: نزل علينا الضيف.

<sup>(</sup>۲) س: یحکمه. سد نا

<sup>(</sup>٣) المتن (مصر): أبو جعفر ألّا يُعَطّل.

<sup>(</sup>٤) ط: أتاك. المتن (مصر) بابن هرمة سكران ماثة.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٧ ظ، م: الحماسية ٦٨٣، ت: ١٣٦/٤، شعره ٢٠٦. وانظر ما ذكر عنه أيضاً في ص ٨٥٤. وأبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن العباس الملقّب بالمنصور ثاني خلفاء بني العباس وأبُ سائر من جاء بعـده منهم، ولد بالحميمة سنة ٩٥ هـ وولي الخلافة بعد أخيه السفاح سنة ١٣٥ هـ، فصنع للدّولة هيبتها وحقّق وجودها، وبني بغداد سنة ١٤٥ هـ، =

على الْقرى.

١-(١٠٩ ظ) أَغْشَى الطَّرِيقَ بِقُبَّتِي وَرِواقِها وَأَخْسَلُ الْسُربَسِي فَا أَقِيبِمُ (١)
 ٢- إِنَّ امْرِءاً جَعَلَ الطَّرِيقَ لِبَيْتِهِ طُنباً، وأَنْكَرَ حَقَّـهُ، لَلثِيم

٢ - إِنَّ امْرَءَا جَعَلُ الطَّرِيقِ لِبَينِهِ طَبِّ، وَالْكَرَرُ حَقَّهُ ، لَلْبِيمَ «الْقُلُلُ» جمعُ قُلَّةً وهي رأسُ الْجَبَلِ. «والرُّبَى» ما ارتفع منَ الأرْض، واحدتُها رُبْوَةً، أي أَنْزِلُ على الطَّرِيقِ وبحَيْثُ تُشْهَرُ ناري للطَّارِق كَرَماً وحِرْصاً

وقول «جَعَلَ الطَّرِيقَ لِبَيْتِه طُنُباً» أي اتَّصَل بالطَّرِيق بيْتُه (٢) حتى حلَّ منْهُ محلَّ الطُّنُب، وهو مَشَدُّه (٣)، أي إذا حلَّ على ظهْرِ طريقٍ فقَدْ تعرَّضَ لأن يُغْشَى ويُحَلِّ به، فإنْ منَعَ القِرَى فقد لَوْمُ واسْتَوْجَبِ الذَّمَّ.

٧٥٠ وقالَ أيضاً: (طويل)(\*)

١ - ومُسْتَنْبِح تَسْتَكْشِطُ الرِّيحُ ثَوْبَهُ لِيَسْقُطَ عَنْهُ وهْوَ بالتَّوْبِ مُعْصِمُ
 ٢ - عَوى في سَوادِ اللَّيْلِ بَعْدَ اعْتِسافِه ليَنْبَح كَلْبُ أو لِيَفْزَعَ نُـوَمُ

قوله «تَسْتَكْشِطُ الرَّيحُ ثَوْبَهُ» أي تَنْتَزِعُه عنه لشِدَّتها، يقال كشَطَه واسْتَكْشَطه إذا جرَّدَه. «والْمُعْصِمُ» المُسْتَمْسِكُ، يقال اعتصَمْتُ ((بالشَّيء)) إذا تمسَّكْت به. أي خَافَ أن تُذْهِبَ الرِّيحُ ثَوْبَه فأَمْسَكَهُ.

«والاعْتِسَافُ» ركوبُ الطَّريتِ علَى غَيْرِ هدايةٍ. وقولُه «ليَفْزَعَ نُـوَّمُ» أي لِيْنتَبِهُوا لِعُواثِه (٤) ويتَحَرَّكُوا له فيُجِيرُوه.

٣ ـ فجَاوَبهُ مُسْتَسْمِعُ الصَّوْتِ لِلْقِرَى لَهُ معَ إِتيانِ المهِبِّينَ مَطْعَمُ

(٤) ط: لغواية ويتحرك له فيجيبوه. وأجاره أسعفه وآواهُ.

وكان مثقفاً حازماً شديد الحرص على إنجاز المشارع الكبري غير متسامح مع خصومه، توفي سنة ١٥٨ هـ بمكة ودفن فيها، وكانت مدة خلافته ٢٢ عاماً. أنباره كثيرة انظر تاريخ بغداد ٥٣/١٠، الفوات ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>١) ها س: وأحُلُ في نُشَرِ. (٢) ط: بقبه. (٣) نفسه: وهو مشدود. يقصد الأواخي أو ما يُشدُّ به البيتُ من الحبال، وهذا معنى من معاني المُّأُنُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٧ ظ. م: الحماسية ٦٨٤، ت: ١٣٦/٤: آخر، شعره ٢٠٧.

٤ - يكَادُ إِذَا مَا أَبْصَرَ الضَّيْفَ مُقْبِلًا يُكَلِّمُه مِنْ حُبِّهِ وهُوَ أَعْجَم

أرادَ «بِمُسْتَسْمِع الصَّوْتِ» الكَلْبَ، أي قد اعتادَ الأَضْيافَ، فإذَا سَمِعَ اسْتِنْباحَهُمْ أَجَابَ. «والمُهبُون» الأَضْياف، لأنهم يُهبُونَ الْمَنْزُولَ عليه أي يَبْعَثُونه مِنْ قيامه، يقال هَبُّ من نَوْمِه إذا انتبه وأَهْبَبْته. وأراد «بالمَطْعَم» ما يُطعَمُه من بقايا الجَزُور وطعام الضَّيْف.

ونظيرُ قوله «يكادُ إذًا ما أَبْصَر الضَّيْفَ» البيت. قَوْلُ بعْضِ المحدثين (١):

وَيَدُلُّ ضَيْفِي فِي الَّظَلامِ عَلَى الْقِرَى إِشراقُ نَادِي أَوْ نُباحُ كِلابِي حتَّى إِذَا وَاجَهْنَهُ ولَقِينَهُ حيَّيْنَهُ بِبَصابِص الْأَذْنَاب مِنْ ذَاكَ أَنْ يَفْحَصْنَ بِالتُّرْحَابِ

وتَكادُ مِنْ عِرْفَانِ مَا قَدْ عُوِّدَتْ ٧٥١ ـ وقالَ حاتِمُ: (طويل)(\*)

١ ـ أَمَا وَالذِي لَا يَعْرِفُ السِّرَّ غَيْرُهُ ويُحْيِي الْعِظَامَ الْبِيضَ وَهْيَ رَمِيمُ (٢) عُجَافَظةً مِنْ أَنْ يُقَالَ لَئِيمِ (٣) وبَيْنَ فَمِي دَاجِي الظُّلَامِ بَهِيم (٤)

٢ ـ لَقَدْ كُنْتُ أَجْتَازُ الْقَوَا طَاوِيَ الْخَشَا ٣ ـ وإنَّي الْمُشتَحْيِي يَمِينِي وبَيْنَهَا

(١١٠ و) وصفَ الْعِظامَ بالبياضِ، إشارةً إلى قِدَمِها وذَهَابِ اللَّحْم عنها. «والرَّمِيمُ» الباليةُ المُتَقَطَّعَةُ.

«والْقَوَاءُ» القَفْرُ، وقَصرَه ضرورةً، ويُروى «أُخْتَارُ الْقِرَى» أي كُنْتُ أُصْبر على الجَهْدِ والجُوع، إيشاراً للرَّفيـق (٥) بالزَّادِ ومُحافَظةً على حَسَبِي مِنْ أَنْ أَنْسَبَ إلى اللُّؤم .

<sup>(</sup>١) منسوب في أمالي المرتضى ١١٣/٢ إلى إبراهيم بن هرمة أيضاً، وهو في شعـره ٧٠.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ و، م: الحماسية ٧٥٩، ت: ٢٤٠/٤ آخر. ديوانه ٨٦. وترجمة حاتم سبقت في ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) الديوانِ: لَا يَعْلَمُ الغَيْبَ غَيْرُه.

<sup>(</sup>٣) م تِ: أَختارُ القِرى. وسيشير إليها. ت: الحَشَا مُحاذَرةً. الديوان: لقد كنت أطوي البطنَ والزاد

<sup>(</sup>٤) الديوان: وما كَانَ بِي ما كانَ واللَّيلُ مُلِبسٌ رواقٌ له فوق الإكام..

<sup>(</sup>٥) ط: الفقير. والإيثار التفضيل والتقديم.

وقوله «أَسْتَحْيِي يَمِينِي» أي أَسْتَحْيِي من أن تَمْتَدُّ يميني إلى ما بيْنَ يَدَي الرَّفِيةِ (')، أو مِنْ أَنْ أَعْظِمَ اللَّقْمَ، وذكرَ ظلامَ اللَّيْلِ مُبالَغَةً في الوصفِ بالكرم، لاسْتِحْيانِه وهو لا يُرى. وكانُوا يُطْفِئُون المِصْباحَ ويُخْمِدون النَّارَ عند مُواكلة الضَّيْف باللَيل، ليُقِلُّوا من الأكل ويُوَفُّرُوا ('') الطَّعام على الضَّيْف، وقد فعَلَ الضَّيْف بول الله صلَّى الله عليه ((وسلَّم وقالَ)): «خيرُ الضَّيْفِ في الظَّلْمَة». «والدَّاجِي» الشَّديدُ السواد، «والبَهِيم» مِثْلُه (")، والبَهِيمُ ((أيضاً)) الذي لا يُخالِطُ لَوْنَه شيءً، أيُ لَوْنِ كان.

٧٥٢ وقال آخرُ مِنْ بني كِلاَبِ: (طويل)(\*)

١ - دَعَوْتُ إِلَيْها فِتْيَةً بِأَكْفُهمْ مِنَ الْجَزْرِ فِي بَرْدِ الشَّتَاءِ كُلُومُ
 ٢ - إذا مَا اشْتَهَوْا مِنَّا شِوَاءً سَعَى لَهُمْ بِهِ هِـ ذْرِيَــانٌ لِلْكِــرامِ خَــدُوم

«الجزْرُ» فعل الْجَازِر. «والْكُلُوم» الْجِراحُ. أي يَنْحَرُون في الشَّدَّة ويجْزُرُون اللَّحَم، ففي أيديهم كلُومٌ من السَّكاكِين.

«والهِذْرِيَانُ» الْخَفِيفُ المُشَمِّرُ في الخدْمَةِ، يُريدُ طباخاً.

٧٥٣ ـ وقال آخــرُ: (طويـل)(\*\*).

١ - فَإِلَّا أَكُنْ عَيْنَ الْجُوادِ فَإِنِّنِ على الزَّادِ في الظَّلْمَاءِ غَيْرُ لَقِيمِ (١)
 ٢ - وَإِلَّا أَكُنْ عَيْنَ الشَّجَاعِ فَإِنِّنِي أَرُدُ سِنانَ الرُّمْحِ غَيْرَ سَلِيم

قوله «عينَ الجَوادِ» أي جَواداً مُتَحَقِّقاً بالْجُودِ، وَعَـيْنُ الشَّـيءِ حقيقتُه، أي إذا لم أَشْهَرْ بالجُود والشَّجاعةِ فإنَّنِي غَيْرُ مُقَصِّرِ فيهما.

وقوله وغيرُ سَلِيم، أي أردُّه مُتَكَسِّراً لكَثْرَة الْمُطاعَنَةِ. «والسَّلِيمُ» السَّالم.

<sup>(</sup>١) ط: الرفيق من ظلام الليل ومدار أعظم للقمر وذكر ظلام الليل مبالغة بالوصف.

<sup>(</sup>۲) س: ويوفر.

<sup>(</sup>٣) ط: مثله البهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٤ و. م: الحماسية ٧٤٥، بزيبادة آخرين هما الحماسية المقبلة. ت ٢٢١/٤.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٥ ظ. م: مرا في آخر السابقة. ت: ٢٢٢/٤. ها.س: هو عبدالعزيز بن زرارة، وانظر ٢، ٣ من الحماسية ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) م ت: غَيْرُ شَتِيمٍ.

٤٥٧ - وقالَ ابْنُ أَحْمَرَ الْبَاهِلِّيّ: (طويل) (\*).

١ - ودُهْم تُصادِيهَا الْوَلَائِدُ جِلَّةٍ إِذَا جَهِلَتْ أَجْوَافُها لَمْ تَعَلَّم دِرَى كُلَّ هِرْجَابٍ جُوْفَاءَ عَيْلَم
 ٢ - تَرى كُلَّ هِرْجَابٍ جُوْفَاءَ عَيْلَم

«الدُّهْمُ» قدورُ سُودُ. ومعنى «تُصادِيَها» تُدارِيها(١) وتُحاوِلُ تَسْكِينَ غَليانِها. وجَعَلَها «كالْجِلَّة» مِنَ الإبلِ، وهي الْمَسَانُ، لِعِظَمِها وقِدَمِها عندهم. ومعنى «جَهِلَتْ أَجُوافُها» جاوزَتِ الحدُّ في الغَليانِ. وقوله «لم تَحَلَّم» أي لم تَسْتَطِعْ تَسْكِينَها لِعِظَمِها وحَمْى النَّارِ تحتها.

«والهِرْجَابُ» الضَّخْمةُ من القُدُور (١١٠ ظ) وغَيْرِها، وجعَلَها «لَجُوجاً» لتمادِي غليانِها. «واللَّهِمَّةُ» التي تَلْتَهِمُ كلَّ شيْء لِعِظَم جَوْفها واللَّهْمُ الْبَلْعُ، وفرسٌ لَهِمَّ أي سريعٌ يقطعُ الأَرْضَ ويَطويها سُرْعةً فكانَّه يَلْتَهِمُها. «والزَّفُوفُ» الخفيفَةُ الصَّوْت المُتتابِعَةُ في سُرْعَة، وأصلُ الزَّفيف في السَّيْر. «والشَّلُو» واحدُ الأسلاء، وهي الأعضاء. «والنَّابُ» المُسِنَّةُ من الإبل، وخصَّها لأَنَّها كانَتْ أَكْثَرَ ما يُنْحَرُ. «والجَوْفَاءُ» الواسعةُ الجَوْفِ. «والْعَيْلَم» (٢) الكثيرةُ اللَّحْم والْمَرَقِ، وأصلُ «الْعَيْلَمِ» البِثْرُ الغزيرةُ الماء شَبَّة القِدْر بِها.

٣ ـ لَمَا لَغَطَّ جُنْحَ الظَّلَامِ كَأَنَّهُ عَجَارِفُ غَيْثٍ راثح مُتَهَزَّمِ ٢ ـ كَمَا لَغُطُ جُنْحَ الظَّلَامِ كَأَنَّهُ تَرَى الآلَ يَجْرِي عَنْ قَنَابِلَ صُيَّم

«اللَّغَطُ» صوْتُ غَليانِها. «وجُنْحُ اللَّيلِ» مَيْلُه وإقبالُه على النَّهار. «والْعَجَارِفُ» جَمْعُ عَجْرَفَةٍ والْعَجْرَفِيّةِ الجفاءُ والغِلْظَةُ. وخصَّ «الرَّائِحَ» لأنَّ شآبيبَ الْعَشِيِّ أَغْزَرُ.

«والمُتَهَزِّمُ» المُصَوِّتُ، بالرَّعْدِ، يُقال سمِعْت هَـزْمَة الرَّعد أي شِـدَّةَ صَوْته، وَأَصْلُ الْهَزْمُ الْكُسْرُ ومنه الْهَزِيمَةُ.

ا المرفع (هميرا) عواله الموالدين

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ وظ، م: الحماسية ٧٦٣، ت: ٢٤٤/٤. وابنُ أحـمريسمي عمروبن أحمر بن العَمرُد، وهو شاعرٌ جاهـليُّ أدرك الإسلام فأسلم وغزا في الرُّوم مغازيَ فأصيبَ في إحدى عينيه، ثم نزل بالشّام فتوفي على عهد عثمان بن عفان عن نحو تسعين سنة، وكان يتقدم الشعراء في زمانه. الشعراء ٢٤٢، المؤتلف ٤٤، معجم الشعراء ٢٤٢، السمط ٣٠٧. (١) ط: تداركها.

<sup>(</sup>٢) ط: والعليم الكثيرة المرق واللحم وأصل العيلم الغزيرة.

ومعنى «ركَدَتْ» أَقامَتْ وثبَتَتْ لعِظَمِهَا وتعذُّرِ نَقْلها. «والقَنابِلُ» جَماعةُ الخَيْلِ، واحدتُها قَنْبَلَةُ، شبَّهُ القدورَ بها في ثبَاتِها. «والصَّيَّمُ» الثابِتَةُ المُقِيمَةُ، وشبَّه ما يجري علَيْها من الزَّبدِ عنْدَ فَوْرِها وغلَيانها بالآل الجارِي المُضْطرِب ((«والآلُ» السَّرابُ)).

999

٥٥٥ ـ وقال الْأَقْرَعُ بنُ مُعَاذٍ: (بسيط)(\*).

١- إِنَّ لِنَا صِرْمَةً تُلْفَى خُنِّسَةً فِيهَا مَعَاذُ وِنِي أَرْبَابِهَا كَرَمُ
 ٢- تُسَلِّفُ الْجَارَ شِرْباً وهي حَاثِمَةً وَلا يَبِيتُ عَلَى أَعْنَاقِهَا قَسَم
 ٣- وَلاَ تُسَفِّهُ عِنْدَ الْحَوْضِ عَطْشَتُها أَحْلاَمَنا، وشَرِيبُ السُّوءِ يَحْتَدِم

«الصَّرْمَةُ» ما بيْنَ العشرة والأربعين من الإبـل. «والْمُخَيَّسَةُ» المُذَلَّلَةُ، أي قد ذُلِّلَتُ للضَّيْف بالحَلَّبِ والنَّحْر. وقـوله «فيها مَعادُ» أي يعُوذُ بها الجارُ والمِسْكِينُ فَتُنَجِّيهِ من كلَبِ الدَّهْر.

«والحاثِمَةُ» التي تحُوم حوْلَ الماءِ عطَشاً. «والشَّرْبُ» الحظُّ من الماءِ وأراد به اللَّبَنَ، أي تَرْوِي الجارَ مع جَهْدِها وسُوءِ حالِها، أي يُؤثْرُ بِلَبَنِهَا وإنِ احْتاجَ أَهْلُها. وقوله «ولا يَبِيتُ على أَعْنَاقِهَا قَسَمُ» أي لا يُحْلَفُ عليها أَلَّا تُنْحَر، كما قالَ جريرٌ(١):

وَلاَ خَيْرَ فِي مَالٍ عَلَيْهِ أَلِيَّةً وَلاَ فِي يَمِينٍ عُقِّدَتْ بِالْمَآثِم

(١١١ و) «والأعْناقُ» هُنَا جماعاتُها ومُعْظَمُها، من قولهم أتانِي عُنُقُ من النَّاسِ أي جماعات، ويكون أيـضاً الأعناقَ بِعَيْنها، وَيَخُصُّها بالذِّكْرِ لأن فيها مَقاتِلَها عِنْدَ النَّحْرِ.

«وَالشَّرِيبُ» المُشارِبُ المُخالِطُ في الماء. أي تحْلُم عند ازدحام الإبلِ على الْحَوْضِ ولا تُسافِهُ المُخالِطَ لنا فيه. ومعنى «يَحْتَدِمُ» يسْتَشِيطُ غَضباً كما تَحْتَدِمُ النَّالُ، والحَدْمَةُ شِدَّةُ الحَرِّ.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٩٣ من قصيدة في مناقضة الفرزدق. وترجمة جرير سبقت في ص ٤٩٧.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ ظ، م: الحماسية ٧٦٩، ت: ٢٤٩/٤. والأقرع يدعى الأشيم بن معاذ بن سنان بن حزن أخا بني قشير، ولقب بالأقرع لشعر قاله، وقيل إن اسمه معاذ بن كليب، وإنّه ممّن يلقب بالأعشى، كان في أيام هشام بن عبد الملك يناقض جعفر بن عُلبة اللّص. القاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٣١٢/٢)، المؤتلف ١٩، معجم الشعراء ٢٩١، السمط ٩١٤.

### قافية النون

٧٥٦ قالَ الْعُرْيَانُ يُمْدَحُ شَهْلَةَ وِيذُمُّ غَيْرَه: (طويل)(\*).

١ - مَرَرْتُ علَى دَارِامْرِى السَّوْءِ، حَوْلَه لَبُونٌ كَعَيْدَانٍ بحَائِط بُسْتَانِ
 ٢ - فقَالَ أَلَا أَضْحَتْ لَبُونِي كَمَا تَرَى كَأَنَّ عَلَى لَبَّاتِها طِينَ أَفْدان

«اللَّبُونُ» ذواتُ اللَّبَنِ، ويكونُ واحداً وجمعاً. «والعَيْدانُ» جمع عَيْدانَةٍ وهي النَّخلةُ الطويلةُ، وأصلُها من العَدْنِ وهو طول الإقامَةِ، ومنْهُ جنات عَدْنٍ، وعَدَنَ بالمكان إذَا طالت إقَامَتَهُ فيه، ومنْهُ الْمَعْدِنُ (١) لإقامة النَّاسِ فيه الصَّيْفَ والشَّتاءَ. «والحائِطُ» ما حُظِرَ عليه من النَّخلِ، وخصَّ ما كان منه بالْحَائِطِ لأَنَّهُ أَنْعَمُ وأَتَمُّ.

وقوله «كَمَا تَرَى» أي سِمَاناً حسنةً تَحْمِلُ على الشَّحُ والضَّنانةِ، وشبَّة أُعلى صُدُورِها وحَوارِكِها بالأَفْدَانِ الْمَبْنِيَّة ((بَالطِّين))، «والأَفْدانُ» القُصُورُ، واحدُها فَدَنُ، كما قالَ الآخرُ (():

وسا وراحه، واسترات بالمحتلف المعرّب، والبيت في دينوانه ٢٠٠. والنّدرابنة البنوابون، واحتدهم (٢) هو للمثقّب العبدي العائذ بن مِحْصَن، والبيت في دينوانه ٢٠٠. والنّدرانية . دُرْبان: فارسيّ الأصل. انظر المعرّب للجوالقي ١٨٨. وفي س: الدّرانية .



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١١ و، م: الحماسية ٧١٢، ت: ١٧٢/٤. وأورد البغدادي منها في خزانة الأدب ٩/٦ ما الأول وآخر ليس ههنا، وسماه العريان بن سهلة الجرمي، ونقل عن أبي زيد في نوادره (ص ٦٥) أنه جاهليّ، وقال إنه لا يعلم إن كان من جرم طيّىء أو جرم قضاعة، ولعله هو المشار إليه أيضاً في من نسب إلى أمه (نوادر المخطوطات ١/٧٨).

<sup>(</sup>١) المعدن المكان الذي لا يُزايِلُه سكانه صيفاً وشتاءً. ويقال للجِدآر الحِظار، لأنّه يحول بين المرء وما وراءه، والمراد بالحائط هنا البستان.

فَأَبْقَى بَاطِلِي وَالْجِدُّ مِنْهَا كَدُكَّانِ الدَّرَابِنَةِ الْمَطِينِ ٣ ـ فَقُلْتُ عَسَى الْفَهْ وَلَا الْنَانِ ٣ ـ فَقُلْتُ عَسَى الْفَهْ وَلَا الْنَانِ ٤ ـ ورُحْتُ إِلَى دَارِ امْرِىءِ الصَّدْقِ، حَوْلَهُ

مَسرابِطُ أفْسراسِ ومَسلْعَسبُ فِستْسيَسان ٥ ـ ومَنْحَرُ مِثْناثٍ يَحِنُ حُوارُهَا ومَوْضِعُ إِخُوانِ إِلَى جَنْبِ إِخُوان (١)

أي وعَظْتُه حين مَنَعَ الحقَّ من لَبُونه بِأَنَّ القدَرَ رُبَّما جرى عليها بخلافِ مُرادِه، فيُخارُ عليها ويُذْهَبُ بها مقسَّمةً (٢) لا يَسْتَحِقُها واحدٌ ولا اثنانِ، دونَ كُلِّ واحدٍ من الجَيْشِ (٣). ووالسَّرْبُ جماعة الإبلِ الرَّاحية. ومعنى ويَسْعَى عَلَيْها ، يَرْعَاهَا ويقُومُ عليها.

وقدوله «حَوْلَهُ مرابطُ أَفْرَاسٍ » أي هُوَ مِنْ أَهْلِ الْحُروبِ. وأراد «بِمَلْعَبِ الْفِتْيَانِ» مَوْضِعَ اجتماعِهِمْ للَّهْو والْمُنَادَمَةِ على الشَّرَابِ.

﴿ وَالْمِثْنَاتُ ﴾ التي مِنْ عَادَاتِها أَنْ تَلِدَ الْإِنَاكَ ، أي لاَ يَنْحَرُ إِلاَّ أَكْرَمَ الْإِسِل وأُعزُها ، عليهِ لكَرَمِه . وقوله «يَحِنُّ حُوارُها» أي تُنْحَرُ أَمَّه فيَحِنُّ إليها .

٦ - فقُلْتُ لَهُ إِنَّي أَتَيْتُكَ رَاغِباً بِذِعْلِبَةٍ تَذْمَى وإنَّ امْرُو عَانِ
 ٧ - فَقَالَ أَلاَ أَهْلًا وسَهْلًا ومَرْحَباً جَعَلْتُكَ منيً حَيْثُ أَجْعَلُ أَشْجَاني

(١١١ ظ) «الذَّعْلِبَةُ» النَّاقةُ الخفيفة. ومعنى «تَذْمَى» أي تَتَصَرَّفُ بآخر رمقٍ مَنَ الجَهْد والهُزال، والذَّماءُ بِهِيَةُ النَّقْس. «والعاني» الأسِيرُ، وهو ((هنـــا)) اللذي ذَلَّ للفَقْر.

وقوله دحيثُ أَجْعَلُ أَشْجَانِي، يـريد فِي القَلْبِ، لأنَّه مُوضع الشَّجَن والفرح، «والشَّجَنُ» الحـزنُ.

٨ ـ فقُلْتُ لَهُ جَادَتْ عَلَيْكَ سَحَابَةً بِنَوْءٍ تُنَدِّي كُلُّ فَغْوٍ وَرَيْحَانِ (١)

المرفع المعيل

<sup>(</sup>١) م ت: يُجرُّ خُورُهَا. مَ: وملعب إخوان. وهذا البيت في س مُتَقَدَّمُ على ما قبله.

<sup>(</sup>۲) س: متقسمة.

<sup>(</sup>٣) ط: الجنس.

<sup>(</sup>٤) ط: يندي كل قعر.

٩ ـ وقُلْتُ سَفَاكَ اللَّهُ خَمْرَ سُلاَفَةٍ بِماءِ سَحابٍ حاثِرٍ بَيْنَ مُصْدَان

«الجُودُ» مطرٌ غزيرٌ فوق الدِّيمة ودونِ الوابلِ ، وهو أَحْمَدُ المطر. «والْفَغْوُ» جمع فَغْوةٍ وهو ما يَفْتَحُ من النُّور(١). «والرَّبْحان» جمع رَيْحَانَةٍ وهي كلُّ شجرة طيَّبة الرَّيح.

«والسَّلافَةُ» ما سالَ من الخسمر دون عصْرٍ، وهي أَخْلَصُ الخمر وأَطْيَبُها. ومعنى «حَاثِرِ» مستديرٍ. «والمُصْدانُ» جمعُ مَصادٍ، وهو الجَبَلُ.

٧٥٧ ـ وقالَ آخرُ: (بسيط)(\*).

١ ـ وسع عدَّكَ مَاءَ اللَّحْمِ تَقْسِمُهُ وأَكْثَرِ الشَّوْبَ إِنْ لَمْ يَكْثُرِ اللَّبَنُ
 ٢ ـ وسع بِه وتَلَقَّتْ نَحْوَ حاضِرِه إِنَّ الكَرِيمَ الذِي لَمْ تُخِلِه الْفِطَن (٢)

يقال مدَّ النهرُ ومدَّه نهرٌ آخرُ إذا زاد فيه، وفي التَّنْزِيلِ (٣): ﴿ وَالْبَحْرُ يمُدُّهُ مَن بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ وأمدَدْت الجيشَ بمدَد. يَقُول إذَا غَشِيَكَ الأَضيَافُ ولم تقدِرْ على اللَّبَن، ولا كان عندك من اللَّحْم ما يعُمَّ، فكثر من المرقِ حتى تُسَوِّيَ بينهم فِيما ينالُون منْهُ. ﴿ وَمَاءُ اللَّحْمِ ﴾ المرقُ وهو أيضاً الدَّمُ. ﴿ وَالْمَشُوبُ ﴾ المَمْزُوجُ بالماءِ.

وقوله (وسَّعْ بِه) أي وسَّع عَلَيْهِمْ بمدِّ المرقِ. (وحَاضِرُه) مَنْ حضرَهُ من الأَضيافِ. ومعنى (٤) (تَلَقَّتْ نحْوَ حاضِرِه) تفقَّدْهُمْ حتى لا يَخِيبَ منهم أحدً. وقوله ولم تُخْلِهِ الْفِطنُ أي لم يَخْلُ من أن يفْطِنَ لمن حولَه من المُحتاجِين، وهذا كَمَا قَالَ حَاتَمُ (٥):

إِنَّ الْكَرِيمَ مَنْ تَلَقَّتَ حَوْلَهُ وإِنَّ اللَّئِيمَ دَاثِمُ الطَّرْفِ أَقْوَدُ ٧٥٨ ـ وقالَ المسَاوِرُ بنُ هِنْد بنِ قَيْس بنِ زُهـير: (طويل)(\*\*\*).

(\*\*) جـ: ورقة '١١٣، م: الحماسية ٧٣١، ت: ٢٠١/٤. وترجمة الشاعر في ص ١٣٤.

<sup>(</sup>١) ط: النوء.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٥، م: الحماسية ٧٤٦، ت: ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) م ت: وتَلفَّتُ حُول. (٣) سورة لقمان: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سْ: ومعنَّى تَلفَّت نحُّوها تفقّد حتَّى . . . . أي من لم يَخْلُ.

<sup>(</sup>٥) جاء البيت في ديوانه ٢٦٤ هكذا: منْهُمْ جَـوادٌ قـدٌ تلفَّتَ حَـوْلَـهُ ومنْهُمْ لَثِيـمٌ دَاثِمُ الـطَّرْفِ أَقْـودُ وترجمة حاتم سبقت في ص ٤٠٢.

١ - فِدى لَبَنِي عَبْدٍ، غَدَاةَ دَعَوْتُهُمْ بَجَوِّ وبَالَ، النَّفْسُ والأَبُوانِ (١)
 ٢ - إِذَا جَارَةٌ شُلَّتْ لَسَعْدِ بَنِ مَالِكٍ لَهَا إِبِلَّ شُلَّتْ لَهَا إِبِلَان (٢)

«عَبْدُ» بنُ الحارث بنِ سعد بنِ مالك حيٌّ من عَبْسٍ. «ووبَالَ» اسمُ ماءٍ لبني أَسَدٍ. «وجَوُّهُ» ناحيتُه.

وقوله «إِذَا جَارَةً شُلَّتْ لِسَعْدِ بنِ مَالِكِ» أَرادَ إِذَا جَارَةً لسعدٍ شُلَّتْ لها إِبلُ، أي طُرِدَتْ، فقدَّمَ وأَخَّر (١١٢ و) ضرورةً. وقوله «شُلَّتْ لها إِبلاَنِ» أي عُوقب من يَشُلُّ إِبلَها بأن يُضاعَفَ لَه العِقابُ فَيُشَلِّ لهُ من أَجْلِها إِبلان.

٣ - إِذَا عَقَدَتْ أَفْنَاءُ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ لَمَا ذِمَّةً، عزَّتْ بكُلِّ مَكَانِ
 ٤ - إِذَا سُئِلُوا مَا لَيْسَ بالْحَقِّ فِيهِمُ أَبَى كُلُّ عَجْنِيِّ عَلَيْهِ وجَان
 ٥ - ودَارِ حِفاظٍ قَدْ حَلَلْتُمْ، مُهَانَةٍ بِهَا نِيبُكُمْ والضَّيْفُ غَيْرُ مُهانِ

«الأفناءُ» القبائلُ، لا واحـدَ لها من لفظها. «والذَّمَّةُ» العهدُ والذِّمامُ، أي يُحْفَظُ جارُهم ومُعَاهِدَتُهـم من أَجْلِهِمْ لِعزَّهـم وكرمهـم.

وقوله «مَا لَيْسَ بِالْحَقِّ» أي إذا حُمِلُوا على أن يُقْدَحَ في أَعْرَاضِهِمْ أَبُوا لعزِّهم وَكَرَمِهِم. وقوله «كُلُّ مَجْنِيِّ عَلَيْه» أي أَبَى قبولَ الضَّيم من جُنِيَ عليه فلم يَرْضَ إلاَّ بِالنَّصَفَةِ، وكُلُّ جانٍ على غيره منهم فلَمْ يُعْطِ أكثرَ من الحقَّ الواجبِ عليه في جِنَايَتِه.

«ودارُ الحِفَاظِ» هي التي يُقِيمُ أهلُها فيها عنْدَ الْجَدْبِ ينحَرُون ويُطْعِمُون، محافظةً على أُحْسَابِهِمْ. «والنيبُ» المَسانُ من الإِبلِ، أي يُهينون المالَ بالبَذْلِ ويُكْرِمُون الضَّيْفَ بحُسْن القِرَى والبِرِّ.

٥٩٧ ـ وقَالَ أَبُو كَدْراءَ الْعِجْلِيِّ: (بسيط)(\*).

١ ـ يَا أُمَّ كَدْرَاءَ مَهْلًا لَا تَلُومِينِي إِنِّي كَرِيمٌ وإِنَّ اللَّوْمَ يُؤْذِيني

<sup>(</sup>١) م ت: لبني هِنْدٍ.

<sup>(</sup>٢) جـ: جعل عجزه عجزاً للذي قبله، وعجز ذلك لهذا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ و، م: الحماسية ٧٦١، ت: ٤/٢٤٢. وفي كنى الشعراء (نوادر المخطوطات / ٢٤٢/٢ عند الشعراء (نوادر المخطوطات / ٢٨٤/٢ - ٢٨٥) أن اسمه زِرُ بن ظالم، وفي المؤتلف ٢٥٩ أن اسمه زيد بن ظالم.

٢ ـ فإِنْ بَخِلْتُ فَإِنَّ الْبُخْلَ مُشْتَرَكُ وَإِنْ أَجُدْ أَعْطِ عَفْواً غَيْرَ مَمُّنُون

قوله وفإنَّ الْبُخْلَ مُشْتَركُ اي لا أَبْخَلُ بمالِي إِنَّما أَبِخَلُ بعِرْضِي وحَسَبِي ، ويكون أيضاً أَلا يُخْلِصَ الْبُخْلَ ولكنَّه إِنْ بخِلَ لضرورةٍ مَزَجَ ذلك بجودٍ وسماحةٍ . ووالْعَفْوُ السَّهْلُ الدي يأتي دُون مَطْل (١) ولا تَسْويفٍ . ووالْمَمْنُونُ الدي يُمَنَّ به فيكدر ، ويكون أيضاً المَقْطُوع ، يقال منتن الحبل فهو ممنون ومَنِينَ إِذا قطعته فأَذْهَبْت قُوتَه ومُنَّت .

٣ ـ لَيْسَتْ بِبَاكِيةٍ إِبْلِي إِذَا فَقَدَتْ صَوْتِي، وَلَا وَارِثِي فِي الْحَيِّ يَبْكِينِي ٤ ـ بَنَى الْبَنَاءِ مِنَ الأَجُرِّ والطِّين ٤ ـ بَنَى الْبَنَاءِ مِنَ الأَجُرِّ والطِّين

يقول إذا مُتُ لم تبكِ عليَّ إبلي وسُرُّ وَارِثِي بِمَوْتِي، فَلِمَ أَبْقي (٢) المال؟.

وقـوله ولا كالْبِنَاءِ منَ الآجُرِّ، أي بناءُ المكـارم باقي على الدّهـر وبناءُ الآجـرُّ والطين إلى خـرابِ وهَدْم .

٧٦٠ وقدال الْبُرْجُ بِنُ مُسْهِرِ الطَّائِي: (طويل)(\*).

١ ـ سَرَتْمِنْ لِوَى المُرُّوتِ حَتَى تَجَاوَزَتْ إِلَيَّ ودُونِ مِنْ قَناةَ شُجُونُها
 ٢ ـ إِلَى رَجُل يُزْجِي المطِيَّ علَى الْوَجَى دِفاقاً ويَشْقَى بالسَّنانِ سَمِينُها (٣)
 ٣ ـ فلِلْقَوْمِ مِنْهُمْ بِالمراجِلِ طَبْخَةً وللطَّيْرِ منْهَا فَرْثُها وجَنِينُها (٤)

«اللَّوَى» حيثُ يلْتَوِي الرَّمْلُ عن الْجُلَدِ ويَرِقَ (٥). «والمَرُّوتُ» موضعٌ بعينه، وهو فَعُولُ من المُرْتِ، والمَرُّتُ الفَقْرُ الذي لا يُنْبِت شيئاً، يَعْنِي أَنَّ طيفَها سرى إليه. «وقناةً» موضعٌ بعينه. «والشُّجُونُ» جُمْعُ شَجْنٍ وهو أَعْلَى الوادِي. ومعنى «يُزْجِي» يسُوقُ بِرِفْقٍ ودُوُوب. «والْوَجَي» الْحَفَى . «والدَّفَاقُ» المنصَبَّةُ في سيرها، يقال ناقةً دِفاقٌ ودُفاق (١)/ إِذَا كَانت/ /سريعةً تتدفَّقُ

<sup>(</sup>١) ط: أي يأتى دون مصل وتسويف.

<sup>(</sup>٢) ط: فلم أبق المال.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٩ و، م: الحماسية ٧٨١، ت: ٢٦٥/٤. وانظر ترجمة البرج في ص ١٦٦٠. (٣) م ت: دِقَاقاً. أي ضُوامِرَ.

<sup>(</sup>٤) ط: بالمراحل. .. منها فرخها وحنينها.

<sup>(</sup>٥) ط: عن الحد ويدق. والجدد ما استرق من الرَّمل.

<sup>(</sup>٦) ط: ودفاق ودفوق أي سريعة.

في سيرها ، والماءُ الدَّافقُ المنْصَبُّ . ومعنى ديشْقَى بالسِّنانِ سَمِينُها ، تُنْحَرُّ بِهِ فتهلِكُ .

«والمراجِلُ» القدورُ. أي منها ما يُنْحَرُ (١) للضيف والجار، ومنها ما يُنْضَى (٢) حتى يَهْلِكَ فتعفُوه الطَّيْرُ.

<sup>(</sup>Y) أي يهزل بسبب إدمان السفر، فتأتي عليه أكلًا الجوارع من الطيور، وسيشرح ويَعْفُوه في الشالث من الحماسية المقبلة.



<sup>(</sup>١) ط: انتحر.

#### قافية العين

٧٦١ قالَ الْمُثَلِّمُ بنُ رياح بنِ ظالم المرِّي: (كامل) (\*).

١ - بَكَرَ الْعَواذِلُ بالسَّوادِ يَلُمْنَنِي جَهْلًا، يَقُلْنَ أَلَا تَرَى مَا تَصْنَعُ
 ٢ - أَفْنَيْتَ مَالَكَ فِي السَّفَاهِ، وإِنَّمَا أَمْرُ السَّفَاهَةِ مَا أَمَرْنَكَ أَجْمَع

«السَّفَاهُ» والسَّفاهةُ كالجَلالِ والْجَلاَلَة والبَذَاءِ والبَذَاءة . يقُولُ لاَمَنِي العواذلُ في سوادِ اللَّيْل على إنفاقِ مالي وجعَلْنَ ذلك سَفَها مني، والسَّفاهةُ أَجمعُ ما أَمَرْنني به من البُّخْل ودنس العِرْض.

٣ ـ وَقَتُودِ نَاجِيَةٍ وضَعْتُ بِقَفْرَةٍ والطَّيْرُ عاشِيةُ الْعَوَافِي وُقَعُ
 ٤ ـ بِمُهَنَّدٍ ذِي حِلْيَةٍ جَرَّدْتُه يَبْرِي الْأَصَمَّ مِنَ الْكُعُوبِ ويَقْطَع (١)

«القَتُودُ» خشبُ الرَّحْل ولا واحدَ لها، وقد قيل واحدتُها قَتَدَّ وقِتْدُ. «والنَّاجِيَةُ» السَّرِيعةُ. «والقَفْرَةُ» الْقَفْرُ. «والعَاشِيةُ» المُتَعَشَّيةُ، ومنه المثلُ<sup>(٢)</sup> العاشِيَة تَهِيجُ الآبِية. يُريد أَنَّه عَقَرَ رَاحِلَته لأصحابه فوضَعَ عنها رَحْلَها وعَفَتُها الطيرُ تأكلُ منها، «والْعَوافِي» التي تعفُوها أي تأتيها لتنال منها.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٣ و، م: الحماسية ٧٢٧، ت: ١٩٥/٤. وفي معجم الشعراء ٣٠١ أن المثلم شاعة حاهل.

شاعرٌ جاهيلي. (١) جـ: لِمُهَنَّدٍ جَرَّدْتُه مِنْ حِلْيهِ يَبْرِي الأصمَّ من العِظامِ...

<sup>(</sup>٢) هو في مجمع الأمثـال ٩/٢.

«والأَصَمُّ» الصَّلْبُ. «والكُعُوب» رؤوس العِظامِ، أي يقطعها لمضائه (١٠).

٥ ـ لتَنُوبَ نَاثِبَةً فَيُعْلَمَ أَنَّنِ مِمَّنْ يُغَرُّ عَلَى الثَّنَاءِ فَيُخْدَعُ ٢ ـ إِنِّ مُقَسِّمُ مَا مَلَكْتُ فَجَاعِلً أَجْراً لِإِخرَةٍ ودُنْيَا تَنْفَع

(١١٣ و) أي أَنْحَرُ وأُوثرُ بالزَّادِ، لتَنُوبِ نائبةٌ بالقوم، فيذْكُروا فِعْمَلي ويعلموا أَنَّـنِي مَمَّن يُجِبُّ الثناء، ويُخْدَعُ عَنْ مَالِهِ، وتُطْلَبُ غِرَّتُه، فينْخَدِع ويَغْتَرُّ.

ووالدُّنيا، معرَّفة بالألف واللَّم لأنها مؤنَّثُ الأَّذنى، وما كان من هذا النحو فلا يُنكُّرُ، وقد جاءتِ الدُّنيا نكرةً في كلامهم كما تَرَى، ذهب بها مذْهَب الأسماء غير النُّعُوت، وحكى ابنُ الأعرابي أَنَّها قد تُنَوَّنُ، والأَلِفُ<sup>(٢)</sup> لا تُوجد في فعلى لغَيْرِ التَّانيث إلا ما حُكِي من قولهم بُهْمَاةً، فالألف على هذا لغير التَّانيث لدُّحول هاءِ<sup>(٣)</sup> التَّانيث علَيْها، فكأنَّ ألفَها وألف دُنْيا فِيمَنْ نُونَ للإلحاقِ بِجَخْدَب<sup>(٤)</sup>، ومشلُ هذا لا يَكادُ يُعرف.

٧٦٧ - وقالَ أبو زِيادٍ الأَعْرابِيِّ: (وافر)(\*).

١ ـ لَهُ نَارٌ تُشَبُّ عَلَى يَفَاعِ إِذَا النَّيرانُ أَلْبِسَتِ الْقِنَاعَا(٥)
 ٢ ـ ولَمْ يَكُ أَكثرَ الفِتْيَانِ مَالاً وَلَكِنْ كَانَ أَرْحَبَهُمْ ذِرَاعا

«اليفاعُ» ما ارْتَفَع من الأرْض، أي يُوقِدُ نارَه بها لتُشْهَر فيُقَصَدَ. ومعنى وأُلْبِسَتِ الْقِنَاعَا» أُوقِدَتْ بِبَطْن الأرض فسترَتْ.

وقوله وأَرْحَبْهَمْ ذِرَاعاً» أي أوسَعهم مغرُوفاً، يقال فلانٌ رَحْبُ الذَّراع إذا كان جواداً كثيرَ المعروف.

<sup>(</sup>١) ط: لمضائها.

<sup>(</sup>٢) ط: والألف فعلى لا توجد لغيرى. وانظر رأي ابن الأعرابي في أمر الدنيا باللسان والتاج (دنا)، وترجمة الحاكى، تقدّمت في ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) س: هذا التأنيث.

<sup>(</sup>٤) ط: يجذب، والجخدب الضخم الغليظ من الرِّجال والجمال.

<sup>(\*)</sup> جمد: ورقة ١٠٨ ظ، م: الحماسية ٦٩١، ت: ١٤٦/٤. وأبو زياد الأعرابي الكلابي يُسمّى يزيد بن عبد الله بن الحرّ، وهو أحد الأعراب الذين كانوا يفدون على الحواضر أيام العباسيين، وكان يعيش في أيام المهدي، وهو شاعر ومؤلف ونسابة. الفهرست ٥٠.

<sup>(</sup>٥) م: بكلِّ وادٍ.

٧٦٣ - وقال آخَـرُ: (طـويـل)(\*).

١ - إِذَا هِيَ لَمْ تَمْنَعْ بِرِسْلِ لِحُومَهَا مِنَ السَّيْفِ لَاقَتْ حَدَّهُ وهُوَ قَاطِعُ ٢ ـ نُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِنَا بِلُحُومِهَا وَأَلْبَانِهَا، إِنَّ الْكَرِيمَ مُدَافِع ٣ ـ ومَنْ يَقْتَرِفْ خُلْقاً سِوَى خُلْقِ نَفْسِه يَدَعْهُ، وتَرْجِعْهُ إِلَيْه الرَّواجِع

«الرُّسْلُ» اللَّبَن، أي إذا لم يكن بها لَبَنَّ يُغْنِي عن لحمها عُقِرَتْ ونُحِرَت.

وقوله ونُذَافِعُ عن أَحْسَابِنَا بلُحُومِهَا، أي نَقِي أَعراضَنا الذَّم بإطعام لحُومها وسَقْى أَلبانها كرَماً.

ومعنى «يَقْتَرِفْ» يَكْتَسِبْ. أي من تخلُّقَ ببُخْلٍ، وطبْعُهُ الجودُ والكرمُ، غلَبَهُ على تخلُّقه فجادٌ وبذَّل.

٧٦٤ - وقالَ حاتِمُ: (طويل)(\*\*).

١ ـ أَكُفُ يدِي عَنْ أَنْ يَنالَ الْتِمَاسُهَا أَكُفٌ صِحابي حِينَ حَاجَتُنا مَعا(١) ٢ - أبيتُ هَضِيمَ الْكَشْحِ مُضْطَمِرَ الْحَشَا مِنَ الْجُوعِ أَخْشَى الذَّمَّ أَنْ أَتَضَلُّعا(٢)

يقول لا أُعاجِلُهُم الطُّعامَ وأسابِقهم إليه، إيشاراً لهم وإشْفاقاً من أن يَنْفُد الزَّادُ دون نيْل حاجتِهمْ. وقوله وحِينَ حَاجَتُنا مَعاَّه أي حِينَ آكِلُنا(٣) جائِمٌ وحاجَتُنا إلى الزاد مَقْرُونَةٌ بحاجَةِ صاحبِهِ. (١١٣ ظ). «ومعاً» حـالٌ تنُوب منابَ الخبَرِ كما ينُوبُ

﴿وَالْهَضِيمُ ۗ الضَّامِرُ ، أَي أُوثِرُهُمْ بِحَظِّي مِن الزَّادِ وَأَنْطَوِي على الجوع كرماً

<sup>(\*)</sup> جـ: وِرقة ١١٥ ظ، م: الحماسية ٧٤٧، ت: ٢٢٤/٤. وفي معجم الشعراء ٢٤٧ أنه المخصُّع القيسيِّ، وقد استشهد م بالأخير في شرح ٤ من الحماسية ٧٥٧ وكـذلك ت في ۲٤٩/٤،، ولم ينسبه.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٦ظ، م: الحماسية ٧٥٨، ت: ٢٣٩/٤ غير منسوبة فيها. ديوانه ٦٨، وليست مما

رواه ابن السكيت. وترجمة حاتم في ص ٤٠٢. (١) الديوان: أَقصَّرُ كَفِّي أَن تَنالَ أَكُفُهم إِذَا نَحْن أَهْوينا وحَاجَتُنا... (٢) نفسه: أبيتُ خميص البَطْنِ.. حياةً أَخَافُ الذَّمَّ.

<sup>(</sup>٣) ط: كلنا وحاجته إلى.

وصَبْراً. ووالتَّضَلُّع، الامتلاءُ من الطعام حتى تَكِظُّر(١) الْأَضْلاعُ. أي نَرْحَمُها.

٣ ـ وَإِنِّ لأَسْتَحْيِي رَفِيقِي، أَنْ يَرَى مَكَانَ يَدِي مِنْ جَانِبِ الزَّادِ أَقْرَعا
 ٤ ـ وإنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ، نَالاَ مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعا(٢)

يقول أُوفِّر الطَّعامَ عَلَى رفيقي عنْدَ المُواكلَةِ حياءً منه أن يَرَى مَا كَانَ في حيِّزِي من الطعام مأكُولًا. ووأَقْرَعَ الموضعُ لا شيءَ فيه.

«والسُّوْلُ» ما يَشْتَهِيه الإنسانُ ويَسْأَلُه(٣).

ه٧٦ وقالَ آخـرُ، وهُوَ الْغَنُويُّ: (طويل) (\*).

١ - لِحَافِي لِحَافُ الضَّيْفِ وَالْبَيْتُ بَيْتُهُ وَلَمْ يُلْهِنِي عَنْهُ غَزَالٌ مُقَنَّعُ
 ٢ - أُحَدِّثُهُ ، إِنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْقِرَى وتَكُلُّا عَيْنِي عَيْنَهُ حِينَ يَهْجَع (٤)

يقولُ لا أَشْغَلُ عن ضيفي ومُؤانستِه بمُضاجعةِ امرأةٍ كالغزال في الحُسْن. وذَكر «المُقَنَّع» إِشارةً إلى أنَّ الغزال امرأةً لا ظَبْيً.

ومعنى «تَكُلُّا» تحرُسُ. وأراد بقوله «عيْنَه» شخْصَهُ، وعينُ كُلِّ شيْءٍ نفسُهُ وحقيقتُه.

<sup>(</sup>١) أي تجهد وتشعر بالعناء.

<sup>(</sup>٢) م ت: وإنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ.

<sup>(</sup>٣) ط: ولا يسأله.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٧ و، م: الحماسية ٧٦٢: عتبة بن بجير، ت: ٢٤٣/٤ زيادة على ما في م: وقيلَ إنـه لمسكين الدارمي: وكذلك في هـا. س.

<sup>(</sup>٤) م ت: وتعلمُ بَفْسِي أَنَّه سَوْفَ.

#### قافية القاف

٧٦٦ قال عَمْرُو بنُ الأَهْتَمِ الْمِنْقَرِيّ: (طويل)(\*).

١ - ذَرِينِي فإنَّ الشُّحَ يَا أُمَّ مَالِكٍ لِصَالِح أَخْلَقِ الرِّجالِ سَرُوقُ (١)
 ٢ - ذَرِينِي وَحُطِّي فِي هَوايَ ، فَإِنَّنِي عَلَى الْحَسَبِ الزَّاكِي الرَّفيع شَفِيق

أي اتْرُكْيني من العَذْل على إنفاق مالي فإنَّ الشَّحَّ يَهْدِمُ صالحَ الأَخْلاق وَيَذْهَبُ بِهِ. وضرَب «السَّرُوقَ» مشَلًا. ويُروى «يَا أُمُّ هَيْتُم ».

ومعنى «حُطَّي في هَوايَ» أي تَابِعيني (٢) على مَا أَهْواهُ منِ البَدُّلِ، يقال حَطَّ فلانٌ في هوى فُلانٍ إذا تابعَهُ وانقادَ لَهُ، وأصلُه//من قولهم//حَطَّتِ النَّاقةُ في سيرها إذا مالَتْ في شِقِّ نَشاطاً (٣) وسُرْعَةً. «والشَّفِيقُ» المُشْفِقُ الحَذِرُ.



<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ١١٢ ظ، م: الحماسية ٧٢٤: ما عدا الأخير ت: ١٩٢/٤. وعمرو بن سنان بن سُميّ بن سنان بن خالد، شاعرٌ مخضرم، كان يكنى أبا ربعيّ أو أبا نُعيم، وكان يلقب في الجاهلية بالمُكَحل لجماله، وقد وفد على الرسول ﷺ مع قومه وأسلم، وفي مدحه وهجائه لقيس بن عاصم المنقري قال ﷺ: إن من البيان لسحراً. الشعراء ٢٣٦، الأغاني ١٥١/٤، للعماد، ٨٧/١٤، معجم الشعراء ٢١، الإصابة ٢/٤٢٥، والحماسية أو بعضُها في عدد من المصادر، وهي جزءٌ من المفضلية ٢٣.

<sup>(</sup>١) م ت، وغيرهما؛ فإنَّ البُّخلَ يا أم هَيْتُم. وسيشير إلى بعضها.

<sup>(</sup>٢) ط: أي تابعي.

<sup>(</sup>٣) س: نشاطها وسرعة. ط: نشاطلها.

قوله (تَهُمُّنِي) أي تُذِيبُني (٣) وتَكْسِرُني، يقال هَمَمْت الشَّحمَ إِذا أَذَبْته (٤)، وفي الأَمثال هَمُّك ما أهمَّك، (والرُّزْءُ) المُصاب بالمال ِ، أي يَغْشَى مالى رزءُ تلك النوائب فيُتْلِفُه.

وقـوله «ولكنَّ أخلاقَ الرِّجالِ تَضِيقُ» أي من اتَّسَع خلقُه وصبْرُه على النَّواثبِ لم يَضِقُ به مكانٌ. ولا فاتَهُ مَطْلَبٌ.

<sup>(</sup>١) م ت وغيرها: ذريني وإني ذو فَعال.ٍ.

<sup>(</sup>٢) مُ ت: وَلِلْمُحَقِّ بَيْنَ. ۗ

<sup>(</sup>٣) ط: تديسني.

<sup>(</sup>٤) ط: أي أبته.

<sup>(</sup>٥) ط: ما أذابك. والمثل في جمهرة العسكري ١٥٨/٢، وفصل المقال ٣٩٩، ومجمع الأمثال ٢ . ٣٤١/٢. ويروى همُّك .

## قافية السين

٧٦٧ - قالَ مَنْصُورُ بنُ مِسْجَاجِ الضَّبِّيِّ: (طويل) (\*).

١ - ونُخْتَبِطٍ قَدْ جَاءَ أَوْ ذِي قَرابَةٍ فَهَا اعْتَذَرَتْ إِبْلِي عَلَيْهِ وَلاَ نَفْسِي
 ٢ - حَبَسْنا، ولم نَسْرَحْ لِكَيْلاَ يَلُومَنا عَلَى حُكْمِهِ صُبْراً، مُعَوَّدَةَ الْحَبْس
 ٣ - فَطَافَ كَمَا طَافَ المَصَدِّقُ وَسُطَهَا يُخَيِّرُ مِنْها فِي الْبَوازِلِ والسَّدْس

والمُخْتَبِطُ، الطَّالِبُ للرَّزق، وأصلُهُ من اخْتِباطِ الشَّجَرِ ليسْقُط ورقُه فَتَعْلِفُه الإبل. وقوله وفما اغْتَذَرَتْ إِبْلِي عَلَيْهِ، أي لم أَعْتَذِرْ عليه من قِلَّة إبل أو لَبَنٍ ولكنِّي أَعْطَيْتُهُ ما سال، وجعَلَ الْفِعْل للإبلِ اتَّساعاً ومجَازاً.

وقوله وحَبَسْنَا ولَمْ نَسْرَحْ، أي أَمْسَكُناها في البيوتِ ولم نُرْسِلْها للرَّغي لشلاً تغيب (١) إذَا حَضَر الضيفُ فلا يجِدُ عندنا قِرى. «والصُّبْر، جمع صَبيرَةٍ وهي المحبُوسة عن المرْعَي، يقال صبَرْتها وأَصْبَرْتها إذا حَبَسْتها، ومنه قَتَلْتُه صبْراً. وقوله «علَى حُكْمِهِ» أي لئلا يلُومَنا في ترك التَّنفيذ لحُكْمه وإرادَتِه، ويكون أيضاً مُتَّصِلًا بقوله حَبَسْنَا هذه الصَّبِيرة عن الإبل على حُكْمِهِ، أي لِيَحْكُم (٢) فيها ويَنالَ ما شاء منها.



<sup>(\*)</sup> جدورقة ١١٤ و، م: الحماسية ٧٣٦، ت: ٢٠٦/٤. وسيشار إلى منصور في ص ١٠٤٨.

<sup>(</sup>١) ط: لئلا العيب.

<sup>(</sup>٢) ط: لتحتكم.

ووالمُصَدِّقُ، مُتوَلِّي قَبْضِ الصَّدقاتِ. ووالبواذِلُ، جمع بَاذِل وهو الدَّاخلُ في السَّنة التَّاسِعَةِ من سِنَّهِ. ووالسُّدُسُ، جمع سَدِيس<sup>(۱)</sup> وهو الدَّاخل في الْعَامِ الثَّامِن مَنْ سِنَّه. أي خيَّرْناهُ فاختارَ منها ذوَاتِ السِّنَّ والتَّمامِ.

<sup>(</sup>١) ط: سديس.. السادس.

## قافية الياء

٧٦٨ ـ وقالَ حُجْرُ بنُ حَيَّةَ الْعَبْسيِّ: (بسيط) (\*).

١ ـ ولا أُدَوِّمُ قِدْرِي بَعْدَمَا نَضِجَتْ بُخْلًا لتَمْنَعَ مَا فِيهَا أَثَافِيهَا
 ٢ ـ لاَ أَحْرِمُ الجَارَةَ الدُّثْيا إِذَا اقْتَرَبَتْ ولاَ أَقُومُ بِهَا فِي الْحَيِّ أُخْزِيها
 ٣ ـ ولاَ أُكلِّمُها إلاَّ عَلانِيَةً ولاَ أُخَبِّرُها إلاَّ أَنَادِيها(١)

«التَّدُويمُ» تَسْكِينُ الْقِدْرِ بالماءِ عند الغليان، // أي لاَ أَفْعَلُ // هذَا أَرِي أَنَّها لَمْ تُنْضِحْ ما فيها بُخْلًا، وجعلَ الفعلَ للأثافِي مجَازاً، لأَنَّ القِدْرَ ما دامَتْ عليها لَمْ يُتُوكَلُ ما فيها.

﴿ وَالدُّنيا ﴾ مؤنَّتُ الأدنى (٢). وقوله ﴿ وَلا أَقُومُ بِما فِي الحيِّ ﴾ أي إذا أَلَمَّتْ بي ، وأنا في الحيِّ ، لَمْ أَقَّمْ بها مِنْ بينهم فتعلَم حاجتها إليَّ فتخزَى ، ولكنِّي أعلمُ (١١٤ ظ) قصْدَها وأُمْهِل إِلَى أَنْ يقُومَ الحيُّ فَأَقُوم بقيامِهِم ثم أَقْضِي حاجَتها.

وقـولُه «ولا أُخَبِّرُها إِلَّا أُنادِيهَا» أي لا أُكلِّمُها في رِيبَةٍ فأُسِرُّ إِلَيْها. «وأُنادِيها» في موضع الحال ، أي لا أكلِّمُها إلَّا منادياً لها لاَ مُسِرًا إِلَيْها.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١١٣ ظ، م: الحماسية ٧٣٠، ت: ٢٠٠/٤. س: بن حجيّة. وفي المؤتلف ١٤٧ أن السكريّ ذكر أنه يدعى أيضاً ابن جيداء، وهي أمه، وأورد له منها الأخيريس.

<sup>(</sup>١) جـ: حَتَّى أَنَادِيهـا.

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره عن الدنيا في شرح السادس من الحماسية ٧٦١.

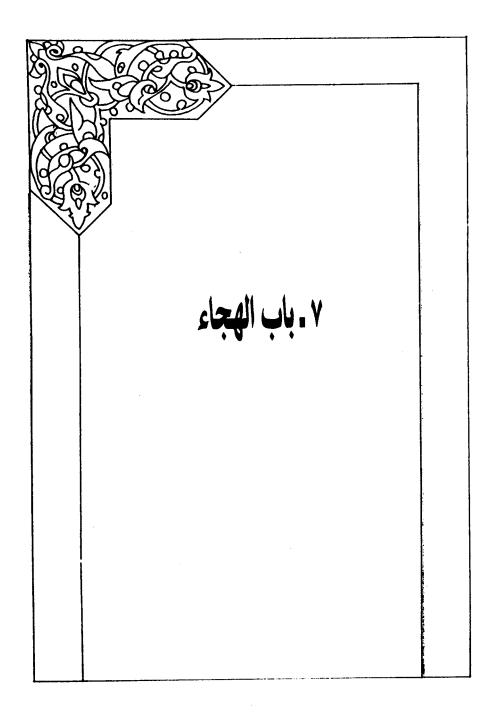

المسترفع (هم كل المسترفع المست

المرفع (همير)

# قافية الألف

٧٦٩ ـ قالَ مُحْرِزُ بنُ الْمُكَعْبِرِ الضَّبِّـيّ لبني عديّ بن جُنْدُب، وكان نزلَ ببني العَنْبَر من تميم فأغِيرَ عليه فاستغاث(١) بجيرانه فلم يُغيثوه، وجعلوا يُدافعون قومَهُ حتى خافوا الفوتَ فاستغَاثوا ببني مازنِ بنِ مالكِ بنِ عمـرو بن تميم فركِبُوا وردُّوا عليهم ما أُخِذَ منهم: (طويل)(\*).

١ \_ أَلَا ٱبْلِغْ عَدِيّاً حَيْثُ سارَتْ بِهَا النَّوى ولَيْسَ لدَّهْرِ الطَّالِبِينَ فَناءُ (١) ٢ ـ كُسَالَى إِذَا لَاقَيْتَهُمْ، غَيْرَ مَنْطِقِ يُلَهِّى به المُحْرُوبُ وهُوَ عَناءُ (٣) «النَّـوَى» ما نَووا من البُّعْـدِ. «والطَّالِبُون» أصحابُ الدِّماءِ والطالبون بهَا، أي من كَانَ له دَمُّ لم يَترُكُ طَلَبَه ما عاش.

وقـوله وغَيْرَ مَنْطِقِ يُلَهِّى به الْمَحْرُوبُ، أي منْ حُرِبَ مالُه فاستنصرَهُمْ علُّلُوه



<sup>(</sup>١) ط: فاستغاثوا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٩ وظ، م: الحماسية ٦١٠، ت: ٣٠/٤. انظر شذرة عن محرز في ص ٣٣٢. وعبارة الإنشاد كما ترى مضطربة ولا يدرى إن كان هذا من الناسخ أو من الأعلم، وقد ورد في ت خبر الأبيات هكذا: دكان محرز بن المكعبر جاراً لبني عديّ بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم، فأغار بنو عمرو بن كلاب على إبله فذهبوا بها فطلب إليهم أن يسعوا له فوعدوه أن يفعلوا، فلماً طال ذلك عليه ورآهم لا يصنعون أتى المخارق والمساحق ابني شهاب المازنيين وهما من خزاعة فسعيا له بإبله فرداها عليه.

 <sup>(</sup>٢) م ت: حِينَ صَارَتْ بِها. ها.س: أَبْلِغْ طريفاً حَيْثُ شَطَّتْ.
 (٣) جـ: بِهِ الْمَتْبُولُ. وسيشير إليها.

بالكلام والمواعيد دون الفعل، وليس في ذلك إلا الْعَناءُ والخَيْبَةُ. (والمحْرُوب) المسْلُوبُ، ومعنى (يُلَهَّى) يُشْغَلُ، يقال لَهِيتُ عن الشيء وأَلْهانِي غَيْرِي ولَهانِي أَي شَغَلَنِي عَنْهُ، ويُروى (يُلَهَّى بِه الْمَتْبُولُ) وهو المَحْزُون ذُو التَّبْلِ، والتَّبِلِ الذَّحل.

٣ - أُخَبِّرُ منْ لاَقَيْتُ أَنْ قَدْ وَفَيْتُمُ ولوْ شِئْتُ قالَ الْمُنْبِئُونَ أَساؤُوا(١)
 ٤ - لَمُمْ رَيْثَةٌ تَعْلُو صَرِيمَةَ أَمْرِهمْ ولِلْأَمْرِ يؤماً راحةٌ فَقَضَاء (١)

يقول قد أسَائُتُم إِلَيَّ حين لم تَنْصُرونِي وإنا جارُكُمْ، وإنا مع ذلك أُخْيِرُ من سألني بانكم وَقَيْتُم لي، إبقاءً عليكم، ولوشِئْتُ أُخْبَرت بإساءَتِكُمْ، فيُخْيِر المُخْبَرُ ((إذا سُئِل)) بما خَبَرْتُه عنكم.

«والرَّيْنَةُ» الإبطاءُ ويُروى «رَثْيَةٌ» وهي وجَعُ المفاصل وضَعْفُها وفُتُورها. «والصَّرِيمَةُ» العنزِيمَةُ، أي إذا عزَموا على شيء استولَى عليهم العجْزُ والإبطاءُ والضَّعْفُ والخوَرُ فلم يُنَفَّذُوهُ. قولهُ «وللأَمْرِ يَوْماً رَاحَةٌ» أي تمامٌ وفراغٌ يُفْضِي إلى الرَّاحةِ، أي لا تَمامَ لأمرهم ولا قضَاءَ يُرِيح (٣).

٥ - وإنَّ لأرْجُوكُمْ على بُطْءِ سَعْيِكُمْ كَمَا فِي بُطُونِ الْحَامِلَاتِ رَجَاءُ<sup>(١)</sup>
 ٦ - (١١٥ و) فَهَلًا سَعَيْتُمْ سَعْيَ أُسْرَةِ مازِنٍ

وهَـلُ كُفَـلَاثِي في الْـوَفَـاءِ سَـواء(٥)

يقولُ أنا أرجُوكُمْ وأطمَعُ في نُصْرِتِكُمْ على أَنْكُمْ مُبْطِئون في سَعْيِكُمْ، رجاءً لا أقطَعُ على رجاءً لا أقطَعُ على تمامه، كما يُرْجَى ما في بطون الحوامِل ولا يُقطع على تمامِهِ وخرُوجِه، ولا يُدْرَى ما هو أذكر يُسَرُّ به أهلُه أم يُساوُون به؟ وهذا تَهكُمُ منه بِهِمْ وهُزْءً.

«والْأَسْرَةُ» (١) القبِيلَةُ، وأرادَ «مازِنَ» بنَ مالك بن عمر بن تميم. «والْكُفَلاءُ»

<sup>(</sup>١) جـ: قَالَ المُخْبِرُون.

<sup>(</sup>٢) م: لهم رَثْيَةً. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٣) ط: ولا قضاء يسر.

<sup>(</sup>٤) م ت: وإنَّى لراجيكُمْ.

<sup>(</sup>٥) م ت: عصبة مازدٍ.

<sup>(</sup>٦) ط: والأسوة.

جمع كَفِيـل ، وهـو ههنـا الجـارُ الضَّامِـنُ لمـال ِ جارِه، أي كفَلُوني (١) فوقُوْا وكفَلْتُم فغَدَرْتُم.

٧ - لَهُمْ أَذْرُعٌ بادٍ نَواشِرُ لَحْمِهَا وبَعْضُ الرِّجالِ في الْحُرُوبِ غُثَاءُ
 ٨ - كَأْنَ دَنانِيراً على قَسِمَاتِهِمْ وإنْ كَانَ قَدْ شَفَ الْوُجُوهَ لِقَاء

«النَّواشِرُ» عُرُوقً// في الذَّراع // تبدُو عند الهُزالِ، أي هُمْ شُعْتُ مُتَعَيِّرُون لمُقَاساتِهم الحُروب. «والْغُثَاءُ» ما احتملَهُ السِيْلُ من الحُطامِ وكُسَارِ العِيدانِ، ضربَهُ مثلًا. أي هم في الضَّعْفِ والدَّناءةِ كالغُثاءةِ.

وقوله «كأنَّ دَنانيراً على قسِماتهم» أي وجُوهُهُم مُنيرةً مُسْتَبْشِرةً في الحرب لقلَّةِ مبالاتهم بها وإن شفَّ وجوهَهم لقاء العدوِّ فيها ومقاساتهم لَها. «والقسِماتُ» مَجادِي الدَّموع مِنَ الخدِّين، واحدتُها قَسِمَةً. ويقال «شفَّه» المرضُ والحُنن إذَا أَنْهَكَهُ وغيَّره.

٧٧٠ وقَالَ أَبُو صَعْتَرةَ الْبَوْلاَنِيِّ: (وافر)(\*)

١- أَمَّهُجُونَا وكُنَّا أَهْلَ صِدْقٍ وتَنْسَى ما حَباكَ بَنُو بَرَاءِ
 ٢- هُمُ نتَجَوكَ تَحْتَ اللَّيْلِ سَفْباً خَبِيثَ الرِّيحِ مِنْ لَبَنٍ ومَاءِ (٢)
 ٣- وهُمْ جَهِلُوا علَيْكَ بِغَيْرٍ جُرْمٍ وَبلُوا مَنْكِبَيْكَ مِن السَّلِّمَاء

قوله (هم نَتَجُوكَ تحْتَ اللَّيْلِ سَقْباً» كانوا ضَرَبُوه فَاحْدَثَ، فَجَعَلِ الحدَثُ سَقْباً والإحداثَ له نِتاجاً، (والسَّقْبُ، ولـدُ النَّاقة.

وقولُه «وبَلُوا منْكِبَيْكَ من الدِّماءِ» أي شجُّوه في رأسه فسالَ دمُه على مَنْكِبَيْهِ.

٧٧١ ـ وقالَ وضَّاحُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبْدِ كُلَالٍ: (طويل)(\*\*).

١ - مَنْ مُبْلِغُ الْحَجَّاجِ عني رِسَالَةً فإنْ شِئْتَ فاقْطَعْنِي كَما قُطِعَ السَّلَى

<sup>(</sup>١) ط: كفلوا بي.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة أ ١٠١ ظ، م: الحماسية ٦٢٨، ت: ٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) م ت: من خمر.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠١ ظ، م: الحماسية ٦٣١، ت: ٦٤/٤. وترجمة الشاعر في ص ٢٧٤.

٢ ـ وإِنْ شِئْتَ فَاقْتُلْنِي بِمُوسَى رَمِيضَةٍ جَمِيعاً فَقَطَّعْنِي بِهَا عُقَدَ الْعُرى(١)

«السَّلَى» ما يخرُج على الولد، وإذا انقطعَ في البطن لم يتُصِلْ أبداً، فضرَبَهُ مثلًا لتقطيع أعضائِه (١١٥ ظ) وأنْفِصَال بعضِها عَنْ بعض .

«والرَّمِيضَةُ» المُحَدَّدة، يقال رمَضْت السَّكين إذا حدَّدْته. وقوله عُقَدَ الْعُرَى أَي قطَّعْني بها تَقْطِيع العُرَي، فحذَف المضاف وأقام المُضَاف إليه مقامَهُ، والمُقْدَةُ إذا انقطعَتْ لم ترْجِعْ كما كانَتْ، فضَرَبها مشلًا لتقطيعه بالمُوسَى.

٣ - وإنْ قُلْتَ لَا إلَّا التَّفَرُقَ والنَّوى فَمَهْلًا أَدامَ اللَّهُ تَفْرِقَةَ النَّوَى (١)
 ٤ - فإني أَرَى في عَيْنِكَ الْجُذْعَ مُعْرِضاً وتَعْجَبُ إنْ أَبْصَرْتَ في عَيْنِي الْقَذى

أي إِنْ لَـمْ تَر إِلاَّ نَفْيِي (٣) وإِبْعادي فأدامَ اللهُ بُعْدَ ما بيني وبينك، لأني أراك تَعِيبُني بما ليس بعيب وتنسَى ما خُصِصْت به من أشدً العيب وأعظمه.

وقوله «مُعْرِضاً» أي بادِياً ظاهراً، يقال عَرضَ الشَّيْءُ إِذَا بَدا وأَمْكَن من عَرْضِه. «والْقَذَى» ما سَقَط في الْعَيْن.

٧٧٧ - وقال الرَّامِي النَّمَيْرِيّ، ونزلَ به رجلٌ من بني أبي بَكْرِ بنِ كِلابِ في ركْبِ معه ليْلاً، في سَنَةٍ مُجدبةٍ، وقد عَزَبَتْ عن الرَّاصي إبلُه فَعَمَدَ<sup>(1)</sup> إلى ناب من رواجِلهمْ// فنَحَرها// لهُمْ وَصبَّحَتْهُ إبلُه فأعطى ربُّ النَّابِ<sup>(٥)</sup> ناباً مثلها وزاده ثنيةً (١) وقال:

وهي ممَّا تصلُّح في باب الأضياف ووقمَتْ في باب الهجاءِ لاتصالها بأشمارٍ هُجِي الرَّاصي بها ستأتي بعُدُ<sup>(٧)</sup> وقُدُمَتْ هُنا من أجل ِ<sup>(^)</sup> قافيةِ

<sup>(</sup>١) م ت: أَقْبُلْنَا بِمُوسَى . . . فقطُّعْنا

<sup>(</sup>٢) م ت: فبُعداً ادام.

<sup>(</sup>٣) ط: إلا نقي.

<sup>(</sup>٤) ط: فقام.

<sup>(°)</sup> س: الناقة.

<sup>(</sup>٦) س ط: ثانية، والصواب ما أثبتناه، وسيذكرها في البيت الأخير، والثنيّة الناقة التي ألقت ثنيّتها في السادسة من عمرها وكذلك وردت في جـت. وعند هذه الكلمة انتهت عبارة الإنشاد فيهما، ولمحـت ت إلى ما بقي منها في نهاية الشرح.

<sup>(</sup>٧) يقصد الحماسية ٧٩٠. تأمل هذا الاعتذار الذي يَنِم عن وجبود صورة تنظيمية للحماسة، قبل الأعلم، يصعب تجاوزها، ولاحظ مقدار الحرص فيها على تجميع المعانى المتقاربة.

<sup>(</sup>٨) ط: من أجله.

الألف: (طويل)<sup>(ه)</sup>:

١ عَجِبْتُ مِنَ السَّارِينَ والرِّيحُ قَرَّةً إِلَى ضَوْءِ نارٍ بَيْنَ فَرْدَةَ والرَّحَى
 ٢ ـ إِلَى ضَوْءِ نارٍ يَشْتَوِي القِدَّ أَهْلُها وَقَدْ تُكْرَمُ الْأَضْيَافُ والْقِدُ يُشْتَوى

«القَرَّةُ» بالفتح البارِدَةُ، والقِرَّةُ بالكسر شِدَّةُ البسرد. «وفَرْدَةُ والرَّحَى، موضعان.

ويقال «شوَيْت» اللَّحم واشْتَوْيته بمعنى . «والقِدُّ» ما قُطع من الجِلْدِ طولاً، أي جُهِدُوا فشُووا الْقِدُّ وجَعَلُوا يأكلونه ويتَعَلَّلُون به . وقوله «وقَدْ تُكْرَمُ الأَضْيافُ» أي يُقامُ بقِرَاهُمْ، وإن اشْتَدَّتِ الحالُ .

٣ ـ فلمًّا أتونا فَاشْتَكَيْنا إِلَيْهِمُ بَكُوْا، وَكِلَا الْحَيِّيْنِ مِمَّا بِه بَكَى
 ٤ ـ كَرِيمٌ بَكَى مِنْ أَنْ يُلامَ وطَارِقٌ يَشُدُّ مِنَ الْجُوعِ الإِزَارَ عَلَى الْحَشَا(١)

يقول لَمَّا طُرِقْنَا لِيلًا فلم يَكُنْ عندنا قِرىً بَكَى الطَّارِقُ إلينا جُوعاً، وَبَكَيْنا نحنُ خَوْفاً من اللَّوْم على تـرك القِرى.

وقوله «يَشُدُّ من الجُوعِ الإزارَ» كان (٢) إذا اشْتَدَّ جُـوع أَحَدِهـم وضَعُفَ عـن التَّصرُّف شـدُّ وسَطَـه ليَقْـوَى بذَلك.

٥ \_ (١١٦ و) فأرْسَلْتُ طَرْفِي هَلْ أرى مِنْ سَمِينَةٍ

ووَطُّنْتُ نَفْسِي لِلْغَرَامِةِ وَالْقِرِي(٢)

٦ ـ فَأَبْصَرْتُها كَوْماءَ ذَاتَ عَرِيكَةٍ فَجَاناً مِنَ اللَّائِي تَمَتَّعْنَ بِالصُّوى

«الغَرامَةُ» هنا الغُرْمُ. أي لم يكن لي ما أَنْحَرُ للطَّارِقِين، فرأيْتُ أن أَنْحَرَ مِن ركَابِهم (٤)، ووطَّنْتُ (نفْسِي) على الغُرْم وإقامةِ قِرى الطَّارِق.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ۱۰۲ ظ، م: الحماسية ٦٣٧ آخر، ت: ٧٣/٤. وترجمة الراعي في ص ٤١٨، والحماسية في شعره ص ١٧٤.

 <sup>(</sup>١) م ت: بَكَى مُعوِزٌ مِنْ أَن يُلاَمَ.

<sup>(</sup>٢) ط: كانوا إذا اشتد.

<sup>(</sup>٣) م ت: فأَلْطَفْتُ عَيْني . . . تداركَ فيها نَيُّ عامين والصَّرى . والصَّرى حبْسُ الإبل في المراعي . والني الشحم .

<sup>(</sup>٤) ط: من كلابهم.

«والْكَوْماءُ» العظيمـةُ السَّنـام. «والْعَرِيكـةُ» السَّنامُ، «والْعَرِيكة» أيضاً الطَّبِيعَةُ. «والهجانُ» البَيْضاءُ. ومعنى «تَمتَّعْنَ(١) بالصَّوَى» تمتَّعْن برَعْي الصَّوَى، وهو ما ارتفعَ من الأرض، وهي هُنـا مواضِعُ بعَيْنها.

٧ ـ فَأُوْمَأْتُ إِيماءً خَفِيفاً لِخَبْتَرِ وللَّهِ عَيْنَا حَبْتَرِ أَيُّما فَتَى ٨ - وقُلْتُ لَهُ أَلْصِقْ بأَيْسَ سَاقِها فإنْ يَجْبُر الْعُرْقُوبُ لَا يَرْقَأ النَّسَا ٩ ـ وفَــدُّيْتُه لَلَّا رَأَيْتُ فُؤَادَهُ مَضَى غَيْرَ مَنْكُوبِ ومُنْصُلَه انْتَضَى (٢)

الإيماءُ الإشارَةُ بالعين والْيَدِ، أي لمّا عَزَمْتُ على النَّحْرِ للطَّارِقِ أَشَرْتُ لَحَبْتُرِ إِلَى هـذه الكَوْماءِ ليُعَرْقِبَها (٣)، «وحَبْتُرُ» ابنُ أخِيه. وقوله «وللهِ عيْنا حَبْتَرِ» أي مَا أَذْكَاهُ وَأَحَدُّ بِصَرَهُ حَيَـن فَطِـنَ لِإِشَارِتِي وتَهَدَّى (٤) لِإِرادتِي، وأرادَ أيّ فَتيُّ هُو، فحذَفَ، «ومَا» زَائِدَةً مُؤكِّدَةً.

ومعنى «أَلْصِقْ بَأْيْبَسِ سَاقِها» أي أعقِرْها وأَلْصِقِ السَّيْف بعُرْقوبها، وهـو أَيْبَسُ السَّـاقِ وأشدُّه ضُمْـراً. ويقـال «جَبَـر» الشيَّءُ وجَبَرْتُه. ومعنَى «فإن يَرقَأُ» ينْقَطِع دمُه. «والنَّسَا» عِرْقُ في السَّاق.

وقوله «مَضَى غيْرَ مَنْكُوبِ» أي نَفَذَ فيما دعَوْتُه له غيرَ عاجزِ ولا بليدٍ. «والمْنكُوبُ» الـذي نكبَتْهُ الحجـارةُ وأثَّرتْ فيـه، فلـم يكُنْ لـه نُهوضٌ، ضربَـهُ مشلًا لتبلُّـدِ القلْبِ وضعْفِ حِسِّهِ. «والمُنْصُلُ» السَّيْفُ. «والانتضاءُ» تجريدُه.

١٠ ـ كَأْنِّي وَقَدْ أَشْبَعْتُهُمْ مِن سَنَامِهَا جَلَوْتُ غِطاءً عَنْ فُؤادِيَ فَانْجَلَى ١١ - فَبِتْنَا وِبَاتَتْ قِدْرُنَا ذَاتَ هِزَّةٍ لَنَا قَبْلَ مَا فِيهَا شِواءً ومُصْطَلَى

يقول لما أشبَّعْتُهم سُرِرت فانجلَى ما كان على قلبي من غطاءِ الحُزْن. «والهزَّةُ» صوتُ القدر وحركَتُها إذا غلَتْ. وقوله «لَنَا قَبْلَ مَا فِيهَا» أي قبل إدراكِ ما فيها وأكُّله.

 <sup>(</sup>١) ط: تمتعن برعي الصوي وهي ما ارتفع.
 (٢) جم ت: فأعْجَبَنِي مِنْ حَبْتُرِ، إِنْ حَبْتُراً مَضَى...

<sup>(</sup>٣) ط: ليعقرها ثم ينحرها وَحبَّر.

<sup>(</sup>٤) وتهدّى مثلُ اهتدى.

١٢ ـ وأَصْبَحَ رَاعِينَا بُرْيَةُ عِنْدَنا بسِتِين أَبقَتْهَا الأَجِلَّةُ والْخَلَا(١)
 ١٣ ـ فقُلْتُ لربِّ النَّابِ خُذْهَا ثَنِيَّةً ونَاباً عليْهَا مِثْلَ نَابِكَ في الْحَيا

(١١٦ ظ) ﴿ رُبَرْيْمَةُ ﴾ اسم راعيه ، أي غدا علي بستين من إبلي فاعطيت منها لصاحب الناب التي نحرت ثنية وناباً عوضاً من نابه . ﴿ وَالنَّابُ ﴾ المُسِنّة . ﴿ وَالأَجِلّة ﴾ جمع جليل وهو ما اكتهل من النّبات وقصّب (٢) وبقي على الجَدْبِ . ﴿ وَالخَلا ﴾ الرُّطْبُ من النّبات ، أي رعَتِ الخَلا في أول الجدب والأجِلّة في آخره ، فأبقاها ذلك من (٣) جدْبِ الزّمان وكلّبه .

وقوله «مِثْلُ نابِكَ في الْحَيا» أي مثلُ نابك في الخِصْب، والسَّمَن. «والْحَيا» الغيثُ، وبه يكون الخِصْبُ، فوضعه موضعَه، ويروى «في الْحِبا» وهمو العطيَّةُ وهو ممدودٌ فقصَرَهُ ضرورةً.



<sup>(</sup>١) م: بستين أنْقَتْها. أي جعلت لها نقِياً والنقي مخ العظام. وروي عن البرقي أنّ الرّواية الصحيحة هي وأَبْقَتها، وأشِر في ت إلى ذلك أيضاً. م ت: الأخلة. جمع خِلال ما قُطع من النّبات وهو أخضر، ويقال إنه جمع خليل بمعنى فقير أو راع .

أَخْضَر، ويقبال إنه جمع خليل بمعنى فقير أو راع . (٢) قصّب النّبات خَشُنت أطرافُه واشتدّت بعد أن كانت رطبة خُضَّةً، وقصب الزرعُ وأقصب صار لـه قصبٌ بعد التّفريخ، إيذاناً بالأخـذ في الإدراك.

<sup>(</sup>٣) ط: عن جدب.

#### قافية الباء

٧٧٣ - قال أَرْطَاةُ بنُ سُهَيَّةَ الْمُرِّي: (طويل)(\*).

١ - تَمنَّتُ وذاكُمْ من سَفَاهَةِ رَأْيِهَا لأَهْجُوهَا لَلَّا هَجَتْنِي مُحَارِبُ
 ٢ - مَعاذَ إِلَى، إِنَّنِي بِعَشِيرَتِي ونَفْسيَ عَنْ ذَاكَ المَقَامِ لَواغِب المُحارِبُ، قبيلةً من قيس عيلان تُنسَبُ إلى اللَّوْم كما تُنسَب إليْه باهلَةُ وسَلُولُ، وهم من مُحاربِ بْنِ حصفة بنِ قَيْس بن عيلان بن مضر.

وقوله «معاذَ إِلَهِي» استعاذَ باللَّه من أن يُهاجِيهَا للَّوْمها. وكانُوا لا يَرْونَ مُهاجاةَ لَئِيم ولا مُحاربةَ سَفِيهٍ، بُخْـلًا بأَعْراضِهـم وصِيانَةً لأحـلامِهمْ.

٧٧٤ ـ وقال عُمارَة بن عَقِيلٍ: (طويل)(\*\*).

١ - بَنِي مُنْقِدٍ لا أَمَّن اللَّهُ خَوْفَكُمْ وزَادَكُمُ بُخْلًا ودِقَّةَ جَانِبِ(١)
 ٢ - فَمَنْ يَرْتَجِيكُمْ بَعْدَ نَائِلَةَ الَّتِي دَعَتْ وَيْلَهَا لَمَّا رأَتْ ثَأْرَ غَالِب

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ٩٧ ظ، م: الحماسية ٥٩٨، ت: ٨/٤. وترجمة أرطأة في ص ٤٣٧. (\*\*) ج: ورقة ٩٨ و، م: الحماسية ٢٠١، ت: ١٤/٤. وعُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الخطَفَى التميميّ شاعرٌ عباسيٌّ من شعراء الأعراب ورواتهم المشهورين، كان يتردد على الحواضر فيأخذ عنه النباس شعر جدّه جرير وغيره ويأخذ عنه نحويُّو البصرة اللغة، وقد أخذ عنه أبو العيناء وأبو العباس المبرّد، وكان ربما يخالط بعض القائلين بالدّهر ففسدت أخلاقه وضعف دينه، وقد مدح عدداً من الملوك والأشراف فكسب مالاً عظيماً وعَمِي في آخر حياته. طبقات ابن المعتز ٣١٦، معجم الشعراء ٧٨، تاريخ بغداد ٢٨٢/١٢.



٣ ـ دَعَتْهُ وفِي أَثُوابِهِ مِنْ دِمَاثِها خَلِيطًا دَم مِنْ ثَوْبِه غَيْرِ ذَاهِب (١)

«نائلَةُ» امرأةً من بني مُنْقِدِ كانَ أبوهَا أو أُخُوها قُتِلَ ثم أَنْكَحُوها من قاتِله فهَجاهُمْ بذلك، وهو أَقْبَحُ هَجْوٍ وأَبلَغُه، لأنهم وُصِفُوا بـأن جَعَلُوا مكانَ إدراكِ ثَـأْدِهِمْ إنكاحَها من قِبَلِ قاتِلِ وليّها ووليّهم.

وقـوله «وَفِي أَثوابِهِ» أي في أثوابِ قاتل أبيها وأخيها من دَمِها، حينَ افتضَّها(٢)، ودم وليَّها، حين قَتَلَهُ . وأضافَ الدَّمَيْن إلَيْها لأنَّ دمَ وليَّها كدَمِهَا. ومعنى وغَيْرِ ذَاهِبِ اي باقٍ لم يُثَارُ به فيُغْسَلَ من ثَوْبِه .

وقـوله «دَعَتْ وَيْلَهَا، أي نادَتْ عند إنكاحِهـا يا وَيْلَتَاهُ.

٥٧٧ وقَالٌ فُرْعَانُ بِنُ الْأَعرِفِ فِي مُنازِل ابنِه، وكان عِاقاً له ووُلِدَ لمنازِل ابن يُقالُ له خَلِيجٌ (٣) فَعَقَّه كما عقّ هذا أباهُ فاستعدَى عليه الوالِيَ فأَحْضَره، فلما قُدَّم ليُضْرَب قال قائلٌ: (١١٧و) أَتعْرِفُ \_ أَصْلَحَكَ اللَّه \_ مَنْ هَـذَا؟ قال: لا. قال: لا. قال: هذا مُنازِلُ الذي يقول فيه أَبُوه، (وأَنْشَد، هذِه الأبياتَ. فقال (الوالي): يا هذا أَنْ .

//فلا تَجْزَعنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَها فَأَوَّلُ راضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُها// ثم أَمرَ بإطلاقِ خَلِيجِ ابْنِه: (طويل)(\*):

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ وظ، م: الحمآسية ٢٠٤ أبو منازل في ابنه: ١-٢، ٥. ت ١٨/٤ ما عدا ٩ فإن بَدَلَه آخر، ووفق هذا الترتيب: ١-٢، ٤ - ٦، ٣، ٧ - ٨. والحماسية وخبرها والبيت، وكذا الحماسية المقبلة في زهر الأكم ٢٤٣/١ وما بعدها. وقد نقل المؤاف بعض الشرح الوارد هنا لفظاً أو تَصَرُفاً، دون أن يُنبه على الأعلم وحماسته، وعندما أراد أن ينقل عبارة الإنشاد أشار إليه وإلى شرحه. وهذا نقل آخر عن شرح للأعلم نجده في المكتبة المغربية عند القرون المتأخرة. وفرعان، وفي العققة والبررة قُرغان، شاعر مُخضرم من تميم، من رهط الأحنف بن قيس، كان له مع عمر بن الخطاب حديث عن عقوق ولده منازل، وكان لِصًا خرباً يُغير على إبل الناس. ونسب الشعر إلى ابنه منازل في بعض الروايات. العققة والبررة (نوادر المخطوطات ٢٠/٠٣)، الشعراء ٢٠٨، المؤتلف ٢٤، معجم الشعراء ١٨٨،



<sup>(</sup>١) م ت: ويُرْوى: شَرِيحا دَم مُهْراقُه غيرُ ذاهب.

<sup>(</sup>٢) ط: حين اقتصّها. . . حين قتل.

<sup>(</sup>٣) س ط: خليع. وكذلك في زهر الأكم. والخبر في ت ٢٠/٤. وفي شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٢٠٤٠. وانظر أبيات منازل في ابنه خليج بنوادر المخطوطات ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) نسب في اللسان (يسر) إلى خالد بن زهير الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ١٥٧/١، والشعر والشعراء ٦٥٨، ورسالةً أبي يحيى بن مسعد في الرد على ابن غرسية الشعوبي (نـوادر المخـطوطات ٢٧٢/١). مع خـلاف بسيط في هذين الأخيرين.

١ - جَزَتْ رَحِمٌ بَيْنِي وبَيْنَ مُنَاذِلٍ جزاءً كها يَسْتَنْزِلُ الدَّيْنَ طَالِبُهُ
 ٢ - لَربَّيْتُهُ حتَّى إِذَا آضَ شَيْظَمًّ يَكَادُ يُساوِي غَارِبَ الْفَحْلِ غَارِبُه (١)

يقول جزَتِ الرَّحِمُ التي بَيْنِي وبيْنَ ابنِ مُنَاذِل ٍ كُلُّ واحدٍ منّا ما يستحقُّه من الجَزَاءِ بالصَّلَةِ أو القطيعةِ، وقسَضِ الجزاءَ إليه قضاءَ الدَّيْن الذِي ((لا بُدَّ من قضائه على قِلَّتِه أو كَثْرِتِه. ومعنَى «يَسْتَنْزِلُ الدَّيْنَ» أي)) يسْتَنْزِلُ غَرِيمَهُ حتى يأخُذَ دَيْنَه، ويسروى «كما يَسْتَنْجِزُ» أي كما يَطْلُب قضاءَه.

ومعنى «آض» صارَ. «والشَّيْظَمُ» الطَّويلُ التامُّ الخلْقِ. «وغاربُ الْفَحْلِ» حارِكُه، ويقالُ غارِبُ البعيرِ وحارِكُ الدَّابَةِ، واستعارَ للإنسان غارباً توسَّعاً ومجازاً.

٣ - وربَّيتُهُ حتَّى إِذَا مَا تَرَكتُهُ أَخَاالْقَوْمِ، واسْتَغْنَى عنِ المسْحِ شَارِبُهُ
 ٤ - فلمَّارَآنِي أَحْسِبُ الشَّخْصَ أَشْخُصاً بَعِيداً وذَا الشَّخْصِ الْبَعِيدِ أَقَارِبُه (٢)

قوله «تركْتُه أَخَا الْقَوْمِ» أي شابًا لاحِقاً بهم معْدُوداً في جُمْلَتهم. ونصَبَه على الحالِ وإنْ كَانَ في اللَّفْظِ معْرِفةً، لأن معناهُ معنى النُّكِرَةِ، لأنه لم يَقْصِد قصْدَ رجُل بعَيْنِه مضافٍ إلى القوم، وإنَّما أرادَ تركْتُه لاحقاً بالقوْم واحداً منْهُم. وقوله «واسْتَغْنَى عن الْمَسْح شارِبُه» أي ليْسَ بصبِيّ (٣) يُنَظَّفُ من شيءٍ يعْلَقُ بشارِبه من طعام أو غيره.

وقوله «أَحْسِبُ الشَّخْصَ أَشْخُصاً» أي شَيْخاً ضَعِيفَ البَصَرِ، يَتَراءَى لي الشَّخْصُ على غير صُورته. وقوله «بَعيداً» أي أرى الشَّخْصَ بعيداً منِّي أَشْخُصاً. وقوله «وَذَا الشَّخْصِ البعيدَ قرِيباً منِّي. وكذلك حالةُ الشَّيْخ الشَّخْصِ البعيدَ قرِيباً منِّي. وكذلك حالةُ الشَّيْخ الضَّعيفِ البصَر، يَرى البعيدَ ويتبيَّنُه أكثرَ من رُؤيةِ القريبِ.

٥ ـ تغَمَّدَ حقِّي ظالمًا ولَوى يَدِي لَوَى يدَهُ اللَّهُ الذِي هُوَ غالِبُهُ
 ٦ ـ وكَانَ لَهُ عِنْدِي إِذَا جَاعَ أَوْ بَكَى مِنَ الزَّادِ أَحْلَى زَادِنَا وَأَطَايِبُه «التَّغَمُّدُ» السَّتْرُ، ومنه غِمْد السَّيف لأنه يَسْتُره، أي سَتَرَ حقِّي عنده ومنعني

<sup>(</sup>١) م: تَرَبَّيتُه.

<sup>(</sup>٢) تُ: لَهُلُمًّا رآني أُبْصِرُ زهر الأكم: قريبًا وذا الشخص ِ...

<sup>(</sup>٣) ط: أيس ليس بصبير ينضف من شيء بعلق.

منه. ومعنى «لوَى يَدِي» صرَفَهـا عن أُخْذِ حَقِّي.

٧ وجمَّعْتُها دُهْماً جِلاداً كأنَّها أَشَاءُ نَخِيلٍ لَمْ تُقَطَّعْ جَوانِبُه (١)
 ٨ ـ (١١٧ ظ) فأخْرَجَنِي مِنْهَا سَلِيباً كأنَّنِي

حُسامٌ عَانٍ، فارَقَتْهُ مَضَارِبُه ٩ ـ أَيَظْلِمُني مالي ويَحْنِثُ ٱلْوَتِي؟ فسَوْفَ يُلاقِي رَبَّهُ فَيُحاسِبُه

«الدُّهْمُ» الوُرْقُ تَضْرِبُ إلى السَّواد، يعني إبلاً. «والجِلاَدُ» القويَّةُ (٢) الصابِرَةُ على الجَهْدِ. «والأَشَاءُ» صِغارُ النَّخْلِ، شبَّه بها الإبلَ في عِظَمِها. وقوله «لم تُقَطَّعْ جَوانِبُهْ» تَتْمِيمٌ للتَّشْبِيه، أي هي كالأَشَاءِ المَوْفُورَةِ التَّامَّةِ.

«والسَّلِيبُ» المسْلُوبُ. «والحُسَامُ» السَّيْفُ القاطِعُ. «ومَضَارِبُ السَّيْفِ» حدُودُه. أي يَسْلُبنِي مَا كُنْتُ أَنهَضُ به في أُمُورِي وأَنْكِي (٣) به عدوِّي من المال، فصِرْتُ كالسَّليب لا أَحَدَ لَهُ.

«والْأَلْوَةُ» اليمينُ. ونَصَبَ قوله «مَالِي» على المفعول الثَّاني لقوله «أَيَظْلِمُنِي»، لأنَّ معناه أَيْسُلُبُنِي ويَغْصِبُني، فأَعْمَلَهُ عَمَلَه.

٧٧٦ ـ فأجابُهُ منازلُ ابنُه: (طويل)(\*).

١ ـ وكُنْتَ كَمَنْ ولَّى بأَمْرٍ كَتِيبَةً فَعَيَّا بِهَا فَارْفَضَ عَنْهُ كَتائِبُهْ (٤)
 ٢ ـ وما ذَاكَ منْ جَرَّى عُقُوقٍ تَعُدُّهُ ولا خُلُقٌ مِنِي بَدَا أَنْتَ عَائِبُه

أي وُلِّيتَ أُمْرِي فأفسدْتَه، فلذلك فارقْتُك وعَقَقْتُك، وجعَلَهُ كمن تولَّى أَمْرَ كَتِيبَةٍ يُسْتَنْصَرُ بها فأساءَ السِّيرةَ فيها فتفرَّقَتْ عنه. «والارْفِضاصُ» التَّفَرُّقُ.

وقوله «من جَرَّى عُقُوقٍ» أي مِنْ أُجْلِهِ، يقال فَعَلْتُ كَذَا من أُجْلِكَ وإِجْلِكُ<sup>(٥)</sup> وجرَّاكَ وجَريرتِك بمعنىً.

<sup>(</sup>١) ط: كأنما أشاء نحيل.

<sup>(</sup>٢) ط: القرية الصابرة.

<sup>(</sup>٣) أي أهـزمه وأغلبه.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ م ت، وهي في العققة والبررة (نـوادر المخـطوطات ٣٦٢/٢).

 <sup>(</sup>٤) العققة والبررة: . . . وُلِي أَمْرَ كَتِيبَةٍ فَفَرَّبِها · · ·

<sup>(</sup>٥) ط: من أجلك ومن أجلك وجراك.

٧٧٧ ـ وقالَ خُرَيْثُ بْنُ عَنَّابِ: (بسيط)(\*).

١ - قُولًا لَصَحْرَةَ إِذْ جدًّ الْهِجَاءُ بِهِ عُوجِي عَلَيْنَا، يُحَيِّيكِ ابْنُ عَنَّابِ
 ٢ - هلًّا نَهَيْتُمْ عُويْجًا عن مُقَاذَعَتِي عَبْدَ المَقَدِّ دَعِياً غَيْرَ صُيَّابِ
 ٣ - مُسْتَحْقِبِينَ سُلَيْمَى أُمَّ مُنْتَشِرٍ وَابْنَ المَكَفَّفِ رِدْفاً وابْنَ خَبَّاب

قوله «عُوجِي علَيْنا» أي مِيلِي نحْوَنا واعْطِفي عَلَيْنَا.

«والمُقاذَعَةُ» المُشاتَمةُ، والقَذَعُ القبِيحُ من القوْل. «والمَقَذَّانُ» أصول الأُذُنَيْنِ. وقوله «عَبْدَ الْمَقَذِّ»(۱) أي لئيمَ الْخَلْقِ إِذَا نُظِر إِلَى مَقَذَّيه وقفاه تَبَيَّنْتَ العبوديَّةَ فيه. «والطَّيَّابُ» المُنْتَمِي إلى القوم وليْسَ منهم. «والصَّيَّابُ» الخالِصُ النَّسَبِ، يقال فلانٌ من صُيَّابةِ (۲) قومه أي من صميمهم.

«والمُسْتَحْقِبُ» المُرْدِفُ لغيره، وكلُّ شيءٍ وُضِعَ خَلْفَ الرَّاكِب فقَدْ اسْتُحْقِبَ. والمعنى أنهم لثامٌ يَسْتَعِينُون في مُهاجاتهم بهؤلاءِ ويُلْحِقونهم بهم عوناً لهم.

٤ - (١١٨ و) يَا شَرُّ قَوْمٍ بَنِي حِصْنِ مُهَاجِرةً

ومن تَعَرَّبَ منْهُم، شَرُّ أَعْرابِ هَنْهُم، شَرُّ أَعْرابِ ٥ - لاَ يَرْتَجِي الْجَارُ خَيْراً فِي بُيُوتِهِمُ وَلاَ مَحَالَةَ مِنْ شَرَّم وأَلْقَاب

«المُهَاجِرَةُ» من تَرَكَ الباديةَ وَلَحِق بالحاضرة. «والأَعْرابُ» المُقيمون بالبادِيَةِ، ومعنى «تَعَرَّبَ» صارَ أَعْرَابيًا وهو البَدَوِيّ. أي هُمْ شَرُّ النَّاس حاضِراً وبَادِياً (٣). ونصَبَ «بني حِصْن» على الإختِصَاصِ والذمِّ.

وقوله (لا مَحَالَةَ) أي لا بُدٍّ.

٧٧٨ ـ وقال آخرُ: (وافر)(\*\*).

١ - رِدِي ثُمَّ اشْرَبِي نَهَلًا وَعَلَّا وَلاَ تَغْرُرْكِ أَقْوالُ ابْنِ ذِيبِ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠١ و، م: الحماسية ٦٢٦، ت: ٥٦/٤. والتعريف بحريث في ص٢٤٢.

<sup>(</sup>١) ط: عند المقذ.

<sup>(</sup>٢) ط: من صبابة قومه وصبابهم أي من.

<sup>(</sup>٣) ط: حاضراً وعائباً بادياً.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ ظ، م: الحماسية ٢٥٨، ت: ١٠١/٤.

٢ - فلَوْ كَانَ الْقَلِيبُ علَى لِحَاهُمْ لسَهَّلَ وطْوُها شَفَةَ الْقَلِيبِ(١)

يُخاطب ناقَتَه، وقد مُنِعَتِ الْـوِرْدَ، فقـال لهَا رِدِي على رغْمِهـم وهوانِهِمْ، فلو كانَ القِليبُ على لِحَاهُمْ لتَقَحَّمْتُ حتى سهَّلْتُ الطريقَ إِلَيْه فورَدْتِ. «والنَّهَلُ» الشُّرب الأول. «والْعَلُ» وَالْعَلُ الشُّرْبُ الشَّانِي.

﴿وَالْقَلِيبُ، البِثْرُ. ﴿وَشَفَتُهَا، حَاشِيَتُهَا.

٧٧٩ ـ وقال إسْمَاعِيلُ بنُ عَمَّارِ الْأَسَدِيّ: (طويل) (\*).

١ - بَكَتْ دارُ بِشْرٍ شَجْوَها إِذْ تبدَّلَتْ هِلَالَ بنَ مَرْوانٍ بِبِشْرِ بنِ غَالِبِ(٢)
 ٢ - وهَلْ هِي إِلَّا مِثْلُ عِرْسِ تبدَّلَتْ عَلَى رَغْمِها مِنْ هَاشِمِ في مُحَارِب(٣)

«الشَّجُوُ» الحُزْنُ، أي بكَتْ لحُزْنها(٤) وشجُوها. أي لما رحَلَ عنها بِشُرُ وخلَفه فيها هـلالٌ كانت كامرأةٍ نُكِحَتْ في هـاشم ثم فارقَتْهُم فنُكِحَت في مُحارب.

«وهاشِمُ» بنُ عبدِ مناف من قريشٍ . «ومُحارِبُ» بنُ خَصَفةَ من قَيْسِ عيــلان، وهم موصُوفُون باللُّؤم .

٠٨٠ ـ وقالَت امْرأةٌ مِنْ طَيِّيء وهي عاصِيَةُ الْبَوْلَانِيّةُ: (طويل) (\*\*).

١ - أَعَاصِيُّ جُودِي بِالدُّمُوعِ السَّواكِبِ وبَكِّي، لكِ الْوَيْلاَتُ، قَتْلَى مُعَارِبِ
 ٢ - فلَوْ أَنَّ قَوْمِي قَتَلَتْهُمْ عِمَارَةٌ مِنَ السَّرواتِ والرُّؤُوسِ الذَّوائِبِ
 ٣ - صَبَرْنَا لِلَا يَأْتِي بِهِ الدَّهْرُ عَامِداً ولكنَّها آثارُنا فِي مُعَارِب

﴿قَتْلَى مُحارِبٍ ، مِن قَتلتْه مُحارِبٌ مِن قومها .

<sup>(</sup>١) م ت: لأَسْهَلَ وَطُوْها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٣ ظ، م: الحمياسية ٦٤٢، ت: ٨٣/٤. وذكره صاحب الكامل ١٠٠/١ باسم الأسدي فقط وأورد له الشعر وقال إنه في سلمة بن عبد الملك عندما عزل عن العراق وولّي بدله خالد بن عبد الله القسري.

<sup>(</sup>٢) جم ت: هَلَالَ بِنَ مَوْزُوقٍ.

<sup>(</sup>٣) م: عِرْسِ تَحَوُّلَتْ.

<sup>(</sup>٤) ط: بكت حزنها وشجوها.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٦و، م: الحماسية ٦٧٢ امرأة من طبيء، ما عدا الأول. ت: ١١٥/٤.

«والعِمَارةُ» الحيُّ الكثير العدَدِ، المُسْتَغْنِي بنفسه عن اللَّحاق بغيره والاغترارِ بهِ، وسُمَّي بـذلك لعِمارتِه أَرْضَه دونَ غيره. «والسَّرَواتُ» السَّادَةُ وهو جمع سَراةِ، والسَّراةُ جمع سَرِيًّ غيرُ مُكسَّر، فلذلِكَ جُمِعَ. «والذَّواثبُ» الأَشْرَافُ، واحدُها (١١٨ ظ) ذُوَابَةً، وأصلُها من ذَوائِب الرَّأْسِ، فَوُصِفَ بها الشَّريفُ لعلوه.

وقـوله «آثارُنا فِي مُحارِبٍ» أي صبَرْنَا لهـم حينَ كان ثأْرُنا فيهم وهُمْ لشامٌ لا تَرْضَى بدِماثِنا دِمَاثُوهـم.

٤ - قَبِيلٌ لِثَامٌ إِنْ ظَفِرْنَا عَلَيْهِمُ وإِنْ يَغْلِبُونا يُوجَدُوا شَرَّ غَالِبِ(١)

كَانَ الوجْهُ ظَفِرْنَا بِهِمْ، لأن (٢) الظَّفَر في معْنَى العُلُوِّ والغَلَبَةِ، فكأنَّما (٣) قال إِنْ عَلَوْنَا عليهم، وجَوابُ الشرط في قولها «لشام». والمَعْنَى إِنْ ظَفِرْنَا عليهم فهُمْ للنَّامُ لا يُعَدُّ الظَّفَرُ ظَفراً لأَنَّهُمْ غَيْرُ أَكِفاءٍ. وقولها «يُوجَدُوا شرَّ غالبِ» أي يُعَيَّر المغلوبُ (٤) بغلَبَتِهمْ أكثرَ مما يُعَيَّرُ بغلَبتِه غيرُهُمْ للُّوْمِهِم وذُلِّهم.

٧٨١ ـ وقال آخر: (بسيط)(\*).

١ - إِنْ يَعْلَمُوا الْخَيْرَ يُخْفُوه وإِنْ عَلِمُوا شَرًّا أَذِيعَ، وإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا كَذَبُوا

هذَا(°) كقول ِ عُمَر بْنِ الخطاب رضي اللّه عنه: «ثـلاثُ من الفواقِر(٢) جارُ مقامةٍ إِن رأى حسنة دفنها وإِن رأى سيِّئةً أَذَاعَها، ((وامرأةً)) إِنْ دَخَلْتَ إِليها لسَنَّكُ(٧) وإِن غِبْتَ عنها لم تَأْمَنْها، وإمامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لم يَرْضَ عنك وإِن أَسَأْتَ قتلَك».

٧٨٧ ـ وقال آخرُ: (بسيط)(\*\*)

<sup>(\*\*)</sup> ليست في جـ م ت. وهي في الحيوان ٢١٧/٧، وثمار القلوب ٣٨٧، وطبقات الشعراء لابن =



<sup>(</sup>١) ت: إذْ ظَهَرْنَا عَلَيهِمُ.

<sup>(</sup>٢) ط: إلا أن.

<sup>(</sup>٣) ط: فكأنها. (٤) ط: المغارب بغلتهم أكثر مما.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في في جرم ت. وهي في عيون الأخبار ٢٨/٢ منسوبة لـُطُريْح النَّقْفيّ في هجاء قومه.

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام إلى نهايته واردٌ في المتن أيضاً ولعلّه ممّا كان موجوداً في بعض الشَّروح التي تعرضت إلى شرح الحماسية واستعان بها الأعلم، أو أنَّ أصلَهُ من أبي تمام. وهو أيضاً في عيون الأخبار ٤/٤، مع خلافٍ يسير في بعض كلماته.

<sup>(</sup>٦) ط: الفواق. والفواقر الدواهي والمصائب.

<sup>(</sup>v) أي نــالت ممّن ذكَرَتْهُ بلسانها وبــذاءتها.

٣ - هَذَا السُّنَيْدِيُّ لاَ يَسْوَى إِتَاوَتَهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ تَصْعِيداً وتَصْوِيبا(٣)

١ - يَهْمُ عَلَيْنَا لَأَنَّ الذِّيبَ كَلَّمَكُمْ فَقَدْ لَعَمْرِي أَبُوكُمْ كَلَّمَ الذِّيبَا(١) ٢ - فَكَيْفَ لَوْ كَلَّمَ اللَّيْثَ الْهَصُورَ إِذَنْ مِ تَرْكُتُمُ النَّاسَ مَأْكُولًا ومَشْرُوبا(٢)

يقول أنتُمْ من رهطِ مُكَلِّم الذُّئبِ، وهو رَجُلُ بعينه،فتَتِيهُ ون(٤) لذلك علَيْنَا، وقد كلُّم أبوكم الذئب كما تزُّعُمون فما في ذلكَ مِن الفضل لَكُمْ؟

وقـوله (فكَيْفَ لوكَلَّمَ(٥) اللَّيْثَ الهَصُورَ، أي تَتِيهون على النـاس بتكلِيم أَبِيكُم الذُّئبَ، فَالْوَكُلُّمُ اللَّيْثَ لَزِدْتُم على التِّيهِ أَن تَجْعَلُوا النَّاسَ بِيْنَ مَاكُولٍ ومشرُّوب، كان تكليمَ اللَّيْثِ أعظمُ من تكليم الذُّئب. ﴿والهَصُورُ اللَّذِي يَجَذِّبُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَيه جُرْأَةً ، يقال هَصَرْت الغُصْنَ إذَا جَذَبْتُه إليك.

«والسُّنَيْدِي» تصْغِيرُ / السُّنْدِي / /، يُريد أنه من العَجمِ . «والإِتَاوةُ» الخَراجُ. وقوله «يَسْوَى» لحنَّ، إنَّما الصَّوابُ يُسَاوِي. وقوله «تَصْعِيداً وتَصْويباً» أي يَسْتَطِيلُ في كلامه ويتَوَعَّدَ، يقال لَقِيتُ فلاناً فصعَّد في الـقول وصوَّبَ، أي توعَّـد وذهـَـب في الوعِيدِ كلِّ مذَّهْبٍ.

<sup>=</sup> المِعتز ٢٩٥ وقد نسبها الثعالبي إلى أبي سعد المخزوميّ يقولها في هجاء الأشعث بن جعفر الخُزاعيّ، وقد ضربه بسببها لكَـذَبه فَي الشعر وجـهلةً. ونسبها عَيره إلى رزين العروضيّ. (١) طبقات ابن المعتز: إنْ كُنتَ تَحْجُبنا بالذّئب مُزْدَهياً.

<sup>(</sup>٢) ثمار القـلوب: اللَّيث الغَضُوبَ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن المعتز: لا تَخْفَى دَمامَتُه. . . يكلُّمُ الفيلَ .

<sup>(</sup>٤) ط: علينا لـذلك.

<sup>(</sup>٥) ط: لو كلمكم.

#### قافية التاء

٧٨٣ ـ قال عبدُ الرَّحْمَن بْنُ الْحَكَمِ: (طويل) (\*).

١ ـ (١١٩ و) لَحَا اللَّهُ قَيْساً قَيْسَ عَيْلاَنَ، إِنَّها

أَضَاعَتْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِينَ وَوَلَّتِ كُنُ الْمُسْلِمِينَ وَوَلَّتِ ٢ ـ فَشَاوِلْ بِقَيْسٍ فِي الطِّعانِ ، وَلاَ تَكُنْ أَخاهَا إِذَا مَا المُشْرَفِيَّةُ سُلَّت (١) ٣ ـ أَلاَ إِنَّمَا قَيْسُ بِنُ عَيْلاَنَ بَقَّةٌ إِذَا شَرِبَتْ مَاءَ الْعَصِيرِ تَغَنَّتِ ٣ ـ أَلاَ إِنَّمَا قَيْسُ بَنُ عَيْلاَنَ بَقَّةٌ إِذَا شَرِبَتْ مَاءَ الْعَصِيرِ تَغَنَّتِ

«المُشاوَلَةُ» رَفعُ الأيدي بالسَّلاح عند القتال، أي لا يُحْسِنُون من القتال غير (٢) المُطاعنةِ بالرِّماح دون المُضاربة بالسُّيوف. «والمَشْرَفِيَّةُ» السَّيوف.

وجعلَهُمْ في وعيدهم مع ضَعْفِهم كالْبَعُوضَةِ يُسْمَع لها طنينٌ، وهمي أضعفُ شيءٍ. «والبَقَّةُ» البعُوضَةُ العظيمةُ، وغناؤها طنينُ//جَناحَيْها. وذَكَرَ//«ماءَ الْعَصِير» لأنَّ البعُوضَ يكْثُرُ في وَقْتِه ويُوجَدُ معَهُ.



<sup>(\*)</sup> ـجـ: ورقة ١٠٢ و ظ، م: الحماسية ٦٣٥، ت: ٧٢/٤: ما عدا الأخير. وأبو مُطرّف عبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس شقيق مروان بن الحكم الخليفة الأموي، وأمّهما آمنة بنت صفوان، شاعر أمويً متوسط الحال في شعراء زمانه، كان يُهاجي عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وعندما عزل معاوية أخاه مروان المذكور عن الحجاز قدم إليه وعاتبه، كما كان ممّن رثى قتلى قريش يوم الجمل. انظر أخباره في الأغاني ٢٥٩/١٥، والأخبار الموفقيات للزبير بن بكار ٢٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) م: بِقَيْسٍ في الرَّخاءِ.

<sup>(</sup>٢) ط: إلا المطاعنة.

#### قافية الحاء

٧٨٤ قالَ مَالِكُ بْنُ أَسْماء: (وافر)(\*).

١ - هجَوْتُ الأَدعِياءَ فناصَبَتْني معاشِرُ خِلْتُها عَرَباً صِحَاحا
 ٢ - فقُلْتُ لَمُمْ وقَدْ نَبَحُوا طَوِيلًا إِلَيَّ، وَمَا أَجَبْتُ لَهُمْ نُباحا(١)

«المناصَبَةُ» المُعادَاةُ. وقـوله (عَرَباً صِحاحاً» أي صِحاحَ الأنسابِ، أي لو صحَّ نسبُهم في العربِ لما ناصَبِوني حين هجَوْتُ الأدعياءَ.

وجعَلَ هجاءَهم نُباحاً لأنه أَنزَلَهُمْ منزِلَةَ الكِلابِ في اللَّوْمِ فلم يُجِبْهُم لأنهم غيرُ أَكفاءِ.

٣ - أمِنْهُمْ أَنْتُمُ فَأَكُفُ عَنْكُمْ وأَدْفَع عَنْكُمُ الشَّتْمَ الصَّرَاحا
 ٤ - وحَسْبُكَ تُهْمَةً بِبَرِيءِ قَوْمٍ يَضُمُّ علَى أُخِي سَقَمٍ جَنَاحا
 يقول ((قُلْتُ)) لهم إِنْ كنتُمْ منهم حين ناصِبْتُموني فيهم كفَفْتُ عن شَتْمِكُمْ،



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ و، م: الحماسية ٢٥١، ت: ٩٤/٤: بزيادة بيت قبل الأخير، والأخير فقط لابن هرمة في شعّره ٨٨. ومالك شاعر أمويًّ غزلٌ من أشراف الكوفة تزوج الحجّاجُ أُخته هند، وقد تقلد خوارزم، وكان له أخ يـدعى عيبنة. الشعراء ٧٨٦، الأغاني ٧١/ ٢٣٠، معجم الشعراء ٢٦٦.

<sup>(</sup>١) م ت: طويلاً عليُّ.. فلَمْ أَجِبْ لَهُمُ.

لأنِّي لا أراكم مَوْضِعاً للمُشاتَمَةِ، لِلُؤمِكُمْ. «والصَّراحُ» والصَّرِيح الخالصُ من كلِّ شيءٍ.

وقوله «وحَسْبُكَ تُهْمَةً» أي حنوكم على هؤلاء الأدعياءِ وذَبُكُم عنْهُم يُوهِمُ أَنْكُمْ منهم ولا يُبْرِثُكم من اللّحاق بِهِمْ، فكفُّكُمْ عن المُناصبة ((فيهـم)) أَوْلَى بكُمْ إِنْ لَم تكونوا مِنْهُمْ. وأراد «بالسّقَم» هنا الرّيبةَ والْعَيْبَ.

٥٨٥ \_ وقال ابْنُ هَرْمَةَ: (متقارب)(\*).

١ ـ يُحِبُّ المديعَ أبو ثَابِتٍ ويفْرَقُ من صَوْلَةِ المادِحِ
 ٢ ـ كَبِكْرٍ تَشَهَّى لَذِيذَ النِّكاحِ وتَجْزَعُ من صَوْلَةِ النَّاكِح

أي يسرُّه أن يُمْدَح ويسُووُه أن يَصِلَ المادِحَ، فمِثْلُه مثلُ البِكْرِ تَشْتَهِي الجِماعَ<sup>(١)</sup> وتَجْزَعُ من افتضاضِها بصَوْلَةِ<sup>(٢)</sup> وعُنْفٍ.

ونَظيرُ الْبَيْتِ الأولِ قولُ القائِل: يَحْسُد أَنْ يُفْضَلَ ويَزْهَدُ أَن يُفْضِل.

<sup>(\*)</sup> ليست في جـم٠ت، وهي في شعره ٢٣٧. وقد نازعه نسبتها بشار بن برد وأورد مُحقّق ديوانه أولهـما فقط في المنسوب إليه ٤١/٤. وترجـمته في ص ٨٥٤.

<sup>(</sup>١) ط: تشهّى الجماع ولـذته وتجزع.

<sup>(</sup>٢) س: بوصلة.وعليها علامة التوقف.

## قافية الدال

٧٨٦ قالَ قُرادُ بْنُ حَنَش بْنِ عَمْرو الصَّاردِيّ: (طويـل)(\*).

١ - لَقَوْمِيَ أَرْعَى للْعُلَا من عِصابَةٍ مِنَ النَّاسِ يَاحَارُ بنَ عَمْرِ وتَسُودُها (١)

٢ - وأَنْتُمْ سَمَاءً يُعْجِبَ النَّاسَ رِزُّها بَآبِدَةٍ تُنْجِي شَدِيدٍ وَثِيدُها

«العِصابَةُ» الجَماعةُ. أي قَوْمِي أحقُّ بالعلا وأحفظُ لها من قومك الذين تَسُودُهم.

«والسَّماءُ» السَّحابُ. أي أنتُمْ في كثرتكُمْ ووعيدكُمْ، لا تُغْنُون (٢) شيْئاً كسحابةٍ ذاتِ رعْدِ وبرْقٍ ورِيحٍ لا تُمْطِرُ. «والرِّزُّ» صوتُ الرَّعْد. «والآبِدَةُ» الخُطَّةُ الشنعاءُ. ومعنى «تُنْجِي» تأتِي بالنَّجْوِ من السحاب وهو الأَسْوَدُ، وجمعُه نِجاءٌ، ويروى «تُنْجِي» أي تَعِيلُ بمكرُوهها وهَوْلِها. «والوَثِيدُ» والوَأْدُ صوْتُ الشَّيْءِ الثقيلِ عنْدَ وقْعِه بالأرض.

٣ ـ تُقَطِّعُ أطنَابَ الْبُيُوتِ بحَاصِبٍ وأكْذَبُ شيَّءٍ بَرْقُها ورُعُودُها



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٧ ظ، م: الحماسية ٥٩٦، ت: ٤/٥. وقُراد بن حنش بن عمرو بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد العزى الصّادريّ شاعرٌ جاهليٌّ قليلُ الشعر جيّدُه، وذكر أبو عبيدة أنّ غطفان كانت تُغير على شعره وتدعيه، ومنهم زهير بن أبي سلمى. طبقات الفحول ٧٠٩، ٧٣٣، الأغاني ١١١/١١، معجم الشعراء ٢٠٥. الموشّح ٥٩.

<sup>(</sup>١) ت: لَقَوْمِيَ أَدْعَى.

<sup>(</sup>٢) ط: ولا يعينون.

٤ ـ فَوَيْلُمِّها خَيْلًا، بَهاءً وشَارةً إِذَا لَاقَتِ الْأعداءَ، لوْلَا صُدُودها «البُيُوتُ» الأخبية، «وأطنابُها» حبالُها. «والحاصِبُ» الريحُ الشديدةُ تَرْمِي بالحَصْبَاءِ والبَرَدِ لشدّتها.

«والشَّارةُ» حُسْنُ الهيئةِ، أي لهم في الفُرْسَانِ بَهاءُ ومنظَرٌ ولا خَيْرَ عندهم. «والصُّدُود» الانهِزَامُ.

٧٨٧ ـ وقال آخرُ: (طويـل)(\*).

١ ـ نُبُّثُ رُكْبانَ الطَّرِيقِ تَنَاذَرُوا عَقِيلًا إِذَا حَلُّوا الذَّنابَ فَصَرْخَدَا
 ٢ ـ فَتَى يَجْعَلُ المحْضَ الصَّرِيحَ لبَطْنِهِ شِعاراً، ويَقْرِي الضَّيْفَ عَضْباً مُهَنَّدا (١)

قوله «تناذَرُوا» أي أنذَرَ بعضُهم بعضاً أَنْ يَنْزِلُوا عليه لغذْرِه. «والذَّنابُ وصَرْخَد» موضعان.

«والْمَحْضُ» الخالصُ من اللَّبن. «والشَّعارُ» ما يَلِي الجسَدَ من النَّيابِ، يُرِيدُ أنه يستأثِرُ باللَّبَنِ ويمْتَلِيءُ منه فيدْفَأُ<sup>(۲)</sup> فكأنَّه ثوبٌ يسْتَشْعِرُه. «والْعَضْبُ» السيفُ القاطع.

٧٨٨ ـ وقال آخر: (وافر)(\*\*).

١ - إِذَا مَا الرِّرْقُ أَحْجَمَ عَنْ كَرِيمِ وأَحْوَجَهُ الزَّمانُ إِلَى «زِيَادِ» (٢)
 ٢ - تَلَقَّاهُ بوَجْهٍ مُكْفَهِرٍ كَانَّ عَلَيْهِ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ
 ٣ (الإحْجامُ» الرُّجُوع عن القِرْنِ، وهو أيضاً الإقدامُ.

«والْمُكْفَهِرُّ» من السَّحابِ المُتَراكِبُ الْمُظْلِمُ. أي يَعْبِسُ بالسَّائل والضَّيْف عُبُوسَ من طُولب بأرزاقِ العبادِ وهو لا يَتَّسِع لذلك.

٧٨٩ وقالَ عَارِقُ الطَّائِيِّ: (طويل)(\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ ظ، عُويف القوافي. م: الحماسية ١٥٥، ت: ٩٩/٤.

<sup>(</sup>١) ت: عَضْباً مُجَرِّداً.

<sup>(</sup>٢) ط: فيرفء ويستشعرُه يتَّخذُه شِعاراً.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٦ و، م: الحماسية ٦٧٣، ت: ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) جـ م ت: وأَلْجَأَهُ الزُّمَانُ.

<sup>(\*\*\*)</sup> جُـ: ورقة ١٠٠و، م: الحماسية ٦١٦، ت: ٤٢/٤. وستأتي ترجمة عارق في ص ١٠٨٥

١- مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرُو بِنَ هِنْدٍ رِسالَةً إِذَا اسْتَحْقَبَتْها الْعِيسُ تُنْضَى مِنَ الْبُعْدِ

٢ - (١٢٠ و) أَيُوعِدُنِي وَالـرَّمْلُ بَيْنِي. وبيْنَـهُ

تَسَأَمُّلُ رُوَيْسِداً مَسا أُمَسامَـةُ مِنْ جِنْسد(١)

«الاَسْتِحْقَابُ» حَمْلُ الشَّيءِ في مُؤخَّر الرَّحْل. (والعِيسُ، البِيضُ من الإبل، وهي أكرمُها وأَصْبَرُها. ومعنَى (تُنضى، تُهْزَلُ.

ووأُمامَةُ وهِنْدُ، جبلانِ مُتباعِدانِ. أي لا يَضُرُّني وعيدُك وبَيْني وبينك من البُعْد ما بين هَذَيْن الجَبَلَيْن، وكما لا يَصِلُ أحدُهما إلى الآخر كذلك لا تَصِل إلى .

٣ - ومِنْ أَجَإِ حَوْلِي رِعانٌ، كَأَنَّها قَنابِلُ خَيْلٍ مِنْ كُمَيْتٍ ومِنْ وَرْدِ

٤ - غَدَرْتَ بِعَهْدٍ أَنْتَ كُنْتَ اجْتَذَبْتَنَا ﴿ إِلَيْهِ، وبِشْنَ الشَّيمَةُ الْغَدْرُ بِالْعَهْد (١)

٥ ـ وقَدْ يَتُرُكُ الْعَهْدَ الْفَتَى، وطَعَامُه إِذَاهُوأَمْسَى، حَلَبْةٌ مِنْ دَمِ الْفَصْد (١)

«أَجَاٍ» أَحَدُ جَبَلَيْ طَيِّىءٍ. «والسِّعانُ» أنـوفُ الْجَبَلِ واحـدُها رَعْنُ. «والقَنابِلُ»(٤) قِطَعُ الخيْلِ، واحدُها قَنْبَلَةً. شبَّه قُنَنِ الجبالِ في كثْرَتِها واختلاف الوانها والتَّحَصُّن بها بجماعاتِ خيلِ مُخْتَلِفةِ الألوان.

ومعنى واجْتَذَبْتَنا إِلَيْهِ، سُفْتَنا نَحْوَهُ وحَمَلْتَنا عليه. والحُدَاءُ سَوْقُ الإبـل. والشَّيم. والشَّيمُ . والشَّيمُ الشَّيمُ .

وقوله وحَلْبَةً من دم // الْفَصْدِ» أي مقدارُ حَلْبَةِ لبنِ من دم //. يَقُولَ لا يَرْضَى الفتى بالْغَدْرِ، وإِنْ جُهِدَ وتعَلَّلَ بأكلِ الدَّم، وكانوا إذا اشتَدَّ الزمانُ وعُدِمَ اللَّبَنُ يفْصِدُون البعيرَ ويأخُذُون من الدَّم مقدارَ الشَّبَع فيضعُونه على النَّار حتى يَجْمُدَ أو يَنْضُج فيأكلُونه، حتى نَزَلَ تحريمُه.

ا المسترفع (هميرا) المسترسف هوالدم

<sup>(</sup>١) جم ت: تَبيَّنْ رُويداً. وهو في ط أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ج م ت: غَدَرْتَ بأمره. كُنتَ أَنْتِ. ت: كنت دَعُوْتَنا.

<sup>(</sup>٣) جام ت: الغَدْرُ الفُّنِّي. م: جُلُّهُ، وسيشير إلى مَّا هنا.

<sup>(</sup>٤) ط: والقبابل قطع.. واحدها قبلة.

<sup>(</sup>٥) ط: ثم عدرت فأتينا قبح.

· ٧٩ ـ وقال خِنْزِيرُ بنُ أَرْقَم يُخَاطِبُ الرَّاعِي، وهُمَا ابنا عَمْ ِ: (طويـل)<sup>(\*)</sup>.

١ - بَنِي قَطَنِ مَا بِالُ نَاقَةِ ضَيْفِكُمْ تَعَشَّوْنَ منها، وهي مُلْقىً قُتُودُها

٢ ـ غَدًا ضَيْفُكُمْ يَمْشِي، ونَاقَةُ رَحْلِهِ عَلَى طُنُبِ الْفَقْهَاءِ مُلْقَى قَدِيدُها

«القَتُودُ» خشَبُ الرَّحْلِ وأَداتُه، واحدُها قَتَدٌ. «وبنَو قَطَنٍ» حيُّ من تميم وهم رهْطُ الرَّاعِي، وإنَّما عيَّره نَحْرَ ((ناقةِ الكِلابي)) وقد تَقَدَّمَ خَبَرُها(١).

«والفَقْمَاءُ» امرأةُ الرَّاعِي، والفَقَمُ في الفَم ضدُّ الْفَوَهِ. أي نحَرْتُم ناقةَ الضَّيْفِ وَأَطْعَمْتُموهُ لحْمَها وادَّخَرْتُم ما بَقِيَ منها قَدِيداً. «والطُّنُبُ» حبْلُ الخِباءِ.

٣ ـ وباتَ الْكِلَابِيُّ الذِي يَبْتَغِي الْقِرى بِلَيْلَةِ نَحْسٍ غَابَ عَنْها سُعُودُها
 ٤ ـ أَمَنْ ينْقُصُ الْأَضْيَافَ أَكْرَمُ عَادَةً إِذَا نَزَلَ الْأَضْيَافُ أَمْ مَنْ يَزِيدُها

(١٢٠ ظ) قوله «من يَنْقُصُ الأَضْيَافَ» يُريدُ نحرَ ناقةِ الكِلابيِّ النازِل بالراعي. أي إِذَا نزَل بنا الضَّيفُ قَرَيْنَاهُ وزِدْنَا في مالِهِ وَأَنْتُمْ نَحَرْتُم ناقته فَنَقَصْتُموه.

٥ \_ كَأَنَّكُمُ إِذًا قُمْتُمُ تَجْزُرُونَهَا بَراذِينُ مَشْدُودٌ عَلَيْها لُبُودَها(٢) ٢ \_ وما فَتَح الْأَقْوامُ مِنْ بَابِ سَوْءَةٍ بَنِي قَطِنِ، إلا وَأَنْتُمْ شُهُودُها

يقولُ تَبادَرْتُمْ (٣) إِلَى جَزْرِ ناقةِ ضَيْفِكُمْ وَماجَ بعضُكُمْ في بعض حِرْصاً على ذلك فكانَّكُمْ بَراذِينُ مُسْرَجَةٌ يجولُ بعضُها في بعض. ﴿وَاللَّبُودُ ﴾ (٤) سُرُوج العربِ ، يُقالُ ٱلْبَدْت الفرس إِذا أَسْرَجْته.

«والسَّوءَةُ» الفَعْلَةُ القَبِيحَةُ، أي لا يأتِي أحدٌ بقبيحٍ إلاَّ شَاركْتُمْ فيه لِلْوَمِكُمْ // ودَناءتِكُمْ //.

(٢) م ت: قُمتُمُ تَنْحُرُونها.
 (٤) ط: واللبد سرج.

المسترفع (هميرا)

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ١٠٢ ظ، م: الحماسية ٦٣٨... أقرم. ت: ٧٧/٤. وترجمة الرّاعي سبقت في ص ١٨٥. وخَنْزَرُ في ت اسمه الحَلَال وكذا في التساج (خزر). وفي القساب الشعراء (نسوادر المخطوطات ١٩٤٢) أن اسمه إمام بن أقرم. وهو أخو بني بدر بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث النميريين. وانظر مطلع شرح العاشر من الحماسية التالية، وشرح ١٦. س ط: خسرر ويَبْدُو من شرح البيت ١٦ أ الأعلم كان يرى أنّهُ خنزيرٌ لا خَنْزَرُ، لذا آثرنا الأول، وفي شرح البيت ١٦ أنّ الحَلالَ وَخَنْزَرُ اخوان.

<sup>(</sup>١) انظر الحماسية ٧٧٢. (٢) م ت: قُمتُمُ تَنْحُ

<sup>(</sup>٣) س: تَنَافَرْتُمْ والْجَزْرُ النَّحْرُ.

٧٩١ - فأجابَهُ الرَّاعِي: (طويسل)(\*).

١ ـ وماذَا ذَكَرْتُمْ مَنْ قَلُوصِ عَقَرْتُهَا بَسَيْفِي وَضِيفَانُ الشَّتاءِ شُهُودُها ٢ ـ فَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي وفَيْتُ لِرَبُّها فَرَاحَ عَلَى عَنْسِ بِأُخْرَى يَقُودُها(١)

أراد (بالقَلُوص) ناقةَ الكِلابِيِّ النازِل ِ به، والقَلُوصُ الفَتِيَّةُ، وقد تقدُّمَ أنها كانَتْ ناباً، (٢) وإنَّما حقَّرها في الموضعَيْنِ لأنَّ أفضلَ الإبلِ السَّدِيسُ (٣) والبازِلُ لتَمامِهِما.

وقوله // «وِفَيْتُ// لربُّها» «يُريد» تَعْوِيضَهُ عَنْهَا بنابِ وثَنِيَّةٍ (٤) من إبلهِ، ارْتَحَلَ (٥) إحْداهُما وَقَادَ الْأُخْرَى. ﴿وَالْعَنْسُ ۗ الضَّخْمَةُ القرية.

٣ ـ فلاَقَتْ فتى لاَ المقْرفَاتُ وَلَدْنَهُ ولا النُّكُدُ مِنْ بَدْرِ غَذَتْهُ جُدُودُها ٤ - قَرَيْتُ الْكِلابِيّ الذِي يَبْتَغِي الْقِرى وأَمُّكَ إِذْ يَغْذِي إِلَينا قَعُودُها(١) ٥ - تُؤُمُّ وصحْراءُ المشَاقِر دُونَها سَنا نَارِنَا أَنَّ يُشَبُّ وَقُودُها(٧)

أراد «بالفَتَى» حَبْتراً ابنَ أخِيهِ، لأنه الذِي تولَّى عَقْرَها ونحْرَها. «والْمُقْرِفاتُ» اللُّئيماتُ الآباءِ. ﴿وَالنُّكُدُ ﴾ القليلاتُ الخيْرِ. ﴿وَالجُدُودِ ﴾ القليلَةُ الدَّرُّ ، وأَصْلُ الجَدُّ الْقَطْعُ. أي ليْسَتْ أمُّه لثيمةً فيلُّوم، ولا قليلَةَ الدَّرُّ فيكون ضاوياً ضَعِيفاً.

«والْقَعُودُ» النَّاقةُ تُتَّخَذُ للرُّكوب. أي قَرَيْتُ الكلابيّ عندَ كلَّبِ الزَّمان وشدَّتِه، وأمُّك حينئذِ نازلةً علينا مُتَعَرِّضةً لمعروفنا^^.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٣ وَ، ما عدا ٩ ـ ١٠، ١٦ ـ ١٧. م: الحماسية ٦٣٩ وأورد منها ١ ـ ٢، ٤، ١١، ١٥، ١٨. ت: ٧٨/٤ وذكر منها ما جاء في م، وزاد على ذلك ١٨\_٢٠.

<sup>(</sup>١) جـ:عَلَى عَنْس وأخرى.

<sup>(</sup>٢) انظِر الأخير منِّ الحماسية ٧٧٢.

<sup>(</sup>٣) السَّديسُ والسَّدَسُ من الإبل والغنم ما ألقى سديسه وهو السنُّ بعد الرباعية ويكون ذلك في السنة

الثامنة من عمره. (٤) الثنيَّةُ والثَّنِيُّ من الإبل الذي ألقى ثَنِيَّته، ويكون ذلك في السنة السادسة. وقد شرحت أيضاً في عبارة إنشاد الحماسية ٧٧٢.

<sup>(</sup>٥) ط: ارتحال. وارتحل ركب.

<sup>(</sup>٦) جـ ت: وأمُّك إذ يُحْدَى.

<sup>(</sup>٧) جه: سَنا نَارهَا.

<sup>(</sup>٨) ط: لمعرفناً.

ومعنى «تَوْمُ» تقْصِدُ. «والمشَاقِرُ» رمالُ بأعيانِها، واحدُها مَشْقَرٌ. «وسنَا النَّارِ» (١) ضووُها. ومعنى «يُشَبُّ» يُوقد. «والوَقُودُ» ما تُوقد به، والوُقود بالضم المَصْدَرُ. «وأنَّى» ههنا بمعنى حِينَ.

٦ ـ تَبِيتُ وَرِجْلَاها بُوانَانِ لاسْتِهَا عَصاهَا آسْتُها حَتَّى يَكِلُ قَعُودُها (١)
 ٧ ـ (١٢١ و) مُخَمَّشةُ الْعِرْنِينِ مُثْقَبَةُ الْعَصَا

عَدُوسُ السَّرَى، بَاقٍ عَلَى الْخَسْفِ عُودُها(٣) عَلَى الْخَسْفِ عُودُها(٣) مَ عَلَى لَغْبِ لَغَّابٍ أَقَى اللَّيْلُ دُونَهَا وَأَرْضٌ إِذَا أَمْسَتْ تَشَابَهَ بِيدُها

«البُوانُ»(٤) عمودٌ من عُمُدِ الخباءِ، يريد أنها راكبةٌ ورجْلاَها في غَرْزَي الرَّحْل، تعْتَمِدُ عليهما عند اهتزازها(٥) على الْقَعُودِ، وسؤقُها له باسِتها. وقولُه «عصاها اسْتُها» أي تقُومُ وتنْزِلُ مُحرِّكةً لها، فقد أقامَت استُها مقام العصا التي تحُثُّها بها.

وقوله «مُخَمَّشَةُ الْعِرْنِينِ» أي مُمْتَهِنةٌ تتصَرَّفُ في الاحتطابِ وغيرِه، ففي أَنْفِها خُمُوشٌ وآثارٌ من ذلك. وقوله «مَنْقُوبة الْعَصا» أي كثيرةُ التَّصَرُّفِ في الأسفار وَرِعْيَةِ الإبلِ، فعصَاهَا لا تُفَارِقُها، وقد ثَقَبَتُها العلَّاقةُ تُمْسِكها بِها. وقولُه «عدُوسُ السَّرى» أي قويةً على السَّرَى، وأصلُ الْعَدْسِ الوطْءُ الشَّدِيد. «والخَسْفُ» سوءُ الحال (٢) أي لا يُؤثِّر فيها الْجَهْدُ وسوءُ الحال لاعتيادِها ذلك ومُراتَبَتِها(٢) علَيْهِ.

وقوله دعلى لَغْبِ لغَّابٍ أي على إعباءِ قَعُودها، واللَّغابُ الكثير اللَّغُوب وهو الإعياءُ، وكذلك اللَّغُبُ/ أ واللَّغَبُ/ . وقوله وأتى اللَّيْلُ دُونَها أي عرضَ اللَّيْلُ والفَلاةُ دونَنا وبيْنَ قَعودها، فَسَرَتْ إلينا وقطعت الفلاة قاصدةً ضوءَ نارِنا. والبيدُ جمع بيْدَاءَ وهي الْقَفْرُ. أي لا يُهْتَدى فيها باللَّيْلِ لسَعتها وبعُدها وقلَّة أَعْلاَمها.



<sup>(</sup>١) ط: سنا البرق.

<sup>(</sup>٢) جـ: إوانَانِ

<sup>(</sup>٣) ج: مُنقُوبة العصا.

<sup>(</sup>٤) ط: الأوان.

<sup>(</sup>٥) ط: اغترازهما. والغَرْزُ ركابُ الرَّحْل يُصنع من جلد مخروز، يضع فيه الرَّاكبُ رجليه، فإن صنع من خشب أو حديد دُعي ركاباً، واغترز وضع رجليه فيه، ودخل في سفرٍ. وشرح قبل.

<sup>(</sup>٦) ط: الحال ولا يؤثر.

<sup>(</sup>٧) ط: ومراثيها. والمُراتبةُ الدُّؤوبُ والرَّتابةُ.

٩ - فجاءَتْ إِلَيْنَا والدُّجى مُدْلَهِمَةً رَغُوثُ شِتاءٍ قدْ تَقَوَّبَ عُودُها(١)
 ١٠ - فلَّما عَرَفْنا أَنَّها أَمُّ خَنْزَرٍ جَفَتْها مَوالِينَا وغَاب مُفِيدُها

«الدُّجَى» الظُّلْمَةُ. والرُّغُوثُ» المُرْضِعَةُ. ومعنى «تقوَّبَ» تَقَشَّرَ. أي جاءتنا هزيلةً من الجَهْدِ كأنها ناقةً رَغُوثُ زمَن الشُّتاءِ والجدْبِ، قد ذَهَبَ لحْمُها. وضرَبَ تقوَّبَ العُودِ مثلًا.

واراد «بِخَنْزَرِ» (٢) خَنْزِيرَ بْنَ ارقم مُهاجِيَهُ، فَغَيْرِ اسْمَه ضرُورةً. ومعنى «جَفَتْهَا» باعَدَتْها واطُرَحتْها، وكانوا يكْرَهُون منازلَة اللَّيم ومُؤاكلته. «والْمَوالِي» العبِيدُ. «ومُفِيدُها» مُعْطِيها. أي لم يكُنْ هناكَ من يقْرُبُها كرامةً لها.

١١ ـ رفَعْنَا كَمَا مَشْبُوبةً يُهْتَدى بِهَا ولِقْحَةَ أَضْيَافٍ طَوِيلاً رُكُودُها (٢)
 ١٢ ـ إِذَا أُخْلِيَتْ عُودَ الْهَشِيمَةِ أَرْزَمَتْ جَوانِبُها حتَّى تَبِيتَ تَـذُودُها
 ١٣ ـ إِذَا نُصِبَتْ للطَّارِقِينَ حَسِبْتَها نَعَامةَ حِزْبَاءٍ تَقَاصَرَ جِيدُها

(١٢١ ظ) «المشبُوبَةُ» النَّارُ المُوقدَةُ / المُشْعَلَةُ / . وأراد «باللَّقْحَة» قِدْراً، وأصلُها النَّاقةُ الحديثةُ النَّتاجِ، شبِّه القِدْرَ بها لما يُنالُ منها. «والرُّكود» الإقامَةُ.

وقوله «إذا أُخْلِيَتْ عُودَ الْهَشِيمَةِ» أي أُعْطِيَت الوقُودَ، وأصلُ الإخْلاءِ إطعامُ الناقةِ على الخلا، وهو الرَّطْبُ من النَّباتِ. «والهَشِيمَةُ» اليابِسَةُ البالِيَةُ. ومَعْنَى «أَرْزَمَتْ» حنَّتْ. يُريدُ صوْتَ غليانِها. ومعْنَى «تذُودُها» تَمْنَعُها، أي لِشِدَّةِ اسْتِحْرارِها وغَليانِها لا يُوصلُ إلَيْها.

وشبَّه القدْرَ على الأثافِي في عِظَمِها(٤) بنعَامةٍ قصيرةِ الْعُنُتِ جاثمةٍ على موضِع غليظٍ مُرْتَفِع ، وهو «الْحِزْبَاءُ».

١٤ ـ تَبِيتُ المَحَالُ الغُرُّ في حَجَراتِها شَكَارَى، مَراها مَاؤُهَا وحَدِيدُها

<sup>(</sup>١) ط: رغوث ثناء.

<sup>(</sup>٢) ط: وأراد بخنزير خنزير بن أرقم.

<sup>(</sup>٣) م ت: رفَعْنا لَها نَاراً تُثَقَّبُ للقِرَى. ﴿

<sup>(</sup>٤) ط: في عظمها وسوادها بنعامة.

١٥ ـ بَعَثْنَا إِلَيْهَا المنزِلينَ فَحَاولًا لِكَيْ يُنْزِلَاها وهْيَ حَامٍ حُيُودُها

«المَحَالُ» فِقارُ الظَّهر، وجعلَها غُرًا لبياضِ الشَّحْمِ. «وحجَراتُها» نواحِيها. «والشَّكَارَى» المُمْتلِئةُ الوافِرةُ، وأصل الشَّكْرةِ النَّماءُ والزيادة، ومنه الشُّكر لأنه تزكيةٌ للمشكُورِ وزيادةٌ في الكلام (١). ومَعْنَى «مَراهَا» استخْرَجَ شحْمها ودَسَمَها، وأصلُ الْمَرْي مسْحُ الضَرْعِ ليَدِرَّ. وأرادَ بالْحَديدِ مِغْرَفَةَ حَدِيدٍ.

واراد (بالْمُنْزِلَيْن) عَبْدَيْس يتناولانِ الطَّبْخَ. (والحامِي) الْمُسْتَحِرَّ المُحْتَمِي. (والْحُيُودُ) ما نتأ مِنْ جوانب القِدْرِ، واحدُها حَيْدٌ.

١٦ ـ نزَعْنا صَفَايَاهَا حِفَاظاً وقِفْوةً لأَمِّ الْحَلَالِ ، حَيْثُ ظلَّ عَمُودُها
 ١٧ ـ فجاءَ بها الْعَبْدَانِ وهْيَ هِبِلَّةٌ مُمَرَّقَةٌ غَرْثَى قليلٌ صُدُودُها
 ١٨ ـ فباتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ في مُسْتَحِيرَةٍ سَرِيعٍ بأيْدِي الأكِلينَ جُمُودُها

«الصَّفَايا» جمع صَفِيَّةٍ وهي خيارُ مَا في القِدْر من المَحَالِ. ((والْقَفُوةُ)) إيثارُ الضَّيْفِ. أي نزَعْنا ما في القِدْرِ لأمَّ الحَلال (٢)، «والحَلالُ» وخنْزيرابْنا أرقم ابنا عمَّ الرَّاعِي المُعَيِّرانِ لهُ بنَحْرِ (٣) ناقةِ الكلابِيّ. ومعْنَى «ظلٌ» أَقَامَ. «والْعَمُودُ» عَمُودُ الخِباءِ، أي حيث كانَتْ نازلَةً من الْحَيِّ.

وقوله (فجاء بِها العَبْدَان) يعْنِي القِدْرَ. (والهِبِلَّةُ) الضَّخْمَةُ. (والمُمَرَّقَةُ) التي فيها أثرُ المَرَقِ، يُريد أَنَّهما صبًا ما فيها لأمِّ الحَلالِ وأتيا بِها(٤) وفيها أثرُ المرقِ. وجعلَها (غَرْثَى) لَخَلاءِ جوفِها من الطَّعام، والغَرْثُ الْجُوعُ. وقوله (قليلُ صُدُودُها) أي ثَقِيلَةُ لا تَتَحرَّكُ عند رَفْعِها(٥).

وقوله (تعُدُّ النَّجْمَ في مُسْتَجِيرَةٍ) أي باتَتِ المرأةُ تُنظُر إلى النَّجُوم في البَّخْفَةِ التي قُدِّمَتْ إليها لسَعَتها وكثرة وذَكِها(٢). (والْمُسْتِجِيرَةُ) (١٢٢ و) التي تحيَّرَ فيها الودَك، ويقال (المُسْتَجِيرَةُ) إِهَالَةً، وهي الشَّحْمُ المُنَابُ، وجعل

<sup>(</sup>١) والشَّكِرةُ من الحلائب أيضاً التي تصيب حظًّا من بَقْل أو مرعىٌ فتغزُّر دِرَّتها بسببه.

<sup>(</sup>٢) ط: الجلال.س وخنزر.

<sup>(</sup>٣) ط: فتحر ناقته.

<sup>(</sup>٤) ط: وأبنائها.

<sup>(</sup>٥) ط: عند دفعها.

<sup>(</sup>٦) الودَكُ دَسَمُ اللُّحْمِ ودُهنُه.

جمُودَها سريعاً لشدّةِ البَرْدِ. وأرادَ «بالنُّجْمِ» النُّجُوم، فعبَّرَ بالواحِد عن الجِنْسِ، ويقال أرادَ بها(١) الثُّرَيَّا، والأولُ أولَى.

١٩ ـ فلمًّا سقَيْناها الْعَكِيسَ تَمَلَّاتْ خَواصِرُهَا وازْدَادَ رَشْحاً وَرِيدُها (٢)
 ٢٠ ـ فلمًّا قضَتْ من ذِي الإِناءِ لُبَانَةً أُرادَتْ إلَيْنا حاجَةً لا نُرِيدُها

«العكِيسُ» ما صُبِّ عليه الإهالَةُ من اللَّبَنِ. «والورِيدُ» عِرْقٌ في الْعُنُقِ. وأراد «بـذِي الإنـاءِ» ما فيـه من اللَّبن. «واللَّبَانَةُ» الحاجَـةُ، أي لمَّـا شَبعَتْ ورَوِيَتْ اشتهَتِ النّكاحَ فأَبَيْنا ذلك، عِفَّةً ومُحافظةً.

٧٩٧ وقَالَ مُدْرِك، أو مُغَلِّسٌ الْفَقْعَسِيّ: (طويل) (\*).

١ - لقَدْ كُنْتُ أَرْمِي الْوَحْشَ وهْيَ بِغِرَّةٍ وَيسْكُنُ أَحْياناً إِلَيَّ شَرُودُها
 ٢ - فقد أَمْكَنتْنِي الْوَحْشُ مُذْرَثَ أَسْهُمِي وما ضَرَّ وَجْشاً قانِصٌ لاَ يَصِيدُها
 ٣ - وأَعْرَضْتُ عن سَلْمَى وقُلْتُ لِصاحِبي سَواءً علَيْنا بُخْلُ سَلْمَى وَجُودُها
 أراد «بالْوَحْشِ» النَّساء، أي كُنْت أُصِيبُ منْهُنَّ، أرادَ في شبابِي، ويأنشُ بِي منهن حينئذِ الشاردُ الْمَرْمِيُّ ٣٠.

وقوله (فقَدْ أَمكَنَتْنِيُ الْوَحشُ» أي لا يَسْتَرْنَ منّي ولا يَتَباعَدْنَ عنّي حين كَبِرْت وَذَهَبَ شبابي الذِي كُنْتُ أَصِيدُهُنَّ به. ومعْنَى (رَثٌ» بَلِيَ وأخْلَقَ. (والْقَانِصُ» الصائد.

وقوله «سَواءً علينا بُخْلُ سلْمَى وجُودُها» أي لا أَرَبَ لنا فِيها لمكانِ السِنُّ والهَرَم.

(٣) الرمى . س: الأرمى . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) ط: وأراد به الثريا والأولى أولى.

<sup>(</sup>٢) ت: مذاخرها وارفض. ونُسب هذا البيت في اللسان لأبي منصور الأسدي، وفي القاموس (عكس) لمنظور الأسدي، ووقع في روايته أيضاً: والعَكِيس تمدَّحَتْ، و وتمذَّحت، ومعناهما اتسعت، و وتملَّاتُ مذاكِرُها، وذكر في تاج العروس أن هذه الأخيرة رواية حماسة أبي تمام.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ و، م: الحماسية ٢٥٢، ت: ٩٥/٤. ومدرك أو مغلس بن حصن الفقعسي شاعر إسلامي كان قد دخل في الملاحاة التي وقعت بين المرّار ومُرّة بن عدّاء فرأب ما بينهما وانتهيا إلى التصالح. معجم الشعراء ٣٣٣، ٣٣٣ وأورد منها: ٥، ٧. الخزانة ٧/٥٨.

٤ ـ فلا تَحْسُدَنْ عَبْساً على ما أَصَابَها وذُمَّ حياةً قد تَولَى زَهيدُهَا(١)
 ٥ ـ تَشَبَّهُ عَبْسٌ هَاشِهاً أَنْ تَسَرْبَلَتْ سَرَابِيلَ خَزِّ أَنْكَرَتُها جُلُودُها

يريد أن عَبْساً نالَتْ حَظّاً من الدُّنيا بعَبْدِ (٢) الملك بن مروان والوليدِ ابْنِه، وكانت أُمَّ الوليدِ وسُليمان وَلاَّدَةُ بِنْتُ الوليد العبسيَّة. ووالزَّهِيدُ، القليلُ المزْهُود فيه. أي تولَّت الدُّنيا وأدبَرَتْ علَى قِلَتها وتفَاهَتِها.

«والسُّرْبَالُ» القَمِيصُ.

٦ فلا تَعْسَبَنَ الْخَرَّ ضَرْبَةَ لَازِبٍ لِعَبْسٍ إِذَا مَا مَاتَ عَنْهَا وَلِيدُها (٣)
 ٧ ـ فَسَادَةُ عَبْسٍ فِي الْحَدِيثِ نِسَاؤُها وسَادَةُ عَبْسٍ فِي الْقَدِيمِ عَبِيدُها

(١٢٢ ظ) قولُه وضَرْبَة لازبٍ، أي لاَ تَحْسِبَنَّ لِباسَهِمْ لَهُ دائماً لاَزِماً، إِنَّما هي مُدَّةُ خلافةِ الوليد ابْنِ أُخْتِهم.

وارادَ بقولِه «فسادَةُ عَبْس نِسَاؤُها، وسادَتُهم عَبِيدُها» شَرَفَهُمْ في الإسلام بولاَّدَّةَ (٤) وفي الجاهلية بعَنْتَرة بُنِ شدّاد، وكان عبداً إلَى أن أُعتقه أبوه والْعَقَهُ بنسبه (٥)، وكان أبنُ الأمةِ عندهم مُسْتَرَقًا حتَّى يُعْتَق ويُلْحَق بالصَّمِيم.

ونظيرُ هذا البيت قولُ الْحُضَيْنِ(٦) بْنِ المُنذر الرَّقاشِي لخُلَيْدِ بن الْقَعْقَاعِ العبْسِيّ

المسترفع (هويلا)

<sup>(</sup>۱) هاس: تُولِّی حمیدُها.

<sup>(</sup>٢) وترجمة عبد الملك في ص ٩٤٣، وترجمة سليمان في ص ٩١١. وأبو العباس الوليد خليفة أموي تولى الأمر بعد والده سنة ٨٦ هـ، وفي أيامه فتحت الأندلس على يد طارق بن زياد، وكان له اهتمام شديد بالعمران وإصلاح البلاد، وهو أوّلُ من أحدث المستشفيات العامة في الإسلام، واهتم بالمرضى والمُعوَّقين، وبنى المسجد الكبير المعروف بالجامع الأموي، وتوفي في دير مُرّان سنة ٩٦ هـ، ودفن في دمشق. أخباره كثيرة، انظر الطبري، والمسعودي، وابن الأثير، حوادث سنة ٨٦ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) مت: فلا تَحْسبنُ الخَيْرَ.

<sup>(</sup>٤) جاء في معاني الأبيات للنمري ورقة ٣٣ ظ وأراد بالسادة ولادة بنت الوليد العبسية، وكانت تحت عبد الملك بن مروان فولَدَت له الوليد وسليمان، وبالعبيد عنترة. وقال رجل لرجل عبسي: إنما سُدتم في الجاهلية بعبدكم، وفي الإسلام بحِركُم. ويُشير الأعلم إلى هذا. وترجمة عنترة في ص٧٠١. وفي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، قسم تراجم النساء، تحقيق سكينة الشهابي ص ٤١٣ أنَّ وَلادة هي بنت العباس بن جزء بن الحارث العبسية.

<sup>(</sup>هُ) س: بنفسه.

<sup>(</sup>٦) ط: الحصين. وكذلك صُحّف في عددٍ من المصادر.

بِحَضْرَة قُتَيْبة بْنِ مُسْلِم وقد عَاتَبه خُلَيْد، فقال لَهُ الحُضَيْنُ إِنَّما قِدَّمَكُم في الإسلام حِرُكُمْ وفي الْجَاهِليَّةِ عَبْدُكُمْ.

٧٩٣ ـ وقالَ آخـــرُ: (بسيط)(\*)

١ ـ اللَّوْمُ أَكْرَمُ مِنْ وبْرٍ ووَالِدِه واللَّوْمُ أَكْرَمُ من وَبْرٍ ومَا وَلَدا
 ٢ ـ قومٌ إذا مَا جَنَى جَانِيهِمُ أُمِنُوا مِنْ لَوْمٍ أَعْراضِهِمْ أَنْ يُقْتَلُوا قَوَدا(١)

أي لَيْسُوا بِأَكْمَـاءٍ<sup>(٢)</sup> لكُلِّ مَنْ قَتلُوا، فلا يَرْونَ مكاناً للْقَوَدِ، وكانُوا لاَ يقْنَعُون في المُسـابَّةِ والشَّارِ إلاَّ بكُفُوْ في الحَسَبِ.

٧٩٤ وقال آخــرُ: (طويل)(\*\*).

١ ـ وما تُنْسِنِي الأيامُ لاَ تُنْسِ جُوعَنا بِدَارِ بَنِي بَدْرِ وطُـولِ التَّلَدُدِ
 ٢ ـ ظَلِلْنا كَأَنَّا بَيْنَهُمْ أَهْلُ مَأْتَمٍ عَلَى ميتٍ مُسْتَوْدَعِ بَطْنَ مُلْحَد
 ٣ ـ يُحَدِّثُ بعْضٌ بَعْضَنَا عَنْ مُصَابِهُ ويـامُرُ بَعْضٌ بَعْضً ا بـالتَّجَلُّد

«التَّلَدُهُ التَلَبُّثُ والتَحَيُّرُ (٣) وهو من اللَّدِيدَيْنِ وهما صفْحةُ العُنُق، أي لا أَنْسَى تردُّدَنا في ديارهم جياعاً.



والحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الشيباني الرقاشي، أبو ساسان أو أبو اليقظان، تابعيً مشهور، من سادات ربيعة وشجعانهم وذوي الرأي فيهم. كان صاحب راية الإمام علي في موقعة صفين، فلما خلص الأمر إلى معاوية وفد عليه فأكرمه، وعندما كان قتية بن مسلم بمرو جعل مِنهُ مستشاراً فيما يحزب بمأموريته، وكان يقول عنه: هو باقعة العرب وداهية الناس. الاشتقاق ٨٧، السمط ٨١٦، الخزانة ٨٣/٤، التاج (حضن).

وقتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو الباهلي أميرٌ مشهورٌ في العهد الأموي وصاحب فتوحات كثيرة، تولَّى عدداً من الولايات الجليلة، وكان مع ذلك راويةً للشعر والعلم، وأهلُ البصرة يفخرون به وبولَدِه، توفي سنة ٩٧ هـ. معجم الشعراء ٢١٢، الوفيات ٨٦/٤، الخزانة ٨٣/٩.

والخبر المذكور وارد في ت ٩٦/٤.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٦ ظ، م: الحماسية ٦٦، ت: ٢٤٢/١، بزيادة بيت في آخرها، وقد أخرجها الأعلم عن باب الحماسة. في ها.س هو عريف القوافي الفزاري.

<sup>(</sup>١) م ت: مِنْ لُوْمِ أُحْسَابِهِمُ.

<sup>(</sup>٢) طُ: ليسُوا كَفُاءَ بقتلَ.

<sup>(</sup>١٩٠) ليست في جـم ت. وهي في الوحشيات ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) ط: التخير.

«والْمَأْتُمُ» هنا المَناحَةُ، وقد تقدَّم تَفْسِيرُه (١). أي تردَّدْنا بينهم جائِعينَ مخزُونين (٢)، يشْكُو بعضُنا إلى بعضٍ ما يَجِدُ، كأنَّا مُجْتمعون على ميتٍ منَّا (٣)

 <sup>(</sup>١) انظر شرح الثاني من الحماسية ٢٧٠.
 (٢) ط: محرومين يشكوا.
 (٣) ط: ميت نبكيه.

#### قافية السراء

٧٩٥ ـ قالَ خارجةُ بنُ ضِرَارِ المُرِّيّ، ويقـالُ هي لزُمَيْلِ يهجو خارجَةَ: (طويل)(\*)

١ ـ أَخَالِدُ هَلَّا إِذْ سَفِهْتَ عَشِيَرِي كَفَفْتَ لِسانَ الْمُرْءِ أَنْ يَتَدَعَّرا(١) ٢ ـ وهَلْ كُنْتَ إِلَّا حَوْتَكِيًّا أَلاَقَهُ بنُو عَمَّه حتَّى بَغَى وتَجَبَّرا ٣ ـ فإنَّكَ واسْتِبْضَاعَكَ الشُّعْرَ نَحْوَنا كَمسَّتَبْضِع ِ تَمْراً إِلَى أَهْلِ خَيْبَرا

من رواها لزُمَيْل يَرْوِي ﴿أَخَارِجُ ۗ (٢).

ومعنى ﴿سَفِهْتَ عَشِيرتِي، سَفِهْتَ عَلَيْهِمْ، وأخرجهُ مَخْرج (١٢٣ و) هجَوْت وشتَمْت (٣) ، فعدَّاه بنفسه . وقوله (٤) ولِسَانُ الْمَرْءِ ، أي لسانُك . (والتَدَعُّرُ ، أن يأتِيَ بالدَّعارة وهي الَّاذَى والشَّـرُّ، وأصلُهـا من العُـود الدَّعِـر وهـو الكثيـرُ الدُّخــان.

«والْحَوْتكيُّ» القصيرُ، ويقال الضعيفُ الحقيرُ. ومعنى «ألاقهُ» أَلْصَقه وآواهُ، ومنه لِقْت الدُّواة وأَلْقُتها إذا أَمْدَدْتها (٥) وليُّنْت لِيقَتَها فَلَصِقَتْ بِها.

«والإسْتِبْضَاعُ» حمْلُ الشِّيءِ للتُّجارة، والإسْمُ الْبضَاعةُ. أي قصْدُك إيانا



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٧ ظ، م: الحماسية ٦٠٠، ت: ١٣/٣. وترجمة زميل في ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>١) جـم: أخارِجُ، وسيشيـر إليها. م: عَشِيرةً.

<sup>(</sup>٢) ط: الخارج.

<sup>(</sup>٣) ط: وشمت.

<sup>(</sup>٤) ط: ومعنى كففت لسان المرء أن يتدعرا، أي لسانك.

<sup>(</sup>٥) ط: إذ أمددتها ولينت لينتها.

بالهجو<sup>(١)</sup> ونحْن أقدرُ النَّاس علَيْه، كجالِبِ التَّمرِ إلى خَيبرَ، وهي كثيرةُ النَّخل كهجَر<sup>(٢)</sup>.

٧٩٦ وقالَ مَنْصُورُ بنُ المِسْحَاجِ الضَّبِّيِّ: (طويل)(\*)

١ ـ ثَأَرْتُ رِكَابَ الْعِيرِ مِنْهُمْ بِهَجْمَةٍ صَفايًا، ولا بُقْيا لَمَنْ هُوَ ثَاثِرُ (٣)
 ٢ ـ مِنَ الصَّهْبِ أَثْناءً وجُذْعاً، كأنَّها عَذَارَى عَلَيْهَا شَارَةً ومَعَاصِر

«العِيرُ» الإبل تَحْمِلُ المَيْرَ والمتاع. (والْهَجْمَةُ» من الأربعين إلى ما زادَتْ. «والصَّفايا» الغَزِيرَةُ الألبان واحدُها صَفِيُّ. أي أَخَذْتُها منهم بدلَّ رِكابي فكانَ ذلك كالنَّأْر. «والتَّاثُر» طالبُ الثارِ. وقوله «ولا بُقْيًا» أي لا يُبْقِي على من ثارُه قِبَلَه.

(والصَّهْبُ) التي تضرِبُ إلى الحمرة. (والأَثناءُ) جمع ثِني . (والْجُذْع) جمع جَذَع ، ونظيرُه أَسَدُ وأَسْدُ. (والشَّارَةُ) الهيئة الحسنةُ. (والْمَعَاصِرُ) جمع مُعْصِر وهي التي راهقت العشرين سنةً ، سُمِّيت بذلك لدُخولها في عصْرِ شبابها ، شبَّة الإبلَ في جمالها وفتاءِ أسنانها بها .

٣ ـ وَإِنْ نَلْقَ مِنْ سَعْدٍ هَنَاتٍ، فَإِنَّنَا نَفَاخِرُ أَقْواماً بِهِمْ وَنُكَاثِرُ (٤) ٤ ـ لَقَدْ كَانَ فيكُمْ لَوْ وَفَيْتُمْ لِجَارِكُمْ لِحِى ورِقَابٌ عَرْدَةٌ ومَنَاخِر ٥ ـ فَبَهْراً لِمَنْ غَرَّتْ كَفَالَةُ مِنْقَرٍ وإِنْ كَانَ عَقْدٌ بَيْنَهُمْ مُتَظاهِر

والْهَناةُ، جمع هَنَةٍ وهي هنا الْغَدْرَةُ، أي إِنْ لَقِيتُ منهم ما يسوءُ فأنا مع ذلك مُتَولُ لهم مُكَاثِرُ بهم.

وقوله «لِحَيَّ ورِقَابُ» أي فيكُمْ رِجالٌ قد قَبَضُوا على لحاهم ليسوا بصِبيانٍ فَيُعْذَروا. «والْعَرْدَةُ» الغِلاظِ الشَّديدةُ، ووَتَرُّ<sup>(٥)</sup> عُرُدًّ وعُرُنْدُ أي شديد، والْعَرْدُ الذَّكَرُ،

<sup>(</sup>١) ط: قصدك لنا بالهجر ونحن.

<sup>(</sup>٢) ط: كهجو.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ ظ، م: الحماسية ٦٠٨: ما عـدا الأخير. ت: ٢٠/٤. وجاء في معجـم الشعراء ٢٧٩ أنه ابـن المسحاج وقيـل ابن مسحـاج بن سباع، شاعـرٌ جاهلي،، وأورد لهُ من الحماسية الثلاثة الأولى.

<sup>(</sup>٣) جـ: ركاب العيس.

<sup>(</sup>٤) م ت: نُكاثر أقواماً بهم ونُفاخِرُ. وهي أيضاً رواية معجم الشعراء.

<sup>·(</sup>٥) ط: وتر عرب أي شديد.

مِنْهُ(١)، وكنَّى بغِلظ الرِّقاب والمناخر عن القوة والأنفة. أي لـو شئتُمْ لوفيتُمْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وحَمَيْتُمُ وحَمَيْتُمُ وحَمَيْتُمُ وحَمَيْتُمُ وحَمَيْتُمُ والكنَّكم خذلتموه (٢) وغدرتهم به.

«والكَفالَةُ» الضَّمانُ. «ومِنْقَرُ» حيَّ من سعد بن زيد مناة بن تميم. «والْمُتَظاهِرُ» الْمُسْتَحْكِم القويّ. «والْبُهْرُ» علُوَّ النَّفَس من التَّعب، والبَهْر بالفتح التَّبُّ والخُسْران، (١٢٣ ظ) يقال بَهْراً له أي تَبًا له.

٧٩٧ ـ وقال شَمْعَلَةُ بنُ الأخضَرِ الضَّبِّي: (طويل)(\*)

١ ـ وضَعْنَا على الْمِيزَانِ كُوزاً وهَاجِراً فَمَالَتْ بَنُو كُوزٍ بَأَبْنَاءِ هَاجِرِ
 ٢ ـ ولَوْ مَلَاتْ أَعْفَاجَها مِنْ رَثِيثَةٍ بنُو هَاجِرٍ مَالَتْ بَهَضْبِ الأكادِر
 ٣ ـ ولكنَّهُمْ غُرُّوا وقَدْ كَانَ عِنْدَهُمْ خَلِيطَانِ شَتَّى مَنْ حَقِينِ وحَازِر (٣)

«كوزٌ وهَاجِرٌ» قبيلتان من ضبَّة بنِ أَدّ، يقول وَزَنّا إحداهما بالأخرى فمالت كوزٌ بهاجرة، أي كانت أثقلَ منها، يريد عِظَم خلْقِها وسَعَة بطونها وكثرة أكلها.

والأعفاجُ ما يجْرِي فيه الطعامُ ، وهو من الإنسان كالمصارين من البهائم، واحدُها عَفْجُ . ووالرَّثِيَّةُ لَبنَ حامضٌ يُصَبُّ عليه حليبُ . ووالْمَضْبُ جمع هضبة ، واحدُها عَفْجُ . ووالرَّثِيَّةُ لَبنَ حامضٌ يُصَبُّ عليه حليبُ . ووالْمَضْبُ جمع هضبة ، وهي جبلُ ينفرش على الأرض ، وأكثرُ ما تكون مُحْراً . أي رجَحتْ بنوكوز بني هاجرٍ على أن بني هاجرٍ لو تأهبوا لموازنتهم وشربُوا الرَّثِيَّة حتى تمتَلِىءَ بطونُهم ووازنُوا هذه الهضابَ لرجَحُوا بها ، وكانُوا أثقلَ منها فكيْفَ بخلْقٍ مِثْلِها ، ولكنهم أتوْهُمْ على غِرَّة فرجَحوا بهم لذلك ، وإنَّما يَهزأ بهم .

ومعنى (غُرُّوا) أُتُوا<sup>(٤)</sup> على غِرَّةٍ وغفْلةٍ. وأراد (بالْخَلِيطِيْنُ) الرَّثيثةَ التي ذكر. ويُروى (قَطِيبان) وهما الْمَمْزوجان<sup>(٥)</sup>. (والحَقِينُ) ما حُقِنَ في الوَطْبِ. (والحازرُ) الذي اشتَدَّتْ حمُوضَتُه.

<sup>(</sup>١) ط: الذكر منا.

<sup>(</sup>٢) ط: جدلتموه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ ظ، م: الحماسية ٦١١، ت: ٣٣/٤. وانظر عن شمعلة ما مر في ص ٢٣٨. وشرح هذه إلحاسية أدخله بتصرُّف ابني بَرِّيّ في كتابه التنبيه والإيضاح ٢ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) م ت: ولكنّما اغترُّوا. قطيبانِ شَتّى، وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) ط: أوتوا على.

<sup>(</sup>٥) ط: المزدوجان.

٧٩٨ - وقال آخرُ يَهْجُو رجُلًا منْ بَنِي الْقَيْنِ: (طويل)(\*)

١ - أَتَرْجُو حُيَيٌ أَنْ تَجِيءَ صِغارُهَا ۚ بِخَيْرٍ، وَقَدْ أَعْيَتْ عَلَيكَ كِبارُهَا
 ٢ - إذَا النَّجْمُ وافى مَغْرِبَ الشَّمْسِ حَارَدَتْ

مَقَادِي حُبَى واشْتَكَى الْغَادْرَ جَارُها(۱) «حُبَيُّ» قبيلةً، ويروى «رَبِيعٌ» وهم حيًّ من بني سَعْدٍ، ومنهم مُرَّة(٤) بنُ مَحْكَان السَّعْدِيِّ، ويروى هذَا الشَّعْرُ للفرزدق(٣) فيه يهجوه.

وأراد «بالنَّجْمِ» الثَّرِيا. وإنما يوافِي (٤) غروبَ الشمس بالطلوع في استقبال السردِ واشتدادِ الزَّمان. ومعنى «حارَدَت» قلَّ دَرُّها. «والْمَقَارِي» الإبلُ تُتَخذُ للقِرى. أي يَمْتَنِعُونَ من الْقِرى ويَغْدِرُون بالجيران.

٧٩٩ وقال آخــرُ: (طويل)(\*\*)

١ - بَنِي أَسَدٍ إِلَّا تَنَحُوا تَطَأْكُمُ مَنَاسِيمُ حَتَى تَحْطَمُوا، وحَوافِرُ
 ٢ - وميعَادُ قَوْمٍ إِنْ أَرادُوا لِقَاءَنَا مِياةٌ تَحَامَتُها تَمِيمٌ وعَامِر

(١٢٤ و) «المَناسِمُ» أطرافُ (٥) أخفافِ الإِسلِ، ضربَ وطُأَها مثَلًا لإذلالهـم ونِكايتهم.

ومعنى «تَحَامَتُها» امتنعَتْ من وِرْدِها لِمَنْعَتنا وعزَّنا. وذكر «عامراً وتميماً» لأنها أكثرُ مُضرِ وأعزُها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠١ و، م: الحماسية ٦٢٤ شعيث من كنانة، ت: ٥٤/٤. شُعيتُ بنُ عبدالله و من كنانة بلقيس، ونسبها غَيْرُ أبي تمام، إلى حريث بن عنّاب الطائي، وأن الفرزدق والبعيث قد احتذياها في بعض أشعارهما، وفيه وفي ها. س، بعد أن أشار هذا في جانب أنها لشعيث: أنه يقال للرجل المهجوَّ عِقال بن هاشم وساقا له بيتاً مما كان المذكور قد هجاهم به. وانظر التعليق على الحياسية ٨٠٨ واقتبس ابن بري كعادته شرح البيتين في التنبيه ٢/٧٥٠ دون أن يشير إلى الأعلم.

<sup>(</sup>١) م ت: الشَّمْسِ أَحْجِرَتْ. ها س: واشْتَكَى العُـذْرَ.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في ص ٩٥٧.

 <sup>(</sup>٣) وهو في ديوانه ١٩٨٦، في هجاء من ذكر، وبينهما آخــر، والروايـة المشــار إليها هي روايــة الديوان، وفيــه بعــدها: ووقــد أعْيا رَبِيعاً كِبارُهـا، وفي ت عن أبي هلال وحُنيًّ، وهي قبيلـة.

<sup>(</sup>٤) ط: وإنما يرى غروب.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ و، م: الحماسية ٦٢٧، ت: ٥٩/٤. وفي ها. س أنه حريث بن عناب.

<sup>(</sup>٥) ط: المناسم إخفاف بالأرض ضرب وطأها.

٣ ـ وما نَامَ مَيَّاحُ الْبِطَاحِ وَمَنْعِجِ ولا الرَّسُ إلا وهْوَ عَجْلاَنُ سَاهِرُ
 ٤ ـ تَضاءَلْتُمُ عنَّا، كَما ضَمَّ شَخْصَهُ أَمَامَ الْبُيُوتِ الْخَارِيءُ المَتقَاصِر

«الميَّاحُ» الذي يَنْزِلُ في البشر فيملأ الدلْوَ(١)، أي لا يَرِدُ هذه المياهَ ويحلُّها من غيرنا إلا خاشفٌ حذِرٌ منَّا لعزَّنا. «والبِطاحُ ومَنْعِجُ والرَّسّ» مياهُ بأعيانها.

ومعنى «تَضاءَلْتُم» تصاغَرْتُم ذُلاً، وشبَّهَهم، في تضاؤُلهم وخفاءِ مكانهم، بالْخَارِىء أمامَ الحيِّ، يَخافُ أن يُسرى فيتَقاصـرُ ليَخْفى.

٥ ـ تَرَى الْجَوْنَ ذَا الشَّمْراخِ والْوَرْدَ يُبْتَغَى

لَيسالِي عَشْراً عِنْدَنَا وَهْوَ عَائِرُ ٢ وَلَّا رَأَيْناكُمْ فِلْ مِنْ النَّاسِ نَاصِر (٢) وَلَّا رَأَيْناكُمْ مِنْ غَيْر فَقْرِ إِلَيْكُمُ كَمَا ضَمَّتِ السَّاقَ الكَسِيرَ الجَبائِر ٧ ضَمَمْنَاكُمُ مِنْ غَيْر فَقْرِ إِلَيْكُمُ كَمَا ضَمَّتِ السَّاقَ الكَسِيرَ الجَبائِر

«الجَوْنُ» الأدهم من الخيل يُشْرَبُ حُمرةً. (والشَّمْراخُ» الغُرَّةُ تسيل فِي الوَجْهِ ولا تبلُغ الأنف، أي لكثرة جمْعِنا يَفْلِتُ المشهورُ من خيلنا فيجول بينها ويُطْلبُ عشرَ ليال فلا يُوجد، كما قال (٣):

# بِجَيْشٍ تَضِلُّ الْبُلْقُ فِي حَجَراتِهِ

﴿والعاثِرِ الْمُفْلِتُ الشَّادُّ(٤).

(والمَوْلَى) هنا الحَلِيفُ.

(والجبائرُ) جمع جِبَارَةٍ وهي التي تُشَـدُّ على الكَسْر لينْجَبِرَ، ضربها مثلاً لجياطتهم له (٥) ومَنعتهم منه.

٨٠٠ وقال عَمْرُو بْنُ مِخْلَاةِ الْجِمارِ الْكَلْبِيِّ: (طويل)(\*)

<sup>(</sup>١) ط: الدلاء.

<sup>(</sup>٢) ت: وَلَيْسَ لَكُمْ مِن سَائِر النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) مـرّ رابعاً في الحماسية ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) والشاد العادي المسرع.

<sup>(</sup>٥) ط: لحياطته لهم ومنعتهم منهم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠١ ظ، م: الحماسية ٦٣٢ جوّاس الكلبي (وهو جواس بن المقعطل). ت: ١٦/٤. وترجمة عمروبن مخلاة سبقت في ص ٤١٠.

١ - ضَرَبْنَا لَكُمْ عَنْ مِنْبَرِ الملْكِ أَهْلَهُ بِجَيْرُونَ، إِذْ لَا تَسْتَطِيعُون مِنْبَرا
 ٢ - وأيَّامَ صِدْقٍ كُلَّها قَدْ عَلِمْتُمُ نَصَرْنَا ويَوْمَ المرْجِ نَصْراً مُؤذِّرا

وَجُيْرُونَ ، موضعٌ بالشَّام ، وهو فَيْعُول من جَرَنَ إذا اعتاد الشيءَ ولَزِمه .
 وأراد وبيَوْم المَرْج ، يـومَ ظهـور مروانَ على الضحَّاكِ بنِ قيس بمَرْج راهـط. ووالمُؤذِّرُ ، المَقَوَّى ، والأزْرُ القُوَّة .

٣ ـ فَلاَ تَكْفُرُ وَاحُسْنَى مَضَتْ مِنْ بَلائِنَا وَلاَ تَمْنَحُونَا بَعْدَ لِينِ عَجُبْرَا
 ٤ ـ فكم من أميرٍ قَبْلَ مَـرُ وَانَ وَابْنِه كَشَفْنَا غِطاءَ الْغَمِّ عَنْهُ فَأَبْصَرَا
 ٥ ـ ومُسْتَسْلِمٍ نَفَسْتُ عَنْهُ ، وقَدْ بَدَتْ نَـواجِــدُه حَتَى أَهــلَ وكَبّـرا(١)

(١٢٤ ظ) والحُسْنَ، هنا مصدَرٌ بمعنى الإحسانِ كالرَّحْمَى والبُقْيا، وليس مُؤنَّثَ الأَحْسَنِ، لأنه لا يكُونُ بالألف واللام.

وقوله وكَشَفْنا غطاءَ الْغَمِّ عنْهُ اي نَصَرْنَاه حتَّى ظهَر على عدُّه. «والْمُسْتَسْلِم» الذي أَلْقَى بيده. ومعنى «نفَسْتُ عَنْه» قاتَلْتُ دونه حتى استراح وتنفَّسَ. وقوله «وقد بَدَتْ نَواجِذُه» أي تقلَّصَت شفتاهُ من الفزَع حتَّى ظهرَتْ نواجِذُه، أي تقلَّصَت شفتاهُ من الفزَع حتَّى ظهرَتْ نواجِذُه. ومعنى «أهَلُ وكَبَّرَ» أظهرَ شُكْراً لله على سلامته.

٦ - إِذَا افْتَخَرَ الْقَيْسِيِّ فَاذْكُرْ بَلاءَهُ بِزَرَّاعَةِ الضَّحَاكِ شَرْقِيٍّ جَوْبَرا
 ٧ - فَهَا كَانَ فِي قَيْسٍ مِنْ ابنِ حَفِيظَةٍ يُعَدُّ، ولَكِنْ كُلُّهُمْ نَهْبُ أَشْقَرا

أي لا فَخْرَ للقيسيِّ على سوءِ بلاثه بهذه المواضِع. ﴿وزَرَّاعَـة الضَّحَّاكِ﴾ حيث هزَمَـهُ مروانُ(٢)، وَ (الضَّحَّاكُ) هو ابنُ قيس ِ. (وجَوْبَـر) موضعٌ بعينـه.

المسترفع (هم لإلك

<sup>(</sup>١) م ت: نَفْسَنْ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) والضحاك أبو أنس الفهري، وقيل أبو عبد الرحمن، من الولاة المشهورين وُلِدَ قَبْلَ وفاة الرسول ﷺ، وقيل بعد ذلك، وولي الشرطة لمعاوية، عندما أسند إليه الأمر، وولاية الكوفة، وكان معه إلى أن مات وصلّى عليه وأخذ البيعة لابنه يزيد، فلما وثب مروان بن الحكم على الأمر واغتصبه بايعة بعض أهل الشام ودعا لابن الزبير وحارب مروان إلى أن قتل في يوم مرج راهط. المحبر ٢٩٥، ٢٩٠، المعارف ٢٧٦، جمهرة ابن حزم ١٧٨، ١٩٧، الإصابة راهم.

ومروان بن الحكم أبو عبد الملك، كان أبوهُ طريدَ رسول الله ﷺ وكانت أمّه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية، قُبض الرّسولُ ﷺ وعمرُه ٨ سنوات، تولى الكتابة لعثمان بن عفان وبسببه \_\_

«والْحَفِيظَةُ» الغضَبُ والأنفَةُ، ويقال لمن لا يمتنع عن عدّو وغيرِه لذُّلّه: هو نَهْبُ أَشْقَرُ، والْأَشْقَرُ يُحتملُ أن يكون في الأصل فَرساً أُو رَجُلًا من العَجَم، فإن كانَ فرساً فالأشقرُ من أضعفِ الخيلِ ، وإنْ كَانَ من أُسْرِعهـا، وإنَّما الصلابة والقوة للكُمَيْتِ والأَدْهَمِ (١)، وإن كان رجلًا من العِجَم فالعجمُ عند العرب ذَلِيلَةً / /ضعيفةً ، / /فضرَب ظهورَهُ على غيره (٢) فِي الذُّلة مشكًّا .

٨٠١ - وقالَ أَبُو الْأَسَدِ في الْحَسَنِ بنِ رَجاءِ: (كامل). (٥٠).

١ ـ ما زَالَ مِنْبَرُكَ الذِي أُرْكِبْتَهُ بِالأَمْسِ مِنْكَ كَحَائِضٍ لَمْ تَطْهُرِ ١٣) ٢ ـ فَلَأَنْظُرَنَّ إِلَى الْجِبَالَ وأَهْلِها وإِلَى مَنَابِرِهَا بِطَرْفٍ أَخْزَر ٣ ـ مَا زِلْتَ تَرْكَبُ كُلِّ شَيْءٍ قَائِمٍ حَتَّى اجْتَرَأْتَ عَلَى رُكُوبِ ٱلْمِنْبَرِ أى دنُّسْتَ الْمِنْبَرَ بِلُوْمِكَ.

«والجِبالُ» بلدّ بعَيْنه. «والْأُخْزَرُ» الذي ينظُر ويُضَيِّقُ ما بيْن عَيْنَيْه (٤) عِزَّةً وكِبراً، أي أنظُر إليها مُحَتَقِراً لها لولايتك إياها.



تقوُّل المارقون في أمره رضى الله عنه، وكان معه يوم الدّار وأثخنتُهُ الجراحُ حتى ظُنّ من الهلكى، وعندما توفَّى معاوية الثاني دعا الناس إلى مبايعته فاستأثر بالأمر، وولى عهده ابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز. أخباره في كتب التاريخ، وانظر المعارف ٣٥٣، أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ١٧٤/٢)، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥٥٥٥.

<sup>(</sup>١) ط: الأدهم والكميت.

<sup>(</sup>٢) ط: على غيره مثلًا في الذَّلة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٢ ظ، م: الحماسية ٦٣٦، ت: ٧٢/٤: ما عـدا الأول. وأبو الأسد نُباتـة بـن عبد الله الحِمَّاني أو الشيباني شاعرٌ عباسيٌّ مطبوع من أهـل الدُّنَـوَر، وكان خبيثَ الهجـاء مليح النادرة منقطعاً إلى الفّيض بن صالح وزير المهدي، صديقاً لعلُّوية المغنى الأعسر، وقد مدح أحمد بن أبي دؤاد وهجاه، ورثى إبراهيم بن المهدي. الأغاني ١٣١/١٤،

أما الحسن بن رجاء بن أبي الضحاك فكاتب ديواني من كتَّاب العهد العباسي، أصل والده من جُرْجُرايا وكان على خراج دمشق فقتله صاحبُ المعُونة بها عليّ بن إسحاق بن يحيى سنة ١٢٦ هـ فحُبس وشَفَعَ فيه القاضي أحمد بن أبي دؤاد فخُلِّي سَبِيلُه، فكان الحسنُ يراه بسامرًاء ولا يستطيع النيلَ منه، فعيَّره بـُـذلك البحـتري في شعر هجـاه به، وكان الحسن قد نشأ في عهد المأمون. الطبري حوادث ١٢٦، إعتاب الكتاب ٢٦٨، معجم البلدان (جراجرايا). (٣) جـ: الذي أُعطِيتَهُ.

<sup>(</sup>٤) ط: ما بين جفنيه عزا.

٨٠٢ ـ وقال رجلً من بَنِي أُسَدٍ: (بسيط)(\*).

١ ـ دَبَبْتَ للْمَجْدِ والسَّاعُونَ قَدْ بَلَغُوا جَهْدَ النَّفُوسِ وَأَلْقَوا دُونَهُ الْأَزُرا
 ٢ ـ وكَابَرُوا المُجْدَ حتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ وعَانَقَ المُجْدَ مَنْ آوفَى ومَنْ صَبَرا
 ٣ ـ لَا تَحْسَبِ المُجْدَ تَمْراً أَنْتَ آكِلُه لَنْ تَبْلُغَ المُجْدَ حتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرا

«الدَّبَبُ» مشْيٌ ضعيفٌ. أي رُمْتَ إدراكَ المجد بالأناة في الطَّلَب والفُتورِ، ولا يُدركُ إلاَّ (١٢٥ و) بالجدِّ والتَّشمير. ومعنى «أَلْقَوا دُونَه الأَزُرا» أسرعوا نَحْوه حتَّى سقطَت أُزُرُهُمْ لشدَّة الانزعاج والْحَركةِ.

ويقىال «أُوفَى» بعَهْدِه ووفى.

٨٠٣ وقال آخرُ: (طويل)(\*\*).

١ - ومُسْتَعْجِل بِالْحَرْبِ، والسَّلْمُ حَظُّهُ فَلَمَّا اسْتُثِيرَتْ كَلَّ عَنْهَا عَافِرُه
 ٢ - وحَارَبَ فِيهَا بِامْرِيءِ حِينَ شَمَّرَتْ مِنَ الْقَوْمِ مِعْجَازٍ لَئِيمٍ مَكَاسِرُه
 ٣ - وأَعْطَى الذِي يُعْطِى الذَّلِيلُ، ولَمْ يَكُنْ

لَهُ سَعْيُ صِدْقِ قَدَّمَتْه أَكَابِرُه

«السَّلْمُ» الصَّلح، أي الحظُّ له في السَّلم دون الْحَرْبِ لذُلَّه وضعْفِ أَنصارِه ولُوَّم مَنْصِبِه. «والْمَحافِرُ» ما تُحْفَرُ به الأرض، واحدُها مِحْفَرٌ، ضربَ كلالَها مثلًا لنُبوه عن الحرب وضَعْفه.

«والْمِعْجَازُ» كالمِكسالِ، وهو الكثيرُ العَجْزِ. «والمكَاسِرُ» جمع مِكْسَرِ العُودِ، ضربه مثلًا لما يُخْتَبُرُ منه، لأَنَّ العُود إِذَا اختُبِر فكُسِرَ عُرِف لدْنُه(١) وَطَيِّبُهُ، من صَلْبِه وخَبِيثه، وعُرفت صَلابتُه من خَوَره.

وقوله «قدَّمَتْهُ أَكابِرُه» أي لم يكن في أُولِيَّتِه كبيراً (٢) بين الـقوم، يُقْتَدى به ويُنزع إليه.

المسترفع (هم يرا)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٣ ظ، م: الحماسية ٦٤٠، ت: ٨٢/٨.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٣ ظ، م: الحماسية ٦٤١، ت: ٨٣/٤.

<sup>(</sup>١) ط: وكسر عرف لذته. واللَّدنُ الرَّطْبُ المُنْعَطِفُ. والخور الضعف.

<sup>(</sup>٢) س ط: كبير.

٨٠٤ وقالَتِ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُها في جِوادِ الزُّبرِقَانِ//ابـنِ بَدْرٍ//: (وافر)(\*).

١ - مَتَى تَرِدُوا عُكَاظَ تُوافِقُوهَا بِأَسْمَاعِ عَجَادِعُها قِصَارُ
 ٢ - أَجِيرَانَ ابْنِ مَيَّةَ خَبْرُونِي أَعَيْنٌ لِإبْنِ مَيَّةَ أَمْ ضِمَار

وعُكاظُ» أَشْهَرُ مواسم الْعَرب، وبها كانوا يتفاخرُون. (والْمَجادِعُ» جمع مَجْدِع وهو موضعُ الْجَدْع، والجَدْعُ قَطْعُ الأنف والأذن، وجَعَلَها قِصاراً لاستشصال الجَدْعُ لها. والمعنى أَنَّهُمْ يسمَعُون من قَبْع ِ الأحدوثة لغَدْرِهم ما يَحُلُّ منهم محلُّ الجَدْع ِ للأذن في العارِ والشَّيْن(١).

«وابنُ ميَّة) أُخُو<sup>(۲)</sup> المُرأَةِ الهاجيَةِ. وأَرادَتْ «بالْعَيْنِ» النَّقْدَ الحاضر، «والضَّمارُ» الدَّيْنُ المؤخّر، والضَّمارُ كلُّ ما أضمرتَهُ وغَيَّبْتُهُ. أي ما تُعْطُون في دِيته، أَنَقْداً مُعَجَّلًا أم دَيْناً مُؤجَّلًا؟ تستهزىء بهم وتتوعَّدُهم بـطلب الثار.

٣ - تَجَلَّلَ خَزْيَهَا عَوْفُ بنُ كَعْبِ ولَيْسَ لِخَلْعِهَا منْهُ اعْتِذَارُ
 ٤ - فإنَّكُمُ وَمَا تُخْفُونَ مِنْهُ كَذَاتِ الشَّيْبِ لَيْسَ لَهَا خِار

«عَوْفُ بن كَعْبِ» بن سعد بن زيد مناة بن تميم رهْطُ الزَّبْرقان بن بدْرٍ، لأنه من بَهْدَلَة بنِ عَوف بن كعب. أي تجلَّل خِزْيُ القِتْلَةِ التي قُتِلَ بها ابْنُ مَيَّةَ فِي جُواره حين لم يَنصُرْه ويَمْنَعْ منه، ولا عُذْرَ له في خِذْلانِه (١٢٥ ظ) فينْخَلِع (٣) عما تجلَّل من العار بذلك.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٣ ظ، م: الحماسية ٦٤٣، ت: ٨٤/٤ وزيد: فلم يطلب بثاره. والزبرقان صحابيًّ جليل وشاعرٌ رقيقٌ، وكان أحَدَ سادات قومه؛ ومعهم وَفَدَ على الرسول ﷺ في السَّنة التاسعة للهجرة فولاً ه صَدَقَتَهُمْ، وكان الحطيثةُ قد هجاه زمن عمر وشكاه إليه فسجنه، وعاش إلى زمان معاوية، ودخل على ابنه يَزيدُ وقد كفُّ بصره. الإصابة ٢٣/١٤، الوافي بالوفيات ١٧٣/١٤.

<sup>(</sup>١) والشينُ العيبُ والشُّنار.

وانظر مناسبتها وأخبار حـدث موت الزوج ومطالبة الزبرقان بالثار أولاً ثم تخلّيه عنه وتزويجه أخـته خـليدة للقاتل: وأن القتل كان في موضع يقـال له ذو شبرمان ـ في نهاية شـرح بـ ت.

<sup>(</sup>٢) هذا يعد من الشارح مخالفاً لما ذكر في عبارة الإنشاد، ولما أورده ت في مناسبة الشعر، إن سلمت العبارة من هنات النسخ ومثالبه. وفي ت عند شرح البيت: أتدركون ثأر ابن مية أم يطل دمُه؟ وكذلك ذكر في مناسبتها. وسمى قاتله هزالا.

<sup>(</sup>٣) ط: فتتخلع.

وقـوله «كَذَاتِ الشَّيْبِ» أي لا تستطيعونَ أن تُخْفُوا ((قَتْلَه)) في جوارِكم كما لا تُخْفِي الشيباءُ شَيْبَها، ما لم يَكُن لَها خمارٌ تسْتُره به.

٨٠٥ ـ وقمالَ آخرُ: (طويل)(\*).

١ ـ تَوَلَّتْ قُرْيشٌ لَذَّةَ الْعَيْشِ واتَّقَتْ بِنَا كُلَّ فَجِّ مِنْ خُراسَانَ أَغْبَرا
 ٢ ـ فلَيْتَ قُرَيشاً أَصْبَحَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ تَوْمٌ بِهَا مَوْجَاً مِنَ الْبَحْرِ أَكْدَرا(١)

أي استَأْثَروا بالتَّنَعُم ولذَّةِ العيش ووَلَّوْنَا<sup>(٢)</sup> الغَزْوَ. (والفَجُّ، الطريقُ، وجعلَهُ وأَغْبَرَ، لقلَّةِ خيْرِه وخِصْبِه، وتَمَنَّى لها أَن تُقاسِيَ من الشَّدة مثلَ مَوْجِ البحر كما يُقاسِي هو وأصحابُه.

٨٠٦ ـ وقال بَعْضُ آل الْمُهَلَّبِ: (بسيط)(\*\*).

آ ـ قوم إذَا أَكُلُوا أَخْفَوْا كَلاَمَهُم واسْتَوْثَقُوا من رِتاج الْبَابِ والدَّارِ
 ٢ ـ لا يَقْبِسُ الْجَارُ مِنْهُمْ فَضْلَ نَارِهِمُ ولا تُكَفَّ يَدُ عَنْ حُرْمَةِ الْجَارِ

«الرِّتَاجُ» غَلَقُ الْبَابِ، يقال أَرْتَجْت البابَ إِذَا أَغْلَقَتْه، وَأَرْتِجَ على القاريء إِذَا أَغْلَقَتْه، وَأَرْتِجَ على القاريء إِذَا أُغْلَق عليه اللَّفظُ.

ومعنى «يَقْبِسُ» يُعْطَى قَبَساً، يقال قَبَسْته ناراً وأَقْبَسته عِلْماً إِذا أَفْدْتُه به.

٨٠٧ ـ وقال رَجُلٌ مِنْ بَلْقَيْن: (بسيط)(\*\*\*).

١ - فَهَا كِنَانَةُ فِي خَيْرٍ بِخَايِرَةٍ وَلا كِنَانَةُ فِي شَرٍ بِأَشْرارِ
 ١ - فَهَا كِنَانَةُ فِي خَيْرٍ بِخَايِرَةٍ
 ١ الخايِرَةُ الْفَاضِلَةُ / فِي الخَيْر / / ، يقال خَايَرني فلانٌ فخِرْتُه أُخِيره (٣) وأنا



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٢ ظ، م: الحماسية ١٤٤، ت: ٨٦/٤.

<sup>(</sup>١) ت: تؤمُّ بها بَحْراً من المَوْجِ .

<sup>(</sup>٢) س: وولوا.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٣ ظ، م: الحماسية ٦٤٧، ت: ٩٠/٤.

<sup>(\*\*\*)</sup> ليست في جـ، م: الحماسية ٦٢٥، ت: ٥٤/٤. وقـد ساق البيت في تقـديم مناسبة الحماسية ٧٩٨، باعتباره باعثاً لهجاء صاحبها شُعيث بن عبد الله، ونسبه إلى رجل يـدعى عَقـال بن هاشم، ولم يجعله حماسية مستقلة، ولعل تعرض ت لشرح بعض مفرداته يشي بأنه كان في بعض الروايات حماسيَّة قائمة بذاتها كما هو الأمر هنا، وفي بعض المشار إليه صدرُه.

<sup>(</sup>٣) ط: أخيرته.

خايِرُه أي فضَلْته في الخير. والمعنى أنهم لا يَنفَعُون ولا يضرُّون ولا عندهم خيرً لصديق ولا شرَّ لعددِّ، لضعفهم وقِلَّتهم.

٨٠٨ - وقال آخرُ: (طويل)(\*).

١ - كَاثِرْ بِسَعْدٍ، إِنَّ سَعْداً كَثِيرَةً وَلاَ تَبْغِ مِنْ سَعْدٍ وفاءً وَلاَ نَصْرا
 ٢ - وَلاَ تَدْعُ سَعْداً لِلْقِراعِ وَخَلِّها إِذَا أَمِنَتْ وَبَعْتَها الْبَلَدَ الْقَفْرَا
 ٣ - تروعُكَ من سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ جُسُومُهَا وَتَزْهَدُ فِيها حِينَ تَقْتُلُها خُبْرا(١)

والمُكَاثَرةُ المباهَاةُ بالكثرة. أي عدَدُهم كثيرٌ وغناهم قليلٌ، وهم سعدُ بنُ زيد مناة بن تميم، وهم أكثرُ (٢) تميم وأعزها.

«والقِراعُ» المضاربَةُ بالسَّيوف. أي ليسُوا من الحرب في شيءٍ، إنما هم أُهلُ انتجاع (٣)، وحُلُول بالقفارِ، فهُمْ ينعتُونها(٤) ويعْرِفُون صفاتِها، لكثْرَةِ حلولهم بها.

ومعنى وتَقْتُلُها خُبْرا، تخْتَبِرها فَتَقْتُلُها عِلْماً، يقال قَتَلْتُ الأمر علماً إذا علِمته علماً بالغاً.

٨٠٩ ـ وقالَ مَالِكُ بْنُ أَسْمَاءَ: (بسيط)(\*\*).

١ ـ لَوْ كُنْتُ أَهْلِ خَمْراً حِينَ زُرْتُكُم لَمْ يُنْكِرِ الْكَلْبُ أَنِّي صَاحِبُ الدَّارِ

٢ ـ (١٢٦ و)لكِنْ أُتَيْتُ ورِيحُ الْلِسْكِ تَفْغَمُني

وعَنْبَرُ ۗ الْهِنْدِ مَشْبُوباً عَلَى النَّارِ ٣ لَنَّارِ مَشْبُوباً عَلَى النَّارِ ٣ ـ فَأَنْكَرَ الْكَلْبُ رِيحِي حِينَ أَبْصَرنِي وكَانَ يَعْرِفُ رِيحَ الزَّقِّ والْقَارِ أَعْلَ دُهْنِ (٥) وطيب، فإذا غشيَهُم من لا يحمل خَمْراً

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤، م: الحماسية ٦٤٨، ت: ٩١/٤.

<sup>(</sup>١) جـ: مِنْ سعدِ بْن عَمْروِ.

<sup>(</sup>٢) ط: أكبر.

<sup>(</sup>٣) ط: نتجاع.

<sup>(</sup>٤) ط: فهم يبعثونها.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقّة ١٠٤ و، م: الحماسية ٢٥٠. ت: ٩٢/٤ وفيه عن دعبـل أن قائلها إنما ه عيينة أخـو مالك، وأورد مناسبتها. وترجمة مالك في ص ١٠٣٣.

<sup>(</sup>٥) س ط: أهل دين. ولا معنى لها هنا. والصواب ما أثبتناه.

أَنكرَهُ الكلبُ لاعتياده ريحَ الزّقِ والزّفْت. «والقارُ» والْقِيرُ الزّفت.

ومعنى «تَفْغَمُنِي» تغْشَانِي وتَمْلاً أَنْفِي. «والْمَشْبُوبُ» المُوقَد، ونصبَه على الحال.

٨١٠ وقال عُوَيْفُ الْقَوافِي الْفَزارِيّ: (طويل)(\*).

١ ـ ومَا أُمُّكُمْ تَحْتَ الْخَوافِقِ وَالْقَنَا بِثَكْلَى، ولا زَهْراءُ مِنْ نِسْوةٍ زُهْرِ
 ٢ ـ أَلسْتُمْ أُقلَ النَّاسِ عِنْدَ لِـ وائِهِمْ وأَكْثَرَهُمْ عنْدَ الذَّبِيحةِ والْقِدْر(١)

«الخوافقُ» الرَّاياتُ والسَّيوفُ لاضطرابها عند نَشْرها واستعمالها. «والثَّكْلَى» الفاقدةُ. «والزَّهْرَاءُ» هنا المُسْتَبْشِرة المُشْرِقَةُ الوجه سُروراً. أي أنسم تحْتَ الراياتِ مُتَأَخِّرون عن الأقران جُبْناً (٢) لا تُقْتَلُون فتَتْكُلكُمْ أُمُّكُمْ ولا تَقْتُلُون عدُوّاً فَتُسَرَّ بذلك وتَسْتَشْرُ.

٨١١ ـ وقالَ الْمُزَنِيّ، من مُزَيْنَةِ كَلْبِ: (بسيط)(\*\*).

١ ـ يا قَبَّحَ اللَّهُ أَقُواماً إِذَا ذُكِروا بَنِي عَمِيرَةَ رَهْطَ اللَّوْمِ والْعارِ
 ٢ ـ قَوْمٌ إِذَا خَرَجُوا من سَوْءَةٍ وَلَجُوا فِي سَوْءَةٍ لَمْ يُجِنُّوها باسْتَار أراديا هُؤلاءِ، فحذَف لعِلْم السَّامع، «وبنِي عَمِيرةَ» بدلٌ من «الْقَوْمِ».

«والسَّوْءَةُ» الفَعْلَة القَبِيحَةُ. ومعنَى «ولَجُوا» دَخَلُوا. أي كُلِّمَا خَرَجُوا من سَوْءَةٍ وقَعُوا في أُخْرَى أَشْنَمَ مِنْهَا لاَ تَخْفَى. ومعنى «يُجنُّوها» يسْتُرُوها.

٨١٢ ـ وقالَ رَيْعَانُ: (طويل)(\*\*\*).

١ - إِذَا كُنْتَ عَمِّيًا فَكُنْ فَقْعَ قَرْقَرٍ وإلَّا فَكُنْ إِنْ شِئْتَ أَيْرَ حِمَارِ
 ٢ - فَهَا دَارُ عَمِّيٍّ بِدَارِ خَفَارَةٍ ولا عَقْدُ عَمِّيٍ بِعَقْدِ جِوَار

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ ظ، م: الحماسية ٢٥٤، ت: ٩٨/٤. وترجمة الشاعر في ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>١) ط: عند نِسائِكُمْ.

<sup>(</sup>٢) ط: عن الأقدار حبنا.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ ظ، م: الحماسية ٦٦٠، ت: ١٠٢/٤.

<sup>(\*\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ و، م: الحماسية ٦٦٢، ت: ١٠٤/٤: رَبْعان، وفي ت: ويقال رَيْعان.

«عَمَّ» بِلَدٌ. «والْقَرْقَرُ» ((ما اطْمَأَنَّ مِنَ الأَرضِ واسْتَوى، وفَقْعُ الْقَرْقِرَ)) مَثَلٌ في اللَّوْم والذُّلُ، لأنه يُوطَأُ ولأنَّهُ لاَ أَصْلَ لَهُ يَثْبُتُ ((عَلَيْهِ)).

«والْخِفَارَةُ» الذِّمَّةُ والْعَهْدُ، يقال خَفَرْت الرَّجلَ إِذَا مَنَعْت منه وأَخْفَرْته إِذَا نَقَضْت عَهْدَه وأَبَحْته.

٨١٣ - وقالَ آخرُ: (وافر)<sup>(\*)</sup>.

١ - أَرَانِي فِي بَنِي حَكَم غَرِيباً عَلَى قُـتُ وَ أَزُورُ وَلاَ أَزَارُ
 ٢ - أَناسٌ يأْكُلُونَ اللَّحْمَ دُونِي وَتَالِينِي الْمَعَاذِرُ وَالْقُتَارِ
 ٢ - أَناسٌ يأْكُلُونَ اللَّحْمَ دُونِي وَتَالِينِي الْمَعَاذِرُ وَالْقُتَارِ وَالْقُتْرُ وَالْقُطْرُ الْجَانِبُ، حَرَّكَهُ ضرورةً (١).

«والْقُتَارُ» رائحةُ الطَّعامِ. أي يَعْتَذِرُونَ بِالْمَدْحِ، وَرِيحُ الطَّعَامِ تُكَذِّبُ عُذْرَهُمْ (٢).

٨١٤ ـ وقسال زِيَّادُ الْأَعْجَمُ: (طويل)(\*\*).

١ - وَمَنْ أَنْتُم، إِنَّا نَسِينَا مَنَ آنْتُمُ ورِيحُكُمُ مِنْ أَيِّ رِيحِ الأَعَاصِر
 ٢ - فَأَنْتُم أَلَى جِئْتُمْ مَعَ الْبَقْلِ والدَّبَا فَطَارَ، وهَذَا شَخْصُكُمْ غَيْرُ طَائِر (٣)
 ٣ - فلَمْ تَسْمَعوا إِلَّا بَمِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَمْ تُدْرِكُوا إِلَّا مَدَقَّ الْحَوافِر

يقول همْ مَجْهُولُون خاملُون لا يُعْرَفون قلّةً وذِلّةً، فكأنَّهُمْ نَبَتُوا(٤) من الأرض مع البَقْلِ والْجَرادِ، فذهَبَ الْجرادُ وثَبَتَ شخْصُهم (٥) بعْدَهُ. «والأعاصِرُ» جمع إعْصَارِ وهي الرّيحُ الشديدةُ تُثيرُ الغُبارَ.

«وأُلَى» في معنى الذِينَ. «والدَّبَا» صغارُ الجَرادِ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ و، م: الحماسية ٦٦٣، ت: ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>١) ليست هناك ضرورةً عند تسكينه إذ لا يسبب في محظور كما توهم! وانظر آخر الحماسية ٨٥١.

<sup>(</sup>٢) ط: غدرهم.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ وظ، م: الحماسية ٦٦٦، ت: ١٠٧/٤. شعره ٨٠، وترجمته ستأتي في ص ١٠٦٢.

<sup>(</sup>٣) جـ: مع الرَّيح والدُّبا.

<sup>(</sup>٤) ط: فكأنهم ينعوا من.ولعلُّ اللفظة: نبعوا.

<sup>(</sup>٥) ط: شخصكم.

وقوله «مَدَقَّ الحَوافِر» أي لَمْ تَسْمَعُوا إِلَّا بمن سَبَقَكُمْ إلى الدُّنيا وصار فيها قَبْلُمُ، ولم تُكُونُوا قبلُ، إِذْ لاَ يُعْرَفُ لكم نسبٌ ولا بلدٌ.

٨١٥ ـ وقال أُبُو الْعَتَاهِيَّةِ: (كامـل)(\*).

١ - جُزِيَ الْبَخِيلُ عَليَّ صَالِحةً عَني بخِفَّتِهِ عَلَى ظَهْرِي
 ٢ - أَعْلَى وأَكْرَمَ مِنْ يَدَيْهِ يَدي ِ فعَلَتْ ونزَّهَ قَدْرُهُ قَدْري

أي منْ بَخِلَ عليَّ فجَزاهُ اللَّهُ عَنِّي صالحةً، لأَنَّه أَسْقَطَ عنِّي حَمْلَ نِعْمتِه ومُؤُونَةَ شُكْره فخفَّ علَى ظهْري.

وقوله «أَعْلَى مِنْ يَدَيْهِ (١) يدَي فَعَلَتْ، أي أَعلَى بُخْلَ يدَيْهِ عَنِّي على يَدِه، ولَوْ أَعطانِي لكانَتْ يدُهُ عالِيةً (٢) على يَدِي. «والتَّنْزِيهُ» الرَّفْعَةُ والإِبْعَادُ عَن اللَّهِم.

٣ - ورُزِقْتُ مِنْ جَدُواهُ عَافِيَةً أَلَّا يَضِيقَ بِشُكْرِه صَدْرِي
 ٤ - وغَنِيتُ خِلْواً مِنْ تَفَضَّلِهِ أَحْنُو علَيْهِ بأَحْسن الْعُذْر (٣)
 ٥ - مَا فَاتَنِي خَيْرُ امْرِيءٍ ، وَضَعَتْ عَنِي يَدَاهُ مَوُونَةَ الشَّكُر

«الْجَدُوَى» الْعَطِيَّةُ. أَي رُزِقْتُ بدَلَ جَدْوَاهُ المُعَافَاةَ مِن ضيقِ صَدْرِي بشُكْرِه.

ومعنى «غَنِيتُ» أَقَمْتُ<sup>(٤)</sup>. «والْخِلْوُ» الخَالِي. ومعْنَى «أَخْنُو» أَعْطِفُ. أَي إِذَا مَنَعَنِي التَّفْضُلُ لم أَمْنَعْهُ بِسْطَ العُذْرِ، لِما أَسْقَطَ عَنِي مِنْ مَوُونَةِ الشَّكْرِ، ورأيتُ ذلكَ خَيْراً أَذْرَكْتُه مِنْهُ ولم يَفُنْنِي عِنْدَهُ.

### ٨١٦ - وقالَ ابْنُ عَبْدَلَ الْأَسَدِي: (كامل) (\*\*).

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ ظ، م: الحماسية ٦٦٩، ت: ١١١/٤. بعضها فقط في شعره ١٧١. وأبو العتاهية إسماعيل بن القاسم مولى عنزة شاعر عباسيًّ مشهور، أصله من الكوفة وكان جرّاراً في أول أمره، وكنيته أبو إسحاق، وأبو العتاهية لقب له، وكان يُتهم بالزّندقة والبخل. أخباره في كثير من المصادر، انظر الشعراء ٧٩٥، الأغاني ١/٤.

<sup>(</sup>۱) س: أعلى يدي من يديه.

<sup>(</sup>٢) س: يده العالية. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ت: بأوسَع العُذُر.

<sup>(</sup>٤) ط: أنت.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ ظ، م: الحماسية ٦٧٠، ت: ١١٣/٤. وترجمة الحكم مرت في ص ٨٨٦.

١ ـ (١٢٧ و) أُضْحَى عُرَاجَةُ قَدْ تَعَوَّجَ دِينُهُ

بَعْدَ المشِيبِ تَعَوَّجَ الْمِسْمَارِ (١)

٢ ـ وإذَا نَظَرْتَ إلى عُراجَةَ خِلْتَهُ فُرِجَتْ قَوائِمُه بَأْيْرِ حِمَارُ (١)
 أي هُو مُتباعدُ ما بيْنَ السَّاقيْنِ، فكأنَّهُ مَا وَصَفَ، وقد أَفْحَش، ولَوْ قَالَ:

فُرِجَتْ قُوائِمُهُ عَنِ آسْتِ الْخَارِي

لَكَانَ أُظْرَفَ وأَبْعَدَ مِنَ الْفُحْشِ (٢)!

٨١٧- وقــالَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ: (طويل)(\*).

١ - أَبُوكَ حُبَابُ سَارِقُ الضَّيْفِ زَادَهُ وَجَدِّيَ يَا حَجَّاجُ فَارِسُ شِمَّرا ٢ - بُنُوالصَّالِحِينَ الصَّالِحُونَ، ومَنْ يَكُنْ لَاباءِ صِدْقِ يَلْقَهُمْ حَيْثُ سَيِّرا(٣) ٢ - بنُوالصَّالِحِينَ الصَّالِحُونَ، ومَنْ يَكُنْ لَاباءِ صِدْقِ يَلْقَهُمْ حَيْثُ سَيِّرا(٣) ٣ - فإنْ تَغْضَبُوا مِنْ قِسْمَةِ اللَّهِ فِيكُمُ فَلَاللَّهُ إِذْ لَمْ يُرْضِكُمْ كَانَ أَبْصَرَا ٢ - فإنْ تَغْضَبُوا مِنْ قِسْمَةِ اللَّهِ فِيكُمُ فَلَا الشَّعرُ فِي بِابِ الشَّجاعة.

٨١٨ - وقالَ زيادُ أُخُو بَنِي عُذْرَةَ: (بسيط)(\*\*).

دُذُبِيَانُ» وذِبْيَانُ لُغتَانِ، وإِتْباعُ الضَّم ِ الضَّمَّ والْكَسْرِ الكَسْرَ ضرورةً، وجعَلَ دبنِي قُنْفُذٍ» كفَسْوِ الْعَصَافِير في الْخِسَّةِ والْقِلَّة .

﴿ وَالْمُضَبِّبُ ﴾ الذِي يَشُدُّ البابَ ، والضَّبَّةُ حَدِيدَةً تُعْرَضُ علَى شِقِّ الْبَابِ وتُسَمَّرُ. ﴿ وَأَسْتَاهَ الْمَسامِيرِ ﴾ رُؤوسَها لأنها تَابِعَةٌ لأطرافِها .

المسترفع (هم تيل)

<sup>(</sup>١) جـ عواجـة. وكـذلك في المتن (مصر).

<sup>(</sup>٢) بل لكان في منتهى الغثاثة والسخف! ولا نعرف إنْ كان هنـا من الأعلم أو أنـه نقله عن الشُّرُّاحِ · الذين اعتَمدَهم.

<sup>(\*)</sup> مرت في باب الشجاعة ضِمْنَ حماسية رقمُها ١٠٠. ولعله كرَّرها مُطاوَعَةً لبعض المصادر التي ذكرها في المقدمة لذا تراه ينبه على مرورها. وترجمة جميل مرت في ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المتن (مصر): لأبـاءِ سوءٍ.

<sup>(</sup>٤) ورد هـذا الكلام في المتن أيـضاً.

<sup>(\*\*)</sup> لا وجود لها في جـ م ت. (د) ط: ذو بيان.

## قافية الكاف

٨١٩ قَالَ رَجُلٌ مِنْ جَرْمٍ لِزِيادِ بِنِ الْأَعْجَمِ: (وافس) (\*).

١ ـ دلَفْتُ إِلَى صَمِيمكَ بالْقَوافِي عَشِيَّةَ مَذْحِج فَهَتَمْتُ فَاكَا(١)

٢ ـ وصدَّقَ مَا أَقُولُ علَيْكَ قَوْمٌ عَرَفْتَ أَباهُمُ ونَفَوْا أَبَاكا

«الدَّلِفُ» سَيْرٌ سَرِيعٌ مع تقارُبِ خُطئ ، «والصَّمِيمُ» الخالصُ من كُلُّ شيْءٍ.

«والْهَتْمُ» كَسُرُ الأَسْنانِ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ و، م: الحماسية ٦٦٥، ت: ١٠٧/٤ وقيل إنها لزياد... وهي في شعره ٩٤. وزياد بن سلمى شاعر أمويًّ كان مولىً لبني عامر من بني عبد القيس، وقيل إنه زياد بن جابر، وكيان يكنى أبا أمامة ويَرْتَضِخُ لُكْنَةً، لـذلك قيل له الأعجم، وكان ينزل اصطخر وقيل إنه ولـد ونَشَأ بفارس، وشعره مع ذلك جَزْلٌ حسنُ اللَّفظ، وقد خافه الفرزدق عندما هم بهجاء عبد القيس واعتبره اللَّسانُ المُدافِعَ عنهم. الشعراء ٤٣٧، المؤتلف ١٩٣، الخزانة ٧/١.



### قافية اللام

٨٢٠ قالَ مُوسَى بنُ جَابِرِ الْحَنْفِيّ: (كامـل)(\*).

١ - كَانَتْ حَنِيفَةُ لاَ أَبَا لَكَ مَرَّةً عِنْدَ اللَّقاءِ أَسِنَةً لاَ تَنْكُلُ
 ٢ - فَرأتْ حَنِيفَةُ ما رَأَتْ أَشْيَاعُهَا والرِّيحُ أَحْيَاناً كَذَاكَ تَحَوَّل

أي كانُوا مُقَدَّمِين في الحرب فاتَبَعوا أَشياعَهم، وتحَوَّلُوا عمَّا كانوا عليه من الإقدام والجُراة إلى (١) النُكول وضَعْفِ المُنَّةِ، كما تتحَوَّلُ الريحُ من مهَبٍ إلى مَهَبٍ.

۸۲۱ ـ وقال زُمَيْلُ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ - (١٢٧ ظ) إِنِّي امْرُوُّ أَطْوِي لِلْوْلَاي شِرَّتِي

إِذَا أَثْرَتْ فِي أَخْدَعَيْكَ الأَنامِلُ الْأَرْتُ فِي أَخْدَعَيْكَ الأَنامِلُ ٢ - خُلِقْتُ على خَلْقِ الرِّجالِ بِأَعْظُم ِ طِوالٍ تُطَوَّى بَيْنَهُنَّ المفاصِل ٢٠)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٧ و، م: الحماسية ٥٩٥، ت: ٤/٤. وترجمة موسى مرت في ص ١١٥

<sup>(</sup>١) ط: لأن النكول.

<sup>( ﴿ ﴿ ﴾</sup> جـ: ورقة ٩٧ ظ، م: الحماسية ٩٩٥، ت: ٤ / ١٠. وترجمة الشاعـر في ص ٤٢٣. وأشار ت، نقلًا عن أبي محمد الأعراب، إلى أن الأخيرين ليسا لزميل، وأنها لأرطاة بن سهية في هجاء زميل. وانظر أيضاً الصلاح ما غلط فيه النمري لأبي محمد المذكور ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) م ت: خِفَافٍ.

٣ ـ وقَلْبِ جَلَتْ عَنْهُ الشُّؤُونُ وإِنْ تَشَأْ يُخْبِرْكَ ظَهْرَ الْغَيْبِ مَا أَنْتَ فَاعِل يقولُ إِذَا عَلِقَ مولاكَ بأَخْدَعَيْكَ (١) عنْدَ مشاركتك لَهُ فأَنَا أَطْوِي شِرَّتِي لمولايَ وأَكُفُها عنها، «والأَخْدَعانِ» عِرْقَانِ في العُنُق.

وقـوله «عَلَى خَلْقِ الرِّجـال» أي كما خُلِقَ الرجـال وعَلَى هيئةِ خَلْقِهم، أي تــامُّ الخَلْق حسنُه.

وقوله: «وقلْب جلَتْ عنه الشُّؤون» أرادَ وخُلِقْتَ بقَلْبِ تَجْلُو عنه الآراءُ الصحيحةُ والشُّؤون العظيمةُ لصَرامَتِه وذَكَائِهِ. ومعنى «جَلَتْ» انكشَفَتْ وظهَرَتْ. «والشُّؤون» جمْعُ (٢) شأنٍ، وهو الأمرُ. وقوله «يُخبِرْكَ ظَهْرُ الْغَيْبِ» أي لذكائِه يعْلَمُ ما يكونُ قبل وقْتِه.

٤ ـ ولَسْتُ برَبْلِ مِثْلِكَ احْتَمَلَتْ بِهِ حَصَانٌ نَأَتْ عَن فَحْلِهَا وهي حَائِلُ (٣)
 ٥ ـ فجِئْتَ ابْنَ أَخُلام ِ النّيام ِ ، وَلُمْ تَجِدْ لَصِهْرِكَ إِلَّا نَفْسَها مَنْ تُباعِل (٤)

«الرَّبْلُ» ما تربَّلَ من النَّباتِ(٥) في أصول الْيَبيس، في ليالي الصَّيْف لَبَرْدِ(١) السَّحرِ، بلا مَطرِ، ضربَهُ مثلًا. أي مِثْلُك في الناس مِثْلُ هذا الرَّبْل، لأنَّ أباكَ لا يُعْرفُ، فإنَّك مُتخَلِّقٌ من غير أب، لتخلُّقِ الرَّبْلِ من غير مَطرٍ. وقوله «احْتَملَتْ به حَصَانٌ» أي حَملَتْهُ أمَّ عفيفةً لم تَزْنِ فيكُونُ ولدُها من فَحْل، أي أنتَ كبيضَةِ التَّراب تتكوَّن من غير ديكٍ. وأكد هذا بأن جعل أُمَّهُ، مع جُصْنِها وعفافِها، طلَّقها ذوجُها وهي حائلُ لم تَحْمِلْ، ثم أتَتْ به بعدَهُ.

وجعلَه لُخُموله، وأنه لا يُعرَفُ له أَبُّ، كابن وُلِدَ في النوم لا حقيقة له، ونَصَب «ابنَ أَحْلاَمِ النَّيامِ» على الحال، وإِنْ كانَ فِي اللَّفْظَ مَعْرِفَةً، لأنه في المعنى مُؤَدِّ عن النكرة، وتقْدِيرُه فجِئْت سَاقِطاً غيْرَ موجُودٍ في التَّحْصيل. وقوله «ولم تَجِدْ لِصِهْرِكَ» أي

<sup>(</sup>١) ط: إذا غلق مولاك بأحذعيك.

<sup>(</sup>٢) ط: وواحد الشؤون شأنً.

<sup>(</sup>٣) م: احتلَمتْ به. م ت: عَوانٌ. . حافل. والعوان المرأة النّصَفُ، والحافل المتنزية شَبَقاً واغتلاماً. وانظر إصلاح ما غلط فيه النمري بعد المكان السابق، وما ذُكر في حقّ البيت.

<sup>(</sup>٤) جـ: كَأْخُلام النَّيام . ت: ويروى: لطُهرك.

<sup>(</sup>٥) وتربُّل النباتُ اخضرَاره.

<sup>(</sup>٦) ط: ببرد السحر.

لم تجد أمُّك للصُّهر<sup>(۱)</sup> بك رجُلاً تُباعله إلا نفسَها، أي لم يطأها ذكر فيجيء بكَ من قِبَلِه. «والمُباعَلَةُ» الجِماع.

٨٢٢ - وقالَ عَمِيرَةُ بنُ جُعَلٍ التَّغْلِيِّي: (طويـل) (\*).

١ - كَسَا اللَّهُ حَيَّيْ تَغْلِبَ ابْنَةِ وَاثِل مِنَ اللَّوْمِ أَظْفَاراً بَطِيتاً نُصُولُها
 ٢ - فَمَا بِهِمُ أَلَّا تَكُونَ طَرُوقَةً كِراماً، ولَكِنْ عَيَّرَتْهَا فُحُولُها(٢)
 ٣ - (١٣٨ و) إِذَا رَحَلُوا عَنْ دَارِ ذُلِّ تَعَاذَلُوا

عَسَلَيْهَا، ورَدُّوا وَفْدَهُمْ يَسْتَقِيلُها(٣)

«النَّصولُ» ذهابُ الخِضابِ وظهورُ ما تَحْتَهُ (٤)، أي الْزَمَهُم اللَّهُ اللَّوْم، وضرَب بُطْءَ النَّصُول مثلًا، وخصَّ الأظفارَ لأنَّ الخِضابِ يكُونُ بها ويَثْبُتُ فيها.

«والطَّرُوقَةُ» الإِبلُ يطرُقها الفحْلُ. ومعنى «عَيَّرَتْها» صيَّرَتْها أعياراً، وهي الحميرُ، أي أذلَّتها سادتُها بسوءِ سَيْرِهم فيها، وضرَبَ تَصْيِيرَهُمْ أَعْياراً مثلًا.

وقوله «وردُّوا وفْدَهُمْ يَسْتَقِيلُها» أي هم راضُون بالذُّلِّ والْخَسْفِ لا يُريدُون انتقالاً عن مواضِعِهِمْ.

٨٢٣ - وقال طَرفَةُ بنُ الْعَبْدِ: (طويل( \*\*)

١ - فَرَّقَ عن بَيْتَيْكَ سَعدَ بنَ مَالِكِ وعَمْراً وعَوْفاً مَا تَشِي وتَقُولُ
 ٢ - فَأَنْتَ عَلَى الأَدنَى شَمَالُ عَرِيَّةٌ شَآمِيَّةٌ تَزْوِي الْوُجُوهَ بَلِيل
 ٣ - وأَنْتَ عَلَى الأَقْصَى صَباً غَيْرُ قَرَّةٍ تَذَاءَبُ، مِنْهَا مُرْيَزِغٌ وَمُسِيل

ا المسترفع (هميرا) عواله العالمان

<sup>(</sup>١) ط: للصهر أي رجلًا.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـم.م.ت. وهي معظم المفضلية ٦٣، و ٢ ـ ٣ في الشعراء ٢٥٤. وعميرة شاعرً جاهليّ، وأحدُ من هجا قومه، وقد اضطربت بعض المصادر في اسمه فدعته عُميراً، أو آخت بينه وبين كعب بن جُعيل. الشعراء ٢٥٣، المؤتلف ١١٤، معجم الشعراء ٧٥، الخزانة ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) المفضليات: ألَّا يكُونوا . هِجاناً . والكرامُ الكريمةُ .

<sup>(</sup>٣) نفسه: دَارِ ضَيْمٍ.

<sup>(</sup>٤) ط: تحبهُ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ و، م: الحماسية ٦٠٢: ما عدا الأخير. ت: ١٥/٤، ديوانه ٧٨، ومرت ترجمته في ص ١٠٦.

أي فرُّقَ بين قومِك وشايَتُك بهم وسعَّيُكَ بالنَّميمة بينهم.

«والْعَرِيَّةُ» الباردَةُ التي تُرْعِـدُ، وهي مِنَ الْعُرَوَاءِ<sup>(١)</sup>، وهي نَـافِضُ الْحُمَّى. ومعنى «تَزْوى» تقبضُ لشدَّةِ بردها. «والبَليلُ» التي فيها بَرْدُ ونديّ.

﴿ وَالْقَرُّةُ ﴾ الْبَارِدَةُ. ﴿ وَالنَّذَآبُ ﴾ اختلافُها في كلُّ وجْهِ ، وإِذَا تَذَاءَبَتْ كَانَت أَخلَقَ(٢) لمَطرِها. (والْمُرْزِغُ) التي تبُلُ الأرض حتَّى (٣) يظهر عليها الماءُ وهي الرَّزَغَةُ والرَّدَغَةُ. «والْمَسِيلُ» التي تأتي أبالسَّيل. أي نفعُك (٤) للأباعِد دون الأقارب.

٤ ـ وَأَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ بِالظُّنِّ أَنَّهُ إِذَا ذُلَّ مَوْلَى المرْءِ فَهُوَ ذَلِيلُ ه ـ وإِنَّ لِسَانَ المرْءِ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حَصَاةٌ عَلَى عَوْرَاتِهِ

«الْمَوْلَى» ابنُ العمِّ أي إذا سَعَيْتَ عليَّ فصرتَ إلى إذْلالي (٥) تأكَّدَ ذلك، لأنك ابْنُ عمِّي. وإنَّما خَاطَبَ بهذا ابْنَ عمَّه عبد عمرو بن مرثد، وكان قــد وَشَّى به إلَى عمرو<sup>(١)</sup> بن هند الملكِ.

«والحصَاةُ» كنايةً عن العَقْل والحِلْمِ، لأنَّ صاحبها(٧) لا يَطِيشُ ولا يَخِفُ. أي إِذَا لَمْ يَكُنَ لَلْإِنْسَانَ عَقْلٌ يَخْفِظُ لَسَانَهُ نَطَقَ بِمَا يَكَشُفُ بِهُ عَنْ شَوْءَتُهُ ويدُلُّ على عورته.

٨٧٤ وقالَ قَعْنَبُ بنُ أُمِّ صاحِب: (متقارب)(\*).

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـــم.ت، والنَّلالةُ الأولى في البُّرصان والعُرجان ٢٩٩. والثالث في كتاب من نسب إلى أمه (نوادر المخطوطات ٩٢/١)، وشرح مقامات الحريري ١٥٥/٣. وقعنب بن ضمرة الفزاري أخو بني سحيم بن عمرو بن خديج بن عوف بن ثعلبة بن بُهثة، وأم صاحب والدته، وهو شاعرٌ أمويٌّ كان في أيام الوليد بن عبد الملك، وقد هجاه بهذه الحماسية. انظر زيادة على ما ذكر: ألقاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٢١٠/٢)، ت: ٢٤/٤، السمط ٣٦٢.



<sup>(</sup>١) ط: العروى. والنَّافضُ من الحَمَّى ما يكونُ ذا رِعْدَةٍ.

<sup>(</sup>٣) ط: في الأرض فيظهر. والرَّزَغَةُ المطرُ الذي يُسَبَّبُ في الوَحْلِ لنُفُوذِ ماثِه في الأرض. والرَّدَغَةُ الذي يُسَبِّبُ في الماءِ والطين والوَحْلِ الشَّدِيد.

<sup>(</sup>٥) ط: إلا إقلال مالك ذلك. (٤) س: تفعل الأباعد.

<sup>(</sup>٦) وترجمة عمرو بن هند مرت في ص ٣٠٣. وعبد عمرو بن بشر بن مرثد سيد زمانه ونديم عمرو بن هند وإنُّسُهُ، وكان أيضاً زوج آخت طرفة، وقد هجاه هذا عندما شَكَتْ إليه اختُهُ أمراً من أموره، فانشده عمرًو في خرجةِ صَيَّد شيئاً من ذلك الهجاء، فأجابه ابن مرثد بشعر في هجائه زعم أنَّ صاحبه طرفة. الشعراء ١٩١، شرح أبيات المغني ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٧) ط: وأن صاحبها.

١- أَتَيْتُ الْـوَلِيـدَ فَالْفَيْتُـهُ كَما قَدْ عَلِمْتَ غَنِيّاً بَخِيلاً
 ٢- (١٢٨ ظ) عَبِيَّ الْقَضَاءِ بَطِيءَ الْعَطَا

عِ لاَ يُسرْسِلُ الْخَيْسِ إِلاَّ قَلِيلَا الْمَعُودِ أَبَى أَنْ يَبُولا ٣ - فَقَدْتُ الْوَلِيدَ وَأَنْفاً لَهُ كَثِيلِ الْقَعُودِ أَبَى أَنْ يَبُولا

قوله (عَيِيَ الْقَضَاءِ) أي يَعْيَا بالقضاءِ، وجعلَ الفِعْلَ له اتَساعاً. (والثَّيلُ) غِلافُ قَضِيبِ البعير، شَبَّة أَنفَةُ به في خَفائه واسْتِرْخَائِه. (والْقَعُودُ) البعيرُ المُتَّخَذُ للرُّكوبِ والامتهانِ، وخصَّهُ مبالغةٌ في ذَمِّه، لأن أفضلَ الإبل الفحُول، وإذا أَبَى أَن يَبُول كان أعظَمَ له وأَجْفَى.

٤ ـ فَلَيْتَ لَنا خَالِداً بِالْوَلِيدِ وعَبْدَ الْعَزِيزِ بيَحْيَي بَدِيلاً
 ٥ ـ أَنَحْنُ قَعَدْنَا بِآبِائِنَا أَم الْقَوْمُ أَكْرَمُ مِنَّا فُحُولا
 ٢ ـ فإنْ تَمْنَعُوا مَا بِآيْدِيكُمُ فَلَنْ تَمْنَعُونِ إِذَنْ أَنْ أَقُولا
 ت وله «قَعَدْنَا بآبائِنَا» أي نحْنُ قصَّرْنا في أفعالنا حتى أَخْلَلْنا بشَرَفِ أَوائِلنا، أي هم أكرمُ أوائِلَ منًا.

وقوله «أَنْ أَقُولَ» أَي لَنْ تَمْنَعُونِي أَن أَهْجُوكُمْ وأَذْكُرَ بُخْلَكُمْ ولُؤْمَكُمْ. ٨٢٥ - وقالَ آخـرُ: (طويـل)(\*).

١ - ذَرِي عَنْكِ مَسْعُوداً فَلاَ تَذْكُرِنَّهُ إِلَيَّ بِسُوءٍ وَآعْرِضِي لِسَبِيلِ (١)
 ٢ - نَهَيْتُكِ عَنْهُ فِي الزَّمَانِ الذِي مَضَى ولا يَنْتَهِي الْغَاوِي لأوَّلِ قِيل

قوله «فلاَ تَذْكُرِنَّه إلَيَّ» أي عِنْدِي، ويكونُ أيضاً بمعنى لِي. وقولُه «وَاعْرِضِي لِسَبِيل ِ»(٢) ((أي)) اذهبي عنِّي لسبيلك إِنْ ذَكَرْتِه بسوءٍ.

وقوله «لأوَّل ِ قِيل ِ » أي من كان ذَا رُشْدٍ سَمِعَ وقَبِلَ أُولَ ما نُهِيَ ، ومن كان لَغُويًّا



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٩ ظ: سويد. م: الحماسية ٦١٣، ت: ٣٦/٤: سُويَدُ بنُ مشنوء، وكذلك في ها.

<sup>(</sup>١) جـ: إلَيُّ بخَيْرٍ.. وأَعْرِضي بِسبيل.

<sup>(</sup>٢) ط: بسبيلي أي اذهبي عني بسبيلك.

احتاجَ إلى تَكرِيرِ النَّهْيِ وتشْدِيدِ الْوَعْظِ.

٨٢٦ \_ وقَالَ مَعْدَانُ بنُ عُبَيدٍ الطَّائِي: (طويـل)(\*).

١ عَجِبْتُ لِعُبْدانِ هَجَوْنِي سَفَاهَةً أَنِ اصْطَبَحُوا مِنْ شَأْنِهِمْ وَتَقَيَّلُوا(١)
 ٢ ـ بِجَاد، ورَيْسَان، وَفِهْر، وغَالِبٌ وَعَوْن، وهَدْم، وابْنُ صَفْوَة أَخْيَلُ
 ٣ ـ فَأَمَّا الذِي يُعْصِيهِمُ فَمُكَثَرٌ وأَمَّا الذِي يُطْرِيهِمُ فَمَقَلُل

«العُبْدانٌ» جمْعُ عَبْدٍ كظَهْرِ وظُهْران وبطْنِ وبُطْنان، وقد يُكْسَرُ أَوَّلُه. «والتَّقَيُّلَ»(٢) شُرْبُ نِصْفِ النَّهار، أي شَرِبُوا من البانها صَبُوحاً وقَيْلًا.

وقولُه «فَأَمَّا الذِي يُحْصِيهِمُ» أي يَعُدُّهم. «والإطراءُ» الثَّناءُ. أي عدَدُهم كثيرً وأسبابُ الثَّناءِ عليهم قليل.

۸۲۷ ـ وقالَ آخرُ: (طويـل)(\*\*).

١ ـ (١٢٩ و) وإنَّ امْـرأً يُعْطِي الأسِنَّةُ نَحْرَهُ

وَرَاءَ قُرَاءَ قُرَيْش، لَا أَعُدُّ لَهُ عَـفُلاً عَـفُلاً ٢ \_ يَذُمُّونَ ذِي الدُّنْيا وقَدْ ذَهَبُوا بِهَا فَهَا تَركُوا فِيهَا لِللتّمِسِ ثُمُّعُلاً ٢٠ يقول من قاتَلَ دُونَهُمْ ووقَاهُمْ بنفسه فلاَ عَقْلٌ له لاستثنارِهم بطيبِ الْعَيْشِ دونَ

غيرِهم .

// «والمُلْتَمِسُ» الطَّالبُ. «والثَّعْلُ» حَلَمَةُ الضَّرْع. أي استدرُّوا الدُّنيا ولم يجْعَلُوا لغيرهم حَظَّاً مِنْهَا، وضرب الثَّعْل مثلاً، // وهذا كقول ابن هَمَّام: وذَمُّوا لنَا الدُّنيا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَدُرُّ لَهَا يُعْلُلُ (٤)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٩ ظ، م: الحماسية ٦١٤، ت: ٣٨/٤. انظر التعليق على الحماسيّة ١٩٩، والشعر في معجم الشعراء ٣٣٥.

<sup>(</sup>١) جُّه: أَنِ اغْتَبَقُوا.

<sup>(</sup>٢) ط: والمقيل.. أي شديدا من.

<sup>(</sup>هه) لا وجود لها في جد. م: الحماسية ٦١٨، ت: ٤٦/٤ رجلٌ من طبّىء، وكذا في ها.س. (٣) م ت: لي الدُنيا.

<sup>(</sup>٤) ط: أبو تمام. وهو خطأ من الناسخ قطعاً. وقد يكون سببه ضعف بصره أو تأكل الأصل الـذي نقل =

۸۲۸ ـ وقال جابر: (متقارب)<sup>(ه)</sup>.

١ - أَجِدُّوا النَّعَالَ الإَقْدَامِكُمْ أَجِدُّوا، فَوَيْحاً لَكُمْ جَرْوَلُ
 ٢ - وأَبْلِغْ سَلاَمَانَ إِنْ جِثْتَهَا فلا يَكُ شِبْهاً لَكِ الْمِغْزَل(١)
 ٣ - يُكَسِي الأنامَ ويُعْرِي آسْتَهُ ويُسْتَلُ منْ خَلْفِه الأَسْفَل(١)

قوله وأَجِدُّوا النِّعالَ، أي جَدُّدُوها لِلْمَشْي ِ ((فيها)) فإِنَّكُمْ رِعَاءٌ مُحتاجونَ إِلَيْهَا.

وسلاَمَانِ قبيلة // من طبيِّى اللهُ وقولُه وفلا يَكُ شِبْها لَكِ الْمِغْزَلُ اي أي يَكُ شِبْها لَكِ الْمِغْزَلُ أي يكسُون غيرهم ويُعرُّون أنفُسهم ويُبيحون أسافِلَهم، فهم كالمغزل يُعَرُّي نفسَه من الغَزْل فَيَكْسَى به غيرُه وتُسَلُّ الفَلْكَةُ من أَسْفَله.

وجعلَ فَلَكَةَ المِغْزِل من خلفِه (٣) لأنَّ عملَهُ بها فكأنَّها بعضُه (٤).

٤ - فَإِنَّ بُجَيْراً وَأَشْياعَهُ كَمَا تَبْحَثُ الشَّاةُ إِذْ تَذْأَلُ
 ٥ - أَثَارَتْ عَنِ الْحَتْفِ فَاغْتَالَهَا فَمَرَّ عَلَى حَلْقِهَا الْمِغْوَل
 ٦ - وآخِرُ عَهْدٍ لَهَا مُونِقٌ غَدِيرٌ وجِزْعٌ لَهَا مُبْقِل

«الذَّالانُ» سيْرُ ثقيلٌ، يقال مرَّ يَذْأَل بحِمْلِه إذا سار مُثْقَلًا به، يريد أنه كالشَّاة الباحِثةِ عن مُدْيَةٍ ذُبِحتْ بها.

ومعنى «اغتالَها» أهْلَكها. «والمِغْوَلُ» سكِّينٌ صغير يُجْعَلُ في وسط السَّوْط يُغْتَالُ به.

«والمُونِقُ» المُعْجِبُ. «والجِزْعُ» مُنْعَطَفُ الوادِي وهو أَخْصَبُه. و «الْمُبْقِلُ» ذُو البَقْلِ ، يقال أبقَلَ فهو مُبْقِلٌ وباقلٌ على غير قياس، أي هي سمينةٌ لقُرْبِ عهدها

عنه فخال ما بقي من همّام تمّاماً. وهو لعبد الله بن همام السلولي من قصيدة قالها في التعريض بوالي معاوية على الكوفة البشير بن النعمان. انظر الكامل ٥٥/١، المخصص ٢٥/١، الصحاح، التهذيب، اللسان، ألت ٩ (ثعل). وترجمة ابن همام في ص ٩٨٩.

<sup>(\*)</sup> جد: ورقة ١٠٠ ظ، م: الحماسية ٦٢٠، ت: ٤٧/٤. وجابر هكذا فيهن، مجرداً أيضاً.

<sup>(</sup>١) م ت: شبهاً لها.

<sup>(</sup>٢) م: من خَلْعِه.

<sup>(</sup>٣) ط: حُلقه لا عمله بها.

<sup>(</sup>٤) س: فكأنه بعضه.

بالماء والمرْعَى، فذلك أَدْعى لذَبْحِها. «والْغَدِيرُ» بَدلٌ مِنَ «الْمُونِق»، ولـو نصب «مُونِقاً» على الحال ِ، لأنهُ نعْتُ نكرةٍ تقدَّم عَلَيْهَا، لكَانَ جيِّداً.

٨٢٩ ـ وقَالَ جَوَّاسُ بنُ الْقَمْطل: (طويل)(\*).

١ - أَعَبْدَ اللِّيكِ مَا شَكَرْتَ بَلاءَنَا فَكُلْ فِي رَخاءِ الأَمْرِ مَا أَنْتَ آكِلُ(١)
 ٢ - بجَابِيةِ الْجَولانِ لَوْلاَ ابْنُ بَحْدَل مَ هَلَكْتَ وَلَمْ يَنْطِقْ لِقَوْمِكَ قَائِل
 ١٢٩) ظ) والبلاءُ الْفِعْلِ الْحَسَنُ.

«وجابِيةُ الْجَولَانِ» موضعُ بالشَّامِ ، أي لم تَشْكُر نصرَنا لك بهذا الموضع، واستأثَرْتَ (٢) بالعيش والأكل دُوننا، فكُلَّهُ ما دُمْتَ في رخاءٍ، فستَرى كيفَ العاقبة.

٣ - فلمَّا عَلَوْتَ الشَّامَ في رَأْسِ بَاذِخ مِنَ العِزِ لاَ يَسْطِيعُهُ المتَنَاوِلُ
 ٤ - نَفَحْتَ لَنا سَجْلَ الْعَدَاوةِ مُعْرِضاً كَأَنَّكَ مِمَّا يُحْدِثُ الدَّهْرُ جَاهِل

«الباذِخُ» المُشْرِف، أي لمّا استَوْلَيْتَ على المُلْك اطّرَحتنا وعادَيْتنا.

«والسَّجْلُ» الدَّلْوُ الملَّى ماءً، وهي مَثَلَّ في النّصيب والحظّ. «والنَّفْحُ» الدَّفْمُ بسرعةٍ. وقوله «مِمَّا يُحْدِثُ» أي تَغْتَرُ<sup>(۱)</sup> بِحَالِك وقد علِمْت أنَّ الدَّهر يغيَّرُ الأحوال<sup>(٤)</sup>.

٥ - وكُنْتَ إِذَا أَشْرَفْتَ فِي رَأْسِ بَاذِخِ تَضَاءَلْتَ، إِنَّ الْخَاثِفَ المَتَضَائِلُ(٥) ٢ - فَلَوْ طَاوَعُونِي يَوْمَ بُطْنَانَ أُسْلِمَتُ لِقَيْسٍ فُرُوجٌ مِنْكُمُ ومَقاتِل(١) أي إِنَّكَ جَبَانً لم تَنَلْ حَالًا تُظْهِرُك إِلَّا تَضَاءَلْتَ جُبْنًا وَخَوْفًا مِنْ أَنْ تُسْلَبَها.

«وبُطْنَانُ» اسمُ موضع كانَتْ فيه الحربُ بين آل ِ مروانَ وقيس ِ عيلانَ. «والْفُرُوجُ» جمعُ فَرْجٍ وهو التَّغْرُ والْعَوْرَةُ البادِيةُ للْعَدُوِّ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٣ و، م: الحماسية ٦٣٣، ت: ٨/٨٤. وسيشار إلى الحماسي في ص١١٠٠.

<sup>(</sup>١) جـ: رَخَاءِ الْعَيْشِ ِ. م ت: رخاء الأمن.

<sup>(</sup>٢) ط: واستأثرنا.

<sup>(</sup>٣) ط: أي مما يغتر.

 <sup>(</sup>٤)ط: الأُخوان.

<sup>(</sup>٥) جـ م: رأس رامةٍ. ت: رأس هضبةٍ.

<sup>(</sup>٦) جـ: فروجٌ جَمُّةً.

۸۳۰ ـ وقال آخر : (وافس)<sup>(\*)</sup>.

١ - أَبُوكَ أَبُوكَ أَربَدُ غيرَ شَكٍّ أحلَّكَ في المخَازِي حَيْثُ حَلاً
 ٢ - فيما أَنْفِيكَ كيْ تَزْدَادَ لُؤماً لألأمَ مِنْ أَبِيكَ ولا أَذلاً
 وقد تقدَّمَ هذان البيتانِ في باب الحماسةِ وبيَّنْتُ ما فيهما، وأَنَّهما أحتَّ بالهجاءِ(١).

٨٣١ وقال آخر: (وافر)(\*\*).

١ - أعاريبٌ ذَوُو فَخْرِ بإِفْكٍ وأَلْسِنَةٍ لطافٍ في المقال 
 ٢ - رَضُوا بِصِفَاتِ مَا عَدِمُوهُ جَهْلًا وحُسْنُ الْقَوْل ِ مِنْ حُسْنِ الْفَعَال

«الأعاريبُ، جمعُ الأعراب، وهم أهلُ البادية من الْعَرب. (والإفْكُ، الكذِبُ، مَاخوذُ من أفَكْته عن وجهه إذا صَرَفْته عنه.

وقوله «رَضُوا بصِفاتِ ما عَدِمُوه إي رَضُوا أَنْ يُوصَفُوا من الجميل بما لَيْسَ فيهم، ويُثْنَى عليهم بما لا يكون منهم، جهالًا وضَعْفاً.

٨٣٧ - وقال عَمْرُو بنُ الهُذَيْلِ الْعَبْدِي، ويُقَالُ هي لرجُلِ من عِجْلٍ: (طويل)(\*\*\*).

١ - والا تَرْجُ خَيْراً عِنْدَ بابِ ابنِ مِسْمَعِ إِذَا كُنْتَ مِنْ حَيْيْ حَنِيفَةَ أَوْ عِجْلِ
 ٢ - وَنَحْنُ أَقَمْنا أَمْرَ بَكْرِ بنِ وَائِلٍ وَانْتَ بِثَاْجٍ مَا تُمْرُ وَمَا تُحْلِ
 ٣ - وَمَا تَسْتَوِي أَحْسَابُ قَوْمٍ تُورُثَتُ قَدِيمًا، وأَحْسَابٌ نَبَتْنَ مَعَ الْبَقْل

(١٣٠ و) وحَنِيفَةُ وعِجْل، ابنا لُجَيْم بن بكر بن وائل، ومالِكُ وبنُ مِسْمَع، من

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) انظر الحماسية ١١٩، والملاحظة بعدها هنا واردة في المتن.

<sup>(</sup>١) ط: أحق بباب الهجاء.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ و، م: الحماسية ٦٤٩، ت: ٩٢/٤.

<sup>(</sup> ١٠٩ ) جـ: ورقة ١٠٩ ظ، م: الحماسية ٦٦٧، ما عدا الأول. ت: ١٠٩/٤ وفيه الشقّ الثاني من عبارة الإنشاد عن أبي رياش. وعمرٌو شاعرٌ ربعيً مخضرمٌ. معجم الشعراء ٦٩، وبعضها فيه، الإصابة ١١٨/٣.

بكر وهو أبو<sup>(١)</sup> غسَّان، وكان فرَّ يوم الْعَصَبيَّةِ ولَحِقَ بثَأَج (<sup>٢)</sup> وأقامَ بها حتى انجَلَتِ الحربُ فعيَّره بذلك.

وقوله «وأحْسَابٌ نَبَتْنَ مَعَ الْبَقْلِ، يريد أنه خارجيٌّ في شَرَفه لا قَدِيمَ لـه، فهو كالْبَقْلِ ينبُت في غير أصل قديم.

٨٣٣ ـ وقَالَ أبو مُحَمّد الْيَزِيدِيّ: (كامل) (\*).

١ - عَجَباً لأَحْمَدَ، والْعَجَائِبُ جَمَّةً أَنَّ يلُومُ عَلَى الزَّمَانِ تَبَذَّلِي
 ٢ - إِنَّ الْعَجِيبَ لَلَ أُبِثُكَ أَمْرَهُ مِنْ كُلِّ مَثْلُوجِ الْفُؤَادِ مُهَبَّل ٣ - وَغْدُ يَلُوكُ لِسَانَهُ بِلَهَاتِهِ وَتَرى ضَبَابَةَ قَلْبِهِ لاَ تَنْجَلِي
 ٤ - مُتَصَرِّنٍ لِلنُّوكِ فِي غُلَواثِهِ زَمِرُ المُرُوءَةِ جَامِحٌ فِي الْمِسْحَل

«المثْلُوجُ» البليدُ، واشتقاقُه من الثَّلْج لأن ذكاءَ القلب مع الحرارة. «والمُهَبَّلُ» الثَّقيلُ وهو أيضاً المُلَعَّنُ.

«والوَغْدُ» الدَّنِيءُ، وأصلُه العبْدُ الخادم. وقوله «يلُوكُ لِسانَه بلَهَاتِه» أي قد مَلاً لِسَانُه فَمَه عِيًا، وجعَل ما علا قلْبَه من الغِشاوة والجهل ضبابةً.

وقوله (مُتَصَرَّفٌ للنُّوكِ) أي لا يتصرَّف إلا بما يدلُّ على حُمقه ونُوكه. «والْغُلُواءُ» التَّزَيَّد في الحُمق وغيره. «والزَّمِرُ» القليلُ، وشاةً زمِرَةً قليلة الصَّوف. «والجامِحُ»

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٦ و، م: الحماسية ٦٧٤، ت: ١٧/١٤. وأبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي مولى عديّ بن الرّباب، وسُمّي اليزيدي لمصاحبته يَزيدُ بنَ منصور خال المهدي العباسي، وهو عالمٌ مشهور ونحويٌ شاعر، سكن بغداد وتولّى إعداد المأمون وتخريجَه، وكان غلام أبي عمرو بن العلاء العالم المشهور، توفي عام ٢٠٢ هـ. الأغاني ٢١٦/٢١، معجم الشعراء ٤٨٧، تاريخ بغداد ١٤٦/١٤.



<sup>(</sup>۱) هذا وما بعده في معجم الشعراء، وفيه: بأجا وهو خطأ، والصواب ما هنا. وفي ت أنه يخاطب بالبيت مالك بن مسمع وكان فرَّ يوم العصبية وقصد ثاجاً فنزل بها إلى أن انجلت الحرب. وأبو غسان مالك بن مسمع بن شهاب سيَّدُ بكر واثل من ولد جحدر، كان أبوه مسمع قد أسلم زمن الرسول ﷺ وارتد مع المرتدين وقتل بالبحرين وكان يدعى قتيل الكلاب، لأنه التجا إلى قوم من بني عبد القيس فنبحه كلب لهم فخاف أن يفتضخ فقتله فقتل به. وكان مالك ابنه أنبة أولاده، مطاعاً في قومه، عاش إلى أيام عبد الملك بن مروان، وفيها قتل بالبصرة ولم يل شيئاً من الأعمال. انظر مواضع من أنساب الأشراف في الجزءين ٤، ٥، المحبر ٢٦١، ٢٠٦، أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات ٢٠٩/١)، المعارف ٢٧، ثمار القلوب ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) وثاج قرية أو مكان بالبحرين. معجم البلدان (ثاج).

الماضي على وجهه لا يَرُدُه شيْءُ ((دوالمِسْحَلُ، فأسُ اللَّجام، وهذَا مَثَلُ، أي لا يردُه شيءٌ)) عن الحُمْقِ وقَبِيح الْفَعَالَ.

٥ - وَإِذَا شَهِدْتَ بِهِ جَالِسَ ذِي النَّهَى وبَلَتْ سَحَابَتُهُ بِنُوكٍ مُسْبَل (١) ٢ - غَلَبُ الزَّمَانُ لَوَجْهِهِ وَالْكَلْكُل ٢ - غَلَبُ الزَّمَانُ لَوَجْهِهِ وَالْكَلْكُل

«النَّهَى» العُقـول<sup>(٢)</sup>، واحدتُه نُهْيَةٌ، لأنَّ صاحبه يَنْتَهِي إليه في رأيه وتدبيره. ومعْنَى «وبَلَتْ» مُطِرَتْ وابلًا، وهو أغزَرُ مطرٍ. «والْمُسْبِلُ» السائِلُ.

«والكابِي» السَّاقِطُ على وجْهِهِ. «والْكَلْكَلُ» الصَّدْدُ، دعَا على الزمان حيث ساعدَه فأدرَك منه مرادَه.

٧ ـ ولَقَدْ سَمَوْتُ بِهِمَّتِي وسَهَا بِهَا طَلَبِي المَكَارِمَ بِالْفَعالِ الأَفضَلِ مَكْرُمَةَ الْخَياةِ، ورُبَّعَا عَثَرَ الزَّمَانُ بِذِي الدَّهَاءِ الْحُوَّلَ مَكْرُمَةَ الْخَياةِ، ورُبَّعَ عَثَرَ الزَّمَانُ بِذِي الدَّهَاءِ الْخُوَّلَ ٩ ـ فَلَيْنُ غُلِبْتُ لَتَعْلِبَنَّ ضَرِيبَتِي كَلَبَ الزَّمانِ بِعِفَّةٍ وَتَجَمُّلُ (٣)

والحُوِّلُ، الحسَنُ التحوُّل في الأمور، والمُتَحَوِّل من حال إلى حال.

ووالضَّريبَةُ ، الطبيعةُ. أي إن غلبني الزمانُ على المال غلَبتهُ طَبِيعَتِي بالقناعَةِ والعَفَافِ. ووالعَفَافِ. ووالعِفَّةُ ، هنا الإمساك (١٣٠ ظ) عن المسألةِ. ووالتَّجَمُّلُ ، إظهارُ الغنى .

٨٣٤ - وقال آخر يَهْجُو ربيعَةَ الْجُوعِ ، وهُو رَبِيعَةُ بنُ مَالِك بنِ زَيْدِ مَناةَ بنِ تَمِيمٍ: (طويـل)(\*).

١ ـ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اجْحُوعَ فِي مَاءِ زَيْبِهِمْ وَفِي الدُّنْوِ جُوعٌ لَازِمٌ مَا يُزَاوِلُهُ

<sup>(</sup>١) م ت: بُنوكٍ مُسْهِل.

<sup>(</sup>٢) س ط: العقل.

<sup>(</sup>٣) ط: فإن علبت. م ت: لتُمْضِيَنُّ.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جرم ت. وهي بمعجم البلدان (سمنان) ضمن أبياتٍ منسوبة إلى يزيد بن ضابىء بن رجاء الكلابي، والأخير منها، مع أبيات أيضاً في المؤتلف ٢٩، منسوب إلى أربد بن ضابىء بن رجاء الكلبي. وربيعة أحد ربائع بني تميم الأربعة، وكان له أبناء كثيرون عرفوا ببني ربيعة، وإليه ينتسب علقمة بن عَبَدة الشاعر وحُميدُ الأرقط الراجز. انظر الاشتقاق ٢٧، ٣٣٣، جمهرة ابن حزم ٢٢٢.

٢ - لَمُمْ صُفْرَةً فَوْقَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّهَا بَقَاياشُعَاعِ الشَّمْسِ وَالْأَفْقُ شَامِلُه (١)
 والزَّيْبُ، البِثرُ. يُريد أنَّ الجوعَ ظاهرٌ في مائهم فكَيْفَ فِيهِمْ، وشبَّه صُفرتَه ببقايا ((شُعاع)) الشَّمْسِ عند الغُروب، ولذلك جَعَل الأفقَ، وهُو جانبُ السماءِ، شاملًا له.
 ٥٣٥ - وقالَ آخرُ: (طويل) (٥٠).

١ ـ لئِنْ ذَمَّكَ الْفَعْلُ الكرِيمُ وَأَهْلُهُ لَقَدْ رَضِيَتْ عَنْكَ الدَّنَاءَةُ والْبُخْلُ
 اي أَنْتَ لئيمُ الطَّبْعِ فَالدَّنَاءَةُ تنجَذِبُ مِنْكَ إِلَيْكَ، والكرَمُ يتبَرَّأُ منْكَ.

<sup>(</sup>١) المؤتلف: فوق العيون. شعاع الأفق والليل شامله.

<sup>(\*)</sup> لا وجود لها في جـ م ت.

### قافية الميم

٨٣٦ - قال عَملَسُ بنُ عَقِيلِ بنِ عُلَّفَةَ الْمُرَّيِّ: (طويـل)<sup>(+)</sup>.

١ - مَنْ مُبْلِغٌ عَنِي عَقِيلًا رِسَالَةً فإنَّكَ منْ حَي عَلَيًّ كَرِيمُ (١)
 ٢ - أَلَمْ تَعْلَم الأَيَّامَ إِذْ أَنْتَ وَاحِدٌ وإِذْ كُلُّ ذِي الْقُرْبَ إِلَيْكَ مُلِيم (١)
 ٣ - وإِذْ لاَ يَقِيكَ النَّاسُ شَيْئًا تَخَافُهُ بَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا الذِينَ تَضِيم (١)

«المُلِيمُ» الذي أَتَى ما يُلام عليه. أي كُنْت مُوَحَّداً مخْذُولاً لا يتخطّى إليك كلُّ ذي قرابةٍ بالمكروه.

ومعنى «تَضِيمُ» تَظْلِمُ. // (٤)أي الذين تَضِيمُهم اليومَ هم الذين أضرُّوك يومثذٍ وقَوْمَك //.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٧ ظ، م: الحماسية ٥٩٧ عمارة بن عقيل. ت: ٢/٤. وعملس أحد من عقّ أباه هو وإخوتُه، وكان قد خرج بهم إلى الشام، وهم عُلقة وجثّامة، فلما كانوا بدومة الجندل تغفّ عُلقة بشعر يُشبّ فيه بزوج أبيه، فأنكر الأب ذلك، وهاجمه عملس وإخوته وضربه بسهم في فخذه وتفرقوا عنه. انظر العققة والبررة (نوادر المخطوطات ٢٧٠/٢) الأغاني ٢١/ ٢٧٠، وبعض الشعر فيهما، الاشتقاق ٢٩، ٥٦١.

<sup>(</sup>١) العققة: ألا أبلغا. ها.س: من حرب. أي محارب.

<sup>(</sup>٢) العققة: ألا تَذْكُر الأيامَ. الأغانى: إليك ذَمِيمُ.

<sup>(</sup>٣) العققة: شيئاً كُرهْتَهُ.

<sup>(</sup>٤) زيدت هذه العبارة إلى نهايتها في ها.س.

٤ - أَتَرْفَعُ وَهْيَ الْأَبْعَدِينَ، وَلَمْ يَقُمْ لَوَهْيِكَ بَيْنَ الْأَقْرَبِينَ أَدِيمُ
 ٥ - فَأَمًّا إِذَا عَضَّت بِكَ الْحَرْبُ عَضَّةً فإِنَّكَ مَعْطُوفٌ عَلَيْكَ رَحِيم
 ٢ - وأَمًّا إِذَا آنَسْتَ أَمْنًا وغِبْطَةً فإِنَّكَ لِلْقُرْبَ أَلَدُ خَصُوم (١)

والْوَهْيُ الضعفُ والاسترخاءُ في القِرْبَةِ وغَيْرِها. (والأديمُ الجِلْدُ المدْبُوعُ. أي
تُنْفَعُ الأَبْعَدَ وتُصْلِحُ ما فسدَ من أَمْره (٢) وتُضيِّع ما يلزَمُكَ صلاحةُ من أمر الأقـرب.
 ومعنى (لوَهْيِكَ لِمَا أَوْهَيْتَ (٣) وأَفْسَدْتَ من أَمْرِ عَشيرتك.

(والرَّحِيمُ) هنا بمَعْنَى مَرْحُوم.

ومعنى «أَنِسْتَ» أَحْسَسْتَ وأَبْصَرْت، ومنْهُ الإِنْسُ لظهورهم للعين، وهم خلاف الجِنّ لاستتارهم. «والألدُّ» الشَّديدُ الخصام.

٨٣٧ - وقالَ جَوَّاسُ الضَّبِيِّ، ولَيْسَ بَجَوَّاسِ بِنِ الْقَعْطَلِ ، لامرَأَةٍ مِنْ عائِذَةَ بِنِ مالكٍ، وهم من ضبة، وقدْ قَالَتْ لَهُ أَوَّلاً: (طويل)(\*).

١ - متى تَلْقَ سِيدِيّاً وإِنْ كَانَ مُحْرِماً يَقُلْ لَكِّ: هَلْ تَخْشَى عَلَيَّ حَكِيها(٤)
 ٢ - (١٣١ و) وَمَالِيَ لَا أُخْشَى عَلَيْكَ مُحَرَّباً

أَخَا ثِقَةٍ يَبْغِي الْقَتِيلَ كَرِيما(٥) عَنَى تَلْقَهُ يَعْدُو بِهِ الْوَرْدُ جَائِلًا بِشِكَّتِهِ، تَلْقَى أَلدً غَشُوما

«السَّيدُ» حيَّ من ضبَّةَ. (والمُحْرِمُ» الذي له حُرْمَةُ وعهْدٌ يمتنع بهما. (وحَكِيمُ» رجلٌ بعينه.

<sup>(</sup>١) م ت: أَمْناً ورِخُوةً. الأغاني: ظُلُومُ.

<sup>(</sup>٢) ط: أمرك.

<sup>(</sup>٣) س: لما وهيت.

<sup>(\*)</sup> ليست في جرم. ت: ٢٨/٤. وانظر عن القعطل ما سيأتي في الحماسية ٨٦٣. وفي المؤتلف ١٠٠ أن جوّاس بن نُعيم الضبّي أحد بني حُرثان بن ثعلبة بن ذؤيب بن السّيد. وأورد له ١٠٥ من حماسيته التالية.

<sup>(</sup>٤) ت: جوَّاساً وإن كَانَ. س: كان تُجْرِماً. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ت: يَنْعَى قَتيلًا.

﴿وَالْمُحَرَّبُ﴾ المُغَضَّبُ. ومعنى ﴿يَبْغِي الْقَتِيلَ كَرِيما اللَّهِ لَا يَرْضَى أَن يُقْتُل اللّ الكـرام دون اللَّئام.

﴿ وَالشُّكَّةُ ﴾ جملةُ السلاح. ﴿ وَالْغَشُومُ ﴾ الذي يبدأ (١) عدوَّه بالظُّلم لعِزَّته.

٨٣٨ - فَقَال جَوَّاسٌ يَرُدُّ عَلَيْهَا: (طويل)(\*).

١ ـ واللَّهِ مَا أَخْشَى حَكِيمًا ورَهْطَهُ ولَكِنَّمَا يَغْشَى أَبَاكِ حَكِيمُ ٢ ـ وجَدْتِ أَبَاكِ تَابِعاً فَتَبِعْتِهُ وأَنْتِ لِعُهَّارِ الرِّجالِ لَزُوم أراد يَخْشَى حَكِيماً أَبُوكَ فقَلَبَ لعلم السامع، وهو كثيرٌ في الشَّعر.

﴿ وَالتَّابِمُ ﴾ السَّاقط المتأخُّر. ﴿ وَالْعُهَّارُ ﴾ الزُّناة ، واحدُهم عاهِرٌ. ﴿ وَاللَّزُومِ ﴾ الكثيرُ اللُّزُوم، وفَعُولٌ بمعنى فَاعِلٌ يقعُ للمذكر والمؤنث بلفظ واحــدٍ.

٣ ـ عَلَى كُلِّ وَجْهِ عائِذِيّ دَمَامَةً يُوافي بِهَا الْأَحْيَاءَ حِينَ يَقُومُ ٤ - وَأُوْرَثُهَا شَرُّ النُّراثِ أَبُوهُمُ قَهَاءَةً جِسْمٍ، وَالرُّواءُ دَمِيم (٢) ﴿ الدُّمامَةُ ﴾ القُبْحُ . وقعوله ﴿ حِينَ يَقُومٍ ﴾ أي حين يَقُومُ بَيْنَ الحيِّ فَيُضْظَر إليه .

«والقَماءَةُ» الحقارةُ. «والرُّواءُ» المنظرُ، وأصلُه من الرُّؤية، فتُركَ هَمْزُه لاجتماع همزتين بينهـما ألف، ويجـوزُ أن يـكون أصلُه من الريِّ ٣) لأن الريِّ نِعْمَةٌ وظهـور. ﴿وَأُورَثُهَا شُرُّ النَّرَاثِ، أَي الذُّلُّ ورغم الأنوف، ويبروى ﴿وَالرُّدَاءُ ذَمِيمُ، أَي حِلْيَتُهُم وصفتُهم مذمومةً .

إِذَا اجْتَمَعَتْ قَيْسٌ مَعاً وَتَمِيمُ ه ـ كأنَّ خُرُوءَ الطُّيْرِ فَوْقَ رُوُوسِهِمْ يَقُلُ لَكَ إِنَّ الْعَائِذِيُّ لَئِيمٍ (١) ٦ ـ مَتَى تَسْأَلِ الضُّبِّيِّ عَنْ سِرٌّ قَوْمِه يقول إذا اجتمعوا بين القبائل ظهـر عليهم من الخـضوع والذُّلُّ ما يُوهِم<sup>(٥)</sup> أُنَّ

<sup>(</sup>١) ط: الذي يتواعدوه بالطلم.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٩ و، م: الحماسية ٢٠٩، ت: ١٤(٨٨. والبيت ٥ في التنبيه والإيضاح واللسان والتباج

<sup>(</sup>٢) م: والرُّداء ذَميمُ، وسيشير إليها. ط: شر التراب.

 <sup>(</sup>٣) ط: من الدي ألأن الدي نعمته وظهور. س: في الرّي... وأورثهم.
 (٤) م ت والمؤتلف: عن شَرًّ.

الطَّير تخْرَأُ فوق رؤوسهم فلا يَمْتَنِعون، ويجُوز أَن يُريدَ أَنهم قُرْعٌ لا شَعَر على رؤوسهم، فكأنَّها لبياضها خَرِيَتْ عليها الطير، والأولُ أولَى لقوله «إِذَا اجْتَمَعَتْ قَيسٌ وتميم».

٨٣٩ ـ وقَالَ قِرْواشُ بنُ حَوْطٍ اِلضَّبِّي: (كامـل) (\*).

١ - نُبِّثُتُ أَنَّ عِقَالًا ابنَ خُويْلِدٍ بنِعَافِ ذِي غُذُم وَأَنَّ الأَعْلَمَا
 ٢ - (١٣١ ظ) يَنْمِي وَعِيدُهُما إِلَيَّ وبَيْنَنا

شُمٌّ فَوَارِعُ مِنْ هِضَابِ بَرَمْرَما

«ابنُ خَوْيِلدٍ» هنا بدَلٌ من «عِقَالٍ» لا نعت، لأنَّ شرطَ النَّعتِ في هـذا النَّحُو أَن يُحْذَفَ لَهُ تَنْوِينُ الأول، وقدْ يَجوزُ تَنْوينُه على الأصلِ ضرورةً، كما يقال: جاريةً من قيس أبنِ ثَعْلَبَة. «والنَّعافُ» جمع نَعْفٍ، وهو أسفلُ الجبلِ. «وذُو غُذُم» موضعٌ بعينه، وكرَّرُ<sup>(۱)</sup> وأنَّ» تَوكيداً.

وجعلَ خَبَر «أَنَّ» الأولَى العامِلَة في الاسْمَيْنِ في قوله «يَنْمِي وَعِيدُهُمَا» ومعْنَى «يَنْمِي» يَرْتَفِعُ ويَصِلُ. «والشَّمُّ» المُرْتَفِعة. «والفَوارعُ» مثله، واحدتُها فارعةً. يُقال فَرَعْت القومَ إذا طُلْتهُمْ وعَلَوْتهم. «والهِضَابُ» الجِبَالُ المُنْفَرِشَةُ على الأرض. «وبَرَمْرَمُ» موضعٌ بعَيْنِه.

٣ ـ غُضَّا الْوَعَيدَ فَهَا أَكُونُ لِموعِدِي قَنَصاً وَلَا أَكْلًا لَهُ مُتَخَضَّما (٢) ٤ ـ ضَبُعا جُاهَرَةٍ وَلَيْثَا هُدْنَةٍ وِثُعَيْلِبَا خَرٍ إِذَا مَا أَظْلَما «القنَصُ» الصَّيْدُ. «والأكلُ» المأكول. «والخَضْمُ» الأكلُ (٣) بجبيع الْفَم، يُقالُ خَضَمْت خَضْماً إِذَا أَكَلْت بِجَمْع فَمِكَ، وقَضَمْت قَضْماً إِذَا أَكَلْت بمُقدَّم الفَم. أي

(٢) جـ: كُفًا الوَعِيدَ. ها. س: مُتَهَضَّيا. (٣) س: المأكول. خَطَأً.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٩ ظ، م: الحماسية ٢١٢، ت: ٣٤/٤. وقرواش بن حوط بن أنس بن صِرمة الضبّي شاعرٌ جاهليٌ، وقرواشٌ على وزن فِعوال، واشتقاقه من تقارش الرَّماح وتشابك بعضها ببعض أو من قرش الشيء، وهو جمعُه. الاشتقاق ٢٧٨، معجم الشعراء ٢٢٤، وفيه منها ٣٥ قالها في رجل توعده، وهي في الحيوان ٣٨٢/٦، ومعجم البلدان (خذم). والبيت الأول مكسور عند وعقالاً ومن الغريب ألا ينبه عليه الأعلم أو شارح من الشراح، ولعل الرواية وعقال وابن تتجنب ذلك، وهي في معجم البلدان (برمرم) وكذلك في ها. س. (١) ط: وكمل. في ت س: عدم. وكذا في البيت. وفي معجم البلدان (غذم) أنّه موضع بناحية المدينة، وساق البيت.

لا ينالُ منِّي مُوعِدي ما يُريده لعِزَّتي ومَنْعَتي .

وقـوله دضَبُمَا مُجاهرة الى إذا جاهَرَ العدُّو وقابلاً هُ ضَعُفا وجَبُنا ضَعْفَ الضَّبعُ، وإذا كانا في هُدْنَةِ أظْهَرا جُرْأَةً وإقْدَاماً كالأسَدِ. دوالخَمَرُ ، ما اسْتَتِرَ به من شجرٍ وغيرهِ. أي يَسْرِقَانِ باللَّيل(١). ومعنى دأظلَما ، دَخَـلاً في الظَّلام ِ.

٥ - لا تشأما لي مِنْ دَسِيسِ عَدَاوَةٍ أَبداً، فلَيْسَ بِمُسْثِمِي أَنْ تَسْأَما
 ٦ - فمَتَى أُلاقِكُما البَرازَ تُلاقِيَا عَرِكاً نَهيكَ الْحَدِّ شَاكًا مُعْلِما

أي لا أُسِالِي عَدَاوِتَكُما وإقامَتَكُما عليها لهَوانِكُما عليَّ، فلا تساماها ولا يُسْئِمُني ذلك منْكُما، وأرادَ اللَّ تَسْأَما، فحذَف لعلْم السَّامع، كما قال تعالى وجَلَّ(٢): ﴿ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُوا ﴾ / أي الا تَضِلُوا / / .

«والْبَرَازُ» الفضاء من الأرض، ونصبة نصب الظُرف تشبيها للْمَخْصُوص من الأرض بالْمُبْهَم. «والْعَرِكُ» (٢) والْمُعَارِكُ المُقاتيل. والمَعْرَكة موضعُ القِتال، وأصلُ العراكِ الزِّحَامُ (٤). «والنَّهِيكُ» الشجاع لأنه يُنْهِكُ الأقرانَ أن يَنالُ منهم ويمْحَقُهم. «والشَّاكُ» ذو الشَّوْكَةِ والحِدَّة، وأصلَّهُ شائلُ فحذَف، ويجوز أن يكون فَعِلاً انقلبت وأوه لانفتاح ما قبلها كما يقال كَيِشٌ صاف أي صَوِف (٥) ورجُل خاف أي خَوِف. «والْمُعْلِمُ» الذي أَعْلَمَ نَفْسَه إِذْلَالًا بشجاعته.

٨٤٠ ـ وقالَ يَزيدُ بنُ قُنَافَةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ منْ رَهْطِ حَاتِمٍ: (طويل)(\*).

١ - (١٣٢ و) لَعَمْرِي، وَمَا عَمْرِي عَلَيُّ بِهَيْنٍ

لقد سَاءَني فِي الشَّعْرِ طَوْرَيْنِ حَاتِمُ (١) لقد سَاءَني فِي الشَّعْرِ طَوْرَيْنِ حَاتِمُ (١) ٢ ـ أَيَقْظَانُ فِي بَغْضَاثِنَا وَهِجَاثِنا وَأَنْتَ عَنِ المُعْرُوفِ والْبِرِّ نَاثِم

<sup>(</sup>١) ط: يسترقان بالليل.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) ط: والعراك المعارك القاتل.

<sup>(</sup>٤) ط: الرحيم.

<sup>(</sup>ه) ط: أي ذو صوف.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٠ و، م: الحماسية ٦١٧، ت: ٤٣/٤ آخر.

<sup>(</sup>٦) م ت: لَقَدْ سَاءَنِي طَوْرَيْنِ فِي الشُّغْرِ.

أراد «بالطُّورَيْن» طَوْراً انتُدِب فيه لَبُغْضِهِم وهجائهم وطوراً نام فيه عن المعروف والبِرِّ. ومعنى «سَاءَنِي في الشَّعْر» ساءني ما بَلَوْتُ منه، يمَّا يُوجب وَصفُهُ ونظمُهُ.

٣ ـ بحسبك أنْ قَدْ سُدْتَ أَخْزَمَ كُلَّهَا لَكُلِّ أَناس سَادَةً وَدَعائِمُ
 ٤ ـ فهذَا أوانُ الشَّرِ سُلَّتْ سِهَامُه مَعابِلُهُ والمرْهَفَاتُ السَّلَاجِم (١)

(أُخْزَمُ) حيُّ تميم من طيِّيء. (والدُّعَائِمُ) السَّادة المُعْتَمدُ عليهم.

«والْمَعابِلُ» جمع مَعْبَلَة وهي السَّهمُ العريضُ النَّصْلِ القصيرُ. «والسَّلَاجِمُ» جمع سَلْجَم وهو الطويل. «والمُرْهَفَاتُ» المُرَقَّقاتُ الجوانِب الماضيةُ، ويُروى «فهذَا أوانُ الشَّعْر» يتوعَّده بالهجاء وضُروبه.

٨٤٩ ـ وقَالَ أَيْضاً، وكَانَ سَبَبَ هَذِهِ الأَبْيَاتِ أَنَّ قَوْماً مَنْ ضَيَّةً ثُمَّ مِن بِنِي السيِّدِ طَلَبُوا قَاراً عَنْدَ حَاتِم طَيِّىء بِقَتْلِ رَجُل مِنْهُمْ جَاوِرَ فِي<sup>(٢)</sup> طَيِّيءٍ ثُمَّ فِي بَنِي مَعْنٍ فَأَحَسَّ حاتم بهم، وكان في قُبَّةٍ له، ورَهْطُهُ ثُيَّب، فَفَرَ، وصبَّحَتِ الحَيْلُ يَزِيدَ بِنِ قُنافَةَ هذَا، فَخُلِي سَبِيلُه بِعْدَ أَن دَافَعَ عَن نَفْسِه وأَهْلِه إِذْ لَم يَكُنْ مُرادُ القَوْمِ إِلَّا حَاتِماً، فقالَ: (طويل) (\*).

١ - لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي على جَهِن لَبِشْ الفَتَى المَدْعُو باللَّيل حَاتِمُ
 ٢ - غداة أَتَى كالنَّوْرِ أُحْرِجَ فَاتَّقَى بَجَبْهَتِه أَقْتَالَهُ وَهُوَ قَائِم

قوله ﴿الْمَدْعُولُ بِاللَّيْلِ ﴾ يُريد وَقْتَ القِرى.

«والْأَقْتَالُ» الْأَعْدَاءُ، واحدُهم قِتْلٌ. أي امْتَنَع مِنْ قِرَى الدَّاعي له // ليلاً // ودافَعَهُ مدافعةَ الثَّوْرِ المُحْرَجِ الذابِّ بجبهته وقَرْنَيْه عن نفسه.

٣ - كأن بصحراء المريْطِ نعامة تبادِرَها جُنْحَ الظَّلَامِ نَعَاثِمُ
 ٤ - أعارَتْكَ رِجْلَيْها وَهافي لُبُها وقَدْ جُرِّدَتْ بِيضُ المتونِ الصَّوارِم (٣)

<sup>(</sup>١) م ت: أوانُ الشُّعْرِ، وسيشير إليها. مَعابِلُها.

<sup>(\*)</sup> ج.: ورقة ١٠٠ و، م: الحماسية ٦١٥، ت: ٤/ ٣٨. والخبر في هذا الأخير نقلًا عن أبي رياش، وهو غير موجود في المتن (مصر). وأشار ابن دريد في اشتقاقه ٣٩٢ إلى يزيد، وقال إن القنافة من القَنَفِ وهو إشرافُ الأذن وانقلابُها نحو الرأس.

<sup>(</sup>٢) سُ: من طبِّيء ثم من بني. خطًّا. (٣) ها. س: المُتُون صَوارِم.

«صحراء مُرَيْطِ» موضعٌ بعينه كان يحلُّه حاتِمٌ ورهطُه، وشبَّهه بالنَّعامة في (١) جُبنه وفراره ليلة أحسُّ ببني ضَبَّة. ومعنى «تَبَادَرَها» فَارقَها وتَبَاعَدَ عَنْهَا فكانَ ((ذلك)) أَذْعَرَ لها.

«والْهَافِي» الخَفِيفُ. «والنَّعامة» (٢) تُنسَب إلى الْهَوَجِ. «والْمُتُون» الظُّهور. وأراد «بالبيض» السُّيوف، «والصَّوارم» الْقَاطعة.

٨٤٢ - (١٣٢ ظ) وقَالَ الطُّرِمَّاحُ بنُ حَكِيمٍ لِنَافِعِ بنِ سَعْدٍ الْمَعْنِيُّ: (طويـل)(٥).

١ - إِنَّ لِمُعْنِ إِنْ فَخَرْتَ لَفْخَراً وَفِي غَيْرِهَا تُبْنَى بُيُوتُ المكارِمِ
 ٢ - مَتَى قُدْتُ يا ابنَ الْخَنْظَلِيَّةِ عُصْبَةً منَ النَّاسِ تَهْدِيهَا فِجَاجَ المَخَارِم

«مَعْنٌ» حيٌّ من طيّىء. أي فيهم فخرَّ وإن لم يَنْتَهوا في الشَّرف والْفَضْل.

«والعُصْبَةُ» الجماعةُ. «والْفِجَاجُ» الطرُق. «والمَخارِمُ» جمع مَخْرَم وهو مُنْقَطعُ أَنفِ الجبَل. أي متى قُدْتَ جَيْشاً تُطِلُّ به على عدوّك.

٣ - إذا مَا ابن جَدِّ كانَ نَاهِزَ طَيِّي، فإنَّ الذَّرَى قَدْ صِرْنَ تَحْتَ المناسِمِ
 ٤ - فَقُدْ بِزِمَامِ بَظْرِ أُمِّكَ وَاحْتَفِرْ بِأَيْرِ أَبِيكَ الْفَسْلِ كُرَّاتَ عَاسِم

«المُناهَزَةُ» المُقارَبَةُ والمدافَعَةُ، يقال نهَزْتَ الرجلَ إِذَا دَفَعْته بيدك. «والذُّرَى» جمع ذِرْوةٍ وهي السَّنام. «والمَناسِمُ» جمع مِنْسَم وهو طرف خُفِّ البعير، أي إذا عارضَتَهُم (٣) فقد صار الأعلى أسفلَ ((للُّؤمه)).

«والفَسْلُ» الدُّنيءُ. «وعَاسِمٌ»(٤) موضعٌ بعينه.

<sup>(</sup>١) ط: النعامة لحينه. وفي معجم ما استعجم ١٢٢٠ أَنَّ المَرْيَطُ مُصَغُّرٌ مـوضعٌ في بـلاد طيّىء ثم استشهد ببيت يزيد.

<sup>(</sup>٢) ط: الخفيف في النعامة.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠١ ظَ الطرماح بن حكم. م: الحماسية ٦٢٩ الطرماح. ت: ٦١/٤ الطرماح بن جهم السَّنْسِي لنافذ بن سعد. . . وقد مرت ترجمة الطرماح في ص ٢٨٧ ، ولم أجد الأبيات في ديوانه (تح . عزة حسن) ، وهي في معجم البلدان (عاسم)، وفيه أنّها في ناقد بن سعد.

<sup>(</sup>٤) في معجم البلدان ذكر لموضعين بهذا الاسم أحدهما ماءً لكلب بأرض الشّام وثانيهما رملً لبني سعد.

٨٤٣ وقالَ آخــرُ: (وافــر)(\*)

١-أناخَ اللَّوْمُ وَسُطَ بنِي رِيَاحٍ مَسطِيَّتُهُ فَأَقْسَمَ لَا يَسرِيمُ
 ٢-كَذلِكَ كُلُّ ذِي سَفَرِ إِذَا مَا تَناهَى عِنْدَ غَايَتِه يُقِيم (١)

«بنُورِيـاح » حيَّ من تميم ، وهم ريـاحُ بنُ يربـوع بنِ حنظلـة ، ورياحٌ أيضاً حيًّ من بني عامر وهـو ريـاحُ بنُ هـلال ، ومعنى «يَرِيـمُ» يَبْرَحُ . وضرَبَ إنـاخـةَ المطيَّةِ مثلًا للُّزوم (٢) .

يقول هُمْ غاية (٣) اللـوْمِ التي لا يُنتَهَى إليها فإذا حلَّ بهم لم يتخطَّهُمْ إلى غيرهم.

٨٤٤ ـ وقالَ آخــرُ: (وافـر)(\*\*).

 ١- إذَا بَكْرِيَّةً ولَدَتْ غُلَاماً فيَالُؤماً بِـذَلِكَ مِنْ غُـلامِ
 ٢- يُزاحِمُ في الْمَادِبِ كُلَّ، عَبْدٍ ولَيْسَ لَدَى الْحِفاظِ بِذِي زِحَام قوله (فيَالُؤماً بِذَلِكَ، أي فما الأمه منْ غلام، وأَدْخَلَ الباءَ لانه أراد فَأَلْئِم(٤) بذلك الغُلام ((من غلام)).

«والمآدِبُ» جمع مَأْدُبَةٍ وهي الدَّعوة إلى الطعام. «والحِفاظُ» الغضبُ للحُرمة والأنفَةُ.

ه ٨٤٥ وقال كَمْبُ بنُ سَمْدٍ الْغَنُويِّ: (وافسر)(\*\*\*).

١ ـ مَا إِنْ فِي الْخَرِيشِ وَلَا عَقِيلٍ وَلَا أَوْلَادِ جَعْدَةً مِنْ كَرِيمٍ

المسترفع (هميل)

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ ظرّ، م: الحماسية ٢٥٦، ت: ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>١) جم ت: مُقيمُ.

<sup>(</sup>٢) ط: للؤم .وفي س: وهم رياح بن هلال.

<sup>(</sup>٣) ط: هم غواية في س: اللَّوْم التي يُنتَّهَى .

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٤ ظ، م: الحماسية ١٥٧، ت: ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ط: فالتهم بذلك الغلام.

<sup>(\*\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ و، م: الحماسية ٦٦٤، ت: ١٠٦/٤ آخر. وكعب أحد بني سالم بن عبيد بن سعد، ويقال له كعب الأمثال لكثرة الأمثال في شعره، شاعرٌ يظهر أنه تابعيّ إسلاميّ. معجم الشعراء ٢٢٨، الخزانة ٥٧٤/٨، والثالث في أنواء ابن قتيبة ١٤٧

٢ ـ ولا البُرْصِ الْفِقاحِ بَنِي ثُمَيْرِ ولا الْعَجْلانِ زَائِدَةِ الطَّلِيم
 ٣ ـ (١٣٣ و) أُولَئِكَ مَعْشَرُ كُبناتِ نَعْشِ

رَواكِدُ لاَ تَسِيرُ مَعَ النُّجُومِ(١)

ُ هؤلاءِ كلُّهُمْ قَبائلُ من بني عامر بن صَعْصَعَة. (وزائِدَةُ الظَّليم) هَنَةٌ في مُؤَخَّر رجله كصِيصَةِ الدِّيك<sup>(۲)</sup>، أي هـم تَبَعٌ مُتاخِّرون، وأَدْعِيـاء مُلْصَقـون كزائـدةِ الظَّليم، وهو ذكـرُ النَّعام.

وشبَّههم ببنات نعش في إقامتهم على الخشف والذُّلُ وترْكِهم الغزُّو والرُّفادَةَ والانتِجاعَ سُقوطاً وذِلَّةً. «والرَّواكِدُ» الثَّابِتةُ، لأن بناتِ نَعْش لا تغْرُب (٣)، لأنها في القُطب الشمالي، ويكونُ أيضاً أن يُشَبِّههم بها لقلَّةً خيرهم، لأن كلَّ نجم لا يغرُب ليس له نوَّ، ويُرْوَى «ضَواجِعَ لاَ تَغُورُ» والضَّواجعُ المُقيمةُ الثَّابِةُ، يقال رجلُ ضُجْعِيً وهو المُلازم لبيته لا يُفارقُه، وأصلُه من الاضطِجَاع وهو النَّوم.

<sup>(</sup>١) جـ: ضَواجِعُ لا يَغُرْنَ. ها. س: لاَ تَغُورُ. الأنواء: خَوالِفُ لا تُنُوءُ.

<sup>(</sup>٢) صيصةُ الدَّيكُ مِخلبُه الخلفيّ.

<sup>(</sup>٣) ط: لا تعرف. انظر ما يُشبه هذا عن بنات نعيش في أنواء ابن قتيبة، تعليقاً على البيت.

# قافية النون

٨٤٦ - قال بُشَيْرُ بنُ أبِي جَذِيمَة الْعَبْسِيِّ: (طويل)(٠).

١ - أَخَفْطِرُ للأَشْرَافِ يَا قِرْدَ حِذْيَمٍ وَهَلْ يَسْتَعِدُ الْقِرْدُ لِلْخَطَرانِ (١)
 ٢ - أَبَى قِصَرُ الْأَذْنَابِ أَنْ يَغْطِروا بِهَا وَلَوْمُ بَنِي قِرْدٍ بكُلِ مَكَان
 ٣ - لَقَدْ سَمِنَتْ قِعْدَانُكُم آلَ حِذْيَمٍ وأَحْسَابُكُمْ فِي الحَيِّ غَيْرُ سِمَان

«حِذْيَمٌ» حيَّ من بني عبس. «وبنو قِرْدٍ» مِنْهُم. «والْخَطَرانُ» أن يشُول الفحلُ بذنبه خُيلاءً وَنَشاطأ، وجعلَهُمْ كالقُرودِ في اللَّوْم، وضَرب قِصَرَ الأذنباب مثلًا لقِصَرِهم في الحسب.

«والقِعْدَانُ» جمع قَعُودٍ وهو كالفَصِيل، ويُقال هو الجمل المُتَّخَذُ للرُّكوب. أي يُؤثرون الفُصْلَان باللَّبن على الضَّيف والمسكين، فقد سَمِنَتْ وهزُلت أحسابُكم، وهذَا ضدُّ قول ِ الآخر(٢):

ومَا يَكُ فِيَّ منْ عَيْبِ فَإِنِّي جَبَانُ الْكَلْبِ مَهْزُولُ الْفَصِيلِ ١٨٥٠ وقال عَارِقُ الطَّائِيِ يهْجُو المَناذِرةَ، آلَ المُنْذِرِ بِنِ ماءِ السَّماءِ، ويُقالُ هو



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ و، م: الحماسية ٦٠٣، ت: ١٧/٤. جذيمة بن الحكم بن مروان بن زنباع بن جذيمة. وانظر ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>١) جِـ: للأضيافِ يَا قِرَّد. فِي س: يُسْتَعَدُّ.

<sup>(</sup>٢) مرُّ في ص ٩٨٤، وهو الحياسية ٨٣٨.

لثُرْمُلَةَ الطَّائِيِّ على لِسَانِ عَارِقٍ: (كامل)(\*)

١ ـ واللّهِ لَوْ كَانَ ابنُ جَفْنَةَ جَارَكُمْ لَكَسا الْوُجُوهَ غَضاضَةً وهَوَانا
 ٢ ـ وسَلاسِلاً يُثْنَيْنَ فِي أَعْناقِكُمْ وإذاً لقطع منْكُمُ الأَقْرَانا(١)
 ٣ ـ ولَكانَ غَارَتُه على جَارَاتِه مِسْكاً ورَيْطاً رَادِعاً وَجِفَانا(١)

«الغضَاضَةُ» النَّلُ، وأصلُها من غَضَّ الطرفِ خُضوعاً وذِلَّةً. وأراد «بابنِ جَفْنَة» الحارثُ الجَفْنِيِّ.

«والأَقْرانُ» جمع قَرَنٍ وهـ والحبْلُ يُشَدُّ فيه بعيران.

«والرَّيْطُ» جمع (١٣٣ ظ) رَيْطِةٍ وهي المَلاَءَةُ. «والرَّادِعُ» (١٤ الذي به رَدْعُ من الطَّيب وهو اللَّطْخُ. أي لو كان فيكم حينَ أغَرْتُمْ على جاراتكم لأذَلَّكُمْ وقَهَرَكُمْ، ولو أن جَاراتِكُمْ جاراتُ له جَعل إنْعامة عليهن بالطعام واللَّباس والطِّيب بدلاً من غاراتكم عليهن.

<sup>(</sup>٤) س: والرداع. في تاج العروس (ريط ـ ملاً) أنَّ السريطة مسرادفة اللمُسلاءة: وقيل إنها ملحفةً ليسْت ذاتَ لِفُقَيْنُ والملاءة ذاتُ لفقين.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ ظ، طارق المحاربيّ. م: الحياسية ٢٠٥، ت: ٢١/٤. والإنشاد الثاني في ت أيضاً عن أبي رياش مع مناسبتها، وقد أشار م إلى شيء منه. وتُرْمُلَةُ بن شُعاتُ الأجابي شاعرٌ جاهليُّ من رجال طيّىء، والثرملة اسمٌ من أسهاء الثعلب، وقيل إنها خاصة بالأنثى. الاشتقاق ٣٩٣. وعارق قيس بن جروة الأجابي أيضاً شاعر جاهليُّ، لُقُب بعارق لشعر قاله (انظر نهاية عبارة الإنشاد في الحياسية ٨٦١)، القاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٧/٣٧)، الأغاني ١٨٩/٢ والشَّعْرُ فيه، معجم الشعراء ٢٠٣، الخزانة ٤٣٨/٧).

والمنذر بن امرىء القيس الثالث بن النعمان أحد ملوك المناذرة في الجاهلية ومن أرفعهم شأناً وأشدهم باساً، نسب إلى أمّه ماء السماء، وكمان يُلقّب بذي القرنين لضفيرتين كانتا لَهُ، تولّى حكم الحيرة بعد أبيه وأقره كسرى فترة من الزمن ثم عزله لامتناعه من اعتناق المزدكية، وهو صاحب قصر الزوراء بالحيرة والغريّين اللذين بظاهر الكوفة. أخباره في كثير من المصادر، انظر كتاب النقائض ١/ ٨٥٥، المعارف ٦٤٧، معجم الشعراء ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) جـ: وسِلاسلًا يُصِيِحْنَ. ها. سَ: يِثبتن. جـ: لأَقَطَعَ.

<sup>(</sup>٢) جـ: ولكان غاراته. مت: عادته.

<sup>(</sup>٣) س: خُشُوعاً وذِلَّة. والحارث هو أحد ملوك الغساسنة. مَلَكَ بعد والده الحارث الأكبر، وكانت أمّه مارية ذات القرطين، ويُعرف أيضاً بالحارث الأعرج، وكان خَيْر ملوك قومه وأيمهم طائراً وأشدهم مكيدة، وكان المنذر بن ماء السهاء قد سار إليه في عدد غفير من جنده فقتله غيلة وغدراً، فاستاصلت شافته كريمة الحارث المدعاة حليمة، وفيها قيل المثل: ما يوم حليمة بسرًّ. أخباره في عدد من المصادر، انظر المعارف ٦٤٢.

وكان عمرُو بنُ (١) هندٍ قد مرَّ بحيٌّ من طبّيءٍ لهم عهدٌ فاسْتاقَهُمْ.

٨٤٨ - وقالَ قَعْنَبُ بنُ أُمُّ صاحب: (بسيط)(\*)

١ - إِن يَسْمَعُوا رِيبَةً طارُوا بِهَا فَرَحاً عني، وما سَمِعُوا من صَالح دَفَنُوا
 ٢ - صُمَّ إِذَا سَمِعُوا خَيْراً ذُكِرْتُ بِهِ وَإِنْ ذُكِرْتُ بِشَرٍ عِنْدَهُمْ أَذِنوا
 ٣ - جَهْلًا عليَّ وجُبْناً عَنْ عَدُوهِمُ لَبِشْسَتِ الْخَلَّتَانِ الْجَهْلُ والْجُبُن

قوله «طَارُوا بِهَا» أي أَسْرَعـوا(٢) إلى النَّاسِ يَبْعَثُونهـا وينشُرونهـا.

ومعنى «أَذِنُوا استَمَعُوا. أي يُعْرِضون عن استماع الخير فكأنَّ بهم صمماً ويُصْغُون نحو الشرِّ فيَسْتَمِعُون ويَنشُرونَه.

«والخَلَّةُ» الخَصْلة.

٨٤٩ - وقال إيَّاسُ بنُ الأَرَتُ: (سريع)(\*\*)

١ - كَأَنَّ مَرْعَى أُمَّكُمْ إِذْ بَدَتْ عَقْرَبَةً يَكُسُومُها عُقْرُبَانْ
 ٢ - إِكْلِيلُها زَوْلُ وفي شَوْلِهَا وَخْرُ الِيمُ مِثْلُ وَخْرِ السَّنَان
 ٣ - كَـلُ عَـدُوً يُتَقَى مُقْبِلًا وأمُّكُمُ سَوْرَتُها بِالْعِجَانِ(٣)

«مَرْعَى» اسمُ امرأةٍ وهي فَعْلَي من الشّيء المَريع المُخْصِب، كما تسمّى الممرأة رَوْضَة، وتكون أيضاً مَفْعَلُ من الرَّغْي، ولا تنصرفُ في كلا الوجهين لأنّها اسمُ علم مؤنّثُ. وأدخلَ الهاءِ في «الْعَقْرَبَةِ» توكيداً للتأنيث كما حُكِي فَرَسَةٌ وعَجُوزةٌ. ومعنى «يكُومُها» ينزُو عليها ويشفِدُها. «والْعَقْرَبانُ» الذَّكرُ من العقارب، وقد تُسدَّدُ بأؤه فيكون من جملة الأسماء التي تبلغُ سبعةَ أحرُفٍ من غير المصدر (٤) كالعُرَيْقِصان وعاشوراء، ومَعْيُوراء، ونظيرُها كثيرً.

<sup>(</sup>۱) مرت ترجمته فی ص۳۰۳.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقمة ٩٨ ظ، م: الحماسية ٢٠٧ آخر. ت: ٢٤/٤. وانظر عن قعنب ما مر في ص ١٠٦٣.

<sup>(</sup>٢) ط: أي أسرعوا بها لَيبشرنها وينشونها.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٠ ظ، م: الحماسية ٢٢١، ت: ٥٠/٤. وقد أشير إلى إياس في ص ٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) ج: فِي العِجانِ.

<sup>(</sup>٤) ط: المصادر. والْغَرْيقِصانُ نباتٌ بالبادية، ومعيُورَاء اسم جمع للعَيْر بمعنى الحمار.

«وإكْلِيلُ الْعَقْرَبِ» حِفافُ(١) رأسها. «والزَّوْلُ» الخفيفُ، يريد أنَّ حركةَ رأسها شديدةً لشِرَّتها وبذَاءَتِها. «والشَّوْلُ» ما يشُولُ من ذَنَبِها. «والوخْرُه الغرْزُ بالإبرة ونحوها. «والأليمُ» المُوْلِمُ وهو فعِيلٌ بمعنى مُفْعِل.

«والسُّوْرَةُ» الوثْبَةُ على القِرْن. «والعِجَانُ» ما بين الخُصْيَةِ والدُّبُر (١٣٤ و)، أي عمَلُها وحِذْقُها (٢) بعجِأنها لدُرْبَتِها على ذلك واعتيادِها له.

٠٥٠ وقال عبدُ الملِكِ بنُ عبدِ الرَّحيم الْحَارِثيّ: (بسيط)<sup>(\*)</sup>

١ ـ يا أُخْتَ كِنْدَةَ عَانِي شُرْبَ عُثْمَانِ وأَزْمِعِي لَبَنِي أُوْدٍ بِهِجْرَانِ
 ٢ ـ يَا أُخْتَ كِنْدَةَ سِيرِي سَيْرَ شَاحِطَةٍ كي تَنْتُوِي مُنْتُوى مُنْتُوى غَضْبَى وَغَضْبَان
 ٣ ـ يَا أُخْتَ كِنْدَةَ لَيْسَ الرِّزْقُ فِي يَدِهِ الرِّزْقُ فِي يَدِ مَنْ لَوْ شَاءَ أُغْنَانِ

يقال وعِفْت، الرجل أعافه إذا كَرِهْته، وعِفْت الطَّيرَ أَعِيفُها إذا زَجَرْتها. «والشُّرْبُ» الماء المشروبُ. «وأَوْدُ» حيُّ من مَذْحِجَ، من ولد سعْدِ العشيرة ويقال «أَزْمَعْت» الشيء وأزْمَعْت به إذا عزَمْت عليه. أي لا تطمّعي في معروفه وفارقيه فِراقَ اليائِسينَ (٢) من خيره.

«والشَّاحِطَةُ» المتباعِدَةُ. «والأنْشِواءُ» البُّعْدُ. وأراد «بالْغَضْبانِ» نَفْسَه.

٤ - الماء في دَارِ عُثْمَانٍ لَهُ ثَمَنُ والْخُبْزُ فِيهِ لَهُ شَأَنُ مِنَ الشَّانِ
 ٥ - إغْسِلْ يَدَيْكَ بأَشْنَانٍ وَنَقِّهِا غَسْلَ الْجَنَابةِ مِنْ مَعْرُوفِ عُثْمَان
 ٢ - واسْلَحْ عَلَى كُلِّ عُثْمَانٍ مَرَرْتَ بِه غَيْرَ الْخَلِيفَةِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّان

أي لا يَسْقُون الماءَ إِلاَ بِمْمِنِ للُوْمِهِمِ. وقوله «شأنٌ مِن الشَّانِ» أي خُبْزُهم عزيزٌ لا يوصل إلَيْه إِلا بأُغْلَى ثَمَنِ وأشدٌ مَطْلَبِ.

وقوله وغَسْلَ الْجَنَابَةِ، أي من عَلِقَ بيده من معروفه شيءٌ فقد لَحِقَت به نجاسةٌ لِلُوْمِه وتدنُّس عِرْض سَائِله بمسالتِهِ.

<sup>(</sup>١) والحِفَاف ما حول الرأس عامَّة، ويراد بها الطُّرَّة من الشَّعر تكون حول رأس الأصلع وجمعُهـا أحِفَّةً. والشَّرَّة النشاطُ.

<sup>(</sup>٢) ط: فحدقها. س: وحرمها.

<sup>(\*)</sup> ليست في جرم ت، ولم أجدها فيها رجعت إليه. والتَّعريفُ بالشَّاعر وَقَع في الحماسية ١٠٦. ص

<sup>(</sup>٣) ط: اليائس من خيره.

٨٥١ وقال أَدْهَمُ بنُ أَبِي الزَّعْرَاءِ: (طويل)(\*)

١ - بَنِي خَيْبَرِي نَهْنِهُوا مِنْ قَنَاذِع أَتَتْ من لَدُنْكُمْ وانْظُرُوا مَا شُؤُونُها 
 ٢ - فكائِنْ لَنا مِنْ نَاشِص قَدْ عَلِمْتُم الْإِذَا نَفَرَتْ كَانَتْ بَطِيئاً سُكُونها

«القَناذِعُ» الشرُّ والكلامُ القبِيحُ. «والشُّؤُونُ»//الأحوالُ// واحدُها شأْنُ. أي انظروا كيف عاقِبتُها ومآلُها لتوعُدهم بالمُقارَضةِ.

«والنَّاشِصُ» الفارِكُ لزوجها(١) المُتكبِّرة عليه، يقال نَشَصَتِ المرأةُ على زوجها ونَشَرت بمعنى، أي في نسائنا عزَّةُ فلا يرضين مثلَكُمْ لِلُوْمكِم، وأضمَر اسْمَ «كانَ» فيها ورفَعَ «السُّكونَ» بقوله «بَطِيئاً». ويجُوز أن يكون «السُّكُونُ» اسْمَ «كانَ» وأنَّه (٢) لإضافتِه إلَى مؤنَّثٍ هو منه ومُتَشَبِّثُ (٣) بِه، كما قيل ذَهَبَتْ بعضُ أصابعه، والأول أجُودُ.

٣ - وَبِالْحَجَلِ المَقْصُورِ خَلْفَ ظُهُورِنَا نَواشِيءُ كَالْغِزْلَانِ نُجُلِّ عُيُونُها(٤)
 ٤ - (١٣٤ ظ) وإنّا لَمْحُقُوقُونَ حِينَ غَضِبْتُمُ

بِلِحْيَةِ عَبْدِ اللَّه أَنْ سَنَهِينَها(°) وَ لَلْهُ أَنْ سَنَهِينَها الْهُ وَحُبُونُها وَحُبُونُها

«الحَجَلُ والحِجَالُ» جمعُ حَجَلَةٍ وهي السَّترُ. «والمقْصُورُ» الذي قُصِر على النَّساءِ، ومنه المقصورةُ (١) لِقَصْرها على الملكِ وخاصَّته. «والنَّواشِيءُ» الفَتيات (٧)، واحدتُها ناشئةً. «والنَّشُءُ» الصَّغار. «والنَّجُلُ» جمع نجلاء وهي الواسعة العين.

ويقال «حَقَقْت» أن تفعلَ كذا فأنت مَحْقُوقٌ وحُقَّ لك ((بمعنيُّ)).أي نحنُ

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٠ ظ، م: الحماسية ٦٢٢، ت: ١٠٥٥. وترجمة أدهم مرت في ص١٢٥٠.

<sup>(</sup>١) ط: الفاركة. والفارك والفَروك والجمع فوارك من لا يحظى زوجُها عندها بخير لبغضها له.

<sup>(</sup>٢) ط: يؤنثه.

<sup>(</sup>٣) ط: متشب.

 <sup>(</sup>٤) م: حَوْلَ بُيُوتِنا.
 (٥) مت: بأَيْمَةِ عبدِ الله. وأيمةُ من آم وتأيَّمَ إذا لم يتزوج.

<sup>(</sup>٦) هي بناء مُحصِّن، أو دار واسعة محصنة.

<sup>(</sup>٧) ط: الفتية.

أَحِقًّا مُ بِرَدٍّ عبدِ الله حين خَطَبَ إِلَينا لأنه غير كفْءٍ لنا.

وقوله «فَلَسْتُ لمن أَدْعَي لَهُ» أي لست لأبي إِنْ أَنكَحْتُها. «والحُبُونُ» جمع حِبْنِ وهو الدُّمَّلُ، وعطفَها على الدَّمِاميل تأكيداً، لاختلاف اللَّفظين، وزادَ اللهاءَ في الدَّمَامِيل «ضرورةً» ((لثلا يُزاحِفَ))(١).

٨٥٢ وقال أعرابيُّ: (بسيط)(\*)

١ - إِنْ تَبِغْضُونِي فَقَدْ أَسْخَنْتُ أَعَيْنَكُمْ وَقَدْ أَتَيْتُ حَراماً مَا تَظُنُّونا(٢)
 ٢ - وقَدْ ضَمَمْتُ إِلَى الأحْشَاءِ جَارِيةً عَـذْباً مُقَبَّلُها مِمَّا تَصُونُونا أَقَرَّ بِغِشْيان وليَّتِهمْ دُونَ تَزْوِيجِهِمْ، مُذِلًا لهُمْ ومُخِلًا بِهِمْ.

٨٥٣ ـ وقال آخــرُ: (بسيطُ)<sup>(\*\*)</sup>.

١ ـ أُقولُ حِينَ أرى كَعْباً وَلِحْيَتَهُ لا بارَكَ اللَّهُ في بِضْعٍ وَسِتَينِ
 ٢ ـ مِنَ السَّنينَ تَمَلَّاها بلا حَسَبِ ولا حَياءٍ ولا عَقْلٍ ولا ولا عَقْلٍ ولا دِين (٣)

«البِضْعُ» ما بين الواحد إلى التَّسعة. أي لا بارك الله في طول العمر ما لم يَقْتَرِنْ به وَرَعٌ عن القبيح، وأجرى نونَ الجميع المُسلَّم في الإعراب مجرى آخِر الجمع المُكسَّر تشْبِيها به عند الضَّرُورة، وهو في «السَّتين»(٤) ونحوها من العُقُود أَمْثَلُ منه في المُسْلِمين ونحوه، لأنه لفظٌ مُخْتَرعٌ للعُقود غير جارٍ على واحدٍ مُتَبَعِّض (٥) منه، فهو أشبَهُ بالواحِد الذي إعرابُه بحركةِ آخرِه من المسلمين ونحوه.

ومعنى «تَمَلَّاهـا» عاش بهـا مَلِيًّا أي حِيناً طَوِيلًا.



<sup>(</sup>١) والزحاف هنا غير محظور كما قد يعتقد، وإنما هو جائزٌ مستساغ، حيث كانت التفعيلة (مفاعيلن) فتتغيَّر بسببه فتصير مقبوضة، أي قد حذف خامسها. ومثل هذا بـدر منه في الشرح الأول من الحياسية ٨١٤.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقعة ١٠٤ ظ، م: الحساسية ٢٥٩، ت: ١٠١/٤. والشعير في ديسوان سحيم عبد بني الحسحاس ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان سحيم: إِنْ تَقْتُلُوني.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة عُ١٠٤ ظ، م: الحماسية ٢٥٣، ت: ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) م ت: ولا حياءٍ ولا قَدْر.

<sup>(</sup>٤) ط: السنين. وزُعم بعضهم أنّ كسر نون الجمع إنما هو لغةً لا ضرورةً، وهو خلاف المشهور.. انظر ابن عقيل ٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) ط: يتبعضى.

#### قافية العيسن

٨٥٤ - قال رُوَيْشِدُ الطَّائِيِّ: (متقارب)(\*)

١ - ومَوْقِعُ تَنْطِقُ غَيْرَ السَّدَادِ فلا جِيدَ جِنْعُكِ يَا مَوْقِعُ
 ٢ - فمَا فَوْقَ ذِلَّتِكُمْ ذِلَّةٌ ولا تَحْتَ مَوْضِعِكُمْ مَوْضِع الْمَوْقِعُ قبيلةً. «والْجِزْعُ» مُنْعَطفُ الْوادِي. ومعنَى «جِيدَ» مُطِرَ جُوداً. وهو دُونَ الوابل وفوقَ الدِّيمة.

ه ٨٥٠ وقال الْكَرَوَّسُ بنُ زيد بنِ حِصْنٍ: (طويل)(\*\*).

١ ـ (١٣٥ و) أَلَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ عَطائِكِ أَنَّنِي

عَلِمْتُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مَا أَنْتَ صَائِعُ(١)

٢ ـ فقَدْ كَان لِي عَمَّا أَرَى مُتَزَحْزَجُ وَمَتُسَّعٌ مِنْ جَانِبِ الأَرْضِ وَاسِع

٣ ـ وَهَمُّ إِذَا مَا الْجِبْسُ قَصَّرَ هَمَّهُ طَلوعٌ إِذَا أَعَيْا الرِّجالَ الْمَطَالِعِ

أي لو عَلِمْتُ منْعَكَ لي لأمْسَكْتُ عن مسألتِكَ وصُنْت نفسي عنك، ويُروى «علِمْتُ وراءَ الرَّمْلِ».



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٠ و ظ، م: الحماسية ٦١٩، ت: ٤٦/٤.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠١ظ، م: الحماسية ٦٣٠، ت: ٦٣/٤. ط: زيد بن بدر. وانظر ترجمة الشاعر في ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) م ت: عَلِمْتُ وَرَاءَ الرَّمل. وسيشير إليها.

«والْمُتَزَحْزَحُ» المُتَباعَدُ.

«والْهَمُّ» الهِمَّةُ. «والجِبْسُ» اللَّثِيمُ الوخْمُ الثَّقِيلُ. وقول ه ﴿طَلُوعُ» أي كثيرُ الطُّلُوعِ في الْمَطالِع الصَّعْبةِ لشَرَفِ هِمَّتِي.

٨٥٦ وقال جَريرُ: (طويل)(\*)

١ ـ أَتَجْعَلُ يا ابنَ الْقَيْنِ أَفْناءَ دَارِم كَشَيْبَانَ، شُلَّتْ مِن يَدَيْكَ الأصابعُ (١)
 ٢ ـ وما رَحَلَتْ شَيْبَانُ إِلَّا رَأَيْتَها إِماماً وإلَّا سائِرُ النَّاسِ تَابِعُ
 ٣ ـ وأَيْنَ يرُوحُ المُجْدُ إلَّا عَلَيْهِمُ وأَيْنَ اللَّهَى إلَّا لَهُمْ والدَّسَائِع (٢)

أراد «بابنِ الْقَيْنِ» الفرزدقَ. // «والأَفْناءُ» القبائلُ// ولا واحد لَها من لَفْظِها. «ودَارِم» من تميم كشيبان من بكرٍ في الشَّرف، فحطَّها جَرِيرٌ عن شيبانَ لأنَّهم رهطُ الفرزدَقِ.

«واللَّهَي» العطايًا، واحدتُها هُوَةً، وأصلُها ما يُلْقى في في مر الرَّحى // من الطَّعام //، فضُربَت مشلًا في الدُّفعة من العطاء. «والدَّسَاثِعُ» جمع دَسِيعَة وهي أيضاً العَطِيَّةُ، وأصلُها ما يَدْسَعُ به البعيرُ من الجرَّةِ (٣) أي يدْفَعُ به، ويقال الدَّسِيعةُ الْجَفْنَةُ.

٨٥٧ - وقالَ مَقَّاسٌ الْعَائِذِيِّ: (طويل) (\*\*).

<sup>(\*)</sup> ليست موجودة في جـم.ت: ط: جرير: وكذلك في المتن (مصر)، وهي في الديوان ٧٩٧/٢، وسيشر إلى ما يفيد هذه النسبة، لذلك يرجح أن ناسخ س قد أخطأ هنا عندما جعل عبـارة الإنشاد: وقال آخر. وترجمة جرير في ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>١) س: أبناء دارم، والمذكور في الشرح غير ذلك كما ترى.

<sup>(</sup>٢) الديوان: وأين محلُّ الْمَجدِ إِلاَّ عَلَيْهِمُ ﴿

<sup>(</sup>٣) الجرة ما يجتره البعير ثم يبلعه.

<sup>(\*\*)</sup> لا وجود لها في جــم.ت. وهي في الوحشيات ١٥ وحماسة ابن الشجري ٩١٠/٢، والثلاثة الأخيرة في البيان ٢/٣٥٦، والحيوان ١٤٨/٧، و٣، ٥، ٢، ووفق هذا الترتيب في معجم الشعراء ٢٠١٠.

ومقاس العائذي، ويقال الغامدي، أبو جلدة مُسهر بن النَّعمان بن عمرو بن ربيعة بن تميم بن الحارث، وقيل إنه مسهر بن عمرو بن عثمان بن ربيعة بن عائذة، وهم عائذة قريش، نسبوا إلى أمهم عائذة بنت الخِمْس بن قحافة بن خثعم، وعدادُهم في بني شيبان. وهوشاعر جاهلي، أو مخضرم، محسنُ مذكور، وكان مجاوراً لبني ربيعة بن ذهل بن شيبان، ولُقّبَ مقاساً لشعر قاله، وقيل لنعتِ رجل له بقوله: هو يَمْقَسُ الشَّعْر كيف يشاء. الاشتقاق ١٠٨،

١ - لَئِنْ خَرِبَتْ أَخْلَاقُ بَكْرِ بْنِ وَائِل لَقَدْ جَعَلَتْ أَخْلَاقُ تَغْلِبَ تَطْبَعُ
 ٢ - تَرَى الشَّيْخَ منْهُمْ يَمْتَرِي الأَيْرَ بِاسْتِهِ

كُل يَمْ يَرِي النَّلَ لَيَ السَّبِيِّ المَّرَضَّعِ المَرَضَّعِ المَرَضَّعِ المَرَضَّعِ «بَكْرٌ وتَغْلِبُ» أخوانِ وهما ابنا واثل ، ومعنى «تَطْبَعُ» تدْنَسُ، والطَّبَعُ في السَّيف ما علاه من العَباوةِ والْجَهْل.

ومعنى «يَمْتَرِي» يسْتَدِرُ ويستخرِجُ ما فيه، وأصلُه من الضَّرع.

٣ - لِكُلِّ أَنَاسٍ سُلَّمٌ يُرْتَقى بِهِ ولَيْسَ إلَيْنَا فِي السَّلاِلِمِ مَطْلَعُ
 ٤ - وغَاثِطُنَا الأَقْصَى حِجَازٌ لَلِنْ بِهِ وكَلُّ حِجَازٍ إِنْ هَبَطْنَاهُ بَلْقَع (١)
 ٥ - ويَنْفُرُ منَّا كُلُّ وحْشٍ وَينْتَمِي إِلَى وَحْشِنَا وَحْشُ الْبِلاَدِ فَيَرْتَع (١)
 اي لا تُنالُ مرتبتنا في الشَّرف لعُلُونًا عن كلِّ كريم.

«والغائِطُ» بَطْنُ الأرضِ . «والحِجَازُ» الحِصْنُ يَحْجِزُ المقيمَ (١٣٥ ظ) فيهِ عمَّن أراده بضَيْم . أي نحن أُعِزَّة إذا قُمنا بموضع عَزَّ ما يَلِيهِ، وإنْ هبَطْنا مَوْضِعاً حصِيناً للغارةِ أو الانتجاع أَجْلَيْنا أَهْلَه فبَقِيَ «بَلْقعاً»، وهو الخالِي الذي لا أنِيسَ

ومعنى (يَنْتَمِي) ينْتَسِبُ، أي يفزَعُ منّا من لا سبَب بينَه وبيْنَنا وينتمِي إلينا الغريبُ والذَّليلُ فَيعِزُ<sup>(٣)</sup> بنا وَيَأْمَنُ فينا.

<sup>=</sup> المؤتلف ١٠٧، معجم الشعراء ٣٣١، والشاعر في هذه الحماسية يهجو بكربن واثل.

<sup>(</sup>١) البيان: وغايتُنا القُصوى. الحيوان: ومنزلُنا الأعلى.

<sup>(</sup>٢) البيان: فَيَرْبَعُ.

<sup>(</sup>٣) من هنا يوجد في ط نقص ينتهي في شرح ٩ من الحياسيّة ٨٦٢.

#### قافية الفاء

٨٥٨ - قال المُسَاوِرُ بنُ هِنْدٍ يَهْجُو بَنِي أَسَدٍ: (وافر)(\*).

١ - زَعَمْتُمْ أَنَّ إِخْوَتَكُمْ قُرَيْشٌ لَهُمْ إِلْفٌ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَفُ
 ٢ - أُولئِكَ أُمِّنُوا جُوعاً وخَوْفاً وقَدْ جَاعَتْ بَنُو أَسدٍ وَخَافوا(١)

بَنَى البَيْتَيْنَ على السَّورة من القرآن (٢)، وكانت بنُو أسدٍ تنتمي إلى قريش وتزْعُم أنّها منها، فنفَاهُمْ عن ذلك الإيلاف الذي كان لقريش وهو مؤالَفَتُهمْ بين الرِّحلتين في الشّتاء والصَّيف، رحَّلَةٌ إلى الطائف واليمن ورحلةٌ إلى الشام في الصيف للتِّجارة، وكانوا يُحْفَظُون في توجُّههم ويُحْتَرمون لمكانِ البيتِ، وكان أمْنُهم من الخوف بدعوة إبراهيم صلَّى الله عليه إذ قال (٣) ﴿ ربِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَد آمِناً ﴾. وآمَنَهُمْ من جُوع بدَعُوته أيضاً حيثُ يقول: (٤) ﴿ رَبِّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ من ذُرِّيَتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ الآية. أيضاً حيثُ يقول: (٤) ﴿ رَبِّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ من ذُرِّيَتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ الآية.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ و، م: الحماسية ٦٦١، ت: ١٠٢/٤. في ها. سزيادة: ويصف نفسه.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٩٨ ظ، م: الحماسية ٦٠٦ آخر، ت: ٢٣/٤. والشعر غير منسوب في ثمار القلوب ص ١١٧. وترجمة المساور أبي الصمعاء مرت في ص ٦٣٤.

<sup>(</sup>١) م ت: أومِنُوا.

<sup>(</sup>٢) يقصد سورة قريش.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: ٣٧.

١ \_ جَوَّابُ بَيْداءَ بِهَا عَرُوفُ (١) ٢ ـ لا يَأْكُلُ الْبَقْلَ ولا يَريف ٣ ـ ولا يُرَى فِي بَيْتِه الْقَلِيف ٤ \_ إِلَّا الْحَمِيتُ الْمُفْعَمُ الْمَكْشُوف ه ـ لِلْجَار وَالضَّيْفِ إِذَا يَضِيف

«الجوَّابُ» الكثيرُ الْقَطْعِ للفلاة. «والْبَيْدَاءُ» القَفْر. «والْعَرُوفُ» الكثيرُ المعرفةِ مها، ويكونُ أيضاً الصَّابِرَ على مَكْرُوهها.

وقوله «لا يَأْكُلُ البَقْلَ» (أي لا يأكلُ البقلَ) وغيرَهُ من أطعمةِ أهل الحَضر، إنما يَاكُلُ اللَّحْمِ واللَّبَنِ. ومعنى «يَرِيفُ» يُقيم بالرِّيف وهو ساحلُ البحر.

«والْقَلِيفُ» الدِّنُّ الذي قُشِرَ(٢) عنْهُ طِينُه، أي لا يدِّخِرُ خمْراً، وأصلُ القليفِ من الذُّكَرِ المقْلُوفِ وهو الذي قُطِعت قُلْفَتُه، وهي جِلْدة الذُّكَر، ويقال لها الغُرْلَةُ أيضاً.

«والحَمِيتُ» هنا وطب اللَّبن، وأصلُه للعسل والرُّب(٣). «والْمُفْعَمُ» المملوء، أي ليس عندنا إلَّا ما عند المُنتَجِع من اللَّبَن وأطعمةِ البدو. وجعله «مَكْشُوفاً» لأنه مُعَدٍّ للضيف والجار ليس يُسْتَرُ عنهما.

ومعنى «يَضِيفُ» (ينْزِلُ) (١٣٦ و) يقالُ ضِفْت الرَّجلَ إِذَا نزلْتَ بِـه وأَضَفْته إِذَا أَنزَلْته على نفسك.

> ٦ ـ والْحَضَرِيُّ بَطِنٌ مَعْلُوفُ (٤) ، ٧ ـ لِلْفَسْوِ في أَثْوابِهِ شَفِيف
>  ٨ ـ أَعْجَبُ بَيْتِه لَهُ الْكَنِيف



<sup>(</sup>١) ت: بها عزوف. وأشار إلى ما هنا، ويروى: جواب بَّيْدَ أَنَّه عَروفُ. والعزوف والعزوفة والعزيف والعازف المتبرّم.

<sup>(</sup>٢) س ط: قصر.

<sup>(</sup>٣) والرُّبّ ما يُطبغ من التّمر أو هو الدُّبس وسلافة خُثارة كل تمرةٍ بعد اعتصارها وطبخها، وقيل هو الطلاء الخاثر. التاج (ربب). (٤) م: مُبطنٌ. ت: بطنه.

# ٩ - أَوْطَانُهُ مَبْقَلَةٌ وَسِيف (١)

( الْبَطِنُ ) الذي يشْتَكِي بطْنَه من دواءٍ أو كثرةِ أَكُل ،
 ( والشَّفِيفُ ) والشَّفّانُ شدَّةً قَرَّ (٢ ) الرِّيح .
 ( والْمَبْقَلَةُ ) مَنْبِتُ البَقْل ِ. ( والسِّيفُ ) شاطىءُ البَحْر .



<sup>(</sup>١) أَوْطَايَةً. والطَّايَةُ الأَرْض الواسعة، وقد أُشير في ت إلى هذه الرواية أيضاً. س: أوطأته. ت: مَبْقَلَةُ وَريفُ.

<sup>(</sup>٢)س: مَرّ الربح.

# قافية القاف

٨٦٠ وقال رُحِرَيْتُ بنُ عَنَّابِ النَّبْهَانِيِّ: (طويل)(\*).

١ ـ بَنِي ثُعَلِ أَهْلَ الْخَنَامَا حَدِيثُكُمْ لَكُمْ مَنْطِقٌ غَاوٍ وللنَّاسِ مَنْطِقُ
 ٢ ـ كَأَنَّهُمُ مِعْزَى قَواصِعُ جِرَّةٍ مِنَ الْعِيِّ أَوْ طَيْرٌ بِخَفَّانَ تَنْغِق
 ٣ ـ دِيَافِيَّةٌ قُلْفٌ كَأَنَّ خَطِيبَهُمْ سَرَاةَ الضَّحَى في سَلْحِهِ يَتَمَطَّق (١)

«بني ثُعَل » حيُّ من طبيء. «والغاوي» ذو الغيِّ، والمعنى يُغْـوَى فيه، وجعل الفعلَ للمنطق مجازاً.

ويقال «قَصَعَ» البعيرُ جَرَّته (٢) إذا ملاً بها فاهُ. «وخَفَّانُ» موضعٌ بعينه. ومعنى «تَنْغِقُ» تُصَوِّتُ بالغين معجمة، ونَعَقَ الراعي بغَنمه بالعَيْنِ غير معجمة، يُريد أَنَّهُمْ لُكُنَّ لا تُتَبَيَّنُ أصواتُهم.

«والدِّيافِيَّةُ» منسوبة إلى دِياف، وهي قرية بالشام بها قومٌ من النَّبَطِ. «والقُلْفُ» جمع أَقْلَف وهو الذي لم يُخْتَنن، أي ليسوا بعرَب فيُخْتَننوا. «وسَراةُ الضَّحَى» أعلاه، وسرَاةُ كلِّ شيءٍ وسطُه ومُعْظَمُه. «والمُتَمنْطِقُ» إِلْصَاقُ اللسان بالْحَنِكِ ثمَّ رفْعُه عنه، فِعْلَ المُسْتَطِيب للطَّعام عند الذَّوْقِ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠١ و، م: الحماسية ٦٢٣، ت: ٥٣/٤. وترجمة حريث في ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) م: ديافية غُلْفٌ.

<sup>(</sup>٢) الجرة ما يستدعيه البعير من كرشه فيمضغه ثانية.

٨٦٦ ـ وقالَتْ أُمُّ عَمْرٍ و بِنْتُ وَقْدَانَ: (كامـل)(\*).

١- إِنْ أَنْتُمُ لَمْ تَطْلُبُوا بِأَخِيكُمْ فَذَرُوا السِّلاَحَ وَوَحِّشُوا بِالأَبْرَقِ
 ٢ - وخُذُوا المُكَاحِلَ والمُجَاسِدَوا لْبَسُوا نُقَبَ النِّساءِ فَبِشْسَ رَهْطُ المرْهَق ٣ - أَهْاكُمُ أَنْ تَطْلُبُوا بِأَخِيكُمُ أَكْلُ الْخَزِيرِ وَلَحْقُ أَجْرَدَ أَعْقَ (١)
 ٣ - أَهْاكُمُ أَنْ تَطْلُبُوا بِأَخِيكُمُ أَكْلُ الْخَزِيرِ وَلَحْقُ أَجْرَدَ أَعْقَ (١)
 والأَبْرَقُ وَاللَّهُ فِيهِ حَجَارَةً ورَمْلُ.

«والمَجَاسِدُ» جمع مُجْسَدٍ وهو الثَّوْبُ المُشْبَعُ الصَّبِع بالجِسَادِ، وهو الزَّغفران. «والنَّقَبُ» جمع نُقْبَةٍ وهو القِناعُ. «والْمُرْهَقُ» المُلجأُ في الحرب المُلْحَقُ.

والخَزِيرُ» دقيقٌ يُلْبَكُ بالشَّحْم واللَّحم. «والأجردُ» حِساءُ أملَسُ، ويقال هو اللَّبَنُ الخالِصُ. «والأمحَقُ» مثلُ الأجردِ، ولا مُؤنَّثَ له.

وقد تقدمت (١٣٦ ظ) الأبياتُ في باب الحماسة.

٦٦٧- وقالَ عَارِق الطَّائِيِّ يُخاطب عَمْرو بنَ هِنْد، وقيل المُنْذِرَ بنَ ماءِ السَّماء أَخَا عَمْرو، وكانَ عَمْرُو بنُ هِنْد بعَثَ خيلاً فأَخْفَقَتْ، فمرَّتْ بحيّ من طيّء في حِمَّى المِلكِ فاسْتَاقُوهُمْ، وكانَ قد أَرْعاهُمُ الحِمَى وكتَبَ لهم بذلك عَهْداً فلما قُدِمَ بهم على الملكِ شاورَ فيهم زُرارَةَ بنَ عدس الدارميِّ فأشارَ عليه بقتْلِ المُقاتِلَةِ واسْتِمْبَاد ذَرارِيهم، فقامَ رجلٌ منهم وقالَ: هذا كتابُك لَنا. فأجرى عليه المِلكُ رِزْقا، فارتَحلَ عارق وقالَ هذا الشعر، واسْمُه قيْسُ بنُ وَجْرَةَ، وسُمِّي عَارِقاً بقوله(٢):

لأنْتَجِيَنَّ الْمَظْمَ ذُو أَنَا عَارِقُهُ لَلْمُعْرَ خَلِّى سبيلَهُمْ وأَحْسَن إلَيْهِم: (طويـل)(\*\*).

المسترفع (هم ترا)

<sup>(\*)</sup> ج: ورقة ١٠٥ ظ، م: الحماسية ٦٧١، ت: ١١٤/٤، وقد مرت الأبيات في نهاية الحماسية ٢٣٢، وسيشير إلى ذلك في نهاية الشرح.

<sup>(</sup>١) في المتن (مصر): أكلُ الحَزِيزِ. والحزيز العوسجُ الجافّ جدًا. والطُّعْمُ، بعدهُ، والطَّعامُ واحدٌ.

 <sup>(</sup>٢) هو عجز البيت الرابع عشر من هذه الحماسية. وسيكرر الشارح هذه العبارة ثمة أيضاً. وانظر
 الخبر الذي ساقه في الأغاني ١٨٦/٢٢.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١١٨، م: الحماسية ٧٨٠، ت: ٢٦٠/٤: ما عدا ٣ ـ ٤، ٩. وترجمة عارق مـرت في ص ١٠٨٥. وترجمة عمرو بن هند مرت في ص ٣٠٣. وزرارة أحد سادات العرب في الجـاهلية، =

١ - أَلاحَيِّ قَبْلَ الْبَيْنِ مَنْ أَنْتَ عَاشِقُه وَمَنْ أَنْتَ مُشْتَاقٌ إِلَيْهِ وَشَائِقُهُ
 ٢ - وَمَنْ لَا تُواتِي دَارُهُ غَيْرَ فَيْنَةٍ وَمَنْ أَنْتَ تَبْكِي كُلِّ يَوْمٍ تُفَارِقُه
 ٣ - وجُنَّ جُنوناً أَنْ تذكَّر ذِكْرةً مِنَ الْخَيِّ لَوْ يَبْكِي إلى مَنْ يُصَادِقُه

«الفَيْنَةُ» الحينُ. أي لا يقيمُ مع من يَهْواهُ إِلَّا حينًا من الدَّهر، ثم يُفارِقُ فيشتاق.

«والذِّكْرَةُ» المرَّةُ الواحدةُ من الذُّكْرِ، وكان قياسُها فَتْحَ الأولِ على ما يَسْتَمِرُّ في المصادر المُجَرَّدةِ فأتَتْ على لَفْظِ الذِّكر نَادِرَةً.

٤ - تَأَوَّبَهُ مِنَ الْحَبِيبِ عَلَاثِقَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّ الْحَيِّ غَدُواً مُفَارِقُهُ
 ٥ - تَخُبُ بصَحْراءِ الثَّوِيَّةِ نَاقَتِي كَعَدُو رَباعٍ قَدْ أَخَتْ نَواهِقُه
 ٢ - إلى الملكِ الْخَيْرِ بنِ هِنْدٍ نَزُورَهُ ولَيْسَ مِنَ الْفَوْتِ الذي هُوَسَابِقُه(١)

«التأوُّبُ» الطُّرُوق باللَّيل، أي هاجَ حُبُّه وقَرُبَتْ أسبابُه ليْلاً، لعِلْمِه برحيلهم في غَدِهِ. «وَغَدْوٌ» بمعنى غَدِ، أجراه على الأصل.

«والثُّوِيَّةُ» صحراءً بقرب الكُوفة، وأرادَ «بالرَّبَاعِي» (٢) حِاراً، شبَّه ناقته به في قُوَّته ونشاطه. ومعنى «أَمَخُتْ» صارتْ ذاتَ مُخِّ. «والنَّواهِقُ» جمع نِاهِقِ وهو عظمٌ ناتىءً في مجرى الدَّمع من وجْهِ الحِمارِ، وإذا سَمِنَ كثُرَ مُخْه وغلُظً.

وقوله ﴿إِلَى الْمَلِك الْخَيْرِ» يُريدعَمْرَوبنَ هِنْد، ويروى ﴿إِلَى الْمُنْذِرِ الْخَيْرِ» على ما تقدَّم من الاختلاف في الخبر. وقوله ﴿ولَيْسَ من الْفَوْتِ الذِي هُوَ سابِقُهُ ۗ أي إذا حاوَلَ أمراً لم يَفُتْه فلا يُوجَدُ فيما يَفُوتُ الأمرَ الذي هوسابقُ له إلاَّ يُقدَّرُ له.

٧ ـ فإنَّ النِّساءَ، غَيْرَ مَا قَالَ قَائِلٌ، غَنِيمَةُ سَوْءٍ وسْطَهُنَّ مَهَارِقُهُ
 ٨ ـ (١٣٧ و) ولَوْ نِيلَ فِي عَهْدٍ لَنَا لَحْمُ أَرْنَب

وَفِينَا، وهَذَا الْعَهْدُ أَنْتَ مُغَالِقُه

<sup>=</sup> وهو دارميّ حنظليّ، ترأس الجيوش في عدد من المعارك وجاور الفرس واعتنق المجوسية هو وذووه. أخباره كثيرة، انظر المعارف ٦٢١، الأغاني ٢٢/١٨٦. وترجمة المنذر مرت في ص

<sup>(</sup>١) جم ت: إلى المنذر الخير بن هندٍ. وسيشير إليها.

 <sup>(</sup>٢) الرَّباعي والرَّباع ما استتم الرابعة من الأفراس وغيرها، وقيل ما ألقى رَباعيته ونبت مكانها سنَّ آخر.

يقول سَبْيُ النِّسَاءِ، وفيهن عهدُ الملكِ وميثاقُه، غنيمةُ سَوْءٍ إلا «مَا قَالَ قَائِلٌ» يريدُ إشارةَ زُرارةَ بنِ عُدُس على المَلِك باستِعْبَادِهنَّ. ونصَب «غَيْرَ» على الاستثناء المقدَّم، والْمَعْنَى لكن ما قَالَ لا يَنْبَغِي أن يكُونَ. وموضعُ «وسْطَهُنَّ مهَارِقُه» موضعُ نصْب على الحال من النِّسَاء، والتَّقْدِيرُ فإنَّ النِّسَاءَ غنيمةُ سَوءٍ. «والْمَهَارِقُ» جمع مُهْرَقٍ (١٠) وهو الصَّحِيفة، وأصلُها بالفارسية مُهْرَه فعرَّبت.

«والمُغَالِقُ» المانِعُ للعهد. أي لوعاهَدْنَا غَيْرَنا لوفَيْنا بعهدنا، وأنتَ ترُوم في عهدك لنا غَيْرَ ذلِكَ فلا تَفْعَلْ فإِنَّه لا يَجْمُل بك.

٩ - فَهَبْكَ ابنَ هِنْدٍ لاَ تُعَدُّ لُبَانَةً وَما المرْءُ إلاَّ عَهْدُهُ وَمَواثِقُه
 ١٠ - أكُلُّ خَيسٍ أَخْطأَ الْغُنْمَ مَرَّةً وصَادَفَ حَيًّا دَاثِناً فَهْوَ سَائِقُه

واللَّبَانَةُ الحاجةُ، أي إِنْ لَم تَقْضِ حاجتَنا وتُسْعِفْ رغبتنا في إطلاقِ سبيلنا فَتَعْتَدُّ علينا بذلك فأُوْفِ بعهدِك وميثاقِك (٢)، فالْمَرْءُ مطالَبٌ بعهده وميثاقه، يُريدُ الكتابَ الذي كان عندهم بعَهْده.

﴿ وَالْخَمِيسُ ﴾ الجيشُ، يُريدُ مُرورَ (٣) جَيْشِه بهم مُخْفِقاً واسْتِياقَهُ لَهُمْ.

١١ ـ وكُنَّا أَنَاساً سَاكِنِينَ بِغِبْطَةٍ يَسِيلُ بِنَا تَلْعُ الللَا وَأَبَارِقُه (٤)
 ١٢ ـ فأَقْسَمْتُ لَا أَحْتَلُ إِلَّا بِصَهْوَةٍ حَرامٌ عَلَيْنا رَمْلُهُ وشَقَائِقُه

«التَّلْع» جمع تَلْعَةٍ وهو ما ارتفع عن الوادي. «والْمَلَا» الصَّحراءُ. «والأبارِقُ» جمع أَبْرَق وهـو ما ارتفَعَ مـن الأرض وكانـت بـه حِجـارةٌ وطيـنٌ. ومعنى «يَسِيلُ بِنَا» نَسِيرُ فيها ونَذْهَبُ آمنين.

«والصَّهْوةُ» ما ارْتَفَعَ من الأَرْض، وأصلُها موضعُ اللَّبْدِ من ظهْرِ الفرَس. أي لا نَنْزِلُ إِلَّا بحيث نَمْتَنِعُ مِنَ الجبال ومُتُونِ الأرض حذراً من جَيْش يَمُرُ. «والشَّقَائِقُ» جمع شَقِيقَةٍ وهي قِطْعَةٌ غليظةٌ من الرَّمْلِ. أي حرامٌ علينا النُّزولُ



<sup>(</sup>١) رأى بعضُهُمْ أنها خِرَقُ تُصقل ويُكتب فيها، وذكر الجاحظ أنّها كتب لا تحتوي إلا على تعاليم دينية، أو على عهود ومواثيق. الحيوان ٧٠/١، المعرّب ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهى النقص الموجود بنسخة ط

<sup>(</sup>٣) ط: مرونً . والمُخْفِقُ من الجيوشِ والرِّجال من غزا وَلَمْ يَغْنَم.

<sup>(</sup>٤) م ت دَاثِنينَ بِغِبْطةٍ. جـ: أَناساً آمِنِينَ.

فى السُّهْل، بعد مُرورِ الجَيْشِ بنا واسْتِياقِه لَنا(١).

١٣ ـ حَلَفْتُ بِهَدْي مُشْعَر بَكَرَاتُهُ تَخُبُ بِصَحْرَاءِ الْغَبِيطِ دَرَادِقَهُ ١٣ ـ كَلْنُ لَمْ تُغَيِّر بعْضَ ما قَدْ صَنَعْتُمُ لَأَنْتَحِينَ الْعَظْمَ ذُو أَنا عَارِقُه

والْهَدْيُ، جمع هَدْيَةٍ وهو ما يُهدى إلى البيت نُسْكاً. ووالمُشْعَرُ، الذي أَعْلِمَ بعلامةٍ. ووالبَكراتُ، (١٣٧ ظ) (جمع بَكْرَةٍ) وهي الفَتِيَّةُ من الإبل. ووالْغَبِيطُ، موضعٌ بعينه. ووالدَّرَادِقُ، جمع دَرْدَقٍ وهي صغارُ الإبل.

وقوله «لأَنْتَحِيَنُ العَظْمَ ذو أَنَا عَارِقُهُ» أَي لأقصِدَنُ قَصْدَه بالهجْو والنَّيل من العِرْض، وضرَب عَرْقَ العظم (٢) مثلاً، وعَرْقُه (٣) أكدلُ ما عليه من اللَّحم، وبهذا البيت سُمِّي عارقاً. «وذُو» بمعنى الذي في لغة (٤) طبَّىء.

# ٨٦٣ ـ وقال آخرُ: (طويل)(\*).

١ ـ شَدِيدُ الْقُصَيْرَى وَالمَعَدِّ وَمَتْنُهُ منَ الْحَلِّ والتَّعْدَاءِ كَالْكُرِّ أَخْلَقُ
 ٢ ـ سَلِيمُ الشَّظَاسَامِي التَّلِيلِ مُقَلِّصٌ أَجَادَتْ بِه قَوْدَاءُ كَالسِّيدِ خَيْفَق

«القُصَيْرَى» آخرُ الأضلاع ممًّا يلي الْخَصْرَ. «والْمَعَدُّ» عقِبُ الفارس وهو المِرْكَلُ، ويقال «الْمَعَدُّ» موضعُ دَفّة (٥) السَّرْج من الجَنْب. «والتَّعْداءُ» كشرةُ الْعَدْوِ. «والكَرُّ» حَبْلٌ تُشَبَّهُ صَلابةُ جلدِه وامّلاسه بِه (١). «والأَخْلَقُ» الأملسُ.

«والشَّظَا» عظم لاصقُ بالرُّكبة والذَّراع. «والتَّلِيلُ» العُنْقُ. «والْمُقَّلصُ» المُرْتَفِع المُشَمِّرُ. ومعنى «أجادَتْ بِه» أتَتْ به جَواداً. وَيقال فَرَسُ «قَوْداءُ» وهي الطُّويلة العنق. «والسِّيدُ» الدُّئبُ، شبَّهها به في ضُمْرِه وسُرعته. «والْخَيْفَقُ» السَّرِيعةُ.

٣ - كَأَنَّ سَنَا بَرْقٍ تَأَلَّقَ وَمْضُهُ بِجَارِيةٍ فِي زَجْمَرٍ يَتَحَرَّقُ

<sup>(</sup>١) ط: واستيقائه.

<sup>(</sup>٢) س ط: اللحم.

<sup>(</sup>٣) ط: وعرق.

<sup>(</sup>٤) ط: وهي لغة.

<sup>(\*)</sup> ليست في جـ.م.ت. ولم أجدها فيها رجعتُ إليه.

<sup>(</sup>٥) ط: ردفة السرج.

<sup>(</sup>٦) في اللسان (كــرر) حبــل يصعد به إلى النخل، ولا يصنــع إلّا من حُرَّ اللَّيــف، وجمعــه كرور.

٤ - أتانِي قَوْلٌ عَنْ رِجَالٍ كَأَنَّهُمْ جِدَاءُ الْحِجَازِ الْبَاعِرَاتُ الْحَبَلَقِ
 ٥ - إذَا أُحْصِيَتْ مِعْزَاهُمُ فَكَأْنَا بِهِمْ مِنْ سَفَا الأَخْلَاقِ والْجَهْلِ أَوْلَقُ

«السَّنَا» الضَّوة. «والتألَّق» اللَّمْعُ. والومْضُ»، والومِيضُ لمعَانُ البَرْقِ. «والزَّمْجَرُ» صوتُ يُردِّده الأسدُ في صدره. «والتحرُّق» شدَّةُ لمعانِ البرق، وأصلُه في النار إذا هاجَتْ وأكلَ بعضُها بعضاً، وهو مِثْلُ التآكُلِ، فشبَّه شِدَّةَ لمع البرق به، وأراد «بالزَّمْجرِ» صوتَ الرَّعْد. «وجارِيَةً» اسم موضع.

دوالجِدَاءُ، جمع جَدْي . دوالحَبَلُقُ، غَنَمٌ صغارٌ، ويُقالُ هي غَنَمٌ بِجَرَش (١)، وشَههم بها في خِنَهُ عَلَم في خَنَمُ وقِلَّةِ غَنائِهِم، كما يُقالُ لمن لا خَيْرَ فيه قزَمٌ، وهي غَنَمٌ صغارٌ.

«والسَّفَاءُ» بمعنى السَّفَاه، وهمو ممدودٌ فقصَرهُ ضرورةً. «والأولَتُ» الجُنُون. أي يَخِفُّونَ وتسْفَه أحلامُهم عند إحصاءً مِعْزَاهُمْ وتمييز بعضها من بعْض.

٦ - فإنْ تَنْطِقَنَّ الْهُجْرَ أَوْ تُسْرِفِ الْخَنَا فَإِنَّ الْبُغَاثَ الْأَطْحَلَ اللَّوْنِ يَنْطِقُ
 ٧ - (١٣٨) وثَغْرِ حَلَلْنَاهُ نَخُوفٍ وعَازِبٍ جَجُودٍ يُحَيًّا فِيه عُشْبٌ مُسَوَّق
 ٨ - فَتِلْكَ مَساعِينَا وَأَنْتَ مُذَغْمَرُ كَأَنَّكَ ضَبَّ خَشْنَةَ الْخَرْشِ مُطْرِق

«الْهُجْرُ» القبيعُ من الكلام، وكذلك «الْخَنا». «والبُغَاثُ» ما يُصادُ من الطُّير. «والْاطْحَلُ» الذي بين الخُضرةِ والغُبْرة كلَوْن الطُّحالِ. أي أنتَ كالبُغاثِ من الطَّير في الضَّعْف والجُبْن فلا تبالِي مَا تَنْطِقُ به.

«والنَّغْرُ» موضعُ المَخافَةِ. «والْعَازِبُ» المرعى البعيدُ، من موْضِع الْحَيِّ. «والْمَهُود» الْمَعْود» الْمَعْود» الْمَعْود» الْمَعْود» الْمَعْود» الْمَعْود» الْمَعْود» السَّاقِ، يُرعنه السَّاقِ، يُريد أنه نبت مُكْتَهِلٌ تامُّ يَرْعَوْهُ (٢) على عُزُوبِه لعزَّتِهِمْ.

«والمُذَعْمَرُ» المدنَّسُ العِرْضِ. «والْحَرْشُ» صيْدُ الضَّباب، وشبَّهَه بالضبِّ في الذُّلُّ والخوف.

المرفع (هميرا)

<sup>(</sup>١) س ط: بجوشى، خطأ. وجَرْش، والنسبة إليه جَرَشِيُّ، مِخلافٌ من مخاليف اليمـن، وجَرشٌ بلـد بالشّام. انظر معجم البلدان (جرش).ط: في ضَعْفِ حلومهم. (٢) ط: موه على عذويه.

# قافية الهاء

٨٦٤ قَالَ جَوَّاسٌ بِنُ الْقَعْطَلِ : (كامل)(\*)

١ - صبَغَتْ أُمَيَّةُ في الدِّماءِ رِماحَنَا وطَوَتْ أُمَيَّةُ دُونَنا دُنْيَاهَا(١)
 ٢ - أَأْمَيُّ رُبُّ كَتِيبَةٍ مَكْرُوهَةٍ صِيدِ الْكُماةِ، عَلَيْكُمُ دَعُواها(٢)
 ٣ - كُنَّا وُلَاةَ طِعَانِهَا وَضِرَابِها حتَّى تَجَلَّتْ عنْكُمُ غُلَّاها لِمَا اللهُ المَلْكَ بنَا ثُمُّ اسْتَأْثَرَتْ بدُنْياها دُونَنا.

والصَّيدُ، جمعُ أَصْيَدَ وهُ و الشَّامِخُ بِانَفِه كِبْراً، وأصلُ الصَّيدِ داءً يُصيب البعير في عُنْقه فيْرفَعُ رأسَهُ. ووالكُماةُ، الشُّجُعانُ. وقوله وعلَيْكُمُ دَعُواها، أي يُطَالِبُونَكُمْ (٣) مطالبةَ مَنْ يدَّعي عليكم حَاقًا، يُريد محاربة ابنِ الزُّبَيْر والضَّحاك ابن قيس لهم.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٢ و، م: الحياسية ٦٣٤، ت: ٤/٧٠. وجاء في المؤتلف ٩٩ عن جـوّاس أنه شاعر كلبي عسن، كان معاصراً لزفر بن الحارث، وزفر هذا أموي شارك في موقعة مرج راهط المشهورة، وانظر ما في الحياسية، وما في الحياسية السابقة ٨٢٩. وفي أنساب الأشراف ٣٠٨، ١٤٢/٥ شعر له يُحرّض فيه بني أمية على مهاجمة الزبريين وقتل عبد الله بن الزبير، وتعيير زفر بالبكاء على قتـلاه في وقعة مرج راهط، واسم القعطل ثابت، وهو أحد بني حصن بن ضمضم بن جناب الكلبيّ. (١) مت: بالدَّماء.

<sup>(</sup>٢) م ت: كُتيبَةٍ مُجْهُولَةٍ.

<sup>(</sup>٣) ط: أي يطلبونكم.

«والوُلَاةُ» جمع وال، من وَلِيت الشَّيْءَ إِذَا تَوَلَّيْتُه. (والْغُمَّى) الحالَةُ الشَّديدةُ التِّي تَغُمُّ، وإذا فُتِحَ أُولُها مُدَّتْ.

٤ - فاللَّهُ يَجْزِي لاَ أُمَيَّةُ سَعْيَنَا وعُلاَ شَدَدْنَا بالرِّمَاحِ عُرَاهَا
 ٥ - جِئْتُمْ مِنَ الْحَجَرِ الْبَعِيدِ نياطُهُ والشَّامُ تُنْكِرُ كَهْلَهَا وفَتَاها
 ٦ - إذْ أَقْبَلَتْ قَيْسٌ كَأَنَّ عُيونَها حَدَقُ الْكِلَابِ وَأَظْهَرَتْ سِيَماها

قوله «شَدَدْنَا بالرَّماح عُراهَا» أي بَنَيْنَاها بالرَّماح وأَقَمْناهَا باسْتِعْمَالِ السَّعْمَالِ السَّلاح، وضَرَبَ «شَدُّ العُرَى» مَشَلاً.

وأرادَ «بالْحَجْرِ الْبَعِيدِ» الحِجَازَ، والْمَعْنَى منَ الْبَلَدِ الكثير الْحِجَارَة فاجْتَزَأُ بلَفْظِ الْواحِدِ وأَقَامَ المُضَافَ مقامَ المُضاف إليه. «والنَّياطُ» البُعْدُ، ويكونُ واحداً وجمعاً، فإن كان جمعاً فواحدُه نَوْطُ، وإن كان واحداً فهو مصدرُ ناط ينُوط، وحقيقتُه اتصالُ البُعْدِ من قولك نُطْت الشيءَ وأَنْطْته (١٣٨ ظ) إذا وصَلْته بغيره. وقوله وتُنْكِرُ كَهْلَها وفَتاها» بدلٌ من «الشَّامِ».

وشَبَّه عَيونَ قيس بحَدقِ الكِلابِ في الحُمْرة من الغضب، وهي تُوصف بالحُمرة كما قال امرؤ القيس(٢):

«مُغَرَّنَةً» زُرْقًا كَانَّ عُيسونَها مِنَ الذَّمْرِ وَالإِيحَاءِ نَوَّارُ عِضْرِس وَالْعِضْرِسُ أَحمرُ النَّور، ويقال أرادَ عيونَ الكِلابِ الكَلِبَةِ (٢) لأنها تحمرُ. «والسَّيماءُ» العلامةُ، يُريد شعارَهُمْ في الحرْب، ويُحْتَملُ أن يُريد الرَّايَة (٢).



<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس ١٠٣، وترجمته في ص١٠٦. والمغرَّنة المجوَّعة. وذَمْرُ الكلاب زجُرُها وإغراقُها بالصَّيد. والإيحاء أن يشار إليها بما تفهم وتشعر. والمراد أنها إذا استجابت للإشارة الملقاة إليها وفتحت عيونها منذفعةً تبيَّنت الحمرة في عيونها.

<sup>(</sup>٢) أي المسعورة المصابة بداء الكَلَب.

<sup>(</sup>٣) ط: الرامسة.

#### قافية الياء

٨٦٥ قالتِ امرأةٌ تهجُو زَوْجَهَا: (طويل)(\*).

١ حلَفْتُ فَلَمْ أَكْذِبْ، وإلا فكلُ مَا مَلَكْتُ لَبَيْتِ اللّهِ أَهْدِيه حَافِيَهُ
 ٢ ـ لَوَ أَنَّ المنايا أَعْرَضَتْ لاقْتَحَمْتُها عَافةَ فِيهِ، إِنَّ فِي فِيه دَاهِيَه (١)
 ٣ ـ فَهَا جِيفَةُ الْخِنْزِيرِ عَنْدَ ابْنِ مُغْرَبٍ قَتَادَةَ إلا ربحُ مِسْكٍ وَغالِيَه

يقال «حَفِيَ» الرجُلُ يحْفَى حفاة فهو حافٍ إِذا مشَى بلا نَعْل (٢)، وحَفِيَتْ الدائَّةُ تَحْفَى حفاة إِذا رَقَّ حافِرُها(٣) وهي حَفِيةٌ.

ويقال «أَعْرَضَ» لك الشِّيءُ إِذا أَمْكَنكَ من عَرْضِهِ، وعَرَضَ يَعْرِض إِذا عَنَّ. وَالدَّاهِيةُ الأَمْرُ الشَّدِيد المُنْكَرُ.

﴿ وقَتَادَةً ، زَوْجُها الْمَهْجُوُّ.

٨٦٦ وقالَتْ كَنْزَةُ أَمُّ شَمْلَةَ في مَيَّةَ صاحِبَةِ ذي الرُّمة: (طويـل)(\*\*).



<sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٦٤٥. ت: ٨٦/٤ بسزيادة بيت، وفيسه أن زوجها يُسدعى قتادة بن مُغْرب اليشكري. وسيذكر ذلك في الثالث. «ومَغْرب» شُكِلَ في س: مُغَرّب، وهو شكلً يكسرُ الشّعر، وفي م مُغْرِب، وفي الشعر والشعراء ٤٣٧ مُغَرَّب ويقال مُغرِب، وذكر الاسم كما سبق في ت، وفي الاشتقاق، ٣٤ ورد ذكرُ قتادة بن مُغْزِب دون أن ينسب إلى يشكر، وإن تبين أنه هو، وكان يهاجي زياداً الأعجم في الإسلام، فهل هو عين الشَّخَصِ المقصود هنا؟ وانظر الأغاني ٨٨٤/١٥

<sup>(</sup>١) إِنَّ فَاهُ لَدَاهِيَةً. ت: إِنْ فِيهِ لدَاهِيهُ. (٢) ط: نعلين.

<sup>(</sup>٣) ط: حاضراها. (٤) ط: نحره.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٠٥ ظ، م: الحماسية ٦٦٨، ت: ١٠٩/٤.

١ - أَلَا حَبُّذَا أَهْلُ الملاّ، غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا ذُكِرَتْ مَيَّ، فلا حَبُّذَا هِيَا
 ٢ - عَلَى وَجْهِ مَيّ مَسْحَةٌ من مَلاَحَةٍ وتَحْتَ الثَّيابِ الْعَارُ لَوْ كَانَ بَادِيا (١)
 ٣ - أَلُمْ تَر أَنَّ اللَّاءَ يُخْلِفُ طَعْمُه وإِن كَانَ لُونُ المَاءِ أَزْرَقَ صَافِيا (٢)

«المَلاّ» الصَّحراءُ، يريد أهلَ البدو المُنْتَجِعين. «ومَيَّةُ» مِنْهُمْ، وهي مَيَّةُ ٢٠) بِنْتُ بِلال بْنِ طَلَبة بْنِ قَيْسِ بنِ، عاصم المِنْقَرِيّ سَيِّدِ أهلِ الوبَر.

ويقال إنَّ الشَّعر<sup>(٤)</sup> لَذِي الرُّمة، وكانت ميَّةُ قد نذَرَتْ أن تَنْحَرَ بدنةً إذا رأته، فلمَّا ((نظرت إليه)) رأتهُ أَسُودَ دَمِيماً فقالت: واسوأتاهُ. فقال هذا الشَّعر يَذُمُّها.

ووالمُسْحَة، ظاهرُ الحُسْنِ، ومثلُها الطُّلاوة، كَأَنَّ الوجه طُلِيَ بالجمال ومُسِح به.

وقوله ويُخْلِفُ طَعْمُهُ، أي يُخلِفُ ظنَّ النَّاظر إليه، أي مِثْلُها في ظَاهِر جمالِها، ولا باطنَ له، مِثْلُ الماءِ الأبيضِ، الصَّافي يكون مِلْحاً(٥). ويُروى ويَخْلُفُ طعْمُه، وهو من خُلُوف(٢) فَم الصائم.

٤ - إِذَا مَا أَتَاهُ وَارِدٌ مِنْ ضَرُورَةٍ تولَّى بأَضْعَافِ الذِي كَانَ ظَامِيَا
 ٥ - (١٢٩ و) كَذَلِكَ مَيٍّ في الثَّيابِ إذَا بَدَتْ

وأثوابها يُخْفِينَ مِنْهَا الْمَخَازِيا

أرادَتْ بَأَضْعَافِ الذي جاء به، فحذَفَتِ الجارُّ ووصلت الفعلَ إلى الضمير ثم حذفَت من الصَّلة، ويجوزُ أن يكُونَ «الذِي» مع الفعل بتأويل المصدر كما تكون مَا، فيكونُ التقدير بأضعَافِ مَجِيبُه (٧٧)، كما قال جلَّ وعزِّ: (٨)﴿ ذَلِك الذِي يُبَشَّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ﴾

المرفع (هم تمليل

<sup>(</sup>١) جـ م بِت: وتَحْتَ الثَّيابِ الخِزْيُ.

<sup>(</sup>٢) م: لُونُ الماءِ في العَيْنِ. تَ: لُونُ الماءِ أَبْيَضَ، وعليه الشرح.

<sup>(</sup>٣) في الشعراء ٣٣٥ أنها بنت فلان، وبناء على هذا قد يكون بين هذه الكَّلْمة وكلمة بلال المذكورة هنا علاقة تحريف، وفي جمهرة ابن حزم ٢١٩ بنت مقاتسل، في السمط ٨٢ بنت عاصم بن قيس المنقري، وعاصم والدطلبة. وانظر أيضاً الوفيات ١١/٤.

 <sup>(</sup>٤) لم أرةً في ديوانه، وبعضه منسوب إليه في عدد من المصادر، انظر ٢ ـ ٣ في الشعراء ٥٣٤،
 والوفيات ١٢/٤، والخبر وارد في الأول. وترجم ذي الرمة مرت في ص ٧٣٨.

<sup>(</sup>٥) أي مالِحاً، وهو من الملوحة.

<sup>(</sup>٦) الخلوف تغيّر رائحة الفم.

<sup>(</sup>V) ط: محبيه.

<sup>(</sup>۸) سورة الشورى: ۲۳.

أي ذلك تبشيرُ اللّهِ. ﴿والظَّامِيءُ ﴾ الشديد العَطَشِ ، أي هو مِلْحٌ (١) ، من وَرَدَهُ رَجَعَ عَنْهُ شديدَ الْعَطشِ ، إِمَّا لأنهُ يَنَالُ منه فَيَحْرِقُ (٢) جَوْفَه، وإما لأنه يَمْتَنِعُ من شُرْبِه فَيَيْأَسُ من الوُرود فيشتَدُّ عَطَشُه.

٢ ـ فلَوْ أَنَّ غَيْلَان الشَّقِيِّ بَدَتْ لَهُ مُجَرَّدَةً يَوْماً لَمَا قَالَ آلِيَالَا)
 ٧ ـ كَقَوْلٍ مَضَى مِنْهُ ولَكِنْ لَرَدُّهُ إلى غَيْر مَيِّ أَوْ لأَصْبَحَ قَالِيالًا)

«غيلانُ» هو ذُو الرَّمة. ومعنى «آلياً» مُقَصِّراً، من قولهم أَلَوْت أَلُواً إِذا قَصَّرت في فعل أو قَوْل . أي لَما قالَ مُقَصَّراً مَا (٥) تقدَّمَ له من القول فيها، حينَ وصَفَها وحلاها بغير جُليَتها، ويكونُ قولُها «آلِياً» بمعنى مُول وهو الْمُقْسِمُ، وفعله آليْتُ، فبَنَّتُهُ على حذف الزيادة، كما قيل همَّ ناصبُ أي مُنْصِبُ ومكان بَاقِل أي مُبْقِل (٦) ، ويجوزُ أن يكون بمعنى خَالِياً، وهي كلمة يقولُها المُتَوجِّعُ، ومعناها بكاءً لي وتوجُعاً، فابدل من الهاءِ همزةً لتُقارِبَ مخارِجهما.

«والقالِي» المُبْغِضُ.

<sup>(</sup>١) أي مَالِحٌ، وهو من الملوحة.

<sup>(</sup>٢) طُ: فيخرج.

<sup>(</sup>٣) م ت: ذَالِيا.

<sup>(</sup>٤) م ت: لأصبح ساليا.

<sup>(</sup>٥) ط: لما.

<sup>(</sup>٦) ط: ميقل وهو المقسم ويجوز.



المسترفع (هميل)

المرفع (همير)

# قافية التاء

٨٦٧ - // قال الْبَعِيثُ بنُ حُريْثِ: // (طويل)(\*).

١ - وهَاجِرَةٍ تَشْوِي المهَاةَ سَمُومُها طَبَخْتُ بهَا عَيْرَانَةً واشْتَوَيْتُها(١)
 ٢ - مُفَرَّجَةً منْفُوجَةً حَضْرَمِيَّةً مُسَانَدةً سِرَّ المهارَى انْتَقَيْتُها

«المهَاةُ» البقرةُ الوحشيَّةُ. «والسَّمُوم» الريحُ الباردةُ، وإنما خَصَّ المهاةَ لاعتيادها البُروزَ(٢) للحرِّ، وأنها أشدُّ احتمالاً لَهُ من الإبل. «والْعَيْرانَةُ» التامَّةُ الخلْقِ القويَّةُ، شُبِّهَتْ بالْعَيْرِ في شدَّة خلْقِه وَقُوْتِه. وجعلَ تضْمِيرَه لها بدُووبِ السير طبْخاً وشَيَّا، «والاشْتِواءُ» والشيُّ فعلُ الشَّاوِي، يقال شَوَيْت اللَّحمَ واشْتَوَيْته بمعنىً.

«والمُفَرَّجَةُ» المنْفَرِجَةُ ما بين القوائم وهو أَحْمَدُ لها. «والمنْفُوجَةُ» الواسعة الجوْفِ المُنْتَفِخَةُ. «والْحَضْرَميَّةُ» المنسوبة إلى حَضْرَمَوْت من اليمن، وإبلُهم أَعتقُ الإبل. «والمُسَانَدَة» المُشْرِفة الخلْق المُوثَقة. «وسرُّ» كلَّ شيء خالصُه وأفضلُه. «والمهارَى» جمع مَهْرِيَّةٍ وهي منسُوبةً إلى ((مَهْرَةَ بنِ حَيْدان)) حيَّ من قُضاعة.

٣ ـ (١٣٨ ظ) فَطِرْتُ بها شَجْعَاءَ قَرْواءَ جُرْشُعاً

إِذَا عُدَّ مَجْدُ الْعِيسِ قُدُّمَ بَيْتُها



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقَّةٍ ١٢٧ ظ، م: الحماسية ٨١٧، ت: ٣٠٤/٤. وترجمة البعيث في ص ٦٣٥.

<sup>(</sup>١) م ت: تَشْوِي مَهاهَا.

<sup>(</sup>٢) ط: البرق.َ

٤ ـ وجَدْتُ أَبَاهَا رَائِضَيْهَا وَأُمُّها فَأَعْطَيْتُ فِيهَا الْحُكْمَ حتَّى احْتَوَيْتُها(١)

قوله «فطِرْتُ بِهَا» أي أَسْرَعْتُ. «والشَّجْعاءُ» الطَّويلَةُ، ويُقالُ هي الجرِيثَةُ على الأَهْوال (٢٠). «والْقَرْوَاءُ» الطَّويلَةُ الْقَرا وهُو الظَّهْرُ، ولم يُستَعْمل لها مذكَّرُ في أكثر الأَقاوِيل . «والْجُرْشُع» الواسعةُ الجنبين . «والْبَيْتُ هنا بيتُ الشَرفِ والعِنْق، أي هي كريمةُ النَّجار (٣) مُقدَّمةٌ في العِنْق.

وقوله «وجَدْتُ أَبَاهَا رَائِضَيْها وَأُمَّها» أي وجَدْتُهما كَرِيمَيْن فنزَعْتُ إِلَيهما في الكرَم، فقام لها ذلك مقام الرَّياضة والتَّاديب، فتُعطيكَ ما شِثْت من الانقياد والسَّيْر. وأراد أَباهَا وأُمَّها رائِضَيْنِ لها، فقدَّم وأخَّر ضرورةً. وقول ه (فأَعْطَيْتُ فيهَا الْحُكْمَ» أي أَنْمَنْتُ (٤) لربِّها فيها لعِنْقها.

 <sup>(</sup>۱) م ت حتى خَوَيْتُها.

<sup>(</sup>٢) ط: الأعوال.

<sup>(</sup>٣) أي الأصل.

<sup>(</sup>٤) طُ: لميت. أي نقدته ثمناً باهظاً كان قد اشترطه كي يبيعها.

#### قافية الميسم

٨٦٨ قال وَاقدُ بنُ الْغِطرِيفِ بنِ طرِيفٍ، وكنان مَرِضَ فقيلَ له لا تَشْرَبِ الماءَ واللَّبَنَ: (طويل) (\*)

١ - يقولُونَ لا تَشْرَب نَسِيثاً، فإنّهُ، وإنْ كُنْتَ حَرّاناً، علَيْكَ عَظِيمُ (١)
 ٢ - لَئِنْ لَبَنُ الْمِعْزَى بِماءِ مُوَيْسِلٍ بَغَانِيَ دَاءً، إِنَّنِي لَسَقِيم

«النَّسِيءُ» والنَّسْءُ اللَّبن الممزوجُ بالماءِ. «والْحَرَّانُ» الشديدُ العطش المُسْتَحِرُّ الجوف.

«ومُوَيْسِلُ» (٢) اسمُ حاءٍ. ومعنى «بَغَانِيَ دَاءً» بغاهُ لِي وجلَبَه إليَّ، يقال بَغَيْتُك (٢) كَذَا أي بغَيْتُه لك. أي إنْ ضرَّني الماءُ واللبنُ، وهو أنجَعُ شيءٍ (٤)، فأنا سَقِيمٌ لا يَنْجَعُ فيَّ شيءٌ.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٨ ظن م: الحماسية ٨٢٦، ت: ٣٢٤/٤. س ط والمتن (مصر): واجد بن الغطريف. ونَسَبَهما في معجم البلدان (مويسل) إلى زياد بن بجدل الطائي، وأضاف إليهما آخرين، والثاني غير منسوب في م ١٣٠٥/٣.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: إذا كانَ محموداً عليك وَحيمً.

<sup>(</sup>٢) في معجم ما استعجم (مويسل) أنه مُوَيَّة علنب لبني طريف بن مالك، من طبّيءٍ.

<sup>(</sup>٣) ط: فقال أبغيتك كذا أي أبغيته.

<sup>(</sup>٤) ط: أنجع الشيء. وأنجعُ أنفعُ وأفيدُ.

٨٦٩ ـ وقالَ آخسرُ: (طويل)(\*)

١ - إِذَامَا هَبَطْنَ المحْلَ قَدْمَاتَ عُودُها أَقَمْنَ بِهِ حَتَى يَعِيشَ هَشِيمُ (١)
 والْهَشيمُ عَا يَبِسَ من النباتِ وتكسُّر (٢). يقول إذا هبطَتِ السَّحابُ الأرضَ وقد أمحلَتْ (٣) وماتَ نباتُها أُحْيَيْتَه فاخضرُ بعد اليُس.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٨ وظ. ليست في. م. ت ولم أجده فيما رجعتُ إليه.

<sup>(</sup>١) ها س: عودُهُ بكَرْنَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) ط: وكسر.

<sup>(</sup>٣) ط: أملحت.

#### قافية الضاد

٨٧٠ قال مِلْحَةُ الْجَرْمِيّ: (طويل)(\*)

١ - أَرِقْتُ وطَالَ اللَّيْلُ لِلْبَارِق الْوَمْضِ حَبِيًّا سَرَى مُجْتَابَ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ
 ٢ - نَشاوَي مِنَ الإِذْلَاجِ كُدْرِيُّ مُزْنَةٍ يُقضِّي بِجَدْبِ الأَرْضِ مَا لَمْ يَكَدْ يَقْضي

«البارِقُ» السَّحاب ذُو البرق. «والومْضُ» والوميضُ لمعانُ البَرْقَةِ(١)، وهو مصدرٌ وصِف به. «والْحَبِيُّ» ما ارتفع من السحاب وعَرضَ في الْأَفْقِ، يقال حَبَالكَ الشَّيْءُ إذا عَرَض، وبه سُمِّى عارضاً. «المُجْتَابُ» القاطِعُ.

وقوله «نَشَاوَى» أي كَانُّ بِالسَّحابِ نَشْوَةً وسُكراً لتحيَّرها بالماء وثِقَل مرَّها (٢) بِتَعَبِ إِذْلَاجِها (١٣٩ و) «والإِذْلَاجُ» سيرُ اللَّيلِ كلَّه. «والكُدْرِيِّ» الأَّكْدَرُ اللَّيونِ، والسَّحَابُ يُذكِّرُ ويُؤنَّثُ، ويكون وصْفُه واحَداً وجمعاً، ولذلك قال «نَشَاوى» ثم قال «كُدْرِيُّ مُزْنَةٍ». وقوله «ما لَمْ يَكَدْ يَقْضِي» أي تُظْهِرُ من الخصب ما لم يُعْهَدُ (٣) مثله.

٣ - تَحِنُّ بأَجْوازِ الْفَلَا قُطُرَاتُهُ كَمَا حَنَّ نيبٌ بَعْضُهُنَّ إِلَى بَعْض



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٨ و، م: الحماسية ٨١٩، ت: ٣٠٨/٤. وانظر عن ملحة ما أشير إليه في الحماسية ٦٩٩.

<sup>(</sup>١) ط: البرق. والبرقة المقدار من البرق.

<sup>(</sup>٢) ط: مدها وتعب إدلاجها.

<sup>(</sup>٣) ط: لعهد مثله.

٤ ـ كَأْنَّ الشَّمَارِيخَ الْعُلا منْ صَبِيرِهِ شَمَارِيخُ مِنْ لُبْنَانَ بِالطُّولِ وَالْعَرْض

«والأَجْوَازُ» الأوساطُ. «والْفَلَا» جمعُ فلاةٍ. «والقطراتُ» جمع قَطْرَةٍ» ويُروى تُطُرَاتُه وهي جمع تُطْرِ، وتُطْرُ جمع قِطَارٍ، وقِطارٌ جمع قَطْرَةٍ، فِهـو جمْعُ جمْع الْجَمْع (١)، وإنَّما يُريد كثرةَ الأمطارِ وتَوالِيَها. ووَخَنِينُها، صوتُها عند وقعها. ووالنِّيبُ، المُسِنَّةُ من النَّوق.

ووالشَّمارِيخُ، جمع شِمْراخ وهو الْحَيْدُ(٢) في الجبل، شبَّه فروعَ السحابِ بِه. ووالصَّبِيرُ، السَّحابُ وهو بمعنى مَصْبُورٍ أي مخبُوسٍ في الهواء. وولُّبْنَانُ، اسمُ جَبل .

ه ـ تُبارِي الرِّياحَ الْحَضْرَمِيَّاتِ مُزْنُـهُ ﴿ بَمُنْهَمِرِ الْأَرْوَاقِ ذِي قَزَع رَفْضٍ ِ ٦ ـ يُغَادِرُ عَصْ أَلَمَاءِ ذُو هُوَ عَصْمُه ﴿ عَلَى إِثْرِهِ، إِنْ كَانَ لِلْمَاءِ مِنْ عَصْ

أراد «بالحضْرَميَّاتِ» الرِّياحَ اليمانيَّةَ، وهي الْجَنُوبُ، ونَكْبَاوَاتُها. «والْمُنْهَمِرُ» السَّائلُ المُنسَكِبُ (١٠). ووالأرواقُ» النَّواحِي. «والْقَزَعُ» قِطَعُ السَّحابِ واحدتُه قَزَعةً. ﴿ وَالرَّفْضُ ﴾ المُتَفَرِّقَةُ ، وإذا تَضرُّقَ السحابُ كان مطره شآبِيبَ فكانَتْ أَرْوَى للأرْضِ .

وقوله «يُغادِرُ مَحْضَ الْمَاءِ» أي يَتْرُك بالأرض غُدْراتَماً خالصةً صَافِيةً لكَثْرَتِه. وقوله وذُو هُوَ مَحْضُهُ اي الذي هو مَحْضُه، أي يُغادِرُ الْمَحْضَ الذي هـ و مَحْضُه في الحقيقة. وقوله «علَى إثْرِه» أي بعْدَ وقْعِه بالأرض(<sup>4)</sup>. وقوله «إنْ كان للماء من مَحْض » أي الماءُ كلُّه جوهرٌ خالصٌ لا يُخالطه شيءٌ كما يخالِطُ اللَّبَن وغَيْرَهُ من الأشربةِ، فإنْ كان من الماء ما يقَمُ عليه اسْمُ المحض فهذًا هـو الماءُ لصفَائِه وخلُوصِه.

مِنَ الْعَرْفَجِ النَّهْدِيُّ ذُوبَادَوا ْلَحَمْضِ (٥) ٧ ـ يُروِّي العُرُوقَ الْهَامِدَاتِ منَ الْبِلَى

<sup>(</sup>١) ط: فهو جمع كجمع الجمع.

<sup>(</sup>٢) ط: الحَيْرُ. وَلَا معنى له هنا، والحيدُ حرفٌ شاخصٌ يَخْرُج من الجبل.

<sup>(</sup>٣) ط: المنصب.

 <sup>(</sup>٤) ط: في الأرض.
 (٥) م ت: العرفج النَّجْدِيِّ.

٨ - وَبِاتَ الْحَبِيُّ الْجَوْنُ يَنْهَضُ مُقْدِماً كَنَهْضِ المدَانَ قَيْدُهُ الموعِثِ النَّقْض

«الْهَامِدُ» الميَّتُ، يُقالُ همَد الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَهُمَدَتِ النَّارُ إِذَا خَمَدَتُ (١) وَهُمَدَتِ النَّارُ إِذَا خَمَدَتُ (١) وهمَدَتِ الأَرضُ إِذَا لَم تُنْبِتْ. «والْعَرْفَجُ» شجرً. «والنَّهْدِيُّ» الغليظُ الصَّلْبُ، وهم صَفَةً مُنْسَوبةً للمبالغة، كما يقال رجل أَلْمعيُّ (٢) (١٣٩ ظ) ودهرٌ دَوَّارِيُّ. «والبائِدُ» المُتَقطَّعُ الذَّاهِبُ. «والْحَمْضُ» ما مَلُح من النَّباتِ.

«والْجَوْنُ» الذي يَضْرِبُ إلى السَّوادِ، وهو أغزَرُ لمائِه، «والْمُدَانَى» المقارَبُ. «والْمُدَانَى» المقارَبُ. «والْمُدَانَى» المقارَبُ. «والنَّقضُ» الماشِي في الْوَعْثِ من الرَّمْل، وهو اللَّيْنُ. «والنَّقضُ» الهزيلُ. شبَّة سيرَ السحابِ في ثِقلِه بسيْرِ الجَمَلِ الْهَزِيل المُقارِبِ الْقَيْدَ في الوَعثِ من الرمل.

<sup>(</sup>١) ط: إذا طفئت.

<sup>(</sup>٢) أي نبية ذكي. والدّواريّ القُلّب المتغير.

# قافية الفاء

٨٧١ قال عنترة بنُ الأُخْرَس: (طويل)(٠)

١ ـ لعلُّكَ تُمْنَى منْ أراقِم أَرْضِنَا بأَرْقَمَ يُسْقَى السُّمُّ مِنْ كُلِّ مَنْطَفِ ٢ ـ تَراهُ بِأَجْوَازِ الْمَشِيم، كَأَنَّهَا على مَنْنِه أَخْلَاقُ بُرْدٍ مُفَوَّف

قوله «تُمْنَى» أي يُقدّر لك وتُبتلَى، يقال منّى الله لك خيراً أي قدّره لك ومنه المَنِيَّةُ، ﴿وَالَّارْقَمُۥ صَرِبٌ مِنَ الحيَّاتِ فِيهِ رُقْمَةً مِن سُوادٍ، وهو من أخبثها ولا ّ مؤنَّت له، وضِدُّ هـذا الرُّقْشاءُ مـن الحيَّات ولا مُذَكِّـر له. ﴿وَالْمُنْطَـفُ ﴾ المَسِيلُ، يقـال نَطَفَ المـاءُ إذا سالَ. أي يأتِيـه السمُّ من كـلِّ مكانٍ، وإنمـا يُريــد رجـلًا شجاعاً مُقْدِماً على عدوَّه مُهْلكاً له، وضرَب هـذَا مثلًا.

«والهَشِيمُ» ما يبسَ مـن النبات وتكسَّر، وشبُّه لونَـه في اختلافـه بِبُرْدٍ مُخْلَـقٍ. «والْمُقَوَّفُ» المُنقَطُ// بِبَياض //، وأصلُه من الفُوفِ وهو بياضٌ في أظفادٍ الأحدَاث.

وتجمَع لِينَيْهِ تَهاوِيلَ زُخُرُفِ ٣ ـ كَأَنَّ بضَاحِي جِلْدِهِ وسَرَاتِهِ بَمَا قَدْ طُوى منْ جِلْدِه المَتَغَضَّف ٤ ـ كَأَنَّ مُثَنَّى نِسْعَةٍ تَحْتَ حَلْقِهِ يُشَاعِرُهَا فِي جِلْدَةٍ لَمْ تُقَرُّف(١) ه \_ إِذَا نَسَلَ الْحَيَاتُ بِالصَّيْفِ لَمْ يِزَلُ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٧ ظ، م: الحماسية ٨١٨، ت: ٣٠٥/٤. وترجمة الشاعر مرت في ص ٢٣٢. (١) مت: يُشاعِر باقي جُلْبَةٍ.

«الضَّاحِي» الظَّاهِرُ. «والسَّراةُ» أَعْلَى الظَّهْر. «واللِّيتُ» صفْحَةُ(١) العنُقِ. «والتَّهَاوِيـلُ» النَّقُوش والتَّصاويرُ. «والزُّعْرُفُ» الزِّينَةُ، وأَصْلُه الذَّهَب.

ووصَفَ اخْتِلَاف الوانِه (٢) فشبَّهَه باختلافِ النَّقوش والزَّخارِف. «والنَّسْعَةُ» حزامٌ مَضْفُورٌ. «والمُثَنِّي» ما انْتَنَي (٣) منْهُ وضُفِرَ، شبَّهَ باطنَ عَنْقه في تغضَّنه وتكسُّره به. «والمُتَغَضَّفُ» المُتَغَضَّنُ المُتكسِّرُ.

(ونَسَلَ) هنا بمعنى تجرَّدَ من جِلْدِه، يقال نَسَلَ الرَّيشُ والوَبَرُ إِذَا تساقطا. ومعنى ويُشاعِرُها، يُسايرُهَا في شِعَارٍ من جلده، والشَّعارُ ثَوْبٌ يَلِي الْجَسَدَ. والتقرَّفُ، التَّقَشُر (٤). أي لا ينسلخُ من جلده، وذلك أخبَثُ له وأشَدُّ.

<sup>(</sup>١) ط: مجمع العنق.

<sup>(</sup>٢) ط: وصفّ اختلاف لونه.

<sup>(</sup>٣) ط: مصفور والمثنى ما يتثنى منه ويظفر.

<sup>(</sup>٤) س: القشر.

المرفع (همير)



المسترفع (هميل)

المرفع (همير)

### قافية الساء

٨٧٢ قال بعضهُم: (طويل)(\*)

١ ـ وهن مناخات يُحاذِرْنَ قَوْلَةً مِنَ الرَّكْبِ أَنْ شُدُّوا قُتُودَ الرَّكَائِبِ(١)
 ٢ ـ (١٤٠ و) تكاد إذا قُمْنَا يُطيرُ قُلُوبَهَا

تَسسَرْبُلُنَا ولَوْثُنا بِالْعَصَائِبِ «القُتُودُ» خشبُ الرَّحل وأداتُه. أي قد عَهِدَتْ منّا أنْ نُجْهدها في السَّير، فهي تُحاذرُ منًا وتكادُ تطيرُ قلوبُها فَزعاً عند تسرْبُلِنا وشدِّ رؤوسنا بالعمائم.

«والسَّربالُ» القمِيصُ. «والعَصَاثِبُ» العمائمُ. «ولَوْتُها»(٢) ليُها على الرأس وكَوْرُها.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٧ و، م: الحماسية ٨٢٣، ت: ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>١) م ت: مِنَ الْقَوْمِ ِ.

<sup>(</sup>٢) ط: ولونها لبها.

### قافية التاء

٨٧٣ - قال بَعْضُهم: (مشطور الرجن)(\*)

١ - حُيِسْنَ في قُرْح وفي دَارَاتِهَا
 ٢ - سَبْعَ ليالِ غَيْرَ معْلُوفَاتِها
 ٣ - حتى إِذَا قَضَّيْتُ من بَتَاتِها
 ٤ - وما تُقَضِّي النَّفْسُ منْ حَاجَاتِها
 ٥ - حَمَّلْتُ أَثْقَالِي مُصَمِّماتِها
 ٢ - غُلْبَ الرِّقابِ وعَفَرْنَياتِها(١)

«قُرْحٌ» موضعٌ بعينه. «والدَّرَاتُ» جمعُ دارَةٍ ودَارٍ. وقوله «غَيْرَ مَعْلُوفَاتٍ فيها.

«والْبِتَاتُ» الـزَّادُ. أي أَنْفَدْتُ زادِي فِي إِقَامتي بها. «والْمُصَمَّمةُ» الْجَرِيثَةُ على الأهـوال ِنشاطأً وقُوَّةً.

«والْغُلْبُ» الغِلاظ. «والْعَفَرْنِيَّاتُ» الجريقَةُ المُنْكَرَةُ(٢) والْعَفَرْنَى من صفاتِ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٧ و، م: الحماسية ٨٢٤، ت: ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>١) مت: غُلْب الذَّفارَي .

<sup>(</sup>٢) ط: المنكدة العفرنا من.

الأسدِ. أي لمَّا قَضَيْتُ أربي من الإقامة بهذا الموضِع رَحَلْتُ فحمَّلْت أثقالِي هـذه الرَّواحِلَ.

> ٧ ـ فأنْصَلَتْ تَعْجَبُ لانْصلاتها ٨ - كأنَّما أعْناقُ سَامِاتِها(١) ٩ ـ بَيْنَ قَرَوْرَى ومَرَوْرَيَاتِها ـ ١٠ \_ قِسِيُّ نَبْع حُطٌّ منْ سِيَاتِها (٢)

«الإنْصِلاتُ» الإنْكِماشُ في السَّيْرِ، وأصلُه الإنْجِرادُ من الْغِمْدِ. «والسَّامية» الرَّافعَةُ رُؤُوسَها نشاطأً وحِدَّةً.

«وقَرَوْرَى» موضعً. «والْمَرَوْرَياتُ» مواضعُ بأَعْيانِها، واحدُتها مَرَوْرَاةً.

«والنُّبْعُ» شجر تُعْملُ منه القِسِيُّ، شَبَّه الإبلَ بها في ضُمْرِها وصَلاَبتِها واعْوجاجِها من الهزال ِ. ومعنى «حُطَّ» عُطِفَ وأُمِيلَ. «والسِّيةُ» مَا عُطِفَ من طرَف الْقَوْس .

> ١١ - كَيْفَ تَرى مَرَّ طُلاحِيَاتِهَا ۱۲ ـ والْغَضَويَّاتِ عَلَى عِلَّاتِها<sup>(۳)</sup> ١٣ ـ يَبِيْنَ يَنْقُلْنَ بِأَجْهِزَاتِهِا ١٤ \_ والْحَادِي اللَّاغِبَ مِنْ حُدَاتِها

> > «الطُّلاَحِيَّةُ» والطِّلاَحِيّةُ التي تأكل الطُّلْحَ.

«والْغَضَويَّاتُ» التي تأكلُ الْغَضا، ويُروى «والْحَمَضِيَّاتُ» وهي التي ترعى الحَمْضَ وهـو ما مَلُح مـن النبات، وحُرِّكَتْ العيـنُ فـي النَّسـبِ لأنـه بـابُ تغيير، (١٤٠ ظ) كما قيل رَمَلِيٌّ في النُّسب إلى الرَّمْل . «والعِلَّاتُ» جمع عِلَّةٍ وهي ما أصابَها مِنْ تَعَبِ(٤) وهُزالٍ، أي يُسْرِعْن مع ما بهنَّ من علَّةٍ وعُذْرٍ.

<sup>(</sup>١) ط: سائماتها.

 <sup>(</sup>٢) م تَ: قِسِيُّ نَبْع رَدً عن سِياتها، وهي رواية ط.
 (٣) م ت: والحَمَضِيَّاتِ. وسيشير إليها.

<sup>(</sup>٤) ط: نغب.

ومعنى «يَنْقُلْنَ»(١) يُسْرِعْن، والمُناقَلةُ أن تَنْقُلَ خُفَّ رِجلها إِلَى خُفَّ يَدِها فِي السَّيْر. «والأَجْهِزاتُ» الأمتعةُ، وهي جمعُ أَجْهِزَةٍ، وأَجْهِزَةُ جمع جِهازِ// فهي جمعُ الجَمْعِ،// وكما قيل أَعْطِياتُ وأَسْقِياتُ.

«واللَّاغِبُ» الْمَعْيِيُّ، ونصبَ الحاديَ حملًا على معنى: ويَحْمِلْنَ الحاديَ إِذَا أَعْيَا، ودلَّ عليه قولُه «ينْقُلْنَ بأَجْهِزاتِها» لأنَّ معناهُ يَسِرْنَ بها ويحْمِلْنَها، ويجُوزُ أَعْيَا، ودلَّ عليه قولُه «ينْقُلْنَ بأَجْهِزاتِها» لأنَّ معناهُ يَسِرْنَ بها ويحْمِلْنَها من موضع أَن تَكُونَ الباءُ زائدةً ويكُون معنى «يَنْقُلْنَ» يحْمِلْنَ الأجهزةَ وينْقُلْنها من موضع إلى مَوْضِع آخرَ.



<sup>(</sup>١) ط: يثفلن.

## قافية السراء

٨٧٤ - قال حُمَيْدُ الأرقطُ، أو أَبُو النَّجْم: (مشطور الرجز)(\*)

١ ـ قَدْ أَغْتَدِي والصَّبْحُ مُحْمَرُ الطُّرَرُ
 ٢ ـ واللَّيْلُ تَحْدُوهُ تَباشِيرُ السَّحَر
 ٣ ـ وَفِي تَوالِيهِ نُجُومٌ كَالشَّرَر
 ٤ ـ بِسُحُقِ الْمَيْعَةِ مَيّالِ الْعُذَر

«الطُّرَرُ» الجوانبُ.

«والتَّباشِيرُ» ما يبدُو من بياض الفَجْرِ في سوادِ اللَّيل لأنها تُبشَّر بإقبال ِ النَّهار.

«وتَوالِيهِ» أواخرُه، واحدتُها تالِيةٌ لأنها تتلـو أوَّلُه.

وأبو النَّجم الفضل بن قُدامة المِجْليِّ، راجزُ أسوي أيضاً، وشاعرُ يحسن القصيد، كان ينزل بمكان يقال له الفِرْك بسواد الكوفة، أقطعه إياه هشام بن عبد الملك، وكان يراجز العجاج وهو أبلغ منه في النعت. طبقات الفحول ٧٣٧، ٧٤٥، الشعراء ٢٠٧، الأغانسي ١٠/١٥٠.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٨ ظ، م: الحماسية ٨٢٨، ت: ٣٢٧/٤. وحميدٌ من رُجَّاز الدولة الأموية، لقب بالأرقط لآثار كانت في وجهه، وهو تميميًّ من ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، كان معاصراً للحجّاج، معدوداً في البخلاء. الاشتقاق ٢١٨، الخزانة ٥/٥٣٩، شرح أبيات المغني ٨٥/٤.

«والمَيْعَةُ» الدَّفْعةُ في السَّيْرِ. ((والسُّحُقُ البُعدُ)). أي يدْفَعُ في عـدْوِه ويُبْعِدُ الشَّوطَ.

«والْعُذَرُ» جمع عُذْرَةٍ وهي شَعَرُ النَّاصية والعُرْفِ. يُريد أنَّه سابغُ النَّاصيةِ.

٥ - كأنَّهُ يوْمَ الرِّهانِ الْمُحْتَضَرْ (١)
 ٦ - وقَدْ بَدا أُوَّلَ شخصٍ يُنْتَظَر
 ٧ - دُونَ أَثَابِيَّ من الْخَيْلِ زُمَر
 ٨ - ضَارٍ غَدا يَنْفُضْنَ صِثْبانَ الْمَطَر
 ٩ - عن زَفِّ مِلْحاحٍ بَعِيد الْمُنْكَدَر

«الْمُحْتَضَرُ» المَشْهُودُ(٢).

وقوله «بدَا أَوَّلَ شخْصٍ» أي تَقَدَّمَ الْخيلَ في الرَّهان فبدَا للعُيون أوّلاً. «والأثابِيّ» الجماعاتُ، وأحدتُها أُثْبِيّةٌ، وهي أَفْعُولَةٌ من النَّبة، وهي الجماعة، ومنه ثَبَيْت الرَّجُلَ إِذَا أَكْثَرْت الثناءَ عليه. «والزَّمَرُ» جمع زُمْرةٍ وهي الجماعةُ.

وأراد «بالضَّارِي» بَازِياً أَوْ صَفْراً قَدْ ضُرِّيَ على الصَّيد أي دُرِّب، شبَّه الفرسَ به في شُرعته وانقضاضِه. «وصِئْبانُ الْمَطرِ» صِغارُه وما سقَطَ على رِيشهِ منْهُ، يريد أَنّه بَاتَ والنَّدَى يشقُط عليه فأصْبَحَ نَشِيطاً ينفُضُ رِيشَهُ.

««والزَّفُ»» صغارُ الرَّيش، وخفِيفُه. والزَّفيفُ سيرُ سريعٌ خفيفٌ (٣). «والْمِلْحَاحُ» الكثير الإِلْحاحِ على الصَّيْد. «والمُنْكَدِرُ» موضعُ انْكِدارِه، والانكذارُ الانْصِبابُ.

١٠ - أَقْنَى تَنظلُ طيرُهُ على حَلَوْ ١٠ - اللَّهَ جَلَوْ الشَّجَرَ

<sup>(</sup>١) جه: الْمُنْتَظَرْ.

<sup>(</sup>٢) ط: المشهور.

<sup>(</sup>٣) ط: خفيف سريع.

١٢ - (١٤١) مِنْ صَادِقِ الْوَعْدِ طَرُوح بِالْبَصَرَ (١) ١٣ - بَعيدِ تَدُوهِيمِ الْدُوقِاعِ والنَّظُر ١٤ - كَأَنَّمَا عَيْنَاهُ فِي وَقْبَيْ حَجَرِ (٢) ١٥ - بَيْنَ ماقِ لَهُ تُخَرِّقْ بِإِبَرِ (٣)

«الْأَقْنَى ، المعطوف المنقار الأعْلَى ، وأصلُه احديداب الأنف. «ومعنى «يلُذْن» يلْجَأْنَ خوْفاً منه. «والْأَفنَانُ» الْأَغْصانُ. «والطُّرُوحُ» الذي يَطْرَحُ بصرَه، أي يَرْمِي به من بُعْدِ.

«والوقاعُ» الواقِعَةُ للصّيد.

«والوقْبُ» الثُّقْبُ، يُريد صلامة حجاجَيْه(٤).

«والمآقِي» جمع مَأْقِ، وهمو مُقَدَّمُ الْعَيْنِ، وضَمَّ إليه مؤخَّرَها، وهمو اللِّحاظُ فسمًّاه مآقياً، فلذلك قالَ بيْن مآقٍ. وقوله ﴿لَمْ تُخَرُّقُ بِإِبَرْ، أي هـو وحْشِيٌّ لـم مُصْطَدُ فتُخاطُ عيناهُ.

٨٧٥ - وقال حَكِيمُ بِنُ قَبِيصَةَ لابْنِه، وكان هَاجِرَ. ووقَعَتْ في هَذَا الْبَابِ وَهِيَ ببـابِ الصِّفاتِ أَشْبَهُ: (طويل) (\*)

١ - لَعَمْرُ أَبِي بِشْرٍ، لَقَدْ خَانَني بِشْرُ على سَاعةٍ فيها إِلَى صاحِبِ فَقْرُ (٥) ٢ - فَهَا جَنَّةُ الفَرْدَوْسِ هَاجَرْتَ تَبْتَغِي وَلَكُنْ دَعَاكَ الْخُبْزُ أَحْسِبُ والتَّمْرِ

«بشرٌ» ابنُه. أي خاننِي حينِ فارقَنِي وأنا مُحْتاجٌ إليه لكِبَرِي. «والْفَقْرُ» الحاجة.

«والفردوش» الجنَّةُ، وأصلُه الكرُّمُ.

<sup>(</sup>١) جم : صَادِقِ الوقْع . ت : الودْق .

 <sup>(</sup>٢) م ت: فِي خَرْفَيْ حَجَرْ.
 (٣) م ت: تُخرُقُ بالإِبْرْ. معاني أبيات الحماسة للنمري ورقة ٦٤ و: لم تُخرَّقُها الإِبـر.

<sup>(</sup>٤) الحجاجان العظمان الواقعان فوق العين حيث ينبُّت الحاجِبان بالنِّسبة للإنسان.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٨ ظ، م: الحماسية ٨٢٥، ت: ٣٢١/٤. وتأمل الملاحظة.

<sup>(</sup>٥) م ت: لَقَدْ خانَهُ.

٣ ـ أَقُرْصُ تُصَلِّي ظَهْرَهُ نَبَطِيَّةً بتَنُّورِهَا، حتَّى يَطِيرَ لَهَا قِشْرُ (١) ٤ ـ أحبُّ إليكَ أم لِقاحٌ بقَفْرَةٍ مُعَطَّفةٍ فيها الْخَلِيّةُ والبَكْر(٢) «التَّصْلِيَةُ» أَن تُولِيَ الشِّيءَ النَّارَ.

«واللَّقاحُ» الحديثاتُ النَّتَاجِ من الإِبل، واحدتُها لِقْحَةً. «والْخَلِيَّةُ» النَّاقَةُ تُعْطَفُ مع الأخرى على حُوارِ واحدٍ حَتى تَدُرًا عليه فيَرْضَعُ الحوارُ إحداهما ويتَخلّى أهلُ البيت بالأخرى. «والبَكْرُ» التي تُنْجِبُ أولَ بَطْنٍ. أي الخُبْرُ أَحَبُ إليك أم لبنُ هذه اللُّقاح؟ يُرِيد أن اللَّبَن وَعَيْشَ أَهْلِ الباديُّة// أحسنُ و//

ه - كَأَنَّ أَدَاوَى بِالْلَدينَة عُلِّقَتْ مِلاءً بأَحْقِيها إِذَا طَلَعِ الْفَجْرُ ٦ - كَأَنَّ قُرَي نَمْل عَلَى سَرَواتِهَا يُلَبُّدُها في لَيْل ِ سَارِيَةٍ قَطْر (٢)

«الأداوَى» القِربُ واحدتُها إداوةً، شبَّه ضرُوع اللِّقاح بها. «والأَحْقِي» جمُّعُ حَقْوةٍ وهـو مِشَدُّ الإزارِ من الخَصْـر. وقولـه ﴿إِذَا طَلَعَ الْفَجَرُ ﴾ يـريد إذا اختلفَتِ الدُّرَّةُ فِي آخر (١٤١ ظ) اللَّيل.

«وقُرَى النَّمْلِ» بُيوتُها، شبَّه أوبارَهـا المتلبَّدةَ بتُرابِ أخرجَتْه النَّمـلُ من قُـراها ثمَّ وقَع المطرُ عليه فتلبُّد. «والسَّارِيةُ» سحابة تُمْطِر ليلاً. «والسَّرواتُ» أعلَى الظُّهـور، واحِدَتُهَا سراةً.

 <sup>(</sup>١) يصير نه.
 (٢) م ت: أُمْ لِقاحٌ كثيرةٌ مُعطَّفة فيها الجَلِيلَةُ.
 (٣) جد: يُلَبُدُها في كلُ ساريةٍ.

## قافية اللام

٨٧٦ - قالَ الْخَطِيمُ: (طويسل)(\*).

١ ـ تقُولُ وقد مَالَتْ به نَشْوَةُ الْكَرَى ٢ ـ أَيْخُ نُعْطِ أَنْضاءَ النُّفُوسِ دَواءَهَا

٣ ـ فَقُلْتُ لَه: كَيْفَ الإِنَاخَةُ بَعْدَمَا

حَدَا اللَّيْلَ عُرْيَانُ الطَّرِيقَةِ مُنْجَل «النَّشُوةُ» السُّكْرِ. «والْكَرِي» النَّوْمُ. وقوله «ومَنْ يَعْلَقْ سُرَى اللَّيْلِ» أي من لُقاسيه ويتَشَيَّتُ به.

نُعاساً، ومَنْ يَعْلَقْ سُرَى اللَّيْلِ يَكْسَلِ

قَلِيلًا، ورَفُّهُ عن قَلَاثِصَ ذُبُّل(١)

«والأنضاءُ» جمع نِضُو وهو الهزيلُ من الإبل، شبُّه بها النفوسَ الضُّعافَ الْكَسْلَى. وأراد «بالدُّواءِ» النُّومَ. «والتَّرْفِيهُ» التَّرْويحُ. «والقَلَائِصُ» الفتياتُ من الإبل. «والذُّبُّلُ» الضَّامرَةُ.

ومعنى «حدًا اللَّيْلَ عُرْيَانُ الطُّريقَةِ، انقضى الليلُ وأَدْبَرَ وتبِعَه الصَّبحُ كما يَتْبَعُ الحادي الإبلَ، وجعلَه «عُرْيانَ الطَّرِيقَةِ» لانكشاف عَمُوده وتبيُّنِه، (والمُنجَلي) المُنْكَشِفُ البيِّنُ. أي ليس بوقتِ إناخةٍ(١) لانقضاء اللَّيْل وإقبال النَّهارِ وهو وقتُ الإدلاج.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٦ ظ، م: الحماسية ٨٢٠ حطيم. ت: ٣١٤/٤ مع ترتيبها هكذا ١، ٤، ٢، ٥،

 <sup>(</sup>١) م ت: أنضاء النعاس.
 (٢) ط: الإناخة.

٨٧٧ - وقال خُنْدُجُ بنُ خُنْدُجٍ : (بسيط)(\*).

١ - فِي لَيْلِ صُول تَناهَى الْعَرْضُ والطُّولُ كَأَنَّمَا لَيْلُهُ بِاللَّيْلِ مَوْصُولُ (١)
 ٢ - لِسَاهِرِ طَالَ فِي لَيْلِ تَمَلْمُلُهُ كَانَّهُ حَيَّةٌ بِالسَّوْطِ مَقْتُول (٢)
 ٣ - لَيْلُ تَحَيَّرَ ما يَنْحَطُّ فِي جِهَةٍ كَأَنَّه فَوْقَ مَتْنِ الأَرْضِ مَشْكُول

«صُولٌ» مدينة ، يُريد أَنَّه تَذَكَّر فِيها من يُحِبُّ لِيْلاً فسَهِرَ فطالَ لَيْلُه فكانَّما وُصِلَ بالدَّهْرِ. «والتَّمَلْمُلُ» التقلُّبُ على الفراشِ قَلَقاً ، وأصْلُ (٣) تَمَلْمَلَ مِنْ المَلَّةِ ، وهي الجمْرُ والرَّمادُ // الحارُّ ، // فابدَلَ من إِحْدَى اللَّاماتِ ميماً (٤) وشبّه نفْسَهُ في تَملْمُلِه بحيَّة تُقْتل بسَوْطٍ ، فهي (٥) تتَقلَّبُ حتى تَمُوتَ . «والحَيَّةُ » تُذَكَّر وتُؤنَّث.

وقوله «مَا يَنْحَطُّ في جِهَةٍ» أي هو مشتملٌ بظلامه ثابتٌ لا يَنْحَطُّ في أَفْقٍ في أَدْيِها(٦). فيذْهَبُ، وجعلَهُ لثباتِه كالدابَّةِ المشْكُولَةِ في أَرْبِها(٦).

٤ - لا فارَقَ الصَّبْحُ كَفِّي إِنْ ظَفِرْتُ بِهِ وَإِنْ بَدَتْ غُرَّةٌ منْهُ وَتَحْجِيلُ
 ٥ - متى أَرَى الصَّبْحَ قَدْ لاَخَتْ بشَائِرُه واللَّيْلُ قَدْ مُزِّقَتْ عَنْهُ السَّرَابِيل (٧)
 ٢ - (١٤٢) و) نُجُومُه رُكَدُلَيْسَتْ بزَائِلَةٍ كَأَمَّا هِي فِي الْجَوِّ القَنادِيل (٨)

شبَّهُ بَياضَ الصُّبْحِ في سواد اللَّيْل بالغُرَّةِ والتَّحْجِيلِ في الفرس الأدهم .

«والْبَشائِرُ» جمعُ بِشَارَةٍ، يُريد مُقَدِّماتِ الصَّبحِ المُبَشَّرة به، وأراد بتَمْزِيق سَرابيلِ اللَّيْلِ انجلاءَ ظُلْمَيَّه. «والسَّرْبَالُ» القميصُ.

<sup>(\*)</sup> ج.: ورقة ١٢٧ ظ. م: الحماسية ٨٢٧، ت: ٣٢٥/٤ وعلى هذا الترتيب ١، ٤، ٢، ٥، ٣، ٦ - ٨. وهي في معجم البلدان (صول)،ونسبها إلى مُرَّة، والأمالي ١٩٩١، وبعضها في اللسان والتاج (صول).

<sup>(</sup>١) جه: كَأَنَّمَا صُبُحُه.

<sup>(</sup>٢) م ت: طَالَ في صُولٍ.

<sup>(</sup>٣) س ط: واصلة. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ط: ميم.

<sup>(</sup>٥) س: فتقلب.

<sup>(</sup>٦) الأَّري بالنسبة للدابة مَرْبِطها ومَعْلِفها.

<sup>(</sup>٧) م تُ: لاحتُ مَخايلُه.

<sup>(</sup>٨) م ت: كأنما هُنَّ. ُ

«والرُّكَّدُ» النَّابِنَةُ. أي لا تَجْرِي فَتَنْتَهِي إلى المغرب فينْقَضِي اللَّيْلُ.

٧ ـ مَا أَقْدَرَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ مَنْ دَارُهُ الْحَزْنُ مَّنْ دَارُهُ صُولُ
 ٨ ـ اللَّهُ يَطْوِي بِسَاطَ الأرض بَيْنَهُما حَتَّى يُرَى الرَّبْعُ منْهَا وهْوَ مَأْهُول

«الشَّحَطُ» البُعْدُ. «والْحَزْنُ» من بلاد تميم وهو أخْصَبُ موضِع وأطيَبُه، يُريد أنَّ أَهلَهُ هناكَ وهو بِصُولٍ، فقد تباعدَ ما بينهُم فحنَّ إلَيْهم.

«والبِساطُ» الواسعُ من الأرْضِ . «والرَّبْعُ» المنزِلُ المأهولُ المعمُور بأهله.

## قافية السين

٨٧٨ قال رَجُلٌ من بَنِي أَبِي بكرِ بنِ كِلابِ: (كامل)(٥).

١ - ولَقَدْ هَدَيْتُ الرُّكْبَ فِي دَيْمُومةٍ فِيهَا الدَّلِيلُ يَعَضُ بالْخَمْسِ
 ٢ - مُسْتَعْجِلِينَ إِلَى رَكِيٍّ آجِنٍ هَيْهَاتَ عَهْدُ المَاءِ بِالإِنْس

«الدُّيْمُومةُ» الْفلاةُ الطُّويلةُ، وهي فَيْعُولة من دام يدومُ مخفَّفة من دَيُومَة (١)، كالكَيْنُونة من كان يكونُ، ويجوزُ أن تكون فَيْعُولة من دَمَّهُ يَدُمَّهُ إذا أَهْلَكه، كما تُسَمَّى مهلكةً ومفازةً من فَوَّز إِذا ماتَ. وقوله «يَعَضُّ بالْخَمْسِ» أي يَعَضُّ بأنامِلَهُ حَيْرةً وندماً. والباءُ في قولِه «بالْخَمْسِ» زائدةً.

«والرَّكِيُّ» جمعُ رَكِيَّةٍ وهي البثرُ التي لم تُطْوَ. «والآجِنُ» المُتَغَيِّرُ. وقوله «هَيْهَاتَ عَهْدُ الْمَاءِ» أي ما أبعَدَ عَهْدَ مائِه بورْدِ الإنْسِ (٢)، والمعنى أنه مَوْرِدُ للسَّباع والوُّحوش. «والْعَهْدُ» مرفوعٌ «بهَيْهَات» وبِالابْتِداءِ على تقدير بَعُد عهْدُ مائِهِ بالإنْسِ، وفي البُعْدِ عهْدُ مائِهِ بهِمْ.

٣ ـ مُسْتَعْجِلينَ فَمُسْتَقِ ومُعَالِجٌ نَقْباً بِخُفٍّ جُلاَلَةٍ عَنْسِ (٣)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٧ و، م: الحماسية ٨٢٢، ت: ٣١٧/٤.

<sup>(</sup>١) ط: ديمومة.

<sup>(</sup>٢) ط: الإنسان.

<sup>(</sup>٣) م ت: مستعجلين فمُشْتَو ومعالج . والمشتوى الذي يشوى، لِضيق الوقت.

٤ ـ ومُهَوَّم نَكَبَ الشَّمَالَ، كأَنَّمَا بفُؤادِه عَرَضٌ منَ المسَّ(١)

قُوله ومُسْتَعْجِلِينَ، أي مُسافِرِينَ لاَ يَتَرَدُّدُونَ في وِرْدِهِمْ لَهَوْلِ الفَلَاةِ والجِرْصِ على قَطْمِها. ووالنَّقَبُ، في رِجْلِ البعيرِ كَالْحَفَى في يَدِه، يُريد أنه يُنْعِلُ بعيرَهُ حين نَقِبَ. ووالجُلَالَةُ، الضَّلْبَةُ. (١٤٢ ظ) ووالْعَنْسُ، القوية الصَّلْبَةُ.

«والتَّهْوِيمُ» النومُ اليسيرُ. وقوله «نَكَبَ الشَّمَالَ» أي عدَلَ عن مهبَّها في نومه لِشِدَّة بَرْدِها، ويُروى «رَكِبَ الشَّمالَ» أي نامَ على شِماله، ويحتمل أن يريد أنه توسَّدَ شِمالَ راحِلَتِه. // «والمَسُّ» مسُّ الشيطان، أي كأنَّ به جنوناً لشدَّة السَّهَر//، كما قال الأخر(٢):

رمَى الإِذْلَاجُ آسِرَ مَرْفَقَيْها بأَشْعَتْ مِثْلِ أَشلاءِ اللَّقاحِ

<sup>(</sup>١) م ت: رَكِبَ الشَّمالَ، وسيشير إليه.

<sup>(</sup>٢) هو في ديوان بشربن أبي خازم ٤٥.

## قافية الياء

٨٧٩ ـ قال أغرابي من بني أسَدٍ: (وافسر)(\*).

١ - وَفِتْيَانٍ بَنَيْتُ لَهُمْ رَداثِي على أَسْيَافِنا وَعَلَى الْقِسيِ
 ٢ - فَظُلُوا لائِذِينَ بِهِ وظَلَّتُ مَطَايهُمْ ضَوَارِبَ باللَّحِيّ

يقول أَقَمْتُ الأصحابي بيْتاً يَسْكُنون فيه من رِدَاثِي وأسْلِحَتِهم.

وقوله «ضَوارِب باللَّحِيّ» ((أي وَضَعَتْ رؤوسَها بالأرض من الإعياءِ. «واللَّحِيّ» جَمْعُ لِحْي)) وهو ما انحسَرَ عنه اللَّحْمُ من عظم الشَّدْقِ، واشتقاقُه من لَحَيْت الْعُودَ وَلَحَوْته إِذَا قَشَرْته، ويروى «ضوامرُ كالْحِنِيِّ» وهي الْقَسِيّ، واحدتُها حَنِيَّةٌ سُمَّيتْ بذلك لانحنَاءِ طَوفَيْها.

٣ - فَلمَّا صَارَ نِصْفُ اللَّيْلِ هَنَّا وَهَنَّا نِصْفُ قَسْمَ السَوِيِّ
 ٤ - دَعَوْتُ فَتَى أَجابَ فَتَى دَعَاهُ بِلَبِّيهِ أَشَامٌ شَمَرْدَلي
 ای لمًا أَنصَفَ الليلُ نَبُهْتُ صاحبي للشرى.

وهَنّا، بمعنى هُنَا وهو إشارةٌ إلى حيّز(١) الماضي من اللّيل والباقي منه.
 ووالسّويّ، بمعنى السّويّة وهي الاستواء فحذف الهاء، ويجوزُ أن يريد به الْقِسْمَ



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٦ ظ، م: الحماسية ٨٢١، ت: ٣١٤/٤: ما عدا الأخير.

<sup>(</sup>۱) ط: خبر.

المُسْتَوِيَ، من قوله تعالى: (١) ﴿بَشَراً سَوِيّاً ﴾ أي مُسْتَوِيَ الخَلْق تامُّهُ.

وأضاف والبيه إلى الهاء، وقد أخرجَهُ مُخْرَجَ صَوْتٍ وَنَحْوِهِ مَمَا يَتَمَكَّن فَيُضاف إلى الحاضر والغائب، والمُسْتَعْمَلُ فيه لبيْكَ مضافاً إلى ضمير المخاطب خاصةً. والأشَمُّ الطُويلُ الأنفِ المُرْتَفِعُ طرَفهُ، وهو كنايةً عن العِزَّةِ. ووالشَّمَرْدَلُ الخفيف، وأضافَهُ مبالغة في الوَصْفِ كما قيل أَلْمَعِيُّ، ونظيرُه كثيرٌ. وأَبْدَلَ والأشمَّ والشَّمَرْدَلِيَّ من الهاءِ في ولَبَيْهِ.

يَقُوتُ الْعَيْنَ مِنْ نَسُوْمٍ شَهِيًّ كَسَأَنَّ عُيسونَها نُسزُحُ السَّرِكِيِّ ومسنْ آباءِ أكلَفَ شَسدُقَسمِيٍّ

٥ ـ فقام يُصارعُ الْبُرْدَيْنِ لَـدْناً
 ٦ ـ وقَامُوا يَرْحَلُونَ مُنَفَّهَاتٍ
 ٧ ـ لَهُنَّ من المهارَى أَمَّهَاتُ

قوله «يُصارِعُ الْبُرْدَيْنِ» أي يُعالِجُهما عِلاجاً شَدِيداً عنْدَ تناوُل لِباسِهما (٢) لِما هُو فِيه من جَيْرةِ (١٤٣ و) النَّوْم ، وجعَلَهُ «لدْناً» لتَثنَّيه من الكسَلِ والنَّعاس، وجعلَ النَّوْم شَهِيًا إليه لدُّوُوب سَيْرِه وشُراهُ.

«والمُنَفَّهَاتُ» الْمُعْيِيَاتُ. وجعَلَ عُيونها لغُؤُورها((من الجَهْدِ)) كالآبار المنزوحةِ، «والنُّنُر» جمع نَزُوحٍ وهي البي نُزِحَ ماؤها. «والرَّكِيُّ» جمع رَكِيَّةٍ وهي البئرُ غَيْرُ المَطْويَّةِ.

«والْمَهَارَى» عِتاقُ الإبل، وهي منسُوبَةً إلى مَهْرَةً (")، حيَّ من قضاعة. «والأَكْلَفُ» الذي يَضْرِب إلى الغُبْرةِ. «والشَّدْقَمِيُّ» منسوبٌ إلى شَدْقَم، فَحْلُ مُنْجِب، وأراد ولَهُنَّ من آباءِ (٤) هذَا الفحْلِ آباء، فحذَف لعلم السامع.

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ١٧.

<sup>(</sup>٢) ط: مناسمها.

<sup>(</sup>٣) ط: إلى مهر.

<sup>(</sup>٤) ط: من الآباء هذا الفحل أبا.

الم المرفع (١٥٥)



الم المرفع (١٥٥)

## قافية الألف

٨٨٠ ـ قال بعضُهم: (طويـل)(\*).

نَا \_ وَمَا الْعَيْشُ إِلَّا أُكْلَةٌ وتشرَّقُ وَتَمْرُ كَأَكْبَادِ الْجَرَادِ وَمَاءُ(١) «التَّشَرُّقُ» القُعودُ في الشَّمس و وأكبادُ الْجَرادِ»أوسَاطُها، يُريد الصَّيْحانِيَ (٢) من التَّمْر، وهو أشبهُ شيءٍ بها. «وكَبِدُ» كُلُّ شيءٍ وسطُهُ.

<sup>(</sup>٢) جاء في اللسان (صبح) أن الصبحاني ضرب من تمر المدينة، وعن الأزهري أنّه صنفٌ من التمر أسود صلب المضغة، وأنّه سمي بذلك لكون كبش يدعى صبحان ربط مرة بنخلة في المدينة فأثمرت ذلك التمر، فنسب إليها.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ و، م: الحماسية ٨٥٠، ت:٣٤٤/٤. وأورده اليوسي في زهر الأكم ١٧٦/١. (١) م ت: إلاَّ نُومَةً.

### قافية الباء

٨٨١ ـ قال أعرابيُّ: (مشطور الرجيز)(\*).

١ ـ كَأَنَّ خُصْيَيْهِ إِذَا مَا جَبَّى ٢ ـ دَجَ اجَتَانِ تَلْقُطانِ حَبّا

وَجَبُّى(١) الرجلُ، إذا وَلِّي. يقول إذَا أُدبَرَ عنك سَمِعْتَ لخُصْيَيْه(٢) قَرْقَرةُ وصوتاً فكانهما فرُّوجان يَلْقَطَانِ حَبًا فَيُصوِّتان، وَيُرْوَى وفرُّوجَتَانِ تَلْقُطَان، ويُرْوَى وإِذَا أَكبًا، أى طاطأ رأسه فَنَدَرَتَا من وراثه.

> ويُرْوى(٢) هذَا الرُّجَزُ لامرأةٍ تهجُو زوجها، وقبلَ هَذَا: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي زَوْجاً خِبّا أُخبُ مِنْ ضَبِّ يُدَاهِي ضَبًّا

> > ۸۸۲ ـ وقال آخر: (طویسل)<sup>(\*\*)</sup>.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٣٩، ت: ٣٣٨/٤. وفي أشعار النساء للمرزباني ٨٥ أن

ريا بنت الأعرف العقيلية قالتها لزوجها ثروان بن سميع وكان شيخاً أعشى. (١) س: حب الرحل، وجبّى الرَّجل انكبّ على وجهه واضعاً يديه على ركبته أو على الأرض. (٢) ط: لخصيتيه.

<sup>(</sup>٣) هـذا وِما بعـدِه موجـودٌ في ت أيضاً عنـد شرح الشاني. ونَذَرَ الشيء خـرج، من نَـدَرَ النّبـاتُ إذا خَرَجَتْ أُوْرِاقُهِ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٤٢، ت: ٣٤١/٤: ما عدا الأخير.

١ - ولا أَكْتُمُ الأسرارَ لَكِنْ أَغُها ولاَ أَتْرُكُ الأسرارَ تَغْلَى عَلَى قَلْبِي (١) ٢ \_ وإِنَّ قَلِيلَ الْعَقْلِ مَنْ بَاتَ لَيْلُه تَقَلُّهُ الأسرارُ جَنَّباً إِلَى جَنْبَ (٢) يقولُ كِتمانُ السرِّ (٣) تعذيبٌ للنَّفس، فينبغِي للعاقل أن يُريح نفسَهُ بإفشائه

ونَصَبَ وجَنْباً إِلَى جَنْبٍ، لأَنَّه في تاويل : تُقلُّبهُ الأسرارُ قَلِقاً مُتَمَلَّمِلاً. ٨٨٣ وقال آخرُ: (طويسل)(٥).

١ ـ أَنِحْ فَاصْطَنِعْ قُرْصاً إِذَا اعْتَادَكَ الْهَوَى

بِزَيْتٍ لِكِيْ يَكْفِيكَ فَقَدَ الحَبائِب ٢ ـ إِذَا اجْتَمَعَ الْجُوعُ المَرِّحُ والْهُوى نَسِيتَ وصالَ الْغَانِياتِ الْكُواعِب(٥) ٣ ـ فَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْحُبُ لَا تَذْكُرَنَّهُ وبَادِرْ إِلَى تَمْرِ مُعَدٍّ وَرَائِب يقول تعلُّلُ بالأكلِ واللهُ (١) به عن الحبُّ فهو أنعَمُ لبَالِكَ.

«والمُبرُّحُ» الشاقُّ على النفس، ويُروى (١٤٣ ظ) «كَمَا يَكْفيكَ»، ومعناه كيْما يَكْفِيكَ. وقوله ونَسِيتَ وصالَ الْغَانِياتِ، نقْضٌ لما ذَكَرَهُ أَوَّلًا من (٧) أن الشَّبَع يُلْهِي عَنْهُن، فهو كما ترى.

<sup>(</sup>١) جـ م ت: لاَ أَكْتُمُ. ط: ولا أدع الأسرار. (٢) جـ م ت: بَاتَ ليلةً.

<sup>(</sup>٣) ط: الأسوار.

<sup>(</sup>٤) ط: وليه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٤٦، ت: ٣٤٣/٤ ما عدا الأخير.

<sup>(</sup>٥) جد: الأنساتِ الكواعب.

<sup>(</sup>٦) ط: والد.

<sup>(</sup>٧) ط: أولا لأن الشبع.

## قافية التاء

٨٨٤ ـ قَالَ أَبُوالطَّمْحَانِ الأَسَدِيِّ وحلَقَه صاحبُ شُرْطَةِ يُوسِف بنِ عُمر بن هُبَيْرَةَ، ووقعَ في بعض النَّسَخِ أَبُو الطمَحان، والصَّحِيحُ (١) أبو الطمْحان لأن أبا الطَّمْحَانِ قَيْنِيُّ: (طويـل) (٩).

١ - وبِالْحِيرَةِ الْبَيْضاءِ شَيْخُ مُسَلَّطٌ إِذَا حَلَفَ الْأَيْمَانَ بِاللَّهِ بَرَّتِ (٢)
 ٢ - لقَدْ حَلَقُوا مني غُدافاً، كَأَنَّهُ عَناقِيدُ كَرْمِ أَيْنَعَتْ فَاسْبَكَرَّت
 ٣ - وظلَّ العَذَارَى حِينَ حُلِّقَ لِلَّتِي عَلَى عَجَلٍ يَلْقُطْنَها حَيْثُ خَرَّت
 أراد حَلَفَ (٣) بالأَيْمانِ فحذَفَ الجار وأوصل الفِعْلَ.



<sup>(</sup>١) ط: والصحيح أبو الطمحا. والذي في المؤتلف ٢٢٣ عن الأخفش أن المبرد (كامل/٤) قال إن الشُّعر لطُخيم بن أبي الطُخماء الأسديّ، وأنه لا يعرف أبا الطمّحان إلاّ القينيّ. ومثله في ت عن أبي محمد الأعرابي، ولكن بسقوط لفظة «بن». وانظر إصلاح ما غلط فيه النَّمريّ للأعرابي الأسود أبي محمد المذكور، ص ١٦٦، وفيه أنّ الذي حَلَق لِحْيتُه، هو العبّاسُ بنُ معبد المُرّيّ. وانظر الأغاني ١٧٩/٨ وفيه الشعر والخبر. وقد مرت ترجمة القيني في ص ٧٥٣. واكتفى س بتسكين الميم للتمييز بينهما، فأثبتناه كذلك.

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ ظ، م: الحماسية ٨٦٣، ت: ٣٥٤/٤.

<sup>(</sup>٢) طَ: بَاللَّهُ فُوت.

<sup>(</sup>٣) س ط: حلف الأيمان.

«والغُدافُ» الشَّعَرُ الأَسْودُ. ومعنى «أَيْنَعَتْ» أَدرَكَتْ. «والمُسْبَكِرُ» النَّاعم المُسْتَرْسِلُ.

«واللَّمَّةُ» الشَّعْرَةُ تُلِمُّ بالمنكب. أي لِكَلفِهنَّ بِها يَلْقَطْنَ ما سَقَطَ مِنْهَا بالأرض. ومعنى قوله «عَلَى عَجَلٍ» أي أنهن يُسَابَقْنَ إليه ويُنَافِسْنَ فيه.

ه ۸۸ - وقال آخر : (طویل)(\*).

١ - إِذَا اجْتَمَعَ الْجُوعُ الْمَرِّحُ والْهَوَى عَلَى الرَّجُلِ المِسْكِين كَادَ يَمُوتُ يَقُولُ الْجَتَمَعَا عَلَى الإنسانِ أَشْرَفَ على يقولُ الهوَى يُدْنِفُ والْجُوعُ يُضْعِفُ، فإذا اجْتَمَعًا عَلَى الإنسانِ أَشْرَفَ على الْمَوْتِ.
 الْمَوْتِ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ و، م: الحماسية ٨٥٢، ت: ٣٤٥/٤.

## قافية الحاء

٨٨٦ قال بعضهم: (مشطور الرجز)(\*)

١ - وفَيْشَةٍ زَيْنِ ولَيْسَتْ فَاضِحَهُ
 ٢ - نَابِلَةٍ طَوراً وطَوراً رَامِحَه
 ٣ - عَلَى العَدُوِّ وَالصَّدِيقِ جَامِحَه
 ٤ - مَنْ لَقِيَتْ فَهْيَ لَهُ مُصَافِحَه
 يقال وفَيْشَلَةٌ، وقوله (ولَيْسَتْ فَاضِحَهُ) أي لا تَفْضَحُ صاحِبها عند الغِشْدانِ لقوَّتها على العَمل .

«والنَّابِلُ»(١) الرَّامي بالنَّبل. «والرَّامج» الطَّاعن بالرُّمح. «والجامِحةُ» التي لا يَرُدُها شيءٌ.

٥ - تسُدُّ فَرْجَ الْقَحْبَةِ الْمُسَافِحَةُ 7 - مُفْسِدَةً بِنْتَ الْعَجُوزِ الصَّالِحَه(٢) ٧ - كأنَّها صَنْجَةً الْفِ رَاجِحه



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٤٠، ت: ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>١) ط: والنائل.

<sup>(</sup>٢) م ت: لاثنِّ الْعَجُوزِ.

«القَحْبَةُ» الفاجرةُ وهي أيضاً العجوزُ، يقال للعجوزِ قحْبَةً وقحْمَةً. // / «والمُسافِحَةُ» الزَّانيَّةُ، واشتقاقُها من سفْح ِ الماء وهو صبَّه بالأرض، لأنَّ ماء المُسافح يبْطُلُ ولا يُلْحَق به.

وجعلَها «كصَنْجَةِ// أَلْفٍ، في عِظمها وثِقَلها. «والرَّاجِحَةُ، الثَّقِيلَةُ.

## قافية الدال

٨٨٧ قال أعرابي نظر إلى سؤداء تخضِب وتَكْتَحِل: (مشطور الرجز)(٥)

١ ـ تخْضِبُ كَفًّا بُتِكَتْ مِنْ زَنْدِها
 ٢ ـ فَتَخْضِبُ الْحِنَّاءَ مِنْ مُسْوَدُها
 ٣ ـ (١٤٤) و) كَأَنَّها وَالْكُحْلُ فِي مِرْوَدُها

٤ ـ تَكْحَلُ عَيْنَيْها بِبَعْض ِجِلْدِها

«البَتْكُ» القطعُ، يريد أن بِها كَوَعاً، وهُو مَيْلُ(١) الكفّ عن الزُّنْد، «والزُّنْدَ» ما انحسَر عنهُ اللُّحمُ من جانِبَي الذَّراع.

وقوله «فتَخْضِبُ الْجِنَّاءَ» أي يَغْلِب لونُها على لَوْنِ الحنَّاءِ لشِدَّةِ سوادِها. وقوله «في مِرْوَدُها، شدَّهُ لإقامةِ الوَزْنِ كما قال الآخر(٢):

تعرُّضَ الْمُهْرَةِ في الطُّولُ

وهو كثيرٌ في الشعر.

۸۸۸ - وقال آخــرُ: (بسيط)<sup>(هه)</sup>.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ و، م: الحماسية ٨٥٦، ت: ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>١) ط: مثل.

<sup>(</sup>٢) هو في اللسان (قتل) منسوب لمنظور بن مرثـد الأسدي، وغير منسـوب في المحتسب ١٣٧/١.

<sup>(\*\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٨٣٢، ت: ٣٣٤/٤.

١ - أعودُ بِاللَّهِ مِنْ لَيْلٍ يُقَرِّبُنِ إِلَى مُضَاجَعَةٍ كَالدَّلْكِ بِالمسَدِ
 ٢ - لَقَدْ لِسْتُ مُعَرَّاهَا، فَمَا وَقَعَتْ مِمَّا لَسْتُ يَدِي، إِلَّا عَلَى وَتِد
 ٣ - في كُلِّ عُضْوٍ لَمَا قَرْنٌ تَصُكُ بِه جَنْبَ الضَّجِيعِ فَيُضْحِي وَاهِيَ الْجَسَد

يقولُ من ضاجَعَها فكأنَّما دُلِكَ جِسْمُه بحَبْل ، «والْمَسَدُ» الحبْلُ من ليف أو خُوص (١٠) ، وقد يكُون من جُلُودٍ .

«والمُعَرَّى» الجِسْمُ لأنه يُعَرَّي من اللّباس. وشبّه جسمَها بالوتِدِ في قَضافَتِه ويُبْسِه، وشبّه مفاصِلَها بالْقَرْنِ لقلّة لحْمِها.

٨٨٩ وقال آخسرُ: (وافسر)(\*)

١ - فإنّك إِنْ تَرَى عَرَصاتِ جُمْلِ بِعَاقِبَةٍ فَأَنْتَ إِذَنْ سَعِيدُ
 ٢ - لها عَيْنانِ منْ أقِطٍ وَسَمْنٍ وسَائِرُ خَلْقِها بَعْدُ التَّرِيد(٢)
 توله (بعَاقِبةٍ الى آخر شَيْءٍ.

ووالأقِطُه كَالْجُبْسَ يُصْنَع مَنَ اللَّبَنِ الرَّائِب، شَبُّهَ عَيْنَيْهَا ((بالْأَقِطِ والسُّمْنِ لَزُرقتهما وجعَلَ جِسْمَها كالنُّريد) لقِصَرِها وعِظمَ بَطْنَها.

۸۹۰ وقال آخر: (بسيط)<sup>(••)</sup>.

١ - وأَبْغِضُ الضَّيْفَ مَا بِي جُلُّ مَأْكَلِهِ إِلَّا تَنَفَّجُه حَوْلِي إِذَا قَعَدا (٣)
 ٢ - مَا زَالَ يَنْفُجُ جَنْبَيْهِ وحُبْوَتَه حَتَّى أَقُولُ لَعَلَّ الضَّيْفَ قَدْ وَلَدا

يقول لا أَبْغِضُ الضَّيْف لكثرة ما أكلَ من طعام ولكن لتنَفَّجِه (٢) حولي وإرْخاءِ حُبْوته، لعِظَم بطنه بامتلائه، حتَّى كأنَّه حُبْلى تُحاوِلُ ولادَةً. (والنَّفْجُ ) كَالنَّفْخِ إلا أن النَّفْجَ خِلْقَةً والنَّفْخَ عَرَضُ وآفَةً.

#### ۸۹۱ ـ وقال آخـــرُ: (طويل)<sup>(\*\*\*)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو ورق النَّحل. والقضافَةُ النَّحافَةُ والدِّقَّةُ والمَشْقُ في الجسد وقِلَّة لحمه لا مِنْ هُزالٍ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٤٥، ت: ٣٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) مت: من أقط وتمرير

<sup>(</sup> ١٤٠ ) جـ: ورقة ١٢٤ وّ، م: الحماسية ٨٥٤، ت: ٣٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ط: تنفخه.

<sup>(</sup>جَهُ،) جـ: ورقة ٢٤ الـوءِ م: الحماسية ٨٥٥. ت: ٣٤٧/٤ وبعده بيت آخر، والقافية فيه مضمومة. =

١ ـ وإِنَّا لَنَجْفُو الضَّيْفَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَخَافَة أَنْ يَغْرَى بِنَا فَيَعُودَا (١) يقال غَرِيتِ بالشِّيءِ إذا كَلِفْت بِه.

وهذا البيتُ ظاهرُ الدَّلالة على أَوْم قائِله، ويعْتَقِدُ بعضُهم (١٤٤ ظ) أنه دالُّ على الكرم، وأنَّ معناه لا أتكلُّفُ للضَّيف خشيةَ الَّا يَرْضَى بذلك فلا يعودُ إلينا وهو عَلَى هذَا المعنى مَحْمُولُ على حذف ولاً، مِنْ قولُه (مخافَةَ أَنْ يَغْرَي، أي مخافةَ ألَّا يَغْري، وحملُه على ظاهر لفظِه أوْلَى، وعليه كانَ الأصمعِي (٢) يَحْمِلُه. وإدْ حالُ (٣) أبي تمام له في باب الملح دليلُ على ذَلِكَ. ويُرْوى «فيعُودُ» بالرُّفع على القطع.

وهي رواية سيشير إليها.
 ١) مت: مِنْ غَيْر عُسْرَةٍ مَخَافة أَنْ يَضْرَى.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في ص ٥٣١. وانظر رأيـه ورأي من خالفه في ت.

<sup>(</sup>٣) هذه ملاحظة قاطعة بكون ما صنعه الأعلم إنما هو ترتيبه فقط لحماسة أبي تمام وفق روايات معينة، وانظر ما أشار إليه م، ت ممًّا يقارب هذا التوجه المشار إليه بعد.

## قافية الراء

٨٩٢ ـ قال بعض الأسديين: (كامل)(4)

١ - وإذَا مَرَرْتَ بِهِ مرَرْتَ بِقانِص مُتَشَمَّرٍ فِي شَرْقَةٍ مَفْرُودِ (١)
 ٢ - لِلْقَملِ حَوْلَ أَبِي العلاءِ مَصَارعٌ مِنْ بَيْنِ مَفْتُولٍ وبَيْنِ عَقِير
 ٣ - فكأنَّهُن لَدَى دُرُوزِ قَمِيصِهِ فَذُ وتَوْأُمُ سِمْسِمٍ مَقْشُود
 ٤ - ضَرِجِ الْأَنَامِلِ مِنْ دِمَاءِ قَتِيلِها حَنِيْ عَلَى أُخْرى الْعَدُقِ مُغِير

«القانِصُ» الصَّائِدُ جعَلَ عَقْره للْقَمْل صَيْداً. «والشَّرْقَةُ» شُروق الشَّمْس. «والْمَقْرُورُ» الـذي أصابَهُ القَرُّ وهو البَرْدُ.

«والدُّرُوزُ» مواضعُ الخياطةِ من القَمِيص، واحدُها دَرْزُ. «والفَذُ» المُنفرد. والتَّوْأُم» المُزْدُوجِ. والسَّمْسِمُ الْجُلْجُلاَنُ(٢)، وجعلَهُ مقشوراً لابْيضاضِه بالْقَشْر، فهو أشبَهُ شيءٍ بالْقَمْلِ.

«والضَّرِجُ» المُتلطِّخُ. وجعلَ تتَبُّعَه لآخرِ الْقَمْلِ بِالْعَقْر كالإغارة على العدُّوِ واستيفاءِ آخرهم بذلك.

# ٨٩٣ ـ وقال بعضُ الحِجازيِّين: (خفيف)(\*\*).

- (\*) ليست في ج.م: الحماسية ٨٣٣: ما عدا الأخير. ت: ٣٣٥/٤.
  - (١) مت: بقانص متشمس أي جالس في الشمس.
    - (٢) وقيل إنه حب الكُزبُرة.
  - (\*\*) ليست في جـ. م: الحماسية ٨٣٤، ت: ٣٣٥/٤.



١ - خَبُرُوها بأنّي قَدْ تَزَوَّجْ بَ نَ فَظَلَّتْ تُكاتِمُ الْغَيْظَ سِرًا
 ٢ - ثم قَالَتْ لأختِها ولأبخرى جَلَداً: لَيْتَهُ تَزوَّجَ عَشْرا(١)
 ٣ - وأشَارَتْ إلَى نِساءٍ لَدَيْهَا لاَ تَرى دُونُهُن للسِّر سِتْرا:
 ٤ - مَا لِقَلْبِي كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنِي وعِظامِي أُخَالَ فِيهِنَّ فَتْرا(٢)
 ٥ - مِنْ حَدِيثٍ نَمَى إلَيَّ فَظِيعٍ خِلْتُ في الْقَلْبِ مِنْ تَلَظّيهِ جَمْرا
 قوله (تُكاتِمُ الْغَيْظَ) أي تُكاتمُ مَنْ بالحضرةِ غَيْظَها، وَتُرِي أَنَّها لا تُبالِي
 تَزَوَّجِي.

وقوله «كَانَّهُ لِيْسَ مِنِّي» أي قد انخلَعَ حُزْناً لِمَا بِلَغَنِي. «والْفَتْرُ» الفُتُور. أي أصابَها مثلُ الخَدَر حُزْناً وحَسْرَةً (٣).

ومعنى «نَمَى لِي» ارْتفَع. «والتلَظِّي» شِدَّةُ الحَرِّ، وأصلُه في النَّار.

٤ ٨٩ - وقال آخرُ: (بسيط)(\*)

١ ـ (١٤٥ و) أَلَا فَتَى عِنْـدَهُ خُفَّان يَحْمِلُنِي

علَيْهِ ما، إِنَّنِي شَيْخٌ علَى سَفَرِ ٢ ـ أَشْكُو إِلَى اللَّهِ أَهُوالاً أُمارِسُها مِنْ الْجِبَالِ وَأَنِّي سَيِّىءُ الْبَصَرَ (٤) ٣ ـ إِذَا سَرَى الْقَوْمُ لَمْ أَبْصِرْ طَرِيقَهُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُّمُ ضَوْءٌ مِنَ الْقَمَر ١٠ ـ إِذَا سَرَى الْقَوْمُ لَمْ أَبْصِرْ طَرِيقَهُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُّمُ ضَوْءٌ مِنَ الْقَمَر

«المُمارَسَةُ» المُعالجَةُ والمُكابَدَةُ. وقوله «مِنَ الْجِبَالِ» أي من الْمَشْي فيها.

ويُرْوي «حَظُّ مِنَ الْقَمرِ»، والحظُّ النَّصيبُ.

ه ٨٩ وقالَتْ قَابِلَةٌ لامْرأةٍ أَخَذَها الطَّلْقُ<sup>(٥)</sup>، وكَانَ اسْمُ المرأةِ سَحَابة: (مشطور الرجن) (\*\*).

<sup>(</sup>١) م ت: ولأُخْرَى جَزَعاً.

<sup>(</sup>٢) ت: وعِظَامِي كَأَنَّ.

<sup>(</sup>٣) ط: الحذر حزناً وحيرة والخدر الكسل والفتور.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ ظ، م: الحماسية ٨٥٨، ت: ٤/٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) م ت: أحوالًا. م: سيَّىءُ النَّظَرِ.

<sup>(</sup>٥) أي ألم المخاض والولادة.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٤٤، ت: ٣٤١/٤. س ط: قائلة.

١ - أيسا سَحَسابُ طَسزًقِي بِنخيْسِ
 ٢ - وطَسرًقِسي بخُسسيَسةٍ وأَيْسر
 ٣ - ولا تُسرِينِي طَسرَفَ الْبُسطَيْسر

«التَّطْرِيقُ» خروجُ الولد من الرَّحِم، أي لِدِي ذَكَراً ولا تَلِدي أُنثى.

٨٩٦ وقال سَعْدُ بنُ قُرْطٍ: (بسيط)(\*)

١ ـ يا لَيْتَهَا أُمُّنا شَالَتْ نَعَامَتُها إِيمَا إِلَى جَنَّةٍ إِيمَا إِلَى نَارِ

يقال «شالَتْ نَعَامَةُ الْقَوْمِ» إِذَا ذَهبوا وتفرَّقوا، أي ليت أُمَّنا فارَقَتْنا بالموت. وقوله «إِيما» أَراد إِمَّا، فأبدل من إحدى الميمين ياءً كراهَةَ التَّضْعِيفِ، كما قالوا تَظَنَّنْتُ// ودِينارُ والأصل دِنَّار.

٨٩٧ ـ وقالَتْ أَمُّ النَّجَيْف لابنِها سَعْدِ بنِ قُرْط، وكان تزَوَّجَ امرأةً نَهَتْه عنها فأجابَها بالْبَيْتِ المتَقَدِّم وأَبْيَاتٍ بِعدَهُ: (طويسل)(\*\*).

١ ـ لَعَمْري لَقَدْ أَخْلَفْتَ ظَنِي وسُوءْتني وحُزْتَ بِعِصْيانِ النَّدَامَة فاصْبِرِ
 ٢ ـ ولاتكُ مِطْلاقاً مَلُوماً وَسامِحِ الْـ ـ قَرِينَة وافْعَلْ فِعْلَ حُرِّ مُشَهَّر (١)

«المِطْلَاقُ» الكثيرُ الطَّلاق. «والْقَرِينَةُ» الصَّاحِبَةُ. «والمُشْهَّرُ»(٢) المَشْهُورُ كَثِيراً خَيْرِ.

٣ ـ فَقَدْ حُزْتَ بِالْوَرْهَاءِ خُبْثَ خَبِيثَةٍ فَدَعْ عَنْكَ مَا قَدْ قُلْتَ يَاسَعْدُ وَاحْذَرِ (٣) ٤ ـ تربَّصْ بها الأيامَ علَّ صُرُوفَها سَتَرْمِي بهَا فِي جَاحِم مُتَسَعِّر «الدَّرْهَاءُ» الْحَمْقَاءُ.

<sup>(\*)</sup> ليست في جرم. ت: ٣٥٤/٤. وهي في البررة والعققة (نوادر المخطوطات ٣٦٤/٢)، وكذلك في المحتسب ٢/٣١٤، ومن غير نسبة في ١٦٣/١. وقد أشير في ت إلى أنها ليست من كتاب الحماسة، وأورد بعدها آخرين.

الحماسة، وأورد بعدها آخرين. (\*\*) جـ: ١٢٥ وأراد بالبيت المتقدِّم الحماسية التي قدا هذه

 <sup>(</sup>١) ت: مطلاقاً مُلولاً. في س: وسامحى. خطأً

<sup>(</sup>٢) ط: والنشر. (٣) م ت: أَخبتُ خِبْتُةٍ.

«وعَلَّ» بمعنى لَعَلَّ. «والجاحِمُ» مُعْظَمُ النَّار. «والْمُتَسَعِّرُ» المُشْتَعِل.

٥ ـ فكمْ مِنْ كَرِيم قدْ مناهُ إلْهُهُ بَمَذْمُومةِ الأَخْلَاقِ واسِعةِ الْحِر ٢ ـ فطَاوَلها حتَّى أَتَتْها مَنِيَّةً فصَارَتْ سَفاةً جُثْوَةً بَيْنَ أَقْبُر قوله «مَناهُ إِلَهُهُ» أي ابْتَلاهُ وقَدَّرَ لَهُ.

«والسَّفَاةُ» التَّرابُ. ((والْجُثْوَةُ التَّرابُ)) المُجْتَمِعُ والحِجَارةُ. تُرِيدُ (١٤٥ ظ) القبْرَ. أي صَبَرَ عليها حتى مَاتَتْ فصارَتْ إِلَى القبر.

٧ ـ فأعْقَبَ لمَّا كَانَ بِالصَّبْرِ مُعْصِماً فَتاةً تَمَشَّى بَيْنِ إِنْبِ ومِثْزَرِ
 ٨ ـ مُهَفْهَفَةَ الْكَشْحَيْنِ عَطُوطَة المطا كَهَمِّ الْفَتَى فِي كُلِّ مَبدئ وَعَضْرَ (١)
 ٩ ـ لَمَا كَفَلُ كَالدَّعْصِ لَبَّدَهُ النَّذَى وثَغْرُ نَقِيًّ كَالأَقَاحِ المَنور (١)

«المُعْصِمُ» المُتَمَسِّكُ. «والإِنْبُ» ثوبٌ بلا كُمَّيْنِ تلبَسُه الفتاةُ الحديثة السنّ، وهي البَقِيرَةُ والْعِلْقةُ.

«والمُهَفْهَفَةُ» الضَّامِرةُ. «والْكَشْحُ» الخَصْرُ. «والْمَحْطُوطَةُ» الملْسَاءُ، والمِحَطُّ (٣) خشبةٌ تُدْلَك بها الجُلود. «والمَطَا» الظُهْرُ، يريد أنها شابَّةٌ لم يتغَضَّنْ جِلْدُها. وقوله «كَهَمُّ الْفَتَى» أي كما يَهُمُّ (٤) به ويُريده.

«والدَّعْصُ» كَدْسُ الرَّمْل وإِذا لَبَّده النَّدى كان أشدَّ له وأثبَتَ وأبعد من الانهيال. «والأقاحِيَ» جمْعُ أُقْحَوانٍ، وأَجْرَى المُنَوِّر بَعْدَها مَجْراهُ بعدَ الأقحوانِ، فذُكِّر بذلك لأن المعنى واحدٌ، وفي التنزيل (٥): ﴿وإِنَّ لَكُمْ في الأنعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقَيكُمْ مَمَّا في بُطُونِهِ ﴾ لأن معنى النَّعَم والأنعَام واحدٌ.

٨٩٨ ـ وقالَتْ جَارِيةً لأخرى تَسَابُها: (مشطور الرجز) (\*).

# ١ ـ سُبِّي أَبِي، سَبُّكِ لِي بَصِيرَهُ(١)

المسترفع (هم ترا)

<sup>(</sup>١) ط: مخطوطة الحشا. (٢) م: لبَّدَهُ النُّري.

<sup>(</sup>٣) ط: فالمخيط خشبة.

<sup>(</sup>۱) ط. فالمحیط حسبه(٤) ط: کما یهتم.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: ٦٦.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ ظ، م: الحماسية ٨٥٩، ت: ٣٥١/٤.

<sup>(</sup>٦) م ت: سبُّك لن يَضيرَهُ.

٢ - إِنَّ مَعِي قَوافِياً كَثِيرَه
 ٣ - يَنْفَحُ منْهَا الْمِسْكُ والذَّرِيرَه

قولها «سَبُّكَ لي بَصِيرَه» أي تَحَمَّلِي على الاسْتِبْصارِ في هجوك.

«والنَّفْحُ» اندفاعُ رائحةِ الطِّيبِ وانْتِشَارُها، تريد قُبْحَ الثَّناءِ عليها، وجَعَلَتْ ذلك كالمِسْكِ ومَا دُقِّ(١) من الطِّيب، هُزْءاً بها.

٨٩٩ فأجابتها الأخرى: (مشطور الرجز)(\*).

١ ـ إِنَّ أَباكِ زَهْزَقٌ دَقِيقُ
 ٢ ـ لا حَسَنُ الْوَجْهِ ولا عَتِيق
 ٣ ـ تضْحَكُ مِنْ ضَرْطَتِهِ الْعَنُوق<sup>(٢)</sup>

«الزَّهْزَقُ» الصَّغِيرُ الجسم.

«والعِتْقُ» الكَرَمُ.

«والعَنُوقُ» جمع عَنَاقٍ وهي الأنثى من أولادِ الْمِعْزى، وجاء على فَعُولُ كما قيل ظريفٍ وظَرُوفٌ، على تَقْدير حذفِ الزيادة من الواحِد.

٩٠٠ فأجَابَتْها الأولى: (مشطور الرجز)(\*\*).

١ ـ يَا رَبِّ من عَادَى أَبِي فَعادِهِ
 ٢ ـ وَارْمِ بِسَهْمَيْن عَلَى فُؤادِه
 ٣ ـ واجْعَلْ حَامَ نَفْسِه في زَادِه

«الْحِمامُ» المنيَّةُ. أي اجعلْ حَتْفَه فيما يُقيم عيشَه من الزَّادِ.

ووقعَتْ هذه القطعةُ وأخرى قبْلَها (١٤٦ و) في غير موضعها (٢) لاتُصالهما بالقطعة التي قبلهما، ووقوعِهما معاً في الخبر المتقدِّم.

<sup>(</sup>١) ط: وما ذُرِّ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ ظ، م: الحماسية ٨٦٠، ت: ٣٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) م ت: طُرْطُبُهِ. وهو صوتُ الرَّاعي إذا سكَّن مِعْزاهُ.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ ظ، م: الحماسية ٨٦١، ت: ٣٥٢/٤.

<sup>(</sup>٣) يقصد أنهما خارجتان عن قافية الراء التي يشرح هنا الحماسيات المنتسبة إليها.

## قافية اللام

٩٠١ ـ قال بعضُهم: (طويـل)<sup>(ه)</sup>.

عَلَى عَزَب، حتَّى يكُونَ لَهُ أَهْلُ(١) ١ \_ جَزَى اللَّهُ رَبِّي ذاتَ بَعْل تِصدُّقَتْ إِذَا مَا تُزَوُّجْنَا ولَيْسَ لَهَا بَعْل ٢ ـ فإنَّا سَنَجْزِيهَا بما فَعَلَتْ بنَا فها في كِتَابِ اللَّهِ أَنْ كُنْع الْفَصْل (٢) ٣ ـ أَفِيضُوا عَلَى عُزَّابِكُمْ بِنِسائِكُمْ

يقال «رجُلٌ عَزَبٌ» وامرأة عَزَبٌ وعزَبَةُ والجمع أَعْزابٌ وجمعُه على عُزَّابِ، كأنه تأوَّلَه تَأْويلَ عازبِ تشبِيها بالذي يعزُّب عن إبلِهِ في الْمَرْعَى لتقاربُهما في المعنى، فجَمَعَهُ على عُزَّابِ.

ومعنى «أفِيضُوا على عُزَّابِكُمْ بِنِسائِكُمْ» أبِيحُوهُنَّ لهم وتصَدَّقُوا بهِنَّ عليهم، ولذلك أدخَلَ الباءَ في «النِّساءِ». وأراد بقُوله «فما فِي كتابِ اللَّهِ أن يُمْنَع الْفَضُّلُ» قوله عُزَّ وجل: (٣)﴿ وَلا تَنْسَوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾. وقوله: (٤)﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ ﴾ الآبة.



<sup>(\*)</sup> ليست في جد. م: الحماسية ٨٣٥، ت: ٣٣٦/٤ والأولان في المقتضب ١٥٣/٢.

 <sup>(</sup>۱) م ت: جزَى اللَّهُ عنًا.
 (۲) م ت: أَنْ يُحْرَمُ الفَضل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النور: ٢٢.

٩٠٧ وقالَ آخرُ: (مشطور الرجز)(\*).

١ - كأنَّ خُصْيَيْهِ من التَّدَلْدُلِ
 ٢ - ظَرْفُ عَجُوزٍ فيه ثِنْتَا حَنْظَل(١)

«التَّدَلْدُلُ» التَّدَلِّي والاضطراب.

شبَّة خُصْيَيْه في استرخاءِ صَفَنِهما (٢) وتَجَلْجُلُ بَيْضِهما، حين شاخَ واسترخَتْ جِلْدَةُ اسْتِه، بظرْفِ عجوز فيه حَنْظَلتانِ، وخصَّ العجوزَ لأَنَّها لا تَسْتَعْمِلُ الطَّيبَ ولا تتزيَّن للرَّجال، ((فلاً)) يكونُ في ظرْفِها ما تَتزيَّن به. ولكنّها تدُّخرُ الحنظلَ ونحوهَ من الأدوية، ويُحْتملُ أن يكون هذا في وصْفِ شجاعٍ لا يجْبُن في الحرب فتتقلَّصُ خُصْيتاهُ، كما قال عنترة (٣):

# يَوْماً إِذَا لَحِقَتْ خُصى بِكُلاها

وأَن يَكُونَ هَجُواً أُولَى لذكره العَجُوزَ والحَنْظَلتينِ (٤)، مع تصريحِه بذِكْرِ الخُصْيَتَيْنِ، ومثلُ هذا لا يصلحُ في المدْحِ، وكانَ الوجهُ أَن يقُولَ «حَنْظَلَتَانِ» // فقَالَ «ثِنْتَا حَنْظَلِ» على الأصل//.

٣٠ ٩ - وقال آخر (مشطور الرجز)(\*\*).

١ - كأنَّ خُصْيَيْهِ إِذَا تَدَلْدَلاَ
 ٢ - أُثْفِيتَانِ تَحْمِلانِ مِرْجَلا

شبَّه ذكرَه أو شَعَرَه على نُحِصَيَيْه بمرجل على أَثْفِيَّتْيْنِ. «والمِرْجَلُ» القِدْر.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٣٧، ت: ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>١) م ت: سَحْقُ جِرابٍ.

<sup>(</sup>٢) الصفن وعاءُ الخصيَّة.

 <sup>(</sup>٣) بقيته في ديوانه ٣٠٥ هكذا: مِنْ كُلِّ أَرْوَعَ ماجِدٍ ذِي صَوْلَةٍ مَرِس إِذَا... وترجمته في ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ط: الحنظلة. وقد أشار النمري في معانيه ورقة ٥٣ إلى الاحتمالين دون أن يرجّح أحدهما فقال: «إلّا أن يكون له تمام فيعمل عليه». ورد عليه أبو محمد الأعرابي، كما في ت بأن الأرجوزة التي منها البيتان هي في الذّم.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، مُ: الحماسية ٨٣٨، ت: ٣٣٩/٤.

٩٠٤ ـ وقال آخرُ: (مشطور الرجز)(\*).

١ ـ يَا رَبِّ إِنْ قَتَلْتَهَا فَعُدْ لَمَا ٢ \_ فَلَنْ تَمُوتَ أَوْ تَشُدُّ قَتْلَها(١)

(١٤٦ ظ) جعَلَها لشِرَّتها وخُبثها لا تَموتُ بقَتْلَةٍ واحدةٍ حتَّى يُعاد عليها ((القتلُ)).

 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ و، م: الحماسية ٨٥٢، ت: ٣٤٦/٤.
 (١) م: أو تُجِيدَ فَتْلَها.

## قافية الميسم

٥٠٥ ـ قال بغضُّهُمْ: (طويل)(\*)

١ - فَجَاءُوا بِشَيْخ كَدَّحَ الشَّرُّ وجْهَة جَهُول مَتَى مَا يَنْفَدِ السَّبُ يَلْطِم والكُدُوحُ الخُدوش، يُريد أنه يُسافهُ النَّاسَ ويُضاربُهم، فإذا أَنْفَدَ السَّبُ صار إلى اللَّطْم والضَّرْب.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٤٣، ت: ٣٤١/٤.

## قافية النون

٩٠٦ ـ قالَ بَعْضُهُمْ: (مشطور الرجز)(\*)

١ \_ مِنْ أَيِّنا تَضْحَكُ ذَاتُ الْحِجْلَيْنَ ا ٢ ـ أَبَدلَهَا اللَّهُ بلَوْنٍ لَـوْنَيْن: ٣ ـ سَوادَ وَجْهٍ وبيَاضَ عَيْنَيْن

«الحِجْلُ» الخَلخالُ، وأرادَ بدُّلها اللهُ بلَوْنينِ البِضاضَ وجْهِها وسوادَ عينيها، فاجْتزَأْ(١) بذِكْرِ ((اللَّونِ)) الواحِد لَمَّا عُرِف المعنى .



 <sup>(\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٨٣١، ت: ٣٣٣/٤.
 (١) ط: فأخبر. واجتزأ كتجزًأ ومعناه اكتفى وقَنِع.

#### قافية القاف

٩٠٧ ـ قال بعضهم: (مشطور الرجز)(\*)

١ - أَنْشُدُ بِاللَّه وبالدُّلْوِ الْخَلَقْ
 ٢ - يا رَبِّ منْ أَحَسَّها مِمَّنْ صَدَق
 ٣ - فهَبْ لَها بَيْضَاءَ بَلْهَاءَ الْخُلُقِ
 ٤ - ومَنْ نَوى كِتْمانُ دَلْوِي فَاخْتَرَق
 ٥ - فابْعَثْ علَيْهِ عَلَقاً مِنَ الْعَلَق

يقال ونَشَدْتُكَ باللهِ أي سألتُك بالله(١). وقوله وبالدُّلُو الخَلَقُ أي وأَنشُد الدَّلُو، أي أطلبُها وأسأَلُ عنها، وأدخلَ الباءَ مؤكِّدةً. ويجوزُ أن تكون بمعنى عَنْ، والسَّوْالُ تقَعُ بعده الباءُ، بمعنى عَنْ، كَثِيراً، كما قالَ ((عزَّ وَجل))(٢): ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ أي عَنْهُ، ووأَنشَدُ ، في معنَى أَسلُ.

ومعْنَى وأحسُّهَا، أَبْصَرَها وعَلِمَ بِها.

وقوله «بَلْهَاءَ الْخُلُق» أي غرِيرَةُ لَا تَعْرِفُ الشرَّ، وبذلك تُوصف المرأةُ. ومعنى «اخْتَرَقْ» كَذِب، ويقالُ اختلَق فلانُ كذا واخْتَرَقَهُ إذا قاله كاذباً.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٣٦، ت: ١٣٣٧.

<sup>(</sup>١) ط: سالتك به.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: ٥٩، وانظر ما مر في ص ٨٠٤.

واراد «بالْعَلَقِ» ما تَعْلَقُ به من النَّوائب والشَّر.

٦ - إِنْ لَمْ يُصبِّحْنا بِمَا سَاءَ طَرَقْ (١)
 ٧ - وَبَاتَ فِي جَهْدِ بَلاءٍ وَأَرَق
 ٨ - وهَبْ لَهُ ذَاتَ صِدارٍ مُخْتَرِق (٢)
 ٩ - مَشْؤُومةً تَخْلِطُ شَوْماً بخُرُق

«الأرقُ» السَّهَرُ<sup>(٣)</sup>.

«وجَهْدُ البَلاءِ» شِدَّتُه.

«والصّدارُ» ثوبٌ قصير تلبّسُه المرأةُ تحت دِرْعها، وأكثرُ ما تلبسه الحزينة، واشتقاقهُ من الصّدر لوقُوعه عليه، وفي الأمثال (٤) كلَّ ذاتِ صدارِ خَالَةٌ، أي حُرمةُ كُلِّ أنثى (٥) على الإنسانِ كحُرمةِ خالَتِه لا يَحِلُّ له غِشيانُها، ما لم تكن زوجاً.

٩٠٨ - وقال آخرُ في الْعَرْدِ، وهو الْأَقَيْشِرُ، واسمُه المُغَيَرةُ بنُ عبدِالله بنِ مُعْرِضِ الْأَسَدِي وكانَ عِنْيناً (٦)، وكان يصِفُ من نَفْسِه غيرَ ذلِك: (كامل) (٩٠٠ الْأَسَدِي وكانَ عِنْيناً (٦٠)، وكان يصِفُ من نَفْسِه غيرَ ذلِك: (كامل) (٩٠٠ - ١ - ١٤٧) ولقَدْ غَدَوْتُ بمُشْرِفِ يافُوخُه عَسِر المَكَرَّةِ ماؤُهُ يَتَدَفَّقُ (٧)

<sup>(</sup>١) مت: إِنْ لم يُصبِّحُهُ.

<sup>(</sup>٢) نَفْسه: مُنْخَرَقْ.

<sup>(</sup>٣) ط: والسهر.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٥/٣، فصل المقال ١٦١.

<sup>(</sup>٥) ط: حرمة كل ذي أنثى.

<sup>(</sup>٦) في الأغاني: وعنَّيناً لا يأتي النساء، وكان كثيراً ما يصف ذلك من نفسه! ١.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، ليست في م، ت: ٣٥٥/٤: ما عدا الأخير، وقد أوردها كلّها في نهاية الشرح عن أبي محمد الأعرابي عن أبي الندى، ولكن بتغيير الكلمة الأخيرة من كل بيت، بحيث صارت دالية، وجاء التغيير هكذا بالترتيب: يتفصّد يتقدد أنجد وعبارة الإنشاد مع ١-٢ في الأغاني أيضاً ٢٥٦/١١. ووقع في س، ط السّعدي، والصواب ما أثبتناه. والأقيشر وقع خلاف في اسمه، فذُكر بغير ما ورد هنا في بعض المصادر التي وقعت عليها يدي، وكان يكنى أبا مُعرض (بتخفيف الراء أو تشديدها)، وهو شاعر إسلامي أموي كان معاصراً لجرير، وكان أحمر أقشر، يغضب إذا نبز بالأقيشر، وكان صاحب شراب، وقد أُخِذَ مرّةً بالكوفة فاستَنْكِة وادّعي أنه أكل سفرجلًا. الشعراء ٢٥، المؤتلف ٧١، السمط ١٦١. والعرد الانتصاب والانتشار بالنسبة لعضو الرّجال.

<sup>(</sup>٧) الأغاني: أَرُوحُ بِمُشْرِفٍ ذِي كُرَّهِ.

٢ - أَرِنٍ يَسِيلُ مِنَ النَّشَاطِ لُعَابُهُ وَيَكَادُ جِلْدُ إِمَايِه يَتَمَزَّق (١)

٣ - حتى عَلَوْتُ بِهِ مَشَقَ ثَنِيَةٍ طَوْراً يَغُورُ بها وَطَوْراً يَغْرَق (١)

«اليافُوخُ» مؤخَّرُ الرأس. ومعنى «يتدَّفَّقُ» ينْصَبُّ وقيـل يتدَّفُّعُ.

ووالأرَنُ، النَّشَاطُ، وفعلُه أَرِنَ يَأْرَن أَرَناً. ووالإهابُ، الجِلْد، وأضاف الجِلْد إليه لاختلاف اللفظين.

«والنَّبِيَّةُ» الطريقُ في الجبل، شبِّه بها شَقَّ الهَن.

٩٠٩ ـ وقال آخــرُ: (طويل)(\*)

١ - كأنَّ ثناياهَا وما ذُقْتُ طَعْمَها لِبَا نَعْجَةٍ سَوَّطْتَهُ بــدَقِيقِ
 ٢ - رَمَتْنِي بسَهْمِ الْحُبِّ، أَمَّا قِذَاذُه فَتَمْــرٌ وأَمُّا رِيشُهُ فَسَــوِيـتُ

«اللَّباءُ» أولُ لَبَنِ النَّاقة والشَّاة الذي لم يَخْلُص بياضُه، وهو مَهْموزٌ فتركَ همْزَه ضرورةً. ومعنى «سوَّطْتَهُ» خلَطْتَه وَمَزَجْتَهُ، والمِسْواطُ والسَّواطُ آلة (٣) يُخْلَطُ بها اللَّبَنُ وغيرُه بالدَّقيق ويُخاضُ.

«والقِذَاذُ» ريشُ السَّهْم، واحدُها قُذَّةً، وجعل القِذاذَ غيرَ الرِّيش غَلَطاً منه وجهْلًا، كأنْ لم يَكُنْ من أهلِ الرِّماية فظَنَّ الْقُذَذَ<sup>(٤)</sup> غيرَ الريش.

٩١٠ ـ ((وقال آخـر: (طويل)(\*\*).

١ - ألا رُبِّ خَوْدٍ عَيْنُها مِنْ خَزِيرَةٍ وأَنْسِابُها الغُرُّ الجِسانُ سَويقُ

«الخزيرة» حِساء من دَقِيقٍ وقِطَع لَحْم، ويُقالُ هي من دِقيقٍ وشَحْم، ويقالُ هي السَّخِينةُ. «والْخَوْدُ» الجارِيةُ النَّاعِمَةُ، جعلَها بيضاء كالحرير وأنيابَها سوداء كالسويق تَلْمِيحاً (٥) ومُخالَفةً لوصف الخَوْد من النَساء.))

<sup>(</sup>١) نفسه: مَوح يَطيرُ مِنَ المِواح.

<sup>(</sup>٢) ت: أُغُورَ بُها.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ و، م: الحماسية ٨٤٧، ت: ٣٤٣/٤، ولم يشر إلى ما فيها من إقواء. وقـد ورد البيتان في م، ت على أنهما حماسيتان مستقلتان.

 <sup>(</sup>٣) ط: التي.
 (٤) هو جمع قُذّة أيضاً.

<sup>(\*\*)</sup> جُـ: ورقة ١٢٤و، م: الحماسية ٨٤٩، ت: ٣٤٤/٤. وهي ساقطةً من س وواردة في ط.

<sup>(</sup>٥) ط: مليحا، والصواب ما أثبتناه.

٩١١ ـ وقال آخــر: (مشطور الرجز)(\*)

١ ـ قَامَتْ تَمطًى والْقَمِيصُ مُنْخَرِقُ
 ٢ ـ فصادف الْخَرْقُ مَكَاناً قَدْ حُلِق
 ٣ ـ كَأَنَّهُ قَعْبُ نُضارٍ مُنْفَلِق
 ١ ـ أَوْ جُبْنَةُ تُهَدَى إِلَى شَيْخٍ أَنِق

«التمطِّي، التمَدُّدُ:

«والْقَعْبُ إِناءٌ من خَشَبِ أو جُلُودٍ. «والنَّضارُ» ضرْبٌ من الخَشَبِ، ويقال هو الْبَقْسُ (١)، ويقال هو خَشَبُ الأثل.

والأَنِقُ، المُتأنِّق في الأشياءِ، وأرادَ بالشَّيْخ كَبِيراً من الناس يُخَصُّ بأفضل الأشياء.

٩١٢ ـ قال بِلَالُ بْنُ جَرِيرٍ: (طويل)(\*\*).

١ - وعُكْلِيّةٍ قالَتْ لَجَارَةِ بَيْتِها إِذَا الْعَيْرُ أَدْلَى: حَبَّذَا مِنْهُ ذَا عِلْقَا(٢)
 الشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَيْءُ الشَّيْءُ الشَيْءُ الشَيْء.
 النفيس.

(٢) ت: حبَّذا مِثلُ ذا.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٤ و، م: الحماسية ٨٥١، ت: ٣٤٥/٤: ما عدا الأخير.

<sup>(</sup>١) س ط: النّقس، وهو االمداد. والصواب ما أثبتناه. والبقس نوعٌ من الشجر، وما زال يسمى في جبال الرّيف بالمغرب كذلك، ومنه كان الناس أيام الإقبال على حفظ القرآن الكريم يصنعون الألواح الجيّدة والعيدان المزخّرفة التي يُتهجّى بِها ويُستَعان على الحفظ. وانظر التاج (بقس).

<sup>(\*\*)</sup> جـ : ورقة ١٧٤ و، لا وجود لها في م . ت : ٣٤٦/٤. وبلاد أحد أبناء الشاعر المشهور، وكان افضلهم وأشهرهم وأجودهم شعراً، وكان هجّاء واقعاً في الأعراض، وقد ذكر أنه عتى أباه، مثلما عتى جريرٌ أباه، الشعراء ٤٧١، الأغاني ٧٢/٨ البخلاء للخطيب البغدادي ١٣٨.

#### قافية السين

٩١٣ - قال أعرابيُّ اسمُه حبيبُ بنُ أوس الطَّائِيُّ يُخاطِبُ المُهَلِّبَ (١) وقد قَالَ لَـهُ: كُرَّ على القوم ، فلم يفْعَلْ: (وافسر)(\*)

١ ـ يقُولُ لِيَ الأمِيرُ بِغَيْرِ عِلْمٍ: تَقَدَّمْ، حِينَ جَدَّ بِنَا ٱلْمِرَاسُ (٢)

٢ ـ (١٤٧ ظُ) ومَا لِي أَإِنْ أَطَعْتُكَ مِنْ حَيَاةٍ

وَمَالِي غَيْرَ هَاذَا الرَّاسِ رَاسِ «المِراسُ» معالَجَةُ الحرب ومقاساتُها.

ويروى(٣) «ومالِي بَعْدَ هذَا الرُّأْسِ » ونصبَهُ على الاستثناء المقدِّم.

(١) ط: خاطب.



<sup>(\*)</sup> ليست في جـ. م: الحماسية ٨٢٩ بعضهم. ت: ٣٣٢/٤، وسَمَّاهُ في الشَّرح حبيب بن المهلب، وقيل إنها للأعور الشنَّى، وهي مما قاله في المهلِّب، وكلُّ ذلك في محاربة المهلب للخوارج. والتعريف بالمهلب سبق في ص ٩٥١.

<sup>(</sup>٢) م: بِغَيْرِ نُصْحِ . ت: بغير جُرْمٍ .

<sup>(</sup>٣) في س ط: «ومالى غير. . ». والصواب ما أثبتناه، وهذه رواية م.

## قافية الشين

٩١٤ ـ قال بعضُهُمْ: (مشطور الرجز)<sup>(ه)</sup>

١ ـ وَفَيْشَةٍ لَيْسَت كَهذِي الْفَيْش ٢ ـ قد مُلِيَتْ مِنْ خُرُقٍ وطَيْش ٣ ـ إِذَا بَدَتْ قُلْتَ أُمِيرُ الْجَيْشِ ٤ \_ مَنْ ذَاقَها يَعْرِفُ طِيبَ الْعَيْش(١) ٥ ـ يَمَّمتُها نحوَ أبي حُبَيْش

«الطَّيْشُ» الخِفَّةُ.

وشبَّهَها بأميرِ الْجَيْشِ في تقدَّمها وعلُوها. ومعنى «يَمَّمْتُها» جعَلْتُها تُؤمُّه،أي تقصِدُه وتعتمده، يُقَالُ تيمَّمْته (٢) وتأمَّمْته إذا قَصَدْته.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٣ ظ، م: الحماسية ٨٤١، ت: ٣٤٠/٤.

<sup>(</sup>١) ج: طغمَ العَيْش.

<sup>(</sup>٢) ط: يممته.

#### قافية الياء

910 - قالتِ امرأةً من العرب، وهي حَمِيدة بنت النّعمان ابنِ بشير الأنصارِي، وكانَ تزوَّجَها الحارثُ بنُ خالدِ بنِ العاص بِدِمَشْق، فقالتْ فيه هذه الأبيات، فطلّقها الحارثُ فخلَفَ عليها رَوْحٌ بنُ زِنْباع ، وكان أَسْودَ ضخْمها فَفَرَكَتُهُ(١)، وجعلَتْ تهجُوه وتهجُو قومَه، ثُم تزوَّجُها بعْدَ روْح الفيضُ بنُ محمد بن الحكم بنِ أبي عَقِيل الثّقفي، وكان شابًا جَمِيلًا يُصِيبُ الشّرابَ فأحبَّته: (متقارب)(\*)

١ - فقَدْتُ الشَّيوخَ وأشياعَهُمْ وذَلِكَ مِنْ بَعْضِ أَقْسُوالِيَهُ
 ٢ - تَرَى زَوْجَةَ الشَّيْخ مَغْمُومَةً وتُمْسِي لصُحْبَتِه قَسَالِيهِ
 ٣ - فلا بَارَكَ اللَّهُ في عَرْدِه ولا في غُضُونِ اسْتِه الْبَالِيه
 ٤ - كُهُولُ دِمَشْقَ وفَهْيَانُها أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الْجَسَالِيه



<sup>(</sup>١) وفركته كرهته وزهدت فيه، والمُفرَكُ من تمقته النساء، وقد أشير إلى شرحه فيما مضي.

<sup>(\*)</sup> ليست في جـ، م: الحماسية ٨٣٠، ت: ٣٣٢/٤ و. قالت امرأة. وفي ثمار القلوب ٣٧٨ قال شاعر، وأورد منها ٥- ٦ والتعريف بالحارث بـن خالد سبق في ص ٧٩١.

وحميدة شاعرةً مجيدةً مُكْثِرَةً عاشت في العهد الأموي، وفي جمهرة ابن حزم أنها هجت زوجيها الأول والأخير ممن ذُكر في عبارة الإنشاد، انظر فيها ص ٣٦٤، وانظر خبرها مع أزواجها المذكورين في الأغاني ٣١١/٣، وانظر ترجمة أبيها في كل من الجمهرة بالموضع السابق، والإصابة ٣٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) ط: في عوده.

<sup>(</sup>٣) م ت: وإذَّ دِمَشْقُ وفِتْيانَها.

٥ ـ نَكَحْتُ المدينيِّ إِذْ جَاءَنِ فيالَكِ مِنْ نَكْحَةٍ غَالِيَه (١) ٢ ـ لَـهُ دَفَرٌ كَصُّنانِ التَّيُو سِ أَعْيا عَلَى الْمِسْكِ والْغَالِيَه (٢) «القَالِيَةُ» المُبْغِضَةُ.

«والجَالِيةُ» مَنْ لَحِق بالشَّام من أهل الحِجازِ، كانُوا يُسَمُّونهم الجالية(٣) لخُرُوجهم عن بلادهم، وقُرْيشُ من أهل الحجازِ.

«والدَّفَرُ» النَّتَنُ، وهـو بالدَّالِ غيـر معجمة وبفتح الفاء وقـد تُسَكَّـن، والذَّفَـر بالدَّال معجمة يكـون للطِّيب والنَّتن. «والصَّنَانُ» الرِّيح الخبيثة، والمُصِـنُّ (١٤٨ و) المُنْتِنُ، وأكثرُ ما يُسْتَعْمل الصَّنان لِريح الإِبْطِ إِذَا خَبُثَت.

<sup>(</sup>١) الثمار: نكهت. . . نكهة عالية . وهو تصحيف لا غبار عليه .

<sup>(</sup>٢) نفسه: أغنى عن.

<sup>(</sup>٣) ط: بالحالية.





المرفع (همير)

#### قافية الباء

٩١٦ ـ قال بعضُهم: (بسيط)<sup>(ه)</sup>.

١ ـ لا تَنْكِحَنَّ عَجُوزاً إِنْ دُعِيتَ لَهَا وَاخْلَعْ ثِيابَكَ مِنْهَا ثُمْعِناً هَرَبا(١) ٢ ـ وإِنْ أَتَوْكَ وَقَالُوا إِنَّهَا نَصَفَّ فإِنَّ أَفْضَلَ نِصْفَيْها الذِي ذَهَبا(٢) «المُمْعِنُ» الدَّاثِمُ على الشَّيْءِ الْمُكْثِرُ مِنْه.

«والنَّصَفُ» من النَّساءِ الوسَطُ، سُمِّيَتْ بذلك لأنها في نِصْفِ سِنَّ الهرَمِ.



 <sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ ظ، م: الحماسية ٨٧١، ت: ٣٦٥/٤.

<sup>(</sup>١) م ت: إِنْ أُتِيتَ بها. (٢) جد: فَإِنَّ أَطْيَبَ نِصفَيْها.

#### قافية التاء

٩١٧ ـ قال بعضُهم: (طويـل)<sup>(\*)</sup>.

١ ـ لا تَنْكِحَنَّ الدَّهْرَ، مَا عِشْتَ، أَيًا عُجَرِّبَةً، قَدْ مُلَّ مِنْهَا وَمُلَّتِ
 ٢ ـ تَحُكُ قَفَاها مِنْ وَراءِ خِارِهَا إِذَا فَقَدَتْ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ جُنَّت
 ٣ ـ تَجُودُ برِجْلَيْها وَتَمْنَعُ دَرَّهَا وإِنْ طُلِبَتْ منْهَا المَحَبَّةُ هَرَّت (١)
 والأَيِّمُ التي لا زَوْجَ لها، ثيبًا كانت أم لا(٢)، وأرادَ بها ههنا الثَيِّبَ خاصةً.
 وقوله ومن وَراءِ خِمارِهَا الي هي خرقاءُ عاجزةً لا تُحسن احتكاكاً ولا غيره.

ومَعْنَى «تجُودُ برجْلَيْها» أي تتأتَّى لمَنْ أرادَ غِشْيانَها. «وتمْنَعُ دَرَّها» لأنها قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الوَلَدِ. ومعنَى «هَرَّتْ» كَلَحَت (٣) كُلُوحِ الكَلْبِ عنْدَ الهرير.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ و، م: الحماسية ٨٦٩، ت: ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>١) ج م ت: مِنْها الْمَوْدُةُ.

<sup>(</sup>٢) ط: كانت أم بكرا.

<sup>(</sup>٣) أي عبست وكشرت.

#### قافية الراء

٩١٨ ـ قال أعرابىي: (طويسل) (\*).

١ - دِمَشْقُ خُذِيها واعْلَمِي أَنَّ لَيْلَةً تَمُرُّ بعُودَيْ نَعْشِها لَيْلَةُ الْقَدْرِ
 ٢ - أَكَلْتُ دَماً إِنْ لَمْ أَرُعْكِ بضَرَّةٍ بَعِيدَةٍ مَهْوَى الْقُرْطِ طيبَةِ النَّشْر

أي لَيْلَةُ موتها وحمْلِها على النُّعْش في البركة والخير كلَّيلَةِ القَدْر.

وقوله «أَكَلْتُ دَماً» قسم، ومعناه أتيْتُ حراماً لأَنَّ أكل الدَّم مُحَرَّم. ويجُوزُ أن يُرِيدَ نفادَ مالِه وكَلَبَ زمانِه حتَّى يأكُلَ الدَّمَ الْفَصِيدَ، وكانُوا إِذَا جُهِدُوا يَفْصِدُون البعيرَ ثم يعْقِدُون دمَه بالنار فإذَا نَضَجَ أكلُوه. ويجُوز أن يُريد (١) أَخْذَ الإبلِ في الدِّية وشُرْبَ ألبانها فكأنه إنَّما يشرَبُ دمَ وليه، لأن ذلِكَ اللَّبَنَ عِوضٌ منه.

وأراد «بِمَهْوَى الْقُرْطِ» ما بَيْنَ الأذن والْعَاتِقِ، أي هي طويلة الْعُنُق. «والنَّشْرُ» الرائحة.

**٩١٩ ـ وقال آخـرُ: (طويـل)(\*\***.

١ ـ (١٤٨ ظ) سَقِى اللَّهُ دَاراً فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنا

وبَيْنَكِ فيهَا وابِلًا سَابِلَ الْقَطْرِ(٢)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ و، م: الحماسية ٨٦٤، ت: ٣٥٨/٤.

<sup>(</sup>١) ط: يكون.

<sup>(\*\*)</sup> ليست في ج. م: الحماسية ٨٦٥، ت: ٣٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) م ت: سائِلَ الْقَطْرِ.

٢ ـ ولا ذَكَرَ الرُّحْمَنُ يَوْماً ولَيْلَةً مَلَكْنَاكِ فيهَا لَمْ تَكُنْ لَيْلَة الْقَدْر (١) «الوابلُ» والوبْلُ أغزرُ المطر. «والسَّابِلُ» المُسْتَرْسِلُ // السَّاثل //.

وقوله «لم تَكْنُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، أي لم تِكُنْ في الخير والبركة مِثْلَ ليلةِ القَدْرِ لشؤمِك وشرُّك، ويُحْتَمَلُ أَن يَسْتَثْنِيهَا من ليالي تملُّكه لها، أي كلُّ ليلةٍ ملكْتُكِ فيها لم تكن ليلة القَدْرِ، فلا ذكرَها اللَّهُ بصالِحَةٍ.

٩ ٢٠ .. وقال آخرُ في امرأتِه: (بسيط)<sup>(\*)</sup>.

٢ - أَلِمْ بِهَا لَا لِتَسْلِيمِ وَلَا مِقَةٍ إِلَّا لِيَكْسِرَ مِنْهَا أَنْفَها الْحَجَرِ في صُورَةِ الْكَلْبِ إِلَّا أَنَّهَا بَشَر ٤ - حَدْبَاءُ وَقْصَاءُ صِيغَتْ صِيغَةً عَجَباً وَفِي تَراثِبهَا عَنْ صَدْرِها زَوَر

١ - أَلِمْ بِجَوْهَرَ بِالْقُضْبَانِ وَالمَدرِ وِبِالْعِصِيِّ التِي فِي رُؤْسِها عُجَرُ ٣ ـ أَلِمْ بَوَطْبَاءَ فِي أَشْدَاقِها سَعَةً والعُجَرُ الْعُقَدُ.

«والمقَّةُ» المَحَدُّة.

«والوَطْبَاءُ» العظيمةُ الثَّدْيَيْن في قُبح ِ كأنَّهما شُبِّها بالوطْبِ، وهـو زِقُ اللَّبَن. «والوَقْصَاءُ» القصيرةُ العنق. «والصَّيغَةُ» الخِلْقَة. «والتَّراثبُ» عظامُ الصَّدْر، واحدتُها تَرِيبةً. (والزُّورُ) الْمَيْلُ.

٩٣١ وقال آخر: (بسيط)<sup>(\*\*)</sup>.

١ - مَّتْ عُبَيْدَةُ إِلَّا فِي عَاسِنِهَا وَالْلِلْحُ مِنْهَا مَكَانَ الشَّمْسِ وَالْقَمَر (١) ٢ - قُلْ للذِي عَابَها مِنْ عَاثِب حَنِق قَصِّرْ، فَرَأْسُ الذِي قَدْعِبْتَ وَالْحَجَرُ ١٦) «المِلْحُ» الحُسْنُ، وهو من المَلاَحةِ، أي بُعْدُه منها بُعْدَ الشمس والقمرِ،

<sup>(</sup>١) م ت: لَيْلَةَ البَدْر.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ و، م: الحماسية ٨٦٧، ت: ٣٦١/٤.

<sup>(</sup> ۱۲۵ ع. ورقة ۱۲۵ و، م: الحماسية ۸٦٨، ت: ٣٦٢/٤.

 <sup>(</sup>٢) جـ: إلا في مَلاحَتِها.
 (٣) جـ م ت: أقْصِر.

وَيُرُوى(١) «والحُسْنُ منها بِحَيْثُ الشَّمْسُ والْقَمَرُ، والمعنى واحَّدُ،

وقوله «فرَأْسُ الذي قَدْ عِبْتَ والْحَجَرُ» أي رأْسُها والحجرُ سواءً، ونظيرُه في الْحَذْفِ قولُهم أنتَ وشأنُك، أي أنتما مَقْرُونان.

٩٢٢ وقال آخرُ: (خفيف)(\*).

١ - إصْرِمِيني يَا خِلْقَةَ ٱلمِجْدَارِ وَصِلِيني بطُولِ بُعْدِ الدَّارِ (٢٠)
 ٢ - فَلَقَدْ سُمْتِني بِوَجْهِكِ والْوَصْ لِ لَوْصَ لِ قُرُوحاً أَعْيَت عَلَى ٱلمِسْبَار
 ٣ - ذَقَنٌ نَاقِصٌ وَأَنْفٌ غِليظٌ وَجَبِينٌ كَسَاجَةِ الْقُسْطَار

«المِجْدَارُ» عودٌ قصيرٌ عَرِيضٌ يُسَوَّى به الجِدَارُ (٣).

ومعنى «سُمْتِني» عَرضْتِ على وأَلْزَمْتِنِي، ومنه السَّوْمُ (١٤٩ و) في السَّلْعَةِ. «والقُرُوحُ» الجراحُ. «والمِسْبَارُ» المِيلُ<sup>(٤)</sup> وهو الْمِروَدُ يُسْبَرُ به الجُرحُ، أي<sup>(٥)</sup> يُخْتَبر ليُعْرف عُمْقُه. ومعنى «أعْيَتْ عَلَيْهِ» لم يَبْلُغ أقصاها لبُعْدِ عُمْقِها.

«وساجَةُ الْقُسْطَارِ»(٦) خشبَةُ من السَّاجِ يُوزن عليها، شبَّه جبينَها (٧) في سوادِه .

٤ ـ قَامَةُ الْفُرْعُلِ الضَّثِيلِ وكَفُّ خُنْصُراها كُذِينَقَا الْقَصَّارِ (١٠)
 ٥ ـ طَالَ لَيْلِي بِهَا فَصِرْتُ أُنادِي يا لَثَارَاتِ مُسْتَضاءِ النَّهَار (١٠)

والفُرْعُلُ، ولدُ الضَّبْع، فإن كانَ من الذُّنْب فهو السَّمْعُ، وشبَّه خِنْصِرها في الغِلَظِ

<sup>(</sup>١) وعلى هذه الرواية لا يَصِيرُ الشعرُ منطوياً على إقواءٍ.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ ظ، م: الحماسية ٨٧٣، ت: ٣٦٦/٤: بتأخير الرابع.

<sup>(</sup>٢) جمت: بُعْدِ المَزادِ.

<sup>(</sup>٢) ط: الجراء.

<sup>(</sup>٤) ط: المثل.

<sup>(</sup>٥) س: الجرح ليختبر ليعرف.

<sup>(</sup>٦) القسطر والقسطري والقسطار الصيرفي.

<sup>(</sup>٧) س: يزن عليها شبه ,س ط: جبينه .

<sup>(</sup>٨) م: القُصْعُلِ . وهو القصير.

<sup>(</sup>٩) م ت: بِهَا فَبِتَ أَنَادِي.

والجَفاءِ بخشَبةِ القَصَّارِ وهي الكُذِينَقُ<sup>(١)</sup>.

٩٢٣ ـ وقالَ آخـرُ: (طـويــل)<sup>(\*)</sup>.

١ - أُلاَمُ عَلَى بُغْضِي لِلا بَيْنَ حَيَّةٍ وَمَا بَيْنَ بَمْساحٍ تَغَشَّاكَ مِنْ بَحْرِ (٢)
 ٢ - تُحاكِي نَعِيها ذَالَ في قُبْح وَجْهِها وصَفْحَتُها لَا بَدَتْ سَطْوَةُ الدَّهْر

يقول خَلْقُها في القُبح والشَّناعة ما بين خَلْقِ حيَّة وخلْق تِمْساحٍ فكيفَ أَلام على بُغْضِها؟ .

وجعلَ صُورتَها في الوحْشَةِ والقُبْح كزَوال ِ النَّعم، وصفْحَةَ وجُهها كسَطْوةِ الدَّهر.

٣ - هِيَ الضَّرَبَانُ فِي المَفَاصِلِ خَالِياً وشُعْبَةُ بِرْسَامِ ضَمَمْتَ إِلَى النَّحْرِ
 ٤ - إِذَا سَفَرَتْ كَانَتْ لِعَيْنَيْكَ سُخْنَةً وإِنْ بَرْقَعَتْ فَأَلْفَقْرُ فِي غَايَةِ الْفَقْرِ (٣)
 ٥ - وإِنْ حَدَّثَتْ كَانَتْ جَمِيعَ مَصائِبِ مُوفَّرَةً تَأْتِي بِقَاصِمَةِ الظَّهْر

يقول إِذَا خَلَوْتَ بِهَا فَهِيَ كَضَرَبَانِ المَفَاصِلِ مَنْ وَجِعِ الْحُمَّى، وإِن ضَمَمْتَهَا إلى نحْرِكَ<sup>(٤)</sup> فهي قِطْعَةُ بِرْسام .

ومعنى «سَفَرَتْ» أَلْقَتِ القناعَ عن وجهها. «وبَرْقَعَتْ» أَلْقَتِ البُرْقُعَ على وجهها.

٦ - حَدِيثُ كَقَلْعِ الضَّرْسِ أَوْ نَتْفِ شَارِبٍ
 وغُنْجُ كَحَطْمِ الأَنْفِ عِيلَ بِهِ صَبْرِي
 ٧ - وتَفْتَرُ عَنْ قُلْحٍ ، عَدِمْتُ حَدِيثَها وعَنْ جَبَلَيْ طَيٍّ وعَنْ هَرَمَيْ مِصْرِ

المسترفع (هميل)

 <sup>(</sup>١) س: الذينقا. ط: الديبقا. وفي معرب الجوالقي ٣٤٢ الكدُّينَق الـذي يَدُق به القصّار، ليسَ عربياً، وتدعوه العامة كودينا. وفي ت مثله، وزاد أنها تثنية كُذنِق، وإن البيت يُروي أيضاً كُوذينَتا، وكُذَيْنَتا. وفي معجم أدّي شير ١٣٢: الكُدينَقُ والكُذِينَقَ المطرقة، تعريب كُدينَه.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ ظ، م: الحماسية ٨٧٤، ت: ٣٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ت: وضَبْع وتمساح تغشَّاكَ.

<sup>(</sup>٣) م: كانت بعينك.

<sup>(</sup>٤) ط: إلى صدرك.

وحَطْمُ الْأَنْفِ، كَسْرُه، ويُروى وكخَطْمِ الْأَنْفِ، وهو وَسْمُه.

«والأفْتِرارُ» الكشْفُ عن الأضراس ضِحْكاً. «والقُلْحُ» الصَّفْر، والقُلْحَةُ صُفرةً تعلم الأضراس، وشبَّه ثِنْتَيْها «بجبَلَي طيَّىء»:أجإ وسلمى، و «بالْهَرَمَيْنِ» وهما بناءانِ قديمان، لا يُوصلُ إِلَى أعلاهما عِظَماً، بِمِصْرَ.



## قافية اللام

٩٢٤ ـ (قال بعضُهُمْ): (بسيط)(\*)

١ ـ (١٤٩ ظ) رَقُطاءُ حَدْبَاءُ يُبْدِي الْكِبْدَ مَضْحَكُها

قَنْ وَالْعَنْ وَالْعَیْ وَالْعَیْ الله الله وَالْعَیْ الله وَالْعَیْ الله وَالله وَا

«الرُّقْطَاءُ» البَرْشَاءُ. وقوله (يُبْدِي الكِبْدَ مَضْحَكُها) أي تُفْرِطُ في فتْح فَمِها عند الضَّحِك حتى يكاد الناظرُ يُبْصِر كِبْدَها، وهذَا من الإفراط والمُبالغة في الوصْف، // ويُرْوى // ويُبْدِي الْكَيْدَ، أي يدُلُّ على حَنَقها عليك وكيْدِها لك، والأولُ أصَحُ وأبْيَنُ. وقوله (قَنْواءُ بِالْعَرْض، أي هي واسِعَةُ الأنف فكأن قناها بِعَرْض أَنْفِها لا بِطُوله، وعيناها لضيقهما وجُحُوظهما طويلتَانِ لا عَرْض لهما.

«ومُلْتَقَى الشَّدْقَيْنِ» الذَّقَـنُ، يريـد أنها عظيمَةُ الشَّفَةِ متهدَّلَتُها، فقـد سترَتِ الذَّقَـن حتى صـارَ مُلْتَقى الشُّدقيـن(٢) في النَّظرِ بموضع شفَتَيْها. وشبَّه مِشْفَرَها في



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ ظ، م: الحماسية ٨٧٢، ت: ٣٦٥/٤.

<sup>(</sup>١) م ت: شِدَقَيْهِ نُقْرتُها.

<sup>(</sup>٢) س: الشفتين.

الطُّول بمِشْفَرِ الفِيلِ (١). ومعنى وطُـرًا، قُطِعَ.

وقوله «مُظَهِّراتٌ» أي قد عـلا بعضُها بعضاً، وكلُّ سنَّ نَبَتَتْ على أخرى فهي رَاوُولُ وجمعهـا رَواوِيـلُ.

<sup>(</sup>١) ط: اليل. والمسُفر الشُّفَةُ الغليظة.

## قافية النون

ه ٩ ٢ - قال بعضهم: (طويل)<sup>(\*)</sup>

١ ـ لِأَسْهَاءَ وَجُهُ بِدْعَةً مِنْ سَمَاجَةٍ يُسرَغُبُنِي فِي نَيْكِ كُلِّ أَتَـانِ ٢ ـ بَدَتْ فَبَدَتْ لِي شِقَّةً فِي جَهَنَّم فَلَمْتُ وَمَالِي بِالْجَحِيم يَدانِ (١) ٣ ـ وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَهَا أَنَّ فِي النِّسَا جَحِيلًا أَراهَا جَهْرَةً وتَرَانِي ٣ ـ ومَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَهَا أَنَّ فِي النِّسَا جَحِيلًا أَراهَا جَهْرَةً وتَرَانِي

«البِدْعَةُ» الشِّيءُ المبتدَعُ الـذي لم يُعْهد مثلُه. ووالشُّقَّةُ» الفِلْقَةُ من الشيء تشُقُّه. «والبدانِ» كِنابـةٌ عن الطَّاقـة والقُوَّة.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ و، م: الحماسية ٨٧٠، ت: ٣٦٤/٤. بزيادة بيت بين ٢، ٣.

<sup>(</sup>١) م ت: بَدا فَبدَتْ. مَن جهنّم.

#### قافية العين

٩٢٦ ـ قال بعضُهُمْ، ودخلَتْ في الهجْوِ وليسَ هذا موْضِعُها في النَّسَخ، وهي تَصْلُح للبابَيْن: (متقارب)(\*)

١ ـ نكَحْتُ بشَهْبَيْ لَقِ نَكْحَةً على الْكُرْهِ ضَرَّتْ ولم تَنْفَع (١)
 ٢ ـ ولم تُغْنِ من فَاقَةٍ مُعْدِماً ولَم تُجْدِ خَيْراً ولَم تُجْمَع
 ٣ ـ مُنَجَّدَةً مثل كَلْبِ الْهِرَاشِ إِذَا هَجَعَ النَّاسُ لَمْ تَهْجَع
 ٤ ـ مُـ فَـ رُقَـةً بَـ يْنُ جِـ يَرانِها ومَـا تَسْتَطِعْ بَيْنَهُمْ تَـقْطَع

(١٥٠ و) «الشَّهْبَيْذَق» بيذَقُ الشَّاه من الشَّطْرِنج، شبَّهها به في الغِلَظِ والْقِصَر. ومعنى «ولَمْ تُجْدِ» لم تنْفَعُ ولم تُغْنِ، والْجَدَى العَطِيَّةُ (٢).

ووالمُنَجَّدَةُ المُحَنَّكَةُ المجرَّبةُ ، وهو ذمُّ في النَّساءَ ومدْحٌ في الرَّجال، يُريد أنها قد جَرَّبَتِ الأمورَ وذاقَتِ الخَيْرَ والشرَّ فليست بغريرةٍ ولا غافلةٍ عن الأذى. (والْهُجُوعُ) النَّوْمُ باللَّيل خاصَّةً.

٥ - بِقَوْلٍ: رَأَيْتُ، لِمَا لَمْ تَرَى وقِيلٍ: سَمِعْتُ، وَلَمْ تَسْمَع (١)



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ ظ. م: الحماسية ٦٤٦، ت: ٨٧/٤ عبدُ الله بن أوفى الخزاعي. وقد أوردها م ت في باب الهجاء، والملاحظة تدخل في عداد ما أشرنا إليه سابقاً.

<sup>(</sup>١) م: نكحت ابنة المنتضى.

<sup>(</sup>٢) ط: النفع.

<sup>(</sup>٣) م ت: لمّا لا تُرَى.

٦-وإنْ تَشْرَب الزَّقَ لا يُرْوِهَا وإنْ تَأْكُلِ الشَّاةَ لاَ تَشْبَع
 ٧- ولَيْسَتْ بتَارِكَةٍ تَحْرَماً ولَوْ حُفَّ بالأسل المشْرَع(١)

أي تتَخُيلُ الرُّؤيةَ والسمع لشِرِّتِها وحِدَّتها، وأثبتَ الألِفَ في «ترَى» ضرورَةً وسوَّغَ ذلك أن القسِيمَ (٢) يُوقف عليه كما يُوقَفُ على القافية ويَجْرِي في التَّصْريع (٣) مجراهُ. وقوله «وقيلَ سَمِعْتُ» أي تقول لقائِل (٤) تتخيَّلُه: إنِّي سمعت كذا. ولم تَسْمَعْ شيئاً.

والأَسَلُ «الرِّماحُ». «والمُشْرَعُ» المُمالُ للطَّعْنِ، أي هي جريشةٌ لا تتهيَّبُ شيئاً.

٨ ـ وَلَوْ صَعِدَتْ فِي ذُرَى شَاهِقِ يَنِ لُ بِهِ الْعُصْمُ لَمْ تُصْرَع (٥)
 ٩ ـ فبِيسَتْ قِعَادُ الْفَتَى وحْدَهَا وَبِيسَتْ مُسوَافِيةً الأرْبَع (١)
 والذُّرُوةُ عَادُ الْجَبل . ووالشَّاهِ عَ ما طالَ من الْجِبَال . «والْعُصْمُ الْوُعُولُ ،

وقوله وفَيِيسَتْ قِعَادُ الْفَتَى، أي بشتْ زوجُه المُقاعدة له في المنزل، ويجوزُ نصبُها على التمييز وإن كانت بلفظ المعرفة، لأنها إضافة إلى جنس غير مخصُوص فلم تخلص للتعريف/ والرَّفع // «ببيسَتْ». أي لا خيْرَ فيها، انفردَ

بها بعُلُها أوَ كَانَتْ إحـدى أَرْبِع ِ نِسُوةٍ.

والعُصْمَةُ بياضٌ في مَعاصِمِها.

<sup>(</sup>١) م: الأسل الشُّرع.

<sup>(</sup>٢) ط: القسم. والقسيم حيث ينتهي نصفُ البيت.

<sup>(</sup>٣) التصريح.

 <sup>(</sup>٤) ط: وتقول لقيل.
 (٥) مت: تَزلُ بها العُصْمُ.

<sup>(</sup>١) م ت: وبَيست مُونِية أ

#### قافية القاف

٩ ٢٧ ـ قالتِ امرأة من المَرَبِ: (خفيف)(\*)

١ ـ لَوْ تَسَمَّعْتَ صَوْنَهُ قُلْتَ: هَذَا صَوْتُ فَرْخِ فِي عُشِّهِ مَوْقُوقِ
 ٢ ـ أَوْ تَأَمَّلْتَ رَأْسَه قُلْتَ: هَذَا حَجَـرٌ من حِجَـارةِ المُنْجَنِيق
 ٣ ـ مُعْمِلٌ قَرْضَ لِحْيَةٍ لَوْ تَراهَا قُلْتَ: عُثْنُونُ هِـرْبِـنٍ عَمُلُوق
 ٤ ـ مُعْمِلٌ قَرْضَ لِحْيَةٍ لَوْ تَراهَا قُلْتَ: عُثْنُونُ هِـرْبِـنٍ عَمُلُوق
 ٤ ـ مَعْمِلُ اللَّهِ يَكُونَ تَقِيّاً مُؤْمِناً مُبْغِضاً لِأَهلِ الْفُسُوق(١)
 ٥ ـ غَيْرَ أَنِي أَرْدْتُ أَنْ يَنْظُرَ النَّا سُ إِلَى خَلْقِ رَبِّنَا المُخْلُوق

(١٥٠ ظ) «المزْقُوقُ» المُطْعَمُ، يقال زقَّ الطائرُ فرخَهُ إذا صبَّ الطعامَ والشَّرابَ في حلقه، أي صوْتُه ضئيلً غيرُ بَيِّنِ كصوت الفرْخ ِ حين يُزَقُّ.

«والقَرْضُ» الحَلْقُ، والمِقْراضُ الجَلَمانُ. «والهِرْبِذ»(٢) فقيهُ المجوس، وكذلك «رَبُّه».

٩٢٨ - وقال آخرُ في امْرَأتِهِ: (مجزوء الكامل)(\*\*).



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٦ و، م: الحماسية ٨٧٥، ت: ٣٧٠/٤.

<sup>(</sup>١) ط: يكون لقيا.

 <sup>(</sup>٢) في المعرّب ٣٩٩ أنه واحدُ الهرابِذَة والهرابِذُ. وساق البيت الذي فيه الكلمةُ من غير نسبة،
 وفي معجم أدي شير ١٥٧ زيادة: وقيل إنه أحد قومةِ بيت النار في الهند، وهم البراهمة،
 وقيل عظيم الهند أو عالمهم.

<sup>(\*\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٥ و، م: الحماسية ٨٦٦، ت: ٣٦٠/٤.

1 - رحَلَتْ أَنْسَةُ بِالطَّلَاقِ وَعَتَقْتُ مِنْ رِبْقِ الْوَثَاقِ (۱)
٢ - بِانَتْ فَلَمْ يَالُمْ لَهَا قَلْبِي وَلَمْ تَبْكِ الْمَآقِي (۱)
٣ - ودَواءُ مَا لاَ تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ تَعْجِيلُ الْفِراق
٤ - لَـوْ لَمْ أَرُحْ بِفِرَاقِهَا لاَرَحْتُ نَفْسِي بِالإِبَاق
٥ - وخَصَيْتُ نَفْسِي لاَ أُرِي لَهُ حَلِيلَةً حَتَّى التَّلاقي

«أنيسة » اسْمُ امرأة ، ويروى «أُمَامَة ». أي كانَتْ لي كالغُلِّ فلمَّا طلَّقْتُها نَجُوْتُ من شرِّها وأذاها فكأنما فُكُ عنِي غلَّ. «والرِّبْق »(٣) الحبْلُ يُشَدُّ فيه الأسيرُ. «والإباق » فعلُ الآبِق ، وأصلُه للعَبْدِ فاستعارهُ لنفسه.

«والحَلِيلَةُ» الزَّوْجَةُ. أي لـو لم أُطلَّقُهـا لخرجْتُ فارًّا عنهـا ولخَصَيْتُ نفسي حتَّى لا أرغبُ فيها ولا في غَيْرِها أبداً.

<sup>(</sup>١) م ت: من رِقُ.

<sup>(</sup>٢) المتن (مصر) فَنَأْتُ وَلَمْ.

<sup>(</sup>٣) ط: والرق.

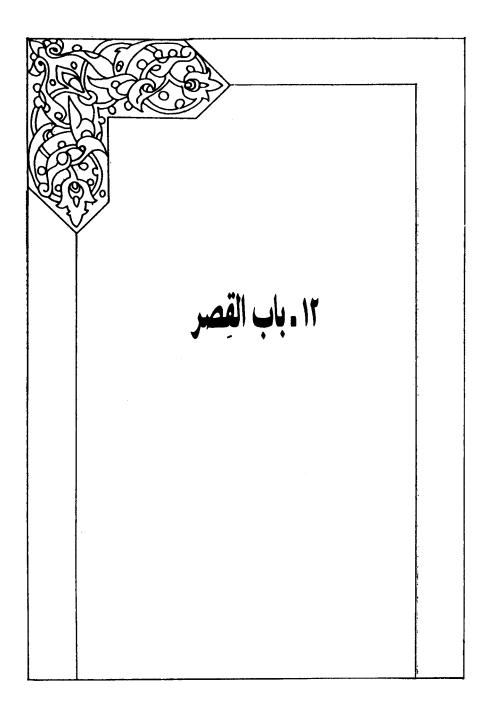

المسترفع (هم كل المسترفع المست

المرفع (همير)

#### قافية السراء

٩٢٩ ـ قال بعْضُهُمْ // يَصِفُ ديكاً. ووقَع في هَذِا البابِ وهُو بِبـابِ الصَّفاتِ أَشْبَهُ(١): // (بسيط)(\*)

١ ـ ماذَا يُؤرِّقُني والنَّوْمُ يُعْجِبُني مِنْ صَوْتِ ذِي رَعَثاتِ سَاكِنِ الدَّارِ (٢)
 ٢ ـ كأنَّ خُمَّاضَةً في رَأْسِهِ نَبَتَت مِنْ أَوَّل ِ الصَّيْفِ قَدْ هَمَّت بإِثْمَار
 ٣ ـ كأنَّ خُمَّاضَةً في رَأْسِهِ نَبَتَت مِنْ أَوَّل ِ الصَّيْفِ قَدْ هَمَّت بإِثْمَار
 ٣ ـ الرَّعثاتُ القِرَطَةُ (٣) ، واحدتُها رَعْثَةً ، وأرادَ بها الْهَائَتُيْن (٤) المُعلَّقتين في

لِحْيَى الدِّيك. وشبَّه عِفْرَيَتَهُ<sup>(٥)</sup> بالْحُمَّاضَةِ في حُمرتها، ويقالُ أثْمَرَ الشَّجرُ إِذَا أَدرَكَتْ ثَمَرُتُه (٢)/ فهو مُثْمر وَثَهِرُ// وثامِرُ.



<sup>(</sup>١) المتن (مصر): أولى.

<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٩و، م: الحماسية ٨٨١، ت: ٣٧٦/٤ وذُكِرَتْ بها جميعاً في بـاب مَذمّـة النساء. وتأمل هذه الملاحظة أيضاً، ومقـدار محافـظته على الـرواية التي تقيّـد بها فيمـا صنع، مَمّـا سَرَدَ طبيعتُه في مقدمة الشرح، وقد تكررت هذه الملاحظة في جملة مواضع.

<sup>(</sup>٢) جـ م ت: يُؤرِّقُنِي قِدْماً ويُسْهِرُنِي.

<sup>(</sup>٣) هو أحدُ جُموعَ القُرْطِ.

<sup>(</sup>٤) سُ ط: الهنتين والهائَّة والهنَّانةُ الشُّحْمةُ.

<sup>(</sup>٥) عِفْرِية الديك ريشُ عُنُقِه. س ط: عفرييه. والحمَّاض عُشبٌ له ورقَّ عظيمٌ وزهـرُ أحمر يأكله الناس.

<sup>(</sup>٦) س: وثُمَرٌ فهو ثامرٌ إذا أدركتْ ثمرتُه.

## قافية الميم

٩٣٠ ـ قال بعض الْمَدَنِيِّن: (خفيف)(\*)

١ ـ لَوْ تَأْتِي لَكِ التَّجَوُّلُ حَتَّى تَجْعَلِي خَلْفَكِ اللَّطِيفَ أَمَامَا
 ٢ ـ ويكُونَ الأَمَامُ ذو الخلْقَةِ الْجَبْ لَيْ خَلْفاً مُسرَاكِناً مُسْتَكاما
 ٣ ـ لاَذِنْ كُنْتِ يَا عُبِعِيْدَةَ خَيرَ النَّ اس خَلْفاً وخَيْرَهُمْ قُدَّاما(١)

(١٥١ و) يقول هي عظيمةُ البَطْن ممسوحَةُ العجُر لطيفةُ المتنيْن، فلو تحَوَّلَ خلفُها بأن يصير بَطْنُها ظهْراً وظهْرُها بطْناً لاعتدل خلفُها وحَسُن، وصارت ممتلئة العجيزة ضامرةَ البُطن.

«والجَبْلَةُ»(٢) العظيمة، واشتقاقُها من الجبل، ويقال امرأة مِجْبالٌ أي عظيمةً من هذا. «والمأكمُ» الذي رَكِبَ بعضُه بعضاً.

٩٣١ وقال آخرُ: (طويل)<sup>(\*\*)</sup>.

١ ـ أَظُنَّ خَلِيلِي مِنْ تَقارُبِ شَخْصِهِ يَعَضَّ الْقُرادُ بِاسْتِه وهُوَ قَائِمُ
 ١ ـ وَصَفَهُ بِغَايةِ الْقِصَرِ فَجَعَلَ القُرادَ يُدْرِكُ آستَه من الأرض وهو قائمً.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٦ و، م: الحماسية ٨٧٩، ت: ٣٧٢/٤.

<sup>(</sup>١) ط: نبيذا كنت.

<sup>(</sup>٢) ط: والحبلة الغلظة.

**<sup>(\*\*)</sup>** جـ: ورقة ١٢٦ و، م: الحماسية ٨٧٧، ت: ٣٧٢/٤.

#### قافية الضاد

٩٣٢ ـ قال رجُلٌ منْ أهل الْكُوفَةِ يهْجُو الْمُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ وَكَانَ أَعُورَ دَمِيماً آدَمَ قَصِيراً: (طويل)(\*)

ا \_ إِذَا رَاْحَ فِي قُبْطِيَّةٍ مُتَأَزِّراً فَقُلْ جُعَلٌ يَسْتَنُ فِي لَبَنِ مَحْضِ لَا أَنْكَسَرتُ مَنْ قُرْبِ بَعْضِكَ مِنْ بَعْض (١) لا فَقُلْ جُعَلُ يَسْتَنُ فَيْ بَعْضِكَ مِنْ بَعْض (١) لا فَقُلْ للعُمْذَاوةِ وَالْبُغْضِ ٣ \_ فِيَا خِلْقَة الشَّيْطانِ أَقْصِرْ، فَإِنَّمَا رَأْيَنَاكَ أَهْلًا للعُمْذَاوةِ وَالْبُغْض

«الْقُبْطِيَّةُ» واحدة القُباطِيّ وهي ثيابٌ بيضٌ تُصَنعُ بمصر، وهو منسوبة إلى القِبْطِ، وضُمَّ (٢)/ أولُها لأن النَّسب بابُ// تَغْيِيرٍ، وقدْ يُكْسَرُ على القياس. ومَعْنَى «يَسْتَنُ» يَنْصَبُّ. «والمَحْضُ» الخالِصُ. شبَّه سواده في بياض القُبْطِيَّة بسوادِ الجُعَل في بياض اللَّبنِ. وقِصرَهُ بقِصَرِ الجُعل.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ٢٦ او، م: الحماسية ٢٧٦: الثاني فقط. ت: ٤ /٣٧٢. الثاني وآخر قبله ليس هنا. وأبو عبد الله أو أبو يحيى المغيرة سيّد من سادات ثقيف مرموق القدر شريف عاش في الجاهلية والإسلام، وقيل إنه صحب في الجاهلية قوماً من المشركين إلى مصر فقتلهم غيلة وأخذ ما معهم، ووفد على النبي على فأسلم وشهد بيعة الرضوان، ثم قدم الشّام فحضر اليرموك وغيرها وتقلّب في جملة من الولايات أيام عمر، وأبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر كان غلاماً من غِلمانه، وتولّى قضاء المدينة أيام عثمان وشهد مع على صفين، وكان منحازاً إليه قبل موته، وتوفي في طاعون الكوفة، وكان يتولاها سنة ٥٠هه. أخباره مبثوثة في عدد من المصادر، انظر معجم الشعراء ٢٧٢، جمهرة ابن حزم ٢٦٧، الإصابة ٤٥٢/٣؟.

<sup>(</sup>١) م ت: وأقسم. . لقُرْبِ بعضِكِ.

<sup>(</sup>٢) ط: وصم.

## قافية القاف

٩٣٣ ـ قال بعضُهم، وهو ممًّا يصُلُح لبابِ الصَّفاتِ: (بسيط)(\*)

١ \_ صَوْتُ النُّواقِيسِ بِالْأَسْحَارِ هَيُّجَنِي بَلِ الدُّيُوكُ التي قَدْ هِجْنَ تَشْوِيقِي

٢ \_ كَأَنَّ أَعْرافَها من فَوْقِها شُرَفٌّ مُرَّ بُنِينَ علَى بَعْض الْجَواسِيق

يقال هاجَ الشيءُ وهِجْته(١) ولا يُقال أَهَجْته. وواحدُ «الشَّرَفِ» شُرْفَةً كظُلْمة وظُلَم، واشتقاقِها من الإشراف على الشَّيء لْعَلُوهِ الْمُواسِقُ، جمع جَوْسَتِ وهو(٢) القَصْرُ، وأَصلُه فارسيُّ فعُرُّب.

٣ عَلَى نَغَانِغَ سَلَتْ فِي مَلَاغِمِها كَثِيرَةِ الْوَشْي فِي لِينِ وتَرْقِيقِ (١) ٤ ـ كَأَنَّمَا لَبَسَتْ أَوْ أَلْبَسَتْ فَنَكا فَقَلَّصَتْ من حَواشِيهِ عَنِ السُّوق

(١٥١ ظ) أراد «بالنَّغانِغ» الرَّعثاتِ المعلَّقَةَ في أَلْحيِّها(٤). «والملاّغِمُ» ما حولَ الْفَم واحدُها مَلْغَمُ، ومنه قيل تلغَّمَتِ المرأةُ/ بالطِّيب/ إذا وضَعَتْ الطَّيبَ هناك، واشتقاقُها من اللُّغام وهـو ما يَرْمِي بـه الفحـلُ(°) من الزَّبـد، لأنـه يقَـعُ هنـاك

- (\*) جـ: ورقة ١٢٩ و، م: الحماسية ٨٨٢، ت: ٣٧٦/٤، وقد وردت في جـ بباب الصفات، وفيما عَداه بباب مُذمَّة النساء، وبناء على ذلك تامل ملاحظته.
  - (١) ط: وهيجته.
  - (٢) في المعرّب ١٤٤ أنَّه تَصْغيرُ قصرِ «كُوشَكْ، أي صغير.
    - (٣) م ت: في بَلاعِمِها.
      - (٤) ط: أنحيها.
  - (٥) ط: من الفحل. والفحل من الإبل يرمي باللغام على جانبي فمه أثناء هيجانه.



ويكونُ فِيهِ. وأراد «بالْوَشِّي» اختلافَ الرُّعثَاتِ بالحُمْرة والبياضِ.

وشبّه بياضَها وقد أحاطت به الحُمْرةُ في أسافِلها بفنكِ (١) لُبِسَ فشمّر عن الساق(٢). ومعنى «قلّصَتْ» شمّرتْ ورفَعَتْ.



<sup>(</sup>١) جاء في معرب الجوالقي ٢٩٦ أن الفنك أعجمي معرب، وأنه جنس من الفراء معروف وقد تكلمت به العرب، وأورد البيت. وفي معجم أدي شير ١٢٢ أنه فارسي محض، وأنه حيوان فروته أحسن الفراء وأعدّهُا.

<sup>(</sup>٢) ط: السوقِ.

#### قافية الشين

٩٣٤ ـ قال أبو الغَطَمّش: (متقارب) (\*).

١ ـ مُنِيتُ بِنِمَّرْدَةٍ كَالْعَصَا أَلصَّ وأَخْبَثَ مِنْ كُنْدُشِ (١)
 ٢ ـ تُحِبِّ النِّساء وتأبى الرِّجالَ وتَمْشِي مع الأخبثِ الأطْيَش (٢)

قوله «مُنِيتُ» أي بُلِيتُ، يقال مَنَى الله لك كذَا(٣) أي قدَّره لك، والمَنَى الله لك كذَا(٣) أي قدَّره لك، والمَنَى الله لك المَنَةُ ومنه المنَّيةُ ومنه المنَّيةُ ومنه المرأة والزِّمَّرْدَةُ امرأة ومَرْد بمعنى رجل فرُكِّب الإسمان وجُعلا ومعناها امرأة ورجل، فزه بمعنى امرأة ومَرْد بمعنى رجل فرُكِّب الإسمان وجُعلا اسماً واحداً، وهذا من شأنهم فيما اجْتَمع فيه شيئانِ. وجعلها «كالْعصا» من ضُمْرِها ويُبْسِها. «والكُنْدُشُ» الْعَقْعَقُ (٥) وهو مَعْرُوفٌ بالسَّرَق والخُبث.



<sup>(\*)</sup> جـ: ورقة ١٢٦ و، م: الحماسية ٠٨٠،: بزيادة بيت بين ٥، ٦ وآخر بين ٦، ٧. ت: ٧٧٣/٤ ٢٧١/١١. الحنفي، وأوردتها في باب مذمة النساء أيضاً. وهي أيضاً في الأغاني ٢٧١/١١ منسوبة إلى إسماعيل بن عمار قالها في أمّ ولدٍ لَهُ كانت سيئة الخلق قبيحة المنظر، وكان يبغضها وتبغضه. وفي القاموس (غطمش) أبو الغطمش شاعر أسدي. وزاد عليه شارحه الزّبيدي في تاجه الغطمش الضبي، صاحب الحماسية ٢٥٨، وأبو الغطمش بن زُغُردَة الحنفي، وذكر ت في شرحه أن ابن جني سماه أبا المُغطّش، من غطش الليل إذا أظلم. وأشار إلى ذلك التاج في شرحه أن ابن جني سماه أبا المُغطّش، عن غطش الليل إذا أظلم. وأشار إلى ذلك التاج (كلش) أيضاً وساق له من الحماسية ٢٠٠١. وانظر المعرّب للجوالقي ٢١٧.

<sup>(</sup>١) م ت : منيت بِزَنْمُرْدَةٍ. ط: برفدة. الأغاني : بُليتُ. وزِمَّردة على وزن عِلَّكدة روايةً أخـرى نبَّه عليها التاج (زِنْمُرِد ـ كِنْدش) بعد أن ذكرَ رِوايةَ زِنْمِرْدَةالمشارإليهافيم، ت. وانظرالمعرّب٢١٦ أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: الأسفه الأطيش.

<sup>(</sup>٣) س: مناك الله كذا.

<sup>(</sup>٤) ط: الميت. وقد أشار إلى هذا الشرح قبلُ، انظر ص ١١١٦.

<sup>(</sup>٥) طائرٌ ذو لونين أبيض وأسود طويلٌ الذّنب.

وقـوله (تُحِبُ النِّساء) رَماها بالسَّحَق.

٣ - لَمَا وجْهُ قِرْدٍ إِذَا آزَيْنَتْ ولَوْنُ كَبَيْضِ الْقَطا الأبْرَشِ (١)
 ٤ - وثَــ دْيُ الثَّلَةِ المعْطِش (١)
 ١ - وثَــ دْيُ الثَّلَةِ المعْطِش (١)
 ١ وبَيضُ القَطاعِ مُنقَطً من بَيْن بَيْضِ الْحَمام كُلَّه.

والنَّلَةُ الضَّانُ الكثيرةُ ، والنَّلَة أيضاً الصُّوف ، يقال كسَاءُ جَيِّدُ الثَّلَةِ ، والنَّلة بالضَّم الجماعة من النَّاس. ووالمُعْطِشُ الذي عَطِشَتْ إبله ، يريد أن ثدييها عظيمانِ مُسْتَرْحيان مُتَغَضَّنان كالقِربة الجافَّة ، لأنه إذا كان مُعْطِشاً فقد عدِمَ الماء وحلَتْ قِرْبَتُه منه فَتَشَنَّتْ.

٥ - لَمَا رَكَبٌ مِثْلُ ظِلْفِ الْغَزالِ أَشَدُ اصْفِراراً منَ الْمِسْمِسْ (٣)
 ٦ - وفَحْذَانِ بينَهُ إِنْ نَفْنَفُ يَجِيزُ المَحَامِلَ لَمْ تَخْدِشُ (٤)
 دالرُّكَبُ مَنْبِتُ العانةِ وشبَّهَ بظِلْفِ الغَزال لصِغَره (٥) وانْشِقاق أَسْفَله.
 دوالمِشْمِشُ والمَشْمَشُ البرقوق.

(والنَّفْنَفُ) الهواءُ بين الشيئين. أي هِيَ مَمْسُوحَةُ العجِيزَة قليلةُ لحم الفَخِذين فبينهما هواءً لو سارَتْ فيه دابَّةٌ بمَحامِلها (١) لم تَخْدِشُها لبُعْد ما بينهما (٧).

٧ - (١٥٢ و) كَأَنَّ الثَّالِيلَ فِي وَجْهِها إِذَا سَفَسرَتْ بِسَدَدُ الْقِشْمِشِ ٨ - لَمَا جُمُّةٌ فَسوْقَها جَثْلَةٌ كَمِثْلِ الْخُوافِي مِنَ الْمُرْعَش(٨)

<sup>(</sup>١) م: شَعْرُ قرِد. جَـ: وحَدُّ كَبَيْضٍ. ت: ووجة كبيض. الأغاني: ولونٌ كَلُونِ القطا.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: وثُذي مَدَّلى على بطنها.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: إلَى ضَامِر مثل .

<sup>(</sup>٤) م: لا يُخْدِشُ. ويصُّير عَنَدَثَذَ في الشعر إقواءً. الأغاني: وأُوسعُ من باب جسر الأمير تُمِرِّ.

<sup>(</sup>٥) ط: الصغيرة.

<sup>(</sup>٦) ط: بجائعها.

<sup>(</sup>٧) هنا تنتهي نسخة س بعد ترميمها، وبذلك أصبحت ناقصة الأخير ناقصة الأول كما أشرنا في ها. ٥ من ص٩٢. ومن حُسن الحظّ أن يحتفظ الميكروفيلم الموجود بمعهد المخطوطات المصورة بما ينقصها، أولاً وأخيراً، وهذه إحدى مزايا تصوير المخطوطات في زماننا، مهما كلّف من متاعب ونفقات!

<sup>(</sup>٨) م ت: فرعُها جثلةٌ. الأغاني: ومن فَوقِهِ لِمُّةٌ جَثْلَةً.

واحِدُ «الثَّالِيلِ» تُوْلُولُ (١٠). «والْبِدَدُ» ما تبدَّدَ من الشَّيْءِ وتفَرَّق. «والقِشْمِشُ» ضربٌ من الزَّبِيب صغيرُ الْحَبُّ أخضرُ لا عَجْمَ له ويكونُ بهَراةَ من مدائِن خُراسانَ.

ووالْجَثْلَةُ المُعْتَدِلةُ التي بَيْنِ الغَزِيرَةِ (٢) والخفيفة، وصفَهَا بالجُثُولة على طريقِ الهُزْءِ لأن الْجَثْلَ أفضلُ الشَّعَرِ، ووالخَوافِي، ما خَفِيَ من ريشِ الْجَسَاح ووالمَرعَشُ»(٣) طائرُ بعينه.



<sup>(</sup>١) هو خُراج أو ضرب من البثور، ولعله خاص بالبهائم، والكلمة بهذا المعنى ما زالت مستعملة على ألسنة الفلاحين في شمال المغرب، وبمعنى ما ينتشر فوق جلد الإنسان، في جهات أخرى من المغرب.

<sup>(</sup>٢) ط: الغريرة والحقيقة ووصفها.

 <sup>(</sup>٣) هو صنف من أصناف الحمام يُحلِّق في الهواء، وهو على وزن مُحْرَم ومَقْعَد.



المسترفع (هميل)

المرفع (همير)

# قافية الباء

٩٣٥ ـ قال بعضُهم وهو ممَّا يصْلُح لبابِ الأدبِ: (طويـل)(\*).

١ ـ فَلِلَّهِ منِّي جانبٌ لاَ أُضِيعُهُ ولِلَّهْوِ منِّي والْبِطَالَةِ جَانِبُ

أي امتنَعْنَ علَى القيامِ بحقَّ اللَّه بالاستراحَةِ إلى اللَّهو والباطِل. ويُسروى «فلِلْمالِ مِنِّي» أي لا أُضِيعُ المالَ لأنه قِوامُ المُروءَةِ(١) والفُتُوَّةِ. ويُقالُ «الْبَطَالَةُ» والبِطالة، وفعلُها بَطَلَ بالفتح، ومن البُطْل بَطُل بالضم.



<sup>(\*)</sup> حماسيات هذا الباب ليست موجودةً في ج. م. ت، كما أشار في المقدمة، لأنّ هذا الباب ممّا تفرّدت به رواية عبد السلام البصريّ. والشّعرُ غير منسوب في الكامل ٨/٨، وكذا في زهر الأكم ٢٦٢/١. وتأمّل ما تشير إليه عبارة الإنشاد من اعتراض على جعل الحماسيّة في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) طُ: الفتوة والمروة.

#### قافية التاء

٩٣٦ قال بعضُهُم: (طويل)(\*).

١ ـ إِذَا مَا يَدُ لَمْ تُعْطِ عَمَّا تَخَوَّلَتْ ٢ ـ فَلَوْلاَ ثَلاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَى وَجِدُّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى مَا أَظَلَّتِ ٣ ـ فمِنْهُنَّ أَن أَلْقَى الصَّلِيبَ وأَهْلَهُ وأقْدِمُ فَوْقَ الْقَارِحِ المَتَلَفَّت ٤ ـ ومِنْهُنَّ أَنْ أُعْطِى الْكَريم بسُوْلِهِ إِذَا شُعَبُ المُعْرُوفِ فِي النَّاسِ قَلَّت

مِنَ المَالِ فِي المُعْرُوفِ يَوْمُأَ فَشُلَّتِ ٥ ـ ومنْهُنَّ إِبْرَازُ الْفَتَاةِ بَنَانَهَا وقَدْ أُعْطِيَتْ مِنْ صُورَةِ مَا تَمَّنَّت

والتَّخَوُّلُ، المِلْكُ، والْخَوَلُ(١) حَشَمُ الرَّجُلِ. ومعْنَى ولَم أَحْفِلْ، لم أَبالِ ولم يَعْظُمْ عندي. ومعنى «اظَلَّتْ» غَشِيَتْ، يُريدُ الْمَنِيَّةَ. اي من اللَّذاتِ ان القَي الْمَلَ الشُّرْك مُحارباً لهم على قَارِح من الخيْل مُتَلَفَّت إليهم.

«والسُّولُ» ما يتمنَّاه الإنسانُ ويَسْأَلُه، وأراد أَنْ أُعْطِى الكريمَ سُوْلَ فزاد الباء توكيداً. ﴿وشُعَبُ الْمَعْرُوفِ اسبَابُه.



<sup>(\*)</sup> لم أجِدْها في المصادر التي وقفت عليها. وهي في زهر الأكم لأبي على اليوسي ٣٤٧/١ مَعْزُوةً إلى الحماسي، ولعلُّه نقلها عن الأعلم، لأنه رأى شرَّحه واستفادمنه. أنظر ما ذكر في ص ٢٠١٠ هامش الحماسية ٧٧٥، وانظرما جاءبه من شرح لبعض الألفاظ وقارنه بما يُوجَد هنا.

<sup>(</sup>١) ط: الخذل.

وقوله ﴿إِبْرازُ الفَتاةِ بَنَانَهَا، أي أَنْ(١)أخلُو بها فتبُرُزُ لي محَاسِنُها وتَتَنَاوَلُني ببنانها، وقد أُعْطِيَتْ من الحُسْن أُمْنِيَتها.

٦ ـ (٢٥٢ ظ) أصاح تَرَوَّحْ نَتُرُكِ الْجَهْلَ والصَّبَا

ونَسْعُ بَعَايَا فِنْنَةٍ قَدْ أَظَلَّتِ "

٧ - فَمَا لَكَ مِنْ لَيْلَى سَواءُ خَمِيَّةٍ تكُونُ ودَاعاً لِلْفِرَاقِ وقَلَّت

٨ - وزَفْرَةِ غَوْرُونٍ وذِكْرِ مُصِيبَةٍ سَلَوْتُ وَلَوْ عَزَّتْ عَلَيْ وَجَلَّت

«التروُّحُ» الخُروج بالعَشِيِّ. ومعنى «قد أَظَلَّت»(٣) غَشِيَتَ وأحاطَتْ بالنَّاس.

وأجرى «سَواءً» مُجْرَى غيرَ فرفَعَها، وهي غيرُ متمكَّنةٍ لا تُرْفَع إلَّا في الشُّعر، ويقال سِوَى وسُوى بالقصر، فإذَا فُتِحَ أُولُها مُدَّتْ.

وقوله «سلَوْتُ» أي سَلَوْتُها وسلَوْتُ عنها فحذَفَ ضرورةً، يقالُ سلَوْت عن الشَّيْءِ وسلَيْت عنه وسلَيْته إذا طابَتْ(٤) نفسُك عنه.

<sup>(</sup>١) ط: أن أحلو بها فتبرر لي.

<sup>(</sup>٢) ط: ونمحو بقايا.

<sup>(</sup>٣) س: لو أطلت.

<sup>(</sup>٤) ط: ثابت.

# قافية الراء

٩٣٧ \_ قال رجُلٌ من طبِّيءٍ: (طويسل)(\*).

١ - ومَنْ تُضْحِكِ الأيامُ تُبْكِ، ومَنْ تُنِلْ سُرُوراً تُراجِعْهُ بغَيْرِ سُرُورِ
 ٢ - ومَنْ يَلْقَ خَيْراً يَعْمِزِ الدَّهْرُ عَظْمَهُ عَلَى ضَعْفَةٍ مِنْ حَالَةٍ وَفُتُور
 ٣ - ولَيْسَ امْرُو لاَقَى بَلاَءً بِيَأْسِةٍ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَنْتَاشَهُ بِجَدِير
 والغَمْزُ، تليينُ الشَّيْءِ بين الأصابع كما يُعْمَزُ (١) التَّينُ ونَحُوه.

وقوله «بِيَأْسَةٍ منَ اللَّهِ» أي ليس بجدِيرٍ إذا لاَقَى بلاءً أن يَنْتَاشَهُ اللَّهُ، أي يستنقذُه، من بلاثِهِ مع يأسِه منه، والباءُ بمعنى مَعَ.

<sup>(\*)</sup> لم أجده في المصادر التي وقفت عليها. (١) ط: تعمر السر. ولعلُّك تشتم من هذا المثال أثر بيثةِ الشَّارح ومعالم مسقط رأسه، وكانت شنتمريةُ العرب مشهورةً بِالتِّين كما هو معروف.



# قافية اللام

٩٣٨ - قال بعضُ الْمُعَمَّرِينَ: (طويل) (\*).

١ - كَفَى حَزَناً اللَّ أَرُدَّ بَقِيَّةً إِذَا نَشَأَتْ فِي مُسْتَرَادٍ إِلَى أَهْلِي (١) ٢ - وَأَلًّا أَدُلُّ الْقَوْمَ واللَّيْلُ مُلْبَسٌ فِجَاجَ الصُّوىَ للْمَاءِ فِي غَائِطٍ عَمْلَ (١) ٣ - وإيضاء أهلي في الضَّعِيفِ تَخَافَةً عَلَيَّ، ومَا قَامَ الْعَفَاثِفُ عَنْ مِثْلَى (٣)

«المُسْتَرادُ» المَوْضِع الذي يُجَاءُ منه ويُذْهَبُ، يُريد المرْعَى وردُّ بقية الإبل فيه إلى أهله، أي لا أَقْدِرُ على ذلك لِكِبَرِي.

«والْفِجاجُ» الطُّرُق بين الجبال. «والصُّوى» الأعلامُ، واحدتُها صُوَّة. «والغائطُ» بَطْنُ الأرض، يَصِفُ (٤) ضَعْفَ بصرِه عن أن يَكُونَ دليلَ أصحابِه إلى الماء كما عَهِدَ في شبابه.

وقوله (وإيصَاءُ أَهْلِي في الضَّعِيف) يعني نَفْسَهُ، أي يَتَوَاصَـون بي إِشْفاقـاً عليَّ لِكِبَرِي، وعطَفَ «الإيصاءَ» على قوله «وألَّا أَدُلُّ».



<sup>(\*)</sup> هي في البرصان والعرجان ٢٠٠، ما عدا ٤ ـ ٥، منسوبة لحميد بن ثور الهلالي، وليست في

<sup>(</sup>١) البرَّصان: أَرُدَّ مَطَيَّتِي. مُستزادٍ تصحِيف. (٢) نفسه: واللَّيْلُ دامسٍّ. الصُّوى باللِّيل في الغائِط المَحْلِ.

<sup>(</sup>٣) نفسه: وإيصابتي أَهِلي الضّعيفَ. الحواُّضِنُ عن مثلي ۗ

<sup>(</sup>٤) ط: يضعه.. وأن يكُون.

٤ - (١٥٣ و) وطَرْحِي سِلاَحِي واحْتِبائِيَ قَاعِداً
 لَـــذَى الْبَيْتِ لاَ يَبْلَى شِـــراكِي وَلاَ نَـعْلِي
 ٥ - ولاَ يَتَّقِي الْأَعْـــدَاءُ شَـرًى وقَـــدْ يَـرَى
 ٣ ـــ أَقِيمُ الْعَصَـا بالرَّجْلِ وَالرَّجْلَ بِالْعَصَـا

٦- اَفِيمُ العَصَا بَالرَجَلِ وَالرَجِلِ بَالعَصَا فَمَا عَـَدَلَتْ مِثْلِي عَصَـايَ وَلاَ رِجُلِي

يَقـولُ لا أُطِيقُ الْغَزْوَ، فَقَـدْ طَرَحْتُ سِـلاحِي وَلَزِمْتُ الْبَيْتَ(١) لا أَتَصَـرُّفُ فَيَبْلَى شُراكُ نَعْلِي .

«السَّوَادُ» الشَّخْصُ وقوله «مَا أُمِرُ وَما أُحْلِي» أي لا أَضُرُّ ولا أَنفَعُ لهَرَمِي. وقولُه «أقيمُ الْعَصَا بالرِّجْلِ والرِّجْلَ بالْعَصا» أي أجعَلُ رجْلِي (٢) مرَّةً مُعْتَمَداً للْعصَا عنْدَ الْمَشْي .

<sup>(</sup>١) س: البيوت.

<sup>(</sup>٢) ط: أي نفعل مرة.

### قافية السين

٩٣٩ ـ قال عامِرُ بنُ حُويْنِ: (مجزوء الكامل)(\*).

١- الْمَرْءُ يَسْعَى لِلسَّلَا مَةِ، والسَّلَامةُ ما تَحُسَّهُ
 ٢- أو سالِمٌ مَنْ قَدْ تَثَ لَيْ مَنْ قَدْ تَثَ مَنْ وَأَوْ دَى سَمْعُه، وانْفَتَ ضِرْسُه
 ٣- أو دَبُ مِنْ كِبَسِ وَأَوْ دَى سَمْعُه، وانْفَتَ ضِرْسُه

أراد «والسَّلَامَةَ تَحُسُّه» أي تَقْتُلُه، وفي التنزيل: (١٠﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ «وما» زائدَةُ مؤكِّدة. أي السَّلامة // تُؤدِّي به // إلى الْهَرَمِ والمؤْتِ، وهذا كقوله صلَّى اللَّه عَلَيْهِ: (٢) «كفَى بالسَّلَامَةِ داءً».

ومعنى «تَثَنَّى» تغضَّنَ وركِبَ بعضُه بعضًا. «والدَّبِيبُ» سيرُ الصَّغِيرِ // والْهَرِمِ //. ومعنى «أَوْدَى» هلَكَ وذَهَبَ. «والاَّنْفِتَاتُ» الاَنْكِسارُ، «والفُتاتُ» بَقِيَّةُ ما يُكَسَّر.



<sup>(</sup>١) هي في المعمّرون ٥٣ بزيادة بيت في آخرها.

<sup>(</sup>١) سوّرة أل عمران: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) مرّ في شرح الأخير من الحماسية ٤٣٨.

## قافية الياء

٩٤٠ قال المُسْتَوْغِرُ بِنُ رَبِيعَةَ وهُوَ أَحدُ الْمُعَمَّرِين: (وافر)(٥)

١ - إِذَا مَا المرُّءُ صُمَّ ولِم يُكَلِّمُ ولَمْ يَكُ سَمْعُه إِلَّا نِدَايَا(١) ٢ - ولاَعَب بالْعَشِيِّ بَنِي بَنِيهِ كَفِعْلِ الْهِرِّ يَعْتَرشُ الْعَظَايـا(٢) ٣ - يُلاعِبُهُمْ، وَودُّوا لوُّ سَقَوهُ مِنَ اللَّيفَانِ مُنْزَعةً إنايا(٣)

والنَّداءُ، شدَّةُ الصُّوتِ، أي لا يسمَع الكلامَ لِصَمَمِه، فلا يُكَلِّمُ إِلَّا نداءً. وجعل الْهَمْزَةَ من قوله (نِداء) / يَاءً / استثقالًا لُوقوعها بَيْنَ الْفَيْن، تَشْبِيهاً بقولهم في جَمْع خَطيئَةٍ خَطابا، والأصلُ خَطاءً. والوجْمُهُ قلبُ خطَايًا للزُّومُ الألِفَيْنِ الهمزة، فأما نِداءٌ ونحوه فلا يلْزَمُ إلا في النَّصْب (١٥٣ظ)، فلذلك لا تُقْلَبُ(٤) هَمْزَتُه إِلَّا في الشَّعر.



 <sup>(\*)</sup> هي في طبقات الجمحي ٢٤، وأمالي المرتضى ١/٢٣٥، ومعجم المرزباني ٢٣، وحماسة البحتري ٢٠٣، والخصائص ٢/٢٩٢، ٢/٢٧٦ والمخصص ٢٠٠٨، ١١٧/٠. والمستوغر يُسدى عمسروبن ربيعة بن كعب بن سعسد بن زيسد منساة بن تميم ، كسان يكنّى أبابيهس، وهو أحد المعمّرين قيل إنه عاش ٣٣٠ سنة، ومات في صدر الإسلام، وقيل في أيام معاوية، ولقَّب بالمستوغر لشعرِ قاله . انظر بعض ما أشير إليه قبل ، والمعمَّرين ٦٧ ، والإصابة ٤٩٠٪ .

 <sup>(</sup>١) ط: نداليا. المعجم والجمحي: صُمُّ فلَمْ يُناجِي.
 (٢) الخصائص: يَلْتَمِسُ العَظايا.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ولو ظَفِرُوا سَقَوْهُ كُؤُوسَ السَّم مُثْرَعةً.

<sup>(</sup>٤) ط: لا تعلب.

وقوله «ولاعَب» (١) أي لَمَّا هَرِمَ / وأَهْتَرَ (٢) رجع في مرَحِه إلى الصَّبيان يُلاعبهم كما قبال تعالَى وجلَّ (٣): ﴿وَمِن نُعَمَّرُهُ نُنْكُمْهُ فِي الخَلْق» / / . «والْعَظايَا» عَظاءَةٍ وهي ضرْبٌ من الحشَراتِ يُشْبِهُ سَامٌ (٤) أَبْرَصَ. «والإحْتِراشُ» صيْدُ الضَّبُ ، فاستعاره للعَظاء .

«والذَّيفانُ» السَّمُّ القاتل. أي يُبْغَضُ لِكبَره، فيودُّ له أن يُسْقَى السَّمَّ فيموت. «والمُتْرَعَةُ» المُملُوءَةُ، أي سمُوماً مُتْرَعاً (٥) إِنَاوُها، ونصَبَ الإناءَ على التَّمييزِ، كما تقول رأيت امرأةً مِضْرُوبةً غُلاَماً، أي مضْرُوباً غُلاَمَها.

٤ - ف ذَاكَ الْحِمُّ لَيْسَ لَهُ دَواءً سِوَى المؤتِ المبَطَّنِ بِالمنايَا (٢)
 ٥ - ف أَبْعَدهُ الإلَـهُ ولا يُحيَّا ولا يُشْفَى مِنَ المرضِ الشَّفايا (٢)
 «الهِمُّ الشَّيْخُ المُسِنَّ. وقول «الْمُبَطِّنِ بالْمَنايَا» أي (بالْمَوْتِ) المُضَاعَفِ
 الثَّد اللهِمُ الشَّيْخُ المُسِنَّ. وقول «الْمُبَطِّنِ بالْمَنايَا» أي (بالْمَوْتِ) المُضَاعَفِ

وقوله (ولا يُحَيَّا) دُعاءً. أي لا حيَّاهُ الله ولا شَفاهُ شِفاءً.

<sup>(</sup>٧) الجمعي وأمالي المرتضى: فلا ذَاق النَّعيم ولا شراباً. الخصائص: ولا يُؤبِّى ولا يُسقَى مِنَ المَرض .



<sup>(</sup>١) ط: يلاعب بالعشي أي.

<sup>(</sup>٢) أهتر الرجل خَرف وَذهب عقلُه.

<sup>(</sup>٣) سورة يس: ٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) هو الوزغة أو نوعٌ منها كبير، وسام أبرص مركب تركيباً إضافياً، وغير مصروف.

<sup>(</sup>٥) ط: مترعاً اناءها.

<sup>(</sup>٦) المرزباني: سوى المَوْتِ المنطَّق.

قال المؤلف(۱) قد أتيتُ على آخر هذا الكتاب بصنع الله الجليل ونعمته ويُمن المَلِك الجليل وبركته، وكان ابتداءُ إملائه وصَنْعتِه وإنشائه يوم الأحد للنّصف من رجب سنة تسع وخمسين وأربعمائة، وانتهاءُ تأليفه وتدوينه وتصنيفه يوم الخميس للنصف من ذي القعلة من السّنة المؤرَّخة، وأرجو أن يكون مُعطى حقّه من التّلخيص والتهذيب، على أنه صدر عن صدر يناجيه البّلبال، وقلب تُقلّبه الأهوال، وبدر عن بديهة وارتجال، لا عن روية واحتفال، فإن ظفر منه بمنتهى أمل وأرب فقد تُنال المُنى من غير عمل ولا سبب، وإن شُفِر فيه عن وجه تعذّر وتقصير فقد يُجبَى له قناع من عمل ولا سبب، وإن شُفِر فيه عن وجه تعذّر وتقصير فقد يُجبَى له قناع من عمل ولا سبب، وإن شُفِر فيه عن وجه تعذّر وتقصير فقد يُجبَى له قناع من أمل المنظيم، عمل ولا سبب، وإن شُفِر فيه عن وجه تعذّر وتقصير فقد يُحبَى له مناء العظيم، وأستغفره من كلّ شاغل عن ذكره، وهو الغفور الرّحيم وأصلي على محمد خاتم والنبيين وعلى بيته ومِلّته أجمعين وأسلم تسليماً.

كمل نسخ هذا الديوان بحمد الله وعونه يوم الأربعاء السادس عشر من ربيع الأخير سنة أربع عشرة وخمسمائة، وذلك بمدينة شاطبة، والحمد لله رب العالمين وصلًى الله على محمد خاتم النبيين.

<sup>(</sup>١) هذه الملاحظة واقعةً في نسخة س، أو في الصُّورة التي بقيت من الأوراق الأخيرة لها بمعهد المخطوطات على الوجه الصحيح، وهي ممّا ألفناه في مؤلفات الأعلم، حيث كان رحمه الله يقوم في نهاية مؤلفاتة بتحديد الفترة الزمانية التي دبّع فيها مؤلفه.



تم (١) جميعُ الدّيوان بحمد الله وحُسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلّم تسليماً.

وكان الفراغ من نسخ هذا الديوان للولي الصالح، الشيخ الناصح الإمام العارف بالله أبي العباس سيدي أحمد بن شيخنا ووسيلتنا، مولانا أبي عبد الله سيدنا محمد بن ناصر نفعنا الله بهما وبأشياخهما في الدارين، اليوم الثامن عشر من ربيع النبوي سنة سبع وثمانين وألف، على يد عبيد الله وأحوجهم إلى عفوه محمد بن محمد بن عبد الرزاق الجدوري داراً ومنشأ التنويسي نسباً غفر الله له ولوالديه وأشياخه وذريته وأحبته والمسلمين جميعاً آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه تسليماً كثيراً.



<sup>(</sup>١) هكذا انتهت نسخة ط.

تمّ (١) جميعُ أشعار الحماسة بحمد الله وتأييده، وصلّى الله على محمد نبيه، وذلك في السادس عشر من ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمس مائـة.

وكتب أحمد بن عبد الله بن سليمان بخطه يده الفانية لنفسه عضا الله عنه، فرحمة الله لقارئها وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على محمد.

قابلت جميعها بكتاب قُرىء على الفقيه الأستاذ الفاضل النَّحوي اللغوي الماهر أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مَلكون الحضرمي رضي الله عنه، واجتهدت في مقابلتها غاية جهدي، فصح صحة تامة، وذلك غرة جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وخمس مائة، والحمد لله كثيراً كما هو أهله وصلَّى الله على محمد وسلم.

وكتب ذلك أحمد بن عبدالله بن سليمان بخط يده لنفسه عفا الله عنه بمنّه وفضله لا ربًا سواه، وكانت المقابلة مع الفقيه الأستاذ المقرىء النحوي اللغوي أحمد بن عيسى بن عبد البر البكري أكرمه الله بطاعته في التاريخ المؤرخ به فوق هذا، وصلّى الله على محمد وعلى آله.



<sup>(</sup>١) هذه نهاية المتن، كما في نسخة دار الكتب المصرية، أثبتناها لأهميتها.

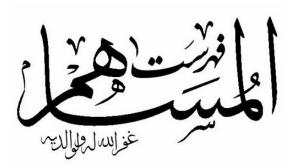

الغمارس الفنية العامة (\*)

هذا، وإني أعتذر مسبقاً عن إدراج فهرس الَّلغة ههنا، لكثرة المَوادُّ ووفرتها.



<sup>(</sup>٠) رُتبت موادُّ هذه الفهارس حسب الطريقة المشرقيّة السائلة في توارد حروف الهجاء، باستثناء فهرس الموضوعات فإنَّه جُعل وَفْقَ ورود فقراته في الكتاب.

الم المرفع (١٥٥)

# فمرس الآيات القرآنية

| الصّفحة  | رقئها | الآية                                           |
|----------|-------|-------------------------------------------------|
|          |       | سورة البقرة                                     |
| 747      | ۲.,   | وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرةِ مِنْ خَلاق            |
| 704      | 717   | وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وهُو خَيْرٌ لكم |
| 198      | 377   | والذين يتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذرُون أَزْواجأُ  |
| 780      | 777   | إِلَّا أَنْ يَعْفُون                            |
| 1108     | 777   | ولا تَنْسَوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ               |
| ٥٢٧      | 377   | لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَنِّ والْأَذَى  |
|          |       | سورةً آل عمران                                  |
| 790      | ٤٣    | واشجُدي واركَعِي مع الراكِعِين                  |
| A.1. PTY | 11.   | معمر أمر<br>كنتم خير أمر                        |
| 17.1     | 107   | إِذْ تَكُسُّونَهُمْ بِإِذْنِه                   |
|          |       | سُورةُ النِّساء                                 |
| ۱۷۸      | ٤     | فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ منه نَفْساً        |
| ١٠٨      | 47    | وكانَ الله غَفُوراً رَحيماً                     |



| A.1 133                | إِذْ يُبِينُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ِ<br>مُعَمِّ اللهِ يَشْرُ مَنْ مَنْ مَا الْقَوْلِ ِ |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.44 142               | يُبَيِّنُ الله لَكُمُ أَنْ تَضِلُوا                                                                |
|                        | سُورة الأنعام                                                                                      |
| ۳۸۳ ۳۸                 | ولا طائِرٌ يَطِيرُ بجناحَيْهِ                                                                      |
| T19 TA                 | يَطِيرُ بجِناحَيْهِ                                                                                |
| <b>YAY</b> A•          | أَتُحاجُونًى في الله                                                                               |
| ۱۷۰ ۱۰۸                | ولا تُسُبُّواً الذِّين يَدْعُونَ من دُونِ الله فيَسُبُّوا الله عَدُواً بِغَيْرٍ عِلْم              |
| PYI YAA                | وكذلك نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمينَ بَعْضاً                                                          |
| 101 733                | ولا تَقْتَلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنُ إِمْلاقٍ                                                         |
|                        | سُورةُ الْأعراف                                                                                    |
|                        |                                                                                                    |
| 271 100                | واختارَ مُوسَى قَوْمَهُ                                                                            |
| T01 107                | إِنَّا مُدْنَا إِلَيْك                                                                             |
|                        | سُورةُ التَّوبة                                                                                    |
| <b>۲</b> ۷٦ ٦ <b>٢</b> | واللُّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرضُوه                                                           |
| 7A 7P0, 77             | فإِنْ رَجَعكَ الَّلهُ                                                                              |
| 017 1.9                | على شَفَا جُرُفٍ                                                                                   |
|                        | سُورة يونُس                                                                                        |
| <b>70. TV_Y</b> 7      | لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وزيادةً والذين كَسَبُوا السُّيَّاتِ                                |
| 07 YFA                 | أَمُّنِ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى                                                            |
| ۹۷۳,۱۸۱ ٦٧             | والنَّهارَ مُبَّصِراً                                                                              |
|                        | سُورةً هُود                                                                                        |
| 0 · E 1A               | (نُصَرِّح) ويقول الْأَشَّهُادُ هَوْلاءِ الذينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ                            |
| 201 40                 | أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كما بَعِدَتْ ثَمودُ                                                        |
|                        |                                                                                                    |



|      |     | سُورة يُوسف                                                              |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸  | ۸٠  | خَلَصُوا نَجِيًا                                                         |
| 733  | AY. | واسْأَل ِ القَرْيَةَ                                                     |
|      |     | سُورةُ الرَّعد                                                           |
| PAY  | ٤   | صِنْوانٌ وغيرُ صِنْوانٍ                                                  |
|      |     | سُورةُ إبراهيم                                                           |
| 91   | ٧   | لَئنْ شَكَرْتُمْ لأزيدنَّكُمْ                                            |
| 1.94 | 40  | ربَّ آجْعَلْ هذا البَلَدَ آمِناً                                         |
| 1.94 | ۳۷  | رَبُّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ       |
|      |     | سُورةُ الحِجْر                                                           |
| 970  | **  | وأرْسَلْنَا الرِّياح لَوَاقِحَ                                           |
|      |     | سُورةُ النَّحل                                                           |
| 1107 | 77  | وإنَّ لَكُمْ في الأنعام ِ لَعِبْرَةً نَسقيكُمْ مِمَّا في بطونِهِ         |
|      |     | سُورةُ الإِسْراء                                                         |
| 193  | 17  | أمَرْنَا مُثْرَفِيها                                                     |
| 257  | ۳۱  | ولا تقتلوا أوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزَقُهُمْ وَإِياكُمْ |
| 770  | 97  | أوَتَأْتِيَ باللهِ والملائكةِ قَبِيلًا                                   |
|      |     | سُورةُ مريم                                                              |
| 1150 | ۱۷  | بَشَراً سَوِيّاً                                                         |
| 707  | 77  | بَشَراً سَوِيّاً<br>فَأَجَاءَهَا المُخَاضُ                               |



| 779        | 44         |                  | مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً<br>نُوْرِيَوْ وَمُوْرِيَةً إِنْهِ مِنْ الْمَهْدِ صَبِيّاً |
|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٠        | ٨٤         |                  | إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا                                                               |
|            |            | سُورةً طه        |                                                                                             |
| 477        | ۱۸         |                  | وألهُشُّ بها عَلَى غَنَمِي                                                                  |
| ۷٥٢        | ٧٨         |                  | فَغَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمُّ مَا غَشِيَهُمْ                                                   |
| ۹•۸        | ۸۱         |                  | فَيُحِلُ عليكم غَضَبي                                                                       |
|            |            | سُورةُ الحجّ     |                                                                                             |
| £ Y Y      | 9          |                  | ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضلُّ عن سَبِيل اللهِ                                                   |
|            |            | شورةُ المؤمنون   |                                                                                             |
|            |            | سوره المؤمنون    | نقو في                                                                                      |
| 1.1,199    | ۲.         |                  | تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ                                                                        |
| 77.        | 74.        |                  | سامِراً تَهْجُدُون                                                                          |
|            |            | سُورةُ النُّور   |                                                                                             |
| 1180       | **         |                  | ولاً يَاتَل ِ أُولُو الْفَضْل ِ مِنكُمْ                                                     |
|            |            | سُورةُ الفُرقان  |                                                                                             |
|            |            | ·                | فاسْأَلْ به خَد أ                                                                           |
| 3.49 6011  | 0 <b>9</b> |                  | فاشَأَلْ بِهِ خَبيراً<br>جَعَلَ االَّلهُ الَّليْلَ والَّنهارَ خِلْفَةً                      |
| <b>***</b> | ٦٢         |                  | , 54. 50.                                                                                   |
|            |            | سُورةُ الشُّعراء |                                                                                             |
| ۷۸۲        | ٥٠         |                  | قَالُوا لَا ضَيْرَ                                                                          |
| ٧٠٠        | 710        | المُؤْمِنين      | واخْفِضْ جَناحَك لِمَنِ ٱتَّبعَكَ مِنَ                                                      |
|            |            |                  |                                                                                             |



|              |            | سُورة النَّمْل                                                        |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ነ፡፡ ለተገ      | -40        | وإنِّي مُرْسِلَةً إلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ    |
|              |            | سُورةً لُقمان                                                         |
| 41           | ١٤         | أَنُ ٱشْكُرْ لِي ولِوالديْكَ                                          |
| 1            | **         | والبَحْرُ يَمُدُّهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ                     |
|              |            | سُورةُ الْأحزاب                                                       |
| \$\$0.100    | ١٠         | ويَلَغَتِ القُلُوبُ الحناجِرَ                                         |
|              |            | سُورةُ سبا                                                            |
| V19          | 19         | فَجعَلْنَاهُمُ أَحادِيثَ                                              |
| 770          | ٣٣         | فَجعَلْنَاهُمُ أَحادِيثَ<br>بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ والنهارِ            |
|              |            | سُورةً يس                                                             |
| ٥٩٦          | ۳.         | يا حَسْرَةً على العِبادِ                                              |
|              | ٤٣         | فلا صَريخَ لِهُمْ ولَا هُمْ يُنْقَذُونَ                               |
| 780          | ٥٣         | إن كَانَتْ إلاَّ صَيْحَةً واحِدةً فإذا هُمْ جميعٌ لَدَيْنا مُحضَرُونَ |
| 17.4         | 7.7        | ومَنْ نُعَمِّرُهُ نُنْكُسُّهُ في الخَلْق                              |
|              |            | سُورةُ ص                                                              |
| 310, FOV     | 44         | وعزَّني في الخِطابِ                                                   |
| ٧٥٠          | <b>£ £</b> | نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّه أَوَّابُ                                      |
|              |            | سُورةُ الزُّمَر                                                       |
| ¥ <b>9</b> £ | ۳٠         | إنَّكَ مَيّتٌ وإنَّهم مَيَّتونَ                                       |



| 0 <b>9</b> Y | ٦٨        | ونُفِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمواتِ ومَنْ<br>في الأرْضِ ِ إلَّا من شَاءَ الله                        |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | سُورةً فُصِّلتْ                                                                                                  |
| 707<br>740   | ۳٤<br>٤٩  | إِدْفَعْ بالتي هِيَ أَحْسَنُ فإذَا الذي بَيْنَكَ وبَيْنَهُ عداوةً معه<br>لا يَشْأَمُ الْإنسانُ من دُعاثِمِ الخير |
|              |           | سُورةُ الشُّوري                                                                                                  |
| 11.0<br>\$YX | 77°<br>20 | ذلِكَ الذي يُبَشِّر الله عِبادَهُ<br>يَنْظُرونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيً                                               |
|              |           | سُورةُ الزُّخرُف                                                                                                 |
| <b>*</b> 7A  | ۱۳        | وما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِين                                                                                       |
|              |           | سُورةُ النَّجْم                                                                                                  |
| 7777         | 37_0      | أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمنَّى فَلِلَّهِ الآخِرةُ والْأُولَى                                                      |
| ٦٣٤          | ٣٧        | وأَبْرَاهِيمَ الذي وَفَى                                                                                         |
| ٧٨٧          | ٤٩        | وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشُّعْرَى                                                                                   |
|              |           | سُورةُ القَمر                                                                                                    |
| ۳۲٥          | ۲.        | كأنَّهم أَعْجازُ نَخْل ٍ مُنْقَعِرٍ                                                                              |
|              |           | سُورةُ الرِّحمن                                                                                                  |
| 709          | **        | يَخْرُجُ مِنْهُما اللَّوْلؤ والمَرْجانُ                                                                          |



|          |      | سُورةُ الواقعة                                                                  |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٩      | ٧٣   | مَتاعاً للمُقْدِينِ                                                             |
| ۲۵۷، ۲۲۸ | ۸۳   | ومَتاعاً للمُقْوِين<br>فَلَوْلا إذا بلغت الحُلْقُومَ                            |
|          |      | سُورةُ الحَشْر                                                                  |
| 000      | ٦    | فما أَوْجَفْتُمْ عليه من خَيْلِ                                                 |
|          |      | سُورةُ التَّغابن                                                                |
| ۷۲٥      | ٥    | فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ                                                    |
|          |      |                                                                                 |
|          |      | سُورةُ التّحريم                                                                 |
| ٩٠٨      | ٤    | والمَلاَثِكةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ                                             |
|          |      | سُورةُ المُلْك                                                                  |
| ٧٨٣      | ٣    | هَلْ تَرى مِنْ فُطورِ                                                           |
| 777      | ٤    | يْنْقَلِبْ إليكَ البَصَرُ خاسثاً وهو حَسِيرٌ                                    |
|          |      | سُورةُ القَلَم                                                                  |
| 799      | 17   | سَنَسِمُهُ على الخُرْطُوم                                                       |
| 1747     | ·_19 | سُورةُ المَعارِج<br>إنّ الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً |
|          |      | سُورةُ الإنسان                                                                  |
| ۸۸۱      | ٦    | عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبادُ الَّلهِ                                             |



سُورةُ المُرْسَلات مُفْرٌ مِهِ اللّهُ مُسْلات مُفْرٌ مُهُ النّبَا مُسُورةُ النّبَا مُسُورةُ النّبَا ١٥٠ ٧٦ لا يَذُوقُونَ فيها بَرْداً ولا شَراباً سُورةُ الانْشِقاق سُورةُ الانْشِقاق مُسُورةُ الانْشِقاق مَسُورةُ الانْشِقاق مُسُورةُ الغاشية مُسُورةُ الغاشية مُسُورةُ الغاشية لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِنْ جُوع ٢١٤ ٢٨٤ ليَسَ لَهُمْ طَعامُ إلاً من ضَرِيع لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِنْ جُوع ٢١٤ ٢٨٨

# فهرس الأحاديث النبوية

| 475         | أُحْسِنُوا مَلَاكُمْ                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 711         | إذا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوه                                              |
| PAY         | إذا اتَّصَلَ الرَّجُلُ فَأَعِضُوه                                                      |
| 981         | إغْتَرِبُوا لا تَضْوُوا                                                                |
| <b>TA</b> 0 | إِنَّ الَّلَهَ يُحبُّ مَعالِيَ الْأَمُورِ ويَكْرَهُ سَفْسَافَها                        |
| 89.         | أَنَا فَرَطُكُمْ على الْحَوْضِ                                                         |
| 70V         | الإيمَانُ قَيْدَ الفَتْكَ                                                              |
| 0 2 7       | خذوا مِنَ الْبِرِّ مَا تُطِيقُون فإنَّ الله لاَ يَسْأَمُ حتَّى تَسْأَمُوا              |
| 997         | خَيْرُ الضَّيْفِ في الظَّلْمَة                                                         |
| 17.1,77     | كَفَى بالسَّلامَةِ دَاءً                                                               |
| 707         | كنَّا إن اشْتَدُّ الباسُ اتَّقَيْنَاهُ بِرسُول ِ الله                                  |
| 747         | لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ                                                          |
| 1.8         | لا يَزِالُ الرُّجُلُ مُعْنِقاً صَالِحاً ما لم يُصبُ دماً حَراماً فإذا أَصَابَهُ بَلَّح |
| 91          | مَنْ أُزِلَّتْ إِلَيْهِ نِعْمَةً فَلْيَشْكُرْها                                        |
| 74.         | مِنُ أشراطِ السَّاعةِ أن يَكُونَ الوَلَدُ غَيْضاً                                      |
| 0.0         | المُؤْمِنُ يَغْبِطُ والمُنَافِقُ يَحْسُدُ                                              |
| 174         | النَّاسُ غانِمٌ وسَالِمٌ وشَاجِبٌ، فالْغانِمُ                                          |



# فمرس الأمثال

| 1.1         | أتْبع المُهْرَةَ مِجاقها والدُّلُوَ رِنشَاءَها               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 890         | أتَى أَبَدُ على لُبَدٍ                                       |
| <b>V•</b> • | أَرْمَى مِن ابْنِ تَقَنِ                                     |
| 170         | أَزْنَى مِنْ قِرْد                                           |
| FV3         | إِسْقِ رَقَاشِ إِنَّهَا سَقَّايَةً                           |
| 173         | أَشْرَدُ من خَفَيْدُ                                         |
| 173         | أَشْرَدُ مِن ظُلِم                                           |
| 173         | أَشْرَدُ مِنْ نَعاح                                          |
| 777         | أُغُدَّةً كَغَدَّةِ البَهِيرِ وقوْتُ في بَيْتِ سَلُولِيَّةً! |
| ٧١٨         | اَلاَمُ من دَاضِع ِ                                          |
| 133         | أَمْرٌ دُبِّر بِلَيْلِ                                       |
| 70.         | إِنَّ الرَّثِيثَةَ تَفْثَأُ الْغَضَبَ                        |
| ٤٨٥         | إنَّ الشَّقيقَ بسوءِ الظُّنِّ مُولَعُ                        |
| <b>£</b> ∧∘ | أنْصُرْ أخاكَ ظَالِماً أو مَظْلُوماً                         |
| 114         | بهِ لاَ بِطَبْي ٍ أَعْفَر                                    |
| ۲۸۲، ۲۸۳    | تَسْمَعُ بِالْمُعَيِدِيِّ خَيرُ مِنْ أَنْ تَواهُ             |
| 0 V 9       | الجبَّانُ يَقِرُ عن أبِيه وَأُمِّه                           |
| 78.         | الْحَدِيثُ ذُو شُجُون                                        |
| 450         | الحديد بالحديد يُفلح                                         |



| 131          | الحَّق أَبْلَجُ والْبَاطِلُ لَجْلاَجٌ                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 700          | تسكَتَ ٱلَّفَا ونطقَ خَلْفاً                             |
| 7.7          | سواءً علينا قَاتلاهُ وسالِباهُ                           |
| ٣٢٦          | السَّيْفُ يُنْبِي عَنْكَ لا الْوَعِيدُ                   |
| 711          | صَفِرَ الْوطَابُ                                         |
| 17           | العاشِيَةُ تَهيجُ الآبِيَة                               |
| 0.7          | في كلِّ شَجَرةٍ نارُّ والسَّجْدَعِ الْمَرْخُ والْعَفَارُ |
| 478          | كَفِّي برُغاثِها مُنادِياً                               |
| 117.         | كلَّ ذاتِ صِدادِ خَالَة                                  |
| 117          | كَلْبٌ اعْتَسُ خيرٌ من كَلْب رَبَضَ                      |
| 717          | لا آتيكَ مُعْزى الغِرز                                   |
| 790          | لا تَعْدِمُ الْحَسْنَاءُ ذَاما                           |
| ۸٥٠          | بكلِّ جديدٍ لَذَّة                                       |
| 4.1          | مَأْرَبٌ لا حَفاوة                                       |
| VVV          | ما عِندهُ خَلُّ ولا خَمْرٌ                               |
| 720          | ما كلُّ سَوْداءَ تَمْرةٌ ولا كلُّ بَيْضاءَ شَحمَةً       |
| 1.40         | ما يؤمُّ حَلِيمَةَ بِسِرِّ                               |
| 089          | مُخْرَنُبِقُ لِنَبْتاعَ                                  |
| 720          | النَّبُهُ يُقْرَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً                      |
| 7.7          | مَنْ عَزَّ بَزَّ                                         |
| £ <b>T</b> £ | هانَ عَلَى الْأَمْلَسِ ما لَقِيَ ٱلْأَدْبَرُ             |
| 1.11         | هَمُّكَ ما أَهَمُّكَ                                     |
| YOA          | هُو أَهْدَى من نَجْم                                     |
| 191          | هو السَّعْفُ لا تخرُّ                                    |
| 914          | وبِسِلاح مَا يُقْتَلَنَّ القَتِيلُ                       |
| 283          | وَلَدُّكِ مِنُّ دَمِّى عَقِبَيْك                         |
| ٥٧٦          | ويلٌ للشَّجِيُّ من الخَلِيّ                              |
|              |                                                          |



# قوافي الحماسيات

#### الألسف

| 889  | طويل        | يد الحارثيّ      | هَوَىٰ سُو | لَعَمري لقد نادى    |
|------|-------------|------------------|------------|---------------------|
| 1.41 | طويل        | الراعي           | والرَّحي   | عَجِبتُ من السّارين |
| 1.14 | طويل        | وضّاح بن إسماعيل | السُّلَى   | مَن مُبلغ الحجّاج   |
| 111  | كامل        | الأفوه الأوديّ   | الكُلَى    | تَخلي الجماجم       |
| 103  | كامل        | أبو حَنَش        | التّرى     | يعقَوبُ لا تَبْعَد  |
| 907  | مشطور الرجز | (الشماخ)         | الفَتَى    | إنَّك يا ابنَ جعفرِ |
| 1.1  | طويل        | قيس بن الخطيم    | ازاءها     | ثارتُ عديًا         |

# الهمزةُ المضمومةُ

| 1.4  | طويل | -                       | سواءً     | فلا تَعذُ لي        |
|------|------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 1.14 | طويل | مُحرز بن المُكَعْبَر    | فَنَاءُ   | ألا أَبْلِغُ        |
| 1149 | طويل | -                       | ومَاءُ    | وَمَا الْعَيْشُ     |
| 175  | وافر | قيس بن الخطيم           | عَنَاءُ   | وَمَا بَغْضُ        |
| ٦٢٣  | وافر | -                       | انطواء    | وأعُرْضُ عن قطاعِمَ |
| ۸٦٩  | وافر | أُميَّة بن أبي الصُّلْت | الحَيَاءُ | أَأَذْكُرَ حاجَتِي  |
| ۸٧٠  | وافر | أبو البُرج لُلسرَّيِّ   | جَفاءُ    | أَرى الْخُلَّانَ    |



| , الحماسيات | موا <b>نم</b> |                       |           | ****                |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| , AVY       | كامل          |                       |           | عادَوْا مُرُوِّتَنا |
| <b>***</b>  | خفیف          | أبو زُبيد الطائيّ     | اسماة     | إنَّما متّ          |
|             |               | لهمزة المكسورة        | 1         |                     |
| 1119        | وافر          | أبو صعترة البَوْلانيّ | بسراء     | أتهجونا وكنا        |
| 1.9         | خفيف          | عَدِيّ بن الرّعلاءِ   | نُجْلاءِ  | ربما ضربة           |
| ۸۷۲         | كامل          | الهُدّيل بن مَشجَعة   | ووراثي    | إنيِّ وإن كان       |
| ۱۰۸         | طويل          | الأخضر بن لمُبيرة     | ووراثِها  | الا أيّهذا          |
|             |               | الباء الساكنة         |           |                     |
| 171         | متقارب        | البراءُ بن عازب       | تُستَلَبْ | رَددتُ لضبُّةَ      |
| _114        | متقارب،       | عَشَرَة               | خَشِبْ    | يُذَبُّبُ وَرْدُ    |
| نز ۱۲۵      | مشطور الرَّج  | أدهم بن أبي الزّعراء  | لَجَبْ    | قد صبَّحتْ          |
|             |               | لبساء المفتوحسة       | 11        |                     |
| 115         | طويل          | سعد بن ناشب           | جالِبا    | سأغسِلُ عنِّي العار |
| 117         | طويل          | قطريّ بن الفُجاءة     | المقَشّبا | ألا أيُّها الباغي   |
| 777         | طويل          | یحی <i>ی</i> بن زیاد  | مَرْحَبا  | لمّا رأيتُ          |
| 777         | بسيط          | -                     | الكلقبا   | أُكْينه حِين        |
| AYF         | بسيط          | أمُّ ثواب الهزّانيّة  | زَغَبا    | ربيبه وَهُوَ        |
| 904         | بسيط          | مُرَّة بن مَحْكان     | نُجُبَا   | أنا ابنَ مُحكانَ    |
| 1.41        | بسيط          | (أبو سعد المخزومي)    | الذِّيبا  | يِهْتُم علينا       |
| 1179        | بسيط          | _                     | هَرَبا    | لا تُنكِحُنُّ       |
| 14.         | وافر          | ربيعة بن مَقْروم      | الغِلابا  | إذا ما الْمَرْءُ    |
| ز ۱٤۲       | مشطور الرج    | عبد الرحمن المَعْنِيّ | صُلْبا    | قد قارَعَتْ         |



| 127 : | مشطور الرج | جَبِّي (رَيّا بنت الأعرف)                            | كأنَّ خُصْيَيْه                                   |
|-------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       | منسرح      | الطُّلْبَا الحكم بن عَبْدل العَلْبَا الحكم بن عَبْدل |                                                   |
| .,,   | سن         | الطلبات الحجيم بن طبدن                               | أطلبُ ما يَطلبُ                                   |
|       |            | البساء المضومة                                       |                                                   |
| 117   | طويل       | المَراكِبُ القتّال الكلابيّ                          | إذا هَمَّ                                         |
| 177   | طويل       | يَتقلُّبُ -                                          | ر<br>رایت بنی عقی                                 |
| ١٢٨   | طويل       | ً<br>أَجْرَبُ شمّاس بن أسود                          | ريڪ بي سي<br>أغرَّك يوماً                         |
| 144   | طويل       | يَرْكَبُوا قَراد بن عتّاب                            | إذا المرءُ<br>إذا المرءُ                          |
| 124   | طويل       | عَجِيبٌ جَزْءُ بن ضِرار                              | أتانى فلم أُسْرَرْ                                |
| 184   | طويل       | ئِيْر.<br>غَروبُ ـ                                   | كأنَّ بأيديهم                                     |
| 277   | طويل       | ويُنسبُ أبو الغطُّمش                                 | آلارُبُّ<br>اَلارُبُّ                             |
| ٤٦٧   | طويل       | مَهِيبُ ــ<br>مُهِيبُ ــ                             | إذا ما دُعا                                       |
| 779   | طويل       | عَتْبُ أبو الشُّغب                                   | رأيتُ رباطاً                                      |
| 74.   | طويل       | أَجْرَبُ _ ـ                                         | وي<br>ومولئ جَفَتْ                                |
| ٧٣٧   | طويل       | ءَ<br>أُحَرَّب _                                     | وما أنا بالنُّكس                                  |
| ٧٣٩   | طويل       | تَطِيبُ عبدالله بن الدُّمينة                         | ر.<br>الالاأرى                                    |
| ٧٤٠   | طويل       | ومُثيبُ عبد الله بن الدُّمينة                        | لَكِ اللَّهُ                                      |
| ٧٤١   | طويل       | مُجِيبُ ـ                                            | بنفسي وَأَهْلي                                    |
| 737   | طويل       | جَنُوبُ _                                            | ب کی کی کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| ٧٤٤   | طويل       | مَطْلَبُ يزيد بن مُفرِّع                             | ألا طرقَتْنا                                      |
| 787   | طويل       | رَبيبُ (عبد الله بن الدُّمينة)                       | وفي الجيرةِ                                       |
| ٧٥٠   | طويل       | أَشْبُ جميل                                          | بينةُ ما فيها                                     |
| ۸۷٥   | طويل       | فالمُحصَّبُ العُجيرِ السلولي                         | بيد الله<br>أقول لعبدالله                         |
| 978   | طويل       | كَعْبُ عبدالله الحوالي                               | ولمَّا تَعيّا                                     |
| 37.1  | طويل       | مُحارِبُ أرطاة بن سُهيّة                             | تُمنَّتُ وذاكم                                    |
| 1190  | طويل       | جانِبُ ۔<br>جانِبُ                                   | منی<br>فَلِلَّهِ مِنَّی                           |
| 178   | بسيط       | وَقَرْهُوبُ عبدُالله بن عَنَمَة                      | ءَ رِي<br>ما إن تَرى                              |



| اِنْ يَعْلَمُوا كَذَبُوا (طريح الثقفي) بسيط ١٠٣٠ الكَذُوبُ ـ وافر ١٤٥ الجُدُوبُ اياس بن الأرت وافر ١٤٥ أُحَبُ الأرضَ الجُدُوبُ اياس بن الأرت وافر ١٤٥ أُقَي ابنة مُنْجَبُ ـ كامل ١٤٦ القي ابنة ورحطابُ مالك بن حَريم كامل ١٤٦ لنا إبلُ نور حطّابُ مالك بن حَريم كامل ١٤٦ لنا إبلُ ذاهبُ حَزازُ بن عمرو متقارب ١٨٠ لمّا رآني شاربُهُ الفرزدق طويل ١٤٥ أغرُ كمِصْباحِ أطايبُهُ فهشل بن حَرِيَ طويل ١٤٥ أغرُ كمِصْباحِ أطايبُهُ عبد العزيز بن جوّال طويل ١٣٥ أغرُ كمِصْباح أقاربُهُ أبو النشناش النهشليّ طويل ١٣٧ بخانبُهُ قيس بن المغيرة طويل ١٣٧ بخانبُهُ قيس بن المغيرة طويل ١٣٧ كأن فؤادي قاضِبُهُ ابن ميادة طويل ١٨٧ كواكِبُهُ أبو الطقحان القينيّ طويل ١٨٧ إذا قيل أي كواكِبُهُ أبو الطقحان القينيّ طويل ١٨٧ كرتُ حري اللهُ غيراً توائبُهُ المساور بن هند طويل ١٨٧ كرتُ حريمٌ طالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٧ وكنتُ كمن ولَى كتائبُهُ منازل طويل ١٠٢٧ وكنتُ كمن ولَى كتائبُهُ منازل طويل ١٠٢٧ عربُ أرض تُرابُها ـ طويل ٢٤٨ أرض تُرابُها ـ طويل ٢٤٨ أرض تُرابُها ـ طويل ٢٤٨ أرض تُرابُها عبد الأكبر طويل ١٠٤٧ أرض تُرابُها عنصيب الأكبر طويل ٢٤٧ أمن أرض تُرابُها عبد الأكبر إجلالاً عبدالاً عميبَها نُصيب الأكبر طويل ١٠٤٧ أمن أرض تُرابُها عليبُها نُصيب الأكبر إجلالاً عبدالاً عميبًا نُصيب الأكبر إجلالاً عميد الأكبر إجلالاً عميبًا نُصيب الأكبر إجلالاً عميد الأكبر إحلالاً عميد الأكبر إحلالاً عميد الأكبر الأعرف الأكبر الأكبر الأكبر الأكبر المؤلية المؤلية المؤلية المؤلية المؤلية المؤلية المؤلية المؤلية الأكبر  |              |        |                       | 45.5      | . 450~ 4.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|
| أُحبُ الأرضَ الجُدُوبُ إياس بن الأرت وافر ١٤١ أُقِي ابنة مُنْجَبُ ـ كامل ١٤١ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 · r ·      | بسيط   |                       |           | _                 |
| اقي ابنة مُنْجَبُ - كامل ١٤١ النا النا النا النا النا النا النا الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180          | وافر   | _                     | الكَذُوبُ | فلست بنازل        |
| سائل أبا ثور حطّابُ مالك بن حَرِيم كامل ١٤٦ لنا إبلُ ذاهبُ حَرِازُ بن عمرو متقارب ٨٨٠ لمّا رآني شاربُهُ الفرزدق طويل ١٤٠ أطايبُهُ فهشل بن حَرِيّ طويل ١٤٥ أغرُّ كَمِصْباحِ أَطايبُهُ فهشل بن حَرِيّ طويل ١٤٥ ونحن رَدَدُنا جوالبُهُ عبد العزيز بن جوّال طويل ١٦٥ إذا المرءُ أقاربُهُ أبو النشناش النهشليّ طويل ١٣٧ جفاني الأميرُ جانِبُهُ قيس بن المغيرة طويل ١٧٤٧ كان فؤادي قاضِبُهُ ابن ميادة طويل ١٧٤٧ إذا قيل أي كواكِبُهُ أبو الطقحان القينيّ طويل ١٧٤٧ إذا قيل أي كواكِبُهُ أبو الطقحان القينيّ طويل ١٧٤٧ جزى اللهُ خيراً تَواثبُهُ المساور بن هند طويل ١٨٧٨ الإبكرت حالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٧ جزتُ رحِمٌ طالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ عن وكي كتائبُهُ منازل طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ تأوّبُ عني إيابُها عليهُ أبو المؤلل المرك تأوبُ عني أيابُها عليه المؤلل المؤلل المرك تأوبُ عني أيابُها عليه المؤلل المؤلل المرك تأوبُ عني أله أرض ترابُها عليه المؤلل ا | ٧٤٤          | وافر   | إياس بن الأرتّ        | الجُدُوبُ | أحبُّ الأرضَ      |
| لنا إبلُ فاهبُ حَبِرازُ بن عمرو متقارب ١٨٠ لمّا رآني شاربُهُ الفرزدق طويل ١٤٠ أطايبُهُ فهشل بن حَرِيّ طويل ١٤٠ أطايبُهُ فهشل بن حَرِيّ طويل ١٤٥ ونحن رَدَدْنا جوالبُهُ عبد العزيز بن جوّال طويل ١٢٥ إذا المرء أقاربُهُ أبو النشناش النهشليّ طويل ١٣٧ جفاني الأميرُ جانِبُهُ قيس بن المغيرة طويل ١٣٧ كأن فؤادي قاضِبُهُ ابن ميادة طويل ١٧٤٧ أذا قبل أي كواكِبُهُ أبو الطقحان القينيّ طويل ١٧٨ جزى اللهُ خيراً تَواثبُهُ المساور بن هند طويل ١٧٨ الابكرت حالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٧٨ الابكرت حالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٠ وكنتُ كمن ولَى كتائِبُهُ منازل طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ عربُ منازل طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ عربُ أرض تَرابُها عليه طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ عربُ أرض تَرابُها عليه المعالية أمنازل طويل ١٠٤٧ عليه أرى كلاً أرض تَرابُها عليه المعالية أمنازل طويل ١٠٤٧ أرض تَرابُها عليه المعالية أمنازل طويل ١٠٤٧ أرض تَرابُها عليه المعالية المعالية أمنازل طويل ١٠٤٧ أرض تَرابُها عليه المعالية ا | 181          | كامل   | -                     | مُنجِب    | أقي ابنة          |
| لمّا رآني شاربُهُ الفرزدق طويل ١٤٠ اغرُ كَمِصْباحِ أَطايِبُهُ فهشل بن حَرِيّ طويل ١٤٠ اغرُ كَمِصْباحِ أَطايِبُهُ فهشل بن حَرِيّ طويل ١٤٥ ونحن رَدَدْنا جوالبُهُ عبد العزيز بن جوّال طويل ١٣٢ إذا المرء أقاربُهُ أبو النشناش النهشليّ طويل ١٣٧ جفاني الأميرُ جانِبُهُ قيس بن المغيرة طويل ١٧٤٧ كان فؤادي قاضِبُهُ ابن ميادة طويل ١٧٤٧ إذا قيل أيّ كوايجُهُ أبو الطقحان القينيّ طويل ١٨٧٨ جزى اللهُ خيراً تَواثِبُهُ المساور بن هند طويل ١٨٧٨ الا بكرت حالبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٦ الإ بكرت حجم طالبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٦ وكنتُ كمن ولَى كتائِبُهُ منازل طويل ١٠٢٧ طويل ١٠٢٧ تأوّبُ عني إيابُها عليه المنازل طويل ١٠٢٧ تأوّبُ عني أيابُها عليه المنازل طويل ١٠٢٧ تأوّبُ عني أيابُها عليه المنازل طويل ١٠٤٧ تأوّبُ عني أرب أبها عليه المنازل طويل المنازل المنازل تركيمُ أرضٍ تُرابُها عليه المنازل طويل المنازل ا | 187          | كامل   | مالك بن حَرِيم        | حطَّابُ   | ,                 |
| أغر كيمسباح       أطايبة       فهشل بن حَرِيّ       طويل       \$6\$         ونحن رَدَدْنا       جوالبة       عبد العزيز بن جوّال       طويل       \$77         إذا المرء       أقاربة       أبو النشناش النهشلي       طويل       \$77         جفاني الأمير       جائبة       قيس بن المغيرة       طويل       \$78         كأن فؤادي       قاضِبة       أبن ميادة       طويل       \$78         إذا قبل أي       كواكبة       أبو الطقحان القيني       طويل       \$78         إذا قبل أي       تَواثبة       المساور بن هند       طويل       \$78         الا بكرث       حالبة       فرعان بن الأعرف       طويل       \$78         وكنت كمن ولمى       كتائبة       منازل       طويل       \$78         أدى كلَّ أدض       تُرابها       طويل       \$78         أدى كلَّ أدض       تُرابها       طويل       \$78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۸*          | متقارب |                       |           | لنا إبلُ          |
| أغر كيمسباح       أطايبة       فهشل بن حَرِيّ       طويل       \$6\$         ونحن رَدَدْنا       جوالبة       عبد العزيز بن جوّال       طويل       \$77         إذا المرء       أقاربة       أبو النشناش النهشلي       طويل       \$77         جفاني الأمير       جائبة       قيس بن المغيرة       طويل       \$78         كأن فؤادي       قاضِبة       أبن ميادة       طويل       \$78         إذا قبل أي       كواكبة       أبو الطقحان القيني       طويل       \$78         إذا قبل أي       تَواثبة       المساور بن هند       طويل       \$78         الا بكرث       حالبة       فرعان بن الأعرف       طويل       \$78         وكنت كمن ولمى       كتائبة       منازل       طويل       \$78         أدى كلَّ أدض       تُرابها       طويل       \$78         أدى كلَّ أدض       تُرابها       طويل       \$78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.          | طويل   | الفرزدق               | شاربُهُ   | لمّا رآن <i>ي</i> |
| إذا المرءُ أقاربُهُ أبو النشناش النهشليّ طويل ١٣٢<br>جفاني الأميرُ جانِبُهُ قيس بن المغيرة طويل ١٧٤٧<br>كأن فؤادي قاضِبُهُ ابن ميادة طويل ١٧٤٧<br>إذا قيل أيّ كواكِبُهُ أبو الطّقحان القينيّ طويل ١٨٧٨<br>جزى اللّهُ خيراً تَواثبُهُ المساور بن هند طويل ١٨٧٨<br>الا بكرت حالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٦<br>وكنتُ كمن ولّى كتائبُهُ منازل طويل ١٠٢٧<br>تأوّبَ عني إيابُها - طويل ١٠٤٤<br>أدى كلَّ أدضِ تُرابُها - طويل ١٠٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०१          | طويل   |                       |           | أغرُّ كمِصْباحِ   |
| جفاني الأميرُ       جانِبُه قيس بن المغيرة       طويل       ١٧٤٧         كأن فؤادي       قاضِبُه ابن ميادة       طويل       ١٧٨         إذا قيل أي       كواكِبُه أبو الطّقحان القيني طويل       طويل       ١٧٨         جزى الله خيراً       تواثبُه المساور بن هند       طويل       ١٨٨         الا بكرت حالِبُه نوعان بن الأعرف طويل       طويل       ١٠٢٦         وكنتُ كمن ولَّى       كتائبُه منازل       طويل       ١٠٢٧         تأوّبَ عنّي       إيابُها -       طويل       ١٤٤         أدى كلَّ أدضٍ       تُرابُها -       طويل       ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270          | طويل   | عبد العزيز بن جوّال   | جوالبه    | ونحن رَدَدْنا     |
| کأن فؤادي       قاضِبُهٔ ابن ميادة       طويل       ۷٤٧         إذا قبل أي       كواكِبُه أبو الطّقحان القيني طويل       طويل       ۸۷۸         جزى الله خيراً       توائبُه المساور بن هند       طويل       ۸۷۸         الا بكرت حائبُه فرعان بن الأعرف طويل       طويل       ۱۰۲۱         جزت رحِم كائبُه منازل       طويل       ۱۰۲۷         وكنتُ كمن ولًى       كتائبُه منازل       طويل       ۱۲۶         تأوّبَ عني       إيابُها -       طويل       ۲۶۱         أدى كلَّ أدض من تُرابُها -       تُرابُها -       طويل       ۲۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777          | طويل   | أبو النشناش النهشلي   | أقاربُه   | إذا المرءُ        |
| إذا قيل أي كواكِبُهُ أبو الطّقحان القيني طويل ١٠٧٨<br>جزى اللّهُ خيراً تَواثبُهُ المساور بن هند طويل ١٠٧٨<br>الا بكرت حالِبُهُ - طويل ١٠٢٦<br>جزت رحِمٌ طالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٦<br>وكنتُ كمن ولَّى كتائبُهُ منازل طويل ١٠٢٧<br>تأوّبَ عني إيابُها - طويل ١٠٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 747          | طويل   | قيس بن المغيرة        | جانِبُه   | جفاني الأميرُ     |
| جزی الّلهٔ خیراً       تَواْثُبُه المساور بن هند       طویل       ۸۷۸         الا بکرت       حالِبُه -       طویل       ۱۰۲٦         جزت رحِم طالِبُه فرعان بن الأعرف طویل       طویل       ۱۰۲۷         وکنت کمن ولَّی کتائِبه منازل طویل       مازل طویل       ۱۶٤         تأوّبَ عنّي ایابُها -       طویل ۱۶۶         ادی کلَّ ارض ش تُرابُها -       طویل ۱۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>V £ V</b> | طويل   | ابن ميادة             | قاضِبُهٔ  | كأن فؤادي         |
| الأبكرتُ حالِبُهُ ـ طويل ١٠٢٦<br>جزتُ رحِمٌ طالِبُهُ فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٦<br>وكنتُ كمن ولَّى كتائِبُهُ منازل طويل ١٠٢٧<br>تأَوِّبَ عِنِّي إيابُها ـ طويل ١٠٤٤<br>أدى كلُّ أدضٍ تُرابُها ـ طويل ٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۷۸          | طويل   | أبو الطَّقحان القينيّ | كواكِبُهُ | إذا قيل أي        |
| جزت رحِم طالِبُه فرعان بن الأعرف طويل ١٠٢٦         وكنتُ كمن ولَّى كتائِبُه منازل طويل ١٠٢٧         تأوّبَ عنّي إيابُها - طويل ١٠٤٦         أدى كلَّ أرض تُرابُها - طويل ٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۷۷          | طويل   | المساور بن هند        | تُوائبُهُ | جزی الَّلهُ خیراً |
| وكنتُ كمن ولَّى     كتابُهُ منازل     طويل     ١٠٢٧       تأوّبَ عني     إيابُها -     طويل     ١٠٤٥       أدى كلَّ أرض     تُرابُها -     طويل     ٧٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸٧٨          | طويل   | -                     | حالِبُه   | ألا بكرت          |
| تَأَوَّبَ عَنِي إِيابُها ـ طويل ٤٦٤<br>أرى كلَّ أرضِ تُرابُها ـ طويل ٧٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.77         | طويل   |                       |           |                   |
| تأَوِّبَ عَنِي إِيابُها ـ طويل ٢٦٤<br>أرى كلَّ أرضِ تُرابُها ـ طويل ٧٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.44         | طويل   | منازل                 | كتائبه    | وكنتُ كمن ولَّى   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७१          | طويل   | -                     |           | •                 |
| أهابُكِ إجلالًا حَبِيبُها نُصيب الأكبر طويل ٧٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 787          | طويل   | -                     | تُرابُها  | اری کل ارض        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V</b> £A  | طويل   | نُصيب الأكبر          | حَبِيبُها | أهابُكِ إجلالًا   |

# الباء المكسسورة

| 114 | طويل | المشذَّب _                        | أقولُ وسيفي        |
|-----|------|-----------------------------------|--------------------|
| 107 | طويل | وراسِب ـ                          | أرِقُ لأرحام       |
| 204 | طويل | سائِبِ     محمد بن بشير           | طلبتُ فلم أُدرِك   |
| 800 | طويل | العواقِب أبو الحجناء              | أعاذِلُ من يُرْزَأ |
| 801 | طويل | والشُّرْبِ (هند بنت أسد)          | لَقَدْ ماتَ        |
| 375 | طويل | والتَّجنُّبَ مُحيَّة بن المُضرَّب | لَججنا وبحَّت      |



| 779  | طويل  | الرُّكائبُ حاتم الطائيِّ     | وما أنا بالسَّاعي               |
|------|-------|------------------------------|---------------------------------|
| 777  | طويل  | ومَنكِبي الأحوص              | ر<br>لئن كنتُ                   |
| 750  | طويل  | المُذَبْذَب البعيث بن حُريث  | خيالٌ لأُمَّمُ                  |
| ۸۳۶  | طويل  | مَرْكَب خالد بن نَضْلَة      | لَعَمْرِي لَرَهْطُ              |
| 737  | طويل  | الخُطْبَ قيس بن ذريح         | وكلَّ مُصيبات                   |
| 737  | طويل  | الشَّرْبُ إياس بن الأرتُ     | و-ل<br>مَلُمَّ خليلي            |
| ٧٤٥  | طويل  | م<br>هُبُو بِي _             | آخر شيء <u>ٍ</u><br>آخر شيءٍ    |
| ٧٤٥  | طويل  | ماحب <u>-</u><br>صاحب -      | صَفا وُدُّ                      |
| ٧٤٨  | طويل  | قَلْبِيَ وَجيهة بنت أوس      | وعاذلة تغدو                     |
| ٧٥٠  | طويل. | صاحب مرداس بن همّام          | تَعَوِّيْنُكُ خَتَّى            |
| ۸۷۹  | طويل  | يُقُرُّبَ كثير               | ر.<br>حليمً إذا                 |
| 37.1 | طويل  | جانِب عُمارة بن عقيل         | يا).<br>بني مُنقِدٍ             |
| 1.49 | طويل  | غالِب إسماعيل بن عمّار       | بى<br>بَكتُ وَاوَ               |
| 1.49 | طويل  | مُحارِب عَاصية الْبَوْلانيّة | أعاصيُّ جودي                    |
| 117. | طويل  | الرِّكاتِّب -                | وهنَّ مُناخاةً                  |
| 1121 | طويل  | قلبي ـ                       | ولا أكتُم الأسرارَ              |
| 1181 | طويل  | الحبائب -                    | أفخ فاصطنِع                     |
| 1.47 | بسيط  | عتَّاب خُريث بن عتَّاب       | قولا يصخرة                      |
| 17.  | وافر  | جَنابَ -                     | أنا ابنُ الرَّابِعينَ           |
| ۱۳۸  | وافر  | الخُطوب بشربن أبي خازم       | اتُوعدُني                       |
| 188  | وافر  | الكثيب الأفوه الأودي         | قنَعْنَا الغيَلَ                |
| 1.14 | وأفر  | ذيب ـ                        | ردي ثم اشرَبِي                  |
| 110  | كامل  | الحاجِب موسى بن جابر         | دِي ، دَبِي<br>لا أشتهي         |
| ٤٥٧  | كامل  | بِذُنوبِ جعفر بن الأحنف      | اي<br>لا يَبعَدَنَ              |
| १०९  | كامل  | كِلابُ (رُبَيّعة بن عُبيد)   | ي.<br>أبلغ قبائل                |
| 277  | كامل  | بِحجابِ ميسون أخت المقصّص    | . ے . ں<br>یا طولؑ یوم <i>ي</i> |
| 377  | كامل  | سِباب ً مُساور بن هند        | ي رو يري<br>مسائل تميماً        |
| ۸٧٨  | كامل  | المواكِب عبدالله بن الزَّبير | لا تجعلنَّ مُبدُّناً            |
| 127  | سريع  | العازب الحارث بن همّام       | أيا ابن زيّابة                  |
| 127  | سريع  | فالآيَب ابنُ زيّابة          | يا لهف زيّابة<br>يا لهف زيّابة  |
|      | _     | • • • •                      |                                 |



| المضمومة | 4 -11 |
|----------|-------|
| المصمومة |       |

| 1187    | طويل        | -                     | يَموتُ     | إذا اجتمع              |
|---------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|
| 101     | بسيط        | ، رويشد الطائيّ       | الصّوتُ    | يا أيها الراكبُ        |
| 177     | وافر        | ، يسنان بن الفحل      | انتَشَيْتُ | وقالوا قد جُننت        |
| 179     | وافر        | ا تأبط شرًا           | شُجيبُ     | ألم تعلم باني          |
| 11.9    | طويل        | نُها البعيث بن حُريث  | واشتويا    | وهاجرة تَشُوي          |
|         |             | التَّاء المكسورَةُ    |            | _                      |
|         |             |                       |            |                        |
| 108     | طويل        | ِت عمرو بن معدي کُرِب |            | ولما رأيت              |
| 104     | طويل        | سيّار بن قصِير        | أرنت       | فلو شَهدتٌ             |
| 17.     | طويل        | ب أمامة بنت إبراهيم   | - 4        | وَحَرْبَ يضجُّ         |
| 473     | طويل        | سِليمان بن قُتّة      | خُلْتَ     | مورت على               |
| 279     | طويل        | قُراد بن عوانه        |            | ألا ليت شعري           |
| AAY     | طويل        | إبراهيم الصدلي        | جَلْتِ     | ساشكر عمرأ             |
| 1.44    | طويل        | عبد الرحمن بن الحكم   | وولْتِ     | لحا الله               |
| 1187    | طويل        | أبو الطّخعاء الأسديّ  | برُّتِ     | وبالحيرة البيضاء       |
| 114.    | طويل        | -                     | ومُلُت     | لا تنكحنً              |
| 1197    | طويل        | -                     | فَشُلَّتَ  | إذا ما يدُ             |
| 177     | وافر        | البُرج بن مُسهر       | هَناتِ     | فنعم القومُ            |
| 17.     | كامل        | _ •                   | وأجمّت     | زعمَ العواذِلُ         |
| 175     | كامل        | ، سُلْمِيَّ بن ربيعة  | فالحَلَّتِ | حَلَّت تُماضِرُ        |
| جز ۱۳۱  | مشطور الرج  |                       | كَنّْيتي   | قد يَتمتْ بنت <i>ي</i> |
| جز ۱۱۲۲ | مشطور الرج  | -                     | دارتِها    | حُبِسْن في قُرْحٍ      |
|         |             | الجيـمُ المفتوحـةُ    |            |                        |
| .78*    | بسيط        | عبدالله بن الزَّبير   | الوَدَجَا  | لا أُحْسِبُ            |
| 78.     | . ۔<br>بسیط |                       | اللُّجَجَا | ماذا يُكَلِّفُكَ       |
| -       |             | J U.                  | *          |                        |



|              |              | الجيـمُ المكسـورةُ                           |                                   |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| AA           | طویل<br>وافر | مُنضَج ِ الشَّمَّاخ<br>حاجي ـ                | وأَشعثَ قد قدًّ<br>وَلَوْ يَأْتِي |
|              |              | •                                            | وتو يايي                          |
|              |              | الحاءُ المفتوحة                              |                                   |
| 1.444        | وافر         | صحِاحا مالك بن أسماء                         | هجوت الأدعياء                     |
| جز ۱۱٤٤      | مشطور الر-   | فاضِحَهٔ ۔                                   | وَفَيْشَةٍ زَيْنٍ                 |
|              |              | الحاءُ المضمومةُ                             |                                   |
| <b>8</b> V٣  | طويل         | مادِحُ أشجع السلميّ                          | مضى ابنُ سعيدٍ                    |
| ٤٨٠          | صل<br>طویل   | النُّوائحُ شبيب بن عوانة                     | لتبكِ النساءُ                     |
| ۷٥٤          | طويل         | وصفائحُ تَوبَة بن الحُميَّر                  | ولو أنَّ لَيْلَىٰ                 |
| <b>Y00</b>   | طويل         |                                              | ولمًّا الْتَقَيْنَا               |
| 978          | طويل         | أُسامِحُ -<br>جانِحُ عُتيبة بن بُجَيْر<br>مُ | ومُسْتَنْج بَاتَ                  |
| ۲٥٦          | وافر         | يُراح نُصيب الأكبر                           | كأنَّ القَلْبَ                    |
| ۸۸٦          | كامل         | الذُّبَح الحَكَم بنُ عيدل                    | بينا هُمُ                         |
| امل ۱۷۰      | مجزوء الك    | فاستراحوا سعد بن مالك                        | يا بۇسَ للحرب                     |
|              |              | الحاء المكسورة                               |                                   |
| £ <b>V</b> 9 | طويل         | النواضِح ِ قَسَام بن رواحة                   | لَبْئس نَصيبُ                     |
| 784          | طويل         | رُزِّح ِ عُروة بن الورد                      | . بل .<br>قُلْتُ لقوم ِ           |
| VOY          | طويل         | الأباطِح كثير                                | و <b>اً</b> دْنَيْتني             |
| ٧٥٣          | طويل         | الجوانح أبو الطقحان القينيّ                  | آلا عَلَّلان <i>ي</i>             |
| ٧٥٣          | طويل         | صَحيح ِ كُثير                                | عَجِبْتُ لِبُرْثِي                |
| ۱۷۳          | وافر         | بالرِّماح ِ أبو صخرٍ الهذليِّ                | رايتُ فضيلة                       |
|              |              |                                              |                                   |



|                     | الرَّبيح ِ<br>البُطاح ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبَتْ لي<br>الا أَبْلِغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاطمة بنت الأحجم    | ضَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قد كُنتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن میادة           | يسرداح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بينا كَذاكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مُطيع بن إياس م     | الشفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يا أهل بكوُّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إبراهيم بن هرمة     | المادِح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يُحِبُّ المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مُطيع بن إياس       | سُخُوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قَلتُ لحنَّانةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لدّالُ السَّاكنةُ   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عاتكة بنت زيد       | السُّهُدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من لِنَفْسٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لـدّالُ المفتــوحةُ | ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                   | أمرَدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | للهِ دَرُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المقنَّع الكِنديِّ  | حَمدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يُعاتِبُني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . <del>-</del>      | هِندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تخيّرتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كُلثوم بن صعب       | غدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دَعا دَاعيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · -                 | رغمدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مُنىً إن تكُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·                   | رُمْدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مُرّا على أَهْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يزيد بن الجهم       | أحمدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لَقَدْ أَمَرْتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خطائط               | مَقْعَدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تقولُ ابنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (عويف القوافي)      | فَصَرْخوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نُبَئتُ ركبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · _                 | فيعُودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وإنا لنجفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                   | کَادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آل المهلّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · -                 | وَلَدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللؤم أكرمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · -                 | قُعُدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وأبغض الضيّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبدالله بن الزُّبير | سُعُودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رَمِي الحدثانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زياد الأعجم         | جَوادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اخً لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عمرو بن معدي كرب    | بُردا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ليس الجمالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | - فاطمة بنت الأحجم أمطيع بن إياس مادة أبراهيم بن هرمة أمطيع بن إياس أمطيع بن إياس أمطيع بن إياس أمطيع بن إياس أحداث ألما المقتوحة أملان المقتوحة أملان ألمقتوحة أملان ألمقتوحة أملان ألمقتوحة أملان ألمقتوحة أملان ألمقتوحة أملان ألمهم أملان ألمهم أملان ألمهم أملان ألموافي أ | البُطاحِ ابن ميادة السُّفحِ مُطيع بن إياس ما السُّفحِ مُطيع بن إياس ما المادِحِ مُطيع بن إياس ما المادِحِ مُطيع بن إياس المُحُوحِ مُطيع بن إياس السَّهُذُ عاتكة بنت زيد السَّهُذُ عاتكة بنت زيد السَّهُذُ عاتكة بنت زيد مُدا المقنع الكِنديّ مُدا المقنع الكِنديّ مُدا المقنع الكِنديّ مُدا المقنع الكِنديّ مُدا مُدا مُعجادا المقنع الكِندي مُدا مُعجادا مُطائِط مُقعدا مُطائِط مُعودا عبدالله بن الرَّبير مُعودا عبدالله بن الرَّبير مُعودا زياد الأعجم مُعودا مُعدا أَلِي المُعرفي مُعودا مُعدا أَلِي المُعرفي مُعودا مُعدا أَلْمُعرفي مُعودا مُعدا الأعجم مُعودا مُعدا أَلْمَعيدا مُعدا أَلْمُعرفي مُعودا مُعدا أَلْمُعرفي مُعودا مُعدا أَلْمَعيدا مُعدا أَلَامُ مُعدا أَلَامُ مُعدا أَلَامُ مُعدا أَلَامِعيدا مُعدا أَلَامُ مُعدا أَلَامُ مُعدا أَلَامُ مُعدا أَلْمَعيدا مُعدا أَلَامُ مُعدا أ |



## الدّالُ المضمومةُ

| أتشحذ أرماحا                               | تُكابِدُ       | العبَّاس بن مرداس    | طويل | 141         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------|
| تألَّى ابنُ أوس                            |                | زيد الفوارس          | طويل | 7.1         |
| إنَّك لو أَصْلَحْتُ<br>إنَّك لو أَصْلَحْتُ |                | تأبط شرا             | طويل | 7.4         |
| ألا إنَّ عيناً                             | -              | أبو العطاء السُّنديّ | طويل | 143         |
| لكلِّ أناس                                 | تَزيدُ         | عبدالله بن ثعلبة     | طويل | ٤٩٠         |
| ن<br>خلیلی <i>ٔ عوج</i> ا                  | الرُّواعِدُ    | -                    | طويل | ٥٠٠         |
| متی ما یری                                 |                | المعلوط بن بَدَل     | طويل | 780         |
| إذا أنْتَ                                  | حامِدُ         | محمد بن أبي شِحاذ    | طويل | 701         |
| أَضْحَتْ أُمُورُ                           | يُتَعَمُّدُ    | -                    | طويل | 704         |
| وإنَّك لا تَدْرِي                          | أسعد           | -                    | طويل | 701         |
| قلَّيلَةُ مَحْمٍ                           |                | (العباس بن مرداس)    | طويل | 771         |
| ونار کَسُحْرِ                              | الصّوارِدُ     | -                    | طويل | Y78         |
| هلُ الحبُّ                                 | بَ <b>رُدُ</b> |                      | طويل | <b>Y</b> 77 |
| تبِعْتُ الهُوى                             | قَوُّودُ       |                      | طويل | <b>Y1Y</b>  |
| رَّهَنتُ يدي                               | مَزيدُ         |                      | طويل | ۸٩٠         |
| لا قَشْتُمَنِّي                            | العوائِدُ      | عروة بن الورد        | طويل | 798         |
| فوالله ما يَدْرِي                          | أجوَدُ         | نُصيب الأكبر         | طويل | A99         |
| إخوتي لا تَبعَدُوا                         | بَعِدُوا       | فاطمة بنت الأحجم     | مديد | 297         |
| القائِلين إذا هُمُ                         | تحودوا         | عمرو القنا           | بسيط | 781         |
| يا رُبُّ ظل                                | تَجتلِدُ       | قَطريّ بن الفُجاءة   | بسيط | 199         |
| باللهِ لولا                                | وَجَدُوا       | قَيْسَبَةُ بن كلثُوم | بسيط | 7.7         |
| لا يُبعِد اللَّهُ                          | والأبَدُ       | ·<br>-               | بسيط | 890         |
| إن يَحْسُدُوني                             | حُسِدُوا       | -                    | بسيط | 700         |
| باتَتْ تَلُومُ                             | تَعْوِيدُ      | -                    | بسيط | 3 PA        |
| تركتُ بني الهُجَيْم                        | تُعُودُ        | عنترة                | وافر | ⇒190        |
| لقد عَلِمَ                                 | الحديدُ        | حیّان بن ربیعة       | وافر | 197         |
| تناهؤا وأسألوا                             | النّجيدُ       | عَقِيل بن عُلَّفة    | وافر | 194         |
|                                            |                |                      |      |             |



| ***    | وافر       | شُبَيْل الفزاريّ                        | شديدُ      | أيا لهفاً عَلَيّ          |
|--------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
| 290    | وافر       | الأسود بن زَمَعَة                       | السهود     | أتبكي أن يَضِلُ           |
| 0.1    | وافر       | المِسجاح بن سِباع                       | أبيدُ      | لقد طوّفت                 |
| 0 • 4  | وافر       |                                         | التّليدُ   | ألا مَلَكَ                |
| A9 • · | وافر       | -                                       | والنجود    | لم أَزَ مَعْشَراً         |
| 1187   | وافو       | _                                       | سَعيدُ     | فَإِنَّكِ إِن تَرَيْ      |
| 0.7    | كامل       | عُويّة الضُّبّي                         | بَعِيدُ    | أَأْمَيُّ لا تَبعَدُ      |
| 705    | كامل       | عويف القوافيّ                           | العُوّادُ  | ذهبَ الرَّقادُ            |
| 794    | كامل       | حبيبة بنت عبد العُزِّي                  | الْأَسُودُ | أإلى الفَتَى              |
| 7.4    | متقارب     | الأخرم السنبسي                          | أكيدُ      | ألا إنّ قُرْطاً           |
| 707    | طويل       | أبيّ بن حُمام                           | حاسِدُه    | تَمنِّي لي الموتَ         |
| 477    | طويل       | إياس بن الأرّت                          | وَاجِدُهُ  | وإنِّي لَقُوَّالُ         |
| 44.    | طويل       | مُضَرِّس بن رِبعيٌ                      | وجَامِدُه  | وإني لأدعو                |
| فر ٤٩٢ | مجزوء الوا | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | صُعَدُه    | هَوى ابني                 |
| 247    | طويل       | جويو                                    | بِعادُها   | وباكيةٍ مِنْ نَأْي        |
| V11    | طويل       | الحسين بن مطير                          | خمودُها    | لقد كُنتُ                 |
| ٧٦٢    | طويل       | الحسين بن مطير                          | أذُودُها   | وكنتُ اذُودُ              |
| ٧٦٤    | طويل       | ابن الدُّمينة                           | يُريُدها   | إذا جثتها                 |
| ۷٦٥    | طويل       | (عبدالله بن عجلان)                      | أعودُها    | ونُبتتُ سوداءَ            |
| 478    | طويل       | -                                       | وَقُودُها  | ومُسْتَنْج ِ بعد الهُدُدُ |
| 1.40   | طويل       | قُراد بنُ حَنَش                         | تُسودُها   | لَقُوْمِيَ أَرْعى         |
| ۱۰۳۸   | طويل       | خَنْزَر بنُ أَرقم                       | قُتودُها   | بني قَطَنٍ                |
| 1.49   | طويل       | الرّاعي                                 | شهودُها    | وماذا ذكرتُمْ             |
| 1.54   | طويل       | مُدْرِكُ                                | شَرودُها   | لقد كُنْتُ                |
|        |            | لدًالُ المكسورةُ ـ                      | ال         |                           |
| ۱۸۸    | طويل       | العُدَيْلُ بن الفَوْخ                   |            | ألا يا اسْلَمِي           |
| 199    | طويل       | (سعد بن مالك)                           | السواعد    | دعوتُ بني قيس<br>م        |
| 7.0    | طويل       | الفرزدق                                 | بِبِعادِ   | إن تَنْصِفُونا            |



| 7.7         | طويل | سَعْدِ غسَّان بن وَعْلَة                                  | إذا كُنْتَ               |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ٤٨٤         | طويل | شُهّدِي دُريد بن الصّمّة                                  | نَصَحْتُ لعارض           |
| 183         | طويل | أوْقِدِ ـ                                                 | كأنِّي وَصَيْفيًّا       |
| 707         | طويل | النَّدِي محمد بن أبي شِحاذ                                | ويْلُمُّ لَذَاتِ         |
| 701         | طويل | يُبْدِي شبيبُ بن البرصاء                                  | قُلت لغلاقِ              |
| ۷٥٨         | طويل | وَجْدِ ابن الدُّمينة                                      | ألا ياصَبا               |
| ٧٦٠         | طويل | وَحْدِي -                                                 | تشكّى المحبُّونَ         |
| ٧٦٠         | طويل | وَحْدِي -<br>وَحْدِي ابن الدَّمينة<br>مُنَّ مُن اللَّمينة | تَحْمَلُ أَصْحَابِي      |
| <b>777</b>  | طويل | يُفَنَّدِ أبو الأسود الدُّوليّ                            | أبَى القَلْبُ            |
| <b>YY 1</b> | طويل | عِنْدِي ابنُ هَرِمِ الكلابيّ                              | بي<br>واني على طول ِ     |
| ۸۹۸         | طويل | المقَدِّدِ دُريد بن الصمَّة                               | تَراهُ خَميصَ            |
| 9.1         | طويل | يُعْدِي (الخياط المدنيّ)                                  | لَمِسْتُ بِكَفِّي        |
| 979         | طويل | الوَرْدِ قيس بن عاصم                                      | أيًا ابنةً عبدِالله      |
| 1.44        | طويل | البُعْدِ عارقُ الطائيّ                                    | من مُبلِغ                |
| 1.50        | طويل | التَّلَدُدِ _ الضَّبْيَة                                  | وما تنسِني<br>وما تنسِني |
| 897         | طويل | القُودِ أمّ قيس الضَّبّيّة                                | مَنْ للخُصُومِ           |
| १९९         | طويل | الأبَدِ (ضَنَّان بن عباد)                                 | ں<br>لوکان حوض           |
| 700         | طويل | تُرِدِ ـ                                                  | أقول للنَّفْسِ           |
| ۸۸۸         | طويل | والَجُودِ ـ                                               | ألا تُرَيْن              |
| 471         | بسيط | الَابَدِ -                                                | تركتُ ضاني               |
| 941         | بسيط | مَجْهُودي ـ                                               | لَقَلَ عاراً             |
| 1187        | بسيط | بالْحَسَدِ _                                              | أعوذ باللهِ              |
| 0.1         | وافر | نَجْدِ -                                                  | نَعي الناعي              |
| 198         | وافر | زِيادِ (الحارث بن عوف)                                    | ی<br>فإن تکن             |
| 444         | وافر | للسُّدادِ عبدالله بن الحشرج                               | ألا بكرت                 |
| 1.41        | وافر | زیاد ـ                                                    | إذا ما الرزقُ            |
| 14.         | كامل | مُزْبِدِ الحارث بن هشام                                   | اللهٔ يعلم               |
| 141         | كامل | يَسْرِي الفَرّار السُّلَميّ                               | وكتيبة                   |
|             |      |                                                           |                          |



| 341    | كامل       | زاهر التميمي       | جِلادِ    | لله تيمً           |
|--------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| EAT    | ن<br>کامل  | 7                  | الكاشوَدِ | نهل الزمانُ        |
| 493    | كامل       | -                  | غَدِ      | إنَّ المساءَةَ     |
| ۳۰٥    | كامل       | -                  | الأشهاد   | صلَّى الإلهُ       |
| 789    | كامل       | مُضرَّس بن دِبعيُّ | الأصيد    | إنّا لنَصْفَح      |
| 707    | كامل       |                    | الإفناد   | وذوي ضِبابٍ        |
| ۷٦٣    | كامل       | المجنون            | مبرد      | بيضاء آنسة         |
| 449    | كامل       | فدكيّ البهرانيّ    | واجد      | إن أُجْزِ          |
| ۸۹۸    | كامل       | يزيد الحارثيّ      | يُولَدِ   | وإذا الفتى         |
| 298    | سريع       | أشجع السلمني       | بموجُودِ  | أنعى فَتَى         |
| جز ۱۸۵ | مشطور الر  | قبيعة بن النصرانيّ | سَعْدِ    | ِ هاجرَتي          |
|        | مشطور الر  | -                  | فعادِهِ   | يا ربَّ مَنْ عَادَ |
|        | مشطور الر- | _                  | زُنْدِما  | تَخضبُ كفّاً       |

# الرَّاءُ السَّاكنةُ

| ۹۰٦<br>۷۳۷<br>رجز ۱۱۲۵ | طویل<br>متقارب<br>مشطور الر | اسيدً بن عَنْقاء<br>ابيً بن سُلْمِيَ<br>حُميد الأرقط |             | ر آني على ما بي<br>وخيل تلاقيتُ<br>قد اغْتَدِي |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 710                    | رمل                         | عمرو بن معدي كرب                                     | لَفَرُوْد   | ولقد أجمئع                                     |
|                        |                             | لرًاءُ المفتوحةُ                                     | li .        |                                                |
| 337                    | طويل                        | حسّان بن نُسُبة                                      | وَحَمْيَرا  | وإنِّي وإن لَمْ                                |
| 720                    | طويل                        | زُفَر بن الحارث                                      | وَجِمْيَرا  | وكنا حَسِبْنا                                  |
| 789                    | طويل                        | زياد الحارثي                                         | فَخُوا      | لِم أَرَ قوماً                                 |
| 1.71,707               | طويل                        | جميل بُثَينة                                         | شمرا        | أبوك حُبابُ                                    |
| ٥١٦                    | طويل                        |                                                      | وَأَدُّبَرا | الالا فَتَيُّ مِ                               |
| 070                    | طويل                        | عاتكة بنت زيد                                        | أغبرا       | آليت لا تَنْفَكُ                               |
| 970                    | طويل                        | عمرة بنت مرداس                                       | أتَصَبُّرا  | أُعَيْنَيُ لا أُخْيَلكُما                      |



| 77.     | طويل      | وَقُرا سالم بن وابصة                       | أُحِبُ الفَتَى                             |
|---------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 777     | طويل      |                                            | ولمًّا رأيتُ<br>ولمًّا رأيتُ               |
| 1.54    | طويل      | شَزْرا ــ<br>يَتَدَعُّرا خارجة بن ضِرار    | آخالِدُ هلاً<br>آخالِدُ هلاً               |
| 1.01    | طويل      | مِنْبَرا عمرو بنُ مِخْلاة الحِمار          | ضَرَبْنَا لَكُمْ                           |
| 1.01    | طويل      |                                            | عوبد عمر<br>تَولُت قُريشُ                  |
| 1.00    | طويل      | أَغْبَرا -<br>نَصْرا -                     | لوت تريس<br>كاثِرْ بِسَعْدِ                |
| 010     | بسيط      | وَأَبْصَارا (الوليد بن حنيفة)              | قىر بىسىم<br>قد كان قَبْلُكَ               |
| 1 = 0 £ | بسيط      | الْأزْرا ـ                                 | دبَيْتَ لِلْمَجْدِ                         |
| 747     | وافر      | قِصارا شعلة بن الأخضر                      | ويَوْم شَقيقةِ                             |
| 9.4     | وافر      | خبيرا ـ                                    | ويوم <sub>ار</sub> مستيار<br>إذا لاقيت     |
| 779     | كامل      | <br>فالأصْفَرا  جابر بن حريش               | رد. د عب<br>ولقد أرانا                     |
| YYA     | كامل      |                                            | وسد اراد<br>أبّت الرّوادفُ                 |
| 9 • 8   | كامل      | ظهُوُرا -<br>مَذْكُورا ليلى الَاخْيَلِيَّة | بب ، طروعات<br>نحن الأخايل                 |
| 110.    | خفيف      | يسرًا -                                    | خَبُر وها باني                             |
| ز ۱۱۵۲  | مشطورالرج | بَصِيرَةً                                  | مبروء باي<br>سُبِي اَبِي                   |
|         |           | <i>y. <del></del></i>                      | سبي ابِي                                   |
|         |           | الرَّاءُ المضمومةُ                         |                                            |
| 7.9     | طويل      | مُدْبِرُ تَابِطُ شَرًّا                    | إذا المرء                                  |
| 777     | طويل      | يَخْطُرُ ليلَى الْأَخْيَلِيَّة             | إذاءَ حُروبِ<br>إزاءَ حُروبِ               |
| · Y YA  | طويل      | السُّمْرُ أبوعطاء السنديّ                  | ررب عروب<br>ذكرتُكِ والْخَطِّيُّ           |
| PYY     | طويل      | والمُهاجِرُ إياس بن مالك                   | منفونا إلى<br>سَفونا إلى                   |
| 240     | طويل      | معابِرُ عبدُلله بن سَبْرة                  | تصو <sup>ں</sup> ہی<br>إذا شالَتِ الجوزاءُ |
| 737     | طويل      | تَخْطِرُ خُريث بن عنَّاب                   | اما رأيتُ العُبدَ<br>لما رأيتُ العُبدَ     |
| 787     | طويل      | أفاخِرُ موس <i>ى</i> بن جابر               | إذا ذكر ابنُ                               |
| 101     | طويل      | أحرار سعد بن ناشب                          | رد. دعر بن<br>لا تُوعِدنًا                 |
| 704     | طويل      | يُحاذِرُ حُميد بن ثور                      | د توپید<br>قضی الله                        |
| 307     | طويل      | قُراقِرُ سَبْرَةُ بنُ عمرو                 | ک <i>ھتی ہ</i><br>اُتنسی دِفاعی            |
| ٧٠٥     | طويل      | الصَّبْرُ (العباس بن الأحنف)               | النس <i>ی یاحي</i><br>إذا ما دَعَوْت       |
| 01.     | طويل      | جَعْفَرُ لبيد                              | إدا ما دعوت<br>لَعَمْري لئِنْ              |
|         |           | <del></del>                                | تعمري سِ                                   |



| ٥١٠         | طويل | سلمة الجعفي            | •         | أقولُ لنفسي           |
|-------------|------|------------------------|-----------|-----------------------|
| ٥٢٣         | طويل | الأبيرد                | الظَّهْرُ | ولمًّا نَعَى النَّاعي |
| ۰۳۰         | طويل | ريطة بنت عاصم          | الحواسِرُ | وقفت فأبكتني          |
| ۱۳٥         | طويل | (محمد بن بشیر)         | المفاخِرُ | ألا فاقْصُري          |
| 171         | طويل | <b>-</b> .             | المصادِرُ | إيدك والأمر           |
| <b>VV</b> Y | طويل | أبو صخر الهذليّ        |           | أمًا والذي            |
| <b>٧٧</b> ٥ | طويل | (الأخوص)               |           | ومعاشجاني             |
| <b>VV</b> 0 | طويل | -                      | المناظرُ  | وكنت إذا              |
| 777         | طويل | -                      | الجَمْرُ  | هَل ِ الوِّجدُ        |
| VVA         | طويل | (عبدالله بن الدُّمينة) | لَفَقِيرُ | لئِن كانَ             |
| <b>٧</b> ٧٩ | طويل | أبو دَهبَل             | تَجِوُزُ  | عفا الله              |
| ۷۸۳         | طويل | أبو حيّة               | أنظر      | نظرتُ كانِّي          |
| 41.         | طويل | طُريح بن إسماعيل       | لَشاكِرُ  | طلبتُ ابتغَاءَ        |
| 417         | طويل | -                      | وافِرُ    | ألا إنَّ عبد الواحِدِ |
| 977         | طويل | <del>-</del>           | أَصْوَرُ  | ومستنج ِ تھوي         |
| 1.54        | طويل | منصور بن المسجاح       | ثائِرُ    | ٹأرتُ رکابَ           |
| 1.0.        | طويل | (حریث بن عنّاب)        | وحوافِرُ  | بني أسدٍ              |
| 1177        | طويل | حَكيم بن قَبيصة        | فَقُرُ    | لَعَمْرُ ابي بِشرِ    |
| 727         | بسيط | أبو حنبل الطاثي        | سَيّارُ   | لَقَدْ بلاني          |
| 788         | بسيط | أوس بن ثعلبه           | تعتكِرُ   | جَذَّامُ حَبْل        |
| ٥٠٧         | بسيط | صفية الباهلية          | الشَّجَرُ | كُنّا كغُصنَيْن       |
| ٥٠٩         | بسيط | أبو الشعب عُكاشة       | مُضَرُ    | قد کان شغبٌ           |
| 377         | بسيط | يزيد بن حِمار          | النرُ     | إنِّي حَمِدُتُ        |
| ٧٨١         | بسيط | ابو دَهْبَل            | السهر     | أقول والرَّكْبُ       |
| 1177        | بسيط | -                      | تُحجَرُ   | ألمِمْ بِجَوْهرَ      |
| 777         | وافر | القُطاميّ              | بِحارُ    | مِثْنِي نُوْهِشْ      |
| 777         | وافر | عنترة بن الأخرس        | تُضِيرُ   | أطِلْ حَمْلَ          |
| 777         | وافر | العباس بن مرداس        | هَصُورُ   | ترى الرُّجُلَ         |



| ٧٨١     | وافر      | قَصَيرُ ابن أبي دُباكل          | يطولُ اليومُ                       |
|---------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|
| VAY     | وافر      | يَسِيرُ عبيدالله بن عُتبة       | يىلون مىيور<br>تَغَلِّغُلَ حَبُّ   |
| ٧٨٥     | وافر      | وَتُخْصَرُ خُلف بن خليفة        | سَلَبْتِ عِظامي<br>سَلَبْتِ عِظامي |
| VAV     | وافر      | الدُّهُور نَفْر جدَّ الطرمَّاح  | كلبو<br>ألا قَالَتْ                |
| 9.4     | وافر      | شغُورُ مالك بن جعدة             | ألا أَبْلِغُ                       |
| 411     | وافر      | والإمارُ صفية بنت عبد المُطّلب  | الاً من مُبْلِغً                   |
| 1.00    | وافر      | مَصارُ ۔                        | متی تردُوا<br>متی تردُوا           |
| 1.09    | بسيط      | ازارُ _                         | عمی رِ<br>اُرَانِي في بني          |
| 184     | كامل      | الأَشْرَارُ سوّار بن المُضَرَّب | أجنوب إنَّكِ<br>أجنوب إنَّكِ       |
| 0 • A   | كامل      | مُجيرِ النَّيْمِيِّ             | . ر. ہ<br>گھفی عَلی                |
| 017     | كامل      | الأخطارُ مسلم بن الوليد         | قبرٌ مَجْلُوانَ                    |
| 07.     | كامل      | الدَّهْرُ منقذ الهلاليِّ        | الدُّهْرُ لَاءَمَ                  |
| 770     | كامل      | الْمَغْبَرُ مُساوِر بن هند      | أَوْدَى الشُّبابُ                  |
| 0 7 7   | منسرح     | القَدَرُ (محمد بن كُناسة)       | أَبِعَدْتُ من يومك                 |
| ***     | طويل      | مُخاطِرُهُ القُطاميّ            | ونحن أناسٌ                         |
| 454     | طويل      | أَوَاصِرُهُ ابن حبناء التميمي   | إذا المرء                          |
| 911     | طويل      | زَاثِرُهُ أعشى ربيعة            | أتينا سُليمان                      |
| 1.08    | طويل      | مَحافِرُهُ _                    | ومستعجل بالحرب                     |
| کامل۳۲ه | مجزوء الك | نَارُهُ العوراء بنت سُبيع       | أبكى لعبدالله                      |
| 7.9     | طويل      | يَزُورُها جعفر بن عُلبة         | وُلاَ تَكْشِفُ                     |
| 777     | طويل      | أَسْتَشِيرُها سبيب بن البرهاء   | وإنيُّ لِترُّاكُ                   |
| 747     | طويل      | يَضِيرُها توبة بن الحميُّر      | يقولُ أُناسُ                       |
| 979     | طويل      | وكُسُورُها شُريح بن الأحوص      | ومَسْتَنْبِح ٍ يَبْغي              |
| 1.0.    | طويل      | كِبارُهَا (شعيتْ بن عبدالله)    | أترجو حيي                          |
|         |           | الرّاءُ المكسورة                |                                    |
| 717     | طويل      | والفِوْز يَحْيَى بن مَنْصُور    | وَجَدْنَا أَبِانَا                 |
| ***     | طويل      | مَجْزِرٍ عُرُوة بن الْوَرْد     | وجده باق<br>لحا الله               |
| ***     | طويل      | مَعْكُسرِ شُريح بن قِرواش       | فعا رَأَيْتُ<br>ولما رَأَيْتُ      |
|         |           |                                 | · <del>-</del>                     |



| 377        | طويل   | طِرِفة الجذيميّ                     | الصَّدْرِ   | أيا راكِباً             |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 777        | طويل   | الشُّنْفَرَي                        | عامِرِ      | لا تَقْبِرُوني          |
| 781        | طويل   | قَبيعَة بُن النّصرانيّ              | ظَهْدِ      | لم أرَ خَيْلاً          |
| 729        | طويل   | سعد بن ناشب                         | تَدْرِي     | تَفنَٰدُني              |
| ٥٠٥        | و طویل | عبد الملك بن عبد الرحيم             | المقابر     | إنيٌ لأربابِ            |
| ۲۰٥        | طويل   | •                                   | الشمر       | لَنِعْمَ الفتى          |
| ٥١٣        | طويل   | دُريد بن الصمّة                     | الصبر       | تَقولُ الاَ تَبْكي      |
| ٥١٧        | طويل   | مسافع العبسيّ<br>عِكْرِشَةُ العبسيّ | مُدْبِرِ    | أَبَعْدَ بني            |
| 0 7 1      | طويل   | عِكْرِشَةُ العبسيّ                  | القطر       | سقى الله                |
| ٥٢٣        | طويل   | طریف بن دهب                         | شُطْرِي     | ومًا سَمَني دَهْرِي     |
| 070        | طويل   | نُويرة بن حُصين                     | كَسْرِ      | إنِّي أُدِيءً           |
| 775        | طويل   | -                                   | عُمْرِي     | أَعَاذِلُ ما عُمْرِي    |
| 378        | طويل   | (علي بن جَلبة)                      | أُزْرِي     | تَثَاقَلْتَ إِلَّا عَنْ |
| ۷۷۳        | طويل   | المجنون                             | •           | فياربٌ إِنْ أَهْلِكُ    |
| <b>YYY</b> | طويل   | شُبْرُمة بن الطُّفيل                | المزاهِرِ   | ويوم شديد               |
| ٧٨٠        | طويل   | -                                   | يَسْرِي     | ألا ليْتُ شِغْرِي       |
| ٧٨٠        | طويل   |                                     | بِالْهَجْرِ | لئن كانَ                |
| ٧٨٤        | طويل   | عمرو بن ضُبيعة                      | والصبر      | تضيق جُفُون             |
| 4 • 8      | طويل   | أرطاة بن سُهيّة                     | البُحْرِ    | ولو أَنْ مَا            |
| 41.        | طويل   | حاتم الطائي                         | حِيقِ       | متي ما تجيء             |
| 977        | طويل   | زيد الفوارس                         | فاسهري      | أقِلِّي عليُّ           |
| 477        | طويل   | حاتم الطائي                         | وَمجزَرِي   | سلَّي الطَّارِق         |
| 977        | طويل   | المرّار الفقعسيّ                    | مُتَنُورِ   | آليت لا أُخْفي          |
| 979        | طويل   | النابغة الذبياني                    | العُراعِرِ  | لهٔ بِفِناءِ            |
| 1.89       | طويل   | شعلة بن الأخضر                      | هاجِرِ      | وَضَعْنَا على           |
| 1.04       | طويل   | ئحويف القوافي                       | زُهْرِ      | وما أُمُّكُمْ           |
| 1.04       | طويل   | رَيْعان                             | جمار        | إذا كُنت                |
| 1.04       | طويل   | زياد الأعجم                         |             | وما أَنتُمُ             |
| 1101       | طويل   | أمُّ القُحيفُ                       | فاصبير      | لعمري لقد               |
|            |        |                                     |             |                         |



| 1171     | طويل      | القَدْرِ ـ                                             | دمشقُ خذيها              |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1171     | طويل      | القَطْرِ ـ                                             | سَقَى اللَّهُ            |
| 1178     | طويل      | بَحْر ۔۔                                               | ألامُ على بُغْضِي        |
| 1194     | طويل      | ، ، ُ<br>سروړ ــ                                       | وهل تُضْجِكُ             |
| 4.4      | بسيط      | بَحْرِ -<br>سُرُورِ -<br>أَيْسَارِ العَرَنْدس الكلابيّ | مَيْنُونِ لَيْثُون       |
| 944      | بسيط      | وابْحَارِ ۔                                            | أثنى عَلَى               |
| 1007     | بسيط      | وابْحَارِ ۔<br>والدَّارِ ۔                             | قومٌ إذا أكلوا           |
| 1.01     | بسيط      | بِأَشْرَارِ (عقال بن هاشم)                             | فما كنانَةُ              |
| 1.01     | بسيط      | الدَّارِ مالك بن أسماء                                 | لوكنت أُحْمِلُ           |
| 1.04     | بسيط      | وَالْعَارِ ـ                                           | ياً قبّح اللَّهُ         |
| 15.1     | بسيط      | العصافير زياد أخوبني عُزرة                             | وما ثَنَى ذُبُيان        |
| 110.     | بسيط      | سُفُر ـ                                                | ألا فتي عنده             |
| 1101     | بسيط      | سَفَر ۔<br>نار سعد بن قرط<br>م                         | يا ليتما أمّنا           |
| 1174     | بسيط      | والْقَمَر ـ                                            | تمت عبيدة                |
| 1140     | بسيط      | والْقَمَرِ ـ<br>الدَّادِ ـ                             | ماذا يُؤرِّقني           |
| ٧٧٤      | وافر      | فالضِّمارِ الصُّمَّة القشيريّ                          | أقولُ لِصاحبي            |
| 317      | كامل      | المُتَقَطُّرِ -                                        | ولقد شَهدتُ              |
| 440      | كامل      | الْمِفغَر (حسّان بن ثابت)                              | يَلْقَى السَّيوفَ        |
| 014      | كامل      | السَّارِي الرَّبيع بن زياد                             | إِنِّي أَرِقْتُ          |
| 079      | كامل      | بَکـر خَزَاز بن عمرو                                   | تُبْکي علی               |
| 4 • 4    | كامل      | المُشتَرِي ابنُ للمولَى                                | وإذا تُبَاعُ             |
| 1.04     | كامل      | تَطْهُرِ أبوالأسَد                                     | مازال                    |
| 1.1.     | كامل      | ظَهْرِي أبو العتاهية                                   | جُزيَ البخيلُ            |
| 1.11     | كامل      | المِسْمَارِ الحكمُ بن عَبدل                            | أضحى عُواجَةً            |
| 1189     | كامل      | •                                                      | وإذا مَرَرْتَ            |
| کامل ۲۱۶ | مجزوء الك | مَقْرُورِ -<br>تَحُورِي المنخُل اليشكري                | ان گُنتِ<br>اِن گُنتِ    |
| رجز ۱۱۵۱ |           | بخير ـ بخير                                            | اپا سَحابُ<br>ایا سَحابُ |
| 1174     |           | َ ِ ۔۔ِ<br>الدَّار ۔                                   | ، إ <b>ص</b> رميني       |
|          |           |                                                        | <b>Q</b> -3 //           |



|            |              | السِّينُ السّاكِنةُ                      |                      |
|------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|
| نز ٤٣٣     | مشطور الرَّج | كَهْمَسْ درّاج                           | شُدِّي عَلَيُّ       |
|            |              | السيئ المَفْتُوحَةُ                      |                      |
| 473        | طويل         | فَوارِسا (العباسُ بن مُرْداس)            | فلم أرَ مِثْلَ       |
| 279        | طويل         | الْاحَامِسا حُسيل بن سُجَيْح             | لقد عَلِمَ           |
|            |              | السَّينُ المضمومةُ                       |                      |
| 577        | طويل         | المتقاعِسُ الهُذْلُولُ بن كعب            | تقولُ وصَكَّتْ       |
| 277        | طويل         | وتَنافُسُ أرطاة بن سُهيّة                | ونحن بنوعمً          |
| <b>£T£</b> | طويل         | يُرْمَسُ المتلمِّس                       | الم تَرَ انّ         |
| 7.5        | طويل         | هاجِسٌ أبو صعترة البَوْلانيّ             | رُكيزة وابنا         |
| ۸٥٨        | طويل         | دامِسُ أبو صعترة البَوْلانيّ             | فما نُطفةً           |
| 90.        | وافر         | المعارِسُ يزيد بن الطُّثْرِيَّة          | إذا أَرْسلُوني       |
| 1175       | وافر         | المِراسُ حبيب بن أوس                     | يقولُ لي الأميرُ     |
| 1.8        | كامل         | المُجْلِسُ مُهلهل بن ربيعة               | نُبئتُ أَنَّ النَّار |
| مل۱۲۰۱     | مجوزء الكا   | تَحُسُّهُ عامر بن حُوين                  | المرمُ يَسْعَى       |
|            |              | السِّينُ المكسورةُ                       |                      |
| 1.17       | طويل         | نَفْسِي مَنْصُور بنِ مِسْجاح             | ومُختبطٍ قد جاءَ     |
| 173        | كامِل        | عَبوسِ الْأَشْتَرِ النُّخْعِيُّ          | بَقْيْتُ وَفْرِي     |
| 1144       | كامل         | بِالخِمْسِ ـ                             | ولقد هَدَيْتَ        |
|            |              | الشِّيـن المكسـورةُ                      |                      |
| جز ۱۱٦٤    | مشطور الر-   | الْفَيْشِ _                              | وفَيْشَةٍ لَيْسَتْ   |
| •          | متقارب       | الْفَيْشِ ـ ـ<br>كُنْدُش ِ ابو الغَطَمَش | مُنِيتُ بِزِمُّودَةٍ |



| ٥٨٢                                                         | كامل                                                 | الصَّادُ المفتوحةُ<br>قَبِيصا أُمَّ ضِرار الضَّبَيَّة                                                                                                                               | لا تَبعَدَنَّ                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                      | الضّادُ المَضمومةُ                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
| <b>T</b> AA                                                 | طویل<br>طویل                                         | الفرائِضُ القوّال الطائيّ<br>غائضُ البُرج بن مُسْهر                                                                                                                                 | قولا لهذا المرءِ<br>إلى اللَّهِ أشكو                                                                                                 |
| ٥٨٣                                                         | طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل<br>سویل<br>سریع         | الضّادُ المكسورةُ<br>بَعْضِ أبو خِراش<br>عِرْضِي الحكم بن عبدل<br>أرْضِ مِلْحَة الجَرْميّ<br>مَحْضِ ـ<br>مَحْضُ الخطّاب بن المُعلَى                                                 | حَمِدْتُ إلهي<br>وإنيّ لأستغني<br>أرِقتُ وطال<br>إذا راحَ<br>انزلني الدّهُر                                                          |
| ٥٨٩                                                         | طويل                                                 | العينُ السَّاكِنَةُ وَقَعْ عبدالله بن المقفَّع العينُ المفتوحةُ                                                                                                                     | رُزئنا أَبا عمروٍ                                                                                                                    |
| PPT, PI 1.3 7.3 7.9 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل | مُوَضَّعا موسى بن جابر<br>دَعَا المثلّم بن رِياح<br>مَجْمَعا تأبّط شَرّا<br>مَرْبَعا الحسين بن مُطير<br>مُرَوَعا يحيى بن زياد<br>مَجْزَعا<br>مَجْزَعا<br>مَعْا الصَّمَّةُ القُشيريّ | ذَهَبتُمْ فَلُذْتُم<br>من مُبلِغٌ<br>وقالوا لَهَا<br>الِمَّا على مَعْنِ<br>نَعَى ناعِياً<br>ألا قالَتِ العصماءُ<br>حَنَثْتَ إلى ريّا |



| 731 | طويل  | عمر بن أبي ربيعة   | تَتَقَنعا | ولمًّا تَفاوُضْنَا   |
|-----|-------|--------------------|-----------|----------------------|
| 737 | طويل  | -                  | تَقَطِمًا | مريضاتُ أَوْباتِ     |
| AEE | طويل  | (مسلم بن الوليد)   | مطلعا     | تأملتُها مُغْتَرُّةً |
| AEV | طويل  |                    | مُنْقَعا  | أَبَعْدَ الِّذِي     |
| 980 | طويل  | مُزَعْفَر          | فاشفعا    | وإنّي لأسْدِي        |
| 1   | طويل  | حاتم الطائي        | مَعا      | ٱكُفُّ يَدِي         |
| 097 | بسيط  | -                  | امتنعا    | لا تُخبِروا          |
| AEO | بسيط  | عروة بن أُذينة     | اجتَمعا   | لَذَّان تَعْنِيهِما  |
| 980 | بسيط  | قُتيلة بنت النَّضر | اضصنعا    | الواهبُ الْأَلْفَ    |
| 1   | وافر  | أبو زياد الأعرابي  | القِناعا  | لَهُ نارٌ نُشَبُ     |
| 717 | منسرح | المتوكّل اللَّيثيّ | قعكما     | إنيِّ إذا ما         |

# الملآم المكسورة

| قلتُ لزيدٍ               | قَتْل <i>ي</i>      | موسی بن جابر            | طويل | 777 |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|------|-----|
| إذا المُهْرَةُ           |                     | الرُّقَاد بن المُنذر    | طويل | 771 |
| رَأَتْنِي                | آمِل ِ              | الكَرَوَّسُ بن زيد      | طويل | 779 |
| لقد زّادَني              | طايل                | الطّرمّاح               | طويل | *** |
| أَبْلِغُ أَبا            | بغسجل               | العبّاس بن مِرْداس      | طويل | 797 |
| مَعاذَ الإلهِ            | <b>ٱلْقَتْ</b> ل ِ  | عمرو بن كلثوم           | طويل | APY |
| أَبَعْدَ الذي            | وَجَنْدَل           | مِسْوَر بن <u>زی</u> اد | طويل | 414 |
| ألا إِنَّ خَيْرَ         | السلاسل             | ِ أَبُو الشُّغْبِ       | طويل | 027 |
| بنفسي خُليلاتي           | عَقْلِي             | الشّردَل بن شريك        | طويل | ••• |
| ألا بَكُرَ النَّاعِي     | المخل               | حُريث بن زيد الخيل      | طويل | ••• |
| أعدًّاءُ من للْتِعُملاتِ | لِتُزُول ِ          | عُتِّيِّ بن مالك        | طويل | 001 |
| وقالوا نأت               | بغَلِيلي            | كُثيّر                  | طويل | 007 |
| لتمض المنايا             | عَقِيل <sub>ِ</sub> | عَقيل بن عُلَّفة        | طويل | 00A |
| أبعد الذي بالنعف         | مسبيل               | •                       | طويل | 009 |
| آلِکْني وَفِرْ           | جَندَل              | الهُذيل بن هُبيرة       | طويل | 009 |
|                          |                     |                         |      |     |



| ٦٨٠         | طويل | بُكير بن الأُخْنَس                      | مَحْل       | نزلتُ على آل ِ           |
|-------------|------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ٧٩٠         | طويل | الحسين بن مُطير                         | قَبْلي      | أيا عجباً للنّاس         |
| 797         | طويل | (العُديل بن الفرخ)                      | أهل         | ولمّا أَبَى              |
| <b>V9</b> 0 | طويل | -                                       | والوَصْل    | أرُوحُ ولم أُحْدِثْ      |
| <b>V9</b> A | طويل | قیس بن ذریح                             | المكَّاحِلَ | وما أَنْسَ               |
| <b>V99</b>  | طويل | -                                       | بِناهِل ِ   | وَإِنِّي عَلَى هِجْرَانِ |
| 914         | طويل | جابر بن حیان                            | فِعْلِي     | فِإِن يَقْتَسِمْ         |
| 977         | طويل | حبيب بن عَوف                            | خَلِيل ِ    | فتيًّ زادَهُ             |
| 9.00        | طويل | (عُتْبَةُ بن بُجير)                     | أهلِي       | سَأَقدحُ من قِدْري       |
| 9.88        | طويل | حِماس بن ثامِل                          |             | ومُسْتَنْجِ              |
| 991         | طويل | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أكُل        | وزادٍ وَضَعْتُ           |
| 1.14        | طويل | (سُوید بن مشنوء)                        | لِسَبِيل    | ذري عَنْكِ               |
| 1.41        | طويل | عمرو بن الهذيل                          | عِجلِ       | ولاَ يَرْجُ              |
| 1179        | طويل | الخطيم                                  | بَكْسَل     | تقولُ وقد مالَتْ         |
| 1199        | طويل | (حُییُد بن ثور)                         | أهملي       | كفي حَزَناً              |
| ٣١٠         | بسيط | أبو سعد المُخزوميّ                      | الأوَّل ِ   | من لي بِردُّ             |
| 007         | بسيط | النابغة الذُّبيانيّ                     | مال         | لا يُهْنِيءِ الناسَ      |
| 910         | بسيط | -                                       | للطًالِي    | إذا انْتَدَى             |
| 917         | بسيط | حسّان بن ثابت                           | البالي      | المالُ يَغْشَى           |
| 414         | بسيط | -                                       | للمالي      | إنيّ وَإِنْ              |
| 418         | بسيط | إبراهيم بن هرمة                         | حِبَلي      | كيف احتيالي              |
| 1177        | بسيط | •                                       | بالطول      | رَقْطاءُ حَدْباء         |
| 790         | وافر | -                                       |             | بِكُرْهِ تسرايَنا        |
| 4.1         | وافر | جحدر بن خالد                            | الفعال      | لعمرُك ما أَلِيّاءُ      |
| ۳•۸         | وافر | قَبِيصَةُ بن النصرانيّ                  | احتيالي     | . بنيي هيصَم             |
| ۳۲٥         | وافر | غُويّة بن سُلمي                         | أبالِي      | ألا نادَتْ               |
| 140         | وافر | عبد الله بن معاوية                      | -           | اری نفس <i>ي</i>         |
| 97.         | وافر | زُرعةُ بن عَمْرو                        | الهُزال ِ   | وأرملةٍ تَنوءُ           |
| 418         | وافر | -                                       | للغَصيل     | ومايكُ فِيّ              |
|             |      |                                         |             |                          |



| 9.49    | وافر                 | مسكين الدارميّ                       |             | كَأَنُّ قُدُوَر              |
|---------|----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.41    | وافر                 | -                                    | المَقَال    | أعاريبٌ ذوو فخر              |
| 777     | كامِل                | ۔<br>ربیعةُ بن مَقْروم               | هَيْكُلِ    | ولقد شَهدْتُ الخُيلَ         |
| ۲۸.     | كامل                 | أبو كبير الهُذليّ                    | مُثَقُّلُ   | ولقد سَرَيْتُ                |
| 4.1     | كامل                 | بَغْثَرُ بن لُقَيْط                  | -           | أمًّا حَكِيمً                |
| 414     | كامل                 | عمرو بن الإطنابة                     | -           | إنّي من القوم                |
| 9.47    | كامل                 | حسَّانُ بن حَنظلة                    | •           | تلك ابنَةُ                   |
| 1.02    | كامل                 | أبو مُحمد اليزيديّ                   | • .         | عجباً لأحمَدَ                |
| 779     | خَفيف                | مُنْقِذ بن هِلال                     | رَجِيل ِ    | أيّ عَيْشٍ                   |
| 794     | سريع                 |                                      | الباطل      | إِنْ أَدُّعِ                 |
| ***     | سريع                 | ۔<br>وڈاك بن تُميل                   | أبطال       | نفسي فِداءً                  |
| 4.0     | هزج                  | الفِنْد الزِّمّاني                   | بال         | أيا طُعْنَةً                 |
| جز ۱۱۵۵ | مشطور الر-           | _                                    |             | كانَّ خُصْيَيْهِ             |
| ٣٠٣     | كامل                 | باعثُ بن صُريم                       | بَلْبَالِها | سائِلْ أُسَيِّد              |
|         |                      |                                      |             |                              |
|         |                      | الميـمُ السّاكنـةُ                   |             |                              |
|         |                      | •                                    |             | 4                            |
| 79.     | طويل                 | عمرو بن شأس                          | 1           | أرادت عراراً                 |
| 940     | كامل                 | عامر بن حَوْط                        | عَدَمْ      | ولقد عَلِمْتُ                |
| 757     | متقارب               | جُريبةُ بن الأشيم                    | وَعَمْ      | فِدىً لفوارسي                |
|         |                      | الميــمُ المفتوحـةُ                  |             |                              |
| 419     | طويل                 | الحُصَيْنُ بن الحُمام                |             | تأخّرتُ أَسْتَبقى            |
| 377     | رين<br>طويل          | حسّان بن نُشْبة                      |             | ارادت عراراً<br>ارادت عراراً |
| 444     | حوی <i>ن</i><br>طویل | الحُصين بن الحُمام                   | مُقدَّما    | ارایات بورارا<br>وقلتُ لهم   |
| 400     | حوی <i>ں</i><br>طویل | العصيل بن العمد ا                    | مُفْعَما    | وقلت لهم<br>فلو أنَّ حَيَّا  |
| 700     | طوی <i>ں</i><br>طویل | -<br>الوُّقَاد بن المنذر             | مغتما       | فلوان حيا<br>لقد عَلِمَتْ    |
| 707     | _                    | الوقاد بن العندر<br>عامر بن العُلفيل |             |                              |
| ٥٦٧     | طویل<br>دا را        |                                      |             | طُلُقْتِ إِن لَمْ            |
| 2 (4    | طويل                 | عَبْدةً بن الطّبيب                   | يَتُرخُما   | عَلَيْكِ سَلَامُ             |



| ۰۷۰                       | طويل          | -                                      | أذهما             | إذا ما امرؤ                              |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| ۰۷۰                       | طويل          | رُقَيْبَةُ الجَرْمِيّ                  | وَشُمَا           | أقولُ وِفِي الأكفانِ                     |
| ٥٧١                       | طويل          | أمُّ الصَّريم الكِنديّة                |                   | هَوَتْ أُمُّهم                           |
| 044                       | طويل          | إياس بن الأَرَتَ                       | تَكَلُّمَا        | لمًا رايْتُ                              |
| ٥٧٣                       | طويل          | عَمْرةُ الخَثْعَمِيّة                  | وابِأَبِاهُما     | لقد زَعَمُّوا                            |
| ٥٧٧                       | طويل          | -                                      | وسَلُّما          | وأَيُّ فَتَى                             |
| 785                       | طويل          | نافع بن سعد                            | أتكرما            | الم تَعْلَمِي                            |
| 797                       | طويل          | -                                      | أهضما             | ألامًالتِ العصماءُ                       |
| AYA                       | طويل          | كثير                                   | سِواهُما          | وأنتِ التي حَبَّنتِ                      |
| 979                       | طويل          | شُعَران                                | دِرْهما           | لو كُنْتُ مَوْلَى                        |
| 1.71                      | طويل          | جَوَّاس الضَّبِّيّ                     | حَكِيما           | مَنْ تَلْقَ سِيديّاً                     |
| <b>ም</b> ኔም               | متقارب        | الربيع بن زياد                         | أجذما             | حرَّقَ قَيْسٌ                            |
| 1147                      | خفيف          | -                                      | أماما             | لو تأتّی لَكِ                            |
| 94.                       | كامل          | -<br>ليلى الأخيكية                     | بَرِيما           | يا أيُّها السَّدِمُ                      |
| 1.44                      | كامل          | قِرواشُ بن حوط                         | الأغلما           | نُبِثْتُ أَنَّ عِقَالًا                  |
| 787                       | مُنْسَرِح     | عمرو بن قُميئة                         | أمَعا             | يا لَهْفَ نَفْسي                         |
| 279                       | طويل          | قُراد بن عَوانة                        | هَامَتِي          | ألا ليت شِعْرِي                          |
| امل٥٧٥                    | مجزوء الكا    | -                                      | جمامة             | في بعض تَطوافِ                           |
|                           |               |                                        |                   |                                          |
|                           |               | الميسمُ المضمـومـةُ                    |                   |                                          |
| 720                       | طويل          | الطائي الكبير                          | التُّلُومُ        | لَعَمْرُكَ إِنِّي                        |
| 727                       | طویل<br>طویل  | اللَّحَيْمر السُّعْدي                  | •                 | عسرت ہي<br>فإن أَكُ قَصْداً              |
| <b>70.</b>                | طویل<br>طویل  | اد حيمر السعدي<br>عمرو بن براقه        |                   | قۇل سُلَيْمى<br>تقول سُلَيْمى            |
| 78                        | طویل<br>طویل  | عمرو بن براق<br>مالك بن خريم           | ئى<br>تغلم        | للون سنيلى<br>أنبئتُ والأيامُ            |
| 7.49                      | •             | مانك بن سريم<br>(المؤمَّل بن أُمَيِّل) | ىتىم<br>وعَلْقَمُ | الجيف و. يوم<br>وكم من كنييم             |
| 797                       | طویل<br>ما را | رابعوس بن اليل)<br>مُسلم بن الوليد     | وحص<br>کِرَامُ    | وفارقت ختى<br>وفارقت ختى                 |
| 79.6                      | طویل<br>ماریا | مستم بنِ الوليد<br>معن بن أوْس         | يوام<br>جِلْمُ    | •                                        |
| 17 <i>7</i><br>7 <b>7</b> | طویل<br>ماریا | _                                      | عِيم<br>عالمُ     | وذي رَحِم<br>وڍِدْتُ وما تُغْنِي         |
| ATT                       | طویل<br>ماریا | كُثيِّرِ<br>نُصَيب الأصغر              | عالِمُ<br>لناثِمُ | وَيِدِت وَبِي تَعْنِي<br>لَقَدْ هَتَفَتْ |
| 711                       | طويل          | تصبيب أد صحر                           | سايم              |                                          |



| 475  | طويل | أبو حيَّة النَّميري    | رَميمُ                  | رَمَتْنِي وَسِنْتُر الله |
|------|------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 440  | طويل | (الفرزدق)              | لَعَظِيْمُ              | أسِجْناً وَقَيْداً       |
| AYO  | طويل | ابن الدَّمينه          | نادِمُ                  | هجرتُك أياماً            |
| ATV  | طويل | ابن الدَّمينه          | جثوم                    | وأنتِ التي كَلُّفتِني    |
| ĄYĄ  | طويل | · -                    | يَلومُ                  | وانتُ الذِّي أَخلَفْتَني |
| PYA  | طويل | -                      | حَوامُ                  | لقد زَعَم العرَّافُ      |
| 474  | طويل | الحسين بن مُطير        | أَنْعُمُ<br>يُتَوَسَّمُ | له يومُ بُؤْس            |
| 949  | طويل | المُتوكِّل اللَّيثيُّ  | ور و و<br>پتوسیم        | مَدَحْتُ سعيداً          |
| 998  | طويل | (الفرزدق)              |                         | وإنّا لمشّاؤونَ          |
| 990  | طويل | إبراهيم بن هَرْمة      | مغصم                    | ومُستنج                  |
| 997  | طويل | حاتم الطائي            | رَميمُ                  | أمًا والذي               |
| 997  | طويل | -                      | كُلُومُ                 | دَعَوْتُ إِلَيْها        |
| 1.40 | طويل | عَملُس بن عَقيل        | كَريمُ                  | من مُبْلِغٌ عَنيٌ        |
| 1.44 | طويل | جَوَّاس الضَّبِيِّ     | حَكيمُ                  | واللَّهِ مَا أَخْشَى     |
| 1.44 | طويل | يزيد بن قُنافة         | حاتِمُ                  | لَعَمْرِي وما عَمْرِي    |
| 1.4. | طويل | يزيد بن قُنافة         | حاتم                    | لَعَمري وما عَمْري       |
| 1111 | طويل | واقِد بن الغِطْرِيف    | عَظِيمٌ                 | يقولون لا تشرب           |
| 117  | طويل | -                      | هشيم                    | إذا ما هَبَطْنا          |
| 1117 | طويل | _                      | قائِمُ                  | أَظُّنُّ خليلي           |
| ٣٣٢  | بسيط | مُحْرِز بن العُكَعْبَر | الجِذَمُ                | نَجْى ابن نُعمانَ        |
| ٧٠٧  | بسيط | زیاد بن حَمَل          | نُقُمُ                  | لا حبذا أنتِ             |
| 947  | بسيط | الحزينُ اللَّيْشِ      | الكَرَمُ                | إذا رأتُهُ قَريشٌ        |
| 999  | بسيط | الْأَقْرَعُ بن مُعاذ   | كَرَمُ                  | إنَّ لَنا صِرْمَةً       |
| 377  | وافر | البراءُ بن عازب        | الزّحامُ                | قلتُ لعُحْرِزٍ           |
| 451  | وافر | قیس بن زهیر            | يَرِيمُ                 | تَعلُّمْ أَنَّ خَيْرَ    |
| ٥٧٦  | وافر | عبد الرحمن بن زيد      | الهُمُومُ               | يُؤسِّي عن زِيادة        |
| 414  | وافر | البُرج بن مُشْهِر      | النُّجُومُ              | وَنَدْمَانٍ              |
| 1.41 | وافر | <u>.</u> -             | بَرِيمُ<br>وَتَلُومُ    | أناخَ اللَّوْمُ          |
| 414  | كامل | قتادةً بن مسلمة        | وَتَلُومُ               | بَكَرَّتْ إِلَيُّ        |
| ۸۱۸  | كامل | أبو الشُّيص            | مُتَقَدَّمُ             | وقَفَ الهوى              |
|      |      |                        |                         |                          |



| ATT      | كامل         | بَكْرُ بنِ النَّطَاحِ    | أسحم      | بَيْضاءُ تَسْحَبُ       |
|----------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| ATV      | كامل         | أبو القَمْقام الأَسَديّ  | ذَمِيمُ   | إقْرَأُ على الوشَلِ     |
| PYA      | كامل         | (ابن الدُّمينة)          | ' •       | وإذا عَتْبْتِ           |
| 94.      | كامل         | أبو دَهْبَل              |           | إنَّ البيوتُ            |
| 990      | كامل         | إبراهيم بن هَرْمة        | فأقِيمُ   | أغشى الطريق             |
| کامل ۱۸۵ | مجزوء الك    | يزيد بن الحَكَم          |           | يا بَدْرُ               |
| ***      | طويل         | أبانَ بن عبدة            | نِصادِمُه | إذا الدِّينُ            |
| ATA      | طويل         | حاتمُ الطائيّ            | أضِيعُها  | وعاذلة قامَتْ           |
| 997      | طويل         | الفرزدق                  | وغَيومُها | وداع ٍ بِلَحْنِ         |
|          |              | الميئم المكسورة          |           |                         |
| 414      | طويل         | عبد العزيز بن زُرارة     | کَرِيم    | ڡٚٳڵؖٲػؙڹ۫              |
| 719      | صال<br>طویل  | الفتال الكلابي           | وهَيْشَمُ | نَشَدْتُ زياداً         |
| 440      | طویل<br>طویل | مَغْبَدُ بن عَلْقَمَة    | بالدُّم   | غُيِّبتُ عن قَتْلِ      |
| ***      | طويل         | -                        | يُكْلَم   | دعا دَعُوةً             |
| 770      | طويل         | كبشة بنت معدي كرب        | دمي       | أَرْسَلَ عبدُ اللَّهِ   |
| ***      | طويل         | •                        | عَوَمُوم  | كِلا أُخَوِيْنا         |
| ***      | طويل         | الحارث بن عنّاب          | حاتِم     | تعالى نُفاخِركُمْ       |
| 79.      | طويل         | عبدُ الله بن همّام       | عِلْمِ    | أَنْتُ إمرؤ             |
| 794      | طويل         | المرّار الفَقْعَسِيّ     | والشتم    | إذا شِئْتَ              |
| ۸۱٦      | طويل         | أبوحيّة النّميريّ        | مَأتَم    | رمته أناة               |
| A14      | طويل         | -                        | دَمِي     | ولا غَرْوَ              |
| 977      | طويل         | العُجير السُّلوليِّ      | بِالدُّم  | إِنَّ ابن عقي           |
| 444      | طويل         | مِلْحَةُ الجَرمِيِّ      | دَم       | فْتِيُّ عُزَلْت         |
| 447      | طويل         | (عبد العزيز بن زُرارة)   | لَثِيمٍ   | فْإِلَّا أَكُنِّ عَيْنَ |
| 444      | طويل         | ابنِ أَصُمَعي الباهلِيّ  | تَحَلَّم  | ودُهْم ِ تُصادِيها      |
| 1.41     | طويل         | الطّومّاح                | المكارم   | إنَّ لِمُعْنِ           |
| 1104     | طويل         | -                        | يَلْطِم   | فجاؤوا بِشَيْخ          |
| ***      | بسيط         | أبو حُزابَةَ التَّميميِّ | القُحَم   | من كان أُحْجَمَ         |



|             |            | ,                       | . 8           | ****                   |
|-------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 797         | بسيط       | إسحاق بن خُلف           | الظُّلَمِ     | لولا أُمَيْمَةً        |
| 395         | بسيط       | عِصامُ بن عُبيد         |               | أبلغ ابا مِسْمَع       |
| 790         | بسيط       | سالم بن وابِصة          | قُوَم         | ونَيْرَبٍ مِنْ قدالي   |
| 944         | بسيط       | الشعرا، بن شريك         | والامم        | يُشَبِّهون سُيوفاً     |
| 378         | بسيط       | أبو دَهْبَل             | کَرَم         | ماذا رُزِنْنا          |
| 414         | وافر       | -                       | الكريم        | بَدَيْتُ على ابنِ      |
| 457         | وافر       | (شَقِيقُ بن سُليك)      | جِسْمِي       | أتاني عن أبي أنَس      |
| 408         | وافر       | الحَرِيشُ بن هِلال      | الْحَوَامِي   | شَهِدْنَ مع اِلنَّبِيّ |
| **1         | وافر       | -                       | بالكريم       | وقالوا فارِسأ          |
| 1.41        | وافر       | -                       | غُلَام        | إذا بكْرِيَّةً         |
| 1.41        | وافر       | كعب بن سعد الغنويّ      | كَريم         | ما إن في الحريش ِ      |
| 410         | كامل       | قَطَرَيّ بن الفجاءة     | لِجمام        | لا يَرْكَنَنْ          |
| ٣٢٠         | كامل       | الحارث بن وَعْلَة       | سَهْمِي       | قومي کھُمُ             |
| AFO         | كامل       | محمد بن بشير            | الأيّام       | يغم الفتى              |
| 079         | كامل       | <b>-</b>                | بِرَام        | بَكِّي على قَتْلَى     |
| ۲•۸         | كامل       | أبو صخر الهذليّ         | الجلم         | ويُقِرُ                |
| 778         | كامل       | (المجنون)               | سَقِيم        | صفراءُ من بَقَرِ       |
| 481         | سريع       | -                       | مَخْزُوم      | إن تَشْأَلِي           |
| <b>ተ</b> ሦፕ | منسرح      | -                       | الضَّرَم      | نحن حَبَسْنا           |
| ز ۹٤٠       | مشطور الرج | -                       | بِهَمُّهِ     | ألافتئ                 |
| ***         | منسرح      | -                       | بِدمِهٔ       | یا مَنْ رَأَى          |
|             |            | النَّونُ الساكنةُ       |               |                        |
| 1.71        | سريع       | إياس بن الأرت           | عُقْرُ يانْ   | كَأَنُّ مَوْعَى        |
| 1104        | ري         | -                       | الحِجلين      | مِنْ ايُّنا            |
|             |            |                         | <b>0.</b> . , | - 01                   |
|             |            | النُّـونُ المفتوحةُ     |               |                        |
| 474         | طويل       | جابر بن رَأْلان         | وَمَيْنَا     | لَعمرُكَ ما أُخْزَى    |
| 401         | بسيط       | أبو الغُول الطُّهَوِيِّ | شَيْبانا      | لو كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ |



| ۲۸۱       | بسيط   | الفضل بن عبَّاس           | مَدْفُونا    | مَهْلًا بن عَمَّنا        |
|-----------|--------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| . ۸۳٤     | بسيط   | سوّار بن المضرّب          | نسيانا       | يا أيِّها القَلْبُ        |
| 1.44      | بسيط   | (سُحيم)                   | تظنّونا      | إن تبغضوني                |
| 411       | بسيط   | أبو مخزوم النهشلي         | فاسقِينَا    | إِنَّا مُحَيُّوكِ         |
| · 4VY     | وافر   | عبد الشارق                | عَلَيْنَا    | أَلا حُبِّيتِ عنَّا       |
| 777       | وافر   | القُطاميّ                 | تُرانَا      | من تكُن الحضارةَ          |
| 477       | وافر   | عامر بن الشقيق            | بِالقُنِينَا | فإنّك لو رَأيت            |
| ٧٠٧       | وافر   | العلاءُ بن قَرظَة         | بآخرينا      | إِذَا ما الدِّهرُ         |
| ۸۳۱       | وافر   | أبوحَيَّة النُّمَيْريِّ   | تُعوِّلينا   | أرارَ اللَّهُ مُخَّكِ     |
| ۸۳۷       | وافر   | (عروة بن حِزام)           | تَصْدُقِينا  | أحقًا يا حمامَةَ          |
| ۸۳٤       | كامل   | المَعْلُوط السَّعْدَيِّ   | عُيُونا      | إِنَّ الظُّعَاثِنَ        |
| ۱۰۸٥      | كامل   | عارف الطائي               | وَهَوانا     | واللَّهِ لوكانَ           |
| ۲۳۸       | متقارب | -                         | الْيَمِينَا  | أما والذي                 |
|           |        | النُّونُ المضمومةُ        |              |                           |
| ۲۸۲       | طويل   | -                         | قجَبَانُ     | شُجاعً إذا                |
| ٥٧٩       | طويل   | خَلَفُ بن خَلِيفة         | حَزينُ       | أعاتِبُ نَفْسى            |
| ۸۳۲       | طويل   | -                         | تَبِينُ      | تُمتَّعْ بِها             |
| ۸۳۳       | طويل   | جَميل بثينه               | تَكُونُ      | وشَبَّتِ أَيامَ           |
| 1         | بسيط   | -                         | اللُّبَنُ    | وسِّعْ بِمَدِّكُ          |
| 74.1      | بسيط   | قَعْنَب بن أمّ صاحب       | ِدَفَنُوا    | إن يَسْمَعُوا             |
| 471       | وافر   | عَاصِم بن الوارث          | ضنين         | واسلَقها ابنُ             |
| ۲۷۸       | وافر   | (قَبِيصة بن النَّصرانيُّ) | مَتينُ       | لَعَمْرُ أَبِيكَ          |
| ٥٨١       | وافر   | ابنَ عمّار الأسَدِيّ      | يا مُعينُ    | لَيْسَ بِخُسْرَ سابور 🔧 🎺 |
| 984       | كامل   | قیس بن عاصم               | اً أَفْنُ    | إنِّي امرؤً               |
| ٣٦.       | هزج    | الفِنْدُ الزَّمَّانيّ     | إخوانُ       | صَفَّحْنَا عن بني         |
| 471       | طويل   | موسی بن جابر              | دُونُها      | أَلم تَرَيا               |
| ۲۸۳       | طويل   | -                         | عُيونُها     | أَلاَ هَلْ أَتَى          |
| 1 • • • • | طويل   | البُرج بن مُسهر           | شجُونُها     | سَرَتْ من لِوَى           |
| ۱۰۸۸      | طويل   | أدهم بن أبي الزّعراء      | شؤونها       | بَنِي خَيْبَرِي           |



| النون المكسورة                          |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| تِسفَوانِ ﴿ وِدَّاكَ بِن ثُميلِ         | رُويداً بني شيبانَ     |
| لَمُؤْتَسِيانِ الْأَرْفَط بن الزَّعْبَل | ني ونجماً              |
| رِهَانِ بشْربن أُبَيِّ                  | نّ الرِّباطِ           |
| مُخْتَلِفَانِ مُسلم بن الوليد           | حَنِينٌ وِيَأْسُ       |
| يَلْتَقِيانِ (إياس بن القائف)           | لى اللَّهِ أَشْكُو     |
| لَقُوني جميل بثينة                      | لَلْيْتَ رِجَلًا       |
| الضغاثِنِ _                             | إني لأنسَى             |
| يَقِينِ جابر بن الثَّعلب                | بُستخبر عن سرً         |
| دَوَانِ ۔                               | لْرِيمٌ يَغَض          |
| سِنِّي أعشى رَبيعة                      | مِمَا أَنَا فِي حَقِّي |
| بُسْتَانِ العَرْيان                     | ررتَ على دارٍ          |
| والأيوانِ مُساوِر بن هند                | دي لبني                |
| لِلْخَطرانِ بُشير بن أبي جَذيمة         | تُخْطِرُ لِلْأَشْرَافِ |
| اًتانِ ـ                                | أسماء وجه              |
| بيني حسَّان بن الجَعْد                  | بْلِغْ أَبَا خَارَمُ   |
|                                         |                        |

| 440   | طويل | الأرقط بن الزُّعْبَل        | لمؤتسِيانِ       | إني ونجما                            |
|-------|------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 3 8 7 | طويل | بشر بن أبَيّ                | رِهَانِ          | إنَّ الرَّباط                        |
| ۰۸۰   | طويل | مُسلم بن الوليد             | مختلفان          | حَنِينٌ وِيَأْسُ                     |
| ٧٠٣   | طويل | (إياس بن القائف)            | يَلْتَقِيانِ     | إلى اللَّهِ أَشْكُو                  |
| ۷۰٥   | طويل | جميل بثينة                  |                  | فَلَيْتَ رِجلًا                      |
| ٧٠٧   | طويل | -                           | الضغائِنِ        | وإني لأنْسَى                         |
| ۸۳۱   | طويل | جابر بن الثّعلب             | يَقِينِ          | ومُستخبر عن سرًّ                     |
| 454   | طويل | -                           | <b>دَوَانِ</b>   | كَرِيمٌ يَغَضَّ<br>وما أَنا في حقِّي |
| 988   | طويل | أعشى رُبيعة                 | ميىني            | وما أنا في حقّي                      |
| 1     | طويل | العَرْيان                   | بستان            | مررتُ على دارِ                       |
| 14    | طويل | مُساوِر بن هند              | والأيوانِ        | فديَّ لبنيِ                          |
| 34.1  | طويل | بُشير بن أب <i>ي</i> جَذيمة | لِلْخَطرانِ      | أَيَخْطِرُ لِلْأَشْرَافِ             |
| 1174  | طويل | ·<br>-                      | أتانِ            | لأشماء وجه                           |
| 444   | بسيط | حسَّان بن الجَعْد           | بيني             | أَبْلِغُ أَبَا خَازَمُ               |
| ٥٧٨   | بسيط | نُصيب الأصغر                | شَجَنِ           | يا شيبة الخيرِ                       |
| ٧٠٨   | بسيط | مُؤرِّج السَّدوسيِّ         | وإخواني          | رُوِّعْتُ بِالبِيْنِ                 |
| ٧٠٩   | بسيط | إبراهيم بن العباس الصولي    | وأوطانِ          | لا يَمَنَعَنُكَ                      |
| ۸۳٥   | بسيط | -                           | تَعُوديني        | ماذًا عليكِ                          |
| 14    | بسيط | أبو كدراء العجلي            | ؠؙٷۮؚۑڹؠۘ        | يا أمَّ كَدْراءَ                     |
| 1.4   | بسيط | عبد الملك بن عبد الرحيم     | بِهِجُرانِ       | يا أُخْتَ كِنْدَة                    |
| 1.44  | بسيط |                             | ويستين           | أقولُ حين رَأى                       |
| 778   | وافر | أبو الغُول الطُّهَوِيِّ     | ظُنُوني          | فَدَتْ نَفْسِي                       |
| 410   | وافر | سَوَّار بن المُضَرَّب       | زَمَانِ <i>ي</i> | فلو سألَتْ                           |
| 444   | وافر | (سؤار بن عمرو)              | دُونِي           | وَلَمَّا رَأَيْتُ                    |
| 441   | وافر | -                           | تُشُوِّقيني      | وحِنْتْ ناقتي                        |
| 440   | وافر | هُدبةُ بن خَشْرَم           | أمانِ            | وإِنِّي من قضاعة                     |
| ٧٠٢   | وافر | ربيعة بن مَقْروم            | اللِّسانِ        | وكم من حامِل ِ                       |



| ۷۰٦<br>۲۸۰<br>۷۰۶ لمي                                      | وافر<br>كامل<br>مخلع البس                    | قَيْس بن زهير<br>الأُحُوَص<br>سُلميَّ بن ربيعة                                           | والشنآن                                       | شَفَيْتُ النَّفْسَ<br>إِنِّي عَلَى<br>إِنَّ شِواءً                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.4                                                       | كامل                                         | الهاءُ المفتوحةُ<br>حوّاس بن القَعْطل<br>الْـواوُ السَّاكِنَـةُ                          | دُنْياها                                      | ضَبَغَتْ أُمَيَّةُ                                                                             |
| ٦٠٥                                                        | واقر                                         | كعب بن زهير<br>المياءُ الساكنةُ                                                          | أخُوها                                        | لقد وَلَّى                                                                                     |
| AYA<br>P73<br>• 33<br>T17                                  | متقارب<br>بسیط<br>بسیط<br>بسیط<br>بسیط       | الصَّلتانُ العبديِّ<br>أُبَيِّ بن حُمام<br>-<br>دِعْبِل<br>-                             | جانِيها<br>قوافِيها<br>سَوافِيها<br>يَحْمِيها | أشاب الصغِيرَ<br>الشرُّ مَبْدَؤُهُ<br>يا أيها الراكبانِ<br>أضْحَى أبو القاسم<br>الخيل تَعْلَمُ |
| 1 • 1 £<br>£ T A                                           | بسیط<br>طویل<br>طویل                         | حُجر بن حُجَية الساء المفتوحة الشَّمَيْذَر الحارثيّ الشَّمَيْذَر الحارثيّ جَزْء بن كُليب | أثافِيها<br>القوافِيا<br>لَيالِيا             | ولا أدوِّم قِدْرِي<br>بَني عمَّنا<br>تَبغَى ابنُ كوزِ                                          |
| \$\$\$<br>VT• \\$\\$\\$<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل<br>طویل | -<br>حُريث بن جابر<br>التّميميّ<br>(التّميميّ)<br>أبو حَكيم المرّي                       | مُداویا<br>لِسیا<br>ثاویا<br>تناثِیا          | دَارِ ابنَ عِمْ<br>لعمرُكَ ما أنصفْتني<br>أبا خالدٍ<br>أجارِيَ ما أزدادُ<br>وكُنْتُ أرجَى      |
| 71.<br>711                                                 | طويل                                         | بوصيم العري<br>النابغة الجعديّ<br>صَخْرُ بن عمرو بن الشريد                               | ارىدابيد<br>لِيا<br>بِيا                      | ولنت ارجي<br>أَلم تَعْلَمِي<br>ولائمةٍ                                                         |



| VTV         | طويل                 | قتادة بن جُرَيّة        | لِيا                          | خَليليُّ                     |
|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| PYV         | طويل                 | منظور بن سعید           | البواكيا                      | وَلَسْتُ بِهاجٍ              |
| ٧٣٠         | طويل                 | إياس بن القائف          | المراميا                      | يُقيمُ الرِّجالُ             |
| ٧٣١         | طويل                 | أبيُّ بن حُمام          | مَوالِيا                      | ولستُ بِمُولَى               |
| ٧٣٢         | طويل                 | الرَّاعي                | تلاقيا                        | وإلْفٍ صَبَرْتُ              |
| ٧٣٣         | طويل                 | سُبيبُ بن عوانة         | تَنَائِيا                     | قَضى بيننا                   |
| 171         | طويل                 | (المجنون)               | عَلانِيا                      | لقد كُنْتُ                   |
| 171         | طويل                 | (المجنون)               | والقِافِيا                    | فإن تمنَّعُوا                |
| 777         | طويل                 | حفص العُليميّ           | الغَوانِيا                    | أقولُ لِقَلْبِي              |
| ۸٦٣         | طويل                 | أبو بكر الزهريّ         | حالِيا                        | ولمَّما بنزلنا               |
| 478         | طويل                 | (المجنون)               | لِيا                          | يا أهْلَ ليل <i>ي</i>        |
| 478         | طويل                 | (جميل)                  | تقالِيا                       | وما أَحْدَثَ                 |
| 910         | طويل                 | المعذّل البكريّ         | جازيا                         | جزى اللَّهُ                  |
| 11.0        | طويل                 | كنزهَ أمّ شعلة          | هِيا                          | ألا حَبَّذا                  |
| 17.7        | وافر                 | المُسْتَوغِرين ربيعة    | نِرايا                        | إذا ما المرءُ                |
| ٠٢٨         | خفيف                 | أبو بكر الزُّهريِّ      | هُوِيّا                       | بَيْنَما نَحْنُ              |
| 11.5        | طويل                 | -                       | حَاْفيَهُ                     | حَلَفْتُ فلم أَكْذِب         |
| ز ٤٤٣       | مشطور الرج           | _                       | أنجية                         | إني إذا ما القومُ            |
| 1170        | مُتقارب              | حَمِيدَةُ بنت النَّعمان | أقوالِيَهْ                    | فقدت الشيوخ                  |
|             |                      | الياء المكسورة          |                               |                              |
| 017         | وافر                 | کعب بن زهیر             | فالسلَيِّ                     | لَعَمْرُكَ ما خَشِيتُ        |
| 1178        | ب ر<br>وافر          | کعب بن زهیر<br>۔        | القِيسيُّ                     | وفتياً بِ بَنْيْتُ           |
|             | •                    |                         | <u>.</u>                      |                              |
|             |                      | سينُ المضمومة           | ال                            |                              |
| ۳۹٦         | طويل                 | _                       | د ۽ ۽<br>شد ع                 | وَإِنَا لَضِرًابُون          |
| <b>79</b> V | حری <i>ن</i><br>طویل | مُجمّع بن هِلال         | بري<br>ره َ و                 | ان أمس<br>إن أمس             |
| ٤٠٥         | طویل<br>طویل         | الأعرجُ الَعْينيّ       | شُرُعُ<br>يَنْفَعُ<br>تَوجُعُ | ہوں ہے۔<br>اُری اُمَّ سَهْلِ |
|             |                      |                         |                               | •                            |



|    | ٤٠٩          | طويل   | عبّاس بن مِرُاس         | وتجمع       | أبلغ أبا سُلمى     |
|----|--------------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|
|    | ٤١٠          | طويل   | عمرو بن مِخْلاة الحمار  | وواقِعُ     | ويَوْم تَرَىٰی     |
|    | ۲۸٥          | طويل   | هشام أخوذي الرمّة       | فأسمعوا     | نعی الرکب          |
|    | ٥٨٨          | طويل   | البراء بن رِبْعِيّ      | _           | أبعد بني أمّي      |
|    | 94           | طويل   |                         | المَسَامِعُ | نُعَى لي           |
|    | ٧١٨          | طويل   | شتيم الباهلي            | الوقائغ     | إنَّ العقولَ       |
|    | V19          | طويل   | محمد بن عبد الله الأزدي | الجنادع     | لا أَدْفَعُ        |
|    | 731          | طويل   | جِران العَوْد           | تَصَدُّعُ   | أيا كبداً          |
|    | 731          | طويل   | _                       | وَأَوْسَعُ  | رَعاكِ ضمّانُ      |
|    | 731          | طويل   | -                       | تَدْمَعُ    | وقفتُ لِلَيْلَى    |
|    | <b>11</b>    | طويل   | عمرو بن حُكَيم          | وصُدُّوعُ   | خليلي أمسى         |
| ١  | ••*          | طويل   | (المخُضَّع القيسيِّ)    |             | إذاهِيَ لَمْ       |
| 1  | • • 9        | طويل   | الغَنَوِيّ              | مُقَنعُ     | لِحافي لحافُ       |
| 1  | ٠٩٠          | طويل   | الكَروَّس بن يزيد       | صانِعُ      | ألاليت حظي         |
| 1  | • 9 1        | طويل   | جريو                    | الأصابع     | أتجعلُ يا ابنَ     |
| 1  | • 9 7        | طويل   | مَقَّاسِ العائذيّ       |             | لئن خَرِبَتْ       |
| ;  | ٤٠٨          | بسيط   | وضًاح بن إسماعيل        |             | لاقُوتي            |
| 1  | <b>r</b> 9 Y | وافر   | -                       | مَبَاعُ     | أَبَيْتَ اللَّعْنَ |
|    | ۲•۶          | وافر   | قیس بن زهیر             | يُضِيعُ     | لَعمرُكَ ما أَضاع  |
| 1  | <b>190</b>   | كامل   | الأفوه الأوديّ          | المقنع      | ولقد يَكونُ        |
| 4  | 1 9          | كامل   | مُويلك المزموم          | تَسْمَعُ    | أمْرُرْ على الجدث  |
| 4  | 947          | كامل   | نهارَ بنَ توسعة         | تضعضع       | عِتبانُ قَدْ كُنْت |
| 1. | •••          | كامل   | المُثَلَّم بن رياح      | تَصْنَعُ    | بَكَرَ العواذلُ    |
| 1  | E*A -        | متقارب | خُفاف بن نُدبة          | أَرْبَعُ    | أُعبّاسُ إن الذي   |
| 1. | ٠٩٠ ,        | متقارب | رُويشد الطائيّ          | يا موقِعُ   | ومَوْقِع تنطِقُ    |
| 8  | • ٦          | طويل   | جحدر بن خالد            | قطايعه      | وَجَدْنا أبانا     |
|    | الكامل ١ ١   | مجزوء  | عاتكة بنت عبد المطلب    | سَقَاعُهُ   | سائل بنا           |
| •  | 110          | طويل   | مسكين الدارمي           | جِماعُها    | وفتيانِ صِدْقِ     |
| ٨  | 131          | طويل   | (ابن الدمينة)           | -           | ونبثت ليلى         |
|    |              |        |                         |             |                    |



|                |            | العيـنُ المكسـورةُ                         |                                       |
|----------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ξ • •</b> . | طويل       | الأصابع ِ يَزِيدُ بن الحكَم                | دفعناكُمُ بالقول                      |
| ٤٠٠            | طويل       |                                            | وكم دُهُمتْنِي                        |
| ۰۹۰            | طويل       | أَتَخشَّعِ ــ<br>مَعِـي أرطاة بنِ سُهَيَّة | هل أنتَ ابنُ ليلي                     |
| 131            | طويل       | ومَوْبَع ِ (ابن الدُّمينة)                 | أما يَسْتَفِيقُ                       |
| AEV            | طويل       | ومَرْبِعَي كُثَيِّر                        | فإنْ تُرْجِع ِ                        |
| 44.            | وافر       | تُراعِي قَطَري                             | أقولُ لَها                            |
| 494            | وافر       | المُضاع مرداس بن حُصين                     | فإن نَرْزَأْهُمُ                      |
| 499            | وافر       | والصِّراعُ (عنترة)                         | ومًا أَنا بِالْمَقْسُحِ               |
| 1179           | متقارب     | تَنْفَعِ ۚ ۚ (عبد الله بن أوفى)            | نَكَحْتُ بِمشَهْبَيْذَقِ              |
| 441            | طويل       | لاتباعِها إياس بن قبيصة                    | ما وَلَدَتْنِيَ                       |
|                |            | الفاء المفتوحة                             |                                       |
| ۸٥١            | بسيط       | التَّلْفَا _                               | إِنِّي وإياكِ                         |
|                |            |                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                |            | الفاءُ المضمومةُ                           |                                       |
| ٤١٣            | طويل       | مَشُوفُ شُبْرُمة بن الطُّفَيل              | لَعَمْري لَرثْمُ                      |
| 771            | طويل       | نُتَنَصَّفُ حُرْقَة بنت النَّعمان          | وبيناَنَسوسُ                          |
| ۸٥٠            | طويل       | صَوادِفُ مُزاحم العُقَيْليّ                | وما بَرِحَ                            |
| 987            | طويل       | أُخْوَفُ عُروة بن الوردُ                   | أرى أمَّ حَسّانٍ                      |
| 1.94           | وافو       | إلافُ المُساور بن هند                      | زعمتَمْ                               |
| ىز ۱۰۹٤        | مشطور الرج | عَرُوفُ ۔                                  | جوَّابُ بَيْداءَ                      |
|                |            | الفاء المكسورة                             |                                       |
| 454            | طويل       | الخواطِفِ (كُثَيَر)                        | تَعَرَّضْنَ مَوْمَى                   |
| 091            | وافر       | كافِ قبيصة بن النصراني                     | أَلا يا غَيْنُ                        |
| 1117           |            | مُنْطَفِ عنترة بن الأخرس                   | لعلَّكَ تُمنَى                        |



|              |              | لقاف السَّاكِنةُ     | 1                      |                                |
|--------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1.09         | مشطور الرجز  | -                    | الخَلَق                | أَنْشُدُ بِاللَّهِ             |
|              | مشطور الرج   | -                    | الخَلَقْ<br>مُنْخَرِقْ | قَامتْ تَمطًى                  |
|              |              |                      | •                      |                                |
|              |              | قمافُ المفتوحة ـ     | JI _                   |                                |
| 444          | طويل         | عَقيل بن عُلُّفة     | وأخْلَقَا              | وللدَّهْرِ أَثُوابٌ            |
| ۷۲٤          | طويل         | بلال بن جرير         | عِلْقا                 | وعُكليَّةِ مَالَتْ             |
| 113          | بسيط         | -                    | صَدَقا                 | وفارس ِ في غِقارِ              |
| 777          | بسيط         | (بقيلة الأشجعي)      | الخَلَقا               | اِلْبَسْ جُدِيدَكَ             |
| ٤١٧          | منسرح        | العيّار الضَّبِّي    | الحَلَقا               | أُعْدَدْتُ بَيْضاءَ            |
|              |              |                      |                        |                                |
|              |              | باف المضمومة         | الق                    |                                |
| 219          | طويل         | جعفر بن عُلْبَة      | مُوثَقُ                | هَوِايَ مع الرَّكْبِ           |
| ٨٥٤          | طويل         | -                    | فَيَشُوقُ              | ما أَنْصَفَتْ                  |
| ۸٥٥          | طويل         | جميل                 | فَريقُ                 | تَفَرَّقَ أَهْلَانا            |
| 701          | طويل         | جميل                 | عَاشِقُ                | وماذًا عَسَى                   |
| 1.1.         | طويل         | عمرو بن الأهتم       | _                      | ذَرِيني                        |
| 1.47         | طويل         | حُريث بن عَنَّابُ    |                        | بني تُعَلِ                     |
| 11           | طويل         | -                    | أخلق                   | شَدِيدُ الْقُصَيَرِي           |
| 1711         | طويل         | -                    | سَويقُ                 | ألارب خَوْدٍ                   |
| 219          | بسيط         | سالم بن وابِصة       | الخُلُقُ               | عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ           |
| ٨٥٤          | بسيط         | إبراهيم بن هُرْمة    | تَسْتَبِقُ             | إسْتَبْقِ دَمْعَكَ             |
| 438          | بسيط         | جُوْيّة بن النَّصْر  | ئور أو<br>خور ق        | قَالَتُ طِرِيفَةُ              |
| 1.1          | كامل         | قُتَيلة بنت النُّضُر | مُوفِّقُ               | يا رَاكِباً ۗ                  |
| 117.         | کامل .       | الأقيشر              | يَتَذَفَّقُ            | ولَقَدْ غَدَوْتُ               |
| مز ۱۱۵۲      | مشطور الرَّج | -                    | دَقِيقُ                | إِنَّ أَبِاكِ                  |
| ٤١٨          | طويل         | الرّاعي              | مُعانِقُه              | كَفانِي                        |
| V <b>Y</b> 0 | طويل         | نُصيبُ الأكبر        | بَنائقُهُ              | كَفانِي<br>كُسِيتُ ولم أَمْلِك |



|                    | 494                  |                                                |                                    |                                                   |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VYY<br>1.4A<br>YY3 | طویل<br>طویل<br>طویل | ابن الدَّمينة<br>عارف الطائي<br>(حارثة بن بدر) | عواتِقُهُ<br>وشائقُهُ<br>تَذُوقُها | ولما لَحِقْنا<br>ألاحَيُّ<br>وإِنّا لَتَسْتَحْلِي |
|                    |                      | قاف المكسورة                                   | ١.                                 |                                                   |
| 210                | طويل                 | قَبِيصَةُ بنُ النُّصرانيّ                      | البوارق                            | أَلَمْ تَرَ                                       |
| 173                | مان<br>طویل          | يزيد بن المهلّب                                |                                    | أقولُ لنفسي                                       |
| ٥٩٩                | ع ل<br>طویل          | الشمّاخ                                        |                                    | جُزيتَ عن الإسلام                                 |
| ۸o٤                | طويل                 | -                                              |                                    | إذا كانَ                                          |
| 989                | طويل                 | (مسلم بن الوليد)                               |                                    | وَلَيْسَ فَتَى                                    |
| 1171               | طويل                 | -                                              | بِدَقِيقِ                          | كِأَنَّ ثَنايَاها                                 |
| ٧٢٣                | بسيط                 | محمد بن بشير                                   | بالعُلَقِ                          | لأَنْ أُزَجِّيَ                                   |
| 1144               | بسيط                 | -                                              | تشويقي                             | صوتُ الدُّيوكِ                                    |
| ۸٥٥                | وافر                 | -                                              | المَذَاقِ                          | وما في الأرضِ                                     |
| 274                | كامل                 | سالم بن دارة                                   |                                    | يا زِمْلَ إِنَّك                                  |
| 272                | كامل                 | سلامةً بن جندل                                 | المِفْرَاقِ                        | حتّی إذا جاءَ                                     |
| 1.47               | كامل                 | أمَّ عمرو بنت وقران                            | بالأبرق                            | إن أَنْتُمُ                                       |
| ل۱۱۸۲              | مجزوء الكام          |                                                | الوَثَاقِ                          | رَحَلتْ أَنِيسَةُ                                 |
| 989                | منسرح                | أبو دَهْبَل                                    | غَلِقِ                             | ما زِلْتُ                                         |
| 173                | خفيف                 | زهیر بن جَناب                                  | الحريق                             | فارسٌ يَكُلُأُ                                    |
| 1141               | خفيف                 | -                                              | مَزْقوقِ                           | لو تَسمُّعْتُ                                     |
|                    |                      | اف المفتوحة                                    | الك                                |                                                   |
| 177                | وافر                 | -                                              | فَاكَا                             | دَلَفْتُ صَمِيمِكَ                                |
|                    |                      | ـافُ المضمـومةُ                                | الك                                |                                                   |
| ٥٣٥                | طويل                 | (قُسَّ بن ساعدة)                               | كَرَاكُما                          | خَليليَّ هُبًا                                    |
|                    |                      | اف المكسورة                                    | الك                                |                                                   |
| 00                 | طويل                 | تَأَبَّط شرًّا                                 | مالكِ                              | إنيِّ لَمُهْدٍ                                    |



| ٥٣٣      | طويل        | إفِكِ مُتمَّم بِن نُويرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٧٨٨      | طويل        | ي ابن الدُّمينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سَلَى البانة دارك                              |
| Y.49     | وافر        | ئِ خُليد مولى العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| ٥٣٤      | كامل        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Y0A      | متقارب      | and the same of th | وإنّا لتُصْبِحُ سَفُوا                         |
|          |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ي ي                                            |
|          |             | البلّامُ السّاكِنَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 150      | طويل        | زُويفِرُ بنُ الحارِث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَتَلْ                      |
| 711      | طويل        | عَبَلُ امرأة سالم بن قَحفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| 750      | دَمَل       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 719      | متقارب      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 977      | سريع        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | َ دَلَّ على معروفِهِ دَلَّ على معروفِهِ دَليلْ |
| ز ۲۹۰    | مشطور الرجز | ،<br>لل الأعرج المعن <i>ي</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| ز ۲۹۰    | مشطور الرج  | á .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان ابو بور<br>قَدْ عَلِمَ                      |
|          |             | ا<br>الــــلامُ المفتوحــةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 19                                           |
| 797      | طويل        | مَلَا        جابر بن ثعلبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وقامَ إليَّ العاذلاتُ مَرْ-                    |
| ٣٠٨      | طويل        | أم شَعْلَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رد ۱۰۰                                         |
| 777      | طويل        | ولا مُنقذ الهلالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ب پ                                            |
| ۸۹۷      | طويل        | ر<br>لا (ذو الرمّة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| 917      | طويل        | ئِلا خُجر بن خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 97.      | طويل        | وًلا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن ر ن                                          |
| 9.4.1    | طويل        | بُلا سالم بن قُحفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                              |
| 1.14     | طويل        | . ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ . ي                                          |
| AFY      | بسيط        | جلا جابر بن رَأُلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| 777      | بسيط        | حالًا عبد الله بن عَنَمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 910      | بسيط        | م<br>سبلا (محمد بن بشیر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 475      | وافر        | يُلا       وضّاح بن إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠                                              |
| 11 · YAT | وافر        | يلا          (جميل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠. ٠                                           |
|          |             | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J. J.                                          |



| 244     | وافر         | -                    | عالا       | أخالك موعدي          |
|---------|--------------|----------------------|------------|----------------------|
|         | کامل<br>کامل | -                    |            | يا أيُّها العامُ     |
|         | مشطور الر-   | -                    | تَدَلْدَلا | كأنَّ خُصْيَيْهِ     |
| _       | متقارب       | عبد القيس بن خُفاف   | طويلا      | صَحَوْتُ وزارَيَلني  |
| 1.11    | متقارب       | قَعْنَب بن أمّ صاحب  | بَخِيلا    | أتيتُ الوليدَ        |
| ید۳۲۸   | مشطور المد   | أخت تأبط شرّا        | فَهَلَكُ   | طافَ يَبْغِي         |
| 3.47    | سريع         | ابنُ زيّابة          | بِالَّهُ   | مادَدَنْ             |
| 750     | طويل<br>طويل | يزيد بن عمرو الطاثيّ | فأطالها    | أصاب الغَليلُ        |
| 977     | طويل         | الكميت               | فقالَهَا   | فَمَنْ غَابَ         |
| ۸۰۰     | كامل         | عروة بن أذينة        | لَها       | إِنَّ التِي زَعَمَتْ |
| ٨٠٤     | كامل         | عمرو بن الأيهم       | جَمالَها   | أَلْيمُ على دِمَن    |
| ئز ۱۱۵٦ | مشطور الرج   | -                    | لَها       | يا رب إن قَتَلْتَها  |
| 474     | متقارب       | عبد الله بن ماوية    | وأجبالها   | ألاحي ليلي           |

# الللَّمُ المضمومةُ

| 709 | طويل   | جعفر بن عُلبة           | المُباسِلُ     | ألهفأ بقُرًى            |
|-----|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 177 | ، طویل | عبد الملك بن عبد الرحيم | جَميلُ         | إذا المَرْءُ            |
| 440 | طویل   | زفر بن الحارث           | فَيُقْتَلُ     | أفي اللَّهِ             |
| 799 | طويل   | أبو الأبيض              | <b>قُفُولُ</b> | ألاٍ لَيْتَ شِعْرِي     |
| 700 | طويل   | عُتَيّ بن مالك          | ذَميلُ         | كأنّي والعدّاء          |
| 150 | طويل   | أبو خِراش الهذليّ       | جَليلُ         | تقولَ أراهُ             |
| 350 | طويل   | طريف بن وهب             | جَميلُ         | أدابع مهلاً             |
| ۱۷۰ | طويل   | معن بن أوس              | أُوّلُ         | لَعمرُك ما أُدْري       |
| 777 | طويل   | -                       | الجَهْلُ       | جَهُولَ                 |
| 375 | طويل   | عُروة بن الورد          | مَحْمِلُ       | د <u>َعِيني</u><br>م    |
| ٦٧٥ | طويل   |                         | وَصُولَ        | إلا يَكُنُّ             |
| 777 | طويل   | إبراهيم بن كُنَيْف      | مُعَوُّلُ      | تعزّ فإنّ<br>رَبُّهُ مُ |
| ۸۷۶ | طويل   | أميّة بن أبي الصُّلت    | وتُنْهَلُ      | غَذَوْتُكَ مولوداً      |
| ۷۹۳ | طويل   | (ابنُ الدَّمينة)        | بَدِيلُ        | ولمًّا بدا لي           |
|     |        |                         |                |                         |



| ۷۹٤         | طويل   | (الحكم الخُضْري)        | بَخِيلُ    | أُحُبًّا على حبً                   |
|-------------|--------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| ۷۹٤         | طويل   | (الحكم الخُضْري)        | عَبْلُ     | تَساهَمَ ثُوباها                   |
| <b>V9</b> 0 | طويل   | يَزيد بنُ الطَّثْرِيَّة | _          | عُقَيْليَّةٌ                       |
| <b>V9V</b>  | طويل   | مَعدان بن المُضَرِّب    | الأنامِلُ  | فإن كُنتِ                          |
| 977         | طويل   | خَلَفُ بن خليفة         | شُغُلُ     | عَدُلْتُ إِلَى فَخْرِ              |
| 911         | طويل   | -                       | جَزْلُ     | _                                  |
| 9.44        | طويل   | (مُشَعِّت بن عَبْرة)    | لَجهُولُ   | وَمُسْتَنْبِح<br>وما أنا بِالسّاعي |
| 9.44        | طويل   |                         |            | وَسَوْداءَ                         |
| 9.00        | طويل   | -<br>أبو العتاهية       | جَليلُ     | أَجَلُّكَ قَوْمٌ                   |
| 1.14        | طويل   | زميل                    | الأنامِلُ  | إنّي امرؤً                         |
| 1.10        | طويل   | طرفة                    | وتَقُولُ   | َوْنِ<br>فَرُّقَ عن بَيْتَيْك      |
| 1.17        | طويل   | مَعْدان بن عُبيد        |            | عَجِبتُ لَعُبْدانٍ                 |
| 1.4.        | طويل   | جوّاس بن القَعْطل       | _          | أَعبد المليكِ                      |
| 1.48        | طويل   | -                       | والبُّخْلُ | لئِن ذَمَّك                        |
| 1108        | طويل   | -                       | أَهْلُ     | جَزَى اللَّهُ                      |
| ٥٣٨         | مديد   | الشَّنْفَرى             | يُطَلَّ    | إِنَّ بِالشَّعْبِ                  |
| <b>V99</b>  | بسيط   | جِران العَوْد           |            | يُومُ ارتَحَلْتُ                   |
| 114.        | بسيط   | حُنْدُج بن حُنْدُج      | مَوْصُولُ  | فيٰ لَيْل ِ صُول ٍ                 |
| <b>Y</b>    | وافر   | -                       | فَصِيلُ    | أيبغي آلُ شدّادٍ                   |
| 007         | وافر   | عبدُ الله بن عَنَمة     | السّبِيلُ  | لأمَّ الأرض                        |
| 971         | وافر   | يزيد بن الجهم           | مالُ       | تُسائِلني هوازِنُ                  |
| <b>V9</b> 1 | كامل   | الحارث بن خالد          | العُقْلُ   | إنِّي ومَّا نَحَرُوا               |
| 919         | كامل   | المُقنَّع الكنديّ       | رَحيلُ     | نَزَلَ المَشِيبُ                   |
| 971         | كامل   | المُتوكّل اللّيثيّ      | نَتَّكِلُ  | لَسْنا وإن أحسأبنا                 |
| 1.•74       | كامل   | موسی بن جابر            | تَنْكُلُ   | كانَتْ حنيفةُ                      |
| 7.47        | منسرح  | الشدّاخ بن يَعمرُ       | فَشُلُ     | قَاتلي اليوْمَ                     |
| ۳.,         | منسرح  | المثَلَّم بن عمرو       |            | إِنِّي <b>أَبِي</b> اللَّهُ        |
| 1.79        | متقارب | جابر                    | جَرْوَلُ   | أجذُّوا النَّعالَ                  |
| ٥٤٤         | طويل   | العُجير السلوليّ        |            | تَرَكْنا أبا الأضيافِ              |
|             |        |                         |            |                                    |



| ٥٤٧  | طويل   | زينب بنت الطَّثْريَّة             | غواثِلَهُ  | أرى الأثْلَ         |
|------|--------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| ٥٥٦  | طويل   | القُلاخ بن حَزْن                  | وَابِلُهُ  | سَقِّي جدثاً        |
| ٦٧٣  | طويل   | · -                               | قَابَلُهُ  | لا تَعْتَرِضْ       |
| ٧٩٣  | طويل   | -<br>أبو الرُّبَيس الثَّعْلَبِيِّ | أقاتِلُهُ  | هل تُبْلغَنِي       |
| ۸۰۳  | طويل   | -                                 | حبائِلُه   | يَقُول ايعدى        |
| ۸۰٥  | طويل   | کُٹیر                             | تُراسِلُه  | يَودٌ بأن يُمْسي    |
| 919  | طويل   | سوادة اليربوعيّ                   | عائِلُه    | ألا بكوت ميًّ       |
| 9.48 | طويل   | النَّمَريُّ                       | وتقاتِلُهُ | وَدَاعِ دَعَا       |
| 1.74 | طويل   | (یزید بن ضابیء)                   | يُزاوِلُه  | أَلَمْ تَرَ أَنَّ   |
| 777  | طويل   | أنيف بن حكيم                      | نكالها     | جِمعنا لَكُمْ       |
| ۸۰۱  | طويل   | -                                 | ذَمِيلُها  | أَمَاوِ الذي حجَّتْ |
| ۸۰۱  | طويل   | عبدُ الله بن عجلان                | شُمُولُها  | وحُقّة مِسْكِ       |
| ۸۰۳  | طويل   | -                                 | تِلالُها   | يُقِرُّ بِعَيْني    |
| ۸•٤  | طويل   | (ذو الرمّة)                       | مَقِيلُها  | ألِمًا على الدارِ   |
| 99.  | طويل   | العُكليّ                          | شُعَائها   | أعاذِلُ بَكّيني     |
| 1.70 | ٔ طویل | عَميرة بن جُعَل                   | نُصُولها   | كَسَا اللَّهُ       |
| 794  | كامل   | بَشَامة بن الغدير                 | خُذالُها   | ولقد غَضِبْتُ       |



# الشواهد الشعرية الأبيسات

## الألسف

| إذا القومُ                                                                                                     | الْفَتَى    | مُتمِّم بن نُويرة      | طويل | ***           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|---------------|
| ۔<br>إذا نَزَلَ                                                                                                | الشتآء      | الحطيئة                | وافر | ۸٠٩           |
| ۽ مرق<br>إنَّ من يَدْخُل                                                                                       | وَطِنباءَ   | (الأخطل)               | خفيف | ١٣٣           |
| منالِكَ لا أُبالَى<br>منالِكَ لا أُبالَى                                                                       | الأثاء      | عبدالله بن رواحة       | وافر | 177           |
| ماتُ ابنُ عيسى                                                                                                 | رَجاءُ      | عبد الجليل بن وهيون    | كأمل | 9             |
| جَبَلُ تَقَوُّضَ                                                                                               | والخضراء    | ءُ عبد الجليل بن وهيون | كامل | ١٦            |
| شهروا سِلاخ                                                                                                    | غَنَاءُ     | عبد الجليل بن وهيون    | كامل | 17            |
| قَسَمُ الْأَنَاحُ                                                                                              | وَالغُرباءُ | عبد الجليل بن وهيون    | كامل | 17            |
| اَللَّهُ ٰ فِي اللَّهُ | الأغداء     | عبد الجليل بن وهيون    | كامل | 17            |
| مِي<br>وإذا نظرتُ                                                                                              | الأمراء     | (عَدِيِّ بن الرِّقاع)  | كامل | 464, 114      |
|                                                                                                                |             | البساء                 |      |               |
| ساغقلها                                                                                                        | كلابا       | مُعرِّد الحكماء        | وافر | 777           |
| مَنْ يَشْتَرِي                                                                                                 | ضَبّا       | <u>.</u>               | رجز  | 118.          |
| س يستري<br>وداع دَعَا                                                                                          | مُجِيبُ     | كعب بن سعد الغنوي      | طويل | ٥١٢           |
| وين<br>قد يَبغُثُ                                                                                              | تَصَبِّب    | طرفة بن العبد          | كامل | . 673 . 873 . |
| م بیت                                                                                                          | • • •       |                        |      | 777, 775      |



| 771        | رجز                  |                                        | شِيبُ         | أَتَتْكَ مِنْها<br>قَتْلُتُ بعبد اللَّهِ |
|------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| ٤٨٥        | طويل                 | دُريد بن الصَّهَ                       |               |                                          |
| 71.        | طويل                 | النابغة الذبياني                       | -             | ولا عَيْبَ فِيهِمْ                       |
| ۸٥٧        | طويل                 | النابغة الذبياني                       |               | وصدرٍ أَرَاحَ                            |
| 988        | كامل                 | ، أبو تُمَّام                          | •-            | ليس الغَبِيَّ                            |
| 997        | كامل                 | ابن هَرْمة                             | • -           | ويدُلُّ ضَيْفِي                          |
| 307, P57   | وافر                 | الفَتَّال                              | •             | نُعرِّض لِلطِّعانِ                       |
| ١٥٦        | طويل                 | الحُزيميّ                              | يناسِبُهُ     | يَفُرُّ جبانُ                            |
|            |                      | التِّــاء                              |               |                                          |
| ۸۰۳        | طويل                 | القُحيف                                | أضّلتِ        | لقد أُرْسَلَتْ                           |
|            |                      | الجيـــم                               |               |                                          |
| 737        | طويل                 | -                                      | مُبْهِج       | فَأخزاهُمُ ربِّي                         |
|            |                      | الحساء                                 |               |                                          |
| ٥٤٨        | طويل                 | النَّابِغةُ الذُّبِيانيِّ              | جُنُوحُ       | يقولون حِصْنُ                            |
| <b>V99</b> | طويل                 | جِران العَوْ <b>د</b>                  | يَصْلُحُ      | خُذا حَذَراً                             |
| 1188       | وافر                 | (بشر بن أبي خازم)                      | اللقاح        | رمي الإذلاجُ                             |
| 709        | سريع                 | (طرفة)                                 | واضِحَهٔ      | كُلُّ خليل ٍ                             |
|            |                      | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               |                                          |
| 1          | طويل                 | حاتم الطاثي                            | أَقْوَدُ      | إنّ الكريم                               |
| ٨٤١        | طويل<br>طويل         | - ·                                    | تُصْريدُ      | قالَتْ أَراكُ                            |
| ٥٥٨        | طويل<br>طويل         | طرفة                                   | أَرْفِدِ      | وَلَسْتُ بِحَلَّالٍ                      |
| ***        | رين<br>طويل          |                                        | أتبلُّدِ      | إذا القوم أ                              |
| 77.        | رین<br>طویل          |                                        | المعدّد       | وَتَقْصِيرُ يوم                          |
| ۵۷۰، ۵۸۰   | حری <i>ن</i><br>طویل | خالدين عُلْفة                          |               | وقد يَقْصُرُ                             |
| VVT        | حریں<br>طویل         | •                                      | بالتَّجَلَّدِ | فإنْ تَسْلُ                              |
| * * 1      | سریس                 | · ·                                    |               | <b>.</b> .                               |



| 184     | طويل | حاتم الطاثي                            | العَبْدِ    | وإنّي لِعَبْد           |
|---------|------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|
| ١٨٣     | طويل | دُريد بن الصّمّة                       | أرشد        | وما أنا إلاّ            |
| 171,773 | وافر | أبو تمّام                              | عَادِ       | لَهُمْ جَهْلُ           |
| ٧٥٢     | كامل | النَّابِغةِ الذُّبِيانِي               | الصّحدِ     | بتكلُّم لَوْ            |
| ۸۱۷     | كامل | النَابغة الذُّبياني                    | بِالْيَدِ   | سَقَطَ النَّصيفُ        |
| Y00     | طويل | كُثيّر                                 | يَقُودُها   | مَتَى أَرَها            |
|         |      | السسراء                                |             |                         |
| 1.7     | طويل | امرؤ القيس                             | سَكِرْ      | سماحةً ذا               |
| 797     | مديد | المُهَلُّهِل                           | الفِرَادُ   | يا لَبَكْر نَشِّروا     |
| 1.1     | رمل  | طرفة                                   | طير         | فإذا ماً شَربُوها       |
| 737     | طويل | النابغة الجعدي                         | يَتَذكّرا   | تذكُّرتُ                |
| 179     | طويل | (النابغة الجعديّ)                      | أظهرا       | إذا الوحش               |
| 777     | طويل | كُثيًّر                                | أُزْهَرا    | أليس أبي                |
| £17     | وافر | عنترة                                  | ازُّورَارا  | وكالورق الجفاف          |
| 1.0     | طويل | أبو تمّام                              | الحشر       | فأثبَتَ في              |
| ٢٠3     | طويل | مالك بن نُويره                         | الأصاغر     | جَزَانِي جَّزَاثِي      |
| ۸۰۰     | طويل | أبو تُمَّام                            | البَدْرُ    | كَأَنَّ بِنِي نَبِهِانَ |
| ١٣٥     | طويل | محمد بن بشير                           | وَاتِرُ     | إذا ما أبنُ زادٍ        |
| 737     | طويل | عمر بن أبي ربيعة                       | تَنْظُرُ    | إذا رُزِنْنا            |
| 789     | طويل | -                                      | الأباعِرُ   | فمامُكَثْنَا            |
| 444     | بسيط | -                                      | ناصِرُ      | تركْتَني في الدّارِ     |
| ٣٣٣     | بسيط | (عبدالله بن عدًّاء)                    | قطَرُ       | لوكنت جار               |
| 101     | وافر | عنترة                                  | تُعارُ      | من يىك سائِلاً          |
| 177     | طويل | أبو جُندب الهُذليّ                     | مِئْزَري    | وكنت إذا جاري           |
| 777     | طويل | مَقّاسِ العائديّ<br>ليلى الَاخْيَليَّة | ميسر        | لا يَخْتَلِطَنَّ        |
| AYA     | طويل | ليلى الَأخْيَليَّة                     | الصَّنَابرُ | ولا تأخُذُ              |
| 90.     | طويل | عُروة بن الوَرْد                       |             | يُريحُ علينا            |
| 197     | وافر | (یزید بن سِنان)                        | قَدْرِي     | فَإِنْ يَبْرَأ          |
| 1.4     | كامل | الفرزدق                                | الأبصار     | وُإِذَا الرِّجَالُ      |
|         |      |                                        |             |                         |



| 7.7         | متقارب       | <u>-</u>               | الكوثر       | این <i>سی</i> کلیب  |
|-------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 404         | طويل         | تَوْبَةُ بن الحُميِّر  | غديرُهَا     | تَرى ضُعفَاء        |
| 00Y         | طويل         |                        | عَرَارُها    | لها مُقْلَةً        |
| 450         | طويل         | تَوبةُ بن الحُميّر     | أزُورها      | لِكُلِّ لقاءٍ       |
| 1.70        | طويل         | خالد بن زهير           | يَسِيرُها    | فلا تُجْزَعَنْ      |
|             |              |                        |              |                     |
|             |              | السسزّاي               |              |                     |
| 010         | متقارب       | الخنساء                | عُجزا        | وَمَنْ ظنَّ         |
|             | ••           |                        | -            |                     |
|             |              | السُّيـــن             |              |                     |
| 017, 587    | طويل         | رمقِد الخيل            | المُكَيِّسُ  | أُقاتِلُ حتَّى      |
| 11.4        | طويل<br>طويل | امرؤ القيس             | _            | مُغَرُّنَةً زُرْقاً |
| 440         | بسيط         | (الحطيئة)              |              | دَع المكارِمَ       |
| 800         | وافر         | الخنساء                | · .          | ولولًا كَثْرَةُ     |
| ٥٣٥         | رجز          | .ه. و<br>ب <b>يه</b> س |              | اِلْبَسْ لكلّ       |
|             |              | _                      |              |                     |
|             |              | العيـــن               |              |                     |
| 293         | طويل         | مُتَمَّم بن نويرة      | فأوجَعا      | لعمرِي ما دهري      |
| ٥٨٤         | طويل         | هشام أخو ذي الرّمة     | أوجَعُ       | ولم يُنْسِني        |
| <b>የ</b> ٣٦ | بسيط         | -                      | فَيَنْصَدِعُ | إن يك جُلموداً      |
| ۸۳٥         | بسيط         | ر ذو الرمّة            | بالأصابع     | فلمًا تلاقيُّنا     |
| 441         | سريع         | (أبو قيس بن الأسلت)    | تُهجَاع      | قد حَصَّت           |
|             |              | الفــاء                |              |                     |
| 708         | طويل         | القطامي                | الكتائف      | أخوك الذي           |
| ۸٥٠         | چان<br>طویل  | •                      | خِيعافُ      | رأيتُ المنايا       |
| ۸۷۱         | طويل<br>طويل | الفَرزدق               |              | ولَوْ شَرِبَ        |
| 7           | طويل         | ليلى بنت طريف          |              | أيا شَجَرَ الخابور  |
|             |              |                        |              |                     |



|            |        | القتساف                                 |            |                         |
|------------|--------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|
| 7          | طويل   | الأعشى                                  | مُعلَّقُ   | وإنّ عِتاق العيس        |
| 731        | طويل   | المجنون                                 | رقيقُ      | فعيناكِ عَيناها         |
| ۸۰۵        | منسرح  | العباس بن الأحنف                        | عَشِقوا    | أأخرَمُ منكم            |
| ۸۰٥        | منسرح  | العباس بن الأحنف                        | تُختَرِقُ  | صِرْتُ كَانًىٰ          |
| 701, 357,  | كامل   | (کعب بن مالك)                           | تُلْحَق    | نَصِلُ السيوفَ          |
| ٣٧٠        |        |                                         |            | -                       |
|            |        | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |                         |
| 1 P 3      | رجز    | الشمّاخ                                 | الكَسِلُ   | رُبِّ ابنِ              |
| 0 8 1      | رمل    |                                         | كالعَسَلْ  | و ما دو آه<br>معقِّر مر |
| 10         | متقارب | الأعْلَم الشنتمريّ                      | المنتخل    | سلامُ الإلٰهِ           |
| 10         | متقارب | = •                                     | والأسَلْ   | تَقلّدت في رأيهِ        |
| 717        | كامل   | الأخطل                                  | _          | أبني كُليْب             |
| ۱۸۸        | طويل   | العُديل بن الفرخ                        | رَسوِلُ    | بَنَى قُبَّةً           |
| 377        | طويل   |                                         | تُعولُ     | تقوِلُ اقْتَصِدُ        |
| 141        | طويل   | بُكير بن الْأُخْنس                      | •          | خُذُوني بِهِ            |
| 785        | طويل   | النَّمر بن تَوْلب                       |            | يَوَدُّ الفتى           |
| 1.17       | طويل   | عبدالله بن همّام                        | ئغل        | وذَمُّوا لنا الدُّنيا   |
| ٤٠٩        | بسيط   | القُطاميّ                               | الزُّلُلُ  | قد يُدْرِكُ             |
| 0 8 0      | وافر   | أبو خراش الهذليّ                        |            | يُقاتل جُوعَهُمُ        |
| 19.4       | طويل   | جرير                                    | جَهٰلِي    | فلو شاءً                |
| 779        | طويل   | الأجدع                                  | بَذُول ِ   | وأَبْذُلُ في الهيجاءِ   |
| YAE        | طويل   | ذو الرّمة                               | البلابل    | لَعَلُّ انْجِدَارَ      |
| ٦٨٠        | طويل   | بُكير بن الأخنس                         | •          | قَدْ كُنْتُ شَيْخاً     |
| 34.1       | وافر   |                                         | الفَصيل    | وما يَكُ فِيُ           |
| 200        | كامل   | عنترة                                   | المأكل     | ولقد أبيتُ              |
| 019        | كامل   | -                                       | جِعال ِ    | ولا يُبادِرُ            |
| <b>Y•Y</b> | كامل   | جوير                                    | القُرْمَلِ | إنَّ الفرزدق            |



| 0 E E                                                              | سريع<br>خفيف                                                                 | امرؤ القيس<br>الأعشى                                                      | شاغِل<br>أَقْتَال                                                                                     | حَلَّتْ لِي الخمرُ<br>رُبُّ رِفْدٍ                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78V<br>491<br>A1A<br>A1A<br>499<br>497<br>708<br>VAT<br>10A<br>10A | طویل<br>وافر<br>طویل<br>طویل<br>بسیط<br>وافر<br>وافر<br>کامل<br>کامل<br>کامل | حسان بن ثابت<br>طرفة                                                      | طعامُ<br>المُبَلْسَمِ<br>بِالمَاثِم<br>كالأدَم<br>للُطام<br>المُدام<br>بِتَوْام<br>وَلِجام<br>تَهْمِي | قالَتْ أَرَى ولستُ بخابى ولستُ بخابى ولستُ بخابى والكُرُهُ فأضحى وما يدري ولا خَيْرَ لا يَتبرُّمُونَ لا يتبرُّمُونَ لعرض للسيوف لعرض للسيوف ويدخُلُ حَبها بَطلُ كَانَّ ويدُّلُ الأَجبة فسقى بلادَكِ |
| <b>***</b>                                                         | رجز.                                                                         | أبو محمد الفقعسيّ<br>النتــون                                             | هامِها                                                                                                | قد عَلِمَتْ                                                                                                                                                                                         |
| ATY TO E VI. AE9 Y10 11                                            | رجز<br>متقارب<br>بسيط<br>بسيط<br>طويل<br>وافر<br>رجز                         | النضر بن سلمة<br>الأعشى<br>عمر بن أبي ربيعة<br>جرير<br>-<br>المثقب العبدي | أَنْفَين<br>السُّفَنْ<br>آمِينا<br>أَرْكانا<br>فجبانُ<br>المطينِ<br>تَحُوُونَهُ                       | لا تَشْتَكِنُّ<br>وفي كُلِّ عام<br>يا ربٌ لا<br>يَقْتُلُنَ ذَا<br>شجاع إذا<br>فأبقى باطِلي<br>وجدتُمُ القومَ                                                                                        |
| 800<br>191                                                         | رجز<br>متقارب                                                                | الهسساء<br>-<br>المتنخّل الهذليّ                                          | بٍه<br>کَفاهُ                                                                                         | من يرَ يوماً<br>إذا سُدَّتَهُ                                                                                                                                                                       |



|                       |              | اليئاء                       |                 |                             |
|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 7A1, 103,<br>1P3, FP3 | طويل         | مالك بن الرَّيْب             | مكانيا          | يَقولون لا تَبْعَدُ         |
| 717<br>777            | طویل<br>وافر | ذو الرمّة<br>المنخّل اليشكري | هَما<br>قُفَيًا | وما الفُحْشُ<br>يُطوِّفُ بي |

# الشواهد الشعرية

# أنصاف الأبيات(\*):

|             |      |                | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     |
|-------------|------|----------------|---------------------------------------------|
| ٥٩٣         | طويل | زيد الخيل      | على مِجْمَرٍ ثُوَّائِتُعوهُ وَمَا رُضَى     |
| .010        | طويل | زهير           | َ إِنْ يَقْتَلُوا فَيُشْتَفَى بِدَمَاثِهِمْ |
| 441         |      |                |                                             |
| 1 • 8       | رجز  | -              | يَحْمِلْنَ عَبَّاسَ بِنْ عَبْدِ المُطْلِبْ  |
| .079        | رجز  | رؤبة           | الحَزْن باباً وَالعَقُورُ كَلْبا            |
| 91.         |      |                |                                             |
| ۷۳۸         | بسيط | ذو الرُّمَّة   | كَأَنَّهَا فِضَّةً قَدْ مَسُّها ذَهَبُ      |
| 711         | وافر | امرؤ القيس     | ولو أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الوِطابُ            |
| 198         | وافر | -              | ويَبْقَى الوُّدُّ ما بَقيَ العِتابُ         |
| 779         | طويل | علقمة الفحل    | مَواعيدُ عُرْقُـوبُ أَخاهُ بِيَثْرَبِ       |
| 371         | بسيط | المتنبي        | فَزِعْتُ فيه بآمَالِي إلى الكَينَ ب         |
| 7.47        | بسيط | (زید بن جندب)  | مَالَي سِوَى فَرَسي والرُّمْح ِ من نَشَبِ   |
| 4.3         | كامل | أبو تمّام      | جُنِّيَّةُ الْأَبَوْيِنِ مَا لَمْ تُنسَبُ   |
| <b>77</b> A | طويل | أبو الطحان     | إذا مَاتَ مِنّاً سَيّدٌ قَامَ صاحبُهُ       |
| 9.00        | كامل | (حسان بن ثابت) | يُغشَوْن حتَّى ما تَهِزُّ كِلابُهُمْ        |
| 2.4         | طويل | زهير           | بِخيل عليها جِنَّةٌ عَبْقَريَّةٌ            |
| ٥٧٥         | طويل | يزيد بن ضبّة   | وافظع شيء حين يفجؤك البَغْتُ                |

<sup>(</sup>١) اعتمد الترتيب هنا على نهاية القسيم الشعريّ ومراعاة حرف الرويّ وحركته ثم وزن البحر. .



| 017         | طويل       | (مقّاس العائدي)    | فِدَى لبني ذُهْلِ بِنْي شَيْبَان نَاقَتِي       |
|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 137         | طويل       | (الشَّنْفَرَى)     | وَإِنْ تُحَدُّثُكَ تَبْلَتِ                     |
| 1.01        | طويل       | -                  | بِجَيْشِ تَضِلُ البُلْقِ فِي مَجَرَاتِهِ        |
| 998         | طويل       | -<br>الَاعْشَى     | وَامْسَتْ. على آفاقِها عَبَراتُها               |
| ٧٠٨         | طويل       | ابن الرومي         | كما قَالَ قَبلُي في البُسوءِ مُؤَرِّجُ          |
| 478         | طويل       | عُتبة بن بُجيــر   | إلى كُلُّ صَوْبٍ وَهُوَ فِي الرَّحْلَ ِ جَانِحُ |
| مل۸۰۵       | مجزوء الكا | سعد بن مالك        | فَأَنا ابنُ قَيْسِ لا بَـرَاحُ                  |
| POF         | سريع       | طرفة               | لا تَرَكَ اللَّهُ لَهُ واضِحَهُ                 |
| 779         | طويل       | السموأل            | إذا مات منَّا سَيِّدٌ قام سَيِّدُ               |
| 254         | بسيط       | الشمّاخ            | يُهدي إليَّ خَناهُ ثانِيَ الجيدِ                |
| 700         | بسيط       | النابغة الذبياني   | ولا يَحولُ عَطاءُ اليوم دُونِ غَدِ              |
| 47.         | بسيط       | النابغة الذِّبياني | في أوبارها اللُّبدِ                             |
| 44.         | بسيط       | النابغة الذَّبياني | ورفِّعَتْهُ إلى السَّجفينِ فالنَّصَدِ           |
| <b>Y1</b> A | رجز        | العجّاج            | تَقَضِّيَ البازمِنَ الصُّفُّودِ                 |
| 737         | طويل       | الشماخ             | أَطَارَتْ منِ الحُسْنِ الرَّدَاءِ المُبِحَبَّرا |
| 455         | طويل       | امرؤ القيس         | تُراشي الفُؤادَ الرَّخْصَ الاَّ تَخْتُرا        |
| 181         | طويل       | حاتم الطاثي        | تَدَيَّر منها الصَّهُوُ بادٍ وحاضِرُ            |
| 109         | طويل       | حاتم الطائي        | فقد عذر تُنافي طلابكُمُ العُذْرُ                |
| 377         | بسيط       | الأخطل             | والقولُ يَنْفُذُ مَالا تَنْفُذُ الإِبَرُ        |
| 018         | بسيط       | -                  | أَدْنُو فَانْطُنُورِ                            |
| 111         | وافر       | جويو               | فَغُضَ الطُّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُميْرٍ           |
| 74.         | كامل       | النابغة الذُّبياني | يَدَعُ الإِكَامَ كَأَنَّهُنَّ صَحاري            |
| *17         | رجز        | العجاج             | تَقَضِّيَ البَازَمِنَ الصُّقُورِ                |
| 779         | رجز        | العجاج             | عالَيْتُ أَنسَاعِي وجلْبَ الكورِ                |
| 408         | طويل       | ابو ذُؤيب          | وتلك شَكاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عارُها               |
| 4.4         | طويل       | ابو ذُؤيب          | وقَدْ عَلِقَتْ دَمَ القَتِيل ازارُها            |
| 414         | طويل       | -                  | ومِنْ عضَةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شَكيرُها            |
| 907         | طويل       | -                  | طَويلاً تناجيها صِغاراً قُدُورها                |



| ٥٧٢         | مديد         | امرؤ القيس             | ما لَهُ لا عُدّ مِن نَفَرِهْ                   |
|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۳۲         | رجز          | (جِران العَوْد)        | وبلدةٍ ليس بها أنيسُ                           |
| 777         | طويل         | (النابغة الذُّبياني)   | يَطيرُ فُضاضاً بينها كلُّ قَوْنَس              |
| ٤٣٧         | رجز          | (العجّاج)              | ولَيْث غابِ لم يُرَعْ بأَبْس                   |
| ٥٨٩         | رجز          | (العجّاج)              | جاؤوا بُمَذَّقٍ: هلُّ رأَيْتَ الذَّنب قطْ      |
| 119         | طويل         | النَّابِغة الذُّبيانيّ | وسيفُ أُعْيِرَتُهُ المنيَّةُ قاطِعُ            |
| 777         | كامل         | جريو                   | تَواضَعَت سُور المدينة والجبالُ الخشُّعُ       |
| 213         | كامل         | الحُويدِرَة            | ونَجُرُّ في الهيجا الرَّماحَ ونَدَّعي          |
| ۳۹٥         | طويل         | النّابغة الذبياني      | تَقَضْقَضُ منها أو تَكادُ ضُلوعُها             |
| <b>T</b> 0A | رجز          | أبو النّجم العِجْليّ   | تَرَى الْأَشِدَّاءَ بها ضِعافا                 |
| 190         | طويل         | القُطامي               | وتَرْفَضُ عِنْدَ الْمُحفِظاتِ الكتائفُ         |
| ٨٤٤         | مُنسرح       | قيس بن الخطيم          | فَإِذَا قَامَتُ رُويداً تَكَادُ تَنْغَرِفُ     |
| . 277       | طويل         | طرفة                   | أرى الموتَ يَعْتَامُ الكِرامَ وَيَصْطفِي       |
| . 204       |              |                        |                                                |
| 417         | رجز          | رُؤبة                  | كَأَنَّ أَيْدِيهِنَّ بالقاع القَرِقْ           |
| 440         | طويل         | (قيس بن الخطيم)        | ملأتُ بها كَفّي فأَنْهَزْتُ فَتْقَها ِ         |
| 944         | طويل         | الأعشى                 | وبات على النَّادِ النَّدَى والمُحلِّقُ         |
| 1.47        | طويل         | عارق الطاثي            | لْأَنْتَحِيَنُ العَظْمَ ذو أَنا عارقُهُ        |
| 1 E V       | رجز          | (الشمّاخ)              | طبّاخ ساعات الكَرى زَادَ الكَسِلْ              |
| 411         | رجز          | -                      | مِثْلُ النَّقَالَبَدَهُ ضَرْبُ الطَّلَلْ       |
| 018         | رجز          | -                      | كَانَّ فِي أَنيابِها القُرُنَّفُوْل            |
| 777         | طويل         | زُهير                  | وكانوا قَدِيماً من مَنَاياهُمُ القَتْلُ        |
| 177         | مجزوء الوافر | (کثیر)                 | لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ                      |
| ٣٢٣         | طويل         |                        | فإنِّي مُعادٍ سُلَيْمي ما هَدَتْ قَدَمي نَعْلي |
| 100         | كامل         | رُبيعةً بن مقروم       | وعلامَ أَرْكبُهُ إذا لم أَنْزل ِ               |
| 1127        | رجز          | منظور بن مرثد          | تَعرُّضُ المُهْرَة في الطُّولُ                 |
| ٧٤٥         | طويل         | زُهير                  | وعُرِّي أَفْراسُ الصُّبا وَرواحِلُهُ           |
|             |              |                        |                                                |



|           |      |                    | _                                            |
|-----------|------|--------------------|----------------------------------------------|
| V31,017,  | طويل | ز <b>ه</b> یر      | وإلاّ يُبْدَ بالظُّلْمِ يَظْلِم ِ            |
| 730, 179  |      |                    |                                              |
| 017, 530  | طويل | زُهير              | ومن لا يَظلم النَّاسَ يُظلِم                 |
| ٤٨٦ ، ٤٣٠ | بسيط | الحطيئة            | من نَسّج ِ سَلّام ِ                          |
| 722       | وافر | امرؤ القيس         | بَنُو تَيْمٍ مَصابيحُ الظُّلامِ              |
| 233       | كامل | عَنْترة            | لا يشتكي غمَراتِها الأبطالُ، غير تَغْمغُم    |
| 440       | رجز  | عَقيل بن عُلُّفَة  | إنَّ بني رمَّلوني بِالدَّم                   |
| 20. 174   | طويل | مالك بن الرَّيب    | يَقُولُونَ لَا تَبِعَدُوَهُمْ يَدْفِنُونَنِي |
| 414       | وافر | (عَدِيّ بن بَدّال) | جَرَى الدّميانِ بِالخبَرِ اليقينِ            |
| 198       | كامل | عنتره              | وكَرَرْتُ مُهْرِي وسطها فهضاها               |
| 1100      | كامل | عنترة              | يوماً إذا لَحِقَتْ خُصىً بِكُلاها            |
| ٣٦٣       | طويل | امرؤ القيس         | تحاماهُ أطرافُ الرِّماح تحامِيا              |
| 193       | طويل | مالك بن الرَّيب    | وأين مكانُ البُعْدِ إِلاُّ مكانِيا           |
| 3.4.5     | طويل | (عبد يغوث)         | وما لومي أخي من شِمالِيا                     |
| ٤٨٧       | رجز  | العجّاج            | والدَّهْرُ بالإنسان لَوَارِيُّ               |
| 737       | وافر | کعب بن زهیر        | وأمّارِ بإرشادٍ وغَيّ                        |



## فعرس الأعلام (\*)

\_1\_

آل طِاهر ٩٥. آل المُهلَّب ٩٠٠، ٩٠٠. الآمِدي ١٧، ١٩٦، ٩٨، ٩٧٧. آمنة بنت صَفْوان ١٠٣٢، ١٠٥٢. ابن الأبَّار ٣٧. أبَان بن عَبْدة العيَّار ٣٢٧.

الأبرش = عامر بن حوط. إبراهيم بن أدهم ٥٢٢. إبراهيم بن الأشقر ٨٧٨. إبراهيم بن العبّاس الصُّولي ٧٠٨. إبراهيم بن عبدالله، ابن الحاج الغرضاطيّ و٠٥.

إبراهيم بن عبدالله، بن الحسن ٤٥١. إبراهيم بن عربي ٣٤٤. إبراهيم بن كُنَيْف ٢٧٦. إبراهيم بن محمد بن المديِّر ٩٤.

براهيم بن محمد بن مُلْكُون الحضرميّ ٦١، إبراهيم بن محمد بن مُلْكُون الحضرميّ ٦١،

إبراهيم بن هَـرْمَــة ٨٥٤، ٩٨٤، ٩٩٤، ٩٩٦، ١٠٣٣، ١٠٣٣. إبراهيم بن هشام المخزوميّ ٣٤٤، ٧٩٤. أبرويز ٩١٦.

أُبِيِّ (في الشعر) ٦١٢.



 <sup>(</sup>۵) يشير الرقم البارزُ إلى الصفحة التي توجد بها الضمة.

الأخفش الصَّغير ٣٦، ٩٤، ٣٩٣، ٧٧٧، ٥٧٣. الأخنس بن شِهاب ١٤٨. أبو الأخيل العِجْلي ١٨٧. أدد (في الشعر) ٤٩٩. أدد (في الشعر) ٤٩٩. أدهم بن أبي الزَّعراء ١٢٥، ١٢٥٠. أربد (في الشعر) ٢٩٨. أربد بن قيس، أخو لبيد ٥١٠. أرطاة بن سُهيَّة ٢٣٢، ٢٣٢.

الَأرْقط بن الزَّعبَل ٣٧٥. الأزرق المخزوميّ ٩٣٤، ٩٤٨. إسحاق بن خَلَف ٦٩٢. إسحاق الموصليّ ٥٠٨. أبو الأسَد ١٠٥٣.

أسعد بن الغدير ٢٩٣. أسهاء بنت أبي بكر الصديق ٦٦٦. أسهاء بنت عوف ٣٦٧.

الأسدى = شَقِيق بن سُليك.

إسهاعيل البغدادي ٦٣.

إسماعيل بن عمّار الأسديّ ١٠٢٧، ١١٩٠. الأسود بن خلف ٤٧٦.

الأسود بن زَمعة ٤٩٤.

الأسود العنسي المُتنبِّىء ٨٠٨.

الأسود بن المنذر ٢١١.

الأسود بن يَعْفُر النَّهُ شَلِيّ ٢٧، ٥٦٠،

۲ ۹۸.

الأسود بن يَغوث ٤٩٤. أبو الأسود الدؤلي ٧٦٦. الأشتر النَّخْعي ٤٣١. أيُّ بن حمامُ ٤٣٩، ٢٥٧، ٢٧٩، ٢٧٩. أيَّ بن سُلميَّ بن ربيعة ١٦٤، ٢٣٧. أيَّ بن كعب ٢٨٩. أيَّ بن مرداس ٥٢٩. الْأَبَيْرِد البربوعيِّ ٥١٠، ٥٢٣. أبو الأبيض ٢٩٩.

إحسان عباس ١١٦.

أحمد بن الحسين بن اليهان ٩٥.

أحمد بن أبي دؤاد ١٢١، ١٠٥٢.

أحمد بن سعيد بن عبد البرّ الأنصاري ٨.

أحمد بن شهيد، أبو عامر ٢٤.

أحمد بن عبد الملك بن سليمان ١٢٠٦.

أحمد بن عيسى بن عبد البر ١٢٠٦.

أحمد بن محمد = ابن خِلِّكان.

أحمد بن محمد بن ناصر الدّين، أبـو العباس ١٢٠٥.

أحمد بن يزيد الأمويّ، أبو القاسم ٤٣. الأحمر بن جندل ٤٢٤.

ابن أحمر الباهِليّ ٩٩٨.

الأَحْنَف بن قيس ٤٨٣ ، ١٠٢٥ .

الأحوص، عبدالله بن محمـــد الأنصــاري

۰۸۳، ۱۳۲، ۵۷۷، ۱۸۷.

الْأَحَيْمر السَّعديّ ٣٤٦.

اخت تأبط شرا، ربطة ٥٣٦.

الأخرم السُّنبسي ٢٠٣.

ابن أخضر، عـلي بن عبد الـرحمن التنـوخي ١٩، ٦٢، ٩٩١.

الأخضر بن هُبيرة الضبيّ ١٠٨.

الَأَخْطَل، غِيـات بن عـوث ١٣٣، ٢٧٤، ٧١٦،٤٩٧، ٧٣٨، ٩٢٦. . ۱۱۹۲ ، ۱۱۶۸ ، ۱۱۹۲ . الأعمش ٤٩٦ .

الأعور الشَّنَّى ١١٦٢.

الأغْلب (في الشعر) ١١٨.

ابن أفلح، مسلم بن عبد العزيز ٢٢، ٢٧.

ابن الإفليليّ، إبراهيم بن محمـد بن زكريــاء

77, 77, 77, 80.

ابن الإفليليّ، محمد بن زكرياء ٢٥.

الأفوه الأوديّ ١١١، ١٤٣، ٣٩٥.

الأقرع، ورّاق آل طاهر ٩٥.

الأقسرع بن معساذ التُعشري ٢٠٩، ٢٧٩،

الْأَقيشر، المغيرة بن عبدالله ١١٦٠.

أمّ البنين بنت الحكم بن العاص ٨٨٢.

أمّ تأبط شرًا، أميمة ٥٣٦.

أمَّ ثواب الهزَّانية ٦٢٨.

أمُّ شعلة بن بُرد ٣٠٨.

أمَّ الصَّريح الكِنديَّة ٥٧١.

أمّ ضرار الكلبية ٥٨٢.

أمّ الظُّباء السَّدوسيّة ٢٤٨.

أمُّ عمرو بن وَقُدان ١٠٩٧ .

أمّ القُديد (في الشعر) ١٥٨.

أمّ قيس الضُّبيّة ٤٩٦.

أمامة بنت ابراهيم القُشَيريَّة ١٦٠.

أمامة بنت الجارث بن عوف = البرصاء.

امرؤ القيس ٣٧، ١٠٦، ١٣٨، ٢١١،

337, 537, 157, 707, 577,

777, 330, 140, 7.5, 3.5,

775, 334, 7.11.

أمية بن أبي الصّلت ٦٧٨، ٨٦٧.

أشجع السلميّ ٤٧٣، ٤٩٣.

أشرس بن بشامة بن حَزُّن ٤٦٥ .

الأشعث بن جعفر الخزاعي ١٠٣١.

ابن الأشعث، عبد الرحمن ٢٦٧، ٦٩٠.

الأصمعيّ، عبــد الملك بن قُــريب ١٥٩،

191, 133, 333, 576, A50, TV0, TPA, T•P.

ابن الأعرابيّ ٤٨٦، ٥٥٧، ٥٥٧، ٧٤٠،

الأعرج المعنيُّ ٢٩٠، ٤٠٥، ٤١٥.

الأعشى = الأقرع بن مُعاذ

أعشى تغلب ٨٠٤.

أعشى ربيعة ٩١١، ٩٤٣.

أعشى بني شيبان = أعشى ربيعة .

أعشى قسيس ٢١١، ٣٥٤، ٦٠٠، ٩٨٧،

.497,497

الأعشى النَّهشليِّ = الأسود ابن يَعْفر.

الأعلم البطليوسي ٧.

الأعلم الشنتمري ٥، ٧ ـ ١٤، ١٧، ١٩،

TY - TY - TA - TO - TY - TY

.07 \_ EV . EE \_ ET . E+ \_ TA

۸۰ - ۳۲، ۱۰، ۱۰، ۷۷، ۷۷ -

1A, 1P, YY1, 001, V01,

707, 177, 814, 813, 873,

700, 315, 715, 375, 735,

۳۵۶، ۷۵۶، ۲۷۲، ۸۷۲، ۰۸۲،

.V.E . 797 . 79. 3.V.

۵۰۷،۸۰۷ ، ۷۱۷ ، ۷۱۷ ، ۳۷۰

۸۳۷، ۸۹۸، ۲۰۹، ۰۵۹، ۱۹۹،

VI.1, 01.1, .4.1, XT.1,

بدر بن سعيد (أخو المرّار بن سعيد) ٦٩٢. أبو أمية بن المغيرة بن عبدالله ٥٣١. برّ (في الشعر) ٨٩٢. الأمين العباسي ٥٠٨. الراء بن ربعي، ابو الجبال ٤٧٣، ٥٨٨. أنس بن زياد بن سفيان العبسى ٢٠٤، البَراء بن عازب ١٢١، ٣٣٤. أبو البُرج، القاسم بن حنبل المرّيّ ٨٧٠. أنس بن مِرداس ٤٠٩. البرج بن مسهر الطائي ١٦٦، ٣٨٨، أبو أنس (في الشعر) ٣٤٨. . 1 . . . . . . . . . . . . . . . الأنصاري = عبدالله بن رواحة. بُرجُد = قيس بن حسان بن عمرو بن مرتد. الأنصارى = قيس بن الخطيم. اين بُود ۲۳ . أنيسة بنت الوحيد بن كلاب ١٣٩. أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري ٥٣٨. أنيفا بن حكيم ٢٧٦. البَرْصاء ٢٥٨. أوس بن نعلبة ۲٤٨ . النَّرْقي ٣٦٥، ٤٣٨. أوس بن أبي حارثة ١٣٧ . ابسن بُسرِّی ۲۳، ۳۰۳، ۲۲۱، ۵٤۸، أوس بن حجر ١٤٧. أوس بن خالد النبهاني ٥٥٠. .71. بروکلهان ۳۲. أبو أوس (في الشعر) ٥٧٢. بُريدة اليربوعي ٥١٠. أوفى (أخو ذي الرَّمّة) ٥٨٤، ٥٨٦، ٥٨٧. البريق بن عياض الهذلي ٣٠٠. إياس بسن الأرتّ ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، بُريْعة (في الشعر) ١٠٢٣. . 1 . 1 . 4 . 4 7 V ابنُ بَسّام ١٦، ١٨. إياس بن القائف ٧٠٣، ٧٣٠. بسطام بن قيس الشيباني ١٢٤، ١٣٨، إياس بن قبيصة ٣٩١. PTI , ATT , PTT , . 13, TOO, إياس بن مالك ٢٢٩. .007 ,008 بشّار بن بُرِد ۷۸۲، ۱۰۳۴.

بَشَامة بن حَريّ ٣٦٦.

بَشَامة بن حَزُن ٣٦٦، ٣٦٧.

بَشَامة بن الغدير ١٤٧، ٢٩٣.

بشر بن أبي خازم ١٣٧ ، ١٧٤ .

بشر، أخو صخر بن عمرو بن الشريد ٦١٠

بشر (في الشعر) ١١٢٧.

بشر بن أبي مُحام ٣٨٤

بادس بن حبوس ٤٥، ٩٣. باعث بن صريم ٣٠٣. بُجير بن أبجر ٣٢٩. البحتري ٥٧، ١٠٥٣. بَحْدل (في الشعر) ٢٧٥. بَدْر (في الشعر) ٦٨٥ .

بشر بن عمرو بن عُدُس ۲۹۸. بشر بن قُطَينَ الأسدى ٤٢٠. بشر بن مروان بن الحكم ٨٨٦. ابن بشكدال ١٠. بُشر بن أن جَذيمة ١٠٨٤. البشير بن النعمان ١٠٦٩. بُطاح بن مالك ١٧٤. البعيث بن حُريث ٦٣٥، ١١٠٩. بَغْثَرُ بِنِ لقيطِ ٣٠١. البغدادي، الخطيب ٩٥. بُقيلة الأشجعي ٧٢٦. أبو بكر الحازمي الهمداني ٢٠٧. أبو بكر الصديق ٣٥٤، ٦٠١، ٦٦٦. أبو بكر عبد الرحن بن المسور الزهري ٠٢٨، ٣٢٨. أبو بكر العرزمي، محمد بن عبيدالله ١٥٦. أبو بكر المصحفي ٤٥، ٤٦. بكر بن النطاح ٨٢٢. بُكير بن الأخنس ٦٨ . بكيرة بنت الزبرقان بن بدر ٦٨٥. أبو البلاد = أبو الغول الطهوى. بلال بن جرير ١١٦٢. أبو بلال بن مرداس ٣٢٥. بَلْعاء بن قيس ٤١٦. أبو البُّلْهاء عبد بن عامر. بَهْدل اللَّص الطائي ٣٣٤.

البهلول بن كعب ٤٢٦.

أبو بيان (في الشعر) ٧٠٣.

البياري، أبو الحسن على بن الحارث ٤٣،

ابن بيضاء (في الشعر) ٢٨٥. بيهس، نعامة ٤٣٤، ٤٣٥. تأبط شرا ١٦٩، ٢٠٣، ٢٠٩، ٢١٠، 177, 007, ·A7, 7.3, 0.3, .084 ,044 ,041 التبريزي الخطيب ٥٣، ٥٩، ٦٦، ٧٩، القرمذي الصغير ٩٥. تُماخر (في الشعر) ١٦٣. أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي ٢٤، ٢٥، AT, 13, T3, 03, F3, T0, 10, VO, YP, TP, 0.1, TPT, 171, 771, 171, 171, 371, TP1, AP1, 717, 1P7, P17, 7.3, 773, 2.0, 2.0, 1.2, 715, VIF, VYV, AOV, -FV, 3AV, Y.P, 73P, TVP, ٠٣٠١، ١١٤٨، ١٠٣٠ تمَّام بن عبد السلام اللَّخعي ٤٥. تَسوْبة بين الحُمسيِّر ٢٢٦، ٣١٧، ٣٥٨، 304, 744, 034, 444, 444. التّميمي = عبدالله بن أيوب. \_ ث\_



جابر ۱۰۲۹.

ثروان بن سُميع ١١٤٠ ثُروان، مولى بني عُذره ٩٢٩. الثريا بنت عبدالله بن الحارث ٢٠١. التعالبي ١٠٣١. ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ٢٥، ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ٢٥، عهم، ٩٥، ٩٦، ٣٩٣، ٤٨٦، ٤٨٠. ثُهامة بن الوليد العبسي ٥٧٨.

۔ ج۔

جابر بن ثعلبة الطائي ۲۹۲، ۱۷۸،

۸۳۱. جابر بن قریش ۲۳۹. جابر بن حیان ۹۱۸. جابر بن رألان ۹۱۸، ۳۸۳. الجاحظ، أبو عشهان عمرو بن بحر ۲۰، ۳۰۷. مجبّار (في الشعر) ۲۶۲، ۳۰۲. جبّار بن ربیعة ۱۹۱. جبّار بن جزء بن ضرار ۱۳۳. جعدر، ربیعة بن ضبیعة ۱۲۱. جحدر بن عقیل ۱۰۷۵. جحر بن عمرو الکندي ۱۳۸. بابن الجدّ الفهري، أبو عامر ۳۰.

جــذيــة بن الحكم بن مــروان بن زنبــاع الجرادتان ١٠٨٤. الجرادتان ١٠٨٨. حران العود ١٣١، ١٧٩٩، ١٨٤٠. جرم بن ربّان ١٠٥٠. جريبة بن الأشيم ١٣٤٠. ٢٣٢، ٢٢٢، ٢٢١، ١٩٨٠ مريبر ١٠٥، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٨٣٠، ١٨٤٠، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٠٩١، ١٠٩١، ١٠٩١، ٩٩٩، ٩٩٥، جرير بن كليب ٤٤١.

جعفر بن أبي طالب ٩٢١. جعفر بن الأحنف ٤٥٧. جعفــر بن علبــة الحـــارثي ٢٠٩.

جزء بن ضرار ۱۳۳، ۹۹۹.

جزء بن كليب ٤٤١.

جعفر بن علبة الحارثي ٢٠٩، ٢٥٩، ٢٥٩.

جعفر بن محمد بن الأعلم ٨، ١٨، ٢٠. ابن جعفر (في الشعر) ٩٥٦. أ

أبــو جعفـر المنصـــور ۲۲، ۵۹۱، ۵۸۹، ۷۲۷، ۷۲۰، ۵۶۵، ۵۰۹، ۹۹۶.

> جعفر بن يحيى البرمكي ٤٧٣، ٥٠٨. أبو الجلاح (في الشعر) ١٧٤، ١٧٥.

الجُلاس الطائي، جدد البرج بن مسهر 177

جیل بثینة ۲۰۲، ۷۰۰، ۷۰۰، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۸، ۸۲۹، ۸۲۹، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱. آبو جندت الهذلیٔ ۲۷۲.



الحارث الأكبر ١٠٨٥. الحارث بن أمية الأصغر ٦٠١. الحارث الجفني = الحارث بن أبي شمر الغساني. الحارث بن حرب بن أمية ٩١١. الحارث بن خالد بن العاص ١١٦٥. الحارث بن خالد المخزومي ٧٩١. الحارث بن ظالم الغَسّاني ٢٦١، ٣٢٩. الحارث بن عنّاب ٣٣٧. الحارث بن هشام بن المغيرة ١٨٠. الحارث بن همَّام الشيباني ١٣٦. الحارث بن وعلة ٣٢٠. حارثة بن بدر الغداني ٤٨٣، ٥٠٨. حارثة بن لأم الطائي ١٣٨. الحارثي ٧٨٥. حُباب (في الشعر) ٢٥٢. حباب بن عُلّيق ١٩٦. حَبْتَر (في الشعر) ١٠٢٢، ١٠٣٩. ابن حبناء التَّمِيْمِيّ ٢٤٨. ابن حبيب ٩٥، ١٨١، ٢٣٥. حبيب بن أحمد الشطجيري ٦٠.

> حبيب بن عوف ٩٢٢. حبيبة بنت عبد العُزّى ٣٩٢. الحُتات (في الشعر) ٣٢٥.

. 1175

حبيب بن أوس الطائمي (غير أبي تمام)

جندل بن عمر ٦٣١. جنوب (في الشعر) ٢٤٧. ابن جِنِي ٩٦، ٢١٢، ٢١٥، ١١٩٠. أبو جهل، عمر بن هشام ١٨٠. جهور بن محمد بن جهور ١٠، ٢٠. جواس الضّبِّي ٢٧٠١؛ ١٠٧٧. جواس بن القعطل ١٠٥١، ١٠٧٠، جوية بن النضر ١٠٤٨. أبو الجيش الموفق، مجاهد العامري ٤٤،

\_ \_ \_

أبو حاتم = السُّجستاني. حاتم الطائي ٢٧، ٢٤١، ٢٦٩، ٣٣٧، **۸77, 7.3, P75, .19, A79,** .447 .477 .477 الحاجب، إسهاعيل بن المعتضد العبادي ٥٣، ٨٣. حاجب بن ذُبيان المرى ٧٤٤. حاجب بن زرارة الدَّارمي ١٣٩. حاجي خليفة ٦٣ . الحادرة = الحويدرة. الحارث (في الشعر) ٥٦٥. الحارث بن أبي ربيعة، القُباع ٨٤٣. الحارث بن أبي شمّر الغسّاني ١٠٨٥. الحارث الأعرج = الحارث بن أبي شمر الغساني.

الحجاف بن حكيم ٣٥٣. ١٠٢١، ١١٢٥، ١١٤٢. الحجاف بن حكيم ٣٥٣. حجر بن حيّة العبسي ١٠١٤. حجر بن خالد ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٦. حجر بن عمرو الكنديّ ١٣٩. الحجناء (في الشعر) ٤٥٥، ٤٥٥. أبو الحجناء العبسي = نصيب الأصغر. أبو الحجناء العبسي = نصيب الأصغر. أبن الحدّاد، الشاعر الأندلسي ٣٠. حُسذيفة بن بسدر ٢٠٢، ٣٨٤، ٣٠٧، حُسذيفة بن بسدر ٢٠٢، ٣٨٤، ٣٠٧،

حُريان (أخوذي الرُّمَة) ٥٨٦. حُريث بن جابر ٤٤٤، ٧٣٠. حريث بن زيد الخيل ٤٠٢، ٥٥٠، ٩١٥. حريث بن عنّاب ٢٤٢، ٢٠٢١، ١٩٩٦. الحريش بن هِلال ٣٥٣. حريم بن مالك ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٢.

حريم بن مالك ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱. أبو حُزابة التيمي، الوليد بن حنيفة ٣٢٨. حزار بن عمر بن زيد مناة ٥٢٨، ٥٨٠. ابن حزم ٦٢.

الحزين بن الحارث ٥٣٥. الحزين الليثي ٩٣٥.

حرقة بنت النُّعيان ٧٢١.

حسّان بن ثـابت ۱۰۱، ۱۷۳، ۱۸۰، ۱۸۰، حسّان بن ثـابت ۹۱۷، ۶۵۷، ۹۱۷. حسّان بن الجعد ۳۷۹.

حسّان بن حنظلة الطائيّ ٩٨٥، ٩٨٦. حسان بن نُشبة ٢٤٤، ٣٢٤.

الحسن البصري ٤٩٦. الحسن بن زيد ٩٢٥. حسن حسني عبد الوهاب ٥١. الحسن بن رجاء ١٠٥٣. حسن كامل الصيرفي ٣١٦. أبو الحسن بن شريع ١٥، ٢٠٠. حسيل بن شُتيم ٤٢٩.

الحسسين بن مسطير ٥٩٣، ٦٩٦، ٧٦١، ٧٦٢، ٧٩٠، ٩٢٨.

حُصْن (في الشعر) ١٤١.

الحصين بن الحُهام ١٦٦، ٣٣٩، ٣٣٩. الحصنسين بن المنسذر السرّقساشي ١٠٤٤، ١٠٤٥.

حُطاحط = حطائط، أخو الأسود بن يعفر. حطّان بن عوف (في الشعر) ١٤٨. حِطان بن قيس (في الشعر) ١٤٨. حطائط أخو الأسود بن يعفر ٨٩٦.

الحطيئة ٢٢، ٢٧، ١٤٧، ٢٨٥، ٣٨٥،

٤٣٠، ٤٨٥، ٨٠٩. ١٠٥٥. حفص بن الأحنف = جعفر بن الأحنف. ً حفص العليمي ٨٦٢.

الحكم الحضرمي ٧٤٧، ٧٩٤. الحكم بن عبسدل الأسدي ٢٦٦، ٧١١،

. ١٠٦٠ . ٨٨٦

الحكم (في الشعر) ٨١٥. الحكم بن المستنصر ٤٢. حكيم (في الشعر) ٢٠٩. حكيم بن قبيصة ١١٢٧.

المسترفع (١٥٥)

ابن الخازن = على بن إبراهيم التبريزي. خالد (في الشعر) ٥٥٩، ٥٦٠، ١٠٦٧. ابن خالد (في الشعر) ٩٣٥. خالد بن زهير الهُذليّ ٢٠٢٥. خالد بن عبدالله القَسْرِي ٦٧٣،٥٤٦، . 1 - 79 . 9 - 9 خالد بن عُلّفة ٦٧٥. خالد بن نَضْلَة ٢٥٣، ٦٣٨. خالد بن الوليد ٣٥٤، ٣٣٣، ٥٥٠. خالدة بنت هاشم ٤٧٧ . الخالدي، أبو عثمان ٩٤. الخالديان ٥٧، ١١٦، ١٨١. ابن خالويه ٩٤. خِداش بن زهير العامري ١٠٢، ١٠٣، . 177 الخِذْرمان (في الشعر) ١٥٧. أبو خرابة ١٥٥٥. أبو خِراش الهذليُّ ٥٤٤، ٥٦١، ٥٨٣. خرشة بن عمرو الضبّي ٥٥٦. خرقاء، صاحبة ذي الرمّة ٨٠٣. ابن خروف، على بن محمد ٣٠. الخُريميّ، أبو يعقوب ١٥٦، ٤٩٣. خَزيمة بن زرارة ١٣٩. الخطّاب بن عبدالله الخزاعي ٦١٣. الخطّاب بن المُعلِّي ٧١٠. الخطابي ۲۲. الخَطِيم (في الشعر) ١٠١. الخطيم ١١٢٩. خُفاف بن نُدية ١٨٥، ٣٥٣، ٤٠٨. خُفاف بن نضلة ٥٣٨.

أبو حكيم المرّي ٢٠٩. الحَلال ۱۰۳۸ ، ۱۰۶۲ . الحُليس بن عُتَيبة ٤٥٩ . حمَّاد الرَّاوية ٥٣٦. حمّاد عجرد ٤٧٦، ٥٣٦. جِمار (في الشعس) = علقمة بن النعمان بن حِماس بن ثامل ٩٨٦. حمزة القارىء ١٩٩. حمزة بن عبد المطلب ٩٠٩. حَمَلُ بن بَدُر ٤٠٢، ٧٠٧. حُميد الأرقط ٨٤٨، ١٠٧٣، ١١٢٥. مُحيد بن ثور الحسلاليّ ٢٥٣، ٨٩٥، ٩٣٠، . 1199 حميدة بن النَّعْمان بن بَشر ١١٦٥. حُندُج (في الشعر) ١٠٧. حُندُج بن حُندُح ١١٣٠. أبو حنبل، جارية بن مُرّ الطائيّ ٢٤٦. أبو حَنَش، خضر بن قيس ٣٥١. حنظلة بن زيد الخيل ٩١٥. أبو حَنِيفة الإمام ٤٨٦. الحُويدرَة ٤١٥. حيان بن ربيعة الطائي ١٩٦. ابنُ حيّان المؤرِّخ ١٠، ٢٣، ٤٥. حية بن خلف الطائي ٩١٧. أبو حَيّة النّميري ٧٨٣، ٨١٦، ٨٢٤، . 441

۔ خہ ۔

خارجة بن ضيرار ١٠٤٧ .

ابن خلدون ۳۷. خلف الأحمر ۵۳۸، ۷۷۹. خلف الأحمر ۵۳۸، ۷۷۹. خلف بن خليفة ۷۷۹، ۵۷۲، ۹۲۲. خليج بن مُنازل بن فُرعان ۱۰۲۵. خُليد، مولى العباس ۷۸۹. خُليد، مولى العباس ۱۰۶۵. خُليدة، أخت الزبرقان بن بدر ۱۰۵۵. الخليل بن أحمد الفراهيدي ۳۹، ۹۳، ۹۲۲. الخنساء (في الشعر) ۷۹۷. الخنساء (في الشعر) ۷۹۷. الخنساء بنت عمرو بن الشريد ۲۲۲، الخنساء بنت عمرو بن الشريد ۲۲۲، الخنساء بنت عمرو بن الشريد ۲۲۲، البن خبر الإسبيلي ۳۹۷، ۵۱۰، ۵۱۰، ۵۱۰، ۲۲۰.

ـ د ـ

داود بن سَلْم ٩٣٥ . داود بن سَلْم ٩٣٥ . داود بن مُتمَّم بن نُويرة ٥٣٣ . أبو دُباكِل الخزاعي ٧٨١ . دُبيّة السّلمى ٤٤ ه . ابن دحية ٦١٧ . دَرُ (في الشعر) ٢٨٤ . درناء بنت سيَّار بن عَبْعَبة ٧٧٥ . دريد (في الشعر) ١٥٧ . اسن دريد العالم ١٥٧ ، ٢٢٤ ، ١٥٤ ، ٢٢٤ ،

#### \_ د \_

ذو الــُرديْن = عامــر بن أحيمر بن ســـدلة ذو

السرَّمَة ٥٨٤، ٧٣٨، ٧٣٨، ٧٩٨، ٧٩٨، ٩٩٢، ٩٩٢، ٩٩٢، ١٩٩٥، المحمد، ١٩٩٥، ١١٠٥، ١١٠٥، فواب بن أسهاء بن يزيد ٤٨٥. فواب بن رُبيَّعة ٤٦٠. أبو ذؤيب الهُذلِيّ ٢٥٤، ٩٠٧.

#### - ) -

رابعة (في الشعر) ٥٦٤، ٥٦٥. السراعي النَّمسيري ٥٦٤، ٤٤٤، ٧٤٢، أبو الرُّبيس التَّغلبيّ ٧٩٢. الربيع بن أبي الحقيق ٢٢١. الربيع بن أبي الحقيق ٢٢١.



٣٤٣، ٤٠٢، ٤٨٣، ٥١٨، ٨٩١. الرَّبيع بن عُتبة ٤٥٩. ربيع المُقترين ٥١٠.

ربيعة بن ثعلبة ٦١٠.

ربیعة بن ثور ۲۱۰.

رُبِيَّعَةً بن عُبيد ٤٥٩.

ربيعة بن مالك، ربيعة الجوع ١٠٧٢ .

ربيعة بن مقروم الضّبيّيّ ١٣٠، ١٣٠. ١٥٢، ١٥٥، ٢٦٦، ٧٠٢. ربيعة بن مُكَدّم ٤٥٧، ٤٥٨.

ردينة ٦٦٧.

رزين العَروضيّ ١٠٣١.

الرشيد بن المعتمد بن عباد ١٤، ١٨، ٣٢، ٣٩.

رَعْلاء، أُمُّ عَدِيِّ بن رعلاء ١٠٩. رفاعة (في الشعر) ٥٧٠. الرُّقَاد بن المنذر ٢٧١، ٣٥٥.

الرقاد بن المندر ۲۷۱، ۳۵۰. رُقَيْبَةُ الجرميّ ۵۷۰.

رُكيزة (في الشعر) ٦٠٣.

الرمّاح بن أبرد = ابن ميادة الأسدي

رَمُّلة بنت أبي سفيان ٨٨٢. رميم (في الشعر) ٨٢٤.

رؤبة بن العجّاج ۲۸۷، ۳۲۷،

.94. .079.

رَوَاحَة بن عبد العُزَّى السُّلميُّ ٦١١. رَوْحُ بِن زِنْباع ١١٦٥.

ابن الرومي ٩٤، ٧٠٨.

رُوَيْشِد بن كثير الطاثي ١٥٨، ١٩٠.

رَيًا ۸۳۸.

أبو رياش ٤٣، ٦٦، ٦٦، ٩٤،

ده، ۱۳۱، ۱۵۷، ۱۲۰،

٠٧١، ٧٨١، ٩٩١، ٣١٢،

317, 977, 077, 7.7,

777, 22, 203,

753, 053, 170, 740,

**۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸،** 

r.b. 14.1, 0V.1.

الرَّياشي، أبو الفضل ٩٥، ٥٣٦. ريحانة بنت مَعْدي كَرِب ١٨٣، ٣٣٥.

> ریطة بنت عاصم ۵۳۰. ریعان ۱۰۵۸.

> > **-** ; -

زاد الرّكب = أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله ابن زاكور الفاسي = عمد بن قاسم زاهر التميمي ١٨٤.

الزَّبَّاء ٤٣٥.

ابن زَبَابَة = ابنُ زَيَّابة.

الزبرقان (في الشعر) ٥٦٥.

الزّبرقان بن بدر ۲۸۵، ٤٣٠،

٥٨٦، ٥٥٠١.

زبيبة، أم عنترة ١٠٨.

أبو زُبيد الطاثيّ ٢٧٤، ٧٣٧.

الزُّبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن

31, 37, 07, 277.

الزُّبير (في الشعر) ٥٠١.

الزَّبير بن بكّار ٩٢١. زياد ابن الأشهب ٩٩٨. الزَّبير بن العوّامْ ٩٢٥، ٦٦٦، زياد الأعجم ٩٩٨، ٩٩٠، ٢٢ الرَّبير بن العطّلب ٩٧٣. أبو زياد الأعرابيّ ١٠٠٧. الزّجاج ٣٦٠، ٩٥. الزّجاج ٣٦٠، ٩٥. الزّجاج ٣٦٠. زياد بن حمل بن سعيد ٨٠٠. زياد بن حمل بن سعيد ٨٠٠. زياد بن سفيان بن عبد الله ٢٠ زُرارة بن عُدُس ١٠٩٧. نياد بن منقذ = زياد بن بن حمل رُرارة بن عُدُس ١٠٩٧. نياد بن منقذ = زياد بن بن حمل رُرُوعَة بن عمرو ٩٢٠. سعيد زيد بن الحارث ٩٢٥، ٢٧٥، زيادة بن زيد بن مالك ٥٧٦.

ريد ري السعود بن هينان ١٩٠٠. أبو زيد الأنصاري ١١٦، ٢ زُمَعَةُ بن الأسود (زاد الركب) ٤٩٤، ١٩٦. زيد بن ثابت ٩٤٣.

زُمیل بن أُبیْر ۲۳، ۱۰۶۷، ۱۰۶۳.

زهیر (في الشعر) ۳۲٦. زُهیر بن أبي سُلْمَی ۳۷، ۱٤۷، ۱۹۲، ۲۱۵، ۳۲۲، ۳۳۳، ۹۵۰، ۲۵، ۲۰۳، ۲۰۷، ۸۷۱، ۱۰۳۰.

زهیرً بن جَناب ٤٢١.

زهير بن حذيفة ٦٦٧. زهبر عبد المحسن سلطان ٣٤.

ابن زيّابة التّيميّ ١٣٦، ١٣٧،

بنو زياد (أنس ـ ربيعة ـ عمارة ـ قيس) ٤٠٢ .

> زیاد بن أبیه ۲۸۹، ۱۹۰. زیاد أخو بنی عذرة ۱۰۲۱.

زیاد الأعجم ۱۹۹۷، ۹۰۰، ۹۲۲، ۹۹۰، ۱۰۹۹، ۱۰۹۹، ۱۰۹۹، ۱۰۹۹، ابو زیاد الأعرابيّ ۱۰۰۷. زیاد الحارثيّ ۹۳۹. زیاد بن حمل بن سعید نیاد بن سفیان بن عبد الله ۲۰۲. سعید نیاد بن منقذ = زیاد بن بن حمل بن نیادة بن زید بن مالك ۲۷۰. زیاد آفی الشعر) ۲۲۷، ۲۹۳، آبو زید الأنصاري ۱۱۲، ۲۱۲، ۳۲۳، زید بن ثابت ۹۶۳. زید بن جندب ۱۲۵۰. زید بن جندب ۱۳۵۰. زید بن خصین = زید الفوارس زید الخطاب ۳۳۳. زید الفوارس زید الخطاب ۳۳۰.

#### \_ سی ـ

زينب بن الطُّثريّة ٥٤٥، ٥٤٧.

زينب بنت أم سلمة ٥٣١.

ابن زیدون ۶۵، ۹۳.

سالم بن دارة ٤٢٣. سالم بن قحفان العنبريّ ٩٨١. سالم بن وابصة ٤١٩، ٦٦٠، ٦٩٥. سبرة بن عمرو ٢٥٣. السّجيستاني ٩٥، ٥٣٦، ٦٤٣،



سكينة بنت الحسن ٨٦٣. ابن سلام الجمحي ٢١٧، ٣٠٠، ۷۵۳، ۳۰۸.

سلام بن عبد الله بن سلام ۳۱. سلامة بن جندل ٤٢٤.

السَّلَكة ٥٣٦. سَلْم الخاسر ٧٨٢.

سلمة بن ذُهل = ابن زيّابة

سلمة بن عبد الملك ١٠٢٩.

سلمة بن مغراء = قيس بن سلمة بن شراحيل.

سلمة بن يزيد الجُعفي ٥١٠. سُلْمِيُّ بن ربيعة ١٦٣، ٧٠٤. السُّليك بن السُّلكة ٥٣٦.

سليهان جعفر الإشبيلي ٣٢.

سليمان بن حبيب المُحاربيّ ٤٦٨. سلیهان بن داود ۲۳۰، ۲۸۲.

سليمان بن عبد الملك ٣٨٠، ٤٣٢،

٥٨٦، ٩٨٦، ٧٠٨، ٩٧٨،

.1.88 .411

سليهان بن قتّة ٤٦٨.

سليمان بن محمد بن أحمد = أبو موسى الحامض

سليمان بن الوليد، أخو مسلم بن الوليد ٥١٢.

سَمْهَى ٦٦٧.

السَّمهري اللَّصِّ العُكلِي ٣٣٤. السَّموأل ٢٦، ٢٦١، ٢٦٩، ٣٠٩. سنان بن أبي حارثة المرّى ٤٠١. سنان بن الفحل الطائي ١٦٨.

سَجْتان بن وائل ۲۳۷. سحابة (في الشعر) ١١٥٠، ١١٥١. سُحَيم عبد بني الحَسْحاس ١٠٨٩. سُراقة بن مِرْداس ٤٠٩.

سُريج ۲۵۱.

سعد (في الشعر) ٢٤٣.

سعد بن فُرط ۱۱۵۱.

سعد بن مالك بن ثعلبة ١٩٩. سعد بن مالك بن قيس، جدُّ طرفة

٠٧٠، ٨٠٥.

سعد بن ناشب ۱۱۳، ۲٤۹.

سعد بن أبي وقاص ٧٢١.

أبو سعد المخزوميّ، قَوْصَرَة ٣١٠، .1.41

ابن سُعْدى = حارثة بن لأم الطاثيّ سعيد (في الشعر) ٩٣٩.

ابن سعید ۲۰.

سعید بن جُبیر ۱۰۶.

سعيد بن العاص ٣١٢.

أبو سعيد الضرير ٩٤.

سعید بن عثمان بن عفّان ۲۰۵. سعید بن هارون، أبو عثمان ۱۱. السفّاح الثاني = المعتصد العباسي سفّانة بنت حاتم ٤٠١.

أبو سفيان صخر بن حرب ٤٩٥. أبو سفيان الفهريّ ٥٥٠.

السُّكَّرِيّ أبو سعيد ٩٥، ٣٠٠، . ٤٧٧

ابن السُّكِّيت ٢٥، ٢٦، ٤٨٦، .991 ,004

السندري بن العيساء ١٣٩. سُهيل (في الشعر) ١٤٥. سُهيل بن عبد الرحمن ٢٠١. سوادة البربوعيّ ٩١٩. سوّار بن المضرّب ٢٤٧، ٣٦٥، . 448 سُويد المراثي ٤٣٨، ٤٤٩. سُوید بن مشنوء ۱۰۲۷ سيّار (في الشعر) ٢٤٦. سيّار بن قصير الطاثيّ ١٥٧. سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر ٢٨، · 73 . 37 . 07 . 07 . 7 . 7 . ٧٢، ٢٤، ٢٣١، ١٧٠. ابن سِيدة ٤٧، ٨٩، ٥٠.

ـ ش ـ

سيف الدولة الحمداني ١٣٤.

شُبرُمة بن الطُّفيل ٤١٣، ٧٧٧. شبيب بن البرصاء المرّي ١٩٧، . 777 . 707. شَبیب بن عمرو بن کُریب ۳۷۹. شبيب بن عوانة ۲۰۸، ۲۰۸، . ٧٣٢

> شُبَيل الفزاريّ ٢٠٧. شُتَيم الباهِليّ ٧١٨. ابن الشُّجريُّ ٥٧.

شِجفة (في الشعر) ٤٠١. الشدّاخ بن يَعْمُر ٢٧٦. شداد بن معاوية، أبو عنترة أو عمّه .101

شرحبيل بن عمرو الكنديّ ١٣٩. شُرُّ وان = ثُرُّ وان شيرواح بن قيرواس ٣٣٣. شريح بن الأحوص بن جعفر ١٣٨، ر .979 . 179 شريح بن مُشهر (في الشعر) ٢٣٣.

شِظاظ اللَّص ٢٠٥. شُعبة (في الشعر) ١١٨.

شُعبة بن الحجاج ٥٣٦. شَعيث بن عبد الله ١٠٥٦.

أبو الشغب = عكاشة بن أزيد. الشغب بن عكاشة ٥٠٩.

شِقران ۹۲۹.

شِقّة = ضمرة بن ضمرة. شقیق بن سُلیك ۳٤۸.

الشيّاخ بن ضرار ١٣٣، ١٤٧، **733, 193, PP0, PVV.** 

73A, 3AA, 50P.

شِهاس بن أسود ۱۲۸.

الشمردل بن شريك ٤٥٤، ٥٠٨، .447 .00.

شَمس بن مالك ٢٥٥.

شَمْعلة بن الأخضر الضبيّ ١٠٨،

ATT , P3 . 1 .

الشميزر الحارثي ٤٣٨.

ابنا شُعَيْط (في الشعر) ٣٧٩.

شُعَيْط بن عبّاد ٤٩٩.

الشَّنْفُري ۱۱٦، ۲۳۲، ۵۳۸، . ٧٤١

شهلة ١٠٠٠.



شیبان بن سیار بن ضمرة ۵۷۳. شيبان بن شهاب الجحدري ٩٩٣. شيبة بن الوليد العبسيّ ٥٧٨. أبو الشيص ٨١٨.

#### ـ ص ـ

ابن صارة الشنتريني ١٩. ابن صُج (في الشعر) ٢١٦. صخر بن حبناء ۲٤۸. صخر بن عمرو بن الشريد ٦١، أبو صخر الهذليّ ١٧٣، ٧٧٢، ابنُ صِرْمة (في الشعر) ٦١١. ابن صرِّمة = نُبيشة بن حبيب. أمَّ الصَّريح الكِنديَّة ٥٧١. صريع الغواني = مسلم بن الوليد أبو صعترة البَوْلانيّ ٦٠٣، ٨٥٨، .1.19

الصَّفَديّ ٥٣، ٦٤٦، ٦٤٦. صفيّة الباهليّة ٥٠٧. صفية بن حُيَى ٥٥٥. صفية بنت عبد المطلب ٩١١. الصَّقر بن الأجدل ٥٩٢. حَلاءة بن عمرو = الأفوه الأودى الصَّلت بن مُرَّة الخارجي ٢٨٥. الصَّلتان السعديّ ٧٢٧. الصَّلتان العَبْدي ٧٢٧، ٧٢٨. الصِّمّة بن عبد الله القُشيري ٧٧٤،

. ۸٣٨

أبو الصّهباء = بسطام بن قيس. صيفن (في الشعر) ٤٩١. الصّيقل ٧٧٦.

## - ض -

الضحاك بن قيس ١٠٥٢، ١١٠٢. ضمرة (في الشعر) ٧٠٣. ضمرة بن ضمرة ۱۲۸، ۱۲۹، . 704 ضنّان بن عبّاد اليشكري ٤٩٩.

\_ ط\_ الظائى الكبير ٣٤٤. طارق زیاد ۱۰۶۶. طاهر بن الحسين ٩٤. طُخَيم بن أبي الطخماء ١١٤٢. ابن الطراوة ٣٠. طرفة بن العبد ۳۷، ۱۰۲، ۱۹۹، 173, 273, 7031, 573, ٨٥٥، ١٧٥، ٥٢٠، .1.77 طرفة الجذيمي ٢٣٤. الطرمّاح بن حكيم ٢٨٧، ٩٠٨، ١٠٨١ ،٩٢٥ طريح بن إسهاعيل الثقفي ٩٠٩. طریف بن وهب ۵۲۳، ۵٦٤.

> طفیل الغنوی ۲۷، ۳۹۳. أبِّو الطُّقَحان الأسدى ١١٤٢.

أبو الطُقحان القيني ٣٦٨، ٧٥٣، ٥٧٦ ١١٤٢، ١١٤٢. أبو الطيب المتنبي ٢٥، ٣٨، ٩٣، ١٣٤. طعة الباهلية = صفية الباهلية.

- ع -

عاتكة بنت أُنيس ٥٥٢. عاتكة بنت زيد بن نفيل ٥٠٢، ٥٢٤.

عاتكة بنت عبد المطلب ٤١١. عادل سليهان جمال ٥٣.

عارض بن الصّمة = عبد الله بن الصمة.

عارف بن قيس الطائي ١٠٣٦، المحاد، ١٠٩٧، ١٠٩٧. العاص بن مُنبَّه ٥٥٠. عاصم، القارىء ١٩٩، ١٩٩. عاصم بن أيوب البطليوسي ٥٠.

عاصم بن خليفة الضبّي ٢٣٩، ٥٥٣، ٥٥٦.

> عاصم بن الوارث ٣٧١. عاصية البولانية ١٠٢٩. أبو العالية ٤٩٦.

عامر (في الشعر) ٥٧٢. ابن عامر، القارىء ١٩٩.

عامر بن أحيمر بن بهدلة ٩٦٩،

عامر بن جُوبي ٢٤٦. عامر بن حَوْط ٩٣٧.

عامر بن خُوَيْن ١٢٠١. عامر بن الشقيق ٣٧٧. المانا معد ٣٠٠٠

عامر بن الطفيل ۱۳۹، ۲۲۳، ۳۵۲، ۵۱۰، ۵۰۳.

عامر بن الظُّرِب ٣٢١، ٣٣٨. عامر بن مالك، عم لبيد ٥١٠. عامر بن الملوّح ٤٥٧.

ر بن کی العامري، محمد بن إبراهیم ۳۰. عائشة بنت طلحة ۷۹۱، ۸۲۳، ۸۹۹.

عبّاد بن علقمة ٣٢٥.

أبو العباس (في الشعر) ٥٩٤.

العباس بن الأحنف ٧٦٠، ٨٠٥. أبو العباس السفاح ٤٧٥.

العباس بن عبد المطلب ٩١٠.

العباس بن محمد بن علي ٤٨٦، ٧٨٩.

العباس بن مرداس السّلميّ ۱۸۲، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۲۱، ۱۱۲۳، ۱۱۶۳. العباس بن معبد المرّي ۱۱۶۳. ۵۳، ۳۵۰.

عبد الجليل بن وهبون ٩، ١٤، ٢٨، ٣٢.

عبد بن حبتر (في الشعر) ١٨٢، ١٨٣.

عبد الحق بن عبد الله العبدري ۱۷۷.

عبد الرحمن بن الأشعث ٢٦٧.

ا المسترفع (هميرا) عوالمديس غوالمدالياليس

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ٦٣٤.

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ۱۰۳۲.

عبد الرحمن بن الحكم ١٠٣٢. عبد الرحمن بن خالد المخزوميّ ٧٩١.

عبد الرحمن بن دارة ٤٢٣.

عبد الرحمن بن زيد بن مالك ٥٧٦.

عبد الرحمن بن محمد بن جهور ۱۲.

عبد الرحمن المُعْنِيّ، المُرْقِس ١٤٢.

عبد السلام البصري ٤٣، ٤٦، ٤ ٥، ٥٥، ٩٤، ٢١٧، ٧٩٧.

عبد الشارق بن عبد العُزّى ٣٧٢.

عبد الصمد بن المُعَذِّل ٦٩٦.

عبد العزيز بن أرقم الوادياشي ٤٩.

عبد العزيز بن جوَّال ٤٦٥.

عبد العزيز بن زرارة الكلابيِّ ٣١٧، ٩٩٧.

عبد العزيز بن عبد الله بن عامر ٥١٥.

عبد العزيز بن مروان ۱۷۳، ۷۲۶، ۸۷۸، ۱۰۵۳.

عبد عمرو بن شُریح ۳۵٦.

عبد عمرو بن مرثد ۱۰۲۱.

عبد القادر البغدادي ۳۷، ۵۲،

70, 71, 717, 131.

ابن عبد القيس (في الشعر) ١٠٢. عبد القيس بن خفاف ٢٦٩. عبد الله (في الشعر) ٨٧٥.

أبو عبد الله الإعرابي ٥٣. عبد الله بن أوفى ١١٧٩. عبد الله بن أيوب ٥٠٨. عبد الله بن أبي بكر الصديق ٥٢٤،

عبد الله بن ثعلبة ٤٩٠.

عبد الله بن جحش ٦٩٧.

عبد الله بن جدعان (الصحابي) ۸٦٧.

عبد الله بن جدعان ۱۰۲، ۸٦۹. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ۹۵٦.

عبد الله بن حازم السَّلميَّ ٤٥١. عبد الله بن الحشرج ٨٩٧. عبد الله الحوالي ٩٦٣.

عبد الله بن خارجة = أعشى ربيعة. عبد الله بن خازم ٣٢٩.

عبد الله بن الدمينة ٧٣٩، ٧٤٦،

۸۵۸، ۲۷، ۱۲۷، ۸۷۸،

۸۸۷، ۳۶۷، ۵۶۷، ۵۲۸،

VYA, PYA, •3A, 70A,

3 FA, YAA, FAA, YPA,

1119 7.11.

عبد الله بن رواحة الأنصاري ٦٢٢.

عبد الله بن الزُّبير ١٠٤، ١٧٣،

٠٣٠، ٥٧٥، ٢٢٤، ٥١٥،

יודי דרדי אפרי פאאי

٠٢٨، ٣٢٨، ٢٨٨، ١٤٤،

. 1007 . **9.**8A

عبد الله بن الزُّبير الأسديّ ٤٩٨،

المسترفع (هميرا)

۰۹۶، ۸۷۸. عبد الله بن سالم الخياط ۹۰۱.

عبد الله بن سِباع ۹۰۹. عبد الله بن سَبْرة ۲۳۵.

أبو عبد الله السفاح ٩٩٤.

عبد الله بن الصمّة ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٧.

عبد الله بن طاهر ٩٤.

عبد الله بن طریف بن وهب ٥٦٥. عبد الله بن عباس ۱۰۶، ۷٦٦.

عبد الله بن عبد الرحيم الأزرق ٧٧٩.

عبد الله بن عبد الملك بن مروان ٩٣٥، ٩٣٦.

عبد الله بن عتيك ٦٢١.

عبد الله بن العجلان ٧٦٥، ٨٠١.

عبد الله بن عدّاء البرجحي ٣٣٣.

عبد الله عسيلان ٥٤.

عبد الله بن عمر ٧٩٢.

عبد الله بن عنمة الضبيّ ١٢٤، ٢٧٢، ٥٥٣.

عبد الله بن فروة ٨٦٣.

عبد الله بن محمد الحجري ١٩.

عبد الله بن معاوية الحارثي ٢٢٥.

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ٦٧٤، ٩٢١.

عبد الله بن معدي كرب ۳۳۵، ۳۳۲.

> عبد الله بن مُليكة ٨٦٧. عبد الله بن ناشرة ٥١٥.

عبد الله بن هبيرة ٥٥٩، ٥٦٠. عبد الله بن همّام السلوليّ ٦٨٩، ١٠٦٨، ١٠٦٩.

> أبو عبد الله بن مقلة ٩٥. أبو عبد الله اليزيدي ٩٤.

عبد المجيد بن عبدون ٢١.

عبد الملك بن سراج ۱۸، ۲۲، ۲۷. عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي

٠٢١، ١٢١، ٥٠٥، ١٧٧،

. 1 \* 47

عبد الملك بن محمد بن جهور ۱۲. عبد الملك بن مروان ۱۷۳، ۲۲۷،

٠٤٠، ١٨٤، ٨٤٠، ١٨٣،

**113.** 777. 197. 197.

195, 194, 774, 044,

۸۷۸، ۲۸۸، ۲۸۸، ۵۳۶،

739, 33.1, 70.1.

عبد الملك بن معاوية الحارثي ٢٢٥.

عبد المنعم أحمد صالح ٥٤.

عبد الواحد (في الشعر) ٩١٢. عبد يغوث (في الشعر) ٥١٣.

نېد يغوف ري السمل ۱۹۹۱. د د د د الاد ۱۸۸۲

عبد يغوث بن حُلاءة ٧٨٤.

عبدة بن الطبيب ٥٦٧.

عبدل (في الشعر) ٧١٣.

ابن عبدل = الحكم بن عبدل الأسدى.

> عبلة، ابنة عم عنترة ۱۰۸. عُبيد بن الأبرص ٤٠٢.

> > ... عبيد الأشجعيّ ٧٧٩.

عُبيد بن العَرَنْدس ٩٠٢.



عبيد الله بن زياد ٨٠٥. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٧٨٢. عبيد الله بن حاوية الطائي ٢٧٣. أبو عُبيد البكريّ ٤٣، ٣١٩، ٣٧٨. عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ٤٢٥.

أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمَعة، زادالراكب ٤٥٣، ٥٣١. أبو عبيدة بن الجرّاح ٢٥٤.

أبو عبيدة معمر بن المثنَّى ٢٠٢، ٢٥٣، ٢٧٤، ٩٠٢.

أبو العتاهية ٧٢٢، ٩٨٥، ١٠٦٠. عِتبان (في الشعر) ٥٩٧.

عِتْيَبة بن مرداس = عُتَيْبة بن مرداس. العتبي، محمد بن عبيد الله، أبو عبد

الرحمن ۲۵۳، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۲۲، ۷۷۲.

عتيبة (في الشعر) ١٧٤، ١٧٥، ٤٦١، ٤٦١.

عُتَيْبة بن بُجَيْر ٩٦٤، ١٠٩٢.

عُتَيْبَة بن الحارث بن شهاب ۱۳۸، ۵۹۹، ۵۵۳.

عتيبة بن مرداس، ابن فسوة ٧٦١. عثمان (في الشعر) ١٠٨٧.

عثمان بن أبي العاص ٦٨٥.

عثمان بن عفان ۱۵٤، ۵۰۹، ۲۲۲،

۲۲۷، ۷۹۷، ۸۹۹، ۲۵۰۱، ۱۱۸۷.

العجّاج ۲۱۷، ۴۳۷، ۲۸۷، ۱۱۲۰.

العجير السلوليّ 380، 887، 800، 480، 800 العداء (في الشعر) 181، 800، 400،

عَدِيِّ (في الشعر) ۱۰۱، ۱۰۲. عديّ بن حاتم ۲۰۲. عَدِيِّ بن الرعلاء ۱۰۹. عَدِيِّ بن الرقاع ۷۹۳. عَدِيِّ بن زيد العبادي ۹۱٦. عَدِيِّ بن يزيد بن حمار ۹۱۲. العُديل بن الفرخ، العبّاب ۱۸۷،

ابن عِذاري ٦٢. عِرار (في الشعر) ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢.

العرجي ٣٤٥.

. ٧9٣

العرندس الكلابي ٩٠٢.

عروة، أخو أبي خِراش الهذليّ ٥٦١، ٥٨٣.

> عروة بن أذينة ۸۰۰، ۸٤٥. عروة بن حزام ۸۳۳.

عروة بن زيد الخيل ٤٠١، ٥٥٠، ٩١٥.

عروة بن الورد ۲۲۲، ۲۹۹، ۱۹۳، ۱۹۶۰، ۲۶۶، ۲۸۳، ۲۸۹، ۱۹۶۰، ۹۷۲، ۹۸۰، ۲۷۹.

العُريان بن سهلة الجرميّ ١٠٠٠. العسكريّ، أبو أحمد ٥٦٠.

العسكريّ، أبو هلال ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۹۲، ۲۳۲، ۲۲۲،



7P7, PP7, VY7, 0.3, A73, 103, TV3, T.0, A.0, TVV, 0.1.

عِصام بن عبيد الزَّماني ٦٩٤. ابن عصفور، علي بن مؤمن ٥٠. العصْباء (في الشعر) ٦٩٧، ٧١٧. عطاء بن رباح ١٠٤.

أبو عطاء السنديّ ۲۲۸، ٤٨١. عَقال بن خويلد (في الشعر) ١٠٧٨. عقال بن هاشم ١٠٥٠، ١٠٥٦. عقبة بن زُهر (في الشعر) ٣٢٨. عَقيل بن عُلّفة ١٩٧، ٣٣٧، ٥٥٨،

عقیلة (في الشعر) ٤٨٠. عُكاشة بن أزید ٥٠٩، ٥١٢، ٥٢١، ٥٤٦، ٦٢٩. عكَت ٢٢٢.

عِكرِشة العبسي = عكاشة بن أزيد عِكرِمة ١٠٤.

عِكرمة بن خالد المخزوميّ ٧٩١. العُكلي ٩٩٠.

> العلاء بن قرظة ۷۰۷. عُلْب بن عِكبّ ۲۲۲. ئانت متا ۱۵۷۵.

عُلَّفة بن عقيل ١٠٧٥. علقمة بن ذي يزن ٣٢٢.

علقمة بن زرارة ۱۳۹.

علقمة بن سيف العتابي ٧٨٩.

علقمة بن عبَدة الفحل ۳۲، ۳۲۳، ۷۷۹، ۱۰۷۳.

علقمة بن النعمان بن قيس ٤٩٩.

علي بن إبراهيم النيويزي ٤٦. علي بن أبي طالب ١٠٣، ٣٧٩، ٤٣١، ٤٥٤، ٤٢٥، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٤٦، ٢٢٧، ٣٧٩، ٨٨٩، ٨٩٧، ٩١٥، ٥٤٠١،

على بن أحمد بن لبال ٢٠.
على بن إسحاق بن يحيى ١٠٥٣.
على بن إسماعيل = ابن سيده
على بن جبلة بن العكوّك ٦٦٤.
على بن الحسين بن على ٩٣٥.
على بن حمود ١١.
على بن عبد الحق بن الباذش ٢١٧.
على بن محمد الحمّاني ٢٥٨.
على بن محمد الحمّاني ٢٥٨.

أبو علي الشلو بين = عمر بن محمد. أبو علي الغسّاني ٣٠، ٣٢. أبو علي الفارسي ٣٤، ٤٦، ٩٦. أبو علي القالي ٢٤، ٢٥، ٢٦. أبو علي بن مقلة ٩٥. أبو علي اليوسي ٣٣، ٢٥٠.

عيّار بن ياسر ٩١٥. ان عيّان الشاعر ١١، ١٤،

ابن عبّار، الشاعر ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۳۱. ۳۱.

ابن عيّار الأسدي ٥٨١. عُهارة بن زياد العبسي، الوهّاب ٢٠٤، ٨٩١. عُهارة بن عَقيل ١٠٢٤.



عمرو بن الإطنابة الأنصاري ١٧٣، ٩١٣.

> عمرو بن الأهتم ١٠١٠. عمرو بن الأيهم ٨٠٤.

عمرو بن برّاقة ٣٥٠.

عمرو بن الحارث بن هُمام = ابن زيّابة التيميّ

عمرو بن حکیم ۸٤۸.

عمرو بن سعيد بن قتيبة الباهِليّ ٤٧٣.

عمرو بن شاس ۲۹۰.

عمرو بن شقیق ۴۵۷.

عمرو بن ضُبيعة الرّقاشي ٧٨٤.

عمرو بن طوق بن مالك ٤٠٣.

عمرو بن قميئة ٦٨٢.

عمرو القنا ١٨٦.

عمرو بن كلثوم ۲۹۸، ۳۶۷.

عمرو بن لأي = ابن زيابة.

عمرو بن محمد السليهاني ٣٤٤، ٣٤٦.

عمرو بن محرز (في الشعر) ٤١١. عمرو بن مخلاة الحيار ٤١٠، ١٠٥١.

عمرو بن عجره الحمار ۲۱۰، ۱۰۵۱. ممرو بن مرثد السكوني ۱۲۹،

. ٣٣٦

عمرو بن مسعود الأسدي ٢٥٣، ٦٣٨.

عمرو بن معدي کرب ۱۵۶، ۱۵۲،

۱۷۱، ۱۸۱، ۱۷۱، ۱۲۰، ۱۲۰

777, 003, 770, 37F.

عمرو بن النَّصْير بن حارثة ٤٠٢.

عمر بن الأهتم المنقريّ ١٠١.

عمر بن الخطاب ۱۳۳، ۱٤٧،

VO(, \*A(, TOY, OAY,

ATT 30T V13, 173,

103 .10, 370, 770,

· 00 1 / 099 (07)

\AET . \PT . \TT . \TT \

(119) 019) 07.13

.1147 .1.44

عمر بن أبي ربيعة ٦٠١، ٧٤٢،

154, 184, 0.4, 734.

عمر بن أبي سلمة المخزومي ٦٩٧.

عمر بن شبّة ١٦٠، ٥٧٣.

عمر بن عبد العزيز، الخليفة ٢٠١، ﴿

1573 3.43 4343 4443

.91. .479

عمر بن عبد العزيز الهمداني ٩٥.

عمر بن عبد الله التيميّ ٢١٧،

۳۱۸، ۹۹۸.

عمر بن محمد، أبو علي ٥٠.

عمر بن منقذ الصفديّ ٥٠.

عمر بن هبيرة الغزاري ١٨٧، ٤٨١.

عمر بن الوليد ٧٩٣.

عمران (في الشعر) ٣٣٣.

عمرة الخثعمية ٥٧٣.

عمرة بنت مرداس ٥٢٩.

عمرو (في الشعر) ٢٨٤.

عمرو بن أصمعي الباهِليّ ٢٧.

عمرو بن الأحوص بن جعفر ١٣٩ .

عمرو الأشدق ٨٨٢.

عمرو بن النعمان (في الشعر) ٣٣٣. ٣٥٢.

عمرو بن هذیل ۲۰۷۱.

عمرو بن هند ۱۰۲، ۲۱۶، ۲۱۲،

777, AP7, T.T. .3T. .3T. .3T. .3T.

.1.47 , 1.48 . 1.12

عمرو بن يثرب ۲۹۱.

أبو عمرو بن أبي الحُباب النحويّ ٢٢.

أبو عمرو الشيباني ٩٤، ٢٠٢، ٥٥٠.

أبو عمرو بن عبد العُزّى ٢٠١. أبو عمرو بن العلاء ١٥٩، ١٩٩.

1.3, 785, 77.1.

أبو عمرو بن غطمش ١٤، ٣٩. عملُس بن ععقيل بن عُلَفة ١٠٧٤. أبو العميّل ٩٤.

عُمير بن الحارث بن الشريد ٣٥٣. عميرة بن جُعل ١٠٦٥.

عميلة الغزاري ٩٠٥، ٩٠٦.

عنترة بن الأخرس ۲۳۲، ۱۱۱٦. عنترة بن شداد ۳۷، ۲۰۷، ۱۲۳،

101, 091, 1°7, PP7, V13, T33, 303.

ابن عنقاء الفزاري، أُسَيْد ٩٠٥. ابن عنمة الصَّبِيُّ = عبد الله بن عنمة.

العوراء بنت سُبيع ٥٣١. عوف بن الأحوص بن جعفر ١٣٩.

عوف بن مالك بن ضبيعة ٢٠٤. عوف بن النعيان (في الشعر) ٣٣٢، ٣٣٣.

عويف القوافي الفزاريّ ٦٥٣، ١٠٥٨، ١٠٤٨.

عُويَّة بن سُلميِّ الضَّيِّ ٥٠٢. العيَّار الضَّيِّ ١٣٢، ٤١٧.

ابن عياش المرشاني ٣٠.

عيسى بن الأعلم 18، 18، 11، 11. ٣٢.

عيسى بن جعفر بن محمد بن الأعلم ٢٠، ٢١.

عيسى بن محمد بن عبد الله الشنتريني . ٣٢

عيسى بن محمد القرموني ١٩. عيسى بن يوسف بن الأعلم ١٨، ٢٠، ٢١.

العيساء، أمة شريح بن الأحوص ١٣٩.

أبو العيناء ٩٤، ١٠٢٤. عُيينة بن أَسْهاء ٦٥٣، ١٠٥٧.

## - غ -

ابن الغَرِيزَة = عبد الله بن هبيرة ابن الغَرِيزَة = كثير النهشلي غسّان بن وَعْلَة ٢٠٧. أبو الغطمش الضبّي ٢٦٦، ١١٩٠. غلّاق (في الشعر) ٢٥٨، ٢٥٩. الغنويّ ٢٠٩. أبو الغول الطِهْوَى ٣٥٧، ٣٦٢.



أبو الغول النَّهْشليِّ ٥٦٣. غُويَّة بن سُلْمي = عوية بن سلمي.

#### \_ ف \_

الفارعة بنت همّام، أم الحجّاج ١٨٧. فاطمة بنت الأحجم ١٤٧٧، ١٩٦. فاطمة بنت الحُرشب ١٨٩، ٤٠١. فاطمة بنت الحُرشب ١٨٠. فاطمة بنت الحُرشب ١٨٠. فخر الدين قباوة ٣٨. فخر الدين قباوة ٣٨. أبو فذيك الحروري ٢٣٠. الفراء يحيى بن زياد ٣٩. الفراد السّلمي ١٨١. الفرزدق، همّام بن غالب بن صعصعة الفرزدق، همّام بن غالب بن صعصعة الفرزدق، همّام بن غالب بن صعصعة ١٨٠، ١٣٧، ١٤٠، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ١٤٠، ١٨٠،

أبو الفرج الأصفهاني ٩٥. الفِرْزُ ٢١٣.

407

.1.91

۰۵۸، ۷۷۸، ۲۲۹، ۵۳۹،

199, 75.1,

فُرعان بن الأعرف ٩٠٢٥. فضالة بن شريك ٣٤٨.

الفضل بن الأخضر ١٠٨. الفضل بن الربيع ٤٩٣.

الفضل بن سهل ۵۰۸، ۵۱۲،

أبو الفضل الطبرسي ٥٣.

الفضل بن عباس بن عُتبة ٣٨١. الفضل بن يحيى البرمكي ٥٠٨. الفضل البريدي ٩٤.

> فضيلة القرشي (في الشعر) ١٧٣. الفقّاطة ١٦٦.

ابن فَكِهَة = يزيد بن تُحرِّم الحَارقيِّ الفند الزِّمّاني، سُهل بن شيبان ٣٠٥، ٣٢٠.

ابن فندلة، محمد بن عبد الغنيّ ٣١. الفوارس = أنس بن زياد بن سفيان فيروز النهاوندي = أبو لؤلؤة المجوسي.

الفيروزأبادي، محمد بن يعقوب ١٦، ٥٣.

> الفيض بن صالح ١٠٥٣. الفيض بن محمد ١١٦٥.

### - ق -

أبو قابوس = النعمان بن المنذر القاسم بن حنبل المرّي أبو البرج ۸۷۰.

القاسم بن سلّام، أبو عبيد ٢٥، ٢٦.

القاسم بن عبد الله بن وهب ٩٥. أبو القاسم عبد الرحمن المصريّ ٢٢. أبو القاسم نصر بن حمزة الخزاعي ١٦٣.

القاضي عياض ٣٠، ٦٢. قبيصة بن ضرار ٥٨٢. قبيصة بن النصراني ١٨٥، ٢٤١،



۳۰۸، ۳۷۸، ۱۵۵، ۹۹۸. قتادة بن جُريَّة ۷۳۷. قتادة بن مسلمة ۳۲۹.

القتّال الكلابي، عبيد بن المطرجيًّ ١١٥، ١١٦، ١٢٠، ٣١٩. قتيبة بن مسلم ٢٢٦، ٥٣٨،

ابن قتیبهٔ ۱۶، ۲۲، ۳۱۹، ۳۲۲، ۷۲۷، ۱۰۹۲.

قُتيلة بنت النَّضْرِ ٦٠٠، ٦٠١. قُشُم بن خَبيَّة = الصلتان العبديُّ. قشم بن خيثم = الصلتان العبديُّ. قِشْم بن العباس ٩٣٥.

قُحافَةُ بن منظور العمّي ٣٤٤. القُحيف بن حمير ٨٠٣.

قَذُور (في الشعر) ٨٦٢، ٨٦٣. قُراد بن حَنش ١٠٣٥.

قُراد بن عبَّاد = قُراد بن عتّاب، ابن العيَّار.

قراد بن عتاب بن العيار ١٣٢. قُراد بن عوانة ٤٦٩.

أبو قُرَّان = عبيد الله بن ماوية الطائي.

قُرْط (في الشعر) ٢٠٣. قُرَّة بن هبيرة الصحابي ٧٧٤. القرميسيني = عبد السلام البصري. قِرواش بن حَوْط العبسي ١٠٧٨.

قرواش بن عمرو ۱۰۲.

قرواش بن ليل (في الشعر) ٥٧٢. قريط بن أنيف ٣٥٧. قُسَ بن ساعدة الإياديّ ٥٣٥. قسام بن رواحة ٤٧٩. قسامة بن رواحة = قسام بن رواحة.

قصير بن سعد ٤٣٤، ٤٣٥.

القطَامي، عُمير بن شَييم ١٩٤، ٢٢٦، ٢٤٥، ٣٧٦، ٤٠٩. ابن القطّان ٦٢.

قَطْر النَّدي ٦٩٦.

قَطعريُّ بن الفُجاءة ۱۹۷، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۹۷، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۱،

القعقاع بن عَطيّة ٩٨٧. قعنب بن أمّ صاحب ١٠٦٦، ١٠٨٦.

القُلاخ بن حَزْن ٥٥٦. أبو القمقام الأسديّ ٨٢٧.

القوّل الطائيّ ۱۲۵، ۳۸۷، ۸۳۱. قيس بن أوس بن حارثة ۲۰۱. قيس بن حسان بن عمرو بن مرثد ۱۲۹.

قيس بن الخطيم الأنصاري ١٠١، ٦٢١، ٨٤٤.

قیس بن ذریح ۷۹۲، ۷۹۸.

قیس بن زهیر ۱۰۲، ۳٤۱، ۳۵۳، ۳۳۳، ۳۴۵، ۳۸۵، ۳۸۵، ۳۸۵، ۲۰۷، ۸۱۵، ۳۲۵، ۲۰۷، ۷۰۷،

قيس بن زياد بن سفيان العبسي

المسترفع (همير)

کثیر النَّهشلی ۵۹۰. ابن کَثِیر القاری، ۱۹۹، ٤٠١، ٤٩٦.

أبو كِدام التميميَّ = أبو كهام التميميّ.

أبو كدراء العجلي ١٠٠٣. أبو كرام التميميّ ١٨٤. كُرز، أخو صخر بن عمرو بن الشريد ١٩٠٠

الكَرَوِّس بن زيد بن حصن ۲۷۹، ۱۰۹۰، ۷۳۳. الكسائي ۳۹، ۱۹۹.

کسری ۳۹۱، ۹۸۲.

كعب بن الأشرف ١٨٠.

كعب بن جُعيل ١٠٦٥.

كعب بن حذيفة بن شداد ٩٠٤. كعب بن زهير ٥٧٥، ٦٠٥، ٦١٢. كعب بن سَعْد الغنوي ١٠٨٢. كعب بن مالك الأنصاري ١٥٢.

ابن الكلبي ٤٦٦، ٥٥٠، ٧٩٢.

کلثوم بن صعب ۷٦٧. م

كُليب، لقب الحجاج قبل تألَّق نجمه ۲۰۷.

كليب بن ربيعة ٦٠٣، ٦٠٤. الكميت بن زيد الأسدي ٢٨٧، ٧٤٥، ٩٢٥.

> ابن كُناسة، محمد ٥٢٢. كنزة أمّ شعلة ١١٠٤. ابن كور (في الشعر) ٤٤١.

7.37 164.

قیس بن سلمة بن شراحیل ۵۱۰. قیس بن ضرار ۴۹۷.

قیس بن عاصم ۳۲۰، ۵۲۷، ۹۶۲، ۹۲۹.

قیس بن عمرو = کِبْد الحصاة. قیس لُبنی = قیس بن ذریع. قیس لیلی ۷۵۲، ۷۲۳، ۷۷۳،

PYY, 0AY, 17A, ATA,

• FA, 1 FA, TAA.

قيس بن معاذ = قيس بن الملوّح. قيس بن معدي كرب ٣٥٤. قيس بن المغيرة البختري ٦٣٧. قيس بن الملوح = قيس ليل. قيس بن يزيد بن سفيان ٤٧٧. أبو قيس بن الأسلت ٣٣١. قيسة بن كلثوم ٢٠٢.

#### \_ 4 -

كافور الإخشيدي ١٣٤. كِبْدُ الحصاة ٥٠٣. كبشة بيت عبد الله بن قنفذ ٦١٠. كبشة بنت معدي كرب ٣٣٥. أبو كبير الهذلي ٢٨٠. كُثير السهمي ٩٣٥، ٣٣٦. كُثير عزة ١٢٧، ٢٨٦، ٢٥٥، كثير عزة ٢٧٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٦٢، ٢٥٧، ٥٥٧، ٣٧٧،

#### **-** J **-**

ابن اللّبانة، أبو بكر ٣٧. لبنى، صاحبة قيس بن ذريح ٧٤٢. لبيد (في الشعر) ٢٠٤. لبيد بن أبي ربيعة ٢٠١، ٢٩٠، ١٠٥، ٥٤١، ٢٦٧.

لبيد بن زُرارة ١٣٩.

ابن أبي لبيد (في الشعر) ١٩٧، ٣٥٦.

اللَّجلاج = عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثيّ .

لطيم الشيطان = عمرو الأشدق. لقيان الحكيم ٧٢٨.

لقيط بن زرارة ۸۳۹، ۸۷۲. كيس (في الشعر) ۱۷۸. ابن لنكك البصرى ۹۶.

أبو لهب، عبد العزى بن عبد المطلب ٣٨١.

أبو لؤلؤة المجوسيّ النهاونديّ<sub>ر (</sub>٥٩٩، ١١٨٧.

ليلى، صاحبة قيس المجنون ٧٥٦. ليلى الأخيليّة ٢٢٦، ٣١٧، ٧٥٤، ٧٧٨، ٩٠٤، ٩٣٠.

ليلي بنت سلمة ٥١٠.

لیلی بنت طریف ۲۰۰.

ليلي بنت المهلهل ۲۹۸.

ليلى بنت يزيد بن الصعق ٤٧٧. ليڤي بروفنسال ١٠.

- ۴ -

ماوية ذات القُرطين ١٠٨٥. ابن ماكولا، علي بن هبة الله ٥٨٨. المالقي، سليهان بن محمد = ابن الطراوة.

مالك (في الشعر) ١٠١. مالك بن أسهاء ٦٥٣، ١٠٣٣. مالك بن أنس، إمام دار الهجرة

مالك بن جعدة ٩٠٨. مالك بن حَرِيّ ٣٦٦، ٤٥٤. مالك بن حريم الهمداني ١٤٦، ٧٨٤. مالك بن حمار الشمخيّ ٣٥٣.

مالك بن حمار الشمخيّ ٣٥٣. مالك بن الريب ١٨٢، ٢٠٥، ٤٥١.

مالك بن زهير ٣٨٤، ٥١٨، ٥١٩. <sub>.</sub> مالك بن عوف ٤٠٨.

مالك بن مسمع، أبو غسان ١٠٧٢. مالك بن المُتَّفِق ٥٥٣.

مالك بن نويرة ٤٠٦، ٥٣٢.

ابن مالك النحوي، محمد بن عبد الله ٥١٨، ٥١٩.

المأمون الصابي ۳۱۰، ۵۰۸، ۲۹۳. ۱۰۷۳، ۲۰۷۲.

ماوية بنت عبدالله، زوج حاتم الطائي ٩٦٩.

ماوية بنت معاوية بن زيد الدارمي١٣٩.



المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ٣٥، ٣٦، ٩٤، ١٢٠، ٧٩٧، ١٠٢٤.

المتجردة ۲۱٦، ۲۲۲، ۷۵۲، ۸۱۷.

المتلَمَّس، جرير بن عبد العُزَّى ١٠٦، ٣٠٣، ٣١٦، ٤٣٤. متمّم بن نويرة ٣٧٠، ٤٩٢، ٣٣٠. المتوكل الليثي ٢١٦، ٧١٦، ٩٣٩. المتوكل بن المظفّر بن الأفطس ٣١. المثقّب الصدي ١٠٠٠.

المثلم بن رياح ٤٠١، ٢٠٠٦. المثلم بن عمرو التنوخي ٣٠٠. المثنى بن حارثة ٥٦٧. مجاهد، القارىء ١٠٤.

مُجمَّع بن هلال ۳۹۷، ۳۹۸. المجنون ۷۲۳.

المجنون العامري = قيس ليل. محارب بن قيس بن عُدُس ٦١٠. محرز (في الشعر) ٣٣٤.

محرز بن المكعبر الضبّي ٣٣٢، ١٠١٧.

المُحرَّق = عمرو بن هند. محمد بن أبي بكر الصديق ٥٧٤. محمد بن أبي شِحاد ٢٥١. محمد بن أحمد بن هشام اللحفي ٣٦. محمد بن الأعلم ١٧، ٢٠، ٢١،

محمد بن أغلب بن أبي الدوس ٣٦٠. محمد بن بشير الخارجي ٤٥٣،

170, A50, \*35,774, T54, 01P.

محمد بن جوهر بن محمد ۱۲. محمد بن حبیب = ابن حبیب. محمد بن حمید الطوسی ۱۰۵، ۵۰۸. محمد بن داود ۱۲۲.

محمد بن سعید بن هارون، المعتصم ۱۱.

محمد بن سلیمان ۱۳۲.

محمد بن شریع ۱۵.

محمد بن الِعِياسُ اليزيدي = أبو عبد الله اليزيدي.

محمد بن عبد الله الأزدي ٧١٩. محمد بن عبد الله بن رزين الخزاعي ٨١٨.

محمد بن عبد الرحمن المستكفي ٢٣. محمد بن عبد العزيز القرشي، حفيد الأعلم ٢٠، ٢١.

محمد بن عبد الغني بن فندلة ٢٨، ٦٢، ٦١٧.

محمد بن عبد الملك الزيات ٩٧٦. محمد بن عبد الملك المنتوري ٩. محمد بن علي بن الحسين ٩٣٥، ٩٣٦.

محمد بن عميرة = المقنّع الكندي. محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي ٦١.

محمد بن سلمة القرطبي ٣٢.

محمد بن محمد المرابط الدَّلاثي ٦٣، ٢٨.



عمد بن مروان ۸۷۸. عمد بن منصور بن زياد ٤٩٣. عمد بن منظور الإفريقي ٦٣. عمد بن هشام المصحفي ٦١٧. عمد بن عمي الصولي، أبو بكر ٤٣، ٥٩.

محمد بن محيي العسكري، محبرة ٩٥. محمد بن يسير الرياشي ٦٤٠. أبو محمد بن أسد ٢٢.

أبو محمد الأعرابي الأسود ٤١٥، ٤١٦، ٤٤٧، ٢٥٦، ١٠٦٣،

. 117. . 1187

أبو محمد الترمذي ٩٥. أبو محمد الفقعسيّ ٧٧٣.

. أبو محمد اليزيديّ ١٠٧٢.

محمود شعبان ۳۲.

محمود علي مكي ٣٤، ٧٢٩.

مخارق (في الشعر) ٤٦٩.

مختار الدين أحمد ٥٣.

المختار بن عبيد الله الثقفي ٨٦٣، ٩٠٨.

> أبو مخزوم النّهشلي ٣٦٦. المُخزّم بن سلمة ٣٣٥.

مدرك الفقعسيّ ١٠٤٣.

المرّار (في الشعر) ٨١٥.

المرّار الحنظليّ = زياد بن مُنقذ. المرّار بن سعيد الفقعسيّ ٦٩٣،

.4٧٧

المرّار بن عدّاء ١٠٤٣. المرّار بن همّاس ٧٤٩.

مُرَة بن عدّاء ١٢٦. مُرّة بن كلثوم ٢٩٨. مُرّة بن قحطان ٩٥٧، ١٠٥٠. ابن المرخي، أحمد بن عبد العزيز ٣٠.

مِرْداس بن أبي عمر السلمي ٦١١. مرداس بن حصين ٣٩٣. مرداس بن هماس ٧٥٠. مرداس بن همام ٧٤٩. مرداش بن جُشيش ٦٥٦. المرزُباني ٦٣٢، ٧٣٧، ٥٥٠.

المرزوقي ٥٣، ٥٩، ٧٩، ٨٠. مرعي (في الشعر) ١٠٨٦. المرقش الأصغر ١٦٨. المرقش الأكبر ٣٦٦، ٣٦٧. ابن مرهوب (في الشعر) ٢٠٢. مروان (في الشعر) ٧٣٣.

مروان بن الحكم ١١٦، ٤١١، ٤١١، ٩٤٣، ٧٥٤، ٦٩٧، ٩٤٣، ١٠٣٢، ٢٠٥١، ١٠٥٤. مروان بن محمد، الحيار ٤٨١،

ه بن حمد، احیار ۱۸۰۰ ۸۷۸.

> مُزاحم العقيليّ ٨٥٠. مُزرّد بن ضرار ١٣٣. مُزَعْفر ٩٤٥. المُزنّ ١٠٥٨.

مُسافر بن ابي عمرو بن أمية، زاد الركب ۲۰۲، ٥٣١.

مُسافع العبسي ٥١٧. مُساور بن هند ٦٢٤، ٦٦٥، ٦٩٣،



VVF, 73P, 7\*\*1,

المُسْتَوْغِر بن ربيعة ١٢٠٢. المِسجاح بن يسباع ٥٠١. مِسْحل (في الشعر) ٢٣٣. أبو مسروق الأجدع الفقيه ٣٦٩،

مِسْعر بن کِداح ٥٣٦.

مسعود (في الشعر) ١٠٦٧.

مسعود، أخوذي الرمّة ٥٨٦.

مسعود بن قیس ۱۳۹.

مسكين الدارمي ٧١٥، ٩٨٩.

مسلم بن الوليد ٥١٢، ٥٨٠.

أبو مسلم الخراساني ٦٧٤.

مسلمة بن الخُرشُب ٤٠٢.

مسلمة بن عبد الملك بن مروان ٩٢٥.

مِسْوَر بن زياد الحارثيّ ٣١٣. المُسيَّب بن عَلَس ٣١٦. المسيح عليه السلام ١١١١.

مصعب بن الزبير ۱۱۷، ٤٩٨،

**TFA:** AVA: PPA: 10P: V0P.

مُضرِّس بن رِبْعيِّ ٦٤٩، ٩٧٠. مطر (في الشعر) ٣٣٣.

أبو المطرّف الأنطاكي ٤٦، ٦١٧. المطّلب بن عبد الله بن خزاعة ٦١٣. مطيع بن إياس ٤٧٤، ٤٧٥.

مُعاذ بن كليب العامريّ ٨٤٨. معاذ بن النعمان ١٨٣.

معاوية، أخو صخر بن الشريد . ٦١١.

معاویة بن أبي سفیان ۱۷۳، ۲۷۶، ۷۱۳، ۲۳۸، ۲۳۱، ۲۳۱، ۱۰۵، ۲۱۷، ۲۱۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۸۷، ۷۱۹، ۳۶۹، ۲۳۰۱، ۱۰۶۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱،

. 17.7 . 1.79

معاوية الثاني ٦٨٩، ١٠٥٢. معاوية بن مالك، مُعوَّد الحكياء ٦٦٧.

معبد بن علقمة ٣٢٥.

ابن المعتز، عبد الله ۲۵۸.

المعتصم العباسي ٩٣، ٦٩٢.

المعتضد العبادي ٥، ٨، ١٢، ١٣،

77, 17, 10, 11, 31, or, 19.

المعتضد العباسي ٩٥، ٦٩٦.

المعتمد بن عباد ۸، ۱۳، ۱۶، ۳۱،

77, 77, 07, 77, P7.

المعتمد العباسي ٦٤، ٦٥، ٩٢.

معدان بن عبيد الطاثيّ ١٢٥،

۷۸۳، ۱۰۱۸

مَعدان بن المضرَّب ٦٢٤، ٧٩٧. المُعذَّل البكري ٩٥١.

مُعَرِّض (في الشعر) ٢٤٢.

المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد الله ٩٤، ٥١٩، ٥٣٤، ٥٣٤، ٥٧٢، ٦٣٢، ٧٠٨، ٧١٠، ٧٤٩. المُعلَّى (في الشعر) ١٧٥.



المُعلُّوط بن بدل السَّعْديِّ ٦٤٥، ٨٣٤.

معن بن أوس المُزنيّ ٦٩٧، ٩٢١. معن بن حذيفة بن الأشيم = مُزَعْفَر. معن بن زائدة الشيباني ٤٨١، ٥١٢،

300, 300, . VF.

ابن مُغْرِب (في الشعر) ١١٠٤. المغبرة بن حبناء ٢٤٨.

المُغيرة بن شعبة ٥٩٩، ٢٩٠، ١١٨٧.

المغيرة بن المُهلّب ٦٣٧.

المفضل الضّبيّ ١٤٩، ٤٠١، ٤٨٦. مقاس العائديّ ٢٢٢، ٥١٦، ١٩٩١.

المقتدر العباسي ٩٥.

ابن المقفّع، عبد الله ٥٢٠، ٥٨٩. المقنّع الكنديّ ٢٧٤، ٦٤٦، ٩١٩. ابن مُقلة، أبو عبد الله الحسن بن علي ٩٥.

ابن مُقلة، أبوعلي محمد بن علي ٩٥. مِكنف بن زيد الخيل ٤٠١، ٩١٥. ابن ملجوم الفاسي، القاسم بن عبدالرحيم ١٩.

> مُنازل ۱۰۲۰، ۱۰۲۷. مُنبَّه بن الحجاج ۵۵۵.

مُنبّه بن ربيعة، زُبيد ١٥٤.

المنتجع بن نبهان ۱۹۱.

المنتذر الرّاجز ٣٢٧.

المنخُل اليشكري ٢١٦، ٢٢٠، ٢٢٠،

منذر الراجز ۳۲۷. المنذر بن ماء السماء ۲۱۶، ۲۲۱،

.1.47 .1.40

للمنذر بن المضرَّب ٦٢٤. منصور (في الشعر) ٢٤٢.

المنصور بن أبي عامر ٢٣.

أبو منصور الجوالقيّ، ٥٤، ٥٦. منصور بن زياد ٥٠٨.

منصور بن مِسجاح ۱۰۱۲، ۱۰۶۸. منصور النمري ۲۰۸.

منظور بن سُحيم = منظور بن سعيد الفقعسيّ.

منظور بن سعيد الفقعسي ٧٢٩. منظور بن مرثد الأسدي ١١٤٦. منقذ الهلالي ٢٠، ٧٧٦، ٢٧٩. المهلّب بن أبي صفرة ٢٤٨، ٢٣٧، ١٨٣، ١٨٦، ١٩٥١، ٩٥٢،

المهدي العباسي ۲۵۱، ۲۷۵، ۲۷۵، ۹۰۹، ۹۰۹، ۱۰۰۷، ۱۰۰۷.

مهلهل بن ربیعة التغلبي ۱۰٦، ۱۸۲. ۳۹۲، ۳۲۷، ۳۰۳، ۲۸۲. مهلهل بن زید الخیل ۵۵۰. مُؤرِّج السدوسيّ ۲۹۲، ۷۰۸.

موسی بن جابر الحنفیّ ۱۱۵، ۲۱۳، ۲۶۳، ۲۲۷، ۲۲۷، ۳۷۱، ۳۹۹،

١٠٧٠ ٣٢٠١.

أبو موسى الحامض ٩٦. ابن المولى ٩٠٨.

المسترفع (هميل)

مويلك المزموم ٥٩١. ابن ميادة الأسديّ ٢٨٣، ٧٤٧، ٧٥٧، ٧٩٤، ٩٢٩، ٩٣٨.

مية، صاحبة ذي الرمّة ٥٦٧، ٧٣٨،

3.11.0 0.11.8

ابن مية ١٠٥٥.

ميسون = الزَّبَّاء.

ميسون الباهلية أخت المُقصَّص . ٤٦٢.

الميمني، عبد العزيز الراجكوتي ٣٥٧.

\_ ن \_

النابغة الجعدي، قيس بن عبد الله ٢٤٦، ٢١٠.

النابغة الذبياني، زياد بن معاوية ٣٧،

P11, 777, \*77, 7.3,

A30, 700, TPO, 117,

٠٨٩، ١٩٩، ٢٩٩.

ناصر بن دهمان الأشجعي ٤٣٥. نافع القارىء ١٩٩.

نافع بن سعد الطائيّ ٦٨٣، ١٠٨١. نائلة = الزّبّاء.

نباتة بن عبد الله الحِيّاني = أبو الأسد. نبيشة بن حبيب السلمي ٤٥٧، ٤٥٨.

> نبيه بن الحجاج ٥٥٥. نِجبة بن يجيى الرَّعيني ٦١٧.

نجدة بن عامر الحروري ٢٣٠. نجم بن الأرقط بن الزُّعبَل ٣٧٥. أبو النجم العجلي ١٨٧، ٣٥٨، ١١٢٥.

> أمّ النّحيف ١١٥١. أبو النّدى ١١٦٠.

ندبة بن شيطان ٣٥٣.

نُذير الراجز ٣٢٧.

أبو النَّشِناسِ النَّهشليِّ ٦٣٢. أ

نُصيب الأصغر ٥٧٨، ٧٢٤، ٥٠٧، ٧٦٠، ٥٢٣.

نُصيب الأكبر ٧٢٤، ٧٤٨، ٧٥٦، ٨٩٩.

النضر بن الحارث ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲.

النضر بن سلمة العِجليّ، أبو ميمون ٨٣٢.

نضلة الأسدي ١٢٣.

نعامة الفزاري ٤٣٥.

النّعان بن المنذر ۱۹۷، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۹۲، ۲۹۷، ۹۱۳، ۹۲۹، ۹۷۰.

نعيم بن الحارث بن يزيد ٤٢٦. نَفْر، جدّ الطُّرمّاح ٧٨٧.

النّمر بن تُولب ۲۰۷، ۲۸۳. النّمَريّ، أبو عبد الله ۶۳، ۵۳، ۲۹، ۲۱۲.

أبو نُمير المُرِّي ١٩٨. نهار بن توسعة ٥٩٧.

ا المسترفع (هميرا) عواله العالمان

النّهْسُ بن ربيعة العتكي ٩٥١. نهشل بن حَرِيّ ٣٦٦، ٤٥٤، ٥٥٠. أبو نواس ٤٧٥، ٥٣٨، ٧٨٢. نوح ٧٥٩. نَوْس (في الشعر) ١٢٨، ١٢٩، ١٢٩. نُوْرة بن حُصيس ٥٢٥،

\_ \_

هارون الرشيد ٢٦١، ٤٥١، ٤٧٣، هاشم بن حرملة المرّي ٦١١. هبیرة بن مرداس ٤٠٩. هُدبة بن خشرم ٣٨٥، ٥٨٦. الهُذلول بن كعب ٤٢٦. الهذليُّ، أبو جُندب ١٧٢. الهُذيل بن مَشْجَعة اليَوْلاني ٨٧٢. الهُذيل بن هُبيرة ٤٦٥، ٥٥٩. هَرِم بن سِنان ۱۹۲، ٤٠١. هَرم بن قَطبة ٣٣٨. ابن هِرم الكلابي ٧٧١. ابن هُرُّمة = إبراهيم بن هرمة. هُرْمُز ٧٦٥. أبو هزيرة ٢١٧. هُريم بن مِرداس ۱۸۲، ۴۰۹. هشام، أخو ذي الرُّمَّة ٥٨٦. هشام بن عبد الملك ۲۰۹، ۳۰۰، 337, P.O. 130, 771, **7373 ... 6.63 666**2

.1187 .1170

ابن هشام ٣٠٣. أبو هَيفَان المِهْزَمِيّ ٨٢٢. همّام الرقاشيّ ١٩٤. همّام بن غالب = الفرزدقْ. همّام بن قبيصة ٤١٠. ابن همّام = عبد الله بن همّام هند بنت أسد الضّبابيّة ٤٥٨. هند بنت أساء ٣٠٣. هند بنت الحارث ٣٠٣. هند بنت سنة ٤٠٩.

مند بنت النعان = حرقة بنت

النَّعيان.

ابن هند = معاوية بن سفيان.

- 'و -

الواثق العباسي ٧٦٠. واقد بن الغطريف ١١١١. واثل بن صريم ٣٠٣. وجيهة بنت أوس الضّبيّة ٧٤٨. وحشية الجَرميّة ٧٤٥. وَحُوح، أخو النابغة الجعدي ٦١٠. ودَّاك بن تُميل ٣٠٧، ٣٦٤. ورد الجعديّ ٧٦٥. ورد بن حابس ١٢٣. وضّاح بن إسماعيل ٢٧٤، ٤٠٨. وَشَاح بن إسماعيل ٢٧٤، ٤٠٨.



يزيد بن حمار السُّكونيُّ ٦٦٤. یزید بن سنان ۱۹۲. يزيد بن الصعق ٤٧٧. يزيد بن ضابيء الكلابي ١٠٧٣. يزيد بن ضبّة ٥٧٥. يزيد بن الطثريّة ٥٤٥، ٥٤٧، A30, 0PV, T.A, ATA, .40. .407 يزيد بن عبد الملك ٢٨٠، ٨٧٩. يزيد بن عمر بن هُبيرة ٤٨١. يزيد بن عمرو الطاثيّ ٥٦٢. یزید بن قُنافة ۱۰۷۹، ۱۰۸۰. يزيد بن تُخَرَّم الحارثي ٨٩٨. یزید بن مرداس ۴۰۹. يزيد بن مزيد الشيباني ۲۰۸، ۲۰۸. يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ١٧٤، PAF, FIV, 33V, 7011. يزيد بن مُفرِّغ ٧٤٤. یزید بن منصور ۱۰۷۲. يزيد بن المهلّب ١٠٣، ٤٢٠، 173, 579. يزيد بن هبيرة ٥٠٩. يزيد بن الوليد ٥٤٦. يعقوب بن داود ٤٥١. يوسف بن الأعلم ١٨، ٢١. يوسف بن سليهان بن عيسى = الأعلم. يوسف بن عمر الثقفيّ ٥٤٦،

. 1127

يوسف بن عمر بن هبيرة ١١٤٢.

الوليد بن حنيفة الأموى ٥١٥. الوليد بن سليان بن عبد الملك . 704 الوليد بن طريف الشَّاري ٥١٢، الوليد بن عقبة ٧٣٦. الوليد بن القعقاع ٥٠٩. الوليد بن عبد الملك ٢٦١، ٢٧٤، 143, 4.4, 116, 33.1, .1.17 .1.17 الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٩٠٩. - ي -ياجوج وماجوج ١٩٤. اليافعي ١٦. ياقوت الحَمَويّ ٥٢، ٥٣. يان المستشرق الألماني ٣٦. محيى بن أبي حفصة ٦٩٤. محيى بن الحكم الغزال ٦٠. محيي بن زياد ٤٧٤، ٤٧٥، ٥٨٩، .777 .090 محيى بن عبد الله العلوى ٥٠٨. محيي بن على بن حمود ٢٣. محيى بن منصور الذُّهليّ ٢١٣. محیی بن نوفل ۸۸۲. يزيد بن الأخنس ١٨١. يزيد بن الجهم الهلالي ٥٠٥، ٩٢١. یزید بن حاتم بن قبیصة ۹۰۹. یزید بن حبناء ۲٤۸. يزيد بن حُديفة السعدى ٥٥٩.

يزيد بن الحكم ٤٠٠، ٦٨٥، ٩٠٨.

### فمرس القبائــل والعشــائــر والأماكن

\_1\_

آل طاهر ٥٥.

آل المهلّب ۸۷۹، ۹۰۰، ۹۰۶، ۱۰۵۲.

أبرق مازن ۳۷٦.

أبزى ١٩٣.

أَبْضة ٦٣٤ .

الأثيل ٢٠٠، ٢٠١.

أجّ = الطائف.

أجـاً ١٦٧، ٢٣٠، ٢٠٩، ٣٨٣، ٢٥٠،

100 TAP, VY11, OVII.

الأحَامِس = قريش.

أَحْمَسُ ٤٣٧ .

أخزم ١٠٨٠.

أخيل ٢٢٦، ٩٠٤.

إراب ٦٣٤.

إرمينية ١٥٨.

الأزد ۱۵۳، ۱۸۵، ۱۵۹، ۱۲۹.

أسترأباذ ٤٦.

اسد ۱۲۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۲۳۶،

الإسكوريال ٢٤، ٨٨.

أُسيَّد بن عمرو بن تميم ٣٠٣.

الأشاءة ١٨٨.

إشبيلية ٥، ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٣،

31 . i . \* Y . TY . XY . PY . / . YY . YY . 0Y .

أَشْجَع ٤٠١.

ا أشي ۸۰۸.

الإصاد ٢٨٤، ٢٨٥.

إصطخر ١٠٦٢.

إصفهان ۹۰، ۳۲۵، ۳۲۵، ۲۱۰،

۸۳۲ .

أغيات ٣٧.



إفليل ۲۳ . بشر (جبل ببلاد تغلب) ۸۳۹. إلياس بن مضر ٢٩٤. یُصری ۱۰۹ ، ۳٤۰ ، ۲۳۵ . أمامة (جبل) ۱۰۳۷. السبصرة ٩٤، ٩٦، ٩٦، ١١٣، ١٨٩، أقر ٥٥٣ . الأميلح ٨١٥. أنمار بن بغيض ٢٠٤. الأنسدلس ٥، ٧، ١١، ١٣، ٢٠، ٤١، 73, 73, 33, 73, 73, 83, . 1. 47 . 1 . 30 . 1 . 74 . 1 . بَطْليموس ٣١. 10, VO, AO, .L, YL, PV, بطن الومة ١٠٧. .97 .97 أُنْقِرُة ١٠٦. يُطنان ١٠٧٠. الأهواز ٣٢٥، ٨٥٠. الأود ١١١، ١٠٨٧. الأوس ١٠١، ١٧٣، ٢٠٦. ۸۰۷، ۵۰۸، ۲۵۸، ۲۷۰۱. إياد بن نزار ۲۰۷، ۲۳۱. البقيع ٥٦٩، ٥٧٩.

> باب عامر ٢٥. بابل ١٨٠، ٩٢٦. باجة ٣٠. باهِلَةُ بن أعصر ١٤١، ٩٠٣، ١٠٢٤. بُحْثُر ٢٤٣. البحسريس ٢٠٢، ٢٥٣، ٣٤٣، ٤٣٤،

ـبـ

بدا ۲۸۸، ۲۹۸.

بَدْر (حي من جرم) ۲٤١. برمة ۸٦٠.

> برمرم ۱۰۷۸. پستان این معمر ۸۱۲.

1.1, V31, V12, 312, VAL, · F3 , TY3 , PY3 , YA3 , FT0 , ATO, 191, 191, 334, 114, TYY, YAY, YAY, 10P, 40P, بسخسداد ۲۱، ۹۳، ۹۶، ۹۵، ۱۳۴، 101, TY3, 0Y3, 170, 1P5, بقيع الغرقد = البقيع. بكربن ربيعة ٣٣٢. أبو بكر بن كِلاب ١٠٢٠، ١١٣٢. بَكْرُ بن واثل ١١٣، ١٢٠، ١٧٠، ١٧٣، 3 VI. PPI. 0.71, .77, ATT. YOY, 177, 177, VIY, VYY T'01 YP01 3'F1 3YV1 .1.97 .1.91 .1.77 تُلاکِث ۸٦٠. نلال ۸۲ه. البلد الحرام = مكة. بلعنىر ٧٥٧. بلقيس ١٠٥٠، ١٠٥٦. البنت ٥٤. سُشة ٢٥٥، ٣٧٣.

بهدلة ۹۷۰، ۱۰۵۲. بَوْلان ۳۳۲، ۲۷۲. بیزنطة ۲۸۲. بیشة ۳۳۷.

البيضاء ٤٥٨.

\_ ت \_

تدمُّر ٤٣٥ . التَّرك ٣٢٨ ، ٣٤٩ ، ٩٨٩ .

تکریت ۲۶۷. تحسیم ۱۱۳، ۲۰۱، ۱۳۰، ۱۳۸، ۲۸۱، ۲۸۱، ۸۰۲، ۳۰۳، ۲۳۰، ۲۳۰، ۳۳۳، ۲۶، ۲۰۳، ۲۶، ۲۶، ۸۲۳، ۸۲۳، ۲۶۰،

VFO, PFO, 37F, V3F, YVV, V•A, A•A, 31A, 01A, F3A, PPA, T3P, •VP, V•·I, A7·I, •0·I, V0·I, TA·I, IP·I.

تنوخ ۳۰۰، ۳۰۱.

تهامة ۱۶۳، ۳۶۱، ۳۲۱، ۷۰۳، ۷۰۳، ۸۱۲. تونس ۶۹، ۵۱، ۷۸، ۹۲، ۲۸۱. تىرى ۶۸۳.

> . التَّيْم ٢٤٤ . تيم بن عبد مناة ٣٢٢ .

تیم قریش ۶۶۸، ۹۶۱. تیم قریش ۴۸۸، ۹۶۱.

تيم الله بن ثعلبة ١٣٦، ٢٨٤، ٢٥٣. تيم اللات ٣٠٩. تَيْماء ٣٠٩.

\_ ث\_

نُرْتُم ٣٤٦. ثرم ٨١٣. ثُعل ٢٤٢، ٢٤٦، ٣٨٣، ٣٨٣، ١٠٩٦. ثعلبة ٥٥٩. ثعلبة بن يكر بن وائل ٩٢٥.

ثعلبة بن بكر بن وائل ٩٢٥. ثعُلبة بن سعد بن ذبيان ٧٩٢. ثقيف ٢٠٧، ٧٥٦. ثُهالة ٨٨٣. ثمود ٤٣٦.

> ثهلان ۸٤۸. ثور بن عبد مناة ۱۹۲.

الثنايا ١٨١٣.

ـ جـ ـ

جابية الجَوْلان ١٠٧٠. جاس ٧٠٥. جامع الأزهر ٣٧. جامعة القاهرة ٦. الجبال ١٠٥٣. جبال الريف ١١٦٢. الجُباية ١٤٤. الجُباية ١٤٤. جديس ٢٧٧، ٩٧٩. جديس ٢٧٧، ٣٣٥.

المسترفع (هميرا)

الحسمَسي ٧٤٠، ٢٢٧، ٩٥٥، ٢٧٦،

. 874 , 874.

حِمَى الرّبَلة ٤٥٨.

حاجب ۸۲۳. حبیب ۲۷۷.

الحارث بن سعد ۲٤٩ .

الحارث بن كعب ١٥٣، ٢٦١، ٧٦٩، جذام ۱۷۹. جُذام ٢٤٥ . .978 حائل ۲۷۷، ۲۰۵. جَذيمة ٢٣٤ ، ٦٣٥ . جُرْجان ۲۹۳، ٤٢١. الحسجاز ۱۱۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۲۰، جرجرايا ١٠٥٢. 791, 177, 130, 771, 111, جَسرم ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۲، ۲۶۱ 737, 404, 804, 478, 48, . 1177 . 1.77 .1.77 الجريب ١٤٣. حَجْر ۸۷۰. الحجر الأسود ٩٣٦. جشم بن بكر ٤٨٣، ٤٨٥. الحُدّاد ٩٧٩. جَعْدة ١٠٨٢. حِذْيم ١٠٨٤. جعفر بن ثعلبة ٤٥٩، ٤٦٠. حَرَّان ٩٢٦. جعفر بن كِلاب ٢٤١، ٤٥٩. جُفَيف ٢٨٩. خُوْب ۸٤١. الجُلال ٩٧٧. الحَرْة ٢٧٩ . جُلَق ٤٣٧ . خَرُوراء ٢٣٠. نجمح ۷۷۹. الحريش ۱۰۸۲ . حَوْن ٦٣١. جناب ۲٥٩. الحَسَن ٢٣٩، ٥٥٤. جَناب ١٢١. حِسْنة ٥٥٨. جُهينة ٣٧٣، ٣٨٦. چىنى ٣٩٥. جَوْبِر ۱۰۵۲. چصن ۲۳۵، ۱۰۲۸. الجُولان ٩٣٩. حِصْنُ مَسْلَمة ٩٢٦. الجَوْن ٤٣٦ . الجُوُّويّ ٨٥٨. حفير زياد ۲۰۲. حَلَب ١٧٤. جُوين ٩٨٦. الحَلَّة ١٦٣. جَيْرون ١٠٥٢. حُلوان (العراق) ٩٤، ٥١٢. ځلوان (مصر) ۸۷۸.

خَفَيَةُ (مأسدة) ۱۰۷، ۱۳۱. الخُلْج ۹۹۶، ۸۰۶. خنذع ۷۲۰. خوارزم ۳۲۹، ۱۰۳۳. الخورنق ۲۲۱. خيبر ۲۲۸، ۱۲۹، ۷۵۰، ۲۰۹، ۲۸۰.

- 2 -

دار الکتب المصریة ۱۶۵. دار الندوة ۲۵۵. دَارَات مرج ۱۱۲۲. دارات مرج ۱۱۲۸. دانیة ۶۶، ۹۳. دانیة ۶۶، ۹۳. دجلة ۲۳۰. دغش ۲۳۲.

> دير مُرّان ١٠٤٤. الدَّيلم ٩١٥. دَعُرت ٩٥.

الدِّمناء ٣٣٣، ٧٣٢.

دَمْلك ٨٤٣.

الدَّبان ٢٦٥ .

\_ i \_

ذات عِرْق ۷۸۹. ذات مُرْقین ۳۷۸. ذُبیان ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۸۹، ۳۸۵، ۲۵۷، دُبیان ۲۲۲، ۷۰۷، ۲۰۱۱.

جَي ضَريّة ٤٥٨. حمّان ۲۵۸. حسر ۱۷۹، ۱۲۶، ۲۲۳، ۲۲۳، ۳۵۳، . 440 الحُمَسمة ٩٩٤. جنَّاءَة ٨١٤. حَنظلة بن مالك ٣٢٦، ٥١٦. خُنَى ١٠٥٠ . حَنيفة بن جُحيم ٣٣١، ٨٠٥، ١٠٧١. حُنيس ٤٨٤ . حَيِّ التَّقون ٧٠٥. حي لقيان ٧٠٥. حَيّة ٩٨٦. الحرة ٢٢١، ١٩٨، ١٣٤، ٥٥٥، ٢٢١، .1.40 حُيَى ١٠٥٠.

\_ - --- \_

خارجَة ٤٥٣. خُبت ١٦٠. خُسراسان ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٢٦، ٣٥٣، ٤٦١، ٤٥١، ١٩٥، ١١٩٢، ١٠٥٦. خِراق ٥٣٥. خُزاق ٢٨٦، ٨٠٥. الخزرج ٢٠٦. خُزية ٢٣٢.

> خُسْر سابور ٥٨١. الخَطُّ ١٩٠، ٣٠٠.

م المرفع (هميرا) م سيس خواصل بهاليد، رَمَّان '٧٦٩. رَمَّع ٩٣٤. الرَّوحاء ٤٥٢. الرَّوم ٩٩٥. الرَّيّ ٤٤، ٩١٥. رياح بن هلال ٩١٨. رياح بن يربوع ١٠٨٢.

زُبالة ٥٩٣. زبيد ١٥٤، ٣٣٥. زَرَاعة الضحّاك ١٠٥٢. زُرعة ١٢٥. زويفر بن الحارث ٥٦١. زياد بن بَجْدَل الطائيّ ١١١١. زيد (حيُّ من ضبّة) ٣٣٤، ٥٥٦. زيد مناة ١٢٤، ١٢٥، ١٩٢، ٣١٧.

ـ س ـ

-ز-

سامراء ۱۰۵۳. ساوة ۲۲۲. سِجسْتان ۱۹۲۸، ۱۸۵، ۱۹۵. سَدّ یاجوج وماجوج ۱۹۵. سِدْر ۲۹۲. السَّدِیر ۲۲۱. سردانیة ۵۵، ۹۳. سَعْد ۸۷۸. سعد بن ثعلبة ۲۵۲. الذِّناب ۱۰۳۳. ذُهـل بـن شيبـان ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۷۵، در حَدَن ۷۰۵، ۳۳۰، ۹۲۰. دو حَدَن ۷۰۵. دو جُدون = دو جَدَن. دو غَذم ۱۰۷۸. دو الغمر ۸۲۵.

رأس العين ٢٣.
راوّند ٥٣٥.
السرّبساب ١٩٢، ٢٧٢، ٣٤٣، ٣٤٤،
الرّباط ٢٨٣، ١١٦٢.
الرّباط ٢٤٣، ٤٨، ٧٨، ٩٢.
الرَّبَاط ٢٤٣.
ربيع ١٠٥٠، ١٠٥٠.

رُبيعة بن ذُهُل ٩١١، ١٠٩١. ربيعة بن عامر بن صعصعة ٤٦٢، ٧٥٠.

ربیعة بن مالک ۱۰۷۳، ۱۱۲۵. ربیعة بن نزار ۱۰۳، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۶۲، ۲۳۳، ۳۹۱، ۳۹۳،

> ۲۹۵، ۲۰۸. رفهٔ ۱۳۸.

رِزام ۱۱۶، ۵۸۳. الرُّصافة ۲۳۹، ۵۷۳.

> رِقاش ۷۸۵. الرَّقة ٤١٩.

رُكن الحطيم = الركن اليهاني. الوُكن اليهاني ٩٣٦.

سعــد بن زیـد منــاة ۲۰۷، ۳۵۳، ۲۲۳، ۱۰۵۷، ۹۷۷، ۹۷۵، ۱۰۵۰، ۱۰۲۰، ۱۱۷۲.

سعد العشيرة ١٥٤، ٨٠٨، ١٠٨٧. سعد بن مالك ١٩٩، ١٠٠٣، ١٠٠٦٥. سعد بن هذيل ٢٨٠.

سفوان ۳۲٤.

سَلامان ١٠٦٩.

سَلِّع ٣٤٥، ٣٤٥، ٥٣٨.

سَــلْمَــی ۱۱۲، ۲۳۰، ۳۰۹، ۳۸۳، ۳۰، ۹۸۰، ۱۱۷۰

سلمی بن جندل (حیُّ من نهشل) ۵۹۰. سلول بن صعصعة ۲۲۳، ۱۰۲۴.

سليم ١٨١، ٣٥٥، ٢٦٢.

سليم بن منصور ٤٠٨.

سمرقند ۹۳.

سَمْنان ۸۱۵.

سمهر ۲۲۷.

سنام ۲۲۸ .

سنجار ٥٠٠.

سِنْبِس ۲٦٨، ٤٤٠.

السَّهلة = شنتمرية بني رزين.

سَهِم بن مُرَّة ٨٠٦، ٨٠٧، ٨٧٠.

سوق السّلّابين ٩٦١.

سُويقة ۲۹۷، ۸۳۵.

السّيد بن مسالسك ۱۰۸، ۲۶۲، ۲۱۷، ۱۰۸۰.

ـ ش ـ

شاطبة ۱۷۸، ۱۲۰۶.

الشام ۱۵۱، ۱۲۱، ۱۸۰، ۱۲۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۲۸، ۱۳۹، ۱۲۸، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۰۰، ۱۲۱۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۲۱۱، ۱۸۰۱، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۰۱، ۱۲۸۱، ۱۸۰۱، ۱۲۸۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲

شبه الجزيرة = الأندلس الشَّرى ٣٣٤. الشَّرى (مــأســـدة) ١٠٧، ٢٧٧، ٢٧٨،

> شريح ۱۳۹. الشريف ۲۹. شَعوب ۸۰۸.

شغب ۸۲۸، ۸۲۹.

شَقِرة بن كعب ٤٦٦.

شُكامة ٢٠٢.

شِلب ۱۱، ۳۰، ۳۱.

شَمَجی بن صِرْمة ۲٤۱ ، ۵۷۲ . شمْخ بن فزارة ۳۵۳ .

شُمْس بن مالك ٢٥٥.

شَنبوس ۳۱.

شيراز ۹۵.

شنتمرية بني رزين = شنتمرية الشرق.

شنتمرية الشرق ٨، ١٠.

شنتمرية الغرب ٨، ١٠، ١١، ١٢، ٢٠.

شنتمریة بني هارون = شنتمریة الغرب شیبان ۱۳۲، ۳۳۸، ۳۵۷، ۳۲۶، ۱۹۲۰، ۹۱۱، ۹۲۲، ۹۲۵، ۹۲۵،

المربغ بهيزا المستسطيعيل

#### \_ط\_

طابِخَة بن إلياس ٢٩٤. السطائسف ٢٠٨، ٢٠٨، ٣٤٤، ٢١٢، ١٠٨٨، ٢٩٠، ٢٩٨، ٢٨٨،

طِبْرِسَان ۲۱.

طَسْم ۲۷۷، ۲۰۵.

الطف ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٧٧٧ ، ٧٧٨ .

طُلال ٢٤ه.

طهران ۲۵۱.

طُهيّة ١٢٨، ٣٥٧.

طُوَيلِع ٧٧٥.

#### \_ظ\_

الظُّهرُ ٨٨٦.

-ع -

عادل بن إرم ۲۹۶، ۳۳۳، ۲۳۵، ۳۳۱، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۷۰۰

#### - ص -

صحراء الغوية ١٠٩٨. صحراء الغمير ١٣٨٨. صحراء الغميم ١٣٨٨. صحراء المربط ١٠٨٠، ١٠٨١. الصراة ١٨٨. صَرْخَدُ ١٣٣٦. صَعْدة ٢٣٣. الصَّفراء ١٠٢٠. الصَّفراء ٢٠١٠. الصَّفراء ٢٠١٠.

الصَّمُوت ٤٦٢.

صَنْعاء ۸۰۸.

صول ۱۱۳۰.

ضارج ۳۳۹.

#### - ض -

ضُباعة ۲۳۹. ضَبّة ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۲۵، ۱۲۰، ۲۹۱، ۲۳۹، ۲۷۲، ۲۹۱، ۳۳۶، ۳۲۵، ۲۹۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۸۰ ضبعةً بن قيس بن ثعلبة ۲۳۲.

> الضرّات ١٤٤. الضرّيب ١٤٤. ضَويّة ٧٧٩. الضّيار ٧٧٤. ضَمْرة ٧٧٣.

عالج ٤٧٩.

العالية ٧٤٢.

عامر ۷۳۷، ۸۲۷، ۸۵۵، ۱۰۵۰.

عامر بن ضعصعة ١٤٠، ٢٦٢، ٣٦٣،

۳۰، ۲۰۰ ۲۱۸، ۱۸، ۲۰۰

. 1 \* 1 \* 1 \* 1 \* 1 \* 1

عائذة قريش ١٠٩١.

عائذة بن مالك ١٠٧٧ .

العَبَّابِ ٨٩٦.

عبد الحارث بن سعد ۱۰۰۳.

عبد بن حبتر ۱۰۰۳.

عبد شمس بن سعد بن زید مناة ٥٦٩.

عبد القيس ۲۰۲، ۷۲۸.

عبد الله بن غطفان ٤٢٣.

عبد مناة ۱۹۲، ۲۷۲، ۳۲۲، ۳٤٤.

عبس ۱۰۸، ۱۵۳، ۱۳۲، ۲۹۹، ۲۲۳،

737, 337, 347, 7·3, 743, 343, 737, V07, 7·V, 7PA,

.1..٣

عتَّابِ ۸٦٢.

العتيك ٥٥١.

عَجْب ٧٢٧.

عـجُـل ۱۱۸، ۱۳۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۸۹۲

.1.٧1

العَجْلان ١٠٨٣.

العدان ١٩٥٥.

عَدُوان ٥٣، ٨٠٧.

عَدَوْلِي ٢٥٣.

عَدِيِّ (من قريش) ٤٦٨ .

عَدِيّ بن الرّباب ١٠٧٢.

عُذرة ٦٢٩.

العسراق ۹۳، ۹۶، ۹۳، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۵۶،

· 11 . 1 · 7 . 777 . 777 . 707 .

VAY, 307, 133, 703, AF3,

PF3, 1.0, 770, F30, 1A0,

وملاء سرم، ومم، ووه،

.977

العِرْض ٤٣٧.

عِرنان ۲۰۹.

العطّارين ٢٣.

عَقيل ٧٤٧، ٨٤٥.

عـكـاظ ١٠٢، ١١٩، ٢١٣، ٢١٤،

.1.00

عُكل ١٩٢، ١١٦٢.

عليب ٩٤٨.

عم ١٠٥٩.

عهان ۲۸۶.

عمرو (حيٍّ من نمير) ١٢١.

عمرو بن أَدُّ = عمرو بن تميم.

عمروبن تميم ۱۹۲، ۱۹۵، ۲۵۷، ٤١١.

عمرو بن الخليع ٩٣٠، ٩٣١.

عمواس ۱۸۹.

العنبرين عمر ١٩٤، ١٠١٧.

غُنس ۸۰۸.

عُنيزة ٦٦٢.

عُوارض ۲۳۹، ۲۶۰، ۳۸۸.

عوف بن عامر ۷۵٤.

عوف بن کعب ۲٤٣، ۹۷۰، ۹۷۰.

المرفع (هميل)

فَهُم ۲۱۰. فَید ۳۳۶.

- ق -

القادسيّة ۱۳۶، ۱۵۶، ۱۲۰، ۲۱۱، ۲۹۰.

القاهرة ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٢٨١.

قُرَّی ۲۵۹. قُدُم ۸۰۸.

قُرَّان ٤٣٧، ٥٥٥.

قُرْح ۱۱۲۲.

قِرد ۱۰۸٤.

قسرطينة ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۶، ۲۵، ۳۰،

17, 07, 33.

قُرْمُع ۱۱۲۲. م

قُرْمِيسِين ٩٤. زَرُونِ

قَرَوْرَى ١١٢٢.

العرويين ٣٨، ٩٢، ٩٢، ١٦٤، ٦٤٥.

قـريش ۱۷۳، ۱۸۰، ۲۰۵، ۲۸۲،

307, 127, 713, 403, 380,

170, .00, 000, 1.7, 1PV

301, 141, 179, 399,

77.1, 50.1, 85.1, 79.1,

.1177

قُريظة ٦٢١.

قَريع ٦٤٥.

قُشیر ۱۱۵، ۹۵۰.

قَصْرُ أُوسِ بن ثعلبة ٢٤٨.

قصر الزوراء ١٠٨٥.

القُصيْمة ٧٤٨.

- غ -

غالب بن قطيعة ٢٠٤، ٤٠٣.

غرناطة ٤٥، ٤٨، ٩٣.

الغِريِّينْ ٦٣٨، ١٠٨٥.

غَزَّة ٨٦٠.

غَزيَّة ٥٨٥.

غَضُور ٧٦٩.

غَـطَفَـان ۱۰۸، ۱۹۷، ۳۵۵، ۴۰۱،

.1.40 .088

غنيّ ۹۰۲.

غوث ۲۷۱، ۳۳۲، ۳۵۵، ۹۸۲.

الغَوْر ٣٤٦، ٨٨٢.

ـ ف ـ

فارو = شنتمرية الغرب.

فارس ۱۳۶، ۹۵۰، ۷۲۶، ۱۸۵، ۸۹۷،

. 1 - 7 7

فاس ۳۶، ۳۵.

الفِجار ٤١٢.

الفرات ٢٣.

فِراس ۲۵۷.

الفُرس ۲۰۱، ۲۷۸.

الفرك ١١٢٥.

الفَروق ٣٤٣.

فزارة ۲۲۲، ۸۸۲، ۸۸۶، ۸۸۵، ۱۹۲۳،

. ٧ • ٧

الفُرك ١١٢٥.

فَقْعس ۱۲۳، ۲۳۶، ۲۵۱، ۲۵۳.

فلسطين ٤٧٤.

القصيمة ٧٤٨.

غُ ضاعـة ٢٥٦، ١٧٧، ٤٤٢، ٢٣٠٠ ٢٣، ٣٧٣، ٥٨٣، ٢٨٣، ٥٨٧،

. 11.9 . 1. . . . 9.79

قَطَن ۱۰۳۸، ۱۱۳۵.

قطيعة بن عبس ٤٣٠ .

القُلَيْبِ ٤٦٢.

قناة ٤٠٠٤.

قنَسْر بن ٤٨١، ٥٠٩، ٥٢١.

قُنْفُذُ ١٠٦١.

قُوسى ٥٨٣.

قیس ۲٤٥، ۲۱۵، ۹۲۷، ۹۲۵، ۹۲۵،

.11.4

قیس بن تعلبهٔ ۱۲۹، ۱۹۹، ۳۲۳،

740, 715, 019, 41.

قیس عَیّـلان ۱۳۹، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۹۶، ۳۳۸، ۳۳۹، ۲۱۱، ۲۱۱، ۴۵۹،

۰۵۷، ۱۰۸، ۱۹۸، ۱۹۹،

. 1 . V . . 1 . T &

\_ <u>4</u> \_

کابل ۱۸۰.

كاطفة ١٠٤.

الكُباس ٤٦٠ .

کِرْمان ۷٤٤، ۸۹۷.

كعب بن ربيعة ٢٢٦، ٥٣١.

كعب بن لؤى ٣٨١.

الكعبة ٤٤ ٥ .

كِلاب ١١٥، ١٢١، ١٤٠، ١٥٠.

الكُلاب ١٣٩ .

كُلْب ١٦٦، ١٤٤، ٢٢٣، ١٢٣، ٢٨٣، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٨١، ٢٨٩،

الكِناس ٨٢٤.

کِنانة ۷۵۷، ۲۵۰۱.

کِندة ۱۲۰، ۹۵، ۱۰۸۷.

کوز ۱۰٤۹.

الكوفة ٩٦، ١٣٤، ٢٧٩، ٣٧٨، ٤٧٤، ١٨٤، ٢٨٤، ٢٨٤،

71V, 17V, VYV, VPV, TAA,

٥٢٩، ٢٥٠١، ١٠٦٠، ٥٨٠١،

AP+1, 0711, +111, VA11.

الكويت ٣٤.

ـ ل ـ

لبنان ١١١٤.

لحج ٤٤٦.

لحيان ۲۱۰، ۲۱۱، ۵٤۳.

کُنم ۹. ۱۰، ۱۲۶، ۲۲۲، ۲۵۰.

اللُّهياء ٣٩٨.

لوط ٤٣٦.

اللُّوي ۲۷۷.

لیث بن بکر ۷۱۲، ۸۰۰.

ليث بن كنانة ٩٢١.

- م -

مَأْرب ٧٠٥.

مازن بن مالك ١١٣، ١١٧، ١١٨،

۰۲۱، ۲۰۳، ۱۲۰ مس

۷۵۲، ۸۵۲، ۵۵۲، ۲۵۷

المرفع (هميرا) المستعلق

مرّة بن عوف ۱۹۷، ۲۹۶. مَرْج راهط ۲٤٥، ٤١١، ١٠٥٢، .11.7 مُرسيّة ٣٢. مَرْعَش ١٥٧، ١٥٨. مرهوب ۱۲۶. مَرُّو ۲۹۲، ۱۰۶۵. مرُّوت ۲۰۰۶. المَرَوْرَيَات ١١٢٣. مُزيفة كلب ١٠٥٨. مسجد الدّاي ٦١٧. مُسْجِد السَّقا ٢٣. المشارف ۲۲۷. الْشَقِّر ١٣٠، ٧٦٠. مِصر ۹۳، ۹۰، ۱۳۴، ۲۸٤، 153, 7.0, 270, 270, **, 1ΛΥ , 1Λ• , 1Υξ , 111** ۸۵۷، ۲۷۷، ۸۶۷، ۲۸، 1191 ، ۹۳٥ ۸۷۸ 37113 7411. مُضر ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۰، ۱۳۹، 701, 191, 191, 791, 391, 037, 537, 277, 3P7, 777, FAT, ·VP, .1.0. قَطَر ٩٥٧. مَعَدٌ ٣٣٤. مَعْن ١٢٥، ١٤١، ١٠٨١. المغرب ٣٩. مقاعس بن سعد ۳۳۰، ۵۳۲.

3177 1777 1775 .1114 مالقة ۳۰، ۲۳۱. مالك بن حنظلة ٥٥٩. مالك بن زيد ٣٢٦. مالك بن ضبيعة ٧٨٥. مالك بن قيس بن ثعلبة. ٣٦٨. ماوان ۲۶۳. مجاشع بن دارم ۳۹۸. تحارب بن خصفة ۱۰۲۶، ۱۰۲۹. الُحصَّب ٨٧٥. مخزوم بن يقضة ٩٤١. المُخَيِّس ٢٠٦، ٣٧٩. مدركة بن إلياس ٢٩٤. مَدْین ۸٦٠. المدينة المنورة ٢٧٩، ٣٤٤، · 17 · 37 · 773 · 703 · ATO, PFO, 3TF, FFF, **797, 7.4, 784, 788,** 119, 739, 179, 399, P7113 VA11. مَذْحج ١١١، ١٥٤، ١٧٧، ٢٧٦، . 1 \* 1 \* 1 \* 1 \* 1 \* 1 مُراد ۳۵۰. مراکش ۱۹، ۲۱۷. مرتيلة ٣١. مُرَّة بن سعد ١٩٦. مُرَّة بن بكر ١٩٧. مرّة بن صعصعة ٦٨٩. مُرَّة بن عباس ۲۰۷.

نَذير ٤٣٧. مقبرة أمّ سلمة ٢٣. نزار ۱۹۰، ۱۶۲، ۱۷۸. مکة ۱۰۶، ۱۸۰، ۱۸۲، ۲۰۵ النّضير ٦٢١. · 77, 007, 337, 707, 0373 1733 1033 7773 ۹۸۷، ۱۹۷، ۲۹۷، ۳۱۸، ٠٢٨، ٣٢٨، ٢٣٩، ٥٩٩. مُكَتُسحَة ٨١٤. الملقات ٥٥٨. مِنیُ ۸۷۵. مُنْقِذ ١٠٢٥. مِنْقُر ۳۰۸، ۹٤٥، ۱۰٤۹. المُنيفة ٧٧٤. مهرة ١١٣٥. مهرة بن حيدان ١١٠٩. مؤتة ٢٢٧. الموصل ٩٣، ٢٤٧، ٧٣٨، ٧٤٤،

هاجر ۱۰٤۹. مَوْقِع ١٠٩٠. هاشم ۲۸۱، ۲۲۸، ۷۵۷، ۲۰۲. هالة ٢٨٩. مُوَيْسِل ١١١١. َ میثاء ۱۰۸. مَيُورقة ٩٣.

> نبهان ۲۸۹، ۵۰۸. نجد ۱۰۸، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۸۹، 791, ..0, 7.7, 737, ۸۵۷، ٤٧٧، ۸٣٨، ٢٣٨، .ATY نجران ۸۰۸.

\_ ن \_

نخلة = بستان ان معمر.

نَعیان ۲۷۰، ۸۸۷، ۲۹۷، ۲۹۷. النَّقَرة ٦٤٣. نُقُم ۸۰۸. غیر بن عامر ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۳۹، ٩٨١، ١٩١، ٤٤٤، ٣٨٠١. نهاوند ١٥٤. نهد ۱۵۲، ۱۷۷. نهشل ۱۲۸، ۱۲۹، ۲۲۳، ۱۲۳۸ . 197 . 07. يهي الأكف ٣٣٩. نيسابور ٩٤.

الحاءة ٤١٦، ٢٤٣، ٣٤٣. الهُجَيم ١٩٥. هُذيل ١٦٩، ١٧٤، ٢١٠، ٢١١، .081 .783 837, 130, 730, PVV, V·A, 1.P. هراة ١١٩٢. الهرمان ١١٧٥. هِزّان ۲۲۸. هضيب القليب = القليب. الْمَضيب ١٤٤.

هضیم ۳۰۸.

- ي -

يابرة ٣١.

يترب ۷۷۹.

يثرب ٣٢٨.

يحصب ١١٩.

يربوع ٢٦٠.

يرنا ١٩٣.

شِکر ۱۷۰، ۱۷۳، ۱۷۱، ۱۷۱، ۲۱۲.

اليهامة ٩٤، ١٧٣، ٢٣٠، ٢٧٧،

737, 337, 773, 773,

.AV. 1748 .OVA .OTT

اليمن ١٥٣، ١٥٤، ١٥٩، ٢٤٥،

**137, 007, 017, 187,** 

777, · 77, *F* 77, · **P**7,

· Y X Y . T T T . O E 1 . E T •

۷۰۸، ۸۰۸، ۸۶۶، ۹۶۰۲.

همذان ۲۷۲.

الهند ۱۹۰، ۲۰۶، ۱۱۸۱.

هند (جبل) ۱۰۳۷.

هِنْد (من شيبان) ٣٣٣.

هوازن ۱۸۳، ۵۰۳، ۲۰۸، ۹۲۱.

- 9 -

وادي أشيّ ۸۰۸.

وادي جُماح ٣٥٥.

وادي القُرى ٢٥٩، ٧٤٤، ٧٤٧.

واسط ٤٨١.

وائل ۲۳۲، ۲۳۷.

وبال ۱۰۰۳.

وَجّ = الطائف.

وجرة ٧٤٦.

الوَشْم ٨١٣.

الوقبى ٣٦٣.

ولية ٦١٢.

وهبین ۷۳۲.

## فهرس الغزوات والحروب والأيام

يوم حِسْي ٣٩٤. حرب داحس والغبراء = داحس ـ والغبراء ." يوم دُولاب ٣٣٨. (فهرس الخيل). يوم الرَّحْرَحَان ١٣٩ . حرب الفجار ٤١٢. غزوة أحد ٤٩٥، ٨٠٩. يوم الشرّي ٣٣٣. غـزوة بـدر ۱۸۰، ۳۹۱، ٤٩٤، ٤٩٥، يوم صِفِّين ١٧٣، ١٨٣. 000, VOO, \*\* T. 1 . T. AVF. يوم العصبيَّة ١٠٧٢ . غزوة حُنين ٤٨٤ . يوم العُقر ٩٢٦. غزوة الخندق ١٥٤، ٤٩٥. يوم الغبيط ١٣٨، ٤٦٠. غزوة خيبر ٥٥٥، ٥٥٧. يوم الفَلْج ٧٩٥، ٨٠٣. غــزوة فـتــح مكــة ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، يوم الكُديد ٤٥٧ . . 290 , 402. يومَ الكُلَابِ ٣٣٢، ٨٩٨. وقعة البَوار ١٠٢. ` يوم اللُّهَيْماء ٣٩٨. وقعة ذي قار ٣٩١، ٦٦٤. يوم اللُّهَيْم ٢٤١. وقعية مرج راهط = مرج راهط (فهرس يوم النُّقا ٢٥٥. القبائل والأماكن). يوم النُّهروان ١٦٦ . وقعة المنتهب ١٢٥. يوم الهباءة ٣٤٢. يوم أُوارة ٢١٤. يوم الهرير ٣٤٤. يوم بُعاث ٦٢١ . يوم الوَقيط ١١٣ . . يوم جَبَلة ١٣٩ . ينوم اليرمنوك ١٨٠، ٢٣١، ٤٩٥، ٢٦٦، يوم الجمل ١٠٣٢. . 1147 يوم حَلِيمة ١٠٨، ١٠٨٥.

## فهرس أسماء الخيل

أَسماء خيل الحَلْبة ٣٦٨. شَوْلة ٢٠٢. الشَّهُ هاء ٢٠١. الشَّهُ هاء ٢٠١.

جِرْوةُ ١٥١. الضَّحْياء ١٠٢

الحِنْفَاءُ ١٠٢. طَلال ٦٤٥.

الخَطَّار ١٠٢. العَرادة ١٩٧

داحِس ۱۰۲، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۸۳،

. دَعْلَج ٣٥٦.

ذو الخِيار ٢٠٦.

.011

ذو شَمِر ۲۳۷ ، ۲۳۸ .

شِعَر ۲۵۲، ۱۰۲۱.

الشَّوْهاء ١٠١. الضَّحْياء ٢٠٠. طلال ٢٥٥. العَصا ٢٤٨، ٣٧٩. العَصا ٢٤٨، ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٨٤، السخراء ٢٠١، ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٨٤، السخراء ٢٠٨. القبيلة ٣٩٤. الورْد (فرس الأعرج المُعْنِيِّ) ٢٠٦. المورد (فرس قبيصة بن النصرانيّ) ١٨٦،



### فهرس الشذرات النحوية والصرفية واللغوية

```
الأن ١٩٠.
الإبدال ٢٠٤، ٢٩٤، ٥٥٠، ٢٩١ ـ ٥٩١، ٥١٦، ٧٢٢ ـ ١٦٨، ٩٤٣، ٥٨، ١٩٤٩
                                             .1101 .1170 .1107
                                                       الاختصاص ٣٦٨.
                                                             إذا ١٢٧.
                                            الاستثناء المقدَّم ١٠٩٩، ١١٦٢.
                                           الاستفهام في معنى التعجب ٢٢٠.
                                 اسم الجمع ۱۲۰، ۲۵۷، ۲۷۲، ۱۸۵، ۱۹۲.
                                     اسم الجنس ١٣٥، ٤٧١، ٩٦١.
                                          اسم الموصول ١٦٥، ١٩٤، ٢١٢.
                                  أسهاء الأحاد وقعت موقع الجمع ١٧١، ٢٤٠.
                                                    الإشباع ١٤٥ ـ ٥١٥.
الإضافة ١٠١، ١٠٤، ١١٩، ١٧٠، ١٧٧ ـ ١٧٨، ٢١١، ٣٩٨، ٢٦٥، ٣٧٥، ٢٠٦،
                                      ٠٢٠١، ٣٠١١، ١١٨٠، ١١٨٠.
                  الإضهار ١٨١، ١٨٣، ٢٧٥، ٢٨٠، ٤٤٠، ٧٠٧، ٩٧٨، ١٠٨٨.
                                   الإعلال ٢٠١ ـ ٢٠٣، ١٢٨، ١٩٣، ٣٤٤.
                            الإعلال والقلب ٢٢٦، ٣٤٠، ٣٣٥، ٧٨٣، ١٠٧٩.
                                                       أفَ ۷۲۱ ـ ۷۲۲.
                                                            الألى ١٢٧.
```



```
الأمر يراد به النهي ٢٩٦.
                                   أن ۲۹۰، ۲۰۲، ۱۸۲، ۲۶۸، ۱۸۸، ۲۵۸.
                                                               أنا ۲۷ه
                                                          أو ٥٥٧، ١٩٢.
                                                         أي ۲۳۳، ۳۲۱.
                           باءُ الجر ۲۷۲، ٤٠١، ٤٣٩، ١١٢٤، ١١٩٦، ١١٩٨.
                            البدل ۲۰۰، ۲۰۸، ۱۰۷۲، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۰۳.
                                     تأنيث المذكر ١٥٨ ـ ١٥٩، ٩٠٧، ١٠٨٨.
                                                             التّثنية ٣٧٣.
                                                الترخيم ٢٨٩، ١١٥، ١٨٩.
                                              التصريف ١٢٠، ١٨٥، ٣٠٦.
                                    التصغير ١٦٤، ١٦٥ ـ ١٦٦، ٢٠٦، ٨٢١.
                                    التعجّب ١٧٠، ٢٠٨، ٢٣٢، ٣٠٥، ٥٧١.
                                                             تَعَلَّمُ ٣٤٢.
                                                تعويض حرف بحرف ٤٢٨.
                                             تغليب التذكر على التأنيث ٢١٤.
                                                تغيير بنية الاسم ٣٤٩، ٦٨٦.
                                                     التقديم والتأخير ١٨١.
                                 تكرار الاسم ١٧٨ ـ ١٧٩، ١٨٦، ٧٧٧، ٥٧٥.
            التمييز ١٦٤، ١٧٧ ـ ١٧٨، ١٥٥، ٢٥٢، ٢٧٩، ١٨١، ١١٨٠، ١٢٠٣.
                              التوكيد ٢٠٦، ٣٨٣، ١٥٥ ـ ١٥٨، ١٩٨، ١٠٧٨.
                                                      الجار والمجرور ۲۰۷.
جـع التكسير ١٠٣، ١٠٠ ـ ١٧١، ٢٠١، ٢٥٥ ـ ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٩٥، ٣٣٠، ٣٩٣، ٣٠٥
                     -3.01 3101 230 - 2301 0321 3221 3241 606.
                                                  جمع الجمع ٢٨٢، ١١٢٤.
                                                    جمع جمع الجمع ١١١٤.
                             جمع لا واحد من لفظه ۲۷۶، ۹۶۷، ۲۰۰۳، ۱۰۹۱.
                                              جمع المذكر السالم ٣٧٨، ١٠٨٩.
                                   الجملة وموضوعها ۲۰۷، ۲۷۵ ـ ۲۷۲، ۲۲۲.
الحسال ۱۲۷، ۱۳۵، ۲۰۲، ۱۲۸، ۲۶۰، ۲۸۰، ۲۶۰ - ۲۶۰، ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۷۹،
```



لَدُن ٧٧٧ .

```
37.13 77.13 PP.1.
الحسنف ۱۱، ۲۵، ۲۵۰ - ۲۲، ۲۰۶، ۹۶۰، ۳۷۰ - ۲۷۵، ۹۰۰، ۲۰۲، ۲۷۷، ۲۷۷،
ATV, .0V, OAV, OPV, APV, PTA, 3TP, OFP, PFP, 1VP, AVP,
                                       TAP, 77.1, PV.1, 0.11.
                                  حذفُ حرف الجرّ ٢٥٠، ٤٢٣، ٤٣٠، ٦٦١.
                                                          الحكامة ٢١٠.
                                الخبر ۱۲۷، ۱۷۵، ۱۹۶، ۲۷۲ ـ ۲۷۷، ۱۵۰.
                                                         خىركان ۲۰۷.
                                                            دُونَ ٣٧٢.
                                                              ذا ۲٤١.
                                           ذو الطَّائِلَة ١٦٨، ٣٨٧، ١١٠٠.
                                                          سواء ۱۱۹۷.
                                   الضمير ١٣٣، ١٥٤، ١٨١، ١٩٤، ٦٣٢.
                             الظرف ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۹۰، ۲۳۶، ۲۲۸، ۱۰۷۹.
                             العطف ١٣٧، ١٤٥، ١٥٣، ٤٤٩، ١٨٥، ٤٠٥.
                                                       علّ ۱۸۹، ۲۸۶.
                                                            عن ۲۸ ه .
                                                          عَوْضُ ٢٦٩ .
                                                       فاءُ العطف ١٣٧.
                   الفعل ١٤٣، ١٧١، ١٧١، ١٨١، ٢٨٦، ٤٤٤، ٥٦٤، ٩٣٩.
                                           فُعْلَى وتعريفها بأل ٣٦٧، ٢٠٠٧.
                                                             قَدْ ١٦٢.
                                         القسم ٣٠٣ - ٣٠٤، ٣٦٥ - ٢٥٥.
                         القطع ١٨٧، ٣٢٠، ٤٤٨، ٢٩٤، ١٨٧، ٩٣٥، ٢٨٦.
                                                  القلب ۱۲۰۲، ۱۲۰۷.
                                                         الكاف ١١٥.
                                                            كَلَّا ١٦٨.
                                                            کم ۳۵۸.
                                                 K YVI, VVI, A311.
                                                     لات ۸۰۵ ـ ۹۰۵.
```

المرفع المخطل

```
لعل ١٨٩.
                                                          لو ٥٤٣، ٢٣٩.
ما ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۳۰، ۳۳۳، ۲۳۰، ۲۲۰، ۲۲۰ مرده، ۲۶۰، ۳۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰۱،
                                                             .11.1
                                                              ماذا ٥٦٦.
                                                     ما لا مُذكِّر له ١١١٠.
                                                      ما لا مؤنث له ١١١٦.
                                           ما لا ينصرف ٣٠١، ٥٣٩، ١٠٨٦.
                ما يقع على المذكر والمؤنث ٢١٧، ٥٣٩، ٦٦٣، ٧٤٨، ٨٨٠، ١٠٧٧.
            ما يكون واحداً وجمعاً ١٥٠، ٢٥٩، ٧٣١، ٧٤٨، ٨٨٠، ١١٠٣، ١١١٣.
                                                        المتدا ۱۲۷، ۱۷۵.
المصدر ١٣٠، ١٧١، ١٧٨، ٢٨٨ - ٢٨٣، ٨٨٨، ٣٠٠، ٢٣٤، ٣٨٠، ٢٩٣،
יוצי דרצי סמסי ודרי דררי פורי סמרי פעל דרעי בעעי בעעי ארףי
                                         159, 2011, 0111, 2111.
              المفعول ١٠١، ١٢٧، ١٣٠ ـ ١٣٠، ١٨١، ٥٥٩، ٣٢٤، ١٨١، ١٩٦٨.
                                      من الأسهاء التي عِدّتها سبعة أحرف ١٠٨٦.
                                                             النَّداء ٧٣٥.
                               النَّداء بمعنى التعجب ١٧٠، ٢٠٨، ٣٠٥.
                                        النّسب ٢٠٤، ٤٨٧، ١١٢٣، ١١٨٧.
                                           النصب على إسقاط للخافض ٣١٧.
                                                    النصب على الذم ٢٠٦.
                                                   نون الإثنين ٢١١ ـ ٢١٢.
                                                   نون التوكيد الخفيفة ١١٨.
                                                  نون الجمع ٣٢٩، ١٠٨٩.
                                                          نون الرفع ٣٨٢.
                                                       النعت ٢٢٥، ٢٢٥.
                                                         هاء المالغة ٤ ٣٩.
                                                            هیهات ۳۱۰.
                                                              الواو ٦٢٧.
                                                         واو الابتداء ١٢٩.
                                        واو العطف ١٢٩، ١٣٧، ٢٩٥، ٢٩٥.
```



#### فهرس الشذرات النقدية والبلاغية والعروضية

اختلاف الرواية وآثرها على المعاني ٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٨، ٤٠٢، ٧٩٩، ٨٧٨.

الاستعارة ٧٢٩، ٣٦٢، ٢٠٢١، ١٢٠٣.

أشعر المقلّين في الجاهلية ٣١٦.

الاعتراض على بعض المعاني ١٥٠ ـ ١٥١، ٣٦٤، ١١٥٥.

الاقتباس من القرآن ١٠٩٣ .

الإقواء ٤٨٧.

أقوال بعض علياء الشعر ١٩١، ٤٤٠، ٤٨٩، ٥٣٦، ٧٩٧، ٨٩٣، ٩٠٢، ٩٠٢، ١٠٠٧،

التشبیه ۱۱۸۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

التعريض ٣٥٨، ٥٦٠.

التنويه بمعاني بعض الأبيات ١٥٠، ١٥٦، ١٧٢، ١٨٠، ٢٨١، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٧٢، ١١٤٨.

السناد ٣٤٦، ٣٧٣.

سوء النظم ٥٥٧.

الضرورة الشعرية ۱۸۱، (۲۲، ۳۲۷، ۳۶۹، ۸۵۰ ـ ۶۸۱، ۹۶۸، ۹۷۰، ۹۷۸، ۹۷۸، ۱۱۲۱، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۸۰،



الغلط أو الاتساع ٤٣٠ .

القافية ١٥٧، ٤١٠.

قسيم البيت ١١٨٠.

القَطْعُ وقُبحه في غير التصريع ١٩ ٥.

كسر الوزن ٩٤١.

الكناية ٢٦١، ٤٠٨، ٢١٥ ـ ١٥١، ٤٤٥، ٩٥٣.

المجاز ۲۳۲، ۷۷۰، ۹۰۹، ۹۷۳، ۹۹۱، ۱۰۱۶.

مخلع البسيط ٢٠٤.

من سمى بشعر قاله ٨١، ٧٩٩.

مناسبة الأشعار ۱۸۰، ۳۰۳، ۳۱۹، ۳۸۸، ۲۲۱، ۵۳۰ ـ ۵۳۳، ۹۹۲، ۹۹۲، ۱۰۸۰، ۱۱۰۵. ۱۱۰۵.

المنصفات ٢٧٢، ٤٣٨.

موضوع الحماسية وعملاقته بـالباب الـذي وردت فيه ٢٥٢، ٣٨٣، ١١٢٧، ١١٧٩، ١١٨٥، ١١٨٨، ١١٩٥.

## فهرس الشذرات الإخبارية والعادات واللهجات والألفاظ المعرّبة وتشاجر الأنساب

الألفاظ المعرَّبة عن الفارسية ٢٢١، ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٦٨، ١٠٩٩، ١١٨٨، ١١٩٩. الألفاظ المعرَّبة عن النبطية ٣٢٢.

علدات العرب وتقاليدها ١٨٩، ١٩٩ ـ ٢٠٠، ٢٢٠، ٢٩٦، ٢٢٩، ٢٢٤ ـ ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٤٠ ٢٤٤، ١٩١، ٢٠٥، ٤٤٥، ٥٥٥، ٥٥٥، ٢٥٥، ٨٨٤، ٨٧٩، ٢٠١١، ١١٧١. لغة تميم ٢٤٨.

لغة طبيء ١٦٨، ٣٣٢، ٣٨٧، ٣٦٥، ٩٩٣، ٧٢٧، ١١٠٠.

لغة هذيل ١٧٤، ٢٢٩.

مزاعم العرب وأساطيرها ٤٦٩، ٥٣٥، ٧٥٤، ٧٨٧.



## أهم المصادر والمراجع المستلهمة في التقديم والتحقيق

- الإحاطة في أخبار غرناطة. لسان الدين محمد بن عبدالله بن الخطيب (٧٧٦ هـ) تع. ذ. محمد عبدالله عنان. الشركة المصرية للطباعة والنشر. القاهرة ١٩٧٣ ـ ١٩٧٧.
- إحكام صنعة الكلام. أبو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي (القرن السادس الهجري) تع. د. محمد رضوان الداية. دار الثقافة. بيروت ١٩٦٦.
- الاختيارين. أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش (ت ٣١٥ هـ) تع. د. فخر الدين قباوة. مجمع اللغة. دمشق ١٩٧٤.
- إشارة التّعيين إلى تراجم النحّاة واللّغويين. أبو المحاسن عبد الباقي اليمني (ت ٧٤٣ هـ). مخطوطة دار الكتب المصرية ١٦١٢ أدب.
- الاشتقاق. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ٣٢١ هـ) تع. ذ. عبد السلام هـارون. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة ١٩٥٨.
- الأعلم وأثره في النحو. د. محمد محمود شعبان. رسالة دكتوراه من كلية اللغة العربية بالأزهر. القسم الأول. مكتبة الرسائل الجامعية. جامعة القاهرة رقم ١٩٠٠.
- الأغاني. أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (ت ٣٥٦ هـ) دار الكتب والهيئة العامة. القاهرة.
  - أمالي القالي. أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (٣٥٦هـ) دار الكتب المصرية.
- أمالي اليزيدي. أبو عبدالله محمد بن العباس اليزيدي (ت ٣١٠ هـ). حيدر أباد الدكن. الهند.
- إنباه الرّواة على أنباه النحّاة. أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت ٦٤٦ هـ) تع. ذ. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الكتب المصرية ١٩٥٠ ـ ١٩٥٥.



- إيضاح المُنْهِج في الجمع بين كتابي التنبيه والمُنْهِج لابن جني. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ملكون الحضرمي (ت ٥٨١ هـ). مخطوطة الزاوية الحمزيّة ٢٣. المغرب.
- بغية الوعاة. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ). تح. ذ. محمد أبو الفضل إبراهيم. عيسى البابي الحلبي. القاهرة ١٩٦٤ ـ ١٩٦٥.
- البُّلغة في تاريخ أثمة اللغة. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرورآبادي (ت ٨١٧ هـ) تح. ذ. محمد المصري. منشورات وزارة الثقافة. دمشق ١٩٧٢.
- البيان والتبيين. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) تح. ذ. عبدالسلام هارون. لجنة التأليف والترجمة. القاهرة ١٣٨١ هـ.
- تـاج العروس من جـواهر القـاموس. محمـد مـرتضى الـزَّبيـدي (ت ١٢٠٥ هـ) المطبعة الوهبية. القاهرة ١٣٠٦ هـ. وزارة الإرشاد والأنباء. الكويت ١٩٦٥ ـ ١٩٨٩.
- ـ تـاريخ بغـداد. أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). طبعـة الخانجي القـاهرة ١٣٤٩ هـ.
- تاريخ علماء الأندلس. أبو الوليد عبدالله بن محمد بن الفرضي (ت ٤٠٣هـ) الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦.
- تاريخ الفكر الأندلسي. أنخيل جونشالس بالنثيا. ترجمة د. حسين مؤنس. مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٥.
- تحصيل عين الذهب. أبو الحجاج الأعلم الشنتمري. طبع أسفل كتاب سيبويه بـالمطبعـة الأميرية. القاهرة ١٣١٦ ـ ١٣١٧ هـ.
- التكملة لكتاب الصلة. محمد بن عبدالله بن الأبار القضاعي (ت ٢٥٨ هـ). نشرة قديرة وزايدين. مدريد (جزآن أحيل عليهما بتعيين الجزء والرقم بعده)، ونشرة ابن أبي شنب وبل. الجزائر ١٩١٩ (أحيل عليها بالرقم فقط).
- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ). تح. د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. القاهرة ١٩٦٩.
- \_ جمهرة أشعار العرب. أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي. تح. ذ. علي محمد البجادي. دار نهضة مصر. القاهرة ١٩٦٧.
- \_ جمهرة الأمثال أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري (ت بعد ٣٩٥ هـ) تح. ذ. محمد أبو



- الفضل إبراهيم، ذ. عبد المجيد قطامش. المؤسسة العربية الحديثة. القاهرة ١٩٦٤.
- جمهرة أنساب العرب. علي بن أحمد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ) تح. ذ. عبد السلام هارون. دار المعارف. القاهرة ١٩٦٢.
  - ـ الحلة السيراء. ابن الأبار. تح. د. حسين قونس. القاهرة ١٩٦٣.
- ـ الحلل في شرح أبيات الجمل. ابن السيد البطليوسي عبدالله بن محمد (ت ٥٢١ هـ) تح. ذ. مصطفى إمام. الدار المصرية للطباعة والنشر. القاهرة ١٩٧٩.
- حماسة أبي تمام، ترتيب الأعلم الشنتمري. مخطوطة المكتبة الوطنية ١٨٦٥٦ تونس، مخطوطة دار الكتب المصرية ٩٤ أدب (أحيل على الأولى دون سعة وعلى الثانية بوضع لفظة مصر بين قوسين، للتمييز).
- حماسة أبي تمام، رواية أبي منصور موهوب بن أحمد الجوالقي (ت ٥٤٠ هـ) تح. ذ. عبد المنعم أحمد صالح. منشورات وزارة الإعلام العراقية. بغداد ١٩٨٠.
- حماسة أبي تمام وشروحها. عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان. عيسى البابي الحلبي. القاهرة.
- الحماسة البصرية. علي بن أحمد أبي الفرج بن عيسى البصري (ت ٦٥٦ هـ). تع. ذ. مختار الدين أحمد. الهند ١٩٦٤.
- الحيوان. أبو عثمان الجاحظ. تح. عبد السلام هارون. مصطفى البابي العلبي. ١٣٥٧ ـ ١٣٦٦ هـ.
- خزانة الأدب ولبُّ لباب سر العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي (ت١٠٩٣ هـ) تح. ذ. عبد السلام هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الخانجي. القاهرة ١٩٧٩ ـ ١٩٨٣.
- الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢ هـ) تح. ذ. محمد علي النجار. دار الكتب ١٣٧٦ هـ.
- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب يحيى بن علي التبريزي (ت ٥٠٢ هـ). تح. ذ. محمد عبده عزّام. دار المعارف. القاهرة ١٩٦٥ ـ ١٩٦٥.
- ـ ديوان الأخطل برواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكّري (ت ٢٧٥ هـ) تح. فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديدة. بيروت ١٩٧٩.

- ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق محمد محمد حسين. المكتب الشرقي للنشر والتوزيع بيروت.
  - ـ ديوان تأبّط شرًّا. تح. ذ. علي ذو الفقار شاكر. دار الغرب الإسلامي. بيروت ١٩٨٤.
    - ـ ديوان جران العَوْد. رواية أبي سعيد السكري. دار الكتب المصرية ١٩٣١.
- \_ ديوان جرير. شرح أبو جعفر محمد بن حبيب (ت ٢٤٥ هـ). تح. د. نعمان أمين طه. دار المعارف. القاهرة ١٩٧٩ ـ ١٩٨١.
- ديوان حاتم الطائي. رواية هشام الكلبي (ت ٢٠٤ هـ) وصنعة ابن مدرك الطائي. تح. د. عادل سليمان جمال. مطبعة المدني. القاهرة.
  - ـ ديوان حسان بن ثابت. تح. د. سيد حنفي. الهيئة العامة للكتاب. القاهرة.
    - ـ ديوان الخنساء. دار صادر. بيروت ١٩٦٣.
    - ـ ديوان رؤبة. تح. وليم بن الورد. دار الأفاق الجديدة. بيروت.
- ـ ديوان ذي الرمة. شرح أبي نصر الباهليّ. تح. د. عبد القدوس أبو صالح. دمشق ١٩٧٢ـ ١٩٧٣. وتح. مطيع ببيلي. المكتب الإسلامي ١٩٦٤.
  - ـ ديوان العجاج. تح. د. عزة حسن. مكتبة دار الشرق. بيروت.
  - ـ ديوان الفرزدق. تح. عبدالله إسماعيل الصاوي. مطبعة الصاوي. القاهرة ١٩٣٦.
    - ـ ديوان القطامي. تح. جـ. بارت. ليدن. ١٩٠٢.
    - ـ ديوان قيس بن الخطيم. تح. د. ناصر الدين الأسد. دار صادر. بيروت ١٩٦٧.
      - ـ ديوان كثير. جمع وتح. د. إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت ١٩٧٠.
- - ـ ديوان معن بن أوس برواية أبي علي القالي. تح. بول شوارز. ليبزيك. ١٩٠٣.
- ـ ديوان النابغة الذبياني. صنعة يعقوب بن السكيت (ت ٢٤٤ هـ). تح. د. شكـري فيصل. بيروت ١٩٦٨.
  - ـ ديوان الهذليين. دار الكتب ١٩٦٩.



- ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت ٥٤٦ هـ) تح. د. إحسان عباس. الدار العربية للكتاب. ليبيا ـ تونس ١٩٧٥ ـ ١٩٧٩.
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. أبو عبدالله محمد بن عبد الملك المراكشي (ت ٧٠٣ هـ). السفر الأول تح. د. محمد بن شريفة. بقية السفر الرابع، والسفر الخامس، والسادس تح. د. إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت.
- الروض المعطار في خبر الأقطار. أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم الحميري (ألف سنة ٧٦٦ هـ). تح. ليفي بروفنسال. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٣٧. وتح. د. إحسان عباس. مكتبة لبنان. بيوت ١٩٧٥.
- ر زهـ ر الأكم في الأمثال والحكم. أبـ و على الحسن بن مسعود اليـ وسي (ت ١١٠٢ هـ) تح. د. حجى، د. الأخضر. دار الثقافة. الدار البيضاء.
- ـ سمط اللآلي. أبو عبيـد عبدالله بن عبـدالعزيـز البكري (ت ٤٨٧ هـ) تـح. د. عبد العـزيز الميمني الراجكوتي. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٣٦.
- \_ شــذرات الـذهب في أخبـار من ذهب عبـد الحي بن عمـار الحنبلي (١٠٨٩ هـ) مكتبـة القدس. القاهرة ١٠٨٩ هـ.
- شرح أبيات الجمل (المنسوب خطأ للأعلم الشنتمري) القسم الثاني من رسالة المكتوراة، قدمها د. محمد محمود شعبان إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. مكتبة الرسائل الجامعية. جامعة القاهرة رقم ١٩٠٠.
- ـ شـرح أبيات سيبويه. يـوسف بن الحسن السيـرافي (ت ٣٨٥ هـ). تـع. د. محمـد علي الرمع. دار الفكر. القاهرة ١٩٧٤.
- ـ شرح الأشعار الستة الجاهلية. أبو بكر عاصم بن أيـوب البطليـوسي (ت ٤٩٤ هـ) تح. د. ناصف سليمان عواد. وزارة الثقافة والفنون الجميلة. بغداد ١٩٧٩.
- \_ شرح أشعار الهذليين. أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري تح. د. عبد الستار أحمد فراج. دار العروبة. القاهرة ١٣٨٤ هـ.
- \_ شرح حماسة أبي تمام. أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي (ت ٤٢١ هـ). تح. د. أحمد أمين، ود. عبد السلام هارون. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٦٧.
- ـ شرح حماسة أبي تمام. أبو زكرياء يحيى بن علي الخطيب التبريزي. تح. د. محمد

- محيى الدين عبد الحميد. مطبعة حجازي. القاهرة.
- \_ شرح حماسة أبي تمام. أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني (ت ٤٣١ هـ). مخطوطة الإسكوريال رقم ٢٨٩.
- \_ شرح شعر امرىء القيس. أبو الحجاج الأعلم الشنتمري. (ضمن ديوان امرىء القيس). تح. د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة ١٩٥٨.
- شرح شعر زهير. الأعلم الشنتمري. تح. د. فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديدة. بيروت ١٩٨١.
  - ـ شرح شعر طرفة. الأعلم الشنتمري. تح. مكس سلجسون. شالون. فرنسا ١٩٠٠.
- شرح شعر علقمة بن عَبدة الفحل. الأعلم الشنتمري. تح. د. لطفي الصقال، د. درية الخطيب. دار الكتاب العربي. حلب ١٩٦٩.
- ـ شرح شعر عنترة (ضمن ديوان عنترة). الأعلم الشنتمري. تـح. د. محمد سعيد مولوي. المكتب الإسلامي. دمشق.
- \_ شرح شعر النابغة الذبياني (ضمن ديوان النابغة). الأعلم الشنتمري. تح. د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة.
- ـ شـرح شعر أبي تمـام. الأعلم الشنتمري. مخـطوطة المكتبـة الوطنيـة بتـونس ورقمهـا هـو ١٨٣٧٠ ، ومخطوطة القرويين رقم ١٨٣٩ .
- شعر إبراهيم بن هرمة. صنعة د. محمد جبار المعيبد. مكتبة الأندلس. بغداد ١٩٦٩. وقد وصنعة د. محمد نفاع. د. حسين عطوان. مطبوعات مجمع اللغة. دمشق ١٩٦٩، وقد أشير إليها بعلامة فارقة.
  - ـ شعر الخوارج. جمع وتح. د. إحسان عباس. دار الشروق. بيروت ١٩٨٢.
- شعر ليلى الأخيلية. صنعة د. إبراهيم العطية، د. جليل العطية. دار الجمهورية. بغداد ١٩٦٧.
  - ـ شعر المتوكل الليثي. صنعة د. يحيى الجبوري. مكتبة الأندلس. بغداد.
  - ـ شعر ابن ميادة الرماح بن أبرد. صنعة ذ. محمد نايف الدّيلمي. النجف ١٩٧٠.
- \_ شعر النابغة الجعدي . جمع وتع . د . عبد العزيز رباح . المكتب الإسلامي . دمشق . ١٩٦٤ .



- شعر نصيب بن رباح. صنعة د. داود سلوم. مطبعة الرشاد. بغداد ١٩٦٨.
- الشعر والشعراء. أبو عبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) تح. الشيخ أحمد شاكر. دار المعارف ١٩٦٦.
  - شعر يزيد بن الطثرية. صنعة د. حاتم صالح الضامن. مطبعة أسعد. بغداد.
- الصّماح. إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ) تع. د. أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت ١٩٧٩.
- الصلة. أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ) تح. ذ. عزالدين العطار. القاهرة ١٩٥٥.
- صلة الصلة. أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن النزبير (ت ٧٠٨ هـ) القسم الأول تح. ليفي بروفنسال. الرباط ١٩٣٧. القسم الشاني صورة معهد المخطوطات المصورة، عن دار الكتب، ٧١٤ تاريخ.
- طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣١ هـ). تح. الشيخ محمود محمد شاكر. مطبعة المدنى. القاهرة ١٩٧٤.
- طبقات اللغويين والنحويين. أبو بكر محمد بن الحسن النزبيدي (ت ٣٧٩ هـ). تح. د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة ١٩٧٣.
- الطرائق الأدبية (شعر الأفوه الأودي، شعر الشنفرى) تــع. د. عبد العسزيـز الميمني الراجكوتي. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٣٧.
- العقد الفريد. أحمد بن محمد بن عبد ربّه. تح. د. أحمد أمين، د. أحمد الـزين، د. إبراهيم الأبياري. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥٦.
- عنوان النفاسة في شرح الحماسة. أبو عبدالله محمد بن القاسم بن زاكور الفاسي (ت ١١٢٠ هـ) مخطوطة الخزانة الملكية رقم ٣٥٤. الرباط.
- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. أبو عبيد البكري. تح. د. إحسان عباس، د. عبد المجيد عابدين. دار الأمانة. بيروت
- الفصوص. أبو العلاء صاعد بن الحسن الرّبعي البغدادي (ت ٤١٧ هـ). مخطوطة القرويين ٥٨٧.

- ـ فهـرسة ابن خيـر. أبو بكـر محمد بن خيـر الإشبيلي (ت ٥٧٥ هـ) تح. فـرنسيسكو كـديرة زيدين وخليان ربيرا تراجو. المكتب التجاري. بيروت ١٩٦٣.
- ـ فهرسة ابن عطية . أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت ٥٤١ هـ) تح . د. محمد أبو الأجفان، ذ. محمد الزاهي . دار الغرب الإسلامي . بيروت . ١٩٨٠ .
- \_ الكامل. أبو العباس بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) تح. د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر القاهرة. وتح. د. محمد الدالي. مطبعة الرسالة. بيروت.
- كتاب الأشباه والنظائر. أبو بكر محمد (ت ٣٨٠ هـ) وأبو عثمان سعيد (٣٩٠ هـ) ابنا هاشم المعروفان بالخالديين. تع. د. السيد محمد يتوسف. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥٨.
- ـ كتاب سيبويه. أبو بشـر عمرو بن عثمـان بن قنبر سيبـويه (ت ١٨٠ هـ). تـــح. عبدالســـلام هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ ـ ١٩٧٩.
- ـ اللسان. محمـ بن مكـرم بن منـظور (ت ٧١١ هـ). دار صـادر بيـروت ١٩٦٨، وطبعــة بولاق. القاهرة ١٣٠٠ ـ ١٣٠٧ هـ.
- مجمع الأمثال. أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ١٨٥هـ). تع. د. محمد أبو الفضل إبراهيم. عيسى البابي الحلبي. القاهرة.
  - ـ المحبر. محمد بن حبيب. تصميم إيلزه ليختن شتيتر. المكتب التجاري. بيروت.
- المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها. أبو الفتح عثمان بن جني. تح. د. علي النجدي ناصف، د. عبد الحليم النجار، ذ. عبد الفتاح شلبي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة ١٩٦٦ ١٩٦٩.
- المعجب في أخبار الأندلس والمغرب. عبد الواحد المراكشي (ت ٦٤٧ هـ) تع. د. محمد سعيد العربان، د. محمد العربي العلمي. مطبعة الاستقامة ١٩٤٩.
- معجم الأدباء (إرشاد الأريب). شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي (ت٦٢٦ هـ) نشر مرجليوث. القاهرة ١٩٣٣ ـ ١٩٣٠.
  - ـ معجم البلدان. ياقوت الحموي. دار صادر، دار بيروت للطباعة ١٩٥٧.
- \_ معجم الشعراء. محمد بن عمران المرزباني (ت٣٨٤ هـ). تح. د. عبد الستار فراج.



- عيسى البابي الحلبي. القاهرة ١٩٦٠.
- معجم ما استعجم. أبو عبيد البكري. تع. د. مصطفى السقا. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٤٥ ـ ١٩٥١.
- المعمَّرون والوصايا. أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت ٢٥٠ هـ) تح. د. عبد المنعم عامر. عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٦١.
- ـ المُغرب في حلى المغرب. أبو الحسن علي بن سعيد (٦٨٥ هـ). تـح. د. شوقي ضيف. دار المعارف. القاهرة ١٩٥٣ ـ ١٩٥٥.
- المفضليات. المفضل بن محمد الضبّي (ت ١٦٨ هـ). تح. الشيخ أحمد شاكر، د. عبد السلام هارون. دار المعارف. القاهرة ١٩٦٤.
- المقتضب. أبو العباس المبرد. تع. د. محمد عبد الخالق عضمة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة ١٣٨٨.
- المؤتلف والمختلف. الحسن بن بشر الأمدي (ت ٣٧٠ هـ). تح. د. عبدالستار أحمد فراج. عيسى البابي الحلبي. القاهرة ١٩٦١.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري (ت ١٠٤١ هـ). تح. د. إحسان عباس. دار صادر. بيروت ١٩٦٨.
- ـ نكت الهميان في نكث العميان. صلاح الدين الصفدي. تحقيق ذ. أحمد زكي. المطبعة الجمالية. القاهرة ١٩١١.
- النكث في شرح كتاب سيبويه. الأعلم الشنتمري. مخطوطة المكتبة العامة بالرباط رقم 187 ق، وصورتها المخزونة بمعهد المخطوطات المصورة ضمن ما لم يفهرس. القاهرة.
- ـ نوادر المخطوطات. تح. د. عبد السلام هارون. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهر، ١٩٥١ ـ ١٩٥٤.
- النوادر في اللغة. أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت ٢١٦ هـ). تصحيح ذ. سعيد الخوري الشرتوني. دار الكتاب العربي. بيروت ١٩٦٧.
- ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أبـو العباس أحمـد بن محمد بن خلكـان (ت ٦٨١ هـ). تح. د. إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت.



# محتوى الكتاب

## أولاً: مقدمة التّحقيق

| 7-0             | تقليم                                    |
|-----------------|------------------------------------------|
|                 | الشارح: حياته ـ أبناؤه ـ شيوخه ـ تلاميذه |
|                 | مؤلفاته وآثاره                           |
| ٧٧ <b>- ٤</b> ١ | هذا الشرح                                |
| <b>YA</b>       | وصف النسخ وطريقة التحقيق                 |
|                 | ثانياً: موادّ الشّرح                     |
| ٩٧-٩١           | المقدمة                                  |
|                 | ١ ـ باب الحماسة                          |
|                 | وهي الشجاعة                              |
|                 | (                                        |
| 117-1•1         | قافيةُ الألف                             |
| 104 114         | ון ני די וו                              |



| قافيةُ النّاء                |
|------------------------------|
| قافيةُ الحاء                 |
| قافيةً الدّال                |
| قافيةُ الرِّاء               |
| قافيةُ الكاف ٢٥٥ ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٨ |
| قافيةُ اللّام                |
| قافيةُ الميم                 |
| قافيةُ النَّون               |
| قافيةُ الضَّادِ              |
| قافيةُ العين                 |
| قافيةُ الفاء                 |
| قافيةُ القاف                 |
| قافيةُ السّين                |
| قافيةُ الياء                 |

# ۲ ـ بابُ المَراثي (٤٤٧ ـ ٦١٣)

|               | <br>11816 7 312    |
|---------------|--------------------|
|               |                    |
| 203-723       | <br>قافية الباء .  |
| ٤٧٠ ـ ٤٦٨     | <br>قافيةُ التَّاء |
| 277 - 271     | <br>قافيةُ الجيم . |
| ٤٨٠ _ ٤٧٣     | <br>قافيةُ الحاء   |
| 0.8-841       | <br>قافيةُ الدّال  |
| 047-0.0       | <br>قافيةُ الرّاء  |
| 040 - 044     | <br>قافيةُ الكاف   |
| 077_047       | <br>قافيةُ اللّام  |
| AVV ATV       | <br>قافية المرد    |
| 2 4 4 T D ( 4 | <br>ت سے اسیم .    |



| قافيةُ النَّون |
|----------------|
| قافيةُ الصّاد  |
| قافيةُ الضّاد  |
| قافيةُ العين   |
| قافيةُ الفاء   |
| قافيةُ القاف   |
| قافيةُ السين   |
| قافيةُ الواو   |
| قافيةُ الياء   |

# ٣ ـ بابُ الأدب (٦١٩ ـ ٧٣٣)

| 175-771   |   |  |   |  |  |   | <br> |  |  |  |  |   |  |  |   | • | <br> | <br>J | الف  | الأ   | نيةُ      | قا |
|-----------|---|--|---|--|--|---|------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|------|-------|------|-------|-----------|----|
| 377 _ 775 |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   | <br> |       | اء   | الب   | فية       | قا |
| 787_78.   |   |  | • |  |  |   | <br> |  |  |  |  |   |  |  |   | • | <br> | ٩     | جي   | JI    | فية       | قا |
| 788-788   |   |  |   |  |  |   | <br> |  |  |  |  |   |  |  |   |   | <br> | •     | حا   | ال    | فية       | قا |
| 709-780   |   |  |   |  |  |   | <br> |  |  |  |  | • |  |  | • |   | <br> | (     | زاز  | ١ ال  | فيةُ      | قا |
| 779 - 77. |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       |      |       |           |    |
| ٠٧٢ - ١٨٢ |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       |      |       |           |    |
| 747-1-4   |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       |      |       |           |    |
| V•4_V•Y   |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       |      |       |           |    |
| V18_V1•   |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       |      |       |           |    |
| VY•_V10   |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       | -    |       |           |    |
| VYY_VY1   | • |  |   |  |  | • |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   | <br> |       | نماء | ال    | فية       | قا |
|           |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       |      | ءً ال |           |    |
| ۷۲۷ ـ ۲۲۷ |   |  |   |  |  |   |      |  |  |  |  |   |  |  |   |   |      |       | ساء  | ة ال  | ء<br>افعة | قا |



# ٤ ـ بابُ النَّسيب (٧٣٥ ـ ٨٦٥)

| YYA_YYY          | قافيةُ الألف   |
|------------------|----------------|
| ۷٥١ <b>-٧٣٩</b>  | قافيةُ الباء   |
| VOV_VOT          | قافية الحاء    |
| VV1_V0A          | قافيةُ الدّال  |
| YAY              | قافيةً الرّاء  |
| ۷۸۹ ـ ۷۸۸        | قافية الكاف    |
| ۸۰۵_V۹۰          | قافية اللّام   |
| ۸۳۰ ـ ۸۰۶        | قافيةُ الميم   |
| ATY - AT1        | قافيةُ النُّون |
| A&A=ATA          | قافية العين    |
| ۸۵۱_۸٤٩          | قافية الفاء    |
| AOV_AOY          | قافية القاف    |
| ۸۵۹ ــ ۸۵۸       | قافيةُ السّين  |
| ۸٦٥ <b>-</b> ۸٦٠ | قافيةُ الياء   |

# ٥ ـ بَابُ المَديح (٨٦٧ ـ ٩٥٣)

|                   | يةً الألف   |     |
|-------------------|-------------|-----|
| <b>AA1 - AV</b> 0 | يةُ الباء   | قاف |
| 11 ANY - 11 ANY   | يةُ التَّاء | قاف |
|                   | يةُ الجيم   |     |
|                   | يةُ الحاءُ  |     |
| 4.1-444           | يةُ الدّال  | قاف |

المسترفع (هميل)

| 917-9-7.  | <br> |            | <br> |                       | قافيةُ الرّاء . |
|-----------|------|------------|------|-----------------------|-----------------|
| 974-974   | <br> |            | <br> |                       | قافيةُ اللّام.  |
| . 478-138 | <br> |            | <br> |                       | قافية الميم     |
|           |      |            |      |                       |                 |
|           |      |            |      |                       |                 |
|           |      |            |      |                       |                 |
|           |      |            |      |                       |                 |
|           |      |            |      |                       |                 |
| 108-708   | <br> | <i>.</i> . | <br> | • • • • • • • • • • • | قافيةُ الياء .  |

# ٦ ـ بابُ الأضياف (٩٥٥ ـ ١٠١٤)

| ٩٥٦                                             | قافيةُ الألف  |
|-------------------------------------------------|---------------|
| 977-90V                                         | قافيةُ الباء  |
| ٩٦٦-٩٦٤                                         | قافيةُ الحاء  |
| 9Y1_97V                                         | قافيةُ الدّال |
| ٩٨٠ - ٩٧٢                                       | قافيةً الرّاء |
| 991-981                                         | قافيةُ اللّام |
| 999-997                                         | •             |
| 1                                               | 1             |
| 1 • • 9 - 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قافيةُ العين  |
| 1:11-1:1:                                       | قافيةُ القاف  |
| 1.14-1.14                                       |               |
| 1.15                                            |               |

# ٧ - بابُ الهِجاء (١٠١٥)

| قافيةُ الألف             |
|--------------------------|
| قافيةُ الباء             |
| قافيةُ التّاء            |
| قافيةُ الحاء ١٠٣٤ ـ ١٠٣٣ |
| قافيةُ الدّال            |
| قافيةً الرّاء            |
| قافيةُ الكاف             |
| قافيةُ اللّام            |
| قافيةُ الميم             |
| قافيةُ النَّونُ ١٠٨٤     |
| قافيةُ العين             |
| قافيةُ الفاء             |
| قافيةُ القاف             |
| قافيةُ الهاء             |
| قافيةُ الياء             |

# ۸ ـ بابُ الصَّفات (۱۱۰۷ ـ ۱۱۰۷)

| التَّاء           |        |
|-------------------|--------|
| الميم ١١١٢ ـ ١١١١ | قافية  |
| الضّاد            | قافية  |
| الفاء             | قافيةُ |



# ۹ ـ بابُ السَّير والنَّعاس (۱۱۱۹ ـ ۱۱۳۰)

| 1171        |   |      |  |      | •    |   |  |  |   |   |  | <br> |  |  |      |   |  |   | باء      | J١ | ر<br>نية | قاذ |
|-------------|---|------|--|------|------|---|--|--|---|---|--|------|--|--|------|---|--|---|----------|----|----------|-----|
| 1178-1177   |   |      |  |      |      |   |  |  |   |   |  | <br> |  |  |      |   |  |   | ناء      | ال | نية      | قاة |
| 1174-1170   | • |      |  | <br> |      | • |  |  |   | • |  |      |  |  | <br> |   |  |   | ر<br>زاء | ال | ر<br>نية | قاة |
| 1141-1149   |   |      |  | <br> |      |   |  |  |   |   |  |      |  |  | <br> | • |  | • | لزم      | J١ | ر<br>نية | قاد |
| 1144-1144   |   |      |  | <br> |      |   |  |  | • |   |  |      |  |  | <br> |   |  | ن | ر<br>سیر | J١ | ر<br>نية | قا  |
| 1140 - 1148 |   | <br> |  |      | <br> |   |  |  |   |   |  | <br> |  |  |      |   |  |   | باء      | ال | ر<br>نية | قاد |

# ۱۰ ـ باب المُلَح والطُّرف والمُفاحشات (۱۱۳۲ ـ ۱۱۳۲)

| 1179      | قافيةُ الألف         |
|-----------|----------------------|
| 1181-118  | قافيةُ الباء         |
| 1187-1187 | قافيةُ التَّاء       |
| 1180-1188 | قافية الحاء          |
| 1184-1187 | قافيةُ الدّال        |
| 1107-1189 | قافيةُ الرّاء        |
| 1107-1108 | قافيةُ اللّام        |
| 110Y      | قافية الميم          |
| 110A      | قافيةُ النُّونُ      |
| 1177-1109 | قافيةُ القاف         |
| Nir       | قافيةُ السين         |
| 1178      | قافيةُ الشِّينِ      |
| 1177_1170 | مَّاهُ ثُمُّ اللَّهِ |

# ۱۱ ـ بابُ مَذَمَّة النِّساء (۱۱۲۷ ـ ۱۱۸۲)

|                                        | j                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | قافيةُ الباء                            |
| 114                                    | قافيةُ التَّاء                          |
| 1170-1171                              | قافيةُ الرِّاء                          |
| 1177                                   | قافيةُ اللّام                           |
| 11YA                                   | قافيةَ النَّونَ                         |
| 114 1179                               | قافية العين                             |
| 1147-1141                              | قافيةُ القاف                            |
|                                        |                                         |
|                                        | ١٢ - بابُ القِصَر                       |
|                                        | (1197 - 1184)                           |
|                                        |                                         |
| 1140                                   | نافيةُ الرَّاء                          |
| 1147                                   | نافيةُ الميم                            |
| 11AY                                   | نافيةُ الضَّاد                          |
| 1149-1144                              | نافيةُ القاف                            |
| 1197-119                               | نافية السَّين                           |
|                                        |                                         |
|                                        | ١٣ ـ بابُ الكِبَر                       |
|                                        | (17.4-1194)                             |
|                                        | •                                       |
| 1140                                   | افيةُ الباء                             |
| 1170                                   | افيةً النَّاء                           |
| 1177-1171                              |                                         |
| 117/                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |



| قافية السّين                                          |
|-------------------------------------------------------|
| ثالثاً: الفهارس الفنية العامة                         |
|                                                       |
| ١ ـ الأيات القرآنية                                   |
| ٢ ـ الأحاديث النبوية                                  |
| ٣ ــ الأمثال                                          |
| ٤ ـ قوافي الحماسيات                                   |
| ٥ _ قوافي الشواهد الشعرية (الأبيات) ١٢٦٨ ـ ١٢٦٤       |
| ٦ _ قوافي الشواهد الشعرية (أنصاف الأبيات) ١٢٦٥ _ ١٢٦٨ |
| ٧ _ الأعلام                                           |
| ٨ _ القبائل والعشائر والأماكن ١٣٠٥ _ ١٣١٥ ـ ١٣١٥      |
| ٩ ـ الحروب والأيام                                    |
| ١٠ _ أسماء الخيل                                      |
| ١١ ـ الشذرات النحوية والصرفية، واللغوية ١٣١٨ ـ ١٣٢٢   |
| ١٢ ـ الشذرات النقدية والبلاغية، والعروضية ١٣٢٢ ـ ١٣٢٢ |
| ١٣ ـ الشذرات الإخبارية، والعادات واللهجات             |
| والألفاظ المعربة والأنساب                             |
| ١٤ ـ المصادر والمراجع                                 |
| ١٥ ـ محتوى الكتاب                                     |



# مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ـ دبي بالتعاون مع دار الفكر المعاصر

- الصبر مطية النجاح ، للظهير الإربلي تحقيق الدكتور مازن المبارك .
  - مشيخة أبي المواهب الحنبلي تأليف محمد مطيع الحافظ .
- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، للقاضي زكريا الأنصاري تحقيق الدكتور مازن المبارك .
- إتحاف المسلم بما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم ، للشيخ يوسف النبهاني تحقيق مأمون صاغرجي .
  - الإعلام بوفيات الأعلام ، للحافظ الذهبي تحقيق رياض مراد وعبد الجبار زكار .
    - الأربعين البلدانية ، للحافظ ابن عساكر تحقيق محمد مطيع الحافظ .
- ـ ظاءات القرآن الكريم لابن عمار وشرحه للتجيبي ، والفرق بين الظاء والضاد للزنجاني تحقيق محمد سعيد مولوي .
- نقد الطالب لزغل المناصب لابن طولون الصالحي تحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان ، مراجعة نزار أباظة وخالد دهمان .
  - كشف المغطى في فضل الموطا ، للحافظ ابن عساكر ـ تحقيق محمد مطيع الحافظ .
    - ـ شرح حماسة.أبي تمام للأعلم الشنتمري ـ تحقيق الدكتور على المفضل حمودان .

